(VI) SWILL WING LE CONTRACTOR OF THE STATE OF T

> الشتيخ ألعكلمة عبدالزعمن أن توالسفدي

وبحاشيته أسْبَابُ ٱلنَّزُولِ وَبَيَانِ غَرِيْبِ ٱلقُرْآنِ

مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ ٱلشَّنِخِ عَبْدَاً لِلَّذِبْنِ عَبْداً لِعَيْبُراً لَعَقِيلِ هِ خَدِبْنِ صَالِحِ ٱلعُنَيْمِين

دارا بن الجوزي

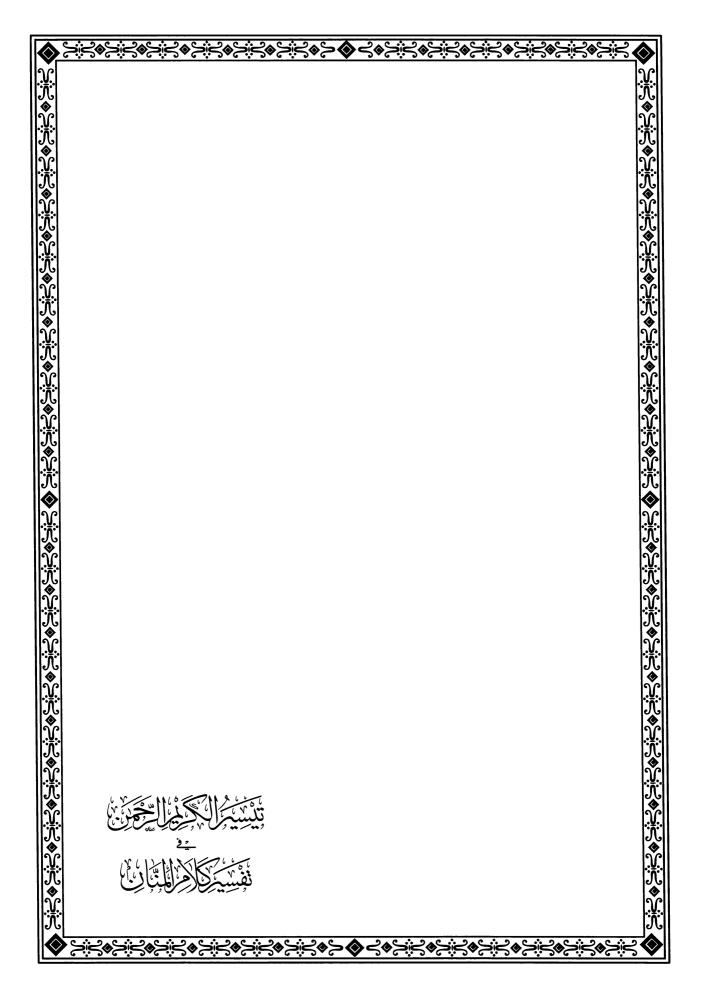



# دارابن الجوزي

#### المملكة العربية السعودية:

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان ت: ١٣٨٤٦٧٥٩٣ - ١٣٨٤٦٧٥٩٣ .

ص ب. واصل: ۸۱۱۵ الرمز البريدي: ۳۲۲۵٦ الرقم الإضافي : ۴۹۷۳ الرياض - ت: ۰۵۹۲٦۲۲۲۹۵ جوّال: ۰۵۰۳۸۵۷۹۸۸ الأحساء - ت: ۱۳۵۸۸۳۱۲۲

#### لبنان:

بیروت – ت: ۰۳/۸٦۹٦۰۰ فاکس: ۰۱/٦٤۱۸۰۱

جوّال: ٥٨٣٠١٧٩٥١

#### مص :

ا**لقاهرة** - تلفاكس: ۰۲٤٤٣٤٤٩٧٠ جوّال: ۸۲۲۷۳۸۸

# aljawzi@hotmail.com





eljawzi

(3) aljawzi.net

# ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٤٢هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وبحاشيته أسباب النزول وغريب القرآن. / عبد الرحمن بن ناصر السعدي . - الدمام، ١٤٤٢هـ

۱۲۸۰ص؛ ۲۰×۲۷سم

ردمك: ۲ ـ ۹۹ ـ ۸۲۹۸ ـ ۲۰۳ ـ ۹۷۸

۱ ـ القرآن ـ التفسير الحديث ۲ ـ القرآن ـ غريب أ. العنوان ديوى ٢٧٦٦ ٢٤٤٢

# جَعِيْعُ لَكُوْفُولِ مَعْفُولَ مَ الطّبْعَة الثّانية الطبعة الثّانية

الباركود الدولى: 9786038298992

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٢هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



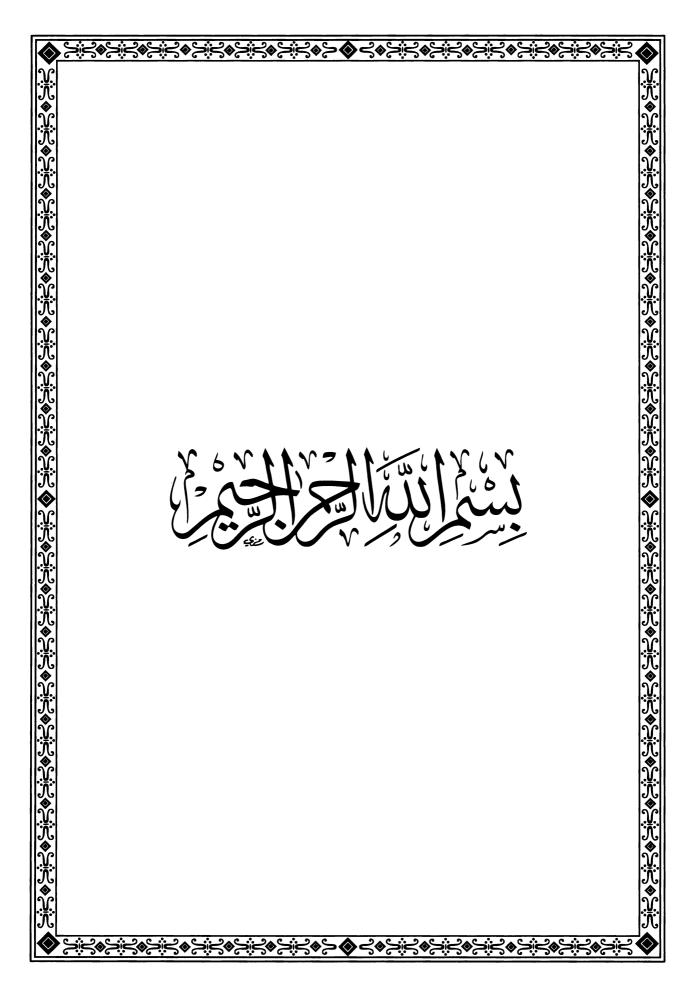



# بِسْمِ أَلَّهِ ٱلْتُحْنِ ٱلرَّحِينِ

الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب «تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمٰن ناصر السعدي وفي حاشيته أسباب النزول من كتاب «المحرد في أسباب نزول القرآن» للشيخ الدكتور خالد بن سليمان المزيني، وكتاب «صحيح أسباب النزول» للشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد العلي، وذلك اقتراحًا من بعض طلبة العلم جزاهم الله خيرًا.

كما أضفنا معاني كلمات القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الخضيري من كتابه «السراج في بيان غريب القرآن».

والله نسأل أن ينفع به قراء كتب التفسير من طلبة العلم وغيرهم إنه جواد كريم.

الناشر

# مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً

#### بِنْسِهِ أَلَّهُ ٱلتَّمْنِ ٱلتِّحَدِ أَلَّهُ

الحمد لله وحده.. وبعد: فقد عرض عليّ الشيخ سعد بن فواز الصميل نماذج من تفسير شيخنا العلّامة عبد الرحمٰن السعدي كَلِللهُ. وذكر أنه عازم على إعادة طبعه بعد أن استحصل على صورة من النسخة الخطية المصحّحة، ووعد أنه سيحرص على تحقيق الأصل وضبطه، وجعله على صفة ما وضعه المؤلف دون تصرف يخلّ به مع مراعاة الترقيم وتخريج الأحاديث واستدراك ما فات في الطبعات السابقة، فشكرت له هذه الهمّة المباركة ودعوت له بالتوفيق والإعانة.

الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين، فهو يذاع من إذاعة القرآن الكريم بالمملكة يوميًّا مرتين، ويقرأ في المساجد على جماعة المصلين، ويدرّس في حلقات المشايخ. وقد طبع عدة طبعات، لكنها مع الأسف لا تخلو من الأغلاط وبعضها من تصرفات المعلّقين.

وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته، فهي سهلة المباني، واضحة المعاني، خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل الإعراب، وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته من تأويل آيات الصفات، حيث يفسّرها على منهج السلف، إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة، وذكر ما يستفاد من كل آية يمرّ بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر.

وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحِكم النبوية والآداب الشرعية، كل هذا بعبارات سهلة واضحة، يفهمها عامة الناس ويستفيد منها طلاب العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع. ولطالما تمنيت ودعوت الله تعالى أن يهيئ لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات الأجنبية لا سيّما اللغة الإنجليزية، لعلّ الله ينفع به هناك فهو أبلغ دعاية إلى الدين الإسلامي وبالله التوفيق.

وكتبه الفقير إلى الله عبد النه بن عبد العزيز بن عقيل حامداً لله مصلياً مسلّماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمّى (تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة:

منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه.

ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلّا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره.

ومنها تجنب ذكر الخلاف إلّا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه على شيء واحد.

ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو عمدة في تقرير العقيدة.

ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا يظهر جليًا في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها خمسين حكماً وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص.

ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿خُذِ ٱلْعَنُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﷺ.

ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيّم.

وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه إنه كريم جواد وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

كتبه محمد بن صالح العثيمين في ١٤٢١/٣/٢٢هـ 

#### مقدمة المحقق

# بِنْدِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ إ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

«فإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضى، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب اللَّه الذي لا ريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلاً من حكيم حميدٍ»(١).

أنزله اللَّه على نبيه محمد ﷺ بلسانٍ عربي مبينٍ قال ﷺ: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنِيلُ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ۚ ۚ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﷺ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِهِينَ ﷺ بِلِسَانٍ عَرَقِيَّ مُبِينِ ﷺ [الشعراء: ١٩٢].

فبلغ صلوات اللَّه وسلامه عليه للناس البلاغ المبين فلم يتوفَّه اللَّهُ إلا بعد أن بلَّغَ وبيَّنَ ما أُنزل إليه في هذا الكتاب كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ۗ ۗ [النحل: ٤٤].

وقال: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ إِلَّا لِتُمَبِّينَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُمَكَ وَرَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞﴾ [النحل: ٦٤].

قال ابن جرير كَاللَّهُ في تفسير هذه الآية (٢٠): «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وما أنزلنا عليك كتابنا، وبعثناك رسولاً إلى خلقنا إلا لتبينَ لهم ما اختلفوا فيه من دين اللَّه».

وقد ثبت ما يدل على أن الصحابة على قد تلقُّوا من رسولِ اللَّه ﷺ تفسير القرآن، فقد كان الرجل منهم إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن (٣٠).

قال أبو عبد الرحمن السلمي \_ وهو من كبار التابعين \_: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً»(٤).

وكان الصحابةُ عَلَىٰ إذا أشكل عليهم شيءٌ سألوا النبيَّ ﷺ؛ فإنه لما نزلَ قولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَرَ يَلْبِسُوَا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ ﴾؛ قال أصحابُ رسولِ اللَّه ﷺ: أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون؛ لم يلبسوا إيمانهم بظلم: (بشرك)» (٥٠).

ثم قام بالبيان والتفسير بعده ﷺ أحسن الناس بياناً وأصدقهم إيماناً وأعمقهم علماً (الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء)(٦).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر (۲/۱). (۲) تفسیر ابن جریر (۲/۱۳).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ٨٠). وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوع مو:

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ٨٠). وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح متصل». ورواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٥٧) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٣٦٠) ومسلم (٢٤٦٢).

<sup>(</sup>٦) اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الحموية (ص٢١٢).

مقدمة المحقق

أولئك أصحابه ﷺ، اختارهم اللَّه من بين العالمين لصحبة نبيه ﷺ لثلاثة وعشرين عامًا، فكان القرآنُ ينزلُ عليهم بلغتهم التي نشؤوا عليها فيعونه ويعملون به.

فكان من أشهرهم تفسيراً: الخلفاء الراشدون، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين.

وكان من أكثرهم رواية في التفسير: عبد اللَّه بن مسعود ولله الذي يقول عن نفسه: «والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب اللَّه إلا وأنا أعلم أين أنزلت. ولا أنزلت آيةٌ من كتاب اللَّه إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلمُ أحداً أعلمَ مني بكتاب اللَّه تبلغه الإبلُ لركبت إليه»(١).

وعبد اللَّه بن عباس ﷺ ترجمان القرآن الذي دعا له النبي ﷺ فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلِّمه التأويل»<sup>(٢)</sup>. وقال عنه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»<sup>(٣)</sup>.

ثم صار التفسير بعد الصحابة إلى التابعين وخاصة أصحاب عبد الله بن عباس في مكة؛ كمجاهد وسعيد بن جبير وأمثالهم. قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»( $^{(2)}$ . ولهذا قال الثورى: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»( $^{(3)}$ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: «ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنّف في التفسير يكرِّرُ الطرقَ عن مجاهد أكثر من غيره»(٦).

وكذلك أيضاً أصحاب عبد اللَّه بن مسعود؛ كعلقمة ومسروق وأمثالهم. قال ابن مسعود ﷺ: «ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه»(٧).

وللحافظ ابن حجر كَظَلَمُهُ فصل جامع<sup>(٨)</sup> لا يستغني عنه الناظر في كتب التفاسير لمعرفة أشهر الأسانيد المروية عن التابعين ومن بعدهم؛ بيّن فيه حال من نقل التفسيرَ من التابعين ومن بعدهم.

والمقصود أن نعلمَ أن الصحابةَ والتابعين قد فسّروا القرآنَ وبيّنوا ألفاظَه ومعانيه، وعلينا الرجوع إلى أقوالهم إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السُّنة. وأما الخلاف الواقع بينهم فهو قليل، وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ذكر ذلك وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَّلَهُ في «مقدمة التفسير».

ثم اهتم العلماءُ بالتصنيف لجمع تفاسير الصحابة والتابعين مسندةً إليهم كابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. قال ابن حجر: «فهذه التفاسير الأربعة قلّ أن يشذَّ عنها شيءٌ في التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين» (٩).

ثم تتابع العلماء بعد ذلك بالتأليف في التفسير على تفاوت بينهم في مذاهبهم ومعتقداتهم واهتماماتهم العلمية. فكان ممن صنّف في ذلك أبو محمد بن الحسين البغوي المتوفى سنة (٥١٦)، وأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢٣٩٦) والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/٤٩٤) وصححه أحمد شاكر. ورواه البخاري (٧٥ و ١٤٣) بلفظ: «اللهم علّمه الكتاب».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ٩٠). والإمام أحمد في الفضائل (١٨٦٠) وقال الحافظ في الإصابة (١٤٦/٤): «سنده حسن».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٩٠/١). ورواه الحاكم في «المستدرك»، وأشار الذهبي أنه على شرط مسلم. وهو كما قال إذ صرح ابن إسحاق بالسماع.

٥) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ٩٠). (٦) مقدمة التفسير (ص٢٦).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٥٨/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر مقدمة كتاب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (١٠١/١).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١/ ٢٠٣).

• ١ مقدمة المحقق

المتوفى سنة (٥٩٦)، وأبو عبد اللَّه محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة (٢٠٦)، وأبو عبد اللَّه محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة (١٧٥)، وأبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن حيان النحوي الأندلسي المتوفى سنة (٧٤٥)، والحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة (٧٧٤)، وعبد الرحمن الثعالبي المتوفى سنة (٨٧٦)، وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (٩١١)، ومحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (١٢٥٠)، ومحمد شهاب الدين الألوسي المتوفى سنة (١٢٧٠)، ومحمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة (١٣٣٢)، ومحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة (١٣٩٣). وغيرهم من علماء المسلمين الذين صنّفوا في التفسير.

# قال ابن جرير كَغْلَلْلَّهُ:

«فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن... أوضحهم حجة فيما تأوّل وفسر، مما كان تأويله إلى رسول اللَّه على دون سائر أمته من أخبار رسول اللَّه على الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض... وإما من جهة العدول الأثبات... أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحهم برهاناً فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان: إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً من كان ذلك المتأوّل والمفسّر، بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأوّل وفسّر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة»(١).

وكان من المؤلفات التي أثنى عليها العلماء في هذا العصر ونال شهرة واسعة ووضع اللَّه له القبول بين الناس تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كَالله المتوفى سنة (١٣٧٦) وذلك لما تميّز به من أمور:

أولاً: حِرْصُ المؤلف كَاللهُ على أن يكون تفسيره مقتصراً على المعنى الإجمالي؛ حيث إن كثيراً من المفسرين إما أنهم استطردوا وأطالوا في تفسير كتاب الله، أو اقتصروا على جوانب لغوية أو فقهية، فأراد كَاللهُ أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة له؛ ليتعرّف الناس على معنى كلام الله فيهتدون بعلومه، ويتخلقون بأخلاقه وآدابه بأقرب الطرق.

ثانياً: اختيارات الشيخ كَلَّلُهُ التي تنمُّ عن ذكاءِ عقله وصفاء قلبه وسيلان ذهنه لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الواردة في التفسير، فكأنه كَلَّلُهُ جمع الأقوال الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته المعروفة.

ثالثاً: تميّز تفسيره كَظَلَمُهُ بألفاظه السهلة، وعباراته الواضحة، فلا تكلَّف فيه ولا تعقيد، ولا إسهاب ولا إطناب، على وجه يحصل به الفهم لأهل العلم ومن هم دونهم.

رابعاً: حسن التأليف وربط الكلام بعضه برقاب بعض، دون عناء في سبك العبارة وهذه سمة بارزة في تفسيره كَاللهُ.

خامساً: اشتمل الكتاب على جملةٍ من الفوائد العلمية والتربوية المستنبطة من كتاب اللَّه أشار إليها المؤلف في ثنايا تفسيره وهي فوائد متنوعة في التوحيد والفقه والسيرة والمواعظ والأخلاق وغير ذلك من الفوائد.

سادساً: \_وهو أهمها \_ سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة والأهواء والبِدَع والإسرائيليات، فالمؤلف كَلَلْهُ اللهُ الخَلْهُ المُخذ بنصوص الكتاب والسُّنة ومتبع الآثار الواردة عن السلف الصالح.

# عملي في الكتاب:

١ ـ اعتنيت بضبط نص الكتاب، وجهدت في إخراجه سالماً من السقط والتحريف والتصحيف الذي وقع في

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر (۹۳/۱) باختصار.

مقدمة المحقق

الطبعات السابقة، وذلك بالاعتماد على النسخة «أ»، وما كان ساقطاً منها أثناء النسخ فقد استدركته من النسخة «ب» وجعلته بين معقوفتين هكذا [...].

كما أثبت أهم الفروق بين النسخ في الهامش رغبة في الاختصار، ومن أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى الطبعة الأولى من الكتاب والتي تقع في أربع مجلدات.

٢ ـ قمت بتصويب بعض الآيات التي استشهد بها المؤلف أثناء تفسيره دون أن أنبه إلى ذلك، ما عدا الآيات التي فسرها المؤلف فإنى أنبه إلى ذلك في الحاشية.

٣ ـ فات على المؤلف كَثَلِثُهُ تفسير بعض الآيات، وقد أشرت إلى ذلك في الحاشية.

٤ ـ عزوت الأحاديث الواردة في التفسير.

وأخيراً: اللَّه أسأل أن أكون قد وفّقت في إخراج الكتاب بما أحسبه على الصورة التي أرادها مؤلفه كَاللَّهُ. فما كان من صواب فبتوفيق من اللَّه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه، وجزى اللَّه خيراً كل من أفادني بملحوظاته واستدراكاته؛ لأقوم بتصويبها في طبعات قادمة إن شاء اللَّه.

كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، وأن يكتب لي الأجر والثواب، إنه سميع مجيب.

وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سعد بن فواز الصميل الخبر: ۳۱۹۵۲ ص.ب: ۳۱۰۱۳ فاكس: ۸٤۱۲۱۰۰ ١٢ ترجمة المؤلف

# ترجمة المؤلف (\*)

#### اسمه ونسبه ومولده:

هو الشيخ العلامة الفقيه صاحب التآليف الماتعة النافعة عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد اللَّه آل سعدي من النواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم.

ولد في محرم عام ١٣٠٧ في بلدة عنيزة من أعمال القصيم، وتوفيت والدته وله من العمر أربع سنين، وتوفي والده وله سبع سنين.

#### نشأته وحياته العلمية:

نشأ نشأة صالحة كريمة، وعرف من حداثة سنه بالصلاح والتقى، فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يبلغ الحلم، واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد المجاورة، وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظاً وفهماً ودراسة ومراجعة واستذكاراً حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل.

أخذ العلم عن عدة مشائخ منهم: محمد العبد الكريم الشبل، وإبراهيم بن حمد الجاسر، وعبد الله بن عايض، ومحمد أمين الشنقيطي، وصالح بن عثمان القاضي.

ولما رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذوا عليه، وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ، فصار في هذا الشاب المبكر متعلماً ومعلماً.

ثم اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فلما أقبل عليها نور الله بصيرته وانتفع بها وزادت علومه وتوسعت دائرة معارفه ووصل إلى درجة الاجتهاد ونبذ التقليد، وصار يرجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله هي، ونفع الناس وسهل عليهم الأمور المعقدة. والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم فهو مدرس الطلاب، وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبه، ومفتي البلاد وكاتب الوثائق ومحرر الأوقاف والوصايا وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يهمهم.

تخرج على يديه تلاميذ كثيرون جدًّا منهم: الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، والشيخ محمد بن صالح العثيمين إمام الجامع الكبير بعنيزة وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ علي بن محمد بن زامل آل سليم بالنحو، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد)، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن بن صالح البسام عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام، وقد درس في الحرم المكي فترة من الزمن.

وأما مؤلفاته: فهي تزيد على ثلاثين مؤلفاً في أنواع علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد، كلها مفيدة خالية من الحشو والأقوال الزائفة تدلك دلالة واضحة على مغزاها، بدون تكلف أو تفكير، وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة بدون عناء.

<sup>(\*)</sup> اعتمدت في ترجمة الشيخ على كتاب «علماء نجد» \_ لابن بسام \_ مع بعض التصرف، وكذلك من ترجمة الشيخ محمد بن سليمان البسام لكتاب «التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب» لابن سعدي.

ترجمة المؤلف

#### أخلاقه:

كان كَاللَّهُ سمحاً طلقاً بشوشاً مع الصغير والكبير والمعارف وغيرهم، لم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه اللَّه توفاه اللَّه الخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة، أعطاه اللَّه محبة في القلوب، وثقة في النفوس فأجمعت البلاد على وده، واتفقت على تقديمه، فصار له زعامة شعبية؛ فإشارته نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع.

«كان متواضعاً جم التواضع، للصغير والكبير، وللغني والفقير على السواء. كان كثير الاجتماع مع العامة ومع الخاصة في أنديتهم وفي مجتمعاتهم، وإذا اجتمع بهؤلاء أو أولئك انقلب المجلس إلى ناد علمي، فمع طلبة العلم يبحث في شؤون العلم، ومع العامة يرشدهم إلى ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم. ولهذه الميزة ـ التي تدل على تفتح الوعي واستنارة البصيرة وسعة الأفق ـ تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علماً جمًّا وفوائد جزيلة»(١).

كانت وفاته ليلة الخميس ٢٣ جمادى الآخرة عام ١٣٧٦ عن تسعة وستين عاماً قضاها في عبادة اللَّه ونفع عباد اللَّه علماً وتعليماً وإفتاءً وتأليفاً. وصُلِّي عليه من الغد صلاة الظهر، وانصدع الناس لموته وحزنوا عليه حزناً شديداً وبكته العيون. وخلف ثلاثة أبناء هم: عبد اللَّه ومحمد وأحمد، وبنتين، وقد رثاه كثير من العلماء والأدباء.



<sup>(</sup>١) سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمٰن السعدي (ص١١).

١٤ العلماء عليه

# ثناء العلماء عليه(١)

#### ١ ـ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

قال: «... كان كَاللَّهُ كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافيّة بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيّم، وكان يرجِّح ما قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام؛ إلا فيما تترتَّب عليه فائدة، جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلاً إلا في مسائل العلم، وكان متواضعاً، حسن الخلق، ومَن قرأ كتبه؛ عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه اللَّه رحمة واسعة».

# ٢ \_ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني:

وسئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن رأيه في كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فقال: «هو تفسير جيّد، وله أقوال جيدة، مع أنّ مُراجعتي له قليلة، لكن في حدود اطّلاعي عليه تبيّن لي أنّه متحرّر الرأي والنظر بضوابط الشرع، وليس عنده جمود أو تعصب.

وقد التقيته في دمشق قبل أكثر من أربعين سنة، وآنستُ منه علماً جمَّا، ورأيت فيه تواضع العُلَماء وهو ـ في هذا ـ كسائر عُلماء نجد، يُذكروننا بأخلاق العلماء المتقدمين وتواضعهم، وليس كغيرهم ممّن جعلَهم علمُهم مغرورين متكبّرين. . . ».

#### ٣ \_ الشيخ عبد الرزاق عفيفي:

قال: «... فإن من قرأ مصنفاته \_ ابن سعدي \_ وتتبع مؤلفاته، وخالط وسبر حاله أيام حياته، عرف منه الدأب في خدمة العلم اطّلاعاً وتعليماً، ووقف منه على حسن السيرة، وسماحة الخلق، واستقامة الحال، وإنصاف إخوانه وطلابه من نفسه، وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق، فرحمه اللَّه رحمة واسعة...».

#### ٤ \_ الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

قال: «... إن الرجل قلَّ أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه، حيث كان يعامل كلَّا من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله، ويتفقّد الفقراء، فيوصل إليهم ما يسدُّ حاجتهم بنفسه، وكان صبوراً على ما يلم به من أذى الناس، وكان يحب العذر ممّن حصلت منه هفوة، حيث يوجهها توجيهاً يحصل به عذر من هفا...».

#### ٥ \_ الشيخ محمد حامد الفقى:

قال: «... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي من أكثر من عشرين سنة، فعرفت فيه العالم السلفي المدقِّق المحقِّق الذي يبحث عن الدليل الصادق، وينقِّب عن البرهان الوثيق، فيمشي وراءه لا يلوي على شيء...».

وقال: «... عرفت فيه العالم السلفي، الذي فهم الإسلام الفهم الصادق، وعرف فيه دعوته القويَّة الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويَّة الكريمة النقيَّة...».



(١) انظر: حياة الشيخ ابن سعدي للدكتور عبد الله الطيار.

مخطوطات الكتاب

#### مخطوطات الكتاب

#### يوجد للكتاب نسختان خطيتان:

#### النسخة الأولى:

وهي التي أرسلها المؤلف كَالله للاعتماد عليها في طبع الكتاب، وتقع في ثمانية مجلدات وهي النسخة التي جعلتها أصلاً معتمداً ورمزت لها بالرمز «أ» وسوف يأتي وصفها قريباً. وقد ظهر لي بعد مقابلتها ومقارنتها بالنسخة الثانية أنها منسوخة منها ومصححة عليها، وفيها زيادات واستدراكات بخط المؤلف كَالله؛ لذا رأيت أن تكون النسخة الأولى هي الأصل المعتمد في إخراج الكتاب.

#### النسخة الثانية:

وتقع في تسعة أجزاء وهي التي بقيت عند الشيخ كَلَّلَهُ واحتفظ بها ثم آلت بعد ذلك إلى جامعة الإمام عن طريق الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وهذه النسخة كتبت بخط المؤلف عدا الجزء السادس فهو بخط محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب).

وهذه النسخة موافقة للنسخة الأولى عدا الجزء الأخير من سورة البقرة عند نهاية تفسير الآية (٢٣٨) وإلى نهاية تفسير الآية (١٢٩) من سورة آل عمران؛ فإن فيه اختلافاً لما عليه في النسخة الأولى، ولعل مرده إلى أن المؤلف قد أعاد النظر في هذا الجزء أثناء نسخه للكتاب. وما عدا ذلك فهي في الغالب فروقات يسيرة أشرت لها في هامش الكتاب.

١٦

#### وصف النسخة المعتمدة

تحتوي هذه النسخة على ثمانية مجلدات وهي كما يلي:

#### المجلد الأول:

يبدأ من المقدمة وينتهي عند آخر تفسير الآية ١٢٩ من سورة آل عمران وهذا المجلد كتب بخط المؤلف، وجزء منه كتب بخط مغاير. انتهى منه مؤلفه في ٢٩ ربيع أول سنة ١٣٤٣، وجاء في آخره بلغ تصحيحاً. وعلى هذا الجزء هوامش وتصحيحات بخط المؤلف كَثَلَة.

#### المجلد الثاني:

يبدأ من تفسير الآية ١٣٠ من سورة آل عمران، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الأنعام، وناسخه علي الحسن البريكان. فرغ من نسخه في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٤٥، وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف، وجاء في آخر هذا الجزء بلغ مقابلة على أصله.

#### المجلد الثالث:

يبدأ من تفسير سورة الأعراف، وينتهي إلى آخر تفسير سورة هود. الصحائف الأُوَل منه بخطِّ مغاير عن بقية الجزء، ولم يكتب عليها اسم الناسخ. وعلى هذا الجزء أيضاً هوامش بخط المؤلف كَثَلَلهُ، فرغ من نسخه في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٤٧.

# المجلد الرابع:

يبدأ من تفسير سورة يوسف، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الإسراء. وناسخه سليمان المحمد البسام. انتهى من نسخه في ٧ جمادى الأول سنة ١٣٤٤ نقله من نسخة المؤلف. وهذا الجزء عليه هوامش بخط المؤلف كَثَلَلُهُ، جاء في آخره بلغ مقابلة على أصله.

#### المجلد الخامس:

يبدأ من تفسير سورة الكهف، وينتهي إلى آخر تفسير سورة النمل، جاء في آخره على يد جامعه، وممليه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد اللَّه السعدي، غفر اللَّه له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٣، وتم تحريره من خط مؤلفه في ٢٩ الحجة سنة ١٣٤٦.

وفي أول هذا الجزء مقدمة بخط المؤلف، ذكر فيها أنه يرغب في الاقتصار على طبع هذا الجزء من أجزاء هذا التفسير، وقد أَلْحَقَ المؤلفُ به أصولاً وكليات من أصول التفسير بخط المؤلف نفسه كَلَللهُ.

# المجلد السادس:

يبدأ من تفسير سورة القصص، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الصافات. جاء في آخره «تم تفسير سورة الصافات في 7 شوال سنة ١٣٤٣ على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي...».

#### المجلد السابع:

يبدأ من تفسير سورة ص، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الفتح. وناسخه سليمان بن حمد العبد الله البسام، فرغ من نسخه في ١٣ ذي الحجة ١٣٤٥ نسخه من خط المفسر، وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف كَثَلَهُ.

وصف النسخة المعتمدة

# المجلد الثامن:

يبدأ من تفسير سورة الحجرات إلى آخر التفسير جاء في آخره؛ «تم تفسير كتاب اللَّه بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد اللَّه المعروف بابن سعدي، وقع النقل في ٧ شعبان ١٣٤٥ ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم».

جاء في هامشه (بلغ مقابلة)؛ وعلى هوامشه إضافات وتصحيحات بخط المؤلف كَلْلُّهُ.

اسم الكتاب

#### اسم الكتاب

اشتهر الكتاب باسم «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والمؤلف كَاللهُ تفاوتت عباراته في تسمية الكتاب على النحو التالى:

١ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

٢ ـ تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن.

٣ ـ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن.

٤ ـ تيسير الرحمن في تفسير القرآن.

٥ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان.

٦ ـ تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن.

٧ ـ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الملك المنان.

٨ \_ إملاء ما منّ به المنان من تفسير القرآن.

٩ ـ تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن.

وقد رأيت أن أبقي اسم الكتاب على ما اشتهر عليه بين الناس، ولأن المؤلف ذكره بهذا الاسم في أكثر من موضع.

٧.

المجلد الأول من تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لمعلقه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين (١)

#### تنبيه:

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف، وصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الأمور كلها.



<sup>(</sup>١) كانت لهذه رغبة الشيخ، وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ، ثم طبع الكتاب كاملاً بعد وفاة الشيخ كلله. انظر المقدمة.

مقدمة المؤلف

# مقدمة المؤلف

#### بِسْمِ أَلَّهِ ٱلْتُحْنِ ٱلرَّحِيدِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، والسعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى ـ للناس عموماً، وللمتَّقين خصوصاً ـ من ضلال الكفر والمعاصي والجهل، إلى نور الإيمان والتقوى والعلم.

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات.

وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها.

وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. وأنزله مباركاً فيه الخير الكثير، والعلم الغزير، والأسرار البديعة، والمطالب الرفيعة.

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة، فسببها الاهتداء به واتباعه.

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليها، وقال تعالى فيه: ﴿يَهَدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ﴾، فهو هادٍ لدار السلام، مبيِّن لطريق الوصول إليها وحاثٌ عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذِّر عنها.

وقال تعالى مخبراً عنه: ﴿كِنَابُ أُعْكِمَتُ ءَايَنُهُمُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ ﴾؛ فبيَّن آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل، والرشد من الضلال، تفصيلاً كاشفاً للبس، لكونه صادراً من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية.

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه «ذو الذِّكر»؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: ﴿إِنَّا آنَزَلَنَهُ قُرَّهُ مَا عَرَبِيًا لَمَلَكُمُ تَعْقِلُونَ﴾، وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره، والتفكر فيه، والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار.

فلله الحمد والشكر والثناء، الذي جعل كتابه هدى وشفاءً ورحمةً، ونوراً وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً، وبركةً وهدى وبشرى للمسلمين.

فإذا عُلِمَ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك.

وقد كثرت تفاسير الأئمة ـ رحمهم الله ـ لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حلِّ بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد.

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق الأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم.

فالنظر لسياق الآيات، مع العلم بأحوال الرسول ﷺ وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها.

77

فمن وُفِّق لذلك لم يبق عليه إلّا الإقبال على تدبره وتفهمه، وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها، وما تتضمنه، وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماً.

فإذا بذل وسعه في ذلك فالربُّ أكرم من عبده؛ فلا بدَّ أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه.

ولماً منَّ الباري عليَّ وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما منَّ به الله علينا؛ ليكون تذكرة للمحصلين، وآلة للمستبصرين، ومعونة للسالكين، ولأقيده خوف الضياع.

ولم يكن قصدي في ذلك إلَّا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. ولأنَّ المفسرين قد كفوا من بعدهم، فجزاهم الله عن المسلمين خيراً، والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت، ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسره الله؛ فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله.

وأسأله ـ تعالى ـ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم.

اللهم صل على محمد [وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً].

# الله الكر النكر

الحمد لله، وأصلى وأسلم على محمد وآله وصحبه.

أما بعدُ؛ فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلاً من حكيم حميد، أنزله هدى ورحمة للعباد وتبياناً لكلِّ شيء وتفصيلاً لكلِّ ما يحتاجونه في دينهم ودُنياهم وأخراهم، وكان من خاصَّة علم القرآن أنَّ فَهْمَ بعضِهِ وطائفةٍ منه يعينُ على فهم جميعه؛ لأنَّ القرآن من أوَّله إلى آخره يدورُ على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة، ويوجِّه العباد إلى كلِّ خير، ويحذَّرهم من كل شرِّ، ويعيدُ تقرير هذه الأمور ويُبديها، بأساليبَ متنوِّعة وتصاريفَ مناسبةٍ في غاية اليُسر والسُّهولة والإحكام والحُسْنِ الذي لا مزيدَ عليه.

وقد تكرَّر عليَّ السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا لهذا جميعه، وألحُّوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة، فاعتذرتُ بأنَّ ذٰلك يصعُبُ جدًّا؛ لأنَّه مبسوط، وأيضاً في لهذه الأوقات قلَّت رغباتُ الناس في الكتب المطوَّلة؛ لذٰلك أحببتُ إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا، وهو الاقتصار على جزءٍ واحدٍ من أجزاء لهذا التفسير (١)، ووقع الاختيارُ على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصُلُ جميعُه لا يُتْرَكُ جميعُه.

وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذٰلك خالصاً لوجهه، نافعاً لنا ولإخواننا، وأن يُمِدَّنا بعونِهِ وعنايتهِ وتوفيقِهِ؛ إنَّه جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيمٌ.

وأتبعته بكلِّيات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير لهذا الجزء؛ فإنَّ الأصول والكلِّيات تبنى عليها الفروع والجزئيَّات، ويحصُلُ بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصُلُ في الكلام الطويل، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

المؤلف

<sup>(</sup>۱) في (ب): «المجلد الأول من «تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان» (\*) من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي».

 <sup>(\*)</sup> جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه:
 هذه التسمية مأخوذة من قوله: ﴿وَلَقَدْ يَكُمُونَا الْفُرْكِانَ اللِّؤَكِرِ فَهَلَ مِن تُدْكِي﴾. ومن قوله: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِالْفَتِقِ وَأَحْسَنَ تَشْمِيلُ﴾.

سورة الفاتحة (١ ـ ٤)

# تفسير سورة الفاتحة وهي مكية

﴿ بِسَدِ اللَّهِ النَّفِ النَّصِدِ ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ملكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ إيَّاك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الْهَدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞ ﴿ (().

﴿١﴾ أي: أبتدئ بكل أسم لله تعالى؛ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء الحسنى. ﴿الله﴾: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، لما اتصف به من صفات الألوهية وهي: صفات الكمال.

﴿الرحمان الرحيم﴾: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها.

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة، وأئمتها، الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلاً بأنه رحمان رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء.

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء.

﴿٢﴾ ﴿الحمد لله﴾ هو: الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضّل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. ﴿رب العالمين﴾ الربُّ: هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة، التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى.

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي: خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السرُّ في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربِّ، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: ﴿رب العالمين﴾ على انفراده بالخلق، والتدبير، والنعم، وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.

﴿٤﴾ ﴿مالك يوم الدين﴾ المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتعب

وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿السم الله﴾؛ أي: أبتدئ قراءتي مستعيناً باسم الله. ﴿١﴾ ﴿الرحمٰن﴾؛ الذي وسعت رحمته جميع الخلق. ﴿١﴾ ﴿الرحيم﴾؛ الذي يرحم المؤمنين. ﴿٢﴾ ﴿ربِّ﴾؛ الرب: المُربي لخلقه بنعمه. ﴿٢﴾ ﴿العالمين﴾؛ كل من سِوَى الله تعالى. ﴿٤﴾ ﴿يوم الدين﴾؛ يوم الجزاء والحساب. ﴿٥﴾ ﴿إياك نعبد﴾؛ لا نعبد إلا أنت. ﴿٥﴾ ﴿وإياك نستعين﴾؛ لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك. ﴿٦﴾ ﴿الصراط المستقيم﴾؛ الطريق الذي لا عِوَج فيه؛ وهو الإسلام. ﴿٧﴾ ﴿غير المغضوب عليهم﴾؛ اليهود، ومن شابههم في ترك العمل بالعلم. ﴿٧﴾ ﴿الضالين﴾؛ النصارى، ومن شابههم في العمل بغير علم.

ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام.

﴿٥﴾ وقوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾؛ أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماماً بتقديم حقه تعالى على حق عبده.

والعبادة: اسم جامع لِمَا يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادةً إذا كانت مأخوذة عن رسول الله على مقصوداً بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي.

ثم قال تعالى:

﴿٦﴾ ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾؛ أي: دلنا وأرشدنا، ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو:

﴿٧﴾ ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴿غير﴾ صراط ﴿المغضوب عليهم﴾ الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط ﴿الضالين﴾ الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم.

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: ﴿رب العالمين﴾، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ ﴿الله﴾ ومن قوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ ﴿الحمد﴾ كما تقدم.

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ﴿مالك يوم الدين﴾ وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل.

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافاً للقدرية والجبرية.

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضالٌ فهو مخالف لذلك.

وتضمنت إخلاص ألدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: ﴿إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين﴾. فالحمد لله رب العالمين.

سورة البقرة (۱ ـ ٣)

# تفسير سورة البقرة وهي مدنية

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ الْمَرَ ﴿ قَالِكَ ٱلْكِنْابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مُنْفِقُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ أَوْلَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِم وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ (١).

تقدم الكلام على البسملة.

﴿١﴾ وأما الحروف المقطّعة في أوائل السورة (٢٠)؛ فالأسلم فيها السكوت عن التعرُّض لمعناها من غير مستند شرعى، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاً، بل لحكمة لا نعلمها.

﴿٢﴾ وقوله: ﴿ذلك الكتاب﴾؛ أي: هذا الكتاب العظيم، الذي هو الكتاب على الحقيقة، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحقِّ المبين؛ ﴿لا ريب فيه ولا شكَّ بوجه من الوجوه، ونفي الرَّيب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب.

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده وهو الكمال؛ لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: 
هدى للمتقين ، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشُّبَه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة.

وقال: ﴿هدى وحذف المعمولَ، فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشدٌ للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: ﴿هدى للمتقين﴾ لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأساً ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة، ولم ينتفعوا به لشقائهم.

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره، واجتناب النواهي، فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانتفاع، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً﴾ فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية.

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان، وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة.

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال:

(٣﴾ ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسِّ، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأنُ في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله.

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما

 <sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿الم﴾؛ هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، ولا يستطيعون الإتيان بمثله. ﴿٢﴾ ﴿للمتقين﴾؛
 من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «السور».

أخبر الله به، أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله، أو لم يهتدِ إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين (١) بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدِ إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم، ومرجت أحلامهم؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله.

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها، ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.

ثم قال: ﴿ويقيمون الصلاة﴾ لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة، إقامتها ظاهراً، بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطناً، بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.

ثم قال: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى «بِمِن» الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً يسيراً من أموالهم غير ضار لهم، ولا مثقل بل ينتفعون هم بإنفاقه، وينتفع به إخوانهم، وفي قوله: ﴿رزقناهم﴾ إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خوّلكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين.

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛ فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان.

﴿٤﴾ ثم قال: ﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك﴾ وهو: القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة﴾ فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه، ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده، أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًّا. وقوله: ﴿وما أنزل من قبلك﴾ يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم.

ثم قال: ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾ والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين هو: العلم التام، الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل.

﴿٥﴾ ﴿أُولئك﴾؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة ﴿على هدى من ربهم﴾؛ أي: على هدى عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم، وأيُّ هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟! وأتى بعلى

<sup>(</sup>١) كذا في (ب)، وفي (أ): «والمكذبين».

في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾؛ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.

ثم قال: ﴿وَأُولَئُكُ هُمُ المَفْلَحُونُ﴾ والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقًا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعُومُ وَاللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(٦) يخبر تعالى ﴿إن الذين كفروا﴾، أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به، وصار وصفاً لهم لازماً لا يردعهم عنه رادع، ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم ﴿أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعاً لطمع الرسول عليهم وأنك لا تأس عليهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال:

(٧) ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم﴾؛ أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾؛ أي: غشاءً وغطاءً وأكنّة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾ وهذا عقاب عاجل، ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ﴿ولهم عذابٌ عظيم ﴾ وهو عذاب النار، وسخط الجبار المستمر الدائم.

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّهَ مَا يَشْعُرُونَ ﴿ قَالَتُ مَا اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيكُ بِمَا كَانُوا يَخْدَعُونَ إِلَا اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيكُ بِمَا كَانُوا يَخْدِبُونَ إِلَى اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيكُ بِمَا كَانُوا يَخْذِبُونَ إِنَا اللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيكُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ إِنَا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرَضًا لَهُ مَا اللَّهُ مَرَضًا لَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَرَضًا لَهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ ٨ ـ ٩﴾ واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ فالنفاق العملي؛ كالذي ذكر النبي ﷺ في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»؛ وفي رواية «وإذا خاصم فجر» (٣).

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي على من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم؛ فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضُهم خوفاً

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿ختم الله﴾؛ طبع الله. ﴿٧﴾ ﴿غشاوة﴾؛ غطاء.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿مرض﴾؛ شك ونفاق.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة رهيه.
 وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) من حديث عبد الله بن عمرو رهيها.

سورة البقرة (۱۰ ـ ۱۲)

ومخادعة؛ ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم.

فمن لطف الله بالمؤمنين أن جَلا أحوالهم، ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضاً عن كثير من فجورهم، قال تعالى: ﴿يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ﴾؛ فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يقُولُ آمنًا باللّهِ وباليوم الآخِرِ وَمَا هُم بمؤمنين ﴾؛ لأن الإيمان بمؤمنين ﴾؛ فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: ﴿وما هُم بمؤمنين والمخادعة: أن يظهر المحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين، والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاً، ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع، فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئاً، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئاً، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم، وحقنت يضرهم كيدهم شيئاً، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم، وحقنت دماؤهم، وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا، والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.

﴿ أَ ﴾ وقوله: ﴿ في قلوبهم مرض ﴾؛ المراد بالمرض هنا: مرض الشك، والشبهات، والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المُرْدِيَة. فالكفر والنفاق والشكوك والبِدَع كلها من مرض الشبهات، والزِنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: ﴿ فيطمع الذي في قلبه مرض ﴾؛ وهو شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية.

وفي قوله عن المنافقين:

﴿فَي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ﴾؛ بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي، على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة؛ يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾، وقال تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾، وقال تعالى: ﴿وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: ﴿ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾.

(11) أي: إذا نُهِيَ هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: (قالوا إنما نحن مصلحون)؛ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد، بل هو إصلاح قلباً للحقائق، وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقًا، وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه، ولما كان في قولهم: (إنما نحن مصلحون)؛ حصر للإصلاح في جانبهم \_ وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح \_ قلب الله عليهم دعواهم بقوله:

﴿١٢﴾ ﴿ألا إنهم هم المفسدون﴾ فإنه لا أعظم إفساداً ممن كفر بآيات الله، وصد عن سبيل الله، وخادع الله وأولياءه، ووالى المحاربين لله ورسوله، وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد

فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل [بالمعاصي] في الأرض إفساداً؛ لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تُعمَر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم [في] الأرض وأدرَّ عليهم الأرزاق؛ ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عُمِل فيها بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمَّا خُلِقت له.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآةُ وَلَكِن لَا يَعَلَمُونَ السُّفَهَآةُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآةُ وَلَكِن لَا يَعَلَمُونَ السُّفَهَآةُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآةُ وَلَكِن لَا

(١٣) أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي: كإيمان الصحابة وهو: الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون \_ قبحهم الله \_ الصحابة وهو: لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان، وترك الأوطان، ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السَفَه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى؛ فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه، وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة على الحقيقة عليهم، [وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان، لا بالدعاوي المجردة والأقوال الفارغة.

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُن مُسْتَهْزِءُونَ ۞ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴿ ( ) .

﴿١٤﴾ هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم، وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم \_ أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر \_ قالوا: إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

(10) قال تعالى: (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون)؛ وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء، والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لمن المنافقين عليهم، ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراً، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقُوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع (ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم... الآية.

قوله: ﴿ويمدهم﴾؛ أي: يزيدهم ﴿في طغيانهم﴾؛ أي: فجورهم وكفرهم ﴿يعمهون﴾؛ أي: حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم.

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم:

﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَجِتَ يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ أُولَتِكَ النَّهِ النَّهِ النَّهَا لَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿١٦﴾ أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات ﴿الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾؛ أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة، التي \_ من رغبته فيها \_ يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿ويمدهم﴾؛ يزيدهم، ويمهلهم. ﴿١٥﴾ ﴿يعمهون﴾؛ يتحيَّرون، ويَعمون عن الرشد.

٣٠ سورة البقرة (١٧ ـ ٢٠)

فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة، وهذه صفقتهم؛ فبئست الصفقة.

وإذا كان من يبذل ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهماً، فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور وترك عاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله: ﴿وما كانوا مهتدين﴾؛ تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة، ثم ذكر مثلهم [الكاشف لها غاية الكشف]، فقال:

(1۷) أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً أي: كان في ظلمة عظيمة، وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله، ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف، وأمنها وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك، إذ ذهب الله بنوره؛ فزال عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاؤوا بها مؤقتاً وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ فلهذا قال تعالى عنهم:

﴿١٨﴾ ﴿صُمُّ﴾؛ أي: عن سماع الخير ﴿بكمٌ ﴾، أي: عن النطق به ﴿عميٌ ﴾ عن رؤية الحق ﴿فهم لا يرجعون ﴾؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل، وهو أقرب رجوعاً منهم.

(19) ثم قال تعالى: ﴿أو كصيب من السماء﴾؛ أي: كصاحب صيب وهو: المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة ﴿فيه ظلمات﴾؛ ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وفيه ﴿رعد﴾؛ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب وفيه ﴿برق﴾؛ وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب.

﴿٢٠﴾ ﴿كلما أضاء لهم﴾؛ البرق في تلك الظلمات ﴿مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا﴾؛ أي: وقفوا، فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأعرضوا عن أمره ونهيه، ووعده ووعيده؛ فيروعهم وعيده، وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة، وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿بكم﴾؛ لا ينطقون بالحق. ﴿١٩﴾ ﴿كصيب)؛ كمطر شديد.

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طُرُقُ الإيمان قال تعالى: ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾؛ أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾؛ فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض.

وفي هذه الآية وما أشبهها ردُّ على القدرية القائلين بأن أفعالَهم غير داخلة في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: ﴿إن الله على كل شيء قدير ﴾.

﴿ يَنَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءُ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَّ جَعَـٰدُواْ بِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٢١﴾ هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾؛ ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم.

﴿٢٢﴾ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون عليها، وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل، وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم ﴿وأنزل من السماء ماء﴾؛ والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماء، ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء لههنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء ﴿فأخرج به من الثمرات﴾؛ كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها ﴿رزقاً لكم ﴾؛ به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾؛ أي: أشباها ونظراء من المخلوقين؛ فتعبدونهم كما تعبون الله، وتحبونهم كما تحبونه، وهم مِثْلكم مخلوقون مرزوقون مُدبَّرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا يفعونكم ولا يضرون ﴿وأنتم تعلمون ﴾؛ أن الله ليس له شريك، ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير، ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه.

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك.

وقوله: ﴿لعلكم تتقون﴾؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح، وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين، ومن كان من المتقين؛ حصلت له النجاة من عذاب الله، وسخطه.

﴿٢٣﴾ وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله ﷺ وصحة ما جاء به فقال: وإن كنتم ـ يا معشر

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿أنداداً﴾؛ نظراء وأمثالاً. (٢) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿ريب﴾؛ شك.

**٣٢** سورة البقرة (٢٤ ــ ٢٥)

المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه \_ في شك، واشتباه مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر (۱)، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصاً وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله؛ فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكنّ هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم]؛ فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه، واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة، أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تُتَقَد بالحطب، وهذه النار الموصوفة مُعَدة ومُهَيأة للكافرين بالله ورسله؛ فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله.

﴿٢٤﴾ وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي، وهو: تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه، قال تعالى: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل، الذي له الكمال المطلق، والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم.

وفي قوله: ﴿وإن كنتم في ريب﴾؛ إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر، الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقاً في طلب الحق، وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه، فهذا لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعد ما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه، وكذلك الشاكُ الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه؛ فهذا في الغالب لا يوفق.

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه على قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً﴾؛ وفي مقام الإنزال فقال: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾.

وفي قوله: ﴿أُعدت للكافرين﴾؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، خلافاً للمعتزلة.

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال: ﴿أعدت للكافرين﴾؛ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافاً للخوارج والمعتزلة وفيها: دلالة على أن العذاب مُستَحَق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها.

﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلْفَكَلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَكُرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِدِه مُتَشَيِّهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (اللهُ اللهُ اللهُو

٢٥﴾ لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في

<sup>(</sup>١) في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها الشيخ في (أ) وأثبت ما هو أعلاه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿متشابهاً ﴾؛ في اللون، والمنظر، لا في الطعم.

سورة البقرة (٢٦)

كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغباً راهباً خائفاً راجياً فقال: ﴿وبشر﴾؛ أي: أيها الرسول، ومن قام مقامك ﴿الذين آمنوا﴾؛ بقلوبهم ﴿وعملوا الصالحات﴾؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، ووُصِفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمٰن في جنته فبشرهم ﴿أن لهم جنات﴾؛ أي: بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاؤوا، ويصرفونها أين أرادوا، وتُسقَى منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف الثمار ﴿كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل﴾؛ أي: هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاسَّة، وليس لهم وقت خالٍ من اللَّذة؛ فهم دائماً متلذذون بأكلِها، وقوله: ﴿وأتوا به متشابهاً في الحسن واللذة والفكاهة، الطعم، وقيل: متشابهاً في اللون مختلف في الاسم، وقيل: يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن (١٠).

ثم لما ذكر مسكنهم، وأقواتهم من الطعام والشراب، وفواكههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهنَّ بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ فقال: ﴿ولهُم فيها أزواجٌ مُطهرةٌ ﴾؛ فلم يقل مطهرةٌ من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير، فهنَّ مطهرات الأجلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عُرُبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهرٌ خَلْقُهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومُطهرات الخَلْق أيضاً بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا دمامة خَلْق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح.

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشّر والمُبشّر والمُبشّر به والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول على ومن قام مقامه من أمته، والمبشّر هم: المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي: الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك، هو: الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله.

﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحِي اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُوكَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَبِهِم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا فَيَقُولُوكَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَلَذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَنسِقِينَ ﴿ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ يُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَنسِقِينَ ﴿ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿٢٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما ﴾؛ أيْ: أيُّ مثل كان ﴿بعوضة فما فوقها ﴾؛ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق، وكأنَّ في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، واعترض على الله في ذلك؛ فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو

<sup>(</sup>١) في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح».

٣٤ سورة البقرة (٢٧ ـ ٢٨)

من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر، ولهذا قال: ﴿فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم﴾؛ فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق، وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها، لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة، ﴿وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴾؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفراً إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم؛ ولهذا قال: ﴿يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ﴾؛ فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية، قال تعالى: ﴿وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ﴾؛ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فاوت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال.

ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل؛ فقال: ﴿وما يضل به إلا الفاسقين﴾؛ أي: الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا يبغون به بدلاً، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة.

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...﴾؛ الآية.

ثم وصف الفاسقين فقال:

(∀∀) ﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾؛ وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم، والذي بينهم وبين الخلق، الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها، ويتركون أوامره، ويرتكبون نواهيه، وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها، فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض، ﴿فأولئك﴾؛ أي: من هذه صفته ﴿هم الخاسرون﴾؛ في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له؛ لا عمل له، وهذا الخسار هو: خسار الكفر، وأما الخسار كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له؛ لا عمل له، وهذا الخسار هو: خسار الكفر، وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون تفريطاً في ترك مستحب، المذكور في قوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾؛ فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه.

ثم قال تعالى:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

﴿٢٨﴾ هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم، وأنعم عليكم بأصناف النعم، ثم يميتكم عند استكمال آجالكم، ويجازيكم في القبور، ثم يحييكم بعد البعث والنشور، ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى، فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت

سورة البقرة (۲۹ ـ ۳۰)

أوامره الدينية، وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أَفَيَليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه، وتؤمنوا به، وتخافوا عذابه، وترجوا ثوابه.

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾.

﴿٢٩﴾ أي: خلق لكم برًّا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار.

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان، يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضاً يؤخذ من فحوى الآية، وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر؛ فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيهاً لنا؛ وقوله:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَكَوَاتٍّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

«استوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معانٍ: فتارة لا تُعدَّى بالحرف فيكون معناها: الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى: ﴿ولما بلغ أشده واستوى﴾؛ وتارة تكون بمعنى علا وارتفع، وذلك إذا عديت «بعلى» كقوله تعالى: ﴿الرحمٰن على العرش استوى﴾؛ ﴿لتستووا على ظهوره﴾؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عُدِيت «بإلى» كما في هذه الآية، أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى.

وكثيراً ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللطيف الخبير﴾؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته.

﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِهِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَنْجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنُ لُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَهَا ثُمَّ عَهَمْهُمْ عَلَى الْمَلَتِ كَبَةِ فَقَالَ ٱلْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاَهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنّكَ أَنتَ الْمَلَتِ كَةِ فَقَالَ ٱلْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاَهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَمْ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنّكَ أَنتَ الْمَلَتِ كَدِهُ الْمَلْمِ الْمَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

﴿٣٠﴾ هذا شروع في ابتداء خلق آدم على أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة الله المعالى وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المَجْعُول ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المَجْعُول في الأرض سيحُدُثُ منه ذلك، فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالٍ من المفسدة فقالوا: ﴿ونحن نسبح بحمدك ﴾؛ أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ﴿ونقدس لك ﴾؛ يحتمل أن معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نظهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله، وخشيته، وتعظيمه، ونظهرها من الأخلاق الرذيلة ﴿قال ﴾؛ الله للملائكة: ﴿إني أعلم ﴾؛ من هذا الخليفة ﴿ما لا تعلمون ﴾؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿استوى ﴾؛ قصد.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿خليفة﴾؛ أقواماً يخلف بعضهم بعضاً. ﴿٣٠﴾ ﴿ويسفك﴾؛ يُريق. ﴿٣٠﴾ ﴿ونقدس لك﴾؛ نُمجِّدك، ونُطهِّر ذكرك عما لا يليق.

سورة البقرة (٣١ ـ ٣٤)

من الشر، فلو لم يكن في ذلك، إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك.

ثم لما كان قول الملائكة ﷺ فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله، وكمال حكمة الله وعلمه.

(٣١» فَعَلَّمَ ﴿آدم الأسماء كلَّها﴾؛ أي: أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمُسمَّى؛ أي: الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة والقُصيْعَة ﴿ثم عرضهم﴾؛ أي: عرض المسمَّيَات ﴿على الملائكة﴾؛ امتحاناً لهم هل يعرفونها أم لا ﴿فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين﴾؛ في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة.

«٣٢» ﴿قالوا سبحانك﴾؛ أي ننزهك من الاعتراض منّا عليك، ومخالفة أمرك ﴿لا علم لنا﴾؛ بوجه من الوجوه، ﴿إلا ما علمتنا﴾؛ إياه فضلًا منك وجوداً ﴿إنك أنت العليم الحكيم﴾؛ العليم الذي أحاط علماً بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئاً إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به.

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون.

(٣٣» فحينئذ قال الله: ﴿يا آدم أنبئهم بأسمائهم ﴾؛ أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها ﴿فلما أنبأهم بأسمائهم ﴾؛ تبين للملائكة فضل آدم عليهم، وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة ﴿قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السلوات والأرض ﴾ وهو ما غاب عنا فلم نشاهده، فإذا كان عالماً بالغيب، فالشهادة من باب أولى ﴿وأعلم ما تبدون ﴾؛ أي: تظهرون ﴿وما كنتم تكتمون ﴾.

﴿٣٤﴾ ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ فامتثلوا أمر الله، وبادروا كلهم بالسجود، ﴿إلا إبليس أبى﴾ امتنع عن السجود، واستكبر عن أمر الله، وعلى آدم قال: ﴿أأسجد لمن خلقت طيناً ﴾ وهذا الإباء منه، والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره.

وفي هذه الآيات من العِبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلماً يقول ما شاء، ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات، والمأمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا، وتنبيههم على ما لم يعلموه.

وفيه فضيلة العلم من وجوه:

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته.

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد.

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لمَّا بانَ فضل علمه.

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء.

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر.

﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَباً هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ الْقَالِمِينَ وَقُلْنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱلْهِيطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَنَّعُ إِلَى جِينٍ ﴿ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا فَأَخَرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱلْهَيطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَنَعُ إِلَى اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا فَأَنْ لَهُمَا اللَّهُ عَنْهَا فَالْوَالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُلْنَا اللَّهُ عَنْهُا أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهَا فَأَنْ فَيْعِلُولَ عَنْهَا إِلَيْ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا فَالْعَرْضِ مُسْلَقًا لِلللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا فَالْعَرْضِ مُسْلَقًا لِللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهَا فَالْمُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَقُلُكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّ

وسم المحنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً ﴿حيث شئتما﴾؛ أي: من أصناف الثمار والفواكه، بسكنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً ﴿حيث شئتما﴾؛ أي: من أصناف الثمار والفواكه، وقال الله له: ﴿إِن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾، ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾؛ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحاناً وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا، ﴿فتكونا من الظالمين﴾؛ دل على أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه؛ فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نُهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه ﴿وقاسمهما﴾؛ بالله ﴿إني لكما لمن الناصحين﴾.

﴿٣٦﴾ فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم، والرغد، وأُهْبِطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة ﴿بعضكم لبعض عدو﴾؛ أي: آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته.

ومن المعلوم أن العدو يَجِدُّ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى: ﴿إنّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴿أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ﴾ ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ﴿ولكم في الأرض مستقر ﴾؛ أي: مسكن وقرار ﴿ومتاعُ إلى حين ﴾؛ انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خُلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكناً حقيقياً، وإنما هي معبر يُتزوَّد منها لتلك الدار، ولا تُعمَّر للاستقرار.

[﴿ فَلَلَّمَٰ يَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ (٢ ) .

﴿٣٧﴾ ﴿فتلقى آدم﴾؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله ﴿من ربه كلمات﴾؛ وهي قوله: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا...﴾؛ الآية؛ فاعترف بذنبه، وسأل الله مغفرته ﴿فتاب﴾؛ الله، ﴿عليه﴾؛ ورحمه ﴿إنه هو التواب﴾؛ لمن تاب إليه وأناب.

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً.

﴿الرحيم﴾؛ بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح.

﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيمًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۚ أُوْلَتِكَ أَضْحَبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ۞﴾.

\(\psi \) كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: \(\psi \) فإما يأتينكم مني هدى \(\psi \)! أيُّ وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى؛ أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني، ويدنيكم من رضائي فمن تبع هداي منكم، بأن آمن برسلي، وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، \(\psi \) فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون \(\psi \)! وفي الآية الأخرى، \(\psi \) فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى \(\psi \).

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿رغداً﴾؛ تمتُّعاً هنيئاً واسعاً. ﴿٣٦﴾ ﴿فأزلهما﴾؛ أوقعهما في الخطيئة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين.

نفي الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظراً أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام.

«٣٩» وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء؛ فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته؛ فأولئك أصحاب النار، أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه، والغريم لغريمه هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وفي هذه الآيات، وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة، وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهى.

ثم شرع تعالى يُذَكِّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال:

﴿٤٠﴾ ﴿يا بني إسرائيل﴾؛ المراد بإسرائيل: يعقوب ﷺ، والخطاب مع فِرَق بني إسرائيل، الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال: ﴿اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم﴾؛ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافاً، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه ﴿وأوفوا بعهدي﴾؛ وهو ما عهده إليهم من الإيمان به، وبرسله، وإقامة شرعه ﴿أوف بعهدكم﴾؛ وهو المجازاة على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي﴾؛ إلى قوله: ﴿فقد ضل سواء السبيل﴾؛ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى، وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره، واجتناب نهيه، ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال:

﴿٤١﴾ ﴿وآمنوا بما أنزلت﴾؛ وهو: القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ﷺ، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك، الإيمان بمن أنزل عليه، وذكر الداعي لإيمانهم، فقال: ﴿مصدقاً لما معكم﴾؛ أي: موافقاً له لا مخالفاً ولا مناقضاً، فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ لكونكم أهل الكتب والعلم.

وأيضاً فإن في قوله: ﴿مصدقاً لما معكم﴾؛ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم.

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن، والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسولٍ؛ فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسولٍ؛ فقد كذب الرسل جميعهم، فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم، وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال: ﴿ولا تكونوا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿فارهبون﴾؛ خافون. ﴿٤٢﴾ ﴿ولا تلبسوا﴾؛ لا تخلطوا.

سورة البقرة (٤٢ ـ ٤٤)

أول كافر به ﴾؛ أي: بالرسول والقرآن، وفي قوله: ﴿أُولَ كَافَر به ﴾؛ أبلغ من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر [به] عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم.

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً﴾؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها ﴿وإياي﴾؛ أي: لا غيري، ﴿فاتقون﴾؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم، ثم قال:

﴿٤٢﴾ ﴿ولا تلبسوا﴾؛ أي: تخلطوا ﴿الحق بالباطل وتكتموا الحق﴾؛ فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون، ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وأُمِرَ بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين.

(٤٣) ثم قال: ﴿وأقيموا الصلاة﴾؛ أي: ظاهراً وباطناً ﴿وآتوا الزكاة﴾؛ مستحقيها، ﴿واركعوا مع الراكعين﴾؛ أي: صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله، فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية، وقوله: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾؛ أي: صلوا مع المصلين، ففيه، الأمر بالجماعة للصلاة، ووجوبها، وفيه، أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها.

[ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُم نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

﴿٤٤﴾ ﴿أتأمرون الناس بالبر﴾؛ أي: بالإيمان والخير، ﴿وتنسون أنفسكم﴾؛ أي: تتركونها عن أمرها بذلك والحال، ﴿وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾؛ وسُمِّي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير، وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصاً إذا كان عالماً بذلك، قد قامت عليه الحجة، وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل، فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾؛ وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أُمِر به أنه يترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبَيْنِ، والنقص ونهيها، فترك أحدهما وأما قيامه بأحدهما دون الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبَيْنِ، وأيضاً فإن الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير، وأيضاً فإن الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير، وأيضاً فإن الكامل أن مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولَه فعلُه، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَنِيَ إِسْرَهِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَقَ الَّتِيَ اَنْعَتْ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا جَرِّى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ (١).

﴿٤٥﴾ أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور، ﴿وإنها ﴾ أي: الصلاة، ﴿لكبيرة ﴾؛ أي: شاقة ﴿إلا على الخاشعين ﴾؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحاً صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه لا داعى له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه.

والخشوع: هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلًا وافتقاراً وإيماناً به وبلقائه، ولهذا قال:

﴿٤٦﴾ ﴿الذين يظنون﴾؛ أي يستيقنون ﴿أنهم ملاقو ربهم﴾؛ فيجازيهم بأعمالهم، ﴿وأنهم إليه راجعون﴾؛ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيمُ المقيمُ في الغرفاتِ العالياتِ، وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه.

﴿٤٧﴾ ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظاً لهم وتحذيراً وحثًّا.

﴿٤٨﴾ وخوفهم بيوم القيامة الذي: ﴿لا تجزي﴾؛ فيه أي لا تغني ﴿نفس﴾؛ ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين، ﴿عن نفس﴾؛ ولو كانت من العشيرة الأقربين، ﴿شيئاً﴾؛ لا كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسانَ عملُه الذي قدمه ﴿ولا يقبل منها﴾؛ أي: النفس، ﴿شفاعة﴾؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ﴿ولا يؤخذ منها عدل﴾؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك، ﴿ولا هم ينصرون﴾؛ أي: يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فقوله: ﴿لا تَجْزِي نفس عن نفس شيئاً﴾ هذا في تحصيل المنافع، ﴿ولا هم ينصرون﴾ هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به (٢) النافع، ﴿ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل﴾ هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض، كالعدل أو بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته.

﴿ وَإِذْ نَجْنَنَكُم مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ الْعَنَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَكَآهُ مِّن وَانْتُمْ وَلِهُ فَيَنَكُمْ مَوْقَ الْعَيْنَكُمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنشُم نَنظُرُونَ ( فَيَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى آرَبِعِينَ لَيْكُمْ مَظِيمٌ الْمَجْلُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( فَي وَانَّهُم طَلِمُونَ ( فَي اللهُ عَنْ مَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( فَي وَانَّيْمَ عَلَوْمُونَ مَوْسَى لِقَوْمِهِ عَنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ فَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ عَلَيْتُ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنْوَمِ إِنْكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ عَلَيْتُ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿يطنون﴾؛ يوقنون. ﴿٤٨﴾ ﴿عدل﴾؛ فدية.

<sup>(</sup>۲) كذا في (أ) وفي (ب): «المستقل به».

سورة البقرة (٤٩ ـ ٥٧)

ٱلِعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقَنُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ (آلَ وَإِنَّهُمْ فَلَابُ عَلَيْكُمْ الْقَابُونَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (آلَ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَلْنَا عَلَيْكُمْ الْفَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَبِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا لَعَلَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَبِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَ (آلَهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُويُّ كُلُوا مِن طَبِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

﴿ 24 \_ 20 ﴾ هذا: شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: ﴿ وإذ نجيناكم من آل فرعون ﴾ أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك، ﴿ يسومونكم ﴾ ؛ أي: يولونهم ويستعملونهم ﴿ سوء العذاب ﴾ ؛ أي: أشده بأن كانوا، ﴿ يذبحون أبناءكم ﴾ ؛ خشية نموكم، ﴿ ويستحيون نساءكم ﴾ ؛ أي: فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومُذلَّل بالأعمال الشاقة مستحيّى على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة، فَمَنَّ الله عليهم بالنجاة التامة، وإغراق عدوهم، وهم ينظرون لتَقَرَّ أعينهم ﴿ وفي ذلكم ﴾ ؛ أي: الإنجاء ﴿ بلاء ﴾ ؛ أي: إحسان ﴿ من ربكم عظيم ﴾ ؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره.

ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه ﴿وأنتم ظالمون﴾؛ عالمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرماً، وأكبر إثماً.

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله عنكم بسبب ذلك ﴿لعلكم تشكرون﴾؛ الله.

﴿٥٥﴾ ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾؛ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله، ﴿فأخذتكم الصاعقة ﴾؛ إما الموت أو الغشية العظيمة ﴿وأنتم تنظرون ﴾؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه.

﴿٥٦﴾ ﴿ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون﴾؛ ثم ذكر نعمته عليهم في التِيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال:

«٧٥» ﴿وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ»؛ وهو: اسم جامع لكل رزق [حسن] يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة، والخبز، وغير ذلك، ﴿والسلوى﴾؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من المنّ والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾؛ أي: رزقاً لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب ﴿وما ظلمونا﴾؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾؛ فيعود ضرره عليهم.

﴿ وَإِذَ قُلْنَا آذَ خُلُواْ مَدُهِ الْقَهَيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِعْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ اَلْبَابَ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَفَرْ لَكُمْ خَطَلِيَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ( ﴿ فَهُ لَا اللَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيبَ قِيلَ لَهُمْ فَازَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَخُلَا غَيْرَ اللَّذِيبَ قِيلَ لَهُمْ فَازَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَجُذَا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٩﴾ ﴿يسومونكم﴾؛ يذيقونكم. ﴿٤٩﴾ ﴿بلاء﴾؛ اختبار أو نعمة. ﴿٥٠﴾ ﴿فرقنا﴾؛ فصلنا. ﴿٥٠﴾ ﴿والفرقان﴾؛ الذي يفصل بين الحق والباطل، وهو التوراة. ﴿٤٥﴾ ﴿بارئكم﴾؛ خالقكم. ﴿٥٥﴾ ﴿الصاعقة﴾؛ نار من السماء. ﴿٧٥﴾ ﴿وظللنا﴾؛ جعلناه ظلًا من حر الشمس. ﴿٧٥﴾ ﴿الغمام﴾؛ السحاب. ﴿٧٥﴾ ﴿المن﴾؛ شيئاً يشبه الصمغ كالعسل. ﴿٧٥﴾ ﴿والسلوى﴾؛ طيراً يشبه السَّماني.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿وقولوا حطة﴾؛ أي: قولوا: احطُط، وضع عنا ذنوبنا. ﴿٩٩﴾ ﴿رجزاً﴾؛ عذاباً.

24

﴿ ٥٨﴾ وهذا أيضاً من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزًا ووطناً ومسكناً، ويحصل لهم فيها الرزقُ الرغدُ، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجداً، أي: خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا: ﴿ حطة ﴾؛ أي: أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته، ﴿ نغفر لكم خطاياكم ﴾؛ بسؤالكم المغفرة ﴿ وسنزيد المحسنين ﴾؛ بأعمالهم أي: جزاء عاجلاً وآجلاً .

﴿٩٥﴾ ﴿فبدل الذين ظلموا﴾؛ منهم، ولم يقل فبدلوا؛ لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا ﴿قولاً غير الذي قيل لهم﴾؛ فقالوا: بدل حطة، حبة في حنطة، استهانة بأمر الله، واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم، ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: ﴿فأنزلنا على الذين ظلموا﴾؛ منهم ﴿رجزاً﴾؛ أي: عذاباً ﴿من السماء﴾؛ بسبب فسقهم وبغيهم.

﴿ اللهِ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱفْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِ اللَّهِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

﴿٦٠﴾ ﴿استسقى﴾؛ أي: طلب لهم ماء يشربون منه ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر﴾؛ إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس؛ ﴿فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً﴾؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة، ﴿قلا علم كل أناس﴾؛ منهم ﴿مشربهم﴾؛ أي: محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضاً بل يشربونه متهنئين لا متكدرين، ولهذا قال: ﴿كلوا واشربوا من رزق الله﴾؛ أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ﴿ولا تعثوا في الأرض﴾؛ أي: تخربوا على وجه الإفساد.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهْمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَادَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَقَدَيْهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَنْسَنَبْلُوكَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَ بِٱلَّذِب هُوَ خَيَّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمُّ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهُ أَنْ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمُّ وَفُومِهَا وَعَدَيْهُ وَلَكُمْ وَلَا اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَ وَمُرْبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَنَ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّيَنَ اللَّهُ وَلَكُونَ النَّالِيَانِيَ اللَّهُ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

(٦١﴾ أي: واذكروا ﴿إذ قلتم﴾ لموسى على وجه التملل لنعم الله، والاحتقار لها ﴿لن نصبر على طعام واحد﴾؛ أي: جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعاً لكنها لا تتغير ﴿فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها﴾؛ أي: نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه ﴿وقثائها﴾؛ وهو الخيار ﴿وفومها﴾؛ أي: ثومها والعدس والبصل معروف، قال لهم موسى: ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى﴾؛ وهو الأطعمة المذكورة ﴿بالذي هو خير﴾؛ وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم، أي مِصْرٍ هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي منَّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلاً؟

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم، واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: ﴿وضربت عليهم الذلة﴾؛ التي تُشاهدَ على ظاهر أبدانهم ﴿والمسكنة﴾؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة، ولا لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم ﴿وباؤوا بغضب من الله﴾؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها، وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس الغنيمة غنيمتهم،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٠﴾ ﴿ولا تعثوا﴾؛ لا تسعوا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٦﴾ ﴿بقلها﴾؛ البقول والخضر كالنعناع. ﴿٦٦﴾ ﴿وقثائها﴾؛ الخيار. ﴿٦٦﴾ ﴿وفومها﴾؛ الحنطة، والحبوب التي تؤكل. ﴿٦١﴾ ﴿مصراً﴾؛ بلداً. ﴿٦١﴾ ﴿والمسكنة﴾؛ فقر النفس. ﴿٦١﴾ ﴿وباءوا﴾؛ رجعوا.

سورة البقرة (٦٢)

وبئس الحالة حالتهم ﴿ذلك﴾؛ الذي استحقوا به غضبه ﴿بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله﴾؛ الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا ﴿يقتلون النبيين بغير الحق﴾؛ وقوله: ﴿بغير الحق﴾ زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ﴿ذلك بما عصوا﴾؛ بأن ارتكبوا معاصي الله ﴿وكانوا يعتدون﴾؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها بعضاً، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء.

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة.

منها: أنهم كانوا يتمدحون، ويزكون أنفسهم، ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر، ومكارم الأخلاق، ومعالي الأعمال، فإذا كانت هذه حالة سلفهم \_ مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم \_ فكيف الظن بالمخاطبين!

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها، لأنها نعم تشملهم وتعمهم.

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأنَّ متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادثٌ من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.

ثم قال تعالى حاكماً بين الفرق الكتابية:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّدِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَدِيحًا فَلَهُمْ ٱلجُرُهُمُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﷺ (١).

﴿٦٢﴾ وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح: أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر وصدقوا رسلهم، فإن لهم الأجر العظيم، والأمن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر، فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن.

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد، وإن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس ـ عند سياق الآيات ـ بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء، وذلك ـ والله أعلم ـ أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه، ولما كان أيضاً ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكماً عامًّا يشمل الطوائف كلها؛ ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال، فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين.

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٢﴾ ﴿والصابئين﴾؛ قوم باقون على فطرتهم، ولا دين لهم يتبعونه.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ۗ ﴿ ثُمَّ مَا تَنَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ۗ ﴿ ثُمُنَ تُعُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ الْحَبْسِرِينَ الْخَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُه مِّنَ الْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ الْحَبْسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُه مِّنَ الْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ الْحَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَلْقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُه مِّنَ الْخَسِرِينَ الْآيَا ﴾ (١).

﴿٦٣﴾ أي: واذكروا، ﴿إِذْ أَخذنا ميثاقكم﴾؛ وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم وقيل لهم، ﴿خذوا ما آتيناكم﴾؛ من التوراة ﴿بقوة﴾؛ أي بجد واجتهاد، وصبر على أوامر الله ﴿واذكروا ما فيه كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه ﴿لعلكم تتقون﴾؛ عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى.

﴿٦٤﴾ فبعد هذا التأكيد البليغ ﴿توليتم﴾؛ وأعرضتم وكان ذلك موجباً لأن يحل بكم أعظم العقوبات ولكن ﴿لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين﴾.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ فَيَ الْخَلَا لِلَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَ السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ فَإِنَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ اللَّهُ اللَّا

(٦٥﴾ أي: ولقد تقرر عندكم حالةً، ﴿الذين اعتدوا منكم في السبت﴾؛ وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت... ﴾ الآيات؛ فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم، وجعلهم ﴿قردة خاستين ﴾؛ حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة:

﴿٦٦﴾ ﴿نكالاً لما بين يديها﴾؛ أي: لمن حضرها من الأمم، وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم ﴿وما خلفها﴾؛ أي: من بعدها فتقوم على العباد حجة الله، وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.

﴿ وَإِذْ قَــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ قَالُوَا الْتَخِذُنَا هَرُولًا قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينِ ﴿ قَالُوا الْبَعْ لِيَكُولُ الْجَهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِحَرُّ عَوَانٌا بَيْنِ ذَاكُ مَا هِى قَالُوا اللّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِحَرُّ عَوَانٌا بَيْنِ ذَاكُ مُنَاكُ مُن يَكِينِ لَنَا مَا هِى إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنّا إِن شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ لَوْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَإِنّا إِن شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ لَكُ مَسَلّمَةٌ لَا شِيهَ فِيها عَلَوا النّهَ لَهُ مَنْكُونَ وَلا تَسْقِي المُؤتَ مُسَلّمَةٌ لَا شِيهَ فِيها عَلَوا النّنَ جِفْتَ بِالْحَقِّ فَلَا اللّهُ مُؤْمِنًا وَاللّهُ مُحْرِهُمُ وَلا تَسْقِي المُؤتَ مُسَلّمَةٌ لَا شِيهَ فِيها عَالُوا النّنَ جِفْتَ بِالْحَقِّ فَذَبُحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ فَلَاتُمْ فَقُسًا فَاذَرَةُتُمْ فِيها وَاللّهُ مُحْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَعْدُونَ ﴿ إِنَّهِ فَعَلُولَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن بَعْدِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُوقَى وَيُرِيكُم مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْنَى وَيُرِيكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٦٧﴾ أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلاً؛ فادّارَأْتم فيه، أي: تدافعتم واختلفتم في

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٣﴾ ﴿الطور﴾؛ جبل بسيناء.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿خاسئين﴾؛ منبوذين. ﴿٦٦﴾ ﴿نكالاً﴾؛ عبرة.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿فارض﴾؛ مسنة هرمة. ﴿٢٨﴾ ﴿بكر﴾؛ صغيرة فتية. ﴿٢٨﴾ ﴿عوان﴾؛ متوسطة بين المُسِّنة والصغيرة. ﴿٢٩﴾ ﴿فاقع﴾؛ شديدة الصفرة. ﴿٧١﴾ ﴿لا ذلول﴾؛ غير مذللة للعمل في الحراثة. ﴿٧١﴾ ﴿مسلَّمة﴾؛ خالية من العيوب. ﴿٧١﴾ ﴿لا شية﴾؛ ليس فيها علامة من لون يخالف لونها. ﴿٧٧﴾ ﴿فادَّارأتم﴾؛ تنازعتم، وتدافعتم تهمة القتل.

قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد ـ لولا تبيين الله لكم ـ يحدث بينكم شر كبير، فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا: ﴿أتتخذنا هزواً﴾؛ فقال نبي الله: ﴿أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين﴾؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا:

﴿٦٨﴾ ﴿ادع لنا ربك يبين لنا ما هي﴾؛ أي ما سنُّها ﴿قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض﴾؛ أي: كبيرة، ﴿ولا بكر﴾؛ أي: صغيرة، ﴿عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون﴾؛ واتركوا التشديد والتعنت.

﴿٦٩﴾ ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ﴾؛ أي: شديد، ﴿تَسْرِ الناظرين ﴾؛ من حسنها.

﴿٧٠﴾ ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا ﴾؛ فلم نهتد إلى ما تريد، ﴿وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴾.

(٧١) ﴿قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول﴾؛ أي: مذللة بالعمل ﴿تثير الأرض﴾؛ بالحراثة ﴿ولا تسقي الحرث﴾؛ أي: ليست بسانية، ﴿مسلمة﴾؛ من العيوب أو من العمل ﴿لا شية فيها﴾؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم، ﴿قالوا الآن جئت بالحق﴾؛ أي: بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أيَّ بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شدوا بكثرة الأسئلة؛ فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضاً إليها، ﴿فذبحوها﴾؛ أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات، ﴿وما كادوا يفعلون﴾؛ بسبب التعنت الذي جرى منهم.

﴿٧٢ ـ ٧٣﴾ فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي: بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله، وأخرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه \_ وهم يشاهدون \_ ما يدل على إحياء الله الموتى، لعلكم تعقلون؛ فتنزجرون عن ما يضركم.

﴿٧٤﴾ ﴿ثم قست قلوبكم﴾؛ أي: اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة ﴿من بعد ذلك﴾؛ أي: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده، ثم وصف قسوتها بأنها ﴿كالحجارة﴾ التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد؛ والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار، وقوله: ﴿أَو أَشَد قسوة﴾؛ أي: أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست «أو» بمعنى بل.

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: ﴿وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾، فبهذه الأمور فَضَلَتْ قلوبَكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: ﴿وما الله بغافل عمَّا تعملون ﴾، بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

واعلم أن كثيراً من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزَّلوا عليها الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيراً لكتاب الله، محتجين بقوله ﷺ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» (١٠).

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ.

لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله على، وذلك أن مرتبتها كما قال على: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»(١)، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها، أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعاً بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق.

﴿ أَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللّهُ وَمِنْهُمْ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمُ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللّهِ أَوَلًا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللّهِ وَمِنْهُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللّهِ اللّهُ يَقْلُمُونَ اللّهُ مَا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِمُونَ اللّهُ وَمِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يُعِلّمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

﴿٧٥﴾ هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا في إيمانهم، وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من عند الله، وما هي من عند الله، فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء.

\$77 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب، فقال: ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا﴾، فأظهروا لهم الإيمان قولاً بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ﴿وإذا خلا بعضهم إلى بعض﴾؛ فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض: ﴿أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ﴾؛ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم، يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم ﴿أفلا تعقلون ﴾؛ أي: أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟

﴿٧٧﴾ هذا يقوله بعضهم لبعض: ﴿أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون﴾، فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم، وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم سرهم وعلنهم؛ فيظهر لعباده ما هم عليه.

﴿٧٨﴾ ﴿ومنهم﴾؛ أي: من أهل الكتاب ﴿أميون﴾؛ أي: عوام، وليسوا من أهل العلم ﴿لا يعلمون الكتاب إلا أماني﴾؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم.

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم، لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم في الطائفتين.

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبِتُونَ ﴿ ثَالَ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ ثَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ ثَالُ لَهُم مِّمَّا كَنَبِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ ثَالُكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ لِمَا لَلْهُمْ مِنَّا يَكُسِبُونَ ﴿ ثَالُولُ اللَّهُ لِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ اللَّهِ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْهُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُمْ مِنْ اللَّهُ لَلْهُمْ مِنْ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٧٩﴾ توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون ﴿هذا من عند الله﴾، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم، ﴿ليشتروا به ثمناً قليلاً﴾، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شَرَكاً يصطادون به ما في أيدي الناس.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٨﴾ ﴿أميون﴾؛ يجهلون القراءة والكتابة. ﴿٧٨﴾ ﴿أمانيَّ﴾؛ تلاوة أو أكاذيب تلقوها عن أحبارهم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧٩﴾ ﴿فويل ﴾؛ هلاك، ودمار.

سورة البقرة (۸۰ ـ ۸۱)

فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، [وذلك](١) أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة ونحوهما، ولهذا توعدهم بهذين الأمرين، فقال: ﴿فويل لهم مما كتبت أيديهم ﴾؛ أي من التحريف والباطل ﴿وويل لهم مما يكسبون ﴾؛ من الأموال، والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد.

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلى يكسبون: «فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصَّلَه من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله، مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا [معقول] (٢) السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة، لئلا يَحْتَجَّ به مخالفه في الحق الذي يقوله، وهذه الأمور كثيرة جداً في أهل الأهواء جملة، كالرافضة [والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام، وفي أهل الأهواء] وتفصيلاً مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء...»(٣) انتهى.

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَغَّذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ فَلُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

«٨٠» ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر - مع هذا - أنهم يزكون أنفسهم، ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة؛ أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن، ولما كان هذا مجرد دعوى رد تعالى عليهم؛ فقال: ﴿قل﴾؛ لهم يا أيها الرسول، ﴿أتخذتم عند الله عهداً﴾؛ أي: بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل ﴿أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾؛ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما.

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ فتكون دعواهم صحيحة.

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم، وقد عُلِم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات.

ثم ذكر تعالى حكماً عامًّا لكل أحد، يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: ﴿بلى﴾؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن:

﴿٨١﴾ ﴿من كسب سيئة﴾؛ وهو نكرة في سياق الشرط؛ فيعم الشرك فما دونه، والمراد به الشرك، هنا بدليل قوله: ﴿وأحاطت به خطيئته ﴾؛ أي: أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذاً، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش (أ) بخط مغاير.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي كتاب «درء تعارض العقل والنقل»: «قول».

<sup>(</sup>٣) «درء تعارض العقل والنقل» (١/ ٧٧ ـ ٧٨) تحقيق: محمد رشاد سالم. وما بين المعقوفتين زيادة على نسخة الشيخ.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٨٣﴾ ﴿ميثاق﴾؛ العهد المؤكد. ﴿٨٣﴾ ﴿حسناً ﴾؛ كلاماً طيباً.

سورة البقرة (۸۲ ـ ۸۳)

من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾؛ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مُبْطِل يحتَجُّ بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه.

﴿٨٢﴾ ﴿والذين آمنوا﴾؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴿وعملوا الصالحات﴾؛ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، متبعاً بها سنة رسوله.

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسَرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَلِائِيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِيَ وَٱلْبِيَتَنِينَ وَالْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنشُر ثُغْرِضُونِ ﴿ ۖ ﴾.

﴿٨٣﴾ فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان؛ فلا يدخلها نسخ، كأصل الدين، ولهذا أمرنا الله بها في قوله: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً﴾؛ إلى آخر الآية.

فقوله: ﴿وَإِذَ أَخَذُنَا مَيْثَاقَ بِنِي إِسرائيل﴾؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموَثَّقة ﴿لا تعبدون إلا الله﴾؛ هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده، ثم قال: ﴿وَبِالوالدين إحساناً﴾؛ أي أحسنوا بالوالدين إحساناً، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرماً، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا يجب أن يلحق بالأول.

وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال: ﴿وقولوا للناس حسناً﴾؛ ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب، ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، ولهذا قال تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾؛ ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملاً لكلِّ أحد، صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاءً لثوابه.

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد، ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل، عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها، عليهم وأخذ المواثيق عليكم «توليتم»؛ على وجه الإعراض؛ لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: ﴿إلا قليلاً منكم》؛ هذا استثناء؛ لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلاً منهم عصمهم الله وثبتهم.

﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ

وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ ثُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ أَفَكُو يَبَغْضِ أَفَكُونَ بِبَغْضِ أَفَكُونَ بِبَغْضِ أَفَكُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمُ إِلَّا خِزْئُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَكَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ آفِي أَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُضَرُونَ آلِيَ اللَّهُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُضَرُونَ آلِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ عَلَيْهُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ

\$\$ - ٥٠ وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي على مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يُعِينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي، ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضاً، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضاً، وإذا وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: ﴿أفتؤمنون ببعض الكتاب﴾؛ وهو فداء الأسير فوتكفرون ببعض الكتاب﴾؛ وهو القتل والإخراج، وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: ﴿فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا﴾؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم الله، وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل، وسبى من سبى منهم، وأجلى من الدنيا، ﴿ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب﴾؛ أي: أعظمه، ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾؛ ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال:

﴿٨٦﴾ ﴿أُولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة﴾؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار، فلهذا قال: ﴿فلا يخفف عنهم العذابِ﴾؛ بل هو باقِ على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات ﴿ولا هم ينصرون﴾؛ أي: يدفع عنهم مكروه.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَقَفَيْتَ مَنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِّ أَفَكُسِّ وَاللَّهُ مِرُوجِ الْقُدُسِّ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنْشُكُمُ اسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ آَلِي ﴾ (٢).

﴿٨٧﴾ يمتنُّ تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل النين يحكمون بالتوراة، إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى [بن مريم] على وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر ﴿وأيدناه بروح القدس﴾؛ أي: قواه الله بروح القدس، قال أكثر المفسرين إنه جبريل على وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، ثم مع هذه النعم التي لا يُقدَر قدرُها لمَّا أتوكم ﴿بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم﴾؛ عن الإيمان بهم، ﴿ففريقاً ﴾؛ منهم، ﴿كذبتم وفريقاً تقتلون﴾؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى.

﴿ وَقَالُوا قُلُونُنَا غُلَفًّا بَل لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ إِلَّكُومِهُمْ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٨٨﴾ أي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم ـ بزعمهم ـ عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال تعالى:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿تفادوهم﴾؛ تسعوا في تحريرهم من الأسر. ﴿٨٥﴾ ﴿خزي﴾؛ ذل، وفضيحة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٧﴾ ﴿وقفينا﴾؛ أتبعنا. ﴿٨٧﴾ ﴿وأيدناه﴾؛ قوَّيناه. ﴿٨٧﴾ ﴿بروح القدس﴾؛ جبريل ﷺ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٨٨﴾ ﴿غلف﴾؛ مغطاة.

﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾؛ أي: أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلاً المؤمن منهم، أو قليلاً إيمانهم، وكفرهم هو الكثير.

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنَ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا حَفَرُوا بِمِ اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ (() بِشَكَمَا الشَّتَرَوْا بِمِ النَّفْسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَ آنَزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُكَفِرِينَ عَنَابُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوةٍ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (() () .

﴿٨٩ ـ ٠٩﴾ أي: ﴿ولما جاءهم [كتابٌ]﴾ من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء، المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به، وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه، وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا؛ كفروا به بغياً وحسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله، الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظمَ لعذابهم.

(٩١» أي: وإذا أُمِر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا و قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ؛ أي: بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقاً سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل [الله]، وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه، ولهذا قال تعالى: ﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا ﴾؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًّا شافياً وألزمهم إلزاماً لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: ﴿وهو الحق ﴾؛ فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم ؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال: ﴿مصدقاً لما معهم ﴾؛ أي: موافقاً له في كلٌ ما دل عليه من الحق ومهيمناً عليه، فَلِمَ تؤمنون بما

ثم قال: ﴿مصدقاً لما معهم﴾؛ أي: موافقاً له في كلِّ ما دل عليه من الحق ومهيمناً عليه، فَلِمَ تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره، هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضاً فإن كون القرآن مصدقاً لما

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج ابن جرير في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل. عن ابن عباس على قال: «إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله على الله من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه». فقال لهم معاذ بن جبل، وبشر بن المعرور: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد على ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته.

فقال سلام بن مشكم: «ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم». فأنزل الله هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٩﴾ ﴿يستفتحون﴾؛ يستنصرون به على المشركين. ﴿٩٠﴾ ﴿فباءوا﴾؛ رجعوا.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٩٣﴾ ﴿... وأُشربوا في قلوبهم العجل﴾؛ امتزج بقلوبهم حب عبادة العجل.

سورة البقرة (۹۲ ـ ۹۲)

معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما في أيديهم ونقضاً له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: ﴿قُلُ الله مَن قبل إن كنتم مؤمنين ﴾.

﴿٩٢﴾ ﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات﴾؛ أي: بالأدلة الواضحات المبينة للحق ﴿ثم اتخذتم العجل من بعده﴾؛ أي: بعد مجيئه ﴿وأنتم ظالمون﴾؛ في ذلك ليس لكم عذر.

(٩٣) ﴿ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ﴾؛ أي: سماع قبول وطاعة واستجابة، ﴿ قالوا سمعنا وعصينا ﴾؛ أي: صارت هذه حالتهم ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل ﴾؛ أي: صبخ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربها (١) بسبب كفرهم ﴿ قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾؛ أي: أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لمّا غاب عنكم موسى نبي الله، ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد وَرَفْعِ الطور فوقكم، فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيماناً على زعمكم، فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان، وقد عُهِد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرّ، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم.

﴿ قُلَ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ ﴿ وَلَنَ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ ﴿ وَلَنَ مِنَا اللَّهِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ بَعِيدُرُ وَمَا النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الْقَدِيمِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدُرُ بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴿ آلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ مِنَا الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدُرُ اللَّهُ عَمْلُوكَ ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَمْلُوكَ ﴿ وَمَا هُو بِمُزَعْزِعِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمِينَ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَمَا هُو اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَمْلُوكَ عَلَيْ مُنَالِقِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولَ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي الْمِثْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِ

﴿٩٤﴾ أي: ﴿قل﴾؛ لهم على وجه تصحيح دعواهم، ﴿إن كانت لكم الدار الآخرة﴾؛ يعني الجنة، ﴿خالصة من دون الناس﴾؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى، ﴿فتمنوا الموت﴾؛ وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله ﷺ وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادّة لله ورسوله مع علمهم بذلك، ولهذا قال تعالى:

(٩٥) (ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم)؛ من الكفر والمعاصي؛ لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال:

(٩٦) ﴿يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ﴾؛ وهذا: أبلغ ما يكون من الحرص تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عُمِّروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئاً، ولا دفع عنهم من العذاب شيئاً، ﴿والله بصير بما يعملون ﴾؛ تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم.

﴿ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْتَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْهُ مِنْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمُلْتِهِ عَلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلْلَ فَإِثَ ٱللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَفِرِينَ الْكِلْلِي . لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِلَى اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَفِرِينَ الْإِلَى ﴾.

(۱) في (ب): «وتشربها». (۲) غريب القرآن: ﴿٩٦﴾ ﴿بمزحزحه ﴾؛ بمبعده.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: وقد روى أنس ﷺ قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ﷺ وهو في أرض يخترف فأتى النبي ﷺ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، \_

﴿٩٧ - ٩٨﴾ أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل الله ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل الله هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض، مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقاً لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته، بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك.

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ ۚ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

﴿٩٩﴾ يقول لنبيه ﷺ: ﴿ولقد أنزلنا إليك آيات بينات﴾؛ تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغاً عظيماً، ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله، واستكبر غاية التكبر.

﴿ أَوَكُلُّمَا عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١٠٠﴾ وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض، ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَدَذَ وَبِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الْكِذَبَ كِتَبَ اللّهِ وَرَاءً فَلَهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ وَاتّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَر سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الْمُلَكِينِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنُونَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّخرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنُونَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّخرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنُونَ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِن اللّهَ عَلَيْ الْمَنْ وَنَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِن اللّهُ وَيَنعَلّمُونَ مَا يَضُمُ رُهُمُ مَ وَلَا يَنعُمُ مُ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ الشّرَنِهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقًا لَمَنوَا وَاتّفَوا لَمَنُوبَةً مِن عِنهِ اللّهِ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَنعَلّمُونَ مَا يَضُمُ رُهُمُ مَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَسُولُ اللّهُ وَيَنعَلَمُونَ مَا يَصُدُونَ اللّهُ فِي الْلَاحِي اللّهِ وَيَنعَلَمُونَ اللّهُ فِي اللّهِ وَيَعَلَمُونَ مَا يَعْمُونَ اللّهُ فَى اللّهُ مِن اللّهُ فِي اللّهُ مِن اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا لَمَنُونَ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَا لَمَنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللمُولَ اللللمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللللمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللمُ اللهُ ال

﴿١٠١﴾ أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به ﴿نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ﴾؛ الذي أنزل إليهم أي طرحوه رغبة عنه ﴿وراء ظهورهم ﴾؛ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به، تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في

وما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاً» قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: ﴿مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَنَّالُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ...﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٠﴾ ﴿نبذه ﴾؛ طرحه.

<sup>(</sup>٢) لم أجد تفسيراً للآية (١٠٣) في النسختين فلعل الشيخ سها عنها.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٠٢﴾ ﴿تتلوا﴾؛ تُحدث، وتقرأ. ﴿١٠٢﴾ ﴿ببابل﴾؛ أرض بالعراق. ﴿١٠٢﴾ ﴿هاروت وماروت﴾؛ اسم ملكين أنزلهما الله؛ ابتلاء منه؛ لتعليم السحر، والتحذير منه. ﴿١٠٢﴾ ﴿اشتراه﴾؛ اختاره. ﴿١٠٢﴾ ﴿خلاق﴾؛ نصيب.

سورة البقرة (۱۰۲ ـ ۱۰۳)

أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفراً بكتابهم من حيث لا يشعرون.

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذلّ لربه؛ ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق؛ ابتلي بالباطل.

ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان على كان يستعمله وبه حصل له الملك ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان على كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: ﴿وما كفر سليمان﴾؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه، ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾؛ في ذلك ﴿يعلمون الناس السحر﴾؛ من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أُنْزِلَ على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحاناً وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر، ﴿وما يعلمان من أحد حتى ﴾؛ ينصحاه و ﴿يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ﴾؛ أي: لا تتعلم السحر؛ فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته، فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال، ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان على الملكين امتحاناً مع نصحمها لئلا يكون لهم حجة، فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه.

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾؛ مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾؛ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله، والإذن نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿فإنه نزله على قلبك بإذن الله ﴾؛ وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين.

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾؛ فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلاً، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها.

﴿ولقد علموا﴾؛ أي: اليهود، ﴿لمن اشتراه﴾؛ أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ﴿ما له في الآخرة من خلاق﴾؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلبئس ﴿ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾؛ علماً يثمر العمل ما فعلوه.

﴿ يَمَا نَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ انظَرَنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَفِرِينَ عَكَابُ اَلِيهُ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ كِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن تَبِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْفَقُ بِرَحْمَتِهِ اللَّهُ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن تَبِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْفَقُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَكَآءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠٤﴾ ﴿راعنا ﴾؛ كلمة كان اليهود يقولونها للنبي را السب، ونسبته إلى الرعونة.

(١٠٤) كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: (راعنا)؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحاً، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسداً، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سَدًّا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: (وقولوا انظرنا)؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور، (واسمعوا)؛ لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظاً ومعنى واستجابة ففيه الأدب والطاعة، ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع.

(100) وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون، ﴿أَن ينزل عليكم من خير﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيرًا، ﴿من ربكم﴾؛ حسدًا منهم وبغضاً لكم أن يختصكم بفضله فإنه، ﴿ذو الفضل العظيم﴾ ومن فضله عليكم؛ إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة.

﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدُولُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(١٠٦) النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض، فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ (من آية أو ننسها)؛ أي: ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، (نأت بخير منها)؛ وأنفع لكم، (أو مثلها)؛ فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصاً على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قدح في النسخ [فقد] قدح في ملكه وقدرته فقال: (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير).

(١٠٧) ﴿ألم تعلم أن الله له ملك السلوات والأرض ﴾؛ فإذا كان مالكاً لكم متصرفاً فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض، وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم، وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم، أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم.

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ، عرف بذلك حكمة الله، ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه.

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ مِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴿ وَهَ حَيْدُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>= ﴿</sup>١٠٤﴾ ﴿انظرنا﴾؛ انظر إلينا، وتعهدنا.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٦﴾ ﴿نسخ﴾؛ نُزِل، ونَرفع. ﴿١٠٦﴾ ﴿نسها)؛ نمحها من القلوب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠٨﴾ ﴿سواء السبيل﴾؛ وسط الطريق المستقيم.

سورة البقرة (۱۰۸ ـ ۱۱۲)

﴿١٠٨﴾ ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم، ﴿كما سئل موسى من قبل﴾؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: ﴿يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة﴾؛ وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾؛ فهذه ونحوها هي المنهى عنها.

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾؛ ويقرهم عليه كما في قوله: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر﴾؛ و﴿يسألونك عن اليتامى﴾؛ ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ﴿ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل﴾.

﴿١٠٩﴾ ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا ﴿لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً﴾؛ وسعوا في ذلك، وعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: ﴿وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون﴾؛ وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره، ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا، ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾.

﴿١١٠﴾ ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾.

﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَئًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ قُلْ هَمَاثُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُمُ مَسَادِقِينَ إِلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِئٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ؞ وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿١١١﴾ أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين، وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صِحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى.

(١١٢) ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: (بلي)؛ أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن، (من أسلم وجهه لله)؛ أي: أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه، (وهو)؛ مع إخلاصه (محسن)؛ في عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)؛ فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب، ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَثِلَ مَثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْدَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (إِنَّ اللهُ اللهُ عَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْدَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْدَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تعالى: ﴿ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس في قال: «لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله في أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله في ، فقال رافع بن حُريملة: ما أنتم على شيء! وكفر بعيسى ابن مريم وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على شيء! وجحد نبوة موسى، وكفر بالتوراة. فأنزل الله في في ذلك من قولهما: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّهَوَدُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّهُودُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَل

٥٦

﴿١١٣﴾ وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضاً، وكفر بعضهم بعضاً كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل [الفرقة] الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدَّق جميع الأنبياء والمرسلين، وامتثل أوامر ربه، واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا ﴾ . خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْر فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿١١٤﴾ أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من [أنواع] الطاعات، ﴿وسعي﴾؛ أي: اجتهد وبذل وسعه، ﴿في خرابها﴾؛ الحسى والمعنوي، فالخراب الحسى هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصاري حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادّة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله عليه إلا يسيراً حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته فقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾؛ وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم [عنه]، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها البارى قبل وقوعها فوقعت كما أخبر، واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد ﴿لهم في الدنيا خزي﴾؛ [أي]: فضيحة؛ كما تقدم ﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾؛ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر﴾؛ بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: ﴿فِي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَ ٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿١١٥﴾ أي: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة [فهما] مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكاً لها كان مالكاً لكل الجهات ﴿فأينما تولوا﴾؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذوراً أو مأموراً.

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه ﴿فثم وجه الله إن الله واسع عليم﴾؛ فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وإن لله وجهاً لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الدارقطني من سننه والبيهقي من سننه والحاكم من مستدركه، عن جابر بن عبد الله والله عن عن الله عنها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة.

فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي هاهنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطاً، وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب، وخطوا خطوطاً.

فلما أصبحوا وطلعت الشمس، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة.

فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي عن ذلك، فسكت، وأنزل الله ﷺ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ﴾ أي: حيث كنتم.

(۱۱٦) ﴿وقالوا ﴾؛ أي: اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، ﴿اتخذ الله ولداً ﴾؛ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم، وعافاهم، ورزقهم مع تنقصهم إياه ﴿سبحانه ﴾؛ أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقصٌ بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: ﴿بل له ما في السموات والأرض ﴾؛ أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه، وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولداً، والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه.

والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾. ثم قال:

﴿١١٧﴾ ﴿بديع السمُوات والأرض﴾؛ أي: خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق، ﴿وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾؛ فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَنَهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَثْلَ عَنْ أَصْحَبِ تَشَنَهُمَّتُ قُلُوبُهُمٌّ قَدْ بَيَّنَا الْآيَنَ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُتَعَلُ عَنْ أَصْحَبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَصْحَبِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١١٨﴾ أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هلا يكلمنا الله كما كلم الرسل، ﴿أُو تأتينا آية﴾؛ يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾؛ ﴿يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. . . ﴾؛ الآية. ﴿وقالوا مالِ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. . ﴾؛ الآيات، وقوله: ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . ﴾؛ الآيات.

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبيين الحق فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر، ولهذا قال تعالى: ﴿قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴾؛ فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين، واندفع عنه كل شك وريب.

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ﷺ وصحة ما جاء به فقال:

﴿١١٩﴾ ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ بِشَيْراً وَنَذَيْراً﴾؛ فهذا مشتمل على الآيات الِّتي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور:

الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودِلّه، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: ﴿بالحق﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١٦﴾ ﴿قانتون﴾؛ خاضعون، منقادون. ﴿١١٧﴾ ﴿بديع﴾؛ الخالق على غير مثال سابق.

وبيان الأمر الأول: وهو \_ نفس إرساله \_ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته على وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة، وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاً، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله.

وأما الثاني فمن عرف النبي على معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم.

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به ﷺ من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح، والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة.

قوله: ﴿بشيراً﴾؛ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ﴿نذيراً﴾؛ لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي، ﴿ولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴾؛ أي: لست مسؤولاً عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَى تَنَّعِ مِلَتَهُمَ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿١٢٠﴾ يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى، فقل لهم: ﴿إن هدى الله﴾؛ الذي أرسلت به ﴿هو الهدى﴾؛ وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير﴾؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم.

والخطاب وإن كان لرسول الله ﷺ، فإن أمته داخلة في ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ثم قال:

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ الْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِن يَكُفُرْ بِهِ ۚ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿ يَكُونُ لِلَّهِ يَبَنِيَ الْمَالِمِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا إِسْرَهِ مِلَى الْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا الْمَهَ مِنْهَ مُولَوَ اللَّهُ مِنْهُ مَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُ مَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُ مَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ مَا لَمُعْمَدُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْهُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُ مُلْكُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْمُ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

(۱۲۱) يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومنَّ عليهم به منِّة مطلقة أنهم ﴿يتلونه حق تلاوته ﴾؛ أي: يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتِّباع، فيحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها، وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقًّا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ولهذا توعدهم بقوله: ﴿ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون﴾.

﴿١٢٢ ـ ١٢٣﴾ وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها.

﴿ ﴾ وَلِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ عَمْ رَيُّهُم بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيتِيٍّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي

ٱلظَّللِمِينَ ﴿ آَنِهُ ﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلدُّكَعِ السُّجُودِ ﴿ آَنَا اللّٰهِ ﴿ (١) ﴾ (١) .

﴿١٢٤﴾ يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم على المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواه كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق، الذي ترتفع درجته، ويزيد قدره، ويزكو عمله ويخلص ذهبه، وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل على فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكوراً فقال: ﴿إني جاعلك للناس إماماً ﴾؛ أي: يقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد.

وهذه \_ لعمر الله \_ أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صِدِّيق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله، فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام، وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضاً من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون، فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية.

فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾؛ أي: لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحطَّ قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة، فأين الظلم وهذا المقام؟ ودلَّ مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها.

(١٢٥) ثم ذكر تعالى أنموذجاً باقياً دالاً على إمامة إبراهيم وهو: هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركناً من أركان الإسلام حاطاً للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتُذكرت به حالته فقال: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس﴾؛ أي: مرجعاً يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطراً، وجعله ﴿أمناً﴾؛ يأمن به كلُّ أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار، ولهذا كانوا في الجاهلية ـ على شركهم ـ يحترمونه أشد الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيماً وتشريفاً وتكريماً، ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾؛ يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، فيكون معنى قوله: ﴿مصلى﴾؛ أي: معبداً، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له.

﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل﴾؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون ﴿للطائفين﴾؛ فيه ﴿والعاكفين والركع السجود﴾؛ أي:

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: عن أنس ﷺ قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: ﴿وَالتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلًى ﴾. وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البرُّ والفاجر. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢٥﴾ ﴿مثابة﴾؛ مرجعاً يأتونه، ثم يرجعون إلى أهليهم.

٠٦ سورة البقرة (١٢٦ ـ ١٢٩)

المصلين، قدّم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقاً، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد:

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما، ويستفرغان وسعهما في ذلك.

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه.

ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِءُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَاُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُۥٓ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١٢٦﴾ أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلداً آمناً ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد على هذا الدعاء للمؤمنين تأدباً مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملاً للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال تعالى: ﴿ومن كفر﴾؛ أي: أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلاً، ﴿ثم أضطره﴾؛ أي: ألجئه وأخرجه مكرهاً ﴿إلى عذاب النار وبئس المصير﴾.

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِنْ الْمَنْ وَالْمِعَلُنَا اللَّهِ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مَسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مُ الْمَكِنَابُ وَالْحِكَمَةَ وَيُرْكِبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ الْمَاكِنَابُ وَالْحِكَمَةَ وَيُرْكِبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ الْمَكَانَا وَالْعَلَامُ الْمَالِمُ الْمُعَلِمُهُمُ الْمُكَانَا وَالْمُعَلِمُ مَا اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللّ

﴿١٢٧﴾ أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم.

(١٢٨) ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح (وأرنا مناسكنا)؛ أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ، يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليباً عرفياً، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا: ﴿وَتُبْ عَلَيْنَا إِنْكُ أَنْتُ التواب الرحيم﴾.

(١٢٩) ﴿ ربنا وابعث فيهم ﴾ ؛ أي: في ذريتنا ﴿ رسولًا منهم ﴾ ؛ ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة ﴿ يتلو عليهم آياتك ﴾ ؛ لفظاً وحفظاً وتحفيظاً ، ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ ؛ معنى ﴿ ويزكيهم ﴾ ؛ بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها ، ﴿ إنك أنت العزيز ﴾ ؛ أي: القاهر لكلِّ شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء ﴿ الحكيم ﴾ ؛ الذي يضع الأشياء مواضعها ، فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢٦﴾ ﴿أضطره﴾؛ أُلجئه. ﴿١٢٦﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع، والمقام.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢٧﴾ ﴿القواعد﴾؛ الأسس. ﴿١٢٨﴾ ﴿وأرنا مناسكَنا﴾؛ بَصِّرنا بمعالم عبادتنا لك. ﴿١٢٩﴾ ﴿ووزكيهم﴾؛ يطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق.

فاستجاب اللهُ لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم»(١).

ولما عظُّم اللَّهَ إبراهيمُ هذا التعظيمَ وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى:

﴿١٣٠﴾ أي: ما يرغب ﴿عن ملة إبراهيم﴾؛ بعد ما عرف من فضله، ﴿إلا من سفه نفسه﴾؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممَّن رغب في ملة إبراهيم، ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال: ﴿ولقد اصطفيناه في الدنيا﴾؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار، ﴿وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾؛ الذين لهم أعلى الدرجات.

﴿١٣١﴾ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسِلُمُ قَالَ﴾؛ أمتثالاً لربه ﴿أسلمتُ لربِّ العالمينُ﴾؛ إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيدُ للهِ نعته، ثم ورَّثه في ذريته ووصاهم به، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوبَ فوصى بها بنيه.

فأنتم \_ يا بني يعقوب \_ قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد، واتباع خاتم الأنبياء. قال: ﴿١٣٢﴾ ﴿يا بني إن الله اصطفى لكم الدين﴾؛ أي: اختاره، وتخيره لكم رحمة بكم وإحساناً إليكم، فقوموا به، واتصفوا بشرائعه، وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه.

(۱۳۳) ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكراً عليهم: ﴿أَم كنتم شهداء﴾؛ أي: حضوراً ﴿إذ حضر يعقوب الموت﴾؛ أي: مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقرَّ عينُه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ﴿ما تعبدون من بعدي﴾؛ فأجابوه بما قرت به عينُه فقالوا: ﴿نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً﴾؛ فلا نشرك به شيئاً ولا نعدل به ﴿ونحن له مسلمون﴾؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل، ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب، لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا، فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية، ثم قال تعالى:

( ١٣٤ ) ﴿ تلك أمة قد خلت ﴾ ؛ أي: مضت ﴿ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ﴾ ؛ أي: كلُّ له عمله، وكلُّ سيجازى بما فعله، لا يُؤَاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحداً إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا ؟

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَـٰ رَى تَهْتَدُوا أَقُلَ بَلْ مِلَّةَ إِنْرَهِـُ مَ خَيِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ١٢٧ و١٢٨)، والحاكم (٢/ ١٥٠) وصححه ووافقه الذهبي، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٤ و١٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣٠﴾ ﴿يرغب﴾؛ يُعرض وينصرف. ﴿١٣٠﴾ ﴿سفه نفسه﴾؛ سفيه، جاهل.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرج الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس را قال: «قال عبد الله بن صوريا \_

﴿١٣٥﴾ أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال، [قل](١) له مجيباً جواباً شافياً ﴿بل﴾؛ نتبع ﴿ملة إبراهيم حنيفاً﴾؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه قائماً بالتوحيد تاركاً للشرك والتنديد، فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية.

﴿ فُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَلِشَمَعِيلَ وَلِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ النَّبِيُّوٰکِ مِن زَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿١٣٦﴾ هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول، وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو \_ بهذا الاعتبار \_ يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة.

فقوله تعالى: ﴿قُولُوا﴾؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء، فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب.

وفي قوله ﴿قولوا﴾؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه، وفي قوله ﴿آمنا﴾؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوباً إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداً، وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد.

وفي قوله: ﴿قولوا آمنا بالله. . ﴾ إلخ ؛ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقروناً بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان، فقوله: ﴿آمنا بالله﴾؛ أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. ﴿وما أنزل إلينا﴾؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة﴾؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك ﴿وما أنزل إلى إبراهيم ...﴾؛ إلى آخر الآية، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء والكتب أن وخصوصاً ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلاً .

وقوله: ﴿لا نفرق بين أحد منهم﴾؛ أي: بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كلّ من يدعي أنه على دين، فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به،

الأعور لرسول الله ﷺ: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله ﷺ:
 ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾»

<sup>(</sup>١) كذا في (ب)، وفي (أ): «قال».

 <sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣٦﴾ ﴿والأسباط﴾؛ الأنبياء من ولد يعقوب، الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل.

سورة البقرة (۱۳۷ ـ ۱۳۷)

وينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصاً محمداً على الله على الله وفي قوله: ﴿وَمَا أُخِبَرُهُم بِهُ فَيْكُونَ كَفُراً بِرسُولُهُم، وفي قوله: ﴿وَمَا أُوتِي النبيّونَ مِن ربهم﴾؛ دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، وفيه أن الأنبياء مبن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء.

وفي قوله: ﴿من ربهم﴾؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاً، وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه، فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، ﴿فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه، فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموماً وخصوصاً وكان القول لا يغني عن العمل قال: ﴿ونحن له مسلمون﴾؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة، بدليل تقديم المعمول وهو ﴿له﴾؛ على العامل وهو، ﴿مسلمون﴾.

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۗ وَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكْفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْحَالِيمُ اللَّهُ ۗ ﴿ الْهُ

﴿١٣٧﴾ أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل، وجميع الكتب، الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ، والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، ﴿فقد اهتدوا﴾؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه.

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا، فالمشاق هو الذي يكون في شقّ والله ورسوله في شقّ، ويلزم من المشاقة المحادَّة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول، فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه ﴿السميع﴾ لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿العليم﴾ بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده، وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم، وسبى بعضهم، وأجلى بعضهم، وشردهم كل مشرد، ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر.

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ ۚ وَنَحَنُ لَهُ عَنبِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠ ).

﴿١٣٨﴾ أي: الزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياماً تامًّا بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣٧﴾ ﴿شقاق﴾؛ خلاف شديد.

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۳۸﴾ ﴿صبغة الله﴾؛ الزموا دين الله وفطرته.

في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعاً واختياراً ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحثِّ الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور.

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ ﴿ومن أحسن من الله صبغة﴾؛ أي: لا أحسن صبغة من صبغته، وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب فوصفه ألصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده، فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن [صبغة] من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه.

وفي قوله: ﴿ونحن له عابدون﴾؛ بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر، وقال: ﴿ونحن له عابدون﴾؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار؛ ليدلّ على اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغةً لهم ملازماً].

﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٣٩﴾ المحاجة: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق، ويقيم الحجة على المعاند، ويوضح الحق، ويبين الباطل، فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشرِّ ما أحدثت، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل، فإذا كان رب الجميع واحداً ليس ربًّا لكم دوننا، وكلُّ منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم (١) بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص.

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول، ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين.

﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَـَـرَئَ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِحَن أَظْلَمُ مِحَن كَتَمَ شَهَـكَدَةً عِنـدَمُر مِنَ اللَّهُ يِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

﴿١٤٠﴾ وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿أَانتم أعلم أم الله﴾؛ فالله يقول: ﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن

<sup>(</sup>١) في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في (أ) ثم أبدلها الشيخ بما هو مثبت.

سورة البقرة (١٤١ ـ ١٤٢)

كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ﴾؛ وهم يقولون بل كان يهودياً أو نصرانياً، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى أنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق، ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك، وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى أنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هوداً ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم، ولهذا قال تعالى: ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه، أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة، فلهذا قال: ﴿وما الله بغافل عما تعملون ﴾؛ بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادَّخر لهم جزاءها، فبئس الجزاءُ جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين.

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضاً ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثرٌ من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى:

﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمُّ وَلَا ثَسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوكَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ .

﴿١٤١﴾ تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وإن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا فَل لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (اَنَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾.

(١٤٢) قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض، وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة المعترض وصفة المُسلِّم لحكم الله دينه، فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله [تعالى] في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها، وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾؛ وهي استقبال بيت المقدس أيْ: أيُّ شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسَّلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد عُلِم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالى باعتراض السفيه ولا يلقى له ذهنه.

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾؛ ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾؛ الآية ﴿إنما كان

<sup>(</sup>۱) سبب المنزول: عن البراء بن عازب على قال: كان رسول الله على نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله على يحب أن يوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود: ﴿مَا وَلَنْهُمْ عَن قِلْلِهِمُ الَّتِي كَافًا عَلَيْها ﴾ فصلى مع النبي على رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.

قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ﴾؛ وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض فقال تعالى: ﴿قل﴾؛ لهم مجيباً: ﴿لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾؛ أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكاً لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكاً له فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك، فالمعترض على فضل الله حسداً لكم وبغياً.

ولما كان قوله: ﴿يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾؛ مطلقاً (١) والمطلق يُحمَل على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: ﴿يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام﴾؛ ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهداية ومنَّة الله عليها فقال:

﴿١٤٢﴾ ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾؛ أي: عدلاً خياراً وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين:

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك.

ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى.

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاً، ولا يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها.

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أمة وسطاً ﴾؛ كاملين معتدلين ليكونوا ﴿شهداء على الناس ﴾؛ بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالردِّ فهو مردود.

فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟.

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها، فإن شكَّ شاك في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم على، فلهذا قال تعالى: ﴿ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة، وزكاها نبيها.

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: ﴿وسطاً ﴾؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطاً إلا في بعض الأمور، [ولقوله: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾: يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أنّ اللَّه أحلَّه أو حرّمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك]. وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش (أ) بخط مغاير.

سورة البقرة (١٤٣)

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى اللهِ عَلَى عَقِبَيْةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلْكَاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيثُ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَامِلُهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلِيمَ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

﴿1٤٣﴾ يقول تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها﴾؛ وهي: استقبال بيت المقدس أولاً، ﴿إلا لنعلم﴾؛ أي: علماً يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثواباً ولا عقاباً لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن ﴿من يتبع الرسول﴾؛ ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماناً وطاعة للرسول، وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفراً إلى كفره وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها ﴿وإن كانت﴾؛ أي: صرفك عنها ﴿لكبيرة﴾؛ أي: شاقة ﴿إلا على الذين هدى الله﴾؛ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركناً من أركان الإسلام وهادماً للذنوب والآثام، فلهذا الذي فضله على من سواهم.

ثم قال تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾؛ أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه، وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر، بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازاً عما قد يقال أن قوله: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾؛ قد يكون سبباً لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع عليها إلا لنعلم بقوله: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾؛ بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله المتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح.

وقوله: ﴿إِن الله بالنَّاسِ لرءوفٌ رحيمٌ﴾؛ أي: شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يُتمَّ عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحاناً زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها.

﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا

<sup>(</sup>۱) سبب المنزول: عن البراء بن عازب على قال: إن رسول الله على صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً من يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى \_ أو صلاها \_ صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي على قبل مكة، فداروا كما هم قِبَل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْنِيمَ إِيمَانَكُمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٤٣﴾ ﴿ينقلب على عقبيه ﴾؛ يرتد عن دينه.

كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِذَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّيِّهِمٌّ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَا

﴿١٤٤﴾ يقول الله لنبيه: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾؛ أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة، وقال: ﴿وجهك ﴾؛ ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، ﴿فلْنُولِّينَك ﴾؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك، ﴿قبلة ترضاها ﴾؛ أي: تحبها، وهي الكعبة، وفي هذا بيان لفضله وشرفه ﷺ، حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال: ﴿فولُ وجهك شطر المسجد الحرام ﴾؛ والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان ﴿وحيث ما كنتم ﴾؛ أي: من بر وبحر شرق وغرب جنوب وشمال، ﴿فولُوا وجوهكم شطره ﴾؛ أي: جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

ولما ذكر تعالى \_ فيما تقدم \_ المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حقّ واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عناداً وبغياً، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب، فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة، بل يُنتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: ﴿وما الله بغافل عمّا يعملُون ﴾؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين.

﴿ وَلَيِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضِ وَلَهِنِ اَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظّللِمِينَ ﴿ ﴾.

ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرَّد عن أمر الله واستكبر على ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرَّد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل؛ فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو ﴿أتيت الذين أثوا الكتاب بكل آيةٍ﴾؛ أي: بكلِّ برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ﴿ما تبعوا قبلتك﴾؛ أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه، فالآيات انباع البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق وهو مشتبه عليه؛ فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضاً فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله: ﴿وما أنت بتابع قبلتهُم﴾؛ أبلغ من مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يتضمن أنه على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبك بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبك بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبك بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبك

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب على قال: لما قدم رسول الله على المدينة، صلى نحو بيت المقدس ستة عشر، أو سبعة عشر شهراً وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: ﴿فَدْ زَئُ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةُ تَرْضَنَها ﴾ فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمرَّ على قوم من الأنصار، فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي على وأنه قد وُجّه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. وأخرجه مسلم من حديث أنس على قال: إن رسول الله على كان يصلي نحو بيت المقدس. فنزلت: ﴿فَدْ زَئُ تَقَلُّبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلْنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَها فَوْلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارُ . . . ﴾ الحديث.

الواردة عليه؛ لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كلَّ ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع.

﴿ولئن اتبعت أهواءهُم﴾؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل دينهم؛ لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة، قال تعالى: ﴿أفرأيت من اتخذ إللهه هواه﴾، ﴿من بعد ما جاءك من العلم﴾؛ بأنك على الحق وهم على الباطل، ﴿إنّك إذاً﴾؛ أي: واخل إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام ﴿لمن الظالمين﴾؛ أي: داخل فيهم ومندرج في جملتهم، وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل؟ فآثر الباطل على الحق، وهذا وإن كان الخطاب له ﷺ، فإن أمته داخلة في ذلك؛ وأيضاً فإذا كان هو ﷺ، لو فعل ذلك \_ وحاشاه \_ صار ظالماً مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْآيَ ٱلْحَقُّ مِن وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبُونَ ٱلْمُعْتَرِينَ الْآيَ ﴾ (١).

﴿١٤٦﴾ يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمداً رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون [عليهم] بغيرهم، فمعرفتهم بمحمد رسل وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم، وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به، ومنهم من كفر به جهلاً.

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكلِّ ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤدِّ لذلك، فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم.

﴿١٤٧﴾ ﴿الحق من ربك﴾؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقًا من كلِّ شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، ﴿فلا تكونن من الممترين﴾؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين.

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيَّهَ ۚ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ آيَنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِيَّا ﴾.

﴿١٤٨﴾ أي: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفي عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤٧﴾ ﴿الممترين﴾؛ الشاكِّين.

أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعدِّ وقاصر، ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال: ﴿أَينَمَا تَكُونُوا يَأْتُ بَكُمُ الله جميعاً إِن الله على كلِّ شيء قدير﴾؛ فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله؛ ﴿ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى﴾.

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحجِّ والعمرة وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيِكٌ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِيَتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِيَتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ وَمُجَدَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّذِينَ طَلَمُوا مِنهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا عَنْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلِعَلَمُ مَا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿١٤٩﴾ أي: ﴿ومن حيث خرجت﴾؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم، ﴿فُولِّ وجهك شطر المسجد الحرام﴾؛ أي: جهته. ثم خاطب الأمة عموماً فقال:

﴿١٥٠﴾ ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾؛ وقال: ﴿وإنه للحق من ربك ﴾؛ أكده بأن، واللام لغلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال، ﴿وما الله بغافل عما تعملون ﴾؛ بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرًا فشر، وقال هنا: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة ﴾؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد على توجهت نحوه حججهم، وقالوا كيف يدَّعي أنه على ملة إبراهيم وهو محجهم عليه، إلا من ظلم منهم؛ أي: من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى حججهم عليه، إلا من ظلم منهم؛ أي: من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل والظلم؛ فهذا لا مخود محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال، فلهذا قال تعالى: ﴿فلا تخشوهم ﴾؛ لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحقّ فإن للحق صولة وعزًا يوجب خشية من هو أمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخشَ الله؛ لم ينكف عن معصيته، ولم يمثل أمره.

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى، وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات.

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة.

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة [تبعاً] أو للأمة عموماً، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: ﴿فُولُ وَجَهِكُ﴾؛ والأمة عموماً في قوله: ﴿فُولُوا وَجُوهُكُمُ﴾.

ومنها: أنه ردَّ فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها.

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب.

ومنها: قوله: ﴿ وَإِنهُ لَلْحَقَ مَنَ رَبِكُ ﴾ ؛ فمجرد إخبار الصادق العظيم كافٍ شافٍ ، ولكن مع هذا قال: ﴿ وَإِنهُ لَلْحَقِ مِنْ رَبِكُ ﴾ .

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه لشهادة مع العلم.

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة قال: ﴿ولأتم نعمتي عليكم﴾؛ فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليه ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾؛ فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدًّا فضلاً عن القيام بشكره، ﴿ولعلكم تهتدون﴾؛ أي: تعلمون الحق وتعملون به، فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسَّر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء، فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. فلله الحمد على ذلك.

﴿ كُمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَالْحِصَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمَ تَكُونُواْ يَعْلَمُونُ اللَّهِ عَالَمُونُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْ تَكُفُرُونِ اللَّهِ ﴾.

﴿١٥١﴾ يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه ﴿يتلو عليكم آياتنا﴾؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولاً على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني ﴿ويزكيكم﴾؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة، وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق، إلى حسن الخلق ومن الكتاب﴾؛ أي: القرآن ألفاظه ومعانيه ﴿والحكمة﴾؛ قيل هي السنة، وقيل: الحكمة معرفة أسرار الشريعة الكتاب﴾؛ أي: القرآن ألفاظه ومعانيه ﴿والحكمة﴾؛ قيل هي السنة، وقيل: الحكمة معرفة أسرار الشريعة القرآن وتفسره وتعبر عنه ﴿ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده ﷺ، وبسببه كان.

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها، فلهذا قال تعالى:

﴿١٥٢﴾ ﴿فَاذَكُرُونِي أَذَكُرُكُم﴾؛ فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير

سورة البقرة (١٥٣)

منهم»(۱)، وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو [الذكرً] الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر بالشكر عموماً فقال: ﴿واشكروا لي الله على النعم عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعترافاً، وباللسان ذكراً وثناءً، وبالجوارح طاعةً لله وانقياداً لأمره واجتناباً لنهيه، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر، ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: ﴿ولا تكفرون ﴾؛ المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها.

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكفر أنواعاً كثيرة أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّدِ وَالصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿١٥٣﴾ أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية ﴿بالصبر والصلاة﴾؛ فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام:

صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها.

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصاً الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئاً وحصل على الحرمان، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبار، وكذلك البلاء الشاق خصوصاً إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام، فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه ﴿مع الصابرين﴾؛ أي: مع من كان الصبر لهم خلقاً وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلاً وشوفاً، وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ وهذه عامة للخلق.

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقاً بمناجاة ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

سورة البقرة (١٥٤ ـ ١٥٥)

للعبد في قلبه وصفاً وداعياً يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.

﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُنَّ بَلْ أَخْيَاتً ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ فَا ﴿ وَلَا لَنَّا لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَإِلَّا لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَإِلَّا لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

﴿١٥٤﴾ لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجاً مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤدياً للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعيٌ لها ودفع لما يضادها.

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون، فالشهداء ﴿أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار (۱) وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي ﷺ أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش (۲).

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لم لا يكون كذلك والله تعالى قد «اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون»؛ فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفساً فنفساً في سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم.

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يُرَدُّوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة.

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص.

﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُمُ بِثَىٰءِ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّهِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَاتُ وَمَثَلًا اللَّهِ وَالْجَوُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُو

(١٥٥) أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتليَ عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده، ﴿والجوع﴾؛ أي: بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم سيبتلي عباده، ﴿والجوع﴾؛ أي: بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم

<sup>(</sup>١) في (ب): «وهو الفرح والاستبشار».

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح مسلم» (١٨٨٧) من حديث ابن مسعود رهي الله .

بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك، ﴿ونقص من الأموال﴾؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك ﴿والأنفس﴾؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه، ﴿والثمرات﴾؛ أي: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد (١) ونحوه، فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين.

فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى: ﴿وبشر الصابرين ﴾؛ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله:

(١٥٦) ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴾؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، ﴿قالوا إنا لله ﴾؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرِّضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجازٍ كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر.

(١٥٧) ﴿أُولئك﴾؛ الموصوفون بالصبر المذكور ﴿عليهم صلوات من ربهم﴾؛ أي: ثناء وتنويه بحالهم، ﴿ورحمة﴾؛ عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر ﴿وأُولئك هم المهتدون﴾؛ الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله، ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين.

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً وبيان أنواع المصائب.

﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اُعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴿ إِنْ اللَّهِ مَا كُرُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُو عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش (أ) كما هو مثبت.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة ﷺ زوج النبي ﷺ، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْضَفَا وَالْمَرْوَةُ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ۚ

سورة البقرة (۱۵۸)

﴿١٥٨﴾ يخبر تعالى: ﴿إِن الصفا والمروة﴾؛ وهما معروفان ﴿من شعائر الله﴾؛ أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد الله بها عباده، وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾؛ فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي ﷺ، وقال: «خذوا عني مناسككم»(١).

﴿ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾؛ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم، ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفرداً إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة.

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاً، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه. [والأولى هي البدعة الأصلية. والثانية: البدعة الإضافية].

وقوله: ﴿وَمِن تَطُوع﴾؛ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى ﴿خيراً﴾؛ من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرًا له إن كان متعمداً عالماً لعدم مشروعية العمل.

﴿فإن الله شاكر عليم﴾؛ الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نوراً وإيماناً وسعة وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملاً موفراً لم تنقصه هذه الأمور، ومن شكره لعبده أن من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه، ومن تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً، ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة، ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُلَكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَالْمَاتُونَ وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتُهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمُمْ كُفَارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْمِمْ لَعَنَاهُ اللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُظَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفِّقُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُظَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَلْدِينَ فِيهَا لَا يُحَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا مُعَالِمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمَاتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَنَاقُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْتِهِ فَيْ إِلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْتَهُمْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَمَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِماً فلا أُرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما؟. فقالت عائشة:
 كلا، لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أُنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون لمناة، وكانت مناةُ حذو قُدَيْدٍ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله على عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِماً ﴾ زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۷) عن جابر بلفظ: «لتأخذوا عنى مناسككم».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٥٩﴾ ﴿يلعنهم﴾؛ يطردهم.

77

﴿١٥٩﴾ هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول ﷺ، وصفاته فإن حكمها عامٌّ لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله ﴿من البينات﴾؛ الدالات على الحق المظهرات له ﴿والهدى﴾؛ وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما منَّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك ﴿يلعنهم الله﴾؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ﴿ويلعنهم اللاعنون﴾؛ وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء (١) لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم، وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله.

فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.

﴿١٦٠﴾ ﴿إلا الذين تابوا﴾؛ أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً وعزماً على عدم المعاودة ﴿وأصلحوا﴾؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاً حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه ﴿التواب﴾؛ أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا ﴿الرحيم﴾؛ الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفاً وكرماً، هذا حكم التائب من الذنب.

﴿١٦١﴾ وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك ﴿عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾؛ لأنه لما صار كفرهم وصفاً ثابتاً صارت اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا تزول، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

﴿١٦٢﴾ ﴿خالدين فيها﴾؛ أي: في اللعنة أو في العذاب وهما متلازمان ﴿لا يخفف عنهم العذابِ﴾؛ بل عذابهم دائم شديد مستمر ﴿ولا هم ينظرون﴾؛ أي: يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى، ولم يبق لهم عذر فيعتذرون.

## ﴿ وَلِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

(١٦٣) يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه ﴿إله واحد﴾؛ أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره، فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه ﴿الرحمن الرحيم﴾؛ المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عبده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحداً من المخلوقين لا ينفع أحداً عُلِمَ أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع

<sup>(</sup>۱) كما في «سنن الترمذي» (٢٦٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٨/٨) والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٧٨).

سورة البقرة (١٦٤)

الطاعات وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي [قد] قهر كل شيء، ودان له كل شيء.

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهٰيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْدِي فِي ٱلْبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاّ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَئِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّدِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَئَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

(171) أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها (لقوم يعقلون)؛ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره، ففي (خلق السموات)؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق (الأرض)؛ مهاداً للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها، وحكمته التي بها أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده.

وفي «اختلاف الليل والنهار»؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول، وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه ممّا يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه.

وفي ﴿الفلك التي تجري في البحر﴾ وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها، أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح، أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال، فهل هذه الأمور حصلت اتفاقاً أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه، أم المسخر للذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء. بل الأشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته، وخضعت لجبروته.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦٤﴾ ﴿والفلك﴾؛ السفن. ﴿١٦٤﴾ ﴿وبث﴾؛ نشر. ﴿١٦٤﴾ ﴿وتصريف الرياح﴾؛ تقليبها، وتوجيهها.

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم ﴿وما أنزل الله من السماء من ماء﴾؛ وهو المطر النازل من السحاب ﴿فأحيا به الأرض بعد موتها﴾؛ فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلاً على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟

﴿وبث فيها ﴾؛ أي في الأرض ﴿من كلّ دابة ﴾؛ أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.

وفي ﴿تصریف الریاح﴾؛ باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقاً ودبوراً وبین ذلك، وتارة تثیر السحاب، وتارة تؤلف بینه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمرقه، وتزیل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرفها هذا التصریف وأودع فیها من منافع العباد ما لا یستغنون عنه، وسخرها لیعیش فیها جمیع الحیوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزیز الحكیم الرحیم اللطیف بعباده المستحق لكل ذلّ وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة، وفي تسخیر السحاب بین السماء والأرض علی خفته ولطافته یحمل الماء الكثیر فیسوقه الله إلی حیث شاء فیحیی به البلاد والعباد ویروی التلول والوهاد وینزله علی الخلق وقت حاجتهم إلیه، فإذا كان یضرهم كثرته أمسكه عنهم فینزله رحمة ولطفاً ویصرفه عنایة وعطفاً، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، ألیس من القبیح بالعباد أن یتمتعوا برزقه ویعیشوا ببره وهم یستعینون بذلك علی مساخطه ومعاصیه، ألیس ذلك دلیلاً علی حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظیم لطفه، فله الحمد أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً.

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله، ولا رب سواه.

ثم قال تعالى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا يَلَةً وَلَوْ يَرَى الّذِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالّذِينَ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَدَابِ اللّهِ وَالّذِينَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ ا

﴿١٦٥ ـ ١٦٦ ـ ١٦٦﴾ ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦٦﴾ ﴿الأسبابِ﴾؛ الصلات. ﴿١٦٧﴾ ﴿حسرات﴾؛ ندامات.

سورة البقرة (١٦٥ ـ ١٦٧)

القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن ﴿من الناس﴾؛ مع هذا البيان التام ﴿من يتخذ﴾ من المخلوقين ﴿أنداداً﴾ لله؛ أي: نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة، ومن كان بهذه الحالة \_ بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد \_ علم أنه معاند لله، مشاق له، أو معرض عن تدبر آياته، والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب، وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه، وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أنداداً له تسمية مجردة ولفظاً فارغاً من المعنى؛ كما قال تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول﴾؛ ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن﴾.

فالمخلوق ليس ندًّا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو النافع الضار، الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء، فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً سواء كان ملكاً أو نبيًّا أو صالحاً أو صنماً أو غير ذلك وإن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام، فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: ﴿والذين آمنوا أشد حبًّا لله﴾؛ أي: من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره.

فلهذا توعدهم الله بقوله: ﴿ولو يرى الذين ظلموا﴾؛ باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم ﴿إذ يرون العذاب﴾؛ أي: يوم القيامة عياناً بأبصارهم ﴿أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب﴾؛ أي: لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة لله كلها وأن الدادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيئاً وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيئاً، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها.

وتبرأ المتبعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله، ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم، وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبداً، فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر، وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين، وأخلص العمل لوجهه، ورجا نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه، فكانت أعماله حقًا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار، ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا

لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقاً وغيظاً على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم فرأس المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: ﴿لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم﴾.

﴿ يَمَا لَهُمَا النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي اَلْأَرْضِ حَلَاكَ طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُونِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُ مُبِينُ ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَمْرُكُم بِاللَّهُونَ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَهْ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١٦٨) هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها (حلالاً)؛ أي: محللاً لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معيناً على محرم (طيباً)؛ أي: ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً وانتفاعاً وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به، وهو ضد الحلال.

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر، ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع ﴿خطوات الشيطان﴾؛ أي: طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل فيه [أيضاً] تناول المأكولات المحرمة.

﴿إنه لكم عدو مبين﴾؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه أقبح الأشياء، وأعظمها مفسدة، فقال:

﴿١٦٩﴾ ﴿إنما يأمركم بالسوء ﴾؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون قوله، ﴿والفحشاء ﴾؛ من باب عطف الخاص على العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل ﴿وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ﴾؛ فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا علم، ومن قال: علم، ومن زعم أن لله ندًّا وأوثاناً تقرب مَنْ عَبَدَها من الله فقد قال على الله بلا علم، ومن قال: إنَّ الله أحل كذا، أو حرم كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا بغير بصيرة، فقد قال على الله بلا علم، ومن قال: إنَّ الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم،

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها، فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه، وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين [هو] ومن أي الحِزْبَيْنِ؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦٩﴾ ﴿بالسوء﴾؛ الذنب القبيح. ﴿١٦٩﴾ ﴿والفحشاء﴾؛ المعصية البالغة القبح.

سورة البقرة (۱۷۰ ـ ۱۷۲)

الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الطاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشرِّ، أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشرَّ ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشرِّ في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشرِّ ولا ينهى إلا عن خير.

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك قالوا:

﴿١٧٠﴾ ﴿بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ فاكتفوا بتقليد الآباء، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فأباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالًا. وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده، ووازن بينه وبين غيره، تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً. ثم قال تعالى:

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّا بَكُمُ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿١٧١﴾ لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوماً لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صمًا لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عمياً لا ينظرون نظر اعتبار، بُكماً فلا ينطقون بما فيه خير لهم، والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دُعِيَ إلى الرشاد وذيد عن الفساد، ونُهِيَ عن اقتحام العذاب، وأُمِرَ بما فيه صلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح، وتولى عن أمر ربه، واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء.

﴿١٧٢﴾ هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ﴾؛ فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: ﴿إن كنتم إياه تعبدون ﴾؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضاً على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧١﴾ ﴿ينعق﴾؛ يصيح.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١٧٣﴾ ﴿أُهل به لغير الله﴾؛ ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى. ﴿١٧٣﴾ ﴿غير باغ﴾؛ غير ظالم في أكله فوق حاجته. ﴿١٧٣﴾ ﴿ولا عاد﴾؛ غير متجاوز حدود ما أبيح له.

والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة، ويزيل النعم الموجودة.

(۱۷۳) ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾؛ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيئة مضرة لرداءتها في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب ﴿واللم﴾؛ أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى ﴿وما أهل به لغير الله﴾؛ أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله: ﴿طيبات﴾؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: ﴿حلالاً طيباً﴾؛ كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضر، ومع هذا ﴿فَمَن اضطر﴾؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه ﴿فير باغ﴾؛ أي: غير طالب للمحرم مع قدرته غير قادر على الحلال أو مع عدم جوعه ﴿ولا عاد﴾؛ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها ﴿فلا إثم﴾؛ أي: جناح ﴿عليه﴾؛ وإذا ارتفع غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها ﴿فلا إثم﴾؛ أي: جناح ﴿عليه﴾؛ وإذا ارتفع وأن يقتل نفسه، فيجب إذاً عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلاً لنفسه، وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: ﴿إن الله غفورٌ رحيم﴾.

ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر [تعالى] أنه غفور، فيغفر [له] ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصاً، وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمٰن، فله الحمد والشكر أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتُرُونَ بِدِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّكَلَةَ النَّينَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ الْكَانِ اللَّهَ الْفَكَلَةَ الْفَكَلَةَ اللَّهَ عَلَى النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَالَ الْكَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّلَالَالِمُ الللللَّ

(172 - 174) هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك (ما يأكلون في بطونهم إلا النار)؛ لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، (ولا يكلمهم الله يوم القيامة)؛ بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، (ولا يزكيهم)؛ أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح عليهم والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى

<sup>(</sup>١) في (ب): «وإذا ارتفع الجناح». وفوق كلمة الجناح كلمة: «الإثم».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٧٦﴾ ﴿شقاق بعيد ﴾؛ منازعة، وخلاف بعيد عن الحق.

سورة البقرة (١٧٦ ـ ١٧٧)

والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها؟ وأنّى لهم الجلد عليها؟ واننّى الله (١٧٦) ﴿ذلك﴾؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها ﴿بأن الله نزل الكتاب بالحق﴾؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأيضاً ففي قوله: ﴿نزل الكتاب بالحق﴾؛ ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازَى بأعظم العقوبة، ﴿وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد﴾؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم ﴿لفي شقاق﴾؛ أي: محادة ﴿بعيد﴾؛ من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم، وكثر شقاقهم، وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به، وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا، وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه.

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم.

وَالْكِنْكِ وَالْبَيْتِ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْمَكِيْكَةِ وَالْبَيْتِ وَالْمَالِيكِ وَالْمَلْكِينَ وَالْبَيْتِ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى الْقُرْبَ وَالْيَتَكَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْكِنْكِ وَمَاتَى النَّالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَوْمُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَاةِ وَمِينَ الْبَأْسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ وَمَا وَالْمَالَةِ وَمُ اللَّهُ وَمَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللّهِ وَالْمَوْمُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَالْقَالِمِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَاةِ وَمِينَ الْبَأْسُ أُولَئِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَمّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللّ

(۱۷۷) يقول تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب)؛ أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله على: (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) ونحو ذلك، (ولكن البر من آمن بالله)؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزَّه عن كلِّ نقص (واليوم الآخر)؛ وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت (والملائكة)؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله في (والكتاب)؛ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. (والنبيين)؛ عموماً، خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد وآتي المال)؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً أي أعطى المال (على حبه)؛ أي: حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهاناً لإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى والفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العُدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى: (إن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)؛ فكل هؤلاء ممن آتي المال على حبه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۷۷﴾ ﴿البر﴾؛ التوسع في فعل الخير والطاعة. ﴿۱۷۷﴾ ﴿وابن السبيل﴾؛ المسافر المحتاج المنقطع عن أهله. ﴿۱۷۷﴾ ﴿وفي الرقاب﴾؛ في تحرير الرقاب من الرق والأسر. ﴿۱۷۷﴾ ﴿البأساء﴾؛ الفقر. ﴿۱۷۷﴾ ﴿والضراء﴾؛ المرض. ﴿۱۷۷﴾ ﴿وحين البأس﴾؛ حين شدة القتال.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩) عن أبي هريرة رهج:

ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرِّك وإحسانك من الأقارب؛ الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم، ومن ﴿اليتامي﴾؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره رُحِم يتيمه.

﴿والمساكين﴾؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. ﴿وابن السبيل﴾؛ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوَّله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. ﴿والسائلين﴾؛ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنياً. ﴿وفي الرقاب﴾؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة.

﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات، وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان، ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾؛ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلها، لكون الله ألزم بها عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها، وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك.

والصابرين في البأساء ؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره، فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاماً غير موافق لهواه تألم، وإن عري أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم، فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها ووالضراء ؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصاً مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى (وحين البأس)؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتيج الى الصبر في ذلك احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين.

﴿أُولئك﴾؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك ﴿الذين صدقوا﴾؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم ﴿وأُولئك هم المتقون﴾؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمناً ولزوماً لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء [هم] الأبرار الصادقون المتقون.

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْتُكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْحُرُّ بِالْحَرُّ وَالْمَبْدُ بِالْعَبَدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى \* فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُونِ وَأَذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَاكِ تَغْفِيكُ مِّن زَيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۸٥

﴿١٧٨﴾ يَمْتَنُّ تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم ﴿القصاص في القتلى﴾؛ أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدِثين.

ثم بين تفصيل ذلك فقال: ﴿الحر بالحر﴾؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك(١) مع أن في قوله: ﴿القصاص﴾؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدًّا من الولد له، وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، ﴿والعبد بالعبد﴾؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساوٍ له، ﴿والأنثى بالأنثى﴾؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء ﴾؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه، وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع القاتل، ﴿بالمعروف﴾؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل ﴿أداء إليه بإحسان﴾؛ من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان، وفي قوله: ﴿فمن عفي له من أخيه﴾؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً.

وفي قوله: ﴿أخيه﴾؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه، وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾؛ أي: بعد العفو، ﴿فله عذاب أليم﴾؛ أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك، وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء، والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال:

﴿١٧٩﴾ ﴿ولكم في القصاص حياة﴾؛ أي: تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه

<sup>(</sup>۱) كما في «المسند» (۱/٤٩)، و«سنن الترمذي» (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢).

مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رُئيَ القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلاً وشرفاً لقوم يعقلون.

وقوله: ﴿لعلكم تتقون﴾؛ وذلك أن من عرف ربه، وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله، ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن ثَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ الْمُنَقِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْيَنِي يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَمَنْ بَدَاهُ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَمَنْ بَدَاهُ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَمَنْ بَدَيْهُمْ فَلا إِذْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَنِيلُونَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَالِي أَلِي اللْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلْمِ اللْهُ إِلَيْهِ إِلْمُولِقِيلًا عَلَى الْمُعْرِيقِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَا أَلَالِهُ عَلَيْهُ إِلَا أَلَالِهُ أَلِي أَلِي أَلَالِهُ أَلْمِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلْمُ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِهُ إِلَا أَلْمُ أَلِي أَلِمُ أَلِي أَلِي أَلِهُ إِلَيْكُولِكُولِلِكُولِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِمُ أَلِي أَلْمُولِلِكُولِ أَلْمُولِلِهُ إِلَا أَلِهُ أَلِهُ أَلِي أَلِي أَلِهُ أَلِي أَلِي أَلِهُ أَلِي أَ

﴿١٨٠﴾ أي: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾؛ أي: أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد ﴿ترك خيراً﴾؛ وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، وقوله: ﴿حقًا على المتقين﴾؛ دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى.

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حُجِب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدِمين، لأن كلاً من القائلين بهما كل منهم لَحظَ مَلْحَظاً واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصَّى به قال تعالى:

(١٨١ ـ ١٨١) ﴿ فمن بدله ﴾؛ أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم ﴿ بعدما سمعه ﴾؛ أي (٢): بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفيذه ﴿ فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴾؛ وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير ﴿ إن الله سميع ﴾؛ يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيته، ﴿ عليم ﴾؛ بنيته وعليم بعمل الموصَى إليه، فإذا اجتهد الموصي، وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصَى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على [ما] فعله فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨٠﴾ ﴿ترك خيراً﴾؛ ترك مالاً كثيراً. ﴿١٨٢﴾ ﴿جنفاً﴾؛ ميلاً عن الحق خطأً وجهلاً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يعني».

فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو التعمد لذلك، فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصَى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفاً عظيماً، وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال: ﴿إن الله غفور ﴾؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل براءة ذمته، ﴿رحيم﴾؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون.

فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.

﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْتُهُمُ الصِّيبَامُ كَمَا كُذِبَ عَلَى الّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَرْ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ مَعَدُودَاتً فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيفِهَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِـذَةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرُ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن نَظَوْعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهِ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْ اللّهُ وَان مَرْبِعِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ اللّهُ مَن اللّهُ يَعْمُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ اللّهُ مَن أَلِهُ مَن اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَا الْمِدَالُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَامُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَامُ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَامُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَامُ مُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَمُ اللّهُ مَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَامُ مَا مُؤْمُونَ فَلَى اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَامُ مَا مُؤْمِن فَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَلَامُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلِعَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

﴿١٨٣﴾ يخبر تعالى بما منَّ الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصَّيتم بها.

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: ﴿لعلكم تتقون﴾؛ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فممّا اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقرباً بذلك إلى الله راجياً بتركها ثوابه، فهذا من التقوى، ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها: أنّ الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن ادم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي، ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى، ومنها: أن الغني إذا في الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. وهذا من خصال التقوى.

﴿١٨٤﴾ ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلاً آخر فقال: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة، وفي قوله: ﴿فعدة من أيام﴾؛ فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن يقضي أياماً قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس، وقوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾؛ أي: يطيقون الصيام ﴿فدية﴾؛ عن كل يوم يفطرونه ﴿طعام مسكين﴾؛ وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتماً فيه مشقة عليهم مسكين﴾؛ وهذا في ابتداء فرض الصيام وخَيَّرَ المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم ولهذا قال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨٤﴾ ﴿تطوع خيراً﴾؛ زاد في الفدية بدل الصيام.

٨٨

﴿وأن تصوموا خير لكم﴾؛ ثم بعد ذلك جعل الصيام حتماً على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أُخَر، وقيل: وعلى الذين يطيقون؛ أي يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.

(١٨٥) وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)؛ أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسماً للعباد مفروضاً فيه الصيام، فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر، ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾؛ أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لا يمكن تفصيلها، لأن لئقله؛ سهله تسهيلاً آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.

﴿ولتكملوا العدة﴾؛ وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْنَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُّ يَرْشُدُوكَ الْكِيَا﴾ (١).

﴿١٨٦﴾ هذا جواب سؤال. سأل النبي ﷺ بعضُ أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ (٢) فنزل ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ﴾؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: ﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق.

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة، فلهذا قال: ﴿فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾؛ أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً﴾. ثم قال تعالى:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيَالَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآبِكُمُ مُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ كُنتُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَعَفَا عَنكُمُ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨٦﴾ ﴿فليستجيبوا لي﴾؛ فليطيعوني. ﴿١٨٦﴾ ﴿يرشدون﴾؛ يهتدون.

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير الطبري» تحقيق أحمد شاكر (٣/ ٤٨٠)، وعزاه ابن كثير (٣١٣/١) لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ الأصبهاني، وقال الحافظ في «العجاب»: وفي «سنده ضعيف».

سورة البقرة (۱۸۷)

لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسَوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ القِيمَامَ إِلَى الْيَالِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنشُدَ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِّ يَلْفَ الْخَيْطُ الْأَبْيُونُ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُهُ ءَاينتِهِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿(١)﴾(١).

(١٨٧) كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، (فتاب)؛ الله (عليكم)؛ بأن وسع لكم أمراً كان لولا توسعته موجباً للإثم، (وعفا عنكم)؛ ما سلف من التخون (فالآن)؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله (باشروهن)؛ وطئاً وقبلة ولمساً وغير ذلك (وابتغوا ما كتب الله لكم)؛ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغى لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.

﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر》؛ هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره، أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق ﴿ثُم﴾؛ إذا طلع الفجر ﴿أتموا الصيام﴾؛ أي: الإمساك عن المفطرات ﴿إلى الليل﴾؛ وهو غروب الشمس، ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾؛ أي: وأنتم متصفون بذلك.

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعاً إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف.

تلك المذكورات وهي تحريم الأكل والشرب والجماع، ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات ﴿حدود الله﴾؛ التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال: ﴿فلا تقربوها﴾؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب ولله قال: كان أصحابُ محمد فلله إذا كان الرجل صائماً، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي فلله فنزلت هذه الآية: ﴿أُمِلَ لَكُمْ لِيَلَةَ القِميامِ الرَّفَكُ إِلَى فِسَابِكُمْ فورحوا بها فرحاً شديداً ونزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَنَبَيَّنَ لَكُمْ النَّيَطُ الْأَبْعَلُ مِنَ الْمَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾.

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سهل بن سعد ﷺ قال: أُنزلت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ﴾ ولم ينزل ﴿مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعدُ ﴿مِنَ اَلْفَجْرٍ ﴾ فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۱۸۷﴾ ﴿الرفث﴾؛ الجِماع. ﴿۱۸۷﴾ ﴿لباس﴾؛ سكن، وستر عن الحرام. ﴿۱۸۷﴾ ﴿تختانون﴾؛ تخونون، فتقعون في المعصية. ﴿۱۸۷﴾ ﴿باشروهن﴾؛ جامعوهن. ﴿۱۸۷﴾ ﴿الخيط الأبيض﴾؛ نور الفجر. ﴿۱۸۷﴾ ﴿الخيط الأسود﴾؛ سواد الليل. ﴿۱۸۷﴾ ﴿عاكفون﴾؛ مقيمون في المساجد بنية التقرب إلى الله. ﴿۱۸۷﴾ ﴿حدود الله﴾؛ محرماته ومنهياته.

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها ﴿كذلك﴾؛ أي: بيَّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح ﴿يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون﴾؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم، على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته؛ لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سبباً للتقوى.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى الْمُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمَوَلِ النَّاسِ بَالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿١٨٨﴾ أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم، أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة، ولما كان أكلها نوعين: نوعاً بحقّ ونوعاً بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضاً أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك أخذ استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ من الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا، لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة، وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله.

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ﴿ولا تكن للخائنين خصيماً ﴾.

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۚ قُلَ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّعَىٰ وَأَتُوا ٱللَّهِ مَنِ ٱتَّعَیٰ وَاتَّعُوا اللّهَ لَمُلَكُمْ لَمُلْحُوبَ لَاللَّهِ (٣) ﴿ (٣) .

﴿١٨٩﴾ فقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة﴾؛ \_ جمع هلال \_ ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها ﴿قُل هي مواقيت للناس﴾؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج، ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات، ويستغرق أوقاتاً

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨٨﴾ ﴿وتدلوا ﴾؛ تدفعوا.

 <sup>(</sup>۲) سبب الننول: أخرج البخاري ومسلم عن البراء رهي قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قبَل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبَل بابه، فكأنه عُيِّرَ بذلك، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْمِرِ إِنَ تَأْتُوا اللَّهُورِهِمَا وَلَكِنَ الْمِرَ مَن اتَّقَلُ وَأْتُوا اللَّهُونَ مِن أَلْهُورِهُمَا وَلَكِنَ الْمِرَ مَن اتَّقَلُ وَأْتُوا اللّٰهُونَ مِن أَلْهُورِهُمَا وَلَكِنَ الْمِرْ مَن اتَّقَلُ وَأْتُوا اللّٰهِونَ مِن أَلْهُورِهُمَا وَلَكِنَ اللَّهِ مَن اتَّقَلُ وَأْتُوا اللّٰهِونَ مِن أَلْهُورِهُمَا وَلَكِنَ اللَّهِ مَن اتَّقَلُ وَأْتُوا اللّٰهِونَ مِن أَلْهُورِهُمَا وَلَكِنَ اللَّهِ مَن اتَّقَلُ وَأْتُوا اللّٰهِ مِن أَلْوَالِهِمَا ﴾.

وفي رواية للبخاري والنسائي عن البراء ﷺ قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: ﴿وَلَيْسَ المَرِّ بِأَن تَأْتُوا اللِّمِيُوتَ مِن خُلْهُورِهِمَا وَلَكِئَ الْمِرِّ مَنِ اتَّـقَتُّ وَأَتُوا اللَّهِيُونَ

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٨٩﴾ ﴿الأهلة﴾؛ جمع هلال، وهو القمر في بداية ظهوره.

كثيرة قال: ﴿والحج﴾؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات، ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل، وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حساباً يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس.

﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يشرعه يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعبداً بذلك وظنًا أنه برُّ، فأخبر تعالى أنه ليس من البرِّ؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع.

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلاً، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمراً من الأمور، وأتاه من أبوابه، وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.

﴿ واتقوا الله ﴾؛ هذا هو البرُّ الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.

﴿١٩٠﴾ هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لَمَّا قَوِيَ المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال ﴿في سبيل الله﴾؛ حث على الإخلاص ونهيٌ عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين، ﴿الذين يقاتلونكم﴾؛ أي: الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها، لغير مصلحة تعود للمسلمين، ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية، إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز.

(191 - 191) (واقتلوهم حيث ثقفتموهم)؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم (عند المسجد الحرام)؛ وأنه لا يجوز إلا أن يبدر يبدر والمتعال فإنهم يُقَاتَلُون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم في فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٩١﴾ ﴿ثقتموهم﴾؛ وجدتموهم. ﴿١٩٣﴾ ﴿والفتنة﴾؛ أذى للمسلمين، أو شرك بالله.

ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.

﴿١٩٣﴾ ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن ﴿يكون الدين لله﴾ تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. ﴿فإن انتهوا﴾؛ عن قتالكم عند المسجد الحرام، ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾؛ أي: فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.

﴿ الظَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ وَآلَكُمُ اللَّهُ مَا الْمُنْقِينَ ﴿ وَآلَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ وَآلَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ وَآلَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ وَآلَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

المشركين للنبي على وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام، فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿والحرمات قصاص﴾؛ من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام، أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئاً له قتل به، ومن جرحه، أو قطع عضواً منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم؛ أخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء، الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه، النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يووز أخذه من ماله، وإن كان السبب خفيًا كمن جحد دُيْن غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعاً بين الأدلة، ولهذا قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي.

ولما كانت النفوس \_ في الغالب \_ لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر تعالى أنه ﴿مع المتقين﴾؛ أي: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه، وخذله فَوَكَلَه إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَٰكُمَّةٌ ۖ وَأَخْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَقُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاعِمُ عِلْعَلِيهِ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أسلم أبي عمران التَّجِيبي، قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفًا عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلُهُم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يُلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتُأوِّلون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أُنزلت هذه الآية فينا \_ معشر الأنصار \_ لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول الله على قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيّه على يردُّ علينا ما قلنا: ﴿وَالْنِفُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا إِلَيْكِرُ إِلَى التَّلِكُونِ فَا ذال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١٩٥﴾ ﴿ولا تلقوا بأيديكم﴾؛ لا توقعوا أنفسكم. ﴿١٩٥﴾ ﴿التهلكة﴾؛ الهلاك بترك الجهاد، والإنفاق فيه.

سورة البقرة (۱۹۵)

﴿١٩٥﴾ يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته، وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين و[على] توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله، لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء، وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم المي التهلكة ﴾؛ كالتعليل لذلك.

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله، أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجراً أو بنياناً خطراً، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة، ومن ذلك(١) الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين.

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموماً فقال: ﴿وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالأمر بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم، وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملاً، والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي على الله فيهم: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾؛ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره.

ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال:

﴿ وَأَنِيْتُوا الْمَجَ وَالْمُمْرَةَ بِلَةً فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُهُوسِكُمْ حَتَى بَبَلِغَ الْمُدَى عَِلَةً فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن الْمُمْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ فَن لَمْ أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن الْمُمْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ فَن لَمْ يَكُن أَهْ لَمُ اللّهَ اللّهَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْ لُمُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ( اللّهُ اللّهُ اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (أ): «ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٩٦﴾ ﴿أحصرتم﴾؛ منعتم لمرض، أو عدو. ﴿١٩٦﴾ ﴿الهدي﴾؛ ما يُهدى إلى البيت من الأنعام. ﴿١٩٦﴾ ﴿نُسك﴾؛ ذبيحة: شاة تُذبح لفقراء الحرم. ﴿١٩٦﴾ ﴿حاضري﴾؛ ساكني.

٩٤ سورة البقرة (١٩٦)

(١٩٦٥) يستدل بقوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾؛ على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي على وقوله: «خذوا عني مناسككم» (١). الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلاً. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس فيه الأمر بإخلاصهما ﴿لله﴾ تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما، إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فلهذا قال: ﴿فَإِن أحصرتم﴾؛ أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو، ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع ﴿فما استيسر من الهدي﴾؛ أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر، ويحلق، ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي على وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية (٢)، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.

ثم قال تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديُ محله﴾؛ وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك، حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر، وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية.

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج، ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل فالصدقة فالصيام، ومثل هذا، كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه.

ثم قال تعالى: ﴿فإذا أمنتم﴾؛ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾؛ بأن توصل بها إليه، وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها ﴿فما استيسر من الهدي﴾؛ أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج ﴿فمن لم يجد﴾؛ أي الهدي أو ثمنه ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾؛ أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾؛ أي: فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة، وفي الطريق، وعند وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام»؛ بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام، فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۱۱٦).

<sup>(</sup>۲) انظر «صحيح البخاري» (۱۸۰۷)، و«صحيح مسلم» (۱۲۳۰).

سورة البقرة (۱۹۷)

﴿واتقوا الله﴾؛ أي: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية ﴿واعلموا أن الله شديد العقاب﴾؛ أي: لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله؛ عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب، ولم يرج الثواب؛ اقتحم المحارم، وتجرأ على ترك الواجبات.

﴿ ٱلْحَجُّ ٱشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَكَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَافِرُ الْكَافِرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَزَّوْدُواْ فَإِنَكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَلْهَا لَا اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

(١٩٧) يخبر تعالى أن (الحج) واقع في (أشهر معلومات)؛ عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالباً (فمن فرض فيهن الحج)؛ أي: أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضاً، ولو كان نفلاً.

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، قلت: لو قيل [أنّ] فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباً، فإن قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج ﴾؛ دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة، وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده، وقوله: ﴿فلا رف ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصاً الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع، ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصاً عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبروراً، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة (٣)، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج.

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي: فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي، ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع، وإعانة للمسافرين، وزيادة قربة لرب العالمين، وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البِنية بُلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبداً، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى، ثم أمر بها

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ﷺ قال: كان أهل اليمن يحجُّون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقَوَيَّا﴾.

٢) غريب القرآن: (١٩٧) ﴿أشهر معلومات﴾؛ هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. (١٩٧) ﴿رفث﴾؛
 الجماع ومقدماته القولية والفعلية.

<sup>(</sup>٣) كما في "صحيح مسلم" (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة رهيد.

أولي الألباب فقال: ﴿واتقوني يا أولي الألباب﴾؛ أي: يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم، الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقولُ، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِن فَبْلِهِ لَمِن الضَّالِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَوْرٌ تَحِيمُ فَي الْمَثَالِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْرٌ تَحِيمُ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَوْرٌ تَحِيمُ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَوْرٌ تَحِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْرٌ تَحِيمُ اللّهُ عَلَوْرٌ تَحِيمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿١٩٨﴾ لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يحب إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله؛ لا منسوباً إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه وفي قوله: ﴿فَإِذَا أَفْضَتُم مَن عَرَفَاتَ فَاذَكُرُوا الله عند المشعر الحرام﴾؛ دلالة على أمور:

أحدها: الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفاً أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف.

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضاً معروف يكون ليلة النحر بائتاً بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر جدًّا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فه.

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب.

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها.

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام.

السابع: أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة.

﴿واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾؛ أي اذكروا الله تعالى كما منَّ عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان.

﴿١٩٩﴾ ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾؛ أي: ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج البخاري وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس على قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُجْكَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ۖ في مواسم الحج.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراةً إلا الحُمْس. والحمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراةً إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً؛ فيُعطي الرجالُ الرجالُ والنساءُ النساءَ. وكانت الحُمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة على قالت: الحُمْس: هم الذين أنزل الله على فيهم: ﴿ وَثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ الرحم، الناس يفيضون من عرفات. وكان الحمس يفيضون من مزدلفة. يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت: ﴿ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَىاضُ النَّاسُ ﴾ رجعوا إلى عرفات.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٩٨﴾ ﴿فضلاً﴾؛ رزقاً بالتجارة. ﴿١٩٨﴾ ﴿أفضتم من عرفات﴾؛ دفعتم بعد غروب الشمس، راجعين من عرفات.

سورة البقرة (۲۰۰ ـ ۲۰۳)

لدن إبراهيم على إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم، وهو رمي الجمار، وذبح الهدايا، والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق، وتكميل باقي المناسك، ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة، وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير، ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة، ومنَّ بها على ربه، وجعلت له محلاً ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر.

﴿٢٠٠ ـ ٢٠١ ﴾ ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالبهم، ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم ﴿من يقول ربنا آتنا في الدنيا﴾؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها، وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين، ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائراً بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه.

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو فاسقاً، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين، والحسنة المطلوبة في الدنيا، يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة، وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم، فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي على الله عليه الدعاء به (١)

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْنَامِ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْةً لِمَنِ اللَّهِ وَانْدَعُ وَانْدَعُ وَانْدَعُ اللَّهِ وَانْدَعُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَمَن تَأْخُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافاً لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافاً لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها، ولهذا قال النبي على «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» (٢)، ويدخل في ذكر الله فيها؛ ذكره عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد (فمن تعجل في يومين)؛ أي: خرج من منى، ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني (فلا إثم عليه ومن تأخر)؛ بأن بات بها ليلة الثالث، ورمى من الغد (فلا إثم عليه)؛ وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالتأخّر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: (لمن اتقى)؛ أي: اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء، حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠) عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) خريب القرآن: ﴿٢٠٣﴾ ﴿معدودات﴾؛ أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٤١) عن نبيشة الهذلي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الجزاء من جنس العمل ﴿واتقوا الله﴾؛ بامتثال أوامره، واجتناب معاصيه ﴿واعلموا أنكم إليه تحشرون﴾؛ فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشدَّ العقوبة، فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حثَّ تعالى على العلم بذلك.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ النَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ تَوَلَّى سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ النَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْمِخَدُ فِي الْإَرْضِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبَعْسَ الْمِهَادُ النَّهُ ﴿ اللَّهُ اللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٢٠٤﴾ لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي هو خيرٌ ومصلحة وبرٌ أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه، ويخالف فعلُه قولَه، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا﴾؛ أي: إذا تكلم راق كلامُه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه ﴿يشهد الله على ما في قلبه﴾؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق، ولهذا قال: ﴿وهو الدنافق، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم.

﴿٢٠٥﴾ ﴿وإذا تولى﴾؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك ﴿سعى في الأرض ليفسد فيها﴾؛ أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب ذلك ﴿الحرث والنسل﴾؛ فالزروع والثمار والمواشي تتلف، وتنقص، وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، ﴿والله لا يحب الفساد﴾؛ فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولاً حسناً.

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على صدق ولا كذب ولا برِّ ولا برِّ ولا فجورٍ، حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببرِّ أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم، ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصى الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف.

﴿٢٠٦﴾ ﴿وأخذته العزة بالإثم﴾؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين ﴿فحسبه جهنم﴾؛ التي هي دار العاصين والمتكبرين ﴿وبئس المهاد﴾؛ أي المستقر والمسكن، عذاب دائم، وهم لا ينقطع، ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب، جزاءً لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذاً بالله من أحوالهم. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَبُّوفَ اللَّهِ الْمِبَادِ (اللهُ من أَحَلَهُ اللهُ من أَحَلَهُ مَهْمَاتُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْمَاتِ اللَّهِ وَاللهُ رَبُّوفَ اللهِ اللهِ اللهُ عنه الله من أحوالهم.

﴿٢٠٧﴾ [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم، وأرخصوها، وبذَّلوها طلباً لمرضاة الله، ورجاءً لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي، الرءوف بالعباد، الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وَعَدَ الوفاء بذلك، فقال: ﴿إِنَ اللهِ اشْتَرَى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة...﴾ إلى آخر الآية. وفي

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٠٤ ﴾ ﴿أَلد الخصام﴾: شديد العداوة والخصومة. ﴿٢٠٥ ﴾ ﴿الحرث﴾: الزرع. ﴿٢٠٦ ﴾ ﴿فحسبه ﴾؛ كافيه. ﴿٢٠٦ ﴾ ﴿المهاد ﴾؛ الفراش والمضجع.

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج الحاكم والطبراني في الكبير عن عكرمة ﷺ قال: لما خرج صهيب ﷺ مهاجراً، تبعه أهل مكة، فنثل كنانته، فأخرج منها أربعين سهماً، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهماً، ثم أصير بعد إلى السيف، فتعلمون أني رجل، وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم.

وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رهي نحوه، ونزلت على النبي على النبي على النبي على ألتاب مَن يَشْرِى نَشْرِي نَشْرِي النّاب الله الله الآية.

<sup>(</sup>٣) ﴿٢٠٧﴾ ؛ يبيع.

سورة البقرة (۲۰۸ ـ ۲۰۸)

هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عمّا يحصل لهم من الكريم، وما ينالهم من الفوز والتكريم].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةَ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُّبِينٌ فَإِينًا وَكُلُونِ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينًا فَيَا اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ

(٢٠٨) هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا ﴿ في السلم كافة ﴾؛ أي: في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئاً، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه، وينويه فيدركه بنيته، ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾؛ أي: في العمل بمعاصي الله، ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم، ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خللٌ وزللٌ قال تعالى:

﴿٢٠٩﴾ ﴿فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات﴾؛ أي: على علم ويقين، ﴿فاعلموا أن الله عزيز حكيم﴾، وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصى، قهره بقوته، وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة.

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمُلَتِبِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠ .

﴿٢١٠﴾ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب، يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض، المتبعون لخطوات الشيطان، النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال، الذي قد حُشِي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين، ويحق به الجزاء السَّيئ على المفسدين، وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض، وتنتثر الكواكب، وتُكوَّر الشمس والقمر، وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى ﴿في ظلل من الغمام ﴾ ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين، وتنشر الدواوين، وتبيَّض وجوه أهل السعادة، وتسوَّد وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشرِّ، وكل يجازى بعمله، فهنالك يعضُّ الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه.

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية؛ كالاستواء، والنزول، والمجيء، ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه، أو أخبر بها عنه رسوله على فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم، من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، ممن ينفي هذه الصفات، ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي.

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال، فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٠٨﴾ ﴿السَّلم﴾؛ شرائع الإسلام. ﴿٢٠٩﴾ ﴿زللتم﴾؛ انحرفتم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢١٠﴾ ﴿ينظرون﴾؛ ينتظرون. ﴿٢١٠﴾ ﴿ظلل من الغمام﴾؛ قطع من السحاب.

٠٠٠ سورة البقرة (٢١١ ـ ٢١٣)

التشبيه بوجه، ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات، ونفى بعضاً، أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه، وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع، وتكون منكراً لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، فَفَرِّقْ بين ما أثبته وبين ما نفيته، ولن تجد إلى الفرق سبيلاً. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها، فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه، فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته.

والحاصل أن من نفى شيئاً، وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.

﴿ سَلَ بَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَتِم بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهَا﴾.

﴿٢١١﴾ يقول تعالى: ﴿سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ﴾، تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها، وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها، وبدلوا نعمة الله كفراً؛ فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه، ويحرمهم من ثوابه، وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلاً لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها، ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه، وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكر الله تعالى، وقام بحقها فإنها تثبت، وتستمر، ويزيده الله منها.

﴿ ذُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ لِلَّهِ ﴾ .

﴿٢١٢﴾ يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله، ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم وقلوبهم، فرضوا بها، واطمأنوا بها، فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها، وأكبوا على تحصيلها، وعظموها، وعظموا من شاركهم في صنيعهم، واحتقروا المؤمنين، واستهزؤوا بهم، وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره، وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية، فلهذا قال تعالى: ﴿والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة﴾؛ فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات، معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له، ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين، ونعي على الكافرين، ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله، ولن تنال إلا بمشيئة الله على الكافرين، ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله، ولن تنال إلا بمشيئة الله على الكافرين، ولما كانت الأرزاق من يشاء بغير حساب﴾؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق قال تعالى: ﴿والله يرزق من يشاء بغير حساب﴾؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه.

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنِّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيْنًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿٢١٣﴾؛ [أي: كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح ﷺ، فلما اختلفوا في الدِّين، فكفر فريقٌ منهم، وبقي الفريقُ الآخرُ على الهدى، وحصل النزاع، بعث اللهُ الرُّسل؛ ليفصلوا بين الخلائق، ويقيموا الحجة عليهم، وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم ﴿مبشرين﴾؛ من أطاع الله بثمرات الطاعات من

سورة البقرة (۲۱٤)

الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة ﴿ومنذرين﴾؛ من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار، وأنزل الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة.

فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله، ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما، ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وضلوا بذلك ضلالاً بعيداً، وهدى الله ﴿الذين آمنوا﴾؛ من هذه الأمة ﴿لما اختلفوا فيه من الحق﴾؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب، وأخطؤوا فيه الحق والصواب، هدى الله للحق فيه هذه الأمة ﴿بإذنه﴾؛ تعالى وتيسيره لهم ورحمته.

﴿والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلاً منه تعالى وإقامة حجة على الخلق؛ لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى ـ بفضله ورحمته وإعانته ولطفه ـ مَنْ شاء مِنْ عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلِزُلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱللَّهِ وَاللَّمِّاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلِزُلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلُولُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ ال

«١١٤» يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله، ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها، ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله، بأن صدته المكاره عما هو بصدده، وثنته المحن عن مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه، فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم «مستهم البأساء والضراء»؛ أي: الفقر والأمراض (٢) في أبدانهم «وزلزلوا»؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي، وأخذ الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال، وآل بهم الزلزال إلى أن استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه قال «الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله»؛ فلما كان الفرج عند الشدة، وكلما ضاق الأمر اتسع قال تعالى: «ألا إن نصر الله قريب»؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء.

وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾؛ وقوله تعالى: ﴿ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾؛ فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢١٤﴾ ﴿البأساء﴾؛ الفقر. ﴿٢١٤﴾ ﴿والضراء﴾؛ المرض.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿مستهم البأساء﴾؛ الفقر. ﴿والضراء﴾؛ أي: الأمراض.

﴿ يَشَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَاۤ أَنفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيــُمُ ۗ ﴿ إِنَّ ﴾ .

«٢١٥» أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنها فقال: ﴿قل ما أنفقتم من خير﴾؛ أي: مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقًا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما، النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب، فالأقرب، على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة ﴿واليتامى﴾؛ وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة، لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفاً ﴿والمساكين﴾؛ وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفَق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم ﴿وابن السبيل﴾؛ أي: الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده.

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة، عمم تعالى فقال: ﴿وما تفعلوا من خير﴾؛ من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير ﴿فإن الله به عليم﴾؛ فيجازيكم عليه، ويحفظه لكم كلٌّ على حسب نيته وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ وَهُو كُرَّهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَلْإِنَّا﴾.

﴿٢١٦﴾ هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك، فلما هاجر النبي على إلى المدينة، وكثر المسلمون، وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس، لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم، وغير ذلك مما هو مُربٍ على ما فيه من الكراهة ﴿وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شرع، لأنه يعقب الخذلان، وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم، وحصول العقاب.

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شرٌ بلا شك، وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداً، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمراً من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله، ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعلى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾؛ فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم.

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ وَٱلْهُ اللَّهُ عَن دِينِكُمْ إِن وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن

سورة البقرة (۲۱۷)

اَسْتَطَلَعُواُ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

﴿٢١٧﴾ الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاً، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام.

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش<sup>(۲)</sup> وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم ـ وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب ـ عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين، قال تعالى في بيان ما فيهم: ﴿وصد عن سبيل الله﴾؛ أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرّ، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام ﴿وإخراج أهله﴾؛ أي: أهل المسجد الحرام وهم النبي على وأصحابه لأنهم أحق به من المشركين وهم عُمَّاره على الحقيقة فأخرجوهم ﴿منه﴾؛ ولم يمكنوهم من الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها ﴿أكبر من القتل﴾؛ في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين.

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفاراً بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عامٌ لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصاً أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات، ونشروا الدعاة، وبثوا الأطباء، وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم، وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم، ولكن المرجو من الله تعالى الذي منَّ على المؤمنين بالإسلام، واختار لهم دينه القيم، وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره، ويجعل كيدهم في نحورهم، وينصر دينه، ويعلي كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم ﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون»؛ ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً ﴿فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام ﴿وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون﴾.

ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله [الذي قبل ردته]، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۚ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ أُوْلَئِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللّهِ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ ٱللّهِ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَجِيهُ ﴿ إِنَّا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢١٧﴾ ﴿والفتنة ﴾؛ الشرك.

<sup>(</sup>۲) انظر «سيرة ابن هشام» (۲۱۳/۲)، و«تفسير الطبري» (۳۰۲/٤) تحقيق أحمد شاكر، و«دلائل النبوة» للبيهقي (۳/۱۷)، وصححه الحافظ في «الفتح» (۱۰/۱۵).

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرج أبو يعلى والبيهقي والطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله على عن النبي على والطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله على عن النبي على والطبراني أنه بعث

﴿١١٨﴾ هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رَحَى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران، فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل، وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة لدينه، وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام، وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها، كان لغيرها أشد قياماً به وتكميلاً، فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة، وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمنّ وغرور، وهو دالٌ على ضعف همة صاحبه، ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك.

وفي قوله: ﴿أُولئك يرجون رحمة الله﴾؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه، ولهذا قال: ﴿والله غفور﴾؛ أي: لمن تاب توبة نصوحاً، ﴿رحيم﴾؛ وسعت رحمته كلَّ شيء وعمَّ جُودُه وإحسانُه كلَّ حيِّ، وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت له رحمة الله، وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت، واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها، لم يقدروا عليها ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم، فله الفضل أولاً وآخراً وهو الذي مَنَّ بالسبب والمسبب، ثم قال تعالى:

﴿ يَسْ َلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا (١) ﴿ (٢) .

﴿٢١٩﴾ أي: يسألك يا أيها الرسولُ، المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كانا مستعمليْنِ في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيَّه أن يبين

رهطاً وبعث عليهم أبا عبيدة، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله على، فجلس، فبعث عليهم عبد الله بن جحش مكانه، وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: «لا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير معك»، فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى؟.

فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟! فأنزل الله على: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية، فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر، فأنزل الله على: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَاللَّهِ عَاجَرُوا وَجَعَهُدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﷺ .

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب على قال: نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ بَيَاناً شَافياً، فنزلت الآية التي في سورة النساء ﴿ يَتَأَيُّهَا شَافياً، فنزلت الآية التي في سورة النساء ﴿ يَتَأَيُّهَا فَلَا عَمْرُ فَلَيْ فَقُرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في سورة النساء ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعِي عمر رها فله عليه، فلما بلغ: ﴿فَهَلَ أَنكُم مُنتَهُونَ﴾ قال: فقال عمر والله: انتهينا انتهينا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢١٩﴾ ﴿والميسر﴾؛ القمار، وهو أخذ المال، أو إعطاؤه بطريق المغالبات التي فيها عوض من الطرفين.

سورة البقرة (۲۲۰)

لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما، فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يطهم منافعهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما، وكان هذا البيان زاجراً للنفوس عنهما لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما، وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله: ﴿منتهون ﴾، وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت قال عمر في التهينا انتهينا التهينا التهينا الله المناسلة الما نزلت قال عمر في الله المناسلة التهينا التهينا التهينا التهينا التهينا التهينا التهينا التهينا الله المناسلة المن

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض، سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد؛ [فلهذا] رخص فيها الشارع.

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ اللَّهِ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾.

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله ولو شق تمرة، ولهذا أمر الله رسوله ﷺ، أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم، ولا يكلفهم ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد.

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: ﴿كذلك يبين الله لكم الآيات﴾؛ أي: الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان، ﴿لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة﴾؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها، وفي الآخرة وبقائها، وأنها دار الجزاء فتعمروها.

﴿٢٢﴾ لما نزل قوله تعالى: ﴿إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ﴾؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامي خوفاً على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي ﷺ، عن ذلك (٤)، فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامي بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۱/۵۳)، وأبو داود (۳۲۷۰)، والترمذي (۳۰٤۹)، والنسائي ( $1/7 \times 1/7 \times 1$ 

<sup>(</sup>٢) سبب المنزول: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد. عن ابن عباس قال: لما أنزل الله على: ﴿وَلاَ نَقْرَبُواْ مَالَ الْكَتِيمِ اللّهِ اللّهِ عِي اَحْسَنُ ﴾، و﴿إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٢٠﴾ ﴿لأعنتكم ﴾؛ لضيَّق عليكم.

<sup>(</sup>٤) كما في المسند للإمام أحمد (١/٣٢٥)، و«سنن أبي داود» (٢٨٧١)، و«سنن النسائي» (٦/٢٥٦) و«المستدرك» للحاكم (٢/٨٧٢)، ووافقه الذهبي.

باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم [الله] من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي حُرِّجَ وأُثِّم، والوسائل لها أحكام المقاصد.

وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلا، فلو شاء الله لأعنتكم ؛ أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرِّجْتُم وشُقَّ عليكم وأثمتم إن الله عزيز »؛ أي: له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم »؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئًا عبثًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته.

﴿ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُ أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ يُؤْمِنُوا وَلَوْ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَلُو الْمَغْفِرَةِ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٢٢١﴾ أي: ﴿ولا تنكحوا﴾؛ النساء، ﴿المشركات﴾؛ ما دمن على شركهن ﴿حتى يؤمن﴾؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾؛ ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾؛ وهذا عام لا تخصيص فيه، ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال: ﴿أولئك يدعون إلى النار﴾؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدى.

ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة؛ فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها.

وفي قوله: **﴿ولا تنكحوا المشركين**﴾؛ دليل على اعتبار الولي في النكاح **﴿والله يدعو إلى الجنة والمغفرة**﴾؛ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، **﴿ويبين آياته**﴾؛ أي: أحكامه وحكمها **﴿لناس لعلهم يتذكرون**﴾؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيَّعوه. ثم قال تعالى:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرَنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأْتُوهُمْ ۚ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرَنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأْتُوا مِنْ عَيْثُ أَمَرُكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّقَرِبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُطَهِرِينَ وَلَيُ إِنَّ اللَّهُ عَرْبُكُمُ أَلَقُ مِرْتُكُمُ أَلَقُ مِثَانًا مُ وَقُدِمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّلِي الللللِّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلَالِمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْ

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الإمام أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس هي أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي هي النبي في فأنزل الله هن: ﴿وَرَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَرَزُلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطَهُرُنَ حتى فرغ من الآية فقال رسول الله على: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود قالت: كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله على حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله على قارسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما.

لِأَنْفُيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ (١) ﴿(١) ﴿(٢).

(۲۲۲) يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقاً كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض»؛ أي: مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا المحرم إجماعاً، وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن»؛ يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي على إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها (٣)، وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض ﴿حتى يطهرن»؛ أي: ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: ﴿فإذا تطهرن»؛ أي: اغتسلن، ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾؛ أي: في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾؛ أي: في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض وإن انقطاع الدم شرط لصحته، ولما كان هذا المنع لطفاً منه تعالى بعباده وصيانة عن الأخرى، قال تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين»؛ أي: من ذنوبهم على الدوام، ﴿ويحب المتطهرين»؛ أي: المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقاً لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة.

«٢٢٣» (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم»؛ مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد، وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي على نصريم ذلك ولعن فاعله (٤). (وقدموا لأنفسكم) أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. (واتقوا الله) أي: في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم، (أنكم ملاقوه) ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها، [ثم قال]: (وبشر المؤمنين) لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رُتِّب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَشَلِّحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيكُ لَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٢٢٤﴾ المقصود من اليمين والقسم تعظيم المُقْسَم به وتأكيد المُقْسَم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿ نِسَآ وَكُمُّ مَرْتُ لَكُمُ مَا تُوا حَرَكُمُ أَنَّ شِنْتُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٢٣﴾ ﴿حرث لكم﴾؛ موضّع زرع لكم، تضعون النطفة في أرحامهن فيحمّلن. ﴿٢٢٣﴾ ﴿أنَّى﴾؛ كيف أردتم، ما دام ذلك في موضع الحرث؛ وهو الفرج.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٣٩٣) من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) كما في «مسند الإمام أحمد» (٢/٤٤٤)، و«سنن أبي داود» (٢١٦٢)، وكتاب «عشرة النساء» (١٢٩) للنسائي. وانظر «تفسير ابن كثير» لهذه الآية.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن: ﴿٢٢٤﴾ ﴿عرضة﴾؛ مانعاً.

يتضمن ترك ما هو أحب إليه فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيراً ويتقوا شرَّا ويصلحوا بين الناس، فمن حلف على ترك واجب وجب حِنْثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحِنْثُ، ومن حلف على فعل محرَّم وجب الحِنْثُ، أو على فعل مكروه استحب الحِنْث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحِنْث.

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: ﴿والله سميع﴾؛ أي: لجميع الأصوات، ﴿عليم﴾؛ بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شرٌّ، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى:

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

﴿٢٢٥﴾ أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد، من غير قصد منه، ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه، كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلى والله، وكحلفه على أمر ماضٍ يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم عنه، وستر، وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه.

﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَِّيُّ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ عَزْمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

\*٢٢٦> وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثر، فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفّر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل لأنه مَلَّكه أربعة أشهر، وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال: ﴿فإن فاءوا ﴾؛ أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء، ﴿فإن الله غفور ﴾؛ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم ﴿رحيم﴾؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن.

﴿٢٢٧﴾ ﴿وإن عزموا الطلاق﴾؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به ﴿فإن الله سميع عليم﴾؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة.

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم، وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٢٥﴾ ﴿باللغو في أيمانكم﴾؛ اليمين اللاغية هي: اليمين التي لا يقصدها صاحبها.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٢٦﴾ ﴿يؤلون﴾؛ يحلفونُ ألا يجامعوا نساءهم. ﴿٢٢٦﴾ ﴿تربص﴾؛ انتظار. ﴿٢٢٦﴾ ﴿فاءوا﴾؛

سورة البقرة (۲۲۸)

﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَثَرَبَّصَ ﴾ إِنَّفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَءً وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْمُطَلَقَتُ يَرْبَعُونَ وَلِيرِجَالِ عَلَيْمِنَ وَرَجَةً وَاللّهُ وَالْمُورِ الْآخِرِ وَيُعُولَئُنُ آخَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَ وَرَجَةً وَاللّهُ عَلَيْمِنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْمِنَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

«۲۲۸» أي: النساء [اللاتي] طلقهن أزواجهن (يتربصن بأنفسهن)؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة (ثلاثة قروء)؛ أي: حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن، (ما خلق الله في أرحامهن)؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًا.

وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرِّ كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية منه، فلهذا قال تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾.

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنً بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما.

ثم قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾؛ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن ﴿إن أرادوا إصلاحاً﴾؛ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان:

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي على: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (٤)، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٢٨﴾ ﴿يتربصن﴾؛ ينتظرن. ﴿٢٢٨﴾ ﴿ثلاثة قروء﴾؛ ثلاث حيض.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب). وفي (أ): «التي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم (١٩٦/٢) من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر. قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢٣٢): «ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل». وقد صحح إسناد المرسل الألباني في «الإرواء» (١٠٦/٧).

سورة البقرة (٢٢٩) 11.

ثم قال تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾؛ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .

﴿وللرجال عليهن درجة ﴾؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات [مختصًّ] بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه ﴿والله عزيز حكيم﴾؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه.

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة ﴿ وَهُمَّا ، وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.

﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونٍ أَوْ نَسْرِيحُ بِإِحْسَانِّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ بِهِۦ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ الْأَلْكِالُونَ ﴿ الْأَلْكَالُونَ الْأَلْكَالُ

﴿٢٢٩﴾ كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداً، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن ﴿الطلاق﴾؛ أي: الذي تحصل به الرجعة، ﴿مرتان﴾؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلاًّ لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته ﴿بمعروف﴾؛ أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها، ﴿بإحسان﴾؛ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً مِن مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله﴾؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخُلُقِه أو خَلْقِه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة ﴿تلك﴾؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية، ﴿حدود الله﴾؛ أي: أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئكُ هم الظالمون﴾، وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟

والظلم ثلاثة أقسام:

ظلم العبد فيما بينه وبينِ الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلَّا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاً، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج الترمذي عن عائشة رضي قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أُطلقك فتبيني مني، ولا آويكِ أبداً. قالت: وكيفّ ذاك؟ قال: أُطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته، فسكت النبي ﷺ حتى نزل القرآن: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ نَشْرِيخٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق.

﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ مُنْفِهُ اللِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُ ثَنَ مِعْمُونِ أَقْ سَرِّحُوهُنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

﴿٢٣٠﴾ يقول تعالى: ﴿فإن طلقها﴾؛ أي: الطلقة الثالثة ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾؛ أي: نكاحاً صحيحاً ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغباً، ووطأها، ثم فارقها وانقضت عدتها ﴿فلا جناح عليهما﴾؛ أي: على الزوج الأول والزوجة ﴿أن يتراجعا﴾؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي، ولكن يشترط في التراجع أن يظنا ﴿أن يقيما حدود الله﴾؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع.

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاً، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصاً الولايات الصغار والكبار، أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم.

ولما بيَّن تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: ﴿وتلك حدود الله﴾؛ أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، ﴿يبينها لقوم يعلمون﴾؛ لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم، وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها.

﴿٢٣١﴾ ثم قال تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء﴾؛ أي: طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين ﴿فبلغن أجلهن﴾؛ أي: قاربن انقضاء عدتهن ﴿فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف﴾؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار، ولهذا قال: ﴿ولا تمسكوهن ضرارًا﴾؛ أي: مضارة بهن ﴿لتعتدوا﴾ في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، ﴿ولا تتخذوا ذلك فقد ظلم نفسه ﴾، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار، ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثاً بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزواً، أي: لعباً بها وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل: استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقاً به، وسعياً في مصلحته.

﴿وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللّهُ عَلَيْكُم﴾؛ عموماً باللسان حمداً وثناء وبالقلب اعترافاً وإقراراً وبالأركان بصرفها في طاعة الله ﴿وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة﴾؛ أي: السنة، اللذين بَيَّن لكم بهما طرق الخير، ورغبكم فيها، وطرق الشر، وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج مالك عن ثور بن زيد الديلي، أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها. كيما يُطوِّل بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَّعَنَدُوَّا وَمَن يَعْمَلُ ذَالِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَلُمْ ﴾ يعظهم الله بذلك.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٣١﴾ ﴿ضراراً﴾؛ مضارة.

تعلمون، وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال: (يعظكم به)؛ أي: بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرارُ الشريعة لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة (واتقوا الله) في جميع أموركم (واعلموا أن الله بكل شيء عليم)؛ فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة.

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوَّا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِّ ذَاكِ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُو أَزَكَى لَكُو وَأَطْهَرُ ۖ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَالَمُونَ الْآلُونَ الْآلُونَ الْآلُونَ الْآلُونَ الْآلُونَ الْآلُونَ الْآلُونَ الْآلُونَ الْآلُونُ الْأَوْمُ وَأَطْهَرُ ۗ وَأَلْهُمُ لَا يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَا لَكُونُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الل

(۲۳۲) هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول، وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك ﴿أزكى لكم وأطهر﴾؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين، فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله ﴿يعلم وأنتم لا تعلمون﴾؛ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره.

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُونِ اللهِ يَرْفُهُنَ وَلِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرْضُ وَلَهُ يَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ أَوْلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعُهُونِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُوا أَنّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

⟨۲۳۳⟩ هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن ﴿يرضعن أولادهن حولين﴾؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: ﴿كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يُحَرِّم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها ﴿وعلى المولود له﴾؛ أي: الأب، ﴿رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾؛ وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع، ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله، فلهذا قال: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾؛ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾؛ أي: لا يحل أن تضار

<sup>(</sup>۱) سبب الننول: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن معقل بن يسار رهي أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أُختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوّجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبداً. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَلا تَمْشُلُوهُ مَنْ الآنِ الله على يا رسول الله، قال: فزوجها إياه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٣٢﴾ ﴿تعضلوهن﴾؛ تمنعوهن. ﴿٢٣٣﴾ ﴿فصالاً﴾؛ فطاماً.

الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة ﴿ولا مولود له بولده﴾؛ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر، ودل قوله: ﴿مولود له﴾؛ أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضيَ أو لم يرضَ، بخلاف الأم.

وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، ﴿فإن أرادا﴾؛ أي: الأبوان، ﴿فصالاً﴾؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين، ﴿عن تراضٍ منهما﴾؛ بأن يكونا راضيين، ﴿وتشاور﴾؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ﴿فلا جناح عليهما﴾؛ في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾؛ أي: للمرضعات، ﴿والله بما تعملون بصير﴾؛ فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُمُونَ فِيكَ أَوْبَعَا فَعَلَنُ فِي ٱلْفَصِهِنَّ بِٱلْمَعُهُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(۲۳٤) أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: ﴿فَإِذَا بِلغن أَجِلهن﴾؛ أي: انقضت عدتهن، ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾؛ أي: من مراجعتها للزينة والطيب، ﴿بالمعروف﴾؛ أي: على وجه غير محرم ولا مكروه، وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء، ﴿والله بما تعملون خبير﴾؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها، وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾؛ دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.

﴿٢٣٥﴾ هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرًّا﴾؛ وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوفاً من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها، وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن يقول [لها]: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه، وكذا إضمار

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٣٥﴾ ﴿عرضتم﴾؛ لمحتم. ﴿٢٣٥﴾ ﴿أكننتم﴾؛ أضمرتم. ﴿٢٣٥﴾ ﴿عقدة النكاح﴾؛ عقد النكاح)؛

الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال: ﴿أَوْ أَكُنْنَتُم فِي أَنْفُسُكُم عَلَمُ اللّه أَنْكُمُ سَتَذَكُرُونُهُنَ﴾؛ هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل، ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾؛ أي: تنقضي العدة.

﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم﴾؛ أي: فانووا الخير ولا تنووا الشرَّ خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه، ﴿واعلموا أن الله غفور﴾؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها، ورجع إلى ربه، ﴿حليم﴾؛ حيث لم يعاجل العاصينَ على معاصيهم مع قدرته عليهم.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُر إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِٱلْمَعُهُونِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَلَ ﴾ (١).

﴿٢٣٦﴾ أي: ليس عليكم \_ يا معشر الأزواج \_ جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر﴾؛ أي: المعسر، ﴿قدره﴾؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال: ﴿متاعاً بالمعروف﴾؛ فهذا حق واجب ﴿على المحسنين﴾؛ ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟! فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال:

﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿٢٣٧﴾ أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، ﴿أُو يعفو الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة (٢).

ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله بما تعملون بصير . ثم قال مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: ﴿إن الله بما تعملون بصير . ثم قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٣٦﴾ ﴿تفرضوا﴾؛ تُحددوا. ﴿٢٣٦﴾ ﴿فريضة﴾؛ مهراً. ﴿٢٣٦﴾ ﴿ومتعوهن﴾؛ أعطوهن شيئاً من المال، جبراً لهن.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع، ثم بعد ذلك تبيّن لي أنّ القولَ بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب، هو الأصح؛ لمساعدة اللفظ له والمعنى، كما هو ظاهر للمتدبّر.

﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ الْأَ وَكُبَانًا ۖ فَإِذَا ۗ اللَّهِ عَلَى الصَّكَوَةِ وَكُبَانًا ۖ فَإِذَا ۗ اللَّهِ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢ ﴾ (٢ ).

«٢٣٨» يأمر تعالى بالمحافظة «على الصلوات»؛ عموماً وعلى، «الصلاة الوسطى»؛ وهي العصر خصوصاً، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصاً إذا أكملها كما أمر بقوله: «وقوموا لله قانتين»؛ أي: ذليلين (٣) مخلصين خاشعين، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع.

﴿٢٣٩﴾ وقوله: ﴿فإن خفتم﴾؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفواتِ ما يتضرر العبد بفوته فصلوا ﴿رجالاً﴾؛ ماشين على أرجلكم، ﴿أو ركباناً﴾؛ على الخيل والإبل وسائر المركوبات، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل في قوله: ﴿فإذا أمنتم فاذكروا الله﴾؛ تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله شكراً له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد.

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثارَ من ذكر الله، وفيه الإشعارُ أيضاً أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آئُسُهِمِنَ مِن مَعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ لِلْأَنِي ﴾.

﴿٢٤٠﴾ اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿وَالذَين يَتُوفُون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملاً ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر، ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبراً بميتهم، ولهذا قال: ﴿وصية لأزواجهم﴾؛ أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، ولهذا قال: ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾؛ أي: من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته، ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم ولله قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَنْتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي رواية للبخاري، إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي الله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَ الشّكَوْتِ ﴾ فأمرنا بالسكوت.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۲۳۸﴾ ﴿والصلاة الوسطى﴾؛ صلاة العصر. ﴿۲۳۸﴾ ﴿قانتين﴾؛ مطيعين خاشعين. ﴿۲۳۹﴾ ﴿فرجالاً﴾؛ ماشين.

<sup>(</sup>٣) من هذا الموضع يبدأ الاختلاف بين النسختين، ويستمرُّ حتى نهاية آية (١٢٩) من سورة آل عمران. وهو نهاية المجلد الأول من المخطوط. وانظر المقدّمة.

﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمْ إِلْمَعُرُوبِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَكُ مُنَاكِ كُبُيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمْ إِلَا مُعَلِّونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٢٤١ - ٢٤١) لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة، فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالاً بقوله: ﴿حقاً على المتقين﴾؛ والأصل في الحق أنه واجب خصوصاً وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة، فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على أحكامه، وعلى بيانه لها وتوضيحه، وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظاً وفهماً وعملاً بها، فإن ذلك من تمام عقلها.

﴿ اَلَمْ تَكَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ آخَيَهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ آخَيَهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آئَے ثُرَ النَّاسِ لَا بَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿٢٤٣﴾ أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجِهِمُ الفرارُ ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر.

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث؛ فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلاً متواتراً عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين، ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من الأعداء وجبناً عن لقائهم، ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم، وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيباً في الجهاد وترهيباً من التقاعد عنه وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئاً ﴿قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .

﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَكِيبِلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيبٌ ﴿ لَأَنِي اللَّهِ مَا ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاحِفَهُ لَهُ وَأَنَّهُ اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ لَأَنِّهُ ﴾.

﴿٢٤٤ - ٢٤٤﴾ جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله ﴿سميع﴾؛ للأقوال وإن خفيت ﴿عليم﴾؛ بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضاً فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم، هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه.

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴾؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أنَّ الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخراً أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه.

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها وأن لا يتبعها المنفِقُ مَنًّا ولا أذي ولا مبطلاً ومنقصاً.

﴿٢٤٦ ـ ٢٤٦﴾ يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والناكلين خسروا الأمرين، فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجردُ كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاماً تامًا، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكاً يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وثَمَّ من هو أحق منه بيتاً وأكثر مالاً، فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم، اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال، ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتى ملكه من يشاء.

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم:

﴿٢٤٨﴾ ﴿إِن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ﴾؛

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٤٦﴾ ﴿هل عسيتم﴾؛ هل الأمر كما أتوقعه؟ ﴿٢٤٧﴾ ﴿بسطة﴾؛ سعة. ﴿٢٤٨﴾ ﴿التابوت﴾؛ الصندوق الذي فيه التوراة. ﴿٢٤٩﴾ ﴿يظنون﴾؛ يوقنون.

وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة ولهذا قال: ﴿إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين﴾؛ فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال:

«٢٤٩ ـ ٢٤٩» ﴿إِن الله مبتليكم بنهر»؛ تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، ﴿فمن شرب منه فليس مني»؛ أي لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني»؛ لصدقه وصبره، ﴿إلا من اغترف غرفة بيده»؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه ﴿إلا قليلاً منهم»؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا ﴿فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا»؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا ﴿لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»؛ فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين»؛ بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده.

﴿٢٥١﴾ ﴿وقتل داود﴾؛ ﷺ، ﴿جالوت﴾؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم ﴿وآتاه الله﴾؛ أي: داود ﴿الملك والحكمة﴾؛ النبوة والعلوم النافعة وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد ﴿ولكن الله ذو فضل على العالمين﴾؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله ﷺ:

﴿٢٥٢﴾ ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين﴾؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة حيث أخبر بها وحياً من الله مطابقاً للواقع.

وفي هذه القصة عِبَرٌ كثيرةٌ للأمة:

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأنَّ المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلاً فإنهم سيتعبون طويلاً.

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب، لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم علَى القوة الإيمانية والاتُكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا من دعاء النبي ﷺ: «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»(١)، فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله ﷺ: «وأسألك الرضا بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۲۳/۶)، والحاكم (٥٠٨/١)، والترمذي (٣٤٠٧)، والنسائي (٣/ ٥٤) من حديث شداد بن أوس ريالية. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

القضا»(١<sup>)</sup>؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.

قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْلَهُ وَالْكِيْنَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم أَنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مَنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَسَتَلُواْ وَلَكِينَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ الرَّفِي ﴾ (٢).

«٢٥٣» يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة، بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم، فمنهم من اتخذه خليلاً، ومنهم من كلمه تكليماً، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقًا وعبده صدقاً وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيتة فائقة روحانية غيرو، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: ﴿وأيدهم بروح منه﴾؛ لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكر، وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتال، الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب.

ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معاون.

﴿٢٥٤﴾ يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم، ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوَّع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بِمِنْ الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا من آمن وعمل صالحاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹۱/٥)، والحاكم (٥١٦/١ ـ ٥١٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٧) عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت. وذكره الهيثمي في «المجمع» (١١٣/١٠) وقال: «رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٥٣﴾ ﴿وأيدناه﴾؛ قوَّيناه. ﴿٢٥٣﴾ ﴿بروح القدس﴾؛ جبريل ﷺ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٥٤﴾ ﴿خُلَّةَ ﴾؛ صداقة.

فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ، ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴾. ثم قال تعالى: ﴿والكافرون هم الظالمون ﴾؛ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته، ورزقهم، وعافاهم، ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعاً، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم.

﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِّ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ؞ إِلَّا بِمَا شَكَاءً وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ (١٥).

﴿٢٥٥﴾ أخبر على أن هذه الآية أعظم آيات القرآن (٢) لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه ﴿الله﴾؛ الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يُستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه ﴿الحيِّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن ﴿القيوم﴾؛ تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه ﴿لا تأخذه سنة﴾؛ أي: نعاس ﴿ولا نوم﴾؛ لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال، وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور ﴿إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ﴾؛ فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء، ومن تمام ملكه أنه لا ﴿يشفع عنده ﴾؛ أحد ﴿إلا بإذنه ﴾؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يَقْدِمُون على شفاعة حتى يأذن لهم ﴿قُلُ لَلَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مَلَكُ السَّمُواتِ والأرضُ﴾؛ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها ﴿وما خلفهم﴾؛ من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته ﴿إلا بما شاء ﴾ منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدًّا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه ﴿وهو العلي﴾؛ بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلى بعظمة صفاته، وهو العلى الذي قهر المخلوقات، ودانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب ﴿العظيم﴾؛ الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٢٥٥﴾ ﴿القيوم﴾؛ القائم على كل شيء. ﴿٢٥٥﴾ ﴿سِنَةَ﴾؛ نعاس. ﴿٢٥٥﴾ ﴿كرسيه﴾؛ موضع قدمى الرب سبحانه. ﴿٢٥٥﴾ ﴿يؤوده﴾؛ يثقله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨١٠) من حديث أبي بن كعب ﷺ.

سورة البقرة (٢٥٦ ـ ٢٥٦)

تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور الشيطان.

﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ۚ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَكَن يَكْفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْفُرُوةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ (١) ﴾ (١).

﴿٢٥٦﴾ هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب، ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينه وآياته، وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه ﴿قد تبين الرشد من الغي﴾ فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله.

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله، ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي، ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظاً ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه.

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت \_ وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره \_ فهذا قد ﴿استمسك بالعروة الوثقى﴾ التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبدياً ومعذب عذاباً سرمدياً. وقوله ﴿والله سميع﴾؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. ﴿عليم﴾؛ بما أكنته الصدور، وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله.

﴿ اللَّهُ وَلِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَ آوُهُمُ ٱلطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَتِ أَوْلِيَ أَفْلُمُتُ أَلْنَارٍ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآَلِيَّ ﴾.

﴿٢٥٧﴾ هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم، ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، وخذلهم، ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم، وأشقوهم، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت.

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس را قال: كانت المرأة تكون مقلاةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله الله: ﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي اَلدِينٌ قَد تَبَيْنَ اَلرُّشَدُ مِنَ اَلْغَيْ ﴾.

وفي لفظ للنسائي عنه ﷺ قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهوّدنه فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٥٦﴾ ﴿بالطاغوت﴾؛ كل ما عُبِد من دون الله. ﴿٢٥٦﴾ ﴿بالعروة الوثقى﴾؛ بالعقد المحكم.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاَجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي الَّذِى يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَمُونَ الْمَعْرِبِ فَالَّهِ اللّهُ اللّهُ لَا أَمْ وَاللّهُ لَا أَمْ وَاللّهُ لَا أَمْ وَاللّهُ لَا اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٢٥٨﴾ يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق، وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم على حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكًا ولا إشكالاً ولا ريباً وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو ويميت﴾؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه، ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب.

فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرَّعاع قال إبراهيم ملزماً له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: ﴿فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر﴾؛ أي: وقف وانقطعت حجته، واضمحلت شبهته.

وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقاً وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه، فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد، فهذا من أدلة التوحيد، ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال:

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُخِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِاثَةً عَامٍ ثُمَّ بَعْثَةً قَالَ كِبْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل كَبِثْتَ مِاثَةَ عَامٍ فَأَنظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ بَعْثَةً وَأَنظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَعْمَلُكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِ وَأَنظُر إِلَى الْمِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا يَتَمَنَّةً وَأَنظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَعْمَلُكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِ وَأَنظُر إلى الْمِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَكُ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْمَالِمِ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْمَالِمِ فَاللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءً وَلَي اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلَى عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلَى عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلَى عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلِي عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ أَنَّ اللّهُ عَلِي عَنْ الطّيْرِ فَصُرَهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْمَلُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلِي عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ الللّهُ

﴿٢٥٩﴾ هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم، كما

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٥٨﴾ ﴿فُبُهت﴾؛ تحيَّر، وانقطعت حجته.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۲۰۹﴾ ﴿خاوية﴾؛ متهدمة. ﴿۲۰۹﴾ ﴿عروشها﴾؛ سقوفها. ﴿۲۰۹﴾ ﴿أنَّى﴾؛ كيف ﴿۲۰۹﴾ ﴿وَتَسَنُّهُ﴾؛ يتغير. ﴿۲۰۹﴾ ﴿نشرها﴾؛ نرفعها، ونصل بعضها ببعض. ﴿۲۲۰﴾ ﴿فصرهن إليك﴾؛ اضممهن إليك، وقطّعهن.

سورة البقرة (٢٦٠)

أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مرَّ على قرية قد دمرت تدميراً وخوت على عروشها قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد: ﴿أنى يحيي هذه الله بعد موتها﴾؟ أي: ذلك بعيد وهي في هذه الحال، يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة، فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مئة عام، وكان معه حمار فأماته معه، ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: ﴿كم لبثت قال: لبثت يوماً أو بعض يوم﴾؛ والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام.

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بها، فبعد ما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: انظر ﴿إلى طعامك وشرابك لم يتسنه﴾؛ أي: لم يتغير في هذه المُدَد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب خصوصاً ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير وهذا قد حفظه الله مئة عام وقيل له: ﴿انظر إلى حمارك﴾؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاماً نخرة، ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشزها﴾؛ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت ﴿ثم نكسوها﴾؛ بعد الالتئام ﴿لحماً﴾؛ ثم نعيد فيه الحياة ﴿فلما تبين له﴾؛ رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه ﴿قال أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل.

وأما قول كثير من المفسرين: أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره وأن قوله: ﴿أنى يحيي هذه الله بعد موتها﴾؛ يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خراباً، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه، ولا يدل عليه المعنى، فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن، وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير، ثم قوله: ﴿فلما تبين له﴾؛ صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عياناً.

﴿٢٦٠﴾ وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن يريه كيف يحيي الموتى فقال الله له: ﴿أُو تَوْمِنَ وَ ليزيل الشبهة عن خليله، ﴿قال ﴾ إبراهيم: ﴿بلى ﴾ يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، ﴿قال فخذ أربعة من الطير» ولم يبين أي الطيور هي فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، ﴿فصرهن إليك ﴾ أي: ضمهن واذبحهن ومزقهن ﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم ﴾ ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضاً أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات أربعة، ومزقهن خيراً لئلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل، وأيضاً أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية كثير أ لئلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل، وأيضاً أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته.

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله.

﴿٢٦١﴾ هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في سبيله، وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين، وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك، ولهذا قال: ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾؛ وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل.

«٢٦٢» ثم أيضاً ذكر ثواباً آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه، منّا منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية له قولية أو فعلية فهؤلاء ﴿لهم أجرهم عند ربهم﴾؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾؛ فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه.

﴿ ﴿ فَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

\*۲٦٣ ذكر الله أربع مراتب للإحسان:

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منًا ولا أذى.

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئًا، وغير ذلك من أقوال المعروف.

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل.

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها **وهي**: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشرًا.

فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شرٌّ وإن كان فاضلاً، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل، ﴿والله ﴾؛ تعالى ﴿غني ﴾؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده ﴿حليم ﴾؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين، ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم، ويدر عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصي.

ثم نهى أشد النهى عن المنِّ والأذى وضرب لذلك مثلاً:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٦٢﴾ ﴿منَّا﴾؛ عدًّا للإحسان، وإظهاراً له.

لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفْرِينَ النَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ آمَولَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَثْمِينَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّتِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ النَّهَا فَاللّهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ النَّهَا وَأَعْنَاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ أَيَّدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْجَدِي وَاللّهُ الْجَبُدُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَالُ فِيهِ نَالٌ فَأَحْرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱللّهُ لَكُمُ الْآيَنِ لَمَاكُمُ تَنفَكُونَ اللّهَ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَا مَن اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا لَكُمُ اللّهُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَكُونَ اللّهُ اللّ

﴿٢٦٤ ـ ٢٦٦﴾ ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منًا ولا أذى، ولمن أتبعها منًا وأذى، وللمرائى.

فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ﴿ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم ﴾؛ أي: ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق فمثل هذا العمل، ﴿كمثل جنة بربوة ﴾؛ وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس، والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير، حصل لها طلُّ كافِ لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها، ولهذا ﴿آتَت أَكلها ضعفين ﴾؛ أي: متضاعفاً، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل.

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منًا وأذى، أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها ﴿إعصار﴾؛ وهو الريح الشديدة ﴿فيه نار فاحترقت﴾؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفظع الأحوال، ولهذا صدَّر هذا المثل بقوله: ﴿أيود أحدكم﴾؛ إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته، فإن تَلفَها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمنافٍ له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها.

المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلداً، وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه.

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٦٤﴾ ﴿صفوان﴾؛ حجر أملس. ﴿٢٦٤﴾ ﴿وابل﴾؛ مطر غزير. ﴿٢٦٤﴾ ﴿صلداً﴾؛ أجرد لا تراب عليه. ﴿٢٦٥﴾ ﴿أكُلها﴾؛ ثمرها الذي تراب عليه. ﴿٢٦٥﴾ ﴿فَطَلُّ﴾؛ بستان. ﴿٢٦٥﴾ ﴿إعصار﴾؛ ربح شديدة.

١٢٦ سورة البقرة (٢٦٧ ـ ٢٦٩)

تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ اللَّآ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسُكَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللهِ الْ

(٢٦٧ - ٢٦٨) يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويدخل في عمومها الفرض والنفل، وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه، ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض، فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب.

﴿واعلموا أن الله غني حميد﴾؛ فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم، ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك، ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا.

فمن كان مجيباً لداعي الرحمن، وأنفق مما رزقه الله فليُبْشِر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيباً لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به.

وختم الآية بأنه ﴿واسع عليم﴾؛ أي واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات، وترك المنكرات.

﴿ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاء مُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيراً وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ اللَّهِ ﴾.

﴿٢٦٩﴾ لما ذكر أحوال المنفقين للأموال، وأن الله أعطاهم، ومنَّ عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية، وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده، ومن أراد بهم خيراً من خلقه، والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات، ولهذا قال: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾؛ لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الترمذي وابن ماجه عن البراء ﴿ وَلا تَيَمُّوا الْغَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ قال: نزلت فينا \_ معشر الأنصار \_ كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلّته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلّقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناسٌ ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلّقه فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهِ مَن اللَّهُمُ مِنَ اللَّرَفِ وَلا تَيَمّمُوا الْخَيِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم وَمِمّاً أَخْرَجْنَا لَكُم مِن الأَرْفِ وَلا تَيَمّمُوا الْخَييثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم وَمِمّا مَا أَعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. والله فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ما عنده.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٦٧﴾ ﴿تيمموا﴾؛ تقصدوا. ﴿٢٦٧﴾ ﴿الخبيث﴾؛ الرديء. ﴿٢٦٧﴾ ﴿تغمضوا﴾؛ تتغاضوا عما فيه من رداءة ونقص. ﴿٢٦٨﴾ ﴿بالفحشاء﴾؛ سائر المعاصى، ومنه البخل.

سورة البقرة (۲۷۰ ـ ۲۷۲)

واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم، وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام.

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم، ﴿إلا أولو الألباب﴾؛ وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه، وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي على بقوله: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس»(۱).

﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَادٍ ﴿ إِن ثَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعِمّا هِنَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مَّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُ وَاللَّهُ بِمَا لَصَّدُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَالَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ لَكُمْ مَ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُ وَاللَّهُ بِمَا لَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مِنَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

﴿٢٧٠ ـ ٢٧١﴾ يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم، أو يقتحمون ما حرم عليهم، ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات، وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي قوله: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾؛ فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير.

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيراً لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير.

وقوله: ﴿ويكفر عنكم من سيئاتكم﴾؛ في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشرِّ والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات ﴿والله بما تعملون خبير﴾؛ فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالُهُمْ وَلَاكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَأَةٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُنفِقُونَ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ (٢) ﴿ ] (٣).

﴿٢٧٢﴾ أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشرِّ، وأما الهداية فبيد الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦) من حديث ابن مسعود ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج النسائي عن ابن عباس على قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين فسألوا فرضخ لهم فنزلت هذه الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاَةٌ وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنسُكُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاهٌ وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَانسُكُمْ وَانتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ مَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلنَّكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>٣) «تنبيه»: في (أ) ﴿وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم﴾ وعليه فسرها. وفي (ب): «﴿وما تنفقوا من خير يوف إليكم﴾؛ يوم القيامة تستوفون أجوركم ﴿وأنتم لا تظلمون﴾؛ أي: تنقصون من أعمالكم شيئاً، ولا مثقال ذرَّة، كما لا يزاد في سيئاتكم».

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص، وكرَّر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً.

«۲۷۲» يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء وليس لهم إلى الناس إلحافاً»؛ فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا في السؤال، فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير وشكراً لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق، ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله ولهذا قال:

﴿٢٧٤﴾ ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله: ﴿فلهم أجرهم عند ربهم ﴾؛ أي: كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح «إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل العظيم»(٢).

﴿ اَلَذِينَ ۚ يَأْكُونَ الرِّيَوَا لَا يَعُومُونَ إِلَّا كَمَا يَعُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطُانُ مِنَ الْمَسِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّكَ اللَّهِ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيَوَا قَالَمُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَوَا فَمَن جَآءُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّدِه فَانعَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَآمَرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتِيكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهَ الرَّيْوَا وَيُرْقِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَالَّهِ اللَّهُ الرَّيْوَا وَيُرْقِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللللْمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ و

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۷٣﴾ ﴿أُحصروا﴾؛ حبسوا عن طلب الرزق للجهاد. ﴿۲۷٣﴾ ﴿بسيماهم﴾؛ بعلاماتهم، وآثار الحاجة فيهم. ﴿۲۷٣﴾ ﴿إلحافاً﴾؛ إلحاحاً في السؤال.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱٤١٠، ٧٤٣٠)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦١)، والنسائي (٥/ ٥٥، ٥٨)، وابن ماجه (٦٨٢) من حديث أبي هريرة رهيه المؤلف ذكره بمعناه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٧٥﴾ ﴿يتخبطه﴾؛ يصرعه. ﴿٢٧٥﴾ ﴿المس﴾؛ الجنون. ﴿٢٧٦﴾ ﴿يمحق﴾؛ ينقص، ويذهب البركة. ﴿٢٧٦﴾ ﴿ويربي﴾؛ يزيد، وينمِّي. ﴿٢٧٩﴾ ﴿فأذنوا﴾؛ استيقنوا. ﴿٢٨٠﴾ ﴿ذو عسرة﴾؛ غير قادر على السداد. ﴿٢٨٠﴾ ﴿فنظرة﴾؛ إمهال.

سورة البقرة (٢٧٥ ـ ٢٨١)

«٢٧٥» لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم ﴿إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾؛ أي: من الجنون والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾؛ فجمعوا \_ بجراءتهم بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه﴾؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد ﴿فانتهى﴾؛ عما كان يتعاطاه من الربا ﴿فله ما سلف﴾؛ مما تجرأ عليه وتاب منه ﴿وأمره إلى الله﴾؛ فيما يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته، فالله لا يضيع أجر المحسنين.

﴿ومن عاد﴾؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾؛ في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد، فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقالِ حبة خردل من الإيمان من النار، ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها.

﴿٢٧٦﴾ ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة ومن أصدق من الله قيلاً ﴿والله لا يحب كل كفار أثيم﴾؛ وهو الذي كفر نعمة الله، وجحد منّة ربه وأثم بإصراره على معاصيه.

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكوراً على النعماء تائباً من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله:

«۲۷۷ ـ ۲۷۷» ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصاً إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم، ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله، وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث جعل المصرَّ عليه محارباً لله ورسوله، ثم قال: ﴿وَإِن تَبْتُم﴾؛ يعني من المعاملات الربوية ﴿فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون﴾؛ الناس بأخذ الربا ﴿ولا تظلمون﴾؛ ببخسكم رؤوس أموالكم، فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن الربا فإن كانت معاملات مله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم، ولهذا قال:

﴿٢٨٠ ـ ٢٨٠﴾ ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾؛ أي: وإن كان الذي عليه الدَّين معسراً لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن يُنْظِره إلى ميسرة، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدَّينِ كلِّه أو بعضه فهو خير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين؛ عِلْمُه بأن له يوماً يرجع فيه إلى الله ويوفيه

عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية بقوله: ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾؛ ثم قال تعالى:

﴿٢٨٢﴾ احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن فيها فوائد كثيرة:

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان.

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات.

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر.

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب، بحسب الأحوال المقتضية لذلك، وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات، وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها.

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها.

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲۸۲﴾ ﴿تداینتم﴾؛ تعاملتم بالدیون. ﴿۲۸۲﴾ ﴿ولا یأبّ)؛ لا یمتنع. ﴿۲۸۲﴾ ﴿ولیملل﴾؛ لیمل، ویقر. ﴿۲۸۲﴾ ﴿یبخس﴾؛ ینقص. ﴿۲۸۲﴾ ﴿سفیهاً﴾؛ محجوراً علیه لتبذیره. ﴿۲۸۲﴾ ﴿ضعیفاً﴾؛ کالصغیر والمجنون. ﴿۲۸۲﴾ ﴿تضل﴾؛ تنسی. ﴿۲۸۲﴾ ﴿تسأموا﴾؛ تملّوا. ﴿۲۸۲﴾ ﴿أقسط﴾؛ أعدل. ﴿۲۸۲﴾ ﴿وأقوم للشهادة﴾؛ أعظم عوناً علی إقامة الشهادة. ﴿۲۸۲﴾ ﴿وأدنی﴾؛ أقرب. ﴿۲۸۲﴾ ﴿ترتابوا﴾؛ تشكّوا. ﴿۲۸۲﴾ ﴿جناح﴾؛ حرج. ﴿۲۸۳﴾ ﴿فرهان مقبوضة﴾؛ هو أن يدفع لصاحب الحق شیئاً؛ لیضمن حقه حتی یرد المدین الدّین.

سورة البقرة (۲۸۲)

منه، وإذا لم يكن معتبراً، عدلاً عند الناس، رضياً، لم تكن كتابته معتبرة، ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق.

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا قال: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾.

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته، أملى عنه وليه، وقام وليه في ذلك مقامه.

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تُثبَت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم.

ومنها: أن الولى يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين.

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه.

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه على قضى بالشاهد الواحد مع اليمين (۱)، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي على من الحكم بالشاهد واليمين، فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها.

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالباً وقوة حافظة الرجل.

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۱۲) من حديث ابن عباس ﷺ. وانظر لمزيد من الفائدة «الإرواء» (۲٦۸۳).

لقوله: ﴿أَن تَضِل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾؛ ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شكّ، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها.

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب فإنه أيضاً نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضاً أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفاً أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: ﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا﴾؛ وهذه مصالح ضرورية للعباد.

ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان.

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: ﴿كما علمه الله﴾؛ ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون بل قال: ﴿فإنه فسوق بكم﴾؛ فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك، واستدل بقوله تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً﴾؛ أي: علماً تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل.

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه أيضاً تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برًا أو فاجراً أميناً أو خائناً، فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات.

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاً، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض بل التقييد بكون الرهن مقبوضاً يدل على أنه قد يكون مقبوضاً تحصل به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضاً فيكون ناقصاً.

ومنها: أنه يستدل بقوله:

﴿٢٨٣﴾ ﴿فرهان مقبوضة﴾؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود.

سورة البقرة (۲۸٤)

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: ﴿فَإِن أَمَن بِعَضِكُم بِعَضاً فَلَيُؤُد الذِّي ائتمن أَمانته﴾؛ ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقى الله ويؤدي أمانته.

ومنها: أن من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفاً عظيماً ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به.

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضراً وسفراً فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة.

﴿ لِلَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْإِلَيَّا﴾.

﴿٢٨٤﴾ يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به ﴿فيغفر لمن يشاء﴾ وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه، ﴿إنه كان للأوابين غفوراً ﴾؛ ﴿ويعذب من يشاء ﴾ وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره، وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدَّث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم (١)، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها، وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس، أوصاف الخير وأوصاف الشر، ولهذا قال: ﴿ما في أنفسكم ﴾؛ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه ﴿على كل شيء قدير ﴾؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب.

<sup>(</sup>١) كما في "صحيح البخاري" (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سبب الننول: أخرج مسلم وأحمد عن أبي هريرة وَ الله قال: لما نزلت على رسول الله على: ﴿ لِلهُ مَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي الشَّكَوْتُ وَمَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي اللَّهِ عَلَى الْمَرْقِ وَإِن تُبدُوا مَا فِي الشَّكَوْءُ يُعَاسِبَكُم بِهِ اللّه فَيْ فَاتوا رسول الله على الركب، فقالوا: أيْ رسول الله على الركب، فقالوا: أيْ رسول الله كُلفُنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله على: .. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: ﴿ سَمِعَنَا وَاَلْمَعْنَا وَالْمَعْنَا وَالْعَانَا عَفْرانك رَبّنا وَالِيك المصير. فلما اقترأها الله و وَالله عنه وَالله الله وي إثرها: ﴿ وَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أَلْهِ وَلَكُومُ وَلَى اللهُ وَسُعْمَا وَالله وَاللهُ وَسُعْمَا الله وَاللهُ وَسُعْمَا وَالله وَاللهُ وَسُعْمَا وَالله وَالله وَاللهُ وَلَعْمَالِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا تَعْمَا وَالله وَاللهُ وَال

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٨٦﴾ ﴿إصراً ﴾؛ مشقة وثقلاً.

(٢٨٥ ـ ٢٨٦) ثبت عنه على أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه (١)؛ أي: من جميع الشرور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة، فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾؛ الآية، وأخبر في هذه الآية أن الرسول على ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول على والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه على مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه.

وقوله: ﴿وقالوا سَمعنا وأطعنا﴾؛ هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي على من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات، وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه على فقال: «قد فعلت»(٢).

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما منَّ به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين.

ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم، وأما وجوب ضمان المتلفات خطأً أو نسياناً في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.

تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم.

## تفسير سورة آل عمران

## وهي مدنية

## ينسب ألله التَّأْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

الَّمَ ﴿ اللهُ لَا إِللهُ إِلَا هُوَ الْنَيُّ الْقَيْوُمُ ﴿ زَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَأَنزَلَ التَّوَرَنةَ وَالْإِنجِيلَ إِنَّ مِن قَبْلُ هُمُكَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفَرَقَانُ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِعَايْتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللهُ عَنِيدٌ ذُو اننِقامٍ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ إِلَّا مُوَ اللهَ لَهُ مَا اللهِ عَنْ عَلَيْهِ شَقَيْ عَلَيْهِ شَقَيْ فِي الْفَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿١﴾ ﴿الَّمَ﴾؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله.

﴿٢﴾ فأخبر تعالى أنه ﴿الحي﴾؛ كامل الحياة ﴿القيوم﴾؛ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد ﷺ الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٥١)، ومسلم (٨٠٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري ١٠٥٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٦) من حديث ابن عباس را

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿القيوم﴾؛ القائم على كل شيء. ﴿٤﴾ ﴿عزيز﴾؛ غالب، قوي لا يُغالب.

سورة آل عمران (۳ ـ ۷)

«٣-٤» «مصدقاً لما بين يديه»؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك «أنزل التوراة والإنجيل من قبل» هذا الكتاب، «هدى للناس»؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد على وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة، والصراط المستقيم وطرق الجحيم، فالذين آمنوا به، واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل و «الذين كفروا بآيات الله»؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله «لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام»؛ ممن عصاه.

(٥ - ٦) ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق ﴿لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾؛ حتى ما في بطون الحوامل فهو ﴿الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾؛ من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو ﴿لا إله إلا هو العزيز ﴾؛ الذي قهر الخلائق بقوته، واعتز عن أن يوصف بنقص، أو ينعت بذم. ﴿الحكيم ﴾؛ في خلقه وشرعه.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُحَكَمَثُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَهِهِ لَثَّ فَأَمَّ ٱلَذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَهَبُهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِيسَةُ وَٱبْتِعَاءَ ٱلْفِيلِهِ ۚ وَمَا يَمْ عَلَمُ تَأْفِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّناً مَا تَشَهَبُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَتُكُ مَا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَهُ اللَّهُ وَمُا يَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ إِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ عِندِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّ

《٧》 يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم، الذي لم يوجد، ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني، البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني، ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم، فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة، وآرائهم الزائفة، طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه، وتأويلاً له على مشاربهم ومذاهبهم ليَضِلوا ويُضِلوا.

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم، فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكماً ويقولون: ﴿آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر﴾؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة ﴿إلا أولو الألباب﴾؛ أي: أهل العقول الرزينة، ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة.

وقوله: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾؛ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على ﴿إلا الله﴾ حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى؛ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم، أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها.

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿محكمات﴾؛ واضحات الدلالة. ﴿٧﴾ ﴿أُمُّ الكتاب﴾؛ أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند الاشتباه. ﴿٧﴾ ﴿متشابهات﴾؛ خفيات، لا يتعين المراد منها إلا بردها إلى المحكمات. ﴿٧﴾ ﴿زيغ﴾؛ مرض، وانحراف. ﴿٧﴾ ﴿ابتغاء﴾؛ طلب تفسيره على مذاهبهم المنحرفة. ﴿٧﴾ ﴿تأويله﴾؛ تفسيره أو معرفة حقيقته. ﴿٧﴾ ﴿الألباب﴾؛ العقول السليمة.

١٣٦ المورة آل عمران (٨ ـ ١٣)

«٨» ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا ﴾ ؛ أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل ﴿ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ﴾ تصلح بها أحوالنا ؛ ﴿ إنك أنت الوهاب ﴾ ؛ أي: كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم ؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله : ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ ؛ ﴿ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ﴾ ؛ ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾ ؛ فالعبد إذا تولى عن ربه ، ووالى عدوه ، ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه ، وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه ، وما ظلمه الله ولكنه ظلم فضه ، فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء . والله أعلم .

﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبُّ فِيهِ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيمَادَ ﴿ ﴾.

﴿٩﴾ هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم، فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب، وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُولَئِهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّادِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(10 - 11) لما ذكر يوم القيامة، ذكر أن جميع من كفر بالله، وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئاً من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله، وأخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية (والله شديد العقاب)؛ فإياكم أن تَسْتَهُونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب.

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ أَنَ ثَكُمْ عَايَةٌ فِي فِتَنَيْنِ اللَّهِ وَأَخْدَىٰ كَأُمْ عَايَةٌ فِي فِتَنَيْنِ اللَّهِ وَأُخْدَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّفْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانَةُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاأَةً إِنَّكُ فِي ذَلِكَ لَمِسْرِ اللَّهِ وَأُخْدَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّفْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانَةُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاأَةً إِنَاكُ فِي ذَلِكَ لَمِسْرَةً لِأَوْلِى ٱلْأَبْصَدِ لَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(17 - 17) وهذا خبر وبشرى للمؤمنين، وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير، وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله، وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع قلة عُددهم، وفئة الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه، واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿كدأب﴾؛ كشأن وعادة.

<sup>(</sup>٢) سبب الننول: أخرج ابن جرير وأبو داود والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قال: لما أصاب رسول الله في قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً» قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش، كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كُفُوا سَتُغْلَبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿البِهادِ﴾؛ الفراش.

﴿١٤﴾ أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار، واستحلوها بالقلوب، وعكفت على لذاتها النفوس، كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل مُنْقَضٍ في مدة يسيرة، فهذا ﴿متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب﴾.

﴿١٥﴾ ثُم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواجُ المطهرةُ من كل آفة ونقص، جميلاتُ الأخلاق كاملاتُ الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده، فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات.

﴿ والله بصير بالعباد﴾؛ فييسر كلَّا منهم لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته، وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون بالحياة الدنيا، ويطمئنون بها، ويتخذونها قراراً.

﴿ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ۚ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (إِنَّى الصَّكِيرِينَ وَالشَكِيدِينِ وَالْفَكِيدِينِ وَالْفَكِيدِينِ

﴿١٦﴾ أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار، وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما منَّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب.

(١٧) ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلباً لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصاً وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر؛ فجلسوا يستغفرون الله تعالى.

﴿شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْمِلْمِ قَالِمَا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ۗ ۗ ۖ ﴿ `` ا

﴿١٨﴾ هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم، ومن الملائكة، وأهل العلم على أجلِّ مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱٤﴾ ﴿والقناطير المقنطرة﴾؛ الأموال الكثيرة من الذهب والفضة. ﴿١٤﴾ ﴿المُسَوَّمة﴾؛ الحِسان. ﴿١٤﴾ ﴿والحرث﴾؛ الأرض المتخذة للزراعة. ﴿١٤﴾ ﴿المآب﴾؛ المرجع، والثواب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿والقانتين﴾؛ المطيعين لله. ﴿١٧﴾ ﴿بالأسحار﴾؛ بآخر الليل.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿قَائَماً بالقسط﴾؛ مقيماً للعدل في كل أمر.

يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه، والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الحكمة والإحكام، والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قِسط وعدل، ﴿قل أي شيء أكبر شهادة قل الله﴾؛ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده.

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة والمتبوعون، وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره.

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا اَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْحِلْمُ بَغْمَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (((اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (((اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ((((اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

﴿١٩﴾ يخبر تعالى ﴿إن الدين عند الله﴾؛ أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو ﴿الإسلام﴾؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على ألسنة رسله، قال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله.

ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً وبغياً. وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي، ثم لما جاءهم محمد على عرفوه حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق ومن يكفر بآيات الله فإنه أت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون.

﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ وَالْأَمْيَةِينَ ءَأَسَلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ الْمَاتِّذُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِالْعِبَادِ (إِنَّهُ ﴾.

﴿٢٠﴾ لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام، وكان أهل الكتاب قد شافهوا النبي على بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوها، أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله، وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص، وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله، وأنا ليس علي الا البلاغ، وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِسَطِ مِنَ النَّايِسِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهُ أَوْلَتُهِكَ الَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُم فِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُمُ فِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُمُ فِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُمُ فِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

﴿٢١ ـ ٢١﴾ أي: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله، وتكذيب رسل الله، والجناية العظيمة على أعظم الخلق حقًا على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى، الذين يأمرون الناس بالقسط الذي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿بغياً ﴾؛ حسداً وعدواناً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿حبطت﴾؛ بَطلت.

سورة آل عمران (۲۳ ـ ۲۷)

اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد ﴿حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴾؛ واستحقوا العذاب الأليم، وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته.

﴿ أَلَّةُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْحِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِلَئِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ آَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَى دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتُ وَغَيَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ . فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ آَلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٢٣ ـ ٢٥﴾ أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء ﴿الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ﴾ و ﴿يدعون إلى كتاب الله ﴾ ؟ الذي يصدق ما أنزله على رسله ﴿ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾ ؟ عن اتباع الحق فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد ﷺ ؟ فذكر لذلك سببين:

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة، كأنَّ تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: ﴿لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾؛ ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة شرعاً وعقلاً.

والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله، وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء عملهم، واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق، فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة، ووقى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد.

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلُكِ تُوْقِى ٱلْمُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن لَشَاَةٌ وَتُعِزُ مَن تَشَاهُ وَتُخِرُ مَن تَشَاهُ وَتُخِرُ مَن تَشَاهُ وَتُخِرُ مِن تَشَاهُ وَتُخِرُ مِن الْمَلْكِ مَن الْمَوْتُ إِلَى الْمَلْكِ مَن الْمَوْتُ وَتُخْرِجُ الْمَاكُ مِنَ الْمَوْتِ وَتُخْرِجُ الْمَاكُ مِن الْمَوْتِ وَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

(٢٦- ٢٧) يأمر تعالى نبيه على أصلاً وغيره تبعاً أن يقول عن ربه معلناً بتفرده بتصريف الأمور، وتدبير العالم العلوي والسفلي، واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم، وأنه يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم، بل الأمر أمر الله، والتدبير له، فليس له معارض في تدبيره، ولا معاون في تقديره وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه، ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من الحي، كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر، فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض، وقد انقادت له جميع العناصر.

وقوله: ﴿بيدك الخير﴾؛ أي: الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله، وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلاً، ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره، فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه، ولكن الشرَّ لا يضاف إلى الله، فلا يقال بيدك الخير والشر،

<sup>(</sup>۱) سبب الننوول: أخرج ابن جرير عن ابن عباس على الله على الله بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم الى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: «على ملة إبراهيم ودينه»، فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً. فقال لهما رسول الله على: «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم»، فأبوا عليه، فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً. فقال لهما رسول الله على: ﴿أَلَوْ تَنْ إِلَى النَّوِيكَ أُوتُوا نَعْمِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُنْعُونَ إِلَى كِتَبِ اللهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْمِسُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿تُولِج﴾؛ تُدخل.

بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله، وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض، ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام، وجوابه ما فصلناه.

وقوله: ﴿وترزق من تشاء بغير حساب﴾؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾؛ ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾؛ فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله، ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها.

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَنَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَتُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) .

«٢٨» هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والله وليهم ﴿ومن يفعل ذلك﴾؛ التولي، ﴿فليس من الله في شيء﴾؛ أي: فهو بريء من الله، والله بريء منه كقوله تعالى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾؛ وقوله: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾؛ أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة، ﴿ويحذركم الله نفسه﴾؛ أي: فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد، وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه، فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل.

﴿ فَلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوَ بُتَدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى الشَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيلُ ﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ مِنْ خَيْرٍ تُحْمَنَكُمْ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدُا بَعِيدُأَ وَيُمَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللَّهُ رَءُونُ عَالِمِهَادِ ﴿ ﴿ ﴾ .

\*٢٩ ـ ٢٩ يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه، كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية، ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضاً داعياً آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة، فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه لأنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراً، ويودون أن بينهم وبينه أمداً بعيداً.

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادحٌ في هذه الحياة، وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة، والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة، ولهذا قال تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدَّة نكاله، ومع شدَّة عقابه فإنه رءوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أنه خوَّف العباد، وزجرهم عن الغيِّ والفساد، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: ﴿ذلك يخوِّف الله به عباده، يا عباد فاتقون﴾؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات.

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم.

﴿ فَلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِيبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيبُمُ لَلَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيبُمُ اللَّهَ الْطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيبُمُ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿تتقوا منهم تقاة﴾؛ تهادنوهم اتقاء شرهم إذا كنتم ضعافاً.

«٣١ ـ ٣١» هذه الآية هي الميزان التي يُعرَف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله اتباع محمد على الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا تُنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه، فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: ﴿قل أطبعوا الله والرسول》؛ بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر ﴿فإن تولوا》؛ عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله ﴿لا يحب الكافرين》.

﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَيْنَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْسَرِهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْكَ أَيْمَا الْمَالُمِينَ الْمُثَالَقُ أَمْ اللَّهُ الْمَالِمِينَ الْمُثَالِقُ الْمَالُمِينَ الْمُثَالِقُ الْمُعَلِّمِينَ الْمُثَالِقُ الْمُعَلِمِينَ الْمُثَالِقُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَرْآتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّزًا فَتَقَبَّلَ مِنِّ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آلَ اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ الْعَلِيمُ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَالَّا عَلَالًا عَلَامُ عَلَامُ عَلَّا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالِمُ عَلَيْكُ عَلَامُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَامُ عَلَامًا عَلَالْمُ عَلِكُمُ عَلَّا عَلِي عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلِي عَلَّا عَ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَكَرَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ لَهُ عَنَقَبَّلَهَا رَبُّهُمَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَٱنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِّرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَنمَزَيُمُ أَنَّى لَكِ هَاذًا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَزُونُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (إليُّ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ اللَّعَاءَ اللَّهُ الْمُكَاتِمِكُةُ وَهُوَ قَايَهُمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ آَلَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْصَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَعُهَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًّا وَٱذْكُر زَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَكَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَتِ ٱلْمَلَيَّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهْرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ يَكُمْرِيكُ ٱقْتُدِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَهُرُيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلْصَلِحِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى ۚ يَكُونُ لِي وَلَدٌّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْعِكُمَةُ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَوِيلَ أَنِي قَدْ جِثْتُكُم بِتَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّ أَخَلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَحْمَةُ وَالْأَبْرَضَ وَأُخِّي الْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنبِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمٌّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُم ۚ وَجِثْـ تُكُو بِاليَّةِ مِن رَبِّكُم ۖ فَاتَّقُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللهُ هُ فَلَمَّا أَحَسٌ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي ٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَمْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ كَأَمْنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ ۖ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّمُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (فَفِيَّ) ﴿(١).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿نذرت لك﴾؛ جعلت لك. ﴿٣٥﴾ ﴿محرراً﴾؛ خالصاً لخدمة بيت المقدس. ﴿٣٦﴾ ﴿الرجيم﴾؛ المرجوم المبعد من رحمة الله. ﴿٣٦﴾ ﴿أُعيذها﴾؛ أُحصنها. ﴿٣٧﴾ ﴿المحراب﴾؛ مكان العبادة.

◄٣٣ ـ ٥٠٠ لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة، فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كُمَّل الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال، وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم، وشمل ذكورهم ونساءهم وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه ﴿والله سميع عليم﴾؛ يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى عليه وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة، وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره، وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها، التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته: ﴿إني نذرت لك ما في بطني محرراً ﴾؛ أي خادماً لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين ﴿فتقبل مني ﴾؛ هذا العمل أي اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص مثمراً للخير والثواب ﴿إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ﴾؛ كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار نفس حيث كان نذرها بناءً على أنه يكون ذكراً يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة، والأنثى بخلاف ذلك، فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرها، وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور، بل من أكثرهم، وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر، ولهذا قال: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً ﴾؛ أي: ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية، كملت بها أحوالها، وصلحت بها أقوالها وأفعالها، ونما فيها كمالها، ويسر الله لها زكريا كافلاً، وهذا من مِنَّةِ الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين.

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسَّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كدُّ ولا تعب، وإنما هو كرامة أكرمها الله به، إذ ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب﴾؛ وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها ﴿وجد عندها رزقاً﴾؛ هنيئاً معدًّا قال: ﴿أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزقُ من يشاء بغير حساب﴾؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بها، ذكَّرَه أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: ﴿رب هَب لي من لَدُنك ذرية طيبة إنك سميعُ الدُّعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أنَّ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله﴾؛ اسمه أي: الكلمة التي مِن الله عيسى بن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة، فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى بن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾.

وقوله: ﴿وسيداً وحصوراً﴾؛ أي: هذا المبَشَّر به وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهم، والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين، ﴿ونبياً من الصالحين﴾؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية، ﴿قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر﴾؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك ﴿قال كذلك الله يفعل ما يشاء﴾؛ فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعّالُ لما يريد، الذي قد انقادت الأسباب لقدرته، ونفذت فيها مشيئته وإرادته فلا يتعاصى على

<sup>= ﴿</sup>٣٩﴾ ﴿لدنك﴾؛ عندك. ﴿٣٩﴾ ﴿وحصوراً﴾؛ لا يقرب الذنوب والشهوات تعفَّفاً. ﴿٤٠﴾ ﴿عاقر﴾؛ عقيم لا تلد. ﴿٤١﴾ ﴿آيَةَ﴾؛ علامة أستدل بها على وجود الولد مني. ﴿٤١﴾ ﴿رمزاً﴾؛ إشارة. ﴿٤١﴾ ﴿بالعشي﴾؛ آخر النهار. ﴿٤٤﴾ ﴿أَقُنْتِي﴾؛ داومي على الطاعة. ﴿٤٤﴾ ﴿يُلقون أقلامهم﴾؛ يطرحون سهامهم للاقتراع. ﴿٤٩﴾ ﴿الأكمه﴾؛ من وُلد أعمى. ﴿٥٧﴾ ﴿الحواريون﴾؛ أصفياء عيسى ﷺ. ﴿٥٥﴾ ﴿متوفيك﴾؛ قابضك من الأرض.

سورة آل عمران (۳۳ ـ ٤٧)

قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت ﴿قال رب اجعل لي آية﴾؛ ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقناً ما أخبرتني به ولكن النفس تفرح، ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف، ﴿قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً﴾؛ وفي هذه المدة ﴿اذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار﴾؛ أول النهار وآخره، فمنع من الكلام في هذه المدة، فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى، فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار، وشكر الله، وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار.

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإن ما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيَّجه على التضرع والسؤال، والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب والمعنب ولكنه يقدر أموراً محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويُعْظِمَ أجره، ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: ﴿وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة ﴿وطهرك ﴾؛ من الأخلاق الرذيلة ﴿واصطفاك على نساء العالمين ﴾؛ ولهذا قال ﷺ: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »(١)، فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله، وتقوم بحقوقه، وتشتغل بخدمته، ولهذا قال الملائكة: ﴿يا مريم اقنتي لربك ﴾؛ أي: أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك ﴿واركعي مع الراكعين ﴾؛ أي: صلى مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها.

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد على حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين، فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها

فأنت \_ يا أيها الرسول \_ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله نبأك بها، وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ﴾؛ أي: له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق، ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة، وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات، ومن تمام هذه البشارة أنه ﴿يكلم الناس في المهد ﴾؛ فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق، وكذلك يكلمهم ﴿كهلاً ﴾؛ أي: في حال كهولته، وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد، فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمّه مما يظن بها من الظنون السيئة، وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ من الظنون السيئة، وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته ﴿قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ﴾؛ وهذا هو من الأمور وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته ﴿قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ﴾؛ وهذا هو من الأمور المستغربة ﴿قال كذلك الله يخلق ما يشاء ﴾؛ ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته المستغربة ﴿قال كذلك الله يخلق ما يشاء ﴾؛ ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷۲۹)، ومسلم (۲٤٣١) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ، وزيادة خديجة بنت خويلد ليست في البخاري ومسلم، وعزاها الحافظ في «الفتح» (۲/۲۶) للطبراني وأبي نعيم في «الحلية».

﴿إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب﴾؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس ويعطيه النبوة ويجعله ﴿رسولاً إلى بني إسرائيل﴾؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: ﴿أني قد جئتكم بآية من ربكم﴾؛ تدلكم أني رسول الله حقاً، وذلك ﴿أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه﴾؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه ﴿والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك﴾؛ المذكور ﴿لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقاً لما بين يدي من التوراة﴾؛ فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بها، والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين، وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين، فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم، فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء به حق لا ريب فيه، وأيضاً فقوله: ﴿ولأحل لكم وربكم فاعبده﴾؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم، وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم.

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر﴾؛ والاتفاق على رد دعوته ﴿قال﴾؛ نادباً لبني إسرائيل على مؤازرته: ﴿من أنصاري إلى الله، قال الحواريون﴾؛ أي: الأنصار: ﴿نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون﴾؛ وهذا من مِنَّة الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله ﴿ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول﴾؛ وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله ﴿فاكتبنا مع الشاهدين﴾؛ لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحسَّ عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم ﴿مكروا﴾؛ بعيسى ﴿ومكر الله﴾؛ بهم ﴿والله خير الماكرين﴾؛ فاتفقوا على قتله وصلبه، وشُبّة لهم شَبه عيسى فقبضوا على من شُبّة لهم به وقال الله لعيسى: ﴿إني متوفيك ورافعك إليَّ ومطهرك من الذين كفروا»؛ فرفعه الله إليه، وطهره من الذين كفروا، وصلبوا من قتلوه، ظانين أنه عيسى، وباؤوا بالإثم العظيم.

وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد على ويعلم الكاذبون غرورَهم وخداعَهم وأنهم مغرورون مخدوعون. وقوله: ﴿وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه، ثم لما جاءت أمة محمد على كانوا هم أتباعه حقًا فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم، وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد على ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ﴾؛ الآية. ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين، وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. وقوله: ﴿ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾.

ثم بين ما يفعله بهم فقال:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَالَمُهُمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَالَمُهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَا لَهُم مَن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱللَّذِينَ عَنُولُوا وَعَكُمِلُوا ٱلصَّلَاحَاتِ فَيُولِيهِمْ أَجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَأَلَا لَهُ لَا يَعْتِ الطَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَعْتِ الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِبُّ الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْتِ اللَّهُ اللّ

﴿٥٦ - ٥٧﴾ وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين، ونسخت رسالته الرسالات كلها، ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى:

﴿ ذَاكِ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿٥٨﴾ أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم صادق الأخبار، حسن الأحكام.

﴿٩٥ - ٢٢﴾ لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق، وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئاً من الإلهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى في فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله، فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى كما قال عن نفسه: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم﴾؛ وكان قد قدم على النبي في وفد نصارى نجران (٣)، وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي في البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته، فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه، فدعاهم رسول الله في إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين، فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقًا، وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم فصالحوه وبذلوا له الجزية، وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم في ولم يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين.

ولهذا قال تعالى: ﴿إِن هذا لهو القصص الحق﴾؛ أي: الذي لا ريب فيه، ﴿وإِن الله لهو العزيز﴾ الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو ﴿الحكيم﴾؛ الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها.

﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَـدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ وَلَا أَنْهُ عَلَى اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَـدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ (١٤).

﴿15﴾ هذه الآية الكريمة كان النبي ﷺ يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان يقرأ أحياناً في الركعة الأولى من سنة الفجر ﴿قولوا آمنا بالله﴾؛ الآية؛ ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد، قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد

<sup>(</sup>١) لم أجد تفسيراً للآية (٦٣) في الأصل، فلعل الشيخ سها عنها.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿نبتهل﴾؛ ندعُ باللعنة على الكاذب منا.

<sup>(</sup>٣) قصة وفد نصارى نجران؛ أخرجها البخاري (٤٢٨٠)، ومسلم (٢٤٢٠)، عن حذيفة. والحديث: أخرجه الحاكم (٢/ ٥٩) قصة وفد نصارى نجران؛ أخرجها البخاري (٤٢٨٠)، لابن سعد (٥٩/١)، «والدر المنثور» (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿كلمة سواء﴾؛ كلمة عدل، وحق نلتزم بها.

شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية، فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا و﴿إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾؛ كقوله تعالى: ﴿قل يا أيها الكافرون. . . ﴾؛ إلى آخرها .

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبَرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدِوَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ آَلَهُ مَا أَنْ مِنَ بَعْدِوَ ۚ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ هَكَأْنَتُمْ هَلَوُلاَءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللّهُ يَعْلَمُ وَٱنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ كَانَ إِبْرَهِيمَ لَلّذِينَ كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ آلَكُ وَلَا نَصْرَانِينًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ آلَكُ إِنَّهُ وَلِي ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اللّهُ وَلِي النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلّذِينَ اللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

﴿ ٦٥ - ٦٨ ﴾ كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد ﷺ وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد ﷺ وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين، وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم، فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة، فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم، وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله: ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ ؛ فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه، ويسره لليسرى وجنبه العسرى.

﴿ وَذَت ظَآمِهَةً مِنْ آهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوَ يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ الْكَانَمِ لَمْ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَمْلُمُونَ الْكَانَتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ الْكَانَمِ اللّهِ وَقَالَتَ طَآمِهُمْ مِنْ الْمَلِ الْكَتَبِ مَامِنُوا بِاللّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النّهَادِ وَٱكْفُرُوا عَاخِرُهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ مِنْ اللّهُ إِنّا اللّهُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلِيكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلِيمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

\* 14 - 3 ك هذا من منة الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة منهم: ﴿ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ﴾؛ أي: أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا، هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء، فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم، ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيماناً ويقيناً، ولم تزده الشبه إلا تمسكاً بدينه وحمداً لله وثناء عليه حيث من به عليه. وقولهم: ﴿أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ﴾؛ يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ﴾؛ الآية.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿حنيفاً﴾؛ مائلاً عن الشرك قصداً.

<sup>(</sup>٢) سبب المنزول: أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ﴿وَقَالَتَ ظَآبِفَةٌ مِنْ أَهَلِ ٱلْكِتَبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى آُزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَإِذَا كَانَ آخِره فصلوا وَجَهَ ٱلنَّهَادِ﴾ الآية: وذلك أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد ﷺ أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم، لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا، لعلهم ينقلبون عن دينهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿تلبسون﴾؛ تخلطون. ﴿٧٢﴾ ﴿وجه النهار﴾؛ أوله.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۖ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَالِكُ وَمِنْهُم مَنْ أَنْهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّ اللَّهُ بَلِنَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ أَوْقَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ (إِنَّ ﴾ (١).

«٧٥» يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك، ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم، لأنهم لا حرمة لهم، قال تعالى: ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾؛ أن عليهم أشد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله، وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلالاً.

﴿٧٦﴾ ثم قال تعالى: ﴿بلى﴾؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. ﴿من أوفى بعهده واتقى﴾؛ أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه، أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله، فإن الله يمقته، وسيجازيه على ذلك أعظم النكال.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُرُ ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) (٣) ﴿ (٣) (٣) (٣) ﴿ (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣

﴿٧٧﴾ أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة فهؤلاء ﴿لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾؛ أي: قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه، وحرموا ثوابه، ومنعوا من التزكية، وهي التطهير. بل يردون القيامة متلوثون بالجرائم، متدنسون بالذنوب العظائم.

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

﴿٧٨﴾ أي: وإن من أهل الكتاب فريقاً محرفون لكتاب الله ﴿يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب﴾؛ وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، ثم هم مع هذا التحريف الشنيع، يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله، وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم.

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَنَبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَكَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنَ كُونُوا رَبَّنِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ ثُعَلِمُونَ الْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذْرُسُونَ الْآيِكَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم تُمُسْلِمُونَ الْآيَ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿بقنطار﴾؛ المال الكثير. ﴿٧٥﴾ ﴿الأميين﴾؛ العرب؛ لأنهم أُمة أُمية.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود هذه قال: قال رسول الله هي «من حلف على يمين وهو فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي في فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهودي: «احلف». قال: قلت: يا رسول الله إذن فقال لي رسول الله بينة؟» قال: قلت: يا رسول الله وين يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: ﴿إِنّ الَّذِينَ يَشْتُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧٧﴾ ﴿خلاق﴾؛ نصيب.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٧٨﴾ ﴿يلوون﴾؛ يُحرِّفون الكلام عن مواضعه.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن: ﴿٧٩﴾ ﴿ربانين ﴾؛ حكماء، فقهاء، معلِّمين.

﴿٧٩ ـ ٠٨﴾ أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر منَّ الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي، أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أرباباً، لأن هذا هو الكفر، فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده، هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما منَّ الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهار، وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حين أمرهم بعبادة الله وطاعته، فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى النَّبِيِّتَ لَمَا ءَاتَبْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّةً قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَن الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَن الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَن الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَن الشَّنهِدِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَن اللَّهُ اللَّ

﴿٨١ - ٨١﴾ هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلِّهم بسبب ما أعطاهم، ومنَّ به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بُعِثَ بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك، واعترفوا، والتزموا، وأشهدهم، وشهد عليهم، وتوعد من خالف هذا الميثاق.

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها، وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد على فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفوا، فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه، وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد على من أهل الكتب والأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم

﴿ أَفَعَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَصَرَّهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ أَنْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَصَرَّهَا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَالنَّبِيُونَ مِن النَّهِ مِن النَّهِمِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَئِمِ دِينًا فَلَن وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُونَ مِن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَئِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ أَنْهِ ﴾ (٢).

﴿ ٨٣ \_ ٨٥﴾ قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل، وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي، وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه، فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران، أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان، أو إلى التعطيل لرب العالمين، أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين.

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاثُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَعَنَاتُ اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۸۱﴾ ﴿إصري﴾؛ عهدي.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٨٤﴾ ﴿والأسباط﴾؛ الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرج النسائي وأحمد عن ابن عباس على قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم

ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنَ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱلطَّهَالُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنَ يُعْرِينِ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ نَصِرِينَ الْإِنَّ ﴾.

﴿٨٦ - ٨٨﴾ يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوماً عرفوا الإيمان، ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين، لأنهم عرفوا الحق فرفضوه، ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه، والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسه، فهؤلاء ﴿عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾؛ خالدين في اللعنة والعذاب ﴿لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون﴾؛ إذا جاءهم أمر الله، لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذكر، وجاءهم النذير.

﴿٨٩ ـ ٨٩﴾ ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه، ولكن من كفر وأصر على كفره، ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفره، فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء، وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم، فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به لم ينفعهم شيئاً. فعيادًا بالله من الكفر وفروعه.

﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَّ وَمَا لُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيدٌ ﴿ ١٠ ﴾.

(٩٢) يعني (لن تنالوا) وتدركوا (البر)، الذي هو اسم جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى الجنة (حتى تنفقوا مما تحبون) من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى، ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره (فإن الله به عليم)، وسيجزي كل منفق بحسب عمله، سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل.

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَئَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَئَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ إِنَّ فَمَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ آَنَ اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ آَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ آَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(٩٣ - ٩٤) من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد ومحمد وعبد أنهم زعموا أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة، حرمها إسرائيل وهو يعقوب عبد على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه، ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه، وهو الواقع من اليهود.

 <sup>=</sup> فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله ﷺ هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن فلاناً قد ندم، وإنه قد أمرنا
 أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قُومًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمَ ﴾ إلى ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فأرسل إليه فأسلم.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٣﴾ ﴿إسرائيل﴾؛ هو نبي الله يعقوب بن إسحاق ﷺ.

﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴿.

﴿٩٥﴾ أي: قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلاً وحديثاً؟ وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد على وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال، فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له، وتصديق كل رسول أرسله الله، وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة، فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف التوحيد متبرئاً من الشرك وأهله.

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَيَ وَايَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبَرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ اللَّهُ عَلِيَ الْمَالَمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالَمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي الْمَالَمِينَ الْإِنِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ الْعَلِي عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

﴿٩٦ ـ ٩٧﴾ يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تُذكّر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً مؤمناً شرعاً وديناً.

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أوجب الله حجّه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده، ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾.

﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَّتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَلَ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآةٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِهِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَلَى ﴾ (٢).

﴿٩٨ ـ ٩٩﴾ لمّا أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي ﷺ، كما يعرفون أبناءهم، وَبَّخَ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتمَّ الجزاء وأوفاه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ الْنِيَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَالَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيحُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ النَّبَيْ ﴾.

﴿١٠٠ ـ ١٠٠﴾ لمّا أقام الحجج على أهل الكتاب ووبَّخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين، بعدما منَّ الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصولِ والدعائم الثابتة الأساس، المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة، ويأخذ بمجامع القلوب، ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٦﴾ ﴿ببكة﴾؛ بمكة. ﴿٩٧﴾ ﴿مقام إبراهيم﴾؛ الحجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿تبغونها عوجاً ﴾؛ تريدونها مائلة معوجَّة؛ اتباعاً لأهوائكم.

﴿ ومن يعتصم بالله ﴾؛ أي: يتوكل عليه ويحتمي بحماه ﴿ فقد هدي إلى صراط مستقيم ﴾ ؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية .

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذْكُرُوا نِشْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَآءُ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ الْحَوْنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ اللَّهُ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنهُ كَذَاكِ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ اللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَّمُ نَهْتَدُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَالْ تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُنْكِرُ وَالْوَلَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُنْكِذُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُنْدِقُ وَالْتِهِكَ لَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ فَوا مُؤْمِلِكُ وَاللَّهُ لَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الْمُؤْمُونَ وَيَنْهُونَ الْمُعْلِمُ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُعْلِمُ وَلِي اللْمُعْلِمُ وَلَيْمُ اللْمُعْلِمُ وَلِي اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿١٠٢﴾ هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه، وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم، وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات.

وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواناً، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء، ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين والله لكم آياته لعلكم تهتدون ؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم بتتميم هذه الحالة، والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية «يدعون إلى الخير»؛ وهو الدين: أصوله وفروعه وشرائعه «ويأمرون بالمعروف»؛ وهو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً «وينهون عن المنكر»؛ وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً «وأولئك هم المفلحون»؛ المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب، ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً وخصوصاً والمحتسبون، الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين، وينهونهم عن المنكرات.

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص، أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة.

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم، فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاً، ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيئ وبغي من بعضهم على بعض، ولهذا قال: ﴿وأولئك لهم عذاب عظيم﴾؛ ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال:

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّبِيَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ النَّبِيَ ﴾.

﴿١٠٦ - ١٠٦﴾ يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة، الذين آمنوا بالله، وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون، وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعاً وأنهم يوبخون فيقال: ﴿أكفرتم بعد إيمانكم﴾؛ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان ﴿فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾.

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج الطبراني في الكبير وابن جرير الطبري عن ابن عباس ﷺ قال: كانت الأوس والخزرج في الجاهلية بينهم شر، فبينما هم يوماً جلوس، ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح؛ فنزلت: ﴿وَكَنْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنَكُمْ ءَايَنَكُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ الآية كلها، والآيتان بعدها إلى ﴿وَاَذْكُرُواْ فِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَآهُ فَالَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠٣﴾ ﴿شفا﴾؛ حافة.

﴿ تِلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ لَهِ مَا فِى ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ لِلْنَاكَ ﴾ .

﴿١٠٨﴾ يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه، وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال:

﴿١٠٩﴾ ﴿ولله ما في السلموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور﴾؛ فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم، وكثيراً ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء.

﴿١١٠ مناس الناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجمعاً وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان، وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيراً لهم ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم.

﴿ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْهِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﷺ﴾(١).

﴿١١٢﴾ هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أينما ثقفوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل ﴿من الناس﴾؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقاً ولاحقاً، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب ﴿وباؤوا بغضب من الله﴾؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ﴿بغير حق﴾، أي: ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد، تلك العقوبات المتنوعة عليهم ﴿بما عصوا وكانوا يعتدون﴾؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة.

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَاكِرِ وَيُسَالِحِينَ اللَّهُ وَمَا لَكَانِهُ وَالْكَوْمِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَلَئِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ وَمَا وَالْمَالِحِينَ اللَّهُ وَمَا الْمَالِحِينَ اللَّهُ وَمَا الْمَالِحِينَ اللَّهُ وَمَا الْمَالِحِينَ اللَّهُ وَمَا الْمُنْكِرِ وَيُسَالِحُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسَالِحِينَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١٢﴾ ﴿ثقفوا﴾؛ وُجِدوا. ﴿١١٢﴾ ﴿بحبل﴾؛ بعهد. ﴿١١٢﴾ ﴿المسكنة﴾؛ فقر النفس، وشحها.

يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكَفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيكُ إِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ (١) ﴿ (٢).

\* ۱۱۳ لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بيَّن حالة المستقيمين منهم وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه \* يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ؛ وهو الخير كله، وينهون عن المنكر وهو جميع الشر، كما قال تعالى: \* ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون \* ؛ و \* يسارعون في الخيرات \* ؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب.

﴿١١٥﴾ ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان وإخلاص، ﴿فلن يكفروه﴾؛ يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر ﴿والله عليم بالمتقين﴾؛ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِى عَنْهُمْ أَمَوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِهِكَ أَصْحَكُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ لَآتُ اللَّهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلنَّهُمُ ٱللَّهُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلنَّهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ ﴾ (٣).

﴿١١٦ ـ ١١٦﴾ بين تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئاً وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل، وأن مثلها ﴿كمثل﴾؛ حرث أصابته ﴿ريح﴾؛ شديدة ﴿فيها صر﴾؛ أي: برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله، ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه كقوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون﴾.

﴿١١٨﴾ هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء، يسرون اليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين، فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة، بأنهم

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج ابن جرير وابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس على قال: لما أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، ورسخوا فيه. قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله على في ذلك من قولهم: ﴿لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ عَايَكِ آللَهِ اللهِ قوله: ﴿لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ عَايَكِ آللهِ اللهِ قوله:

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٥﴾ ﴿فلن يُكُفُّرُوه ﴾؛ فلن يضيع عند الله.

<sup>(</sup>٣) غریب القرآن: ﴿١١٧﴾ ﴿صِرُّهُ؛ برد شدید.

<sup>(</sup>٤) سبب الننزول: أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله في فيهم، فنهاهم عن مباطنتهم؛ تخوف الفتنة عليهم منهم، ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذَخِوُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمُ إلى قوله: ﴿وَتَوْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِمِيهِ.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن: ﴿١١٨﴾ ﴿لا يألونكم خبالاً﴾؛ لا يُقَصِّرون في إفساد حالكم. ﴿١١٨﴾ ﴿ودوا ما عنتم﴾؛ أحبوا مشقتكم الشديدة. ﴿١١٩﴾ ﴿أولاء﴾؛ هؤلاء.

﴿لا يألونكم خبالًا﴾ أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم، وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات السنتهم وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة ﴿أكبر﴾ مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم، فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم، وأيضاً فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة، وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل، وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه، فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم، فإذا لقوكم ﴿قالوا آمنا وإذا خلوا﴾ مع بني جنسهم ﴿عضوا عليكم الأنامل﴾ من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم، قال تعالى: ﴿قل موتوا بغيظكم﴾؛ أي: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم، وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون ﴿إن الله عليم بذات الصدور﴾؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين.

﴿١٢٠﴾ ﴿إِن تمسسكم حسنة ﴾؛ عز ونصر وعافية وخير ﴿تسؤهم، وإن تصبكم سيئة ﴾؛ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية ﴿يفرحوا بها ﴾؛ وهذا وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهم، وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئاً، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئاً فلا تشكوا في حصول ذلك.

﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ لَآلَ إِذْ هَمَّت طَآلِهَ مَن أَهْلِكَ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أَوَلَهُ مَا اللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أَوَلَهُ اللَّهُ لِمَلْكُمُ اللَّهُ بِنَدرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ إِذْ وَلَيْتُمْ أَن يُعِدَكُمْ أَن يُعِدَكُمْ رَبُّكُم فِلْكُنْهِ ءَالَفٍ مِّن ٱلْمَلْتَهِكَةِ مُنزَلِينَ اللَّهُ بِاللَّهُ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخْسَةِ ءَالَفٍ مِّن ٱلْمَلْتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللَّهُ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيْنَ قُلُوبُكُم بِذِهِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيْنَ قُلُوبُكُم بِذِهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَرِيزِ ٱلْمُكِيمِ فَي لِيقُطَعَ طَرَفَا مِن الَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكِيْتَهُمْ فَينَقَلِبُوا خَآبِينَ اللَّهِ الْعَرِيزِ ٱلْمُكَيْمِ فَي لِيقُطَعَ طَرَفَا مِن اللَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكِيْتَهُمْ فَينَقَلِبُوا خَآبِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ

﴿١٢١﴾ وذلك يوم أحد حين خرج ﷺ بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزَّلهم ﷺ منازلهم، ورتبهم في مقاعدهم، ونظمهم تنظيماً عجيباً، يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة، كما كان كاملاً في كل المقامات، ﴿والله سميع عليم﴾؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم.

﴿١٢٢﴾ ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾؛ وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾؛ فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم.

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره.

فلما ذكر حالهم في أُحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا، فقال:

<sup>(</sup>۱) سبب الننول: أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله على قال: فينا نزلت: ﴿إِذَ هَمَّت طَّآلِهَ عَن جَابِر بن عبد الله وَاللهُ وَاللهُ عَن الطائفة اللهُ عَن عَلَيْهُمَّا اللهُ عَن الطائفة الله عن عادة وبنو سَلِمة، وما نحب ـ وقال سفيانُ مرةً: وما يسرني ـ أنها لم تنزل، لقول الله: ﴿وَاللّهُ وَلِيُهُمَّا ﴾.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱۲۱﴾ ﴿غدوت﴾؛ خرجت من أول النهار. ﴿۱۲۱﴾ ﴿ثُبَوِّيَ﴾؛ تُنَزِّل. ﴿۱۲۲﴾ ﴿أن تفشلا﴾؛ تجبنا، وتضعفا. ﴿۱۲۵﴾ ﴿فورهم هذا﴾؛ ساعتهم هذه. ﴿۱۲۵﴾ ﴿مسوِّمين﴾؛ معلمين أنفسهم، وخيولهم بعلامات واضحات. ﴿۱۲۷﴾ ﴿دِيكِبتهم﴾؛ يخزيهم.

﴿١٢٣﴾ وإذ ﴿نصركم الله ببدر وأنتم أذلة﴾؛ في عَددكم وعِددكم، فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهْرٍ ورثاثة سلاح، وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح ﴿فاتقوا الله لعلكم تشكرون﴾؛ الذي أنعم عليكم بنصره.

﴿١٢٤﴾ ﴿إِذْ تقول﴾ مبشراً ﴿للمؤمنين﴾؛ مثبتاً لجنانهم: ﴿أَلَنْ يَكْفِيكُم أَنْ يَمَدَّكُم رَبُّكُم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين﴾.

﴿١٢٥﴾ ﴿بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ﴾؛ أي: من حملتهم هذه بهذا الوجه.

﴿يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين﴾؛ أي: معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال، كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين، وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين ويدل عليه قوله:

﴿١٢٦﴾ ﴿وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾، وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير.

﴿١٢٧﴾ ﴿ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ﴾؛ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف من الكفار، أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيراً كما أرجعهم يوم الخندق بعد ما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين.

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ اللَّهِ (١٠) ﴿ .

﴿١٢٨﴾ لما أصيب ﷺ يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته (٢١)»؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وبيَّن أن الأمر كله لله وأن الرسول ﷺ ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبَّرون لا مدبِّرون، وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام، وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَلَيْدَبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۖ ۖ ﴿

﴿١٢٩﴾ يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه، ﴿والله غفور رحيم﴾ فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة، قال تعالى: ﴿وأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون﴾(٣).

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك على قال: لما كان يوم أُحد كسرت رباعية رسول الله على وجهه، قال: فجعل الدم يسيل على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: «كيف يفلح قوم خضَّبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى الله؟». قال: فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالِمُوكَ ﴾.

أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في أنه سمع رسول الله في إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله: ﴿يَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً﴾ إلى قوله ﴿فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء...)، «الفتح» (٧/ ٣٦٥)، ووصله مسلم (١٧٩١).

<sup>(</sup>٣) تم الجزء المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبد الرحمن الناصر بن سعدي ٢٩ ربيع أول ١٣٤٣ه، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا...﴾.

<sup>\*</sup> جاء على هامش (أ): «بلغ تصحيحاً».

المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وعليه نتوكل، رب يسر وأعن يا كريم

الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ، وسلّم تسليماً كثيراً، قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوّا أَضْعَعْفا مُضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِمُونَ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ وَالْحَنْفِينَ وَاللّهُ وَٱلرَّالُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فِي ٱلسّرَآءِ وَٱلضّطِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ عَرْضُهَا ٱلسّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَت لِلمُتّقِينَ ﴿ اللّهِ ٱلّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسّرَآءِ وَالضّرَآءِ وَٱلصّطِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُعْمِينِ ﴿ وَالْعَالَمُونَ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهُ وَالْعَافِينَ عَنِ اللّهُ وَالْعَافِينَ وَعَلَمُونَ اللّهُ وَالْعَافِينَ وَمِن يَغْفِرُ ٱللّهُ وَلَمْ مَعْفِرَةً مِن وَيَهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱللّهُ وَلَمْ يَعِمُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُمْ مَعْفِرَةً مِن وَيَهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَعْفِرَةً مِن وَيَهِمْ وَمُن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَهُمُ مَعْفِرَةً مِن وَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ مَعْفِرَةً مِن وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿١٣٠﴾ تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولاً أن يعرف حدَّه وما هو الذي أُمِر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نُهِيَ عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير، أمر الله بها وحثَّ على فعلها، وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواهٍ حثَّ على تركها.

ولعل الحكمة \_ والله أعلم \_ في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عبادة المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: ﴿وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ﴾، ثم قال: ﴿وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم . . . ﴾ الآيات . فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها، فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى .

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات، مرة مطلقة، وهي قول: ﴿أُعدت للمتقين﴾، ومرتين مقيدتين فقال: ﴿واتقوا الله﴾ ﴿واتقوا النار﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣٤﴾ ﴿السرّاء والضرّاء ﴾؛ اليسر، والعُسر.

فقوله تعالى: ﴿يَا أَيِهَا الذِينَ آمنوا﴾ كل ما في القرآن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء، قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناماً لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله: ﴿أضعافاً مضاعفة ﴾؛ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات التقوى، والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾.

(١٣١) ﴿واتقوا النار التي أُعدت للكافرين ﴾، بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة، ولهذا قال:

﴿١٣٢﴾ ﴿وأطيعوا الله والرسول﴾، بفعل الأوامر امتثالاً واجتناب النواهي ﴿لعلكم تُرحمون﴾، فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. . . ﴾ الآيات.

﴿۱۳۳﴾ ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟! فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها.

(١٣٤) ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: (الذين ينفقون في السراء والضراء)؛ أي: في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل، (والكاظمين الغيظ): أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسىء إليهم.

﴿والعافين عن الناس﴾، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحساناً إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾.

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: ﴿والله يحب المحسنين﴾، والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق.

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي على الله بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١).

وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه، وهو فی «صحیح مسلم» (۸).

فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده.

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال:

﴿١٣٥﴾ ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم﴾؛ أي: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم وما توعد به العاصين، ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم، والستر لعيوبهم، مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾.

(۱۳٦) ﴿أُولئك﴾؛ الموصوفون بتلك الصفات ﴿جزاؤهم مغفرة من ربهم﴾ تزيل عنهم كل محذور، ﴿وجنات تجري من تحتها الأنهار﴾ فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات ﴿خالدين فيها﴾ لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلاً ولا يغير ما هم فيه من النعيم ﴿ونعم أجر العاملين﴾ عملوا لله قليلاً فأجروا كثيراً، فعند الصباح يحمد القومُ السَّرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملاً موفراً.

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافاً للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات وهي قوله: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ﴾، فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: ﴿أُعدت للمتقين ﴾، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفين (١) بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى:

﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّقِينَ ﴿ لَهُ اللَّهُ لَلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّقَيِينَ ﴿ لَهُ اللَّهُ لَا لَيْنَا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّمْتَقِينَ ﴾ .

(۱۳۷) وهذه الآيات الكريمات، وما بعدها في قصة أحد، يعزي تعالى عباده المؤمنين، ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا، وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم، ﴿فسيروا في الأرض﴾ بأبدانكم وقلوبكم ﴿فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين﴾، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم، أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل، وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى:

﴿١٣٨﴾ ﴿ هٰذا بيان للناس ﴾؛ أي: دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين، ﴿ وهدى وموعظة للمتقين ﴾ ، لأنهم هم المنتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي، وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم (٢) عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة، ويحتمل أن الإشارة في قوله: ﴿ هٰذا بيان للناس ﴾ ،

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون».

<sup>(</sup>۲) فوق السطر زيادة «به» بخط مغاير.

(۱۳۹) يقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين ومقوياً لعزائمهم ومنهضاً لهممهم: (ولا تهنوا ولا تحزنوا)؛ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم، وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال تعالى: (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين).

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة، وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال:

﴿١٤٠﴾ ﴿إِن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾، فأنتم وهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا من الله ما لا يرجون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ﴾.

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا.

﴿وليعلم الله الذين آمنوا﴾، هذا أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك، ﴿ويتخذ منكم شهداء﴾.

وهذا أيضاً من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيَّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم.

﴿ والله لا يحب الظالمين ﴾، الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

﴿١٤١﴾ ﴿وليمحص الله الذين آمنوا﴾، وهذا أيضاً من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب، وليمحص الله أيضاً المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق.

ومن الحكم أيضاً أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي: ليكون سبباً لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغياناً إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣٩﴾ ﴿ولا تهنوا﴾؛ لا تضعفوا. ﴿١٤٠﴾ ﴿قرح﴾؛ جرح. ﴿١٤٠﴾ ﴿نَداولها﴾؛ نُصرُّفها.

(١٤٢) ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾، هذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله، وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله، عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تَؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله، فقال:

(١٤٣) ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ﴾ ، وذلك أن كثيراً من الصحابة الله ممن فاته بدر ، يتمنون أن يحضرهم الله مشهداً يبذلون فيه جهدهم ، قال الله تعالى لهم: ﴿ فقد رأيتموه ﴾ ؛ [أي: رأيتم] ما تمنيتم بأعينكم ﴿ وأنتم تنظرون ﴾ ، فما بالكم وترك الصبر ؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن ، خصوصاً لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى ، فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك . وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة . ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ، ولم ينكر عليهم ، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها والله أعلم . ثم قال تعالى :

﴿١٤٤﴾ يقول تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾؛ أي: ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله، وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطاً في امتثال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال، ولهذا قال: ﴿أَفَإِن ماتُ أُو قُتل انقلبتم على أعقابكم﴾؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً﴾، إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده المؤمنين.

فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه، مدح من ثبت مع رسوله، وامتثل أمر ربه فقال: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾، والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فَقْدُ رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فُقِدَ أحدُهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، وتستقيم أمورهم.

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله على لأنهم هم سادات الشاكرين.

﴿١٤٥﴾ ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم، فقال: ﴿ومن يرد ثواب الدنيا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤٤﴾ ﴿انقلبتم على أعقابكم ﴾؛ رجعتم عن دينكم.

نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، قال الله تعالى: ﴿كلاَّ نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ». ﴿وسنجزي الشاكرين »، ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسناً.

﴿ وَكَأَيِّن مِن نَّيِيٍ قَنَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا آسَتَكَانُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ الصَّنهِرِينَ ﴿ وَمَا خَافَوُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِى أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الصَّنهِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿١٤٦﴾ هذا تسلية للمؤمنين وحثٌ على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدماً لم تزل سنة الله جارية بذلك، فقال: ﴿وكأين من نبي﴾؛ أي: وكم من نبي ﴿قاتل معه ربيون كثير﴾؛ أي: جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك، ﴿فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا﴾؛ أي: ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت أبدانهم، ولا استكانوا؛ أي: ذلُّوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال: ﴿والله يحب الصابرين﴾.

﴿١٤٧﴾ ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: ﴿وما كان قولهم﴾؛ أي: في تلك المواطن الصعبة ﴿إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا﴾، والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال:

﴿١٤٨﴾ ﴿فَآتاهم الله ثُوابِ الدنيا﴾ من النصر والظفر والغنيمة ﴿وحُسن ثوابِ الآخرة ﴾ وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء، فلهذا قال: ﴿والله يحب المحسنين ﴾ في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. ثم قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعَقَكِهِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ يَكُولِ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَوْلَكُمُ النَّاعِمُ النَّالِينَ اللَّهِ مَا لَمَ اللَّهُ مَوْلَكُمُ النَّاعُ وَمَأُولُهُمُ النَّادُ وَبِنْسَ مَثْوَى الظّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ النَّالَ وَمَأُولُهُمُ النَّادُ وَبِنْسَ مَثْوَى الظّلِمِينَ ﴿ إِلَيْهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿١٤٩﴾ وهذا نهي من اللهِ للمؤمنين، أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران.

﴿١٥٠﴾ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة، بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور، وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليًّا وناصراً من دون كل أحد.

﴿١٥١﴾ فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى، وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من وقعة أُحد تشاوروا بينهم، وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهَمُّوا بذلك، فألقى اللَّهُ الرعبَ في قلوبهم فانصرفوا خائبين.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤٦﴾ ﴿ربِّيونَ ﴾؛ جموع كثيرة.

١٦٢ سورة آل عمران (١٥٢)

ولا شكّ أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفاً ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: ﴿بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً﴾؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمٰن، فمن ثَمَّ كان المشرك مرعوباً من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم، ولهذا قال: ﴿ومأواهم النار﴾؛ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج ﴿وبئس مثوى الظالمين﴾، بسبب ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النارُ مثواهم.

﴿ وَلَقَكَدُ مَكَنَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِبْتُم مِنْ بَعْدِ مَا آرَىكُمُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنِي وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَهُ ذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

(۱۵۲) أي: (ولقد صدقكم الله وعده) بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم، وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم سبباً لأنفسكم وعوناً لأعدائكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور (وتنازعتم في الأمر) الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم؛ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي على من قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره، من بعد ما أراكم الله ما تحبون، وهو انخذال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسوله، (منكم من يريد الدنيا)؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، (ومنكم من يريد الآخرة)؛ وهم الذين لزموا أمر رسول الله.

وثبتوا حيث أُمروا، ﴿ثم صرفكم عنهم﴾؛ أي: بعد ما وجدت هذه الأمور منكم، صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحاناً، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفّر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: ﴿ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين﴾؛ أي: ذو فضل عظيم عليهم، حيث مَنَّ عليهم بالإسلام، وهداهم لشرائعه، وعفا عنهم سيئاتهم، وأثابهم على مصيباتهم، ومن فضله على المؤمنين أنه لا يُقَدِّرُ عليهم خيراً ولا مصيبةً إلا كان خيراً لهم، إن أصابتهم سرّاء فشكروا، جازاهم جزاء الصابرين.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري معلقاً ومسلم والترمذي عن ابن مسعود ﴿ أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين، يجهزن على جرحى المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبرَّ، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله ؟ يجهزن على جرحى المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبرَّ مُكنَّمُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴿ فلما خالف أصحاب النبي ﷺ وعصوا ما أمروا به، أفرد رسول الله ﷺ في تسعة، سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، وهو عاشرهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٥٢﴾ ﴿تحسونهم﴾؛ تقتلونهم. ﴿١٥٢﴾ ﴿فشلتم﴾؛ جبنتم، وضعفتم عن القتال.

# مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ الْآَلُ ﴿ (١) ﴿ (٢) .

﴿١٥٣﴾ يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال، ويعاتبهم على ذلك فقال: ﴿إِذْ تُصعدون﴾؛ أي: تَجدُّون في الهرب ﴿ولا تلوون على أحد﴾؛ أي: لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هَمُّ إلا الفرار والنجاء عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير، إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء، بل ﴿الرسول يدعوكم في أخراكم﴾؛ أي: مما يلي القوم يقول: «إليَّ عباد الله»(٣)، فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوماً بتخلفكم عنها ﴿فأثابكم﴾؛ أي: جازاكم على فعلكم ﴿غمًّا بغم﴾؛ أي: غمًّا يتبعه غمٌ، غمٌّ بفوات الغنيمة، وغمٌّ بانهزامكم، وغمٌّ أنساكم كل غمٌّ وهو سماعكم أن محمداً على قد قتل.

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيراً لهم فقال: ﴿لكيلا تحزنوا على ما فاتكم﴾؛ من النصر والظفر، ﴿ولا ما أصابكم﴾؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول ﷺ لم يقتل، هانت عليكم تلك المصيبات، واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال: ﴿والله خبير بما تعملون﴾، ويحتمل أن معنى قوله: ﴿لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم﴾؛ يعني: أنه قدَّر ذلك الغم والمصيبة عليكم، لكي تتوطن نفوسكم وتمَرَّنُوا على الصبر على المصيبات، ويخف عليكم تحمل المشقات.

(١٥٤) ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم﴾ ، الذي أصابكم ، ﴿أمنة نُعاساً يغشى طائفة منكم﴾ ، ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة ، لأن الخائف لا يأتيه النعاس ، لما في قلبه من الخوف ، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس ، وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس ، هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين ، وأما الطائفة الأخرى الذين ﴿قد أهمتهم أنفسهم﴾ ، فليس لهم هَمُّ في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم ، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم ، ﴿يقولون هل لنا من الأمر من شيء ﴾ ، وهذا استفهام إنكاري ، أي : ما لنا من الأمر ، أي : النصر والظهور شيء ، فأساؤوا الظنَّ بربهم وبدينه وبنبيه ، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله ، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله .

قال الله في جوابهم: ﴿قل إن الأمر كله لله﴾، الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى، ﴿يخفون﴾ يعني المنافقين ﴿في أنفسهم ما لا يبدون لك﴾، ثم بيَّن الأمر الذي يخفونه فقال: ﴿يقولون لو كان لنا من الأمر شيء﴾؛ أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ﴿ما قتلنا ههنا﴾، وهذا إنكار منهم، وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله: ﴿قل لو كنتم في بيوتكم﴾ التي هي أبعد شيء عن مظان القتل ﴿لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ﴾، فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً، بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة ﴿وليبتلي الله ما في

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج إسحاق بن راهويه عن عبد الله بن الزبير على قال: قال الزبير على: لقد رأيتني مع رسول الله على حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا ﴾ لقول معتب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٥٣﴾ ﴿تُصعدونَ﴾؛ تَصعدون في الجبل هاربين. ﴿١٥٣﴾ ﴿ولا تلوون﴾؛ لا تلتفتون. ﴿١٥٣﴾ ﴿فأثابكم﴾؛ جازاكم. ﴿١٥٤﴾ ﴿أَمْنَةُ﴾؛ أَمْناً، وعدم خوف. ﴿١٥٤﴾ ﴿مضاجعهم﴾؛ مصارعهم.

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير الطبري» (٧/ ٣٠١)، و«الدر المنثور» (٢/ ١٥٣).

صدوركم ﴾؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، ﴿وليمحص ما في قلوبكم﴾ من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة ﴿والله عليم بذات الصدور ﴾؛ أي: بما فيها وما أكنته، فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. ثم قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ أَلْشَيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ حَلِيدُ ( اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الل

(١٥٥) يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أُحد، وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان، قال تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾، ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم ﴿إن الله غفور﴾ للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة ﴿حليم﴾ لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب، وأناب قبل منه، وصيره كأنه لم يجر منه ذنب، ولم يصدر عنه عيب. فلله الحمد على إحسانه.

(١٥٦) ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين، الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب ﴿إذا ضربوا في الأرض﴾؛ أي: سافروا للتجارة ﴿أو كانوا غزّى﴾؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون: ﴿لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا﴾ وهذا كذب منهم، فقد قال تعالى: ﴿قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، ولكن هذا التكذيب لم يفدهم، إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة، يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة، قال الله ردًّا عليهم: ﴿والله يحيي ويُميت ﴾؛ أي: هو المتفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدر، ﴿والله بما تعملون بصير ﴾؛ فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم.

﴿١٥٧﴾ ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه، ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفضٍ وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم.

﴿١٥٨﴾ وأن الخلق أيضاً إذا ماتوا، أو قتلوا بأي حالة كانت، فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه، فيجازي كلاً بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله.

﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّمْ وَلَوَ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُّ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ثَالِكُ ۚ .

﴿١٥٩﴾ أي: برحمة الله لك ولأصحابك، منَّ الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك، وأحبوك وامتثلوا أمرك، ﴿ولو كنت فظاً﴾؛ أي:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٥٦﴾ ﴿غُزَّى﴾؛ غزاة مجاهدين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٥٩﴾ ﴿فَظَّا ﴾؛ سيع الخُلُق.

سيئ الخلق ﴿غليظ القلب﴾؛ أي: قاسيه، ﴿لانفضوا من حولك﴾ لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ، فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به على اللين وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟

ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه و يستغفر لهم في التقصير في حق الله في الله في الله في الله في بين العفو والإحسان، ﴿وشاورهم في الأمر﴾؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره:

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.

ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإنَّ مَنْ له الأمرُ على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل، وشاورهم في حادثة من الحوادث، اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول.

**ومنها**: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم.

فإذا كان الله يقول لرسوله على - وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم رأياً -: ﴿وشاورهم في الأمر﴾، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: ﴿فإذا عزمت﴾؛ أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة ﴿فتوكل على الله﴾؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرئاً من حولك وقوتك، ﴿إن الله يحب المتوكلين﴾ عليه اللاجئين إليه.

﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ مَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَـتَوكُّلُ

﴿١٦٠﴾ أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته ﴿فلا غالب لكم﴾، فلو اجتمع عليكم مَنْ في أقطارها وما عندهم من العَدَد والعُدَد لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه، ﴿وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم ﴿فمن ذا الذي ينصركم من بعده ﴾، فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق، وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، ولهذا قال: ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾، تقدم المعمول يؤذن بالحصر، أي: على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار، وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَقْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ((أَ)) (().

﴿١٦١﴾ الغلول: هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مالٍ يتولاه الإنسان وهو محرَّم إجماعاً، بل هو

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦١﴾ ﴿يَغُلُّ﴾؛ يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها.

من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص، فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول ـ كما علمت ـ من أعظم الذنوب وشر العيوب.

وقد صان الله تعالى أنبياء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاً وأطهرهم نفوساً، وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته، ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾، فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك، ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: ﴿وما كان لنبي أن يغل﴾؛ أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾؛ أي: يأت به حامله على ظهره حيواناً كان أو متاعاً أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة ﴿ثم توفى كل نفس ما كسبت﴾؛ الغالُّ وغيره كلُّ يوفَّى أجره ووزره على مقدار كسبه ﴿وهم لا يظلمون﴾؛ أي: لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئاً من حسناتهم.

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لمَّا ذكر عقوبة الغالِّ وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولمَّا أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون، أتى بلفظ عامٍّ جامع له ولغيره.

﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَهُ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ (١).

﴿١٦٢ - ١٦٣﴾ يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان رَبِّه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه، هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فِطَر عباد الله ﴿أَفْمَنَ كَانَ مؤمناً كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً لا يستوون﴾؛ لهذا قال هنا: ﴿هم درجات عند الله﴾؛ أي: كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم.

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات، فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم، والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها.

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنَدِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ ﴾ .

(171) هذه المنّة التي امتنّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة، وعصمهم به من الهلكة فقال: (لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم)؛ يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها (ويزكيهم)؛ من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق (ويعلمهم الكتاب)؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله: (يتلو عليهم آياته)؛ المراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتنّ عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ (والحكمة)؛ هي: السنة التي هي شقيقة القرآن، أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦٢﴾ ﴿باء﴾؛ رجع.

الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تُنَفَّذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين ﴿وإن كانوا من قبل﴾؛ بعثة هذا الرسول ﴿لفي ضلال مبين﴾؛ لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس، ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه، ولو ناقض ذلك عقول العالمين!

﴿ أَوَ لَمَّا أَصَكَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّفَايَهَا قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيتُ اللّهِ وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَلِيعْلَمَ اللّهُ وَلِيعْلَمَ اللّهِ وَلِيعْلَمَ اللّهِ وَلِيعْلَمَ اللّهِ وَلِيعْلَمَ اللّهِ وَلِيعْلَمَ اللّهِ اللّهِ أَو ادْفَعُوا فَاللّهُ الْوَاللّهُ وَتَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ مُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِا يكُتُمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(١٦٥) هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو سبعين، فقال الله: إنكم ﴿قد أصبتم﴾؛ من المشركين ﴿مثليها﴾ [يوم بدر]؛ فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين، فَلْيَهُنِ الأمرُ ولِتَخِفَّ المصيبةُ عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم، فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار، ﴿قلتم أنى هذا﴾؛ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ ﴿قل هو من عند أنفسكم﴾؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾؛ فإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض.

(١٦٦٠ - ١٦٦٧) ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمعُ المسلمين وجمعُ المشركين في أحد من القتل والهزيمة، أنه بإذنه وقضائه وقدره، لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدَّره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال (وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله)؛ أي: ذبًا عن دين الله وحماية له وطلباً لمرضاة الله، (أو ادفعوا) عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك واعتذروا بأن: (قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم)؛ أي: لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم كذبة في هذا، قد علموا وتيقنوا، وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد مُلئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم، فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟

خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم، هذا من المستحيل، ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين، قال تعالى: ﴿هم للكفر يومئذ﴾؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين ﴿أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم﴾، وهذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم، ومنه قولهم: ﴿لو نعلم قتالاً لاتبعناكم﴾، فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان ﴿والله أعلم بما يكتمون﴾، فيبديه لعباده المؤمنين، ويعاقبهم عليه.

﴿١٦٨﴾ ثم قال تعالى: ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا﴾؛ أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره، قال الله ردًّا عليهم: ﴿قُلْ فَادْرَأُوا﴾؛ أي: ادفعوا ﴿عَنْ أَنْفُسُكُم الْمُوتُ إِنْ كَنتُم صَادَقَيْنَ﴾، أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه.

وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمَوَتَا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ كُرْزَقُونَ ﴿ آَنَ فَوَا اللَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَفَضَّلِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّهِ مِنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ وَفَضَّلِ وَفَضَّلِ مَا يَعْمَلُو مِن اللَّهِ وَفَضَّلِ مَا لَكُ عُرْدُونَ اللَّهِ مَا يَعْمَلُو مِن اللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ آلِنَهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ لَا يُضِلِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿١٦٩﴾ هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم، وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله﴾؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، ﴿أمواتاً﴾؛ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا، وفقدوا، وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، ﴿بل﴾ قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم ﴿أحياء عند ربهم﴾ في دار كرامته، ولفظ: عند ربهم، يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، ﴿يرزقون﴾ من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم.

(١٧٠) ومع هذا (فرحين بما آتاهم الله من فضله)؛ أي: مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص، فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم له النعيم والسرور وجعلوا (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم)؛ أي: يبشر بعضهم بعضاً بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون)؛ أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور.

﴿١٧١﴾ ﴿يستبشرون بنعمة من الله وفضل﴾ أي: يهنئ بعضهم بعضاً بأعظم مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه ﴿وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين﴾؛ بل ينميه ويشكره، ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم.

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضاً، وتبشير بعضهم بعضاً.

﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا أَجُرُ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا أَجُرُ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس في قال: قال رسول الله في الحرب المحوانكم بأحد، جعل الله في أرواحهم في أجواف طير خُضْر ترد أنهار المجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلً العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله في: (أنا أبلغهم عنكم) فأنزل الله في هؤلاء الآيات على رسوله: ﴿وَلا يَعْسَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) سبب الننول: أخرج النسائي عن ابن عباس على قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، قالوا: لا محمداً قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا، فبلغ ذلك رسول الله على فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عتبة فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ وقد كان أبو سفيان قال للنبي على: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أُهبّة القتال والتجارة فلم يجدوا بها أحداً وتسوقوا فأنزل الله تعالى: ﴿ فَانقَلَهُوا بِنِعْمَةِ مِن اللّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُم سُورَهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

# يُخَوِّفُ أَولِيكَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنَّكُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ الْآَيْكَ ﴾ (١).

(۱۷۲ ـ ۱۷۳) لما رجع النبي على من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد<sup>(۲)</sup>، وجاءهم من جاءهم وقال لهم: ﴿إن الناس قد جمعوا لكم﴾؛ وهمُّوا باستئصالكم تخويفاً لهم وترهيباً، فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً بالله واتكالاً عليه ﴿وقالوا حسبنا الله﴾؛ أي: كافينا كل ما أهمنا ﴿ونعم الوكيل﴾؛ المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم.

(١٧٤) ﴿فانقلبوا﴾؛ أي: رجعوا ﴿بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾، وجاء الخبرُ المشركين: أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث منَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم.

(١٧٥) ثم قال تعالى: ﴿إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه ﴾؛ أي: إن ترهيب من رهب من المشركين ـ وقال: إنهم ﴿جمعوا لكم... ﴾ ـ داع من دعاة الشيطان يخوف بها أولياءه الذين عُدِم إيمانهم أو ضعف، ﴿فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾؛ أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذين ينصر أولياءه الخائفين له، المستجيبين لدعوته.

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله.

﴿ وَلَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةُ وَلَمْمُ عَذَابٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَذَابٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٌ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

(١٧٦) كان النبي على حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا، قال الله تعالى: ﴿ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه ﴿إنهم لن يضروا الله شيئاً فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا، وحصول العذاب الأليم في الأخرى، من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيراً عدلاً منه وحكمة، لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم.

﴿١٧٧﴾ ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رَغْبَةَ مَنْ بذلَ ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع ﴿لن يضروا الله شيئاً﴾، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال: ﴿ولهم عذاب أليم»، وكيف يضرون الله شيئاً؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول، وذوي الألباب من الرجال الفحول، قال الله تعالى: ﴿قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً...﴾ الآيات.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧٢﴾ ﴿القرح﴾؛ الجراح، الألم. ﴿١٧٣﴾ ﴿حسبنا﴾؛ كافينا. ﴿١٧٤﴾ ﴿فانقلبوا﴾؛ رجعوا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٧٧) و (٤٥٦٣).

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهِ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَيْ الْغَيْبِ وَلَيْكُمْ الْجَرُّ عَظِيمٌ اللَّهِ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَيْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَيْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُولِولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَاللَّالَ

﴿١٧٩﴾ أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز، حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده، ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم، فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُو خَيْرًا لَمُمَّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَمُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيْسَةُ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

﴿١٨٠﴾ أي: ولا يظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك، مما منحهم الله وأحسن إليهم به، وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك، وأمسكوه وضنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: "إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك، أنا كنزك" ، وتلا رسول الله علي مصداق ذلك هذه الآية، فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجدٍ عليهم فانقلب عليهم الأمر، وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم.

﴿ولله ميراث السموات والأرض﴾؛ أي: هو تعالى مالك الملك وتردّ جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: ﴿إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون﴾، وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي، الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله.

أخبر أولاً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكاً للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمنعُه ذلك منعٌ لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك﴾، فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧٨﴾ ﴿نُملى﴾؛ نُمهلهم بطول البقاء.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٧٩﴾ ﴿يَجتبي﴾؛ يَصطفي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٠٣) (٤٥٦٥) بلفظ آخر ومسلم (ص٦٨٤، ٦٨٥)، وانظر «فتح الباري» (٣٦٨/٣). ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقر» (٦٠). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله ساقه بمعناه. والله أعلم.

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العباد، كلُّها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك، منتقل إلى غيرك.

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: ﴿والله بما تعملون خبير﴾، فإذا كان خبيراً بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُمْتُكُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَنْدِيكَ عَقِي حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَمْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنِّي ﴾ .

﴿١٨١﴾ يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعَها وأسمجَها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه، وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ﴿ وَقُوا عذاب الحريق ﴾؛ المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه ﴿ليس بظلام للعبيد﴾؛ فإنه منزه عن ذلك.

﴿١٨٢﴾ وإنما ﴿ذلك بما قدمت﴾ أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة (٢)، وأنه لما سمع قول الله تعالى: ﴿من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً ﴾، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم، وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حقّ، هذا القيد يراد به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلاً وضلالاً بل تمرداً وعناداً.

﴿ اَلَذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُمُ النَّارُّ قُلَ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آَ اَلَى اَلْمُولَى فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبْلِى جَآءُو بِالْبَيِّنَتِ وَالزَّبُرِ وَالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ﴿ آَلِكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۱۸۳) يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين ﴿إن الله عهد إلينا ﴾؛ أي: تقدم إلينا وأوصى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده، وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وباطلاً لم يعملوا به، ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: ﴿قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات ﴾ الدالات على صدقهم ﴿وبالذي قلتم ﴾ بأن أتاكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا فلم وعنادهم وتناقضهم.

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير ابن جرير» (٣/ ٥٣٥)، و«الدر المنثور» (٢/ ١٨٥)، و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (٢/ ٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٨٣﴾ ﴿بقربان﴾؛ بصدقة يتقرب بها إلى الله. ﴿١٨٤﴾ ﴿والزُّبرِ﴾؛ الكتب الكاشفة للظلمات.

﴿١٨٤﴾ ثم سَلَّى رسولَه ﷺ فقال: ﴿فإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسلٌ من قبلك﴾؛ أي: هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة، بل قد ﴿جاءوا بالبينات﴾؛ أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية ﴿والزبر﴾؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، ﴿والكتاب المنير﴾ للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضاً للأخبار الصادقة، فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم، ثم قال تعالى:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِنَّمَا ثُوَفَّوْتَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ الْغُنُرُودِ ﴿ إِلَيْكُ ﴾ (١).

﴿١٨٥﴾ هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلِة ومنتقَل عنها إلى دار القرار التي توفَّى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر ﴿فمن زحزح﴾؛ أي: أخرج ﴿عن النار وأدخل الجنة فقد فاز﴾؛ أي: حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار، ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي.

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه، يفهم هذا من قوله: ﴿وإنما توفون أجوركم يوم القيامة﴾؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله: ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر﴾.

﴿ لَتُبَالُوكَ فِي آَمُوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَذَكَ كَثِيرًا وَلَا تَصَبِرُوا وَتَنَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْزِمِ الْأَمُودِ اللَّيُ (٢) ﴿ .

﴿١٨٦﴾ يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ﴿أَذَى كثيراً ﴾ من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد:

منها: أن حكمته تعالى تقتضى ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره.

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر، ﴿قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً﴾.

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى، ولهذا قال: ﴿وإن تصبروا وتتقوا﴾؛

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨٥﴾ ﴿زُحزح﴾؛ أبعد.

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج أبو داود والبيهقي والطبراني في الكبير كان النبي ﷺ حين قدم المدينة وأهلها أخلاط: منهم المسلمون، والمشركون يعبدون الأوثان، واليهود، وكانوا يؤذون النبي ﷺ وأصحابه، فأمر الله ﷺ نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ﴿وَلَتَسْمَعُكُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبّلِكُمْ الآية.

أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله.

﴿ فَإِن ذَلَكَ مَن عَزِمَ الْأَمُورِ ﴾؛ أي: من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنَاً وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنَاً فَلَا تَحْسَبَنَّهُم قَلِيلًا فَيَعْلَمُوا مَا يَشْتَرُونَ لِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم يَمَا أَنَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَا أَنَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَا اللهُ يُولِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(١٨٧) الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب، وعلّمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصاً إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإنَّ كلَّ من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلَّموا الناس مما علَّمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤاً على محارم الله وتهاوناً بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان (ثمناً قليلاً) وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق (فبئس ما يشترون) لأنه أخس العوض والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظمُ المطالب وأجلُها، فَلَمْ يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى:

﴿١٨٨﴾ ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾؛ أي: من القبائح والباطل القولي والفعلي ﴿ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا﴾؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه، ﴿فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب﴾؛ أي: بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال: ﴿ولهم عذاب أليم﴾.

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية، وفرح بها، ودعا إليها، وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع.

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبَّ أن يحمدَ ويُثْنَى عليه بما فعله من الخير واتِّباع الحقِّ إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم ﷺ: ﴿واجعل

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد والبخاري، والترمذي والنسائي أن مروان قال: اذهب يا رافع ـ لبوَّابه ـ إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أُنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتنَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ ﴾. هذه الآية. وتلا ابن عباس: ﴿لَا يَحَسَبُنَ اللَّينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَوا وَيُجِبُونَ أَن يُحَمَدُوا عِمَا لَمَ يَفَعُولُ ﴾. وقال ابن عباس: سألهم النبي ﷺ عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه.

لي لسان صدق في الآخرين، وقال: ﴿سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، وقد قال عباد الرحمن: ﴿واجعلنا للمتقين إماماً، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَلْكَا ﴾ .

﴿١٨٩﴾ أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد، ولا يعجزه أحد.

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ ٱللَّهِ قَيْنَا عَذَا بَطِلًا سُبَحَنَكَ فَقِنَا عَذَابِ ٱلنَّارِ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَنَفَكُرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبَحَنَكَ فَقِنَا عَذَابِ ٱلنَّارِ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَنَفَكُرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبَحَنَكَ فَقِنَا عَذَابِ ٱلنَّادِي لِلْإِيمَنِ اللَّهِ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ اللَّهِ عَلَى مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَعَامَنَا مُنَادِيًا يُنَا وَعَلِينَا مَا وَعَدَقَنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهُ رَبِّنَا وَعَلِينَا مَا وَعَدَقَنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهُ وَهُ الْقِيمَةِ إِنَّا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْزَا يَوْمَ ٱلْقِيمَةُ إِنَّا يَقُومُ الْقِيمَامِيقَ إِنَّا يَوْمَ ٱلْقِيمَامِةُ الْمَالِكَ وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِكَ وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمِيمَامِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْمِيمَامِ الللْمُعَادِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿١٩٠﴾ يخبر تعالى: ﴿إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ، وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله: ﴿آيات »، ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يُبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقاً أن يحصره ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره، وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وخص الله بالآيات أولى الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم.

﴿١٩١﴾ ثم وصف أولي الألباب بأنهم: ﴿يذكرون الله﴾ في جميع أحوالهم ﴿قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم﴾، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، وأنهم: ﴿يتفكرون في خلق السموات والأرض﴾؛ أي: ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك﴾ عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق ﴿فقنا عذاب النار﴾، بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم، دعوا الله بأهم الأمور عندهم:

﴿١٩٢﴾ ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾؛ أي: لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها، ولهذا قال: ﴿وما للظالمين من أنصار ﴾ ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم.

﴿١٩٣﴾ ﴿ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان ﴾ وهو محمد ﷺ؛ [أي]: يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه ﴿فآمنا ﴾؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٩٣﴾ ﴿وكَفِّرِ﴾؛ استُر.

بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي مَنَّ عليهم بالإيمان سيمنُّ عليهم بالأمان التام، ﴿وتوفنا مع الأبرار﴾، يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات.

﴿١٩٤﴾ ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا، ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال:

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ العَصْكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَلتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَّدِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَانُ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ التَّوَابِ (فَقَيْ (١)) .

﴿١٩٥﴾ أي: أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: ﴿إني لا أُضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى والجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملاً موفراً، أي: كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب، ﴿فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا و فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلباً لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله ﴿لأكفرنَّ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، ﴿والله عنده حسن الثواب »، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد.

﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ اللَّهِ اللَّهِ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِمُهَادُ اللَّهِ الْكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ اللَّهِ ﴿ ٢٠ .

﴿١٩٦﴾ وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها، وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله:

ُ ﴿١٩٧﴾ ﴿مَتَاعَ قَلِيلَ﴾ ليس له ثبوت ولا بقاء، بلّ يتمتعون به قليلاً ويعذبون عليه طويلاً، هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه.

﴿١٩٨﴾ وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها ﴿لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها﴾؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كلُّ بؤسٍ وشدَّةٍ وعَناءٍ ومشقةٍ، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزراً يسيراً ومنحة في صورة محنة، ولهذا قال تعالى: ﴿وما عند الله خير للأبرار﴾ وهم الذين برّت قلوبهم فبرّت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البرُّ الرحيم من برِّه أجراً عظيماً وعطاءً جسيماً وفوزاً دائماً.

﴿ وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْمِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا ۚ أُوْلَئِكُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِ ثَمَنّا وَاللَّهُ لَكُمُ تُقْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ لَكُمُ تُقْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ تُقْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ تُقْلِحُونَ اللَّهَ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَيْعِلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولِكُولَ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولِكُونَ اللَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَالِهُ لَا لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولِكُولَ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولِ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَا لَاللَّهُ لَلْكُولُولُهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَالْكُولِلْكُولِلْلَهُ لَلْكُولُولُولُولُولُولُ لَلْلَّالِلْلَّهُ لَلْكُولُولِيلُولُولِلْلَهُ لَلْلَّلْلُهُ لَلْكُولُ لَلْكُلْلُول

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج الترمذي والطبراني في الكبير والحاكم عن أم سلمة ﴿ تَا قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ لاَ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَتُ بَعَضُكُم مِنَ بَعَضٍ ﴾. واللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٩٦﴾ ﴿تَقلب﴾؛ سعة عيش، وكثرة تَنقُّل وتصرُّف. ﴿١٩٧﴾ ﴿المهاد﴾؛ الفراش. ﴿١٩٨﴾ ﴿نُزِلاً﴾؛ ضيافة، ومنزلاً.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٠٠﴾ ﴿وصابروا﴾؛ غالبوا الأعداء بالصبر حتى تكونوا أكثر صبراً منهم. ﴿٢٠٠﴾ ﴿ورابطوا﴾؛ أقيموا على جهاد عدوكم.

(١٩٩١) أي: ﴿وإن من أهل الكتابِ ﴾ طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما ﴿أُنزِل إليكم وما أُنزِل إليهم ﴾، وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض، ولهذا لما كان إيمانهم عامًّا حقيقيًّا صار نافعاً فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة، كما قال تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾، ومن تمام خشيتهم لله أنهم ﴿لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ﴾، فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلاً ، وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين ، والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة ، فآثروا الحق وبينوه ودعوا إليه ، وحذروا عن الباطل ، فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل ، وأخبرهم بقربه وأنه ﴿سريع الحساب فلا يستبطئون ما وعدهم الله ، لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب .

﴿٢٠٠﴾ ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل الذي يُخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح مَنْ أفلح إلا بها ولم يفت أحداً الفلاحُ إلا بها أو ببعضها.

والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به.

تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة.



## تفسير سورة النساء

#### وهى مدنية

### بِنْ وَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَبِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءً لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ .

(١) افتتح تعالى لهذه السورة بالأمر بتقواه والحثّ على عبادتِهِ والأمرِ بصلةِ الأرحام والحثّ على ذلك، وبنّ السبب الداعيَ الموجب لكلّ من ذلك، وأن الموجب لتقواه: لأنه ربّكم (الذي خلقكم) ورزقكم وربّاكم بنعمِهِ العظيمة التي من جملتها خَلْقُكم (من نفس واحدة) وجعل (منها زوجها) ليناسِبَها فيسكنَ إليها وتتمّ بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلُكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسّلتم بها بالسؤال [بالله]، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يردّ من سأله بالله؛ فكما عظمتموه بذلك؛ فلتعظّموه بعبادتِهِ وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيبٌ؛ أي: مطّلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرّهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقباً لهم فيها، مما يوجب مراقبتَهُ وشدةَ الحياء منه بلزوم تقواه؛

سورة النساء (٢)

وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثَّهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحدٍ ليعطِّفَ بعضَهم على بعض، ويرقِّقَ بعضَهم على بعض.

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببرِّ الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد لهذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصاً الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حقِّ الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح لهذه السورة بالأمر بالتقوى، وصلة الأرحام، والأزواج عموماً، ثم بعد ذلك فصَّل لهذه الأمور أتمَّ تفصيل من أول السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنيَّةٌ على لهذه الأمور المذكورة، مفصِّلةٌ لما أُجْمِلَ منها، موضِّحةٌ لما أُبْهِمَ.

وفي قوله: ﴿وخلق منها رُوجها﴾: تنبيه على مراعاة حقّ الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقاتٍ من الأزواج؛ فبينهم وبينهنَّ أقربُ نسب وأشدُّ اتصال وأوثق علاقة.

وقوله تعالى:

﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَيْنَ أَمُواَكُمُّمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُواكُمُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

«٢» لهذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في لهذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغارٌ ضعافٌ، لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسِنوا إليهم، وأن لا يقرَبوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم - إذا بلغوا ورَشَدوا - كاملةً موفرةً، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكلُ مال اليتيم بغير حق «بالطيب» وهو الحلال الذي ما فيه حرجٌ ولا تَبِعة «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»؛ أي: مع أموالكم، ففيه تنبيهٌ لقبح أكل مالِهم بهذه الحالة، التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله؛ فمَنْ تجرّاً على لهذه الحالة؛ فقد أتى «حوباً كبيراً»؛ أي: إثماً عظيماً ووزراً جسيماً.

ومن استبدال الخبيث بالطيِّبِ أن يأخذ الوليُّ من مال اليتيم النفيسِ ويجعلَ بدلَه من ماله الخسيسَ.

وفيه الولايةُ على اليتيم؛ لأنَّ من لازم إيتاءً اليتيم ماله ثبوْتَ ولاَية المؤتي على ماله. وفيه الأمرُ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنَّ تمام إيتائِهِ مالَه حفظُه والقيامُ به بما يصلحه ويُنَمِّيه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَيَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمَ أَلَا نَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوَ مَا مَلَكَتَ أَيْنَكُمُ أَنْ وَلَاكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَنْسًا فَكُلُوهُ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ذَلِكَ أَذَنَ أَلَا تَعُولُوا ( ﴿ ) وَمَاثُوا النِّسَآءَ صَدُقَائِهِنَ نِحَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَنْسًا فَكُلُوهُ مَا مَلَكَتَ أَيْنَكُمُ أَنْ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَنْسًا فَكُلُوهُ مَن مَنْ فَي مِنْهُ فَنْسًا فَكُلُوهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿حُوباً﴾؛ إثماً.

<sup>(</sup>٢) سبب الننول: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وَان خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْلِنَكَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءَ فَي الْلِنكَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النِسَاءَ فَي اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرج البخاري عن عائشة ﷺ أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عَذق وكان بمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي ٱلْلِنَهَى﴾ أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٣﴾ ﴿تقسطوا﴾؛ تعدلوا. ﴿٣﴾ ﴿أدنى ألَّا تعولوا﴾؛ أقرب إلى عدم الجور. ﴿٤﴾ ﴿صدقاتهن﴾؛ مهورهن. ﴿٤﴾ ﴿نحلة﴾؛ فريضة عن طيب نفس. ﴿٤﴾ ﴿هنيئاً مريئاً﴾؛ حلالاً طيباً.

144

(٣) أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي] تحت حُجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقِّهن لعدم محبتكم إياهنَّ، فاعدلوا إلى غيرهنَّ وانكحوا (ما طاب لكم من النساء)؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحَسَب والنَّسَب وغير ذٰلك من الصفات الداعية لنكاحهنَّ؛ فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يُختار من ذٰلك صفة الدين؛ كما قال النبي عَلَيُّ: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها ولِجمالِها ولحسبِها ولدينِها؛ فاظفرْ بذاتِ الدينِ تَرِبَتْ يمينُك (٢). وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارعُ النظرَ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره.

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾، أي: من أحب أن يأخذ ثنتين؛ فليفعل، أو ثلاثاً؛ فليفعل، أو أربعاً؛ فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاً، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوتُه بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غُنية لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا؛ فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجَوْر والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القَسْم في ملك اليمين، ﴿ذلك﴾؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكتِ اليمينُ ﴿أَدنى ألّا تعولوا﴾؛ أي: تظلموا، وفي هذا أنَّ تعرَّضَ العبد للأمر الذي يُخافُ منه الجورُ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرَّضَ له، بل يلزم السعةُ والعافيةُ؛ فإنَّ العافية خير ما أعطى العبد.

﴿٤﴾ ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقَهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً ودفعة واحدة يشت دفعه للزوجة؛ أمرهم وحثهم على إيتاء النساء ﴿صَدُقاتهن ، أي: مهورهن ﴿نِحْلَة ﴾؛ أي: عن طيب نفس وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُدْفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفة ، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها ، والإضافة تقتضي التمليك؛ ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه ﴾؛ أي: من الصداق ﴿ففساً ﴾؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ ﴿فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تَبِعَة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة ؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيتها حكم ، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾: دليلٌ على أن نكاح الخبيئة غير مأمور به ، بل منهيٌ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ ،

وقوله تعالى:

﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَمَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُدّ قَوْلًا مَتْمُهِمّا ﴿ ﴾ (٣).

﴿٥﴾ السفهاء: جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال: إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيد، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا لهؤلاء أموالَهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأنَّ الله جعل الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، ولهؤلاء لا يُحْسِنُون القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلَّق

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي ( أ ): «التي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ السفهاء ﴾ ؛ من لا يحسنون التصرف في المال.

سورة النساء (٦ ـ ٧)

بضروراتهم وحاجاتهم الدينيَّة والدنيويَّة، وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً؛ بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رُشْدِهم ونحوِ ذٰلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبراً لخواطرهم.

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار.

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾.

وفيه دليلٌ على أنَّ قول الوليِّ مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتَمَناً على مالهم، فلزم قبول قول الأمين.

﴿ وَٱبْنَالُوا ٱلْيَنَكَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيْنَا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﷺ (\*\*) (\*\*) (\*\*).

(١) الابتلاء هو: الاختبار والامتحان، وذلك بأن يُدْفَعَ لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه، ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن تبيَّن رشدُه وصلاحُه في ماله وبلغ النكاح؛ فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ﴿ولا تأكلوها إسرافاً»؛ أي: مجاوزة للحدِّ الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم؛ ﴿وبداراً أن يكبروا ﴾، أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها، وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولَّى عليهم، يرون هذه الحالَ حالَ فرصةٍ، فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فيهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ مِنْهُ أَوْ كُثُرُّ نَصِيبُا مَّفْرُوضًا ۞﴾.

(٧) كان العرب في الجاهلية من جبريَّتِهم وقسوتهم لا يورِّثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاً يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطَّن على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: ﴿للرجال نصيب﴾؛ أي: قسط وحصة، ﴿مما ترك﴾؛ أي: خلَّفَ، ﴿الوالدان﴾ أي: الأب والأم، ﴿والأقربون﴾؛ عموماً بعد خصوص، ﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، فكأنه قيلَ: هل النصيب راجعٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً مقدَّراً؟ فقال تعالى: ﴿نصيباً مفروضاً﴾؛ أي: قد قدَّره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضاً؛ فهنا

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل». وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٦﴾ ﴿وابتلوا﴾؛ اختبروا. ﴿٦﴾ ﴿آنستم﴾؛ علمتم. ﴿٦﴾ ﴿رُشداً﴾؛ حُسن تصرُّف في الأموال. ﴿٦﴾ ﴿وبداراً﴾؛ مبادرة. ﴿٦﴾ ﴿حسيباً﴾؛ محاسباً، وشاهداً.

توهُّم آخر: لعل أحداً يتوهَّم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: ﴿مِمَا قُلَّ مِنه أُو كَثُرُ﴾؛ فتبارك الله أحسن الحاكمين.

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَكَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُوا لَمُتَمَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۞ .

﴿ ﴿ وَهٰذَا مِن أَحِكَامِ الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، فقال: ﴿ وَإِذَا حَضْرِ القسمة ﴾ ؛ أي: قسمة المواريث، ﴿ أُولُو القربي ﴾ ؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: ﴿ القسمة ﴾ ؛ أن الوارثين من المقسوم عليهم، ﴿ واليتامي والمساكين ﴾ ؛ أي: المستحقون من الفقراء ؛ ﴿ فارزقوهم منه ﴾ ؛ أي: أعطوهم ما تيسَّر من هٰذَا المال الذي جاءكم بغير كدِّ ولا تعب ولا عَناء ولا نَصَبٍ ؛ فإنَّ نفوسَهم متشوفة إليه وقلوبَهم متطلعة ؛ فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أنَّ كل مَنْ له تطلُّع وتشوُّف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطِيهُ منه ما تيسَّر ؛ كما كان النبي عَيِّ يقول: ﴿إذَا جاء أحدكم خادمه بطعامه ؛ فلي أبي له أن لم يُجُلِسُه معه ؛ فليناوله لقمة أو لقمتين (١ ) ، أو كما قال. وكان الصحابة على أبكورة أشجارهم ؛ أتوا بها رسول الله عَيْ ، فَبَرَّكَ عليها ، ونظر إلى أصغر وليد عنده ، فأعطاه (٢ ذلك ؛ علماً من بشدة تشوفه لذلك ، وهذا كله مع إمكان الإعطاء ؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حقَّ سفهاء أو ثَمَّ أهمُّ من ذلك ؛ فليقولوا لهم ﴿ قولاً معروفاً ﴾ ؛ يردُّونهم ردًّا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح .

﴿ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمٌّ فَلْيَـتَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَلَيَعُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَسَبَمْلُونَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

﴿٩﴾ قيل: إن هذا خطاب لمن يحضُرُ من حَضَرَهُ الموت، وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ بدليل قوله: ﴿وليقولوا قولاً سديداً﴾؛ أي: سداداً موافقاً للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبُّون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم مِنْ ذُرِّيَّتهم الضعاف؛ ﴿فليتقوا الله﴾: في ولايتهم لغيرهم؛ أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله.

﴿١٠﴾ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعّد على ذلك أشد العذاب، فقال: ﴿إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً﴾؛ أي: بغير حق، وهذا القيد يخرُجُ به ما تقدَّم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظُلماً؛ فإنما ﴿يأكلون في بطونهم ناراً﴾؛ أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجّج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوه في بطونهم، ﴿وسيصلون سعيراً﴾؛ أي: ناراً محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقُبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدلَّ ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية.

﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِى اَوْلَا كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْسَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَلَهُ فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَكُومِيكُو اللّهُ فَإِن لَكُ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَاللّهُ وَلَا تُورَثُهُ وَاللّهُ وَلَا تَدُونَ اللّهُ لَكُ مَا السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْدُونَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ لَا تَدْدُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣)، وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: «الصحيحة» للألباني (١٠٤٢ و ١٠٤٣ و ١٢٨٥ و ١٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله الم

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿وسَيَصْلُونَ ﴾؛ سيدخلون.

سورة النساء (۱۱)

أَيُّهُمْ أَوْرُبُ لَكُوْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ أَوْرَبُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ النَّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُهُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ وَلِيكُمْ وَلَدُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ المَرَأَةُ وَلَهُ وَلَهُ أَوْ أَخَلُ وَلِي كَانَ وَعِلَى اللّهُ لَكُمْ وَلَا اللّهُ لَكُمْ وَلَا اللّهُ لَكُمْ وَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي النّالُوثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ وَهُمُ شَرَكَاتُهُ فِي النّالُوثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْر مُضَارِّ وَصِيّةً مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلَالًا الللهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَالًا وَاللّهُ عَلِيمُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيْ عَلِيمُ عَلَيمُ ع

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هنَّ آيات المواريث المتضمِّنة لها؛ فإنَّها مع حديث عبدالله بن عباس الثابت في «صحيح البخاري»: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر (٣)»: مشتملاتٌ على جُلِّ أحكام الفرائض، بل على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ إلَّا ميراث الجدات؛ فإنه غيرُ مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في «السنن»(٤) عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك.

(١١) فقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)؛ أي: أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، فتعلِّمونهم وتؤدِّبونهم وتكفُّونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام؛ كما قال تعالى: (يا أيُّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة)؛ فالأولاد عند والديهم موصى بهم؛ فإمَّا أن يقوموا بتلك الوصية؛ فلهم جزيل الثواب، وإمَّا أن يضيِّعوها؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدلُّ على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم.

ثم ذكر كيفية إرثهم، فقال: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾؛ أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظّ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحبُ فرض، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب؛ فالميراث لهم، وليس لأولاد الابن شيء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكوراً وإناثاً. هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: ﴿فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين﴾؛ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ ﴿فلهن ثلثاً ما ترك وإن كانت واحدة﴾؛ أي: بنتاً أو بنت ابن؛ ﴿فلها النصف﴾. وهذا إجماع.

ولفظ أبي داود: (فقال رسول الله ﷺ: يقضي الله في ذلك) قال: ونزلت سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَاكِكُمُ ۗ الآية. (٢) غريب المقرآن: ﴿١١﴾ ﴿كلالة﴾؛ من ليس له ولد، ولا والد. ولا والد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧٣٧)، ومسلم (١٦١٥) عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٣٦١)، وابن ماجه (٢٧٢٤) قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٨٦): «إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق». انظر «الإرواء» (١٦٨٠).

۱۸۲

بقي أن يُقال: من أين يُستفاد أنَّ للابنتين الثُنْتَيْنِ الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه يستفاد من قوله: ﴿إِن كَانَتُ واحدةً فلها النصف﴾؛ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة؛ انتقل الفرض عن النصف، ولا ثَمَّ بعده إلا الثلثان. وأيضاً؛ فقوله: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾: إذا خلَّفَ ابناً وبنتاً؛ فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدلَّ ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أختها، فأخذُها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضاً؛ فإن الثلث قوله تعالى في الأختين الثنتين؛ فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبيُّ عَلَيْهُ النبي سعد الثلثين؛ كما في «الصحيح».

بقي أن يُقال: فما الفائدة في قوله: ﴿ فوق اثنتين ﴾؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم: أنه لِيُعْلَمَ أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من الثنتين فصاعداً.

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وُجِدَ بنتُ صلبِ واحدة وبنتُ ابن أو بناتُ ابن؛ فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أَنْرَلُ منها. وتدلُّ الآية أنه متى استغرق البناتُ أو بناتُ الابن الثلثين: أنه يسقُطُ من دونهنَّ من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم؛ فلو لم يسقطن؛ لزم من ذلك أن يفرضَ لهنَّ أزيدُ من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء، ولله الحمد.

ودل قوله: ﴿مَمَا تَرُكُ﴾: أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذٰلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة.

ثم ذكر ميراث الأبوين، فقال: ﴿ولأبويه﴾؛ أي: أبوه وأمه، ﴿لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾؛ أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعدداً: فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثاً، ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛ لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. ﴿فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾؛ أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعُلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرضَ له، بل يرث تعصيباً المال كلَّه، أو ما أبقت الفروض.

لٰكن لو وُجِدَ مع الأبوين أحدُ الزوجين \_ ويعبَّر عنهما بالعمريَّتين \_ ؛ فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي، وقد دل على ذلك قوله: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إنَّ هاتين الصورتين قد استُثنِيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين الأبوين. ولأنَّا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، ولهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم.

سورة النساء (۱۲)

﴿ وَإِن كَانَ لَه إِخُوةَ فَلاَمِه السدس ﴾: أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يُقال: ليس ظاهر قوله: ﴿ وَإِن كَانَ لَه إِخُوة ﴾: شاملاً لغير الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى لهذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفّر لهم شيء من المال، وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر.

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: ﴿وكُنّا لِحُكْمِهم شاهدين﴾. وقال في الإخوة للأم: ﴿وإن كان رجل يورَث كَلالةً أو امرأةٌ وله أخ أو أختُ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾: فأطلق لفظ الجمع، والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا؛ لو خلّف أمّّا وأباً وإخوةً؛ كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي للأب(١).

ثم قال تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾؛ أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث، إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقًا على الورثة، وإلّا؛ فالديون مقدَّمة عليها، وتكون من رأس المال، وأما الوصية؛ فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك؛ فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.

قال تعالى: ﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾؛ فلو رُدَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لِنَقْصِ العقولِ وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.

﴿ فريضة من الله إنَّ الله كان عليماً حكيماً ﴾؛ أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماً وأحكم ما شرعه وقدَّر ما قدَّره على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان وحال.

ثم قال تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض القراءات، وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت والد ولا ولد؛ أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق ﴿ الله على ذلك الاتفاق ولله الحمد، ﴿ فلكل واحد منهما ﴾؛ أي؛ من الأخ والأخت ﴿ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك ﴾؛ أي: من واحد؛ ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾؛ أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾: أن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك يقتضى التسوية. ودل لفظ ﴿ الكلالة ﴾ على أن الفروع وإن نزلوا، والأصول الذكور

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب) العبارة التالية: «وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم».

سورة النساء (۱۸)

وإن علوا، يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم يرثوا منه شيئاً اتفاقاً. ودل قوله: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾: أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق الله حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي على المحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»(١).

وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم؛ ففي لهذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط الأشقاء، ولهذا هو الصواب في ذلك.

وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...﴾ الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة الثلثين، وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمُبَعَّضُ والخنثى والجد مع الإخوة لغير أُمِّ والعَوْل والردِّ وذوي الأرحام وبقية العَصَبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يَعْسُرُ فهمُها على غير المتأمل تدلُّ على جميع المذكورات:

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيُعْرَفُ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسَبِ قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: ﴿لا تدرونَ أَيُّهم أَوْرُبُ لكم نفعاً ﴾، وقد عُلِمَ أن القاتلَ قد سعى لموروثه بأعظم الضَّرر، فلا ينتهضُ ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رُتِّبَ عليه الإرثُ، فُعِلمَ من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعضٍ في كتاب الله ﴾، مع أنه قد استقرَّتِ القاعدة الشرعية: أن من استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.

وبلهذا ونحوه يُعْرَفُ أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجبُ الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانعُ الذي هو المخالفة في الدين الموجبةُ للمباينة من كلِّ وجه، فقوي المانع، ومنع موجِبَ الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجِبُ لقيام المانع. يوضِّحُ ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم؛ انتقلَ مالُهُ إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله﴾: إذا اتَّفقت أديانُهم، وأما مع تبايُنِهم؛ فالأخوَّةُ الدينيةُ مقدَّمة على الأخوَّة النسبيَّة المجرَّدة.

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (٢٠): «وتأمَّل لهذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارثَ فيها بلفظِ الزوجة دون المرأةِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُم نصفُ مَا تَرَكَ أَزُواجِكُم ﴾: إيذانٌ بأن لهذا التوارثَ إنَّما وقع بالزوجيةِ المقتضيةِ للتشاكل والتناسب، والمؤمِنُ والكافر لا تشاكلَ بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارثُ، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) (ص٣٤٧ ـ تحقيق مشهور بن حسن ـ ط دار ابن الجوزي).

سورة النساء (۱۲)

وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثُ ولا يورث: أما كونه لا يورث؛ فواضحٌ؛ لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبيٌّ من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ ﴿فلكل واحد منهما السدس﴾... ونحوها لمن يتأتَّى منه التملُّك، وأما الرقيق؛ فلا يتأتَّى منه ذلك، فعُلِمَ أنه لا ميراث له.

وأما من بعضُهُ حرُّ وبعضُهُ رقيقٌ؛ فإنَّه تتبعَّض أحكامُه؛ فما فيه من الحرية يستحقُّ بها ما رتبه الله في المواريث؛ لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملُّك وما فيه من الرقِّ؛ فليس بقابل لذلك؛ فإذاً يكون المبَعَّض يرث ويورِّث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا كذلك.

وأمّا الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريّته أو أنوثيّته أو مشكلاً؛ فإن كان واضحاً؛ فالأمر فيه واضحّ: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلاً؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما \_ كالإخوة للأم \_؛ فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريّته وبتقدير أنوثيّته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك؛ لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسّط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين، قال تعالى: ﴿اعْدِلوا هو أقربُ للتقوى﴾؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثل لهذا أكثر من لهذا الطريق المذكور، ولا يكلفُ الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا الله ما استطعتم.

وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دلَّ كتاب الله على قول أبي بكر الصديق على المنه المبد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أبٌ في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿إذ حَضَرَ يعقوبَ الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق. . . ﴾ الآية، وقال يوسف على : ﴿واتبعتُ ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ، فسمى الله الجدَّ وجدَّ الأب أباً ، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه، وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدَّ حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغي أيضاً أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم، وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورّث الإخوة مع الجدِّ نصٌ ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.

وأمًّا مسائل العَوْل؛ فإنه يُستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضاً، أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاً؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئاً، وإن لم يحجب بعضهم بعضاً؛ فلا يخلو: إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين الأوليين كلُّ يأخذ فرضَه كاملاً، وفي الحالة الأخيرة، وهي ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين:

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، ولهذا ترجيعٌ بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من لهذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه.

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح الباري» (۱۹/۱۲).

سورة النساء (١٣)

وبعكس لهذه الطريقة بعينها يُعْلَمُ الردُّ؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضُهم التركة، وبقي شيءٌ ليس له مستحقٌ من عاصبٍ قريب ولا بعيد؛ فإن ردَّه على أحدهم ترجيح بغير مرجِّح، وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جَنَفٌ وميل ومعارضة لقوله: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾، فتعين أن يُردَّ على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدَّر [عند القائلين بعدم الرد عليهم، وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول](١).

وبهذا يُعْلَمُ أيضاً ميراث ذوي الأرحام؛ فإنَّ الميت إذا لم يخلِّف صاحب فرض ولا عاصباً، وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المُدْلين بالورثة المجمع عليهم؛ تعين الثاني، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾، فصرفه لغيرهم تركُّ لمن هو أولى من غيره، فتعيَّن توريثُ ذوي الأرحام، وإذا تعيَّن توريثُهم؛ فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزَّلُون منزلة من أذلَوا به من تلك الوسائط. والله أعلم.

وأمّا ميراث بقية العَصَبَة؛ كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم... إلخ؛ فإن النبي عَلَيْ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»(٢)، وقال تعالى: ﴿ولكلِّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾؛ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيءٌ؛ لم يستحق العاصب شيئًا، وإن بقي شيءٌ؛ أخذه أولي العَصَبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإنَّ جهات العصوبة خَمْسٌ: البنوة، ثمَّ الأبوة، ثمَّ الأخوة وبنوهم، ثمَّ الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة؛ فإن كانوا في جهة واحدة؛ فالأقرب منزلة؛ فإن كانوا بمنزلة واحدة؛ فالأقوى، وهو الشقيق؛ فإن تساووا من كل وجه؛ اشتركوا؛ والله أعلم.

وأمَّا كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهنَّ؛ فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يَسْقُطْن بالبنات؛ فإذا كان الأمر كذُلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهنَّ؛ فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلُ عنهنَّ إلى عَصَبَةٍ أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم. والله أعلم.

﴿ يِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴿ فَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾.

﴿١٣﴾ أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها، وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في لهذا التعدي مع قوله ﷺ: «لا وصية لوارث» ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ ليدخل في العموم لزوم

<sup>(</sup>۱) زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا يورِّثُ الزوجين بالرَّد وهم جمهور القائلين بالرَّد، فعلى هذا تكون علّة الرَّد كونه صاحب فرض قريباً، وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُّ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرَّد كغيرهما، فالعلة على هذا كونه وارثاً صاحبَ فرضٍ، فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنّة والقياس الصحيح. والله أعلم».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة: أخرجه أحمد (٥/٢٦٧)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢١٢٠)، والنسائي (٢/٨٢١)، وغيرهم، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦٥٥).

سورة النساء (۱۶ ـ ۱۲)

حدوده في الفرائض أو ترك ذلك، فقال: ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾: بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتها، واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها. ﴿يُدْخِلْهُ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها﴾: فمن أدَّى الأوامر واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. ﴿وذَلك الفوز العظيم﴾: الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون.

﴿١٤﴾ ﴿ومن يعص الله ورسوله...﴾ إلخ، ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإنَّ الله تعالى رتَّب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة؛ دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل النار وخُلِّد فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية.

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحِّدين الذين معهم طاعةُ التوحيد غيرُ مخلَّدين في النار؛ فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.

﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِنَآبِكُمْ فَاسَتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنكُمٌ فَإِن شَهِدُوا فَأَسِكُوهُ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ﴿ إِنَّ وَٱلَذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمٌ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَلِنَّ اللَّهُ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُنَا لَهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٥) أي: النساء (اللاتي يأتين الفاحشة)؛ أي: الزنا، فوصفها (٢) بالفاحشة لشناعتها وقبحها. (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)؛ أي: من رجالكم المؤمنين العدول. (فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت)؛ أي: احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضاً؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. (حتَّى يتوفاهنَّ الموت)؛ أي: هذا منتهى الحبس. (أو يجعلَ الله لهن سبيلاً)؛ أي: طريقاً غير الحبس في البيوت.

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنَّما هي مُغَيَّاة إلى ذٰلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذٰلك، حتى جعل الله لهن سبيلاً، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن.

(17) ﴿ وَ كَذُلِكُ ﴿ اللّذَانَ يَأْتِيانِها ﴾ ؛ أي: الفاحشة ﴿ منكم ﴾ : من الرجال والنساء. ﴿ فَآذُوهما ﴾ : بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن لهذه الفاحشة. فعلى لهذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذّون والنساء يُحْبَسْن ويؤذين ؛ فالحبس غايته للموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال : ﴿ فَإِن اللّه ؟ أي: رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعودا، ﴿ وأصلحا ﴾ : العمل الدال على صدق التوبة . ﴿ فأعرضوا عنهما ﴾ ؛ أي: عن أذاهما . ﴿ إن اللّه كان تواباً رحيماً ﴾ ؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه، وفقهم للتوبة ، وقبلها منهم، وسامحهم عن ما صدر منهم.

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بَيِّنة الزنا [لابُدَّ] أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدَّد في أمر لهذه الفاحشة ستراً لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذٰلك الأحاديث الصحيحة

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿الفاحشة ﴾؛ الفعلة القبيحة، وهي الزنا.

 <sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أنّ الله قال: وإنما التوبة على الله الحاضرة، ولم يقل: إنما يتوب الله.
 وبين اللفظين فرق ظاهر ».

وتومئ إليه لهذه الآية: لِمَا قال: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾؛ لم يكتف بذلك، حتى قال: ﴿فإن شهدوا﴾؛ أي: لا بدَّ من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عِياناً من غير تعريض ولا كناية.

ويؤخذ منهما أن الأذَّية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيراً لجنس المعصية التي يحصل به الزجر. ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَهُمُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَهُمُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَهُمُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكَيمًا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَهُمُ اللَّهُ عَلَيمًا عَدَابًا اللِيمًا لَهُمُ اللَّهُ عَدَابًا اللِيمًا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا اللِيمًا لَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللللِّةُ اللللللِّةُ اللللللِّةُ الللللللِ

(١٧ - ١٨) توبة الله على عباده نوعان: توفيقٌ منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقّة على الله حقّاً أحقّه على نفسه كرماً منه وجوداً لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي ﴿بجهالة﴾؛ أي: جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرطٌ لكونها معصيةً معاقب عليها. ﴿ثم يتوبون من قريب﴾: يُحتمل أن يكونَ المعنى: ثمَّ يتوبون قبل معاينة الموت؛ فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاً، وأما بعد حضور الموت؛ فلا يُقْبَلُ من العاصين توبةٌ ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال تعالى عن فرعون: ﴿فلما أدركه الغرقُ قال آمنتُ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. . . ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين. فلم يكن ينفعُهم إيمانُهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلتْ في عبادِهِ ، وقال هنا: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات ﴾؛ أي: المعاصي فيما دون الكفر. ﴿حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فأولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً »، وذلك أن التوبة في هذه الحال توبةُ اضطرار لا تنفع صاحِبَها، إنما تنفع توبةُ الاختيار.

ويُحتمل (٢) أن يكون معنى قوله: ﴿من قريب﴾؛ أي: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى: أنَّ مَن بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه؛ فإنَّ الله يتوبُ عليه بخلاف من استمرَّ على ذنبه وأصرَّ على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يَعْسُرُ عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوقِّق للتوبة ولا ييسَّر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه؛ فإنه يسدُّ على نفسه باب الرحمة. نعم؛ قد يوفِّق اللهُ عبده المصرَّ على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سَلَفَ من سيئاته وما تقدَّم من جناياتِه، ولكنَّ الرحمة والتوفيق للأول أقرب، ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: ﴿وكان الله عليماً حكيماً ﴾؛ فمن علمِهِ أنه يعلم صادقَ التوبة وكاذبَها، فيجازي كلاً منهما بحسب ما استحقَّ بحكمتِه، ومن حكمته أن يوفِّق من اقتضت حكمتُهُ ورحمتُهُ توفيقَه للتوبة، ويخذلَ من اقتضت حكمتُهُ وعدلُهُ عدم توفيقه. والله أعلم.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَبْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرُوفٍ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿بجهالة﴾؛ بسفه، وكل من عصى الله فهو جاهل. ﴿١٧﴾ ﴿من قريب﴾؛ قبل معاينة الموت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس ﷺ.

رم) سبب النزول: أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ﴿ فَي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَوْفُوا ٱللِّسَآءَ كَرَهُا وَلَا تَمْشُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء \_

سورة النساء (۱۹ ـ ۲۱)

أَتَأْخُذُونَهُ بُهۡ تَنَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْكَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ۞﴾(١).

﴿١٩﴾ كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى قريبُهُ كأخيه وابن عمه ونحوهما ـ أنه أحقُّ بزوجته من كل أحدٍ، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت؛ فإن أحبَّها؛ تزوجها على صداق يحبُّه دونها، وإن لم يرضها؛ عَضَلَها فلا يزوِّجها إلَّا مَن يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئاً من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضاً يعضُلُ زوجته التي يكون يكرهُها ليذهبَ ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هٰذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهومُ قولِهِ: ﴿كَرْها لَهُ وَإِذَا أَتَيْنَ بِفاحشة مبيِّنةٍ كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هٰذه الحال يجوز له أن يعضُلُها عقوبةً لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلاً بالعدل.

ثم قال: ﴿وعاشروهنَّ بالمعروف﴾: ولهذا يشمل المعاشرةَ القوليَّة والفعليَّة، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكفِّ الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثلِهِ لمثلها في ذلك الزمان والمكان، ولهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. ﴿فإن كرهتموهنَّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعلَ الله فيه خيراً كثيراً ﴾؛ أي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تُمْسِكوا زوجاتِكم مع الكراهة لهنَّ؛ فإنَّ في ذلك خيراً كثيراً: من ذلك امتثالُ أمر الله وقبولُ وصيَّته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها: أن إجباره نفسه مع عدم محبَّته لها فيه مجاهدةُ النفس والتخلُّق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلُفُها المحبةُ كما هو الواقع في ذلك، وربما رُزِقَ منها ولداً صالحاً، نفع والديه في الدنيا والآخرة.

﴿٢٠﴾ ولهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإنْ كان لا بدَّ من الفراق وليس للإمساك محلُّ؛ فليس الإمساك بلازم، بل متى ﴿أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾؛ أي: تطليق زوجة وتزوَّج أخرى؛ أي: فلا جُناح عليكم في ذٰلك ولا حرج، ولكن إذا ﴿آتيتم إحداهن﴾؛ أي: المفارِقة أو التي تزوجها ﴿قنطاراً ﴾؛ أي: مالاً كثيراً. ﴿فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾، بل وفروه لهن ولا تَمْطُلوا بهنَّ.

وفي لهذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي ﷺ في تخفيف المهر، ووجه الدلالة أنَّ الله أخبر عن أمر يقعُ منهم ولم ينكِرُه عليهم، فدل على عدم تحريمه.

لُكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحةٍ تقاوم. ثم قال: ﴿أَتَأْخَذُونَهُ بِهِتَانَاً وإثماً مبيناً﴾؛ فإنَّ لهذا لا يحلُّ، ولو تحيَّلتم عليه بأنواع الحيل؛ فإن إثمه واضح.

﴿٢١﴾ وقد بيَّن تعالى حكمة ذلك بقوله: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ﴾، وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمةٌ على الزوج، ولم ترضَ بحلِّها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلَّا بذلك العوض؛ فإنَّه قد استوفى المعوَّض، فثبت عليه العِوَض؛ فكيف يَسْتَوفي المعوَّض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ لهذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى:

بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿ولا تعضلوهن﴾؛ ولا تمُسكُوهن مُضارِّين لَهن. ﴿٢٠﴾ ﴿قنطاراً﴾؛ مالاً كثيراً. ﴿٢٠﴾ ﴿بهتاناً﴾؛ كذباً، وظلماً. ﴿٢١﴾ ﴿أفضى﴾؛ استمتع بالجماع.

﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ اَبَآ أَوْكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآةَ سَلِيلًا (إِنَّكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا ا

﴿٢٢﴾ أي: لا تتزوَّجوا من النساء ما تزوَّجهنَّ آباؤكم؛ أي: الأب وإن علا. ﴿إنه كان فاحشة ﴾؛ أي: أمراً قبيحاً يفحُشُ ويعظُمُ قبحُهُ. ﴿ومَقْتاً ﴾: من الله لكم، ومن الخلق، بل يَمْقُتُ بسبب ذٰلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. ﴿وساء سبيلاً ﴾؛ أي: بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنَّ لهذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزُّه عنها والبراءة منها.

لهذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على المحرَّمات بالنسب والمحرَّمات بالرضاع والمحرَّمات بالصهر والمحرَّمات بالصهر والمحرَّمات بالصهر

﴿٢٣﴾ فأما المحرمات في النسب؛ فهنّ السبعُ اللاتي ذكرهنّ اللّه: الأمّ: يدخل فيها كلّ من لها عليك ولادة وإن بَعُدَتْ. ويدخل في البنت كلّ من لك عليها ولادة. والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كلّ أخت لأبيك أو لجدّك وإن علا. والخالة: كلّ أخت لأمّك أو جدّتك وإن علت وارثة أم لا. وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت؛ أي: وإن نزلت. فهولاء هنّ المحرّمات من النسب بإجماع العلماء؛ كما هو نصّ الآية الكريمة، وما عداهنّ؛ فيدخُلُ في قولِهِ: ﴿وأحِلّ لكم ما وراء ذلكم﴾، وذلك كبنت العمّة والعمّ وبنت الخال والخالة.

وأما المحرَّمات بالرَّضاع؛ فقد ذكر الله منهنَّ الأمَّ والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أنَّ اللبن ليس لها، إنَّما هو لصاحب اللبن، دلَّ بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أباً للمرتضع؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة؛ ثبت ما هو فرعٌ عنهما؛ كأخوتهما وأصولهما وفروعهما، وقال النبي ﷺ: «يحرُمُ من الرَّضاع ما يحرُمُ من

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿ومقتاً﴾؛ بغيضاً يمقت الله فاعله. ﴿٢٢﴾ ﴿سبيلاً﴾؛ طريقاً.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي، والنسائي عن أبي سعيد الخدري في أن رسول الله على يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناساً من أصحاب رسول الله على تحرجوا من غِشْيَانِهِن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله على في ذلك: ﴿وَاللَّهُ مَنكُ مِن النِّسَاهِ إِلَّا مَا مَلكَتُ أَيْنَكُمُ مُنكُ مَن أَلِسَاهُ إِلَّا مَا مَلكَتُ أَيْنَكُمُ مُ أَي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.

وفي رواية للنسائي عن أبي سعيد في قال: أصابوا سبياً لهن أزواج فوطئوا بعضهن، فكأنهم أشفقوا من ذلك فأنزل الله عن: ﴿وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿وربائبكم﴾؛ بنات نسائكم اللاتي يتربين غالباً في بيوتكم. ﴿٢٣﴾ ﴿وحلائل﴾؛ زوجات. ﴿٢٤﴾ ﴿والمحصنات﴾؛ المتزوجات. ﴿٢٤﴾ ﴿ما ملكت أيمانكم﴾؛ المسبيات، وهن المأخوذات من نساء الكفار في الجهاد. ﴿٢٤﴾ ﴿مسافحين﴾؛ أعفًاء عن الحرام. ﴿٢٤﴾ ﴿مسافحين﴾؛ زانين. ﴿٢٤﴾ ﴿أجورهنَّ﴾؛ مهورهنَّ.

سورة النساء (۲۶)

النسب»<sup>(۱)</sup>، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومَن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريَّته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاعُ خمسَ رَضَعات في الحولين؛ كما بيَّنت<sup>(۲)</sup> السنة<sup>(۳)</sup>.

وأما المحرمات بالصهر؛ فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يَحْرُمْنَ بمجرَّد العقد، والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرُمُ حتى يدخل بزوجتِه؛ كما قال هنا: ﴿وربائبُكُمُ اللاَّتي في حجورِكُم من نسائِكُمُ اللاَتي دخلتم بهن...﴾ الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله: ﴿اللاتي في حجوركم﴾: قيدٌ خَرَجَ بمخرَج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرُمُ ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخَلُوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم.

وأمّا المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه، وحرَّم النبي ﷺ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها<sup>(٤)</sup>؛ فكل امرأتين بينهما رحمٌ محرَّم، لو قُدِّرَ إحداهُما ذكراً والأخرى أنثى حَرُمَتْ عليه؛ فإنه يحرُمُ الجمع بينهما، وذٰلك لما في ذٰلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.

﴿٢٤﴾ ومن المحرَّمات في النكاح ﴿المحصناتُ من النساء﴾؛ أي: ذوات الأزواج؛ فإنَّه يَحْرُمُ نكاحهنَّ ما دمنَ في ذمة الزوج حتى تَطْلُقَ وتنقضيَ عِدَّتُها؛ ﴿إلَّا ما ملكت أيمانكُم﴾؛ أي: بالسبي؛ فإذا سُبِيَتِ الكافرةُ ذات الزوج؛ حلَّت للمسلمين بعد أن تُسْتَبْراً، وأما إذا بيعت الأمة المزوَّجةَ أو وُهِبَتْ؛ فإنَّه لا ينفسخُ نكاحُها؛ لأنَّ المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بَريرة حين خيَّرها النبيُّ ﷺ (٥).

وقوله: ﴿كتاب الله عليكم﴾؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام ودخل في قوله: ﴿وأجِلَ لكم ما وراء ذلكم﴾: كلُّ ما لم يُذْكَرْ في لهذه الآية؛ فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصورٌ، والحلال ليس له حدُّ ولا حصرٌ؛ لطفاً من الله ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: ﴿أَن تبتغوا بأموالكم﴾؛ أي: تطلُبوا مَن وَقَعَ عليه نظرُكُم واختيارُكُم من اللاتي أباحهنَّ الله لكم حالة كونكم محصنينَ ﴾؛ أي: مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. ﴿غير مسافحين ﴾: والسفحُ سفحُ الماء في الحلال والحرام؛ فإنَّ الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في الحرام، فتضعف داعيته للحلال، فلا يبقى محصناً لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوَّج غيرُ العفيف؛ لقوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزانيةُ لا ينكِحُها إلا زانٍ أو مشركٌ والزانيةُ لا ينكِحُها إلا زانٍ أو مشركُ .

﴿فما استمتعتم به منهن﴾؛ أي: من تزوَّجْتُموها. ﴿فاتوهنَّ أجورهنَّ ﴾؛ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع، ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرّر عليه صداقها ﴿فريضةً ﴾؛ أي: إتيانكم إياهنَّ أجورهنَّ فرضٌ فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرُّع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء ردَّه، أو معنى قوله: ﴿فريضةً ﴾؛ أي: مقدّرة، قد قدّرتموها، فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها شيئاً. ﴿ولا جُناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾؛ أي: بزيادةٍ من الزوج أو إسقاطٍ من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هٰذا قولُ كثيرٍ من المفسّرين. وقال كثيرٌ منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام، ثم حرَّمها النبي ﷺ، وأنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس را

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بينته».

<sup>(</sup>٣) أمّا اشتراط الخمس رضعات؛ فلحديث عائشة ﷺ كما في «صحيح مسلم» (١٤٥٢). وأما اشتراط الحولين؛ فكما جاء من حديث أم سلمة ﷺ أخرجه الترمذي (١١٥٢).

<sup>(</sup>٤) كما في «صحيح البخاري» (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) كما في «صحيح مسلم» (١٥٠٤).

يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما، فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا حرج عليهما. والله أعلم. ﴿إِنَّ الله كان عليماً حكيماً ﴾؛ أي: كامل العلم واسعه، كامل الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هٰذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى:

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن فَنيَـٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضُ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَانُوهُ لَ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْهُفِ مُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ مَّن الْمُحْصَنَتِ مِن عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْمُحَدَابِ ذَاكِ لِمَنْ خَشِي اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ (إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ (إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ الْمَاكَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ الْمَاكُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ الْمَاكُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ الْمُعْمِلَةِ اللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ الْمُعَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ لَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمٌ الْمَعْمَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُورٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ لَحَيمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَنُورٌ لَحْمَلِي اللَّهُ عَنُورٌ لَحِيمُ اللَّهُ عَنُورٌ لَهُمُ مِن اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَنُولًا لَكُولُولُ اللَّهُ عَنُولُ الْهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ اللْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللْهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ اللْهُ عَلَيْلُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعَلِي اللْهُ اللْمُولِ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللْمُولِي اللْمُولِ اللْعُلِ

(٢٥) أي: ومن لم يستطع الطّول ـ الذي هو المهر ـ لنكاح المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات، ولهذا وخاف على نفسه العنت؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، ولهذا بحسب ما يظهر، وإلاً؛ فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنيَّة على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنيَّة على ما في البواطن. ﴿فانكِحوهنَّ﴾؛ أي: المملوكات ﴿بإذن أهلهنَّ﴾؛ أي: سيِّدهن واحداً أو متعدداً. ﴿وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف﴾؛ أي: ولو كنَّ إماءً؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلَّا إذا كنَّ ﴿محصنات﴾؛ أي: عفيفات عن الزنا، ﴿غير مسافِحاتٍ﴾؛ أي: زانيات علانية، ﴿ولا متَّخذاتِ أخدانٍ﴾؛ أي: أخلاء في السرِّ.

فالحاصل أنه لا يجوز للحرِّ المسلم نكاح أمةٍ إلَّا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهنّ، والعفة ظاهراً وباطناً، وعدم استطاعة طَوْل الحرة، وخوف العنت؛ فإذا تمت لهذه الشروط؛ جاز له نكاحهنَّ، ومع لهذا؛ فالصبر عن نكاحهنَّ أفضلُ؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرقِّ، ولما فيه من الدناءة والعيب، ولهذا إذا أمكن الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلَّا بنكاحهنَّ؛ وجب ذلك، ولهذا قال: ﴿وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم﴾.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾؛ أي: تزوَّجن أو أسلمن؛ أي: الإماء. فعليهن نصف ما على المحصنات؛ أي: الحرائر ﴿من العذاب﴾. وذلك الذي يمكن تنصيفُهُ وهو الجلد، فيكون عليهن خمسون جلدةً، وأما الرجم؛ فليس على الإماء رجمٌ؛ لأنه لا يتنصَّف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوَّجن؛ فليس عليهن حدَّ، إنما عليهن تعزيرٌ يردعهنَّ عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضاً عزِّرْن.

وختم لهذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور، والرحيم؛ لكون لهذه الأحكام رحمة بالعباد وكرماً وإحساناً إليهم، فلم يضيِّق عليهم، بل وسَّع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحدِّ إشارة إلى أن الحدود كفاراتٌ يغفرُ الله بها ذنوبَ عباده كما وردَ بذلك الحديث (٢).

وحُكم العبد الذُّكر في الحد المذكور حُكم الأمة لعدم الفارق بينهما .

﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُسَبَيِنَ لَكُمُ وَيُهْدِيَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيَكُمُّ وَاللّهُ عَلِيمُ كَيْمُ لَآلُهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمًّ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمًّ وَيُولِدُ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمًّ وَيُولِدُ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمًّ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا لِللّهَ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمًّ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا لِللهَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٥﴾ ﴿طَولاً﴾؛ غنى، وسعة. ﴿٢٥﴾ ﴿المحصنات﴾؛ الحرائر. ﴿٢٥﴾ ﴿فتياتكم﴾؛ إمائكم. ﴿٢٥﴾ ﴿العنت﴾؛ ﴿٢٥﴾ ﴿محصنات﴾؛ عفيفات. ﴿٢٥﴾ ﴿متخذات أخذان﴾؛ مصاحبات أصدقاء للزنا سرًّا. ﴿٢٥﴾ ﴿العنت﴾؛ الوقوع في الزنا.

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح البخاري» (٦٧٨٤) ومسلم (١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت ﷺ.

سورة النساء (۲٦ ـ ۲۹)

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى بمنَّته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: ﴿ويهدِيكم ﴿يريد اللّه لِيبيِّنَ لكم﴾؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ﴿ويهدِيكم سنن الذين من قبلكم﴾؛ أي: الذين أنعم الله عليهم من النبيّين وأتباعهم في سِيرِهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام؛ فلذلك نقَّذ ما أراده، ووضَّح لكم، وبيّن بياناً كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل.

﴿ويتُوبَ عليكم﴾؛ أي: يلطف [بكم] (١) في أحوالكم وما شَرَعَه لكم، حتى تتمكَّنوا من الوقوف على ما حدَّه الله والاكتفاء بما أحلَّه، فتقلَّ ذنوبُكم بسبب ما يسَّر الله عليكم؛ فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع قلوبَهم الإنابة إليه والتذلَّل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفَّقهم له؛ فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: ﴿والله عليم حكيم﴾؛ أي: [كامل العلم]، كامل الحكمة؛ فمن علمه أن عَلَّمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوبُ على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذلُ من اقتضت حكمته وعدلُه أن لا يصلُحَ للتوبة.

﴿٢٧﴾ وقوله: ﴿والله يريدُ أَن يتوبَ عليكم﴾؛ أي: توبة تلمُّ شَعَثَكُم وتجمع متفرِّقكم وتقرِّب بعيدكم. ﴿ويريد الذين يتَّبِعون الشهواتِ﴾؛ أي: يميلون معها حيث مالت، ويقدِّمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبُدون أهواءَهم من أصناف الكَفَرَةِ والعاصينَ المقدِّمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون ﴿أَن تميلوا ميلاً عظيماً﴾؛ أي: أن تنحرِفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمٰن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود مَن السعادةُ كلُّها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلُّها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أنَّ الله تعالى يأمرُكم بما فيه صلاحُكم وفلاحُكم وسعادتكم، وأنَّ فلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غايةُ الخَسَارِ والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أَوْلَى الداعيين وتخيَّروا أحسن الطريقتين.

﴿٢٨﴾ ﴿يريدُ اللّه أن يخفّف عنكم﴾؛ أي: بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه، وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّا اللَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ وَكُانَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُولِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَامًا عَلَالَهُ عَلَيْكُمْ عَلَالْهُ عَلَى اللْهُ عَلَاكُونَا عَلَا عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَا عَلَالَاعُولُولُولُولُولُكُمْ عَلَالِهُ عَلَهُ عَلَالْمُ عَلَامُ اللْهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

﴿٢٩﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، ولهذا يشمل أكلَها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسِك على وجه البطر والإسراف؛ لأن لهذا من الباطل، وليس من الحق. ثم إنه لما حرَّم أكلها بالباطل؛ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره.

﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضاً، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك ﴿ إِنَّ اللّه كان بكم رحيماً ﴾: ومن رحمته أن صان نفوسَكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورتَّب على ذلك ما رتَّبه من الحدود. وتأمل لهذا

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي (أ): «لكم».

٩٩٤ النساء (٣٠ ـ ٣٧)

الإيجاز والجمع في قوله ﴿لا تأكلوا أموالكم﴾ ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾؛ كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضاً؛ مع قصور لهذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أنَّ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية.

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم، على الآكل ومن أخذ ماله؛ أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال: ﴿إِلّاأَن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم﴾؛ أي: فإنها مباحة لكم. وشَرَطَ التراضي مع كونها تجارةً لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد رباً، لأنَّ الربا ليس من التجارة، بل مخالفٌ لمقصودها، وأنه لا بدَّ أن يرضى كلٌّ من المتعاقدين ويأتي به اختياراً، ومن تمام الرِّضا أن يكون المعقودُ عليه معلوماً؛ لأنه إذا لم يكن كذلك؛ لا يتصوَّرُ الرِّضا، مقدوراً على تسليمه؛ لأنَّ غير المقدور عليه شبيهٌ ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خالٍ من الرِّضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقودُ بما دلَّ عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرِّضا، فبأيِّ طريق حصل الرِّضا؛ انعقد به العقد.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿إِن اللّه كان بكم رحيماً ﴾: ومن رحمتِهِ أن عصم دماءكم وأموالَكم، وصانَها، ونهاكُم عن انتهاكِها.

﴿٣٠﴾ ثم قال: ﴿ومَن يفعل ذٰلك﴾؛ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس. ﴿عدواناً وظلماً﴾؛ أي: لا جهلاً ونسياناً ﴿فسوف نصليه ناراً﴾؛ أي: عظيمة كما يفيده التنكير. ﴿وكان ذٰلك على الله يسيراً﴾.

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ أَنكُفِّرْ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَلَدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا اللَّهَا ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَرِيمًا اللَّهُا ﴾ (١).

﴿٣١﴾ ولهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، وَعَدَهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيَّات؛ غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مُدخلاً كريماً كثير الخير، وهو الجنة، المشتملة على ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ويدخُلُ في اجتناب الكبائِر فعلُ الفرائض التي يكون تاركُها مرتكباً كبيرةً؛ كالصَّلوات الخمس والجمعة ورمضان؛ كما قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفراتٌ لما بينهن، ما اجتُنِبَتِ الكبائر»(٢).

وأحسنُ ما حُدَّتْ به الكبائر: أنَّ الكبيرةَ ما فيه حدُّ في الدُّنيا أو وعيدٌ في الآخرة أو نفيُ إيمان أو ترتيبُ لعنةٍ أو غضبِ عليه.

﴿ وَلَا تَنَمَّنُواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْلَسَبَنُ وَسَعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِلَهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالَى بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿٣٢﴾ ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنَّى بعضُهم ما فضَّل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تتمنَّى النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنيِّ والكامل تمنياً مجرداً؛ لأنَّ لهذا هو الحسد بعينه؛ تمني نعمة الله على غيرك أن تكونَ لك ويُسْلَبَ إياها، ولأنه

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣١﴾ ﴿كبائر﴾؛ الذنوب الكبيرة مما فيه حد، أو لعنة، أو وعيد. ﴿٣١﴾ ﴿سيئاتكم﴾؛ الذنوب الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أم سلمة في أنها قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله: ﴿وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللهُ يِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾.

سورة النساء (٣٣ \_ ٣٤)

يقتضي السَّخَطَ على قدر الله، والإخلاد إلى الكسل، والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب، وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبدُ على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينيَّة والدنيويَّة، ويسألَ الله تعالى من فضلِهِ؛ فلا يتَّكل على نفسه ولا على غير ربِّه، ولهذا قال تعالى: ﴿للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا﴾؛ أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. ﴿وللنساء نصيبٌ مما اكتسبنَ﴾؛ فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. ﴿واسألوا الله من فضله﴾؛ أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوانُ فيه. سعادته، لا من يترك العمل أو يتَّكِلُ على نفسه غير مفتقر لربِّه أو يجمع بين الأمرين؛ فإنَّ هذا مخذولٌ خاسرٌ. وقوله: ﴿إنَّ الله كان بكل شيءٍ عليماً﴾: فيعطي من يعلمه أهلاً لذلك، ويمنعُ من يعلمه غير مستحقٌ.

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنَكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمَوَلِهِمُّ فَالْفَسَلِحَاتُ وَالْبِيَّةُ وَالَّنِي تَغَافُونَ نَشُوزَهُرَ فَيْ فَعِظُوهُ كَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ وَنَنْكُمْ خَلَوْهُ كَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَيْرِيًّا ﴿ آلَهُ كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَانِي اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَانِي اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَانِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْمُعْلِقِيلِهُ عَلَى الْعُلَالِمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْكُوا عَلَى الْعُلَالِمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُمِ

ولا المحافظة على فرائضه وكفّهِنَ عن المفاسد، والرجال عليهم أن يُلْزِموهنَّ بلْلك، وقوَّامون عليهنَّ أيضاً بالإنفاق عليهنَّ والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، فقال: ﴿بما فَضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾؛ أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهنَّ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوهٍ متعدِّدة: من كون الولايات مختصَّة بالرجال، والنبوَّة، عليهنَّ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوهٍ متعدِّدة: من كون الولايات مختصَّة بالرجال، والنبوَّة، والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصَّهم الله به من العقل والرّزانة والصَّبر والجَلَد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصَّهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختصُّ بها الرجال ويتميَّزون عن النساء، ولعل لهذا سرُّ قوله: ﴿بما أنفقوا﴾، وحذف المفعول؛ ليدلً على عموم النفقة، فعُلِمَ من لهذا كله أنَّ الرجل كالوالي والسيِّد لامرأتِه، وهي عنده عانية أسيرةٌ خادمةٌ، فوظيفتُهُ أن يقومَ بما استرعاه الله به، ووظيفتُها القيام بطاعة ربِها وطاعة زوجها؛ فلهذا قال: ﴿فالصالحاتُ فوظيفتُهُ أن يقومَ بما استرعاه الله به، ووظيفتُها القيام بطاعة ربِها وطاعة زوجها؛ فلهذا قال: ﴿فالصالحاتُ قائلًا عَلَى الله به، ووظيفتُها القيام بطاعة ربِها وطاعة روجها؛ فلهذا قال: ﴿فالصالحاتُ قائلًا عَلَى الله به، وعنفلًا للغيب، أي: مطيعات لأزواجهنَّ حتى في الغيب، تحفظُ

<sup>(</sup>١) خريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿موالي﴾؛ ورثة. ﴿٣٣﴾ ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾؛ من حالفتموهم على النصرة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿قانتات﴾؛ مطيعات لله \_ تعالى \_ ثم لأزواجهن. ﴿٣٤﴾ ﴿نشوزهن﴾؛ عصيانهن وترفُّعهن عن طاعتكم.

197

بعلَها بنفسها ومالِهِ، وذٰلك بحفظ الله لهنَّ وتوفيقه لهنَّ لا من أنفسهنَّ؛ فإنَّ النفس أمارةٌ بالسوء، ولُكن من توكُّل على الله؛ كفاه ما أهمَّه من أمر دينه ودنياه.

ثم قال: ﴿واللَّاتِي تخافونَ نُشوزهنَّ﴾؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهنَّ؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه يؤدّبها بالأسهل فالأسهل. ﴿فعظوهنَّ﴾؛ أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة، والترهيب من المعصية؛ فإن انتهت؛ فذلك المطلوب، وإلّا؛ فيهجُرُها الزوجُ في المضجع؛ بأن لا يضاجِعَها ولا يجامِعَها بمقدار ما يحصُلُ به المقصود، وإلّا؛ ضربها ضرباً غير مبرّح؛ فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ ﴿فلا تبغوا عليهنَّ سبيلاً﴾؛ أي: فقد حصل لكم ما تحبُّون؛ فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضرُّ ذكرُها، ويَحْدُثُ بسببه الشرُّ.

﴿إِنَّ الله كان عليًّا كبيراً﴾؛ أي: له العلوُّ المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علوُّ الذات وعلوُّ القدر، وعلوُّ القدر، وعلوُّ القدر، وعلوُّ القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجلَّ ولا أعظم، كبير الذات والصفات.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَأَ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَأَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَإِنَّ ﴾ .

«٣٥» أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شقّ؛ ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾؛ أي: رجلينِ مكلّفينِ مسلمينِ عدلين عاقلينِ، يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق، وهذا مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حَكماً إلّا من اتّصف بتلك الصفات، فينظران ما ينفّمُ كلّ منهما على صاحبه، ثم يُلزِمان كلا منهما ما يجب؛ فإن لم يستطع أحدهما ذلك؛ قنّعا الزوج الآخر بالرّضا بما تيسّر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح؛ فلا يعدِلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكنُ اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أنَّ التفريق بينهما أصلح؛ فرقا بينهما، ولا يُشتَرَطُ رضا الزوج كما يدلُّ عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكمُ يَحْكُمُ، وإن لم يرضَ المحكوم عليه، ولهذا قال: ﴿إن يُريدا إصلاحاً يُوفِّقِ اللهُ بينَهما﴾؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذِبُ القلوبَ ويؤلِّف بين القرينين. ﴿إنَّ الله كان عليماً خبيراً ﴾؛ أي: عالماً بجميع الظواهر والبواطن، مطلعاً على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمِهِ وخبرِهِ أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.

﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نَشَرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَنَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا يَعْبُ مَن كَانَ اللّهَ رَبَا اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ اللّهَ رَبَا اللّهُ اللّهُ مِن فَضَالِةٍ وَاعْتَدْنَا فَخُورًا اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن فَضَالِةٍ وَاعْتَدْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن فَضَالِةٍ وَاعْتَدْنَا اللّهُ اللّهُ مِن فَضَالِةٍ وَالْمَاوِنَ النّاسِ وَلَا يُؤمِنُونَ مَا اتّنَاهُمُ اللّهُ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَمَن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) سبب المنزول: أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس الله قال: كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحري بن عمرو، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت، يأتون رجالاً من الأنصار، وكانوا يخالطونهم يتنصحون لهم من أصحاب رسول الله على فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون، فأنزل الله فيهم: ﴿ اللَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخُلِ وَيَكُنْمُونَ مَا عَالَيْكُمُ اللّهُ مِن فَضَالِمُ مِن فَضَالِمُ مَن النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد على اللّه عَندًا لِلْكَنوِينَ عَدَابًا مُهِينًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿والجار الجنب﴾؛ الجار غير القريب. ﴿٣٦﴾ ﴿والصاحب بالجنب﴾؛ الرفيق في السفر والحضر. ﴿٣٦﴾ ﴿مختالاً﴾؛ متكبراً، معجباً بنفسه. ﴿٣٦﴾ ﴿فخوراً﴾؛ كثير الافتخار على الناس بمناقبه.

سورة النساء (۳٦ ـ ۳۸)

﴿٣٦ ـ ٣٦﴾ يأمر تعالى عباده بعبادتِهِ وحدَه لا شريك له، وهو الدخول تحت رقِّ عبوديَّتِهِ والانقياد لأوامره ونواهيه محبةً وذلًا وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئاً، لا شركاً أصغر، ولا أكبر، لا مَلَكاً، ولا نبيًا، ولا وليًّا، ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملِكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل الواجبُ المتعيِّن إخلاصُ العبادة لمن له الكمالُ المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يَشْرَكُه ولا يعينُهُ عليه أحدٌ.

ثم بعد ما أمر بعبادتِهِ والقيام بحقِّه أمر بالقيام بحقوق العبادِ الأقرب فالأقرب، فقال: ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾؛ أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل، بطاعة ِأمرِهما واجتنابِ نهيهما، والإنفاق عليهما، وإكرام من له تعلُّق بهما، وصلة الرحم التي لا رحمَ لك إلَّا بهما. وللإحسان ضدَّانِ الإساءةُ وعدمُ الإحسان، وكلاهما منهيٌّ عنه. ﴿وبذي القربي﴾ أيضاً إحساناً، ويشمل ذٰلك جميع الأقارب، قَرُبوا أو بَعُدوا، بأن يُحْسِنَ إليهم بالقول والفعل، وأنْ لا يقطعَ برحمه بقولِّهِ أو فعلِهِ. ﴿واليتامي﴾؛ أي: الذين فُقِدَ آباؤهم وهم صغارٌ، فلهم حقٌّ على المسلمين، سوَّاءٌ كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبِرِّهم وجبرِ خواطرِهم وتأديبِهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. ﴿والمساكين﴾: وهم الذَّين أسكنتهم الحاجةُ والفقرُ، فلم يحصُلُوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسدُّ خلَّتهم وبدفع فاقتهم والحضِّ على ذلك والقيام بما يمكن منه. ﴿وَالْجَارُ ذَي القربي﴾؛ أي: الجار القريب الذي له حقَّان؛ حقُّ الجوار وحقُّ القرابة؛ فله على جارِهِ حقٌّ وإحسانٌ راجعٌ إلى العرف. وكُذْلك ﴿الجارِ الجُنُبُ﴾؛ أي: الذي ليس له قرابةٌ، وكلَّما كان الجارُ أُقربَ باباً؛ كان آكد حقًّا، فينبغى للجار أن يتعاهدَ جارَه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيَّتِهِ بقول أو فعل. ﴿والصاحب بالجنب﴾: قيل: الرفيقُ في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل: الصاحب مطلقاً، ولعله أولى؛ فإنه يَشْمَلُ الصاحبَ في الحضر والسفر ويَشْمَلُ الزوجةَ؛ فعلى الصاحب لصاحبه حقٌّ زائد على مجرَّد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له، والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحبُّ له ما يحبُّ لنفسه، ويكره له مايكره لنفسه، وكلُّما زادت الصَّحبة؛ تأكد الحق وزاد. ﴿وابن السبيل﴾: وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حقٌّ على المسلمين لشدَّة حاجتِهِ وكُونِهِ في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. ﴿وما ملكت أيمانكم﴾؛ أي: من الآدميين والبهائم، بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشقُّ عليهم، وإعانتُهم على ما تحمَّلوه وتأديبهم لما فيه مصلحتُهم؛ فَمَنْ قام بهذه المأمورات؛ فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحقُّ الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك؛ فإنه عبد معرضٌ عن ربه، غير منقاد لأوامره، ولا متواضع للخلق، بل هو متكبِّر على عباد الله، معجبٌ بنفسه، فخورٌ بقُوله. ولهٰذا قال: ﴿إِنَّ الله لا يحبُّ من كان مختالاً ﴾؛ أي: معجَباً بنفسه متكبراً على الخلق، ﴿فخوراً ﴾؛ يثني على نفسه ويمدحُها على وجه الفخر والبطر على عباد الله؛ فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعُهم منَّ القيام بالحقوق، ولهذا ذمَّهم بقوله: ﴿الذين يبخلون﴾؛ أي: يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ﴿ويأمرون الناس بالبُخل﴾: بأقوالهم وأفعالهم، ﴿ويكتُمونُ ما آتاهمُ الله من فضلِهِ ﴾؛ أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشِدُ به الجاهلون، فيكتُمونه عنهم، ويُظْهرون لهم من الباطل ما يَحولُ بينَهم وبين الحقِّ، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، ولهذه هي صفات الكافرين؛ فللهذا قال تُعالَى: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لَلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِيناً ﴾؛ أي: كما تكبَّروا على عباد الله، ومنعوا حقوقه، وتسبَّبوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء؛ أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعياذاً بك اللهمَّ من كلِّ سوء. ْ

﴿٣٨﴾ ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسُمْعَة وعدم إيمان به، فقال: ﴿والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس﴾؛ أي: ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم. ﴿ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِرِ﴾؛ أي: ليس إنفاقهم صادراً عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله، التي يدعو حزبه

إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزِّهم إليها؛ فلهذا قال: ﴿وَمِن يَكُنِ الشيطانُ له قريناً فساءَ قريناً ﴾؛ أي: بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك مَن قارنه ويسعى فيه أشدَّ السعي؛ فكما أن مَن بخل بما آتاه الله وكَتَمَ ما منَّ به الله عليه عاص آثمٌ مخالفٌ لربِّه؛ فكذلك من أنفق وتعبَّد لغير الله؛ فإنه آثم عاص لربِّه مستوجبٌ للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعتِه وامتثال أمره على وجه الإخلاص؛ كما قال تعالى: ﴿وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مُخلصينَ له الدِّين ﴾؛ فهذا العمل المقبول الذي يستحقُّ صاحبُهُ المدح والثواب؛ فلهذا حثَّ تعالى عليه بقوله:

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

﴿٣٩﴾ أي: أيُّ شيء عليهم وأيُّ حرج ومشَّقة تلحقُهم لو حَصَلَ منهم الإيمانُ بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالِهِم التي رَزَقَهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرًّا بين العبد وبين ربِّه لا يطَّلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمِهِ بجميع الأحوال، فقال: ﴿وكان الله بهم عليماً ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مُؤْهُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ أُمَّتِمٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَـُؤُلآءِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَهِذِ يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْنُنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثًا اللَّهُ اللَّذِينُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللَّ

﴿٤٠﴾ يخبر تعالى عن كمال عدلِهِ وفضله وتنزُّهه عما يضادُّ ذٰلك من الظلم القليل والكثير، فقال: ﴿إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرَّة﴾؛ أي: يَنْقُصُها من حسنات عبده أو يزيدُها في سيئاتِه؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَن يعمل مثقالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَه﴾. ﴿وإِن تُكُ حسنةً يضاعِفْها﴾؛ أي: إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذٰلك، بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصاً ومحبةً وكمالاً. ﴿ويؤتِ من لَدُنْهُ أَجراً عظيماً ﴾؛ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أُخَرَ وإعطاء البرِّ الكثير والخير الغزير.

﴿٤١﴾ ثم قال تعالى: ﴿فكيف إذا جِئنا من كلّ أُمةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾؛ أي: كيف تكون تلك الأحوالُ؟ وكيف يكونُ ذلك الحكم العظيم الذي جَمَعَ أنَّ مَن حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهُم الرسلُ على أُممِهِم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعمم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكومُ عليهم مقرِّين له. بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهنالك يسعد أقوامٌ بالفوز والفلاح والعزِّ والنجاح ويشقى أقوام بالخِزْي والفضيحة والعذاب المُهين.

﴿٤٢﴾ ولهذا قال: ﴿يومئذٍ يَوَدُّ الذين كفروا وعَصَوُا الرسولَ﴾؛ أي: جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، ﴿لو تُسَوَّى بهم الأرض﴾؛ أي: تبتلعهم ويكونون تراباً وعدماً؛ كما قال تعالى: ﴿ويقولُ الكافرُ يا ليتني كنتُ تُراباً﴾. ﴿ولا يكتمونَ الله حديثاً﴾؛ أي: بل يقرُّون له بما عَمِلوا وتشهدُ عليهم ألسنتُهم وأيديهم وأرجُلُهم بما كانوا يعملونَ، يومئذٍ يوفِيهم الله دينهم، جزاءَهم الحقَّ، ويعلمون أنَّ الله هو الحقُّ المبينُ. فأما ما ورد من أنَّ الكفار يكتُمون كفرَهم وجحودَهم؛ فإنَّ ذلك يكون في بعض مواضع القيامةِ حين يظنُّون أن جحودَهم ينفعُهم من عذابِ الله؛ فإذا عرفوا الحقائقَ وشهِدَتْ عليهم جوارِحُهم، حينئذٍ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضعٌ ولا نفعٌ ولا فائدةٌ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شَكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿تك﴾؛ تكن. ﴿٤٠﴾ ﴿لدنه﴾؛ عنده.

سورة النساء (٤٣)

﴿٤٣﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يَقْرَبوا الصلاة وهم سُكارى حتى يعلَموا ما يقولونَ، ولهذا شاملٌ لِقُرْبانِ مواضع الصلاة؛ كالمسجد؛ فإنه لا يمكّنُ السكرانُ من دخولِهِ، وشاملٌ لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاةٌ ولا عبادةٌ لاختلاط عقلِهِ وعدم علمِهِ بما يقول، ولهذا حدَّد تعالى ذلك وغيَّاه إلى وجود العلم بما يقول السكران.

ولهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقاً؛ فإنَّ الخمر في أول الأمر كان غير محرَّم، ثم إنَّ الله تعالى عَرَّضَ لعبادِهِ بتحريمِهِ بقوله: ﴿يَسَأَلُونَكَ عن الخمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فيهما إثم كبيرٌ ومَنافعُ للنَّاسِ وإثْمُهُما أكبرُ مِنْ نَفعِهِما ﴾، ثم إنَّه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضورِ الصلاة كما في لهذه الآية، ثم إنه تعالى حرَّمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: ﴿يا أَيُّها الذينَ آمنوا إنَّما الخمرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلام رجسٌ مِن عملِ الشيطانِ فاجتنبوه ﴾ الآية. ومع لهذا؛ فإنه يشتدُّ تحريمه وقتَ حضور الصلاة؛ لتضمُّنه لهذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبُّها، وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإن الخمر يُسْكِرُ القلب، ويصدُّ عن ذِكْرِ الله وعن الصلاة.

ويؤخَذُ من المعنى منعُ الدُّخول في الصلاة في حال النُّعاس المفرط الذي لا يشعُرُ صاحبه بما يقولُ ويفعل، بل لعلَّ فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطعَ عنه كلَّ شاغل يَشْغَلُ فكره؛ كمدافعةِ الأُخبثين والتَّوْق لطعام ونحوهِ؛ كما ورد في ذلك الحديث الصحيح (٣).

ثم قال: ﴿ولا جُنباً إِلَّا عابري سبيل﴾؛ أي: لا تقربوا الصلاة حالة كونِ أحدِكم جُنباً إلَّا في لهذه الحال، وهو عابرُ السبيل؛ أي: تمرُّون في المسجد ولا تمكُثون فيه. ﴿حتَّى تغتَسِلوا﴾؛ أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربانِ الصلاة للجُنب، فيحلُّ للجُنب المرورُ في المسجد فقط.

﴿ وإن كنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستُمُ النساءَ فلم تجِدوا ماءً فتيمّموا ﴾: فأباح التيمّم للمريض مطلقاً مع وجود الماء وعدمِهِ، والعلّة المرضُ الذي يشقُ مع استعمال الماء، وكذلك السفر؛ فإنه مَظِنّة فقد الماء؛ فإذا فقده المسافر، أو وجد ما يتعلّق بحاجته من شرب ونحوه؛ جاز له التيمّم، وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائطٍ أو ملامسة النساء؛ فإنه يُباح له التيمّم إذا لم يجد الماء حضراً وسفراً؛ كما يدلُّ على ذلك عموم الآية. والحاصل أنَّ الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء، وهذا مطلقاً في الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.

واختلف المُفسِّرونُ في معنى قوله: ﴿أَو لامستُمُ النساءَ﴾: هل المرادُ بذٰلك الجِماع؟ فتكونُ الآية نصًّا في جواز التيمُّم للجُنُب كما تكاثرت بذٰلك الأحاديث الصحيحة (٤٠)، أو المراد بذٰلك مجردُ اللمس باليد، ويقيَّد ذٰلك بما إذا كان مَظِنَّة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوةٍ، فتكون الآيةُ دالةً على نقض الوضوء

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج أبو داود والترمذي، عن علي ﷺ أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمّهُم علي في المغرب فقرأ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞﴾ فخلط فيها فنزلت: ﴿لَا تَقَرّبُوا ٱلصّكَلَوْةَ وَأَنْتُمْ شُكَرِي حَقِّى تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ﴾.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٤٣﴾ ﴿جنباً﴾؛ على جنابة. ﴿٤٣﴾ ﴿عابري سبيل﴾؛ مجتازي المسجد من باب إلى باب. ﴿٤٣﴾ ﴿لامستم﴾؛ جامعتم. ﴿٤٣﴾ ﴿فتيمموا﴾؛ اقصدوا. ﴿٤٣﴾ ﴿صعيداً﴾؛ ما كان على وجه الأرض من تراب، ونحوه. ﴿٤٣﴾ ﴿طيباً﴾؛ طاهراً.

<sup>(</sup>٤) كما في «صحيح البخاري» (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

• • ٢ سورة النساء (٤٤)

بذُلك. واستدلَّ الفقهاء بقوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾: بوجوب طَلَبِ الماء عند دخول الوقت؛ قالوا: لأنه لا يُقال: لم يجد لِمَنْ لم يطلب، بل لا يكون ذٰلك إلا بعد الطلب. واستدلَّ بذٰلك أيضاً على أن الماء المتغيِّر بشيء من الطاهرات يجوز ـ بل يتعيَّن ـ التطهُّر به لدخولِهِ في قوله: ﴿فلم تجدوا ماءً﴾، ولهذا ماء. ونوزع في ذٰلك بأنَّه ماء غير مطلق، وفي ذٰلك نظر.

وفي لهذه [الآية] الكريمة: مشروعيَّة لهذا الحكم العظيم الذي امتنَّ به الله على لهذه الأمة، وهو مشروعية التيشُم، وقد أجمع على ذٰلك العلماء، ولله الحمد.

وأنَّ التيمُّم يكون بالصَّعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان له غبار أم لا، ويُحتمل أن يختصَّ ذٰلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: ﴿فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُم وأيديكُم ﴾ منه، وما لا غبار له لا يُمْسَحُ به. وقوله: ﴿فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُم وأيديكُم ﴾ منه: هٰذا محل المسح في التيمُّم: الوجه جميعه واليدين إلى الكوعين؛ كما دلَّت على ذٰلك الأحاديث الصحيحة (١)، ويستحبُّ أن يكون ذٰلك بضربةٍ واحدةٍ؛ كما دلَّ على ذٰلك حديث عمار (٢)، وفيه أنَّ تيمُّم الجُنُب كتيمُّم غيره بالوجه واليدين.

فائدة: اعلم أن قواعد الطبِّ تدور على ثلاث قواعدَ: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمية عنها. وقد نبَّه تعالى عليها في كتابه العزيز: أمَّا حفظ الصحة والحمية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظاً لصحَّتهما باستعمال ما يُصْلِحُ البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضرُّه. وأما استفراغُ المؤذي؛ فقد أباح تعالى للمحرم المتأذِّي برأسه أن يحلِقَهُ لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه تنبيهٌ على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمنيِّ والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى (٣).

وفي الآية وجوبُ تعميم مسح الوجه واليدين، وأنَّه يجوز التيمُّم، ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطَب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم.

ثمَّ ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا خَفُوراً﴾؛ أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيلهِ غاية التسهيل بحيثُ لا يَشُقُّ على العبد امتثالُه فيحرج بذلك، ومن عفوه ومغفرته أنْ رَحِمَ هٰذه الأمة بشرع طهارة التُّراب بدل الماء عند تعذُّر استعماله، ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهُم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم، ومن عفوه ومغفرته أنَّ المؤمن لو أتاه بقُراب الأرض خطايا ثم لَقِيهُ لا يشرك به شيئاً؛ لأتاه بقرابها مغفرة.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبَ مِّنَ الْكِنَبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّبِيلَ ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ إِلَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ فَيَ اللّهِ مِنَ الّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِالسِنَيْمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظَرُهَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْ مَسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِالْسِنَيْمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظَرُهُ لَكَانَ خَيْرًا لَكُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ يَكُفُوهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِلّهَا عَلِيلًا إِلَهُ عَلِيلًا إِلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٤٤﴾ هٰذا ذمٌّ لمن ﴿أُوتُوا نصيباً من الكتابِ﴾، وفي ضمنه تحذيرُ عبادِهِ عن الاغترار بهم والوقوع في

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٣٤١)، و«مسلم» (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) حديث عمار تقدم، وهو في «الصحيحين» انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «زاد المعاد» (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿واسمع غير مسمع﴾؛ يدعون على النبي ﷺ قائلين: اسمع منا لا سمعت! ﴿٤٦﴾ ﴿وراعنا﴾؛ افهم عنا، وأَفْهِمنا. ﴿٤٦﴾ ﴿ليًّا بألسنتهم﴾؛ يلوون ألسنتهم بذلك، وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم. ﴿٤٦﴾ ﴿وأقوم﴾؛ أعدل قولاً.

سورة النساء (٥٥ ـ ٤٧)

أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم ﴿يشترون الضلالة﴾؛ أي: يحبُّونها محبةً عظيمةً ويؤثِرونها إيثار مَن يبذُلُ المال الكثير في طلب ما يحبُّه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع لهذا ﴿يريدونَ أَن تَضِلُّوا السبيل﴾؛ فهم حريصون على إضلالِكُم غايةَ الحرص، باذِلون جهدَهم في ذٰلك، ولكن لما كان الله وليَّ عباده المؤمنين وناصرهم؛ بيَّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال.

﴿٤٥﴾ ولهذا قال: ﴿وكفىٰ بالله وليًّا﴾؛ أي: يتولَّى أحوال عباده، ويلطف بهم في جميع أمورهم، وييسِّر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم، ﴿وكفىٰ بالله نصيراً﴾: ينصرُهُم على أعدائهم، ويبيِّن لهم ما يحذَرون منهم، ويعينُهم عليهم؛ فولايتُهُ تعالى فيها حصول الخير، ونصرُهُ فيه زوال الشرِّ.

﴿٤٦﴾ ثم بيّن كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال: ﴿من الذين هادوا﴾؛ أي: اليهود، وهم علماء الضلال منهم، ﴿يُحرِّفون الكلمَ عن مواضعه﴾: إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذُكِرَت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدُقُ إلّا على محمد على على أنه غيرُ مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم شر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزَّلوا الحقَّ على الباطل، وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنَّهم ﴿يقولون سمعنا وعصينا﴾؛ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول على بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب، فيقولون: ﴿اسمع غير مُسْمَع﴾؛ قصدُهم: السمع منا غير مُسْمَع ما تحبُّ بل مُسْمَع ما تكره.

﴿وراعنا﴾: [و] قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح، ويظنُّون أن اللفظ لما كان محتملاً لغير ما أرادوا من الأمور؛ أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصَّلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرِّحون بذلك فيما بينهم؛ فلهذا قال: ﴿ليًّا بألسنتهم وطعناً في الدين﴾. ثم أرشدهم إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك، فقال: ﴿ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظُرْنا لكان خيراً لهم وأقوم »: وذلك لما تضمَّنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدُّخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره وحُسن التلطّف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه، ولكن لما كانت طبائِعُهم غير زكيَّةٍ؛ أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادِهم، ولهذا قال: ﴿ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِكْنَبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدَبَارِهَاۤ أَوۡ نَلۡعَنَهُمۡ كَمَا لَمَنَّاۤ أَصْحَنَبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَكُنَّا أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنَّا اللَّهُ اللّ

﴿٤٧﴾ يأمُرُ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد على وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت به، فلما وقع المُخْبَرُ به؛ كان تصديقاً لذلك الخبر. وأيضاً؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب؛ لأنَّ كتب الله يصدِّق بعضها بعضاً، ويوافق بعضها بعضاً؛ فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة، لا يمكن صدقها.

وفي قوله: ﴿آمنوا بِمَا نزَّلنا مصدقاً لما معكم﴾: حثَّ لهم، وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادِرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجِبُ أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعَّدهم على عدم الإيمان، فقال: ﴿من قبل أن نطمِسَ وجوهاً فنردَّها على أدبارِها﴾: وهذا جزاءٌ من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحقَّ وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقًّا والحقَّ باطلاً، جُوزوا من جنس فذلك بطَمْس وجوههم كما طَمَسوا الحقَّ، وردِّها على أدبارها بأن تُجْعَلَ في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿نطمس﴾؛ نمحو. ﴿٤٧﴾ ﴿فنرُدُّها﴾؛ نُحَوِّلها.

7 . 7

﴿ أُو نَلْعَنَهِم كما لَعَنَّا أصحاب السبت ﴾: بأن يَطْرُدَهم من رحمته ويعاقِبَهم بجعلهم قردةً ؛ كما فعل بإخوانهم الذين اعتدَوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ﴿ وكان أمر الله مفعولاً ﴾. كقوله: ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾.

وهذه الآية الكريمة في حقِّ غير التائب، وأما التائب؛ فإنه يُغْفَرُ له الشرك فما دونه؛ كما قال تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقْنَطوا من رحمة الله إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذنوبَ جميعاً ﴾؛ أي: لمن تاب إليه وأناب.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى الظَّرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ ٱلكَذِبُّ وَكَفَى بِهِۦٓ إِثْمًا تُمِينًا ﴿ إِنْ ﴾ (١٠).

﴿٤٩﴾ لهذا تعجُّب من الله لعباده وتوبيخٌ للذين يُزكُّون أنفسهم من اليهود والنصارى ومَن نحا نحوَهم من كلِّ من زَكَّى نفسَه بأمر ليس فيه، وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: ﴿نحنُ أبناءُ الله وأحبَّا وُهُ ، ويقولون: ﴿لن يدخُلَ الجنَّة إلَّا مَن كانَ هُوداً أو نصارى ﴾: ولهذا مجردُ دعوى لا برهانَ عليها، وإنَّما البرهانُ ما أخبر به في القرآن في قوله: ﴿بلي مَن أسلمَ وجهَهُ للهِ وهو محسنٌ فلهُ أجرهُ عندَ ربّه ولا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون ﴾، فهؤلاء هم الذين زكَّاهم الله، ولهذا قال هنا: ﴿بلِ اللهُ يُزكِّي مَن يشاء ﴾؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلِّي عن الأخلاق الرَّذيلة والتحلِّي بالصفات الجميلة، وأما لهؤلاء؛ فهم وإن زَكَّوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأنَّ الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيبٌ بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظُلم من الله لهم، ولهذا قال: ﴿ولا يُظْلَمُونَ فَتيلاً ﴾، ولهذا لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاً، ولا مقدار الفتيل الذي في شِقِّ النَّواة أو الذي يُفْتَلُ من وسخ اليدِ وغيرها.

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج الطبراني عن أبي أيوب ﷺ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن حرام، قال: «ما دينه» قال: يوحد الله ويصلي، قال: «فاستوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه» فطلب ذلك الرجل منه دينه فأبى عليه، فأتى النبي ﷺ فقال: وجدته شحيحاً على دينه، فنزلت: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الشرك».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب). وفي (أ): «دون».

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿ ٩٤﴾ ﴿ يزكون أنفسهم ﴾؛ يثنون على أنفسهم وأعمالهم. ﴿ ٥٠ ﴿ يفترون ﴾؛ يختلقون ويكذبون.

سورة النساء (٥٠ ـ ٥٣)

﴿ • • ﴾ قال تعالى: ﴿ انظر كيف يفترونَ على الله الكذب ﴾ ؛ أي: بتزكيتهم أنفسهم ؛ لأنَّ لهذا من أعظم الافتراء على الله ؛ لأنَّ مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبارُ بأنَّ الله جَعَلَ ما هم عليه حَقًا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاً ، ولهذا أعظم الكذب وقلبِ الحقائق بجعل الحقِّ باطلاً والباطل حقًّا ، ولهذا قال: ﴿ وكفى به إثماً مبيناً ﴾ ؛ أي: ظاهراً بيّناً موجباً للعقوبة البليغة والعذاب الأليم .

وهذا من قبائح اليهود وحسدِهم للنبي على والمؤمنين؛ أنَّ أخلاقَهم الرذيلة وطبعَهم الخبيث حَملَهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوَّض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكلٍ عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السِّحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كلُّ هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حَملَهُمُ الكفر والحسد على أن فضَّلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين، فقال: ﴿ويقولون للذين كفروا﴾؛ أي: لأجلهم تملُّقاً لهم ومداهنة وبغضاً للإيمان: ﴿هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً﴾؛ أي: طريقاً؛ فما أسْمَجَهم وأشدً عنادهم وأقلَّ عقولهم! كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي النَّميم؟! هل ظنُّوا أنَّ هذا يروج على أحدٍ من العقلاء أو يدخل عقل أحدٍ من الجهلاء؟! فهل يفضُلُ دينٌ قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيِّبات وإباحة الخبائث وإحلال كثيرٍ من المحرَّمات، وإقامة الظلم بين الخَلق وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن، والإخلاص لله في السرِّ والإعلان والكفر بما يُعْبَدُ من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، عبادة الأرحام والإحسان إلى جميع الخَلق حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كلً خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا إلَّا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما من أعظمهم عناداً ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع.

﴿٢٥﴾ وَلهٰذا قال تعالى عنهم: ﴿أُولٰئك الذين لَعَنَهم الله﴾؛ أي: طَرَدَهُم عن رحمته وأحلَّ عليهم نقمته. ﴿وَمَن يلعنِ الله فلن تجد له نَصيراً ﴾؛ أي: يتولَّه ويقوم بمصالحه ويحفظُه عن المكارِهِ، وهذا غايةُ الخِذلان.

﴿٣٥﴾ ﴿أَم لَهُم نصيبٌ مِن الملك﴾؛ أي: فيفضِّلون مِن شاؤوا على مِن شاؤوا بمجرَّد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؛ فلو كانوا كذلك؛ لشحُّوا وبخلوا أشدَّ البخل. ولهذا قال: ﴿فإذا ﴾؛ أي: لو

<sup>(</sup>۱) سبب المنزول: أخرج النسائي عن ابن عباس على قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هذا المُنْبَتِر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه فنزلت: ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ونزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّيْنِ أُوتُوا نَصِيبًا قِنُ الْكِتَبِ يُوْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّنُونِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَن يَجِد لَمُ نَصِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٥١﴾ ﴿بالجبت والطاغوت﴾؛ كل ما يُعبد من دون الله من الأصنام، وشياطين الإنس والجن. ﴿٣٥﴾ ﴿ظليلاً﴾؛ كثيفاً، ممتدًا، دائماً.

كان لهم نصيبٌ من الملك ﴿لا يؤتون الناس نقيراً﴾؛ أي: شيئاً ولا قليلاً. ولهذا وصفٌ لهم بشدَّة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله، وأُخْرِجَ لهذا مخرج الاستفهام المتقرِّر إنكاره عند كلِّ أحدٍ.

﴿٤٥﴾ ﴿أُم يحسُدُون الناس على ما آتاهُمُ اللّه من فضلِهِ ﴾؛ أي: هل الحاملُ لهم على قولهم كونُهم شركاءَ لله فيفضّلون مَن شاؤوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله؛ ﴿فقد آتينا آلَ إبراهيم الكتابَ والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً ﴾، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريّته من النبوّة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان؛ فإنعامه لم يزل مُسْتمِرًا على عبادِهِ المؤمنين؛ فكيف ينكِرون إنعامَهُ بالنبوّة والنصر والملك لمحمد ﷺ أفضل الخلق وأجلّهم وأعظمهم معرفةً بالله وأخشاهم له؟!

﴿٥٥﴾ ﴿فمنهم من آمن به﴾؛ أي: بمحمد ﷺ فنال بذلك السعادة الدنيويَّة والفلاح الأخرويَّ، ﴿ومنهم من صدَّ عنه﴾؛ عناداً وبغياً وحسدًا، فحصل لهم من شقاء الدُّنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم، ﴿وكفى بجهنَّم سعيراً﴾: تُسَعَّرُ على مَن كَفَرَ بالله، وجَحَدَ نبوَّة أنبيائِهِ من اليهود والنصارى وغيرِهم من أصناف الكَفَرة.

﴿٥٦﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّ الذين كفروا بآياتِنا سوفَ نُصليهم ناراً﴾؛ أي: عظيمة الوَقود شديدة الحرارة، ﴿كلَّما نَضِجَتْ جلودُهم﴾؛ أي: احترقت، ﴿بدَّلْناهم جلوداً غيرَها لِيَذوقوا العذابَ﴾؛ أي: ليبلغ العذابُ منهُم كلَّ مبلغ، وكما تكرَّرَ منهم الكفرُ والعنادُ؛ وصار وصفاً لهم وسجيَّةً؛ كرَّر عليهم العذاب جزاء وفاقاً، ولهذا قال: ﴿إِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً﴾؛ أي: له العزَّة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابِهِ وعقابِهِ.

﴿٥٧﴾ ﴿والذين آمنوا﴾؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان به، ﴿وعملوا الصالحات﴾: من الواجبات والمستحبات، ﴿سندخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ لهم فيها أزواج مطهرة ﴾؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخُلُق الذَّميم وممّا يكون من نساء الدُّنيا من كل دَنسِ وعيب، ﴿وندخِلُهم ظِلاَّ ظليلاً﴾.

﴿ ٨٠﴾ الأمانات كلُّ ما اؤتُمِنَ عليه الإنسان وأُمِرَ بالقيام به، فأمر اللهُ عباده بأدائها؛ أي: كاملة موفَّرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولاً بها، ويدخُلُ في ذلك أماناتُ الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطَّلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أنَّ مَن اؤتُمِنَ أمانة؛ وَجَبَ عليه حفظُها في حِرْز مثلها؛ قالوا: لأنه لا يمكنُ أداؤها إلَّا بحفظها، فوجب ذلك. وفي قوله: ﴿ إلى أهلها ﴾: دلالة على أنها لا تُدْفَعُ وتؤدّى لغير المؤتمِن، ووكيلُهُ بمنزلتِهِ؛ فلو دفعها لغير ربّها؛ لم يكن مؤدّياً لها.

﴿وإذا حكمتُم بين الناس أن تحكُموا بالعدل﴾: ولهذا يشمل الحكم بينهم في الدِّماء والأموال والأعراض؛ القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبَرِّ والفاجر والوليِّ والعدوِّ. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شَرَعَهُ الله على لسان رسولِهِ من الحدود والأحكام، ولهذا يستلزم معرفة العدل ليحكُم به، ولما كانت لهذه أوامر حسنةً عادلةً؛ قال: ﴿إنَّ الله نِعمًا يَعِظُكُم به، إنَّ اللهَ كان سميعاً

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٨﴾ ﴿نعمَّا﴾؛ نعم ما. ﴿٩٥﴾ ﴿تأويلاً﴾؛ عاقبة، ومآلاً.

سورة النساء (٥٩ ـ ٦٣)

بصيراً ﴾: ولهذا مدحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارِّهما؛ لأنَّ شارعها السميع البصير الذي لا تَخْفى عليه خافيةٌ ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون.

﴿٩٥﴾ ثم أمر بطاعتِهِ وطاعة رسولِهِ، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحبِّ واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكَّام والمفتين؛ فإنَّه لا يستقيمُ للناس أمرُ دينهم ودُنياهم إلَّا بطاعِتِهم والانقيادِ لهم. طاعةً لله ورغبةً فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله؛ فإن أمروا بذلك؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل لهذا هو السرُّ في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذِكْرِهِ مع طاعة الرسول؛ فإنَّ الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومَنْ يُطِعْهُ؛ فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر؛ فشرطُ الأمر بطاعتهم أن لا يكونَ معصيةً.

ثم أمر بردِّ كلِّ ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإنَّ فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافيَّة: إمَّا بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يُقاسُ عليه ما أشبهه؛ لأنَّ كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناءُ الدين، ولا يستقيم الإيمان إلَّا بهما؛ فالردُّ إليهما شرطٌ في الإيمان؛ فلهذا قال: ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾: فدلَّ ذلك على أنَّ من لم يردَّ إليهما مسائلَ النزاع؛ فليس بمؤمن حقيقةً، بل مؤمنُ بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. ﴿ذلك﴾؛ أي: الردُّ إلى الله ورسوله، ﴿خيرٌ وأحسنُ تأويلاً﴾؛ فإنَّ حُكم الله ورسوله أحسنُ الأحكام وأعدلُها وأصلحُها للناس في أمر دينهم ودُنياهم وعاقبتهم.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنِولَ إِلَيْكَ وَمَا أُنُولَ مِن قَبْلِكَ يُويدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّعْوَتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ الشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ أَن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى الطَّعْوَتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ الشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ أَن وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا فَدَ مَن اللهُ مَا فِي اللهُ مَا فَي اللهُ مَا فَلُوبِهِمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ فَقُل اللهُ الل

﴿٦٠ ـ ٦١﴾ يُعجِّب تعالى عبادَه من حالة المنافقين الذين يزعُمون أنَّهم مؤمنون بما جاء به الرسولُ وبما قبلَه، ومع لهذا ﴿يُريدون أن يتحاكموا إلى الطَّاغوت﴾، وهو كلُّ مَن حَكَمَ بغير شرع الله؛ فهو طاغوت، والحالُ أنَّهم ﴿قد أُمِروا أن يكفُروا به﴾؛ فكيف يجتمع لهذا والإيمان؛ فإنَّ الإيمان يقتضي الانقيادَ لشرع الله وتحكيمِهِ في كل أمر من الأمور؛ فَمنْ زَعَمَ أنه مؤمنٌ واختار حكم الطاغوت على حكم الله؛ فهو كاذبٌ في ذلك، ولهذا من إضلال الشيطان إيَّاهم، ولهذا قال: ﴿ويُريد الشيطانُ أنْ يُضلَّهم ضلالاً بعيداً﴾ عن الحقِّ.

﴿٦٢﴾ ﴿فكيف﴾ يكونُ حال لهؤلاء الضالِّين ﴿إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدَّمت أيديهم﴾ من المعاصي، ومنها تحكيمُ الطَّاغوت، ﴿ثم جاؤوك﴾ متعذرين لما صَدَرَ منهم، ويقولون: ﴿إِن أَردْنا إلَّا إحساناً وتوفيقاً ﴾؛ أي: ما قصدنا في ذٰلك إلَّا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيقَ بينهم، وهم كَذَبَةٌ في ذٰلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومَنْ أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون.

﴿٦٣﴾ ولهٰذًا قال: ﴿أُولُئك الذين يعلمُ الله ما في قلوبهم ﴾؛ أي: من النفاق والقصد السيئ؛ ﴿فأعرضْ عنهم ﴾؛ أي: لا تُبال بهم ولا تقابِلْهم على ما فعلوه واقترفوه، ﴿وعِظْهُم ﴾؛ أي: لا تُبال بهم ولا تقابِلْهم على ما فعلوه واقترفوه،

<sup>(</sup>۱) سبب الننول: أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس على قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المشركين، فأنزل الله على: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا﴾.

 <sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٠﴾ ﴿الطاغوت﴾؛ الباطل الذي لم يشرعه الله.

مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه، ﴿وقل لهم في أنفسِهم قولاً بليغاً ﴾؛ أي: انصحهم سِرًّا بينك وبينهم؛ فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغْ في زجرِهم وقَمْعِهِم عمَّا كانوا عليه. وفي لهذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أُعْرِضَ عنه؛ فإنه يُنصَح سِرًّا ويبالغ في وعظه بما يظنُّ حصول المقصود به.

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذَٰنِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلْمُوا آنفُسَهُمْ جَآمُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغَفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَاّبًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَرَبُهُمُ مَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) .

﴿٦٤﴾ يخبر تعالى خبراً في ضمنِهِ الأمرُ والحثُّ على طاعة الرسول والانقيادِ له، وأنَّ الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقادُ لهم المرسَل إليهم في جميع ما آمروا به ونَهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيمَ المطاع للمطيع، وفي لهذا إثبات عصمة الرُّسل فيما يبلِّغونَهُ عن اللهِ وفيما يأمرونَ به ويَنْهَوْنَ عنه؛ لأنَّ الله أمر بطاعتهم مطلقاً؛ فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ؛ لما أمر بذلك مطلقاً. وقوله: ﴿بإذن الله﴾؛ أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدرِه؛ ففيه إثباتُ القضاء والقدر، والحثُ على الاستعانة بالله، وبيان أنَّه لا يمكَّنُ الإنسان إن لم يُعِنْه الله أن يطيع الرسول.

ثم أخبر عن كرمِهِ العظيم وجُودِهِ ودعوته لمن اقترف السيِّئات أن يعترِفوا ويتوبوا ويستغفِروا الله، فقال: ﴿ولو أَنَّهم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهم جاؤوك﴾؛ أي: معترفين بذنوبهم باخِعين بها. ﴿فاستَغْفَروا الله واستغفرَ لهم الرسولُ لوجدوا الله توَّاباً رحيماً﴾؛ أي: لتاب عليهم بمغفرتِهِ ظُلْمَهم ورَحِمَهُم بقَبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول ﷺ مختصٌّ بحياتِه؛ لأنَّ السياق يدلُّ على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلَّا في حياتِه، وأمَّا بعد موتِه؛ فإنَّه لا يطلب منه شيءٌ، بل ذلك شركٌ.

(٦٥) ثم أقسم تعالى بنفسِهِ الكريمة أنَّهم لا يؤمنون حتَّى يحكِّموا رسولَهُ فيما شَجَرَ بينَهم؛ أي: في كل شيء يحصُلُ فيه اختلافٌ؛ بخلاف مسائل الإجماع؛ فإنَّها لا تكون إلَّا مستندةً للكتاب والسنَّة، ثم لا يكفي هٰذا التحكيم حتى ينتفي الحرجُ من قلوبِهِم والضيقُ. وكونُهم يحكِّمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي هٰذا التحكيم حتى يسلموا لحكمِهِ تسليماً بانشراح صدر وطمأنينةِ نفس وانقيادٍ بالظاهر والباطن؛ فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان؛ فمن استكمل هٰذه المراتب وكمَّلها؛ فقد استكمل مراتب الدِّينِ كلَّها، فمن ترك هٰذا التحكيم المذكورَ غير ملتزم له؛ فهو كافر، ومَن تركه مع التزامه؛ فله حكمُ أمثالِهِ من العاصين.

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُكُواۤ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَكِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ 
هِ دِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴿ إِذَا لَآتَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا آجَرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَ مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُوا اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الّ

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير كله: أن الزبير كله كان يحدث: أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً، إلى رسول الله على غير شراج من الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله على للزبير: «اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك»، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله على ثم قال: «اسق، ثم احبِس حتى يبلغ الجدر». فاستوعى رسول الله على حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله على قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله السوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيّنَهُم الآية. واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿حرجاً﴾؛ ضيقاً.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٦٦﴾ ﴿وأشد تثبيتاً ﴾؛ أقوى لإيمانهم.

سورة النساء (۲۰ ـ ۲۰)

الدِّيار؛ لم يفعلْه إلا القليلُ منهم والنادرُ؛ فَلْيَحْمَدوا ربَّهم ولْيَشْكُروه على تيسير ما أَمَرَهم به من الأوامر التي تَسْهُلُ على كلِّ أحدِ ولا يشقُّ فعلُها، وفي لهذا إشارةٌ إلى أنه ينبغي أن يَلْحَظَ العبدُ ضدَّ ما هو فيه من المكروهات؛ لتخفَّ عليه العباداتُ، ويزدادَ حمداً وشكراً لربِّه.

ثم أخبر أنّهم لو ﴿فعلوا ما يُوعَظُونَ به ﴾؛ أي: ما وُظّفَ عليهم في كلِّ وقتِ بحسبه، فبذلوا هممهم، ووفّروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يَصِلوا إليه، ولم يكونوا بصدده، ولهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمُهُ القيام بها، فيكملها، ثم يتدرَّج شيئاً فشيئاً، حتى يصلَ إلى ما قُدِّر له من العلم والعمل في أمر الدين والدُّنيا، ولهذا بخلاف من طمحتْ نفسهُ إلى أمر لم يصلُ إليه ولم يؤمرُ به بعدُ؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط؛ ثم رتَّب ما يحصُلُ لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعةُ أمورِ:

أحدها: الخيريَّةَ في قوله: ﴿لَكَانَ خَيْراً لَهُم﴾؛ أي: لكانوا من الأخيار المتَّصفين بأوصافِهِم من أفعال الخير التي أُمروا بها؛ أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأنَّ ثبوت الشيء يستلزم نفي ضدِّه.

الثاني: حصول التثبيت والثبات وزيادته؛ فإنَّ الله يثبتُ الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وُعِظوا به، فيثبتهم في الحياة الدُّنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصُل لهم ثباتٌ يوفِّقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفسُ فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد، فيوفَّق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرِّضا أو للشكر، فينزل عليه معونةٌ من الله للقيام بذلك، ويحصُلُ لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً؛ فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرَّن على الأوامر الشرعية حتى يألفَها ويشتاقَ إليها وإلى أمثالها فيكون ذلك معونةً له على الثبات على الطاعات.

﴿٦٧﴾ الثالث: قوله: ﴿وإِذاً لآتيناهُم من لَدُنّا أَجِراً عظيماً ﴾؛ أي: في العاجل والآجل، الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم ممّا لا عينٌ رأت ولا أُذُنّ سمعتْ ولا خَطَرَ على قلب بشر.

﴿٦٨﴾ الرابع: الهدايةُ إلى صراطٍ مستقيم، ولهذا عمومٌ بعد خُصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونِها متضمنةً للعلم بالحقِّ ومحبَّتِهِ وإيثارِهِ والعمل به وتوقُّف السعادة والفلاح على ذلك؛ فمن هُدِي إلى صراطٍ مستقيم؛ فقد وُفِّق لكلِّ خير، واندفع عنه كلُّ شَرِّ وضيرٍ.

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئِنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِهِكَ رَفِيعًا اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ٢٩﴾ أي: كلُّ من أطاع الله ورسولَه على حَسَبِ حالِهِ وقَدْرِ الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير؛ ﴿ وَأُولُئكُ مع الذين أنعم الله عليهم ﴾؛ أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، ﴿ مَن النبيِّين ﴾: الذين فضَّلهم الله بوحيهِ واختصَّهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخَلْق ودعوتهم إلى الله تعالى. ﴿ وَالصَّدِيقُهم بِما جاءت به الرُّسل، فعلموا الحقَّ وصدَّقوه بيقينهم وبالقيام به قولاً وعملاً وحالاً ودعوة إلى الله. ﴿ وَالشُّهداء ﴾: الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فقُتِلوا. ﴿ وَالصالحين ﴾: الذين صَلَحَ ظاهرُهم وباطنُهم، فصَلَحَتْ أعمالُهم؛ فكلُّ من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم. ﴿ وَحَسُنَ أُولُئك رفيقاً ﴾: بالاجتماع بهم في جنَّات النعيم والأنس بقربِهِم في جوارِ ربِّ العالمين. وفي صحبتهم. ﴿ وَاعطاهم من وأطك الفضل ﴾: الذي نالوه ﴿ من الله ﴾: فهو الذي وفَقهم لذُلكَ وأعانهم عليه، وأعطاهم من

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج الطبراني وأبو نعيم عن عائشة على قالت: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي على شيئًا، حتى نزل جبريل على بهذه الآية: ﴿وَمَن يُطِع الله وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْهَمَ الله عَلَيْهِم مِنَ النّبِيتِينَ وَالشّبَدَينَ وَالشّبَدَينَ وَالشّبَدَينَ وَالشّبَدَينَ وَالشّبَدِينَ ﴾.

الثواب ما لا تبلُغُه أعمالُهم. ﴿وكفى بالله عليماً﴾: يعلم أحوالَ عبادِهِ ومن يستحقُّ منهم الثوابَ الجزيلَ بما قام به من الأعمال الصالحةِ التي تواطأ عليها القلبُ والجوارخُ.

(٧١) يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حِذْرِهِم من أعدائهم الكافرين، ولهذا يَشْمَلُ الأخذ بجميع الأسباب التي بها يُستعان على قتالهم ويُسْتَدْفَع مَكْرُهم وقوَّتُهم؛ من استعمال الحصون والخنادق، وتعلَّم الرمي والرُّكوب، وتعلَّم الصناعات التي تُعينُ على ذلك، وما به يُعْرَفُ مداخِلُهم ومخارِجُهم ومكرُهم، والنفير في سبيل الله، ولهذا قال: ﴿فَانفِروا ثُباتٍ ﴾؛ أي: متفرِّقين؛ بأن تنفر سريَّةٌ أو جيشٌ ويقيم غيرهم، ﴿أَوِ انفِروا جميعاً ﴾، وكلُّ لهذا تَبَعٌ للمصلحة والنِّكاية والراحة للمسلمين في دينهم. ولهذه الآية نظيرُ قوله تعالى: ﴿وأَعِدُوا لهم ما استطعتُم من قوَّةٍ ﴾.

﴿٧٢﴾ ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسِلين عن الجهاد فقال: ﴿وإنَّ منكُم﴾؛ أي: أيُّها المؤمنون، ﴿لمن لَيُبَطِّئَنَ ﴾؛ أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفاً وخَوَراً وجُبناً. هٰذا الصحيح، وقيل: معناه لَيُبَطِّئَنَّ غَيْرَهُ؛ أي: يزهِّده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون، ولكنَّ الأول أولى لوجهين: أحدهما: قولُه: ﴿منكم﴾، والخطاب للمؤمنين.

والثاني: قوله في آخر الآية: ﴿كأن لم تَكُن بينَكُم وبينَه مودّةٌ ﴾؛ فإنَّ الكفَّار من المشركين والمنافقين قد قطعَ الله بينَهم وبينَ المؤمنين المودّة.

وأيضاً؛ فإنَّ لهذا هو الواقع؛ فإنَّ المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانِهِم أَوْجَبَ لهم ذٰلك كمالَ التصديق والجهاد. وضعفاءُ دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمانٌ ضعيفٌ لا يقوى على الجهاد؛ كما قال تعالى: ﴿قالتِ الأعرابُ آمَنَّا قُلْ لم تُؤْمِنوا ولْكن قولوا أَسْلَمْنا...﴾ إلى آخر الآيات.

ثم ذَكَرَ غاياتِ هُؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأنَّ معظم قصدِهم الدُّنيا وحطامها، فقال: ﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُم مَصِيبةٌ ﴾؛ أي: هزيمةٌ وقتلٌ وظَفِر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لِمَا لِلَّهِ في ذلك من الحِكَم، ﴿قَالَ خُلْكُ المتخلِّف: ﴿قَد أَنعم الله عليَّ إِذ لَم أَكُن معهم شهيداً ﴾: رأى من ضَعْف عقلِهِ وإيمانِهِ أنَّ التقاعُدَ عن الجهادِ الذي فيه تلك المصيبةُ نعمةٌ، ولم يدرِ أن النعمة الحقيقيَّة هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يَقُوى الإيمانُ ويَسْلَم بها العبدُ من العقوبة والخسران، ويحصُلُ له فيها عظيمُ الثواب ورضا الكريم الوهَّاب، وأما القعود؛ فإنه وإن استراح قليلاً؛ فإنَّه يَعْقُبُه تعبُّ طويلٌ وآلامٌ عظيمةٌ، ويفوتُهُ ما يحصُلُ للمجاهدين.

﴿٧٣﴾ ثم قال: ﴿ولئن أصابَكُم فضلٌ من الله﴾؛ أي: نصرٌ وغنيمةٌ، ﴿ليقولَنَّ كأن لم تكن بينكم وبينه مودَّةٌ يا ليتني كنتُ معهم فأفوزَ فوزاً عظيماً﴾؛ أي: يتمنَّى أنه حاضرٌ لينال من المغانم، ليس له رغبةٌ ولا قصدٌ في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينه المودَّة الإيمانيَّةُ الذي (٢) من مقتضاها أنَّ المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارِّهم، يفرَحون بحصولها ولو على يدِ غيرِه من إخوانه (٢)

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿ثبات﴾؛ جماعة بعد جماعة. ﴿٧٢﴾ ﴿ليبطئنَّ﴾؛ يتأخر عن الخروج متثاقلاً، ويثبط غيره. ﴿٧٢﴾ ﴿شهيداً﴾؛ حاضراً. ﴿٧٤﴾ ﴿يشرون﴾؛ يبيعون.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، وفي (أ) عدلت إلى «التي» بخطّ مغاير.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين، وفي (أ) عدلت إلى «غيرهم من إخوانهم» بخطّ مغاير.

المؤمنين ويألمون بفَقْدِها ويسعَوْن جميعاً في كلِّ أمرٍ يُصْلِحون به دينَهم ودُنياهم، فلهذا الذي يتمنَّى الدُّنيا فقط ليست معه الرُّوح الإيمانيَّة المذكورة.

﴿٧٤﴾ ومن لُطف الله بعباده أن لا يَقْطَعَ عنهم رحمتَه، ولا يغلقَ عنهم أبوابها، بل من حصل على غير ما يليق؛ أمرَه ودعاه إلى جبر نقصِهِ وتكميل نفسِهِ، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيلهِ، فقال: ﴿ فَلَيُقاتِلْ في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الحياة الدُّنيا بالآخرة ﴾؛ لهذا أحد الأقوال في لهذه الآية وهو أصحها، وقيل إن معنّاه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم ﴿الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ﴾؛ أي: يبيعون الدُّنيا رغبةً عنها بالآخرة رغبةً فيها؛ فإنَّ هؤلاء [هم] الذين يوجُّه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدُّوا أنفسَهم ووطَّنوها على جهاد الأعداء؛ لما معهم من الإيمان التامِّ المقتضي لذُّلك، وأمَّا أولٰئك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون لهذا نظيرَ قوله تعالى: ﴿قُل آمنوا به أو لا تؤمنوا إنَّ الذين أوتوا العلم من قبلِهِ إذا يُتْلَى عليهم يَخِرُّونَ للأذقان سُجَّداً. . . ﴾ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿ فَإِن يَكْفُر بِهَا هَؤُلاء فَقَد وَكَّلْنَا بِهَا قُومًا ليسوا بِهَا بِكَافَرِينَ ﴾.

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتِلُ والمجاهدُ للكفار الذين يَشْرون الحياةَ الدُّنيا بالآخرةِ، فيكون على هٰذا الوجه. ﴿الذين﴾ في محلِّ نصب على المفعولية، ﴿ومَن يقاتِلْ في سبيل الله ﴾: بأن يكونَ جهاداً قد أمر الله به ورسولُهُ، ويكون العبد مخلصاً لله فيه قاصداً وجه الله، ﴿فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فسوف نُؤْتيهِ أجراً عظيماً ﴾: زيادةً في إيمانِهِ ودينِهِ وغنيمةً وثناءً حسناً وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعدَّ الله لهم في الجنة ما لا عينٌ رأَتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خَطَرَ على قلب بشرِ.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٧٥﴾ لهذا حثَّ من الله لعبادِهِ المؤمنين وتهييجٌ لهم على القتال في سبيله، وأنَّ ذٰلك قد تعيَّن عليهم وتوجُّه اللوم العظيم عليهم بتركِهِ، فقال: ﴿وما لكم لا تقاتِلُون في سبيل اللهِ ﴾؛ والحالُ أنَّ المستضعفين من الرجال والنساءِ والولدان الذين لا يستطيعونَ حيلةً ولا يهتدونَ سبيلاً، ومع لهذا فقد نالهم أعظم الظُّلم من أعدائهم؛ فهم يدعون الله أن يخرِجَهم من لهذه القريةِ الظالم أهلُها لأنفسهم بالكفرِ والشركِ، وللمؤمنينَ بالأذى والصدِّ عن سبيل الله، ومنعِهِمَ من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعونَ الله أن يجعَلَ لهم وليًّا ونصيراً يستنقِذُهم من لهذه القرية الظالم أهلُها، فصار جهادُكم على هذا الوجه من باب القتال والذُّبِّ عن عَيْلاتِكم وأولادِكم ومحارِمِكم؛ لأنَّ بابَ الجهادِ الذي هو الطمعُ في الكفارِ؛ فإنه وإن كان فيه فضلٌ عظيمٌ ويُلامُ المتخلِّفُ عنه أعظم اللوم؛ فالجهادُ الذي فيه استنقاذُ المستضّعفينَ منكُم أعظمُ أجراً وأكبرُ فائدةً بحيث يُكونُ مَن باب دفع الأعداءِ. ثم قال:

﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوَلِيَآءَ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اللَّٰٰ ﴾(١).

﴿٧٦﴾ لهذا إخبارٌ من الله بأنَّ المؤمنين يقاتِلون في سبيله، ﴿والذين كفروا يقاتِلُونَ في سبيل الطَّاغوت﴾ الذي هو الشيطانُ. في ضمن ذٰلك عدة فوائد:

منها: أنه بحَسَبِ إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصُه ومتابعته، فالجهادُ في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياتِهِ وَلوازمِهِ؛ كما أنَّ القتالَ في سبيل الطاغوت من شُعَبِ الكفر ومقتضياتِهِ.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويَحْسُنُ منه من الصبر والجَلَدِ ما لا يقوم به غيره؛ فإذا كان

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٦﴾ ﴿الطاغوت﴾؛ البغى والفساد.

۲۱۰ سورة النساء (۷۷)

أولياء الشيطان يصبِرون ويقاتِلون وهم على باطل؛ فأهل الحقّ أولى بذلك؛ كما قال تعالى في لهذا المعنى: ﴿إِن تَكُونُوا تَالْمُونَ فَإِنَّهُم يَالُمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وترجُون من اللهِ ما لا يَرجونَ...﴾ الآية.

ومنها: أن الذي يقاتِلُ في سبيل الله معتمداً على ركن وثيق، وهو الحقُّ والتوكُّل على الله؛ فصاحب القوة والرُّكن الوثيق يُطْلَبُ منه من الصبر والثَّبات والنشاط ما لا يُطْلَبُ مِمَّن يقاتِل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ فلهذا قال تعالى: ﴿فقاتِلُوا أُولِياءَ الشَّيطانِ إِنَّ كيدَ الشيطانِ كان ضعيفاً﴾؛ والكيدُ سلوكُ الطرق الخفيَّة في ضرر العدو؛ فالشيطانُ وإن بَلغَ مكرُهُ مهما بَلغَ؛ فإنه في غاية الضَّعْفِ الذي لا يقوم لأدنى شيءٍ من الحقِّ ولا لكيدِ الله لعبادِهِ المؤمنين.

﴿ أَلَةٍ تَرَ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيَدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاثُوا الزَّكَاهَ فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوَ أَشَدَ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوَلاَ أَخْرَنَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنَعُ الدُّنَيَا قَلِيلُ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَقَ أَشَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالُوا مَنْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَا اللللْمُولَ اللللْمُولِ الللللْمُولُولُولُ اللللِّلْمُ الللللللْمُ الللَّاللَّةُ اللللْم

﴿٧٧﴾ كان المسلمون إذ كانوا بمكَّة مأمورين بالصَّلاة والزَّكاة؛ أي: مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النُّصُب والشُّروط؛ فإنها لم تُفْرَضْ إلَّا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدَّة فوائدَ:

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يَشْرَعَ لعبادِهِ الشرائعَ على وجهِ لا يشقُ عليهم، ويبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ والأسهل فالأسهل.

ومنها: أنه لو فُرِضَ عليهم القتالُ مع قلَّة عَددهم وعُددهم وكثرة أعدائهم؛ لأدَّى ذٰلك إلى اضمحلال الإسلام، فَرُوعِيَ جانبُ المصلحة العُظمى على ما دونِها. ولغير ذٰلك من الحكم.

وكان بعض المؤمنين يودُّون أن لو فُرِضَ عليهم القتالُ في تلك الحال غير اللائق فيها ذٰلك، وإنما اللائقُ فيها القيامُ بما أمِروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصَّلاة والزَّكاة ونحو ذٰلك؛ كما قال تعالى: ﴿ولو أنَّهم فَعَلوا ما يُوعَظونَ به لكان خيراً لهم وأشدَّ تَثْبيتاً ﴾، فلمَّا هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام؛ كُتِبَ عليهم القتال في وقته المناسب لذٰلك، فقال فريقُ من الذين يستعجلون القتال قبل ذٰلك خوفاً من الناس وضعفاً وخَوَراً: ﴿ربَّنا لِمَ كَتَبْتَ عليها القتالَ ﴾؟ وفي هذا تضجُّرهم واعتراضُهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضدَّ هذه الحال؛ التسليمَ علينا القتالَ ﴾؟ وفي هذا تضجُّرهم واعتراضُهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضدَّ هذه الحال؛ التسليمَ لأمر الله والصبرَ على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوبَ منهم، فقالوا: ﴿لُولا أَخْرْتنا إلى أجل قريبٍ ﴾؛ أي: هلَّ أخَرْتَ فرضَ القتال مدةً متأخِّرةً عن الوقت الحاضر، وهذه الحال كثيراً ما تعرِضُ لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبلَ وَقْتِها؛ فالغالبُ عليه أنَّه لا يصبِرُ عليها وقت حُلولها ولا ينوءُ بِحَمْلِها، بل يكونُ قليل الصبرِ.

ثم إِنَّ الله وَعَظَهم عن هٰذه الحال التي فيها التخلُّف عن القتال، فقال: ﴿ وَهُلْ مَتَاعُ الدُّنيا قليلٌ والآخرةُ خيرٌ لِمَن اتَّقى ﴾؛ أي: التمتُّع بلذَّات الدُنيا وراحتها قليلٌ، فَتَحَمُّل الأثقال في طاعة الله في المدَّة القصيرة مما يَسْهُلُ على النفوس ويَخِفُّ عليها؛ لأنها إذا عَلِمَتْ أَنَّ المَشَقَّة التي تنالها لا يطول لُبثها؛ هان عليها ذلك؛ فكيف إذا وازنتْ بين الدُّنيا والآخرة، وأنَّ الآخرة خيرٌ منها في ذاتها ولَذَّاتها وزمانها؛ فذاتُها كما ذَكرَ النبيُّ عَلَيْ في الحديث الثابت عنه: «إنَّ موضعَ سَوْطٍ في الجنة خيرٌ من الدُّنيا وما فيها» (٣٠)، ولَذَّاتُها صافيةٌ عن المكدِّرات، بل كلُّ ما خَطَرَ بالبال أو دار في الفكر من تصوُّر لَذَّةٍ؛ فَلَذَّةُ الجنة فوقَ ذٰلك؛ كما قال تعالى:

<sup>(</sup>٢) غريب الْقَرآن: ﴿٧٧﴾ ﴿فُتِيلاً﴾؛ الخيط الذي يكون في شق نواة التمر. ﴿٧٨﴾ ﴿بروج مشيدة﴾؛ حصون منيعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٥٠) عن سهل بن سعد.

سورة النساء (۷۸ ـ ۷۹)

﴿ فلا تعلمُ نفسٌ ما أخفي لهم من قُرَّةِ أعين ﴾، وقال الله على لسان نبيّه (١٠): «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أُذنٌ سمعتْ ولا خَطَرَ على قلب بشر».

وأما لَذَّات الدُّنيا؛ فإنَّها مشوبةٌ بأنواع التنغيص الذي لو قُوبِلَ بين لَذَّاتها وما يقترنُ بها من أنواع الآلام والهُموم والغُموم؛ لم يكن لذلك نسبةٌ بوجه من الوجوه. وأما زمانُها؛ فإنَّ الدُّنيا منقضيةٌ وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدُّنيا شيءٌ يسيرٌ، وأما الآخرةُ؛ فإنها دائمة النعيم، وأهلُها خالدون فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين، وتصوَّر حقيقتهما حقَّ التصوُّر؛ عَرَفَ ما هو أحقُّ بالإيثار والسَّعْي له والاجتهادِ لطلبِه، ولهذا قال: ﴿والآخرةُ خيرٌ لمنِ اتَّقى﴾؛ أي: أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملاً موفراً غير منقوص منه شيئاً.

﴿٧٨﴾ ثم أخبر أنه لا يُغني حذرٌ عن قدرٍ، وأنَّ القاعد لا يدفع عنه قعودُه شيئاً، فقال: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموتُ﴾؛ أي: قصور منيعةٍ ومنازل رفيعةٍ. وكلُّ هذا حثُّ على الجهاد في سبيل الله؛ تارةً بالترغيب في فضَّلِهِ وثوابِهِ، وتارةً بالترهيبِ من عقوبةِ تركِهِ، وتارةً بالإخبارِ أنَّه لا ينفع القاعدين قعودُهم، وتارةً بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.

ثم قال:

﴿٧٧﴾ يخبر تعالى عن الذين لا يعلمونَ، المعرضينَ عمَّا جاءت به الرسلُ، المعارضين لهم أنَّهم إذا جاءتهم حسنةٌ؛ أي: خِصْبٌ وَكَثْرَةُ أموال وتوقُّر أولاد وصحة؛ قالوا: ﴿هٰذه من عند الله﴾، وأنَّهم إن أصابتهم سيئةٌ؛ أي: جدبٌ وفقرٌ ومرضٌ وموتُ أولادٍ وأحبابٍ؛ قالوا: ﴿هٰذه من عندك﴾؛ أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيَّروا برسول الله ﷺ كما تطيَّر أمثالُهم برسلُ الله؛ كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم: ﴿إذا جاءتْهُمُ الحسنةُ قالوا لنا هٰذه وإن تُصِبْهم سيئةٌ يَطَيَّروا بموسى ومن معهُ ﴾، وقال قومُ صالح: ﴿قالوا اطَّيَرْنا بك وبَمن معكَ ﴾، وقال قومُ صالح: ﴿قالوا اطَّيَرْنا بك وبَمن معكَ ﴾، تشابهتْ أقوالهم وأفعالهم، وهكذا كلُّ من نَسَبَ حصولَ الشَّرِّ أو زوالَ الخيرِ لما جاءت به الرُّسُل أو لبعضِه؛ فهو داخلٌ في هذا الذَّمِّ الوخيم. قال الله في جوابهم: ﴿قل كلُّ ﴾؛ أي: من الحسنة والسيئة والخير والسر، ﴿من عندِ الله ﴾؛ أي: بقضائِهِ وقَدَرِهِ وخَلْقِهِ. ﴿فمالُ هؤلاء القوم ﴾؛ أي: الصادر منهم تلك المقالةُ الباطلة، ﴿لا يعلمونَ عديناً بالكُلِّيَة ولا يَقْرَبون من فهمِهِ أو لا يفهمون منه إلَّا فهماً ضعيفاً. يكادونَ يفقهونَ حديثاً ﴾؛ أي: لا يفهمون حديثاً بالكُلِّيَة ولا يَقْرَبون من فهمِهِ أو لا يفهمون منه إلَّا فهماً ضعيفاً. وعلى كلَّ فهو ذمٌ لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.

وفي ضمن ذلك مدح مَن يَفْهَمُ عن الله وعن رسوله، والحثُّ على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامِهِما، وتدبُّره وسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فلو فَقِهوا عن الله؛ لعلموا أنَّ الخير والشرَّ والحسنات والسيئات كلَّها بقضاء الله وقَدَره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سبباً لشرِّ يحدُث. لا هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنَّهم بُعِثوا بمصالح الدُّنيا والآخرة والدين.

﴿٧٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿ما أصابك من حسنة ﴾؛ أي: في الدين والدنيا ﴿فمن الله ﴾: هو الذي مَنَّ بها ويَسَّرَها بتيسير أسبابها، ﴿وما أصابك من سيِّنة ﴾: في الدِّين والدُّنيا ﴿فمن نفسِكَ ﴾؛ أي: بذنوبك وكسبك وما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في النسختين ذكر الشيخ الآية رقم (٨٠) في هذا الموضع ولم يفسرها. ثم ذكرها في الآيات التالية وفسّرها.

يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى قد فَتَحَ لعبادِهِ أبوابَ إحسانِهِ وأمَرَهم بالدُّخول لبرِّهِ وفضلِهِ، وأخبرهم أنَّ المعاصي مانعةٌ من فضلِهِ؛ فإذا فَعَلَها العبد؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسَه؛ فإنَّه المانعُ لنفسِهِ عن وصول فضل اللهِ وبِرِّهِ.

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد ﷺ، فقال: ﴿وأرسلناكُ للنَّاسِ رسولاً وكفىٰ باللهِ شهيداً﴾ : على أنك رسولُ الله حَقًّا بما أيَّدك بنصرهِ والمعجزاتِ الباهرة والبراهين الساطعة؛ فهي أكبر شهادةً على الإطلاق؛ كما قال تعالى: ﴿قَلْ أَيُّ شَيءٍ أَكبرُ شهادةً قل اللهُ شهيدٌ بيني وبينكم ﴾؛ فإذا علم أنَّ الله تعالى كامل العلم تامُّ القدرة عظيم الحكمة وقد أيَّد اللهُ رسولَه بما أيَّده ونَصَرَهُ نصراً عظيماً؛ تيقَّن بذلك أنَّه رسولُ الله، وإلَّا؛ فلو تقوَّل عليه بعضَ الأقاويل؛ لأخذ منه باليمين ثم لَقَطَعَ منه الوتينَ.

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا ۖ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طُولُتُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا ال

﴿٨٠﴾ أي: كلُّ من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ ﴿فقد أطاع الله﴾ تعالى؛ لكونِهِ لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمةُ الرسول عَلَيْ الله أمر بطاعتِهِ مطلقاً؛ فلولا أنَّه معصومٌ في كلِّ ما يبلِّغ عن الله؛ لم يأمرْ بطاعتِهِ مطلقاً وَيمدَحْ على ذُلك، وهذا من الحقوق المشتركة؛ فإنَّ الحقوق ثلاثةٌ: حقَّ لله تعالى لا يكونُ لأحدِ من الخَلْق، وهو عبادةُ الله والرغبةُ إليه وتوابع ذلك؛ وقسمٌ مختصٌ بالرسول، وهو التعزيرُ والتوقيرُ والنُصرةُ. وقسمٌ مشترك، وهو الإيمان بالله ورسولِهِ ومحبتُهما وطاعتُهما؛ كما جَمَعَ الله بين لهذه الحقوق في قوله: ﴿لِتُؤْمنوا بالله ورسوله وتعزّروهُ وتوقّروه وتسبّحوه بكرةً وأصيلاً ؛ فمَنْ أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رُتِّب على طاعة الله. ﴿ومَن تولَّى ﴾: وأصيلاً ؛ فمن أطاع الرسول؛ فإنه لا يضرُّ إلا نفسَه، ولا يضرُّ الله شيئاً. ﴿فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾؛ أي: تحفظ أعمالَهم وأحوالَهم، بل أرسلناك مبلِّغاً ومبيِّناً وناصحاً، وقد أديتَ وظيفتكَ ووَجَبَ أجرُك على الله، سواءٌ اهتدَوا أم لم يهتدُوا؛ كما قال تعالى: ﴿فَذَكُرْ إنَّما أنت مُذَكِّرٌ لستَ عليهم بمصيطر. . . ﴾ الآية.

﴿٨١﴾ ولا بدّ أن تكون طاعةُ الله ورسولِهِ ظاهراً وباطناً في الحضرة والمغيب، فأمّاً من يُظْهِرُ في الحضرة الطاعة والالتزام؛ فإذا خلا بنفسِهِ أو أبناء جنسِه؛ تَرَكَ الطاعة وأقبل على ضِدِّها؛ فإنَّ الطاعة التي أظهرها غيرُ نافعةٍ ولا مفيدةٍ، وقد أشبه مَن قال الله فيهم: ﴿ويقولونَ طاعةٌ ﴾؛ أي: يظهِرونَ الطاعة إذا كانوا عندك؛ ﴿فإذا بَرَزوا من عندكَ ﴾؛ أي: خرجوا وخَلُوا في حالة لا يُطّلع فيها عليهم، ﴿بَيّت طائفةٌ منهم غير الذي تقول ﴾؛ أي: بيّتوا ودبّروا غير طاعتِك ولا ثمّ إلا المعصية. وفي قوله: ﴿بَيّت طائفةٌ منهم غيرَ الذي تقول ﴾: دليلٌ على أنَّ الأمر الذي استقرُّوا عليه غيرُ الطاعة؛ لأنَّ التبييت تدبيرُ الأمر ليلاً على وجهٍ يستقرُّ عليه الرأي. ثم توعَدهم على ما فَعلوا، فقال: ﴿والله يكتُبُ ما يُبَيّتونَ ﴾؛ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتمَّ الجزاء؛ ففيه وعيدٌ لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف؛ فإنهم لا يضرُّونه شيئاً إذا توكّل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴾.

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْدِلَافًا كَثِيرًا ﴿ إِنَّكُ ﴾.

﴿٨٢﴾ يأمر تعالى بتدبُّر كتابه، وهو التأمُّل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئِهِ وعواقبه ولوازم ذلك؛ فإنَّ في تدبُّر كتاب الله مفتاحاً للعلوم والمعارف، وبه يُسْتَنْتَجُ كلُّ خير وتستخرجُ منه جميعُ العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسَخُ شجرته؛ فإنَّه يعرِّف بالربِّ المعبود وما له من صفات الكمال وما يُنزَّهُ عنه من سماتِ النقص، ويعرِّف الطريق الموصلة إليه وصِفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرِّف العدوَّ الذي هو العدوُّ على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلَّما ازداد العبد تأمُّلاً فيه؛ ازداد علماً وعملاً وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحثَّ عليه وأخبر أنه هو المقصود

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٠﴾ ﴿حفيظاً ﴾؛ حافظاً، رقيباً. ﴿٨١﴾ ﴿بَيَّتَ ﴾؛ دبَّرت بليل.

سورة النساء (۸۳ ـ ۸۳)

بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿كتابٌ أنزلناه إليك مُبارَكٌ ليدَّبَروا آياتِهِ وليتذكَّرَ أُولو الألبابِ﴾؛ وقال تعالى: ﴿أَفلا يتدبَّرون القرآن أم على قُلوب أقفالُها﴾.

ومن فوائدِ التدبُّر لكتاب الله أنَّه بذلك يصل العبدُ إلى درجة اليقين والعلم بأنَّه كلام الله؛ لأنَّه يراه يصدِّق بعضُه بعضًا، ويوافق بعضُه بعضًا، فترى الحِكَمَ والقصةَ والإخبارات تُعاد في القرآن في عِدَّة مواضع، كلُّها متوافقة متصادقة، لا ينقُض بعضُها بعضًا؛ فبذلك يُعلم كمال القرآن، وأنَّه من عند مَن أحاط علمُهُ بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: ﴿ولو كانَ مِن عندِ غيرِ الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾؛ أي: فلما كان من عند الله، لم يكن فيه اختلاف أصلاً.

﴿ ٨٣﴾ هٰذا تأديبٌ من الله لعبادِهِ عن فعلهم هٰذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمرٌ من الأمور المهمَّة والمصالح العامَّة ما يتعلَّق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم أن يتثبَّتوا ولا يستعجِلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردُّونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنُّصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدَّها؛ فإنْ رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم وتحرُّزاً من أعدائِهِم؛ فعلوا ذلك، وإن رأوا [أنه ليس] (٣) فيه مصلحةٌ، أو فيه مصلحة ولكن مضرَّته تزيد على مصلحتِه؛ لم يذيعوهُ. ولهذا قال: ﴿لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونَه منهم ﴾؛ أي: يستخرجونه بفِكْرهم وآرائهم السَّديدة وعلومهم الرشيدة.

وفي لهذا دليلٌ لقاعدةٍ أدبيَّة، وهي أنه إذا حَصَلَ بحثٌ في أمر من الأمور؛ ينبغي أن يُوَلَّى مَن هو أهلٌ لذٰلك، ويُجْعَلَ إلى أهله، ولا يُتَقَدَّم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.

وفيه النهي عن العجلة والتسرُّع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمُّل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو مصلحةٌ فيقْدِمُ عليه الإنسان أم لا فيُحْجِمُ عنه؟.

ثم قال تعالى: ﴿ولولا فضلُ اللّه عليكم ورحمتُهُ﴾؛ أي: في توفيقِكم وتأديبِكم وتعليمِكم ما لم تكونوا تعلمون، ﴿لاَتَبعتم الشيطانَ إِلّا قليلاً﴾؛ لأنَّ الإنسان بطبعِهِ ظالمٌ جاهلٌ فلا تأمرُهُ نفسُه إلَّا بالشَّرِّ؛ فإذا لجأ إلى ربّه، واعتصم به، واجتهدَ في ذلك؛ لَطَفَ به ربّه، ووفَّقه لكلِّ خيرٍ، وعصمَه من الشيطان الرجيم.

﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَـٰدُ ۖ بَأْسَـٰا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ ( ٤ ) .

﴿٨٤﴾ لهذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهدَ في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرِّض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ فلهذا قال [الله] لرسوله: ﴿فقاتِلْ في سبيل الله

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس على: حدثني عمر بن الخطاب على قال: لما اعتزل نبي الله على نساءه، قال: (دخلت المسجد... فقلت يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: «لا»، قلت: يا رسول الله بني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يقولون: طلق رسول الله على نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم، إن شئت»... فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله على نساءه، ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْمَرِ مِنَهُمْ لَمْرٌ مِنَهُمْ لَمْرٌ مِنَهُمْ مَنْهُمْ فَعَنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله على آية التخيير). واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٣﴾ ﴿أَذَاعُوا بِهُ ﴾؛ أَفْسُوه.

<sup>(</sup>٣) كذا في هامش (ب). وفي (أ): «وإن رأوا ما فيه مصلحة».

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٨٤﴾ ﴿تنكيلاً ﴾؛ عقوبة.

لا تُكلَّفُ إلا نفسك ﴾؛ أي: ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تُكلَّف بفعل غيرك. ﴿وحرِّضِ المؤمنين ﴾ على القتال، ولهذا يشمل كلَّ أمر يحصُل به نشاط المؤمنين وقوَّة قلوبهم؛ من تقويتهم، والإخبار بضَعْف الأعداء وفشلهم، وبما أعدَّ الله للمقاتلين من الثواب، وما على المتخلِّفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله يدخُل في التحريض على القتال. ﴿عسى الله أن يكفَّ بأس الذين كفروا ﴾؛ أي: بقتالِكم في سبيل الله وتحريض بعضاً. ﴿والله أشدُّ بأساً ﴾؛ أي: قوة وعزَّة، ﴿وأشدُّ تنكيلاً ﴾: بالمذنب في نفسه وتنكيلاً لغيره؛ فلو شاء تعالى؛ لانتصر من الكفار بقوَّته، ولم يجعلْ لهم باقيةً، ولكن من حكمتِه يبلو بعض عبادِه ببعض؛ ليقوم سوق الجهاد، ويحصُل الإيمان النافع إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار، والقَهْر الذي لا يفيدُ شيئاً.

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْمَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّتَةً يَكُن لَّهُ كِفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

﴿٨٥﴾ المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور؛ فمنْ شَفَعَ غيرَهُ وقام معه على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم؛ كان له نصيبٌ من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقُصُ من أجر الأصيل أو المباشر شيءٌ، ومن عاون غيره على أمر من الشرِّ؛ كان عليه كِفْلٌ من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي لهذا الحثُّ العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرَّر ذلك بقوله: ﴿وكان الله على كل شيء مُقيتاً ﴾؛ أي: شاهداً حفيظاً حسيباً على لهذه الأعمال، فيجازي كلاً ما يستحقُّه.

﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿٨٦﴾ التحية: هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدُّعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها، وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرعُ من السلام ابتداءً وردًّا، فأمر تعالى المؤمنين أنَّهم إذا حُيُّوا بأيِّ تحيَّة كانت أن يردُّوها بأحسن منها لفظاً وبشاشةً أو مثلها في ذلك، ومفهوم ذلك النهي عن عدم الردِّ بالكليَّة أو رَدِّها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحثُّ على ابتداء السلام والتحيَّة من وجهين:

أحدهما: أنَّ اللَّه أمر بردِّها بأحسنَ منها أو مثلِها، وذٰلك يستلزم أن التحيَّة مطلوبةٌ شرعاً.

والثاني: ما يُستفادُ من أفعل التفضيل، وهو أحسن، الدالَّ على مشاركة التحيَّة وردِّها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذٰلك.

ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيًّا بحال غير مأمور بها ؛ كعلى مشتغل بقراءةٍ أو استماع خطبةٍ أو مصلً ونحو ذلك ؛ فإنه لا يُطلب إجابةُ تحيَّته ، وكذلك يُستثنى مِن ذلك مَن أمر الشارع بهجره وعدم تحيَّته ، وهو العاصي غير التائب ، الذي يرتدِعُ بالهجر ؛ فإنَّه يُهْجَرُ ولا يُحَيَّا ولا تُرَدُّ تحيَّته ، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى ، ويدخل في ردِّ التحيَّة كلُّ تحيَّة اعتادها الناس ، وهي غير محظورة شرعاً ؛ فإنه مأمورٌ بردِّها أو أحسن منها . ثم أوعد تعالى وتوعَّد على فعل الحسنات والسيئاتِ بقوله : ﴿إنَّ الله كان على كلِّ شيءٍ حسيباً ﴾ : فيحفظُ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها ، صغيرها وكبيرها ، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضلُه وعدلُه وحكمُه المحمود .

﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ هُوٌّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيَّبَ فِيةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾.

﴿٨٧﴾ يخبر تعالى عن انفرادِهِ بالوحدانيَّة، وأنَّه لا معبود ولا مألوه إلَّا هو لكمالِهِ في ذاته وأوصافه، ولكونِهِ المنفردَ بالخلق والتقرُّب إليه بجميع أنواع

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿كفل﴾؛ نصيب من وزرها. ﴿٨٥﴾ ﴿مقيتاً﴾؛ شاهداً، وحفيظاً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٦﴾ ﴿حسيباً﴾؛ مجازياً، ومحاسباً.

سورة النساء (۸۸ ـ ۸۹)

العبوديَّة؛ لكونِهِ المستحقَّ لذٰلك وحده، والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديَّته أو تركوه منها، ولذٰلك أقسم على وقوع محلِّ الجزاء، وهو يوم القيامة، فقال: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُم﴾؛ أي: أولكم وآخركم، في مقام واحد، في رقوم القيامة لا ريبَ فيه﴾؛ أي: لا شكَّ ولا شبهة بوجهٍ من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي.

فالدليل العقليُّ ما نشاهدُهُ من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النَّشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزمُ بأنَّ الله لم يخلق خلقه عبثاً يَحْيَوْنَ ثم يموتون.

وأما الدليل السمعيُّ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه، ولهذا قال: ﴿وَمَن أَصدقُ مَن اللّه حديثاً ﴾، كذلك أمر رسولَه ﷺ أن يُقْسِمَ عليه في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿زَعَمَ الذين كفروا أن لن يُبْعَثوا، قل بلي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثم لَتُنبَّؤنَّ بما عمِلْتُم وذلك على الله يسيرُ ﴾.

وفي قوله: ﴿ومن أصدقُ من الله حديثاً﴾، ﴿ومن أصدق من الله قِيلاً﴾: إخبارٌ بأنَّ حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها، فكلُّ ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقِضُ ما أخبر الله به؛ فهو باطلٌ لمناقضته للخبر الصادق اليقين؛ فلا يمكِنُ أن يكون حقًّا.

﴿٨٨ ـ ٨٩﴾ المراد بالمنافقين المذكورين في لهذه الآيات، المنافقون المظهرون إسلامَهم ولم يهاجِروا مع كفرِهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوانُ الله عليهم فيهم اشتباه (٣)؛ فبعضُهم تحرَّج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضُهم عَلِمَ أحوالهم بقرائن أفعالهم فحَكَمَ بكفرِهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكُّوا، بل أمرُهم واضحٌ غيرُ مُشْكِل، إنهم منافقون، قد تكرَّر كفرُهم وودُّوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحقَّقتم ذلك منهم؛ ﴿فلا تتَخِذوا منهم أولياء﴾: ولهذا كفرُهم محبَّتِهم؛ لأنَّ الولاية فرع المحبَّة، ويستلزم أيضاً بُغْضَهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، ولهذا الأمر موقَّت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا؛ جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ كما كان النبي عَلَيْهُ بُخْري أحكام الإسلام؛ لكلِّ مَن كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمناً حقيقةً أو ظاهر الإيمان، وإنهم إن

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج الطبري عن مجاهد كله: (نزلت في قوم خرجوا من أهل مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون فارتدوا واستأذنوا النبي على الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع، فاختلف فيهم المؤمنون، ففرقة تقول إنهم منافقون وفرقة تقول هم مؤمنون فبين الله على نفاقهم) اهـ.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۸٨﴾ ﴿أركسهم﴾؛ أوقعهم، وردهم. ﴿٩٠﴾ ﴿حصرت صدورهم﴾؛ ضاقت وكرهت مقاتلتكم. ﴿٩٠﴾ ﴿السَّلم﴾؛ الاستسلام، والانقياد. ﴿٩١﴾ ﴿أُركسوا فيها﴾؛ وقعوا في أسوأ حال. ﴿٩١﴾ ﴿ثقفتموهم﴾؛ وجدتموهم.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (ب) العبارة التالية \_ ولم أجد علامة تدلُّ على موضعها الصحيح \_: «وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث زيد بن أرقم أنّ رسول الله ﷺ، خرج إلى أُحدٍ، فرجع ناسٌ خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم، وفرقة تقول: لا، فأنزل الله ﴿فَمَا لَكُمْ فِي اَلْمُنْكِفِقِينَ فِتَكَيْنِ﴾، فقال رسول الله ﷺ: «إنها طيبة، وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الحديد».

717

لم يهاجروا وتولَّوا عنها؛ ﴿فخُذوهم واقتُلوهم حيث وجدتُموهم﴾؛ أي: في أيِّ وقت وأيِّ محلِّ كان، ولهذا من جملة الأدلة الدَّالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: لهذه نصوص مطلقة محمولةٌ على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.

﴿٩٠﴾ ثم إن الله استثنى من قتال لهؤلاء المنافقين ثلاث فرق:

فرقتين أمر بتركهم وَحتَّم على ذٰلك:

إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال، فينضم إليهم، فيكون له حكمُهم في حقن الدم والمال.

والفرقة الثانية: قوم ﴿ حَصِرَتْ صدورُهم أن يُقاتِلوكم أو يُقاتِلوا قومَهم ﴾؛ أي: بقوا لا تسمحُ أنفسُهم بقتالِكم ولا بقتال قومِهم، وأحبُّوا ترك قتال الفريقين؛ فهؤلاء أيضاً أمَرَ بتركهم، وذَكرَ الحكمةَ في ذلك بقوله: ﴿ ولو شاء الله لسلَّطَهم عليكم فَلَقاتَلوكم ﴾؛ فإنَّ الأمورَ الممكنة ثلاثةُ أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتِلوا أعداء كم، ولهذا متعذُر من لهؤلاء، فدار الأمرُ بين قتالِكم مع قومهم، وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادرٌ على تسليطِهم عليكم؛ فاقْبَلوا العافية واحْمَدوا ربَّكم الذي كفَّ أيدِيَهم عنكم مع التمكن من ذلك؛ فلؤلاء إن اعتزلوكم ﴿ فلم يقاتلوكم وألقوا إليكمُ السَّلمَ فما جَعَلَ الله لكم عليهم سبيلاً ﴾.

﴿٩١﴾ الفرقة الثالثة: قومٌ يريدون مصلحة أنفسهم، بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم: وستجدون آخرينَ ﴾؛ أي: من هؤلاء المنافقين. ﴿يريدونَ أن يأمنوكم ﴾؛ أي: خوفاً منكم، ﴿ويأمنوا قومَهم كلّما رُدُّوا إلى الفتنةِ أُرْكِسوا فيها ﴾؛ أي: لا يزالون مقيمين على كفرِهم ونفاقِهم، وكلَّما عَرَضَ لهم عارضٌ من عوارض الفتنِ؛ أعماهم ونكَّسَهُم على رؤوسهم وازداد كفرُهم ونفاقُهم، وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإنَّ الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهم، وأما هذه الفرقة؛ فتركوه خوفاً لا احتراماً، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين؛ فإنَّهم يقاتلون، ولهذا قال: فهؤلاء إن لم يتبيَّن منهم، ويتَّضح اتِّضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين وترك قتالهم؛ فإنَّهم يقاتلون، ولهذا قال: ﴿فَهُوا للهُ للهُ عَلَيْهُ والْمُوادعة، ﴿ويَكُفُوا أَيديَهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثَقِفْتُموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مُبيناً ﴾؛ أي: حجة بيِّنة واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة؛ فلا يلوموا إلا أنفسهم.

﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَا خَطَنًا وَمَن قَلْلِ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَهَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم مِن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ مَن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

﴿٩٢﴾ لهذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتلُ مؤمن؛ أي: متعمداً. وفي لهذا الإخبار بشدَّة تحريمه وأنه منافٍ للإيمان أشدَّ منافاة، وإنَّما يصدر ذلك إمَّا من كافر أو من فاسق قد نَقَصَ إيمانه نقصاً عظيماً ويُخشَى عليه ما هو أكبر من ذلك؛ فإنَّ الإيمان الصحيح يمنعُ المؤمن من قتل أخيه الذي قد عَقَدَ الله بينه وبينه الأخوَّة الإيمانيَّة التي من مقتضاها محبَّته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأيُّ أذى أشد من القتل؟! ولهذا يصدقه قوله ﷺ: «لا ترجِعوا بعدي كفَّاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعض» (١)، فعُلِمَ أنَّ القتل من الكفر العمليِّ، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٦٨)، ومسلم (٦٦) عن ابن عمر.

سورة النساء (۹۲)

ولما كان قوله: ﴿وما كان لمؤمنٍ أن يقتُلَ مؤمناً﴾: لفظاً عامًا لجميع الأحوال، وأنه لا يصدُرُ منه قتلُ أخيه بوجهِ من الوجهِ من الوجهِ من الوجهِ من الوجهِ من الوجهِ من القبل الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورتُهُ كافيةٌ في قبحه وإن لم يقصِدُه؛ آثم ولا متجرئ على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورتُهُ كافيةٌ في قبحه وإن لم يقصِدُه؛ أمر تعالى بالكفّارة والدِّية، فقال: ﴿ومَن قَتَلَ مؤمناً خطاً﴾: سواء كان القاتلُ ذكراً أو أنثى حُرًا أو عبداً صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً؛ كما يفيده لفظ ﴿مَنْ﴾ الدالة على العموم، ولهذا من أسرار الإتيان به (مَن» في لهذا الموضع؛ فإنَّ سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن قتله، ولكن لهذا لفظٌ لا يشمل ما تشمله ﴿مَنْ»، وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده التنكير في سياق الشرط؛ فإنَّ على القاتل ﴿تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ﴾: كفارة لذلك، تكون في مالِه، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء، ولكن الحكمة تقتضي أن لا يُجزئ عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتيق ومُلْكُه منافع نفسه؛ فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرقِّ أنفع له؛ فإنه لا يجزئ عتقه، مع بالعتى في قوله: ﴿تحرير رقبة﴾؛ ما يدلُّ على ذلك؛ فإن التحرير تخليصُ مَنِ استحقت منافعُهُ لغيرِهِ أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه منافع؛ لم يُتَصَوَّر وجود التحرير، فتأمَّل ذلك؛ فإنه واضح.

وأما الدِّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. ﴿مسلَّمةٌ إلى أهله﴾: جبراً لقلوبهم. والمراد به أهله هنا هم ورثتُه ؛ فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدِّية داخلةٌ فيما ترك وللدِّية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. وقوله: ﴿إِلّا أَن يَصَّدَّقوا ﴾؛ أي: يتصدَّق ورثة القتيل بالعفو عن الدِّية؛ فإنها تسقط ، وفي ذلك حثٌ لهم على العفو؛ لأنَّ الله سمّاها صدقة ، والصدقة مطلوبة في كلِّ وقت. ﴿فإن كان المقتول ﴿من قوم عدوٍ لكم ﴾؛ أي: من كفار حَرْبيّن ، ﴿وهو مؤمن فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ﴾؛ أي: وليس عليكم المقتول ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إلى أهله وتحريرُ رقبة مؤمنة ﴾، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. ﴿فَمَن لم يجد ﴾: المرقبة ولا ثمنها؛ بأن كان معسراً بذلك، ليس عنده ما يَفْضُلُ عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرَّقبة . ﴿فصيام شهرين متتابعين ﴾؛ أي: لا يفطر بينهما من غير عذرٍ ؛ فإن أفطر لعذرٍ ؛ فإن العذر لا يقطع التتابع ؛ كالمرض والحيض ونحوهما، وإن كان لغير عذرٍ ؛ انقطع التتابع ، ووجب عليه استئناف الصوم ، ﴿توبةً من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيراً لما الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيراً لما عساه أن يحصُل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيراً للقاتل خطأ .

﴿ وكان الله عليماً حكيماً ﴾؛ أي: كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، في أي وقت كان وأي محلِّ كان، ولا يخرج عن حكمتِهِ من المخلوقات والشرائع شيءٌ، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمِّن لغاية الحكمة.

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه؛ فإنّه تسبّب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يَعْتِقَ رقبةً ويخرِجَها من رِقِّ العبوديَّة للخلق إلى الحريَّة التامَّة؛ فإنْ لم يجد لهذه الرقبة؛ صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رقِّ الشهوات واللَّذَات الحسيَّة القاطعة للعبد عن سعادتِهِ الأبديَّة إلى التعبُّد لله تعالى بتركها تقرباً إلى الله، ومدَّها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقَّة في عددها ووجوب التتابُع فيها، ولم يشرع الإطعام في لهذه المواضع لعدم المناسبة؛ بخلاف الظّهار؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في القتل الديّة، ولو كان خطأ؛ لتكون رادعة وكافّة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يُذنِبُ، فيشق عليه أن يحمل لهذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك مَن بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكفّ المفاسد، ولعلَّ ذلك من أسباب منعهم

۳۱۸ ۲ سورة النساء (۹۳)

لمن يعقِلون عنه من القتل حذار تحميلهم، ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخُفِّفَت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدِّية التي أوجبها على أولياء القاتل.

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿٩٣﴾ تقدَّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجُف له القلوبُ وتنصدِع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظمُ من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبارُ بأنَّ جزاءَه جهنَّم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبَهُ بجهنَّم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعياذاً بالله من كلِّ سبب يبعد عن رحمته.

ولهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها، مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلِّدونهم في النار ولو كانوا موحِّدين، والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقِّق شمس الدين ابن القيم كَالله في «المدارج» و (١) فإنه قال بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال:

وقالت فرقةٌ: إن لهذه النصوص وأمثالها مما ذُكِرَ فيه المقتضى للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجودُه؛ فإن الحكم إنما يتمُّ بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية لهذه النصوص الإعلام بأن كذا سببٌ للعقوبة ومقتضِ لها، وقد قام الدليل على ذِكْرِ الموانع؛ فبعضُها بالإجماع وبعضُها بالنص؛ فالتوبة مانعٌ بالإجماع، والتوحيد مانعٌ بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسناتُ العظيمة الماحية مانعةٌ، والمصائب الكبارُ المكفِّرة مانعة، وإقامة الحدود في الدُّنيا مانع بالنصِّ، ولا سبيل إلى تعطيل لهذه النصوص، فلا بدُّ من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنةُ بين الحسنات والسيئات اعتباراً لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالاً لأرجحها. قالوا: وعلى لهذا بناء مصالح الدارين ومفاسِدِهما، وعلى لهذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدريَّة، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبَّباتها خَلْقاً وأمراً، وقد جعل اللَّه سبحانه لكل ضدٍّ ضدًّا يدافِعُه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضيةٌ للصحة، والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانعٌ من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذُّلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتض للصحَّة ومقتض للعطب، وأحدُّهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاوِمُه؛ فإذا ترجَّح عليه وقهره؛ كان التأثير لهً، ومن هنا يُعلم أنقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرُجُ منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرةٌ منورةٌ يرَّى بها كلَّ ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيلِهِ، حتى كأنه يشاهدُهُ رأي العين، ويعلم أنَّ لهذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيَّته وعزَّته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذٰلك، ونسبة ذٰلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذٰلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، ولهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيِّئات كما تحرق النار الحطب، وصاحب لهذا المقام من الإيمان يستحيل إصرارُهُ على السيِّئات وإن وقعت منه وكثرت؛ فإنَّ ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كلُّ وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، ولهذا من أحبِّ الخلق إلى الله. انتهى كلامه قدَّس اللَّه رُوحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً.

<sup>(1) (1/</sup>۲۹۳).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّنَا مُؤْمِنًا تَبَعُونَ عَرَضَ ٱلْمَنَ اللَّهُ عَمَانِهُ كَذَيْكُ كَذَيْكَ كُنْ اللَّهُ عَرَضَ ٱللَّهُ عَرَضَ ٱللَّهُ عَمَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

﴿ ٩٤﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهاداً في سبيله وابتغاء مرضاتِهِ أن يتبيَّنوا ويتنبَّتوا في جميع أمورهم المشتبهة؛ فإنَّ الأمور قسمان: واضحةٌ وغير واضحةٌ؛ فالواضحة البيِّنة لا تحتاج إلى التبُّت فيها والتبيُّن؛ لأنَّ ذٰلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المُشكلة غير الواضحة؛ فإنَّ الإنسان يحتاج إلى التبُّت فيها والتبيُّن؛ ليَعْرِفَ هل يُقْدِمُ عليها أم لا؛ فإنَّ التبُّت في هذه الأمور يحصُل فيه من الفوائد الكثيرة والكفِّ لشرور عظيمةٍ؛ ما به يُعْرَفُ دينُ العبد وعقلُه ورزانتُه؛ بخلاف المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبيَّن له حكمها؛ فإنَّ ذلك يؤدِّي إلى ما لا ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لمّا لم يتثبَّتوا وقتلوا مَن سَلَّم عليهم وكان معه غُنيمةٌ له أو مالُ غيره؛ ظنَّا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأً في نفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم بقوله: ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً بتبغونَ عَرَض الحياة الدُّنيا فعندَ الله من الثواب الجزيل أي: فلا يحملنَّكم العَرَض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكُم ما عند الله من الثواب الجزيل أي: فلا يحملنَّكم العَرَض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكُم ما عند الله من الثواب الجزيل أي: فما عند الله خيرٌ وأبقى. وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلةً إلى حالةٍ له فيها هوى وهي مضرَّةٌ له؛ أن يذكُرها ما أعدَّ الله لِمَن نهى نفسه عن هواها، وقدَّم مرضاة الله على رضا فيها ، فون ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله، وإن شقَّ ذلك عليها.

ثم قال تعالى مذكّراً لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: ﴿كَذُلك كُنتُم مِن قبلُ فَمَنَّ اللّهُ عليكم ﴾؛ أي: فكما هداكم بعد ضلالِكم؛ فكذلك يهدي غيركم، وكما أنَّ الهداية حصلتْ لكم شيئاً فشيئاً؛ فكذلك غيركم؛ فنظرُ الكامل لحالِهِ الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعِه وانتفاعِه، ولهذا أعاد الأمر بالتبيين، فقال: ﴿فتبيّنوا ﴾! فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعدَّ بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأموراً بالتبيين لمن ألقى إليه السلام، وكانتِ القرينةُ قويةً في أنه إنما سَلَّم تعوذاً من القتل وخوفاً على نفسه؛ فإن ذلك يدلُّ على الأمر بالتبينُ والتثبُّت في كل الأحوال التي يقع فيها نوعُ اشتباه، فيتثبَّت فيها العبدُ، حتى يتَّضح له الأمر، ويبين الرشدُ والصوابُ.

﴿إِنَّ اللّه كان بما تعملونَ خبيراً ﴾: فيجازي كلاً ما عَمِلَهُ ونواه بحسب ما عَلِمهُ من أحوال عبادِهِ ونيَّاتِهِم. ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّبَكِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ اللَّبَحِهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّبَكِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسَنَى وَفَضَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ عَنْورًا رَحِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنْورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس في: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمُ ٱلسَّكَ مُؤْمِنًا﴾ قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه فأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿تَبْتَفُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا﴾: تلك الغنيمة.

وَلَفظ أحمد والترمذي: مر رجل من بني سُليم بنفر من أصحاب رسول الله ﷺ وهو يسوق غنماً له، فسلَّم عليهم، فقالوا: ما سلَّم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي ﷺ فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا ضَرَيْتُهُ في سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ...﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٤﴾ ﴿ضربتم﴾؛ خرجتم في الأرض. ﴿٩٤﴾ ﴿عرض الحياة﴾؛ متاعها الزائل، والمقصود: الغنيمة.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرِج البخاري وأحمد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب رضي قال: لما نزلت: \_

۲۲۰ سورة النساء (۹۵ ـ ۹۳)

﴿٩٥ ـ ٩٦ ﴾ أي: لا يستوي مَن جاهد من المؤمنين بنفسِهِ ومالِهِ ومن لم يخرجُ للجهاد ولم يقاتِلْ أعداء الله؛ ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من التَّكاسل والقعود عنه من غير عذر، وأما أهل الضَّرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجدُ ما يتجهَّزُ به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن كان من أولي الضرر راضياً بقعوده، لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدِّث نفسه بذلك؛ فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر، ومن كان عازماً على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنَّى ذلك ويحدِّث به نفسَه؛ فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأنَّ النيَّة الجازمة إذا اقترن بها مقدورُها من القول أو الفعل، يُنَزَّلُ صاحبها منزلة الفاعل.

ثمَّ صرَّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة؛ أي: الرفعة، ولهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرَّح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربِّهم والرحمة التي تشتَمِلُ على حصول كلِّ خير واندفاع كلِّ شرِّ، والدرجات التي فصلها النبي ﷺ بالحديث الثابت عنه في «الصحيحين» (۱): «إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله». ولهذا الثواب الذي رتَّبه الله على الجهاد نظير الذي في سورة الصفِّ في قوله: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا هل أدلُّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابِ أليم. تؤمنون بالله ورسولِهِ وتجاهِدون في سبيل اللهِ بأموالِكم وأنفسِكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتُم تعلَمون. يَغْفِرْ لكم وُنُوبَكُم ويُدْخِلْكم جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ ومساكنَ طيبةً في جيّاتِ عدنٍ ذلك الفوزُ العظيم. . . ﴾ إلى آخر السورة.

وتأمَّل حُسْنَ لهذا الانتقال من حالةٍ إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره، ثم صرَّح بتفضيل المجاهدِ على القاعِد بدرجةٍ، ثمَّ انتقل إلى تفضيلِهِ بالمغفرةِ والرحمةِ والدَّرجات. ولهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما دونَها عند القدح والذمِّ أحسنُ لفظاً وأوقع في النفس، وكذلك إذا فضَّل تعالى شيئاً على شيء، وكلَّ منهما له فضلٌ؛ احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لئلا يتوهَّم أحد ذمَّ المفضَّل عليه؛ كما قال هنا: ﴿وكلاً وَعَدَ الله الحسنى ﴾، وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصَّفِّ في قوله: ﴿وبسِّرِ المؤمنين ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿وكلاً وَعَدَ الله الحسنى ﴾، وكما قال تعالى: ﴿وكلاً وَعَدَ الله الحسنى ﴾، وكما قال تعالى: ﴿وفهاً من أنفق في قبل الفتح وقاتَل ﴾؛ أي: ممَّن لم يكن كذلك، ثم قال: ﴿وكلاً وَعَدَ الله الحسنى ﴾، وكما قال تعالى: والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة، وكذلك لو تكلَّم في ذمِّ الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة، وكذلك لو تكلَّم في ذمِّ الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضِها على بعض؛ لئلاً يُتَوَهَّم أن المفضَّل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: النصارى خيرٌ من والمؤب وليقل مع ذلك: وكلٌ منهما كافر. والقتلُ أشنع من الزِّنا، وكلٌّ منهما معصيةٌ كبيرةٌ، حرَّمها الله ورسولُه، وزَجَرَ عنها.

ولمَّا وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمةِ الصادِرَيْن عن اسميهِ الكريمين الغفور الرحيم؛ خَتَمَ لهذه الآية بهما، فقال: ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَتِهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ

 <sup>﴿</sup> لَا يَسْتَوِى الْقَوِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال النبي ﷺ: «ادعوا فلاناً». فجاءه ومعه الدواة واللوح، أو الكتف فقال: «اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله». وخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَمِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلطَّرَدِ وَٱللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۷۹۰)، ولم أعثر على الحديث عند مسلم. والله أعلم.

سورة النساء (۹۷ ـ ۹۹)

وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَاۚ فَأُوْلَتَهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيًا ﴿ ۚ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ ۚ فَأُولَتِهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا ﴿ وَآلَ ﴾ .

(٩٧﴾ هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإنَّ الملائكة الذين يقبضون روحه يوبِّخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: ﴿فيم كنتُم﴾؛ أي: على أيِّ حال كنتم؟ وبأيِّ شيءٍ تميَّزْتم عن المشركين؟ بل كثَّرْتُم سوادَهم، وربَّما ظاهرتُموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهادُ مع رسولِهِ والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. ﴿قالوا كُنَّا مستضعفين في الأرض﴾؛ أي: ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك؛ لأنَّ الله وبَّخهم وتوعَّدَهم، ولا يكلُف الله نفساً إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ﴿ألم تَكُنْ أرضُ الله واسعة فتهاجروا فيها﴾؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرَّر عند كلِّ أحدٍ أنَّ أرض الله واسعة في فعامن عبادة الله؛ كما قال محلً لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛ فإنَّ له متَّسعاً وفسحة من الأرض يتمكَّن فيها من عبادة الله؛ كما قال تعالى: ﴿يا عبادي الذين آمنوا إنَّ أرضي واسعة فإيًّا يَ فاعبُدُونِ ﴾. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: ﴿فأولئك مأواهم جهنَّمُ وساءت مصيراً ﴾. وهذا كما تقدَّم فيه ذِكْرُ بيان السبب الموجب؛ فقد يترتَّب عليه مقتضاهُ مع اجتماع شروطِهِ وانتفاءِ موانعِه، وقد يمنعُ من ذلك مانع.

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليلٌ على أنَّ كلَّ من تُوفِّي فقد استكمل واستوفى ما قُدِّرَ له من الرِّزْق والأجل والعمل، وذٰلك مأخوذُ من لفظ التوفِّي؛ فإنه يدلُّ على ذلك؛ لأنَّه لو بقي عليه شيءٌ من ذٰلك؛ لم يكن متوفياً. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأنَّ الله ساق ذٰلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحلِّه.

﴿٩٨ ـ ٩٩﴾ ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ﴿ولا يَهْتَدُونَ سبيلاً﴾؛ فهؤلاء قال الله فيهم: ﴿فأولْتُك عسى الله أن يعفُو عنهم وكان الله عفوًا غفوراً﴾، و﴿عسى﴾ ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمِهِ وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنَّه قد لا يوفيه حقَّ توفيته، ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصِّراً، فلا يستحقُّ ذٰلك الثواب، والله أعلم.

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عَجَزَ عن المأمور من واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ﴿ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌ ولا على المريض حَرَجٌ﴾، وقال في عموم الأوامر: ﴿فَاتَقُوا اللّه ما استطعتُم﴾، وقال النبي ﷺ: ﴿إِذَا أَمرتُكُم بأمرٍ؛ فأتوا منه ما استطعتم (٢٠٠٠). ولكن لا يُعْذَرُ الإنسان إلَّا إِذَا بَذَلَ جهدَه، وانسدَّت عليه أبوابُ الحيل؛ لقوله: ﴿لا يستطيعونَ حيلةً﴾.

وَفِي الآية تنبيهٌ على أنَّ الدَّليل في الحج والعمرة ـ ونحوهما مما يحتاج إلى سفر ـ من شروط الاستطاعة. ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَيْيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِّكُهُ ٱلدَّوْتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجُرُمُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس في قال: إن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سبب الننزول: أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس في قيميب أحدهم فيقتله، أو يضربُه فيقتله، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ طُلِّلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أُخرج أبو يعلى والطبراني في الكبير عن ابن عباس على قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً، فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله على، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي على، فنزل الوحي: ﴿وَمَن يَمْرُحُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَنَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ﴾ حتى بلغ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٠٠﴾ ﴿مراغماً ﴾؛ مهاجراً، ومكاناً يتحول إليه.

سورة النساء (۱۰۰)

﴿١٠٠﴾ لهذا في بيان الحثّ على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أنَّ من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاتِهِ أنه يَجِدُ مراغَماً في الأرض وسعة؛ فالمراغَم مشتملٌ على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا، وذلك أنَّ كثيراً من الناس يتوهَّم أنَّ في الهجرة شتاتاً بعد الألفة وفقراً بعد الغنى وذلاً بعد العزِّ وشدَّة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك؛ فإنَّ المؤمن ما دام بين أظهر المشركين؛ فدينه في غاية النقص؛ لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدِّية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكُّنه من ذلك، وهو بصدد أن يُفْتَنَ عن دينه، خصوصاً إن كان مستضعفاً؛ فإذا هاجر في سبيل الله؛ تمكَّن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم؛ فإنَّ المراغمة اسم جامعٌ لكلِّ ما يحصُلُ به إغاظةٌ لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى. واعْتَبِرُ ذلك بالصحابة في إلى الله المرافعة الما المرافعة الما عالم الله؛ كمل وأنه المرافعة الما الله والمرافعة الله عن المرافعة الله عن المرافعة المن الله والمرافعة الله عن الما الله المرافعة الله عن المرافعة المنه الله المرافعة الله عنه المنه الله عنه المنه الله عنه المرافعة المر

واعبر دلك بالصحابه وهم الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس، ولهكذا كلُّ مَن فَعَلَ فعَلَ فعَلَ خَصَلَ لهم إلى يوم القيامة.

ثم قال: ﴿ومن يخرج من بيتِهِ مهاجراً إلى الله ورسولِهِ﴾؛ أي: قاصداً ربَّه ورضاه ومحبَّته لرسوله ونصراً لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد. ﴿ثم يدرِكُه الموتُ﴾: بقتل أو غيره، ﴿فقد وَقَعَ أَجرُهُ على الله﴾؛ أي: فقد حَصَلَ له أجرُ المهاجر الذي أدرك مقصودة بضمان الله تعالى، وذلك لأنَّه نوى وجَزَمَ وحصل منه ابتداءٌ وشروعٌ في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أنْ أعطاهم أجْرَهم كاملاً، ولو لم يُكْمِلوا العمل، وَغَفَرَ لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها، ولهذا ختم لهذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: ﴿وكان الله غفوراً رحيماً ؛ يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئاتِ، خصوصاً التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيماً بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتُهم ورزقتُهم من المال والبنين والقوَّة وغير ذلك، رحيماً بالمؤمنين؛ حيث وقَّهم للإيمان، وعلَّمهم من العلم ما يحصُلُ به الإيقان، ويَسَّرَ لهم أسبابَ السعادة والفلاح، وما به يدركونَ غايةَ الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمِهِ ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن لا يحرِمنا خيره بشرِّ ما عندنا.

﴿ وَإِذَا ضَرَيْثُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُو عَلَيْهُ مُلَوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا عَدُوا مُعِينًا اللَّيْ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَوَ تَغْفُلُونَ عَنَ ٱللّذِينَ كَانَو بَكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَق تَغْفُلُونَ عَنْ ٱللّذِينَ كَلَوْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ أَنَى مِن مَطْرٍ أَق كُنتُ مُ مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللّذَا اللّذِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللّذِينَ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَق كُنتُ مُ مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّذَ أَعَدُ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللّذِينَ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذِينَ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَقُولُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّذَ أَعَدُ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِقُولُ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِ الللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِ الللّذَاقِ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقِ الللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقُ الللّذَاقُ اللّذَاقِ اللّذَاقِ اللّذَاقِ الللّذَاقِ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقِ الللّذَاقُ الللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَى اللّذَاقُ الللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقُ اللّذَاقِ الللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ اللّذَاقُ الللّذَاقُ اللّذَاقُ الللللّذُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ اللّذَاقُ الللللّذَاقُ الللللّذَاقُ اللللّذُولُ الللللّذَاقُ الللّذَاقُ الللّذَاقُ

(٢) غريب القرآن: ﴿١٠١﴾ ﴿يفتنكم﴾؛ يعتدي عليكم. ﴿١٠٢﴾ ﴿تغفلون﴾؛ تسهون. ﴿١٠٢﴾ ﴿ميلة واحدة﴾؛ حملة واحدة واحدة واحدة المقافوة واحدة المقافوة ا

<sup>(</sup>۱) سبب المنزول: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله على بعُسفان، فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي على الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غِرتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل به بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْت لَهُمُ الصَكَوَة ﴾ قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله على فأخذوا السلاح، قال: فصففنا خلفه صفين، قال: ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع، فرفعنا جميعاً، ثم سجد النبي بي بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا، جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، والآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم، ثم النبي على والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس، جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم، ثم انصرف، قال: فصلاها رسول الله هي مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سُليم.

سورة النساء (۱۰۱ ـ ۱۰۲)

﴿١٠١﴾ أي: في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخُّص في أي سفر كان، ولو كان سفر معصية؛ كما الأرض ﴾؛ أي: في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخُّص في أي سفر كان، ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة كِلَّلُهُ، وخالف في ذٰلك الجمهور، وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوِّزوا الترخيص في سفر المعصية؛ تخصيصاً للآية بالمعنى والمناسبة؛ فإنَّ الرخصة سهولةٌ من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.

وقوله: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصرُوا من الصلاة﴾؛ أي: لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالةٌ لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدَّم ذلك في سورة البقرة في قوله: ﴿إن الصَّفا والمروة من شعائرِ الله. . . ﴾ إلى آخر الآية، وإزالة الوهم في لهذا الموضع ظاهرة؛ لأنَّ الصلاة قد تقرَّر عند المسلمين وجوبُها على لهذه الصفة التامَّة، ولا يزيل لهذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدلُّ على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدُهما: ملازمة النبيِّ عَلَيْ على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن لهذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يُحِبُ أن تُؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تُؤتى معصيتُه.

وقوله: ﴿أَن تقصُروا من الصلاة﴾، ولم يقل: أن تقصُروا الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة؛ لكان القصرُ غيرَ منضبط بحدُّ من الحدود، فربَّما ظنَّ أنه لو قَصَرَ معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة؛ لأجزأ؛ فإتيانه بقوله: ﴿من الصلاة﴾؛ ليدل ذلك على أن القصر محدودٌ مضبوطٌ مرجوعٌ فيه إلى ما تقرَّر من فعل النبيِّ ﷺ وأصحابه. الثانية: أنَّ ﴿من﴾ تفيدُ التبعيض؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلواتِ المفروضاتِ لا جميعها؛ فإنَّ الفجر والمغرب لا يُقصران، وإنما الذي يُقْصَر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.

فإذا تقرَّر أنَّ القصر في السفر رخصةُ؛ فاعلمْ أنَّ المفسِّرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قولُهُ: ﴿إِن خفتم أن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا﴾، الذي يدلُّ ظاهرُهُ أنَّ القصر لا يجوزُ إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف، ويرجِعُ حاصل اختلافهم إلى أنه هل المرادُ بقوله: ﴿أن تقصُروا﴾: قصرُ العدد فقط أو قصرُ العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأوَّل. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على حتَّى سأل عنه النبيَّ على فقال: يا رسول الله! ما لنا نقصرُ الصلاة وقد أمِنَّا؟ أي: والله يقولُ: ﴿إن خِفْتُم أن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا﴾. فقال رسول الله على الحال التي كان النبيُّ على وأصحابه عليها؛ فإنَّ غالب أسفاره أسفاره أسفار جهاد.

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ فبين في لهذه الآية أنهى ما يُتَصَوَّر من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يُقْصَرَ مع السفر وحده الذي هو مَظِنَّة المشقَّة. وأما على الوجه الثاني، وهو أنَّ المراد بالقصر [هنا] قصرُ العدد والصِّفة؛ فإنَّ القيدَ على بابِه؛ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصرُ العدد وقصرُ الصفة، وإذا وُجِدَ السفر وحده؛ جاز قصرُ العدد فقط، أو الخوف وحدَه؛ جاز قصرُ الصفة.

﴿١٠٢﴾ ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: ﴿وإذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهمُ الصَّلاة﴾؛ أي: صَلَّيْتَ بهم صلاةً تُقيمها وتُتِمُّ ما يجبُ فيها ويلزم فعلُهم ما ينبغي لك ولهم فعلُه، ثم فسَّر ذلك بقوله: ﴿فَلْتَقُمْ طائفةٌ منهم معك﴾؛ أي: وطائفةٌ قائمةٌ بإزاء العدوِّ؛ كما يدلُّ على ذلك ما يأتي. ﴿فإذا سجدوا﴾؛ أي:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨٦) عن عمر بن الخطاب ١٠٠٠

الذين معك؛ أي: أكملوا صلاتهم، وعبَّر عن الصلاة بالسَّجود؛ ليدلَّ على فضل السجود وأنَّه ركنٌ من أركانها، بل هو أعظمُ أركانها، ﴿فليكونوا من ورائِكُم ولتأتِ طائفةٌ أخرى لم يصلُّوا﴾: وهم الطائفةُ الذين قاموا إزاءَ العدوِّ، ﴿فَلْيُصَلُّوا معك﴾: ودلَّ ذلك على أنَّ الإمام يبقى بعد انصراف الطائفةِ الأولى منتظراً للطائفة الثانية؛ فإذا حضروا صلَّى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظِرُهم حتى يُكْمِلوا صلاتهم، ثم يسلم بهم. ولهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنَّها صحَّت عن النبي صلى الله عليه (وسلم) من وجوه كثيرة كلها جائزة.

ولهذه الآية تدلُّ على أنَّ صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:

أحدهما: أنَّ اللّه تعالى أمر بها في لهذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في لهذه الحالة الشديدة، فإيجابُها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى.

والثاني: أنَّ المصلِّين صلاة الخوف يترُكون فيها كثيراً من الشُّروط واللوازم، ويُعفى فيها عن كثيرٍ من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكُّد وجوب الجماعة؛ لأنَّه لا تعارض بين واجبٍ ومستحبُّ؛ فلولا وجوب الجماعة؛ لم تتركُ لهذه الأمور اللازمة لأجلها.

وتدلُّ الآية الكريمة على أنَّ الأَوْلَى والأفضل أن يصلُّوا بإمام واحد ولو تضمَّن ذٰلك الإخلال بشيءٍ لا يخلُّ به لو صلَّوها بعدة أئمة، وذٰلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتِّفاقهم وعدم تفرُّق كلمتِهِم، وليكونَ ذٰلك أوقع هيبةً في قلوب أعدائِهِم.

وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، ولهذا وإن كان فيه حركةٌ واشتغالٌ عن بعض أحوال الصلاة؛ فإنَّ فيه مصلحةً راجحةً، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحَذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ودَّ الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكِم وأمتعتِكم فيمليونَ عليكم ميلةً واحدةً﴾.

ثم إنَّ الله عَذَرَ من له عُذْرٌ من مرض أو مطرٍ أن يَضَعَ سلاحَه، ولٰكن مع أخذ الحذرِ، فقال: ﴿ولا جُناحِ عليكم إن كان بكم أذى من مطرٍ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حِذْركم إن الله أعدَّ للكافرين عذاباً مهيناً ، ومن العذابِ المهين ما أمر الله به حزبَهُ المؤمنين وأنصار دينِهِ الموحِّدين مِن قتلهم وقتالهم حيثما ثَقفوهم، ويأخذوهم، ويحصُروهم، ويقعدوا لهم كلَّ مرصدٍ، ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم؛ فللهِ أعظم حمدٍ وثناءٍ على ما منَّ به على المؤمنين وأيَّدهم بمعونتِهِ وتعاليمه التي لو سَلكوها على وجه الكمال؛ لم تهزمْ لهم رايةٌ، ولم يظهرُ عليهم عدوٌّ في وقتٍ من الأوقات.

وقوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُم﴾: يدلُّ على أنَّ لهذه الطائفة تُكْمِلُ جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأنَّ الرسول ﷺ يثبت منتظراً للطائفة الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولاً ذكر أنَّ الطائفة تقوم معه، فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذٰلك على ما ذكرناه.

وَفي قوله ﴿فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ﴿: دليلٌ على أنَّ الطائفة الأولى قد صلوا ، وأنَّ جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقةً في ركعتهم الأولى وحكماً في ركعتهم الأخيرة ، فيستلزمُ ذلك انتظارَ الإمام إيَّاهم حتَّى يُكْمِلوا صلاتهم ، ثم يُسَلِّم بهم . ولهذا ظاهرٌ للمتأمِّل .

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُكُمُ الصَّلُوةَ فَاذَكُرُوا اللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا اطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتَا (إِنَّ ) ﴿ () .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٣﴾ ﴿كتاباً ﴾؛ مكتوباً مفروضاً. ﴿١٠٣﴾ ﴿موقوتاً ﴾؛ محدداً في أوقات معلومة.

سورة النساء (۱۰۳ \_ ۱۰۳)

﴿١٠٣﴾ أي: فإذا فَرَغْتُم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خُصَّتْ صلاة الخوف بذلك لفوائد:

منها: أنَّ القلبَ صلاحُهُ وفلاحُهُ وسعادتُهُ بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكرِهِ والثناء عليه، وأعظم ما يحصُلُ به لهذا المقصود الصلاةُ التي حقيقتها أنها صلةٌ بين العبد وبين ربِّه.

ومنها: أنَّ فيها من حقائق الإيمانِ ومعارف الإيقانِ ما أوجب أن يَفْرضَها الله على عبادِهِ كلَّ يوم وليلة، ومن المعلوم أنَّ صلاة الخوف لا تحصُلُ فيها لهذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن، والخوف، فأمر بجَبْرها بالذِّكر بعدها.

وَمنها: أنَّ الخوف يوجِبُ [من] قلق القلب وخوفه، ما هو مَظِنَّةٌ لضعفه، وإذا ضَعُفَ القلبُ ضَعُفَ البدنُ عن مقاومة العدوِّ. والذِّكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب.

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبُتوا واذْكُروا الله كثيراً لعلَّكم تفلحونَ ﴾، فأمر بالإكثار منه في لهذه الحال، إلى غير ذلك من الحكم.

وقوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأَنْتُم فَأَقِيمُوا الْصَلَاةُ﴾؛ أي: إذا أمنتم من الخوف واطمأنَّت قلوبُكم وأبدانُكم؛ فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها وشروطِها وخشوعِها وسائر مكمِّلاتها. ﴿إِنَّ الصلاةَ كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾؛ أي: مفروضاً في وقته. فدلَّ ذلك على فرضيَّتها وأنَّ لها وقتاً لا تصحُّ إلَّا به، وهو لهذه الأوقات التي قد تقرَّرت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم وأخذوا ذلك عن نبيِّهم محمد على بقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»(١).

ودلَّ قوله: ﴿على المؤمنين﴾: على أنَّ الصلاة ميزانُ الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاتُهُ وتتمُّ وتتمُّ وتتمُّ ويدلُّ ذٰلك على أن الكفار \_ وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة \_ أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يُؤْمَرون بها، بل ولا تصحُّ منهم ما داموا على كفرِهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.

﴿١٠٤﴾ أي: لا تضعُفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوِّكم من الكفَّار؛ أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فإنَّ وَهَنَ القلب مستدع لوَهَن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوِّي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين:

الأول: أنَّ ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذٰلك؛ فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانيَّة والشهامة الإسلاميَّة أن تكونوا أضعفَ منهم وأنتم وهم قد تساوَيْتم فيما يوجِبُ ذٰلك؛ لأنَّ العادة الجارية أنه لا يَضْعُفُ إلَّا من توالت عليه الآلام، وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا مَن يُدال مرةً ويُدال عليه أخرى.

الأمر الثاني: أنكم ترجونَ من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابِهِ والنجاة من عقابه، بل خواصً المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين؛ فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامّة؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٠٨) من حديث مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠٤﴾ ﴿ولا تهنوا﴾؛ لا تضعفوا. ﴿١٠٤﴾ ﴿ابتغاء القوم﴾؛ طلب العدو.

سورة النساء (۱۰٤)

من يقاتل ويصبر على نيل عزِّه الدُّنيويِّ إن ناله ليس كمن يقاتِلُ لنيل السعادة الدنيويَّة والأخرويَّة والفوز برضوان الله وجتَّته؛ فسبحان من فاوت بين العباد وفرَّق بينهم بعلمِهِ وحكمتِهِ، ولهٰذا قال: ﴿وكان الله عليماً حكيماً﴾: كامل العلم كامل الحكمةِ.

﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَّكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَّا أَرَبْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانًا أَيْبِمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا عَنِ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ كَانَ خَوَانًا أَيْبِمًا ﴿ اللَّهُ عَنُولًا مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ أَلَكُ عِمَالًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللَّهُ عِمَالًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللَّهُ عِمَالًا اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَو اللَّهُ عَنْهُمْ فَقُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَكُولُهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقُولًا أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا إِلَيْهُ وَمُن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُمْ ثُمّ يَسْتَغْفِرِ ٱلللَّهُ يَجِدِ ٱلللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلُولُهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَا لَاللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَالًا عَنْهُمُ أَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولًا اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُولًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلُكُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِيلًا لِللللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِيلًا لَكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِيلًا عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج الترمذي عن قتادة بن النعمان را الله قال: كان أهل بيت منا يُقال لهم: بنو أُبيرقي بشر وبُشير ومبشر، وكان بُشير رجلاً منافقاً يقول الشعر، يهجو به أصحاب رسول الله ﷺ ثم ينحله بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله ﷺ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل، وقالوا: أبن الأبيرق قالها، قال: وكانوا أهل بيتِ حاجةٍ وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافِطَة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضَافِطَة من الشام فابتاع عمى رفاعة بن زيد حِمْلاً من الدرمك فجعله في مَشْرُبَة له، وفي المشربة سلاح؛ درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت، فنُقُبت المشربة، وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمى رفاعة، فقال: يا بن أخي، إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذُهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نُرى فيما نُرى إلا على بعض طعامكم، قال: وكان بنو أُبيرق قالوا: ونحن نسأَل في الدار، والله مَا نُرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل ـ رجل منا له صلاح وإسلام ـ فلما سمع لبيد اخترط سيفه، وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف، أو لتبينن هذه السرقة، قالواً: إليك عنها أيها الرَّجل فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمى: يا بن أخى لو أتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له، قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أهل بيت منا أهلُ جفاء، عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فنقبوا مَشْرُبَةً له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال النبي على: «سآمر في ذلك» فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يُقال له أُسير بن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار، فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بيِّنة ولا ثبت، قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبيِّنة؟!» قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أُكلم رسُول الله ﷺ في ذُلك، فأتاني عمي رفاعة فقال: يا بن أخى ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله ﷺ فقال: الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَرَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبُ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَنْكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ بَنْسَى أَبِيْرِق ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾ أَرَلْكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾ أي: مما قلت لقتادة: ﴿إِكَ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾. ﴿وَلَا يَجُدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمٌّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمٌ﴾ إلى قوله ﴿غَفُوزًا نَجِيمًا﴾ أي: لو استغفروا الله لغفر لهم: ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِدٍّ ﴾ إلى قوله ﴿وَإِنْمَا مُّبِينَا﴾ قولهم للبيد: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ إلى قوله ﴿فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فلما نزل القرآن أتى رسول الله ﷺ بالسلاح فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً قد عشا ـ أو عسا ـ الشك من أبي عيسى ـ في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولاً، فلما أتيته بالسلاح قال: يا بن أخي، هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن لحق بُشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُوَلَدٍء مَا قَوَلَى وَنُصَّلِدِء جَهَـنَمُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۞ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن ۖ بِشَآةُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُم بَعِيدًا ١ ﴿ فَلَمَا نَزَلَ عَلَى سَلَافَة رَمَاهَا حَسَانَ بَن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير.

رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى فَقْسِدِّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوَ إِنَّمَا ثُمِينًا ﴿ وَهَا مَبِينًا ﴿ وَقَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَمَّتَ طَآبِفَ ثُمِّ مِّنَهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ يَضُلُوكَ وَمَا يُضَلُّهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ يَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ (١).

﴿١٠٥﴾ يخبر تعالى أنّه أنزل على عبدِه ورسولِه الكتاب بالحقّ؛ أي: محفوظاً في إنزاله من الشياطين أن يتطرَّق إليه منهم باطل، بل نزل بالحقّ ومشتملاً أيضاً على الحقّ؛ فأخباره صدقٌ وأوامره ونواهيه عدلٌ، ﴿وتمَّتْ كلمةُ ربِّك صدقاً وعدلاً﴾، وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: ﴿وأنْزَلْنا إليك الذّكر لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّل إليهم﴾، فيحتَمَل أنَّ هٰذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويُحتمل أنَّ الآيتين كليهما معناهما واحدٌ، فيكون الحكم بين الناس هنا يشملُ الحكم بينهم في الدِّماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقولُه: ﴿بما أراك الله﴾، أي: لا بهواك بل بما علمك الله وألْهَمَكَ كقوله تعالى: ﴿وما ينطِقُ عن الله ومن جميع الأحكام وغيرِها، وأنّه يُشْتَرط في الحَكم العلم والعدل؛ لقوله: ﴿بما أراك الله﴾، ولم يقلْ: بما رأيتَ. ورتّب أيضاً الحكم بين الناس على معرفة الكتاب.

ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمِّن للعدل والقِسْط؛ نهاه عن الجَوْر والظُّلم الذي هو ضدُّ العدل، فقال: ﴿ولا تكن للخائنينَ خَصيماً ﴾؛ أي: لا تخاصِمْ عن من عَرَفْتَ خيانته من مدَّع ما ليس له أو منكر حقًّا عليه سواء علم ذلك أو ظنَّه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينيَّة والحقوق الدنيويَّة، ويدلُّ مفهوم الآية على جوازِ الدُّخول في نيابة الخصومة لمن لم يُعْرَف منه ظلمٌ.

﴿١٠٦﴾ ﴿واستغفرِ اللّه﴾: مما صَدَرَ منك إنْ صدر. ﴿إِنَّ اللّه كان غفوراً رحيماً ﴾؛ أي: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره، وتاب إليه وأناب، يوفِّقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابِهِ وزوال عقابِهِ.

﴿١٠٧﴾ ﴿ولا تجادِلْ عن الذين يختانون أنفسَهم ﴾: الاختيانُ والخيانةُ بمعنى الجنايةِ والظَّلم والإثم، ولهذا يَشْمَلُ النهي عن المجادلة عن من أذنب وتُوجَّهُ عليه عقوبةٌ من حدِّ أو تعزير؛ فإنَّه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتَّب على ذلك من العقوبة الشرعية. ﴿إِنَّ اللّه لا يحبُّ مَن كان خوَّاناً أَثْيِماً ﴾؛ أي: كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحبُّ؛ ثبتَ ضدُّه، وهو البغض، ولهذا كالتعليل للنهي المتقدم.

﴿١٠٨﴾ ثم ذكر عن لهؤلاء الخائنين أنهم ﴿يَسْتَخْفُونَ من الناس ولا يَسْتَخْفُونَ من اللّه وهو معهم إذ يُبَيِّتُونَ ما لا يرضى من القول﴾: ولهذا من ضَعْف الإيمان ونقصان اليقين أن تكونَ مخافةُ الخلق عندَهم أعظمَ من مخافةِ الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرَّمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهُم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، ولم يبالوا بنظرِه واطّلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصاً في حال تبييتهم ما لا يُرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول ﷺ ليفعلَ ما بيّتوه؛ فقد جَمعوا بين عدَّة جنايات، ولم يُراقبوا ربَّ الأرض والسماوات المطّلع على سرائِرهم وضمائِرهم، ولهذا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٠٥﴾ ﴿خصيماً﴾؛ مدافعاً عنهم. ﴿١٠٧﴾ ﴿يختانون﴾؛ يخونون أنفسهم بالمعصية. ﴿١٠٧﴾ ﴿خُوَّاناً﴾؛ عظيم الخيانة. ﴿١٠٨﴾ ﴿يبيتون﴾؛ يدبرون ليلاً.

٣٢٨ (١١٩ ـ ١١١)

توعَّدهم تعالى بقوله: ﴿وكان الله بما يعملونَ محيطاً ﴾؛ أي: قد أحاط بذلك علماً، ومع لهذا لم يعاجِلْهم بالعقوبة، بل استأنى بهم، وعَرَضَ عليهم التوبةَ، وحذَّرهم من الإصرارِ على ذَنْبِهِم الموجب للعقوبة البليغة.

﴿١٠٩﴾ ﴿هَا أَنتَم هُؤلاء جَادَلْتُم عنهم في الحياة الدُّنيا فمن يجادِلُ الله عنهم يوم القيامة أم من يكونُ عليهم وكيلاً ﴾؛ أي: هَبْكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودَفَعَ عنهم جدالُكم بعضَ ما يحذَرون من العارِ والفضيحةِ عند الخَلْق؛ فماذا يُغني عنهم وينفعُهم؟! ومَن يجادلُ الله عنهم يوم القيامة حين تتوجَّه عليهم الحجَّة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجُلُهم بما كانوا يعملون؟! يومئذِ يوفِيهم الله دينهم الحق ويعلمون أنَّ الله هو الحق المبين؛ فمن يجادلُ عنهم من يعلم السِّرَّ وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكارُ؟

وفي لهذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يُتَوَهَّم من مصالح الدُّنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يَفوتُ من ثواب الآخرة أو يَحْصُلُ من عقوباتِها، فيقولُ من أمرتُه نفسه بتركِ أمر الله: ها أنت تركتَ أمره كسلاً وتفريطاً؛ فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتَّب على لهذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرَّمة؛ قال لها: هبكِ فعلتِ ما اشتهيتِ؛ فإنَّ لذَّته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، ولهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصَّة العقل الحقيقي؛ بخلاف من يدَّعي العقل وليس كذلك؛ فإنَّه بجهله وظلمِه يؤثر اللَّذَة الحاضرة والراحة الراهنة، ولو ترتَّب عليها ما ترتب. والله المستعان.

﴿١١٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿ومَن يعملْ سوءاً أو يَظْلِمْ نفسَه ثم يستغفر الله يجدِ الله غفوراً رحيماً ﴾؛ أي: من تجرَّأ على المعاصي واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفاراً تامًّا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود؛ فهذا قد وَعَدَه من لا يُخْلِف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذَّنب، ويزيل عنه ما ترتَّب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدَّم من الأعمال الصالحة، ويوفِّقه فيما يستقبله من عمرِه، ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقِه؛ لأنَّه قد غفره، وإذا غفره؛ غفر ما يترتَّب عليه.

واعلم أنَّ عمل السوء عند الإطلاق يشملُ سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسُمِّي سوءاً لكونِهِ يسوءُ عامله بعقوبته، ولكونِهِ في نفسه سيئاً غير حسن، وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَلُ ظلمها بالشِّرك فما دونَه، ولكن عند اقتران أحدِهما بالآخرِ قد يُفَسَّرُ كلُّ واحدٍ منهما بما يناسبه، فيفسَّر عمل السوء هنا بالظُّلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسَّر ظلم النفس بالظُّلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده، وسمي ظلم النفس ظلماً؛ لأن نفس العبد ليست مُلكاً له يتصرَّف فيها بما يشاء، وإنَّما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانةً عند العبد، وأمره أن يُقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علماً وعملاً، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلمٌ لنفسه وخيانةٌ وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم.

﴿١١١﴾ ثم قال: ﴿وَمِن يَكْسِبُ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ على نفسه ﴾: ولهذا يَشْمَلُ كلَّ ما يؤثم من صغير وكبير؟ فمن كسب سيئةً؛ فإن عقوبتها الدُّنيوية والأخروية على نفسه لا تتعدَّاها إلى غيرها؛ كما قال تعالى: ﴿ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أَخرى ﴾، لكن إذا ظهرتِ السيئاتُ فلم تُنْكَرْ؛ عَمَّتْ عقوبتُها وشَمَلَ إِثْمُها؛ فلا تخرج أيضاً عن حكم لهذه الآية الكريمة؛ لأنَّ من ترك الإنكار الواجب؛ فقد كسب سيئة، وفي لهذا بيان عدل الله وحكمتِهِ أنه لا يعاقب أحداً أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبِه، ولهذا قال: ﴿وكان الله عليماً حكيماً ﴾؛ أي: له العلم الكامل والحكمةُ التامةُ، ومن علمه وحكمتِهِ أنَّه يعلم الذنبَ وما صدرَ منه والسببَ

الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنبِ أنَّه إن صَدَرَ منه الذنبُ بغلبة دواعي نفسِهِ الأمَّارة بالسوء مع إنابته إلى ربِّه في كثيرٍ من أوقاته: أنَّه سيغفرُ له ويوفِّقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرُّئه على المحارم استخفافاً بنظر ربِّه وتهاوناً بعقابِهِ؛ فإنَّ لهذا بعيدٌ من المغفرة بعيدٌ من التوفيق للتوبة.

﴿١١٢﴾ ثم قال: ﴿ومن يَكْسِبْ خَطَيئةً﴾؛ أي: ذنباً كبيراً، ﴿أُو إِثْماً﴾: ما دون ذٰلك، ﴿ثم يَرْم به﴾؛ أي: يتَّهم بذنبه ﴿بريئاً﴾ من ذٰلك الذنب وإن كان مذنباً. ﴿فقد احتمل بُهتاناً وإثماً مبيناً﴾؛ أي: فقد حَمَلَ فوق ظهره بَهْتاً للبريء وإثماً ظاهراً بيِّناً. وهٰذا يدلُّ على أنَّ ذٰلك من كبائر الذُّنوب وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عدَّة مفاسد: كسبَ الخطيئة والإثم، ثم رميَ من لم يفعلها بفعلِها، ثم الكذبَ الشَّنيعَ بتبرئة نفسه واتِّهام البريء، ثم ما يترتَّب على من لا يستحقُّها، ثم ما يترتَّب على ذٰلك من العقوبة الدُّنيويَّة تندفع عمَّن وجبتْ عليه وتُقام على مَن لا يستحقُّها، ثم ما يترتَّب على ذٰلك أيضاً من كلام الناس في البريء، إلى غير ذٰلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شرِّ.

(١١٣) ثم ذكر منّته على رسوله بحفظه وعصمتِه ممّن أراد أن يضلّه، فقال: ﴿ولولا فضلُ اللّه عليك ورحمتُهُ لهمّتْ طائفةٌ منهم أن يضلوك﴾: وذلك أنَّ هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أنَّ سبب نزولها أنَّ أهل بيت سَرَقوا في المدينة، فلما اطُّلع على سرقتهم؛ خافوا الفضيحة، وأخذوا سرقتهم، فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومِهِ أن يأتوا رسول اللّه على وطلبوا منه أن يبرِّئ صاحِبَهم على رؤوس الناس، وقالوا: إنَّه لم يسرِق وإنَّما الذي سرق من وجدت السرقةُ ببيتِه وهو البريء، فهمَّ رسول الله على أن يبرِّئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيراً وتبييناً لنلك الواقعة وتحذيراً للرسول على من المخاصمة عن المبطل من الضّلال؛ فإنَّ الضلال نوعان: ضلالٌ في العلم وهو العملُ بغير ما يجب؛ فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضّلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كَيْدَهم ومَكْرَهم يعودُ على أنفسِهم كحالة كلِّ ماكر، فقال: ﴿وما لخيبةُ والحرمان والإثم والخسران، وهذا نعمةً كبيرةً على رسوله على مقصودُهم ولم يحصُل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران، وهذا نعمةٌ كبيرةٌ على رسوله على، يتضمَّن النعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم، ثم ذكر نعمته عليه بالعلم، فقال: ﴿وأنزل اللّه عليك الكتابَ لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم، ثم ذكر نعمته عليه بالغلم، فقال: ﴿وأنزل اللّه عليك الكتابَ والمَّكرين.

والحكمة إمّا السُّنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السُّنة تُنزل عليه كما يُنزل القرآن، وإمّا معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كلِّ شيء بحسبه. ﴿وعلَّمك ما لم تكُن تعلمُ ﴾: ولهذا يشمل جميع ما علَّمه الله تعالى؛ فإنه على كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ﴿ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان ﴾، ﴿ووجدَكَ ضالاً فهدى ﴾، ثم لم يزل يُوحي الله إليه ويعلِّمه ويكمِّله حتى ارتقى مقاماً من العلم يتعذَّر وصولُه على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال: ﴿وكان فضلُ الله عليك عظيماً ﴾؛ ففضلُهُ على الرسول محمد على أعظم من فضلِه على كلِّ الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضَّله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسَّر إحصاؤه.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ وَلَكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى اللَّهِ الْأَلْفَ الْبَيْعَانَ عَرَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿١١٤﴾ أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكنْ فيه خيرٌ؛ فإمّا لا فائدة فيه؛

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الطبري» (۹/ ۱۷۲) تحقيق أحمد شاكر، و«الدر المنثور» (۲/ ۳۸۲)، و«تفسير ابن كثير» (۱/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٤﴾ ﴿نجواهم ﴾؛ حديثهم سرًّا.

74.

كفضول الكلام المباح، وإما شرُّ ومضرَّة محضةٌ؛ كالكلام المحرَّم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إلَّا من أمر بصدقة﴾: من مال أو علم أو أيِّ نفع كان، بل لعلَّه يدخُل فيه العباداتُ القاصرةُ؛ كالتسبيح والتحميد ونحوِه؛ كما قال النبيُّ ﷺ: "إنَّ بكلِّ تسبيحةٍ صدقة، وكلِّ تكبيرة صدقة، وكلِّ تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة.... "(١) الحديث. ﴿أو معروفِ : وهو الإحسان والطاعة وكلُّ ما عُرِف في الشرع والعقل حسنُه، وإذا أُطلِقَ الأمرُ بالمعروف من غير أن يُقْرَنَ بالنّهي عن المنكر؛ وذلك لأنَّ ترك المنهيّات من المعروف، وأيضاً لا يتمُّ فعل الخير إلا بترك الشرِّ، وأما عند الاقتران؛ فيفسَّر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهيّ.

﴿أَو إصلاح بين الناس﴾: والإصلاحُ لا يكون إلَّا بين متنازعينِ متخاصمينِ، والنِّزاع والخصام والتغاضُب يوجِب من الشَّرِّ والفرقة ما لا يمكن حصرُه؛ فلذلك حثَّ الشارع على الإصلاح بين الناس في الدِّماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان؛ كما قال تعالى: ﴿واعتَصِموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا﴾، وقال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقْتَنَلوا فأصلحوا بينَهما، فإن بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتِلوا التي تبغي حتَّى تفيءَ إلى أمر الله. . . ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿والصُّلْحُ خيرٌ ﴾، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانتِ بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلِح لا بدَّ أن يُصْلِحَ الله سعية وعمله؛ كما أنَّ الساعي في الإفساد لا يُصْلِحُ الله عمله ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّ الله لا يُصْلِحُ عملَ المفسدين﴾؛ فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ فهي خيرٌ؛ كما دلَّ على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النيَّة والإخلاص. ولهذا قال: ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاءً مرضاةِ الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾؛ فلهذا ينبغي للعبد والإخلاص. ولهذا قال: ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاءً مرضاةِ الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾؛ فلهذا ينبغي للعبد الأجر العظيم، وليتعوَّد الإخلاص، فيكون من المخلصين. وليتمَّ له الأجر، سواءً تمَّ مقصودُه أم لا؛ لأنَّ النيَّة حصلت، واقترن بها ما يمكنُ من العمل.

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ فَإِلَى إِنَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّةٌ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِلَيْهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِلَيْهِ فَلَدُ مَا مُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّا

﴿١١٥﴾ أي: ومن يخالِف الرسول ﷺ ويعانِده فيما جاء به، ﴿من بعدِ ما تبيَّن له الهدى﴾: بالدّلائل القرآنيَّة والبراهين النبويَّة، ﴿ويتَبع غير سبيل المؤمنين﴾: وسبيلُهم هو طريقُهم في عقائِدِهم وأعمالهم، ﴿نولُه ما تولَّى﴾؛ أي: نتركه وما اختاره لنفسِه ونخذُله؛ فلا نوفّقُه للخير؛ لكونِهِ رأى الحق وعَلِمَهُ وتركَه؛ فجزاؤه من الله عدلاً أن يُبْقِيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: ﴿فلمَّا زاغوا أزاغ الله قلوبَهم﴾، وقال تعالى: ﴿ونقلِّب أفئِدَتهم وأبصارَهم كما لَمْ يؤمِنوا به أوَّل مرة﴾.

ويذلُّ مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ﴿ويْتَبَع غير سبيل المؤمنين﴾؛ بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهمِّ بها ما هو من مقتضيات النفوس وغَلَبات الطباع؛ فإن الله لا يولِّيه نفسه وشيطانه، بل يتداركُه بلطفه ويمنُّ عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال تعالى عن يوسف ﷺ: ﴿كذٰلك لنصرف عنه السوءَ والفحشاءَ إنَّه من عبادنا المخلصين﴾؛ أي: بسبب إخلاصِه صَرَفْنا عنه السوء، وكذٰلك كلُّ مخلص؛ كما يدلُّ عليه عموم التعليل، وقوله: ﴿ونُصْلِهِ جهنَّم﴾؛ أي: نعذُبه فيها عذاباً عظيماً. ﴿وساءت مصيراً﴾؛ أي: مرجعاً له ومآلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٥﴾ ﴿يشاقق﴾؛ يخالف عناداً. ﴿١١٥﴾ ﴿نُولُّهُ مَا تُولَّى ﴾؛ نتركه، وما توجُّه إليه.

﴿١١٦﴾ ولهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغراً وكبراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك؛ فلعل الآية الثانية كالتفصيل للهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمُّنه القدح في ربِّ العالمين و [في] وحدانيّته، وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً بمن هو مالك النفع والضرّ، الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التامُّ بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن أعظم الظُّلم وأبعد الضَّلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيءٌ، بل ليس له إلا العدم: عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى، والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي؛ فهو تحت المشيئة: إن شاء الله غَفَرَهُ برحمتِه وحكمتِه، وإن شاء عذّب عليه وعاقب بعدلِه وحكمتِه.

وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع لهذه الأمة حجة، وأنها معصومةٌ من الخطأ، ووجه ذٰلك أنَّ الله توعَّد من خالف سبيل المؤمنين بالخِذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفردٌ مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ فإذا اتَّفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذٰلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتّبَعَ غير سبيلهم.

ويدُلُّ على ذٰلكُ قُولُه تعالى: ﴿كنتُم خير أُمةٍ أُخْرِجَتُ للناس تأمرون بالمعروفِ وتَنْهَوْنَ عن المنكرِ﴾، ووجهُ الدِّلالة منها أنَّ الله تعالى أخبر أن المؤمنين من لهذه الأمة لا يأمُرون إلا بالمعروف؛ فإذا اتَّفقوا على إيجاب شيء أو استحبابِهِ؛ فهو مما أمروا به، فيتعيَّن بنصِّ الآية أن يكون معروفاً، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذٰلك إذا اتَّفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه، فلا يكون إلَّا منكراً.

ومثلُ ذٰلك قولُه تعالى: ﴿وكذٰلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداءَ على الناس﴾، فأخبر تعالى أنَّ لهذه الأمة جعلها الله وسطاً؛ أي: عدلاً خياراً؛ ليكونوا شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على حكم بأنَّ الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فإنَّ شهادتهم معصومةٌ؛ لكونِهِم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم؛ فلو كان الأمرُ بخلاف ذٰلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتِهم ولا عالمين بها.

ومثلُ ذٰلك قوله تعالى: ﴿فإنْ تنازَعْتُم في شيءٍ فرُدُّوه إلى الله والرسول﴾؛ يُفهم منها أنَّ ما لم يَتَنازعوا فيه بل اتَّفقوا عليه أنهم غير مأمورين بردِّه إلى الكتاب والسنة، وذٰلك لا يكون إلَّا موافقاً للكتاب والسُّنة، لا يكون مخالفاً.

فَهْذَهُ الأَدْلَةُ وَنَحُوهَا تَفْيَدُ القَطْعُ أَنَّ إجماعُ هَٰذَهُ الأَمَّةُ حَجَّةٌ قَاطَعَةٌ.

ولهذا بيَّن الله قبح ضلال المشركين بقوله:

﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَرِيدًا ﴿ لَهَ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوسًا ﴿ وَلَأُمْرَنَهُمْ وَلَأَمُرَنَهُمْ وَلَاّمُرَنَّهُمْ فَلِيُبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاّمُرَنَّهُمْ وَلَاّمُرَنَّهُمْ وَلَاّمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَخِدِ الشّيطُونَ وَلِيّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُهِينًا ﴿ اللَّهُ مَا وَلَيْكُمُ وَلُا يَهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيطُونُ إِلَّا غُولًا ﴿ اللَّهُ مُولًا إِنَّ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ الْحَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

﴿١١٧ - ١١٨﴾ أي: ما يدعو لهؤلاء المشركون مِن دون الله إلا إناثاً؛ أي: أوثاناً وأصناماً مسمَّيات بأسماء الإناث؛ كالعزَّى ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أنَّ الاسم دالُّ على المسمَّى؛ فإذا كانت أسماؤها

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۱۷﴾ ﴿إِنَاثَا﴾؛ أصناماً؛ كاللات والعزى ومناة. ﴿۱۱۸﴾ ﴿مريداً﴾؛ متمرداً عاتياً. ﴿۱۱۸﴾ ﴿نصيباً مفروضاً﴾؛ جزءاً معلوماً. ﴿۱۱۹﴾ ﴿فليتكُنَّ﴾؛ فليُقطعنَّ وليُشقِّقنَّ. ﴿۱۲۱﴾ ﴿محيصاً﴾؛ محيداً، ومهرباً.

أسماءً مؤنّتة ناقصةً؛ دلَّ ذٰلك على نقص المسمَّيات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنَّها لا تخلُقُ ولا ترزُقُ ولا تدفّعُ عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعاً ولا ضرًا ولا تنصُرُ أنفسها ممَّن يريدُها بسوءٍ، وليس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا أفئدةٌ؛ فكيف يُعْبَدُ من هٰذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماءُ الحسنى، والصِّفات العليا، والحمدُ والكمال والمجدُ والجلال والعزُّ والجمال والرحمة والبرُّ والإحسان والانفراد بالخَلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛ هل هٰذا إلا من أقبح القبيح الدالِّ على نقص صاحبه وبلوغه من الخِسَّة والدناءة أدنى ما يتصوَّره متصورٌ أو يصفه واصف ؟! ومع هٰذا فعبادتهم إنما صورتُها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوَّهم، الذي يريد إهلاكهم، ويسعى في ذٰلك بكلِّ ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده عن رحمتِه؛ فكما أبعده الله من رحمتِه، يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد، وتزيين الشَّرِّ لهم، والفساد، وأنَّه قال لربِّه مقسماً: ﴿لاَتَخِذَنَّ مِن عبادِكَ نصيباً مفروضاً﴾؛ أي: مقدَّراً، علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلَصين ليس له عليهم سلطانٌ، وإنَّما سلطانُهُ على من تولَّه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر لَيُغْوِيَنَّهم أجمعين؛ إلَّا عبادَكَ منهم المُخْلَصين؛ فهذا الذي ظنه الخبيث، وجزم به، أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ﴿ولقد صدَّقَ عليهم إبليسُ ظنَّه فاتَّبعوه إلَّا فريقاً من المؤمنين﴾.

﴿١١٩﴾ ولهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهم (١)؛ ذَكرَ ما يريدُ بهم، وما يقصدُه لهم بقوله: ﴿ولأَضِلّنَهم﴾؛ أي: عن الصراط المستقيم ضلالاً في العلم وضلالاً في العمل، ﴿ولأمنينّهم﴾؛ أي: مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدونَ، ولهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصِرْ على مجرَّد إضلالهم، حتى زيَّن لهم ما هم فيه من الضلال، ولهذا زيادةُ شرِّ إلى شرِّهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة، وحسِبوا أنَّها موجبةٌ للجنة. واعتبِرْ ذلك باليهود والنَّصارى ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم: ﴿وقالوا لَن يَدْخُلَ الجنَّة إلَّا مَن كان هوداً أو نصارى تلك أمانِيُهم ﴿ وكذلك زينًا لكلِّ أمةٍ عَمَلَهم ﴾، ﴿ولا نَبُنُكم بالأحسرينَ أعمالاً الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدُّنيا وهم يحسَبون أنَّهم يحسنون صنعاً... ﴾ الآية، وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: ﴿ألم نَكُن معكُم قالوا بلى ولْكنَّكم فتنتُم أنفسَكم وتربَّصْتم وارتَبْتُم وغرَّتكم الأماني حتى جاء أمرُ الله وغرَّكم بالله الغرورُ ﴾.

وقوله: ﴿ولاّمُرنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الأنعام﴾؛ أي: بتقطيع آذانها، وذٰلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنبَّه ببعض ذٰلك على جمعيه، وهٰذا نوعٌ من الإضلال يقتضي تحريم ما أحلَّ الله، أو تحليل ما حرَّم الله، ويلتحق بذٰلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ﴿ولاّمُرنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله﴾: وهٰذا يتناول [تغيير] الخِلقة الظاهرة بالوشم والوَشْر والنَّمْص والتفلُّج للحسن، ونحو ذٰلك مما أغواهم به الشيطان، فغيَّروا خِلقة الرحمٰن، وذٰلك يتضمَّن التسخُّط من خلقتِه، والقدح في حكمتِه واعتقاد أنَّ ما يصنعونَه بأيديهم أحسنَ من خلقة الرحمٰن، وعدم الرِّضا بتقديرِه وتدبيرِه، ويتناول أيضاً تغيير الخِلقة الباطنة؛ فإن الله تعالى خَلقَ عباده حنفاء، مفطورين على قَبول الحقِّ وإيثارِه، فجاءتهم الشياطين، فاجتالتهم عن هٰذا الخُلق الجميل، وزيَّنت لهم الشرَّ والشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ فإنَّ كلَّ مولود يولد على عن هٰذا الخُلق الجميل، وزيَّنت لهم الشرَّ والشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ فإنَّ كلَّ مولود يولد على توحيدِه وحبِّه ومعرفته، فافترستهم الشياطينُ في هٰذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة، لولا

<sup>(</sup>١) كذا في «النسختين» وفي هامش (أ) عدلت إلى: «الذي أقسم ليتخذه منهم» بخطِّ مغايرٍ.

لطفُ الله وكرمُهُ بعباده المخلصين؛ لجرى عليهم ما جرى على لهؤلاء المفتونين، ولهذا الذي جرى عليهم من تولِيهم عن ربِّهم وفاطرهم وتولِيهم لعدوِّهم المريد لهم الشرَّ من كل وجه، فخسروا الدُّنيا والآخرة، ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة، ولهذا قال: ﴿ومن يتَّخِذِ الشيطان وليًّا من دون الله فقد خَسِرَ خسراناً مبيناً﴾، وأيُ خسارٍ أبين وأعظم ممن خَسِرَ دينه ودُنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاءُ الأبديُّ وفاته النعيم السرمديُّ؟! كما أن من تولَّى مولاه، وآثر رضاه، رَبِحَ كلَّ الرِّبح، وأفلح كلَّ الفلاح، وفاز بسعادة الدَّارين، وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم! تولَّنا فيمن تولَّيت، وعافنا فيمن عافيت.

﴿١٢٠﴾ ثم قال: ﴿يَعِدُهم ويمنيهم﴾؛ أي: يعد الشيطانُ من يسعى في إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: ﴿الشيطان يَعِدُكم الفقْرَ﴾؛ فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله؛ افتقروا، ويخوِّفهم عند إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّما ذٰلكم الشيطان يخوِّفُ أُولياءَه... ﴾ الآية، ويخوِّفهم عند إيثار مرضاة الله بكلِّ ما يمكن وما لا يمكنُ مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير، وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له، ولهذا قال: ﴿وما يَعِدُهم الشيطان إلا غُروراً ﴾.

﴿١٢١﴾ ﴿أُولئك مأواهم جهنَّمُ﴾؛ أي: من انقاد للشيظانِ وأعرض عن ربِّه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار، ﴿ولا يجدون عنها محيصاً﴾؛ أي: مَخْلصاً ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد.

ولما بيَّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذَكَرَ مآل السُّعداء أوليائهِ فقال:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِبَهَآ ٱبَدَأَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

(۱۲۲) أي: ﴿آمنوا﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدَر خيرِه وشرّه على الوجه الذي أمروا به علماً وتصديقاً وإقراراً. ﴿وعملوا الصالحات﴾: الناشئة عن الإيمان، ولهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحبّ؛ الذي على القلب، والذي على اللسان، والذي على بقيّة الجوارح؛ كل له من الثواب المرتّب على ذلك بحسب ما المرتّب على ذلك بحسب ما أخلّ به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبّع كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا ذكر الثواب المرتّب على ذلك بقوله: ﴿سَنُدْخِلُهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾: فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، والأزواج الحسنة، والقصور والغرف المزخرفة، والأشجار المتدلّية، والفواكه المستغربة، والأصوات الشجيّة، والنعم السابغة، وتزاور الإخوان وتذكُرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك [كُلهً] وأجلُّ؛ رضوان الله عليهم وتمتّع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطابه الذي يُسيهم كلَّ نعيم وسرور، ولولا الثباتُ من الله لهم؛ لطاروا وماتوا من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما أعلى ما أنالهم الربُّ الكريم! وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلودُ الدائم في تلك المنازل العاليات.

ولهذا قال: ﴿خالدين فيها أبداً وَعْدَ اللّه حقًا ومن أصدق من اللّه قيلاً﴾: فصدق اللّه العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون، ولهذا لما كان كلامه صدقاً، وخبره صدقاً؛ كان ما يدلُّ عليه مطابقةً وتضمناً وملازمةً؛ كل ذٰلك مرادٌ من كلامه، وكذٰلك كلام رسوله ﷺ؛ لكونه لا يخبر إلَّا بأمرِهِ ولا ينطق إلَّا عن وحيه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢٢﴾ ﴿قيلاً﴾؛ قولاً.

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِدِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَضِيرًا ﴿ إِنَّا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا يَظُلَمُونَ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا الْمَالِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمُوا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللل

(۱۲۳) أي: ﴿ليس﴾ الأمر والنجاة والتزكية ﴿بأمانيًكم ولا أمانيً أهل الكتاب﴾، والأمانيُ أحاديث النفس المجرَّدة عن العمل المقترِن بها دعوى مجرَّدة، لو عُورضت بمثلها؛ لكانت من جنسها، وهذا عامٌّ في كلِّ أمر؛ فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبديَّة؛ فإنَّ أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم ﴿قالوا لن يدخُلَ الجبنَّة إلَّا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيُّهم﴾، وغيرهم ممَّن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى، وكذُلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف؛ فإنَّ مجرد الانتساب إلى أيِّ دين كان لا يفيد شيئاً إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه؛ فالأعمال تُصَدِّقُ الدعوى أو تكذّبها ولهذا قال تعالى: ﴿من يَعْمَلْ سوءاً يُجْزَ به﴾: وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأنَّ السوء شاملٌ لأيِّ ذنب كان من صغائر الذُّنوب وكبائِرها، وشاملٌ أيضاً لكل جزاء؛ قليل أو كثير، دنيويٍّ أو أخرويٍّ، والناس في هذا المقام درجاتٌ لا يعلمها إلا الله؛ فمستقلٌّ ومستكثرٌ؛ فمن كان عمله كله سوءاً، وذلك لا يكون إلا كافراً؛ فإذا مات من دون توبةٍ؛ جوزِيَ بالخلود في العذاب الأليم، ومن كان عمله صالحاً وهو مستقيمٌ في غالب أحواله، مات من دون توبةٍ؛ جوزِيَ بالخلود في العذاب الأليم، ومن كان عمله صالحاً وهو مستقيمٌ في غالب أحواله، أو حبيه، أو ماله ونحو ذلك؛ فإنها مكفِّرات للذُّنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله، قيضها الله لطفاً بعباده.

وبين لهذين الحالين مراتبُ كثيرة، ولهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوصٌ في غير التائبين؛ فإنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبَ له؛ كما دلَّت على ذلك النصوص.

وقوله: ﴿ولا يَجِدْ له من دون اللّه وليًّا ولا نصيراً﴾: لإزالة بعض ما لعلّه يتوهم أن من استحقَّ المجازاة على عمله قد يكون له وليٌّ أو ناصر أو شافعٌ يدفعُ عنه ما استحقَّه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له وليٌّ يحصِّل له المطلوبَ ولا نصيرٌ يدفع عنه المرهوبَ؛ إلّا ربَّه ومليكه.

﴿١٢٤﴾ ﴿ومن يعملُ من الصالحاتِ﴾: دخل في ذلك سائر الأعمال القلبيَّة والبدنيَّة، ودخل أيضاً كلُّ عامل؛ من إنس أو جنِّ، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا قال: ﴿من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ﴾: ولهذا شرطٌ لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تُقبل ولا يترتَّب عليها الثوابُ ولا يندفع بها العقابُ إلَّا بالإيمان؛ فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرةٍ قُطع أصلُها، وكبناء بني على موج الماء؛ فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يُبنَى عليه كل شيء، ولهذا القيد ينبغي التفطُّن له في كلِّ عمل مطلقٍ؛ فإنه مقيَّدٌ به. ﴿فأولئك﴾؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ﴿يدخُلُون الجنةَ﴾: المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذُّ الأعين، ﴿ولا يُظلمون نقيراً﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً مما عمِلوه من الخير، بل يجدونَه كاملاً موفّراً مضاعفاً أضعافاً كثيرة.

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج ابن جرير عن مسروق في قوله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ قال: احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَآ أَمَانِيّ أَهْلِ الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم فأنزل الله: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ إلى آخر الآيتين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٧٤﴾ ﴿نقيراً ﴾؛ قليلاً؛ كالنقرة وهي الحفرة في ظهر النواة.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٢٥﴾ ﴿أسلم﴾؛ انقاد، واستسلم . ﴿١٢٥﴾ ﴿حنيفاً﴾؛ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد. ﴿١٢٥﴾ ﴿خليلاً﴾؛ صفيًا.

(١٢٥) أي: لا أحد أحسنُ من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود، وهو إسلامُ الوجه لله الدالُ على استسلام القلب، وتوجُّهه وإنابته وإخلاصه وتوجُّه الوجه وسائر الأعضاء لله. ﴿وهو﴾: مع لهذا الإخلاص والاستسلام ﴿محسنُ ﴾؛ أي: متَّبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقاً لخواصِّ خلقه وأتباعهم، ﴿واتَّبع مِلَة إبراهيم ﴾؛ أي: دينه وشرعه ﴿حنيفاً ﴾؛ أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجّه للخلق إلى الإقبال على الخالق، ﴿واتَّخذَ الله إبراهيم خليلاً ﴾: والخُلَّةُ أعلى أنواع المحبة، ولهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبَّة من الله؛ فهي لعموم المؤمنين، وإنَّما اتَّخذ الله إبراهيم خليلاً ؛ لأنَّه وفَى بما أمر به، وقام بما ابتُلِيَ به، فجعله الله إماماً للناس، واتَّخذه خليلاً ، ونوَّه بذكرِهِ في العالمين.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا ﴿ ۗ ﴿

﴿١٢٦﴾ ولهذه الآية الكريمة فيها بيانُ إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء، فأخبر أنَّه له ﴿ما في السلموات وما في الأرض﴾؛ أي: الجميع ملكه وعبيدُه؛ فهم المملوكون وهو المالك المتفرِّد بتدبيرهم، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصرُهُ بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذتْ مشيئتُه وقدرتُه بجميع الموجودات ووسِعَتْ رحمتُهُ أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزِّه وقهرِهِ كلَّ مخلوقٍ، ودانت له جميع الأشياء.

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَدِ فِي يَتَدَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْوُنَهُنَ مَا كُذِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِكُوهُنَّ وَٱلْسُتَفْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَآن تَقُومُوا لِلْيَتَدَىٰ بِٱلْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا لَآلِي (١) ﴿ (٢) .

﴿١٢٧﴾ الاستفتاء طلبُ السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعيِّ في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنَّهم يستفتون الرسول على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهنَّ وترك ظلمهنَّ الله يُفتيكم فيهنَّ ؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهنَّ وترك ظلمهنَّ عموماً وخصوصاً، وهذا أمرٌ عام يشمل جميع ما شرع الله أمراً ونهياً في حقّ النساء الزوجات وغيرهنَّ الصغار والكبار، ثم خصَّ بعد التعميم الوصيةَ بالضِّعاف من اليتامي والولدان اهتماماً بهم وزجراً عن التفريط في حقوقهم، فقال: ﴿وما يُتلي عليكم في الكتاب في يتامي النساء ﴾؛ أي: ويُفتيكم أيضاً بما يتلي عليكم في الكتاب في شأن اليتامي من النساء ، ﴿اللَّتي لا تؤتونهنَّ ما كُتِبَ لهنَّ ﴾: وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت؛ فإنّ البتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل؛ بَخَسَها حقَّها، وظلمها إمَّا بأكل مالها الذي لها، أو بعضِهِ، أو مَنْعِها من التزوُّج؛ لينتفع بمالها خوفاً من استخراجه من يلِهِ إن زوَّجها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوَّج به بشرطِ أو غيره، هذا إذا كان راغباً عنها، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢٧﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل.

يُقْسِطُ في مهرها، بل يعطيها دون ما تستحقُّ؛ فكلُّ لهذا ظلمٌ يدخل تحت لهذا النصِّ، وللهذا قال: ﴿وترغبون أَن تنكِحوهنَّ﴾؛ أي: ترغبون عن نكاحهنَّ أو في نكاحهنَّ كما ذكرنا تمثيلَه.

﴿والمستضعفينَ من الولدانِ﴾؛ أي: ويُفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغارِ أن تُعطوهم حقَّهم من الميراث وغيرِهِ، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظُّلم والاستبداد، ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقِسْط﴾؛ أي: بالعدل التامِّ، ولهذا يشمَلُ القيامَ عليهم بإلزامِهم أمرَ الله وما أوجبه على عبادِه، فيكونُ الأولياءُ مكلَّفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشملُ القيام عليهم في مصالحهم الدنيويَّة بتنمية أموالهم وطلبِ الأحظِّ لهم فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يُحابون فيهم صديقاً ولا غيره في تزوُّج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، ولهذا من رحمته تعالى بعبادِه؛ حيث حثَّ غاية الحثِّ على القيام بمصالح مَن لا يقومُ بمصلحةِ نفسه لضعفِه وفقد أبيه.

ثم حثَّ على الإحسان عموماً، فقال: ﴿وما تفعلوا من خير﴾: لليتامى ولغيرهم، سواء كان الخير متعدياً أو لازماً، ﴿فإنَّ الله كان به عليماً﴾؛ أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلَّة وكثرة، حسناً وضدّه، فيجازى كلَّا بحسب عمله.

﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَاً وَالصُّلَحُ خَيْرًا وَالصَّلَحُ خَيْرًا وَالصَّلَحُ خَيْرًا وَالصَّلَحُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُمُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهُمِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولَا اللَّهُمُ عَلَيْكُولِ اللَّهُمُ عَلَيْكُولَالِهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُمُ عَلَيْكُولَا اللَّهُ عَلَيْكُولَا اللَّهُ عَلَيْكُوا الل

﴿١٢٨﴾ أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجِها؛ أي: ترفّعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها؛ فالأحسن في لهذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحاً؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللّازمة لزوجِها على وجه تبقى مع زوجِها إمّا أن ترضى بأقلَّ من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القَسْم؛ بأن تُسْقِطَ حقّها منه أو تَهَبَ يومَها وليلتها لزوجها أو لضرّتها؛ فإذا اتّفقا على لهذه الحالة؛ فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذِ لزوجها البقاء معها على لهذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: ﴿والصُّلُحُ خيرٌ﴾.

ويؤخذُ من عموم هذا اللفظ والمعنى أنَّ الصُّلح بين من بينَهما حقٌ أو منازعة في جميع الأشياء أنه خيرٌ من استقصاء كلِّ منهما على كلِّ حقِّه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتِّصاف بصفة السماح، وهو جائزٌ في جميع الأشياء؛ إلَّا إذا أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً؛ فإنه لا يكون صلحاً، وإنَّما يكون جوراً، واعلم أنَّ كلَّ حكم من الأحكام لا يتمُّ ولا يكملُ إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك، ونبَّه على أنه خيرٌ، والخير كلُّ عاقل يطلبه ويرغبُ فيه؛ فإنْ كان مع ذلك قد أمر الله به وحتَّ عليه؛ ازداد المؤمن طلباً له ورغبة فيه، وذكر المانع بقوله: ﴿وأحضِرَتِ الأنفس الشيِّحُ ﴾؛ أي: جُبلت النفوس على الشيِّ، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاً؛ أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلُق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضدَّه، وهو السماحة، وهو بذل الحقِّ الذي عليك، والاقتناعُ ببعض الحقِّ الذي لك؛ فمتى وُفِّق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذِ عليه الصلحُ بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهَّلت الطريق فمتى وُفِّق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذِ عليه الصلحُ بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهَّلت الطريق

(٢) غريب المقرآن: ﴿١٢٨﴾ ﴿نشوزاً ﴾؛ ترفُّعاً وانصرافاً عنها. ﴿١٢٨﴾ ﴿وأُحضرت الأنفس الشح)؛ جُبلت على الشُّع والبخل.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة في الله المراة على المراة على المراة ال

للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهدْ في إزالة الشُّحِّ من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلَّا جميع مَا لَهُ، ولا يرضى أن يؤدِّي ما عليه؛ فإن كان خصمُهُ مثله، اشتدَّ الأمر.

ثم قال: ﴿وَإِن تحسنوا وتتَّقوا﴾؛ أي: تحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن يعبدَ العبدُ ربَّه كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه؛ فإنَّه يراه، وتحسِنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاءٍ أو غير ذلك، وتتَّقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسِنوا بفعل المأمور وتتَّقوا بترك المحظور؛ ﴿فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيراً﴾: قد أحاط به علماً وخبراً بظاهرِهِ وباطنِهِ فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتمَّ الجزاء.

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ الِنَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيـلُوا كُلَّ الْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنْ الْمِنْ ﴾ (١٠).

﴿١٢٩﴾ يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قُدرتهم العدل التامُّ بين النساء، وذٰلك لأن العدل يستلزم وجود المحبَّة على السّواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهنَّ على السواء، ثم العمل بمقتضى ذٰلك، ولهذا متعذّر غير ممكن؛ فلذلك عفا الله عمّا لا يستطاع (٢) ونهى عما هو ممكنٌ بقوله: ﴿فلا تميلوا كلَّ الميل فتذروها كالمعلَّقة ﴾؛ أي: لا تميلوا ميلاً كثيراً بحيث لا تؤدُّون حقوقَهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل؛ فالنفقة والكسوة والقَسْم ونحوها عليكم أن تعدِلوا بينهنَّ فيها؛ بخلاف الحبِّ والوطء ونحو ذٰلك؛ فإنَّ الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وستعدُّ للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. ﴿وإن تُصْلِحوا ﴾ ما بينكم وبين زوجاتِكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بحقِّ الزوجة، وتصلحوا أيضاً فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضاً بين الناس فيما تنازعوا فيه، ولهذا يستلزم الحثَّ على كلُّ طريق يوصل إلى الصَّلح مطلقاً كما تقدم. ﴿وتَتَقُوا ﴾: الله بفعل المأمور وترك المحظور والصَّبر على المقدور، ﴿فإنَّ الله كان غفوراً رحيماً »: يَغْفِرُ ما صَدَرَ منكم من الذُّنوب والتقصير في الحقِّ الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهنَّ.

﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ آلَكُ ﴾ .

﴿١٣٠﴾ لهذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذّر الاتّفاق؛ فإنه لا بأس بالفراق، فقال: ﴿وإن يتفرّقا﴾؛ أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك، ﴿يُغْنِ اللّه كلاً ﴾: من الزوجين ﴿من سَعَتِهِ ﴾؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله، وإن انقطع نصيبها من زوجها؛ فإن رزقها على المتكفّل بأرزاق جميع الخُلْق، القائم بمصالحهم، ولعلَّ الله يرزُقها زوجاً خيراً منه. ﴿وكان الله واسعاً ﴾؛ أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلتْ رحمتُه وإحسانُه إلى حيث وصل إليه علمُه، ولكنَّه مع ذلك ﴿حكيماً ﴾؛ أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمتِه؛ فإذا اقتضتْ حكمتُهُ منع بعض عبادِهِ من إحسانه بسبب من العبد لا يستحقُّ معه الإحسان؛ حَرَمَهُ عدلاً وحكمة.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ عَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُولُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّذَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِيلًا لَوْلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَوْلِيلًا لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلِهُ مَا فِي السَّمَالَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿١٣١ ـ ١٣٢﴾ يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التَّدبير وتصرُّفه

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢٩﴾ ﴿فتذروها﴾؛ تتركوها. ﴿١٢٩﴾ ﴿كالمعلقة﴾؛ التي ليست بذات زوج، ولا مطلقة.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب)، وفي (أ): «لا يستطيع».

بأنواع التصريف قدراً وشرعاً؛ فتصرُّفه الشرعي أن وصَّى الأوَّلين والآخرين أهل الكتب السابقة واللَّحقة بالتَّقوى المتضمِّنة للأمر والنَّهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصيَّة بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضيَّعها بأليم العذاب، ولهذا قال: ﴿وإن تَكْفُروا﴾: بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزِّل به عليكم سلطاناً؛ فإنكم لا تضرُّون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضرُّون الله شيئاً، ولا تنقصون ملكه، وله عبيدٌ خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون له خاضعون لأمره، ولهذا رتَّب على ذلك قوله: ﴿وإن تَكْفُروا فإنَّ لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيًا حميداً﴾: له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا يَنْقُصُها الإنفاق ولا يَغيضها نفقةٌ، سحاء الليل والنهار، لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم، فسأل كلُّ واحد منهم ما بلغت أمانيه، ما نَقَصَ من ملكه شيئاً، ذلك بأنه جوادٌ واجدٌ ما الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقصٌ بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوعُ افتقارٍ إلى ذلك الكمال، بل له كلُّ صفة الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقصٌ بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوعُ افتقارٍ إلى ذلك الكمال، بل له كلُّ صفة كمالها.

ومن تمام غِناه أنَّه لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولداً ولا شريكاً في ملكه ولا ظهيراً ولا معاوناً له على شيء من تدابير ملكِه، ومن كمال غناه افتقار العالم العلويِّ والسفليِّ في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إيّاه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة، فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة، وأغناهم وأقناهم ومنَّ عليهم بلطفه وهداهم.

وأما الحميدُ؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة، الدال على أنه هو المستحقُّ لكلِّ حمدٍ ومحبةٍ وثناء وإكرام، وذلك لما اتَّصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود على كلِّ حال.

وما أحسن اقتران لهذين الاسمين الكريمين: الغنيّ الحميد؛ فإنه غنيٌّ محمودٌ؛ فله كمالٌ من غناه وكمالٌ من حمده وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخر، ثم كرَّر إحاطة ملكه لما في السماوات و[ما في] الأرض، وأنَّه على كلِّ شيء وكيل؛ أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ فإنَّ ذٰلك من تمام الوكالة؛ فإنَّ الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيلٌ عليه، والقوَّة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذٰلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة؛ فما نقص من ذٰلك؛ فهو لنقص الوكيل، والله تعالى منزَّه عن كلِّ نقص.

﴿١٣٣﴾ أي: هو الغنيُّ الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. ﴿إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُم أَيُّهَا الناس ويأت بآخرين﴾: غيرِكم هم أطوع لله منكم وخيرٌ منكم. وفي لهذا تهديدٌ للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضِهم عن ربِّهم؛ فإنَّ الله لا يعبأ بهم شيئاً إن لم يطيعوه، ولكنَّه يُمْهِلُ ويملي ولا يُهْمِلُ.

﴿١٣٤﴾ ثم أخبر أنَّ مَن كانت هِمَّتُه وإرادتُه دنيَّة غير متجاوزة ثواب الدُّنيا، وليس له إرادةٌ في الآخرة؛ فإنه قد قَصَرَ سعيه ونظره، ومع ذلك؛ فلا يحصلُ له من ثواب الدُّنيا سوى ما كتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء، الذي عنده ثواب الدُّنيا والآخرة، فَلْيُطْلَبا منه ويُستعان به عليهما؛ فإنَّه لا يُنال ما عنده إلَّا بطاعتِهِ، ولا تُدرك الأمور الدينيَّة والدنيويَّة إلَّا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام، وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفِقه وخِذلان مَن يخذلُه وفي عطائه ومنعه، ولهذا قال: ﴿وكان الله سميعاً بصيراً﴾.

شم قال تعالى: ﴿ ﴿ يَكُنُ مَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآة لِلَّهِ وَلَوَ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينُّ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

﴿١٣٥﴾ يأمر تعالى عبادَه المؤمنين أن يكونوا ﴿قَوَّامين بالقسطِ شهداء لله﴾، والقوَّام صيغةُ مبالغةٍ؛ أي: كونوا في كلِّ أحوالكم قائمين بالقسطِ الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقِسْطُ في حقوق الله وعوق الله وعوق الله وعمية أن لا يُستعان بنعمه على معصيتهِ، بل تُصرف في طاعته، والقِسْط في حقوق الآدميين أن تُؤدِّي جميع الحقوق التي (٢) عليك كما تَطْلُبُ حقوقك، فتؤدِّي النفقات الواجبة والدُّيون وتعامل الناس بما تحبُّ أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك.

ومن أعظم أنواع القِسْط القِسْط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحدِ القولين أو أحد المتنازِعَين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يَجعل وجهته العدل بينهما، ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب، بل على النفس، ولهذا قال: ﴿شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكنْ غنيًا أو فقيراً فالله أولى بهما ﴾؛ أي: فلا تُراعوا الغنيَّ لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحقِّ على مَن كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعِه ومقامِه في الإسلام، فيتعينَ على مَن نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يَجْعَلُهُ نصبَ عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسِهِ كل مانع وعائق يَعوقه عن إرادة القِسْط أو العمل به، وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبَّه تعالى على إزالة لهذا المانع بقوله: ﴿فلا تتَبِعوا الهوى أن تعدِلوا ﴾؛ أي: فلا تتَبعوا شهوات الهوى، المعارضة للحقِّ؛ فإنكم إن اتَبعتموها؛ عدلتُم عن الصواب ولم توفَّقوا للعدل؛ فإنَّ الهوى إمَّا أن يعمِي بصيرة صاحبه حتى يرى الحقَّ باطلاً والباطلَ حقًّا، وإما أن يعرف الحقَّ ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من هوى نفسه؛ وفَّق للحق وهُدِيَ إلى الصراط المستقيم.

ولما بيَّن أنَّ الواجب القيام بالقِسط؛ نهى عن ما يضادُّ ذٰلك، وهو لَيُّ اللسان عن الحقِّ في الشهادات وغيرها، وتحريف النُّطق عن الصواب المقصود من كلِّ وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويلُ الشاهد على أمر آخر؛ فإنَّ هٰذا من اللَّيِّ؛ لأنَّه الانحراف عن الحقِّ. ﴿أُو تعرِضُوا﴾؛ أي: تتركوا القِسْط المَنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يَجِبُ عليه القيام به.

﴿ وَإِنَّ اللّه كان بِما تعملون خبيراً ﴾؛ أي: محيط بما فعلتم، يعلم أعمالَكم خفيَّها وجليَّها، وفي لهذا تهديدٌ شديدٌ للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزُّور؛ لأنه أعظم جرماً؛ لأن الأوَّلَيْنِ تركا الحقَّ، ولهذا ترك الحقَّ، وقام بالباطل.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكُوهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ آلَا ﴾.

﴿١٣٦﴾ اعلم أن الأمر إمّا أن يوجَّه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتَّصف بشيء منه؛ فلهذا يكون أمراً له في الدُّخول فيه، وذٰلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين أوتوا الكتابَ آمِنوا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۳٥﴾ ﴿قرَّامين﴾؛ قائمين. ﴿١٣٥﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل. ﴿١٣٥﴾ ﴿تلووا﴾؛ تحرِّفوا الشهادة بالسنتكم. ﴿١٣٥﴾ ﴿تعرضوا﴾؛ تتركوا الشهادة.

<sup>(</sup>٢) كذا في ( أ ) بخط مغاير. وفي (ب): «الذي».

بما نَزَّننا مصدِّقاً لما معكم. . ﴾ الآية، وإمّا أن يوجَّه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون أمره ليصحِّح ما وُجِدَ منه ويحصِّل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان؛ فإنَّ ذلك يقتضي أمرهم بما يصحِّح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنُّب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضاً الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنَّه كلَّما وصل إليه نصُّ وفهم معناه واعتقدَه؛ فإنَّ ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلُّها من الإيمان؛ كما دلَّت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّ تُقاتِهِ ولا تموتنَّ إلَّا وأنتُم مسلمونَ ﴾، وأمر هنا الإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدِّمة؛ فهذا كلُّه من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمناً إلَّا به، إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيلُه، وتفصيلاً فيما عُلِمَ من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ فقد اهتدى وأنجح.

ومن كفر ﴿باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً﴾: وأيُّ ضلال أبعد من ضلال من تَرَكَ طريق الهدى المستقيم وسَلَكَ الطريق الموصلةَ له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أنَّ الكفر بشيء من لهذه الأمور المذكورة كالكُفر بجميعها؛ لتلازُمِها وامتناع وجود الإيمان ببعضِها دون بعض.

شـــم قــــال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﷺ.

﴿١٣٧﴾ أي: من تكرَّر منه الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضلَّ، وأبصر ثم عمي، وآمن ثم كفر، واستمرَّ على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيدٌ من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإنَّ كفره يكون عقوبةً وطبعاً لا يزول؛ كما قال تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبَهم﴾، ﴿ونقلِّب أفْئِدَتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمنوا به أوَّلَ مرةٍ ﴾.

ودلَّت الآية أنَّهم إن لم يزدادوا كفراً بل رجعوا إلى الإيمان، وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم، ولو تكرَّرت منهم الردَّة، وإذا كان لهذا الحكم في الكفر؛ فغيرُهُ من المعاصي التي [دونه] من باب أولى؛ أنَّ العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة؛ عاد الله له بالمغفرة.

﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوَلِيَآهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ آَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ آَيَبُنَغُونَ عِندَهُمُ الْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللّ

﴿١٣٨﴾ البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في الشر بقيدٍ؛ كما في لهذه الآية. يقول تعالى: ﴿بشّر المنافقين﴾؛ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارةٍ وأسوئها، وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبّتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأيُّ شيءٍ حملهم على ذلك؟! أيبتغون عندهم العِزّة؟! ولهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنُّهم بالله، وضَعُفَ يقينُهم بنصر الله لعبادِهِ المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرُهم عما وراء ذلك، فاتَّخذوا الكافرين أولياء يتعزَّزون بهم ويستنصِرون، والحال أنَّ العزَّة لله جميعاً؛ فإنَّ نواصي العباد بيدِهِ ومشيئته نافذةٌ فيهم، وقد تكفَّل بنصر دينِهِ وعبادِهِ المؤمنين، ولو تخلَّل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين وإدالة العدوِّ عليهم إدالةٌ غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين.

وفي لهذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأنَّ ذلك من صفات المنافقين، وأنَّ الإيمان يقتضي محبَّة المؤمنين وموالاتهم وبُغض الكافرين وعداوَتِهم.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفُّنُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي

حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا يَشْلُهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَلَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لِلْكَلِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمُّمُ فَتْحُ مِّنَ اللَّهِ فَكَالُوٓا أَلَمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَلِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهَ اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَلْكُنْفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لَلْكُنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهَ اللّهُ لَلْكُنْفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لِلْكُنْفِقِينَ عَلَى اللّهُ لِلْكُنْفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِللْكُنْفِرِينَ اللّهُ لِللْكُنْفِرِينَ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ لَيْفُولُونَا لَلْهُ لِللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَلْلَهُ لِلْكُنْفِرِينَ عَلَيْنَ اللّهُ لِلْلَالِيلُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِكُمْ فِي اللّهُ لَلْكُنْفِرِينَ اللّهُ لَلْلُولُوا اللّهُ لَلْمُؤْمِنِينَ لَمْ وَلَ

﴿١٤٠﴾ أي: وقد بيّن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعيّ عند حضور مجالس الكفر والمعاصي، وأن إذا سمعتُم آياتِ الله يُكْفَرُ بها ويستهزا بها»؛ أي: يُستهان بها، وذلك أن الواجب على كل مكلّف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمُها وإجلالها وتفخيمها، ولهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خَلَقَ الله الخَلْق لأجله؛ فضدُّ الإيمان الكفر بها، وضدُّ تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجَهم على باطلهم يتضمَّن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلَّا على الحقِّ ولا تستلزمُ إلَّا صدقاً، بل وكذلك يدخل فيه عضور مجالس المعاصي والفسوق التي يُستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدودُه التي حدَّها لعباده. ومنتهى لهذا النهي عن القعود معهم ﴿حتى يخوضوا في حديثٍ غيره﴾؛ أي: إن قعدتُم معهم في الحال المذكور ﴿مثلُهم﴾: لأنكم رضيتُم بكفرِهم واستهزائهِم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والحاصل أنَّ مَن حَضَرَ مجلساً يُعصى الله به؛ فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها.

﴿إِنَّ اللّه جامع المنافقين والكافرين في جهنَّم جميعاً ﴾؛ كما اجتمعوا على الكفر والموالاة، ولا ينفع المنافقين مجرَّد كونِهم في الظاهر مع المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿يوم يقولُ المنافقون والمنافقاتُ للَّذين آمنوا انظُرونا نَقْتَبِسْ من نورِكم...﴾ إلى آخر الآيات.

(1٤١» ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين، فقال: ﴿الذين يتربَّصون بكم﴾؛ أي: ينتظِرون الحالة التي تصيرون عليها، وتنتهون إليها من خير أو شرِّ، قد أعدُّوا لكلِّ حالةٍ جواباً بحسب نفاقهم؛ ﴿فإن كان لكم فتحٌ من اللّه قالوا ألم نكن معَكُم﴾؛ فيظهرون أنَّهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً؛ ليَسْلَموا من القَدْح والطَّعْنِ عليهم ولِيُشْرِكوهم في الغنيمة والفيء ولينْتَصرُوا بهم. ﴿وإن كان للكافرين نصيبٌ ﴿: ولم يقلُ: فتحٌ؛ لأنه لا يحصل لهم فتحٌ يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غايةُ ما يكون أن يكون لهم نصيبٌ غير مستقرِّ حكمة من الله؛ فإذا كان ذلك؛ ﴿قالوا ألم نستَحوذْ عليكم﴾؛ أي: نستولي عليكم ﴿ونمنعُكم من المؤمنين﴾؛ أي: يتصنَّعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة، ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع من تفنيدهم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء عليهم وغير ذلك مما هو معروف منهم. ﴿فاللّهُ يحكمُ بينكم يوم القيامة﴾: فيجازي المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة، ويعذّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.

﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾؛ أي: تسلُّطاً واستيلاءً عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا مَن خالفهم، ولا يزال الله يحدِثُ من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما هو مشهودٌ بالعيان، حتى أنَّ بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين، لا يتعرَّضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم، بل لهم العزُّ التامُّ من الله، فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكَّرُونَ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤١﴾ ﴿الذين يتربصون بكم﴾؛ ينتظرون ما يحل بكم. ﴿١٤١﴾ ﴿نستحوذ عليكم﴾؛ نساعدكم.

إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مُذَبِّذَهِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَتُؤُلَّاءٍ وَلَا إِلَىٰ هَلُؤُلَآءً وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَلَّمِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (١٠).

﴿١٤٢﴾ يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمان، وأبطنوه من الكفران؛ ظنّوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يُبديه لعباده، والحال أنَّ الله خادِعُهم؛ فمجرَّد وجود هٰذه الحال منهم ومشيهم عليها خداعٌ لأنفسهم، وأيُّ خداع أعظمُ ممَّن يسعى سعياً يعود عليه بالهوانِ والذُّلِّ والحرمانِ، ويدلُّ بمجرَّده على نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظنّها من العقل والمكر؟! فلله ما يصنع الجهلُ والخِذلانُ بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذَكَرَهُ الله في قوله: ﴿يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نَقْتَبِسْ من نورِكُم قيلَ ارجِعوا وراءكم فالْتَمِسوا نوراً فضُربَ بينهم بسورٍ له بابٌ باطِئهُ فيه الرحمةُ الطهرهُ من قِبَلِهِ العذابُ ينادونهم ألم نكن معكم. . . ﴾ إلى آخر الآيات. ومن صفاتِهم أنَّهم ﴿إذا قاموا إلى الصلاة﴾ إن قاموا، التي هي أكبر الطاعات العملية ﴿قاموا كسالى﴾: متثاقلين لها متبرِّمين من فعلها، والكسل لا يكون إلَّا مِن فقيدِ الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أنَّ قلوبهم فارغةٌ من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمةٌ لإيمان؛ لم يصدر منهم الكسل. ﴿يراؤون الناس﴾؛ أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهُم، وهذا مصدرُ الميالهم، مراءاة الناس، يقصِدون رؤية الناس وتعظيمَهم، واحترامَهم، ولا يُخلصون لله؛ فلهذا ﴿لا يذكرونَ الله إلا قليلاً﴾؛ لامتلاء قلوبِهم من الرِّياء؛ فإنَّ ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلَّا من مؤمن ممتلئٍ قلبُه بمحبَّة الله وعظمته.

﴿١٤٣﴾ ﴿مذبذبين بين ذٰلك لا إلى هُؤلاء ولا إلى هُؤلاء﴾؛ أي: متردِّدين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا من المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا من الكافرين ظاهراً وباطناً، أعطوا باطنهم للكافرين وظاهِرَهم للكافرين، وهذا أعظم ضلال يُقدَّر، ولهذا قال: ﴿ومن يُضْلِل الله فلن تجد له سبيلاً﴾؛ أي: لن تجد طريقاً لهدايته ولا وسيلة لترك غوايتِه؛ لأنَّه انغلق عنه بابُ الرحمة، وصار بَدَله كل نقمةٍ؛ فهذه الأوصاف المذمومة تدلُّ بتنبيهها على أنَّ المؤمنين متَّصفون بضدِّها من الصدق ظاهراً وباطناً والإخلاص، وأنَّهم لا يُجْهَلُ ما عندهم، ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم وكَثْرَةُ ذِكْرِهم لله تعالى، وأنَّهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم، فليعرِض العاقل نفسَه على هٰذين الأمرين، وليخترُ أيَّهما أولى به، والله المستعان.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَّ أَثُرِيدُونَ أَن تَجَعَـٰكُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَا ثُمِينًا لَلْئِیْںَ﴾.

﴿١٤٤﴾ لما ذكر أنَّ من صفات المنافقين اتِّخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عبادَهُ المؤمنين أن يتَّصفوا بهذه الحالة القبيحة، وأن يُشابهوا المنافقين؛ فإنَّ ذلك موجب لأن ﴿تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ﴾؛ أي: حجة واضحة على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحذَّرنا منها، وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكها بعد لهذا موجب للعقاب. و[في] لهذه الآية دليل على كمال عدل الله، وأنَّ الله لا يعذُب أحداً قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من المعاصي؛ فإنَّ فاعِلَها يجعل لله عليه سلطاناً مبيناً.

﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَكُوا وَاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ آَلُهُ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٤٣﴾ ﴿مذبذبين ﴾؛ مترددين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٤٥﴾ ﴿الدرك﴾؛ المنزلة، والطبق.

سورة النساء (۱٤٥ ـ ۱٤٨)

﴿١٤٥﴾ يخبرُ تعالى عن مآل المنافقين أنَّهم في أسفل الدَّركات من العذاب وأشرِّ الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ لأنَّهم شاركوهم بالكفرِ بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكرَ والخديعةَ والتمكُّن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يُشْعَرُ به ولا يحسُّ، ورتَّبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقُّونه؛ فبذلك ونحوه استحقُّوا أشدَّ العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصرٌ يدفع عنهم بعض عقابه.

والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، ﴿وأخلصوا دينهم﴾: الذي هو والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، ﴿وأخلصوا دينهم﴾: الذي هو الإسلامُ والإيمان والإحسان ﴿لله﴾: فقصدوا وجهَ الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة، وسلموا من الرياء والنفاق؛ فمن اتَّصف بهذه الصفات ﴿فأولئك مع المؤمنين﴾؛ أي: في الدُّنيا والبرزخ ويوم القيامة، ﴿وسوف يؤت الله المؤمنينَ أجراً عظيماً﴾: لا يعلمُ كُنْهَهُ إلا الله، مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمَّل كيف خصَّ الاعتصام والإخلاص بالذِّكر مع دخولهما في قوله: ﴿وأصلحوا﴾؛ لأنَّ الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح؛ لشدَّة الحاجة إليهما، خصوصاً في هذا المقام الحرج، الذي تمكَّن من القلوبِ النفاق، فلا يزيله إلَّا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص منافٍ كل المنافاة للنفاق، فذكرهما لفضلِهما وتوقُّف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدَّة الحاجة في هذا المقام إليهما.

وتأمَّل كيف لما ذكر أنَّ هؤلاء مع المؤمنين؛ لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً عظيماً، مع أن السياق فيهم، بل قال: ﴿وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً﴾؛ لأنَّ هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يترتب عليه ثواباً أو عقاباً، وكان ذلك مشتركاً بينه وبين الجنس الداخل فيه؛ رتَّب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلًا يُتَوَهَّم اختصاصُ الحكم بالأمرِ الجزئيِّ؛ فهذا من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائبُ من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم.

﴿١٤٧﴾ ثم أخبر تعالى عن كمال غِناه وسَعَةِ حلمه ورحمته وإحسانه، فقال: ﴿ما يفعلُ اللّه بعذابِكُم إن شَكَرْتُم وآمنتم﴾: والحالُ أنَّ اللّه شاكرٌ عليمٌ، يعطي المتحمِّلين لأجلِهِ الأثقال، الدَّائبين في الأعمال، جزيل الثواب وواسعَ الإحسان، ومن تَرَكَ شيئاً للّه؛ أعطاه الله خيراً منه، ومع لهذا يعلم ظاهِرَكم وباطِنكم وأعمالكم وما تصدُرُ عنه من إخلاص وصدقٍ وضدِّ ذلك، وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه؛ فإذا أنبتُم إليه؛ فأيُّ شيءٍ يفعل بعذابكم؛ فإنَّه لا يتشفَّى بعذابكم ولا ينتفع بعقابِكم، بل العاصي لا يضرُّ إلَّا نفسه؛ كما أنَّ عمل المطيع لنفسِه، والشكر هو خضوعُ القلب، واعترافُه بنعمة الله، وثناءِ اللسان على المشكور، وعمل الجوارح بطاعتِهِ، وأن لا يستعينَ بنعمه على معاصيه.

﴿ ﴾ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوَ تُخْفُوهُ أَقَ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ آلِنَا ﴾ .

﴿١٤٨﴾ يخبر تعالى أنه لا يحبُّ الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذٰلك ويمقُتُه ويعاقبُ عليه، ويشمل ذٰلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم والقذف والسَّبِّ ونحو ذٰلك؛ فإن ذٰلك كلَّه من المنهيِّ عنه الذي يبغضُه الله، ويدلُّ مفهومها أنه يحبُّ الحسن من القول؛ كالذِّكر والكلام الطيب الليِّن. وقوله: ﴿إلا من ظُلُم﴾؛ أي: فإنه يجوز له أن يَدْعُوَ على من ظَلَمَهُ ويشتكي منه ويجهر بالسُّوء لمن جَهَرَ له به من غير أن يكذِبَ عليه ولا يزيدُ على مظلمتِه ولا يتعدَّى بشتمه غير ظالمه، ومع ذٰلك؛ فعفوهُ وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: ﴿فمن عفا وأصْلَحَ فأجرُهُ على الله﴾، ﴿وكان الله سميعاً عليماً﴾.

ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه سميع، فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلَّموا بما يغضب ربَّكم فيعاقبكم [على ذلك]، وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليمٌ بنيَّاتكم ومصدر أقوالكم.

﴿١٤٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا خيراً أُو تُخْفُوه﴾: ولهذا يشمل كلَّ خير قوليٍّ وفعليٌ ظاهر وباطن من واجب ومستحب، ﴿أُو تعفُوا عن سوءٍ﴾؛ أي: عمَّن ساءكم في أبدانكم وأموالِكم وأعراضِكم فتسمَحوا عنه؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا لله؛ عفا الله عنه. ومن أحسن؛ أحسن الله إليه؛ فلهذا قال: ﴿فإنَّ الله كان عفوًا قديراً﴾؛ أي: يعفو عن زَلَّات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدِلُ عليهم سِتْرَه، ثم يعاملهم بعفوهِ التامِّ الصادر عن قدرته.

وفي لهذه الآية إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأنَّ الخلق والأمر صادرٌ عنها، وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية، لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتَّب على ذٰلك بأن أحالنا على معرفة أسمائِهِ، وأنَّ ذٰلك يُغنينا عن ذِكْرِ ثوابها الخاص.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَفُرُ بِبَعْضِ وَنَحَفُرُ بِبَعْضِ وَنَحَفُرُ وَيُولُونَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَعْفِرُونَ عَذَابًا مُهِيئًا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (إِنِّي أُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَذَنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا (اللَّهُ عَفُورًا وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمَ يُغَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَيَهُمْ اللَّهُ عَفُورًا وَيَهِمُ اللَّهُ عَفُورًا وَيَهُمُ اللَّهُ عَفُورًا وَيَهُمْ اللَّهُ عَلَوْلًا وَيَسْفِى اللَّهُ عَفُورًا وَيَهُمُ اللَّهُ عَلَولًا اللَّهُ عَلَولًا وَيَهُمْ وَكُلُونَ اللَّهُ عَلَولًا وَيَسْفِى إِلَّهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُغَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَيَهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَولًا اللَّهُ عَلَولًا وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُهُمْ وَلَهُمْ وَلَا إِلَيْنَ عَلَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا لَيْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَ

﴿١٥٠﴾ هنا قِسْمان قد وَضَحا لكلِّ أحد: مؤمن بالله وبرسله كلِّهم وكتبه، وكافرٌ بذٰلك كلِّه. وبقي قسم ثالثٌ: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأنَّ هٰذا سبيلٌ ينجيه من عذاب الله، إن هٰذا إلَّا مجرَّد أماني؛ فإنَّ هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله؛ فإنَّ من تولَّى الله حقيقة؛ تولَّى جميع رسله؛ لأن ذٰلك من تمام تولِّيه، ومن عادى أحداً من رسله؛ فقد عادى الله وعادى جميع رسله؛ كما قال تعالى: ﴿مَن كان عَدُوّا للّه. . . ﴾ الآيات، وكذلك من كفر برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن.

﴿١٥١ ـ ١٥١﴾ ولهذا قال: ﴿أولئك هم الكافرون حقًّا﴾، وذلك لئلًا يُتَوهَّم أنَّ مرتَبَتَهم متوسطةٌ بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حتَّى بما زَعَموا الإيمان به؛ أنَّ كلَّ دليل دلَّهم على الإيمان بمن آمنوا به موجودٌ هو أو مثله أو ما فوقه للنبيِّ الذي كفروا به، وكلَّ شبهة يزعُمون أنهم يقدحون بها في النبيِّ الذي كفروا به موجودٌ مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به، فلم يبق بعد ذلك إلا التشهِّي والهوى ومجرَّد الدَّعوى التي يمكن كلُّ أحدٍ أنْ يقابلَها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حَقًّا؛ ذكر عقاباً شاملاً لهم ولكل كافر، فقال: ﴿وأعْتَدُنا للكافرين عذاباً مُهيناً﴾؛ كما تكبَّروا عن الإيمان بالله؛ أهانهم بالعذاب الأليم المُخزي. ﴿والذين آمنوا بالله ورسلِهِ﴾: ولهذا يتضمَّن الإيمان بكلِّ ما أخبر الله به عن نفسه وبكلٍّ ما جاءت به الرسلُ من الأخبار والأحكام. ولم يفرِّقوا بين أحدٍ من رسله، بل آمنوا بهم كلِّهم؛ فهذا الإيمان الحقيقيُّ واليقين المبنيُّ على البرهان.

﴿أُولَٰتُكُ سُوفُ يؤتيهم أَجُورَهم﴾؛ أي: جزاءَ إيمانِهِم وما ترتَّب عليه من عمل صالح وقول حسن وخُلُق جميل؛ كلُّ على حَسَبِ حاله، ولعلَّ لهذا هو السرُّ في إضافة الأجور إليهم. ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾: يغِفرُ السيِّئات، ويتقبَّل الحسنات.

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ ٱكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخُذَنْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَانًا

﴿١٥٣ ـ ١٥٨﴾ هٰذا السؤال يتوقّف عليه تصديقُهم أو تكذيبُهم، وهو أنّهم سألوه أن ينزِلَ عليهم القرآن جملة واحدة وجعْلِهم هٰذا السؤال يتوقّف عليه تصديقُهم أو تكذيبُهم، وهو أنّهم سألوه أن ينزِلَ عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلتِ التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظّلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول بشرٌ عبدٌ مدبَّرٌ ليس في يده من الأمر شيءٌ، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: ﴿قُلْ سبحان ربِّي هل كنتُ إلا بشراً رسولاً﴾؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحقّ والباطل مجرَّد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاً مجرَّد دعوى لا دليل عليها، ولا مناسبة بل ولا شُبهة؛ فمن أين يوجد في نبوَّة أحد من الأنبياء أنَّ الرسول الذي يأتيكم بكتابِ نزل مفرَّقاً؛ فلا تؤمنوا به ولا تصدِّقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرَّقاً بحسب الأحوال مما يَدُلُ على عظمتِه واعتناء الله بمن أنْزِل عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نُزِلَ عليه القرآن جملة واحدةً كذلك لِنُثبَّتَ به فؤادك ورتَّلْناه تربيلاً. ولا يأتونَكَ بَمثل إلَّا جئناك بالحقّ وأحسنَ تفسيراً﴾.

فلمًا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدِّمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من سؤالهم له رؤية الله عياناً، واتِّخاذهم العجلَ إلهاً يعبُدونه من بعدما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يَرَه غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم، وهو التوراة حتى رفع الطُّور من فوق رؤوسهم، وهُدِّدوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروريِّ، ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجَّداً مستغفرين فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة، وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورِهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حتِّ، ومن قولهم: إنَّهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحالُ أنَّهم ما قتلوه وما صلبوه بل شُبَّه لهم غيره. فقتلوا غيره وصلبوه، والحالُ أنَّهم ما قتلوه وما صلبوه بل شُبَّه لهم غيره. فقتلوا غيره عن الحقّ، ودعَوْهم إلى ما هم عليه من الضلال والغيِّ، وبأخذِهم السَّحت والرِّبا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هٰذه الأفاعيل لا يُستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمداً أن ينزِّل عليهم كتاباً من السماء.

ولهذه الطريقة من أحسن الطُّرق لمحاجَّة الخصم المبطل، وهو أنَّه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهةً له ولغيره في ردِّ الحق أن يبيَّن من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٥٤﴾ ﴿الطور﴾؛ جبلاً بسيناء. ﴿١٥٤﴾ ﴿لا تَعدُوا﴾؛ لا تعتدوا. ﴿١٥٥﴾ ﴿غلف﴾؛ مغطاة.

كلُّ أحدٍ أنَّ لهذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأنَّ له مقدماتٍ يجعل لهذا معها. وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوَّة محمدٍ ﷺ يمكنُ أن يقابَلَ بمثلِهِ أو ما هو أقوى منه في نبوَّة من يدَّعون إيمانهم به؛ ليكتفي بذلك شرّهم وينقمع باطلهم، وكل حجَّة سلكوها في تقريرهم لنبوَّة من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالَّة ومقرِّرة لنبوَّة محمد ﷺ.

ولما كان المراد من تعديد ما عدَّد الله من قبائحهم لهذه المقابلة؛ لم يبسطُها في لهذا الموضع، بل أشار اليها وأحال على مواضعها، وقد بسطها في غير لهذا الموضع في المحلِّ اللائق ببسطها.

ووه المورد والله والم الكتاب، فيكون على هذا كلُّ كتابي يحضُرُه الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعود إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كلُّ كتابي يحضُرُه الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى على هذه الكتاب الإينفع؛ إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمرُّوا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: ﴿قبل موته﴾: راجعٌ إلى عيسى على أن المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح على قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب السَّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة (١) في نزوله على في آخر هذه الأمة؛ يقتُلُ الدجَّال، ويضعُ الجِزْية، ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين ﴿ويوم القيامة﴾: يكون عيسى عليهم شهيداً يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلَّا ببطلان كلِّ ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن، ولما دعاهم إليه محمد على هو الحقُّ وما عداه فهو ضلالٌ وباطلٌ.

﴿١٦٠ - ١٦١﴾ ثم أخبر تعالى أنه حرَّم على أهل الكتاب كثيراً من الطيِّبات التي كانت حلالًا عليهم، ولهذا تحريم عقوبة، بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدِّهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إيَّاهم من الهدى وبأخذهم الرِّبا وقد نُهوا عنه، فمنعوا المحتاجين ممَّن يبايعونه عن العدل، فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيِّبات التي كانوا بصدد حلِّها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على لهذه الأمة؛ فإنه تحريم تنزيهٍ لهم عن الخبائث التي تضرُّهم في دينهم ودنياهم.

﴿ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوَّةُ وَٱلْمُؤْمُونَ الْآلَافُونُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآلِيَكَ سَنُقْتِتِهِمْ أَجَرًا عَظِيًّا اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿١٦٢﴾ لما ذَكرَ معايب أهل الكتاب؛ ذَكرَ الممدوحين منهم، فقال: ﴿لكِن الراسخون في العلم﴾؛ أي: الذين ثَبَتَ العلم في قلوبهم ورَسَخَ الإيقان في أفئدتهم، فأثمر لهم الإيمان التامَّ العامَّ، ﴿بما أُنزِلَ إليك وما أُنزِلَ من قبلك﴾: وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة اللَّذين هما أفضل الأعمال، وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد، وآمنوا باليوم الآخر، فخافوا الوعيد ورَجَوا الوعد، ﴿أُولئُكُ سنؤتيهم أُجراً عظيماً﴾؛ لأنَّهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة واللاحقة.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (۲۲۲۲)، ومسلم (۱۵۵) من حديث أبي هريرة ﷺ، وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ...﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦٢﴾ ﴿الراسخونَ﴾؛ المتمكنون.

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَمْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا آلَ وَرُسُلًا قَد قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مُنْفِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مُقْدِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آلَهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا آلَهُ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْوَلِيَّ ﴾ (١).

﴿١٦٣﴾ يخبر تعالى أنَّه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي لهذا عدة فوائد: منها: أنَّ محمداً ﷺ ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجمَّ الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلّا الجهل أو العناد.

ومنها: أنَّه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتَّفقوا عليه، وأنَّ بعضهم يصدِّق بعضاً، ويوافق بعضهم بعضاً.

ومنها: أنَّه من جنس لهؤلاء الرسل؛ فليعتبِرُه المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فدعوتُه دعوتُهم، وأخلاقُهم متَّفقة، ومصدَرُهم واحدٌ، وغايتُهم واحدةٌ، فلم يقرنْه بالمجهولين ولا بالكذَّابين ولا بالملوك الظَّالمين.

ومنها: أنَّ في ذِكْرِ هُؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمنُ إيماناً بهم ومحبَّة لهم واقتداء بهديهم واستناناً بستتهم ومعرفة بحقوقِهم، ويكون ذلك مصداقاً لقوله: ﴿سلامٌ على نوح في العالمين﴾ ﴿سلامٌ على إبراهيم﴾ ﴿سلامٌ على موسى وهارون﴾ ﴿سلامٌ على إلياسينَ. إنَّا كذلك نَجْزي المحسنينَ﴾؛ فكل محسن له من الثَّناء الحسن بين الأنام بحسبِ إحسانِهِ، والرسلُ خصوصاً هؤلاء المسمَّون في المرتبة العلياء من الإحسان.

ولمّا ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذَكرَ تخصيص بعضِهم، فذَكرَ أنّه آتى داود الزّبور، وهو الكتاب المعروف المزبور، الذي خَصَّ اللّه به داود سَلِيً لفضلِهِ وشرفِهِ، وأنّه كلّم موسى تكليماً؛ أي: مشافهة منه إليه لا بواسطة، حتى اشتهر بهذا عند العالمين، فيقال: موسى كليم الرحمٰن.

﴿١٦٤﴾ وذكر أن الرُّسل منهم من قصَّه اللَّه على رسوله، ومنهم من لم يَقْصُصْه عليه، ولهذا يدلُّ على كثرتِهِم.

﴿١٦٥﴾ وأنَّ الله أرسلهم مبشِّرين لمن أطاع الله واتَّبعهم بالسعادة الدُّنيويَّة والأخرويَّة، ومنذرين مَن عصى الله وخالفهم بشقاوة الدَّارين؛ ﴿لئلاَّ يكونَ للناس على الله حجَّةُ بعد الرسل﴾، فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرٍ، قل: قد جاءكم بشير ونذيرٌ، فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترى؛ يبيِّنون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخِطه وطرق الجنة وطرق النار؛ فمن كَفَرَ منهم بعد ذلك، فلا يلومنَّ إلا نفسه، ولهذا من كمال عزَّته تعالى وحكمتِه؛ أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضاً من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرِّين إلى الأنبياء أعظم ضرورةٍ تقدَّر، فأزال لهذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكر، ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمَّها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إنَّه جوادٌ كريمٌ.

﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً، وَالْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ لَكُ ﴾.

﴿١٦٦﴾ لما ذُكِر أن الله أوحى إلى رسوله محمد ﷺ كما أوحى إلى إخوانِهِ من المرسَلين؛ أخبر هنا بشهادتِهِ تعالى على رسالته وصحَّة ما جاء به. وأنه ﴿أَنْزَلُه بعلمه﴾: يُحتمل أن يكون المرادُ: أَنْزَلَهُ مشتملاً على علمه؛ أي: فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعيَّة والأخبار الغيبيَّة ما هو من علم الله تعالى الذي

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٦٣﴾ ﴿والأسباط﴾؛ الأنبياء من ولد يعقوب ﷺ، الذين بُعثوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة.

علَّم به عباده، ويُحتمل أن يكون المرادُ: أنْزَلَهُ صادراً عن علمه، ويكون في ذلك إشارةٌ وتنبيهٌ على وجه شهادتِه، وأنَّ المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك، ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وأنه دعا الناس إليه؛ فمن أجابه وصدَّقه؛ كان وليه، ومن كذَّبه وعاداه؛ كان عدوه، واستباح ماله ودمه، والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذُل أعداءه وينصر أولياءه؛ فهل توجد شهادةٌ أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلَّا بعد القدح بعلم الله وقدرتِه وحكمتِه. وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلَّا الخواصُّ؛ كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ﴿شَهِدَ اللّه أنَّه لا إله إلَّا هو والملائكةُ وأولو العلم قائماً بالقِسْطِ لا إله إلَّا هو العزيزُ الحكيم﴾، ﴿وكفى بالله شهيداً﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَلًا بَصِيدًا ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِنهَاۤ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿إِلَّا كُمْ مِنْ عَمَالًا فَاللَّهُ ﴿ لَيُعْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِينَ فَلَا لَذَا لَا لَلْهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِنهَاۤ أَبَدا ً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَيْ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَلْهِ لَيْلًا ﴿ اللَّهِ لَا لَهُمْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهِ لِللَّهُ اللَّهِ لَلَّهِ لَلْهَا لِللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهِ لَلْهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَكُولُوا لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُوا وَلَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَلَّهِ لَا لَهُولُوا لَهُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْلَهُ لَلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَ

﴿١٦٧﴾ لما أخبر عن رسالة الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأخبر برسالة خاتمهم محمدٍ، وشَهِدَ بها وشَهِدَتْ ملائكته؛ لَزِمَ من ذٰلك ثبوت الأمر المقرَّر والمشهود به، فوجب تصديقُهم والإيمان بهم واتباعهم، ثم توعَّد من كفر بهم، فقال: ﴿إِنَّ الذين كفروا وصَدُّوا عن سبيل الله ﴾؛ أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدِّهم الناس عن سبيل الله، ولهؤلاء [هم] أئمة الكفر ودُعاة الضَّلال، ﴿قد ضَلُّوا ضلالاً بعيداً ﴾، وأي ضلال أعظم من ضلال من ضَلَّ بنفسه وأضلَّ غيره؛ فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟!

﴿١٦٨ - ١٦٩ ﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّ الذين كفروا وظلموا ﴾: وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم ، وإلَّا ؛ فالكفر عند إطلاق الظُّلم يدخل فيه ، والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق فيه ؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم ، ولهذا قال: ﴿لم يكنِ الله ليغفرَ لهم ولا ليهدِيَهم طريقاً إلَّا طريقَ جهنَّم ﴾ ، وإنَّما تعنَّرت المغفرة لهم والهداية لأنَّهم استمرُّوا في طُغيانهم وازدادوا في كفرهم فطبعَ على قلوبهم وانسدَّت عليهم طرقُ الهداية بما كسبوا وما ربُّك بظلَّام للعبيد. ﴿وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ ؛ أي: لا يُبالي الله بهم ولا يعبأ ؛ لأنَّهم لا يَصْلُحون للخير ، ولا يَليق بهم إلَّا الحالة التي اختاروها لأنفسهم .

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّتِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَـٰوَتِ وَالْأَرْضُِّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ آلِكُ ﴾ .

﴿١٧٠﴾ يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمِنوا بعبدِهِ ورسوله محمَّدٍ ﷺ، وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به.

فالسبب الموجب هو إخباره بأنّه جاءهم بالحقّ؛ أي: فمجيئه نفسه حقّ وما جاء به من الشرع حقّ؛ فإنّ العاقل يعرِفُ أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرِهم يتردّدون والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمتِه ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرّفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ فمجرّد النظر في رسالتِه دليلٌ قاطعٌ على صحّة نبوّته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصّراط المستقيم؛ فإنّ فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخرِ ما لا يعرفه إلّا بالوحي والرسالة وما فيه من الأمر بكلّ خير وصلاح ورشدٍ وعدل وإحسان وصدق وبرّ وصلةٍ وحسن خُلق، ومن النهي عن الشرّ والفساد والبغي والظّلم وسوء الخُلُق والكذب والعقوق، مما يقطع به أنّه من عند الله، وكلّما ازداد به العبد بصيرةً؛ ازداد إيمانُه ويقينُه؛ فهذا السبب الداعي للإيمان.

وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خيرٌ ﴿لكم﴾، والخير ضدُّ الشرِّ؛ فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم

سورة النساء (۱۷۱)

وقلوبهم وأرواحهم ودُنياهم وأخراهم، وذٰلك لما يترتَّب عليه من المصالح والفوائد؛ فكلُّ ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنَّة وما اشتملت عليه من النعيم كلُّ ذٰلك سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدُّنيويَّ والأخرويَّ من عدم الإيمان أو نقصه.

وأما مضرّة عدم الإيمان به ﷺ؛ فيُعْرَفُ بضدٌ ما يترتّب على الإيمان به وأن العبد لا يضرُّ إلَّا نفسه، والله تعالى غنيٌّ عنه لا تضرُّه معصية العاصين، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّ للله ما في السموات والأرضِ﴾؛ أي: الجميع خَلْقُه وملكه وتحت تدبيره وتصريفه. ﴿وكان الله عليماً﴾: بكلِّ شيءٍ ﴿حكيماً﴾: في خلقِهِ وأمره؛ فهو العليم بمن يستحقُّ الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما.

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكُلْلَهُ وَكُلْلِهُ وَكُلْلِهُ وَكُلْلِهُ أَنْ اللَّهُ إِللَّهُ وَكُلْلَهُ أَنْ اللَّهُ إِللَّهُ وَكُلْلَهُ أَنْ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ أَنَّ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَكُلْ تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ٱلنَّهُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (إِنَّ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿١٧١﴾ ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوِّ في الدِّين، وهو مجاوزة الحدِّ والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، وذُلك كقول النصارى في غلوُّهم بعيسى ﷺ ورفعِهِ عن مقام النبوَّة والرِّسالة إلى مقام الرُّبوبيَّة الذي لا يليقُ بغير الله؛ فكما أن التَّقصير والتفريط من المنهيَّات؛ فالغلوُّ كذلك، ولهذا قال: ﴿ولا تقولوا على اللهِ إلَّا الحقَّ﴾، ولهذا الكلام يتضمَّن ثلاثة أشياء: أمرين منهيّ عنهما، وهما قول الكذب على الله والقول بلاً علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. والثالث: مأمورٌ [به]، وهو قول الحقِّ في لهذه الأمور.

ولما كانت لهذه قاعدةً عامَّةً كليَّة، وكان السياق في شأن عيسى الله نصَّ على قول الحقِّ فيه المخالف لطريقة اليهوديَّة والنصرانيَّة، فقال: ﴿إِنَّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللّه﴾؛ أي: غاية المسيح المواقع ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة، التي هي أعلى الدَّرجات وأجل المثوبات، وأنه ﴿كَلِمَتُهُ القاها إلى مريم﴾؛ أي: كلمة تكلَّم الله بها، فكان بها عيسى، ولم يكن تلك الكلمة، وإنما كان بها، ولهذا من باب إضافة التشريف والتكريم، وكذلك قوله: ﴿وروحٌ منه﴾؛ أي: من الأرواح التي خلقها وكمَّلها بالصِّفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، أرسل الله رُوحه جبريلَ الله فنفخَ في فرج مريم الله، فحملت بإذن الله بعيسى الله ثلاثةٍ؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة النصارى الله، فأمرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم؛ لأنه الذي يتعيَّن أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزَّه نفسه عن الشريك والولد، فقال: ﴿إنَّما اللّه إله واحدٌ ﴾؛ أي: هو المنفردُ بالألوهيَّة الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له. ﴿سبحانه ﴾؛ أي: تنزَّه وتقدَّس، ﴿أن يكون له ولهُ ؛ لأنه الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له. ﴿سبحانه ﴾؛ أي: تنزَّه وتقدَّس، ﴿أن يكون له ولهُ ؛ لأنه مل ولهُ.

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلويِّ والسفليِّ أخبر أنه قائمٌ بمصالحهم الدنيويَّة والأخرويَّة، وحافظها [ومجازيهم](٢) عليها تعالى:

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْلَقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْدِ فَيُوفِيهِمْ أَبُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِّهِ وَأَسَا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ فَا مَا الْفَائِدِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۷۱﴾ ﴿لا تغلوا﴾؛ لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق. ﴿۱۷۱﴾ ﴿وكلمته﴾؛ خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم وهي: «كُنْ»؛ فكان.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ب)، وفي (أ): «ومجازيها».

ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١٧٢﴾ لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى على ، وذكر أنّه عبده ورسوله؛ ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادتِهِ ربّه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنها، لا هو ولا الملائكة المقربون، فنزّههم عن الاستنكاف، وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى، ونفي الشيء فيه إثباتُ ضدّه؛ أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربّهم وأحبّوها وسَعَوْا فيها بما يَليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكِفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيّته ولا لإلهيّته، بل يَروْنَ افتقارهم لذلك فوق كلّ افتقار. ولا يُظنّ أنّ رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفّعه عن العبادة كمالاً، بل هو النقص بعينه، وهو محلّ الذّم والعقاب، ولهذا قال: ﴿ومن يَسْتَنكِفْ عن عبادتِهِ ويَسْتَكبِرْ فسيحشُرهم إليه جميعاً»؛ أي: فسيحشر الخلق كلّهم إليه المستنكِفين والمستكبِرين وعباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل.

(۱۷۳) ثم فصَّل حكمة فيهم، فقال: ﴿فأمَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبَّات من حقوق الله وحقوق عباده، ﴿فيوفِيهم أجورَهم﴾؛ أي: الأجور التي رتَّبها على الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله، ﴿ويزيدُهم من فضله﴾: من الثَّواب الذي لم تَعَللُه أعمالُهم ولم تَصِلُ إليه أفعالُهم ولم يخطُرُ على قلوبِهم، ودَخَلَ في ذلك كلُّ ما في الجنَّة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسُّرور ونعيم القلب والرُّوح ونعيم البدن، بل يدخل في ذلك كلُّ خير دينيِّ ودنيويٍّ رُبِّب على الإيمان والعمل الصالح. ﴿وأمَّا الذين اسْتَنكفوا واسْتَكْبَروا﴾؛ أي: عن عبادة الله تعالى، ﴿فيعذَبُهم عذاباً أليماً﴾، وهو سخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطّلع على الأفئدة، ﴿ولا يَجِدون لهم مِن فيدفعُ عنهم المرهوبَ، بل قد تَخَلَّى عنهم أرحم الراحمين وتَركهم في عذابِهم خالدين، وما حكم به تعالى؛ فيدفعُ عنهم المرهوبَ، بل قد تَخَلَّى عنهم أرحم الراحمين وتَركهم في عذابِهم خالدين، وما حكم به تعالى؛ فلا رادً لحكمِه ولا مغيِّر لقضائِه.

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلْيَكُمْ نُورًا مُبِينًا النَّاسُ فَلْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا النَّاسُ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُوا بِهِـ فَسَكُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الْآلِيَا﴾ (٢).

﴿١٧٤﴾ يمتنُ تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار السَّاطعة، ويقيمُ عليهم الحجَّة، ويوضِّح لهم المحجَّة، فقال: ﴿يا أَيُّها الناسِ قد جاءكم برهانٌ من ربَّكم﴾؛ أي: حججٌ قاطعة على الحقِّ تبيِّنه وتوضِّحه وتبيِّن ضدَّه، وهٰذا يشمل الأدلَّة العقليَّة والنقليَّة، والآيات الأفقيَّة والنفسيَّة، وسننريهم آياتِنا في الآفاق وفي أنْفُسِهم حتَّى يتبيَّنَ لهم أنه الحقُّ﴾، وفي قوله: ﴿مِن ربِّكم﴾: ما يدلُّ على شرف هٰذا البرهان وعظمتِه؛ حيث كان من ربِّكم الذي ربَّاكم التربية الدينيَّة والدنيويَّة؛ فمن تربيته لكم التي يُحمد عليها، ويُشكر أن أوصل إليكم البيِّنات ليهدِيكم بها إلى الصِّراط المستقيم والوصول إلى جنَّات النعيم. وأنزل ﴿إليكم نُوراً مبيناً﴾، وهو هٰذا القرآن العظيم، الذي قد اشتمل على علوم الأوَّلين والآخِرين والأخبار وأليكم نُوراً مبيناً﴾، وهو هٰذا القرآن العظيم، الذي قد اشتمل على علوم الأوَّلين والآخِرين والأخبار بأنوارِه، وفي شقاءِ عظيم إن لم يقتَبِسوا من خيرِهِ.

﴿ ١٧٥﴾ ولكن انقسم الناسُ بحسب الإيمانَ بالقرآن والانتفاع به قسمين: ﴿ فَأَمَّا الذين آمنوا باللّه ﴾؛ أي: اعترفوا بوجودِهِ واتِّصافه بكلِّ وصفٍ كامل وتنزيهه من كلِّ نقص وعيبٍ، ﴿ واعتَصَموا به ﴾؛ أي: لجؤوا إلى

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧٢﴾ ﴿يستنكفُ ﴾؛ يأنف، ويمتنع.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٧٤﴾ ﴿برهان﴾؛ دليل صادق، وهو محمد ﷺ.

سورة النساء (١٧٦)

الله واعتمدوا عليه وتبرَّؤوا من حَوْلِهم وقوَّتهم واستعانوا بربِّهم، ﴿فسيُدْخِلُهم في رحمةٍ منه وفضل﴾؛ أي: فسيتغمَّدهم بالرحمة الخاصَّة فيوفِّقهم للخيرات ويجزِلُ لهم المثوبات ويدفعُ عنهم البليَّات والمكروهات. ﴿ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً﴾؛ أي: يوفِّقهم للعلم والعمل؛ معرفة الحقِّ والعمل به؛ أي: ومن لم يؤمن بالله، ويعتَصِمْ به، ويتمسَّك بكتابِه؛ منعهم من رحمتِه، وحرمهم من فضلِه، وخلَّى بينهم وبين أنفسِهم، فلم يَهْتَدوا، بل ضلُّوا ضلالاً مبيناً؛ عقوبةً لهم على تركِهِم الإيمان، فحصلتْ لهم الخيبةُ والحرمانُ. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة.

(١٧٦) أخبر تعالى أنَّ الناس استفتوا رسوله و الكاللة؛ بدليل قوله: ﴿قل الله يُفتيكم في الكلالة»، وهي الميت يموتُ وليس له ولد صُلْبِ ولا ولد ابن ولا أب ولا جَدُّ، ولهذا قال: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد»، أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صُلْبِ ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والدُّ؛ بدليل أنَّه ورَّتَ فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد؛ فإذا هَلكَ وليس له ولدٌ ولا والدٌ. ﴿وله أختٌ»؛ أي: شقيقةٌ أو لأبِ لا لأمٌ ؛ فإنه قد تقدَّم حكمُها. ﴿فلها نصفُ ما ترك»؛ أي: نصف متروكات أخيها من نقودٍ وعقارٍ وأثاثٍ وغير ذلك، وذلك من بعد الدَّين والوصيَّة؛ كما تقدم. ﴿وهو»؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب، ﴿يَرِفُها إن لم يكن لها ولد»، ولم يُقدِّر له إرثاً لأنه عاصبٌ فيأخذ مالها كلَّه إن لم يكن صاحبُ فرض ولا عاصب يشارِكه أو ما أبقت الفروض. ﴿فإن كانتا»؛ أي: الأختان، ﴿انتين ﴾؛ أي: المختان، ﴿انتين ﴾؛ أي: اجتمع الذُّكور من الإخوة لغير أمٌ مع يكن صاحبُ فرفل مثلُ حظِّ الأنثيين ﴾: فيسقُط فرض الإناث ويُعَصِّبُهنَّ إخوتُهن. ﴿يبيتُ الله لكم أن تَضِلُوا ﴾؛ أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضِّحها ويشرحُها لكم فضلاً منه وإحساناً لكي تهتدوا ببيانه [وتعلم عاجم عاجم عالم علم الله بكل ببيانه وتعليم عليم ﴾؛ أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجَتَكم إلى بيانِه وتعليمِه، فيعلم من علمِهِ الذي ينفعُكم على الدَّوا في جميع الأزمنة والأمكنة.

آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٧٦﴾ ﴿الكلالة﴾؛ من مات وليس له ولد، ولا والد. ﴿١٧٦﴾ ﴿وله أخت﴾؛ أي: أخت شقيقة، أو لأب.

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح البخاري» (٦٧٤٣)، ومسلم (١٦١٦) عن جابر قال: دخل عليَّ النبي ﷺ وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح عليَّ من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب). وفي (أ): «تعلموا». ·

## تفسير سورة المائدة وهي مدنية

## بِسْمِ اللَّهِ الرُّهُنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ نُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُّ إِلَّا مَا يُتِلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ نُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُّ إِلَا مَا يُرِيدُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ ﴾ (١).

(١) هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، ولهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربّه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاً، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرّهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾، [بالتناصر](٢) على الحقّ والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه؛ فكلّها داخلةٌ في العقود التي أمر الله بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دلَّ عليها من قول أو فعل لإطلاقها](٣).

ثم قال ممتنًا على عباده: ﴿أُحِلَّت لَكُم﴾؛ أي: لأجلكم، رحمة بكم، ﴿بهيمة الأنعام﴾: من الإبل والبقر والغنم، بل ربَّما دَخَلَ في ذٰلك الوحشي منها والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمّه بعدما تذبح. ﴿إلّا ما يُتْلَى عليكم﴾: تحريمُه منها في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عليكُم الميتةُ والدَّمُ ولحمُ الخنزير...﴾ إلى آخر الآية؛ فإن هٰذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة.

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات؛ استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال: ﴿غير مُحِلِّي الصيد وأنتم حُرُم﴾؛ أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كلِّ حال؛ إلَّا حيث كنتم متَّصفين بأنكم غير محلِّي الصيد وأنتم حرم؛ أي: متجرِّئون على قتله في حال الإحرام؛ فإنَّ ذلك لا يحل لكم إذا كان صيداً؛ كالظباء ونحوه، والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. ﴿إنَّ الله يحكُم ما يريدُ﴾؛ أي: فمهما أراده تعالى؛ حَكمَ به حكماً موافقاً لحكمتِه؛ كما أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضارِّ عنكم، وأحلَّ لكم بهيمة الأنعام رحمةً بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صوناً لكم واحتراماً، ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام وإعظاماً.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَلَدَي وَلَا الْفَلَتَيْدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضْلًا مِّن زَيْهِمْ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَنَعْ مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْفُدُونُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ إِنَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿بالعقود﴾؛ العهود المؤكدة مع الله، ومع خلقه. ﴿١﴾ ﴿محلِّي الصيد﴾؛ مستحلِّين للصيد.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). وفي (أ): «بل التناصر». والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) زيادة من هامش (ب). ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة. ولعل هذا الموضع هو الأنسب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) غريب المقرآن: ﴿٢﴾ ﴿حُرُم﴾؛ مُحْرِمون. ﴿٢﴾ ﴿لا تحلوا﴾؛ لا تنتهكوا. ﴿٢﴾ ﴿شعائر الله﴾؛ حدوده، ومعالم دينه. ﴿٢﴾ ﴿اللهور)؛ ما يُهدى للبيت من الأنعام =

سورة المائلة (٢)

﴿٢﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُها الذين آمنوا لا تُحِلُوا شعائر الله﴾؛ أي: محرَّماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ فالنهي يشمَل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاده، فعلها؛ فالنهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك النهي عن محرَّمات الإحرام ومحرَّمات الحرم، ويدخُل في ذلك ما نصَّ عليه بقولِهِ: ﴿ولا الشَّهْرَ السَّهْرَ الحرام﴾؛ أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّ عدَّة الشُّهورِ عند الله اثنا عشَرَ شهراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السمواتِ والأرضَ منها أربعةٌ حُرُمٌ ذلك الدِّين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾.

والجُمهور من العلماء على أنَّ القتال في الأشهر الحُرُم منسوخٌ بقوله تعالى: ﴿فإذا انْسَلَخَ الأشهرُ الحُرُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾، وغير ذٰلك من العمومات التي فيها الأمرُ بقتال الكفار مطلقاً والوعيدُ في التخلُّف عن قتالهم مطلقاً، وبأنَّ النبي ﷺ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم.

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحُرُم غير منسوخ للهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذٰلك بخصوصه، وحملوا النُّصوص المطلقة الواردة على ذٰلك وقالوا: المُطْلَق يُحْمَل على المقيَّد. وفصَّل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأمَّا استدامتُهُ وتكميلُه إذا كان أوله في غيرها؛ فإنه يجوز، وحملوا قتال النبي ﷺ لأهل الطائف على ذٰلك؛ لأنَّ أول قتالهم في حنين في شوَّال.

وكل لهذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، فأمَّا قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء.

وقوله: ﴿ولا الهدي ولا القلائد﴾؛ أي: ولا تُجلُّوا الهدي الذي يُهدى إلى بيت الله في حجِّ أو عمرة أو غيرهما من نَعَم وغيرها؛ فلا تصدُّوه عن الوصول إلى مَجلِّه، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصِّروا به أو تحمِّلوه مالا يطيق خوفاً من تلفه قبل وصوله إلى مَجلِّه، بل عظِّموه وعظِّموا من جاء به. ﴿ولا القلائد﴾: هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يُفْتلُ له قلائد أو عُرى، فيجعل في أعناقه؛ إظهاراً لشعائر الله، وحملاً للناس على الاقتداء، وتعليماً لهم للسنة، وليُعْرَفَ أنه هديٌ فَيُحْتَرم، ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة.

﴿ولا آمِّينَ البيتَ الحرام ﴾؛ أي: قاصدين له، ﴿يبتغون فضلاً من ربِّهم ورضواناً ﴾؛ أي: من قَصَدَ هٰذا البيت الحرام، وقَصْدُهُ فضلُ الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصدُهُ رضوانُ الله بحجِّهِ وعمرتِهِ والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات؛ فلا تتعرَّضوا له بسوء ولا تُهينوه، بل أكرِموه وعظِّموا الوافدين الزائرين لبيت ربِّكم. ودخل في هذا الأمرِ الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونة ولا على أموالهم من المَكس والنَّهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إنَّما المشرِكون نَجَسٌ فلا يَقْرَبوا المسجد الحرام بعد عامهم هٰذا ﴾؛ فالمشرِكُ لا يمكنُ من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هٰذه الآية بالنهي عن التعرُّض لمن عامهم هٰذا ﴾؛ فالمشرِكُ لا يمكنُ من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هٰذه الآية بالنهي عن التعرُّض لمن صدًّ مَن هٰذه حاله عن الإفساد ببيت الله؛ كما قال تعالى: ﴿ومَن يُرِدْ فيه بإلحادِ بظُلم نُذِقْهُ من عذابِ أليم ﴾.

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: ﴿وإذا حللتُم فاصْطادوا﴾؛ أي: إذا حللتم من الإحرام بالحجّ والعمرة، [وخرجتم من الحرم]؛ حلَّ لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يَرُدُّ الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.

﴿ ولا يَجْرِمَنَّكُم شَنآنُ قوم أن صدُّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ﴾؛ أي: لا يحملنَّكم بغض قوم

<sup>=</sup> وغيرها. ﴿٢﴾ ﴿القلائد﴾؛ ما قُلِّد من الهدي، حيث يعلِّقون النعال وغيرها على رقابها؛ علامة على أنها هَدي. ﴿٢﴾ ﴿آمِّين﴾؛ قاصدين. ﴿٢﴾ ﴿ولا يجرمنَّكم﴾؛ لا يحملنَّكم. ﴿٢﴾ ﴿شنآن﴾؛ بُغض.

وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدُّوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء منهم؛ فإنَّ العبد على المتداء عليه، فلا يَحِلُّ له أن يكذِبَ على عليه أن يلتزمَ أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جُنِيَ عليه أو ظُلِمَ واعْتُدِيَ عليه؛ فلا يَحِلُّ له أن يكذِبَ على من كذب عليه أو يخون مَن خانه.

﴿وتعاوَنوا على البِرِّ والتَّقوى﴾؛ أي: ليُعِنْ بعضكم بعضاً على البرِّ، وهو اسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين، والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لِتُرْكِ كلِّ ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشرِّ المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمورٌ بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكلِّ قول يَبعث عليها وينشِّطُ لها وبكل فعل كذلك. ﴿ولا تعاونُوا على الإثم﴾: وهو التَّجَرِّي على المعاصي التي يأثم صاحبُها ويُحَرَّجُ، ﴿والعدوان﴾: وهو التعدِّي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكلُّ معصية وظلم يجب على العبد كفُّ نفسِهِ عنه، ثم إعانة غيره على تركه.

﴿ واتقوا الله إن الله شديدُ العقابِ ﴾: على من عصاه وتجرًّا على محارِمِه؛ فاحذروا المحارمَ؛ لئلا يحلُّ بكم عقابُه العاجل والآجل.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِفَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلأَزْلَكِمْ ذِلِكُمْ فِسْقُ ﴾ (١).

﴿٣﴾ لهذا الذي حوَّلنا الله عليه في قوله: ﴿إِلَّا ما يُتلى عليكم﴾. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرِّم ما يحرِّم إلَّا صيانةً لعباده وحمايةً لهم من الضرر الموجود في المحرَّمات، وقد يبين للعبادِ ذٰلك وقد لا يبين، فأخبر أنه حرَّم ﴿الميتة﴾، والمراد بالميتة ما فُقدت حياته بغير ذكاة شرعيَّة؛ فإنَّها تحرُم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضرِّ بآكلها، وكثيراً ما تموت بعلةٍ تكون سبباً لهلاكها فتضرُّ بالآكل، ويستثنى من ذٰلك مَيْتَةُ الجراد والسمك؛ فإنه حلال، ﴿والدَّمُ ﴾؛ أي: المسفوح؛ كما قُيِّدَ في الآية الأخرى، ﴿ولحمُ الخنزير ﴾: وذٰلك شامل لجميع أجزائِهِ، وإنما نصَّ اللَّه عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأنَّ طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحلَّه لهم؛ أي: فلا تغترُّوا بهم، بل هو محرَّم من جَملة الخبائث، ﴿وَمَا أَهِلَّ لغيرِ الله به ﴾؛ أي: ذُكر عليه اسم غير الله [تعالى] من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذٰلك من المخلوقين؛ فكما أن ذِكر اللّه تعالى يطيِّبُ الذبيحةَ؛ فذِكْرُ اسم غيره عليها يفيدها خبثاً معنوياً؛ لأنه شركٌ بالله تعالى، ﴿والمنخنقةُ ﴾؛ أي: الميتة بخنق بيدٍ أو حبل أو إدخالها رأسها بشيءٍ ضيِّق فتعجز عن إخراجِهِ حتى تموت، ﴿والموقوذةُ﴾؛ أي: الميتة بسبب الضَّرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هَدْم شيءٍ عليها بقصد أو بغير قصد، ﴿والمتردِّية﴾؛ أي: الساقطة من علوٌّ؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموتُ بذَّلك، ﴿والنَّطيحة﴾: وهي التي تنطَحُها غيرُها فتموت، ﴿وما أكل السَّبُع﴾: من ذئب أو أسدٍ أو نمرٍ أو من الطيور التي تفترس الصُّيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحلُّ. وقوله: ﴿إلَّاما ذَكَّيْتُم﴾ ]: راجعٌ لهذه المسائل من منخنقةٍ وموقوذةٍ ومتردِّيةٍ ونطيحةٍ وأكيلة سبع إذا ذُكِّيت وفيها حياةٌ مستقرَّة لتتحقق الذَّكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السَّبُع أو غيرُه حشوتَها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعدمِها؛ لعدم فائدة الذَّكاة فيها. وبعضُهم لم يعتبر فيها

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿الميتة﴾؛ الحيوان الذي مات حتف أنفه بدون ذكاة. ﴿٣﴾ ﴿أُهِلَّ لغير الله به﴾؛ ذُكر عليه اسم غير الله عند الذبح. ﴿٣﴾ ﴿والمنخنقة﴾؛ هي: التي حُبس نَفَسُها حتى ماتت. ﴿٣﴾ ﴿والموقوذة﴾؛ هي التي ضُربت بعصاً أو حجر حتى ماتت. ﴿٣﴾ ﴿والنطيحة﴾؛ هي: التي سقطت من مكان عال فماتت. ﴿٣﴾ ﴿والنطيحة﴾؛ هي: التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت. ﴿٣﴾ ﴿النُّصب﴾؛ ما يوضع للعبادة من حجر أو غيره. ﴿٣﴾ ﴿تستقسموا﴾؛ تطلبوا معرفة ما قُسِم لكم. ﴿٣﴾ ﴿بالأزلام﴾؛ قداح معينة كانوا يستقسمون بها؛ يكتبون على أحدها: (افعل)، وعلى الآخر: (لا تفعل)، ثم يُحَرِّكونها، فأيها خرج عملوا به.

إلا وجود الحياة؛ فإذا ذكَّاها وفيها حياةٌ؛ حلَّت، ولو كانت مبانة الحشوةِ، وهو ظاهر الآية الكريمة.

﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾؛ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يُقسم لكم ويُقْدَر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غُفْلٌ لا كتابة فيه؛ فإذا هم الحدُهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوصهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم.

﴿ ذَٰلِكُم فِسْقٌ ﴾: الْإِشَارة لكل ما تقدَّم من المحرَّمات التي حرَّمها الله صيانة لعباده وأنها فستٌ؛ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.

ثم امتن على عباده بقوله:

﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنُ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَكُمْ دِينَاكُمْ وَيَنْكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْنِمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ (١).

واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتمَّ الله دينة ونَصَرَ عبدَه ورسولَه وانخذلَ أهل الشِّرك انخذالاً بليغاً بعدما كانوا حريصين على ردِّ المؤمنين عن دينهم طامعين في ذٰلك، فلما رأوا عزَّ الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كلَّ اليأس من المؤمنين أن يرجِعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويَخْشَون، ولهذا في لهذه السنة التي حجَّ فيها النبي ﷺ سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان (٢٠). ولهذا قال: ﴿فلا تَحْشَوْهُم واخشونِ ﴾؛ أي: فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم وردَّ كيدهم في نحورهم. ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم ﴾؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع.

ولهٰذا كان الكتاب والسُّنة كافيينِ كلَّ الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه؛ فكلُّ متكلِّف يزعم أنه لا بدَّ للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسُّنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهلٌ مبطلٌ في دعواه، قد زعم أنَّ الدِّين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، ولهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله، ﴿وأتممتُ عليكم نعمتي﴾: الظاهرة والباطنة، ﴿ورضيتُ لكم الإسلامَ ديناً ﴾؛ أي: اخترتُه واصطفيتُه لكم ديناً كما ارتضيتُكم له؛ فقوموا به شكراً لربِّكم واحمدوا الذي منَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها، ﴿فمن اضْطُرَّ﴾؛ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: ﴿حُرِّمت عليكم الميتة﴾ ﴿في مَخْمَصَةٍ ﴾؛ أي: مجاعة، ﴿غير متجانفِ ﴾؛ أي: مائل إلى إثم: بأن لا يأكل حتَّى يضطرَّ، ولا يزيد في الأكل على كفايته. ﴿فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ حيث أباح له الأكل في هذه الحال، ورحمه بما يُقيم به بُنْيَتُهُ من غير نقص يلحقه في دينه.

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَمُتُمْ قُلَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا اللَّهُ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ ( اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَانْفُوا ٱللَّهُ وَانْفُوا ٱللَّهُ اللَّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ ( اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَانْفُوا ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَانْفُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿٤﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم﴾: من الأطعمة، ﴿قُل أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ﴾: وهي كلُّ ما فيه نفعٌ أو لَذَّةٌ من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البرّ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿مخمصة﴾؛ مجاعة. ﴿٣﴾ ﴿متجانف﴾؛ مائل عمداً.

<sup>(</sup>۲) كما في «صحيح البخاري» (٤٦٥٥) عندما بعث أبا بكر ثم عليًا سنة تسع.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿الجوارح﴾؛ ذوات الأنياب والمخالب؛ كالكلاب والصقور. ﴿٤﴾ ﴿مكلِّبين﴾؛ معلِّمين لها الصيد.

منها. ولهذا دلَّت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرَّح به في قوله تعالى: ﴿ويُحِلُّ لهم الطَّلِّبات ويحرِّمُ عليهم الخبائث﴾، ﴿وما علَّمْتُم من الجوارح ﴾؛ أي: وأُحِلَّ لكم ما عَلَّمْتُم من الجوارح . . . إلى آخر الآية . دلَّت هٰذه الآية على أمور :

أحدها: لطف الله بعبادِهِ ورحمته لهم حيثُ وسَّع عليهم طرق الحلال، وأباح لهم ما لم يُذَكُّوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه.

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلَّمة بما يُعَدُّ في العرف تعليماً؛ بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال: ﴿تعلِّمونهن مما علَّمكم الله فكلوا مما أمْسَكْنَ عليكم﴾؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح؛ فإنَّه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعلَّه أن يكون أمسكه على نفسه.

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: ﴿من الجوارح﴾؛ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يُبَحْ، لهذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب؛ أي: المحصِّلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على لهذا دلالة. والله أعلم.

الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد في الحديث الصحيح (١)، مع أنَّ اقتناء الكلب محرَّم؛ لأن من الازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.

الخامس: طهارة ما أصابه فمُ الكلب من الصيدِ؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلاً، فدلُّ على طهارته.

السادس: فيه فضيلة العلم، وأنَّ الجارح المعلَّم بسبب العلم يُباح صيده والجاهل بالتعليم لا يُباح صيده.

السابع: أنَّ الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموماً وليس من العَبَث والباطل، بل هو أمرٌ مقصودٌ؛ لأنَّه وسيلة لحِلِّ صيده والانتفاع به.

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد لا يحصُل له إلا بذلك.

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنَّه إن لم يسمِّ الله متعمداً؛ لم يُبَحْ ما قتل الجارح.

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح إلا بها.

ثمَّ حثُّ تعالى على تقواه وحذَّر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأنَّ ذٰلك أمر قد دنا واقترب، فقال: ﴿واتَّقُوا اللّه إنَّ اللّه سريعُ الحساب﴾.

﴿ اَلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَكُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُثَمِّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ مِنَ الْخَيْرِينَ وَمَن يَكُفُرُ اللهِ مِنَالَهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْحَسِرِينَ الْفَيْمِ (٢).

﴿ ﴾ كرَّرَ تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان، ودعوةً للعباد إلى شكره والإكثار من ذِكره؛ حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجةُ إليه، ويحصُل لهم الانتفاع به من الطيبات.

﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلَّ لكم ﴾؛ أي: ذبائح اليهود والنَّصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار فإنَّ ذبائحهم لا تحلُّ للمسلمين، وذلك لأنَّ أهل الكتاب ينتسِبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتَّفق الرسل كلُّهم على تحريم الذَّبح لغير الله؛ لأنه شركُ؛ فاليهود والنصارى يتديَّنون بتحريم الذَّبح لغير الله؛ فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أنَّ الطعام الذي ليس من

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾؛ ذبائحهم. ﴿٥﴾ ﴿والمحصنات﴾؛ الحرائر العفيفات. ﴿٥﴾ ﴿محصنين﴾؛ عفيفين. ﴿٥﴾ ﴿ولا متخذي أخدان﴾؛ غير متخذي عشيقات.

سورة المائدة (٥)

الذبائح؛ كالحبوب والثمارِ، ليس لأهل الكتاب فيه خصوصيَّةٌ، بل يُباح ذٰلك، ولو كان من طعام غيرهم. وأيضاً؛ فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذٰلك على أنه كان طعاماً بسبب ذبحهم، ولا يقال: إنَّ ذٰلك للتمليك، وإنَّ المراد الطعام الذي يملكون؛ لأنَّ لهذا لا يُباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. ﴿وطعامكم﴾: أيُّها المسلمون، ﴿حلُّ لهم﴾؛ أي: يحلُّ لكم أن تطعموهم إياه.

و أحِلَّ لكم (المحصناتُ)؛ أي: الحرائر العفيفات (من المؤمنات)؛ والحرائر العفيفات (من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؛ أي: من اليهود والنصارى، ولهذا مخصِّص لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركاتِ حتى يؤمنَّ)، ومفهوم الآية أنَّ الأرقَّاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك، وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى: (من فتياتِكُم المؤمنات). وأما المسلماتُ إذا كنَّ رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار نكاحُهنَّ إلا بشرطين: عدم الطَّوْل، وخوف العَنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزِّنا؛ فلا يُباح نكاحهنَّ، سواء كنَّ مسلماتٍ أو كتابياتٍ حتى يَتُبْن؛ لقولِهِ تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زانية أو مشركةً... الآية. وقوله: ﴿إذا آتيتُموهنَّ أجورَهنَّ المرأة تملك جميع نكاحَهُنَّ إذا أعطيتُموهن مهورهنَّ؛ فمن عَزَمَ على أن لا يؤتيها مهرها؛ فإنها لا تحلُّ له، وأمر بإيتائها إذا كنات رشيدة تصلح للإيتاء، وإلَّا أعطاه الزوج لوليِّها، وإضافة الأجور إليهنَّ دليلٌ على أنَّ المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحدٍ منه شيءٌ؛ إلَّا ما سمحت به لزوجها أو وليِّها أو غيرهما. (محصنين غير مسافحين)؛ مهرها، وليس لأحدٍ منه شيءٌ؛ إلَّا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. (محصنين غير مسافحين)؛ أي: حالة كونِكم أيها الأزواج محصنين لنسائِكم بسبب حفظكم لفروجِكم عن غيرهنَّ، ﴿غير مسافحين﴾؛ أي: زانين مع كلِّ أحدٍ، ﴿ولا متَخذي أخدان﴾: وهو الزِّنا مع العشيقات؛ لأنَّ الزُّناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان؛ فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبِّه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي يزني مع من كان؛ فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبِّه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العقة، وأن شرطَ التروُّم أن يكون الرجل عفيفاً عن الزِّنا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُر بِالإِيمَانُ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾؛ أي: ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع ؛ فقد حَبِطَ عملُه ؛ بشرط أن يموت على كفره ؛ كما قال تعالى : ﴿وَمِن يَرْتَدِدْ مَن مَنكُم عَن دَينِهِ فَيَمُتُ وهو كَافَرٌ فأولئُك حَبطتُ أعمالهم في الدُّنيا والآخرة ﴾ . ﴿وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ ؛ أي: الذين خسروا أنفسَهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة ، وحصلوا على الشقاوة الأبديَّة .

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهْرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ الْفَآيِطِ أَوَ لَكُمْسَتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَجْدُوا مَاءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ مُن مُرَى اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ فِي عَمْتَهُم عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَكُولُونَ لَقَلَاكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُمْ لَيْكُمْ لَعُمْ لِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلُولُ وَلَالِكُمْ لَعُلُولُونَ لَقُلُولُونَ لَعْلَى الْعَلَيْمُ لَعُلُولُ لَعُلَيْكُمْ لَعُلُولُونَ لَقُولُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلُولُونَ لَقَلْ لَعُجَالَعُمْ لَعُلُولُهُ وَلِيكُمْ لَعُلُولُ لَكُمْ لَعُلُولُونَ لَعُلَيْكُمْ لَعُلُولُ وَلَيْكُمْ لَعُلُولُ لَا لِيَعْلَعُلُمُ لَعُلُولُونُ وَلِكُمْ لَيْكُمْ لِمُعْتَلِهُ لَعُلِيكُمْ لَعُلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلُولُونَ لَكُولُولَ لَكُمْ لَعُلِكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لِلْكُولُولُ لَكُولُولُ لَكُمْ لِلْكُولِ لِلْمُلِقِلَ لَكُمْ لِلْكُولِ لِلْكُلُولُ لَكُلُولُ لِلْكُلُولُ لَكُلُولُ لِلْكُلِيلُولِ لَعَلِيلُولُولِ لَالْكُولُ لَكُولُ لَكُلُولُ لَكُمْ لَعُلِكُمْ لَعُلُولُ لَعُلُولُ لَعُلِكُمْ لَعُلِكُمْ لَعُلِيلُولُ لَعُلِيلُولُ لِلْكُلِيلُولِ لَلْكُلُولُ لَعُلِيلُولِ لَعُلِيلُولِ لَعُلِيلُولُ لَعُلِيلُولُ لَعُلِيلُولُولُولُولُ لَعُلِيلُولُولُولُ لَعُلِيلُولُولُ لَعُلُولُ لَعُلُولُولُولُ لَعُلِلْكُلُولُولُ لَعُلِيلُولُ لِلْكُلُولُ ل

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة التات خرجنا مع رسول الله وأقام الناس معه أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله واضعٌ رأسه على فخذي، قد نام. فقال: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟! قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله على على فخذي. فنام رسول الله وبعلى على غير ماء؛ فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۲﴾ ﴿جُنباً﴾؛ على جنابة. ﴿٦﴾ ﴿لامستم﴾؛ جامعتم. ﴿٦﴾ ﴿فتيمموا﴾؛ فاقصدوا. ﴿٦﴾ ﴿صعيداً﴾؛ ما على وجه الأرض من تراب ونحوه. ﴿٦﴾ ﴿طاهراً.

﴿٦﴾ لهذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرةِ نذكر منها ما يسَّره الله وسهله:

أحدها: أن لهذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأنه صدَّرها بقوله: ﴿يا أَيِها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانِكم بما شَرَعناه لكم.

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة ﴾.

الثالث: الأمر بالنيَّة للصلاة؛ لقوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة ﴾؛ أي: بقصدها ونيَّتها.

الرابع: اشتراط الطُّهارة لصحَّة الصلاة؛ لأنَّ اللَّه أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.

الخامس: أن الطُّهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة.

السادس: أنَّ كلَّ ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تُشْتَرَطُ له الطهارة، حتى السُّجود المجرَّد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر.

السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصُل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة (۱)، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة؛ اكتفي بظاهرها.

الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأنَّ حدَّهما إلى المرفقين، و﴿إلى﴾ كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾، ولأن الواجب لا يتمُّ إلا بغسل جميع المرفق.

التاسع: الأمر بمسح الرأس.

العاشر: أنه يجب مسحُ جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعمُّ المسح بجميع الرأس.

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح، ولم يقيده بصفة، فدل ذٰلك على إطلاقه.

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يُمِرَّ يده عليه؛ لم يكفِ؛ لأنه لم يأتِ بما أمر الله به. الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.

الرابع عشر: فيها الردُّ على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنَّه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في ﴿وَأَرجلكم﴾، وتكون كلٌّ من القراءتين محمولةً على معنى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجرِّ فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفِّ.

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأنَّ الله تعالى ذكرها مرتَّبةً؛ ولأنَّه أدخل ممسوحاً ـ وهو الرأس ـ بين مغسولين، ولا يُعلم لذُلك فائدة غير الترتيب.

السابع عشر: أنَّ الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسمَّيات في لهذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب، بل يستحبُّ تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.

<sup>(</sup>۱) كما جاء من حديث عثمان ﷺ عند البخاري (۱۰۹) ومسلم (۲۲٦)، وكذا من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري (۱۸۵ ، ۱۸۵) ومسلم (۲۳۰).

سورة المائدة (٦)

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كلِّ صلاة؛ لتوجد صورة المأمور.

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة.

العشرون: أنَّه يجب تعميمُ الغسل للبدن؛ لأنَّ الله أضاف التطهُّر للبدن ولم يخصِّصه بشيء دون شيء.

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنِهِ في الجنابة.

الثاني والعشرون: أنَّه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي مَنْ هما عليه أن ينوي ثم يعمِّم بدنه؛ لأنَّ الله لم يذكر إلا التطهُّر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.

الثالث والعشرون: أنَّ الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناماً أو جامع ولو لم يُنزل.

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاً؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه لم تتحقَّق منه الجنابة.

الخامس والعشرون: ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمُّم.

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم.

السابع (١) والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوِّز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوِّزه العدم للماء، ولو كان في الحضر.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائطٍ ينقض الوضوء.

التاسع والعشرون: استدلَّ بها من قال: لا ينقضُ الوضوء إلَّا لهذان الأمران؛ فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.

الثلاثون: استحباب التكنية عما يُستقذر التلفُّظ به؛ لقوله تعالى: ﴿ أُو جاء أحدٌ منكم من الغائط ﴾.

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذَّة وشهوةٍ ناقضٌ للوضوء.

الثانى والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمُّم.

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمُّم؛ لأنَّ اللَّه إنَّما أباحه مع عدم الماء.

الرابع والثلاثون: أنَّه إذا دخل الوقت وليس معه ماءٌ؛ فإنه يلزمه طلبه في رَحْلِه وفيما قَرُب منه؛ لأنَّه لا يُقال: لم يجد لمن لم يطلب.

الخامس والثلاثون: أنَّ من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمَّم بعد ذٰلك.

السادس والثلاثون: أن الماء المتغيِّر بالطاهرات مقدَّم على التيمُّم؛ أي: يكون طهوراً؛ لأن الماء المتغيِّر ماء، فيدخل في قوله: ﴿فلم تجدوا ماءً﴾.

السابع والثلاثون: أنَّه لا بدُّ من نية التيمُّم؛ لقوله: ﴿فتيمُّموا ﴾؛ أي: اقصدوا.

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمَّم بكلِّ ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على لهذا قوله: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾: إما من باب التغليب وأنَّ الغالب أن يكونَ له غبارٌ يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشاداً للأفضل، وأنَّه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.

التاسع والثلاثون: أنَّه لا يصح التيمُّم بالتُّراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً بل خبيثاً.

الأربعون: أنه يُمسَح في التيمُّم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء.

الحادي والأربعون: أنَّ قوله: ﴿بوجوهكم﴾: شاملٌ لجميع الوجه، وأنه يعمُّه بالمسح.

إِلَّا أَنه معفوٌّ عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة.

الثاني والأربعون: أن اليدين تُمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيَّده الله بذلك؛ كما قيَّده في الوضوء.

<sup>(</sup>١) في النسختين: «السادس والعشرون» وهو مكرر، وصوابه «السابع والعشرون».

الثالث والأربعون: أنَّ الآية عامةٌ في جواز التيمُّم لجميع الأحداث كلِّها؛ الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلاً عن طهارة الماء، وأطلق في الآية، فلم يقيِّد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمُّم؛ لأنَّ السِّياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.

الرابع والأربعون: أنَّ محلَّ التيمُّم في الحدث الأصغر والأكبر واحدّ، وهو الوجه واليدان.

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمُّم عنهما؛ فإنه يجزئ؛ أخذاً من عموم الآية وإطلاقها.

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأنَّ اللّه قال: ﴿فامسحوا﴾، ولم يذكر الممسوح به، فدلّ على جوازه بكل شيء.

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمُّم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأنَّ اللّه بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

الثامن والأربعون: أنَّ اللّه تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذٰلك من حَرَج ولا مشقَّةِ ولا عُسر، وإنَّما هو رحمةٌ منه بعباده ليطِّهرَهم وليتمَّ نعمتَه عليهم، ولهذا هو.

التاسع والأربعون: أنَّ طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميلٌ لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.

الخمسون: أن طهارة التيمُّم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارةٌ تُدْرَكُ بالحسِّ والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةً معنويةً ناشئةً عن امتثال أمر الله تعالى.

الحادي والخمسون: أنَّه ينبغي للعبد أن يتدبَّر الحِكَمَ والأسرارَ في شرائع الله في الطهارة وغيرها؛ ليزدادَ معرفةً وعلماً ويزداد شكراً لله ومحبةً له على ما شَرَعَ من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

(٧) يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيَّة والدنيويَّة بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعياً لشكر الله تعالى ومحبَّته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعُجب من النفس بالنَّعم الدينيَّة وزيادة لفضل الله وإحسانه ﴿وميثاقه﴾؛ أي: عهده الذي أخذه عليكم، وليس المراد بذلك أنهم المفطوا ونَطقوا بالعهد والميثاق، وإنَّما المراد بذلك أنَّهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما، ولهذا قال: ﴿إِذْ قُلْتُم سمعنا وأطعنا﴾؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنيَّة والكونيَّة سَمْعَ فَهُم وإذعانِ وانقيادٍ، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب، ولهذا شاملٌ لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأنَّ المؤمنين يذكرونَ في ذلك عهد الله وميثاقهُ عليهم وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقص، ﴿واتَّقوا الله﴾: في جميع أحوالكم، ﴿إنَّ الله عليمٌ بذات الصُّدور﴾؛ أي: ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن يظّلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعْمُروا قلوبكم بمعرفتِه ومحبَّتِه والنصح لعباده؛ فإنَّكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات، وضاعَفَ لكم الحسناتِ لعلمه بصلاح قلوبكم.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿شهداء بالقسط﴾؛ شاهدين بالعدل. ﴿٨﴾ ﴿ولا يجرمنَّكم﴾؛ لا يحملنَّكم. ﴿٨﴾ ﴿شنآن﴾؛ بُغض.

سورة المائدة (۸ ـ ۱۱)

﴿٨﴾ أي: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا﴾: بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم، بأن تكونوا ﴿قُوَّامينَ لله شهداء بالقِسْط﴾: بأن تنشط للقيام بالقِسْط حركاتكُم الظاهرة والباطنة، وأنْ يكونَ ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيويَّة، وأن تكونوا قاصدين للقِسْط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. ﴿ولا يَجْرِمَنَّكُم﴾؛ أي: يحملنَّكم بغض قوم ﴿على أن لا تَعْدِلوا﴾؛ كما يفعله مَن لا عدل عنده ولا قِسْط، بل كما تشهدون لوليِّكم؛ فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوِّكم؛ فاشهدوا له، ولو كان كافراً أو مبتدعاً؛ فإنَّه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحقّ؛ [لأنه حقٌ]، لا لأنه قاله، ولا يُرَدُّ الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحقّ. ﴿اعدِلوا هو أقرب للتقوى﴾؛ أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به؛ كان ذلك أقرب لتقوى علوبكم؛ فإن تمَّ العدل؛ كملت التقوى، ﴿إنَّ الله خبيرٌ بما تعملونَ ﴾؛ فمجازيكم بأعمالكم خيرِها وشرِّها وخبيرِها وزبَّ عاجلاً وآجلاً.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسَمِلُوا الصَّلِاحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِتَايَلَتِنَا الْوَكَتِيكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّا الْمُعَالِحَاتِ لَمُهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ .

﴿٩﴾ أي: ﴿وَعَدَ اللّه﴾؛ \_ الذي لا يُخْلِفُ الميعاد، وهو أصدق القائلين \_ المؤمنين به وبكتبِهِ ورسلِهِ واليوم الآخر، ﴿وعمِلُوا الصالحات﴾: من واجباتٍ ومستحباتٍ بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عِظَمَهُ إلا الله تعالى؛ ﴿فلا تعلمُ نفسٌ ما أَخْفِيَ لهم من قُرَّةِ أعينٍ جزاءً بما كانوا يعملون﴾.

﴿١٠﴾ ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾: الدالَّة على الحقِّ المبين، فكذَّبوا بها بعدما أبانت الحقائق. ﴿أُولَٰئُكُ أُصِحَابُ الجحيم﴾: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْتُكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ ٱيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُ وَأَنَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴿ (١) .

(١١) يذكّر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة، ويحثّهم على تذكّرها بالقلب واللسان، وأنّهم كما أنّهم يعدّون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة؛ فليعدّوا أيضاً إنعامه عليهم بكفّ أيديهم عنهم وردِّ كيدهم في نحورهم نعمة؛ فإنّهم الأعداء قد هَمّوا بأمر، وظنُّوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصرٌ من الله لعباده المؤمنين؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه، ولهذا يشمل كلَّ من همَّ بالمؤمنين بشرِّ من كافر ومنافق وباغ، كفَّ الله شرَّه عن المسلمين؛ فإنه داخل في لهذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوِّهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكّل المؤمنون ؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، ويتبرؤوا من حولهم وقوَّتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبُّون، وعلى حسب إيمانِ العبد يكون توكُّله، وهو من واجبات القلب المتَّفق عليها.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَانَ بَنِ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِ وَالْفَدُ أَفَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِ أَقَمَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ لَيْ أَقَمَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَمْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَمْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿يبسطوا إليكم﴾؛ يبطشوا بكم.

ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِدِّ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَأَلُونَ اللَّهُ عَلَى خَابِهَمُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَى خَابِهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِلَّا قَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ إِلَّا قَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ الْكُولُونَ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُونِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَ

(١٢) يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكّد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنّهم ما قاموا به، وذكر ما عاقبهم به، فقال: (ولقد أخد الله ميثاق بني إسرائيل)؛ أي: عهدهم المؤكد الغليظ، (وبَعَثْنا منهم اثني عشر نقيباً)؛ أي: رئيساً وعريفاً على من تحته؛ ليكون ناظراً عليهم حاثًا لهم على القيام بما أمروا به مطالباً يدعوهم، (وقال الله): للنقباء الذين تحمّلوا من الأعباء ما تحمّلوا: (إني معكم)؛ أي: بالعون والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: (لأن أقمتُمُ الصلاة): ظاهراً وباطناً بالإثيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، (وآتيتُم الزّكاة): لمستحقيها، (وآمنتُم برسلي): جميعهم، الذين أفضلهم وأكملهم محمد الله قرضاً حسناً): وهو الصدقة أي: عظمتموهم، وأدّيتم ما يجبُ لهم من الاحترام والطاعة، (وأقرضتُم الله قرضاً حسناً): وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصّدق والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك (الأكفرن عنكم سيّئاتكم والدخليّ منات تجري من تحتها الأنهار): فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنّة وما فيها من النعيم والدفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتّب عليها من العقوبات. (فمن كفّر بعد ذلك): العهد والميثاق المؤكّد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذِكر ثوابه، (فقد ضَلّ سواء السبيل)؛ أي: عن عمد وعلم، فيستحقُّ ما يستحقُّ ما يستحقُ ما يستحقُّ ما يستحقُ الله علي الكفرون بالترغيب بذي علي المناس المؤلفة من العقوب المناس المؤلفة من المؤلفة من

﴿١٣﴾ فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ فبيَّن أنهم نقضوا ذٰلك، فقال: ﴿فبما نَقْضِهِم ميثاقَهم﴾؛ أي: بسببه عاقبناهم بعدَّة عقوبات:

الأولى: أنّا ﴿لَعَنَّاهِم﴾؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة، ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم.

الثانية: قوله: ﴿وَجَعَلْنَا قَلُوبَهِم قَاسِيةً﴾؛ أي: غليظة لا تُجدي فيها المواعظ ولا تنفعُها الآيات والنَّذر؛ فلا يرغِّبهم تشويقٌ ولا يزعجهم تخويفٌ، ولهذا من أعظم العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبُه بهذه الصفة التي لا يفيده الهُدى والخيرُ إلَّا شرًّا.

الثالثة: أنهم يحرِّفون الكلم من بعد مواضعِهِ؛ أي: ابتُلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكَلِم الذي أراد الله، معنى غير ما أراده الله ولا رِسوله.

الرابعة: أنَّهم ﴿نَسُوا حظًّا مما ذُكِّرُوا به﴾؛ فإنَّهم ذُكِّرُوا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظًّا منه، ولهذا شاملٌ لنسيان علمه، وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثيرٌ مما أنساهم الله إياه عقوبةً منه لهم، وشاملٌ لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفَّقوا للقيام بما أمروا به. ويستدلُّ بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذُكِرَ في كتابهم أو وقع ِفي زمانهم أنه مما نسوه.

الخامسة: الخيانة المستمرَّة التي ﴿لا تزال تُطَّلِع على خَائنةٍ منهم﴾؛ أي: خيانةٍ لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يَعِظُهم ويُحْسِن فيهم الظنَّ الحقَّ، وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظمة.

ولهذه الخصال الذميمة حاصلة لكلِّ من اتصف بصفاتهم، فكلُّ من لم يَقُمْ بما أمر الله به وأخذ به عليه

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿نقیباً﴾؛ عریفاً. ﴿۱۲﴾ ﴿وعزَّرتموهم﴾؛ نصرتموهم. ﴿۱۳﴾ ﴿ونسوا﴾؛ ترکوا. ﴿۱۳﴾ ﴿حظًا﴾؛ نصیباً.

سورة المائدة (١٤ ـ ١٢)

الالتزام؛ كان له نصيبٌ من اللَّعنة، وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفَّق للصواب، ونسيان حظِّ مما ذُكِّر به، وأنَّه لا بدَّ أن يُبتلى بالخيانة، نسأل اللّه العافية.

وسمى اللّه تعالى ما ذُكِّروا به حظًّا؛ لأنَّه هو أعظم الحظوظ، وما عداه؛ فإنَّما هي حظوظ دنيويَّة؛ كما قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ على قومه في زينتِهِ قال الذين يريدونَ الحياةَ الدُّنيا يا ليتَ لنا مثل ما أوتي قارونَ إنَّه لذو حَظِّ عظيم﴾، وقال في الحظِّ النافع: ﴿وما يُلَقَّاها إلَّا الذين صَبَروا وما يُلَقَّاها إلا ذو حَظِّ عظيم﴾.

وقوله: ﴿إِلَّا قليلاً منهم﴾؛ أي: فإنَّهم وفوا بما عاهدوا الله عليه، فوفَّقهم وهداهُم للصّراط المستقيم، ﴿فاعفُ عنهم واصْفَحْ﴾؛ أي: لا تؤاخِذْهم بما يصدُرُ منهم من الأذى الذي يقتضي أن يُعفى عنهم، واصفحْ فإنَّ ذلك من الإحسان. ﴿والله يحبُّ المحسنينَ﴾: والإحسانُ هو أن تَعْبُدَ الله كأنَّك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنَّه يراك، وفي حقّ المخلوقين بذل النفع الدينيّ والدنيويّ لهم.

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمًّا ذُكِرُوا بِهِ، فَأَغْرَبَهَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَاللَّهِ مِنْ أَغُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ الْحَالَ اللَّهُ مِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

﴿١٤﴾ أي: وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق؛ فكذلك أخذنا على الذين قالوا: إنّا نصارى لعيسى ابن مريم، وزَكّوا أنفسَهم بالإيمان بالله ورسُله، وما جاؤوا به فنقضوا العهد، ونسوا حَظّا مما ذُكّروا به نسياناً علمياً ونسياناً عملياً، ﴿فأغرينا بينَهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾؛ أي: سَلَّطْنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضة بعضاً ومعاداة بعضهم بعضاً إلى يوم القيامة، وهذا أمرٌ مشاهَدٌ؛ فإن النَّصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاقٍ، ﴿وسوف ينبِّئهم الله بما كانوا يصنعون﴾: فيعاقبهم عليه.

﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثُ ۞ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَنَكُم سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ (٢).

(١٥) لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنهم نَقَضُوا ذٰلك إلَّا قليلاً منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد على واحتجَّ عليهم بآيةٍ قاطعةٍ دالةٍ على صحة نبوَّته، وهي أنَّه يبين لهم كثيراً مما يخفون عن الناس، حتَّى عن العوامِّ من أهل مِلَّتِهم؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذٰلك الوقت إلَّا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلَّا منهم؛ فإتيان الرسول على القرآن العظيم الذي بيَّن به ما كانوا يتكاتمونه بينهم، وهو أميَّ لا يقرأ ولا يكتبُ من أدلِّ الدَّلائل على القطع برسالته، وذٰلك مثل صفة محمدٍ في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم. . . ونحو ذٰلك، ﴿ويعفو عن كثير﴾؛ أي: يترك بيانَ ما لا تقتضيه الحكمة .

﴿ قُد جاءكم من الله نورٌ ﴾: وهو القرآن يُستضاء به في ظُلُمات الجهالة وعماية الضَّلالة، ﴿ وكتابٌ مبينٌ ﴾: لكلِّ ما يحتاجُ الخلق إليه من أمور دينهم ودُنياهم؛ من العلم بالله وأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعيَّة وأحكامه الجزائيَّة.

﴿١٦﴾ ثم ذَكَرَ مَنْ الذي يَهْتَدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذٰلك، فقال: ﴿يهدي به اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوانَه سبل السلام﴾؛ أي: يهدي مَن اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿فأغرينا ﴾؛ هيَّجنا، وألقينا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿سُبل السلام﴾؛ طُرق الأمن والسلامة.

حسناً سُبُلَ السلام التي يَسْلَمُ صاحبها من العذاب وتوصِلُه إلى دار السلام، وهو العلم بالحقِّ والعمل به إجمالاً وتفصيلاً. ويخرِجُهم من ظُلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغَفْلة، إلى نور الإيمان والسُّنة والطاعة والعلم والذِّكر، وكل هٰذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ﴿ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم﴾.

﴿ لَقَدَ كَفَرَ اللَّهِ سَنَا اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَهْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَنُ اَبْنَكُم اللَّهُ وَأَحِبَتُوهُ فَل فَلِم بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَنُ اَبْنَكُم اللَّهُ وَأَحِبَتُوهُ فَل فَلِم يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَشَاهُ وَلِيَّةٍ مُلْكُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَشَاهُ وَلِيَّةٍ مُلْكُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَشَاهُ وَلِيَّةٍ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَشَاهُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

(١٧﴾ لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنّهم لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذَكرَ أقوالهم الشنيعة، فَذكرَ قولَ النّصارى، القول الذي ما قاله أحدٌ غيرهم، بأنّ الله هو المسيح بن مريم، ووجه شبهتهم أنّه ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه لهذا الاعتقاد الباطل، مع أن حوّاء نظيره، خُلِقَتْ بلا أمّ، وآدم أولى منه خلق بلا أبّ فهلًا ادّعوا فيهما الإلهية كما ادّعوها في المسيح! فدلّ على أنّ قولهم اتباع هوى من غير برهانٍ ولا شبهةٍ، فردَّ الله عليهم بأدلةٍ عقليَّةٍ واضحةٍ، فقال: ﴿قُل فمن يملِكُ من الله شيئاً إن أراد أن يُهلِكُ المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً ﴾؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يُهلِكَ المسيح ابن مريم والمّه وحدَه ﴿ملكُ السلموات والأرض﴾، يتصرّف فيهم بحكمِهِ الكونيِّ والشرعيِّ الفكاك. ومن الأدلَّة أنّ ﴿لله﴾ وحدَه ﴿ملكُ السلموات والأرض﴾، يتصرّف فيهم بحكمِهِ الكونيِّ والشرعيِّ الفكاك. ومن الأدلَّة أنّ ﴿لله﴾ وحدَه ﴿ملكُ السلموات والأرض﴾، يتصرّف فيهم بحكمِهِ الكونيِّ والشرعيِّ فلا من على ما مملوكون مدبَّرون؛ فهل يكيقُ أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبوداً غنيًا من كلِّ وجه؟! هذا من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم من غير أبٍ؛ فإنَّ الله ﴿يَخُلُقُ ما يشاء من أبٍ ولا أم كادم؛ فنوَّع خليقتَه تعالى بمشيئتِهِ النافذة التي لا يستعصي عليها شيءٌ، ولهذا وال شاء من غير أبٍ ولا أم كآدم؛ فنوَّع خليقتَه تعالى بمشيئتِهِ النافذة التي لا يستعصي عليها شيءٌ، ولهذا قال: ﴿واللهُ على كلَّ شيءٍ قليرٌ ﴾.

﴿١٨﴾ ومن مقالات اليهود والنصارى أنَّ كلاً منهما ادَّعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: ﴿نحنُ أبناء اللّه وأحِبّاؤه﴾، والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريدوا البُنُوَّة الحقيقيَّة؛ فإنَّ هٰذا ليس من مذهبهم؛ إلَّا مذهب النصارى في المسيح. قال اللّه رَدًّا عليهم حيث ادَّعوا بلا برهان: ﴿قُلْ فلم يُعَذِّبُكُم بنُنوبِكم﴾: فلو كُنتم أحبابه؛ ما عذَّبكم؛ لكون اللّه لا يحبُّ إلَّا من قام بمراضيه. ﴿بل أنتم بشرٌ ممَّنْ خَلَقَ﴾: تجري عليكم أحكامُ العدل والفضل، ﴿يَغْفرُ لَمن يشاء ويعذِّبُ من يشاء ﴾: إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب، ﴿وللّه ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ﴾؛ أي: فأيُّ شيء خصَّكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى اللّه في الدار الآخرةِ فيجازيكم بأعمالكم.

﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا بُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَقِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَيْ ﴾ (١).

﴿١٩﴾ يدعو تبارك وتعالى أهلَ الكتاب بسبب ما منَّ عليهم من كتابِهِ أن يؤمنوا برسولِهِ محمدٍ ﷺ ويشكُروا الله تعالى الذي أرسله إليهم ﴿على﴾ [حين] ﴿فترةِ من الرُّسل﴾ وشدَّة حاجةٍ إليه ولهذا مما يدعو إلى

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿فترة﴾؛ فتور وانقطاع، وهي المدة بين النبي عيسى ونبيِّنا محمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ.

سورة المائدة (۲۰ ـ ۲۲)

الإيمان به وأنه يبيِّن لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية، وقد قطع الله بذلك حجَّتهم؛ لئلَّا يقولوا: ﴿ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير﴾: يبشِّر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. ﴿والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ﴾: انقادتِ الأشياء طوعاً وإذعاناً لقدرتِهِ؛ فلا يستعصي عليه شيءٌ منها، ومن قدرتِهِ أن أرسل الرُّسل وأنزل الكتُبَ، وأنه يثيب من أطاعهم، ويعاقب من عصاهم.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنَقُومِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِياَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمُ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَنَ يَعَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَذَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا زَنْدُواْ عَلَىٰ أَذَبُوكُ فَنَنقَلِمُوا خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدَخُلُهَا حَتَى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِنَ يَعَافُونَ وَإِنَّا لَن نَدَخُلُهَا حَتَى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِن يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخَلَتُمُوهُ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِن اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلِيلُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكُلُوا إِن كُنتُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا يَنْهُونَى إِنّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدَا مَا وَالْمَا يَعْهُمُ عَلِيلُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكُلُوا إِن كُنتُهُم عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ أَنْوَلُ إِنَّ كَنَا هَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَ

﴿٢٠﴾ لما امتنَّ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرِهم واستعبادِهم؛ ذهبوا قاصدين لأوطانِهِم ومساكنِهِم، وهي بيت المقدس وما حواليه، وقارَبوا وصولَ بيت المقدس، وكان الله قد فَرضَ عليهم جهادَ عدوِّهم لِيُخْرِجوه من ديارهم، فوعَظَهم موسى الله وذكَّرهم ليقدموا على الجهادِ، فقال: ﴿اذْكُروا نعمة الله عليكم﴾: بقلوبِكم وألسنتِكم؛ فإنَّ ذِكْرَها داع إلى محبَّته تعالى ومنشطٌ على العبادة، ﴿إذْ جَعَلَ فيكم أنبياء﴾: يدعونكم إلى الهدى ويحذُرونكم من الرَّدى، ويحثُّونكم على سعادتكم الأبديّة، ويعلِّمونكم ما لم تكونوا تعلمون، ﴿وجعلكم ملوكاً﴾: تملِكون أمركم بحيث إنّه زال عنكم استعبادُ عدوِّكم لكم فكنتُم تملِكون أمركم، وتتمكَّنون من إقامة دينكم، ﴿وآتاكم﴾: من النَّعم الدينيَّة والدنيويَّة ﴿ما لم يؤتِ أحداً من العالمينَ﴾: فإنَّهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكَّرهم بالنعم الدينيَّة والدنيويَّة الداعي ذلك لإيمانهم وثباته، وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه.

﴿٢١﴾ ولهذا قال: ﴿يا قوم ادخُلوا الأرضَ المقدَّسة ﴾؛ أي: المطهَّرة ﴿التي كَتَبَ اللَّه لكم ﴾: فأخبرهم خبراً تطمئنُّ به أنفسُهم إن كانوا مؤمنين مصدِّقين بخبر الله، وأنه قد كَتَبَ الله لهم دخولها وانتصارَهم على عدوِّهم، ﴿ولا ترتدُّوا ﴾؛ أي: ترجعوا ﴿على أدبارِكُم فتنقَلبوا خاسرين ﴾: قد خسرتُم دُنياكم بما فاتكم من النواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب.

﴿٢٢﴾ فقالوا قولاً يدلُّ على ضعف قلوبهم وخَوَر نفوسِهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: ﴿يا موسى إِنَّ فيها قوماً جَبَّارِينَ﴾: شديدي القوَّة والشجاعةِ؛ أي: فهذا من الموانع لنا من دخولها، ﴿وإنَّا لن نَدْخُلَها حتَّى يخرُجوا منها فإن يخرُجوا منها فإنّا داخلونَ﴾: وهذا من الجبن وقلة اليقين، وإلَّا؛ فلو كان معهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٠﴾ ﴿ملوكاً﴾؛ تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه. ﴿٢١﴾ ﴿المقدسة﴾؛ المطهرة، وهي بيت المقدس وما حولها. ﴿٢١﴾ ﴿ولا ترتدوا﴾؛ لا ترجعوا عن قتالهم. ﴿٢٥﴾ ﴿فافرق﴾؛ فاحكم. ﴿٢٢﴾ ﴿نتيهون﴾؛ يسيرون ضائعين متحيرين. ﴿٢٦﴾ ﴿فلا تأس﴾؛ فلا تحزن.

رُشدهم؛ لعلموا أنهم كلُّهم من بني آدم، وأنَّ القويَّ مَن أعانه اللّه بقوَّة من عندِهِ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّه، ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وَعَدَهم اللّه بذلك وعداً خاصًا.

(٢٣﴾ ﴿قال رجلانِ من الذين يخافونَ﴾ الله تعالى؛ مشجعَيْنِ لقومهم، منهضَيْنِ لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم ﴿أنعم الله عليهما﴾: بالتوفيق وكلمة الحقِّ في لهذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين، ﴿ادخُلوا عليهم الباب، فإذا دَخَلْتُموه فإنَّكم غالبون﴾؛ أي: ليس بينكم وبين نصرِكم عليهم إلَّا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتُموه عليهم؛ فإنهم سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد، فقالا: ﴿وعلى الله فتوكَّلوا إنْ كنتم مؤمنين﴾: فإنَّ في التوكُّل على الله، وخصوصاً في لهذا الموطن، تسيراً للأمر ونصراً على الأعداء. ودل لهذا على وجوب التوكُّل، وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكُّله.

﴿٢٤﴾ فلم ينجع فيهم لهذا الكلام، ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين: ﴿يا موسى إنّا لن نَدْخُلَها أبدا ما داموا فيها فاذهبُ أنت وربُّك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون أن فما أشنع لهذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنبيهم فيه في لهذا المقام الحرج الضيق، الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيّهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد عليه عليه عيث قال الصحابة لرسول الله علي حين شاورَهم في القتال يوم بدرٍ، مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله، لو خضت بنا لهذا البحر؛ لخضناه معك، ولو بلغت بنا بَرْك الغَمَاد؛ ما تخلّف عنك أحد، ولا نقول كما قال قومُ موسى لموسى: ﴿اذهبُ أنتَ وربُّك فقاتِلا إنّا لها قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربّك فقاتِلا إنّا هاهنا قاعدون ،

﴿٢٥﴾ فلما رأى موسى ﷺ عُتُوَّهم عليه؛ ﴿قال ربِّ إني لا أُملِكُ إِلَّا نفسي وأخي﴾؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهِم ولست بجبارٍ على لهؤلاء، ﴿فَافْرُقْ بِيننا وبِينَ القوم الفاسقين﴾؛ أي: احكُم بيننا وبينَهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتُك. ودلَّ ذٰلك على أنَّ قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق.

﴿٢٦﴾ ﴿قال﴾ الله مجيباً لدعوة موسى: ﴿فإنها محرَّمةٌ عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض﴾؛ أي: إن من عقوبتهم أن نحرِّم عليهم دخول لهذه القرية التي [كتبها] (٢) الله [لهم] (٢) مدة أربعين سنة، وتلك المدة أيضاً يتيهون في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. ولهذه عقوبةٌ دنيويَّةٌ؛ لعل الله تعالى كفَّر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي لهذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودةٍ أو دفع نعمةٍ قد انعقد سببُ وجودِها، أو تأخُّرها إلى وقت آخر، ولعل الحكمة في لهذه المدة أن يموت أكثر لهؤلاء الذين قالوا لهذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صَبْرَ فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدُوِّها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوُّها، ولتظهر ناشئةٌ جديدةٌ تتربَّى عقولهم على طلبِ قهرِ الأعداء وعدم الاستعباد والذُّلُ المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخُلق خصوصاً قومه، وأنه ربَّما رَقَّ لهم واحتملته الشفقةُ على الحزن عليهم في لهذه العقوبة أو الدَّعاء لهم بزوالها،مع أن الله قد حتَّمها؛ قال: ﴿فلا تأسَ على القوم الفاسقينَ﴾؛ أي: لا تأسَفُ عليهم ولا تحزَنُ؛ فإنهم قد فسقوا، وفِسْقُهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلماً مِنَّا.

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمُ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا ثَا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلَ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْنُلَكُ قَالَ إِنَّ قَنُلُكُ قَالَ الْأَقْنُلُكُ قَالَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لِيَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكُ إِنِ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ إِنَّمَا يَتَعَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْكِمِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْكِمِينَ اللَّهُ مِنَ الْمُنْكِمِينَ اللَّهُ مِنَ الْمُنْكِمِينَ اللَّهُ وَذَلِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ فَطَوَّعَتْ لَهُ الْمُنْكِمِينَ اللَّهُ مِنَ أَصْحَدِ ٱلنَّارُ وَذَلِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ فَطَوَّعَتْ لَهُ الْمُنْكِمِينَ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُولُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۰۲) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد. . .» الحديث، وعند مسلم (۱۷۷۹) إن الذي قال ذلك سعد بن عبادة. انظر «الفتح» (۷/۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). وفي (أ): «التي كتبهم الله لهم». والصواب ما أثبت.

نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ, فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (إِنَّ فَبَعَثَ اللَّهُ غُلَبًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ, كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيًّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ (إِنَّ ﴾ (١).

(٢٧﴾ أي: قُصَّ على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحقِّ تلاوة يَعْتَبِر بها المعتبرون صدقاً لا كذباً وجِدًّا لا لعباً. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ كما يدلُّ عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين؛ أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أدَّاهما إلى الحال المذكورة، ﴿إذْ قَرَّبا قُرباناً﴾؛ أي: أخرج كلُّ منهما شيئاً من مالِهِ لقصد التقرُّب إلى الله، ﴿فَتُقُبِّلَ من أحدِهما ولم يُتقبَّلُ من الآخر﴾: بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أنَّ علامة تقبُّل الله للقربان أن تنزِلَ نارٌ من السماء فتحرقه. ﴿قال﴾ الابنُ الذي لم يتقبَّل منه للآخر حسداً وبغياً: ﴿لاَقْتُلْنَكُ﴾ فقال له الآخر مترقِّقاً له في ذلك: ﴿إنَّما يتقبَّلُ الله من المتَقين﴾؛ فأيُّ ذنب لي وجناية توجبُ لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبةٌ عليَّ وعليك وعلى كلِّ أحد. وأصحُّ الأقوال في تفسير ﴿المتقين﴾ هنا؛ أي: المتقين لله في ذلك العمل؛ بأن يكونَ عملُهم خالصاً لوجه الله، متبعين فيه لسنَّة رسول الله ﷺ.

﴿٢٨﴾ ثم قال له مخبراً أنَّه لا يريد أن يتعرَّض لقتلِهِ لا ابتداءً ولا مدافعة، فقال: ﴿لئن بَسَطْتَ إليَّ يَدَكَ لتقتلني ما أنا بباسطٍ يَدِيَ إليك لأقتُلك﴾، وليس ذلك جُبْنًا منّي ولا عجزاً، وإنَّما ذلك لأني ﴿أخافُ الله ربَّ العالمين﴾، والخائف لله لا [يقدم] (٢) على الذّنوب، خصوصاً الذنوب الكبار. وفي لهذا تخويف لمن يريد القتل، وأنَّه ينبغى لك أن تتقى الله وتخافه.

﴿٢٩﴾ ﴿إِنِّيَ أُرِيدُ أَن تبوءَ﴾؛ أي: ترجع ﴿بإثمي وإثمك﴾؛ أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلاً أو تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين، ﴿فتكونَ من أصحاب النارِ وذلك جزاء الظالمين﴾: دلَّ لهذا على أن القتلَ من كبائر الذُّنوب، وأنَّه موجبٌ لدُخول النار.

﴿٣٠﴾ فلم يرتدع ذٰلك الجاني، ولم ينزَجِر، ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها، حتَّى طوَّعت له قتلَ أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، ﴿فقتلَه فأصبح من الخاسرين﴾: دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سنَّ هٰذه السَّنة لكلِّ قاتل، ومن سنَّ سنةً سيئةً؛ فعليه وِزْرها ووِزْر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولهذا ورد في الحديث الصحيح: أنه «ما من نفس تُقتَل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه أوَّلُ مَنْ سنَّ القتل» (٣).

﴿٣١﴾ فلما قَتَلَ أخاه؛ لم يدر كيف يصنعُ به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم، ﴿فَبَعَثَ اللّه غُراباً يبحثُ في الأرض﴾؛ أي: يثيرُها ليدفنَ غُراباً آخر ميتاً. ﴿لِيُرِيَهُ﴾: بذلك ﴿كيف يُواري سوأة أخيهِ﴾؛ أي: بَدَنَه؛ لأنَّ بدن الميت يكون عورةً، ﴿فأصبح من النادمين﴾: ولهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَاكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْرَهِ مِلَ أَنَّمُ مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَكَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا وَتَنَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُوك ﴿ آَنَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُوك ﴿ آَنِهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

﴿٣٢﴾ يقول تعالى: ﴿من أجل ذٰلك﴾: الذي ذَكَرْناه في قصَّة ابني آدم وقتل أحدِهما أخاه وسَنِّه القتل لمن بعده وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا والآخرة؛ ﴿كتبنا على بني إسرائيل﴾: أهل الكتب السماويَّة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٧﴾ ﴿ابني آدم﴾؛ قابيل وهابيل. ﴿٢٨﴾ ﴿بسطت﴾؛ مددت. ﴿٢٩﴾ ﴿تبوء بإثمي﴾؛ ترجع بإثم قتلي. ﴿٢٩﴾ ﴿وإثمك﴾؛ ذنبك الذي عليك قبل ذلك. ﴿٣٠﴾ ﴿فطوَّعت﴾؛ فزيَّنت. ﴿٣١﴾ ﴿يبحث في الأرض﴾؛ يحفر فيها حفرة. ﴿٣١﴾ ﴿سوأة﴾؛ عورة، أو جيفة أخيه.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ب)، وفي (أ): «يقوم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧) عن ابن مسعود ﷺ.

وأنّه من قَتَلَ نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض، ؛ أي: بغير حقّ وفكأنّما قتل الناس جميعاً »؛ لأنّه ليس معه داع يَدْعوه إلى النّبيين وأنّه لا يقدِم على القتل إلا بحقّ، فلمّا تجرّأ على قتل النفس التي لم تستحقّ القتل؛ علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيرِه، وإنّما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء، فتجرّؤه على قتله كأنّه قتل الناس جميعاً، وكذلك من أحيا نفساً؛ أي: استبقى أحداً فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتلِه؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأنّ ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحقُّ القتل. ودلّت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفساً بغير حقَّ متعمّداً في ذلك؛ فإنّه يحلُّ قتله إن كان مكلفاً مكافئاً ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكونَ مفسداً في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم؛ كالكُفّار المرتدّين والمحاربين والدُّعاة إلى البدع الذين لا ينكفُّ شرُّهم إلاّ بالقتل، وكذلك أبدانهم أو أموالهم. ﴿ولقد جاءَتْهُم رُسُلنا بالبيناتِ »: التي قطّاع الطريق ونحوهم ممّن يصولُ على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ﴿ولقد جاءَتْهُم رُسُلنا بالبيناتِ »: التي لا يبقى معها حجّةً لأحدٍ، ﴿ثم إنّ كثيراً منهم »؛ أي: من الناس ﴿بعد ذلك »: البيان القاطع للحُجّة الموجب للاستقامة في الأرض ﴿لمسرفونَ »: في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبيّنات والحُجَج.

﴿إِنَّمَا جَزَّوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوّا أَوْ يُصَكَلَبُوّا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي الْآفِيرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ (١) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ غَفُورٌ تَحِيمُ اللّهَ الذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ غَفُورٌ تَحِيمُ اللّهَ ﴿١).

وَإِخَافَةُ السَبِلَ، والمشهور أنَّ هٰذَهُ الآية الكريمة في أحكام قُطَّاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى وإخافة السبل، والمشهور أنَّ هٰذَه الآية الكريمة في أحكام قُطَّاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالَهم ويقتُلونهم ويخيفونهم، فيمتَنِع الناسُ من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقَطِع بذلك. فأخبر الله أنَّ جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحدِّ عليهم أن يُفعلَ بهم واحدٌ من هٰذه الأمور.

واختلف المفسرون هل ذلك على التَّخير، وأنَّ كلَّ قاطع طريق يفعلُ به الإمامُ أو نائبُهُ ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللَّفظ، أو أنَّ عقوبتهم تكون بحسب جرائِمِهم؛ فكلُّ جريمة لها قسطٌ يقابِلها؛ كما تدلُّ عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم: إن قتلوا وأخذوا مالاً؛ تحتَّم قتلُهم وصلبُهم، حتى يشتهروا ويَخْتزوا ويرتدعَ غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً؛ تحتَّم قتلُهم فقط، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً؛ تحتَّم أن تُقْطعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس، ولم يقتُلوا، ولا أخذوا مالاً؛ نُفوا من الأرض، فلا يُتْرَكون يأوون في بلد حتى تظهر توبتُهم. وهذا قول ابن عباس فيه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ﴿ذلك النكال ﴿لهم خزيٌ في الدُّنيا ﴾؛ أي: فضيحة وعارٌ، ﴿ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم ﴾: فدلً هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، موجب لفضيحة الدُّنيا وعذاب الآخرة، وأنَّ فاعله محاربٌ لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة؛ عُلِمَ أنَّ تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة هذه الجريمة؛ عُلِمَ أنَّ تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رها أن قوماً من عكل أو قال: من عرينة ـ قدموا على رسول الله على فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله على بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله على واستاقوا النعم، فبلغ النبي على خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد أيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. وعن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث، قال فيه: فبعث رسول الله على طلبهم قافة، فأتي بهم، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَّاوُا الَّذِينَ يُكَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْتَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿ ٣٣﴾ ﴿ يُصَلِّبوا ﴾ ؛ يُشَدُّوا على خشبة.

الناس من أعظم الحسنات وأجلِّ الطاعات، وأنَّه إصلاحٌ في الأرض؛ كما أن ضدَّه إفسادٌ في الأرض. ﴿٢٤﴾ ﴿إِلَّا الذين تابوا من قبل أن تقدِروا عليهم﴾؛ أي: من لهؤلاء المحاربين. ﴿فاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: فيسقطُ عنه ما كان لله من تحتُّم القتل والصَّلْب والقطع والنفي ومن حقِّ الآدميِّ أيضاً إن كان المحارب مسلماً فإن حقَّ الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال، ودلَّ مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تُسْقِطُ عنه شيئاً، والحكمة في ذلك ظاهرةٌ، وإذا كانت التوبةُ قبل القدرةِ عليه تمنع من إقامة الحدِّ في الحرابة؛ فغيرُها من الحدود إذا تاب من فعلِها قبل القدرة عليه من باب أولى.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ آَلُ اللَّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ آَلُ

ودك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يَسخطه الله من معاصي القلب وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يَسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾؛ أي: القُرْبَ منه والحظوة لديه والحبّ له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحبّ له وفيه، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنيَّة كالزكاة والحج، والمركَّبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذّكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخَلْق بالمال والعلم والجاه والبدن والنُّصح لعباد الله؛ فكلُّ هٰذه الأعمال تُقرِّبُ إلى الله، ولا يزال العبدُ يتقرَّب بها إلى الله حتَّى يحبَّه؛ فإذا أحبَّه؛ كان سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، ويستجيبُ الله له الدعاء (٢).

ثم خصَّ تبارك وتعالى من العبادات المقرِّبة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكلِّ ما يقدِرُ عليه العبد؛ لأنَّ هذا النوع من أجلِّ الطاعات وأفضل القُرُبات، ولأنَّ من قام به؛ فهو على القيام بغيرِهِ أحرى وأولى، ﴿لعلَّكم تفلحونَ ﴾: إذا اتَّقيتم الله بترك المعاصي، وابتغيتُم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات، وجاهدتُم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاحُ هو الفوز والظَّفَرُ بكلِّ مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب؛ فحقيقتُهُ السعادة الأبديَّة والنعيم المقيم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ، مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْ اللَّهِ مَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ، مِنْ عَذَابٌ يُومِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلُ مِنْ النَّارِ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ آَلِنَا لِهِ مَا هُم يِخْرِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ آَلِنَا لِهِ مَا هُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ آَلِنَا لِهِ مَا اللَّهِ مِنْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ آلِنَا لِهِ مَا لَكُ مُنْ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَذَابُ مُقْتِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَذَابُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

﴿٣٦ ـ ٣٦﴾ يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين [بالله] يومَ القيامة ومآلهم الفظيع، وأنَّهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً، ومثله معه ما تُقُبِّلَ منهم ولا أفاد؛ لأنَّ محلَّ الافتداء قد فات ولم يبق إلَّا العذابُ الأليم الموجِع الدائم الذي لا يخرجونَ منه أبداً، بل هم ماكثون فيه سرمداً.

﴿ وَالسَّارِقُ ۚ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا لَسَابَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَيَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ مَالَّ السّمَكُوتِ وَاللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

﴿٣٨﴾ السارق: هو مَن أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتُّب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحدُّ اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سَرَقَ؛ قُطِعَتْ يدُهُ من الكوع وحُسِمَتْ في زيت لتنسدَّ العروق فيقف الدم. ولكنَّ السنَّة قيَّدت عموم لهذه الآية من عدة

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿وابتغوا﴾؛ اطلبوا. ﴿٣٥﴾ ﴿الوسيلة﴾؛ القربة والطاعة.

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح البخاري» (٢٠٠٦) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿نكالاً ﴾؛ عقوبة.

۲۷۰ سورة المائدة (۳۹ ـ ٤٠)

أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بدَّ أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَقَ من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بدَّ أن يكون المسروق نصاباً، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك؛ فلا قطع عليه، ولعل لهذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإنَّ لفظ السرقة أخذ الشيء على وجهِ لا يمكن الاحترازُ منه، وذلك أن يكون المال محرزاً؛ فلو كان غير مُحْرَزِ؛ لم يكن ذلك سرقة شرعية.

ومن الحكمة أيضاً أن لا تُقطع اليد في الشيء النَّزْر التافه، فلما كان لا بدَّ من التقدير؛ كان التقدير الشرعيُّ مخصِّصاً للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة: أنَّ ذلك حفظُ للأموال واحتياطٌ لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجنايةُ. فإنْ عاد السارق؛ قُطعت رجله اليسرى، فإن عاد؛ فقيلَ: تُقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى. وقيلَ: يُحبس حتى يموت.

وقوله: ﴿جزاءً بِما كسبا﴾؛ أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس ﴿نكالاً من الله﴾؛ أي: تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدع السُّرَّاق إذا علموا أنهم سيُقْطَعون إذا سرقوا. ﴿والله عزيزٌ حكيم﴾؛ أي: عزَّ وحَكم فقطع السارق.

﴿٣٩﴾ ﴿فَمَنَ تَابِ مَنْ بِعِدَ ظُلْمِهِ وأَصِلِحَ فَإِنَّ اللَّه يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾: فيغفر لمن تاب، فتَرَكَ الذنوب، وأصلح الأعمال والعيوب.

﴿٤٠﴾ وذٰلكَ أنَّ اللّه له ملك السماوات والأرض؛ يتصرَّف فيهما بما شاء من التصاريف القدريَّة والشرعيَّة والمعفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضتْه حكمتُهُ ورحمتُهُ الواسعة ومغفرته.

وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُولُ لَا يَحَرُّنِكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُولُ اللّٰهِ يَحَرُّنِكَ اللّهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

(٢) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿فتنته﴾؛ ضلالته. ﴿٤٢﴾ ﴿للسحت ﴾؛ للحرام. ﴿٤٢﴾ ﴿المقسطين ﴾؛ العادلين. ﴿٤٤﴾ ﴿والربانيون ﴾؛ العُبَّاد من اليهود، يُرَبُّون الناس بشرع الله. ﴿٤٤﴾ ﴿والأحبار ﴾؛ علماء اليهود.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن البراء بن عازب رضي قال: مُرَّ على النبي على بيهودي مُحمَّماً مجلوداً. فدعاهم على فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم. فأنزل الله على: ﴿يَتَأَيُّهَا الرّسُولُ لَا يَحَرّنك الّذِينَ يُسكرِعُونَ في اللهم إلى قوله: ﴿إِن أُوتِيتُ مَذَا فَخُدُوهُ﴾. يقول: ائتوا محمداً على قار أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَن لّد يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ النَسْفُونَ﴾ في الكفار كلها.

سورة المائدة (٤١ ـ ٤٣)

﴿٤١﴾ كان الرسول ﷺ من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يُظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزنُ على أمثال لهؤلاء؛ فإنَّ لهؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ إن حَضَروا؛ لم ينفعوا، وإن غابوا؛ لم يُفْقَدوا، ولهذا قال مبيِّناً للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: ﴿من الذين قالوا آمنًا بأفواهِهِم ولم تؤمِن قلوبُهم ﴾؛ فإنَّ الذين يُؤسَى ويُحزَن عليهم من كان معدوداً من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاَهراً وباطناً، وحاشا لله أن يرجع لهؤلاء عن دينهم ويرتدُّوا؛ فإنَّ الإيمان إذا خالطتْ بشاشتُه القلوبَ؛ لم يعدِلْ به صاحبُه غيرَه ولم يبغ به بدلاً. ﴿وَمِن الذِّين هادوا﴾؛ أي: اليهود، ﴿سمَّاعون للكذب سمَّاعون لقوم آخرين لم يأتوك ﴾؛ أي: مستجيبون ومقلِّدون لرؤسائهم المبنيِّ أمرهم على الكذب والضَّلال والغيِّ. ولهؤلاء الرؤساء المتبوعون ﴿لَم يَأْتُوكُ﴾، بل أعرضوا عنك وفرِحوا بما عندهم من الباطل. وهو تحريف الكلم عن مواضعِهِ؛ أي: جلب معانِ للألفاظ ما أرادها الله، ولا قصَدَها؛ لإضلال الخلق ولدفع الحق؛ فهؤلاء المنقادون للدُّعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم؛ فلا تبال أيضاً إذا لم يتَّبعوك؛ لأنَّهم في غاية النقص، والناقص لا يُؤبِّه له ولا يبالَى به. ﴿ يقولون إن أوتيتم هٰذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ﴾؛ أي: هٰذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إِلَّا اتباع الهوى، يُقول بعضُهم لبعض: إنْ حَكَمَ لكُم محمدٌ بهذا الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابِعوه على ذلك، ولهذا فتنةٌ واتِّباع ما تهوى الأنفس. ﴿ومَن يُرِدِ اللّه فتنتَه فلن تملك له من الله شيئاً ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّك لا تهدي من أُحببتَ ولْكنَّ اللَّه يهدي من يشاء ﴾، ﴿أُولئك الذين لم يُرِدِ اللّه أن يطهِّر قلوبهم ﴾؛ أي: فلذٰلك صدر منهم ما صدر.

فدل ذلك على أنَّ مَن كان مقصودُهُ بالتَّحاكم إلى الحكم الشرعيِّ اتباعَ هُواه، وأنَّه إن حُكم له رضي، وإن لم يُحْكَم له سَخِطَ؛ فإن ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما أنَّ من حاكم وتحاكم إلى الشرع، ورضي به وافَقَ هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة القلب، ودلَّ على أن طهارة القلب سببُ لكلِّ خير، وهو أكبر داع إلى كلِّ قول رشيدٍ وعمل سديدٍ. ﴿لهم في الدُّنيا خزيٌ ﴾؛ أي: فضيحة وعار، ﴿ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم ﴾: هو النار وسَخَط الجبار.

﴿٤٢﴾ ﴿سمَّاعون للكذبِ﴾: والسمعُ ها هُنا سمع استجابة؛ أي: من قلَّة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب، ﴿أَكَالُون للسُّحت﴾؛ أي: المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامِهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. ﴿فإن جاؤوك فاحْكُم بينهم أوْ أَعْرِضْ عنهم﴾؛ فأنت مخيّرٌ في ذلك، وليست لهذه منسوخة؛ فإنه عند تحاكم لهذا الصنف إليه يخيّر بين أن يحكم بينهم أو يعرِضَ عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه لا قصدَ لهم في الحكم الشرعي إلَّا أن يكون موافقاً لأهوائهم.

وعلى لهذا؛ فكلُّ مستفتِ ومتحاكم إلى عالم يَعلَمُ من حالِهِ أنَّه إن حَكَمَ عليه لم يرضَ؛ لم يَجِبِ الحكم ولا الإفتاء لهم؛ فإن حكم بينهم؛ وجب أن يحكمَ بالقِسْط. وللهذا قال: ﴿وإن تُعْرِضْ عنهم فلن يَضُرُّوك شيئاً وإن حكمتَ فاحكُم بينَهم بالقسطِ إنَّ الله يحبُّ المقسِطين﴾: حتى ولو كانوا ظلمةً وأعداءً؛ فلا يَمْنَعُكَ ذلك من العدل في الحكم بين الناس، وأنَّ اللهِ تعالى يحبه.

﴿٤٣﴾ ثم قال متعجِّباً منهم: ﴿وكيف يحكِّمونك وعندهم التوراةُ فيها حكم الله ثم يَتَوَلَّوْنَ مَن بعدِ ذلك وما أولئك بالمؤمنينَ ﴾؛ فإنَّهم لو كانوا مؤمنينَ عاملينَ بما يقتضيه الإيمانُ ويوجِبُهُ؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم إلَّا لعلَّهم أن يجدوا عندك ما يوافِقُ أهواءَهم، وحين حكمتَ بينهم بحُكُم الله الموافق لما عندهم أيضاً؛ لم يرضَوْا بذلك، بل أعْرَضوا عنه، فلم يَرْتَضوه أيضاً. قال تعالى: ﴿وما أولئك ﴾: الذين لهذا صنيعهم، بمؤمنينَ؛ أي: ليس لهذا دأب المؤمنين، وليسوا حَرِيِّين بالإيمان؛ لأنهم جَعَلوا آلهتهم أهواءهم، وجعلوا أحكام الإيمانِ تابعةً لأهوائِهِم.

﴿٤٤﴾ ﴿إِنَّا ٱنْزَلنا التوراة﴾: على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ﴿فيها هدى﴾: يهدي إلى الإيمان والحقّ ويَعْصِمُ من الضّلالة، ﴿ونورٌ ﴾ يُسْتَضاء به في ظُلَم الجهل والحيرة والشكوك والشّبهات والشّهوات؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءٌ وذكرى للمتقين ﴾، ﴿يحكُمُ بها ﴾ يبن الذين هادوا؛ أي: اليهود، في القضايا والفتاوى ـ ﴿النبيُّون الذين أسلموا ﴾ لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد؛ فإذا كان هؤلاء النبيُّون الكرام والسادة للأنام، قد اقتدوا بها، وائتتُوا، ومشوا خلفها؛ فما الذي مَنعَ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد ﷺ الذي لا يُقبل عمل ظاهر وباطنٌ إلا بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكُّل بكتمان الحقّ وإظهار الباطل، أولئك أئمة الضّلال الذين يدعون إلى النار. وقوله: ﴿والرّبّانيُون والأحبار ﴾؛ أي: وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ أي: العلماء العاملين المعلّمين، الذين يربون الناس بأحسن تربية، ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين، والأحبار؛ أي: العلماء الكبار الذين يُقتدَى بأقوالهم وتُرمَق آثارُهم ولهم لسانُ الصدق بين أممهم.

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ﴿بما استُحْفِظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴾؛ أي: بسبب أنَّ الله استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث إنّهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه؛ فالله تعالى قد حمَّل أهل العلم ما لم يحمِّله الجُهَّال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حُمِّلوا، وأن لا يقتدوا بالجُهَّال بالإخلاد إلى البطالة والكسل، وأن لا يقتصروا على مجرَّد العبادات القاصرة من أنواع الذُّكر والصلاة والرَّكاة والحجِّ والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم؛ سلموا ونجوا، وأما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس، وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصاً الأمور الأصولية، والتي يكثر وقوعها، وأن لا يخشوا الناس، بل يخشون ربَّهم، ولهذا قال: ﴿فلا تَخْشُوُا الناس واخْشَوْنِ ولا تَشْتَروا بآياتي ثمناً قليلاً﴾؛ فتكتموا الحقّ، وتُظهِروا الباطل لأجل متاع الدُّنيا القليل.

ولهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه وسعادته؛ بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أنَّ الله قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفاً من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتُهم من القيام بما هو لازمٌ له، وأن لا يُؤثِرَ الدُّنيا على الدين؛ كما أنَّ علامة شقاوة العالم أن يكون مخلداً للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مبالٍ بما استُحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه، وأخذ المال على فتاويه، ولم يُعَلِّم عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنَّ الله عليه بمِنَّةٍ عظيمة كَفَرها، ودَفَعَ حَظًّا جسيماً محروماً منه غيره، فنسألك اللهمَّ علماً نافعاً وعملاً متقبّلاً، وأن ترزُقنا العفو والعافية من كلِّ بلاء يا كريم.

﴿ وَمَن لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾: من الحقّ المُبين، وحكمَ بالباطل الذي يعلمُهُ لغرض من أغراضِهِ الفاسدة؛ ﴿ فَأُولُنكُ هُم الكافرون ﴾: فالحكم بغير ما أنزل الله، من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفراً ينقُل عن المِلَّة، وذلك إذا اعتقد حِلَّه وجوازه، وقد يكون كبيرةً من كبائر الذُّنوب، ومن أعمال الكفر؛ قد استحقَّ من فَعَلَه العذابَ الشديدَ.

﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمَيْنَ بِٱلْمَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَهُ لَهُمْ وَمَن لَدَ يَحَكُم بِمَا أَنزَل ٱللَّهُ فَأُولَئَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهُ الْطَلِمُونَ ﴿ فَهُو كَفَارَهُ لَلَّهُ وَمَن لَدَ يَحَكُم بِمَا أَنزَل ٱللَّهُ فَأُولَئَبِكَ سورة المائدة (٤٥ ـ ٤٧)

﴿٤٥﴾ هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة، يحكُم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا والربَّانيون والأحبار؛ فإنَّ الله أوجب عليهم أنَّ النفسَ إذا قَتلت تُقتلُ بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعينَ تُقلع بالعينِ، والأذنَ تُؤخذُ بالأذنِ، والسنَّ يُنزعُ بالسنِّ، ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. ﴿والجروح قصاص﴾: والاقتصاص أن يُفعَل به كما فعل؛ فمن جرح غيره عمداً؛ اقتصَّ من الجارح جرحاً مثل جرحه للمجروح حَدًّا وموضعاً وطولاً وعرضاً وعمقاً. وليُعْلَم أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ شرعُنا بخلافه، ﴿فمن تصدَّق به﴾؛ أي: بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح؛ بأن عفا عمَّن جني وثبت له الحقُّ قِبَلَه، ﴿فهو كفارةٌ له﴾؛ أي: كفارة للجاني؛ لأن الأدميَّ عفا عن حقّه، ولله تعالى أحقُّ وأولى بالعفو عن حقّه، وكفارة أيضاً عن العافي؛ فإنه كما عفا عمَّن جني عليه أو على من يتعلَّق به؛ فإن الله يعفو عن زلَّاته وجناياته.

﴿ وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولُنَكُ هُمُ الظَّالْمُونَ ﴾: قال ابن عباس (١٠): كفرٌ دون كفرٍ، وظلمٌ دون ظلم، وفسقٌ دون فسقٍ؛ فهو ظلم أكبر عند استحلالِهِ، وعظيمةٌ كبيرةٌ عند فعله غير مستحلٌ له.

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَىٰرِهِم بِعِيسَى ٱبِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذَيهِ مِنَ ٱلتَّوَرَئَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذَيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَالْوَلِيَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا الفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا الفَسِقُونَ ﴾ (٢).

﴿٤٦﴾ أي: وأنْبَعْنا لهؤلاء الأنبياء والمرسَلين الذين يحكُمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم، روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، بعثه الله مصدِّقاً لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهدٌ لموسى ولما جاء به من التوراة بالحقِّ والصدق، ومؤيِّد لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له في أكثر الأمور الشرعيَّة، وقد يكون عيسى المنه أخفَّ في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: أنَّه قال لبني إسرائيل: ﴿ولأحِلَّ لَكُم بعض الذي حُرِّمَ عَلَيْكُم ﴾، ﴿واتيناهُ الإنجيل ﴾: الكتاب العظيم المتمِّم للتوراة، ﴿فيه هدى ونورٌ ﴾: يهدي إلى الصراط المستقيم، ويبين الحق من الباطل، ﴿ومصدِّقاً لما بين يديه من التوراة ﴾: بتثبيتها والشهادة لها والموافقة. ﴿وهدى وموعظة للمتَّقين ﴾: فإنَّهم الذين ينتفعون بالهدى ويتَّعظون بالمواعظ ويرتَدِعون عمًا لا يَلَقُ.

﴿٤٧﴾ ﴿ولْيَحْكُم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه﴾؛ أي: يلزمهم التقيُّد بكتابهم، ولا يجوزُ لهم العدول عنه، ﴿ومن لم يَحْكُم بما أنزل اللهُ فأولٰئك هم الفاسقون﴾.

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلِيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيَةٍ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ اللّهُ وَلا تَنَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا تَنَبِعُ مَا عَالَكُمُ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَةِ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلَيِّتُكُم بِمَا كُثُتُم فِيهِ تَخْلَفُونَ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلِيَّتُكُم بِمَا كُثُتُم فِيهِ تَخْلَفُونَ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلِيَّتُكُم بِمَا كُثُتُم فِيهِ تَخْلَفُونَ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلِيَّتُكُم بِمَا كُثُتُم فِيهِ تَخْلَفُونَ إِلَيْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا تَلْيَعُ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلُّوا فَاعَلَمْ أَنْبَا مِن اللّهِ مُحْكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْلُ فَي اللّهِ مُحْكُمُ اللّهِ عَلَيْلًا مَن اللّهِ مُحْكًا اللّهُ اللّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنّاسِ لَفَسِقُونَ إِنْ الْفَكُمُ ٱلْجَهِلِيّةِ يَبْعُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ ٱلللّهِ مُحْكُمُ اللّهِ عَلَيْلًا مَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنّاسِ لَفَسِقُونَ إِنْ اللّهُ مُعْمَمُ ٱلْمُعْمِلِيّةِ يَبْعُونَ وَمَن أَوْمَا أَنْ اللّهِ عَلَيْلًا مِن اللّهِ عَلَيْلًا مِن اللّهِ عَلْمَا أَلْهُ وَلِيْلًا مِن اللّهِ عَلَيْلًا مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْلِهِ وَنُونَ لَوْلُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا مِن اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْلًا مِن اللّهِ عَلَيْلًا مِن الللّهِ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا مِن اللّهِ عَلَيْلًا مِن الللّهِ عَلَيْلًا مِن اللللّهِ عَلَيْلًا مِن الللّهُ عَلَيْلًا مِن الللّهِ عَلَيْلًا عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُهُمْ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُولُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري (١٠/ ٣٤٥)، وللشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٥٢) تخريج الهذا الأثر.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿وقَفَّينا﴾؛ أتبعناً.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿ومهيمناً عليه﴾؛ حاكماً عليها، شاهداً بصحتها، أميناً عليها. ﴿٤٨﴾ ﴿شرعة ومنهاجاً﴾؛ شريعة، وطريقاً واضحاً في الدِّين. ﴿٤٨﴾ ﴿ليبلوكم﴾؛ ليختبركم.

﴿٤٨﴾ يقول تعالى: ﴿وأنزلنا إليكَ الكتابَ﴾: الذي هو القرآنُ العظيم، أفضلُ الكتب وأجلها، ﴿الحقِّ في أخباره وأوامره ونواهيه، ﴿مصدّقاً لما بين يديه من ﴿بالحقِّ في أخباره وأوامره ونواهيه، ﴿مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب في الأنّه شهد لها، ووافقَها، وطابقت أخبارُه أخبارُها، وشرائعُه الكبار شرائعَها، وأخبرت به، فصار [وجوده] مصداقاً لخبرها، ﴿ومهيمناً عليه ﴾؛ أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي تَتَبَّع كلَّ حقِّ، جاءت به الكتب فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطُّرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام، الذي عُرِضت عليه الكتب السابقة؛ فما شهد [له] (٢) بالصدق؛ فهو المقبول، وما شهد له بالردِّ؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل، وإلَّا؛ فلو كان من عند الله لم يخالفه.

﴿ فَاحَكُم بِينهم بِمَا أَنزِلَ اللّه ﴾: من الحكم الشرعيِّ الذي أنزله الله عليك، ﴿ ولا تتَّبع أهواءهم عمَّا جاءك من الحقِّ » ؛ أي: لا تجعل اتِّباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحقِّ بدلاً عما جاءك من الحقِّ، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

لكلِّ منكم أيُّها الأمم جعلنا: ﴿شِرْعَةً ومنهاجاً ﴾؛ أي: سبيلاً وسنة، ولهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم، هي التي تتغيَّر بحسب تغيَّر الأزمنة والأحوال، وكلُّها ترجع إلى العدل في وقت شِرعتها، وأما الأصول الكبار التي هي مصلحةٌ وحكمةٌ في كلِّ زمانٍ؛ فإنها لا تختلف، فتُشَرَّع في جميع الشرائع، ﴿ولو شاء الله لَجَعَلَكُم أمةً واحدةً ﴾: تبعاً لشريعة واحدة، لا يختلف متأخِّرها ولا متقدِّمها. ﴿ولكن لِيَبْلُوكُم فيما آتاكم ﴾: فيختبِرُكم وينظُرُ كيف تعملون، ويبتلي كلَّ أمةٍ بحسب ما تقتضيه حكمتُه، ويؤتي كلَّ أحدٍ ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكلُّ أمةٍ تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: ﴿فاستبقوا الخيرات الشاملة لكلِّ فرضٍ ومستحبٌ من حقوق الله وحقوق عبادِهِ لا يصير فاعلها سابقاً لغيره مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرِضُ عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به.

ويستدلُّ بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبَّات التي يقدر عليها لتتمَّ وتكُمُل ويحصل بها السبق. ﴿إلى الله مرجعكم جميعاً﴾: الأمم السابقة واللاحقة، كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه، ﴿فينبَّكم بما كنتم فيه تختلفون﴾: من الشرائع والأعمال، فيثيب أهلَ الحقِّ والعمل السيئ.

﴿٤٩﴾ ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾: هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخةٌ لقولِهِ: ﴿فاحكم بينهم أو أعرِضْ عنهم﴾، والصحيح أنها ليست بناسخةٍ، وأن تلك الآية تدلُّ على أنه على أنه على مخيَّرٌ بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحقِّ. وهذه الآية تدلُّ على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وهو القِسْط الذي تقدَّم أنَّ الله قال: ﴿وإن حكمت فاحكُم بينهم بالقسط﴾. ودلُّ هٰذا على بيان القسط، وأن مادَّته هو ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذلك فهو جَوْر وظلم، ﴿ولا تتَبع أهواءهم﴾: كرَّر النهي عن اتباع أهوائهم لشدَّة التحذير منها، ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى، وهو أوسع، وهٰذا في مقام الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه أن لا يتَبع أهواءهم المخالفة للحقّ. ولهٰذا قال: ﴿واحْذَرْهم أن يَفْتِنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك فيصدُّوك عن بعض ما أنزل الله إليك باكي ترك الحق الواجب، والغرض اتباعه، ﴿فإن فَلُوا﴾: عن اتباعك واتباع الحق، ﴿فاعلمُ \*: أنَّ ذلك عقوبة عليهم، وأنّ الله يريد أن يُصيبَهم ببعض ذنوبهم،

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي (أ): «وجودها».

<sup>(</sup>۲) كذا في (ب). وفي (أ): «لها».

سورة المائدة (٥٠ ـ ٥٣)

فإنَّ للذُّنوب عقوباتٍ عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يُبتلى العبد ويُزيَّن له ترك اتباع الرسول، وذٰلك لفسقه، ﴿وإِنَّ كثيراً من الناس لفاسقونَ﴾؛ أي: طبيعتُهم الفسقُ والخروج عن طاعة الله واتِّباع رسوله.

﴿ • • ﴾ ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ ؛ أي: أفيطلبون بتولِّيهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية ؟ وهو كلُّ حكم خالف ما أنزل الله على رسوله ؛ فلا ثمَّ إلَّا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية ؛ فمن أعرض عن الأول ؛ ابتُلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي ، ولهذا أضافه الله للجاهلية ، وأما حكم الله تعالى ؛ فمبنيٌّ على العلم والعدل والقسط والنور والهدى . ﴿ ومن أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ : فالموقنُ هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء ، وأنَّه يتعيَّن عقلاً وشرعاً اتبًاعه ، واليقين هو العلم التامُّ الموجب للعمل .

(١٥) يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيّن لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا يتّخذوهم أولياء؛ فإنّ بعضهم ﴿أولياء بعض﴾: يتناصرونَ فيما بينَهم، ويكونون يداً على مَن سواهم؛ فأنتم لا تتّخذوهم أولياء؛ فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضرّكم، بل لا يدّخرون من مجهودهم شيئاً على إضلالكم؛ فلا يتولّهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ﴿ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم﴾؛ لأنّ التّولِي التامّ يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرَّج شيئاً فشيئاً، حتى يكون العبد منهم. ﴿إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين﴾؛ أي: الذين وَصْفُهم الظّلم، وإليه يُرجعون، وعليه يعوّلون؛ فلو جئتَهم بكلّ آية؛ ما تبعوك، ولا انقادوا لك.

وده الله المؤمنين عن تولِّيهم؛ أخبرَ أنَّ ممَّن يدَّعي الإيمان طائفة تواليهم فقال: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرضٌ ﴾؛ أي: شكُّ ونفاقٌ وضعفُ إيمان يقولون: إنَّ تولِّينا إيَّاهم للحاجة؛ فإننا ﴿نخشى أن تصيبنا دائرة ﴾؛ أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذاً لنا معهم يدٌ يكافئونا عنها، وهذا سوء ظنِّ منهم بالإسلام. قال تعالى رادًّا لظنِّهم السيئ: ﴿فعسى الله أن يأتي بالفتح ﴾: الذي يُعِزُّ الله به الإسلام على اليهود والنصارى، ويقهرهم المسلمون، ﴿أو أمرٍ من عندِهِ ﴾: ييأسُ به المنافقون من ظَفَرِ الكافرين من اليهود وغيرهم، ﴿فيصبِحوا على ما أسرُّوا ﴾؛ أي: أضمروا ﴿في أنفسِهِم نادمين ﴾: على ما كان منهم، وضَرَّهم بلا نفع حَصَلَ لهم، فحصل الفتحُ الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين، وأذلَّ به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم من الغمِّ ما الله به عليم.

﴿٥٣﴾ ﴿ويقول الذين آمنوا﴾ متعجّبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرضٌ: ﴿أَهْوَلاء الذين أقسموا

<sup>(</sup>۱) سبب المنزول: أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله على منبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله على أبيّ وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبيّ، فجعلهم إلى رسول الله على أبل الله ولي رسوله من حلفهم، وأتولى الله إلى رسول الله على رسول الله على رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حِلْفِ الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبيّ نزلت الآيات في المائدة: ﴿ يَالَيْنَ مَامَنُوا اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٥٢﴾ ﴿يسارعون فيهم﴾؛ يبادرون في مودة اليهود ونحوهم. ﴿٥٢﴾ ﴿دائرة﴾؛ نائبة ومصيبة تدور علينا. ﴿٥٣﴾ ﴿جهد أيمانهم﴾؛ مجتهدين في الحلف بأوكد الأيمان. ﴿٥٣﴾ ﴿حبطت﴾؛ بطلت.

٣٧٦ (٤٥)

بالله جهد أيمانِهِم إنهم لمعكم ﴾؛ أي: حلفوا، وأكَّدوا حلفهم، وغلَّظوه بأنواع التأكيدات، إنَّهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النُّصرة والمحبَّة والموالاة؛ ظهر ما أضمروه، وتبيَّن ما أسرُّوه، وصار كيدُهم الذي كادوه، وظنُّهم الذي ظنُّوه بالإسلام وأهله باطلاً، فبطل كيدهم، وبَطُلَت ﴿أَعمالهم ﴾: في الدنيا، ﴿فأصبحوا خاسرينَ ﴾: حيث فاتهم مقصودُهم، وحضرهم الشقاءُ والعذاب.

﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيَّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَلفِرِينَ يُحَالُمُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَلِيكُ ( فَإِنَّ ﴾ (١).

﴿٤٥﴾ يخبر تعالى أنَّه الغني عن العالمين، وأنه من يرتدَّ عن دِينِه؛ فلن يضرَّ الله شيئاً، وإنما يضرُّ نفسه، وأنَّ لله عباداً مخلصين ورجالًا صادقين قد تكفَّل الرحمٰن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافاً وأقواهم نفوساً وأحسنُهم أخلاقاً:

أجلُّ صفاتهم أنَّ اللَّه ﴿ يحبُّهم ويحبُّونه ﴾؛ فإنَّ محبَّة الله للعبد هي أجلُّ نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضَّل الله بها عليه، وإذا أحبَّ الله عبداً؛ يسَّرَ له الأسباب، وهوَّن عليه كلَّ عسير، ووقَّقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عبادِه إليه بالمحبَّة والوداد. ومن لوازم محبَّة العبد لربه أنَّه لا بدَّ أن يتَّصف بمتابعة الرسول ﷺ ظاهراً وباطناً في أقواله وأعماله وجميع أحواله؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتم تحبُّونَ الله فاتَّبعوني يحبِبْكُمُ الله ﴾، كما أنَّ من لوازم محبَّة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرُّب إلى الله بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبيُ ﷺ في الحديث الصحيح عن الله: ﴿ وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه؛ فإذا أحببتُه؛ كنتُ سمعه الذي يسمعُ به، وبصرَه الذي يبصِرُ به، ويَذَهُ التي يمشي بها، ولئن سألني؛ لأعطينَّه، ولئن استعاذني؛ لأعيذنَه، " "

ومن لوازم محبة الله معرفتُه تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدًّا، بل غير موجودة، وإن وجدت دعواها، ومن أحبَّ الله؛ أكثر من ذكرِهِ، وإذا أحبَّ اللهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل.

ومن صفاتهم أنهم: ﴿أَذَلَّةٍ على المؤمنين أعزَّةٍ على الكافرين﴾؛ فهم للمؤمنين أذلَّة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفْقهم ورأفتهم ورحْمَتِهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يُطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذِّبين لرسُلِهِ أعزَّة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: ﴿وأعِدُوا لهم ما استطعتُم من قُوَّةٍ ومن رِباط الخيل تُرهبونَ به عدَّو الله وعدوَّكم﴾. وقال تعالى: ﴿أشدَّاء على الكفار رحماءُ بينَهم﴾؛ فالغِلْظة الشديدة على أعداء الله مما يقرِّب العبد إلى الله ويوافِقُ العبد ربّه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغِلْظة عليهم والشدة دعوتَهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم، ونفعه عائدٌ إليهم.

ويجاهدون في سبيل الله الله الموالهم وأنفسهم بأقوالهم، وأفعالهم. ولا يخافونَ لومة لائم الله بله بله يقدِّمون رضا ربِّهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب، ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوتُه عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبُّدُ لغير الله، بحسب ما فيها من مراعاة الخلق، وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلبُ من التعبُّد لغير الله، حتى لا يخاف في الله لومة لائم.

ولما مدحهم تعالى بما منَّ به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٤﴾ ﴿أَذَلَّةَ﴾؛ رحماء. ﴿٤٥﴾ ﴿أَعِزَّةَ﴾؛ أَشِدَّاء. ﴿٤٥﴾ ﴿لومة لائم﴾؛ اعتراض معترض.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

سورة المائدة (٥٥ ـ ٨٥)

الخير؛ أخبر أنَّ لهذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لئلا يُعجَبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي منَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أنَّ فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال: ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾؛ أي: واسع الفضل والإحسان، جزيل المنن، قد عمَّت رحمته كلَّ شيء، ويوسِّع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليمٌ بمن يستحقُّ الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وفرعاً.

﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمَّ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُرُ ٱلْغَلِبُونَ ۞﴾.

﴿٥٥﴾ لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر مآل تولِيهم أنه الخسران المبين؛ أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: ﴿إِنَّما وليُّكُم الله ورسولُه﴾؛ فولاية الله تُدْرَكُ بالإيمان والتقوى؛ فكلُّ من كان مؤمناً تقيًّا؛ كان لله وليًّا، ومن كان لله وليًّا؛ فهو وليًّ لرسوله، ومن تولَّى الله ورسوله؛ كان تمام ذلك تولِّى من تولَّاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهراً وباطناً، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكمِّلاتها، وأحسنوا للخَلْق، وبذلوا الزَّكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: ﴿وهم راكعونَ ﴾؛ أي: خاضعون لله ذليلون. فأداة الحَصْر في قوله: ﴿إنَّما وَلِيُّكُم الله ورسولُه والذين آمنوا﴾: تدلُّ على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبرِّي من ولاية غيرهم.

﴿٥٦﴾ ثم ذكر فائدة لهذه الولاية، فقال: ﴿ومن يتولَّ الله ورسوله والذين آمنوا فإنَّ حزب الله هم الغالبون﴾؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبوديَّة وولاية، وحزبه هم الغالبون، الذين لهم العاقبة في الدُّنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّ جُنْدَنا لهم الغالبونَ﴾، ولهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أنَّ له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمةٍ يريدُها الله تعالى؛ فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلاً.

﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالكُفَّارَ أَوْلِيَآ أَ وَاتَقُوا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُوْمِينِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّاللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

﴿٥٧ - ٥٨﴾ ينهى عباده المؤمنين عن اتّخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء، يحبّونهم ويتولّونهم ويبولونهم التي تضرّ الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجِبُ عليهم تَرْكَ موالاتهم، ويحثّهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتنابُ زواجرِهِ ممّا تدعوهم إلى معاداتهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفّار المخالفون للمسلمين من قَدْحِهِم في دين المسلمين، واتّخاذهم إيّاه هُزوا ولعباً واحتقاره واستصغاره، خصوصاً الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجلُّ عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها؛ اتّخذوها هُزُوا ولعباً، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلّا؛ فلو كان لهم عقول، لخضعوا لها، ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتّصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيّها المؤمنون حال الكفار وشدَّة معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمَنْ لم يعادِهم بعد لهذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيصٌ، وأنه لا يبالي بمن قَدَحَ فيه أو قَدَحَ ولا ينكم والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيءٌ؛ فكيف تدَّعي لنفسك ديناً قيماً وأنه الدين الحقُ وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتّخذه هزواً ولعباً وسَخِرَ به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! ولهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكلٌ من له أدنى مفهوم.

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج ابن جرير وابن إسحاق في السير: عن ابن عباس رضي قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت، وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يواذُونهما، فأنزل الله فيهما: ﴿ يَكُنُونُ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَالكُمُّارَ أَوْلِيَاتًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَافُوا يَكْتُنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٧ ـ ٦٦].

﴿٩٥﴾ أي: ﴿قل﴾ يا أيُها الرسول: ﴿يا أهل الكتاب﴾؛ ملزماً لهم: إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدحٌ بأمر ينبغي المدح عليه، ﴿هل تَنقِمونَ منّا إلّا أن آمنًا بالله وما أُنزِلَ إلينا وما أُنزِلَ من قبلُ وأنَّ أكثركم فاسقونَ ﴾؛ أي: هل لنا من العيب إلّا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدِّمين والمتأخِّرين؟! وبأننا نجزم أنَّ من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل تنقِمون منّا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع لهذا؛ فأكثركم ﴿فاسقونَ ﴾؛ أي: خارجون عن طاعة الله متجرِّئون على معاصيه؛ فأولىٰ لكم أيُها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات ذلك؛ لكان الشرُّ أخف من قدحكم فينا مع فسقكم.

﴿٦٠﴾ ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شرّ؛ قال تعالى: ﴿قل﴾ لهم مخبراً عن شناعة ما كانوا عليه: ﴿هل أنبّتُكم بشرّ من ذلك﴾: الذي نقمتُم فيه علينا مع التنزُّل معكم، ﴿مَن لَعَنهُ الله﴾؛ أي: أبعده عن رحمته، ﴿وغضِبَ عليه﴾: وعاقبه في الدُّنيا والآخرة، ﴿وجعل منهم القردة والخنازير و﴾ [مَنْ] ﴿عَبَدَ الطاغوت﴾: وهو الشيطانُ، وكلُّ ما عُبِدَ من دون الله فهو طاغوت. ﴿أولئك﴾ المذكورون بهذه الخصال القبيحة ﴿شرّ مكاناً﴾: من المؤمنين الذين رحمة الله قريبٌ منهم، وريه، وأثابهم في الدُّنيا والآخرة؛ لأنهم أخلصوا له الدين، ولهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، وكذلك قوله: ﴿وأضلٌ عن سواءِ السبيل﴾؛ أي: وأبعد عن قصد السبيل.

﴿٦١﴾ ﴿وإذا جاؤوكم قالوا آمنًا﴾: نفاقاً ومكراً، ﴿و﴾ هم ﴿قد دخلوا﴾ مشتملينَ على الكفر ﴿وهم قد خرجوا به﴾؛ فمدخلُهم ومخرجُهم بالكفر، وهم يزعُمون أنهم مؤمنون؛ فهل أشرُّ من لهؤلاء وأقبحُ حالاً منهم؟! ﴿والله أعلم بما كانوا يكتُمون﴾: فيُجازيهم بأعمالهم خيرِها وشرِّها.

﴿٦٢﴾ ثم استمرَّ تعالى يعدِّد معايبَهم انتصاراً لِقَدْحِهِم في عباده المؤمنين، فقال: ﴿وترى كثيراً منهم﴾؛ أي: من اليهود، ﴿يُسارِعون في الإثم والعُدوان﴾؛ أي: يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلِّقة في حقّ الخالق والعدوان على المخلوقين. ﴿وأكلهم السُّحْتَ﴾: الذي هو الحرام، فلم يكتفِ بمجرَّد الإخبار أنهم يفعلون ذلك، حتى أخبر أنهم يُسارعون، ولهذا يدلُّ على خبثهم وشرِّهم وأنَّ أنفسهم مجبولةٌ على حبِّ المعاصي والظُّلم، لهذا وهم يدَّعون لأنفسهم المقامات العالية، ﴿لبئس ما كانوا يعملون﴾: ولهذا في غاية الذمِّ لهم والقدح فيهم.

﴿ ٢٣﴾ ﴿ لُولًا ينهاهم الربَّانيُّونَ والأحبار عن قولهم الإثم وأَكْلِهِم السُّحْتَ ﴾؛ أي: هلَّا ينهاهم العلماء

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس على الله على الله على نفرٌ من اليهود، فيهم أبو ياسر بن أخطب، ورافع بن أبي رافع، وعازر، وزيد، وخالد، وأزار بن أبي أزار، وأشيع، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل. قال: «أؤمن بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون».

فلما ذكّر عيسى جحدوا نبوته، وقالوا: لا نؤمن بمن آمن به. فأنزل الله فيهم: ﴿قُلْ يَكَأَهَلَ ٱلْكِتَكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَآ إِلّاَ أَنَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا آنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَا آنُزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ آكَثَرُكُمْ فَسِقُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿مثوبة﴾؛ جزاء وعقوبة. ﴿٦٠﴾ ﴿الطاغوت﴾؛ كل من عُبِد من دون الله. ﴿٦٢﴾ ﴿السُّحت﴾؛ الحرام؛ ومنه الرشوة والربا.

سورة المائدة (٦٤)

المتصدون لنفع الناس الذين منَّ الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي، التي تصدر منهم، ليزول ما عندهم من الجهل، وتقوم حجة الله عليهم، فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبيِّنُوا لهم الطريق الشرعي، ويرغبوهم في الخير، ويرهبوهم من الشر. ﴿لبئس ما كانوا يصنعون﴾.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَتَ ٱيدِيهِم وَلُمِنُوا عِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنهُم ٱلْمَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْمِيَنَةِ كُلَّمَا ٱوَقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ ٱلْمَفَاهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَ ٱهْلَ ٱلْكِتَبِ مَامَنُوا وَٱتَقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيّعَاتِهِمْ وَلَالْدَخُلْنَاهُمْ جَنَدتِ ٱلنّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ ٱللَّهُورَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ لَأَكُوا مِن سَيّعَاتِهِمْ وَلِانْ اللّهِمِ مِن رَبّهِمْ لَأَكُولُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللل

﴿٢٤﴾ يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: ﴿وقالت اليهوديدُ الله مغلولةٌ﴾؛ أي: عن الخير والإحسان والبرِّ! ﴿غُلَّتْ أيديهم ولُعِنوا بِما قالوا﴾: ولهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخلِ وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان لهذا الوصف منطبقاً عليهم؛ فكانوا أبخلُ الناس وأقلُّهم إحساناً وأسوأهم ظنًّا بالله وأبعدَهم عن رحمته التي وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ وملأت أقطار العالم العلويّ والسفليِّ، ولَهٰذا قال: ﴿ بِل يداه مبسوطتانِ يُنفِقُ كُيفَ يشاءُ ﴾: لاَّ حَجْر عليه ولا مّانعَ يمنعُه مما أراد؛ فإنَّه تعالى قد بَسَطَ فضله وإحسانه الدينيُّ والدنيويُّ، وأمر العباد أن يتعرَّضوا لنفحات جودِهِ، وأن لا يسدُّوا على أنفسهم أبواب إحسانِهِ بمعاصيهم، فيدُهُ سحَّاءُ الليل والنهار، وخيرُهُ في جميع الأوقات مدرارٌ؛ يفرِّج كرباً، ويزيل غمًّا، ويغنى فقيراً، ويفكُّ أسيراً، ويجبرُ كسيراً، ويجيب سائلاً، ويعطي فقيراً عائلاً، ويُجيب المضطرِّين، ويستجيب للسائلين، وينعِم على مَن لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصياً، بل خيره يرتع فيه البَرُّ والفاجر ويجود على أوليائِهِ بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدُهم عليها ويضيفُها إليهم وهي من جوده ويُثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركُهُ الوصفُ ولا يخطُر على بال العبد، ويلطُف بهم في جميع أمورهم، ويوصِلُ إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرونَ بكثيرِ منه؛ فسبحانَ مَن كلُّ النُّعُم التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يُحْصي أحدٌ ثناءً عليه، بل هو كما أثني على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمِهِ طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده، وقبَّح الله من استغنى بجهلِهِ عن ربِّه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل اللهُ اليهود القائلين تلك المقالة ونحوَهم ممَّن حاله كحالهم ببعض قولِهِم ؟ لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم، ويصفح، ويمهلهم، لا يهملهم.

وقوله: ﴿وليزيدنَّ كثيراً منهم ما أُنزِلَ إليكَ مِن ربِّكَ طغياناً وكفراً ﴾: ولهذا أعظم العقوبات (٢) على العبد: أن يكون الذِّكر الذي أنزله الله على رسوله، الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدُّنيا والآخرة وفلاح الدَّارين، الذي هو أكبر مِنَّةِ امتنَّ الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكراً لله عليها، أن تكون لمثل لهذا زيادةُ غيِّ إلى غيِّه وطغيانٍ إلى طغيانه وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها وردِّه لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة.

﴿وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾: فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتَّفقون على حالةٍ فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، ﴿كلَّما أوقدوا ناراً للحرب﴾: ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأبْدُوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، ﴿أطفأها الله﴾: بخِذلانهم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿مغلولة﴾؛ محبوسة عن فعل الخير. ﴿٦٦﴾ ﴿مقتصدة﴾؛ معتدلة، ثابتة على الحق.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). وفي (أ): «وهذا أعظم من العقوبات». وعدّلت في هامش (أ) إلى: «وهذا من أعظم العقوبات» بخطّ مغايرٍ.

**YA** •

وتفرُّق جنودِهم وانتصار المسلمين عليهم، ﴿ويسعَوْن في الأرض فساداً﴾؛ أي: يجتهدون ويجدِّون ولكن بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدُّخول في الإسلام، ﴿والله لا يحبُّ المفسدين﴾: بل يبغِضُهم أشدَّ البغض، وسيجازيهم على ذٰلك.

﴿٦٥﴾ ثم قال تعالى: ﴿ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتَّقُوا لكفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولأدخلناهُم جناتِ النعيم﴾: ولهذا من كرمِهِ وجودِهِ؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتَّقوا المعاصي؛ لكفَّر عنهم سيئاتهم، ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذُّ الأعين.

﴿٦٦﴾ ﴿ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزِلَ إليهم من ربّهم ﴾؛ أي: قاموا بأوامرهما [ونواهيهما] كما ندبهم الله وحثهم، ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد على وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربّهم إليهم؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ ﴿لأكلوا من فوقِهم ومن تحتِ أرجلِهم ﴾؛ أي: لأدرّ الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتّقوا لَفَتَحْنا عليهم بركاتٍ من السّماء والأرض ﴾. ﴿منهم ﴾؛ أي: من أهل الكتاب ﴿أمةٌ مقتصدةٌ ﴾؛ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل عملاً غير قوي ولا نشيط. ﴿وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ ﴾؛ أي: والمسيء منهم الكثير، وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم.

﴿ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا اللَّغْتَ رِسَالَتَكُم وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ (إِنَّ اللَّهُ ).

(١٧٠ هذا أمر من الله لرسوله محمد على العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعيَّة والمطالب الإلهيَّة، في لهذا كل أمر تلقَّته الأمة عنه على من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعيَّة والمطالب الإلهيَّة، فبلغ على أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشَّر ويسَّر، وعلَّم الجهَّال الأميِّين حتى صاروا من العلماء الربانيِّين، وبلَّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبق خيرٌ إلَّا دلَّ أمته عليه، ولا شرَّ إلَّا حَذَرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. ﴿وإن لم تفعلُ ﴾؛ أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك، ﴿ فما بلَّغْت رسالته ﴾؛ أي: فما امتثلت أمره، ﴿ والله يعصِمُك من الناس ﴾: لهذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصُك على التعليم والتبليغ، ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله، وقد تكفَّل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم، ولا يوفّقهم للخير بسبب كفرهم.

﴿ قُلْ يَكَأَهَلَ ٱلْكِنَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّبِكُمُّ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُلغَيْنَا وَكُفْرًا ۚ فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ۞ (٢).

﴿٦٨﴾ أي: قل لأهل الكتاب منادياً على ضلالهم ومعلناً بباطلهم: ﴿لستُم على شيء﴾: من الأمور الدينيَّة؛ فإنَّكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم، ولا بنبيِّكم وكتابكم صدَّقتم، ولا بحقِّ تمسَّكتم، ولا على أصل اعتمدتم. ﴿حتَّى تُقيموا التوراة والإنجيل﴾؛ أي: تجعلوهما قائِمَيْن بالإيمان بهما واتباعهما والتمسُّك بكلِّ ما يَدْعُوان إليه، ﴿و﴾ تقيموا ﴿ما أُنزِلَ إليكم من ربِّكم﴾، الذي ربَّاكم، وأنعم عليكم، وجَعَلَ أجَلَّ إنعامِهِ إنزال الكُتُب إليكم؛ فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله، وتلتزِموا أحكام الله، وتقوموا بما حُمِّلِتُم من

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج الترمذي وابن جرير والحاكم عن عائشة رضي الله الله النبي على النبي الله الناس، العرفوا فقد عصمني الله». ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾، فأخرج رسول الله على رأسه من القبة، فقال لهم: «يا أيها الناس، انصرفوا فقد عصمني الله».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٨﴾ ﴿تقيموا﴾؛ تعملوا.

أمانة الله وعهده، ﴿وليزيدنَّ كثيراً منهم ما أُنزل إليك من ربِّك طغياناً وكفراً فلا تأسَ على القوم الكافرين﴾. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّائِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٦٩﴾ يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أنَّ سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ فمن آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً؛ فله النجاة ولا خوفٌ عليهم فيما يستقبِلونه من الأمور المخوفة ولا هم يحزنونَ على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمَلُ سائر الأزمنة.

﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُمُّ كُلًا جَاءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ثَكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ثَكَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَعَمُوا وَصَمَّوا ثَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ثَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ثَمَ اللَّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ (٧).

﴿٧٠﴾ يقول تعالى: ﴿لقد أَخَذْنا ميثاق بني إسرائيل﴾؛ أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدَّم الكلام عليها في قوله: ﴿ولقد أخذ الله ميثاقَ بني إسرائيل وبَعَثْنا منهم اثني عشر نقيباً...﴾ إلى آخر الآيات، ﴿وأرسلنا إليهم رسلاً﴾: يتوالَوْن عليهم بالدَّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. ﴿كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم﴾ من الحق كذبوه وعاندوه، وعاملوه أقبح المعاملة، ﴿فريقاً كذَّبوا وفريقاً يقتُلون﴾.

﴿٧١﴾ ﴿وحَسِبوا أَن لا تكون فتنة ﴾؛ أي: ظنوا أنَّ معصيتهم وتكذيبهم لا يجرُّ عليهم عذاباً ولا عقوبة، واستمرُّوا على باطلهم، وعَموا ﴿وصَمُّوا﴾: عن الحق. ﴿ثم﴾: نعشهم (٣)، و﴿تاب عليهم حين تابوا إليه وأنابوا. ﴿ثم﴾ لم يستمرُّوا على ذٰلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة؛ ف﴿عَمُوا وصَمُّوا كثيرٌ منهم ﴾: بهذا الوصف، والقليل استمرُّوا على توبتهم وإيمانهم. ﴿والله بصيرٌ بما يعملون ﴾: فيجازي كلَّ عامل بعمله إن خيراً فخيرٌ وإن شرًّا.

﴿ لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدُّ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَى إِسَرَّوِيلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوَنَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ لَى اللّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ لَي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَحَدَّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَحَدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَمْورٌ رَحِيتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿٧٢﴾ يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: ﴿إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم﴾: بشبهةِ أنه خرج من أمِّ بلا أب وخالف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كنَّبهم في لهذه الدعوى وقال لهم: ﴿يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربِّي وربَّكم﴾: فأثبت لنفسه العبوديَّة التامَّة ولربِّه الربوبيَّة الشاملة لكل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿والصابئون﴾؛ قوم باقون على فطرتهم، ولا دِين لهم يتبعونه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿فتنة ﴾؛ عذاب وبلاء.

<sup>(</sup>٣) في «القاموس»: «نَعَشَه الله، كَمَنَعَه: رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: انْتَعِشْ، نَعَشَك اللّه؛ أي: ارْتَفِعْ، رَفَعَك اللهُ، أو جَبَركَ وأَبْقَاكَ».

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿صديقة ﴾؛ قد صَدَّقت تصديقاً جازماً.

**Y A Y** 

مخلوق. ﴿إنه مَن يشرِك بالله﴾: أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيره، ﴿فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار﴾: وذٰلك لأنه سوَّى الخَلْق بالخالق، وصَرَفَ ما خلقه الله له، وهو العبادة الخالصة لغير من هي له، فاستحقَّ أن يخلد في النار. ﴿وما للظَّالمين من أنصار﴾: ينقذونهم من عذاب الله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم.

(٧٣) ﴿لقد كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة ﴾: ولهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أنَّ الله ثالث ثلاثة ؛ الله، وعيسى، ومريم! تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيراً، ولهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قَبِلوا لهذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة ؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق ؟! كيف خفي عليهم ربُّ العالمين؟! قال تعالى رادًّا عليهم وعلى أشباههم: ﴿وما من إله إلَّا إلهٌ واحدٌ ﴾: متصف بكل صفة كمال، منزَّه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلَّا منه؛ فكيف يُجْعَلُ معه إله غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً. ثم توعدهم بقوله: ﴿وإن لم يَنتَهُوا عمَّا يقولونَ لَيَمَسَنَّ الذين كفروا منهم عذابٌ أليم ﴾.

﴿٧٤﴾ ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم، وبيَّن أنه يقبل التوبة عن عباده، فقال: ﴿أَفلا يتوبون إلى الله﴾؛ أي: يرجعون إلى ما يحبُّه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، وعما كانوا يقولونه ﴿ويَسْتَغْفِرونَه﴾ عن ما صدر منهم، ﴿والله غفورٌ رحيم﴾؛ أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدَّر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: ﴿أفلا يتوبونَ إلى الله﴾.

﴿٧٥﴾ ثم ذَكَرَ حقيقة المسيح وأمّه الذي هو الحق، فقال: ﴿ما المسيحُ ابن مريم إلّارسولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُّسل﴾؛ أي: هذا غايته ومنتهى أمره؛ أنّه من عباد الله المرسلين، الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله، وهو من جنس الرسل قبله، لا مزية له عليهم تخرِجُه عن البشرية إلى مرتبة الرّبوبية. ﴿وأمُّهُ مريم ﴿صدّيقةٌ ﴾؛ أي: هذا أيضاً غايتُها أنْ كانت من الصّديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، والصديقيَّة هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح، وهذا دليلٌ على أنَّ مريم لم تكن نبيَّة، بل أعلى أحوالها الصّديقيَّة، وكفىٰ بذلك فضلاً وشرفاً، وكذلك سائر النساء، لم يكن منهنَّ نبيَّة؛ لأن الله تعالى جعل النبوَّة في أكمل الصنفين؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: ﴿وما أرسلنا مِن قَبْلِكَ إلاّ رجالاً نُوحي إليهم ﴾؛ فإذا كان عيسى ﷺ من جنس الأنبياء والرسل من قبله، وأمه صدِّيقةٌ؛ فلأيِّ شيءٍ اتّخذهما النّصارى إلهين مع الله.

وقوله: ﴿كانا يأكلان الطعام﴾: دليلٌ ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستَغْنَيا عن الطعام والشراب، ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بيَّن تعالى البرهان؛ قال: ﴿انظرْ كيفَ نبيتُنُ لهم الآياتِ﴾ الموضحة للحقِّ الكاشفة لليقين، ومع لهذا لا تفيدُ فيهم شيئًا، بل لا يزالون على إفكهم وكذِبِهم وافترائهم، وذلك ظلمٌ وعنادٌ منهم.

﴿ قُلْ أَتَتَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

﴿٧٦﴾ أي: ﴿قل﴾ لهم أيُّها الرسول، ﴿أَتعبُدُون من دونِ الله﴾: من المخلوقين الفقراء المحتاجين، مَنْ ﴿لا يملِكُ لكم ضَرًّا ولا نفعاً﴾: وتَدَعون مَن انفردَ بالضُّرِّ والنفع والعطاء والمنع، ﴿والله هو السميع﴾: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنُّن الحاجات، ﴿العليم﴾: بالظَّواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحقُّ أن يُفْرَدَ بجميع أنواع العبادة، ويُخْلَصَ له الدِّين.

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِتَٰكِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَد صَكُوا مِن قَبْلُ وَأَصَكُوا كَبْيَا وَضَكُوا عَن سَوَاءِ السَّكِيلِ ﴿ لَهِ لَهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْرِيلًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ () () .

﴿٧٧﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل يا أهل الكتاب لا تَغْلوا في دينِكُم غير الحقِّ﴾؛ أي: لا تتجاوزوا، وتتعدُّوا، الحق إلى الباطل، وذٰلك كقولهم في المسيح ما تقدَّم حكايتُهُ عنهم، وكغلوِّهم في بعض المشايخ اتباعاً لأهواء ﴿قوم قد ضَلُوا من قبل﴾؛ أي: تقدم ضلالهم، ﴿وأضلُّوا كثيراً﴾: من الناس بدعوتهم إيَّاهم إلى الدين الذي هم عليه، ﴿وضلُّوا عن سواء السبيل﴾؛ أي: قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال، ولهؤلاء هم أئمَّة الضَّلال الذين حَدَّرَ الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المُرْدِيَة وآرائهم المضلة.

﴿٧٨﴾ ثم قال تعالى: ﴿لُعِنَ الذينَ كفروا من بني إسرائيل﴾؛ أي: طُردوا وأبعدوا عن رحمة الله، ﴿علىٰ لسان داود وعيسىٰ ابن مريم﴾؛ أي: بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجّة قد قامت عليهم وعاندوها. ﴿ذلك﴾: الكفر واللعن ﴿بما عَصَوا وكانوا يعتدون﴾؛ أي: بعصيانهم لله وظُلمهم لعباد الله صار سبباً لكفرِهم وبعدِهم عن رحمة الله؛ فإنَّ للذُّنوب والظُّلم عقوبات.

﴿٧٩﴾ ومن معاصيهم التي أَحَلَّت بهم المَثُلات وأوقعت بهم العقوبات أنَّهم ﴿كانوا لا يَتَناهَوْنَ عن مُنكرٍ فعلوهُ﴾؛ أي: كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضُهم بعضاً، فيشترك بذلك المباشر وغيره، الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرتِهِ على ذلك، وذلك يدلُّ على تهاوُنِهم بأمر الله، وأنَّ معصيتَه خفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم تعظيمٌ لربِّهم؛ لغاروا لمحارمه، ولغضبوا لغضبه.

وإنَّما كان السكوت عن المنكرِ مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة:

منها: أنَّ مجرَّد السكوت فعلُ معصيةٍ، وإنْ لم يباشِرْها الساكتُ؛ فإنَّه كما يجب اجتناب المعصية؛ فإنَّه يجب الإنكار على مَنْ فَعَلَ المعصية.

ومنها: ما تقدُّم أنه يدلُّ على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها.

ومنها: أنَّ ذٰلك يجرِّئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشرُّ وتعظُم المصيبة الدينيَّة والدنيويَّة، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذٰلك يضعُفُ أهل الخير عن مقاومة أهل الشرِّ، حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولاً.

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرِسُ العلم ويكثُرُ الجهل؛ فإنَّ المعصية مع تكرُّرها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يُظَنُّ أنها ليست بمعصية، وربما ظنَّ الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأيُّ مفسدةٍ أعظم من اعتقاد ما حرَّم الله حلالاً وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقًّا؟! ومنها: أنَّ السُّكوتَ على معصية العاصين ربَّما تزيَّنت المعصية في صدور الناس، واقتدى بعضُهم ببعضٍ؛ فالإنسان مولعٌ بالاقتداء بأضرابهِ وبنى جنسه . . . ومنها ومنها . . .

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نصَّ اللّه تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لَعَنَهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخصَّ من ذٰلك لهذا المنكر العظيم: ﴿لِبئس ما كانوا يَفْعَلُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٧﴾ ﴿لا تغلوا﴾؛ لا تتجاوزوا الحق في اعتقادكم.

﴿٨٠﴾ ﴿ترى كثيراً منهم يَتَوَلَّوْنَ الذين كفروا﴾: بالمحبَّة والموالاة والنصرة، ﴿لبئس ما قدَّمَتْ لهم أنفسُهم﴾: [هذه] البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة، وهي سَخَط الله الذي يسخط لِسَخَطِهِ كلُّ شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم؛ فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوَّتوها النعيم المقيم.

﴿١٨﴾ ﴿ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيّ وما أُنزِلَ إليه ما اتّخذوهم أولياء ﴾؛ فإنَّ الإيمان بالله وبالنبيّ وما أُنزِلَ إليه ما اتَّخذوهم أولياء ﴾؛ فإنَّ الإيمان بالله وبالنبيّ وما أُنزِلَ إليه يوجب على العبد موالاة ربّه وموالاة أولياء ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فشرط ولاية الله والإيمان به أن لا يَتَّخِذَ أعداء الله أولياء، ولهؤلاء لم يوجَدْ منهم الشرط، فدلَّ على انتفاء المشروط. ﴿ولكن كثيراً منهم فاسقون ﴾؛ أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبيّ، ومن فسقهم موالاة أعداء الله.

ثم قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَهُودَ وَالَّذِينَ اَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبُهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَصُبُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَى الرَّسُولِ تَرَى اَقَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاكْنَبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَمَا لَا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ فَا خَلَيْنَ مِنَ الْمَعْ مِمَّا عَرَقُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ فَوَلُونَ رَبِّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ فَيْكُ وَاللّهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ فَوَلُونَ رَبِّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ فَيْكُ وَلَاكَ جَزَلَهُ اللّهُ مِنَ اللّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ فَوَلُونَ رَبِّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ فَيْكُولُونَ وَكَذَبُولُ وَكَالّهُ مِنَ اللّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْمُؤْمِلُ وَنَالُكَ جَزَلَهُ الْمُحْسِنِينَ الْمُنْ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا اللّهُ مِنَا قَالُوا جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَامُ خَلِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَلَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُ الْمُحْسِنِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُحْسِنِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِدِ اللّهِ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِدِ اللّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُعْمَالُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَالُكَ عَلَيْكَ الْمُنْ اللّهُ الْقَوْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَلِينَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْ

﴿٨٢﴾ يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبَّتهم وأبعدهم من ذلك: ﴿لتجدنَّ أَشدَّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا﴾: فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداةً للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعياً في إيصال الضَّرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً وكفراً. ﴿ولتجدنَّ أقربهم مودَّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى﴾: وذكر تعالى لذلك عدة أسباب:

منها: أنَّ فيهم ﴿قِسِّيسين ورُهباناً﴾؛ أي: علماء متزهِّدين وعباداً في الصوامع متعبِّدين، والعلم مع الزُّهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب، ويرقِّقه، ويُزيل عنه ما فيه من الجفاء والغِلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين.

ومنها: ﴿أَنهُم لا يَستكبرون﴾؛ أي: ليس فيهم تكبُّرٌ ولا عتوٌّ عن الانقياد للحقّ، وذٰلك موجبٌ لقربهم من المسلمين ومن محبَّتهم؛ فإنَّ المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.

﴿٨٣﴾ ومنها: أنهم ﴿إذا سمعوا ما أنزِل﴾ على محمد ﷺ؛ أثّر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينُهم بحسب ما سمِعوا من الحقّ الذي تيقّنوه؛ فلذلك آمنوا وأقرُّوا به، فقالوا: ﴿ربَّنا آمنًا فاكتُبْنا مع الشّاهدين﴾: وهم أمة محمد ﷺ؛ يشهدونَ لله بالتوحيد، ولرسله بالرسالة وصحَّة ما جاؤوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدولٌ، شهادتهم مقبولةٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمَّةً وسطاً لتكونوا شهداء على النَّاس ويكونَ الرسول عليكم شهيداً﴾.

﴿٨٤﴾ فكأنَّهم ليموا على إيمانِهِم ومسارعَتِهم فيه، فقالوا: ﴿وما لنا لا نؤمنُ باللّه وما جاءنا من الحقّ ونطمعُ أن يُدْخِلَنا ربُّنا مع القوم الصالحينَ﴾؛ أي: وما الذي يمنعُنا من الإيمان باللّه؛ والحالُ أنَّه قد جاءنا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۸٢﴾ ﴿قسيسين﴾؛ علماء النصارى. ﴿٨٢﴾ ﴿ورهباناً﴾؛ عُبَّاد النصارى. ﴿٨٣﴾ ﴿تفيض﴾؛ تمتلئ دمعاً، فينسكب. ﴿٨٣﴾ ﴿الشاهدين﴾؛ الذين يشهدون على الأمم السابقة، وهم أُمة نبيّنا محمد ﷺ. ﴿٨٥﴾ ﴿فأثابهم﴾؛ جزاهم.

سورة المائدة (۸۵ ـ ۸۹)

الحقُّ من ربِّنا الذي لا يقبلُ الشكَّ والريب، ونحن إذا آمنًا واتَّبعنا الحقَّ طَمِعنا أن يُدْخِلَنا اللَّهُ الجنَّة مع القوم الصالحين؛ فأيُّ مانع يمنعنا؟! أليس ذٰلك موجباً للمسارعة و الانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟!

﴿٨٥﴾ قال الله تَعالى: ﴿فَأَثَابِهِم اللّهُ بِمَا قَالُوا﴾؛ أي: بِمَا تَفَوَّهُوا بِه مِن الْإِيمَانُ ونَطَقُوا بِه مِن التصديق بالحقِّ ﴿جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا، وَذَلَكَ جَزَاء المحسنينَ ﴾. وهٰذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد ﷺ كالنجاشيِّ وغيره ممَّن آمن منهم، وكذَلك لا يزال يوجد فيهم من يختارُ دينَ الإسلام، ويتبيَّن له بطلان ما كانوا عليه وهم أقربُ من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام.

﴿٨٦﴾ ولما ذكر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيئين، قال: ﴿والذين كفروا وكذَّبوا بآياتنا أولئك أصحابُ الجحيم﴾؛ لأنَّهم كفروا بالله وكذَّبوا بآياته المبيِّنة للحقِّ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا شُحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْتَدُوّاً إِنَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْتَدُوّاً إِنَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْتَدُوّاً إِنَّ ٱللَّهُ لَلْمُعْتَدِينَ ﴿ لَهِ وَكُلُوا مِنْهُ كُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى ٱلْتُعُر بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَلْهَا لَا لَهُ كَالُوا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

﴿٨٧﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبًات ما أحلَّ الله لكم﴾: من المطاعم والمشارب؛ فإنَّها نِعَمٌ أنعم الله بها عليكم؛ فاحْمَدوه إذ أحلَّها لكم واشكُروه، ولا تَرُدُّوا نعمته بكفرها، أو عدم قبولها، أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القولِ على اللهِ الكذبَ وكفر النعمة، واعتقاد الحلال الطيِّب حراماً خبيثاً؛ فإنَّ هٰذا من الاعتداء، والله قد نهى عن الاعتداء، فقال: ﴿ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحبُّ المعتدينَ﴾، بل يُبْغِضُهم ويمقُتُهم، ويعاقِبُهم على ذلك.

مُ ﴿ ٨٨﴾ أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرِّمون ما أحلَّ الله فقال: ﴿ وَكُلُوا مَمَا رَزَقَكُمُ الله حلالاً طيباً ﴾؛ أي: كُلُوا من رزقِهِ الذي ساقه إليكم بما يسَّره من الأسباب إذا كان حلالاً لا سرقة ولا غصباً ولا غير ذٰلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حقِّ، وكان أيضاً طيباً، وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذٰلك الخبيث من السباع والخبائث. ﴿ واتقوا الله ﴾: في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ﴿ الذي أنتم به مؤمنونَ ﴾ ؛ فإنَّ إيمانكم بالله يوجِبُ عليكُم تقواه ومراعاة حقّه ؛ فإنَّه لا يتمُّ إلَّا بذٰلك.

ودلَّت الْآية الكريمة على أنه إذا حَرَّمَ حلالاً عليه من طعام وشرابِ وسرية وأمةٍ ونحو ذلك؛ فإنَّه لا يكون حراماً بتحريمه، لكن لو فعله؛ فعليه كفَّارة يمين؛ كما قال تعالى: ﴿يا أَيُّها النبيُّ لم تحرِّمُ ما أحلَّ الله لك. . . ﴾ الآية؛ إلَّا أنَّ تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار، ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنَّب الطيِّبات ويحرمها نفسه، بل يتناولها مستعيناً بها على طاعة ربِّه.

﴿٨٩﴾ أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نيَّة ولا قصدٍ، أو عقدها يظنُّ صدقَ نفسه، فبان بخلاف ذٰلك، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان﴾؛ أي: بما

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج الترمذي عن ابن عباس ﴿ أَن رجلاً أَتَى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت عليَّ اللحم فأنزل الله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَصْدَدُواْ إِنَ اللهُ لَا يُحِبُّ اللهُ عَيْرَمُواْ مِتَا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلًا طَيِّبَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٩﴾ ﴿باللغو﴾؛ ما لا يقصده الحالف؛ كقوله: لا والله، وبلى والله. ﴿٨٩﴾ ﴿عقدتم﴾؛ قصدتم عقده بقلوبكم. ﴿٨٩﴾ ﴿واحفظوا أيمانكم﴾؛ اجتنبوا اليمين من غير حاجة، وإن أوقعتموها فوقُوا بها، وكَفُروها إن لم تفوا بها.

عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ولْكن يؤاخِذُكُم بِما كَسَبَتْ قلوبُكم﴾، ﴿فكفّارتُهُ﴾؛ أي: كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾، وذلك الإطعام ﴿من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم أو كسوتهم﴾؛ أي: كسوة عشرة مساكين، والكسوة هي التي تجزي في الصلاة، ﴿أو تحرير رقبة﴾؛ [أي: عتق رقبة] مؤمنة؛ كما قُيِّدت في غير هذا الموضع؛ فمتى فعل واحداً من هذه الثلاثة؛ فقد انحلَّت يمينه. ﴿فمن لم يجِدْ﴾ واحداً من هذه الثلاثة، ﴿فصيام ثلاثة أيَّام ذلك﴾: المذكور ﴿كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾: تكفِّرها وتمحوها وتمنع من الإثم، ﴿واحفظوا أيمانكم ﴾: عن الحلف بالله كاذباً وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الجِنْث فيها؛ إلا إذا كان الجِنْث خيراً؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخير، ولا يكون يمينه عرضةً لذلك الخير.

﴿كَذَٰلِكَ يَبِيِّنَ اللّه لَكُم آيَاتِهِ﴾: المبيِّنة للحلال من الحرام، الموضِّحة للأحكام. ﴿لعلَّكم تشكرون﴾: الله؛ حيث علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر الله تعالى على ما مَنَّ به عليه من معرفة الأحكام الشرعيَّة وتبيينها.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَنْلُمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لُهُمْ الْعَلَوْةُ فَهَلَ أَنْهُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنْهُم مُنْهُونَ ﴿ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنْهُم مُنْهُونَ ﴿ وَالْمَالَ اللَّهِ وَالْمَالُونَ فَهَلَ اللَّهُ وَمَا الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنْهُمُ مُنْهُونَ ﴿ وَالْمَالِدُونَ السَّيْطُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنْهُمُ مُنْهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿٩٠ ـ ٩١﴾ يذم تعالى لهذه الأشياء القبيحة، ويخبر أنها من عمل الشيطان، وأنها رجس؛ ﴿فاجتنبوه﴾؛ أي: اتركوه، ﴿لعلّكم تفلحون﴾؛ فإنَّ الفلاح لا يتم إلَّا بترك ما حرَّم الله، خصوصاً لهذه الفواحش المذكورة، وهي الخمر، وهو كلُّ ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره، والميسر، وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوها، والأنصاب، وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما يُنصب ويُعبد من دون الله، والأزلام التي [يستقسمون] (٣) بها. فهذه الأربعة نهى الله عنها، وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها:

فمنها: أنها رجسٌ؛ أي: نجس خبث معنى، وإن لم تكن نجسة حِسًا، والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنُّس بأوضارها.

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، ومن المعلوم أن العدوَّ يُحذر منه وتُحذر مصايده وأعماله، خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كلُّ الحزم البعد عن عمل العدوِّ المبين، والحذر منها، والخوف من الوقوع فيها.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص والله قال: . . . وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً \_ وذلك قبل أن تحرم الخمر \_ قال: فأتيتهم في حَشِّ \_ والحَشُّ البستان \_ فإذا رأس جزورٍ مشويٌّ عندهم، وزِقٌ من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال فذُكِرتِ الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت رسول الله على فأخبرته، فأنزل الله على فيَّ \_ يعني نفسه \_ شأن الخمر: ﴿إِنَّا لَلْتَرُ وَٱلْمَيْسُ وَالْأَسَابُ وَالْأَنْلُمُ رِجَسُ مِّنَ عَمَلِ الشَّيطُنِ ﴾.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٩٠﴾ ﴿والميسر﴾؛ القمار، وهو المراهنات التي فيها عوض من الجانبين. ﴿٩٠﴾ ﴿والأنصاب﴾؛ حجارة كان المشركون يذبحون عندها تعظيماً. ﴿٩٠﴾ ﴿والأزلام﴾؛ القدام على الشيء، أو الإحجام عنه؛ يكتبون على أحدها: (افعل)، وعلى الآخر: (لا تفعل)، ثم يُحركونها فأيُّها خرج، عملوا به. ﴿٩٠﴾ ﴿رجس﴾؛ إثم.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب). وفي (أ): «يقتسمون». والصواب ما أثبت.

سورة المائلة (٩٢ ـ ٩٣)

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلَّا باجتنابها؛ فإنَّ الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب، ولهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقةٌ له.

ومنها: أنَّ لهذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطانُ حريصٌ على بثّها، خصوصاً الخمر والميسر؛ ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإنَّ في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصاً إذا اقترن بذلك من [السباب] ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتل، وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء.

ومنها: أنَّ لهذه الأشياء تصدُّ القلب ويَتْبَعُه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين خُلِقَ لهما العبد وبهما سعادتُه؛ فالخمرُ والميسر يصدَّانه عن ذلك أعظم صدِّ، ويشتغل قلبه ويذهل لبُّه في الاشتغال بهما، حتى يمضيَ عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو؛ فأيُّ معصية أعظم وأقبح من معصية تدنَّسُ صاحبَها، وتجعلُه من أهل الخبث، وتوقِعُه في أعمال الشيطان وشباكِهِ فينقاد له كما تنقادُ البهيمة الذَّليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنينَ، وتصدُّ عن ذِكْرِ الله وعن الصَّلاة؛ فهل فوق لهذه المفاسد شيء أكبر منها؟!

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾؛ لأنَّ العاقل إذا نَظَرَ إلى بعض تلك المفاسد؛ انزجر عنها، وكفَّت نفسُه، ولم يحتج إلى وعظٍ كثيرٍ ولا زجرٍ بليغ.

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكُغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا اللَّهُ اللّ

﴿٩٢﴾ طاعةُ الله وطاعةُ رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله؛ فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظّاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبَّة، المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك، ولهذا الأمر أعمُّ الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخُلُ فيه كلُّ أمرٍ ونهي ظاهرٍ وباطنٍ. وقوله: ﴿واحْذَروا﴾؛ أي: من معصية الله ومعصية رسوله؛ فإنَّ في ذلك الشر والخسران ألمبين. ﴿فإنْ تَوَلَّيْتُم﴾: عما أمرتم به ونهيتم عنه، ﴿فاعلموا أنَّما على رسولِنا البلاغُ المُبين﴾: وقد أدَّى ذلك؛ فإن اهتديتم؛ فلأنفسكم، وإن أسأتُم؛ فعليها، والله هو الذي يحاسبُكم، والرسولُ قد أدَّى ما عليه، وما حُمِّل به.

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوّا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَمَامَنُواْ ثُمِّ ٱللَّعْسِنِينَ ﴿ لَهِ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ .

﴿٩٣﴾ لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمنّى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله لهذه الآية، وأخبر تعالى أنه لليس على الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات جُناحٌ ﴾؛ أي: حرج وإثم فيما طَعِموا ﴾: من الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجُناح يشمل المذكورات وغيرها؛ قُيّد ذلك بقوله: فإذا ما اتَّقُوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾؛ أي: بشرط أنَّهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيماناً صحيحاً موجباً لهم عمل الصالحات،

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلم، عن أنس بن مالك رهيه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله على منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتُها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قُتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِيكَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُمَاتًا فِي طَمِمُوا ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٣﴾ ﴿جُناح﴾؛ حرج، وإثم.

ثم استمرُّوا على ذٰلك، وإلَّا؛ فقد يتَّصف العبد بذٰلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذٰلك، حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه؛ فإن الله يحبُّ المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في لهذه الآية الكريمة مَنْ طَعِمَ المحرَّم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه، وتاب إلى الله، واتَّقى، وآمن وعمل صالحاً؛ فإنَّ الله يغفر له، ويرتفع عنه الإثم في ذٰلك.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ اللَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبُ فَمَن آتَهُ مَن أَنْهُ اللَهُ مَن قَلَهُ مِن اللَّهُ مَن مَنَاهُ مِن اللَّهُ مِن مَن اللَهُ مِن اللَّهُ مَن اللَهُ مِن اللَّهُ مَن اللَهُ مِن اللَهُ مَن اللَهُ مَن اللَهُ مِن اللَهُ مِن اللَهُ مِن اللَهُ مِن اللَهُ مَن اللَهُ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿٩٤﴾ لهذا من مِنَنِ اللّه على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاءً وقدراً ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيَّ عن بيّنة، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِين آمنوا﴾: لا بدَّ أن يَختبر اللّه إيمانكم، ﴿لَيَبْلُوَنّكم اللّه بشيءٍ من الصيد﴾؛ أي: شيء غير كثير، فتكون محنة يسيرةً؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاً، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به ﴿تنالُهُ أيديكم ورِماحُكم﴾؛ أي: تتمكَّنون من صيده؛ ليتمَّ بذلك الابتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدةً. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء، فقال: ﴿ليعلمَ اللّهُ﴾: علماً ظاهراً للخُلق يترتَّب عليه الثواب والعقاب، ﴿مَن يخافه بالغيب﴾: فيكفُّ عمًا نهى الله عنه، مع قدرتِه عليه وتمكُّنه، فيثيبه الثواب الجزيل، ممَّن لا يخافه بالغيب، فلا يرتدع عن معصيةٍ تعرِض له، فيصطاد ما تمكّن منه. ﴿فمن اعتدى﴾: منكم بعد لهذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل، ﴿فله عذابٌ أليمٌ﴾؛ أي: مؤلم موجع، لا يقدر على وصفه إلا الله؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدي، والاعتبار بمن يخافه بالغيب على ذلك.

﴿٩٥﴾ ثم صَرَّحَ بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، فقال: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم﴾؛ أي: محرمون في الحجِّ والعمرة، والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدِّمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى أنَّ من تمام ذلك أنَّه ينهى المحرم عن أكل ما قُتِل أو صِيدَ لأجله، وهٰذا كلَّه تعظيم لهٰذا النَّسك العظيم؛ أنَّه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالاً له قبل الإحرام. وقوله: ﴿ومَن قَتَلَهُ منكم متعمِّداً﴾؛ أي: قتل صيداً عمداً، ﴿ف﴾ عليه ﴿جزاءٌ مثلُ ما قَتَلَ من النَّعم﴾؛ أي: الإبل أو البقر أو الغنم، فينظُرُ ما يشبهه شيئاً من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدقُ به، والاعتبار بالمماثلة، ﴿يحكمُ به ذوا عدل منكم﴾؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ كما فعل الصحابة على على اختلاف أنواعه بقرة، وهي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، وهٰكذا كلَّ ما يشبه شيئاً وفيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدي لا بدَّ أن يكون ﴿هدياً بالغَ الكعبةِ﴾؛ أي: يُذبح في الحرم، ﴿أو كفارةٌ طعام مساكينَ﴾؛ أي: يُذبح في الحرم، ﴿أو كفارةٌ طعام مساكينَ﴾؛ أي: يُفارة ذلك الهذي لا بدَّ أن يكون ﴿هدياً بالغَ الكعبةِ﴾؛ أي: يُذبح في الحرم، ﴿أو كفارةٌ طعام مساكينَ﴾؛ أي: عفارة ذلك الهذي لا بدَّ أن يكون ﴿هدياً بالغَ الكعبةِ﴾؛ أي: يُذبح في الحرم، ﴿أو كفارةٌ طعام مساكينَ؛ أي: يبعل مقابلة المثل من النَّعم طعام يُطعم المساكين. قال كثيرٌ من

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩٥﴾ ﴿حُرم﴾؛ مُحْرِمون. ﴿٩٥﴾ ﴿النَّعم﴾؛ بهيمة الأنعام، من الأنعام والبقر والغنم. ﴿٩٥﴾ ﴿ذُوا﴾؛ صاحبا. ﴿٩٥﴾ ﴿بالغ الكعبة﴾؛ يصل لفقراء الحَرَم. ﴿٩٥﴾ ﴿وبال أمره)؛ عاقبة فعله. ﴿٩٦﴾ ﴿صيد البحر﴾؛ ما يُصاد حيًّا. ﴿٩٦﴾ ﴿وطعامه﴾؛ ما يُصاد ميتًا. ﴿٩٦﴾ ﴿وللسيارة﴾؛ للمسافرين.

سورة المائدة (۹۲ ـ ۹۸)

العلماء: يُقَوَّمُ الجزاء، فيُشترى بقيمته طعامٌ، فيُطعم كلَّ مسكين مُدَّ بُرِّ أو نصف صاع من غيره، ﴿أو عدل ذٰلك﴾ الطعام ﴿صياماً﴾؛ أي: يصوم عن إطعام كلِّ مسكين يوماً، ﴿ليذوقَ﴾ بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبالَ أمرِه، ومن عاد بعد ذٰلك فينتَقِمُ الله منه. والله عزيزٌ ذو انتقام.

وإنما نصَّ الله على المتعمِّد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمِّد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية: أنَّ المتلِفَ للنُّفوس والأموال المحترمة؛ فإنَّه يضمنُها على أيِّ حال كان إذا كان إتلافهُ بغير حقِّ؛ لأنَّ الله رتَّب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، ولهذا للمتعمِّد، وأما المخطئ؛ فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء. (لهذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرَّحت به الآية: أنَّه لا جزاء على غير المتعمِّد؛ كما لا إثم عليه)(١).

﴿٩٦﴾ ولما كان الصيد يَشْمَلُ الصيد البريَّ والبحريُّ؛ استثنى تعالى الصيد البحريُّ، فقال: ﴿أُحِلَّ لكم صيدُ البحرِ وطعامُهُ ﴾؛ أي: أحلَّ لكم في حال إحرامكم ﴿صيدُ البحرِ ﴿ وهو الحيُّ من حيواناته ﴾ ﴿وطعامُهُ ﴾: وهو الميت منها، فدلَّ ذلك على حِلِّ ميتة البحر ، ﴿متاعاً لكم وللسيَّارةِ ﴾ ؛ أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعِكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم ، ﴿وحُرِّم عليكم صيدُ البَرِّ ما دُمتم حُرُماً ﴾: ويؤخذ من لفظ الصيد أنَّه لا بدَّ أن يكون وحشياً ؛ لأنَّ الإنسيَّ ليس بصيدٍ ، ومأكولاً ؛ فإنَّ غير المأكول لا يُصاد ولا يُطلق عليه اسم الصيد . ﴿واتَّقوا الله الذي إليه تُحشرونَ ﴾ ؛ أي: اتَّقوه بفعل ما أمر به وتركِ ما نهى عنه ، واستعينوا على تقواه بعلمِكم أنَّكم إليه تُحشرون ، فيجازيكم ؛ هل قُمتم بتقواه فيثيبُكُم الثواب الجزيل ، أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكم ؟

﴿ حَمَلَ اللَّهُ الْكَمْبَكَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْفَلَهِدُّ وَالْفَلَثِيدُّ ذَلِكَ لِتَمْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمَوْنِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ آَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُواْ أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [قال اللَّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ آَلُ ﴾ [1].

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى أنه جعل ﴿الكعبة البيت الحرام قِياماً للناس﴾: يقوم بالقيام بتعظيمِه دينهم ودُنياهم؛ فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحطُّ أوزارهم، وتحصُل لهم بقصدِه العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تُنفق الأموال وتُقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون، ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة؛ قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا منافِعَ لهم ويَذْكُروا اسمَ الله على ما رَزَقَهُم من بهيمةِ الأنعام﴾: ومن أجل كون البيتِ قياماً للنَّاس قال من قال من العلماء: إن حجَّ بيت الله فرضُ كفايةٍ في كلِّ سنة؛ فلو ترك الناس حَجَّه؛ لزال ما به قِوامهم وقامت القيامة. وقوله: ﴿والهديَ والقلائدَ﴾؛ أي: وكذلك جعل الهَدْيَ والقلائدَ التي هي أشرف أنواع الهَدْي قياماً للناس ينتفِعون بهما، ويُثابون عليهما. ﴿ذُلك لتعلموا أنَّ الله يَعْلَمُ ما في السلمواتِ وما في الأرض وأنَّ الله بكلِّ شيءٍ عليم﴾: فمن علمِهِ أن جَعَلَ لكم هٰذا البيت الحرام لما يَعْلَمُهُ من مصالحكم الدينيَّة والدنيويَّة.

﴿٩٨﴾ ﴿اعلموا أنَّ اللَّه شديدُ العقابِ وأنَّ اللَّه غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: ليكن هذان العِلْمَان موجودين في

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من هامش (أ). وفي هامش (ب): «هذا جواب الجمهور من هذا القيد، الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد، وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال من هذا الموضع. الحقُّ فيه للّهِ، فكما لا إثمَ لا جزاءَ بإتلاف نفوس الآدميين وأموالهم».

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٩٧﴾ ﴿قياماً للناس﴾؛ صلاحاً لدينهم، وأمناً لحياتهم. ﴿٩٧﴾ ﴿والهَدي﴾؛ ما يُهدى للبيت من الأنعام وغيرها. ﴿٩٧﴾ ﴿والقلائد﴾؛ هو الهَدي الذي عُلِّق عليه شيء؛ إشعاراً بأنه هَدي.

قلوبِكُم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديدُ العقاب العاجل والآجل على من عصاه، وأنه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب إليه وأطاعه، فيُثْمِرُ لكم لهذا العلمُ الخوفَ من عقابِهِ والرجاءَ لمغفرتِهِ وثوابِهِ، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرَّجاء.

﴿٩٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿ما على الرَّسول إلَّا البلاغُ﴾: وقد بَلَّغَ كما أمر وقام بوظيفتِهِ وما سوى ذٰلك؛ فليس له من الأمر شيءٌ. ﴿واللهُ يعلمُ ما تُبدون وما تكتُمون﴾: فيُجازيكم بما يعلمُهُ تعالى منكم.

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّكُ ﴾ .

﴿١٠٠﴾ أي: ﴿قُلْ ﴾ للناس محذِّراً عن الشرِّ ومرغِّباً في الخير: ﴿لا يستوي الخبيثُ والطيبُ ﴾: من كلِّ شيء؛ فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال، ﴿ولو أعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخبيث ﴾: فإنَّه لا ينفعُ صاحبَه شيئاً، بل يضرُّه في دينه ودنياه، ﴿فاتَقُوا الله يا أولي الألباب لعلَّكم تفلحون »: فأمر أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإنَّ الله تعالى يوجِّه إليهم الخطاب، وهم الذين يُؤْبَهُ لهم ويُرْجى أن يكونَ فيهم خيرٌ، ثم أخبر أنَّ الفلاح متوقِّف على التَّقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتَّقاه؛ أفلح كل الفلاح، ومَن تَرَكَ تقواه؛ حصل له الخُسران، وفاتته الأرباح.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤَكُمُ ۚ وَإِن تَسْتَكُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُوا الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمُّ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْها وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْها وَاللّهُ عَنْها وَاللّهُ عَنْهُ وَلَّ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلّمُ عَلَا لَهُ عَنْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَّا لَا لَلّهُ عَلْهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَالّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا لَا عَلَا عَ

(۱۰۱) ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بُيِّنَتْ لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله على عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار المنارث فهذا ربَّما أنَّه لو بُيِّنَ للسائل؛ لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتَّب عليه تشديدات في الشرع ربَّما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهيُّ عنها، وأما السؤال الذي لا يترتَّب عليه شيء من ذلك؛ فهو مأمورٌ به؛ كما قال تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُم لا تعلمونَ ﴿ ﴿وَإِن تَسْألوا عنها حين يُنزَّلُ عليكم القرآن، فتسألون عن آيةٍ أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقتٍ يمكِنُ فيه نزول الوحي من السماء، ﴿تُبدَ لكم ﴾؛ أي: عن آيةٍ أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقتٍ يمكِنُ فيه نزول الوحي من السماء، ﴿تُبدَ لكم ﴾؛ أي: سكت معافياً لعباده منها؛ فكلُّ ما سكت الله عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. ﴿والله غفور حليم ﴾؛ أي: لم يزل بالمغفرة موصوفاً وبالحِلم ما سكت الله عنه؛ في واحسانه، واطلبوه من رحمته ورضوانه.

﴿١٠٢﴾ ولهذه المسائل التي نُهيتم عنها، ﴿قد سألها قومٌ من قبلِكُم﴾؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنُّت لا استرشاد، فلما بُيِّنَتْ لهم وجاءتهم، ﴿أصبحوا بها كافرين﴾؛ كما قال النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: «ما

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك على قال: بلغ رسول الله على أصحابه شيء فخطب فقال: «عرضت علي الجنة والنار، فلم أز كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال: فما أتى على أصحاب رسول الله على يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيًا قال: فقام ذاك الرجل، فقال: من أبي؟ قال: «بُولُوكُ فلان». فنزلت: ﴿ يَكَانًا اللهِ اللهُ الله

وفي لفظ لمسلم: عن أبي موسى قال: سئل النبي على عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: «سلوني عما شئتم»... الحديث.

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح مسلم» (٢٠٣) عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قضى دعاه فقال: «إن أبى وأباك في النار».

نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه، وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك مَن كان قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم»(١).

﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ وَلَئِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ قَـالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوَ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَـالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوْلَوَ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢٠ ).

﴿١٠٣﴾ هٰذا ذمٌ للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وحرَّموا ما أحلَّه الله، فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرَّماً على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله، فقال: ﴿مَا جَعَلَ الله مِن بَحيرةٍ ﴾: وهي ناقة يشقُّون أذُنها ثم يحرِّمون ركوبها ويرونها محترمة، ﴿ولا سائبةٍ ﴾: وهي ناقة أو بقرة أو شاةٌ إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيَّبوها فلا تُركب ولا يُحمل عليها ولا تُؤكل، وبعضهم ينذرُ شيئاً من ماله يجعلُه سائبةً، ﴿ولا حام ﴾؛ أي: جمل يُحمى ظهره عن الرُّكوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ فكلٌ هٰذه مما جعلها المشركون محرَّمةً بغير دليل ولا بُرهان، وإنَّما ذلك افتراءٌ على الله وصادرةٌ من جهلهم وعدم عقلهم. ولهٰذا قال: ﴿ولْكن الذين كفروا يفترونَ على الله الكذبَ وأكثرُهم لا يعقلونَ ﴾: فلا نَقْلَ فيها ولا عَقْل.

﴿١٠٤﴾ ومع لهذا؛ فقد أُعْجِبُوا بآرائِهِم التي بُنيت على الجهالة والظَّلم؛ فإذا دُعوا ﴿إلى ما أنزل الله وإلى الرسول﴾: أعرضوا فلم يقبلوا، و﴿قالوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عليه آباءَنا﴾: من الدِّين، ولو كان غير سديدٍ ولا ديناً ينجي من عذاب الله، ولو كان في آبائهم كفايةٌ ومعرفةٌ ودرايةٌ؛ لهان الأمر، ولكن آباءهم لا يعقِلون شيئًا؛ أي: ليس عندهم من المعقول شيءٌ ولا من العلم والهدى شيءٌ؛ فتبًا لمن قلَّد مَن لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدىً وإيقاناً.

﴿١٠٥﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُها الذين آمنوا عليكم أنفُسكم﴾؛ أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصّراط المستقيم؛ فإنَّكم إذا صَلَحْتُم؛ لا يضرُّكم من ضَلَّ عن الصِّراط المستقيم ولم يهتد إلى الدين القويم، وإنما يضرُّ نفسَه. ولا يدل لهذا [على] أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضرُّ العبد تركهما وإهمالهما؛ فإنه لا يتمُ هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم؛ إذا كان عاجزاً عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ فإنه لا يضرُّه ضلال غيره. وقوله: ﴿إلى الله مَرْجِعُكم جميعاً﴾؛ أي: مآلكم يوم القيامة واجتماعُكم بين يدي الله تعالى، ﴿فينبَّئُكم بما كُنتم تعملونَ﴾: من خيرٍ وشرِّ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلثَّانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) عن أبي هِريرة ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۰۳﴾ ﴿بحيرة﴾؛ التي تُقطَّع أُذنها، وتُخَلَّى للطواغيت إذ وَلَّدت عدداً من البطون. ﴿۱۰۳﴾ ﴿سابئة﴾؛ التي تتصل ولادتها ﴿سابئة﴾؛ التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، فتُترك للطواغيت. ﴿۱۰۳﴾ ﴿حامٍ ﴾؛ الذَّكر من الإبل إذا وُلِد من صُلبه عدد من الإبل، لا يُرْكب، ولا يُحْمل عليه. ﴿١٠٤﴾ ﴿حسبنا﴾؛ كافينا.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٠٥﴾ ﴿عليكم أنفسكم﴾؛ أَلْزموا أنفسكم العمل بالطاعة.

غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدُ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتَ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْآثِمِينَ (إِنَّى فَإِنْ عُثِرَ عَلَىَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْآثِمِينَ (إِنِّي فَإِنْ عُثِرَ عَلَىَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْآثِمِينَ (إِنِّي فَإِنْ عُثِرَ عَلَىَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدَانُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا فَعُامَلُهُمَا مِنَ ٱلْذَيْنَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدَانُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱللّهَ لِشَهَدَانُنَا ٱحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْفَالِمِينَ (إِنِّي ذَلِكَ ٱدْفَى أَن يَأْتُوا بِاللّهَهَا وَمَا عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَعَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ مِنَ مَقَامَهُمَا مِنَ الْفَسِقِينَ أَلْقُومُ اللّهَ مُنْ وَجْهِهَا أَوْ يَعَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ مِنَ الْفَالِمِينَ أَلْفُومُ الْفَالِمِينَ الْفَالِمُ مِنَ الْفَالِمُونِ الْفَيْسِقِينَ الْفَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَالُولُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لَا يَهِمُ الْفُومُ الْفُلُومُ الْفُلُولُومِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفُلُومُ الْفُلُولُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْفُلُومُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْفُلُولُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْفُلُولُ اللّهُ لَلْهُ مُنْ الللّهُ لَا يَهْدِى الْفُلُولُ الللّهُ لَا يَهِمُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْفُلُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللْفُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِقُ الللّهُ اللّهُ الللللْمُلُولُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِلُ الللّهُ اللللْمُلْفِقُ اللللْمُولِقُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُلْفِقُ اللللْمُ اللللْمُولِقُ الللْمُلْمُولُ الللْمُولِ

﴿١٠٦﴾ يخبر تعالى خبراً متضمناً للأمر بإشهاد اثنين على الوصيَّة إذا حضر الإنسانَ مقدماتُ الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتبَ وصيَّته، ويُشْهِدَ عليها اثنين ذَوَيْ عدل ممَّن يعتبر شهادتهما، ﴿أُو آخرانِ من غيركم﴾؛ أي: من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضَّرورة وعدم غيرهما من المسلمين ﴿إن أنتم ضَرَبْتُم في الأرض﴾؛ أي: سافرتم فيها، ﴿فأصابَتْكُم مصيبةُ الموت﴾؛ أي: فأشْهِدوهما، ولم يأمر بإشهادِهِما إلَّا لأنَّ قولَهما في تلك الحال مقبولٌ، ويؤكَّد عليهما بأن يُحبَسا ﴿من بعد الصلاة﴾: التي يعظُمونها، ﴿فيتُسْمِمانِ بالله﴾: أنهما صَدَقا وما غيَّرا ولا بدَّلا لهذا، ﴿إنِ ارْتَبْتُم﴾: في شهادتهما؛ فإن صدَّقتُموها؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان: ﴿لا نشتري به﴾؛ أي: بأيماننا ﴿ثمناً﴾: بأن نكذب فيها لأجل عَرض من الدُّنيا، ﴿ولو كان ذا قُربيٰ﴾: فلا نراعيه لأجل قُربه منَّا، ﴿ولا نكتُمُ شهادةَ الله﴾: بل نؤدِّيها على ما سمعناها، ﴿إنَّا إذاً﴾؛ أي: إن كتمناها ﴿لَمِنَ الآثمِين﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهِما ﴾؛ أي: الشاهدين ﴿ استحقّا إثماً ﴾: بأن وُجِدَ من القرائن ما يدلُّ على كذبهما وأنَّهما خانا، ﴿ فَآخرانِ يقومانِ مَقامَهما من الذينَ استحقَّ عَليهمُ الأوليانِ ﴾؛ أي: فليقمْ رجلان من أولياء الأولياء إليه، ﴿ فَيُقْسِمان بالله لشهادَتُنا أحقُّ من شهادِتهما ﴾؛ أي: أنَّهما كذبا وغيَّرا وخانا. ﴿ وما اعْتَدَيْنا إنَّا إذاً لَمِنَ الظَّالمينَ ﴾؛ أي: إن ظلمنا، واعتدينا، وشهِدْنا بغير الحقِّ.

﴿١٠٨﴾ قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردِّها على أولياء الميِّت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ﴿ ذٰلك أدنى ﴾؛ أي: أقرب ﴿ أن يأتوا بالشَّهادة على وجهها ﴾: حين تؤكَّد عليهما تلك التأكيدات ﴿ أو يخافوا أن تُرَدَّ أيمانُ بعد أيْمانِهِم ﴾؛ أي: أن لا تُقبل أيمانُهم ثم تردَّ على أولياء الميت ﴿ والله لا يهدي القومَ الفاسقين ﴾: أي: الذين وَصْفُهم الفسقُ؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم.

وحاصل لهذا أنَّ الميِّت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مَظِنَّة قلة الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصِي شاهدَيْن مسلمَيْن عدلين؛ فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما؛ فإنهم يحلِّفونهما (٣) بعد الصلاة أنَّهما ما خانا ولا كذبا ولا غيَّرا ولا بدَّلا، فيبرآن بذلك من حقِّ يتوجَّه إليهما؛ فإن لم يصدِّقوهما ووجدوا قرينة تدلُّ على كذب الشاهدين؛ فإن شاء أولياء الميِّت؛ فليقم منهم اثنان، فيقسِمان بالله لشهادَتُهُما أحقُّ من شهادة الشاهدين الأولين، وأنَّهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدَّعون.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس الله قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مُخوَّصاً من ذهب فأحلفهما رسول الله هيء، ثم وجد الجامُ بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَوُا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿١٠٦﴾ ﴿ضربتم في الأرض﴾؛ سافرتم. ﴿١٠٧﴾ ﴿إِثْمَآ﴾؛ خيانة. ﴿١٠٧﴾ ﴿الأوليان﴾؛ الأقربان للميت. ﴿١٠٨﴾ ﴿أدنى﴾؛ أقرب. ﴿١٠٨﴾ ﴿على وجهها﴾؛ على حقيقتها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٨٠) عن ابن عباس را الله الله

ولهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداريِّ وعديِّ بن بداء المشهورة، حين أوصى لهما العدويُّ. والله أعلم.

ويُستدلُّ بالآيات الكريمات على عدة أحكام:

منها: أن الوصية مشروعةً، وأنه ينبغي لمن حَضَرَه الموت أن يوصي.

ومنها: أنها معتبرةٌ ولو كان الإنسان وَصَلَ إلى مقدِّمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتاً.

ومنها: أن شهادة الوصية لا بدُّ فيها من اثنين عدلين.

ومنها: أن شهادة الكافرين في لهذه الوصية ونحوها مقبولةً لوجود الضَّرورة. ولهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن لهذا الحكم منسوخ، ولهذه دعوى لا دليل عليها.

ومنها: أنه ربَّما استُفيد من تلميح الحكم ومعناه، أنَّ شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير لهذه المسألة مقبولةً؛ كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ.

ومنها: جواز السفر للتجارة.

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهما، ولم تبدُ قرينةٌ تدلُّ على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكِّدوا عليهم اليمين، ويحبِسوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى.

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما.

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.

ومنها: أنَّه يجوز امتحان الشاهدين عند الرِّيبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما.

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الدَّالة على كذب الوصيين في لهذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت، فأقسما بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذبا، ثم يُدفع إليهما ما ادَّعياه، وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البيَّنة.

﴿١٠٩﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمعُ به جميع الرُّسل، فيسألهم: ﴿مَاذَا أُجِبْتُم﴾؛ أي: ماذا أجابتكم به أمَمُكم، فقالوا: ﴿لا علمَ لنا﴾: وإنما العلمُ لك يا ربَّنا؛ فأنت أعلم منا. ﴿إِنَّك أنت علَّامُ الغُيوبِ﴾؛ أي: تعلمُ الأمورَ الغائبة والحاضرة.

﴿١١٠﴾ ﴿إِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابنَ مريم اذْكُرْ نعمتي عليك وعلى والِكتِكَ ﴾؛ أي: اذْكُرْها بقلبِك ولسانِك، وقُم بواجِبِها شكراً لربِّك، حيثُ أنعم عليك نِعَماً ما أنعم بها على غيرك، ﴿إِذْ أَيَّدَتُك بروح القُدُس﴾؛ أي: إذْ قوَّيْتك بالرُّوح والوحي الذي طهَّرَكَ وزكَّاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١١٠﴾ ﴿أَيَّدَتَكَ﴾؛ قَوَّيَتَكَ. ﴿١١٠﴾ ﴿بروح القدس﴾؛ جبريل ﷺ. ﴿١١٠﴾ ﴿الأكمه﴾؛ مَنْ وُلِدَ أعمى.

سبيله. وقيل: إنَّ المراد بروح القُدُس جبريلُ عِيَهُ، وأنَّ الله أعانه به وبملازمتِهِ له وتثبيتِهِ في المواطن المُشِقَّة، ﴿تَكلِّمُ الناس في المهد وكهلاً﴾: المراد بالتَّكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلِّم والمخاطب، وهو الدعوة إلى الله، ولعيسى عِنهُ من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشرِّ، وامتازَ عنهم بأنَّه كلَّم الناس في المهد، فقال: ﴿إنِّي عبدُ اللهِ آتانِيَ الكِتابَ وجَعَلني نبياً، وَجَعَلني مباركاً أين ما كنتُ وأوصاني بالصَّلاة والزَّكاةِ ما دمتُ حيًّا...﴾ الآية.

﴿وإِذْ علَّمْتُك الكتابَ والحكمةَ ﴾؛ فالكتابُ: يشمل الكتب السابقة، وخصوصاً التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بها، ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ﴿وإذ تَخْلُقُ من الطينِ كهيئة الطّيْرِ ﴾؛ أي: طيراً مصوّراً لا روح فيه، ﴿فَتَنْفُحُ ﴾ فيه فيكون ﴿طيراً ﴾ بإذنِ اللهِ ﴿وتُبُرِئُ الْكُمهَ ﴾: الذي لا بَصَرَ له ولا عينَ، ﴿والأبرصَ بإذني وإذْ تُخْرِجُ الموتى بإذني ﴾: فهذه آيات بيناتُ ومعجزاتُ باهرات يعجَزُ عنها الأطباء وغيرُهم أيّد الله بها عيسى وقوَّى بها دعوته. ﴿وإذ كففتُ بني إسرائيل عنك إذ جئتَهم بالبيناتِ فقال الذين كفروا منهم ﴾ \_ لما جاءهم الحقُّ مؤيّداً بالبيناتِ الموجبة للإيمان به \_: ﴿إن هٰذا إلا سحرٌ مبينٌ ﴾: وهمّوا بعيسى أن يقتُلوه وسَعَوا في ذلك فكفَّ الله أيديَهم عنه، وحفظه منهم، وعصمه.

فهذه مننٌ امتنَّ اللّه بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بها، فقام بها عليه الصلاة (والسلام)، أتمَّ القيام، وصَبَرَ كما صَبَرَ إخوانهُ من أولي العزم.

﴿ وَإِذَ أَوَحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِتِ وَا مَا مَنُوا بِ وَيِرَسُولِي قَالُوا مَامَنَا وَاشْهَدَ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ الْحَوَارِثُونَ اللّهُ وَتَطْمَعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السّمَلَةِ قَالَ اتَقُوا اللّه إِن كُنتُ مُرْبَعَ مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن الشّمِهِينَ ﴿ اللّهُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَءَاخِوا وَمَايَةُ مِنكُ وَارَوْقَنَا وَأَلْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ مَرْبَعَ اللّهُ مِن الشّمِهِينَ ﴿ وَلَمْنَ مَرْبَعَ السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَايَةُ مِنكُ وَارَوْقَنَا وَأَلْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ مَرْبَعَ اللّهُ إِن مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنْ أَعَذِبُهُم عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ مَذَابًا لَا أَعْدَامِينَ اللّهُ مَا فِي مَنْ السّمَانَكُ مَا يَكُونُ لِي آلَ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي آلَ الْوَلَ مَا لَمُن يَكُونُ لِي آلَهُ اللّهُ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا يَوْقَتَنِي بِهِ قَلْ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنّ اللّهُ مَا أَمْرَتِنِي بِهِ قَلْ اللّهُ مَا أَمْرَتِنِي بِهِ قَلْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا فَا مُلْكُونُ اللّهُ مَا أَمْرَتِنِي بِهِ قَلْ اللّهُ مَن مَا عَلَيْهُمُ عَلَامُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَمَادُكُ وَلِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنّكَ أَلَكُ أَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَكُونَ وَالْأَوْلُونَ وَمُو عَلَى كُلُولُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلُولُ مَا الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْمُ وَلَكُولُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلِهُ عَلَاللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ وَلَا عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ الللللّهُ

﴿١١١ - ١٢١﴾ أي: واذْكُرْ نعمتي عليك إذ يسرتُ لك أتباعاً وأعواناً، فأوحيتُ إلى الحواريين؛ أي: ألهمتُهم وأوزعتُ قلوبَهم الإيمان بي وبرسولي، أو أوحيت إليهم على لسانك؛ أي: أمرتُهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا لذٰلك وانقادوا وقالوا: ﴿آمَنَّا واشهدْ بأنّنا مسلمونَ﴾، فجمعوا بين الإسلام

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱۱۲﴾ ﴿الحواریون﴾؛ أصفیاء عیسی ﷺ. ﴿۱۱٤﴾ ﴿تکون لنا عیداً﴾؛ تتخذ یوم نزولها عیداً نعظمه نحن ومن بعدنا. ﴿۱۱٤﴾ ﴿وآیة منك﴾؛ علامة علی وحدانیتك ونُبُوَّتی. ﴿۱۱۷﴾ ﴿شهیداً﴾؛ شاهداً.

الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرِج لصاحبِهِ من النفاق ومن ضَعْف الإيمان. والحواريون هم الأنصار؛ كما قال تعالى. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: ﴿مَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريونَ نحن أنصار الله﴾.

﴿إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيعُ ربُّك أن ينزّلَ علينا مائدةً من السماء ﴾؛ أي: مائدة فيها طعامٌ، ولهذا ليس منهم عن شكّ في قدرةِ الله واستطاعتِهِ على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم، ولما كان سؤالُ آياتِ الاقتراح منافياً للانقياد للحقِّ وكان لهذا الكلام الصادرُ من الحواريين ربَّما أوْهَمَ ذلك؛ وعَظَهم عيسىٰ عليه فقال: ﴿اتّقوا الله إن كُنتُم مؤمنين ﴾؛ فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمةِ التقوى، وأن ينقادَ لأمر الله، ولا يطلُبَ من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئاً.

فأخبر الحواريون أنّهم ليس مقصودُهُم لهذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك، فقالوا: ﴿نريدُ أَن نأكُلَ منها﴾: ولهذا دليل على أنهم محتاجونَ لها، ﴿وتطمئنَ قلوبُنا﴾: بالإيمان حين نرى الآياتِ العيانيَّة، حتى يكون الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كانَ قبل ذلك علم اليقين]؛ كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربَّه أن يُريّهُ كيف يحيي الموتى، ﴿قال أُولَمْ تُؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَ قَلْبي﴾: فالعبد محتاجٌ إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كلَّ وقت، ولهذا قال: ﴿ونعلمَ أن قد صَدَقْتَنا﴾؛ أي: نعلم صدقَ ما جئتَ به أنه حتَّ وصدقٌ، ﴿ونكونَ عليها من الشاهدينَ﴾: فتكون مصلحةً لمن بعدَنا، نشهدُها لك، فتقومُ الحجة، ويحصلُ زيادة البرهان بذلك.

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعَلِمَ مقصودَهم؛ أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: ﴿اللهمّ وبّنا أنزِلْ علينا مائدةً من السماء تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرِنا وآية منك﴾؛ أي: يكون وقتُ نزولها عيداً وموسماً يُتَذَكّرُ به لهذه الآية العظيمة، فتُحْفَظ ولا تُنسى على مرور الأوقات وتكرُّر السنين؛ كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكراً لآياتِه، ومنبهاً على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم، ﴿وارزقنا وأنتَ خيرُ الرازقينَ﴾؛ أي: اجْعَلْها لنا رِزْقاً. فسأل عيسى ﷺ نزولها وأن تكونَ لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آيةً باقيةً، ومصلحة الدُّنيا، وهي أن تكون رزقاً.

﴿ قَالَ الله إني مُنزِّلها عليكم، فمَن يَكْفُرْ بعدُ منكم فإني أعذِّبه عذاباً لا أُعذِّبُه أحداً من العالمين ﴾: لأنَّه شاهدَ الآية الباهرة وكَفَرَ عناداً وظُلماً، فاستحقَّ العذاب الأليم والعقاب الشديد.

واعلم أنَّ الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلها، وتوعَدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنَّه أنزلها: فيُحتمل أنه لم يُنْزِلْها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك، ويدلُّ على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. ويُحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يُخْلِفُ الميعاد، ويكون عدم ذِكْرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظِّ الذي ذُكِّروا به فنسوه، أو أنه لم يُذْكَرُ في الإنجيل أصلاً، وإنَّما ذلك كان متوارثاً بينهم، ينقله الخلف عن السلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكرِهِ في الإنجيل، ويدل على لهذا المعنى قوله: ﴿ونكونَ عليها من الشاهدين﴾. والله أعلم بحقيقة الحال.

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّه يَا عيسى ابن مريم أأنتَ قلتَ للنّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمِّيَ إلهين من دونِ اللّهِ ﴿ وهٰذَا توبيخُ للنصارى الذين قالوا: إنَّ اللّه ثالثُ ثلاثة ! فيقول اللّه هٰذَا الكلام لعيسى، فيتبرَّأ منه عيسى، ويقول: ﴿ سبحانك ﴾ : عن هٰذَا الكلام القبيح وعمَّا لا يَليقُ بك، ﴿ ما يكونُ لي أن أقولَ ما ليس لي بحقِّ ﴾ ؛ أي : ما ينبغي لي ولا يليقُ أن أقول شيئاً ليس من أوصافي ولا من حقوقي ؛ فإنّه ليس أحدٌ من المخلوقين لا الملائكة المقرَّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حقٌ ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عبادٌ مدبَّرونَ وخلقٌ مسخَّرونَ وفقراء عاجزون. ﴿ إن كنتُ قلتُه فقد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسيك ﴾ : فأنت

أعلم بما صَدَرَ مني وأنت علَّامُ الغُيوب، ولهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابِهِ لربِّه، فلم يقُلُ عَلِيهِ : لم أقلْ شيئاً من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسِهِ أن يقولَ كلَّ مقالةٍ تُنافي منصِبَهُ الشريف، وأن لهذا من الأمور المحالة، ونزَّه ربَّه عن ذلك أتمَّ تنزيه، وردَّ العلم إلى عالم الغيب والشهادة.

ثم صرَّح بذِكْرِ ما أمر به بني إسرائيل، فقال: ﴿ما قلتُ لهم إلَّا ما أَمَوْتَني به﴾: فأنا عبدٌ متَّبعٌ لأمرِك لا متجرئٌ على عظمتك، ﴿أَنِ اعبُدُوا اللّه ربِّي وربَّكم﴾؛ أي: ما أمرتهم إلَّا بعبادةِ اللّه وحدَه وإخلاص الدين له المتضمِّن للنهي عن اتِّخاذي وأمي إلهين من دون اللّه وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربُّكم فهو ربيّ، ﴿وكنتُ عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم﴾: أشهدُ على من قام بهذا الأمر ممَّن لم يقم به. ﴿فلما توفَيْتَني كنتَ أنت الرقيبَ عليهم﴾؛ أي: المطّلع على سرائِرِهم وضمائِرِهم، ﴿وأنت على كلِّ شيءٍ شهيد﴾: علماً وسمعاً وبصراً؛ فعلمُك قد أحاط بالمعلومات وسمعُك بالمسموعات وبصرك بالمبصَرات؛ فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمُه فيهم من خيرِ وشرِّ.

﴿إِن تعذِّبُهُم فِإِنَّهِم عَبِادُكَ﴾: وأنت أرحمُ بهم من أنفسِهم وأعلمُ بأحوالهم؛ فلولا أنهم عبادٌ متمرِّدون؛ لم تعذبُهم، ﴿وإِن تَغْفِرْ لهم فإنَّك أنت العزيز الحكيم﴾؛ أي: فمغفرتُك صادرة عن تمام عزَّةٍ وقدرةٍ، لا كمن يغفر ويعفو عن عجزٍ وعدم قدرةٍ، ﴿الحكيم﴾: حيث كان من مقتضى حكمتِكَ أن تغفرَ لمن أتى بأسباب المغفرة.

﴿قَالَ اللّه ﴾ مبينًا لحال عبادِهِ يوم القيامة ومَن الفائزُ منهم ومَن الهالكُ ومن الشقيُّ ومن السعيدُ: ﴿هٰذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صدقُهم ﴾: والصادقونَ هم الذين استقامت أعمالُهم وأقوالُهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهَدْي القويم؛ فيوم القيامة يجدون ثَمَرَةَ ذٰلك الصدق إذا أحلَّهم الله في مقعد صدقِ عند مليكِ مقتدرٍ. ولهذا قال: ﴿لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً على ورضوا عنه ذٰلك الفوزُ العظيم ﴾، والكاذبون بضدِّهم سيجِدون ضررَ كَذِبهم وافترائهم وثمرةَ أعمالهم الفاسدة.

﴿للّه ملك السموات والأرض﴾: لأنّه الخالق لهما والمدبّر لذلك بحكمه القدريّ وحكمه الشرعيّ وحكمه المسحيّ وحكمه الجزائيّ. ولهذا قال: ﴿وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ ﴾: فلا يُعْجِزُهُ شيءٌ بل جميعُ الأشياء منقادةٌ لمشيئتِهِ ومسخّرة بأمره.

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

تفسير سورة الأنعام

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ إِن الرَّحِيمَةِ

﴿ اَلْحَـمَدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَنَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَـرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ۖ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَةً ۚ ثُمَّ أَنتُهُ تَمْتَرُونَ ۚ لَكُ اللَّهِ ﴿ ( ) .

﴿١﴾ لهذا إخبارٌ عن حمدِهِ والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموماً وعلى هذه المذكورات خصوصاً؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالَّةِ على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿وجعل﴾؛ خلق. ﴿١﴾ ﴿يَعدلون﴾؛ يسوُّون به غيره، ويُشركون. ﴿٢﴾ ﴿تمترون﴾؛ تشكُّون.

سورة الأنعام (۲ ـ ۲)

وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جَعْلِهِ الظلماتِ والنور، وذٰلك شاملٌ للحسيِّ من ذٰلك؛ كالليل والنهار والشمس والقمر، والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشَّكِّ والشَّرك والمعصية والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة، ولهذا كلَّه يدلُّ دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحقُّ للعبادة وإخلاص الدين له، ومع لهذا الدليل ووضوح البرهان: ﴿ثم الذين كَفَروا بربِّهم يعدِلون﴾؛ [أي: يعدلون] به سواه؛ يسوُّونهم به في العبادة والتعظيم، مع أنَّهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه.

﴿٢﴾ ﴿هُو الذّي خَلَقَكُم من طينٍ ﴾: وذلك بخَلْقِ مادَّتكم وأبيكم آدم ﷺ. ﴿ثم قضى أجلاً ﴾؛ أي: ضرب لمدَّة إقامتكم في هٰذه الدار أجلاً تتمَتَّعون به، وتُمْتَحنون، وتُبْتَلُون بما يرسل إليهم به رسله؛ ليبلُوكُم أيكم أحسنُ عملاً، ويعمِّرَكُم، ما يتذكَّر فيه من تذكَّر. ﴿وأجلٌ مسمَّى عنده ﴾: وهي الدار الآخرةُ التي ينتقل العباد إليها من هٰذه الدار، فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر، ﴿ثمَّ ﴾: مع هٰذا البيان التامِّ وقطع الحجة ﴿أنتم تَمْتَرون ﴾؛ أي: تشكُّون في وعد الله ووعيدِه ووقوع الجزاء يوم القيامة.

وذكر الله الظُّلمات بالجمع لكثرة موادِّها وتنوُّع طرقها، ووحَّد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدةً لا تعدُّد فيها، وهي الصراط المتضمِّنة للعلم بالحق والعمل به؛ كما قال تعالى: ﴿وأنَّ لهذا صراطي مستقيماً فاتَّبِعوه ولا تَتَّبعوا السُّبُلَ فَتَفَرَّق بكم عن سبيلِهِ ﴾.

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ (١).

(٣) أي: وهو المألوهُ المعبودُ، ﴿في السموات وفي الأرض﴾: فأهلُ السماء والأرض متعبّدون لربّهم خاضعون لعظمتِهِ مستكينون لعزّه وجلاله؛ الملائكةُ المقرّبون والأنبياءُ والمرسلون والصّدِيقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى ﴿يَعْلَمُ سِرَّكم وجَهْرَكم ويعلمُ ما تكسِبون﴾: فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقرّبكم منه، وتُدْنيكم من رحمتِه، واحذروا من كلِّ عمل يبعدكم منه ومن رحمته.

﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِنِينَ ﴿ فَا فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَلْبَكُواْ مَا كَانُوا بِهِ مِنْ قَالِمِهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَدَ نُمَكِّنَ لَكُو وَأَرْسَلْنَا الْمُنْفَعُمُ مِنْ قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَدَ نُمَكِن لَكُو وَأَرْسَلْنَا الْمُنْفَعُمُ مِلْهُ وَمِهُمْ فِلْ اللّهَ مَا مَا مَا لَا الْمُؤْمِنُ وَمُواكِنَا الْمُؤْمِنُ فَاللّهُ مَا مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ مَا أَهْلَكُنَاهُمْ مِلْدُوْمِهُمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ اللّهُ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّ

﴿٤﴾ لهذا إخبارٌ منه تعالى عن إعراض المشركين وشدَّة تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تَحِلَّ بهم المَثُلات، فقال: ﴿وما تأتيهم من آيةٍ من آيات ربِّهم﴾: الدالَّة على الحقِّ دلالة قاطعة، الداعية لهم إلى اتِّباعه وقبوله، ﴿إلَّا كانوا عنها معرِضين﴾: لا يُلقون لها بالاً ولا يُضغونَ لها سمعاً، قد انصرفت قلوبُهم إلى غيرها، وولَّوْها أدبارَهم.

﴿ وَفَقَد كُذَّبُوا بِالْحَقِّ لَما جَاءهم ﴾: والحقُّ حقُّه أن يُتَّبِع ويُشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به، فقابلوه بضدِّ ما يجب مقابلته به، فاستحقوا العقاب الشديد. ﴿ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ﴾؛ أي: فسوف يَرَوْن ما استهزؤوا به أنَّه الحقُّ والصدق، ويُبَيِّنُ الله للمكذّبين كذبهم وافتراءهم، وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ قيل للمكذبين: هذه النارُ التي كنتم بها تكذّبون، وقال تعالى: ﴿ وأقْسَموا باللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَموتُ بَلَىٰ وَعْداً عليهِ حقًا ولكنَّ أكثرَ الناس لا يعلمونَ. لِيُبَيِّنَ لهم الذي يختلفونَ فيه ولِيَعْلَمَ الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين ﴾.

﴿٦﴾ ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة، فقال: ﴿ أَلَم يَرَوْا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ ﴾؛ أي: كم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿وهو الله﴾؛ الإله المعبود بحق.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿قرن﴾؛ أُمَّة من الناس. ﴿٦﴾ ﴿مدراراً﴾؛ غزيراً.

۳۹۸ مورة الأنعام (۷ ـ ۱۰)

تتابع إهلاكنا للأمم المكذّبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن ﴿مَكّنّاهم في الأرض ما لم نمكّن ﴾: لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية، ﴿وأرْسَلْنا السماءَ عليهم مِدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ﴾: تُنْبِتُ لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتّعون بها ويتناولون منها ما يشتهون، فلم يشكروا الله على نِعَمِه، بل أقبلوا على الشهوات، وألهتهم [أنواع] اللّذّات، فجاءتهم رسلهم بالبينات، فلم يصدّقوها، بل ردّوها وكذّبوها، فأهلكهم الله بذُنوبهم، وأنشأ من بعدهم قَرْناً آخرين؛ فهذه سُنّةُ الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن قَصَّ الله عليكم نبأهم.

﴿٧﴾ لهذا إخبارٌ من الله لرسوله عن شدَّة عناد الكافرين، وأنَّه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به ولا لجهل منهم بذلك، وإنما ذلك ظلمٌ وبغيٌ لا حيلة لكم فيه، فقال: ﴿ولو نزَّلْنا عليك كتاباً في قِرْطاس فلمَسوه بأيديهم﴾: وتيقَّنوه، ﴿لقال الذين كفروا﴾: ظلماً وعلواً: ﴿إن لهذا إلا سحرٌ مبينٌ ﴾؛ فأيُّ بينةٍ أعظم من لهذه البينة، ولهذا قولهم الشنيع فيها، حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مُسْكَةٍ من عقله دفعه؟!

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَالُوا ﴾ أيضاً تعنَّتاً مبنيًا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: ﴿ لُولا أُنزِلَ عليه مَلَك ﴾ ؛ أي: هلّا أُنْزِل مع محمدٍ مَلَك يعاوِنُه ويساعده على ما هو عليه ؛ بزعمهم أنّه بشرٌ وأنّ رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة . قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشراً منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرةٍ وغيب: ﴿ ولُو أَنزَلْنا مَلَكا ﴾ : برسالتنا ؛ لكان الإيمان لا يصدُرُ عن معرفةٍ بالحقّ ، ولكان إيماناً بالشهادة الذي لا ينفع شيئاً وحده ، لهذا إن آمنوا ، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة ، فإذا لم يؤمنوا ؛ ﴿ لَقُضِيَ الْأُمرُ ﴾ : بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارِهم ؛ لأنّ لهذه سنة الله فيمن طَلَبَ الآيات المقترحة فلم يؤمن بها ؛ فإرسال الرسول البشريّ إليهم بالآيات البيّنات التي يعلمُ الله أنها أصلحُ للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذّبين خيرٌ لهم وأنفعُ ، فطلبُهم لإنزال المَلَكِ شرٌّ لهم لو كانوا يعلمون .

﴿٩﴾ ومع ذلك؛ فالمَلَك لو أُنزِل عليهم وأُرْسِل؛ لم يطيقوا التلقِّي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قُواهم الفانية، فلو ﴿جَعَلْناه ملكاً لجعلناه رجلاً﴾: لأنَّ الحكمة لا تقتضي سوى ذلك، ﴿ولَلَبَسْنا عليهم ما يَلْبِسونَ﴾؛ أي: ولكان الأمر مختلطاً عليهم وملبوساً، وذلك بسبب ما لَبَسوه على أنفسهم؛ فإنهم بَنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللَّبس وعدم بيان الحق، فلما جاءهم الحقُّ بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعدُه؛ لم يكنُ ذلك هدايةً لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم، والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى، وفتحوا أبواب الضلال.

﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهَٰذِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِيبِنَ ﴿ ) .

﴿١٠﴾ يقول تعالى مسلياً لرسوله ومصبِّراً ومتهدداً أعداءه ومتوعداً: ﴿ولقد استُهْزِئ برسل من قبلِكَ﴾: لما جاؤوا أممهم بالبينات؛ كذَّبوهم واستهزؤوا بهم وبما جاؤوا به، فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿لا ينظرون﴾؛ لا يمهلون. ﴿٩﴾ ﴿وللبسنا﴾؛ لخلطنا حتى يشتبه عليهم الأمر.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿فحاق﴾؛ أحاط ونزل.

ووفَّى لهم من العذاب أكمل نصيب، ﴿فحاق بالذين سَخِروا منهم ما كانوا به يستهزِئونَ ﴾: فاحذروا أيُّها المكذبون أن تستمِرُّوا على تكذيبكم، فيصيبكم ما أصابهم.

﴿١١﴾ فإن شككتُم في ذلك أو ارتَبْتم؛ ﴿فسيروا في الأرض ثم انظُروا كيف كان عاقبةُ المكذِّبين﴾؛ فلن تجدوا إلا قوماً مُهْلَكين، وأمماً في المَثُلات تالفين، قد أوحشت منهم المنازل، وعَدِمَ من تلك الرُّبوع كلُّ متمتّع بالسرور نازل، أبادهم الملك الجبار، وكان نبؤهم عِبرةً لأولي الأبصار. ولهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولّد منه الاعتبار، وأما مجرّد النظر من غير اعتبار؛ فإن ذلك لا يفيد شيئاً.

﴿ قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَنَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ .

(۱۲) يقول تعالى لنبيه على: ﴿قُلْ لَهُولاء المشركين [باللّهِ] مقرِّراً لهم وملزماً بالتوحيد: ﴿لِمَن ما في السموات والأرض؛ أي: من الخالق لذلك المالك له المتصرِّف فيه؟ ﴿قُلْ لهم: ﴿لله ، وهم مقرُّون بذلك لا ينكرونه ، أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟ وقوله: ﴿كَتَبَ على نفسه الرحمة ﴾؛ أي: العالم العلويُّ والسفليُّ تحت ملكه وتدبيره، وهو تعالى قد بَسَطَ عليهم رحمته وإحسانه، وتغمَّدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتاباً: أنَّ رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحبُّ إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يخلقوا عليهم أبوابها بذُنوبهم، ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله: ﴿لَيَجْمَعَنّكم إلى يوم القيامة لا ريبَ فيه ؛ وهذا قَسَمٌ منه، وهو أصدق المخبرين، وقد أقام على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حقَّ اليقين، ولكن أبي الظالمون إلا جحوداً، وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائِق، فأوضعوا في معاصيه، وتجرَّؤوا على الكفر أبي الظالمون إلا جحوداً، وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائِق، فأوضعوا في معاصيه، وتجرَّؤوا على الكفر أبي الظالمون إلا جحوداً، وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائِق، فأوضعوا في معاصيه، وتجرَّؤوا على الكفر أبي الغلام وأخراهم، ولهذا قال: ﴿الذين خَسِروا أنفسَهم فهم لا يؤمنونَ ﴾.

اعلم أنَّ لهذه السورة الكريمة قد اشتملتْ على تقرير التوحيدِ بكلِّ دليل عقليِّ ونقليٍّ، بل كادت أن تكون كلُّها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذِّبين لرسوله؛ فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى، وينقمع به الشرك:

﴿١٣﴾ فذكر أن ﴿له﴾ تعالى ﴿ما سَكَنَ في الليل والنهار﴾، وذلك هو المخلوقاتُ كلُّها من آدميِّها وجنِّها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها؛ فالكلُّ خَلْقٌ مدبَّرون وعبيدٌ مسخَّرون لربِّهم العظيم القاهر المالك؛ فهل يصحُّ في عقل ونقل أن يُعْبَدَ من هُؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضُرَّ ويُتْرَكَ الإخلاصُ للخالق المدبِّر المالك الضارِّ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحبِّ والخوف

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿يمسسك﴾؛ يُصِبُك.

۳۰۰ سورة الأتعام (۱۶ ـ ۱۹)

والرجاء لله ربِّ العالمين؟ ﴿السميع﴾: لجميع الأصوات على اختلاف اللُّغات بتفنُّن الحاجات. ﴿العليم﴾: بما كان وما يكونُ وما لم يكنْ لو كان كيف كان يكونُ، المطَّلع على الظواهر والبواطن.

﴿1٤﴾ ﴿قل﴾ للهؤلاء المشركين بالله: ﴿أغيرَ اللّه أَتَّخِذُ وليًّا﴾: من لهؤلاء المخلوقات العاجزة يتولَّاني وينصُرُني؛ فلا أتَّخذ من دونه تعالى وليًّا؛ لأنَّه ﴿فاطر السلموات والأرض﴾؛ أي: خالقهما ومدبِّرهما، ﴿وهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ ﴾؛ أي: وهو الرازق لجميع الخلق من غير حاجةٍ منه تعالى إليهم؛ فكيف يَليقُ أن أتَّخِذَ وليًّا غير الخالق الرازق الغني الحميد. ﴿قل إنِّي أمِرْتُ أن أكونَ أولَ من أسلم ﴾: لله بالتوحيد وأنقاد له بالطاعة؛ لأنِّي أولى من غيري بامتثال أوامر ربِّي، ﴿ولا تكوننَ من المشركين ﴾؛ أي: ونُهيت أيضاً عن أن أكون من المشركين ؛ لا في اعتقادِهِم، ولا في مجالستهم، ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرضُ الفروض عليَّ وأوجب الواجبات.

﴿١٥﴾ ﴿قُلَ إِنِي أَخَافُ إِن عَصِيتُ رَبِّي عَذَابَ يُوم عظيم﴾: فإنَّ المعصية في الشرك توجِبُ الخلود في النار وسَخَطَ الجبار.

﴿١٦﴾ وذٰلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابُه ويُحذر عقابُه؛ لأنه من صُرِفَ عنه العذابُ يومئذِ فهو المرحومُ، ومن نجا فيه فهو الفائز حَقًّا؛ كما أنَّ من لم ينجُ منه؛ فهو الهالك الشقيُّ.

﴿١٧﴾ ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضَّرَّاء وجلب الخير والسَّرَّاء، ولهذا قال: ﴿وإن يَمْسَسْكَ يَمسَسْكَ الله بضُرِّ﴾: من فقر أو مرض أو عسر أو غمِّ أو همِّ أو نحوه، ﴿فلا كاشفَ له إلَّا هو وإن يَمْسَسْكَ بخيرِ فهو على كل شيء قديرٌ ﴾: فإذا كان وحدَه النافعَ الضارَّ؛ فهو الذي يستحقُّ أن يُفْرَدَ بالعبوديَّة والإلهيَّة.

﴿ ١٨﴾ ﴿ وهو القاهرُ فوق عبادِهِ ﴾: فلا يتصرَّفُ منهم متصرِّف ولا يتحرَّك متحرِّك ولا يسكن ساكنٌ إلا بمشيئتِهِ، وليس للملوك وغيرهم الخروجُ عن ملكه وسلطانِهِ، بل هم مدبَّرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهرَ وغيرُه مقهوراً؛ كان هو المستحقَّ للعبادة. ﴿ وهو الحكيم ﴾: فيما أمَرَ به ونهى، وأثابَ وعاقبَ، وفيما خَلَقَ وقدَّر، ﴿ الخبير ﴾: المطَّلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، ولهذا كلَّه من أدلة التوحيد.

﴿١٩﴾ ﴿قَلَ ﴾ لهم لمًّا بيّنًا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك: ﴿أَيُّ شيء أكبرُ شهادةً ﴾: على لهذا الأصل العظيم، ﴿قَلَ اللّهُ الكبرُ شهادةً؛ فهو ﴿شهيدٌ بيني وبينكم ﴾؛ فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهدُ لي بإقراره وفعلِه، فَيُقِرُّني على ما قلتُ لكم؛ كما قال تعالى: ﴿ولو تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويل لأخَذْنا منه باليمين ثم لَقَطَعْنا منه الوتينَ ﴾؛ فالله حكيمٌ قديرٌ، فلا يليق بحكمتِه وقدرتِهِ أن يقرَّ كاذباً عليه، زاعماً أنَّ الله أرسله ولم يرسِله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك يصدِّقه بإقرارِه وبفعلِه، فيؤيِّده على ما قال بالمعجزاتِ الباهرةِ والآياتِ الظاهرة، وينصرُهُ ويخذِلُ مَن خالفه وعاداه؛ فأيُّ شهادةٍ أكبرُ من هذه الشهادة. وقوله: ﴿وأُوْحِيَ إليَّ هٰذا القرآن الكريم لمنفعتِكم ومصلحتِكم؛ لأنْذِرَكُم به من الأنيم، والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذِرُهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الطاهرة والباطنة التي مَن قام بها فقد قَبِلَ النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيّها المخاطبون وكل مَن بَلَغَهُ القرآن إلى يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كلٌ ما يُحتاج إليه من المطالب الإلهية.

لما بيَّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قلْ للهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذِّبين لرسله: ﴿أَتْنَكُم لَتَشْهِدُونَ أَنَّ مع الله آلهة أخرى قل لا أشهدُ ﴾؛ أي: إن شهدوا؛ فلا تشهد معهم، فوازنْ بين شهادة أصدق القائلين وربِّ العالمين، وشهادة أزكى الخلق المؤيَّدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشِّرك الذين مَرَجَتْ عقولُهم وأديانُهم وفَسَدَتْ آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفتْ شهادتُهم فِطَرَهم وتناقضتْ أقوالُهم على إثبات

سورة الأنعام (۲۰ ـ ۲۰)

أنَّ مع الله آلهة أخرى مع أنه لا يقومُ على ما خالفوه أدنى شُبهة فضلاً عن الحُجج، واختر لنفسك أيَّ الشهادتين إن كنت تعقلُ، ونحن نختارُ لأنفسنا ما اختارَه الله لنبيِّه الذي أمرنا الله بالاقتداء به فقال: ﴿قُلْ إِنَّما هُو إِلٰهُ وَاحَدٌ ﴾؛ أي: منفرد لا يستحقُّ العبوديَّة والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. ﴿وإنني بريءٌ مما تشرِكون ﴾ به من الأوثان والأنداد وكل ما أُشْرِكَ به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهية لله، ونفيها عما عداه.

﴿٢٠﴾ لما بيّن شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضدّه؛ ذكر أنّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ﴿يعرِفونَه﴾؛ أي: يعرفون صحة التوحيد، ﴿كما يعرِفون أبناءهم﴾؛ أي: لا شكّ عندهم فيه بوجهٍ؛ كما أنهم لا يشتَبِهون بأولادهم، خصوصاً البنين الملازمين في الغالب لآبائهم، ويُحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد ﷺ، وأن أهل الكتاب لا يشتبِهون بصحّة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوتِهِ التي تنطبق عليه ولا تَصْلُحُ لغيره، والمعنيان متلازمان. قوله: ﴿الذين خَسِروا أَنفُسَهم﴾؛ أي: فَوَّتوها ما خُلِقَتْ له من الإيمان والتوحيد وحَرَموها الفضل من الملك المجيد، ﴿فهم لا يؤمنون﴾: فإذا لم يوجدِ الإيمان منهم؛ فلا تسألْ عن الخسارِ والشرِّ الذي يحصل لهم.

﴿ وَمَنْ أَظْلَدُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِتَايَتِيمَ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلَلِمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٢١﴾ أي: لا أعظم ظلماً وعناداً ممَّن كان فيه أحد الوصفين؛ فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على الله، أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون؟! فإنَّ لهذا أظلم الناس، والظالم لا يفلِحُ أبداً، ويدخل في لهذا كلُّ من كذب على الله بادِّعاء الشريك له والعوين، أو زعم أنه ينبغي أن يُعْبَدَ غيره، أو اتَّخذ له صاحبةً أو ولداً، وكلُّ من ردَّ الحقَّ الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرِّكُواْ أَيْنَ شُرَّكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ نَرْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَدَ تَكُن فِتَنَهُمْمَ إِلَّا أَن قَالُواْ وَيَوْمَ نَصْرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ آشَوُهُمْ أَلَا أَنْ فَالُواْ يَنْتُرُونَ ۞ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَنَا مَا كُنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ الظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى ٱلفُسِيمِمُ وَضَلً عَتْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهِ مِنْهُمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿٢٢﴾ يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يُسْألون ويُوَبَّخُونَ فيُقال لهم: أين شركائي الذين كُنْتُم تزعمونَ؛ أي: إن الله ليس له شريك، وإنَّما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء.

﴿٢٣﴾ ﴿ثم لم تكن فتنتُهم﴾؛ أي: لم يكن جوابُهم حين يُفتنون ويُختبرون بذُلك السؤال إلَّا إنكارَهم لشِرْكهم وحَلِفَهم أنهم ما كانوا مشركين.

﴿٢٤﴾ ﴿انظر﴾: متعجباً منهم ومن أحوالهم، ﴿كيف كَذَبوا على أنفسهم﴾؛ أي: كذبوا كذباً عاد بالخَسارِ على أنفسهم ﴿؟ أي: كذبوا كذباً عاد بالخَسارِ على أنفسهم وضَرَّهُم ـ واللهِ ـ غايةَ الضَّرر، ﴿وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترونَ ﴾: من الشَّركاء الذين زعَموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.

﴿٢٥﴾ أي: ومن لهؤلاء المشركين قومٌ يحمِلُهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع [لما تقول]، ولٰكنه استماعٌ خالٍ من قصد الحقِّ واتباعِهِ، ولهذا لا ينتفعونَ بذٰلك الاستماع لعدم إرادتِهِم للخير. ﴿وجَعَلْنا على قلوبهم أُكِنَّةُ﴾؛ أي: أغطيةً وأغشيةً لئلًا يَفْقَهوا كلام الله، فصان كلامَه عن أمثال لهؤلاء. ﴿وفي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿فتنتهم﴾؛ إجابتهم.

<sup>(</sup>٢) غَرَيْبُ القَرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿أَكَنَّهُ ۚ؛ أَغُطِيةً. ﴿٢٥﴾ ﴿وقرآ﴾؛ ثقلاً وصمماً. ﴿٢٥﴾ ﴿أساطير الأولين﴾؛ حكاياتهم التي لا حقيقة لها.

آذانِهِم ﴿: جعلنا ﴿وَقُراً ﴾؛ أي: صمماً، فلا يستمِعون ما ينفعهم، ﴿وإن يَرَوْا كلَّ آيةٍ لا يؤمنوا بها ﴾: ولهذا غاية الظَّلم والعناد: أنَّ الآيات البيِّنات الدالَّة على الحقِّ لا ينقادون لها ولا يصدِّقون بها، بل يجادِلون الحق بالباطل لِيُدْحِضوه، ولهذا قال: ﴿حتَّى إذا جاؤوك يجادِلونك يقولُ الذين كفروا إنْ لهذا إلَّا أساطيرُ الأوَّلين ﴾؛ أي: مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله، ولهذا من كفرِهم، وإلَّا؛ فكيف يكون لهذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجهٍ أساطير الأولين؟!

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِلَّا ﴿ (١).

﴿٢٦﴾ ﴿وهم﴾؛ أي: المشركون بالله المكذّبون لرسوله يجمعون بين الضّلال والإضلال؛ ينهون الناس عن اتباع الحقّ، ويحذّرونهم منه، ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضرُّوا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم لهذا شيئاً. ﴿إِن يُهلكون إِلا أَنفُسَهم وما يشعرونَ﴾: بذلك.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ مُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلْتِلْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِكَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ بَلَ بَدَا لَمُهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ .

﴿٢٧﴾ يقول تعالى مخبراً عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: ﴿ولو ترى إذْ وُقِفوا على النار﴾: ليوبَّخوا ويُقَرَّعوا؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالاً مفظعة، ولرأيتهم كيف أقرُّوا على أنفسهم بالكفر والفسوق، وتمنَّوا أنْ لو يُرَدُّوا إلى الدُّنيا، ﴿فقالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نَكَذَّبَ بَآيات ربِّنا ونكونَ من المؤمنين﴾.

ويبدو المركب أبدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل ﴾: فإنهم كانوا يُخفون في أنفسهم أنَّهم كانوا كاذبين، ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدَّتهم عن ذلك وصَدَفَتْ قلوبَهم عن الخير، وهم كَذَبَةٌ في هذه الأمنية، وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو ﴿رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه وإنَّهم لكاذبون ﴾.

﴿٢٩﴾ ﴿وقالوا﴾ منكرين للبعثِ: ﴿إن هي إلَّا حياتُنا الدُّنيا﴾؛ أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصودُ من إيجادِنا إلَّا الحياة الدُّنيا وحدها، ﴿وما نحن بمبعوثينَ﴾.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ ٱلۡيَسَ هَلَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ﴾.

﴿٣٠﴾ أي: ﴿ولو ترى﴾ الكافرينَ ﴿إِذْ وُقِفُوا على ربِّهم﴾؛ لرأيت أمراً عظيماً وهولاً جسيماً، ﴿قال﴾ لهم موبخاً ومقرعاً: ﴿أليس هٰذا﴾ الذي تَرَوْنَ من العذاب ﴿بالحقِّ قالوا بلى وربِّنا﴾: فأقرُّوا واعترفوا حيث لا ينفعُهم ذٰلك، ﴿قال فذوقوا العذابَ بما كنتُم تكفُرون﴾.

﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسَرَلَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ ٱوَذَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمٍّ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ إِنَّكُ ﴾ .

﴿٣١﴾ أي: قد خاب وخَسِرَ وحُرِمَ الخيرُ كلُّه من كذَّب بلقاء الله، فأوجب له لهذا التكذيبُ الاجتراء على المحرَّمات واقتراف الموبقات، ﴿حتى إذا جاءتْهم الساعةُ ﴾: وهم على أقبح حال وأسوئه، فأظهروا غاية الندم، ﴿وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ﴾: ولكن لهذا تحسر ذهب وقته، ﴿وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرونَ ﴾: فإنَّ وِزْرَهُم وزرٌ يُتُقِلُهم ولا يقدرون على التخلُّص منه، ولهذا خُلدوا في النار، واستحقوا التأبيد في غضب الجبار.

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا إِلَّا لَهِ بُ وَلَهَ أَ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿وينأون﴾؛ يبتعدون.

﴿٣٢﴾ لهذه حقيقة الدُّنيا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة الدنيا؛ فإنها لعب ولهو، لعب في الأبدان، ولهو في القلوب؛ فالقلوب لها والهة، والنفوس لها عاشقة، والهموم فيها متعلقة، والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنَّها ﴿خيرٌ للذين يتَّقون﴾؛ في ذاتها وصفاتها، وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفُسُ وتَلَذُّ الأعينُ؛ من نعيم القلوب والأرواح، وكثرة السرور والأفراح، ولكنها ليست لكلِّ أحدٍ، وإنما هي للمتَّقين، الذين يفعلون أوامر الله، ويتركون نواهِيَهُ وزواجِرَه، ﴿أفلا تعقِلون﴾؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ بها تدرِكون أيَّ الدارين أحق بالإيثارِ؟!

﴿ وَلَا مُنَامُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَذِكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَايِئ كُذِبَاتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَّى ٱلنَّهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَايِئ كُذِبَاتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَّى ٱلنَّهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَايِئ الْمُدَى الْفَيْلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِينَ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُونَ مِن ٱلْجَهِلِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ مِن ٱلْجَهِلِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ مِن ٱلْجَهِلِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَكُونَ مِن ٱلْجَهِلِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَكُونَ عَن اللَّهُ لَا تَكُونَ مِن ٱلْجَهِلِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ لَا تَكُونَ عَن اللَّهُ اللَّهُ لَا تَكُونَ عَن اللَّهُ اللَّهُ لَا تَكُونَ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَكُونَ عَن اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُونَ عَن اللَّهُ لَا تَكُونَ عَن اللَّهُ لَا تُنْ لَكُونَ عَن اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ لَكُونَ عَن اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا تُكُونَ عَن اللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُونَ عَن اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللللّهُ

﴿٣٣﴾ أي: قد نعلم أنَّ الذي يقول المكذِّبون فيك يَـحْـرُنُك ويسوؤك، ولم نأمُرْك بما أمَرْناك به من الصبر إلَّا لِتَحْصَلَ لك المنازلُ العالية، والأحوال الغاليةُ؛ فلا تظنَّ أنَّ قولَهم صادرٌ عن اشتباه في أمرك وشكِّ فيك؛ ﴿فَإِنَّهم لا يَكذِّبونَك﴾: لأنهم يعرفون صِدْقَكَ ومَدْخَلَك ومَحْرَجَك وجميع أحوالك، حتى إنَّهم كانوا يسمُّونه قبل بعثتِهِ الأمين، ﴿ولْكنَّ الظالمينَ بآياتِ الله يَجْحَدونَ ﴾؛ أي: فإنَّ تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك.

﴿٣٤﴾ ﴿ولقد كُذِّبَتْ رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرُنا﴾: فاصبرْ كما صبروا؛ تظفرْ كما ظفروا، ﴿ولقد جاءك من نبإ المرسلين﴾؛ ما به يَثْبُتُ فؤادُك، ويطمئنُ به قلبك.

«٣٥» ﴿وإن كان كَبُرَ عليك إعراضُهم ﴾؛ أي: شقَّ عليك من حرصِك عليهم ومحبَّتِك لإيمانهم؛ فابذلْ وسعكَ في ذلك؛ فليس في مقدورك أن تهدي من لم يُردِ الله هدايتَه. ﴿فإنِ استطعتَ أن تبتغيَ نفقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآية ﴾؛ أي: فافعل ذلك؛ فإنه لا يفيدُهم شيئاً، ولهذا قطعٌ لطمعه في هدايته أشباه لهؤلاء المعاندين، ﴿ولو شاء الله لَجَمعهم على الهُدى ﴾: ولكنَّ حكمته تعالى اقتضت أنَّهم يَبْقَوْن على الضلال، ﴿فلا تكوننَّ من الجاهلينَ ﴾: الذين لا يعرِفون حقائق الأمور ولا ينزِلونها على منازلها.

﴿ ﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ عُلَهُ اللَّهُ عُمْ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ عَلَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

و٣٦» يقول تعالى لنبيّه على: ﴿إنَّما يستجيب لدعوتك ويلبِّي رسالتك وينقادُ لأمرك ونهيك، ﴿الذين يسمعونَ ﴿: بقلوبهم ما ينفعُهم، وهم أولو الألباب والأسماع، والمراد بالسماع هنا سماعُ القلب والاستجابة، وإلا فمجرَّد سماع الأذن يشترك فيه البَرُّ والفاجر، فكل المكلِّفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبق لهم عذرٌ في عدم القبول. ﴿والموتى يبعثُهُم اللهُ ثم إليه يُرْجَعون ﴾: يُحتمل أنَّ المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياءُ القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يُجسُّون بما ينجيهم؛ فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون، وموعدهم القيامة، يبعثهم الله ثم إليه يُرْجَعون. ويحتمل أنَّ المراد بالآية على ظاهرِها، وأنَّ الله تعالى يقرِّر المعادَ، وأنه سيبعث الأموات يوم

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب ﷺ أن أبا جهل قال للنبي ﷺ: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿كَبُرُ﴾؛ عَظُمَ.

٣٠٤ (٣٧ ـ ٣٩)

القيامة، ثم ينبِّئهم بما كانوا يعملون، ويكون لهذا متضمِّنا للترغيب في الاستجابة للّه ورسوله، والترهيب من عدم ذٰلك.

﴿٣٧﴾ ﴿وقالوا﴾؛ أي: المكذبون بالرسول تعنّتاً وعناداً: ﴿لُولا نُزّلَ عليه آيةٌ من ربّه﴾؛ يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترِحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؛ كقولهم: ﴿وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبوعاً. أو تكون لك جنّةٌ من نخيل وعنبٍ فتفجّرَ الأنهار خلالها تفجيراً. أو تُسْقِطَ السماءَ كما زعمتَ علينا كِسَفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً... ﴾ الآيات. ﴿قل المجيباً لقولهم: ﴿إِن الله قادرٌ على أن ينزّل آية ﴾: فليس في قدرته قصور عن ذلك، كيف وجميع الأشياء منقادةٌ لعزّته مذعنة لسلطانه. ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونَ، فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شرّ لهم من الآيات، التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها؛ لَعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبديل لها، ومع هٰذا؛ فإنْ كان قصدُهم الآيات التي تبيّن لهم الحقّ وتوضّح السبيل؛ فقد أتى محمد عليه بكلّ آية قاطعةٍ، وحُجّةٍ ساطعةٍ، دالّةٍ على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكّن العبدُ في كل مسألة من مسائل الدين أن يَجِدَ فيما جاء به عدَّة أدلّة عقليَّة ونقليَّة؛ بحيث الحق، بحيث يتمكّن العبدُ في كل مسألة من مسائل الدين أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ وأيّده بالآيات البيّنات البيّنات البيّنات البيّنات من هَلَكَ عن بينة ويحيا من حَيَّ عن بينةٍ، وإن الله لسميعٌ عليمٌ.

﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُمُّ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﷺ ('').

﴿٣٨﴾ أي: جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلّها أممٌ أمثالُكم، خَلَقْناها كما خَلَقْناها كما رزقناها كما رزقناكم، ونفذتْ فيها مشيئتنا وقدرتُنا كما كانت نافذة فيكم. ﴿ما فرّطنا في الكتاب من شيء ﴾؛ أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئاً من الأشياء، بل جميعُ الأشياء و صغيرها وكبيرها \_ مثبتةٌ في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طِبْقَ ما جرى به القلم. وفي لهذه الآية دليلٌ على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، ولهذا أحدُ مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربعُ مراتب: علمُ الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابُهُ المحيط بجميع الموجودات، ومشيئتهُ وقدرتُهُ النافذة العامّة لكلٌ شيءٍ، وخَلْقُه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويُحتمل أنَّ المراد بالكتاب لهذا القرآن، وأنَّ المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ﴿ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبِيّاناً لِكُلُّ شيءٍ ﴾. وقوله: ﴿ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرونَ ﴾؛ المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ﴿ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبِيّاناً لِكُلُّ شيءٍ ﴾. وقوله: ﴿ثمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرونَ ﴾؛ أي: جميع الأمم تُحشر وتُجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدلِه وإحسانِه، ويُمضي عليهم حُكمَهُ الذي يَحْمَدُه عليه الأولون والآخرون؛ أهل السماء وأهل الأرض.

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَا ٍ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأ يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿٣٩﴾ لهذا بيانٌ لحال المكذّبين بآيات الله المكذّبين لرسله: أنّهم قد سدُّوا على أنفسهم باب الهُدى، وفتحوا باب الرَّدى، وأنهم ﴿صُمُّ عن سماع الحقِّ، ﴿بُكُمٌ عن النُّطق به؛ فلا ينطِقون إلا بالباطل، ﴿في الظُّلمات ﴾؛ أي: منغمِسون في ظلمات الجهل والكفر والظُّلم والعناد والمعاصي، ولهذا من إضلال اللهِ إيَّاهم؛ فمن ﴿يَشَا لِللهُ يُضْلِلْهُ ومن يَشَا يَجْعَلْهُ على صراطٍ مستقيم ﴾؛ لأنَّه المنفرد بالهداية والإضلال بحسبِ ما اقتضاه فضله وحكمته.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿ما فرَّطنا﴾؛ ما تركنا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿صُمُّ﴾؛ الذين لا يسمعون. ﴿٣٩﴾ ﴿وبُكُمٌ﴾؛ الذين لا يتكلمون.

﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا إِيَّاهُ تَدْعُونَ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴿ إِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

﴿٤٠﴾ يقول تعالى لرسوله: ﴿قُلْ﴾ للمشركين بالله العادلينَ به غيره: ﴿أَرَأَيْتَكُم إِن أَتَاكُم عذابُ اللّهِ أَو أَتَنّكُمُ السَاعةُ أغير الله تدعونَ إِن كنتم صادقين﴾؛ أي: إذا حَصَلَتْ هذه المشقات وهذه الكروب التي يُضْطَرُ إلى دفعِها؛ هل تدعونَ الهتكم وأصنامكم أم تدعونَ ربَّكم المَلِكَ الحقَّ المبين؟

﴿٤١﴾ ﴿بل إيّاه تدعونَ فيكشِفُ ما تدعونَ إليه إن شاء وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكون﴾: فإذا كانت لهذه حالُكم مع أندادِكُم عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهم لعلمِكُم أنهم لا يملِكون لكم ضَرَّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وتخلِصونَ لله الدعاء؛ لِعلْمِكُم أنَّه هو الضارُّ النافعُ المجيبُ لدعوةِ المضطرِّ؛ فما بالكم في الرخاء تُشْرِكونَ به وتجعلونَ له شركاء؟! هل دلَّكم على ذلك عقل أو نقلٌ؟ أم عندَكم من سلطان بهذا؟ أم تفترونَ على الله الكذب؟

﴿٤٢﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد أَرْسَلْنا إلى أمم من قبلِكَ﴾: من الأمم السالفينَ، والقرونِ المتقدِّمينَ، فكذَّبوا رُسَلنا، وجحدوا بآياتنا، ﴿فأخذْناهم بالبأساءِ والضَّرَّاء﴾؛ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمةً منَّا بهم، ﴿لعلَّهم يَتَضَرَّعونَ﴾ إلينا، ويلجؤون عند الشدةِ إلينا.

﴿٤٣﴾ ﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ﴾؛ أي: استحجرت فلا تلين للحقّ، ﴿وزيَّن لهم الشيطانُ ما كانوا يعملونَ ﴾: فظنُّوا أنَّ ما هم عليه دينُ الحق، فتمتّعوا في باطلهم برهةً من الزمان، ولعب بعقولهم الشيطان.

﴿٤٤﴾ ﴿فلمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ ﴾: من الدنيا ولذَّاتها وغفلاتها، ﴿حتى إذا فرحوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بِغَتَةً فإذا هِم مُبْلِسُونَ ﴾؛ أي: آيسون من كل خيرٍ، ولهذا أشدُّ ما يكون من العذاب: أن يُؤْخَذُوا على غِرَّةٍ وغفلةٍ وطمأنينةٍ؛ ليكون أشد لعقوبتهم، وأعظم لمصيبتهم.

﴿٤٥﴾ ﴿فَقُطِعَ دابرُ القوم الذين ظلموا﴾؛ أي: اصطلموا العذاب، وتقطَّعت بهم الأسباب ﴿والحمدُ لله ربِّ العالمين﴾: على ما قضاه وقدَّره من هلاك المكذِّبين؛ فإنَّ بذلك تتبيَّن آياتُهُ وإكرامُهُ لأوليائِهِ، وإهانتُهُ لأعدائِهِ، وصدقُ ما جاءت به المرسلون.

﴿ قُلْ أَرْءَ يَثُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَمُ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِدِّ انظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتُ مِنْ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّائِينِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ اللَّهِ قُلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْمَعْوَمُ اللَّالِمُونَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّالِمُونَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿أَرأيتكم ﴾؛ أخبروني.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿بالبأساءُ﴾؛ الفقر. ﴿٤٢﴾ ﴿والضراء﴾؛ المرض. ﴿٤٤﴾ ﴿مبلسونَ﴾؛ آيسون، منقطعون من كل خير. ﴿٤٤﴾ ﴿فَقُطِعَ﴾؛ استؤصل. ﴿٤٤﴾ ﴿دابر القوم﴾؛ آخرهم.

<sup>(</sup>٣) غَريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿ نُصَرِّف ﴾؛ نُنوِّع. ﴿٤٦﴾ ﴿يَصدفون ﴾؛ يُعرضون.

﴿٤٦﴾ يخبر تعالى أنّه كما هو المتفرِّد بخَلْق الأشياء وتدبيرها؛ فإنّه المنفرد بالوحدانيَّةِ والإلهية، فقال: قل: ﴿أَرْأَيْتُم إِن أَخَذ الله سمعكم وأبصاركم وخَتَمَ على قلوبكم﴾: فبقيتُم بلا سمع ولا بصر ولا عقل. ﴿من إله غيرُ الله يأتيكم به﴾: فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك؛ فلم عبدتُم معه من لا قدرة له على شيء إلّا إذا شاءه الله؟ ولهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهذا قال: ﴿انظرْ كيف نصرِّفُ الآياتِ﴾؛ أي: ننوِّعها، ونأتي بها في كلِّ فنِّ، ولتنير الحقَّ، وتتبيَّن سبيل المجرمين. ﴿ثم هم﴾: مع لهذا البيان التامِّ، ﴿يصدِفونَ﴾: عن آيات الله، ويعرِضون عنها.

﴿٤٧﴾ ﴿قُلُ أُرأَيْتَكُم﴾؛ أي: أخبروني ﴿إن أتاكم عذابُ الله بغتة أو جهرةً﴾؛ أي: مفاجأة أو قد تقدَّم أمامه مقدماتٌ تعلمون بها وقوعَه، ﴿هُل يُهْلَكُ إِلَّا القومُ الظالمون﴾: الذين صاروا سبباً لوقوع العذابِ بهم بظلمِهم وعنادِهم؛ فاحذروا أن تقيموا على الظُّلم؛ فإنه الهلاك الأبدي، والشقاءُ السرمديُّ.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿٤٨﴾ يذكر تعالى زبدةَ ما أرسل به المرسلين أنَّه البِشارة والنِّذارة، وذلك مستلزمٌ لبيان: المبشِّر والمبَشَّر به والأعمال التي من عَمِلَها به والأعمال التي إذا عملها العبدُ حصلت له البشارة، والمنْذِر والمنذَر والمنذَر به والأعمال التي من عَمِلَها حقَّت عليه النِّذارة، ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: ﴿فَمنْ آمنَ وأصلحَ ﴾؛ أي: آمن باللهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأصلح إيمانه وأعماله ونيَّته، ﴿فلا خوفٌ عليهم﴾: فيما يُستقبل، ﴿ولا هم يحزنونَ ﴾: على ما مضى.

﴿٤٩﴾ ﴿والذين كذَّبوا بآياتِنا يَمَسُّهُم العذابُ ﴾؛ أي: ينالُهم ويذوقونه، ﴿بما كانوا يفسقون ﴾.

﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكً إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ قُلْ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ (إِنْ ﴾.

﴿ • • ﴾ يقول تعالى لنبيّه ﷺ المقترِحين عليه الآياتِ، أو القائلينَ له إنّما تدعونا لنتّخِذَك إلها مع الله: ﴿ لا أقولُ لكم عندي خزائنُ الله ﴾؛ أي: مفاتيح رزقِهِ ورحمتِهِ، ﴿ ولا أعلم الغيب ﴾: وإنّما ذلك كلّه عند الله؛ فهو الذي ما يفتحُ للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسكُ فلا مرسلَ له من بعدِه، وهو وحده عالمُ الغيب والشهادة فلا يُظهِرُ على غيبِهِ أحداً إلا من ارتضى من رسول. ﴿ ولا أقولُ لكم إني مَلَك ﴾: فأكون نافذَ التصرُّف قويًّا، فلست أدَّعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، ﴿ إنْ أتّبِعُ إلاّ ما يُوحى إليّ ﴾؛ أي: هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إنْ أتّبع إلّا ما يوحى إليّ ، فأعمل به في نفسي، وأدعو الخلق كلّهم إلى ذلك؛ فإذا عُرفت منزلتي؛ فلأي شيء يبحثُ الباحث معي أو يطلب مني أمراً لست أدَّعيه؟! وهل يُلْزَمُ الإنسان بغير ما هو بصددِه؟! ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إليّ أن تلزموني أني أدَّعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلمٌ منكم وعنادٌ وتمرُّدٌ؟! قل لهم في بيان الفرق بينَ مَنْ قَبِلَ دعوتي وانقاد لما أوحي إليّ وبين من لم يكن كذلك: ﴿ قُلُ هل يَسْتُوي الأعمى والبصيرُ أفلا تتفكّرونَ ﴾: فتنزِلون الأشياءَ منازلَها وتختارون ما هو أولى كذلك: ﴿ قُلُ هل يَسْتُوي الأعمى والبصيرُ أفلا تتفكّرونَ ﴾: فتنزِلون الأشياءَ منازلَها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار.

﴿ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَّرُواْ إِلَى رَبِّهِمِّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِى ثَوْلِهِ مَلِى لَهُمْ مِّن مَّلُوهِ وَلَا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنْقُونَ ﴿ وَلَا تَطْرُوهِ اللَّهِ مَن جَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ

سورة الأنعام (٥١ ـ ٥٣)

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَنَوُلَآ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَا أَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ وَيُكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اللّهُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اللّهُ عَلَيْ مِنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَكُمْ مَنَى عَلِي مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِينَ ﴿ وَلَيْلِكَ نَعْصِلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

﴿١٥﴾ لهذا القرآن نذارةٌ للخلق كلِّهم، ولكن إنَّما ينتفع به ﴿الذين يخافون أَن يُحْشَرُوا إلى ربِّهم﴾؛ فهم متيقِّنون للانتقال من لهذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحِبون ما ينفعهم ويَدَعون ما يضرُّهم. ﴿ليس لهم من دونه﴾؛ أي: من دون الله ﴿وليُّ ولا شفيعٌ ﴾؛ أي: لا من يتولى أمرهم فيحصِّلُ لهم المطلوب، ويدفعُ عنهم المحذور، ولا من يشفعُ لهم؛ لأن الخلق كلَّهم ليس لهم من الأمر شيء. ﴿لعلهم يتَقونَ ﴾: الله بامتثال أوامرِه واجتنابِ نواهيه؛ فإنَّ الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه.

و٧٠ ﴿ ولا تطردِ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾؛ أي: لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبةً في مجالسة غيرهم، من الملازمين لدعاء ربّهم دعاء العبادة بالذّكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل؛ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقّون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء الأعزاء في الحقيقة، وإن كانوا عند الناس أذلاء. ﴿ما عليك من حسابِهم من شيءٍ وما من حسابِكَ عليهم من شيءٍ ﴾؛ أي: كلُّ له حسابُهُ وله عملُهُ الحسنُ وعملُهُ القبيحُ، ﴿فتطرُدَهم فتكونَ من الظالمين ﴾: وقد امتثلَ ﷺ هذا الأمر أشدَّ امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين؛ صبَّر نفسه معهم، وأحسن معاملتهم، وألان لهم جانبه، وحسَّن خلقه، وقرَّبهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسِه ﴿ ...

وكان سبب نزول لهذه الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبيِّ ﷺ: إن أردتَ أن نؤمنَ لك ونتَّبعَكَ؛ فاطردْ فلاناً وفلاناً ـ أناساً من فقراء الصحابة ـ؛ فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع لهؤلاء الفقراء (٣٠٠). فحَمَلَهُ حبُّه لإسلامهم واتِّباعهم له فحدَّثته نفسُه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها.

وم و وكذلك فَتناً بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؛ أي: هذا من ابتلاء الله لعباده حيث جعل بعضهم غنيًا وبعضهم فقيراً وبعضهم شريفاً وبعضهم وضيعاً ؛ فإذا مَنَ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع ، كان ذلك محل محنة للغني والشريف ؛ فإن كان قصده الحق واتباعه ؛ آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف ، وإن لم يكن صادقاً في طلب الحق ؛ كانت هذه عقبة تردّه عن اتباع الحق ، وقالوا محتقرين لمن يَرَوْنَهم دونهم : ﴿أهؤلاءِ مَنَ الله عليهم من بيننا ﴾ : فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم . قال الله مجيباً لكلامهم المتضمِّن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم : ﴿أليس الله بأعلمَ بالشاكرينَ ﴾ الذين يعرِفون النعمة ويُقرُّون بها ويقومون بما تقتضيه من

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص في قال كنا مع النبي في ستة نفر فقال المشركون للنبي في اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال: وكنتُ أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله في ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله في خُولًا تَطْرُد الله يَ يَنعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوْة وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهُمْ مُ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٢﴾ ﴿بالغداة﴾؛ أول النهار. ﴿٥٢﴾ ﴿والعشي﴾؛ آخر النهار. ﴿٥٣﴾ ﴿فَتنَّا﴾؛ ابتلينا باختلاف الأرزاق وغيرها. ﴿٤٥﴾ ﴿بجهالة﴾؛ بسفاهة، وكل عاص لله فهو جاهل.

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح مسلم» (٢٤١٣).

العمل الصالح، فيضع فضلَه ومنَّته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإنَّ الله تعالى حكيمٌ لا يضع فضله عند من ليس له بأهل، ولهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنْ مَنَّ الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون.

﴿٤٥﴾ ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين؛ أمره بمقابلتِهِم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتِنا فَقُلْ سلامٌ عليكم﴾؛ أي: وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيهم، ورحب بهم، ولقهم منك تحية وسلاماً، وبشّرهم بما ينشّط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحُثّهم على كل سبب وطريق يوصِلُ لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذّنوب، وأمُرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربّهم وجوده، ولهذا قال: ﴿كَتَبَ ربُّكم على نفسِهِ الرحمة أنّه من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالةٍ ثمّ تاب من بعلِهِ وأصلح ﴾؛ أي: فلا بدّ مع ترك الذّنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجبَ الله وإصلاح ما فَسَدَ من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وُجِدَ ذلك كله؛ ﴿فإنّه غفورٌ رحيمٌ بحسب ما قاموا به مما أمرهم به.

﴿٥٥﴾ ﴿وكذٰلك نفصًّلُ الآياتِ﴾؛ أي: نوضِّحها ونبيِّنها ونميِّز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتدي بذلك المهتدون ويتبيَّن الحقُّ الذي ينبغي سلوكه. ﴿ولتستبينَ سبيلُ المجرمين﴾: الموصلةُ إلى سَخَطِ الله وعذابه؛ فإنَّ سبيل المجرمين إذا استبانت واتَّضحت؛ أمكنَ اجتنابُها والبعدُ منها؛ بخلاف ما لو كانت مشتبهةً ملتبسةً؛ فإنه لا يحصُلُ هٰذا المقصود الجليل.

﴿ فُلَ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَآ أَنَّيُمُ أَهْوَآءَكُمٌ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهَمَّدِينَ ﴿ فُلَ إِنِي عَلَى بَيِنَةِ مِّن رَّقِي وَكَذَبْتُم بِدِّ مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِدِّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُشُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ فَي قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الْقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿ فَهُ ﴾ .

﴿٥٦﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ ﴾ لهؤلاء المشركين الذين يَدْعون مع الله آلهة أخرى: ﴿إني نُهيت أن أُعبدَ الذين تدعون من دونِ الله ﴾: من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فإن هذا باطلٌ، وليس لكم فيه حجةٌ ولا شبهةٌ إلَّا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: ﴿قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهُواءَكُم قَدْ ضَلَلتُ إِذَا ﴾؛ أي: إن اتبعت أهواءكم، ﴿وما أنا من المهتدينَ ﴾: بوجهِ من الوجوه.

﴿٧٥﴾ وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحقُّ الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة، وأنا ﴿على بيِّنة من ربي﴾؛ أي: على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادةٌ من الرسول جازمةٌ لا تقبل التردُّد، وهو أعدل الشهود [من الخلق] على الإطلاق، فصدَّق بها المؤمنون، وتبين لهم من صحَّتها وصدقها بحسب ما مَنَّ الله به عليهم، ولكنكم أيها المشركون ﴿كذبتم به﴾، وهو لا يستحقُّ هذا منكم، ولا يكينُ به إلَّا التصديق، وإذا استمررتُم على تكذيبكم؛ فاعلموا أنَّ العذابَ واقعٌ بكم لا محالةً، وهو عند الله، هو الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء، وإن استعجلتم به؛ فليس بيدي من الأمر شيء، ﴿إن الحُكُمُ إلا للهِ﴾؛ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيِّ فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم بالحكم الجزائيِّ فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقاً مدفوع، وقد أوضح السبيل وقصَّ على عاده الحقَّ قصًّا قَطَعَ به معاذيرَهم وانقطعتْ له حُجَّتُهم؛ ليهلِك مَن هَلَكَ عن بيِّنة ويحيا من حيَّ عن بيِّنة. ﴿وهو خيرُ الفاصلينَ﴾: بين عبادِه في الدُّنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلاً يحمدُه عليه حتى من قضى عليه ووجَّه الحق نحوه.

﴿٥٨﴾ ﴿قَلَ﴾ للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً وظلماً: ﴿لو أنَّ عندي ما تستعجلونَ به لَقُضِيَ الأمرُ

بيني وبينكم ﴾: فأوقعتُه بكم، ولا خير لكم في ذٰلك، ولكنَّ الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرَّأ عليه المتجرِّئون وهو يعافيهم ويرزقُهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. ﴿والله أعلم بالظالمين ﴾: لا يخفى عليه من أحوالهم شيءٌ فيمهِلُهم ولا يهمِلُهم.

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلْمُنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِى كِنْبِ ثَبِينِ ( اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وه فذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه المحيط، وأنّه شامل للغيوب كلّها، التي يُطْلِعُ منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمة عن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين، وأنّه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. ﴿وما تسقُطُ من ورقة ﴾: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلّا يعلمها، ﴿ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ﴾: من حبوب الثمار والزُّروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلقُ وبذور النوابت البريَّة التي ينشأ منها أصناف النباتات، ﴿ولا رطب ولا يابس ﴾: لهذا عموم بعد خصوص ﴿إلّا في كتابٍ مبين ﴾: وهو اللوحُ المحفوظُ؛ قد حواها واشتمل عليها، وبعضُ لهذا المذكور يبهر عقول العقلاء، ويذهِلُ أفئدة النبلاء، فدلً لهذا على عظمة الربِّ العظيم وسعته في أوصافه كلّها، وأنَّ الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكنُ لهم قدرةٌ ولا وسعٌ في ذلك، فتبارك الربُّ العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط، وجلً مِن إله لا يُحْصي أحدٌ ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسِه وفوق ما يثني عليه عباده. فلأنه المودث. ولات على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث.

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَنَوَفَلْكُم بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ أَنْهَادِ ثُمَّ يَنْيَقُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَلُو لَهُ الْمُكَامُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُوتُ اللَّهُ مُولَلُهُمُ الْحَقِ ۚ أَلَا لَهُ الْمُكَمَّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَكُمُ مُ اللَّهُ مَوْلُولُهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

لهذا كلُّه تقريرٌ لألوهيته واحتجاجٌ على المشركين به وبيانُ أنه تعالى المستحقُّ للحبِّ والتعظيم والإجلال والإكرام.

﴿٦٠﴾ فأخبر أنه وحده المتفرِّدُ بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفَّاهم بالليل وفاة النوم، فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ ليتصرَّفوا في مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، وهو تعالى يعلم ما جَرَحوا وما كَسَبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى همكذا يتصرَّف فيهم حتى يستوفوا آجالهم، فيَقضي بهذا التدبير أجلٌ مسمّى، وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذٰلك، وهو البعث بعد الموت، ولهذا قال: ﴿ثم إليه مرجِعُكم﴾: لا إلى غيره، ﴿ثم ينبِّئكُم بما كنتم تعملون﴾: من خير وشر.

\$11> ﴿وهو﴾ تعالى ﴿القاهرُ فوقَ عبادِهِ﴾: يُنَفِّذُ فيهم إرادته الشاملةَ ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئاً، ولا يتحرَّكون ولا يسكنون إلَّا بإذنه، ومع ذلك؛ فقد وَكَّلَ بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عَمِلَ؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّ عليكم لَحافظينَ. كراماً كاتبينَ. يعلمونَ ما تفعلونَ ﴾، ﴿عن اليمينِ وعن الشمال قعيدٌ. ما يَلْفِظُ من قول إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيدٌ ﴾: فهذا حفظه لهم في حال الحياة. ﴿حتى إذا جاء أَحَدَكُمُ الموتُ توفَّتُه رُسُلُنا ﴾؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، ﴿وهم لا يُفَرِّطون ﴾

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿مفاتح الغيب﴾؛ خزائن الغيب، وهي خمس مذكورة في آخر لقمان.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿جرحتم﴾؛ اكتسبتم. ﴿٦١﴾ ﴿لا يفرُّطون﴾؛ لا يضيُّعون، ولا يقصُّرون.

٠١٠ سورة الأنعام (٢٢ ـ ٦٥)

في ذٰلك؛ فلا يزيدون ساعةً مما قَدَّرَ اللّهُ، وقضاه، ولا يُنْقِصون، ولا ينفِّذون من ذٰلك إلا بحسب المراسيم الإلهٰيَّة والتقادير الربانيَّة.

﴿٦٢﴾ ﴿ثُم﴾: بعد الموت والحياة البرزخيَّة وما فيها من الخير والشر، ﴿رُدُّوا إلى الله مولاهم الحقِّ﴾؛ أي: الذي تولَّاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولَّاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم رُدُّوا إليه ليتولَّى الحكم فيهم بالجزاء. ويثيبَهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقِبَهم على الشرور والسيئات، ولهذا قال: ﴿ألا له الحكمُ ﴾: وحدَه لا شريك له، ﴿وهو أسرعُ الحاسبينَ ﴾: لكمال علمِه وحفظِه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم.

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي؛ فأين للمشركين العدول عن مَن لهذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرةٍ من النفع ولا له قدرة وإرادة، أما والله؛ لو علموا حلم الله عليهم، وعفوه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران، ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذبت دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبه، ولمقتوا أنفسهم أشدً المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان، الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قومٌ لا يعقلون.

﴿ قُلَ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَّهِنَ أَنجَنَنَا مِنْ هَلَاهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ لَنَكُ قُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

(٦٣﴾ أي: ﴿قل﴾: للمشركين بالله الداعين معه آلهةً أخرى ملزماً لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، ﴿مَنْ يُنَجِّيكم من ظلماتِ البرِّ والبحر﴾؛ أي: شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعذَّر أو يتعسَّر عليكم وجه الحيلة، فتدعون ربكم تضرُّعاً بقلبِ خاضع ولسان لا يزال يَلْهَجُ بحاجته في الدُّعاء وتقولون وأنتم في تلك الحال: ﴿لَئِنْ أَنجانا من هٰذه﴾: الشدة التي وقعنا فيها، ﴿لَنكونَنَّ من الشاكرينَ ﴾: لله؛ أي: المعترفين بنعمتِهِ، الواضعينَ لها في طاعة ربِّهم، الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته.

﴿٦٤﴾ ﴿قُلُ اللّه ينجيكم منها ومن كل كربٍ﴾؛ أي: من لهذه الشدة الخاصة، ومن جميع الكروب العامة، ﴿ثُمُ أَنتُم تشركونَ﴾: لا تفون لله بما قلتُم، وتنسَوْن نعمه عليكم؛ فأي برهان أوضح من لهذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد.

﴿ قُلْ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلِسِكُمْ شِيَعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ النَّطُرِ كَيْفَ نُصَرِّفُ اَلْاَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَقْقَهُونَ آلِ اللَّهِ وَكُلِّ اللَّهِ الْمَاتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اللَّهِ لِلْكُلِّ نَبَالٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ لِلْكُلِّ نَبَلٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ

﴿٦٥﴾ أي: هو تعالى قادرٌ على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، ﴿من فوقِكم أو من تحتِ أرجُلِكم أو مَن تحتِ أرجُلِكم أو يُلْسِسَكُم﴾؛ أي: في الفتنة وقتل بعضكم بعضاً؛ فهو قادر على ذٰلك كله؛ فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم، ومع لهذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذٰلك، ولكن من رحمته أن رفع عن لهذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦٣﴾ ﴿تضرُّعاً﴾؛ مظهرين الضراعة؛ وهي شدة الفقر إلى الشيء والحاجة. ﴿٦٣﴾ ﴿وخفية﴾؛ مُسِرِّين بالدعاء.

<sup>(</sup>٢) غریب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿یلبسکم شیعاً﴾؛ یخلطکم فرقاً متناحرة. ﴿٦٥﴾ ﴿نُصَرِّفَ﴾؛ نُنَوِّع. ﴿٦٧﴾ ﴿مستقر﴾؛ نهایة یعرف بها: أحق أم باطل.

سورة الأنعام (٣٦ ـ ٣٩)

ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلَّط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون (۱). ﴿انظر كيف نصرِّفُ الآياتِ ﴾؛ أي: ننوِّعُها ونأتي بها على أوجه كثيرة، وكلُّها دالةٌ على الحق، ﴿لعلَّهم يفقهون ﴾؛ أي: يفهمون ما خُلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية.

﴿٦٦﴾ ﴿وكذَّب به﴾؛ أي: بالقرآن ﴿قومُك وهو الحقُّ﴾: الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا شك يعتريه. ﴿قل لستُ عليكم بوكيل﴾: أحفظُ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنَّما أنا منذرٌ ومبلّغ.

﴿٦٧﴾ ﴿لكلِّ نباٍ مستقرٌّ﴾؛ أي: وقتٌ يستقرُّ فيه وزمانٌ لا يتقدَّم عنه ولا يتأخر، ﴿وسوف تعلمونَ﴾: ما توعدون به من العذاب.

﴿٦٨﴾ المراد بالخوض في آيات الله التكلّم بما يخالف الحقّ من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحقّ والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله رسوله أصلًا وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض بآياتِ الله بشيء مما ذُكِرَ بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكونَ البحثُ والخوضُ في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي المذكور؛ فإن كان مصلحةً؛ كان مأموراً به، وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا مأمور به، وفي ذمِّ الخوض بالباطل حثَّ على البحث والنظر والمناظرة بالحق.

ثم قال: ﴿وإما ينسينّك الشيطانُ﴾؛ أي: بأن جلستَ معهم على وجه النسيان والغفلة، ﴿فلا تقعُدْ بعد اللّه كرى مع القوم الظالمين﴾: يشملُ الخائضين بالباطل وكلَّ متكلِّم بمحرَّم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدِرُ على إزالته، هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم، ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشارِكُهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرِّ والكلام الذي يصدُرُ منهم؛ فيترتَّب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا ليس عليه حرجٌ ولا إثم، ولهذا قال:

﴿٦٩﴾ ﴿وما على الذين يتَقون من حسابِهم من شيءٍ ولكن ذِكْرى لعلَّهم يتَقون ﴾؛ أي: ولكن لِيذكِّرَهم ويَعِظُهم لعلَّهم يتَقون الله تعالى. وفي هذا دليلٌ على أنه ينبغي أن يستعملَ المذكِّر من الكلام ما يكون أقربَ إلى حصول مقصود التقوى، وفيه دليلٌ على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرًا إلى شرّه؛ كان تركُهُ هو الواجب؛ لأنَّه إذا ناقض المقصود؛ كان تركُهُ مقصوداً.

﴿ وَذَرِ ٱلَّذِيكِ ٱتَّخَكُولُ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَّ وَذَكِرِّ بِهِ ٱن تُبْسَلَ نَفْسُلْ بِمَا كَسَبَوْآ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤَخَذْ مِنْهَا ۖ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَيِمِ وَعَذَابُ ٱلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴿ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): «العالمون».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿يخوضون﴾؛ يتكلمون مستهزئين.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٧٠﴾ ﴿تُبسل﴾؛ تُرتهن، وتُحبس. ﴿٧٠﴾ ﴿تعدل﴾؛ تفتد. ﴿٧٠﴾ ﴿أُبسلوا﴾؛ ارتهنوا بذنوبهم. ﴿٧٠﴾ ﴿حميم﴾؛ ماء بالغ الحرارة.

﴿٧٠﴾ المقصود من العباد أن يُخْلِصوا لله الدين بأن يعبُدوه وحدَه لا شريك له ويبذُلوا مقدورَهم في مرضاتِه ومَحَابِّه، وذلك متضمِّن لإقبال القلب على الله وتوجُّهه إليه وكون سعي العبد نافعاً، وجِدًّا لا هزلاً، وإخلاصاً لوجه الله لا رياء وسمعة، لهذا هو الدين الحقيقي الذي يُقالُ له: دينٌ، فأما من زعم أنه على الحقِّ، وأنه صاحب دين وتقوى، وقد اتَّخذ دينه لعباً ولهواً؛ بأنْ لَهَا قلبُهُ عن محبة الله ومعرفته، وأقبل على كلِّ ما يضرُّه، ولَهَا في باطله، ولعب فيه ببدنِه؛ لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله؛ فهو لعبٌ؛ فهذا أمر الله تعالى أن يُتْرَكَ ويحذرَ ولا يغترَّ به، وتنظر حاله، ويحذر من أفعاله، ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله.

﴿وَذَكِّر به﴾؛ أي: ذكِّر بالقرآن ما ينفع العباد أمراً وتفصيلاً وتحسيناً له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن، وما يضرُّ العباد نهياً عنه وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركِه، وكلُّ لهذا لئلا تُبْسَلَ نفسٌ بما كَسَبَتْ؛ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرُّئِهِ على علَّام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب؛ فذكَّرها وَعِظْهَا لترتدعَ وتنزجرَ وتكفَّ عن فعلها.

وقوله: ﴿ليس لها من دونِ اللّه وليّ ولا شفيعٌ ﴾؛ أي: قبل أن تحيط بها ذنوبُها ثم لا ينفعُها أحدٌ من الخلق لا قريبٌ ولا صديقٌ ولا يتولّاها من دون الله أحدٌ ولا يشفع لها شافعٌ. ﴿وإن تَعْدِلْ كلّ عَدْل ﴾؛ أي: تفتدي بكل فداء ولو بملء الأرض ذهباً ﴿لا يُؤخَذْ منها ﴾؛ أي: لا يُقبل ولا يُفيد. ﴿أُولُئك ﴾: الموصوفون بما ذُكِرَ ﴿الذين أُبْسِلوا ﴾؛ أي: أهلِكوا وأيسوا من الخير، وذلك ﴿بما كَسَبوا لهم شرابٌ من حميم ﴾؛ أي: ماء حارٌ قد انتهى حرَّه يَشُوي وجوههم ويقطع أمعاءهم ﴿وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون ﴾.

﴿ قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذَ هَدَنَا ٱللَّهُ كَالَذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّينطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَلهُ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱقْبِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى أَلْهُ لِللَّهِ مُو ٱللَّهِ عُلَى ٱللّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱللَّهِ عُلَى اللَّهُ لِرَبِّ اللَّهُ اللَّ

(٧١) ﴿قَلَ ﴿ الله الرسولُ للمشركين بالله ، الداعين معه غيرَه ، الذين يدعونكم إلى دينهم ؛ مبيناً وشارحاً لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذِحْرِ وصفها عن النهي عنها ؛ فإنَّ كلَّ عاقل إذا تصوَّر مذهب المشركين ؛ جزم ببطلان وقبل أن تُقام البراهين على ذلك ، فقال : ﴿أَنَدْعو من دونِ الله ما لا يَنفَعُنا ولا يضرُّنا ﴾ ؟ ولهذا وصف يدخل فيه كلَّ من عُبِدَ من دون الله ؛ فإنه لا ينفع ولا يضرُّ ، وليس له من الأمر شيء ، إن الأمر إلا لله . ﴿ونُرَدُ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ﴾ ؛ أي : وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال ، ومن الرشد إلى الغيّ ، ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تُقْضي بسالِكِها إلى العذاب الأليم!! فهذه حالٌ لا يرتضيها ذو رشدٍ ، وصاحبها ﴿كالذي استهوتُه الشياطينُ في الأرض ﴾ ؛ أي : أضلته وتيّهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده ، فبقي ﴿حيرانَ له أصحابٌ يدعونه إلى الهدى والشياطين يدعونه إلى الردى ، فبقي بين الداعيين حائراً ، ولهذه حال الناس كلّهم ؛ إلا من عصمه الله تعالى ؛ فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة ؛ حائراً ، ولهذه حال الناس كلّهم ؛ إلا من عصمه الله تعالى ؛ فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة ؛ الشيطان ومن سَلكَ مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين ؛ فمن الناس من ذلك ، ومنهم من يتساوى لديه من يكونُ مع دواعي الهدى في أمورِه كلّها أو أغلبها ، ومنهم من بالعكس من ذلك ، ومنهم من يتساوى لديه الداعيانِ ويتعارضُ عندَهُ الجاذبانِ ، وفي لهذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿استهوته﴾؛ هوت به، فأضلَّته. ﴿٧٣﴾ ﴿الصُّورِ﴾؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليها.

وقوله: ﴿قُل إِن هدى الله هو الهدى﴾؛ أي: ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلالٌ وردى وهلاكٌ. ﴿وأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لربِّ العالمينَ﴾: بأنْ ننقادَ لتوحيدِهِ ونستسلمَ لأوامرِهِ ونواهيهِ وندخلَ تحت [رِقً] عبوديَّته؛ فإنَّ لهذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد، وأكمل تربية أوصلها إليهم.

﴿٧٢﴾ ﴿وأن أقيموا الصلاة﴾؛ أي: وأُمِرْنا أن نقيمَ الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكمّلاتها، ﴿واتّقوه﴾: بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. ﴿وهو الذي إليه تُحشرون﴾؛ أي: تجمعون ليوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها.

﴿٧٣﴾ ﴿وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقّ﴾: ليأمرَ العباد وينهاهم ويثيبَهم ويعاقِبَهم، ﴿ويومَ يقولُ كُن فيكونُ قولُهُ الحقُ﴾: الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا مثنوية ولا يقولُ شيئاً عبثاً. ﴿وله الملك يوم يُنفخ في الصور﴾؛ أي: يوم القيامة خصّه بالذّكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى مَلِكُ إلا الله الواحد القهار. ﴿عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير﴾: الذي له الحكمة التامة، والنعمة السابغة، والإحسان العظيم، والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو، ولا ربّ سواه.

﴿٧٤﴾ يقول تعالى: واذكُرْ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنياً عليه ومعظماً في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. ﴿إِذْ قَالَ إبراهيمُ لأبيه آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصناماً آلهةً ﴾؛ أي: لا تنفع ولا تضرُّ، وليس لها من الأمر شيء، ﴿إِنّي أراك وقومَك في ضلال مبينٍ ﴾: حيث عبدتُم مَن لا يستحقُّ من العبادة شيئاً، وتركتُم عبادةَ خالقِكُم ورازِقِكم ومدبِّرِكم.

﴿٧٥﴾ ﴿وكذَّلك﴾: حين وفَّقناه للتوحيد والدعوة إليه، ﴿نُرِي إبراهيمَ ملكوتَ السمُواتِ والأرضِ ﴾؛ أي: ليرى ببصيرتِهِ ما اشتملتْ عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، ﴿وَلِيَكُونَ من الموقنينَ ﴾: فإنه بحسب قيام الأدلَّة يحصُلُ له الإيقان والعلم التامُّ بجميع المطالب.

﴿٧٦﴾ ﴿فلما جَنَّ عليه الليلُ﴾؛ أي: أظلم، ﴿رأى كوكباً﴾: لعله من الكواكب المضيئة؛ لأنَّ تخصيصَه بالذكر يدلُّ على زيادتِهِ عن غيره، ولهذا \_ والله أعلم \_ قال من قال: إنه الزُّهرة، ﴿قال هٰذا ربي﴾؛ أي: على وجه التنزُّل مع الخصم؛ أي: هٰذا ربي؛ فهلمَّ ننظرْ: هل يستحقُّ الربوبيَّة؟ وهل يقوم لنا دليلٌ على ذٰلك؟ فإنه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧٦﴾ ﴿جَنَّ﴾؛ أظلم. ﴿٧٦﴾ ﴿الآفلين﴾؛ الغائبين. ﴿٧٧﴾ ﴿أَفَلَ ﴾؛ غاب. ﴿٧٩﴾ ﴿حنيفاً ﴾؛ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد. ﴿٨٢﴾ ﴿يغلطوا.

٣١٤ الأنعام (٧٧ ـ ٨٣)

لا ينبغي لعاقل أن يتَّخذ إلله هواه بغير حُجَّة ولا برهان، ﴿فلمَّا أَفَلَ﴾؛ أي: غاب ذٰلك الكوكب، ﴿قال لا أحبُّ الأفلينَ﴾؛ أي: غاب ذٰلك الكوكب، ﴿قال لا أحبُّ الأفلينَ﴾؛ أي: الذي يغيبُ ويختفي عمَّن عبده؛ فإنَّ المعبود لا بدَّ أن يكون قائماً بمصالح مَن عَبَدَهُ ومدبِّراً له في جميع شؤونه، فأما الذي يَمضي وقتٌ كثيرٌ وهو غائبٌ؛ فمن أين يستحقُّ العبادة، وهل اتِّخاذُهُ إلها إلاً من أسفه السَّفه وأبطل الباطل؟!

﴿٧٧﴾ ﴿فلما رأى القمر بازغاً﴾؛ أي: طالعاً، ورأى زيادَتَه على نور الكواكب ومخالفته لها، ﴿قال لهذا ربِّي﴾: تنزُّلاً، ﴿فلمَّا أَفَلَ قال لَئِن لَمْ يَهْدِني ربِّي لأكوننَّ من القوم الضالين﴾: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربِّه، وعلم أنه إن لم يهدِهِ الله؛ فلا هاديَ له، وإن لم يُعِنْه على طاعته؛ فلا معين له.

﴿٧٨﴾ ﴿فلما رأى الشمس بازغةً قال لهذا ربِّي لهذا أكبرُ ﴾: من الكوكب ومن القمر، ﴿فلما أفلتْ ﴾: تقرَّر حينئذِ الهُدى، واضمحل الرَّدى فَ﴿قال يا قوم إني بريءٌ مما تشركونَ ﴾: حيث قام البرهانُ الصادق الواضح على بطلانِهِ.

﴿٧٩﴾ ﴿إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السلمواتِ والأرضَ حنيفاً ﴾؛ أي: لله وحده، مقبلًا عليه، معرضاً عن من سواه، ﴿وما أَنَا من المشركين﴾: فتبرَّأ من الشرك، وأذعن بالتوحيد، وأقام على ذٰلك البرهان.

ولهذا الذي ذكرنا في تفسير لهذه الآيات هو الصواب، وهو أنَّ المقامَ مقامُ مناظرةٍ من إبراهيم لقومِهِ وبيانُ بطلان إلهٰيَّة لهذه الأجرام العلويَّة وغيرها، وأما من قال: إنه مقامُ نظرِ في حال طفوليَّته؛ فليس عليه دليلٌ.

﴿٨٠﴾ ﴿وحاجَّه قومُه قال أتُحاجُّونِّي في الله وقد هدانِ ﴾: أيُّ فأئدةٍ لمحاجَّة من لم يتبيَّنْ له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصلَ إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. ﴿ولا أخافُ ما تشركونَ به ﴾: فإنَّها لن تضرَّني ولن تمنعَ عني من النفع شيئاً ، ﴿إلَّا أن يشاء ربِّي شيئاً وَسِعَ ربِّي كلَّ شيءٍ علماً أفلا تتذكَّرونَ ﴾: فتعلمون أنه وحدَه المعبودُ المستحقُّ للعبوديّة.

﴿٨١﴾ ﴿وكيف أخاف ما أشركتم﴾: وحالُها حالُ العجز وعدم النفع، ﴿ولا تخافونَ أنّكم أشركتُم بالله ما ينزّلْ به عليكم سلطاناً ﴾؛ أي: إلا بمجرَّد اتبّاع الهوى؟! ﴿فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن إن كتتُم تعلمونَ ﴾؟! ﴿٨٢﴾ قال الله تعالى فاصلاً بين الفريقين: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا ﴾؛ أي: يخلُطوا ﴿إيمانَهم بظُلْم أولئك لهمُ الأمنُ وهم مهتدونَ ﴾: الأمنُ من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمانَهم بظلم مطلقاً لا بشركِ ولا بمعاصٍ؛ حصل لهم الأمنُ التامُّ والهداية التامَّة، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانَهم بالشرك وحده، ولكنَّهم يعملون السيئاتِ؛ حصل لهم أصلُ الهداية وأصل الأمنِ، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: أنَّ الذين لم يحصُل لهم الأمران؛ لم يحصُل لهم هدايةٌ ولا أمنٌ، بل حظُهم الضلالُ والشقاءُ.

﴿٨٣﴾ ولما حكم لإبراهيم ﷺ بما بيّن به من البراهين القاطعة قال: ﴿وتلكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إبراهيم على قومِهِ﴾؛ أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. ﴿نرفعُ درجاتٍ من نشاءُ﴾: كما رفعنا درجاتِ إبراهيم ﷺ في الدنيا والآخرة؛ فإنَّ العلم يرفعُ اللهُ به صاحِبَه فوق العباد درجاتٍ، خصوصاً العالم العامل المعلِّم؛ فإنه يجعلُه الله إماماً للناس بحسب حاله، تُرمق أفعالُهُ، وتُقتفى آثارُه، ويُستضاء بنوره، ويُمشى بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى: ﴿يرفع اللهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾. ﴿إنَّ ربَّك حكيمٌ عليمٌ ﴾: فلا يضعُ العلم والحكمة إلَّا في المحلِّ اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحلِّ، وبما ينبغي له.

﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ ۚ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنَرُونَ ۚ وَكَذَلِكَ جَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَلَى وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِّنَ ٱلطَّنلِحِينَ ﴿ فَالْمَالِكِ مِنَ الْمُعْلِحِينَ ﴿ فَالْمَالِكِ مِنَ الْمُعْلِحِينَ ﴿ فَاللَّهُ مُ الْمُعْلِمِينَ وَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنْ ءَابَآلِهِمْ وَلُوطًا وَكُونَ إِنَّمْ وَالْحَوَالِمُ مَا الْمُعْلَمِينَ اللَّهِ وَمُونَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ هَدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ﴿ إِنَّ مِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ الْكِنَبَ وَالْمُنْخَ وَالنَّبُوَةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَهُمُ اقْتَدِةً قُل لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرَى لِلْمَالَمِينَ ﴿ آَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَمِينَ ﴿ آَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم ﷺ، وذكر ما منَّ الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ما أكرمه الله به من الذُّرِّيَّة الصالحة والنسل الطيب وأنَّ الله جعل صفوة الخلق من نسلِهِ، وأعْظِمْ بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يُدْرَكُ لها نظيرٌ!! فقال:

﴿كُلُّهُ ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوبَ ﴾: ابنه الذي هو إسرائيلُ أبو الشعب الذي فضَّله الله على العالمين، ﴿كُلُّهُ منهما هَدَيْناهُ الصراطَ المستقيم في علمه وعمله، و ﴿ نوحاً ﴾ هديناهُ ﴿من قبلُ ﴾، وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصَلُ إلا لأفرادٍ من العالم، وهم أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم، ﴿ومن ذُرِّيَّتِهِ ﴾ ـ: يُحتمل أنَّ الضمير عائدٌ إلى نوح ؛ لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع مَن ذَكَرَ لوطاً ، وهو من ذُرِّيَّةِ نوح لا من ذُرِيَّة إبراهيم ؛ لأنه ابن أخيه ، ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم ؛ لأنَّ السياق في مدحه والثناء عليه ، ولوطٌ وإن لم يكن من ذُرِيَّتِهِ ؛ فإنه ممَّن آمن على يده ، فكان منقبةُ الخليل وفضيلتُه بذلك من كونه مجردَ ابن له . \_ ﴿ داودَ وسليمانَ ﴾ ابنَ داود ﴿ وأيوبَ ويوسفَ ﴾ ابن يعقوبَ ﴿ وموسى وهارون ﴾ ابني عِمْران . ﴿ وكذلك ﴾ : كما أصلحنا ذُرِيَّة إبراهيم الخليل لأنَّه أحسن في عبادة ربِّه وأحسن في نفع الخلق ، كذلك ﴿ نَجْزِي المحسنين ﴾ : بأن نجعلَ لهم من الثناء الصدق والذُّريَّة الصالحة بحسب إحسانهم .

﴿٨٥﴾ ﴿وَرَكْرِيا وَيَحْيَى﴾: ابنه، ﴿وعَيْسَى﴾ ابن مريم، ﴿وإلياس كلُّ ﴾: من لهؤلاء ﴿من الصالحين﴾: في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادةُ الصالحين وقادتِهم وأئمتهم.

﴿٨٦﴾ ﴿وإسماعيل﴾ ابن إبراهيم، أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب، وهو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد ﷺ، ﴿ويونُس﴾ ابن متى، ﴿ولوطاً﴾ ابن هارون أخي إبراهيم، ﴿وكلًّا﴾: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين ﴿فضَّلْنا على العالمين﴾: لأن درجات الفضائل أربع، وهي التي ذكرها الله بقوله: ﴿ومَن يُطِع الله والرَّسولَ فأولئكَ مع الذين أنعمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين﴾: فهؤلاء من الدرجة العليا، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق، فالرسل الذين قصَّهم الله في كتابه أفضلُ ممَّن لم يَقْصُصْ علينا نبأهم بلا شك.

﴿٨٧﴾ ﴿وَمِن أَبِائِهِم﴾؛ أي: آباء لهؤلاء المذكورين، ﴿وَذُرِّيَّاتِهِم وإخوانِهِم﴾؛ أي: وهدينا من آباء لهؤلاء وذُرِّيَّاتِهِم وإخوانِهِم، ﴿وهديناهُم الى صراط مستقيم﴾.

﴿٨٨ ـ ٨٩ ﴿ فَلك ﴾: الهدى المذكور ﴿ هُدى اللّه ﴾: الذي لا هدى إلا هداه. ﴿ يهدي به من يشاءُ من عبادِه ﴾: فاطلبوا منه الهُدى؛ فإنّه إنْ لم يهدِكُم؛ فلا هادي لكم غيره، وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين (٢٠). ﴿ ولو أشركوا ﴾: على الفَرَض والتقدير، ﴿ لَحَبِطَ عنهم ما كانوا يعملون ﴾: فإن الشرك محبطٌ للعمل موجبٌ للخلودِ في النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا \_ وحاشاهم \_ لحبطت أعمالُهم؛ فغيرُهم أولى.

﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ أُولئك ﴾: المذكورون ﴿ الذين هدى الله فبهداهُمُ اقْتَدِهْ ﴾؛ أي: امش أيها الرسول، الكريمُ خلفَ هؤلاءِ الأنبياءِ الأخيارِ واتَّبعْ ملتَهم. وقد امتثل ﷺ فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كلَّ كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٧﴾ ﴿واجتبيناهم﴾؛ اصطفيناهم. ﴿٩٠﴾ ﴿اقتده﴾؛ اقتلِ واتَّبع.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين. وعدلت في ( أ ): «المذكورون» بخط مغاير.

٣١٦ (٩١ ـ ٩٢)

وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدلَّ بهذه من استدلَّ من الصحابة أن رسول الله ﷺ أفضل الرسل كلهم، ﴿قل﴾ للذين أعرضوا عن دعوتك: ﴿لا أسألكم عليه أجراً﴾؛ أي: لا أطلبُ منكم مغرماً ومالاً جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم، فيكون من أسباب امتناعكم، إنْ أجري إلَّا على الله. ﴿إنْ هو إلا ذِكرى للعالمين﴾: يتذكَّرون به ما ينفعُهم فيفعلونَه وما يضُرُّهم فيذرونَه، ويتذكَّرون به معرفة ربِّهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكَّرون به الأخلاق الحميدة والطُّرق الموصلة إليها، والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها، والشكر عليها.

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّنِ شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهَ عَلَى بَشَرِ مِّنِ شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهَ عَلَى بَشُو مِّن فُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَلَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ لَكُونَهُ قُلُ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ لَآلِكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٩١﴾ لهذا تشنيعٌ على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزَعَمَ أنَّ الله ما أنزل على بشر من شيء؛ فمن قال لهذا؛ فما قَدَرَ الله حقَّ قدرِهِ ولا عظَّمه حقَّ عظمته؛ إذ لهذا قدحٌ في حكمته، وزعمٌ أنه يترك عباده هملًا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفيٌ لأعظم مِنَّةٍ امْتَنَّ الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأيُّ قدح في الله أعظم من لهذا؟!

﴿قل﴾ لهم ملزماً بفساد قولهم وقرر رهم بما به يُقِرُّون: ﴿من أنزل الكتابَ الذي جاء به موسى﴾: وهو التوراة العظيمة ﴿نوراً﴾: في ظلمات الجهل، ﴿وهدىً﴾: من الضلالة، وهادياً إلى الصراط المستقيم علماً وعملاً، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملاً ذكرُهُ القلوب والأسماع، حتى إنهم جعلوا يتناسَخونه في القراطيس ويتصرَّفون فيه بما شاؤوا؛ فما وافق أهواءهم منه؛ أبدَوْه وأظهروه، وما خالف ذلك؛ أخفَوْه وكتموه، وذلك كثير. ﴿وعُلِّمْتُم﴾: من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ﴿ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم﴾.

فإذا سألتهم عن من أنزل لهذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن لهذا السؤال و (قل الله): الذي أنزله، فحينئذ يتضح الحق، وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم عليهم الحجة. (ثم) إذا ألزمتهم بهذا الإلزام (خَرْهم في خوضِهِم يلعبونَ)؛ أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يُلاقوا يومَهم الذي يوعدون.

﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّا خِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّا خِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّا خِرَةٍ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّا خِرَةٍ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّا خِرَةٍ يُؤْمِنُونَ فَي كُنُونُ اللَّهِ اللَّذِينَ عَلَيْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهِ ﴾ .

﴿٩٢﴾ أي: ﴿وَهٰذا﴾: القرآن الذي ﴿أنزلناه﴾ إليك ﴿مبارك﴾؛ أي: وصفه البركة، وذٰلك لكثرة خيراتِهِ وسعة مَبَرَّاتِهِ ﴿مصدقُ الذي بين يديه﴾؛ أي: موافقٌ للكتب السابقة وشاهدٌ لها بالصدق، ﴿ولِتُنذِرَ أمَّ القُرى ومن حولَها﴾؛ أي: وأنزلناه أيضاً لتنذرَ أمَّ القرى \_ وهي مكة المكرمة \_ ومن حولها من ديار العرب، بل ومن سائر البلدان، فتحذّر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم، وتحذّرهم مما يوجب ذٰلك. ﴿والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والله وأخذه الأمم، وتحذّرهم مما يوجب ذٰلك، ﴿وهم على صلاتهم يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظونَ ﴾؛ أي: يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكمّلاتها. جعلنا الله منهم. ﴿وَمَنَ أَظُلَمُ مِمّنِ الْفَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللّهُ وَلَوَ يَمَا لَيْوَ عَمَرَتِ الْمُونِ عِمَا اللّه عَلَى اللّهِ عَمْرَتِ المُوتِ وَالْمَلْكِمُ أَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَتِ المُوتِ وَالْمَلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَتِ المُوتِ وَالْمَلَةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩١﴾ ﴿حق قدره﴾؛ حق تعظيمه. ﴿٩١﴾ ﴿خوضهم)؛ حديثهم الباطل.

كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ تَسْتَكَمْرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ اللَّذِينَ ذَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ وَضَلَّ مَعَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةُأً لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ وَمَلًا عَنكُمْ مَا كُنتُمْ وَمُعُونَ ﴿ وَإِنَّ هُونِ الْإِنِي ﴾ (١).

﴿٩٣﴾ يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جُرماً ممَّن كَذَبَ على الله بأن نسب إلى الله قولاً أو حكماً وهو تعالى بريء منه، وإنما كان لهذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادِّعاء النبوة، وأنَّ الله يوحي إليه، وهو كاذب في ذلك؛ فإنَّه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتَّبعوه ويجاهِدَهم على ذلك ويستحلَّ دماء من خالفه وأموالهم. ويدخل في لهذه الآية كلُّ من ادَّعي النبوة كمسلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بلهذا الوصف. ﴿ومن قال سأنزِلُ مثلَ ما أنزلَ الله﴾؛ أي: ومن أظلم ممّن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرعُ من الشرائع كما يشرعه الله. ويدخل في لهذا كل من يزعم أنه يقدِرُ على معارضة القرآن، وأنَّه في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظمُ من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه، مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع من ذاته وأسمائه وصفاته؟!

ولما ذُمَّ الظالمين؛ ذَكرَ ما أعدَّ لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال: ﴿وَلَوْ تَرى إِذَ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ﴾؛ أي: شدائله وأهواله الفظيعة وكُربه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالةً لا يقدر الواصف أن يصفها. ﴿والملائكة باسطو أيديهم﴾: إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضَّرب والعذاب؛ يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصِّيها عن الخروج من الأبدان: ﴿أُخْرِجُوا أَنفُسَكُم اليومَ تُجْزَوْنَ عذاب الهُونِ﴾؛ أي: العذاب الشديد الذي يُهينكم ويُذِلُّكم، والجزاء من جنس العمل؛ فإنَّ لهذا العذاب ﴿بما كُنتم تقولونَ على الله غير الحقّ﴾: من كذبكم عليه وردِّكم للحقِّ الذي جاءت به الرسل، ﴿وكنتُم عن آياتِهِ تستكبرونَ﴾؛ أي: تَرَقَعُون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها.

وفي لهذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإنَّ لهذا الخطّاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقُبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الرُّوح جسم يدخُلُ، ويخرُجُ، ويخاطّب، ويساكِن الجسد، ويفارقه.

﴿ \$1 ﴾ فهذه حالهم في البرزخ، وأما يوم القيامة؛ فإنهم إذا وردوها؛ وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار؛ كما خلقهم الله أول مرة، عارين من كل شيء؛ فإن الأشياء إنما تُتَمَوَّلُ وتحصُل بعد ذٰلك بأسبابها التي هي أسبابها، وفي ذٰلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضرُّ وتسوء أو تسرُّ، وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة، ولهذا قال تعالى: ﴿ ولقد جئتُمونا فُرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتُم ما خوَّلْناكم ﴾؛ أي: أعطيناكُم وأنعمنا به عليكم ﴿ وراء ظهورِكم ﴾: لا يُغنون عنكم شيئاً، ﴿ وما نرى معكم شُفعاءً كُم الذين زعمتُم أنهم فيكم شركاء ﴾: فإن ظهورِكم أنهم وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون المشركين يشركون بالله ويعبُدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون الهذه المخلوقات نصيباً من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعمٌ منهم وظلمٌ ؛ فإن الجميع عبيد لله، والله مالكهم والمستحقُّ لعبادتهم؛ فشركُهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيلٌ لهم منزلة الخالق المالك، مالكهم والمستحقُّ لعبادتهم؛ فشركُهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيلٌ لهم منزلة الخالق المالك،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩٣﴾ ﴿غمرات﴾؛ أهوال. ﴿٩٤﴾ ﴿خوَّلناكم﴾؛ ملَّكناكم من متاع الدنيا. ﴿٩٤﴾ ﴿تقطُّع بينكم﴾؛ زال تواصلكم.

٣١٨ عام (٩٥ ـ ٩٦)

فيوبَّخون يوم القيامة، ويُقال لهم لهذه المقالة ﴿ما نرى معكم شفعاءَكم الذين زحمتُم أنهم فيكم شركاء لقد تقطّع بينكم ﴾؛ أي: تقطَّعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفعْ ولم تُجْدِ شيئاً. ﴿وضلَّ عنكم ما كنتُم تزعُمون﴾: من الرِّبح والأمن والسعادة والنجاة التي زيَّنها لكم الشيطانُ وحسَّنها في قلوبكم، فنطقتْ بها ألسنتكُم، واغتررتُم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبينَ لكم نقيضُ ما كنتم تزعُمون، وظهر أنَّكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُغْرِجُ ٱلْحَنَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُقْوَلَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالَقُ الْحَبِي الْمَالِمُ اللَّهُ فَالَّذَى جَعَلَ ٱلكُمُ ٱلنَّجُومَ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْكُبُ وَٱلْفَصَرَ حُسَّبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلَيدِ الْعَلَي وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِلْمَاكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ لِلْمَا فِي ظُلْمَكُ اللَّهُ وَالْمَاكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرِّ عَلَيْهِ وَمُو ٱلَذِى اللَّهُ الل

﴿٩٥﴾ يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: ﴿إِنَّ اللّه فالقُ الحبِّ﴾ شاملٌ لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعَها، والتي لا يباشرونها منها؛ كالحبوب التي يبثها اللّه في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلقُ من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فَلَقَ اللّه من الحبِّ والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويُذْهِلُ الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحِّدونه ويعلمون أنه هو الحقُّ وأن عبادة ما سواه باطلة. ﴿يُخْرِجُ الحيَّ من الميِّتِ ؟: كما يخرِجُ من المنيِّ حيواناً ومن البيضة فرخاً ومن الحبِّ والنوى زرعاً وشجراً، ﴿ومُخْرِجُ المعيِّ في اللهِ الله في الله الله ويحرِجُ من الأشجار والزُّروع النوى والحب، ويخرِجُ من الطائر بيضاً ونحو ذلك. ﴿ذلكم﴾ الذي فعل ما فعل وانفردَ بخلقِ هذه الأشياء وتدبيرِها ﴿اللّهُ بكرمه، ﴿فَأَنّى تؤفكونَ﴾؛ أي: فأنّى تصرَفون وتَصُدُّون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه بكرمه، ﴿فَأَنّى تؤفكونَ﴾؛ أي: فأنّى تصرَفون وتَصُدُّون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ؟

﴿٩٦﴾ ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقواتِ؛ ذكر مِنَّته بتهيئة المساكن وخلقه كلَّ ما يحتاجُ إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتَّب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال: ﴿فَالَقُ الإصباح﴾؛ أي: كما أنه فالق الحبِّ والنَّوى، كذلك هو فالقُ ظلمةِ الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصُّبح الذي يفلقه شيئاً فشيئاً، حتى تذهب ظلمةُ الليل كلَّها ويخلُفُها الضياءُ والنورُ العامُّ الذي يتصرَّف به الخلقُ في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم.

ولما كان الخلقُ محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتمُّ إلا بوجود النهار والنور؛ ﴿جعل﴾: الله الليلَ سَكَناً يسكن فيه الآدميُّون إلى دورهم ومنامهم والأنعامُ إلى مأواها والطيورُ إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، ولهكذا أبداً إلى يوم القيامة. ﴿و﴾ جعل تعالى ﴿الشمسَ والقمرَ حُسْباناً ﴾: بهما تُعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبِطُ بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويُعْرَفُ بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجودُ الشمس والقمر وتناوُبُهما واختلافُهما لما عَرَفَ ذلك عامة

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٩٥﴾ ﴿فالق الحَبِّ﴾؛ الذي يشق الحَبَّ، فيخرج الزرع منه. ﴿٩٥﴾ ﴿تَوْفَكُونَ﴾؛ تُصرفون عن الحق. ﴿٢٦﴾ ﴿فالق الإصباح﴾؛ الذي يشق ضياء الصبح. ﴿٢٦﴾ ﴿حسباناً﴾؛ بحساب مقدر. ﴿٩٨﴾ ﴿فمستقر﴾؛ رحم المرأة، تستقر فيه النطفة. ﴿٩٨﴾ ﴿ومستودع﴾؛ صلب الرجل، تُحفظ فيه النطفة.

سورة الأنعام (۹۷ ـ ۹۹)

الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفرادٌ من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ﴿ ذلك ﴾: التقدير المذكور، ﴿ تقديرُ العزيز العليم ﴾: الذي من عزَّته انقادت له هذه المخلوقاتُ العظيمة فَجَرَتْ مذلَّلة مسخَّرة بأمره، بحيثُ لا تتعدَّى ما حدَّه الله لها ولا تتقدَّم عنه ولا تتأخَّر، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمهِ تسخيرُ هذه المخلوقات العظيمة على تقديرِ ونظام بديع تَحير العقول في حسنِهِ وكماله وموافقته للمصالح والحكم.

﴿٩٧﴾ ﴿وهو الذي جعل لكم النَّجومَ لِتَهْتَدوا بها في ظلمات البرِّ والبحر﴾: حين تشتبه عليكم المسالك، ويتحيّر في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم، منها نجومٌ لا تزال تُرى ولا تسيرُ عن محلّها، ومنها ما هو مستمرُّ السير يعرِفُ سيرَه أهلُ المعرفة بذلك، ويعرفون به الجهاتِ والأوقاتِ. ودلّت هذه الآيةُ ونحوها على مشروعيَّة تعلّم سير الكواكب ومحالّها الذي يسمَّى علم التسيير؛ فإنه لا تتمُّ الهداية ولا تُمْكِنُ إلّا بذلك.

﴿قد فصَّلْنَا الآياتِ﴾؛ أي: بيّناها ووضَّحناها وميّزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آياتُ الله بادية ظاهرة، ﴿لقوم يعلمونَ﴾؛ أي: لأهل العلم والمعرفة؛ فإنّهم الذين يوجَّه إليهم الخطاب، ويُطلب منهم الجواب؛ بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدُهم شيئاً، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساً، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلاً.

﴿٩٨﴾ ﴿وهُو الذي أنشأكم من نفس واحدة ﴾: وهو آدم على أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض، ولم يزل في زيادة ونمو ، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتاً لا يمكن ضبطه، ولا يُدْرَكُ وصفه، وجعل الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهى ينتهون إليه وغاية يُساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ؛ كلُّ ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها، حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر، وأما لهذه الدار؛ فإنَّها مستودعٌ وممرٌ. ﴿قد فصَّلْنا الآيات لقوم يفقهون ﴾: عن الله آياتِهِ، ويفهمون عنه حججَهُ وبيناتِهِ.

﴿٩٩﴾ ولهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطرُّ إليها الخلق من الآدميين، وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعاً وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقِهِ وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحتِ القلوبُ وأسفرتِ الوجوه وحصل للعباد من رحمة الرحمٰن الرحيم ما به يتمتَّعون وبه يرتعون، مما يوجِبُ لهم أن يبذُلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له.

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات؛ ذَكَرَ الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوتاً لأكثر الناس، فقال: ﴿فأخرجنا منه خَضِراً نخرِجُ منه﴾؛ أي: من ذٰلك النبات الخضر ﴿حبًّا متراكباً﴾: بعضُه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿خضراً﴾؛ زرعاً، وشجراً أخضر. ﴿٩٩﴾ ﴿متراكباً﴾؛ يركب بعضه فوق بعض. ﴿٩٩﴾ ﴿طلعها﴾؛ ما تنشأ فيه عذوق الرطب. ﴿٩٩﴾ ﴿قنوان دانية﴾؛ عذوق قريبة التناول. ﴿٩٩﴾ ﴿وينعه﴾؛ نضجه، وبلوغه حين يبلغ.

فوق بعض من بُرِّ وشعير وذرة وأرز وغير ذٰلك من أصناف الزروع، وفي وصفه بأنه متراكبٌ إشارة إلى أنَّ حبوبه متعددة، وجميعها تستمدُّ من مادةٍ واحدةٍ، وهي لا تختلط، بلُّ هي متَّفرِّقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضاً إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل البذر، ويبقى بقية كثيرةٌ للأكل والادِّخار. ﴿ومن النخل﴾: أخرج اللَّهُ ﴿من طُلَّعِها﴾: وهو الكُفُرَّى والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذٰلك الوعاء ﴿قِنْوانٌ دانيةٌ﴾؛ أي: قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسُرُ التناول من النخل، وإن طالت؛ فإنه يوجد فيها كَرَبٌ ومراقي يَسْهُلُ صعودها. ﴿و﴾: أخرج تعالى بالماء ﴿جناتٍ من أعناب والزيتون والرمان﴾: فهذه من الأشجار الكَثيرةِ النفع العظيمة الوقع؛ فلذَّلك خصَّصها اللَّه بالذِّكر بعد أن عمَّ جميع الأشجار والنوابت. وقوله: ﴿مشتبهاً وغير متشابهٍ﴾: يحتملُ أن يرجعَ إلى الرُّمَّانِ والزيتون؛ أي: مشتبهاً في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذٰلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضاً، ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضُها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكُّهون، ويقتاتون ويعتبرون، ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به، فقال: ﴿انظروا﴾: نظر فكرِ واعتبار ﴿إلى ثمره﴾؛ أي: الأشجار كلها، خصوصاً النخل، ﴿إِذَا أَثْمَرَ وينعِهِ﴾؛ أي: انظروا إليه وقت إطلاَعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك عبراً وآياتٍ يُستدلُّ بها على رحمة الله وسَعَة إحسانِهِ وجودِهِ وكمال اقتداره وعنايته بعباده، ولكن ليس كل أحدٍ يَعْتَبِرُ ويتفكُّر، وليس كلُّ من تفكُّر؛ أدرك المعنى المقصود، ولهذا قَيَّدَ تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكُم لآياتٍ لقوم يؤمنونَ ﴾: فإن المؤمنين يحمِلُهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدلُّ عليه عقلاً وفطرةً وشرعاً.

﴿١٠٠﴾ يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبُدونهم من الجنِّ والملائكة، الذين هم خَلْقٌ مِن خَلْق الله، ليس فيهم من خصائص الربوبيَّة والألوهيَّة شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلقُ والأمرُ، وهو المنعم بسائر أصناف النعم، الدافع لجميع النقم، وكذلك خَرَقَ المشركون؛ أي: ائتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنينَ وبناتِ بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم، وافترى عليه أشنعَ النَّقص الذي يجب تنزيهُ الله عنه، ولهذا نزَّه نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال: ﴿سبحانه وتعالى عمَّا يَصِفونَ ﴾؛ فإنه تعالى الموصوف بكل كمالٍ، المنزَّه عن كل نقصِ وآفةٍ وعَيْبِ.

﴿١٠١﴾ ﴿بديع السموات والأرض﴾؛ أي: خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترحُ عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. ﴿أَنَّى يكونُ له ولدٌ ولم تكن له صاحبةٌ ﴾؛ أي: كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبةَ له؛ أي: لا زوجة، وهو الغني عن مخلوقاته، وكلها فقيرةٌ إليه مضطرةٌ في جميع أحوالها إليه، والولد لا بدَّ أن يكون من جنس والده، والله

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٠٠﴾ ﴿وخرقوا﴾؛ اختلقوا وافتروا له سبحانه. ﴿١٠١﴾ ﴿بديع﴾؛ خالق، ومبدع. ﴿١٠٣﴾ ﴿بديع)؛ خالق، ومبدع. ﴿١٠٣﴾ ﴿بدرك الأبصار﴾؛ يبصرها، ويحيط بها علماً. ﴿١٠٤﴾ ﴿بصائر﴾؛ براهين.

خالق كل شيء، وليس شيءٌ من المخلوقات مشابهاً لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خَلْقِهِ للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بها، فقال: ﴿وهو بكلِّ شيءٍ عليمٌ ﴾، وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هٰذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التامِّ والخلق الباهر؛ فإنَّ في ذلك دلالة على سَعَة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿ألا يعلمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الخبير ﴾، وكما قال تعالى: ﴿وهو الخلّقُ العليم ﴾.

﴿١٠٢﴾ ذلكم الذي خلق ما خلق وقدًر ما قدًر؛ ﴿اللهُ ربُّكم﴾؛ أي: المألوهُ المعبودُ الذي يستحقُ نهاية الذُّلُ ونهاية الحبِّ، الربُّ الذي ربَّى جميع الخلق بالنعم، وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيءٍ لا إلا هو ﴿فاعبدوه﴾؛ أي: إذا استقرَّ وثبت أنه الله الذي لا إله إلّا هو؛ فاصرِفوا له جميع أنواع العبادة، وأخلصوها لله، واقصدوا بها وجهه؛ فإنَّ هذا هو المقصود من الخلق الذي تُحلِقوا لأجله، ﴿وما خَلَقْتُ الجنَّ والإنسَ إلا لِيَعبُدُونِ﴾. ﴿وهو على كل شيء وكيل﴾، أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقاً وتدبيراً وتصريفاً. ومن المعلوم أن الأمر المتصرَّف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله، وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم وحسن والوكيل فيها تابع لموكله، وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم وحسن ولا في تدبيره نقصاً وعيباً، ومن وكالته أنه تعالى توكَّل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيِّرات، وأنه تولًى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم.

(١٠٣) ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾: لعظمته وجلالِهِ وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فنَفْيُ الإدراك لا يَنْفي الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية؛ دلَّ على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرؤية؛ لقال: لا تراه الأبصار . . ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربِّهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم . ﴿ وهو يدرِكُ الأبصار ﴾؛ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعُه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية ، وبصر و بجميع المبصرات صغارها وكبارها ، ولهذا قال: ﴿ وهو اللطيف المخبير ﴾ ؛ أي: الذي لَطُفَ علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، ومن لطفه أنه يسوقُ عبده إلى مصالح دينه ، ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها ، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب ، حتى إنه يقدّرُ عليه الأمورَ التي يكرهها العبدُ ويتألّم منها ويدعو الله أن يزيلها ؛ لعلمه أن دينه أصلح ؛ وأن كمالَه متوقّفٌ عليها ؛ فسبحان اللطيفِ لما يشاء الرحيم بالمؤمنين .

(١٠٤) ﴿ وقد جاءكم بصائرُ من ربّكم فمن أبصر فلنفسِهِ ومن عَمِيَ فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ ﴾: لما بيّن تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحقّ في جميع المطالب والمقاصد؛ نبّه العباد عليها، وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: ﴿قد جاء كُم بصائِرُ من ربّكُم ﴾؛ أي: آيات تبيّن الحقّ وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنّها صادرةٌ من الربّ الذي ربّى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. ﴿فمن أبصر ﴾: بتلك الآياتِ مواقعَ العبرة وعمل بمقتضاها ﴿فلنفسه ﴾: فإنّ الله هو الغنيُّ الحميد، ومن عَمِيَ بأن بُصِّرَ فلم يَتَبَصَّر، وزُجِرَ فلم ينزجِرْ، وبُين له الحق فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماه مضرَّتُه عليه. ﴿وما أنا ﴾: أيها الرسول، ﴿عليكم بحفيظٍ ﴾: أحفظ أعمالكم وأراقِبُها على الدوام، إنما عليَّ البلاءُ المبين، وقد أدَّيته وبلَّغت ما أنزل الله إليَّ؛ فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفاً فيه.

﴿ [ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ آلَايَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِفَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ آلِيَّعَ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَيَكَ ۖ لَا إِلَّهَ مَا أَشَرَكُواْ وَمَا جَعَلَىٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ اللّهُ مَا أَشَرَكُواْ وَمَا جَعَلَىٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم بَوَكِيلٍ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم بَوَكِيلٍ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَلَا تَسُبُواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَذَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِمُهُمْ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّ

﴿١٠٨﴾ ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزاً بل مشروعاً في الأصل، وهو سبُّ آلهة المشركين التي اتُّخذت أوثاناً وآلهة مع الله، التي يُتَقَرَّب إلى الله بإهانتها وسبها، ولكن لمّا كان لهذا السبّ طريقاً إلى سبّ المشركين لربّ العالمين، الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسبّ وقدح؛ نهى الله عن سبّ آلهة المشركين؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصَّبون له؛ لأن كلَّ أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسناً وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبُّون الله ربَّ العالمين الذي رسخت عظمتُهُ في قلوب الأبرار والفجار إذا سبَّ المسلمون آلهتهم، ولكن الخلق كلَّهم مرجعُهم ومآلُهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه وتعرَضُ أعمالهم، فينبَّعهم بما كانوا يعملون من خيرٍ وشرِّ.

وفي هذه الآية الكريمة دليلٌ للقاعدة الشرعيَّة، وهو أن الوسائل تُعتبر بالأمور التي توصِلُ إليها، وأن وسائل المحرم ـ ولو كانت جائزة ـ تكون محرمةً إذا كانت تفضي إلى الشرِّ.

﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَتِكَنبِهِمْ لَهِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةً لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ٱنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُواْ بِهِ وَأَنْ مَنَّوِّ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَنَّ مَنَّوِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الله وَلَكِنَ وَكَالَمُهُمُ ٱلمُوْقَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ هَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ وَلَكِنَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ هَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱلللهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلْهِمُ الْمَلْمِعُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ بَجْهَلُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

﴿١٠٩﴾ أي: وأقسم المشركون المكذّبون للرسول محمد ﷺ ﴿باللّه جَهْدَ أَيمانِهِم﴾؛ أي: قسماً اجتهدوا فيه وأكّدوه، ﴿لئن جاءتُهم آيةٌ﴾: تدلُّ على صدق محمد ﷺ، ﴿ليؤمننَّ بها﴾: وهٰذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدُهم فيه الرشاد، وإنما قصدُهم دفع الاعتراض عليهم وردُّ ما جاء به الرسول قطعاً؛ فإنَّ اللّه أيَّد رسوله ﷺ بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تَبْقَى أدنى شُبهة ولا إشكال في صحّة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنَّت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم؛ فإنَّ اللّه جرت سنَّتُهُ في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة، ولهذا قال: ﴿قل إِنَّما الآياتُ عند اللّه﴾؛ أي: هو الذي يرسلها إذا شاء، ويمنعها إذا شاء، ويمنعها أذا شاء، وأنما توجَّهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه، وقد حصل، ومع ذلك؛ فليس معلوماً أنَّهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدِقون، بل الغالب ممن هذه حاله [أنه] لا يؤمن، ولهذا قال: ﴿وما يشعِرُكم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدِقون، بل الغالب ممن هذه حاله [أنه] لا يؤمن، ولهذا قال: ﴿وما يشعِرُكم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدِقون، بل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٥﴾ ﴿نُصَرِّفَ﴾؛ نُبَيِّن. ﴿١٠٥﴾ ﴿درست﴾؛ تعلَّمت. ﴿١٠٨﴾ ﴿عَدُواً﴾؛ اعتداءً.

<sup>(</sup>٢) في النسختين لا يوجد تفسير للهذه الآيات (١٠٥، ١٠٦، ١٠٧)، فلعل الشيخ سها عن تفسيرها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرج ابن جرير والواحدي عن ابن عباس في: قوله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾، قال: قالُوا: يا محمد لتنتهين عن سب الهتنا، أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم، فيسبوا الله عدواً بغير علم.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٩١٠﴾ ﴿جهد أَيمانهم﴾؛ بأيمان مؤكدة. ﴿١٠٩﴾ ﴿يشعركم﴾؛ يدريكم. ﴿١١٠﴾ ﴿يعمهون﴾؛ يتحيَّرون. ﴿١١١﴾ ﴿وحشرنا﴾؛ جمعنا. ﴿١١١﴾ ﴿قُبُلاً﴾؛ مواجهة.

﴿١١٠﴾ ﴿ونُقَلِّبُ أفئدتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمِنوا به أولَ مرةٍ ونذرُهم في طُغيانهم يعمَهونَ﴾؛ أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجَّة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، ولهذا من عدل الله وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جَنوا على أنفسهم، وفُتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبُيِّن لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذلك إذا حُرِموا التوفيق؛ كان مناسباً لأحوالهم.

﴿١١١﴾ وكذُلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآياتُ العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، وحشرنا عليهم كلَّ شيءٍ حتى يكلِّمهم قبلاً ومشاهدةً ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حَصَلَ لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتَّبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتِّباع الحق، ويطلبه بالطرق التي بيَّنها الله، ويعمل بذلك، ويستعين ربَّه في اتباعه، ولا يتَّكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه.

﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَيْ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقَتَرِفُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ (١).

﴿١١٢﴾ يقول تعالى مسلياً لرسولِه [محمدٍ] ﷺ: وكما جعلنا لك أعداء يردُّون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكلِّ نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، ﴿يوحي بعضُهم إلى بعض زُخْرُفَ القول غروراً﴾؛ أي: يزين بعضُهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترَّ به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموِّهة، فيعتقدون الحقَّ باطلاً والباطل حقًّا.

والما المرخرة والما المرخرة والمناهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحمِلُهم على ذلك، وليرضوه النين لا يؤمنون بالآخرة والما المرخرة والما المرخرة والمناهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحمِلُهم على ذلك، وليرضوه وربي والمعدد أن يَصْغُوا إليه، فيصغُون إليه أولاً، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه وربي في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتجُ من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم، وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة؛ فإنهم لا يغترون بتلك العبارات، ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همّتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حقًا؛ قبلوها وانقادوا لها، ولو كُسِيَتْ عباراتٍ رديةً وألفاظاً غير وافية، وإن كانت باطلاً؛ ردّوها على من قالها، كائناً مَن كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير.

ومن حكمةِ اللهِ تعالى في جعله للأنبياء أعداءً وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه: أن يحصُلَ لعبادِهِ الابتلاءُ والامتحانُ؛ ليتميَّز الصادقُ من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى. ومن حكمتِه:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۱۲﴾ ﴿زخرف القول﴾؛ القول الباطل الذي زَيَّنه قائلوه. ﴿۱۱۲﴾ ﴿غروراً﴾؛ خداعاً. ﴿۱۱۲﴾ ﴿فيفترون﴾؛ يختلقون من كذب وزور. ﴿۱۱۳﴾ ﴿ولتصغى﴾؛ لتميل. ﴿۱۱۳﴾ ﴿وليقترفوا﴾؛ ليكتسبوا.

أنَّ في ذلك بياناً للحقِّ وتوضيحاً له؛ فإنَّ الحقَّ يستنير ويتَّضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبيَّن من أدلة الحقِّ وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْتَنِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّمُ مُنَزَّلُ مِنَ وَيُكَ بِالْمُقِّ وَالَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنْهُمُ مُنَزَّلُ مِن وَيِكَ بِالْمُقَا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَنَتِهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ أَنْفُهُ مُنَدِّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَنَتِهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ أَلْفَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلُكُ مُنَدِّلًا لَا مُبَدِّلًا لِكُلِمَنَتِهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْفَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مُنَالًا لَا مُبَدِّلًا لِكُلِمَ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ مُنَالًا لَهُ مُنَالًا لَهُ اللَّهُ مَنْ أَلَا مُنْكُونَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا لَا مُبَدِّلًا لَا مُبَدِّلًا لَا مُنْكِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنَالًا لِلللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا لَهُ مُنَالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ أَلُولُكُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالًا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلِكُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ أَلًا اللَّهُ مُنْ أَلِكُ مُنْ أَلًا لَا اللَّهُ مُنْ أَلِكُولُولُ اللَّهُ مُنْ أَلِنُولُ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَّالَّا مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِكُ مُنْ أَلِكُ مُنْ أَلِنُ لَا مُنْفَالِكُونُ اللَّهُ مُنْ أَلِنَا لَا لَا مُنْ أَلِكُولُ اللَّهُ مُنْ أَلِنْ أَلِمُ الللّهُ مُنْ أَلِنْ أَلِمُ اللّهُ مُنْ أَلِنْ أَلِلّهُ مُنْ أَلِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلِمُ الللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أ

﴿١١٤﴾ أي: قلْ يا أيُّها الرسولُ: ﴿أفغير الله أبتغي حَكَماً﴾: أحاكم إليه وأتقيَّد بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محكومٌ عليه لا حاكم، وكلُّ تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يُتَّخذ حاكماً؛ فهو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر ﴿الذي أنزل إليكم الكتاب مفصَّلاً﴾؛ أي: موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوقَ بيانِهِ، ولا برهانَ أجلى من برهانه، ولا أحسن منه حكماً، ولا أقوم قيلاً؛ لأنَّ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة، وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك و ﴿يعلمونَ أنَّه منزَّلٌ من ربِّك بالحقِّ﴾: ولهذا تواطأت الإخبارات، ﴿فلا﴾ تَشُكَنَّ في ذلك ولا ﴿تكوننَّ من الممترين﴾.

﴿١١٥﴾ ثم وصف تفصيلها فقال: ﴿وتمَّتْ كلمةُ ربِّك صدقاً وعدلاً ﴾؛ أي: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأمر والنهي؛ فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها لهذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، ﴿لا مبدِّلَ لكلماتِهِ﴾؛ حيثُ حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحقِّ؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. ﴿وهو السميع﴾: لسائر الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، ﴿العليم﴾: الذي أحاط علمهُ بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل.

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِا لَكُمْ تَدِينَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللللللللللللللللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿١١٦﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ محدراً عن طاعة أكثر الناس: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكثرَ مَنْ في الأرض يضلُّوكَ عن سبيل الله ﴾: فإنَّ أكثرهم قدِ انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم؛ فأديانهم فاسدة، وأعمالهم تبعً لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيقٌ ولا إيصالُ لسواء الطريق، بل غايتُهم أنَّهم يتَّبعون الظنَّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، ويتخرَّصون في القول على الله ما لا يعلمون.

﴿١١٧﴾ ومَن كان بهذه المثابة؛ فحريُّ أن يحذِّر اللهُ منه عبادَه ويصفُ لهم أحواله؛ لأنَّ هذا وإن كان خطاباً للنبي ﷺ؛ فإنَّ أمتَه أسوةٌ له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدقُ قيلاً وأصدقُ حديثاً، و﴿هو أعلم من يَضِلُّ عن سبيله﴾، وأعلم بمن يهتدي ويهدي، فيجب عليكم أيُّها المؤمنون أن تتَّبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكم، وأرحم بكم من أنفسكم.

ودلت لهذه الآية على أنه لا يستدل على الحقّ بكثرة أهله، ولا يدلُّ قلةُ السالكين لأمرٍ من الأمور أن يكون غير حقّ، بل الواقع بخلاف ذٰلك؛ فإنَّ أهل الحقّ هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وأجراً، بل الواجب أن يستدلَّ على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١١٤﴾ ﴿الممترين﴾؛ الشاكين. ﴿١١٥﴾ ﴿صدقاً﴾؛ في الأخبار. ﴿١١٥﴾ ﴿وعدلاً﴾؛ في الأحكام.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٦﴾ ﴿يخرصون﴾؛ يظنون ويكذبون.

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْدُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا ٱضْطُرِرْتُدَ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱعْلَمُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱعْلَمُ إِلَيْهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا ٱضْطُرِرْتُدَ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱعْلَمُ وَاللَّهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا ٱضْطُرِرْتُدَ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكُ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّا رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا ٱضْطُرِرْتُكُ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ كَيْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَلِهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَلِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَيْمِينَا لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُونُ أَلِكُمْ مَا حَرِّمُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَوْلَهِمْ بِغَيْرِ عِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلُهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ عَالِيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْلُهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا لِيَعْلَقُوا لِيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا لَمْ أَنْكُمْ أَلَا أَنْعُلُمُ أَلَا عَلَيْكُوا لِمَا عَلَيْكُوا لَا عَلَامُ عَلَيْكُوا لِي عَلَيْكُوا لَا أَنْكُوا لَيْكُوا لَهُ إِلَا عَلَيْكُوا لِللَّهِ عَلَيْكُوا لَا عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا لَاللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لَلْ

﴿١١٨ ـ ١١٨﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين؛ فليأكلوا مما ذُكِرَ اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحلَّلة، ويعتقدوا حلَّها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعاً من عند أنفسهم وإضلالاً من شياطينهم؛ فذكر الله أنَّ علامة المهؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هٰذه العادة الذميمة المتضمِّنة لتغيير شرع الله، وأنَّه أي شيء يمنعُهم من أكل ما ذُكِر اسم الله عليه؛ وقد فصَّل الله لعباده ما حرَّم عليهم وبيَّنه ووضَّحه، فلم يبق فيه إشكالٌ ولا شبهة توجِبُ أن يمتنعَ من أكل بعض الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام.

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرعُ بتحريم شيءٍ منها؛ فإنّه باق على الإباحة؛ فما سكتَ الله عنه؛ فهو حلالٌ؛ لأنّ الحرام قد فصَّله الله؛ فما لم يفصِّله الله؛ فليس بحرام. ومع ذلك؛ فالحرام الذي قد فصَّله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ كما قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عليكمُ الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزيرِ . . . ﴾ إلى أن قال: ﴿ فمنِ اضْطُرَّ في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثم فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ .

ثم حذر عن كثير من الناس، فقال: ﴿وإنَّ كثيراً لَيُضِلُّونَ بأهوائهم﴾؛ أي: بمجرَّد ما تهوى أنفسهم ﴿بغيرِ علم﴾: ولا حجَّة؛ فليحذرِ العبد من أمثال لهؤلاء، وعلامتُهم كما وصَفَهم الله لعبادِهِ أنَّ دعوتَهم غير مبنيَّة على برهانِ ولا لهم حجَّة شرعيَّة، وإنما يوجد لهم شبهٌ بحسب أهوائهم الفاسدة، وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء معتدونَ على شرع الله وعلى عبادِ الله، والله لا يحبُّ المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الحقي والهدى، ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقليَّة والنقليَّة، ولا يتَّبعون في دعوتهم إلا رضا ربِّهم والقرب منه.

## ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۞ .

﴿١٢٠﴾ المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: توقعه في الإثم والحَرَج من الأشياء المتعلِّقة بحقوق الله وحقوق عباده، فنهى الله عبادَهُ عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية المتعلِّقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب، ولا يتمُّ للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على المكلَّف، وكثيرٌ من الناس تخفى عليه كثيرٌ من المعاصي، خصوصاً معاصي القلب؛ كالكبر والعجب والرياء. . . ونحو ذلك حتى إنّه يكون به كثيرٌ منها وهو لا يحسُّ به ولا يشعر، ولهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة.

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيُجْزَون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلَّت أو كثرت، ولهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدُّنيا؛ يعاقَب العبد فيخفَّف عنه بذلك من سيئاته.

﴿ وَلَا تَأْكُمُ لَهُ أَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ ٱلطَّعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِا﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس على قال أتى ناسٌ النبي على فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ ٱللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم يَاكِتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُثَرِّوُنَ ﴾ .

﴿١٢١﴾ ويدخل تحت لهذا المنهي عنه ما ذُكِرَ عليه اسم غير الله؛ كالذي يُذبح للأصنام وآلهة المشركين؛ فإنَّ لهذا مما أُهلَّ لغير الله به المحرَّم بالنصِّ عليه خصوصاً.

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا، أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمِّداً ترك التسمية عند كثير من العلماء، ويخرج من لهذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه.

ويدخل في لهذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: ﴿وَنَّ الشياطينَ لَيوحون إلى المنصوصها في قوله: ﴿وَنَّ الشياطينَ لَيوحون إلى أوليائهم ليجادِلوكم بغير علم؛ فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلونَ ما قتلتُم ولا تأكلون ما قتَلَ الله يعنون بذلك الميتة؟! ولهذا رأي فاسدٌ لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعاً لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ فتبًا لمن قدَّم لهذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يُستغرب لهذا منهم؛ فإن لهذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يُضِلُوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. ﴿وإنْ أطعتُموهم \*: في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، ﴿إنّكم لمشركونَ \*؛ لأنكم اتّخذتموهم أولياء من دون الله، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ فلذلك كان طريقكم طريقهم.

ودلت لهذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدلُّ بمجرَّدها على أنها حقُّ ولا تصدَّق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن شهدا لها بالقبول؛ قبلت، وإن ناقضتُهما؛ رُدَّتْ، وإن لم يعلم شيء من ذٰلك؛ توقف فيها ولم تصدَّق ولم تكذَّب؛ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمٰن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله.

﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّلَهُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ جِخَارِج مِّنَهَا كَنَاكِ مَنْ مَنَاهُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ جِخَارِج مِّنَهَا وَمَا كَنَاكِ وَيُهِمَّ اللَّهُ وَمَا يَشْمُهُونَ اللَّهُ وَلَا جَعَلْنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ أَكْنِ مُثْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهِمَّ وَمَا يَشْمُهُونَ اللَّهُ وَلَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْقَى مِثْلَ مَا أُوقِى رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُمْ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ الْآلِيلِ ﴾ (١).

﴿١٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿أَوْمَن كَانَ﴾: من قبل هداية الله له ﴿مَيْتاً﴾: في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، ﴿فأحييناهُ﴾: بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، متبصراً في أموره، مهتدياً لسبيله، عارفاً للخير، مؤثراً له، مجتهداً في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفاً بالشر، مبغضاً له، مجتهداً في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره، أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي، ﴿ليس بخارج منها﴾، قد التبستُ عليه الطرق، وأظلمت عليه المسالكُ، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات، فكأنه قيل: فكيف يؤثِرُ مَن له أدنى مُسْكةٍ من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيراً؟! فأجاب بأنه ﴿زُيِّنَ للكافرين ما كانوا يعملونَ﴾، فلم يزل الشيطانُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧٤﴾ ﴿صِغارٌ ﴾؛ ذل وهوان.

يحسِّنُ لهم أعمالهم ويزيِّنُها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقًّا وصار ذٰلك عقيدةً في قلوبهم وصفةً راسخةً ملازمةً لهم؛ فلذٰلك رضوا بما هم عليه من الشرِّ والقبائح.

﴿١٢٣﴾ ولهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يتردَّدون غير متساوين؛ فمنهم القادةُ والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال، ولهذا قال: ﴿وكذٰلك جَعَلْنا في كلِّ قريةٍ أكابرَ مجرِميها﴾؛ أي: الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتدَّ طغيانهم؛ ﴿ليمكُروا فيها﴾: بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل، وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم يمكُرون ويمكُر الله والله خير الماكرين.

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون لهؤلاء المجرمين ويردُّون عليهم أقوالهم، ويجاهدونهم في سبيل الله، ويسلكون بذلك السُّبُل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله، ويسدِّد رأيهم، ويثبِّت أقدامهم، ويداوِلُ الأيام بينَهم وبين أعدائهم حتى يَدولَ الأمر في عاقبته بنصرِهِم وظهورِهم. والعاقبة للمتقين.

﴿١٢٤﴾ وإنما ثبتَ أكابر المجرمين على باطلهم، وقاموا بردِّ الحقِّ الذي جاءت به الرسل، حسداً منهم وبغياً، فقالوا: ﴿لن نؤمنَ حتَّى نُؤتى مثلَ ما أوتي رسلُ الله﴾: من النبوة والرسالة، وفي هذا اعتراض منهم على الله، وعجبٌ بأنفسهم، وتكبُّرٌ على الحقِّ الذي أنزله على أيدي رسله، وتحجُّرٌ على فضل الله وإحسانه، فردَّ الله عليهم اعتراضهم الفاسد، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما يوجِبُ أن يكونوا من عبادِ الله الصالحين، فضلاً أن يكونوا من النبيين والمرسلين، فقال: ﴿الله أعلم حيثُ يجعلُ رسالتَه﴾؛ فمَنْ عَلِمَهُ يَصْلُحُ لها ويقوم بأعبائها وهو متَّصفٌ بكلِّ خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمتُه أصلاً وتبعاً، ومَن لم يكن كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده.

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى: لأنّه وإن كان تعالى رحيماً واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيمٌ لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعّد المجرمين، فقال: ﴿سيصيبُ الذين أجرموا صَغارٌ عند الله ﴾؛ أي: إهانةٌ وذُلُّ؛ كما تكبَّروا على الحقِّ؛ أذلَّهم الله ، ﴿وعذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون ﴾؛ أي: بسبب مكرِهم لا ظلماً منه تعالى.

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَارِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي السَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَنِهُ ﴾ (١).

﴿١٢٥﴾ يقول تعالى مبيّناً لعبادِهِ علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إنَّ مَن انشرح صدره للإسلام؛ أي: اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحبّ الخير وطوَّعت له نفسه فعله متلذذاً به غير مستثقل؛ فإن لهذا علامة على أن الله قد هداه ومنَّ عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق، وأنَّ علامة من يُردِ الله ﴿أن يُضِلَّه﴾: أنه ﴿يجعلْ صدرَه ضيِّقاً حَرَجاً﴾؛ أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبُهُ في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، لا ينشرحُ قلبه لفعل الخير. كأنه من ضيقه وشدَّته يكاد ﴿يَصَّعَدُ في السماء﴾؛ أي: كأنه يكلَّف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه، ولهذا سببه عدم إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدُّوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، ولهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير؛ فإنَّ مَن أعطى واتَّقى وصدَّق بالحسنى؛ ييسِّره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسيئيسِّره للعسرى.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٢٥﴾ ﴿حرجاً﴾؛ شديد الضيق. ﴿١٢٥﴾ ﴿يصَّعَّد في السماء﴾؛ يصعد في طبقات الجو. ﴿١٢٥﴾ ﴿الرجس﴾؛ العذاب.

﴿ وَهَلَذَا صِرَافُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ لَهُ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم

﴿١٢٦﴾ أي: معتدلاً موصلاً إلى الله وإلى دار كرامتِهِ، قد بُيِّنَتْ أحكامُه، وفصِّلت شرائعه، وميز الخير من الشر. ولْكن لهذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو ﴿لقومٍ يَذَّكُرونَ﴾؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم، وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل.

(١٢٧) فلهذا قال: (لهم دارُ السلام عند ربِّهم)، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهمِّ وغمِّ وغير ذلك من المنغِّصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمُها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنَّى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وهم فيها خالدون. (وهو وَليُّهم): الذي تولَّى تدبيرهم وتربيتهم، ولطف بهم في جميع أمورهم، وأعانهم على طاعتِهِ، ويسَّر لهم كل سبب موصل إلى محبَّته، وإنما تولَّهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدِّماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم؛ بخلاف مَن أعرض عن مولاه، واتبع هواه؛ فإنه سلَّط عليه الشيطان، فتولَّه، فأفسد عليه دينه ودُنياه.

﴿ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ جَيعَا يَمَعْشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْتَكُنَّرَتُهُ مِّنَ الْإِنْ وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِّنَ الْإِنْ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَكَةَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ إِيمَ وَكَذَاكِ وَلَكِ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَ يَمَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ وَالْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْ وَالْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمِينَ وَشَهِدُوا عَلَى آلَهُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَل

﴿١٢٨﴾ يقول تعالى: ﴿ويوم يحشُرُهم جميعاً﴾؛ أي: جميع الثقلين من الإنس والجن، مَنْ ضلَّ منهم ومَنْ أضلَّ غيره، فيقول موبخاً للجنِّ الذين أضلُّوا الإنس وزيَّنوا لهم الشرَّ وأزُّوهم إلى المعاصي: ﴿يا معشر الجنِّ قد استكثرتُم من الإنس﴾؛ أي: من إضلالهم وصدِّهم عن سبيل الله؛ فكيف أقدمتم على محارمي، وتجرَّأتم على معاندة رسلي، وقمتم محاربين لله، ساعين في صدِّ عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟! فاليوم حقَّت عليكم لعنتي، ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفرِكُم وإضلالكم لغيرِكم، وليس لكم عذرٌ به تعتذِرون، ولا ملجأ إليه تلجؤون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينئذٍ عما يحل بهم من النَّكال والخِزْي والوَبال، ولهذا لم يذكِر الله لهم اعتذاراً، وأما أولياؤهم من الإنس؛ فأبدوا عذراً غير مقبول، فقالوا: ﴿ربَّنا استمتعَ بعضُنا ببعض﴾؛ أي: تمتَّع كلُّ من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع عذراً غير مقبول، فقالوا: ﴿ربَّنا استمتعَ بعضُنا ببعض﴾؛ أي: تمتَّع كلُّ من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به؛ فالجنيُ يستمتع بطاعة الإنسيِّ له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسيُ يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢٧﴾ ﴿دار السلام﴾؛ دار السلامة والأمان وهي الجنة.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١٢٨﴾ ﴿استمتع﴾؛ انتفع. ﴿١٣٥﴾ ﴿مكانتكم ﴾؛ طريقتكم. ﴿١٣٥﴾ ﴿عاقبة الدار﴾؛ العاقبة، والمآل الحسن.

بحسب خدمة الجنيِّ له بعض شهواته؛ فإن الإنسيَّ يعبُدُ الجنيَّ فيخدمُهُ الجنيُّ ويحصِّلُ له بعض الحوائج الدنيويَّة؛ أي: حصل منا من الذنوب ما حصل، ولا يمكن ردُّ ذلك. ﴿وبَلَغْنا أَجَلَنا الذي أَجَلْتَ لنا﴾؛ أي: وقد وصلنا المحل الذي تُجازي فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن ما تشاء، واحكم فينا بما تريدُ، قد انقطعت حُجَّتُنا، ولم يبق لنا عذرٌ، والأمر أمرُك والحكم حكمُك، وكأن في لهذا الكلام منهم نوع تضرُّع وترقُّق، ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل، الذي لا جَوْر فيه، فقال: ﴿النارُ مَثُواكم خالدين فيها﴾، ولما كان لهذا الحكم من مقتضى حكمتِه وعلمِه؛ ختم الآية بقوله: ﴿إنَّ ربَّك حكيمٌ عليمٌ ﴾؛ فكما أن علمه وسع الأشياء كلَّها وعمَّها؛ فحكمتُهُ الغائيةُ شملت الأشياء، وعمَّتها، ووسعتها.

﴿١٢٩﴾ ﴿وكذٰلك نُولِّي بعضَ الظالمين بعضاً بما كانوا يكسِبون﴾؛ أي: وكما ولَّيْنا الجنَّ المردة وسلَّطْناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقَدْنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبِهم وسعيهم بذلك؛ كذٰلك من سنَّتنا أن نولِّي كلَّ ظالم ظالماً مثلَه يؤزُّه إلى الشرِّ ويحثُّه عليه ويزهِّده في الخير وينفِّره عنه، وذٰلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنبُ الظالم؛ فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلَّام للعبيد.

ومن ذلك أنَّ العباد إذا كَثُرَ ظلمُهم وفسادُهم ومنعُهم الحقوق الواجبة؛ وُلِّي عليهم ظلمةٌ يسومونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم بالظُّلم والجَوْر أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم، وجعلهم أئمة عدل وإنصاف، لا ولاة ظلم واعتساف.

﴿١٣٠﴾ ثم وبَّخ الله جميع من أعرض عن الحق وردّه من الجنّ والإنس، وبيّن خطأهم، فاعترفوا بذلك، فقال: ﴿يا مَعْشَرَ الجنّ والإنسِ ألم يأتِكُم رسلٌ منكم يقصُّونَ عليكُم آياتي﴾: الواضحات البيّنات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشرّ والوعد والوعيد، ﴿وينفِرونَكم لقاء يومِكم هٰذا﴾: ويعلّمونكم أنَّ النجاة فيه والفوزَ إنَّما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأنَّ الشقاء والخسران في تضييع ذلك، فأقروا بذلك واعترفوا، فقالوا: بلى، ﴿شَهِدْنا على أنفُسِنا وغرَّنْهُمُ الحياةُ الدُّنيا﴾: بزينتها وزُخرفها ونعيمها، فاطمأنوا بها ورضوا وألهتهم عن الآخرةِ، ﴿وشهدوا على أنفسهم أنَّهم كانوا كافرين﴾: فقامت عليهم حجةُ الله، وعَلِمَ حينئذِ كلُّ أحدٍ حتى هم بأنفسهم عدلَ الله فيهم، [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب الأليم: ادخُلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجنّ والإنس؛ صنعوا كصنيعكم، واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم؛ إنهم كانوا خاسرين؛ أي: الأولون من هؤلاء والآخرون، وأيُّ خسرانٍ أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين](١٠)؟!

﴿١٣٢﴾ ولكنَّهم وإن اشتركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتاً عظيماً، ﴿ولكلِّ﴾: منهم ﴿درجات مما عملوا﴾: بحسب أعمالهم، لا يُجعل قليل الشرِّ منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس؛ كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم [قد] رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم، فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده والمصطَفَيْن من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. ﴿وما ربُّك بغافل عما يعملونَ ﴾ فيجازي كلّا بحسب عمله، وبما يعلمه من مقصده.

﴿١٣٣﴾ وإنما أمر اللَّه العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمةً بهم وقصداً

<sup>(</sup>۱) في النسختين لا يوجد تفسير للآية (۱۳۱)، وما بين المعقوفتين تفسير للآية (۱۸) من سورة الأحقاف، فلعل الشيخ استشهد بها لمناسبتها في لهذا الموضع. والله أعلم.

لمصالحهم، وإلاً؛ فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. ﴿إِن يَسَا يُذْهِبْكُم﴾: بالإهلاك، ﴿ويستخلِفْ من بعدِكُم ما يَسَاء كما أنسأكُم من ذُريَّة قوم آخرين﴾: فإذا عرفتم بأنكم لا بدَّ أن تنتقلوا من لهذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رَحَلَ عنها مَنْ قبلكم وخلَّوها لكم؛ فَلِمَ اتَّخذتموها قراراً، وتوطنتم بها، ونسيتم أنها دار ممرِّ، لا بعدكم كما رَحَلَ عنها مَنْ قبلكم وخلَّوها لكم؛ فَلِمَ اتَّخذتموها قراراً، وتوطنتم بها، ونسيتم أنها دار التي يسعى دار مقرِّ وأن أمامكم داراً هي الدار التي جمعتْ كلَّ نعيم وسلمتْ من كلِّ آفة ونقص؟ وهي الدار التي يسعى إليها الأوَّلون والآخرون، ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها؛ فثم الخلودُ الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحلُّ دونه كل مرغوب، هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذَّة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب؛ فلله همة تعلَّقت بتلك الكرامات، وإرادة سَمَتْ الى أعلى الدرجات، وما أبخس حظٌ من رضي بالدُّون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون!

﴿١٣٤﴾ وَلا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى لهذه الدار؛ فإنَّ ﴿ما توعدونَ لآتٍ وما أنتُم بمعجزينَ ﴾: لله، فارِّين من عقابه؛ فإنَّ نواصِيَكم تحت قبضته، وأنتم تحت تدبيره وتصرفه.

(١٣٥) ﴿قَلَى : يا أيها الرسولُ لقومك إذا دعوتَهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم: ﴿يا قوم اعملوا على مكانتِكُم ﴾؛ أي: على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، ﴿إني عاملُ ﴾: على أمر الله ومتبعٌ لمراضي الله: ﴿فسوف تعلمونَ من تكونُ له عاقبةُ الدار ﴾: أنا أو أنتم، ولهذا من الإنصاف بموضع عظيم ؛ حيث بيَّن الأعمال وعامليها، وجعل الجزاء مقروناً بنظر البصير، ضارباً فيه صفحاً عن التصريح الذي يغني عنه التلويح، وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عُقبى الدار، وأنَّ كلَّ التلويح، معرض عن ما جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشر، ولهذا قال: ﴿إنه لا يفلحُ الظالمونَ ﴾: فكلُّ ظالم وإن تمتّع في الدُّنيا بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِتْه.

﴿١٣٦﴾ يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذِّبون للنبي ﷺ من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدَّد تبارك وتعالى شيئاً من خرافاتهم؛ لينبِّه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال لهؤلاء السفهاء للحقّ الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلاً؛ فإنَّهم لا أهليَّة لهم في مقابلة الحق، فذكر من

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱۳٦﴾ ﴿ذَراَ﴾؛ خلق. ﴿۱۳٦﴾ ﴿الحرث﴾؛ الزروع. ﴿۱۳۷﴾ ﴿ليردوهم﴾؛ ليهلكوهم. ﴿۱۳۷﴾ ﴿وليلبسوا﴾؛ ليخلطوا. ﴿۱۳۷﴾ ﴿فيفترون﴾؛ يختلقونه من الكذب. ﴿۱۳۸﴾ ﴿وحرث﴾؛ زرع. ﴿۱۳۸﴾ ﴿حِجر﴾؛ محرَّمة. ﴿۱۳۹﴾ ﴿وصفهم﴾؛ كذبهم على الله بالتحليل والتحريم. ﴿١٤٠﴾ ﴿سفهاً﴾؛ جهلاً، ونقص عقل.

ذٰلك أنهم: ﴿جعلوا للهِ﴾ نصيباً ﴿مما ذَرَأ من الحَرْثِ والأنعام﴾: ولشركائهم من ذٰلك نصيباً، والحال أنَّ الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقاً، فجمعوا بين محذورين محظورين، بل ثلاثة محاذير:

منتهم على الله في جعلهم له نصيباً مع اعتقادهم أنَّ ذٰلك منهم تبرُّع.

وإشراك الشركاء الذين لم يرزُقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذٰلك.

وحكمهم الجائر في أنَّ ما كان للهِ لم يبالوا به ولم يهتمُّوا، ولو كان واصلاً إلى الشركاء وما كان لشركائهم؛ اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصلُ إلى الله منه شيءٌ، وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء؛ جعلوه قسمين: قسماً قالوا: لهذا لله بقولهم وزعمهم، وإلاً؛ فالله لا يقبلُ إلا ما كان خالصاً لوجهه ولا يقبلُ عمل مَن أشرك به، وقسماً جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره؛ لم يبالوا بذلك، وقالوا: الله غنيَّ عنه فلا يردُّونه، وإن وصل شيءٌ مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله؛ ردُّوه إلى محله، وقالوا: إنها فقراء، لا بدَّ من ردِّ نصيبها؛ فهل أسوأ من لهذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحقً الله.

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ: أنّه قال عن الله تعالى: أنّه قال: «أنا أغنى الشُّركاءِ عن الشرك، مَنْ أشرك معي شيئاً؛ تركتُه وشِرْكَه»(١)، وأنّ معنى الآية أنّ ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرُّبٌ خالصٌ لغير الله، ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل إليه؛ لكونِهِ شركاً، بل يكون حظَّ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غنيَّ عنه، لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحدٌ من الخلق.

﴿١٣٧﴾ ومن سَفَه المشركين وضلالهم أنه ﴿زَيَّنَ لكثيرٍ من المشركين﴾ شركاؤهم ـ أي: رؤساؤهم وشياطينهم ـ قتلَ أولادهم، وهو الوأد الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار، وكل لهذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يُرْدوهم بالهلاك ويَلْبِسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزيِّنونها لهم حتى تكونَ عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة، ولو شاء الله أن يمنَعَهم ويحول بينهم وبين لهذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم؛ ما فعلوه، ولكن اقتضت حكمتُهُ التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجاً منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليه، ولهذا قال: ﴿فَلَرْهُم وما يفترونَ ﴾؛ أي: دعهم مع كذِبِهم وافترائهم، ولا تحزن عليهم؛ فإنَّهم لن يضرُّوا الله شيئاً.

﴿١٣٨﴾ ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلَّها الله لهم عموماً وجعلها رزقاً ورحمة يتمتَّعون بها وينتفعون قد اخترعوا فيها بدعاً وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: ﴿هٰذه أنعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾؛ أي: محرم. لا يطعمه ﴿إلا من نشاء ﴾؛ أي: لا يجوز أن يَطْعَمُه أحدٌ إلا مَن أردنا أن يُطعمه أو وصفناه بوصفٍ من عندنا، وكلُّ هذا بزعمهم لا مستندَ لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة.

وأنعام ليست محرمةً من كل وجه، بل يحرِّمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها، ويسمونها الحام.

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كَذَبَةٌ فُجَّارٌ في ذٰلك. ﴿سيجزيهم بما كانوا يفترونَ ﴾: على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع.

﴿١٣٩﴾ ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعيّنونها محرماً ما في بطنها على الإناث دون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ

الذكور، فيقولون: ﴿ما في بطونِ هٰذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ﴾؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. ﴿ومحرَّمٌ على أزواجنا ﴾؛ أي: نسائنا، هٰذا إذا وُلِدَ حيًا، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور والإناث. ﴿سيَجْزيهم ﴾: الله ﴿وَصْفَهُمْ ﴾: حيث وصفوا ما أحلَّه الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله. ﴿إنَّه حكيمٌ ﴾؛ حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، ﴿عليمٌ ﴾: بهم لا تخفى عليه خافيةٌ، وهو تعالى يعلم بهم، وبما قالوه عليه، وافترَوْه وهو يعافيهم، ويرزقهم ﷺ.

﴿١٤٠﴾ ثم بيَّن خُسرانهم وسفاهة عقولهم، فقال: ﴿قد خَسِرَ الذين قتلوا أولادَهم سفها بغير علم ﴾؛ أي: خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السَّفَه المردي والضلال، ﴿وحرَّموا ما رزقهم الله ﴾؛ أي: ما جعله رحمة لهم وساقه رزقاً لهم، فردُّوا كرامة ربِّهم، ولم يكتفوا بذلك، بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحلِّ الحلال، وكل هذا ﴿افتراءُ على الله ﴾؛ أي: كذب يَكْذِب به كلُّ معاندِ كفارٍ، ﴿قد ضَلُّوا وما كانوا مهتدينَ في شيءٍ من أمورِهم.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آَنَشَا جَنَّتِ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخَلَ وَٱلزَّرَعَ نَخْلِفًا أُكُلُمُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَكَدِيمًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيمًا وَعَيْرَ مُتَشَرِفِينَ اللَّهُ وَمَ حَصَادِمِةً وَلَا تُشْرِفُونَا إِنَّكُمُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١٤١) لما ذكر تعالى تصرُّفَ المشركين في كثير مما أحلَّه الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى نعمتَه عليهم بذلك ووظيفتَهم اللازمة عليهم في الحروثِ والأنعام، فقال: ﴿وهو الذي أنشأ جناتٍ﴾؛ أي: بعض أي: بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، ﴿معروشاتٍ وغير معروشاتٍ﴾؛ أي: بعض تلك الجنات مجعولٌ لها عريشٌ تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خالٍ من العروش تنبُتُ على ساقٍ أو تنفرش في الأرض. وفي لهذا تنبيهٌ على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علَّم العباد كيف يعرشونها وينمونها. ﴿و﴾: أنشأ تعالى ﴿النخل والزرع مختلفاً أُكُلُه﴾؛ أي: كله في محل واحد، ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوتُ لأكثر الخلق. ﴿و﴾ أنشأ تعالى ﴿الزيتونَ والرُّمانَ متشابهاً﴾: في شجره، ﴿وغير متشابه﴾؛ في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله لهذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: ﴿كلوا من ثمرهِ﴾؛ أي: النخل والزرع، ﴿إذا أثمر وآتوا حَقَّه يوم حصادها، وذلك لأنَّ حصاد الزرع بمنزلة حَوَلان الحول؛ لأنه الوقت الذي تتشوَّف إليه نفوس الفقراء، ويسهُل حينئذٍ إخراجُه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهراً لمن أخرجها حتى يتميَّز المخرج ممَّن لا يخرج.

وقوله: ﴿ولا تسرفوا﴾؛ يعمُّ النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحدُّ والعادة. وأن يأكلَ صاحبُ الزرعِ أكلاً يضرُّ بالزكاة، والإسراف في إخراج حقِّ الزرع بحيث يخرِجُ فوقَ الواجبِ عليه أو يضرُّ نفسه أو عائلتَه أو غرماءَه؛ فكلُّ هٰذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبُّه الله بل يبغِضُه، ويمقتُ عليه.

وفي لهذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حَوْلَ لها، بل حولُها حصادُها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرَّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالاً كثيرةً إذا كانت لغير التجارة؛ لأنَّ اللّه لم يأمر

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٤١﴾ ﴿أنشأ﴾؛ أوجد. ﴿١٤١﴾ ﴿معروشات﴾؛ محتاجة إلى العريش؛ كالعنب. والعريش: أعواد تُنصب ليتمدد عليها الشجر، ويرتفع عن الأرض. ﴿١٤١﴾ ﴿وغير معروشات﴾؛ قائمة على ساقها؛ كالنخل.

بالإخراج منه إلَّا وقتَ حصادِهِ، وأنَّه لو أصابها آفةٌ قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يُحْسَبُ ذلك من الزكاة، بل يزكِّي المال الذي يبقى بعده، وقد كان النبي ﷺ يَبْعَثُ خارصاً يخرُصُ للناس ثمارَهم ويأمرُهُ أن يَدَعَ لأهلها الثلث أو الربع (١) بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم.

﴿١٤٢﴾ أي: ﴿و﴾ خلق وأنشأ ﴿من الأنعام حَمُولةً وفَرْشاً﴾؛ أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لِصغَرِها كالفُصلان ونحوها، وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هٰذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع؛ فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهٰذا قال: ﴿كُلُوا مَمّا رَزَقَكُمُ اللّه ولا تَتَّبِعوا خطواتِ الشيطانِ﴾؛ أي: طرقه وأعماله التي من جملتها أن تُحَرِّموا بعض ما رزقكم الله. ﴿إنَّه لكم عدوٌ مبينٌ﴾: فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي.

(١٤٣) ولهذه الأنعام التي امتنَّ اللّه بها على عباده، وجعلها كلَّها حلالاً طيباً، فصَّلها بأنها: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين): ذكر وأنثى، (ومن المعز اثنين): كذلك؛ فهذه أربعةٌ، كلُّها داخلةٌ فيما أحلَّ اللّه، لا فرق بين شيء منها؛ فقل لهؤلاء المتكلِّفين الذين يحرمون منها شيئاً دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: (آلدَّكَريْنِ): من الضأن والمعز (حرَّمَ): الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه، (أم الأنثيين): حرم الله من الضأن والمعز؛ فليس لهذا قولكم؛ لا تحريم الذكور الخُلَّص، ولا الإناث الخُلَّص من الصنفين، بقي إذا كان الرحم مشتملاً على ذكر وأنثى أو على مجهول، فقال: (أم): تحرمون (ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)؛ أي: أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؛ فلستُم تقولون أيضاً بهذا القول؛ فإذا كنتم لا تقولون بأحدِ لهذه وأنثى المكنة في ذلك؛ فإلى أي شيء تذهبون؟ (فبتوني بعلم إن كنتُم صادقينَ): في قولِكم ودعواكم.

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من لهذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلِحون عليها اصطلاحاتٍ من عند أنفسهم حرامٌ على الإناثِ دون الذكور، أو محرَّمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علماً لا شكَّ فيه أنَّ مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأنَّ الله ما أنزل بما قالوه من سلطان، ولا لهم عليه حجة ولا برهان.

<sup>(</sup>۱) كما في حديث سهل بن أبي حثمة في أن رسول الله في قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فلا على حديث فدعوا الربع» أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٤٨)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، وقال: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص».

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۱٤٢﴾ ﴿حمولة﴾؛ ما هو مهيأ للحمل عليه؛ كالإبل. ﴿١٤٢﴾ ﴿وفرشاً﴾؛ ما هو مهيأ لغير الحمل لصغره، وقربه من الأرض؛ كالغنم. ﴿١٤٣﴾ ﴿خطوات﴾؛ طرق الشيطان وأساليبه. ﴿١٤٣﴾ ﴿أزواجٍ﴾؛ أصناف. ﴿١٤٤﴾ ﴿شهداء﴾؛ شهوداً حاضرين. ﴿١٤٤﴾ ﴿وصَّاكم﴾؛ أمَرَكم.

(١٤٤) ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بيَّن بطلان قولهم وفساده؛ قال لهم قولاً لا حيلة لهم في الخروج من تَبِعَتِهِ إلا في اتباع شرع الله، ﴿أُم كنتُم شهداء إذ وصَّاكم الله ﴾؛ أي: لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا: إن الله وصَّانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحياً مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، ولهذا افتراءٌ لا يجهلُه أحدٌ، ولهذا قال: ﴿فمن أظلم ممَّنِ افترى على الله كذباً ليضلَّ الناس بغير علم ﴿؛ أي: مع كذبه وافترائه على الله قصدُهُ بذلك [إضلال] عباد الله عن سبيل الله بغير بيِّنةٍ منه ولا برهانِ ولا عقلٍ ولا نقلٍ. ﴿إنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴿: الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله.

﴿ فَلَ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ تَحِيدُ ﴿ فَكَ وَعَلَ ٱلَذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آؤَ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِمِم وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ ال

﴿١٤٥﴾ لما ذكر تعالى ذمَّ المشركين على ما حرَّموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم؛ أمر تعالى رسولَه أن يبيِّن للناس ما حرَّمه الله عليهم؛ ليعلموا أنَّ ما عدا ذلك حلالٌ؛ مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل؛ لأنَّ التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله، وقد قال لرسوله: ﴿قُلُ لا أَجِدُ فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعم﴾؛ أي: محرَّماً أكله؛ بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، ﴿إلَّا أن يكون ميتةٌ ﴾: والميتة ما مات بغير ذكاة شرعيةٍ؛ فإنَّ ذلك لا يحلُّ؛ كما قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عليكمُ الميتةُ والدَّمُ ولحمُ الخنزيرِ ﴾، ﴿أو دماً مَسْفوحاً ﴾: وهو الدمُ الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدَّمُ الذي يضرُّ احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم.

ومفهوم لهذا اللفظ أنَّ الدَّمَ الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلالٌ طاهرٌ، ﴿أو لحم خنزيرٍ فإنه رجسٌ﴾؛ أي: فإن لهذه الأشياء الثلاثة رجسٌ؛ أي: خبث نجس مضرٌّ حرمه الله لطفاً بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث ﴿أو﴾: إلا أن يكونَ ﴿فسقاً أهِلَّ لغيرِ الله به﴾؛ أي: إلا أن تكون الذبيحةُ مذبوحةً لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبُدها المشركون؛ فإن لهذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرَّمات؛ مَن اضْطُرَّ إليها؛ أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، ﴿غيرَ باغ ولا عادٍ﴾؛ أي: ﴿غير باغ﴾؛ أي: مريد لأكلها من غير اضطرار، ولا متعدًّ؛ أي: متجاوز للحدِّ؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته، ﴿فَمَنِ اضَطُرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنَّ ربَّك غفور رحيم﴾؛ أي: فالله قد سامح من كان بهذه الحال.

واختلف العلماء رحمهم الله في لهذا الحصر المذكور في لهذه الآية مع أن ثَمَّ محرماتٌ لم تُذْكَر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: فقال بعضهم: إن لهذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذُكِرَ فيها؛ فلا ينافي لهذا الحصر المذكور فيها التحريمَ المتأخِّرَ بعد ذٰلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذٰلك الوقت.

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب). وفي (أ): «ضلال».

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ دماً مسفوحاً ﴾؛ دماً مراقاً؛ وهو ما يخرج عند الذبح. ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ رجس ﴾؛ نجس. ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ أُهِلَّ لغير اللله﴾؛ ذكر عند ذبحه اسم غير الله. ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ باغ﴾؛ طالب بأكله منها التلذذ. ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ عادٍ ﴾؛ متجاوز حد الضرورة. ﴿ ١٤٦﴾ ﴿ كل ذي ظفر ﴾؛ كل ما لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالإبل والنعام. ﴿ ١٤٦﴾ ﴿ الحوايا ﴾؛ الأمعاء. ﴿ ١٤٦﴾ ﴿ اختلط بعظم ﴾؛ كأليّة الضأن والجَنْب. ﴿ ١٤٦ ﴾ ﴿ السب عملهم السب؛

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرَّمات، بعضها صريحاً وبعضها يُؤخَذ من المعنى وعموم العلة؛ فإنَّ قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط: ﴿فَإِنَّه رِجْسٌ﴾: وصفٌ شاملٌ لكلِّ محرَّم؛ فإنَّ المحرمات كلَّها رجسٌ وخبثٌ، وهي من الخبائث المستقذرة التي حرَّمها الله على عبادِهِ صيانةً لهم وتكرمةً عن مباشرة الخبيث الرجس، ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرَّم من السُّنَّةِ؛ فإنها تفسِّرُ القرآنَ وبيتِّنُ المقصودَ منه.

فإذا كان اللّه تعالى لم يحرِّم من المطاعم إلا ما ذُكِرَ، والتحريمُ لا يكونُ مصدرُهُ إلا شرعَ اللّه؛ دلَّ ذٰلك على أن المشركين الذين حَرَّموا ما رزقهم اللهُ مفترون على الله، متقوِّلون عليه ما لم يقلْ.

وفي هذه الآية احتمالٌ قويٌ لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدِّمة في تحريمهم لما أحلَّه الله وخوضهم بذلك بحسب ما سوَّلت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلَّا ما ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهِلَّ لغير الله به، وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أنَّ بعض الجهَّال قد يُدْخِلُهُ في بهيمة الأنعام، وأنه نوعٌ من أنواع الغنم؛ كما قد يتوهَّمه جهلة النصارى وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشي، ويستحلُّونها، ولا يفرِّقون بينها وبين الأنعام.

﴿١٤٦﴾ فهذا المحرَّم على هذه الأمة كلِّها من باب التنزيه لهم والصيانة، وأما ما حُرِّم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب، ولكنه حُرِّم عليهم عقوبةً لهم، ولهذا قال: ﴿وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كلَّ ذي ظُفُر﴾: وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها، وهو شحومها وليس المحرَّم جميع الشحوم منها، بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، فقال: ﴿إلَّا ما حَمَلَتْ ظهورُهُما أو الحوايا﴾؛ أي: الشحم المخالط للأمعاء، ﴿أو ما اختلط بعظم ذلك﴾ \_: التحريم على اليهود \_ ﴿جَزَيْناهم بِبَغْيهم﴾؛ أي: ظلمهم وتعدِّيهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرَّم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالاً. ﴿وإنا لصادقون﴾: في كلِّ ما نقول ونفعل ونحكم به، ومَن أصدقُ من الله حديثاً؟ ومن أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون؟

﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ لَا آلُهُ مِ

﴿١٤٧﴾ أي: فإن كذَّبك لهؤلاء المشركون؛ فاسْتَمِرَّ على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرُهم بأن الله ﴿ وَوَ رَحمةٍ وَاسْعَةٍ ﴾؛ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات كلِّها؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسُها وأُسُها ومادتها تصديق محمد ﷺ فيما جاء به. ﴿ وَلا يُرَدُّ بأسُهُ عَن القوم المجرمين ﴾؛ أي: الذين كَثُرَ إلى الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد ﷺ.

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱشۡرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللّهُ مَا ٱشۡرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن ثَيَّ كَذَبَ ٱلَذِينَ مِن عَلْمِ مَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُد إِلّا تَغْرُصُونَ عَلْمِ مَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُد إِلّا تَغْرُصُونَ فَيُهِ مَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُد إِلّا تَغْرُصُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿١٤٨﴾ لهذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجُّون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكلِّ شيءٍ من الخير والشرِّ حجةً لهم في دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وقال الذين أَشْرَكوا لو شاءَ اللّهُ ما عَبَدْنا من دونِهِ من

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٤٧﴾ ﴿بأسه ﴾؛ عذابه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٤٨﴾ ﴿تخرصون ﴾؛ تكذُّبون.

شيء. . . ﴾ الآية فأخبر تعالى أنَّ لهذه الحجة لم تزل الأممُ المكذِّبة تدفعُ بها عنهم دعوةَ الرسل ويحتجُّون بها، فلم تُجْدِ فيهم شيئاً ولم تنفعهم، فلم يزلْ لهذا دأبَهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه؛ فلو كانت حجةً صحيحةً؛ لدفعتْ عنهم العقابَ، ولَمَا أحلَّ الله بهم العذاب؛ لأنَّه لا يحلُّ بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه:

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحةً لم تحلُّ بهم العقوبة.

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرّد الظنّ والخرص الذي لا يغني من الحقّ شيئاً؛ فإنها باطلة، ولهذا قال: ﴿قل هل عندكم من علم فتخرِجوه لنا﴾؛ فلو كان لهم علم - وهم خصومٌ ألدّاء - لأخرجوه، فلما لم يخرِجوه؛ عُلِمَ أنه لا علم عندهم. ﴿إن تَتّبعون إلّا الظّنّ وإنْ أنتم إلّا تَخْرُصُونَ﴾: ومن بنى حُججه على الخرص والظنّ؛ فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغى والعناد والشرّ والفساد.

﴿١٤٩﴾ ومنها: أن الحجة لله، البالغة، التي لم تبقِ لأحدِ عذراً، التي اتَّفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كلَّ ما خالف هذه الآية القاطعة باطلٌ؛ لأن نقيض الحقِّ لا يكون إلَّا باطلاً.

ومنها: أن الله تعالى أعطى كلَّ مخلوق قدرةً وإرادةً يتمكَّن بها من فعل ما كُلِّفَ به؛ فلا أوجب الله على أحدِ ما لا يقدر على فعله، ولا حرَّم على أحدِ ما لا يتمكَّن على تركه؛ فالاحتجاج بعد لهذا بالقضاء والقدر ظلمٌ محضٌ وعنادٌ صرفٌ.

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعاً لاختيارهم؛ فإن شاؤوا فعلوا وإن شاؤوا كَفُوا، ولهذا أمر مشاهدٌ لا ينكره إلا مَن كابر وأنكر المحسوسات؛ فإنَّ كلَّ أحد يفرق بين الحركة الاختياريَّة والحركة القسريَّة، وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته.

ومنها: أن المحتجِّين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك، واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه لهذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجباً كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم.

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداً، ويعلمون أنَّه ليس بحجةٍ، وإنما المقصود منه دفع الحقّ ويرون أن الحقُّ بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكلِّ ما يخطر ببالهم من الكلام، [ولو كانوا يعتقدونه خطأً](١).

﴿ قُلْ هَلُمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَا ۚ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَكَ مَعَهُمُ ۚ وَلَا تَنَبِعَ ٱهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ( اللَّهِ اللهِ ٢٠٠ .

﴿١٥٠﴾ أي: قل لمن حرَّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضِروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرَّم لهذا! فإذا قيل لهم لهذا الكلام؛ فهم بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحداً يشهد بهذا، فتكون دعواهم إذا باطلة خلية من الشهود والبرهان. وإما أن يحضِروا أحداً يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كلُّ أفاكِ أثيم غير مقبول الشهادة، وليس لهذا من الأمور التي يصحُّ أن يشهد بها العدولُ، ولهذا قال تعالى ناهياً نبيَّه

<sup>(</sup>١) في (أ): «المصيب عندهم والمخطئ». ثم قام الشيخ بشطب هذه العبارة من نسخة (ب) فقط. وكتب بدلها العبارة المثبتة أعلاه.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱۵۰﴾ ﴿هلم﴾؛ هاتوا. ﴿۱۵۰﴾ ﴿شهداءکم﴾؛ شهودکم. ﴿۱۵۰﴾ ﴿یعدلون﴾؛ یُسوُّون به غیره ویُشرکون.

وأتباعه عن لهذه الشهادة: ﴿فإن شهدوا فلا تَشْهَدُ معهم ولا تتَّبعُ أهواء الذين كذَّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربِّهم يعدِلون ﴾؛ أي: يسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحريُّ بهويً لهذا شأنه أن ينهى الله خيارَ خلقه عن اتباعه، وعن الشهادة مع أربابه، وعُلِمَ حينئذٍ أن تحريمهم لما أحلَّ اللهُ صادرٌ عن تلك الأهواء المضلَّة.

﴿١٥١﴾ يقول تعالى لنبيِّه ﷺ: ﴿قل﴾: لهؤلاء الذين حرَّموا ما أحلَّ الله: ﴿تعالَوْا أَتُلُ ما حرَّمَ ربُّكم عليكم ﴾: تحريماً عامًّا شاملاً لكل أحد، محتوياً على سائر المحرَّمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال، ﴿أَن لا تشركوا به شيئاً ﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. وحقيقة الشرك باللَّه أن يُعْبَدَ المخلوق كما يُعْبَدُ اللَّه أو يعظُّمَ كما يعظُّمُ اللَّه أو يصرفَ له نوعٌ من خصائص الربوبيَّة والإلهٰيَّة، وإذا تَرَكَ العبدُ الشرك كلَّه؛ صار موحِّداً مخلُّصاً للَّه في جميع أحواله؛ فهذا حقُّ اللَّه على عباده: أن يعبُدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه، فقال: ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾: من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة؛ فكلُّ قول وفعل يحصُلُ به منفعة للوالدين أو سرور لهما؛ فإنَّ ذٰلك من الإحسان، وإذا وُجِدَ الإحسان؛ انتفى العقوق، ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾: من ذكور وإناث ﴿من إملاق﴾؛ أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم؛ كما كان ذٰلك موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيِّين عن قتلهم في لهذه الحال وهم أولاً دهم؛ فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. ﴿نُحن نرزُقُكم وإياهم ﴾؛ أي: قد تكفُّلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم، بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ﴿ولا تقرَبُوا الفواحش﴾: وهي الذنوب العظام المستفحشة ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾؛ أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن، والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهى عن مجرَّد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن مقدِّماتها ووسائلها الموصلة إليها. ﴿ولا تقتُلُوا النفس التي حرَّم اللُّه ﴾: وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بَرٌّ وفاجر: والكافرة التي قد عُصِمَتْ بالعهد والميثاق، ﴿إِلَّا بِالحقِّ﴾: كالزاني اِلمحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ﴿ذٰلكم﴾: المذكور، ﴿وصَّاكم﴾ [الله] ﴿به لَّعلَّكم تعقِلون﴾: عن الله وصيَّته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومونَ بها. ودلُّت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به.

﴿١٥٢﴾ ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾: بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب، ﴿إلا بالتي هي أحسنُ ﴾؛ أي: إلّا بالحال التي تصلُحُ بها أموالهم وينتفعون بها، فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرُّف بها على وجه يضرُّ اليتامى أو على وجه لا مضرَّة فيه ولا مصلحة. ﴿حتى يبلغَ﴾: اليتيم

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٥١﴾ ﴿أَتْلُ﴾؛ أَقْرَأُ. ﴿١٥١﴾ ﴿إملاق﴾؛ فقر. ﴿١٥٢﴾ ﴿يبلغ أشده﴾؛ يصل إلى سن البلوغ، ويكون راشداً. ﴿١٥٢﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل.

﴿أَشُدَه﴾؛ أي: حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أشُدَّه؛ أعطي حينئذ ماله، وتصرف فيه على نظره. وفي لهذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشدِّ محجورٌ عليه، وأن وليَّه يتصرَّف في ماله بالأحظ، وأن لفرا الحجر ينتهي ببلوغ الأشدِّ. ﴿وأوفوا الكيلَ والميزان بالقسْط﴾؛ أي: بالعدل والوفاء التامِّ؛ فإذا اجتهدتم في ذلك؛ فلا ﴿نُكَلِّفُ نَفْساً إلَّا وُسْعَها﴾؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن، ثم حصل منه تقصيرٌ؛ لم يفرِّط فيه ولم يعلَمْه؛ فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية [ونحوها] استدل الأصوليون بأن الله لا يكلِّف أحداً ما لا يطيق، وعلى أنَّ من اتَّقى الله فيما أمر وفَعَلَ ما يمكِنُهُ من ذلك؛ فلا حرج عليه فيما سوى ذلك.

﴿وإذا قلتُم﴾: قولاً تحكمون به بين الناس، وتفصلون بينهم الخطاب، وتتكلَّمون به على المقالات والأحوال، ﴿فاعدِلوا﴾: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبُّون ومَنْ تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما يلزمُ بيانُهُ؛ فإنَّ الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلَّم العالم على مقالات أهل البدع؛ فالواجبُ عليه أن يعطي كلَّ ذي حقِّ حقَّه وأن يبين ما فيها من الحقِّ والباطل، ويعتبرَ قربَها من الحقِّ وبعدها منه، وذكر الفقهاء أنَّ القاضي يجب عليه العدلُ بين الخصمين في لحظِهِ ولفظِهِ. ﴿وبعهد اللّه أوفوا﴾: ولهذا يشملُ العهد الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق؛ فالجميع يجب الوفاءُ به، ويحرُم نقضُه والإخلال به. ﴿ذلكم﴾: الأحكام المذكورة، ﴿وصّاكُم﴾ [الله] ﴿به لعلّكم تَذَكّرونَ﴾: ما بيّنه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم حقّ القيام، وتعرفون ما فيها من الحِكم والأحكام.

(١٥٣) ولما بيَّن كثيراً من الأوامر الكبار والشرائع المهمَّة؛ أشار إليها وإلى ما هو أعمُّ منها، فقال: ووأنَّ هٰذا صراطي مستقيماً اي: هٰذه الأحكام وما أشبهها مما بيَّنه الله في كتابه ووضَّحه لعباده صراطُ الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر. ﴿فَاتَّبِعوه ﴾: لتنالوا الفوزَ والفلاح، وتدركوا الأمالَ والأفراح، ﴿ولا تتَّبِعوا السُّبُلَ ﴾؛ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق، ﴿فتفرَّقَ بكم عن سبيلِه ﴾؛ أي: تضلُّكم عنه وتفرِّقكم يميناً وشمالاً؛ فإذا ضللتُم عن الصراط المستقيم؛ فليس ثمَّ إلا طرق توصِلُ إلى الجحيم. ﴿ذُلكم وصَّاكم به لعلَّكم تتَّقون ﴾: فإنكم إذا قمتُم بما بيَّنه الله لكم علماً وعملاً؛ صرتُم من المتَّقين وعباد الله المفلحين. ووحَّد الصراطَ وأضافه إليه؛ لأنَّه سبيلٌ واحدٌ موصلٌ إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكِه.

﴿ ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِى آخَسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمَ وَوَمُونَ الْقَلَ وَهَدُى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمَ وَوَمُونَ الْقَلَ وَهَدَا كِنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ الْقَلَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِنْبُ الْكُنَّ أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَد طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمَ لَعَنفِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُمْ فَقَد عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهُم اللَّهُ مِثَن كُذَّبَ بِكَايْتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهُم اللَّهُ مِثَن كُذَّبَ بِكَايْتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهُم اللَّهِ اللَّهُ مِثَن كُذَّبَ بِكَايْتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهُم اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنَ الْمُؤْنُ يَصْدِفُونَ الْآقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَلْنَ اللَّهُ اللَّ

﴿١٥٤﴾ ﴿ثُم﴾ في لهذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني؛ فإن زمن موسى الله متقدِّم على تلاوة الرسول محمد الله لهذا الكتاب، وإنما المراد الترتيب الإخباري، . فأخبر أنه آتى ﴿موسى الكتاب﴾: وهو التوراة ﴿تماماً﴾: لنعمته وكمالاً لإحسانه، ﴿على الذي أحسن﴾: من أمة موسى؛ فإنَّ الله أنعم على المحسِنين منهم بنعم لا تُحصى من جُملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم، فتمت عليهم نعمةُ الله ووَجَبَ عليهم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٥٦﴾ ﴿دراستهم﴾؛ قراءة كتبهم. ﴿١٥٧﴾ ﴿وصدف﴾؛ أعرض.

القيام بشكرها، ﴿وتفصيلاً لكلِّ شيء﴾: يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها، ﴿وهدى ورحمةً﴾؛ أي: يهديهم إلى الخير ويعرِّفهم بالشرِّ في الأصول والفروع، ﴿ورحمة﴾: يحصُلُ به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير، ﴿لعلَّهم﴾: بسبب إنزالنا الكتاب والبيِّنات عليهم ﴿بلقاءِ ربِّهم يؤمنونَ﴾؛ فإنه اشتمل من الأدلَّة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال، [ما](١) يوجب لهم الإيمان بلقاء ربِّهم والاستعداد له.

﴿١٥٥﴾ ﴿وهٰذا﴾: القرآن العظيم والذُّعُر الحكيم، ﴿كتابٌ أنزلْناه مبارَكُ﴾؛ أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمدُّ منه سائر العلوم وتستخرجُ منه البركاتُ؛ فما من خير إلَّا وقد دعا إليه ورغَّب فيه وذكر الحِكمَ والمصالح التي تحثُّ عليه، وما من شرِّ إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفِّرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. ﴿فاتَبعوه﴾: فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصولَ دينِكُم وفروعه عليه. ﴿واتَقُوا﴾: الله تعالى أن تخالفوا له أمراً ﴿لعلَّكم﴾: إن اتَبعتموه ﴿تُرْحَمونَ﴾: فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباعُ لهذا الكتاب علماً وعملاً.

﴿١٥٦﴾ ﴿أَن تقولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الكتابِ على طائفتين من قبلنا وإن كنًا عن دراستِهِم لغافلينَ ﴾؛ أي: أنزلنا إليكم هٰذا الكتاب المبارك قطعاً لحجَّتكم وخشية أن تقولُوا إنما أنزل الكتابُ على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. ﴿وإن كنَّا عن دراستِهِم لغافلينَ ﴾؛ أي: تقولُون: لم تنزِلْ علينا كتاباً، والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علمٌ ولا معرفةٌ، فأنزلنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا أبين منه.

﴿١٥٧﴾ ﴿أو تقولوا لو أنّا أنزِلَ علينا الكتابُ لَكُنّا أهدى منهم﴾؛ أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم، وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامها، فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالها، ولهذا قال: ﴿فقد جاءكم بينة من ربكم﴾: ولهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق، ﴿وهدىً﴾: من الضلالة، ﴿ورحمةٌ ﴾؛ أي: سعادة لكم في دينكم ودنياكم؛ فَهذا يوجِبُ لكم الانقياد لأحكامه والإيمان بأخباره وأنّ مَنْ لم يرفعْ به رأساً وكذّب به؛ فإنه أظلم الظالمين. ولهذا قال: ﴿فَمَنْ أظلمُ ممَّن كذّبَ بآيات الله وصَدَفَ عنها ﴾؛ أي: أعرض ونأى بجانبه، ﴿سنجزي الذين يصدِفونَ عن آياتنا سوءَ العذاب ﴾؛ [أي: العذاب] الذي يسوءُ صاحبه ويشقُ عليه، ﴿بما كانوا يصدِفونَ »: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على عملهم السيئ، وما ربّك بظلام للعبيد.

وفي لهذه الآيات دليلٌ على أنَّ علم القرآن أجلُّ العلوم وأبركُها وأوسعُها، وأنه به تحصُل الهداية إلى الصراط المستقيم هدايةً تامةً لا يحتاج معها إلى تخرُّص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأوَّلين والآخرين.

وأنَّ المعروف أنَّه لم ينزل جنسُ الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق، لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا المجوس ولا غيرهم.

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم، مادةُ العلم، وغفلتُهم عن دراسة كتبهم.

﴿ هُلَ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُمُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنظِرُواْ إِنَّا مُنفَظِرُونَ الْأَفْقِي ﴾.

﴿١٥٨﴾ يقول تعالى: هل ينظر لهؤلاء الذين استمر ظلمُهُم وعنادهم، ﴿إِلَّا أَن يَأْتِيَهِم ﴾؛ مقدمات العذاب

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب)، وفي (أ): «وما».

ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم ﴿الملائكة﴾ لقبض أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال، ﴿أو يأتي ربُك﴾: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين ﴿أو يأتي بعض آيات ربك﴾: الدالَّة على قرب الساعة. ﴿يوم يأتي بعضُ آيات ربًك﴾: الخارقة للعادة، التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. ﴿لا ينفعُ نفساً إيمانُها لم تكنْ آمنتُ من قبلُ أو كسبتُ في إيمانها خيراً﴾؛ أي: إذا وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافر إيمانُه إنْ آمنَ ولا المؤمنَ المقصرَ أن يزداد خيرُهُ بعد ذلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك، وما كان له من الخير الموجود قبل أن يأتي بعضُ الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه إنَّما كان الإيمان ينفع إذا كان إيماناً بالغيب وكان اختياراً من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدةٌ؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق ونحوهما ممَّن إذا رأى الموت أقلع عمَّا هو فيه؛ كما قال تعالى: ﴿فلمَّا رأوا بأسنا قالوا الغريق ونحوهما ممَّن إذا رأى الموت أقلع عمَّا هو فيه؛ كما قال تعالى: ﴿فلمَّا رأوا بأسنا قالوا عباسنا سُنَةَ اللَّهِ التي قد خلتْ في عادِهِ﴾.

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة (١) عن النبي على أنَّ المرادَ ببعض آيات الله طلوعُ الشمس من مغربها، وأنَّ الناس إذا رأوْها؛ آمنوا، فلم ينفعْهم إيمانُهم، ويغلقُ حينئذِ باب التوبة. ولمَّا كان هٰذا وعيداً للمكذِّبين بالرسول على مُنتَظروا وهم ينتظرون بالنبي على وأتباعه قوارعَ الدهر ومصائب الأمور؛ قال: ﴿قُلُ انتَظروا إنَّا منتظرون﴾: فستعلمون أيُّنا أحقُّ بالأمن.

وفي لهذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين، وفي الكتاب والسنة من لهذا شيءٌ كثير.

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوعَ الشمس من مغربها.

وأنَّ اللّه تعالى حكيمٌ قد جرت عادته وسنَّته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًّا لا اضطراريًّا كما تقدَّم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبرُّ والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمانٌ، فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفعُه شيءٌ من ذٰلك.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْآَقِ مَن جَآءَ بِالسّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْآِلِيَّ ﴾ (٢).

﴿١٥٩﴾ يتوعّد تعالى الذين فرّقوا دينهم؛ أي: شتّتوه وتفرّقوا فيه، وكلٌّ أخذ لنفسه نصيباً من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلّت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصوليَّة والفروعيَّة، وأمره أن يتبرأ ممَّن فرَّقوا دينهم، فقال: ﴿لستَ منهم في شيءٍ ﴾؛ أي: لست منهم وليسوا منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. ﴿إنَّما أمرُهم إلى الله ﴾: يردُّون إليه فيجازيهم بأعمالهم، ﴿ثم ينبِّهم بما كانوا يفعلونَ ﴾.

﴿١٦٠﴾ ثم ذكر صفة الجزاء فقال: ﴿من جاء بالحسنة﴾: القوليَّة والفعليَّة، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحقّ الله أو حقِّ خلقه، ﴿فله عشرُ أمثالها﴾: لهذا أقل ما يكون من التضعيف، ﴿ومن جاء بالسيئةِ فلا يُجْزى إلَّا مثلَها﴾: ولهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرَّة، ولهذا قال: ﴿وهم لا يُظْلَمُون﴾.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٤٦٣٦)، ومسلم (١٥٧) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٥٩﴾ ﴿شيعاً ﴾؛ فِرَقاً، وأحزاباً.

﴿١٦١﴾ يأمر تعالى نبيَّه ﷺ أنْ يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدِّين المعتدل، المتضمِّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصاً إمام الحنفاء ووالد من بُعِثَ من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمٰن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف، المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عمومٌ.

﴿١٦٢﴾ ثم خصَّص من ذٰلك أشرف العبادات، فقال: ﴿قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي﴾؛ أي: ذبحي، وذٰلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبَّة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرُّب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبُّه النفس من المال لما هو أحبُّ إليها وهو الله تعالى، ومن أخلص في صلاته ونُسُكه؛ استلزم ذٰلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: ﴿ومحيايَ ومماتي﴾؛ أي: ما آتيه في حياتي وما يجريه الله عليَّ وما يقدِّر عليَّ في مماتي؛ الجميعُ ﴿للّهِ ربِّ العالمين﴾.

﴿١٦٣﴾ ﴿لا شريكَ له﴾: في العبادة؛ كما أنه ليس له شريكٌ في الملك والتدبير، وليس لهذا الإخلاص لله الله ابتداعاً مني وبدعاً أتيته من تلقاء نفسي، بل ﴿بذلك أمِرْتُ﴾: أمراً حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، ﴿وأنا أول المسلمين﴾: من لهذه الأمة.

(١٦٤) ﴿قُلُ أَغِيرِ اللّه﴾: من المخلوقين ﴿أبغي ربًّا﴾؛ أي: يحسن ذٰلك، ويليق بي أن أتَّخذ غيره مربياً ومدبراً، والله ربُّ كلِّ شيءٍ؛ فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته، منقادون لأمره، فتعين عليَّ وعلى غيري أن يَتَّخِذَ الله ربًّا ويرضى به وأن لا يتعلَّق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغَّب ورهَّب بذلك الجزاء، فقال: ﴿ولا تكسِبُ كلُّ نفس﴾: \_ من خير وشر \_ ﴿إلاّ عليها﴾؛ كما قال تعالى: ﴿من عمل صالحاً فلنفسِهِ ومن أساءَ فعَلَيْها﴾، ﴿ولا تزِرُ وازرةٌ وزرَ أخرى﴾: بل كلُّ عليه وزرُ نفسِه، وإن كان أحد قد تسبَّب في ضلال غيره ووزره؛ فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وِزْرِ المباشر شيء، ﴿ثم إلى ربِّكم مرجِعُكم﴾: يوم القيامة، ﴿فينبِّئُكم بما كنتُم فيه تختلفونَ﴾: من خير وشرِّ، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء.

﴿١٦٥﴾ ﴿وهو الذي جعلكم خلائفَ الأرض﴾؛ أي: يخلُفُ بعضُكم بعضاً، واستخلفكم الله في الأرض، وسخَّر لكم جميع ما فيها، وابتلاكم لينظر كيف تعملونَ، ﴿ورَفَعَ بعضَ كم فوق بعضٍ درجات﴾: في القوة والعافية والرزق والخُلق والخُلُق؛ ﴿ليبلُوَكُم فيما آتاكم﴾: فتفاوتت أعمالُكم.

﴿إِنَّ ربَّك سريعُ العقابِ ﴾: لمن عصاه وكذَّب بآياتِهِ، ﴿وإنَّه لغفورٌ رحيمٌ ﴾: لمن آمن به وعمل

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٦١﴾ ﴿قِيَماً﴾؛ قائماً بأمر الدنيا والآخرة. ﴿١٦١﴾ ﴿حنيفاً﴾؛ ماثلاً عن الشرك إلى التوحيد. ﴿١٦٢﴾ ﴿ونُسُكي﴾؛ ذبحي. ﴿١٦٤﴾ ﴿تحمل سيئاً. ﴿١٦٤﴾ ﴿ولا تزر﴾؛ لا تحمل. ﴿١٦٤﴾ ﴿وازرة﴾؛ نفس آئمة. ﴿١٦٤﴾ ﴿وزر﴾؛ إثم. ﴿١٦٥﴾ ﴿خلائف الأرض﴾؛ تخلفون من سبقكم. ﴿١٦٥﴾ ﴿ليبلوكم﴾؛ ليختبركم.

صالحاً، وتاب من الموبقات(١).

آخر تفسير سورة الأنعام.

فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

\* \* \*

المجلد الثالث من تيسير الرحمٰن في تفسير القرآن في لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً

## تفسير سورة الأعراف مكية

## بِنْ وَ اللَّهِ ٱلرُّحْزِ الرَّحِيدِ

﴿ الْمَصَ ۚ إِلَىٰ كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِلْمُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ إَنَا اللَّهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مَا تَذَكَّرُونَ ۚ إِنَا مَّا مَنْ مَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ إِلَيْكُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَايِكُمُ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَايِلُونَ إِلَيْ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ أَنْ فَلَا لَيْهِمْ وَلَا تَنْبِعُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنّا غَايِمِينَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مِن لَكُولُونَ اللَّهُ مَا كُنّا ظَلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ دَعُونِهُمْ وَمَا كُنّا غَايِمِينَ ﴾ (١٠).

﴿١ - ٢﴾ يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ مبيناً له عظمة القران: ﴿كتابُ أَنْزِلَ إليك﴾؛ أي: كتابٌ جليلٌ

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة (أ): «بلغ مقابلة على أصله». جاء في نهاية المجلد الثاني:

وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة ١٣٤٥؛ خمس وأربعين وألف وثلاثمائة. بقلم الفقير إلى ربه المنان: على الحسن العلي الحسن البريكان، وقد نسخته على نسخة المؤلف، غفر الله له، وأثابه على ذلك الثواب الجزيل، وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء في دار الجزاء، وأدخله الله برحمته فسيح الجنان، ووقانا وإياه عذاب النيران، بفضله وكرمه؛ إنه قريب مجيب. وصلى الله على نبينًا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين يا رب العالمين.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢﴾ ﴿حرَج﴾؛ شك، وضيق من تبليغه. ﴿٤﴾ ﴿بأسنا﴾؛ عذابنا. ﴿٤﴾ ﴿بياتاً﴾؛ نائمين ليلاً. ﴿٤﴾ ﴿قائلون﴾؛ نائمون في نصف النهار.

سورة الأعراف (٣ ـ ٩)

حوى كلَّ ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهيَّة والمقاصد الشرعيَّة محكماً مفصلاً. فلا يكنْ في صدرِكَ منه ﴿حَرَجٌ﴾؛ أي: ضيقٌ وشكُّ واشتباهٌ، بل لتعلمْ أنه تنزيلٌ من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلينشرِحْ له صدرُك، ولتطمئنَّ به نفسُك، ولتصدعْ بأوامره ونواهيه، ولا تخش لائماً ومعارضاً؛ ﴿لتنذرَ به﴾: الخلق وتَعِظهم وتذكّرهم فتقوم الحجة على المعاندين، ﴿و﴾ ليكنْ ﴿ذكرى للمؤمنينَ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وذكّرُ فإنَّ الذّكرى تنفعُ المؤمنينَ﴾: يتذكّرون به الصراط المستقيم، وأعماله الظاهرة والباطنة، وما يحول بين العبد وبين سلوكه.

﴿٣﴾ ثم خاطب الله العباد، ولفتهم إلى الكتاب، فقال: ﴿اتَّبِعوا ما أنزِلَ إليكم من ربِّكم﴾؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو ﴿من ربِّكم﴾، الذي يريد أن يُتِمَّ تربيتَه لكم، فأنزل عليكم لهذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملتْ تربيتُكم وتمَّتْ عليكم النعمةُ وهُديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ﴿ولا تتَّبِعوا من دونِهِ أولياءَ﴾؛ أي: تتولّونهم، وتتّبعون أهواءهم، وتتركون لأجلها الحقَّ، ﴿قليلاً ما تَذَكّرونَ﴾: فلو تذكّرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرتُم الضارَّ على النافع والعدوَّ على الولي.

﴿٤﴾ ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم، فقال: ﴿وكم من قريةٍ أهلكناها فجاءها بأسنا﴾؛ أي: عذابُنا الشديد، ﴿بياتاً أو هم قائلونَ﴾؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غِرَّتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي.

﴿ هَ ﴾ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُواهُم إِذَ جَاءَهُم بِأَسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَا كَنَّا ظَالَمِينَ ﴾ ؛ كَمَا قال تعالى: ﴿ وَكُم قَصَمْنَا مِن قَرِيةٍ كَانِت ظَالَمَةً وأَنشأنا بعدَها قوماً آخرينَ. فلما أحسُّوا بأسَنا إذا هُم منها يركُضونَ. لا تركُضوا وارجِعوا إلى ما أُتْرِفْتُم فيه ومساكِنِكُم لعلَّكم تُسْأَلُونَ. قالُوا يا وَيْلنا إنَّا كنَّا ظالَمينَ. فما زالتْ تلك دعواهُم حتَّى جَعَلْناهم حصيداً خامدينَ ﴾ .

﴿٦﴾ وقوله: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الذين أُرسِل إليهم﴾؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا [به] رسلهم، ﴿وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلينَ﴾: عن تبليغهم لرسالات ربِّهم وعما أجابتهم به أممهم.

﴿٧﴾ ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عليهم﴾؛ أي: على الخلق كلهم ما عملوا، ﴿بعلم﴾: منه تعالى لأعمالهم، ﴿وما كُنا غائبينَ﴾: في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى: ﴿أحصاه اللّه وَنَسُوه﴾، وقال تعالى: ﴿ولقد خَلَقْنا فوقَكم سبعَ طرائقَ وما كُنَّا عن الخلق غافلين﴾.

ثم ذكر الجزاء على الأعمال، فقال:

﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِيثُهُم فَأُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَتْ مَوَزِيثُهُم فَأُولَتَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ (١).

﴿٨﴾ أي: والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم بوجه. ﴿فمن ثَقُلَتْ موازينُه﴾: بأن رَجَحَتْ كفة حسناته على سيئاته، ﴿فأولئك هم المفلحونَ﴾؛ أي: الناجون من المكروه، المدركون للمحبوب، الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة.

﴿٩﴾ ﴿ومن خفَّتْ موازينُه﴾: بأن رجحتْ سيئاتُه وصار الحكم لها، ﴿فأولئك الذين خسروا أنفسهم﴾: إذ فاتهم النعيمُ المقيمُ وحصل لهم العذابُ الأليم، ﴿بما كانوا بآياتِنا يَظْلِمونَ﴾: فلم ينقادوا لها كما يجبُ عليهم ذلك.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿ ٨﴾ ﴿ والوزن ﴾؛ وزن أعمال العباد. ﴿ ٨ ﴾ ﴿ الحق ﴾ ؛ العدل.

﴿ وَلَقَدَّ مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (إِنَّ الْ

﴿١٠﴾ يقول تعالى ممتنًا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: ﴿ولقد مكَّنَاكُم في الأرض﴾؛ أي: هيأناها لكم بحيث تتمكَّنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، ﴿وجَعَلْنا لكم فيها معايش﴾: مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي هيَّأها وسخَّر أسبابها، ﴿قليلًا ما تشكُرون﴾: الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم، وصَرَفَ عنكم النقم.

﴿١١﴾ يقول تعالى مخاطباً لبني آدم: ﴿ولقد خَلَقْناكم﴾: بخلق أصلِكم ومادَّتكم التي منها خرجتُم؛ أبيكم آدم ﷺ، ﴿ثم صوَّرْناكم﴾: في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلَّمه [اللهُ] تعالى ما به تكمُلُ صورتُه الباطنةُ؛ أسماءَ كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجُدوا لآدم إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضلِهِ، فامتثلوا أمر ربهم، ﴿فَسَجدوا﴾ كـلُهم أجمعون ﴿إلا إبليس﴾: أبى أن يسجدَ له تكبُّراً عليه وإعجاباً بنفسه.

﴿١٢﴾ فوبَّخه الله على ذٰلك، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديَّ أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيتَ أمري وتهاونت بي. ﴿قال﴾ إبليسُ معارضاً لربِّه: ﴿أَنَا خَيرٌ منه﴾، ثم برهن على هٰذه الدعوى الباطلة بقوله له: ﴿خَلَقْتَني من نارٍ وخلقتَهُ من طينٍ ﴾: وموجب هٰذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلوِّ النار على الطين وصعودها.

ولهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطلٌ من عدة أوجه:

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النصَّ فإنه قياسٌ باطل؛ لأنَّ المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نصَّ يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعاً لها، فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة.

ومنها: أنَّ قولَه: ﴿أَنَا خَيْرٌ منه﴾؛ بمجرَّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنَّه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبُّره والقول على الله بلا علم، وأيُّ نقص أعظم من لهذا؟!

ومنها: أنه كَذَبَ في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإنَّ مادة الطين فيها الخشوعُ والسكونُ والرزانةُ، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق.

(١٣﴾ ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحطَّ من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: اهبطُ ﴿منها﴾ أي: من الجنة، ﴿فما يكونُ لك أن تتكبَّر فيها﴾: لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تَليقُ بأخبث خَلْق الله وأشرهم، ﴿فاخرُجُ إنَّك من الصاغرين﴾؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل.

﴿18 ـ 10﴾ فلما أعلن عدوُّ الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريَّته؛ سأل الله النَّظِرة والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكَّنَ من إغواءِ ما يقدِرُ عليه من بني آدم، ولما كانت حكمة الله مقتضيةً لابتلاء العباد واختبارهم ليتبيَّنَ الصادق من الكاذب ومَن يطيعه ومن يطيع عدوَّه؛ أجابه لما سأل، فقال: ﴿إِنَّكُ من المُنظَرِينَ﴾.

<sup>(</sup>١) غریب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿مُكَّنَّاكُم﴾؛ مكَّنَّا لكم فيها، وجعلناها لكم قراراً. ﴿١٠﴾ ﴿معایش﴾؛ ما تعیشون به.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿الصاغرين﴾؛ الحقيرين، الذليلين. ﴿١٥﴾ ﴿أَنظرني)؛ أمهلني.

﴿قَالَ فَبِمَاۤ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْفُدُنَّ لَمُثَمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ لَاَتِينَتَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمُّ وَلَا غِيدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ لَأَنْ اللَّهِ ﴾ (١).

(١٦) أي: قال إبليس لَمًّا أُبْلِسَ وأيسَ من رحمة الله: ﴿فبما أَغُويْتَنِي لأقعدنَّ لهم﴾؛ أي: للخلق ﴿صراطك المستقيم﴾؛ أي: لألزمنَّ الصِّراط، ولأسعى غاية جهدي على صدِّ الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. ﴿١٧﴾ ﴿ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِنْ بينِ أيديهم ومن خلفِهم وعن أيمانِهم وعن شمائِلِهم﴾؛ أي: من جميع الجهات والجوانب، ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم، ولما علم الخبيثُ أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلةُ على كثير منهم، وكان جازماً ببذل مجهوده على إغوائهم؛ ظنَّ \_ وصدق ظنَّه \_ فقال: ﴿ولا تجدُ أكثرَهُم شاكرينَ﴾: فإنَّ القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريدُ صدَّهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال تعالى: ﴿إنَّما يَدْعو حِزْبَه ليكونوا من أصحابِ السَّعير﴾، وإنما نَبَّهنا الله على ما قال، وعزم على فعله، لنأخذَ منه حِذْرَنا، ونستعدً لعدوِّنا، ونحترزَ منه بعلْمِنا بالطُرُق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها؛ فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة.

﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّنْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿١٨﴾ أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: ﴿اخرُجْ منها﴾: خروج صَغار واحتقار، لا خروج إكرام، بل ﴿مذؤوماً﴾؛ أي: مذموماً، ﴿مدحوراً﴾: مبعداً عن الله وعن رحمته وعن كل خير. ﴿لأملأنَّ جهنَّم﴾: منك وممَّن تَبِعَكَ منهم ﴿أجمعين﴾: ولهذا قَسَمٌ من الله تعالى أن النار دار العصاة، لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس.

ثم حذَّر آدَمَ شرَّه وفتنته فقال:

﴿ وَبِكَادَمُ اَسَكُنْ أَنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا نَقْرَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَوَسُوسَ لَمُكَا الشَّيَطِانُ لِبُبُدِى لَمُنَا مَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن النَّصِحِينَ النَّهِ فَدَلَنهُمَا بِثُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقا الشَّجَرَة بَدَتْ لَمُنَا سَوْءَ تُهُمَّا وَطَفِقا الشَّجَرَة وَقَالُ الشَّجَرَة وَقَالُ الشَّجَرَة وَقَالُ الشَّجَرَة وَقَالُ الشَّيَطَانَ لَكُمَا عَدُولُ شَبِينً وَعَلَيْكُمَا عَن تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيَطِينَ لَكُمَا عَدُولُ شَبِينًا عَدُولًا مَلَكُونَ مَن الْخَسِرِينَ (إِنَّ الشَّيَطِنَ لَكُمَا عَدُولُ مُبِينًا عَدُولُ مُبِينًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿١٩﴾ أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا؛ إلا أنه عيَّن لهما شجرةً ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدةٌ لنا، وحرَّم عليهما أكلها؛ بدليل قوله: ﴿فتكونا من الظالمين﴾.

﴿٢٠﴾ فلم يزالا ممتثلينِ لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوُّهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدَعَهما بها وموَّه عليهما وقال: ﴿ما نهٰكُما ربُّكما عن هذه الشجرة إلَّا أن تكونا مَلكَيْن﴾؛ أي: من جنس الملائكة، ﴿أو تكونا مِنَ الخالدينَ﴾: كما قال في الآية الأخرى: ﴿هـل أدُلُّكَ على شجرةِ الخُلْدِ وملكِ لا يَبْلى﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿لأقعدن ﴾؛ لأترصدنَّهم، وأصدنَّهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿مَذَوُوماً ﴾؛ ممقوتاً، مذموماً. ﴿١٨﴾ ﴿مدحوراً ﴾؛ مطروداً.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿ما وُري﴾؛ ما سُتر، وأُخفي. ﴿٢٠﴾ ﴿سوآتهما﴾؛ عوراتهما. ﴿٢١﴾ ﴿وقاسمهما﴾؛ أقسم وحلف لهما. ﴿٢٢﴾ ﴿فدلاهما﴾؛ فجرّأهما، وغرّهما. ﴿٢٢﴾ ﴿وطفقا﴾؛ شرعا، وأخذا. ﴿٢٢﴾ ﴿يخصفان﴾؛ يلزقان.

٣٤٦ سورة الأعراف (٢١ ـ ٢٦)

﴿٢١﴾ ومع قوله لهذا أقسم لهما بالله: ﴿إني لكما لمن الناصحين﴾؛ أي: من جملة الناصحين؛ حيث قلت لكما ما قلتُ.

﴿٢٢﴾ فاغترًا بذلك، وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، ﴿فدلاَهما ﴾؛أي: أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعدُ عن الذنوب والمعاصي إلى التلوُّث بأوضارِها، فأقدما على أكلها، ﴿فلمّا ذاقا الشجرةَ بَدَتْ لهما سو أَتُهما ﴾؛ أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورةً، فصار للعري الباطن من التقوى في لهذه الحال أثرٌ في اللباس الظاهر حتى انخلع، فظهرت عوراتُهما، ولما ظهرتْ عوراتُهما؛ خَجِلا وجَعَلا يخصِفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك، ﴿وناداهما ربهما ﴾: وهما بتلك الحال ـ موبِّخاً ومعاتباً ـ: ﴿أَلم أَنْهَكُما عن تلكما الشجرةِ وأقل لكما إنَّ الشيطان لكما عدوٌ مبينٌ ﴾: فَلِمَ اقترفتُما المنهيَّ وأطعتما عدوً كما؟!

﴿٢٣﴾ فحينئذٍ مَنَّ الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب، وسألا من الله مغفرتَه، فقالا: ﴿ربَّنا ظَلَمْنا أَنفُسَنا وإن لم تغفر لنا وترحَمْنا لَنكونَنَّ من الخاسرينَ ﴾؛ أي: قد فعلنا الذنب الذي نبَّهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سببَ الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحَمْنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك، وعصى آدمُ ربَّه فغوى. ثم اجتباه ربُّه فتاب عليه وهَدَى. هٰذا وإبليس مستمرُّ على طغيانِه، غير مقلع من عصيانه؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذّنوب؛ اجتباه ربُّه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذّنبُ لا يزالُ يزدادُ من المعاصى؛ فإنه لا يزداد من الله إلا بعداً.

﴿ [قَالَ ٱلْهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينِ ] [() ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ إِنَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ النَّهِ لَعَلَمُهُمْ وَلِيشًا وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ النَّهِ لَعَلَمُهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعَلَمُهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعَلَمُهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعَلَمُهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهِ لَعَلَمُهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعَلَمُهُمْ يَذَكُونَ النَّهُ ﴾ (١٠).

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ أي: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياةً، يتلوها الموتُ مشحونةً بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها، يرسِلُ إليهم رسلَه، ويُنْزِلُ عليهم كتبه، حتى يأتِيَهُمُ الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بَعَثَهم الله، وأخرجهم منها إلى الدارِ التي هي دار المقامة.

«٢٦» ثم امتنَّ عليهم بما يسَّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، ولهكمًا ذلك، سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح، ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريَّها ومكمِّل ذلك، وبيَّن لهم أن لهذا ليس مقصوداً بالذات، وإنَّما أنزله الله ليكون معونةً لهم على عبادته وطاعته، ولهذا قال: (ولباسُ التقوى ذلك خيرٌ نه: من اللباس الحسيِّ؛ فإن لباس التقوى يستمرُّ مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهريُّ؛ فغايتُه أن يستُر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالاً للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضاً؛ فبتقدير عدم لهذا اللباس تنكشف عورتُهُ الظاهرةُ التي لا يضرُّه كشفُها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته الباطنة، وينال الخزيَ يضرُّه كشفُها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته الباطنة، وينال الخزيَ والفضيحة. وقوله: ﴿ذٰلك من آيات الله لعلَّهم يذَّكُرونَ ﴾؛ أي: ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعُكم، ويضرُّكم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن.

<sup>(</sup>١) زيادة لا توجد في النسختين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿يواري سوآتكم﴾؛ يستر عوراتكم، وهو لباس الضرورة. ﴿٢٦﴾ ﴿وريشاً﴾؛ لباس الزينة.

﴿ يَنَبَىٰ ٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَأَ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْقَنُهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ (١).

(۲۷) يقول تعالى محذّراً لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: ﴿يا بني آدم لا يَفْتِنَنّكُمُ الشيطانُ ؛ بأن يزيِّن لكم العصيانَ ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له، ﴿كما أخرجَ أَبُوَيْكم من الجنة ﴾: وأنزلهما من المحلِّ العالي إلى أنزل منه؛ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتِنكم إن استطاع؛ فعليكم أن تجعلوا الحَذَرَ منه في بالكم، وأن تُلْبَسوا لامةَ الحرب بينكم وبينه، وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإنَّه يراقِبُكم على الدوام، و ﴿يراكم هو وقبيلُهُ ﴾: من شياطين الجن ﴿من حيث لا تَرَوْنَهم إنا جعلنا الشياطينَ أولياءَ للذين لا يؤمنونَ ﴾: فعدمُ الإيمان هو الموجبُ لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. ﴿إنَّه ليسَ له سلطانٌ على الذين آمنوا وَعلى ربِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ. إنَّما سلطانُهُ على الذين يَتَوَلَّوْنَهُ والذين هم بهِ مشركونَ ﴾.

﴿ وَإِذَا فَعَكُواْ فَلْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَاجَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاتِمْ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَكُلُ أَمَرَ رَبِّي فَالْوَا وَجُوهُ عَلَيْهُمُ وَخِدَ حَكِلْ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْلَمُونَ فَيْ فَرَيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ مَدُونَ وَلَيْ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ مَدُونَ وَلَيْ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ مَدُونَ وَلَيْ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ مَدُونَ وَلَيْ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمُ مُنْ وَلِي اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُنْ وَلَا اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمُ مُنْ وَلَيْ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمُ اللَّهُ مُنْ وَلَيْ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ السَلَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

﴿٢٨﴾ يقول تعالى مبيّناً لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن اللّه أمرهم بها: ﴿وإذا فعلوا فاحشة ﴾: وهي كل ما يُستفحش ويُستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة، ﴿قالوا وَجَدْنا عليها آباءَنا ﴾: وصَدَقوا في لهذا، ﴿واللّهُ أَمْرَنا بها ﴾: وكذبوا في لهذا، ولهذا ردَّ اللّه عليهم لهذه النسبة، فقال: ﴿قَلْ إِنَّ اللّه لا يأمرُ بالفحشاء ﴾؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادَه بتعاطي الفواحش، لا لهذا الذي يفعله المشركون ولا غيره، ﴿أتقولونَ على الله ما لا تَعْلَمونَ ﴾: وأيُّ افتراء أعظم من لهذا؟

﴿٢٩﴾ ثم ذكر ما يأمر به، فقال: ﴿قل أَمَرَ ربِّي بالقِسْط﴾؛ أي: بالعدل في العبادات والمعاملات، لا بالظلم والجور، ﴿وأقيموا وجوهكم عند كلِّ مسجدٍ ﴾؛ أي: توجَّهوا لله، واجتهدوا في تكميل العبادات، خصوصاً الصلاة، أقيموها ظاهراً وباطناً، ونقُّوها من كل مُنَقِّص ومفسد. ﴿وادعوه مخلصين له الدينَ ﴾؛ أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ أي: لا تريدُون ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه، ﴿كما بدأكم ﴾: أول مرة ﴿تعودونَ ﴾: للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادرٌ على إعادته، بل الإعادةُ أهون من البداءَة.

﴿٣٠﴾ ﴿فريقاً ﴾: منكم، ﴿هَدَى﴾: اللهُ؛ أي: وفّقهم للهداية ويسَّر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها، ﴿وفريقاً حقَّ عليهم الضّلالة بما تسبّبوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنّهم ﴿اتّخذوا الشياطينَ أولياء من دون اللهِ ﴾؛ ومن يتّخذ الشيطان وليًّا من دون الله؛ فقد خسر خسراناً مُبِيناً ؛ فحين انسلخوا من ولاية الرحمٰن واستحبوا ولاية الشيطان؛ حصل لهم النصيبُ الوافر من الخذلان، ووُكِلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبونَ ﴿أنّهم مهتدونَ ﴾: لأنهم انقلبت عليهم الحقائقُ، فظنُّوا الباطل حقًا والحقّ باطلاً.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿يفتننكم﴾؛ يضلنَّكم، ويخدعنَّكم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل.

٣٤٨ عراف (٣١ ـ ٣٣)

وفي لهذه الآيات دليلٌ على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لا يُتَصَوَّر أن يأمر إلا بالعدل والإخلاص.

وفيه دليلٌ على أن الهداية بفضل الله ومَنّه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى ـ بجهله وظلمه ـ الشيطانَ، وتسبّب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتدٍ وهو ضالٌ فإنه لا عذر له؛ لأنه متمكّن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.

(٣٢) يقول تعالى منكراً على من تعنّت وحرّم ما أحلّ الله من الطيبات: ﴿قل مَنْ حَرَّمَ زينةَ الله التي أخرج لعباده﴾: من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: من هٰذا الذي يضيِّق عليهم ما وسعه الله؟ أي: من هٰذا الذي يضيِّق عليهم ما وسعه الله؟ وهٰذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يُبِحْه إلا لعباده المؤمنين، ولهٰذا قال: ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا خالصةً يوم القيامة ﴾؛ أي: لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعُّم من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعُّم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. ﴿كذُلك نفصًل الآيات ﴾؛ أي: نوضحها ونبيِّنها، ﴿لقوم يعلمون ﴾: لأنهم الذين ينتفعون بما فصَّله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله، فيعقلونها ويفهمونها.

﴿٣٣﴾ ثم ذكر المحرمات التي حرَّمها الله في كلِّ شريعة من الشرائع، فقال: ﴿قُلْ إِنَّما حرَّم ربِّي الفواحش﴾؛ أي: الذنوب الكبار التي تُستفحش، وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزِّنا واللواط ونحوهما. وقوله: ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾؛ أي: الفواحش التي تتعلَّق بحركات البدن والتي تتعلَّق بحركات القلوب؛ كالكبر والعُجْب والرياء والنفاق ونحو ذلك، ﴿والإثم والبغي بغير الحقِّ﴾؛ أي: الذنوب التي تؤثم

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تِطوَافاً؟ تجعله على فرجها. وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كلُّه في الله الله في الله الله في الله أحلله فنزلت هذه الآية: ﴿ خُذُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿زينتكم﴾؛ ساترين عوراتكم، متزيِّنين.

وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فدخل في لهذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد، ﴿وأن تشرِكوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً ﴾؛ أي: حجة، بل أنزل المحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يُشْرَكُ مع الله في عبادته أحدٌ من الخلق، وربما دخل في لهذا الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك، ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونَ ﴾: في أسمائِه وصفاتِه وأفعالِه وشرعِه؛ فكل لهذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والإستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه.

﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاتَهَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَفْدِمُوكَ ﴿ آلَ

﴿٣٤﴾ أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض، وأسكنهم فيها، وجعل لهم أجلاً مسمَّى، لا تتقدَّم أمة من الأمم على وقتها المسمَّى ولا تتأخَّر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها.

﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَٰتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَجْرَنُونَ الْقَالِمُ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْ ٱلنَّالِرُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآيَا﴾.

«٣٥» لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصُّون عليهم آيات الله ويبيِّنون لهم أحكامه. ثم ذكر فضلَ من استجاب لهم وخسارَ من لم يستجبْ لهم، فقال: ﴿فمنِ اتَّقى﴾: ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر، ﴿وأصلح﴾: أعماله الظاهرة والباطنة، ﴿فلا خوفٌ عليهم﴾: من الشرِّ الذي قد يخافه غيرهم، ﴿ولا هم يحزنونَ﴾: على ما مضى. وإذا انتفى الخوفُ والحزنُ؛ حصل الأمنُ التامُّ والسعادة والفلاح الأبدي.

﴿٣٦﴾ ﴿والذين كُذُّبوا بآياتنا واستكبروا عنها﴾؛ أي: لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم، ﴿أُولَئُكُ أَصِحابُ النار هم فيها خالدون﴾: كما استهانوا بآياته، ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذابِ الدائم الملازم.

﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِنَايَتِهِ وَأَلَيْكَ يَنَالْهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَلِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ قَالُواْ صَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى ٱنفُسِمِم أَنَهُمْ كَانُوا كَفْوِينَ ﴿ آَالَ اللّهِ قَالُواْ صَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى ٱنفُسِمِم أَنَهُمْ كَانُوا كَفْوِينَ ﴿ آَالَ اللّهِ قَالُوا صَلُواْ عَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُولُولُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(٣٧) أي: لا أحد أظلم (ممَّنِ افترى على الله كذباً): بنسبة الشريك له والنقص له والتقوّل عليه ما لم يقل، (أو كذّب بآياته): الواضحة المبينة للحقّ المبين الهادية إلى الصراط المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوباً لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغنِ عنهم شيئاً، يتمتّعون قليلاً ثم يعذّبون طويلاً. (حتى إذا جاءتهم رسُلُنا يتوفّونهم)؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم، (قالوا): لهم في تلك الحالة توبيخاً وعتاباً: (أين ما كنتم تَدْعون من دونِ الله): من الأصنام والأوثان؛ فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة، (قالوا ضَلُوا عنا)؛ أي: اضمحلوا وبطلوا، وليسوا مغنين عنّا من عذاب الله من شيء، (وشهدوا على أنفسِهم أنهم كانوا كافرين): مستحقين للعذاب المهين الدائم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿نصيبهم﴾؛ حظهم. ﴿٣٧﴾ ﴿من الكتاب﴾؛ ما كتب عليهم في اللوح من العذاب. ﴿٣٨﴾ ﴿أختها﴾؛ نظيرتها التي اقتدت بها. ﴿٣٨﴾ ﴿ادَّاركوا﴾؛ تلاحقوا. ﴿٣٨﴾ ﴿ضعفاً﴾؛ مضاعفاً.

<sup>(</sup>٢) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في «النسختين».

﴿٣٨ ـ ٣٩ ﴾ فقالت لهم الملائكة: ﴿ادخُلوا في أمم ﴾؛ أي: في جملة أمم ﴿قد خلت من قبلكم من الجنّ والإنس ﴾؛ أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار، فاستحق الجميعُ الخزيَ والبوارَ. ﴿كلّما دخلتْ أُمةٌ ﴾: من الأمم العاتية النار، ﴿لعنتْ أختَها ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ويومَ القيامةِ يكفُرُ بعضُكم ببعض ويلعنُ بعضكم بعضاً ﴾، ﴿حتّى إذا ادَّاركوا فيها جميعاً ﴾؛ أي: اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلّدين الأتباع، ﴿قالت أخراهم ﴾؛ أي: متأخروهم المتبعون للرؤساء، ﴿لأولاهم ﴾: أي: لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: ﴿ربَّنا هُـؤلاء أضلُونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار ﴾؛ أي: عذَّبُهم عذاباً مضاعفاً لأنّهم أضلُونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة.

فقالت ﴿أولاهم لأخراهم ﴾؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: ﴿فما كان لكم علينا؟ ﴿قال﴾ الله: ﴿لكلّ اشتركنا جميعاً في الغيّ والضلال، وفي فعل أسباب العذاب؛ فأيُّ فضل لكم علينا؟ ﴿قال الله: ﴿لكلّ منكم ﴿ضعفُ ﴾: ونصيب من العذاب، ﴿فذوقوا العذاب بما كنتم تكسِبونَ »: ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغُ وأشنعُ من عذاب الأتباع؛ كما أنَّ نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع؛ قال تعالى: ﴿الذين كَفَروا وصدُّوا عن سبيل اللهِ زِدْناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يُفْسِدون . فهذه الآيات ونحوها دلَّت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلَّدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدُّنيا تنقلب يوم القيامة عداوةً وملاعنةً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنِنَا وَٱسْتَكُبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِدَ غَوَاشِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْفَلْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ ( ) . الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَهَادُ وَمِن فَوْقِهِدَ غَوَاشِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْهَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِدَ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿٤٠﴾ يخبر تعالى عن عقاب من كذَّب بآياته فلم يؤمنْ بها مع أنها آيات بيناتُ واستكبر عنها فلم ينقدُ لأحكامها بل كذَّب، وتولى أنهم آيسون من كلِّ خير؛ فلا تفتَّحُ أبوابُ السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وصعدت تريد العروجَ إلى الله، فتستأذنُ، فلا يؤذَنُ لها؛ كما لم تصعدُ في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت؛ فإن الجزاء من جنس العمل.

ومفهوم الآية أنَّ أرواح المؤمنين المنقادين لأمرِ الله المصدِّقين بآياته تفتَّح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلويِّ، وتبتهجَ بالقرب من ربِّها والحظُوةِ برضوانه. وقوله عن أهل النار: ﴿ولا يدخُلُونَ الجنَّة حتى يلجَ الجملُ ﴾: وهو البعير المعروف ﴿في سَمِّ الخِياطِ ﴾؛ أي: حتى يدخُلَ البعير الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب يدخُلَ البعير الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محالٌ دخول الجمل في سَمِّ الخياطِ؛ فكذلك المكذّبون بآيات الله محالٌ دخولهم الجنة؛ قال تعالى: ﴿إنَّه من يُشْرِكُ بالله فقد حرَّم اللهُ عليه الجنة ومأواه النارُ ﴾؛ وقال هنا: ﴿وكذُلك نَجْزِي المجرمينَ ﴾؛ أي: الذين كَثُرَ إجرامُهم، واشتدَّ طغيانُهم.

﴿٤١﴾ ﴿لهم من جهنَّمَ مِهادٌ﴾؛ أي: فراش من تحتهم، ﴿ومن فوقِهِم غُواشٍ﴾؛ أي: ظلل من العذاب تغشاهم، ﴿وكذٰلك نَجْزي الظالمين﴾: لأنفسهم جزاءً وفاقاً، وما ربُّك بظلام للعبيد.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَلَهُ وَالَّذِي مَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَاۤ أَنَ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿يلج﴾؛ يدخل. ﴿٤٠﴾ ﴿سَمِّ الخياط﴾؛ ثقب الإبرة. ﴿٤١﴾ ﴿مهاد﴾؛ فراش. ﴿٤١﴾ ﴿غواش)؛ أغطية تغشاهم.

هَدَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ .

﴿٤٢﴾ لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذَكرَ ثواب المطيعين، فقال: ﴿والذين آمنوا﴾: بقلوبهم، ﴿وعملوا الصالحات﴾: بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات، ولما كان قوله: ﴿وعَمِلوا الصالحاتِ لفظاً عامًّا يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة، وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى: ﴿لا نُكلِفُ نفساً إلَّا وُسْعَها﴾؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: ﴿لا يُكلِفُ الله نفساً إلَّا ما آتاها ﴾، ﴿ما جَعَلَ عليكم في الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾، وفاتَقوا الله ما استطعتُم ﴾؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرَّم مع الضرورة. ﴿أولتُك ﴾؛ أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح، ﴿أصحابُ الجنة هم فيها خالدون ﴾؛ أي: لا يحولون عنها ولا يبغون بها بلاً؛ لأنهم يَرَوْن فيها من أنواع اللَّذَات وأصناف المشتهيات ما تقفُ عنده الغايات، ولا يطلب أعلى منه.

﴿٤٣﴾ ﴿ونزعنا ما في صُدورهم من غِلِّ ﴾: ولهذا من كرمه وإحسانِهِ على أهل الجنة؛ أنَّ الغلَّ الذي كان موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخواناً متحابِّين وأخلَّاءُ متصافين؛ قال تعالى : ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غلِّ إخواناً على سُرُرِ متقابلينَ﴾، ويخلُقُ اللَّه لهم من الكرامة ما به يحصُلُ لكلِّ واحد منهم الغِبْطَة والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيمٌ؛ فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [و]قوله: ﴿تجري من تحتهم الأنهار﴾؛ أي: يفجِّرونها تفجيراً حيث شاؤوا وأين أرادوا، إن شاؤوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات، أنهار تجري في غير أخدود، وخيراتٌ ليس لها حدٌّ محدودٌ. ﴿وَ﴾ لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به؛ ﴿قالوا الَّحمدُ لله الذي هدانا لهذا﴾: بأن منَّ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادتْ للأعمال الموصلةِ إلى لهذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالَنا حتى أوصَلَنا بها إلى لهذه الدار، فنعم الربُّ الكريم الذي ابتدأنا بالنعم، وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعدُّه العادُّون. ﴿وما كنَّا لنهتديَ لولا أن هدانا اللَّه ﴾؛ أي: ليس في نفوسنا قابليةٌ للهدى، لولا أنَّه تعالى منَّ بهدايته واتِّباع رسله، ﴿لقد جاءت رسُلُ ربِّنا بالحق﴾؛ أي: حين كانوا يتمتَّعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حَقَّ يقين لهم بعد أن كان علم يقينِ لهم قالوا: لقد تحقَّقنا ورأينا ما وعدتنا به الرسلُ وأنَّ جميع ما جاؤوا به حقُّ الَّيقينَ لامِرْيَةَ فيه ولا إشكال. ﴿ونودوا ﴾: تهنئةً لهم وإكراماً وتحية واحتراماً ﴿أَن تِلْكُمُ الجنة أورثتموها﴾؛ أي: كنتم الوارثين لها، وصارت إقطاعاً لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها ﴿بِمَا كُنتُم تَعْمُلُونَ﴾: قال بعضُ السلف: أهل الجنة نَجَوْا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل، وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته، بل من أعلى أنواع

﴿ وَنَادَىٰۚ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى الظَّلِلِمِينَ ﴿ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

﴿٤٤ ـ ٥٤﴾ يقول تعالى بعد ما ذكر استقرار كلِّ من الفريقين في الدارين ووجدا ما أخبرت به الرُّسل ونطقتْ به الكتبُ من الثواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًّا﴾: حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة، فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا، ﴿فهل وجدتُم ما وعدكم ربكم﴾: على الكفر والمعاصي ﴿حقًا قالوا نعم﴾: قد وجدناه حقًا، فتبين للخلق كلِّهم بياناً لا شكً

فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلاً، وذهبت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وأيس الكفار من الخير، وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. ﴿فَأَذَنُ بِينهم﴾؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: ﴿أَن لعنهُ الله﴾؛ أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير ﴿على الظالمين﴾: إذ فتح الله لهم أبواب رحمتِه، فصدَفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدُّوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدُّوا غيرهم فضلُّوا وأضلُّوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها ﴿عِوَجاً﴾: منحرفة صادةً عن سواء السبيل. ﴿وهم بالآخرة كافرونَ﴾: وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبالَ على شهوات النفوس المحرَّمة عدمُ إيمانهم بالبعث، وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا [النداء] أن رحمة الله على المؤمنين، وبرَّه شاملٌ لهم، وإحسانه متواترٌ عليهم.

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمُّ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَدَ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَجَالًا الْأَعْرَافِ رِجَالًا اللَّهُ وَإِذَا صُرِفَتَ أَصَلُوهُمْ لِلْقَاتَةَ أَصَحَبِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ وَنَادَقَ أَصَلُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمُ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكَبِرُونَ اللَّهِ الْمَتَوْلُاةِ ٱلذِينَ ٱقْسَمَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ الْقَسَمَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً وَلَا اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿٤٦﴾ أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابٌ يُقال له: الأعراف، لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين، وينظُر من عليه حال الفريقين، وعلى لهذا الحجاب رجالٌ يعرفونَ كلَّا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: علاماتهم التي بها يُعْرَفون ويُمَيَّزون؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادَوْهم: ﴿أَن سلامٌ عليكم﴾؛ أي: يحيُّونهم ويسلِّمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة، ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يُريد بهم من كرامته.

﴿٤٧﴾ ﴿وإذا صُرِفَتُ أبصارُهم تِلْقاءَ أصحابِ النَّارِ﴾: ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً فظيعاً، ﴿قالوا ربَّنا لا تَجْعَلْنا مع القوم الظالمين﴾: فأهل الجنة إذا رآهم أهلُ الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيُّونهم ويسلِّمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون [بالله] من حالهم لهذا على وجه العموم.

﴿٤٨﴾ ثم ذكر الخصوص بعد العموم، فقال: ﴿ونادى أصحابُ الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهُم﴾: وهم من أهل النار، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرفٌ وأموالٌ وأولادٌ، فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ﴿ما أغنى عنكُم جمعُكم﴾: في الدُّنيا الذي تستدفِعون به المكاره، وتوسلون به إلى مطالبكم في الدُّنيا؛ فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئاً، وكذلك أيُّ شيءٍ نفعكم استكباركم على الحقِّ وعلى ما جاء به وعلى مَن اتبعه؟!

﴿٤٩﴾ ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار: ﴿أَهْوَلاء﴾: الذين أدخلهم الله الجنة، ﴿الذين أقسمتُم لا ينالُهُم الله برحمةٍ﴾: احتقاراً لهم وازدراءً وإعجاباً بأنفسكم، قد حنثتم في أيمانكم، وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. ﴿ادخلوا الجنة ﴾: بما كنتم تعملونَ ؛ أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة، ﴿لا خوفٌ عليكم ﴾: فيما يُستقبل من المكاره، ﴿ولا أنتم تحزنونَ ﴾: على ما مضى، بل آمنون

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿حجاب﴾؛ حاجز، وهو سور بينهما، يقال له: (الأعراف). ﴿٤٦﴾ ﴿بسيماهم﴾؛ بعلاماتهم. ﴿٤٦﴾ ﴿أصحاب الأعراف﴾؛ من استوت حسناتهم وسيئاتهم.

سورة الأعراف (٥٠ ـ ٥٣)

مطمئنُّون فرحون بكل خير. ولهذا كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الذين أَجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونَ. وإذا مَرُّوا بهم يتغامَزون...﴾ إلى أن قال: ﴿فاليومَ الذين آمنوا مِنَ الكُفَّارِ يضحكون. على الأرائكِ ينظُرونَ﴾.

واختلف أهل العلم والمفسِّرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم، والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فلا رجحتْ سيئاتهم فدخلوا النار، ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخِلُهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كلَّ شيءٍ.

﴿ وَنَادَىٰ آَصَحَٰ النَّارِ أَصَحَبَ الْجَنَّةِ أَنَ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَيْفِرِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللّ

﴿ • • • ٧٥ أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغُ منهم العذابُ كلَّ مبلغ وحين يمسَّهم الجوع المفرط والظمأ الموجع؛ يستغيثون بهم فيقولون: ﴿أفيضوا علينا من الماءِ أو ممَّا رزقكم الله﴾: من الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم: ﴿إنَّ الله حرَّمَهما﴾؛ أي: ماء الجنة وطعامها ﴿على الكافرين﴾: وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أُمروا أن يستقيموا عليه ووُعدوا بالجزاء الجزيل عليه ﴿لهواً ولعباً﴾؛ أي: لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتَّخذوه سخريًّا، أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب، واستعاضوا بذلك عن الدين القيم، ﴿وغرَّتُهم الحياة الدنيا﴾: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتِها، فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. ﴿فاليوم ننساهم﴾؛ أي: نتركهم في العذاب، ﴿كما نسوا لقاء يومهم هذا﴾: فكأنهم لم يُخْلقوا إلا للدُّنيا، وليس أمامهم عرض ولا جزاء، ﴿وما بكتابٍ فصَّلْناه﴾؛ أي: بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق ﴿على علم﴾؛ من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلُحُ لهم وما لا يصلُحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض في كل زمان ومكان، وما يصلُحُ لهم وما لا يصلُحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض ورحمةً لقوم يؤمنون﴾؛ أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصُل أيضاً لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء.

وم و هؤلاء الذين حقّ عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة إلّا استحقاقُهم أن يحلّ بهم ما أخبر به القرآن، ولهذا قال: (هل ينظُرون إلا تأويله)؛ أي: وقوع ما أخبر به؛ كما قال يوسف على حين وقعت رؤياه: (هذا تأويلُ رؤيايَ مِن قَبْلُ . (يومَ يأتي تأويلُهُ يقول الذين نسوه من قبل : متندِّمين متأسِّفين على ما مضى متشفِّعين في مغفرة ذنوبهم مقرِّين بما أخبرت به الرسل: (قد جاءت رُسُلُ ربِّنا بالحقِّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نُردُّه: إلى الدنيا؛ (فنعملَ غير الذي كناً نعملُ »: وقد فات الوقتُ عن الرُّجوع إلى الدنيا؛ فما تنفعُهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥١﴾ ﴿وغرَّتهم﴾؛ خدعتهم. ﴿٥٣﴾ ﴿ينظرون﴾؛ ينتظرون. ﴿٥٣﴾ ﴿تأويله﴾؛ ما وعدوا به في القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم. ﴿٥٣﴾ ﴿وضَلَّ﴾؛ ذهب، وضاع.

٣٥٤ - ٥٥)

الدنيا ليعملوا غيرَ عملهم كذبٌ منهم، مقصودُهم به دفعُ ما حلَّ بهم؛ قال تعالى: ﴿ولو رُدُّوا لَعادوا لِما نُهوا عنه وإنَّهم لَكاذبونَ ﴾. ﴿قد خسروا أنفسَهم ﴾: حين فوَّتوها الأرباحَ وسَلَكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد، إنما لهذا خسرانٌ لا جُبْرانَ لمصابِهِ. ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترونَ ﴾: في الدُّنيا مما تُمنِّيهم أنفسُهم به، ويعدُهم به الشيطان، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبيَّن لهم باطلهم وضلالهم، وصدق ما جاءتهم به الرسل.

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَّلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِۥ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۖ بَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٤٥﴾ يقول تعالى مبيناً أنه الربُّ المعبود وحده لا شريك له: ﴿إِنَّ رَبَّكُم اللهُ الذي خَلَقَ السمُواتِ والأَرضَ﴾: وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما ﴿في ستة أيام﴾: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ ﴿استوى﴾: تبارك وتعالى ﴿على العرش﴾: العطش﴾: العطش الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش، واحتوى على الملك، ودبر الممالك، وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية، ولهذا قال: ﴿يُغْشِي الليلَ﴾: المظلم ﴿النهارَ﴾؛ المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض، ويسكن الآدميون، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. ﴿يطلُبُه حثيثاً﴾: كلما جاء الليل؛ ذهب النهار، وكلما جاء النهار؛ ذهب الليل. . . ولهكذا أبداً على الدوام حتى يطوي الله لهذا العالم، وينتقل العباد إلى دار غير لهذه الدار.

﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾؛ أي: بتسخيره وتدبيره الدالِّ على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دالٌ على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دالٌ على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضروريَّة وما دونها دالٌ على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحقُّ الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ﴿ألا له الخَلْق والأمر ﴾؛ أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمَّن أحكامه الكونيَّة القدريَّة، والأمر يتضمَّن أحكامه الدينيَّة الشرعيَّة، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. ﴿تبارك الله﴾؛ أي: عَظُم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال: ﴿تبارك الله ربُّ العالمين﴾.

ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدلُّ ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلِّها؛ أمر بما يترتب على ذٰلك، فقال:

﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْنَدِينَ ﴿ فَيَ فَلَا نُفْسِدُواْ فِى اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَاَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَأَنَّ ﴾ (٢).

﴿٥٥﴾ الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه ﴿تضرعاً﴾؛ أي: إلحاحاً في المسألة ودؤوباً في العبادة، ﴿وخُفية﴾؛ أي: لا جهراً وعلانيةً يُخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصاً لله تعالى. ﴿إنه لا يحبُّ المعتدين﴾؛ أي: المتجاوزين للحدِّ في كل الأمور، ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿استوى﴾؛ علا، وارتفع. ﴿٤٥﴾ ﴿يُغشي﴾؛ يغطي، ويُدخل. ﴿٤٥﴾ ﴿حثيثاً﴾؛ سريعاً، دائماً. ﴿٤٥﴾ ﴿تبارك﴾؛ تعالى، وتعاظم، وتنزَّه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿تضرعاً ﴾؛ متذللين. ﴿٥٥﴾ ﴿وخفية ﴾؛ سرًّا.

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاصُ فيه لله وحده؛ لأنَّ ذٰلك يتضمَّنه الخفية، وإخفاءه وإسراره، وأن يكون القلبُ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمناً ولا غير مبالِ بالإجابة، ولهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة بَذْلُ الجهد فيها وأداؤها كاملةً لا نقصَ فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: ﴿إنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين ﴾: في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحساناً؛ كان أقرب إلى رحمة ربّه، وكان ربّه قريباً منه برحمته. وفي لهذا من الحثّ على الإحسان ما لا يخفى.

﴿ وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاتَةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتُ كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَخْرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذَنِ الْمَاتَةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتُ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشَكُرُونَ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَخْرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذَنِ رَبِّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

«٧٥» بين تعالى أثراً من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال: ﴿وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ﴾ أي: الرياح المبشرات بالغيث، التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله، وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. ﴿حتى إذا أقلّت ﴾: الرياح ﴿سحاباً ثقالاً ﴾: قد أثاره بعضها، وألفه ريحٌ أخرى وألقحه ريح أخرى، ﴿سُقْناه لبلدٍ ميّتٍ ﴾: قد كادت تهلك حيواناتُهُ وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله. ﴿فأنزلنا به ﴾؛ أي: بذلك البلد الميت ﴿الماء ﴾: الغزير من ذلك السحاب، وسخّر الله له ريحاً تدره وريحاً تفرّقه بإذن الله. فأنبتنا به من كلِّ الثمرات: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله، راتعين بخير الله. وقوله: ﴿كَذَلك نخرِجُ الموتى من خَبرُ المعتى لعلّكم تَذَكّرون ﴾؛ أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدماً كانوا رفاتاً متمزّقين. ولهذا استدلال واضح؛ فإنه لا فرق بين الأمرين؛ فمنكِرُ البعثِ استبعاداً له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي لهذا الحثُّ على التذكّر والتفكّر في آلاء والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال.

«٨٥» ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال: ﴿والبلدُ الطيِّب﴾؛ أي: طيب التربة والمادة، إذا نزل عليه المطر؛ ﴿يخرج نباتُهُ﴾: الذي هو مستعدُّ له ﴿بإذن ربِّه﴾؛ أي: بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلَّة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. ﴿والذي خَبُثُ﴾: من الأراضي ﴿لا يخرُجُ إلَّا فليست الأسباب مستقلَّة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك نصرِّف الآيات لقوم يشكرونَ ﴾؛ أي: ننوِّعها، ونبينها، ونضرب فيها الأمثال، ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله؛ فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنَّهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبَّرونها ويتأمَّلونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم.

ولهذا مثالٌ للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادةُ الحياة كما أن الغيث مادة الحيا؛ فإن القلوب

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿بُشراً﴾؛ مبشرات بالغیث. ﴿٥٧﴾ ﴿أَقَلَّتَ﴾؛ حملت. ﴿٥٧﴾ ﴿ثقالاً﴾؛ محملة بالماء. ﴿٥٧﴾ ﴿لبلد میت﴾؛ لبلد مجدب. ﴿٨٥﴾ ﴿نكداً﴾؛ عسراً، ردیثاً. ﴿٨٥﴾ ﴿نُصَرِّفَ﴾؛ نُتُوَّع.

الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبُتُ بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم يجد محلاً قابلاً، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمرُّ على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثِّر فيها شيئاً، ولهذا كقوله تعالى: ﴿أنزل من السماءِ ماءً فسالتْ أوديةٌ بِقَدَرِها فاحتملَ السيلُ زبداً رابياً... ﴾ الآيات.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ فَقَالَ الْمَكُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَبْكَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينِ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْمَاكُمُ مِن اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ أَنَهُ مُو اللّهُ مِن اللّهُ عَلَمُونَ ﴿ أَنَهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ أَنَهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ أَلَهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ أَلَا اللّهُ مَا لَا مُعَلِمُ وَاللّهُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ أَلَا مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْلَمُ اللّهُ مَا لَا مُعَلِمُونَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْلَمُ اللّهِ مَا لَا مُعَلِمُونَ مَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملةً صالحةً؛ أيَّد ذٰلك بذِكْرِ ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذٰلك، وكيف أيَّد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقَدْ لهم، وكيف اتَّفقت دعوة المرسلين على دينِ واحد ومعتقدٍ واحد.

﴿٩٥﴾ فقال عن نوح أول المرسلين: ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾: يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدُون الأوثان، ﴿فقال ﴾: لهم: ﴿يا قوم اعبدُوا الله ﴾؛ أي: وحدوه، ﴿ما لكم من إلهٍ غيره ﴾: لأنه الخالق الرازق المدبِّر لجميع الأمور، وما سواه مخلوقٌ مدبَّر ليس له من الأمر شيء. ثم خوَّفهم إن لم يطيعوه عذابَ الله، فقال: ﴿إنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يوم عظيم ﴾: وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليه من خاف عليهم العذاب الأبديَّ والشقاء السرمديُّ؛ كإخوانه من المرسلين، الذين يشفِقون على الخَلْق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم.

﴿٦٠﴾ فلما قال لهم هٰذه المقالة؛ ردُّوا عليه أقبح ردِّ، فقال ﴿الملأ من قومِهِ﴾؛ أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون، الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحقِّ وعدم انقيادهم للرسل: ﴿إنا لنراك في ضلال مبين﴾: فلم يكفِهِم قبَّحَهُمُ اللهُ أنهم لم ينقادوا له، بل استكبروا عن الانقياد له، وقدحوا فيه أعظم قدح، ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بمجرَّد الضلال، حتَّى جعلوه ضلالاً مبيناً واضحاً لكلِّ أحدِ!! وهذا من أعظم أنواع المكابرة، التي لا تروج على أضعف الناس عقلاً، وإنَّما هٰذا الوصف منطبقٌ على قوم نوح، الذين جاؤوا إلى أصنام قد صوَّروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصِرُ ولا تغني عنهم شيئاً، فنزَّلوها منزلة فاطر السماوات، وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القُرُبات، فلولا أنَّ لهم أذهاناً تقوم بها حُجَّة الله عليهم؛ لَحُكِمَ عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل.

(17 - 17) فرد نوح عليهم رَدًّا لطيفاً وترقَّق لهم لعلهم ينقادون له، فقال: ﴿يا قوم ليس بي ضلالةُ ﴾؛ أي: لست ضالاً في مسألة من المسائل من جميع الوجوه، وإنما أنا هاد مهتد، بل هدايتُه عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانِهِ أولي العزم من المرسلين، أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها، وهي هداية الرسالة التامَّة الكاملة، ولهذا قال: ﴿ولْكنِّي رسولٌ من ربِّ العالمينَ ﴾؛ أي: ربي وربكم ورب جميع الخلق، الذي ربَّى جميع الخلق بأنواع التربية، الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلاً تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة، وتنهاهم عن أضدادها، ولهذا قال: ﴿أبلِّغُكم رسالاتِ ربِّي وأنصحُ لكم ﴾؛ أي: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿عَمِينَ﴾؛ عمي القلوب عن رؤية الحق.

سورة الأعراف (٦٣ ـ ٦٨)

﴿وأعلمُ من اللَّهِ ما لا تعلمونَ ﴾: فالذي يتعيَّن أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمونَ.

﴿١٣﴾ ﴿أُوعَجِبْتُم أَن جاءكم ذِكْرٌ من ربِّكم على رجل منكم﴾؛ أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها، وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم، تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؛ فهذه الحال من عناية الله بكم وبرِّه وإحسانه الذي يُتَلَقَّى بالقبول والشكر. وقوله: ﴿لِيُنذِرَكُم ولتتَّقوا ولعلَّكم تُرحمون﴾؛ أي: لينذركم العذاب الأليم، وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهراً وباطناً، وبذلك تحصُلُ عليهم، وتنزل رحمة الله الواسعة.

﴿٦٤﴾ فلم يفد فيهم ولا نُجَحَ، ﴿فكذَّبوه فأنجَيْناه والذين معه في الفُلْك ﴾؛ أي: السفينة التي أمر الله نوحاً عِلَي بصنعها، وأوحى إليه أن يحمِلَ من كلّ صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومَنْ آمن معه، فحملهم فيها، ونجّاهم الله بها. ﴿وأغرقنا الذين كذَّبوا بآياتنا إنَّهم كانوا قوماً عَمِينَ ﴾: عن الهدى، أبصروا الحقّ، وأراهم الله على يد نوح من الآيات البيناتِ ما به يؤمِنُ أولو الألباب، فسخروا منه، واستهزؤوا به، وكفروا.

﴿ وَإِنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ هُودًا قَالَ يَعَوِّمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُرْ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَقُونَ ﴿ قَالَ الْمُلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن قَوْمِهِ إِنَّا لَكُو مَا الْكُذِيبِ إِنَّ الْمُلَا اللَّهُ مِن الْكُذِيبِ إِنَّ الْمُلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّا اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّ

﴿٦٥﴾ أي: ﴿و﴾: أرسلنا ﴿إلى عادٍ﴾: \_ الأولى، الذين كانوا في أرض اليمن \_ ﴿أَخَاهِمَ﴾: في النسب ﴿هُوداً﴾: ﴿هُوداً﴾: ﴿هُوداً﴾: ﴿هُوداً﴾: ﴿هُوداً﴾: ﴿هُوداً﴾: ﴿هُوداً﴾: ﴿مُعَالِمُ اللهُ مَا لَكُم مِن إلهِ غيره أفلا تتقونَ﴾: سَخَطَهُ وعذابَهُ إن أقمتم على ما أنتم عليه.

(17) فلم يستجيبوا ولا انقادوا، فقال (الملأُ الذين كفروا من قومِهِ): رادِّين لدعوته قادحين في رأيه: (إنا لنراك في سَفاهةٍ وإنا لنظنُك من الكاذبين)؛ أي: ما نراك إلَّا سفيها غير رشيد، ويغلب على ظنّنا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقةُ واستحكم عماهم حيث رموا نبيَّهم عليه بما هم متَّصفون به، وهو أبعدُ الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حقًا الكاذبون، وأيُّ سفهٍ أعظم ممَّن قابل أحقَّ الحقِّ بالردِّ والإنكار، وتكبَّر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء، وانقاد قلبُهُ وقالبه لكلِّ شيطان مريدٍ، ووضع العبادة في غير موضعها، فعبَدَ من لا يغني عنه شيئاً من الأشجار والأحجار؟! وأيُّ كذب أبلغ من كذب من نسب لهذه الأمور إلى الله تعالى؟!

﴿٦٧﴾ ﴿قال يا قوم ليس بي سفاهةٌ﴾: بوجهٍ من الوجوه، بل هو الرسول المرشدُ الرشيدُ، ﴿وَلَٰكُنِّي رسولٌ من ربِّ العالمين﴾.

﴿٦٨﴾ ﴿أَبِلَّغُكُم رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينَ﴾: فالواجب عليكم أن تتلقَّوا ذٰلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿سفاهة﴾؛ خفة عقل. ﴿٢٩﴾ ﴿بسطة﴾؛ قوة، وضخامة. ﴿٢٩﴾ ﴿آلاء اللهُ؛ نِعَمَ الله. ﴿٧١﴾ ﴿رجس﴾؛ عذاب. ﴿٧٢﴾ ﴿وقطعنا دابر﴾؛ أهلكناهم جميعاً.

(19 ﴿ أَوَعَجِبْتُم أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِن رَبِّكُم عَلَى رَجَلَ مِنكُم لِيُنذِرَكُم ﴾ ؛ أي: كيف تعجبون من أمر لا يُتَعَجَّبُ منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلاً منكم، تعرفون أمره، يذكِّركم بما فيه مصالحكم، ويحثُّكم على ما فيه النفع لكم، فتعجَّبتم من ذلك تعجُّب المنكرين. ﴿ وَاذْكُروا إِذْ جَعَلَكُم خلفاء من بعد قوم نوح ﴾ أي: واحمدوا ربَّكم، واشكُروه إذ مَكَّنَ لكم في الأرض، وجعلكم تخلُفون الأمم الهالكة الذين كذَّبوا الرسل، فأهلكهم الله، وأبقاكم لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا، فيصيبكم ما أصابهم، ﴿ وَ اذكروا نعمة الله عليكم التي خصَّكم بها، وهي أن ﴿ زادكم في الخلق بَسْطَةً ﴾ : في القوة وكبر الأجسام وشدَّة البطش، ﴿ فاذكُروا آلاء اللهِ ﴾ ؛ أي: نعمه الواسعة وأياديه المتكررة، ﴿ لعلَّكُم ﴾ : إذا ذكرها وأداء حقِّها، ﴿ تفلحونَ ﴾ ؛ أي: تفوزون بالمطلوب، وتنجون من المرهوب.

﴿٧٠﴾ فوعظهم وذكَّرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين، وحذَّرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكَّرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا ولا استجابوا، فقالوا متعجِّبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: ﴿أَجئتَنَا لنعبدَ اللّهَ وحدَهُ ونَذَرَ ما كان يعبدُ آباؤنا﴾: قبَّحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجبُ الواجبات وأكملُ الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدَّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم وقالوا: ﴿ائتنا بما تعِدُنا إن كنتَ من الصادقين﴾: وهذا الاستفتاحُ منهم على أنفسهم.

﴿٧١﴾ فقال لهم هودٌ ﷺ: ﴿قد وَقَعُ عليكم من ربُّكم رجْسٌ وغضبٌ ﴾؛ أي: لا بدّ من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقتُ الهلاك. ﴿أتجادِلونَني في أسماءٍ سمَّيْتموها أنتم وآباؤكم ﴾؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها وعلى أصنام سمَّيْتُموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرّة و أنزل الله بها سلطانًا، فعدم إنزاله له دليلٌ علي بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود \_ وخصوصاً الأمورَ الكبارَ \_ إلا وقد بيَّن الله فيها من الحجج ما يدلُ عليها ومن السلطان ما لا تخفى معه، ﴿فانتظروا ﴾: ما يقعُ بكم من العقاب الذي وَعَدْتكم به. ﴿إنِّي معكم من المنتظرين ﴾: وفرق بين الانتظاريُن؛ انتظارِ مَنْ يخشى وقوع العقاب ومَنْ يرجو من الله النصر والثواب.

﴿٧٢﴾ ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: ﴿فأنجَيْناه﴾؛ أي: هوداً، ﴿والذين﴾ آمنوا معه ﴿برحمةٍ منا﴾: فإنه الذي هداهم للإيمان، وجعل إيمانهم سبباً ينالون به رحمته، فأنجاهم برحمته، ﴿وقطعنا دابر الذين كُذّبوا بآياتنا﴾؛ أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يُبْق منهم أحداً، وسَلَّطَ الله عليهم ﴿الريح العقيم. ما تَذَرُ من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرَّميم﴾، ﴿فأهْلِكوا فأصبحوا لا يُرى إلَّا مساكِنُهم فانْظُرْ كيف كان عاقبةُ المنذرين﴾، الذين أقيمت عليهم الحُجج فلم ينقادوا لها، وأمِروا بالإيمان فلم يؤمنوا، فكان عاقبتُهم الهلاك والخزي والفضيحة، ﴿وأُتْبِعوا في هذه الدَّنيا لعنةً ويومَ القيامةِ. ألا إنَّ عاداً كَفَروا ربَّهم ألا بعداً لعادٍ قوم هود﴾. وقال هنا: ﴿وقَطَعْنا دابرَ الذين كذَبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ﴾: بوجهِ من الوجوه، بل وَصْفُهمُ التكذيب والعناد، ونعتُهُم الكِبْر والفساد.

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ فَدْ جَآءَنَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَبِكُمُّ هَدِهِ عَالَمُ اللّهِ مَا يَكُمُ مِّن اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُومِ فَيَا أَخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهُ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُومِ فَيَا أَخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا إِنْ مَعْدَابُ أَلِيمُ اللّهِ وَلَا نَعْدَابُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّه

(٧٣) أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى ثمود﴾: القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكُنون الجِجْر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم ﴿أخاهم صالحاً﴾: نبيًا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد، فقال: ﴿يا قوم اعبدوا الله مالكُم من إله غيره﴾: دعوتُه عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. ﴿قد جاءتْكم بينةٌ من ربّكم﴾؛ أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماويَّة لا يقدر الناس عليها، ثم فسّرها بقوله: ﴿هٰذه ناقةُ الله لكم آية﴾؛ أي: هٰذه ناقةٌ شريفةٌ فاضلةٌ لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف، لكم فيها آية عظيمة، وقد ذكر وجه الآية في قوله: ﴿لها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم﴾، وكان عندهم بئر كبيرةٌ، وهي المعروفة ببئر الناقة، يتناوبونها هم والناقة، للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها، ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيُهم صالح ﷺ: ﴿فَذَروها تأكُلُ في أرض الله﴾: فلا عليكم من مؤونتها شيء، ﴿ولا تَمَسُّوها بسوءٍ﴾؛ أي: بعقر أو غيره، ﴿فيأخذَكُم عذابٌ أليم﴾.

﴿٧٤﴾ ﴿واذْكُروا إِذْ جَعَلَكُم خلفاء ﴾: في الأرض تتمتّعون بها وتدركون مطالبكم، ﴿من بعد عادٍ ﴾: الذين أهلكهم الله وجعَلَكم خلفاء من بعدهم، ﴿وبوّاكم في الأرض ﴾؛ أي: مكّن لكم فيها وسهّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون، ﴿تتّخذونَ من سهولها قصوراً ﴾؛ أي: الأراضي السهلة التي ليست بجبال بيوتاً، ومن الجبال بيوتاً ينحتونها (٢) كما هو مشاهدٌ إلى الآن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحِجْر ونحوها، وهي باقية ما بقيت الجبال. ﴿فاذكروا آلاء الله ﴾؛ أي: نعمه وما خوّلكم من الفضل والرزق والقوة، ﴿ولا تعنوا في الأرض مفسدين ﴾؛ أي: لا تُخرّبوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي تدع الديارَ العامرة بلاقِعَ، وقد أخلتْ ديارَهُم منهم، وأبقتْ مساكِنَهم موحشةً بعدَهم.

﴿٧٥﴾ ﴿قال الملأُ الذين استكبروا من قومِهِ ﴾؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق، ﴿للذين استضعفوا ﴾: ولما كان المستضعفون ليسوا كلُّهم مؤمنين؛ قالوا: ﴿لِمَنْ آمن منهم أتعلَمون أنَّ صالحاً مرسلٌ من ربِّه ﴾؛ أي: أهو صادقٌ أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إنَّا بالذي ﴿أُرسِلَ به مؤمنونَ ﴾ من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه.

﴿٧٦﴾ ﴿قال الذين استكبَروا إنَّا بالذي آمنتُم به كافرونَ ﴾: حَمَلَهُمُ الكِبْرُ أن لا ينقادوا للحقِّ الذي انقاد له الضعفاء.

﴿٧٧﴾ ﴿فعقروا الناقة﴾: التي توعَّدهم إن مسوها بسوء أن يصيبَهم عذابٌ أليم. ﴿وعَتَوا عن أمر ربِّهم﴾؛ أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه أذاقه العذاب الشديد، لا جرم أحلَّ الله بهم من النَّكال ما لم يُحِلَّ بغيرِهم. ﴿وقالوا﴾: مع لهذه الأفعال متجرِّئين على الله معجِزين له غير مبالين بما فعلوا بل

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۷٤﴾ ﴿وبوَّاكم﴾؛ أسكنكم ومَكَّن لكم. ﴿٧٤﴾ ﴿ولا تعثوا﴾؛ لا تسعوا. ﴿٧٧﴾ ﴿فعقروا﴾؛ فقتلوا. ﴿٧٧﴾ ﴿وعتوا﴾؛ استكبروا. ﴿٧٨﴾ ﴿الرجفة﴾؛ الزلزلة الشديدة. ﴿٧٨﴾ ﴿جاثمين﴾؛ هالكين، لاصقين بالأرض على رُكبهم، ووجوههم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة، وتنحتون الجبال بيوتاً». سقط من (أ)، واستدركه الشيخ بما أثبت.

مفتخرين بها: ﴿ يَا صَالَحُ ائتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾: \_ إن كنت من الصادقين \_ من العذاب، فقال: ﴿ تَمَتَّعُوا في دارِكم ثلاثةَ أيَّام ذٰلك وعدٌ غيرُ مكذوب﴾ .

﴿٧٨﴾ ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأُصِبِحُوا فِي دَارِهِم جَانْمِينَ﴾: على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم.

﴿٧٩﴾ ﴿فتولَّى عنهم﴾: صالحٌ ﷺ حين أحلَّ الله بهم العذاب، ﴿وقال﴾: مخاطباً لهم توبيخاً وعتاباً بعدما أهلكهم الله: ﴿يا قوم لقد أبلغتُكُم رسالةَ ربِّي ونصحتُ لكم﴾؛ أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتُكم به وحرصت على هدايتكم واجتهدتُ في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم، ﴿ولكن لا تحبُّونَ الناصحين﴾: بل رددتُم قول النُّصحاء، وأطعتم كلَّ شيطان رجيم.

واعلم أن كثيراً من المفسِّرين يذكرون في لهذه القصة أنَّ الناقة خرجت من صخرةٍ صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخَّضت تمخُّض الحامل، فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه، وأن صالحاً على قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرَّة، واليوم الثاني محمرَّة، والثالث مسودَّة، فكان كما قال.

ولهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدلُّ على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحةً لَذَكرها الله تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذِكْرَهُ حتى يأتي من طريق مَنْ لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذِّب بعض لهذه المذكورات؛ فإنَّ صالحاً قال لهم: ﴿تمتَّعوا في دارِكُم ثلاثة [أيام]﴾؛ أي: تنعموا وتلذَّذوا بهذا الوقت القصير جدًّا؛ فإنه ليس لكم من المتاع واللَّذَة سوى لهذا، وأيُّ لذَّة وتمتَّع لمن وعدهم نبيَّهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدِّماته فوقعت يوماً فيوماً على وجه يعمُّهم ويشمُلهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! لله ألا الله القرآن ومضادُّ له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. نعم؛ لو صحَّ شيء عن رسول الله على مما لا يناقض كتاب الله؛ فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه: ﴿وما آتاكُمُ الرسولُ فُخذُوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾. وقد تقدَّم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيليَّة، ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يُجْزَمُ بكذِبِها؛ فإنَّ معاني كتاب الله يقينيَّة، وتلك أمور لا تصدَّق ولا تكذَّب؛ فلا يمكن اتفاقهما.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِأَنْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُوبِ ٱلنِّسَكَةُ بَلْ أَنْتُمْ فَوْمٌ مُسْدِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِن فَرَيَ وَمَا كَانَ مِن ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِن الْغَيْرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِن الْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَطَلًا وَاللَّهُ مِنْ الْغَيْرِينَ ﴿ وَالْمَطُرْنَا عَلَيْهِم مَطَلًا فَانُظُرْ كَيْفَ مِن ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَالْمَطْرُنَا عَلَيْهِم مَطَلًا فَانْظُرْ كَيْفَ مَا كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن الْعَالَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الْعَالَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٨٠﴾ أي: ﴿و﴾ اذكر عبدنا ﴿لوطاً﴾: عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى قومه؛ يأمُرُهم بعبادة الله وحدَه، وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقَهم بها أحدٌ من العالمين؛ فقال: ﴿أَتَاتُونَ الفاحشةَ﴾؛ أي: الخصلة التي بلغت في العِظَم والشَّناعة إلى أن استغرقتْ أنواعَ الفحش، ﴿ما سَبَقَكم بها من أحدٍ من العالمين﴾: فكونُها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونُهم ابتدعوها، وابتَكروها، وسَنُّوها لمن بعدَهم من أشنع ما يكونُ أيضاً.

﴿٨١﴾ ثم بيَّنها بقوله: ﴿إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرجال شهوةً من دون النساء﴾؛ أي: كيف تَذَرون النساء التي خلقهنَّ الله لكم، وفيهنَّ المستمتَعُ الموافق للشهوة والفطرة، وتقبِلون على أدبار الرجال، التي هي غايةُ ما

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٣﴾ ﴿الغابرين﴾؛ الهالكين، الباقين في العذاب.

سورة الأعراف (٨٢ ـ ٨٦)

يكون في الشناعة والخبث، محلُّ تخرج منه الأنتان والأخباث التي يُسْتَحى من ذكرِها فضلاً عن ملامستها وقربها. ﴿بل أنتم قومٌ مسرفونَ﴾؛ أي: متجاوِزون لما حدَّه الله، متجرِّئون على محارمه.

﴿٨٢﴾ ﴿وما كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهِم مَن قُريْتِكُم إِنَّهُم أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾؛ أي: يتنزَّهُون عن فعل الفاحشة، ﴿وما نَقَمُوا مِنهُم إِلَّا أَن يؤمنُوا بِاللَّهِ العزيز الحميد﴾.

﴿٨٣﴾ ﴿فَأَنجِينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمِرأَتَهُ كَانت مِن الغابرينَ ﴾؛ أي: الباقين المعذَّبين؛ أمره الله أن يسري بأهله ليلاً؛ فإنَّ العذابَ مصبِّحٌ قومَه، فسرى بهم إلَّا امرأته أصابها ما أصابهم.

﴿٨٤﴾ ﴿وأمطَرْنا عليهم مطراً﴾؛ أي: حجارة حارَّة شديدةً من سِجِّيل، وجعل الله عالِيَها سافِلَها، ﴿فانظرْ كيف كان عاقبةُ المجرِمين﴾: الهلاك والخزي الدائم.

﴿ وَإِلَىٰ مَدَبَ أَعَاهُمْ شَكِيْبًا قَالَ يَنَقُوهِ أَعَبُ دُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهٍ عَبُرُهُمْ قَد جَاءَفَكُم بَكِنَدُهُ مِن رَبِّكُمْ فَاوَثُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَاكِ وَلَا بَبْخَسُوا النّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا نَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِها وَيَصِدُونَ وَتَصَدُّونَ وَتَصَدُّونَ مَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَلِكُمْ مَن عَامَلَ بِهِ وَطَلَهُ وَلَا تَعْمُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَن عَامَلُ بِهِ وَطَلَهُ وَلَا كَنْ مَا يَعْمُ اللّهُ مَن عَلَيْهِ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ ال

﴿٨٥﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين ﴿أخاهم﴾: في النسب، ﴿شُعَيْباً﴾: يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعثَوْا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي، ولهذا قال: ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين﴾: فإنَّ ترك المعاصي امتثالاً لأمر الله وتقرُّباً إليه خيرٌ وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار.

﴿٨٦﴾ ﴿ولا تقعُدوا﴾: للناس ﴿بكلِّ صراطٍ﴾؛ أي: طريق من الطرق التي يكثُرُ سلوكها؛ تحدِّرون الناس منها، و﴿توعِدونَ﴾: من سلكها، ﴿وتبغونَها عِوَجاً﴾؛ منها، و﴿توعِدونَ﴾: من سلكها، ﴿وتبغونَها عِوَجاً﴾؛ أي: تبغون سبيل الله تكون معوجَّة، وتميلونها اتِّباعاً لأهوائكم، وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده، ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظمَ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿ولا تبخسوا﴾؛ لا تنقصوا. ﴿٨٦﴾ ﴿صراط﴾؛ طریق. ﴿٨٦﴾ ﴿توعدون﴾؛ تتوعدون الناس بالقتل. ﴿٨٦﴾ ﴿وتبغونها عوجاً﴾؛ تریدونها معوجة، وتمیلونها اتباعاً لأهوائكم. ﴿٨٩﴾ ﴿افتح﴾؛ احكم. ﴿٨٩﴾ ﴿الفاتحین﴾؛ الحاكمین. ﴿٩١﴾ ﴿الرجفة﴾؛ الزلزلة الشدیدة. ﴿٩١﴾ ﴿جاثمین﴾؛ هالكین، لاصقین علی ركبهم، ووجوههم. ﴿٩٢﴾ ﴿لم یغنوا﴾؛ لم یقیموا فی دیارهم. ﴿٩٣﴾ ﴿آسی﴾؛ أحزن.

٣٦٢ (٨٧ ـ ٨٩)

رحمة، وتَصَدَّون لنصرتها والدعوة إليها والذبِّ عنها، لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصّادِّين الناس عنها؛ فإنَّ هٰذا كفرٌ لنعمة الله ومحادَّة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة ، وتشنِّعون على من سلكها ، ﴿واذكروا﴾: نعمة الله عليكم ﴿إذ كُنتُم قليلاً فكثَّركم﴾؛ أي: نمَّاكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة، وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقلّلة لكم، ولا سلَّط عليكم عدوًّا يجتاحُكم، ولا فرَّقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. ﴿وانظروا كيف كان عاقبةُ المفسدين﴾: فإنكم لا تجدون في جموعهم إلَّا الشتات، ولا في ربوعهم إلَّا الوَحْشة والانبتات، ولم يورثوا في هٰذه الدُّنيا لعنةً ويوم القيامة [أشد] خزياً وفضيحة.

﴿٨٧﴾ ﴿وإن كَانِ طَائِفَةٌ مَنكُم آمنوا بالذي أَرْسِلْتُ به وطائفةٌ لم يؤمنوا﴾: وهم الجمهور منهم، ﴿فاصبِروا حتى يحكُمُ اللّهُ بيننا وهو خيرُ الحاكمينَ﴾: فينصر المحقّ، ويوقع العقوبة على المبطل.

﴿٨٨﴾ ﴿قال الملأُ الذين استكبروا من قومِهِ﴾: وهم الأشرافُ والكبراءُ منهم، الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحقُّ ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة؛ ردُّوه، واستكبروا عنه، فقالوا لنبيِّهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين: ﴿لنحرجَنَك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريبنا أو لتعودُنَّ في مِلتنا﴾: استعملوا قوَّتهم السَّبُعية في مقابلة الحقِّ، ولم يراعوا ديناً ولا ذمَّة ولا حقًّا، وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة، التي دلتهم على لهذا القول الفاسد، فقالوا إمَّا أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنَّكم من قريتنا؛ فشعيبٌ عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعاً في إيمانهم، والآن لم يَسْلَم [من شرهم] حتى توعَدوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه الذي هو ومن معه أحقُّ به منهم. فقال لهم شعيبٌ عليه الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: ﴿أُولُوْ كَنَا كارهينَ ﴾؛ أي: أنتابعكم على دينكم وملَّتكم الباطلة ولو كُنَا كارهين لها لعلمنا ببطلانها؛ فإنما يدعَى إليها من له نوعُ رغبة فيها، أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبَعها؛ فكيف يُدعى إليها.

﴿٨٩﴾ ﴿قبِ افتَرَيْنا على الله كذباً إن عُدْنا في ملَّتكم بعد إذ نجَّانا الله منها ﴾؛ أي: اشهدوا علينا أننا إن عُدنا [فيها] بعد ما نجَّانا الله منها وأنقذنا من شرِّها أننا كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلمُ أنه لا أعظم افتراء ممَّن جعل لله شريكاً وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتَّخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك. ﴿وما يكونُ لنا أن نعودَ فيها ﴾؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعودَ فيها ؛ فإنَّ هذا من المحال، فآيسَهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوهِ متعدة.

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك.

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إنِ اتَّبَعَهم ومن معه فإنَّهم كاذبون.

ومنها اعترافهم بمئة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها، ومنها أنَّ عودَهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف له بالعبوديَّة وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له وحده لا شريك له، وأنَّ آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال، وحيث إنَّ الله من عليهم بعقول يعرفون بها الحقَّ والباطل والهدى والضلال، وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروج لأحدِ عنها ولو تواترتِ الأسبابُ وتوافقت القوى؛ فإنَّهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو يتركونه، ولهذا استثنى: ﴿وما يكونُ لنا أن نعودَ فيها إلا أن يشاء اللهُ ربُّنا ﴾؛ أي: فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته، وقد ﴿وَسِعَ ربُّنا كلَّ شيءٍ علماً ﴾: فيعلم ما يصلُح للعباد، وما يدبِّرُهم عليه.

﴿ على الله توكَّلْنا ﴾؛ أي: اعتمدنا أنه سيثبِّتنا على الصراط المستقيم، وأن يعصِمَنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكَّل على الله كفاه ويسَّر له أمر دينه ودنياه. ﴿ رَبَّنا افتحْ بِينَنا وبين قومِنا بالحقِّ ﴾؛ أي:

سورة الأعراف (٩٠ ـ ٩٥)

انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق، ﴿وأنت خيرُ الفاتحين﴾: وفتحُهُ تعالى لعباده نوعان: فتحُ العلم بتبيين الحقِّ من الباطل والهدى من الضلال ومَنْ هو المستقيمُ على الصراط ممَّن هو منحرفٌ عنه. والنوع الثاني: فتحُهُ بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتحَ بينَهم وبين قومهم بالحقِّ والعدل، وأن يريَهم من آياتِهِ وعِبَرهِ ما يكون فاصلاً بين الفريقين.

﴿٩٠﴾ ﴿وقال الملاُ الذين كفروا من قومه ﴾: محذِّرين عن اتباع شعيب: ﴿لئن اتَّبعتم شعيباً إنَّكم إذاً لخاسرونَ ﴾: هذا ما سوَّلت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كلَّ الخسارة كلَّ الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال، وقد علموا ذٰلك حين وقع بهم النَّكال.

﴿٩١﴾ ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الْرَجْفَةُ ﴾؛ أي: الزلزلة الشديدة، ﴿فَأَصِبَحُوا فِي دارهم جَاثْمِينَ ﴾؛ أي: صرعى ميِّتين المدين.

﴿٩٢﴾ قال تعالى ناعياً حالَهم: ﴿الذين كذَّبوا شعيباً كأن لم يَغْنَوْا فيها﴾؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم، وكأنهم ما تمتَّعوا في عَرَصاتهم، ولا تفيّئوا في ظلالها، ولا غنوا في مسارح أنهارها، ولا أكلوا من ثمار أشجارها، فأخذهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللّذّات إلى مستقرِّ الحزن والشقاء والعقاب والدركات، ولهذا قال: ﴿الذين كذَّبوا شُعيباً كانوا هم الخاسرينَ ﴾؛ أي: الخسار محصورٌ فيهم؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لا مَنْ قالوا لهم: ﴿لئنِ اتَّبعتُم شعيباً إنَّكم إذاً لخاسرونَ ﴾.

«٩٣» فحين هلكوا تولَّى عنهم نبيُّهم عليه الصلاة والسلام، ﴿وقال﴾ معاتباً وموبِّخاً ومخاطباً لهم بعد موتهم: ﴿يا قوم لقد أبلغتُكم رسالاتِ ربِّي﴾؛ أي: أوصلتها إليكم وبيَّنتها حتَّى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت أفئدتكم، ﴿ونصحتُ لكم﴾: فلم تقبلوا نُصحي ولا انقدتم لإرشادي، بل فسقتُم وطغيتم؛ ﴿فكيف آسى على قوم كافرينَ﴾؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم، أتاهم الخيرُ فردُّوه ولم يقبلوه، ولا يَلينُ بهم إلا الشرُّ؛ فهؤلاء غير حقيقين أن يُحْزَنَ عليهم، بل يُفْرَحُ بإهلاكهم ومَحْقِهم؛ فعياذاً بك اللهمَّ من الخزي والفضيحة! وأيُّ شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟!

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّبِي إِلَا ٓ أَخَذْنَا ۚ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ إِنَّ أَمْنَا مَكَانَ السَّرِيَةِ وَالضَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنَ اللَّمَّ اللَّهُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنَ اللَّمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٩٤﴾ يقول تعالى: ﴿وما أرسلنا في قرية من نبيٍّ ﴾: يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن ما هم فيه من الشرّ، فلم ينقادوا له؛ إلّا ابتلاهم الله ﴿بالبأساءِ والضرَّاءِ ﴾؛ أي: بالفقر والمرض وأنواع البلايا، ﴿لعلهم ﴾: إذا أصابتهم؛ خضعتْ نفوسُهم؛ فتضرعوا إلى الله، واستكانوا للحق.

﴿٩٥﴾ ﴿ثُم﴾: إذا لَم يُفِدْ فيهم واستمرَّ استكبارُهم وازداد طغيانُهم، ﴿بدَّلْنَا مَكَانَ السيئةِ الحسنةَ﴾: فأدرً عليهم الأرزاق، وعافى أبدانهم، ورفع عنهم البلايا، ﴿حتى عَفَوْا﴾؛ أي: كثروا وكثرتْ أرزاقُهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مرَّ عليهم من البلايا(١)، ﴿وقالوا قد مسَّ آباءنا الضَّرَّاءُ والسَّرَّاءُ﴾؛ أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين؛ تارة يكونون في سرَّاء، وتارة في ضرَّاء، وتارة في فرح، ومرة في ترح؛ على حسب تقلُّبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا، وكانت الدُّنيا أسرَّ ما كانت إليهم. أخذناهم

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٩٤﴾ ﴿بالبأساء﴾؛ الفقر والبؤس. ﴿٩٤﴾ ﴿والضراء﴾؛ المرض والألم. ﴿٩٤﴾ ﴿يضرعون﴾؛ يستكينون، ويتذللون. ﴿٩٥﴾ ﴿السيئة﴾؛ الحالة الحسنة، من المرض، والفقر. ﴿٩٥﴾ ﴿الحسنة﴾؛ الحالة الحسنة، من العافية، والغنى. ﴿٩٥﴾ ﴿عفوا﴾؛ كثروا ونموا عدداً ومالاً. ﴿٩٥﴾ ﴿بغتة﴾؛ فجأة.

بالعذاب ﴿بغتةً وهم لا يشعُرون﴾؛ أي: لا يخطُرُ لهم الهلاك على بالٍ، وظنُّوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله، وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه.

﴿ وَلَوَ أَنَ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقُوا لَفَنَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْشُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ أَن الْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْشُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِنَّ أَلْقُومُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَحْدَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلِيَالَ اللْفُولُ الللْلِلْمُ اللللْلِيْ الللْلِيَالِ الللْلَهُ الللْلِلْمُ اللْلِيْلُولُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللْلِي الللْمُ اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللللْمُ

(٩٦) لما ذكر تعالى أنَّ المكذِّبين للرسل يُبتلون بالضراء موعظةً وإنذاراً، وبالسراء استدراجاً ومكراً؛ ذكر أهل القُرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناً بترك جميع ما حرَّم الله [تعالى]؛ لفتحَ عليهم بركاتِ السَّماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدراراً، وأنبتَ لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيشُ بهائمهُم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كدِّ ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتَّقوا، ﴿فأخذناهم بما كانوا يكسِبون﴾: بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الأفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلَّا؛ فلو آخذهم بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَّةٍ، ﴿ظَهَرَ الفسادُ في البرِّ والبحر بما كسبَتْ أيدي الناس لِيُذيقَهم بعضَ الذي عملوا لعلَّهم يرجِعون﴾.

﴿٩٧﴾ ﴿أَفَأُمِنَ أَهُلُ القرى﴾؛ أي: المكذبة بقرينة السياق، ﴿أَن يَأْتِيَهُم بِأَسُنا﴾؛ أي: عذابنا الشديد، ﴿ بَياتاً وهم نائمون﴾؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم.

﴿٩٨﴾ ﴿أَوَ أَمِنَ أَهِلُ القرى أَن يَأْتِيَهِم بَأْسُنا ضحىً وهم يلعبونَ﴾: أيُّ شيءٍ يؤمِّنُهم من ذٰلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضُه الهلاك.

﴿٩٩﴾ ﴿أَفَأَمَنُوا مَكْرَ اللّٰه﴾: حيث يستدرِجُهم من حيث لا يعلمونَ، ويُملي لهم إنَّ كيده متين. ﴿فلا يأمنُ مكرَ اللّهِ إلا القومُ الخاسرون﴾: فإنَّ من أمِنَ من عذاب الله؛ فإنه لم يصدِّق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان.

ولهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أنَّ العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفاً وَجِلاً أن يُبتلى ببليَّة تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعياً بقوله: يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كلِّ سبب يخلِّصه من الشرِّ عند وقوع الفتن؛ فإنَّ العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة.

﴿١٠٠﴾ يقول تعالى منبهاً للأمم الغابرين (٣) بعد هلاك الأمم الغابرين (٤): ﴿أُولَمْ يَهْدِ للذين يرِثون الأرض من بعدِ أهلها أن لو نشاءُ أصبناهم بذُنوبهم ﴾؛ أي: أوَلم يتبيّن ويتَّضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلَهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أوَلم يهتدوا أنَّ الله لو شاء لأصابَهم بذُنوبهم ؛

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٧﴾ ﴿بأسنا﴾؛ عذابنا. ﴿٩٧﴾ ﴿بياتاً﴾؛ ليلاً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠٠﴾ ﴿أُولِم يهدِ﴾؛ أولم يتبيَّن. ﴿١٠٠﴾ ﴿يرثون﴾؛ يسكنون. ﴿١٠٠﴾ ﴿ونطبع﴾؛ نختم.

<sup>(</sup>٣) في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين.

<sup>(</sup>٤) في هامش نسخة (أ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين.

فإنَّ لهذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله: ﴿ونطبَعُ على قلوبهم فهم لا يسمعونَ ﴾؛ أي: إذا نبَّههم الله فلم ينتبهوا، وذكَّرهم فلم يتذكَّروا، وهداهم بالآيات والعِبَر فلم يهتَدوا؛ فإنَّ الله تعالى يعاقِبُهم ويطبعُ على قلوبهم فيعلوها الرَّانُ والدَّنسُ حتى يُخْتَمَ عليها فلا يدخُلها حقٌّ ولا يصلُ إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنَّما يسمعون ما به تقوم الحجَّةُ عليهم.

(۱۰۱) ﴿ الله القرى ﴾: الذين تقدَّم ذِكْرُهم، ﴿ نَقُصُّ عليك من أنبائها ﴾: ما يحصُلُ به عبرة للمعتبرين، وازدجارٌ للظالمين، وموعظة للمتقين، ﴿ ولقد جاءتُهم رسُلُهم بالبيناتِ ﴾؛ أي: [ولقد] جاءت هؤلاء المكذبين رسُلُهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وأيَّدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبيِّنات المبيِّنات للحقِّ بياناً كاملاً، ولكنهم لم يُفِدْهم هذا ولا أغنى عنهم شيئاً؛ ﴿ فما كانوا ليؤمِنوا بما كذَّبوا من قبلُ ﴾؛ أي: بسبب تكذيبهم وردِّهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان جزاءً لهم على ردِّهم الحق؛ كما قال تعالى: ﴿ ونقلِّبُ أَفْئِدَتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمنوا به أولَ مرَّةٍ ونَذَرُهم في طغيانِهِم يعمَهونَ ﴾، ﴿كذَلك يطبعُ الله على قلوب الكافرين ﴾: عقوبةً منه، وما ظلمهم الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم.

﴿١٠٢﴾ ﴿ وما وَجَدْنا لأكثرِهم من عهدٍ ﴾ ؛ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد ؛ أي: من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. ﴿ وإن وَجَدْنا أَكْثَرَهُم لفاسقينَ ﴾ ؛ أي: خارجين عن طاعة الله، متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله ؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمرهم باتباع عهده وهداه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس، الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأما أكثر الخلق ؛ فأعرضوا عن الهدى، واستكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوّعة ما أحل .

﴿ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِعَايَدِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَانْظُرَ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنْفُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكمِينَ ﴿ يَكُ حَقِيقً عَلَىٰ أَن لَاۤ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدّ جِثْنُكُم بِيِّنَةِ مِن زَّتِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَهِيلَ ﴿ فَإِلَّ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ لَيْكَ فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ لَهِ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ لَهِ اَلْمَالُا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِتَ هَنذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴿ لَهِنَ أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمٌّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ لَهِ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجٍ عَلِيمٍ ﴿ فَ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّمِينَ ﴿ لَيْكُ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّا قَالُ ٱلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوَاْ سَحَـُرُوٓا أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمِ اللَّهِ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَـاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ إِنَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواً يَعْمَلُونَ ﴿ فَالِكُ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُوٓا ۚ ءَامَنًا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ عَرُسَ وَهَدَرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَأَفْظِعَنَّ أَيْدِيكُمُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنَّا إِلَّا أَتْ ءَامَنَا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتنَأُ رَبَّنَا ۖ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ لَهُ وَقَالَ الْمُلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الِهَتَكِ ۚ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي يَسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓأً إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لَآلُ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغْلِنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ الْآَلِلَ

وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٤ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِيًّا-وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهُ أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِـ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْمِمِينَ ﴿ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِيلَ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَالٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَلِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَلِيلِينَ ﴿ إِلَّهُمْ مَا لِمُلِّي النَّهُمْ الْمُنافِقُونُ النَّهُ عَلَيْكِ النَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكِ النَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكِ النَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكِ النَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ النَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّـرْنَا مَا كَاكَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسْزَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُّفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَا ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَاءِ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَيَ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَذَابِ يُقَالِّلُونَ ٱبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُم بَلَا ۗ مِن رَّبِّكُم عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيَلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيَـلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيـهِ هَـٰـرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِغُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِفِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰفِي وَلَئِكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُم فَسَوْفَ تَرَىٰنِيۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُم لِلْجَبَلِ جَعَلَهُم دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ الشَّلِكِينَ ﴿ الشَّلِكِينَ ﴿ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا وَكَتَبْنَا لَهُم فِى ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَاْ سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ لَهِ اللَّهِ مَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِسْنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايِنَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا وَلِقَكَاهِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَازٌّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّحَكُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ لَكَا سُقِطَ فِي ٱيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَقَ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِلْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِئَ ۚ أَعَجِلْتُمْ ۚ وَرَبِّكُمْ ۗ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلِّنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ ۚ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۚ لَكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَالْهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَأُ وَكَذَالِكَ جَرِٰى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواَحُّ وَفِي نُشَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِقَائِنَا ۚ فَكُمَّا ٱخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَى أَنَّهُ لِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآلُهُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآلُهُ وَتَهْدِي مَن نَشَآلُهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمَنَّا وَٱرْحَمَنَّا وَٱرْحَمَنَّا

﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَآ إِلَيْكً قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِـ مَنْ أَشَكَأَةً وَرَحْـمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً فَسَأَتَحُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَكُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَيْمَىٰ ٱلْأَيْمِىٰ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّيِ كَانَتُ عَلَيْهِمُّ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُزِلَ مَعَهُۥ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴿ ۚ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةً ۗ يَهْدُونَ بِٱلْحَيِّقَ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ فَإِنَّ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّأً وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ أَنِ آضْرِب ۚ بِعَصَاكَ ٱلْحَكِمَ ۚ فَالْبَجَسَتْ مِنْهُ آثَنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُم ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنُمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى ۚ كَالُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُم ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِي وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَلَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُدْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكَدًا نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيَتَنِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ شَيْلٌ وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ٱلْبَحْـرِ إِذْ يَقَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــَأْتِيهِـمْ حِيتَـانُهُمْ يَوْمَ سَـُبْتِهِمْ شُـرَّعًـا ْ وَيَوْمَ لَا يَشْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِـمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّلُّ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَّمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ لِلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَذَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَا عَتَوَا عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُتُم كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْينَ ﴿ وَإِذَ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَعَنْوُرُ ۗ رَّحِيثُ اللَّهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمُمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَهُ عَلَقُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِّتْلُهُ يَأْخُدُوهُۚ أَلَةً يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ اللَّهِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِئْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْصَلِحِينَ ١ ﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّوآ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۰٥﴾ ﴿حقيق﴾؛ جدير. ﴿۱۰٧﴾ ﴿ثعبان مبين﴾؛ حية عظيمة. ﴿۱۰٨﴾ ﴿ونزع يده﴾؛ نزعها من جيبه، أو جناحه. ﴿۱۱١﴾ ﴿أرجه﴾؛ أخّره. ﴿۱۱٦﴾ ﴿واسترهبوهم﴾؛ خوَّفوهم، وأرهبوهم. ﴿۱۱٩﴾ ﴿وانقلبوا﴾؛ انصرفوا. ﴿۱۱۹﴾ ﴿وانقلبوا﴾؛ انصرفوا. ﴿۱۲۹﴾ ﴿وانقلبوا﴾؛ النصرفوا. ﴿۱۲۹﴾ ﴿وانقلبوا﴾؛ والمحدب، ﴿۱۳۱﴾ ﴿المحدب، والرزق. ﴿۱۳۱﴾ ﴿المعنفة﴾؛ وصُبُّ. ﴿۱۳۱﴾ ﴿المنين﴾؛ بالقحط، والمجدب. ﴿۱۳۱﴾ ﴿المحسنة﴾؛ المخصب، والرزق. ﴿۱۳۱﴾ ﴿سيئة﴾؛ قصط، وجدب. ﴿۱۳۱﴾ ﴿والمعنفاه ﴿۱۳۱﴾ ﴿طائرهم عند الله ﴾؛ ما أصابهم من القحط بقدر الله. ﴿۱۳۲﴾ ﴿المونان﴾؛ الذي أغرق زروعهم. ﴿۱۳۳﴾ ﴿والجراد﴾؛ الذي أكل زرعهم، وأشياءهم، ﴿۱۳۲﴾ ﴿والقمَّلُ﴾؛ الذي يُفسد الثمار، ويقضي على الحيوان والنبات. ﴿۱۳۲﴾ ﴿والضفادع﴾؛ التي ملأت آنيتهم، ومضاجعهم. ﴿۱۳۲﴾ ﴿والدم﴾؛ الذي اختلط بمياههم. ﴿۱۳۲﴾ ﴿مفصًلات﴾؛ مبيّنات. ﴿۱۳٤﴾ ﴿البحر. والعذاب. ﴿۱۳٤﴾ ﴿البحر. والعذاب. ﴿۱۳٤﴾ ﴿البحر. والعذاب. ﴿۱۳٤﴾ ﴿البحر. و

﴿١٠٣﴾ أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة \_ وهم فرعون وملؤه من أشرافهم وكبرائهم \_ فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهَدُ له نظيرٌ. ﴿فظلموا بها﴾: بأن لم ينقادوا لحقِّها الذي مَن لم ينقدُ له فهو ظالمٌ، بل استكبروا عنها، ﴿فانظرْ كيفَ كان عاقبةُ المفسدينَ ﴾: كيف أهلكَهُمُ الله وأثبَعَهم الذمَّ واللعنة في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرَّفْدُ المرفود.

﴿١٠٤﴾ ولهذا مجمل فصَّله بقوله: ﴿وقال موسى﴾: حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: ﴿يا فرعونُ إِنِّي رسولٌ من مُرسِل عظيم، وهو ربُّ العالَمين، الشامل للعالم العلويِّ والسفليِّ، مربِّي جميع خلقِهِ بأنواع التدابير الإلهيَّة، التي من جملتها أنه لا يترُكُهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشِّرين ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحدُ أن يتجرَّأ عليه ويدَّعي أنه أرسله ولم يرسله.

﴿١٠٥﴾ فإذا كان لهذا شأنه، وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ عليَّ أن لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحقَّ؛ فإني لو قلتُ غير ذٰلك؛ لعاجلني بالعقوبة، وأخذني أخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجبٌ لأن ينقادوا له ويتَبعوه، خصوصاً وقد جاءهم ببيِّنة من الله واضحة على صحَّة ما جاء به من الحقّ، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته، ولها مقصودان عظيمان: إيمانُهم به واتِّباعُهم له، وإرسالُ بني إسرائيل الشعب الذي فضَّله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب ﷺ الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحدٌ منهم.

﴿١٠٦﴾ فقال له فرعون: ﴿إن كنتَ جئتَ بآيةٍ فأت بها إن كنتَ من الصادقين ﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿فألقى ﴾ موسى ﴿عصاه ﴾: في الأرض، ﴿فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ﴾؛ أي: حية ظاهرةٌ تسعى وهم يشاهدونها.

<sup>﴿</sup>١٣٧﴾ ﴿مشارق الأرض ومغاربها﴾؛ بلاد الشام. ﴿١٣٧﴾ ﴿يعرشون﴾؛ يرفعون من البناء. ﴿١٣٨﴾ ﴿وجاوزنا﴾؛ عبرنا. ﴿١٣٨﴾ ﴿يعكفون﴾؛ يقيمون عابدين. ﴿١٣٨﴾ ﴿إلهاً﴾؛ صنماً. ﴿١٣٩﴾ ﴿متبر﴾؛ مهلك. ﴿١٤١) ﴿يسومونكم﴾؛ يذيقونكم، ويكلِّفونكم. ﴿١٤٣﴾ ﴿لميقاتنا﴾؛ في الوقت الذي واعدناه فيه. ﴿١٤٣﴾ ﴿صعقاً﴾؛ مغشيًّا عليه. ﴿١٤٥﴾ ﴿الألواح﴾؛ ألواح التوراة. ﴿١٤٧﴾ ﴿حبطت﴾؛ بطلت. ﴿١٤٨﴾ ﴿حليُّهم﴾؛ ذهبهم. ﴿١٤٨﴾ ﴿خُوارِ﴾؛ صوت يسمع؛ كصوت البقر. ﴿١٤٩﴾ ﴿سُقط في أيديهم﴾؛ ندموا. ﴿١٥٠﴾ ﴿أسفاً﴾؛ حزيناً. ﴿١٥٠﴾ ﴿ ابن أُمَّ ﴾؛ يا بن أُمِّي! ﴿١٥٠ ﴾ ﴿ فلا تشمت بي الأعداء ﴾؛ لا تسر الأعداء بما تفعل بي. ﴿١٥٤ ﴾ ﴿سكت ﴾؛ سكن. ﴿١٥٥﴾ ﴿لميقاتنا﴾؛ للوقت والأجل الذي وأعدناه فيه. ﴿١٥٥﴾ ﴿الرجفة﴾؛ الزلزلة الشديدة. ﴿١٥٦﴾ ﴿هُدنا﴾؛ رجعنا تائبين إليك. ﴿١٥٧﴾ ﴿الأُمِّي﴾؛ الذي لا يقرأ، ولا يكتب. ﴿١٥٧﴾ ﴿إصرهم﴾؛ ما كلفوه من الأعمال الشاقة. ﴿١٥٧﴾ ﴿وعزَّروه﴾؛ وقَّروه، وعظَّموه. ﴿١٦٠﴾ ﴿وقطَّعناهم﴾؛ فرَّقناهم. ﴿١٦٠﴾ ﴿أسباطاً﴾؛ قبيلة بعدد الأسباط، وهم أبناء يعقوب عليه الاثنا عشر. ﴿١٦٠﴾ ﴿فانبجست﴾؛ فأنفجرت، الانبجاس أول الانفجار. ﴿١٦٠﴾ ﴿الغمام﴾؛ السحاب. ﴿١٦٠﴾ ﴿المَنَّ﴾؛ شيئاً يشبه الصمغ طعمه كالعسل. ﴿١٦٠﴾ ﴿والسلوى)؛ طائراً يشبه السَّماني. ﴿١٦١) ﴿القرية﴾؛ بيت المقدس. ﴿١٦١﴾ ﴿حطة﴾؛ حُطّ عنا ذنوبنا. ﴿١٦٢﴾ ﴿رجزاً﴾؛ عذاباً. ﴿١٦٣﴾ ﴿حاضرة البحر﴾؛ على ساحل البحر الأحمر. ﴿١٦٣﴾ ﴿يعدون في السَّبت﴾؛ يعتدون بالصيد في يوم السَّبت، وهو محرَّم عليهم. ﴿١٦٣﴾ ﴿شُرَّعاً﴾؛ ظاهرة على وجه الماء. ﴿١٦٣﴾ ﴿لا يسبتون﴾؛ في غير يوم السَّبت. ﴿١٦٤﴾ ﴿أُمَّةَ﴾؛ جماعة. ﴿١٦٤﴾ ﴿معذرة ﴾؛ أي: نعظهم، لنعذر إلى الله فيهم. ﴿١٦٥ ﴾ ﴿بئيسَ ﴾؛ شديد. ﴿١٦٦ ﴾ ﴿عتوا ﴾؛ استكبروا، وعصوا. ﴿١٦٦﴾ ﴿خاسئين﴾؛ أذلَّاء، مبعدين. ﴿١٦٧﴾ ﴿تأذُّنَهُ؛ أعلم إعلاماً صريحاً. ﴿١٦٧﴾ ﴿يسومهم﴾؛ يذيقهم. ﴿١٦٨﴾ ﴿وقطُّعناهم﴾؛ فرَّقناهم. ﴿١٦٨﴾ ﴿أُمماً﴾؛ جماعات. ﴿١٦٨﴾ ﴿بالحسنات﴾؛ بالرخاء في العيشٰ. ﴿١٦٨﴾ ﴿والسيئاتُ﴾؛ الشدة في العيش. ﴿١٦٩﴾ ﴿فخلف﴾؛ فجاء. ﴿١٦٩﴾ ﴿خلف﴾؛ بدل سوء. ﴿١٦٩﴾ ﴿ورثوا الكتاب﴾؛ أخذوه من أسلاقهم. ﴿١٦٩﴾ ﴿عرض هذا الأدنى﴾؛ ما يُعرض لهم من دنيء المكاسب؛ كالرشوة. ﴿١٦٩﴾ ﴿ميثاق الكتاب﴾؛ العهود في التوراة؛ بإقامتها، والعمل بها. ﴿١٦٩﴾ ﴿ودرسوا ما فيه)؛ علموا ما في الكتاب، فضيَّعوه. ﴿١٧٠﴾ ﴿يُمَسِّكونَ ﴾؛ يتمسَّكون. ﴿١٧١﴾ ﴿نتقنا﴾؛ رفعنا. ﴿١٧١﴾ ﴿ظُلَةَ﴾؛ سحابة. ﴿١٧١ ﴿وظنوا﴾؛ أيقنوا.

﴿١٠٨﴾ ﴿ونزع يده﴾: من جيبه، ﴿فإذا هي بيضاء للناظرين﴾: من غير سوءٍ؛ فهاتان آيتان كبيرتان دالَّتان على صحة ما جاء به موسى وصدقِهِ، وأنَّه رسولُ ربِّ العالمين.

﴿١٠٩﴾ ولَكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كلُّ آيةٍ لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهذا ﴿قال الملأ من قوم فرعون﴾ حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: ﴿إنَّ هٰذا لساحرٌ عليمٌ﴾؛ أي: ماهرٌ في سحره.

﴿١١٠﴾ ثم خوَّفوا ضعفاءَ الأحلام وسفهاء العقول بأنه ﴿يريدُ ﴾ موسى بفعلِهِ لهذا ﴿أَن يخرِجَكم من أرضكم ﴾؛ أي: يريد أن يجليكم من أوطانكم، ﴿فماذا تأمرونَ ﴾؟ أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى، وما يندفع به ضررهم بزعمهم عنهم؛ فإنَّ ما جاء به إن لم يقابَلْ بما يبطِلُه ويدحضه، وإلا؛ دخل في عقول أكثر الناس.

﴿ ١١١ - ١١١﴾ فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: ﴿أَرْجِهِ وَأَخَاهُ﴾؛ أي: احبسهما وأمهلهما، وابعثْ في المدائن أناساً يحشُرون أهل المملكة ويأتون بكل سَحَّارٍ عليم؛ أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى، فقالوا: يا موسى ﴿اجعلْ بيننا وبينَكَ موعداً لا نُخْلِفُهُ نحن ولا أنت مكاناً سُوىً. قال موعِدْكم يومُ الزينةِ وأن يُحْشَرَ الناس ضحىً. فتولَّى فرعونُ فجمَعَ كيدَه ثم أتى ﴾.

﴿١١٣﴾ وقالَ هنا: ﴿وجاء السحرةُ فرعونَ﴾: طالبين منه الجزاء إن غلبواً، فقالوا: ﴿إِنَّ لنا لأجراً إِن كُنَّا نحنُ الغالبينَ﴾.

﴿١١٤﴾ فقالَ فرعونُ: ﴿نعم﴾: لكم أجر، ﴿وإنَّكم لمن المقرَّبين﴾: فوعَدَهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذُلوا، وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى.

﴿١١٥﴾ فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم، ﴿قالوا﴾: على وجه التألِّي وعدم المبالاة بما جاء به موسى، ﴿يا موسى إما أن تُلْقِيَ﴾: ما معك، ﴿وإما أن نكونَ نحنُ الملقينَ﴾.

﴿١١٦﴾ فقالَ موسى: ﴿ألقوا﴾: لأجل أن يرى الناسُ ما معهم وما مع موسى، ﴿فلما ألقَوْا﴾: حبالَهم وعصيَّهم إذا هي من سحرهم كأنها حياتٌ تسعى، فسحروا ﴿أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحرٍ عظيم﴾: لم يوجدُ له نظيرٌ من السحر.

ُ ﴿١١٧﴾ ﴿وأوحَيْنا إلى موسى أن ألقِ عصاك ﴾: فألقاها، ﴿فإذا هي ﴾: حيَّةٌ تسعى فتلقفت جميعَ ما يأفِكونَ؛ أي: يكذِّبون به ويموِّهون.

﴿١١٨﴾ ﴿فوقع الحقُّ﴾؛ أي: تبين، وظهر، واستعلن في ذٰلك المجمع، ﴿وبَطَلَ ما كانوا يعملون﴾.

﴿١١٩﴾ ﴿فَغُلِبُوا هِنالِكُ ﴾؛ أي: في ذٰلك المقام، ﴿وانقلبُوا صاغرينَ ﴾؛ أي: حقيرين قد اضمحلَّ باطلُهم وتلاشى سحرهم ولم يحصُل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله.

﴿ ١٢٠ ـ ١٢٢﴾ وأعظم من تبيَّن له الحقُّ العظيم أهل الصنف والسحر [الذين] يعرفون من أنواع السحرة وجزئياتِهِ ما لا يعرفه غيرُهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله، لا يدان لأحد بها، فألقي ﴿السحرةُ ساجدينَ. قالوا آمنا بربِّ العالمين. ربِّ موسى وهارون﴾؛ أي: وصدَّقنا بما بُعِثَ به موسى من الآيات البينات.

﴿١٢٣﴾ فقال لهم ﴿فرعونُ﴾ متهدّداً لهم على الإيمان: ﴿آمنتُم به قبل أن آذنَ لكم﴾: كان الخبيث حاكماً مستبداً على الأبدان والأقوال، قد تقرَّر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذٌ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه، وبهذه الحالة تنحطُّ الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها، ولهذا قال الله عنه: ﴿فاستخفَّ قومَه فأطاعوه﴾، وقال هنا: ﴿آمنتُم به قبلَ أن آذنَ لكم﴾؛ أي: فهذا سوءُ أدبٍ منكم وتجرُّؤ عليَّ، ثم موَّه على قومه وقال: ﴿إنَّ هٰذا لَمَكرٌ مكرتُموه في المدينة لتُحْرِجوا منها أهلها﴾؛ أي:

إن موسى كبيركم الذي علَّمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلِبوا له فيظهرَ فتتَّبعونه ثم يتَّبعكم الناس أو جمهورهم، فتُخْرِجوا منها أهلها، ولهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحدٍ منهم، وأنهم جُمِعوا على نظر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهيَّة، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبيَّن لهم الحق فاتبعوه. ثم توعَّدهم فرعون بقوله: فلسوف ﴿تعلمونَ ﴾: ما أحِلُّ بكم من العقوبة.

﴿١٢٤﴾ ﴿لأقطِّعنَّ أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ﴾: زعم الخبيثُ أنَّهم مفسدون في الأرض، وسيصنع بهم ما يُصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلافٍ ؛ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى، ﴿ثم لأصَلِّبَنَّكُم ﴾: في جذوع النخل ؛ لتختزوا بزعمه ﴿أجمعينَ ﴾ ؛ أي: لا أفعل هذا الفعل بأحدٍ دون أحدٍ ، بل كلَّكم سيذوق هذا العذاب.

﴿١٢٥﴾ فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدَّدهم: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنا منقلبونَ ﴾؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقضِ ما أنت قاض.

﴿١٢٦﴾ ﴿وما تَنقِمُ منّا﴾؛ أي: وما تعيب منّا على إنكارك علينا وتوعُدك لنا؛ فليس لنا ذنبٌ ﴿إِلّا أَنْ آمنًا بآيات ربّنا لما جاءتْنا﴾؛ فإنْ كان لهذا ذنباً يُعاب عليه ويستحقُّ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبُنا. ثم دعوا الله أن يشبّتهم ويصبّرهم، فقالوا: ﴿ربَّنا أَفرغْ﴾؛ أي: أفض ﴿عليْنا صبراً﴾؛ أي: عظيماً كما يدلُّ عليه التنكير؛ لأنَّ لهذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانِه ويزول عنه الانزعاج الكثير. ﴿وتوقّنا مسلمينَ﴾؛ أي: منقادين لأمرك متّبعين لرسولك. والظاهر أنه أوقع بهم ما توعّدهم عليه، وأنّ الله تعالى ثبّتهم على الإيمان.

(١٢٧) لهذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلماً وعلوًا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد: ﴿أَتَذَرُ مُوسَى وقومَه ليفسِدوا في الأرض ﴾: بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه هو الفساد، ولكنَّ الظالمين لا يبالون بما يقولون، ﴿وَيَذَرَكُ وآلهتَكَ ﴾؛ أي: يدعك أنت وآلهتك، وينهى عنك، ويصد الناس عن اتباعك، فقال فرعونُ مجيباً لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ لا ينمون فيها ويأمنُ فرعونُ وقومُه بزعمه من ضررهم: ﴿سَنُقَتِّلُ أَبناءَهم ونستحيي نساءَهم ﴾؛ أي: نستبقيهنَّ فلا نقتلهنَّ؛ فإذا فعلنا ذلك؛ أمنًا مِن كثرتِهِم، وكنَّا مستخدمين لباقيهم ومسخِّرين لهم على ما نشاء من الأعمال، ﴿وإنَّا فوقَهم قاهرونَ ﴾: لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. ولهذا نهاية الجَبَروت من فرعون والعتوِّ والقسوة.

﴿١٢٨﴾ فقال ﴿موسى لقومه﴾: موصياً لهم \_ في لهذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة ـ بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانيَّة: ﴿استعينوا بالله﴾؛ أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضرُّكم، وثِقوا بالله أنه سيتمُّ أمركم، ﴿واصبروا﴾؛ أي: الزموا الصبر على ما يحلُّ بكم منتظرين للفرج. ﴿إِنَّ الأرض لله﴾: ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكَّموا فيها، ﴿يورِثُها مَن يشاءُ من عباوهِ﴾؛ أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة للمتَّقين؛ فإنهم وإن امتُحِنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ فإنَّ النصر لهم، ﴿والعاقبةُ ﴾: الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنَّه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج.

﴿١٢٩﴾ ﴿قالوا﴾: لموسى متضجِّرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيَّته: ﴿أُوذينا من قبل أن تأتِينا﴾: فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذبِّحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، ﴿ومن بعدِ ما جئتنا﴾: كذلك، فقال لهم موسى مرجياً لهم بالفرج والخلاص من شرِّهم: ﴿عسى ربُّكم أن يُهْلِكَ عدوَّكم ويستخلِفَكم في

الأرض﴾؛ أي: يمكِّنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها، ﴿فينظرَ كيف تعملونَ﴾: هل تشكُرون أم تكفُرون؟ ولهذا وعدٌ أنجزه الله لمَّا جاء الوقت الذي أراده الله.

﴿١٣٠﴾ قال الله تعالى في بيان ما عامل به آلَ فرعون في لهذه المدة الأخيرة \_ إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخُذَهم ﴿بالبأساء والضرَّاء لعلهم يضَّرَّعون﴾ الآيات \_: ﴿ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين﴾؛ أي: بالدُّهور والجدب، ﴿ونقص من الثمرات لعلهم يذَّكَّرون﴾؛ أي: يتَّعظون أنَّ ما حلَّ بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلَّهم يرجِعون عن كفرهم، فلم ينجعْ فيهم ولا أفاد، بل استمرُّوا على الظُّلم والفساد.

﴿١٣١﴾ ﴿فإذا جاءتهم الحسنةُ ﴾؛ أي: الخصب وإدرار الرزق، ﴿قالوا لنا هٰذه ﴾؛ أي: نحن مستحقُّون لها، فلم يشكروا الله عليها، ﴿وإن تصِبْهم سيئةٌ ﴾؛ أي: قحط وجدب، ﴿يطَّيَّروا بموسى ومن معه ﴾؛ أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: ﴿ألا إنَّما طائِرُهم عند الله ﴾؛ أي: بقضائه وقدرته، ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك، بل أكثرهم لا يعلمونَ ؛ أي: فلذلك قالوا ما قالوا.

﴿١٣٢﴾ ﴿وقالوا﴾: مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: ﴿مهما تأتِنا به من آيةٍ لِتَسْحَرَنا بها فما نحن لك بمؤمنين﴾؛ أي: قد تقرَّر عندنا أنك ساحرٌ؛ فمهما جئت بآية؛ جزمنا أنها سحرٌ؛ فلا نؤمن لك ولا نصدِّق. ولهذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل.

(۱۳۳) ﴿ وَالْجَرَاد ﴾ وَفَأْرُسَلْنا عليهُم الطوفان ﴾ ؛ أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرَّهم ضرراً كثيراً ، ﴿ والجَرَاد ﴾ : قيل: إنه الدَّباء ؛ أي: صغار الجراد ، والظاهر أنه القمل المعروف ، ﴿ والضفادع ﴾ : فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذيَّة شديدةً ، ﴿ والدم ﴾ : إما أن يكونَ الرعاف ، أو كما قال كثير من المفسرين : إنَّ ماءهم الذي يشربون انقلب دماً ، فكانوا لا يشربون إلَّا دماً ولا يطبخون [إلّا بدم] . ﴿ آياتٍ مفصَّلاتٍ ﴾ ؛ أي: أدلَّة وبينات على أنَّهم كانوا كاذبين ظالمين ، وعلى أن ما جاء به موسى حتَّ وصدقٌ . ﴿ فاستكبروا ﴾ : لما رأوا الآيات ، ﴿ وكانوا ﴾ : في سابق أمرهم ﴿ قوماً مجرمين ﴾ : فلذٰلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغيِّ والضلال .

﴿١٣٤﴾ ﴿ولما وقع عليهم الرِّجْزُ﴾؛ أي: العذاب؟ يحتمل أنَّ المراد به الطاعون كما قاله كثيرٌ من المفسِّرين، ويحتمل أن يُراد به ما تقدَّم من الآيات الطوفان والجراد والقمَّل والضفادع والدَّم؛ فإنها رجزٌ وعذابٌ، وإنهم كلَّما أصابهم واحد منها؛ ﴿قالوا يا موسى ادعُ لنا ربك بما عَهدَ عندك﴾؛ أي: تشفَّعوا بموسى بما عَهدَ الله عنده من الوحي والشرع. ﴿لئن كشفتَ عنَّا الرِّجْزَ لنؤمننَ لك ولنرسلنَّ معك بني إسرائيل﴾: وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدَ لهم إلا زوالُ ما حلَّ بهم من العذاب، وظنُّوا إذا رفع لا يصيبهم غده.

﴿١٣٥﴾ ﴿فلما كَشَفْنا عنهم الرِّجْزَ إلى أجل هم بالغوهُ ﴾؛ أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها، وليس كشفاً مؤبَّداً، وإنما هو موقت، ﴿إذا هم ينكُثونَ ﴾: العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل، بل استمرُّوا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين.

﴿١٣٦﴾ ﴿فانتقمنا منهم﴾؛ أي: حين جاء الوقت الموقَّت لهلاكهم؛ أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده. ﴿فأرسلَ فرعونُ في المدائن حاشرين﴾ يجمعونَ الناس لِيَتْبَعوا بني إسرائيل، وقالوا لهم: ﴿إنَّ هٰؤلاء لَشِرْذمةٌ قليلون. وإنَّهم لنا لغائظونَ. وإنَّا لجميعٌ حاذرون. فأخْرَجْناهم من جناتٍ وعيون. وكنوزٍ ومقام كريم. كذلك وأورَثْناها بني إسرائيل. فأتْبعوهم مشرقينَ. فلما

تراءى الجمعانِ قال أصحابُ موسى إنا لَمُدْرَكونَ. قال كلاً إن معي ربي سيهدين. فأوحَيْنا إلى موسى أنِ اضرِبْ بعصاك البحرَ فانفلق فكان كلُّ فرقِ كالطودِ العظيم. وأزلفنا ثَمَّ الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين﴾. وقال هنا: ﴿فأغرَقْناهم في اليمِّ بأنَّهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴾؛ أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله، وإعراضهم عمَّا دلَّت عليه من الحقِّ.

(١٣٧) ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ ﴾: في الأرض؛ أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب، أورثهم الله ﴿مشارقَ الأرض ومغاربها ﴾: والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين؛ أي: ملَّكهم الله جميعها ومكَّنهم فيها، ﴿التي باركنا فيها وتمَّتْ كلمةُ ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ﴾: حين قال لهم موسى: ﴿استعينوا باللهِ واصبروا إنَّ الأرضَ للَّه يورِثها من يشاءُ من عباده والعاقبةُ للمتَّقين ﴾، ﴿ودمَّرْنا ما كان يصنعُ فرعونُ وقومُهُ ﴾: من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفة، ﴿وما كانوا يعرِشون ﴾: فتلك بيوتهم [خاوية] بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.

﴿١٣٨﴾ ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر﴾: بعدما أنجاهم الله من عدوِّهم فرعون وقومه وأهلكهم الله، وبنو إسرائيل ينظرون، ﴿فَأْتُوْا﴾؛ أي: مرُّوا ﴿على قوم يعكُفون على أصنام لهم﴾؛ أي: يقيمون عندها ويتبرَّكون بها ويعبُدونها، فقالوا من جهلهم وسَفَهِهم لنبيِّهم موسى بعدما أراهم ألله من الآيات ما أراهم: ﴿يا موسى اجعلُ لنا إلها كما لهم آلهة﴾؛ أي: اشرع لنا أن نتَّخذ أصناماً آلهة كما اتَّخذها هؤلاء، فقال لهم موسى: ﴿إنَّكم قومٌ تجهلونَ﴾: وأيُّ جهل أعظم من جَهِل ربَّه وخالقَه، وأراد أن يسوِّيَ به غيره ممَّن لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؟!

﴿١٣٩﴾ ولهذا قال لهم موسى: ﴿إِنَّ لهُؤلاء مُتَبَّرٌ ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملونَ ﴾: لأن دعاءهم إياها باطلٌ وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطلٌ وغايته باطلةٌ.

﴿١٤٠﴾ ﴿قال أَغيرَ اللّه أبغيكم إلهاً ﴾؛ أي: أطلب لكم إلهاً غير اللّه المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. ﴿وهو فضَّلكم على العالمين﴾: فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكرِ، وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفرِ بما يُدعى من دونه.

﴿١٤١﴾ ثُم ذكَّرهم ما امتنَّ الله به عليهم فقال: ﴿وإِذ أنجيناكم من آل فرعونَ﴾؛ أي: من فرعون وآله، ﴿يسومونكم سوءَ العذابِ﴾؛ أي: يوجِّهون إليكم من العذاب أسوأه، وهو أنهم كانوا يذبحون ﴿أبناءكم ويَسْتَحيون نساءًكم وفي ذُلِكم﴾؛ أي: النجاة من عذابهم، ﴿بلاءٌ من ربِّكم عظيمٌ﴾؛ أي: نعمةٌ جليلةٌ ومنحةٌ جزيلةٌ، أو وفي ذٰلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربِّكم عليكم عظيم.

﴿١٤٢﴾ فلما ذكّرهم موسى ووعظهم؛ انتَهَوْا عن ذلك، ولما أتمّ اللّه نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ أرادَ تبارك وتعالى أن يُتِمّ نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيَّة، فواعد موسى ثلاثين ليلة، وأتمّها بعشر، فصارت أربعين ليلة؛ ليستعدَّ موسى ويتهيَّأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها، ولما ذهب موسى إلى ميقات ربِّه، قال لهارون موصياً له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: ﴿اخْلُفْني في قَوْمي﴾؛ أي: كنْ خليفتي فيهم، واعمل فيهم بما كنت أعمل، ﴿وأصلِحُ ﴾؛ أي: اتَّبع طريق الصلاح، ﴿ولا تتَبعْ سبيلَ المفسدين ﴿: وهم الذين يعملون بالمعاصى.

﴿١٤٣﴾ ﴿ولمَّا جاء موسى لميقاتنا﴾: الذي وقَّتْناه له لإنزال الكتاب، ﴿وكلَّمَه ربُّه﴾: بما كلَّمه من وحيه وأمره ونهيه؛ تشوَّق إلى رؤية الله، ونَزَعَتْ نفسُه لذٰلك حبًّا لربِّه ومودَّة لرؤيته، فـ﴿قال ربِّ أرني أنظرْ إليك﴾، فقال الله: ﴿لن تَراني﴾؛ أي: لن تقدِرَ الآن على رؤيتي؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في لهذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في لهذا دليلٌ على أنَّهم لا يرونه في الجنة؛

فإنه قد دلَّت النصوص القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة على أن أهل الجنة يرون ربَّهم تبارك وتعالى ويتمتَّعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه يُنْشِئُهم نشأةً كاملةً يقدرون معها على رؤية الله تعالى، ولهذا رتَّب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعاً لموسى في عدم إجابتِهِ للرؤية: ﴿ولْكِنِ انظرْ إلى الجبل فإنِ استقرَّ مكانه﴾: إذا تجلَّى الله له، ﴿فسوف تراني فلمَّا تجلَّى ربُّه للجبل﴾: الأصمِّ الغليظ، ﴿جعله دكًا﴾؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجاً من رؤية الله وعدم ثبوتٍ لها، ﴿وخرَّ موسى﴾: حين رأى ما رأى، صَعِقاً فتبينَ له حينئذٍ أنه إذا لم يثبت الجبلُ لرؤية الله؛ فموسى أولى أن لا يثبتَ لذلك، واستغفر ربَّه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافقُ موضعاً، و﴿قالَ سبحانك﴾؛ أي: تنزيهاً لك وتعظيماً عما لا يليق بجلالك، ﴿تبتُ إليك﴾: من جميع الذنوب وسوء الأدب معك، ﴿وأنا أول المؤمنين﴾؛ أي: جدَّد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمَّل اللهُ له مما كان يجهله قبل ذلك.

﴿١٤٤﴾ فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقاً إليها؛ أعطاه خيراً كثيراً، فقال: ﴿يا موسى إنِّي اصطفيتُك على الناس﴾؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضَّلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة، ﴿برسالاتي﴾: التي لا أجعلها ولا أخصُّ بها إلا أفضل الخلق، ﴿وبكلامي﴾: إيَّاك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختُصَّ بها موسى الكليم، وعُرِف بها من بين إخوانه من المرسلين، ﴿فخُذْ ما آتيتُك﴾: من النعم، وخذ ما آتيتُك من الأمر والنهي بانشراح صدرٍ، وتلقَّه بالقبول والانقياد، ﴿وكن من الشاكرين﴾: لله على ما خصَّك وفضًلك.

﴿١٤٥﴾ ﴿وكتبنا له في الألواح من كلِّ شيء﴾: يحتاج إليه العباد ﴿موعظة﴾: ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، ﴿وتفصيلاً لكلِّ شيء﴾: من الأحكام الشرعيَّة والعقائد والأخلاق والآداب، ﴿فخذها بقوَّةٍ﴾؛ أي: بجدِّ واجتهاد على إقامتها، ﴿وأمُرْ قومَك يأخذوا بأحسنها﴾: وهي الأوامر الواجبة والمستحبَّة؛ فإنها أحسنها. وفي لهذا دليلٌ على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. ﴿سأريكم دارَ الفاسقينَ﴾: بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرةً بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموقّقون المتواضعون.

﴿١٤٦﴾ وأما غيرهم؛ فقال عنهم: ﴿سأصرفُ عن آياتي﴾؛ أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسيَة والفهم لآيات الكتاب، ﴿الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ﴾؛ أي: يتكبّرون على عباد الله وعلى الحقّ وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة؛ حَرَمَهُ اللّه خيراً كثيراً، وخَذَلَه، ولم يَفْقهُ من آيات الله ما ينتفع به، بل ربّما انقلبت عليه الحقائقُ واستحسن القبيح، ﴿وإن يَرَوْا كلَّ آيةٍ لا يؤمنوا بها﴾: لإعراضهم واعتراضهم ومحادَّتهم لله ورسوله، ﴿وإن يَرَوْا سبيلَ الرُّشد﴾؛ أي: الهدى والاستقامة، وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ﴿لا يتّخذوه [سبيلاً]﴾؛ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه، ﴿وإن يَرَوْا سبيلَ الغيّ ﴾؛ أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء، ﴿يتّخذوه سبيلاً﴾. والسبب في انحرافهم لهذا الانحراف، ﴿ذلك النهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴾: فردّهم لآيات الله وغفلتُهم عمّا يُراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرّشدِ ما أوجب.

﴿١٤٧﴾ ﴿والذين كذبوا بآياتنا﴾: العظيمة الدالَّة على صحَّة ما أرسلنا به رسلنا، ﴿ولقاء الآخرة حَبِطَتْ أَعمالُهم﴾: لأنَّها على غير أساس، وقد فقد شرطها، وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه. ﴿هل يُجْزَوْنَ﴾: في بطلان أعمالهم وحصول ضدِّ مقصودهم ﴿إلَّا ما كانوا يعملونَ﴾: فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثواباً، وليس لها غايةٌ تنتهي إليه؛ فلذلك اضمحلَّت وبطلت.

﴿ ١٤٨﴾ ﴿ وَاتَّخَذَ قُوم مُوسَى مِن بعدِهِ مَن حُلِيِّهِم عَجِلاً جَسداً ﴾: صاغه السامِرِيُّ وألقى عليه قبضةً من أثر الرسول فصار ﴿له خُوارٌ ﴾ وصوتٌ، فعبدوه واتَّخذوه إلهاً، وقال: هذا إلهٰكم وإله موسى، فنسي موسى، وذهب يطلبه، وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم ربُّ الأرض والسماوات بعجل من أنقص

المخلوقات؟! ولهذا قال مبيناً أنه ليس فيه من الصفات الذاتيَّة ولا الفعليَّة ما يوجِب أن يكون إلهاً: ﴿أَلَم يَرَوْا أَنّه لا يكلِّمهم﴾؛ أي: وعدم الكلام نقصٌ عظيمٌ؛ فهم أكمل حالة من لهذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلَّم، ﴿ولا يهديهم سبيلاً﴾؛ أي: لا يدلُّهم طريقاً دينيًّا ولا يحصِّل لهم مصلحةً دنيويَّةً؛ لأن من المتقرِّر في العقول والفطر أنَّ اتِّخاذَ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضرُّ من أبطل الباطل وأسمج السفه، ولهذا قال: ﴿اتَّخذُوه وكانوا ظالمينَ﴾: حيث وضعوا العبادة في غير موضعها، وأشركوا بالله ما لم ينزِّل به سلطاناً. وفيها دليلٌ على أنَّ من أنكر كلام الله؛ فقد أنكر خصائص إلهيَّة الله تعالى؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليلٌ على عدم صلاحيَّة الذي لا يتكلم للإلهيَّة.

﴿١٤٩﴾ ﴿ولمَّا﴾: رجع موسى إلى قومه، فوجدهم على لهذه الحال، وأخبرهم بضلالهم؛ ندموا، و ﴿سُقِطَ فِي أَيديهم﴾؛ أي: من الهمِّ والندم على فعلهم، ﴿ورأوا أنَّهم قد ضلُّوا﴾: فتنصَّلوا إلى الله وتضرَّعوا، ﴿وقالوا لئن لم يرحَمْنا ربُّنا﴾: فيدُّلنا عليه، ويرزقنا عبادته، ويوفِّقُنا لصالح الأعمال، ﴿ويغفِرْ لنا﴾: ما صدر منا من عبادة العجل؛ ﴿لَنكونَنَّ من الخاسرينَ﴾: الذين خسروا الدنيا والآخرة.

﴿١٥٠﴾ ﴿ولما رجع موسى إلى قومِهِ غضبان أسِفاً ﴾؛ أي: ممتلئاً غضباً وغيظاً عليهم لتمام غيرته عليه [الصلاة و] السلام وكمال نصحه وشفقته، ﴿قال بئسَما خَلَفْتُموني من بعدي ﴾؛ أي: بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ فإنها حالةٌ تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمديّ. ﴿أعَجِلْتُم أمرَ ربّحُم ﴾: حيث وَعَدَكم بإنزال الكتاب فبادرتُم برأيكم الفاسد إلى لهذه الخصلة القبيحة، ﴿وألقى الألواحَ ﴾؛ أي: رماها من الغضب، ﴿وأخذ برأس أخيه ﴾: هارونَ ولحيتِه، ﴿يجرُه إليه ﴾: وقال له: ﴿ما منعك إذ رأيتَهم ضلُّوا. أن لا تتَبِعني أفعصيتَ أمري ﴾: لك بقولي: ﴿اخلُفْني في قومي وأصْلِحْ ولا تتَبعْ سبيل المفسدين ﴾؟! فقال: ﴿يا ابنَ أمَّ لا تأخُذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقولَ فرَّفْتَ بين بني إسرائيل ولم ترقبُ قولي ﴾ و ﴿قال ﴾ هنا: ﴿ابنَ أمَّ ﴾: هذا ترقيقٌ لأخيه بذكر الأمّ وحدها، وإلّا فهو شقيقه لأمّه وأبيه. ﴿إنَّ القوم استضعفوني ﴾؛ أي: احتقروني حين قلتُ لهم: يا قوم! إنما فُتِنْتُم به، وإنَّ ربَّكم الرحمٰن ؛ فواطيعوا أمري، ﴿وكادوا يَقْتُلُونَني ﴾؛ أي: فلا تظنَّ بي تقصيراً، ﴿فلا تُشْمِتُ بِيَ الأعداء ﴿ ي معلني له م القوم الظالمين ﴾: فتعامِلُني معاملتهم.

﴿١٥١﴾ فندم موسى ﷺ على ما استعجل من صنعِهِ بأخيه قبل أن يعلم براءتَهُ مما ظنَّه فيه من التقصير، و ﴿قال ربِّ اغفِرْ لي ولأخي﴾: هارون، ﴿وأدخِلْنا في رحمتِكَ﴾؛ أي: في وسطها، واجعل رحمتك تحيطُ بنا من كل جانب؛ فإنها حصنٌ حصينٌ من جميع الشرور وثَمَّ كلُّ خير وسرور. ﴿وأنت أرحمُ الراحمين﴾؛ أي: أرحم بنا من كلِّ راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمَّهاتنا وأولادنا وأنفسنا.

﴿١٥٢﴾ قال الله تعالى مبيناً حال أهل العجل الذين عبدوه: ﴿إِنَّ الذين اتَّخذوا العجل﴾؛ أي: إلهاً، ﴿سينالُهم غضبٌ من ربِّهم وذلَةٌ في الحياة الدُّنيا﴾: كما أغضبوا ربَّهم واستهانوا بأمره. ﴿وكذلك نجزي المفترين﴾: فكلُّ مفترٍ على الله كاذب على شرعه متقوِّل عليه ما لم يقلُ؛ فإنَّ له نصيباً من الغضب من الله والذُّلِّ في الحياة الدنيا.

﴿١٥٣﴾ وقد نالهم غضبُ الله حيث أمرهم أن يقتُلوا أنفسهم، وأنّه لا يرضى الله عنهم إلّا بذلك، فقتل بعضُهم بعضاً، وانجلت المعركة على قتلى كثيرة، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك، ولهذا ذكر حكماً عامًا يدخُلون فيه هم وغيرهم، فقال: ﴿والذين عمِلوا السيئاتِ﴾: من شرك وكبائر وصغائر، ﴿ثم تابوا من بعدها﴾: بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودوا، ﴿وآمنوا﴾: بالله وبما أوجبَ الله الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان. ﴿إنّ ربّك من

بعدها ﴾؛ أي: بعد لهذه الحالة ـ حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات ـ ﴿لغفورٌ ﴾: يغفر السيئات ويمحوها، ولو كانت قُراب الأرض. ﴿رحيمٌ ﴾: بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها.

(١٥٤) ﴿ولما سَكَتَ عن موسى الغضبُ ﴾؛ أي: سكن غضبه وتراجعت نفسه ، وعَرَفَ ما هو فيه ؛ استغل بأهم الأشياء عنده ، فَأَخَذَ ﴿الألواحَ ﴾: التي ألقاها ، وهي ألواحٌ عظيمة المقدار جليلة ﴿في نُسْخَتِها ﴾؛ أي: مشتملة ومتضمّنة ﴿هدى ورحمة ﴾؛ أي: فيها الهدى من الضّلالة ، وبيان الحقّ من الباطل ، وأعمال الخير وأعمال الشر ، والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب ، ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها ، ولكن ؛ ليس كل أحدٍ يقبل هدى الله ورحمته ، وإنما يقبل ذلك ، وينقاد له ، ويتلقّاه بالقبول ، ﴿الذين هُم لربّهم يرهَبونَ ﴾ ؛ أي: يخافون منه ويخشونه ، وأما مَنْ لم يخفِ الله ولا المقام بين يديه ؛ فإنه لا يزداد بها إلا عتوًا ونفوراً ، وتقوم عليه حجة الله فيها .

﴿١٥٥ ﴾ ﴿و﴾ لما تاب بنو إسرائيل، وتراجعوا إلى رُشْدِهم، ﴿اختار موسى﴾ منهم ﴿سبعين رجلاً﴾: من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربّهم، ووعدهم الله ميقاتاً يحضُرون فيه، فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله جهرةً! فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة، وأساؤوا الأدب معه، فأخذتهم الرجفة، فصعقوا وهلكوا، فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرَّع إلى الله ويتبتَّل ويقول: ﴿ربِّ لو شئتَ أهلكتهم من قبلُ﴾: أن يحضُروا، ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين. ﴿أَتُهْلِكُنا بما فعل السفهاءُ مناً﴾؛ أي: ضعفاء العقول سفهاء الأحلام، فتضرَّع إلى الله، واعتذر بأنَّ المتجرِّئين على الله ليس لهم عقولٌ كاملةٌ ترعُهم عما قالوا وفعلوا، وبأنهم حصل لهم فتنةٌ يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه، فقال: ﴿إنَّ هي إلاَّ فتنتُك تُضِلُّ بها من تشاءُ وتهدي من تشاءُ أنت وَلِينًا فاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنت خير الغافرين﴾؛ أي: أنت خير من غفر، وأولى من رحم، وأكرم من أعطى وتفضَّل، فكأنَّ موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا ربِّ بالقصد الأول لنا كلنا، هو التزام طاعتك والإيمان بك، وأن من حَضَرَه عقله ورشده وتمَّ على ما وهم لدينك السبين، ومع لهذا؛ فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله فعل لذينك السبين، ومع لهذا؛ فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله فعل ما وأعيم من بعد موتهم، وغفر لهم ذنوبهم.

﴿١٥٦﴾ وقال موسى في تمام دعائه: ﴿واكتبْ لنا في هٰذه الدنيا حسنةً﴾: من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، ﴿وفي الآخرة﴾: حسنة، وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. ﴿إنَّا هُدُنا إليك﴾؛ أي: رجعنا مقرِّين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا، ﴿قال﴾ الله تعالى: ﴿عذابي أصيبُ به من أشاءُ﴾: ممَّن كان شقيًا متعرضاً لأسبابه، ﴿ورحمتي وسعتْ كلَّ شيء﴾: من العالم العلويِّ والسفليِّ؛ البر والفاجر، المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: ﴿فسأكتُبها للذين يتَقونَ﴾: المعاصي صغارها وكبارها، ﴿ويؤتون الزَّكاة﴾: الواجبة مستحقيها، ﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾.

﴿١٥٧﴾ ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي على ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه: ﴿الذين يتّبِعون الرسول النبيّ الأميّ ﴾: احترازٌ عن سائر الأنبياء؛ فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبيّ محمد على شرطٌ في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتّبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، ووصفه بالأمي لأنّه من العرب الأمة الأميّة التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب. ﴿الذي يجِدونَهُ مكتوباً عندَهم في التوراة والإنجيل ﴾: باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه ﴿يأمُرُهم بالمعروف ﴾: وهو كل ما عُرِف حسنُهُ وصلاحه ونفعه. ﴿وينهاهم عن المنكر ﴾:

وهو كلُّ ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزِّنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك؛ فأعظم دليل يدلُّ على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحلَّه وحرَّمه؛ فإنه يُحِلُّ الطيبات: من المطاعم والمشارب والمناكح. ﴿ويحرِّمُ عليهم الخبائث﴾: من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال. ﴿ويَضَعُ عنهم إصْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم﴾؛ أي: ومِنْ وَصْفِهِ أنَّ دينه سهلٌ سَمْحٌ ميسَّر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال.

﴿ فَالذَينَ آمنوا بِه وعزَّروه ﴾؛ أي: عظَّموه وبجَّلوه، ﴿ ونصروه واتَّبعوا النور الذي أنزلَ معه ﴾: وهو القرآن الذي يُستضاء به في ظلمات الشَّكِّ والجهالات، ويقتدى به إذا تعارضت المقالات. ﴿ أُولئك هم المفلحون ﴾: الظافرون بخير الدُّنيا والآخرة، والناجون من شرِّهما؛ لأنَّهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح، وأما مَن لم يؤمنْ بهٰذا النبيِّ الأميِّ، ويعزِّره، وينصره، ولم يتَّبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون.

﴿١٥٨﴾ ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه، وكان ربما توهّم متوهّم أن الحكم مقصورٌ عليهم، أتى بما يدلُّ على العموم، فقال: ﴿قُلْ يا أَيُّها الناس إني رسولُ الله إليكم جميعاً﴾؛ أي: عربيّكم وعجميّكم، أهل الكتاب منكم وغيرهم، ﴿الذي له ملكُ السموات والأرض﴾: يتصرَّف فيهما بأحكامه الكونيّة والتدابير السلطانيّة وبأحكامه الشرعيَّة الدينيّة، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولاً عظيماً يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته، ويحذِّركم من كلِّ ما يباعدكم منه ومن دار كرامته. ﴿لا إله إلَّا هو﴾؛ أي: لا معبود بحقِّ إلا الله وحده لا شريك له، ولا تُعْرَفُ عبادته إلا من طريق رسله. ﴿يحيي ويميتُ﴾؛ أي: من جملة تدابيره الإحياء والإماتة، التي لا يشاركه فيها أحدٌ، التي جعل الله الموت جسراً ومعبراً، يُعبَرُ منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدَّق الرسول محمداً على قطعاً. ﴿فاَمنوا بالله ورسولِهِ النبيِّ الأميِّ﴾: إيماناً في القلب متضمناً لأعمال القلوب والجوارح، ﴿الذي يؤمِنُ بالله وكلماته﴾؛ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله، ﴿واتَبِعوه لعلكم تهتدونَ﴾: في مصالِحِكم الدينيَّة والدنيويَّة؛ فإنكم إذا لم تتَّبعوه؛ ضللتم ضلالاً بعيداً.

﴿١٥٩﴾ ﴿ومن قوم موسى أُمَّةُ ﴾؛ أي: جماعة، ﴿يهدون بالحقِّ وبه يعدِلونَ ﴾؛ أي: يهدون [به] الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم، ويعدِلون به بينهم في الحكم بينهم قضاياهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْناهم أَمْمةٌ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾.

وفي لهذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنَّ الله تعالى جعل منهم هُداةً يهدون بأمره. وكأنَّ الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوعُ احتراز مما تقدَّم؛ فإنه تعالى ذكر فيما تقدَّم جملةً من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهَّم متوهِّم أن لهذا يعمُّ جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية.

﴿١٦٠﴾ ﴿وقطّعناهم﴾؛ أي: قسّمناهم ﴿اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ﴾؛ أي: اثنتي عشرة قبيلةً متعارفة متوالفة ، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة ، ﴿وأوحينا إلى موسى إذِ استسقاه قومُهُ ﴾؛ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم ، وذلك لأنّهم ـ والله أعلم ـ في محل قليل الماء ، فأوحى الله لموسى إجابة لطلبَتهم : ﴿أَنِ اضربُ بعصاك الحجرَ ﴾ : يُحتمل أنه حجرٌ معين ، ويُحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان ، فضربه ، ﴿فانبَجَستْ ﴾ ؛ أي: انفجرت من ذلك الحجر ﴿اثنتا عشرة عيناً ﴾ : جارية سارحة ، ﴿قد علم كلُّ أناس مشرَبَهم ﴾ ؛ أي: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة ، وجعل لكلٍّ منهم عيناً ، فعلموها ، واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة ، وهذا من تمام نعمة

الله عليهم، ﴿وظلَّلْنَا عليهم الغمام﴾: فكان يستُرهم من حرِّ الشمس، ﴿وأنزلنا عليهم المنَّ﴾: وهو الحلوى، ﴿والسَّلوى﴾: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذِّها، فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة، وقيل لهم: ﴿كلوا من طيِّبات ما رَزَقْناكم وما ظلمونا﴾: حين لم يشكُروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. ﴿ولْكَنْ كَانُوا أَنفسَهم يظلمونَ ﴾: حيث فوَّتوها كلَّ خير وعرَّضوها للشرِّ والنقمة، ولهذا كان مدة لبثهم في التيه.

﴿١٦١﴾ ﴿وإذ قيلَ لهم اسكنوا لهذه القريةَ﴾؛ أي: ادخلوها لتكون وطناً لكم ومسكناً، وهي إيلياء، ﴿وكلوا منها حيث شئتُم﴾؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاؤوا، ﴿وقولوا﴾: حين تدخلون الباب: ﴿حِطَّةٌ﴾؛ أي: احطُطْ عنّا خطايانا واعفُ عنا، ﴿وادخُلوا الباب سجَّداً﴾؛ أي خاضعين لربكم مستكينين لعزّته شاكرين لنعمته؛ فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة، ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل، فقال: ﴿نغفر لكم خطيئاتِكُم سنزيدُ المحسنينَ﴾: من خير الدنيا والآخرة.

﴿١٦٢﴾ فلم يمتثلوا لهذا الأمر الإلهي، بل بدَّل الذين ظلموا منهم؛ أي: عصوا الله واستهانوا بأمره ﴿قُولاً غير الذي قيل لهم﴾: فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة: حبَّة في شعيرة، وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولى، ولهذا دخلوا يزحفون على أَسْتَاهِهم، ﴿فأرسلنا عليهم﴾: حين خالفوا أمر الله وعَصَوْه ﴿رِجزاً من السماء﴾؛ أي: عذاباً شديداً إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماويَّة، وما ظلمهم الله بعقابه، وإنَّما كان ذلك ﴿بما كانوا يظلمونَ ﴾.

﴿١٦٣﴾ ﴿واسْأَلْهُم﴾؛ أي: اسأل بني إسرائيل ﴿عن القرية التي كانت حاضرةَ البحر﴾؛ أي: على ساحله في حال تعدِّيهم وعقاب الله إيَّاهم، ﴿إِذْ يَعْدُونَ في السبتِ﴾: وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظّموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيداً، فابتلاهُم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يومَ سبتهم شُرَّعاً؛ أي: كثيرة طافية على وجه البحر. ﴿ويوم لا يَسْبِتُونَ﴾؛ أي: إذا ذهب يوم السبت ﴿لا تأتيهم﴾؛ أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئاً. ﴿كذٰلك نبلوهُم بما كانوا يفستُقون﴾: ففستُهم هو الذي أوجب أن يبتلِيَهم الله وأن تكون لهم لهذه المحنة، وإلَّا؛ فلو لم يفستُقوا؛ لعافاهم الله، ولما عرَّضهم للبلاء والشرِّ.

﴿١٦٤﴾ فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفراً، وينصبون لها الشباك؛ فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشّباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتدوا وتجرّؤوا وأعلنوا بذلك. وفرقةٌ أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم وفرقةٌ اكتفتْ بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: ﴿لم تَعِظونَ قوماً اللّهُ مهلِكُهم أو معذّبهم عذاباً شديداً﴾: كأنّهم يقولون: لا فائدة في وعظ مَن اقتحم محارم الله ولم يُصْغِ للنصيح بل استمرَّ على اعتدائه وطغيانه؛ فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ﴿معذرةً إلى ربّكم﴾؛ أي: لنُعْذَرَ فيهم، ﴿ولعلّهم يتّقون﴾؛ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم؛ فربّما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجةٍ على المأمور المنهى، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهى.

﴿١٦٥﴾ ﴿فلما نسوا ما ذُكِّروا به﴾؛ أي: تركوا ما ذُكِّروا به واستمروا على غَيِّهم واعتدائهم، ﴿أَنْجَيْنا الذين ينهون عن السوء﴾: ولله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ﴿وأخذنا الذين ظلموا﴾: وهم الذين اعتدَوْا في السبت ﴿بعذابِ بئيس﴾؛ أي: شديد ﴿بما كانوا يفسُقون﴾.

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؛ فاختلف المفسرون في نجاتِهِم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأنَّ الله خصَّ الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدلَّ على أن العقوبة خاصَّة بالمعتدين في السبت، ولأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضُ كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ﴿لم تَعِظونَ قوماً الله مهلِكُهم أو معذِّبهم عذاباً شديداً﴾: فأبدَوْا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنَّهم كارهون أشدَّ الكراهة لفعلهم، وأنَّ الله سيعاقبهم أشدَّ العقوبة.

﴿١٦٦﴾ ﴿فلما عَتَوْا عما نُهوا عنه﴾؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا اتَّعظوا، ﴿قلنا لهم﴾ قولاً قدريًا: ﴿كونوا قردةً خاسئين﴾: فانقلبوا بإذن الله قردةً وأبعدهم الله من رحمته.

﴿١٦٧﴾ ثم ذكر ضَرْبَ الذلة والصغار على من بقي منهم، فقال: ﴿وإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّك﴾؛ أي: أعلم إعلاماً صريحاً، ﴿ليبعثنَّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم سوء العذاب﴾؛ أي: يهينُهم ويذلُّهم، ﴿إنَّ رَبَّكُ لسريع العقاب﴾: لمن عصاه، حتى إنه يعجِّل له العقوبة في الدنيا. ﴿وإنَّه لغفورٌ رحيم﴾: لمن تاب إليه وأناب؛ يغفر له الذُّنوب، ويستُر عليه العيوب، ويرحمه بأن يتقبَّل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات، وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا يزالون في ذلِّ وإهانة، تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم رايةٌ ولا ينصر لهم عَلَمٌ.

(١٦٨) ﴿وقطّعناهم في الأرض أمماً ﴾؛ أي: فرّقناهم ومزّقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين، أمنهم الصالحون ﴾: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ﴿ومنهم دون ذلك ﴾؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدون، وإما الظالمون لأنفسهم. ﴿وبَلَوْناهم ﴾: على عادتنا وسنّتنا ﴿بالحسنات والسيئات ﴾؛ أي: باليُسْر والعُسْر، ﴿لعلّهم يرجِعون ﴾: عما هم عليه مقيمون من الرّدى، ويراجعون ما خُلقوا له من الهدى، فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد.

(١٦٩) حتى خلف (من بعدِهم خَلْفٌ): زاد شرُّهم (ورثوا): بعدهم (الكتاب): وصار المرجع فيه إليهم، وصاروا يتصرَّفون فيه بأهوائهم، وتُبلَدُلُ لهم الأموال ليفتُوا ويحكموا بغير الحقِّ، وفشت فيهم الرشوة. ﴿ مَيْخُلُون عَرَضَ هٰذا الأدنى ويقولونَ ﴾: مقرِّين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: ﴿ سَيُغْفَرُ لنا ﴾: وهٰذا قول خالٍ من الحقيقة؛ فإنه ليس استغفاراً وطلباً للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا على ما فعلوا، وعزموا على أن لا يعودوا، ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى؛ يأخذوه، فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم: ﴿ ألم يؤخَذُ عليهم ميثاقُ الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ ﴾: فما بالهم يقولون عليه غير الحقّ أتباعاً لأهوائهم وميلاً معامعهم؟! ﴿ و الحالُ أنهم قد ﴿ دَرَسوا ما فيه ﴾: فليس عليهم فيه إشكالٌ، بل قد أتوا أمرهم متعمّدين، وهٰذا أنهم قد ﴿ دَرَسوا ما فيه ﴾: فليس عليهم فيه إشكالٌ، بل قد أتوا أمرهم متعمّدين، وأيهم بإيثار الحياة الدُّنيا على الآخرة، ولهذا قال: ﴿ والدارُ الآخرة خيرٌ للذين يتَقون ﴾: ما حرَّم الله عليهم من المآكل التي تُصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. ﴿ أفلا المتعي الماكل التي تُصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. ﴿ أفلا المناهِ على غيره؟! فخاصيَّة العقل النظر للعواقب، وأما من نَظَرَ إلى عاجل طفيف منقطع يفوِّت نعيماً عظيماً باقياً ؛ فأنَّى له العقل والرأي؟!

﴿١٧٠﴾ وإنما العقلاءُ حقيقة من وصفهم الله بقوله: ﴿والذين يمسّكونَ بالكتابِ﴾؛ أي: يتمسَّكون به علماً وعملاً، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسُّك به

من المأمورات إقامة الصلاة ظاهراً وباطناً، ولهذا خصها(١) بالذِّكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعيةٌ لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كلُّه إصلاحاً؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا لا نُضيعَ أجر المصلحين﴾: في أقوالهم وأعمالهم ونيَّاتهم، مصلحين لأنفسهم ولغيرهم.

ولهذه الآية وما أشبهها دلَّت على أنَّ الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنَّهم بُعِثوا بصلاح الدارين؛ فكلُّ مَن كان أصلح؛ كان أقرب إلى اتِّباعهم.

﴿١٧١﴾ ثم قال تعالى: ﴿وإذ نَتَقْنا الجبل فوقَهم﴾: حين امتنعوا من قَبول ما في التوراة، فألزمهم الله العمل، وَنَتقَ فوق رؤوسهم الجبل، فصار فوقهم: ﴿كأنه ظُلَّة وظنُّوا أنه واقعٌ بهم﴾، وقيل لهم: ﴿خذوا ما آتيناكم بقوَّةٍ﴾؛ أي: بجد واجتهاد. ﴿واذكروا ما فيه﴾: دراسة ومباحثة واتصافاً بالعمل به، ﴿لعلَّكم تتَقون﴾: إذا فعلتُم ذلك.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَتِكُمُّ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن أَنفُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَلِينَ ﴿ إِنَا اللَّهُ اللَّ

(۱۷۲ - ۱۷۲) يقول تعالى: ﴿وإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بني آدمَ مِن ظهورهم ذُرِّيَّهم﴾؛ أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم، وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرنٍ. ﴿و﴾: حين أخرجهم من بطون أمَّهاتهم وأصلاب آبائهم، ﴿أشهدهم على أنفسِهِم ألستُ بربِّكم﴾؛ أي: قرَّرهم بإثبات ربوبيَّته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربُّهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؛ قد أقررنا بذلك؛ فإنَّ الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكلَّ أحدٍ فهو مفطورٌ على ذلك، ولكن الفطرة قد تُغيَّر وتُبدًل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة، ولهذا ﴿قالوا بلى شَهِدْنا أن تَقولوا يوم القيامة إنَّا كنًا عن هذا عنوا عنها المتحنَّاكم حتى أقررتم بما تقرَّر عندكم من أنَّ الله تعالى ربُّكم؛ خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقرُّوا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجَّة الله ما قامت عليكم، ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون؛ فاليوم قد انقطعت حجَّتكم، وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. أو تحتجون أيضاً بحجَّة أخرى، فتقولون: ﴿إنَّما أَشركَ آباؤنا من قَبْلُ وكُنَّا ذُرِيَّةً من بعدِهم﴾: فحذونا على أن ما مع آبائكم باطلٌ، وأنَّ الحقَّ ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو على أن ما مع آبائكم باطلٌ، وأنَّ الحقَّ ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنُه هو الحقَّ، وما ذاك عليه. نعم؛ قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنُه هو الحقَّ، وما ذاك المبطلون، ربَّما صيَّره بحالة يُفضِّل بها الباطل على الحق.

لهذا هو الصواب في تفسير لهذه الآيات، وقد قيل: إن لهذا يوم أخذ الله الميثاق على ذريَّة آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك فاحتجَّ عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدلُّ على لهذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهدٌ بذلك؛ فإنَّ لهذا العهد والميثاق الذي ذَكروا أنه حين أخْرَجَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدم من ظهره (٣) حين كانوا.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ولهذا خصَّ اللَّهُ».

<sup>(</sup>٢) غَريب القرآن: ﴿١٧٢﴾ ﴿وأشهدهم على أنفسهم﴾؛ قرَّرهم بما أودع في فطرهم من توحيده. ﴿١٧٢﴾ ﴿أَن تقولوا﴾؛ لئلا تقولوا. ﴿١٧٣﴾ ﴿ذرية﴾؛ صِغَاراً.

<sup>(</sup>٣) وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم. انظر «تفسير الطبري» =

في عالم كالذَّرِّ لا يذكُرُه أحدٌ ولا يخطُرُ ببال آدميٍّ؛ فكيف يحتجُّ الله عليهم بأمرٍ ليس عندهم به خبرٌ ولا له عينٌ ولا أثرٌ؟!

﴿ ١٧٤﴾ ولهذا؛ لما كان لهذا أمراً واضحاً جليًا؛ قال تعالى: ﴿ وكذٰلك نفصًل الآيات ﴾؛ أي: نبينها ونوضّحها، ﴿ ولعلّهم يرجعون ﴾: إلى ما أودع الله في فِطَرِهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشّيطانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الّذِينَ الْفَاوِينَ الْأَيْنِ وَاتّبَعَ هَوَنَهُ فَمُنَالُمُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَو شَنْدُ إِلَى مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَا يَئِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَذِيّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُولِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَذِيّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَذِيّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخُولِ اللّهُ فَهُو اللّهُ فَهُو الْمُهْتَذِيّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَتُهِكَ الْمُهُمْ الْخُولُ اللّهُ فَهُو اللّهُ فَهُو اللّهُ فَهُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْتَدِينَ وَالْمُعْتَدِينَ وَلَيْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُولِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿١٧٥﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿واتلُ عليهم نبأ الذي آتيْناه آياتِنا﴾؛ أي: علمناه [علم] كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي: انسلخ من الاتّصاف الحقيقيِّ بالعلم بآيات الله؛ فإنَّ العلم بذلك يصيِّر صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات؛ فترك لهذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يُخْلَعُ اللباس، فلما انسلخ منها؛ أتبُعَهُ الشيطانُ؛ أي: تسلَّط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزَّه إلى المعاصي أزَّا، ﴿فكان من الغاوين﴾: بعد أن كان من الراشدين المرشدين.

﴿١٧٦﴾ ولهذا لأنَّ الله تعالى خَذَلَه ووَكَلَه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى: ﴿ولو شِئْنا لرَفَعْناه بها﴾: بأن نوفِقه للعمل بها، فيرتفع في الدنيا والآخرة، فيتحصَّن من أعدائه، ﴿ولْكنَّه﴾: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلدَ إلى الأرضِ؛ أي: إلى الشهوات السفليَّة والمقاصد الدنيويَّة، ﴿واتَّبع هواه﴾: وترك طاعة مولاه. ﴿فَمَثله ﴾: في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها ﴿كمثل الكلب إن تَحْمِلْ عليه يَلْهَتْ أو تترُكُهُ يلهتْ﴾؛ أي: لا يزال لاهثاً في كل حال، ولهذا لا يزال حريصاً حرصاً قاطعاً قلبه لا يسدُّ فاقته شيءٌ من الدُّنيا. ﴿ذٰلك مَثَلُ القوم الذين كذَّبوا بهايات؛ بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها، بل كذَّبوا بها وردُّوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. ﴿فاقصُص القَصَص لعلَّهم يتفكّرون﴾: في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات؛ فإذا تفكّروا؛ علموا، وإذا علموا؛ عملوا.

﴿١٧٧﴾ ﴿ساءَ مَثَلاً القومُ الذين كذَّبوا بآياتِنا وأنفسَهم كانوا يظلمونَ ﴾؛ أي: ساء وقَبُح مَثَلُ مَن كذب بآيات الله، وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإنَّ مَثَلَهم مَثَلُ السَّوْء.

ولهذا الذي آتاه اللّه آياته يُحتمل أنَّ المرادَ به شخصٌ معيَّن قد كان منه ما ذكره اللّهُ فقص اللّهُ قصَّته تنبيهاً للعباد، ويُحتمل أنَّ المراد بذٰلك أنه اسم جنس، وأنَّه شاملٌ لكلِّ من آتاه اللّهُ آياته فانسلخ منها.

وفي لهذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأنَّ ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزولٌ إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أنَّ اتِّباع الهوى وإخلادَ العبد إلى الشهوات يكون سبباً للخذلان.

<sup>= (</sup>٢٢/ ٢٢٢) تحقيق أحمد شاكر. وابن كثير (٣/ ٥٠٠)، و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (٢/ ٥٢٥)، و«معارج القبول» للحكمي (١/ ٤٠). وانظر «الصحيحة» للألباني (١٦٢٣).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۷٥﴾ ﴿فانسلخ منها﴾؛ خرج منها بكفره، ونبذها. ﴿۱۷٥﴾ ﴿فأتبعه الشيطان﴾؛ لحقه، وصار قرينه، واستحوذ عليه. ﴿۱۷٦﴾ ﴿أخلد إلى الأرض﴾؛ ركن إلى الدنيا، ورضي بها. ﴿١٧٦﴾ ﴿تحمل عليه﴾؛ تطرده. ﴿١٧٦﴾ ﴿يلهث﴾؛ يُخرج لسانه لاهثاً. ﴿١٧٧﴾ ﴿ساء﴾؛ قَبُحَ.

﴿١٧٨﴾ ثم قال تعالى مبيناً أنه المنفرد بالهداية والإضلال: ﴿مَن يهدِ اللّه﴾: بأن يوفّقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلّمه ما لم يكن يعلم، ﴿فهو المهتدي﴾: حقّا؛ لأنه آثر هدايته تعالى، ﴿ومن يُضْلِلْ﴾: فيخذله ولا يوفّقه للخير، ﴿فأولئك هم الخاسرون﴾: لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذٰلك هو الخسران المبين.

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ اَلِحِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْلَا اللهُ عَمْ أَضَلُ أُولَتِهِكَ هُمُ الْغَلِفُونَ الْآَنِيَا﴾ (١).

﴿١٧٩﴾ يقول تعالى مبيناً كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: ﴿ولقد ذَرَأنا﴾؛ أي: أنشأنا، وبثثنا ﴿لجهنّم كثيراً من الجنّ والإنس﴾: صارت البهائم أحسن حالة منهم. ﴿لهم قلوبٌ لا يفقهون بها﴾؛ أي: لا يصلُ إليها فقة ولا علمٌ إلا مجرّد قيام الحجة، ﴿ولهم أعينٌ لا يبصرون بها﴾: ما ينفعُهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها، ﴿ولهم آذانٌ لا يسمعون بها﴾: سماعاً يصل معناه إلى قلوبهم. ﴿أُولئُك﴾: الذين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿كالأنعام﴾؛ أي: البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفني على ما يبقى فسُلِبوا خاصية العقل. ﴿بل هم أُضلُّ﴾: من البهائم؛ فإنَّ الأنعام مستعملة فيما خُلِقت له، ولها أذهانٌ تدرك بها مضرَّتها من منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. و ﴿أُولئك هم الغافلون﴾: الذين غفلوا عن أنفع على الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذِكْره، خُلِقَتْ لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكونَ عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضدٌ هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممَّن ذرأ الله لجهنَّم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون، وأما مَن استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبُهُ بالإيمان بالله ومحبَّته ولم يغفل عن الله؛ فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَايَةِ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (٢٠ ).

﴿١٨٠﴾ لهذا بيانٌ لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى؛ أي: له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى؛ فإنها لو دلَّت على غير صفة، بل كانت علماً محضاً؛ لم تكن حسنى، وكذلك لو دلَّت على صفة ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسنى؛ فكلُّ اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتُقَّ منها، مستغرقٌ لجميع معناها، وذلك نحو: ﴿العليم﴾ الدال على أنَّ له علماً محيطاً عامًّا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء، و﴿الرحيم﴾ الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكلِّ شيء، و﴿القدير﴾ الدال على أن له قدرة عامَّة لا يُعْجِرُها شيء... ونحو ذلك. ومن تمام كونها حسنى أنَّه لا يُدعى إلا بها، ولذلك قال: ﴿فادعوه بها﴾: ولهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيُدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلاً: اللهمَّ! اغفر لي، وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب عليً يا توَّاب! وارزقني يا رزاق! والطفُ بي يا لطيف! ونحو ذلك.

وقوله: ﴿وَذَروا الذين يُلحِدون في أسمائِهِ سيُجْزَوْن ما كانوا يعملون ﴾؛ أي: عقوبة وعذاباً على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميلُ بها عما جُعِلَتْ له، إمَّا بأن يسمَّى بها من لا يستحقُّها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وإما أن يشبِّه بها غيرها؛ فالواجب أن يُحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبيِّ ﷺ: "إنَّ لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" ".

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧٩﴾ ﴿ذرأنا﴾؛ خلقنا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٨٠﴾ ﴿يُلحدونَ ﴾؛ يميلون عن الحق في أسمائه؛ كأن يُسموا آلهتهم بأسمائه، أو في معانيها بتحريفها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٣٦) ومسلم (٢٦٧٧)، عن أبي هريرة ﷺ.

# وقوله: ﴿وَمِمَّنَّ خَلَقَنَا أَمَّتُهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِـ يَعْدِلُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿١٨١﴾ أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكمِّلة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحقِّ فيعلمون الحقَّ ويعملون به ويعلِّمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. ﴿وبه يعدلون﴾: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدُّجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقِّ والتواصي بالصبر، وهم الصدِّيقون الذين مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلوِّ منزلته؛ فسبحان من يختصُّ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا سَنَسَتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللَّهُ أَوْلَمْ يَنْفَكُرُّواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ أَوْلَمْ يَنْظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْثَرَبُ أَجَلُهُمُ فَإِنَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَلَّمْ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ عَنَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْثَرَبُ أَجَلُهُمُ فَإِنَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ مِن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ مِن يُصَلِلُ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَوْ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ مِن مُعْرَدُ اللَّهُ فَكَلَا هَا وَاللَّذِي لَلْمُ وَيَذَرُهُمْ فِي اللَّهُ فَلَا إِلَهُ مُونَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا إِلَيْهُ لَذِي لَكُونَ فَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَذَوْلُونَ الْكُونَ فَلِي اللَّهُ فَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلَا إِلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَعْوِلُونَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

﴿۱۸۲﴾ أي: والذين كذَّبوا بآيات الله الدالَّة على صحة ما جاء به محمد ﷺ من الهدى فردُّوها ولم يقبلوها، ﴿سنستدرِجُهم من حيث لا يعلمون﴾: بأن يدر لهم الأرزاق.

﴿١٨٣﴾ ﴿وأملي لهم﴾؛ أي: أمهلهم حتى يظنُّوا أنهم لا يؤخَذون ولا يعاقَبون، فيزدادون كفراً وطغياناً وشرًّا إلى شرِّهم، وبذٰلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم، فيضرُّون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: ﴿إِن كيدي متينٌ﴾؛ أي: قويٌّ بليغٌ.

﴿١٨٤﴾ ﴿أَوَ لَمْ يَتفكّروا ما بصاحبهم﴾: [محمدً] ﷺ ﴿من جِنَّةٍ ﴾؛ أي: أولم يُعْمِلوا أفكارهم وينظروا هي ضاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيءٌ؛ هل هو مجنونٌ؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودلّه وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمّها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكلّ خير، ولا ينهى إلا عن كلّ شرِّ! أفبهذا يا أولى الألباب جِنَّة؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال: ﴿إن هو إلا نذيرٌ مبينٌ ﴾؛ أي: يدعو الخلق إلى ما يُنجيهم من العذاب، ويحصّل لهم الثواب.

﴿١٨٥﴾ ﴿أولم ينظروا في مَلَكوت السموات والأرض﴾: فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على توحيد ربّها وعلى ما لَه من صفات الكمال. ﴿و﴾: كذلك لينظروا إلى جميع ﴿ما خَلَقَ اللّه من شيء﴾: فإن جميع أجزاء العالم يدلُّ أعظم دِلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسَعَةِ رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالَّة على تفرُّده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبَّح الموجّد المحبوب. وقوله: ﴿وأَنْ عسى أن يكونَ قد اقترب أَجَلُهم﴾؛ أي: لينظروا في خصوص حالهم، وينظروا لأنفسهم قبل أن يقتربَ أَجلُهم ويفجأهم الموتُ وهم في غفلةٍ معرضونَ؛ فلا يتمكَّنون حينئذٍ من استدراك الفارط. ﴿فبأيِّ حديثٍ بعدَه يؤمنون﴾؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ فبأيِّ حديث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفترٍ دجّال؟!

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨١﴾ ﴿يعدلونَ﴾؛ يقضون، ويحكمون.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱۸۲﴾ ﴿سنستدرجهم﴾؛ سنفتح لهم الأرزاق؛ لیغتروا، ثم نباغتهم بالعقوبة. ﴿۱۸۳﴾ ﴿وأُملي لهم﴾؛ أُمهلهم. ﴿۱۸۳﴾ ﴿متین﴾؛ قوي، شدید، لا یدفع بقوة ولا حیلة. ﴿۱۸٤﴾ ﴿جِنَّةَ﴾؛ جنون. ﴿۱۸٦﴾ ﴿یعمهون﴾؛ یتحیرون، ویترددون.

﴿١٨٦﴾ ولٰكن الضالَّ لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن يُضْلِلِ اللّه فلا هاديَ له وَيَذَرُهم في طغيانِهِم يعمهونَ﴾؛ أي: متحيَّرون، يتردَّدون لا يخرجون منه، ولا يهتدون إلى حقٍّ.

﴿١٨٧﴾ يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿يسألونك﴾؛ أي: المكذبون لك المتعنّتون ﴿عن الساعة أيان مُرْساها﴾؛ أي: متى وقتها التي تجيء به؟ ومتى تجلُّ بالخلق؟ ﴿قل إنَّما علمُها عند ربي﴾؛ أي: إنه تعالى المختصُّ بعلمها، ﴿لا يجلّيها لوقتها إلا هو﴾؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قُدِّر أن تقوم فيه إلا هو. ﴿ثَقُلَتْ في السلموات والأرض واشتدَّ أمرُها أيضاً عليهم فهم من الساعة مشفقون. ﴿لا تأتيكم إلَّا بغتةً﴾؛ أي: فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدُّوا لها ولم يتهيؤوا لها. ﴿يسألونك كأنَّك حَفِيٌ عنها﴾؛ أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحفٍ عن السؤال عنها، ولا حريص على ذلك، ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربِّك وما ينفعُ السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنها، ولا حريص على ذلك، فَلَم لا يقتدون بك؟ ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال] الخالي من المصلحة المتعلِّر علمه؛ فإنَّه لا يعلمها نبيٌّ مرسلٌ ولا مَلكٌ مقرَّب، وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. ﴿قل يعلمها نبيٌّ مرسلٌ ولا مَلكٌ مقرَّب، وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. ﴿قل وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهمِّ ويَدَعون ما يجبُ عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحدٍ أن يدركه ولا هُم مطالبون بعلمه.

﴿١٨٨﴾ ﴿قُلُ لا أُملِكُ لنفسي نفعاً ولا ضرًّا﴾: فإني فقير مدبَّر، لا يأتيني خيرٌ إلا من الله، ولا يَدْفَعُ عني الشرَّ إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. ﴿ولو كنتُ أعلم الغيبَ لاستكثرتُ من الخير وما مسنّي السوءُ﴾؛ أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرتُ من كلِّ ما يفضي إلى سوءِ ومكروه؛ لعلمي بالأشياء قبل كونها، وعلمي بما تفضي إليه، ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدُّنيا ومنافعها؛ فهذا أدلُّ دليل على أني لا علم لي بالغيب. ﴿إن أنا إلا نذيرٌ﴾: أنذر العقوبات الدينيَّة والدنيويَّة والأخرويَّة، وأبيِّن الأعمال المفضية إلى ذلك وأحدِّر منها. وبشير بالثواب العاجل والآجل، ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كلُّ أحدٍ يقبل لهذه البشارة والذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون.

ولهذه الآيات الكريمات مبيِّنة جهل من يقصد النبي عَلَيْ ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضرِّ؛ فإنَّه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع مَنْ لم ينفعه الله، ولا يدفعُ الضرَّ عمَّن لم يدفعُه الله عنه، ولا له من العلم إلَّا ما علمه الله [تعالى]، وإنما ينفع مَنْ قَبِلَ ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ فهذا نفعه عليه الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان، بما حثَّ العباد على كلِّ خير، وحذَّرهم عن كلِّ شرِّ، وبينه لهم غاية البيان والإيضاح.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۸۷﴾ ﴿أيان مرساها﴾؛ متى وقوعها. ﴿۱۸٧﴾ ﴿يُجلِّيها﴾؛ يُظهرها. ﴿۱۸٧﴾ ﴿ثقلت﴾؛ عظم علمها، وخفي. ﴿۱۸۷﴾ ﴿حفيٌ عنها﴾؛ حريص على العلم بها.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّنَهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِدِّ فَلَمَّآ ٱلْقَلَتِ دَّعَوَ ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ اللَّهِ فَلَمَّآ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِكُاءَ فَمَرَّ اللَّهُ عَمَّا وَهُمْ يُخَلَقُونَ اللَّهَ وَهُمْ يُخَلَقُونَ اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ اللَّهَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا اللَّهُمَ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاهُ عَلَيْكُو أَدَعُونُهُمْ أَمْ أَنشُد صَنعِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الل

﴿١٨٩﴾ أي: ﴿هو الذي خلقكم﴾: أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرُّقكم، ﴿من نفس واحدةٍ ﴾: وهو آدمُ أبو البشر ﷺ، ﴿وجعل منها زوجَها ﴾؛ أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليها، لأنها إذا كانت منه؛ حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكونَ أحدهما إلى الآخر، فانقاد كلٌّ منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. ﴿فلما تغشَّاها ﴾؛ أي: تجلَّلها مجامعاً لها؛ قدَّر الباري أن يوجد من تلك الشهوة ـ وذلك الجماع ـ النسل، فحملتُ ﴿حملاً خفيفاً ﴾، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها. ﴿فلما ﴾ استمرَّت [به] و﴿أَثقلت ﴾ به حين كبر في بطنها؛ فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حبًّا صحيحاً سالماً لا آفة فيه، فذَعَوَا ﴿اللهُ ربَّهما لئن آتَيْتنَا ﴾: ولداً: ﴿صالحاً ﴾؛ أي: صالح الخلقة تامّها لا نقص فيه، ﴿لنكوننَ من الشاكرين ﴾.

﴿١٩٠﴾ ﴿فلما آتاهما صالحاً ﴿ على وَفْق ما طَلَبًا وتمَّت عليهما النعمة فيه، ﴿ جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾ ؛ أي: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقرَّ به أعين والديه، فعبّداه لغير الله: إمّا أن يسمياه بعبد غير الله؛ كعبد الحارث وعبد العزَّى وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشركا في الله في العبادة بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها أحدٌ من العباد، ولهذا انتقالٌ من النوع إلى الجنس؛ فإنَّ أول الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل [إلى] الكلام في الجنس، ولا شكَّ أنَّ لهذا موجود في الذي كثيراً؛ فلذلك قرَّرهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون أشدَّ الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال؛ فإنَّ الخالق لهم من نفس واحدة، الذي خلق منها زوجها، وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً، ثم جعل بينهم من المودَّة والرحمة ما يسكُنُ بعضُهم إلى بعض ويألفه ويلتذُّ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللَّذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذُّرية في بطون الأمهات وقتاً متشوَّف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرِجَه سويًا صحيحاً، فأتمَّ الله عليهم النعمة، وأنالهم مطلوبهم، أفلا يستحقُّ أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين؟!

﴿١٩١ ـ ١٩١﴾ ولكنَّ الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله ﴿مالا يَخْلُقُ شيئاً وهم يُخْلَقونَ. ولا يستطيعون لهم﴾؛ أي: لعابديها ﴿نصراً ولا أنفسَهم ينصرونَ﴾: فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرَّة، بل هي مخلوقة، ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبُدُها ولا عن أنفسها؛ فكيف تُتَّخذ مع الله آلهة؟! إنْ لهذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه.

﴿١٩٣﴾ وإن تدّعوا أيُّها المشركون، لهذه الأصنام التي عبدتم من دون الله ﴿إلى الهدى لا يتَّبعوكم سواءٌ عليكم أدعوتُموهم أم أنتم صامتونَ﴾: فصار الإنسانُ أحسنَ حالةً منها؛ لأنَّها لا تسمع ولا تبصِرُ ولا تَهْدي ولا تُهْدى، وكل لهذا إذا تصوَّره اللبيب العاقل تصوراً مجرداً؛ جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة مَنْ عبدها.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ ۚ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنَ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ ا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۸۹﴾ ﴿ليسكن﴾؛ ليأنس، ويطمئن. ﴿۱۸۹﴾ ﴿تغشَّاها﴾؛ جامعها. ﴿۱۸۹﴾ ﴿فمرت به﴾؛ قامت به، وقعدت؛ لخفة الحمل. ﴿۱۸۹﴾ ﴿أَتْقَلَتَ﴾؛ صارت ثقيلة لأجل الحمل. ﴿۱۹۰﴾ ﴿فتعالى﴾؛ تعاظَمَ، وتنزُّه.

شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِئِي آللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئنَبِّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ آلَكُ ﴾ (١).

﴿١٩٤﴾ ولهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؛ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذين تَدْعون من دونِ اللّه عبادٌ أمثالكم﴾؛ أي: لا فرق بينكم وبينهم؛ فكلُّكم عبيدٌ لله مملوكون؛ فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحقُّ من العبادة شيئاً؛ ﴿فادْعوهم فليستجيبوا لكم﴾: فإن استجابوا لكم وحصَّلوا مطلوبكم، وإلَّا؛ تبينً أنكم كاذبون في لهذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية.

﴿١٩٥﴾ وهّذا لا يحتاج إلى تبيين فيه؛ فإنّكم إذا نظرتُم إليها؛ وجدتُم صورتها دالةً على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجلٌ تمشي بها، ولا أيد تبطش بها، ولا أعينٌ تبصر بها، ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمةٌ لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عبادٌ أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ فلأيّ شيء عبدتموها؟! ﴿قل ادعوا شركاءكم ثم كيدونِ فلا تُنظِرونِ ﴾؛ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي.

﴿١٩٦﴾ لأنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ الذي يتولَّاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. ﴿الذي نزَّل الكتابَ﴾: الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينيَّة. ﴿وهو يتولَّى الصالحين﴾: الذين صلحت نيَّاتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ كما قال تعالى: ﴿اللهُ وليُّ الذينِ آمنوا يخرِجُهم من الظُّلمات إلى النور﴾؛ فالمؤمنون الصالحون لمَّا تولُّوا ربَّهم بالإيمان والتقوى ولم يتولُّوا غيره ممَّن لا ينفع ولا يضرُّ؛ تولُّهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كلَّ مكروه؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّ الله يدافِعُ عن الذين آمنوا﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۖ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَىٰ لَا يَسْمَعُواۚ ۖ وَتَرَدَهُمْ يَنطُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِلَى الْمُلْكَىٰ لَا يَسْمَعُواً ۗ وَتَرَدَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِلَى الْمُلْكَىٰ لَا يَسْمَعُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١٩٧٠ - ١٩٨١) ولهذا أيضاً في بيان عدم استحقاق لهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئاً من العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدارٌ في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ لم تهتد، وهي صورٌ لا حياة فيها، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونَ حقيقة؛ لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصاراً وأعضاء؛ فإذا رأيتها؛ قلت: لهذه حيّة؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة؛ فبأيّ رأي اتّخذها المشركون آلهة مع الله؟! ولأيّ مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقرّبوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عُرِفَ لهذا؛ عُرِفَ أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولّاه فاطر السماوات والأرض متولّي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرّةٍ من الشرّ؛ لكمال عجزهم وعجزها وكمال متولّي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرّةٍ من الشرّ؛ لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوّة من احتمى بجلاله وتوكّل عليه، وقيل: إنَّ معنى قوله: ﴿وتَراهُم ينظُرونَ إليكَ وهم لا يبصرونَ ﴿ الله الله عنه المتوسّمون فيك من الخرار عتبار يتبيّن به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسّمه المتوسّمون فيك من الجمال والكمال والكمال والصدق.

﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرِفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ إِنَّكُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) غريب المقرآن: ﴿١٩٥﴾ ﴿تُنظرونَ﴾؛ تُمهلون. ﴿١٩٦﴾ ﴿وليي﴾؛ ناصري، وحافظي من كل سوء.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١٩٩﴾ ﴿خذ العفو﴾؛ خذ ما تيسر من أخلاق الناس، ولا تكلفهم ما لا يريدون بذله لك. ﴿١٩٩﴾ ﴿بالعُرف﴾؛ بالمعروف، وهو كل قول وعمل حسن. ﴿١٩٩﴾ ﴿الجاهلين﴾؛ السفهاء.

﴿١٩٩﴾ هٰذه الآية جامعة لِحُسْنِ الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامَلَ به الناس: أن يأخذَ العفوَ؛ أي: ما سمحتْ به أنفسهم وما سَهُلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلّفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكُر من كلِّ أحدٍ ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دونَ ذلك، ويتجاوزُ عن تقصيرِهم ويغضُّ طرفه عن نقصهم ولا يتكبَّر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللَّطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. ﴿وَأَمُر بالعُرْفِ ﴾؛ أي: بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو برِّ والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على برِّ وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينيَّة أو دنيويَّة. ولما كان لا بدَّ من أذيَّة الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابَلَ الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن آذاك بقوله أو فعله؛ لا تحرِمُكَ لا تحرِمُه، ومن قطعك فَصِلْه، ومن ظلمك فاعدل فيه.

وأما ما ينبغي أن يعاملَ به العبدُ شياطين الجن؛ فقال تعالى:

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَـزْغُ فَاسْتَعِذ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَعِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِيك اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَاتِهِكُ مِن الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُـمٌ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّ اللللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ

﴿٢٠٠﴾ أي: أيَّ وقت وفي أيِّ حال، ﴿ينزغنَّك من الشيطان نزغٌ﴾؛ أي: تحس منه بوسوسةٍ وتثبيطٍ عن الخير أو حثِّ على الشرِّ وإيعازٍ إليه، ﴿فاستعذْ بالله﴾؛ أي: التجئ واعتصم بالله واحتم بحماه. فإنَّه سميعٌ لما تقول، ﴿عليمٌ﴾: بنيَّتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال تعالى: ﴿قل أعوذُ بربِّ الناس. . . ﴾ إلى آخر السورة.

﴿٢٠١﴾ ولما كان العبدُ لا بدَّ أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرَّته وغفلته؛ ذكر تعالى علامة المتَّقين من الغاوين، وأن المتَّقي إذا أحسَّ بذنب ومسَّه طائفٌ من الشيطان فأذنب بفعل محرَّم أو ترك واجب؛ تذكَّر من أي باب أُتِيَ ومن أيِّ مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكَّر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر، واستغفر الله تعالى، واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئاً حسيراً؛ قد أفسد عليه كلَّ ما أدركه منه.

﴿٢٠٢﴾ وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا في الذُّنوب لا يزالون يمدُّونهم في الغيِّ ذنباً بعد ذنب، ولا يقصرون عن ذٰلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل الشرِّ.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلَ إِنَّمَا آتَبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىّٰ مِن زَيِّى هَنذَا بَصَآبِرُ مِن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَكُ مِن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَكُ مِن لَا يَسِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَكُ مِن لَا يَسِكُمُ وَهُدَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا لِللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ ال

﴿٢٠٣﴾ أي: لا يزال هؤلاء المكذّبون لك في تعنّت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالّة على الهدى والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالّة على صدقك؛ لم ينقادوا. ﴿وإذا لم تأتهم بآيةٍ﴾: من آيات الاقتراح التي يعيّنونها، ﴿قالوا لولا اجتبيتها﴾؛ أي: هلّا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزّل للآيات المدبّر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۰۰﴾ ﴿ينزغنَّك﴾؛ يصيبنَّك. ﴿۲۰۰﴾ ﴿نزغ﴾؛ وسوسة، وتثبيط عن الخير، وحث على الشر. ﴿٢٠٠﴾ ﴿طائف من الشيطان﴾؛ عارض من وسوسة الشيطان. ﴿٢٠٠﴾ ﴿طائف من الشيطان﴾؛ عارض من وسوسة الشيطان. ﴿٢٠٠﴾ ﴿لا يقصرون﴾؛ لا يدخرون وسعاً في غوايتهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٠٣﴾ ﴿اجتبيتها﴾؛ اختلقتها وأحدثتها. ﴿٢٠٣﴾ ﴿بصائر﴾؛ حجج، وبراهين.

[أنّ المعنى]: لولا اخترعتها من نفسك، ﴿قُلُ إِنَّمَا أَتَّبَعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مَنْ رَبِي﴾: فأنا عبدٌ مُتَّبعُ مدبَّر، واللّه تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده، وَطَلبَتْهُ حكمته البالغة؛ فإن أردتم آية لا تضمحلُّ على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات؛ فهذا: القرآن العظيم والذكر الحكيم.

﴿بصائرُ من ربِّكم﴾: يستبصر به في جميع المطالب الإلهيَّة والمقاصد الإنسانيَّة، وهو الدليل والمدلول؛ فمن تفكَّر فيه وتدبَّره؛ علم أنه تنزيلٌ من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجَّة على كلِّ من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلَّا؛ فمن آمن؛ فهو ﴿هدىً له من الضلال ﴿ورحمةٌ ﴾ له من الشقاء؛ فالمؤمن مهتدِ بالقرآن، متَّبع له، سعيدٌ في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمنْ به؛ فإنه ضالًّ شقيٌّ في الدنيا والآخرة.

﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُدْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

﴿٢٠٤﴾ لهذا الأمر عامٌّ في كلِّ من سمع كتاب الله يتلى؛ فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدُّث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له؛ فهو أن يُلقِيَ سَمْعَه ويحضِرَ قلبَه ويتدبَّر ما يستمع؛ فإنَّ من لازم على لهذين الأمرين حين يُتلى كتاب الله؛ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وإيماناً مستمرًّا متجدداً وهدى متزايداً وبصيرةً في دينه، ولهذا رتَّب الله حصول الرحمة عليهما، فدلَّ ذلك على أن مَنْ تُلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خيرٌ كثير.

ومن أوكدِ ما يؤمر [به] مستمع القرآن أن يستمعَ له وينصتَ في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامُهُ؛ فإنَّه مأمورٌ بالإنصات حتى إنَّ أكثر العلماء يقولون: إنَّ اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها.

﴿ وَاذْكُر زَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ آَلَا مِنَاكُ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ آَلَا مَا كُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ آَلَا مَا كُن مِّنَ الْغَفِلِينَ ﴿ آَلَا مَا لَا مَا مَا لَا مَا لَا مَا الْغَفِلِينَ الْآَلِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٢٠٥) الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله، فأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاً وغيره تبعاً بذكر ربّه في نفسه؛ أي: مخلصاً خالياً، ﴿تضرّعاً ﴾؛ أي: متضرعاً بلسانك مكرِّراً لأنواع الذكر، ﴿وخِيفةً ﴾: في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من الله، وَجِلَ القلب منه خوفاً أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ﴿ودون الجهر من القول ﴾ \_؛ أي: كن متوسطاً، لا تجهر بصلاتك ولا تخافِتْ بها وابتغ بين ذلك سبيلاً \_ ﴿بالغدو ﴾: أول النهار، ﴿والآصال ﴾: آخره، وهذان الوقتان [لذكر الله] فيهما مزيَّةٌ وفضيلةٌ على غيرهما. ﴿ولا تكن من الغافلينَ ﴾: الذين نَسُوا الله فأنساهم أنفُسَهم؛ فإنَّهم حُرِموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمَّن كلُّ الشقاوة والخيبة في الاشتغال به.

ولهذه من الآداب التي يُنبغي للعبد أن يراعِيَها حقَّ رعايتها، وهي الإكثار من ذَكر اللّه آناء الليل والنهار، خصوصاً طرفي النهار، مخلصاً خاشعاً متضرِّعاً متذللاً ساكناً متواطئاً عليه قلبه ولسانه بأدبٍ ووَقارٍ وإقبال على الدُّعاء والذِّكر وإحضارٍ له بقلبه وعدم غفلة؛ فإنَّ اللّه لا يستجيبُ دعاءً من قلبِ غافل لاهٍ.

﴿٢٠٦﴾ ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته، ملازمين لخدمته، وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريدُ أن يتكثّر بعبادتكم من قلّة، ولا ليتعزّز بها من ذِلّة، وإنما يريدُ نفع أنفسكم، وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم، فقال: ﴿إِنَّ الذين عند ربّك﴾: من الملائكة المقرّبين وحملة العرش

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٢٠٥﴾ ﴿تضرُّعاً﴾؛ تخشُّعاً وتذلُّلاً. ﴿٢٠٥﴾ ﴿وخيفة﴾؛ تواضعاً، وخوفاً منه. ﴿٢٠٥﴾ ﴿بالغدو﴾؛ بأول النهار. ﴿٢٠٥﴾ ﴿والاَصال﴾؛ آخر النهار. ﴿٢٠٦﴾ ﴿ويُسبِّحونه﴾؛ يُنزِّهونه عما لا يليق بجلاله.

3

والكروبيين، ﴿لا يستكبِرون عن عبادته﴾: بل يُذْعِنون لها وينقادون لأوامر ربِّهم، ﴿ويسبِّحونه﴾: الليل والنهار لا يفترون. ﴿وله﴾ وحده لا شريك له ﴿يسجُدون﴾: فليقتَدِ العبادُ بهؤلاء الملائكة الكرام، وليداوِموا على عبادة الملك العلَّام.

تم تفسير سورة الأعراف. ولله الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

#### \* \* \*

## تفسير سورة الأنفال

#### وهى مدنية

### بِنْسِهِ ٱللَّهِ ٱلنَّكْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقَوْا ٱللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُۥ إِنَا كُنتُم مُّ وَأَمْدِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى كُنتُم يَنْفِقُونَ ﴿ يَا اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَمِنُونَ حَقًا لَمَّمْ وَرَجَبَتُ وَيَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَوْمِنُونَ حَقًا لَمَّمْ وَرَجَبَتُ عَنْهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿ أَنَا اللّهُ وَمِنْوَى حَقًا لَمَا مُولِيهُ اللّهُ وَمِنْ فَي اللّهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ورزقُ كَورْقُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(١) الأنفال: هي الغنائم التي يُنَفِّلُها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت لهذه الآيات في لهذه السورة قد نزلت في قصَّة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسولَ الله على عنها، فأنزل الله: ﴿يسألونك عن الأنفالِ﴾: كيف تُقْسَمُ؟ وعلى مَن تُقْسَمُ؟ ﴿قَلَ﴾: لهم الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاءا؛ فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما، وذلك داخلٌ في قوله: ﴿فاتقوا الله﴾: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ﴿وأصلِحوا ذاتَ بينِكم﴾؛ أي: أصلِحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل؛ فبذلك تجتمع كلمتُكم ويزولُ ما يحصُلُ بسبب التقاطع من التخاصُم والتشاجُر والتنازع.

ويدخُلُ في إصلاح ذاتِ البين تحسينُ الخُلُق لهم والعفو عن المسيئين منهم؛ فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر، والأمر الجامع لذلك كله قوله: ﴿وأطيعوا الله ورسولَه إن كنتم مؤمنين﴾: فإنَّ الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله؛ كما أنَّ من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمنٍ، ومن نقصت طاعته لله ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه.

﴿٢﴾ ولما كان الإيمانُ قسمين: إيماناً كاملاً يترتَّب عليه المدح والثناء والفوزُ التامُّ، وإيماناً دون ذلك؛ ذكرَ الإيمانَ الكامل، فقال: ﴿إنما المؤمنون﴾: الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، ﴿الذين إذا ذُكِرَ اللّهِ وَجِلَتْ قلوبُهم﴾؛ أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفافَ عن المحارم؛ فإنَّ خوف

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج أبو داود والنسائي، من حديث ابن عباس على قال: قال رسول الله على يوم بدر: «من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا» قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءاً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله على لنا فأنزل الله: ﴿ يَسَكُونَكُ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَهِ وَالرَّسُولِّ. . ﴾ إلى قول: فكان ذلك خيراً لهم فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿الأنفال﴾؛ الغنائم. ﴿٢﴾ ﴿وَجِلت ﴾؛ فزعت.

سورة الأنفال (٣ ـ ٦)

الله تعالى أكبر علاماته أن يَحْجُزَ صاحبَه عن الذنوب. ﴿وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُهُ زادتهم إيماناً ﴾: ووجه ذلك أنَّهم يلقون له السمع ويحضِرون قلوبهم لتدبُّره؛ فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأنَّ التدبُّر من أعمال القلوب، ولأنَّه لا بدَّ أنْ يبيِّن لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكَّرون ما كانوا نسوه أو يُحْدِثَ في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقاً إلى كرامة ربِّهم أو وَجَلاً من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي، وكلُّ هذا مما يزداد به الإيمان. ﴿وعلى ربِّهم الدينيَّة وحده لا شريك له ﴿يتوكَّلُون ﴾؛ أي: يعتمِدون في قلوبهم على ربِّهم في جلب مصالحهم ودفع مضارِّهم الدينيَّة والدنيويَّة، ويثقون بأنَّ الله تعالى سيفعلُ ذلك، والتوكُّل هو الحامل للأعمال كلِّها؛ فلا توجَدُ ولا تكُمُلُ إلا به.

﴿٣﴾ ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾: من فرائض ونوافل، بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ كحضور القلب فيها، الذي هو رُوح الصلاة ولُبُّها، ﴿ومما رزقْناهم ينفقونَ﴾: النفقاتِ الواجبةَ؛ كالزكوات والكفَّارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم، والمستحبَّة؛ كالصدقة في جميع طرِق الخير.

﴿٤﴾ ﴿أُولَئُك﴾: الذين اتَّصفوا بتلك الصفات، ﴿هم المؤمنون حقًا﴾: لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده.

وقدَّم تعالى أعمال القلوب لأنَّها أصلٌ لأعمال الجوارح وأفضلُ منها. وفيها دليلٌ على أن الإيمان يزيدُ وينقُصُ؛ فيزيدُ بفعل الطاعة وينقُصُ بضدِّها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهَدَ إيمانه ويُنْميه. وأنَّ أولى ما يحصُلُ به ذلك تدبُّر كتاب الله تعالى والتأمُّل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقًّا، فقال: ﴿لهم درجاتٌ عند ربِّهم﴾؛ أي: عاليةٌ بحسب علوِّ أعمالهم. ﴿ومغفرةٌ ﴾: لذُنوبهم، ﴿ورزقٌ كريمٌ ﴾: وهو ما أعدَّ الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأتُ ولا أذن سمعتُ ولا خطر على قلب بِشرٍ. ودلَّ هذا على أنَّ مَن لم يصِلْ إلى درجتهم في الإيمان وإن دَخلَ الجنة؛ فلن ينال ما نالوا من كرامةِ الله التامَّةِ.

﴿ كُمَا ۚ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ كُمَا أَبَيْنَ كَالَّهِ مُعَدَمًا لَبَيْنَ كَالَّمُ مُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ كُأْتُمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَن عُلِمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْمُحَقِّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ لَي لِيُحِقَّ الْمُحَقِّ وَلُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ الْبَطِلَ وَلَو كُوهَ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ الْمُحَقِّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ لَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللّ

قدَّم تعالى أمام لهذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها؛ لأنَّ مَن قام بها؛ استقامت أحوالُه وصَلَحَتْ أعمالُه، التي من أكبرها الجهاد في سبيله.

﴿٥ - ٦﴾ فكما أنَّ إيمانهم هو الإيمانُ الحقيقي وجزاءهم هو الحقُّ الذي وعدهم الله به؛ كذلك أخرج الله رسوله ﷺ من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحقِّ الذي يحبُّه الله تعالى وقد قدَّره وقضاه، وإنْ كان المؤمنون لم يخطُرْ ببالهم في ذلك الخروج أنَّه يكون بينهم وبين عدوِّهم قتالُ؛ فحين تبيَّن لهم أنَّ ذلك واقعٌ؛ جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبي ﷺ في ذلك ويكرهون لقاء عدوِّهم كأنَّما يُساقونَ إلى الموت وهم

<sup>(</sup>۱) سبب المعنزول: أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي أيوب الأنصاري ولله قال: قال رسول الله وينه: ونحن بالمدينة: «إني أخبرت ونحن بالمدينة عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير، لعل الله يغنمناها»، قلنا: نعم، فخرج وخرجنا معه، فلما سرنا يوماً أو يومين، قال لنا: «ما ترون في القوم فإنهم أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير، ثم قال: «ما ترون في القوم؟» فقلنا: مثل ذلك، فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون». قال: فتمنينا معشر الأنصار أنا قلنا كما قال المقداد، أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم، فأنزل الله على رسوله ولله ﴿ كُمّا آخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ الْمَوْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَقِ بَعَدَمَا نَبَيْنَ كَأَنَّا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَظُرُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿الطائفتين﴾؛ عير قريش، وما تحمله من أرزاق، أو النفير لقتالهم. ﴿٧﴾ ﴿ذات الشوكة﴾؛ صاحبة السلاح، والقوة. ﴿٧﴾ ﴿ويقطع﴾؛ يستأصل. ﴿٧﴾ ﴿دابر الكافرين﴾؛ آخرهم، والمراد: جميعهم.

• ٣٩٠

ينظُرون! والحال أن لهذا لا ينبغي منهم، خصوصاً بعدما تبيَّن لهم أن خروجهم بالحقِّ ومما أمر الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها محلُّ؛ لأنَّ الجدال محلُّه وفائدته عند اشتباه الحقِّ والتباس الأمر، فأما إذا وَضَحَ وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. لهذا؛ وكثير من المؤمنين لم يجرِ منهم من لهذه المجادلة شيءٌ ولا كرهوا لقاء عدوِّهم، وكذُلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشدَّ الانقياد، وثبَّتهم الله، وقيَّض لهم من الأسباب ما تطمئنُ به قلوبهم كما سيأتي ذكرُ بعضها.

«٧» وكان أصلُ خروجهم يتعرَّضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة، فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبيُ على الناس، فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعَهم، فسمع بخبرهم قريشٌ، فخرجوا لمنع عيرهم في عَدَدٍ كثيرٍ وعُدَدٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريباً من الألف، فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير، فأحبوا العير لقلَّة ذات يد المسلمين ولأنَّها غير ذات الشوكة. ولكن الله تعالى أحبَّ لهم وأراد أمراً أعلى مما أحبُّوا، أراد أن يظفروا بالنَّفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدُهم. فيريد الله أن يُجقَّ الحقَّ بكلماتِهِ فينصر أهله، ﴿ويقطعَ دابرَ الكافرين﴾؛ أي: يستأصل أهلَ الباطل ويُري عبادهُ من نصرو للحقِّ أمراً لم يكن يخطر ببالهم.

﴿٨﴾ ﴿لِيُحِقَّ الحقَّ﴾: بما يُظْهِرُ من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ﴿ويُبْطِل الباطل﴾: بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه، ﴿ولو كره المجرمون﴾: فلا يبالي الله بهم.

﴿٩﴾ أي: اذكروا نعمة الله عليكم لمَّا قارب التقاؤكم بعدوِّكم؛ استغثتُم بربِّكم وطلبتُم منه أن يعينكم وينصركم، ﴿فاستجاب لكم﴾: وأغاثكم بعدَّة أمور؛ منها: أنَّ الله أمدَّكم ﴿بألفِ من الملائكة مردفينَ﴾؛ أي: يَرْدُفُ بعضُهم بعضاً.

﴿١٠﴾ ﴿وما جُعله الله﴾؛ أي: إنزال الملائكة ﴿إلا بشرى﴾؛ أي: لتستبشر بذلك نفوسكم، ﴿ولتطمئنَّ بِهِ قلوبُكم﴾: وإلّا؛ فالنصر بيد الله، ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ. ﴿إن الله عزيزٌ ﴾: لا يغالبُه مغالبٌ، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا، ﴿حكيمٌ ﴾: حيث قدَّر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها.

(٢) غريب القرآن: ﴿ أَ ﴾ ﴿ مُردُفَينَ ﴾ ؛ يتبع بعضهم بعضاً . ﴿ ١١ ﴾ ﴿ يَغْشَيكُم ﴾ ؛ يُلقي النُعاس عليكُم ؛ كالغطاء . ﴿ ١١ ﴾ ﴿ أَمَنَة ﴾ ؛ أماناً . ﴿ ١١ ﴾ ﴿ رجز الشيطان ﴾ ؛ وساوسه وتخويفاته . ﴿ ١١ ﴾ ﴿ وليربط ﴾ ؛ ليشد . ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ رجز الشيطان ﴾ ؛ وساوسه وتخويفاته . ﴿ ١١ ﴾ ﴿ وليربط ﴾ ؛ ليشد . ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ربنان ﴾ ؛ طرف، ومفصل .

سورة الأنفال (۱۱ ـ ۱۱)

﴿١١﴾ ومن نصرِهِ واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاساً ﴿يُغَشِّيكم﴾؛ أي: فيُذْهِب ما في قلوبكم من السماء الخوف والوجل، ويكون ﴿أُمَنَةً﴾: لكم وعلامةً على النصر والطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطراً ليطهِّركم به من الخدَث والخَبَث، وليطهِّركم به من وساوس الشيطان ورجزه، ﴿ولِيَرْبِطَ على قلوبكم﴾؛ أي: يثبِّتها؛ فإنَّ ثبات القلب أصلُ ثبات البدن، ﴿ويُثَبِّتَ به الأقدام﴾: فإن الأرض كانت سهلةً دهسةً، فلما نزل عليها المطر؛ تلبَّدت، وثبتت به الأقدام.

(١٢) ومن ذلك أنَّ الله أوحى إلى الملائكة: ﴿أنِّي معكم﴾: بالعون والنصر والتأييد، ﴿فثبتوا الذين آمنوا﴾؛ أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوِّهم ورغِّبوهم في الجهاد وفضله. ﴿سألقي في قلوبِ الذين كَفَروا الرُّعْبَ﴾: الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم؛ فإنَّ الله إذا ثبَّت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين؛ لم يقدِر الكافرون على الثَّبات لهم، ومَنَحَهُمُ الله أكتافهم، ﴿فاضربوا فوقَ الأعناق﴾؛ أي: على الرقاب، ﴿واضربوا منهم كلَّ بنانٍ ﴾؛ أي: مفصل. وهذا خطابُ: إما للملائكة الذين أوحى [الله] إليهم أن يثبِّتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليلُ أنَّهم باشروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنين يشجِّعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم.

﴿١٣﴾ ذٰلك لأنَّهم شاقُّوا اللَّهَ ورسولَه؛ أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة، ﴿وَمَن يَشَاقِقِ اللَّهَ ورسوله فإنَّ الله شديد العقاب﴾: ومن عقابه تسليطُ أوليائه على أعدائه وتقتيلهم.

﴿١٤﴾ ﴿ وَٰلَكُم ﴾: العذاب المذكور، ﴿ فَذُوقُوهُ ﴾: أيُّها المشاققُون للّه ورسولِهِ عذاباً معجَّلاً. ﴿ وأنَّ للكافرين عذابَ النارِ ﴾.

وفي لهذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدلُّ على أن ما جاء به محمدٌ ﷺ رسول الله حقًّا:

منها: أنَّ اللَّه وعَدَهم وعداً فأنجزَهُموه.

ومنها: ما قال الله تعالى: ﴿قد كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فئتينِ التَقَتا فئةٌ تقاتِلُ في سبيل اللّهِ وأخرى كافرةٌ يَرَوْنَهم مِثْلَيْهم رَأَى العين...﴾ الآية.

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذَكَره من الأسباب.

وفيها الاعتناءُ العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييضُ الأسباب التي بها ثَبَتَ إيمانُهم، وثبتتْ أقدامُهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية.

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يُسَهِّلَ عليه طاعته وييسِّرها بأسبابِ داخليَّة وخارجيَّة.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۚ ۚ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِينَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

﴿١٥﴾ يأمر تعالى عبادَهُ المؤمنين بالشجاعة الإيمانيَّة والقوَّة في أمره والسعي في جَلْب الأسباب المقويَّة للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان، فقال: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إذا لقيتُمُ الذين كَفَروا زحفاً ﴾؛ أي: في صفِّ القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من بعض، ﴿فلا تولُّوهم الأدبارَ ﴾: بل اثبتوا لقتالهِم واصبِروا على جِلادِهم؛ فإنَّ في ذلك نُصرةً لدين الله وقوَّة لقلوب المؤمنين وإرهاباً للكافرين.

﴿ اَ ۚ اَ ﴾ ﴿ وَمَن يُولِّهِم يومئذٍ دُبُرَهُ إِلاَ متحرِّفاً لقتال أو متحيِّزاً إلى فئةٍ فقد باء ﴾؛ أي: رجع ﴿ بغضبٍ من اللّه ومأواه ﴾؛ أي: مقره ﴿ جهنَّم وبئس المصير ﴾ .

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٥﴾ ﴿زحفاً﴾؛ متقاربين منكم، مجتمعين؛ كأنهم لكثرتهم يزحفون. ﴿١٥﴾ ﴿الأدبار﴾؛ الظهور. ﴿٢٦﴾ ﴿١٦﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٦﴾ ألفي متعازاً إلى جماعة المسلمين، سواء كانوا سرية فانحازوا للجيش أو انحازوا للإمام الأعظم. ﴿٢٦﴾ ﴿١٦﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع، والمآل.

ولهذا يدلُّ على أن الفرار من الزحف من غير عنرٍ من أكبر الكبائر؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة (١)، وكما نصَّ هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرِّف للقتال وهو الذي ينحرفُ من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوِّه - فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه لم يولِّ دُبُره فازًا، وإنما ولَّى دُبُره ليستعلي على عدوِّه أو يأتيه من محلِّ يصيب فيه غِرَّته أو ليخدِعَه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيِّز إلى فئةٍ تمنعه وتعينه على قتال الكفار؛ فإنَّ ذلك جائزٌ؛ فإن كانت الفئة في العسكر؛ فالأمر في لهذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محلِّ المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين؛ فقد ورد من آثار الصحابة ما يدلُّ على أنَّ لهذا جائزٌ، ولعلَّ لهذا يقيَّدُ بما إذا ظنَّ المسلمون أنَّ الانهزام أحمدُ عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنُّوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في لهذه الحال أن تكون من الأحوال المرخَّص فيها؛ لأنه على لهذا لا يتصوَّر الفرار المنهيُّ عنه. ولهذه الآية مطلقةٌ، وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد.

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللّهَ قَنَلَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللّهَ رَمَيْ وَلِيكُبْلِي اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا إِنَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَ اللّهُ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَنفِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَفْلِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَكَتْحُ وَإِن اللّهُ عَلِيمٌ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِقَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرُتُ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿١٧﴾ يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون: ﴿فلم تقتّلوهم﴾: بحولِكم وقوّتكم، ﴿ولكنَّ الله قتلهم﴾: حيث أعانكم على ذٰلك بما تقدَّم ذكره، ﴿وما رميتَ إِذْ رميتَ ولكنَّ الله رمي﴾: وذٰلك أنَّ النبيَّ ﷺ وقتَ القتال دخل العريش، وجعل يدعو الله، ويناشده في نصرته (٤)، ثم خرج منه، فأخذ حَفْنَة من تراب، فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحدٌ إلا وقد أصاب وجهة وفمه وعينيه منها (٥)؛ فحينئذ انكسر حدهم وفتر زَندُهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيه: لستَ بقوَّتك حين رميتَ الترابَ أوصلته إلى أعينهم، وإنَّما أوصلناه إليهم بقوَّتنا واقتدارنا. ﴿وَلِينبُلِيَ المؤمنين من الكافرين من دون مباشرةِ قتال، ولكنَّ الله أراد أن يمتحنَ المؤمنين ويوصِلَهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجراً حسناً وثواباً جزيلاً. ﴿إِنَّ الله سميعٌ عليمٌ﴾: يسمع تعالى ما أسرَّ به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدُها، فيقدِّر على العباد أقداراً موافقةً لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كلاً بحسب نيَّته وعمله.

﴿١٨﴾ ﴿ذٰلكم﴾: النصر من الله لكم، ﴿وأنَّ الله موهنُ كيدِ الكافرين﴾؛ أي: مُضْعِفُ كلَّ مكر وكيد يكدون به الإسلام وأهله، وجاعلُ مكرهم محيقاً بهم.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (۲۷٦٦)، ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله على: «اجتنبوا السبع الموبقات...» وذكر منها التولي يوم الزحف.

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج النسائي عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير قال: كان المستفتحَ يوم بدر أبو جهل، وإنه قال حين التقى القوم: اللهم أيُّنا كان أقطع للرحم، وآتى لما لا نعرف فافتح الغد، وكان ذلك استفتاحه فأنزل الله: ﴿إِن تَسْتَقْنِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْلَكَةُ مُ ٱلْكَتَّمُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿وليبلي المؤمنين﴾؛ لينعم عليهم بالنصر والأجر. ﴿١٨﴾ ﴿مُوهن﴾؛ مُضعف. ﴿١٩﴾ ﴿تستفتحوا﴾؛ تطلبوا \_ أيها الكفار \_ من الله أن يوقع بأسه بالظالمين. ﴿١٩﴾ ﴿فئتكم﴾؛ جماعتكم.

<sup>(</sup>٤) كما في «صحيح البخاري» (٣٩٥٣)، ومسلم (١٧٦٣) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) كما في «معجم الطبراني» (١١/ ٢٨٥) عن ابن عباس. قال الهيثمي (٦/ ٨٤): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة» للغزالي (٢٣٩) فقد صححه الألباني.

﴿١٩﴾ ﴿إِن تستفتحوا﴾: أيُّها المشركون؛ أي: تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين، ﴿فقد جاءكم الفتحُ ﴿: حين أوقع الله بكم من عقابِهِ ما كان نكالاً لكم وعبرةً للمتقين. ﴿وإن تنهوا﴾: عن الاستفتاح ﴿فهو خيرٌ لكم﴾: لأنَّه ربَّما أمهلكم ولَم تُعَجَّلُ لكم النقمةُ. ﴿وإن تعودوا﴾: إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين ﴿نَعُدُ ﴾: في نصرهم عليكم، ﴿ولن تُغْنِيَ عنكم فتتُكم ﴾؛ أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئاً. ﴿وأنَّ الله مع المؤمنين ﴾: ومن كان الله معه؛ فهو المنصور، وإن كان ضعيفاً قليلاً عدده.

ولهذه المعيَّة التي أخبر الله أنه يؤيِّد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدوُّ على المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان العدوُّ على المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلَّا؛ فلو قاموا بما أمر الله به من كلِّ وجهٍ؛ لما انهزم لهم رايةٌ انهزاماً مستقرًّا ولا أديلَ عليهم عدوُّهم أبداً.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلتَّـدُ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞﴾.

﴿٢٠﴾ لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيَّتَه، فقال: ﴿ وَلا تَوَلَّوْا عنه ﴾؛ أي: عن ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا أطيعوا اللَّه ورسوله ﴾: بامتثال أمرِهما واجتنابِ نهيهما. ﴿ ولا تَوَلَّوْا عنه ﴾؛ أي: عن لهذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله ، ﴿ وأنتم تسمعونَ ﴾: ما يُتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه؛ فتولِّيكم في لهذه الحال من أقبح الأحوال.

﴿٢١﴾ ﴿ولا تكونوا كالذين قالوا سمِعْنا وهم لا يسمعون ﴾؛ أي: لا تكتفوا بمجرَّدِ الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله، فليس الإيمانُ بالتمنِّي والتحلِّي، ولكنَّه ما وَقَرَ في القلوب، وصدَّقته الأعمال.

﴿ ﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَأَشَمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُّ لَتُوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ﴿ ` .

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدوابِّ عند اللهُ: مَنْ لم تُفِذْ فيهم الآيات والنذر، وهم ﴿الصُّمُّ ﴾: عن استماع الحق، ﴿البكم ﴾: عن النطق به، ﴿الذين لا يعقلونَ ﴾: ما ينفعهم ويؤثرونَه على ما يضرُّهم؛ فهؤلاء شرُّ عند الله من شرار الدواب؛ لأنَّ الله أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه، وعدموا بذلك الخير الكثير؛ فإنَّهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البريَّة، فأبوا لهذا الطريق، واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شرِّ البريَّة. والسمعُ الذين نفاه الله عنهم سمعُ المعنى المؤثِّر في القلب، وأما سمعُ الحجَّة؛ فقد قامت حجَّة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته.

﴿٢٣﴾ وإنما لم يُسمعُهم السماعَ النافع؛ لأنّه لم يعلم فيهم خيراً يَصْلُحون به لسماع آياته. ﴿ولو علم اللّه فيهم خيراً لأسمَعَهم ولو أسمَعَهم﴾: على الفرض والتقدير، ﴿لَتَوَلَّوا﴾: عن الطاعة ﴿وهم معرضونَ﴾: لا التفات لهم إلى الحقّ بوجه من الوجوه. ولهذا دليلٌ على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلّا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمرُ عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في لهذا.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿الصم﴾؛ الذين سُدَّت آذانهم عن سماع الحق. ﴿٢٢﴾ ﴿البُكم﴾؛ الذين خَرِست ألسنتهم عن النطق بالحق.

﴿ يَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّهِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُوا اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللِمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللل

(٢٤) يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: ﴿إذَا دعاكم لما يُحييكم﴾: وصفٌ ملازمٌ لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيانٌ لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبوديَّة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذَّر عن عدم الاستجابة لله وللرسول، فقال: ﴿واعلموا أنَّ الله يَحول بين المرء وقلبهِ﴾: فإياكم أن تردُّوا أمر الله أول ما يأتيكم، فيُحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم؛ فإن الله يَحولُ بين المرء وقلبه؛ يقلِّب القلوب حيث شاء، ويصرِّفها أنَّى شاء، فليكثرِ العبد من قول: يا مقلِّب القلوب! ثبِّتْ قلبي على دينك. يا مصرِّف القلوب! مصرف قلبي إلى طاعتك (٢). ﴿وأنَّه إليه تُحشرون﴾؛ أي: تُجمعون ليوم لا ريبَ فيه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه.

﴿٢٥﴾ ﴿واتَّقُوا فَتنةً لا تُصيبَنَّ الذين ظلموا منكم خاصةً ﴾: بل تصيب فاعل الظُّلم وغيره، وذٰلك إذا ظهر الظلم فلم يغيَّر؛ فإنَّ عقوبته تعمُّ الفاعل وغيره. وتقوى لهذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشرِّ والفساد وأن لا يُمَكَّنوا من المعاصي والظُّلم مهما أمكن. ﴿واعلموا أنَّ الله شديدُ العقابِ ﴾: لمن تعرَّض لمساخطِهِ وجانبَ رضاه.

﴿٢٦﴾ يقول تعالى ممتنًا على عباده في نصرهم بعد الذِّلَة وتكثيرهم بعد القِلَة وإغنائهم بعد العيلة: ﴿واذكُروا إذ أنتم قليلٌ مستَضْعَفون في الأرض﴾؛ أي: مقهورون تحت حكم غيركم، ﴿تخافون أن يَتَخَطَّفَكُم الناسُ﴾؛ أي: يأخذونكم، ﴿فآواكم وأيَّدكم بنصرِهِ ورَزَقَكم من الطيِّبات﴾: فجعل لكم بلداً تأوون إليه، وانتصر من أعدائكم على أيديكم، وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء، ﴿لعلَّكم تشكرونَ﴾: الله على مِنَّتِه العظيمة وإحسانه التامِّ بأن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوَا أَمَنَنَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَصْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَنتُمْ تَصْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَتُسْلَقُ وَأَنْ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١٠).

﴿٢٧﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدُّوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه؛ فإنَّ الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَ أن يَحْمِلْنها وأشفَقْنَ منها وحملها الإنسانُ إنَّه كان ظلوماً جهولاً؛ فمن أدَّى الأمانة؛ استحقَّ العقاب الوبيل، وصار

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿فتنة ﴾؛ محنة.

<sup>(</sup>٢) كما في «المسند» (٣/١١٢)، والترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجه (٣٨٣٤)، وصححه الألباني في «السنة» لابن أبي عاصم (٢٢٥) ولفظ: «يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك» عند مسلم (٦٢٥٤) باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿يتخطفكم ﴾؛ يأخذكم الكفار بسرعة.

<sup>(</sup>٤) غريب المقرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿فآواكم﴾؛ أسكنكم المدينة. ﴿٢٨﴾ ﴿فتنة﴾؛ اختبار، وابتلاء؛ أتطيعونه، وتشكرونه، أم تنشغلون بها عنه؟.

سورة الأنفال (۲۸ ـ ۳۰)

خائناً لله وللرسول ولأمانته، منقصاً لنفسه بكونه اتَّصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات، وهو الخيانة، مفوتاً لها أكمل الصفات وأتمها، وهي الأمانة.

﴿٢٨﴾ ولما كان العبد ممْتَحَناً بأمواله وأولاده، فربما حمله محبَّتهُ ذٰلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله تعالى أنَّ الأموال والأولاد فتنةٌ يبتلي الله بهما عباده، وأنها عاريَّة ستؤدَّى لمن أعطاها وتردُّ لمن استَوْدَعَها. ﴿وأنَّ الله عنده أجرٌ عظيمٌ ﴾: فإن كان لكم عقلٌ ورأيٌ؛ فآثِروا فضله العظيم على لذَّة صغيرةٍ فانيةٍ مضمحلَّةٍ؛ فالعاقل يوازِنُ بين الأشياء، ويؤثِرُ أولاها بالإيثار وأحقَّها بالتقديم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمُظِيمِ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمُظِيمِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ الْمُظِيمِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿٢٩﴾ امتثالُ العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتَّب اللَّه على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاً كثيراً، فذكر هنا أنَّ مَن اتَّقى اللَّه؛ حصل له أربعةُ أشياء، كلُّ واحدٍ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها: الأول: الفُرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرِّق به صاحبه بين الهدى والضلال والحقِّ والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخلٌ في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسَّر تكفير السيئات بالذُّنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثوابُ الجزيل لمن اتَّقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. ﴿ واللّه ذو الفضل العظيم ﴾.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ (١٠٠٠).

﴿٣٠﴾ أي: ﴿و﴾ اذكر أيُّها الرسول ما مَنَّ الله بك (٣) عليك، ﴿إِذ يَمْكُرُ بك الذين كفروا﴾: حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبيِّ على: إما أن يُثْبِتوه عندهم بالحبس ويوثِقوه، وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شرِّه! وإما أن يخرِجوه ويُجُلوه من ديارهم؛ فكلٌّ أبدى من هذه الآراء رأياً رآه، فاتفق رأيُهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كلِّ قبيلةٍ من قبائل قريش فتى، ويعطوه سيفاً صارماً، ويقتله الجميع قِتلة رجل واحدٍ؛ ليتفرَّق دمُهُ في القبائل، فيرضى بنو هاشم ثمَّ بديتِهِ، فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش، فترصَّدوا للنبي على في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه، فجاءه الوحي من السماء، وحَرجَ عليهم، فَذَرَّ على رؤوسهم التراب وخرج، وأعمى الله أبصارهم عنه، حتى إذا استبطؤوه؛ جاءهم آتٍ وقال: خيبكم الله! قد خرج محمدٌ وذَرَّ على رؤوسكم الترابَ! فنفض كلٌّ منهم التراب [عن] (٤) رأسه (٥)، ومنع الله رسولَه منهم، وأذِنَ له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها، وأيَّده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوةً وقَهَرَ أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمِه بعد أن خرج مستخفياً منهم خائفاً على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ. وقوله:

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَدُأْ إِنْ هَنَا إِلَا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْعَلَامُ الْأَوَّلِينَ الْعَلَامُ الْأَوَّلِينَ الْعَلَامُ الْأَوْلِينَ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَاتَ هَنَ الْعَكَمَاءِ أَوِ النِّيْنَا عِنْهَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَاءِ أَوِ اتْتَيْنَا

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲۹﴾ ﴿فرقاناً﴾؛ مخرجاً، ونجاة، وهدایة، ونوراً. ﴿۲۹﴾ ﴿ویُکَفِّرِ﴾؛ یمخُ. ﴿۲۹﴾ ﴿ویغفر﴾؛ یستر فلا یؤاخذ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿ليثبتوك﴾؛ ليحبسوك.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين. والصواب: «به».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب) وفي (أ): «على رأسه». (والمثبت هو الصواب).

<sup>(</sup>٥) مرسل عن محمد بن كعب القرظي، انظر «السيرة النبوية» للدكتور أكرم ضياء العمري (٢٠٧/١)، و (الطبقات) لابن سعد (٢/٨/١).

بِعَذَابٍ أَلِيدٍ (إِنَّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَزَامِ وَمَا كَانُوَّا أَوْلِيكَاهُوهُ إِلَّا وَمَا لَكُوْنَ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَزَامِ وَمَا كَانُوَّا أَوْلِيكَاهُوهُ إِلَّا اللَّهُ وَمُا لَكُونَ وَلَيكَانُوهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ (۱)) (۱) (۱) (۱)

﴿٣١﴾ يقول تعالى في بيان عناد المكذّبين للرسول ﷺ: ﴿وإذا تُتلى عليهم آياتُنا﴾: الدالّة على صدق ما جاء به الرسول، ﴿قالوا قد سَمِعْنا لو نشاء لَقُلْنا مثل هٰذا إن هٰذا إلا أساطيرُ الأوّلين﴾: وهٰذا من عنادهم وظلمهم؛ وإلّا؛ فقد تحدّاهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، ويدعوا من استطاعوا من دون الله، فلم يقدروا على ذٰلك، وتبيّن عجزهم؛ فهٰذا القول الصادر من هٰذا القائل مجرّد دعوى كذّبه الواقع، وقد علم أنه ﷺ أميّ، لا يقرأ، ولا يكتب، ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهٰذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ.

﴿٣٢﴾ ﴿وإذْ قالوا اللهمَّ إن كان هٰذا﴾: الذي يدعو إليه محمدٌ، ﴿هو الحقَّ من عندك فأمطِرْ علينا حجارةً من السماء أو ائتِنا بعذابِ أليم﴾: قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم، والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنَّهم إذا قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرةٍ ويقينٍ منه قالوا لمن ناظَرَهم وادَّعى أن الحقَّ معه: إنْ كان هٰذا هو الحقَّ من عندك؛ فاهِدنا له؛ لكان أولى لهم وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: ﴿اللهمَّ إن كان هٰذا هو الحقَّ من عندك…﴾ الآية؛ عُلم بمجرَّد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون.

﴿٣٣﴾ فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقي منهم باقيةً، ولكنَّه تعالى دَفَعَ عنهم العذابَ بسبب وجود الرسول بين أظهرهم، فقال: ﴿وما كان الله لِيُعَذَّبَهم وأنت فيهم﴾: فوجوده ﷺ [بين أظهرهم] أمَنَةٌ لهم من العذاب، وكانوا مع قولهم لهذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقُبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم، فيستغفرونَ الله تعالى؛ فلهذا قال: ﴿وما كان الله ليُعَذَّبَهم وهم يستغفرونَ ﴾: فهذا مانعٌ يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابُه.

﴿٣٤﴾ ثم قال: ﴿وما لهم أن لا يعذّبهم الله﴾؛ أي: أيُّ شيء يمنعُهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجِبُ ذٰلك؟ وهو صدُّ الناس عن المسجد الحرام، خصوصاً صدَّهم النبي ﷺ وأصحابه الذين هم أولى به منهم، ولهذا قال: ﴿وما كانوا﴾؛ أي: المشركون، ﴿أولياءه﴾: يُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى الله؛ أي: أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المتقون﴾: وهم ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام؛ أي: وما كانوا أولى به من غيرهم. ﴿إِن أولياؤُهُ إلا المتقون﴾: وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين. ﴿ولْكنَّ أكثرهم لا يعلمونَ ﴾: فلذلك ادَّعوا لأنفسهم أمراً غيرُهم أولى به.

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاآءُ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿٣٥﴾ يعني: أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينُه وتُخْلَصَ له فيه العبادة؛ فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، وأما هؤلاء المشركون الذين يصدُّون عنه؛ فما كان صلاتُهم فيه، التي هي أكبر أنواع العبادات ﴿إلَّا مُكاءً وتصديةً﴾؛ أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعلَ الجهلة الأغبياء، الذين ليس في قلوبهم تعظيمٌ لربِّهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها؛ فإذا كانت هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقيَّة

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالكِ ﷺ: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هُو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذابِ أليم، فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﷺ وَمَا لَكُ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿أساطير﴾؛ أكاذيب، وحكايات.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿مُكاء﴾؛ صفيراً. ﴿٣٥﴾ ﴿وتصدية﴾؛ تصفيقاً.

سورة الأنفال (٣٦ ـ ٣٩)

العبادات؟! فبأيِّ شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون؟!... إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكَّنهم منه، وقال [لهم] بعدما مكَّن لهم فيه: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إنَّما المشركون نَجَسٌ فلا يَقْرَبوا المسجدَ الحرامَ بعد عامهم لهذا﴾، وقال هنا: ﴿فذوقوا العذابَ بما كنتُم تكفرون﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمَوَلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمُ بَعْضَهُمْ عَلَى يَعْمَلُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهُ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ فَيُرْكُونَ وَاللَّهِكَ هُمُ ٱلْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلِي جَهَنَّمُ أَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْخَبِرُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَبِرُونَ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلِيمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ اللللْمُ اللللْ

﴿٣٦﴾ يقول تعالى مبيناً لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته، وأنَّ وبالَ مكرِهم سيعود عليهم، ولا يَحيقُ المكر السِّيئ إلَّا بأهله، فقال: ﴿إِنَّ الذين كفروا ينفقون أموالَهم لِيَصُدُّوا عن سبيل الله ﴾؛ أي: ليبطلوا الحقَّ، وينصروا الباطل، ويَبْطُلَ توحيدُ الرحمٰن، ويقومَ دينُ عبادة الأوثان.

﴿فسينفقونها﴾؛ أي: فسيصدِرون لهذه النفقة، وتَخِفُّ عليهم، لتمشُّكهم بالباطل، وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون ﴿عليهم حسرةً﴾؛ أي: ندامةً وخزياً وذلاً، ﴿ثم يُغْلَبون﴾: فتذهب أموالهم وما أمَّلوا، ويعذَّبون في الآخرة أشدَّ العذاب، ولهذا قال: ﴿والذين كفروا إلى جهنَّم يُحشرون﴾؛ أي: يجمعون إليها ليذوقوا عذابها، وذلك لأنَّها دار الخبث والخبثاء.

﴿٣٧﴾ والله تعالى يريد أن يَميز الخبيثَ من الطيب، ويجعلَ كلَّ واحدةٍ على حِدَةٍ وفي دار تخصُّه، فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص، ﴿فَيَرْكُمَهُ جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون﴾: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

﴿ قُلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّى لَا تَكُونَ وَتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ وَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُوّا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْلَنَكُمُ فِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْلَى مَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

﴿٣٨﴾ هذا من لطفه تعالى بعباده؛ لا يمنعُهُ كفرُ العباد ولا استمرارُهم في العناد من أن يدعُوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يُهْلِكُهم من أسباب الغيِّ والرَّدى، فقال: ﴿قل للذين كفروا إن يَنتَهوا﴾: عن كفرهم، وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له، ﴿يُغْفَرْ لهم ما قد سَلَفَ﴾: منهم من الجرائم. ﴿وإن يعودوا﴾: إلى كفرهم وعنادهم، ﴿فقد مضتْ سُنَّةُ الأولين﴾: بإهلاك الأمم المكذِّبة؛ فلينتظروا ما حلَّ بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم أنباءُ ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابُهُ للمكذِّبين.

﴿٣٩﴾ وأمَّا خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ فقال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ﴾؛ أي: شركٌ وصدٌ عن سبيل الله، ويذعنوا لأحكام الإسلام. ﴿ويكونَ الدّينُ كلُّه لله﴾: فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يُدْفَعَ شرُّهم عن الدين، وأن يُذَبَّ عن دين الله الذي خَلقَ الخلق له، حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. ﴿فإن انتهوا﴾: عن ما هم عليه من الظلم، ﴿فإنَّ الله بما يعملون بصير﴾: لا تخفى عليه منهم خافيةٌ.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿حسرة﴾؛ ندامة. ﴿٣٧﴾ ﴿فيركمه﴾؛ فيجعله ملقى بعضه فوق بعض.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿سلفُ﴾؛ سبق. ﴿٣٨﴾ ﴿سُنَّةُ الأولينَ»؛ طريقتنا فيهم بالهلاك إذا كذَّبوا. ﴿٣٩﴾ ﴿فتنة﴾؛ شرك، وصدُّ عن سبيل الله.

﴿٤٠﴾ ﴿وإن تولُوا﴾: عن الطاعة، وأوضعوا في الإضاعة، ﴿فاعلموا أنَّ الله مولاكم نعم المولى﴾: الذي يتولَّى عباده المؤمنين، ويوصِلُ إليهم مصالحهم وييسِّر لهم منافعهم الدينيَّة والدنيويَّة. ﴿ونعم النصيرُ﴾: الذي ينصُرُهم فيدفع عنهم كيدَ الفجَّار وتكالب الأشرار، ومَن كان الله مولاه وناصره؛ فلا خوف عليه، ومَنْ كان الله عليه؛ فلا عزَّ له ولا قائمة له.

وَ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُمْتُهُ وَالْمَسْكِينِ وَآبِ السَّبِيلِ إِن كُمْتُهُ وَامْسَتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللّهِ إِنَّهُ اللّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَبْدِنَا وَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلقُصْوَىٰ وَالرّحَبُ أَسْفَلَ مِنحَمُ أَولَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَاخْتَلَفْتُد فِي ٱلْمِيعَالِهِ وَلَاكِن لَلْهُ اللّهُ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُمَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِن اللّهَ لَسَمِيعً عَلِيمُ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُمَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِن اللّهُ لَسَمِيعً عَلِيمُ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِنَ اللّهُ لَسَمِيعً عَلَيْهُ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِن اللّهُ لَسَمِيعً عَلَيْهُ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِن اللّهُ لَسَامِيعُ عَلَيْهُ وَيَعْمِى مَنْ حَمَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِن اللّهُ لَسَامِيعً عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَتُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿٤١﴾ يقول تعالى: ﴿واعلموا أنّما غنمتُم من شيءٍ ﴾؛ أي: أخذتم من مال الكفار قهراً بحقّ قليلاً كان أو كثيراً، ﴿فَانَ للّه خُمُسَه ﴾؛ أي: وباقيه لكم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها خمسها، فدلّ على أن الباقي لهم، يُقسم على ما قسمه رسول الله ﷺ: للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه وسهم له، وأما لهذا الخمس؛ فيقسم خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُضرَف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأنّ الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيّان عنه، فعُلِمَ أنه لعباد الله؛ فإذا لم يعيّن الله له مصرفاً؛ دلّ على أن مَصْرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذي القربي، وهم قرابة النبي ﷺ من بني هاشم وبني المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أنّ العلة فيه مجرّد القرابة، فيستوي الله هم خُمُسَ الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فُقِدَ من يقوم بمصالحهم. والخمس الخامس: لابن والمخمس الرابع: للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الغنيمة لا يخرُجُ عن السبيل، و[هو] (٢) الغريب المنقطعُ به في غير بلده، وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرُجُ عن السبيل، و[هو] (٢) الغريب المنقطعُ به في غير بلده، وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرُجُ عن السبيل، و[هو] (١) الغريب المنقطعُ به في غير بلده، وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرُجُ عن المناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تَبَعٌ للمصلحة، وهذا هو الأولى.

وجعل الله أداء الخُمُس على وجهه شرطاً للإيمان، فقال: ﴿إِن كُنتم آمنتُم بالله وما أنزلْنا على عبدِنا يوم الفرقان﴾: وهو يوم بدر، الذي فرَّق الله به بين الحقِّ والباطل، وأظهر الحقَّ وأبطل الباطل. ﴿يوم التقى الجمعانِ﴾: جمع المسلمين وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمانُكم بالله وبالحقِّ الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دلَّ على أن ما جاء به هو الحقُّ. ﴿والله على كلِّ شيء قدير﴾: لا يغالبه أحدٌ إلا غلبه.

﴿٤٢﴾ ﴿إِذْ أَنتِم بِالْعُدُورَةِ الدُّنيا﴾؛ أي: بعُدُوة الوادي القريبة من المدينة. وهم بعدوته؛ أي: جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد جمعكم وادٍ واحدٌ. ﴿والركب﴾: الذي خرجتُم لطلبه، وأراد الله غيره ﴿أسفلَ منكم﴾: مما يلي ساحل البحر. ﴿ولو تواعدتُم﴾: أنتم وإيّاهم على لهذا الوصف وبهذه الحال، ﴿لاختلفتُم في الميعادِ﴾؛

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿ولذي القربى﴾؛ قرابة رسول الله ﷺ، وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب، جعل الخُمُس لهم مكان الصدقة؛ فإنها لا تَحل لهم. ﴿٤١﴾ ﴿وابن السبيل﴾؛ المسافر، المنقطع. ﴿٤١﴾ ﴿الجمعان﴾؛ جمع المؤمنين، وجمع الكافرين. ﴿٤١﴾ ﴿بالعدوة الدنيا﴾؛ بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة. ﴿٤٢﴾ ﴿بالعدوة القصوى﴾؛ بجانب الوادي الأبعد. ﴿٤٢﴾ ﴿والرَّكب﴾؛ عير قريش التي فيها تجارتهم. ﴿٤٢﴾ ﴿أسفل منكم﴾؛ قريباً من ساحل البحر الأحمر.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب)، وفي (أ): «هم». والصواب ما أثبت.

أي: لا بدَّ من تقدُّم أو تأخُّر أو اختيار منزل أو غير ذٰلك مما يعرض لكم أو لهم يصدُفُكم عن ميعادهم. ولكنَّ: اللهَ جمعكم على هٰذه الحال، ﴿لِيَقْضِيَ الله أمرا كان مفعولا ﴾؛ أي: مقدراً في الأزل لا بدَّ من وقوعه. ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بيِّنة ﴾؛ أي: ليكون حجَّة وبيَّنة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذرٌ عند الله. ﴿ويحيا مَنْ حَيَّ عن بيِّنة ﴾؛ أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقيناً بما أرى الله الطائفتين من أدلَّة الحقّ وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. ﴿وإن الله لسميعٌ عليمٌ ﴾: سميعٌ لجميع الأصوات باختلاف اللُّغات على تفنُّن الحاجات، عليمٌ بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة.

﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكُمْ وَلَوَ أَرَسِكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُدَ وَلَنَسَرَعْتُد فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَّ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ إِنْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ إِن اللَّهُ اللّ

﴿٤٣﴾ وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا العدو قليلاً، فبشّر بذلك أصحابه، فاطمأنّت قلوبهم وثبتت أفئدتهم. ﴿ولو أراكهم الله كثيراً﴾: فأخبرت بذلك أصحابك، ﴿لَفَشِلْتُم ولَتَنازَعْتُم في الأمر﴾: فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، والتنازع مما يوجب الفشل، ﴿ولكنّ الله سلّم﴾؛ أي: لطف بكم. ﴿إنّه عليمٌ بذات الصُّدور﴾؛ أي: بما فيها من ثبات وجَزَع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سبباً للطفه وإحسانِه بكم وصدق رؤيا رسوله، فأرى الله المؤمنين عدوَّهم قليلاً في أعينهم، ويقلّلكم يا معشر المؤمنين في أعينهم؛ فكلٌ من الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ لِتُقْدِمَ كلٌّ منهما على الأخرى. وليقضيَ الله أمراً كان مفعولاً ﴾: من نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين، وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، ولم يَبْقَ منهم أحدٌ له اسم يذكر، فيتيسَّر بعد ذلك انقيادُهم إذا دُعوا إلى الإسلام، فصار أيضاً لطفاً بالباقين، الذين مَنَّ الله عليهم بالإسلام. ﴿وإلى الله تُرْجَعُ الأمور﴾؛ أي: جميع أمور الخلائق تَرْجِعُ إلى الإسلام.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَ قَ فَاقَبُتُواْ وَاذْ حُرُواْ ٱللّهَ كَيْرًا لَعَلَّكُمْ أَفْلِحُونَ فَيُ وَاَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ فَي وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَيَشْدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطٌ فَي وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ وَيَسِهِم بَطَرًا وَرِثَا آهَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطٌ فَي وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمُ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِقَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمُ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِقْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ لِا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمُ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِقْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ لِا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمُ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلفِقْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ لِا غَالِبَ لَكُومُ مُرَانً عِنَ اللّهِ فَإِنَ اللّهُ فَإِنَ اللّهُ فَإِنَ اللّهُ فَإِنَ اللّهُ فَإِنَ اللّهُ عَلِيلًا عَلَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِ تَا أَنْهُ اللّهِ فَإِنَ ٱللّهُ فَإِنَ اللّهُ عَلِيلًا مَلْهُ مَرَنُ عَرَقَ هَنَوْلَاهِ وَيُعَلِلًا فَي اللّهِ فَإِنَ اللّهُ عَلِيلًا مَا مُنْ مَا لَهُ وَمُن يَتُوحَكَلُ عَلَى ٱللّهِ فَإِنَ اللّهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ مَا مَن يَتُوجَعَلُهُ وَمُن يَتُوحَكَلّهُ عَلَى اللّهِ فَإِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن يَتُومُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ فَالَتُهُ اللّهُ فَاللّهُ فَالِنَالِهُ فَاللّهُ فَا لَلْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَلْهُ مُلْكُولُولُو

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إذا لَقيتُم فئةً ﴾؛ أي: طائفة من الكفار تقاتلكم، ﴿فاثبُتوا ﴾: لقتالها، واستعبلوا الصبر وحبس النفس على لهذه الطاعة الكبيرة، التي عاقبتُها العزُّ والنصر، واستعبنوا على ذلك بالإكثار من ذكر اللَّه. ﴿لعلكم تفلحون ﴾؛ أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبرُ والثبات والإكثار من ذِكْر اللَّه من أكبر الأسباب للنصر.

﴿٤٦﴾ ﴿وأطيعوا اللّه ورسوله﴾: في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذٰلك في جميع الأحوال، ﴿ولا تنازعوا﴾: تنازعوا﴾: تنازعوا﴾: تنازعوا﴾: تنازعوا﴾: تنحلُّ وتذهبَ ريحُكم﴾؛ أي: تنحلُّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿لفشلتم﴾؛ لجبنتم، وترددتم. ﴿٤٣﴾ ﴿سَلَّمَ﴾؛ وقاكم منِ الفشل، ونجاكم من عاقبته.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿فتفشلُوا﴾؛ تضعفوا، وتجبنوا. ﴿٤٧﴾ ﴿بطراً﴾؛ كِبراً. ﴿٤٨﴾ ﴿جار ٰلكم﴾؛ ناصركم، ومجيركم. ﴿٤٨﴾ ﴿تراءت﴾؛ تقابلت. ﴿٤٨﴾ ﴿نكص﴾؛ رجع مدبراً.

عزائمكم وتُفرَّقُ قوتكم ويُرْفَعُ ما وُعِدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله، ﴿واصبروا﴾: نفوسَكم على طاعة الله. ﴿إِنَّ الله مع الصابرين﴾: بالعون والنصر والتأييد.

﴿٤٧﴾ واخشعوا لربكم واخضعوا له، ﴿ولا تكونوا كالذين خَرَجوا من ديارهم بطراً ورِئاءَ الناس ويصدُّون عن سبيل الله ﴾؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه، وهذا الذي أبرزهم من ديارهم؛ لقصدِ الأشرِ والبطر في الأرض، وليراهم الناس ويفخروا لديهم، والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدُّوا عن سبيل الله من أراد سلوكه. ﴿والله بما يعملون محيطٌ ﴾: فلذلك أخبركم بمقاصدهم، وحذَّركم أن تشبَّهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشدَّ العقوبة، فليكنْ قصدُكم في خروجكم وجهَ الله تعالى، وإعلاء دين الله، والصدَّ عن الطرق الموصلة إلى سَخَطِ الله وعقابِهِ، وجَذْبَ الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم.

﴿٤٨﴾ ﴿وإِذِ زِيَّنَ لهم الشيطان أعمالهم﴾: حسَّنها في قلوبهم [وخدعهم]، ﴿وقال لا غالبَ لكمُ اليومَ من الناس﴾: فإنكم في عَدَدٍ وهيئةٍ لا يقاومكم فيها محمدٌ ومن معه. ﴿وإني جارٌ لكم﴾: من أن يأتيكم أحدٌ ممَّن تخشون غائلته؛ لأنَّ إبليس قد تبدَّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوةٍ كانت بينهم، فقال لهم الشيطان: أنا جارٌ لكم! فاطمأنت نفوسُهم وأتوا على حرْدٍ قادرينَ. فلما ﴿تراءتِ الفئتان﴾: المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريلَ ﷺ يَزَع الملائكة؛ خاف خوفاً شديداً، ﴿ونكص على عقبيه﴾؛ أي: ولى مدبراً، ﴿وقال﴾: لمن خدعهم وغرهم: ﴿إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون﴾؛ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ ﴿إني أخاف الله﴾؛ أي: أخاف أن يعاجِلني بالعقوبة في الدنيا، ﴿والله شديد العقاب﴾.

وُمنَ المحتمل أَنْ يكون الشيطان [قد] سوَّلَ لهم، ووسوس في صدورهم أنَّه لا غالبَ لهم اليوم من الناس وأنَّه جار لهم، فلما أوردهم موارِدَهم؛ نكص عنهم، وتبرَّأ منهم؛ كما قال تعالى: ﴿كَمَثَل الشيطان إذْ قال للإنسانِ اكفُرْ فلمَّا كَفَرَ قال إنِّي بريءٌ منك إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين فكانَ عاقِبَتَهُما أنَّهما في النارِ خالِدَيْن فيها وذلك جزاء الظالمين﴾.

﴿٤٩﴾ ﴿إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ﴾؛ أي: شكٌّ وشبهةٌ من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلَّتهم على قتال المشركين مع كثرتهم: ﴿غَرَّ هؤلاء دينُهم ﴾؛ أي: أوردهم الدينُ الذي هم عليه هٰذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها، يقولونه احتقاراً لهم واستخفافاً لعقولهم، وهم والله الأخفاءُ عقولاً الضعفاءُ أحلاماً؛ فإنَّ الإيمان يوجبُ لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدِمُ عليها الجيوش العظام؛ فإنَّ المؤمن المتوكِّل على الله الذي يعلم أنه ما من حولٍ ولا قوةٍ ولا استطاعةٍ لأحدٍ الا بالله تعالى، وأنَّ الخلق لو اجتمعوا كلُهم على نفع شخص بمثقال ذرَّةٍ؛ لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضرُّوه؛ لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضرُّوه؛ لم يضرُّوه؛ إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه، وعلم أنَّه على الحقِّ، وأن الله تعالى حكيمٌ رحيمٌ في كلِّ ما قدَّره وقضاه؛ فإنَّه لا يبالي بما أقدم عليه من قوَّةٍ وكثرةٍ، وكان واثقاً بربِّه مطمئن القلب لا فزعاً ولا جباناً، ولهذا قال: ﴿ومن يتوكَّلُ على الله فإنَّ الله عزيزٌ ﴾: لا يغالِبُ قوتَه قوةٌ. ﴿حكيمٌ ﴿: فيما قضاه وأجراه.

﴿٠٠﴾ يقول تعالى: ﴿ولو ترى﴾: الذين كفروا بآيات الله حين توفَّاهم الملائكةُ الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم والملائكة ﴿يضرِبون وجوهَهم وأدبارَهم﴾: يقولون لهم: أخرجوا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٢﴾ ﴿كدأب ﴾؛ كعادة، وسُنَّة.

سورة الأنفال (٥١ ـ ٥٧)

أنفسكم! ونفوسُهم متمنّعة متعصّية على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: ﴿وذوقوا عذابَ الحريق﴾؛ أي: العذاب الشديد المحرق.

﴿١٥﴾ ذٰلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم، وإنما هو بما قدَّمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت.

وَهُذُه سنة اللّه في الأولين والآخرين؛ فإنَّ دأب لهؤلاء المكذِّبين؛ أي: سنتهم وما أجرى اللَّه عليهم من الهلاك بذنوبهم، وكدأب آل فرعون والذين من قبلهم تن الأمم المكذبة، وكفروا بآياتِ الله فأخَذَهم الله تنويهم إنَّ الله قويٌّ شديد العقاب لا يعجِزُه أحدٌ يريد أخذه. وما من دابَّةٍ إلا هو آخذُ بناصيتها .

«٥٣» ﴿ وَلْك ﴾: العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذّبة وأزال عنهم ما هم فيه من النّعم والنعيم بسبب ونوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإنّ ﴿ اللّه لم يكن مغيّراً نعمةً أنعمها على قوم ﴾: من نعم الدّين والدّنيا، بل يبقيها ويزيدُهم منها إن ازدادوا له شكراً، ﴿ حتى يغيّروا ما بأنفسهم ﴾: من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله، ويبدّلوا بها كفراً، فيسلُبُهم إيّاها ويغيّرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم، ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلّا بظُلمهم، وحيث جَذَبَ قلوب أوليائه إليه بما يذيقُ العباد من النّكال إذا خالفوا أمره. ﴿ وأنّ الله سميعٌ عليمٌ ﴾: يسمع جميعَ ما نطق به الناطقون، سواءٌ من أسرّ القول ومن جهر به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائرُ وتخفيه السرائرُ، فيُجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمهُ، وجرت به مشيئتُهُ.

﴿٤٥﴾ ﴿كدأب آل فرعون﴾؛ أي: فرعون وقومه، ﴿والذين من قبلهم كذَّبوا بآيات ربِّهم﴾: حين جاءتهم، ﴿فأهْلَكْناهم بذُنوبهم﴾: كل بحسب جرمه، ﴿وأَغْرَقنا آلَ فرعون وكلٌّ﴾: من المهلكين المعذَّبين ﴿كانوا ظالمين﴾: لأنفسهم ساعين في هلاكها، لم يظلمْهُمُ الله ولا أخَذَهم بغير جُرم اقترفوه؛ فليحذرِ المخاطّبون أن يشابهوهم في الظلم، فيُحِلَّ الله بهم من عقابه ما أحلَّ بأولئك الفاسقين.

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ [يَذَكَّرُونَ] (١) ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مُرَّةً وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّذِي اللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللِمُ ا

﴿٥٥ ـ ٥٦﴾ لهؤلاء الذين جمعوا لهذه الخصالَ الثلاث ـ الكفر وعدم الإيمان والخيانة ـ بحيث لا يثبُتون على عهدٍ عاهدوه ولا قول قالوه هم ﴿شُرُّ الدوابِّ عند الله﴾: فهم شرُّ من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأنَّ الخير معدوم منهم، والشرَّ متوقَّع فيهم.

﴿٥٧﴾ فَإِذْهَابُ هُؤَلاء ومحقُّهم هُو المتعيِّن؛ لئلَّا يسري داؤهم لغيرهم، ولهذا قال: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم في الحربِ﴾؛ أي: تجدنَّهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهدٌ وميثاقٌ. ﴿فَشَرِّدْ بهم مَنْ خلفَهم﴾؛ أي: نكِّل بهم غيرهم، وأوقِعْ بهم من العقوبة ما يصيرون (٢) عبرة لمن بعدهم، ﴿لعلَّهم﴾؛ أي: من خلفهم [يتقون] صنيعهم؛ لئلَّا يصيبهم ما أصابهم. وهٰذه من فوائد العقوبات والحدود المرتَّبة على المعاصي أنها

<sup>(</sup>١) في النسختين: «يتقون».

<sup>(</sup>٢) غَريب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿تثقفنَّهم﴾؛ تجدنَّهم. ﴿٧٥﴾ ﴿فشرِّد بهم من خلفهم﴾؛ أَنْزِل بهم عذاباً يخوِّف مَنْ وراءهم.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين وفي ( أ ) زيادة «به» بخط مغاير فوق السطر.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختين.

٣٠٤ ع - ٣٠) المورة الأنفال (٥٨ ـ ٢٠)

سببٌ لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجراً لمن عملها أن لا يعاوِدَها. ودل تقييدُ لهذه العقوبة في الحرب أنَّ الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا أُعْطِيَ عهداً؛ لا يجوز خيانته وعقوبته.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَآيِدِينَ ((أَفِّ)) ﴿(١).

﴿٥٨﴾ أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهدٌ وميثاقٌ على ترك القتال، فخفتَ منهم خيانةً؛ بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدلُّ على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. ﴿فانبِدْ إليهم﴾: عهدَهم؛ أي: ارمه عليهم، وأخبرهم أنّه لا عهدَ بينك وبينهم ﴿على سواءٍ﴾؛ أي: حتى يستوي علمُك وعلمُهم بذلك، ولا يحلُّ لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما مَنَعَهُ موجبُ العهدِ حتى تخبرهم بذلك. ﴿إِنَّ اللّه لا يُحِبُ الخائنين﴾: بل يُبْغِضُهم أشدَّ البغض؛ فلا بدَّ من أمرِ بينٍ يبرئكم من الخيانة. ودلَّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة [المحققة] (٢) منهم؛ لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدَهم؛ لأنّه لم يخفَ منهم، بل عُلِمَ ذلك، ولعدم الفائدة، ولقوله: ﴿على سواءٍ﴾، وهنا قد كان معلوماً عند الجميع غدرُكم. ودلَّ مفهومُها أيضاً أنه إذا لم يخفُ منهم خيانةً؛ بأنْ لم يوجدُ منهم ما يدلُّ على ذلك؛ أنّه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتمَّ مدتُه.

﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

﴿٥٩﴾ أي: لا يحسب الكافرون بربِّهم المكذِّبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ فإنهم لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد، وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانُهم وتزوُّدهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافُهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللل

﴿١٠﴾ أي: ﴿وأعدُّوا﴾: لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم، ﴿ما استطعتُم من قوَّةٍ﴾؛ أي: كل ما تقدرون عليه من القوَّة العقليَّة والبدنيَّة وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تُعمل فيها أصنافُ الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجويَّة والمراكب البريَّة والبحريَّة [والحصون] والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدَّم المسلمون ويندفعُ عنهم به شرُّ أعدائهم وتعلُّم الرمي والشجاعة والتدبير، ولهذا قال النبي وألا إنَّ القوَّة الرمي (عن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِن رِباط الخيل تُرهِبونَ به عدوَّ الله وعدوَّكم﴾: ولهذه العلة موجودةٌ فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء. والحكمُ يدور مع علَّته؛ فإذا كان موجوداً شيء (أكثر إرهاباً منها ـ كالسيارات البريَّة والهوائيَّة المعدَّة للقتال والحكمُ يدور مع علَّته؛ فإذا كان موجوداً شيء (أكثر إرهاباً منها ـ كالسيارات البريَّة والهوائيَّة المعدَّة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأموراً بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة؛ وجب ذلك؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: ﴿تُرْهِبونَ به عدوَّ اللهِ وعدوًكم﴾: ممن تعلمون أنهم أعداؤكم، ﴿وآخرين مِن دونهم لا تعلمونَهم﴾: ممَّن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٨﴾ ﴿فانبذ﴾؛ فاطرح عهدهم. ﴿٥٨﴾ ﴿على سواء﴾؛ لتكونوا وإياهم مستوين في العلم بطرحه.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). وفي (أ): «المحقة».

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿سبقوا﴾؛ فاتوا، ونجوا من عذاب الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩١٧) عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «شيئاً» وعدلت في ( أ ): «شيء» بخط مغاير.

يخاطبهم الله به، ﴿الله يعلمُهم﴾: فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يُعين على قتالهم بذلُ النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهذا قال تعالى مرغباً في ذلك: ﴿وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل الله﴾: قليلاً كان أو كثيراً، ﴿يوفَّ إليكم﴾: أجره يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿وأنتم لا تُظلمون﴾؛ أي: لا تُنْقَصون من أجرها وثوابها شيئاً.

﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلِمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُوَا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ مَسْبَكَ اللَّهُ هُو الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن مَسْبَكَ اللَّهُ هُو اللَّذِي وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْفَ بَيْنَ اللَّهُ وَالْفَقَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا اللَّفَتَ مَسْبَكَ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ عَنْ إِنَّ مَركِيعٌ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ عَنْ إِنَّ مَركِيعٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمِنِ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِهُ اللل

﴿ ٦١﴾ يقول تعالى ﴿ وإن جنحوا ﴾؛ أي: الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى السَّلْم؛ أي: الصلح وترك القتال، ﴿ فاجنح لها وتوكَّلْ على الله ﴾؛ أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلاً على ربِّك؛ فإنَّ في ذٰلك فوائد كثيرةً: منها: أن طلب العافية مطلوبٌ كلَّ وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذٰلك؛ كان أولى الإجابتهم.

ومنها: أن في ذلك إجماماً لِقُواكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك. ومنها: أنَّكم إذا أصلحتُم وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كلُّ من معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكلُّ مَن له عقلٌ وبصيرة إذا كان معه إنصافٌ؛ فلا بدَّ أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره ونواهيه، وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له، فصار لهذا السلم عوناً للمسلمين على الكافرين.

(17 ـ 17 و لا يُخاف من السلم إلا خَصْلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خَدْع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله أنّه حسبُهم وكافيهم خداعهم، وأنّ ذلك يعود عليهم ضرره، فقال: ﴿وإن يريدوا أن يَخْدَعوك فإنّ حسبَك الله ﴾؛ أي: كافيك ما يؤذيك، وهو القائم بمصالحك ومهمّاتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنُ به قلبك، فَلَهُوَ ﴿الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين ﴾؛ أي: أعانك بمعونة سماويّة، وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء، ومعونة بالمؤمنين بأن قيّضهم لنصرك، ﴿وألّف بين قلوبهم ﴾: فاجتمعوا، وائتلفوا، وازدادت قوّتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن لهذا بسعي أحد، ولا بقوّة غير قوّة الله، فلو ﴿أنفقت ما في الأرض جميعاً ﴾: من ذهبٍ وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة، ﴿ما ألّفُ بينهم إنّه عزيزٌ حكيمٌ ﴾: ومن عزّته أن ألّف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة؛ كما قال تعالى: ﴿ولْكُنَّ الله ألّف بينهم إنّه عليكم إذ كنتُم أعداءً فألّفَ بين قلوبكم فأصبحتُم بنعمتِه إخواناً وكنتُم على شفا حُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منها ﴾.

﴿٦٤﴾ ثم قال تعالى: ﴿يا أَيها النبيُّ حسبك الله﴾؛ أي: كافيك، ﴿ومن اتَبعك من المؤمنين﴾؛ أي: وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتَّبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع؛ فلا بدَّ أن يكفِيَهم ما أهمَّهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلَّف الكفاية بتخلُّف شرطها.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿جنحوا﴾؛ مالوا. ﴿٦١﴾ ﴿للسَّلم﴾؛ للمسالمة وترك الحرب. ﴿٦١﴾ ﴿فاجنح﴾؛ مِلْ. ﴿٢٢﴾ ﴿حسبك﴾؛ كافيك.

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّ كَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ وَعَلِمَ مِّائَةٌ يَغْلِبُوا اللَّهِ عَنكُمْ وَعَلِمَ اللَّهُ عَنكُمْ فَعَلِمَ فَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ اللَّهُ عَنكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ اللَّهُ يَغْلِبُوا اللَّهُ مَا إِرَّةً يَغْلِبُوا مِائنَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ اللَّهُ يَغْلِبُوا اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْم

﴿٢٥﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿يا أَيُّها النبيُّ حرِّض المؤمنين على القتال﴾؛ أي: حُثَّهم ونهضهم إليه بكل ما يقوِّي عزائمهم وينشط هممهم؛ من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء، والترهيب من ضدِّ ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر، وما يترتَّب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضارِّ الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم، ﴿إن تكونوا تألَمونَ وَترجونَ من الله ما لا يرجون﴾. ﴿إن يكن منكم﴾: أيها المؤمنون، ﴿عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفاً من الذين كفروا﴾: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار، وذلك بأنَّ الكفار ﴿قومٌ لا يفقهون﴾؛ أي: لا علم عندهم بما أعدَّ الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم يقاتلون لأجل العلوِّ في الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنَّه لإعلاء كلمة الله، وإظهار دينه، والذبِّ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله، ولهذه كلَّها دواعٍ للشجاعة والصبر والإقدام على القتال.

﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِن هٰذا الحكم خففه الله على العباد، فقال: ﴿الآن خفَّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾: فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. ﴿فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفُ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾: بعونه وتأييده.

ولهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا لهذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين، في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف، ثم إن الله خفّف ذلك، فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار؛ فإن زادوا على مثليهم؛ جاز لهم الفرار.

ولٰكن يرِدُ على لهذا أمران:

أحدهماً: أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأنَّ المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع.

والثاني: تقييدُ ذٰلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا متدرِّبين على الصبر، ومفهوم لهذا أنَّهم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرار، ولو أقل من مثليهم، إذا غَلَبَ على ظنِّهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية.

ويجاب عن الأول بأنَّ قوله: ﴿الآن خفَّف الله عنكم...﴾ إلى آخرها: دليلٌ على أن لهذا الأمر لازمٌ وأمر محتَّم، ثم إن الله خفَّفه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهرٌ في أنه أمر، وإن كان في صيغة الخبر، وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتةٌ بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين، والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين.

<sup>(</sup>١) سبب المنزول: أخرج البخاري عن ابن عباس على قال: لما نزلت: ﴿إِن يَكُنُ مِّنكُمٌ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَقْلِبُوا مِاثَنَيْنَ﴾ شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف، فقال: ﴿أَكُنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ صَالِحَةٌ مَالِرَةٌ يُقْلِبُوا مِاثَنَيْنَ﴾ قال: فلما خفف الله عنهم من العدة، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿حرِّض﴾؛ حُتَّ.

سورة الأنفال (٦٧ ـ ٦٨)

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حثٌّ على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانيَّة والأسباب الماديَّة مبشِّرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل.

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنَابُ مِنَّا عَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنِّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيدٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّلُ

(١٧٥ هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستئصالهم، فقال تعالى: ﴿ما كان لنبيّ أن يكونَ له أسرى حتّى يُثْخِنَ في الأرض﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، ويسعَوْن لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض مَن يعبدُ الله أن يتسرّع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصُلُ منهم، وهو عَرَضٌ قليلٌ بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرّهم؛ فما دام لهم شرّ وصولة؛ فالأوفق أن لا يؤسروا؛ فإذا أثخنوا، وبَطَلَ شرّهم، واضمحلَّ أمرُهم؛ فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: ﴿تريدون﴾: بأخذكم الفداء وإبقائهم ﴿عَرَضَ الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: لا لمصلحة تعودُ إلى دينكم. ﴿والله يريدُ الآخرة﴾: بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عاليةً فوق غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. ﴿والله عزيزٌ حكيمٌ »؛ أي: كامل العزة، لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال؛ لفعلَ، ولكنه حكيمٌ يبتلي بعضكم ببعض.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن عباس في قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر، نظر رسول الله في إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله في القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه، ماذًا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله في: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسَتَجَابَ لَكُمُ إِلَّكِ مِنَ الْمَلْكِمَ مُرْوِيرَ ﴾ فأمده الله بالملائكة. قال أبو زُميُل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذي يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقْدِم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقباً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله في فقال: «صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوةً على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله على الكفار رأى أبو بكر؛ ولكني للإسلام. فقال رسول الله على الذي رأى أبو بكر؛ ولكني أرى أن تُمكّناً فنضرب أعناقهم فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان ـ نسيباً لعمر ـ فأضرب عنقه فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله في وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؛ فقال رسول الله في : «أبكي للذي عرض علي صحابك من أخذهم الفداء؛ لقد عُرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله في وأنزل الله على: ﴿مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ المَرى حَقّ يُنْتِخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ الى قوله. . ﴿ وَكُلُوا مِنَا غَنِمَتُمْ كَلَلا طَيِبًا ﴾ فأحل الله الغنيمة لهم.

وأخرج أحمد والترمذي نحوه من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ اللَّهُ مَا

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿يثخن﴾؛ يبالغ في القتل.

﴿٦٨﴾ ﴿لولا كتابٌ من الله سَبَقَ﴾: به القضاء والقدر؛ أنّه قد أحلَّ لكم الغنائم، وأنَّ الله رفع عنكم أيُّها الأمة العذاب، ﴿لمسَّكم فيما أخذتم عذابٌ عظيمٌ ﴾. وفي الحديث: «لو نزل عذابٌ يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر» (١٠). ﴿٦٩﴾ ﴿فكلوا مما غنمتُم حلالاً طيِّباً ﴾: ولهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحلَّ لها الغنائم ولم تحلَّ لأمة قبلها، ﴿واتَّقوا الله﴾: في جميع أموركم، ولازموها شكراً لنعم الله عليكم. ﴿إنَّ الله غفورٌ ﴾: يغفر لمن لم يشركُ به شيئاً جميع المعاصي، ﴿رحيمٌ ﴾: بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً.

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿٧٠﴾ ولهذه نزلت في أسارى يوم بدر (٣)، وكان من جملتهم العباس عمَّ رسول الله على فلما طلب منه الفداء؛ ادَّعي أنه مسلم قبل ذٰلك، فلم يسقِطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبراً لخاطره ومَنْ كان على مثل حالِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النبيُّ قُلْ لِمَن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتِكُم خيراً ممَّا أُخِذَ منكم ﴾؛ أي: من المال، بأن ييسِّر لكم من فضله خيراً كثيراً مما أخذ منكم، ﴿ويَغْفِرْ لكم ﴿ وينفورُ معلى النبي على النبي على مال كثير؛ أتاه العباس، فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله (١).

﴿٧١﴾ ﴿وإن يريدوا خيانتَك﴾: في السعي لحربك ومنابذتك، ﴿فقد خانوا الله من قبلُ فأمْكَنَ منهم﴾: فليحذَروا خيانتك؛ فإنه تعالى قادرٌ عليهم، وهم تحت قبضته. ﴿والله عليمٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: عليم بكل شيء، حكيم يضع الأشياء مواضعها، ومن علمه وحكمته أن شَرَعَ لكم لهذه الأحكام الجليلة الجميلة، وقد تكفَّل بكفايتكم شأنَ الأسرى وشرَّهم إن أرادوا خيانةً.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمَوٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُواً أُولَتَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَنيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٥٠ .

﴿٧٧﴾ هٰذا عقدُ موالاة ومحبَّة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آووا رسولَ الله على وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء بعضُهم أولياء بعض؛ لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدَّة الحاجة إلى الرجال، فلمَّا لم يهاجروا؛ لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيءٌ، لكنَّهم إن استنصروكم في الدين ؛ أي: لأجل قتال من قاتلهم؛ [لأجل دينهم] ﴿فعليكُمُ النصرُ ﴾: والقتال معهم، وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: ﴿إلَّا على قوم بينكم وبينَهم ميثاقٌ ﴾؛ أي: عهدٌ بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميّزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٦) لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وله شاهد بنحوه عند مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿فأمكن منهم﴾؛ أقدرك عليهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٦٣) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٢١) تعليقاً بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن: ﴿٧٢﴾ ﴿آووا﴾؛ أنزلوا المهاجرين في دُورهم.

سورة الأنفال (٧٣ ـ ٧٥)

عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينَهم من الميثاق. ﴿واللّه بما تعملونَ بصيرٌ ﴾: يعلمُ ما أنتم عليه من الأحوال، فيشرعُ لكم من الأحكام ما يَليقُ بكم.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾.

﴿٧٣﴾ لما عقد الولاية بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضُهم أولياء بعض؛ فلا يواليهم إلَّا كافر مثلهم، وقوله: ﴿إلَّا تفعلوه﴾؛ أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بأن واليتموهم كلَّهم أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين، ﴿تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ﴾: فإنه يحصُلُ بذلك من الشرِّ ما لا ينحصر من اختلاط الحقِّ بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يُتَّخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَتَيِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ اللَّهِ عَالَذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِئْكِ اللَّهَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آ ﴾ (١) ﴾ (١) .

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. ولهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم:

﴿٧٤﴾ فقال: ﴿والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَوْا ونصروا أولئك هم المؤمنون﴾: من المهاجرين والأنصار؛ هم: المؤمنون ﴿حقًا﴾؛ لأنهم صدَّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. ﴿لهم مغفرة﴾: من الله تُمحى بها سيئاتهم وتضمحلُّ بها زلَّاتُهم. ﴿و﴾ لهم ﴿رزق كريمٌ ﴾؛ أي: خير كثير من الربِّ الكريم في جنات النعيم، وربما حصل لهم من الثواب المعجَّل ما تَقَرُّ به أعينهم، وتطمئنُ به قلوبهم.

«٧٥» وكذلك من جاء بعد لهؤلاء المهاجرين والأنصار ممّن أتّبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. ﴿فأولئك منكم﴾: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية، وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبيرٌ وشأنُ عظيم، حتى إنَّ النبيَّ ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار أخوَّة خاصَّة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كما دلَّ عليه عموم الآية الكريمة، وقوله: ﴿في كتاب الله﴾؛ أي: في حكمه وشرعه. ﴿إنَّ الله بكلِّ شيء عليه ما يناسبها.

تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿وأُولُو الأرحام﴾؛ ذوو القرابات.

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج الحاكم عن الزبير بن العوام ﷺ قال: أنزل الله ﷺ فينا خاصة معشر قريش والأنصار: ﴿وَأُولُواْ الله ﷺ وَالله عَمْهُمُ أَولَىٰ بِبَعْضِ﴾، وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة، قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان، فواخيناهم، ووارثناهم، فآخى أبو بكر ﷺ خارجة بن زيد، وآخى عمر ﷺ فلاناً، وآخى عثمان ﷺ رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي، ويقول بعض الناس غيره، قال الزبير ﷺ: وواخيت أنا كعب بن مالك، ووارثونا ووارثناهم، فلما كان يوم أحد، قيل لي، قد قتل أخوك كعب بن مالك، فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى. فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا.

2 . 1

## تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة

## وهي مدنية

﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى اللَّهَ مُخْزِى اللَّهَ مُخْزِى اللَّهَ مُخْزِى اللَّهَ مُخْزِى اللَّهَ مُخْزِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْزِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُخْزِى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولُولِي اللللْمُولِي اللللللِّذِي الللللْمُ الللللللِّذِي الللللْمُولِمُ الللللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمِلْمُ الللللْ

﴿ - ٧﴾ أي: لهذه ﴿براءةٌ من الله﴾ ومن ﴿رسوله﴾: إلى جميع المشركين المعاهدين؛ أنَّ لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. ولهذا لمن كان له عهد مقدَّر بزيادة على أربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدَّر بزيادة على أربعة أشهر؛ فإنه يتعيَّن أن يتمَّم له عهده إذا لم يُخَفُّ منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد.

ثم أنذر المعاهَدين في مدة عهدهم أنَّهم وإن كانوا آمنين ؛ فإنهم لن يعجِزوا الله ولن يفوتوه ، وأنه من استمر منهم على شركه ؛ فإنه لا بدَّ أن يخزيه ، فكان لهذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند ، وأصرَّ ، ولم يبال بوعيد الله .

﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجَۃِ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرً لَكُمْ مَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ آَلِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ آَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ آلِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ آلِهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهُ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ولا هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومَنْ معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم التسلُّط عليه من أرض الحجاز؛ نصر الله رسولَه والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذلَّ المشركين وصار للمؤمنين الحكمُ والغَلَبَةُ على تلك الديار، فأمر النبيُّ على مؤذِّنه أن يؤذِّن يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: أن يؤذِّن بأنَّ الله بريءٌ ورسوله من المشركين؛ فليس لهم عنده عهدٌ وميثاقٌ؛ فأينما وُجِدوا قُتِلوا، وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم لهذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرة، وحجَّ بالناس أبو بكر الصديق رهيه، وأذَّن ببراءة يوم النحر ابنُ عمِّ رسول الله عليه على بن أبي طالب رهيه.

ثم رغّب تعالى المشركين بالتوبة ورهّبهم من الاستمرار على الشرك، فقال: ﴿فَإِن تُبتُم فهو خيرٌ لكم وإن تولّيْتم فاعلموا أنّكم غير معجزي الله﴾؛ أي: فائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. ﴿وبشر الذين كفروا بعذاب أليم﴾؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمُ ٱحَدًا فَأَتِثُوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُثَرِّمِمٌ إِلَى اللَّهِ مُواللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِثُوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِثُوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِثُوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَل

﴿٤﴾ أي: هذه البراءة التامَّة المطلقة من جميع المشركين، ﴿إِلَّا الذين عاهَدْتم من المشركين﴾: واستمرُّوا على عهدهم، ولم يجرِ منهم ما يوجبُ النقضَ؛ فلا نَقَصوكم شيئاً، ولا عاونوا عليكم أحداً؛ فهؤلاء أَتِمُّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلَّت أو كثرت؛ لأنَّ الإسلام لا يأمر بالخيانة، وإنما يأمر بالوفاء. ﴿إِنَّ الله يحبُّ المتقين﴾: الذين أدَّوْا ما أمروا به، واتَّقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿وأذان﴾؛ إعلام.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿لم ينقصوكم﴾؛ لم يخونوا العهد. ﴿٤﴾ ﴿ولم يظاهروا﴾؛ لم يعاونوا.

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ (إِنَّ ﴾ (١).

﴿ ٥ ﴾ يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا انسلخَ الأشهرُ الحُرُم ﴾ ؛ أي: التي حُرِّم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التَّسْيير الأربعة، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها؛ فقد برئت منهم الذمة. ﴿ فاقتُلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ؛ أي ضيّقوا عليهم ؛ فلا وزمان، ﴿ وخذوهم ﴾ : أسرى، ﴿ واحصُروهم ﴾ ؛ أي: ضيّقوا عليهم ؛ فلا تَدَعوهم يتوسَّعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبداً لعباده ؛ فهؤلاء ليسوا أهلاً لسُكناها، ولا يستحقُّون منها شبراً ؛ لأنَّ الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله ، المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه ، ويأبي الله إلا أن يُتِمَّ نورَه ولو كره الكافرون. ﴿ واقعُدوا لهم كلَّ مرصد ﴾ ؛ أي : كلَّ تنقية وموضع يمرُّون عليه ، ورابطوا في جهادهم ، وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك ، ولا تزالوا على لهذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم . ﴿ وأقاموا الصَّلاة ﴾ ؛ أي : أدَّوها بحقوقها ، ﴿ واتوا الزكاة ﴾ : لمستحقيها ، ﴿ فَخلُوا سبيلهم ﴾ ؛ أي : اتركوهم ، وليكونوا مثلكم لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم . ﴿ إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ : يغفر الشرك فما دونه للتائبين ، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم .

وفي لهذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة؛ فإنه يقاتَل حتَّى يؤديها؛ كما استدلَّ بذُلك أبو بكر الصديق ﷺ.

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَتِلِغُهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿٦﴾ لما كان ما تقدَّم من قوله: ﴿فإذا انسلخ الأشهرُ الحُرُم فاقتُلوا المشركين حيث وجدتموهم وخُذوهم واحصُروهم واقعُدوا لهم كلَّ مرصد﴾: أمراً عامًّا في جميع الأحوال وفي كلِّ الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم؛ جاز، بل وجب ذلك، فقال: ﴿وإنْ أحدٌ من المشركين استجارَكَ ﴾؛ أي: طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضَّرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام، ﴿فأجِرُه حتَّى يسمعَ كلام الله ﴾: ثم إنْ أسلم؛ فذاك، وإلَّا؛ فأبلِغُه مأمَنه؛ أي: المحل الذي يأمن فيه.

والسبب في ذلك أن الكفار قومٌ لا يعلمون؛ فربَّما كان استمرارُهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمَّتُه أسوتُه في الأحكام أن يجيروا من طَلَبَ أن يسمع كلام الله.

وفي لهذا حجةُ صريحةٌ لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنَّه تعالى هو المتكلِّم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أنَّ القرآن مخلوقٌ، وكم من الأدلَّة الدالَّة على بطلان لهذا القول، ليس لهذا محل ذكرها!

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ "".

﴿٧﴾ لهذا بيانٌ للحكمة الموجبة لأن يتبرَّأ الله ورسوله من المشركين، فقال: ﴿كيف يكون للمشركين عهدٌ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿انسلخ﴾؛ انقضى. ﴿٥﴾ ﴿الأشهر الحُرم﴾؛ الأشهر الأربعة التي أَمَّنتم فيها المشركين، بدأت يوم النحر، وانتهت في العاشر من ربيع الثاني. ﴿٥﴾ ﴿واحصروهم﴾؛ حاصروهم في معاقلهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿استجارك﴾؛ طلب الأمان من القتل.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿استقاموا﴾؛ وفوا بعهدكم.

عند الله وعند رسوله ﴾: هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أَمَا حاربوا الحق ونصروا الباطل؟! أَمَا سَعَوْا في الأرض فساداً؟! فيحق لهم أن يتبرَّأ الله منهم، وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله. ﴿إلَّا الذين عاهدتم ﴾: من المشركين ﴿عند المسجد الحرام ﴾: فإنَّ لهم في العهد وخصوصاً في هذا المكان الفاضل ـ حرمة أوجب أن يراعوا فيها، ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحبُ المتَقين ﴾.

ولهذا قال:

﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلِيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفَوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْبُهُمْ وَأَكْبُهُمْ وَأَكْبُهُمْ وَأَكْبُهُمْ وَأَكْبُهُمْ وَأَكْبُهُمْ لَكُمْ يَلُوبُهُمْ لَا يَرْقُبُونَ فَلَ يَرْقُبُونَ فَي سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِهِكَ هُمُ اللَّهُ عَدُونَ فَيْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الرِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي ﴿ () .

﴿ ٨﴾ أي: ﴿ كيف ﴾: يكون للمشركين عند الله عهدٌ وميثاقٌ. ﴿ و ﴾: الحال أنَّهم ﴿ إِن يظهروا عليكم ﴾: بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. و ﴿ لا يرقبوا فيكم إلَّا ولا ذِمَّة ﴾؛ أي: لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون الله فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهروا، ولا يغرَّنَّكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم؛ فإنهم ﴿ يُرضونكم بأفواهِهم وتأبى قلوبُهم ﴾: الميل والمحبَّة لكم، بل هم الأعداء حقًا، المبغضون لكم صدقاً. ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾: لا ديانة لهم ولا مروءة.

﴿٩﴾ ﴿اسْتَرُوا بَآيَاتُ اللّه ثَمَناً قَلَيلاً﴾؛ أي: اختاروا الحظّ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان باللّه ورسوله والانقياد لآيات اللّه، ﴿فَصِدُّوا﴾: بأنفسهم وصدُّوا غيرهم ﴿عن سبيله إنَّهم ساء ما كانوا يعملون﴾.

﴿١٠﴾ ﴿لا يَرْقُبُون في مؤمن إلَّا ولا ذُمَّةً ﴾؛ أي: لأجل عداوتهم للإيمان وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان.

﴿١١﴾ فَلُبُّوْا عن دينكم وانصُروه واتَّخذوا مَن عاداه عدوًّا ومَن نَصَره لكم وليًّا واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماً، لا تجعلوا الولاية والعداوة طَبْعِيَّةً تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتَّبعون فيها النفس الأمَّارة بالسوء، ولهذا [إنْ] ﴿تابوا﴾: عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان، ﴿وأقاموا الصَّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾: وتناسَوْا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصين، وبهذا يكون العبد عبداً حقيقةً. لمَّا بيَّن من أحكامه العظيمة ما بيَّن، ووضَّح منها ما وضَّح أحكاماً وحكماً وحُكْماً وحِكمةً؛ قال: ﴿ونفصِّل الآيات﴾؛ أي: نوضحها ونميزها ﴿لقوم يعلمون﴾: فإليهم سياق الكلام، وبهم تُعرف الآيات والأحكام، وبهم عُرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهمَّ اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين!

﴿ وَإِن نَكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَةَ الْكُفَرِّ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً يَنتَهُونَ لِهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَضُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْوِنُ مَنْ مَنْ مَن اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ وَلَهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَلِيهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَلَهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا يَشَاهُ وَلِيهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَى مَا عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿يظهروا﴾؛ يظفروا بكم. ﴿٨﴾ ﴿إِلَّا ﴾؛ قرابة. ﴿٨﴾ ﴿ذَمَّةً ﴾؛ عهداً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ وَنُكْتُواْ﴾؛ نقضُوا . ﴿١٢﴾ ﴿أَيمانهم ﴾؛ مُواثيقهم، وعُهودُهم. ﴿١٢﴾ ﴿لا أَيمان ﴾؛ لا عهد لهم ولا ذمَّة.

سورة التوبة (۱۲ ـ ۱۲)

(١٢) يقول تعالى بعدما ذكر أنَّ المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: ﴿وَإِن نَكَثُوا أَيْمانَهُم من بعد عهدهم﴾؛ أي: نقضوها وحلُّوها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم، ﴿وطعنوا في دينكم﴾؛ أي: عابوه وسخروا منه، ويدخُل في هذا جميع أنواع الطعن الموجَّهة إلى الدين أو إلى القرآن، ﴿فقاتِلُوا أَئمَّة الكفر﴾؛ أي: القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمٰن، الناصرين لدين الشيطان. وخصَّهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأنَّ غيرهم تَبعٌ لهم، وليدلَّ على أن مَن طَعَنَ في الدين، وتصدَّى للردِّ عليه فإنه من أئمة الكفر. ﴿إنهم لا أَيْمانَ لهم﴾؛ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء ويما، بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. ﴿لعلَّهم﴾: في قتالكم إياهم ﴿ينتهونَ﴾: عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا فيه.

(١٣) ثم حثّ على قتالهم وهيَّج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من لهؤلاء الأعداء، والتي هم موصوفون بها، المقتضية لقتالهم، فقال: ﴿ أَلا تقاتلون قوماً نَكْثوا أَيْمانهم وهَمُّوا بإخراج الرسول ﴾: الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه، وهمُّوا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه، وسعوا في ذلك ما أمكنهم، ﴿ وهم بدؤوكم أول مرة ﴾: حيث نقضوا العهود، وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ، وقاتلوا معهم كما هو مذكورٌ مبسوطٌ في السيرة. ﴿ أَتَحْشُونُهُم ﴾: في ترك قتالهم؟ ﴿ فاللّه أحقُّ أن تَخْشَوْه إن كنتم مؤمنين ﴾: فالله أمركم بقتالهم، وأكّد ذلك عليكم غاية التأكيد؛ فإن كنتم مؤمنين ؛ فامتثلوا لأمر الله، ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله.

﴿١٤﴾ ثم أمر بقتالهم، وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حثٌّ وإنهاضٌ للمؤمنين على قتالهم فقال: ﴿قاتلوهم يعذِّبُهم الله بأيديكم﴾: بالقتل، ﴿ويُخْزِهِم﴾: إذا نصركم الله عليهم، وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه، ﴿ويَنصُرْكم عليهم﴾: هذا وعدٌ من الله وبشارةٌ قد أنجزها، ﴿ويَشْفِ صدور قوم مؤمنين﴾.

(١٥) ﴿ وَيُذْهِبُ غيظَ قلوبِهِم ﴾: فإنَّ في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلُهم شفاءً لما في قلوب المؤمنين من الغمِّ والهمِّ؛ إذ يَرَوْن هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله، ساعين في إطفاء نور الله، وزوالاً للغيظ الذي في قلوبكم. وهذا يدلُّ على محبة الله للمؤمنين، واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعيَّة شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: ﴿ ويتوبُ الله على مَن يشاء ﴾: من هؤلاء المحاربين؛ بأن يوفِّقهم للدخول في الإسلام ويزيِّنه في قلوبهم ويكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ﴿ والله عليمٌ حكيمٌ ﴾: يضع الأشياء مواضعها، ويعلم من يصلُحُ للإيمان فيهديه، ومن لا يصلُحُ فيبقيه في غيه وطغيانه.

﴿ أَمْرَ حَسِبَتُمْدَ أَن ثُنْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَيمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُّ وَلَرْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ۔ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

(١٦) يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: ﴿أم حسبتُم أن تُتْرَكوا﴾: من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يَبينُ به الصادقُ والكاذب، ﴿ولما يَعْلَم اللهُ الذين جاهدوا منكم﴾؛ أي: علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترتَّب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته، ﴿ولم يتَخذوا من دون الله ولا رسولِهِ ولا المؤمنينَ وَليجةً ﴾؛ أي: وليًّا من الكافرين، بل يتَّخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهادَ ليحصُلَ به لهذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميَّز الصادقون الذين لا يتحيَّزون إلَّا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتَّخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿وليجة ﴾؛ بطانة، وأولياء.

١٢٤ سورة التوبة (١٧ ــ ١٩)

رسوله ولا المؤمنين. ﴿واللّه خبيرٌ بما تعملون﴾؛ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرّها.

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَدِجِدَ اللّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَدِجَدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَمَانَى الزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلّا اللّهُ ۚ فَعَسَىٰ أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ إِلّٰهِ ﴾.

(١٧) يقول تعالى: ﴿مَا كَانَ ﴾؛ أي: ما ينبغي، ولا يليق ﴿للمشركين أن يَعْمُروا مساجد الله ﴾: بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون ومقرُّون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفِطرهم وعِلْم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا ﴿شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال؛ فكيف يزعُمون أنهم عمارُ مساجد الله؛ والأصل منهم مفقودٌ والأعمال منهم باطلةٌ؟! ولهذا قال: ﴿أولئك حَبِطَتْ أعمالهم ﴾؛ أي: بطلت وضلت. ﴿وفي النار هم خالدون ﴾.

﴿١٨﴾ ثم ذكر من هم عُمَّار مساجد الله، فقال: ﴿إِنَّما يَعْمُرُ مساجدَ الله مَن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ﴾: الواجبة والمستحبَّة بالقيام بالظَّاهر منها والباطن، ﴿وآتى الزكاة ﴾: لأهلها، ﴿ولم يَخْشَ إلا الله ﴾؛ أي: قَصَرَ خشيته على ربِّه، فكفَّ عن ما حرَّم الله، ولم يقصِّر بحقوق الله الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان النافع، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أُمُّها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كلِّ خير؛ فهؤلاء عُمَّار المساجد على الحقيقة وأهلُها الذين هم أهلها. ﴿فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾: و ﴿عسى من الله واجبة ، وأما مَن لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشيةٌ لله؛ فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذٰلك وادَّعاه.

﴿ أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنَ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهُمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ وَرَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهُمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ( اللّهَ يُبَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنهُ وَرِضَوَنِ وَجَنّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمً اللّهِ عَندُهُ وَلِيكُ مُنْ اللّهَ عِندَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيمُ اللّهِ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ

(19) لما اختلف بعضُ المسلمين أو بعضُ المسلمين وبعضُ المشركين في تفضيل عِمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاجِّ على الإيمان بالله والجهاد في سبيله؛ أخبر الله تعالى بالتفاوتِ بينهما، فقال: ﴿أجعلتُم سِقايةَ الحاجِّ ﴾؛ أي: سقيهم الماء من زمزم؛ كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، ﴿وعِمارةَ المسجدِ الحرام كمن آمنَ بالله واليوم الآخر وجاهَدَ في سبيل الله لا يستوون عند الله ؛ فالجهادُ والإيمان بالله أفضلُ من سقاية الحاجِّ وعمارة المسجد الحرام بدرجاتٍ كثيرةٍ؛ لأنَّ الإيمان أصلُ الدين وبه تُقبل الأعمال وتزكو الخصال، وأمَّا الجهاد في سبيل الله؛ فهو ذروة سنام الدين، [الذي] به يُحفظ الدين الإسلامي ويتَسع، ويُنْصَر الحقُّ ويُخذَل الباطل، وأمَّا عِمارة المسجد الحرام وسقاية الحاجِّ؛ فهي، وإن كانت أعمالاً صالحةً؛ فهي متوقّفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد؛

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير فله قال: كنتُ عند منبر رسول الله على فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله على: ﴿أَجَمَلُتُمُ سِقَايَةُ الْمُلَجِّ وَعَارَةَ الْمُسَجِدِ الْمُرَامِ كُنَ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَافِرِ.. ﴾.

سورة التوبة (۲۰ ـ ۲۲)

فلذلك قال: ﴿لا يستوونَ عند الله والله لا يَهْدي القوم الظالمين﴾؛ أي: الذين وَصْفُهُمُ الظلمُ، الذين لا يصلُحون لقبول شيء من الخير، بل لا يليق بهم إلا الشرُّ.

﴿٢٠﴾ ثم صرح بالفضل فقال: ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم﴾: بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة، ﴿وأنفسهم﴾: بالخروج بالنفس، ﴿أعظمُ درجةً عند الله وأولئك هم الفائزون﴾؛ أي: لا يفوز بالمطلوب، ولا ينجو من المرهوب إلّا مَنْ اتَّصف بصفاتهم، وتخلّق بأخلاقهم.

﴿٢١﴾ ﴿يبشّرُهم ربُّهم﴾: رحمةً منه وكرماً وبرًّا بهم واعتناء ومحبة لهم، ﴿برحمة منه﴾: أزال بها عنهم الشرور، وأوصل إليهم بها كلَّ خير، ﴿ورضوانٍ﴾: منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجلُّه، فيُحِلَّ عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداً، ﴿وجناتٍ لهم فيها نعيمٌ مقيمٌ ﴾: من كلِّ ما اشتهته الأنفس وتَلَذَّ الأعين مما لا يَعْلَمُ وصفَه ومقداره إلا الله تعالى، الذي منه أنَّ الله أعدَّ للمجاهدين في سبيله مائة درجةٍ، ما بين كلِّ درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلقُ في درجةٍ واحدةٍ منها؛ لَوَسِعَتْهم.

﴿٢٢﴾ ﴿خالدين فيها أبداً﴾: لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حِوَلاً. ﴿إِنَّ اللّه عندَه أَجرٌ عظيمٌ﴾: لا تُستغرب كثرتُه على فضل الله، ولا يُتَعَجَّب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُمُ وَاِخُونَكُمُ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـنِ وَمَن يَتُولَهُم يَنكُمُ فَالْآيُكُمُ وَالْفَائِمُونَ وَالْمَالُونَ وَمَن يَوْلَهُم وَالْفَائِمُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ وَأَمُولُ أَقْرَفْتُمُوهَا وَجَدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِكُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّهُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ لِللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِلَيْكُمْ اللّهُ لِلللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِلَيْكُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَاقِمُ الْفَاسِقِينَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَالِيقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

(٢٣) يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا﴾: اعملوا بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يَقُم به. و ﴿لا تَتَّخذُوا آباءكم وإخوانكم﴾: الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتَّخذوهم ﴿أولياء إن استحبُّوا﴾؛ أي: اختاروا على وجه الرِّضا والمحبَّة، ﴿الكفر على الإيمان ومَن يتولَّهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾: لأنَّهم تجرَّؤوا على معاصي الله، واتَّخذوا أعداء الله أولياء، وأصلُ الولاية المحبَّة والنُّصرة، وذلك أنَّ اتِّخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله.

(٢٤﴾ ولهذا ذكر السبب الموجب لللك، وهو أن محبَّة الله ورسوله يتعيَّن تقديمها على محبَّة كلِّ شيء، وجعلُ جميع الأشياء تابعةً لهما، فقال: ﴿قُلْ إِن كَان آباؤكم﴾: ومثلهم الأمهات، ﴿وإخوانكم﴾(٢): في النسب والعشرة، ﴿وأرواجكم وعشيرتكم﴾؛ أي: قراباتكم عموماً، ﴿وأموالٌ اقْتَرَفْتُموها﴾؛ أي: اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصَّها بالذِّكر لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشدُّ حرصاً عليها ممَّن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كدِّ. ﴿وتجارةٌ تخشَوْن كسادها﴾؛ أي: رخصها ونقصها، ولهذا شاملٌ لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذٰلك. ﴿ومساكنُ ترضَوْنَها﴾: من حُسِنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم؛ فإن كانت لهذه الأشياء ﴿أحبَّ إليكم من الله ورسولِه وجهادٍ في سبيله﴾: فأنتم فَسَقَةٌ ظَلَمَةٌ، ﴿فتربَّصوا﴾؛ أي: انتظروا ما يَجِلُّ بكم من العقاب، ﴿حتَّى يأتيَ الله بأمره﴾: الذي لا مَرَدَّ له. ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾؛ أي: الخارجين عن طاعة الله، المقدِّمين على محبَّة الله شيئاً من المذكورات.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿اقترفتموها﴾؛ اكتسبتموها. ﴿٢٤﴾ ﴿كسادها﴾؛ عدم رواجها.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، دون ذكر ﴿وأبناؤكم﴾.

ولهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبَّة الله ورسوله، وعلى تقديمهما على محبَّة كلِّ شيء، وعلى الوعيد الشديد والمَقت الأكيد على مَنْ كان شيءٌ من [هذه] المذكورات أحبَّ إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وعلامة ذلك أنَّه إذا عرض عليه أمران: أحدُهما يحبُّه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى. والآخرُ تحبُّه نفسه وتشتهيه ولْكنَّه يفوِّت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه؛ فإنَّه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبُّه الله؛ دلَّ على أنه ظالمٌ تاركُ لما يجب عليه.

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنكُمْ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ فِي مَوَالِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَيْفِرِينَ اللَّهِ ثُمَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْدِدًا لَهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤَدّ رَحِيمٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤَدّ رَحِيمٌ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنُورٌ لَهُمْ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا مُنَالًا مُنَاقِعُ مَا اللَّهُ عَلَا مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَنُولًا لَهُ اللَّهُ مُنُولًا لَهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا مُنَا لَهُ مُولًا لَهُ عَلَا مُنَا لَا اللَّهُ عَلَا لَكُ مَلَى اللَّهُ عَلَالًا مُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا لَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا مُنَالِقُولُ اللّهُ فِي اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ عَلَا مُنَالِقًا لَا اللَّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ عَلَا مُنَا اللّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرةٍ من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء، حتى في يوم حُنين الذي اشتدَّت عليهم فيه الأزمةُ ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقتْ عليهم به الأرضُ على رُحْبها وسَعَتها، وذلك أن النبيَّ على لما فتح مكة؛ سمع أنَّ هوازِنَ اجتمعوا لحربِه، فسار الله على أصحابه الذين فتحوا مكة وبمَنْ أسلم من الطُّلقاء أهل مكة، فكانوا اثني عشر ألفاً، والمشركون أربعة آلاف، فأعْجِبَ بعض المسلمين بكثرتهم، وقال بعضهم: لن نغلبَ اليوم من قلّة، فلما التَقوا هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملةً واحدةً، فانهزموا لا يلوي أحدٌ على أحدٍ، ولم يبق مع رسول الله على الا نحو مائة رجل ثبتوا معه، وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي على يُركِّضُ بغلته نحو المشركين ويقول: «أنا النبي لا كَذِبْ أنا ابن عبد المطّلِبْ»(٢). ولما رأى من المسلمين ما رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقيَّة المسلمين، وكان رفيعَ الصوت، فناداهم: يا أصحابَ السَّمُرة! يا أهل سورةِ البقرة! فلما سمعوا صوتَه؛ عطفوا عطفة رجل واحدٍ، فاجتلدوا مع المشركين، فهزم الله المشركين هؤيمة شنيعة، واستولو على معسكرهم ونسائهم وأموالهم.

﴿٢٥﴾ وذٰلك قوله تعالى: ﴿لقد نَصَرَكم الله في مواطنَ كثيرةٍ ويومَ حنين﴾: وهو اسمٌ للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف، ﴿إِذْ أُعجبتُكم كثرتُكم فلم تُغْنِ عنكم شيئاً ﴾؛ أي: لم تفِدْكم شيئاً قليلاً ولا كثيراً، ﴿وضاقت عليكم الأرض﴾: \_ بما أصابكم من الهمِّ والغمِّ حين انهزمتم \_ ﴿بما رَحُبَتُ ﴾؛ أي: على رُحْبها وسَعَتها، ﴿ثم ولَيْتُم مدبرينَ ﴾؛ أي: منهزمين.

﴿٢٦﴾ ﴿ثُمُ أُنزَلَ اللّه سكينَتَه على رسوله وعلى المؤمنين﴾: والسكينةُ: ما يجعله اللّه في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمُفْظِعات مما يثبِّتها ويسكِّنها ويجعلها مطمئنةً، وهي من نعم اللّه العظيمة على العباد، ﴿وأنزِل جنوداً لم تَرَوْها﴾: وهم الملائكةُ، أنزلهم اللّه معونةً للمسلمين يوم حنين يثبِّتونهم ويبشِّرونهم بالنصر، ﴿وفلك جزاء ﴿وعذَّب الذين كفروا﴾: بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم. ﴿وذلك جزاء الكافرين﴾: يعذِّبهم اللّه في الدنيا، ثم يردُّهم في الآخرة إلى عذاب غليظ.

﴿٢٧﴾ ﴿ثم يتوبُ الله من بعد ذٰلك على من يشاء ﴾: فتاب الله على كثيرٍ ممَّن كانت الوقعة عليهم، وأتوا الى النبي ﷺ مسلمين تائبين، فردَّ عليهم نساءهم وأولادهم. ﴿والله غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: ذو مغفرةٍ واسعةٍ ورحمةٍ عامةٍ، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿فلم تغن عنكم﴾؛ لم تنفعكم. ﴿٢٥﴾ ﴿وليتم مدبرين﴾؛ فررتم منهزمين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٧٥ و ١٧٧٦).

سورة التوبة (۲۸ ـ ۲۹)

وقَبول توباتهم، فلا ييأسنَّ أحدٌ من رحمته ومغفرته، ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَٰسَذَاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَا لَهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ مَحَدِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ عَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي

﴿٢٨﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إنما المشركون﴾: بالله، الذين عبدوا معه غيره ﴿نَجَسُ﴾؛ أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأيُّ نجاسة أبلغُ ممَّن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرُّ ولا تغني عنه شيئاً، وأعمالهم ما بين محاربةٍ لله وصدِّ عن سبيل الله ونصرِ للباطل وردِّ للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح؟! فعليكم أن تطهِّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ ﴿فلا يقرَبوا المسجد الحرام بعد عامهم هٰذا﴾: وهو سنة تسع من الهجرة، حين حجَّ بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبيُّ عَلَيْ ابن عمه عليًا أن يؤذِّن يوم الحجِّ الأكبر ببراءة، فنادى أن لا يحجَّ بعد العام مشركُ ولا يطوف بالبيت عُريانٌ (٢٠). وليس المراد هنا نجاسة البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابيَّة ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفَّار، ولم يُنْقَل عنهم أنهم تقذَّروا منها تقذَّرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدَّم نجاستهم المعنويَّة بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارةٌ؛ فالشرك نحاسةٌ.

وقوله: ﴿وإن خِفْتُم﴾: أيُّها المسلمون، ﴿عَيْلَةً﴾؛ أي: فقراً وحاجة من منع المشركين من قُربان المسجد الحرام؛ بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيويَّة، ﴿فسوف يُغنيكم الله من فضله﴾: فليس الرزق مقصوراً على باب واحد ومحلِّ واحد، بل لا ينغلق بابٌ؛ إلَّا وفُتِحَ غيرُه أبوابٌ كثيرة؛ فإن فضل الله واسع، وجوده عظيم، خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجه الكريم؛ فإنَّ الله أكرم الأكرمين، وقد أنجز الله وعده؛ فإنَّ الله أغنى المسلمين من فضله، وبَسَطَ لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: ﴿إن الله أغنى المسلمين من فضله، وبَسَطَ لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: ﴿إن شاء﴾: تعليقُ للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدلُّ على محبَّة الله؛ فلهذا علقه الله بالمشيئة؛ فإنَّ الله يعطي الدنيا من يحبُّ ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحبُّ وهن لا يكبيّ ومن لا يكبيّ، ويضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.

وتدلُّ الآية الكريمة ـ وهي قوله: ﴿فلا يَقْرَبُوا المسجدَ الحرام بعد عامهم هٰذا﴾ ـ أنَّ المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت هٰذه الآية، ولما مات النبيُّ ﷺ؛ أمر أن يُجْلُوا من الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان، وكل هٰذا لأجل بُعْدِ كلِّ كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله: ﴿فلا يقربُوا المسجد الحرام بعد عامهم هٰذا﴾.

﴿ فَنَنِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْخَنِّ مِنَ الْحَقِّ مِنَ ٱلْخَنِّ مِنَ الْحَقِّ مِنَ ٱلْكِنْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴿ ٣ ) .

﴿٢٩﴾ لهذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصارى من ﴿الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾: إيماناً صحيحاً يصدِّقونه بأفعالهم وأعمالهم، ﴿ولا يحرِّمون ما حرَّم الله﴾: فلا يتَّبعون شرعه في تحريم المحرمات، ﴿ولا يَدينون دين الحقّ﴾؛ أي: لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دينُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿عيلة﴾؛ فقراً.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿الجزية﴾؛ مال يُفرض على الكافر المقيم ببلاد المسلمين. ﴿٢٩﴾ ﴿صاغرون﴾؛ أذلًّاء.

سورة التوبة (٣٠)

غير الحق؛ لأنه إما دين مبدًّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاً، وإمَّا دينٌ منسوخٌ قد شرعه الله ثم غيَّره بشريعة محمد ﷺ، فيبقى التمسُّك به بعد النسخ غير جائز. فأمَرَهُ بقتال لهؤلاء وحثَّ على ذلك لأنَّهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب. وغَيَّا ذلك القتال: ﴿حتى يُعطوا المجزيةَ﴾؛ أي: المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كلَّ عام كلُّ على حسب حاله من غني وفقير ومتوسط؛ كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله: ﴿عن يلهِ﴾؛ أي: حتى يبذلوها في حال ذُلهم، وعدم اقتدارهم، ويعطوها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادماً، ولا غيره، بل لا تُقبل إلَّا من أيديهم. ﴿وهم صاغرونَ﴾: فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يُقِرُّوهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين عزَّهم وتحب ذلهم وصغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدَها لهم، وإلَّا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ لم يَجُزُ إقرارهم بالجزية، بل يقاتَلون حتى يُسْلِموا.

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لأنَّ الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأمَّا غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وأُلْحِق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس (١).

وقيل: إن الجزية تُؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ هٰذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هٰذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوم له، ويدلُّ على هٰذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنَّه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومَنْ بعدهم أنهم يَدْعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إمَّا الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف؛ من غير فرق بين كتابيٍّ وغيره.

﴿٣٠﴾ لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه، فقال: ﴿وقالتِ اليهود عزيرٌ ابن الله﴾: وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامَّتهم؛ فقد قالها فرقةٌ منهم، فيدلُّ ذلك على أنَّ في اليهود من الخبث والشرِّ ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنقَّصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادِّعائهم في عزير أنه ابن الله: أنه لما تسلَّط الملوك على بني إسرائيل ومزَّقوهم كلَّ ممزَّق وقتلوا حَمَلَةَ التوراة؛ وَجَدوا عُزيراً بعد ذٰلك حافظاً لها أو أكثرها، فأملاها عليهم من حفظِه، واستنسَخوها. فادَّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٥٧).

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۳٠﴾ ﴿یضاهئون﴾؛ یشابهون. ﴿۳٠﴾ ﴿أنَّی یؤفکون﴾؛ کیف یُصرفون عن الحق؟! ﴿۳١﴾ ﴿أحبارهم﴾؛ علماء الیهود. ﴿۳۱﴾ ﴿ورهبانهم﴾؛ عُبَّاد النصاری. ﴿۳۱﴾ ﴿سبحانه﴾؛ تنزَّه، وتقدَّس. ﴿۳٣﴾ ﴿لِظهره﴾؛ لیعلیه.

سورة التوبة (۳۱ ـ ۳۳)

وقالت النصارى: عيسى ابن مريم ﴿ابنُ اللّه﴾، قال اللّه تعالى: ﴿ذٰلك﴾: القول الذي قالوه، ﴿قُولُهم بِأَفُواهِهِم﴾: لم يقيموا عليه حجَّة ولا برهاناً، ومَنْ كان لا يُبالي بما يقول لا يُسْتَغْرَبُ عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحجُزُه عما يريد من الكلام، ولهذا قال: ﴿يضاهِئُون﴾؛ أي: يشابهون في قولهم لهذا ﴿قُولُ الذين كفروا من قبلُ ﴾؛ أي: قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. ﴿قاتلهم اللّه أنّى يُؤفكُونَ ﴾؛ أي: كيف يُصرفون عن الحقِّ الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟!

(٣١» ولهذا وإن كان يُستغرب على أمةٍ كبيرةٍ كثيرة أن تتّفق على قول يدلُّ على بطلانه أدنى تفكُّر وتسليط للعقل عليه؛ فإن لذلك سبباً، وهو أنهم ﴿اتّخذوا أحبارهم﴾: وهم علماؤهم، ﴿ورهبانهم﴾؛ أي: العباد المتجردين للعبادة، ﴿أرباباً من دون الله﴾: يُحِلُون لهم ما حرَّم الله فيُحِلُونه، ويحرِّمون لهم ما أحلَّ الله فيحرِّمونه، ويَشْرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل، فيتَّبعونهم عليها، وكانوا أيضاً يغلون في مشايخهم وعُبادهم، ويعظِّمونهم، ويتَّخذون قبورهم أوثاناً تُعبد من دون الله، وتُقصد بالذبائح والدُّعاء والاستغاثة. ﴿والمسيحَ ابن مريم﴾: اتَّخذوه إلها من دون الله، والحال أنَّهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله، فما ﴿أُمِروا إلا لِيَعْبُدوا إلها واحداً لا إله إلَّا هو﴾: فيُخلصون له العبادة والطاعة ويخصُّونه بالمحبَّة والدُّعاء، فنبذوا أمر الله، وأشركوا به ما لم يُنزِّنُ به سلطاناً. ﴿سبحانه﴾: وتعالى ﴿عمَّا يُشركون﴾؛ أي: تنزَّه وتقدَّس وتعالى في أوصافه وأفعاله عن كل ما نُسِبَ إليه مما يُنافي كماله المقدَّس.

«٣٢» فلما تبيّن أنه لا حُجّة لهم على ما قالوه ولا برهاناً لما أصَّلوه، وإنَّما هو مجرَّد قول قالوه وافتراء افتروه؛ أخبر أنَّهم «يريدون» بهذا «أن يُطفئوا نور الله بأفواههم»: ونورُ الله دينُه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسمَّاه الله نوراً لأنَّه يُستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنَّه علمٌ بالحقِّ وعملٌ بالحقِّ، وما عداه فإنه بضدِّه؛ فهؤلاء اليهود والنصارى ومَنْ ضاهاهم من المشركين، يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرَد أقوالهم التي ليس عليها دليلٌ أصلاً. «ويأبى الله إلاّ أن يُتِمَّ نوره»: لأنه النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائِه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفَّل بحفظه مِن كلِّ مَن يريده بسوء، ولهذا قال: «ويأبى الله إلا أن يُتِمَّ نوره ولو كره الكافرون»: وسَعَوا ما أمكنهم في ردِّه وإبطاله؛ فإنَّ سعيهم لا يضرُّ الحقَّ شيئاً.

(٣٣﴾ ثم بيّن تعالى هٰذا النور الذي قد تكفّل بإتمامه وحفظه، فقال: ﴿هو الذي أرسلَ رسولَه بالهدى ﴾: الذي هو العلم النافع، ﴿ودينِ الحقّ الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمداً على مستملاً على بيان الحقّ من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله، وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكلّ مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص الدين لله وحده، ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كلّ ما يضادُّ ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيّئة المضرَّة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة، فأرسله الله بالهدى ودين الحقّ؛ ﴿لِيُظْهِرَهُ على الدين كلّه ولو كره المشركون ﴾؛ أي: ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان، والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك، وبَغَوا له الغوائل، ومكروا مكرهم؛ فإنَّ المكر السيئ لا يضرُّ إلا صاحبه؛ فَوَعْدُ اللهِ لا بَدَّ أن ينجِزَه وما ضَمِنَهُ لا بدَّ أن يقوم به.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوْلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللَّهِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَالَّذِينَ يَكُرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاللَّذِينَ يَكُرُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاللَّذِيمَ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللَّهِ يَوْمَ

يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَنَذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِزُونَ (أَنَّ ﴾(١).

﴿٣٤﴾ هٰذا تحذيرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرُّهبان؛ أي: العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حقِّ ويصدُّون عن سبيل الله؛ فإنَّهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس، أو بَذَلَ الناس لهم من أموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هُداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدُّون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هٰذا الوجه سُحتاً وظُلماً؛ فإنَّ الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدُلُوهم على الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حقِّ أن يُعطوهم ليفتوهم، أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله؛ فهؤلاء الأحبار والرُّهبان لِيُحْذَرُ منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حقِّ، وصدُّهم الناس عن سبيل الله.

﴿والذين يكنِزون الذَّهب والفضَّة﴾؛ أي: يمسكونهما، ﴿ولا يُنفقونها في سبيل اللّه﴾؛ أي: طرق الخير الموصلة إلى اللّه، ولهذا هو الكنز المحرَّم: أن يمسِكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ ﴿فبشَرْهم بعذابِ أليم﴾.

﴿٣٥﴾ ثم فسَّره بقوله: ﴿يومَ يُحمى عليها﴾؛ أي: على أموالهم ﴿في نار جَهنَّم﴾: فيُحمى كل دينار أو درهم على حدته، ﴿فتُكوى بها جباهُهم وجنوبُهم وظهورُهم﴾: في يوم القيامة، كلما بردت؛ أعيدتْ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويقال لهم توبيخاً ولوماً: ﴿هٰذا ما كنزتُم لأنفسِكم فذوقوا ما كنتُم تكنِزونَ﴾: فما ظلمكم، ولْكنَّكم ظلمتُم أنفسَكم، وعذَّبتموها بهٰذا الكنز.

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفِقَه في الباطل الذي لا يُجدي عليه نفعاً، بل لا ينالُه منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشَّهوات التي لا تُعين على طاعة الله، وإخراجها للصدِّ عن سبيل الله. وإما أن يمسِكَ ماله عن إخراجِهِ في الواجبات، والنهي عن الشيء أمرٌ بضدِّه.

وقـولـه: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آثَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ذَالِكَ اللِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْهُسَكُمُ وَقَانِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا بُقَانِلُونَكُمُ كَافَةً وَاعْدَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿٣٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ عدة الشهور عند الله﴾؛ أي: في قضاء الله وقدره ﴿اثنا عشر شهراً﴾: وهي لهذه الشهور المعروفة ﴿في كتاب الله﴾؛ أي: في حكمه القدريِّ، ﴿يوم خَلَقَ السلموات والأرض﴾: وأجرى ليلها ونهارها، وقدَّر أوقاتها، فقسمها على لهذه الشهور الاثني عشر شهراً. ﴿منها أربعةٌ حُرُم﴾: وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وسميتْ حُرُماً لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. ﴿فلا تظلِموا فيهنَّ أنفسكم﴾: يُحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهراً، وأن الله تعالى بيَّن أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويُشكر الله تعالى على منَّته بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلْتَحْذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأنَّ لهذا نهي لهم عن الظّلم فيها خصوصاً، مع النهي عن الظّلم فيها على قول من كلَّ وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظّلم فيها أشدَّ منه في غيرها، ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿ليأكلون﴾؛ ليأخذون. ﴿٣٤﴾ ﴿يكنزون﴾؛ لا يؤدون الزكاة.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿كتاب الله﴾؛ اللوح المحفوظ. ﴿٣٦﴾ ﴿أربعة حُرم﴾؛ حرَّم الله فيها القتال، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب.

سورة التوبة (۳۷ ـ ۳۸)

قال: إن القتال في الأشهر الحرم لم يُنسخ تحريمه ؛ عملاً بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها، ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذاً بعموم نحو قوله: ﴿وقاتلوا المشركينَ كَافَّةً كما يقاتلونكم كَافَّةً ﴾؛ أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين بربِّ العالمين، ولا تخصُّوا أحداً منهم بالقتال دون أحدٍ، بل اجعلوهم كلّهم لكم أعداءً كما كانوا هم معكم كذلك قد اتَّخذوا أهل الإيمان أعداءً لهم لا يألونهم من الشرِّ شيئاً، ويحتمل أن ﴿كَافَّةً ﴾ حالٌ من الواو، فيكون معنى لهذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين، وقد نُسخت على لهذا الاحتمال بقوله: ﴿وما كان المؤمنون لِيَنفِروا كافة. . . ﴾ الآية. ﴿واعلموا أن الله مع المتقين ﴾: بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سرِّكم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصاً عند قتال الكفار؛ فإنه في لهذه الحال ربَّما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين.

﴿ إِنَّمَا ٱللَّيِيَّ أَنِهَا أَلْقِيَّ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَالُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُّا يُعِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهِ وَيَحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَيَكُونُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُ ٱللَّهُ وَيَكُونُهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَيَكُونِهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الل

﴿٣٧﴾ النسيء هو ما كان أهلُ الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدَّة الأشهر الحرم التي حرَّم الله القتال فيها، وأن يؤخِّروا بعض الأشهر الحرم أو يقدِّموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحلِّ ما أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلُّوا القتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حراماً؛ فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادةٌ في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير:

منها: أنَّهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه، والله ورسوله بريئان منه.

ومنها: أنهم قلبوا الدين، فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً.

ومنها: أنهم موَّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده، ولَبَسوا عليهم دينهم، واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله.

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربَّما ظُنَّ أنها عوائد حسنة، فحصل من الغلط والضلال ما حصل.

ولهذا قال: ﴿يُضَلَّ به الذين كفروا يُجِلُونه عامًا ويحرِّمونه عامًا لِيواطئوا عدَّةَ ما حرَّمَ الله ﴾؛ أي: ليوافقوها في العدد، ﴿فَيُحِلُّوا ما حرَّم الله. زُيِّنَ لهم سوءُ أعمالهم ﴾؛ أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة، فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزيَّنة في قلوبهم. ﴿والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾؛ أي: الذين انصبغ الكفروالتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كلُّ آية لم يؤمنوا.

ثم قال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَقَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم وَالْحَيَوْةِ اللَّذِينَ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيبُلُ اللَّهِ إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا اللَّذِينَ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيبُلُ اللَّهِ إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا اللَّهُ عَلَى حَلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ اللَّهُ عَلَى حَلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ اللَّهُ عَلَى حَلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ

﴿٣٨﴾ اعلم أنَّ كثيراً من لهذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي ﷺ المسلمين إلى غزو

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿النسيء﴾؛ التأخير لحرمة شهر إلى شهر آخر. ﴿٣٧﴾ ﴿ليواطئوا﴾؛ ليوافقوا. ﴿٣٧﴾ ﴿عدد.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿اثَّاقلتم﴾؛ تباطأتم، وتكاسلتم. ﴿٣٩﴾ ﴿إِلا تنفروا﴾؛ إلا تخرجوا للجهاد.

٠٢٤ سورة التوبة (٣٩ ـ ٤٠)

الروم، وكان الوقت حارًا والزاد قليلاً والمعيشة عَسِرة (١)، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم، فقال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا﴾: ألا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم؛ فما ﴿لكم إذا قيلَ لكم انفروا في سبيل الله النَّاقلُتُم إلى الأرض﴾؛ أي: تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدَّعة والسكون فيها. ﴿أَرَضيتم بالحياة الدُّنيا من الآخرة﴾؛ أي: ما حالُكم إلَّا حال مَن رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة؛ فكأنه ما آمن بها. ﴿فما متاعُ الحياة الدنيا﴾: التي مالت بكم وقدَّمتموها على الآخرة ﴿إلَّا قليلُ﴾: أفليس قد جعل الله لكم عقولاً تزنون بها الأمور؟ وأيُّها أحقُّ بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًّا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل سعية وكدَّه وهمَّه وإرادته لا يتعدُّى الحياة الدُّنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟! فبأيًّ رأي ما لدون؟! فوالله ما آثر الدُّنيا على الآخرة من وَقَرَ الإيمان في قلبه، ولا مَنْ جزل رأيه، ولا من عُدًّ من أولي الألباب.

﴿٣٩﴾ ثم توعدهم على عدم النفير، فقال: ﴿إِلّا تَنفِروا يعذّبكم عذاباً أليماً﴾: في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّ عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذُّنوب الموجبة لأشدِّ العقاب؛ لما فيها من المضارِّ الشديدة؛ فإنَّ المتخلِّف قد عصى الله تعالى، وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذبَّ عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوِّهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحقَ دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فتَّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله؛ فحقيقٌ بمن لهذا حاله أن يتوعَّده الله بالوعيد الشديد، فقال: ﴿إِلَّا تَنفِروا يعذِّبُكم عذاباً أليماً ويستبدلُ قوماً غيركم﴾: ثم لا يكونوا أمثالكم، ﴿ولا تضرُّوه شيئاً﴾؛ فإنه تعالى متكفِّل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواءٌ امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظِهْرِيًّا. ﴿والله على كل شيء قديرٌ ﴾: لا يعجِزُه شيء أراده ولا يغالبه أحدٌ.

﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَبَهُ اللَّذِينَ كَثْنُرُوا ثَانِينَ اِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ السَّخِيهِ. لَا تَحْدَزَنْ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا فَأَسْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَيْم تَرَوْهَا وَجَعَكَ لَيْكِيمِهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَسْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَيْم تَرَوْهَا وَجَعَكَلَ كَالِيمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللّهُ فَلَ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّه

﴿٤٠﴾ أي: إلا تنصروا رسوله محمداً على عنكم، لا تضرُّونه شيئاً؛ فقد نصره في أقلِّ ما يكون وَأَذَلِهِ ﴿إِذَ أَخْرِجه الذينَ كَفُرُوا﴾: من مكة، لما همُّوا بقتله وسَعُوا في ذٰلك وحرصوا أشدَّ الحرص فألجؤوه إلى أن يخرج. ﴿ثاني اثنينِ﴾؛ أي: هو وأبو بكر الصديق في . ﴿إِذَ هما في الغار﴾؛ أي: لما هربا من مكة؛ لجآ إلى غار ثور في أسفل مكة، فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقَّة حين انتشر الأعداء من كلِّ جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطُر على البال. ﴿إِذَ يقولُ﴾: النبي على ﴿لصاحبِهِ﴾: أبي بكر لما حزن واشتدَّ قلقُه: ﴿لا تحزنْ إِنَّ الله معنا﴾: بعونه ونصره وتأييده، ﴿فأنزل الله سكينتَه عليه﴾؛ أي: الثبات والطمأنينة والسكون المثبِّتة للفؤاد، ولهذا لما قلق صاحبه؛ سكَّنه وقال: لا تحزنْ إنَّ الله معنا. ﴿وأيَده بجنودٍ لم تَرَوْها﴾: وهي الملائكة الكرام، الذين جعلهم الله حرساً له.

﴿وجعل كلمةَ الذين كفروا السفلى ﴾؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإنَّ الذين كفروا [قد] كانوا على حَرْدٍ قادرين في ظنِّهم على قتل الرسول ﷺ وأخذه حنقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذٰلك، فخذلهم الله ولم

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الطبري» (۱۶/ ۲۸٤).

سورة التوبة (٤١ ـ ٤٢)

يُتِمَّ لهم مقصودَهم، بل ولا أدركوا شيئاً منه، ونصر الله رسوله بدفعه عنه، ولهذا هو النصر المذكور في لهذا الموضع؛ فإنَّ النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوِّهم بأن يُتِمَّ اللهُ لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوِّهم ويظهروا عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوُّه القادر، فنصرُ اللهِ إياه أن يردَّ عنه عدوَّه، ويدافع عنه، ولعل لهذا النصر أنفع النصرين، ونَصْرُ اللهِ رسولَه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من لهذا النوع. وقوله: ﴿وكلمةُ اللهِ هي العليا﴾؛ أي: كلماته القدريَّة وكلماته الدينيَّة هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله: ﴿وكان حقًا علينا نَصْرُ المؤمنين﴾، ﴿إنَّا لننصُرُ رسلَنا والذين آمنوا في الحياة الدُّنيا ويوم يقومُ الأشهادُ﴾، ﴿وإنَّ جندَنا لهم الغالبون﴾؛ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. ﴿والله عزيزٌ﴾: لا يغالبه مغالبٌ ولا يفوته هاربٌ، ﴿حكيم﴾: يضعُ الأشياء مواضعها، ويؤخِّرُ نصرَ حزبه إلى وقتِ آخر اقتضته الحكمة الإلهاة.

وفي لهذه الأية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من لهذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنّه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدُّوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي على كافراً؛ لأنّه منكر للقرآن الذي صرَّح بها. وفيها فضيلةُ السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربّه وثقته بوعدِه الصادق وبحسب إيمانه وشجاعتِه. وفيها أنَّ الحزن قد يعرض لخواصِّ عباد الله الصديقين، مع أنَّ الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعِفٌ للقلب موهِنٌ للعزيمة.

﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللَّ وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لِكُونَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱللَّهُ قَاقُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ لَوَ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاَتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱللَّهُ قَالَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٤١﴾ يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيّجاً لهم على النفير في سبيله، فقال: ﴿انفِروا خفافاً وثقالاً﴾: في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والحرِّ والبرد، وفي جميع الأحوال، ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسِكم في سبيل الله﴾؛ أي: ابذلوا جهدكم في ذٰلك، واستفرغوا وُسْعَكم في المال والنفس. وفي لهذا دليلٌ على أنه كما يجب الجهادُ في النفس يجب [الجهادُ] في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذٰلك. ثم قال: ﴿ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمونَ ﴾؛ أي: الجهاد في النفس والمال خيرٌ لكم من التقاعد عن ذٰلك؛ لأنَّ فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والدُّخول في جملة جنده وحزبه.

﴿٤٢﴾ ﴿لُو كَانَ﴾: خروجُهم لطلب عرض قريب أو منفعة دنيويَّة سهلة التناول. أو كان السفرُ ﴿سفراً قاصداً﴾؛ أي: قريباً سهلاً ﴿لاَتَبعوك﴾: لعدم المشقَّة الكثيرة، ﴿ولْكن بَعُدَتْ عليهم الشُّقَةُ﴾؛ أي: طالت عليهم المسافة، وصعب عليهم السفر؛ فلذلك تثاقلوا عنك، وليس لهذا من أمارات العبوديَّة، بل العبد حقيقة المتعبِّدُ لربِّه في كلِّ حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقَّة؛ فهذا العبد لله على كلِّ حال. ﴿وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم﴾؛ أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أنَّ لهم عذراً، وأنهم لا يستطيعون ذلك، ﴿يُهْلِكُونَ أَنفُسَهم﴾: بالقعود والكذب والإخبارِ بغير الواقع. ﴿والله يعلم إنَّهم لكاذبونَ﴾.

ولهذا العتاب إنما هو للمنافقين، الذين تخلَّفوا عن النبي ﷺ في غزوة تبوك، وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفا النبي ﷺ عنهم بمجرَّد اعتذارهم، من غير أن يمتَحِنهم فيتبيَّن له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله على لهذه المسارعة إلى عذرهم، فقال:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿عرضاً قريباً﴾؛ متاعاً من الدنيا، سهل المأخذ. ﴿٤٢﴾ ﴿وسفراً قاصداً﴾؛ متوسطاً بين القريب والبعيد. ﴿٤٢﴾ ﴿الشُّقة﴾؛ المسافة التي تقطع بمشقة.

EYY

﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴿ لَيَ يَسْتَغَذِنْكَ الَّذِينَ وَيَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴿ لَيَ يَسْتَغَذِنْكَ الَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ بَارَدُّدُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلِمُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ بَارَدُّدُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ بَارَدُّدُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ بَارَدُّدُونَ ﴾ (١).

﴿٢٣﴾ يقول تعالى لرسوله ﷺ: ﴿عفا الله عنك﴾؛ أي: سامحك وغفر لك ما أجريت. ﴿لم أذنتَ لهم﴾: في التخلُّف، ﴿حتَّى يتبيَّن لك الدين صَدَقوا وتعلمَ الكاذبين﴾: بأن تمتَحِنهم ليتبيَّن لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحقُّ العذر ممَّن لا يستحقُّ ذٰلك.

﴿٤٤﴾ ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحتَّهم عليه حاثٌ فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركِهِ من غير عذرٍ. ﴿والله عليمٌ بالمتَّقين﴾: فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه، ومن علمه بالمتَّقين أنه أخبر أنَّ من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.

﴿٤٥﴾ ﴿إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابتْ قلوبُهم﴾؛ أي: ليس لهم إيمانٌ تامٌّ ولا يقينٌ صادقٌ؛ فلذلك قلَّت رغبتُهم في الخير، وجبنوا عن القتال، واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. ﴿فهم في رَيْبِهم يتردَّدون﴾؛ أي: لا يزالون في الشكِّ والحيرة.

﴿ وَلَوَ أَرَادُوا الْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَوِهَ اللّهُ الْبِعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُـدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اللّهِ لَوَ خَرَجُوا فِيكُم مّا زَادُوكُمُ إِلّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُو سَمَّعُونَ لَمُمّ وَاللّهُ عَلِيدٌ بِالظّللِمِينَ اللّهِ لَقَدِ ابْتَعَوْا الْفِتْنَةَ مِن قَبْـلُ وَقَالَبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَانَة الْحَقُ وَظَهرَ أَمْنُ اللّهِ وَهُمْ كَاللّهُ وَلَهُمْ وَاللّهُ كَا مُؤْونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْفَالِمِينَ اللّهُ وَلَا الْفَالِمِينَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٤٦﴾ يقول تعالى مبيناً أن المتخلّفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكُلّية، وأنَّ أعذارهم التي اعتذروها باطلةٌ؛ فإنَّ العذر هو المانعُ الذي يمنع إذا بَذَلَ العبدُ وُسْعَه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانعٌ شرعيٌّ؛ فهذا الذي يُعذر، ﴿و﴾ أما هؤلاء المنافقون، فلو ﴿أرادوا الخروج لأعدُّوا له عُدَّةً﴾؛ أي: لاستعدُّوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يُعِدُّوا له عُدَّةً؛ علم أرادوا الخروج، ﴿ولكن كَرِهَ الله انبعاتَهم﴾: معكم في الخروج للغزو، ﴿فثبَّطهم﴾: قدراً وقضاءً وإن كان قد أمرهم وحثَّهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمتِهِ ما أراد إعانتهم، بل خَذَلهم وثبَّطهم، ﴿وقيلَ اقعُدوا مع القاعِدينَ ﴾: من النساء والمعذورين.

﴿٤٧﴾ ثم ذكر الحكمة في ذلك، فقال: ﴿لو خَرَجوا فيكم ما زادوكم إلاَّ خبالاً﴾؛ أي: نقصاً، ﴿ولأَوْضَعوا خِلالكم﴾؛ أي: ولسَعَوا في الفتنة والشرِّ بينكم وفرَّقوا جماعتكم المجتمعين. ﴿يبغونَكُم الفتنة ﴾؛ أي: هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، ﴿وفيكم ﴾: أناسٌ ضعفاء العقول، ﴿سمَّاعون لهم ﴾؛ أي: مستجيبون لدعوتهم، يغترُون بهم؛ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشرِّ بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم مَنْ يَقْبَلُ منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظنَّك بالشرِّ الحاصل من خروجِهم مع المؤمنين

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿وارتابت﴾؛ شَكَّت. ﴿٤٥﴾ ﴿يترددون﴾؛ يتحيرون.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿لأعدوا له عدة﴾؛ لتأهبوا بالزاد والراحلة. ﴿٤٦﴾ ﴿انبعاثهم﴾؛ خروجهم للجهاد معك. ﴿٤٦﴾ ﴿فثبَّطهم﴾؛ ثَقَّل عليهم الخروج. ﴿٤٧﴾ ﴿خبالاً﴾؛ فساداً، واضطراباً. ﴿٤٧﴾ ﴿ولأوضعوا خلالكم﴾؛ لأسرعوا السير بينكم بالنميمة. ﴿٤٧﴾ ﴿بهّاعون﴾؛ لأسرعوا السير بينكم. ﴿٤٧﴾ ﴿سمَّاعون﴾؛ جواسيس يسمعون أخباركم، وينقلونها إليهم. ﴿٤٨﴾ ﴿وقَلَّبوا لك الأمور﴾؛ دبَّروا الحيل.

والنقص الكثير منهم؟! فللَّه أتمُّ الحكمة حيث ثبَّطهم، ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمةً بهم، ولطفاً من أن يُداخِلَهم ما لا ينفعهم بل يضرُّهم. ﴿واللّه عليمٌ بالظالمين﴾: فيُعلِّم عبادَه كيف يحذرونهم، ويبيِّن لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم.

﴿٤٨﴾ ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرّ، فقال: ﴿لقد ابتَعُوا الفتنة من قبلُ ﴾؛ أي: حين هاجرتم إلى المدينة، بذلوا الجهد، ﴿وقَلَّبُوا لَكُ الأَمُورَ ﴾؛ أي: أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتِكم وخِذْلانِ دينِكم، ولم يُقَصِّروا في ذلك. ﴿حتى جاء الحقُّ وظهر أمرُ الله وهم كارهون ﴾: فبَطَلَ كيدُهم، واضمحلَّ باطلُهم؛ فحقيقٌ بمثلِ هؤلاء أن يحذِّر الله عبادَه المؤمنين منهم، وأن لا يبالي المؤمنونَ بتخلُّفهم عنهم.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ اثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

﴿٤٩﴾ أي: ومن لهؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلّف ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول: ﴿ائذن لي﴾: في التخلّف، ﴿ولا تَفْتِنِي﴾: في الخروج؛ فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما قال ذلك الجدّ بن قيس، ومقصوده قبّحه الله الرياء والنفاق؛ بأن مقصودي مقصود حسن؛ فإنّ في خروجي فتنة، وتعرضاً للشرّ، وفي عدم خروجي عافيةً وكفّا عن الشرّ. قال الله تعالى مبيّناً كذب لهذا القول: ﴿ألا في الفتنةِ سَقَطُوا﴾: فإنه على تقدير صدق لهذا القائل في قصدِه؛ في التخلّف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محقّقة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرِّي على الإثم الكبير والوزر العظيم، وأما الخروج؛ فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلُّف، وهي متوهَّمة، مع أنَّ لهذا القائل قصده التخلُّف لا غير، ولهذا توعَّدهم الله بقوله: ﴿وإنَّ جهنَّم لمحيطة بالكافرين﴾: ليس لهم عنها مَفَرٌ ولا مناصٌ ولا فكاكُ ولا خلاصٌ.

﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمْ ۚ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا مِن قَبَـلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَإِن تُصِبُّكُ مُصِيبَةٌ يَعُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا مِن قَبَـلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ اللَّهِ فَلَيْمَوَكُولِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَلِيَمَوَكُولَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَرِحُونَ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَئَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَمَوَكُولِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَلِيمَا وَعَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَئَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَمَوَكُولُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ • • ﴾ يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حقًا المبغضون للدين صرفاً: ﴿ إِن تُصِبْكَ حسنةٌ ﴾ : كنصر وإدالة على العدو ﴿ تَسُوْهم ﴾ ؛ أي : تحزنهم وتغمهم ، ﴿ وإن تُصِبْكَ مصيبةٌ ﴾ : كإدالة العدو عليك ﴿ يقولوا ﴾ : متبجّحين بسلامتهم من الحضور معك : ﴿ قد أَخَذْنا أمرنا من قبلُ ﴾ ؛ أي : قد حذرنا وعملنا بما يُنجينا من الوقوع في مثل هٰذه المصيبة ، ﴿ ويتولّوا وهم فرحون ﴾ : بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها .

﴿١٥﴾ قال تعالى رادًا عليهم في ذٰلك: ﴿قُلُ لَن يُصيَبنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّه لنا﴾؛ أي: قدَّره وأجراه في اللوح المحفوظ. ﴿هو مولانا﴾؛ أي: متولي أمورنا الدينيَّة والدنيويَّة؛ فعلينا الرِّضا بأقداره، وليس في أيدينا من الأمر شيء. ﴿وعلى الله﴾: وحده ﴿فليتوكَّلُ المؤمنون﴾؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضارِّ عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توكَّلُ عليه، وأما من توكَّلُ على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمل.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَاتِهِ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ۖ أَقَ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُوا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٧٥﴾ أي: قل للمنافقين الذين يتربَّصون بكم الدوائر: أيَّ شيء تربَّصون بنا؟ فإنكم لا تربَّصون بنا إلا أمراً فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنيين: إما الظَّفَر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخَلْق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربُّصنا بكم يا معشر

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٢﴾ ﴿تربصون﴾؛ تنتظرون. ﴿٥٢﴾ ﴿إحدى الحسنيين﴾؛ الشهادة أو النصر.

المنافقين؛ فنحن ﴿نتربَّص بكم أن يصيبكم الله بعذابٍ من عنده ﴾ لا سبب لنا فيه ﴿أو بأيدينا ﴾؛ بأن يسلِّطنا عليكم فنقتلكم، ﴿فتربُّصوا ﴾: بنا الخير، ﴿إنا معكم متربِّصون ﴾: بكم الشرَّ.

﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوَعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمُ ۗ إِنّكُمْ كُنتُدَ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقُونَ إِلّا وَهُمْ الْفَصَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَسِهُونَ ﴿ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَسَالَى وَلا يَنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَسِهُونَ ﴿ إِلَّا وَهُمْ اللّهُ مَا لَكُنْ مِنْهُ إِلَّا وَهُمْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُ وَاللّهُ وَلَا يَنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلا يَنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى اللّهُ وَهُمْ عَلَا إِلَّا وَهُمْ عَلَى الْعَلَالَةُ وَلَا يَأْتُونَ إِلَى اللّهُ عَلَا لَوْعَا أَوْ كُولُونَ إِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا مُنْكُمُ مُنْ أَوْمُ اللّهُ عَلَيْنَ أَنْمُ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُمْ مِنْ إِلَى اللّهُ مَا أَنْهُمُ مُنَا إِلَا مُؤْمِنَا إِلَا أَلَا مُعُمْ عَلَا لَا أَنْ أَنْهُونَ إِلّا وَهُمْ عَلَى الْعَلَالَةُ وَلَا إِلَّا وَهُمْ عَلَيْكُونَ إِلَى الْعَلَالَةُ وَلَا إِلَا مُؤْمِنَا إِلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا إِلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا إِلَيْكُونَ الْوَالِقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْقُونَ الْقُولُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

﴿٣٥﴾ يقول تعالى مبيّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبب في ذٰلك، ﴿قل﴾ لهم: ﴿أَنفقوا طوعاً﴾: من أنفسكم، ﴿أُو كرهاً﴾: على ذٰلك بغير اختياركم. ﴿لن يُتَقَبّل منكم﴾: شيء من أعمالكم، لأنّكم ﴿كنتم قوماً فاسقين﴾: خارجين عن طاعة الله.

﴿٤٥﴾ ثم بيّن صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: ﴿وما مَنَعَهم أَن تُقْبَلَ منهم نفقاتُهم إِلّا أنّهم كفروا بالله وبرسوله ﴾: والأعمال كلّها شرطُ قبولها الإيمان؛ فلهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إنّ الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: ﴿ولا يأتون الصلاة إلّا وهم كُسالى ﴾؛ أي: متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. ﴿ولا يُنفقون إلا وهم كارهونَ ﴾: من غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي لهذا غاية الذمّ لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيطُ البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذُخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبّه بالمنافقين.

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوَلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلْمُذِّبَهُم بِهَا فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَلِفِرُونَ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ۞ لَوَ يَجِدُونَ مَلَجَنًا أَوْ مَغَنَرَتٍ أَوْ مُغَنرَتٍ أَوْ مُغَنرَتٍ أَوْ مُغَنرَتٍ أَوْ مُغَنرَتٍ أَوْ مُخَنرَتٍ أَوْ مُغَنرَتٍ أَوْ مُغَنرَتٍ أَوْ مُغَنرَتٍ اللَّهُ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ (١٠).

«٥٥» يقول تعالى: فلا تعجبُك أموالُ هؤلاء المنافقين ولا أولادُهم؛ فإنه لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أن قدَّموها على مراضي ربِّهم وعصوا الله لأجلها. ﴿إنَّما يريد الله ليعذِّبَهم بها في الحياة الدُّنيا》: والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقَّة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهمِّ القلب فيها وتعب البدن؛ فلو قابلت لَذَّاتهم فيها بمشقَّاتهم؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ فهي لَمَّا ألهتهم عن الله وذكره؛ صارت وبالاً عليهم حتى في الدنيا، ومن وبالها العظيم الخطر أنَّ قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيبٌ، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا، ﴿وَتَوْهَقَ أَنفُسُهُم وهم كافرون ﴾؛ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشَّقاء الدائم والحسرة الملازمة؟!

﴿٥٦﴾ ﴿ويحلفون بالله إنّهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم》: قصدهم في حلفهم هذا أنهم ﴿قومٌ يَفْرَقون﴾؛ أي: يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبيّنوا أحوالهم، فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أن تتبرّؤوا منهم فيتخطّفهم الأعداء من كل جانب، وأما حال قويِّ القلب ثابت الجنان؛ فإنه يحمله ذٰلك على بيان حاله حسنةً كانت أو سيئةً، ولكن المنافقين خُلِعَ عليهم خِلْعةُ الجبن، وحُلُّوا بِحِلْيةِ الكذب.

﴿٥٧﴾ ثم ذكر شدَّة جبنهم، فقال: ﴿لو يجدون ملجأ﴾: يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد، ﴿أو

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿وتزهق أنفسهم﴾؛ تخرج أرواحهم. ﴿٥٦﴾ ﴿يفرقون﴾؛ يخافون. ﴿٥٧﴾ ﴿ملجاً﴾؛ مأمناً، وحصناً. ﴿٥٧﴾ ﴿مغارات﴾؛ كهوفاً في الجبال. ﴿٥٧﴾ ﴿مُدخلاً﴾؛ نفقاً. ﴿٥٧﴾ ﴿يجمحون﴾؛ يُسرعون.

سورة التوبة (۸۰ ـ ۲۰)

مغاراتٍ »: يدخلونها فيستقرُّون فيها، ﴿أَو مدخلاً ﴾؛ أي: محلاً يدخلونه فيتحصَّنون فيه، ﴿لَوَلَّوا إليه وهم يَجْمحون ﴾؛ أي: يسرعون ويُهْرَعون؛ فليس لهم مَلَكة يقتدرون بها على الثبات.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَاۤ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوَ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاۤ اللهِ وَمِنْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُۥ إِنَّاۤ إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ۖ ۞ (١)﴾ (١).

﴿ ٥٨ ﴾ أي: ومن لهؤلاء المنافقين مَن يَعيبك في قسمة الصَّدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادُهم فيها وعيبُهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنَّما مقصودُهم أن يُعْطَوا منها. ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطَوْا منها إذا هم يسخطونَ ﴾: ولهذه حالةٌ لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لهوى نفسه الدنيويِّ وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون [هواه تبعاً] لمرضاة ربِّه؛ كما قال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدُكم حتَّى يكون هواهُ تَبَعاً لما جئت به (٣).

﴿٩٥﴾ وقال هنا: ﴿ولو أنَّهم رَضوا ما آتاهم اللّه ورسولُه﴾؛ أي: أعطاهم من قليل وكثيرٍ، ﴿وقالوا حسبُنا اللّه﴾؛ أي: كافينا اللّه فنرضى بما قَسَمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا: ﴿سيؤتينا اللّه من فضلِهِ ورسولُهُ إنَّا إلى اللّه راغبون﴾؛ أي: متضرّعون في جلب منافعنا ودفع مضارّنا؛ [لسلموا من النفاق، ولهدوا إلى الإيمانِ والأحوالِ العاليةِ].

ثم بيَّن تعالى كيفيَّة قسمة الصدقات الواجبة فقال:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَحِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْغَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِإِنَّ ﴾(١).

﴿٦٠﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا الصدقات﴾؛ أي: الزكوات الواجبة، بدليل أن الصَّدقة المستحبَّة لكل أحدٍ لا يخصُّ بها أحدٌ دون أحدٍ؛ [أي]: ﴿إِنَّمَا الصَّدقات﴾: لهؤلاء المذكورين دون مَنْ عداهم؛ لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف:

الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم في لهذا الموضع صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشدُّ حاجةً من المسكين؛ لأنَّ الله بدأ بهم، ولا يُبدأ إلا بالأهمِّ فالأهمِّ؛ فَفُسِّرَ الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا النبي ﷺ يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: «ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟!» قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه قال: «دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، ينظر في قُذَذِهِ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نَصْلِهِ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رَصَافِهِ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر المي وقال: فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر ألى ينضِيهِ فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم، آيتُهم رجل إحدى يديه \_ أو قال: ثديبه \_ مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدرْدَرُ، يخرِجون على حين فرقة من الناس...».

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي ﷺ وأشهد أن عليًّا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي ﷺ. قال: فنزلت فيه: ﴿وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿يلمزك﴾؛ يعيبك. ﴿٩٥﴾ ﴿حسبنا الله﴾؛ كافينا الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٢ و ١٣)، وضعفه الألباني. وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب، الحديث الحادي والأربعون.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿للفقراء﴾؛ للذين لا يملكون شيئاً. ﴿٢٠﴾ ﴿والمساكين﴾؛ الذين يملكون دون كفايتهم. ﴿٢٠﴾ ﴿والعاملين عليها﴾؛ السعاة الذين يجمعون الزكاة. ﴿٢٠﴾ ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾؛ من يرجى إسلامهم، أو دفع شرهم. ﴿٢٠﴾ ﴿الرَّقابِ﴾؛ عتق الأرقاء، وفكاك الأسرى. ﴿٢٠﴾ ﴿والغارمين﴾؛ المدينين، ومن غرموا لإصلاح ذات البين. ﴿٢٠﴾ ﴿وفي سبيل الله﴾؛ في الجهاد. ﴿٢٠﴾ ﴿وابن السبيل﴾؛ المسافر المنقطع.

نصفها، والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته؛ لأنّه لو وجدها؛ لكان غنيًا، فيعطَون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.

والثالث: العاملون على الزكاة، وهم كلُّ من له عملٌ وشغل فيها من حافظِ لها وجابِ لها من أهلها أو راعٍ أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطَوْن لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها.

والرابع: المؤلَّفة قلوبهم، والمؤلَّف قلبُه هو السيد المطاع في قومه ممَّن يُرجَى إسلامه أو يُخشى شرُّه أو يُرجى بعطيَّته قوة إيمانه أو إسلام نظيرهِ أو جبايتها ممَّن لا يعطيها، فيُعطى ما يحصُلُ به التأليف والمصلحة.

الخامس: الرقاب، وهم المكاتَبون الذين قد اشتروا أنفسَهم من ساداتهم؛ فهم يسعَوْن في تحصيل ما يفكُّ رقابَهم، فيعانون على ذٰلك من الزكاة. وفكُّ الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخلٌ في لهذا، بل أولى. ويدخل في لهذا أنَّه يجوز أن يعتق [منها] الرقاب استقلالاً؛ لدخوله في قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾.

السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون الإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شرَّ وفتنةٌ، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذُلُه الأحدهم أو لهم كلّهم، فُجِعلَ له نصيبٌ من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى لعزمِهِ، فيُعْطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غَرِمَ لنفسه ثم أعسر؛ فإنَّه يُعطى ما يُوفي به دينَه.

والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوِّعة الذين لا ديوان لهم، فيُعْطَوْن من الزكاة ما يُعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابَّةٍ أو نفقة له ولعياله؛ ليتوفَّر على الجهاد ويطمئنَّ قلبُه، وقال كثير من الفقهاء: إن تفرَّغ القادر على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأنَّ العلم داخلٌ في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضاً: يجوز أن يُعطى منها الفقير لحجِّ فرضِهِ. وفيه نظر.

والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطَعُ به في غير بلده، فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تُدفع إليهم الزكاة وحدهم. ﴿فريضةً من اللّه﴾: فرضها وقدَّرها تابعةً لعلمه وحكمه، ﴿واللّه عليمٌ حكيمٌ﴾.

واعلم أن لهذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: مَنْ يُعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به.

فأوجب الله لهذه الحصَّة في أموال الأغنياء لسدِّ الحاجات الخاصَّة والعامَّة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيِّ؛ لم يبقَ فقيرٌ من المسلمين، ولحصلَ من الأموال ما يسدُّ الثغور، ويجاهَدُ به الكفارُ، وتحصُّلُ به جميع المصالح الدينية.

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلنَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِللّهِ مِنْهُمُ ٱللّهِ مَا لَكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مَا مَنُوا مِنكُوْ وَاللّذِينَ يَؤْدُونَ رَسُولَ ٱللّهِ لَمَمْ عَذَاجُ اللّهُ إِلَيْمٌ إِلَيْمٌ اللّهِ لَكُمْ اللّهِ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَلِدًا فِيها ذَلِكَ الْخِذِي ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَلِدًا فِيها ذَلِكَ ٱللّهِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَلِدًا فِيها ذَلِكَ ٱللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿٦١﴾ أي: ومن لهؤلاء المنافقين، ﴿الذين يُؤْذُونَ النبي﴾: بالأقوال الرديَّة والعَيْب له ولدينه، ﴿ويقولون هُو أَذُنٌ﴾؛ أي: لا يبالون بما يقولون من الأذيَّة للنبيِّ، ويقولون: إذا بلغه عنَّا بعض ذٰلك؛ جئنا نعتذر إليه، فيقبلُ منَّا؛ لأنه أذُنٌ؛ أي: يقبل كلَّ ما يُقال له، لا يُمَيِّزُ بين صادقِ وكاذب، وقصدهم \_ قبَّحهم الله \_ فيما

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿أُذُنُّ﴾؛ يستمع لكل ما يقال له، فيصدقه. ﴿٦١﴾ ﴿ويؤمن للمؤمنين﴾؛ يصدِّق المؤمنين فيما يخبرونه. ﴿٦٣﴾ ﴿يحادد﴾؛ يشاقً ويخالف.

بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمّين به؛ لأنه إذا لم يبلُغُه؛ فهذا مطلوبهم، وإن بلغه؛ اكتفَوْا بمجرَّد الاعتذار الباطل، فأساؤوا كلَّ الإساءة من أوجه كثيرةٍ:

أعظمها: أذيَّة نبيِّهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشَّقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة.

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذٰلك، وهو قدر زائدٌ على مجرَّد الأذيَّة.

ومنها: قد حُهم في عقل النبي على وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكملُ الخلق عقلاً وأتمهم إدراكاً وأثقبُهم رأياً وبصيرةً، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ أَذُنُ خيرٍ لكم﴾؛ أي: يقبلُ مَن قال له خيراً وصدقاً، وأما إعراضُه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب؛ فلِسَعة خُلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله في قوله: ﴿سيحلِفون بالله لكم إذا انقلبتُم إليهم لِتُعْرِضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنَّهم رِجْسٌ ، وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال عنه: ﴿يؤمِنُ بالله ويؤمِنُ للمؤمنين ؛ الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيراً يُعْرِضُ عن الذين يَعْرِفُ كذِبَهم وعدم صدقِهم، ﴿ورحمةُ للذين آمنوا منكم ﴾: فإنَّهم به يهتدون وبأخلاقِه يقتدون، وأما غير المؤمنين؛ فإنَّهم لم يقبلوا لهذه الرحمة، بل ردُّوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. ﴿والذين يؤذون رسولَ الله ﴾: بالقول والفعل ﴿لهم عذابُ الميم ؛: في الدُّنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتحتَّم قتلُ مؤذيه وشاتمه.

﴿٦٢﴾ ﴿يحلفون بالله لكم لِيُرْضوكم﴾: فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذيَّة وغيرها، فغايتهم أن ترضَوْا عليهم. ﴿والله ورسوله أحقُّ أن يُرْضوه إن كانوا مؤمنين﴾: لأنَّ المؤمن لا يقدِّم شيئاً على رضا ربِّه [ورضا رسوله]، فدلَّ هٰذا على انتفاء إيمانهم؛ حيث قدَّموا رضا غير الله ورسوله.

﴿ ٢٣﴾ ولهذا محادَّة لله ومشاقَّة له، وقد توعَّد من حادَّه بقوله: ﴿ أَلَم يَعلَمُوا أَنَّه مَن يَحادِدِ الله ورسولَه ﴾: بأن يكون في حدِّ وشِقِّ مبعدٍ عن الله ورسوله؛ بأن تهاون بأوامر الله وتجرَّأ على محارمه، ﴿ فأنَّ له نارَ جهنَّم خالداً فيها ﴾ و ﴿ ذٰلك الخزيُ العظيم ﴾: الذي لا خزيَ أشنعُ ولا أفظعُ منه، حيث فاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على عذاب الجحيم؛ عياذاً بالله من حالهم.

﴿ يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيَّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اَسْتَهْنِوُواْ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٦٤﴾ كانت لهذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها بيَّنت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم؛ فما زال الله يقول: ومنهم، ومنهم. . . ويذكر أوصافهم؛ إلَّا أنه لم يعيِّن أشخاصهم لفائدتين:

إحداهما: أن الله سِتّيرٌ يحبُّ الستر على عباده.

والثانية: أن الذَّمَّ على مَن اتَّصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجّه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعمَّ وأنسب، حتى خافوا غاية الخوف؛ قال الله تعالى: ﴿لئن لم يَنتَهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ والمرجِفونَ في المدينةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بهم ثم لا يجاوِرونَكَ فيها إلَّا قليلاً. ملعونينَ أينما ثُقِفوا أُخِذوا وَقُتِّلُوا تَقْتيلاً﴾.

وقال هنا: ﴿يَحْذَرُ المنافقون أَن تنزل عليهم سورةٌ تنبّئهم بما في قلوبهم ﴾؛ أي: تخبرهم وتفضحهم وتبيّن أسرارهم، حتى تكون علانيةً لعباده، ويكونوا عبرة للمعتبرين. ﴿قل استهزِئوا ﴾؛ أي: استمرُّوا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسُّخرية. ﴿إِنَّ اللّه مخرجٌ ما تحذرونَ ﴾: وقد وفي تعالى بوعدِه، فأنزل لهذه السورة التي بيّنتهم، وفضحتهم، وهتكت أستارهم.

(70 - 77) ﴿ ولئن سألتَهم ﴾: عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقولُ طائفةٌ منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثلَ قُرَّائنا لهؤلاء ـ يعنون: النبي على وأصحابه ـ أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء . . . ونحو ذلك (١) لما بلغهم أن النبي على قد علم بكلامهم ؛ جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون: ﴿إنّما كُنّا نخوضُ ونلعبُ ﴾؛ أي: نتكلّم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب، قال الله تعالى مبيّناً عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: ﴿قل لهم: ﴿أبالله وآياتِه ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾؛ فإنّ الاستهزاء بالله ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الدين؛ لأنّ أصل الدين مبنيٌ على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك منافي لهذا الأصل ومناقضٌ له أشدً المناقضة، ولهذا؛ لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله: ﴿أبالله وآياتِه ورسوله كنتُم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتُم بعد إيمانِكم ﴾. وقوله: ﴿إن نعفُ عن طائفةٍ منكم ﴾: لتوبتهم واستغفارهم وندمهم، تعتذروا قد كفرتُم بعد إيمانِكم ﴾. وقوله: ﴿إن نعفُ عن طائفةٍ منكم ﴾: لتوبتهم واستغفارهم وندمهم، ونعذبُ طائفة ﴾: منكم بسبب أنهم ﴿كانوا مجرمين ﴾: مقيمين على كفرهم ونفاقهم.

وفي لهذه الآيات دليلٌ على أن من أسرَّ سريرة، خصوصاً السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله؛ فإنَّ الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبُهُ أشدَّ العقوبة. وأنَّ مَن استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سَخِرَ بلٰاك أو تنقَّصه أو استهزأ بالرسول أو تنقَّصه؛ فإنَّه كافرٌ بالله العظيم. وأنَّ التوبة مقبولةٌ من كلِّ ذنبِ وإن كان عظيماً.

﴿ اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ اَلْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ فِيهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ (٢).

(١٧) يقول تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضُهم من بعض): لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولِّي بعضهم بعضا، وفي لهذا قطعٌ للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرُجُ منه صغيرٌ منهم ولا كبيرٌ، فقال: (يأمرون بالمنكر): وهو الكفر والفسوق والعصيان، (وينهون عن المعروف): وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، (ويَقْبِضون أيدِيهم): عن الصدقة وطرق الإحسان؛ فوصفهم البخلُ. (نسوا الله): فلا يذكرونه إلا قليلاً، (فنسيهم): من رحمته؛ فلا يوفقهم لخير ولا يدخِلُهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلَّدين. (إنَّ المنافقين هم الفاسقون): حصر الفسق فيهم؛ لأنَّ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل أن عذابهم أشدُّ من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتُلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديدٌ.

﴿٦٨﴾ ﴿وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابٌ مقيمٌ ﴾: جمع المنافقين والكفار في نار جهنَّم واللعنةِ والخلودِ في ذٰلك لاجتماعهم في الدُّنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۱٤/ ٣٣٤)، وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم؛ كما في «الصحيح المسند لأسباب النزول» ص(٧٨).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٨﴾ ﴿حسبهم﴾؛ كافيهم.

إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَذَيَنَ وَالْمُؤْتَوَكَاتِ أَلَنَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (اللّهُ لَهُمُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

﴿٢٥ ـ ٧٠ ﴾ يقول تعالى محذّراً للمنافقين أن يُصيبَهم ما أصابَ مَنْ قبلَهم من الأمم المكذّبة؛ ﴿قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مَدْيَن والمؤتفكاتِ ﴾؛ أي: قرى قوم لوطٍ؛ فكلّهم ﴿أتتهم رسلهم بالبيّنات ﴾؛ أي: بالحق الواضح الجليّ المبين لحقائق الأشياء، فكذّبوا بها، فجرى عليهم ما قصَّ الله علينا؛ فأنتُم أعمالُكم شبيهةٌ بأعمالهم. ﴿استمتعتُم بخلاقكم ﴾؛ أي: بنصيبكم من الدنيا، فتناوَلْتموه على وجه اللّذة والشهوة، معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصي الله، ولم تتعدَّ همَّتُكم وإرادتكم ما خُوِّلتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم. ﴿وخضتُم كالذي خاضوا ﴾؛ أي: وخضتم بالباطل والزُّور وجادلتم بالباطل لِتُدْحِضوا به الحقّ؛ فهذه أعمالُهم وعلومهم: استمتاعٌ بالخلاق، وخوضٌ بالباطل؛ فاستحقُّوا من العقوبة والإهلاك ما استحقً من قبلهم مِمَّن فعلوا كفعلهم، وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خُوِّلوا من الدُّنيا؛ فإنَّه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل، وهي: الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحقّ لإدحاض الباطل. قوله: ﴿فما كان اللهُ لِيَظْلِمَهم ﴾: إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع، العالية، والمجادلة بالحقّ لإدحاض الباطل. قوله: ﴿فما كان اللهُ لِيَظْلِمَهم ﴾: إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع،

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ إِلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةُ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ وَيَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَضُونُ مِن تَعْيِهَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَيَضُونُ مِن تَعْيِهَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَيَضُونُ مِن تَعْيِهَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَيَضُونُ مِن تَعْيِهَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَيَضُونُ مِن تَعْيِهَا الْأَنْهَالُ خَلِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةُ فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَيَضُونُ مِن تَعْيِهَا الْأَنْهَالُ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَيَضُونُ مُنْ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلِينَالِهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِيلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيلُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِيلِيلُوا وَالْمُولِقُولُ وَاللْمُولِقُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ

(٧١) لما ذكر أنَّ المنافقين بعضهم من بعض؛ ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضدً ما وصف به المنافقين، فقال: ﴿والمؤمنون والمؤمناتُ﴾؛ أي: ذكورهم وإناثهم، ﴿بعضهم أولياء بعض﴾: في المحبَّة والموالاة والانتماء والنُّصرة. ﴿يأمرون بالمعروف﴾: وهو اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما عُرِف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأول مَن يدخُلُ في أمرهم أنفسُهم. ﴿وينهوْن عن المنكر﴾: وهو كلُّ ما خالف المعروف، وناقضَه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة، ﴿ويطيعونَ الله ورسوله﴾؛ أي: لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. ﴿أولئُك سيرحمُهُم الله﴾؛ أي: يدخلهم في رحمته ويشمَلُهم بإحسانه. ﴿إنَّ الله عزيزٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: قويٌّ قاهرٌ، ومع قوته؛ فهو حكيمٌ يضع كل شيء موضعَه اللائق به الذي يُحمد على ما خلقه وأمر به.

«٧٢» ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب، فقال: ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾: جامعة لكلِّ نعيم وفرح، خالية من كلِّ أذى وترَح، تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. ﴿خالدين فيها﴾: لا يبغون عنها حِوَلاً. ﴿ومساكنَ طيبة في جنات عدن﴾: قد زخرفت وحسنت وأعِدَّت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها وطاب منزلُها ومَقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنُّون، حتى إن الله تعالى قد أعدَّ لهم غرفاً في غاية الصفاء والحسن، يُرى ظاهِرُها من باطنها، وباطِنُها من ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيقٌ بأن تَسْكُنَ إليها النفوس وتنزعَ إليها القلوب وتشتاقَ لها

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦٩﴾ ﴿فاستمتعوا بخلاقهم﴾؛ فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا. ﴿٦٩﴾ ﴿وخضتم﴾؛ دخلتم في الكذب والباطل. ﴿٦٩﴾ ﴿حبطت﴾؛ بطلت. ﴿٧٠﴾ ﴿والمؤتفكات﴾؛ قرى قوم لوط، سميت بذلك لأن الله قلبها عليهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٢﴾ ﴿عدن﴾؛ إقامة.

الأرواح؛ لأنّها ﴿في جنات عدنٍ ﴾؛ أي: إقامة، لا يظعنون عنها ولا يتحوّلون منها. ﴿ورضوانٌ من اللّه﴾: يُحِلّه على أهل الجنة ﴿أكبر﴾: مما هم فيه من النعيم؛ فإنّ نعيمهم لم يَطِبْ إلا برؤية ربّهم ورضوانه عليهم، ولأنّه الغاية التي أمّها العابدون، والنهاية التي سعى نحوها المحبُّون؛ فرضا ربّ الأرض والسماوات أكبرُ من نعيم الجنات. ﴿ذٰلك هو الفوزُ العظيم﴾: حيث حَصلوا على كلّ مطلوب، وانتفى عنهم كلّ محذور، وحسنتْ وطابت منهم جميع الأمور، فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجودِه.

﴿٧٣﴾ يقول تعالى لنبيه على النبي النبي جاهد الكفار والمنافقين ؛ أي: بالغ في جهادهم، والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغِلْظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهَد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مذعناً للإسلام بذمَّة أو عهدٍ؛ فإنه يجاهَدُ بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنيا، ﴿وبئس المصير﴾ . أي: مقرُّهم الذي لا يخرجون منها، ﴿وبئس المصير﴾ .

﴿٧٤﴾ ﴿يحلفونَ بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفرِ»؛ أي: إذا قالوا قولاً كقول من قال منهم: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الأعزَّ منها الأذلَ ﴾، والكلام الذي يتكلَّم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبيَّ عِنِق قد بلغه شيء من ذلك؛ جاؤوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، قال تعالى مكذّباً لهم: ولولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ﴿: فإسلامهم السابق، وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر؛ فكلامُهم الأخير ينقُضُ إسلامهم ويدخِلُهم بالكفر. ﴿وهمُّوا بما لم ينالوا ﴾: وذلك حين همُوا بالفتك برسول الله على غزوة تبوك، فقصَّ الله عليه نبأهم، فأمر من يصدُّهم عن قصدهم. ﴿و الحال أنهم ﴿ما نقموا ﴾ وعابوا من رسول الله على ﴿إلّا أنْ أغناهم الله ورسولُه من فضله ﴾: بعد أن كانوا فقراء معوزين، ولهذا من أعجب الأشياء: أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومغنياً لهم بعد الفقر! وهل حقّه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويُجلّوه؟! [فاجتمع الدَّاعي الديني وداعي المروءة المؤسانية]. ثم عرض عليهم التوبة، فقال: ﴿فإن يتوبوا يك خيراً لهم ﴾؛ لأن التوبة أصل لسعادة الدُّنيا والآخرة ﴾: في الدنيا بما والآخرة ، ﴿وإن يَتَولُوا ﴾: عن التوبة والإنابة ﴿يعذَبُهم الله عذاباً أليماً في الدُّنيا والآخرة ﴾: في الدنيا بما في عذاب السعير. ﴿وما لهم في الأرض من وليً ﴾: يتولَّى أمورهم ويُحَصِّلُ لهم المطلوب، ﴿ولا نصيرٍ ﴾: ينولًى أمورهم ويُحَصِّلُ لهم المطلوب، ﴿ولا نصيرٍ ﴾: ينولًى غنهم المكروه، وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فئماً أصناف الشرِّ والخسران والشقاء والحرمان.

﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَـ بِثَ ءَاتَنَنَا مِن فَضَّلِهِ ء لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ فَكُمَّا ءَاتَنَاهُم مِّن

قال: وذلك حين سمع رجلاً من المنافقين يقول \_ ورسول الله ﷺ يخطب \_: لئن كان صادقاً فنحن شر من الحمير، فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله ﷺ، فجحده، فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد، يعني قوله: ﴿يَمْلِفُونَ عَالُوا﴾ الآية.

 <sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۷٤﴾ ﴿نقموا﴾؛ کرهوا، وعابوا.

فَضَّلِهِ. بَخِلُواْ بِهِ. وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعَرِضُونَ اللَّيُ فَاعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَآ أَخَلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ بَكُذِبُونَ اللَّهَ عَلَىٰمُ الْخُدُونِ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ الْخُدُونِ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَ

﴿٧٥﴾ أي: ومن لهؤلاء المنافقين من أعطى الله عهدَهُ وميثاقَهُ، ﴿لئن آتانا من فضلِهِ﴾: من الدنيا فبسطها لنا ووسَّعها، ﴿لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنكونَنَّ من الصالحين﴾: فنصل الرحم ونُقري الضيف، ونعينُ على نوائب الحقّ، ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة.

﴿٧٦﴾ ﴿فلما آتاهُم من فضلِهِ﴾: لم يفوا بما قالوا، بل ﴿بَخِلُوا﴾ و ﴿وتولَّوْا﴾: عن الطاعة والانقياد، ﴿وهم معرضون﴾؛ أي: غير ملتفتين إلى الخير.

﴿٧٧﴾ فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه؛ عاقبهم و ﴿أعقبهم نفاقاً في قلوبهم﴾: مستمر ﴿إلى يوم يَلْقُونَهُ بِما أخلفوا اللّه ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾: فليحذر المؤمنُ من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربّه إن حصل مقصودُهُ الفلانيُّ؛ ليفعلنَّ كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك؛ فإنَّه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء، وقد قال النبيُ ﷺ في الحديث الثابت في «الصحيحين» (٢): «آية المنافق ثلاثُ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا عاهد غَدَرَ، وإذا وَعَد أَخْلَفَ»؛ فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصَّدَّقن وليكوننَّ من الصالحين: حدَّث فكذب، وعاهد [فغدر] (٣)، ووعد فأخلف.

﴿٧٨﴾ ولهذا توعَّد من صدر منهم لهذا الصنيع بقوله: ﴿أَلَم يَعَلَمُوا أَنَّ اللَّه يَعَلَمُ سُرَّهُم وَنَجُواهُم وأَنَّ اللّهُ عَلَمُ الغيوب﴾: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى.

ولهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة ، جاء إلى النبي على وسأله أن يدعو الله له أن يعطِيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على نوائب الحقّ ، فدعا النبي لله فكان له غنم ، فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة ، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس ، ثم أبعد فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة ، ففقده النبي العلى فأخبر بحاله ، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها ، فمروا على ثعلبة ، فقال : ما هذه إلا جزية ، ما هذه إلا أخت الجزية . فلما لم يعطهم ؛ جاؤوا فأخبروا بذلك النبي الله ، فقال : «يا ويح ثعلبة ، يا ويح ثعلبة !» ثلاثاً (أن . فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ؛ ذهب بها بعض أهله ، فبلّغه إيّاها ، فجاء بزكاته ، فلم يقبلها النبي الله النبي الله الله الله الله بكر إلى عمر ، فقال : إنه هلك في زمن عثمان .

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُمَّدَهُمْ فَيَسْخُوُنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ اَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ وَكُمْ مِنْهُمْ عَذَابُ اللَّهُ وَرَسُولِةٍ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( اللَّهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَرَسُولِةٍ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَرَسُولِةٍ. وَاللهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( اللهُ الل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٧﴾ ﴿فأعقبهم ﴾؛ فصّيَّر عاقبتهم وجزاءهم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٨٢)، ومسلم (٥٩) إلَّا أن لفظ: «إذا عاهد غدرً» في الرواية الأخرى: «أربع من كن فيه كان منافقاً..».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «وغدر».

<sup>(</sup>٤) قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير (٢٧٠/١٤)، وقال الألباني: «وهذا حديث منكر على شهرته»، وانظر: «الضعيفة» (١٦٠٧).

<sup>(</sup>٥) سبب الننزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي مسعود الأنصاري رضي قال: لما أُمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاءً فنزلت: ﴿ الَّذِينَ كَا يَجِدُونَ إِلَا جُمْدَهُر . ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن: ﴿٧٩﴾ ﴿يلمزون﴾؛ يعيبون. ﴿٧٩﴾ ﴿المطوعين﴾؛ الذين يتطوعون بالصدقة بالمال الكثير.

﴿٧٩﴾ ولهذا أيضاً من مخازي المنافقين، فكانوا قبَّحهم الله لا يدعون شيئاً من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً؛ إلا قالوا وطعنوا بغياً وعدواناً، فلما حثّ الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر منهم بأنَّ قصدَه بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمقلِّ الفقير: إنَّ الله غنيٌّ عن صدقة لهذا، فأنزل الله تعالى: ﴿الذين يَلْمِزُون﴾؛ أي: يعيبون ويطعنون ﴿المُطَّوِّعين من المؤمنين في الصدقات﴾: فيقولون: مراؤون قصدُهم الفخر والرياء ﴿و﴾ يلمزون ﴿الدُين لا يَجِدون إلا جُهْدَهم﴾: فيخرِجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنيٌّ عن صدقاتهم، ﴿ولهم عذابٌ أليم﴾؛ فإنَّهم صدقاتهم، ﴿ولهم عذابٌ أليم﴾؛ فإنَّهم جمعوا في كلامهم لهذا بين عدة محاذير:

منها: تتبُّعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم، والله يقول: ﴿إِنَّ الذين يحبُّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ ﴾.

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً بالله تعالى وبغضاً للدين.

ومنها: أن اللَّمز محرمٌ، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللَّمز في أمر الطاعة؛ فأقبحُ وأقبح. ومنها: أنَّ من أطاع الله وتطوّع بخصلةٍ من خصال الخير؛ فإنَّ الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله،

ولهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم عليه.

ومنها: أنَّ حكمهم على من أنفق مالاً كثيراً بأنه مراءٍ غلطٌ فاحشٌ وحكم على الغيب ورجمٌ بالظن، وأيُّ شرُّ أكبر من لهذا؟!

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غنيٌ عن صدقة لهذا! كلامٌ مقصوده باطلٌ؛ فإنَّ الله غنيٌ عن صدقة المتصدِّق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فالله وإن كان غنيًا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ ﴿فمن يعملْ مثقال ذرَّةٍ خيراً يره﴾، وفي لهذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بيّن، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم، ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾.

﴿٨٠﴾ ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَّةً ﴾: على وجه المبالغة، وإلَّا؛ فلا مفهوم لها، ﴿فلن يغفرَ الله لهم ﴾؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿سواءٌ عليهم أسْتَغْفَرْتَ لهم أم لم تستغفِرْ لهم لن يَغْفِرَ الله لهم ﴾. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم، فقال: ﴿ذلك بأنَّهم كفروا بالله ورسوله ﴾: والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾؛ أي: الذين صار الفسقُ لهم وصفاً؛ بحيث لا يختارون عليه سواه، ولا يبغون به بدلاً، يأتيهم الحقُّ الواضح فيردُّونه فيعاقبهم الله تعالى بأنْ لا يوفِقهم له بعد ذلك.

﴿ فَرِحَ الْمُخَلَفُونَ بِمَقَّعَدِهِم خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ فَلَيْضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيْبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ آلَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُوا مَلِي اللّهُ إِلَى طَآلِهَ فِي عَدُوا اللّهُ وَلَيْبَكُوا مَعِي اللّهُ إِلَى طَآلِهَ فِي مِنْهُم فَاسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَلِنُواْ مَعِي عَدُوا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَضِيتُم بِاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مَرْهِ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَيلِفِينَ ﴿ إِلَيْكُ ﴾ (١).

﴿٨١﴾ يقول تعالى مبيناً تبجُّح المنافقين بتخلُّفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدالِّ على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: ﴿فُرِحَ المخلَّفُون بِمَقْعَدِهم خلافَ رسول الله﴾: ولهذا قدر زائد على مجرَّد التخلُّف؛ فإنَّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۸۱﴾ ﴿بمقعدهم﴾؛ بقعودهم. ﴿۸۱﴾ ﴿خلاف﴾؛ مخالفين. ﴿۸۳﴾ ﴿الخالفين﴾؛ المتخلفين عن الجهاد.

سورة التوبة (۸۲ ـ ۸۵)

لهذا تخلُّفٌ محرَّمٌ، وزيادةُ رضا بفعل المعصية وتبجح به. ﴿وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله﴾: ولهذا بخلاف المؤمنين، الذين إذا تخلَّفوا ولو لعذر؛ حزنوا على تخلُّفهم، وتأسَّفوا غاية الأسف، ويحبُّون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ لما في قلوبهم من الإيمان، ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. ﴿وقالوا﴾؛ أي: المنافقون: ﴿لاَ تنفِروا في الحرِّ﴾؛ أي: قالوا: إنَّ النفير مشقَّةٌ علينا بسبب الحرِّ فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحرِّ الذي يقي منه الظلال ويُذْهِبُه البكر والآصال على الحرِّ الشديد الذي لا يُقادَرُ قدره، وهو النار الحامية، ولهذا قال: ﴿قَلَ بَهُ الرُّ جَهنَّم أَشَدُّ حرًّا لو كانوا يفقهون﴾.

﴿٨٢﴾ لَمَّا آثروا ما يفنى على ما يبقى، ولَمَّا فرُّوا من المشقَّة الخفيفة المنقضية إلى المشقَّة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قليلاً ولْيَبْكُوا كثيراً ﴾؛ أي: فليتمتَّعوا في لهذه الدار المنقضية، ويفرحوا بلذَّاتها، ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيراً في عذاب أليم. ﴿جزاءً بما كانوا يكسِبونَ ﴾: من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربِّهم.

﴿٨٣﴾ ﴿فإن رَجَٰعَكَ اللّه إلى طائفةٍ منهم﴾: وهم الذين تخلَّفوا من غير عذرٍ ولم يحزنوا على تخلُّفهم. ﴿فاستأذنوك للخروج﴾: لغير لهذه الغزوة إذا رأوا السهولة، ﴿فقل﴾ لهم عقوبةً: ﴿لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوًا﴾: فسيُغني الله عنكم، ﴿إنَّكم رضيتُم بالقعود أولَ مرَّةٍ فاقعُدوا مع الخالفين﴾: ولهذا كما قال تعالى: ﴿ونُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمِنوا به أولَ مرَّةٍ﴾؛ فإنَّ المتخلِّف عن المأمور به عند انتهازِ الفرصة لن (١) يوفَّق له بعد ذلك ويُحال بينه وبينه، وفيه أيضاً تعزيرٌ لهم؛ فإنَّه إذا تقرَّر عند المسلمين أنَّ لهؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان ذلك توبيخاً لهم وعاراً عليهم ونكالاً أن يفعلَ أحدٌ كفعلِهم.

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبَرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ : بعد الدفن ﴿ ١٤ ﴾ يقول تعالى : ﴿ ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات ﴾ : من المنافقين، ﴿ ولا تَقُمْ على قبرهِ ﴾ : بعد الدفن لتدعو له ؛ فإنَّ صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعةٌ منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، ﴿ إنَّهم كفروا باللّه ورسولِهِ وماتوا وهم فاسقون ﴾ : ومن كان كافراً ومات على ذٰلك ؛ فما تنفعُه شفاعةُ الشافعين، وفي ذٰلك عبرةٌ لغيرهم وزجرٌ ونكالٌ لهم، وهكذا كلُّ من عُلم منه الكفر والنّفاق ؛ فإنَّه لا يصلَّى عليه.

وفي هذه الآية دليلٌ على مشروعيَّة الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورِهم للدُّعاء لهم كما كان النبيُّ ﷺ يفعل ذٰلك في المؤمنين؛ فإنَّ تقييد النهي بالمنافقين يدلُّ على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين (٣).

﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ ۚ وَأَوْلَئَدُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَلِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ الْكِيْكِ﴾ .

﴿٨٥﴾ أي: لا تغترَّ بما أعطاهم الله في الدُّنيا من الأموال والأولاد؛ فليس ذٰلك لكرامتهم عليه، وإنَّما ذٰلك إهانة منه لهم. ﴿يريد الله أن يعلِّبهم بها في الدنيا﴾: فيتعبون في تحصيلها، ويخافون من زوالها، ولا

<sup>(</sup>١) في (ب): «لا».

<sup>(</sup>٣) كما في «سنن أبي داود» (٣٢٢١)، و«المستدرك» للحاكم (١/ ٣٧٠). وانظر «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني (١٥٦).

يتهنَّون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاقَّ فيها، وتُلهيهم عن الله والدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا، ﴿وَرَهِقَ أَنْفُسُهُم وَهُم كَافُرُونَ ﴾: قد سَلَبَهُم حبُّها عن كلِّ شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلِّقة وأفئدتهم عليها متحرِّقة. ﴿وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ ءَامِنُوا بِاللهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السَّتَعَذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْفَعِدِينَ اللهِ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ (١).

﴿٨٦﴾ يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثّر فيهم السور والآيات: ﴿وَإِذَا أَنْزِلَتْ سورةٌ﴾: يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، ﴿استأذنك أولو الطّوْل منهم﴾؛ يعني: أولي الغنى والأموال الذين لا عُذْرَ لهم، وقد أمدَّهم الله بأموال وبنين، أفلا يشكرون الله ويَحْمَدونه ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود، ﴿وقالوا ذَرْنَا نَكُن مع القاعدين﴾.

﴿٨٧﴾ قال تعالى: ﴿رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف﴾؛ أي: كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلّفات عن الجهاد؟! هل معهم فقه أو عقلٌ دلّهم على ذلك أم ﴿طَبَعَ اللّه على قلوبهم﴾؟! فلا تعي الخير ولا يكونُ فيها إرادةٌ لفعل ما فيه الخير والفلاح؛ فهم لا يفقهون مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم يرضَوْا لأنفُسِهم بهذه الحال التي تحطّهم عن منازل الرجال.

﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم جَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٨٨﴾ يقول تعالى: إذا تخلّف لهؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فالله سيُغني عنهم، ولله عبادٌ وخواصٌ من خلقِهِ اختصَهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم ﴿الرسول﴾: محمدٌ ﷺ، ﴿والذين آمنوا معه﴾ يجاهدون ﴿بأموالهم وأنفسهم﴾: غير متثاقلين ولا كَسِلين، بل هم فرحون مستبشرون، فأولئك ﴿لهم المغلحون﴾: الذين ظَفِروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب.

﴿٨٩﴾ ﴿أُعدَّ الله لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذلك الفوزُ العظيمُ ﴾: فتبًا لمن لم يرغبْ بما رغبوا فيه وخَسِرَ دينه ودنياه وأخراه، ولهذا نظيرُ قولُه تعالى: ﴿قل آمِنوا به أو لا تؤمنوا إنَّ الذين أوتوا العلمَ من قبلِهِ إذا يُتلى عليهم يَخِرَّون للأذقانِ سُجَّداً ﴾، وقوله: ﴿فإن يَكُفُرْ بها لهؤلاءِ فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرينَ ﴾.

﴿ وَبَاتَهُ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُنْمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللّهَ وَرَسُولُم اللّهِ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَوُا مِنْهُم عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ اللّهُ عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلْمَدِينَ مِن سَكِيبٍ وَاللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمَاعِينِينَ مِن سَكِيبٍ وَاللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَى ٱللّهِ مِعَى ٱللّهِ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ٱلّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْا وَاعْيَدُهُم لَهُ مَنْ الدَّمْعِ حَزَنًا ٱلّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْ اللللّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٨٦﴾ ﴿أُولُو الطَّولُ﴾؛ أصحاب الغنى والسعة. ﴿٨٧﴾ ﴿الخوالفُ﴾؛ القاعدين، المتخلفين؛ من النساء، والصبيان، وأصحاب الأعذار. ﴿٨٧﴾ ﴿وطَبَعَ﴾؛ ختم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٠﴾ ﴿المعذِّرون﴾؛ المعتذرون. ﴿٩١﴾ ﴿الضعفاء﴾؛ كالشيوخ. ﴿٩١﴾ ﴿حرج﴾؛ إثم. \_

سورة التوبة (۹۰ ـ ۹۳)

﴿٩٠﴾ يقول تعالى: ﴿وجاء المعذّرونَ من الأعراب لِيُؤذَنَ لهم﴾؛ أي: جاء الذين تهاونوا وقصَّروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذنَ لهم في ترك الجهاد؛ غيرَ مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف، وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكليَّة. ويُحتمل أنَّ معنى قوله: ﴿المعذّرون﴾؛ أي: الذين لهم عذرٌ أتوا إلى الرسول عَلَيْ لِيمان لِيعْذِرَهم، ومن عادته أن يَعْذِرَ مَن له عذرٌ، ﴿وَقَعَدَ الذين كَذَبوا الله ورسوله﴾: في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلك. ثم توعدهم بقوله: ﴿سيُصيب الذين كفروا منهم عذابٌ أليمٌ ﴾: في الدُّنيا والآخرة.

﴿٩١﴾ لما ذكر المعتذرين، وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع، وقسم غير معذور؛ ذَكَرَ ذٰلك بقوله: ﴿ليس على الضّعفاء﴾: في أبدانهم وأبصارهم، الذين لا قوَّة لهم على الخروج والقتال، ﴿ولا على المرضى﴾: ولهذا شاملٌ لجميع أنواع المرض، التي (١) لا يقدر صاحبُهُ على الخروج والجهاد من عَرَج وعمى وحُمَّى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. ﴿ولا على الذين لا يَجدونَ ما يُنفقون﴾؛ أي: لا يجدون زاداً ولا راحلةً يتبلَّغون بها في سفرهم؛ فهؤلاء ليس عليهم حَرَجٌ، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيَّتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدِرون عليه من الحث والترغيب والتَّشجيع على الجهاد.

﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾؛ أي: من سبيل يكونُ عليهم فيه تَبِعَةٌ؛ فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجُّه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبدُ فيما يقدِرُ عليه؛ سقط عنه ما لا يقدرُ عليه.

ويُستدلُّ بهذه الآية على قاعدة، وهي أنَّ مَن أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذٰلك، ثم ترتَّب على إحسانه نقصٌ أو تلفّ: أنَّه غير ضامن؛ لأنه محسنٌ، ولا سبيل على المحسنين؛ كما أنه يدلُّ على أن غير المحسن، وهو المسيء؛ كالمفرط؛ أن عليه الضمان. ﴿واللّه غفورٌ رحيم﴾: من مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين، وأثابهم بنيَّتهم الجازمة ثوابَ القادرين الفاعلين.

﴿٩٢﴾ ﴿ولا على الذين إذا ما أتَوْكَ لِتَحْمِلَهم﴾: فلم يصادفوا عندك شيئاً. ﴿قلتَ﴾: لهم معتذراً: ﴿لا أَجِدُ ما أحمِلُكم عليه تَوَلَّوْا وأعينُهم تفيضُ من الدمع حَزَناً أن لا يجدوا ما ينفقون ﴾: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقَّة ما ذكره الله عنهم؛ فهؤلاء لا حَرَجَ عليهم، وإذا سقط الحرجُ عنهم؛ عاد الأمر إلى أصله، وهو أنَّ مَن نوى الخير واقترن بنيَّته الجازمة سَعْيٌ فيما يقدِرُ عليه ثم لم يقدِرْ؛ فإنَّه ينزَّلُ منزلة الفاعل التامِّ.

﴿٩٣﴾ ﴿إِنَّمَا السبيل﴾: يتوجَّه واللوم يتناول ﴿الذين يستأذِنونك وهم أغنياءٌ﴾: قادرون على الخروج لا عذرَ لهم؛ فلهؤلاء ﴿رضوا﴾ لأنفسهم، ومن دينهم ﴿أن يكونوا مع الخوالِفِ﴾؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. ﴿و﴾إنَّما رضوا بلهذه الحال لأنَّ الله طَبَعَ ﴿على قلوبهم﴾؛ أي: خَتَمَ عليها؛ فلا يدخُلها خيرٌ، ولا يحسُّون بمصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، ﴿فهم لا يعلمون﴾: عقوبةً لهم على ما اقترفوا.

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ

 <sup>(</sup>٩١٩ ﴿نصحوا شه ﴾؛ أخلصوا شه، ولم يثبطوا، وعلم الله من قلوبهم أنهم لولا العذر لجاهدوا. ﴿٩٢﴾ ﴿لتحملهم﴾؛
 لتجد لهم دواب يركبونها للجهاد. ﴿٩٢﴾ ﴿تفيض﴾؛ تسيل. ﴿٩٣﴾ ﴿السبيل﴾؛ الإثم، واللوم. ﴿٩٣﴾ ﴿الخوالف﴾؛
 النساء، والصبيان.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين.

عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرُدُونَ إِلَى عَدِيرِ ٱلْعَنْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنتُدَ تَعْمَلُونَ آلِ سَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرُدُونَ إِلَيْهِم لِعَنْمُ اللَّهُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَهَنَّمُ جَرَاتًا بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ آلَهُ (١) ﴿ اللهُ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ آلَهُ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) ﴿ (١) (

(٩٤) لما ذكر تخلُّف المنافقين الأغنياء، وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم سيعتذرون ﴿ إليكم إذا رجعتُم إليهم ﴾: من غزاتكم، ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ لا تعتِذروا لن نؤمنَ لكم ﴾ ؛ أي: لن نصدِّقكم في اعتذاركم الكاذب، ﴿ قد نبَّأنا الله من أخبارِكم ﴾: وهو الصادق في قيله، فلم يبقَ للاعتذار فائدةٌ ؛ لأنهم يعتذِرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحالٌ أن يكونوا صادقين فيما يخالِفُ خَبَرَ الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. ﴿ وسيرى اللهُ عملكم ورسولُه ﴾: في الدُّنيا ؛ لأنَّ العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرَّد الأقوال ؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذٰلك، ﴿ ثم تُردُّون إلى عالم الغيبِ والشهادة ﴾ : الذي لا يخفى عليه خافيةٌ ، ﴿ فينبَنُكم بما كنتُم تعملون ﴾ : من خيرٍ وشرِّ، ويجازيكم بعدله أو بفضله ؛ من غير أن يظلِمَكم مثقالَ ذرَّةٍ .

(٩٥) واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما يُقْبَلُ قولُه وعذرُه ظاهراً وباطناً ويُعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة] (٣). وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتَّعزير الفعليِّ على ذنبهم. وإما أن يُعْرَضَ عنهم، ولا يقابَلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليَّة. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حقّ المنافقين، ولهذا قال: ﴿سيحلفون باللهِ لكم إذا انقلبتُم إليهم لتُعْرِضوا عنهم فأعرِضوا عنهم ﴾؛ أي: لا توبِّخوهم ولا تجلِدوهم أو تقتُلوهم. ﴿إنَّهم رجسٌ ﴾؛ أي: إنهم قذرٌ خبثاء، ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيداً فيهم. ﴿و﴾ تكفيهم عقوبة ﴿جهنَّم جزاءً بما كانوا يكسِبون﴾.

﴿٩٦﴾ وقوله: ﴿يحلفون لكم لترضَوْا عنهم﴾؛ أي: ولهم أيضاً لهذا المقصد الآخر منكم غير مجرَّد الإعراض، بل يحبُّون أن ترضَوْا عنهم كأنَّهم ما فعلوا شيئاً. ﴿فإن ترضَوْا عنهم فإنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقينَ﴾؛ أي: فلا ينبغي لكم أيُّها المؤمنون أن ترضَوْا عن من لم يرضَ الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربَّكم في رضاه وغضبه. وتأمَّلُ كيف قال: ﴿فإنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾، ولم يقلُ: فإنَّ الله لا

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أنه لم يتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة، وغزوة بدر، قال: فأجمعت صدق رسول الله في ضحى، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد، فيركع ركعتين، ونهى النبي في عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي في أو يموت رسول الله في فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي ، فأنزل الله توبتنا على نبيه في حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله في عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية في أمري، فقال رسول الله في: «يا أم سلمة تيب على كعب». قالت: أفلا أرسل إليه فأبشرَه؟ قال: «إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة». حتى إذا صلى رسول الله في صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، وكنا أيها الثلاثة الذين خُلفوا عن الأمر الذي قُبل من هؤلاء الذين اعتذروا، حين أنزل الله النوبة، فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله في من المتخلفين واعتذروا بالباطل، ذُكروا بشر ما ذكر به أحد، قال الله سبحانه: ﴿ يَمَنَذِرُونَ إِلْيَكُمْ إِنَا رَبَعَتُمْ إِنَا الله سبحانه: ﴿ يَمَنَذِرُونَ إِلْيَكُمْ إِنَا الله عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٤﴾ ﴿لن نؤمن لكم﴾؛ لن نصدقكم. ﴿٩٥﴾ ﴿انقلبتم﴾؛ رجعتم. ﴿٩٥﴾ ﴿رجس﴾؛ خبثاء البواطن.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: «ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية».
 والله أعلم.

سورة التوبة (۹۷ ـ ۹۹)

يرضى عنهم؛ ليدلَّ ذٰلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم؛ فإنَّ الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين؛ فإنَّ الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُغْضِبُه من الشرك والنفاق والمعاصي.

وحاصل ما ذكره الله أنَّ المنافقين المتخلِّفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذاراً في تخلُّفهم؛ فإنَّ المنافقين يريدون بذلك أن تُعْرِضوا عنهم وتَرْضَوْا وتقبلوا عذرَهم: فأمَّا قَبولُ العذر منهم والرضا عنهم؛ فيعرِض المؤمنون عنهم إعراضَهم عن الأمور الرديَّة الرجس.

وفي لهذه الآيات إثباتُ الكلام لله تعالى في قوله. ﴿قد نَبَّانَا اللّه من أخباركم﴾، وإثبات الأفعال الاختياريَّة لله الواقعة بمشيئته وقدرته في لهذا وفي قوله: ﴿وسيرى اللّه عَمَلَكُم ورسولُه﴾؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرِّضا للّه عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين.

﴿ ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ اللَّهُ عَلَى مَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَابِرُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ وَمِنَ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْلُ أَلَا إِنَّا اللَّهُ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبُنَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولُ أَلَا إِنَّا قُرْبَةُ لَهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ اللَّهُ عَنُورٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَنُورٌ وَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٩٧﴾ يقول تعالى: ﴿الأعرابُ﴾: وهم سكان البادية والبراري، ﴿أَشدُّ كَفَراً ونفاقاً﴾: من الحاضرة الذين فيم فيم كفرٌ ونفاقٌ، وذلك لأسبابٍ كثيرة؛ منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينيَّة والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى ﴿وأجدرُ أن لا يعلموا حدودَ ما أنزلَ الله على رسوله﴾: من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ فإنَّهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولِه، فيحدُثُ لهم بسبب هذا العلم تصوُّرات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للدَّاعي ما ليس في البادية. ويجالسون أهل الإيمان، ويخالطونهم أكثر من أهل البادية؛ فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة كفارٌ ومنافقون؛ ففي البادية أشدُّ وأغلظ مما في الحاضرة.

﴿٩٨﴾ ومن ذٰلك أنَّ الأعراب أحرصُ على الأموال وأشحُّ فيها؛ فمنهم ﴿من يتَّخذُ ما ينفِقُ﴾: من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذٰلك، ﴿مغرماً﴾؛ أي: يراها خسارة ونقصاً، لا يحتسب فيها، ولا يريد بها وجه الله، ولا يكادُ يؤدِّيها إلا كرهاً، ﴿ويتربَّص بكم الدوائرَ﴾؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين وبُغضهم لهم أنهم يودُّون وينتظرون فيهم دوائر الدَّهر وفجائع الزمان، وهذا سينعكس عليهم. فعليهم ﴿دائرةُ السَّوْء﴾، أما المؤمنون؛ فلهم الدائرةُ الحسنةُ على أعدائهم، ولهم العُقبى الحسنة. ﴿والله سميعٌ عليمٌ ﴾: يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص وغيره.

﴿٩٩﴾ وليس الأعراب كلُّهم مذمومين، بل منهم ﴿مَن يؤمنُ بالله واليوم الآخر﴾: فيسلم بذلك من الكفر والنفاق، ويعمل بمقتضى الإيمان، ﴿ويتَّخِذُ ما ينفِقُ قُرُباتٍ عند الله ﴾؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقربَ منه، ﴿و يجعَلُها وسيلةً لِصَلَواتِ ﴿الرسول ﴾؛ أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبيناً لنفع صلوات الرسول: ﴿ألا إنَّها قُربةٌ لهم ﴾: تقرِّبهم إلى الله، وتُنمي أموالهم، وتُحِلُّ فيها البركة. ﴿سيدخِلُهم الله في رحمته ﴾: في جملة عباده الصالحين. إنَّه ﴿غفورٌ رحيمٌ ﴾: فيغفر السيئاتِ العظيمةَ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۹۷﴾ ﴿الأعراب﴾؛ سكان البادية. ﴿۹۷﴾ ﴿وأجدر﴾؛ أحق، وأحرى. ﴿۹۸﴾ ﴿مغرماً﴾؛ غرامة، وخسارة. ﴿۹۸﴾ ﴿ويتربص﴾؛ ينتظر. ﴿۹۸﴾ ﴿الدوائر﴾؛ الحوادث والآفات. ﴿۹۸﴾ ﴿عليهم دائرة السَّوَّ﴾؛ دعاء بالشر والعذاب يدور عليهم.

لمن تاب إليه، ويَعُمُّ عباده برحمتِهِ التي وسعت كلَّ شيء، ويخصُّ عباده المؤمنين برحمةٍ يوفِّقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزِلُ لهم فيها أنواع المثوبات.

وفي هٰذه الآية دليلٌ على أنَّ الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمُّهم الله على مجرَّد تعرُّبهم وباديتهم، إنَّما ذمَّهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذٰلك.

ومنها: أنَّ الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلُظُ، ويخِفُّ بحسب الأحوال.

ومنها: فضيلة العلم، وأنَّ فاقِدَه أقرب إلى الشرِّ ممَّن يعرفه؛ لأنَّ اللّه ذمَّ الأعراب، وأخبر أنهم أشدُّ كفراً ونفاقاً، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنَّهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؟ كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبرِّ والصَّلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك؟ فإن في معرفتها يُتَمَكَّن من فعلها إن كانت مأموراً بها أو تركها إن كانت محظورة، ومن الأمر بها أو النهي عنها.

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنماً ولا تكون مغرماً.

﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَمُتُمْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَمُتُمْ جَنَّنتِ تَجْـرِي تَحْتَهَـا الْأَنْهَـٰـرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًأْ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ ﴾.

﴿١٠٠﴾ السابقون هم الذين سبقوا لهذه الأمة وبَدَروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله ومن المهاجرين : ﴿الذين أَخْرِجوا من ديارهم وأموالهم يبتغونَ فضلاً من الله ورضواناً وينصُرون الله ورسولَه أولتُك هم الصادقون ﴾. ﴿و ﴾ من ﴿الأنصار ﴾: ﴿الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلِهِم يحبُّون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورِهم حاجةً مما أوتوا ويؤثِرون على أنفسِهم ولو كان بهم خصاصَة ﴾. ﴿والذين اتبعوهم بإحسان ﴾: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين سَلِموا من الذَّمِّ وحصل لهم نهاية المدح وأفضلُ الكرامات من الله. ﴿ورضي الله عنهم ﴾: ورضاه تعالى أكبرُ من نعيم الجنة، ﴿ورَضوا عنه وأعد لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار ﴾: الجارية التي تُساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. ﴿خالدين فيها أبداً ﴾: لا يبغون عنها حِوَلاً ولا يطلبون منها بدلاً؛ لأنَّهم مهما تمنَّوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه. ﴿ذلك الفوز العظيم ﴾: الذي حصل لهم فيه كلُّ محبوبٍ للنفوس ولذة الأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كلُّ محذور.

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهَلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمُّ مَّرَّتَيْنِ ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿١٠١﴾ يقول تعالى: ﴿وممَّن حولَكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ﴾: أيضاً منافقون، ﴿مَرَدُوا على النَّفاق ﴾؛ أي: تمرَّنوا عليه [واستمرّوا] وازدادوا فيه طغياناً، ﴿لا تعلّمُهم ﴾: بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. ﴿نحن نعلمُهم سنعذّبهم مرتين ﴾: يُحتمل أن التثنية على بابها، وأنَّ عذابَهم عذابٌ في الدنيا وعذابٌ في الآخرة؛ ففي الدُّنيا ما ينالهم من الهمِّ والغمِّ والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذابُ النار وبئس القرار، ويُحتمل أنَّ المراد سنغلِّظُ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم، ونكرِّره.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠١﴾ ﴿مردوا﴾؛ لجُّوا فيه، واستمروا عليه، ودربوا.

﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوجِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ آَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّهُ ﴾ (٢).

﴿١٠٢﴾ يقول تعالى: ﴿وآخرونَ﴾: ممَّنَ بالمدينة ومَنْ حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلاميَّة، ﴿اعترفوا بلنوبهم﴾؛ أي: أقرُّوا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهُّر من أدرانها، ﴿خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيِّناً﴾: ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصلُ التوحيد والإيمان المخرِجُ عن الكفر والشرك الذي هو شرطٌ لكلِّ عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرِّي على بعض المحرَّمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم؛ فهؤلاء ﴿حسى الله أن يتوبَ عليهم﴾: وتوبتُه على عبده نوعان: الأولُ: التوفيقُ للتوبة. والثاني: قبولُها بعد وقوعها منهم. ﴿إنَّ الله غفورٌ رحيم﴾؛ أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوقٌ منهما، بل لا بقاء للعالم العلويِّ والسفليِّ إلا بهما؛ فلوْ يؤاخِذُ اللهُ الناسَ بظُلْمهم ما ترك على ظهرها من دابَّةٍ، ﴿إنَّ الله يمسك المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا، ولو قُبيل موتهم بأقلً المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا، ولو قُبيل موتهم بأقلً القليل؛ فإنَّه يعفو عنهم ويتجاوزُ عن سيئاتهم. فهذه الآية دالةٌ على أن المخلِّط المعترف النادم الذي لم يتب توبةً نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب، وأما المخلِّط الذي لم يعترف، ولم يندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرًّا على الذُّنوب؛ فإنه يخاف عليه أشدُّ الخوف.

ويُكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتَخذة للنماء والدرِّ والنسل؛ فإنَّها تجب فيها الزكاة، وإلَّا؛ لم تجبْ فيها؛ لأنَّها إذا كانت للقُنْية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي يتَّخذها الإنسان في العادة مالاً يُتَمَوَّل ويُطلب منه المقاصد المالية، وإنَّما صرف عن المالية بالقُنية ونحوها.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ﴿ : قوله: ﴿ وَمَاخَرُونَ اَعْرَفُواْ بِذُنُوجِمْ خَلَفُواْ عَمَلًا صَلِيعًا وَمَاخَرَ سَيِّنًا في قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي ﴿ في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع النبي ﴾ أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، وكان ممر النبي ﴿ إذا رجع في المسجد عليهم، فلما رآهم قال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم، فقال النبي ﴿ وَأَنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين ، فلما بلغهم ذلك، قالوا: ونحن نقسم بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله الذي يطلقنا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَاخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوجِهِمْ خَلَقُواْ عَمَلًا صَلَاحًا عَسَى اللهُ وَاحْدِم، فلما نزلت أرسل إليهم النبي ﷺ فأطلقهم وعذرهم. عَمَلًا صَلِحًا وَمَاخَرُ شَيِّتًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْمٌ ﴾ ، و «عسى » من الله واجب، فلما نزلت أرسل إليهم النبي ﷺ فأطلقهم وعذرهم. عملًا صلحن لهم ﴾ ؛ ادع لهم بالمغفرة. ﴿ ١٠٣﴾ ﴿ وصلٌ عليهم ؛ ادع لهم بالمغفرة. ﴿ ١٠٣﴾ ﴿ وصلٌ عليهم ؛ ادع الهم. بالمغفرة. ﴿ ١٠٣﴾ ﴿ وسكن لهم ﴾ ؛ رحمة، وطمأنينة لهم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهّر، ويتزكّى حتى يخرِجَ زكاة مالِهِ، وأنَّه لا يكفّرها شيءٌ سوى أدائها؛ لأنَّ الزكاة والتطهير متوقّف على إخراجها.

وفيها: استحباب الدُّعاء من الإمام أو نائبه لمن أدَّى زكاته بالبركة، وأن ذٰلك ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه المتصدِّق فيسكنُ إليه.

ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخالُ السرور على المؤمن بالكلام الليِّن والدعاء له ونحو ذٰلك مما يكون فيه طمأنينة وسكونٌ لقلبِهِ. [وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقةً، وعمل عملًا صالحاً بالدِّعاء له والثناء ونحو ذلك].

﴿ أَلَتَ يَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَلَقَ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَلَكُ اللَّهَ عَالَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَلَكُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَ

﴿١٠٤﴾ أي: أما علموا سَعَةَ رحمة الله وعمومَ كرمه، وأنه ﴿يقبلُ التوبةَ عن عبادِهِ﴾: التائبين من أيّ ذنب كان، بل يفرحُ تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدَّر، ﴿ويأخُذُ الصدقاتِ﴾: منهم؛ أي: يقبلها ويأخُذُها بيمينه، فيُربِّيها لأحدهم كما يُربِّي الرجل فَلُوَّهُ، حتى تكون التمرةُ الواحدة كالجبل العظيم؛ فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. ﴿وأَنَّ الله هو التوابُ الرحيمُ ﴾؛ أي: كثير التوبة على التائبين؛ فمنْ تاب إليه؛ تاب عليه، ولو تكررتُ منه المعصيةُ مراراً، ولا يَمَلُّ الله من التوبة على عباده حتى يَمَلُّوا هم، ويأبوا إلا النّفارَ والشُّرودَ عن بابه وموالاتَهم عدوَّهم. ﴿الرحيم ﴾: الذي وسعت رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، وكتَبَها للذين يتَقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بآياته، ويتَبعون رسوله.

﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْبَثَكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ الْفَالِي الْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْبَثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ الْفَالِي الْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْبَثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ الْفَالِي الْفَائِمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

﴿١٠٥﴾ يقول تعالى: ﴿وقُلْ ﴾ لهؤلاء المنافقين: ﴿اعمَلُوا ﴾: ما ترون من الأعمال، واستمرُّوا على باطلكم؛ فلا تحسَبُوا أنَّ ذٰلك سيخفى، ﴿فسيرى اللّهُ عَمَلَكم ورسولُه والمؤمنونَ ﴾؛ أي: لا بدَّ أن يتبينَ عملكم ويتَّضح، ﴿وستردُّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبِّئكم بما كنتُم تعملون ﴾: من خيرٍ وشرِّ ففي لهذا التهديد والوعيد الشديد على مَن استمرَّ على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. ويُحتمل أنَّ المعنى: إنَّكم مهما عملتُم من خيرٍ أو شرِّ؛ فإنَّ الله مطَّلة عليكم، وسَيُطْلِعُ رسولَه وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنةً.

﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴾ (١).

﴿١٠٦﴾ أي: ﴿وآخرون﴾: من المخلّفين مؤخّرون ﴿لأمرِ اللّه إمّا يعذّبُهم وإمّا يتوبُ عليهم﴾: ففي لهذا التخويف الشديد للمتخلّفين والحث لهم على التوبة والندم. ﴿واللّهُ عليمٌ ﴾: بأحوال العباد ونياتهم، ﴿حكيمٌ ﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزِلُها منازلَها؛ فإذا اقتضت حكمتُه أن يغفر لهم ويتوب عليهم؛ غفر لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمتُه أن يخذُلُهم ولا يوفّقهم للتوبة؛ فعل ذلك.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَـٰلُ وَلَيُحْلِفُنَّ إِنْ أَرُدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ إِنَّهُ لَا نَشْدُ فِيهِ أَبَكُما لَكَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٦﴾ ﴿مرجون﴾؛ مؤخرون.

<sup>(</sup>٢) سبب المنزول: أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: ﴿وَٱلَذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾، وهم أناس من الأنصار، ابتنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم آتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه، فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي على فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه، وتدعو لنا بالبركة، فأنزل الله فيه: ﴿لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَمُسَجِدُ اللهُ فَيه عَنْ أَلِّلُ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومُ فِيهً إلى قوله ﴿وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ﴾.

أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَاللَهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴿ الْمَالَةِ فِينَ أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِدِ. فِي نَادٍ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مَّنَ أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِدِ. فِي نَادٍ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّهُ لَا يَنَالُ بُنْيَكُنْهُمُ ٱلَّذِى بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ حَكِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ

والمشاقّة بين المؤمنين، ويُعِدُّونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله؛ يكون لهم حصناً عند الاحتياج إليه، والمشاقّة بين المؤمنين، ويُعِدُّونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله؛ يكون لهم حصناً عند الاحتياج إليه، فبيَّن تعالى خِزْيَهم، وأظهر سِرَّهم، فقال: ﴿والذين اتّخذوا مسجداً ضراراً﴾؛ أي: مضارَّة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، ﴿وكفراً﴾؛ أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، ﴿وتفريقاً بين المؤمنين﴾؛ أي: إعداداً ﴿لمن حارب الله ورسوله مِن قبلُ ﴾؛ أي: إعداداً ﴿لمن حارب الله ورسوله مِن قبلُ ﴾؛ أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله، الذين تقدَّم حرابهم واشتدَّت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبيُ على وهاجر إلى المدينة؛ كفر به، وكان متعبِّداً في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله على وعد وممائة هو والمنافقون، فكان مما أعدُّوا له مسجد الضّرار، ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممائة هو والمنافقون، فكان مما أعدُّوا له مسجد الضّرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي على من يهدمه ويحرقه (٣)، فهدم، وحُرق، وصار بعد ذلك مزبلة.

قال تعالى بعد ما بيَّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ﴿ولَيَحْلِفُنَّ إِن أَردْنا﴾ في بنائنا إيَّاه ﴿إلا الحسنى ﴾؛ أي: الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. ﴿والله يشهدُ إنَّهم لكاذبونَ ﴾: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم.

﴿١٠٨﴾ ﴿ لا تقم فيه أبداً ﴾؛ أي: لا تصلِّ في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً أبداً ؛ فالله يُغنيك عنه ، ولست بمضطرِّ إليه. ﴿ لمسجدُ أسِّس على التَّقوى من أول يوم ﴾ : ظهر فيه الإسلام في قُباء ، وهو مسجد قُباء أسِّس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه ، وكان قديماً في لهذا عريقاً فيه ؛ فهذا المسجد الفاضل ﴿ أَحقُ أَن تقومَ فيه ﴾ : وتتعبَّد وتذكر الله تعالى ؛ فهو فاضل وأهله فضلاء ، ولهذا مدحهم الله بقوله : ﴿ فيه رجالٌ يحبُّون أن يتطهّروا ﴾ : من الذُّنوب ، ويتطهّروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث ، ومن المعلوم أنَّ من أحبَّ شيئاً ؛ لا بدَّ أن يسعى له ويجتهد فيما يحبُّ ؛ فلا بدَّ أنهم كانوا حريصين على التطهُّر من الذُّنوب والأوساخ والأحداث ، محافظين على الجهاد مع والأوساخ والأحداث ، ولهذا كانوا ممَّن سبق إسلامه ، وكانوا مقيمين للصلاة ، محافظين على الجهاد مع رسول الله ﷺ وإقامة شرائع الدين ، وممَّن كانوا يتحرَّزون من مخالفة الله ورسوله .

وسألهم النبيُّ ﷺ بعدما نزلت لهذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنَّهم يُتْبِعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم (٤٠).

﴿ وَاللّٰه يحبُّ المطَّهِّرين ﴾: الطهارة المعنوية كالتنزُّه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسيَّة كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

﴿١٠٩﴾ ثم فاضَلَ بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال: ﴿أَفْمَن أُسُّس بنيانَه على

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُ رُوا ﴾ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱۰۷﴾ ﴿ضراراً﴾؛ مضارة للمؤمنین. ﴿۱۰۷﴾ ﴿وإرصاداً﴾؛ انتظاراً. ﴿۱۰۹﴾ ﴿شفا﴾؛ طرف. ﴿۱۰۹﴾ ﴿جرف هار﴾؛ حفرة متداعیة للسقوط. ﴿۱۱۰﴾ ﴿ریبة﴾؛ شكًا، ونفاقاً. ﴿۱۱۰﴾ ﴿تقطّع قلوبهم﴾؛ بالموت، أو بالندامة والتوبة.

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير الطبري» (١٠٧/١٤)، و «الدر المنثور» (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٢)، وابن ماجه (٣٥٥)، والحاكم (١/ ١٥٥ و ٢/ ٣٣٤)، وصححه ووافقه الذهبي.

224

تقوى من الله ﴾؛ أي: على نيَّة صالحة وإخلاص، ﴿ورضوانٍ ﴾: بأن كان موافقاً لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. ﴿خَيرٌ أم منْ أُسَّس بنيانَه على شفا ﴾؛ أي: على طرف؛ ﴿جُرُفٍ هارٍ ﴾؛ أي: بال، قد تداعى للانهدام، ﴿فانهار بِه في نارِ جهنَّم واللهُ لا يهدي القوم الظالمين ﴾: لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.

﴿١١٠﴾ ﴿لا يزالُ بنيانُهم الذي بَنَوْا رِيبةً في قلوبِهِم ﴾؛ أي: شكّا وريباً ماكثاً في قلوبهم، ﴿إِلّا أَن تَقَطّعَ قلوبُهم ﴾: بأن يندموا غاية الندم، ويتوبوا إلى ربّهم، ويخافوه غاية الخوف؛ فبذلك يعفو الله عنهم، وإلّا؛ فبنيانُهم لا يزيدهم إلا ريباً إلى ريبهم، ونفاقاً إلى نفاقهم. ﴿والله عليم ﴾: بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطنها، خفيها وجليّها، وبما أسرّه العباد وأعلنوه، ﴿حكيم ﴾: لا يفعل ولا يخلُقُ ولا يأمر ولا ينهى إلّا ما اقتضته الحكمة وأمر به؛ فلله الحمد.

وفي لهذه الآيات عدة فوائد:

منها: أنَّ اتِّخاذ المسجد الذي يقصد به الضِّرار لمسجدِ آخر بقربه أنه محرَّم، وأنه يجب هدمُ مسجد الضرار الذي اطُّلع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل، وإن كان فاضلاً، تغيّره النية، فينقلب منهيًّا عنه؛ كما قَلَبَتْ نيةُ أصحاب مسجد الضرار عملَهم إلى ما ترى.

ومنها: أنَّ كل حالة يحصُلُ بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها من المعاصي التي يتعيَّن تركُها وإزالتها؛ كما أنَّ كل حالة يحصُلُ بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعيَّن اتِّباعها والأمرُ بها والحثُّ عليها؛ لأنَّ الله علَّل اتِّخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله.

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها.

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونُهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قُباء، حتى قال الله فيه: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّس على التقوى من أول يوم أحقُ أن تقومَ فيه ﴾: ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان على يرور قُباء كلَّ سبتِ يصلى فيه (١٠)، وحثَّ على الصلاة فيه (٢٠).

ومنها: أنه يُستفادُ من لهذه التعاليل المذكورة في الآية أربعُ قواعدَ مهمَّة، وهي: كل عمل فيه مضارَّة لمسلم، أو فيه معصيةٌ للّه؛ فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريقٌ بين المؤمنين، أو فيه معاونةٌ لمن عادى اللّه ورسوله؛ فإنه محرَّم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.

[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية الله، لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله، بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوبَ منها توبةً تامَّةً؛ بحيث يتقطع قلبُه من الندم والحسرات].

ومنها: أنه إذا كان مسجدُ قُباء مسجداً أسس على التقوى؛ فمسجد النبيِّ ﷺ الذي أسَّسه بيده المباركة، وعمل فيه، واختاره الله له من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن العمل المبنيَّ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسَّس على التَّقوى الموصل لعاملِهِ إلى جنات النعيم، والعمل المبنيُّ على سوء القصد وعلى البِدَع والضَّلال هو العمل المؤسَّس على شفا جُرُفِ هارٍ، فانهار به في نارِ جهنَّم. والله لا يهدي القوم الظالمين.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَانُلُونَ وَمُنَ الْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ وَيُقَانُلُونَ وَمُنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٩٣)، ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) كما عند الإمام أحمد (٣/ ٤٨٧)، وابن ماجه (١٤١٢)، والترمذي (٣٢٤).

ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١١١﴾ يخبر تعالى خبراً صدقاً ويعدُ وعداً حقًا بمبايعةٍ عظيمةٍ ومعاوضةٍ جسيمةٍ، وهو أنه ﴿اشترى﴾: بنفسه الكريمة ﴿من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾: فهي الثّمن والسلعة المَبيعة، ﴿بأنَّ لهم الجنة﴾: التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذُّ الأعين من أنواع اللّذات والأفراح والمسرَّات والحور الحسان والمنازل الأنيقات، وصفة العقد والمبايعة بأن يبذُلوا لله نفوسَهم وأموالَهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء كلمتِهِ وإظهار دينه. فيقاتلون ﴿في سبيل الله فيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ﴾: فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكَّدة بأنواع التأكيدات. ﴿وعداً عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن﴾: التي هي أشرفُ الكتب التي طرقَتِ العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكملُ الرسل أولو العزم، وكلُها اتَّفقت على هذا الوعد الصادق. ﴿ومن أوفى بعهدِهِ من الله فاستَبْشِروا﴾: أيّها المؤمنون، القائمون بما وعدكم الله ﴿ببيعِكُمُ الذي بايَعْتُم به﴾؛ أي: لتفرحوا بذلك وليبشّر بعضُكم بعضاً. ﴿وذلك هو الفوز العظيم﴾: الذي لا فوز أكبرُ منه ولا أجلُّ؛ لأنه يتضمّن السعادةَ الأبديَّة والنعيم المقيم، والرِّضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات.

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظُرْ إلى المشتري؛ مَنْ هو؟ وهو الله عَلَلْم، وإلى العِوَضِ، وهو أكبر الأعواض وأجلُها؛ جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس والمال، الذي هو أحبُّ الأشياء للإنسان، وإلى مَن جرى على يديه عقدُ لهذا التبايُع، وهو أشرف الرسل، وبأيِّ كتاب رُقِمَ؟ وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق.

﴿ النَّنَبِبُونَ الْمَعْدُونَ الْمُعَدُونَ السَّنَبِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّنجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِيدِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُناكِرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُناكِدِ وَالنَّاهُونَ عَنِ اللَّهِ وَالْمَالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُناكِدِ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنِينَ الْمُناكِدِ وَاللَّالَاقِ وَالْمَالُونَ عَنِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْفِينِ اللَّهُ وَالْمَالُونَ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

(١١٢) كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارةُ من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم: (التائبون)؛ أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. (العابدون)؛ أي: المتصفون بالعبوديَّة لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبَّات في كل وقت؛ فبذلك يكون العبد من العابدين. (الحامدون): لله في السرَّاء والضرَّاء والبسر والعسر، المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. السائحون): فسرت السياحة بالصيام، أو السياحة في طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام، والصحيح أنَّ المرادَ بالسياحة السفرُ في القُربات؛ كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. (الراكعون الساجدون)؛ أي: المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع والسجود. (الآمرون بالمعروف): ويدخل فيه جميع الواجباتِ والمستحبَّات. (والناهون عن المنكر): وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه. (والحافظون لحدود الله): بتعلَّمهم حدودَ ما أنزل الله على رسوله، وما يدخُلُ في الأوامر والنواهي والأحكام، وما لا يدخل، الملازمون لها فعلاً وتركاً. (وبشر المؤمنين): لم يذكُرُ ما يبشِّرهم به؛ ليعمَّ جميع ما ربَّب على الإيمان من ثواب الدُّنيا والدين والآخرة؛ فالبشارةُ متناولةً لكلِّ مؤمن، وأما مقدارُها وصفتُها؛ فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوةً وضعفاً وعملاً بمقتضاه.

﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمَّم أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١١﴾ ﴿ومن أوفى﴾؛ لا أحد أوفى. ﴿١١١﴾ ﴿فاستبشروا﴾؛ أظهروا السرور.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٢﴾ ﴿السائحون ﴾؛ الصائمون.

أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﷺ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَنَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﷺ.

(١١٣) يعني: ما يليق ولا يَحْسُنُ للنبيِّ وللمؤمنين به، ﴿أَن يستغفِروا للمشركين﴾؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيره، ﴿ولو كانوا أولي قُربى من بعدِ ما تبيَّن لهم أنهم أصحابُ الجحيم﴾: فإنَّ الاستغفار لهم في لهذه الحال غلطٌ غير مفيد؛ فلا يليقُ بالنبيِّ والمؤمنين؛ لأنَّهم إذا ماتوا على الشرك أو عُلِمَ أنهم يموتون عليه؛ فقد حقَّت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلودُ في النار، ولم تنفعْ فيهم شفاعةُ الشافعين ولا استغفارُ المستغفرين. وأيضاً؛ فإنَّ النبيَّ والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربَّهم في رضاه وغضبه، ويوالوا مَنْ والاه الله، ويُعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبيَّن أنه من أصحاب النار منافٍ لذلك مناقضٌ له.

﴿١١٤﴾ ولئن وُجِدَ الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم على النبه؛ فإنه ﴿عن موعدةٍ وَعَدَها إِيَّاه﴾: في قوله: ﴿سأستغفِر لك ربِّي إنه كان بي حَفِيًّا﴾: وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه، ﴿فلما تبيئ﴾: الإبراهيم أن أباه ﴿عدوُّ للّه﴾: سيموت على الكفر، ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير؛ ﴿تبرَّأ منه﴾: موافقة لربه وتأدباً معه. ﴿إنَّ إبراهيم الأوَّاهُ﴾؛ أي: رجَّاعٌ إلى الله في جميع الأمور، كثير الذِّكر والدُّعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. ﴿حليمٌ ﴾؛ أي: ذو رحمة بالخلق، وصفح عما يصدُرُ منهم إليه من الزلَّات، الا يستفزُّه جهلُ الجاهلين، والا يقابل الجاني عليه بجُرْمِهِ، فأبوه قال له: ﴿الأرجُمنَّكُ ﴾، وهو يقول له: ﴿سلامٌ عليك سأستغفرُ لك ربِّي ﴾؛ فعليكم أن تقتدوا وتتَبعوا مِلَّة إبراهيم في كلِّ شيء إلا قول إبراهيم الأبيه: ﴿الأستغفرنَ لك ﴾؛ كما نبَّهكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَكُونِ وَالْاَرْضِ يُحْيِدُ اللَّهِ عَلَى وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ .

﴿١١٥﴾ يعني: أن الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالى يتمِّم عليهم إحسانه، ويبيِّن لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتُهم؛ فلا يتركُهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليلٌ على كمال رحمته، وأن شريعته وافيةٌ بجميع ما يحتاجُه العبادُ في أصول الدين وفروعه. ويُحتمل أنَّ المراد بذلك: ﴿وما كان الله لِيُضِلَّ قوماً بعد إذ هَداهم حتَّى يُبَيِّنَ لهم ما يتَقونَ ﴾: فإذا بيَّن لهم ما يتَقون في الله بكلِّ الله بكلِّ على ردِّهم الحقَّ المبينَ، والأول أولى. ﴿إنَّ الله بكلِّ شيءٍ عليم ﴾: فلكمال علمِه وعمومه علَّمكم ما لم تكونوا تعلمونَ، وبيَّن لكم ما به تنتفعون.

"﴿١١٦﴾ ﴿إِنَّ اللّه له ملك السمواتِ والأرض يُحيي ويُميتُ ﴾؛ أي: هو المالك لذلك، المدبِّر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهيَّة؛ فإذا كان لا يُخِلُّ بتدبيره القدريِّ؛ فكيف يُخِلُّ بتدبيره الدينيِّ المتعلِّق بإلهيَّته ويترك عبادَه سدى مهمَلين أو يدعُهم ضالين جاهلين وهو أعظم تولِّيه لعبادِه؟! فلهذا قال: ﴿وما لَكُم من دونِ اللّه من وليِّ ولا نصيرِ ﴾؛ أي: وليِّ يتولَّاكم بجلب المنافع لكم أو نصيرِ يدفع عنكم المضارَّ.

﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْقُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ عَلَيْهِمْ النَّاكِنَةِ اللّهِ عَلَيْهِمْ النَّاكِنَةِ اللّهِ عَلَيْهِمْ النَّهُمُ عَلَيْهِمْ الْفَاكُةِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) سبب الننول: أخرج أحمد والنسائي والترمذي عن علِيٌّ رضِي الله تعالى عنه قال: سمعت رجلاً يستغفر لِأبويْهِ وهما مشركان، فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيهِ وهُو مشرك، قال: فذكرت ذلك للنبي عَلَيُّ فنزلت: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ مَامَوًا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إلى آخر الآيتين، قال عبد الرحمن: فأنزل الله ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَمَ إِيّاهُ ﴾.

## إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿١١٧﴾ يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه ﴿تاب على النبيِّ ﴾: محمد على أنه من لطفه وإحسانه ﴿تاب على النبيِّ ﴾: محمد على أولمهاجرين والأنصار ﴾: فغفر لهم الزّلات ووفّر لهم الحسنات ورقّاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقّات، ولهذا قال: ﴿الذين اتّبعوه في ساعة العُسْرَةِ ﴾؛ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حرّ شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلّف، فاستعانوا الله تعالى، وقاموا بذلك ﴿من بعدِ ما كاد يَزيغُ قلوبُ فريق منهم ﴾؛ أي: تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدَّعة والسكون، ولكنَّ الله ثبَّهم وأيَّدهم وقوَّاهم.

وزيغُ القلبَ هو انحرافُه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان الانحراف في أصل الدين؛ كان كفراً، وإنْ كان في شرائعِهِ؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغَ عنها: إما قصَّر عن فعلها، أو فَعَلَها على غير الوجه الشرعيِّ. وقوله: ﴿ ثُمَّ تَابِ عليهم ﴾؛ أي: قبل توبتهم. ﴿ إنَّه بهم رءوفٌ رحيمٌ ﴾: ومن رأفته ورحمته أنْ مَنَّ عليهم بالتوبة وقبلها منهم، وِثبَّتهم عليها.

(١١٨) ﴿وَ كُذُلك لَقد تاب [اللّه] ﴿على الثلاثة الذين خُلَفوا﴾: عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم كعبُ بن مالك وصاحباه، وقصَّتُهم مشهورةٌ معروفةٌ في الصحاح والسنن (٣). ﴿حتى إذا﴾: حزنوا حزناً عظيماً، و ﴿ضاقتْ عليهم الأرضُ بما رَحُبَتْ﴾؛ أي: على سعتها ورحبها، ﴿وضاقت عليهم أنفسهُم ﴾: التي هي أحبُ إليهم من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوبُ الذي لم تجر العادة بالضيق منه، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بَلَغَ من الشدَّة والمشقَّة ما لا يمكن التعبيرُ عنه، وذلك لأنهم قدَّموا رضا الله ورضا رسوله على كلِّ شيء. ﴿وظنُّوا أن لا مَلْجَأ من الله إلا إليه ﴾؛ أي: تيقَّنوا وعرفوا بحالهم أنه لا يُنْجي من الشدائد ويُلْجَأ إليه إلاَّ الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلُّقهم بالمخلوقين، وتعلَّقوا بالله ربِّهم، وفرُّوا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدَّة نحو خمسين ليلةً. ﴿ثمَّ تاب عليهم ﴾؛ أي: أذن في توبتهم ووفَّقهم لها، ﴿لِيَتوبوا﴾؛ أي: لتقعَ منهم فيتوبَ الله عليهم. ﴿إنَّ الله هو التوَّابُ ﴾؛ أي: كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلَّات والنُقصان، ﴿الرحيمُ ﴾: وَصْفُهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تَنْزِلُ على العباد في كلِّ وقت وحين، في جميع اللحظات ما تقوم به أمورُهم الدينيَّة والدنيويَة.

وفي لهذَّه الآيات دلّيلٌ على أن توبة الله على العبد أجلُّ الغايات وأعلى النهايات؛ فإنَّ اللَّه جعلها نهاية خواصٌ عباده، وامتنَّ عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبُّها ويرضاها.

ومنها: لطف الله بهم، وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة.

ومنها: أنَّ العبادة الشاقَّة على النفس لها فضلٌ ومزيَّة ليست لغيرها، وكلَّما عظَمت المشقة؛ عظم الأجر. ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمِهِ وأسفِهِ الشديد، وأنَّ من لا يبالي بالذنب ولا يُحْرَجُ إذا فعله؛ فإنَّ توبته مدخولةٌ، وإنْ زَعَمَ أنَّها مقبولةٌ.

ومنها: أنَّ علامة الخير وزوال الشدَّة إذا تعلَّق القلب بالله تعالى تعلَّقاً تامًّا وانقطع عن المخلوقين. ومنها: أنَّ من لطف الله بالثلاثة أنْ وَسَمَهم بوسم ليس بعارِ عليهم، فقال: ﴿خُلُفوا﴾؛ إشارةً إلى أن

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن كعب بن مالك رهي يحدث حين تخلف عن قصة تبوك . . . : فوالله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله على إلى يومي هذا كذباً، وأنزل الله على رسوله على رسوله ولله ﴿ وَلَكُونُوا مَعَ الْعَمَدِينَ وَالْأَنْصَادِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَكُونُوا مَعَ الْعَمَدِقِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٧﴾ ﴿ساعة العسرة﴾؛ وقت الشدة، والمراد: غزوة تبوك. ﴿١١٧﴾ ﴿يزيغ﴾؛ يميل. ﴿١١٨﴾ ﴿بما رحبت﴾؛ مع رحبها وسعتها.

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢١٢٠).

المؤمنين خَلَّفوهم أو خُلِّفوا عن مَنْ بُتَّ في قَبول عذرِهم أو في ردِّه، وأنهم لم يكن تخلُّفهم رغبةً عن الخير، ولهذا لم يقلْ: تَخَلَّفوا.

ومنها: أن الله تعالى منَّ عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم، فقال:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ ﴿ .

﴿١١٩﴾ أي: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا﴾: بالله وبما أمر الله بالإيمان به! قوموا بما يقتضيه الإيمانُ، وهو القيام بتقوى الله تعالى؛ باجتناب ما نهي الله عنه والبعد عنه، ﴿وكونوا مع الصّادقينَ﴾: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقاً، خليَّة من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنيَّة الصالحة؛ فإنَّ الصدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى البرَّ بهدي إلى البرَّ يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: ﴿هٰذا يومُ ينفَعُ الصادقين صِدْقُهم...﴾ الآية.

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِيَّهِ وَلِا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِيَّهُ وَلِا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَا يَعْمِيرَةً وَلَا يَقَطُعُونَ وَإِدِيًا إِلَا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِي اللَّهُ لَا يَعْمِيرَةً وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ مَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمِينَا مُولِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿١٢١﴾ يقول تعالى حانًا لأهل المدينة المنوّرة من المهاجرين والأنصار ومَنْ حولَها من الأعراب الذين أسلموا فَحَسُنَ إسلامهم: ﴿ وَمَا كَانَ لأهل المدينة ومَنْ حولَهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه﴾؛ أي: ما ينبغي لهم ذلك ولا يكيق بأحوالهم. ﴿ ولا يرغَبوا بأنفسهم ﴾: في بقائها وراحتها، وسكونه ﴿ عن نفسه ﴾: الكريمة الزكيّة، بل النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فعلى كلّ مسلم أن يفدي النبيُّ بنفسه ويقدّمَه عليها؛ فعلامة تعظيم الرسول ومحبّته والإيمان التامِّ به أن لا يتخلّفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج، فقال: ﴿ ذلك بأنّهم ﴾؛ أي: المجاهدين في سبيل الله، ﴿ لا يصيبهم ظما ولا نصَبٌ ﴾؛ أي: تعبّ ومشقّة، ﴿ ولا يمؤونَ موطئاً يَغيظُ الكفارَ ﴾: من الخَوْضِ لليارهم والاستيلاء على أوطانهم ﴿ ولا ينالون من عَدُو نَيْلا ﴾: كالظّفر بجيش أو سريّة أو الغنيمة لمال، ﴿ إلا كُتِبَ لهم به عملٌ صالحٌ ﴾: لأنَّ هذه آثار ناشئةٌ عن أعمالهم. ﴿ إنَّ اللّه لا يُضيعُ أَجرَ المحسنين ﴾: الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقّه وحقّ خلقه؛ فهذه الأعمالُ آثارٌ من آثار عملهم. ﴿ الله أحسن ما كنوا يعفونَ نفقةً صغيرةً ولا يقطعون وادياً ﴾: في ذهابهم إلى عدوِّهم، ﴿ إلا كُتِبَ لهم لِيَجْزِيَهم الله أحسنَ ما كانوا يعملون ﴾: ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله، ونصحوا فيها .

ُفقي هَٰذه الآيات أشدُّ ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقَّات، وأن ذٰلك لهم رِفْعَةُ درجاتٍ، وأن الآثار المترتِّبة على عمل العبد له فيها أجرٌ كبيرٌ.

﴿ وَمَا كَاكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجُمُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ﴿ آَلِنَ اللَّهِ ﴿ ٢ ﴾ .

﴿ ١٢٢﴾ يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافَّةً ﴾؛ أي: جميعاً لقتال عدوهم؛ فإنه يحصُلُ عليهم المشقَّة بذلك، ويفوت به كثيرٌ من المصالح الأخرى، ﴿ فلولا نَفَرَ من

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۲۰﴾ ﴿ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه﴾؛ بأن لا يرضوا بالراحة لأنفسهم مع تعبه ﷺ. ﴿١٢٠﴾ ﴿نصب﴾؛ تعب. ﴿١٢٠﴾ ﴿مخمصة﴾؛ مجاعة. ﴿١٢٠﴾ ﴿يغيظ﴾؛ يُغضب، ويُغم. ﴿١٢٠﴾ ﴿نيلاً﴾؛ قتلاً، أو هزيمة، أو أذى.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢٢﴾ ﴿لينفروا كافة﴾؛ ليخرجوا للجهاد جميعاً.

سورة التوبة (۱۲۳ ـ ۱۲۳)

كلِّ فرقةٍ منهم ﴾؛ أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ ﴿طائفةٌ ﴾: تحصُلُ بها الكفاية والمقصودُ؛ لكان أولى. ثم نبَّه على أنَّ في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالحَ لو خَرَجوا لفاتَتْهم، فقال: ﴿ليتفقَّهوا ﴾؛ أي: القاعدون ﴿في الدِّين ولِيُنذِروا قومَهم إذا رجعوا إليهم ﴾؛ أي: ليتعلَّموا العلم الشرعيَّ، ويَعْلَموا معانيه، ويفقهوا أسراره، ولِيُعلِّموا غيرهم، ولِيُنذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصاً الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلّم علماً؛ فعليه نشره وبثّه في العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمي، وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوتِه إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهّال ما لا يعلمون؛ فأيّ منفعة حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايتُه أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علماً، ومَنحَه فهماً.

وفي هذه الآية أيضاً دليلٌ وإرشادٌ وتنبيهٌ لطيف لفائدة مهمَّةٍ، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُّوا لكلِّ مصلحةٍ من مصالحهم العامَّة مَن يقوم بها، ويوفِّر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم، وتتمَّ منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصداً واحداً، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرَّقت الطرق وتعدَّدت المشارب؛ فالأعمال متباينةٌ، والقصد واحدٌ، وهٰذه من الحكمة العامَّة النافعة في جميع الأمور.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَائِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّادِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَآعَلَمُوَا ۖ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُثَّقِينَ ﴿ آلَمُنَّقِينَ ﴿ آلَمُنَّقِينَ ﴿ آلَمُنَّقِينَ ﴾ (١).

﴿١٢٣﴾ ولهذا أيضاً إرشادٌ آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. ﴿واعلموا أنَّ الله مع المتَّقين﴾؛ أي: وليكن لديكم علمٌ أن المعونة من الله تنزِلُ بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى الله؛ يُعِنْكُم وينصُرْكم على عدوِّكم. ولهذا العموم في قوله: ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾: مخصوصٌ بما إذا كانت المصلحةُ في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدًّا.

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَيُكُمْ ذَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ الْنِنِ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاثُوا وَهُمْ كَافِرُونَ الْنَهُ أَوْلاً اللهِ مَا اللهِ عَامِ مَّرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكُرُونَ النَّهُ (١).

﴿١٢٤﴾ يقول تعالى مُبيِّناً حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوُتَ ما بين الفريقين، فقال: ﴿وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورةٌ ﴾: فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحثُّ على الجهاد. ﴿فمنهم من يقولُ أَيُّكم زادتُه هذه إيماناً ﴾؛ أي: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمانُ بها من الطائفتين. قال تعالى مبيِّناً الحال الواقعة: ﴿فأما الذين آمنوا فزادَتْهم إيماناً ﴾: بالعلم بها وفهمها واعتقادِها والعمل بها والرغبةِ في فعل الخير والانكفافِ عن فعل الشرِّ. ﴿وهم يستبشرونَ ﴾؛ أي: يبشِّر بعضُهم بعضاً بما منَّ الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها، وهذا دالٌّ على انشراح صدورهم لآيات الله، وطمأنينة قلوبهم، وسرعة انقيادهم لما تحثُّهم عليه.

﴿١٢٥﴾ ﴿وَأَمَا الذِّينَ فِي قلوبَهُم مَرضٌ ﴾ ؟ أي: شكٌّ ونفاق، ﴿فزادتهم رِجْساً إلى رِجْسِهم ﴾ ؟ أي: مرضاً إلى مرضهم، وشَكًّا إلى شكّهم ؟ من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها، فازداد لذلك مرضُهم،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢٣﴾ ﴿الذين يلونكم﴾؛ القريبين منكم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢٥﴾ ﴿مرضُ﴾؛ شُك، ونفاق . ﴿١٢٥﴾ ﴿رجساً﴾؛ نفاقاً وشكًا. ﴿١٢٦﴾ ﴿يفتنون﴾؛ يبتلون بالقحط والشدة، وإظهار ما يبطنونه من النفاق.

وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ﴿ماتوا وهم كافرون﴾، ولهذا عقوبةٌ لهم لأنَّهم كفروا بآيات الله، وعصوا رسوله، فأعقبَهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْنَه.

﴿١٢٦﴾ قال تعالى موبِّخاً على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: ﴿أُولا يَرَوْن أَنَّهم يُفتنون في كلِّ عام مرَّةً أو مرَّتين﴾: بما يصيبُهم من البلايا والأمراض، وبما يُبْتَلُون من الأوامر الإلهيَّة التي يُراد بها اختبارهم، ﴿ثم لا يتوبون﴾: عمّا هم عليه من الشرِّ، ﴿ولا هم يَذَكَّرون﴾: ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه؛ فالله تعالى يبتليهم كما هي سنَّته في سائر الأمم بالسرَّاء والضرَّاء وبالأوامر والنواهي ليرجِعوا إليه، ثم لا يتوبون، ولا هم يَذَكَّرون.

وفي هذه الآيات دليل على أنَّ الإيمان يزيدُ وينقُص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقَّد إيمانه، ويتعاهده، فيجدِّده، ويُثميه، ليكونَ دائماً في صعود.

#### وقوله:

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَكَوْواً صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ عَلَى مَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ \*

﴿١٢٧﴾ يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورةٌ تنبِّئهم بما في قلوبهم. إذا نَزَلَتْ سورةٌ ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها، ﴿نَظَرَ بعضُهم إلى بعضٍ ﴾: جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، ويقولون: ﴿هل يراكُم مِن أحدِثم انصرفوا ﴾: متسلِّلين وانقلبوا معرضين، فجازاهم الله بعقوبةٍ من جنس عملهم ؛ فكما انصرفوا عن العمل ؛ ﴿صَرَفَ الله قلوبَهم ﴾ ؛ أي: صدَّها عن الحقِّ وخذلها، ﴿بأنَّهم قومٌ لا يفقهون ﴾: فقهاً ينفعهم ؛ فإنَّهم لو فقهوا ؛ لكانوا إذا نزلت سورةٌ آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصودُ من هذا بيانُ شدَّة نفورهم عن الجهادِ وغيره من شرائع الإيمان ؛ كما قال تعالى عنهم: ﴿فإذا أنزلتُ سورةٌ محكَمةٌ وذُكِرَ فيها القتالُ رأيت الذين في قلوبهم مرضٌ ينظرون إليك نَظَرَ المغشيِّ عليه من الموتِ ﴾.

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُدَ حَرِيشُ عَلَيْكُمُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ رَجُونُكُ وَلَكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسِبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ لَآ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهُ لَآ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ لَا إِلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللْمُولِلْمُ الللْعُلِمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُولُلُولُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُولُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَ

﴿١٢٨﴾ يمتنُّ تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبيَّ الأميَّ، الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكَّنون من الأخذ عنه، ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو ﷺ في غاية النُّصح لهم والسعي في مصالحهم. ﴿عزيزٌ عليه ما عَنِتُم﴾؛ أي: يَشُقُّ عليه الأمر الذي يَشُقُّ عليكُم ويُغنِتُكم. ﴿حريصٌ عليكم﴾: فيحبُّ لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشرَّ، ويسعى جهده في تنفيركم عنه. ﴿بالمؤمنين رءوفُ رحيمٌ ﴾؛ أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقّه مقدماً على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره.

﴿١٢٩﴾ ﴿فَإِن﴾ آمنوا؛ فَذَلك حظَّهم وتوفيقهم، وإن ﴿تَوَلَّوْا﴾ عن الإيمان والعمل؛ فامض على سبيلك، ولا تزل في دعوتك، وقل: ﴿حسبيَ اللّه﴾؛ أي: الله كافِيَّ في جميع ما أهمني. ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ أي: لا معبود بحق سواه. ﴿عليه توكلتُ﴾؛ أي: اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضرُّ. ﴿وهو ربُّ العرش العظيم﴾: الذي هو أعظم المخلوقات، وإذا كان ربَّ العرش العظيم الذي وسع المخلوقات؛ كان ربًّ لما دونه من باب أولى وأحرى.

تم تفسير سورة التوبة بعون اللَّه ومَنِّه. فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱۲۸﴾ ﴿عزیز﴾؛ صعب، وشاق علیه. ﴿۱۲۸﴾ ﴿ما عنتم﴾؛ عنتکم، ومشقتکم. ﴿۱۲۹﴾ ﴿حسبی﴾؛ کافئ.

# تفسیر سورة یونس وه*ي* مکية

### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ لِن الرَّحَدِ إِنَّهُ النَّحَدُ إِنَّهُ النَّحَدُ إِنَّهُ النَّحَدُ الرَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّحَدُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّحَدُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النّلِكُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلْلُمِ اللَّالَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى اللَّالِحُلْمُ اللَّالِحُلْمِ اللَّالِحُلْمُ اللَّالِحُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِحُلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِحُلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالَ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ الل

﴿ الَّرُّ تِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ الْنَاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُم أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٌ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرٌ ثُمِينُ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّّا الللَّا

﴿١﴾ يقول تعالى: ﴿الَّر تلك آياتُ الكتاب الحكيم﴾: وهو لهذا القرآنُ، المشتمل على الحكمة والأحكام، الدالَّةُ آياتُه على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعيَّة، الذي على جميع الأمة تلقّيه بالرِّضا والقبول والانقياد.

﴿٢﴾ ومع لهذا؛ فأعرض أكثرهُم فهم لا يعلمون، فتعجبوا ﴿أن أوْحَيْنا إلى رجل منهم أن أنذِر الناس﴾: عذابَ الله، وخوِّفهم نِقَمَ الله، وذكِّرهم بآيات الله، ﴿وبشِّر الذين آمنوا﴾: إيماناً صادقاً ﴿أنَّ لهم قَدَمَ صدقٍ عند ربِّهم بما قدَّموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة، فتعجَّب الكافرون من لهذا الرجل العظيم تعجُّباً حملهم على الكفر به! فَ﴿قال الكافرون﴾ عنه: ﴿إنَّ لهاحرٌ مُبينٌ ﴾؛ أي: بيِّن السحر، لا يَخْفى بزعمهم على أحدٍ، ولهذا مِن سَفَهِهم وعنادهم؛ فإنَّهم تعجَّبوا من أمر ليس مما يُتَعَجَّب منه ويُستغرب، وإنما يُتَعَجَّب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بَعَثَهُ الله من أنفسهم؛ يعرفونه حقَّ المعرفة، فردُّوا دعوته، وحرصوا على إطال دينه؟! والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون.

﴿إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمَرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ اللَّهِ وَيَعْدِ إِذَيْهِ، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ مَا فَاعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَقُا الْمَالِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ جَيهِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا لَكُنُونَ يُعْمِدُهُ لِيَجْزِى النِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ جَيهٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ إِلَيْ يَكُونُونَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَلِيهِ وَعَذَابُ أَلِيمُ لِمَا لَهُمْ مَنْ وَمُ مَا لَكُمْ مُنَا مُ وَعَذَابُ أَلِيمُ لَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابُ مِنْ جَيهِ وَعَذَابُ أَلِيمُ لِيَا لَهُ مَا لَكُونُ وَلَى اللَّهُ مَا لَكُونُ مَا الْعَالَقِيمُ لَهُ وَاللَّذِينَ كَامُولُ لَكُونُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَي إِلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعُلِقُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَنِي اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْ

ولا يقول تعالى مبيناً لربوبيّتِهِ وإلهيّتِهِ وعظمتِهِ: ﴿إِنَّ ربَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السمواتِ والأرض في ستّة أيام ): مع أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيقٌ في أفعاله، ومن جملة حكمته فيها أنّه خلقها بالحقّ وللحقّ؛ ليُعْرَفَ بأسمائه وصفاته، ويُفْرَدَ بالعبادة. ﴿ثم العلم العلويّ بعد خَلْق السماوات والأرض ﴿استوى على العرش ﴾: استواءً يليقُ بعظمتِهِ ﴿يدبّرُ الأمرَ ﴿: في العالم العلويّ والسفليّ؛ من الإماتة والإحياء، وإنزال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس، وكشف الضّرِ عن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع التدابير نازلةٌ منه وصاعدةٌ إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزّه خاضعون لعظمته وسلطانه. ﴿ما من شفيع إلّا من بعد إذنِه ﴾: فلا يُقْدِمُ أحدٌ منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق، حتى يأذن الله، ولا يأذنُ إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ﴿ذلكم ﴾: الذي له وصفُ الإلهيّة الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبيّة الجامع لصفات الأفعال. ﴿فاعبُدوه ﴾؛ أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبوديّة. ﴿أفلا تَذَكّرونَ ﴾: الذي أنه وحده المعبودُ ذو الجلال والإكرام.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿قَدَم صِدق﴾؛ أجراً حسناً بما قدموا من صالح الأعمال.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣﴾ ﴿استوى على العرش﴾؛ علا على العرش علوًا يليق بجلاله وعظمته. ﴿٤﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل. ﴿٤﴾ ﴿حميم﴾؛ ماء بالغ غاية الحرارة.

20 .

﴿٤﴾ فلما ذكر حكمه القدريّ، وهو التدبيرُ العامُّ، وحكمَهُ الدينيّ، وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكمَ الجزائيّ، وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: ﴿إليه مرجِعُكم جميعاً﴾؛ أي: سيجمعكم بعد موتكم لميقاتِ يوم معلوم. ﴿إنه يبدأ الخلق ثم يعيدُه﴾: فالقادر على ابتداء الخلق قادرٌ على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكِرُ إعادته للخلق؛ فهو فاقدُ العقل، منكرٌ لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليلٌ عقليٌ واضحٌ على المعاد. ثم ذكر الدليل النقليّ، فقال (١٠): ﴿وَعُدُ الله حقًا﴾؛ أي: وعده صادِقٌ لا بُدَّ من إتمامه، ﴿ليجزِيَ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به، ﴿وعملوا الصالحاتِ﴾: بجوارِحِهم من واجباتٍ ومستحبَّاتٍ ﴿بالقِسْطِ﴾؛ أي: أمرهم الله بالإيمان به، ﴿والذين كفروا﴾: بإيمانهم وأعمالهم جزاءً قد بيَّنه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفسٌ ما أخْفِيَ لهم من قُرَّةِ أعينٍ. ﴿والذين كفروا﴾: بإيمانهم وأعمالهم وكذَّبوا رسل الله ﴿لهم شرابٌ من حميم﴾؛ أي: ماء حارٌ يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، ﴿وعذابٌ أليمٌ﴾: من سائر أصناف العذاب، ﴿بما كانوا يكفُرون﴾؛ أي: بسبب كفرهم وظلمهم، وما ظلَمَهُمُ الله ولكن أنْفُسَهم يظلِمون.

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءُ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لِيَّا وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لِللَّهِ الْخَيْلَافِ النَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لِيَّةُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُولِي اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُولِ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ

﴿٥ - ٦﴾ لما قرَّر ربوبيَّته وإلهٰيَّته؛ ذكر الأدلة العقليَّة الأفقيَّة الدالَّة على ذٰلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آياتُ ﴿لقوم يعلمون﴾ و ﴿لقوم يتَقون﴾؛ فإنَّ العلم يهدي إلى معرفة الدِّلالة فيها وكيفيَّة استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تُحْدِثُ في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشرِّ، الناشِئَيْن عن الأدلَّة والبراهين وعن العلم واليقين.

وحاصل ذٰلك أنَّ مجرَّد خلق لهذه المخلوقات بهذه الصفة دالٌّ على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيُّوميته، وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحُسْن دالٌّ على كمال حكمة الله وحسن خَلْقه وسعة علمِه، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح \_ كجَعْل الشمس ضياءً والقمر نوراً يحصل بهما من النفع الضروريِّ وغيره مما يحصُلُ \_ يدلُّ ذٰلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعبادِه وسَعَة برِّه وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دالٌّ على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذٰلك دالٌّ على أنه وحده المعبودُ المحبوبُ المحمودُ ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبةُ والرهبةُ إلا إليه، ولا يُصْرَفُ خالصُ الدُّعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقِرات إلى الله في جميع شؤونها.

وفي لهذه الآيات الحثُّ والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإنَّ بذٰلك تنفسح البصيرة ويزدادُ الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذٰلك تهاونٌ بما أمر الله به، وإغلاقٌ لزيادة الإيمان، وجمودٌ للذهن والقريحة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ مَايَـٰذِنَا غَفِلُونَ ۞ أُولَتِهِكَ مَأُونِهُمُ ٱلنَّادُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾.

﴿٧﴾ يقول تعالى: ﴿إِن الذين لا يرجون لقاءنا﴾؛ أي: لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين؛ جعل تفسير قوله: «وعد الله حقًّا» بعد تفسير قوله: «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿وقدَّره منازل﴾؛ صيَّر القمر ذا منازل يسير فيها. ﴿٦﴾ ﴿اختلاف﴾؛ تعاقُب.

سورة يونس (۸ ـ ۱۱)

الطامعون، وأعلى ما أمَّله المؤمِّلون، بل أعرضوا عن ذلك، وربَّما كذَّبوا به، ﴿ورضوا بالحياة الدُّنيا﴾: بدلاً عن الآخرة، ﴿واطمأنُوا بها﴾؛ أي: ركنوا إليها، وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم؛ فسعوا لها، وأكبُّوا على لَذَّاتها وشهواتها؛ بأيِّ طريقٍ حصلتْ حصَّلوها، ومن أيِّ وجه لاحتِ ابتدروها، قد صرفوا إراداتهم ونيَّاتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنَّهم خُلِقوا للبقاء فيها، وكأنَّها ليست بدارِ مَمَرِّ يتزوَّد فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذَّاتها شمَّر الموفَّقون. ﴿والذين هم عن آياتنا غافلون﴾: فلا ينتفعون بالآيات القرآنيَّة ولا بالآيات الأفقيَّة والنفسيَّة، والإعراضُ عن الدليل مستلزمٌ للإعراض والغفلة عن المدلول المقصودِ.

﴿٨﴾ ﴿أُولِئُك﴾: الذين لهذا وصفُهم، ﴿مأواهُمُ النار﴾؛ أي: مقرُّهم ومسكنُهم التي لا يرحلون عنها؛ ﴿بِما كانوا يكسِبون﴾: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي.

فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين، فقال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُوا ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِى مِن تَحْيِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّهِيدِ ﴾ [التَّهِيدِ الْقَالُونِ وَعَرَاهُمْ وَيَهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١٠).

«٩» يقول تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة، المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص والمتابعة. ﴿يهديهم ربُّهم بإيمانهم﴾؛ أي: بسبب ما معهم من الإيمان يُثيبهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، فيُعلِّمهم ما ينفعهم، ويَمُنُّ عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في لهذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم، ولهذا قال: ﴿تجري من تحتِهمُ الأنهارُ﴾: الجارية على الدوام. ﴿في جنات النعيم﴾: أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التامِّ؛ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمٰن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبَّة والإخوان والتمتُّع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحدٍ، أو قدر أن يصِفَه الواصفون.

﴿١٠﴾ ﴿دعواهم فيها سبحانك اللهمّ ﴾؛ أي: عبادتهم فيها لله أولها تسبيحٌ لله وتنزيهٌ له عن النقائص، وآخرها تحميدٌ لله؛ فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكملُ اللّذات، الذي هو ألذُ عليهم من المآكل اللّذيذة، ألا وهو ذِكْرُ الله الذي تطمئنٌ به القلوب وتفرحُ به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفةٍ ومشقّةٍ. ﴿و﴾ أما تحيّتُهم فيما بينَهم عند التلاقي والتّزاور؛ فهو السلامُ؛ أي: كلامٌ سالمٌ من اللغو والإثم، موصوفٌ بأنه ﴿سلامٌ ﴾. وقد قيل في تفسير قوله: ﴿دعواهُم فيها سبحانك [اللهمم]... ﴾ إلى آخر الآية: إن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك اللهمّ! فَأَحْضِرَ لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا: ﴿الحمدُ للّه ربِّ العالمين ﴾.

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِيمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ ﴿ \* ثَالَمُ اللَّهُ ﴿ \* ثَالَمُ اللَّهُ ﴿ \* ثَالَمُ اللَّهُ ﴿ \* ثَالَهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ

﴿١١﴾ ولهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنَّه لو عجَّل لهم الشرَّ إذا أتَوْا بأسبابه وبادَرَهم بالعقوبة على ذٰلك

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿دعواهم﴾؛ دعاؤهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿يعمهون﴾؛ يترددون حائرين.

كما يعجِّل لهم الخير إذا أَتَوْا بأسبابه؛ ﴿لَقُضِيَ إليهم أَجلُهم﴾؛ أي: لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهِلُهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك على ظهرها من دابَّة، ويدخل في لهذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربَّما دعا عليهم دعوةً لو قُبِلَتْ منه؛ لهلكوا ولأضرَّه ذلك غاية الضرر، ولكنَّه تعالى حليمٌ حكيمٌ. وقوله: ﴿فَنَذَرُ الذين لا يرجون لقاءنا﴾؛ أي: لا يؤمنون بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدُّون لها ولا يعملون ما يُنجيهم من عذاب الله، ﴿في طغيانِهم﴾؛ أي: باطلهم الذي جاوزوا به الحقَّ والحدَّ ﴿يعمهون﴾: يترَّددون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوقَّقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله.

﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُثَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدَعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّلُمُ كَذَلِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١٢﴾ ولهذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنّه إذا مسّه ضرٌّ من مرض أو مصيبة؛ اجتهد في الدعاء، وسأل الله في جميع أحواله؛ قائماً وقاعداً ومضطجعاً، وألحَّ في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضرَّه، ﴿فلما كشفنا عنه ضُرَّه مَرَّ كأن لم يَدْعُنا إلى ضُرِّ مسّه ﴾؛ أي: استمر في غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه ضرٌّ فكشفه الله عنه؛ فأيُّ ظلم أعظم من لهذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه؛ لم ينظر إلى حقّ ربّه؛ وكأنه ليس عليه لله حقٌّ؟! ولهذا تزيينٌ من الشيطان زيَّن له ما كان مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطر، ﴿كذلك زُيِّن للمسرفين ﴾؛ أي: المتجاوزين للحدِّ ﴿ما كانوا يعملونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ آَلُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ آَلُ ﴾ (٢).

﴿١٣﴾ يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البيناتُ على أيدي الرسل تبيّن الحقّ، فلم ينقادوا لها، ولم يؤمنوا، فأحلَّ بهم عقابه الذي لا يُرَدُّ عن كلِّ مجرم متجرِّئ على محارم الله، ولهذه سنته في جميع الأمم.

﴿١٤﴾ ﴿ثُم جَعَلْنَاكُم﴾؛ أيها: المخاطبون ﴿خلائفَ في الأرض من بعدِهِم لننظر كيف تعملون﴾؛ فإن أنتم اعتبرتُم، واتَّعظتم بمن قبلكم، واتَّبعتم آيات الله، وصدَّقتم رسله؛ نجوتُم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتُم كفعل الظالمين قبلكم؛ أحلَّ بكم ما أحلَّ بهم، ومَنْ أنذرَ فقد أعذرَ.

﴿ وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اِلْفَآءَنَا اثْتِ بِقُثْرَانٍ غَيْرِ هَاذَا أَوْ بَدِلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِيَ آَوَ الْفَاتُ بِنَ عَمَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ إِلَىٰ اَلْهُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللّهُ مَا تَكُونُ وَي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللّهُ مَا تَكُونُ مَن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللّهُ مَا تَكُونُهُمْ عَلَيْ اللّهِ كُن اللّهِ كَنْ اللّهِ كَذَبُ بِعَايَدَةً مِ إِلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ كَذَبُ بِعَايَدَةً مِ إِلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَبَ بِعَايَدَةً مِ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالِمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا ال

﴿١٥﴾ يذكر تعالى تعنُّت المكذّبين لرسوله محمد ﷺ، وأنهم إذا تُتلى عليهم آيات الله القرآنية المبيّنة للحقّ؛ أعرضوا عنها، وطلبوا وجوه التعنُّت، فقالوا جراءة منهم وظلماً: ﴿ائت بقرآنٍ غير لهذا أو بدّله﴾: فقبَّحهم الله؛ ما أجرأهم على الله وأشدّهم ظلماً وردًّا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: ﴿قُلْ ما يكون لي﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يكيقُ ﴿أن أبدَّلَه من تلقاء نفسي﴾؛ فإني رسولٌ محضٌ، ليس لي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿لجنبه﴾؛ مضطجعاً. ﴿١٢﴾ ﴿مَرَّهُ؛ استمر على كفره.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿القرون﴾؛ الأمم المكذبة. ﴿١٤﴾ ﴿خلائف﴾؛ استخلفناكم من بعد إهلاكهم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿تلقاء نفسي﴾؛ من قبل نفسي. ﴿١٦﴾ ﴿أدراكم﴾؛ أعلمكم.

من الأمر شيء. ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلا ما يوحى إليَّ ﴾؛ أي: ليس لي غير ذٰلك؛ فإني عبدٌ مأمور، ﴿إِني أَخاف إِن عصيتُ ربي عذابَ يوم عظيم ﴾: فهذا قولُ خير الخلق وأدبُه مع أوامر ربّه ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضَّلال والظَّلم والعناد والتعنَّت والتعجيز لربِّ العالمين؛ أفلا يخافون عذابَ يوم عظيم؟! فإن زعموا أنَّ قصدهم أن يتبيَّن لهم الحقُّ بالآيات التي طلبوا؛ فهم كَذَبة في ذلك؛ فإنَّ الله قد بيَّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرِّفها كيف يشاء؛ تابعاً لحكمته الربانيَّة ورحمته بعباده.

(17) ﴿قل لو شاء الله ما تلوتُه عليكم ولا أدراكم به فقد لبِثْتُ فيكم عُمُراً ﴾ طويلاً ﴿من قبله ﴾؛ أي: قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خَطَر على بالي ولا وقع في ظني. ﴿أفلا تعقلونَ ﴾: أنِّي حيث لم أتقوَّلُه في مدة عمري، ولا صَدَر مني ما يدلُّ على ذلك؛ فكيف أتقوَّله بعد ذلك، وقد لبثت فيكم عمراً طويلاً، تعرفون حقيقة حالي، بأني أميٌّ لا أقرأ، ولا أكتب، ولا أدرس، ولا أتعلَّم من أحد، فأتيتُكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء؛ فهل يمكن مع لهذا أن يكون من تلقاء نفسي؟! أم لهذا دليلٌ قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم، وتدبَّرتم حالي وحال لهذا الكتاب؛ لجزمتم جزماً لا يقبل الربَّب بصدقِه، وأنَّه الحقُّ الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ فأنتم لا شكَّ أنكم ظالمون.

﴿١٧﴾ و ﴿منْ أظلمُ ممَّن افترى على الله كَذِباً أو كَذَّبَ بآياتِهِ ﴾؛ فلو كنتُ متقوِّلاً؛ لكنتُ أظلم الناس، وفاتني الفلاحُ، ولم تَخْفَ عليكم حالي، ولكني جئتُكم بآيات الله، فكذَّبْتم بها، فتعيَّن فيكم الظُّلم، ولا بدَّ أن أمركم سيضمحلُّ ولن تنالوا الفلاح ما دمتُم كذلك. ودلَّ قوله: ﴿قَالَ الذّينَ لا يرجونَ لقاءنا... ﴾ الآية: أنَّ الذي حَمَلَهم على لهذا التعنُّت الذي صدر منهم هو عدمُ إيمانهم بلقاء الله وعدمُ رجائه وأنَّ مَن آمن بلقاء الله؛ فلا بدَّ أن ينقادَ لهذا الكتاب ويؤمنَ به، لأنَّه حسن القصد.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَتُؤُلَّاءِ شُفَعَتُؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلَ أَتُنبَعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْبُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَتُؤُلَّاءِ شُفَعَتُؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلَ اتَّنبَعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْبُرُهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَّا لَهُ وَلَا فِي اللَّهُ عَلَىٰ عَمَّا لَهُ عَلَىٰ عَمَّا لَهُ عَلَىٰ عَمَّا لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَّا لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

﴿١٨﴾ يقول تعالى: ﴿ويعبُدون﴾؛ أي: المشركون المكذّبون لرسول الله ﷺ ﴿من دونِ اللّه ما لا يضرُهم ولا ينفعُهم﴾؛ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئاً ﴿ويقولون﴾: قولاً خالياً من البرهان: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه﴾؛ أي: يعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده، ولهذا قول من تلقاء أنفسهم، وكلامٌ ابتكروه هم، ولهذا قال مبطلاً لهذا القول: ﴿قل أتنبّنون الله بما لا يعلم في السملوات ولا في الأرض﴾؛ أي: الله تعالى هو العالم الذي أحاط علماً بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنّه ليس له شريكٌ ولا إله معه؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعُمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم الله؟! فهل يوجد قولٌ أبطلُ من لهذا القول المتضمّن أن لهؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف العاقلُ بمجرّد تصوّر لهذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه. ﴿ الله عما يشركونَ ﴾؛ أي: تقدّس وتنزّه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكلُّ معبودٍ في العالم العلويٌ والسفليٌ سواه فإنه باطلٌ عقلاً وشرعاً وفطرةً، ﴿ ذٰلك بأنَّ الله هو الحقُّ وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنَّ الله هو العليُّ الكبيرُ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّنَةً وَحِدَةً فَآخَتَكَلَمُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَكَفَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاكِةٌ مِّن رَبِّقِهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ . ﴿١٩﴾ أي: ﴿وما كان الناس إلا أمَّةً واحدةً﴾: متفقين على الدين الصحيح، ولْكنهم اختلفوا، ﴿فبعث الله الرسل مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾. ﴿ولولا كلمةٌ سبقتْ من ربّك ﴾: بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم، ﴿لَقُضِيَ بينهم ﴾: بأن ننجّي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذّبين، وصار لهذا فارقاً بينهم ﴿فيما فيه يختلفون ﴾، ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ؛ ليتبيّن الصادق من الكاذب.

﴿٢٠﴾ ﴿ويقولون﴾؛ أي: المكذبون المتعنتون: ﴿لولا أنزِلَ عليه آيةٌ من ربّه﴾؛ يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونها؛ كقولهم: ﴿وقالوا لن نؤمنَ لله مَلَكُ فيكونَ معه نذيرًا...﴾ الآيات، وكقولهم: ﴿وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبوعاً...﴾ الآيات. ﴿فقل﴾: لهم إذا طلبوا منك آيةً: ﴿إنما الغيبُ لله﴾؛ أي: هو المحيط علماً بأحوال العباد، فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبيرٌ في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. ﴿فانتظروا إني معكم من المنتظرين﴾؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهلٌ له فانظروا لمن تكون العاقبة.

﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَالِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُوكَ (إِنَّا ﴾ .

(٢١» يقول تعالى: ﴿وإذا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعد ضرّاء مسّتهم》: كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضرّاء، ولم يشكُروا الله على الرخاء والرحمة، بل استمرّوا في طغيانهم ومكرهم، ولهذا قال: ﴿إذا لهم مكرٌ في آياتنا》؛ أي: يسعَوْن بالباطل ليبطلوا به الحق. ﴿قل اللهُ أسرعُ مكراً》: فإنَّ المكرَ السيئ لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكسٌ عليهم، ولم يسلموا من التبيعة، بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون، ويحصيه الله عليهم، ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء.

﴿٢٧ ـ ٢٧﴾ لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضرّاء واليُسر بعد العسر؛ ذَكرَ حالة تؤيّد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال: ﴿هو الذي يُسَيِّرُكم في البرِّ والبحر﴾: بما يسَّر لكم من الأسباب المسيَّرة لكم فيها وهداكم إليها. ﴿حتى إذا كنتُم في الفُلك﴾؛ أي: السفن البحريَّة، ﴿وجَرَيْنَ بهم بريح طيِّبة﴾: موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقّة، ﴿ووفرحوا بها﴾: واطمأنُّوا إليها؛ فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم ﴿ريحٌ عاصفٌ ﴾: شديدة الهبوب، ﴿وجاءهُم المعرُّجُ من كلِّ مكان وظنُّوا أنهم أحيط بهم ﴾؛ أي: عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذِ تعلُّقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا يُنجيهم من هٰذه الشدَّة إلا الله وحده، فدعوه ﴿مخلصين له الدين ﴾: ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام، فقالوا: ﴿لئنْ أُنجَيْنَنا من هٰذه لنكوننَّ من الشاكرينَ. فلما أنجاهم إذا هم يبغونَ في الأرض بغير والحق الله العبادة في الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟! ولكنَّ هٰذا الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق؛ فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟! ولكنَّ هٰذا البغي يعود وَبالُه عليهم، ولهٰذا قال: ﴿يا أَيُّها الناس إنَّما بغيكم على أنفسكم متاعَ الحياة الدُّنيا ﴾؛ أي: غاية البغي يعود وَبالُه عليهم، ولهٰذا قال: ﴿يا أَيُّها الناس إنَّما بغيكم على أنفسكم متاعَ الحياة الدُّنيا ﴾؛ أي: غاية البغي يعود وَبالُه عليهم، ولهٰذا قال: ﴿يا أَيُّها الناس إنَّما بغيكم على أنفسكم متاعَ الحياة الدُّنيا ﴾؛ أي: غاية

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفن. ﴿٢٢﴾ ﴿عاصف﴾؛ شديدة الهبوب. ﴿٢٣﴾ ﴿يبغون﴾؛ يفسدون.

سورة يونس (۲۶ ـ ۲۲)

ما تؤمِّلون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئاً من حُطام الدُّنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعاً ويمضي جميعاً ثم تنتقلون عنه بالرغم. ﴿ثم إلينا مرجِعُكم﴾: في يوم القيامة، ﴿فننبِّئكم بما كنتُم تعملونَ﴾: وفي لهذا غايةُ التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم.

﴿ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآهِ فَأَخْلَطُ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَدُ حَتَىٰ إِذَا الْأَرْضُ وَخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَلَ ٱلْمَهُمَّ ٱلْبَهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَهُمَّ آتَنُهَآ أَمَّرُنَا لَيَلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمَّ أَنْكُمْ وَالْأَمْسُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلِكُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ولا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابقٌ لحالة الدنيا؛ فإنَّ لذَّاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذٰلك يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً؛ فإذا استكمل وتمَّ؛ اضمحلَّ وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صِفْرَ اليدين منها، ممتلئ القلب من همِّها وحزنها وحسرتها؛ فذٰلك ﴿كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ الأرض﴾؛ أي: نبت فيها من كل صنفٍ وزوج بهيج، ﴿مما يأكلُ الناس﴾: كالحبوب والثمار، ﴿و﴾ مما تأكل ﴿الأنعامُ﴾: كأنواع العشب والكلا المختلف الأصناف. ﴿حتى إذا أخذتِ الأرضُ زُخْرُفَها وازَيَّنَتُ﴾؛ أي: تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها فصارت بهجةً للناظرين ونزهةً للمتفرِّجين وآيةً للمتبصِّرين، فصرت ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره. ﴿وظنَّ أهلُها أنَّهم قادرون عليها﴾؛ أي: فصرت ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره. ﴿وظنَّ أهلُها أنَّهم قادرون عليها﴾؛ أي: الحالة؛ أتاها أمْرُ اللهِ ﴿ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمس﴾؛ أي: كأنها ما كانت، فهذه الحالة؛ أتاها أمْرُ اللهِ ﴿ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمس﴾؛ أي: كأنها ما كانت، فهذه حالة الدُنيا سواء بسواء. ﴿كذلك نفصًل الآيات﴾؛ أي: نبينُها ونوضّحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال، ﴿لقوم يتفكّرون﴾؛ أي: يُعْمِلونَ أفكارهم فيما ينفعهم، وأما الغافل المعرضُ؛ فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيلُ عنه الشكَّ البيانُ.

ولما ذكر الله حال الدُّنيا وحاصل نعيمها؛ شوَّق إلى الدار الباقية، فقال:

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴿ لَا يَرَهَقُ اللَّذِينَ ٱحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ۖ وَلَا يَرَهَقُ وَجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَةً ۚ أُولَاتِهِكَ ٱصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (٢) .

﴿٢٥﴾ عمَّ تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحثِّ على ذٰلك والترغيب، وخصَّ بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه؛ فهذا فضلُه وإحسانُه، والله يختصُّ برحمته من يشاء، وذٰلك عدلُه وحكمته، وليس لأحدٍ عليه حُجَّةٌ بعد البيان والرسل، وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذٰلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كلِّ وجه.

﴿٢٦﴾ ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوَّقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: ﴿للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأنْ عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديَّته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله، بما يقدرون عليه من الإحسان القوليِّ والفعليِّ: من بذل الإحسان الماليِّ والإحسان البدنيِّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البرِّ والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٤﴾ ﴿زخرفها﴾؛ بهجتها ونضارتها. ﴿۲٤﴾ ﴿حصيداً﴾؛ محصودة، مقطوعة. ﴿٢٤﴾ ﴿لم تغن بالأمس﴾؛ لم تكن قائمة بالأمس.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿دار السلام﴾؛ الجنة. ﴿٢٦﴾ ﴿الحسنى﴾؛ الجنة. ﴿٢٦﴾ ﴿وزيادة﴾؛ زائدة على الجنة وهي: النظر إلى وجه الله الكريم. ﴿٢٦﴾ ﴿يرهق﴾؛ يغشى. ﴿٢٦﴾ ﴿قتر﴾؛ غبار.

207

الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها، وزيادةٌ، وهي النظر إلى وجه اللّه الكريم، وسماع كلامه ،والفوز برضاه، والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمنَّاه المتمنُّون، ويسأله السائلون.

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم، فقال: ﴿ولا يَرْهَقُ وجوهَهم قَتَرٌ ولا ذِلَّةٌ ﴾؛ أي: لا ينالهم مكروة بوجه من الوجوه؛ لأنَّ المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبيَّن ذلك في وجهه وتغيَّر وتكدَّر. وأما لهؤلاء؛ فكما قال الله عنهم: ﴿تعرِفُ في وجوههم نَضْرَةَ النعيم ﴾، أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون، لا يحولون، ولا يتغيَّرون.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآهُ سَيِتَوَتِم بِيثَلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَةٌ مَّا لَمُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمٍ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْمٍ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْمٍ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْمٍ كَأَنْهَا أَوْلَئِكَ أَضْعَا لُمُنَا لِللَّهِ مُنْ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْمُ اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ لَا اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَاصِيْمُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۷) لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيِّئة المُسْخِطَة لله من أنواع الكفر والتَّكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئةٌ مثلها؛ أي: جزاء يسؤوهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم، ﴿وترهَقُهم﴾؛ أي: تغشاهم ﴿ذِلَة﴾: في قلوبهم وخوفٌ من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافعٌ ولا يعصِمُهم منه عاصمٌ، وتسري تلك الذَّلة الباطنة إلى ظاهرهم، فتكون سواداً في وجوههم. ﴿كأنَّما أغْشِيَتْ وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحابُ النارهم فيها خالدونَ ﴿ وجوهٌ يومئذ ناضرةٌ . إلى هم فيها خالدونَ ﴾ : فكم بين الفريقين من الفرق! ويا بُعْدَ ما بينهما من التفاوت! ﴿ وجوهٌ يومئذ ناضرةٌ . إلى وجوهٌ يومئذ علم مستبشرةٌ .

﴿ وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدَ وَشُرَكَا وَكُذُّ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاوُهُم مَّا كُنْتُم إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُد وَشُرَكَا وَكُنْ فَيْ مِنَالِكَ بَنْكُمْ أَنْ فَيْ مِنَالِكَ بَنْكُواْ كُلُّ نَقْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ اللّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ (\*) .

(٢٨) يقول تعالى: ﴿ويوم نَحْشُرُهم جميعاً》؛ أي: نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضِرُ المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله، ﴿ثم نقولُ للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم》؛ أي: الْزَمُوا مكانكم ليقعَ التَّحاكمُ والفَصْلُ بينكم وبينهم، ﴿فَزَيَّلْنا بينَهم》؛ أي: فرَّقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي، فحصلت بينهم العداوةُ الشديدةُ بعد أن بَذَلوا لهم في الدُّنيا خالص المحبَّة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبَّة والولاية بغضاً وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ﴿ما كنتُم إيَّانا تعبدونَ》: فإننا ننزِّه الله أن يكون له شريكٌ أو نديدٌ.

﴿٢٩﴾ ﴿فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كُنّا عن عبادتكم لَغافلين﴾: ما أمرناكم بها ولا دعوناكم للألك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك، وهو الشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَم أَعْهَدُ إليكم يا بني آدمَ أن لا تعبُدوا الشيطان إنّه لكم عدوٌ مبينٌ ﴾، وقال: ﴿ويومَ يحشُرُهم جميعاً ثم يقولُ للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبُدونَ. قالوا سبحانكَ أنت وَلِيّنا من دونِهِم بل كانوا يعبُدونَ الجِنّ أكثرُهُم بهم مؤمنونَ ﴾: فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممّن عبدهم يوم القيامة، ويتنصّلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارُون في ذلك.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿عاصم﴾؛ مانع يمنع عذاب الله. ﴿٢٧﴾ ﴿أُغشيت﴾؛ أُلبست.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿مكانكم﴾؛ الزموا مكانكم. ﴿٢٨﴾ ﴿فزيَّلنا﴾؛ فَرَّقنا. ﴿٣٠﴾ ﴿تبلو﴾؛ تعاين، وتتفقد. ﴿٣٠﴾ ﴿الحق﴾؛ الله الذي لا ريب في ربوبيته وألوهيته.

سورة يونس (۳۰ ـ ۳۳)

﴿٣٠﴾ فحينئذٍ يتحسَّر المشركون حسرةً لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدَّموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبيَّن لهم يومئذٍ أنهم كانوا كاذبين، وأنهم مفترون على الله، قد ضلَّت عبادتهم واضمحلَّت معبوداتهم وتقطَّعت بهم الأسباب والوسائل، ولهذا قال: ﴿هنالك﴾؛ أي: في ذلك اليوم، ﴿تَبْلُو فَاضِمَحلَّت معبوداتهم وتقطَّعت بهم الأسباب والوسائل، ولهذا قال: ﴿هنالك﴾؛ أي: في ذلك اليوم، ﴿تَبْلُو فَاضِمَ مَا أَسَلَفَتُ ﴾: أي: تتفقَّد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن خيراً فخيرٌ وإن شرًّا فشرٌّ، ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترونَ ﴾: من قولهم بصحَّة ما هم عليه من الشرك، وأنَّ ما يعبدون من دون الله تنفعهم، وتدفع عنهم العذاب.

﴿ قُلْ مَن يَرُزُفُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَئِرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَقِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتُ الْمَقْلُ اللَّهُ رَبُكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ الْمَثَّ فَمَاذَا بَمْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّ الْحَيْقُ وَمَن يُنَيِّرُ الْأَمْنَ فَلَا الْمَيْلُلُ فَأَنَّ اللَّهُ مَن يُنَيِّرُ الْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا نَقُونَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَن يُومِنُونَ اللَّهُ كَالِكُ مَقَلًا اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَ

(٣١» أي: قل للهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً محتجًا عليهم بما أقرُّوا به من توحيد الرُّبوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: ﴿قُلْ من يرزُقكم من السماء والأرض»: بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها. ﴿أم من يملِكُ السمع والأبصار»؛ أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟ وخصَّهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل، ولكمال شرفهما ونفعهما. ﴿ومن يُخْرِجُ الحيَّ من الميت»؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنَّوى، وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة. . . ونحو ذلك، ﴿ويخرِجُ الميت من الحيِّ»: عكس هذه المذكورات. ﴿ومن يدبّر الأمرَ»: في العالم العلويِّ والسفليِّ، وهذا شاملٌ لجميع أنواع التدابير الإلهيَّة؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ ﴿فسيقولونَ اللهُ ﴾: لأنهم يعترفون بجميع ذلك، وأنَّ الله لا شريك له في شيء من المذكورات، ﴿فقل﴾ لهم إلزاماً بالحجَّة: ﴿أفلا تتَقونَ ﴾: الله فتُخلِصون له العبادة وحدَه لا شريك له، وتخلعون ما تعبدُون من دونِه من الأنداد والأوثان.

﴿٣٢﴾ ﴿فَذَٰلِكُم﴾: الذي وصف نفسه بما وصفها به ﴿اللّه ربُّكم﴾؛ أي: المألوه المعبود المحمود المربّي جميع الخلق بالنّعم، وهو ﴿الحقّ فماذا بعد الحقّ إلا الضلالُ ﴾: فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. ﴿فأتّى تُصْرَفون ﴾: عن عبادة مَنْ لهذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملِكُ لنفسه نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً ؛ فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجهٍ من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه.

﴿٣٣﴾ فتبًا لمن أشرك به، وويحاً لمن كفر به؛ لقد عَدِموا عقولَهم بعد أن عَدِموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال تعالى عنهم: ﴿كَذَلَكَ حَقَّتَ كَلَمَةُ رَبِّكَ عَلَى الذين فَسَقوا أَنَّهم لا يؤمنون﴾: بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب وموعظةٌ للمتَّقين وهدىً للعالمين.

﴿ قُلَ هَلَ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَن يَبَدُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ اللّهُ يَحْبَدُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَ تُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلَ مِن شُرَكَآيِكُمُ مَن يَهْدِى اللّهَ يَحْبَدُونَ اللّهَ عَلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتْبَعَ أَمَن لَا يَهِدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتْبَعَ أَمَن لَا يَهِدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتْبَعَ أَمَن لَا يَهِدِى إِلّا أَن يُهْدَى فَا لَكُمْ كَيْفَ مَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ الظَّنَ لَا يُعْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ظُنَّا إِنَّ الظَّنَ لَا يُعْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلّٰ طَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مِن الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلّٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ لِمَا يَقْعَلُونَ ﴿ إِلّٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿حقت﴾؛ ثبتت، ووجبت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿فأنَّى تؤفكون﴾؛ فكيف تُصرفون؟! ﴿٣٥﴾ ﴿لا يهدي﴾؛ لا يهتدي.

﴿٣٤﴾ يقول تعالى مبيّناً عجز آلهة المشركين وعدم اتّصافها بما يوجب اتّخاذها آلهةً مع الله: ﴿قل هل مِنْ شركائِكم مَن يَبْدَأ الخلق﴾؛ أي: يبتديه، ﴿ثم يُعيده﴾: ولهذا استفهامٌ بمعنى النفي والتقرير؛ أي: ما منهم أحدٌ يبدأ الخلق ثم يُعيده﴾: من غير مشاركٍ أحدٌ يبدأ الخلق ثم يُعيده﴾: من غير مشاركٍ ولا معاونٍ له على ذلك. ﴿فَاتَى تَوْفَكُونَ﴾؛ أي: تصرفون وتُحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة مَنْ لا يَخْلُقُ شيئاً وهم يُخْلَقون.

«٣٥» ﴿قل هل من شركائِكُم من يَهْدي إلى الحقّ ؛ ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه، ﴿قل الله ﴾: وحده ﴿يَهْدي ﴾: إلى الحقّ بالأدلّة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. ﴿أَمَّنْ لا يَهِدّي ﴾؛ أي: لا يهتدي ﴿إلّا أن يُهْدى ﴾: لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تُهدى. ﴿فما لكم كيف تحكُمون ﴾؛ أي: أيُّ شيء جعلكم تحكمون لهذا الحكم الباطل بصحَّة عبادة أحدٍ مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحقُّ العبادة إلا الله وحدَه ؟! فإذا تبيَّن أنه ليس في آلهتهم التي يعبُدون مع الله أوصافٌ معنويَّة ولا أوصافٌ فعليَّة تقتضي أن تُعبد مع الله، بل هي متَّصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيَّتها؛ فلأيِّ شيء جُعِلتْ مع الله آلهة؟!

﴿٣٦﴾ فالجواب: إنّ لهذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضلَّ الضلال، حتى اعتقد ذلك، وألفه، وظنَّه حقًّا وهو لا شيء، ولهذا قال: ﴿وما يتَّبعُ الذين يدعون من دون الله شركاء ﴾؛ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله؛ فإنه ليس لله شريكُ أصلاً عقلاً ولا نقلاً، وإنّما يتَّبِعون الظَّنَّ، و ﴿إنَّ الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئاً ﴾: فسمَّوها آلهة وعبدوها مع الله؛ ﴿إن هي إلا أسماءٌ سمَّيْتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلَ الله بها من سلطانٍ ﴾. ﴿إنَّ الله عليمٌ بما يفعلون ﴾: وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة.

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرُءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِنْكِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْمُنَافِينَ اللّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

«٣٧» يقول تعالى: ﴿وما كان هٰذا القرآن أن يُفْتَرى من دون الله ﴾؛ أي: غير ممكن ولا متصوَّر أن يُفترى هٰذا القرآن على الله [تعالى]؛ لأنه الكتابُ العظيم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيم حميدٍ، وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضُهم لبعض ظهيراً، وهو الكتاب الذي تكلَّم به ربُّ العالمين؛ فكيف يقدِرُ أحدٌ من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحدٌ يماثل الله في عظمتِه وأوصاف كمالِه؛ أمكن أن يأتي بمثل هٰذا القرآن، ولو تنزَّلنا على الفرض والتقدير، فتقوَّله أحدٌ على ربِّ العالمين؛ لعاجله بالعقوبة وبادره بالنَّكال.

ولْكنَّ الله أنزل لهذا الكتاب رحمةً للعالمين وحجَّةً على العباد أجمعين، أنزله ﴿تصديقَ الذي بين يديه﴾: من كتب الله السماوية؛ بأن وافَقَها وصدَّقها بما شهدت به وبشَّرت بنزوله، فوقع كما أخبرت، ﴿وتفصيلَ الكتاب﴾: للحلال والحرام والأحكام الدينيَّة والقدريَّة والإخبارات الصادقة. ﴿لا ريبَ فيه من ربِّ العالمين﴾؛ أي: لا شكَّ ولا مِرْيَةَ فيه بوجهٍ من الوجوه، بل هو الحقُّ اليقين، تنزيلٌ من ربِّ العالمين، الذي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿ولما يأتهم تأويله ﴾؛ ولم يأتهم بعد حقيقة ما وُعدوا به في الكتاب.

سورة يونس (٣٨ ـ ٤٣)

ربَّى جميع الخلق بنعمه، ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزلَ عليهم لهذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

﴿٣٨﴾ ﴿أَم يقولون﴾؛ أي: المكذّبون به عناداً وبغياً: ﴿افتراه﴾: محمدٌ على الله واختلقه، ﴿قل﴾: لهم ملزماً لهم بشيءٍ، إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادَّعوه، وإلَّا كان قولهم باطلاً: ﴿فأتوا بسورةٍ مثلِهِ وادْعوا مَنِ استطعتُم من دون الله إن كنتُم صادقينَ﴾: يعاونكم على الإتيان بسورةٍ مثله، وهذا محالٌ، ولو كان ممكناً؛ لادَّعوا قدرتهم على ذٰلك، ولأتوا بمثله، ولٰكنْ لما بانَ عجزُهم؛ تبيَّن أن ما قالوه باطلٌ، لا حظَّ له من الحجة.

﴿٣٩﴾ والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحقِّ الذي لا حقَّ فوقه أنَّهم لم يحيطوا به علماً؛ فلو أحاطوا به علماً وفهموه حقَّ فهمه؛ لأذعنوا بالتصديق به، وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويلُهُ الذي وعدهم أن يُنْزِلَ بهم العذابَ، ويُحِلَّ بهم النَّكالَ، ولهذا التكذيب الصادرُ منهم من جنس تكذيب مَن قَبْلِهم، ولهذا قال: ﴿كَذَٰكُ كَذَّبِ الذِينُ مَن قَبْلِهم فَانظُرْ كَيف كان عاقبةُ الظالمينَ ﴿ وهو الهلاك الذي لم يبقِ منهم أحداً؛ فليحذر لهؤلاء أن يستمرُّوا على تكذيبهم، فيحلَّ بهم ما أحلَّ بالأمم المكذبين والقرون المهلكين.

وفي هذا دليلٌ على التثبُّت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادِرَ بقَبول شيء أو ردِّه قبل أن يحيطَ به علماً.

﴿٤٠﴾ ﴿ومنهم مَن يؤمنُ به ﴾؛ أي: بالقرآن وما جاء به، ﴿ومنهم من لا يؤمنُ به وربُّك أعلم بالمفسدين ﴾: وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظُّلم والعناد والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشدً العذاب.

﴿٤١﴾ ﴿وإن كَذَّبوكَ﴾: فاستمرَّ على دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابِكَ عليهم من شيء، لكنِّ عمله. ﴿فقل لي عملي ولكم عمُلكم أنتم بريئون مما أعملُ وأنا بريٌ مما تعملون﴾؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسِهِ ومن أساء فَعَلَيْها﴾.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَانَت تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَت تَهْدِعِ الْعُمْدَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِلَيْكُ ۚ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿٤٢﴾ يخبر تعالى عن بعض المكذّبين للرسول ولما جاء به: ﴿و﴾ إنّ ﴿منهم مَن يستمعون﴾: إلى النبيّ على وجه التبيّ وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفرّج والتكذيب وتطلّب العثرات، ولهذا استماعٌ غير نافع ولا مجدٍ على أهله خيراً، لا جرم انسدَّ عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع، ولهذا قال: ﴿أَفَأَنت تُسْمِعُ الصُّمَّ ولو كانوا لا يعقلون﴾: ولهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرّر؛ أي: لا تُسمع الصمَّ الذين لا يستمعون القول ولو جهرتَ به، وخصوصاً إذا كان عقلُهم معدوماً؛ فإذا كان من المحال إسماع الأصمِّ الذي لا يعقل للكلام؛ فهؤلاء المكذّبون كذلك ممتنعٌ إسماعك إيّاهم إسماعاً ينتفعون به، وأما سماع الحجة؛ فقد سمعوا ما تقومُ عليهم به حجَّة الله البالغة؛ فهذا طريقٌ عظيمٌ من طرق العلم قد انسدَّ عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلّقة بالخبر.

﴿٤٣﴾ ثم ذكر انسداد الطريق الثاني، وهو طريق النظر فقال: ﴿ومنهم من ينظرُ إليك﴾: فلا يفيدُه نظرُه إليك، ولا سَبَرَ أحوالك شيئاً فكما أنَّك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي لهؤلاء؛ فإذا فسدت عقولُهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق؛ فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟!

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٣﴾ ﴿ينظر إليك﴾؛ يُبصرك، ويعاين أدلة نبوتك الصادقة.

ودلَّ قوله: ﴿ومنهم من ينظُرُ إليك...﴾ الآية: أن النظر إلى حالة النبيِّ ﷺ وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلَّة على صدقه وصحَّة ما جاء به، وأنَّه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.

﴿٤٤﴾ وقوله: ﴿إِنَّ الله لا يظلِمُ الناس شيئاً﴾: فلا يزيدُ في سيِّئاتهم ولا يَنْقُص من حسناتهم، ﴿ولْكنَّ الناس أنفسهم يَظْلِمونَ﴾: يجيئهم الحقُّ قلا يقبلونه، فيعاقِبُهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم، والختم على أسماعهم وأبصارهم.

﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَادِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ وَهَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ وَهَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

﴿٤٥﴾ يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا، وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريبَ فيه كأنَّهم ما لبثوا إلا ساعةً من نهار، وكأنَّه ما مرَّ عليهم نعيمٌ ولا بؤسٌ، وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا اليوم يربح المتَّقون، ويخسر ﴿الذين كذَّبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين﴾ إلى الصراط المستقيم والدين القويم حيث فاتهم النعيمُ، واستحقُّوا دخول النار.

﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَوِلُهُمْ أَوْ نَنُوقَيَّنَكَ فَإِلَتِنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿٤٦﴾ أي: لا تحزن أيها الرسول على لهؤلاء المكذّبين، ولا تستعجلْ لهم؛ فإنهم لا بدَّ أن يصيبهم الذي نَعِدُهم من العذاب: إما في الدنيا فتراه بعينك وتَقَرُّ به نفسُك، وإما في الآخرة بعد الوفاء؛ فإنَّ مرجِعَهم إلى الله، وسينبّئهم بما كانوا يعملون أحصاهُ [اللهُ] ونسوهُ، والله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ؛ ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذَّبه قومُه وعاندوه.

﴿ وَلِكُلِّ أَمْتَةٍ رَّسُولُ ۚ فَإِذَا جَآ رَسُولُهُمْ قَضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَي قُل لا ٓ أَمَلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآةَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآةً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ فَي ﴾.

﴿٤٧﴾ يقول تعالى: ﴿ولكلِّ أُمَةٍ﴾: من الأمم الماضية ﴿رسولٌ﴾: يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم ﴿رسولُهم﴾ بالآيات؛ صدَّقه بعضُهم وكذَّبه آخرون، فيقضي الله بينَهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. ﴿وهم لا يُظْلَمُونَ﴾: بأن يعذَّبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجَّة، أو يعذَّبوا بغير جرمهم.

﴿٤٨ ـ ٤٩ ﴾ فليحذر المكذّبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحلَّ بهم ما حلَّ بأولئك ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: ﴿متى لهذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ ﴾: فإنَّ لهذا ظلمٌ منهم؛ حيث طَلَبوه من النبيِّ ﷺ؛ فإنه ليس له من الأمر شيءٌ، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس، وأما حسابُهم وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى، يُنزَّلُ عليهم إذا جاء الأجلُ الذي أجَّله فيه والوقت الذي قدَّره فيه الموافقُ لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذّبون من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يُرَدُّ بأسُه عن القوم المجرمين. ولهذا قال:

﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُرُ إِنَّ أَتَنكُمُ عَذَابُهُ بَيَنتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ أَثَنَكُمْ عَذَابُهُ بِيَنتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَنُكُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُم بِلِمَّ عَالَمُ وَقُوا عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلَ شُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

﴿٥٠﴾ يقول تعالى: ﴿قُلُ أُرأَيتُم إِن أَتَاكُم عَذَابُه بِياتاً﴾: وقت نومكم بالليل، ﴿أَو نهاراً﴾: في وقت غفلتكم، ﴿ماذا يَسْتَعْجِلُ منه المجرمون﴾؛ أي: أيَّ بشارة استعجلوا بها، وأيَّ عقاب ابتدروه؟

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿أَرَأَيْتُمَ﴾؛ أخبروني. ﴿٥٠﴾ ﴿بياتاً﴾؛ ليلاً. ﴿٥١﴾ ﴿أَثُمُّ﴾؛ أبعدما؟.

﴿١٥﴾ ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَع آمَنتُم بِه﴾: فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، ويقال لهم توبيخاً وعتاباً في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: ﴿آلآن﴾: تؤمنون في حال الشدَّة والمشقَّة، ﴿وقد كنتُم به تستعجلونَ﴾: فإذَ وقع العذاب؛ فإذا وقع العذاب؛ لا ينفع نفساً إيمانها؛ كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: ﴿قالَ آمنتُ أنَّه لا إله إلّا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمينَ ﴾، وأنَّه يُقال له: ﴿آلَان وقد عصيتَ قبلُ وكنت من المفسدين ﴾، وقال تعالى: ﴿فلم يكُ ينفعُهم إيمانُهم لما رأوا بأسنا سُنَّة الله التي قد خَلَتْ في عبادِه ﴾، وقال هنا: ﴿أَثُمَّ إِذَا ما وقع آمنتُم به تستعجلون ﴾: فهذا ما عملت أيديكم، ولهذا ما استعجلتُم به.

﴿٢٥﴾ ﴿ثم قبل للذين ظلموا﴾: حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: ﴿ وَقُوا عَدَابَ الْخُلْدِ ﴾؛ أي: العذاب الذي تخلدون فيه، ولا يَفْتُرُ عنكم ساعة. ﴿ هل تُجْزَوْنَ إلا بما كنتُم تكسِبون ﴾: من الكفر والتكذيب والمعاصى.

«٣٥» يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ويستنبئونك أحقٌ هو﴾؛ أي: يستخبرك المكذّبون على وجه التعنّت والعناد لا على وجه التبين والاسترشاد. ﴿أحقٌ هو﴾؛ أي: أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ؟ ﴿قل﴾: لهم مقسماً على صحّته مستدلاً عليه بالدليل الواضح والبرهان: ﴿إِي ورَبِّي إنَّه لحقٌ ﴾: لا مِرْيَة فيه ولا شبهة تعتريه، ﴿وما أنتُم بمعجِزين ﴾: لله أن يبعثكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئاً؛ كذلك يعيدكم مرَّة أخرى ليجازِيكم بأعمالكم.

﴿٤٥﴾ ﴿و﴾ إذا كانت القيامة، فلو ﴿أنَّ لكلِّ نفس ظلمتْ ﴾: بالكفر والمعاصي جميع ﴿ما في الأرض ﴾: من ذهب وفضَّة وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله، ﴿لافتدتْ به ﴾: ولما نَفَعَها ذلك، وإنما النفع والضُّرُ والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة، ﴿وأسرُّوا ﴾؛ أي: الذين ظلموا، ﴿الندامة لما رأوا العذابَ ﴾: ندموا على ما قدَّموا ولات حين مناص، ﴿وقُضِيَ بينهم بالقِسْطِ ﴾؛ أي: العدل التامِّ الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه.

﴿٥٥﴾ ﴿ألا إن لله ما في السموات والأرض﴾: يحكم فيهم بحكمه الدينيِّ والقَدَريِّ، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائيِّ، ولهذا قال: ﴿ألا إنَّ وعدَ الله حقُّ ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾: فلذلك لا يستعدُّون للقاء الله، بل ربَّما لم يؤمنوا به، وقد تواترت عليه الأدلَّة القطعيَّة والبراهين النقليَّة والعقليَّة.

﴿٥٦﴾ ﴿هو يُحيي ويُميتُ﴾؛ أي: هو المتصرِّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في ذٰلك. ﴿وإليه تُرجعون﴾: يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرِّها.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلَ بِفَضَلِ اللّهِ وَيَرَحْمَتِهِ فَيِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّتَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَهُ ﴾ .

﴿٥٧﴾ يقول تعالى مرغّباً للخلقِ في الإقبال على لهذا الكتاب الكريم بذكْر أوصافه الحسنة الضروريَّة للعباد فقال: ﴿يا أَيُّها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربِّكم﴾؛ أي: تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، المقتضية لعقابه، وتحذِّركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، ﴿وشفاءٌ لما في الصدور﴾: وهو لهذا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿ويستنبئونك﴾؛ يستخبرونك. ﴿٤٥﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل.

القرآن، شفاءٌ لما في الصدور من أمراض الشهوات الصَّادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشُّبهات القادحة في العلم اليقينيِّ؛ فإنَّ ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وُجِدَتْ فيه الرغبة في الخير والرَّهبة عن الشرِّ ونمتا على تكرُّر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحبَّ إلى العبد من شهوة نفسه، وكذلك ما فيه من البراهين والأدلَّة التي صرَّفها الله غاية التصريف وبيَّنها أحسن بيان مما يزيل الشُّبه القادحة في الحقِّ ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين، وإذا صحَّ القلب من مرضه، ورَفَلَ بأثواب العافية؛ تبعتْه الجوارحُ كلُها؛ فإنها تصلُح بصلاحه وتفسُد بفساده.

﴿وهدى ورحمةُ للمؤمنين﴾: فالهدى هو العلم بالحقِّ والعمل به، والرحمةُ هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى أجلُّ الوسائل، والرحمةُ أكملُ المقاصد والرغائب، ولكنْ لا يهتدي به ولا يكون رحمةً إلَّا في حقِّ المؤمنين، وإذا حصل الهدى وحلَّت الرحمة الناشئة عنه؛ حصلت السعادةُ والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور.

﴿٥٨ ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك، فقال: ﴿قُلْ بفضل الله ﴾: الذي هو القرآنُ، الذي هو أعظم نعمة ومِنَّة وفضل تفضَّل الله به على عباده، ورحمتِه: الدين والإيمان وعبادة الله ومحبَّته ومعرفته. ﴿فبذلك فَلْيَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعون ﴾: من متاع الدُّنيا ولذَّاتها؛ فنعمة الدين المتَّصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدُّنيا مما هو مضمحلُّ زائل عن قريب. وإنَّما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأنَّ ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوَّتها وشدَّة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، ولهذا فرحٌ محمودٌ؛ بخلاف الفرح بشهوات الدُّنيا ولذَّاتها أو الفرح بالباطل؛ فإنَّ لهذا للزدياد منهما، ولهذا فرحٌ محمودٌ؛ بخلاف الفرح بشهوات الدُّنيا ولذَّاتها أو الفرح بالباطل؛ فإنَّ للذن في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿فلَّما جاءتُهم رسلُهم بالبينّاتِ فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿فلَّما جاءتُهم رسلُهم بالبينّاتِ فرحوا بما عندهم من العلم ﴾.

﴿ فَلْ ۚ أَرَءَ يُشُم مَّا أَنَـٰزَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْشُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ مَلَّاكُمُ مِّنَ أَلَّهُ مَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ مَّ لَقَيْمَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلًا عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ فَقَالًا عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ فَقَالًا اللَّهُ اللَّهِ الْحَكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةً إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضَالًا عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

﴿٥٩﴾ يقول تعالى منكراً على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحلَّ الله وتحليلَ ما حرَّمه: ﴿قُلْ أَرأيتُم ما أَنزل الله لكم من رزق﴾؛ يعني: أنواع الحيوانات المحلَّلة التي جعلها الله رزقاً لهم ورحمة في حقِّهم، قل لهم موبِّخاً على هٰذا القول الفاسد: ﴿آللهُ أَذِنَ لكم أم على الله تفترونَ ﴾: ومن المعلوم أنَّ الله لم يأذنْ لهم؛ فعُلِمَ أنهم مفترون.

﴿ ٢٠﴾ ﴿ وَمَا ظنُّ الذين يفترون على الله الكذبَ يوم القيامة ﴾: أن يفعل الله بهم من النَّكال ويُحِلَّ بهم من العقاب؛ قال تعالى: ﴿ ويومَ القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهُهُم مسودَّةٌ ﴾.

﴿إِنَّ اللّه لذو فضل على الناس﴾: كثير وذو إحسان جزيل. ولْكنَّ أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرِّموا منها، ويردُّوا ما منَّ اللّه به على عباده، وقليلٌ منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة، ويثني بها على اللّه، ويستعين بها على طاعته.

ويستدل بهذه الآية على أنَّ الأصل في جميع الأطعمة الحلُّ؛ إلَّا ما وَرَدَ الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرَّم الرزق الذي أنزله لعباده.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٥﴾ ﴿تفترون ﴾؛ تكذبون.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْـزُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَكِ ثَبُينٍ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

(17) يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطّلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسَكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام، فقال: ﴿وما تكونُ في شأن﴾؛ أي: حال من أحوالك الدينية والدنيويَّة، ﴿وما تتلو من قرآنٍ﴾؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ﴿ولا تعملون من عمل﴾: صغير أو كبير، ﴿إلّا كنًا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيه﴾؛ أي: وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به، فراقبوا الله في أعمالكم، وأدُّوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإيَّاكم وما يكره الله تعالى؛ فإنه مطّلع عليكم عالمٌ بظواهركم وبواطنكم. ﴿وما يعزُبُ عن ربِّك﴾؛ أي: ما يُغابُ عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته ﴿من مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ إلا في كتابٍ مُبين﴾؛ أي: قد أحاط به علمُه وجرى به قلمُه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيراً ما يُقرِنُ الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: ﴿ألم تَعَلَمُ أنَّ الله يعلمُ ما في السماء والأرض إنَّ ذلك في كتابِ إنَّ ذلك على الله يسيرٌ ».

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْـزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ ٱلْهُمُ لَهُمُ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّه

﴿٦٢﴾ يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم، فقال: ﴿أَلا إِنَّ أُولِياء الله لا خوفٌ عليهم﴾: فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ﴿ولا هم يحزنونَ﴾: على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلِفوا إلَّا صالح الأعمال، وإذا كانوا لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمنُ والسعادةُ والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

﴿٦٣﴾ ثم ذكر وصفَهم، فقال: ﴿الذين آمنوا﴾: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه، وصدَّقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ فكلُّ من كان مؤمناً تقيًّا؛ كان لله تعالى وليًّا.

(15) و (لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة): أما البشارة في الدُّنيا؛ فهي الثناء الحسن والمودَّة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق، وأما في الآخرة؛ فأولها البشارة عند قبض أرواحهم؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّ الذِينَ قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا تتنزَّلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنَّة التي كنتُم توعَدون وفي القبر ما يُبَشَّر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. ﴿لا تبديلَ لكلماتِ الله ﴿ نا ما وعد الله ؛ فهو حقٌ لا يمكن تغييره ولا تبديله ؛ لأنّه الصادق في قيله، الذي لا يقدر أحدٌ أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ﴿ذلك هو الفوزُ العظيم ﴾: لأنه الشتمل على النجاة من كلّ محذور، والظّفر بكل مطلوب محبوب، وحَصَرَ الفوز فيه ؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى.

والحاصل أنَّ البُشرى شاملةٌ لكل خير وثواب رتَّبه اللّه في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذٰلك فلم يقيِّده.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿شأن﴾؛ أمر من أمورك. ﴿٦١﴾ ﴿تُفيضون﴾؛ تشرعون فيه، وتعملونه. ﴿٦٦﴾ ﴿يعزب﴾؛ يغيب. ﴿٦١﴾ ﴿مثقال ذرة﴾؛ زنة نملة صغيرة.

## ﴿ وَلَا يَعْذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ

﴿٦٥﴾ أي: ولا يحزُنك قول المكذّبين فيك من الأقوال التي يتوصّلون بها إلى القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم لا تُعِزُّهم ولا تضرُّك شيئاً. ﴿إنَّ العزَّة لله جميعاً ﴾؛ يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، قال تعالى: ﴿من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ﴾ أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: ﴿إليه يصعدُ الكَلِمُ الطّيبُ والعمل الصالح يرفعُه ﴾: ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأنَّ العزَّة لك ولأتباعك من الله. ﴿ولله العزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ﴾. وقوله: ﴿هو السميع العليم ﴾؛ أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يَعْزُبُ عنه مثقالُ ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك تفصيلاً؛ فاكتف بعلم الله وكفايته؛ فمن يتَّق الله فهو حسبه.

﴿ أَلَآ إِنَى لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِ ٱلأَرْضِ وَمَا يَتَجِعُ ٱلَّذِينَ يَـذَعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَـنَّهِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ لِسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

﴿٦٦﴾ يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً [وعبيدًا]، يتصرَّف فيهم بما يشاء من أحكامه؛ فالجميع مماليك لله مسخَّرون مدبَّرون لا يستحقُّون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه، ولهذا قال: ﴿وما يتَّبِع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتَّبِعون إلَّا الظَّنَّ﴾: الذي لا يغني من الحقِّ شيئاً، ﴿وإنْ هم إلَّا يخرصُون﴾: في ذلك خرصٌ وإفك وبهتان؛ فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله؛ فليُظْهِروا من أوصافها ما تستحقُّ به مثقال ذرَّة من العبادة؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم أحدٌ يخلق شيئاً أو يرزق أو يملك شيئاً من المخلوقات أو يدبِّر الليل والنهار الذي جعله الله قياماً للناس؟!

(٦٧) و (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه): في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ فلو استمرَّ الضياء؛ لما قروا ولما سكنوا. (و جعل الله (النهار مبصراً)؛ أي: مضيئاً يبصر به الخلقُ فيتصرَّفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. (إنَّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون): عن الله سمع فَهُم وقَبول واسترشاد، لا سمع تعنَّت وعناد؛ فإنَّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون يستدلُّون بها على أنه وحده المعبود، وأنّه الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم.

﴿ قَالُواْ اتَّذَكَ اللَّهُ وَلَكَأَ سُبْحَنَةً هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِ عَمَا أَنَّهُ اللَّهِ الْأَرْضُ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِ عَهَا أَنَّهُ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ إِنَّ مَتَعُ فِي اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ

﴿٦٨﴾ يقول تعالى مخبراً عن بهت المشركين لربِّ العالمين: ﴿قالوا اتَّخذ الله ولداً﴾: فنزَّه نفسه عن ذٰلك بعدة بقوله: ﴿سبحانه﴾؛ أي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًّا كبيراً. ثم برهن عن ذٰلك بعدة براهين:

أحدها قوله: ﴿هُو الْغَنِيُ ﴾؛ أي: الْغِنَى منحصرٌ فيه، وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغني الذي له الغنى التامُّ بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًّا من كل وجه؛ فلأيِّ شيء يتَّخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا منافٍ لغناه؛ فلا يتَّخِذ أحدًا ولداً إلا لنقص في غناه؟!

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٨﴾ ﴿سبحانه﴾؛ تنزُّه، وتقدُّس. ﴿٦٨﴾ ﴿سلطان﴾؛ حجة، ودليل.

سورة يونس (٦٩ ـ ٧٧)

البرهان الثاني قوله: ﴿له ما في السموات وما في الأرض﴾: ولهذه كلمة جامعة عامةٌ، لا يخرج عنها موجودٌ من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيدٌ مماليك، ومن المعلوم أن لهذا الوصفَ العامَّ ينافي أن يكون له [منهم] ولدٌ؛ فإنَّ الولد من جنس والده، لا يكون مخلوقاً ولا مملوكاً؛ فملكيَّته لما في السماوات والأرض عموماً تنافي الولادة.

البرهان الثالث قوله: ﴿إِن عَندكم من سُلطانٍ بهذا﴾؛ أي: هل عندكم من حجَّةٍ وبرهان يدلُّ على أنَّ للّه ولداً؟! فلو كان لهم دليلٌ؛ لأبدَوْه، فلما تحدَّاهم وعجَّزهم عن إقامة الدليل؛ عُلم بطلان ما قالوه، وأنَّ ذٰلك قولٌ بلا علم، ولهذا قال: ﴿أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾: فإنَّ هٰذا من أعظم المحرَّمات.

﴿٢٠ ـ ٧٠﴾ ﴿قُلُ إِنَّ الذين يفترون على الله الكذبَ لا يفلحون ﴾؛ أي: لا ينالون مطلوبهم ولا يحصُلُ لهم مقصودهم، وإنما يتمتَّعون في كفرهم وكذبهم في الدُّنيا قليلاً، ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه، فيذيقهم ﴿العذابِ الشديد بما كانوا يكفرون ﴾، وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون.

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّنْتُ مَا أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن مَعَهُمْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

(٧١) يقول تعالى لنبيه: واتلُ على قومك ﴿ نبأ نوح ﴾: في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدةً طويلة فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغياناً، فتمللوا منه وسئموا، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوانِ في دعوتهم، فقال لهم: ﴿ يا قوم إن كانَ كَبُرَ عليكم مَقامي وتذكيري بآيات الله الأدلَّة الواضحة البينة، قد بآيات الله ﴾؛ أي: إن كان مقامي عندكم وتذكيري إيَّاكم ما ينفعهم (١ بآيات الله الأدلَّة الواضحة البينة، قد شقَّ عليكم، وعَظُم لديكم، وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردُّوا الحقّ. ﴿ فعلى الله توكَّلْتُ ﴾؛ أي: اعتمدتُ على الله في دفع كلِّ شرِّ يُراد بي وبما أدعو إليه؛ فهذا جندي وعدتي. وأنتم؛ فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العُدَد والعَدَد، ﴿ فأجمِعوا أمركم ﴾: كلكم بحيث لا يتخلف منكم أحدٌ ولا تدَّخروا من مجهودكم شيئاً، وي أحضروا ﴿ شركاءكم ﴾: الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله ربِّ العالمين، ﴿ ثم لا يكُنْ أمرُكم عليكم عُمَّةً ﴾؛ أي: مشتبها خفيًا، بل ليكنْ ذلك ظاهراً علانيةً. ﴿ ثم اقضوا إليَّ ﴾؛ أي: اقضوا عليً عليكم غمَّةً ﴾؛ أي: مشتبها خفيًا، بل ليكنْ ذلك ظاهراً علانيةً. ﴿ ثم اقضوا إليَّ ﴾؛ أي: اقضوا عليً بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ﴿ ولا تنظرون ﴾؛ أي: لا تمهلوني ساعةً من نهار.

فهذا برهانٌ قاطعٌ وآيةٌ عظيمةٌ على صحة رسالته وصدق ما جاء به؛ حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه، وقد بادَى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعَيْب آلهتهم، وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقولُ لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم، وأبدوا كلَّ ما تقدرون عليه من الكيد، فأوقعوا بي إن قدرتُم على ذٰلك، فلم يقدروا على شيءٍ من ذٰلك، فعُلِمَ أنه الصادق حقًّا، وهم الكاذبون فيما يدعون.

﴿٧٧﴾ ولهذا قال: ﴿فإن تولَّيْتم﴾: عن ما دعوتكم إليه؛ فلا موجب لتولِّيكم؛ لأنه تبيَّن أنكم لا تولون عن حقّ قامت الأدلَّة على صحته إلى باطل قامت الأدلَّة على فساده، ومع

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۷۱﴾ ﴿كَبُرَ﴾؛ عَظُمَ. ﴿۷۱﴾ ﴿فأجمعوا﴾؛ اعزموا، وأعدوا. ﴿۷۱﴾ ﴿غمة﴾؛ مُسْتَتِراً. ﴿۷۱﴾ ﴿اقضوا إلي﴾؛ اقضوا عليَّ بالعقوبة. ﴿۷۱﴾ ﴿تُنظرون﴾؛ تمهلون. ﴿٧٣﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفينة. ﴿٧٣﴾ ﴿خلائف﴾؛ يخلفون المكذبين في الأرض.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين. ولعل الصواب: «ما ينفعكم».

لهذا؛ ﴿فَمَا سَأَلْتُكُم مِن أَجِرٍ﴾: على دعوتي وعلى إجابتكم، فتقولوا: لهذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك. ﴿إِن أَجِرِي إِلَّا على اللّه﴾؛ أي: لا أريدُ الثواب والجزاء إلا منه، ﴿و﴾ أيضاً؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضدِّه. بل ﴿أُمِرْتُ أَن أكون من المسلمين﴾: فأنا أولُ داخل وأولُ فاعل لما أمرتكم به.

﴿٧٣﴾ ﴿فكذَّبوه﴾: بعدما دعاهم ليلاً ونهاراً وسرًّا وجهاراً فلم يزدْهم دعاؤه إلا فراراً. ﴿فنجَّيْناه ومن معه في الفلك﴾: الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له: إذا فار التنُّور؛ فاحمل فيها من كلِّ زوجين اثنين، وأهلك؛ إلَّا مَن سَبَقَ عليه القول، ومَنْ آمن، ففعل ذلك، فأمر الله السماء بماء منهمر، وفجّر الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قُدِرَ، وحملناهُ على ذاتِ ألواح ودُسُر، تجري بأعيننا. ﴿وجعلناهم خلائف﴾: في الأرض بعد إهلاك المكذّبين، ثم بارك الله في ذرّيّته وجعل ذريته هم الباقين، ونشرهم في أقطار الأرض، ﴿وأَغرقنا الذين كذبوا بآياتنا﴾: بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. ﴿فانظرْ كيف كان عاقبةُ المنذرين﴾: وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كلّ قرنٍ يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا لوماً، ولا ترى إلا قدحاً وذمًّا؛ فليحذر هؤلاء المكذّبون أن يحلّ بهم ما حلّ بأولئك الأقوام المكذّبين من الهلاك والخزي والنّكال.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآمُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن فَبَلَّ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ (إِنَّ الْمُعْتَدِينَ (إِنَّ الْمُعْتَدِينَ (إِنَّ الْمُعْتَدِينَ (إِنَّ الْمُعْتَدِينَ (إِنَّ الْمُعْتَدِينَ الْأِنْ الْمُعْتَدِينَ الْأِنْ الْأَنْ الْمُعْتَدِينَ الْأَنْ الْمُعْتَدِينَ الْأَنْ الْأَنْ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْدَالِكَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْتَدِينَ الْمِعْمَالِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعْتِهِ الْمُعْتَعِلِيكَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَعِلِيكَ الْمُعْتِعِينَا عِلْمُعْتِعْتِهِ عَلَيْهِ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَعِينَا عِلْمُ الْمُعْتَعِلِيكَ الْمُعْتِعِينَ عَلَيْكِلِيكَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَعِلِيكَ الْمُعْتَعِلِيكَ الْمُعْتِعِينَا عَلَيْكُولُ الْمُعْتِعْتِهِ عَلَيْكُوا الْمُعْتِعْتِيلُكِ الْمُعْتِعْتِهِ عَلَيْعُمْ عُلْمُ الْمُعْتِعْ عَلَيْعِلِيكُ

﴿٧٤﴾ أي: ثم بعثنا من بعد نوح ﷺ، ﴿رسلاً إلى قومِهم﴾: المكذّبين يدعونهم إلى الهدى ويحذّرونهم من أسباب الرّدى، ﴿فجاؤوهم بالبيّنات﴾؛ أي: كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالّة على صحة ما جاء به. ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبلُ ﴾؛ يعني: أن اللّه تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، طبع اللّه على قلوبهم، وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكّنين منه؛ كما قال تعالى: ﴿ونقلّبُ أفئِدَتَهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولَ مرّةٍ ﴾. ولهذا قال هنا: ﴿كذلك نطبعُ على قلوب المعتدين ﴾؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها خيرٌ، وما ظلمهم الله، ولكنّهم ظلموا أنفسهم بردّهم الحقّ لما جاءهم وتكذيبهم الأول.

﴿ ثُمْ بَمَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَدُورَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاِئِهِ عِالَدِنِنَا فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا فَوْمَا نَجْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَدُورَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاِئِهِ عِالْدِنِنَا فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا لَلْهُمْ الْمَسْتِحُونَ الْلَكُمُ الْمُوسَىٰ الْقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَا جَآءَ كُمُّ الْمُوسِونَ اللَّهُ السَّنِحُونَ الشَّعُونَ الْمُلْ الْمُحْرِقِيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللِهُ اللللَّهُ اللللِهُ الللللِلْمُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٤﴾ ﴿نطبع﴾؛ نختم.

سورة يونس (٥٥ ـ ٨٧)

«٧٥» أي: ثم بعثنا من بعد لهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذّبين المهلكين «موسى»: ابن عمران كليم الرحمٰن أحد أولي العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزّل عليهم الشرائع المعظّمة الواسعة. ﴿و﴾ جعلنا معه أخاه «هارون» وزيراً. بعثناهما ﴿إلى فرعون ومَلَئِهِ»؛ أي: كبار دولته ورؤسائهم؛ لأنّ عامتهم تَبعٌ للرؤساء، ﴿بآياتنا»: الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. ﴿فاستكبروا﴾: عنها ظلماً وعلوًّا بعدما استيقنوها، ﴿وكانوا قوماً مجرِمين﴾؛ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب.

﴿٧٦﴾ ﴿فلما جاءهم الحقُّ من عندنا﴾: الذي هو أكبر أنواع الحقِّ وأعظمُها، وهو مِن عند الله، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وهو ربُّ العالمين المربِّي جميع خلقه بالنعم، فلما جاءهم الحقُّ من عند الله على يد موسى؛ ردُّوه فلم يقبلوه، و ﴿قالوا إنَّ هٰذا لسحرٌ مبينٌ ﴾: لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردُّهم إياه، حتى جعلوه أبطل الباطل، وهو السحر الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحراً مبيناً ظاهراً، وهو المبين.

﴿٧٧﴾ ولهذا ﴿قال﴾ لهم ﴿موسى﴾ موبخاً لهم عن ردِّهم الحقَّ الذي لا يردُّه إلا أظلم الناس: ﴿أتقولون للحقِّ لما جاءكم﴾؛ أي: أتقولون: إنَّه سحرٌ مبينٌ. ﴿أسحرٌ هٰذا﴾؛ أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرَّد ذٰلك يجزم بأنه الحق، ﴿ولا يفلح الساحرون﴾: لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له العاقبة، ولمن له الفلاحُ وعلى يديه النجاحُ، وقد علموا بعد ذٰلك وظهر لكلِّ أحدٍ أن موسى عليه هو الذي أفلح، وفاز بظَفَر الدُّنيا والآخرة.

﴿٧٨﴾ ﴿قالوا﴾ لموسى رادِّين لقوله بما لا يرد به: ﴿أَجئتنا لِتَلْفِتَنا عمَّا وَجَدْنا عليه آباءنا﴾؛ أي: أجئتنا لتصدَّنا عما وَجَدْنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجَّة يردُّون بها الحقَّ الذي جاءهم به موسى ﷺ. وقوله: ﴿وتكون لكما الكبرياءُ في الأرض﴾؛ أي: وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرِجونا من أراضينا؟ ولهذا تمويهٌ منهم وترويجٌ على جهالهم وتهييجٌ لعوامهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به، ولهذا لا يحتجُّ به من عرف الحقائق وميَّز بين الأمور؛ فإنها المحجج لا تُدفَعُ إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحقّ؛ فَرُدَّ قوله بأمثال لهذه الأمور؛ فإنها

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۷٧﴾ ﴿وملئه﴾؛ أشراف قومه. ﴿۷٧﴾ ﴿لتلفتنا﴾؛ لتصرفنا. ﴿۷٧﴾ ﴿الكبریاء﴾؛ العظمة، والسلطان. ﴿۲٨﴾ ﴿ویُحق﴾؛ یُثبت ویُعلی. ﴿۸۳﴾ ﴿لعال﴾؛ لجبار، مستكبر. ﴿۸۳﴾ ﴿المسرفین﴾؛ المتجاوزین الحد في الكفر والفساد. ﴿٤٤﴾ ﴿مسلمین﴾؛ مذعنین له بالطاعة. ﴿٥٨﴾ ﴿لا تجعلنا فتنة﴾؛ لا تنصرهم علینا، فیظنوا أنهم علی الحق، فیفتتنوا، أو یفتنونا عن الدین. ﴿۸۷﴾ ﴿تبوءا﴾؛ اتخذا. ﴿۸۷﴾ ﴿قبلة﴾؛ مساجد تصلون فیها عند الخوف. ﴿٨٨﴾ ﴿اطمس علی أموالهم﴾؛ أتلفها. ﴿٨٨﴾ ﴿واشدد علی قلوبهم﴾؛ اختم علیها حتی لا تؤمن. ﴿٨٨﴾ ﴿فاستقیما﴾؛ فاثبتا علی الدین، واستمرا علی الدعوة. ﴿٨٨﴾ ﴿ولا تتبعان﴾؛ لا تسلكا. ﴿٠٩﴾ ﴿وجاوزنا﴾؛ قطعنا. ﴿٠٩﴾ ﴿بغیاً وعدواً﴾؛ أنزلنا. ﴿٩٣﴾ ﴿مبوّاً صدق﴾؛ منزلاً صالحاً بالشام ومصر.

271

تدلُّ على عجز موردها عن الإتيان بما يردُّ القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حجَّة؛ لأوردها، ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقاً في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذباً، مع أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام كلُّ من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصدٌ في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين، هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: ﴿وما نحن لكما بمؤمنين﴾؛ أي: تكبُّراً وعناداً، لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون، ولا لاشتباه فيه، ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان وإرادة العلوِّ الذي رموا به موسى وهارون.

﴿٧٩﴾ ﴿وقال فرعون﴾؛ معارضاً للحقِّ الذي جاء به موسى ومغالباً (١) لملئِهِ وقومه: ﴿ائتوني بكلِّ ساحر عليم﴾؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السَّحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم.

﴿٨٠﴾ ﴿فلما جاء السحرة﴾: للمغالبة لموسى، ﴿قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون﴾؛ أي: أيَّ شيء أردتم، لا أعيِّن لكم شيئاً، وذٰلك لأنَّه جازمٌ بغلبتِهِ غير مبالٍ بهم وبما جاؤوا به.

﴿٨١﴾ ﴿فلما ألقوا﴾: حبالَهم وعصيَّهم إذا هي كأنها حيَّاتٌ تسعى، فقال ﴿موسى ما جئتم به السحر﴾؛ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم، ولكن مع عظمته ﴿إنَّ الله سيبطِلُه إنَّ الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين﴾؛ فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأيُّ فساد أعظم من لهذا؟! ولهكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال كيداً أو أتى بمكر؛ فإنَّ عملَه سيبطُل ويضمحلُّ، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ فإن مآله الاضمحلال والمَحْق، وأما المصلحون الذين قصدُهم بأعمالهم وجهُ الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعةٌ مأمورٌ بها؛ فإنَّ الله يصلحُ أعمالهم ويرقِّيها ويُنَمِّيها على الدوام.

﴿٨٢﴾ فألقى موسى عصاه، فتلقّفت جميع ما صنعوا، فبطل سِحْرُهم، واضمحلَّ باطلهم. ﴿و﴾ أحقَّ ﴿١للهُ الحقَّ بكلماته ولو كره المجرمون﴾: فألقي السحرة حين تبيَّن لهم الحقُّ، فتوعَّدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك، وثبتوا على إيمانهم.

«٨٣» وأما فرعون ومَلَوْه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحدٌ، بل استمرُّوا في طغيانهم يعمهون، ولهذا قال: «فما آمن لموسى إلا ذُرِّيَّةٌ من قومه»؛ أي: شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان، ﴿على خوفِ من فرعون ومَلَئِهم أن يفتِنَهم»: عن دينهم. ﴿وإنَّ فرعونَ لعالٍ في الأرض»؛ أي: القهر والغلبة فيها؛ فحقيقٌ بهم أن يخافوا من بطشته، ﴿و﴾ خصوصاً ﴿إنه كان من المسرفين﴾؛ أي: المتجاوزين للحدِّ في البغي والعدوان. والحكمة \_ والله أعلم \_ بكونه ما آمن لموسى إلا ذُرِيَّةٌ من قومه: أنَّ الذُرِيَّة والشباب أقبلُ للحقّ وأسرع له انقياداً؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممَّن تربَّى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحقّ من غيرهم.

﴿٨٤﴾ ﴿وقال موسى﴾: موصياً لقومه بالصبر، ومذكّراً لهم ما يستعينون به على ذٰلك، فقال: ﴿يا قوم إن كنتُم آمنتُم بالله﴾: فقوموا بوظيفة الإيمان، وعلى الله ﴿توكّلوا إن كنتُم مسلمينَ﴾؛ أي: اعتمدوا عليه والجؤوا إليه واستنصروه.

﴿٨٥﴾ ﴿فقالوا﴾: ممتثلين لذلك: ﴿على الله توكَّلْنا ربَّنا لا تَجْعَلْنا فتنةً للقوم الظالمين﴾؛ أي: لا تسلطهم علينا فَيَفْتِنُونا، فَيُفْتَنُون بذلك، ويقولون: لو كانوا على حقِّ لما غُلِبوا.

﴿٨٦﴾ ﴿ونجِّنا برحمتك من القوم الكافرين﴾: لنسلم من شرِّهم ولنقيم على ديننا على وجهٍ نتمكَّن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ومغالطاً».

﴿٨٧﴾ ﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه﴾: حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دينهم، ﴿أَن تبو القومكما بمصر بيوتا ﴾؛ أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً يتمكنون به من الاستخفاء فيها، ﴿واجعلوا بيوتكم قبلة ﴾؛ أي: اجعلوها محلاً تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة. ﴿وأقيموا الصلاة ﴾: فإنها معونة على جميع الأمور، ﴿وبشر المؤمنين ﴾: بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر؛ فراجه الله ووسعه.

﴿٨٨﴾ فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئهم؛ دعا عليهم وأمَّن هارون على دعائه، فقال: ﴿ربَّنا إنك آتيت فرعونَ وملأه زينة ﴾: يتزينون بها من أنواع الحليِّ والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام، ﴿وأموالاً ﴾: عظيمة ﴿في الحياة الدُّنيا ربَّنا لِيُ ضِلُّوا عن سبيلك ﴾؛ أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلَّا على الإضلال في سبيلك فيضِلُّون ويُضِلُّون. ﴿ربَّنا اطمسْ على أموالهم ﴾؛ أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارةً غير منتفع بها، ﴿واشدُه على قلوبهم ﴾؛ أي: قسِّها، ﴿فلا يؤمنوا حتَّى يَرَوُا العذاب الأليم ﴾: قال ذلك غضباً عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدُّوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربِّه بأنَّ الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم.

﴿٨٩﴾ ﴿قال﴾ الله تعالى: ﴿قد أُجِيبَ دعوتُكما﴾: لهذا دليلٌ على أن موسى يدعو وهارون يؤمِّن على دعائه، وإن الذي يؤمِّن يكون شريكاً للداعي في ذلك الدعاء. ﴿فاستقيما﴾: على دينكما، واستمرَّا على دعوتكما، ﴿ولا تَتَبِعانِّ سبيل الخيال النهال المنحرفين عن الصراط المستقيم، المتَّبعين لطرق الجحيم.

﴿٩٠﴾ فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، وأخبره أنهم سَيَتَّبِعُونه، وأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين يقولون: إنَّ هؤلاء \_ أي: موسى وقومه \_ لشرذِمَةٌ قليلون. وإنَّهم لنا لغائظونَ. وإنا لجميعٌ حاذرونَ. فجمع جنودَه قاصيهم ودانيهم، فأتبعهم بجنوده بغياً وعدواً؛ أي: خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض، وإذا اشتدَّ البغي واستحكم الذنبُ؛ فانتظِر العقوبةَ. ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر》: وذلك أنّ الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضرِبه بعصاه، فضربه، فانفلق اثني عشر طريقاً، وسلكه بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنودهم خلفهم (١) داخلين، فلما استكمل موسى وقومُه خارجين من البحر وفرعونُ وجنودُه داخلين فيه؛ أمر الله البحر، فالتطم على فرعون وجنوده، فأغرقَهم وبنو إسرائيل ينظرون، حتى إذا وحريد ومزم بهلاكه؛ ﴿قال آمنتُ أنَّه لا إله إلَّا الذي آمنتُ به بنو إسرائيلَ﴾: وهو الله الإله الحقُّ أدرك فرعونَ الغرقُ وجزم بهلاكه؛ ﴿قال آمنتُ أنَّه لا إله إلَّا الذي آمنتُ به بنو إسرائيلَ﴾: وهو الله الإله الحقُّ الذي لا إله إلا هو، ﴿وأنا من المسلمينَ﴾؛ أي: المنقادين لدين الله، ولما جاء به موسى.

﴿٩١﴾ قال الله تعالى مبيناً أنَّ لهذا الإيمان في لهذه الحالة غير نافع له: ﴿آلآنَ﴾: تؤمن وتقرُّ برسول الله، ﴿وقد عصيتَ قبلُ ﴾؛ أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب، ﴿وكنت من المفسدينَ ﴾: فلا ينفعُك الإيمان كما جرتْ عادةُ الله أن الكفار إذا وصلوا إلى لهذه الحالة الاضطراريَّة أنَّه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأنَّ إيمانهم صار إيماناً مشاهداً؛ كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفعُ إنما هو الإيمان بالغيب.

﴿٩٢﴾ ﴿فاليوم ننجِّيك ببدنِكَ لتكون لمن خلفك آيةً ﴾: قال المفسِّرون: إنَّ بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون، كأنَّهم لم يصدِّقوا بإغراقه، وشكُّوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يلقِيهُ على نجوة مرتفعة ببدنه؛ ليكون لهم عبرة وآية. ﴿وإنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾: فلذلك تمرُّ عليهم وتتكرَّر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليها، وأما من له عقلٌ وقلبٌ حاضر؛ فإنَّه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحَّة ما أخبرت به الرسل.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين. وفي (أ) غيرت إلى: «وجنوده خلفه» بخط مغاير.

﴿٩٣﴾ ﴿ولقد بوَّأنا بني إسرائيل مُبوَّأ صِدْقٍ﴾؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون، وأورثهم أرضهم وديارهم، ﴿ورزقناهم من الطيِّباتِ﴾: من المطاعم والمشارب وغيرهما، ﴿فما اختلفوا﴾: في الحقّ ﴿حتَّى جاءهم العلمُ﴾: الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ولكن بغى بعضهم على بعض، وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحقّ، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثيرٌ. ﴿إنَّ ربَّك يقضّي بينَهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾: بحكمه العدل الناشئ عن علمه التامِّ وقدرته الشاملة.

ولهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أنَّ الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلِّيَّة، سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجبُ ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرَّة عين اللعين، وإلا؛ فإذا كان ربُّهم واحداً ورسولهم واحداً ومصالحهم العامة متَّفقة؛ فلأيِّ شيء يختلفون اختلافاً يفرِّق شملهم ويشتِّت أمرهم ويَحُلُّ رابطتهم ونظامهم فيفوِّتُ من مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة ما يفوِّت ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فنسألك اللهمَّ لطفاً بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم، ويرأبُ صدعَهم، ويردُّ قاصِيَهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام!

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ( ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ مَنَ الْخَسِرِينَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللّ

﴿٩٤﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿فإن كنتَ في شكّ مما أنزلنا إليك﴾: هل هو صحيحٌ أم غير صحيح، ﴿فاسأَل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك﴾؛ أي: اسأل أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سيقرُّون لك بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهم.

فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم، كذَّبوا رسول الله، وعاندوه، وردُّوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهدَ بهم، وجعل شهادتَهم حجةً لما جاء به وبرهاناً على صدقه؛ فكيف يكونُ ذٰلك؟! فالجوابُ عن لهذا من عدة أوجه:

منها: أنَّ الشهادة إذا أضيفت إلى طائفةٍ أو أهل مذهبٍ أو بلدٍ ونحوهم؛ فإنَّها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما مَنْ عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا عبرة فيهم؛ لأن الشهادة مبنيَّة على العدالة والصدق، قد حصل ذٰلك بإيمان كثيرٍ من أحبارهم الرَّبانيِّين؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثيرٍ ممَّن أسلم في وقت النبيِّ عَيِي وخلفائه ومن بعدهم.

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنيَّة على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه؛ فإذا كان موجوداً في التوراة ما يوافق القرآن ويصدِّقُه ويشهدُ له بالصحَّة؛ فلو اتَّفقوا من أولهم وآخرهم على إنكار ذٰلك؛ لم يقدحُ بما جاء به الرسول.

ومنها: أنَّ الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحَّة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ومن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد على إفلو كان عندهم ما يردُّ ما ذكره الله؛ لأبدَوْه وأظهروه وبيَّنوه، فلما لم يكنْ شيءٌ من ذلك؛ كان عدم ردِّ المعادي وإقرار المستجيب من أدلُ الأدلَّة على صحَّة لهذا القرآن وصدقه.

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب ردَّ دعوة الرسول، بل أكثرُهم استجاب لها وانقاد طوعاً واختياراً؛ فإنَّ الرسولَ بُعِثَ وأَكْثَرُ أهل الأرض المتديِّنين أهل الكتاب، فلم يمكث دينُه مدةً غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقرُّ دين أهل الكتاب ولم يبقَ إلا أهل الرياسات

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٤﴾ ﴿الممترين ﴾؛ الشَّاكِّين.

سورة يونس (٩٥ ـ ٩٨)

الذين آثروا رياساتهم على الحقّ ومَنْ تبِعَهم من العوامِّ الجهلة ومن تديَّن بدينهم اسماً لا معنى؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنَّهم دهريَّة منحلُّون عن جميع أديان الرسل، وإنَّما انتسبوا للدين المسيحيِّ ترويجاً لملكهم وتمويهاً لباطلهم؛ كما يعرف ذٰلك من عرف أحوالهم البيِّنة الظاهرة.

وقوله: ﴿لقد جاءك الحق﴾؛ أي: الذي لا شكَّ فيه بوجه من الوجوه، ﴿من ربِّك فلا تكوننَّ من الممترينَ﴾: كقوله تعالى: ﴿كتابٌ أُنزِلْ إليكَ فلا يكن في صدرك حربٌ منه﴾.

﴿٩٥﴾ ﴿ولا تكونَنَ من الذين كذَّبوا بآيات اللّه فتكون من الخاسرين ؛ وحاصل لهذا أنَّ اللّه نهى عن شيئين: الشكّ في لهذا القرآن، والامتراء منه. وأشد من ذلك التكذيب به، وهو آيات الله البينات، التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتَّب على لهذا الخسار، وهو عدم الربح أصلاً، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة، وحصول العقاب في الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمرٌ بضدّه، فيكون أمراً بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علماً وعملاً ؛ فبذلك يكون العبدُ من الرابحين، الذين أدركوا أجلَّ المطالب وأفضل الرغائب وأتمَّ المناقب، وانتفى عنهم الخسارُ.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ حَقَّىٰ عَلَيْهِمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَا يَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَلَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَامُ اللَّهُ اللّ

﴿٩٦ - ٩٧ ﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذين حقَّتْ عليهم كلمةُ ربِّك ﴾؛ أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النار، لا بدَّ أن يصيروا إلى ما قدَّره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو جاءتهم كلُّ آية؛ فلا تزيدُهم الآيات إلا طغياناً وغيًّا إلى غيِّهم، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردِّهم للحقِّ لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يَرَوا العذاب الأليم الذي وُعِدوا به؛ فحينئذٍ يعلمون حقَّ اليقين أنَّ ما هم عليه هو الضلال وأنَّ ما جاءتهم به الرسلُ هو الحقُّ، ولكنْ في وقتٍ لا يُجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذِرَتُهم ولا هم يُسْتَعْتَبون. وأما الآياتُ؛ فإنَّها تنفعُ مَنْ له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ.

﴿٩٨﴾ يقول تعالى: ﴿فلولا كانت قريةٌ﴾: من القرى المكذبين، ﴿آمنتُ﴾: حين رأتِ العذاب، ﴿فنفعها إيمانُها﴾؛ أي: لم يكن منهم أحدٌ انتفع بإيمانه حين رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدَّم قريباً لما قال: ﴿آمنتُ أنّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلَ وأنا من المسلمين﴾، فقيل له: ﴿آلآن وقد عصيتَ قبلُ وكنتَ من المفسدين﴾، وكما قال تعالى: ﴿فلمَّا جاءهم بأسنا قالوا آمنًا بالله وحدَه وكَفَرْنا بما كُنّا به مشركين. فلم يك يَنْفَعُهُم إيمانُهم لما رأوا بأسنا سُنّةَ الله التي قد خلتْ في عباده﴾، وقال تعالى: ﴿حتى إذا جاء أحدَهُم الموتُ قال ربِّ ارجعونِ. لعلِّي أعملُ صالحاً فيما تركتُ، كلَّه ، والحكمة في هذا ظاهرةٌ؛ فإنّ الإيمان الاضطراريَّ ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. وقوله: ﴿إلَّا قومَ يونس لما آمنوا بعدما رأوا العذاب كَشَفْنا عنهم عذابَ الخِرْي في الحياة الدُنيا ومتعناهم إلى حين ﴿: فهم مستَثْنُوْن من العموم السابق، ولا بدَّ لذلك من حكمة لعالم الغيب والشَّهادة لم وصلْ إلينا ولم تدرِكُها أفهامُنا؛ قال الله تعالى: ﴿وإنَّ يونُسَ لمن المرسلين . . ﴾ إلى قوله: ﴿فأرسلْناه إلى

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٦﴾ ﴿حقَّت﴾؛ وجبت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٨﴾ ﴿فلولا﴾؛ فهلًا. ﴿٩٨﴾ ﴿الخزي﴾؛ الذل والهوان.

EVY

مائةِ ألفٍ أو يزيدونَ. فآمنوا فمتَعْناهم إلى حينٍ ﴿. ولعلَّ الحكمة في ذلك أنَّ غيرهم من المهلكين لو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه، وأما قوم يونس؛ فإنَّ الله أعلم أنَّ إيمانهم سيستمرُّ، بل قد استمرَّ فعلاً، وثبتوا عليه. والله أعلم.

﴿ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَقْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) .

﴿٩٩﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ولو شاء ربُّك لآمن مَن في الأرض كلهم جميعاً ﴾: بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى؛ فقدرتُه صالحةٌ لذلك، ولٰكنَّه اقتضتْ حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. ﴿أَفَأَنت تَكْرِهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾؛ أي: لا تقدِرُ على ذلك، وليس في إمكانك، ولا قدرة غير الله شيء من ذلك.

﴿١٠٠﴾ ﴿وما كان لنفس أن تؤمنَ إلّا بإذنِ الله﴾: بإرادته ومشيئته وإذنه القَدَرِيِّ الشرعيِّ؛ فمن كان من الخُلْقِ قابلاً لذٰلك يزكو عنده الإيمان؛ وفَقه وهداه، ﴿ويجعلُ الرجسَ﴾؛ أي: الشرَّ والضلال ﴿على الذين لا يعقلونَ﴾: عن الله أوامرَهُ ونواهيه، ولا يُلقون بالاً لنصائحه ومواعظه.

﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَئَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤَمِنُونَ ﴿ يَا يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلْفَيْرِينَ ﴿ يَا يَنْظِرُوا اللَّهِ مَا كُمْ مِّرَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ يَا ثُمُ ثُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ۚ مِنْ أَيْكُمْ مِّرَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ يَا ثُمُوا مَا لَكُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا كُمْ مِن اللَّهِ مَا لَكُو مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللللِهُ اللَّهُ مِنْ الللللللِّلَالُ

﴿١٠١﴾ يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض، والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمَّل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون وعبراً لقوم يوقنون، تدلُّ علي أنَّ الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام، ﴿وما تُغني الآياتُ والنَّذُر عن قوم لا يؤمنون﴾؛ فإنهم لا ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم.

﴿١٠٢ - ١٠٢﴾ ﴿ فهل ينتظرون إلّا مثلَ أيام الذين خَلَوْا من قبلهم ﴾ ؛ أي: فهل ينتظر هُولاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلّا مثلَ أيام الذين خَلَوْا من قبلهم ؛ أي: من الهلاك والعقاب؛ فإنّهم صنعوا كصنيعهم، وسنةُ الله جاريةٌ في الأولين والآخرين. ﴿ قُلْ فانتظروا إني معكم من المنتظرين ﴾ : فستعلمون لمَن تكون له العاقبة الحسنةُ والنجاةُ في الدنيا والآخرة. وليست إلّا للرسل وأتباعهم، ولهذا قال : ﴿ ثُمْ نُنجّي رسلنا والذين آمنوا ﴾ : من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. ﴿ كَذُلك حَقًّا علينا ﴾ : أوجبناه على أنفسنا، ﴿ وَنُنج المؤمنين ﴾ : فإنّ الله يدافعُ عن الذين آمنوا ؛ فإنّه بحسب ما مع العبد من الإيمان ؛ تحصُلُ له النجاة من المكاره.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكِ مِّن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّذِي يَتُوفَّلَكُمُّمُ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الطَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الطَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكُ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُمْ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّاكُ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا يَنْهُمُ لَكُونُ أَنْ أَنْهُ إِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَنْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَعُولُ وَلَا يَضَالُونُ اللَّهُ مَا لَا يَنْكُونُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُونُ وَلَا يَضُولُونَ فَعُلُونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا مَا لَكُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ الل

﴿١٠٤﴾ يقول تعالى لنبيِّه محمدٍ ﷺ سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الناس إن

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٠﴾ ﴿الرجس﴾؛ العذاب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠١﴾ ﴿وما تغني﴾؛ لا تنفع. ﴿١٠٢﴾ ﴿خلوا﴾؛ مضوا.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٠٥﴾ ﴿أقم وجهَّك للدين﴾؛ أقم نفسك على الإسلام مستقيماً عليه. ﴿١٠٥﴾ ﴿حنيفاً﴾؛ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد.

كنتُم في شكّ من ديني ﴾؛ أي: في ريب واشتباه؛ فإني لست في شكّ منه، بل لديّ العلم اليقيني أنه الحقُّ وأن ما تدعون من دون الله باطلٌ، ولي على ذلك الأدلّة الواضحة والبراهينُ الساطعة، ولهذا قال: ﴿فلا أَعبدُ الذين تعبدونَ من دون الله ﴾: من الأنداد والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تَخلُقُ ولا ترزقُ ولا تدبّر شيئاً من الأمور، وإنما هي مخلوقةٌ مسخَّرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها. ﴿ولكنْ أعبدُ الله الذي يتوفَّاكم ﴾؛ أي: هو الله الذي خلقكم، وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الذي يستحقُّ أن يُعبد، ويصلّى له، [ويخضع]، ويسجد، ﴿وأمِرْتُ أن أكون من المؤمنين ﴾.

﴿١٠٥﴾ ﴿وأن أقِمْ وجهكَ للدين حنيفاً ﴾؛ أي: أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين، ﴿حنيفاً ﴾؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه. ﴿ولا تكوننَ من المشركين ﴾: لا في حالهم ولا تكن معهم.

﴿١٠٦﴾ ﴿ولا تدعُ من دون الله ما لا ينفعُك ولا يضرُك ﴾: ولهذا وصفٌ لكلِّ مخلوق أنه لا ينفع ولا يضرُ ، وإنما النافع الضارُ هو الله تعالى. ﴿فإن فعلت ﴾؛ أي: دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، ﴿فإنَّك إِذا ﴾ لمن ﴿الظالمين ﴾؛ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكها ، ولهذا الظلم هو الشرك ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرك لظلمٌ عظيمٌ ﴾: فإذا كان خيرُ الخلق لو دعا مع الله غيره ؛ لكان من الظالمين المشركين ؛ فكيف بغيره ؟!

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ؞ يُصِيبُ بِهِ؞ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ؞ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

﴿١٠٧﴾ هذا من أعظم الأدلَّة على أن الله وحده المستحقُّ للعبادة؛ فإنَّه النافع الضارُّ المعطي المانع الذي إذا مسَّ بضُرِّ كفقر ومرض ونحوها: ﴿فلا كاشف له إلَّا هو﴾: لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضرُّوا أحداً؛ لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده [الله]. ولهذا قال: ﴿وإن يُرِدُكَ بخيرٍ فلا رادَّ لفضله﴾؛ أي: لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يردَّ فضله وإحسانه؛ كما قال تعالى: ﴿ما يَفْتَح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِك فلا مرسِلَ له من بعده﴾. ﴿يصيبُ به مَن يشاء مِن عباده﴾؛ أي: يختص برحمته من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم، ﴿وهو الغفور﴾: لجميع الزَّلات، الذي يوفِّق عبده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد؛ غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها، ﴿الرحيمُ الذي وسعت رحمتُه كلَّ شيء ووصل جودُه إلى جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين.

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات، وأنَّ أحداً من الخلق ليس بيده من لهذا شيءٌ إلا ما أجراه الله على يده؛ جزم بأنَّ الله هو الحقُّ وأن ما يدعون من دونه هو الباطلُ ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده:

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ اَلْحَقُّ مِن رَّيِكُمُّ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِٓ۔ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ ﴿ لِلْهِا ۖ وَاتَنِعْ مَا يُوحَىٰۤ إِلَيْكَ وَاصْدِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُلْكِمِينَ ﴿ إِلَيْكَ وَاصْدِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُلْكِمِينَ ﴿ إِلَيْكَ وَاصْدِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُلْكِمِينَ ﴿ فَإِنَّهُ ۗ .

﴿١٠٨﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيها الرسول لما تبيَّن البرهان: ﴿يا أيها الناس قد جاءكم الحقُّ من ربِّكم﴾؛ أي: الخبر الصادق المؤيّد بالبراهين الذي لا شكَّ فيه بوجه من الوجوه، وهو واصلٌ إليكم من ربِّكم، الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن، الذي فيه تبيانٌ لكلِّ شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المَرْضِيَّة ما فيه أعظم تربيةٍ لكم وإحسانٍ منه إليكم؛ فقد تبينَ الرشد من الغي، ولم يبقَ لأحدٍ شبهة. ﴿فمن اهتدى﴾: بهدى الله؛ بأن علم الحقَّ وتفهَّمه وآثره على غيره فلنفسه. والله تعالى غنيٌّ

عن عباده، وإنَّما ثمرة أعمالهم راجعةٌ إليهم. ﴿ومن ضلَّ ﴾: عن الهدى؛ بأن أعرض عن العلم بالحقِّ أو عن العمل به، ﴿فإنما يَضِلُّ عليها ﴾: ولا يضرُّ الله شيئاً فلا يضر إلا نفسه. ﴿وما أنا عليكم بوكيل ﴾: فأحفظُ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنَّما أنا لكم نذيرٌ مبينٌ، والله عليكم وكيلٌ؛ فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال.

﴿١٠٩﴾ ﴿واتبع﴾: أيها الرسول ما أوحي إليك علماً وعملاً وحالاً ودعوةً إليه، ﴿واصبرُ﴾: على ذلك؛ فإنَّ هٰذا أعلى أنواع الصبر، وإنَّ عاقبته حميدةً؛ فلا تكسل ولا تضجر، بل دُمْ على ذلك واثبت، ﴿حتى يحكم الله﴾: بينك وبين مَنْ كذَّبك. ﴿وهو خير الحاكمين﴾: فإنَّ حكمه مشتملٌ على العدل التامِّ والقِسْط الذي يُحمد عليه. وقد امتثل ﷺ أمر ربِّه، وثبت على الصراط المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان، بعدما نصره الله عليهم بالحجَّة والبرهان، فلله الحمدُ والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه.

تم تفسير سورة يونس. والحمد لله رب العالمين.

#### \* \* \*

## تفسیر سورة هود ﷺ وهی مکیة

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِنَّهُ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ الرَّحْمَ الرَّحَيْمِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحَيْمِ الرَّحْمَ الرَّحْمُ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمُ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ الرّحْمِ ال

﴿ اللَّهُ كِنَابُ أَخِهَتَ مَايَنَامُو ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّنِى لَكُو مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ لَيْ اللَّهُ أَخِهُو وَاللَّهُ أَخَلُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١﴾ يقول تعالى: لهذا ﴿كتابٌ﴾: عظيم ونزل كريم، ﴿أُحْكِمَتْ آياته﴾؛ أي: أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظه بهية معانيه، ﴿ثم فُصِّلَتْ﴾؛ أي: ميزت وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان، ﴿من لَدُنْ حكيم﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، ﴿خبيرٍ﴾: مطّلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه وتفصيلُه من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسألْ بعد لهذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة.

﴿٢﴾ وإنما أنزل الله كتابه لأن لا تعبدوا إلَّا اللّه؛ أي: لأجل إخلاص الدين كلّه للّه، وأن لا يُشْرِكَ به أحدٌ من خلقه. ﴿إنني لكم﴾: أيُّها الناس، ﴿منه﴾؛ أي: من اللّه ربكم ﴿نذيرٌ﴾: لمن تجرًّأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، ﴿وبشيرٌ﴾: للمطيعين للّه بثواب الدُنيا والآخرة.

﴿٣﴾ ﴿وأن استغفروا ربّكم﴾: عن ما صدر منكم من الذّنوب، ﴿ثم توبوا إليه﴾: فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبّه ويرضاه. ثم ذكر ما يترتّب على الاستغفار والتوبة، فقال: ﴿يمتّعْكم متاعاً حسناً﴾؛ أي: يعطيكم من رزقه ما تتمتّعون به، وتنتفعون ﴿إلى أجل مسمّى﴾؛ أي: إلى وقت وفاتكم. ﴿ويؤت﴾: منكم ﴿كلّ ذي فضل فضلَه﴾؛ أي: يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبرّه ما هو جزاءٌ لإحسانهم من حصول ما يحبّون ودفع ما يكرهون. ﴿وإن تَوَلُوا﴾: عن ما دعوتكم إليه، بل أعرضتُم عنه، وربّما كذّبتم به، ﴿فإني أخاف عليكم عذابَ يوم كبيرٍ ﴾: وهو يوم القيامة، الذي يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿ ا﴾ ﴿ فُصِّلتَ ﴾؛ بُيِّنت بالأمر والنهي. ﴿ ٣﴾ ﴿توبوا إليه ﴾؛ ارجعوا إليه نادمين.

سورة هود (٤ ـ ٧)

﴿٤﴾ فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخير، وإن شرًا؛ فشر. وفي قوله: ﴿وهو على كلِّ شيء قديرٌ﴾: كالدليل على إحياء الله الموتى؛ فإنه على كلِّ شيء قديرٌ، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك، وهو أصدق القائلين؛ فيجب وقوع ذلك عقلاً ونقلًا.

﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمُو ۚ لِيَسۡتَخْفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسۡتَغۡشُونَ ثِيَابَهُمۡ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الشَّدُورِ ﴿ أَنَّا ﴾ (١).

﴿٥﴾ يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم ﴿يَثْنُون صدورَهم﴾؛ أي: يميلونها ليستخفوا من الله، فتقع صدورهم حاجبةً لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم. قال تعالى مبيناً خطأهم في لهذا الظنِّ: ﴿أَلا حين يَسْتَغْشُون ثيابهم﴾؛ أي: يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء، بل ﴿يعلم ما يُسِرُّون﴾: من الأقوال والأفعال، ﴿وما يُعْلِنون﴾: منها، بل ما هو أبلغُ من ذلك، وهو: ﴿إنه عليمٌ بذات الصدور﴾؛ أي: بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرًّا ولا جهراً؛ فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه؟!

ويُحتمل أنَّ المعنى في هذا: أن الله يذكر إعراض المكذِّبين للرسول، الغافلين عن دعوته، أنَّهم من شدَّة إعراضهم يَثْنون صدورهم؛ أي: يَحْدَوْدِبون حين يرون الرسول؛ لئلا يراهم ويُسْمِعَهم دعوته ويعظَهم بما ينفعهم؛ فهل فوق هذا الإعراض شيء؟! ثم توعَّدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم بصنيعهم.

﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَّتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ تُمبِينٍ ۞ ﴿ (٢ ).

﴿٦﴾ أي: جميع ما دبَّ على وجه الأرض من آدميِّ وحيوانٍ بَرِّيٍّ أو بحريٍّ؛ فالله تعالى قد تكفَّل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقُهم على الله. ﴿ويعلم مستقرَّها ومستوْدَعَها ﴾؛ أي: يعلم مستقرَّ هذه الدوابِّ، وهو المكان الذي تقيم فيه وتستقرُّ فيه وتأوي إليه، ومستودعُها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها. ﴿كلِّ ﴾: من تفاصيل أحوالها ﴿في كتابٍ مبينٍ ﴾؛ أي: في اللوح المحفوظ، المحتوي على جميع الحوادث الواقعة، والتي تقع في السماوات والأرض، الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه؛ فلتطمئنَّ القلوب إلى كفاية من تكفَّلَ بأرزاقها، وأحاط علماً بذواتها وصفاتها.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى الْمَآهِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيْنَ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿ وَلَيْنَ أَخَرْنَا عَبْهُمُ وَلَيْنَ أَخَرْنَا عَبْهُمُ اللَّهِ مَعْدُودَةٍ لَيْقُولُكَ مَا يَحْبِشُهُ أَلًا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِهِ لَكُونَ إِلَى أَمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَيْقُولُكَ مَا يَحْبِشُهُ أَلًا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّ هَذَا لِللَّهِ مَعْدُودَةٍ لَيْقُولُكَ مَا يَحْبِشُهُ أَلًا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِهِ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِهِ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِهِ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ لَهُ إِلَى مِنْهُ وَلَانَ مَا لَهُ عَلْمُونُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَكَالَ عَلْمُهُمْ مَلْ اللَّهُ لَهُمْ فَعَلَمُ لَكُمْ لَعُسُولُونَ اللَّهُ فَيْ فَالْمُولُولُكُونُ اللَّهُ فَيْنَ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْلُقُ لَا عَلَيْهُمْ لَيْنُ لَيْكُولُ وَلَى الْمُؤْلِقُ مُنْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ لَهُمْ لَهُ عَلَيْهُمْ لَلْمُولُولُكُمْ أَلَيْهُمْ لَكُولُولُ مِنْ لَيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ كَالْمُ الْمَالُولُ لَهِمْ لَلْمُولُولُكُولُولُ لَهُمْ لَهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ لَيْعِيمُ لَلْمُ لَوْلِهُ لَيْهِمْ لَلْمُولُولُ مِنْ لَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِمُ لَالْهُولُولُ لِلْمُؤْلِمُ لَوْلُولُ لَكُولُولُ فَالْمُؤْلِمُ لَالْمُؤْلِقُولُكُمْ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لَلْمُؤْلُولُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ مِنْ لَالْمُؤْلُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلِقُهُمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَالْمُؤْلِقُولُ لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَهُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلِقُلُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَالْمُؤْلِقُلُكُولُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلِقُ

﴿٧﴾ يخبر تعالى أنه ﴿خَلَقَ السمواتِ والأرضَ في ستَّة أيام﴾: أولها يوم الأحد، وآخرُها يوم الجمعة. ﴿و﴾ حين خلق السماواتِ والأرضَ، ﴿كان عرشُهُ على الماء﴾: فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلقَ

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥﴾ ﴿يثنون صدورهم﴾؛ يضمرون في صدورهم الكفر. ﴿٥﴾ ﴿ليستخفوا منه﴾؛ ليستتروا من الله. ﴿٥﴾ ﴿يستغشون﴾؛ يتغطون بثيابهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿مستقرها﴾؛ مسكنها في الدنيا، وبعد الموت. ﴿٦﴾ ﴿ومستودعها﴾؛ الموضع الذي تموت فه.

<sup>(</sup>٣) غریب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿لیبلوکم﴾؛ لیختبرکم. ﴿٨﴾ ﴿أمة معدودة﴾؛ أجل معلوم. ﴿٨﴾ ﴿ما یحبسه﴾؛ ما یمنعه؟ ﴿٨﴾ ﴿وحاق﴾؛ أحاط بهم من كل جانب.

السماوات والأرض؛ استوى على عرشه، يدبِّر الأمور ويصرِّفها كيف شاء من الأحكام القدريَّة والأحكام الشرعيَّة. ولهذا قال: ﴿لِيَبْلُوكُم أَيُكُم أَحسنُ عملاً»؛ أي: ليمتَحِنكم إذ خَلقَ لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيُكم أحسنُ عملاً. قال الفضيل بن عِياض كَلَّهُ: أخلصه وأصوبه؟ فقال: إنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يُقْبَلْ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يُقْبَلْ، والصواب: أن يكون متبِّعاً فيه خالصاً؛ لم يُقْبَلْ، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لوجه الله، والصواب: أن يكون متبِّعاً فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: ﴿وما خلقتُ الجِنَّ والإنس إلا ليعبدونِ ﴾، وقال تعالى: ﴿وما خلقتُ الجِنَّ والإنس إلا ليعبدونِ ﴾، وقال تعالى: ﴿اللهُ الذي خلق المرب مثلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمر بينَهنَّ لِتَعْلموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأن الله قد أحاظ بكلِّ شيءٍ علماً ﴾: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك؛ فمن انقاد وأدَى ما أمرهم بذولها عنى المفلحين، ومن أعرض عن ذلك؛ فأولئك هم الخاسرون، ولا بدَّ أن يجمَعَهم في وأدَى ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء، فقال: ﴿ولئن قلتَ إنكم مبعوثون من بعدِ الموت ليقولنَ الذين كفروا إنْ هذا إلاً سحرٌ مبينَ ﴾؛ أي: ولئن قلتَ لهؤلاء وأخبرتهم بعد الموت ليقولنَ الذين كفروا إنْ هذا إلا سحرٌ مبينَ ﴾؛ أي: ولئن قلتَ لهؤلاء وأخبرتهم بله والحقُ المبين. ألا وهو الحقُ المبين.

﴿٨﴾ ﴿ولئنْ أخَّرْنا عنهم العذابَ إلى أمَّةٍ معدودةٍ ﴾؛ أي: إلى وقت مقدَّر فتباطؤوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم: ﴿ما يحبِسُه﴾؟! ومضمونُ لهذا تكذيبُهم به؛ فإنهم يستدلُّون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ فما أبعد لهذا الاستدلال. ﴿ألا يوم يأتيهم ﴾ العذابُ ﴿ليس مصروفاً عنهم ﴾: فيتمكَّنون من النظر في أمرهم، ﴿وحاق بهم ﴾؛ أي: نزل ﴿ما كانوا به يستهزِئون ﴾: من العذاب حيثُ تهاونوا به، حتى جَزَموا بكذب مَنْ جاء به.

﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكُهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَكُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءً مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَنَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ إِلَى اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَئِكَ لَهُم مَنَّا مِنْ أَوْلَئِكَ لَهُم اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَئِكَ لَهُم مَنَّالَةً وَالْعَالَةُ مَنْ اللَّهُ اللْ

﴿٩ ـ ١٠ ﴾ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهلٌ ظالمٌ: بأنَّ الله إذا أذاقه منه رحمةً كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك، ثم نزعها منه؛ فإنَّه يستسلم لليأس وينقادُ للقنوط؛ فلا يرجو ثوابَ الله ولا يخطُرُ بباله أنَّ الله سيردُّها أو مثلها أو خيراً منها عليه، وأنَّه إذا أذاقه رحمةً من بعد ضرَّاء مسَّتْه، أنه يفرح ويَبْطَرُ ويظنُّ أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: ﴿ذَهَبَ السيئاتُ عنِّي إنَّه لفرحٌ فخورٌ ﴾؛ أي: يفرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه، فخورٌ بنعم الله على عباد الله، وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبُّر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم، وأيُّ عيبٍ أشدُّ من لهذا؟!

﴿١١﴾ ولهذه طبيعة الإنسان من حيَّث هو؛ إلا مَنْ وقَقه الله وأخرجه من لهذا الخُلُق الذميم إلى ضدِّه، وهم الذين صبَّروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبَّات. ﴿أُولئُكُ لهم مغفرة﴾؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور، ﴿وأجر كبير﴾؛ وهو الفوز بجناتِ النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذُّ الأعين.

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُّ أَوْ جَاءَ مَعَهُم مَلَكُ ۖ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿ليؤوس﴾؛ شديد اليأس والقنوط. ﴿١٠﴾ ﴿ضراء﴾؛ ضيق ونكبة. ﴿١٠﴾ ﴿السيئات﴾؛ الضيق، والشدائد. ﴿١٠﴾ ﴿لفرح﴾؛ لبطر بالنعم، مغرور بها. ﴿١٠﴾ ﴿فخور﴾؛ مبالغ في الفخر والتعالي على الناس.

إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّيُ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِمَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيَّتٍ وَآدَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّى فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلْ أَنتُم تُسْلِمُونَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ

(١٢) يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد على عن تكذيب المكذبين: ﴿فلعلَّكُ تاركُ بعضَ ما يوحى إليك ويصدُّكُ وضائقٌ به صدرُك أن يقولوا لولا أنزِلَ عليه كُنزٌ ﴾؛ أي: لا ينبغي لهذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثِّر فيك ويصدُّكُ عما أنت عليه، فتترك بعضَ ما يوحى إليك، ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم: ﴿لولا أُنزِلَ عليه كنزٌ أو جاء معه مَلكُ ﴾: فإنَّ لهذا القول ناشئ من تعنَّتِ وظلم وعنادٍ وضلالٍ وجهلٍ بمواقع الحجج والأدلَّة؛ فامضِ على أمرك، ولا تصدَّك لهذه الأقوالُ الركيكةُ التي لا تصدُرُ إلا من سفيه، ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل أوردوا عليك حجَّة لا تستطيع حلَّها؟! أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحاً يؤثّر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! أم عليك حسابُهم ومُطَالَبٌ بهدايتهم جبراً؟! ﴿إنما أنت نذيرٌ والله على كلِّ شيءٍ وكيلٌ ﴾: فهو الوكيل عليهم، يحفظُ أعمالهم، ويجازيهم بها أتمَّ الجزاء.

﴿ ١٣﴾ ﴿ أُم يقولون افتراه ﴾؛ أي: افترى محمدٌ لهذا القرآن، فأجابهم بقوله: ﴿ قُلْ ﴾: لهم: ﴿ فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات وادعوا مَنِ استَطَعْتُم من دون الله إن كنتُم صادقين ﴾؛ أي: إنه قد افتراه؛ فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة، وأنتُم الأعداء حقًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات!

﴿1٤﴾ ﴿فإن لم يستَجيبوا لكم﴾: على شيءٍ من ذلكم، ﴿فاعلموا أنَّما أنزِلَ بعلم اللهُ: من عند الله(٢)؛ لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض. ﴿وأن لا إله إلا هو﴾؛ أي: واعلموا أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو [وحده] المستحقُّ للألوهيَّة والعبادة. ﴿فهل أنتم مسلمونَ﴾؛ أي: منقادون لألوهيته، مستسلمون لعبوديته.

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للدَّاعي إلى الله أن يصدَّه اعتراضُ المعترضين ولا قدحُ القادحين، خصوصاً إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدرُه، بل يطمئنُ بذلك، ماضياً على أمره، مقبلاً على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلَّة التي يختارونها، بل يكفي إقامةُ الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب.

وفيها: أن لهذا القرآن معجِزٌ بنفسه، لا يقدر أحدٌ من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سورٍ مثله، بل ولا بسورة من مثله؛ لأنَّ الأعداء البلغاء الفصحاء تحدَّاهم الله بذلك، فلم يعارضوه؛ لعلمهم أنَّهم لا قدرة فيهم على ذلك.

وفيها: أن مما يُطْلَبُ فيه العِلْمُ ولا يكفي غلبةَ الظنِّ، علمُ القرآن وعلمُ التوحيد؛ لقوله تعالى: ﴿فاعلموا أَنَّما أَنزل بعلم اللَّه وأن لا إله إلا هو﴾.

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْرَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿١٥﴾ يقول تعالى: ﴿من كان يريد الحياة الدُّنيا وزينتَها ﴾؛ أي: كلُّ إرادته مقصورةٌ على الحياة الدُّنيا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿كنز﴾؛ مال كثير.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله».

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿لا يبخسون﴾؛ لا ينقصون شيئاً من جزائهم الدنيوي. ﴿١٦﴾ ﴿وحبط﴾؛ ذهب نفع ما عملوه.

وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوَّمة والأنعام والحرث، قد صرف رغبته وسعية وعملة في لهذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًا؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ لأنَّه لو كان مؤمناً؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادتِه للدار الدُّنيا، بل نفس إيمانه وما تيسَّر له من الأعمال أثرٌ من آثار إرادتِه الدار الآخرة، ولكنْ، لهذا الشقيُّ الذي كأنه خُلِقَ للدنيا وحدها، فنوف إليهم أعمالهم فيها في أي: نعطيهم ما قُسِمَ لهم في أمِّ الكتاب من ثواب الدُّنيا. ﴿وهم فيها لا يُنْقَصون شيئاً مما قُدِّرَ لهم، ولكنْ لهذا منتهى نعيمهم.

﴿١٦﴾ ﴿أُولَئُكُ الذين ليس لهم في الآخرة إلَّا النارُ﴾: خالدين فيها أبداً، لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب. ﴿وحَبِطَ ما صنعوا فيها﴾؛ أي: في الدنيا؛ أي: بطل، واضمحلَّ ما عملوه مما يكيدون به الحقَّ وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، ولا وجود لشرطها وهو الإيمان.

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّيِهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ ، كِنَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ، مِن ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّالُ مَوْعِدُةً فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ أَلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لِلهَا ﴾ (١) .

(١٧) يذكر تعالى حال رسوله محمد ولله ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه. وحججه الموقنين بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم، ولا يكون أحدٌ مثلهم، فقال: ﴿أفمن كان على بينةٍ من ربّه ﴾: بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة، فتيقّن تلك البيّنة، ﴿ويتلوه ﴾؛ أي: يتلو هذه البينة والبرهان برهانٌ آخرُ، ﴿شاهدٌ منه ﴾: وهو شاهدُ الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقةً ما أوحاه الله وشَرَعهُ وعَلِمَ بعقله حُسْنهُ فازداد بذلك إيماناً إلى إيمانهِ ﴿وَ ثَمَّ شاهدٌ ثالثٌ ؛ وهو ﴿كتابُ موسى ﴾: التوراة التي جعلها الله ﴿إماماً ﴾ للناس ﴿ورحمة ﴾ لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحقّ ؛ أي: أفمنْ كان بهذا الوصف، قد تواردتْ عليه شواهدُ الإيمان وقامتْ لديه أدلة اليقين ؛ كمن هو في الظّلمات والجهالات ليس بخارج منها؟ لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله. ﴿أولئك ﴾؛ أي: الذين وفّقوا لقيام الأدلّة عندهم، يؤمنون بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم كلَّ خير في الدنيا والآخرة. ﴿ومن يكفُر به ﴾؛ أي: القرآن، ﴿من الأحزاب ﴾؛ أي: سائر طوائف أهل الأرض المتحزّبة على ردِّ ومن يكفُر به ﴾؛ أي: القرآن، ﴿من الأحزاب ﴾؛ أي: سائر طوائف أهل الأرض المتحزّبة على ردِّ الحق، ﴿فالنار موعده ﴾: لا بدَّ من وروده إليها، ﴿فلا تك في مِرية [منه] ﴾؛ أي: في أدنى شكّ. ﴿إنَّه الحقُ من ربِّك ولكنَّ أكثر الناس لا يؤمنون ﴾: إما جهلاً منهم وضلالاً ، وإما ظلماً وعناداً وبغياً ، وإلاً ؛ فمن كان قصدُه حسناً وفَهُمُه مستقيماً ؛ فلا بدَّ أن يؤمنَ به؛ لأنَّه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كلٌ وجه.

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْلَئِهِ كَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لَهُ هَا وُلَاَمٍ اللّهِ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لَهُ هَا الْفَلِمِينَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ يِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاتُهُ يُصَنّعَفُ لَمُهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَشْتَطِيعُونَ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاتُهُ يَصُرُونَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُم مّا كَانُوا يَشْتَرُونَ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَالُهُ يَصُرُونَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُم مّا كَانُوا يَشْتَرُونَ ﴿ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُم مّا كَانُوا يَشْتَرُونَ ﴿ اللّهِ مِنَ اللّهُ عَنْهُم مّا كَانُوا يَشْتَرُونَ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُم مّا كَانُوا يَشْتَرُونَ ﴿ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْهُم مَا الْخَسْرُونَ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُم مّا كَانُوا يَشْتَرُونَ اللّهُ عَنْهُم أَنْهُ اللّهُ عَنْهُم مّا الْخَسْرُونَ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ عَنْهُم عَلَيْ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ عَنْهُم فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَصَالًا عَنْهُم مّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللّهُ اللللللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿بينَّة﴾؛ يقين. ﴿۱۷﴾ ﴿ويتلوه شاهد منه﴾؛ هو جبريل، أو نبيُّنا محمد، عليهما الصلاة والسلام. ﴿۱۷﴾ ﴿الأحزاب﴾؛ الكفار الذين تحزَّبوا على نبيِّنا محمد ﷺ. ﴿۱۷﴾ ﴿فلا تكن. ﴿۱٧﴾ ﴿فلا تكن. ﴿۱٧﴾ ﴿مرية﴾؛ شك.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿الأشهاد﴾؛ الملائكة، والنبيون، والجوارح الذين يشهدون يوم القيامة. ﴿١٩﴾ ﴿ويبغونها﴾؛ \_

﴿١٨﴾ يخبر تعالى أنه لا أحد ﴿أظلمُ ممَّن افترى على الله كذباً﴾: ويدخل في هذا كلُّ من كذب على الله بنسبة الشريك له، أو وَصَفَه بما لا يَليق بجلاله، أو الإخبار عنه بما لم يقلْ، أو ادعاء النبوَّة، أو غير ذلك من الكذب على الله؛ فهؤلاء أعظم الناس ظلماً. ﴿أُولئُك يُعْرَضُونَ على ربِّهم﴾: ليجازِيَهم بظلمهم؛ فعندما يحكُم عليهم بالعقاب الشديد؛ ﴿يقولُ الأشهادُ﴾؛ أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: ﴿هؤلاء الذين كذبوا على ربِّهم ألا لعنة الله على الظالمين﴾؛ أي: لعنة لا تنقطع؛ لأنَّ ظلمهم صار وصفاً لهم ملازماً، لا يقبل التخفيف.

﴿١٩﴾ ثم وصف ظلمهم فقال: ﴿الذين يصدُّون عن سبيل الله﴾: فصدُّوا بأنفسهم عن سبيل الله، وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها، وصدُّوا غيرَهم عنها، فصاروا أئمة يدعون إلى النار ﴿ويبغونَها﴾؛ أي: سبيل الله ﴿عوجاً﴾؛ أي: يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسِّنون الباطل؛ ويقبِّحون الحقَّ؛ قبَّحهم الله. ﴿وهم بالآخرة هم كافرون﴾.

﴿٢٠﴾ ﴿أُولِئُكُ لَم يكونُوا معجزِين في الأرض﴾؛ أي: ليسوا فائتين الله؛ لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه، ﴿وما كان لهم مِن دونِ الله من أولياء﴾: فيدفعون عنهم المكروة أو يحصِّلون لهم ما ينفعهم، بل تقطَّعت بهم الأسباب. ﴿يضاعفُ لهم العذابُ﴾؛ أي: يغلَّظ ويزداد؛ لأنَّهم ضلوا بأنفسهم وأضلُّوا غيرهم. ﴿ما كانوا يستطيعون السمع﴾؛ أي: من بغضهم للحقِّ ونفورهم عنه، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آياتِ الله سماعاً ينتفعون به؛ ﴿فما لهم عن التَّذْكِرَةِ معرضينَ. كأنَّهم حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. فرَّتْ من قَسُورة﴾، ﴿وما كانوا يبصِرون﴾؛ أي: ينظرون نظر عبرة وتفكُّر فيما ينفعهم، وإنما هم كالصمِّ البكم الذين لا يعقلون.

﴿٢١﴾ ﴿أُولَئُكُ الذين خسروا أنفسهم﴾: حيث فوَّتوها أعظم الثواب واستحقُّوا أشدَّ العذاب، ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون﴾؛ أي: اضمحلَّ دينُهم الذي يدعون إليه ويحسِّنونه، ولم تغنِ عنهم الهتُهم التي يعبدون من دون الله لمَّا جاء أمرُ ربِّك.

﴿٢٢﴾ ﴿لا جرم﴾؛ أي: حقًا وصدقاً، ﴿أنهم في الآخرة هم الأخسرون﴾: حصر الخسار فيهم، بل جعل لهم منه أشدَّه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقَّة من العذاب، فنستجير بالله من حالهم. ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب، فقال:

﴿إِنَّ اَلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُوَلَتِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ﷺ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَى وَالْأَصَدِ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۗ ﴾ (١).

«٢٣» يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده، ﴿وعملوا الصالحات﴾: المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان، ﴿وأخْبَتُوا إلى ربِّهم﴾؛ أي: خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه، وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرُّع إليه. ﴿أُولَئُكُ ﴾: الذين جمعوا تلك الصفات، ﴿أصحابُ الجنة هم فيها خالدون ﴾: لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباً إلا أدركوه، ولا خيراً إلا سَبَقوا إليه.

﴿ ٢٤﴾ ﴿ مَثَلُ الفريقين ﴾؛ أي: فريق الأشقياء وفريق السعداء، ﴿ كَالْأَعْمَى وَالْأَصُمِّ ﴾: لهؤلاء الأشقياء. ﴿ وَالْبَصِيرِ وَالسَمِيعِ ﴾: مَثَل السعداء. ﴿ هل يستويان مثلاً ﴾؟ لا يستوون مثلاً، بل بينهما من الفَرْق ما لا يأتي عليه الوصف. ﴿ أَفْلا تَذَكَّرُونِ ﴾: الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها، والأعمال التي تضرُّكم فتتركونها.

<sup>=</sup> يريدونها. ﴿١٩﴾ ﴿عوجاً﴾؛ معوجة، موافقة لأهوائهم. ﴿٢٠﴾ ﴿معجزين﴾؛ فائتين من عذاب الله بالهرب. ﴿٢١﴾ ﴿وضلَّ﴾؛ ذهب. ﴿٢٢﴾ ﴿لا جرم﴾؛ حقًا.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿وأخبتوا﴾؛ خضعوا لله. ﴿٢٤﴾ ﴿والأصم)؛ الذي لا يسمع.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ۞ أَن لَّا نَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُّمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْئُكُمْ كَاذِبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنَقُومِ أَرَمَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَالنَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ. فَعُيِّيَتْ عَلَيْكُمُو أَلْلْزِمُكُمُوهُا وَأَنتُمْ لَمَا كَدِهُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ لَا أَشْنَلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَنقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِخِت أَرَىكُمْ قَوْمًا بَجَهَلُوك ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَبَتُهُمُّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنَكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهَ اللَّهُ إِن شَآهَ وَمَآ أَنتُهُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ لَيْ اللَّهُ مُ لَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَرِّئِنُهُمْ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّهُ مِّمَّا تَجُدرِمُونَ ﴿ وَأُوحِى إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَهِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْصَنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِمَا وَلَا تَحْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِـ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعُم ۗ وَأَنَّ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِبُهَا بِسَــهِ ٱللَّهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِبْهَا بِسَــهِ ٱللَّهِ بَعْرِيهِا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞ وَهَى تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُم وَكَاكَ فِي مَعْـزِلِ يَنْبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَاوِىٓ إِلَىٰ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ فَقَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكً ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَنلِحٍ فَلَا تَتَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْنَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ مُ لِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمَّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ قِيلَ يَنْفُحُ ٱلْهَبِطُ بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَرٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُّ سَنْمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ لَهِ عَلَكَ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرً إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْعَنِقِبَا لَهُ اللَّهِ الْعَلَامُ الْ

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۲۷﴾ ﴿الملا﴾؛ رؤساء الکفر. ﴿۲۷﴾ ﴿أراذلنا﴾؛ أسافلنا. ﴿۲۷﴾ ﴿بادي الرأي﴾؛ من غیر تفکّر، ولا رویة. ﴿۲۸﴾ ﴿فعُمیت علیکم﴾؛ فأخفیت علیکم. ﴿۲۸﴾ ﴿أنلزمکموها﴾؛ أنجبرکم علی قبولها. ﴿۳۱﴾ ﴿تخزن. ﴿۳۵﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفینة. ﴿۳۵﴾ ﴿أم یقولون﴾؛ بل أیقولون. ﴿۳۵﴾ ﴿افتراه﴾؛ اختراف. ﴿۴۵﴾ ﴿افلاك﴾؛ السفینة. ﴿۳۵﴾ ﴿بأعیننا﴾؛ بحفظنا ومرأی منا. ﴿۳۸﴾ ﴿ملاً﴾؛ أشراف. ﴿٤٤﴾ ﴿وفار﴾؛ نبع الماء بقوة. ﴿٤٤﴾ ﴿المنور﴾؛ المکان الذي یُخبز فیه. ﴿٤١﴾ ﴿مجراها﴾؛ جریها. ﴿٤١﴾ ﴿ومرساها﴾؛ منتهی سیرها ورسوها. ﴿٤٤﴾ ﴿واستوت﴾؛ أمسکی عن المطر. ﴿٤٤﴾ ﴿وغیض﴾؛ نقص، ونضب. ﴿٤٤﴾ ﴿واستوت﴾؛ رست. ﴿٤٤﴾ ﴿الجودی﴾؛ أسم جبل. ﴿٤٤﴾ ﴿بُعداً﴾؛ هلاکاً. ﴿٤٤﴾ ﴿أعظك أن تکون﴾؛ أعظك لئلا تکون. ﴿٤٤﴾

سورة هود (۲۰ ـ ۳۱)

﴿٢٥﴾ أي: ﴿ولقد أرسلْنا نوحاً﴾: أول المرسلين ﴿إلى قومه﴾: يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك، فقال: ﴿إني لكم نذيرٌ مبينٌ﴾؛ أي: بينتُ لكم ما أنذرتكم به بياناً زال به الإشكال.

﴿٢٦﴾ ﴿أَن لَا تَعبُدُوا إِلَّا اللَّه﴾؛ أي: أخلصوا العبادة للَّه وحده، واتركوا كلَّ ما يُعبد من دون اللّه. ﴿إني أَخافُ عليكم عذابَ يوم أليم﴾: إنْ لم تقوموا بتوحيد اللّه وتطيعوني.

ولاك العادة الأمثالهم أنهم أول مَن ردَّ دعوة المرسلين هما نراك إلا بشراً مثلنا والرؤساء رادِّين لدعوة نوح الله كما جَرَتِ العادة الأمثالهم أنهم أول مَن ردَّ دعوة المرسلين هما نراك إلا بشراً مثلنا وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه مع أنه في نفس الأمر هو الصوابُ الذي لا ينبغي غيره؛ لأنَّ البشر يتمكَّن البشرُ أن يتلقّوا عنه ويراجعوه في كلِّ أمرٍ؛ بخلاف الملائكة. هوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذِلُنا ؛ أي: ما نرى اتبعك منَّا إلا الأراذل والسَّفَلة ـ بزعمهم ـ وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول، الذين انقادوا للحق، ولم يكونوا كالأراذل الذين يُقال لهم: الملأ، الذين اتبعوا كل شيطان مَريدٍ، واتَّخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقرَّبون إليها ويسجدون لها؛ فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم: هبادي الرأي ؛ أي: إنما اتبعوك من غير تفكُّر ورويَّة، بل بمجرَّد ما دعوتهم اتبعوك؛ يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرةٍ من أمرهم، ولم يعلموا أنَّ الحق المبينَ تدعو إليه بداهةُ العقول، وبمجرَّد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحقَّقونه، لا كالأمور الخفيَّة المبينَ تدعو إليه بداهةُ العقول، وبمجرَّد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحقَّقونه، لا كالأمور الخفيَّة التي تحتاج إلى تأمُّل وفكر طويل. هوما نرى لكم علينا من فضل ؛ أي: لستم أفضل منا فنقادُ لكم، هبل نظنكم كاذبين و وكذبوا في قولهم لهذا؛ فإنَّهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيِّدة لنوح ما يوجِبُ لهم نظنكم كاذبين و وكذبوا في قولهم لهذا؛ فإنَّهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيِّدة لنوح ما يوجِبُ لهم الجزم التامَّ على صدقه.

﴿٢٨﴾ ولهٰذا ﴿قال﴾ لهم نوحٌ مجاوباً: ﴿يا قوم أرأيتُم إِن كنتُ على بيِّنةٍ من ربِّي﴾؛ أي: على يقين وجزم؛ يعني: وهو الرسول الكامل القدوة، الذي ينقاد له أولو الألباب، وتضمحِلُّ في جنب عقله عقول الفحول من الرجال، وهو الصادق حقًا؛ فإذا قال: إني على بيِّنة من ربِّي؛ فحسبُك بهٰذا القول شهادةً له وتصديقاً. ﴿وآتاني رحمةً من عنده﴾؛ أي: أوحى إليَّ وأرسلني ومنَّ عليَّ بالهداية، ﴿فعُمِّيَتْ عليكم﴾؛ أي: خفيت عليكم وبها تثاقلتم، ﴿أنُلْزِمُكموها﴾؛ أي: أنُكْرِهكم على ما تحققناه، وشككتم أنتم فيه. وأنتم كارهونَ حتَّى حرصتُم على ردِّ ما جئتُ به، ليس ذلك ضارَّنا، وليس بقادح مِن يقيننا فيه، ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادًا لنا عمًا كنَّا عليه، وإنَّما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحقِّ الذي تزعمون أنَّه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتُم عنه، ولهٰذا قال: ﴿أنُلْزِمُكموها وأنتم لها كارهون﴾؟!

﴿٢٩﴾ ﴿ويا قوم لا أسألُكم عليه ﴾؛ أي: على دعوتي إياكم ﴿مالاً ﴾: فتستثقلون المغرم، ﴿إِنْ أَجرِيَ إِلَّا على الله ﴾: وكأنهم طلبوا منه طردَ المؤمنين الضعفاء، فقال لهم: ﴿وما أنا بطاردِ الذين آمنوا ﴾؛ أي: ما ينبغي لي ولا يكيق بي ذلك، بل أتلقًاهم بالرُّحب والإكرام والإعزاز والإعظام، ﴿إِنَّهم ملاقو ربِّهم ﴾: فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. ﴿ولكنِّي أراكم قوماً تجهلون ﴾: حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عنِّي، وحيث رددتُم الحقَّ لأنهم أتباعه، وحيث استدللتم على بطلان الحقِّ بقولكم: إني بشرٌ مثلكم، وإنَّه ليس لنا عليكم من فضل.

﴿٣٠﴾ ﴿ويا قوم مَن ينصُرني من الله إن طَرَدْتُهم﴾؛ أي: مَن يمنعني من عذابِه؛ فإنَّ طردهم موجب للعذاب والنَّكال الذَي لا يمنعه من دون الله مانع. ﴿أَفلا تَذَكَّرُونَ﴾: ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبَّرون الأمور؟!

﴿٣١﴾ ﴿ولا أقول لكم عندي خزائنُ الله ولا أعلم الغيبَ ولا أقولُ إني مَلَكُ ﴾؛ أي: غايتي أني رسولُ الله إليكم؛ أبشّركم وأنذركم، وما عدا ذٰلك؛ فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن الله عندي أدبّرها أنا

وأعطي مَنْ أشاء وأحْرُمُ مَن أشاء. ﴿ولا أعلمُ الغيبَ﴾: فأخبركم بسرائِرِكم وبواطنكم، ﴿ولا أقولُ إني مَلَك﴾: والمعنى أني لا أدَّعي رتبةً فوق رتبتي، ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها، ولا أحكم على الناس بظنِّي، فلا ﴿أقول للذين تَزْدَري أعينكم﴾؛ أي: الضعفاء المؤمنين الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا؛ ﴿لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسِهم﴾: فإن كانوا صادقينَ في إيمانهم؛ فلهم الخير الكثير، وإن كانوا غير ذلك؛ فحسابهم على الله. ﴿إني إذاً ﴾؛ أي: إن قلتُ لكم شيئاً ممّا تقدَّم، ﴿لمن الظّالمين ﴾: ولمذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومِهِ أن ينبذَ فقراء المؤمنين أو يمقتهم، وتقنيع لقومه بالطّرق المقنعة للمنصف.

﴿٣٢﴾ فلما رأوه لا ينكفُّ عما كان عليه من دعوتهم ولم يدرِكوا منه مطلوبَهم؛ ﴿قالوا يا نوحُ قد جادَلْتنا فأكثرتَ جِدالنا فأتِنا بما تَعِدُنا﴾ [من العذابِ] ﴿إنْ كنتَ من الصادقين﴾: فما أجهلهم وأضلَّهم! حيثُ قالوا لهذه المقالة لنبيهم الناصح؛ فهلَّ قالوا إن كانوا صادقين: يا نوحُ! قد نصحتَنا وأشفقتَ علينا ودعوتَنا إلى أمر لم يتبينَ لنا فنريدُ منك أن تبيِّنه لنا لننقادَ لك، وإلَّا فأنت مشكورٌ في نصحك؛ لكان لهذا الجواب المنصف للذي قد دُعِيَ إلى أمرِ خفي عليه، ولكنهم في قولهم كاذبون، وعلى نبيهم متجرِّئون، ولم يردُّوا ما قاله بأدنى شبهةٍ فضلاً عن أن يردُّوه بحجَّة، ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله.

﴿٣٣﴾ ولهٰذا أجابهم نوحٌ ﷺ بقوله: ﴿إِنَّما يأتيكم به اللّه إن شاءً﴾؛ أي: إن اقتضتْ مشيئته وحكمتُه أن يُنْزِلَه بكم؛ فعل ذٰلك، ﴿وما أنتم بمعجِزين﴾: للّه، وأنا ليس بيدي من الأمر شيءٌ.

وص كما كان السياق في قصته مع قومه، وأنّ المعنى: المذا الضمير محتملٌ أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه، وأنّ المعنى: إنّ قومه يقولون: افترى على الله كذباً، وكذَبَ بالوحي الذي يزعم أنّه من الله، وأنّ الله أمره أن يقول: ﴿قُلْ إِنِ افتريتُه فعليّ إجرامي وأنا بريء مما تُجْرِمون﴾؛ أي: كلّ عليه وزره، ﴿ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ انري ويُحتمل أن يكون عائداً إلى النبيّ محمد على الله في قصّها على رسوله، وكانت من جملة الآيات الذالّة على صدقه ورسالته؛ ذكر تكذيب قومه له، مع البيان التامّ، فقال: ﴿أم يقولونَ افتراه﴾؛ أي: هذا القرآن اختلقه محمدٌ من تلقاء نفسه؛ أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ فإنّهم يعلمون أنّه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحلْ عنهم لدراسة على أهل الكتب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحدّاهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله؛ فإذا زعموا مع هذا أنّه افتراه؛ عُلِمَ أنّهم معاندون، ولم يبقَ فائدةٌ في حجاجهم، بل اللائق في هذه الحال الإعراضُ عنهم، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنِ افتريتُهُ فعليّ إجرامي﴾؛ أي: ذنبي وكذبي. ﴿وأنا بريءٌ مما تجرمون﴾؛ أي: فلم تستلِجُون في تكذيبي؟

وَ ٣٦﴾ وقوله: ﴿وأوحَي إلى نوح أنَّه لن يؤمِنَ مِن قومِكَ إلّا مَنْ قد آمنَ ﴾؛ أي: قد قسوا ﴿فلا تبتئِسْ بما كانوا يفعلون ﴾؛ أي: فلا تحزنْ ولا تبالِ بهم وبأفعالهم؛ فإنَّ الله قد مَقَتَهم وأحقّ عليهم عذابه الذي لا يردُّ. ﴿٣٧﴾ ﴿واصنع الفُلْكَ بأعيننا ووَحْينا ﴾؛ أي: بحفظنا ومرأى منّا وعلى مرضاتنا، ﴿ولا تخاطِبْني في الذين ظلموا ﴾؛ أي: لا تراجِعْني في إهلاكهم، ﴿إنَّهم مُغْرَقون ﴾؛ أي: قد حقّ عليهم القول، ونَفَذَ فيهم القدرُ. ﴿٣٨﴾ فامتثلَ أمر ربّه، وجَعَلَ يصنع الفلك، ﴿وكلما مرّ عليه ملاً من قومِهِ ﴾: ورأوا ما يصنع، ﴿سَخِروا

﴿٣٨﴾ فامتثلَ أمر ربِّه، وجَعَلَ يصنع الفلك، ﴿وكلما مرَّ عليه ملأ من قومِهِ﴾: ورأوا ما يصنع، ﴿سَخِروا منه قال إن تَسْخَروا منَّا﴾: الآن، ﴿فإنَّا نسخَرُ منكم كما تسخَرونَ﴾. سورة هود (۳۹ ـ ٤٧)

﴿٣٩﴾ ﴿فسوفَ تعلمونَ مَن يأتيه عذابٌ يُخْزيه ويَحِلُّ عليه عذابٌ مقيمٌ ﴾: نحنُ أم أنتم؟ وقد علموا ذٰلك حين حلَّ بهم العقاب.

﴿٤٠﴾ ﴿حتَّى إذا جاء أمرُنا﴾؛ أي: قدرُنا بوقتِ نزول العذاب بهم، ﴿وفار التنُّور﴾؛ أي: أنزل اللّه السماء بالماء المنهمر، وفجّر الأرض كلّها عيوناً، حتى التنانير التي هي محلُّ النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجّرت، فالتقى الماء على أمر قد قُدِرَ، ﴿قُلْنا﴾ لنوح: ﴿احملْ فيها مِن كلِّ زوجين اثنين﴾؛ أي: من كلِّ صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادَّة سائر الأجناس، وأما بقيَّة الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فلأنَّ السفينة لا تُطيق حملها، ﴿وأَهْلَكَ إلَّا مَن سَبَقَ عليه القولُ ﴾: ممَّن كان كافراً؛ كابنه الذي غرق. ﴿ومَنْ آمن و ﴾ \_ الحال أنه \_ ﴿ما آمَنَ معه إلا قليلٌ ﴾.

﴿٤١﴾ ﴿وقال﴾ نوحٌ لمن أمره الله أن يحمِلَهم: ﴿ارْكَبُوا فيها بسم الله مَجْرِيْها ومُرْساها﴾؛ أي: تجري على اسم الله وترسي (١) [على اسم الله وتجري] بتسخيره وأمره. ﴿إِنَّ ربِّي لغفورٌ رحيمٌ ﴾: حيث غَفَرَ لنا، ورَحِمنا، ونجَانا من القوم الظالمين.

﴿٤٢﴾ ثم وصف جريانَها كأنّا نشاهدها، فقال: ﴿وهي تجري بهم﴾؛ أي: بنوح ومَنْ رَكِبَ معه ﴿في موج كالجبال﴾: والله حافِظُها، وحافظُ أهلها، ﴿ونادى نوحٌ ابنه ﴾: لما ركب ليركبَ معه، ﴿وكان ﴾ ابنه ﴿في مَعْزِل ﴾: عنهم حين ركبوا؛ أي: مبتعداً، وأراد منه أن يقرب ليركبَ، فقال له: ﴿يا بنيَّ اركب معنا ولا تَكُن مع الكافرين ﴾: فيصيبك ما يصيبهم.

﴿٤٣﴾ فقال ابنُه مكذّباً لأبيهِ أنَّه لا ينجو إلَّا مَنْ رَكِبَ [معه] السفينة: ﴿سآوي إلى جبل يَعْصِمُني من الماء ﴾؛ أي: سأرتقي جبلاً أمتنع به من الماء. فقال نوح: ﴿لا عاصِمَ اليوم من أمرِ الله إلّا مَن رَحِمَ ﴾: فلا يعصمُ أحداً جبلٌ ولا غيرُه، ولو تسبَّب بغاية ما يمكِنُه من الأسباب؛ لَمَا نجا إن لم يُنْجِهِ الله، ﴿وحال بينَهما الموجُ فكانَ ﴾ الابنُ ﴿من المغرَقين ﴾.

﴿٤٤﴾ فلمَّا أغرَقَهم الله ونجَّى نوحاً ومن معه؛ و﴿قيل يا أرضُ ابلَعي ماءَك﴾: الذي خرج منك، والذي نزل إليك، ابلعي الماء الذي على وجهك، ﴿ويا سماءُ أقلِعي﴾: فامتَثَلَتا لأمر الله، فابتلعتِ الأرضُ ماءها، وأقلعتِ السماء فنضب الماء من الأرض، ﴿وقضِيَ الأمرُ ﴾: بهلاك المكذِّبين ونجاة المؤمنين، ﴿واسْتَوَت ﴾ السفينةُ ﴿على المجوديِّ ﴾؛ أي: أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، ﴿وقيلَ بُعداً للقوم الظالمين ﴾؛ أي: أُنْبِعوا بهلاكهم لعنةً وبُعداً وسُحْقاً لا يزال معهم.

﴿٤٥﴾ ﴿ونادى نوحٌ ربَّه فقالَ ربِّ إِنَّ ابني من أهلي وإِنَّ وعدَكَ الحقُّ﴾؛ [أي]: وقد قلتَ لي: فاحملْ فيها من كلِّ زوجين اثنين وأهلَكَ، ولن تُخلِفَ ما وَعَدْتَني به. لعلَّه عليه الصلاة والسلام ـ حملتْه الشفقةُ وأنَّ الله وعده بنجاة أهلِهِ ـ ظنَّ أنَّ الوعد لعمومهم؛ مَن آمن ومَن لم يؤمن؛ فلذلك دعا ربَّه بذلك الدُّعاء، ومع لهذا؛ ففوَّض الأمر لحكمة الله البالغة.

﴿٤٦﴾ فقال الله له: ﴿إِنَّه ليس من أهلك﴾: الذين وعدتُك بإنجائهم، ﴿إِنَّه عملٌ غيرُ صالح﴾؛ أي: هذا الدُّعاء الذي دعيتَ (٢) به لنجاة كافر لا يؤمنُ بالله ولا رسوله، ﴿فلا تَسْأَلْنِ ما ليس لك به علمٌ ﴾؛ أي: ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيراً أو غير خير. ﴿إني أعظُك أن تكونَ من الجاهلين ﴾؛ أي: إني أعظُك وعظاً تكون به من الكاملين، وتنجو به من صفات الجاهلين.

﴿٤٧﴾ فحينئذِ ندمَ نوحٌ ﷺ ندامةً شديدةً على ما صَدَرَ منه، و ﴿قال ربِّ إنِّي أعوذُ بك أن أسألَك ما ليس

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين. وعُدِّلت في ( أ ) إلى: «دعوت» بخطٌ مغاير.

لي به علمٌ وإلَّا تَغْفِرْ لي وترحَمْني أكن من الخاسرينَ ﴾: فبالمغفرة والرحمة ينجو العبدُ من أن يكون من الخاسرين. ودلَّ هٰذا على أنَّ نوحاً ﷺ لم يكنْ عندَه علمٌ بأنَّ سؤاله لربِّه في نجاة ابنه محرَّمٌ داخلٌ في قوله: ﴿ولا تخاطِبْني في الذين ظَلَموا إنَّهم مغرقونَ ﴾، بل تعارض عندَه الأمران، وظنَّ دخوله في قوله: ﴿وأهلَكَ ﴾، وبعد هٰذا تبيَّن له أنَّه داخلٌ في المنهيِّ عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم.

﴿٤٨﴾ ﴿قيل يا نوحُ اهبطْ بسلام منّا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممّن معكُ ﴾: من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع، حتى ملؤوا أقطار الأرض ونواحيها ﴿وأممٌ سنمتّعهم ﴾: في الدُّنيا، ﴿ثم يمسُّهم منّا عذابٌ أليمٌ ﴾؛ أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أنَّ مَنْ كَفَرَ بعد ذٰلك؛ أحلَلنا به العقاب، وإنْ مُتّعوا قليلاً؛ فسيؤخذون بعد ذٰلك.

﴿٤٩﴾ قال الله لنبيّه محمد ﷺ بعدما قصَّ عليه لهذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلَّا مَنْ مَنَّ عليه برسالته: ﴿تلك من أنباء الغيبِ نوحيها إليك ما كنتَ تعلمُها أنت ولا قومُك مِن قَبْلِ لهذا ﴾: فيقولوا: إنَّه كان يعلمها ؛ فاحمدِ الله واشكُرْه واصبرْ على ما أنت عليه من الدِّين القويم والصِّراط المستقيم والدَّعوة إلى الله. ﴿إِنَّ العاقبةَ للمتَّقين ﴾: الذين يتَّقون الشرك وسائر المعاصي، فستكون لك العاقبةُ على قومِكَ كما كانت لنوح على قومِهِ.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُم هُودًا قَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِن إلَّهِ غَيْرُهُۥ إِن اَشَعَ إِلّا مُفَتَرُون فَكَ بَعُوْمِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿٥٠﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى عادٍ﴾: وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن، ﴿أَخَاهُم﴾: في النسب، ﴿هُوداً﴾: ليتمكّنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، فقال لهم: ﴿اعبُدُوا اللّه ما لكم من إله غيرُه إنْ أنتُم إلّا مفتَرون﴾؛ أي: أمرهم بعبادة اللّه وحده، ونهاهم عمّا هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنّهم قد افتَرَوا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك، ووَضّعَ لهم وجوب عبادة اللّه وفساد عبادة ما سواه.

﴿١٥﴾ ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد، فقال: ﴿ يَا قُومِ لَا أَسَالُكُم عَلَيْهِ أَجِراً ﴾؛ أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا: لهذا يريدُ أن يأخذَ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلِّمكم مجاناً. ﴿ إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الذي فطرني أفلا تعقلون ﴾: ما أدعوكم إليه وأنَّه موجبٌ لقبوله، منتفِ المانع عن ردِّه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿مفترون﴾؛ كاذبون. ﴿٥٢﴾ ﴿مدراراً﴾؛ متتابعاً، كثيراً. ﴿٥٣﴾ ﴿عن قولك﴾؛ من أجل قولك. ﴿٤٥﴾ ﴿اعتراك﴾؛ أصابك. ﴿٤٥﴾ ﴿بسوء﴾؛ بجنون. ﴿٥٥﴾ ﴿فكيدوني﴾؛ فاجتهدوا في إيصال الضر إليَّ. ﴿٥٥﴾ ﴿ثم لا تُنظرون﴾؛ لا تُمهلوني. ﴿٥٦﴾ ﴿آخذ بناصيتها﴾؛ مالكها، والمتصرف فيها. ﴿٥٧﴾ ﴿ويستخلف﴾؛ يأتي بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم. ﴿٧٥﴾ ﴿حفيظ﴾؛ يحفظ من كل سوء. ﴿٥٨﴾ ﴿غليظ﴾؛ شديد. ﴿٩٥﴾ ﴿جبار﴾؛ مستكبر. ﴿٩٥﴾ ﴿عنيد﴾؛ لا يقبل الحق.

سورة هود (٥٢ ـ ٥٧)

﴿٥٢﴾ ﴿ويا قوم استغفروا ربكم﴾: عما مضى منكم، ﴿ثم توبوا إليه﴾: فيما تستقبلونه بالتوبة النَّصوح والإنابة إلى الله تعالى؛ فإنَّكم إذا فعلتم ذلك؛ ﴿يُرْسِل السماءَ عليكُم مِدْراراً﴾: بكثرة الأمطار التي تَخْصُبُ بها الأرض ويكثر خيرها، ﴿ويَزدْكم قوةً إلى قوَّتكم﴾: فإنَّهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا: ﴿من أشدُّ مِنَّا قوَّةً﴾، فوعدهم أنَّهم إن آمنوا زادهم قوَّةً إلى قوَّتهم، ﴿ولا تتولَّوا﴾: عنه؛ أي: عن ربكم ﴿مجرمين﴾؛ أي: مستكبرين عن عبادته، متجرِّئين على محارمه.

﴿٥٣﴾ فقالوا رادِّين لقوله: ﴿يا هودُ ما جئتنا ببيِّنةٍ ﴾: إن كان قصدُهم بالبينة البينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة للحقّ، بل اللازم أن يأتي النبيُّ بآية تدلُّ على صحة ما جاء به، وإن كان قصدُهم أنه لم يأتهم ببيّنة تشهدُ لما قاله بالصحة؛ فقد كذبوا في ذلك؛ فإنَّه ما جاء نبيٌّ لقومه إلَّا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ولو لم يكن له آية إلَّا دعوتُه إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكلً عمل صالح وخُلُق جميل، والنهي عن كلِّ خُلُق ذميم من الشرك بالله والفواحش والظَّلم وأنواع المنكرات، مع ما هو مشتملٌ عليه هودٌ ﷺ من الصفات التي لا تكون إلَّا لخيار الخلق وأصدقهم، لكفى بها آيات وأدلة على صدقه، بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أنَّ هذه الآية أكبر من مجرَّد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط.

ومن آياته وبيِّناته الدالة على صدقه أنَّه شخصٌ واحدٌ، ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخُ في قومه ويناديهم ويعجِزُهم ويقول لهم: إنِّي توكلتُ على الله ربِّي وربكم، ﴿إنِّي أُشْهِدُ الله واشْهَدوا أنِّي بريءٌ مما تشرِكونَ. من دونِهِ فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرونِ ﴿: وهم الأعداءُ الذين لهم السَّطوة والغَلَبة، ويريدون إطفاء ما معه من النور بأيِّ طريق كان، وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيءٍ من السُّوء، إنِّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم: ﴿وما نحنُ بتارِكي آلهتنا عن قولِك ﴾؛ أي: لا نترك عبادةَ آلهتنا لمجرَّد قولِكَ الذي ما أقمتَ عليه بيِّنةً بزعمهم. ﴿وما نحنُ لك بمؤمنينَ ﴾: وهذا تأييس منهم لنبيِّهم هودٍ ﷺ في إيمانهم، وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون.

﴿٤٥﴾ ﴿إِن نقولُ﴾: فيك ﴿إِلَّا اعتراكَ بعضُ آلهتنا بسوءٍ﴾؛ أي: أصابتك بخبال وجنون، فصرتَ تَهْذي بما لا يُعْقَلُ؛ فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا أصدقَ الخلق الذي جاء بأحقِّ الحقِّ بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم، لولا أنَّ اللَّه حكاها عنهم؟!

﴿٥٥﴾ ولهذا بيَّن هودٌ عليه الصلاة والسلام أنه واثقٌ غاية الوثوق أنَّه لا يصيبُه منهم ولا من آلهتهم أذىً، فقال: ﴿إِنِّي أُشْهِدُ الله واشْهَدُوا أنِّي بريءٌ مما تشركون. من دونِهِ فكيدوني جميعاً ﴾؛ أي: اطلبوا لي الضَّرر كلُّكم بكلِّ طريق تتمكَّنون بها منِّي، ﴿ثم لا تُنظِرونِ ﴾؛ أي: لا تمهلوني.

﴿٥٦﴾ ﴿إني توكلتُ على الله ﴾؛ أي: اعتمدت في أمري كلّه على الله، ﴿ربّي وربّكم﴾؛ أي: هو خالق الجميع ومدبّرنا وإيّاكم، وهو الذي ربّانا. ﴿ما من دابّةٍ إلّا هو آخذ بناصيتها ﴾: فلا تتحرّك ولا تسكُن إلا بإذنه؛ فلو اجتمعتُم جميعاً على الإيقاع بي، والله لم يسلّظكم عليّ؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلّطكم فلحكمةٍ أرادَها. ﴿إنّ ربّي على صراطٍ مستقيم ﴾؛ أي: على عدل وقِسْطٍ وحكمةٍ وحمدٍ في قضائه وقَدَرِهِ و[في] شرعِهِ وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرجُ أفعالُه عن الصراط المستقيم التي يُحْمَد، ويُثنى عليه بها.

﴿٥٧﴾ ﴿فَإِن تُولُوا﴾: عما دعوتُكم إليه، ﴿فقد أبلغتكُم ما أُرْسِلْتُ به إليكم﴾: فلم يبقَ عليَّ تَبِعَةٌ من شأنكم، ﴿ويستخلِفُ ربِّي قوماً غيركم﴾: يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئاً، ﴿ولا تضرُّونه شيئاً﴾: فإنَّ ضرركم إنما يعودُ إليكم؛ فالله لا تضرُّه معصية العاصين ولا تنفعه طاعةُ الطائعين، مَنْ عمل صالحاً؛ فلنفسه، ومَن أساء؛ فعليها. ﴿إِنَّ ربِّي على كلِّ شيء حفيظٌ﴾.

﴿٥٨﴾ ﴿ولما جاء أمرُنا﴾؛ أي: عذابُنا بإرسال الريح العقيم التي ما تَذَرُ من شيء أتت عليه إلَّا جَعَلَتُهُ كالرَّميم؛ ﴿نجَّينا هوداً والذين آمنوا معه برحمةٍ منَّا ونَجَيْناهم من عذاب غليظٍ ﴾؛ أي: عظيم شديد أحلَّه الله بعادٍ فأصبحوا لا يُرى إلَّا مساكنُهم.

﴿٥٩﴾ ﴿وتلك عادٌ﴾: الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظُلْم منهم لأنهم ﴿جَحَدُوا بِآيات رَبِّهم﴾: ولهذا قالوا لهود: ما جئتنا ببيّنة! فتبيَّن بهذا أنهم متيقّنون لدعوته، وإنما عاندوا وجحدوا، ﴿وعَصَوا رُسُلَه﴾؛ لأنَّ من عصى رسولاً؛ فقد عصى جميع المرسلين؛ لأنَّ دعوتهم واحدة، ﴿واتَّبعوا أمر كلِّ جبارٍ﴾؛ أي: متسلِّط على عباد الله بالجبروت، ﴿عنيدٍ﴾؛ أي: معاند لآيات الله، فعصَوْا كلَّ ناصح ومشفق عليهم، واتَّبعوا كلَّ غاشً لهم يريد إهلاكهم، لا جَرَمَ أهلكهم الله.

﴿٦٠﴾ ﴿وأتبعوا في هٰذه الدُّنيا لعنةً﴾: فكل وقت وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذِكْرٌ يذكرون به وذمٌّ يلحقُهم. ﴿ويوم القيامة﴾: لهم أيضاً لعنةٌ، ﴿ألا إنَّ عاداً كفروا ربَّهم﴾؛ أي: جحدوا مَنْ خَلَقَهم ورزَقَهم وربَّاهم. ﴿ألا بعداً لعادٍ قوم هود﴾؛ أي: أبعدهم الله عن كلِّ خير، وقرَّبهم من كلِّ شرِّ.

﴿ وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِيحًا قَالَ يَعَوِّهِ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهٍ عَيْرُهُمْ هُو اَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَغْمَرُكُرُ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ نُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ وَبِيهُ نَجِيبُ إِنَّ قَالُوا يَصَلِحُ فَدَ كُنتَ فِينَا مَرْجُوا فَبْلَ هَدَأً أَنَّنَهُ لَنَا أَن قَبُدَ مَا يَعْبُدُ عَلَيْ اللّهِ مِنْ وَوَاتَننِي مِنْهُ رَحْمَةً وَابَناقُنَا وَإِنّنَا لَفِي شَكِي مِنَا تَدْعُونًا إِلَيْهِ مُربِ إِنَ قَالَ يَعَوِّمِ آرَءَ بِثُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّ وَوَاتَننِي مِنْهُ رَحْمَةً فَدَرُوهَا فَمَن يَصُمُنِ مِن اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَأَخُذَهُ عَذَابٌ قَرِبُ إِنَ فَعَوْرِهَمَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَنفَةَ أَيَامِ تَالَّهُ وَيَهُ إِنَّ عَمَيْنَهُ فَمَا يَرِيدُونِ غَيْرَ عَذَابٌ قَرِبُ إِنَّ فَعَوْرُهُمَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَنفَةَ أَيَامِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَأَخُذَهُ عَذَابٌ قَرِبُ إِنَّ فَعَوْرُهُمَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَنفَةَ أَيَامِ وَيَعْفَرُهُمَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَنفَةَ أَيَامِ وَاللّهَ مَا مَنُوا مَعَهُ مِرَحْمَةٍ مِنْكُمْ وَمِن خِرِي وَمُ وَاللّهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَأَمْنَا بَعَيْنَا صَلِحًا وَاللّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مِرَحْمَةٍ مِنْكُ وَمِنْ خِرَي وَمُنَا عَبُكُوا الصَّيْحَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ فَلَى لَكُمْ لَلْهُ الْمَنْ الْمَعْمُ وَاللّهُ مُولًا وَعَالًا الصَّيْحَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ فَلَى اللّهُ الْمَدُولُ وَيَهُمْ أَلَا لِلْمُونَ الْمُعَالِى الْمَدُولُ فِي وَيَرِهِمْ جَثِمِينَ فَلَ الْمَالِعُولُ وَاللّهُ الْمُعُولُ وَلَهُ وَاللّهُ الْمَلْولُ السَّوْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

(17) أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى ثمودَ﴾: وهم عادٌ الثانية، المعروفون، الذين يسكنون الحِجْر ووادي القُرى، ﴿أخاهم﴾: في النسب، ﴿صالحاً﴾: عبد الله ورسوله ﷺ، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فَ﴿قَالَ يا قوم اعبُدوا الله﴾؛ أي: وحِّدوه وأخلصوا له الدين، ﴿ما لكُم من إله غيرُه﴾: لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، ﴿هو أنشأكم من الأرض﴾؛ أي: خلقكم فيها، فقال: ﴿واستعمرَكم فيها﴾؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنِّعم الظاهرة والباطنة، ومكَّنكم في الأرض؛ تَبْنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها؛ فكما أنَّه لا شريك له في جميع ذلك؛ فلا تشركوا به في عبادته. ﴿فاستغفروه﴾: مما صَدرَ منكم من الكفر والشِّرْك والمعاصي وأقلعوا عنها، ﴿ثمَّ توبوا إليه﴾؛ أي: ارجِعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. ﴿إنَّ ربِّي قريبٌ مجيبٌ﴾؛ أي: قريبٌ ممَّن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائِهِ سؤاله وقَبول عبادتِهِ وإثابته عليها أجلَّ الثواب.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿ ۱٦﴾ ﴿ أنشأكم ﴾؛ ابتدأ خلقكم. ﴿ ۱٦﴾ ﴿ واستعمركم فیها ﴾؛ جعلكم عُمّاراً لها. ﴿ ۲٦﴾ ﴿ كنت فینا مرجوًا ﴾؛ كنا نرجو أن تكون سیّداً. ﴿ ۲٦﴾ ﴿ مُریب ﴾؛ مُوقع فی الریب والشك. ﴿ ۳٦﴾ ﴿ أرأیتم ﴾؛ أخبرونی. ﴿ ۳٤﴾ ﴿ تضلیل، و إبعاد عن الخیر. ﴿ ۶٤﴾ ﴿ آیة ﴾؛ علامة علی صدقی. ﴿ ۶٤﴾ ﴿ بسوء ﴾؛ بنحر أو ضرب. ﴿ ۶۵ ﴾ ﴿ فعقروها ﴾؛ فنحروها. ﴿ ۶۵ ﴾ ﴿ تمتعوا فی داركم ﴾؛ استمتعوا بحیاتكم فی بلدكم. ﴿ ۶۱ ﴾ ﴿ خزی یومئذ ﴾؛ هوان ذلك الیوم، وذلته. ﴿ ۶۷ ﴾ ﴿ الصیحة ﴾؛ صوت عظیم مهلك من السماء. ﴿ ۶۷ ﴾ ﴿ جاثمین ﴾ هامدین، ساقطین علی وجوههم. ﴿ ۶۸ ﴾ ﴿ لم یعنوا ﴾؛ لم یعیشوا، ویقیموا. ﴿ ۶۸ ﴾ ﴿ بُعداً ﴾؛ هلاكاً، وطرداً.

واعلم أنَّ قُرْبَهُ تعالى نوعان: عامٌ وخاصٌ: فالقربُ العامُّ: قربُه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ونحنُ أقربُ إليه من حبل الوريدِ﴾.

والقربُ الخاصُّ: قربُه من عابديه وسائليه ومحبِّيه، وهو المذكورُ في قوله تعالى: ﴿فاسجُدْ واقْتَرِبْ﴾، وفي لهذه الآية، وفي قوله: ﴿وإذا سألك عبادي عنِّي فإنِّي قريبٌ أجيبُ دعوةَ الدَّاعي﴾، ولهذا النوع قربٌ يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب.

(٢٢﴾ فلما أمرهم نبيُّهم صالح بي ورغّبهم في الإخلاص لله وحده؛ ردُّوا عليه دعوته، وقابلوه أشنع المقابلة. و قالوا يا صالح قد كنتَ فينا مرجُوَّا قبلَ لهذا ﴾؛ أي: قد كنًا نرجوك ونؤمِّل فيك العقل والنفع، ولهذا شهادة منهم لنبيّهم صالح: أنَّه ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنَّه من خيار قومه، ولكنَّه لمَّا جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافِقُ أهواءهم الفاسدة؛ قالوا لهذه المقالة التي مضمونُها أنَّك قد كنتَ كاملاً، والآن أخلفتَ ظنَّنا فيك، وصرتَ بحالةٍ لا يُرجى منك خيرٌ، وذنبه ما قالوه عنه، [وهو قولهم]: وأنها أن نعبُدُ ما يعبُدُ آباؤنا و وبزعمهم أنَّ لهذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَحَ في عقولهم وعقول آبائهم الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة مَنْ لا ينفع ولا يضرُّ ولا يغني شيئاً من الأحجار والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدِّين لله ربِّهم الذي لم تزلْ نِعَمُهُ عليهم تَتْري وإحسانُهُ عليهم دائماً ينزِلُ، الذي ما بهم من نعمةٍ إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو؟! ﴿ وإنَّنا لهي شك مما تدعونا إليه مُريبٍ ﴾؛ أي: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكًا مؤثّراً في قلوبنا الريب.

﴿٦٣﴾ وبزعمهم أنَّهم لو علموا صحَّة ما دعاهم إليه؛ لاتَّبعوه، وهم كَذَبَةٌ في ذٰلك، ولهذا بيَّن كذِبَهم في قوله: ﴿قال يا قومِ أَرأَيتُم إِن كنتُ على بيِّنةٍ من ربِّي﴾؛ أي: برهان ويقين منِّي، ﴿وآتاني منه رحمةً﴾؛ أي: مَنَّ عليَّ برسالته ووحيه؛ أي: أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. ﴿فمن ينصُرُني من الله إن عصيتُهُ فما تزيدونني غير تخسيرٍ﴾؛ أي: غير خسار وتَباب وضرر.

﴿٦٤﴾ ﴿ويا قوم هٰذه ناقةُ الله لَكُم آيةً﴾: لها شِرْبٌ من البئر يوماً، ثم يشربون كلُّهم مِنْ ضَرْعها، ولهم شِرْبُ يوم معلوم، ﴿فَذَروها تأكُلْ في أرض الله﴾؛ أي: ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيءٌ، ﴿ولا تمسُّوها بسوءٍ﴾؛ أي: بعقرٍ؛ ﴿فيأخُذَكم عذابٌ قريبٌ﴾.

﴿٦٥﴾ ﴿فعقروُها فقال﴾: لهم صالحٌ: ﴿تمتَّعوا في دارِكُم ثلاثة أيَّام ذٰلك وعدٌ غير مكذوبٍ﴾: بل لا بدَّ من وقوعه.

﴿٦٦﴾ ﴿فلمَّا جاء أمرُنا﴾: بوقوع العذاب، ﴿نجَّيْنا صالحاً والذين آمنوا معه برحمةٍ منَّا ومِنْ خِزْي يومِئِذٍ﴾؛ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. ﴿إِنَّ ربَّك هو القويُّ العزيز﴾: ومن قوَّته وعزَّته أن أهلك الأممَ الطاغيةَ ونجَّى الرسلَ وأتباعهم.

﴿٦٧﴾ وأخذت ﴿الذين ظلموا الصيحة﴾: فقطعت قلوبهم؛ ﴿فأصبحوا في ديارهم جاثمين﴾؛ أي: خامدين لا حراك لهم.

﴿٦٨﴾ ﴿كأن لم يَغْنَوْا فيها﴾؛ أي: كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتَّعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعَّموا بها يوماً من الدَّهر، قد فارقهم النعيمُ، وتناولهم العذابُ السرمديُّ، الذي لا ينقطع، الذي كأنه لم يزل. ﴿أَلَا إِنَّ ثمودَ كَفَروا ربَّهم﴾؛ أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآيةُ المبصرةُ. ﴿أَلَا بُعداً لِثمودَ﴾: فما أشقاهم وأذلَّهم! نستجير بالله من عذاب الدُّنيا وخزيها.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ ۚ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَاۤ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ

﴿19﴾ أي: ﴿ولقد جاءتْ رُسُلُنا﴾: من الملائكة الكرام رسولَنا ﴿إبراهيمَ﴾ الخليل ﴿بالبشرى﴾؛ أي: بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمَرَهم أنْ يمرُّوا على إبراهيم فيبشِّروه بإسحاق، فلما دخلوا عليه، ﴿قالوا سلاماً قال سلامٌ﴾؛ أي: سلَّموا عليه وردَّ ﷺ. ففي هذا مشروعية السلام، وأنَّه لم يزْل من ملَّة إبراهيم ﷺ، وأنَّ السلام قبل الكلام، وأنَّه ينبغي أن يكون الردُّ أبلغَ من الابتداء؛ لأنَّ سلامهم بالجملة الفعليَّة الدالَّة على التجدُّد، وردُّه بالجملة الاسمية الدالَّة على الثُبوت والاستمرار، وبينهما فرقٌ كبيرٌ؛ كما هو معلومٌ في علم العربية. ﴿فما لَبِثَ﴾: إبراهيمُ لما دخلوا عليه، ﴿أن جاء بعجل حنيذ﴾؛ أي: بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلاً مشويًا على الرَّضْفِ سميناً، فقرَّبه إليهم فقال: ألا تأكلونَ.

﴿٧٠﴾ ﴿فلمَّا رأى أيديَهم لا تصلُ إليه﴾؛ أي: إلى تلك الضيافة، ﴿نَكِرَهُم وأوجس منهم خِيفةً﴾: وظنَّ أنهم أتوه بشرِّ ومَكْروه، وذٰلك قبلَ أن يعرِفَ أمرَهم، فقالوا: ﴿لا تخفْ إِنَّا أَرْسِلْنا إلى قوم لوطٍ﴾؛ أي: إنَّا رسلُ اللّه، أرسلنا اللّه إلى إهلاك قوم لوطٍ.

﴿٧١﴾ وامرأة إبراهيم ﴿قائمةٌ﴾: تخدُمُ أضيافَه، ﴿فضَحِكَتْ﴾: حين سمعتْ بحالهم وما أرسلوا به تعجُّباً، ﴿فبشَّرْناها بإسحاق ومن وراءِ إسحاق يعقوبَ﴾.

﴿٧٢﴾ فتعجَّبت من ذٰلك و ﴿قالتْ يا وَيْلتا أَأْلِدُ وأَنا عجوزٌ وهٰذا بعلي شيخاً ﴾: فهٰذان مانعان من وجود الولد. ﴿إِنَّ هٰذا لشيءٌ عجيبٌ ﴾.

﴿٧٣﴾ ﴿قالوا أَتَعْجَبين من أمرِ اللّه﴾: فإنَّ أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التامَّة في كل شيءٍ؛ فلا

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: (۲۹) (حنیذ)؛ مشوی بالحجارة المحماة. (۷۰) (نکرهم)؛ أنکر ذلك منهم. (۷۰) (وأوجس منهم خیفة)؛ أحس في نفسه خوفاً منهم. (۷۱) (ومن وراء)؛ ومن بعد. (۷۲) (یا ویلتی)؛ کلمة تعجب. (۷۲) (بَمْلِی)؛ زوجی. (۷۳) (حمید)؛ محمود الصفات والأفعال. (۷۳) (مجید)؛ ذو عظمة. (۷۶) (الروع)؛ الخوف. (۷۷) (اوّاه)؛ کثیر التضرع والدعاء. (۷۷) (منیب)؛ تائب یرجع إلی الله فی أموره کلها. (۷۷) (سِیءَ بهم)؛ ساءه مجیئهم. (۷۷) (وضاق بهم ذرعاً)؛ ضاق صدره، واغتم لمجیئهم؛ خوفاً علیهم من قومه. (۷۷) (عصیب)؛ شدید. (۷۸) (یهرعون)؛ یسرعون. (۸۸) (ولا تخزون)؛ لا تفضحونی. (۷۸) (رشید)؛ یأمر بالمعروف، وینهی عن المنکر. (۷۸) (من حق)؛ من حاجة، أو رغبة. (۸۱) (فاشر)؛ فاخرج. ((۸۸) (بقطع من اللیل)؛ ببقیة من اللیل. (۸۸) (سجیل)؛ طین متصلب متین. (۸۸) (منضود)؛ صُفّ بعضها إلی بعض متنابعة. (۸۳) (مسوّمة)؛ معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشبه حجارة الأرض.

سورة هود (۷۶ ـ ۸۲)

يُستغرب على قدرته شيء، وخصوصاً فيما يدبِّره ويمضيه لأهل لهذا البيت المبارك. ﴿رحمةُ اللّه وبركاتُهُ عليكم أهل البيت؛ أي: لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد. ﴿عليكم أهلَ البيت إنَّه حميدٌ مجيدٌ ﴾؛ أي: حميد الصفات؛ لأنَّ صفاته صفات كمال، حميدُ الأفعال؛ لأنَّ أفعاله إحسانٌ وجودٌ وبرُّ وحكمةٌ وعدلٌ وقِسْظٌ. ﴿مجيدٌ ﴾: والمجد هو عظمة الصفات وسَعتُها؛ فله صفات الكمال، وله من كلِّ صفةٍ كمالٍ أكملُها وأتمُها وأعمُّها.

﴿٧٤﴾ ﴿فلما ذَهَبَ عن إبراهيم الرَّوْعُ﴾: الذي أصابه من خيفة أضيافه، ﴿وجاءتُه البُشرى﴾: بالولد؛ التفتَ حينئذِ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطٍ، وقال لهم: ﴿إِنَّ فيها لوطاً. قالوا نحنُ أعلمُ بمَن فيها لَنُنجِيَنَّه وأَهْلَه إلَّا امرأتَهُ﴾.

﴿٧٥﴾ ﴿إِنَّ إِبِراهِيم لحليمٌ ﴾؛ أي: ذو خُلُق [حسنٍ] وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين، ﴿أَوَّاهُ ﴾؛ أي: متضرِّع إلى الله في جميع الأوقات، ﴿منيبٌ ﴾؛ أي: رجَّاع إلى الله بمعرفته ومحبَّته والإقبال عليه والإعراض عمَّن سِواه؛ فلذلك كان يجادِلُ عن مَنْ حَتَّم الله بهلاكهم.

﴿٧٦﴾ فقيل له: ﴿يا إبراهيمُ أَعْرِضْ عن هٰذا﴾: الجدال. ﴿إنَّه قد جاءَ أمرُ ربِّك﴾: بهلاكهم، ﴿وإنَّهم آتيهم عذابٌ غيرُ مردودٍ﴾: فلا فائدة في جدالك.

﴿٧٧﴾ ﴿ولما جاءت رسُلُنا﴾؛ أيّ: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم، لما أتوا ﴿لوطاً سيء بهم﴾؛ أي: شقّ عليه مجيئهم، ﴿وضاق بهم ذَرْعاً وقال هٰذا يومٌ عصيبٌ ﴾؛ أي: شديدٌ حرجٌ؛ لأنَّه علم أنّ [قومَه] لا يتركونَهم؛ لأنَّهم في صور شباب جردٍ مردٍ في غاية الكمال والجمال.

﴿٧٨﴾ ولهذا وَقَعَ ما خطر بباله، فجاءه ﴿قُومُهُ يُهْرَعُونَ إليه﴾؛ أي: يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونه السِّيئاتِ﴾؛ أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحدٌ من العالمين. ﴿قال يا قوم هؤلاء بناتي هُنَّ أطهرُ لكم﴾: من أضيافي ـ وهذا كما عَرَضَ سليمانُ عليها أحدٌ من العالمين أن يَشُقَّ الولد المختصم فيه لاستخراج الحقِّ ـ ولعلمه أنَّ بناته ممتنعٌ منالهنَّ ولا حقَّ لهم فيهنَّ، والمقصود الأعظم دفعُ هذه الفاحشة الكبرى. ﴿فاتَقُوا الله ولا تُخْزُونِ في ضيفي﴾؛ أي: إما أن تُراعوا تقوى الله، وإما أن تراعوني في ضَيْفي ولا تخزونِي عندهم. ﴿أليس منكم رجلٌ رشيدٌ﴾: فينهاكم ويزجُرُكم. وهٰذا دليلٌ على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة.

﴿٧٩﴾ فَ﴿قَالُوا﴾ له: ﴿لقد علمتَ ما لنا في بناتِكَ من حقٍّ وإنَّك لتعلمُ ما نريدُ﴾؛ أي: لا نريد إلَّا الرجال، ولا لنا رغبةٌ في النساء.

﴿٨٠﴾ فاشتدَّ قلقُ لوطٍ عليه الصلاة والسلام و ﴿قال لو أنَّ لي بكم قوَّةً أو آوي إلى ركنِ شديدٍ﴾؛ كقبيلة مانعةٍ؛ لمنعتكم. ولهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلَّا؛ فإنَّه يأوي إلى أقوى الأركان، وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحدٌ.

﴿ ٨١﴾ ولهذا لمَّا بَلَغَ الأمرُ منتهاه واشتدَّ الكربُ؛ ﴿قالوا﴾ له: ﴿إنَّا رسلُ ربّك﴾؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئنَّ قلبُه، ﴿لن يَصِلوا إليكَ﴾: بسوءٍ. ثم قال جبريل بجناحِه، فطمس أعينَهم، فانطلقوا يتوعَّدون لوطاً بمجيء الصبح، وأمر الملائكة لوطاً أن يَسْرِيَ بأهله ﴿بِقِطْع من الليل﴾؛ أي: بجانب منه قبل الفجر بكثير؛ ليتمكّنوا من البعدِ عن قريتهم، ﴿ولا يلتفتْ منكُم أحدٌ﴾؛ أي: بادروا بالخروج، وليكن همُّكم النجاء، ولا تتفتوا إلى ما وراءكم، ﴿إلَّا امرأتَكَ إنّه مصيبُها﴾: من العذاب ﴿ما أصابهم﴾؛ لأنّها تشارِكُ قومها في الإثم، فقيل له: فقيل أضياف لوطٍ إذا نزل به أضيافٌ. ﴿إنَّ موعِدَهم الصّبحُ »: فكأنَّ لوطاً استعجلَ ذلك، فقيل له: ﴿اليس الصبحُ بقريب﴾.

﴿٨٠٨ ﴿ فَلَمَا جَاء أَمُرُنا ﴾ : بنزولِ العذاب وإحلاله فيهم ﴿جَعَلْنا ﴾ : ديارهم ﴿عالِيَها سافِلَها ﴾ ؛ أي :

قلبناها عليهم، ﴿وأَمْطَرْنا عليها حجارةً من سِجِّيلٍ ﴾؛ أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة، ﴿منضودٍ ﴾؛ أي: متتابعة تتبع من شذَّ عن القرية.

﴿٨٣﴾ ﴿مسوَّمةً عند ربِّك﴾؛ أي: معلمة عليها علامة العذاب والغضب، ﴿وما هي من الظالمينَ ﴾: الذين يشابهون لفعل قوم لوطٍ، ﴿ببعيد﴾: فليحذر العبادُ أن يفعلوا كفعلهم؛ لئلًّا يصيبَهم ما أصابهم.

﴿٨٤﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مدينَ﴾: القبيلة المعروفة، الذين يسكنون مَدْينَ، في أدنى فلسطين، ﴿أخاهم﴾: في النسب، ﴿شُعيباً﴾: لأنّهم يعرفونه ويتمكّنون من الأخذ عنه، فقال لهم: ﴿يا قومِ اعبُدوا الله ما لكم من إلهٍ غيرُه﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ فإنّهم كانوا يشرِكون [به]، وكانوا مع شركهم يَبْخَسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك، فقال: ﴿ولا تَنقُصوا المِكْيال والميزانَ﴾: بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط. ﴿إني أراكُم بخير﴾؛ أي: بنعمة كثيرةٍ وصحَّة وكثرة أموال وبنين؛ فاشكُروا الله على ما أعطاكم، ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم. ﴿وإنّي أخافُ عليكم عذابَ يوم محيطٍ﴾؛ أي: عذاباً يحيط بكم ولا يُبقى منكم باقيةً.

﴿٨٥﴾ ﴿ويا قوم أوفوا المكيالَ والميزان بالقِسْطِ﴾؛ أي: بالعدل الذي ترضَوْن أن تعطوه، ﴿ولا تَبخَسوا الناس أشياءهم﴾؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس، فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان، ﴿ولا تَعْفُوا في الأرض مفسِدينَ ﴾: فإنَّ الاستمرار على المعاصى يفسِدُ الأديان والعقائد والدِّين والدُّنيا ويهلِكُ الحرثَ والنسل.

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل. ﴿٨٥﴾ ﴿ولا تبخسوا﴾؛ لا تنقصوا. ﴿٨٥﴾ ﴿ولا تعثوا﴾؛ لا تسعوا، ولا تسيروا. ﴿٨٦﴾ ﴿بعقية الله كم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال. ﴿٨٦﴾ ﴿بحفيظ﴾؛ رقيب أُحصي أعمالكم. ﴿٨٨﴾ ﴿أنيب﴾؛ أرجع بالتوبة، والطاعة. ﴿٨٨﴾ ﴿لا يجرمنّكم﴾؛ لا يحملنّكم. ﴿٨٩﴾ ﴿شقاقي﴾؛ عداوتي. ﴿٩١﴾ ﴿ضعيفاً﴾؛ لست من الكبراء، ولا الرؤساء. ﴿٩١﴾ ﴿رهطك﴾؛ عشيرتك. ﴿٩١﴾ ﴿بعزيز﴾؛ بصاحب قدر ومنزلة. ﴿٩٢﴾ ﴿وراءكم ظهريًّا﴾؛ منبوذاً خلف ظهوركم. ﴿٩٣﴾ ﴿مكانتكم﴾؛ طريقتكم وحالتكم. ﴿٩٤﴾ ﴿جاثمين﴾؛ باركين على رُكبهم ميتين. ﴿٩٥﴾ ﴿لم يغنوا﴾؛ لم يقيموا. ﴿٩٥﴾ ﴿بُعداً﴾؛ هلاكاً، وإبعاداً.

سورة هود (۸۲ ـ ۹۱)

﴿٨٦﴾ ﴿بقيةُ الله خيرٌ لكم﴾؛ أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم؛ فلا تطمَعوا في أمر لكم عنه غُنيةٌ وهو ضارٌ لكم جدًّا، ﴿إِن كُنتُم مؤمنينَ﴾: فاعملوا بمقتضى الإيمان. ﴿وما أنا عليكم بحفيظٍ﴾؛ أي: لست بحافظٍ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنَّما الذي يحفظها الله تعالى، وأمَّا أنا فأبلِّغكم ما أرسلتُ به.

﴿٨٧﴾ ﴿قالوا يا شُعيبُ أصلاتُك تأمُرُك أن نَتْرُكَ ما يعبدُ آباؤنا﴾؛ أي: قالوا ذلك على وجه التهكُّم بنيهم والاستبعاد لإجابتهم له، ومعنى كلامهم: أنَّه لا موجب لنهيك لنا إلَّا أنك تصلي للّه وتتعبَّد له؛ أفإن كنتَ كذلك؛ أفيوجِبُ لنا أن نتركَ ما يعبدُ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليلٌ إلَّا أنه موافقٌ لك؟! فكيف نتَّبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجِبُ قولُك لنا أن نفعلَ في أموالنا ما قلتَ لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزالُ نفعل فيها ما شئنا؛ لأنَّها أموالُنا، فليس لك فيها تصرُّف، ولهذا قالوا في تهكمهم: ﴿إنَّك لأنتَ الحليمُ الرشيدُ»؛ أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقارُ لك خُلُقٌ والرُّشدُ لك سجيّةٌ؛ فلا يصدُرُ عنك إلا رشدٌ، ولا تأمرُ إلَّا برشدٍ، ولا تنهى إلَّا عن غيِّ؟! أي: ليس الأمر كذلك، وقصدُهم أنَّه موصوفٌ بعكس هذين الوصفين: بالسَّفه والغواية؛ أي: أن المعنى: كيف تكونُ أنت الحليم الرشيد، وآباؤنا هم السفهاء الغاوين؟! ولهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكُّم وأنَّ الأمر بعكسه ليس كما ظنُّوه، بل الأمر كما قالوه: إنَّ صلاته تأمُره أن ينهاهم عمَّا كان يعبدُ آباؤهم الضالُون وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون؛ فإنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيُّ فحشاء ومنكرٍ أكبر من عبادة يفي الله، ومن منع حقوق عباد الله، أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم غير الله، ومن منع حقوق عباد الله، أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد؟!

﴿٨٨﴾ ﴿قال﴾ لهم شعيبٌ: ﴿يا قوم أرأيتُم إن كنتُ على بيّنةٍ من ربّي﴾؛ أي: يقين وطمأنينة في صحّة ما جئت به، ﴿ورَزَقَني منه رزقاً حسناً﴾؛ أي: أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني، ﴿و﴾ أنا لا ﴿أريدُ أن أخالِفُكم إلى ما أنهاكم عنه﴾: فلستُ أريدُ أنْ أنهاكم عن البَخْس في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إليّ التّهمة في ذٰلك، بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدرٍ لتركِهِ. ﴿إن أريدُ إلّا الإصلاح ما استطعتُ﴾؛ أي: ليس لي من المقاصد إلّا أن تَصْلُحَ أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصّة لي وحدي شيءٌ بحسب استطاعتي. ولما كان هٰذا فيه نوعُ تزكيةٍ للنفس؛ دَفَعَ هٰذا بقوله: ﴿وما توفيقي إلّا بالله﴾؛ أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشرّ إلّا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوّتي. ﴿عليه توكلتُ﴾؛ أي: اعتمدتُ في أموري ووثقتُ في كفايته. ﴿وإليه أنيبُ﴾: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هٰذا التقرُّب إليه بسائر أفعال الخيرات، وبهذين الأمرين تستقيمُ أحوال العبد، وهما الاستعانةُ بربّه والإنابة إليه؛ كما قال تعالى: ﴿فاعبُدُه وتوكّلُ عليه﴾. وقال: ﴿إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعينُ﴾.

﴿٨٩﴾ ﴿ويا قوم لا يجرمنَّكم شِقاقي﴾؛ أي: لا تحملنَّكم مخالفتي ومشاقَّتي، ﴿أَن يصيبَكُم﴾: من العقوبات، ﴿مثلُ ما أصاب قومَ نوحٍ أو قومَ هودٍ أو قومَ صالحٍ وما قومُ لوطٍ منكم ببعيد﴾: لا في الدار ولا في الزمان.

﴿٩٠﴾ ﴿واستغفِروا ربَّكم﴾: عما اقترفتم من الذُّنوب، ﴿ثمَّ توبوا إليه﴾: فيما يستقبل من أعماركم بالتوبة النَّصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. ﴿إنَّ ربِّي رحيمٌ ودودٌ﴾: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبَّل توبته ويحبُّه.

ومعنى الودود من أسمائه تعالى: أنَّه يحبُّ عباده المؤمنين ويحبُّونه؛ فهو فعولٌ بمعنى فاعل ومعنى مفعول. ﴿٩١﴾ ﴿قالوا يا شعيبُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تقولُ ﴾؛ أي: تضجَّروا من نصائحِهِ ومواعظِهِ لهم، فقالوا: ما نفقهُ كثيراً مما تقولُ، وذٰلك لبُغْضِهم لما يقولُ ونفرتهم عنه. ﴿وإنَّا لنراك فينا ضعيفاً ﴾؛ أي: في نفسك،

لست من الكبار والرؤساء، بل من المستضعفين. ﴿ولولا رهطُك﴾؛ أي: جماعتك وقبيلتك، ﴿لَرَجَمْناك وما أنت علينا بعزيز﴾؛ أي: ليس لك قَدْرٌ في صدورنا ولا احترامٌ في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك.

﴿٩٢﴾ ﴿قال﴾ لهم مترقِّقاً لهم: ﴿يا قومِ أَرَهْطي أعزُّ عليكم من الله﴾؛ أي: كيف تراعونني لأجل رَهْطي ولا تراعونني لله، فصار رَهْطي أعزَّ عليكم من الله. ﴿واتَّخذتُموه وراءكم ظِهْرِيًّا﴾؛ أي: نبذتُم أمر الله وراء ظهوركم، ولم تُبالوا به، ولا خِفْتُم منه. ﴿إنَّ ربِّي بما تعملون محيطٌ ﴾: لا يخفى عليه من أعمالكم مثقالُ ذرَّة في الأرض ولا في السماء، فسيُجازيكم على ما عملتم أتمَّ الجزاء.

﴿٩٣﴾ ﴿و﴾ لما أعيَوْه وعجز عنهم؛ قال: ﴿يا قوم اعملوا على مكانتِكُم﴾؛ أي: على حالتكم ودينكم. ﴿إنِّي عامل سوف تعلمونَ من يأتيه عذابٌ يُخزيه﴾: ويحلُّ عليه عذابٌ مقيمٌ، أنا أم أنتم، وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذابُ، ﴿وارتقِبوا﴾: ما يحلُّ بي. ﴿إنِّي معكم رقيبٌ﴾ ما يَحِلُّ بكم.

﴿٩٤﴾ ﴿ولما جاء أمرُنا﴾: بإهلاك قوم شعيب، ﴿نجَّيْنا شُعيباً والذين آمنوا معه برحمةٍ منَّا وأخذتِ الذين ظلموا الصيحةُ فأصبحوا في ديارِهم جاثمينَ﴾: لا تَسْمَعُ لهم صوتاً، ولا ترى منهم حركةً.

﴿٩٥﴾ ﴿كأن لم يَغْنَوْا فيها﴾؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنَّعموا فيها حين أتاهم العذاب. ﴿أَلا بعداً لمدين﴾: إذْ أهلكها الله وأخزاها، ﴿كما بَعِدَتْ ثمودُ﴾؛ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السَّحق والبُعد والهلاك.

وشعيبٌ على الفوائد والعبر شيء كثير: من الجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأنَّ شعيباً دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتباً على مجموع ذلك.

ومنها: أن نقصَ المكاييل والموازين من كبائر الذُّنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأنَّ ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرِقَتُهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى.

ومنها: أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن بَخَسَ أموال الناس يريد زيادة ماله؛ عوقِبَ بنقيض ذٰلك، وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: ﴿إني أراكم بخيرٍ﴾؛ أي: فلا تتسبَّبوا إلى زواله بفعلكم.

ومنها: أن على العبد أن يَقْنَعَ بما آتاه الله ويَقْنَعَ بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأنَّ ذٰلك خيرٌ له؛ لقوله: ﴿بقيَّةُ الله خيرٌ لكم﴾؛ ففي ذٰلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرَّمة من المَحْق وضدً البركة.

ومنها: أن ذٰلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنّه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدلّ على أنّه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان ناقصٌ أو معدومٌ.

ومنها: أنَّ الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدِّمين، وأنَّها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرِّر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزانٌ للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمُلُ أحوال العبدِ، وبعدم إقامتها تختلُ أحواله الدينيَّة.

ومنها: أنَّ المال الذي يرزقُهُ الله الإنسان، وإنْ كان الله قد خوَّله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانةً عنده، عليه أن يقيم حقَّ الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرَّمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم؛ أنَّ أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون، سواءٌ وافقَ حكمَ الله أو خالفه.

ومنها: أن من تَكْمِلَةِ دعوة الداعي وتمامها: أن يكونَ أول مبادرٍ لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ كما قال شعيبٌ عَلِيهُ: ﴿وما أريدُ أَنْ أَخَالِفَكُم إلى ما أنهاكم عنه ﴾، ولقوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلونَ إكبُرَ مقتًا عند اللهِ أن تقولوا ما لا تفعلون] ﴾.

سورة هود (۹۹)

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنَّتهم وملَّتهم إرادةُ الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يُقْدَرُ عليه منها، وبدفع المفاسدِ وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة.

وحقيقة المصلحة هي التي تَصْلُح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينيَّة والدنيويَّة.

ومنها: أنَّ مَن قام بما يقدِرُ عليه من الإصلاح؛ لم يكن مَلوماً ولا مَذْموماً في عدم فعله ما لا يقدِرُ عليه؛ فعلى العبدِ أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدِرُ عليه.

ومنها: أنَّ العبد ينبغي له أنَّ لا يَتَّكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعيناً بربِّه، متوكِّلاً عليه، سائلاً له التوفيق، وإذا حصل له شيءٌ من التوفيق؛ فلينسبه لِموليهِ ومُسْديه ولا يُعْجَب بنفسه؛ لقوله: ﴿وما توفيقي إلَّا بالله عليه توكلتُ وإليه أُنيبُ﴾.

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم، وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أنْ تُذْكَرَ القَصصُ التي فيها إيقاعُ العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذِكْرُ ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحثّ على التقوى.

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإنَّ الله تعالى يحبُّه ويودُه، ولا عبرة بقول من يقول: إنَّ التائبَ إذا تاب؛ فحسبُه أن يُغْفَرَ له ويعودَ عليه العفو، وأما عَوْدُ الودِّ والحبِّ؛ فإنه لا يعودُ؛ فإنّ الله قال: ﴿واستغفِروا ربَّكم ثمَّ توبوا إليه إنَّ ربي رحيمٌ ودودُ ﴾.

ومنها: أنَّ اللّه يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرةً قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها، وربما دَفَعَ عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب رجمَ قومِهِ بسبب رهطِهِ.

وأنّ هذه الروابط التي يحصُلُ بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربّما تعين ذلك؛ لأنّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهوريّة يتمكّن فيها الأفرادُ والشعوبُ من حقوقهم الدينيّة والدنيويّة؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينيّة والدنيويّة، وتحرص على إبادتها وجعلهم عَمَلَة وخدماً لهم. نعم؛ إنْ أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفعٌ ووقايةٌ للدين والدنيا مقدمة. والله أعلم.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِنِتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنْبَعُوا أَثَرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللل

﴿٩٦﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد أرسلنا موسى﴾: ابن عمران ﴿بآياتنا﴾: الدالَّة على صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى ﷺ، ﴿وسلطانٍ مُبينٍ ﴾؛ أي: حجة ظاهرة بينة ظهرتْ ظهور الشمس.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٩٦﴾ ﴿وسلطان مبين﴾؛ حجة تظهر لمن عاينها. ﴿٩٨﴾ ﴿فأوردهم﴾؛ فأدخلهم. ﴿٩٨﴾ ﴿ألوِرد﴾؛ المدخل. ﴿٩٨﴾ ﴿المورود﴾؛ المدخول فيه، وهو هنا النار. ﴿٩٩﴾ ﴿الرِّفد﴾؛ العون، والعطاء. ﴿٩٩﴾ ﴿المرفود﴾؛ المعطى لهم. ﴿٠١٠﴾ ﴿قائم﴾؛ آثاره باقية كمدائن صالح. ﴿١٠٠﴾ ﴿وحصيد﴾؛ محصود قد محيت آثاره، ولم يبق منه شيء. ﴿١٠١﴾ ﴿أغنت﴾؛ نفعت. ﴿١٠١﴾ ﴿تبيب﴾؛ تدمير، وإهلاك، وخسران.

﴿٩٧﴾ ﴿إلى فرعونَ وملئِهِ﴾؛ أي: أشراف قومه؛ لأنَّهم المتبوعون، وغيرهم تَبَع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إيَّاها كما تقدم بسطُها في سورة الأعراف، ولكنهم ﴿اتَّبعوا أمرَ فرعون وما أمرُ فرعونَ برشيدٍ﴾: بل هو ضالٌ غاو لا يأمر إلا بما هو ضررٌ محضٌ.

﴿٩٨﴾ لا جرم لمَّا اتَّبعه قومُه؛ أرداهم وأهلكهم؛ ﴿يَقْدُمُ قومَه يوم القيامة فأوردَهم النارَ وبئس الوِرْدُ لمورودُ﴾.

﴿٩٩﴾ ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هٰذَه ﴾؛ أي: في الدنيا ﴿لعنةً ويوم القيامةِ ﴾؛ أي: يلعنهم الله وملائكته والناسُ أجمعون في الدنيا والآخرة. ﴿بئس الرِّفْدُ المرفودُ ﴾؛ أي: بئس ما اجتمع لهم، وترادَفَ عليهم من عذاب الله ولعنة الدُّنيا والآخرة.

﴿١٠٠﴾ ولما ذكر قصص لهؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله تعالى لرسوله: ﴿ذلك من أنباءِ القُرى نقصُه عليك﴾: لتنذر به ويكونَ آية على رسالتك وموعظةً وذكرى للمؤمنين. ﴿منها قائمٌ﴾: لم يتلفُ بل بقي من آثار ديارهم ما يدلُّ عليهم. ﴿و﴾ منها ﴿حصيدٌ﴾: قد تهدَّمت مساكنهم، واضمحلَّت منازلهم فلم يبقَ لها أثرٌ.

﴿١٠١﴾ ﴿وما ظُلَمْناهم﴾: بأخذهم بأنواع العقوبات، ﴿ولْكن ظَلَموا أنفسَهم﴾: بالشرك والكفر والعناد. ﴿فما أغنتْ عنهم آلهتُهم التي يَدْعون من دون الله من شيءٍ لمَّا جاء أمرُ ربِّك﴾: ولهكذا كلُّ من التجأ إلى غير الله؛ لم ينفعْه ذٰلك عند نزول الشدائد. ﴿وما زادوهم غير تَتْبيبٍ﴾؛ أي: خسار ودمار بالضدِّ مما خطر ببالهم.

﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِى ظَالِمَّةً إِنَّ أَخَذَهُۥ ٱلِيثُرُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ

﴿١٠٢﴾ أي: يقصِمُهم بالعذاب، ويبيدهم، ولا ينفعهم ما كانوا يَدْعون من دون الله من شيءٍ.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ جَعْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ إِلَى وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَا لِإِذَنِهِ عَنْهُمْ شَعْقُ وَسَعِيدٌ ﴿ فَا مَا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴿ فَإِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَحَكَمُ نَفْشُ إِلَا بِإِذَنِهِ عَنِيْهُمْ شَعَقُ وَسَعِيدٌ ﴿ فَا مَا اللَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقُ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَعْدُودٍ ﴿ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَعْدُودٍ ﴿ فَاللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا السَّمَوْتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَعْدُودٍ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْحَرْقُ وَلَا أَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَعْدُودٍ ﴿ فَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُنْتُ عَلَيْهُ الْمُعَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِالْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُولُوا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُوا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿١٠٣﴾ ﴿إِن في ذٰلك﴾: المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، ﴿لآية لمَنْ خاف عذابَ الآخرة﴾؛ أي: لعبرةً ودليلاً على أنَّ أهل الظُّلم والإجرام لهم العقوبة الدنيويَّة والعقوبة الأخرويَّة. ثم انتقل من لهذا إلى وصفِ الآخرة، فقال: ﴿ذٰلك يومٌ مجموع له الناس﴾؛ أي: جُمِعوا لأجل ذٰلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرِفونه حقَّ المعرفة. ﴿وذٰلك يومٌ مشهودٌ﴾؛ أي: يشهده الله وملائكتُه وجميعُ المخلوقين.

﴿١٠٤﴾ ﴿وما نؤخِّرُه﴾؛ أي: إتيان يوم القيامة، ﴿إِلَّا لأجل مَعْدودٍ»: إذا انقضى أجل الدُّنيا، وما قدر الله فيها من الخلق؛ فحينئذِ ينقلهم إلى الدار الأخرى، ويُجري عليهم أحكامه الجزائيَّة، كما أجرى عليهم في الدُّنيا أحكامه الشرعيَّة.

﴿١٠٥﴾ ﴿يومَ يأْتِ﴾: ذلك اليومُ ويجتمعُ الخلق، ﴿لا تَكَلَّمُ نفسٌ إلا بإذنِهِ»: حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنِهِ. ﴿فمنهم﴾؛ أي: الخلق ﴿شقيٌّ وسعيدٌ ﴾: فالأشقياء هم الذين كفروا بالله، وكلَّبوا رسله وعَصَوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتَّقون.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱۰٦﴾ ﴿زفیر﴾؛ صوت شنیع، یسمع عند إخراج النفس. ﴿۱۰٦﴾ ﴿وشهیق﴾؛ صوت شنیع یسمع عند إخراج النفس. ﴿۱۰٦﴾ ﴿وشهیق﴾؛ صوت شنیع یسمع عند إدخال النفس. ﴿۱۰۸﴾ ﴿مجذوذ﴾؛ مقطوع.

<sup>(</sup>٢) الآيات في (ب) لم تذكر.

سورة هود (۱۰٦ ـ ۱۱۰)

﴿١٠٦﴾ وأما جزاؤهم: ﴿فأما الذين شَقُوا﴾؛ أي: حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة ﴿ففي النار﴾: منغمسون في عذابها مشتدٌ عليهم عقابها. ﴿لهم فيها﴾: من شدَّة ما هم فيه ﴿زفيرٌ وشهيقٌ﴾: وهو أشنع الأصوات وأقبحُها.

﴿١٠٧﴾ ﴿خالدين فيها﴾؛ أي: في النار التي لهذا عذابُها، ﴿ما دامتِ السمواتُ والأرضُ إلّا ما شاء ربُك﴾؛ أي: خالدين فيها أبداً إلّا المدَّة التي شاء الله أن لا يكونوا فيها، وذٰلك قبل دخولها؛ كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على لهذا راجعٌ إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. ﴿إِنَّ ربَّك فعَالَ لما يريد﴾: فكل ما أراد فعله واقتضته حكمتُه؛ فَعَلَه تبارك وتعالى، لا يردُّه أحدٌ عن مُراده.

﴿١٠٨﴾ ﴿وأما الذين سُعِدوا﴾؛ أي: حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز، ﴿ففي الجنَّة خالدين فيها ما دامت السمواتُ والأرض إلَّا ما شاء ربُّك﴾: ثمَّ أكَّد ذلك بقوله: ﴿عطاءً غير مجذودٍ﴾؛ أي: ما أعطاهم اللّه من النعيم المقيم واللَّذة العالية؛ فإنَّه دائمٌ مستمرٌ غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل اللّه الكريم من فضله.

﴿ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعَبُدُ هَتَوُلَآءً مَا يَعَبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ لَئُونُ وَالِّنَا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ لِثَنَّ ﴾ (١).

﴿١٠٩﴾ يقول الله تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿فلا تُكُ في مِرْيَةٍ ممّا يعبدُ هُؤلاء﴾: المشركون؛ أي: لا تشكّ في حالهم، وأنَّ ما هم عليه باطلٌ؛ فليس لهم دليلٌ شرعيٌّ ولا عقليٌّ، وإنما دليلُهم وشبهتهم أنهم يعبُدون كما يعبدُ آباؤهم من قبلُ، ومن المعلوم أن هٰذا ليس بشبهةٍ فضلاً عن أن يكون دليلاً؛ لأنَّ أقوال ما عدا الأنبياء يحتجُّ لها لا يحتج بها، خصوصاً أمثال هؤلاء الضالين، الذين كثر خطؤهم وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ فإنَّ أقوالهم وإن اتَّفقوا عليها؛ فإنَّها خطأ وضلال ﴿وإنَّا لَمُوقُّوهم نصيبَهم غير منقوص﴾؛ أي: لا بدَّ أن ينالهم نصيبهم من الدُّنيا مما كتب لهم، وإن كَثُر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنَّه لا يدلُّ على صلاح حالهم؛ فإنَّ الله يعطي الدُّنيا من يحبُّ ومن لا يحبُّ، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلَّا من يُحِبُّ. والحاصلُ أنَّه لا يُغترُّ باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، ولا على ما خوَّلهم اللّه، وآتاهم من الدنيا.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيدُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِكَ لَقُضَى يَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ

وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَكُوفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰلَهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَؤُا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَؤُا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَا تَرَكُنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴾ (٢٠).

﴿١١٠﴾ يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة، الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع، ولكن مع لهذا؛ فإنَّ المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافاً أضرَّ بعقائدهم وبجامعتهم الدينيَّة. ﴿ولولا كلمةٌ سبقتْ من ربِّك﴾: بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب، ﴿لَقُضِيَ بينَهم﴾: بإحلال العقوبة بالظَّالم، ولكنَّه تعالى اقتضت حكمته أن أخَّر القضاء بينَهم إلى يوم القيامة، وبقوا في شكِّ مريبٍ. وإذا كانت لهذه حالُهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغربٍ من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به، وأن يكونوا في شكِّ منه مريب.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٩﴾ ﴿فلا تك﴾؛ لا تكن. ﴿١٠٩﴾ ﴿مرية﴾؛ شك.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٠﴾ ﴿مريب﴾؛ مُوقع في الريبة، وقلق النفس. ﴿١١٢﴾ ﴿ولا تطغوا﴾؛ لا تتجاوزوا ما حدَّه الله لكم. ﴿١١٣﴾ ﴿ولا تركنوا﴾؛ لا تميلوا.

﴿١١١﴾ ﴿وإن كُلاً لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُم رَبُّك أعمالَهم﴾؛ أي: لا بدَّ أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيجازي كلاَّ بما يستحقُّه. ﴿إنه بما يعملون﴾: من خير وشرِّ، ﴿خبيرٌ ﴾: فلا يَخْفى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقِها وجليلِها.

﴿١١٢﴾ ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتِ اختلافَهم وافتراقَهم؛ أمر نبيَّه محمداً عَلَيْ ومَنْ معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يَزيغوا عن ذلك يمنةً ولا يسرةً، ويدوموا على ذلك، ولا يَطْغَوْا بأنْ يتجاوزوا ما حدَّه الله لهم من الاستقامة، وقوله: ﴿إنَّه بما تعملون بصيرٌ ﴾؛ أي: لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيبٌ لسلوك الاستقامة وترهيبٌ من ضدِّها.

﴿١١٣﴾ ولهذا حذَّرهم عن الميل إلى من تعدَّى الاستقامة، فقال: ﴿ولا تَرْكُنوا﴾؛ [أي: لا تميلوا] ﴿إلى الذين ظلموا﴾: فإنَّكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظَّلم؛ ﴿فَتَمَسَّكُم النارُ﴾: إن فعلتُم ذٰلك. ﴿وما لكم من دون الله من أولياء﴾: يمنعونكم من عذاب الله، ولا يحصِّلون لكم شيئاً من ثواب الله. ﴿ثم لا تُنصرون﴾؛ أي: لا يدفع عنكم العذابُ إذا مسَّكم.

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كلِّ ظالم، والمرادُ بالرُّكون: الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم، وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم.

﴿ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَفِ ٱلنَّهَادِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلْثَيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿ وَٱصْدِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْحَسَنِينَ ﴿ إِنَّ الْحَسَنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُصَالِقُونَ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُصَالِقُونَا لَهُ لَا يُصْلِقُونَا لَهُ اللَّهُ لَكُونَا لِلْمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ لِللللَّهُ لَا يُصَلِيقُونَا لَهُ اللَّهُ لِللللِّهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلللِّهِ الللللَّهُ اللَّهُ لِللللِّهُ لِللللْهُ لِللللْهِ لَهُ الللْهُ لِللللِّهُ لِللللْهُ لِلللللِّهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لَا يُصَلِيعُ اللللْهُ لَوْلِيلًا لِمُنْ اللللْهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لَهُ إِلَيْلِيْعُ لَا يُعْلِمُ لَكُلُولُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِللللْهُ لِلللْهُ لَا يُعْلِيلُهُ لِلِينَا لِلللْهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لَهُ إِلَيْنَالِمُ لللللْهُ لِلللْهُ لِللْمُ لَلْمُ لِللْهُ لِللْلِهُ لِللللللْمُ لِللْهُ لَا يُعْلِمُ لِلللللْفِيلُ لِلللللللْمُ لِللللْمُ لِللللْهُ لِللْهُ لِللْلِلْمُ لِلللللللْمُ لِللللللْمُ لِلللْمُ لِللللْمُ لِللللْمُ لِللللللْمُ لِللللْمُ لِللللْمُ لِلللللْمُ لِللللللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِلللْمُ لِلْمُؤْلِقُونِ لِللْمُ لِللْمُ لِلِلْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِللْفُلِيلُونِ لِللْمُؤْلِيلِيلِيلِلْمُ لِللللْمُ لِللْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللْمُ لِلللللْمُ لِللللْمُلِمُ لِلللْمُؤْلِقُلُولُونِ لِلللْمُؤْلِقُلْمُ لِلِلْمُ لِللللْمُولِيلُولِلْلِلْمُ لِللللللْمُلْمُ لِلللللْمُ لِلللْمُلْمُ لِللللللللللْمُلْمُ لِللْمُلْمُ لِلللْمُؤْلِقُلُولُولِلْلِلْلِلْمُلْمُ ل

﴿١١٤﴾ يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة ﴿طَرَفي النهار﴾؛ أي: أوله وآخره، ويدخل في لهذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصر، ﴿وزُلَفاً من الليل﴾: ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنّها مما تُزْلِفُ العبد وتقرّبه إلى الله تعالى. ﴿إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئاتِ﴾؛ أي: فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوّعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرّب إلى الله وتوجِبُ الثواب؛ فإنّها تُذْهِبُ السيّئات وتمحوها، والمرادُ بذلك الصغائر؛ كما قيّدتها الأحاديث الصحيحة عن النبيّ ﷺ؛ مثل قوله: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفراتُ لما بينهنَّ ما أجتُنِبَتِ الكبائر»(٣)، بل كما قيّدتها الآية التي في سورة النساء، وهي قوله ﷺ؛

 <sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ولله أن رجلاً أصاب من امرأة قبلةً، فأتى النبي على فأخبره فأنزل الله: ﴿وَأَقِيرِ الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ الْيُلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّعَاتِ فَقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلِّهم».

وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ آخر عن عبد الله بن مسعود ولله قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا فاقض فيَّ ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبي على شيئًا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي على رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكُوٰهُ طَرُفِي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ التَّهِلُ إِنَّ الْمُسَنَتِ يُدَّهِبُنَ السَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلدَّكِرِينَ ﴾ فقال رجل من القوم: يا نبى الله هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافة».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٤﴾ ﴿طرفي النهار﴾؛ الصباح والمساء، وقيل: المراد بها: صلاة الفجر والظهر والعصر. ﴿١١٤﴾ ﴿وزلفاً من الليل﴾؛ ساعات من الليل، وقيل: المراد بها: المغرب والعشاء أو العشاء وحدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة رهيه.

لكلِّ ما تقدَّم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم، وعدم مجاوزته وتعدِّيه، وعدم الرُّكون إلى الذين ظلموا، والأمر بإقامة الصلاة، وبيان أنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات؛ الجميع ﴿ ذكرى للذاكرينَ ﴾: يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم، ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمِرَة للخيرات الدَّافعة للشُّرور والسيئات.

﴿١١٥﴾ ولَكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال: ﴿واصبرْ﴾؛ أي: احبس نفسك على طاعة اللّه وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمرَّ ولا تضجر. ﴿فإنَّ اللّه لا يُضيعُ أَجْرَ المحسنينَ﴾: بل يتقبَّل اللّه عنهم أحسن الذي عملوا ويَجْزيهم أجْرَهم بأحسن ما كانوا يعملون.

وفي لهذا ترغيبٌ عظيمٌ للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلَّما وَنَتْ وَفَتَرَتْ.

﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَمَّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مَا أُتَرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١١٦﴾ لمَّا ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذّبة للرسل، وأنّ أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية، وذلك كلّه يقضي على الأديان بالذّهاب والاضمحلال؛ ذكر أنّه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير، يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والرَّدى، فحصل من نفعهم، وأبقيت به الأديان، ولْكنّهم قليلون جدًّا (٢)، وغاية الأمر أنَّهم نجوا باتِّباعهم المرسلين، وقيامهم بما قاموا به من دينهم، وبكون حجَّة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هَلكَ عن بيِّنة ويحيا من حَيَّ عن بيَّنة ﴿و﴾ لكن ﴿اتَّبع الذين ظلموا ما أُترِفوا فيه ﴾؛ أي: اتَّبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بدلاً. ﴿وكانوا مجرمين ﴾؛ أي: ظالمين بنباعهم ما أترِفوا فيه، فلذلك حقَّ عليهم العقابُ واستأصلهم العذابُ.

وفي هذا حَثَّ لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصِّرونهم من العمى، وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماماً في الدين؛ إذا جعل عمله خالصاً لربِّ العالمين.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ .

﴿١١٧﴾ أي: وما كان الله ليهلك القرى بظُلم منه لهم والحالُ أنَّهم ﴿مصلحون﴾؛ أي: مقيمون على الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا، وقامت عليهم حجَّة الله.

ويُحتمل أنَّ المعنى: وما كان ربُّك لِيُهْلِكَ القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فإنَّ الله يعفو عنهم، ويمحو ما تقدَّم من ظلمهم.

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينٌ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ (٣) ﴿ (٣) .

﴿١١٨﴾ يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمَّة واحدة على الدين الإسلامي؛ فإنَّ مشيئته غير قاصرة،

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١١٦﴾ ﴿فلولا﴾؛ فهلًا. ﴿١١٦﴾ ﴿القرون﴾؛ الأمم الماضية. ﴿١١٦﴾ ﴿أولو بقية﴾؛ بقايا من أهل الخير والصلاح. ﴿١١٦﴾ ﴿أُترفوا فيه﴾؛ مُتّعوا فيه من لذات الدنيا.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): «والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا؛ وهو أنّ هذا بمعنى النفي أي: إنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقية. . . إلخ . إلّا قليلًا ممَّن أنجينا منهم؛ أي: لكن بقي قليل بهذه الصفة، وهو قريب من المعنى الذي ذكرنا، لكن ما ذكرنا في الأصل . . » وما بعد كلمة الأصل غير واضح. ولعل الأقرب: «لكن ما ذكرنا في الأصل أنسب». والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١١٨﴾ ﴿أمة واحدة ﴾؛ جماعة واحدة على دين واحد، وهو الإسلام.

ولا يمتنعُ عليه شيءٌ،، ولٰكنَّه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متَّبعين السبل الموصلة إلى النار، كلُّ يرى الحقَّ فيما قاله والضَّلال في قول غيره.

﴿١١٩﴾ ﴿إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُك﴾: فهداهم إلى العلم بالحقِّ والعمل به والاتفاق عليه؛ فهؤلاء سبقت لهم سابقةُ السعادة وتداركتْهم العنايةُ الربَّانية والتوفيق الإلهيُّ، وأما من عداهم؛ فهم مخذولون مَوْكولون إلى أنفسهم. وقوله: ﴿ولذلك خَلَقَهم﴾؛ أي: اقتضت حكمته أنَّه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبيَّن للعباد عدله وحكمتُه، وليُظْهِر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرِّ، وليقوم سوقُ الجهاد والعبادات التي لا تتمُّ ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء، ﴿و﴾ لأنَّه ﴿تمَّتْ كلمةُ ربِّك لأملأنَّ جهنَّم من الجِنَّة والناس أجمعينَ﴾: فلا بيسِّر للنار أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها.

﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ، فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلاِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَلَا نَقُصُ عَلَيْكُ مِنَ أَنْبَآءٍ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكَ لِلْهُ مُنْظِرُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْظِرُونَ اللَّهُ وَمَا مَنْظِرُونَ اللَّهُ وَمَا كَالْتَهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً وَمَا رَبُكَ بِعَنْظِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً وَمَا رَبُكَ بِعَنْظِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَائَمَرُ كُلُّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُكَ بِعَنْظِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

﴿١٢٠﴾ لما ذكر في لهذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذَكرَ؛ ذَكرَ الحكمة في ذِكْر ذٰلك، فقال: ﴿وكلًّا نَقُصُّ عليك من أنباء الرُّسل ما نثبت به فؤادك﴾؛ أي: قلبك؛ ليطمئن، ويثبت، ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فإنَّ النفوس تأنس بالاقتداء وتنشَط على الأعمال، وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيَّد الحقُّ بذِكْر شواهده وكثرة من قام به. ﴿وجاءك في لهذه﴾: السورة ﴿الحقُّ﴾: اليقينُ فلا شكَّ فيه بوجهٍ من الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحقِّ الذي هو أكبر فضائل النفوس. ﴿وموعظةٌ وذِكرى للمؤمنينَ ﴾؛ أي: يتَّعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكَّرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها.

﴿١٢١﴾ وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعُهم المواعظُ وأنواع التذكير، ولهذا قال: ﴿وقلْ للذينَ لا يؤمنون﴾: بعدما قامت عليهم الآيات: ﴿اعْمَلُوا على مكانتِكُم﴾؛ أي: حالتكم التي أنتم عليها، ﴿إنَّا عاملُونَ﴾: على ما كنًّا عليه.

﴿١٢٢﴾ ﴿وانتظروا﴾: ما يجِلُّ بنا، ﴿إنا منتظرون﴾: ما يحلُّ بكم.

﴿١٢٣﴾ وقد فصَل الله بين الفريقين، وأرى عبادَه نَصْرَه لعبادِه الْمؤمنين، وقَمْعَه لأعداء الله المكذبين. ﴿ولله غيبُ السمواتِ والأرض﴾؛ أي: ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبيَّة، ﴿وإليه يُرْجَعُ الأمرُ كلُّه﴾: من الأعمال والعمال، فيميز الخبيثُ من الطيِّب، ﴿فاعبُدُه وتوكَّلْ عليه﴾؛ أي: قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه. ﴿وتوكَّلْ على الله﴾: في ذلك.

﴿ وما ربُّك بغافل عما تعملون ﴾: من الخير والشرِّ، بل قد أحاط علمُه بذٰلك، وجرى به قلمه، وسيجري عليه حكمه وجزاؤه.

#### تم تفسير سورة هود.

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ٢١ من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٤٧.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢١﴾ ﴿مكانتكم﴾؛ حالتكم، وطريقتكم.

المجلد الرابع (۱) من تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام الرب المنان

لجامعه الفقير إلى ربه عبدالله السعدي عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين

# تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام

### وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّفْنِ الرَّحِيمَةِ

﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اَلْكِنَابِ الْمُبِينِ إِنَّ الْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ اَلْكَنْ الْعَلَىٰ اَلْعَيْدِ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَيْدِينِ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَيْدِينِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَيْدِينِ الْعَيْدِينِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿١﴾ يخبر تعالى أن آيات القرآن هي ﴿آياتُ الكتابِ المُبين﴾؛ أي: البيِّن الواضحة ألفاظه ومعانيه.

﴿٢﴾ ومن بيانه وإيضاحه أنّه أنزله باللسان العربيّ، أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكلِّ ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة، وكلُّ هٰذا الإيضاح والتبيين ﴿لعلَّكم تعقِلون﴾؛ أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه؛ فإذا عَقَلْتم ذٰلك بإيقانكم، واتَّصفت قلوبُكم بمعرفتها؛ أثمر ذٰلك عمل الجوارح والانقياد إليه، و ﴿لعلَّكم تعقلون﴾؛ أي: تزداد عقولكم بتكرُّر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل.

(٣﴾ ﴿نحن نقصُّ عليك أحسن القصص﴾؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورَوْنق معانيها، ﴿بما أُوحَيْنا الله وَلَا لَعْدَا القرآن الذي أُوحَيْناه إليك وفضَّلناك به على سائر الأنبياء، وذلك محضُ منَّة من الله وإحسان. ﴿وإن كنتَ من قبلِهِ لمن الغافلين﴾؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، ولكنْ جَعَلْناه نوراً نهدي به مَن نشاءُ مِن عبادنا.

ولما مدح ما اشتمل عليه لهذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل لهذا القرآن؛ ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة فقال:

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ زَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ زَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَنْبُنَىٓ لَا لَهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا

<sup>(</sup>١) وكذا في الورقة الثانية من النسخة (ب). وفي الورقة الأولى: إملاء ما منَّ به المنان من تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي عفا الله عنه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿لمن العافلين﴾؛ أي: لا تدرى عن قصص السابقين شيئاً.

مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّدُ نِعْمَتَهُمْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتَمَّهَا عَلَىۤ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالِسَّعَٰقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ صَكِيمٌ ﴾(١).

واعلم أن الله ذكر أنه يقصُّ على رسوله أحسن القصص في لهذا الكتاب، ثم ذكر لهذه القصة، وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامَّة كاملة حسنةٌ؛ فمَنْ أراد أن يكمِّلَها أو يحسِّنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا يُعْرَفُ لها سندٌ ولا ناقلٌ، وأغلبُها كَذِبٌ؛ فهو مستدرِكٌ على الله، ومكمِّلٌ لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبُك بأمر ينتهي إلى لهذا الحدِّ قبحاً؛ فإنَّ تضاعيف لهذه السورة قد مُلِثَتْ في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصَّه الله تعالى بشيء كثيرٍ؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصَّه، ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي ﷺ ينقل.

﴿٤﴾ فقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه﴾: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، ﴿يا أَبِتِ إِنِّي رأَيتُ أَحد عشر كوكباً والشمسَ والقمرَ رأيتُهم لي ساجدين﴾: فكانت هذه الرؤيا مقدِّمة لما وصل إليه يوسفُ عَنِي من الارتفاع في الدُّنيا والآخرة، وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام؛ قدَّم بين يديه مقدِّمة توطئة له وتسهيلاً لأمره، واستعداداً لما يَرِدُ على العبد من المشاق، ولطفاً بعبده وإحساناً إليه فأولَها يعقوب بأن الشمسَ أمُّه والقمرَ أبوه والكواكبَ إخوتُه، وأنَّه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجُدون له إكراماً وإعظاماً، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدَّمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمتِه عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له، وصاروا تَبَعاً له فيها.

(٦) ولهذا قال: ﴿وكذٰلك يَجْتبيك ربُّك﴾؛ أي: يصطفيك ويختارك بما منَّ به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ﴿ويعلِّمُكُ من تأويل الأحاديث﴾؛ أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها، ﴿ويتمُّ نعمَته عليك﴾: في الدنيا والآخرة؛ بأنْ يُؤتيك في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة، ﴿كما أتمَّها على أبويك من قبلُ إبراهيم وإسحاق﴾: حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمةٍ واسعةٍ دينيَّة ودنيويَّة. ﴿إِنَّ ربَّك عليمٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: علمه محيطٌ بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البرِّ وغيره، فيعطي كلاً ما تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنَّه حكيمٌ يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.

﴿٥﴾ ولما تمَّ تعبيرُها ليوسف؛ قال له أبوه: ﴿يا بنيَّ لا تَقْصُصْ رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً﴾؛ أي: حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. ﴿إِنَّ الشيطانَ للإنسان عدوٌّ مبينٌ﴾: لا يفتر عنه ليلاً ولا نهاراً ولا سرًّا ولا جهاراً؛ فالبعدُ عن الأسباب التي يتسلَّط بها على العبد أولى. فامتثل يوسفُ أمر أبيه، ولم يخبِرْ إخوته بذلك، بل كَتَمَها عنهم.

﴿ لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَنَ ُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذَ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَنَحَنُ عُصَبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَوَمَا عَصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾ اقْنُلُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَبَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَوَمَا صَلِحِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿٧﴾ يقول تعالى: ﴿لقدْ كان في يوسُفَ وإخوتِهِ آياتٌ﴾؛ أي: عبر وأدلَّة على كثير من المطالب الحسنة، ﴿للسائلين﴾؛ أي: لكلِّ من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإنَّ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون؛ فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبيِّنات.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿يجتبيك﴾؛ يصطفيك.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿عُصبة﴾؛ جماعة ذوو عدد. ﴿٨﴾ ﴿ضلال﴾؛ خطأٍ. ﴿٩﴾ ﴿يَخلُ﴾؛ يَخلُصْ.

سورة يوسف (۸ ـ ١٤)

﴿ ٨﴾ ﴿إِذْ قَالُوا﴾: فيما بينهم: ﴿ لَيُوسُفُ وأخوه ﴾: بنيامينُ؛ أي: شقيقه، وإلَّا فكلُّهم إخوةٌ، ﴿أحبُ إلى أبينا منا ونحن عصبةٌ ﴾؛ أي: جماعة، فكيف يفضلهما [علينا] بالمحبة والشفقة. ﴿إنَّ أبانا لفي ضلال مبين ﴾؛ أي: لفي خطأٍ بيِّن حيث فضَّلهما علينا من غير موجب نراه، ولا أمر نشاهده.

﴿٩﴾ ﴿اقتُلُوا يوسفَ أو اطرحوه أرضاً ﴾؛ أي: غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكّن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتُم أحد لهذين الأمرين؛ ﴿يَخْلُ لَكُم وَجَهُ أَبِيكُم ﴾؛ أي: يتفرّغ لكم، ويُقْبِلُ عليكم بالشفقة والمحبّة؛ فإنّه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلاً لا يتفرّغ لكم. ﴿وتكونوا من بعده ﴾؛ أي: من بعد لهذا الصنيع قوماً صالحين؛ أي: تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم، فقدّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله، وإزالةً لشناعته، وتنشيطاً من بعضهم لبعض.

﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ﴾ (١٠).

﴿١٠﴾ أي: ﴿قَالَ قَائلٌ﴾: من إَخُوة يُوسَفُ الذين أُرادوا قتله أو تبعيده: ﴿لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ﴾: فإنَّ قتله أعظمُ إثماً وأشنعُ، والمقصود يحصُلُ بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصَّلُوا إلى تبعيده بأن تلقوه ﴿في غَيابَةِ الجُبِّ﴾: وتتوعَّدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنّه عبدٌ مملوك آبقٌ [منكم] لأجل أن يلتقِطه ﴿بعضُ السيَّارة﴾: الذين يريدون مكاناً بعيداً فيحتفظون فيه، ولهذا القائل أحسنهم رأياً في يوسف وأبرُّهم وأتقاهم في لهذه القضية؛ فإنَّ بعضَ الشرِّ أهونُ من بعض، والضرر الخفيف يُدفع به الضررُ الثقيل. فلما اتفقوا على لهذا الرأي:

﴿١١﴾ أي: قال إخوة يوسف متوصِّلين إلى مقصدهم لأبيهم: ﴿يا أَبِانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإنَّا له لناصحونَ﴾؛ أي: لأيِّ شيءٍ يَدْخُلُكَ الخوفُ منَّا على يوسف من غير سبب ولا موجب، والحال أنَّا ﴿له لناصحونَ﴾؛ أي: مشفقون عليه نودُّ له ما نودُّ لأنفسنا.

ولهذا يدلُّ على أن يعقوب عَلِيُّ لا يترك يوسُفَ يذهب مع إخوته للبريَّة ونحوها.

﴿١٢﴾ فلما نَفُوا عن أنفسهم التُّهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبُّه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: ﴿أَرْسِلْهُ معنا غداً يَرْتَعْ ويلعبْ ﴾؛ أي: يتنزَّه في البريَّة ويستأنس، ﴿وإنَّا له لحافظون ﴾؛ أي: سنراعيه، ونحفظه من أذى يريده.

﴿١٣﴾ فأجابهم بقوله: ﴿إِنِّي ليحزُنُني أن تذهبوا به﴾؛ أي: مجرَّد ذهابكم به يحزنني ويشقُّ عليَّ؛ لأنني لا أقدر على فراقه، ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله.

﴿و﴾ مانعٌ ثانٍ، وهو أني ﴿أخاف أن يأكله الذئب وأنتُم عنه غافلون﴾؛ أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغيرٌ لا يمتنع من الذئب.

﴿١٤﴾ ﴿ قَالُوا لئنْ أَكلَهُ الذّئبُ ونحن عصبةٌ ﴾؛ أي: جماعة حريصون على حفظه؛ ﴿ إِنَّا إِذاً لخاسرون ﴾؛ أي: لا خير فينا ولا نفع يُرجى منَّا إن أكله الذئب وغلبنا عليه.

فلما مهَّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع؛ سَمَحَ حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٠﴾ ﴿غيابة الجب﴾؛ جوف البئر، والجُب: هو البئر الذي قُطع من الأرض دون بناء يحميه من الانهيار. ﴿١٠﴾ ﴿السيارة﴾؛ المارة من المسافرين.

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿يرتع﴾؛ يأكل ما لذ وطاب. ﴿١٤﴾ ﴿عصبة﴾؛ جماعة قوية.

۰۲ مورة يوسف (۱۰ ـ ۱۹)

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُتُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَدَذا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ وَمَا وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءُ يَبْكُونَ ﴿ فَا أَن يَعْعُهُونَ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلدِّقْبُ وَمَا أَنتُ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَدِقِينَ ﴿ وَجَاءُو عَلَى قَبِيصِهِ عِندِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبَرُ اللهُ وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ إِن ﴾ (١).

﴿١٥﴾ أي: لما ذهب إخوةُ يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه، وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجبِّ كما قال قائلُهم السابقُ ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم، وألقوه في الجبِّ، ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة: ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمرِهِم هٰذا وهم لا يشعُرونَ ﴾؛ أي: سيكون منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هٰذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العزِّ والتمكين له في الأرض.

﴿١٦﴾ ﴿وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون﴾: ليكون إتيانُهم متأخِّراً عن عادتهم، وبكاؤهم دليلاً لهم وقرينة على

﴿١٧﴾ فقالوا متعذرين بعذر كاذب: ﴿يا أبانا إنّا ذهبنا نَسْتَبِقُ﴾: إما على الأقدام أو بالرمي والنضال، ﴿وما أنت ﴿وتركْنا يوسف عند متاعنا﴾: توفيراً له وراحة، ﴿فأكله الذئبُ﴾: في حال غيبتنا عنه واستباقنا. ﴿وما أنت بمؤمنٍ لنا ولو كنّا صادقينَ﴾؛ أي: تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيّانا لا يمنعُنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي. وكلُّ هٰذا تأكيدٌ لعذرهم.

﴿١٨﴾ ﴿و﴾ مما أكّدوا به قولهم أنهم: ﴿جاؤوا على قميصه بدم كذبٍ﴾: زعموا أنّه دمُ يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدِّقُهم أبوهم بذلك، و ﴿قال بل سوَّلت لكم أنفسكم أمراً﴾؛ أي: زينت لكم أنفسكم أمراً وبينه؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دلَّه على ما قال. ﴿فصبرٌ جميلٌ والله المستعانُ على ما تصفونَ﴾؛ أي: أمَّا أنا؛ فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على لهذه المحنة صبراً جميلاً سالماً من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر، وشكا إلى خالقه في قوله: ﴿إنَّما أشكو بثِي وحُزْني إلى الله﴾: لأنَّ الشكوى إلى الخالق لا تنافى الصبر الجميل؛ لأنَّ النبيَّ إذا وعد وفي.

﴿١٩﴾ أي: مكث يوسف في الجبِّ ما مكث، حتى ﴿جاءت سيَّارةٌ﴾؛ أي: قافلة تريد مصر، ﴿فأرسلوا واردَهم﴾؛ أي: فرطهم ومقدَّمهم الذي يعسُّ لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك، ﴿فأدلى﴾: ذلك الواردُ ﴿دَلْوَهُ﴾: فتعلَّق فيه يوسف ﷺ وخرج، فقال: ﴿يا بُشرى لهذا غلامٌ﴾؛ أي: استبشر وقال: لهذا غلامٌ نفيسٌ، ﴿وأسَرُّوه بضاعةً﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۵﴾ ﴿وأجمعوا﴾؛ عزموا وصمموا. ﴿۱۷﴾ ﴿نستبق﴾؛ نتسابق في الجري، والرمي بالسهام. ﴿۱۷﴾ ﴿بمؤمن لنا﴾؛ بمُقر لنا، ومُصدق لنا. ﴿۱۸﴾ ﴿سوَّلت﴾؛ زيَّنت. ﴿۱۸﴾ ﴿فصبر جميل﴾؛ احتمال للمصيبة لا شكوى معه لأحد من الخلق.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿سيارة﴾؛ جماعة من المسافرين. ﴿۱۹﴾ ﴿واردهم﴾؛ من يتقدمهم لطلب الماء. ﴿۱۹﴾ ﴿وأدلى دلوه﴾؛ فأرسل دلوه في البتر، ليملأها بالماء. ﴿۱۹﴾ ﴿وأسرُّوه بضاعة﴾؛ كتم إخوة يوسف كونه أخاهم ليبيعوه. ﴿۲٠﴾ ﴿وشروه﴾؛ باعه إخوته. ﴿۲٠﴾ ﴿بخس﴾؛ قليل.

سورة يوسف (۲۰ ـ ۲۲)

﴿٢٠﴾ وكان إخوته قريباً منه، فاشتراه السيارةُ منهم ﴿بثمنِ بخس﴾؛ أي: قليل جدًّا، فسَّره بقوله: ﴿دراهمَ معدودةٍ وكانوا فيه من الزَّاهدينَ﴾: لأنه لم يكن لهم قصدٌ إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصدٌ في أخذ ثمنه. والمعنى في لهذا أنَّ السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يُسِرُّوا أمره، ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته، فزعموا أنَّه عبدٌ أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهربَ. والله أعلم.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰنُهُ مِن مِّصْرَ لِاتَمْرَأَتِهِ ۚ ٱكْرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَذَأَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَلُكُ اللَّهِ ﴾ (١).

(٢١﴾ أي: لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيزُ مصر، فلما اشتراه؛ أعجبَ به ووصَّى عليه امرأته وقال: ﴿أكرِمي مثواه عسى أن يَنفَعنا أو نتَّخِذَه ولداً﴾؛ أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعلَّ ذلك أنَّه لم يكن لهما ولدٌ. ﴿وكذلك مكننا ليوسف في الأرض﴾؛ أي: كما يسَّرْنا أنْ يشترِيه عزيز مصر ويكرِمَه لهذا الإكرام؛ جَعَلْنا لهذا مقدمة لتمكينه في الأرض من لهذا الطريق. ﴿ولِنُعلِمهُ من تأويل الأحاديث﴾: إذا بقي لا شغل له ولا همَّ له سوى العلم؛ صار ذلك من أسباب تعلمه علماً كثيراً من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك. ﴿والله خالبُ على أمرِهِ﴾؛ أي: أمره تعالى نافذٌ لا يبطله مبطلٌ ولا يغلبه مغالبٌ. ﴿ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون﴾: فلذلك يجري منهم، ويصدُرُ ما يصدُرُ في مغالبة أحكام الله القدريَّة، وهم أعجز وأضعف من ذلك.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ مَ الَّيْنَاهُ حُكَّمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ (٢).

﴿٢٢﴾ أي: ﴿لما بلغ﴾ يوسف ﴿أشُدَّه﴾؛ أي: كمال قوته المعنويَّة والحسيَّة وصَلَحَ لأن يتحمَّل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة؛ ﴿آتَيْناه حكماً وعلماً﴾؛ أي: جعلناه نبيًّا رسولاً وعالماً ربانيًّا. ﴿وكذلك نجزي المحسنين﴾: في عبادة الخالق ببذل الجهد والنُّصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم؛ نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعاً. ودلَّ هذا على أن يوسف وَفَّى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿مثواه﴾؛ مقامه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿أشده ﴾؛ منتهى قوته في شبابه.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿وراودته﴾؛ دعته إلّى نفسها برفق ولين. ﴿٢٣﴾ ﴿هيت لك﴾؛ هلُمَّ إلي. ﴿٢٣﴾ ﴿معاذ الله﴾؛ أعتصم بالله. ﴿٢٣﴾ ﴿ربي﴾؛ سيدي. ﴿٢٣﴾ ﴿مثواي﴾؛ منزلي ومقامي. ﴿٢٤﴾ ﴿همَّت به﴾؛ مالت نفسها لفعل الفاحشة. ﴿٢٤﴾ ﴿وهَمَّ بها﴾؛ خطر بقلبه إجابتها. ﴿٢٤﴾ ﴿برهان ربه﴾؛ آية من الله زجرته عن ذلك الخاطر. ﴿٢٤﴾ ﴿المخلصين﴾؛ الذين أخلصوا في عبادة الله، فأخلصهم، واختصهم برحمته. ﴿٢٥﴾ ﴿واستبقا \_

لهذه المحنة العظيمة أعظمُ على يوسفَ من محنة إخوته وصبره عليها، أعظمُ أجراً لأنه صبرُ اختيارِ مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدَّم محبَّة الله عليها، وأمَّا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التي تُصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلَّا الصبر عليها طائعاً أو كارهاً.

﴿٢٢ \_ ٢٢﴾ وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرَّماً في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن ﴿ واوَدَتُه التي هو في بيتها عن نفسه ﴾ أي: هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحدٌ يتيسَّر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحدٍ ولا إحساس بشرٍ. ﴿ و ﴾ زادتِ المصيبةُ بأن ﴿ فَلَقَتِ الأبوابِ و قد دعتُه ﴿ فَلَقَتِ الأبوابِ فَهُو عَريبٌ لا يحتشم إلى نفسها، فقالتْ: ﴿ هَيْتَ لك ﴾ ؛ أي: افعل الأمر المكروه وأقبلُ إليَّ! ومع لهذا؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسيرٌ تحت يدها، وهي سيدتُه، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شابٌ عَرَبٌ، وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القويٌ فيه؛ لأنَّه قد همَّ فيها همَّا تَرَكَهُ لله، وقدَّم مراد الله على مراد النفس الأمَّارة بالسوء، ورأى من برهان ربِّه \_ وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لِتَرْكِ كلِّ ما حرَّم الله \_ ما أوجب له البعد والانكفاف عن لهذه المعصية الكبيرة، و ﴿ قال معاذَ الله ﴾ ؛ أي: أعوذ بالله أن أفعل لهذا الفعلَ القبيح ؛ لأنَّه مما يُشْخِطُ الله ويُبْعِدُ عنه، ولأنَّه خيانةٌ في حقِّ سيِّدي الذي أكرم مثواي ؛ فلا يكيقُ بي أن الفعلَ القبيح ، الله أبع مقابلة، ولهذا من أعظم الظُّلم، والظالم لا يفلحُ.

والحاصل أنَّه جعل الموانع له من لهذا الفعل: تَقُوى الله، ومراعاة حقِّ سيِّده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظُّلم الذي لا يفلح مَن تعاطاه، وكذلك ما منَّ الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثالَ الأوامر واجتنابَ الزواجر، والجامعُ لذلك كلِّه أنَّ الله صرف عنه السوءَ والفحشاء؛ لأنَّه من عباده المخلصين له في عباداتهم، الذين أخلصهم الله واختارهم واختصَّهم لنفسه، وأسدى عليهم من النِّعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه.

﴿٢٥﴾ ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ ذهب ليهربَ منها ويبادِرَ إلى الخروج من الباب ليتخلَّص ويهرب من الفتنة، فبادرتْه إليه وتعلَّقت بثويهِ، فشقَّت قميصَه، فلمَّا وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ أَنْفَيا سيِّدَها \_ أي: زوجها \_ لدى الباب، فرأى أمراً شقَّ عليه، فبادرتْ إلى الكذب، وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ﴿ما جزاءُ مَنْ أراد بأهلك سوءاً ﴾: ولم تقلْ: من فعل بأهلك سوءاً؛ تبرئةً لها وتبرئةً له أيضاً من الفعل، وإنما النِّزاع عند الإرادة والمراودة، ﴿إلَّا أَنْ يُسْجَنَ أو عذابٌ أليم ﴾؛ أي: أو يعذَّب عذاباً أليماً.

﴿٢٦﴾ فبرَّأ نفسه مما رمته به، و ﴿قال هي راوَدَتْني عن نفسي﴾: فحينئذِ احتملتِ الحالُ صدقَ كلِّ واحد منهما، ولم يعلم أيهما، ولٰكنَّ الله تعالى جعل للحقِّ والصدق علاماتٍ وأماراتٍ تدلُّ عليه، قد يعلَمُها العبادُ وقد لا يعلمونَها؛ فمنَّ الله [تعالى] في لهذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئةً لنبيه وصفيه يوسف ﷺ، فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهدُ بقرينةٍ مَنْ وجدت معه فهو الصادق، فقال: ﴿إِن كَان قميصُهُ قُدَّ من قُبُل فَصَدَقَتْ وهو من الكاذبين﴾؛ لأن ذلك يدلُّ على أنه هو المقبل عليها المراوِدُ لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقَّت قميصه من لهذا الجانب.

﴿٢٧﴾ ﴿وإن كان قميصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فكذبتْ وهو من الصادقين﴾: لأنَّ ذٰلك يدلُّ على هروبه منها؛ وأنَّها هي التي طلبتْه، فشقَّت قميصَه من لهذا الجانب.

<sup>=</sup> الباب﴾؛ أسرعا إلى الباب يريد الخروج وهي تمنعه. ﴿٢٥﴾ ﴿وقدَّت﴾؛ شقَّت. ﴿٢٥﴾ ﴿وألفيا﴾؛ وجدا. ﴿٢٥﴾ ﴿سيدها﴾؛ زوجها. ﴿٢٣﴾ ﴿قُدَّ من قُبُل﴾؛ شُقَّ من الأمام. ﴿٢٩﴾ ﴿الخاطئين﴾؛ الآثمين.

﴿٢٨﴾ ﴿فلما رأى قميصَه قُدَّ من دُبُر﴾: عَرَفَ بذلك صدق يوسف وبراءته وأنَّها هي الكاذبة، فقال لها سيدها: ﴿إنَّه مِن كيدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عظيمٌ﴾: وهل أعظم من لهذا الكيد الذي برَّأت به نفسها ممَّا أرادتْ وفعلتْ ورمتْ به نبيَّ الله يوسف ﷺ؟!

﴿٢٩﴾ ثم إنَّ سيدَها لما تحقَّق الأمر؛ قال ليوسف: ﴿يوسُفُ أَعرِضْ عن لهذا﴾؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسَهُ ولا تذكُره لأحدِ طلباً للستر على أهله. ﴿واستغفِري﴾: أيتها المرأة، ﴿لذنبِكِ إنَّك كنتِ من الخاطئين﴾: فأمر يوسف بالإعراض، وهي بالاستغفارِ والتوبة.

وَ وَالَ نِسَوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اَمْرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَودُ فَنَنهَا عَن نَقْسِةً عَدَّ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي صَلَالِ ثَبِينٍ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَفَلَقَ مِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتَ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَكًا وَاتَت كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ الحَرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَا هَلَا بَشَرًا إِنْ هَلَا آلِا مَلَكُ كَرِيدٌ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَا هَلَا اللّهِ مَلَكُ كَرِيدٌ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

﴿٣٠﴾ يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد، وتحدَّث به النسوة، فجعلن يَلُمْنها ويَقُلْنَ: ﴿امرأَةُ العزيز تراوِدُ فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا﴾؛ أي: هذا أمرٌ مستقبَحٌ! هي امرأةٌ كبيرةُ القدر وزوجها كبيرُ القدر ومع هٰذا لم تزلْ تراوِدُ فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هٰذا؛ فإنَّ حبَّه قد بلغ من قلبها مبلغاً عظيماً. ﴿قد شَغَفَها حبًا﴾؛ أي: وصل حبُّه إلى شغاف قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهٰذا أعظم ما يكون من الحب. ﴿إنَّا لنراها في ضلال مبينٍ﴾: حيث وجدت منها هٰذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تحطُّ قدرها وتضعه عند الناس.

﴿٣١﴾ وكان لهذا القول منهنَّ مكراً ليس المقصودُ به مجردَ اللَّوم لها والقدح فيها، وإنَّما أرَدْنَ أن يتوصَّلْن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فُتِنَتْ به امرأة العزيز لتَحْنَقَ امرأة العزيز وتريهنَّ إيَّاه ليعنِرْنها، ولهذا سمَّاه مكراً، فقال: ﴿فلما سمعتْ بمكرِهِنَّ أرسلت إليهنَّ ﴾: تدعوهنَّ إلى منزلها للضيافة، ﴿وأعتدتْ لهن متَّكاً ﴾؛ أي: محلاً مهيئاً بأنواع الفرش والوسائد وما يُقصد بذلك من المآكل اللَّذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعامٌ يحتاجُ إلى سكين: إمَّا أُترُجُّ أو غيره. ﴿وآتت كلَّ واحدة منهنَّ سكيناً ﴾: ليقطعن فيها ذلك الطعام، ﴿وقالتْ ليوسفَ: ﴿اخرجْ عليهنَّ »: في حالة جماله وبهائه، ﴿فلما رأيْنَهُ أَكُبُرْنَهُ »؛ أي: أعظمنه في صدورهنَّ ورأين منظراً فائقاً لم يشاهِدْنَ مثله؛ ﴿وقطَّعْن »: من الدَّهَش ﴿أيدِيهُنَ »: بتلك السكاكين اللاتي معهن، ﴿وقلنَ حاش لله »؛ أي: تنزيهاً لله، ﴿ما لهذا بشراً إنْ لهذا إلَّا مَلْكُ كريمٌ »: وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آيةً للناظرين وعبرةً للمتأملين.

﴿٣٢﴾ فلما تقرَّر عندهنَّ جمالُ يوسف الظاهر، وأعجبهنَّ غايةً، وظهر منهنَّ من العذر لامرأة العزيز شيءٌ كثيرٌ؛ أرادت أن تُرِيَهُنَّ جماله الباطن بالعفة التامَّة، فقالت معلنة لذلك ومبيِّنة لحبِّه الشديد غير مبالية ولأن اللَّوم انقطع عنها من النسوة: ﴿ولقد راودتُه عن نفسه فاستعصمَ﴾؛ أي: امتنع، وهي مقيمة على مراودته، لم

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿شغفها حبًا﴾؛ بلغ حبها له شغاف قلبها وهو غلافه. ﴿٣١﴾ ﴿وأعتدت﴾؛ هیأت. ﴿٣١﴾ ﴿متكأ﴾؛ ما یتكثن علیه من الوسائد. ﴿٣١﴾ ﴿وقطّعن﴾؛ جرحن. ﴿٣١﴾ ﴿حاش شه﴾؛ تنزیهاً لله. ﴿٣٣﴾ ﴿الصاغرین﴾؛ الأذلاء. ﴿٣٣﴾ ﴿أصبُ إليهنَّ﴾؛ أمِل إليهنَّ.

۰۲ - ۵ سورة يوسف (۳۳ ـ ۳۷)

تزدها مرور الأوقات إلَّا محبَّةً وشوقاً وقلقاً لوصاله وتوقاً، ولهذا قالت له بحضرتهنَّ: ﴿ولئن لَم يفعلُ مَا آمرُهُ ليسجننَّ وليكونًا من الصَّاغرينَ﴾: لتلجِئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه.

«٣٣» فعند ذلك اعتصم يوسف بربه، واستعان به على كيدهِنَّ و ﴿قال ربِّ السجنُ أحبُّ إليَّ مما يدعونني إليه ﴾: ولهذا يدلُّ على أن النسوة جعلن يُشِرْن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يَكِذْنه في للعونني إليه ﴾: ولهذا يدلُّ على أن النسوة جعلن يُشِرْن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يَكِذْنه في ذلك، فاستحبَّ السجن والعذاب الدنيويَّ على لذَّة حاضرة توجب العذاب الشديد. ﴿وإلَّا تصرفُ عني كيدَهُنَ أصبُ إليهنَّ ﴾؛ أي: أمِل إليهنَّ ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن لم تدفعْ عني السوء ؛ صبوتُ إليهنَّ ، ﴿وأكن من الجاهلينَ ﴾: فإنَّ لهذا جهلٌ ؛ لأنَّه آثر لذَّة قليلة منغَّصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومَنْ آثر لهذا على لهذا ؛ فمن أجهلُ منه ؟! فإنَّ العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللتَّتين، ويؤثِرُ ما كان محمودَ العاقبة.

﴿٣٤﴾ ﴿فاستجابَ له ربُّه﴾: حين دعاه، ﴿فصرف عنه كَيْدَهُنَّ﴾: فلم تزلْ تراوِدُه وتستعين عليه بما تقدِرُ عليه من الوسائل حتى أيَّسَها وصَرَفَ الله عنه كيدها. ﴿إنَّه هو السميع﴾: لدعاء الداعي، ﴿العليمُ﴾: بنيَّته الصالحة وبنيَّته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه، فهذا ما نجَّى الله به يوسفَ من هذه الفتنة الملمَّة والمحنة الشديدة.

﴿٣٥﴾ وأما أسيادُه؛ فإنّه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح، ﴿بدا لهم﴾؛ أي: ظهر لهم ﴿من بعد ما رأوا الآيات﴾: الدالّة على براءته، ﴿لَيَسْجُنُنّه حتى حين﴾؛ أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإذا الشيء إذا شاع؛ لم يزلْ يذكر، ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ نُسِي، فرأوا أنّ لهذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن.

﴿٣٦﴾ أي: ﴿و﴾ لما دخل يوسف السجن؛ كان في جملة من ﴿دخل معه السجنَ فتيانِ﴾؛ أي: شابان، فرأى كلُّ واحدٍ منهما رؤيا، فقصَّها على يوسف ليعبرها، ﴿قال أحدُهما إني أراني أعصِرُ خمراً، وقال الآخرُ إِنِّي أراني أحمل فوقَ رأسي خبزاً﴾: وذلك الخبز ﴿تأكُلُ الطيرُ منه نبِّننا بتأويلِهِ﴾؛ أي: بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما. وقولهما: ﴿إنا نراك من المحسنين﴾؛ أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ فأحسِنْ إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنتَ إلى غيرنا، فتوسَّلا ليوسف بإحسانه.

﴿٣٧﴾ فَ﴿قَالَ﴾ لهما مجيباً لطلبهما: ﴿لا يأتِيكما طعامٌ ترزقانِهِ إلَّا نبأتُكما بتأويله قبلَ أن يأتيكما ﴾؛ أي:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿أعصر خُمراً﴾؛ أعصر عنباً؛ ليصير خمراً. ﴿٣٦﴾ ﴿بتأويله﴾؛ بتفسيره. ﴿٣٩﴾ ﴿أأرباب متفرقون﴾؛ أعبادة آلهة شتى؟ ﴿٤٠﴾ ﴿سلطان﴾؛ حجة وبرهان.

سورة يوسف (۳۸ ـ ۲۱)

فلتطمئنَّ قلوبُكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما؛ إلَّا نبأتُكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ولعلَّ يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في لهذه الحال التي بَدَتْ حاجتُهما إليه؛ ليكون أنجعَ لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: ﴿ وَلِكما ﴾: التعبير الذي سأعبره لكما، ﴿ مما علَّمني ربي ﴾؛ أي: لهذا من علم الله علَّمنيه وأحسن إليَّ به. وذلك ﴿ إنتي تركتُ مِلّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرونَ ﴾: والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخُلْ فيه أصلاً؛ فلا يُقال: إنَّ يوسف كان من قبلُ على غير ملَّة إبراهيم.

﴿٣٨﴾ ﴿واتَّبعت مِلَّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ﴾: ثم فسّر تلك الملة بقوله: ﴿ما كان لنا﴾؛ [أي: ما ينبغي ولا يليق بنا] ﴿أن نُشْرِكَ بالله من شيءٍ﴾: بل نُفْرِدُ الله بالتوحيد ونُخْلِصُ له الدين والعبادة. ﴿ذلك من فضل الله علينا وعلى مَنْ هداه الله من فضل الله علينا وعلى مَنْ هذاه الله كما هدانا؛ فإنّه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمن قبله وانقاد له؛ فهو حظّه، وقد حصل له أكبر النعم وأجلُّ الفضائل. ﴿ولكنَّ أكثرَ الناس لا يشكرونَ﴾: فلذلك تأتيهم المنّة والإحسان فلا يقبلونَها ولا يقومون لله بحقّه. وفي لهذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى؛ فإنَّ الفتين لما تقرَّر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسنٌ معلم؛ ذكر لهما أنَّ لهذه الحالة التي أنا عليها كلّها من فضل الله وإحسانه، حيث منَّ عليَّ بترك الشرك وباتباع ملة آبائي؛ فبهذا وصلتُ إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تَسْلُكا ما سلكتُ.

﴿٣٩﴾ ثم صرح لهما بالدعوة فقال: ﴿يا صاحبي السجنِ أأربابٌ متفرِّقونَ خيرٌ أم الله الواحد القهار﴾؛ أي: أأربابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرُّ ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرِّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتَّخذها المشركون، أتلك خيرٌ أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريك له في شيء من ذلك، القهّار الذي انقادت الأشياء لقهرِه وسلطانِه؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكنْ، ما من دابَّة إلّا هو آخذٌ بناصيتها.

﴿٤٠﴾ ومن المعلوم أنَّ مَن لهذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة المتفرِّقة التي هي مجرَّد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها، ولهذا قال: ﴿ما تعبُدون من دونِهِ إِلَّا أسماء سمَّيْتُموها أنتم وآباؤكم﴾؛ أي: كسوتُموها أسماء [و] سمَّيتموها آلهة، وهي لا شيء، ولا فيها من صفات الألوهيَّة شيء. ﴿ما أنزل الله بها من سلطانٍ الله بها سلطانٍ الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم يُنْزِلِ الله بها سلطاناً؛ لم يكن طريقٌ ولا وسيلةٌ ولا دليلٌ لها. لأن الحكم ﴿لله الدين القينم ﴿ وحدَه؛ فهو الذي يأمُرُ وينهى ويشرِّعُ الشرائع ويسنُ الأحكام، وهو الذي أمركم ﴿أن لا تعبُدوا إلَّا إيّاه ذلك الدين القينم ﴾؛ أي: المستقيم الموصل إلى كلِّ خير، وما سواه من الأديان؛ فإنّا غير مستقيمة، بل معوجَّة توصل إلى كلِّ شرِّد. ﴿ ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمونَ ﴾: حقائق الأشياء، وإلَّا ؛ فإنَّ الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حَصَلَ منهم ما حصل من الشرك. فيوسف ﷺ دعا صاحبي السجنِ لعبادة الله وحده وإخلاص الدِّين له، فيُحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمَّت عليهما النعمة، ويُحتمل أنهما لم يزالا على شركهما، فقامت عليهما بذلك الحجة.

﴿٤١﴾ ثم إنه ﷺ شَرَعَ يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: ﴿يا صاحبي السجن أما أَحَدُكُما﴾: وهو الذي رأى أنه يعصِرُ خمراً؛ فإنّه يخرج من السجن، ويسقي ﴿ربَّه خمراً﴾؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراً، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. ﴿وأما الآخر﴾: وهو الذي رأى أنّه يحمل فوق رأسه خبزاً

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي (أ): «منته».

۸ ۰ ۸

تأكل الطير منه، ﴿فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطير من رأسه﴾: فإنَّه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخّ، وأنَّه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يُصلب ويُجعل في محلِّ تتمكَّن الطيور من أكله، ثم أخبرهما بأنَّ هٰذا التأويل الذي تأوَّله لهما أنَّه لا بدَّ من وقوعه، فقال: ﴿قُضِيَ الأَمرُ الذي فيه تستفتيان﴾؛ أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره.

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَلُهُ ٱلشَّيْطُانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللّ

﴿٤٢﴾ أي: ﴿وقال﴾ يوسفُ ﷺ ﴿للذي ظنَّ أنَّه ناج منهما﴾: وهو الذي رأى أنه يعصِرُ خمراً: ﴿اذْكُرْني عند ربِّك﴾؛ أي: اذكر له شأني وقصَّتي لعله يَرقُّ لي فيخرجني مما أنا فيه، ﴿فأنساه الشيطانُ ذِكْرَ ربِّه﴾؛ أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يُقَرِّبُ إليه ومن جملة ذلك نسيانه ذِكْرَ يوسف الذي يستحقُّ أن يُجازى بأتمِّ الإحسان، وذلك ليتمَّ الله أمره وقضاءه. ﴿فلَبِثَ في السجن بضعَ سنين﴾: والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين.

ولما أراد الله أن يُتِمَّ أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن؛ قدَّر لذَٰلك سبباً لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قَدْره وهو رؤيا الملك.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْكُنتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَنَّ يَتَأَيُّهُا الْمَلَأُ اَفْتُونِي فِي رُءْينى إِن كُنتُمْ لِلرُّهَ يَا تَعَبُرُونَ ﴿ قَالُوٓا أَضْغَنَ ٱحْلَيْ وَمَا خَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَعْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ قَالَ اللّهِ مِنَامِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ ال

لمَّا أراد الله تعالى أن يخرِجَ يوسف من السجن؛ أرى الله الملكَ لهذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناولُ جميع الأمَّة؛ ليكونَ تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعةً في الدارين. ومن التقادير المناسبة أنَّ الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به، وذلك أنَّه رأى رؤيا هالته، فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال:

﴿٤٣﴾ ﴿إني أرى سبعَ بقراتٍ سمانٍ يأكُلُهُنَّ سبعٌ﴾؛ أي: سبعٌ من البقرات ﴿عجافٌ﴾: ولهذا من العجب أنَّ السبع العجافَ الهزيلات اللاتي سقطتْ قوَّتُهن يأكُلْنَ السبع السمان التي كنَّ نهايةً في القوة. ﴿و﴾ رأيتُ ﴿سبعَ سُنْبُلاتٍ خضرٍ ﴾ يأكلهن سبعُ سنبلاتٍ يابساتٍ؛ ﴿يا أَيُّها الملأ أفتوني في رؤيايَ ﴾: لأنَّ تعبير الجميع واحدٌ وتأويلهنَّ شيءٌ واحدٌ، ﴿إن كنتُم للرؤيا تَعْبُرونَ ﴾.

﴿٤٤﴾ فتحيَّروا ولم يعرفوا لها وجهاً؛ ﴿وقالوا أضغاثُ أحلام﴾؛ أي: أحلام لا حاصلَ لها ولا لها تأويلٌ. ولهذا جزمٌ منهم بما لا يعلمون وتعذُّرٌ منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: ﴿وما نحنُ بتأويل الأحلام بعالِمينَ ﴾؛ أي: لا نَعْبُرُ إلا الرؤيا وأمَّا الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنَّا لا نعبرها.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿ربك﴾؛ سيدك الملك.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٤٤﴾ ﴿عجاف﴾؛ ضعيفات مهازيل. ﴿٤٤﴾ ﴿تعبرون﴾؛ تفسرون. ﴿٤٤﴾ ﴿أضغاث﴾؛ أخلاط. ﴿٤٥﴾ ﴿وادَّكر﴾؛ تذكَّر. ﴿٤٥﴾ ﴿أُمة﴾؛ بعد مدة. ﴿٤٧﴾ ﴿دأباً﴾؛ متتابعة وأنتم جادون في العمل. ﴿٤٨﴾ ﴿تحصنون﴾؛ تحفظون وتدَّخرون. ﴿٤٤﴾ ﴿يعصرون﴾؛ يعصرون الثمار لكثرة الخصب.

سورة يوسف (٤٥ ـ ٤٩)

فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيثُ إنَّهم لم يقولوا: لا نعلمُ تأويلها! ولهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحِجا. ولهذا أيضاً من لطف الله بيوسف عَيَهِ؛ فإنَّه لو عَبَرَها ابتداءً قبل أن يعرِضَها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكنْ لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم، فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتمًّا لها غايةً، فعبرها يوسفُ؛ وقعتْ عندهم موقعاً عظيماً.

وهٰذا نظيرُ إظهار الله فضلَ آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلَّمهم أسماء كلِّ شيءٍ، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يُظهِرُ فضلَ أفضل خلقِهِ محمدٍ ﷺ في القيامة أن يُلْهِمَ اللهُ الخلقَ أن يتشفُّعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ﷺ، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمداً ﷺ، فيقول: «أنا لها، أنا لها» (١)، فيشفع في جميع الخلق، وينال ذلك المقامَ المحمودَ الذي يغبِطُه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من خَفِيَتْ ألطافُه ودقَّت في إيصاله البر والإحسان إلى خواصِّ أصفيائه وأوليائه.

﴿٤٥﴾ ﴿وقال الذي نجا منهما﴾؛ أي: من الفتيين، وهو الذي رأى أنّه يعصِرُ خمراً، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكُرَه عند ربّه، ﴿وادَّكَرَ بعد أُمَّةٍ﴾؛ أي: وتذكّر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصّاه به وعلم أنه كفيلٌ بتعبير لهذه الرؤيا بعد مدّةٍ من السنين، فقال: ﴿أَنَا أَنبَّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأُرسلونِ﴾: إلى يوسفَ لأسأله عنها.

﴿٤٦﴾ فأرسلوه، فجاء إليه، ولم يعنّفْه يوسفُ على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه، وأجابه عن ذلك، فقال: ﴿يوسفُ أَيُّهَا الصديقُ﴾؛ أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله، ﴿أَفْتِنَا في سبع بقراتٍ سمانٍ يأكُلُهُنَّ سبعٌ عجافٌ وسبع سنبلات خضرٍ وأخَرَ يابساتٍ لعلّي أرجِعُ إلى الناس لعلّهم يعلمونَ﴾: فإنّهم متشوّفون لتعبيرها، وقد أهمّتهم.

(٤٧) فعبر يوسفُ السبعَ البقراتِ السمانَ والسبعَ السنبلاتِ الخضر بأنهنَّ سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابساتِ بأنَّهنَّ سنين مجدباتٌ، ولعلَّ وجهَ ذلك \_ والله أعلم \_ أنَّ الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيًّا عليه، وأنَّه إذا حصل الخصبُ؛ قويتِ الزروع والحروثُ وحَسُنَ منظرُها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تُحرث عليها الأرض وتُسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلاتُ هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدُّون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجَدْب، فقال: وتزرعونَ سبعَ سنينَ دأباً ، أي: متتابعاتٍ، ﴿فما حصدتُم ، من تلك الزروع، ﴿فذروه ﴾؛ أي: اتركوه ﴿في سُنبُلِهِ ﴾: لأنَّه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه، ﴿إلَّا قليلاً مما تأكلون ﴾؛ أي: دبِّروا [أيضًا] أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلاً ؛ ليكثر ما تدَّخرون، ويعظُم نفعُه ووقعه.

﴿٤٨﴾ ﴿ثم يأتي من بعد ذلك﴾؛ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات، ﴿سبعٌ شِدادٌ﴾؛ أي: مجدباتٌ، ﴿يأكُلْن ما قدَّمتم لهنَّ﴾؛ أي: يأكلن جميع ما ادَّخرتموه ولو كان كثيراً، ﴿إلَّا قليلاً مما تُحْصِنونَ﴾؛ أي: تمنعونه من التقديم لهنَّ.

﴿٤٩﴾ ﴿ثم يأتي من بعد ذلك﴾؛ أي: السبع الشداد ﴿عامٌ فيه يُغاث الناس وفيه يعصِرونَ﴾؛ أي: فيه تكثُر الأمطار والسيول، وتكثُر الغلاتُ، وتزيد على أقواتهم حتَّى إنَّهم يعصِرون العنب ونحوه زيادةً على أكلهم، ولعلَّ استدلاله على وجودِ هٰذا العام الخصب مع أنه غير مصرَّح به في رؤيا الملك؛ لأنَّه فهم من [التقدير] بالسبع الشِّداد أنَّ العام الذي يليها يزولُ به شدَّتُها، ومن المعلوم أنَّه لا يزولُ الجَدْبُ المستمرُّ سبع سنين متوالياتٍ إلا بعام مُخْصِبِ جدًّا، وإلَّا؛ لَمَا كان للتقدير فائدة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٣).

۰۱۰ سورة يوسف (۰۰ ـ ۵۳)

فلما رجع الرسول إلى الملك والناس، وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذٰلك، وفرِحوا بها أشدَّ الفرح.

﴿٥٠﴾ يقول تعالى: ﴿وقال المَلِكُ لمن عنده: ﴿ائتوني به ﴾؛ أي: بيوسف ﷺ بأن يخرِجوه من السجن ويحضِروه إليه. فلمَّا جاء يوسفَ الرسولُ، وأمره بالحضور عند الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتَّى تتبيَّن براءتُه التامَّةُ، ولهذا من صبره وعقله ورأيه التامِّ، فقال للرسولِ: ﴿ارجعْ إلى ربِّك ﴾؛ يعني به: الملك، ﴿فاسْأَلُه ما بالُ النسوةِ اللاتي قطَّعْن أيدِيَهُنَّ ﴾؛ أي: اسأله ما شأنهن وقصتهن؛ فإنَّ أمرهن ظاهرٌ متَّضح. ﴿إنَّ ربِّي بكيدِهِنَّ عليمٌ ﴾.

﴿٥١﴾ فأحضرهنَّ الملك وقال: ﴿ما خطبُكُنَّ ﴾؛ أي: شأنكُن، ﴿إِذِ راودتُنَّ يوسفَ عن نفسِهِ ﴾: فهل رأيتُن منه ما يريب؟! فبرَّأنَه و ﴿قلن حاشَ لله ما علِمْنا عليه من سوءٍ ﴾؛ أي: لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السببُ الذي تُبْنَى عليه التُّهمة، ولم يبقَ إلَّا ما عند امرأة العزيز، فقالتِ ﴿امرأة العزيز الآنَ حَصْحَصَ الحقُّ ﴾؛ أي: تمحَّص وتبينَ بعدما كنَّا نُدْخِل معه من السوء والتُّهمة ما أوجب السجن ليوسف، ﴿أنا راودتُه عن نفسِهِ وإنَّه لمن الصادقينَ ﴾: في أقواله وبراءته.

﴿٢٥﴾ ﴿ ذُلك﴾: الإقرارُ الذي أقررتُ أني راودتُ يوسفَ، ﴿ليعلم أني لم أَخُنْهُ بالغيبِ﴾: يُحتمل أنَّ مرادها بذُلك زوجها؛ أي: ليعلم أني حين أقررتُ أني راودتُ يوسف أنِّي لم أخُنْهُ بالغيبِ؛ أي: لم يَجْرِ منِّي إلاّ مجرَّد المراودة، ولم أفسِدْ عليه فراشه. ويُحتمل أنَّ المراد بذلك: ليعلم يوسفُ حين أقررتُ أنِّي أنا الذي راودتُه، وأنَّه صادقٌ أني لم أخُنْه في حال غيبته عنِّي. ﴿ وأنَّ الله لا يَهْدي كيد الخائنين ﴾: فإنَّ كلَّ خائنِ لا بدَّ أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بدَّ أن يتبينَ أمره.

«٣٥» ثم لما كان في لهذا الكلام نوعُ تزكيةٍ لنفسها وأنه لم يجر منها ذنبٌ في شأن يوسف استدركت فقالت: ﴿وما أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾؛ أي: من المراودة والهمِّ والحرص الشديد والكيد في ذلك. ﴿إِنَّ النفس لأمارةُ بالسوءِ﴾؛ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنَّها مركبُ الشيطان، ومنها يدخُلُ على الإنسان. ﴿إلَّا ما رَحِمَ ربي﴾: فنجَّاه من نفسه الأمَّارة حتى صارت نفسهُ مطمئنةً إلى ربِّها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الرَّدى؛ فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده. ﴿إِنَّ ربِيّ غفورٌ رحيم ﴾؛ أي: هو غفور لمن تجرَّأ على الذُّنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيمٌ بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿خطبكنَّ﴾؛ شأنكنَّ. ﴿٥١﴾ ﴿حاش لله﴾؛ تنزيهاً لله. ﴿٥١﴾ ﴿حصحص الحق﴾؛ ظهر بعد خفائه. ﴿٥٣﴾ ﴿لأمَّارة بالسوء﴾؛ كثيرة الأمر بالمعاصي. ﴿٤٥﴾ ﴿أستخلصه﴾؛ أجعله من خلصائي وأهل مشورتي. ﴿٤٤﴾ ﴿مكين﴾؛ عظيم المكانة. ﴿٥٦﴾ ﴿يتبوأ﴾؛ ينزل.

ولهذا هو الصوابُ أنَّ لهذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسُفَ؛ فإنَّ السياق في كلامها، ويوسُفُ إذ ذاك في السجن لم يحضُرْ.

﴿٤٥﴾ فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامَّة؛ أرسل إليه الملك، وقال: ﴿ائتوني به أستَخْلِصْه لنفسي﴾؛ أي: أجعله خصيصة لي ومقرَّباً لديَّ. فأتَوه به مكرماً محترماً، ﴿فلمَّا كلَّمه﴾؛ أعجبه كلامه، وزاد موقعُه عنده، فقال له: ﴿إنَّك اليوم لدينا﴾؛ أي: عندنا ﴿مكينٌ أمينٌ﴾؛ أي: متمكِّن أمينٌ على الأسرار.

«٥٥» فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة: ﴿اجعلْني على خزائن الأرض﴾؛ أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلاً حافظاً مدبِّراً. ﴿إنِّي حفيظٌ عليمٌ ﴾؛ أي: حفيظ للَّذي أتولَّاه؛ فلا يضيعُ منه شيءٌ في غير محلِّه، وضابطٌ للداخل والخارج، عليمٌ بكيفيَّة التدبير والإعطاء والمنع والتصرُّف في جميع أنواع التصرُّفات. وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبةٌ منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولًاه إيَّاها.

﴿٥٦ - ٥٧﴾ قال تعالى: ﴿وكذلك﴾؛ أي: بهذه الأسباب والمقدّمات المذكورة، ﴿مَكَّنَا ليوسفَ في الأرض يتبوّأ منها حيثُ يشاء﴾: في عيش رغدٍ ونعمة واسعةٍ وجاه عريض، ﴿نصيبُ برحمتنا مَن نشاءُ﴾؛ أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدّرها له، وليست مقصورةً على نعمة الدنيا. فإن الله لا يضيعُ أجر المحسنين، ويوسف عليه من سادات المحسنين؛ فله في الدُّنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ، ولهذا قال: ﴿ولأجرُ الآخرة خيرٌ ﴾ - من أجر الدُّنيا - ﴿للذين آمنوا وكانوا يتَقونَ ﴾؛ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالتَّقوى تُترُكُ الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التامِّ يحصُلُ تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتبعُهُ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبَّات.

﴿ وَجَاءَ إِخَوَةُ بُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَمُ مُرَكُرُونَ ۞ وَلَمّا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْتَ أَنِ أُوفِ الْكَبْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُعْزِلِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَأْمُونِ بِهِ. فَلَا كَبْلُ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَصْرَبُونِ ۞ فَالُوا سَنَكُوهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعُلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ اَجْمَلُوا مِنْعَمُهُمْ فِي رِحَلِهِمْ لَمَلَهُمْ يَجِعُونَ ۖ إِنَّ لَعَيْمُونَ ۞ فَلَمَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ فَالُوا يَتَأَبّانَا مُنِعَ مِنَا الْكَبْلُ فَالَمَهُ مَعَنَا أَخَانَا نَصَحَتَلَ الْمَهُمُ يَجِعُونَ ۞ فَلَ مَا مَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ الْكَبْلُ فَاللّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّامِهِينَ ۞ وَلِمَا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعْمَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَأَبّانَا مَا بَنِغِي هَالِهِ مِن مَثَلُ وَلَقَالُ اللّهُ عَلَىٰ الْمَنْعُمُمُ مَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَعَنَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَقَلُوا مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُ إِلَىٰ وَقَالَ يَبَنِعَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ اللّهِ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُ إِلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللللللّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿جهزهم بجهازهم﴾؛ أعطاهم ما طلبوا، ووفّى الكيل لهم. ﴿٦١﴾ ﴿سنراود عنه أباه﴾؛ سنبذل جهدنا لإقناع أبيه. ﴿٦٢﴾ ﴿بضاعتهم﴾؛ الثمن الذي دفعوه. ﴿٦٢﴾ ﴿رحالهم﴾؛ أمتعتهم وأوعيتهم. ﴿٦٥﴾ ﴿متاعهم﴾؛ أوعيتهم. ﴿٥٦﴾ ﴿متاعهم﴾؛ الثمن الذي دفعناه.

014

أي: لما تولَّى يوسف عَلِيَّه خزائن الأرض؛ دبَّرها أحسنَ تدبير، فزرع في أرض مصرَ جميعها في السنين المخصبة زروعاً هائلةً، واتَّخذ لها المحلَّاتِ الكبارَ، وجبا من الأطعمة شيئاً كثيراً، وحفظه وضبطه ضبطاً تامًّا، فلما دخلتِ السنونَ المجدبةُ، وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوبُ بنيه لأجل الميرة إلى مصر.

﴿◊٨﴾ فجاء ﴿إخوةُ يوسفَ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون﴾؛ أي: لم يعرفوه.

﴿٥٩﴾ ﴿ولما جهَّزهم بجهَازهم﴾؛ أي: كال لهم كما كان يَكيلُ لغيرِهم، وكان من تدبيرِهِ الحسن أنَّه لا يَكيلُ لكلِّ واحدٍ أكثر من حِمْل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أنَّ لهم أخاً عند أبيه، وهو بنيامين، فقال لهم: ﴿الْعَتُونَ انَّي أوني الكيلَ وأنا خيرُ المنزِلين﴾: في الضيافة والإكرام.

﴿٢٠﴾ ثمَّ رهَّبهم بعدم الإتيان به، فقال: ﴿فإن لَم تأتوني به فلا كَيْلَ لَكُم عندي ولا تَقْرَبونِ ﴾: وذٰلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه، وأنَّ ذٰلك يحملهم على الإتيان به.

﴿٢١﴾ فقالوا: ﴿سنراوِدُ عنه أباه﴾: دلَّ لهذا على أن يعقوب ﷺ كان مولَعاً به لا يصبِرُ عنه، وكان يتسلَّى به بعد يوسف؛ فلذٰلك احتاج إلى مراودةٍ في بعثه معهم، ﴿وإنَّا لفاعلونَ﴾: لما أمرتنا به.

﴿٦٢﴾ ﴿وقال﴾ يوسفُ ﴿لفتيانِهِ﴾ الذين في خدمتِهِ: ﴿اجعَلوا بضاعَتَهم﴾؛ أي: الثمن الذي اشتروا به منه الميرة، ﴿في رحالهم لعلّهم يعرِفونها﴾؛ أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم؛ ﴿لعلّهم يرجِعون﴾: لأجل التحرُّج من أخذها على ما قيل. والظاهر أنَّه أراد أن يرغِّبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلاً وافياً ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسُّون بها ولا يشعرون لما يأتي؛ فإنَّ الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن.

﴿٦٣﴾ ﴿فلمَّا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مُنِعَ منا الكيلُ﴾؛ أي: إن لم ترسلْ معنا أخانا، ﴿فأرسِلْ معنا أخانا نَكْتَلْ﴾؛ أي: إن لم ترسلْ معنا أخانا، ﴿فأرسِلْ معنا أخانا نَكْتَلْ﴾؛ أي: ليكون ذلك سبباً لكيلنا. ثم التزموا له بحفظه فقالوا: ﴿وإنَّا له لحافظونَ﴾: من أن يعرض له ما يكره.

﴿ ٢٤﴾ ﴿ قال ﴾ لهم يعقوبُ عَلَيْهِ: ﴿ هل آمنكم عليه إلّا كما أمِنتُكم على أخيه من قبل ﴾ ؛ أي: قد تقدَّم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا ؛ فلم تَفوا بما عقدتم من التأكيد ؛ فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثقُ بالله تعالى. ﴿ فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحمُ الراحمين ﴾ ؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن يرحمني، فيحفظه ويردُّه عليَّ، وكأنَّه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم.

«٦٥» ثم إنهم ﴿لما فَتَحوا متاعَهم وَجَدوا بضاعتهم رُدَّتْ إليهم﴾: هذا دليلٌ على أنَّه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد ردَّها عليهم بالقصد، وأنَّه أراد أن يملِّكهم إياها، فقالوا لأبيهم ترغيباً في إرسال أخيهم معهم: ﴿يا أبانا ما نَبْغي﴾؛ أي: أيُّ شيء نطلب بعد لهذا الإكرام الجميل حيثُ وفَّى لنا الكيل، وردَّ علينا بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمِّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! ﴿لهذه بضاعتُنا رُدَّتْ إلينا ونَميرُ أهلنا﴾؛ أي: إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكيله لنا، فَمِرْنا أهلنا، وأتينا لهم بما هم مضطرُّون إليه من القوت، ﴿ونحفظُ أخانا ونزدادُ كَيْلَ بعيرٍ ﴾: بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكلِّ واحدٍ حِمْل بعير. ﴿ذَلك كيلٌ يسيرٌ ﴾؛ أي: سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لا تطول، والمصلحة قد تبيَّنت.

﴿٢٦﴾ فقال لهم يعقوب: ﴿لن أرسِلَه معكم حتى تؤتوني مَوْثِقاً من اللّه﴾؛ أي: عهداً ثقيلاً وتحلفون باللّه ﴿لتأتُنّي به إلّا أن يُحاطَ بكم﴾؛ أي: إلّا أن يأتيكم أمرٌ لا قَبِلَ لكم به ولا تقدرون دفعه، ﴿فلمّا آتَوْه مَوْثِقهم﴾: على ما قال وأراد؛ ﴿قال: اللّه على ما نقولُ وكيلٌ ﴾؛ أي: تكفينا شهادتُه علينا وحفظه وكفالته.

﴿٦٧﴾ ثم لما أرسله معهم؛ وصَّاهم إذا هم قدموا مصر أن لا يَدْخلوا ﴿من بابِ واحد وادخُلوا من أبواب متفرِّقة﴾: وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم وبهاء منظرهم؛ لكونهم أبناء (١٠) رجل واحد، ولهذا سبب، ﴿و﴾ إلا فَ﴿مَا أغني عنكم من اللّه﴾: شيئاً؛ فالمقدَّر لا بدَّ أن يكون. ﴿إن الحكمُ إلا للّه﴾؛ أي: القضاء قضاؤه والأمر أمره؛ فما قضاه، وحكم به لا بدَّ أن يقع. ﴿عليه توكلتُ﴾؛ أي: اعتمدت على الله لا على ما وصَّيتكم به من السبب. ﴿وعليه فليتوكَّل المتوكِّلون﴾: فإنَّ بالتوكُّل يحصُل كل مطلوب، ويندفع كل مرهوب.

﴿٦٨﴾ ﴿ولما﴾ ذهبوا و﴿دَخَلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان﴾: ذلك الفعل ﴿يُغْنِي عنهم من الله من شيءٍ إلّا حاجةً في نفس يعقوب قضاها﴾: وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوعُ طمأنينةٍ وقضاء لما في خاطره، وليس لهذا قصوراً في علمه؛ فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه: ﴿وإنّه لذو علم﴾؛ أي: لصاحب علم عظيم، ﴿لما علّمناه﴾؛ أي: لتعليمنا إيّاه، لا بحوله وقوّته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. ﴿ولٰكنّ أكثر الناس لا يعلمون﴾: عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثيرٌ.

﴿٦٩﴾ أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ ﴿آوى إليه أخاه﴾؛ أي: شقيقه، وهو بنيامين، الذي أمرهم بالإتيان به وضمَّه إليه، واختصَّه من بين إخوته، وأخبره بحقيقة الحال، و ﴿قال إنِّي أنا أخوك؛ فلا تبتئسُ ﴾؛ أي: لا تحزن. ﴿بما كانوا يعملون ﴾: فإنَّ العاقبة خيرٌ لنا، ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيَّل لبقائِهِ عنده إلى أن ينتهي الأمر.

﴿٧٠﴾ ﴿فلما جهَّزهم بجهَازهم﴾؛ أي: كال لكلِّ واحدٍ من إخوته، ومن جملتهم أخوه لهذا، ﴿جعل السِّقايةَ﴾: وهو الإناء الذي يُشرب به ويُكال فيه ﴿في رحل أخيه ثم﴾: أوعوا متاعهم، فلما انطلقوا ذاهبين؛ ﴿أَذَّن مؤذِّنٌ أيتها العيرُ إنكم لسارقون﴾: ولعل لهذا المؤذِّن لم يعلم بحقيقة الحال.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ابن». وفي (أ): جاءت كلمة «أبناء» بخط مغاير.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۲۹﴾ ﴿آوى﴾؛ ضَمَّ. ﴿۲۹﴾ ﴿فلا تبتئس﴾؛ فلا تغتم. ﴿۷٧﴾ ﴿السقاية﴾؛ الإناء الذي كان يكيل به للناس. ﴿۷٧﴾ ﴿رحل﴾؛ متاع. ﴿۷٧﴾ ﴿العير﴾؛ القافلة فيها الأحمال. ﴿٧٧﴾ ﴿صواع﴾؛ صاع. ﴿٧٧﴾ ﴿زعيم﴾؛ ضامن وكافل. ﴿٧٧﴾ ﴿فهو جزاؤه﴾؛ يكون السارق عبداً للمسروق منه. ﴿٧٧﴾ ﴿دِين الملك﴾؛ حكمه وقضائه؛ لأنه ليس فيه استعباد السارق. ﴿٧٧﴾ ﴿معاذ الله﴾؛ نعتصم بالله ونستجير به.

﴿٧١﴾ ﴿قالوا﴾؛ أي: إخوة يوسف، ﴿وأقبلوا عليهم﴾: لإبعاد التُّهمة؛ فإنَّ السارق ليس له همُّ إلا البعد والانطلاق عمَّن سرق منه؛ لتسلم له سرقته، وهؤلاء جاؤوا مقبلين إليهم، ليس لهم همُّ إلا إزالة التهمة التي رُموا بها عنهم، فقالوا في هٰذه الحال: ﴿ماذا تفقِدون﴾؟ ولم يقولوا: ما الذي سَرَقْنا؟ لجزمهم بأنهم بُرآء من السرقة.

﴿٧٢﴾ ﴿قالوا نفقِدُ صُواعَ الملك ولمن جاء به حِمْلُ بعيرٍ ﴾؛ أي: أجرة له على وجدانه، ﴿وأنا به زعيمٌ ﴾؛ أي: كفيل. ولهذا يقوله المؤذِّن المتفقِّد.

﴿٧٣﴾ ﴿قالوا تالله لقد علمتُم ما جئنا لِنُفْسِدَ في الأرض﴾: بجميع أنواع المعاصي، ﴿وما كنَّا سارقين﴾: فإنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. وإنما أقسموا على علمهم أنَّهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنَّهم عرفوا أنهم سَبَروا من أحوالهم ما يدلُّهم على عفَّتهم وورعهم وأنَّ لهذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتَّهموهم، ولهذا أبلغ في نفي التُّهمة من أنْ لو قالوا: تاللّهِ لم نُفْسِدْ في الأرض ولم نسرِقْ.

﴿٧٤﴾ ﴿قالوا فما جزاؤه﴾؛ أي: جزاء لهذا الفعل، ﴿إِن كُنتُم كَاذْبِينِ﴾: بأنْ كان معكم.

﴿٧٥﴾ ﴿قالوا جزاؤه مَن وُجِدَ في رحله فهو﴾؛ أي: الموجود في رحله، ﴿جزاؤُهُ﴾: بأن يتملَّكه صاحب السرقة، وكان لهذا في دينهم؛ أنَّ السارق إذا ثبتت عليه السرقة؛ كان ملكاً لصاحب المال المسروق، وللهذا قالوا: ﴿كَذُلِكَ نَجْزِي الظالمين﴾.

﴿٧٦﴾ فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وذلك لتزول الرِّيبة التي يظنُّ أنها فعلت بالقصد. فلما لم يَجِدْ في أوعيتهم شيئًا، ﴿استَخْرَجها من وعاء أخيه﴾: ولم يَقُلْ: وجدها أو سرقها أخوه مراعاةً للحقيقة الواقعة؛ فحينئذِ تمَّ ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى: ﴿كَذُلك كِدْنا ليوسُفَ﴾؛ أي: يسَّرْنا له لهذا الكيد الذي توصَّل به إلى أمر غير مذموم. ﴿ما كان لِيأخُذَ أخاه في كِدْنا ليوسُفَ﴾؛ لأنَّه ليس من دينه أنْ يُتَمَلَّك السارق، وإنَّما له عندهم جزاء آخر؛ فلو رُدَّتِ الحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكَّنْ يوسُفُ من إبقاء أخيه عنده، ولكنَّه جعل الحكم منهم؛ ليتمَّ له ما أراد. قال تعالى: ﴿نرفعُ درجاتٍ من نشاء﴾: بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رَفَعْنا درجاتِ يوسف. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة.

﴿٧٧﴾ فلما رأى إخوةُ يوسف ما رأوا؛ ﴿قالوا إن يَسْرِقْ﴾: لهذا الأخ؛ فليس لهذا غريباً منه، ﴿فقد سَرَقَ أَخُ له من قبلُ ﴾؛ يعنون: يوسف ﷺ، ومقصودُهم تبرئة أنفسهم، وأنَّ لهذا وأخاه قد يصدُرُ منهم ما يصدُرُ من السرقة، وهما ليسا شقيقين لنا، وفي لهذا من الغضِّ عليهما ما فيه، ولهذا ﴿أُسرَّها يوسُفُ في نفسه ولم يُبْدِها لهم ﴾؛ أي: لم يقابِلهم على ما قالوه بما يكرهون، بل كَظَمَ الغيظَ وأسرَّ الأمر في نفسه، و ﴿قال ﴾ في نفسه: ﴿وَاللّه أَعلم بما تصفون ﴾: مِنّا من وصفنا بسرقة يعلم الله أنا برآء منها.

﴿٧٨﴾ ثم سلكوا معه مسلك التملَّق لعله يسمح لهم بأخيهم، فَ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعزيز إِنَّ لَهُ أَباً شيخاً كبيراً ﴾؛ أي: وإنه لا يصبر عنه، وسيشقُّ عليه فراقه. ﴿فَخُذْ أَحدَنا مكانه إنَّا نراك من المحسنين ﴾: فأحسنْ إلينا وإلى أبينا بذلك.

﴿٧٩﴾ فقال يوسُفُ: ﴿معاذَ اللّه أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وجدْنا متاعنا عنده ﴾؛ أي: لهذا ظلمٌ منا لو أخذنا البريء بذنب من وَجَدْنا متاعنا عنده، ولم يقلْ: من سرق. كلُّ لهذا تحرُّزُ من الكذب. ﴿إِنَّا إِذَا ﴾؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله، ﴿لظالمونَ ﴾: حيثُ وَضَعْنا العقوبة في غير موضعها.

﴿ فَلَمَّا اَسْتَنْسُوا مِنْهُ حَكَمُوا نِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوّا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْفِقًا مِّنَ اللّهِ وَمِن أَنَا أَبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِى آئِي أَقِ يَعْكُمُ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿ الْمَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِى آئِي أَقِي عَكُمُ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُو خَيْرُ اللّهِ وَمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّ

﴿٨٠﴾ أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم، ﴿خَلَصوا نَجيًا﴾؛ أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يَتَناجَوْن فيما بينهم، فَ﴿قَالَ كبيرُهم أَلَم تعلموا أَنَّ أَباكم قد أَخَذَ عليكم مَوْثِقاً من الله﴾: في حفظه وأنَّكم تأتون به إلَّا أن يُحاط بكم، ﴿ومِن قبلُ ما فرَّطتُم في يوسفَ﴾: فاجتمع عليكم الأمران: تفريطُكم في يوسفَ السابق، وعدمُ إتيانِكم بأخيه باللاحق؛ فليس لي وجهٌ أواجه به أبي. ﴿فَلْنُ أَبِرَ الأَرْضَ﴾؛ أي: سأقيم في هٰذه الأرض ولا أزال بها، ﴿حتَّى يأذنَ لي أبي أو يحكمَ اللهُ لي﴾؛ أي: يقدِّرُ لي المجيء وحدي أو مع أخي، ﴿وهو خير الحاكمين﴾.

«٨١» ثم وصَّاهم ما يقولون لأبيهم، فقال: ﴿ارجِعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنَّ ابنك سرقَ﴾؛ أي: وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أنَّا ما شَهِدْنا بشيء لم نعلَمْه، وإنَّما شهِدْنا بما علمنا؛ لأنَّنا رأينا الصُّواع استُخْرِج من رحله. ﴿وما كنَّا للغيب حافظين﴾؛ أي: لو كنا نعلم الغيب؛ لما حَرَصْنا وبذَلْنا المجهود في ذهابه معنا، ولمَا أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظنَّ أن الأمر سيبلغ ما بلغ.

﴿٨٢﴾ ﴿واسأل﴾: إن شككْتَ في قولنا ﴿القريةَ التي كنَّا فيها والعير التي أقبلنا فيها﴾ فاطَّلعوا على ما أخبرناك به، ﴿وإنَّا لصادقونَ﴾: لم نكذِب، ولم نغيِّر، ولم نبدِّل، بل لهذا الواقع.

﴿٨٣﴾ فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشتدَّ حزنُه وتضاعف كَمَدُهُ واتَّهمهم أيضاً في هذه القضيَّة كما اتَّهمهم في الأولى و ﴿قال بل سوَّلَتْ لكم أنفسُكم أمراً فصبرٌ جميلٌ»؛ أي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحَبُه تسخُط ولا جزعٌ ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتدَّ والكربة انتهت، فقال: ﴿عسى اللهُ أن يأتيني بهم جميعاً»؛ أي: يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. ﴿إنَّه هو العليم﴾: الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنَّته واضطراري إلى إحسانه، ﴿الحكيم﴾: الذي جعل لكلِّ شيءٍ قَدَراً، ولكلِّ أمرٍ منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانيَّة.

﴿ وَتَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَئِيضَتْ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ فَهُوَ تَاللَّهِ تَفْتَوُا اللَّهِ تَفْتَوُا اللَّهِ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ لَذَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ فَهُو كَظِيمٌ اللَّهِ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَلُهُ ﴾ (٢).

﴿٨٤﴾ أي: وتولَّى يعقوبُ عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه لهذا الخبر، واشتدَّ به الأسف والأسى، وابيضَّتْ عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرةَ البُكاء حيث ابيضَّت عيناه من

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۸٠﴾ ﴿استیأسوا﴾؛ یئسوا وانقطع رجاؤهم. ﴿۸٠﴾ ﴿خلصوا نجیًّا﴾؛ انفردوا یتشاورون. ﴿۸٠﴾ ﴿موثقاً﴾؛ عهداً مؤکداً. ﴿۸٠﴾ ﴿فرَّطتم﴾؛ قصَّرتم. ﴿۸٠﴾ ﴿أبرح﴾؛ أفارق. ﴿۸٢﴾ ﴿والعیر﴾؛ القافلة. ﴿۸٣﴾ ﴿سَوَّلتَ﴾؛ زیّنت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٤﴾ ﴿كظيم﴾؛ شديد الكتمان لحزنه. ﴿٨٥﴾ ﴿تفتأَ﴾؛ ما تزال. ﴿٨٥﴾ ﴿حرضاً﴾؛ تُشرف على الهلاك. ﴿٨٦﴾ ﴿بَثِّي﴾؛ همِّي.

ذُلك؛ ﴿فهو كظيمٌ﴾؛ أي: ممتلئ القلب من الحزن الشديد، ﴿وقال يا أسفى على يوسف﴾؛ أي: ظهر منه ما كَمَنَ من الهمِّ القديم والشوق المقيم، وذكَّرَتْه لهذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى، المصيبة الأولى.

﴿٨٥﴾ فقال له أولادُه متعجِّبين من حاله: ﴿تالله تفتأُ تَذْكُرُ يوسفَ﴾؛ أي: لا تزال تذكر يوسفَ في جميع أحوالك، ﴿حتى تكون حَرَضاً﴾؛ أي: فانياً لا حَراك فيك ولا قدرة لك على الكلام، ﴿أَو تكونَ من الهالكين﴾؛ أي: لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبداً.

﴿٨٦﴾ فقال يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بِثِينِ﴾؛ أي: ما أبثُّ من الكلام، ﴿وحُزْني﴾: الذي في قلبي. ﴿إِلَى اللّهِ﴾: وحدَه لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق؛ فقولوا ما شئتم، ﴿وأعلمُ من اللّه ما لا تعلمونَ﴾: من أنَّه سيردُّهم عليَّ ويقرُّ عيني بالاجتماع بهم.

﴿٨٧﴾ أي: قال يعقوب على البنيه: ﴿يا بَنِيَّ اذهبوا فتحسَّسوا من يوسف وأخيه﴾؛ أي: احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما، ﴿ولا تيأسوا من رَوْح الله﴾: فإنَّ الرجاء يوجِبُ للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجِبُ له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العبادُ فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. ﴿إنَّه لا ييأسُ من رَوْح الله إلَّا القومُ الكافرون﴾: فإنَّهم لكفرِهم يستبعدون رحمتَه، ورحمتُه بعيدةٌ منهم؛ فلا تشبَّهوا بالكافرين. ودلَّ هٰذا على أنَّه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمةِ الله ورَوْحه.

﴿٨٨﴾ فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف، ﴿قالوا﴾: متضرّعين إليه: ﴿يا أَيُّها العزيز مسَّنا وأهلَنا الضُّرُّ وجئنا ببضاعةٍ مُزْجاةٍ ﴾؛ وجئنا ببضاعةٍ مُزْجاةٍ ﴾؛ أي: قد اضطررنا نحنُ وأهلُنا ﴿وجئنا ببضاعةٍ مُزْجاةٍ ﴾؛ أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلَّتها وعدم وقوعها الموقع؛ ﴿فأوفِ لنا الكيل﴾؛ أي: مع عدم وفاء العوض، وتصدَّقْ علينا بالزيادة عن الواجب. ﴿إنَّ الله يَجْزِي المتصدِّقين ﴾: بثواب الدنيا والآخرة.

﴿٨٩﴾ فلما انتهى الأمر وبلغ أشدَّه؛ رقَّ لهم يوسفُ رقَّة شديدة ، وعرَّفهم بنفسه ، وعاتبهم فقال: ﴿هل علمتْم ما فعلتُم بيوسف وأخيه ﴾: أما يوسفُ ؛ فظاهرٌ فعلُهم فيه ، وأما أخوه ؛ فلعلَّه \_ والله أعلم \_ قولهم : ﴿إِن يَسْرِقُ فقد سَرَقَ أَخٌ له من قبلُ ﴾ ، أو أن السبب الذي فرَّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له . ﴿إِذْ أَنتُم جاهلونَ ﴾ : وهذا نوع اعتذارٍ لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذْ فعلوا فعل الجاهلين ، مع أنَّه لا ينبغي ولا يَليق منهم .

﴿٩٠﴾ فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفُ، فقالوا: ﴿أَإِنَّكَ لأنت يوسفُ قال أنا يوسفُ ولهذا أخي قد منَّ اللّه علينا﴾: بالإيمان والتقوى، فَ﴿إِنَّه من يتَّقِ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۸٧﴾ ﴿فتحسسوا﴾؛ فاستقصوا خبره. ﴿٨٧﴾ ﴿ولا تیأسوا﴾؛ لا تقطعوا رجاءکم. ﴿٨٧﴾ ﴿روح الله﴾؛ رحمة الله. ﴿٨٨﴾ ﴿الضر﴾؛ القحط والجدب. ﴿٨٨﴾ ﴿ببضاعة مزجاة﴾؛ ثمن رديء قليل. ﴿٩١﴾ ﴿أَرْكَ﴾؛ فضَّلك واختارك. ﴿٩١﴾ ﴿لخاطئين﴾؛ آثمين بما فعلناه بك وبأخيك عمداً. ﴿٩٢﴾ ﴿لا تثريب﴾؛ لا تأنيب.

سورة يوسف (۹۱ ـ ۹۸)

ويَصْبِرْ﴾؛ أي: يتَّقي فعل ما حرَّم اللّه ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها. ﴿فإنَّ اللّه لا يُضيع أجر المحسنين﴾: فإنَّ لهذا من الإحسان، واللّه لا يُضيعُ أجرَ من أحسنَ عملاً.

- ﴿٩١﴾ ﴿قالوا تالله لقد آثرك الله علينا﴾؛ أي: فضَّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك، فآثرك الله تعالى ومكَّنك مما تريد [وإن كُنّا لخاطئين، وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف].
- ﴿٩٢﴾ فقال لهم يوسف على كرماً وجوداً: ﴿لا تَثْرِيبَ عليكم اليومَ ﴾؛ أي: لا أثرّبُ عليكم ولا ألومكم، ﴿يَغفِرُ اللهُ لَكُم وهُوَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾؛ فسمح لهم سماحاً تامًّا من غير تعيير لهم على ذكر الذَّنب السابق، ودعا لهم بالمغفرةِ والرحمةِ، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتَّى إلا من خواصِّ الخلق وخيار المصطَفَيْن.
- ﴿ آذَهَ بَوُا بِقَمِيمِي هَاذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ آفِي بَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِين ﴿ آلَهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ عَالَهُ اللَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَلِكَ ٱلْقَادِيمِ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَلِكَ ٱلْقَادِيمِ ﴿ وَ فَلَمَّا أَن جَآءَ الْمَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَ قَالُوا يَتَأَبَانَا اللَّهُ عَلَى وَجْهِدِهِ فَأَرْتَدَ بَصِيرًا قَالَ ٱلْمَ أَقُل لَكُمْ وَإِنَّ إِنَّا لُمُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقُ قَالُوا يَتَأَبَانَا اللَّهُ عَلَى وَجْهِدِهِ فَارْتَدَ بَصِيرًا قَالَ اللَّهُ أَقُل لَكُمْ وَإِنَّ إِنَّا لَهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ﴿٩٣﴾ أي: قال يوسف ﷺ لإخوته: ﴿اذَهَبُوا بقميصي هَذَا فَالقوه على وجه أبي يأتِ بَصيراً﴾: لأنَّ كلَّ داء يداوى بضدِّه؛ فهذا القميصُ لما كان فيه أثرُ ريح يوسف الذي أوْدَعَ قلبَ أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ أراد أن يَشُمَّه فترجِعَ إليه روحه وتتراجع إليه نفسُه ويرجعَ إليه بصرُه، ولله في ذٰلك حِكمٌ وأسرارٌ لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسفُ من ذٰلك على لهذا الأمر. ﴿وأتوني بأهلِكُم أجمعين﴾؛ أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلُّهم؛ ليحصلَ تمامُ اللقاء ويزولَ عنكم نَكَدُ المعيشة وضَنْكُ الرزقِ.
- ﴿٩٤﴾ ﴿ولما فصلت العير﴾: عن أرض مصر مقبلةً إلى أرض فلسطين؛ شمَّ يعقوبُ ريح القميص، فقال: ﴿إنِّي لأَجِدُ ريح يوسفَ لولا أن تُفَنِّدونِ﴾؛ أي: تسخرون منِّي، وتزعُمون أنَّ هذا الكلام صدر منِّي من غير شعور؛ لأنَّه رأى منهم من التعجُّب من حاله ما أوجب له لهذا القول.
- ﴿٩٥﴾ فوقع ما ظنَّه بهم، فقالوا: ﴿تاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالُكَ القديم﴾؛ أي: لا تزال تائهاً في بحرٍ لُجِّيِّ، لا تدري ما تقول.
- ﴿ ٩٦﴾ ﴿ فلمَّا أَن جَاء البشيرُ ﴾: بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، ﴿ أَلَقَاهُ ﴾؛ أي: القميص ﴿ على وجههِ فارتدَّ بصيراً بعد أن ابيضّت عيناه من الحزن، فقال لمن حَضَرَهُ من أولاده وأهله الذين كانوا يفنّدونَ رأيه، ويتعجّبون منه منتصراً عليهم مُتبجحاً بنعمة الله عليه: ﴿ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِنِّي أَعلم من الله ما لا تعلمون ﴾: حيث كنتُ مترجّياً للقاء يوسف مترقّباً لزوال الهمّ والغمّ والحزن.
- ﴿٩٧﴾ فأقرُّوا بذنبهم، ونجعوا بذلك و﴿قالوا يا أبانا استغفرْ لنا ذنوبنا إنَّا كنا خاطئينَ﴾: حيث فعلنا معك ما فعلنا.
- ﴿٩٨﴾ فَ﴿قَالَ﴾ مجيباً لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهم: ﴿سوفَ أستغفِرُ لكم ربِّي إنَّه هو الغفور الرحيم﴾: ورجائي به أن يغفرَ لكم ويرحمكم ويتغمَّدكم برحمته.
  - وقد قيل: إنه أخَّر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكونَ أتمَّ للاستغفار وأقرب للإجابة.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٩٤﴾ ﴿فصلت العير﴾؛ خرجت القافلة من أرض مصر. ﴿٩٤﴾ ﴿تَفَنِّدُونَ﴾؛ تسفِّهوني. ﴿٩٥﴾ ﴿ضلالك﴾؛ خطئك.

﴿٩٩﴾ أي: ﴿فلمَّا﴾ تجهَّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسُكْناها، فلمَّا وصلوا إليه و ﴿دخلوا على يوسفَ آوى إليه أبويهِ﴾؛ أي: ضمَّهما إليه واختصَّهما بقربه وأبدى لهما من البرِّ والإحسان والتبجيل والإعظام شيئاً عظيماً. ﴿وقال﴾ لجميع أهله: ﴿ادخُلُوا مصر إن شاء الله آمنين﴾: من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هٰذه الحال السارَّة، وزال عنهم النَّصَبُ ونكد المعيشة وحَصَلَ السرور والبهجة.

﴿١٠٠﴾ ﴿ورفع أبويه على العرش ﴾؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيز، ﴿وخرُوا له سجّداً ﴾؛ أي: أبوه وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. ﴿وقال ﴾ لمّا رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: ﴿يا أَبْتِ هٰذا تأويلُ روّيايَ من قبلُ ﴾: حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا وقوعُها الذي آلتُ إليه ووصلت. ﴿قد جَعَلها ربّي حقّا ﴾: فلم يَجْعَلها أضغاتُ أحلام. ﴿وقد أحسنَ بي ﴾: إحساناً جسيماً، ﴿إذْ أخْرَجَني من السجن وجاء بكم من البَدْو ﴾: وهذا من لطفه وحسن خطابه ﷺ؛ حيث ذكر حاله في السجن، ولم يَذْكُرُ حاله في الجبّ؛ لتمام عفوهِ عن إخوته، وأنّه لا يذكر ذلك الذنب، وأنّ إتيانكم من البادية من إحسان الله إليّ، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال: أحسنَ بكم، بل قال: أحسن بي، جعل الإحسان عائداً إليه؛ فتبارك من يختصُّ برحمتِه من يشاءُ من عبادِه ويَهبُ لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، ﴿من بعدِ أن نَزَعُ الشيطان بيني وبينَ إخوتي ﴾: فلم يقل: نَزَعُ الشيطانُ إخوتي، بل كأنَّ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودَحَرهُ وجَمَعَنا بعد تلك الفرقة كأنَّ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودَحَرهُ وجَمَعَنا بعد تلك الفرقة الشاقة. ﴿إنَّ لِطفّ لما يشاء ﴾: يوصِلُ برَّه وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصِلُه إلى المنازل الفباد وضمائرهم، الرفيعة من أمور يكرهها. ﴿إنَّه هو العليمُ ﴾: الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطِنَها وسرائر العباد وضمائرهم. الرفيعة من أمور يكرهها الأشياء مواضعها وسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها المقدَّرة لها.

﴿ ﴾ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمَتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ .

﴿١٠١﴾ لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك وأقرَّ عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إيَّاه، فقال مقرَّا بنعمة الله شاكراً لها داعياً بالثبات على الإسلام: ﴿وعلَّمْتَني من تأويل الملك ﴾: وذلك أنَّه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيراً كبيراً للملك، ﴿وعلَّمْتَني من تأويل الأحاديث ﴾؛ أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزَلَة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. ﴿فاطر السمواتِ والأرضِ... توفَّني مسلماً ﴾؛ أي: أدمْ عليَّ الإسلام وثبَّتْني عليه حتى توفَّاني عليه، ولم يكن لهذا دعاءً باستعجال الموت. ﴿وألحِقْني بالصَّالحين ﴾: من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْهَا ٓ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمَرُهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ اللَّيْهِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿آوى﴾؛ ضمَّ. ﴿١٠٠﴾ ﴿العرش﴾؛ سرير الملك. ﴿١٠٠﴾ ﴿وخروا له سُجَّداً﴾؛ حيُّوه بالسجود تكريماً لا عبادة وهو في شرعهم جائز. ﴿١٠٠﴾ ﴿البدو﴾؛ البادية. ﴿١٠٠﴾ ﴿نزغ﴾؛ أفسد.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠٢﴾ ﴿أجمعُوا ﴾؛ دبُّروا وعزموا.

﴿١٠٢﴾ لما قصَّ اللّه لهذه القصة على محمدٍ على قال اللّه له: ﴿ وَلْك ﴾: [الإنباء] الذي أخبرناك به ﴿ من أنباء الغيبِ ﴾: الذي لولا إيحاؤنا إليك؛ لما وصل إليك لهذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضراً ﴿ للديهم إذ أجمعوا أمْرَهم ﴾؛ أي: إخوة يوسف. ﴿ وهم يمكُرون ﴾: به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالةٍ لا يطّلع عليها إلا اللّه تعالى ولا يمكِّنُ أحداً أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إيّاها؛ كما قال تعالى لما قصَّ قصةَ موسى وما جرى له؛ ذَكرَ الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلّا بوحيه، فقال: ﴿ وَما كنتَ من الشاهدين. . . ﴾ الآيات؛ فهذا أدلُّ دليل على أنَّ مَن جاء بها رسول الله حقًا .

﴿١٠٣﴾ يقُول تعالى لنبيه محمد على: ﴿وما أكثرُ الناس ولو حرصتَ ﴾: على إيمانهم ﴿بمؤمنينَ ﴾: فإنَّ مداركهم ومقاصِدَهم قد أصبحت فاسدةً؛ فلا ينفعهم حرصُ الناصحين عليهم، ولو عدمت الموانع؛ بأنْ كانوا يعلِّمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشرِّ عنهم من غير أجرٍ ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالَّاتِ على صدقِهم ما أقاموا.

﴿١٠٤﴾ ولهذا قال: ﴿وما تسألُهُم عليه من أجرٍ إنْ هو إلَّا ذِكْرٌ للعالمينَ ﴾: يتذكَّرون به ما ينفعُهم ليقرُهم ليترُكوه.

﴿١٠٥﴾ ﴿وكأيِّنْ﴾؛ أي: وكم ﴿من آيةٍ في السماواتِ والأرض يمرُّون عليها﴾: دالَّة لهم على توحيد الله، ﴿وهم عنها معرضونَ﴾.

﴿١٠٦﴾ ومع لهذا، إنْ وُجِدَ منهم بعضُ الإيمان، فلا ﴿يؤمِنُ أكثرُهم باللّه إلّا وهم مشركونَ ﴾: فهم وإن أقرُّوا بربوبيَّةِ اللّه تعالى وأنَّه الخالق الرازق المدبِّر لجميع الأمور؛ فإنَّهم يشركون في ألوهيَّة الله وتوحيده.

﴿١٠٧﴾ فهؤلاء الذين وصلوا إلى لهذه الحال لم يبقى عليهم إلا أنْ يَحِلَّ بهم العذاب ويفجأهم العقابُ وهم آمنون، ولهذا قال: ﴿أَفَأَمِنُوا﴾؛ أي: الفاعلون لتلك الأفعال، المعرضون عن آيات الله، ﴿أَن تَأْتِيَهُم عَاشَيةٌ من عذاب الله﴾؛ أي: عذابٌ يغشاهم ويعتمُّهم ويستأصِلُهم، ﴿أَو تأتيهمُ الساعةُ بغتةً﴾؛ أي: فجأة، ﴿وهم لا يشعُرونَ﴾؛ أي: فإنَّهم قد استوجبوا لذلك؛ فَلْيتوبوا إلى الله، ويَتْرُكوا ما يكون سبباً في عقابهم.

﴿ فَلَ هَذِهِ عَبِيلِي أَدْعُوَا إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

﴿١٠٨﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿قل﴾ للناس: ﴿هٰذه سبيلي﴾؛ أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحقّ والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ﴿أدعو إلى الله﴾؛ أي: أحثُّ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغِّبهم في ذلك وأرهِّبهم مما يُبْعِدُهم عنه، ومع هٰذا؛ فأنا ﴿على بصيرةٍ﴾: من ديني؛ أي: على علم ويقين من غير شكِّ ولا امتراء ولا مِرْية. وكذلك ﴿مَنِ اتَّبعني﴾: يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرةٍ من أمره. ﴿وسبحان الله﴾:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٠٥﴾ ﴿وكأين من آية﴾؛ كثير من الآيات. ﴿١٠٧﴾ ﴿غاشية﴾؛ عذاب يعمهم. ﴿١٠٧﴾ ﴿بغتة﴾؛ فجأة.

عما نُسبَ إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. ﴿ وما أنا من المشركين ﴾: في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصاً له الدين.

﴿١٠٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلِكَ إِلّا رجالاً﴾؛ أي: لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأيِّ شيءٍ يَسْتَغْرِبُ قومك رسالتك، ويزعُمون أنه ليس لك عليهم فضلٌ، فلك فيمَنْ قبلك من المرسلين أسوةٌ حسنةٌ. ﴿نوحي إليهم من أهل القرى﴾؛ أي: لا من البادية، بل من أهل القرى، الذين هم أكمل عقولاً وأصحُّ آراء، وليتبيّن أمرهم ويتَّضح شأنهم. ﴿أفلم يسيروا في الأرض﴾: إذا لم يصدِّقوا لقولك، ﴿فينظروا كيفَ كان عاقبةُ الذين من قبلهم﴾: كيف أهلكهم اللهُ بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تُقيموا على ما قاموا عليه، فيصيبكم ما أصابهم. ﴿ولَدارُ الآخرة﴾؛ أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم، ﴿خيرٌ للذين اتّقُوْا﴾: الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنَّ نعيم الدُّنيا منغَصٌ منكَدٌ منقطعٌ، ونعيم الآخرة تامٌ كامل لا يفنى أبداً، بل هو على الدوام في تزايدٍ وتواصل. عطاءً غير مجذوذ. ﴿أفلا تعقلون﴾؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ تؤثر الذي هو خير على الأدنى؟

﴿١١٠﴾ يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام، فيكذّبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحقّ، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنَّه تصلُ الحال إلى غاية الشدَّة منهم على الرسل، حتى إنَّ الرسل على كمال يقينهم وشدَّة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربَّما أنه يخطُرُ بقلوبهم نوعٌ من الإياس ونوعٌ من ضعف العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر لهذه الحال؛ ﴿جاءهُم نصرُنا فنُجِّي مَن نشاء﴾: وهم الرسل وأتباعهم، ﴿ولا يُرَدُّ بأسنا عن القوم المجرمين﴾؛ أي: ولا يُرَدُّ عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله؛ فما لهم من قوَّة ولا ناصر.

﴿١١١﴾ ﴿لقد كان في قصصهم﴾؛ أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم ﴿عبرةٌ لأولي الألباب﴾؛ أي: يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر، وأنَّ مَن فعل مثلَ فعلهم؛ ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضاً ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنَّه الله الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له وحده لا شريك له. وقوله: ﴿ما كان حديثاً يُفْتَرى﴾؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قصَّ الله به عليكم من أنباء الغيب ما قصَّ من الأحاديث المُفْتَراة المختَلَقَة. ﴿ولْكنْ﴾: كان ﴿تصديقَ الذي بين يديه﴾: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهدُ لها بالصحة، ﴿وتفصيلَ كلِّ شيءٍ﴾: يحتاجُ إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلَّة والبراهين. ﴿وهدى ورحمةً لقوم يؤمنون﴾: فإنَّهم بسبب ما يحصُلُ لهم به من العلم بالحقِّ وإيثاره يحصُلُ لهم الهدى، وبما يحصُلُ لهم من الثواب العاجل والآجل تحصُلُ لهم الرحمة.

### فصل

في ذِكْر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها لهذه القصَّة العظيمة التي قال الله في أولها: ﴿نحنُ نقصُّ عليك أحسنَ القَصَص﴾، وقال: ﴿لقد كان في يوسُفَ وإخوتِهِ آياتٌ للسائلين﴾، وقال في آخرها: ﴿لقد كان في مطاويها من الفوائد.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۱٠﴾ ﴿استيأس الرسل﴾؛ يئسوا من أقوامهم. ﴿۱۱٠﴾ ﴿وظنوا﴾؛ أيقنوا. ﴿۱۱٠﴾ ﴿بأسنا﴾؛ عذابنا.

سورة يوسف

فمن ذلك: أن لهذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقُلات: من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنَّة، ومن ذلِّ إلى عزِّ، ومن رقِّ إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جَدْب، ومن جدبٍ إلى رخاء، ومن ضيق إلى سَعَة، ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قصَّها فأحسنها، ووضَّحها، وبيَّنها.

ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإنَّ علم التعبير من العلوم المهمَّة التي يعطيها الله من يشاء من عبادِهِ، وإنَّ أغلب ما تُبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة:

فإنَّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجه المناسبة فيها أنَّ لهذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يُهْتَدى في الظُّلمات كما يُهْتَدى بهذه الأنوار، ولأنَّ الأصل أبوه وأمه، وإخوتُه هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نوراً وجِرْماً لما هو فرعٌ عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمَّه والقمر أبوه والكواكب إخوتُه. ومن المناسبة أنَّ الشمس لفظ مؤنث؛ فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكَّرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أنَّ الساجد معظم مُحترِمٌ للمسجود له، والمسجود له معظم مُحترَمٌ؛ فلذلك دلَّ ذلك على أن يوسف يكون معظماً محترماً عند أبويه وإخوته، ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضًلاً في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿وكذلك يَجْتَبِكَ ربُك ويعلمُك من تأويل الأحاديث﴾.

ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنَّه أوَّل رؤيا الذي رأى أنَّه يعصِرُ خمراً؛ أنَّ الذي يعصر خمراً في العادة يكون خادماً لغيره، والعصرُ يُقْصَدُ لغيره؛ فلذلك أوَّله بما يؤول إليه؛ أنَّه يسقي ربَّه، وذلك متضمِّن لخروجه من السجن. وأوَّل الذي رأى أنه يحمِلُ فوق رأسِهِ خبزاً تأكُلُ الطير منه بأنَّ جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل وأنه سيبرزُ للطيور بمحلُّ تتمكَّن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنَّه سيُقتل ويصلب بعد موته فيُبْرَزُ للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل.

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسُّنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة، ووجه المناسبة أنَّ الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرَّعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه، وأما البقر؛ فإنَّها تُحْرَثُ الأرض عليها ويُسْتَقى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ سمنت، وإذا أجدبت؛ صارت عجافاً، وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضرُّ، وفي الجدب تقلُّ وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض.

ومنها: ما فيها من الأدلَّة على صحة نبوة محمد ﷺ؛ حيث قصَّ على قومه لهذه القصة الطويلة، وهو لم يقرأ كتب الأولين، ولا دارس أحداً يراه قومُهُ بين أظهرهم صباحاً ومساءً، وهو أميَّ لا يخطُّ ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرّ وكتمانُ ما تُخشى مضرَّته؛ لقول يعقوب ليوسف: ﴿[يا بني] لا تَقْصُصْ رؤياكَ على إخوتِكَ فيكيدوا لك كَيْداً﴾.

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: ﴿فيكيدوا لك كيداً﴾.

ومنها: أنَّ نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلَّق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنَّه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوبُ في تفسيره لرؤيا يوسف: ﴿وكذٰلك يجتبيك ربُّك ويعلِّمك من تأويل الأحاديث ويُتِمُّ نعمته عليكَ وعلى آل يعقوب ، ولما تمَّت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب من العزِّ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف.

ومنها: أنَّ العدل مطلوبٌ في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته، ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبَّة والإيثار وغيره، وأنَّ في الإخلال بذلك يختلُ عليه الأمر وتفسُدُ الأحوال، ولهذا لما

قدُّم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم.

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب، وأنَّ الذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعدِّدة، ولا يتمُّ لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوَّروا على أبيهم في القميص والدَّم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون، ولا تستبعدُ أنَّه قد كَثُرَ البحث فيها في تلك المدَّة، بل لعلَّ ذلك اتَّصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث؛ حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، ولهذا شؤمُ الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.

ومنها: أنَّ العبرة في حال العبد بكمالَ النهاية لا بنقص البداية؛ فإنَّ أولاد يعقوب على جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبرُ أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرُهم إلى التوبة النصوح والسماح التامِّ من يوسف ومن أبيهم والدُّعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سَمَحَ العبد عن حقِّه؛ فالله خير الراحمين، ولهذا في أصحِّ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿وأوحَيْنا إلى إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاق ويعقوبَ والأسباطِ﴾، وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريَّتهم، ومما يدلُّ على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكبَ نيِّرة، والكواكب فيها النور والهدايةُ، الذي من صفات الأنبياء؛ فإنْ لم يكونوا أنبياء؛ فإنَّهم علماء هداة.

ومنها: ما منَّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحِلْم ومكارم الأخلاق والدَّعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادَرَهم به وتمَّم ذٰلك بأن لا يُثَرِّبَ عليهم ولا يعيِّرَهم به، ثم برّه العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق.

ومنها: أن بعض الشرِّ أهون من بعض، وارتكاب أخفُ الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإنَّ إخوة يوسف لما اتَّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاً، وقال قائل منهم: ﴿لا تَقْتُلُوا يوسف وألقوه في غيابةِ الجبِّ﴾؛ كان قولُه أحسنَ منهم وأخفَّ، وبسببه خفَّ عن إخوته الإثم الكبير.

ومنها: أنَّ الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يُعْلَم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم على مَنْ باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ فإنَّ يوسف ﷺ باعه إخوتُه بيعاً حراماً لا يجوز، ثم ذهبتْ به السيَّارة إلى مصر، فباعوه بها، وبقي عند سيِّده غلاماً رقيقاً، وسماه الله سيداً، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم.

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهنَّ الفتنة، والحذر أيضاً من المحبَّة التي يُخشى ضررها؛ فإنَّ امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسفَ وحبِّها الشديدِ له، الذي ما تركها حتَّى راودتْه تلك المراودة، ثم كذبت عليه، فسُجنَ بسببها مدة طويلة.

ومنها: أنَّ الهمَّ الذي همَّ به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زُلفى؛ لأنَّ الهمَّ داع من دواعي النفس الأمَّارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخَلْق، فلما قابل بينه وبين محبَّة الله وخشيته؛ غلبتُ محبَّة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن ﴿خافَ مقام ربِّه ونهى النفس عن الهوى ﴾، ومن السبعة الذين يُظِلُمهم الله في ظلِّ عرشه يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلَّه: أحدُهم: رجلَّ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله، وإنَّما الهمُّ الذي يُلام عليه العبد الهمُّ الذي يساكنه، ويصير عزماً ربَّما اقترن به الفعل.

ومنها: أنَّ مَن دَخَلَ الإيمان قلبَه، وكان مخلصاً لله في جميع أموره؛ فإنَّ الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: ﴿وهمَّ بها لولا أن رأى برهانَ ربِّه وكذلك لنصرفَ عنه السوءَ والفحشاء إنَّه من عبادنا المخلصين﴾: على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح؛ فإنَّه من إخلاص الله إياه، وهو متضمِّن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله؛ أخلصَه الله، وخلَّصه من السوء والفحشاء.

سورة يوسف

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرَّ منه ويهربَ غاية ما يمكِنُه؛ ليتمكَّن من التخلُّص من المعصية؛ لأنَّ يوسف ﷺ لما راودته التي هو في بيتها؛ فرَّ هارباً يطلُبُ الباب ليتخلَّص من شرِّها.

ومنها: أنَّ القرائن يُعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجلٌ وامرأته في شيء من أواني الدار؛ فما يصلُح للرجل؛ فإنَّه للرجل، وما يصلُح للمرأة؛ فهو لها، لهذا إذ لم يكن بينة، وكذا لو تنازع نجارٌ وحدادٌ في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من لهذا الباب؛ فإنَّ شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قدِّ القميص واستدلَّ بقدِّه من دُبُره على صدق يوسف وكذبها. ومما يدلُّ على لهذه القاعدة أنَّه استدلَّ بوجود الصُّواع في رَحْل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار؛ فعلى لهذا إذا وجد المسروقُ في يد السارق، خصوصاً إذا كان معروفاً بالسرقة؛ فإنَّه يحكم عليه بالسرقة، ولهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيًا الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيِّدَ حاملاً؛ فإنَّه يُقام بذلك الحدُّ ما لم يقمَّ مانعٌ منه، ولهذا سمَّى الله لهذا الحكم شاهداً، فقال: ﴿وشهد شاهدٌ من أهلها﴾.

ومنها: ما عليه يوسفُ من الجمال الظاهر والباطن؛ فإنَّ جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لُمنَها على ذلك أن قطَّعن أيديهنَّ وقلن: ﴿ما لهذا بشراً إِنْ لهذا إِلَّا مَلَكُ كريمٌ ﴾. وأما جماله الباطن؛ فهو العقة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة العزيز: ﴿ولقد راودتُه عن نفسه فاستَعْصَمَ ﴾، وقالت بعد ذلك: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الحقُ أنا راودتُه عن نفسه وإنَّه لمن الصادقين ﴾، وقالت النسوة: ﴿حاشَ لله ما علمنا عليه من سوء ﴾.

ومنها: أن يوسف ﷺ اختار السجنَ على المعصية؛ فلهكذا ينبغي للعبد إذا ابْتُلِيَ بين أمرين: إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيويَّة: أن يختار العقوبة الدنيويَّة على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدُّنيا والآخرة، ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبدُ أن يعودَ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكرهُ أنْ يُلقى في النار.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويَحْتَمِي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرًأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف ﷺ: ﴿وإِلَّا تَصْرِفْ عنِّي كيدَهُنَّ أصبُ إليهنَّ وأكُنْ من الجاهلين﴾.

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشرّ، وأنَّ الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه.

ومنها: أنّه كما على العبد عبوديّة للّه في الرخاء؛ فعليه عبوديّة في الشدّة؛ فيوسف عليه لم يزلْ يدعو إلى الله، فلما دَخَلَ السجن؛ استمرَّ على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه أنّه لما رأى فيهما قابليّة لدعوته حيث ظنّا فيه الظنَّ الحسن، وقالا له: ﴿إنا نراك من المحسنينَ ﴿ وأتياه لأن يَعْبُرَ لهما رؤياهما، فرآهما متشوِّقَيْنِ لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يَعْبُرَ رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصوده وأقربَ لحصول مطلوبه، وبيّن لهما أولاً أنَّ الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانُه وتوحيدُه وتركُه مِلَّةَ مَنْ لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولهذا دعاءٌ لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال، وبيّن فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه.

ومنها: أنَّه يبدأ بالأهمُ فالأهمُ، وأنَّه إذا سُئِلَ المفتي، وكان السائل حاجته من غير سؤاله أشد؛ أنَّه ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاجُ إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإنَّ لهذا علامةٌ على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإنَّ يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدَّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى اللّه وحده لا شريك له.

ومنها: أن مَنْ وقع في مكروه وشدَّة؛ لا بأس أن يستعين بمَنْ له قدرةٌ على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأنّ

لهذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإنَّ لهذا من الأمور العاديَّة التي جرى العُرْفُ باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يوسف للذي ظنَّ أنَّه ناج من الفتيين: ﴿اذْكُرْنِي عند ربَّكَ﴾.

ومنها: أنه ينبغي ويتأكَّد على المعلِّم استعمال الإخلاص التامِّ في تعليمه، وأنْ لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائلُ ما كلَّفه به المعلِّم؛ فإنَّ يوسف ﷺ قد قال، ووصَّى أحد الفتيين أنْ يذكرَه عند ربِّه، فلم يذكرُه ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤيا، فلم يعنِّفه يوسف، ولا وبَّخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جواباً تامًّا من كل وجه.

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدلَّ السائل على أمر ينفعه مما يتعلَّق بسؤاله ويرشِدَه إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإنَّ لهذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده؛ فإنَّ يوسف ﷺ لم يقتصِرْ على تعبير رؤيا الملك، بل دلَّهم ـ مع ذٰلك ـ على ما يصنعونَ في تلك السنين المخصبات من كثرة الزَّرْع وكثرة جبايته.

ومنها: أنه لا يُلام الإنسان على السعي في دفع التُّهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يُحْمَدُ على ذٰلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبيَّن لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهنَّ.

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف؛ فإنَّ يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العزُّ والرِّفعة والتمكين في الأرض؛ فإنَّ كلَّ خيرٍ في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته.

وَمُنها: أَنَّ علم التعبير من العلوم الشرعيَّة، وأنَّه يثاب الإنسان على تعلُّمه وتعليمه، وأنَّ تعبير الرؤيا داخلُ في الفتوى؛ لقوله للفتيين: ﴿قُضِيَ الأمرُ الذي فيه تستفتيان﴾، وقال الملك: ﴿أفتوني في رؤيايَ﴾، وقال الفتى ليوسف: ﴿أَفْتِنا في سبع بقراتٍ...﴾ الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم.

ومنها: أنه لا بأس أن يخبِرَ الإنسانُ عمًا في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذٰلك مصلحة، ولم يقصِد به العبد الرياء، وسَلِمَ من الكذب؛ لقول يوسف: ﴿اجعَلْني على خزائن الأرض إنّي حفيظٌ عليمٌ﴾.

وكذلك لا تُذَمُّ الولاية إذا كان المتولِّي فيها يقوم بما يقدِرُ عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنَّه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غيره، وإنَّما الذي يُذَمُّ إذا لم يكن فيه كفايةٌ، أو كان موجوداً غيره مثله أو أعلى منه، أو لم يُرِدْ بها إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرُّض لها.

ومنها: أن الله واسعُ الجود والكرم، يجودُ على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأنَّ خير الآخرة له سببان: الإيمانُ، والتقوى، وأنه خيرٌ من ثواب الدُّنيا وملكها، وأنَّ العبد ينبغي له أن يدعو نفسه، ويشوِّقها لثواب الله، ولا يَدَعَها تحزن إذا رأت أهل الدُّنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسلِّيها بثواب الله الأخرويِّ وفضلِهِ العظيم؛ لقوله تعالى: ﴿ولأَجْرُ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتَّقون﴾.

ومنها: أنَّ جباية الأرزاق إذا أريدَ بها التوسعة على الناس من غير ضررٍ يلحقهم؛ لا بأس بها؛ لأنَّ يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأنَّ لهذا غير مناقضٍ للتوكُّل على الله، بل يتوكَّل العبد على الله، ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه.

ومنها: حسن تدبير يوسف لمَّا تولَّى خزائن الأرض حتى كَثُرَّتْ عندهم الغلَّات جدًّا، حتى صار أهلُ الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرةِ منها؛ لعلمهم بوفورها فيها، وحتى أنَّه كان لا يَكِيل لأحد إلَّا مقدار الحاجة الخاصَّة، أو أقلَّ لا يزيد كلَّ قادم على كيل بعيرِ وحملِهِ.

ومنها: مشروعيَّة الضيافة، وأنها من سنن المُرسلين، وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوته: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفَ أَنِّي أُوفَ النِيلِ وَأَنَا خَيرُ المنزلينَ﴾.

ومنها: أنَّ سوء الظن مع وجود القرائن الدالَّة عليه غير ممنوع ولا محرَّم؛ فإنَّ يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشدَّ المعالجة ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئبَ أكله: ﴿بل سوَّلت لكم أنفسُكم أمراً﴾، وقال لهم في الأخ الآخر: ﴿هل آمَنُكُم عليه إلَّا كما أمِنتُكم على أخيه من قبل﴾، ثم لما احتبسه يوسفُ عنده، وجاء إخوتُه لأبيهم؛ قال لهم: ﴿بل سوَّلَتْ لكم أنفسُكم أمراً﴾؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرِّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج.

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة له بعد نزولها غير ممنوع، بل جائزٌ، وإن كان لا يقع شيءٌ إلَّا بقضاء وقدرٍ؛ فإنَّ الأسباب أيضاً من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: ﴿يا بنيَّ لا تدخُلوا من بابِ واحدِ وادخلوا من أبواب متفرقة﴾.

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصَّل بها إلى الحقوق، وأنَّ العلم بالطَّرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمد عليه العبد، وإنَّما الممنوع التحيُّل على إسقاط واجبِ أو فعل محرم.

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهِمَ غيره بأمر لا يحبُ أن يطّلع عليه أن يستعملَ المعاريض القوليَّة والفعليَّة المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسفُ حيث ألقَّى الصُّواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه موهماً أنَّه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: ﴿معاذَ الله أن نأخُذَ إلَّا مَن وجدنا متاعنا عنده ﴿، ولم يقل: منْ سَرَق متاعنا. وكذلك لم يقل: إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام عامٍّ يَصْلُح له ولغيره، وليس في ذلك محذورٌ، وإنَّما فيه إيهامٌ أنَّه سارقٌ؛ ليحصُلَ المقصود الحاضر، وأنه يبقى [عند] أخيه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبيَّنت الحال.

ومنها: أنَّه لا يجوز للإنسان أن يشهدَ إلَّا بما عَلِمَهُ وتحقَّقهُ [إما] (١) بمشاهدة أو خبر من يثق به، وتطمئنُ إليه النفس؛ لقولهم: ﴿وما شَهِدْنا إلا بما علمنا﴾.

ومنها: لهذه المحنة العظيمة التي امتحنَ اللّه بها نبيّه وصفيّه يعقوب على التفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعةً واحدةً ويحزِنُه ذلك أشدَّ الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدةً طويلة لا تقصر عن ثلاثين سنة، ويعقوبُ لم يفارِقِ الحزنُ قَلْبَهُ في هذه المدة، ﴿وابيضَّتْ عيناه من الحزنِ فهو كظيمٌ ﴾، ثم ازداد به الأمر شدَّة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف، لهذا وهو صابرٌ لأمر الله محتسبٌ الأجر من الله قد وَعَدَ من نفسه الصبر الجميل، ولا شكَّ أنه وفي بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: ﴿إنَّما أشكو بثّي وحزني إلى الله ﴾؛ فإنَّ الشكوى إلى الله لا تُنافي الصبر، وإنَّما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين.

ومنها: أنَّ الفرج مع الكرب، وأنَّ مع العسر يسراً؛ فإنَّه لما طال الحزن على يعقوب واشتدَّ به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسَّهم الضرُّ؛ أذِنَ الله حينئذِ بالفرج، فحصل التلاقي في أشدِّ الأوقات إليه حاجة واضطراراً، فتمَّ بذلك الأجر وحصل السرورُ وعُلِمَ مِن ذلك أنَّ الله يبتلي أولياءه بالشدَّة والرَّخاء والعسر واليسر؛ ليمتحنَ صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانُهم ويقينُهم وعِرْفانُهم.

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخُّط؛ لأنَّ إخوة يوسف قالوا: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ مَسَّنَا وأَهْلَنَا الْضَرُّ﴾، ولم يُنْكِرْ عليهم يوسف.

ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأنَّ كلَّ خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأنَّ عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: ﴿قد منَّ الله علينا إنَّه من يتَّقِ ويَصْبِرْ فإنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين﴾.

ومنها: أنه ينبغى لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدَّة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي (أ): «إلَّا» والصواب ما أثبت.

٣٢٥ سورة الرعد (١ ـ ٢)

يزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكراً كلَّما ذكرها؛ لقول يوسف ﷺ: ﴿وقد أحسنَ بي إذ أخرَجَني من السَّافِ عَلَمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أنْ يتملَّقَ إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه، ويُعْمِلَ الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسنَ الخاتمة وتمام النِّعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ربِّي قد آتَيْتَني من الملك وعلَّمْتني من تأويل الأحاديث فاطر السماواتِ والأرض أنتَ وليِّي في الدُّنيا والآخرة توفَّني مسلماً وألحقني بالصَّالحين﴾.

فهذا ما يسَّر اللَّه من الفوائد والعبر في لهذه القصة المباركة، ولا بدَّ أنْ يظهر للمتدبِّر المتفكِّر غير ذٰلك؛ فنسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبَّلاً إنه جوادٌ كريمٌ.

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.

#### \* \* \*

## تفسير سورة الرعد وهي مدنية ـ وقيل مكية

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿الْمَرَّ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابُّ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ۞ .

﴿١﴾ يخبر تعالى أنَّ هٰذا القرآن هو آيات الكتاب الدالَّة على كلِّ ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزلَ إلى الرسول من ربِّه هو الحقُّ المُبين؛ لأنَّ أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدلٌ مؤيَّدة بالأدلَّة والبراهين القاطعة؛ فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحقِّ الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله. ﴿ولكنَّ أكثر الناس [لا يؤمنون]﴾: بهذا القرآن: إمَّا جهلاً وإعراضاً عنه وعدم اهتمام به، وإما عناداً وظلماً؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به؛ لعدم السبب الموجب للانتفاع.

﴿ اللّهُ الّذِى رَفَعَ السّمَنَوَتِ بِغَيْرِ عَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ السّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ وَسَخَرَ الشّمْسَ وَالْقَمَّرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَنِ لَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُو اللّذِى مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنهَارًا وَمِن كُلِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النَّيْقِ يُقْشِى النَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ ﴿ وَفَي الْأَرْضِ قِطَعٌ اللّهَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النَّيْقِ يَقْشِى النَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفَي الْأَرْضِ قِطَعٌ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

﴿٢﴾ يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدالِّ على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له، فقال: ﴿الله الذي رفعَ السموتِ﴾: على عظمها واتِّساعها بقدرته العظيمة، ﴿بغير عَمَدٍ تَرَوْنها﴾؛ أي: ليس لها عَمَدٌ من تحتها؛ فإنَّه لو كان لها عَمَدٌ؛ لرأيتُموها، ﴿ثُم﴾: بعدما خلق السماواتِ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿استوی علی العرش﴾؛ علا وارتفع واستقر کما یلیق به. ﴿٣﴾ ﴿رواسی﴾؛ جبالاً تثبت الأرض. ﴿٣﴾ ﴿يغشي﴾؛ يغطي. ﴿٤﴾ ﴿قِطع﴾؛ بقاع مختلفة. ﴿٤﴾ ﴿متجاورات﴾؛ يجاور بعضها بعضًا، منها: طيّبة، ومنها: سبخة ملحة. ﴿٤﴾ ﴿ونخيل صنوان﴾؛ مجتمعة في منبت واحد.

سورة الرعد (٣ ـ ٤)

والأرض، ﴿استوى على العرش﴾: العظيم، الذي هو أعلى المخلوقات، استواءً يَليق بجلاله ويناسب كماله. ﴿وسخَّر الشمس والقمر﴾: لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم. ﴿كلُّ﴾: من الشمس والقمر، ﴿يَجُري﴾: بتدبير العزيز العليم ﴿إلى أجل مسمّى﴾: بسير منتظم لا يفتُران ولا يَنِيان حتى يجيء الأجل المسمّى، وهو طيُّ الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك يطوي الله السماواتِ ويبدِّلها ويُغيِّر الأرض ويبدِّلها، فتكوَّر الشمس والقمر و[يُجمع] (١) بينهما فيلقيانِ في النار؛ ليرى من عبدهما أنَّهما غير أهل للعبادة، فيتحسَّر بذلك أشدَّ الحسرة، وليعلم الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين. وقوله: ﴿يدبِّر الأمور في العالم العلويِّ والسفليِّ، فيخلق ويرزق، ويغني ويُنْقِر، ويرفع أقواماً ويضع سرير الملك؛ يدبرِّ الأمور في العالم العلويِّ والسفليِّ، فيخلق ويرزق، ويغني ويُنْقِر، ويرفع أقواماً ويضع أخرين، ويعزُّ ويذلُّ، ويَخْفِضُ ويرفعُ، ويقيلُ العثراتِ، ويفرِّجُ الكربات، وينفذُ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيرِه، وينزِّل الكتب الإلهية على رسله، ويبين ما يحتاجُ إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفضّلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها. ﴿لعلَّكُم﴾: بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقيَّة والآيات القرآنيَّة، ﴿بلقاء ربِّكم توقون ؛ فإنَّ كثرة الأدلَّة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهيَّة، خصوصاً في العقائد الكبار؛ كالبعث والنشور والإخراج من القبور.

وأيضاً؛ فقد عُلم أنَّ الله تعالى حكيمٌ؛ لا يخلُق الخلق سدى، ولا يتركهم عبثاً؛ فكما أنَّه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم؛ فلا بدَّ أن ينقلَهم إلى دار يحلُّ فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء، ويجازي المسيئين بإساءتهم.

ولا المجاد وأودع فيها من المجاد ووسّعها وبارك فيها ومهّدَها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع، وجعل فيها رواسي التي جبالاً عظاماً؛ لئلاً تميد بالخلق؛ فإنّه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرَّواسي التي جعلها الله أوتاداً لها. وفي جعل فيها وأنهاراً تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيراً كثيراً، ولهذا قال: ومن كلِّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين التين أي: صنفين مما يحتاج إليه العباد. ويُغشي الليل النهار في فتظلم الآفاق، فيسكن كلُّ حيوان إلى مأواه، ويستريحون من التعب والنصب في النهار، ثم إذا قَضَوا مآربهم من النوم؛ غشي النهارُ الليلَ؛ فإذا هم مصبحون [منتشرون] في مصالحهم وأعمالهم في النهار، ومن رحمتِه جعل لكم الليلَ والنَّهار لتسكُنوا فيه ولِتَبْتَغوا من فضلِهِ ولعلَّكم تشكُرون في ذلك لآياتٍ على المطالب الإلهيَّة ولقوم يتفكَّرون فيها وينظرون فيها نظر اعتبارٍ والشهادة الرحمٰن الرحيم، وأنَّه القادر على كل شيء، الحكيم في كلِّ شيء، المحمود على ما خَلَقَه وأمر به، تارك وتعالى.

﴿٤﴾ ﴿و﴾ من الآيات على كمال قدرتِهِ وبديع صنعته أن جعل ﴿في الأرض قِطَعٌ متجاوراتٌ وجناتٌ ﴾: فيها أنواع الأشجار: من الأعنابِ والنخل والزَرْع، وغير ذٰلك، والنخيل التي بعضها ﴿صنوان ﴾؛ أي: عدة أشجار في أصل واحدٍ. ﴿وغيرُ صِنْوانٍ ﴾: بأن كان كل شجرة على حدتها، والجميع ﴿يُسْقى بماء واحدٍ ﴾: وأرضُه واحدةٌ. ﴿ونُفضِّل بعضَها على بعضِ في الأُكُل ﴾: لوناً وطعماً ونفعاً ولذَّةً ؛ فهذه أرض طيبة تنبت

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي (أ): «تجمع».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «منتشرين». وما أثبت من (ب).

OYA

الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع، ولهذه أرضٌ تلاصِقُها لا تنبتُ كلاً ولا تمسك ماءً، ولهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، ولهذه تنبِتُ [الزروع] والأشجار ولا تنبِتُ الكلأ، ولهذه الثمرةُ حلوةٌ ولهذه مرَّةٌ ولهذه بين ذلك؛ فهل لهذا التنوُّع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم بيعقلونَ ؛ أي: لقوم لهم عقولٌ تهديهم إلى ما ينفعُهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه، وأما أهلُ الإعراض وأهل البلادة؛ فهم في ظُلُماتهم يعمَهون وفي غيِّهم يتردَّدون، لا يهتدون إلى ربِّهم سبيلاً ولا يعون له قيلاً.

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوَلُكُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَا لَغِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أَوْلَتِهِكَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيَ أَعْنَاقِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ( ﴿ ﴾ (١) .

﴿ وَ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى قوله: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ ﴾: من عظمة اللّه تعالى وكثرة أدلّة التوحيد؛ فإنّ العجب مع لهذا إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: ﴿ أَإِذَا كُنّا تراباً أَإِنّا لَفي خلق جديدٍ ﴾؛ أي: لهذا بعيدٌ في غاية الامتناع بزعمهم أنّهم بعدما كانوا تراباً أن اللّه يُعيدهم؛ فإنّهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلنوا أنه ممتنعٌ على قدرة الخالق، ونسوا أنّ الله خلقهم أول مرّة ولم يكونوا شيئاً. ويُحتمل أنّ معناه: وإن تعجَبْ من قولهم وتكذيبهم للبعث؛ فإنّ ذلك من العجائب؛ فإنّ الذي تُوضّح له الآيات ويرى منها الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشكّ والريبَ ثم ينكِرُ ذلك؛ فإنّ قوله من العجائب، ولكن ذلك لا يُستغرب على ﴿ الذين كفروا بربهم ﴾: وجَحَدوا وحدانيّته، وهي أظهرُ الأشياء وأجلاها. ﴿ وأولئك الأغلالُ ﴾: المانعة لهم من الهدى ﴿ في أعناقِهم ﴾: حيث دُعُوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وعُرِضَ عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلِبَت قلوبهم وأفئدتهم عقوبةً على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ﴿ وأولئك أصحابُ النارهم فيها خالدون ﴾: لا يخرجون منها أبداً.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ (٢).

(٢) يخبر تعالى عن جهل المكذّبين لرسوله، المشركين به، الذين وُعظوا فلم يتّعظوا، وأُقيمت عليهم الأدلَّة فلم ينقادوا لها، بل جاهروا بالإنكار، واستدلُّوا بجِلْم اللّه الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حقّ، وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب، ويقول قائلهم: ﴿اللهمَّ إن كان هٰذا هو الحقّ من عندكَ فأمطِرْ علينا حجارةً من السماء أو اثتِنا بعذابِ أليم الحال أنَّه ﴿قد خَلَتْ من قبلهم المَثُلاتُ ﴾؛ أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين، أفلا يتفكّرون في حالهم ويتركون جهلهم؟! ﴿وإنَّ ربَّك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمِهم ﴾؛ أي: لا يزال خيره إليهم وإحسانُه وبره وعفوه نازلاً إلى العباد، وهم لا يزال شِرْكهم وعصيانهم إليه صاعداً؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه، ويجرِمون فلا يحرِمُهم خيره وإحسانه؛ فإنْ تابوا إليه؛ فهو حبيبُهم؛ لأنَّه يحبُّ التوَّابين ويحبُّ المتطهّرين، وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبُهم؛ يبتليهم بالمصائب ليطهّرهم من المعايب: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمةِ الله إنَّ الله يغفرُ النُّنوب جميعاً إنَّه هو الغفور الرحيم ﴾. ﴿وإنَّ ربَّك لشديدُ العقابِ ﴾: على من لم يزنْ مصرًا على الذُّنوب، قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ فليحذرِ العبادُ عقوباتِهِ بأهل الجرائم؛ فإنَّ أخذَه أليم الدُّراً الله المُعالَد المهارة فالم الجرائم؛ فإنَّ أخذَه أليم المنالة المهار والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ فليحذرِ العبادُ عقوباتِهِ بأهل الجرائم؛ فإنَّ أخذَه أليم المُعالًا المَالِية والمُعالِية والمُعالِية والمُعالِية والمُعالَد المنادُ عقوباتِهِ والمنادُ فانَّ أخذَه أليم المَالِية والمُعالِية والمُعالِي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿الأغلال﴾؛ السلاسل.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿المثلاث﴾؛ عقوبات أمثالهم من المكذبين.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴿ ﴾.

﴿٧﴾ أي: ويقترح الكفارُ عليك من الآيات التي يُعَيِّنُونَها ويقولون: ﴿لُولا أُنْزِلَ عليه آيةٌ من ربِّه﴾، ويجعلون لهذا القول منهم عُذراً لهم في عدم الإجابة إلى الرسول، والحال أنَّه منذرٌ، ليس له من الأمر شيءٌ، والله هو الذي ينزِّل الآيات، وقد أيَّده بالأدلَّة البيِّنات التي لا تخفى على أولي الألباب، وبها يهتدي من قصدُهُ الحقُّ، وأما الكافر الذي مِنْ ظلمه وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراحٌ منه باطلٌ وكذبٌ وافتراءٌ؛ فإنَّه لو جاءته أيُّ آية كانت؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنَّه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدلُّه على صحته، وإنَّما ذلك لهوى نفسه واتباع شهوته. ﴿ولكلِّ قوم هادٍ﴾؛ أي: داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم، ومعهم من الأدلَّة والبراهين ما يدلُّ على صحَّة ما معهم من الهدى.

﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَ وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشّهَدَةِ ٱلْحَيْدُ الْمُتَعَالِ ﴿ اللّهَ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ أَسَرٌ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالنّبِلِ وَسَادِبُ إِلنّهَادِ ﴿ اللّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِالنّهَادِ ﴿ اللّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْسِمِةً وَإِذَا أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُمْ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللّهَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ لَا يُعَلِّمُ مَا يَقُومُ سُوّءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُمْ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ اللّهَ ﴾ (١).

﴿٨ ـ ٩﴾ يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطَّلاعه وإحاطته بكلِّ شيء، فقال: ﴿الله يعلمُ ما تحمِلُ كلُّ أَنْثَى﴾: من بني آدم وغيرهم، ﴿وما تَغيضُ الأرحامُ﴾؛ أي: تَنْقُصُ مما فيها، إما أن يَهْلِكَ الحمل أو يتضاءل أو يضمحلَّ، ﴿وما تزدادُ﴾: الأرحام وتكبر الأجنَّة التي فيها. ﴿وكلُّ شيءٍ عنده بمقدارٍ﴾: لا يتقدَّم عليه ولا يتأخَّر ولا يزيد ولا يَنْقُص إلَّا بما تقتضيه حكمته وعلمه؛ فإنَّه ﴿عالمُ الغيب والشهادةِ الكبيرُ﴾: في ذاته وأسمائه وصفاته، ﴿المتعالِ﴾: على جميع خلقه بذاتِه وقدرته وقهره.

﴿١٠﴾ ﴿سُواءٌ منكم﴾: في علمه وسمعه وبصره، ﴿مَنْ أُسرَّ القول ومن جَهَرَ به ومن هو مستخفِ بالليل﴾؛ أي: مستقرَّ بمكان خفي فيه، ﴿وساربٌ بالنهار﴾؛ أي: داخل سربه في النهار، والسربُ هو ما يستخفى فيه الإنسان: إما جوف بيته، أو غار، أو مغارة، أو نحو ذلك.

﴿١١﴾ ﴿له﴾؛ أي: للإنسان ﴿معقباتٌ﴾: من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار، ﴿من بين يديه ومن خلفه يحفظونَه من أمر الله﴾؛ أي: يحفظون بدنه وروحه من كلِّ مَن يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائماً؛ فكما أنَّ علم الله محيطٌ به؛ فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تَخْفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا يُنسَى منها شيء. ﴿إنَّ الله لا يغيِّر ما بقوم ﴾: من النعمة والإحسان ورَغَدِ العيش، ﴿حتَّى يغيِّروا ما بأنفسِهم ﴾: بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها، وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غيَّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. ﴿وإذا أراد الله بقوم سوءاً ﴾؛ أي: عذاباً وشدَّة وأمراً يكرهونه؛ فإنَّ إرادته لا بدَّ أن تنفذ فيهم، فإنه ﴿لا مردَّ له ﴾، ولا أحد يمنعهم منه، ﴿وما لهم من دونِهِ من والٍ ﴾: يتولَّى أمورهم، فيجلب لهم المحبوبَ، ويدفع عنهم المكروة. فينعذروا من الإقامة على ما يكره الله؛ خشية أن يحلَّ بهم من العقاب ما لا يُردُّ عن القوم المجرمين.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ لَيْ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَئِمِكَةُ

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿ ٨﴾ ﴿ تغيض الأرحام ﴾؛ تنقصه الأرحام فيسقط قبل تمامه. ﴿ ٩ ﴾ ﴿ المتعال ﴾؛ العالي بذاته وقدره وقهره. ﴿ ١ ﴾ ﴿ وسارب ﴾؛ من جهر بأعماله. ﴿ ١ ١ ﴾ ﴿ معقبات ﴾؛ ملائكة يتعاقبون على الإنسان لحفظه وإحصاء عمله. ﴿ ١ ١ ﴾ ﴿ والِ ﴾؛ وليّ يتولى أمورهم ويدفع البلاء عنهم.

۱۳۰

مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلِلْحَالِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِ

﴿١٢﴾ يقول تعالى: ﴿هو الذي يُريكم البرقَ خوفاً وطمعاً﴾؛ أي: يُخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضَّرر على بعض الثمار ونحوها، ويُطمع في خيره ونفعه، ﴿ويُنشِئ السَّحاب الثِّقال﴾: بالمطر الغزير الذي به نفعُ العباد والبلاد.

(١٣) ﴿ ويسبِّع الرعدُ بحمده ﴾: وهو الصوت الذي يُسمع من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضعٌ لربّه، مسبِّح بحمده، ﴿ و سبِّح ﴿ الملائكةُ من خيفتِه ﴾؛ أي: خُشَّعاً لربهم خائفين من سطوتِه، ﴿ ويرسل الصواعق ﴾: وهي هذه النار التي تخرج من السحاب. ﴿ فيصيبُ بها مَن يشاء ﴾: من عباده بحسب ما شاءه وأراده. ﴿ وهو شديدُ المحال ﴾؛ أي: شديد الحول والقوَّة؛ فلا يريد شيئاً إلَّا فعله، ولا يتعاصى عليه شيءٌ ولا يفوتُه هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبِّر الأمور وتخضع له المخلوقاتُ العظام التي يُخاف منها وتزعِجُ العباد، وهو شديد القوة؛ فهو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدَ وحده لا شريك له، ولهذا قال:

﴿لَمُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَنَءٍ إِلَّا كَبَنْسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيَّهِ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ إِلَيْكُ ﴾ .

(12) أي: لله وحده (دعوة الحقّ): وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي: هو الذي ينبغي أن يُصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحبُّ والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأنَّ ألوهيَّته هي الحقُّ، وألوهيَّة غيره باطلة. فَ الذينَ يدعونَ من دونه نه: من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله، ولا يستجيبون لهم نه؛ أي: لمن يَدْعوها ويعبُدها بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الأخرة. وإلَّا كباسط كفَّيه إلى الماء نالذي لا تناله كفًاه لبعله؛ (ليبلغ): ببسط كفَّيه إلى الماء (الذي لا تناله كفًاه المعتنع وصولها إليه؛ فلا إلى الماء (الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصلُ إليه؛ كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهةً لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشدُ الأوقات إليهم حاجةً؛ لأنَّهم فقراء؛ كما أنَّ من دعوهم فقراء (لا يملكون مثقال ذرَّة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شِرْك وما له منهم من ظهير نه، (وما دعاء الكافرين إلَّا في ضلال نالله تعالى هو الملك الحق دون الله، فبطلت عبادتُهم ودعاؤهم؛ لأنَّ الوسيلة تَبْطُلُ ببطلان غايتها، ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين؛ كانت عبادتُه حقًا متَّصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة.

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفَّيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإنَّ ذٰلك تشبيهٌ بأمرٍ مُحال؛ فكما أن لهذا محالٌ؛ فالمشبَّه به محالٌ، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين كفروا وكذَّبوا بآياتنا لا تُفَتَّحُ لهم أبوابُ السماء ولا يدخلونَ الجنَّةَ حتى يَلِجَ الحَجَمَلُ في سَمِّ الخِياط﴾.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي عاصم في السنة عن أنس في أن رسول الله يه بعث رجلاً مرة إلى رجل من فرعانة العرب، فقال: «اذهب فادعه لي»، قال: فذهب إليه، فقال: يدعوك رسول الله فقال له: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله في فأخبره، فقال فقال: يا رسول الله، قد أُخبرُ تُكُ أنه أعتى من ذلك، قال لي: كذا وكذا، فقال لي: «ارجع إليه الثانية»، فذهب، فقال له مثلها، فرجع إلى رسول الله في فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. فقال: «ارجع إليه فادعه»، فرجع إليه الثالثة، قال: فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينما هو يكلمه إذ بعث الله على سحابة حيال رأسه، فرعدت، فوقعت منها صاعقة، فذهبت بقحف رأسه، فأنزل الله عن ﴿وَبُرُسِلُ الصَّوَعِقَ ﴾ الآية.

 <sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿المِحال﴾؛ الحول والقوة والبطش.

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ﴿ (الْأَلَكُ ﴾(١).

(١٥) أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلُّها خاضعةٌ لربِّها، تسجد له ﴿طوعاً وكرها﴾: فالطَّوْع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختياراً كالمؤمنين، والكَرْهُ لمن يستكبر عن عبادة ربِّه، وحالُه وفطرتُه تكذّبه في ذلك. ﴿وظلالُهم بالغُدُوِّ والآصال﴾؛ أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أوَّلَ النهار وآخره، وسجودُ كلِّ شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى: ﴿وإن مِن شيءٍ إلَّا يسبِّحُ بحمدِهِ ولكن لا تفقهونَ تسبيحَهم﴾؛ فإذا كانت المخلوقات كلُّها تسجد لربِّها طوعاً وكرهاً؛ كان هو الإله حقًا، المعبود المحمود حقًا، وإلهيَّة غيره باطلة، ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله:

﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّأَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلظَّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِلَهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ وَنَشَبَهَ ٱلْحَاقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَاَئِمَةً أَمْ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ لَلْكَا ﴾.

﴿١٦﴾ أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثاناً وأنداداً؛ يحبُّونها كما يحبُّون الله، ويبذُلون لها أنواع التقرُّبات والعبادات: أفتاهت عقولكم حتى اتَّخذتم من دونه أولياء تتولَّونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنَّهم ﴿لا يملِكون لأنفسهم نفعاً ولا ضَرَّا﴾، وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات، المالك للأحياء والأموات، الذي بيده الخُلق والتدبير والنفع والضَّرُ؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به، كما لا إستوي المظلماتُ والنور﴾: فإنْ كان عندهم شكُّ واشتباهٌ وجعلوا له شركاء، زعموا أنَّهم خلقوا كخُلقه، وفعلوا كفعله؛ فأزِلْ عنهم لهذا الاشتباه واللَّبس بالبرهان الدالِّ على تَوَحُّدِ الإله بالوحدانيَّة، فقل لهم: الله خالقُ كلِّ شيء؛ فإنه من المحال أن يَخُلُقَ شيءٌ من الأشياء نفسَه، ومن المحال أيضاً أن يوجد مِن دون خالقٍ، فتعيَّن أنَّ لها إلها خالقاً لا شريك له في خلقه؛ لأنَّه الواحدُ القهارُ؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيِّنان لله وحده، فتبيَّن بالدليل قاهرً أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيِّنان لله وحده، فتبيَّن بالدليل العقليِّ القاهر أنَّ ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة.

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيَا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيْدُ مِثْلَمْ كَلَاكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَلَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَلَاكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (إِنَّيَا ﴾ (٢).

(١٧) شبّه تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح. وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطرُّ إليه العباد بما في المطر من النفع العامِّ الضروريِّ. وشبّه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فَوَادٍ كبيرٌ يَسَعُ ماءً كثيراً كقلبٍ كبيرٍ يسعُ علماً كثيراً، ووادٍ صغيرٌ يأخذ ماءً قليلاً كقلبٍ صغيرٍ يسعُ علماً قليلاً... ولهكذا. وشبّه ما يكون في القلوب من الشهوات والشُّبهات عند وصول الحقِّ إليها بالزَّبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقَدُ عليه النار من الحلية التي يُراد تخليصُها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافيةً مكدِّرةً له حتى تذهب وتضمحلَّ، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة، كذلك الشبهاتُ والشَّهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحلَّ ويبقى القلبُ خالصاً صافياً ليس فيه إلَّا ما ينفعُ بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحلَّ ويبقى القلبُ خالصاً صافياً ليس فيه إلَّا ما ينفعُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿بالغدو﴾؛ أول النهار. ﴿١٥﴾ ﴿والآصال)؛ آخر النهار.

<sup>(</sup>۲) غریب المقرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿بقدرها﴾؛ بقدر صغر الأودیة وکبرها. ﴿۱۷﴾ ﴿زبداً﴾؛ غثاء لا نفع فیه. ﴿۱۷﴾ ﴿رابیاً﴾؛ مرتفعاً. ﴿۱۷﴾ ﴿جفاء﴾؛ متلاشیاً لا بقاء له، أو یُرمی به إذ لا فائدة منه.

۳۲ مسورة الرعد (۱۸ ـ ۲۱)

الناس من العلم بالحقِّ وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهبُ ويَمْحَقُهُ الحقُّ؛ ﴿إِنَّ الباطل كان زهوقاً ﴾، وقال هنا: ﴿كَذَٰلُكُ يَضُرِبُ الله الأمثال﴾: ليتَّضح الحقُّ من الباطل والهدى من الضلال.

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُم مَعَهُ لَاَفْتَدَوَاْ يِهِ ۚ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلِهَادُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١٨﴾ لما بيَّن تعالى الحقَّ من الباطل؛ ذَكَرَ أنَّ الناس على قسمين: مستجيب لربِّه فذكر ثوابه، وغير مستجيب فذكر عقابه، فقال: ﴿للذين استجابوا لربِّهم﴾؛ أي: انقادت قلوبُهم للعلم والإيمان، وجوارحُهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربِّهم فيما يريده منهم؛ فلهم ﴿الحسنى﴾؛ أي: الحالة الحسنة والثواب الحسن؛ فلهم من الصفات أجلُها، ومن المناقب أفضلُها، ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. ﴿والذين لم يستجيبوا له﴾: بعدما ضَرَبَ لهم الأمثال وبيَّن لهم الحقَّ لهم الحالة غير الحسنة. فَ﴿لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً﴾: من ذهب وفضة وغيرهما، ﴿ومثلَه معه لافتكوْا به﴾: من عذاب يوم القيامة؛ ما تُقبِّلَ منهم. وأنَّى لهم ذلك؟! ﴿أولئك لهم سوء الحساب﴾: وهو الحساب الذي يأتي على كلِّ ما أسلفوه من عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كُتِبَ ذلك وسُطِرَ عليهم: ﴿وقالوا يا وَيُلتَنا مالِ هٰذا الكتابِ لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووَجَدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلمُ ربُّك أحداً﴾. ﴿و﴾ بعد هٰذا الحساب السيئ، ﴿مأواهم جهنَّم﴾: الجامعة لكلِّ عذابٍ من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقُوم والزمهرير والضَّريع، وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. ﴿وبش المهادُ﴾؛ أي: المَقرُّ والمسكن مسكنهم.

﴿ أَفَنَ يَعْكُمُ أَنَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَقُ إِنَّا يَلْذَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ يَالَدُ اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا يَنْفَضُونَ الْمِيثَاقَ (أَيْ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّةَ الْمِسَابِ ﴿ وَاللَّذِينَ صَبَرُوا الْمَيْدَةُ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّةً الْمِسَابِ ﴿ وَاللَّذِينَ مَنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَهُونَ بِاللَّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهُمْ مِنْ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْوَالِمِهِمُ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلْكِكَةُ لَكُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ إِنَّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَهُمْ فَيْعَمُ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهُمْ مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ إِنَّ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ بِمَا عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلْمُ اللَّهُمْ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

(14 - ٢٠) يقول تعالى: مفرقاً بين أهل العلم والعمل وبين ضدِّهم: ﴿أفَمَن يعلمُ أنَّما أنزِلَ إليك من ربِّك الحقُ ﴾: ففهم ذلك وعمل به. ﴿كَمَنْ هو أعمى ﴾: لا يعلم الحقَّ ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيقٌ بالعبد أن يتذكَّر ويتفكَّر، أيُّ الفريقين أحسن حالاً وخير مآلاً، فيؤثر طريقها، ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كلُّ أحدٍ يتذكَّر ما ينفعه ويضره. ﴿إنَّما يتذكّر أولو الألباب ﴾؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة، الذين هم لبُّ العالم وصفوةُ بني آدم. فإن سألتَ عن وصفِهم؛ فلا تجدُ أحسن من وصف الله لهم بقوله: ﴿الذين يُوفُونَ بعهدِ اللهِ ﴾: الذي عَهِدَهُ إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة؛ فالوفاء بها أنَّهم ﴿لا ينقضون الميناقَ ﴾؛ أي: فالوفاء بها توفيتها حقَّها من التتميم لها والنصح فيها، ومن تمام الوفاء بها أنَّهم ﴿لا ينقضون الميناقَ ﴾؛ أي: العهد الذي عاهدو الله عليه، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنَّذور التي يعقِدُها العباد، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملةً وعدم نقضها وبخسها.

﴿٢١﴾ ﴿والذين يصِّلُونَ ما أمرَ اللّهُ به أن يوصَلَ ﴾: وهذا عامٌ في كلّ ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبَّته ومحبَّته وسوله، ويصلون آباءهم وأمهاتهم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿الحسني﴾؛ الجنة. ﴿١٨﴾ ﴿المِهاد﴾؛ الفراش والمستقر.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١٩﴾ ﴿الألباب﴾؛ العقول. ﴿٢٠﴾ ﴿الميثاق﴾؛ العهد المؤكد. ﴿٢٢﴾ ﴿ويدرؤون﴾؛ يدفعون. ﴿٢٢﴾ ﴿عقبى الدار﴾؛ العاقبة المحمودة في الآخرة.

سورة الرعد (۲۲ ـ ۲۷)

ببرِّهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاً، ويصلون ما بينَهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقِّهم كاملاً موفَّراً من الحقوق الدينيَّة والدنيويَّة. والسبب الذي يجعل العبد واصلاً ما أمر الله به أن يوصَلَ خشيةُ الله وخوفُ يوم الحساب، ولهذا قال: ﴿ويَخْسَوْنَ ربَّهم﴾؛ أي: يخافونه، فيمنعهم خوفُهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرَّؤوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء ممَّا أمر الله به؛ خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب.

ولاك فوالذين صبروا : على المأمورات بالامتثال، وعن المنهيًّات بالانكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخُطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ﴿ابتغاء وجهِ ربِهم ﴾: لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة؛ فإنَّ لهذا الصبر النافع، الذي يَحْبِسُ به العبد نفسه طلباً لمرضاة ربّه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان، وأما الصبر المشترك الذي غايتُه التجلّد ومنتهاه الفخر؛ فلهذا يصدُرُ من البَرِّ والفاجر والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. ﴿وأقاموا الصّلاة ﴾: بأركانها وشروطها ومكمِّلاتها ظاهراً وباطناً. ﴿وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية ﴾: دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات (١) المستحبَّة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجةُ إلى النفقة سرًّا وعلانيةً. ﴿ويدرؤونَ بالحسنةِ السيئة ﴾؛ أي: مَن أساء إليهم بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله، بل قابلوه بالإحسان إليه، فيعطون من حَرَمَهم، ويعفون عمَّن ظَلَمهم، ويصِلون من قَطعهم، ويحسِنون المسيء. ﴿أولتُك ﴾: الذين أساء إليهم، وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظنَّك بغير المسيء. ﴿أولتُك ﴾: الذين وصِفَتْ صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ ﴿لهم عُقبي الدار ﴾.

(٢٣ ـ ٢٤) فسرها بقوله: ﴿جناتُ عدنٍ ﴾؛ أي: إقامةٍ لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حِولاً ؛ لأنّهم لا يرون فوقها غايةً ؛ لما اشتملت عليه من النعيم والسرور، الذي تنتهي إليه المطالب والغايات، ومن تمام نعيمهم وقرَّة أعينهم أنَّهم ﴿يدخُلونها وَمَن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرِّيَّاتهم ﴾ : من الذكور والإناث وأزواجهم ؛ أي: الزوج أو الزوجة، وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب؛ فإنّهم من أزواجهم وذُرِّيَّاتهم ﴿وَلَمَة الله لهم ويُورِّيَّاتهم ﴿ وَلَمَة الله لهم ويقولون : ﴿سلامٌ عليكم ﴾ ؛ أي: حلَّت عليكم السلامة والتحيَّة من الله وحَصَلَت لكم، وذلك متضمِّن لزوال كلِّ مكروه ومستلزمٌ لحصول كل محبوب ﴿بما صبرتُم ﴾ ؛ أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية. ﴿فنعم عُقبي الدار ﴾ : فحقيقٌ بمن نصح نفسه، وكان لها عنده قيمة أن يجاهِدَها لعلها تأخُذُ من أوصاف أولي الألباب بنصيب، ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي مُنْيَةُ النفوسِ وسرورُ الأرواحِ الجامعة لجميع اللَّذَات والأفراح؛ فلمِثْلها فليعمل العاملون، وفيها فليتنافس المتنافس.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ء وَيَقَطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمُهُ اللَّهُ وَلَا يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمُهُمُ اللَّهُ وَلَمُهُمْ شُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّ ﴾ .

«٢٥» لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أنَّ أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم: ﴿والذين ينقُضون عهد الله من بعد ميثاقِهِ﴾؛ أي: من بعدما أكَّده عليهم على أيدي رسله وغلَّظ عليهم، فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقض. ﴿ويقطَعون ما أمر الله به أن يوصَلَ ﴾: فلم يَصِلوا ما بينهم وبين ربِّهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام، ولا أدَّوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصدِّ عن سبيل الله وابتغائها عوجاً. ﴿أولئك لهم اللعنةُ ﴾؛ أي: البعد والذمُّ من الله وملائكته وعباده المؤمنين. ﴿ولهم سوء الدار ﴾: وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم.

﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُوا بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنيَّا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَّا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنعٌ ﴿ ۖ ﴾ (١).

﴿٢٦﴾ أي: هو وحده يوسِّع الرزق ويبسُطُه على من يشاء ويَقْدِره ويضيِّقه على مَن يشاء. ﴿وفرحوا﴾؛ أي: الكفار ﴿بالحياة الدنيا﴾: فرحاً أوجب لهم أن يطمئنُّوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. ﴿وما الحياة الدُّنيا في الآخرة إلَّا متاعٌ﴾؛ أي: شيء حقيرٌ يُتَمَتَّع به قليلاً ويفارق أهله وأصحابه ويُعْقِبُهم وَيلاً طويلاً.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِهِّ عُلْ إِنَّ ٱللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّهُ الل

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى أنَّ الذين كفروا بآيات الله يتعنَّتون على رسول الله ويقترحون ويقولون: ﴿لُولا أُنزِلَ عليه آيةٌ من ربِّه﴾: وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا، فأجابهم الله بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ اللّه يُضِلُّ مَن يشاء ويهدي إليه من أنابَ﴾؛ أي: طلب رضوانه، فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقِّفاً على الآيات، ومع ذلك؛ فهم كاذبون ف ﴿لُو أَننا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلَّمهم الموتى وحَشَرْنا عليهم كلَّ شيءٍ قُبُلاً ما كانوا لِيُؤمنوا إلَّا أَنْ يشاء الله ولْكنَّ أكثرهم يجهلونَ﴾.

ولا يلزمُ أن يأتي الرسولُ بالآية التي يعيِّنونها ويقترحونها، بل إذا جاءهم بآيةٍ تبيِّنُ ما جاء به من الحقّ؛ كفى ذلك وحصل المقصودُ وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعيِّنونها؛ فإنَّها لو جاءتهم طِبْقَ ما اقترحوا، فلم يؤمنوا بها؛ لعاجلهم العذاب.

﴿٢٨﴾ ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين، فقال: ﴿الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم بذكر الله﴾؛ أي: يزول قلقها واضطرابها، وتحضُرُها أفراحها ولذَّاتها. ﴿ألا بذكرِ الله تطمئنٌ القلوب﴾؛ أي: حقيق بها وحريٌّ أن لا تطمئنٌ لشيءٍ سوى ذكره؛ فإنَّه لا شيء ألذُّ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قَدْرِ معرفتها بالله ومحبَّتها له يكون ذِكْرُها له، لهذا على القول بأنَّ ذكرَ الله ذِكْرُ العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك، وقيل: إن المراد بذِكْر الله كتابُه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى لهذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تَعْرِفُ معاني القرآن وأحكامه تطمئنٌ لها؛ فإنَّها تدل على الحقِّ المبين المؤيَّد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئنُ القلوب؛ فإنَّها لا تطمئنُ إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمونٌ على أتمِّ الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجِعُ إليه؛ فلا تطمئنُ بها، بل لا تزال قلقةً من تعارض الأدلَّة وتضادِّ الأحكام، ﴿ولو كان من عندِ غيرِ الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً »، ولهذا إنما يعرفه من خَبَرَ كتابَ الله، وتدبَّره، وتدبَّر غيره من أنواع العلوم؛ فإنَّه يجد بينها وبينه فواً عظيماً.

﴿٢٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾؛ أي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدَّقوا لهذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه، وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. ﴿طوبى لهم وحسنُ مآب﴾؛ أي: لهم حالةٌ طيبةٌ ومرجع حسنٌ، وذٰلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، وإنَّ لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة، ومن جملة ذٰلك شجرةُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿ويقدر﴾؛ يضيِّق. ﴿٢٦﴾ ﴿متاع﴾؛ شيء قليل يتمتع به سرعان ما يزول.

 <sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۲۹﴾ ﴿طوبی لهم﴾؛ فرج، وقرة عین، وحال طیّبة.

سورة الرعد (۳۰ ـ ۳۲)

طوبى التي في الجنة، التي يسير الراكب في ظلِّها مائة عام ما يقطعُها؛ كما وردت بها الأحاديث الصحيحة (١٠). ﴿ كَنَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى آَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَوْ قُلْ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ مَوَالِيْهِ مَتَابِ ( اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مَا إِلَهُ مِنَابِ ( اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالً

﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْعَسِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا اللَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا اللَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا يُعْلَقُ مَا لَهُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَالَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُولُونُ اللَّهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَ

(٣١) يقول تعالى مبيّناً فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزّلة: ﴿ولو أنّ قرآناً﴾: من الكتب الإلهيّة، ﴿سُيّرتْ به الجبال﴾: عن أماكنها، و﴿قُطّعت به الأرضُ﴾: جناناً وأنهاراً، و﴿كُلّم به الموتى﴾: لكان هٰذا القرآن. ﴿بل للّه الأمرُ جميعاً﴾: فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟! ﴿أفلم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاءُ الله لهدى الناسَ جميعاً﴾: فليعلموا أنّه قادرٌ على هدايتهم جميعاً، ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي مَنْ يشاء ويُضِلُ من يشاء. ﴿ولا يزالُ الذين كفروا﴾: على كفرهم لا يعتبرون ولا يتّعظون، والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تَحُلُّ قريباً منها وهم مصرّون على كفرهم. ﴿حتى يأتي وعدُ الله﴾: الذي وَعَدَهم به لنزول العذاب المتّصل الذي لا يمكن رفعُه. ﴿إنّ الله لا يخلِفُ الميعاد﴾: وهذا تهديدٌ لهم وتخويفٌ من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم.

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِينَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُم ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿٣٢﴾ يقول تعالى لرسوله مثبتاً له ومسلياً: ﴿ولقد استُهْزِئ برسل من قبلِكَ ﴾: فلستَ أوَّلَ رسول كُذِّب وأوذِيَ. ﴿فأمليتُ للذين كفروا ﴾: برسلهم؛ أي: أمهلتهم مدة حتى ظنُّوا أنَّهم غيرُ معذَّبين، ﴿ثم أخذتُهم ﴾: بأنواع العذاب. ﴿فكيف كان عقابِ ﴾: كان عقاباً شديداً وعذاباً أليماً؛ فلا يغترَّ لهؤلاء الذين كذَّبوك واستهزؤوا بك بإمهالنا؛ فلهم أسوةٌ فيمن قبلهم من الأمم، فليحذَروا أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ بأولئك.

<sup>(</sup>۱) رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، وأبي يعلى ( $\gamma$ 2)، وابن حبان ( $\gamma$ 3)، وقد جاء الحديث عند البخاري ( $\gamma$ 3)، ومسلم ( $\gamma$ 4) وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبى)، وانظر «الصحيحة» ( $\gamma$ 4). والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين وتمام الآية: ﴿وإليه متاب﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿ييأس﴾؛ يعلم ويتبين. ﴿٣١﴾ ﴿قارعة﴾؛ مصيبة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿فأمليت﴾؛ أمهلت.

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِهُ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُلَيِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَ يَظْنِهِ مِنَ ٱلْقَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن وَاقِ هَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ هَا لَهُ مِن اللَّهِ مِن وَاقِ هَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَن اللَّهِ مِن وَاقِ هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَاقِ هَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِن وَاقِ هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَاقِ هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَاقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَاقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّ

«٣٣» يقول تعالى: ﴿أفمن هو قائمٌ على كلِّ نفس بما كسبتْ ﴾: بالجزاء العاجل والآجل، بالعدل والقسط، وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. ولهذا قال: ﴿وجعلوا للهِ شركاء ﴾: وهو اللهُ الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي لا شريك له ولا ندَّ ولا نظير. ﴿قل ﴾: لهم إن كانوا صادقين: ﴿سموهم ﴾: لِتَعْلَمَ حالَهم. ﴿أُم تنبِّنُونَه بما لا يعلم في الأرض ﴾: فإنَّه إذا كان عالم الغيب والشهادة، وهو لا يعلم له شريكاً عُلِمَ بذلك بطلان دعوى الشريك له، وأنَّكم بمنزلة الذي يُعْلِمُ الله أنَّ له شريكاً وهو لا يعلمه، وهذا أبطل ما يكون! ولهذا قال: ﴿أُم بنظاهرٍ من القول ﴾؛ أي: غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم، وأما في الحقيقة؛ فلا إله إلا الله، وليس أحدٌ من الخلق يستحقُّ شيئاً من العبادة. ولكن ﴿زُيِّنَ للنين كفروا مكرُهم ﴾: الذي مكروه، وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم لآيات الله. ﴿وصدُّوا عن السبيل ﴾؛ أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. ﴿ومن يُضْلِل الله فما له من هادٍ ﴾: لأنه ليس لأحدٍ من الأمر شيءٌ.

﴿٣٤﴾ ﴿لهم عَذَابٌ في الحياة الدنيا ولعذَابُ الآخرة أشقُ ﴾: من عذَابِ الدُّنيا؛ لشدَّته ودوامه. ﴿وما لهم من الله من واقٍ ﴾: يقيهم من عذَابِ [اللهِ]؛ فعذَابُهُ إذا وجَّهه إليهم لا مانع منه.

﴿ مَنَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجَرِى مِن تَعْنَهَا ٱلأَنْهَٰرُ أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلُهَا يَلَكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأُ وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّادُ (شَ ﴿ ﴾(٢).

﴿٣٥﴾ يقول تعالى: ﴿مَثَلُ الجنة التي وُعِدَ المتَّقون﴾: الذين تركوا ما نهاهم الله عنه، ولم يقصِّروا فيما أمرهم به؛ أي: صفتها وحقيقتها، ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾: أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير أحدود، فتسقي تلك البساتين والأشجار، فتحمل جميع أنواع الثمار. ﴿أَكُلُها دائمٌ وظلُّها﴾: دائمٌ أيضاً. ﴿تلك عُقبى الذين اتَّقوا﴾؛ أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون. ﴿وعُقبى الكافرين النار﴾: فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً, قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ وَكُا لَيْهَ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَنْشَرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴿ ﴾ (٣).

«٣٦» يقول تعالى: ﴿والذين آتَيْناهم الكتابَ﴾؛ أي: مننًا عليهم به وبمعرفته، ﴿يفرحون بما أنزل إليك﴾: فيؤمنون به ويصدِّقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها بعضاً، ولهذه حال مَنْ آمن مِنْ أهل الكتابين. ﴿ومن الأحزاب مَن ينكِرُ بعضه﴾؛ أي: ومن طوائف الكفار المتحزبين على الحقِّ من ينكر بعض لهذا القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضلَّ؛ فإنما يضلُّ عليها، إنما أنت يا محمد منذرٌ تدعو إلى الله. ﴿قل إنَّما أُمِرْتُ أَن أُعبدَ الله ولا أشرك به ﴾؛ أي: بإخلاص الدين لله وحده. ﴿إليه أدعو وإليه مآبِ ﴾؛ أي: مرجعي الذي أرجع به إليه، فيجازيني بما قمتُ به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به.

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَكُ حُكَّمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاتِّ ۞ .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿أَم بظاهر من القول﴾؛ أي: تسمونهم شركاء في ظاهر القول من غير أن يكون لهم حقيقة.

 <sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿أُكُلها﴾؛ ثمرها. ﴿٣٥﴾ ﴿عقبى﴾؛ عاقبة.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿الأحزاب﴾؛ المتحزبين المجتمعين على الكفر.

﴿٣٧﴾ أي: ولقد أنزلنا لهذا القرآن والكتاب ﴿حُكْماً عربيًا﴾؛ أي: محكماً متقناً بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لئلًا يقع فيه شكٌ واشتباهٌ، وليوجب أن يُتَّبع وحدَه ولا يُداهن فيه ولا يتَّبع ما يضادُّه ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون، ولهذا توعَّد رسوله \_ مع أنه معصومٌ \_ ليمتنَّ عليه بعصمته، ولتكون أمَّتُه أسوتَه في الأحكام، فقال: ﴿ولئن اتَّبعتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم﴾: البيِّن، الذي ينهاك عن اتِّباع أهواءهم. ﴿ما لك من الله من وليٍّ﴾: يتولَّاك فيحصل لك الأمر المحبوب. ﴿ولا واقٍ ﴾: يقيك من الأمر المكروه.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُتُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِىَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَا بُ شَيِّ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَٰبِ شَيِّ ﴾ (١).

﴿٣٨﴾ أي: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. فقد ﴿أرسَلْنا رسلاً من قبلِكَ وجَعَلْنا لهم أزواجاً وذُرِّيَّة ﴾: فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذُرِّيَّة كما كان لإخوانك المرسلين؛ فلأيِّ شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلّا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم، وإن طلبوا منك آية اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. فما ﴿كان لرسول أن يأتي بآيةٍ إلّا بإذنِ الله ﴾: والله لا يأذن فيها إلّا في وقتها الذي قدَّره وقضاه. ﴿لكل أجل كتابٌ ﴾: لا يتقدم عليه ولا يتأخّر عنه، فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجباً لأنْ يقدِّم الله ما كتب أنه يؤخّر، مع أنَّه تعالى فعًالٌ لما يريد.

«٣٩» ﴿ يمحو الله ما يشاء ﴾: من الأقدار ، ﴿ ويُثْبِتُ ﴾: ما يشاء منها ، و هذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكَتَبَه قلمُه ؛ فإنَّ هٰذا لا يقع فيه تبديلٌ ولا تغييرٌ ؛ لأنَّ ذلك محالٌ على الله أن يقع في علمِه نقصٌ أو خللٌ ، ولهٰذا قال : ﴿ وعنده أمُّ الكتاب ﴾ ؛ أي : اللوح المحفوظ الذي ترجِعُ إليه سائر الأشياء ؛ فهو أصلها ، وهي فروعٌ [له] وشعبٌ ؛ فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب ؛ كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباً ، لا تتعدَّى تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظ ؛ كما جعل الله البرَّ والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق ، وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر ، وكما جعل التعرُّض لذلك سبباً للعطب ؛ فهو الذي يدبِّر الأمور بحسب قدرته وإرادته ، وما يدبِّره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ .

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ ۚ وَهُوَ سَكِرِيعُ ٱلْجِسَابِ ۞ (٢).

﴿٤٠﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعَدون [به] من العذاب؛ فهم إن استمرُّوا على طغيانهم وكفرهم؛ فلا بدَّ أن يصيبَهم ما وُعِدوا به: إما أنْ نرينَّك إيَّاه في الدنيا فَتَقَرَّ بذٰلك عينك، أو نتوفَّينَّكَ قبل إصابتهم؛ فليس ذٰلك شغلاً لك. ﴿فإنما عليك البلاغ﴾: والتبيين للخلق، ﴿وعلينا الحسابُ﴾: فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيَّعوه، ونثيبهم أو نعاقبهم.

﴿٤١﴾ ثم قال متوعِّداً للمكذبين: ﴿أُولَم يَرُوا أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُها مِن أَطْرَافِها﴾: قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين، وقيل: بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم، وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر \_ والله أعلم \_ أنَّ المراد بذلك أنَّ أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها ويُجِلُّ القوارع بأطرافها تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يردُّه أحدٌ، ولهذا قال: ﴿والله يحكم لا مُعَقِّبَ لحكمِهِ﴾: ويدخل في هذا حكمه الشرعيُّ والقدريُّ والجزائيُّ؛ فهذه الأحكام

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿أُمُّ الكتابِ﴾؛ اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿ننقصها من أطرافها﴾؛ بفتح المسلمين بلاد المشركين. ﴿٤١﴾ ﴿لا معقب﴾؛ لا راد ولا مبطل.

التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنيَّة على القسط والعدل والحمد؛ فلا يتعقَّبها أحدٌ، ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم غيره؛ فإنَّه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. ﴿وهو سريع الحساب﴾؛ أي: فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإنَّ كل ما هو آتٍ فهو قريبٌ.

﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَكُسِبُ كُلُّ اللَّهِ مَا يَكُسِبُ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهُ مَا يَكُسُ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ

﴿٤٢﴾ يقول تعالى: ﴿وقد مكر الذين من قبلهم﴾: برسلهم وبالحقّ الذي جاءت به الرسل، فلم يُغْنِ عنهم مكرهم، ولم يصنعوا شيئاً؛ فإنَّهم يحاربون الله ويبارزونه. ﴿فلله المكرُ جميعاً﴾؛ أي: لا يقدر أحدً أن يمكر مكراً إلّا بإذنه وتحت قضائه وقدره؛ فإذا كانوا يمكرون بدينه؛ فإنَّ مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ فإنَّ الله ﴿يعلم ما تكسِبُ كلُّ نفسٍ ﴾؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة، والمكر لا بدً أن يكون من كسبها؛ فلا يخفى على الله مكرهم، فيمتنع أن يمكروا مكراً يضرُّ الحقَّ وأهله ويفيدهم شيئاً. ﴿وسيعلم الكفَّار لمن عُقبى الدار ﴾؛ أي: ألَهُمْ أَوْ لِرُسُلِه؟ ومن المعلوم أنَّ العاقبةَ للمتَّقِينَ لِلْكُفْرِ، وَأَعْمَالِه.

﴿٤٣﴾ ﴿ويقول الذين كفروا لستَ مرسلاً ﴾؛ أي: يكذّبونك ويكذّبون ما أرسلت به. ﴿قل ﴾ لهم إن طلبوا على ذلك شهيداً: ﴿كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ﴾: وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه اللّه إلى أصدق خلقه مما يُثْبِتُ به رسالته. وأما فعله؛ فلأنّ اللّه تعالى أيّد رسوله ونصره نصراً خارجاً عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، ولهذا شهادةٌ منه له بالفعل والتأييد، وأما إقراره؛ فإنّه أخبر الرسول عنه أنه رسول، وأنه أمر الناس باتباعه؛ فمن اتّبعه؛ فله رضوانُ اللّه وكرامته، ومن لم يتّبعه؛ فله النار والسخط، وحلّ له ماله ودمه، واللّه يقرّه على ذلك؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة.

﴿ وَمَنْ عندَه علمُ الكتاب ﴾: ولهذا شاملٌ لكلِّ علماء أهل الكتابين؛ فإنَّهم يشهدون للرسول، من آمن واتَّبع الحقَّ، صرَّح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك؛ فإخبار الله عنه أنَّ عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادةً؛ لردَّ استشهاده بالبرهان؛ فسكوته يدلُّ على أن عنده شهادةً مكتومةً، وإنَّما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنَّهم أهل لهذا الشأن، وكلُّ أمر إنما يُستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف مَنْ هو أجنبيٌّ عنه؛ كالأميِّين من مشركي العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. والله أعلم.

تم تفسير سورة الرعد.

والحمد لله رب العالمين.

#### \* \* \*

# تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلتَّخْنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

﴿ اللَّهُ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿ويبغونها عوجاً ﴾؛ يريدونها معوجَّة؛ موافقة لأهوائهم.

سورة إبراهيم (١ ـ ٤)

﴿١ - ٢﴾ يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد على النفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: ﴿إِذَن ربِّهم﴾؛ أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادةٍ من الله ومعونة؛ ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب، فقال: ﴿إلى صراط العزيز الحميد ؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته، المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سَلكه؛ فهو عزيز بعز الله، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة، وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوة معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً ورزقاً وتدبيراً؛ فله الحكم على عباده بأحكامه الدينيَّة؛ لأنهم ملكه، ولا يكيق به أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان؛ توعّد مَن لم يَنْقَدُ لذلك، فقال: ﴿وويلُ للكافرين من عذابٍ شديدٍ﴾: لا يقدًر قَدْره، ولا يوصَفُ أمره.

(٣) ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا (الحياة الدُّنيا على الآخرة): فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. (ويصدُّون) الناس (عن سبيل الله): التي نَصَبها لعباده وبيَّنها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ فهؤلاء قد نابَذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة. (ويَبْغونها)؛ أي: سبيل الله (عوجاً)؛ أي: يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير عنها، ولكن يأبى الله إلا أن يُتِمَّ نوره ولو كره الكافرون. (أولئك): الذين ذُكِر وصفهم (في ضلال بعيد): لأنهم ضلُّوا وأضلُّوا وشاقُّوا الله ورسولَه وحاربوهما؛ فأيُّ ضلال أبعدُ من لهذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس لهؤلاء؛ يؤمنون بالله وآياته، ويستحبُّون الآخرة على الدنيا، ويدعون إلى سبيل الله، ويحسِّنونها مهما أمكنهم، ويبينون استقامتها.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُهَبِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿٤﴾ ولهذا من لطفه بعباده أنّه ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه؛ ليبيِّن لهم ما يحتاجون إليه، ويتمكّنون من تعلَّم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ فإنهم يحتاجون إلى تعلَّم تلك اللغة التي يتكلَّم بها، ثم يفهمون عنه. فإذا بيَّن [لهم] الرسول ما أمروا به ونُهوا عنه وقامت عليهم حجَّة الله؛ ﴿فيضلُّ الله مَن يشاء﴾: ممَّن اختصَّه برحمته. ﴿وهو العزيز الحكيم﴾: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به.

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيئن كلامه وكلام رسوله أمورٌ مطلوبةٌ محبوبةٌ لله؛ لأنّه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذٰلك إذا تمرّنوا على العربية، ونشأ عليها صغيرهم، وصار طبيعة لهم؛ فحينئذ قد اكتفوا المؤنة، وصلحوا على أن يَتَلَقّوا عن الله وعن رسوله ابتداءً، كما تلقّى عنهم الصحابة على المحابة على الله وعن رسوله ابتداءً، كما تلقّى عنهم الصحابة على المحابة على الله وعن رسوله ابتداءً، كما تلقّى عنهم الصحابة على الله وعن رسوله ابتداءً، كما تلقّى عنهم الصحابة الله وعن رسوله ابتداءً الله وعن رسوله ابتداءً عنه الله وعن رسوله ابتداءً والله وله الله وعن رسوله المؤلّة والله والله وله الله وعن رسوله المؤلّة والله وله الله وعن رسوله المؤلّة والله والله

 وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنَّى جَمِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

﴿٥﴾ يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالَّة على صدق ما جاء به وصحَّته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمداً ﷺ، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم: ﴿أَنْ أَخْرِجْ قومك من الظُّلمات إلى النور﴾؛ أي: ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. ﴿وذكرْهم بأيام الله﴾؛ أي: بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيَّامه في الأمم المكذِّبين ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. ﴿إنَّ عليه أي: في أيام الله على العباد، ﴿لآياتٍ لكلِّ صبَّارٍ شكور﴾؛ أي: صبار في الضرَّاء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة؛ فإنَّه يستدلُّ بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته.

﴿٢﴾ ولهذا امتثل موسى ﷺ أمر ربه، فذكَّرهم نعم الله، فقال: ﴿اذكروا نعمة الله عليكم﴾؛ أي: بقلوبكم وألسنتكم، ﴿إذ أنجاكم من آل فرعونَ يسومونكم﴾؛ أي: يُولُونكم، ﴿سوء العذاب﴾؛ أي: أشده. وفسَّر ذٰلك بقوله: ﴿ويذبِّحون أبناءكم ويَسْتَحْيون نساءكم﴾؛ أي: يبقونهنَّ فلا يقتلونهنَّ. ﴿وفي ذٰلكم﴾: الانجاء ﴿بلاءٌ من ربِّكم عظيمٌ﴾؛ أي: نعمة عظيمة، أو وفي ذٰلكم العذاب الذي ابتُليتم به من فرعون وملئه ابتلاءٌ من الله عظيمٌ لكم لينظر هل تصبرون أم لا.

﴿٧﴾ وقال لهم حاثًا على شكر نعم الله: ﴿وإِذْ تأذَّن ربُّكم﴾؛ أي: أعلم ووعد، ﴿لئن شكرتُم لأزيدنَّكم﴾: من نعمي، ﴿ولئن كفرتُم إن عذابي لشديدٌ﴾: ومن ذلك أنْ يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. والشكرُ: هو اعتراف القلب بنعم الله، والثناء على الله بها، وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضدُّ ذلك.

﴿٨﴾ ﴿وقال موسى إن تكفُروا أنتم ومن في الأرض جميعاً ﴾: فلن تضرُّوا الله شيئاً، فإنَّ الله غنيٌ حميدٌ، فالطاعات لا تزيد في ملكه، والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى، حميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمدٍ وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلَّا كل فعل جميل.

﴿ اَلَةَ يَأْتِكُمْ نَبُوُا الذِيكَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَثَمُوذُ وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّهُ عَلَمُهُمْ بِالْبَيِنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرُنَا بِمَا أَرْسِلَتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِي مِتَا تَدَعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ( فَي هَا لَكُ مُنْ اللّهِ مَن دُنُوبِكُمْ إِلَيْهِ مَرْيبٍ ( فَي هَا لَكُ مُ اللّهُ مَن دُنُوبِكُمْ وَيُوفِحُمُ إِلَى اللّهِ مَن دُنُوبِكُمْ وَيُوفِحُمُ إِلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْمَتُوكُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿٩﴾ يقول تعالى مخوّفاً عباده ما أحلَّه بالأمم المكذِّبة حين جاءتهم الرسل فكنَّبوهم، فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه، فقال: ﴿أَلَم يَأْتِكُم نِباً الذين من قبلكم قومُ نوح وعادٍ وثمودَ﴾: وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها. ﴿والذين من بعدِهم لا يعلمُهم إلَّا الله﴾: من كثرتهم وكون أخبارهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿بأيام الله﴾؛ نِعَمه ونِقَمه التي قدَّرها في الأيام. ﴿٦﴾ ﴿يسومونكم﴾؛ يذيقونكم. ﴿٧﴾ ﴿وَتأذَّنَ﴾؛ أعلم إعلاماً مؤكداً.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٩﴾ ﴿فردُّوا أيديهم في أفواههم﴾؛ عضُّوا أيديهم تغيُّظاً على الرسل ودينهم. ﴿٩﴾ ﴿مريب﴾؛ موجب للريبة والشك. ﴿١٠﴾ ﴿فاطر﴾؛ منشئ ومبدع. ﴿١٠﴾ ﴿بسلطان﴾؛ بحجة ودليل.

سورة إبراهيم (۱۰ ـ ۱۲)

اندرست؛ فلهؤلاء كلُّهم ﴿جاءتهم رسلُهم بالبيناتِ﴾؛ أي: بالأدلة الدالَّة على صدق ما جاؤوا به، فلم يرسل الله رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤمِنُ على مثلِهِ البشرُ؛ فحين أتتهم رسلُهم بالبينات؛ لم ينقادوا لها، بل استكبروا عنها، ﴿فردُّوا أيدِيَهم في أفواههم﴾؛ أي: لم يؤمنوا بما جاؤوا به، ولم يتفوَّهوا بشيء مما يدلُّ على الإيمان؛ كقوله: ﴿جعلوا أصابِعَهم في آذانهم من الصواعِقِ حَذَرَ الموت﴾. ﴿وقالوا﴾ صريحاً لرسلهم: ﴿إنّا كَفَرْنا بما أرسِلْتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريبِ﴾؛ أي: موقع في الريبة.

﴿١٠﴾ وقد كذبوا في ذلك وظلموا، ولهذا ﴿قالتُ ﴾ لَهم ﴿رسُلُهم أفي اللّه شُكُ ﴾؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن شَكَّ في اللّه ﴿فاطرِ السمواتِ والأرضِ ﴾: الذي وجود الأشياء مستندٌ إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقةٌ بشيء من المعلومات، حتى الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الرسل خطابَ من لا يشكُّ فيه، ولا يصلح الريب فيه. ﴿يدعوكم ﴾: إلى منافعكم ومصالحكم، ﴿ليغفرَ لكم من ذنوبكم ويؤخِّركم إلى أجل مسمَّى ﴾؛ أي: ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعُكم لينتفع بعبادتكم، بل النفع عائد إليكم. فردُّوا على رسلهم ردَّ السفهاء الجاهلين، ﴿وقالوا ﴾ لهم: ﴿إنْ أنتم إلَّا بشرٌ مثلنا ﴾؛ أي: فكيف نترُكُ رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟! وكيف نطيعكم وأنتم بشرٌ مثلنا؟! ﴿فأتونا بسلطانٍ مبينٍ ﴾؛ أي: بحجَّة وبيِّنة ظاهرة، ومرادهم بينة يقترحونها هم، وإلَّا ؛ فقد تقدَّم أنَّ رسلهم جاءتهم بالبينات.

﴿١١﴾ ﴿قالت لهم رسلهم﴾ مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم: ﴿إِن نحن إِلّا بشرٌ مثلُكم﴾؛ أي: صحيح وحقيقة أنّا بشرٌ مثلكم. ﴿ولكن﴾ ليس في ذلك ما يدفعُ ما جئنا به من الحقّ؛ فإنّ ﴿اللّه يَمُنُ على مَن يشاء من عبادهِ ﴾؛ فإذا منّ اللّه علينا بوحيه ورسالته؛ فذلك فضله وإحسانه، وليس لأحدِ أن يَحْجُرَ على الله فضله ويمنعه من تفضله؛ فانظروا ما جئناكم به؛ فإنْ كان حقًّا؛ فاقبلوه، وإن كان غير ذلك؛ فردُّوه، ولا تجعلوا حالنا حجّة لكم على ردِّ ما جئناكم به، وقولكم: ﴿فائتونا بسلطانٍ مبين﴾، فإنَّ هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. ﴿وما كان لنا أن نأتِيكم بسلطانٍ إلّا بإذن الله ﴾: فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتِكُم به، وهو لا يفعل إلّا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. ﴿وعلى الله ﴾: لا على غيره، ﴿فليتوكّل المؤمنون ﴾: فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارّهم؛ لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرتِهِ وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك، وبحسب ما معهم من الإيمان يكونُ توكّلهم. فعُلم بلهذا وجوب التوكّل وأنَّه من لوازم به في تيسير ذلك، وبحسب ما معهم من الإيمان يكونُ توكّلهم. فعُلم بلهذا وجوب التوكّل وأنَّه من لوازم به في تيسير ذلك، وبحسب ما معهم من الإيمان يكونُ توكّلهم. فعُلم بلهذا وجوب التوكّل وأنَّه من لوازم به في تيسير ذلك، وبحسب ما معهم من الإيمان يكونُ توكّلهم. فعُلم بلهذا وجوب التوكّل وأنَّه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبُّها الله ويرضاها لتوقّف سائر العبادات عليه.

﴿١٢﴾ ﴿وما لنا أن لا نتوكّل على الله وقد هدانا سُبُلنا﴾؛ أي: أيُّ شيء يمنعنا من التوكُل على الله والحال أننا على الحقّ والهدى؛ فإنَّ هداه يوجب له تمام التوكُل، وكذلك ما يُعْلَمُ من أنَّ الله متكفّل بمعونة المهتدي وكفايته، يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن على الحقّ والهدى؛ فإنَّه ليس ضامناً على الله؛ فإنَّ حاله مناقضةٌ لحال المتوكّل؟! وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآيةٍ عظيمةٍ، وهو أنَّ قومهم في الغالب أنَّ لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدَّتهم رسلُهم بأنَّهم متوكّلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إيًّاهم، وقد كفاهم الله شرَّهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحقّ، فيكون هذا كقول نوح لقومِهِ: ﴿قالَ إني لا يكنْ أمرُكم عليكم عُمَّة ثم اقضوا إليَّ ولا تُنظِرونِ...﴾ الآيات، وقول هود الله على ما لا يكنْ أمرُكم عليكم عُمَّة ثم اقضوا إليَّ ولا تُنظِرونِ...﴾ الآيات، وقول هود الله على ما أشْهه الذي؛ فإنَّا ونستمرنُ على دعوتِكم ووعظِكم وتذكيركم، ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإنَّا سنوطّن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكم، لعلَّ الله أن يهدِيكم مع كثرة النفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكم، لعلَّ الله أن يهدِيكم مع كثرة

التذكير. ﴿وعلى الله﴾: وحدَه لا على غيره، ﴿فليتوكَّل المتوكِّلون﴾: فإنَّ التوكُّل عليه مفتاح لكل خير. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكُّلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهي التوكُّل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضَّلال عنهم. ولهذا أكمل ما يكون من التوكُّل.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَلْتَلِكُنَّ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَاكَ وَعِيدِ ﴿ فَأَلَ وَلَا يَكُلُ وَلَا يَكُو وَخَابَ كُلُ لَكُو لَكَ عَلِمِيهِ وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ فَأَلَ وَاللَّهُ مَا لَأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ فَأَلَ وَلَا يَكُو لَكُ وَلَا يَكُو لُكُ وَيُلْقِيهِ الْمَوْتُ مِن مَا وَمَا يُو مِكِيدٍ ﴿ فَي اللَّهِ الْمَوْتُ مِن مَا وَمَا مُو بِمَيْتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(17) لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم؛ ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم، فقال: ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم﴾: متوعّدين لهم: ﴿لَنُحْرِجَنّكم من أرضِنا أو لَتعودُنّ في مِلّتنا﴾: ولهذا أبلغ ما يكون من الردّ، وليس بعد لهذا فيهم مطمع؛ لأنّه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعّدوهم بالإخراج من ديارهم، ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أنَّ الرسل لا حقَّ لهم فيها، ولهذا من أعظم الظّلم؛ فإنَّ الله أخرج عباده إلى الأرض، وأمرهم بعبادته، وسخَّر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته؛ فمن استعان بذلك على عبادة الله؛ حلَّ له ذلك وخرج من التَّبِعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك خالصاً له ولم يحلَّ له، فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من وأفراد منهم؛ فلأيِّ شيء يمنعونهم حقًّا لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى لهذه الحال؛ ما بقي حينتذِ إلَّا أن يُمضي الله أمره وينصر أولياءه. ﴿فأوحى ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى لهذه الحال؛ ما بقي حينتذِ إلَّا أن يُمضي الله أمره وينصر أولياءه. ﴿فأوحى ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى العقوبات.

﴿ ١٤﴾ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأرض من بعدهم ذلك ﴾؛ أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومَنْ تَبِعَهم جزاء، ﴿لِمَنْ خاف مقامي ﴾: عليه في الدنيا، وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه، ﴿وخاف وعيدٍ ﴾؛ أي: ما توعَّدت به مَنْ عصاني؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عمَّا يكرهُهُ الله والمبادرة إلى ما يحبُّه الله.

﴿١٥﴾ ﴿واستفتحوا﴾؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فَتْحَ اللّه وفرقانَهُ بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلّا؛ فاللّه حليمٌ، لا يعاجِل من عصاه بالعقوبة. ﴿وخاب كلُّ جبارٍ عنيدٍ ﴾؛ أي: خسر في الدنيا والآخرة من تجبَّر على الله وعلى الحقِّ وعلى عباد الله، [واستكبر] (٢) في الأرض، وعاند الرسل، وشاقَّهم.

﴿١٦﴾ ﴿من ورائه جهنَّمُ﴾؛ أي: جهنَّم للهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بدَّ له من ورودها، فيذاق حينئذِ العذاب الشديد. ﴿ويُسْقَى من ماءٍ صديدٍ﴾: في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة، وهو في غاية الحرارة.

﴿١٧﴾ ﴿يَتَجَرَّعُه﴾: من العطش الشديد، ﴿ولا يكادُ يُسيغُهُ﴾: فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواه، وإذا وصل إلى بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاء، ﴿ويأتيه الموتُ من كلِّ مكان وما هو بميّتٍ﴾؛ أي: يأتيه العذاب الشديد من كلِّ نوع من أنواع العذاب، وكلُّ نوع منه من شدَّته يبلغ إلى الموت، ولكنَّ الله قضى أن لا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٤﴾ ﴿مقامي﴾؛ موقفه بين يدي للحساب. ﴿۱٥﴾ ﴿واستفتحوا﴾؛ استنصر الرسل بالله على الظالمين. ﴿۱٥﴾ ﴿وحاب﴾؛ هلك وخسر. ﴿۱٦﴾ ﴿ورائه﴾؛ أمامه. ﴿١٦﴾ ﴿صديد﴾؛ القيح والدم الذي يسيل من أجساد أهل النار. ﴿١٧﴾ ﴿يتجرعه﴾؛ يحاول ابتلاعه. ﴿١٧﴾ ﴿ولا يكاد يسيغه﴾؛ لا يستطيع ابتلاعه؛ لحرارته وقذارته. ﴿١٧﴾ ﴿ومن ورائه﴾؛ من بعده. ﴿١٧﴾ ﴿يوم عاصف﴾؛ شديد هبوب الريح.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ب). وفي (أ): «استكبروا».

يموتوا؛ كما قال تعالى: ﴿لا يُقْضَى عليهم فيموتوا ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابها كذٰلك نَجْزي كلَّ كفورٍ ﴾. وهم يصطرخون فيها، ﴿ومن ورائِه ﴾؛ أي: الجبار العنيد ﴿عذابٌ غليظٌ ﴾؛ أي: قويٌّ شديدٌ لا يعلم بوصفه وشدَّته إلا الله تعالى.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ أَعْمَنُكُمْ كَرَمَادٍ اَشْتَدَّتَ بِهِ الرِّبِحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى مَنَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿١٨﴾ يخبِّر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنَّها في وم ذهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدقُّ الأشياء وأخفها إذا اشتدَّت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب؛ فإنَّه لا يُبقي منه شيئاً ولا يُقْدَرُ منه على شيء يذهب ويضمحلُّ؛ فكذلك أعمال الكفار، ﴿لا يقدِرونَ ممَّا كسبوا على شيء﴾، ولا على مثقال ذرَّة منه؛ لأنَّه مبنيُّ على الكفر والتكذيب. ﴿ذٰلك هو الضلال البعيد﴾: حيث بَطَل سعيُهم واضمحلَّ عملُهم. وإمَّا أنَّ المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها لِيكيدوا بها الحقّ؛ فإنَّهم يسعون ويكدحون في ذلك، ومكرهم عائدٌ عليهم، ولن يضرُّوا الله ورسله وجنده وما معهم من الحقّ شيئاً.

﴿ أَلَةَ تَرَ أَكَ اللّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ إِنَّ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَرِيدِ ﴿ أَنَّ مَنَا مَنَ عَذَابِ بِعَرِيدِ ﴿ أَنَّ مَنَا مَنْ عَذَابِ مَنْ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَلَوُا لِلَّذِينَ السَّتَكُبُرُوا إِنَّا حَثَنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءً وَالْوَا لَوَ هَدَننَا اللّهُ لَهَدَيْنَكُمْ شَوَاءً عَلَيْتَنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِن شَيْءً وَالْوا لَوَ هَدَننَا اللّهُ لَهَدَيْنَكُمْ شَوَاءً عَلَيْتَنَا أَجُزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّ

﴿١٩﴾ ينبِّه تعالى عباده بأنه ﴿خَلَقَ السمواتِ والأرض بالحقِّ﴾؛ أي: ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم، وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال، وليعلموا أنَّ الذي خَلَقَ السماوات والأرض ـ على عظمهما وسعتهما ـ قادرٌ على أن يعيدَهم خلقاً جديداً؛ ليجازِيَهم بإحسانهم وإساءتهم، وأنَّ قدرته ومشيئته لا تَقْصُرُ عن ذٰلك.

ولهذا قال: ﴿إِنْ يَشَأَ يُذْهِبْكُم ويأْتِ بِخَلْقٍ جديدٍ﴾: يُحتمل أنَّ المعنى: إنْ يشأ يُذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوعَ لله منكم. ويُحتمل أنَّ المراد: إنْ يشأ يُفْنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً. ويدلُّ على هٰذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة.

﴿٢٠﴾ ﴿وما ذٰلك على الله بعزيزٍ﴾؛ أي: بممتنع، بل هو سهلٌ عليه جدًّا، ﴿مَا خَلْقُكُم ولا بَعْثُكُم إلا كنفس واحدةٍ وهو الذي يبدأ الخَلْق ثم يعيدُه وهو أهونُ عليه﴾.

(٢١) ﴿وبرزوا﴾؛ أي: الخلائق ﴿للّه جميعاً﴾: حين يُنفخُ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربّهم، فيقفون في أرض مستوية، قاع صفصف، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، ويبرُزون له لايخفى عليه منهم خافيةٌ؛ فإذا برزوا؛ صاروا يتحاجُّون، وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أنّى لهم ذلك؟! فيقول ﴿الضعفاء﴾؛ أي: التابعون والمقلِّدون، ﴿للذين استكبروا﴾: وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضَّلال: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُم تَبَعاً﴾؛ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزيَّنتموه لنا فأغويتمونا. ﴿فهل أنتم﴾ اليوم أمُغنون عنّا من عذاب الله من شيء﴾؛ أي: ولو مثقال ذرَّة ﴿قالوا﴾؛ أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غوينا، فَ ﴿لو هدانا الله لهديناكم﴾؛ فلا يُغني أحدٌ أحداً. ﴿سواءٌ علينا أَجَزِعْنا﴾: من العذاب، ﴿أم صَبَرْنا﴾: عليه. ﴿ما لنا من مَحيصِ﴾؛ أي: [من] ملجأ نلجأ إليه، ولا مَهْرَبَ لنا من عذاب الله.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿سواء علينا﴾؛ يستوي علينا وعليكم. ﴿٢١﴾ ﴿محيص﴾؛ مهرب.

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا قَضِى الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخَلَفَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْثُكُمْ فَالسَّتَجَنَّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّ فَلَا تَلُومُونِ وَن قَبَلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ وَأَدْخِلَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جَنِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ قَيَالُهُمْ فِيهَا سَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

(٢٧) أي: ﴿وقال الشيطان﴾: الذي هو سببٌ لكلٌ شرِّ يقع ووقع في العالم مخاطباً لأهل النار ومتبرئاً منهم، ﴿لمَّا قُضِيَ الأمر﴾: ودخل أهلُ الجنةِ الجنةَ وأهلُ النارِ النارَ: ﴿إِنَّ اللّه وَعَدَكُم وعدَ الحقِّ ﴾: على السنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدركتم الفوز العظيم. ﴿ووعدتُكم ﴾: الخير، ﴿فأخلفتُكم ﴾؛ أي: لم يحصُلُ ولن يحصُلَ لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة. ﴿وما كان لي عليكُم من سلطانٍ ﴾؛ أي: من حجة على تأييد قولي، ﴿إلَّا أن دعوتُكم فاستجبتُم لي ﴾؛ أي: هذه نهاية ما عندي أني دعوتُكم إلى مُرادي وزيَّنته لكم فاستجبتُم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت الحال بهذه الصورة؛ ﴿فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ﴾: فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ﴿ما أنا بمصرِخِكُم ﴾؛ أي: بمغيثكم من الشدَّة التي أنتم بها، ﴿وما أنتم بمصرخيَّ ﴾: كلَّ له قسطٌ من العذاب. ﴿إنِّ كفرتُ بما أشركتمونِ من قبلُ ﴾؛ أي: تبرأت من جعلكم لي شريكاً مع الله، فلست شريكاً لله، ولا تجب طاعتي. ﴿إنَّ الظالمين ﴾: لأنفسهم بطاعة الشيطان ﴿لهم عذابٌ ألبيمٌ ﴾: خالدين فيه أبداً. وهذا من لطف الله بعباده أن حذّرهم من طاعة الشيطان، وأخبر بمداخلِه التي يدخل منها على الإنسان ومقاصدِه فيه، وأنه يقصدُ أن يدخله النيران.

وهنا بيَّن لنا أنَّه إذا دخل النار وجندُه؛ أنَّه يتبرَّأ منهم لهذه البراءة، ويكفُر بشركِهم، ولا ينبِّئك مثل خبير. واعلم أن الله ذكر في لهذه الآية أنه ليس له سلطانٌ، وقال في آية أخرى: ﴿إنَّما سُلطانُهُ على الذين يَـتَـوَلَّوْنَهُ والذين هم به مشركونَ ﴾؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجَّة والدليل، فليس له حجَّة أصلًا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يُقيم لهم من الشُبَه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي، وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزُّهم إلى المعاصي أزًّا، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربَّهم يتوكّلون.

(٢٣) ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين، فقال: ﴿وأُدْخِلَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾؛ أي: قاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقاداً، ﴿جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ ﴾: فيها من اللَّذَات والشَّهَوات ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر على قلب بشر. ﴿خالدين فيها بإذنِ ربِّهم ﴾؛ أي: لا بحولهم وقوَّتهم، بل بحول الله وقوته. ﴿تحيَّتُهم فيها سلامٌ ﴾؛ أي: يحيّي بعضُهم بعضاً بالسلام والتحية والكلام الطيب.

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السّكَمَآءِ ﴿ اللّهُ تُوْقِ اللّهَ مَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا كُلّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَالَ لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ بَتَذَكّرُونَ ﴿ آَنَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَثَقَتِ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴿ آَنَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲۲﴾ ﴿سلطان﴾؛ حجة وقوة أقهركم بها على اتّباعي. ﴿۲۲﴾ ﴿بمصرخكم﴾؛ بمغیثكم. ﴿۲۲﴾ ﴿كفرت﴾؛ تبرّأت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿كلمة طيبة﴾؛ هي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». ﴿٢٤﴾ ﴿كشجرة طيبة﴾؛ هي: النخلة. ﴿٢٥﴾ ﴿أَكُلها﴾؛ ثمرها. ﴿٢٦﴾ ﴿كلمة خبيثة﴾؛ كلمة الكفر. ﴿٢٦﴾ ﴿كشجرة خبيثة﴾؛ هي: شجرة الحنظل. ﴿٢٦﴾ ﴿اجتثت﴾؛ اقتلعت. ﴿٢٦﴾ ﴿قرار﴾؛ أصل ثابت.

﴿٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿أَلَم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّه مثلاً كَلَمَةً طيبةً﴾: وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها ﴿كشجرةٍ طيبةٍ﴾: وهي النخلة ﴿أصلُها ثابتٌ﴾: في الأرض. ﴿وفرعُها﴾: منتشرٌ ﴿في السماء﴾: وهي كثيرة النفع دائماً.

(٢٥) ﴿ تؤتي أُكُلَها ﴾ ؛ أي: ثمرتها، ﴿ كلَّ حين بإذن ربِّها ﴾ : فكذلك شجرة الإيمان أصلُها ثابتٌ في قلب المؤمن علماً واعتقاداً، وفرعُها من الكلم الطيِّب والعمل الصالح والأخلاق المرضيَّة والآداب الحسنة في السماء دائماً، يصعَدُ إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرِجُها شجرة الإيمان، ما ينتفعُ به المؤمن وينتفع غيره، ﴿ ويضرِبُ الله الأمثال للناس لعلَّهم يتذكَّرون ﴾ : ما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فإنَّ في ضرب الأمثال تقريباً للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتَّضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه؛ فللَّه أتمُّ الحمد وأكمله وأعمُّه. فهذه صفة كلمة التوحيد، وثباتُها في قلب المؤمن.

﴿٢٦﴾ ثم ذكر ضُدَّها، وهي كلمة الكفر وفروعها، فقال: ﴿ومَثُلُ كلمةٍ خبيثة كشجرةٍ خبيثةٍ﴾: المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها. ﴿اجتُثَّت﴾: لهذه الشجرة ﴿من فوق الأرض ما لها من قرارٍ﴾؛ أي: [من] ثبوت؛ فلا عروق تمسكها، ولا ثمرة صالحة تنتِجُها، بل إنْ وُجِدَ فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيثة، كذلك كلمة الكفر والمعاصي، ليس لها ثبوتُ نافعٌ في القلب، ولا تثمِرُ إلا كلَّ قولٍ خبيثٍ وعملٍ خبيثٍ يستضر به صاحبه، ولا ينتفع، ولا يصعدُ إلى الله منه عملٌ صالح، ولا ينفع نفسه، ولا ينتفع به غيره.

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

(٢٧) يخبر تعالى أنّه يثبّت عباده المؤمنين؛ أي: الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبيّ التامّ، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمّرها، فيثبتهم الله: في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبُّه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلاميّ والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربُّك؟ وما دينُك؟ ومن نبيُّك؟ (١) هداهم للجواب الصحيح بأن يقولَ المؤمن: اللهُ ربّي، والإسلامُ ديني، ومحمدٌ نبيّي. ﴿ويضِلُّ الله الظالمين﴾: عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنّهم ظلموا أنفسهم.

وفي لهذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص عن النبيِّ ﷺ في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه.

﴿ اللهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ هَا جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِفْسَ ٱلْفَرَارُ اللَّهِ وَجَمَلُوا لِللَّهِ أَنَدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِمِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿٢٨﴾ يقول تعالى مبينًا حال المكذّبين لرسوله من كفار قريش وما آلَ إليه أمرُهم: ﴿أَلَم تَرَ إلَى الذّين بدُّلُوا نعمة اللّه كفراً﴾: ونعمة الله هي إرسال محمد ﷺ إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدُّنيا والآخرة، فبدَّلُوا لهذه النعمة بردِّها والكفر بها والصدِّ عنها بأنفسهم

<sup>(</sup>۱) كما في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار: أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٩٥ و ٢٩٦)، وأبو داود (٤٧٥٣)، والحاكم (٣٧/١) وقال: "صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي، ووافقهما الألباني في "أحكام الجنائز» ص(١٥٩).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿البوار﴾؛ الهلاك. ﴿٣٠﴾ ﴿أنداداً﴾؛ شركاء.

وصدِّهم غيرهم حتى ﴿أحلُّوا قومَهم دار البوارِ﴾: وهي النار؛ حيث تسبَّبوا لإضلالهم، فصاروا وبالاً على قومهم من حيث يُظنُّ نفعهم، ومن ذلك أنهم زيَّنوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى، وقُتِلَ كثيرٌ من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة.

﴿٢٩﴾ ﴿جهنم يَصْلَوْنها﴾؛ أي: يحيط بهم حرُّها من جميع جوانبهم. ﴿وبئس القرارُ ﴾.

﴿٣٠﴾ ﴿وجعلوا لله أنداداً﴾؛ أي: نظراء وشركاء، ﴿لَيُضِلُّوا عَن سبيله﴾؛ أي: ليضلُّوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودَعَوْهم إلى عبادتها. ﴿قل﴾ لهم متوعِّداً: ﴿تمتَّعوا﴾ بكفركم وضلالكم قليلاً؛ فليس ذٰلك بنافعكم، ﴿فإنَّ مصيركم إلى النار﴾؛ أي: مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير.

﴿ قُلَ لِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِئَرًا وَعَلانِيَةً مِّن قَبَلِ أَن يَأْتِى يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا ﴾(١).

«٣١» أي: قل لعبادي المؤمنين آمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك، ﴿يُقيموا الصلاة﴾: ظاهراً وباطناً، ﴿وينفِقوا مما رَزَقْناهم﴾؛ أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلاً أو كثيراً، ﴿سرًا وعلانيةً﴾: ولهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبّة كالصدقات ونحوها. ﴿مِنْ قبل أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خِلالٌ﴾؛ أي: لا ينفع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة بيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأنٌ يغنيه؛ فليقدّم العبد لنفسه، ولينظرْ ما قدَّمه لغدٍ، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر.

﴿٣٢﴾ يخبر تعالى أنَّه وحده ﴿الذي خلق السمنواتِ والأرضَ﴾: على اتِّساعهما وعظمهما، ﴿وأنزل من السماء ماءً﴾: وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب، فأخرج بذلك الماء ﴿من الثمراتِ﴾: المختلفة الأنواع، ﴿رزقاً لكم﴾: ورزقاً لأنعامكم. ﴿وسخَّر لكم الفُلْكَ﴾؛ أي: السفن والمراكب، ﴿لتجرِيَ في البحر بأمرِهِ﴾: فهو الذي يسَّر لكم صنعتها وأقْدَرَكم عليها وحَفِظَها على تيار الماء لتحمِلكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلدٍ تقصدونه. ﴿وسخَّرَ لكم الأنهارَ﴾: لتسقي حروثكم وأشجاركم، وتشربوا منها.

﴿٣٣﴾ ﴿وسخَّر لكم الشمسَ والقمر دائِبَيْنِ﴾: لا يفتران ولا يَنيان، يسعَيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. ﴿وسخَّر لكم الليل﴾: لتسكُنوا فيه، ﴿والنهار﴾ مبصراً لتبتغوا من فضله.

﴿٣٤﴾ ﴿وآتاكم من كلِّ ما سألتُموه ﴾؛ أي: أعطاكم من كلِّ ما تعلَّقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إيَّاه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلاتٍ وصناعاتٍ وغير ذلك. ﴿وإن تَعُدُّوا نعمة الله لا تُحْصوها ﴾: فضلاً عن قيامكم بشكرها. ﴿إنَّ الإنسان لظلومٌ كفَّارٌ ﴾؛ أي: هذه طبيعة الإنسان من حيثُ هو ظالمٌ متجرِّئٌ على المعاصي مقصِّرٌ في حقوق ربِّه، كفَّار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترفُ بها؛ إلَّا مَن هداه الله فشكرَ نِعَمَهُ، وعَرَفَ حقَّ ربِّه وقام به.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿خلال﴾؛ صداقة. ﴿٣٢﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفن. ﴿٣٣﴾ ﴿دائبين﴾؛ جاريين لا يفتران ولا يتوقفان.

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيءٌ عظيمٌ مجملٌ ومفصَّلٌ يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره، ويحثُّهم على ذٰلك، ويرغُبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار؛ كما أنَّ نعمته تتكرَّر عليهم في جميع الأوقات.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلَ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَلَيْ الْوَابَدُنِي وَيَيْ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِنَّهُ مِنِي اَبَهُنَ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِن النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَن عَصَافِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَ وَيَنَ إِنِّيَ إِنِي بِوَادٍ غَيْرٍ كَثِيرًا مِن النَّاسِ فَمَن اللَّهُمَ وَالْرَفَقَهُم مِن الشَّمَرَةِ فَي وَمَا نَقْلِهُ وَمَا نَقْلِقُ وَمَا يَغْفِى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي اللَّهُ مِن مُتِي وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي اللَّهُ مِن سُلَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُنْ مُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

﴿٣٥﴾ أي: ﴿و﴾ اذكُرْ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. ﴿إِذْ قَالَ إبراهيم ربِّ اجعل هٰذَا البلد﴾؛ أي: الحرم ﴿آمناً﴾: فاستجاب الله دعاءه شرعاً وقدراً، فحرمه الله في الشرع، ويسَّر من أسباب حرمته قَدَراً ما هو معلوم، حتى إنه لم يردْه ظالمٌ بسوءٍ إلَّا قصمه الله؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن، فقال: ﴿واجْنُبْنِي وبَنِيَّ أَنْ نَعبُدَ الأصنام﴾؛ أي: اجعلني وإيَّاهم جانباً بعيداً عن عبادتها والإلمام بها.

﴿٣٦﴾ ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة مَن افتتن وابتُلِيَ بعبادتها. فقال: ﴿رَبِّ إِنهِنَّ أَضْلَلْنَ كثيراً مِن الناس﴾؛ أي: ضلوا بسببها، ﴿فمن تَبِعَنِي﴾: على ما جئتُ به من التوحيد والإخلاص لله ربِّ العالمين ﴿فإنَّه منِي﴾: لتمام الموافقة، ومن أحبَّ قوماً وتبعهم؛ التحق بهم. ﴿ومَنْ عصاني فإنَّك غفورٌ رحيم﴾: ولهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله، والله تبارك وتعالى أرحمُ منه بعباده، لا يعذِّب إلَّا من تمرَّد عليه.

(٣٧﴾ ﴿رَبّنا إني أسكنتُ من ذُريّتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتِكَ المحرّم﴾: وذلك أنّه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرَّضاع من الشام حتى وضعهما في مكة، وهي إذ ذلك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب، فلما وضعهما؛ دعا ربّه بهذا الدعاء، فقال متضرّعاً متوكّلاً على ذلك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب، فلما وضعهما؛ دعا ربّه بهذا الدعاء، فقال متضرّعاً متوكّلاً على ربّه: رب ﴿إني أسكنتُ من ذُريّتي﴾؛ أي: لا كل ذُريّتي؛ لأنّ إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: ﴿بواد غير ذي زَرْع﴾؛ أي: لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. ﴿ربّنا لِيقيموا الصلاة﴾؛ أي: اجعلهم موحّدين مقيمين الصلاة؛ لأنّ إقامة الصلاة من أخصّ وأفضل العبادات الدينيّة؛ فمن أقامها كان مقيماً لدينه. ﴿فاجْعَلْ أفئلةً من الناس تَهْوي إليهم﴾؛ أي: تحبّهم وتحبّ الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه، فأخرج من ذريّة إسماعيل محمداً على من الله حجّ هذا إلى الدين الإسلاميّ وإلى ملّة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حجّ هذا البيت الذي أسكن به ذريّته إبراهيم، وجعل فيه سرًّا عجيباً جاذباً للقلوب؛ فهي تحجّه ولا تقضي منه وطراً على الدوام، بل كلّما أكثر العبدُ التردُّد إليه؛ ازداد شوقُه وعظم وَلَعُه وتَوْقُه، وهذا سرُّ إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. ﴿واردُقُهم من الثمرات لعلّهم يشكرون﴾: فأجاب الله دعاءه، فصار يُجبى إليه ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كلَّ وقت، والثمارُ فيها متوفّرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب.

<sup>(</sup>١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿تهوي إليهم﴾؛ تميل إليهم وتحنُّ.

﴿٣٨﴾ ﴿رَبَّنَا إِنْكَ تَعَلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ﴾؛ أي: أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسِّر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مُقتضى علمك ورحمتك. ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مَنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضُ وَلا فِي السماء﴾: ومن ذٰلك لهذا الدعاء الذي لم يَقْصِدْ به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله ربِّ العالمين.

﴿٣٩﴾ ﴿الحمد لله الذي وَهَبَ لي على الكِبَرِ إسماعيل وإسحاقَ ﴾: فَهِبَتُهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل. ﴿إنَّ ربِّي لسميع الدعاء ﴾؛ أي: لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوتُه فلم يخيِّبْ رجائي.

﴿٤٠ ـ ٤١﴾ ثم دعا لنفسه ولذرِّيَّته، فقال: ﴿رَبِّ اجْعلني مقيم الْصَّلاة ومن ذُرِّيَّتي ربَّنا وتقبَّل دُعاء. ربَّنا اغفِرْ لي ولوالديَّ وللمؤمنين يومَ يقومُ الحساب﴾: فاستجاب الله له في ذٰلك كلِّه؛ إلَّا أنَّ دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدةٍ وعدها إيَّاه، فلما تبيَّن له أنه عدوُّ لله؛ تبرَّأ منه.

ثم قال تعالى:

﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ ۚ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمُ ۚ وَأَقْدَنُهُمْ هَوَآءٌ ۖ ﴿ اللَّهِ ﴿ ( ) .

﴿٤٢﴾ هٰذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين؛ يقول تعالى: ﴿ولا تحسبنَ اللّه غافلًا عما يعملُ الظالمون﴾: حيث أمهلهم وأدرَّ عليهم الأرزاق وتَركهم يتقلَّبون في البلاد آمنين مطمئنين؛ فليس في هٰذا ما يدلُّ على حسن حالهم؛ فإنَّ اللّه يُملي للظالم ويُمْهِلُه ليزداد إثماً، حتى إذا أخذه؛ لم يُفْلِتْه، ﴿وكذلك أخْدُ ربِّك إذا أَخَذَ القُرى وهي ظالمةٌ إنَّ أخذَه أليمٌ شديدٌ ﴾. والظلم ها هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله. ﴿إنما يؤخّرُهم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبصارُ ﴾؛ أي: لا تطرف من شدَّة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل.

﴿٤٣﴾ ﴿مُهْطِعينَ﴾؛ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ، ﴿مُقنعي رؤوسهم﴾؛ أي: رافعيها، قد غُلَّتْ أيديهم إلى الأذقان، فارتفعت لذلك رؤوسهم، ﴿لا يرتدُّ إليهم طرفهم وأفئِدَتُهم هواء﴾؛ أي: أفئدتهم فارغةٌ من قلوبهم، قد صعدت إلى الحناجر، لكنَّها مملوءةٌ من كل همِّ وغمِّ وحزن وقلق.

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَاۤ أَخِرْنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ غِجُبْ دَعْوَتَكَ وَنَشَجِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالِ اللَّهِ وَسَكَنتُم فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَبَندَ اللّهِ مَكُرُهُمْ وَاللّهُ مَكُرُهُمْ وَإِن وَبَاكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَابَ مَكُرُهُمْ وَعِندَ ٱللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَابَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَابَ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللل

﴿٤٤﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وأنذِرِ الناس يوم يأتيهم العذابُ ﴾؛ أي: صف لهم صفة تلك الحال، وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب، الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله، فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي، نادمين على ما فعلوا، سائلين للرجعة في غير وقتها: ﴿ربَّنا أخّرْنا إلى أجل قريب ﴾؛ أي: رُدَّنا إلى الدُّنيا ؛ فإنّا قد أبصرنا ؛ ﴿نُجِبْ دعوتَك ﴾: والله يدعو إلى دار السلام، ﴿ونتَّبع الرُّسل ﴾: ولهذا كلُّه لأجل التخلُّص من العذاب الأليم، وإلّا ؛ فهم كَذَبَةٌ في لهذا الوعد ؛ فلو رُدُوا لعادوا لما

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿تشخص﴾؛ ترتفع عيونهم فيه، ولا تغمض. ﴿٤٣﴾ ﴿مهطعين﴾؛ مسرعين. ﴿٤٣﴾ ﴿مقنعي رؤوسهم﴾؛ رافعي رؤوسهم. ﴿٤٣﴾ ﴿وأفئدتهم هواء﴾؛ قلوبهم خالية من شدة الهول.

نهوا عنه، ولهذا يوبَّخون ويُقال لهم: ﴿أُولِم تَكُونُوا أَقْسَمَتُمْ مِن قَبِلُ مَا لَكُم مِن زُوالٍ﴾: عن الدُّنيا وانتقال إلى الآخرة؛ فها قد تبيَّن لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدَّعون.

﴿٤٥﴾ ﴿و﴾ ليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل ﴿سكنتُم في مساكن الذين ظلموا أنفُسَهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم﴾: من أنواع العقوبات، وكيف أحلَّ الله بهم العقوبات حين كذّبوا بالآيات البينات، ﴿وضَرَبْنا لكم الأمثالَ﴾: الواضحة التي لا تَدَعُ أدنى شكِّ في القلب إلا أزالته، فلم تنفعْ فيكم تلك الآيات، بل أعرضتُم ودمتُم على باطلكم، حتى صار ما صار، ووصلتُم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذارُ مَن اعتذر بباطل.

﴿٤٦﴾ ﴿وقد مكروا﴾؛ أي: المكذّبون للرسل ﴿مكرَهم﴾: الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه، ﴿وعند اللّه مكرُهُم﴾؛ أي: هو محيطٌ به علماً وقدرةً، فإنه عاد مكرُهم عليهم، ولا يَحيق المكر السيئ إلّا بأهله. ﴿وإنْ كان مكرُهُم لِتَزولَ منه الجبالُ﴾؛ أي: ولقد كان مكرُ الكفار المكذّبين للرسل بالحقّ وبمن جاء به من عظمه لِتَزولَ الجبالُ الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي: مكروا مكراً كُبَّاراً لا يُقادَرُ قَدْرُه، ولكن الله ردَّ كيدهم في نحورهم. ويدخل في لهذا كلُّ مَنْ مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حقًا، والقصد أنَّ مكرهم لم يغنِ عنهم شيئاً ولم يضرَّوا الله شيئاً، وإنَّما ضروا أنفسهم.

﴿ فَلَا تَحْسَابُنَّ أَلِلَهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ لَ رُسُلَهُ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اَنفِقامِ ﴿ فَلَا يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَحِدِ الْفَهَّارِ ﴿ فَي وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِدٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ فَا سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَي هَذَا بَلَكُ لِلنَّاسِ وَلِيُمُنذُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَحِدُ وَلِيذَكُرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

﴿٤٧﴾ يقول تعالى: ﴿فلا تحسبنَّ الله مُخْلِفَ وعدِهِ رسلَه ﴾: بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم، وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا لا بدَّ من وقوعه؛ لأنَّه وعد به الصادقُ قولاً على ألسنة أصدق خلقه، وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار، خصوصاً وهو مطابقٌ للحكمة الإلهيَّة والسنن الربانيَّة وللعقول الصحيحة، والله تعالى لا يعجزه شيءٌ؛ فإنَّه ﴿عزيزٌ ذو انتقام ﴾؛ أي: إذا أراد أن ينتقم من أحدٍ؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة.

﴿٤٨﴾ ﴿يوم تُبدَّلُ الأرضُ غير الأرض والسموّاتُ ﴿: تُبدَّلُ غيرَ السماوات، وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؛ فإنّ الأرض يوم القيامة تُسوّى وتُمَدُّ كمدِّ الأديم، ويُلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلَم، فتصير قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، وتكونُ السماء كالمهل من شدَّة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيمينه. ﴿وبرزوا﴾؛ أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء، ﴿لله الواحد القهار﴾؛ أي: المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فكلُّها تحت تصرُّفه وتدبيره؛ فلا يتحرَّك منها متحرِّك، ولا يسكنُ ساكنٌ إلَّا بإذنِهِ.

﴿٤٩﴾ ﴿وترى المجرمين﴾؛ أي: الذين وصفُهم الإجرامُ وكثرة الذنوب في ذلك اليوم، ﴿مقرَّنين في الأصفادِ﴾؛ أي: يُسَلْسَلُ كلُّ أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نارٍ، فيُقادون إلى العذاب في أذلٌ صورة وأشنعها وأبشعها.

﴿٠٠﴾ ﴿سرابيلُهم﴾؛ أي: ثيابهم ﴿من قَطِرانٍ﴾: وذٰلك لشدَّة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها،

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿وبرزوا﴾؛ خرجوا ظاهرين. ﴿٤٩﴾ ﴿مقرَّنين في الأصفاد﴾؛ مقيَّدين بالقيود، قد قرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل. ﴿٠٠﴾ ﴿سرابيلهم﴾؛ ثيابهم. ﴿٠٠﴾ ﴿قطران﴾؛ مادة شديدة الاشتعال تشبه الزفت، سوداء اللون منتنة الريح. ﴿٠٠﴾ ﴿وتغشى﴾؛ تعلو وتلفح.

﴿وَتَغْشى وجوهَهم﴾: التي هي أشرف ما في أبدانهم ﴿النارُ﴾؛ أي: تحيط بها، وتَصلاها من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى.

(١٥) وليس لهذا ظلماً من الله [لهم]، وإنما هو جزاءٌ لما قدَّموا وكسبوا، ولهذا قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الله كلَّ نفس ما كَسَبَتْ ﴾: من خير وشرِّ بالعدل والقِسْط الذي لا جَوْر فيه بوجه من الوجوه. ﴿إِنَّ الله سريعُ الحسابِ ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿اقتربَ للناس حسابُهم وهم في غفلةٍ معرضونَ ﴾، ويُحتمل أن معناه سريع المحاسبة؛ فيحاسِبُ الخلق في ساعة واحدةٍ كما يرزقهم ويدبِّرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدةٍ، لا يشغَلُه شأنٌ عن شأنٌ، وليس ذلك بعسير عليه.

﴿٢٥﴾ فلما بيَّن البيان المبين في هٰذا القرآن؛ قال في مدحه: ﴿هٰذا بلاغٌ للناس﴾؛ أي: يتبلَّغون به ويتزوَّدون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد، ﴿ولِيُنْذَروا به﴾: لما فيه من الترهيب من أعمال الشرِّ وما أعدَّ الله لأهلها من العقاب، ﴿وليَعْلموا أنَّما هو إله واحدٌ : حيث صرف فيه من الأدلَّة والبراهين على ألوهيَّته ووحدانيَّته ما صار ذٰلك حق اليقين، ﴿ولِيَدَّكُو أولو الألباب ؛ أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرُّهم فيتركونه، وبذٰلك صاروا أولي الألباب والبصائر؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم، وتنوَّرت أفكارهم لَمَّا أخذوه غضًّا طريًّا؛ فإنَّه لا يدعو إلَّا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدلُّ على ذٰلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها، وهٰذه القاعدة إذا تدرَّب بها العبد الذكيُّ؛ لم يزل في صعود ورقيِّ على الدوام في كلِّ خصلة حميدة. والحمد لله رب العالمين.

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.



## تفسير سورة الحجر وهي مكية

## بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِنَّ الرَّحَيْمِ إِنَّهُ إِنَّ الرَّحَيْمِ إِنَّهُ

﴿ الرَّ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرَءَانِ مُبِينِ ﴾ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ذرهُمُ مَا تَسْبِقُ يَأْكُونَ ﴾ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَعْلُومٌ ﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُونُ ﴾ (١).

﴿١﴾ يقول تعالى معظّماً لكتابه مادحاً له: ﴿تلك آياتُ الكتابِ﴾؛ أي: الآيات الدالَّة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، ﴿وقرآنٍ مُبينٍ﴾: للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود.

﴿٢﴾ ولهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقّيه بالقَبول والفرح والسرور، فأما من قابل لهذه النعمة العظيمة بردِّها والكفر بها؛ فإنَّه من المكذِّبين الضالِّين، الذين سيأتي عليهم وقتٌ يتمنَّوْن أنهم مسلمون؛ أي: منقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهرُ أوائل الآخرة ومقدِّمات الموت؛ فإنهم في أحوال الآخرة كلِّها يتمنَّون أنهم مسلمون، وقد فات وقتُ الإمكان، ولكنَّهم في لهذه الدُّنيا مغترُّون.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿ربَمَا﴾؛ ربَّما. ﴿٣﴾ ﴿ويلههم الأمل﴾؛ يشغلهم الطمع في الدنيا، وطول البقاء فيها. ﴿٤﴾ ﴿كتاب معلوم﴾؛ أجل مقدَّر.

سورة الحجر (٣ ـ ١٣)

﴿٣﴾ فَ﴿ ذَرْهم يأكلوا ويتمتّعوا ﴾: بلذاتهم، ﴿ويلههم الأمل ﴾؛ أي: يؤمّلون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة، ﴿فسوف يعلمونَ ﴾: أنَّ ما هم عليه باطلٌ، وأنَّ أعمالهم ذهبت خسراناً عليهم، ولا يغترُّوا بإمهال الله تعالى؛ فإنَّ هٰذه سنته في الأمم.

﴿٤﴾ ﴿وما أُهلكْنا من قريةٍ ﴾: كُانت مُستحقةً للعذاب، ﴿إِلَّا ولها كتابٌ معلوم ﴾: مقدَّر لإهلاكها.

﴿٥﴾ ﴿ما تسبِقُ من أُمَّةٍ أَجَلَها وما يستأخِرون﴾: وإلَّا؛ فالذنوب لا بدَّ من وقوع أثرها وإن تأخَّر.

﴿ وَقَالُوا يَتَأَيُّمَا ۖ الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ۚ لَيْ لَوْ مَا تَأْنِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِفِينَ ۗ ۖ لَى اللَّهِ اللَّهُ اللللِّلُ اللللِّلْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلُولُ الللْمُلْمُ ا

﴿٦﴾ أي: وقال المكذبون لمحمِّد ﷺ استهزاءً وسخريةً: ﴿يا أَيها الذِّي نُزِّلَ عليه الذِّكرَ﴾: على زعمك، ﴿إنَّك لمجنون﴾: إذ تظنُّ أنا سنتَّبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرَّد قولك.

﴿٧ - ٨﴾ ﴿لو ما تأتينا بالملائكةِ﴾: يشهدون لك بصحَّة ما جئت به، ﴿إِن كنتَ من الصادقين﴾: فلما لم تأت بالملائكة؛ فلستَ بصادق. ولهذا من أعظم الظُّلم والجهل: أما الظُّلم؛ فظاهر؛ فإنَّ لهذا تجرؤ على الله وتعنَّت بتعيين الآيات التي لم يخترُها، وحَصَلَ المقصودُ والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالَّة على صحَّة ما جاء به. وأما الجهلُ؛ فإنَّهم جهلوا مصلحتهم من مضرَّتهم؛ فليس في إنزال الملائكة خيرٌ لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلَّا بالحقِّ الذي لا إمهال على مَنْ لم يتَّبعه وينقد له. ﴿وما كانوا إذاً ﴾؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، ﴿مُنْظَرِينَ ﴾؛ أي: بمُمْهَلينَ، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في أيديهم، وإنما هو بيد الله، ﴿ولو أنَّنا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلَّمهم الموتى وحَشَرْنا عليهم كلَّ شيء قُبُلاً ما كانوا ليؤمنوا إلَّا أن يشاء الله، ولٰكِنَّ أكثرَهم يجهلونَ ﴾.

﴿٩﴾ ويكفيهم من الآيات إنْ كانوا صادقين لهذا القرآن العظيم، ولهذا قال هنا: ﴿إِنَّا نَحِنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾؛ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكلِّ شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكَّر مَنْ أراد التذكُّر. ﴿وإنَّا لَهُ لَحافظونَ ﴾؛ أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كلِّ شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسولِهِ واستَوْدَعَهُ في قلوب أمَّته وحفظَ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرِّف محرِّفٌ معنى من معانيه إلَّا وقيَّض الله له من يبيئن الحقَّ المبين، ولهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أنَّ الله يحفظُ أهله من أعدائهم، ولا يسلِّط عليهم عدوًّا يجتاحُهم.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْنَهْزِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسْلُكُمُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ (١).

﴿١٠﴾ يقول تعالى لنبيِّه إذ كذبه المشركون: لم يزلْ لهذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، فقد أرْسَلْنا ﴿قَبَلُكُ فِي شَيْعِ الأُولِينَ﴾؛ أي: فرقهم وجماعتهم رسلاً.

﴿١١﴾ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رسول ﴾: يدعوهم إلى الحقِّ والهدى، ﴿إِلَّا كَانُوا بِه يستهزئون ﴾.

﴿١٢ ـ ١٣﴾ ﴿كَذَٰلُكُ نَسْلُكُهُ﴾؛ أي: ندخل التكذيب ﴿في قلوب المجرمين﴾؛ أي: الذين وصفهم الظلم والبَهْت، عاقبناهم لما تشابهت قلوبُهم بالكفر والتكذيب تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان، ولهذا قال: ﴿لا يؤمنون بِهِ وقد خَلَتْ سنَّةُ الأولين﴾؛ أي: عادة الله فيهم بإهلاك مَنْ لم يؤمنْ بآيات الله.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿لُو ما﴾؛ هلًا. ﴿٨﴾ ﴿منظرين﴾؛ ممهَلين ومؤخَّرين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿شيع الأولين﴾؛ فِرَق الأمم السابقين. ﴿١٢﴾ ﴿نسلكه)؛ ندخل الكفر. ﴿١٣﴾ ﴿خلت﴾؛

﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونٌ ﴿ لَهَا لَوَا إِنَّمَا شُكِّرَتْ أَبْصَدُونَا بَلْ فَحُنُ قَوْمٌ مُسْحُورُونَ ﴿ لَهَا لَوَا إِنَّمَا شُكِّرَتْ أَبْصَدُونَا بَلْ فَحُنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿ لَا اللَّهَا اللَّهَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّا اللللللَّا اللَّل

﴿١٤ ـ ١٥﴾ أي: ولو جاءتهم كلُّ آية عظيمة؛ لم يؤمنوا وكابروها، فَ﴿لُو فَتَحْنا عليهم باباً من السماء﴾: فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عياناً بأنفسهم؛ لقالوا من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية: ﴿إِنَّما سُكِّرَتْ أَبِصارُنا﴾؛ أي: أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نَرَ. ﴿بل نحنُ قومٌ مسحورون﴾؛ أي: ليس هٰذا بحقيقة، بل هٰذا سحرٌ. وقوم وصلت بهم الحال إلى هٰذا الإنكار؛ فإنّهم لا مطمع فيهم ولا رجاء.

ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال:

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّرَقَ السَّمْعَ فَالْبَعَهُ شِهَابُ ثَمِينٌ ﴿ إِلَى مَاذَنَاهَا وَٱلْقَتَىنَا فِيهَا رَوَسِى وَٱلْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ إِلَى وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعْيِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِرَزِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيشَ وَمَن لَسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَا لَسُتُمْ لَهُ عِرَزِقِينَ ﴾ (٢).

﴿١٦﴾ يقول تعالى مبيناً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: ﴿ولقد جَعَلْنا في السماء بروجاً ﴾؛ أي: نجوماً كالأبراج والأعلام العظام يُهتدى بها في ظُلمات البرِّ والبحر، ﴿وزيَّنَاها للناظرين ﴾: فإنَّه لولا النجوم؛ لما كان للسماء لهذا المنظر البهي والهيئة العجيبة، ولهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمَّل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها.

﴿١٧﴾ ﴿وحَفِظناها من كلِّ شيطان رجيم﴾: إذا استرق السمع؛ اتَّبعته الشهبُ الثواقب، فبقيت السماء ظاهرها مجمّلٌ بالنجوم النيرات، وباطنها محروسٌ ممنوعٌ من الآفات.

﴿١٨﴾ ﴿إلا من استرق السمع﴾؛ أي: [إلّا] في بعض الأوقات قد يسترق بعضُ الشياطين السمع بخفية واختلاس. ﴿فَأَتْبَعَهُ شهابٌ مبينٌ﴾؛ أي: بيِّن منير يقتله أو يخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصِلَها الشيطان إلى وليِّه فينقطع خبر السماء عن الأرض، وربَّما ألقاها إلى وليِّه قبل أن يدرِكه الشهاب، فيضمُها، ويكذبُ معها مائة كذبة، ويستدلُّ بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء.

﴿١٩﴾ ﴿والأرض مدناها ﴾؛ أي: وسعناها سَعة يتمكَّن الآدميون والحيوانات كلُّها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكونِ في نواحيها. ﴿وألقَيْنا فيها رواسيَ ﴾؛ أي: جبالاً عظاماً تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبِّتها أن تزول. ﴿وأنبَتْنا فيها من كلِّ شيءٍ موزونٍ ﴾؛ أي: نافع متقوَّم يضطرُّ إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن.

﴿٢٠﴾ ﴿وجعلنا لكم فيها معايش﴾: من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المَكاسب والحِرَف، ﴿ومَنْ لستم له برازقين﴾؛ أي: أنعمنا عليكم رزقُها، بل خوَّلكم الله إيَّاها، وتكفَّل بأرزاقها.

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُم وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومِ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٢١﴾ أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملِكُها أحدٌ إلَّا الله؛ فخزائِنُها بيده، يعطي مَن يشاء

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿فظلوا﴾؛ فاستمروا. ﴿١٤﴾ ﴿يعرجون﴾؛ يصعدون. ﴿١٥﴾ ﴿شُكِّرت﴾؛ سُحرت.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۱٦﴾ ﴿بروجاً﴾؛ منازل للكوكب تنزل فيها. ﴿۱۷﴾ ﴿رجيم﴾؛ مطرود من رحمة الله. ﴿١٨﴾ ﴿استرق السمع﴾؛ اختلس الوحي من السماء الدنيا. ﴿١٨﴾ ﴿فأتبعه﴾؛ فأدركه. ﴿١٨﴾ ﴿شهاب﴾؛ كوكب مضيء محرق. ﴿١٩﴾ ﴿رواسي﴾؛ راسية تثبّتها. ﴿٢٠﴾ ﴿معايش﴾؛ ما تعيشون به من معادن وحجارة ونبات.

سورة الحجر (۲۲ ـ ۲۲)

ويمنع مَن يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. ﴿وما ننزُّلُه﴾؛ أي: المقدَّر من كلِّ شيء من مطر وغيره، ﴿إِلَّا بقدرِ معلوم﴾: فلا يزيدُ على ما قدَّره الله، ولا ينقص منه.

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسَّقَيْنَكُمُوهُ وَكُمَآ أَنتُـمْ لَكُم بِخَدْرِنِينَ ۞ (١١).

﴿٢٢﴾ أي: وسخَّرنا الرياح رياح الرحمة تُلْقِحُ السحاب كما يُلْقِحُ الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله، فيسقيه الله العبادَ ومواشيَهم وأرضَهم، ويُبقي في الأرض مدَّخراً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. ﴿وما أنتم له بخازِنينَ﴾؛ أي: لا قدرة لكم على خزنِهِ وادِّخاره، ولكن الله يخزِنُه لكم ويَسْلُكُه ينابيع في الأرض رحمةً بكم وإحساناً إليكم.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَحِيءَ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَإِنَّا رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ۞﴾.

(۲۳ ـ ۲۰) أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، ويميتهم لآجالهم التي قدرها، ﴿ونحن الوارثون﴾؛ كقوله: ﴿إنا نحنُ نَرِثُ الأرضَ ومَنْ عليها وإلينا يُرْجَعون﴾: وليس ذٰلك بعزيز ولا ممتنع على الله؛ فإنه تعالى يعلم المستقدِمين من الخلق والمستأخِرين منهم، ويعلم ما تَنْقُصُ الأرض منهم وما تفرِّقُ من أجزائهم، وهو الذي قدرتُهُ لا يعجِزُها معجِزٌ، فيعيد عباده خلقاً جديداً، ويحشُرُهم إليه. ﴿إنَّه حكيمٌ ﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزِلُها منازِلَها، ويجازي كلَّ عامل بعمله: إن خيراً؛ فخير، وإن شرَّا؛ فشر.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسَنُونِ ﴿ وَالْمَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَالُ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِن حَمَا مَسْنُونِ ﴿ وَالْمَانَّ خَلَقْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَمُ سَاجِدِينَ وَ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم ﷺ، وما جرى من عدوِّه إبليس، وفي ضمن ذٰلك التحذير لنا من شرِّه وفتنته، فقال تعالى:

﴿٢٦﴾ ﴿ولقد خلقنا الإنسان﴾؛ أي: آدم ﷺ ﴿من صَلْصال من حَمَاٍ مسنونٍ ﴾؛ أي: من طين قد يبس بعدما خُمِّرَ حتى صار له صَلْصَلَةٌ وصوتٌ كصوت الفخار. والحمأ المسنون: الطينُ المتغيِّر لونه وريحه من طول مكثه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿لواقح﴾؛ تلقح السحاب فيمتلئ بالماء.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۲٦﴾ ﴿صلصال﴾؛ طين يابس يسمع له صوت إذا نُقر. ﴿٢٦﴾ ﴿حملٍ﴾؛ طين أسود. ﴿٢٦﴾ ﴿مسنون﴾؛ متغير لونه وريحه. ﴿٢٧﴾ ﴿نار السموم﴾؛ نار شديدة الحرارة لا دخان لها. ﴿٣٦﴾ ﴿فأنظرني﴾؛ فأمهلني. ﴿٤١﴾ ﴿صراط﴾؛ طريق. ﴿٤٢﴾ ﴿سلطان﴾؛ قوة.

﴿ ٢٧﴾ ﴿ والجانَّ ﴾: وهو أبو الجنِّ؛ أي: إبليس، ﴿ خَلَقْناه من قبل ﴾: خَلْقِ آدم، ﴿ من نار السَّموم ﴾؛ أي: من النار الشديدة الحرارة.

ي ﴿ ٢٨ ـ ٢٩﴾ فلما أراد الله خَلْقَ آدم؛ قال للملائكة: ﴿إِنِّي خالقٌ بشراً من صَلْصال من حماٍ مَسْنونٍ. فإذا سوَّيْتُه﴾: جسداً تامًّا، ﴿ونفختُ فيه من روحي فَقَعُوا له سِاجدينَ﴾.

﴿٣٠ ـ ٣١﴾ فامتثلوا أمرَ ربِّهم، ﴿فسجدُ الملائكةُ كلَّهمَ أَجمعون﴾: تأكيدٌ بعد تأكيدٍ؛ ليدلَّ على أنه لم يتخلَّف منهم أحدٌ، وذٰلك تعظيماً لأمر الله وإكراماً لآدم حيث عَلِمَ ما لم يعلموا. ﴿إلَّا إبليسَ أبى أن يكونَ مع الساجدين﴾: ولهذه أول عداوته لآدم وذرِّيَّته.

﴿٣٢ ـ ٣٣﴾ ﴿قال﴾: الله: ﴿يا إبليسُ ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكنْ لأسجدَ لبشرٍ خلقتَه من صلصال من حماٍ مسنونٍ ﴾: فاستكبر على أمر الله، وأبدى العداوة لآدم وذرِّيَّته، وأعجِبَ بعنصره، وقال: أنا خيرٌ من آدم.

﴿٣٤ \_ ٣٥﴾ ﴿قال﴾ الله معاقباً له على كفره واستكباره: ﴿فَاخْرُجْ منها فَإِنَّكُ رَجِيمٌ ﴾؛ أي: مطرود ومبعدٌ من كل خير، ﴿وَإِنَّ عليك اللعنةَ ﴾؛ أي: الذمَّ والعيب والبعد عن رحمة الله ﴿إلى يوم الدين ﴾. ففيها وما أشبهها دليلٌ على أنَّه سيستمرُّ على كفره وبعده من الخير.

﴿٣٦ - ٣٦﴾ ﴿قال ربِّ فأَنْظِرْني﴾؛ أي: أمهلني ﴿إلى يوم يُبْعَثُونَ. قال فإنَّك من المُنْظَرينَ. إلى يوم الوقتِ المعلوم﴾: وليس إجابةُ الله لدعائِهِ كرامةً في حقِّه، وإنما ذلك امتحانٌ وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتبيَّن الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك، ولذلك حذَّرنا منه غاية التحذير، وشرح لنا ما يريده منًا.

﴿٣٩﴾ ﴿قال ربِّ بما أغويتني لأزيِّنَنَ لهم في الأرض﴾؛ أي: أزيِّن لهم الدنيا، وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى، حتى يكونوا منقادين لكلِّ معصيةٍ، ﴿ولأُغوِيَنَّهم أَجمعين﴾؛ أي: أصدَّهم كلَّهم عن الصراط المستقيم، ﴿إلّا عبادَك منهم المخلَصين﴾؛ أي: الذين أخلصتهم، واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم.

﴿٤٠﴾ قال الله: ﴿ هٰذَا صراطٌ عليَّ مستقيمٌ ﴾؛ أي: معتدلٌ موصلٌ إليَّ وإلى دار كرامتي.

﴿٤١﴾ ﴿إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ ﴾: تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضَّلالات بسبب عبوديَّتهم لربِّهم وانقيادهِم لأوامره، أعانهم الله وعصمهم من الشيطان.

﴿٤٢﴾ ﴿إِلَّا مِن اتَّبِعِكُ﴾: فرضي بولايتك وطاعتك بدلاً من طاعة الرحمٰن، ﴿من الغاوينَ﴾: والغاوي ضدُّ الراشد؛ فهو الذي عرف الحقَّ وتركه، والضالُّ الذي تركه من غير علم منه به.

﴿ ٤٣﴾ ﴿ وإنَّ جهنَّم لَمَوْعِدُهم أجمعين ﴾؛ أي: إبليس وجنوده.

﴿٤٤﴾ ﴿لها سبعةُ أبوابِ﴾: كل باب أسفل من الآخر. ﴿لكلِّ باب منهم﴾؛ أي: من أتباع إبليس ﴿جزُّ مُقَسُومٌ﴾: بحسب أعمالهم؛ قال تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فيها هم والغاوونَ وجنودُ إبليسَ أجمعونَ﴾.

ولما ذكر تعالى ما أعدُّ لأعدائِهِ أتباع إبليس من النَّكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعدُّ لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم، فقال:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ الْمُنْوَرِ ٱلْكَبِينَ ﴿ وَمَا مُمْ مِنْهَا بِمُخْرَمِينَ ﴾ فَيَقَا عِبَادِى أَنِيَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَمِينَ ﴾ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَمِينَ أَنِي اللَّهِ مُؤَالِمُ الْأَلِيمُ ﴿ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَمِينَ أَنْهَا فَالْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَالُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿بسلام﴾؛ سالمین من کل سوء. ﴿٤٧﴾ ﴿غلُّهُ؛ حقد. ﴿٤٨﴾ ﴿نصب﴾؛ تعب. ﴿٤٩﴾ ﴿فَلُّهُ؛ خبر.

سورة الحجر (٤٥ ـ ٥٥)

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ المتَّقينَ﴾: الذين اتَّقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان، ﴿في جنَّاتٍ وعيون﴾: قد احتوت على جميع الأشجار، وأينعت فيها جميعُ الثمار اللذيذة في جميع الأوقات.

﴿٤٦﴾ ويقال لهم حال دخولها: ﴿ادخُلُوها بسلام آمنينَ﴾: من الموت والنوم والنَّصَب واللَّغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن والهمِّ وسائر المكدرات.

وُنزعنا ما في صدورهم من غِلَّه: فتبقى قلوبُهم سألمةً من كلِّ غلِّ وحسدٍ متصافية متحابَّة، ﴿٤٧﴾ ﴿وَنزعنا ما في صدورهم من غِلَّه: ﴿إخواناً على سُرُر متقابلين﴾: دلَّ ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كلِّ منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً له، متكئين على تلك السُّرر المزيَّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر.

﴿٤٨﴾ ﴿لا يَمَسُّهم فيها نصبٌ﴾: لا ظاهرٌ ولا باطنٌ، وذٰلك لأنَّ اللّه يُنشئهم نشأةً وحياةً كاملةً لا تقبل شيئاً من الآفات. ﴿وما هم منها بمُخْرَجين﴾: على سائر الأوقات.

﴿٤٩﴾ ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار؛ ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى، فقال: ﴿نَبِّ عبادي﴾؛ أي: أخبرهم خبراً جازماً مؤيداً بالأدلَّة، ﴿أني أنا الغفورُ الرحيم﴾: فإنَّهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذُّنوب وتابوا منها؛ لينالوا مغفرتَهُ.

﴿٥٠﴾ ومع لهذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال؛ فنبئهم ﴿أَنَّ عذابي هو العذابُ الأليمُ ﴾؛ أي: لا عذاب في الحقيقة إلَّا عذابُ الله الذي لا يقادَرُ قَدْره ولا يُبْلَغ كُنْهه، نعوذ به من عذابه؛ فإنهم إذا عرفوا أن لا يعذِّبَ عذابَه أحدٌ ولا يوثِقُ وَثاقَهُ أحدٌ؛ حذروا وأبعدوا عن كلِّ سبب يوجب لهم العقاب.

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربّه ومغفرته وجوده وإحسانه؛ أحدث له أدلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربّه؛ أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها.

﴿ وَنَبِتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا بُنَشِرُكَ مِن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَنَا مُنَافِعُ مَلَا مَكُن مِّنَ الْقَنْطِينَ بِعُلَمٍ عَلِيمِ ﴿ وَهَا مَا لَكُنَا مَا الْمَا أَلُوكَ الْمُؤْفِقِ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنْظِينَ وَمُن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا الطَّمَ أَلُوكَ ﴿ وَهِمَ الْبَالِمُ اللَّهَ الْمُؤْفِقِ اللَّهُ الطَّمَ أَلُوكَ ﴿ وَهُمَ اللَّهُ اللَّ

﴿٥١﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿ونبِّئهم عن ضيفِ إبراهيم﴾؛ أي: عن تلك القصَّة العجيبة؛ فإنَّ في قصِّك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم، خصوصاً إبراهيم الخليل، الذي أمرنا اللّهُ أن نتَّبعَ ملَّته، وضيفه هم الملائِكة الكرام، أِكْرَمَهُ اللّه بأنْ جَعَلَهم أضيافه.

﴿٢٥﴾ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهُ فَقَالُوا سَلَاماً﴾؛ أي: سلَّمُوا عليه فردَّ عليهم، ﴿قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ﴾؛ أي: خائفون؛ لأنَّه لما دخلوا عليه، وحسبهم ضيوفاً؛ ذهب مسرعاً إلى بيته، فأحضر لهم ضيافتهم عجلًا حنيذاً، فقدَّمه إليهم، فلما رأى أيدِيَهم لا تصِلُ إليه؛ خاف منهم أن يكونوا لصوصاً أو نحوهم فقالوا له:

﴿٣٥﴾ ﴿لا تَوْجَلْ إِنَّا نبشِّرُك بغلام عليم﴾: وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تُضمنت لهذه البشارة بأنَّه ذكرٌ لا أنثى. ﴿عليم﴾؛ أي: كثير العلم. وفي الآية الأخرى: ﴿وبشَّرْناه بإسحاقَ نبيًّا من الصَّالحينَ﴾.

﴿٤٥﴾ ﴿قَالَ﴾ لَهُم متعجِّباً من لهذه البشارَة: ﴿أَبشَّرْتُمُونِي﴾: بالولد ﴿على أَن مَسَّنِيَ الكِبَرُ﴾: وصار نوع إياس منه. ﴿فَبِم تَبشِّرُونِ﴾؛ أي: على أيِّ وجهٍ تبشِّرون وقد عدمت الأسباب؟!

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿وَجِلُونَ﴾؛ فزعون، خائفون. ﴿٥٥﴾ ﴿القانطينَ﴾؛ اليائسين.

٥٥٦ الحجر (٥٥ ـ ٦٥)

﴿٥٥﴾ ﴿قالوا بشَّرْناك بالحقِّ﴾: الذي لا شكَّ فيه؛ لأنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنتم بالخصوص يا أهل لهذا البيت، رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يُسْتَغْرَبُ فضل الله وإحسانُه إليكم. ﴿فلا تَكُنْ من القانطينَ﴾: الذين يستبعدون وجودَ الخير، بل لا تزال راجياً لفضل الله وإحسانِهِ وبرِّه وامتنانه.

﴿٥٦﴾ فأجابهم إبراهيمُ بقوله: ﴿ومَن يَقْنَطُ من رحمةِ ربِّه إلَّا الضَّالُون﴾: الذين لا علم لهم بربِّهم وكمال اقتداره، وأما مَنْ أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنَّه يعرف من كَثْرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئاً كثيراً.

ثم لما بشَّروه بهذه البشارة؛ عَرَفَ أنَّهم مرسلون لأمرٍ مهمٍّ.

﴿ وَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسِلُونَ ﴿ وَالْمُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴾ إِلَا اَمْرَاتَهُم قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْفَنهِينَ ﴾ فَلَمّا جَآءَ اللَّهُ وَلَمْ الْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ الْمَصْدُونَ ﴾ وَالْمَتَنَافُ بِالْحَقِ وَإِنّا لَمَدِيقُونَ ﴾ فأشر بِالْمَلِكُ مُشَيِّعُ اللَّهُ وَالْمَنْ الْفَنهِينَ اللَّهُ وَالْمَشُوا حَيْثُ ثُوْمُرُونَ ﴾ وَالْمَقُونَ اللَّهُ الْمُرْسِلُونَ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْسِلُونَ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْتَهُ مُونِ وَلَا يَلْفُونَ مِنْ وَجَآءَ أَهُ لُ الْمَدِينَ فِي الْمُنْوَلِينَ إِنَّ هَلَوْلاَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

﴿٥٧﴾ أي: ﴿قال﴾ الخليلُ ﷺ للملائكة: ﴿فما خطبكُم أَيُّها المرسلون﴾؛ أي: ما شأنكم؟ ولأيِّ شيءٍ أرسِلْتُم؟!

﴿٥٨﴾ ﴿قالوا إِنَّا أرسِلْنا إلى قوم مجرِمين﴾؛ أي: كثر فسادُهم وعَظُم شرُّهم لنعذِّبَهم ونعاقبهم.

﴿٥٩ - ٦٠﴾ ﴿إِلَّا آلَ لُوطِ﴾؛ أي: إلَّا لُوطاً وأهله، ﴿إِلَّا امرأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَها لَمِنَ الْعَابِرِينِ﴾؛ أي: الباقين بالعذاب، وأما لُوطًا؛ فَسَنُخْرِجَنَّه وأهله وننجِّيهم منها. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له: ﴿يا إبراهيمُ أَعْرِضْ عن لهذا إنَّه قد جاء أمُر ربِّك وإنَّهم آتيهم عذابٌ غير مردودٍ﴾. فذهبوا منه.

﴿٦١ ـ ٦٢﴾ ﴿فلما جاء آلَ لوطٍ المرسلونَ قال﴾ لهم لوط: ﴿إِنَّكُم قوم مُنْكُرُونَ﴾؛ أي: لا أعرفكم، ولا أدري من أنتم.

﴿٦٣﴾ فَ﴿قالُوا بِل جِئْناك بِما كانُوا فيه يَمْتَرُونَ﴾؛ أي: جئناك بعذابهم الذي كانُوا يشكُّون فيه ويكذِّبونك حين تَعِدُهم به.

﴿٢٤﴾ ﴿وأتيناك بالحقِّ﴾: الذي ليس بالهزل. ﴿وإنَّا لصادقونَ ﴾: فيما قلنا لك.

﴿٦٥﴾ ﴿فأسْرِ بأهلك بقِطْع من الليل﴾؛ أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحدٌ عن مَسْراك.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۷٥﴾ ﴿فما خطبکم﴾؛ فما شأنکم الخطیر؟ ﴿۲٠﴾ ﴿قدَّرنا﴾؛ قضینا. ﴿۲٠﴾ ﴿الغابرین﴾؛ الباقین في العذاب. ﴿۲۲﴾ ﴿منکرون﴾؛ غیر معروفین لي. ﴿۲۳﴾ ﴿یمترون﴾؛ یشکُون. ﴿۲۵﴾ ﴿بقِطع﴾؛ بجُزء. ﴿۲۵﴾ ﴿واتبع أدبارهم﴾؛ سر وراءهم. ﴿۲٥﴾ ﴿وامضوا﴾؛ سیروا. ﴿۲٦﴾ ﴿وقضینا﴾؛ أوحینا. ﴿۲٦﴾ ﴿دابر﴾؛ آخر. ﴿۲۲﴾ ﴿مقطوع﴾؛ مهلك بالعذاب. ﴿۷۲﴾ ﴿لعمرك﴾؛ قسم من الله بحیاة نبیّنا محمد ﷺ. ﴿۷۷﴾ ﴿سجیل﴾؛ طین غفلتهم. ﴿۷۷﴾ ﴿یعمهون﴾؛ یترددون متحیرین. ﴿۷۷﴾ ﴿مشرقین﴾؛ وقت شروق الشمس. ﴿۷۶﴾ ﴿سجیل﴾؛ طین متصلب متین. ﴿۷۷﴾ ﴿لمتوسمین﴾؛ للناظرین المعتبرین. ﴿۷۲﴾ ﴿لبسبیل﴾؛ لبطریق. ﴿۷۲﴾ ﴿مقیم﴾؛ ثابت یراه المسافرون المارُّون بها.

سورة الحجر (٦٦ ـ ٧٨)

﴿ وَلا يَلْتَفِتْ مَنكُم أَحَدٌ ﴾؛ أي: بل بادروا وأسرعوا، ﴿ وامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾: كأنَّ معهم دليلاً يدلُّهم على أين يتوجُّهون.

﴿٦٦﴾ ﴿وقضَيْنا إليه ذٰلك﴾؛ أي: أخبرناه خبراً لا مَثْنُوِيَّة فيه، ﴿أَنَّ دابرَ لهؤلاء مقطوعٌ مصبحينَ﴾؛ أي: سيصبِّحهم العذابُ الذي يجتاحهم، ويستأصلهم.

﴿٢٧ ـ ٢٩﴾ ﴿وجاء أهلُ المدينة ﴾؛ أي: المدينة التي فيها لوظ، ﴿يستبشرونَ ﴾؛ أي: يبشِّر بعضُهم بعضاً بأضياف لوطٍ وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدِهم فعلَ الفاحشة فيهم، فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطاً على أضيافه، ولوطٌ يستعيذُ منهم ويقولُ: ﴿إِنَّ هُؤلاء ضَيْفي فلا تَفْضَحونِ. واتَقوا الله ولا تُخْزُونِ ﴾؛ أي: راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوفٌ من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي، وتنتَهكوا منهم الأمر الشنيع.

﴿٧٠﴾ فَ﴿قَالُوا﴾ له جواباً عن قوله: ﴿ولا تخزونِ﴾ فقط: ﴿أُولَم نَنْهَكَ عن العالمين﴾: أن تضيِّفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر؛ فقد أعذر.

﴿٧١ ـ ٧٧﴾ فَ﴿قَالَ﴾ لهم لوطٌ من شدَّة الأمر الذي أصابه: ﴿هُؤلاء بناتي إن كنتُم فاعلينَ﴾: فلم يبالوا بقوله، ولهذا قال الله لرسوله محمد ﷺ: ﴿لَعَمْرُك إنَّهم لفي سكرتِهِم يعمهونَ﴾: وهذه السكرة هي سكرة محبَّة الفاحشة التي لا يُبالون معها بعذل ولا لوم.

﴿٧٣﴾ فلما بينت له الرسل حالَهم؛ زال عن لوطٍ ما كان يَجِدُه من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربّه، وسرى بأهله ليلاً، فنجوا. وأما أهل القرية؛ ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصيحةُ مشرقينَ ﴾؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشدّ.

﴿٧٤﴾ ﴿فجعَلْنا عالِيَها سافِلَها﴾؛ أي: قلبنا عليهم مدينتهم، ﴿وأمطَرْنا عليهم حجارةً من سجِّيل﴾: تتبع فيها من شذَّ من البلد منهم.

﴿٧٥﴾ ﴿إِن في ذٰلك لآيات للمتوسِّمين﴾؛ أي: المتأمِّلين المتفكِّرين الذين لهم فكرٌ ورويَّة وفراسةٌ يفهمون بها ما أريد بذٰلك مِن أنَّ من تجرّأ على معاصي الله، خصوصاً لهذه الفاحشة العظيمة، وأنَّ الله سيعاقِبُهم بأشنع العقوباتِ؛ كما تجرؤوا على أشنع السيئات.

﴿٧٦﴾ ﴿وإنَّها﴾؛ أي: مدينة قوم لوط ﴿لَبسبيل مُقيم﴾: للسالكين، يعرفه كلُّ مَنْ تردَّد في تلك الدِّيار.

﴿٧٧﴾ ﴿إِنَّ فِي ذٰلكَ لآيةً للمؤمنين﴾: وفي هذه القصة من العبر: عنايتُه تعالى بخليله إبراهيم؛ فإنَّ لوطاً عليه من أتباعه وممَّن آمن به، فكأنه تلميذُ له؛ فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقُّوا ذٰلك؛ أمر رسله أن يمرُّوا على إبراهيم عليه كي يبشِّروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنَّه جادلهم عليه في إهلاكهم، حتى أقنعوه، فطابت نفسُه، وكذٰلك لوط عليه، لما كانوا أهل وطنِه؛ فربما أخذتُه الرقة عليهم والرأفة بهم؛ قدَّر الله من الأسباب ما به يشتدُّ غيظُه وحِنْقُهُ عليهم، حتَّى استبطأ إهلاكهم لمَّا قيل له: ﴿إِنَّ موعِدَهم الصبحُ السبحُ بقريب﴾.

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يُهْلِكَ قرية ازداد شرُّهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما يستحقُّونه.

﴿ وَإِن كَانَ أَضَعَتُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِينٍ ﴿ فَأَنْ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿٧٨﴾ ولهؤلاء قوم شعيبٍ، نَعَتَهُم اللَّه وأضافهم إلى الأيكَة، وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧٨﴾ ﴿أصحاب الأيكة﴾؛ الأيكة: الشجرة الملتفة، وأصحاب الأيكة: قوم شعيب. ﴿٧٩﴾ ﴿لبإمام مبين﴾؛ لفي طريق واضح يمر بها الناس.

001

عليهم، وأنهم ما قاموا بها، بل جاءهم نبيُّهم شعيب، فدعاهم إلى التوحيد، وتَرْك ظُلْم الناس في المكاييل والموازين، وعالَجَهم على ذٰلك أشدَّ المعالجة، فاستمروا على ظلمهم في حقِّ الخالق وفي حقِّ الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظُّلم.

﴿٧٩﴾ ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنهُم﴾: فأخذهم عذابُ يومِ الظُّلَّةِ؛ إنه كان عذاب يوم عظيم. ﴿وإنَّهما﴾؛ أي: ديار قوم لوطٍ وأصحاب الأيكة، ﴿لِبإمام مُبينِ﴾؛ أي: لبطريق واضح يمرُّ بهم المسافرون كلَّ وقت، فيبين من آثارهم ما هو مشاهَدٌ بالأبصار، فيعتبر بذلك أولو الألباب.

﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَالنَّنَكُمْمْ ءَايَنَنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُوا يَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ (١).

﴿٨٠﴾ يخبر تعالى عن أهل الحجر، وهم قوم صالح، الذين يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز: أنَّهم كذَّبوا المرسلين؛ أي: كذَّبوا صالحاً، ومن كذَّب رسولاً؛ فقد كذَّب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصِهِ، بل لما جاء به من الحقِّ، الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به.

﴿٨١﴾ ﴿وآتيناهم آياتنا﴾: الدالَّة على صحَّة ما جاءهم به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة. ﴿فكانوا عنها معرضين﴾: كِبْراً وتجبُّراً على الله.

مُلْمَعْتُون من الجبال بيوتاً آمنينَ ﴿ : من كثرة إنعام الله عليهم، ﴿ يَنْجِتُون من الجبال بيوتاً آمنينَ ﴾ : من المخاوف، مطمئنين في ديارهم ؛ فلو شكروا النعمة وصدَّقوا نبيَّهم صالحاً ﷺ ؛ لأدرَّ الله عليهم الأرزاق، ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل، ولكنَّهم لما كذَّبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمرِ ربِّهم وقالوا : ﴿ يا صالحُ ائتِنا بما تَعِدُنا إن كنتَ من الصَّادقين ﴾ .

﴿٨٣﴾ ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾: فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكى، مع ما يتبع ذٰلك من الخزي واللعنة المستمرة.

﴿ ٨٤﴾ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴾: لأنَّ أمر اللَّه إذا جاء لا يردُّه كَثْرة جنودٍ ولا قوَّة أنصار ولا غزارة أموال.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِيلَ ﴿ إِنَّ إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِيلَ ﴿ إِنَّ إِنَّاكَ هُوَ ٱلْخَلِقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَنَا ﴾ (٢).

«٨٥» أي: ما خلقناهما عَبَثاً باطلاً كما يظنُّ ذلك أعداء الله، بل ما خلقناهما ﴿إلَّا بالحقِّ﴾: الذي منه أن يكونا بما فيهما دالَّتين على كمال خالقهما واقتداره وسعة رحمتِهِ وحكمتِهِ وعلمِهِ المحيط، وأنَّه الذي لا تنبغي العبادةُ إلا له وحدَه لا شريك له. ﴿وإنَّ الساعة لآتيةٌ ﴾: لا ريبَ فيها؛ لَخَلْقُ السماوات والأرض أكبرُ من خَلْق الناس. ﴿فاصفَح الصّفح الجميلَ ﴾: وهو الصفح الذي لا أذيَّة فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبَه بالغفران؛ لتنال من ربِّك جزيل الأجرِ والثواب؛ فإنَّ كلَّ ما هو آتٍ فهو قريبٌ.

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرتُ هنا، وهو أنَّ المأمور به هو الصفح الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سَلِمَ من الحقد والأذيَّة القوليَّة والفعليَّة، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محلِّه؛ فلا يُصْفَح حيث اقتضى المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفعُ فيهم إلا العقوبة، ولهذا هو المعنى.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٨٠﴾ ﴿أصحاب الحجر﴾؛ سكان وادي الحجر، وهم ثمود، ونبيُّهم صالح. ﴿٨٣﴾ ﴿الصيحة﴾؛ صاعقة العذاب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿فاصفح﴾؛ تجاوز واعفُ.

سورة الحجر (٨٦ ـ ٩٣)

﴿٨٦﴾ ﴿إِنَّ ربَّك هو الخلَّق﴾: لكل مخلوق، ﴿العليمُ﴾: بكل شيءٍ؛ فلا يعجِزُه أحدٌ من جميع ما أحاط به علمُه، وجرى عليه خلقُه، وذٰلك سائر الموجودات.

﴿٨٧﴾ يقول تعالى ممتنًا على رسوله: ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني﴾: وهنَّ على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنّها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات. فيكون عطف ﴿القرآن العظيم﴾ على ذلك من باب عطف العامِّ على الخاصِّ؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنّها سبعُ آياتٍ تُثنى في كلِّ ركعة.

﴿٨٨﴾ وإذ كان اللّهُ قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ كان قد أعطاه أفضل ما يتنافسُ فيه المتنافسون وأعظمَ ما فرح به المؤمنون، ﴿قُلْ بفضل اللّهِ وبرحمتِهِ فبذلك فَلْيَفْرحوا هو خيرٌ مما يجمعونَ ﴾، ولذلك قال بعده: ﴿لا تمدّنَ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ﴾؛ أي: لا تعجب إعجاباً يحمِلُك على إشغال فكرك بشهوات الدُّنيا التي تمتَّع بها المترفون واغترَّ بها الجاهلون، واستغْنِ بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم. ﴿ولا تحزَنْ عليهم ﴾: فإنّهم لا خير فيهم يُرجى، ولا نفع يُرتَقَب؛ فلك في المؤمنين عنهم أحسنُ البدل وأفضل العوض. ﴿واخفِضْ جناحك للمؤمنين ﴾؛ أي: ألِنْ لهم جانبك وحسِّنْ لهم خُلُقَك محبةً وإكراماً وتودُّداً.

﴿٨٩﴾ ﴿وقل إني أنا النذير المبين﴾؛ أي: قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدوِّ والصديق؛ فإنَّك إذا فعلت ذلك؛ فليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء.

﴿٩٠﴾ وقوله: ﴿كما أنزلنا على المقتسمين﴾؛ أي: كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئتَ به، الساعين لصدِّ الناس عن سبيل الله.

﴿٩١﴾ ﴿الذين جَعلوا القرآنَ عِضِين﴾؛ أي: أصنافاً وأعضاءً وأجزاءً يصرِّفونه بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من يقول: سحرٌ، ومنهم من يقول: مفترىً... إلى غير ذٰلك من أقوال الكفرة المكذِّبين به، الذين جعلوا قدحَهم فيه؛ ليصدُّوا الناس عن الهدى.

﴿٩٢ ـ ٩٣﴾ ﴿فوربِّك لنسألنَّهم أجمعين﴾؛ أي: جميع من قدح فيه وعابه وحرَّفه وبدله، ﴿عمَّا كانوا يعملون﴾: وفي لهذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون.

<sup>(</sup>١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۸۷﴾ ﴿سبعاً من المثاني﴾؛ سبع آيات تكرر في كل صلاة وهي الفاتحة. ﴿۸٨﴾ ﴿لا تمدنً عينيك﴾؛ لا تنظر بعينيك ولا تتمنً. ﴿٨٨﴾ ﴿أزواجاً﴾؛ أصنافاً. ﴿٨٨﴾ ﴿واخفض جناحك﴾؛ تواضع. ﴿٩٠﴾ ﴿المقتسمين﴾؛ الذي قسَّموا القرآن فآمنوا ببعض، وكفروا ببعض. ﴿٩١﴾ ﴿عضين﴾؛ أجزاء، فقال بعضهم: سحر، وقال بعضهم: كهانة، وغير ذلك. ﴿٩٤﴾ ﴿فاصدع﴾؛ فاجهر. ﴿٩٨﴾ ﴿الساجدين﴾؛ العابدين، المصلين. ﴿٩٩﴾ ﴿القين﴾؛ الموت.

﴿٩٤﴾ ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يَصْدَعَ بما أمر الله ويعلنَ بذلك لكلِّ أحدٍ ولا يعوقنَّه عن أمره عائقٌ ولا تصدُّه أقوال المتهوِّكين. ﴿وأعرض عن المشركينَ ﴾: أي؛ لا تبال بهم، واتركُ مشاتَمَتهم ومسابَّتهم مقبلاً على شأنك.

﴿٩٥﴾ ﴿إِنَّا كَفَيناك المستهزئين﴾: بك وبما جئت به. ولهذا وعدٌ من الله لرسوله أن لا يضرُّه المستهزئون، وأن يكفيه الله إيَّاهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى: فإنَّه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله علي وبما جاء به؛ إلا أهلكه الله وقَتَلَهُ شرَّ قِتْلَةٍ.

﴿٩٦﴾ ثم ذكر وصفهم، وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله؛ فإنَّهم أيضاً يؤذون الله، ﴿الذين يجعلون مع الله إلها آخر﴾: وهو ربُّهم وخالقهم ومدبرهم. ﴿فسوف يعلمون﴾: غِبَّ أفعالهم إذا وردوا القيامة.

﴿٩٧﴾ ﴿ولقد نعلمُ أنك يضيقُ صدرُكَ بما يقولون﴾: لك من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتَّعجيل لهم بما يستحقُّونه، ولكنَّ الله يمهِلُهم، ولا يهملُهم.

﴿٩٨﴾ فأنت يا محمدُ، ﴿سَبِّحْ بحمد ربِّك وكن من الساجدين ﴾؛ أي: أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة؛ فإنَّ ذٰلك يوسع الصدر ويشرَحُه ويُعينك على أمورك.

﴿٩٩﴾ ﴿واعبُدْ ربَّك حتى يأتِيَكَ اليقينُ ﴾؛ أي: الموت؛ أي: استمرَّ في جميع الأوقات على التقرُّب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل ﷺ تسليماً كثيراً. والعبادات. فامتثل ﷺ تسليماً كثيراً. تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين.



## تفسير سورة النحل وهي مكية

## بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ أَنَى آَمَرُ اللَّهِ فَلَا نَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَنَهُ الْمُلَيِّكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ آمَرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَ أَنْدُوا أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴿ ﴾ (١).

﴿١﴾ يقول تعالى مقرِّباً لما وعد به محققاً لوقوعه: ﴿أَتَى أَمرُ اللَّه فلا تستعجلوه﴾: فإنه آتِ، وما هو آتِ فإنّه قريبٌ. ﴿ اللَّهُ عَما يشركون ﴾: من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذٰلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله.

(٢﴾ ولما نزَّه نفسَه عما وَصَفَهُ به أعداؤه؛ ذَكرَ الوحي الذي ينزِّله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما يُنسب لله من صفات الكمال، فقال: ﴿ينزِّلُ الملائكة بالرُّوح من أمره ﴾؛ أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح، ﴿على مَن يشاءُ من عبادِه ﴾: ممَّن يعلمه صالحاً لتحمُّل رسالته. وزبدة دعوة الرسل كلِّهم ومدارها على قوله: ﴿أَنْ أَنذُرُوا أَنّه لا إِلّه إِلّا أَنا ﴾؛ أي: على معرفة الله تعالى، وتوحُّده في صفات العظمة، التي على صفات الألوهيَّة، وعبادته وحده لا شريك له؛ فهي التي أنزل بها كتبه، وأرسل رسله، وجعل الشرائع كلها تدعو إليها، وتحثُّ، وتجاهد مَنْ حاربها، وقام بضدِّها.

ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذٰلك، فقال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿أَمرُ الله﴾؛ قيام الساعة. ﴿٢﴾ ﴿بالروح﴾؛ بالوحى.

سورة النحل (٣ ـ ٧)

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ وَالْأَنْفَادَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَ مُ وَمَنفعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ مُبِينٌ ﴿ وَالْأَنْفَادُ وَلَكُمْ لَرَهُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُونُ اللّهِ مِشِقِ ٱلْأَنفُسُ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَهُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَن سَرَحُونَ إِنَّ وَلَكُمْ لَرَهُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَن سَرَحُونَ إِنَّ وَلَا مَن اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَا اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَو شَآةً لَلْدَانُ اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَو شَآةً لَمَدَن اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَو شَآةً لَمَدُن اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَو شَآةً لَمَدُن اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُو شَآةً لَمَدُن اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُو شَآةً لَمَدُن اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُو شَآةً لَلْمَانُ وَٱلْمُونَ اللّهِ فَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُو شَآةً لَكُونُ اللّهِ مَنْهُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُو سَآةً لَمَانُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُو سَاءً لَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُو سَاءً لَلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ

هٰذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمِّماتها ومكمِّلاتها.

«٣» فأخبر أنه ﴿خلق السملوات والأرض بالحقّ ؛ ليستدلَّ بهما العبادُ على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلموا أنه خلقهما مسكناً لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله، ولهذا نزَّه نفسه عن شرك المشركين به، فقال: ﴿تعالى عما يشركون ﴾، أي: تنزَّه وتعاظم عن شركهم؛ فإنه الإله حقًا، الذي لا تنبغي العبادة والحبُّ والذُّلُ إلا له تعالى.

﴿٤﴾ ولما ذكر خلق السماوات [والأرض](٢)؛ ذكر خَلْقَ ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك، وهو الإنسان، فقال: ﴿خلق الإنسان من نُطفةٍ﴾: لم يزل يدبّرها ويرقيها وينمّيها حتى صارت بشراً تامّا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة، حتى إذا استتمّ فَخَرَ بنفسه وأُعْجِب بها. ﴿فإذا هو خصيمٌ مبينٌ ﴾: يُحتمل أن المراد: فإذا هو خصيمٌ لربّه؛ يكفر به، ويجادل رسلَه، ويكذّب بآياته، ونسي خلقَه الأوّل، وما أنعم الله عليه به من النعم، فاستعان بها على معاصيه.

ويُحتمل أنَّ المعنى أنَّ الله أنشأ الآدميَّ من نطفةٍ، ثم لم يزل ينقله من طَوْرٍ إلى طَوْرٍ، حتى صار عاقلاً، متكلِّماً، ذا ذهن ورأي، يخاصم ويجادل؛ فليشكرِ العبدُ ربَّه الذي أوصله إلى لهذه الحال، التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها.

﴿٥﴾ ﴿والأنعامَ خُلقها لكم﴾؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة منافعها العظيمة، أنَّ ﴿لكم فيها دفِّهُ : مما تتَّخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودِها من الثياب والفرش والبيوت. ﴿و﴾ لكم فيها ﴿منافعُ﴾: غيرُ ذٰلك، ﴿ومنها تأكلون﴾.

﴿٦﴾ ﴿ولكُم فيها جمالٌ حين تُريحونَ وحين تَسْرَحون﴾؛ أي: في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أنَّ جمالها لا يعود إليها منه شيءٌ؛ فإنَّكم أنتم الذين تتجمَّلون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتُعْجَبون بذلك (٣).

﴿٧﴾ ﴿وتحملُ أثقالَكم﴾: من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم، ﴿إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلَّا بِشِقّ الأنفس﴾: ولكن الله ذلَّلها لكم؛ فمنها ما تركبونه، ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. ﴿إنَّ ربَّكم لرءوفٌ رحيمٌ ﴾: إذ سخّر لكم ما تضطرُّون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبرِّه.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿خصيم﴾؛ شديد الخصومة. ﴿٦﴾ ﴿تريحون﴾؛ تردونها إلى مباركها وحظائرها في المساء. ﴿٦﴾ ﴿تسرحون﴾؛ تخرجونها للمرعى في الصباح. ﴿٧﴾ ﴿أثقالكم﴾؛ أمتعتكم الثقيلة. ﴿٩﴾ ﴿قصد السبيل﴾؛ بيان الطريق المستقيم. ﴿٩﴾ ﴿جائر﴾؛ مائل عن الحق.

<sup>(</sup>٢) زيادة لا توجد في النسختين.

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش (ب): «المشهور في التفسير أن قوله: ﴿حين تريحون﴾ أي: إذا راحت الأنعام على أهلها وعادت من مسارحها»، والله أعلم.

﴿ ﴿ ﴿ وَالْخَيلَ وَالْبَعٰالُ وَالْحَمِيرُ ﴾ : سخّرناها لكم؛ ﴿ لتُرْكَبُوها وزينةً ﴾ ؛ أي : تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل؛ لأنَّ البغال والحمير محرَّم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل يُنهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعها، وإلَّا ؛ فقد ثبت في «الصحيحين» أنَّ النبيَّ عَيُّ أذن في لحوم الخيل (١٠) . ﴿ ويخلق ما لا تعلمونَ ﴾ : مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلقُ في البَرِّ والبحرِ والجوِّ ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم؛ فإنَّه لم يذكرُها بأعيانها ؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفُهُ العباد أو يعرفون نظيرَه ، وأمَّا ما ليس له نظيرٌ ؛ فإنَّه لو ذكر ؟ لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه ، فيَذْكُرُ أصلاً جامعاً يدخُلُ فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنة ، وسمَّى منه ما نعلم ونشاهد نظيره ؛ كالنخل والأعناب، والرمَّان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً في قوله : ﴿ ويَخُلُقُ ما لا تعلمون ﴾ .

(٩) ولما ذكر تعالى الطريق الحسيّ، وأنَّ الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنويَّ الموصل إليه، فقال: ﴿وعلى الله قَصْدُ السبيل﴾؛ أي: الصراط المستقيم، الذي هو أقرب الطرق وأخصرها، موصل إلى الله وإلى كرامته، وأما الطريقُ الجائر في عقائده وأعماله، وهو كلَّ ما خالف الصراط المستقيم؛ فهو قاطعٌ عن الله، موصلٌ إلى دار الشقاء، فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربّهم، وضلَّ الغاوون عنه، وسلكوا الطرق الجائرة. ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾: ولكنه هدى بعضاً كرماً وفضلاً، ولم يهدِ آخرين حكمةً منه وعدلاً.

﴿ هُوَ الَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُلِيتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرَعَ وَالذَّيْتُونَ وَالذَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢ ).

﴿١٠ ـ ١١﴾ بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل لهذا الماء من السحابِ الرقيق اللطيف ورحمته، حيث جعل فيه ماء غزيراً منه يشربون، وتشربُ مواشيهم، ويسقون منه حروثَهم، فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ لَآلِكُ﴾.

(١٢) أي: سخَّر لكم لهذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا تستغنون عنها أبداً؛ فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشِكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارَّة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريَّات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر، وفيهما وفي النُّجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البرِّ والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوَّع دلالاتها وتتصرَّف آياتها، ولهذا جمعها في قوله: ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ ﴾؛ أي: لمن لهم عقولٌ يستعملونها في التدبُّر والتفكُّر فيما هي مهيئة له مستعدَّة، تعقِل ما تراه وتسمعُه، لا كنظر الغافلين الذين حظُّهم من النظر حظُّ البهائم التي لا عقل لها.

﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنَاهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٤١) عن جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿فيه تسيمون﴾؛ في الشجر ترعون دوابكم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿ذَراْ﴾؛ خلق.

سورة النحل (۱۳ ـ ۱۷)

﴿١٣﴾ أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كلِّ ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلفُ ألوانه وتختلف منافعه آيةٌ على كمال قدرة الله وعميم إحسانِه وسَعَةِ برِّه وأنَّه الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له وحده لا شريك له. ﴿لقوم يذكرونَ ﴾؛ أي: يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعُهم من العلم النافع ويتأمَّلون ما دعاهم الله إلى التأمُّل فيه حتى يتذكَّروا بذلك ما هو دليل عليه.

﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيَّا وَسَنْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلَكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللهِ اللهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(15) أي: [و]هو وحده لا شريك له (الذي سخّر البحر): وهيّأه لمنافعكم المتنوِّعة؛ (لتأكلوا منه لحماً طريًّا): وهو السمك والحوتُ الذي يصطادونه منه، (وتستخرجوا منه حِلْيَةً تلبسَونها): فتزيدُكم جمالاً وحُسناً إلى حسنكم. (وترى الفُلْك)؛ أي: السفن والمراكب (مواخِرَ فيه)؛ أي: تَمْخَرُ البحر العجاجَ الهائلَ بمقدَّمها حتى تسلك فيه من قطرٍ إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم. (ولعلَّكم تشكُرون): الذي يسَّر لكم لهذه الأشياء وهيَّأها وتُثنون على الله الذي مَنَّ بها؛ فلله تعالى الحمدُ والشكر والثناء؛ حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنَّوْن وآتاهم من كلِّ ما سألوه لا نحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.

﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّ سِي ٱن تَبِيدَ بِكُمْ وَٱنَّهُ كَا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَالْكَبْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَاللَّهَ عَلَى الْأَرْضِ رَوَّ سِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(10 - 17) أي: ﴿وألقى﴾: الله تعالى لأجل عباده ﴿في الأرض رواسيَ﴾: وهي الجبال العظام؛ لئلًا تميد بهم وتضطرب بالخلق، فيتمكّنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها، ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرّة إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم؛ أنهاراً على وجه الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخّر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها، ومن رحمته أنْ جعلَ في الأرض سُبُلاً؛ أي: طرقاً توصِلُ إلى الديار المتنائية. ﴿لعلّكم تهتدونَ﴾: السبيل إليها، حتى إنك تجدُ أرضاً مشتبكةً بالجبال مسلسلةً فيها، وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين.

(١٧) لما ذكر تعالى ما خَلَقَهُ من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحدٌ، ولا كفء له ولا ندَّ له، فقال: ﴿أَفْمِن يَخْلُقُ﴾: جميع المخلوقات، وهو الفعَّال لما يريد، ﴿كمن لا يَخْلُقُ﴾: شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً. ﴿أَفْلا تَذَكُرُونَ﴾: فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحقُّ بالعبادة كلِّها؛ فكما أنه واحدٌ في إلهيَّتِه وتوحيده وعبادته، وكما أنَّه ليس له مشاركُ إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ فلا تجعلوا له أنداداً في عبادته، بل أخلصوا له الدين.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿لحماً طريًا﴾؛ هو: السمك. ﴿١٤﴾ ﴿مواخر فيه ﴾؛ السفن الجواري فيه تشق وجه الماء.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱٥﴾ ﴿رواسي﴾؛ جبالاً ثوابت. ﴿۱٥﴾ ﴿أن تمید﴾؛ لئلا تمیل وتضطرب. ﴿۱٦﴾ ﴿وعلامات﴾؛ معالم من جبال کبار وصغار، تستدلون بها على الطريق نهاراً.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿أيَّانَ﴾؛ وقت. ﴿٢٣﴾ ﴿لا جرم﴾؛ حقًّا.

﴿١٨﴾ ﴿وإِن تَعُدُّوا نعمة الله﴾: عدداً مجرداً عن الشكر، ﴿لا تُحصوها﴾: فضلاً عن كونكم تشكُرونها؟ فإنَّ نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. ﴿إِنَّ الله لغفورٌ رحيمٌ﴾: يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير.

﴿١٩ ـ ٢٠﴾ وكما أن رحمته واسعةٌ وجوده عميمٌ ومغفرته شاملةٌ للعباد؛ فعلمه محيطٌ بهم، يعلم ما يسرُّون وما يعلنون بخلاف مَنْ عُبِد من دونه فإنهم ﴿لا يَخْلُقون شيئاً﴾: قليلاً ولا كثيراً. ﴿وهم يُخْلَقون﴾؛ فكيف يَخْلُقون شيئاً مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟!

(۲۱ - ۲۲) ومع لهذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم ولا غيره. ﴿أمواتٌ غير أحياء﴾: فلا تسمع ولا تُبْصِر ولا تَعْقِلُ شيئاً، أفتُتَخَذُ لهذه آلهة من دون ربِّ العالمين؟! فتبًا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدَها؛ حيث ضلَّت في أظهر الأشياء فساداً، وسوَّوا بين الناقص من جميع الوجوه؛ فلا أوصاف كمال، ولا شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كلُّ صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيطُ بكلِّ الأشياء والقدرةُ العامَّة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمدُ والمجدُ والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يحيطَ ببعض أوصافه، ولهذا قال: ﴿إلهكم إلهٌ واحدٌ﴾: وهو الله الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلدْ، ولم يولدْ، ولم يكنْ له كفواً أحدٌ؛ فأهل الإيمان والعقول أجلَّتُه قلوبُهم، وعظَّمته، وأحبَّته حبًا عظيماً، وصرفوا له كلَّ ما استطاعوا من القربات البدنيَّة والماليَّة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوًا عليه بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ وأفعاله المقدسة.

و ﴿ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة قلوبُهُم مُنْكِرَةٌ ﴾: لهذا الأمر العظيم، الذي لا ينكِرُه إلَّا أعظم الخَلْق جهلاً وعناداً، وهو توحيد الله. ﴿ وهم مستكبرونَ ﴾: عن عبادته.

﴿٢٣﴾ ﴿لا جَرَمَ﴾؛ أي: حقًّا لا بدَّ ﴿أنَّ الله يعلم ما يُسِرُّون وما يُعْلِنون﴾: من الأعمال القبيحة. ﴿إنَّه لا يحبُّ المستكبرين﴾: بل يبغضهم أشدَّ البغض، وسيجازيهم من جنس عملهم. ﴿إنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنَّم داخرين﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ مَّاذَاۤ أَنَزِلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواً أَسَطِيرُ ٱلْأَولِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَادِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ الله

﴿٢٤﴾ يقول تعالى مخبراً عن شدَّة تكذيب المشركين بآيات اللّه: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُم مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم﴾؛ أي: إذا سئلوا عن القرآنِ والوحي الذي هو أكبر نعمةٍ أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون لهذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبحَ جواب وأسمجه، فيقولون عنه: إنَّه

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲٤﴾ ﴿أساطير﴾؛ قصص وأباطيل. ﴿٢٥﴾ ﴿أوزارهم﴾؛ آثامهم. ﴿٢٦﴾ ﴿فخرَّ﴾؛ فسقط. ﴿٢٧﴾ ﴿يخزيهم﴾؛ يفضحهم ويذلُّهم بالعذاب. ﴿٢٧﴾ ﴿تشاقون فيهم﴾؛ تحاربون وتجادلون الأنبياء لأجلهم. ﴿٢٨﴾ ﴿فَأَلُقُوا السَّلَم﴾؛ فاستسلموا لأمر الله. ﴿٢٩﴾ ﴿مثوى﴾؛ مَقَرُّ.

سورة النحل (۲۵ ـ ۳۰)

﴿أَسَاطِيرُ الأُولِينَ﴾؛ أي: كذبٌ اختلقه محمدٌ على الله، وما هو إلَّا قَصَصُ الأوَّلين التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب.

﴿٢٥﴾ فقالوا لهذه المقالة، ودعوا أتباعهم إليها، وحَمَلوا وِزْرهم ووِزْرَ من انقاد لهم إلى يوم القيامة، وقوله: ﴿ومِنْ أُوزار الذين لا علم عندَهم إلّا ما دَعَوْهم إليه، فيحملون إثم ما دَعَوْهم إليه وأما الذين يعلمون؛ فكلٌّ مستقلٌّ بِجُرمه؛ لأنَّه عرف ما عرفوا. ﴿ألا ساء ما يَزِرونَ﴾؛ أي: بئس ما حملوا من الوزر المثقِلِ لظهورهم من وِزْرهم ووِزْر من أضلُّوه.

﴿٢٧ \_ ٧٧﴾ ﴿قلد مَكرَ الذين من قبلهم﴾: برسلهم، واحتالوا بأنواع الحيل على ردِّ ما جاؤوهم به، وبنوا من مكرهم قصوراً هائلة، ﴿فأتى الله بنيانهم من القواعد﴾؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، ﴿فخرَّ عليهم السقفُ من فوقِهم﴾: فصار ما بَنَوْه عذاباً عُذُبوا به. ﴿وأتاهُمُ العذابُ من حيثُ لا يشعرونَ﴾: وذلك أنَّهم ظنُّوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابُهم فيما بَنَوْه وأصَّلوه. وهٰذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مَكْرَ أعدائه؛ فإنَّهم فكروا وقدَّروا فيما جاءت به الرسل لما كذَّبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردُون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومَنْ تَبِعَهم، فصار مكرُهم وبالاً عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم، ذلك لأنَّ مكرهم سيِّعٌ، ولا يَحيق المكر السيِّع إلَّا بأهله. هٰذا في الدُّنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، ولهذا قال: ﴿ثم يوم القيامةِ يُخزيهم﴾؛ أي: يفضحُهم على رؤوس الخلائق ويبين لهم كذِبَهم وافتراءهم على الله. ﴿ويقول أين شركائيَ الذين كنتُم السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلَّا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ﴿ضَلُوا عنَّا وَشَهِدوا على السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلَّا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ﴿ضَلُوا عنَّا وَشَهِدوا على السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلَّا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ﴿ضَلُوا عنَّا وَشَهِدوا على يوم القيامة، [﴿والسوء﴾؛ أي: العذاب ﴿على الكافرين﴾. وفي هٰذا فضيلة أهل العلم، وأنَّهم الناطقون بالحقّ في هٰذه الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأنَّ لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه.

﴿٢٨﴾ ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال: ﴿الذين تتوفَّاهم الملائكةُ ظالمي أنفُسِهِم﴾؛ أي: تتوفَّاهم في لهذه الحال التي كَثُر فيها ظلمُهم وغيُّهم، وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. ﴿فألقو السَّلَم﴾؛ أي: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبُدونهم من دون الله، وقالوا: ﴿ما كُنّا نعملُ مِنْ سوءٍ ﴾: فيقال لهم: ﴿بلى ﴾: كنتُم تعملون السوءَ. فَ﴿إِنَّ الله عليم بما كنتُم تعملون ﴾: فلا يُفيدكم الجحود شيئاً. ولهذا في بعض مواقف القيامة؛ ينكرون ما كانوا عليه في الدُّنيا؛ ظنًّا أنه ينفعهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارِحُهم، وتبين ما كانوا عليه؛ أقرُّوا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذُنوبهم.

﴿٢٩﴾ فإذا دخلوا أبواب جهنّم، كلُّ أهل عمل يدخُلون من الباب اللائق بحالهم؛ فبئسَ ﴿مثوى المتكبِّرين﴾: نار جهنم؛ فإنَّها مثوى الحسرة والندم، ومنزل الشقاء والألم، ومحلُّ الهموم والغموم، وموضعُ السَّخَط من الحيِّ القيُّوم، لا يُفتَّر عنهم من عذابها، ولا يُرْفَع عنهم يوماً من أليم عقابها، قد أعرض عنهم الربُّ الرحيم، وأذاقهم العذاب العظيم.

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ( اللَّهِ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُولَ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَنَالِكَ يَعْزِى ٱللّهُ الْمُنْقِينَ لِنَوْقَاهُمُ ٱلْمُلَتِيكَةُ طَبِينِ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( اللهُ اللّ

﴿٣٠﴾ لما ذَكَرَ الله قيل المكذبين بما أنزل الله؛ ذَكرَ ما قاله المتَّقون، وأنَّهم اعترفوا وأقرُّوا بأنَّ ما أنزل الله نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنَّ الله به على العباد، فقبلوا تلك النعمة، وتلقَّوْها بالقَبول والانقياد،

وشكروا الله عليها، فعَلِموها وعملوا بها. ﴿للذين أحسنوا﴾: في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم ﴿في هٰذه الدُّنيا حسنةٌ﴾: رزقٌ واسعٌ وعيشةٌ هنيَّةٌ وطمأنينةُ قلبٍ وأمنٌ وسرورٌ. ﴿ولدار الآخرة خيرٌ﴾: من هٰذه الدار وما فيها من أنواع اللذَّات والمشتهيات؛ فإنَّ هٰذه نعيمها قليلٌ محشوٌّ بالآفات منقطع؛ بخلاف نعيم الآخرة، ولهٰذا قال: ﴿ولنعم دارُ المتَّقين﴾.

(٣١ ـ ٣٦) ﴿ جناتُ عَدْنِ يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون ﴾؛ أي: مهما تمنّته أنفسهم وتعلّقت به إراداتهم ؛ حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمّها ؛ فلا يمكنُ أن يطلبوا نوعاً من أنواع النعيم الذي فيه لَذّة القلوب وسرور الأرواح ؛ إلّا وهو حاضرٌ لديهم ، ولهذا يُعطي الله أهل الجنة كلَّ ما تمنّوه عليه ، حتى إنّه يذكّرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم ؛ فتبارك الذي لا نهاية لكرمِه ولا حدَّ لجوده ، الذي ليس كمثله شيءٌ في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت . ﴿كذلك يَجْزِي الله المتّقين ﴾ : لِسَخَطِ الله وعذابِه ؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان من حقّه وحقّ عباده ، وترك ما نهاهم الله عنه . ﴿الذين تتوفّاهم الملائكة ﴾ : مستمرين على تقواهم ، ﴿طيبين ﴾ أي : طاهرين مطهّرين من كل نقص ودنس يتطرّق إليهم ويُخِلُّ في إيمانهم ، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبّته ، وألسنتهم بذكرِه والثناء عليه ، وجوارِحُهم بطاعته والإقبال عليه . ﴿يقولون سلامٌ عليكم ﴾ ؛ أي : التحية الكاملة حاصلة لكم ، والسلامة من كلِّ آفة ، وقد سلمتُم من كلٍّ ما تكرهون . ﴿الحَوْلُ العمل هو السبب والمادة والأصلُ في دخول الجنّة بما كنتُم تعملون ﴾ : من الإيمان بالله والانقياد لأمره ؛ فإنَّ العمل هو السبب والمادة والأصلُ في دخول الجنّة والنجاة من النار ، وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنّته ، لا بحولهم وقوّتهم .

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَلَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِوُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

﴿٣٣﴾ يقول تعالى: هل ينظُرُ هُؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذُكِّروا فلم يتذكَّروا، ﴿إلَّا أَن تأتِيهُمُ الملائكةُ ﴾: لقبض أرواحهم، ﴿أُو يأتي أمرُ ربِّك ﴾: بالعذاب الذي سيجلُّ بهم؛ فإنَّهم قد استحقُّوا لوقوعه فيهم. ﴿كَذَٰلكُ فَعَلَ الذين من قبلهم ﴾: كذَّبوا وكفروا، ثم لم يؤمنوا، حتى نزل بهم العذاب. ﴿وما ظلمهم الله ﴾؛ إذ عذَّبهم، ﴿ولكن كانوا أنفسَهم يظلِمونَ ﴾؛ فإنَّها مخلوقةٌ لعبادة الله؛ ليكونَ مآلُها إلى كرامة الله، فظلموها وتركوا ما خُلِقَتْ له وعرَّضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم.

﴿٣٤﴾ ﴿فأصابهم سيِّئاتُ ما عملوا﴾؛ أي: عقوبات أعمالهم وآثارها، ﴿وحاق بهم﴾؛ أي: نزل ﴿ما كانوا به يستهزئون﴾: فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلُهم بالعذاب؛ استهزؤوا به، وسخروا ممَّن أخبر به، فحلَّ بهم ذٰلك الأمر الذي سخروا منه.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَـدْنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَىْءٍ نَّحَنُ وَلَاّ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِـ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِـدُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰعُ ٱلْمُبِـينُ ۞ ﴾.

﴿٣٥﴾ أي: احتجَّ المشركون على شركهم بمشيئة الله، وأنَّ الله لو شاء ما أشركوا ولا حرَّموا شيئاً من الأنعام التي أحلَّها؛ كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه، ولهذه حجَّةٌ باطلةٌ؛ فإنَّها لو كانت حقًّا؛ ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به، فعاقبهم أشدَّ العقاب؛ فلو كان يحبُّ ذلك منهم؛ لما عذَّبهم. وليس قصدهم بذلك إلَّا ردَّ الحقِّ الذي جاءت به الرسل، وإلَّا؛ فعندهم علمٌ أنه لا حجَّة لهم على الله؛ فإنَّ الله أمرهم ونهاهم، ومكَّنهم من القيام بما كلَّفهم، وجعل لهم قوَّة ومشيئة تصدُر عنها أفعالهم؛

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿ينظرون﴾؛ ينتظرون. ﴿٣٤﴾ ﴿وحاق﴾؛ وأحاط.

سورة النحل (۳۲ ـ ۲۷)

فاحتجاجُهم بالقضاء والقَدَر من أبطل الباطل، لهذا وكل أحدٍ يعلم بالحسِّ قدرة الإنسان على كُلِّ فعل يريده من غير أن ينازِعَه منازعٌ؛ فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسُلِهِ وتكذيب الأمور العقليَّة والحسيَّة. ﴿فهل على الرُّسل إلَّا البلاغُ المبين﴾؛ أي: البينِ الظاهر الذي يَصِلُ إلى القلوب ولا يبقى لأحدٍ على الله حجَّة؛ فإذا بَلَّغَتْهُمُ الرسل أمرَ ربِّهم ونهيَه \_ واحتجُوا عليهم بالقَدَر \_؛ فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابُهم على الله عَلى الله عَلى الله

﴿٣٦﴾ يخبر تعالى أن حجَّته قامت على جميع الأمم، وأنَّه ما من أمَّة متقدِّمة أو متأخِّرة إلَّا وبعث الله فيها رسولاً، وكلُّهم متَّفقون على دعوةٍ واحدةٍ ودينٍ واحدٍ، وهو عبادةُ الله وحدَه لا شريك له. ﴿أَنِ اعبُدوا الله واجتَنِبوا الطاغوت﴾: فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: ﴿فمنهم مَنْ مَقَتْ عليه الضَّلالة﴾: فاتَّبع سبيل الغيِّ. ﴿فسيروا في الأرض﴾: بأبدانِكم وقلوبِكم، ﴿فانظُروا كيف كانَ عاقبةُ المكذِّبين﴾: فإنَّكم سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجدُ مكذِّبًا إلَّا كان عاقبة الهلاك.

﴿٣٧﴾ ﴿إِن تحرِصْ على هداهم﴾: وتبذل جهدك في ذلك، ﴿فَإِنَّ اللّه لا يَهْدي من يُضِلُّ ﴾: ولو فعل كلَّ سببٍ؛ لم يهده إلَّا الله، ﴿وَمَا لَهُم مَن ناصرينَ ﴾: ينصُرونهم من عذاب الله، ويَقونَهم بأسَه.

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكَنَّ أَكُمُ اَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُمْ اللَّهِ عَلَمُونَ لِيُمْ اللَّهِ عَلَمُونَ لِيُمْ اللَّذِي كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكُمُ لُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِيَعْلَمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَانُوا كُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

﴿٣٨﴾ يخبر تعالى عن المشركين المكذّبين لرسوله أنَّهم ﴿أقسموا بالله جَهْدَ أَيمْانِهِم﴾؛ أي: حلفوا أيماناً مؤكّدة مغلّظة على تكذيب الله وأن الله لا يَبْعَثُ الأموات ولا يقدِرُ على إحيائهم بعد أن كانوا تراباً. قال تعالى مكذّباً لهم: ﴿بلى﴾ سيبعثُهم ويجمعُهم ليوم لا ريبَ فيه. ﴿وعداً عليه حقّاً﴾: لا يُخلِفُه ولا يغيّره. ﴿ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمونَ﴾: ومن جهلهم العظيم إنكارُهم البعث والجزاء.

﴿٣٩ ـ ٤٠ ﴾ ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث، فقال: ﴿ليبيئ لهم الذي يختلفون فيه ﴾: من المسائل الكبار والصغار، فيبين حقائقها ويوضِّحها، ﴿ولِيَعْلَمَ الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين ﴾: [حين] يَرَوْن أعمالهم حَسَراتِ عليهم، وما نفعتهم آلهتُهم التي يَدْعون مع الله من شيء لمَّا جاء أمرُ ربِّك، وحين يَرَوْنَ ما يعبُدون حطباً لجهنَّم، وتكوَّر الشمس والقمر، وتتناثر النُّجوم، ويتَّضح لمن يعبُدُها أنها عبيدٌ مسخَّرات، وأنهنَّ مفتقراتٌ إلى الله في جميع الحالات، وليس ذلك على الله بصعبِ ولا شديدٍ؛ فإنَّه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعةٍ ولا امتناع، بل يكون على طِبْقِ ما أراده وشاءه.

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبُوِّتَنَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۗ ۗ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿الطاغوت﴾؛ ما يُعبد من دون الله.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿جهد أيمانهم﴾؛ مجتهدين بالحلف بأغلظ الأيمان.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿لنبوئنهم﴾؛ لنسكنتَّهم. ﴿٤١﴾ ﴿حسنة﴾؛ داراً طيبة.

071

(13) يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين، ﴿الذين هاجروا في الله﴾؛ أي: في سبيله وابتغاء مرضاته، ﴿من بعدِ ما ظُلِموا﴾: بالأذيَّة والمحنة من قومهم، الذين يفتِنونهم ليردُّوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخُلَّان، وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمٰن، فذكر لهم ثوابين: ثواباً عاجلاً في الدُّنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغَنِموا منها الغنائم العظيمة فتموَّلوا وآتاهم الله في الدُّنيا حسنةً. ﴿ولأَجْرُ الآخرة﴾: الذي وَعَدَهم على لسان رسوله خيرٌ و ﴿أكبرُ﴾ من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظمُ درجةً عند الله وأولئك هم الفائزونَ. يبشِّرُهم ربُّهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجناتٍ لهم فيها نعيم مقيمٌ. خالدينَ فيها أبداً إنَّ الله عندَه أجرٌ عظيمٌ﴾. وقوله: ﴿لو كانوا يعلمون﴾؛ أي: لو كان لهم علمٌ ويقينٌ بما عند الله من الأجِر والثواب لِمَنْ آمنَ به وهاجرَ في سبيله؛ لم يتخلَّفُ عن ذٰلك أحدٌ.

﴿٤٢﴾ ثم ذَكَرَ وصفَ أوليائه، فقال: ﴿الذين صَبَروا﴾: على أوامر الله، وعن نواهيه، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذيَّة فيه والمحن. ﴿وعلى ربِّهم يتوكَّلون﴾؛ أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابِّه لا على أنفسهم، وبذلك تنجحُ أمورُهم وتستقيم أحوالُهم؛ فإنَّ الصبر والتوكُّل ملاكُ الأمور كلِّها؛ فما فات أحداً شيءٌ من الخير إلا لعدم صبرِهِ وبَذْلِ جهدِهِ فيما أريد منه أو لعدم توكُّله واعتماده على الله.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىَ إِلَيْهِمْ فَسَئُلُوّا أَهْلَ ٱلْذِكْرِ إِن كُنْتُد لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ إِلَيْ بِٱلْبَيْنَتِ وَالزُّبُرُّ وَاللَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ إِن كُنْتُد لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ إِلَيْ مِا لَنُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ إِنْ كُنْتُد لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ إِنْ كُنْتُد لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

﴿٢٣﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿وَمَا أَرسُلنا مِن قبلِكَ إِلّا رجالاً﴾؛ أي: لستَ ببدع من الرسل، فلم نرسِلْ قبلَكَ ملائكة، بل رجالاً كاملين لا نساءً. ﴿نوحي إليهم﴾: من الشرائع والأحكام ما هو من فضلِهِ وإحسانِهِ على العبيد، من غير أن يأتوا بشيءٍ من قبل أنفسهم. ﴿فاسألوا أهل الذّكر﴾؛ أي: الكتب السابقة ﴿إِنْ كُنتُم لا تعلمونَ ﴾: نبأ الأوَّلين، وشكَكتم، هل بَعَثَ الله رجالاً؟ فاسألوا أهل العلم بذلك، الذين نزلتْ عليهم الزُّبر والبينات، فعلموها وفهموها ؛ فإنَّهم كلهم قد تقرَّر عندهم أنَّ الله ما بعث إلَّا رجالاً يوحي إليهم من أهل القرى.

وعموم لهذه الآية فيها مدحُ أهل العلم، وأنَّ أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ فإنَّ الله أمر مَنْ لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديلٌ لأهل العلم وتزكيةٌ لهم؛ حيث أمر بسؤالهم، وأنّ بذٰلك يخرج الجاهل من التَّبِعة، فدلَّ على أنَّ الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال.

﴿٤٤﴾ وأفضل أهل الذكر أهل لهذا القرآن العظيم؛ فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنا إليك الذّكر﴾؛ أي: القرآن الذي فيه ذِكْر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، ﴿لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم﴾: ولهذا شاملٌ لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. ﴿ولعلّهم يتفكّرون﴾: فيه، فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه.

﴿ أَفَاكُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى تَخُونُو فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ تَحِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿٤٥ ـ ٤٧﴾ لهذا تخويفٌ من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذَهم بالعذاب

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿ ٤٤﴾ ﴿ والزُّبر ﴾؛ الكتب السماوية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿مكروا السيئات﴾؛ دبروا المكايد. ﴿٤٦﴾ ﴿تقلُّبهم﴾؛ أسفارهم وتصرفاتهم. ﴿٤٧﴾ ﴿تخوُّف﴾؛ حال خوف ونقص في الأموال والأنفس.

سورة النحل (٤٨ ـ ٥١)

على غِرَّة وهم لا يشعرون: إمَّا أن يأخُذُهم العذاب من فوقهم، أو من أسفل منهم بالخَسْفِ وغيره، وإما في حال تقلُّبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوُّفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته، ونواصيهم بيده، ولٰكنه رءوف رحيم، لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يَفْتَحُ لهم أبواب التوبة، ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرُّهم، ويَعِدُهم بذلك أفضلَ الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب؛ فليستح المجرمُ من ربّه أن تكون نعمُ الله عليه نازلةً في جميع [اللحظات] ومعاصيه صاعدة إلى ربّه في كلِّ الأوقات، وليعلم أنَّ الله يمهلُ ولا يهملُ، وأنه إذا أخذ العاصي؛ أخذه أُخذَ عزيزٍ مقتدرٍ؛ فليتبْ في حلي ألواسعة، وبرّه العميم، وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الربِّ الرحيم، ألا وهي تقواه، والعمل بما يحبُّه ويرضاه.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن ثَى مِ يَنْفَيَّوُّا ظِلَنَالُمُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا لِنَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱللَّرَضِ مِن دَآبَةِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ فَيْ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱللَّهُمُ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَل

﴿٤٨﴾ يقول تعالى: ﴿أُولِم يروا﴾؛ أي: الشَّاكُون في توحيد ربِّهم وعظمته وكماله، ﴿إلى مَا خَلَقَ اللّه مِن شيء﴾؛ أي: إلى جميع مخلوقاته، وكيف تتفيَّأ أظلتها ﴿عن اليمين والشمائل سُجَّداً للّه﴾؛ أي: كلها ساجدةً لرِّبها خاضعة لعظمته وجلاله، ﴿وهم داخِرونَ﴾؛ أي: ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحدٌ إلَّا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده.

﴿٤٩﴾ ﴿وللّه يسجد ما في السمواتِ وما في الأرضِ من دابّة ﴾: من الحيوانات الناطقة والصامتة، ﴿والملائكة ﴾: الكرام، خصّهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم، ولهذا قال: ﴿وهم لا يستكْبِرونَ ﴾؛ أي: عن عبادته؛ على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوّتهم؛ كما قال تعالى: ﴿لن يستنكفَ المسيحُ أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ﴾.

﴿ • • ﴿ وَيَخافُونَ رَبَّهُم مِن فُوقَهُم ﴾: لمَّا مدحَهُم بكَثْرَةِ الطاعة والخضوع لله؛ مدحَهُم بالخوفِ من الله الذي هو فوقهُم بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم أذلًاء تحت قهره. ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾؛ أي: مهما أمرهُم الله تعالى؛ امتثلوا لأمره طوعاً واختياراً. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجودُ اضطرار ودلالةِ على ما له من صفات الكمال، وهذا عامٌ لكل مخلوق من مؤمنٍ وكافرٍ وبرٌ وفاجرٍ وحيوانٍ ناطقٍ وغيرِه. وسجودُ اختيارٍ يختصُّ بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات.

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَجِذُوٓاً إِلَىٰهَ يَنِ آثَنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَحِدٌ ۚ فَإِنَّى فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٥١﴾ يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدلُّ على ذلك بانفراده بالنعم [والوحدانية]، فقال: و ﴿لا تتَّخذوا إلهين اثنين﴾؛ أي: تجعلون له شريكاً في إلهيَّته، وهو ﴿إنَّما هو إلهٌ واحدٌ﴾: متوحِّد في الأوصاف العظيمة، متفرِّد بالأفعال كلِّها؛ فكما أنَّه الواحد في ذاته وأسمائِهِ ونعوته وأفعاله؛ فَلْتُوحِّدوه في

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿يتفيأ﴾؛ يميل. ﴿٤٨﴾ ﴿داخرون﴾؛ خاضعون لعظمة الله.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿فارهبون﴾؛ فخافوني. ﴿٥٢﴾ ﴿وله الدِّين﴾؛ له العبادة والطاعة وحده. ﴿٥٣﴾ ﴿واصباً﴾؛ دائماً. ﴿٥٣﴾ ﴿تجارون﴾؛ تضجون بالدعاء.

٠٧٠ سورة النحل (٥٦ ـ ٢٠)

عبادته، ولهذا قال: ﴿فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾؛ أي: خافوني، وامتثلوا أمري، واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا شيئًا من المخلوقات؛ فإنَّها كلها لله تعالى مملوكة.

﴿٥٢﴾ فـ ﴿لَه ما في السموات والأرضِ وله الدِّينُ واصِباً ﴾؛ أي: الدين والعبادة والذَّلُّ في جميع الأوقاتِ لله وحدَه على الخلق أن يُخْلِصوه لله ويَنْصَبِغوا بعبوديَّته. ﴿أَفْغِيرِ الله تَتَّقُونَ ﴾: من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ فإنَّهم لا يملِكون لكم ضرًّا ولا نفعاً، والله المنفرد بالعطاء والإحسان.

﴿٣٥﴾ ﴿وما بكم من نعمةٍ﴾: ظاهرةٍ وباطنةٍ ﴿فمِنَ اللّه﴾: لا أحد يَشْرَكُه فيها، ﴿ثم إذا مسَّكُم الضُّرُّ﴾: من فقر ومرض وشدَّة ﴿فإليه تجأرونَ﴾؛ أي: تضجُّون بالدُّعاء والتضرُّع لعلمكم أنَّه لا يدفعُ الضرَّ والشدَّة إلَّا هو؛ فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبُّون، وصرف ما تكرهون، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده.

﴿٤٥ ـ ٥٥﴾ ولكنَّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمةَ اللَّه عليهم إذا نجَّاهم من الشدَّة ـ فصاروا في حال الرخاء ـ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال: ﴿ليكفروا بما آتيناهم﴾؛ أي: أعطيناهم؛ حيث نَجَيْنَاهم من الشدة، وخلَّصناهم من المشقَّة. ﴿فتمتَّعوا﴾: في دُنياكم قليلاً ﴿فسوف تعلمونَ﴾: عاقبة كفركُم.

(٢٥) يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب، وأنّهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلمُ ولا تنفعُ ولا تضرُّ نصيباً مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقِهِ على الشرك به، وتقرّبوا به إلى أصنام منحوتة؛ كما قال تعالى: ﴿وجعلوا لله مما ذَرَأ من الحَرْث والأنعام نصيباً فقالوا لهذا لله بزعمِهِم ولهذا لشركائِنا فما كانَ لشركائِهم فلا يَصِلُ إلى الله... ﴾ الآية. ﴿تالله لَتُسْأَلُنَ عما كنتُم تفترون ﴾: ويقال: ﴿آللهُ أمركم بهذا أم على الله تفترون ﴾؟ وما ظنُّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟! فيعاقبهم على ذلك أشدَّ العقوبة.

﴿٥٧ - ٥٩ ﴿ ويجعلون لله البناتِ ﴾ : حيث قالوا عن الملائكة العبادِ المقرَّبين : إنَّهم بناتُ الله ، ﴿ ولهم ما يشتهونَ ﴾ ؛ أي : لأنفسهم الذُّكور ، حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة ؛ فكان أحدهم ﴿ إذا بُشِّرَ بالأنثى ظلَّ وجهه مسودًا ﴾ : من الغمِّ الذي أصابه ، ﴿ وهو كظيمٌ ﴾ ؛ أي : كاظم على الحزن والأسف إذ بُشِّر بأنثى ، وحتى إنه يُفْتَضَح عند أبناء جنسه ، ويتوارى منهم من سوء ما بُشِّرَ به ، ثم يُعْمِلُ فكرَه ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بُشِّرَ بها : ﴿ أَيُمْسِكُه على هُوْنِ ﴾ ؛ أي : يتركها من غير قتل على إهانة وذل ، ﴿ أم يدسُه في التُراب ﴾ ؛ أي : يدفنها وهي حيَّة ، وهو الوأدُ الذي ذمَّ الله به المشركين . ﴿ ألا ساء ما يحكُمون ﴾ : إذ وصفوا الله بما لا يكيق بجلاله من نسبة الولد إليه ، ثم لم يكفِهِم هٰذا حتى نسبوا له أردأ القسمين ، وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها ؛ فكيف ينسبونها لله تعالى ؟ ! فبئس الحكم حكمهم .

﴿٦٠﴾ ولما كان لهذا من أمثال السَّوْء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون؛ قال تعالى: ﴿للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثَلُ السَّوْء﴾؛ أي: المثل الناقص والعيب التامُّ. ﴿وللّه المَثَل الأعلى﴾: وهو كلُّ صفة كمال، وكلُّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٦﴾ ﴿تفترون﴾؛ تختلقون من الكذب. ﴿٥٨﴾ ﴿كظيم﴾؛ ممتلئ غمًّا وحزناً. ﴿٥٩﴾ ﴿يتوارى﴾؛ يستخفي. ﴿٥٨﴾ ﴿أيمسكه﴾؛ أيبقيه؟ ﴿٥٩﴾ ﴿هون﴾؛ ذُلّ وهوان. ﴿٥٩﴾ ﴿يدسه﴾؛ يدفنه. ﴿٣٠﴾ ﴿مثل السُّوء﴾؛ الصفة القبيحة. ﴿٣٠﴾ ﴿المثل الأعلى﴾؛ الصفات العليا.

سورة النحل (۲۱ ـ ۲۵)

كمال في الوجود فالله أحقُّ به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبَّة والإنابة والمعرفة. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي قَهَرَ جميع الأشياء، وانقادت له المخلوقاتُ بأسرها. ﴿الحكيمُ ﴾: الذي يَضَعُ الأشياء مواضِعَها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه، ويُثنى على كماله فيه.

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَكَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (إِنَّ ﴾.

﴿٦٦﴾ لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذَكرَ كمال حلمِهِ وصبرِهِ، فقال: ﴿ولو يؤاخِذُ الله الناس بظلمِهِم﴾: من غير زيادة ولا نقص، ﴿ما تَرَكَ على ظهرها ﴿من دابَّة ﴾؛ أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدوابِّ والحيوانات؛ فإنَّ شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث والنسل. ﴿ولكن يؤخِّرُهم ﴾: عن تعجيل العقوبة عليهم، ﴿إلى أجل مسمَّى ﴾: وهو يوم القيامة. ﴿فإذا جاء أجلُهم لا يستأخِرونَ ساعةً ولا يستقدِمونَ ﴾: فليَحْذَروا ما داموا في وقتِ الإمهال قبل أن يجيء الوقتُ الذي لا إمهال فيه.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُشْمَىٰ لَا جَرَمَ أَنَ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَهُم مُفْرَطُونَ ﴿ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَهُم مُفْرَطُونَ ﴿ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَهُم مُفْرَطُونَ ﴿ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَ لَمُمُ النَّارِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّ

(٦٢) يخبر تعالى أنَّ المشركين ﴿يجعلون لله ما يكرهون﴾: من البنات ومن الأوصاف القبيحة، وهو الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيدٌ لله؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضَوْن أن يكونَ عبيدُهم \_ وهم مخلوقون من جنسِهم \_ شركاءَ لهم فيما رزقهم الله؛ فكيف يَجْعَلون له شركاءَ من عبيده؟ ﴿و﴾: هم مع هٰذه الإساءة العظيمةِ، ﴿تَصِفُ ألسنتُهم الكذِبَ أنَّ لهم الحسنى﴾؛ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة؛ ردَّ عليهم بقوله: ﴿لا جَرَمَ أنَّ لهم النارَ وأنَّهم مُفْرَطونَ﴾: مقدمون إليها، ماكثون فيها، غير خارجين منها أبداً.

﴿٦٣﴾ بين تعالى لرسوله ﷺ أنه ليس هو أول رسول كُذّب، فقال تعالى: ﴿تاللّهِ لقد أرسَلْنا إلى أمم من قبلِكَ ﴾: رسلاً يدعونَهم إلى التوحيد، ﴿فزيّنَ لهم الشيطانُ أعمالَهم ﴾: فكذّبوا الرسل، وزعموا أنّ ما هم عليه هو الحقُّ المنجِّي من كلِّ مكروه، وأنَّ ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلك، فلما زيّن لهم الشيطان أعمالَهم؛ صار ﴿وليَّهم ﴾: في الدنيا، فأطاعوه واتبعوه وتولّوه، ﴿أفتتَّخِذُونَهُ وذُرِيَّتُهُ أولياء من دوني وهم لكم عدوٌ بئسَ للظالمينَ بدلاً ﴾. ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾: في الآخرة؛ حيث تولّوا عن ولاية الرحمٰن ورَضُوا بولاية الشيطان، فاستحقُّوا لذٰلك عذاب الهوان.

﴿ [وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَلَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوْمِنُونَ الْآَيَا﴾ (٢٠). ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةٌ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ الْآَنِكَ﴾.

﴿٦٥﴾ عن الله مواعظه وتذكيره، فيستدلُّون بذٰلك على أنَّه وحده المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له وحده؛ لأنَّه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات، وعلى أنه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على إحياء الأموات، وأن الذي نشر لهذا الإحسان لذو رحمةٍ واسعةٍ وجودٍ عظيم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦٢﴾ ﴿وتصف﴾؛ تقول. ﴿٦٢﴾ ﴿الحسنى﴾؛ حسن العاقبة. ﴿٦٢﴾ ﴿لا جرم﴾؛ حقًّا. ﴿٦٢﴾ ﴿مفرطون﴾؛ متروكون في النار، منسيُّون.

<sup>(</sup>٢) في النسختين لا يوجد تفسير للآية (٦٤)؛ ولعل المؤلف كتَلَثُهُ سها عنها.

﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْتَقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ۔ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّــرِيِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَـرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ آَا ﴾ (١).

﴿٢٦﴾ أي: ﴿إِنَّ لَكُم في الأنعام﴾: التي سخَّرها الله لمنافعكم، ﴿لعبرةً﴾: تستدلُّون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفَرْث والدَّم، فأخرج من بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سائغاً للشاربين للذَّته ولأنه يُسقي ويغذي؛ فهل هٰذه إلَّا قدرة إلهٰيَّة لا أمور طبيعيَّة؟! فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُلُه البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبناً خالصاً سائغاً للشاربين؟!

(١٧) وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكُلُه العباد طريًّا ونضيجاً وحاضراً ومدَّخراً وطعاماً وشراباً يُتَّخَذُ من عصيرها ونبيذها ومن السَّكر الذي كان حلالاً قبل ذٰلك، ثمَّ إن الله نَسَخَ حلَّ المسكرات وأعاض عنها بالطيِّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة، ولهذا قال من قال: إنَّ المراد بالسَّكر هنا الطعام والشراب اللذيذ، وهو أولى من القول الأول. ﴿إِنَّ فِي ذٰلك لآية لقوم يعقلونَ ﴾: عن الله كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب، فصارت ثمرةً لذيذةً وفاكهةً طيبةً، وعلى شمول رحمته؛ حيث عمَّ بها عباده، ويسَّرها لهم، وأنَّه الإله المعبود وحده؛ حيث أنه المنفردُ بذٰلك.

﴿ ٢٨ - ٦٩﴾ في خلق لهذه النَّحلة الصغيرة، التي هداها الله لهذه الهداية العجيبة، ويَسَّر لها المراعي، ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها، ثم يخرج من بطونها لهذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليلٌ على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده، وأنَّه الذي لا ينبغي أن يُحَبَّ غيره، ويُدْعى سواه.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَنَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُ إِلَىٰ أَرْدُلِ ٱلْعُمْرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِلَىٰ أَرْدُلِ ٱلْعُمْرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهَا أَرْدُلِ ٱلْعُمْرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيّئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهَا أَرْدُلِ ٱلْعُمْرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيّئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهَا أَرْدُلِ ٱلْعُمْرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيّئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهُ أَرْدُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿٧٠﴾ يخبر تعالى أنه الذي خَلَقَ العباد ونقلهم في الخليقة طوراً بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفّاهم، ومنهم من يُعَمِّرُهُ حتى يُرَدَّ ﴿إلى أرذل العُمُر﴾؛ أي: أخسه، الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعْف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعْفُهُ، حتى إنّه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الطفل، ولهذا قال: ﴿لِكَيْ لا يعلم بعدَ علم شيئاً إنّ الله عليمٌ قديرٌ ﴾؛ أي: قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما يُنقّلُ به الآدميَّ من أطوار الخلقة خلقاً بعد خلقٍ؛ كما قال تعالى: ﴿الله الذي خَلَقَكُم من ضَعْفِ ثُوةً ثم جعل من بعد قُوّةٍ ضعفاً وشيبةً يَخْلُقُ ما يشاء وهو العليم القديرُ ﴾.

﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ((إلَّيُ)﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦٦﴾ ﴿لعبرة﴾؛ لعظة. ﴿٣٦﴾ ﴿فرث﴾؛ ما في الكرش. ﴿٦٦﴾ ﴿سائغاً﴾؛ لذيذاً لا يغص به شاربه. ﴿٦٧﴾ ﴿سَكَراً﴾؛ خمراً مسكراً.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٦٨﴾ ﴿يعرشون﴾؛ يبنون من البيوت والسقوف للنحل. ﴿٦٩﴾ ﴿فاسلكي﴾؛ فادخلي. ﴿٦٩﴾ ﴿شُبُل﴾؛ طُرُق. ﴿٦٩﴾ ﴿ذُلُلاً﴾؛ مذلَّلة، مسخَّرة.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧٠﴾ ﴿أرذل العمر﴾؛ أردأ أعماركم، وهو الهرم.

سورة النحل (۷۱ \_ ۷۲)

﴿٧١﴾ ولهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به؛ يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنّكم مخلوقون مرزوقون؛ الله تعالى ﴿فضَّلَ بعضكم على بعض في الرزق﴾: فجعل منكم أحراراً لهم مالٌ وثروةٌ، ومنكم أرقّاء لهم لا ألّا أنّه تعالى ﴿فضَّلَ بعضكم على بعض في الرزق﴾: فجعل منكم أحراراً لهم مالٌ وثروةٌ، ومنكم أرقّاء لهم لا يملكونَ شيئاً من الدنيا؛ فكما أن سادتهم الذين فضَّلهم الله عليهم بالرزق ليسوا ﴿برادِّي رزقِهم على ما مَلكتُ أيمانُهم فهم فيه سواءٌ ﴾: ويرون لهذا من الأمور الممتنعة؛ فكذلك مَنْ أشركتُم بها مع الله؛ فإنَّها عبيدٌ ليس لها من الملك مثقال ذَرَّةٍ؛ فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟! هل لهذا إلَّا مِنْ أعظم الظَّلم والجحود لنعم الله، ولهذا قال: ﴿أَفِبنعمةِ الله يَجْحَدُونَ ﴾؛ فلو أقرُّوا بالنعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما أشركوا به أحداً.

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ ۚ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿ لَكُنُ ﴾ (١).

﴿٧٧﴾ يخبر تعالى عن منّته العظيمة على عباده؛ حيث جعل لهم أزواجاً ليسكنُوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولاداً تَقَرُّ بهم أعينُهم ويخدِمونهم ويقضونَ حوائِجَهم وينتفعونَ بهم من وجوه كثيرةٍ، ورزَقَهم من الطيبات من المآكل والمشارب والنّعم الظاهرة التي لا يقدِرُ العبادُ أن يُحْصوها. ﴿أفبالباطلِ يؤمنونَ وبنعمةِ الله هم يكفُرون﴾؛ أي: أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم أوجَدَه الله، وليس له من وجوده سوى العدم؟ فلا تَحْلُقُ ولا تَرْزُقُ ولا تدبّرُ من الأمور شيئاً، ولهذا عامٌّ لكلِّ ما عُبِدَ من دون الله؛ فإنها باطلةً؛ فكيف يتَّخذها المشركون من دون الله. ﴿وبنعمة الله هم يكفرون﴾: يجحَدونها، ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به، هل لهذا إلَّا من أظلم الظُّلم وأفجر الفجور وأسفه السَّفَه؟!

(٧٣-٧٧) يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم، أنَّهم يعبدون من دونه آلهة اتَّخذوها شركاءَ لله، والحال أنَّهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات والأرض؛ فلا يُنْزِلون مطراً ولا رزقاً، ولا يُنْبِتون من نبات الأرض شيئاً، ولا يملكون مثقال ذرَّة في السماوات والأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإنَّ غير المالك للشيء ربَّما كان له قوَّة واقتدارٌ على ما ينفع من يتَّصل به، ولهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله وشبَّهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كلُّه والحمد كلُّه والقوة كلُّها، ولهذا قال: (فلا تضرِبوا لله الأمثالُ): المتضمِّنة للتسوية بينه وبين خلقه. ﴿إنَّ الله يعلمُ وأنتمُ لا تعلمونَ ان فعلينا أن لا نقولَ عليه بلا علم، وأن نسمعَ ما ضَرَبُه العليم من الأمثال؛ فلهذا ضَرَبَ تعالى مَثَلَيْنِ له ولمن يُعْبَدُ من دونِهِ:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٢﴾ ﴿وحفدة ﴾؛ أولاد الأولاد.

<sup>(</sup>٢)سبب المنزول: أخرج ابن جرير والواحدي عن ابن عباس في قوله: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبَدًا مَّمَلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ قال: «نزلت في رجل من قريش وعبده، يعني قوله: ﴿عَبَدًا مَّمَلُوكًا﴾ الآية، وفي قوله: ﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلُيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُكُهُمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ مَثَلًا رَجُلُيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُكُهُمَا أَبُكُمُ إلى قوله: ﴿وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ قال: هو عثمان بن عفان، قال: والأبكم أينما يوجهه لا يأت بخير، قال: هو مولى عثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه، ويكلفه، ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام، ويأباه، وينهاه عن الصدقة والمعروف. فنزلت فيهما». واللفظ لابن جرير في التفسير

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧٤﴾ ﴿الأمثال﴾؛ الأشباه الذين تشركونهم مع الله تعالى. ﴿٧٦﴾ ﴿أبكم﴾؛ أخرس لا يتكلم خلقة. ﴿٧٦﴾ ﴿كُلُّ﴾؛ عبء ثقيل. ﴿٧٦﴾ ﴿مولاه﴾؛ سيده الذي يلى أموره ويعوله.

015

«٧٥» أحدهما: عبد مملوك؛ أي: رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدُّنيا شيئاً، والثاني: حرَّ غنيٌ قد رزقه الله منه رزقاً حسناً من جميع أصناف المال، وهو كريمٌ محبُّ للإحسان؛ فهو ينفِقُ منه سرًا وجهراً؛ هل يستوي هٰذا وذاك؟! لا يستويان؛ مع أنَّهما مخلوقان، غير محال استواوُهما؛ فإذا كانا لا يستويان؛ فكيف يستوي المخلوقُ العبدُ الذي ليس له ملكُ ولا قدرةٌ ولا استطاعةٌ، بل هو فقير من جميع الوجوه، بالربِّ الخالق المالك لجميع الممالك، القادر على كلِّ شيءٍ؟! ولهٰذا حمد نفسه واختصَّ بالحمدِ بأنواعه، فقال: ﴿الحمدُ لله ﴾: فكأنَّه قيلَ: إذا كان الأمرُ كذلك؛ فلم سوَّى المشركون آلهتهم بالله؟! قال: ﴿بل أكثرُهم لا يعلمونَ ﴾: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرَّؤوا على الشرك العظيم.

﴿٧٦﴾ والمثل الثاني: مَثَلُ ﴿رجلين أحدُهما أبكمُ ﴾: لا يسمعُ ولا ينظِقُ، و﴿لا يقدِرُ على شيءٍ ﴾: لا قليل ولا كثير، ﴿وهو كُلُّ على مولاه ﴾؛ أي: يخدمه مولاه ولا يستطيع هو أن يخدِمَ نفسه؛ فهو ناقصٌ من كلِّ وجه، فهل يَسْتَوي هذا ومَنْ كان ﴿يأمُرُ بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم ﴾: فأقوالُهُ عدلٌ وأفعاله مستقيمةٌ ؛ فكما أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي مَنْ عُبِدَ من دون الله وهو لا يقدِرُ على شيء من مصالحه؛ فلولا قيامُ الله بها؛ لم يستطعْ شيئاً منها، لا يكون كفواً ولا ندًا لمن لا يقولُ إلَّا الحقَّ، ولا يفعلُ إلَّا ما يُحْمَدُ عليه.

﴿ وَلِلَّهِ غَيْثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ وَمُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ وَمُو اللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ حُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَ

﴿٧٧﴾ أي: هو تعالى المنفرد بغيبِ السماوات والأرض؛ فلا يعلم الخفايا والبواطنَ والأسرارَ إلَّا هو، ومن ذلك علمُ الساعة؛ فلا يدري أحدُّ متى تأتي إلا اللهُ؛ فإذا جاءت وتجلَّت؛ لم تكنْ ﴿إلَّا كلمح البصرِ أو هو أقربُ ﴿: من ذلك، فيقومُ الناس من قبورِهم إلى يوم بعثِهِم ونُشورِهم، وتفوتُ الفرصُ لمَنْ يريد الإمهال. ﴿إنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: فلا يُستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿٧٨﴾ أي: هو المنفرد بهذه النّعم؛ حيث ﴿أخرجكم من بطون أمّهاتِكم لا تعلمونَ شيئاً﴾: ولا تقدِرون على شيء. ثم إنّه ﴿جَعَلَ لكم السمعَ والأبصارَ والأفئدةَ﴾: خصَّ هذه الأعضاء الثلاثة لشرفِها وفضلِها ولأنّها مفتاحٌ لكلِّ علم؛ فلا وَصَلَ للعبد علمٌ إلّا مِنْ أحدِ هذه الأبواب الثلاثة، وإلّا؛ فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إيّاها وجعل يُنمّيها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كلُّ أحدٍ إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله؛ فمن استعملها في غير ذلك؛ كانتْ حجَّة عليه، وقابل النعمة بأقبح المعاملة.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (إِنَّا ﴾ (٢).

﴿٧٩﴾ أي: لأنهم المنتفعون بآيات الله، المتفكِّرون فيما جُعِلَتْ آيةٌ عليه، وأما غيرهم؛ فإنَّ نظرهم نظرُ لهو وغفلةٍ. ووجه الآية فيها أنَّ الله تعالى خَلَقَها بخلقةٍ تَصْلُحُ للطيران، ثم سخَّر لها لهذا الهواء اللطيف، ثم أودعَ فيها من قوَّة الحركة ما قدرت به على ذٰلك، وذٰلك دليلٌ على حكمتِهِ وعلمِهِ الواسع وعنايتِهِ الربانيَّة بجميع مخلوقاتِهِ وكمال اقتدارِهِ؛ تبارك ربُّ العالمين.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٧﴾ ﴿كلمح البصر﴾؛ كخطفة بالبصر ونظرة سريعة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٩﴾ ﴿مسخَّرات ﴾؛ مذلَّلات للطيران.

﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَدِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَوَلَهُ وَمِن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ آنِ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْكُمْ مِن اللّهُ وَحَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ وَعَمَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ وَحَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ وَحَعَلَ لَكُمْ مَن اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهِ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مَن وَلَوْا فَإِنّمَا عَلَيْكَ ٱلْمُبِينُ اللّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمّ يُنكِونُهَا وَأَصْالُهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ الْمُبِينُ اللّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمّ يُنكِونُهَا وَأَصْالُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٨٠﴾ يذكِّر تعالى عبادَه نعمه، ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها، فقال: ﴿واللّه جعل لكم من بيوتِكُم سَكَنا﴾: في الدُّور والقصور ونحوها، تُكِنُّكم من الحرِّ والبرد، وتستُركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم، وتتَّخذون فيها البيوت والغرف، والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظ لأموالكم وحُرَمِكم وغيرِ ذٰلك من الفوائد المشاهدة. ﴿وجعل لكم من جلودِ الأنعام﴾: إما من الجلدِ نفسِه، أو مما نبَتَ عليه من صوفٍ وشعرٍ ووبرٍ، ﴿بيوتاً تَسْتَخِفُونها﴾؛ أي: خفيفة الحمل تكون لكم في السفر، والمنازل التي لا قَصْدَ لكم في استيطانها، فتقيكم من الحرِّ والبرد والمطرِ، وتقي متاعكم من المطر. ﴿و﴾ جعل لكم ﴿من أصوافِها﴾؛ أي: الأنعام، ﴿وأوبارِها وأشعارِها أثاثاً﴾: ولهذا شاملٌ لكلِّ ما يُتَّخذ منها من الآنية والأوعية والفُرُش والألبسة والأجلَّة وغير ذلك. ﴿ومتاعاً إلى حينٍ ﴾؛ أي: تتمتَّعون بذلك في لهذه الدُّنيا وتنفعون بها؛ فلذا مما سخَّر الله العباد لصنعته وعمله.

﴿٨١﴾ ﴿واللهُ جَعَلَ لكم مما خَلَقَ﴾؛ أي: من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها، ﴿ظلالً﴾: وذلك كأظِلَّة الأشجار والجبال والآكام ونحوها. ﴿وجعل لكم من الجبال أكناناً﴾؛ أي: مغارات تُكِنُّكم من الحرِّ والبرد والأمطار والأعداء. ﴿وجَعَلَ لكم سرابيلَ﴾؛ أي: ألبسة وثياباً، ﴿تقيكُمُ الحرَّ الحرِّ الله البردَ؛ لأنَّه قد تقدَّم أنَّ هٰذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكمِّلاتها ومتمِّماتها، ووقاية البرد من أصول النعم؛ فإنَّه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله: ﴿لكم فيها دِفْءٌ ومنافعُ﴾. و ﴿تقيكُم بأسكُم﴾؛ أي: وثياباً تَقيكم وقت البأس والحرب من السلاح، وذلك كالدُّروع والزُّرود ونحوها. ﴿كذلك يُتِمُّ نعمته عليكم﴾: حيث أسبغَ عليكم من نعمِهِ ما لا يدخُلُ تحت الحصر. ﴿لعلَّكم﴾: إذا ذكرتُم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كلِّ وجه؛ ﴿تُسْلِمونَ﴾: لعظمتِهِ وتنقادون لأمرِهِ وتصرفونها في طاعة مُوليها ومُسْديها؛ فكثرةُ النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيدَ الشُّكر والثناء بها على الله تعالى.

﴿٨٢﴾ ولكنْ أبى الظالمونَ إلّا تمرُّداً وعناداً، ولهذا قال الله عنهم: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوا﴾: عن الله وعن طاعته بعدما ذُكِّروا بنعمه وآياته، ﴿فَإِنَّما عليك البلاغُ المبين﴾: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيءٌ، بل أنت مطالَبٌ بالوعظ والتَّذْكير والإنذار والتحذير.

﴿٨٣﴾ فإذا أدَّيْت ما عليك؛ فحسابُهم على الله؛ فإنَّهم يَرَوْنَ الإحسان ويعرفون نعمةَ الله، ولْكنَّهم يُنْكِرونَها ويَجْحَدونها. ﴿وأكثرُهُم الكافرونَ﴾: لا خير فيهم، وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، وسيَرَوْنَ جزاء الله لكلِّ جبارٍ عنيدٍ كفورٍ للنعم متمرِّدٍ على الله وعلى رسله.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۸٠﴾ ﴿سكناً﴾؛ راحةً واستقراراً. ﴿٨٠﴾ ﴿تستخفونها﴾؛ يخف عليكم حملها وهي الخيام. ﴿٨٠﴾ ﴿طعنكم﴾؛ ترحالكم. ﴿٨٠﴾ ﴿أصوافها﴾؛ الأصواف من الضأن. ﴿٨٠﴾ ﴿وأوبارها﴾؛ الأوبار من الإبل. ﴿٨٠﴾ ﴿وأشعارها﴾؛ الأشعار من المعز. ﴿٨١﴾ ﴿ظلالاً﴾؛ أشياء تستظلون بها؛ كالأشجار. ﴿٨١﴾ ﴿أكناناً﴾؛ مواضع تستكنون بها مثل الكهوف. ﴿٨١﴾ ﴿سرابيل﴾؛ ثياباً. ﴿٨١﴾ ﴿بأسكم﴾؛ حربكم.

﴿٨٤ ـ ٥٨﴾ يخبر تعالى عن حال لهؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة، وأنّه لا يُقبل لهم عذرٌ ولا يُرْفَعُ عنهم العقاب، وأنّ شركاءهم تتبرّأ منهم، ويقرُّون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله، فقال: ﴿ويومَ نبعثُ من كلِّ أمةٍ شهيداً﴾: يشهدُ عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الدَّاعي إلى الهدى، وذلك الشهيد الذي يبعثُهُ الله أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تمَّ عليهم الحكم. ﴿ثم لا يؤذنُ للذين كفروا﴾: في الاعتذار؛ لأنَّ اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلانَ ما هم عليه اعتذارٌ كاذبٌ لا يفيدُهم شيئاً، وإنْ طَلَبوا أيضاً الرجوع إلى الدُّنيا ليستدركوا؛ لم يُجابوا ولم يُعْتَبوا، بل يبادِرُهم العذاب الشديد الذي لا يخفَّف عنهم من غير إنظارٍ ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنَّهم لا حسنات لهم، وإنَّما تعدُّ أعمالهم وتُحصى ويوقفون عليها، ويُقرَّرُون بها، ويُفتَضَحون.

﴿٨٦﴾ ﴿وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم﴾: يوم القيامة، وعلموا بطلانها، ولم يمكِنُهم الإنكار، ﴿قالوا ربَّنا هُؤلاء شركاؤنا الذين كُنَّا ندعو من دونِكَ﴾: ليس عندها نفعٌ ولا شفعٌ، فنوَّهوا بأنفسهم ببطلانها، وكفروا بها، وبدت البغضاءُ والعداوةُ بينَهم وبينَها، ﴿فألقَوْا إليهم القول﴾؛ أي: ردَّتْ عليهم شركاؤهم عليهم قولهم، فقالت لهم: ﴿إنَّكم لكاذبون﴾: حيثُ جعلتُمونا شركاء لله وعبدتُمونا معه، فلم نأمُرْكم بذلك، ولا زَعَمْنا أنَّ فينا استحقاقاً للألوهيَّة؛ فاللوم عليكم.

﴿٨٧﴾ فحينئذِ استسلموا لله، وخضعوا لحكمه، وعلموا أنهم مستحقون للعذاب، ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون﴾: فدخلوا النارَ وقد امتلأت قلوبُهم من مَقْتِ أنفسهم ومن حَمْدِ ربِّهم، وأنَّه لم يعاقِبْهم إلَّا بما كسبوا.

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ يَفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٨٨﴾ حيث كفروا بأنفسهم، وكذَّبوا بآيات اللّه، وحاربوا رُسُلَه، وصدُّوا الناس عن سبيل اللّه، وصاروا دعاةً إلى الضلال، فاستحقُّوا مضاعفة العذاب كما تضاعَفَ جرمُهم، وكما أفسدوا في أرض اللّه.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلَآءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ آلِهِ ﴾ .

﴿٨٩﴾ لما ذَكرَ فيما تقدَّم أنه يبعث في كلِّ أمةٍ شهيداً؛ ذكر ذٰلك أيضاً هنا، وخصَّ منهم لهذا الرسول الكريم، فقال: ﴿وجئنا بك شهيداً على لهؤلاء﴾؛ أي: على أمَّتك تشهد عليهم بالخير والشرِّ، ولهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أنَّ كلَّ رسول يشهدُ على أمَّته؛ لأنَّه أعظمُ اطِّلاعاً من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفقُ من أن يشهدَ عليهم إلَّا بما يستحقُّون، ولهذا كقوله تعالى: ﴿وكذٰلك جَعَلْناكم أمَّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾، وقال تعالى: ﴿فكيف إذا جِئْنا من كلِّ أمَّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على لهؤلاء شهيداً. يومئذٍ يَوَدُّ الذين كفروا وعَصَوُا الرسولَ لو تُسَوَّى بهم الأرضُ ﴿. وقوله: ﴿ونزَّلْنا عليك

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٨٤﴾ ﴿شهيداً﴾؛ رسولاً شاهداً عليها. ﴿٨٤﴾ ﴿ولا هم يستعتبون﴾؛ لا يُطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة. ﴿٨٥﴾ ﴿يُنظرون﴾؛ يوخّرون ويُمهلون. ﴿٨٧﴾ ﴿السَّلم﴾؛ الاستسلام والخضوع. ﴿٨٧﴾ ﴿وضلَّ﴾؛ غاب. ﴿٨٧﴾ ﴿يفترون﴾؛ يختلقونه من الأنداد والآلهة.

سورة النحل (۹۰)

الكتابَ تبياناً لكلِّ شيءٍ ﴿: في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العبادُ؛ فهو مبيَّن فيه أتمُّ تبيين، بألفاظ واضحةٍ ومعانٍ جليَّةٍ، حتى إنَّه تعالى يُثَنِّي فيه الأمور الكبار التي يحتاجُ القلب لمرورها عليه كلَّ وقتٍ وإعادتها في كلِّ ساعةٍ ويعيدُها ويُبديها بألفاظِ مختلفةٍ وأدلَّةٍ متنوعةٍ لتستقرَّ في القلوب فتثمرَ من الخير والبرِّ بحسب ثبوتها في القلب، وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرةً يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر لهذا بالآية التي بعد لهذه الآية، وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تُحصر.

فلما كان لهذا القرآن تبياناً لكلِّ شيءٍ؛ صار حجَّة الله على العباد كلِّهم، فانقطعت به حجَّة الظالمين، وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودُنياهم ورحمة ينالون به كلَّ خير في الدُّنيا والآخرة؛ فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتَّب على ذٰلك من ثواب الدُّنيا والآخرة؛ كصلاح القلب وبرِّه وطمأنينتِه، وتمام العقل الذي لا يتمُّ إلَّا بتربيتِهِ على معانيه التي هي أجلُّ المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقَوْل والفعل ونيُل رضا الله تعالى وكرامتِه العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلَّا الربُّ الرحيم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمُّ لَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمُ لَمَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّ

﴿• ٩ ﴾ فالعدل الذي أمر اللّه به يشملُ العدلَ في حقِّه وفي حقِّ عباده؛ فالعدلُ في ذٰلك أداءُ الحقوق كاملةً موفورةً؛ بأن يؤدِّيَ العبد ما أوجب الله عليه من التّحقوق الماليَّة والبدنيَّة والمركَّبة منَّهما في حقِّه وحقّ عباده، ويعامل الخلق بالعدل التامِّ، فيؤدِّي كلُّ والٍ ما عليه تحت ولايتِهِ، سواء في ذٰلك ولاية الإِّمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما فَرَضَه اللّه عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعامِلَهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع مَا عليك؛ فلا تبخسُ لهم حقًّا، ولا تغشُّهم ولا تخدُّعُهم وتظلِمُهمَّ؛ فالعدل واجبٌ، والإحسان فضيلةٌ مستحبُّ، وذٰلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذٰلك من أنواع النفع، حتى يدخلَ فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، وخصَّ اللَّه إيتاء ذي القُربي وإن كان داخلاً في العموم؛ لتأكُّد حقِّهم وتعيُّن صلتهم وبرِّهم والحرص على ذٰلك، ويدخل في ذٰلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم، لْكن كلُّ مَن كان أقربَ كان أحقَّ بالبرِّ. وقوله: ﴿وينهى عن الفّحشاءِ﴾: وهو كلُّ ذنبِ عظيم استفحشتُه الشرائعُ والفِطَر؛ كالشركِ باللَّه والقتل بغير حقِّ والزِّنا والسرقة والعُجب والكِبْر واحتقَّار الخُّلق وغير ذٰلك من الفواحش، ويدخل في المنكر كلُّ ذنب ومعصيةٍ متعلِّق بحقِّ اللّه تعالى، وبالبغي كلُّ عدوان على الخلق في الدِّماء والأموال والأعراض. فصارت لهذه الآية جامعةً لجميع المأمورات والمنهيَّات، لم يبقَ شيءٌ إلَّا دخل فيها. فهذه قاعدةٌ ترجع إليها سائر الجزئيَّات؛ فكلُّ مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربي؛ فهي مما أمر الله به، وكلُّ مسألةٍ مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي؛ فهي مما نهى الله عنه، وبها يُعْلَمُ حُسنُ ما أمر اللّه به وقُبح ما نهى عنه، وبها يُعتبر ما عند الناس من الأَقوال، وتردُّ إليها سائر الأحوال؛ فتبارَكَ مَن جعل في كلامِهِ الهَّدَى والشَّفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهذا قال: ﴿يعظِكُم﴾؛ به، أي: بما بيَّنه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرَّتكم. ﴿لعلَّكُم تذكُّرُونَ﴾: ما يعظِكُم به فتفهمونه وتعقِلونه؛ فإنَّكم إذا تذكَّرتموه وعقلتموه؛ عملتم بمقتضاه، فسعدتُم سعادةً لا شقاوة معها.

فلما أمر بما هو واجبٌ في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه العبدُ على نفسه، فقال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٠﴾ ﴿الفحشاء﴾؛ ما قبح من الأكاذيب. ﴿٩٠﴾ ﴿والبغي﴾؛ الظلم والتعدي.

﴿ وَأَوَفُواْ بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ قَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللِّهِ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا لَنَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُكِيّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ مَا كُفْتُدُ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿٩١﴾ ولهذا يشمَلُ جميع ما عاهد العبدُ عليه ربَّه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برًا، ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبدُ لغيره ويؤكِّده على نفسه؛ فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة، ولهذا نهى الله عن نقضِها، فقال: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾: بعقدها على اسم الله تعالى. ﴿وقد جعلتُمُ الله عليكم﴾: أيها المتعاقدون، ﴿كفيلاً﴾: فلا يَحِلُّ لكم أن لا تُحْكِموا ما جعلتم الله عليكم كفيلاً، فيكون ذلك تركُ تعظيم الله واستهانة به، وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلتَ الله فيه كفيلاً؛ فكما ائتمنك وأحسن ظنّه فيك؛ فلتفلِ له بما قلت وأكّدته. ﴿إنَّ الله يعلم ما تفعلونَ ﴿: فيجازي كلَّ عامل بعمله على حسب نيّته ومقصدِهِ.

﴿٩٢﴾ ﴿ولا تكونوا﴾: في نقضِكُم للعهودِ بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلّها على سفه متعاطيها، وذلك ﴿كالتي﴾ تَغْزِلُ غزلاً قويًا؛ فإذا استحكم وتم ما أريد منه؛ نَقَضَتْه فجعلتْه ﴿أَنْكَاتُا﴾: فتعبت على الغزل، ثم على النقض، ولم تستفدْ سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي؛ فكذلك مَنْ نَقَضَ ما عاهد عليه؛ فهو ظالمٌ جاهلٌ سفيهٌ ناقص الدين والمروءة. وقوله: ﴿تَتَخذُون أَيمانكم دَخَلاً بينكم أن تكونَ أُمّةٌ هي أربى من أمّةٍ ﴾؛ أي: لا تنبغي هذه الحالة منكم؛ تعقدون الأيمان المؤكّدة، وتنتظرون فيها الفرصَ: فإذا كان العاقدُ لها ضعيفاً غير قادرٍ على الآخر؛ أتمّها لا لتعظيم العقد واليمين، بل لعجزهِ. وإن كان قويًا يرى مصلحتَه الدنيويَّة في نقضِها؛ نَقضَها غيرَ مبالٍ بعهدِ الله ويمينِه، كلُّ ذلك دَوَراناً مع أهوية النفوس وتقديماً لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانيَّة والأخلاق المرضيَّة؛ لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وقوَّة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم [الله] به؛ حيث قيَّضَ من أسباب المِحَنِ الذي يُمْتَحَنُ به الصادق الوفيُّ من الفاجر الشقيِّ. ﴿وليبيِّنَ لكم يومَ القيامةِ ما كنتُم فيه تختلفونَ ﴾: فيجازي كلًا بعمله، ويخزي الغادرَ.

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسُّعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسُّعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسُّعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسُّعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسُّعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَ عَمَّا كُنتُمُ

﴿٩٣﴾ أي: ﴿لو شاء الله﴾ لجَمَعَ الناس على الهدى، وجعلهم ﴿أُمَّةً واحدةً﴾: ولٰكنَّه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايتُهُ وإضلالُهُ من أفعاله التابعة لعلمِهِ وحكمتِهِ، يعطي الهداية من يستحقُّها فضلاً، ويمنعُها مَنْ لا يستحقُّها عدلاً ﴿ولَتُسْأَلُنَّ عما كُنتم تعملونَ﴾: من خيرٍ وشرِّ، فيجازيكم عليها أتمَّ الجزاء وأعدله.

﴿ وَلَا نَنَّخِذُوۤا ۚ أَيْمَنَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوٓءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُمْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُمْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُمْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُمْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُمْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُمْرُ عَظِيمٌ لَا لَهُ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَكُمْرُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

﴿٩٤﴾ أي: ﴿ولا تتَّخذوا أيمانكم﴾: وعهودكم ومواثيقكم تَبَعاً لأهوائِكم، متى شئتُم وفَّيْتُم بها، ومتى

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩١﴾ ﴿كفيلاً﴾؛ ضامناً وشاهداً. ﴿٩٢﴾ ﴿أنكاثاً﴾؛ أنقاضاً بعد فتلها. ﴿٩٢﴾ ﴿تتخذون﴾؛ تجعلون. ﴿٩٢﴾ ﴿دخلاً﴾؛ خديعة ومكراً، والدخل: ما يدخل في الشيء للفساد. ﴿٩٢﴾ ﴿أربى﴾؛ أكثر مالاً ومنفعة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٣﴾ ﴿أُمَّة واحدة ﴾؛ أهل دين واحد، وهو الإسلام.

شئتُم نَقَضْتُموها؛ فإنَّكم إذا فعلتُم ذٰلك؛ تَزِلُّ أقدامُكم بعد ثبوتها على الصِّراط المستقيم. ﴿وتذوقوا السُّوء﴾؛ أي: العذاب الذي يسوؤكم ويَحْزُنكم. ﴿بما صدَدتُم عن سبيل الله﴾: حيث ضللتُم وأضللتُم غيركم. ﴿ولكم عذابٌ عظيمٌ﴾: مضاعف.

﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ مَا عِندَكُمْ يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍّ وَلَنجْزِيَنَ اللَّهِ عَن ذَكْرٍ أَوْ أَنفَى عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنجْزِينَ اللَّهِ عَنْ خَكُو اللَّهُ عَمْلُونَ ﴿ فَي مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنفَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُجْزِينَهُمْ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ ال

﴿٩٥﴾ يحذّر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل مَتاع الدُّنيا وحطامها، فقال: ﴿ولا تشتروا بعهِد اللّه ثَمَناً قليلاً﴾: تنالونه بالنَّقْض وعدم الوفاء. ﴿إنَّما عند اللّه﴾: من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله، ﴿هو خيرٌ لكم﴾: من حطام الدُّنيا الزائلة ﴿إن كنتم تعلمونَ﴾.

﴿٩٦﴾ فآثِروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإنَّ الذي ﴿عندكم﴾: ولو كَثُر جدًّا لا بدَّ أن ينفدَ ويفنى، ﴿وما عند اللّه باقٍ﴾: ببقائِهِ، لا يفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، وهٰذا كقولِهِ تعالى: ﴿بل تؤثِرون الحياةَ الدُّنيا والآخرة خيرٌ وأبقى﴾. ﴿وما عندَ اللّه خيرٌ للأبرار﴾. وفي هٰذا الحث والترغيب على الزُّهد في الدنيا، خصوصاً الزُّهد المتعين، وهو الزُهد فيما يكون ضرراً على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حقِّ اللّه؛ فإنَّ هٰذا الزُّهد واجبٌ. ومن الدواعي للزُّهد أن يقابلَ العبد لَذَّاتِ الدُّنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنَّه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين، وليس الزُّهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذَّكر ونحوها، بل لا يكون العبدُ زاهداً زهداً صحيحاً حتَّى يقوم بما يقدِرُ عليه من الأوامر الشرعيَّة الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهدُ الحقيقيُّ هو الزهد فيما لا ينفعُ في الدين والدُّنيا، والرغبةُ والسعي في كلِّ ما ينفع. ﴿ولنجزينَ الذين صبروا﴾: على طاعة الله وعن معصيته، وفَطَموا أنفسَهم عن الشهوات الدنيويَّة المضرَّة بدينهم؛ ﴿أَجْرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملون﴾: الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإنَّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

(٩٧) ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدُّنيا والآخرة فقال: (مَنْ عمل صالحاً من ذَكر أو أنثى وهو مؤمنٌ ): فإنَّ الإيمان شرطٌ في صحَّة الأعمال الصالحة وقَبولها، بل لا تسمَّى أعمالاً صالحة إلَّا بالإيمان، والإيمان مقتض لها؛ فإنَّه التصديق الجازم المثمِرُ لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبَّات؛ فمَنْ جَمَعَ بين الإيمان والعمل الصالح؛ (فَلَنُحْيِنَةُ حياةً طيبةً ): وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاتِهِ لما يُشوِّش عليه قلبه ويرزُقُه الله رزقاً حلالاً طيباً من حيث لا يحتسب. (ولنجزِينَهم): في الآخرة (أجرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملونَ ): من أصناف اللذَّات؛ ممَّا لا عينُ رأتْ، ولا أذنُ سمعتْ، ولا خطرَ على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدُّنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً.

﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيدِ ۞ إِنَّامُ لَيْسَ لَمُ سُلْطَنُ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوَكُونَ ۞ (٢). يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ۞ (٢).

﴿٨٨ ـ ١٠٠﴾ أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرفُ الكُتُب وأجلُّها، وفيه صلاحُ القلوب

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٦﴾ ﴿ينفذَ﴾؛ يذهب ويفني.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩٨﴾ ﴿الرَجيم﴾؛ المطرود من رحمة الله. ﴿٩٩﴾ ﴿سلطان﴾؛ تسلُّط. ﴿٩٠٠﴾ ﴿يتولونه)؛ يتخذونه وليًّا مطاعاً.

والعلوم الكثيرة؛ فإنَّ الشيطان أحرصُ ما يكون على العبد عند شروعِهِ في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفِهِ عن مقاصدِها ومعانيها؛ فالطريق إلى السلامة من شرِّه الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من شرِّه، فيقول القارئ: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم؛ متدبِّراً لمعناها، معتمداً بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهداً في دفع وسواسه وأفكاره الرَّديئة، مجتهداً على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلِّي بحِلْية الإيمان والتوكُّل؛ فإنَّ الشيطان ﴿ليس له سلطانُ﴾؛ أي: تسلُّط ﴿على الذين آمنوا وعلى ربِّهم﴾: وحده لا شريك له، ﴿يتوكُّلونَ﴾: فيدفع الله عن المؤمنين المتوكِّلين عليه شرَّ الشيطان ولا يبقي له عليهم سبيلٌ. ﴿إنَّما سلطانُهُ؛ أي: يجعلونه لهم وليًّا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله، ودخولهم في طاعة الشيطان، وانضمامهم لحزبه؛ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم، فأزَّهم إلى المعاصي أزًا، وقادهم إلى النار قَوْداً.

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَائِمَ مَكَاكَ ءَائِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَرً بِلَّ أَكَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مُوحُ الفَّدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ الْآَلِينَ اللَّهِ اللهُ الل

﴿١٠١﴾ يذكُر تعالى أنَّ المكذُبين بهذا القرآن يتتبَّعون ما يَرَوْنَه حجَّة لهم، وهو أنَّ الله تعالى هو الحاكم الحكيم، الذي يَشْرَع الأحكام ويبدِّل حكماً مكان آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا رأوه كذلك؛ قدحوا في الرسول وبما جاء به، و ﴿قالوا إنما أنت مُفْتَرٍ ﴾، قال الله تعالى: ﴿بل أكثُرهم لا يعلمونَ ﴾: فهم جهالٌ، لا علم لهم بربِّهم ولا بشرعِهِ، ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فإنَّ القدح في الشيء فرعٌ عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح.

﴿١٠٢﴾ ولهٰذا ذكر تعالى حكمته في ذلك، فقال: ﴿قُلْ نُولُه رُوحُ القُدُس﴾: وهو جبريلُ الرسول المقدّس المنزّه عن كلِّ عيب وخيانةِ وآفةٍ، ﴿بالحقِّ﴾؛ أي: نزوله بالحقِّ، وهو مشتملٌ على الحقِّ في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل لأحدٍ أن يَقْدَحَ فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنّه إذا عُلِمَ أنّه الحقُّ؛ عُلِمَ أنّ ما عارضَه وناقَضَه باطلٌ. ﴿ليثبّتَ الذين آمنوا﴾: عند نزول آياتِه وتوارُدِها عليهم وقتاً بعد وقت؛ فلا يزال الحقُّ يصلُ إلى قلوبهم شيئاً فشيئاً، حتى يكون إيمانهم أثبتَ من الجبال الرواسي. وأيضاً؛ فإنّهم يعلمون أنّه الحقُّ، وإذا شرع حكماً من الأحكام، ثم نَسَخَه؛ علموا أنه أبدله بما هو مثلُه أو خيرٌ منه لهم، وأنَّ نسخَه هو المناسب للحكمة الربانيَّة والمناسبة العقليَّة. ﴿وهدى وبشرى للمسلمين﴾؛ أي: يهديهم إلى حقائق الأشياء، ويبينً لهم الحقَّ من الباطل والهدى من الضّلال، ويبشّرهم أنَّ لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً. وأيضاً؛ فإنه كلَّما نزل شيئاً فشيئاً؛ كان أعظم هداية وبشارة لهم مِنْ لو أتاهم جملة واحدة وتفرَّق الفكرُ فيه، بل يُنزِلُ الله حكماً وتارة أكثر؛ فإذا فهموه وعَقلوه وعَرَفوا المراد منه وتروَّوا منه؛ أنزل نظيره... وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة في به مبلغاً عظيماً، وتغيَّرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاقه، ويستضيئوا بنورِه في الصحابة في والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الدينيَّة والدنيويَّة. فللمات الغيِّ والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الدينيَّة والدنيويَّة.

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاثُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيُّ وَهَىٰذَا لِسَانُ عَرَبِتُ مُعْمِدً وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ وَهَىٰذَا لِسَانُ عَرَبِتُ مُعْمِدِيمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ مُعْمِدِيمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْلِيمُ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠١﴾ ﴿مفتر﴾؛ كاذب، مختلق على الله. ﴿١٠٢﴾ ﴿روح القدس﴾؛ الروح المطهر: جبريل ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج ابن جرير والواحدي عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي ﷺ: أنه كان لهم عبدان من أهل غير اليمن، وكانا طفلين، وكان رسول الله ﷺ ربما جلس إليهما، فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهما، فأنزل الله تعالى: ﴿لِسَانُ اللَّهِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَنذَا لِسَانُ عَكَرِبٌ مُبِينً ﴾.

سورة النحل (۱۰۳ ـ ۱۰۳)

ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ ۚ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (١).

﴿١٠٣﴾ يخبر تعالى عن قِيل المشركين المكذّبين لرسوله: ﴿أَنَّهُم يقولُونَ إِنَّما يعلِّمُهُ﴾: هٰذا الكتاب الذي جاء به، ﴿بَشَرٌ﴾: وذٰلك البشرُ الذي يشيرون إليه أعجميُّ اللسان. ﴿وهٰذا﴾: القرآن ﴿لسانٌ عربيٌّ مبينٌ﴾: هل هٰذا القول ممكنٌ أو له حظٌ من الاحتمال؟! ولكن الكاذب يكذِبُ ولا يفكِّر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب ردَّه بمجرَّد تصوُّره.

﴿ ﴿١٠٤﴾ ﴿إِنَّ الذين لا يؤمنون بآيات الله ﴾: الدالَّة دلالة صريحةً على الحقِّ المبين فيردُّونها ولا يقبلونها، ﴿ لا يهديهِمُ الله لهم. ﴿ ولهم ﴾: في الآخرة ﴿ لا يهديهِمُ الله لهم. ﴿ ولهم ﴾: في الآخرة

﴿عذابٌ أليمٌ ﴾.

﴿ ١٠٥﴾ ﴿ إنما يفتري الكذب ﴾ ؛ أي: إنما يصدُرُ افتراء الكذب من ﴿ الذين لا يؤمنون بآيات الله ﴾ : كالمعاندين لرسولِهِ من بعد ما جاءتهم البيناتُ . ﴿ وأولئك هم الكاذبونَ ﴾ ؛ أي: الكذب منحصرٌ فيهم ، وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم . وأما محمدٌ ﷺ المؤمن بآيات الله الخاضع لربِّه ؛ فمُحالُ أن يكذِبَ على الله ، ويتقوَّل عليه ما لم يَقُلْ ، فأعداؤه رَمَوْه بالكذب الذي هو وصِفُهم ، فأظهر الله خِزْيهم وبيَّن فضائحهم ؛ فله تعالى الحمد .

﴿ مَن ۚ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَا لَكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَنْ أَكُورُةِ وَلَكُمْ السَّحَبُوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى

﴿١٠٦ عَلَى عَنْ سَناعة حال مَن كَفَرَ به من بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر، ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى، وشَرَحَ صدرَه بالكفر راضياً به مطمئناً: أنَّ لهم الغضب الشديدَ من الربِّ الرحيم، الذي إذا غَضِبَ؛ لم يَقُمْ لغضبِهِ شيء وغضب عليهم كلُّ شيء. ﴿ولهم عذابٌ عظيمٌ ﴾؛ أي: في غاية الشدَّة، مع أنَّه دائمٌ أبداً. وذلك أنَّهم ﴿استحبُّوا الحياة الدُّنيا على الآخرة ﴾: حيث ارتدُّوا على أدبارهم؛ طمعاً في شيء من حطام الدُّنيا، ورغبةً فيه، وزهداً في خير الآخرة.

قلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية، فلم يهدهم؛ لأنَّ الكفر وصفُهم، فطبع على قلوبهم، قلوبهم، فلا ينفذُ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فلا ينفذُ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلةُ وأحاط بهم الخِذْلان وحُرِموا رحمة الله التي وسعت كلَّ شيء، وذلك أنَّها أتتهم فردُّوها وعُرضَتْ عليهم فلم يقبَلوها.

﴿١٠٩﴾ ﴿لَا جَرْمُ أَنهُم فِي الآخرة هم الخاسرون﴾: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيمُ المقيمُ، وحصلوا على العذاب الأليم، ولهذا بخلاف من أُكْرِه على الكفر وأُجْبِر عليه، وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمان راغبٌ فيه؛ فإنَّه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوزُ له النَّطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.

ودلَّ ذلك على أنَّ كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنَّه لا عبرةَ به ولا يترتَّب عليه حكم شرعيُّ؛ لأنَّه إذا لم يعاقَبْ على كلمة الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرُها من باب أولى وأحرى.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٣﴾ ﴿يلحدون إليه﴾؛ ينسبون إليه أنه علَّم النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۲) سبب الننزول: أخرج الحاكم وعبد الرزاق وابن جرير عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى سب النبي على وذكر الهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله على قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك، وذكرت الهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟»، قال: مطمئن بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد».

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٠٨﴾ ﴿طبع﴾؛ ختم. ﴿١٠٩﴾ ﴿لا جرم﴾؛ حقًّا.

﴿ ثُمَّرَ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنَهَدُواْ وَصَبَرُوَاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُّ رَبِّكَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَبِّ اللَّهِ الْعَلَمُونَ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١١٠﴾ أي: ثم ﴿إِنَّ رَبَّك﴾: الذي ربَّى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه ﴿لغفور رحيمٌ ﴾ لمن هاجر في سبيله، وخلَّى دياره وأمواله طالباً لمرضاةِ الله، وفُتِنَ على دينه ليرجعَ إلى الكفر، فثبت على الإيمان، وتخلَّص ما معه من اليقين، ثم جاهد أعداء الله لِيُدْخِلَهم في دين الله بلسانِه ويدِه، وصَبَرَ على لهذه العبادات الشاقَّة على أكثر الناس؛ فهذه أكبرُ الأسباب التي تُنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمِّن ذلك زوال كلِّ أمرٍ مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم؛ فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة.

﴿١١١﴾ حين ﴿تأتٰي كلُّ نفس تجادِلُ عن نفسها﴾: كلُّ يَقولُ: نفسي نفسي، لا يهمُه سوى نفسه؛ ففي ذلك اليوم يفتقر العبدُ إلى حصول مثقال ذرَّة من الخير. ﴿وقُم لا يُظْلَمُونَ﴾: من خير وشرِّ. ﴿وهم لا يُظْلَمُونَ﴾: فلا يزادُ في سيئاتهم، ولا يُنْقَصُ من حسناتهم. ﴿فاليوم لا تُظْلَمُ نفسٌ شيئاً ولا تُجْزَوْنَ إلَّا ما كنتُم تعملونَ﴾.

﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرْت بِأَنْعُمِ اللّهِ وَصَرَبَ اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللّهِ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللّهَ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللّهِ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللّهِ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ لِمَانِ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَهُمْ طَلْمُونَ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۱۲ - ۱۱۳) و هذه القرية هي مكّة المشرّفة التي كانت آمنةً مطمئنةً لا يُهاج فيها أحدٌ، وتحترِمها الجاهليَّةُ الجَهْلاءُ، حتى إنَّ أحدهم يجد قاتلَ أبيه وأخيه فلا يَهيجُهُ مع شدَّة الحميَّة فيهم والنعرة العربيَّة، فحصل لها من الأمن التامِّ ما لم يحصلُ لسواها، وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرعٌ ولا شجرٌ، ولكنْ يسَّرَ الله لها الرزق يأتيها من كلِّ مكان، فجاءهم رسولٌ منهم يعرِفون أمانته وصدقَه؛ يدعُوهم إلى أكمل الأمور، وينهاهم عن الأمور السيِّئة، فكذَّبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضدَّ ما كانوا فيه، وألبسهم (لباس الجوع) الذي هو ضدُّ الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شُكْرِهم، وما ظَلَمَهُمُ الله ولكنْ كانوا أنفسَهم يظلمِونَ.

﴿ فَكُمُّلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَاً طَيِّبًا وَالشَّكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا حَرَمَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ حَلَاً عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَاللَّهُمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَهَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ اللَّيْنَ وَهُلَمْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ اللَّيْنَ هَادُوا حَرَّمَنا مَا فَصَصَّنَا عَلَيْكُ مِن يَقْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ عَذَابٌ اللِّي وَعَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِمُونَ اللَّهُ مَنْكُم عَلَابٌ اللِّي وَعَلَى اللَّهِ وَالْكِن كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ ﴿ "" .

﴿١١٤﴾ يأمر عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها. ﴿حلالاً طيّباً ﴾؛ أي: حالة كونها متَّصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون مما حرَّم الله أو أثراً من غَصْبٍ ونحوه؛ فتمتَّعوا بما خَلَقَ الله لكم من غير إسرافٍ ولا تَعَدِّ. ﴿واشكُروا نعمةَ الله﴾: بالاعتراف بها بالقلب، والثناء على الله بها، وصرفها في

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١٠﴾ ﴿فُتنوا﴾؛ عُذِّبوا وابتُلوا. ﴿١١١﴾ ﴿وتوفَّى﴾؛ تُعطى الجزاء وافياً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٢﴾ ﴿رغداً ﴾؛ هنيئاً سهلاً.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿١١٥﴾ ﴿الميتة﴾؛ ما مات بغير تذكية شرعية. ﴿١١٥﴾ ﴿والدم﴾؛ هو الدم المسفوح من الذبيحة عند الذبح. ﴿١١٥﴾ ﴿غير باع﴾؛ غير مريد ولا طالب عند الذبح. ﴿١١٥﴾ ﴿غير باع﴾؛ غير مريد ولا طالب للمحرَّم. ﴿١١٥﴾ ﴿ولا عاد﴾؛ وغير متجاوز حد الضرورة مما يسد الرمق. ﴿١١٦﴾ ﴿لتفتروا﴾؛ لتختلقوا.

طاعة الله. ﴿إِن كُنتُم إِيَّاه تَعبُدُونَ﴾؛ أي: إن كنتُم مخلصين له العبادة؛ فلا تشكُروا إلَّا إيَّاه، ولا تنسَوا المنعم.

﴿١١٥﴾ ﴿إِنَّما حُرَّم عليكم﴾: الأشياء المضرَّة تنزيهاً لكم، وذلك: كالميتة، ويدخُلُ في ذلك كلُّ ما كان موته على غير ذكاةٍ مشروعة، ويُستثنى منه ميتة الجرادِ والسمكِ. ﴿والدَّمَ﴾: المسفوح، وأما ما يبقى في العروق واللحم؛ فلا يضرُّ. ﴿ولحم الخنزير﴾: لقذارتِهِ وخبثِهِ، وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. ﴿وما أُهِلَّ لغير الله به﴾: كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصودٌ به الشرك. ﴿فمن اضْطُرَّ ﴾: إلى شيء من المحرَّمات؛ بأن حملته الضرورةُ وخاف إن لم يأكُلْ أن يَهْلِكَ؛ فلا جناحَ عليه إذا لم يكن باغياً أو عادياً؛ أي: إذا لم يُرِدْ أكل المحرَّم، وهو غير مضطرِّ ولا متعدِّ الحلال إلى الحرام أو متجاوزٍ لما زادَ على قَدْرِ الضرورة؛ فهذا الذي حرَّمه الله من المباحات.

﴿١١٦﴾ ﴿ولا تقولوا لما تَصِفُ ألسنتُكم الكَذِبَ لهذا حلالٌ ولهذا حرامٌ ﴾؛ أي: لا تحرِّموا وتحلِّلوا من تلقاء أنفسكم كذباً وافتراءً على الله وتقوُّلاً عليه؛ ﴿لتَفْتَروا على الله الكذِبَ إنَّ الذين يفترونَ على الله الكذِبَ إنَّ الذين يفترونَ على الله الكذِبَ لا يفلِحونَ ﴾: لا في الدُّنيا ولا في الآخرة، ولا بدَّ أن يُظْهِرَ الله خِزْيَهم.

﴿١١٧﴾ وإن تمتَّعوا في الدُّنيا؛ فإنَّه ﴿مَتَاعٌ قَليلٌ﴾: ومصيرهم إلى النار، ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ﴾.

﴿١١٨﴾ فالله تعالى ما حرَّم علينا إلَّا التجبيثات تفضُّلاً منه وصيانةً عن كلِّ مستقدرٍ، وأما الذين هادوا؛ فحرَّم الله عليهم طيباتٍ أُحِلَّت لهم بسبب ظُلْمِهم عقوبةً لهم؛ كما قَصَّه في سورة الأنعام في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كلَّ ذي ظُفُرٍ ومن البقر والغنم حرَّمْنا عليهم شحومَهُما إلَّا ما حَمَلَتْ ظهورُهما أو الحوايا أو ما اختلَطَ بعظم ذٰلك جزيناهم ببغيهم وإنَّا لصادقونَ﴾.

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُولُ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُولُ رَجِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْدِهَا لَعَهُولًا وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿١١٩﴾ ولهذا حضٌ منه لعبادِهِ على التوبة ودعوةٌ لهم إلى الإنابة، فأخبر أنَّ من عمل سوءاً ﴿بجهالةٍ﴾: بعاقبةٍ ما تَجْني عليه، ولو كان متعمِّداً للذنب؛ فإنَّه لا بدَّ أن ينقص ما في قلبه من العلم وقتَ مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأنْ تَرَكَ الذنب وندم عليه وأصلح أعمالَه؛ فإنَّ الله يغفر له ويرحمُه ويتقبَّل توبتَه ويعيدُه إلى حالته الأولى أو أعلى منها.

﴿١٢٠﴾ يخبر تعالى عمًّا فَضَّلَ به خليلَه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصَّه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال: ﴿إِنَّ إبراهيم كان أمَّةً﴾؛ أي: إماماً جامعاً لخصال الخير هادياً مهتدياً، ﴿قانتاً لله﴾؛ أي: مديماً لطاعة ربِّه مخلصاً له الدين، ﴿حنيفاً﴾: مقبلًا على الله بالمحبَّة والإنابة والعبوديَّة، معرضاً عمَّن سواه. ﴿ولم يَكُ من المشركين﴾: في قولِهِ وعمله وجميع أحواله؛ لأنَّه إمام الموحدين الحنفاء. ﴿١٢١﴾ ﴿شاكراً لأنعمِهِ﴾؛ أي: آتاه الله في الدُّنيا حسنةً، وأنعم عليه بنعم ظاهرةٍ وباطنةٍ، فقام بشكرها،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١٩﴾ ﴿بجهالة﴾؛ بسفه وجهل لعاقبتها، وكل من عصى الله فهو جاهل.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۱۲۰﴾ ﴿أُمَّةَ﴾؛ إماماً، جامعاً لخصال الخير. ﴿۱۲۰﴾ ﴿قانتاً﴾؛ خَاضعاً، مداوماً على الطاعة. ﴿۱۲۰﴾ ﴿حنيفاً﴾؛ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد قصداً. ﴿۱۲۱﴾ ﴿اجتباه﴾؛ اختاره. ﴿۱۲۱﴾ ﴿سبيل ربك﴾؛ دِين ربك وطريقه المستقيم.

فكان نتيجةُ لهذه الخصال الفاضلة أن ﴿اجتباه﴾ ربُّه واختصَّه بخلَّته وجعله من صفوة خلقِهِ وخيار عباده المقرَّبين. ﴿وهداه إلى صراطٍ مستقيم﴾: في علمه وعمله، فعلم بالحقِّ وآثره على غيره.

﴿١٢٢﴾ ﴿وآتيناه في الدُّنيا حسنةً﴾: رزقاً واسعاً، وزوجةً حسناء، وذرِّيَّة صالحين، وأخلاقاً مرضية. ﴿وإِنَّه في الآخرة لمنَ الصَّالحين﴾: الذين لهم المنازل العاليةُ والقُرْبُ العظيم من الله تعالى.

﴿١٢٣﴾ ومن أعظم فضائله أنَّ اللَّه أوحى لسيِّد الخلق وأكملِهِم أن يتَّبع ملَّة إبراهيم ويقتدي به هو وأمَّته.

﴿١٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾؛ أي: فرضاً ﴿على الذين اختلفوا فيه﴾: حين ضلُّوا عن يوم الجمعة، وهم اليهود، فصار اختلافهم سبباً لأن يجب عليهم في السبتِ احترامه وتعظيمه، وإلَّا؛ فالفضيلةُ الحقيقيَّة ليوم الجمعة، الذي هدى الله لهذه الأمة إليه. ﴿وإنَّ ربَّك لَيحكُمُ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾: فيبيِّن لهم المحقَّ من المبطِل والمستحقَّ للثواب ممن استحقَّ العذاب (١).

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِىَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْمَدِينَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١٢٥) أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربّك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح، ﴿ بالحكمة ﴾ أي: كل أحدٍ على حسب حاله وفَهمه وقبوله وانقياده، ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبدأة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتمّ، وبالرفق واللين؛ فإنِ انقاد بالحكمة، وإلّا؛ فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعو يرى أن ما [هو] عليه حقّ، أو كان داعية إلى الباطل؛ فيجاذَلُ بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً، ومن ذلك الاحتجاج عليه فيجاذَلُ بالتي كان يعتقدها؛ فإنَّه أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدّي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصُل الفائدة منها، بل يكون القصدُ منها هداية الخلق إلى الضلال، وعلم أعماله المتربّبة على ضلالته، وسيجازيه عليها. ﴿ وهو أعلم بالمهتدين ﴾ علم السبب الذي أذّاه إلى الضلال، وعلم أعماله المتربّبة على ضلالته، وسيجازيه عليها. ﴿ وهو أعلم بالمهتدين ﴾ علم أنّهم يَصْلُحون للهداية فهداهم، ثم منّ عليهم فاجتباهم.

﴿ وَإِنْ عَافَبَتُمْ فَعَافِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِدِ ۚ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيدِينَ ﴿ وَأَصْبِرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱللَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱللَّذِينَ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴾ : مَنْ أساء إليكم بالقول (١٢٦ ﴾ يقول تعالى مبيحاً للعدل ونادباً للفضل والإحسان: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ﴾ : مَنْ أساء إليكم بالقول

<sup>(</sup>١) في (ب): «العقاب».

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج الترمذي والنسائي عن أبي بن كعب في قال: لما كان يوم أحد أُصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثَّلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنُربينَّ عليهم، قال: فلما كان يوم فتح مكة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُمْ بِهِ وَلَإِن صَبَرَمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينِينَ ﴿ فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

والفعل، ﴿فعاقِبوا بمثل ما عُوقِبْتُم به﴾: من غير زيادةٍ منكم على ما أجراه معكم. ﴿ولَيْن صبرتُم﴾: عن المعاقبة وعفوتُم عن جرمهم، ﴿لهو خيرٌ للصّابرينَ﴾: من الاستيفاء، وما عند الله خيرٌ لكم وأحسن عاقبةً؛ كما قال تعالى: ﴿فمن عفا وأصْلَحَ فأجْرُهُ على الله﴾.

﴿١٢٧ - ١٢٧﴾ ثم أمر رسوله بالصبر على دعوةِ الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتّكال على النفس، فقال: ﴿واصْبِرْ وما صَبْرُكَ إلّا بالله﴾: هو الذي يُعينك عليه ويُثَبِّتُك. ﴿ولا تَحْزَنْ عليهم﴾: إذا دعوتَهم فلم تَرَ منهم قَبولاً لدعوتِكَ؛ فإنَّ الحزن لا يُجْدي عليك شيئاً. ﴿ولا تَكُ في ضَيْقٍ﴾؛ أي: شدَّة وحَرَج ﴿مما يمكُرون﴾: فإنَّ مكرهم عائدٌ إليهم، وأنت من المتّقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتّقوا الكفر والمعاصي، وأحسنوا في عبادة الله؛ بأن عبدوا الله كأنَّهم يرونَه؛ فإنْ لَم يكُونوا يَرَوْنه فإنَّه يراهم، والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يَجْعَلَنا من المتقين المحسنين.

تم تفسير سورة النحل. ولله الحمد والمنة.



### تفسیر سورة بنی اسرائیل وهی مکیة

#### بِنْ وَ اللَّهِ الرُّهُونِ الرَّجَدِ إِ

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنْيِئًا ۚ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَكَرِّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنْيِئًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَيْ ﴾ (١).

﴿١﴾ ينزّه تعالى نفسه المقدّسة ويعظّمها لأنّ له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه وأسرى بعبدو : ورسوله محمد على الإطلاق، وألم المسجد الحرام : الذي هو أجل المساجد على الإطلاق، وإلى المسجد الأقصى : الذي هو من المساجد الفاضلة، وهو محل الأنبياء، فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدًّا، ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتاً وفرقاناً، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه ؛ حيث يسّره لليسرى في جميع أموره، وخوَّله نعماً فاق بها الأوّلين والآخرين. وظاهر الآية أنّ الإسراء كان في أول الليل، وأنّه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أُسْرِيَ به من بيت أم هانئ (١)؛ فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكلّه تضاعف (٣) فيه العبادة بيت أم هانئ (١)؛ فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكلّه تضاعف (٣) فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأنّ الإسراء بروحه وجسده معاً، وإلّا لم يكن في ذلك آيةٌ كبرى ومنقبةٌ عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي علي في الإسراء (٤) وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أُسْريَ به إلى بيت

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿سبحان﴾؛ تنزيهاً لله وتعجُّباً من قدرته.

<sup>(</sup>٢) انظر «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٥) ط دار إحياء التراث العربي. وانظر «الفتح» (٧/ ٢٠٤) فقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «تتضاعف».

<sup>(</sup>٤) كما في «صحيح البخاري» (٣٢٠٧و٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢) وقد ساق الحافظ ابن كثير أحاديث الإسراء في أول تفسير سورة الإسراء.

المقدس، ثم عُرِج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العُلى، ورأى الجنة والنار، والأنبياء على مراتبهم، وفُرِضَ عليه الصلواتُ خمسين، ثم ما زال يراجِعُ ربَّه بإشارة موسى الكليم حتى صارت خمساً في الفعل وخمسين في الأجر والثواب، وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمتُه ما لا يعلم مقدارَه إلَّا الله عَلَى وذَكرَهُ هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدِّي بصفة العبوديَّة؛ لأنَّه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبوديَّة ربه.

وقوله: ﴿الذي بارَكْنا حوله﴾؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يُطْلَبُ شدُّ الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأنَّ الله اختصَّه محلاً لكثير من أنبيائه وأصفيائه.

﴿٢﴾ كثيراً ما يَقْرِنُ الباري بين نبوَّة محمد عَلَيْ ونبوَّة موسى عَلَيْ وبين كتابيهما وشريعتيهما؛ لأنَّ كتابيهما أفضل الكتب، وشريعتيهما أكمل الشرائع، ونبوَّتيهما أعلى النبوَّات، وأتباعهما أكثر المؤمنين، ولهذا قال هنا: ﴿وآتينا موسى الكتابَ﴾: الذي هو التوراة، ﴿وجَعَلْناه هدى لبني إسرائيل﴾: يهتدونَ به في ظُلُمات الجهل إلى العلم بالحقِّ. ﴿ألَّا تتَخذوا مِن دوني وكيلاً﴾؛ أي: وقلنا لهم ذلك، وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك؛ ليعبدوا الله وحده، ويُنيبوا إليه، ويتَّخذوه وحده وكيلاً ومدبراً لهم في أمر دينهم ودُنياهم، ولا يتعلَّقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئاً ولا ينفعونهم بشيءٍ.

﴿٣﴾ ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مع نوح﴾؛ أي: يا ذُرِّيَّة مَنْ مَنَنَّا عليهم وحملناهم مع نوح. ﴿إنَّه كان عبداً شكوراً﴾: ففيه التنويه بالثناء على نوح ﷺ بقيامه بشكر الله واتِّصافه بذلك، والحثِّ لذُرِّيَّتِهِ أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكَّروا نعمةَ الله عليهم إذْ أبقاهم، واستخلفهم في الأرض، وأغرق غيرهم.

﴿٤﴾ ﴿وقَضَيْنا إلى بني إسرائيل﴾؛ أي: تقدَّمنا وعَهِدْنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بدَّ أن يقعَ: منهم إفسادٌ في الأرض والتكبُّر فيها، وأنَّه إذا وقع واحدةٌ منهما؛ سلَّطَ الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، ولهذا تحذيرٌ لهم وإنذارٌ لعلَّهم يرجعون فيتذكَّرون.

﴿٥﴾ ﴿فإذا جاء وَعْدُ أولاهما﴾؛ أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما؛ أي: إذا وقع منهم ذلك الفسادُ، ﴿بَعَنْنَا عليكم﴾: بعثاً قدريًّا وسلَّطنا عليكم تسليطاً كونيًّا جزائيًّا، ﴿عباداً لنا أولي بأسِ شديدٍ﴾؛ أي:

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٢﴾ ﴿وكيلاً﴾؛ معبوداً تفوِّضون أموركم إليه. ﴿٤﴾ ﴿وقضينا﴾؛ أخبرنا وأوحينا. ﴿٥﴾ ﴿أُولي بأس﴾؛ ذوي شجاعة وقوة. ﴿٥﴾ ﴿فجاسوا﴾؛ فطافوا. ﴿٥﴾ ﴿خلال الديار﴾؛ وسطها. ﴿٢﴾ ﴿الكرَّة﴾؛ الغلبة والظهور. ﴿٢﴾ ﴿نفيراً﴾؛ عدداً. ﴿٧﴾ ﴿وعد الآخرة﴾؛ موعد الإفساد الثاني. ﴿٧﴾ ﴿ليسوءوا﴾؛ ليُذلوا ويُهينوا. ﴿٧﴾ ﴿المسجد﴾؛ بيت المقدس. ﴿٧﴾ ﴿وليتبِّروا﴾؛ ليدمِّروا. ﴿٧﴾ ﴿ما علوا﴾؛ ما وقع تحت أيديهم. ﴿٧﴾ ﴿تبيراً﴾؛ تدميراً كاملاً. ﴿٨﴾ ﴿حصيراً﴾؛ سجناً لا خروج منه أبداً.

ذوي شجاعة وعددٍ وعُدَّةٍ، فنصرهم الله عليكم، فقتلوكم وسَبَوْا أولادكم ونهبوا أموالكم، وجاسوا ﴿خلالَ الدِّيار﴾: فهتكوا الدُّور، ودخلوا المسجد الحرام، وأفسدوه. ﴿وكان وعداً مفعولاً﴾: لا بدَّ من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسِّرون في تعيين لهؤلاء المسلَّطين؛ إلَّا أنَّهم اتَّفقوا على أنَّهم قومٌ كفارٌ: إمَّا من أهل العراق، أو الجزيرة، أو غيرها؛ سلَّطهم الله على بني إسرائيل لما كَثُرَتْ فيهم المعاصي وتركوا كثيراً من شريعتهم وطَغَوا في الأرض.

﴿٦﴾ ﴿ثم رَدَدْنا لَكُمُ الْكُرَّةَ عليهم﴾؛ أي: على لهؤلاء الذين سُلطوا عليكم فأجْلَيْتموهم من دياركم، ﴿وأَمَدَدْناكُم بأموال وبنينَ﴾؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثَّرناكم وقوَّيناكم عليهم، ﴿وجعلناكُم أكثرَ نفيراً﴾: منهم، وذٰلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله.

﴿٧﴾ ﴿إِنْ أحسنتُم أحسنتُم لأنفسِكم﴾: لأنَّ النفع عائدٌ إليكم حتى في الدُّنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. ﴿وإِنْ أَسأتُم فلها﴾؛ أي: فلأنفسكم يعود الضرر؛ كما أراكم الله من تسليط الأعداء. ﴿فإذا جاء وعدُ الآخرة﴾؛ أي: المرَّة الأخرى التي تفسِدون فيها في الأرض؛ سلَّطْنا أيضاً عليكم الأعداء، ﴿ليسوءوا وجوهكم﴾: بانتصارهم عليكم وسَبْيكم، ﴿ولِيَدْخُلُوا المسجد كما دَخَلُوه أوَّل مرَّةٍ﴾: والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، ﴿ولِيُتَبِّرُوا﴾؛ أي: يخرِّبوا ويدمِّروا ﴿ما عَلَوْا﴾: عليه ﴿تبيراً﴾: فيخرِّبوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم.

﴿٨﴾ ﴿عسى ربُّكم أن يرحَمَكم﴾: فيُديل لكم الكرة عليهم، فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعَّدهم على المعاصي، فقال: ﴿وإنْ عُدَمَهُ : إلى الإفساد في الأرض، ﴿عُدْنا﴾: إلى عقوبتِكم، فعادوا لذلك، فسلَّط الله عليهم رسوله محمداً ﷺ، فانتقم الله به منهم؛ فهذا جزاء الدُّنيا، وما عند الله من النَّكال أعظمُ وأشنعُ، ولهذا قال: ﴿وجَعَلْنا جهنَّم للكافرين حصيراً ﴾: يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبداً. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمَّة من العمل بالمعاصي؛ لئلًا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسنَّة الله واحدةُ لا تبدَّل ولا تغيَّر، ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظَّلَمة؛ عَرَفَ أنَّ ذلك من أجل ذنوبهم عقوبةً لهم، وأنَّهم إذا أقاموا كتاب الله وسنَّة رسوله؛ مكّن لهم في الأرض، ونصرهم على أعدائهم.

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ٱعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيـمًا ۞ (١).

﴿٩ ـ ١٠ ﴾ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنّه ﴿يهدي للتي هي أقومُ ﴾؛ أي: أعدلُ وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآنُ؛ كان أكملَ الناس وأقومَهم وأهداهم في جميع الأمور. ﴿ويبشّرُ المؤمنين الذين يعملونَ الصّالحاتِ ﴾: من الواجبات والسّنن، ﴿أنّ لهم أجراً كبيراً ﴾: أعدّه الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفَه إلّا هو. ﴿وأنّ الذين لا يؤمنون بالآخرةِ أعْتَدْنا لهم عذاباً أليماً ﴾؛ فالقرآنُ مشتملٌ على البشارة والنّذارة وذِكْرِ الأسباب التي تُنال بها البشارة، وهو الإيمان والعمل الصالح، والتي تستحقُ بها النذارة، وهو ضدُ ذٰلك.

﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَمُ بِٱلْخَيْرِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ ١ ﴾.

﴿١١﴾ ولهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشرِّ عند الغضب، ويبادِرُ بذلك الدعاء كما يبادِرُ بالدُّعاء في الخير، ولكنَّ الله من لطفه يستجيبُ له في الخير ولا يستجيبُ له بالشر، ولو يُعَجِّلُ الله للناس الشرَّ استعجالهم بالخير لَقُضي إليهم أجلهم.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿أقوم﴾؛ أعدل وأصوب.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايِنَيْنِ ۚ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلْيَلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّيِّكُمْ وَلِتَصْلَمُواْ عَـكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

(١٢) يقول تعالى: (وجعلنا الليلَ والنهار آيتينِ)؛ أي: دالَّتين على كمال قدرة الله وسَعَة رحمته وأنَّه الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له. (فَمَحَوْنا آية الليل)؛ أي: جعلناه مظلماً للسكون فيه والراحة. (وجعلنا آية النهارِ مبصرةً)؛ أي: مضيئة، (لتبتغوا فَضْلاً من ربِّكم): في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، (ولتعلموا): بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر (عَدَدَ السنين والحسابَ): فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم. (وكلَّ شيءٍ فصَّلناه تفصيلاً)؛ أي: بيَّنَا الآيات، وصرَّفناه لتتميز الأشياء، ويتبيَّن الحقُّ من الباطل؛ كما قال تعالى: (ما فرَّطنا في الكتاب من شيءٍ).

﴿ وَكُلَّ إِنْكَنِ ٱلْزَمَّنَهُ طَكَيِرَهُ فِي عُنُقِدِّ وَثُغِرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ كِتَبًا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا لَّ إِنَّ ٱقْرَأْ كِننَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا لِأَيْلَ ﴾ (٢).

(١٣ - ١٤) ولهذا إخبارٌ عن كمال عدله: أنَّ كلَّ إنسان يُلْزِمُهُ طائِرَهُ في عنقِهِ؛ أي: ما عمل من خير وشرِّ يجعله الله ملازماً له لا يتعدَّاه إلى غيره؛ فلا يحاسَبُ بعمل غيره ولا يحاسَبُ غيره بعمله. ﴿ونخرِجُ لَه يوم القيامةِ كتاباً يلقاهُ منشوراً ﴾: فيه عملُهُ من الخير والشرِّ حاضراً صغيرهُ وكبيره، ويقال له: ﴿اقرأ كتابَك كفى بنفسِكَ اليوم عليك حسيباً ﴾: ولهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبدِ: حاسِبْ نفسَكَ؛ ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب.

﴿ مَنَ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفْسِدِ ۚ وَمَن ضَلَ فَإِنَّـمَا يَضِلُ عَلَيْهَاۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَىٰ بَعَتَكَ رَسُولًا (إِنْ ﴾(٣).

﴿١٥﴾ أي: هدايةُ كلِّ أحدٍ وضلاله لنفسه. لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍ، ولا يدفع عنه مثقالَ ذرَّة من الشرِّ، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذِّب أحداً حتى تقوم عليه الحجَّة بالرسالة ثم يعاند الحجَّة، وأما من انقاد للحجَّة أو لم تبلُغْه حجَّة الله تعالى؛ فإنَّ الله تعالى لا يعذِّب به. استدل بهذه الآية على أنَّ أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذِّبُهم الله حتى يبعثَ إليهم رسولاً؛ لأنَّه منزَّه عن الظُّلم.

﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ الْفَرُونِ الْفَالُ مَا الْفَرُونِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ ٤ ) .

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يُهْلِكَ قريةً من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب؛ أمر مُتْرَفيها أمراً قدريًّا، ففسقوا فيها، واشتدَّ طغيانُهم؛ ﴿فحقَّ عليها القولُ﴾؛ أي: كلمة العذاب التي لا مردَّ لها؛ ﴿فدمَّرْناها تدميراً﴾

﴿١٧﴾ ولهؤلاء أمم كثيرةٌ أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممَّن عاقبهم الله لما كَثُر بغيُهم واشتدَّ كفرُهم؛ أنزل الله بهم عقابَه العظيم. ﴿وكفى بربِّك بذُنوب عبادِهِ خبيراً بصيراً﴾: فلا يخافوا منه ظلماً، وأنه يعاقبهم على ما عملوه.

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿فمحونا﴾؛ طمسنا. ﴿١٢﴾ ﴿مبصرة﴾؛ مضيئة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿طائره﴾؛ ما عمله من خير وشر.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿ولا تزر﴾؛ لا تحمل. ﴿١٥﴾ ﴿وازرة﴾؛ نفس آثمة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿وكم أهلكنا﴾؛ كثيراً ما أهلكنا. ﴿١٧﴾ ﴿القرون﴾؛ الأمم المكذبة.

سورة الإسراء (۱۸ ـ ۲۲)

ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا الْآَلِيَّ كُلَّا نُمِذُ هَتَوُلَآءِ وَهَتَوُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ خَطَاءً رَبِّكَ عَطَآءُ رَبِّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

﴿١٨﴾ يخبر تعالى أن ﴿مَن كان يريدُ﴾: الدنيا ﴿العاجلة﴾ المنقضية الزائلة، فعمل لها وسعى، ونسي المبتدأ أو المنتهى: أنَّ الله يعجِّل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده، مما كَتَبَ الله له في اللوح المحفوظ، ولكنَّه متاعٌ غير نافع ولا دائم له، ثم يجعل له في الآخرة ﴿جهنَّم يَصْلاها﴾؛ أي: يباشر عذابها، ﴿مدموماً مدحوراً ﴾؛ أي: في حالة الخِزْي والفضيحة والذمِّ من الله ومن خلقِه والبعد عن رحمةِ الله، فيجمعُ له بين العذاب والفضيحة.

﴿١٩﴾ ﴿وَمِن أَرَاد الآخرةَ﴾: فرضِيَها وآثرها على الدُّنيا، ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَها﴾: الذي دعت إليه الكتب السماويَّة والآثار النبويَّة، فعمل بذلك على قدر إمكانه، ﴿وهو مؤمنٌ ﴾: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ﴿فأولئك كان سعيُهم مشكوراً ﴾؛ أي: مقبولًا منمَّى مدَّخراً، لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم.

﴿٢٠﴾ ومع لهذا؛ فلا يفوتُهم نصيبُهم من الدُّنيا؛ فكلَّا يُمِدُّه اللّه منها؛ لأنَّه عطاؤه وإحسانه. ﴿وما كان عطاءُ ربِّك محظوراً﴾؛ أي: ممنوعاً من أحدٍ، بل جميعُ الخلق راتِعون بفضلِهِ وإحسانِهِ.

﴿٢١﴾ ﴿انظرْ كيف فضَّلْنا بعضَهم على بعضٍ ﴾: في الدُّنيا بسَعة الأرزاق وقلَّتها، واليُسْر والعُسْر، والعلم والجهل، والعقل والسَّفَه، وغير ذلك من الأمور التي فضَّل الله العباد بعضهم على بعض بها. ﴿وللآخرةُ أكبرُ درجاتٍ وأكبرُ تفضيلاً ﴾: فلا نسبة لنعيم الدُّنيا ولذَّاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه؛ فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذَّات المتنوِّعات والسرور والخيرات والأفراح ممَّن هو يتقلَّب في الجحيم، ويعذَّب بالعذاب الأليم، وقد حلَّ عليه سَخَطُ الربِّ الرحيم، وكلُّ من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكنُ أحداً عدُّه.

### ﴿ لَا تَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (٢).

﴿٢٢﴾ أي: لا تعتقد أنَّ أحداً من المخلوقين يستحقُّ شيئاً من العبادة، ولا تشركُ بالله أحداً منهم؛ فإنَّ ذٰلك داع للذمِّ والخذلان؛ فالله وملائكته ورسله قد نَهَوْا عن الشرك، وذمُّوا من عمله أشدَّ الذمِّ، ورتَّبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنعَ الخلق وصفاً وأقبحهم نعتاً، وله من الخِذْلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلُّق بربِّه؛ فمن تعلَّق بغيره؛ فهو مخذولٌ قد وُكِلَ إلى مَن تعلَّق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحداً إلا بإذن الله؛ وكما أنَّ مَن جعل مع الله إلها آخر له الذمُّ والخذلان؛ فمن وحَده وأخلص دينه لله، وتعلَّق به دون غيره؛ فإنَّه محمودٌ مُعانٌ في جميع أحواله.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَا أُقِ وَلَا نَتْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلًا كَرِيمًا ﴿ وَالْحَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمُ رَبِّيانِ صَغِيرًا ﴿ وَلَا لَهُمَا خَلُكُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَانِ صَغِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿العاجلة﴾؛ الدنيا. ﴿۱۸﴾ ﴿يصلاها﴾؛ يدخلها ويقاسي حرَّها. ﴿۱۸﴾ ﴿مذموماً﴾؛ ملوماً. ﴿۱۸﴾ ﴿مدحوراً﴾؛ مطروداً من رحمة الله. ﴿۲٠﴾ ﴿نُمدَ﴾؛ نزيد من العطاء. ﴿۲٠﴾ ﴿محظوراً﴾؛ ممنوعاً.

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۲۲﴾ ﴿مخذولاً﴾؛ غير منصور، ولا مُعان من الله.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿وقضى﴾؛ أمرَ، وألزمَ، وأوجبَ. ﴿٢٣﴾ ﴿أُفَّ﴾؛ كلمة تضجُّر وتبرُّم. ﴿٢٤﴾ ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾؛ تواضع لهما.

(٢٣) لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيد، فقال: ﴿وقضى ربُّك﴾: قضاء دينيًا، وأمر أمراً شرعيًا ﴿أَن لا تعبُدوا﴾: أحداً من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات، ﴿إلَّا إِيَّاه﴾: لأنّه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي له كلُّ صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها، على وجه لا يشبهه أحدٌ من خلقه، وهو المنعِمُ بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النّقم، الخالق، الرازق، المدبّر لجميع الأمور؛ فهو المتفرّد بذلك كلّه، وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقّه القيام بحقّ الوالدين، فقال: ﴿وبالوالدين إحساناً﴾؛ أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القوليِّ والفعليِّ؛ لأنهما سببُ وجود العبد، ولهما من المحبّة للولد والإحسان إليه، والقرب ما يقتضي تأكّد الحقِّ ووجوب البرِّ. ﴿إمَّا يَبُلُغَنَّ عندَكَ الحَبِّ ما أو كلاهما﴾؛ أي: إذا وصلا إلى هذا السنّ الذي تضعُفُ فيه قواهما ويحتاجان من اللّطف الإحسان ما هو معروفٌ، ﴿فلا تَقُلُ لهما أفَّ﴾: ولهذا أدني مراتب الأذى، نبّه به على ما سواه، والمعنى: لا تؤذِهِما أدنى أذيّة، ﴿ولا تَنْهُرهُما﴾؛ أي: تزجُرهما وتتكلّم لهما كلاماً خشناً. ﴿وقلُ لهما قولاً كريماً﴾؛ المن حسن يلذُّ على قلوبهما، وتطمئنُ به نفوسهما، وذلك يختلفُ باختلاف بلفظٍ يحبّانه، وتأدّب وتلطّف بكلام ليِّن حسن يلذُّ على قلوبهما، وتطمئنُ به نفوسهما، وذلك يختلفُ باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان.

﴿٢٤﴾ ﴿واخفضْ لهما جناحَ الذُّلِّ من الرحمةِ ﴾؛ أي: تواضع لهما ذُلَّا لهما ورحمةً واحتساباً للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجَر عليها العبد. ﴿وقل ربِّ ارحَمْهما ﴾؛ أي: ادعُ لهما بالرحمة أحياءً وأمواتاً ؛ جزاءً على تربيتهما إيَّاك صغيراً. وفُهِمَ من هٰذا أنَّه كلَّما ازدادت التربية ؛ ازداد الحقُّ. وكذلك من تولَّى تربية الإنسان في دينِهِ ودُنياه تربيةً صالحةً غير الأبوين ؛ فإنَّ له على مَن ربَّاه حقَّ التربية .

### ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَفُورًا ﴿ آ ﴾ (١).

﴿٢٥﴾ أي: ربُّكم تعالى مطّلع على ما أكنَّته سرائركم من خير وشرّ، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. ﴿إن تكونوا صالحين﴾: بأن تكون إرادتُكم ومقاصدكم دائرةً على مرضاة الله، ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله. ﴿فَإِنَّه كَانَ للوَّابِينِ ﴾؛ أي: الرجّاعين إليه في جميع الأوقات؛ ﴿غفوراً ﴾: فمن اطّلع الله على قلبه، وعلم أنه ليس فيه إلاّ الإنابة إليه ومحبّته ومحبّة ما يقرّب إليه؛ فإنّه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشريّة؛ فإنّ الله يعفو عنه، ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرّة.

﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ يقول تعالى: ﴿وآت ذا القُربى حقَّه﴾: من البرِّ والإكرام الواجب والمسنون، وذٰلك الحقُّ يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة، ﴿والمسكينَ﴾: آته حقَّه من الزَّكاة ومن

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿للأوابين﴾؛ للراجعين إليه في كل وقت.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿وابن السبيل﴾؛ المسافر المنقطع في سفره. ﴿٢٦﴾ ﴿ولا تبذُّر﴾؛ لا تنفق مالك في غير طاعة، أو على وجه الإسراف. ﴿٢٩﴾ ﴿ملوماً﴾؛ يلومك الناس ويذمُّونك. ﴿٢٩﴾ ﴿محسوراً﴾؛ فارغ اليد نادماً على تبذيرك. ﴿٣٠﴾ ﴿ويقدر﴾؛ يضيِّق.

غيرها؛ لتزول مسكنتُه، ﴿وابنَ السبيل﴾: وهو الغريب المنقطع به عن بلده، فيُعْطى الجميع من المال، على وجه لا يضرُّ المعطي، ولا يكون زائداً على المقدار اللائق؛ فإنَّ ذلك تبذيرٌ، قد نهى الله عنه وأخبر: إنَّ المبذِّرين ﴿إخوانُ الشياطين﴾: لأنَّ الشيطان لا يدعو إلَّا إلى كلِّ خَصلة ذميمةٍ، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير، والله تعالى إنَّما يأمُرُ بأعدل الأمور وأقسطِها، ويمدحُ عليه؛ كما في قوله عن عباد الرحمٰن الأبرار: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا ولم يَقْتُروا وكان بين ذلك قُواماً﴾.

﴿٢٩﴾ وقال هنا: ﴿ولا تجعل يَدَكَ مغلولةً إلى عنقك﴾: كناية عن شدة الإمساك والبخل، ﴿ولا تُبْسُطُها كُلَّ البسط﴾: فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، ﴿فتقعدَ﴾: إن فعلت ذلك ﴿مَلوماً﴾؛ أي: تُلام على ما فعلتَ، ﴿مَحْسوراً﴾؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقي ما في يدك من المال، ولا خَلَفَه مدحٌ وثناءٌ.

﴿٢٨﴾ وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى، فأمّا مع العُدْم أو تعسّر النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يُردُّوا ردًّا جميلاً، فقال: ﴿وإمَّا تعرضَنَّ عنهم ابتغاءَ رحمةٍ من ربِّك ترجوها﴾؛ أي: تعرض عن إعطائِهِم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر. ﴿فقُلْ لهم قولاً ميسوراً﴾؛ أي: لطيفاً برفق ووعد بالجميل عند سُنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم؛ كما قال تعالى: ﴿قول معروف ومغفرة خيرٌ من صدقة يَتْبَعُها أذى ﴾: وهذا أيضاً من لطف الله تعالى بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأنّ انتظار ذلك عبادة، وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسّر عبادة حاضرة ؛ لأنّ الهمّ بفعل الحسنة حسنة ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرُ عليه من الخير، وينوي فعل ما لم يقدِرْ عليه لينتاب على ذلك، ولعلَّ الله ييسِّر له بسبب رجائه.

﴿٣٠﴾ ثم أخبر تعالى: أنَّ اللّهَ ﴿يبسُطُ الرزق لمن يشاء﴾: من عباده ويقدِرُه ويضيِّقه على من يشاء حكمةً منه. ﴿إنَّه كان بعبادِهِ خبيراً بصيراً﴾: فيَجْزيهم على ما يعلمُهُ صالحاً لهم، ويدبِّرهم بلطفه وكرمه.

﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلِنَاكُمْ خَشْيَةً إِمْلَتْ ِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا الْآلِيَّا﴾ (١).

﴿٣١﴾ ولهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتُلوا أولادهم خوفاً من الفقر والإملاق، وتكفَّل برزق الجميع، وأخبر أنَّ: ﴿قَتْلَهم كان خِطْئاً كبيراً﴾؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال الرحمة من القلب، والعقوق العظيم، والتجرِّي على قتل الأطفال الذين لم يجرِ منهم ذنبٌ ولا معصيةٌ.

## ﴿وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَّةُ إِنَّهُم كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴿ (٢).

﴿٣٢﴾ والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرَّد فعله؛ لأنَّ ذلك يشمل النهي عن جميع مقدّماته ودواعيه؛ فإنَّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً لهذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه، ووصف الله الزِّنا وقبْحه بأنه ﴿كان فاحشةً﴾؛ أي: إثما يُستفحش في الشرع والعقل والفِطَر؛ لتضمُّنه التجرِّي على الحرمة في حقِّ الله وحقِّ المرأة وحقِّ أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: ﴿وساء سبيلاً﴾؛ أي: بئس السبيل سبيلُ من تجرَّأ على لهذا الذنب العظيم.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿إملاق﴾؛ فقر. ﴿٣١﴾ ﴿خطأ﴾؛ ذنباً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿سبيلاً﴾؛ طريقاً.

﴿ وَلَا نَقَتْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ( اللَّهُ ﴾ (١) .

ولا المحق وهذا شاملٌ لكلٌ نفس حرَّم الله قتلَها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرِّ وعبد ومسلم وكافر له عهد، ﴿إلَّا بالحق الكنفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلَّا بالقتل. ﴿ومَن قُتِلَ مظلوماً الله الله أي : بغير حقِّ، ﴿فقد جَعَلْنا لوليِّه ﴿ وهو أقرب عَصَباته وورثتِهِ إليه ﴿ سلطاناً ﴾ ؛ أي : حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضاً تسلُّطاً قدريًا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص ؛ كالعمد العدوان والمكافأة. ﴿ فلا يسرفُ ﴿ : الولي ﴿ في القتل وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص ؛ كالعمد العدوان والمكافأة . ﴿ فلا يسرفُ ﴿ : والإسراف مجاوزةُ الحدِّ : إما أن يمثِّل بالقاتل، أو يقتُله بغير ما قَتَلَ به، أو يَقتُل غير القاتل . وفي هذه الآية دليلٌ إلى أنَّ الحقَّ في القتل للوليِّ ؛ فلا يُقْتَص إلَّا بإذنه، وإن عفا ؛ سقط القصاص ، وأنَّ وليَّ المقتول يُعينه الله على القاتل ومن أعانه، حتى يتمكَّن من قتله .

﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ الْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّا ﴾ (٢٠).

﴿٣٤﴾ ولهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فَقَدَ والده وهو صغيرٌ غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائمٌ بها أنْ أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأنْ لا يَقْرَبوهُ ﴿إِلَّا بالتي هي أحسنُ ﴾: من التِّجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص على تنميته، وذلك ممتدُّ إلى أن يبلغَ اليتيمُ ﴿أَشَدُه ﴾؛ أي: بلوغه وعقله ورشده؛ فإذا بَلغَ أشدَّه ؛ زالت عنه الولايةُ، وصار وليَّ نفسه، ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالى: ﴿فإنْ آنَسْتُم منهم رُشْداً فادْفَعوا إليهم أموالَهم ﴾، ﴿وأوفوا بالعهدِ ﴾: الذي عاهدتم الله عليه، والذي عاهدتم الخلق عليه. ﴿إنَّ العهد كان مَسْؤولًا ﴾؛ أي: مسؤولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؛ فلكم الثواب الجزيل، وإن لم تفعلوا؛ فعليكم الإثم العظيم.

﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ آَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَّكُ عَ

﴿٣٥﴾ ولهذا أمرٌ بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنى، النهي عن كلِّ غشِّ في ثمنِ أو مثمَّن أو معقودٍ عليه، والأمر بالنُّصح والصدق في المعاملة. ﴿ذَلك خيرٌ﴾: من عدمه، ﴿وأحسنُ تأويلاً﴾؛ أي: أحسن عاقبة، به يسلم العبد من التَّبِعات، وبه تنزل البركة.

﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ آ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿٣٦﴾ أي: ولا تتَّبع ما ليس لك به علم، بل تثبَّت في كلِّ ما تقوله وتفعله؛ فلا تظنَّ ذٰلك يذهب لا لك ولا عليك. ﴿إنَّ السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾: فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يُعِدَّ للسؤال جواباً، وذٰلك لا يكون إلَّا باستعمالها بعبوديَّة الله، وإخلاص الدِّين له، وكفِّها عما يكرهه الله تعالى.

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلِجِبَالَ ظُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِتُمُهُ عِندَ رَبِّكِ مَكْرُوهَا ﴿ وَلَا يَتَعُلُ مَعُ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدَحُورًا ﴿ أَنَ الْحِكَمَةُ وَلَا جَعَمَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدَحُورًا ﴿ أَنْ اللَّهِ عَلَا مُعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ أَنَ اللَّهِ عَلَى مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿لوليه﴾؛ من تولى أمر القتيل من وارث أو حاكم. ﴿٣٣﴾ ﴿سلطاناً﴾؛ حجة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿البتيم﴾؛ من مات أبوه قبل البلوغ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿بالقسطاس المستقيم﴾؛ بالميزان السوي. ﴿٣٥﴾ ﴿تأويلاً﴾؛ عاقبة عند الله في الآخرة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿ولا تَقْفُ ﴾؛ لا تتبع.

<sup>(</sup>٥) غريب الشرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿مرحاً﴾؛ مختالاً متكبراً. ﴿٣٩﴾ ﴿ملوماً﴾؛ يلومك الناس ونفسك. ﴿٣٩﴾ ﴿مدحوراً﴾؛ مطروداً مبعداً من رحمة الله.

﴿٣٧﴾ يقول تعالى: ﴿ولا تمشِ في الأرض مَرَحاً ﴾؛ أي: كبراً وتيهاً وبطراً متكبِّراً على الحقِّ ومتعاظماً على الخلق. ﴿إنَّك ﴾: في تكبُّرك بل تكون على الخلق. ﴿إنَّك ﴾: في تكبُّرك بل تكون حقيراً عند الله، ومحتقراً عند الخلق، مبغوضاً، ممقوتاً، قد اكتسبت شرَّ الأخلاق، واكتسبت بأرذلها، من غير إدراك لبعض ما تروم.

﴿٣٨﴾ ﴿كُلُ ذُلك﴾ أَ المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدَّم من قوله: ﴿لا تَجْعَلْ مع الله إلها آخر﴾، والنهي عن عقوق الوالدين، وما عُطِف على ذُلك، ﴿كَانَ سَيِّئُهُ عند ربِّك مكروهاً﴾؛ أي: كُلُ ذُلك يسوء العاملين ويضرُّهم والله تعالى يكرهه ويأباه.

﴿٣٩﴾ ﴿ ذٰلك ﴾ الذي بيّنًا ووضّحنا من لهذه الأحكام الجليلة ، ﴿ مما أوحى إليك ربّك من الحكمة ﴾ : فإنّ الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال ولهذه الأعمال المذكورة في لهذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها ربّ العالمين لسيّد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم ؛ فهي من الحكمة التي من أوتيها ؛ فقد أوتي خيراً كثيراً . ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك ، فقال : ﴿ ولا تَجْعَلْ مع الله إلها آخر فَتُلقى في جهنّم ﴾ ؛ أي : خالداً مخلّداً ؛ فإنّه من يُشْرِك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار . ﴿ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾ ؛ أي : قد لحقتك اللائمة واللغة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين .

﴿ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَتِيكَةِ إِنتَانَّ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (نَيَّ) \*(١).

﴿٤٠﴾ ولهذا إنكارٌ شديدٌ على من زَعَمَ أنَّ الله اتَّخذ من خلقه بنات، فقال: ﴿أَفَاصِفَاكُم رَبُّكُم بِالبنينِ﴾؛ أي: اختار لكم الصَّفوة والقسم الكامل، ﴿واتَّخذ﴾: لنفسه ﴿من الملائكة إناثاً﴾: حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ﴿إنَّكُم لَتَقُولُونَ قُولاً عَظِيماً﴾: فيه أعظم الجرأة على الله، حيث نسبتُم له الولد المتضمِّن لحاجته، واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكموا له بأردأ القسمين، وهن الإناث، وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ لَكَ قُلُ لَقُ كَانَ مَعَدُهُ ءَالِمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآبَنَعُواْ إِلَى ذِى الْعَرْقِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ مَنْ اللَّهُ عَا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ مُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ الْعَرْقِ سَبِيلًا فَهُولُونَ عُلُواً كَبِيمًا غَفُولًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيمًا غَفُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّا الللللَّا ا

﴿٤١﴾ يخبر تعالى أنه صرَّف لعباده في لهذا القرآن؛ أي: نوَّع الأحكام ووضَّحها وأكثر من الأدلَّة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكَّر لأجل أن يتذكَّروا ما ينفعهم فيَسْلُكوه وما يضرُّهم فيدعوه، ولكن أبى أكثر الناس ﴿إلَّا نفوراً﴾ عن آيات الله؛ لبغضهم للحقِّ ومحبَّتهم ما كانوا عليه من الباطل، حتى تعصَّبوا لباطلهم، ولم يُعيروا آيات الله لهم سمعاً، ولا ألقَوْا لها بالاً.

﴿٤٢﴾ ومن أعظم ما صرَّف فيه الآيات والأدلَّة التَّوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضدِّه وأقام عليه من الحجج العقليَّة والنقليَّة شيئاً كثيراً؛ بحيث إنَّ من أصغى إلى بعضها لا تَدَعُ في قلبه شكًا ولا ريباً، ومن الأدلَّة على ذٰلك هٰذا الدليل العقليُّ الذي ذكره هنا، فقال: ﴿قل﴾: للمشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر: ﴿لو كان معه آلهةٌ كما يقولون﴾؛ أي: على موجب زعمهم وافترائهم؛ ﴿إذاً لائتغَوا إلى

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿أَفَأْصِفَاكُم ﴾؛ أَفْخصكم؟.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٤١﴾ ﴿صرَّفنا﴾؛ نوَّعنا الأساليب ووضَّحناها. ﴿٤١﴾ ﴿نفوراً﴾؛ بُعداً عن الحق. ﴿٤٢﴾ ﴿لابتغوا﴾؛ لطلبوا. ﴿٤٢﴾ ﴿ويياً لمغالبته، أو لابتغوا طريقاً إلى الله بالعبادة. ﴿٤٤﴾ ﴿يسبِّح بحمده﴾؛ ينزِّهه تنزيهاً مقروناً بالثناء والحمد لله.

ذي العرش سبيلاً ﴾؛ أي: لاتَّخذوا سبيلاً إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرُّب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدَّة افتقاره لعبوديَّة ربِّه إلها مع الله؟! هل لهذا إلَّا من أظلم الظلم وأسفه السَّفه؛ فعلى لهذا المعنى تكون لهذه الآية كقوله تعالى: ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴾: وكقوله تعالى: ﴿ويوم يَحْشُرُهم وما يعبُدون من دون الله فيقول أأنتُم أضللتُم عبادي لهؤلاء أم هُم ضلَّوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتَّخذ من دونِكَ من أولياءَ ﴾.

ويُحتمل أنَّ المعنى في قوله: ﴿قُلْ لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لا بْتَغَوْا إلى ذي العرش سبيلاً ﴾؛ أي: لطلبوا السبيل وسَعَوْا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلوا عليه فيكون مَنْ علا وقَهرَ هو الربَّ الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرُّون أنَّ آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورةٌ مغلوبةٌ ليس لها من الأمر شيء؛ فلم اتَّخذوها وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ من ولدٍ وما كان معه من إلهٍ إذاً لَذَهَبَ كلُّ إلهٍ بما خَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض﴾.

﴿ ٢٣﴾ ﴿ إِنَّ الله المعارف الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله والتّخاذ الأنداد معه، الله والله والله وعلى الله والله الله الله الله والأرض وعلى الله والأرض والأرض والأرض والأرض والأرض والأرض والأرض والأرض والتتم والله العالم العلوي والسفلي فقراً ذاتيًا لا ينفك عن أحد منهم في وقتٍ من الأوقات، لهذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير، وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودَه ومحبوبَه الذي إليه يتقرّبون، وإليه في كل حال يفزعون.

﴿٤٤﴾ ولهذا قال: ﴿تسبّعُ له السمواتُ السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيءٍ ﴾: من حيوانٍ ناطق وغير ناطق، ومن أشجار ونبات وجامد، وحيِّ وميت، ﴿إلَّا يسبِّعُ بحمدِهِ ﴾: بلسان الحال ولسان المقال، ﴿ولْكُنْ لا تفقّهون تسبيحَهم ﴾؛ أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيطُ بها علَّام الغيوب. ﴿إنَّه كان حليماً غفوراً ﴾: حيثُ لم يعاجِلْ بالعُقوبة مَن قال فيه قولاً تكاد السماواتُ والأرض تنفَطِر منه وتَخِرُّ له الجبال، ولٰكنَّه أمهلهم، وأنعم عليهم، وعافاهم، ورزقهم، ودعاهم إلى بابِهِ ليتوبوا من لهذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل، ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمهُ ومغفرته؛ لسقطت السماوات على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابَّةٍ.

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ﴿ وَحَمَلُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَأْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ آدَبَرِهِمْ نَفُورًا ﴿ فَيَ الْمَالَ عَلَىٰ مَعْدُونَ بِهِ إِذَ هُمْ خَوَىٰ إِذَ هُمْ خَوَىٰ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ الظَّرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ فَهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشَعُونَ سَبِيلًا ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ فَلَا مَسْتُولًا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ فَلَا يَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

﴿٤٥﴾ يخبر تعالى عن عقوبته للمكذّبين بالحقّ الذين ردُّوه وأعرضوا عنه أنَّه يَحول بينَهم وبين الإيمان، فقال: ﴿وإذا قرأتَ القرآنَ﴾: الذي فيه الوعظُ والتَّذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثيرُ؛ ﴿جَعَلْنا بينَك وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرة حجاباً مستوراً﴾: يستُرهم عن فهمه حقيقةً وعن التحقُّق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿مستوراً﴾؛ ساتراً. ﴿٤٦﴾ ﴿أكنَّة﴾؛ أغطية. ﴿٤٦﴾ ﴿وقراً﴾؛ صمماً وثقلاً في السمع. ﴿٤٦﴾ ﴿نفوراً﴾؛ نافرين. ﴿٤٧﴾ ﴿هم نجوى﴾؛ يتناجون ويتحدثون فيما بينهم.

﴿٤٦﴾ ﴿وجَعَلْنا على قلوبِهِم أَكِنَّةً﴾؛ أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونه سماعاً تقوم به عليهم الحجَّة، ﴿وفي آذانهم وَقْراً﴾؛ أي: صمماً عن سماعه، ﴿وإذا ذكرتَ ربَّك في القرآن وحدَه﴾: داعياً لتوحيده، ناهياً عن الشرك به؛ ﴿وَلُوا على أدبارِهِم نُفوراً﴾: من شدَّة بُغضهم له ومحبَّتهم لما هم عليه من الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا ذُكِرَ اللهُ وحدَه اشمأزَّت قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرةِ وإذا ذُكِرَ اللهُ والذين من دونِهِ إذا هم يستبشرونَ﴾.

﴿٤٧﴾ ﴿نحنُ أعلم بما يستمعون به﴾؛ أي: إنَّما مَنعْناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأنّنا نعلم أن مقاصدهم سيّئة؛ يريدون أن يعثروا على أقلِّ شيءٍ لِيَقْدَحوا به، وليس استماعُهم لأجل الاسترشاد وقَبول الحقّ، وإنّما هم معتمدون على عدم اتّباعه، ومَنْ كان بهذه الحالة؛ لم يُفِدْهُ الاستماع شيئاً، ولهذا قال: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إليك وإذْ هم نَجُوى﴾؛ أي: متناجين، ﴿إذْ يقولُ الظالمونَ﴾: في مناجاتهم: ﴿إنْ تَتّبِعُونَ إلّا رجلاً مسحوراً﴾: فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم، وقد بَنوْها على أنه مسحورٌ؛ فهم جازمون أنّهم غير معتبرين لما قال، وأنّه يَهْذي لا يدري ما يقول.

وَ الله عن الله عن الله عن الله عن الله الأمثال الله الأمثال الله الأمثال وأبعدُها عن الله عن الله الأمثال وأبعدُها عن الصواب، ﴿فضَلُوا﴾: في ذٰلك، أو فصارت سبباً لضلالهم؛ لأنَّهم بَنَوا عليها أمرهم، والمبنيُّ على فاسدٍ أفسدُ منه. فلا يهتدون ﴿سبيلاً﴾؛ أي: لا يهتدون أيَّ اهتداءٍ، فَنَصِيبُهُم الضلال المحضُ والظُّلم الصرف.

﴿ وَقَالُوٓاْ أَوِذَا كُنَّا عِظَلْمًا وَرُفَنَنَا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ فَيْ هُوَ فُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ فَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم: ﴿أَإِذَا كُنَّا عظاماً ورُفاتاً﴾؛ أي: أجساداً بالية. ﴿أَإِنَّا لَمبعوثون خلقاً جديداً﴾؛ أي: لا يكون ذلك، وهو محالٌ بزعمهم، فجهلوا أشدً الجهل؛ حيثُ كذَّبوا رسل الله، وجَحَدوا آيات الله، وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرضِ بِقُدَرِهِمُ الضعيفة العاجزة، فلما رأوا أنَّ هذا ممتنعٌ عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله كذلك؛ فسبحان مَنْ جَعَلَ خلقاً من خلقه يزعُمون أنَّهم أولو العقول والألباب مثالاً في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها؛ لِيُري عباده أنه ما ثَمَّ إلا توفيقه وإعانتُه أو الهلاك والضلال، ﴿ربَّنا لا تُزِغْ قلوبنا بعد إذْ هَدَيْتَنا وَهَبُ لنا من لَدُنْك رحمةً إنَّك أنت الوهاب﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٩﴾ ﴿ورفاتاً ﴾؛ أجزاء مفتتة. ﴿١٥﴾ ﴿فسينغضون ﴾؛ يحرّكون مستهزئين.

﴿٥٢﴾ ﴿يوم يدعوكم﴾: للبعث والنُّشور وينفُخ في الصور، ﴿فتستجيبونَ بحمدِهِ﴾؛ أي: تنقادون لأمرِهِ ولا تستعصونَ عليه. وقوله: ﴿بحمده﴾؛ أي: هو المحمود تعالى على فعله، ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التَّنادِ، ﴿وتظنُّونَ إِن لَبِثْتُم إِلَّا قليلاً﴾: من سرعة وقوعه، وأنَّ الذي مرَّ عليكم من النعيم كأنَّه ما كان؛ فهذا الذي يقول عنه المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند ورودِه، ويُقال لهم: هٰذا الذي كنتُم به تكذّبون.

وهذا من لطفه بعباده؛ حيثُ أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدُّنيا والآخرة، فقال: ﴿وقُلْ لعبادي يقولوا التي هي أحسنُ ﴾: وهذا أمرٌ بكلٌ كلام يقرِّب إلى الله؛ من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين؛ فإنَّه يؤمَّر بإيثار أحسَنِهما إن لم يمكن الجمعُ بينَهما، والقول الحسنُ داع لكلِّ خلقِ جميل وعمل صالح؛ فإنَّ مَن مَلكَ لسانه؛ مَلكَ جميع أمره. وقوله: ﴿إنَّ الشيطانَ يَنْزَغُ بينهم ﴾؛ أي: يسعى بين العباد بما يُفسِدُ عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواءُ هذا أن لا يُطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يَلينوا فيما بينهم؛ لينقمع الشيطانُ الذي ينزغ بينهم؛ فإنَّه عدوَّهم الحقيقيُّ الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فإنَّه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، وأما إخوانهم؛ فإنَّهم وإنْ نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة؛ فإنَّ الحزم كلَّ الحزم السعيُ في ضدِّ عدوِّهم، وأن يَقْمَعوا أنفسهم الأمَّارة بالسوء، التي يدخُل الشيطان من قِبَلِها؛ فبذلك يطيعون ربَّهم، ويستقيم أمرهم، ويُهْدَون لرشدهم.

﴿٤٥﴾ ﴿رَبُّكُم أَعلَم بِكُم﴾: من أنفسكم؛ فلذلك لا يريد لكم إلَّا ما هو الخير، ولا يأمركم إلَّا بما فيه مصلحة لكم، وقد تريدون شيئاً الخيرُ في عكسه. ﴿إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُم أَو إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُم﴾: فيوفِّق مَن شاء لأسباب الرحمة، ويخذُلُ من شاء فَيَضِلُّ عنها فيستحقُّ العذاب. ﴿وما أرسلناك عليهم وكيلاً﴾: تُدبِّرُ أمرهم وتقوم بمجازاتهم، وإنَّما الله هو الوكيل، وأنت مبلغٌ هادٍ إلى صراط مستقيم.

وه ﴿ وَرِبُّكُ أَعلَمُ بِمِن فِي السَمُواتِ والأرض ﴾: من جميع أصناف الخلائق، فيعطي كلاً منهم ما يستحقّه وتقتضيه حكمتُه، ويفضّل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسيَّة والمعنويَّة؛ كما فضَّل بعض النبيِّين المشتركين بوحيه على بعض، بالفضائل والخصائص الرَّاجعة إلى ما مَنَّ به عليهم، من الأوصاف الممدوحة، والأخلاق المرضيَّة والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم، المشتملة على الأحكام الشرعيَّة والعقائد المرضيَّة؛ كما أنزل على داود زَبوراً، وهو الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضَّل بعضَهم على بعض وآتى بعضهم كتباً؛ فِلمَ ينكِرُ المكذِّبون لمحمد على الفَّرِيّ عَنكُمْ وَلا تَعَوِيلًا اللهُ عليه وما فضَّله به من النبوَّة والكتاب؟ ﴿ وَلُو الدَّيْنَ يَدْعُونَ كُمْ النَّذِينَ نَعَمْتُمُ مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْ لِكُونَ كَشَفَ الفَّبِرِّ عَنكُمْ وَلا تَعَوِيلًا اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى يَدْعُونَ النَّذِينَ يَدْعُونَ النَّذِينَ يَدْعُونَ النَّذِينَ يَعْمُونَ الْمَدِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّذِينَ يَدْعُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّذِينَ يَدْعُونَ اللهُ عَلَى المَّذِينَ يَدْعُونَ النَّذِينَ يَعْمُونَ النَّذِينَ يَعْمُ وَلا تَعْوِيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّذِينَ يَدَعُونَ المَّذِينَ عَلَى اللهُ عَلَى المَّذِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

يَبْنَغُونَ ۚ إِلَىٰ رَبِيهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ ٱقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّا عَذَابَ رَبِّكِ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

﴿٥٦﴾ يقول تعالى: ﴿قل﴾ للمشركين بالله الذين اتَّخذوا من دونه أنداداً يعبُدونهم كما يعبدون الله،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿ينزغ﴾؛ يُفسد.

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج البخاري ومسلم عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قال: نزلت فِي نفرٍ مِن العرب كانوا يعبدون نفراً مِن الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت ﴿ أَنْهَكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿يبتغون﴾؛ يطلبون. ﴿٥٧﴾ ﴿الوسيلة﴾؛ القربة بالطاعة.

ويدعونهم كما يدعونَه ملزِماً لهم بتصحيح ما زعموه، واعتقدوه إن كانوا صادقين: ﴿ادعوا الذين زعمتُم﴾: آلهة من دون الله، فانظروا هل يَنْفَعونكم أو يدفَعون عنكم الضُّرَّ؟ فإنهم لا ﴿يملِكونَ كشفَ الضُّرِّ عنكم﴾: من مرضٍ أو فقرٍ أو شدَّةٍ ونحو ذٰلك؛ فلا يدفعونَه بالكُلِّيَّة. ولا يملكون أيضاً تَحْويله من شخص إلى آخر، ومن شدَّة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلأيِّ شيءٍ تدعونَهم من دون الله؛ فإنَّهم لا كمالَ لهم ولا فعال نافعة؛ فاتِّخاذُهم نقصٌ في الدين والعقل وسَفَهٌ في الرأي.

ومن العجب أنَّ السَّفه عند الاعتياد والممارسة وتلقِّيه عن الآباء الضالِّين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاصَ الدِّين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السَّفه والأمر المتعجَّب منه؛ كما قال المشركون: ﴿أجعلَ الآلهةَ إلها واحداً إنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ ﴾.

﴿٧٥﴾ ثم أخبر أيضاً أنَّ الذين يعبُدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه؛ فقال: ﴿أُولئُك الذين يَدْعُونَ﴾: من الأنبياء والصالحين والملائكة، ﴿يَبْتَغُونَ إلى ربِّهم الوسيلة أيُّهم أقربُ﴾؛ أي: يتنافسون في القرب من ربِّهم، ويبذُلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقرِّبة إلى الله تعالى وإلى رحمتِه، ﴿ويخافون عذابَه﴾: فيجتنبون كلَّ ما يوصِلُ إلى العذاب. ﴿إنَّ عذاب ربِّك كان محذوراً﴾؛ أي: هو الذي ينبغي شدَّة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثةُ الخوف والرجاء والمحبَّة التي وَصَفَ الله بها هؤلاء المقرَّبين عنده هي الأصل والمادَّة في كلِّ خير؛ فمن تَمَّتْ له؛ ترجَّلت عنه الخيرات، وأحاطت به الشرور.

وعلامة المحبَّة ما ذَكَرَهُ الله أن يجتهد العبدُ في كلِّ عَمَلِ يقرِّبُه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلِّها لله، والنُّصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحبُّ الله بغير ذلك؛ فهو كاذب.

﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَاكِ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ((أَنَّ) ﴿ (١) .

﴿ ٥٨﴾ أي: ما من قريةٍ من القُرى المكذّبة للرسل إلّا لا بدَّ أن يصيبهم هلاكٌ قبل يوم القيامة أو عذابٌ شديدٌ، كتابٌ كتبه الله وقضاءٌ أبرمه لا بدَّ من وقوعه؛ فليبادر المكذّبون بالإنابة إلى الله وتصديق رُسُلِهِ قبل أن تتمّ عليهم كلمةُ العذاب ويحقّ عليهم القول.

﴿ وَمَا مَنَعَنَا ۚ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَب بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَأَ وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا مِنْكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّةَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّةَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَاللَّهَ عَلَىٰ ٱلرُّةَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلَىٰ ٱللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

﴿٩٩﴾ يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترحُ بها المكذِّبون، وأنَّه ما منعه أن يرسِلَها إلَّا خوفاً من تكذيبهم لها؛ فإذا كذَّبوا بها؛ عاجَلَهم العقابُ وحلَّ بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها، ومن أعظم الآيات الآيةُ التي أرسلها اللّه إلى ثمود، وهي الناقة العظيمةُ الباهرة التي كانت تصدُرُ عنها

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٨﴾ ﴿الكتابِ﴾؛ اللوح المحفوظ. ﴿٥٨﴾ ﴿مسطوراً﴾؛ مكتوباً.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس في قال: سأل أهل مكة النبي على أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وأن يُنحِي الجبال عنهم، فيزرعوا فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتُ من قبلهم. قال: «لا، بل أستأني بهم..»، فأنزل الله في هذه الآية: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْآيَكَةِ إِلّا أَن أَرْسِلَ بِالْآيَكَةِ مُتِهِرَةً ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿مبصرة﴾؛ معجزة واضحة. ﴿٢٠﴾ ﴿الرؤيا﴾؛ ما رأيته ليلة الإسراء والمعراج بعينك من العجائب. ﴿٢٠﴾ ﴿والشجرة الملعونة﴾؛ شجرة الزقوم.

جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذَّبوا بها، فأصابهم ما قصَّ الله علينا في كتابه. ولهؤلاء كذلك؛ لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنّه ما منعهم من الإيمان خفاءُ ما جاء به الرسول واشتباهه هل هو حقَّ أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دلّ على صحَّة ما جاء به الموجب لهداية مَنْ طلب الهداية؛ فغيرُها مثلُها، فلا بدّ أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فتركُ إنزالها والحالة لهذه خيرٌ لهم وأنفع. وقوله: ﴿وَما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ﴾؛ أي: لم يكن القصدُ بها أن تكون داعيةً وموجبةً للإيمان الذي لا يحصُلُ إلاً بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب؛ ليرتدِعوا عن ما هم عليه.

﴿٦٠﴾ ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَاسِ﴾: علماً وقدرةً؛ فليس لهم ملجاً يلجؤون إليه ولا ملاذٌ يلوذون به عنه، ولهذا كافٍ لمن له عقلٌ في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس، ﴿وما جَعَلْنَا الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ﴾: أكثر المفسرين على أنَّها ليلة الإسراء، ﴿والشجرة الملعونةَ﴾: التي ذكرت ﴿في القرآن﴾: وهي شجرة الزقُوم التي تَنْبُتُ في أصل الجحيم.

والمعنى: إذا كان لهذان الأمران قد صارا فتنة للناس، حتى استلج الكفّار بكفرهم وازداد شرّهم، وبعض مَن كان إيمانُهُ ضعيفاً رجع عنه، بسبب أنّ ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء، ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقاً للعادة، والإخبار بوجود شجرة تَنْبُتُ في أصل الجحيم أيضاً من الخوارق؛ فهذا الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكيفَ لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرّهم؛ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلمُ أنَّ عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حَدَثَتْ في الأزمنة المتأخّرة أولى وأحسن؛ لأنَّ الأمور التي لم يشاهِدِ الناس لها نظيراً ربَّما لا تقبلها عقولُهم، الو أُخبِرُوا بها قبل وُقُوعِها] فيكون ذلك ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمنعُ من لم يدخُل الإسلام ومنفراً عنه، بل ذكر الله ألفاظاً عامَّة تتناول جميع ما يكون. والله أعلم. ﴿ونحوِّفُهم﴾: بالآيات، ﴿فما يزيدهم﴾: التخويف ﴿إلَّا طغياناً كبيراً﴾: ولهذا أبلغ ما يكون في التحلِّي بالشرِّ ومحبَّه وبغض الخير وعدم الانقياد له.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِكَةِ ٱلسَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواَ إِلَّا إِلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا ﴿ قَالَ أَرَمَيْنَكَ هَذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَهِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَوَا وَكُمْ فَإِنَّ مَوْفُولًا ﴿ قَالَ اللَّهُ وَرَجِلاكَ وَشَارِكُهُمْ فِي جَهَنَّمَ جَزَا وَكُمْ جَزَاءَ مَوْفُولًا ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِم عِنْدِكِ وَالْمَالِثُ وَكُمْ فِي اللَّهُ وَلَا قَلْمَا لِلْمُ عَلَيْهِم عِنْدِكَ وَالْمَالُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم عَلَيْهِم سَلَطَنُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكُمْ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلِيكَ وَالْمَانُ وَكُفُلُ مِرَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْكُونَ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُونَ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْكُمُ عَلَيْهِم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْهِم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَى اللْعَلَاقُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْ

﴿٦٦﴾ ينبِّه تبارك وتعالى عباده على شدَّة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنَّه لما خَلَقَ اللّه آدم؛ استكبر عن السجود له و ﴿قال﴾ متكبِّراً: ﴿أَسْجُدُ لَمَنْ خَلَقَتَ طَيْناً﴾؛ أي: من طين، وبزعمه أنَّه خيرٌ منه؛ لأنه خُلِقَ من نارٍ، وقد تقدَّم فساد لهذا القياس الباطل من عدة أوجه.

﴿٦٢﴾ فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ ﴿قال﴾ مخاطباً لله: ﴿أَرَاٰيِتَكَ هٰذَا الذي كرَّمْتَ عليَّ لئنْ أُخَرْتَنِ إلى يوم القيامةِ لأحتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾؛ أي: لأستأصلَنَّهم بالإضلال ولأغْوِيَنَّهم، ﴿إلَّا قليلاً﴾: عرف الخبيثُ أنَّه لا بدَّ أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲۲﴾ ﴿أرأيتك﴾؛ أخبرني. ﴿۲۲﴾ ﴿لأحتنكنَّ﴾؛ لأستولينَّ عليهم. ﴿۲۳﴾ ﴿موفوراً﴾؛ وافراً. ﴿۲٤﴾ ﴿واستفزز﴾؛ استخف واستعجل. ﴿۲٤﴾ ﴿بصوتك﴾؛ بدعائك إياهم للمعاصي، وبالغناء والمزامير. ﴿٢٤﴾ ﴿وأجلب﴾؛ اجمع وصِعْ عليهم. ﴿٢٤﴾ ﴿بخيلك ورجلك﴾؛ بجنودك الراكبين والراجلين في معصية الله. ﴿٢٤﴾ ﴿غروراً﴾؛ باطلاً وخداعاً.

﴿٦٣﴾ فقال الله له: ﴿ اذهبْ فمن تبعك منهم ﴾: واختارك على ربِّه ووليِّه الحقِّ. ﴿ فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاءً موفوراً ﴾؛ أي: مدَّخراً لكم موفّراً جزاء أعمالكم.

﴿٢٤﴾ ثم أمره الله أن يفعل كلَّ ما يقدِرُ عليه من إضلالهم، فقال: ﴿واستفزِزْ من استطعتَ منهم بصورِتَكَ﴾ : ويدخل في هذا كلُّ داع إلى المعصية، ﴿وأجْلِبْ عليهم بخيلِكَ ورَجِلكَ﴾ : ويدخل فيه كلُّ راكبٍ وماشٍ في معصية الله؛ فهو من خيل الشيطان ورَجِلهِ. والمقصود أنَّ الله ابتلى العباد بهذا العدوِّ المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. ﴿وشارِكُهم في الأموال والأولاه﴾ : وذلك شاملٌ لكلِّ معصية تعلَّقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفَّارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشرِّ، وأخذ الأموال بغير حقِّها أو وضعها بغير حقِّها أو استعمال المكاسب الرديَّة، بل ذَكرَ كثيرٌ من المفسِّرين أنه يدخُلُ في مشاركة الشيطان في الأموال والأولادِ تركُ التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنَّه إذا لم يُسَمِّ الله في ذلك؛ شارك فيه الشيطان؛ كما ورد فيه الحديث (١٠). ﴿وعِدْهم﴾ : الأوعادَ المعاصي والعقائد الفاسدة، ويعدهم عليها الأجر؛ لأنَّهم يظنُّون أنَّهم على الحق، وقال تعالى : لهم المعاصي والعقائد الفاسدة، ويعدهم عليها الأجر؛ لأنَّهم يظنُّون أنَّهم على الحق، وقال تعالى :

﴿٦٥﴾ ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذَكَرَ ما يُعْتَصَمُ به من فتنته، وهو عبوديَّة الله والقيام بالإيمان والتوكُّل، فقال: ﴿إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ ﴾؛ أي: تسلُّط وإغواءٌ، بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديَّته كلَّ شرِّ، ويحفظُهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفايتهم. ﴿وكفى بربِّك وكيلاً ﴾: لمن توكَّل عليه، وأدَّى ما أمر به.

﴿ رَبُكُمُ ٱلَذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الشَّكُمُ النَّهُ وَ الْبَرِ الْمَا الْمَثَرُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى اَلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى اَلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللللللللللللللَّهُ اللللللللللْهُ اللللللللللللْهُ الللللللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللِهُ الللللَّهُ اللللللللللِهُ اللللللللللْ

﴿٦٦﴾ يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخَّر لهم من الفُلك والسفن والمراكب، وألهمهم كيفيَّة صنعتها وسخَّر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره؛ لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة، ولهذا من رحمته بعباده؛ فإنَّه لم يزْل بهم رحيماً رءوفاً، يؤتيهم من كلِّ ما تعلّقت به إرادتهم ومنافعهم.

﴿٦٧﴾ ومن رحمته الدالَّة على أنَّه وحده المعبود دون ما سواه أنَّهم إذا مسَّهم الضُّرُّ في البحر، فخافوا من الهلاك لتراكُم الأمواج؛ ضلَّ عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرَّخاء من الأحياء والأموات، فكأنُّهم لم يكونوا يدعونهم في وقتٍ من الأوقات؛ لعلمهم أنَّهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضُّرِّ، وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات، الذي تستغيث به في شدائدها جميعُ المخلوقات، وأخلصوا له الدعاء والتضرُّع في هذه الحال، فلما كَشَفَ الله عنهم الضُّرَّ ونجَّاهم إلى البَرِّ؛ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل، وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضرُّ ولا يعطي ولا يمنع، وأعرضوا عن الإخلاص لربِّهم ومليكهم.

وهذا من جهل الإنسان وكفرِهِ؛ فإنَّ الإنسان كفورٌ للنِّعم؛ إلَّا مَن هدى اللَّه فمنَّ عليه بالعقل السليم واهتدى

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (۱٤١)، ومسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٦٦﴾ ﴿يزجي﴾؛ يُسَيِّر ويُجري. ﴿٦٦﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفن. ﴿٦٧﴾ ﴿ضلَّ﴾؛ غاب. ﴿٦٨﴾ ﴿حاصباً﴾؛ ريحاً شديدة ترميكم بالحصباء. ﴿٦٨﴾ ﴿وكيلاً﴾؛ حافظاً يحفظكم. ﴿٦٩﴾ ﴿قاصفاً من الريح﴾؛ ريحاً شديدة لا تمر على شيء إلا كسرته. ﴿٦٩﴾ ﴿تبعاً﴾؛ تابعاً ومطالباً يطالب بالثار مناً.

٠٠٠ سورة الإسراء (٦٨ ـ ٧٧)

إلى الصراط المستقيم؛ فإنَّه يعلم أنَّ الذي يكشف الشدائد، وينجِّي من الأهوال هو الذي يستحقُّ أن يُفْرَدَ، وتُخْلَصَ له سائر الأعمال في الشدَّة والرَّخاء واليُسر والعُسر، وأما من خُذِلَ ووُكِلَ إلى عقله الضعيف؛ فإنَّه لم يلحَظْ وقت الشدَّة إلَّا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في كلِّ تلك الحال، فلما حصلتْ له النجاةُ وزالت عنه المشقَّة؛ ظنَّ بجهله أنَّه قد أعجز الله، ولم يَخْطُرْ بقلبه شيء من العواقب الدنيويَّة فضلاً عن أمورِ الآخرة.

﴿ ٢٨ ـ ٦٩﴾ ولهذا ذكَّرهم الله بقولِهِ: ﴿ أَفَأَمِنتُم أَن يَحْسِفَ بَكُم جَانَبَ الْبَرِّ أَو يُرسَلَ عليكم حاصباً ﴾؛ أي: فهو على كل شيء قديرٌ، إن شاء أنزل عليكم عذاباً من أسفلَ منكم بالخسفِ، أو من فوقِكم بالحاصب، وهو العذابُ الذي يَحصُبُهم فيصبحوا هالكين؛ فلا تظنُّوا أنَّ الهلاك لا يكون إلا في البحر، وإنْ ظننتُم ذلك؛ فأنتم آمنون من ﴿ أَن يعيدكم ﴾: في البحر؛ ﴿ تَارةً أَخْرى فيرسل عليكم قاصِفاً من الريح ﴾؛ أي: ريحاً شديدةً جدًّا تقصف ما أتت عليه، ﴿ فيغرِقَكم بما كفرتم ثم لا تَجِدوا لكم علينا به تبيعاً ﴾؛ أي: تبعة ومطالبة؛ فإنَّ الله لم يظلمُكُم مثقال ذرَّة.

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَمُمَلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَنَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا (إِنَّ ﴾.

﴿٧٠﴾ ولهذا من كرمِهِ عليهم وإحسانه الذي لا يقادَرُ قَدْرُهُ؛ حيث كرَّم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرَّمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنّعم الظاهرة والباطنة، ﴿وحَمَلْناهم في البرِّ﴾: على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريَّة. وفي ﴿البحر﴾: في السفن والمراكب، ﴿ورَزَقْناهم من الطيبات﴾: من المآكل والمشاربِ والملابس والمناكح؛ فما من طيب تتعلَّق به حوائجهم إلَّا وقد أكرمهم الله به ويسَّره لهم غاية التيسير، ﴿وفضَّلْناهم على كثيرٍ ممَّن خَلَقْنا تفضيلاً﴾: بما خصَّهم به من المناقب وفضَّلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات، أفلا يقومون بشكر مَنْ أولى النعم ودَفَعَ النَّقم ولا تحجبهم النَّعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربِّهم، بل ربَّما استعانوا بها على معاصيه؟!

﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَهِمِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ ۚ فَأُولَنَبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۷۱) يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة، وأنه يدعو كلَّ أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرُّشد، وهم الرسل ونوابهم، فتعرض كلُّ أمة، ويحضرها رسولهم الذي دعاهم، وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: ﴿فَمَن أُوتِي كتابه بيمينه﴾: لكونه اتَّبع إمامه الهادي إلى صراطٍ مستقيم، واهتدى بكتابه، فكثرت حسناتُه، وقلَّت سيئاتُه؛ ﴿فأولئُك يقرؤون كتابهم﴾: قراءة سرورٍ وبهجة على ما يرون فيها مما يفرِحُهم ويسرُّهم، ﴿ولا يُظلمون فتيلاً﴾: ممّا عملوه من الحسنات.

﴿٧٢﴾ ﴿ومن كان في لهذه ﴾: الدنيا ﴿أعمى﴾: عن الحقّ؛ فلم يقبَلُه ولم ينقدْ له، بل اتَّبع الضلال، ﴿فهو في الآخرة أعمى﴾: فإنَّ الجزاء من جنس العمل، وكما تَدين تُدان.

وفي هذه الآية دليل على أنَّ كلَّ أمة تُدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبيِّ لم يؤمروا باتِّباعه، وأنَّ الله لا يعذِّب أحداً إلَّا بعد قيام الحجَّة عليه ومخالفته لها، وأنَّ أهل الخير يعطَوْن كتبهم بأيمانهم، ويحصُلُ لهم من الفرح والسرور شيءٌ عظيم، وأنَّ أهل الشرِّ بعكس ذلك، وأنهم لا يقدِرون على قراءة كتبهم من شدَّة غمِّهم وحزنهم وثبورهم.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۷۱﴾ ﴿بإمامهم﴾؛ بمن كانوا يقتدون به في الدنيا. ﴿۷۱﴾ ﴿ولا يُظلمون﴾؛ لا يُنقصون. ﴿۷۱﴾ ﴿فتيلاً﴾؛ قدر الخيط الذي يكون في شق النواة.

﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلِيُكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَآتَغَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا أَن وَلَوْلَا أَن وَلَوْلَا أَن وَلَوْلَا أَن وَلَا لَأَذَفَنكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجَدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ فَي وَلِي اللَّهِ مِن ٱلأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَجِدُ لِلللَّهُ وَلَا يَجَدُدُ لِلللَّهُ وَلَا يَعْمِيلًا ﴿ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَجِدُ لِلللَّهُ وَلَا يَجَدُدُ لِللَّهُ وَلَا يَعْمِيلًا وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَاكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَاكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَاكُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي الللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلِي اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعِلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا مُؤْلِقًا ال

﴿٧٣﴾ يذكر تعالى منّته على رسوله محمدٍ على وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: ﴿وإن كادوا لَيَفْتِنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا﴾؛ أي: قد كادوا لك أمراً لم يُدْرِكوه، وتحيّلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافقُ أهواءهم، وتدعُ ما أنزل الله إليك. ﴿وإذا﴾: لو فعلت ما يهوون؛ ﴿لاَتَخذوك خليلاً﴾؛ أي: حبيباً صفيًا أعزَّ عليهم من أحبابهم لما جَبَلَكَ الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحبّبة للقريب والبعيد والصديق والعدوِّ، ولكن لتعلم أنَّهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلَّا للحقِّ الذي جئتَ به لا لِذَاتك؛ كما قال تعالى: ﴿قد نعلمُ إنَّه لَيَحْزُنُك الذي يقولون فإنَّهم لا يكذّبونكَ ولكنَّ الظالمين بآيات الله يجحدونَ﴾.

﴿٧٤﴾ ﴿و﴾ مَع لهذا ﴿لولا أن ثَبَتْناك﴾: على الحقّ وامتنّنا عليك بعدم الإجابة لداعيهم، ﴿لقد كدتَ تركنُ إليهم شيئاً قليلًا﴾: من كثرة المعالجة ومحبّتك لهدايتهم.

﴿٧٥﴾ ﴿إِذَا ﴾: لو ركنت إليهم بما يهوون، ﴿لأذقناك ضعفَ الحياة وضعفَ المماتِ ﴾؛ أي: لأصبناك بعذاب مضاعفٍ في الدُّنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك. ﴿ثمَّ لا تَجِدُ لك علينا نصيراً ﴾: ينقذك مما يحلُّ بك من العذاب، ولكن الله تعالى عَصَمَكَ من أسباب الشَّرِّ ومن الشَّرِّ، فثبَّتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركَنْ إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتمُّ نعمةٍ وأبلغ منحةٍ.

﴿٧٦ ـ ٧٧﴾ ﴿وإن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونكُ مِن الأَرْضُ لِيُخْرِجُوكُ مِنها﴾؛ أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كادُوا أن يخرجُوكُ من الأَرْضِ ويُجْلُوكُ عنها، ولو فعلوا ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلَّا قليلاً، حتى تحلَّ بهم العقوبة؛ كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم، كل أمة كذبت رسولها وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقوبة، ولمَّا مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلَّا قليلاً حتَّى أوقع الله بهم ببدر، وقَتَلَ صناديدهم، وفَضَّ بيضتهم؛ فله الحمد.

وَفِي هٰذه الآيات دليلٌ على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنّه [ينبغي له أن] لا يزال متملّقاً لربّه أن يثبته على الإيمان ساعياً في كلّ سبب موصل إلى ذلك؛ لأنّ النبيّ ﷺ وهو أكمل الخلق ـ قال الله له: ﴿ولولا أن ثَبَّناك لقد كِدت تَرْكَنُ إليهم شيئاً قليلاً﴾؛ فكيف بغيره؟!

وفيها: تذكيرُ الله لرسوله منَّته عليه وعصمته من الشرِّ، فدلَّ ذٰلك على أنَّ اللّه يحبُّ من عباده أن يتفطَّنوا الإنعامه عند وجود أسباب الشرّ بالعصمة منه والثبات على الإيمان.

وفيها: أنه بحسب علوٌ مرتبة العبد وتواتُرِ النَّعم عليه من اللّه يَعْظُمُ إثْمُهُ ويتضاعفُ جرمُهُ إذا فعل ما يُلام عليه؛ لأنَّ اللّه ذكَّر رسوله لو فعل ـ وحاشاه من ذلك ـ بقوله: ﴿إذاً لأَذَقْناكُ ضعفَ الحياة وضعفَ الممات ثم لا تجِدُ لك علينا نصيراً﴾.

وفيها: أنَّ الله إذا أراد إهلاك أمَّة؛ تضاعف جُرمها وعَظُم وكَبُر، فيحقُّ عليها القولُ من الله، فيوقع بها العقاب؛ كما هي سنَّته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧٣﴾ ﴿كادوا﴾؛ قاربوا. ﴿٧٣﴾ ﴿ليفتنونك﴾؛ ليصرفونك ويوقعونك في الفتنة. ﴿٧٣﴾ ﴿لتفتري﴾؛ لتختلق وتكذب. ﴿٧٣﴾ ﴿خليلاً﴾؛ حبيباً خالصاً. ﴿٧٥﴾ ﴿ضعف الحياة﴾؛ عذاباً مضاعفاً في الدنيا. ﴿٧٥﴾ ﴿وضعف الممات﴾؛ عذاباً مضاعفاً في الآخرة. ﴿٧٦﴾ ﴿كادوا﴾؛ قاربوا. ﴿٧٦﴾ ﴿ليستفزونك﴾؛ أن يخرجوك من مكة بإزعاجهم إياك. ﴿٧٧﴾ ﴿تحويلاً﴾؛ تغييراً.

۲۰۲ سورة الإسراء (۷۸ ـ ۸۱)

﴿ أَقِهِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلنَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ اِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَابَ مَشْهُودًا اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّلِ وَقُرَءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ مِدْقِ وَأَخْمَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَكُنَا نَصِيرًا ((()) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهْقَ ٱلْبُنطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ((()) (()) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهْقَ ٱلْبَنطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ((())) (())

﴿٧٨﴾ يأمر تعالى نبيَّه محمداً عَلَيْهِ بإقامة الصلاة تامَّة ظاهراً وباطناً في أوقاتها، ﴿لِدُلُوكُ الشمس﴾؛ أي: ميلانها إلى الأُفقِ الغربيِّ بعد الزوال، فيدخُلُ في ذٰلك صلاة الظهر وصلاة العصر ﴿إلى غَسَقِ الليل﴾؛ أي: ظلمتِه، فدخل في ذٰلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ﴿وقرآنَ الفجْرِ﴾؛ أي: صلاة الفجر، وسمِّيت قرآناً لمشروعيَّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة؛ حيث يشهدها الله وملائكة الليلِ وملائكة النهار. ففي هذه الآية ذكرُ الأوقات الخمسة للصَّلوات المكتوبات، وأن الصَّلوات الموقعة فيه فرائضُ؛ لتخصيصها بالأمر.

وفيها أنَّ الوقت شرطٌ لصحَّة الصلاة، وأنَّه سببٌ لوجوبها؛ لأنَّ اللّه أمر بإقامتها للهذه الأوقات، وأنَّ الظهر والعصر يُجمعان، والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ لأنَّ اللّه جمع وقتهما جميعاً.

وفيه فضيلةُ صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأنَّ القراءة فيها ركنٌ؛ لأنَّ العبادة إذا سُمِّيت ببعض أجزائها؛ دلَّ على فرضيَّة ذٰلك.

﴿٧٩﴾ وقوله: ﴿ومن الليل فتهجّد به﴾؛ أي: صلّ به في سائر أوقاته، ﴿نافلةً لك﴾؛ أي: لتكون صلاة الليل زيادةً لك في علوِّ القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها تكون كفَّارة لسيِّئاته. ويُحتمل أن يكون المعنى أنَّ الصلوات الخمس فرضٌ عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جَعَلَ وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأوَّلون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلُّهم يعتذر ويتأخَّر عنها، حتى يستشفعوا بسيِّد ولد آدم ليرحمهم الله من همِّ الموقف وكربِهِ، فيشفع عند ربِّه، فيشفعه ويُقيمه مقاماً يغبطه به الأوَّلون والآخرون، وتكون له المنَّة على جميع الخلق.

﴿٨٠﴾ وقوله: ﴿وقل رَبِّ أَدخِلْني مُدْخَلَ صدق وأخرِجْني مُخْرَجَ صدق﴾؛ أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلَّها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمُّنها الإخلاص وموافقته الأمر. ﴿واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾؛ أي: حجة ظاهرة وبرهاناً قاطعاً على جميع ما آتيه وما أذره، ولهذا أعلى حالة يُنْزِلُها الله العبد، أنْ تكون أحوالُه كلَّها خيراً ومقربةً له إلى ربِّه، وأن يكون له على كلِّ حالة من أحواله دليلٌ ظاهرٌ، وذلك متضمِّن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل.

﴿ ١٨﴾ وقوله: ﴿ وقل جاء الحقُّ وزَهَقَ الباطل ﴾: والحقُّ هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد ﷺ ، فأمره الله أن يقولَ ويعلِنَ: قد جاء الحقُّ الذي لا يقوم له شيءٌ ، وزَهَقَ الباطل ؛ أي: اضمحل وتلاشي . ﴿ إِنَّ الباطل كان زَهوقاً ﴾ ؛ أي: هذا وصف الباطل ، ولكنَّه قد يكون له صولةٌ وروجان إذا لم يقابلُه الحقُ ،

<sup>(</sup>١) سبب الننوول: أخرج الترمذي وأحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَقُل زَّتِ آدَخِلِني مُدَخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَلُ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنَا نَصِيرًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۷٨﴾ ﴿لدلوك الشمس﴾؛ من وقت زوال الشمس عند الظهيرة. ﴿٧٨﴾ ﴿غسق الليل﴾؛ ظُلمته. ﴿٧٨﴾ ﴿وقرآن الفجر﴾؛ صلاة الصبح التي تُطال فيها قراءة القرآن. ﴿٧٨﴾ ﴿مشهوداً﴾؛ تحضرها ملائكة الليل والنهار. ﴿٧٨﴾ ﴿فتهجّد﴾؛ قُم من نومك في الليل للصلاة. ﴿٧٩﴾ ﴿نافلة لك﴾؛ زيادة لك في علو القدر، ورفع الدرجات. ﴿٧٩﴾ ﴿مقاماً محموداً﴾؛ مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء يوم القيامة. ﴿٨٨﴾ ﴿مُدخل صدق﴾؛ أي: إدخالاً مرضيًا. ﴿٨٨﴾ ﴿سلطاناً﴾؛ حجة وقوة. ﴿٨٨﴾ ﴿وزهق﴾؛ بَطَلَ واضمحلً. ﴿٨٨﴾ ﴿زهوقاً﴾؛ لا بقاء له ولا ثبات.

سورة الإسراء (۸۲ ـ ۸۵)

فعند مجيء الحقِّ؛ يضمحلُّ الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلَّا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ﴾.

﴿٨٢﴾ فالقرآن مشتملٌ على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكلِّ أحدٍ، وإنَّما ذلك للمؤمنين به المصدِّقين بآياته العالمين به، وأما الظَّالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به؛ فلا تزيدُهم آياته إلا خساراً؛ إذ به تقومُ عليهم الحجَّة؛ فالشفاء الذي تضمنَّه القرآن عامُّ لشفاء القلوب من الشُّبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيئ والقصود السيئة؛ فإنه مشتملٌ على العلم اليقيني الذي تزول به كلُّ شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كلُّ شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، وأما الرحمة؛ فإنَّ ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحثُّ عليها متى فعلها العبد، فاز بالرحمة والسعادة الأبديَّة والثواب العاجل والآجل.

﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيةٍ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسَا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٨٣﴾ لهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلَّا مَن هداه الله؛ فإنَّ الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنّعم، ويبطّرُ بها، ويعرِضُ، وينأى بجانبِهِ عن ربّه؛ فلا يشكُرُه، ولا يذكُرُه. ﴿وإذا مسّه الشرُّ﴾: كالمرض ونحوه، ﴿كان يؤوساً﴾: من الخير، قد قطع عن ربّه رجاءه، وظنَّ أنَّ ما هو فيه دائمٌ أبداً، وأمَّا مَنْ هداه الله؛ فإنَّه عند النعم يخضعُ لربّه، ويشكر نعمته، وعند الضرَّاء يتضرَّع، ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقعُ فيه، وبذلك يخفُّ عليه البلاء.

﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

﴿٨٤﴾ أي: ﴿قُلْ كُلُّ﴾: من الناس، ﴿يعملُ على شاكلتِهِ﴾؛ أي: على ما يَليق به من الأحوال: إن كانوا من الصفوة الأبرار؛ لم يشاكِلُهم إلا عملهم لربِّ العالمين، ومن كانوا من غيرِهِم من المخذولين؛ لم يناسِبْهم إلَّا ما وافق أغراضهم. وربك ﴿أعلم بمن هو أهدى سبيلاً﴾: فيعلمُ مَنْ يَصْلُحُ للهداية فيهديه، ومن لا يَصْلُحُ لها فيخذله ولا يهديه.

﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ ﴿ إِنَّهُ ﴿ ٣٠﴾.

﴿٨٥﴾ ولهذا متضمِّن لردع من يسأل المسائل التي لا يُقْصَدُ بها إلَّا التعنُّت والتَّعجيز، ويدع السؤال عن المهمِّ، فيسألون عن الرُّوح التي هي من الأمور الخفيَّة التي لا يتقنُ وصفها وكيفيتها كلُّ أحدٍ، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاجُ إليه العباد، ولهذا أمر الله رسوله أن يُجيبَ سؤالهم بقوله: ﴿قُلُ الرُّوحُ مَن أَمر ربِّي﴾؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكونَ فكانَتْ، فليس في السؤال عنها كبيرُ فائدةٍ مع عدم علم علم عميرها.

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ المسؤول إذا سُئِلَ عن أُمرٍ، الأَوْلَى بالسائل غيرُه أَنْ يعرِضَ عن جوابه، ويدلَّه على ما يحتاجُ إليه، ويرشِدَه إلى ما ينفعه.

﴿ وَلَهِن شِـثْنَا لَنَذْهَبَنَ بِٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِدِء عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ آَلِكَ إِلَّا رَحْمَةُ مِن رَبِكَ إِنَّ فَضَلَهُمْ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ آَلِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٣﴾ ﴿ونأى بجانبه﴾؛ تباعد عن طاعة ربه كبراً وعناداً. ﴿٨٣﴾ ﴿يؤوساً﴾؛ قنوطاً من رحمة الله.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٨٤﴾ ﴿شاكلته﴾؛ طريقته وما يليق به.

<sup>(</sup>٣) سبب الننزول: أخرج الترمذي وأحمد والنسائي عن ابن عباس على قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقال: سلوه عن الرُّوح، قال: فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ﴿وَيَشَعُلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَتِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ المُورِةِ عَلَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً، فأنزلت: ﴿فَلَ لَوْ كَانَ ٱلْبَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِي لَنَهِدَ ٱلْبَحُرُ ﴾ إلى آخر الآية.

٤٠٢ سورة الإسراء (٨٦ ـ ٩٣)

﴿٨٦ ـ ٨٧﴾ يخبر تعالى أنَّ القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمةٌ منه عليه وعلى عبادِهِ، وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله؛ فإنَّ فضل الله عليه كبيرٌ لا يقادَرُ قدرُهُ؛ فالذي تفضَّل به عليك قادرٌ على أن يَذْهَبَ به ثم لا تجِدُ رادًا يردُّه ولا وكيلاً يتوجَّه عند الله فيه؛ فَلْتَغْتَبِطْ به وتَقَرَّ به عينُك، ولا يحزنك تكذيبُ المكذبين واستهزاءُ الضالين؛ فإنَّهم عرضت عليهم أجلُّ النعم فردُّوها لهوانهم على الله وخِذْلانِهِ لهم.

﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿٨٨﴾ ولهذا دليلٌ قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ على صحَّة ما جاء به الرسول وصدقه؛ حيث تحدَّى الله الإنس والجنَّ أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلَّهم على ذلك؛ لم يقيروا عليه، ووقع كما أخبر اللهُ؛ فإنَّ دواعي أعدائه المكذّبين به متوفِّرة على ردِّ ما جاء به بأيِّ وجهٍ كان، وهُمْ أهلُ اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندَهم أدنى تأهُل وتمكُّن من ذلك؛ لفعلوه، فعُلِمَ بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعاً وكرها، وعَجَزوا عن معارضتِه، وكيف يقيرُ المخلوق من تراب، الناقصُ من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرةٌ ولا إرادةٌ ولا مشيئةٌ ولا كلامٌ ولا كمالٌ إلا من ربِّه؛ أن يعارِضَ كلامَ ربِّ الأرض والسماوات، المطلع على سائر الخفيَّات، الذي له الكمالُ المطلقُ والحمدُ المطلقُ والمجدُ العظيمُ، الذي لو أنَّ البحر يمدُّه من بعده سبعةُ أبحر مداداً والأشجارَ كلَّها أقلامٌ؛ لَنَفِدَ المداد وفنيتِ الأقلام ولم تَنْفَدْ كلماتُ الله؛ فكما أنَّه ليس أحدٌ من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه؛ فكلامُهُ من أوصافه التي لا يماثِلُه فيها أحدٌ؛ فليس كمثلِه شيءٌ في ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ تبارك وتعالى؛ فتبًا لمن اشتبه عليه كلامُ الخالق بكلام المخلوقِ، وزعم أنَّ محمداً ﷺ افتراه على الله، واختلقه من نفسه.

﴿٨٩ \_ ٣٣ ﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد صرَّفْنا للناسُ في هٰذا القرآن من كلِّ مثل ﴾؛ أي: نوَّعنا فيه المواعظ والأمثال، وثنَّيْنا فيه المعاني التي يضطرُّ إليها العبادُ لأجل أن يتذكَّروا ويتَقوا، فلم يتذكَّر إلا القليلُ منهم، الذين سبقت لهم من الله سابقةُ السعادة، وأعانهم الله بتوفيقه، وأما أكثر الناس؛ فأبوْا إلا كُفوراً لهذه النعمة التي هي أكبرُ من جميع النعم، وجعلوا يتعنَّتون عليه آياتٍ غير آياتِه يخترِعونها من تِلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون لرسول الله على الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: ﴿لن نؤمنَ لك حتَّى المشغرُ لنا من الأرض يَنبوعاً ﴾؛ أي: أنهاراً جارية، ﴿أو تكونَ لك جنَّة من نخيل وعنبِ ﴾: فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذَّهاب والمجيء، ﴿أو تُسْقِطُ السماء كما زَعَمْتَ علينا كِسَفاً ﴾؛ أي: قطعاً من العذاب، ﴿أو تأتيَ بالله والملائكةِ قبيلاً ﴾؛ أي؛ جميعاً أو مقابلةً ومعاينةً يشهدون لك بما جئت به، ﴿أو

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٨﴾ ﴿ظهيراً ﴾؛ معيناً.

<sup>(</sup>۲) غریب المقرآن: ﴿۸۹﴾ ﴿صرَّفنا﴾؛ نوَّعنا وبیَّنَا. ﴿۹۰﴾ ﴿ینبوعاً﴾؛ عیناً جاریة. ﴿۹۲﴾ ﴿کسفاً﴾؛ قطعاً. ﴿۹۲﴾ ﴿قبیلاً﴾؛ نشاهدهم مقابلة وعیاناً. ﴿۹۳﴾ ﴿زخرف﴾؛ ذهب.

يكونَ لك بيتٌ من زخرفٍ ؟ أي: مزخرف بالذهب وغيره، ﴿أُو تَرْقى في السماء ﴾: رُقِيًّا حسيًّا. ﴿وَ ﴿ مَع هٰذَا فَلن ﴿نَوْمَنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تَنزِّلَ عَلَينا كَتَابًا نَقرَؤه ﴾. ولما كانتْ هٰذه تعنَّتات وتعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم، المتضمِّنة لردِّ الحقِّ وسوء أدبٍ مع الله، وأن الرسول عَلَيْهُ هو الذي يأتي بالآيات ؛ أمره الله أن ينزِّهه ، فقال: ﴿قَل سبحانَ ربِّي ﴾: عمَّا تقولون علواً كبيراً، وسبحانه أن تكونَ أحكامُهُ وآياتُهُ تابعةً لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالَّة . ﴿هل كنتُ إلَّا بشراً رسولا ﴾: ليس بيده شيء من الأمر.

﴿٩٤﴾ ولهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل التي تُرْسَلُ إليهم من جنسهم بشراً، ولهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشراً منهم؛ فإنَّهم لا يطيقون التلقي من الملائكة.

﴿٩٥﴾ فلو ﴿كَانَ فِي الأرض ملائكةٌ يمشونَ مطمئنِّين﴾: يَثْبُتون على رؤية الملائكة والتلقيِّ عنهم؛ ﴿لَنَزَّلْنا عليهم من السماءِ مَلَكاً رسولاً﴾: ليمكِنَهم التلقي عنه.

﴿٩٦﴾ ﴿قُلَ كَفَى بِاللّه شهيداً بِينِي وَبِينكم ۚ إِنَّه كَانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بِصِيراً ﴾: فمن شهادتِهِ لرسولِهِ ما أيَّدَه به من المعجزات، وما أنزل عليه من الآيات، ونصره على مَنْ عاداه وناوأه؛ فلو تقوَّل عليه بعض الأقاويل؛ لأخَذَ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتينَ؛ فإنَّه خبيرٌ بصيرٌ، لا تخفى عليه من أحوال العبادِ خافيةٌ.

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى أنّه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهدِهِ فييسِّره لليسرى ويجنِّبه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يُضْلِلْه فيخذله ويَكِله إلى نفسه: فلا هادي له من دون الله، وليس له وليٌّ ينصره من عذاب الله حين يحشُرُهم الله على وجوهِهِم، خزياً عُمياً وبُكماً، لا يبصرون، ولا ينطقون. ﴿مأواهم﴾؛ أي: مقرُّهم ودارهم ﴿جهنَّمُ﴾: التي جمعت كلَّ همِّ وغمِّ وعذابٍ. ﴿كلَّما خَبَتْ﴾؛ أي: تهيَّأت للانطفاء، ﴿زِدْناهم سعيراً ﴾؛ أي: سَعَرْناها بهم، لا يُفتَّرُ عنهم العذابُ، ولا يُقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها.

﴿٩٨﴾ ولم يظلِمْهم الله تعالى، بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعثَ الذي أخبرت به الرُّسل، ونطقتْ به الكتب، وعجَّزوا ربَّهم؛ فأنكروا تمام قدرته، ﴿وقالوا أإذا كنَّا عظامًا ورُفاتاً أإنَّا لَمَبْعوثونَ خلقاً جديداً﴾؛ أي: لا يكون لهذا؛ لأنَّه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة.

﴿٩٩﴾ ﴿أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّه الذي خلق السمنواتِ والأرض﴾: وهي أكبر من خلق الناس، ﴿قادرٌ على أن يَخْلُقَ مثلَهم﴾: بلى إنَّه على ذٰلك قدير. ﴿و﴾ لٰكنه قد جَعَلَ لذٰلك ﴿أَجِلاً لا رَيْبَ فِيهِ﴾: ولا شكَّ وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث؛ ﴿فأبى الظَّالمونَ إلَّا كُفوراً﴾: ظُلْماً منهم وافتراءً.

﴿١٠٠﴾ ﴿قُلُ لُو أَنتُم تَملِكُونَ خَزَائِنَ رَحَمَةِ رَبِّي﴾: التي لا تَنْفَدُ ولا تبيد، ﴿إِذاً لأَمْسَكْتُم خشية الإنفاق﴾؛ أي: خشية أن يَنْفَدَ ما تنفِقون منه، مع أنَّه من المحال أن تَنْفَدَ خزائنُ الله، ولٰكنَّ الإنسان مطبوعٌ على الشحِّ والبخل.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩٧﴾ ﴿وبُكماً﴾؛ لا ينطقون. ﴿٩٧﴾ ﴿خبت﴾؛ سكن لهيبها. ﴿٩٨﴾ ﴿ورُفاتاً﴾؛ أجزاء مفتَّتة. ﴿١٠٠﴾ ﴿قتوراً﴾؛ مبالغاً في البخل.

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَاتِ فَسْئَلَ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ فَا لَكُونَ مَلْ اللّهِ مَا أَنزَلَ هَمْؤُلَاءِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ يَنِفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا فَاللَّهُ فَا أَنزَلَ هَمْؤُلَاءِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ يَنِفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا فَالْأَرْضَ فَإِذَا فَاللَّهُ وَمَن مَّعَلُم جَمِيعًا ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُمُ مِنَ ٱلأَرْضِ فَأَغْرَقُنَكُ وَمَن مَّعَلُم جَمِيعًا ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ا

﴿١٠١﴾ أي: لستَ أيُّها الرسول المؤيَّد بالآيات أولَ رسول كذَّبه الناس؛ فلقد أرسلْنا قبلَكَ موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومِهِ وَآتيناه ﴿تسعَ آياتٍ بيِّناتٍ ﴾: كلُّ واحدة منها تكفي لمن قصدُهُ اتباع الحقِّ كالحيَّة والعصا والطُّوفان والجرادِ والقُمَّل والضفادع والدَّم والرجز وفلق البحر؛ فإنْ شككتَ في شيء من ذلك؛ ﴿فاسألْ بني إسرائيلَ إذْ جاءهم فقال له فرعونُ ﴾: مع لهذه الآيات: ﴿إني لأظنُّك يا موسى مسحوراً ﴾. ﴿لك؛ ﴿فاسألْ بني إسرائيلَ إذْ جاءهم فقال له فرعونُ ﴾: يا فرعونُ ، ﴿ما أُنزلَ لهؤلاء ﴾: الآيات. ﴿إلَّا ربُ السمواتِ والأرضِ بصائرَ ﴾: منه لعباده؛ فليس قولُكَ لهذا بالحقيقة ، وإنَّما قلت ذلك ترويجاً على قومك واستخفافاً لهم. ﴿وإنِّي لأظنُّك يا فرعونُ مَنْبوراً ﴾؛ أي: ممقوتاً ، مُلْقىً في العذاب، لك الويل والذمُّ واللعنة .

﴿١٠٣ ـ ١٠٣﴾ ﴿فأراد﴾: فرعون ﴿أَن يَسْتَفِزَّهم من الأرضِ﴾؛ أي: يُجْلِيَهم ويخرِجَهم منها، ﴿فأَغْرَقْناه ومن معه جميعاً﴾: وأورثنا بني إسرائيل أرضَهم وديارهم، وللهذا قال: ﴿وقُلْنا من بعدِهِ لبني إسرائيلَ اسكُنوا اللهُرضَ فإذا جاء وعْدُ الآخرة جئنا بكم لفيفاً﴾؛ أي: جميعاً؛ لِيُجازِي كلَّ عامل بعمله.

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْفَلْكَ ﴾ .

﴿١٠٥﴾ أي: وبالحقّ أنزلنا لهذا القرآن الكريم لأمر العبادِ ونهيهم وثوابهم وعقابهم، ﴿وبالحقّ نزل﴾؛ أي: بالصدق والعدل والحفظ من كلّ شيطان رجيم. ﴿وما أَرْسَلْناك إلّا مبشّراً﴾: من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، ويلزم من ذلك بيانُ ما يبشّر به وينذر.

﴿ وَقُرَّءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَآؤُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ فَلَ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوَ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ فَيَ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ فَيَ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (٢).

﴿١٠٦﴾ أي: وأنزلنا لهذا القرآن مفرَّفاً فارِقاً بين الهدى والضَّلال والحقِّ والباطل؛ ﴿لتقرأه على الناس على مكث﴾؛ أي: على مَهْل؛ ليتدبَّروه، ويتفكَّروا في معانيه ويستخرجوا علومَه، ﴿ونزَّلْناه تنزيلًا﴾؛ أي: شيئاً فشيئاً مفرَّقاً في ثلاث وعشرين سنة. ﴿ولا يأتونَك بمثلٍ إلَّا جِئْناكَ بالحقِّ وأحسِنَ تفسيراً﴾.

﴿١٠٧﴾ فإذا تبيَّن أنَّه الحقُّ الذي لا شكَّ فيه ولا ريبً بوجهٍ من الوجوه، فَ﴿قُلْ﴾ لمن كَذَّب به وأعرض عنه: ﴿آمِنوا به أو لا تُؤمنوا﴾: فليس لله حاجةٌ فيكم ولستُم بضارِّيه شيئًا، وإنَّما ضرر ذٰلك عليكُم؛ فإنَّ للّه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۰۱﴾ ﴿تسع آيات﴾؛ معجزات، وهي: العصا، واليد، والسِّنون (أي: الجدب)، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم. ﴿۱۰۱﴾ ﴿مسحوراً﴾؛ مغلوباً على عقلك بالسحر. ﴿۱۰۲﴾ ﴿بصائر﴾؛ دلائل تدل أهل البصيرة على وحدانية الله وعلى صدقي. ﴿۱۰۲﴾ ﴿لأظنك﴾؛ لأوقن أنك. ﴿۱۰۲﴾ ﴿مثبوراً﴾؛ هالكاً مغلوباً ملعوناً. ﴿۱۰۲﴾ ﴿لفيفاً﴾؛ يخرجهم. ﴿١٠٤﴾ ﴿من الأرض﴾؛ أرض مصر. ﴿١٠٤﴾ ﴿لفيفاً﴾؛ جميعاً.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿١٠٦﴾ ﴿فرقناه﴾؛ بيَّنَّاه وفصَّلناه فارقاً بين الهدى والضلال. ﴿١٠٦﴾ ﴿مكث﴾؛ تؤدة وتمهُّل. ﴿١٠٦﴾ ﴿ونزلناه تنزيلاً﴾؛ أنزلناه شيئاً بعد شيء على حسب المصالح. ﴿١٠٧﴾ ﴿يخرون للأذقان﴾؛ يسجدون على وجوههم.

عباداً غيركم، وهم الذين آتاهُمُ الله العلم النافع؛ ﴿إذا يُتْلَى عَلَيْهِم يَخِرُّونَ للأَذْقَانِ سُجَّداً﴾؛ أي: يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له.

﴿١٠٨﴾ ﴿ويقولون سبحانَ ربِّنا﴾: عما لا يَليقُ بجلالِهِ مما نَسَبَهُ إليه المشركون. ﴿إِنْ كَانَ وَعَدُ ربِّنا﴾: بالبعث والجزاء بالأعمال، ﴿لَمَفْعُولاً﴾: لا خُلْفَ فيه ولا شكَّ.

﴿١٠٩﴾ ﴿ويخرون للأذقانِ﴾؛ أي: على وجوههم، ﴿يبكونَ ويزيدُهُم﴾: القرآن ﴿خشوعاً﴾: ولهؤلاء كالذين منَّ الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام، وغيره ممَّن أسلم في وقت النبيِّ ﷺ وبعد ذٰلك.

﴿ قَلِ اَدْعُواْ اللّهَ أَوِ اَدْعُواْ الرَّحْمَنَ ۚ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا جَنْهَرَ بِصَلَائِكَ وَلَا شَخَافِتَ بِهَا وَٱبْسَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ((أَنْهَ) (() وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِئٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكِيْرَهُ تَكْبِيرًا (()).

﴿١١٠﴾ يقول تعالى لعباده: ﴿ادعوا اللّه أو ادْعوا الرحمٰن ﴾؛ أي: أيهما شئتم. ﴿أَيًّا ما تدعوا فله الأسماءُ الحسني ﴾؛ أي: ليس له اسمٌ غير حسنٍ؛ أي: حتى ينهى عن دعائه به؛ [بل] أيُّ اسم دعوتُموه به؛ حَصَلَ به المقصودُ، والذي ينبغي أن يُدعى في كلِّ مطلوب بما يناسِبُ ذٰلك الاسم. ﴿ولا تَجْهَرْ بصلاتك ﴾؛ أي: قراءتك، ﴿ولا تُخافِتْ بها ﴾؛ فإنَّ في كلِّ من الأمرين محذوراً، أمّا الجهرُ؛ فإنَّ المشركين المكذّبين به إذا سمعوه، سبُّوه، وسبُّوا مَنْ جاء به. وأما المخافتةُ؛ فإنَّه لا يحصُلُ المقصود لمن أراد استماعَه مع الإخفاء. ﴿وابتغ بينَ ذٰلك ﴾؛ أي: تتوسَّط فيما بينهما.

﴿١١١﴾ ﴿وقل الحمد لله﴾: الذي له الكمالُ والثناءُ والحمدُ والمجدُ من جميع الوجوه، المنزَّه عن كلِّ آفة ونقص. ﴿الذي لم يتَّخِذُ ولداً ولم يكُن له شريكُ في الملك﴾: بل الملكُ كلَّه لله الواحد القهار؛ فالعالم العلويُّ والسفليُّ كلَّهم مملوكون لله، ليس لأحدٍ من الملك شيء. ﴿ولم يَكُن له وليٌّ من الذُّلُ﴾؛ أي: لا يتولى أحداً من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد، الذي لا يحتاج إلى أحدٍ من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات، ولكنَّه يتخذ أولياءه إحساناً منه إليهم ورحمة بهم، ﴿الله وليُّ الذينَ آمنوا يُخْرِجُهم من الظُّلُماتِ إلى النُّور﴾. ﴿وكبَرْه تكبيراً ﴾؛ أي: عظمه وأجلّه بالإخبار بأوصافه العظيمة، وبالثَّناء عليه بأسمائِهِ الحسنى، وبتمجيدِهِ بأفعاله المقدَّسة، وبتعظيمه وإجلاله بعبادتِه وحدَه لا شريك له، وإخلاص الدِّين كلِّه له.

تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي.

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً. وذلك في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٤٤هـ.

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليمان الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس في قوْله عن: ﴿ وَلا تَجَهَرَ بِصَلَائِكَ وَلا تُخَاوِقَ بِهَا ﴾ قال: نزلت ورسول الله على متوارِ بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، ومن أنزلهُ، ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيّه على: ﴿ وَلا تَجَهَرَ بِصَلَائِكَ ﴾ فيسمع المشركون قراءتك، ﴿ وَلا تُجهر ذلك الجهر، ﴿ وَالنَّبَعُ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ ، يقول: بين الْجهْر والمخافة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٠﴾ ﴿ولا تخافتُ﴾؛ ولا تُسِرَّ بها. ﴿١١٠﴾ ﴿وَابتِغ بين ذَلك سَبيلاً﴾؛ كن وسطاً في القراءة بين الجهر والمخافتة.

٣٠٨ - ٢٠٨

المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان<sup>(۱)</sup>

للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا عبد الرحمن الناصر بن سعدي غفر الله له آمين

# تفسير سورة الكهف وهي مكية

#### بِسْمِ اللهِ النَّفْنِ النِّكِيدِ

﴿ لَكُمْدُ يَنِهِ ٱلَّذِى آَنَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَمُ عِوْجًا ﴿ قَيْمًا لِيُمُنِذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْم

﴿ الحمد ﴾: هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلّها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينيّة والدنيويّة، وأجلُّ نعمه على الإطلاق إنزالُه الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد على فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشادُ العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصَف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنّه الكامل من جميع الوجوه، وهما: نفي العوَج عنه، وإثبات أنّه مقيمٌ مستقيمٌ: فنفي العوَج يقتضي أنّه ليس في أخباره كذبٌ، ولا في أوامره ونواهيه ظلمٌ ولا عَبننٌ. وإثبات الاستقامة يقتضي أنّه لا يخبر ولا يأمر إلّا بأجلِّ الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفةً وإيماناً وعقلاً؛ كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدِّمة والمتأخّرة، وأنَّ أوامره ونواهيه تزكِّي النفوس وتطهِّرها وتنميّها وتكمّلها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقِسْط والإخلاص والعبوديَّة لله ربِّ العالمين وحده لا شريكَ له. وحقيقٌ بكتاب موصوفِ بما ذُكِر أن يَحْمَدِ الله نفسَه على إنزالِهِ، وأن يتمدَّح إلى عباده به.

﴿٢﴾ وقوله: ﴿لينذِرَ بأساً شديداً من لَدُنْه﴾؛ أي: لينذر بهذا القرآن الكريم عقابَه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على من خالف أمره، ولهذا يشمَلُ عقاب الدُّنيا وعقاب الآخرة. ولهذا أيضاً من نعمه أنْ خوَّف عباده وأنذرَهم ما يضرُّهم ويُهلكهم؛ كما قال تعالى لما ذَكرَ في لهذا القرآن وصف النار؛ قال: ﴿ذَلك يُخَوِّفُ الله بعباده أن قيَّضَ العقوباتِ الغليظةَ على من خالف أمره وبيَّنها لهم وبيَّن

<sup>(</sup>۱) في (ب) المجلد الخامس من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحيم الرحمٰن، لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله السعدي، سدده الله فيما يخفي، ويبدي إنه بكل خير كفيل وعلى كل شيئ وكيل.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿عوجاً﴾؛ ميلاً عن الحق. ﴿٢﴾ ﴿قَيُّماً﴾؛ مستقيماً مُعتدلاً. ﴿٢﴾ ﴿بأساً﴾؛ عذاباً. ﴿٢﴾ ﴿من لدنه﴾؛ من عنده. ﴿٦﴾ ﴿باخع﴾؛ مهلك. ﴿٦﴾ ﴿أسفاً﴾؛ حزناً وغمًّا.

لهم الأسباب الموصلة إليها. ﴿ويبشّر المؤمنين الذين يعملونَ الصّالحاتِ أنَّ لهم أجراً حسناً﴾؛ أي: وأنزل الله على عبدهِ الكتاب ليبشّر المؤمنين به وبرسلِهِ وكتبِهِ الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجبٍ ومستحبّ، التي جمعت الإخلاص والمتابعة: ﴿أنَّ لهم أجراً حسناً﴾: وهو الثوابُ الذي رتَّبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمُهُ وأجلَّه الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطَرَ على قلب بشر. وفي وصفه بالحُسْنِ دلالةٌ على أنَّه لا مكدِّر فيه ولا منغِّص بوجه من الوجوه؛ إذْ لو وُجِدَ فيه شيءٌ من ذٰلك؛ لم يكن حسنهُ تامًّا.

﴿٣﴾ ومع ذٰلك؛ فهذا الأجر الحسن ﴿ماكثينَ فيه أبداً﴾: لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمُهم في كلِّ وقت متزايدٌ. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذِكْر الأعمال الموجبة للمبشّر به، وهو أنَّ لهذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشرُ به النفوس، وتفرحُ به الأرواح.

﴿٤ - ٥﴾ ﴿وينذرَ الذين قالوا اتّخذ اللّهُ ولداً﴾: من اليهود والنّصارى والمشركين، الذين قالوا لهذه المقالة الشنيعة؛ فإنّهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلّدوهم واتّبعوهم، بل إن يتّبعون إلّا الظنَّ وما تَهْوى الأنفُسُ. ﴿كَبُرَتْ كلمةً تخرُجُ من أفواههم﴾؛ أي: عَظُمت شناعتُها واشتدَّت عقوبتُها، وأيُّ شناعة أعظم من وصفه بالاتّخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبيَّة والإلهيَّة والكذب عليه؟! ﴿فمن أظلمُ ممَّن افترى على الله كذباً﴾؟! ولهذا قال هنا: ﴿إن يقولون إلَّا كَذِباً﴾؛ أي: كذباً محضاً ما فيه من الصدق شيء. وتأمَّل كيف أبطل لهذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه: فأخبر أولاً أنه ﴿ما لهم به مِن علم ولا لآبائهم﴾: والقول على الله بلا علم لا شكَّ في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانياً أنَّه قولٌ قبيحٌ شنيعٌ، فقال: ﴿كَبُرَتْ كلمةً تخرج من أفواههم﴾. ثم ذكر ثالثاً مرتبته من القبُح، وهو الكذب المنافي للصدق.

ولما كان النبي على حريصاً على هداية الخلق، ساعياً في ذلك أعظم السعي، فكان على يفرح ويسرُّ بهداية المهتدين، ويحزن ويأسفُ على المكذِّبين الضالِّين؛ شفقةً منه على عليهم، ورحمةً بهم؛ أرشده الله أن لا يَشْغَلَ نفسه بالأسف على لهؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى: (لعلَّك باخعٌ نفسكَ أن لا يكونوا مؤمنين)، وقال: (فلعلَّك باخعٌ نفسكَ عليهم حسراتٍ)، وهنا قال: (فلعلَّك باخعٌ نفسكَ)؛ أي: مهلكها غمَّا وأسفاً عليهم، وذلك أنَّ أجرك قد وَجَبَ على الله، ولهؤلاء لو عَلِمَ الله فيهم خيراً لهداهم، ولكنَّه علم أنهم لا يَصْلُحون إلا للنار؛ فلذلك خَذَلَهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمَّا وأسفاً عليهم ليس فيه فائدةٌ لك.

وفي لهذه الآية ونحوها عبرةٌ؛ فإنَّ المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكلِّ سبب يوصِلُ إلى الهداية، وسدِّ طرق الضَّلال والغواية، بغاية ما يمكِنُه، مع التوكُّل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت، وإلَّا؛ فلا يحزنْ ولا يأسفْ؛ فإنَّ ذلك مضعفٌ للنفس، هادمٌ للقُوى، ليس فيه فائدةٌ، بل يمضي على فعلِهِ الذي كُلِّف به وتوجَّه إليه، وما عدا ذلك؛ فهو خارجٌ عن قدرته. وإذا كان النبيُّ عَلَيْ يقولُ الله له: ﴿ وموسى عَلَيْ يقول: ﴿ ربِّ إني لا أملِكُ إلَّا نَفْسي وأخي. . . ﴾ الآية؛ فمن عداهم من باب أولى وأحرى؛ قال تعالى: ﴿ فذكرٌ إنَّما أنتَ مُذكّرٌ لست عليهم بمصيطرٍ ﴾ .

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴾ (١). ﴿٧﴾ يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذةٍ ومشاربَ وملابسَ طيبةٍ وأشجارٍ وأنهارٍ وزروع وثمارٍ ومناظرَ بهيجةٍ ورياضٍ أنيقةٍ وأصواتٍ شجيَّةٍ وصورٍ مليحةٍ وذهبٍ وفضةٍ وخيلٍ وإبلٍ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿صعيداً جرزاً ﴾؛ تراباً لا نبات فيه.

٠١٠ سورة الكهف (٨ ـ ١١)

ونحوها؛ الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختباراً؛ ﴿لِنَبْلُوَهُمُ أَيُّهُمُ أَحسنُ عَملاً﴾؛ أي: أخلصه وأصوبه.

﴿٨﴾ ومع ذٰلك سيجعلُ الله جميع لهذه المذكورات فانيةً مضمحلَّةً وزائلةً منقضيةً، وستعود الأرض ﴿صعيداً جُرزاً﴾: قد ذهبت لنَّاتها وانقطعتْ أنهارُها واندرستْ آثارُها وزال نعيمُها.

هٰذه حقيقة الدُّنيا، قد جلَّاها الله لنا كأنَّها رأي عين، وحذَّرنا من الاغترار بها، ورغَّبنا في دار يدوم نعيمها ويسعدُ مقيمها، كلُّ ذلك رحمةً بنا، فاغترَّ بزُخْرُفِ الدُّنيا وزينتها مَنْ نَظَرَ إلى ظاهر الدُّنيا دون باطنها، فصحبوا الدُّنيا صحبة البهائم، وتمتَّعوا بها تمتُّع السوائم، لا ينظُرون في حقِّ ربِّهم، ولا يهتمُّون لمعرفته، بل همُّهم تناول الشهوات من أيِّ وجه حصلت وعلى أيِّ حالةٍ اتَّفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدَهم الموتُ، قلق لخراب ذاتِه وفوات لذَّاتِه، لا لما قدَّمت يداه من التفريط والسيئات.

وأمَّا من نَظَرَ إلى باطن الدُّنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ فإنَّه تناول منها ما يستعين به على ما خُلِقَ له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدُّنيا منزل عبورٍ لا محلَّ حبور، وشُقَّة سفرٍ لا منزل إقامةٍ، فبذل جهدَهُ في معرفة ربِّه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيقٌ منه بكلِّ كرامة ونعيم وسرورٍ وتكريم، فنظر إلى باطن الدُّنيا حين نظر المغترُّ إلى ظاهرها، وعمل لآخرتِهِ حين عملَ البطَّال لدُنياه، فشتَّان ما بين الفريقين! وما أبعد الفرقَ بين الطائفتين!

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْمَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا عَلَىٰ عَادَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهِ ثُمَّ النَّا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

﴿٩﴾ وهٰذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي: لا تظنَّ أنَّ قصَّة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ من جنس آياتِهِ في أصحاب الكهف وأعظم منها، فلم يزل الله يُري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحقُّ من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصَّة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنَّما المرادُ أن جنسها كثيرٌ جدًّا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العَجَبِ والاستغراب نقصٌ في العلم والعقل، بل وظيفةُ المؤمن التفكُّر بجميع آيات الله التي دعا الله العبادَ إلى التفكُّر فيها؛ فإنَّها مفتاحُ الإيمان وطريقُ العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف الذي هو الغارُ في الجبل، ﴿والرقيم ﴾؛ أي: الكتاب الذي قد رُقِمَتْ فيه أسماؤهم وقصَّتُهم لملازمتهم له دهراً طويلاً.

﴿١٠﴾ ثم ذكر قصَّتهم مجملةً فصَّلها بعد ذٰلك فقال: ﴿إِذ أُوى الفتيةُ ﴾؛ أي: الشباب ﴿إلى الكهف ﴾: يريدون بذلك التحصُّن والتحرُّز من فتنة قومهم لهم، ﴿فقالوا ربَّنا آتنا من لدُنك رحمةً ﴾؛ أي: تُثَبِّتنا بها وتحفظنا من الشرِّ وتوفِّقنا للخير، ﴿وهيِّئ لنا من أمرِنا رَشَداً ﴾؛ أي: يسِّر لنا كلَّ سبب موصل إلى الرشد، وأصلحُ لنا أمر ديننا ودُنيانا؛ فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محلِّ يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرُّعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتّكالهم على أنفسهم وعلى الخلق.

﴿١١﴾ فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقيَّض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ قال: ﴿فضَرَبْنا على آذانهم في

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿والرقيم﴾؛ اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم. ﴿١١﴾ ﴿أَوى﴾؛ التجأ. ﴿١١﴾ ﴿فضربنا على آذانهم﴾؛ ألقينا عليهم النوم العميق. ﴿١٢﴾ ﴿بعثناهم﴾؛ أيقظناهم من نومهم. ﴿١٢﴾ ﴿الحزبين﴾؛ الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم. ﴿١٢﴾ ﴿أمداً﴾؛ مدة وغاية.

سورة الكهف (۱۲ ـ ۱۵)

الكهف﴾؛ أي: أنمناهم ﴿سنينَ عدداً﴾: وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظٌ لقلوبهم من الاضطراب والخوف وحفظٌ لهم من قومهم، [وليكون آية بينة].

﴿١٢﴾ ﴿ثم بعثناهم﴾؛ أي: من نومهم، ﴿لنعلم أيُّ الحزبينِ أحصى لما لَبِثوا أمداً﴾؛ أي: لنعلم أيُّهم أحصى لمقدار مدَّتهم؛ كما قال تعالى: ﴿وكذلك بَعَثْناهم ليتساءلوا بينهم . . . ﴾ الآية، وفي العلم بمقدار لَبْثِهِم ضبطٌ للحساب، ومعرفةٌ لكمال قدرة الله تعالى وحكمتِهِ ورحمتِهِ؛ فلو استمرُّوا على نومهم؛ لم يحصُل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم.

﴿ تَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمِيَّةُ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ؞َ إِلَنْهَا لَقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(١٣) هذا شروعٌ في تفصيل قصَّتهم، وأنَّ الله يقصُّها على نبيه بالحقِّ والصدق الذي ما فيه شكُّ ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه. ﴿إنَّهم فتيةٌ آمنوا بربِّهم﴾: وهذا من جموع القلَّة، يدلُّ ذلك على أنَّهم دون العشرة، آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هدى؛ أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح؛ كما قال تعالى: ﴿ويزيدُ الله الذين اهتَدَوْا هدىً﴾.

﴿١٤﴾ ﴿وربطنا على قلوبهم﴾؛ أي: صبَّرناهم وثبَّتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنَّة في تلك الحالة المزعجة، ولهذا من لطفِه تعالى بهم وبرِّه أنْ وقَقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. ﴿إِذْ قاموا فقالوا ربُّنا ربُّ السملواتِ والأرض﴾؛ أي: الذي خَلَقنا ورزَقَنا ودبَّرنا وربَّانا هو خالق السماواتِ والأرض، المنفرد بخلق لهذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تَحْلُق ولا ترزُقُ ولا تملِكُ نفعاً ولا ضرَّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فاستدلوا بتوحيد الربوبيَّة على توحيد الإلهيَّة. ولهذا قالوا: ﴿لن نَدْعُو من دونِهِ إلهاً﴾؛ أي: من سائر المخلوقات، ﴿لقد قُلْنا إذاً﴾ \_ أي: إن دَعَوْنا معه آلهة بعدما علمنا أنَّه الربُّ الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلَّا له \_ ﴿شططاً﴾؛ أي: ميلاً عظيماً عن الحقِّ، وطريقاً بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيَّة وتوحيد الإلهيَّة والتزام ذلك وبيان أنَّه الحقُّ وما سواه باطلٌ، ولهذا دليلٌ على كمال معرفتهم بربِّهم وزيادة الهدى من الله لهم.

﴿ هَتَوُلاَءِ قَوْمُنَا اَتَّحَـُدُوا مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَ ۚ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ (٢٠) .

(١٥) لما ذكروا ما مَنَّ الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى؛ التفتوا إلى ما كان عليه قومُهم من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبيَّنوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في غاية الجهل والضلال، فقالوا: ﴿لُولا يَأْتُونَ عليهم بسلطانٍ بيِّن﴾؛ أي: بحجَّة وبرهان على ما هُمْ عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلًا إلى ذلك، وإنَّما ذلك افتراءٌ منهم على الله وكذبٌ عليه، ولهذا أعظم الظُّلم، ولهذا قال: ﴿فمن أظْلَمُ ممَّن افترى على الله كَذِباً ﴾.

﴿ وَإِذِ اَغْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرَ لَكُرُّ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ. وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِّن أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٤﴾ ﴿وربطنا على قلوبهم﴾؛ قوَّينا قلوبهم بالإيمان وشددنا عزيمتهم به. ﴿١٤﴾ ﴿شططاً﴾؛ جائراً، بعيداً عن الحق.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿بسلطان بيِّن﴾؛ بحجة واضحة. ﴿١٥﴾ ﴿افترى﴾؛ اختلق.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿مرفقاً﴾؛ ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش.

(١٦) أي: قال بعضهم لبعض: إذ حَصَلَ لكم اعتزالُ قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يَبْقَ إلّا النجاء من شرِّهم والتسبُّب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنَّه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. ﴿فَأُووا إلى الكهفِ ﴾؛ أي: انضمُّوا إليه واختفوا فيه، ﴿يَنْشُرْ لكم ربُّكم من رحمتِه ويهيِّئ لكم من أمرِكُم مِرْفَقاً ﴾: وفيما تقدَّم أخبر أنهم دَعَوْه بقولهم: ﴿ربَّنا آتنا من لَدُنْكَ رحمةً وهَيِّئ لنا من أمرنا رَشَداً ﴾؛ فجمعوا بين التبرِّي من حولهم وقوَّتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جَرَمَ أنَّ الله نَشَرَ لهم من رحمتِه وهيًّا لهم من أمرهم مِرْفَقاً؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسَّر لهم كلَّ سبب، حتَّى المحلَّ الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكنُ من الصيانة؛ ولهذا قال:

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْ عَلَيْتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَلَيَّا ثُمَ شِدًا ﴿ وَلَيَّا مُرْشِدًا ﴿ وَلَيَّا مُرْشِدًا ﴿ وَلَيَّا مُرْشِدًا لَهُ وَلَيًّا مُرْشِدًا ﴿ وَلَمْ اللَّهُ مَ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

(١٧﴾ أي: حفظهم الله من الشمس، فيسَّر لهم غاراً إذا طلعت الشمسُ؛ تميلُ عنه يميناً، وعند غروبها تميلُ عنه شمالاً؛ فلا ينالُهم حرُّها فتفسدُ أبدانُهم بها. ﴿وهم في فجوةٍ منه ﴾؛ أي: من الكهف؛ أي: مكان متَّسع، وذٰلك ليطرُقهم الهواءُ والنسيمُ، ويزولُ عنهم الوخم والتأذِّي بالمكان الضيِّق، خصوصاً مع طول المكث، و﴿ذٰلك من آيات الله ﴾: الدالَّة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هٰذه الأمور، ولهٰذا قال: ﴿مَن يَهْدِ الله فهو المهتدِ ﴾؛ أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلّا من الله؛ فهو الهادي المرشدُ لمصالح الدارين. ﴿ومَن يُضْلِلْ فلن تَجِدَ له وليًّا مرشداً ﴾؛ أي: لا تجد من يتولًّاه ويدبِّره على ما فيه صلاحُه، ولا يرشِدُه إلى الخير والفلاح؛ لأنَّ الله قد حَكَمَ عليه بالضَّلال، ولا رادًّ لحكمِهِ.

﴿١٨﴾ ﴿وتحسبهم أيقاظاً وهم رقودٌ﴾؛ أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنّهم أيقاظا، والحالُ أنّهم نيامٌ. قال المفسرون: وذلك لأنّ اعينهم منفتحةٌ لئلا تفسد؛ فالناظرُ إليهم يحسبهم أيقاظاً وهم رقودٌ. ﴿ونقلّبُهم ذات اليمين وذات الشمال﴾: وهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم؛ لأنّ الأرض من طبيعتها أكلُ الأجسام المتّصلة بها؛ فكان من قَدَرِ الله أن قلّبهم على جنوبِهم يميناً وشمالاً بقدر ما لا تُفْسِدُ الأرض أجسامهم، والله تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنّه تعالى حكيمٌ، أراد أن تجرِيَ سنّته في الكون ويربُط الأسباب بمسبّاتها. ﴿وكلبُهُم باسطٌ ذراعية بالوصيد﴾؛ أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابَهُ ما أصابَهم من النوم وقتَ حراستِه، فكان باسطاً ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فنائه. هذا حفظهم من الأرض، وأما حفظهم من الآدميين؛ فأخبر أنّه حماهم بالرُّعب الذي نَشَرَهُ الله عليه؛ فلو اطّلع عليهم أحدُّ؛ لامتلأ قلبه رعباً وولّى منهم فراراً، وهذا الذي أوجب أن يبقوًا كلّ هذه المدَّة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحدُّ؛ مع قربهم من المدينة جدًّا، والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدَهم يشتري لهم طعاماً من المدينة، ونقوا في انتظاره، فذل ذلك على شدَّة قربهم منها.

﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كَمْ لِبِثْنَكُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَقَ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُكُمُ أَعْلَا لَيُنْكُمْ فَالْوَا مِنْكُمْ أَعْلَا لَيْهَا أَذَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ أَعْلَا لِيَاتُمُ فَالْمَا لَيْهُ الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿نزاور﴾؛ تميل. ﴿۱۷﴾ ﴿نقرضهم﴾؛ تتركهم وتتجاوز عنهم. ﴿۱۷﴾ ﴿فجوة﴾؛ متسع. ﴿۱۸﴾ ﴿بالوصيد﴾؛ بفناء الكهف. ﴿۱۸﴾ ﴿فراراً﴾؛ هرباً.

سورة الكهف (۱۹ ـ ۲۰)

وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ بُعِيدُوكُمْ فِي مِلَتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوّاْ إِذًا أَبَكًا ۞﴾(١).

﴿١٩﴾ يقول تعالى: ﴿وكذلك بَعَثْناهم﴾: من نومهم الطويل، ﴿ليتساءلوا بينَهم﴾؛ أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدَّة لبثهم. ﴿قَالَ قَالُلُ منهم كم لبِثْتُم قالوا لَبِثنا يوماً أو بعض يوم﴾: وهذا مبنيٌ على ظنّ القائل، وكأنَّهم وقع عندهم اشتباهٌ في طول مدَّتهم؛ فلهذا ﴿قالوا ربُّكم أعلمُ بما لَبِثْتُم﴾: فردُّوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً، ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدَّة لبثهم؛ لأنَّه بَعتهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنَّهم تساءلوا وتكلَّموا بمبلغ ما عندَهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بدَّ أن يكون قد أخبرهم يقيناً؛ عَلِمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثاً، ومن رحمته بمن طلبَ علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمُها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله يوضِّح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله: ﴿وكذلك أعْثَرُنا عليهم ليَعْلَموا أنَّ وعد الله حقُّ وأنَّ الساعةَ لا رَيْبَ فيها﴾؛ فلولا أنَّه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على ما ذكر. ثم إنَّهم لما تساءلوا بينهم، وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدَهم بورَقِهم؛ أي: بالدراهم التي كانت معهم؛ ليشتري لهم طعاماً يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه؛ أي: أطببه وألنَّه، وأن يتلطَّف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك، ويُخفى حال إخوانه، ولا يُشْعِرَنَّ بهم أحداً.

﴿٢٠﴾ وذكروا المحذور من اطّلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنَّهم بين أمرين: إما الرَّجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قِتلة لِحِنْقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردُّوهم في ملّتهم، وفي لهذه الحال لا تفلحون أبداً، بل يخسرون في دينهم ودُنياهم وأخراهم.

وقد دلُّت هاتان الآيتان على عدة فوائد:

منها: الحثُّ على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون اللَّه بعثهم لأجل ذٰلك.

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يردَّه إلى عالمه، وأنْ يَقِفَ عند حدُّه.

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحَّة الشركة في ذٰلك.

ومنها: جواز أكل الطيِّبات والمطاعم اللَّذيذة إذا لم تخرُجْ إلى حدِّ الإسراف المنهيِّ عنه؛ لقوله: ﴿فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم برزقٍ منه﴾: وخُصوصاً إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك، ولعلَّ هذا عمدة كثير من المفسِّرين القائلين بأنَّ هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.

ومنها: الحثُّ على التحرُّز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكِتْمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.

ومنها: شدة رغبة لهؤُلاء الفتية في الدين وفرارهم من كلِّ فتنةٍ في دينهم وتركُهم أوطانَهم في الله.

ومنها: ذِكْر ما اشتمل عليه الشرُّ من المضارِّ والمفاسد الداعية لبغضِهِ وتركِهِ، وأنَّ لهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدِّمين والمتأخِّرين؛ لقولهم: ﴿ولن تُفْلِحُوا إِذاً أَبداً﴾.

﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَاۤ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُّ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىۤ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ آَنُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰذِينَ غَلَبُواْ عَلَىۤ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ آَنُ اللّٰ اللّٰ اللّٰذِينَ غَلَبُواْ عَلَىۤ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ آَنُ اللّٰ اللّٰذِينَ غَلَبُواْ عَلَىۤ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ آَنُونُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰذِينَ عَلَيْهِم لَمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰذِينَ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰكَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِمُ اللّٰذِينَ عَلَيْهِم اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِينَ عَلَيْهِم اللّٰهُ اللّٰذِينَ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِينَ اللّٰذِينَ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿بورقكم﴾؛ بنقودكم الفضية. ﴿١٩﴾ ﴿أَزكي﴾؛ أحلُّ وأطيبُ. ﴿٢٠﴾ ﴿يظهروا﴾؛ يطُّلعوا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿أعثرنا عليهم﴾؛ أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان. ﴿٢١﴾ ﴿لا ريب﴾؛ لا شك. ﴿٢١﴾ ﴿غلبوا على أمرهم﴾؛ أصحاب النفوذ فيهم.

(٢١) يخبر تعالى أنَّه أطْلَعَ الناس على حال أهل الكهف، وذلك \_ والله أعلم \_ بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماً وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمراً فيه صلاحٌ للناس وزيادةُ أجر لهم، وهو أنَّ الناس رأوا منهم آيةً من آيات الله المشاهَدةِ بالعيان على أنَّ وعدَ الله حقُّ لا شكَّ فيه ولا مِرْيةَ ولا بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرَهم؛ فمن مثبتِ للوعد والجزاء ومن نافِ لذلك، فجعل قصَّتَهم زيادةَ بصيرةِ ويقينِ للمؤمنين وحجَّةً على الجاحدين، وصار لهم أجرُ لهذه القضيَّة، وشهَّر الله أمرهم، ورفع قدرهم، حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم؛ قالوا: ﴿ابنوا عليهم بُنياناً﴾: الله أعلمُ بحالهم ومآلهم! وقال مَنْ غَلَبَ على أمرهم \_ وهم الذين لهم الأمرُ \_:

﴿لَنَتَّخِذَنَّ عليهم مسجداً﴾؛ أي: نعبد الله تعالى فيه ونتذكَّر به أحوالهم وما جرى لهم. ولهذه الحالة محظورةٌ نهى عنها النبيُ ﷺ (١) وذمَّ فاعليها، ولا يدلُّ ذكرها هنا على عدم ذمِّها؛ فإنَّ السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، وأنَّ لهؤلاء وصلت بهم الحالُ إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحَذَرِهم من الاطِّلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى.

وفي لهذه القصة دليلٌ على أنَّ من فرَّ بدينه من الفتن؛ سلَّمه اللّه منها، وأنَّ مَن حرص على العافية؛ عافاه اللّه، ومن أوى إلى اللّه؛ آواه اللّه وجعله هدايةً لغيره، ومن تحمل الذُّلُّ في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخرُ أمره وعاقتبه العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند اللّه خيرٌ للأبرار.

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ تَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْفَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَمُمَّا بِٱلْفَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَمُمَّا بِٱلْفَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ أَكُلُونُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِّلَا طُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَا مُلْهُمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَكُدًا لَيْنَا اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ مُنْ اللهُ مَلْهُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْهُ ظَهُرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَكَدًا لَيْنَا اللهُمُ

وَتَقُوّلهم بِما لا يعلمون، وأنّهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقولُ: ﴿ثلاثةٌ رابُعهم كلبهم﴾، ومنهم من وتقوّلهم بما لا يعلمون، وأنّهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقولُ: ﴿ثلاثةٌ رابُعهم كلبهم﴾، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أنَّ هذا رجمٌ منهم بالغيب، فدلَّ على يقول: ﴿خمسةٌ سادسُهم كلبُهم﴾، وهذا والله بعدهما أنَّ هذا رجمٌ منهم بالغيب، فدلَّ على بطلانهما، ومنهم من يقول: ﴿سبعةٌ وثامِنُهم كلبُهم﴾، وهذا والله أعلم و الصوابُ؛ لأنَّ الله أبطل الأوَّلَيْن ولم يبطِلْه، فدلَّ على صحَّته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصُلُ بمعرفة عددهم مصلحةٌ للناس دينيَّة ولا دنيويَّة، ولهذا قال تعالى: ﴿قل ربِّي أعلمُ بعِليَّتِهم لا يعلمُهُم إلَّا قليلُ﴾؛ وهم الذين أصابوا الصوابَ وعلموا إصابتهم. ﴿فلا تمارِ﴾؛ تجادل وتُحاج ﴿فيهم إلَّا مراء ظاهرا﴾؛ أي: مبنياً على العلم واليقين، ويكون أيضاً فيه فائدةٌ، وأما المماراة المبنيَّة على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة أصحاب الكهف ونحو ذلك؛ فإنَّ في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزَّمان وتأثيراً في أصحاب الكهف ونحو ذلك؛ فإنَّ في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزَّمان وتأثيراً في أحداً في وذلك لأنَّ مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنِّ الذي لا يُغني من الحقِّ شيئاً؛ ففيها دليلٌ على المنع من استفتاء مَنْ لا يَصْلُحُ للفتوى: إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلًم على المنع من استفتاء مَنْ لا يَصْلُحُ للفتوى: إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلًم به، وليس عنده ورعٌ يحجُزُه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس؛ فنهيهُ هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١) عن عائشة وابن عباس ، وعن جندب بن عبد الله كما في مسلم (٥٣١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٦٦٩/٢): «فقد تواترت النصوص عن النبي على بالنهي عن ذٰلك والتغليظ فيه».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿رجماً بالغيب﴾؛ قولاً بالظن من غير دليل. ﴿٢٢﴾ ﴿فلا تُمار فيهم﴾؛ تجادل في عدتهم. ﴿٢٢﴾ ﴿إلا مراء ظاهراً﴾؛ إلا جدالاً ظاهراً لا عمق فيه بأن تتلو ما أُوحي إليك.

سورة الكهف (۲۲ ـ ۲۲)

وفي الآية أيضاً دليلٌ على أن الشخص قد يكون منهيًّا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيُسْتَفْتى فيما هو أهلٌ له بخلاف غيره؛ لأنَّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقاً، إنَّما نهى عن استفتائهم في قصَّةِ أصحاب الكهف وما أشبهها.

﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىٰءِ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿٢٣﴾ لهذا النهيُ كغيرِه، وإنْ كان لسبب خاصِّ وموجه للرسول ﷺ؛ فإنَّ الخطاب عامَّ للمكلَّفين؛ فنهى الله أن يقولَ العبدُ في الأمور المستقبلة: ﴿إنِّي فاعلٌ ذٰلك﴾: من دون أن يقرِنَه بمشيئة الله، وذٰلك لما فيه من المحذور، وهو الكلامُ على الغيوب المستقبلة التي لا يَدْري هل يفعلُه أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه ردُّ الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً، وذٰلك محذورٌ محظورٌ؛ لأنَّ المشيئة كلها لله، ﴿وما تشاؤون إلَّا أنْ يشاءَ اللهُ ربُّ العالمين﴾، ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيلِهِ وحصول البركةِ فيه والاستعانةِ من العبد لربه.

﴿٢٤﴾ ولما كان العبد بشراً لا بدَّ أن يسهو عن ذكر المشيئة؛ أمَرَه الله أن يستثني بعد ذٰلك إذا ذَكرَ؛ ليحصُلَ المطلوب ويندفِعَ المحذورُ. ويؤخَذُ من عموم قوله: ﴿واذكرُ رَبَّك إذا نسيتَ ﴾: الأمرُ بذِكْر الله عند النسيان؛ فإنَّه يزيله ويذكِّر العبدَ ما سها عنه. وكذٰلك يؤمَرُ الساهي الناسي لذِكْرِ الله أن يَذْكُرَ ربَّه ولا يكوننَّ من الغافلين. ولما كان العبدُ مفتقراً إلى الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؛ أمره الله أن يقول: ﴿عسى أن يَهْدِيَنِي ربِّي لأقربَ من هذا رشَداً ﴾: فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويَثِقَ به أنْ يَهْدِيَه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد، وحريٌّ بعبد تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغُ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن يُوفَّق لذلك، وأن تأتِيَه المعونةُ من ربِّه، وأن يسدِّدَه في جميع أموره.

﴿ وَلِبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُواً لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٢٥ ـ ٢٦﴾ لمَّا نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكلِّ شيء؛ أخبره الله بمدّة لَبثهم، وأنَّ علم ذلك عنده وحدَه؛ فإنَّه من غيب السماواتِ والأرض، وغيبها مختصٌ به؛ فما أخبر به عنها على ألسنةِ رُسُلِهِ؛ فهو الحقُّ اليقين الذي لا يُشَكُّ فيه، وما لا يُطْلِعُ رسلَه عليه؛ فإنَّ أحداً من الخلق لا يعلمه. وقوله: ﴿أبصِرْ به وأسمع ﴾: تعجُّبٌ من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمِهِ بالمعلومات، ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامَّة والخاصَّة؛ فهو الوليُّ الذي يتولَّى تدبير جميع الكون، والوليُّ لعباده المؤمنين؛ يخرِجُهم من الظُلمات إلى النور، وييسِّرهم لليسرى، ويجنِّبهم العسرى، ولهذا قال: ﴿ما لهم من دونِهِ من وليًّ ﴾؛ أي: هو الذي تولَّى أصحاب الكهف بلطفِهِ وكرمِهِ، ولم يَكِلْهم إلى أحدٍ من الخلق. ﴿ولا يُشْرِكُ في حكمِهِ أحداً ﴾: ولهذا يشمَلُ الحكمَ الكونيَّ القدريَّ والحكم الشرعيَّ الدينيَّ؛ فإنَّه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيراً، والحاكم فيهم بأمرِهِ ونهيهِ وثوابِهِ وعقابِهِ.

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماواتِ والأرض؛ فليس لمخلوقِ إليها طريقٌ إلَّا عن الطريق التي يُخبر بها عبادَه، وكان لهذا القرآن قد اشتمل على كثيرٍ من الغُيوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليه، فقال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿إلا أن يشاء﴾؛ إلا أن تعلق قولك بالمشيئة، فتقول: إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿أبصر به وأسمع﴾؛ ما أشد بصر الله بكل شيء وسمعه لكل شيء.

﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدًّا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ الْ

(٢٧) التلاوة: هي الاتباع؛ أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه؛ فإنّه الكتاب الجليل، الذي لا مبدّل لكلماته؛ أي: لا تُغَيَّر ولا تُبدّل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كلّ غاية، ﴿وَتَمَّتْ كلمةُ ربّك صدقاً وعدلاً﴾؛ فلكمالها استحال عليها التغييرُ والتبديل، فلو كانت ناقصةً؛ لَعَرَضَ لها ذلك أو شيءٌ منه. وفي لهذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيبُ على الإقبال عليه. ﴿وَلَن تَجِدَ من دونه مُلْتَحَداً﴾؛ أي: لن تجد من دون ربّك ملجأ تلجأ إليه ولا مَعاذًا تعوذ به؛ فإذا تعين أنّه وحده الملجأ في كلّ الأمور؛ تعبّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاء، المفتقر إليه في جميع المطالب.

﴿ وَٱصْدِرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْفَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَلُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَـةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنِيَّا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢ ﴾ .

﴿٢٨﴾ يأمر تعالى نبيّه محمداً ﷺ، وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العُبّاد المنيبين. ﴿الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشيّ ﴾؛ أي: أول النهار وآخره؛ يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء؛ فإنَّ في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. ﴿ولا تَعْدُ عيناكُ عنهم﴾؛ أي: لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ ﴿تريد زينة الحياةِ الدُّنيا﴾؛ فإنَّ هذا ضارٌ غير نافع، قاطعٌ عن المصالح الدينيَّة؛ فإنَّ ذلك يوجب تعلَّق القلب بالدُّنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة؛ فإنَّ زينة الله الله ني من الله الله والله عن ذكر الله، ويُقْبِلُ على اللَّذَات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبديَّة والندامة السرمديَّة، ولهذا قال: ﴿ولا تُطعُ من أغْفَلْنا قلبه عن ذكره ﴾ واتبع هواه ﴾؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهتْ نفسُه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخُسرانه؛ فهو قد اتَّخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالى: ﴿أفرالِتَ مَنِ اتَّخذ وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخُسرانه؛ فهو قد اتَّخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالى: ﴿فرُطاً ﴾؛ أي: ضائعة معظلة؛ فهذا قد نهى الله على علم. . . ﴾ الآية . ﴿وكان أمرُه ﴾؛ أي: مصالح دينه ودنياه ﴿فُرُطاً ﴾؛ أي: ضائعة معظلة؛ فهذا قد نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنَّه لا يدعو إلَّا لما هو متَصف به .

ودلَّت الآية على أنَّ الذي ينبغي أن يُطاع، ويكون إماماً للناس مَن امتلاً قلبُه بمحبَّة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتَّبع مراضي ربِّه، فقدَّمها على هواه، فحفظ بذلك ما حَفِظَ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما منَّ الله به عليه؛ فحقيقٌ بذلك أن يُتَّبع، ويُجعل إماماً.

والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه يتم باقي الأقسام.

وفي الآية استحبابُ الذِّكر والدُّعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأنَّ اللّه مدحهم بفعله، وكلُّ فعل مَدَحَ اللّه فاعله؛ دلَّ ذٰلك على أن اللّه يحبُّه؛ وإذا كان يحبه فإنَّه يأمر به ويرغُب فيه.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَبِكُرُ فَمَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّاۤ أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ۗ وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوءً بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿ملتحداً﴾؛ ملجاً تلجأ إليه.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿بالغداة والعشي﴾؛ في الصباح والمساء. ﴿٢٨﴾ ﴿ولا تعد عيناك﴾؛ لا تصرف نظرك. ﴿٢٨﴾ ﴿وُلُو عَيناكُ﴾؛ لا تصرف نظرك. ﴿٢٨﴾ ﴿وَلُو عَيناكُ﴾؛ لا تصرف نظرك.

سورة الكهف (۲۹ ـ ۳۱)

ٱلصَّلِاحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ إِنَّ أُوْلَئِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدَّذٍ تَجْرِى مِن تَحْيِمُ ٱلْأَنَهَٰرُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ﴿ آَ ﴾ (١٠).

﴿٢٩﴾ أي: ﴿قل﴾ للناس يا محمدُ: هو ﴿الحقُّ من ربِّكم﴾؛ أي: قد تبين الهدى من الضلال، والرُشد من الغيِّ، وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهةٌ؛ ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾؛ أي: لم يبق إلاّ سلوكُ أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدِرُ على الإيمان والكفر والخير والشرِّ؛ فمن آمن؛ فقد وُفِّق للصواب، ومن كَفَرَ؛ فقد قامت عليه الحجَّة، وليس بمكرو على الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿لا إِكْراهَ في اللّينِ قد تَبَينَ الرُّشُدُ مِنَ الغَيِّ﴾، [وليس في قوله: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ الإذن في كلا الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه قتال الكافرين]. شم ذكر تعالى مال الفريقين، فقال: ﴿إنَّا أَعْتَدْنا للظالمين﴾: بالكفر والفسوق والعصيان، ﴿ناراً أحاطَ بهم شراوقُها﴾؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس لهم منفذٌ ولا طريقٌ ولا مخلصٌ منها، تصلاهم النار الحامية. ﴿وإن يَسْتغيثوا﴾؛ أي: يطلبوا الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد؛ ﴿يُعاثوا بماءٍ كالمهل﴾؛ أي: كما قال تعالى: ﴿يُسْتُهِ المعلِ والجلودُ. ولهم مَقامعُ من حديدٍ ﴿ وسساس المنابُ ﴾: الذي يُراد كما قال تعالى: ﴿ يُسْسَلُو المنابُ المحلِّ الذي يرتفق به؛ فإنها ليس فيها ارتفاقٌ؛ وإنّما فيها العذاب العظيم وهذا ذمٌّ لحالة النار؛ أنّها ساءت المحلَّ الذي يرتفق به؛ فإنّها ليس فيها ارتفاقٌ؛ وإنّما فيها العذاب العظيم الشاقُ الذي لا يُفَتَر عنهم ساعة، وهم فيه مُبلِسونَ، قد أيسوا من كلٌ خيرٍ، ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه.

﴿٣٠﴾ ثم ذكر الفريق الثاني، فقال: ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ ﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدَر خيره وشرِّه وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. ﴿إِنَّا لا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أحسنَ عملاً ﴾: وإحسانُ العمل أن يريدَ العبدُ العمل لوجه الله متبعاً في ذلك شرع الله؛ فهذا العمل لا يضيِّعه الله ولا شيئاً منه، بل يحفظُه للعاملين، ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه.

(٣١) وذكر أجرهم بقوله: ﴿أُولئُكُ لَهُم جِنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارِ يُحَلَّوْن فَيْهَا مِن أَسُومُ وَاسْتَبْرَقٍ مَتَّكئين فَيْهَا عَلَى الأَرائكُ ﴾؛ [أُولئُك] أي: أُولئُكُ الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح، لهم الجناتُ العالياتُ التي قد كَثُرَتْ أشجارُها فأَجَنَّتْ مَنْ فَيْها، وكثرت أنهارُها، فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة، وحليتُهم فيها الذهب، ولباسُهم فيها الحرير الأخضر من السُّندس، وهو الغليظُ من الدِّيباج، والإستبرق وهو ما رَقَّ منه، متَّكثين فيها على الأرائك، وهي السرر المزيَّنة المجمَّلة بالثياب الفاخرة؛ فإنَّها لا تسمَّى أريكة حتى تكون كذلك، وفي اتّكائهم على الأرائك ما يدلُّ على كمال الراحة وزوال النَّصب والتعب وكون الخدم يسعَوْن عليهم بما يشتهون، وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديَّة؛ فهذه الدار الجليلة، ﴿نعم الثوابُ﴾: للعاملين، ﴿وحَسُنَتْ مرتَفَقاً﴾: يرتَفِقون بها، ويتمتَّعون بما فيها مما تشتهيه الأنفسُ، وتلذُّ الأعينُ من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللَّذَّات المتواترة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۹﴾ ﴿سرادقها﴾؛ سُورها. ﴿۲۹﴾ ﴿كالمهل﴾؛ كالزيت العكر. ﴿۲۹﴾ ﴿وساءت مرتفقاً﴾؛ قبحت منزلاً ومقاماً. ﴿۳۱﴾ ﴿عدن﴾؛ إقامة. ﴿۳۱﴾ ﴿سندس﴾؛ رقيق الحرير. ﴿۳۱﴾ ﴿وإستبرق﴾؛ غليظ الحرير. ﴿۳۱﴾ ﴿والأرائك﴾؛ الأسِرَّة المزيَّنة بالستور الجميلة.

سورة الكهف (۳۲ ـ ۳۳)

والنعم المتوافرة، وأيُّ مرتَفَقِ أحسنُ من دارٍ، أدنى أهلها يسير في مُلكِهِ ونعيمه وقصورِهِ وبساتينه ألفي سنة؟ ولا يرى فوقَ ما هو فيه من النعيم، قد أعْطِيَ جميعَ أمانيه ومطالبِه، وزيد من المطالب ما قَصَّرَتْ عنه الأماني، ومع ذلك؛ فنعيمُهم على الدوام، متزايدٌ في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم أنْ لا يحرِمَنا خيرَ ما عنده من الإحسان بشرِّ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الجِلْيةَ عامَّةُ للذكور والإناث؛ كما ورد في الأخبار الصحيحة؛ لأنَّه أطلقها في قوله: ﴿يُحَلُّونَ﴾، وكذلك الحرير ونحوه.

﴿۞ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَّعَا ﷺ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنَهُ شَيْئًا وَفَجَّرَنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﷺ وَكَانَ لَلُمْ ثُمَرٌ ﴾ (١).

﴿٣٣﴾ فلم يبق عليهما إلا أن يقالَ: كيف ثمارُ هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ يكفيهما؟ فأخبر تعالى أنَّ كلَّا من ﴿الجنتين آتت أَكُلَها﴾؛ أي: ثمرها وزرعها ضعفين؛ أي: متضاعفاً، وأنها ﴿لم تظلم منه شيئاً﴾؛ أي: لم تنقص من أُكُلِها أدنى شيء، ومع ذٰلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة.

﴿٣٤﴾ ﴿وكان له﴾؛ أي: لذَّلك الرَّجل ﴿ثمرٌ ﴾؛ أيّ: عظيم؛ كما يفيده التنكير؛ أي: قد استكملت جنتاه ثمارهما، وارجحنَّت أشجارهما ولم تعرض لهما آفةٌ أو نقصٌ، فلهذا غاية منتهى زينة الدُّنيا في الحرث، وللهذا اغترَّ لهذا الرجل وتبجَّح وافتخر، ونسي آخرته.

﴿ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ آَنَا الْحَارِمُ اللَّ الْحَارُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّاللّٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٣٤﴾ أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: ﴿أَنَا أَكْثُرُ مِنْكُ مَالاً وَأَعَزُّ نَفُراً ﴾: فَخَرَ بكثرة مالِهِ وعزَّةِ أنصاره من عبيدٍ وخدم وأقارب، ولهذا جهلٌ منه، وإلَّا؛ فأيُّ افتخار بأمر خارجيٍّ ليس فيه فضيلةٌ نفسيَّة ولا صفةٌ معنويَّة، وإنَّما هو بمنزلة فخر الصبيِّ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟!

﴿٣٥ ـ ٣٦﴾ ثم لم يكفِهِ لهذا الافتخار على صاحبه، حتى حَكَمَ بجهله وظلمه، وظنَّ لما دخل جنته، ﴿فقال ما أظنُّ أن تبيدَ﴾؛ أي: تنقطعَ وتضمحلَّ ﴿لهذه أبداً﴾: فاطمأنَّ إلى لهذه الدنيا، ورضي بها، وأنكر البعث، فقال: ﴿وما أظنُّ الساعة قائمةً ولئن رُدِدتُّ إلى ربِّي﴾: على ضرب المثل؛ ﴿لأجِدَنَّ خيراً منها

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۳۲﴾ ﴿جنتین﴾؛ حدیقتین. ﴿۳۲﴾ ﴿وحففناهما﴾؛ أحطناهما. ﴿۳۳﴾ ﴿آتت أُكُلها﴾؛ أثمرت ثمرها. ﴿۳۳﴾ ﴿نظلم﴾؛ تنقص. ﴿۳۳﴾ ﴿خلالهما﴾؛ بينهما. ﴿۳٤﴾ ﴿ثمرت؛ ثمار وأموال أخرى كثيرة.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿نفراً﴾؛ أنصاراً وأعواناً. ﴿٣٥﴾ ﴿ما أظن﴾؛ لا أعتقد. ﴿٣٥﴾ ﴿تبيد﴾؛ تهلك. ﴿٣٦﴾ ﴿مثقلباً﴾؛ مرجعاً ومردًا.

سورة الكهف (٣٦ ـ ٤٠)

مُنْقَلَباً ﴾؛ أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! ولهذا لا يخلو من أمرين: إمَّا أن يكون عالماً بحقيقة الحال، فيكون كلامُهُ لهذا على وجه التهكُّم والاستهزاء، فيكون زيادة كفر إلى كفره. وإما أن يكون لهذا ظنَّه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظًّا من العقل؛ فأيُّ تلازم بين عطاء الدُّنيا وعطاء الآخرة حتى يظنَّ بجهله أنَّ من أُعْظِي في الدنيا أُعْظِيَ في الآخرة!! بل الغالب أنَّ الله تعالى يَزْوي الدُّنيا عن أوليائِه وأصفيائِه، ويوسِّعها على أعدائه، الذين ليس لهم في الآخرة نصيبٌ. والظاهر أنَّه يعلم حقيقة الحال، ولكنَّه قال لهذا الكلام على وجه التهكُّم والاستهزاء؛ بدليل قوله: ﴿وَدَخَلَ جنَّته وهو ظالمٌ لنفسِهِ ﴾: فإثبات أنَّ وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى، يدلُّ على تمرُّده وعناده.

﴿قَالَ لَمُر صَاحِبُمُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنِكَ رَجُلًا ﴿ اللَّهِ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا إِللَّهِ ﴾ (١).

﴿٣٧﴾ أي: قال له صاحبُهُ المؤمنُ ناصحاً له ومذكِّراً له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدُّنيا ﴿من ترابِ ثم من نطفةٍ ثم سوَّاك رَجُلاً﴾؛ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصَلَ عليك النعم، ونقلك من طَوْرٍ إلى طَوْرٍ، حتى سوَّاك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسَّر لك الأسباب وهيًا لك ما هيًا من نعم الدنيا، فلم تحصُل لك الدُّنيا بحولك وقوَّتك، بل بفضل الله تعالى عليك؛ فكيف يَليقُ بك أن تكفُر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفةٍ ثم سوَّاك رجلاً، وتجهل نعمته، وتزعم أنَّه لا يبعثك، وإن بعثك أنَّه يعطيك خيراً من جنتك؟! هُذا ممَّا لا ينبغي ولا يليقُ.

﴿٣٨﴾ ولهذا لما رأى صاحبُهُ المؤمن حاله واستمراره على كفرِّهِ وطغيانه؛ قال مخبراً عن نفسه على وجه الشُّكر لربِّه والإعلان بدينِهِ عند ورود المجادلات والشُّبه: ﴿لكنَّا هُو اللّه ربِّي ولا أَشْرِكُ بربِّي أحداً﴾: فأقرَّ بربوبيَّة ربِّه وانفراده فيها والتزام طاعته وعبادته، وأنَّه لا يشرك به أحداً من المخلوقين.

ثم أخبر أنَّ نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام، ولو مع قلَّة ماله وولده؛ أنَّها هي النعمة الحقيقيَّة، وأنَّ ما عداها معرَّضٌ للزوال والعقوبة عليه والنَّكال، فقال:

﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ الْ فَعَسَىٰ رَقِ آَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّلِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّ مَا أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَلَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ السَّمَآءِ فَنُصَبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ فَيَ أَوْ يُصَبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةً يَنُصُرُونِهُ مِن دُونِ كَفَيْدُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكِ بِرَتِيّ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةً يَصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴿ إِنَ هُمُ اللّهِ الْحَقِقُ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلِيَةُ لِلّهِ الْحَقِقُ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلِيَةُ لِلّهِ الْحَقِقُ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَلِيلُةُ لِللّهِ الْحَلِيلُ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴿ اللّهِ مُنَالِكَ الْوَلَيْلُةُ لِلّهِ الْحَقِقُ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا لَا اللّهُ مَا لَنَهُ لَكُولُ اللّهُ الْوَلِيلَةُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٣٩﴾ أي: قال للكافر صاحبُهُ المؤمنُ: أنت وإن فخرتَ عليَّ بكثرة مالك وولدك، ورأيتني ﴿أقلَّ منك مالاً وولداً﴾؛ فإنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى، وما يُرجى من خيره وإحسانه أفضلُ من جميع الدُّنيا التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿٤٠﴾ ﴿فعسى ربِّي أَن يُؤْتِيَني خيراً من جنَّتك ويرسلَ عليها﴾؛ أي: على جنَّتك التي طغيتَ بها وغَرَّتُك، ﴿حُسباناً من السماء﴾؛ أي: قد أَن السماء﴾؛ أي: قد الله عليه أو غيره. ﴿فتصبحَ﴾: بسبب ذلك ﴿صعيداً زَلَقاً﴾؛ أي: قد اقتلعت أشجارها، وتلفت ثمارها وغرق زرعُها، وزال نفعُها.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿لكنَّا﴾؛ لكن أنا.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿حسباناً﴾؛ عذاباً. ﴿٤٠﴾ ﴿صعيداً زلقاً﴾؛ أرضاً ملساء جرداء لا تَثبت عليها قدم، ولا تُنبت شيئاً. ﴿٤١﴾ ﴿غوراً﴾؛ غائراً ذاهباً في عمق الأرض. ﴿٢٤﴾ ﴿وأحيط بثمره﴾؛ أهلكت أمواله وحديقته. ﴿٤٤﴾ ﴿يُقلِّب كفيه﴾؛ كناية عن الندامة والحسرة. ﴿٤٢﴾ ﴿خاوية على عروشها﴾؛ ساقطة بعضها على بعض. ﴿٤٣﴾ ﴿فئة﴾؛ جماعة. ﴿٤٤﴾ ﴿عُقباً﴾؛ عاقبة.

٣٢٠ الكهف (٤١ ـ ٤٤)

﴿٤١﴾ ﴿أو يصبحَ ماؤها﴾ الذي مادتُها منه ﴿غوراً﴾؛ أي: غائراً في الأرض. ﴿فلنْ تستطيعَ له طَلَباً﴾؛ أي: غائراً لا يُستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها، وإنَّما دعا على جنته المؤمن غضباً لربِّه؛ لكونها غرَّته وأطغنُه واطمأنَّ إليها؛ لعلَّه ينيبُ، ويراجع رُشده، ويبصر في أمره.

﴿٤٢﴾ فاستجاب الله دعاءه، ﴿وأحيطَ بِثمرِهِ﴾؛ أي: أصابه عذابٌ أحاط به واستهلكه فلم يبقَ منه شيءٌ، والإحاطة بالثمر يستلزمُ تَلَفَ جميع أشجارِهِ وثمارِهِ وزرعِهِ، فندم كلَّ الندامة، واشتدَّ لذلك أسفه. ﴿فأصبحَ يقلِّبُ كفَّيْه على ما أنفق فيها﴾؛ أي: على كثرة نفقاته الدنيويَّة عليها، حيث اضمحلَّت وتلاشت، فلم يبق لها عوضٌ، وندم أيضاً على شِرْكِه وشرِّه، ولهذا قال: ﴿ويقولُ يا ليتني لم أشرِكُ بربِّي أحداً﴾.

﴿٤٣﴾ قال الله تعالى: ﴿ولم تكُن له فئةٌ ينصُرونَه من دونِ الله وما كأن منتصَراً﴾؛ أي: لما نزل العذاب بجنّته؛ ذهب عنه ما كان يفتخرُ به من قوله لصاحبه: ﴿أنا أكثرُ منك مالاً وأعزُ نفراً﴾، فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً أشدً ما كان إليهم حاجةً، وما كان بنفسه منتصراً، وكيف ينتصر أو يكون له انتصارٌ على قضاء الله وقدرِهِ الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهلُ السماء والأرض على إزالة شيءٍ منه لم يقدروا؟! ولا يُستبعد من رحمة الله ولطفِهِ أنَّ صاحب لهذه الجنَّة التي أحيط بها تحسَّنت حاله، ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشدَه، وذهب تمرُّدُه وطغيانه؛ بدليل أنَّه أظهر النَّدم على شركه بربه، وأنَّ الله أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في الدُّنيا، وفضلُ الله لا تحيطُ به الأوهام والعقول، ولا ينكِرُه إلَّا ظالمٌ جهولٌ.

﴿٤٤﴾ ﴿هنالك الوَلايةُ لله الحقِّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عقباً ﴾؛ أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدُّنيا، والكرامة لمن آمن وعمل صالحاً وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبيَّن وتوضَّح أن الولاية الحق لله وحده؛ فمن كان مؤمناً به تقيًّا؛ كان له وليًّا، فأكرمه بأنواع الكرامات، ودَفَعَ عنه الشرور والمَثُلات \_ ومن لم يؤمنْ بربِّه ويتولَّه؛ خَسِرَ دينه ودُنياه \_ فثوابُهُ الدنيويُّ والأخرويُّ خيرُ ثواب يُرجى ويؤمَّل.

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيويَّة، فألهتْه عن آخرته، وأطغتْه، وعصى الله فيها، أنَّ مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنَّه وإنْ تمتَّع بها قليلاً؛ فإنَّه يحرمها طويلاً، وأنَّ العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ من مالِهِ أو ولدِهِ أن يضيفَ النعمة إلى موليها ومُسْديها، وأن يقولَ: ما شاء اللهُ، لا قوَّة إلَّا بالله؛ ليكون شاكراً [لله] متسبِّباً لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: ﴿ولولا إذْ دخلتَ جنَّتك قلتَ ما شاء اللهُ لا قوَّة إلَّا بالله﴾.

وفيها: الإرشاد إلى التسلِّي عن لذَّات الدُّنيا وشهواتها بما عند اللّه من الخير؛ لقوله: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنا أَقلَّ منك مالاً وولَداً فعسى ربِّى أَن يُؤْتِيَني خيراً من جنَّتك﴾.

وفيها: أنَّ المال والولد لا ينفعانِ إنْ لم يُعينا على طاعة الله؛ كما قال تعالى: ﴿وما أموالكم ولا أولادُكم بالتي تُقَرِّبُكم عندنا زُلفي إلَّا مَنْ آمنَ وعملَ صالحاً ﴾.

وفيه: الدُّعاء بِتَلَفِ مال مَنْ كان مالُهُ سببَ طغيانِهِ وكفره وخسرانِهِ، خصوصاً إنْ فضَّل نفسه بسببهِ على المؤمنين، وفَخَرَ عليهم.

وفيها: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تتَّضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقَّ الجزاء، ووجد العاملونَ أجرهم؛ فرهنالِكَ الوَلاية لله الحقِّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عُقْباً﴾؛ أي: عاقبةً ومآلاً.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿هشيماً﴾؛ يابساً متكسراً. ﴿٤٥﴾ ﴿تذروه﴾؛ تنسفه الرياح إلى كل جهة. ﴿٤٦﴾ ﴿والباقيات الصالحات﴾؛ الأعمال الصالحة. ﴿٤٦﴾ ﴿وخير أملاً﴾؛ خير ما يُرجى عند الله.

سورة الكهف (٤٥ ـ ٤٨)

﴿ وَهُ يَقُول تعالَى لنبيّه الله المسلام ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس ﴿ مَثَلَ الحياة الدنيا ﴾ المتصوّروها حقّ التصوّر ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيّهما أولى بهيج، فبينا زهرتُها وزُخرفها تسرُّ الناظرين، وتفرِحُ المتفرِّجين، وتأخذُ بعيون الغافلين؛ إذ أصبحتُ ﴿ هشيما تدروه الرياح ﴾: فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهيُّ، فأصبحت الأرض غبراء تراباً قد انحرف عنها النظرُ، وصرف عنها البصرُ، وأوحشت القلبَ؛ كذلك هذه الدُّنيا؛ بينما صاحبها قد أعجِبَ بشبابِه، وفاق فيها على أقرانِه وأترابِه، وحصَّل درهمَها ودينارَها، واقتطف من لذَّتِه أزهارها، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظنَّ أنَّه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذْ أصابه الموتُ أو التلفُ لماله، فذهب عنه الشهوات في جميع أوقاته، وظنَّ أنَّه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذْ أصابه الموتُ أو التلفُ لماله، فذهب عنه أعماله، هنالك يعضُّ الظالم على يديه حين يعلم حقيقةً ما هو عليه ويتمنَّى العَوْدَ إلى الدُّنيا، لا ليستكمل الشهوات، بل ليستكمل على المنافرة من الغلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات، فالعاقل الحازمُ الموقَّق على يعرضُ على نفسِهِ هٰذه الحالة، ويقول لنفسه: قدِّري أنَّك قد متِّ، ولا بدَّ أن تموتي؛ فأيُّ الحالين تختارين: الاغترار بزخرِف هٰذه الدار، والتمتَّع بها كتمتُّع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكُلُها دائمٌ وظلُها، وفيها ما تشهيه الأنفسُ وتلذُّ الأعين؛ فبهٰذا يُعْرَفُ توفيقُ العبد من خذلانِه، وربحُهُ من خسرانِه.

﴿٤٦﴾ ولهذا أخبر تعالى أنَّ المال والبنين ﴿ زينةُ الحياة الدُّنيا ﴾؛ أي: ليس وراء ذلك شيءٌ، وأنَّ الذي يبقى للإنسان وينفعُهُ ويسرُّه الباقيات الصالحات، ولهذا يَشْمَلُ جميع الطاعات الواجبات والمستحبَّة من حقوق الله وحقوق عبادِهِ من صلاةٍ وزكاةٍ وصدقةٍ وحجِّ وعمرةٍ وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءةٍ وطلب علم نافع وأمر بمعروفٍ ونهي عن منكرٍ وصلة رحم وبرِّ والدين وقيام بحقِّ الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كلُّ لهذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه خيرٌ عند الله ثواباً وخيرٌ أملاً؛ فثوابُها يبقى ويتضاعفُ على الآباد، ويؤمَّل أجرُها وبرُّها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يتنافَس بها المتنافسون، ويستبقَ إليها العاملون، ويجدَّ في تحصيلها المجتهدون.

وتأمَّل كيف لما ضَرَبَ الله مثل الدُّنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَكَرَ أَنَّ الذي فيها نوعان: نوعٌ من زينتها يُتمتَّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه، بل ربَّما لحقته مضرَّته، وهو المال والبنون. ونوعٌ يبقى لصاحبهِ على الدَّوام، وهي الباقياتُ الصالحاتُ.

﴿٤٧ ـ ٤٨ ﴾ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشَّدائد المزعجة، فقال: ﴿ويومَ نُسَيِّرُ الجبالَ ﴾؛ أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها كثيباً، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحلُّ وتتلاشى وتكون هباءً منبثاً، وتبرز الأرض فتصير قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاً، ويحشُرُ الله جميع الخَلْق على تلك الأرض؛ فلا يغادِرُ منهم أحداً، بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور

<sup>(</sup>۱) غریب الشرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿بارزة﴾؛ ظاهرة لیس علیها ما کان یسترها من المخلوقات. ﴿٤٧﴾ ﴿وحشرناهم﴾؛ جمعناهم. ﴿٤٧﴾ ﴿فلم نغادر﴾؛ لم نترك. ﴿٤٨﴾ ﴿صفَّا﴾؛ مصطفین. ﴿٤٩﴾ ﴿ووضع الکتاب﴾؛ کتاب أعمال کل واحد في یمینه أو شماله. ﴿٤٩﴾ ﴿لا یغادر﴾؛ لا یترك. ﴿٤٩﴾ ﴿حاضراً﴾؛ مثبتاً.

البحار، ويجمعهم بعدما تفرَّقوا، ويعيدهم بعدما تمزَّقوا خلقاً جديداً، فَيُعْرَضونَ عليه صفًّا ليستعرِضَهم وينظرَ في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جَوْر فيه ولا ظُلْم، ويقول لهم: ﴿لقد جِئْتُمونا كما خَلَقْناكم أُولَ مرةٍ ﴾؛ أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشرِّ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد جِئْتمونا فُرادى كما خَلَقْناكم أولَ مرَّة وتركتُم ما خوَّلْناكم وراءَ ظهورِكُم وما نَرى معكم شفعاءَكم الذين زعمتُم أنَّهم فيكم شركاء ﴾، وقال هنا مخاطباً للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عياناً: ﴿بل زعمتُم أن لن نجعلَ لكم موعداً ﴾؛ أي: أنكرتُم الجزاء على الأعمال ووعدَ الله ووعد، فها قد رأيتُموه وذقتموه.

﴿٤٩﴾ فحينئذِ تُحْضَرُ كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار، فتطير لها القلوب، وتَعْظُم من وقعها الكروب، وتكاد لها الصمُّ الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون؛ فإذا رأوها مسطرةً عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم؛ قالوا: ﴿يا وَيْلَتَنا مالِ هٰذا الكتابِ لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا أحصاها ﴾؛ أي: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلَّا وهي مكتوبةٌ فيه محفوظة لم ينس منها عملُ سرِّ ولا علانية ولا ليل ولا نهار. ﴿ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً ﴾: لا يقدرون على إنكارِهِ، ﴿ولا يظلم ربُّك أحداً ﴾: فحينئذٍ يجازَوْن بها ويُخزَون ويحقُّ عليهم العذاب، ﴿ذلك بما قدَّمتْ أيديهم وأنَّ الله ليس بظلَّام للعبيدِ ﴾: بل هم غيرُ خارجين عن عدلِه وفضلِه.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦۗ أَفَنَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ ٱوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِثْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ إِنَا ﴾ (١٠ .

﴿٥٠﴾ يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذُرِّيَّته، وأنَّ الله أمر الملائكة بالسجودِ لآدم إكراماً وتعظيماً وامتثالاً لأمر الله، فامتثلوا ذلك؛ ﴿إلَّا إبليس كان من الجِنِّ فَفَسَقَ عن أمرِ ربِّه﴾، وقال: ﴿أسجدُ لمن خَلَقْتَه طيناً﴾. وقال: ﴿أنا خيرٌ منه﴾،، فتبينَ بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ فكيف تتَّخذونه ﴿وذُرِّيَّته﴾؛ أي: الشياطين ﴿أولياء من دوني وهم لكم عدُوُّ بئس للظالمينَ بدلاً﴾؛ أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلَّا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمٰن الذي كلُّ السعادة والفلاح والسرور في ولايته.

وفي هذه الآية الحثُّ على اتِّخاذ الشيطان عدوًا والإغراء بذلك وذِكْرُ السبب الموجب لذلك، وأنَّه لا يفعل ذلك إلَّا ظالمٌ، وأيُّ ظلم أعظم من ظلم من اتَّخذ عدوَّه الحقيقي وليًّا وترك الوليَّ الحميد؟! قال تعالى: ﴿اللهُ وليُّ الذين آمنوا يُخْرِجُهُم من الظُّلماتِ إلى النُّورِ والذين كَفَروا أولياؤُهُم الطَّاغوتُ يُخْرِجُونَهم من النُّورِ إلى الظُّلُماتِ﴾، وقال تعالى: ﴿إنَّهم اتَّخذوا الشياطين أولياءَ مِنْ دونِ الله﴾.

﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۞ (٢).

﴿٥١﴾ يقول تعالى: ما أشهدتُ الشياطين ولهؤلاء المضلِّين خَلْقَ السماواتِ والأرض ولا خَلْقَ أنفسِهِم؛ أي: ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك، بل المتفرِّد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله، خالقُ الأشياء كلِّها، المتصرِّف فيها بحكمته؛ فكيف يُجعلُ له شركاءُ من الشياطين يوالَوْن ويُطاعون كما يُطاع الله وهم لم يخلُقوا ولم يشهدوا خلقاً ولم يعاونوا الله تعالى، ولهذا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿ففسق﴾؛ فخرج. ﴿٥٠﴾ ﴿أُولِياءَ﴾؛ أعواناً تطيعونهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿عضداً ﴾؛ أعواناً. ﴿٥٢﴾ ﴿موبقاً ﴾؛ مهلكاً في جهنم يهلكون فيه جميعاً.

سورة الكهف (٥٦ ـ ٥٥)

قال: ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً﴾؛ أي: معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي: ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطاً من التَّدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائقُ أن يُقْصِيَهم ولا يُدنيهم.

﴿٢٥﴾ ولما ذكر حال من أشرك به في الدُّنيا، وأبطل لهذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفَّهه؛ أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأنَّ الله يقول لهم: نادوا شُركائِيَ بزعمكم؛ أي: على موجب زعمكم الفاسد، وإلَّا؛ فبالحقيقة ليس لله شريكُ في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم ويخلِّصوكم من الشدائد. ﴿فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم﴾: لأنَّ الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملِكُ مثقال ذرَّة من النفع لنفسه ولا لغيره. ﴿وجعلنا بينهم﴾؛ أي: بين المشركين وشركائهم ﴿موبقاً﴾؛ أي: مهلكاً يفرِّق بينهم وبينهم، ويغرِّم بهم، وتبرِّيهم منهم؛ كنهم وبينهم، وكفرهم بهم، وتبرِّيهم منهم؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا حُشِرَ الناسُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتِهم كافرينَ﴾.

﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ اللَّ

﴿٥٣﴾ أي: لما كان يوم القيامة، وحصل من الحساب ما حصل، وتميَّز كلُّ فريق من الخلق بأعمالهم، وحقَّت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنَّم قبل دخولها، فانزعجوا، واشتدَّ قلقهم لظنِّهم أنهم مواقعوها، ولهذا الظنُّ قال المفسرون: إنَّه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنَّهم داخلوها، ﴿ولم يجدوا عنها مصرِفاً﴾؛ أي: معدلاً يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي لهذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُدْرَءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (إِنَّيا ﴾ (٢).

﴿٤٥﴾ يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعُمومه، وأنّه صرّف فيه ﴿من كلِّ مَثَل﴾؛ أي: من كلِّ طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديَّة وكل طريق يعصِمُ من الشرِّ والهلاك؛ ففيه أمثالُ الحلال والحرام، وجزاء الأعمال، والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينةً ونوراً، وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطَّاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور، ومع ذلك؛ كان كثير من الناس يجادلونَ في الحقِّ بعدما تبيَّن، ويجادلون بالباطل ليُدْحِضوا به الحقَّ، ولهذا قال: ﴿وكانَ الإنسانُ أكثر شيءٍ جَدَلاً﴾؛ أي: مجادلةً ومنازعةً فيه، مع أنَّ ذلك غير لائتي بهم، ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك، وعدم الإيمان بالله، إنَّما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانِه وحجَّته وبرهانه، وإلَّا؛ فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم؛ لم تكن لهذه حالهم، ولهذا قال:

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ فَهِ ﴾ (٣).

﴿٥٥﴾ أي: ما منع الناس من الإيمان ـ والحالُ أنَّ الهدى الذي يحصُلُ به الفرق بين الهدى والضلال والحقِّ والباطل قد وَصَلَ إليهم وقامت عليهم حُجَّة الله، فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظُّلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبقَ إلَّا أن تأتيهم سنَّة الله وعادتُه في الأولين، من أنَّهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب، أو يرونَ العذاب قد أقبل عليهم، ورأوه مقابلةً ومعاينةً؛ أي: فَلْيخافوا من ذلك، ولْيتوبوا من كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مردَّ له.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿فظنوا﴾؛ أيقنوا. ﴿٥٣﴾ ﴿مواقعوها﴾؛ واقعون فيها. ﴿٥٣﴾ ﴿مصرفاً﴾؛ مكاناً ينصرفون إلى غيره.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿صَرَّفنا﴾؛ وضَّحنا ونوَّعنا.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿سُنَّة الأولين﴾؛ إهلاك المكذبين. ﴿٥٥﴾ ﴿قُبُلا﴾؛ عياناً.

﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينًّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًا (إِنَّيُ ﴾(١).

﴿٥٦﴾ أي: لم نرسل الرُّسُلَ عَبَثاً، ولا ليتَّخذهم الناس أرباباً، ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كلِّ خير، وينهَوْن عن كلِّ شرِّ، ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد، ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل لِيُدْحِضوا به الحقَّ، فسَعَوا في نصر الباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحقِّ وإبطاله، واستهزؤوا برسل الله وآياته، وفرحوا بما عندهم من العلم، ﴿ويأبى اللهُ إلاّ أن يُتِمَّ نورَه ولو كره الكافرون﴾، ويظهر الحق على الباطل، ﴿بل نقذف بالحقِّ على الباطل فيدمَغُه فإذا هو زاهِقٌ﴾، ومن حكمة الله ورحمته أنَّ تقييضه المبطِلين المجادلين الحقَّ بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحقِّ وتبيُّن شواهده وأدلَّته وتبيُّن الباطل وفساده؛ فبضدِّها تتبيَّن الأشياء.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِر بِالِنَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَلَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ النَّانِمِ وَقُرَّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا ( ﴿ وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَو يُوَاخِذُهُم بِمَا كَالْهَوْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ( ﴿ وَيَلْكَ الْقُرَى الْقُرَى الْقُرَى الْمُعُولُ لَنَ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْيِلًا اللَّهُ وَتِلْكَ الْقُرَى الْقُرَى الْمُعَلِيمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَل

﴿٧٥﴾ يخبر تعالى أنّه لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبدٍ ذُكِّر بآيات اللّه وبُيِّن له الحقُّ من الباطل والهدى من الضلال، وخُوِّف ورُهِّب ورُغِّب، فأعرض عنها، فلم يتذكَّر بما ذُكِّر به، ولم يرجِعْ عما كان عليه، ﴿ونسي ما قدَّمت يداه﴾ من الذُّنوب، ولم يراقب علَّام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تأتِهِ آياتُ اللّه ولم يُذكَّر بها، \_ وإن كان ظالماً \_؛ فإنَّه أشدُّ ظلماً من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممَّن ليس كذلك، ولكنَّ اللّه تعالى عاقبه بسبب إعراضِهِ عن آياته ونسيانِه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرِّ مع علمه بها، أن سدَّ عليه أبواب الهداية بأنْ جَعَلَ على قلبِهِ أكنَّة؛ أي: أغطية محكمةً تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها؛ فليس في إمكانه الفقهُ الذي يصل إلى القلب. ﴿وفي آذانهم وقراً ﴾؛ أي: صمماً يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإنْ كانوا بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيلٌ. ﴿وإن تَدْعُهُم إلى الهدى فلن يَهْتَدوا إذاً أبداً ﴾: لأنَّ الذي يُرجى أن يجيبَ الداعي للهدى من ليس عالماً، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عَموا، ورأوا طريق الحقِّ فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عَموا، ورأوا طريق الحقِّ فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال علمه أن يُحالُ بينه وبينه، ولا يتمكَّن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجرِ عن ذلك.

﴿٥٨﴾ ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنّه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ العباد على ما قدَّمت أيديهم من الذُّنوب؛ لعجَّل لهم العذاب، ولٰكنّه تعالى حليمٌ لا يَعْجَلُ بالعقوبة، بل يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُ، والذُّنوب لا بدَّ من وقوع آثارها، وإنْ تأخَّرت عنها مدة طويلة، ولهذا قال: ﴿بل لهم موعدٌ لن يَجِدوا من دونِهِ موئلاً﴾؛ أي: لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم، لا بدَّ لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ ولا محيد عنه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٦﴾ ﴿ليُدحضوا﴾؛ ليُزيلوا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿أَكِنَّهَ ﴾؛ أغطية. ﴿٧٥﴾ ﴿وقرآ﴾؛ صمماً وثقلاً في السمع. ﴿٨٥﴾ ﴿موئلاً﴾؛ ملجاً ومخلصاً.

سورة الكهف (٥٩ ـ ٢٠)

﴿٩٥﴾ ولهذه سنَّته في الأولين والآخرين، أن لا يعاجِلَهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإنْ تابوا وأنابوا؛ غَفَرَ لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلّا؛ فإن استمرُّوا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقتُ الذي جعله موعداً لهم؛ أنزل بهم بأسه، ولهذا قال: ﴿وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا﴾؛ أي: بظلمهم، لا بُظلم منًّا. ﴿وجعلنا لمهلكهم موعداً﴾؛ أي: وقتاً مقدَّراً لا يتقدَّمون عنه ولا يتأخَّرون.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ لَهُ اللَّهُ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبُا الَّإِنَّ ۚ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَدِنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُم فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ إِنَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَيَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ١١٥ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ١١٥ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ تَجُطُ بِهِۦ خُبْرًا ﴿ إِنَّا فَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ إِنَّ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ أَخَرَقَهُمَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ لَيْ الْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُم قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصُحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَا خَتَّى إِذَا آلْيَا ٓ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَلُمْ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ ا سَأُنبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ إِنَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ إِنَّا الْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا فَأَرَدْنَا ۚ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ إِنَّا لَلْهِكَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُو كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

﴿٢٠﴾ يخبر تعالى عن نبيِّه موسى عليه وشدَّة رغبته في الخير وطلب العلم أنَّه قال لفتاه؛ أي: خادمه

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿ ۲۰ ﴾ ﴿ لفتاه ﴾؛ لخادمه یوشع بن نون. ﴿ ۲۰ ﴾ ﴿ لا أبرح ﴾؛ لا أزال أتابع المسیر. ﴿ ۲٠ ﴾ ﴿ مَجمع ﴾؛ مُلتقی. ﴿ ۲۰ ﴾ ﴿ حُقُباً ﴾؛ زمناً طویلاً. ﴿ ۲۱ ﴾ ﴿ فاتخذ سبیله ﴾؛ فاصبح الحوت حیّا، واتخذ طریقاً فی البحر. ﴿ ۲۱ ﴾ ﴿ سَرَباً ﴾؛ طریقاً مفتوحاً فی الماء. ﴿ ۲۲ ﴾ ﴿ نَصَباً ﴾؛ تَعَباً. ﴿ ۲۱ ﴾ ﴿ أرأیت ﴾؛ أتذكر؟ ﴿ ۲۱ ﴾ ﴿ أوينا ﴾؛ لجأنا. ﴿ ۲۱ ﴾ ﴿ فرایت ﴾؛ نطلب. ﴿ ۲۶ ﴾ ﴿ فارتدا ﴾؛ فرجعا. ﴿ ۲۶ ﴾ ﴿ علی آثارهما قصصاً ﴾؛ یتبّعان آثار مشیهما. ﴿ ۲۰ ﴾ ﴿ فوجدا عبداً ﴾؛ هو الخضر ﷺ. ﴿ ۲۰ ﴾ ﴿ من لدنّا ﴾؛ من عندنا. ﴿ ۲۸ ﴾ ﴿ من منكراً منكراً . ﴿ ۲۷ ﴾ منكراً منكراً . ﴿ ۲۷ ﴾ ﴿ ولا تُرهقنی ﴾؛ لا تُكلفنی. ﴿ ۲۷ ﴾ ﴿ ذرکته ﴾؛ طاهرة لم تبلغ حدّ التكلیف. ﴿ ۲۷ ﴾ ﴿ وراءهم ﴾؛ منكراً عظیماً. ﴿ ۲۷ ﴾ ﴿ وراءهم ﴾؛ أمامهم. ﴿ ۲۷ ﴾ ﴿ ولم سفینة و الحدة. ﴿ ۲۸ ﴾ ﴿ ورماه ها و ویُحمّلهما . ﴿ ۲۸ ﴾ ﴿ ورماه والموضع ؛ یکلفهما ویکمتلهما . ﴿ ۲۸ ﴾ ﴿ ورماه ؛ یکلفهما ویکمتلهما . ﴿ ۲۸ ﴾ ﴿ ورماه ؛ یکلفهما أشدهما ﴾؛ یکبرا ویبلغا قوتهما . ﴿ ۲۸ ﴾ ﴿ وسطع ؛ تستطع . وقد حذفت التاء الثانیة فی هذا الموضع ؛ لأن الأمر خف علی موسی بعد التأویل فخففت الکلمة .

٣٢٦ سورة الكهف (٦١ ـ ٧٠)

الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو يُوشَعُ بن نون، الذي نبَّأه الله بعد ذٰلك: ﴿لا أَبْرَحُ حتى أَبْلُغَ مجمع البحرين ﴾؛ أي: لا أزال مسافراً وإن طالت عليَّ الشُّقة ولحقتني المشقَّة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنَّك سَتَجِد فيه عبداً من عباد الله العالمين، عنده من العلم ما ليس عندك، ﴿أُو أَمْضِيَ حُقُباً ﴾؛ أي: مسافة طويلة. المعنى أنَّ الشوق والرغبة حَمَلَ موسى أن قال لفتاه لهذه المقالة.

﴿٦١﴾ ولهذا عزمٌ منه جازم، فلذلك أمضاه، ﴿فلما بلغا﴾؛ أي: هو وفتاه ﴿مَجْمَعَ بينهما نسيا حوتَهما﴾: وكان معهما حوتٌ يتزوَّدان منه ويأكلان، وقد وُعِدَ أنَّه متى فقد الحوت؛ فثمَّ ذلك العبد الذي قصدته. ﴿فَاتَخْذَ﴾: ذلك الحوت ﴿سبيلَه﴾؛ أي: طريقه ﴿في البحر سَرَباً﴾. ولهذا من الآيات، قال المفسرون: إنَّ ذلك الحوت الذي كانا يتزوَّدان منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه بللُ البحر، فانسرب بإذن الله في البحر، وصار مع حيواناته حيًّا.

﴿٢٢﴾ فلما جاوز موسى وفتاه مجمعَ البحرين؛ قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنا غداءنا لقد لَقينا مِنْ سَفَرِنا لهذا نَصَباً ﴾؛ أي: لقد تعبنا من لهذا السفر المجاوز فقط، وإلَّا؛ فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا من التعب فيه، ولهذا من الآيات والعلامات الدالَّة لموسى على وجود مطلبِهِ، وأيضاً؛ فإنَّ الشوق المتعلِّق بالوصول إلى ذلك المكان سهَّل لهما الطريق، فلمَّا تجاوزا غايتهما؛ وجدا مسَّ التعب.

﴿ ١٣﴾ فلما قال موسى لفتاه لهذه المقالة؛ قال له فتاه: ﴿ أُرأيتَ إِذْ أُوَيْنا إلى الصخرة فإنِّي نسيتُ الحوتَ ﴾ [أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]، ﴿ وما أنسانيهُ إلَّا الشيطانُ ﴾: لأنَّه السببُ في ذلك، ﴿ واتَّخذ سبيلَه في البحر عَجَباً ﴾؛ أي: لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً.

﴿٦٤﴾ فلما قال له الفتى لهذا القول، وكان عند موسى وعدٌ من الله أنَّه إذا فَقَدَ الحوت؛ وَجَدَ الخَضِرَ، فقال موسى: ﴿ذَلَكُ مَا كُنَّا نَبْغُ﴾؛ أي: رجعا ﴿على آثارِهما قصصاً﴾؛ أي: رجعا يَقُصَّان أثرهما [إلى المكان] الذي نسيا فيه الحوت.

(٦٥) فلما وصلا إليه؛ ﴿وجدا عبداً من عبادنا﴾: وهو الخضر، وكان عبداً صالحاً لا نبيًا على الصحيح. ﴿آتَيْناه رحمةً من عندنا﴾؛ أي: أعطاه الله رحمةً خاصَّة، بها زاد علمه وحسن عمله، ﴿وعلَّمناه من لَدُنّا﴾؛ أي: من عندنا ﴿عِلْماً﴾: وكان قد أُعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإنْ كان موسى الله أعلم منه بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانيَّة والأصوليَّة؛ لأنّه من أولي العزم من المرسلين، الذين فضَّلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك.

﴿٦٦﴾ فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: ﴿هل أَتَّبِعُكُ على أَن تُعَلِّمني مما علَّمك الله ما به أسترشدُ وأهتدي وأعرف به الحقَّ في تلك القضايا، وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصُلُ له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خَفِيَتْ حتى على موسى ﷺ.

﴿٦٧﴾ فقالً الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنّك ﴿لَنْ تَسْتطيعَ معيَ صبراً﴾؛ أي: لا تقدر على البّباعي وملازمتي؛ لأنّك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور، التي ظاهرها المنكر وباطنها غيرُ ذلك. ﴿٦٨﴾ ولهذا قال: ﴿وكيفَ تصبر على ما لم تُحِطْ به خُبْراً﴾؛ أي: كيف تصبر على أمرٍ ما أحطتَ بباطنه

وظاهره وعلمتَ المقصودَ منه ومآله.

﴿٦٩﴾ فقال موسى: ﴿سَتَجِدُني إِن شَاءَ اللّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصَيَ لَكَ أَمْراً﴾: ولهذا عزمٌ منه قبل أن يوجد الشيء الممتَحَن به، والعزمُ شيء ووجودُ الصبر شيء آخر؛ فلذلك ما صَبَرَ موسى ﷺ حين وقع الأمر. ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَني فَلَا تَسْأَلْني عن شيءٍ حتَّى أُحدِثَ لَكَ منه ذِكْراً﴾؛ أي: لا

سورة الكهف (۷۰ ـ ۸۲)

تبتدئني بسؤال منك وإنكارٍ حتى أكون أنا الذي أخبرك بحالِهِ في الوقت الذي ينبغي إخبارُك به، فنهاه عن سؤالِهِ، ووعَدَه أن يوقفه على حقيقة الأمر.

﴿٧١﴾ ﴿فانطلقا حتى إذا رَكِبا في السفينةِ خَرَقَها﴾؛ أي: اقتلع الخضِرُ منها لوحاً، وكان له مقصودٌ في ذلك سيبيّنه، فلم يصبرْ موسى ﷺ؛ لأنَّ ظاهره أنه منكرٌ؛ لأنَّه عَيْبٌ للسفينة وسببٌ لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: ﴿أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أهلها لقد جئتَ شيئاً إمْراً﴾؛ أي: عظيماً شنيعاً، ولهذا من عدم صبره ﷺ.

﴿٧٢﴾ فقال له الخُضر: ﴿ أَلُم أَقُلْ إِنَّكُ لَن تَسْتَطْيَعَ مَعِي صَبْراً ﴾؛ أي: فوقع كما أخبرتك.

﴿٧٣﴾ وكان لهذا من موسى نسياناً، فقال: ﴿لا تَوَاخِذْني بِما نسيتُ ولا تُرْهِقْني من أمري عُسراً﴾؛ أي: لا تُعَسِّرْ عليَّ الأمر، واسمح لي؛ فإنَّ ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخِذْني في أول مرة، فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنَّه ما ينبغي لك أيُّها الخضر الشدَّة على صاحبك، فسمح عنه الخضر.

﴿٧٤﴾ ﴿فانطلقا حتَّى إذا لقيا غُلاماً﴾؛ أي: صغيراً، ﴿فقَتَلَه﴾: الخضر، فاشتدَّ بموسى الغضب، وأخذتُه الحميَّة الدينيَّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذْنِبْ. ﴿قال أقتلتَ نفساً زكِيَّةً بغير نفسٍ لقد جئتَ شيئاً نُكْراً﴾: وأيُّ نُكْرٍ مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتلْ أحدا؟! وكان الأول من موسى نسياناً، ولهذه غير نسيانٍ، ولكن عدم صبر.

﴿٧٥﴾ فقال له الخَصْرُ معاتباً ومذكِّراً: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنكَ لَنْ تَسْتَطَيْعَ مَعِيَ صَبْراً﴾؟

﴿٧٦﴾ فَ﴿قَالَ﴾ له موسى: ﴿إِن سَأَلتُكَ عَنَ شَيءٍ ﴾ بعد لهذه المرة؛ ﴿فَلاَ تَصَاحِبْنِي ﴾؛ أي: فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي، ﴿قَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْراً ﴾؛ أي: أعذرت مني، ولم تقصر.

﴿٧٧﴾ ﴿فانطلقاً حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ﴾؛ أي: استضافا هم فلم يُضَيِّفُوهُما، ﴿فوجدا فيها جداراً يريدُ أن ينقض ﴾؛ أي: [قد] عاب واستهدم، ﴿فأقامَهُ ﴾: الخضرُ؛ أي بناه وأعاده جديداً، فَ﴿قال ﴾ له موسى: ﴿لو شئتَ لاتَّخَذْتَ عليه أجراً ﴾؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرةٍ، وأنت تقدِرُ عليها؟!

﴿٧٨﴾ فحينئذٍ لم يفِ موسى ﷺ بما قال، واستعذر الخضرُ منه، فَ﴿قال﴾ له: ﴿هٰذا فراقُ بيني وبينكَ﴾: فإنَّك شرطتَ ذُلك على نفسك، فلم يبقَ الآن عذرٌ ولا موضعٌ للصَّحبة. ﴿سأنبِّئك بتأويل ما لم تستطعْ عليه صبراً﴾؛ أي: سأخبرك بما أنكرتَ عليَّ وأنبِّئك بأنَّ لي في ذٰلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر.

﴿٧٩﴾ ﴿أَمَا السفينة﴾: التي خرقتها، ﴿فكانتْ لمساكينَ يعملون في البحر﴾: يقتضي ذٰلك الرِّقَة عليهم والرأفة بهم، ﴿فأردتُ أَن أَعِيبها وكان وراءَهُم مَلِكُ يأخذ كلَّ سفينة غَصْباً﴾؛ أي: كان مرورهم على ذٰلك الملك الظالم؛ فكلُّ سفينة صالحةٍ تمرُّ عليه ما فيها عيبٌ غَصَبها وأخَذَها ظلماً، فأردتُ أن أخْرِقها ليكونَ فيها عيبٌ فتسلم من ذٰلك الظالم.

﴿ ٨٠﴾ ﴿ وأما الغلامُ ﴾: الذي قتلتُه؛ ﴿ فكان أبواه مؤمِنَيْنِ فخشينا أن يُرهِقَهما طغياناً وكفراً ﴾: وكان ذلك الغلام قد قُدِّر عليه أنَّه لو بَلَغَ لأرهق أبويه طغياناً وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إمَّا لأجل محبَّتهما إيَّاه، أو للحاجة إليه؛ أو يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطِّلاعي على ذلك؛ سلامةً لدين أبويه المؤمِنَيْنِ، وأيُّ فائدة أعظمُ من لهذه الفائدة الجليلة؟!

﴿٨١﴾ وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما وقطعٌ لذُرِيَّتهما؛ فإنَّ الله تعالى سيعطيهما من الذُّرِيَّة ما هو خيرٌ منه، ولهذا قال: ﴿فأرَدْنا أَن يُبْدِلهَما ربُّهما خيراً منه زكاةً وأقربَ رُحْماً ﴾؛ أي: ولداً صالحاً زكيًا واصلاً لرحِمِهِ؛ فإنَّ الغلام الذي قُتِلَ لو بلغ لَعَقَهما أشدَّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان.

﴿٨٢﴾ ﴿وأمَّا الجدارُ ﴾: الذي أقمته؛ ﴿فكان لِغُلامين يتيمينِ في المدينةِ وكان تحتهَ كنزٌ لهما وكان أبوهما

صالحاً ﴾؛ أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ لكونِهما صغيرين، عدما أباهما، وحفظهما الله أيضاً بصلاح والدهما. ﴿فأراد ربُّك أن يَبْلُغا أَشدَّهما ويستخْرِجا كَنْزَهُما ﴾؛ أي: فلهذا هدمتُ الجدار واستخرجتُ ما تحتَهُ من كنزِهِما ورددتُهُ وأعدتُه مجاناً؛ ﴿رحمةً من ربِّك ﴾؛ أي: هذا الذي فعلتُه رحمةٌ من الله آتاها الله عبدَه الخضر. ﴿وما فعلتُهُ عن أمري ﴾؛ أي: ما أتيت شيئاً من قِبَلِ نفسي ومجرَّد إرادتي، وإنَّما ذلك من رحمةِ الله وأمره. ﴿ذلك ﴾: الذي فسَّرتُه لك ﴿تأويلُ ما لم تَسْطِعْ عليه صبراً ﴾.

وفي لهذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيءٌ كثيرٌ ننبِّه على بعضه بعون الله:

فمنها: فضيلة العلم والرِّحلة في طلبه، وأنَّه أهمُّ الأمورِ؛ فإنَّ موسى ﷺ رحل مسافةً طويلةً، ولقي النَّصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذٰلك.

ومنها: البداءةُ بالأهمُ فالأهمُ؛ فإنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمُّ من تَرْكِ ذٰلك والاشتغال بالتعليم من دون تزوُّد من العلم، والجمعُ بين الأمرين أكمل.

ومنها: جواز أخذِ الخادم في الحضَرِ والسفر؛ لكفاية المؤن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى.

ومنها: أنَّ المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه، إذا اقتضتِ المصلحةُ الإخبار بمطلبه وأين يريدُه؛ فإنَّه أكمل من كتمه؛ فإنَّ في إظهاره فوائدَ من الاستعداد له عدَّته وإتيان الأمر على بصيرةٍ وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ كما قال موسى: ﴿لا أبرحُ حتى أبلغَ مجمع البحرين أو أمضيَ حُقُباً ﴾، وكما أخبر النبيُ ﷺ أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أنَّ عادته التَّورية، وذلك تَبَعُ للمصلحة.

ومنها: إضافةُ الشرِّ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإنْ كان الكلُّ بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: ﴿وما أنسانيهُ إلَّا الشيطانُ أنْ أَذْكُرَهُ﴾.

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمَّا هو من مقتضى طبيعة النفس من نَصَبِ أو جوع أو عطش إذا لم يكنْ على وجه التسخُّط وكان صدقاً؛ لقول موسى: ﴿لقد لقينا من سَفَرنا لهذا نَصَباً﴾.

ومنها: استحبابُ كون خادم الإنسان ذكيًّا فطناً كيِّساً؛ ليتمَّ له أمره الذي يريده.

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنَّ ظاهر قوله: ﴿آتنا غداءنا﴾: إضافة إلى الجميع: أنَّه أكل هو وهو جميعاً.

ومنها: أنَّ المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأنَّ الموافق لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: ﴿لقد لَقينا من سَفَرِنا هٰذا نَصَباً﴾، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول؛ فلم يَشْتكِ منه التعب مع طولِهِ؛ لأنَّه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنَّهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنَّهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقتُ الغداء؛ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحينئذِ تذكَّرَ أنَّه نَسِيهُ في الموضع الذي إليه منتهى قصده.

ومنها: أنَّ ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيًا، بل عبداً صالحاً؛ لأنَّه وصفه بالعبوديَّة، وذكر منَّة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يَذْكُر رسالته ولا نبوَّته، ولو كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: ﴿وما فعلتُهُ عن أمري﴾؛ فإنَّه لا يدلُّ على أنَّه نبيٌّ، وإنَّما يدلُّ على الإلهام والتحديث؛ كما يكون لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: ﴿وأوْحَيْنا إلى أمِّ موسى أنْ أرْضِعيه﴾، ﴿وأوْحى ربُّك إلى النَّحٰل أنِ اتَّخِذي من الجبال بيوتاً﴾.

ومنها: أنَّ العلم الذي يعلِّمه الله لعبادِهِ نوعان: علمٌ مكتسبٌ يدرِكُه العبد بجدُّه واجتهاده، ونوعٌ: علمٌ لَدُنَّيُ يهبُه الله لمن يمنُ عليه من عباده؛ لقوله: ﴿وعلَّمْناه من لَدُنَّا علماً﴾.

ومنها: التأدب مع المعلّم وخطاب المتعلّم إيّاه ألطف خطاب؛ لقول موسى ﷺ: ﴿هل أتَّبِعُك على أن تُعلّمني مما عُلّمتَ رُشْداً﴾: فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنَّك هل تأذنُ لي في ذٰلك أم لا؟

سورة الكهف

وإقرارُهُ بأنَّه يتعلَّم منه؛ بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكِبْر، الذي لا يُظْهِر للمعلِّم افتقاره إلى علمه، بل يدَّعي أنَّه يتعاون هو وإيَّاه، بل ربَّما ظنَّ أنه يعلِّم معلِّمه وهو جاهلٌ جدًّا؛ فالذُّلُّ للمعلم وإظهارُ الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم.

ومنها: تواضع الفاضل للتعلُّم ممَّن دونه؛ فإنَّ موسى بلا شكٍّ أفضل من الخضر.

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهَّر فيه ممَّن مَهَرَ فيه، وإنْ كان دونَه في العلم بدرجاتِ كثيرة؛ فإنَّ موسى عَلِيهٌ من أولي العزم من المرسلين، الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطِ سواهم، ولكن في لهذا العلم الخاصِّ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على التعلَّم منه؛ فعلى لهذا لا ينبغي للفقيه المحدِّث إذا كان قاصراً في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم أن لا يتعلَّمه ممَّن مَهرَ فيه، وإنْ لم يكنْ محدِّثاً ولا فقيهاً.

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها؛ لقوله: ﴿تُعَلِّمَني مما عُلَمْتَ﴾؛ أي: مما علمك الله تعالى.

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكلُّ علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذيرٌ عن طريق الشرِّ أو وسيلة لذلك؛ فإنَّه من العلم النافع، وما سوى ذلك؛ فإمَّا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةً؛ لقوله: ﴿أَن تُعَلِّمَنى مما عُلِّمْتَ رُشْداً﴾.

ومنها: أن من ليس له قوَّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثَّبات على ذٰلك؛ أنَّه [يفوته بحسب عدم صبره كثير من] (١) العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرِكُ العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه؛ أدرك به كل أمرٍ سعى فيه؛ لقول الخضر يتعذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه: إنَّه لا يصبر معه.

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطةُ الإنسان علماً وخبرةً بذلك الأمر الذي أمِرَ بالصبر عليه، وإلَّا؛ فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سببُ الصبر؛ لقوله: ﴿وكيف تصبِرُ على ما لم تُحِطْ به خُبْراً﴾؛ فجعل الموجب لعدم صبرِهِ عدم إحاطته خُبراً بالأمر.

ومنها: الأمر بالتأنّي والتثبّت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرفَ ما يُراد منه وما هو المقصود. ومنها: تعليقُ الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقولَ الإنسان للشيء: إني فاعل ذٰلك في المستقبل إلّا أن يقول إن شاء الله.

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإنَّ موسى قال: ﴿سَتَجِدُني إِن شاء الله صابراً﴾: فوطَّن نفسه على الصبر ولم يفعل.

ومنها: أنَّ المعلِّم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلِّم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلِّم هو الذي يوقفه عليها؛ فإنَّ المصلحة تتَّبع؛ كما إذا كان فهمه قاصراً، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهمُّ منها أو لا يدرِكُها ذهنُه، أو يسأل سؤالاً لا يتعلَّق في موضع البحث.

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها.

ومنها: أنَّ الناسي غير مؤاخذِ بنسيانه؛ لا في حقِّ الله، ولا في حقوق العبادِ؛ لقوله: ﴿لا تؤاخِذْني بما نسيتُ﴾.

ومنها: أنَّه ينبغي للإنسان أن يأخُذَ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفوَ منها وما سمحتْ به أنفسُهم، ولا ينبغي له أن يكلِّفهم ما لا يطيقون أو يشقَ عليهم ويرهِقَهم؛ فإنَّ لهذا مدعاةٌ إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر.

<sup>(</sup>١) في (أ): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت.

ومنها: أنَّ الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتُعَلَّقُ بها الأحكام الدنيويَّة في الأموال والدماء وغيرها؛ فإنَّ موسى عَلِيهُ أنكر على الخضِرِ خرقَه السفينة وقتلَ الغلام، وأنَّ لهذه الأمور ظاهرها أنَّها من المنكر، وموسى عَلِيهُ لا يَسَعُهُ السكوتُ عنها في غير لهذه الحال التي صَحِبَ عليها الخضر، فاستعجل عَلَيه، وبادر إلى الحكم في حالتها العامَّة، ولم يلتفتُ إلى لهذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار.

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنَّه يُدْفَعُ الشرُّ الكبير بارتكاب الشرِّ الصغير، ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإنَّ قتل الغلام شرَّ، ولكنَّ بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظمُ شرًّا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظنُّ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قَتَلَهُ الخضر. وتحت لهذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخُلُ تحت الحصر، فتزاحُمُ المصالح والمفاسدِ كلِّها داخلُ في لهذا.

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاً، وهي أنَّ عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالةِ المفسدةِ أنَّه يجوزُ، ولو بلا إذنِ، حتى ولو ترتَّب على عمله إتلاف بعض مال الغير؛ كما خَرَقَ الخضر السفينة لتعيبَ فتسلمَ من غَصْب الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرقٌ أو غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للإنسان، بل شُرِعَ له ذٰلك؛ حفظاً لمال الغير. ودفع إليه إنسانٌ بعض المال افتداءً للباقي؛ جاز، ولو من غير إذن.

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البرّ؛ لقوله: ﴿يعملون في البحر﴾، ولم ينكر عليهم عملهم.

ومنها: أنَّ المسكين قد يكون له مالٌ لا يبلُغ كفايته ولا يخرجُ بذلك عن اسم المسكنة؛ لأنَّ اللّه أخبر أنَّ هؤلاء المساكين لهم سفينة.

ومنها: أنَّ القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: ﴿لقد جئتَ شيئا نُكْراً﴾.

ومنها: أنَّ القتل قصاصاً غير مُنْكَرِ؛ لقوله: ﴿بغيرِ نفس﴾.

ومنها: أنَّ العبد الصالح يحفظُهُ اللَّه في نفسه وفي ذُرِّيَّتِهِ.

ومنها: أن خدمة الصالحين أو مَنْ يتعلَّق بهم أفضل من غيرها؛ لأنَّه علَّل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأنَّ أباهما صالح.

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإنَّ الخضر أضاف عَيْبَ السفينة إلى نفسه؛ بقوله: ﴿فأردتُ أن أعيبها﴾، وأما الخيرُ؛ فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: ﴿فأراد ربُّك أن يَبْلُغا أشدَّهما ويستخرِجا كَنزَهما رحمةً من ربُّك﴾؛ كما قال إبراهيم ﷺ: ﴿وإذا مرضْتُ فهو يشفينِ﴾، وقالت الجنُّ: ﴿وأنَّا لا ندري أشرُّ أريدَ بِمَن في الأرض أم أرادَ بهم ربُّهم رَشَداً﴾؛ مع أنَّ الكلَّ بقضاء الله وقدره.

ومنها: أنَّه ينبغي للصاحب أن لا يفارِقَ صاحبه في حالةٍ من الأحوال ويترك صحبتَهُ حتى يُعْتِبَه ويُعْذِرَ منه؛ كما فعل الخضر مع موسى.

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسببٌ لبقاء الصحبة وتأكُّدها؛ كما أنَّ عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة.

[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض، أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أموراً يكرهها جداً وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه ليعرفوه، ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة].

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكْرًا ﴿ آَلَ اِنَا مَكَنَا لَهُ فِى ٱلأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءٍ سَبَا ﴿ وَيَهَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

﴿٨٣﴾ كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسولَ اللّه ﷺ عن قصَّة ذي القرنين، فأمره اللّه أن يقول: ﴿سَأَتُلُو عَلَيكُم مِن أَحُوالُه مَا يُتَذَكَّر فيه ويكون عليكم منه ذِكْراً﴾: فيه نبأُ مفيدٌ وخطابٌ عجيبٌ؛ أي: سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَكَّر فيه ويكون عبرةً، وأما ما سوى ذلك من أحواله؛ فلم يَتْلُه عليهم.

﴿٨٤ ـ ٥٨﴾ ﴿إِنَّا مَكَّنَا له في الأرض﴾؛ أي: مَلَّكُهُ اللّه تعالى ومكَّنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. ﴿وَآتَيْناه من كلِّ شيءٍ سبباً. فأتبع سبباً﴾؛ أي: أعطاه اللّه من الأسباب الموصلة له لما وَصَلَ إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه اللّه إياها؛ أي: استعملها على وجهها؛ فليس كلُّ من عنده شيءٌ من الأسباب يسلُكُه، ولا كلُّ أحدٍ يكون قادراً على السبب؛ فإذا اجتمع القدرةُ على السبب الحقيقيِّ والعملُ به؛ حصل المقصودُ، وإن عُدِما أو أحدُهما؛ لم يحصُل، ولهذه الأسبابُ التي أعطاه اللّه إيَّاها لم يُخبِرْنا اللّه ولا رسولُهُ بها، ولم تتناقَلْها الأخبارُ على وجه يفيدُ العلم؛ فلهذا لا يَسَعُنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكُرُهُ النقلة للإسرائيلياتِ ونحوها، ولكنَّنا نعلم بالجملة أنَّها أسبابٌ قريَّة كثيرةُ داخليةٌ وخارجيةٌ، بها صار له جندٌ عظيمٌ ذو عَددٍ وعُددٍ ونظام، وبه تمكَّن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها.

﴿٨٦﴾ فأعطاه الله ما بلغ به ﴿مغربَ الشمس﴾، حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها ﴿تَغْرُبُ في عين حمئةٍ﴾؛ أي: سوداء، ولهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفّق الشمس الغربيِّ ماءٌ؛ رآها تغرُبُ في نفس الماء، وإنْ كانت في غاية الارتفاع. ﴿ووجَدَ عندها﴾؛ أي: عند مغربها ﴿قوماً قُلْنا يا ذا القرنينِ إمّا أن تُعَذّبَ وإمّا أن تَتَخِذَ فيهم حُسْناً﴾؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسرٍ ونحوه، وإما أن تُحْسِنَ إليهم؛ فخيرً بين الأمرين؛ لأنّ الظاهر أنهم [إما] كفارٌ أو فساقٌ أو فيهم شيءٌ من ذلك؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخّص له في تعذيبهم.

﴿٨٧﴾ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيَّة ما استحقَّ به المدح والثناء؛ لتوفيق الله له لذلك، فقال: سأجعلهم قسمين: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾: بالكفر، ﴿فسوف نعذِّبُه ثم يردُّ إلى ربِّه فيعذِّبه عذاباً نُكْراً﴾؛ أي: تحصُلُ له العقوبتان؛ عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة.

﴿ ٨٨﴾ ﴿ وأمَّا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسْنى ﴾؛ أي: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. ﴿ وسنقولُ له من أمرِنا يُسْراً ﴾؛ أي: وسنتُحْسِنُ إليه ونَلْطُفُ له بالقول ونيسِّر له المعاملة. ولهذا يدلُّ على كونه من الملوك الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاةَ الله في معاملة كلِّ أحدِ بما يليق بحاله.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿ ۸٣﴾ ﴿ ذي القرنين ﴾؛ ملك صالح عادل ملك ما بين المشرق والمغرب. ﴿ ٨٤﴾ ﴿ سبباً ﴾؛ أسباباً وطُرقاً توصله إلى ما يريد من فتح المدن وقهر الأعداء. ﴿ ٨٥﴾ ﴿ فأتبع سبباً ﴾؛ أخذ جادًا بالأسباب والطرق الموصلة إلى ما يريد بجدً. ﴿ ٨٦﴾ ﴿ وجدها ﴾؛ أي: وجدها كذلك في نظر العين. ﴿ ٨٦﴾ ﴿ حمئة ﴾؛ حارة ذات طين أسود. ﴿ ٨٨﴾ ﴿ فُكُراً ﴾؛ عظيماً. ﴿ ٨٨﴾ ﴿ الحسنى ﴾؛ الجنة.

٣٣٢ (٨٩ ـ ٩٦)

﴿ أُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ إِنَّ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا نَظْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمَ جَعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ مُثَلِّ اللَّهُ مَسَبًا ﴿ إِنَّ مَثَلِ اللَّهُ مَسَبًا ﴿ إِنَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوَلًا ﴿ آَقُ قَالُواْ يَلَذَا الْفَرَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَى أَن جَعَلَ بَيْنَا وَيَنِيَعُمْ سَدًا ﴿ آَقُ وَلَا اللَّهُ مَلُوا يَلِنَا وَيَنِينُوا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْحُلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ال

﴿٩٩﴾ أي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كرَّ راجعاً، قاصداً مطلعها، متَّبعاً للأسباب التي أعطاه الله. ﴿٩٠﴾ فوصل إلى مطلع الشمس ف ﴿وجدها تطلُعُ على قوم لم نجعل لهم من دونِها سِتْراً ﴾؛ أي: وجدها تطلُعُ على أناس ليس لهم سترٌ من الشمس: إما لعدم استعدادِهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيَّتهم وتوحُشهم وعدم تمدُّنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرُبُ [عنهم] غروباً يُذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقيِّ إفريقيا الجنوبي، فوصل إلى موضع انقطع عنه علمُ أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبدانهم.

﴿٩١﴾ ومع لهذا ؛ فكلُّ لهذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال: ﴿كَذَٰلُكُ وَقَدْ أَحَطْنَا [بما لديه خبراً﴾؛ أي:] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعِلْمُنا معه حيثما توجَّه وسار.

﴿٩٢ - ٩٢﴾ ﴿ثم أتبع سبباً. حتى إذا بلغ بين السَّدَّيْن﴾: قال المفسِّرون: ذهب متوجِّهاً من المشرق قاصداً للشمال، فوصل إلى ما بين السدَّيْن، وهما سدَّان كانا معروفين في ذلك الزمان، سدَّان من سلاسل الجبال المتَّصلة يمنةً ويسرة، حتى تتصل بالبحار، بين يأجوجَ ومأجوجَ وبين الناس، ﴿وجد﴾: من دون السدين ﴿قوماً لا يكادون يفقهون قولاً﴾؛ لعُجْمَةِ ألسنتهم واستعجام أذهانِهِم وقلوبهم.

﴿٩٤﴾ وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلميَّة ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعهم وراجعوه، فاشتَكُوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمَّتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا: ﴿إنَّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض﴾: بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. ﴿فهل نَجْعَلُ لك خَرْجاً﴾؛ أي: جُعْلاً؛ ﴿على أَن تَجعلَ بيننا وبينَهم سدًّا﴾: ودلَّ ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدِّ، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه، فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السببَ الداعي، وهو إفسادهم في الأرض.

﴿٩٥﴾ فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدُّنيا ولا تاركاً لإصلاح أحوال الرعيَّة، بل قصدُهُ الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم أجرةً، وشَكرَ ربَّه على تمكينه واقتداره، فقال لهم: ﴿مَا مَكَنِّي فيه ربِّي خيرٌ ﴾؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني، وإنَّما أطلب منكم أن تعينوني بقوَّة منكم بأيديكم؛ ﴿أَجْعَلْ بِينَكم وبينهم رَدْماً ﴾؛ أي: مانعاً من عبورهم عليكم.

﴿٩٦﴾ ﴿آتوني زُبَرَ الحديدِ﴾؛ أي: قطع الحديد، فأعْطَوْه ذٰلك، ﴿حتى إذا ساوى بين الصَّدَفين﴾؛ أي: الجبلين اللذين بُني بينهما السدُّ، ﴿قال انفُخوا﴾: النار؛ أي أوقدوها إيقاداً عظيماً واستعملوا لها المنافيخ لتشتدَّ فتذيبَ النحاس، فلما ذاب النحاس الذي يريُد أن يُلْصِقَهُ بين زُبَرِ الحديد، ﴿قال آتوني أَفْرِغُ عليه قِطْراً﴾؛ أي: نحاساً مذاباً، فأفرغ عليه القطر، فاستحكم السدُّ استحكاماً هائلاً، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩١﴾ ﴿خُبْراً﴾؛ عِلماً. ﴿٩٣﴾ ﴿السَّدَّين﴾؛ الجبلين الحاجزين لما وراءهما. ﴿٩٤﴾ ﴿يأجوج ومأجوج﴾؛ هما أُمَّتان عظيمتان كثيرتا العدد من بني آدم. ﴿٩٤﴾ ﴿خرجاً﴾؛ أجراً. ﴿٩٥﴾ ﴿ردماً﴾؛ سَدًّا. ﴿٩٦﴾ ﴿زُبر الحديد﴾؛ قِطع الحديد العظيمة. ﴿٩٦﴾ ﴿الصَّدفين﴾؛ جانبي الجبلين. ﴿٩٦﴾ ﴿قِطْراً﴾؛ نحاساً مذاباً. ﴿٩٧﴾ ﴿يظهروه﴾؛ يصعدوا فوق السَّد. ﴿٩٧﴾ ﴿نَقْباً﴾؛ خَرْقاً. ﴿٩٨﴾ ﴿دَكَّاء﴾؛ منهدماً مستوياً بالأرض.

﴿٩٧﴾ ﴿فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نَقْباً ﴾؛ أي: فما لهم استطاعةٌ ولا قدرةٌ على الصعود عليه؛ لارتفاعِهِ، ولا على نقبِهِ؛ لإحكامِهِ وقوَّته.

﴿٩٨﴾ فلما فَعَلَ هٰذا الفَعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليها، وقال: ﴿هٰذا رحمةٌ من ربِّي﴾؛ أي: من فضله وإحسانه عليَّ، وهٰذه حال الخلفاء والصالحين إذا منَّ الله عليهم بالنِّعم الجليلة؛ اذدادَ شكرُهُم وإقرارُهُم واعترافُهم بنعمة الله؛ كما قال سليمانُ عَيَّ لما حَضَرَ عنده عرشُ ملكة سبأ مع البعد العظيم؛ قال: ﴿هٰذا من فضل ربِّي لِيَبْلُونِي أَأْشكُرُ أَم أَكْفُرُ﴾؛ بخلاف أهل التجبُّر والتكبُّر والعلوِّ في الأرض؛ فإنَّ النعم الكبار تزيدُهم أشراً وبطراً؛ كما قال قارونُ لما آتاه الله من الكنوز ما إنَّ مفاتِحَهُ لتنوءُ بالعُصْبَةِ أولي القوَّة؛ قال: ﴿إنَّما أوتيتُهُ على علم عندي﴾. وقوله: ﴿فإذا جاء وعدُ ربِّي﴾؛ أي: لخروج يأجوج ومأجوج. ﴿جَعَلُه﴾؛ أي: ذلك السدَّ المحكم المتقن ﴿دَكَاءَ﴾؛ أي: دكَّه فانهدم، واستوى هو والأرض، ﴿وكان وعدُ ربِّي حقًا﴾.

﴿ ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُوخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٩٩﴾ يحتمل أنَّ الضمير يعودُ إلى يأجوج ومأجوج، وأنَّهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلِّها يموجُ بعضُهم ببعض؛ كما قال تعالى: ﴿حتَّى إذا فُتِحَتْ يأجوجُ ومأجوجُ وهم من كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلونَ﴾، ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنَّهم يجتمعون فيه، فيكثرون، ويموجُ بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام؛ بدليل قوله:

﴿ وَثَفِخَ فِي الصَّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿ فَيَ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴿ الَّذِينَ كَانَتَ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَلَمٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿٩٩﴾ أي: إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، ثمَّ حَشَرَهم وجمعهم لموقف القيامة، الأوَّلين منهم والآخرين، والكافرين والمؤمنين؛ ليُسألوا، ويُحاسبوا، ويُجزون (٣) بأعمالهم.

﴿١٠٠﴾ فأما الكافرون على اختلافهم؛ فإنَّ جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبداً، ولهذا قال: ﴿وعَرَضْنا جهنَّم يومئذٍ للكافرينَ عرضاً﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا الجحيمُ سعرت﴾؛ أي: عُرِضَتْ لهم لتكون مأواهم ومنزلهم، وليتمتَّعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها، وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبُ، وتصمُّ الآذان.

﴿١٠١﴾ ولهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنّهم في الدُّنيا كانت أعينُهم في غطاء عن ذكر الله؛ أي: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم، ﴿وقالوا قلوبُنا في أكِنَّةٍ مما تَدْعونا إليه ﴾، وفي أعينهم أغطيةٌ تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة؛ كما قال تعالى: ﴿وعلى أبصارِهم غِشاوةٌ ﴾. ﴿وكانوا لا يستطيعونَ سمعاً ﴾؛ أي: لا يقدرون على سمع آيات الله، الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فإنَّ المبغِضَ لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا انحجبتْ عنهم طرقُ العلم والخير؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقلٌ نافعٌ؛ فقد كفروا بالله، وجحدوا آياته، وكذَّبوا رسله، فاستحقُّوا جهنَّم، وساءت مصيراً.

﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ آوَلِيَأَءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ تُزُّلًا لَإِنَّا ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿يموج﴾؛ يختلط ويضطرب. ﴿٩٩﴾ ﴿ونُفِخ﴾؛ هي النفخة الثانية، وهي نفخة البعث. ﴿٩٩﴾ ﴿الصُّور﴾؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠٠﴾ ﴿وعرضنا ﴾؛ أبرزنا.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين وعدلت في (أ) بخط مغاير ويجزوا.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٠٢﴾ ﴿ نُزُلاً ﴾؛ منزلاً.

﴿١٠٢﴾ ولهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين، الذين اتّخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبُدونهم، ويزعمون أنّهم يكونون لهم أولياء، ينجُونهم من عذاب اللّه، ويُنيلونهم ثوابه، وهم قد كفروا باللّه وبرسوله، يقول اللّه لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرِّر بطلانه في العقول: ﴿أَفَحَسِبَ الذين كفروا أن يتّخِذوا عبادي من دوني أولياء﴾؛ أي: لا يكون ذلك، ولا يوالي وليُّ الله معادياً لله أبداً؛ فإنَّ الأولياء موافقون للّه في محبَّته ورضاه وسخطه وبغضه، فيكون على لهذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى: ﴿ويوم يَحْشُرُهم جميعاً ثم يقولُ للملائكةِ ألهؤلاءِ إيَّاكُم كانوا يعبُدونَ \* قالوا سبحانك أنت وَلِيُّنا من دونِهِم \*؛ فمن زعم أنه يتّخِذُ وليَّ الله وليًا له وهو معادٍ لله؛ فهو كاذبٌ. ويُحتمل - وهو الظاهر - أنَّ المعنى: أفحسِبَ الكفارُ باللّه المنابذون لرسلِهِ أن يتّخذوا من دونِ اللّه أولياء ينصرونهم وينفعونهم من النفع دونِ اللّه ويدفعونَ عنهم الأذى؟ لهذا حسبانٌ باطلٌ وظنَّ فاسدٌ؛ فإنَّ جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرِّ شيءٌ، ويكون لهذا كقوله تعالى: ﴿قل ادْعوا الذين زَعَمْتُم من دونِهِ فلا يملِكونَ كَشْفَ الضُّرِّ عنكم ولا تحويلاً ﴾، ﴿ولا يملِكُ الذين يدعونَ من دونِهِ الشفاعةَ ﴾. ونحو ذلك من الآيات التي يَذْكُرُ اللّه فيها أن تتَحويلاً ﴾، ﴿ولا يملِكُ الذين يدعونَ من دونِهِ الشفاعة ﴾. ونحو ذلك من الآيات التي يَذْكُرُ اللّه فيها أن المتَّخِذ من دونه وليًا ينصُرُه ويواليه ضالٌ خائبُ الرجاء غير نائل لبعض مقصودِهِ. ﴿إنَّا أَعْتَدُنا جهنَّمَ للكافرين نُرُلاً ﴾؛ أي: ضيافة وقِرىً ؛ فبئس النُّزل نُزُلهم، وبئست جهنم ضيافتهم.

﴿ فَلَ هَلْ نُنَيِّتُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ إِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿١٠٣﴾ أي: قل يا محمدُ للناس على وجه التحذير والإنذار: هل أخبِرُكُم بأخسر الناس ﴿أعمالاً﴾ على الإطلاق؟

﴿١٠٤﴾ ﴿الذين ضلَّ سعيُهم في الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: بطل واضمحلَّ كلُّ ما عملوه من عمل، ﴿وهم يحسبون أنّهم﴾ محسنونَ في صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلةٌ وأنّها محادَّةٌ لله ورسله ومعاداة؟! ﴿١٠٥﴾ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالُهم فخسروا أنفسهم يوم القيامة وأهليهم يوم القيامة (٢) ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ﴿أُولِتُكُ الذين كفروا بآياتِ ربهم ولقائِهِ﴾؛ أي: جحدوا الآيات القرآنيَّة والآيات العيانيَّة الدالَّة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. ﴿فحبِطَت﴾: بسبب ذلك ﴿أعمالُهم فلا نقيمُ لهم يوم القيامة وَزْناً﴾: لأنَّ الوزن فائدته مقابلةُ الحسناتِ بالسيئاتِ والنظر في الراجح منها والمرجوح، وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطها، وهو الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿ومَن يعملُ من الصالحاتِ وهو مؤمنُ فلا يخافُ ظلماً ولا هضماً﴾، لكنْ تعدُّ أعمالهم، وتُحصى ويقرَّرون بها، ويُحْزَوْن بها على رؤوس الأشهاد ثم يعذَّبون عليها.

﴿١٠٦﴾ ولهذا قال: ﴿ ذلك جزاؤُهم ﴾؛ أي: حبوط أعمالهم، وأنَّه لا يُقام لهم يوم القيامة وزنٌ؛ لحقارتهم وخسَّتهم بكفرهم بآيات الله واتِّخاذهم آياتِهِ ورسلِهِ هزواً يستهزئون بها ويسخَرون [منها] (٣) ، مع أنَّ الواجب في آيات الله ورسله الإيمانُ التامُّ بها والتعظيم لها والقيام بها أتمَّ القيام، وهؤلاء عكسوا القضيَّة، فانعكس أمرُهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب.

ولما بيَّن مآل الكافرين وأعمالهم؛ بيَّن أعمال المؤمنين ومآلهم، فقال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٥﴾ ﴿فحبطت﴾؛ فبطلت. ﴿١٠٥﴾ ﴿وزناً﴾؛ قدراً.

<sup>(</sup>٢) كذا في ( أ ). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب). وفي (أ): «منهم».

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١٠٧﴾ أي: ﴿إِنَّ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم، ﴿وعملوا الصالحات﴾: بجوارحهم، وشمل هٰذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله، أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح، ﴿ لهم جناتُ الفردوس ﴾: يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وأنَّ لهذا الثواب لمن كمَّل الإيمان والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقرَّبون، ويُحتمل أن يُراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل لهذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقرَّبين والأبرار والمقتصدين؛ كلُّ بحسب حاله، ولهذا [أَوْلَى](٢) المعنيين؛ لعمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأنَّ الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفَّة، ولهذا صادق على جميع الجنة؛ فجنَّة الفردوس نُزُلٌ وضيافةٌ لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأيُّ ضيافة أجلُّ وأكبر وأعظم من هذه الضيافة، المحتوية على كلِّ نعيم للقلوب والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعينُ، من المنازل الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرِّدة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهيَّة والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسيّ والمعنويّ والنعمة الدائمة، وأعلى ذٰلك وأُفضله وأجلُّه التنعُّم بالقرب من الرحمٰن ونيل رضاه الذي هو َّأكبر نعيم الجنان، والتمتُّع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فللَّه تلك الضيافة؛ ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيطَ بها وصفُ أحدٍ من الخلائق، أو تخطر على القلوب؛ فلو عَلِمَ العبادُ بعض ذْلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبُهم بالأشواق، ولتقطُّعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافاتٍ ووحداناً، ولم يؤثروا عليها دنيا فانيةً ولذاتٍ منغصةً متلاشيةً، ولم يفوِّتوا أوقاتاً تذهب ضائعةً خاسرةً، يقابل كلَّ لحظة منها من النعيم من الحقب آلافٌ مؤلَّفة، ولكنَّ الغفلة شملت، والإيمان ضَعُف، والعلم قلَّ، والإرادة وَهَتْ، فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوَّةَ إلَّا باللَّه العليِّ العظيم.

﴿١٠٨﴾ وقوله: ﴿خالدين فيها﴾: لهذا هو تمام النعيم، أنَّ فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع، ﴿لا يبغون عنها حِوَلاً﴾؛ أي: تحوُّلاً ولا انتقالاً؛ لأنَّهم لا يرون إلَّا ما يعجِبُهم ويبهِجُهم ويسرُّهم ويفرحهم، ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه.

﴿ قُل لَّوَ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًا ﴿ الْنَا ﴾ (٣).

﴿١٠٩﴾ أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعة صفاتِهِ وأنها لا يحيطُ العباد بشيء منها: ﴿لو كان البحرُ ﴾؛ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم ﴿مداداً لكلماتِ ربِّي ﴾؛ أي: وأشجارُ الدُّنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلامٌ، ﴿لَنَفِدَ البحرُ ﴾: وتكسرت الأقلام ﴿قبل أن تنفَدَ كلماتُ ربِّي ﴾: وهذا شيءٌ عظيمٌ لا يحيط به أحدٌ، وفي الآية الأخرى: ﴿ولو أنَّ ما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحرُ يمدُّه من بعدِه سبعةُ أبحرٍ ما نَفِدَتْ كلماتُ الله إنَّ الله عزيزٌ حكيمٌ »: وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأنَّ هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات منقضيةٌ منتهية، وأما كلام الله؛ فإنَّه من جملة صفاتِه، وصفاتُه غير مخلوقة ولا لها حدُّ ولا منتهى؛ فأيُّ سعة وعظمة تصورتُها القلوب؛ فالله فوق ذلك، وهكذا سائر صفات الله تعالى؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ فلو جُمِعَ علمُ الخلائق من الأوَّلين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقلٌ من نسبة عصفورٍ وقع على حاقةً

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٧﴾ ﴿جنات الفردوس﴾؛ هي أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. ﴿١٠٨﴾ ﴿حِوَلاً﴾؛ تَحَوُّلاً.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ب). وفي (أ): «أول».

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٠٩﴾ ﴿لنَفِدَ﴾؛ لَفَنِيَ وفرغَ. ﴿١٠٩﴾ ﴿مدداً﴾؛ حِبراً.

البحر، فأخذ بمنقارِهِ من البحر بالنسبة للبحر وعظمتِهِ، ذٰلك بأنَّ اللّه له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأنَّ إلى ربِّك المنتهى.

﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ إِلَى اللَّهِ \* ١٠ ﴾ .

﴿١١٠﴾ أي: قل يا محمدُ للكفار وغيرهم: ﴿إنَّما أنا بشرٌ مثلُكم﴾؛ أي: لست بإله، ولا لي شركةٌ في الملك، ولا علمٌ بالغيب، ولا عندي خزائن الله، وإنَّما أنا بشرٌ مثلكم، عبدٌ من عبيد ربي. ﴿يوحي إليَّ أنَّما إللهكم إللهٌ واحدٌ﴾؛ أي: فُضَّلْتُ عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إليَّ، الذي أجلّه الإخبار لكم، ﴿أنَّما إللهكم إللهٌ واحدٌ﴾؛ أي: لا شريك له ولا أحد يستحقُّ من العبادة مثقال ذرَّة [غيره]، وأدعوكم إلى العمل الذي يقرّبُكم منه ويُنيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه، وللهذا قال: ﴿فَمَن كان يَرْجو لقاءَ ربّه فليعملُ عملًا صالحاً﴾: وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحبٌ، ﴿ولا يُشْرِكُ بعبادةِ ربّه أحداً﴾؛ أي: لا يرائي بعمله، بل يعمله خالصاً لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما مَنْ عدا ذلك؛ فإنّه خاسرٌ في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه.

آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد.

## \* \* \*

## تفسیر سورة مریم وهي مدنية(۲)

## بِنْسِهِ ٱللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرِّيَكِيهِ

﴿ كَهِبَعْضَ ۚ إِنَّ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۚ إِذْ نَادَى رَيَّهُ نِلَآءٌ خَفِيَّا ۚ إِنَّ وَهُنَ الْعَظَٰمُ مِنِي وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيَّا ۚ إِنِّ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَلِلَ مِن وَرَاّءِى وَكَانَتِ الْعَظْمُ مِنِي وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيَّا اللَّيَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَرْثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبً وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيًّا إِنَّ اللَّهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿٢﴾ أي: لهذا ﴿ذِكْرُ رحمةِ ربِّك عبدَه زكريًا﴾: سنقصُّه عليك، ونفصِّله تفصيلاً يُعرِّف به حالة نبيِّه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإنَّ في قصِّها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأنَّ في تفصيل رحمته لأوليائِه وبأيِّ سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبَّة الله تعالى والإكثار من ذكرِهِ ومعرفتِهِ والسبب الموصل إليه، وذلك أنَّ الله تعالى اجتبى واصطفى زكريًا عَلِيُ لرسالتِهِ، وخصَّه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربِّه، وعلَّمه ما علَّمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماتِه كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم.

﴿٣ \_ ٤﴾ فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموتَ، ولم يكن أحدٌ ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربِّهم والنُّصح لهم، شكا إلى ربِّه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيًّا؛ ليكون أكمل وأفضل وأتمَّ

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج الحاكم عن ابن عباس ﷺ قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله، وأريد أن يرى مؤطني، فلم يرد عليه رسول الله ﷺ شيئاً، فنزلت: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَمْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِمِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن الجوزي والقرطبي. انظر كتاب «ابن السعدي مفسراً» (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٣﴾ ﴿نادى﴾؛ دعا. ﴿٤﴾ ﴿وَهَنَ﴾؛ ضَعُفَ. ﴿٥﴾ ﴿الموالي﴾؛ أقاربي وعصبتي. ﴿٥﴾ ﴿عاقراً﴾؛ لا تلد. ﴿٥﴾ ﴿وليًّا﴾؛ ولداً وارثاً ومُعيناً يلي الأمر من بعدي.

سورة مريم (٥ ـ ٨)

إخلاصاً، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ العظمُ منِّي﴾؛ أي: وَهَى وضَعُفَ، وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن؛ ضعف غيره. ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾؛ لأنّ الشيب دليلُ الضعف والكبر ورسولُ الموت ورائدُه ونذيرُه، فتوسَّل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، ولهذا من أحبّ الوسائل إلى الله؛ لأنّه يدلُّ على التبرِّي من الحول والقوة وتعلَّق القلب بحول الله وقوَّته. ﴿ولم أكن بدعائِكَ ربِّ شقيًا﴾؛ أي: لم تكن يا ربّ تردُّني خائباً ولا محروماً من الإجابة، بل لم تزلْ بي حفيًّا ولدعائي مجيباً، ولم تزل ألطافُك تتوالى عليَّ وإحسانُك واصلاً إليَّ، ولهذا توسُّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقاً أن يتمِّم إحسانَه لاحقاً.

﴿٥﴾ ﴿وإنِّي خفتُ المواليَ من ورائي﴾؛ أي: وإني خفتُ من يتولَّى على بني إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوموا بدينك حقَّ القيام، ولا يدعوا عبادك إليك.

وظاهر لهذا أنّه لم يَرَ فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدين، ولهذا فيه شفقةُ زكريّا ﷺ ونصحُه وأنّ طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصدُهُ مجردُ المصلحة الدنيويّة، وإنّما قصدُه مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأى غيرَ صالح لذلك، وكان بيتُه من البيوت المشهورة في الدّين ومعدن الرسالة ومظنّة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولداً يقوم بالدين من بعدِهِ، واشتكى أنّ امرأته عاقر؛ أي: ليست تلدُ أصلاً، وأنّه قد بلغ من الكبر عتيّا؛ أي: عمراً يندُرُ معه وجود الشهوة والولد. ﴿فهب لي من لَدُنكَ وليّا﴾.

﴿٦﴾ ولهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوَّة والعلم والعمل، ولهذا قال: ﴿يرثني ويَرِثُ من آل يعقوبَ واجْعَلْه ربِّ رضيًا﴾؛ أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحبِّبه إلى عبادك.

والحاصل أنَّه سأل اللّه ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليًّا من بعده ويكون نبيًّا مرضيًّا عند اللّه وعند خلقِهِ، ولهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة اللّه بعبدِهِ أنْ يرزقَه ولداً صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم، فرحمه ربُّه واستجاب دعوته فقال:

﴿ يَنزَكَرِيًّا إِنَّا نَبُشِيْرُكَ بِعُلَامِ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱصْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ قَالَ كَلَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَبِنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَكُمْ تَكُ شَيْعًا ﴿ فَا مَا يَكُونُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٧﴾ أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى، وسمَّاه الله له يحيى، وكان اسماً موافقاً لمسمَّاه؛ يحيا حياة حسيَّة فتتم به المنّة، ويحيا حياة معنويّة، وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. ﴿لم نجعل له من قبل سميًا﴾؛ أي: لم يسمّ لهذا الاسم قبله أحدٌ، ويُحتمل أنَّ المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلاً ومسامياً؛ فيكون ذلك بشارة بكماله واتِّصافه بالصفات الحميدة، وأنّه فاق من قبله، ولكن على لهذا الاحتمال؛ لهذا العموم لا بدّ أن يكون مخصوصاً بإبراهيم وموسى ونوح عيد ونحوهم ممَّن هو أفضلُ من يحيى قطعاً.

﴿٨﴾ فحينئذِ لما جاءته البشارة بلهذا المولود الذي طلبه؛ استغربَ وتعجب وقال: ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لَي غَلَام﴾: والحال أنَّ المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي، وكأنَّه وقتَ دعائه لم يستحضرْ لهذا المانع؛ لقوَّة الوارد في قلبه وشدَّة الحرص العظيم على الولد، وفي لهذه الحال حين قُبِلَتْ دعوتُه؛ تعجَّب من ذٰلك.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿أَنَّى﴾؛ كيف؟ ﴿٨﴾ ﴿عتيًا﴾؛ النهاية في الكِبَر واليُبس. ﴿١١﴾ ﴿آية﴾؛ علامة على تحقُّق ما بشَّرَتني به الملائكة. ﴿١١﴾ ﴿سويًا﴾؛ صحيحاً مُعافى. ﴿١١﴾ ﴿المحراب﴾؛ المصلَّى الذي يُتعبَّد فيه. ﴿١١﴾ ﴿فأوحى إليهم﴾؛ أشار إليهم. ﴿١١﴾ ﴿بكرة وعشيًا﴾؛ صباحاً ومساءً.

﴿٩﴾ فأجابه الله بقوله: ﴿كذٰلك قال ربُّكَ هو عليَّ هيِّنٌ﴾؛ أي: الأمر مستغربٌ في العادة، وفي سنة الله في الخادة، وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحةٌ لإيجاده بدون أسبابها؛ فذٰلك هيِّن عليه، ليس بأصعب من إيجاده قبلُ، ولم يك شيئاً.

﴿١٠﴾ ﴿قَالَ رَبِّ اجعل لِي آيةً﴾؛ أي: يطمئنُّ بها قلبي، وليس لهذا شكًّا في خبر الله، وإنَّما هو كما قال الخليل عِنْ : ﴿رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحيي الموتى قال أُولَم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَّ قلبي﴾: فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلى طِلْبَتِهِ رحمةً به. ﴿قَالَ آيتُكُ أَن لا تَكلِّمُ الناس ثلاثَ ليال سويًّا﴾، وفي الآية الأخرى: ﴿ثلاثة أيام إلَّا رَمْزاً﴾، والمعنى واحد؛ لأنَّه تارةً يعبِّر بالليالي، وتارةً بالأيًام، ومؤدَّاها واحدٌ، ولهذا من الآيات العجيبة؛ فإنَّ منعَه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجزَه عنه من غير خرسٍ ولا آفةٍ بل كان سويًّا لا نقصَ فيه من الأدلة على قدرةِ الله الخارقةِ للعوائد، ومع لهذا ممنوعٌ من الكلام الذي يتعلَّق بالآدميِّين وخطابهم، وأما التسبيح [والتهليل] والذكر ونحوه فغيرُ ممنوع منه، ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿واذكُر ربَّك كثيراً وسبِّح بالعشيِّ والإبكار﴾.

﴿١١﴾ فأطمأنَّ قلبُه، واستبشر بهذه البشارة العظيمة، وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه، وخرج على قومه منه ﴿فأوحى إليهم﴾؛ أي: بالإشارة والرمز، ﴿أَن سبِّحوا بكرةً وعشيًا﴾: لأنَّ البشارة بيحيى في حقِّ الجميع مصلحة دينية.

﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ۚ ٱلْكِتَابَ بِفُوَّةً ۚ وَءَانَيْنَاتُهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُوْةً وَكَاتَ تَفِيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَنْعُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ۞ (١).

﴿١٢﴾ دلَّ الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أنْ يأخذ الكتاب بقوَّة؛ أي: بجدِّ واجتهادٍ، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، لهذا تمامُ أخذِ الكتاب بقوَّة، فامتثل أمر ربِّه، وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذَّكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال: ﴿وآتَيْناه الحكم صبيًا﴾ [أي: معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه].

(١٣﴾ وآتيناه أيضاً ﴿حناناً من لَدُنّا﴾؛ أي: رحمة ورأفة تيسَّرتْ بها أموره، وصلحتْ بها أحواله، واستقامت بها أفعاله. ﴿وَزَكَاهُ﴾؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب، فَطَهُرَ قلبُه وتزكَّى عقلُه، وذلك يتضمَّن زوال الأوصاف المدمودة، ولهذا قال: ﴿وكان تَقِيًّا﴾؛ أي: فاعلاً للمأمور تاركاً للمحظور.

﴿١٤﴾ ومن كان مؤمناً تقيًا؛ كان لله وليًا، وكان من أهل الجنة التي أُعدَّت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيويِّ والأخرويِّ ما رتَّبه الله على التَّقوى، وكان أيضاً ﴿برًّا بوالديه﴾؛ أي: لم يكن عاقًا ولا مسيئاً إلى أبويه، بل كان محسناً إليهما بالقول والفعل. ﴿ولم يكن جباراً عَصِيًا﴾؛ أي: لم يكن متجبراً متكبراً عن عبادة الله، ولا مترفِّعاً على عباد الله ولا على والديه، بل كان متواضعاً متذلًلاً مطيعاً أوَّاباً لله على الدوام، فجمع بين القيام بحقِّ الله وحق خلقه.

﴿١٥﴾ ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال: ﴿وسلامٌ عليه يومَ وُلِدَ ويومَ يُبْعَثُ حيًّا﴾: وذٰلك يقتضي سلامته من الشيطان والشرِّ والعقاب في لهذه الأحوال

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿خذ الكتاب﴾؛ التوراة. ﴿۱۲﴾ ﴿بقوة﴾؛ بجِدِّ واجتهاد، حفظاً وفهماً وعملاً. ﴿۱۲﴾ ﴿اللهُ عَريب الفهم وألعمل. ﴿۱۳﴾ ﴿وحناناً﴾؛ رحمة ومحبة. ﴿۱۳﴾ ﴿وزكاة﴾؛ طهارة من الذنوب وبركة.

الثلاثة وما بينها، وأنَّه سالمٌ من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعِهِم إنَّه جوادٌ كريمٌ.

﴿ وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ فَاتَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ اللَّهِ عَالَ إِنَّ أَعُودُ بِٱلرَّمْنَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ عَالَ إِنَّكَ أَنَّا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكُ عُلَامً لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

﴿١٦﴾ لما ذكر قصة زكريًا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقلَ منها إلى ما هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى، فقال: ﴿واذْكُرْ في الكتاب﴾: الكريم ﴿مريمَ﴾: ﷺ، ولهذا من أعظم فضائلها؛ أنْ تُذْكَرَ في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تُذْكَر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي: واذْكُرْ في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين ﴿انتبذت﴾؛ أي: تباعدت عن أهلها ﴿مكاناً شرقيًا﴾؛ أي: مما يلي الشرق عنهم.

﴿١٧﴾ ﴿فَاتَخَذَتْ من دونهم حجاباً﴾؛ أي: ستراً ومانعاً، ولهذا التباعد منها واتِّخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربِّها، وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذلِّ لله تعالى، وذلك امتثالٌ منها لقوله تعالى: ﴿وإذْ قالتِ الملائكة يا مريمُ إنَّ الله اصطفاكِ وطهرك واصطفاك على نساءِ العالمينَ. يا مريمُ اقْنُتي لربِّكِ واسجُدي واركَعي مع الرَّاكعين﴾. وقوله: ﴿فأرسَلْنا إليها روحنا﴾: وهو جبريلُ ﷺ، ﴿فتمثّلَ لها بشراً سويًا﴾؛ أي: كاملاً من الرجال في صورة جميلة وهيئةٍ حسنةٍ لا عيبَ فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتملُ رؤيته على ما هو عليه.

﴿١٨﴾ فلما رأته في هٰذه الحال، وهي معتزلة عن أهلها، منفردة عن الناس، قد اتّخذت الحجاب عن أعزّ الناس عليها، وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلاً قد تعرَّضَ لها بسوءٍ وطَمِعَ فيها، فاعتصمتْ بربّها واستعاذتْ منه فقالتْ له: ﴿إنِّي أعودُ بالرحمٰنِ منك﴾؛ أي: ألتجئ به، وأعتصم برحمته أن تنالني بسوءٍ، ﴿إن كنت تقيًا﴾؛ أي: إن كنت تخافُ الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرُّض لي؛ فجمعت بين الاعتصام بربّها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريَّة الكاملة السويَّة، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرَّض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العقَّة والبعد عن الشرِّ وأسبابه، وهذه العقَّة خصوصاً مع اجتماع الدواعي، وعدم المانع مِن أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها، فقال: ﴿ومريمَ ابنة عمرانَ التي أحصنتْ فَرْجَها فَنَفُخْنا فيه من روحنا وجَعَلْناها وابنها آيةً للعالمين﴾؛ فأعاضها الله فيها من روحنا و، ومنا وابنها آيةً للعالمين ﴾؛ فأعاضها الله بوسةً الله ولداً من آيات الله، ورسولاً من رسله.

﴿١٩﴾ فلما رأى جبريل منها الرَّوْع والخيفة؛ قال: ﴿إِنَّما أَنَا رسولُ ربِّكَ﴾؛ أي: إنما وظيفتي وشغلي تنفيذُ رسالة ربي فيك، ﴿لأَهَبَ لـك غـلاماً زكيًا﴾: ولهذه بشارةٌ عظيمةٌ بالولد وزكائه؛ فإنَّ الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذَّميمة واتِّصافه بالخصال الحميدة.

﴿٢٠﴾ فتعجَّبت من وجود الولد من غير أبٍ، فقالت: ﴿أنَّى يكونُ لي غلامٌ ولم يمسَسْني بشرٌ ولم أكُ بغيًّا﴾: والولد لا يوجد إلا بذلك.

﴿٢١﴾ ﴿قال كَذَٰلِكِ قال رَبُّكِ هو عليَّ هيِّنُ ولِنَجْعَلَه آيةً للناسِ﴾: تدلُّ على كمال قدرةِ الله تعالى وعلى

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٦﴾ ﴿انتبذت﴾؛ اعتزلت وابتعدت. ﴿١٧﴾ ﴿رُوحنا﴾؛ جبريل ﷺ. ﴿١٧﴾ ﴿سويًا﴾؛ تام الخَلق. ﴿١٩﴾ ﴿زكيًا﴾؛ طاهراً من الذنوب مباركاً. ﴿٢٠﴾ ﴿بغيًا﴾؛ زانيةً.

أنَّ الأسباب جميعها لا تستقلُّ بالتأثير، وإنَّما تأثيرها بتقدير الله، فيُري عباده خرقَ العوائد في بعض الأسباب العاديَّة؛ لئلًّا يقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مقدِّرها ومسبِّها. ﴿ورحمة منَّا﴾؛ [أي]: ولنجعله رحمةً منَّا به وبوالدته وبالناس: أما رحمةُ الله به؛ فَلِمَا خَصَّه الله بوحيه، ومنَّ عليه بما منَّ به على أولي العزم. وأما رحمتُه بالناس؛ فإنَّ وأما رحمتُه بالناس؛ فإنَّ أكبر نعمه عليهم أن بَعَثَ فيهم رسولاً، يتلو عليهم آياته، ويزكيِّهم، ويعلِّمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به، ويطيعونه، وتحصُلُ لهم سعادةُ الدنيا والآخرة. ﴿وكان﴾؛ أي: وجود عيسى عليه على هذه الحالة ﴿أمراً مقضِيًا﴾: قضاء سابقاً؛ فلا بدَّ من نفوذ هذا التقدير والقضاء، فنفخ جبريل عليه في جيبها.

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانَبَذَتْ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْ الْبَيْ وَهُزِي آلَا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ﴿ فَهُزِي آلِيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ وَكُنتُ نَسْيًا مَنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَوْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَن أُكِيّمَ ٱلْمَوْمَ إِنسِينًا ﴿ فَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

﴿٢٢﴾ أي: لما حملت بعيسى عليه خافت من الفضيحة، فتباعدت عن الناس مكاناً قصيًّا.

﴿٢٣﴾ فلما قَرُبَ وِلادُها؛ ألجأها المخاصُ إلى جذع نخلةٍ، فلما آلمها وجع الولادة، ووجعُ الانفراد عن الطعام والشراب، ووجعُ قلبها من قالة الناس، وخافتْ عدم صبرِها؛ تمنَّتْ أنَّها ماتتْ قبل لهذا الحادث وكانت نَسْياً منسيًّا؛ فلا تُذْكر، ولهذا التمنِّي بناءً على ذلك المزعج، وليس في لهذه الأمنيَّة خيرٌ لها ولا مصلحةٌ، وإنَّما الخير والمصلحة بتقدير ما حَصَلَ.

﴿٢٤﴾ فحينئذِ سُكَّن المَلَكُ رَوْعها، وثبَّتَ جَأشها، وناداها من تحتها؛ لعلَّه من مكان أنزل من مكانها، وقال لها: لا تَحْزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمِّي؛ فـ ﴿قد جعل ربُّك تحتك سريًّا﴾؛ أي: نهراً تشربين منه. ﴿٢٥﴾ ﴿وهُزِّي إليك بجذع النخلةِ تُساقِطْ عليك رُطَباً جنيًّا﴾؛ أي: طريًّا لذيذاً نافعاً.

(٢٦) ﴿ وَكُلّي ﴾: من التمر، ﴿ واشْربي ﴾: من النهر، ﴿ وقرِّي عَيْناً ﴾: بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيّ، وأما من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت أحداً من البشر أنْ تقولَ على وجه الإشارة: ﴿ إِنِّي نذرتُ للرحمٰن صوماً ﴾؛ أي: سكوتاً، ﴿ فلن أكلّم اليوم إنسيًّا ﴾؛ أي: لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم، وكان معروفاً عندهم أنّ السكوت من العبادات المشروعة. وإنّما لم تؤمَرْ بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها، لأنّ الناس لا يصدّقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهدٍ على براءتها؛ فإنّ إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج ودعواها أنّه من غير أحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدّة من الشهود لم تصدّق بذلك، فجُعِلَتْ بينةُ لهذا الخارق للعادة أمراً من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدًّا، ولهذا قال تعالى:

﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْزِيكُ لَقَدْ جِمْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَثَافَتَ هَدُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴿ يَا لَهُ عَبْدُ اللَّهِ عَالَمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ إِنَّ عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَمْنِي كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ إِنَّ عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَمْنِي كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ إِنَّ عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَمْنِي كَانَ فَي وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ إِلَيْكَ وَبَعْ مُولِدِنَّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالرَّكُونُ وَالرَّكُونَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَمْ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمَالِكُونُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿فأَجاءَها﴾؛ فألجأها طَلق الحَمل. ﴿٢٣﴾ ﴿المخاض﴾؛ الحَمل. ﴿٢٤﴾ ﴿سريًا﴾؛ جدول ماء. ﴿٢٤﴾ ﴿جنيًا﴾؛ غضًا جُنِيَ من ساعته. ﴿٢٢﴾ ﴿وقَرِّي عيناً﴾؛ وطيبي نفساً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿فريًّا﴾؛ أمراً عظيماً مُفترًى. ﴿٢٧﴾ ﴿بغيًّا﴾؛ زانيةً . ﴿٣١﴾ ﴿مباركاً﴾؛ عظيم الخير والنفع.

﴿٢٧﴾ أي: فلما تعلَّت مريمُ من نفاسها؛ أتتْ بعيسى قومَها تحمِلُه، وذٰلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتتْ غير مباليةٍ ولا مكترثةٍ، فقالوا: ﴿لقد جئتِ شيئاً فَرِيًا﴾؛ أي: عظيماً وخيماً، وأرادوا بذٰلك البغى حاشاها من ذٰلك.

﴿٢٨﴾ ﴿يا أخت هارونَ﴾: الظاهر أنَّه أخٌ لها حقيقيٌ فنسبوها إليه، [وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخا موسى، لأن بينهما قروناً كثيرة]، ﴿ما كان أبوك امراً سَوْءٍ وما كانت أمُّك بغيًا﴾؛ أي؛ لم يكن أبواك إلَّا صالحينِ سالمينِ من الشرِّ، وخصوصاً لهذا الشرَّ الذي يشيرون إليه، وقصدُهم: فكيف كنتِ على غير وصفهما وأتيتِ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذُّريَّة في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضدِّه، فتعجَّبوا بحسب ما قام بقلوبهم؛ كيف وقع منها؟!

﴿٢٩﴾ ﴿فَأَشَارَتْ﴾ لهم ﴿إليه﴾؛ أي: كلِّموه، وإنَّما أشارت لذَلك لأنَّها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: ﴿إنِّي نذرتُ للرحمٰن صوماً فلن أكلِّمَ اليوم إنسيًّا﴾، فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعجَّبوا من ذلك، وقالوا: ﴿كيف نكلِّمُ مَن كانَ في المهدِ صَبيًّا﴾؛ لأنَّ ذلك لم تجرِ به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك السنِّ.

﴿٣٠﴾ فحينئذ قال عيسى عَلَيْ وهو في المهد صبيّ : ﴿إِنِّي عبد اللّه آتانيَ الكتاب وجَعَلَني نبيًّا﴾ : فخاطبهم بوصفه بالعبوديَّة، وأنه ليس فيه صفةٌ يستحقُّ بها أن يكون إلها أو ابناً للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله : ﴿إِنِّي عبدُ اللّه﴾، ومدَّعون موافقته، ﴿آتانيَ الكتابَ﴾؛ أي : قضى أن يؤتيني الكتاب، ﴿وجَعَلَني نبيًا﴾ : فأخبرهم بأنَّه عبدُ الله، وأنَّ الله علَّمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه؛ فهذا من كماله لنفسه.

﴿٣١﴾ ثم ذكر تكميلَه لغيره، فقال: ﴿وجَعَلَني مباركاً أينما كنت﴾؛ أي: في أيِّ مكانٍ وأيِّ زمان؛ فالبركةُ جعلها الله فيَّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشرِّ والدعوة إلى الله في أقوالِهِ وأفعالِهِ؛ فكلُّ من جالسه أو اجتمع به؛ نالته بركتُه وسَعِدَ به مصاحبه. ﴿وأوصاني بالصَّلاة والزَّكاة ما دمتُ حيًا﴾؛ أي: أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده التي أجلُها الزكاة؛ مدَّة حياتي؛ أي: فأنا ممتثلٌ لوصيَّة ربِّي، عاملٌ عليها، منفذٌ لها.

﴿٣٢﴾ وأوصاني أيضاً أن أبَرَّ والدتي فأحسِنَ إليها غايةَ الإحسان، وأقومَ بما ينبغي لها؛ لشرفِها وفضلِها، ولكونِها والدة لها حقُّ الولادة وتوابعها. ﴿ولم يَجْعَلْني جباراً﴾؛ أي: متكبراً على الله مترفِّعاً على عباده، ﴿شقيًّا﴾: في دنياي وأخراي، فلم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله سعيداً في الدُّنيا والآخرة أنا ومن اتَّبعني.

وسلامٌ عليّ يومَ ولِدْتُ ويوم أموتُ ويومَ أبعثُ حيّا ﴾؛ أي: ﴿وسلامٌ عليّ يومَ ولِدْتُ ويوم أموتُ ويومَ أبعثُ حيّا ﴾؛ أي: من فضل ربي وكرمه حصلتْ لي السلامةُ يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشرّ والشيطان والعقوبة، وذلك يقتضي سلامته من الأهوال ودار الفجّار، وأنّه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهانٌ باهرٌ على أنّه رسول الله وعبدُ الله حقًّا.

﴿ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ يَآلِ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا لَلَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ۚ فَاعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٣٤ ـ ٣٥﴾ أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شكِّ ولا مِريةٍ، بل ﴿قول الحقّ ﴾ وكلام الله الذي لا أصدقَ منه قيلاً ولا أحسن منه حديثاً؛ فهذا الخبر اليقينيُّ عن عيسى ﷺ، وما قيل فيه ممَّا يخالفُ لهذا؛ فإنَّه مقطوعٌ ببطلانه، وغايتُه أن يكون شكًا من قائلِهِ لا علم له به، ولهذا قال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿يمترون ﴾؛ يشُكُّون.

﴿الذي فيه يَمْتَرونَ ﴾؛ أي: يشكُون فيمارون بشكِّهم ويجادلون بِخَرْصِهم؛ فمن قائل عنه: إنَّه الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن إفكِهِم وتقوُّلهم علوًّا كبيراً؛ ف ﴿ما كان لله أن يتَّخذ من ولدٍ ﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق؛ لأنَّ ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنَّه الغنيُّ الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتَّخذ من عبادِهِ ومماليكه ولداً. ﴿سبحانه ﴾؛ أي: تنزَّه وتقدَّس عن الولد والنقص، ﴿إذا قضى أمراً ﴾؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنعُ عليه ولم يستصعب، ﴿فإنما يقول له كن فيكون ﴾؛ فإذا كان قدرُهُ ومشيئتُهُ نافذاً في العالم العلويِّ والسفليِّ، فكيف يكون له ولدُّ؟! وإذا كان، إذا أراد شيئاً؛ قال له: كنْ فيكون ؛ فكيف يُمْتَبْعَدُ إيجاده عيسى من غير أب؟!

﴿٣٦﴾ ولهذا أخبر عيسى أنَّه عبدٌ مربوب كغيره، فقال: ﴿وإنَّ اللّه ربِّي وربُّكم﴾: الذي خلقنا وصوَّرنا ونَفَذَ فينا تدبيرُه وصَرَفَنا تقديرُه. ﴿فاعبدوه﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي لهذا الإقرار بتوحيد الربوبيَّة وتوحيد الإلهيَّة والاستدلال بالأول على الثاني، ولهذا قال: ﴿لهذا صراطٌ مستقيمٌ﴾؛ أي: طريق معتدلٌ موصلٌ إلى الله؛ لِكونِهِ طريق الرسل وأتباعهم، وما عدا لهذا؛ فإنَّه من طرق الغيِّ والضَّلال.

﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ أَسِّمَ بَهِمْ وَأَبْصِرَ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِينِ الْكَافِ مُنِينِ لِلْكَافِ اللَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ لِلْكَافِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْلِي الللْلِلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولَى اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللل

﴿٣٧﴾ لما بيَّن تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يُشَكُّ فيها ولا يُمترى؛ أخبر أنَّ الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى النه فمن غالٍ فيه وجافٍ؛ فمنهم من قال: إنه الله! ومنهم من قال: إنه الله! ومنهم من قال: إنه الله! ومنهم من الله يجعله رسولاً، بل رماه بأنَّه ولد بغيِّ كاليهود! وكل لهؤلاء أقوالهم باطلة، وآراؤهم فاسدة مبنيَّة على الشكِّ والعناد والأدلَّة الفاسدة والشُّبه الكاسدة، وكلُّ لهؤلاء مستحقُّون للوعيد الشديد، ولهذا قال: ﴿فويلٌ للذين كفروا﴾: بالله ورسله وكتبه، ويدخُلُ فيهم اليهودُ والنصارى، القائلون بعيسى قول الكفر، ﴿من مَشْهَدِ يوم عظيم﴾؛ أي: مشهد يوم القيامة، الذي يشهدُهُ الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، الممتلئ بالزلازل والأهوال، المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحينئذِ يتبينَ ما كانوا يُخفون، ويبُدون، وما كانوا يكتمون.

﴿٣٨﴾ ﴿أَسَمِعْ بهم وأبصِرْ يوم يأتوننا﴾؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذٰلك اليوم، فيقرُّون بكفرِهم وشركِهم وأقوالهم، ويقولون: ﴿ربَّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا فارْجِعْنا نعملْ صالحاً إنَّا موقنونَ ﴾: ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. ﴿لكنِ الظالمونَ اليوم في ضلال مبينٍ ﴾: وليس لهم عذرٌ في لهذا الضلال؛ لأنَّهم بين معاندِ ضالٌ على بصيرةٍ عارف بالحقِّ صادف عنه، وبين ضالٌ عن طريق الحقِّ، متمكِّن من معرفة الحقِّ والصواب، ولكنَّه راض بضلاله، وما هو عليه من سوء أعمالِه، غير ساع في معرفة الحقِّ من الباطل.

وتأمَّل كيف قال: ﴿فويلٌ للذين كفروا﴾؛ بعد قوله: ﴿فاختلف الأَّحزاب من بينهم﴾، ولم يقلُ: فويلٌ لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأنَّ من الأحزاب المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحقَّ فقالت في عيسى: إنَّه عبدُ الله ورسولُه، فآمنوا به واتَّبعوه؛ فلهؤلاء مؤمنون غير داخلين في لهذا الوعيد؛ فلهذا خصَّ الله بالوعيد الكافرين.

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الْأَمُرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ اَلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ (٢).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿الأحزابِ﴾؛ الفِرَق من أهل الكتاب. ﴿٣٧﴾ ﴿فويل﴾؛ فهلاك. ﴿٣٧﴾ ﴿مشهد﴾؛ شهود. ﴿٣٨﴾ ﴿أسمع بهم وأبصر﴾؛ ما أشد سمعهم وبصرهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿الحسرة﴾؛ الندامة.

سورة مريم (٣٩ ـ ٤١)

﴿٣٩ - ٤٤ الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبارُ بصفاته، وأحقُّ ما يُنْذَر به ويخوَّف به العباد يومُ الحسرةِ حين يُقْضى الأمر، فيُجْمع الأولون والآخرون في موقفٍ واحدٍ، ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله واتَّبع رسله؛ شقي شقاوةً لا يسعدُ بعدها، ومَنْ لم يؤمنْ بالله ويتَّبع رسله؛ شقي شقاوةً لا يسعدُ بعدها، وخَسِرَ نفسَه وأهله؛ فحينئذِ يتحسَّر ويندم ندامةً تنقطع منها القلوبُ، وتتصدَّع منها الأفئدة، وأيُّ حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنَّبهِ واستحقاق سخطِهِ والنار على وجه لا يَتَمكَّنُ من الرجوع لِيَسْتَأنِفَ العمل، ولا سبيل له إلى تغيير حالِهِ بالعَوْد إلى الدُّنيا؟! فهذا قدَّامهم، والحالُ أنَّهم في الدُّنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلة، قد عمَّتهم الغفلة، وشملتهم السكرةُ؛ فهم لا يؤمنون بالله، ولا يتَّبعون رسله، قد ألهتهم دُنياهم، وحالتْ بينهم وبين الإيمان شهواتُهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهبُ عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرثُ الله الأرض ومَنْ عليها، ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها، وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن عمل خيراً؛ فليحمدِ الله، ومن وَجَدَ غير ذلك؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسه.

﴿ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِنَرِهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِينًا ﴿ إِنَّ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِنُ وَلَا يُغْنِى عَنَكَ شَيْئًا ﴿ يَ الْمَا يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِى آهَدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَ يَتَأْبَتِ لِا تَعْبُدِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِى آهَدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَكَأْبَتِ لَا يَعْبُدِ وَلِيَا اللّهَ يَطَنِ وَلِيّا اللّهَ يَعْبُونَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانَ وَلِيّا اللّهَ عَنَ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ يَعْبُونَ فِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَهِ لَيْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَاهْجُرْنِ مَلِيًا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَاشَتَغْفِرُ اللّهِ وَاذَعُوا رَبِّي قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَاشَتَغْفِرُ لَكُ وَيَعْقُوبُ وَلَدْكُوا رَبِّي عَلَيْكُ اللّهُ وَلَدْعُوا رَبِّي عَسَى آلًا آكُونَ بِدُعَا وَيَ لَكُ رَبِّ اللّهِ وَاذَعُوا رَبِّي عَسَى آلًا آكُونَ بِدُعَا وَيِ اللّهِ وَاذَعُوا رَبِّي عَسَى آلًا آكُونَ بِدُعَا وَيِ اللّهِ وَاذَعُوا رَبِي عَسَى آلًا آكُونَ بِدُعَا وَي اللّهِ وَادَعُوا رَبِي عَسَى آلًا آكُونَ بِدُعَا وَي وَهِ اللّهِ وَادَعُوا رَبِي عَسَى آلًا آلَكُونَ بِدُعَا وَي اللّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَيَعْقُوبُ وَيُعْلَقُونَ وَمِعْلَا فَي اللّهُ وَوَهُبْنَا لَمُمْ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهِبْنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهُبْنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهُمْ وَيَعْقُوبُ وَيُعْتُونُ وَيُعْمُونَ وَيُعْمُونَ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُ مَا يَعْمُونَ مُؤْمِلُ وَلَا لَكُونَ مِن دُونِ ٱلللّهِ وَهُبْنَا لَهُ مُ اللّهُ وَلَوْ مُؤْمِلُ وَلَا لَكُونَ مِنْ اللّهُ وَلَوْ مُنَا لَكُونَ مِنْ وَلَا لَكُونَ مِنْ اللّهُ وَلَوْمُ مُولِ اللّهُ وَلَوْمُ مُولِلْكُونَ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ مُولِ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا مُعْرَفِقُولُ مُولِ اللللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أجلُّ الكتب وأفضلُها وأعلاها لهذا الكتاب المبين والذِّكر الحكيم؛ فإن ذُكِرَ فيه الأخبار؛ كانت أصدقَ الأخبار وأحقَّها وأنفعها، وإنْ ذُكِرَ فيه الأمر والنهي؛ كانت أجلَّ الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطها، وإنْ ذُكِرَ فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان أصدق الأنباء وأحقَّها وأدلَّها على الحكمة والعدل والفضل، وإنْ ذُكِرَ فيه الأنبياء والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكملَ من غيره وأفضل، ولهذا كثيراً ما يُبدئ ويعيدُ في قصص الأنبياء الذين فضَّلهم على غيرهم، ورَفَعَ قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخَلْق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية، فذكر الله في لهذه السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسولَه أن يَذْكُرَهم؛ لأنَّ في ذكرهم إظهارَ الثناءِ على الله وعليهم، وبيانَ فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحثُّ على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم فقال:

﴿٤١﴾ ﴿واذْكُرْ في الكتاب إبراهيم إنّه كان صديقاً نبيًّا ﴾: جمع الله له بين الصديقيّة والنبوّة؛ فالصّدِيق كثيرُ الصدق؛ فهو الصادق في أقوالِهِ وأفعالِهِ وأحوالِهِ، المصدِّق بكل ما أُمِرَ بالتصديق به، وذلك يستلزمُ العلم العظيم، الواصل إلى القلب، المؤثّر فيه، الموجب لليقين، والعمل الصالح الكامل، وإبراهيم على الفضلُ الأنبياء كلّهم بعد محمد على وهو الأب الثالثُ للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعلَ الله في ذُرِيّتِهِ النبوّة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله، وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد، واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿صِدِّيقاً﴾؛ عظيم الصدق لا يكذب. ﴿٤٣﴾ ﴿صراطاً سويًا﴾؛ طريقاً لا عوج فيه. ﴿٤٥﴾ ﴿وليَّا﴾؛ قريناً في النار. ﴿٤٦﴾ ﴿مليًا﴾؛ زمناً طويلاً. ﴿٤٧﴾ ﴿حفيًا﴾؛ رحيماً بحالي يُكرمني ويُجيبني إذا دعوته. ﴿٥٠﴾ ﴿لسان صدق عليًّا﴾؛ ذكراً حسناً، وثناء باقياً في الناس.

﴿٤٢﴾ وذكر الله مراجعته إيّاه فقال: ﴿إذْ قال لأبيه﴾: مهجّناً له عبادة الأوثان: ﴿يا أبتِ لم تعبدُ ما لا يسمعُ ولا يبصِرُ ولا يغني عنك شيئاً ﴾؛ أي: لم تعبد أصناماً ناقصةً في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تملِكُ لعابدها نفعاً ولا ضرًّا، بل لا تملِكُ لأنفسها شيئاً من النفع، ولا تقدِرُ على شيءٍ من الدفع؟! فهذا برهانٌ جليٌّ دالٌّ على أنَّ عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبحٌ عقلاً وشرعاً، ودلَّ تنبيهه وإشارتُه أنَّ الذي يجبُ ويحسُنُ عبادةُ مَنْ له الكمالُ، الذي لا يَنال العبادُ نعمةً إلَّا منه، ولا يدفعُ عنهم نقمةً إلَّا هو، وهو الله تعالى.

﴿٤٣﴾ ﴿يَا أَبِتَ إِنِي قَدْ جَاءِنِي مِنَ الْعَلَمُ مَا لَمْ يَأْتُكُ﴾؛ أي: يا أَبِتَ لَا تَحْقِرْنِي وتقول: إنِّي ابنُك، وإنَّ عندكُ ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يُعْطِكَ، والمقصودُ من هذا قوله: ﴿فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صَرَاطاً سُويًا﴾؛ أي: مستقيماً معتدلاً، وهو عبادة الله وحدَه لا شريك له، وطاعتُهُ في جميع الأحوال.

وفي لهذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنّه لم يقلْ: يا أبتِ أنا عالمٌ وأنت جاهلٌ، أو: ليس عندكَ من العلم شيءٌ، وإنّما أتى بصيغة [تقتضي] أنّ عندي وعندك علماً،، وأنّ الذي وصل إليّ لم يصِلْ إليكَ ولم يأتِكَ؛ فينبغي لك أن تَتَّبعَ الحجة وتنقاد لها.

﴿٤٤﴾ ﴿يا أَبتِ لا تعبُدِ الشيطانَ》: لأنَّ مَنْ عَبَدَ غير الله؛ فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿أَلم أَعْهَدُ إِلدَّكُم يا بني آدمَ أن لا تعبُدوا الشيطانَ إنَّه لكم عدوٌّ مبينٌ ﴾. ﴿إنَّ الشيطان كانَ للرحمٰن عَصِيًّا ﴾: فمن اتَّبع خطواتِه؛ فقد اتَّخذه وليًّا، وكان عاصياً لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمٰن إشارةٌ إلى أنَّ المعاصي تمنع العبد من رحمةِ الله وتُغْلِقُ عليه أبوابها؛ كما أنَّ الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمتِه.

﴿٤٥﴾ ولهذا قال: ﴿يا أَبِتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يمسَّكَ عذابٌ من الرحمٰنَ ﴾؛ أي: بسبب إصرارك على الكفر، وتماديك في الطغيان، ﴿فتكونَ للشَّيْطانِ وليَّا ﴾؛ أي: في الدُّنيا والآخرة، فتنزل بمنازله الذَّميمة، وترتع في مراتعه الوخيمة، فتدرَّج الخليل ﷺ بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه، وأنَّ ذٰلك موجبٌ لاتِّباعك إيَّاي، وأنَّك إن أطعتني؛ اهتديتَ إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادةِ الشيطان، وأخبره بما فيها من المضارِّ. ثم حذَّره عقاب الله ونقمته إنْ أقام على حاله، وأنَّه يكون وليًّا للشيطان.

﴿٤٦﴾ فلم ينجعُ لهذا الدعاء بذلك الشقيّ، وأجاب بجواب جاهل وقال: ﴿أراغبُ أنت عن آلهتي يا إبراهيمُ ﴾: فتبجَّح بآلهته التي هي من الحجرِ والأصنام، ولاَمَ إبراهيم عن رغبتِهِ عنها، ولهذا من الجهل المفرِطِ والكفر الوخيم؛ يتمدَّح بعبادةِ الأوثانِ ويدعو إليها. ﴿لئن لم تَنْتُهِ ﴾؛ أي: عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله، ﴿لأرجُمَنَك ﴾؛ أي: قتلاً بالحجارة، ﴿واهْجُرْني ملياً ﴾؛ أي: لا تكلِّمني زماناً طويلاً.

﴿٤٧﴾ فأجابه الخليل جوابَ عباد الرحمٰن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتِمْه، بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: ﴿سلامٌ عليك﴾؛ أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسبِّ وبما تكره، ﴿سأستغفر لك ربِّي إِنَّه كان بي حَفِيًّا﴾؛ أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهدِيَك للإسلام الذي به تحصُلُ المغفرة؛ فإنَّه كان بي حَفِيًّا؛ أي: رحيماً رءوفاً بحالي معتنياً بي، فلم يزلْ يستغفرُ الله له رجاء أن يهدِيَه الله، فلما تبيَّن له أنَّه عدوًّ لله، وأنَّه لا يفيدُ فيه شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبرَّأ منه.

وقد أمرنا الله باتبًاع ملَّة إبراهيم؛ فمن اتبًاع ملَّته سلوك طريقه في الدَّعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبةٍ إلى رتبةٍ، والصبر على ذلك، وعدم السآمة منه، والصبر على ما ينال الداعى من أذى الخَلْق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القوليِّ والفعليِّ.

﴿ ٤٨ ﴾ فلما أيس من قومه وأبيه؛ قال: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُم وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾؛ أي: أنتم واصنامكم، ﴿ وَأَدْعُو رَبِّي ﴾: وهٰذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة، ﴿ عسى أن لا أكونَ بدُعاء ربِّي شَقِيًّا ﴾؛ أي:

سورة مريم (٤٩ ـ ٥٣)

عسى الله أن يسعِدَني بإجابة دعائي وقَبول أعمالي، ولهذه وظيفةُ من أيس ممَّن دعاهم ـ فاتَّبعوا أهواءهم، فلم تنجَعْ فيهم المواعظُ، فأصرُّوا في طغيانهم يعمهون ـ أنْ يشتغلَ بإصلاح نفسه، ويرجو القبولَ من ربِّه، ويعتزل الشرَّ وأهله.

﴿٤٩﴾ ولما كان مفارقةُ الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشقٌ شيءٍ على النفس لأمور كثيرةٍ معروفةٍ، ومنها انفرادُه عمن يتعزَّز بهم ويتكثَّر، وكان مَنْ ترك شيئاً لله؛ عوَّضه الله خيراً منه، واعتزل إبراهيمُ قومه؛ قال الله في حقِّه: ﴿فلمَّا اعتزَلَهم وما يعبُدون من دون الله وَهَبْنا له إسحاقَ ويعقوبَ وكلاً ﴾: من إسحاقَ ويعقوبَ وكلاً الله ويعقوبَ، ﴿جَعَلْنا نبيًا ﴾: فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس، الذين خصَّهم الله بوحيه، واختارهم لرسالته، واصطفاهم من العالمين.

﴿ • • ﴿ ووهبنا لهم ﴾ ؛ أي: لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب، ﴿ من رَحْمَتِنا ﴾ : ولهذا يشمَلُ جميع ما وَهَبَ الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذُّريَّة الكثيرة المنتشرة ، الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون ، ﴿ وَجَعَلْنا لهم لسانَ صدقٍ عليًا ﴾ : ولهذا أيضاً من الرحمة التي وَهَبَها لهم ؛ لأنَّ الله وعد كلَّ محسن أن ينشُرَ له ثناء صادقاً بحسب إحسانه ، وهؤلاء من أئمة المحسنين ، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفيِّ ، فِذكرُهم ملا الخافقين ، والثناء عليهم ومحبَّتُهم امتلات بها القلوب وفاضت بها الألسنة ، فصار قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين ، ولا تزال أذكارُهم في سائر العصور متجدِّدة ، وذلك فضلُ الله يؤتيه مَنْ يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ غِيًّا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ غِيًّا ﴿ وَهَا مَا لَهُ مِن رَّمْدِنَا آخَاهُ هَدُونَ نِبِيًا ﴿ أَنَ اللَّهُ ﴾ (١).

﴿١٥﴾ أي: واذكر في لهذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التَّبْجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. ﴿إنَّه كان مُخْلَصاً﴾: قُرئ بفتح اللام على معنى أنَّ الله تعالى اختاره، واستخلصه، واصطفاه على العالمين، وقرئ بكسرها على معنى أنَّه ﴿مخلِصاً﴾ لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونيَّاتِهِ، فوصفُهُ الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازمان؛ فإنَّ الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجبٌ لاستخلاصه، وأجلُ حالةٍ يوصَف بها العبدُ الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. ﴿وكان رسولًا نبيًا﴾؛ أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوَّة؛ فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسِل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجله، والنبوَّة تقتضي إيحاءَ الله إليه وتخصيصه بإنزال الوَحْي إليه؛ فالنبوَّة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق.

﴿٢٥﴾ بل خصّه الله من أنواع الوحي بأجلِّ أنواعه وأفضلها، وهو تكليمُه تعالى وتقريبُه مناجياً لله تعالى، وبهٰذا اختُصَّ من بين الأنبياء بأنَّه كليم الرحمٰن، ولهٰذا قال: ﴿ونادَيْناه من جانب الطُّورِ الأيمن﴾؛ أي: الأيمن من موسى في وقت مسيرِه، أو: الأيمن؛ أي: الأبرك من اليُمْن والبركة، ويدلُّ على هٰذا المعنى قوله تعالى: ﴿أن بورِكَ مَن في النار ومَنْ حولَها﴾. ﴿وقرَّبَناه نَجِيًا﴾: والفرق بين النداء والنجاء: أنَّ النداء هو الصوتُ الرفيع، والنجاء ما دون ذٰلك.

وفي لهذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النِّداء والنجاء؛ كما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة؛ خلافاً لمن أنكر ذٰلك من الجهميَّة والمعتزلة، ومن نحا نحوهم.

﴿٥٣﴾ وقوله: ﴿ووهَبْنا له من رحمتنا أخاه هارونَ نبيًّا﴾: هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحِهِ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿مخلصاً﴾؛ مصطفىً مختاراً. ﴿٥٢﴾ ﴿الطور﴾؛ جبل بسيناء. ﴿٥٢﴾ ﴿نجيًا﴾؛ مناجياً لنا.

727

لأخيه هارون: أنَّه سأل ربَّه أن يُشْرِكَه في أمرهِ وأن يجعلَه رسولاً مثله، فاستجاب اللّه له ذٰلك، ووهب له من رحمتِهِ أخاه هارونَ نبيًّا؛ فنبوَّة هارونَ تـابـعـةٌ لنبوَّة موسى ﷺ، فساعده على أمرِهِ وأعانه عليه.

﴿ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِسْمَعِيلً ۚ إِنَّامُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ قَانَ كَأُمُ ۖ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ؞ِ مَرْضِيًّا ﴿ فَأَمُرُ ۚ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ؞ِ مَرْضِيًّا ﴿ فِي ﴾ .

﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ العظيم، الذي خَرَجَ منه الشعبُ العربيُّ، أفضل الشعوب وأجلُها، الذين منهم سيِّد ولد آدم. ﴿ إنَّه كان صادقَ الوعد ﴾؛ أي: لا يَعِدُ وعداً إلَّا وَقَى به، ولهذا شاملٌ للوعد الذي يعقده مع اللّه أو مع العباد، ولهذا لما وعد من نفسِهِ الصبرَ على ذبح أبيه له؛ قال: ﴿ سَتَجِدني إن شاءَ اللّه من الصابرين ﴾: وقَى بذلك، ومكَّن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبةٍ تصيبُ الإنسان. ثم وَصَفَه بالرسالة والنبوَّة التي هي أكبر منن الله على عبده، وجعله (١٠) من الطَّبقة العليا من الخلق.

﴿٥٥﴾ ﴿وكان يأمُرُ أَهلَه بالصلاة والزكاة﴾؛ أي: كان مقيماً لأمر الله على أهله، فيأمرُهُم بالصلاة المتضمّنة للإخلاص للمعبود، وبالزَّكاة المتضمِّنة للإحسان إلى العبيد؛ فكمَّل نفسه، وكمَّل غيره، وخصوصاً أخصَّ الناس عنده، وهم أهله؛ لأنَّهم أحقُّ بدعوته من غيرهم. ﴿وكان عند ربِّه مَرْضِيًا﴾: وذلك بسبب امتثالِهِ لمراضي ربِّه واجتهادِه فيما يُرضيه؛ ارتضاه اللَّه وجَعَلَه من خواصِّ عباده وأوليائهِ المقرَّبين؛ فرضي الله عنه، ورضى هو عن ربه.

﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِدْرِيسٌ إِنَّامُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَأَنَّكُمْ فِي الْكِنَابِ الْآنِ ﴾.

﴿٥٦﴾ أي: اذكُر في الكتاب على وجه التَّعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس. ﴿إنَّه كان صدِّيقاً نبيًا﴾: جَمَعَ الله له بين الصِّدِيقيَّة الجامعة للتصديق التامِّ والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائِه لوحيه واختياره لرسالتِهِ.

﴿٥٧﴾ ﴿ورَفَعْناه مكاناً عليًّا﴾؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقرَّبين، فكان عالي الذكر عالى الذكر عالى الذكر

﴿ أُولَكِنَكَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَكِيَّا ﴾ ﴿ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَلَكِيًّا ﴾ ﴿ وَكِينًا ﴾ ﴿ وَكِينًا ﴾ ﴿ وَكِينًا ﴿ وَكِينًا ﴾ ﴿ وَمِمْنَ مَا لَنُكُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًا ﴾ ﴿ وَلَيْ

﴿٥٨﴾ لما ذَكر هؤلاء الأنبياء المُكرَمين وخواصَّ المرسلين وذكرَ فضائِلَهم ومراتبهم؛ قال: ﴿أُولَمْكُ الذين أَنعم الله عليهم من النبيِّين﴾؛ أي: أنعم الله عليهم نعمةً لا تُلحق ومنَّةً لا تُسْبَق؛ من النبوَّة والرسالة، وهم الذين أمِرْنا أن ندعُو الله أن يهدِينا صراط الذين أنعم عليهم، وأنَّ مَن أطاع الله كان ﴿مع الذين أنعم الله عليهِمْ من النبيِّين. . . ﴾ الآية، وأنَّ بعضهم ﴿من ذُرِّيَّة آدم وممَّن حملنا مع نوح﴾؛ أي: من ذريَّته ومن ذُرِّيَة إبراهيم وإسرائيل﴾: فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم، وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمٰن عليهم، المتضمِّنة للإخبار بالغُيوب وصفات عَلَّم الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ ﴿خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا﴾؛ أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثَّرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البُكاء والإنابة والسُّجود لربِّهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله؛ خَرُّوا عليها صُمَّا وعُمياناً.

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمٰن دلالةٌ على أنَّ آياته من رحمتِهِ بعبادِهِ وإحسانِهِ إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحقِّ، وبصَّرهم من العمى، وأنقذهم من الضَّلالة، وعلَّمهم من الجهالة.

<sup>(</sup>١) في (ب): «وأهلها».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٨﴾ ﴿وإسرائيل﴾؛ يعقوب ١١٤ . ﴿٥٨﴾ ﴿واجتبينا)؛ اصطفينا.

سورة مريم (۹۹ ـ ۲۱)

﴿٥٩﴾ لما ذَكرَ تعالى لهؤلاء الأنبياء... المخلصون (٢)، المتَّبِعون لمراضي ربِّهم، المنيبونَ إليه؛ ذكر مَنْ أتى بعدَهم وبدَّلوا ما أمِروا به، وأنَّه خَلَفَ ﴿من بعدِهم خَلْفُ﴾: رجعوا إلى الخَلْفِ والوراء، ف ﴿أضاعوا الصّلاة﴾: التي أمِروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاوَنوا بها وضيَّعوها، وإذا ضيَّعوا الصلاة التي هي عمادُ الدين وميزانُ الإيمان والإخلاص لربِّ العالمين، التي هي آكدُ الأعمال وأفضلُ الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيعَ وله أرفضَ. والسبب الداعي لذلك أنَّهم اتَّبعوا شهواتِ أنفسهم وإراداتها، فصارت هممُهم منصرفة إليها مقدِّمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهواتِ أنفسهم مهما لاحتْ لهم حصَّلوها، وعلى أيِّ وجهِ اتَّفقت تناولوها. ﴿فسوف يَلْقَوْنَ غَيًا﴾؛ أي: عذاباً مضاعفاً شديداً.

﴿٦٠﴾ ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إِلَّا مَن تابَ﴾: عن الشرك والبدع والمعاصي، فأقلع عنها، وندم عليها، وعزم عزماً جازماً أن لا يعاوِدَها، ﴿وآمَنَ﴾: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ﴿وعَمِلَ صَالِحاً﴾: وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسلِه إذا قصد به وجهه، ﴿فأولئك﴾: الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح، ﴿يدخُلُون الجنَّة﴾: المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الربِّ الكريم، ﴿ولا يُظْلَمُون شيئاً﴾: من أعمالهم، بل يجِدونها كاملةً، موفَّرة أجورها، مضاعفاً عددها.

﴿١٦﴾ ثم ذكر أنَّ الجنَّة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات، وإنما هي ﴿جَنَّاتِ عدنٍ ﴾؛ أي: جنات إقامةٍ لا ظعن فيها ولا حِوَل ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. ﴿التي وَعَدَ الرحمٰن عباده بالغيب ﴾؛ أي: التي وَعَدَها الرحمٰن، أضافها إلى اسمه الرحمٰن؛ لأنَّها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطَرَ على قلب بشر، وسماها تعالى رَحْمَتُهُ، فقال: ﴿وأَمَّا الذين ابيضَّت وجوهُهم ففي رحمةِ الله هم فيها خالدونَ ﴾. وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى رحمته ما يدلُّ على استمرار سرورها، وأنَّها باقيةٌ ببقاء رحمتِه التي هي أثرُها وموجَبُها.

والعبادُ في لهذه الآية المرادُ عبادُ إلهٰيَّته، الذين عَبَدوه والتزموا شرائِعَه، فصارت العبوديَّة وصفاً لهم؛ كقوله: ﴿وعبادُ الرحمٰن﴾، ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك فقط، الذين لم يعبُدوه؛ فهؤلاء وإنْ كانوا عبيداً لربوبيَّته لأنَّه خلقهم ورزقهم ودبَّرهم؛ فليسوا داخلين في عبيد إلهٰيَّته، العبوديَّة الاختيارية التي يُمْدَحُ صاحبها، وإنَّما عبوديَّتهم عبوديَّة اضطرار لا مدح لهم فيها.

وقوله: ﴿بالغيب﴾: يُحتملُ أن تكون متعلِّقة بوعد الرحمٰن، فيكون المعنى على لهذا: أنَّ الله وَعَدَهم إيَّاها وعداً غائباً لم يشاهِدوه، ولم يَرَوْه فآمنوا بها، وصدَّقوا غيبها، وسَعَوا لها سَعْيها مع أنَّهم لم يَرَوْها؛ فكيف لو رأوها؛ لكانوا أشدَّ لها طَلَباً وأعظم فيها رغبةً وأكثر لها سعياً، ويكون في لهذا مدحِّ لهم بإيمانهم بالغيبِ، الذي هو الإيمان النافع.

ويُحتمل أن تكونَ متعلِّقة بعبادِهِ؛ أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إيَّاه؛ فهذه عبادتُهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدَّ له عبادةً وأعظم إنابةً وأكثر حبًا وأجلَّ شوقاً.

ويحتمل أيضاً أنَّ المعنى: لهذه الجناتُ التي وَعَدَها الرحمٰن عبادَه من الأمورِ التي لا تدرِكُها الأوصاف ولا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿خلف﴾؛ أُتباع سوء. ﴿٩٩﴾ ﴿غيَّا﴾؛ شرًّا وخيبة في جهنم. ﴿٦١﴾ ﴿مأتيًّا﴾؛ آتياً لا محالة. ﴿٦٢﴾ ﴿لغواَ﴾؛ باطلاً. ﴿٣٣﴾ ﴿نُورث﴾؛ نُعطي.

<sup>(</sup>٢) في النسختين، وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة «المخلصون».

781

يعلمُها أحدٌ إلَّا الله؛ ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما يهيجُ النفوسَ، ويزعِجُ الساكن إلى طلبها،

فيكون لهذا مثل قوله: ﴿فلا تعلم نفسٌ ما أَخْفِيَ لهم من قُرَّةِ أُعيُنِ جزاءً بما كانوا يعملونَ ﴾.

سورة مريم (٦٢ \_ ٦٥)

والمعاني كلُّها صحيحةٌ ثابتةٌ، ولكن الاحتمال الأوَّل أولى؛ بدليل قوله: ﴿إِنَّه كان وعـدُهُ مَاتِيًّا﴾: لا بدَّ من وقوعه؛ فإنَّه لا يُخْلِفُ الميعاد، وهو أصدق القائلين.

(٦٢) ﴿لا يسمعون فيها لغواً ﴾؛ أي: كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ فلا يسمَعون فيها شتماً ولا عيباً ولا قولاً فيه معصية لله أو قولاً مكدراً، ﴿إلّا سلاماً ﴾؛ أي: [إلا] الأقوال السالمة من كلِّ عيب؛ من ذكر لله، وتحيَّة، وكلام سرور وبشارة، ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان، وسماع خطاب الرحمٰن، والأصوات الشجيَّة من الحور والملائكة والولدان، والنغمات المطربة، والألفاظ الرخيمة؛ لأن الدار دار السلام؛ فليس فيها إلَّا السلام التامُّ من جميع الوجوه. ﴿ولهم رزقُهم فيها بُكرةً وعشيًا ﴾؛ أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع اللذَّات مستمرَّةٌ حيثما طلبوا وفي أيِّ وقت رغبوا، ومن تمامِها ولَذَّتها وحُسْنها أن تكونَ في أوقات معلومةٍ بُكرةً وعشيًا؛ ليعظُم وقعها، ويتمَّ نفعها.

﴿ ٢٣﴾ فـ ﴿ تلك الجنةُ ﴾: التي وصفناها بما ذكر ﴿ التي نورِثُ من عبادنا مَن كان تَقِيَّا ﴾؛ أي: نورثها المتَّقين، ونجعلها منزلهم الدائم، الذي لا يظعَنون عنه ولا يَبْغون عنه حِوَلاً؛ كما قال تعالى: ﴿ وسارِعوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها السمواتُ والأرضُ أعدَّت للمتَّقين ﴾.

﴿وَمَا نَنَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَكُم مَا بَكِينَ أَيَّدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ الْهَ الْمَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿١٤﴾ استبطأ النبيُ عَلَيْ جبريل عَلِيْ مرَّة في نزوله إليه، فقال له: لو تأتينا أكثرَ ممَّا تأتينا؛ شوقاً إليه وتوحُّشاً لفراقه وليطمئنَّ قلبُه بنزوله؛ فأنزلَ الله تعالى على لسان جبريل: ﴿وما نَتَنَزَّلُ إلَّا بأمرِ ربِّكَ﴾؛ أي: ليس لنا من الأمر شيءٌ، إن أمرَنا؛ ابتدرْنا أمره ولم نعصِ له أمراً؛ كما قال عنهم: ﴿لا يعصونَ الله ما أمرَهم ويفعلونَ ما يُؤمرون﴾؛ فنحن عبيدٌ مأمورون. ﴿له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك﴾؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان؛ فإذا تبينَ أنَّ الأمر كلَّه لله، وأننا عبيدٌ مدبَّرون، فيبقى الأمر دائراً بين هل تقتضيه الحكمةُ الإلهيَّةُ فَيُنْفِذهُ أم لا تقتضيه فيؤخّره؟ ولهذا قال: ﴿وما كان ربُّك نسيًا﴾؛ أي: لم يكن الله لينساك ويهمِلك؛ كما قال تعالى: ﴿ما ودَّعَكَ ربُّك وما قلى﴾: بل لم يَزَلْ معتنياً بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائِدِه الجميلة وتدابيره الجميلة؛ أي: فإذا تأخّر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يَحْزُنْكَ ذلك ولا يَهُمُّك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه.

(٦٥) ثم علَّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه ﴿رب السمنواتِ والأرض﴾: فربوبيَّتُهُ للسماواتِ والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليس فيه غفلةٌ ولا إهمالٌ ولا سدى ولا باطلٌ: برهانٌ قاطعٌ على علمه الشامل؛ فلا تَشْغَلْ نفسَك بذلك، بل اشغَلْها بما ينفعُك ويعود عليك طائلُه، وهو عبادته وحدَه لا شريك له، ﴿واصطَبِرْ لعبادتِهِ ﴾؛ أي: اصبر نفسَك عليها، وجاهِدُها، وقُم عليها أتمَّ القيام وأكمله بحسب قدرتك، وفي الاشتغال بعبادة الله تسليةٌ للعابد عن جميع التعلُّقات والمشتهيات؛ كما قال تعالى: ﴿ولا تَمُدَّنَ عينيكَ إلى ما متَّعْنا به أزواجاً منهم زهرةَ الحياة الدُّنيا لنفتِنَهم فيه. . . ﴾ إلى أن قال: ﴿وأمُرْ أهلكَ بالصَّلاةِ واصطبِرْ عليها . . . ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿واصطبر﴾؛ الزم الصبر. ﴿٦٥﴾ ﴿سميًّا﴾؛ مثيلًا، ومضاهياً في ذاته وصفاته.

سورة مريم (٦٦ ـ ٧٠)

﴿ هل تعلم له سَمِيًا ﴾؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من المخلوقين؟ ولهذا استفهامٌ بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مسامياً ولا مشابهاً؛ لأنّه الربُّ وغيره مربوبٌ، الخالق وغيره مخلوق، الغنيُ من جميع الوجوه، وغيره فقيرٌ بالذات من كلّ وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقصٌ ليس فيه من الكمال إلّا ما أعطاه الله تعالى؛ فهذا برهانٌ قاطعٌ على أنَّ الله هو المستحقُّ لإفرادِهِ بالعبوديَّة، وأنّ عبادته حقٌ، وعبادةُ ما سواه باطلٌ؛ فلهذا أمر بعبادِتِه وحدَه والاصطبارِ لها، وعلّل [ذلك] بكماله وانفرادِهِ بالعظمة والأسماء الحسنى.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ إِنَّ أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَتَر يَكُ شَيْتًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِمُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّالِمُلَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللّل

﴿٦٦﴾ المراد بالإنسان هاهنا كلُّ منكر للبعث مستبعدٍ لوقوعه؛ فيقولُ مستفهماً على وجه النفي والعناد والكفر: ﴿أَإِذَا مَا مِتُ لَسُوفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾؛ أي: كيف يعيدني الله حيًّا بعد الموت وبعد ما كنتُ رميماً؟! لهذا لا يكون ولا يُتَصَوَّر! ولهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعنادِهِ لرسل الله وكتبِهِ؛ فلو نَظَرَ أدنى نَظَرٍ وتأمَّل أدنى تأمُّل؛ لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة.

﴿٦٧﴾ ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كلُّ أحدٍ على إمكان البعث، فقال: ﴿أَوْلا يذكُرُ الإنسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِن قبلُ ولم يكُ شيئاً﴾؛ أي! أولا يلتفتُ نظره ويستذكِرُ حالته الأولى، وأنَّ الله خلقه أولَ مرَةٍ ولم يكُ شيئاً مذكوراً؛ أليس بقادرٍ على إنشائِهِ بعدما تمزَّقَ، وجَمْعِهِ بعدما تفرَّق؟! ولهذا كقوله: ﴿وهو الذي يُبدئ الخلقَ ثم يعيدُهُ وهو أهونُ عليه﴾.

وفي قوله: ﴿أُولا يَذَكُرُ الإنسان﴾: دعوةٌ للنظر بالدليل العقليِّ بألطف خطاب، وأنَّ إنكار من أنكَرَ ذٰلك مبنيُّ على غفلةٍ منه عن حالِهِ الأولى، وإلَّا؛ فلو تَذَكَّرها وأحضَرَها في ذهنِه؛ لم ينكرْ ذٰلك.

﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ أَنَهُمُ لَنَذِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّخَنِ عِنِيًّا ﴿ أَنَهُمُ أَنَكُ مِهَا مِلِيًّا ﴿ أَنَهُمُ اللَّهُ اللَّ

﴿٦٨﴾ أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيَّتِهِ لَيَحْشُرَ[نَّ] لهؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم، فيجمعهم لميقاتِ يوم معلوم، ﴿ثم لَنُحْضِرَنَهم حول جهنم جِثِيًّا﴾؛ أي: جاثين على ركبهم من شدَّة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال.

﴿٦٩﴾ ولهذا ذكر حكمه فيهم، فقال: ﴿ثُمْ لَنَنزِعَنَّ مِن كلِّ شيعةٍ أَيُّهم أَشدُّ على الرحمٰن عِتيًا﴾؛ أي: ثم لننزعنَّ من كلِّ طائفةٍ وفرقةٍ من الظالمين المشتركين في الظُّلم والكفر والعتوِّ أشدَّهم عتوًّا وأعظمهم ظلماً وأكبرهم كفراً، فيقدِّمهم إلى العذاب، ثم لهكذا يقدِّم إلى العذاب الأغلظ إثماً فالأغلظ، وهم في تلك الحال متلاعِنون؛ يلعنُ بعضُهم بعضاً، ويقولُ أخراهم لأولاهم: ﴿ربَّنا لهؤلاء أضَلُونا فآتِهِم عذاباً ضِعْفاً من النار [قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] وقالتْ أولاهم لأخراهم فما كان لَكُمْ علينا من فضل...﴾.

﴿٧٠﴾ وكل لهذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه الواسع، ولهذا قال: ﴿ثم لنحنُ أعلم بالذين هم أولى بها صِلِيًّا ﴾؛ أي: علمنا محيطٌ بمن هو أولى صِلِيًّا بالنار، وقد علمناهم، وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب.

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ إِنَّ النَّهِ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٦٨﴾ ﴿جثيًا﴾؛ باركين على ركبهم من الهول. ﴿٦٩﴾ ﴿شيعة﴾؛ طائفة. ﴿٦٩﴾ ﴿عتيًا﴾؛ تمرُّداً وعصياناً. ﴿٧٠﴾ ﴿صليًا﴾؛ دخولاً، ومقاساة لحرِّها.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۷۱﴾ ﴿واردها﴾؛ مارًا بالصراط المنصوب على متن جهنم. ﴿۷۱﴾ ﴿حتماً﴾؛ محتوماً لازماً. ﴿۷۲﴾ ﴿جثياً﴾؛ باركين على ركبهم.

﴿٧١﴾ ولهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ بَرِّهم وفاجِرِهم، مؤمنهم وكافرهم؛ أنَّه ما منهم من أحدٍ إلَّا سيرِدُ النار، حكماً حتَّمه الله على نفسِه، وأوعد به عباده؛ فلا بدَّ من نفوذِه، ولا محيدَ عن وقوعه. واختُلِفَ في معنى الورود: فقيل: ورودُها حضورُها للخلائق كلِّهم حتى يحصُل الانزعاج من كلِّ أحدٍ، ثم بعدُ يُنجِّي الله المتَّقين.

وقيل: ورودُها دخولُها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. وقيل: الورودُ هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنّم، فيمرُّ الناس على قدرِ أعمالهم؛ فمنهم من يمرُّ كلمح البصر، وكالريح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم يمشي مشياً، ومنهم من يزحفُ زحفاً، ومنهم من يُخْطَف فيلقى في النار؛ كلُّ بحسب تقواه.

﴿٧٢﴾ ولهذا قال: ﴿ثم ننجِّي الذين اتَّقَوْا﴾: الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. ﴿ونَذَرُ الطَالمين﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي ﴿فيها جِثِيًّا﴾: ولهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلودُ وحقَّ عليهم العذاب، وتقطَّعت بهم الأسباب.

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُتَنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ لَيَ وَكُو أَهَلَكُنَا وَلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن قَرْدٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنُنَا وَرِءًيًا ﴿ لَكُنَّ ﴾ (١).

(٧٣) أي: وإذا تُتلى على لهؤلاء الكفار آياتُنا بينات؛ أي: واضحات الدِّلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجِبُ لمن سَمِعَها صدقَ الإيمان وشدَّة الإيقان؛ قابلوها بضدِّ ما يجب لها، واستهزؤوا بها وبمن آمن بها، واستدلُّوا بحسن حالهم في الدُّنيا على أنَّهم خيرٌ من المؤمنين، فقالوا معارضين للحقِّ: ﴿أَيُّ الفريقين﴾؛ أي: نحن والمؤمنون ﴿خيرٌ مقاماً﴾؛ أي: في الدُّنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوُّق الشهوات. ﴿وأحسن نَدِيًا﴾؛ أي: مجلساً؛ أي: فاستَنْتَجوا من لهذه المقدِّمة الفاسدة بسبب أنَّهم أكثر مالاً وأولاداً، وقد حصلت [لهم] أكثرُ مطالبهم من الدُّنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفةٌ مزوَّقةٌ، والمؤمنون بخلاف لهذه الحال؛ فهم خيرٌ من المؤمنين!!

﴿٧٤﴾ ولهذا دليلٌ في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلّا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسنُ المنظر كثيراً ما يكون سبباً لهلاك صاحبِهِ وشقائِهِ وشرِّه، ولهذا قال تعالى: ﴿وكم أهْلَكْنا قبلَهم من قرنٍ هم أحسنُ أثاثاً﴾؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة أحسنُ أثاثاً﴾؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة العيش وسرور اللذَّات وحسن الصور؛ فإذا كان لهؤلاء المهلكون أحسنَ منهم أثاثاً ورئياً، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكونُ لهؤلاء وهم أقلُّ منهم وأذلُّ معتصمين من العذاب، ﴿أكفّارُكم خيرٌ من أولٰئِكُم أم لكم براءةٌ في الزُّبُرِ﴾؟! وعُلِمَ مِن لهذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدُّنيا من أفسدِ الأدلَّة وأنَّه من طرق الكفار.

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ آَكُ ﴾ (٢٠ .

﴿٧٥﴾ لما ذكر دليلهم الباطل الدالَّ على شدَّة عنادهم وقوَّة ضلالهم؛ أخبر هنا أنَّ مَن كان في الضلالة؛ بأن رَضِيَها لنفسه، وسعى فيها؛ فإنَّ الله يمدُّه منها ويزيدُه فيها حبًّا؛ عقوبةً له على اختيارها على الهدى؛ قال

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٧٣﴾ ﴿مقاماً﴾؛ منزلاً. ﴿٧٣﴾ ﴿ندیًّا﴾؛ مجلساً. ﴿٧٤﴾ ﴿قرنَ﴾؛ أُمَّة. ﴿٧٤﴾ ﴿أَثَاثًا﴾؛ متاعاً. ﴿٧٤﴾ ﴿ورئیاً﴾؛ منظراً، ومرأى.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿فليمدد﴾؛ فليمهله، وليمل له استدراجاً.

سورة مريم (۷۱ ـ ۷۷)

تعالى: ﴿فلمّا زاغوا أزاغَ اللّه قلوبَهم﴾، ﴿ونقلّبُ أفئِدَتهم وأبصارَهم كما لم يُؤْمِنوا به أوَّلَ مرَّةٍ ونذَرُهم في طغيانِهِم يعمهونَ﴾. ﴿حتّى إذا رأوا﴾؛ أي: القائلون: ﴿أَيُّ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنُ نَدِيًا﴾، ﴿ما يوعدون إمّا العذابَ﴾: بقتل أو غيره، ﴿وإمّا الساعة﴾: التي هي بابُ الجزاء على الأعمال. ﴿فسيعلمونَ من هو شَرٌّ مكاناً وأضعفُ جُنداً﴾؛ أي: فحينئذٍ يتبيّن لهم بطلانُ دعواهم، وأنّها دعوى مضمحلّة، ويتيقّنون أنّهم أهل الشرّ وأضعفُ جنداً، ولكنْ لا يُفيدُهم لهذا العلم شيئاً؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى الدُّنيا فيعملون غير عملهم الأول.

﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوْا هُدَى ۚ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٧٦﴾ لما ذكر أنه يُمِدُّ للظالمين في ضلالهم؛ ذَكَرَ أنَّه يزيد المهتدين هدايةً من فضلِهِ عليهم ورحمتِه، والهدى يشمَلُ العلم النافع والعمل الصالح؛ فكلُّ مَنْ سَلَكَ طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده الله منه، وسهَّله عليه، ويسَّره له، ووهب له أموراً أخر لا تدخُلُ تحت كسبِه، وفي لهذا دليلٌ على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح.

ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ليزدادَ الذينَ آمنوا إيماناً﴾، ﴿وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُهُ زادتُهم إيماناً﴾. ويدلُّ عليه أيضاً الواقع؛ فإنَّ الإيمان قولُ القلب واللسان وعملُ القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في لهذه الأمور أعظم تفاوتِ.

ثم قال: ﴿والباقياتُ الصالحاتُ﴾؛ أي: الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها، ولا تضمحلُّ هي الصالحاتُ منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحجِّ وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبيَّة وبدنيَّة؛ فهذه الأعمال ﴿خيرٌ عند ربِّك ثواباً وخيرٌ مَرَدًا﴾؛ أي: خيرٌ عند الله ثوابها وأجرها، وكثيرٌ للعاملين نفعها وردُّها، ولهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه؛ فإنَّه ما ثَمَّ غيرُ الباقيات الصالحات عملٌ ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابُهُ ولا ينجَعُ، ومناسبتُهُ ذكر الباقيات الصالحات. والله أعلم: أنَّه لما ذَكرَ أنَّ الظالمين جعلوا أحوال الدُّنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها؛ أخبر هنا أنَّ الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوانُ السعادةِ ومنشورُ الفلاح، هو العملُ بما يحبُّه الله ويرضاه.

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِحَايَنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا اللَّيُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّخَنِنِ عَهْدًا اللَّهِيَّ الْفَيْبَ أَمِ ٱلَّذِي كَالُومُونِ عَهْدًا اللَّهِيَّ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرْدًا اللَّهِ (٢) ﴿ (٣) .

﴿٧٧﴾ أي: أفلا تعجبُ من حالة لهذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيُؤتى في الآخرة مالاً وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنة، لهذا من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالله وادَّعى لهذه الدَّعوى؛ لسهل الأمر.

ولهذه الآية وإنْ كانت نازلةً في كافرٍ معيَّن (٤)؛ فإنَّها تشمل كلَّ كافرٍ زعم أنَّه على الحقِّ، وأنَّه من أهل الجنة.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٦﴾ ﴿والباقيات﴾؛ الأعمال الصالحات. ﴿٧٦﴾ ﴿مردًا ﴾؛ مرجعاً وعاقبة.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن خباب رضي قال: كنت رجلاً قيناً، وكان لي على العاصي بن وائل دين، فأتيتُه أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مالٍ وولد، قال: فنزلت: ﴿أَفَرَةَيْتَ اللَّهِى كُفُرُ مِا يَعُولُ وَنَكُدُ لَمُ مِن كُفُرُ مَا يَقُولُ وَنَكُدُ لَمُ مِن اللَّهَ وَاللَّهُ وَوَلَدًا اللهُ وَرَلَدًا اللهُ وَرَلْدًا اللهُ اللهُ مَن اللَّهُ مَا يَقُولُ وَنَكُدُ لَمُ مِن اللَّهُ اللهُ مِن اللَّهُ وَرَبُدُ مَا يَقُولُ وَرَالِينًا فَرَدًا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَقُولُ وَاللَّهُ اللهُ عَن اللَّهُ اللهُ مِن اللَّهُ اللهُ مَا يَقُولُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧٧﴾ ﴿أفرأيتُ﴾؛ أعلمت؟ ﴿٧٩﴾ ﴿ونمدُّ له ﴾؛ نزيد له.

<sup>(</sup>٤) وهو العاص بن وائل؛ كما في «صحيح البخاري» (٤٧٣٥) عن خباب رضي الله عن الله

﴿٧٨﴾ قال الله توبيخاً له وتكذيباً: ﴿أَطَّلَعَ الغيبَ﴾؛ أي: أحاط علمُه بالغيب حتى عَلِمَ ما يكون، وأنَّ من جملة ما يكونُ أنَّه يُؤتى يوم القيامة مالاً وولداً. ﴿أُم اتَّخَذَ عند الرحمٰن عهداً﴾: أنَّه نائلٌ ما قاله؛ أي: لم يكنْ شيءٌ من ذلك، فعُلِمَ أنَّه متقوِّلٌ قائل ما لا علم له به. ولهذا التقسيم والترديدُ في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجَّة؛ فإنَّ الذي يزعم أنه حاصلٌ له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما أنْ يكونَ قولُهُ صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة، وقد عُلِمَ أنَّ لهذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبيَّة إلَّا ما أطلعه الله عليه من رسله.

وإمَّا أن يكون متَّخِذاً عهداً عند الله بالإيمان به واتِّباع رسله الذين عَهِدَ الله لأهلِهِ، وأوزَعَ أنَّهم أهل الآخرة، والناجون الفائزون؛ فإذا انتفى لهذان الأمران؛ عُلِمَ بذلك بطلان الدعوى.

﴿٧٩﴾ ولهٰذا قال تعالى: ﴿كلَّا﴾؛ أي: ليس الأمر كما زعم؛ فليس للقائل اطِّلاعٌ على الغيب، لأنَّه كافرٌ ليس عنده من علم الرسائل (١) شيءٌ، ولا اتَّخذ عند الرحمٰن عهداً؛ لكفره وعدم إيمانه ولكنَّه يستحقُّ ضدَّ ما تقوَّلَه، وإنَّ قوله مكتوبٌ محفوظٌ ليُجازى عليه ويعاقب، ولهٰذا قال: ﴿سَنكتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مَن العذابِ مَدًّا﴾؛ أي: نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضَّلال.

﴿٨٠﴾ ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾؛ أي: نرثه ماله وولده، فينتقلُ من الدُّنيا فرداً بلا مال ولا أهل ولا أنصارٍ ولا أعوان، ﴿ويأتينا فرداً﴾: فيرى من وخيم العقابِ ما هو جزاءُ أمثالِهِ من الظالمين.

﴿ [ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُتُمْ عِزَا ﴿ كَالَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ آَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَذًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَدًا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ ﴾ (٣٠) .

﴿٨٣﴾ ولهذا من عقوبة الكافرين: أنَّهم لمَّا لم يعتصِموا بالله ولم يتمسَّكوا بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سلَّطهم عليهم وقيَّضهم، فجعلت الشياطينُ تؤزُّهم إلى المعاصي أزًّا، وتزعِجُهم إلى الكفر إزعاجاً، فيوسوسون لهم، ويوحون إليهم، ويزيِّنون لهم الباطل، ويقبِّحون لهم الحقَّ، فيدخل حبُّ الباطل في قلوبهم ويتشرَّبها، فيسعى فيه سعي المحقِّ في حقِّه، فينصره بجهده، ويحارب عنه، ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل، ولهذا كلَّه جزاءً له على توليِّه من وليِّه وتوليِّه لعدوِّه؛ جَعَلَ له عليه سلطاناً، وإلَّا؛ فلو آمن بالله وتوكَّل عليه؛ لم يكن له عليه سلطانُ؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّه ليس له سلطانُ على الذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكَّلون. إنَّما سلطانُه على الذين يَتَوَلَّونَه والذين هم به مشركونَ﴾.

﴿ ٨٤﴾ ﴿ فلا تَعْجَلْ عليهم ﴾؛ أي: على لهؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُم عَدَّا ﴾؛ أي: إنَّ لهم أياماً معدودةً؛ لا يتقدَّمون عنها ولا يتأخَّرون، نُمْهِلُهم ونحلم عنهم مدَّة ليراجِعوا أمر الله؛ فإذا لم ينجَعْ فيهم ذٰلك؛ أخذْناهم أخذ عزيز مقتدر.

﴿ يَوْمَ غَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿ فَكُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ إِنَّى اللَّمَانُ عَلَى الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ النَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿ إِنَّهُ ﴾ (٤).

﴿٨٥﴾ يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين: المتّقين والمجرمين، وأنَّ المتّقين له باتّقاء الشرك والبدع والمعاصي، يحشُرُهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجّلين معظّمين، وأنَّ مآلهم الرحمٰن، وقصدَهم المنان وفداً

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الرسل».

<sup>(</sup>٢) لم تذكر الآيتان (٨١ ـ ٨٢) في النسختين، ولم تفسرا.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٨١﴾ ﴿عزَّا ﴾؛ شفعاء وأنصاراً. ﴿٨٣﴾ ﴿تؤزهم أزَّا ﴾؛ تدفعهم عن الطاعة وتغريهم بالمعصية.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿نحشر﴾؛ نجمع. ﴿٨٥﴾ ﴿وفداً﴾؛ وفوداً مكرمين على الرّكاب والرواحل. ﴿٨٦﴾ ﴿وِرداً﴾؛ مشاةً عطاشاً.

سورة مريم (٨٦ \_ ٩٥)

إليه، والوافد لا بدَّ أن يكونَ في قلبِهِ من الرجاء وحسن الظنِّ بالوافدِ إليه ما هو معلومٌ، فالمتَّقون يفدون إلى الرحمٰن راجين منه رحمته وعميم إحسانِهِ والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذٰلك بسبب ما قدَّموه من العمل بتقواه واتِّباع مراضيه، وأنَّ الله عَهِدَ إليهم بذٰلك الثواب على ألسنة رسله، فتوجَّهوا إلى ربِّهم مطمئنين به، واثقين بفضله.

﴿٨٦﴾ وأما المجرمون؛ فإنَّهم يُساقون ﴿إلى جهنَّم وِرْداً﴾؛ أي: عطاشاً، ولهذا أبشعُ ما يكون من الحالات سوقهم على وجهِ الذُّلِّ والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبةٍ، وهو جهنَّم، في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون فلا يُغاثون، ويَدْعونَ فلا يُستجاب لهم، ويستشفعونَ فلا يُشفع لهم.

﴿٨٧﴾ ولهذا قال: ﴿لا يملكون الشفاعة ﴾؛ أي: ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنَّما هي لله تعالى، ﴿قل لله الشفاعة جميعاً ﴾، وقد أخبر أنَّه لا تنفعهم شفاعة الشافعين؛ لأنّهم لم يتّخذوا عنده عهداً بالإيمان به وبرسله، واتّبعهم؛ فإنّه ممَّن ارتضاه الله وتحصُلُ له الشفاعة؛ كما قال تعالى: ﴿ولا يشفعونَ إلّا لِمن ارْتَضى ﴾. وسمى الله الإيمانَ به واتّباع رسله عهداً؛ لأنّه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتّبعهم.

﴿ وَقَالُواْ اَتَّحَدُ الرَّمْنُ وَلَدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْتًا إِذَا ۚ ﴿ لَهُ تَكَادُ السَّمَوَثُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَقَالُواْ اَتَّحَدُ الرَّمْنُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

﴿٨٨﴾ ولهذا تقبيحٌ وتشنيعٌ لقول المعاندين الجاحدين، الذين زعموا أن الرحمٰن اتَّخذَ ولداً؛ كقول النصارى: المسيح ابن الله، واليهود: عزيز ابن الله، والمشركين: الملائكة بنات الله؛ تعالى الله عن قولِهِم علوًّا كبيراً.

﴿٩٨ ـ ٨٩﴾ ﴿لقد جئتُم شيئاً إِدَّا﴾؛ أي: عظيماً وخيماً من عظيم أمره أنَّه: ﴿تكاد السمنواتُ﴾: على عظمتها وصلابتها؛ ﴿يَتَفَطَّرْنَ منه﴾؛ أي: من لهذا القول، ﴿وتنشقُ الأرض﴾: منه؛ أي: تتصدَّع وتنفطر، ﴿وتخرُّ الجبال هَذَه الدعوى القبيحة تكاد للمذه الدعوى القبيحة تكاد للهذه المخلوقات أن يكون منها ما ذُكِرَ.

﴿٩٢﴾ والحال أنه ﴿ما يَنبغي﴾؛ أي: لا يليق ولا يكون ﴿للرحمٰن أَنْ يتَخِذَ ولداً﴾: وذٰلك لأنَّ اتِّخاذه الولد يدلُّ على نقصه واحتياجه، وهو الغنيُّ الحميدُ، والولد أيضاً من جنس والدِهِ، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سميَّ.

﴿٩٣﴾ ﴿إِنْ كُلُّ مَن في السماواتِ والأَرْضِ إِلَّا آتي الرحمٰن عبداً﴾؛ أي: ذليلاً منقاداً غير متعاص ولا ممتنع، الملائكة والإنس والجنُّ وغيرهم، الجميع مماليك متصرَّف فيهم، ليس لهم من الملك شيءٌ، ولا من التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له ولدٌ ولهذا شأنه وعظمة ملكه؟!

﴿٩٤﴾ ﴿لقد أحصاهم وعدَّهم عدًّا﴾؛ أي: لقد أحاط علمُهُ بالخلائق كلِّهم، أهل السماواتِ والأرض، وأحصاهم، وأحصِي أعمالهم؛ فلا يضلُّ ولا ينسى ولا تخفى عليه خافيةٌ.

﴿٩٥﴾ ﴿وكلُّهم آتيه يوم القيامةِ فَرْداً﴾؛ أي: لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلَّا عمله، فيجازيه الله ويوفّيه حسابه، إن خيراً؛ فخير، وإن شرًّا فشرٌّ؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد جِئْتُمونا فُرادى كما خَلَقْناكم أوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٨٩﴾ ﴿إِذَّا﴾؛ شيئاً عظيماً منكراً. ﴿٩٠﴾ ﴿يتفطَّرنَ﴾؛ يتشقَّقن. ﴿٩٠﴾ ﴿وتخرُّ الجبال هدًا﴾؛ تسقط سقوطاً شديداً. ﴿٩٢﴾ ﴿وما ينبغي﴾؛ ما يليق وما يصلح.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلصَّدِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ (١).

﴿٩٦﴾ لهذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أنْ وَعَدَهُم أنْ يَجْعَلَ لهم ودًّا؛ أي: محبة ووداداً في قلوب أوليائِهِ وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ودُّ؛ تيسَّر لهم كثيرٌ من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدَّعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حَصَلَ، ولهذا ورد في الحديث الصحيح: (٢) «إنَّ الله إذا أحبَّ عبداً؛ نادى جبريلَ: إنِّي أحبُّ فلاناً؛ فأحبَّه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إنَّ الله يحبُّ فلاناً؛ فأحبُّوه، فيحبُّه أهل السماء، ثم يوضَع له القبول في الأرض» وإنَّما جَعَلَ الله لهم وُدًّا لأنه ودُّوه، وأحبُّوه، فودَّدهم إلى أوليائِهِ وأحبابِهِ.

﴿ فَإِنَّمَا يَسَنَٰذُكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلَ أَيْ اللَّهِ وَيَمُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلَ أَيْتُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى عن نعمتِهِ، وأنَّه يسَّر لهذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمدٍ ﷺ؛ يسَّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصودُ منه والانتفاع به؛ ﴿لِتُبَشِّرَ به المتَّقينَ﴾: بالترغيب في المبشَّر به من الثواب العاجل والآجل، وذِكْر الأسباب الموجبة للبشارة، ﴿وتُنذِرَ به قوماً لُدَّا﴾؛ أي: شديدين في باطلهم، أقوياء في كفرهم، فتقوم عليهم الحجَّة، وتتبيَّن لهم المحجَّة، فيهلِك مَن هَلَك عن بيِّنة، ويحيا مَن حيَّ عن بيِّنة.

﴿٩٨﴾ ثم تُوعَدهُم بإهلاك المكذّبين قبلهم، فقال: ﴿وكم أَهْلَكُنا قبلَهم من قرنٍ ﴾: من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم من المعانِدين المكذّبين، لما استمرُّوا في طغيانِهم؛ أهلكهم الله؛ فليس لهم من باقيةٍ. ﴿هل تُحِسُّ منهم من أحدٍ أو تسمعُ لهم رِكْزاً ﴾: والرِّكْزُ: الصوتُ الخفيُّ؛ أي: لم يبقَ منهم عينٌ ولا أثرٌ، بل بقيتُ أخبارُهم عبرةً للمعتبرين، وأسمارُهم عظةً للمتعظين.

تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر.



## تفسير سورة طه وهي مكية

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحِيمِ إِ

﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ۚ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَغْثَىٰ ۚ مَا أَنزِيلًا مِّمَنَ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۚ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۚ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۚ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۚ وَالسَّمَا وَمَا عَمْ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ إِلَهُ إِلّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو لَكُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ إِلَهُ إِلَهُ لِللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو لَكُ الْمُسَمَّاءُ ٱلْحُسْنَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

﴿١ - ٢﴾ ﴿طه﴾: من جملة الحروف المقطَّعة المفتتَح بها كثيرٌ من السور، وليست اسماً للنبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٦﴾ ﴿وُدًّا ﴾؛ محبة في قلوب عباده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٤٠) ومسلم (٢٦٣٧)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٩٧﴾ ﴿لُدَّا﴾؛ شديدي الخصومة بالباطل. ﴿٨٩﴾ ﴿قرن﴾؛ أُمَّة. ﴿٩٨﴾ ﴿تُحس﴾؛ ترى وتجد. ﴿٩٨﴾ ﴿وركزاً﴾؛ صوتاً خفيًا.

<sup>(</sup>٤) غريب القُرِّآنُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ استوى ﴾؛ ارتفع وعلا على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ﴿٦﴾ ﴿ الثرى ﴾؛ التراب النديّ، والمراد: الأرضون السبع؛ لأنها تحته.

سورة طه (۳ ـ ۸)

﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لِتَشْقى﴾؛ أي: ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لِتَشْقى بذلك، ويكونَ في الشريعة تكليفٌ يشقُّ على المكلَّفين، وتعجزُ عنه قُوى العاملين، وإنَّما الوحي والقرآن والشرع شَرَعَهُ الرحيم الرحمٰن، وجَعَلَهُ موصلاً للسعادة والفلاح والفوز، وسهَّله غايةَ التسهيل، ويسَّر كلَّ طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحةً للأبدان، فتلقَّتُه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لِعِلْمها بما احتوى عليه من الخير في الدُّنيا والآخرة.

ولهذا قال: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشى﴾: إلَّا ليتذكَّر به من يَخْشى اللّه تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكّر به الأحكام الحسنة الشرعيَّة المفصَّلة التي كان مستقرَّا في عقله حسنها مجملاً، فوافق التفصيلُ ما يَجِدُهُ في فطرتِهِ وعقلِهِ، ولهذا سمَّاه الله تذكرةً، والتَّذْكِرَةُ لشيء كان موجوداً؛ إلَّا أن صاحبَه غافلٌ عنه أو غير مستحضرِ لتفصيلِهِ.

وخصَّ بالتَّذْكِرَةِ مَنْ يخشى؛ لأنَّ غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفعُ به من لم يؤمنْ بجنَّة ولا نارٍ ولا في قلبه من خشيةِ الله مثقال ذرة؟! لهذا ما لا يكون، ﴿سَيَذَّكُرُ مَنْ يخشى. ويتجنَّبُها الأشقى. الذي يَصْلَى النار الكُبرى﴾.

﴿٤﴾ ثم ذَكرَ جلالة لهذا القرآن العظيم، وأنه تنزيلُ خالقِ الأرض والسماوات، المدبِّر لجميع المخلوقات؛ أي: فاقبلوا تنزيلَه بغاية الإذعان والمحبَّة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيراً ما يقرنُ بين الخَلْق والأمر؛ كما في لهذه الآية وكما في قوله: ﴿أَلَا لَهُ الخلقُ والأمر﴾، وفي قوله: ﴿الله الذي خَلَقَ سبعَ سمواتٍ ومن الأرضِ مثلَهُنَّ يتنزَّلُ الأمرُ بينهنَّ﴾، وذلك أنَّه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه لا خالق سواه؛ فليس على الخلق إلزامٌ ولا أمرٌ ولا نهيٌ إلَّا من خالقهم. وأيضاً؛ فإنَّ خلقه للخلق فيه من التدبير القري الشرعيُّ الدينيُّ؛ فكما أنَّ الخلق لا يخرُجُ عن الحكمة، فلم يَخْلُقُ شيئاً عبناً؛ فكذلك لا يأمرُ ولا ينهى إلَّا بما هو عدلٌ وحكمةٌ وإحسانٌ.

﴿٥﴾ فلما بين أنه الخالق المدبِّر الآمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال: ﴿الرحمٰن على العرش﴾: الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمُها وأوسعها، ﴿استوى﴾: استواءً يَليقُ بجلالِهِ ويناسب عظمتَه وجمالَه، فاستوى على العرش، واحتوى على الملك.

﴿٦﴾ ﴿له ما في السملواتِ وما في الأرض وما بينَهما﴾: من مَلَكِ وإنسيِّ وجنيِّ وحيوانٍ وجمادٍ ونباتٍ، ﴿وما تحتَ الثَّرى﴾؛ أي: الأرض؛ فالجميع مُلكٌ لله تعالى، عبيدٌ مدبَّرون مسخَّرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من المُلك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً.

﴿٧﴾ ﴿وإن تَجْهَرْ بالقول فإنّه يعلم السرَّ﴾: الكلام الخفي، ﴿وأخفى﴾: من السرّ، الذي في القلب ولم يُنطقْ به، أو السّر ما خطر على القلب، وأخفى ما لم يخطُر؛ يعلم تعالى أنه يخطُرُ في وقته وعلى صفته. المعنى أنَّ علمه تعالى محيطٌ بجميع الأشياء؛ دقيقِها وجليها؛ خفيّها وظاهرها؛ فسواء جهرتَ بقولك أو أسررتَه؛ فالكلُّ سواء بالنسبة لعلمه تعالى.

﴿٨﴾ فلما قرَّر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمتِه وسعة عظمتِه وعلوه على عرشه وعموم ملكِه وعموم علمِه؛ نَتَجَ من ذلك أنَّه المستحقُّ للعبادة، وأنَّ عبادته هي الحقُّ التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلةٌ، فقال: ﴿الله لا إله إلاّ هو﴾؛ أي: لا معبود بحقِّ ولا مألوه بالحبِّ والذُّلِّ والخوف والرجاء والمحبَّة والإنابة والدُّعاء إلاّ هو. ﴿له الأسماء الحسنى﴾؛ أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: من حسنها أنَّها كلَّها أسماءٌ دالةٌ على المدح؛ فليس فيها اسمٌ لا يدلُّ على المدح والحمد، ومن حسنها أنَّها ليست أعلاماً محضةً، وإنما هي أسماءٌ وأوصافٌ، ومن حسنها أنَّها دالَّة على الصفات

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) وفي (ب): «فيه التدبير».

707

الكاملة وأنَّ له من كلِّ صفةٍ أكملها وأعمَّها وأجلَّها، ومن حسنها أنَّه أمر العبادَ أن يدعوه بها؛ لأنَّها وسيلةٌ مقربةٌ إليه؛ يحبُّها ويحبُّ من يحفظُها، ويحبُّ من يبحث عن معانيها، ويتعبَّد له بها؛ قال تعالى: ﴿وللّه الأسماءُ الحسنى فادْعوه بها﴾.

﴿٩ ـ ١٠ ﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ على وجه الاستفهام التقريريِّ والتعظيم لهذه القصَّة والتفخيم لها: 
﴿هل أتاك حديثُ موسى ﴾: في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوَّته؛ أنَّه رأى ناراً من بعيد، وكان قد ضلَّ الطريق، وأصابه البردُ، ولم يكنْ عنده ما يتدفَّأ به في سفره. فقال لأهلِه: ﴿إني آنستُ ﴾؛ أي: أبصرتُ ﴿ناراً ﴾: وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. ﴿لعلِّي آتيكُم منها بقبَس ﴾: تصطلون به، ﴿أو أجِدُ على النار هُدى ﴾؛ أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبُهُ النور الحسي والهداية الحسيَّة، فوجَدَ ثَمَّ النورَ المعنويَّ؛ نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقيَّة؛ هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنَّات النعيم، فحصل له أمرٌ لم يكنْ في حسابِه ولا خَطَر بباله.

﴿١١﴾ ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾؛ أي: النار التي آنسها من بعيدٍ، وكانت في الحقيقة نوراً، وهي نارٌ تحرق وتشرق، ويدلُّ على ذٰلك قوله ﷺ: «حجابُهُ النورُ أو النارُ، لو كَشَفَهُ؛ لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره (٣٠)». فلما وصل إليها؛ نودِيَ منها؛ أي: ناداه الله؛ كما قال: ﴿وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرَّبْناه نَجِيًّا﴾.

﴿١٢﴾ ﴿إِنِي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِالواد المقدَّسِ طُوئُ﴾: أخبره أنَّه ربُّه، وأمره أن يستعدَّ ويتهيَّأ لمناجاته ويهتمَّ لذلك، ويُلْقِيَ نعليه، لأنَّه بالوادي المقدَّس المطهَّر المعظَّم، ولو لم يكن من تقديسِهِ إلَّا أنَّه اختاره لمناجاتِهِ كليمَه موسى؛ لكفى. وقد قال كثيرٌ من المفسِّرين: إنَّ اللّه أمره أن يُلْقِيَ نعليه لأنهما من جلد حمارِ (٤)؛ فاللّه أعلم بذلك.

﴿١٣﴾ ﴿وَأَنَا اخْتِرَتُكَ﴾؛ أي: تخيَّرْتك واصطفيتُك من الناس، ولهذه أكبر نعمةٍ ومنَّة أنعم الله بها عليه تقتضي من الشُّكر ما يَليق بها، ولهذا قال: ﴿فاستمعْ لما يُوحى﴾؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنَّه حقيقٌ بذلك؛ لأنَّه أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الإسلامية.

﴿١٤﴾ ثم بيَّن الذي يوحيه إليه بقوله: ﴿إنَّني أنا الله لا إله إلّا أنا﴾؛ أي: الله المستحقُّ الألوهيَّة المتَّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريكَ له ولا مثيلَ ولا كفو ولا سَمِيَّ. ﴿فاعْبُدْني﴾: بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خصَّ الصَّلاة بالذِّكر، وإن كانت داخلةً في العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمُّنها عبوديَّة القلب واللسان والجوارح. وقوله: ﴿لِذِكْري﴾: اللام للتعليل؛ أي: أقم الصلاة لأجل ذكرِكَ إيَّاي؛ لأن ذكره تعالى أجلُّ المقاصد، وبه عبوديَّة القلب، وبه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۰﴾ ﴿آنست﴾؛ أبصرت. ﴿۱۰﴾ ﴿بقبس﴾؛ بشعلة تستدفئون بها. ﴿۱۰﴾ ﴿هدى﴾؛ هادياً يدلُّنا الطريق. ﴿۱۲﴾ ﴿المقدس﴾؛ المبارك المطهر. ﴿۱٤﴾ ﴿لذكري﴾؛ لتذكرني فيها. ﴿١٥﴾ ﴿أكاد أُخفيها﴾؛ أقرب أن أسترها من نفسى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. (٣) أخرجه مسلم (١٧٩)، عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٧٣٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٧٩)، وتعقبه الذهبي، وقال الألباني: «ضعيف جدًّا». انظر «ضعيف سنن الترمذي» (٢٩١).

سورة طه (۱۵ ـ ۱۸)

سعادته؛ فالقلبُ المعطَّل عن ذكر الله معطَّلٌ عن كلِّ خير وقد خَرِبَ كلَّ الخراب، فشرع الله للعباد أنواعَ العباداتِ التي المقصود منها إقامةُ ذكرِه، وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: ﴿اتلُ ما أوحِيَ إليكَ من الكتاب وأقم الصَّلاةَ إنَّ الصلاةَ تَنْهى عن الفحشاءِ والمنكرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أكبرُ ﴾؛ أي: ما فيها من ذكر الله أكبرُ من نهيها عن الفحشاء والمنكر، ولهذا النوع يقال له: توحيدُ الإلهيَّة وتوحيدُ العبادة؛ فالألوهيَّة وصفُه تعالى، والعبوديَّة وصفُ عبده.

﴿١٥﴾ ﴿إِنَّ الساعة آتيةٌ﴾؛ أي: لا بدَّ من وقوعها، ﴿أكاد أخفيها﴾؛ أي: عن نفسي؛ كما في بعض القراءَات؛ كقوله تعالى: ﴿وعنده علمُ الساعةِ قَلْ إِنَّما علمُها عند الله ﴾، وقال: ﴿وعنده علمُ الساعة: فعلمُها قد أخفاه عن الخلائق كلِّهم؛ فلا يعلمها مَلَكُ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسل، والحكمة في إتيان الساعة: ﴿لِتُجْزى كلُّ نفس بما تَسْعى ﴾: من الخير والشرِّ؛ فهي الباب لدار الجزاء، ﴿ليَجزيَ الذين أساؤوا بما عَمِلوا ويَجْزى الذين أحسَنوا بالحُسْنى ﴾.

﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىٰ هُ فَتَرْدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

(١٦﴾ أي: فلا يصدُّك ويشغَلُك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك مَنْ كان كافراً بها، غير معتقدٍ لوقوعها، يسعى في الشكِّ فيها والتشكيك، ويجادلُ فيها بالباطل، ويقيم من الشَّبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذلك هواه، ليس قصدُهُ الوصول إلى الحق، وإنَّما قُصاراه اتِّباع هواه؛ فإيَّاك أن تصغي إلى مَنْ لهذه حالُه أو تقبلَ شيئاً من أقواله وأعماله الصادَّة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنَّما حذَّر الله تعالى عمَّن لهذه حاله؛ لأنَّه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولةً على التشبُّه والاقتداء بأبناء الجنس، وفي لهذا تنبيهٌ وإشارةٌ إلى التحذير عن كلِّ داع إلى باطل، يصدُّ عن الإيمان الواجب أو عن كمالِه، أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك.

وذكر في لهذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن لهذه الأمور الثلاثة أصولُ الإيمان وركنُ الدين، وإذا تمَّت؛ تمَّ أمر الدين، ونقصُه أو فقدُه بنقصِها أو نقص شيء منها. ولهذه نظيرُ قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادةِ الفِرَق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: ﴿إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصَّابئينَ والنَّصارى مَنْ آمنَ بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم يَحْزَنونَ ﴿. وقوله: ﴿فتردى ﴿؛ أي: تهلك وتشقى إنِ اتَّبعت طريق من يصدُّ عنها، وقولُه تعالى:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَالَمُ غَلَمْ اللَّهُ وَلَا تَعَلَىٰ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا تَعْلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ الللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿١٧﴾ لما بيَّن الله لموسى أصلَ الإيمان؛ أراد أن يبيِّن له ويريه من آياته ما يطمئنُ به قلبه، وتقرُّ به عينه، ويقوى إيمانُه بتأييد الله له على عدوِّه، فقال: ﴿وما تلك بيمينِك يا موسى﴾: لهذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في لهذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام.

﴿١٨﴾ فقال مُوسى: ﴿هِي عصايَ أَتُوكًا عليها وأهشُ بها على غنمي ﴾: ذكر فيها هاتين المنفعتين؛ منفعة لجنس الآدمي، وهو أنَّه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصُل فيها معونةٌ ومنفعةٌ للبهائم، وهو أنَّه كان يرعى

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿فتردى﴾؛ فتهلك.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿أتوكاً علیها﴾؛ أعتمد علیها في المشي. ﴿۱۸﴾ ﴿وأهش بها علی غنمي﴾؛ أهزُّ بها الشجر لترعی غنمي ما يتساقط من ورقه. ﴿۱۸﴾ ﴿مآرب﴾؛ منافع وحاجات. ﴿۲٠﴾ ﴿تسعی﴾؛ تمشي بسرعة وخفَّة. ﴿۲١﴾ ﴿سيرتها﴾؛ حالتها. ﴿۲٢﴾ ﴿سيرتها﴾؛ حالتها. ﴿۲٢﴾ ﴿سيرتها﴾؛ حالتها. ﴿۲٢﴾ ﴿سيرتها

الغنم؛ فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه؛ هشَّ بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقُه فيرعاه الغنم. لهذا الخُلُق الحسن من موسى عَلِيهُ الذي من آثارِهِ حُسْنُ رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دلَّ على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمتُه. ﴿ولي فيها مآربُ ﴾؛ أي: مقاصد ﴿أخرى ﴾: غير لهذين الأمرين.

ومن أدب موسى ﷺ أنَّ اللّه لما سأله عمَّا في يمينه، وكان السؤال محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها .

﴿١٩ ـ ٢٠﴾ فقال الله له: ﴿ أَلقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حيَّةٌ تسعى ﴾: انقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماً، فولَّى موسى هارباً خائفاً ولم يعقب.

وفي وصفها بأنها تسعى إزالةٌ لوهم يمكن وجوده، وهو أنْ يُظنَّ أنها تخييلٌ لا حقيقة؛ فكونها تسعى يزيلُ لهذا الوهم.

﴿٢١﴾ فقال الله لموسى: ﴿خُذْها ولا تَخَفْ﴾؛ أي: ليس عليك منها بأسٌ، ﴿سنعيدُها سيرتها الأولى﴾؛ أي: هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصا، فامتثل موسى أمر الله إيماناً به وتسليماً، فأخذها، فعادت عصاه التي كان يعرفها. لهذه آيةٌ.

﴿٢٢﴾ ثم ذكر الآية الأخرى، فقال: ﴿واضْمُمْ يدك إلى جناحِكَ﴾؛ أي: أدخل يدك إلى جيبك، وضمَّ عليك عَضُدك الذي هو جناحُ الإنسان؛ ﴿تَخْرُجْ بيضاءَ من غير سوءٍ﴾؛ أي: بياضاً ساطعاً من غير عيبٍ ولا برص. ﴿آيةً أخرى﴾.

﴿٢٣﴾ قال الله: ﴿فَذَانَكُ بِرِهَانَانَ مِن رَبِّكُ إِلَى فَرَعُونَ وَمَلَتُهُ إِنَّهُم كَانُوا قَوْماً فاسقين ﴾ ؛ ﴿لِنُرِيَكُ مِن آياتنا الكبرى ﴾ ؛ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصاحيَّة تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نُرِيَكَ من آياتنا الكبرى الدالَّة على صحَّة رسالتك وحقيقة ما جئتَ به، فيطمئنُ قلبك، ويزداد علمُك، وتثقُ بوعد الله لك بالحفظ والنُّصرة، ولتكون حجَّة وبرهاناً لمن أرسِلْتَ إليهم.

﴿ اَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ اَشَرَةً لِى صَدْرِى ﴿ وَاَعَلَمُ عُقَدَةً مِن لِسَانِى اللَّهِ وَرَعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ وَاَعْلَمُ عُقَدَةً مِن لِسَانِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

﴿٢٤﴾ لما أوحى الله إلى موسى ونبّأه وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى فرعون ملك مصر، فقال: ﴿اذَهَبْ إلى فرعون إنّه طغى ﴾؛ أي: تمرَّد وزاد على الحدِّ في الكفر والفساد والعلوِّ في الأرض والقهر للضعفاء، حتى إنّه ادَّعي الربوبيَّة والألوهيَّة قبحه الله؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه، ولكنْ من رحمة الله وحكمتِه وعدلِه أنّه لا يعذّب أحداً إلّا بعد قيام الحجة بالرسل.

﴿٢٥﴾ فحينئذِ عَلِمَ موسى عَلَى أَنَّه تحمَّل حملاً عظيماً؛ حيث أُرسِلَ إلى هٰذا الجبار العنيد، الذي ليس له منازعٌ في مصر من الخلق، وموسى عَلَى وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربه، وتلقّاه بالانشراح والقَبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدَّعوة، فقال: ﴿ربِّ اشرحْ لي صدري﴾؛ أي: وسِّعه وافسحْه لأتحمَّل الأذى القوليَّ والفعليَّ، ولا يتكدَّر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري؛ فإنَّ الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبُه لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله لنبيه محمد عَلَيْ : ﴿فبما رحمةٍ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲۷﴾ ﴿واحلل عقدة﴾؛ أطلق لساني بفصیح المنطق. ﴿۳۱﴾ ﴿اشدد به أزري﴾؛ قَوِّني به وشُدَّ به ظهري. ﴿۳۲﴾ ﴿أمري﴾؛ النبوَّة.

سورة طه (۲۱ ـ ۳۲)

من الله لِنتَ لهم ولو كنتَ فظًا غليظَ القلب لانفضُّوا من حولِكَ ﴾، وعسى الخلقُ يقبلون الحقَّ مع اللِّين وسَعَة الصدر وانشراحه عليهم.

﴿٢٦﴾ ﴿ويسِّرْ لِي أمري﴾؛ أي: سهل عليَّ كلَّ أمرِ أسلكه وكلَّ طريق أقصده في سبيلك، وهوِّنْ عليَّ ما أمامي من الشدائد، ومن تيسير الأمر أن ييسِّر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطبَ كلَّ أحدٍ بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطُّرق الموصلة إلى قبول قوله.

﴿٢٧ ـ ٢٨﴾ ﴿واحلُلْ عقدةً من لساني. يَفْقَهوا قولي﴾: وكان في لسانه ثِقَلٌ لا يكاد يُفْهَمُ عنه الكلام كما قال المفسِّرون؛ كما قال الله أن يَحُلَّ منه على عقدةً؛ يفقهوا ما يقولُ، فيحصل المقصود التامُّ من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني.

﴿٢٩ - ٣٠ ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي ﴾؛ أي: عويناً يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسِلْتُ إليهم، وسأل أن يكون من أهلِهِ؛ لأنه من باب البرِّ، وأحقُّ ببر الإنسان قرابتُهُ. ثم عيَّنه بسؤاله، فقال: ﴿ هَارُونَ أَخِي ﴾ .

﴿٣١ ـ ٣١﴾ ﴿اللهد به أزري﴾؛ أي قوِّني به وشدَّ به ظهري. قال اللّه: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأخيك ونَجْعَلُ لكما سلطاناً﴾، ﴿وأشرِكُه في أمري﴾؛ أي: في النبوَّة؛ بأن تجعله نبيًّا رسولاً كما جعلتني.

﴿٣٣ ـ ٣٤﴾ ثم ذكر الفائدة في ذلك، فقال: ﴿كي نسبِّحكَ كثيراً. ونذكُرَكَ كثيراً﴾: علم عليه الصلاة (والسلام) أنَّ مدار العباداتِ كلِّها والدينِ على ذِكْرِ الله، فسأل الله أن يجعلَ أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البرِّ والتقوى، فيكثر منهما ذِكْرُ الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات.

﴿٣٥﴾ ﴿إِنَّكَ كَنْتَ بِنَا بِصِيراً﴾: تعلمُ حالنا وضعفنا وعَجْزَنا وافتقارَنا إليك في كلِّ الأمور، وأنت أبصرُ بنا من أنفسنا وأرحم؛ فمُنَّ علينا بما سألناك، وأجب لنا فيما دعوناك.

﴿٣٦﴾ فقال الله: ﴿قد أُوتيتَ سُؤْلَكَ يا موسى﴾؛ أي: أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك، ونيسِّر أمرك، ونحلُّ عقدةً من لسانك؛ يفقهوا قولك، ونشدُّ ﴿عَضُدَكَ بأخيك هارون، ونجعلُ لكما سلطاناً؛ فلا يصلونَ إليكما بآياتِنا، أنتما ومَن اتَّبعكما الغالبون﴾.

ولهذا السؤال من موسى على الله المرشِدِ للخلق، خصوصاً إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبُّر والطُّغيان، يحتاج وذلك أنَّ الدَّاعي إلى الله المرشِدِ للخلق، خصوصاً إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبُّر والطُّغيان، يحتاج إلى سعة صدر، وحلم تامِّ على ما يصيبه من الأذى، ولسان فصيح يتمكَّن من التعبير به عن ما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب لهذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحقِّ وتزيينه بما يقدر عليه؛ ليحبِّبه إلى النفوس، وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفَّر عنه، ويحتاج مع ذلك أيضاً أن يتيسَّر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلَّا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن لهذه صفتُهُ أعوانٌ ووزراءُ يساعدونه على مطلوبه؛ لأنَّ الأصوات إذا كَثُرت؛ لا بدَّ أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور، فأعْطِيها.

وإذا نظرتَ إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتَهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ؛ فإنَّه في الذُّروة العليا من كلِّ صفة كمال، وله من شرح الصدرِ وتيسير الأمر وفصاحةِ اللسان وحسن التعبيرِ والبيان والأعوانِ على الحقِّ من الصحابة فَمَنْ بعدَهم ما ليس لغيره.

﴿ وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ أَنْدِيْهِ فِ ٱلنَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِ ٱلنَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِ ٱلْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ

۳۷۰ سورة طه (۳۷ ـ ٤١)

(٣٧ ـ ٣٧) لما ذكر مِنَّته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سُؤلِهِ ؛ ذكر نعمته عليه وقتَ التربية والتنقُّلات في أطواره، فقال: ﴿ولقد مَنَنَا عليك مرةً أخرى ﴾: حيث ألهمنا أمَّك أن تقذِفَك في التابوت وقت الرَّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنَّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، فأخفته أمَّه وخافت عليه خوفاً شديداً، فقذفَتْه في التابوت، ثم قذفتْه في اليمِّ؛ أي: شط نيل مصر، فأمر الله اليمَّ أن يُلقيه في الساحل، وقيَّض أنْ يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى، ويتربَّى في أولاده، ويكون قرَّة عينٍ لمن رآه، ولهذا قال: ﴿ولُقيتُ على عيني ﴾؛ أي: ولتتربَّى على نظري وفي حفظي وكلاءتي، وأيُّ نظر وكفالة أجلُّ وأكمل من ولاية البَرِّ الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضارِّ عنه؛ فلا ينتقلُ من حالةٍ إلى حالةٍ إلَّا والله تعالى هو الذي دبَّر ذلك لمصلحة موسى!

﴿٤٠﴾ ومن حسن تدبيره أنَّ موسى لما وقع في يد عدوِّه؛ قلقتْ أمُّه قلقاً شديداً، وأصبح فؤادها فارغاً، وكادت تُخبِرُ به، لولا أنَّ الله ثبَّتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرَّم الله على موسى المراضع؛ فلا يقبل ثدي امرأة قطّ؛ ليكون مالله إلى أمِّه فترضِعَه ويكونَ عندها مطمئنَّة ساكنة قريرة العين، فجعلوا يعرضون عليه المراضع؛ فلا يقبلُ ثدياً، فجاءتْ أختُ موسى، فقالت لهم: ﴿هل أدلُّكم﴾: على أهل بيتٍ يكفُلونه لكم وهم له ناصحونَ، ﴿وَرَجَعْناك إلى أمِّك كي تَقَرَّ عينُها ولا تحزنْ وقتلتَ نفساً»: وهو القبطيُّ لما دخل المدينة وقتَ غفلةٍ من أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلانِ: واحدٌ من شيعة موسى والآخر من عدوِّه قبطيُّ، فاستغاثه الذي من شيعةِ على الذي من عدوِّه، فوكزَهُ موسى فقضى عليه، فدعا الله وسأله المغفرة فَغَفَر له، ثم فرَّ هارباً لما سمع أنَّ الملأ طَلَبوه يريدون قتله. ﴿فنجَيْناك من الغمِّ»: من عقوبة الذنب ومن القتل، ﴿وفَتَناك مُنوال عن أدادوا قتله، فتوجَّه ألى ما وصلتَ إليه. ﴿فلبثتَ سنين في أهل مَدْيَنَ ﴾: حين فرَّ هارباً من فرعون وملئه حين أرادوا قتله، فتوجَّه إلى ما وصلتَ إليه، وتزوَّج هناك، ومكث عشر سنين أو ثمان سنين، ﴿ثم جئتَ على قَدَر يا موسى ؛ أي : جئت مجيئاً ليس اتفاقاً من غير قصدٍ ولا تدبيرٍ منًا، بل بقدرٍ ولطف منًا، وهذا يدلً على كمال اعتناء الله بكليمه موسى ﷺ.

﴿٤١﴾ ولهٰذا قال: ﴿واصطنعتُك لنفسي﴾؛ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي حبيباً مختصًا، وتبلغ في ذٰلك مبلغاً لا ينالُه أحدٌ من الخلق إلَّا النادر منهم.

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذُلُ غاية جهدِهِ ويسعى نهاية ما يمكِنُه في إيصاله لذلك؛ فما ظنُّك بصنائع الربِّ القادر الكريم؟! وما تحسبُه يفعلُ بمن أراده لنفسِهِ، واصطفاه من خلقِهِ.

﴿ اَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِثَايَتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِى اللَّهِي اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرُعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اللَّهِ فَقُولَا لَهُمْ قَوْلًا لَتِبَا لَمَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْخَىٰ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿اليم﴾؛ نهر النيل. ﴿٤٠﴾ ﴿يكفله﴾؛ يربيه ويرضعه. ﴿٤٠﴾ ﴿تقرَّ عينها﴾؛ تطيب نفسها. ﴿٤٠﴾ ﴿وفتنَّاك فتوناً﴾؛ ابتليناك ابتلاء. ﴿٤٠﴾ ﴿على قدر﴾؛ على وفق الوقت المقدَّر لإرسالك. ﴿٤١﴾ ﴿واصطنعتك لنفسي﴾؛ اصطفيتك لرسالتي.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿ولا تنيا﴾؛ لا تفترا ولا تضعفا. ﴿٤٥﴾ ﴿يفرط علينا﴾؛ يعاجلنا بالعقوبة.

سورة طه ٤٢ ـ ٤٨)

﴿٤٢﴾ لما امتنَّ الله على موسى بما امتنَّ به من النعم الدينيَّة والدنيويَّة؛ قال له: ﴿اذهب أنت وأخوك﴾: هارون ﴿بآياتي﴾؛ أي: الآيات التي مني، الدالَّة على الحقِّ وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آياتٍ إلى فرعون وملئه، ﴿ولا تَنِيا في ذِكْري﴾؛ أي: لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذِكْري بالاستمرار عليه والْزَماه كما وعدتُما بذلك: ﴿كي نسبِّحَكَ كثيراً ونَذْكُركَ كثيراً ﴾؛ فإنَّ ذكر الله فيه معونةٌ على جميع الأمور؛ يسهِّلها، ويخفِّف حملها.

﴿ ٤٣﴾ ﴿ اذهبا إلى فرعون إنَّه طغى﴾؛ أي: جاوز الحدَّ في كفرِهِ وطغيانِهِ وظلمه وعدوانه.

﴿٤٤﴾ ﴿فقولا له قولاً ليّناً﴾؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صَلف ولا غِلْظَةٍ في المقال أو فظاظةٍ في الأفعال. ﴿لعلّه ﴾: بسبب القول اللين ﴿يَعَدَدُكُر ﴾: ما ينفعه فيأتيه ﴿أو يَخْشَى ﴾: ما يضرُّه فيتركه؛ فإنَّ القول الليِّن داع لذلك، والقول الغليظ منفرٌ عن صاحبه، وقد فُسِّر القول الليِّن في قوله: ﴿فَقُلْ هل لك إلى أن تَزكَى. وأهدِيك إلى ربِّك فتَخْشَى ﴾؛ فإنَّ في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمِّل؛ فإنَّه أتى به ﴿هل ﴾ الدالَّة على العرض والمشاورة، التي لا يشمئزُّ منها أحدٌ، ودعاه إلى التزكِّي والتطهُّر من الأدناس، التي أصلها التطهُّر من الشرك، الذي يقبله كلُّ عقل سليم، ولم يقلُ: أزكيك، بل قال: ﴿تزكَّى ﴾: أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربِّه الذي ربَّاه وأنعم عليه بالنَّعم الظاهرة والباطنة، التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال: ﴿وأهدِيَك إلى ربِّك فتَحْشَى ﴾، فلما لم يقبلُ هذا الكلام الليِّن الذي يأخُذُ حسنُه بِالقلوب؛ عُلِمَ أنَّه لا ينجعُ فيه تذكيرٌ، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر.

﴿٤٥﴾ ﴿قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ علينا﴾؛ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلُّغه رسالاتك، ونقيم عليه الحجَّة، ﴿أُو أَن يَطْغى﴾؛ أي: يتمرَّد عن الحقِّ، ويطغى بملكه وسلطانه وجندِهِ وأعوانِهِ.

﴿٤٦﴾ ﴿قال لا تَخَافَا﴾: أَن يَفْرُطَ عَليكماً؛ ﴿إِنَّني مَعَكُما أَسَمَعُ وَأَرى ﴾؛ أي: أنتما بُحفظي ورعايتي، أسمع قولكما، وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما، واطمأنَّت قلوبُهما بوعد ربِّهما.

﴿ فَأَنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَّةِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ فَدَ جِثَنَكَ بِئَايَةِ مِّن زَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُكَنَّ ۚ ﴾.

﴿٤٧﴾ أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوتُه إلى الإسلام، وتخليصُ لهذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيدهِ وتعبيدِهِ لهم؛ ليتحرَّروا ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. ﴿قد جئناك بآيةٍ﴾: تدلُّ على صدقِنا، فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي ثعبانُ مبينٌ، ونزع يده فإذا هي بيضاءُ للناظرينَ... إلى آخر ما ذَكرَ الله عنهما. ﴿والسلامُ على مَنِ اتَّبَعَ الهدى﴾؛ أي: من اتَّبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المُبين؛ حصلت له السلامة في الدُّنيا والآخرة.

﴿٤٨﴾ ﴿إِنَّا قد أوحي إلينا﴾؛ أي: خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا؛ ﴿أَنَّ العذابَ على من كَذَّبَ وتولَّى﴾؛ أي: كذَّب بأخبار الله وأخبار رسلِهِ، وتولَّى عن الانقياد لهم واتِّباعهم، ولهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتِّباعهما والترهيب من ضدِّ ذلك، ولكن لم يُفِدْ فيه لهذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربَّه وكفر وجادل في ذلك ظلماً وعناداً.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿خلقه﴾؛ صورته اللائقة بخاصته ومنفعته. ﴿٥١﴾ ﴿القرون الأولى﴾؛ الأمم الماضية.

٣٦٢ سورة طه (٤٩ \_ ٤٥)

﴿٤٩﴾ أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: ﴿فمن ربُّكما يا موسى ﴾؟

﴿٥٠﴾ فأجاب موسى بجواب شافٍ كافٍ واضح، فقال: ﴿ربُّنا الذي أعطى كلَّ شيءٍ خَلْقَه ثم هدى ﴾؛ أي: ربُّنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى كلَّ مخلوق خَلْقَه اللائق به، [الدال] على حسن صنعة من خلقه، من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كلَّ مخلوق إلى ما خَلقَه له، ولهذه الهداية الكاملةُ المشاهدةُ في جميع المخلوقات؛ فكلّ مخلوق تجدُه يسعى لما خُلِق له من المنافع وفي دفع المضارِّ عنه، حتَّى إنَّ الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك، ولهذا كقوله تعالى: ﴿الذي أحسن كلَّ شيءٍ خَلقَه﴾: فالذي خَلَق المخلوقات، وأعطاها خَلْقَها الحسنَ الذي لا تقترح العقول فوق حسنِه، وهداها لمصالحها؛ هو الربُّ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ لأعظم الأشياء وجوداً، وهو مكابرةٌ ومجاهرةٌ بالكذب؛ فلو قُدِّرَ أنَّ الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر؛ كان إنكارُهُ لربِّ العالمين أكبر من ذلك.

﴿٥١﴾ ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعانِدَ لهذا الدليل القاطع؛ عدل إلى المشاغبة، وحاد عن المقصود، فقال لموسى: ﴿فما بالُ القرون الأولى﴾؛ أي: ما شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحالُ وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظّلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟

«٢٥» فقال موسى: ﴿علمُها عند ربِّي في كتابٍ لا يَضِلُّ ربِّي ولا ينسى ﴾؛ أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشرِّ، وكتبه في كتابه، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضلُّ عن شيء منها ولا ينسى ما عَلِمهُ منها، ومضمون ذلك أنَّهم قَدِموا إلى ما قدَّموه ولاقوْا أعمالهم وسيجازَوْن عليها؛ فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمةٌ قد خلتْ، لها ما كسبتْ ولكم ما كسبتُم؛ فإنْ كان الدليل الذي أوردْناه عليك والآياتُ التي أريناكها قد تحقَّقْتَ صدقَها ويقينَها، وهو الواقع؛ فانقد إلى الحقّ، ودعْ عنك الكفر والظَّلم وكثرةَ الجدال بالباطل، وإن كنتَ قد شككت فيها أو رأيتَها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوحٌ، وبابُ البحث غير مغلق، فَرُدَّ الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ولن تَجِدَ لذلك سبيلاً ما دام الملوان (١٠) ويف وقد أخبر الله عنه أنه جَحَدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى: ﴿وجَحَدوا بها واستيقَنتُها أنفسُهم ظلماً وعلوًا ﴾، وقال موسى: ﴿لقد علمتَ ما أنزلَ هؤلاءِ إلَّا ربُّ السمواتِ والأرضِ بصائرَ ﴾؟! فَعُلم أنه ظالمٌ في جداله، قصدُه العلوُّ في الأرض.

وده الله الله الله الله القاطع بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروريّ، فقال: ﴿الذي جَعَلَ لكم الأرضَ مَهْداً ﴾؛ أي: فراشاً بحالة تتمكّنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره، وذلّلها لذلك، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. ﴿وسَلَكَ لكم فيها سُبُلاً ﴾؛ أي: نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض، ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميونَ يتمكّنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. ﴿وأنزلَ من السماءِ ما الخرجنا به أزواجاً من نباتٍ شتى ﴾؛ أي: أنزل المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتّت أشكالها وتبايُنِ أحوالها، فساقَه وقدَّره ويسَّره رزقاً لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدميٌ وحيوانٍ.

﴿٤٥﴾ ولهذا قال: ﴿كُلُوا وارْعَوْا أَنعامَكُم﴾: وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدلَّ ذٰلك على أنَّ الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحْرُمُ منها إلَّا ما كان مضرًّا كالسموم ونحوه. ﴿إنَّ في ذٰلك لآياتٍ لأولي النُّهى﴾؛ أي: لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة، على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام

<sup>= ﴿</sup>٥٣﴾ ﴿مهداً﴾؛ ميسرة للانتفاع بها. ﴿٥٣﴾ ﴿سُبُلاً﴾؛ طُرُقاً. ﴿٥٣﴾ ﴿أزواجاً﴾؛ أنواعاً مختلفة. ﴿٤٥﴾ ﴿لأُولي النُّهي﴾؛ لذوي العقول السليمة.

<sup>(</sup>١) الملوان: أي: الليل والنهار.

سورة طه (٥٥ ـ ٥٧)

عنايته، وعلى أنّه الربُّ المعبود المالك المحمود، الذي لا يستحقُّ العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلَّا مَن امتنَّ بهذه النعم، وعلى أنَّه على كلِّ شيء قديرٌ؛ فكما أحيا الأرض بعد موتها؛ إنَّ ذٰلك لمحيي الموتى. وخصَّ اللّه أولي النُّهى بذٰلك لأنَّهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار، وأمَّا مَنْ عداهم؛ فإنَّهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظُّهم حظُّ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبُهم لاهيةٌ وأجسادهم مُعْرِضةٌ، ﴿وكأيِّن من آيةٍ في السمواتِ والأرض يمرُّون عليها وهم عنها معرضونَ ﴿.

﴿٥٥﴾ ولما ذَكَرَ كرم الأرض وحُسنَ شكرِها لما يُنْزِلُه الله عليها من المطر، وأنَّها بإذن ربِّها تُخرِج النبات المختلف الأنواع؛ أخبر أنَّه خَلَقَنا منها، وفيها يعيدُنا إذا متنا فَدُفِنَّا فيها، ومنها يخرِجُنا ﴿تَارَةً أُخْرَى﴾؛ فكما أوجدنا منها من العدم، وقد علمنا ذٰلك وتحقَّقناه؛ فسيعيدُنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. ولهذان دليلان على الإعادة عقليًان واضحان: إخراجُ النبات من الأرض بعد موتها، وإخراجُ المكلَّفين منها في إيجادهم.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنَّه أرى فرعون من الآياتِ والعِبَرِ والقواطع جميعَ أنواعها العيانيَّة والأفقيَّة والنفسيَّة؛ فما استقام ولا ارعوى، وإنَّما كذَّب وتولَّى؛ كذب الخبر وتولَّى عن الأمر والنهي، وجعل الحقَّ باطلاً والباطل حقًّا، وجادل بالباطل ليضلَّ الناس.

﴿٥٧﴾ فقال: ﴿أَجِئتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِن أَرضنا بسحرِك﴾: زعم أنَّ لهذه الآيات التي أراه إيَّاها موسى سحرٌ

<sup>(</sup>١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۸٥﴾ ﴿سوی﴾؛ مستویاً معتدلاً. ﴿٩٥﴾ ﴿یوم الزینة﴾؛ یوم العید. ﴿٩٥﴾ ﴿یُحشر﴾؛ یُجمع. ﴿۲٠﴾ ﴿کیده﴾؛ المراد: سحرته الذین یکید بهم. ﴿۲١﴾ ﴿لا تفتروا﴾؛ لا تختلقوا. ﴿۲١﴾ ﴿فیسحتکم﴾؛ فیستاصلکم. ﴿۳۲﴾ ﴿بطریقتکم المثلی﴾؛ طریقة السحر العظیمة. ﴿۲٤﴾ ﴿فاجمعوا کیدکم واعزموا علیه ولا تختلفوا. ﴿۲٧﴾ ﴿فاوجس﴾؛ فشعر وأحسَّ في نفسه. ﴿۲٩﴾ ﴿تلقف﴾؛ تبتلع. ﴿۷٧﴾ ﴿من خلاف﴾؛ مخالفاً بین الأیدي والأرجل، فیقطع یداً من جهة ورجلاً من جهة أخرى. ﴿۷٧﴾ ﴿فطرنا﴾؛ خلقنا وأبدعنا. ﴿۷۷﴾ ﴿فاقض﴾؛ فافعل واحکم.

٣٦٤ سورة طه (٥٨ ـ ٢٦)

وتموية، المقصود منها إخراجُهم من أرضهم والاستيلاءُ عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه؛ فإنَّ الطِّباع تميل إلى أوطانها، ويصعُبُ عليها الخروج منها ومفارقتها، فأخبرهم أنَّ موسى لهذا قصده؛ ليبغِضوه ويسعَوْا في محاربته.

﴿٥٨﴾ ﴿فلنأتينَّك بسحر﴾: مثل سحرك، فأمهِلْنا واجعلْ لنا ﴿موعداً لا نخلِفُه نحن ولا أنت مكاناً سُوى﴾؛ أي: مستو علمنا وعلمك به، أو مكاناً مستوياً معتدلاً لنتمكَّن من رؤية ما فيه.

﴿٥٩﴾ فقال موسى: ﴿موعدُكم يوم الزينةِ﴾: وهو عيدُهم الذي يتفرَّغون فيه ويقطعون شواغلهم، ﴿وأَن يُحْشَرَ الناس ضُحىّ﴾؛ أي: يُجمعون كلهم في وقت الضَّحى. وإنَّما سأل موسى ذلك لأنَّ يوم الزينة ووقت الضّحى منه يحصُلُ منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصُل في غيره.

﴿١٠﴾ ﴿فتولَّى فرعونُ فجمع كيدًه ﴾؛ أي: جميع ما يقدرُ عليه مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشُرُ السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إذ ذاك متوفراً، وعلمه مرغوباً فيه، فجمع خلقاً كثيراً من السحرة، ثم أتى كلُّ منهما للموعد، واجتمع الناس للموعد، فكان الجمعُ حافلاً، حضره الرجال والنساء والملأ والأشراف والعوامُّ والصغار والكبار، وحضُّوا الناس على الاجتماع، وقالوا ﴿للناس هل أنتم مجتمعون لعلَّنا نتَبع السحرة إن كانوا هم الغالبين﴾.

﴿11﴾ فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وَعَظَهم موسى ﷺ، وأقام عليهم الحجَّة، وقال لهم: ﴿ويلَكم لا تَفْتَروا على الله كَذِباً فيُسْحِتَكم بعذابٍ ﴾؛ أي: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم، وتغالبون الحقَّ، وتفترون على الله الكذب، فيستأصِلُكم بعذابٍ من عنده، ويخيب سعيُكم وافتراؤكم؛ فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه، ولا تسلموا من عذاب الله.

﴿٦٢﴾ وكلام الحقّ لا بدّ أن يؤثّر في القلوب، لا جرم ارتفع الخصامُ والنزاع بين السحرة لمَّا سمعوا كلام موسى وارتبكوا، ولعلّ من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحقّ أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما تمّ أمرهم؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً؛ ليهلِكَ من هَلَكَ عن بينةٍ ويحيا من حَيَّ عن بينةٍ؛ فحينئذ أسرّوا فيما بينهم النجوى، وأنّهم يتّفقون على مقالةٍ واحدةٍ؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم، وليتمسَّك الناس بدينهم.

﴿٦٣﴾ والنجوى التي أسرُّوها فسَّرها بقوله: ﴿قالوا إِنْ هٰذَانِ لساحرانِ يُريدان أن يخرِجاكم من أرضِكم بسحرِهما﴾؛ كمقالة فرعون السابقة؛ فإمَّا أن يكونَ ذلك توافقاً من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد، وإما أن يكون تلقيناً منه لهم مقالته التي صمَّم عليها وأظهرها للناس، وزادوا على قول فرعون أن قالوا: ﴿ويَذْهَبا بطريقتِكُم المُثلى﴾؛ أي: طريقة السحر؛ حسدكم عليها، وأراد أن يظهر عليكم؛ ليكون له الفخرُ والصيتُ والشهرةُ، ويكون هو المقصودُ بهذا العلم الذي شغلتُم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتُم تأكلون بسببه، وما يتبع ذلك من الرياسة.

﴿15﴾ ولهذا حضَّ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدُكُمُ﴾؛ أي: أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقاً رأيُكم وكلمتُكم، ﴿ثُمُ ائْتُوا صفَّا﴾: ليكونَ أمكنَ لعملكم وأهيبَ لكم في القلوب، ولئلًا يتركَ بعضُكم بعضَ مقدورِهِ من العمل، واعلموا أنَّ مَنْ أفلح اليوم ونجح وغلب غيره؛ فإنَّه المفلح الفائز؛ فهذا يومٌ له ما بعده من الأيام؛ فما أصلبهم في باطلهم وأشدَّهم فيه! حيث أتوا بكل سببِ ووسيلةٍ وممكنِ ومكيدةٍ يكيدون بها الحقَّ.

﴿٦٥﴾ ويأبى الله إلا أن يُتِمَّ نُورَه ويظُّهِرَ الحقُّ على الباطل، فلما تمَّتْ مكيدتُهم وانحصر قصدُهم ولم يبقَ إلا العمل؛ ﴿قالوا﴾ لموسى: ﴿إمَّا أن تلقي﴾: عصاك، ﴿وإمَّا أن نكونَ أولَ من ألقى﴾: خيَّروه موهمين أنَّهم على جزم من ظهورهم عليه بأيِّ حالة كانت.

﴿٦٦﴾ فقال لهم موسى: ﴿بلْ ٱلقوا﴾: فألقوا حبالهم وعصيهم؛ ﴿فإذا حبالُهم وعصيُّهم يُخَيَّلُ إليه﴾؛ أي: إلى موسى ﴿من سحرِهم﴾: البليغ، ﴿أنَّها تسعى﴾: [أنها حيات تسعى].

سورة طه (۱۷ ـ ۷۳)

﴿٦٧﴾ فلما خُيِّل إلى موسى ذٰلك؛ أوجس في نفسِهِ خيفةً كما هو مقتضى الطبيعة البشريَّة، وإلَّا؛ فهو جازمٌ بوعد الله ونصره.

﴿ ٦٨﴾ ﴿ قلنا له ﴾: تثبيتاً وتطميناً: ﴿ لا تخفْ إنَّك أنت الأعلى ﴾: عليهم؛ أي: ستعلو عليهم، وتقهرهم، ويذلُّوا لك، ويخضعوا.

﴿٦٩﴾ ﴿وَالْقِ مَا فِي يَمْيَنِكُ﴾؛ أي: عصاك؛ ﴿تَلْقَفْ مَا صَنْعُوا إِنَّمَا صَنْعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يَفْلِحُ السَاحِرِ حَيْثُ أَتِي﴾؛ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمرٍ لهم ولا ناجح؛ فإنَّه من كيد السحرة الذين يموِّهون على الناس ويُلبِّسون الباطل ويخيِّلون أنهم على الحقِّ.

﴿٧٠﴾ فألقى موسى عصاه، فتلقّفت ما صنعوا كلّه وأكلتْه، والناسُ ينظُرون لذلك الصنيع، فعَلِمَ السحرةُ علماً يقيناً أنَّ لهذا ليس بسحر، وأنَّه من الله، فبادروا للإيمان، ﴿فَأَلْقِي السحرةُ السحرةُ ساجدينَ، ﴿قالوا آمنًا بربِّ العالمين ربِّ موسى وهارون ﴾، فوقع الحقُّ وظهر وسطع، وبطل السحر والمكر والكيدُ في ذلك المجمع العظيم، فصارتْ بينة ورحمةً للمؤمنين وحجَّة على المعاندين.

﴿١٧﴾ فقال فرعون للسحرة: ﴿آمنتُم له قبلَ أن آذَنَ لكم﴾؛ أي: كيف أقدمتُم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن، استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له في كلِّ أمر من أمورهم، وجعل لهذا من ذاك، ثم استلجَّ فرعونُ في كفره وطغيانه بعد لهذا البرهان، واستخفَّ بقوله قومَهُ، وأظهر لهم أنَّ لهذا الغلبة من موسى للسحرة ليس لأنَّ الذي معه الحقُّ، بل لأنَّه تمالاً هو والسحرة ومكروا ودبَّروا أن يخرجوا فرعونَ وقومَه من بلادهم، فقبل قومُه لهذا المكرَ منه، وظنُّوه صدقاً، ﴿فاستخفَّ قومَه فأطاعوه إنَّهم كانوا قوماً فاسقين﴾؛ مع أنَّ لهذه المقالة التي قالها لا تدخُلُ عقلَ من له أدنى مُسْكة من عقل ومعرفة بالواقع؛ فإنَّ موسى أتى من مَدْينَ وحيداً، وحين أتى؛ لم يجتمع بأحدٍ من السحرة ولا غيرهم، بل بادَرَ إلى دعوة فرعون وقومه، وأراهم الآيات، فأراد فرعونُ أن يعارضَ ما جاء به موسى، فسعى ما أمكنه، وأرسل في مدائنه من وكادوا أشدَّ الكيد على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان؛ فهل يمكن أو يُتَصَوَّر مع لهذا أن يكونوا دبَّروا هم وموسى واتَّفقوا على ما صدر؟! لهذا من أمحل المحال. ثم توعَّد فرعونُ السحرة فقال: لأقطعنَّ ﴿أيدِيكم هم وموسى واتَّفقوا على ما صدر؟! لهذا من أمحل المحال. ثم توعَّد فرعونُ السحرة فقال: لأقطعنَّ ﴿أيدِيكم وأرجكم من خلافٍ»؛ أي: لأجل أن تشتهروا وتختزوا. ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُنا أَسْدُ عذاباً وأبقى﴾؛ يعني: بزعمه هو وأمته(۱) وأنَّه أشدُ عذاباً وأبقى﴾؛ يعني: بزعمه هو وأمته(۱) وأنَّه أشدُ عذاباً من الله وأبقى؛ قلباً للحقائق، وترهيباً لمن لا عقل له.

﴿٧٢﴾ ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرةُ الحقّ ورزقَهم اللّه من العقل ما يدرِكون به الحقائق؛ أجابوه بقولهم: ﴿لَن نُوْثِرَكَ على ما جاءَنا من البيّناتِ﴾ [أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا اللّه من الآيات البينات]: الدالاتِ على أنَّ اللّه هو الربُّ المعبود وحدَه، المعظَّم المبجَّل وحده، وأنَّ ما سواه باطلٌ، ونؤثِرَكَ على الذي فَطَرنا وخَلَقنا، هذا لا يكونُ. ﴿فاقضِ ما أنت قاضٍ ﴾: مما أوْعَدْتنا به من القطع والصلب والعذاب، ﴿إنَّما تقضي هذه الحياة الدُّنيا ﴾؛ أي: إنما توعدنا به غايةً ما يكون في هذه الحياة الدُّنيا ينقضي ويزولُ ولا يضرُّنا ؛ بخلافِ عذاب الله لمن استمرَّ على كفرِه؛ فإنَّه دائمٌ عظيمٌ. وهذا كأنَّه جوابٌ منهم لقوله: ﴿وَلَتَعْلَمُنَ أَيُّنا أَشَدُ عذاباً وأبقى ﴾. وفي هذا الكلام من السَّحرة دليلٌ على أنَّه ينبغي للعاقل أن يوازنَ بين لَذَّات الدُّنيا ولذَّات الأخرة وبين عذاب الدُّنيا وعذاب الآخرة.

﴿٧٣﴾ ﴿إِنَّا آمنًا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايانا﴾؛ أي: كُفْرَنا ومعاصينا؛ فإنَّ الإيمان مكفِّر للسيئاتِ، والتوبة

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، وفي (ب): «هو أو الله».

سورة طه (۷۶ ـ ۲۹)

تجبُّ ما قبلها. وقولهم: ﴿وما أَكْرَهْتَنا عليه من السحر﴾: الذي عارَضْنا به الحقَّ. هٰذا دليلٌ على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدِّم، وإنما [أكرههم] فرعونُ إكراهاً. والظاهر ـ والله أعلم ـ أنَّ موسى لما وعظهم كما تقدَّم في قوله: ﴿ويلَكُم لا تَفْتروا على اللهِ كَذِباً فَيُسْجِتَكُم بعذابٍ وَأَثَر معهم ووقع منهم موقعاً كبيراً، ولهذا تنازعوا بعد هٰذا الكلام والموعظة. ثمَّ إنَّ فرعونَ ألزمهم ذٰلكُ وأكرههم على المكرِ الذي أَجْرَوْه، ولهذا تكلَّموا بكلامه السابق قبل إتيانهم؛ حيث قالوا: ﴿إنْ هٰذانِ لَساجِرانِ يُريدانِ أن يخرِجاكم من أرضِكُم بسِحْرِهما ﴾، فَجَرَوا على ما سنَّه لهم وأكرههم عليه. ولعلَّ هٰذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحقِّ بالباطل، وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماضِ هي التي أثَّرت معهم ورحمهم الله بسببها، ووفَّهم للإيمان والتوبة. ﴿والله خيرٌ ﴾: مما أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه، ﴿وأبقى ﴾: ثواباً وإحساناً، لا ما يقول فرعون: ﴿ولَتَعْلَمُنَّ أَيُنا أَشَدُّ عذاباً وأبقى »؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى .

وجميع ما أتى من قَصَص موسى مع فرعون يَذْكُرُ الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنَّه فعل ذلك، ولم يأتِ في ذلك حديثٌ صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمِهِ يتوقَّف على الدليل. والله أعلم بذلك وغيره، [ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره، دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله، ولاتفاق الناقلين على ذلك].

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ يَكُ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ الْمَانُ مَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَكُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ كَالَهُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ كَالَهُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ كَالَهُ مَا تَذَكَّىٰ اللَّهُ ﴾ (١) .

﴿٧٤﴾ يخبر تعالى أنَّ مَن أتاه وقَدِم عليه مجرماً \_ أيْ: وصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر \_ واستمرَّ على ذلك حتى مات؛ فإنَّ له نار جهنم الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب ما يُذيب الأكباد والقلوب، ومن شدَّة ذلك أنَّ المعذَّب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذَّذ بها، وإنَّما حياته محشوَّة بعذاب القلب والروح والبدن، الذي لا يُقدَّر لا يموت فلا يُغاث، ويدعو فلا يُستجاب له؛ نعم؛ إذا استغاث؛ أُغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا دعا؛ أجيب: بأخسؤوا فيها، ولا تكلمون.

(٧٥ - ٧٦) ومن يأت ربَّه مؤمناً به، مصدقاً لرسله، متَّبعاً لكتبه، قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبَّة؛ ﴿فأولئك لهم الدرجات العلى﴾؛ أي: المنازل العاليات في الغرف المزخرفات، واللَّذَات المتواصلات، والأنهار السارحات، والخلود الدائم، والسرور العظيم، فيما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. و﴿ذٰلك﴾: الثواب ﴿جزاء من تزكَّى﴾؛ أي: تطهَّر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان: إما أنْ لا يفعَلَها بالكلِّية، أو يتوب مما فعله منها، وزكَّى أيضاً نفسه، ونمَّاها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإنَّ للتزكية معنيين: التنقية، وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير، وسمِّيت الزكاة زكاة لهذين الأمرين.

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ آَلَهُمْ مُوسَىٰ أَلَهُمْ مِنَ ٱلْمِيمُ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ آَلُكُ ﴾ (٢).

﴿٧٧ ـ ٧٩﴾ لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابِهِ، وفرعونُ في عتوِّ ونفور، وأمره شديدٌ على بني إسرائيل،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٤﴾ ﴿لا يموت فيها ولا يحيا﴾؛ لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا حياة يهنأ بها.

<sup>(</sup>۲) غريب التقرآن: ﴿۷٧﴾ ﴿أسر﴾؛ اخرج ليلاً. ﴿٧٧﴾ ﴿فاضرب﴾؛ فاتخذ. ﴿٧٧﴾ ﴿يبساً﴾؛ يابساً. ﴿٧٧﴾ ﴿دركاً﴾؛ إدراكاً. ﴿٧٧﴾ ﴿فغشيهم﴾؛ فغمرهم وغطَّاهم. ﴿٧٧﴾ ﴿اليمِّه؛ البحر.

سورة طه (۸۰ ـ ۸۲)

ويريه اللّه من الآيات والعبر ما قصَّه اللّه علينا في القرآن، وبنو إسرائيل لا يقدِرون أن يُظْهِروا إيمانَهم ويعلِنوه، قد اتَّخذوا بيوتهم مساجدَ، وصبروا على فرعون وأذاه، فأراد اللَّه تعالى أن ينجِّيهم من عدوِّهم ويمكِّن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جَهْراً ويُقيموا أمره، فأوحى إلى نبيِّه موسى أن يواعِدَ بني إسرائيل سرًّا ويسيروا أولُ الَّليل ليتمادوا في الأرض، وأخبره أنَّ فرعون وقومه سَيَتَّبعونه، فخرجوا أولَ اللَّيل، جميعُ بني إسرائيل [هم] ونساؤُهم وذرِّيَّتُهم، فلما أصبح أهل مصر، وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيبٌ، فَحَنَقُ عليهم عدوُّهم فرعون، وأرسِل في المدائن من يَجْمَعُ له الناس ويحضُّهم على الخروج فَي أثر بني إسرائيل، [ليوقع بهم وينفذ غيظه، واللَّه غالب على أمره، فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل] فاتَّبعوهم مشرِقَين، فلما تراءى الجمعانِ؛ قال أصحابُ موسى: إنَّا لَمدركون، وقلقوا، وخافوا: البحر أمامهم. وفرعون من ورائهم؛ قد امتلأ عليهم غيظاً وحنقاً، وموسى مطمئنُ القلب ساكنُ البال، قد وَثِقَ بوعد ربِّه فقال: ﴿كلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ﴾؛ فأوحى اللَّه إليه أن يَضْرِبَ البحر بعصاه، فضربه، فانفرق اثنى عشر طريقاً، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طُرُقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراكِ فرعونَ ولا يَخْشَوا من الغرق في البحر، فسلكُوا في تلك الطرق، فجاء فرعونُ وجنودُه، فسلكوا وراءهم، حتَّى تكامل قوم موسِّى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ أمر الله البحر، فالتطم عليهم، وغَشِيَهم من اليمُّ ما غَشِيَهم، وغرقوا كلُّهم، ولم ينجُ منهم أحدٌ، وبنو إسرائيل ينظُرون إلى عدوِّهم، قد أقرَّ اللّه أعينهم بهلاكِهِ، ولهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله، ولهذا قال تعالى: ﴿وأضلُّ فرعونُ قومَه﴾: بما زيَّن لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به موسى، واستخفافِهِ إيَّاهم، وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغيِّ والضَّلال، ثم أوردهم مورد العذاب والنَّكال.

﴿ يَبَنِىٓ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُم مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَلَنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ فَصَهِى وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِيى فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ آَلُهُ وَلِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَمَانَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿ آَلُهُ ﴾ (١).

﴿٨٠ ـ ٨١﴾ يذكّر تعالى بني إسرائيل منّته العظيمة عليهم بإهلاك عدوِّهم، ومواعدته لموسى الله بجانب الطُّور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة، فتتمَّ عليهم النعمة الدينيَّة بعد النعمة الدنيويَّة، ويذكّر منّته أيضاً عليهم في التيه بإنزال المنِّ والسلوى والرزق الرَّغَد الهني، الذي يحصُلُ لهم بلا مشقّة، وأنه قال لهم: ﴿كُلُوا من طيِّبات ما رَزَقْناكم ﴾؛ أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. ﴿ولا تَطْغُوْا فيه ﴾؛ أي: في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حلَّ عليكم غضبي؛ أي:غضبتُ عليكم ثم عذَّبتكم. ﴿ومَن يَحْلُلْ عليه غضبي فقد هوى ﴾؛ أي: ردي وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدِمَ الرِّضا والإحسان، وحلَّ عليه الغضب والخسران.

﴿٨٢﴾ ومع لهذا؛ فالتوبة معروضةٌ، ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي، ولهذا قال: ﴿وإنِّي لغفارٌ ﴾؛ أي: كثير المغفرة والرحمة، ﴿لمن تابَ ﴾: من الكفر والبدعة والفسوق، و﴿آمن ﴾: بالله وملائكته وكتبِه ورسلِهِ واليوم الآخر، ﴿وعمل صالحاً ﴾: من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ﴿ثمَّ اهتدى ﴾؛ أي: سلك الصراط المستقيم، وتابع الرسول الكريم، واقتدى بالدِّين القويم؛ فهذا يغفر الله أوزاره، ويعفو عما تقدَّم من ذنبه وإصراره؛ لأنَّه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلُّها منحصرةٌ في لهذه

<sup>(</sup>۱) غریب التقرآن: ﴿۸٠﴾ ﴿جانب الطور﴾؛ جانب جبل الطور. ﴿٨٠﴾ ﴿المنَّ﴾؛ طعاماً كالعسل. ﴿٨٠﴾ ﴿والسلوى﴾؛ طيراً كالشماني. ﴿٨١﴾ ﴿ولا تطغوا فيه﴾؛ لا تعتدوا بأن يظلم بعضكم بعضاً. ﴿٨١﴾ ﴿فيحلُّ﴾؛ فينزل. ﴿٨١﴾ ﴿هوى﴾؛ خسر وهلك.

٣٦٨ (٨٣ ـ ٨٨)

الأشياء؛ فإنَّ التوبة تجبُّ ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالحُ الذي هو الحسناتُ يُذْهِبُ السيئاتِ، وسلوكُ طرق الهداية، بجميع أنواعها، من تعلُّم علم وتدبُّر آية أو حديث، حتى يتبيَّن له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحقِّ وردِّ بدعة أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرةٍ وغير ذلك، من جزئيَّات الهداية كلها مكفِّرات للذنوب محصِّلات لغاية المطلوب.

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّى قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِنَرْضَىٰ ﴿ فَا فَإِنَّا قَدْ فَتَا قَوْمِكِ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَلَيْ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَدَنَ أَسِفًا قَالَ يَنْقُومِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُكُمْ فَتَا قَوْمِهِ عَضَبَدَنَ أَسِفًا قَالَ يَنْقُومِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُكُمْ وَتُعَلِي عَلَيْكُمْ عَضَبُ مِن رَبِّكُمْ فَأَخَلَقُتُم مَوْعِدِى ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَجِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِن رَبِّكُمْ فَأَخَلَقُتُم مَوْعِدِى ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّوْمِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿٨٣﴾ كان الله تعالى قد واعَدَ موسى أن يأتِيهُ لِيُنْزِلَ عليه التوراة ثلاثين ليلةً، فأتمَّها بعشرٍ، فلما تمَّ الميقات؛ بادر موسى ﷺ إلى الحضور للموعد شوقاً لربِّه وحرصاً على موعوده، فقال الله له: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمَكُ يَا مُوسَى ﴾؛ أي: ما الذي قدَّمَك عليهم؟ ولِمَ لمْ تصبِرْ حتى تَقْدِمَ أنت وهم؟

﴿٨٤﴾ ﴿قال هم أولاءِ على أثري﴾؛ أي: قريباً مني، وسيصلون في أثَري، والذي عَجَّلَني إليك يا ربِّ الطلبُ لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك.

﴿٨٥﴾ فقال الله له: ﴿فَإِنَّا قَدَ فَتَنَّا قُومَكَ مِن بِعدِكَ﴾؛ أي: بعبادتهم للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبِروا، وحين وصلتْ إليهم المحنة كفروا، ﴿وأَصْلِيهم السامرِيُّ﴾: فأخرج لهم عجلاً جسداً وصاغَهُ فصار له خُوارٌ، وقال لهم: لهذا إلهكم وإله موسى، فنسِيَه موسى، فافتتن به بنو إسرائيل، فعبدوه، ونهاهم هارونُ، فلم ينتهوا.

﴿٨٦﴾ فلما رجع موسى إلى قومِهِ وهو غضبان أسف؛ أي: ممتلئ غيظاً وحنقاً وغمًّا؛ قال لهم موبِّخاً ومقبحاً لفعلهم: ﴿يَا قوم أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُم وعداً حسناً ﴾: وذلك بإنزال التوراة. ﴿أفطالَ عليكُمُ العهدُ ﴾؛ أي: المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟! لهذا قول كثيرٍ من المفسرين، ويُحتمل أنَّ معناه: أفطال عليكُم عهد النبوَّة والرِّسالة، فلم يكن لكم بالنبوَّة علم ولا أثرٌ، واندرستْ آثارُها، فلم تقفوا منها على خبرٍ، فانمحت آثارُها لبعد العهد بها، فعبدتُم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك، بل النبوَّة بين أظهركم، والعلم قائمٌ، والعذر غيرُ مقبول. ﴿أُم أُردتُم ﴾: بفعلكم ﴿أَن يَحِلَّ عليكم غضبٌ من ربِّكم ﴾؛ أي: فتعرَّضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، ولهذا هو الواقع. ﴿فأخلفتُم موحدي ﴾: حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقُبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً.

﴿ فَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَا مُجِلَنَا ۖ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِئِ ۖ لَهُ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَمُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ صُلَى أَوْلَا مُوسَىٰ فَنْسِىَ اللهِ اللهِ عَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلْيَهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللهِ ﴾ (٢).

﴿٨٧ ـ ٨٨﴾ أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمُّدِ منَّا وملكِ منَّا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذُلك أنَّنا تأثَّمنا من زينة القوم التي عندنا، وكانوا فيما يَذْكُرون استعاروا حُلِيًّا كثيراً من القبط، فخرجوا وهو

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٨٤﴾ ﴿أُولاء﴾؛ هؤلاء. ﴿٨٤﴾ ﴿على أثري﴾؛ خلفي سوف يلحقون بي. ﴿٨٦﴾ ﴿أَسفاً﴾؛ حزيناً. ﴿٨٦﴾ ﴿وعداً حسناً﴾؛ الوعد بإنزال التوراة.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۸٧﴾ ﴿بملكنا﴾؛ باختيارنا وقدرتنا. ﴿٨٧﴾ ﴿أوزاراً﴾؛ أثقالاً. ﴿٨٧﴾ ﴿من زينة القوم﴾؛ من حُليِّ قوم فرعون. ﴿٨٧﴾ ﴿فقذفناها﴾؛ ألقيناها في حفرة فيها نار. ﴿٨٨﴾ ﴿فأخرج﴾؛ فصنع. ﴿٨٨﴾ ﴿جسداً﴾؛ مجسَّداً من الذهب. ﴿٨٨﴾ ﴿له خوار﴾؛ له صوت كصوت البقر. ﴿٨٨﴾ ﴿ألا يرجع إليهم قولاً﴾؛ أن لا يرد عليهم جواباً.

سورة طه (۸۹ ـ ۹۳)

معهم، وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع، وكان السامريُّ قد بصر يومَ الغرق بأثر الرسول، فسوَّلت له نفسُه أن يأخُذَ قبضةً من أثرِهِ، وأنَّه إذا ألقاها على شيءٍ حَيِيَ فتنة وامتحاناً، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل، فتحرَّك العجلُ وصار له خُوارٌ وصوتٌ، وقالوا: إنَّ موسى ذهب يطلُبُ ربَّه، وهو هاهنا، فنسِيَه.

﴿٨٩﴾ ولهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأوا لهذا الغريب الذي صار له خُوارٌ بعد أن كان جماداً، فظنُّوه إله الأرض والسماوات، أفلا يَرَوْنَ أنَّ العجل لا ﴿يرجِعُ إليهم قولاً﴾؛ أي: لا يتكلَّم ويراجعهم ويراجعونه، ﴿ولا يملكُ لهم ضرَّا ولا نفعاً﴾؛ فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحقُّ أن يُعْبَدَ، وهو أنقصُ من عابديه؛ فإنَّهم يتكلَّمون ويقدِرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدارِ الله لهم.

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُثُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنَفُومِ إِنَمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمَٰنُ فَانَبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴿ قَالُواْ لَن انْبَرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُواٌ ۖ ﴿ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُواٌ ۖ ﴿ أَلَهُ تَدَوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا مَنَعَكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ صَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَالُوا لَكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالَاعُوا لَكُوا عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ ع

﴿٩٠ ـ ٩٠﴾ أي: إنَّهم باتَّخاذهم العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإنَّه وإنْ كانت عَرَضَتْ لهم الشبهةُ في أصل عبادته؛ فإنَّ هارونَ قد نهاهم عنه، وأخبرهم أنه فتنة، وأن ربَّهم الرحمٰن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة، الدافع للنقم، وأنَّه أمرهم أن يتَّبعوه ويعتزلوا العجل، فأبوا وقالوا: ﴿لن نَبْرَحَ عليه عاكفينَ حتَّى يرجِعَ إلينا موسِى﴾.

﴿٩٢ ـ ٩٣﴾ فأقبل موسى على أخيه لائماً له، وقال: ﴿يا هارونُ ما منعكَ إِذْ رَأَيتَهم ضَلُّوا. أَن لا تَتَبِع نِ﴾: فتخبِرَني لأبادِرَ للرُّجوع إليهم. ﴿أفعصيتَ أمري﴾: في قولي: ﴿اخلُفني في قومي وأصْلِحْ ولا تَتَبع سبيلَ المفسدين﴾: فأخذ موسى برأسِ هارون ولحيتِهِ يجرُّه من الغضب والعتب عليه.

﴿٩٤﴾ فقال هارون: ﴿يا ابن أمَّ﴾: ترقيقٌ له، وإلَّا فهو شقيقه. ﴿لا تأخُذْ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقولَ فرَّقتَ بين بني إسرائيلَ ولم تَرْقُبْ قَوْلي﴾: فإنَّك أمرتني أن أخْلُفَكَ فيهم؛ فلو تبعتُك؛ لتركتُ ما أمرتني بلزومِه، وخشيتُ لائمَتَكَ، وأن تقول: فرَّقْتَ بين بني إسرائيل؛ حيث تركتَهم وليس عندَهم راع ولا خليفةً؛ فإنَّ هٰذا يفرِّقُهم، ويشتِّت شملَهم؛ فلا تَجْعَلْني مع القوم الظالمين، ولا تشمِّتْ فينا الأعداء. فندم موسى على ما صَنَعَ بأخيه وهو غير مستحقِّ لذلك، فقال: ﴿ربِّ اغفِرْ لي ولأخي وأدْخِلْنا في رحمتِكَ وأنت أرحم الراحمين﴾.

ثم أقبل على السامريِّ:

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِى ۚ فَقَ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَيَضَتُ قَبَضَتُ مِّنَ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَا خَطْبُكَ يَسَمِرِى فَقَى قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضَتُ قَبَضَتُ مِنَاسٍّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا فَنَابَدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلِتَ لِي نَفْسِى ﴿ آَلَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا مِسَاسٍّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنَ تَعْلَىٰ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿٩٦ ـ ٩٦﴾ أي: ما شأنُك يا سامريُّ حيثُ فعلتَ ما فعلتَ؟ فقال: ﴿بَصُرْتُ بما لم يَبْصُروا به﴾: وهو جبريلُ ﷺ على فرسٍ، رآه وقتَ خروجهم من البحر وغرِق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون،

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۹۱﴾ ﴿فتنتم به﴾؛ اختبرتم به. ﴿۹۱﴾ ﴿لن نبرح﴾؛ لن نزال. ﴿۹۱﴾ ﴿عاكفين﴾؛ مقيمين على عبادته. ﴿۹۱﴾ ﴿ولم ترقب قولي﴾؛ لم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٩٥﴾ ﴿فما خطبك﴾؛ فما شأنك الخطير؟ ﴿٩٦﴾ ﴿بَصُرت﴾؛ رأيت أو علمت ببصيرتي. ﴿٩٦﴾ ﴿فقبضت قبضة﴾؛ فأخذت بكفّي تراباً. ﴿٩٦﴾ ﴿من أثر الرسول﴾؛ من أثر حافر فرس جبريل ﷺ. ﴿٩٦﴾ ﴿فقبضت قبضة﴾؛ ألقيتها على الحلي. ﴿٩٦﴾ ﴿سوَّلت﴾؛ زيَّنت. ﴿٩٧﴾ ﴿لا مساس﴾؛ أي: تكون منبوذاً، تقول لكل واحد: لا أمسُك، ولا تمسني. ﴿٩٧﴾ ﴿ظلت﴾؛ أقمت.

﴿ فقبضتُ قبضةً من أثر﴾ حافر فرسِهِ، فنبذتُها على العجل، ﴿ وكذٰلك سَوَّلَتْ لي نفسي ﴾: أَنْ أَقبِضَها ثمَّ أَنذُها، فكان ما كان.

﴿٩٧﴾ فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعَدْ عني واستأخِرْ مني . ﴿فَإِنَّ لك في الحياة أن تقولَ لا مِساسَ﴾؛ أي: تعاقَبُ في الحياة عقوبةً ، لا يدنو منك أحدٌ ولا يَمَسُّك أحدٌ، حتى إنَّ من أراد القرب منك؛ قلت له: لا تَمَسَّني ولا تَقْرَبُ مني؛ عقوبةً على ذلك؛ حيث مسَّ ما لم يمسَّه غيره وأجرى ما لم يجرهِ أحدٌ. ﴿وإنَّ لك موحداً لن تُخْلَفَهُ ﴾: فتُجازى بعملك من خير وشرِّ . ﴿وانظُرْ إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً ﴾؛ أي: العجل، ﴿لَنُحَرِّقَنَّه ثم لَننْسِفَنَّه في اليمِّ نَسْفاً ﴾: ففعل موسى ذلك؛ فلو كان إلها ؛ لامتنع ممَّن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف. وكان قد أشربَ العجلُ في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى الله الله وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادتُه؛ بالإحراق والسَّحْق وذَرْيِهِ في اليمِّ ونسفِه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأنَّ في إبقائه محنةً ؛ لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل.

فلما تبيَّن لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحقُّ العبادة وحده لا شريك له، فقال:

﴿ إِنَّكُمْ آلِلَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ .

﴿٩٨﴾ أي: لا معبود إلَّا وجهه الكريم؛ فلا يؤلَّه ولا يُحَبُّ ولا يُرجى ولا يُخاف ولا يُدعى إلَّا هو؛ لأنَّه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العُلى، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلَّا منه، ولا يدفع السوء إلَّا هو؛ فلا إله إلَّا هو، ولا معبود سواه.

﴿ كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ لَهِ مَّنَ أَعْرَضَ عَنَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ وَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

﴿٩٩﴾ يمتنُّ اللّه تعالى على نبيه ﷺ بما قصَّه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين؛ كهذه القصَّة العظيمة، وما فيها من الأحكام وغيرها، التي لا ينكرها أحدٌ من أهل الكتاب؛ فأنت لم تدرُسُ أخبار الأولين، ولم تتعلَّم ممَّن دراها؛ فإخبارُك بالحقِّ اليقين من أخبارهم دليلٌ على أنَّك رسولُ اللّه حقًا، وما جئت به صدقٌ، ولهذا قال: ﴿وقد آتَيْناك مِن لَدُنَّا﴾؛ أي: عطيَّة نفيسة ومِنْحة جزيلة من عندنا، ﴿فَرْكُراً﴾: وهو لهذا القرآن الكريم؛ فِكُرٌ للأخبار السابقة واللاحقة، وفِكُرٌ يُتَذَكَّرُ به ما للّه تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويُتَذَكَّرُ به أحكام الأمرِ والنهي وأحكام الجزاء، ولهذا ممَّا يدلُّ على أنَّ القرآن مشتملٌ على أحسن ما يكونُ من الأحكام، التي تشهد العقولُ والفِطَرُ بحسنها وكمالها، ويذكُرُ لهذا القرآن ما أودَعَ اللّه فيها، وإذا يكونُ من الأحكام، التي تشهد العقولُ والفِطَرُ بحسنها وكمالها، ويذكُرُ لهذا القرآن ما أودَعَ اللّه فيها، وإذا الصراط المستقيم، وأنْ يُقْبِلوا عليه بالتعلُم والتعليم.

﴿١٠٠﴾ وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار؛ فإنَّه كفرٌ لهذه النعمة، ومن فعل ذلك؛ فهو مستحقٌ للعقوبة، ولهذا قال: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عنه﴾: فلم يؤمنْ به أو تهاونَ بأوامرِهِ ونواهيهِ أو بتعلُّم معانيه الواجبة، ﴿فإنَّه يَحْمِلُ يوم القيامةِ وِزْراً﴾: وهو ذنبُه الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران.

﴿١٠١﴾ ﴿خالدين فيه﴾؛ أي: في وِزْرهم؛ لأنَّ العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذاباً على أصحابها بحسب صغرها وكبرها، ﴿وساءَ لهم يومَ القيامةِ حِمْلاً﴾؛ أي: بئس الحملُ الذي يحمِلونه والعذابُ الذي يعذَّبونه يوم القيامة.

ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿من لدنّا﴾؛ من عندنا. ﴿١٠٠﴾ ﴿وزراً﴾؛ إثماً عظيماً.

﴿ يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُرُ ٱلْمُجْمِِينَ يَوْمَ إِذِ ذَهَا ﴿ لَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمَنَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ لَيْ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١٠٢ - ١٠٢﴾ أي: إذا نُفِخَ في الصور، وخرج الناس من قبورهم؛ كل على حسب حاله؛ فالمتَّقون يُحْشَرون إلى الرحمٰن وفداً، والمجرِمون يُحْشَرون زُرقاً ألوانُهم من الخوف والقلق والعطش؛ يتناجَوْن بينَهم ويَتَخافَتون في قِصَر مدَّة الدُّنيا وسرعة الآخرة، فيقول بعضُهُم ما لبثتُم إلَّا عشرة أيَّام، ويقول بعضُهم غير ذلك، والله يعلمُ تخافُتهم ويسمعُ ما يقولون: ﴿إذْ يقولُ أمثلُهم طريقةً ﴾؛ أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: ﴿إنْ لَبِثْتُم إلَّا يوماً ﴾: والمقصود من هذا الندم العظيم؛ كيف ضيَّعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعُهم مقبِلين على ما يضرُّهم؛ فها قد حضر الجزاءُ، وحقَّ الوعيد، فلم يبق إلَّا الندمُ والدُّعاء بالويل والثبور؛ كما قال تعالى: ﴿قال كم لَبِثْتُم في الأرضِ عَدَدَ سنين. قالوا لَبِثْنا يوماً أو بعضَ يوم فاسْألِ العادِّينَ قالَ إن لَبِثْتُم إلَّا قليلاً لو أنَّكم كنتُم تعلمونَ ﴾.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِي أَسْفًا ﴿ فَيَ لَدُوْهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

﴿١٠٥ - ١٠٧﴾ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل، فقال: ﴿ويسألونك عن الجبال﴾؛ أي: ماذا يُصنعُ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها أم لا؟ ﴿فقل ينسِفُها ربِّي نسفاً﴾؛ أي: يزيلُها ويقلعُها من أماكنها، فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكُّها فيجعلها هباءً منبثًا، فتضمحِلُّ وتتلاشى، ويسوِّيها بالأرض، ويجعل الأرض ﴿قاعاً صفصفاً﴾: مستوياً، ﴿لا ترى فيها﴾: أيُّها الناظر، ﴿عِوَجاً﴾: هذا من تمام استوائها، ﴿ولا أَمْتاً﴾؛ أي: أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض وتتَسع للخلائق ويمدُّها الله مدَّ الأديم، فيكونون في موقف واحدٍ، يسمعُهم الداعي، وينفذُهُم البصرُ.

﴿١٠٨ ـ ١٠٨﴾ ولهذا قال: ﴿يومئذٍ يتَّبعونَ الداعيَ ﴾: وٰذلك حين يبُعثون من قبورهم ويقومون منها ؛ يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتَّبعونه مهطعينَ إليه، لا يلتفتون عنه، ولا يعرُجون يمنةً ولا يسرةً. وقوله: ﴿لا عِوجَ له ﴾ ؛ أي: لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقًّا وصدقاً لجميع الخلق، يُسمِعُهم جميعَهم، ويصيح لهم أجمعين، فيحضُرون لموقف القيامة خاشعةً أصواتُهم للرحمٰن. ﴿فلا تسمعُ إلَّا همساً ﴾ ؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرًّا بتحريك الشفتين فقط ؛ يملكهم الخشوعُ والسكوتُ (٣) والإنصاتُ ؛ انتظاراً لحكم الرحمٰن فيهم، وتعنوا وجوهُهم ؛ أي: تذِلُّ وتخضع، فترى في ذلك الموقف

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۰۲﴾ ﴿الصُّور﴾؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ. ﴿۱۰۲﴾ ﴿ونحشر﴾؛ نسوق. ﴿۱۰۲﴾ ﴿زُرقَ العيون مع سواد وجوههم. ﴿۱۰۳﴾ ﴿يتخافتون﴾؛ يتسارُّون ويتهامسون. ﴿١٠٤﴾ ﴿أمثلهم طريقة﴾؛ أعلمهم وأوفاهم عقلاً.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: (۱۰۹) (ينسفها)؛ يزيلها عن أماكنها. (۱۰۹) (نسفاً)؛ يجعلها هباء منبناً. (۱۰۹) (فيذرها)؛ فيتركها. (۱۰۹) (قاعاً)؛ أرضاً ملساء لا نبات بها. (۱۰۹) (صفصفاً)؛ مستوية. (۱۰۷) (عوجاً)؛ انخفاضاً. (۱۰۷) (ولا أمتاً)؛ ارتفاعاً. (۱۰۸) (لا عوج له)؛ لا محيد عن دعوة الداعي. (۱۰۸) (وخشعت)؛ سكنت خضوعاً. ((۱۱۱) (وعنت)؛ خضعت وذلّت. ((۱۱۱) (القيوم)؛ القائم على شؤون خلقه. ((۱۱۱) (ظلماً)؛ زيادة في سيئاته. ((۱۱۲) (هضماً)؛ نقصاً من حسناته.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «والسكون».

٣٧٢ سورة طه (١١١ ـ ١١٣)

العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة، ساكتين منصتين خاشعةً أبصارُهم خاضعةً رقابُهم جاثين على رُكِبِهِم عانيةً وجوهُهم، لا يدرون ماذا ينفصِلُ كلٌّ منهم به ولا ماذا يفعلُ به، قد اشتغل كلٌّ بنفسِهِ وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، لكلِّ امرئ منهم يومئذِ شأنٌ يُغنيه، [فحينئذ] يحكم فيه الحاكمُ العدلُ الديَّانُ، ويجازي المحسنَ بإحسانِهِ والمسيءَ بالحرمان.

والأمل بالربِّ الكريم الرحمٰن الرحيم أن يُري الخلائقَ منه من الفضل والإحسان والعَفْو والصَّفْح والغُفْران ما لا تعبِّرُ عنه الألسنةُ ولا تتصوَّره الأفكارُ، ويتطلَّع لرحمتِهِ إذ ذاك جميعُ الخلق؛ لما يشاهدونه، فيختصُّ المؤمنون به وبرسله بالرحمةِ.

فإنْ قيل من أين لكم لهذا الأمل؟ وإن شئت قلتَ: من أين لكم لهذا العلم بما ذُكِرَ؟

قلنا: لما نعلمُهُ من غلبةِ رحمتِهِ لغضبِهِ، ومن سَعةِ جودِهِ الذي عمَّ جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصاً في فضل القيامة؛ فإنَّ قوله: ﴿وخشعتِ الأصواتُ للرحمٰن﴾ ﴿إلَّا مَنْ أَذِنَ له الرحمٰنُ﴾، مع قوله: ﴿الملكُ يومئذِ الحقُّ للرحمٰن﴾، مع قوله ﷺ: «إنَّ للّه مائةَ رحمة، أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفعُ حافِرَها عن ولدها خشية أن تطأه (أ)، [أي]: من الرحمة المودَعة في قلبها؛ فإذا كان يومُ القيامةِ؛ ضمَّ هٰذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة، فرحم بها العباد، مع قوله ﷺ: «للهُ أرحمُ بعبادِهِ من الوالدة بولدِها» (٢)؛ فقل ما شئتَ عن رحمتِه؛ فإنَّها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى مَنْ وسعت رحمتُهُ كلَّ شيء، وعمَّ كرمُهُ كلَّ حيِّ، وجلَّ من غنيٍّ عن عبادِهِ وعيم بهم، وهم مفتقرونَ إليه على الدوام في جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفةَ عين.

وقوله: ﴿يومئذِ لا تنفعُ الشفاعةُ إلّا مَن أذِنَ له الرحمٰن ورضي له قَوْلاً﴾؛ أي: لا يشفع أحدٌ عنده من الخلق إلّا مَنْ أذِنَ له في الشفاعة، ولا يأذنُ إلّا لمن رَضِيَ قوله؛ أي: شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده المقرّبين فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختلَّ واحدٌ من لهذه الأمور؛ فلا سبيلَ لأحدِ إلى شفاعة من أحد.

﴿ ١١١ ـ ١١١﴾ وينقسم الناسُ في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرِهم وشرِّهم؛ فهؤلاء لا ينالُهم إلَّا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنَّم وسخطُ الدَّيَّان. والقسم الثاني: مَنْ آمَنَ الإيمان المأمور به، وعمل صالحاً من واجب ومسنون؛ ﴿ فلا يَحْافُ ظلماً ﴾؛ أي: زيادة في سيئاتِهِ. ﴿ ولا هَضْماً ﴾؛ أي: نقصاً من حسناته، بل تُغْفَرُ ذنوبُهُ وتُطَهَّرُ عيوبه وتضاعَفُ حسناتُهُ، ﴿ وإن تَكُ حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ من لَدُنْه أجراً عظيماً ﴾ .

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَهُمْ ذَكْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (٣).

﴿١١٣﴾ أي: وكذلك أنزلنا لهذا الكتاب باللّسان الفاضل العربيّ الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظُهُ ولا معناه. ﴿وصرّفنا فيه من الوعيدِ﴾؛ أي: نوعناها أنواعاً كثيرةً؛ تارةً بذكر أسمائِهِ الدالّة على العدل والانتقام، وتارةً بذكر المَثُلاتِ التي أحلّها بالأمم السابقة، وأمر أن تَعْتَبِرَ بها الأممُ اللاحقة، وتارةً بذكرِ آثار اللّه في العيوب، وتارةً بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجاتِ والمقلقاتِ، وتارةً بذكر جهنّم وما فيها من أنواع العقابِ وأصناف العذابِ؛ كل لهذا رحمة بالعباد؛ ﴿لعلّهم يتّقون﴾: الله، فيتركون من الشرّ والمعاصي ما يضرّهم، ﴿أو يحدِثُ لهم ذِكْراً﴾: فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم، فكونه

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٦٠٠٠)، و«مسلم» (٢٧٥٢) عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿ ١١٣﴾ ﴿ وصرَّفنا ﴾؛ فصَّلنا فيه أنواعاً من الوعيد. ﴿ ١١٣﴾ ﴿ ذكراً ﴾؛ تذكرة وعظة.

سورة طه (۱۱۶ ـ ۱۱۶)

عربيًّا وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبرُ سبب وأعظمُ داعٍ للتقوى والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيٍّ أو غير مصرَّفٍ فيه؛ لم يكن له لهذا الأثر.

﴿ فَلَعُكُى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُم وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا اللّه الله الله المذاك المناب وكان هذا من آثار ملكه؛ قال: ﴿ فتعالى الله ﴾ اي: جلَّ وارتفع وتقدَّس عن كلِّ نقص وآفة. ﴿ المملك ﴾ : الذي المُلك وصفه ، والحلق كلَّهم مماليك له ، وأحكام المُلك القدريَّة والشرعيَّة نافذة فيهم. ﴿ الحقُّ ﴾ اي: وجوده ومُلكه وكمالُه حتِّ ؛ فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال ، ومن ذلك الملك ؛ فإنَّ غيره من الخلق ، وإنْ كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ فإنَّه ملك قاصرٌ باطلٌ يزول ، وأما الربُّ ؛ فلا يزال ولا يزول ملكاً حيًّا قيوماً جليلاً . ﴿ ولا تَعْجَلْ بالقرآنِ من قبل أن يُقْضى إليك وحيه ﴾ ؛ أي: لا تبادِر بتلقُف القرآن حين يتلوه عليك جبريل ، واصبرْ حتى يفرغ منه ؛ فإذا فَرَغَ منه ؛ فاقرأه ؛ فإنَّ الله قد ضَمِنَ لك جمعَه في صدرك وقراءتك إيَّاه ؛ كما قال تعالى : ﴿ لا تُحرِّكُ به لِسانك لِتَعْجَلَ به إنَّ عَلَيْنا جَمْعَه وقرآنه . فإذا ورَاه في صدرك وقراءتك إيَّاه ؛ كما قال تعالى : ﴿ لا تُحرِّكُ به لِسانك لِتَعْجَلَ به إنَّ عَلَيْنا جَمْعَه وقرآنه . فإذا التامّة للعلم وحرصه عليه ؛ أمره تعالى أن يسألهُ زيادة العلم ؛ فإنَّ العلم خيرٌ ، وكثرة اليه يدلُ على محبّته من الله ، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤالُ الله والاستعانة به والافتقارُ إليه في كل وقت .

ويؤخذ من لهذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأنَّ المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنَّى ويصبِرَ حتى يفرغ المملي والمعلِّم من كلامه المتَّصل بعضه ببعض؛ فإذا فَرَغَ منه؛ سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادِرُ بالسؤال وقطع كلام مُلقي العلم؛ فإنَّه سببٌ للحرمان، وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ فإنَّ ذلك سببٌ لإصابة الصواب.

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿١١٥﴾ أي: ولقد وصَّينا آدم وأمرناه وعَهِدْنا إليه عهداً ليقوم به، فالتزَمَه وأذعن له وانقادَ وعزمَ على القيام به، ومع ذٰلك نَسِيَ ما أُمِرَ به، وانتقضت عزيمتُه المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرةً لذرِّيَّته، وصارت طبائعُهم مثل طبيعة آدم؛ نسي فنسيت ذُرِّيَّتُه، وخَطِئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكَّد وهم كذٰلك، وبادر بالتوبة من خطيئته، وأقرَّ بها، واعترف فغُفِرَتْ له، ومن يشابِهْ أباه فما ظلم.

ثم ذكر تفصيل ما أجمله، فقال:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِسَ أَبَىٰ اللَّى فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِعَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْعَىٰ اللَّهِ إِنَّا لَكَ أَلَّا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنْكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْمَىٰ اللَّهِ فَوَسُوسَ يُغْرِعَنَكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَلَا يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى اللَّى فَأَكَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُنُهُمَا وَطَفِقَا إِلْتِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةُ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَغَوىٰ اللَّهِ أَمْ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ مَا مَن وَرَقِ ٱلْجُنّاقُ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُدَىٰ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿١١٦﴾ أي: لما أكمل خلقَ آدم بيدِهِ، وعلَّمه الأسماء، وفضَّله وكرَّمه؛ أمر الملائكة بالسجود له إكراماً وتعظيماً وإجلالاً، فبادروا بالسُّجود ممتثلين، وكان بينهم إبليسُ، فاستكبر عن أمرِ ربِّه، وامتنع من السجود لآدم، وقال: ﴿أَنَا خَيرٌ منه خَلَقْتَني من نارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١٤﴾ ﴿فتعالى﴾؛ فتنزُّه وارتفع، وتقدُّس عن كل نقص.

 <sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١٥﴾ ﴿عهدنا﴾؛ وصَّينا. ﴿١١٥﴾ ﴿عزماً﴾؛ حفظاً لما أُمر به.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١١٨﴾ ﴿ولا تعرى﴾؛ لا يصيبك العُري. ﴿١١٩﴾ ﴿ولا تضحى﴾؛ لا يصيبك حرُّ الشمس. ﴿١٢١﴾ ﴿لا يبلى﴾؛ لا ينقضي ولا ينقطع. ﴿١٢١﴾ ﴿سوآتهما﴾؛ عوراتهما. ﴿١٢١﴾ ﴿وطفقاً﴾؛ أخذا. ﴿١٢١﴾ ﴿يخصفان﴾؛ يلصقان. ﴿١٢١﴾ ﴿إجتباه﴾؛ اصطفاه.

﴿١١٧ - ١١٨﴾ فتبينتْ حينئذِ عداوتُه البليغةُ لآدم وزوجِهِ لما كان عدوًّا لله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذَّر الله آدم وزوجه منه، وقال: لا ﴿يُخْرِجَنَّكُما من الجنَّةِ فَتَشْقى﴾: إذا أخرِجْتَ منها؛ فإنَّ لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى. وأنَّك لا تَظمَأُ فِيهَا ولا تَضْحَى﴾؛ أي: تصيبُك الشمس بحرِّها، فضَمِنَ له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنَّصَب، ولكنَّه نهاه عن أكل شجرةٍ معيَّنة، فقال: ﴿ولا تَقْرَبا لهذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾.

﴿١٢٠﴾ فلم يزل الشيطانُ يوسوسُ لهما ويُزيِّن أكل الشجرة ويقولُ: ﴿هل أَدُلَّكَ على شجرةِ الخُلْدِ﴾؛ أي: [الشجرة] التي مَنْ أكل منها خَلَدَ في الجنة، ﴿ومُلْكِ لا يَبْلى﴾؛ أي: لا ينقطع إذا أكلتَ منها.

﴿١٢١﴾ فأتاه بصورة ناصح، وتلطّف له في الكلام؛ فاغترَّ به آدمُ، فأكلا من الشجرةِ، فسُقِطَ في أيديهما وسَقَطَتْ كسوتُهما، واتَّضحت معصيتُهما، وبدا لكلِّ منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورَيْن، وجعلا يَخْصِفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنَّة؛ ليستَتِر بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾: فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا:

﴿١٢٢﴾ ﴿ربَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسنَا وَإِن لَم تَغْفِرْ لَنَا وترحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِن الخاسرينَ ﴾: فاجتباه ربُّه واختاره ويَسَّرَ له التوبة، فتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسنَ منه قبلَها، ورجع كيدُ العدوِّ عليه، وبَطَلَ مكرُهُ، فتمَّت النعمة عليه وعلى ذُرِّيَّته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأنْ يكونوا على حَذَرٍ من لهذا العدوِّ المرابط المعلزم لهم ليلاً ونهاراً، ﴿يا بني آدمَ لا يَفْتِنَنَّكُم الشيطانُ كما أخرجَ أَبَوَيْكُم من الجنَّة ينزعُ عنْهما لباسَهما ليُرِيَهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلُهُ [من حيث لا ترونهم] إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾.

﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَ ۗ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ الْآَبِيُّ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ وَمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ الْآَبِيُ قَالَ رَبِّ لِمِ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا الْآَبِيُ قَالَ كَذَلِكَ أَلَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَا أَوْكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ لُسَىٰ الْآَبِيُ وَلَكَ اللّهُ وَلَمْ يُؤْمِنُ وَلَمْ يُؤْمِنُ وَلَمْ يُؤْمِنُ وَلَا لَكُومَ وَلَمْ اللّهُ وَلَعَدَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَلَهَ قَالَهُ وَلَهُ اللّهُ ﴿ (١).

(۱۲۳) يخبر تعالى أنّه أمر آدم وإبليس أن يَهْبِطا إلى الأرض، وأن يتّخذوا (٢) الشيطان عدوًا لهم، فيأخذوا الحذر منه، ويُعِدُّوا له عدَّته، ويحارِبوه، وأنّه سيُنْزِل عليهم كتباً ويرسل إليهم رسلاً يبيّنون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذِّرونهم من هذا العدوِّ المبين، وأنّهم أيَّ وقتٍ جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فإنَّ من اتَّبعه؛ اتَّبع ما أمِرَ به، واجتنب ما نُهِيَ عنه؛ فإنّه لا يضلُّ في الدُّنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هُدِيَ إلى صراط مستقيم في الدُّنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: ﴿فَمَن اتَّبَع هُدايَ فلا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْزَنونَ ﴾، واتباع الهدى بتصديق الخبرِ وعدم معارضتِهِ بالشَّبه، وامتثال الأمرِ بأن لا يعارِضَه بشهوة.

﴿١٢٤﴾ ﴿وَمَنْ أَعرِضَ عَن ذِكْرِي﴾؛ أي: كتابي الذي يُتَذَكَّر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به. ﴿فَإِنَّ له معيشةً ضنكاً﴾؛ أي: فإنَّ جزاءه أن نَجْعَلَ معيشته ضيقةً مشقَّةً، ولا يكون ذلك إلَّا عذاباً. وفُسِّرت المعيشةُ الضَّنْك بعذاب القبر، وأنَّه يُضَيَّقُ عليه قبرُه، ويُحْصَرُ فيه، ويعذَّبُ جزاءً لإعراضِهِ عن ذِكْرِ ربِّه، ولهذه إحدى الآيات الدالَّة على عذاب القبر.

والثانية: قوله تعالى: ﴿ولو تَرَى إِذِ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ والملائكةُ باسطو أيديهم. . . ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢٤﴾ ﴿ضنكاً ﴾؛ ضيقة شاقة. ﴿١٢٦﴾ ﴿فنسيتها ﴾؛ أعرضت عنها.

<sup>(</sup>٢) أي: آدم وزوجه وذريّته.

سورة طه (١٢٥ ـ ١٢٩)

والثالثة: قوله: ﴿وَلَنُذِيقَنُّهُم من العذابِ الأدنى دونَ العذابِ الأكبرِ ﴾.

والرابعة: قوله عن آل فرعون: ﴿النارُ يُعْرَضُونَ عليها غُدُوًّا وعَشِيًّا...﴾ الآية.

وَالذي أُوجِب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصروها على ذٰلك ـ والله أعلم ـ آخر الآية، وألله ذَكرَ في آخرها عذابَ يوم القيامة.

وبعض المفسِّرين يرى أن المعيشة الضَّنْكَ عامَّة في دار الدنيا؛ بما يُصيبُ المعرِضَ عن ذِكْرِ ربِّه من الهموم والغموم والآلام، التي هي عذابٌ معجَّل، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الضَّنْكِ وعدم تقييدها. ﴿ونحشُرُه﴾؛ أي: هذا المعرض عن ذِكْر ربِّه ﴿يومَ القيامةِ أعمى﴾: البصر على الصحيح؛ كما قال تعالى: ﴿ونحشُرُهم يومَ القِيامة على وجوهِهِم عُمْياً وبُكْماً وصُمَّا﴾.

﴿١٢٥﴾ ﴿قَالَ﴾: على وجه الذَّلِّ والمراجعة والتألُّم والضجر من لهذه الحالة: ﴿رَبِّ لَمَ حَسْرَتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنتُ﴾: في دار الدُّنيا ﴿بصيراً﴾: فما الذي صيَّرني إلى لهذه الحالة البشعة؟

﴿١٢٦﴾ ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فنسيتَها﴾: بإعراضِكَ عنها، ﴿وكذَٰلِك اليومَ تُنسى﴾؛ أي: تُتْرَكُ في العذاب؛ فأجيب بأنَّ لهذا هو عينُ عملك، والجزاء من جنس العمل؛ فكما عَميتَ عن ذِكْر ربِّك، وعشيتَ عنه، ونسيتَه ونسيت حظَّك منه؛ أعمى اللهُ بَصَرَكَ في الآخرة، فحُشِرْتَ إلى النار أعمى أصمَّ أبكم، وأعرضَ عنك، ونَسِيَكَ في العذاب.

﴿١٢٧﴾ ﴿وكَذَلك﴾؛ أي: لهذا الجزاء نجزيه ﴿مَنْ أسرف﴾: بأن تعدَّى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أُذِنَ له، ﴿ولم يؤمن بآيات ربِّه﴾: الدالَّة على جميع مطالب الإيمان دلالةً واضحةً صريحةً؛ فالله لم يَظْلِمُه ولم يَضَع العقوبة في غير محلِّها، وإنَّما السبب إسرافُه وعدم إيمانه. ﴿ولعذابُ الآخرةِ أَشدُّ﴾: من عذاب الدُّنيا أضعافاً مضاعفةً، ﴿وأبقى﴾: لكونِهِ لا ينقطعُ؛ بخلاف عذاب الدُّنيا؛ فإنَّه منقطع؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِظِهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ لَلْكَالِي النَّهَىٰ لَلْكَالُ

﴿١٢٨﴾ أي: ﴿أَفِلِم يَهْدِ﴾: لَهُؤلاء المُكذّبين المُعرضينُ ويُدلُّهُم على سلوك طريق الرشاد وتجنّب طريق الغيّ والفسادِ ما أحلَّ الله بالمكذبين قبلَهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة، الذين يعرِفون قصصهم، ويتناقلون أسمارهم، وينظرون بأعينهم مساكِنَهم من بعدهم؛ كقوم هودٍ وصالح ولوطٍ وغيرهم، وأنّهم لما كذّبوا رُسُلنا وأعرضوا عن كُتُبِنا؛ أصبْناهم بالعذاب الأليم؛ فما الذي يؤمِّنُ هؤلاء أن يَجِلَّ بهم ما حلَّ بأولئك؟ ﴿أَكُفًا رُكُم خيرٌ من أولئِكُم أم لكم براءةٌ في الزُبُر أم يقولونَ نحنُ جميعٌ مُنْتَصِرٌ ﴾: لا شيء من هذا كله، فليس هؤلاء الكفار خيراً من أولئك حتى يُدْفَع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شرٌّ منهم، لأنّهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءةٌ مزبورةٌ وعهدٌ عند الله، وليسوا كما يقولون إنَّ جَمْعَهم ينفعهم ويدفَعُ عنهم، بل هم أذلُّ وأحقر من ذلك؛ فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهدايةِ؛ لكونِها من الآيات الدالَّة على صحَّة رسالة الرسل الذين جاؤوهم وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كلُّ أحدٍ ينتفع بالآيات، إنَّما ينتفعُ بها أولو صحَّة رسالة الرسل الذين جاؤوهم وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كلُّ أحدٍ ينتفع بالآيات، إنَّما ينتفعُ بها أولو النهي؛ أي: العقول السليمة والفطر المستقيمة، والألباب التي تَزْجُرُ أصحابَها عمَّا لا ينبغي.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّيِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ﴿ آَلُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ الشَّيِّ وَقَبْلَ غُرُومٍا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ النَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴿ آَلُ ﴾ (٢).

﴿١٢٩﴾ لهذه تسليةٌ للرسول وتصبيرٌ له عن المبادرة إلى إهلاك المُكذِّبين المعرضين، وأنَّ كفرَهم وتكذيبَهم سببٌ صالحٌ لحلول العذاب بهم ولزومِهِ لهم؛ لأنَّ اللّه جَعَلَ العقوبات سبباً وناشئاً عن الذُّنوب ملازماً لها،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢٨﴾ ﴿القرونَ﴾؛ الأمم المكذبة. ﴿١٢٨﴾ ﴿لأولى النُّهي﴾؛ لذوي العقول.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢٩﴾ ﴿لكان لزاماً﴾؛ لكان الهلاك عاجلاً لازماً. ﴿١٣٠﴾ ﴿آناء﴾؛ ساعات.

۲۷۲ سورة طه (۱۳۰ ـ ۱۳۲)

ولهؤلاء قد أتَوْا بالسبب، ولكنَّ الذي أخَّره عنهم كلمةُ ربِّك المتضمِّنة لإمهالهم وتأخيرهم وضربِ الأجل المسمَّى؛ فالأجل المسمَّى ونفوذُ كلمة الله هو الذي أخَّر عنهم العقوبة إلى إبَّانِ وقتها، ولعلَّهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحقَّ عليهم الكلمة.

﴿١٣٠﴾ ولهذا أمر الله رسولَه بالصبر على أذيَّتهم بالقول، وأمره أن يتعوَّض عن ذٰلك وليستعين عليه بالتسبيح ﴿بحمدِ﴾ ربِّه في هٰذه الأوقات الفاضلة؛ ﴿قبلَ طلوع الشمس وقبل غروبها﴾، وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ عموم بعد خصوص، وأوقات ﴿الليل﴾ وساعاته، لعلَّك إنْ فعلتَ ذٰلك ترضى بما يعطيك ربُّك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئنَّ قلبُك، وتَقَرَّ عينُك بعبادة ربِّك، وتتسلَّى بها عن أذيَّتِهِم؛ فيخفَّ حينئذِ عليك الصبر.

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَكُمَّا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ الْآَلُهُ ﴿ الْأَنْ

(١٣١) أي: ولا تمد (عَيْنَيْك) معجباً ولا تكرِّر النظر مستحسناً إلى أحوال الدُّنيا والممتَّعين بها من الماكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجمَّلة؛ فإنَّ ذلك كلَّه زهرة (الحَياةِ الدُّنيا)؛ تبتهج بها نفوسُ المغترين، وتأخُذُ إعجاباً بأبصار المعرِضين، ويتمتَّع بها بقطع النظرِ عن الآخرة القومُ الظالمون، ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً، وتقتلُ محبِّيها وعشَّاقَها فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدِموا يوم القيامة، وإنَّما جعلها الله فتنة واختباراً ليعلم من يَقِفُ عندها ويغترُّ بها ومَنْ هو أحسنُ عملاً. كما قال تعالى: (إنا جَعلنا ما على الأرضِ زينة لها لنَبلوهم أيُّهُم أحسنُ عَملاً وإنَّا لجاعلونَ ما عَلَيْها صعيداً جُرُزاً في (ورزقُ ربِّك): العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الربِّ الرحيم، ﴿خيرٌ في مما متَّعنا به أزواجاً في ذاته وصفاته، ﴿وأبقى في لكونِهِ لا ينقطع أكُلُها دائمٌ وظلُّها ؛ كما قال تعالى: ﴿بل تؤثِرونَ الحياة الدُّنيا. والآخرةُ خيرٌ وأبقى في .

وفي لهذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ العبد إذا رأى من نفسِهِ طموحاً إلى زينة الدُّنيا وإقبالاً عليها أنْ يُذَكِّرَها ما أمامها من رزقِ ربِّه، وأنْ يوازِنَ بين لهذا ولهذا.

﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۚ فَحُنُ نَزُرُقُكُ ۗ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقَوَىٰ اللَّهُ ﴾.

﴿١٣٢﴾ أي: حُثَّ أهلك على الصلاة، وأزْعِجْهم إليها من فرض ونفل، والأمرُ بالشيء أمرٌ بجميع ما لا يتمُّ إلَّا به، فيكون أمراً بتعليمهم ما يُصْلِحُ الصلاة ويفسِدُها ويُكْمِلُها. ﴿واصْطَبِرْ عليها﴾؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها [وآدابها] وخشوعها؛ فإنَّ ذلك مشقُّ على النفس، ولكنْ ينبغي إكراهها وجهادُها على ذلك والصبر معها دائماً؛ فإنَّ العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها من دينِهِ أحفظ وأقوم، وإذا ضيَّعها؛ كان لما سواها أضيعَ. ثم ضَمِنَ تعالى لرسولِهِ الرزقَ، وأنْ لا يَشْغَلَه الاهتمام به عن إقامة دينِهِ، فقال: ﴿نحن نرزُقُك﴾؛ أي: رزقُك علينا، قد تكفَّلنا به كما تكفَّلنا بأرزاقِ الخلائق كلِّهم؛ فكيف بمن قام بأمرِنا واشتغل بذِكْرِنا؟! ورزقُ الله عامٌ للمتَّقي وغيره؛ فينبغي الاهتمام بما يجلبُ السعادة الأبديَّة، وهو التقوى، ولهذا قال: ﴿والعاقبةُ ؛ كما قال تعالى: ﴿والعاقبةُ للمتَّقين ﴾: التي هي فعل المأمور وتركُ المنهيِّ؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبةُ ؛ كما قال تعالى: ﴿والعاقبةُ للمتَّقين ﴾.

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن زَيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن زَيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى وَيَّا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيْعَ ءَلَيْكِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَغَزَبُ ﴿ وَمَنَ أَمْ مَكُنُ مُّتَرَبِّصُ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن أَصْحَبُ ٱلطِّمَرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن أَصْحَبُ ٱلطِّمَرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن أَصْحَبُ ٱلطِّمَرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن أَصْحَبُ الطِّمَرَطِ السَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن أَصْحَبُ الطِّمْرَطِ السَّويّ وَمَنِ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣١﴾ ﴿ولا تمدنُّ﴾؛ لا تنظر، ولا تلتفت وتعجب. ﴿١٣١﴾ ﴿أزواجاً﴾؛ أصنافاً من المشركين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣٣﴾ ﴿لُولا﴾؛ هلَّا. ﴿١٣٥﴾ ﴿متربص﴾؛ منتظر. ﴿١٣٥﴾ ﴿السُّوي﴾؛ المستقيم.

﴿١٣٣﴾ أي: قال المكذّبون للرسول ﷺ: هلا يأتينا بآية من ربّه؛ يعنونَ آيات الاقتراح؛ كقولهم: ﴿وقالوا لَن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرضِ يَنبوعاً أو تكونَ لك جَنَّة من نخيل وعِنبِ فَتُفَجِرَ الأنهار خلالها تَفْجِيرا. أو تسقِطَ السماء كما زعمتَ علينا كِسَفاً أو تأتيَ بالله والملائكةِ قبيلاً﴾، وهذا تعنت منهم وعنادٌ وظلمٌ؛ فإنّهم هم والرسول بشرٌ عبيدٌ لله؛ فلا يليقُ منهم الاقتراح بحسب أهوائهم، وإنّما الذي ينزِلُها ويختارُ منها ما يختارُ بحسب حكمتِهِ هو الله، ولما كان قولهم: ﴿لولا يأتينا بآية من ربّه﴾: يقتضي أنّه لم يأتِهِ على صدقِهِ ولا بينة على حقّه، وهذا كذبٌ وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصُلُ ببعضه المقصودُ، ولهذا قال: ﴿أَوَلَمْ [تأتِهم]﴾: إن كانوا صادقينَ في قولهم، وأنهم اللهون الحقّ بدليله، ﴿بيّنَةُ ما في الصّحف الأولى﴾؛ أي: هذا القرآن العظيم، المصدِّق لما في الصحف الأولى ويزهر بالرسول بها، وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿أَوَلَم يكفِهِم أنّا أنزلنا عليك الكتابَ يُتلى عليهم إنَّ في ذلك المعارضون لها؛ فلا يؤمنونَ بها ولا ينتفعونَ بها. ﴿إنَّ الذين حقَّتْ عليهم كلمةُ ربّك لا يؤمنون. ولو جاءَتُهم المعارضون لها؛ فلا يؤمنون بها ولا ينتفعونَ بها. ﴿إنَّ الذين حقَّتْ عليهم كلمةُ ربّك لا يؤمنون. ولو جاءَتُهم المعارضون لها؛ فلا يؤمنون. ولو جاءَتُهم المعارضون لها؛ فلا يؤمنون بها ولا ينتفعونَ بها. ﴿إنَّ الذين حقَّتْ عليهم كلمةُ ربَّك لا يؤمنون. ولو جاءَتُهم كُلُّ آية حتى يَرَوُ العذابَ الأليبَ .

﴿١٣٤﴾ وإنَّما الفائدةُ في سُوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقومَ عليهم حجَّة الله، ولئلًّا يقولوا حين ينزلُ بهم العذاب: ﴿لُولا أُرسَلتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنتَّبِعَ آيَاتِكُ مِن قبل أَن نَذِلّ ونَخْزى﴾: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني؛ فإنْ كنتُم كما تقولون؛ فصدِّقوه.

﴿١٣٥﴾ ﴿قَلَ ﴾ (قَلَ ﴾ (قَل ﴾ المحدّ المحدّ الله الله الله الذين يقولونَ تربَّصوا به ريَبُ المنون: ﴿قُلْ كُلُّ متربِّصٌ ﴾ : فتربّصوا بي الموت، وأنا أتربّص بكم العذاب، ﴿قل هل تَربّصون بنا إلا إحدى الحُسْنَييْنِ ﴾ ؛ أي : الظفر أو الشهادة؛ فنحن نتربّص بكم أن يصيبَكم الله بعذابٍ من عنده أو بأيدينا . ﴿فَتَرَبَّصوا فستعلمونَ مَنْ أصحابُ الصّراطِ السويِّ ﴾ ؛ أي : المستقيم، ﴿ومَنِ اهْتَدى ﴾ : بسلوكِهِ أنا أم أنتُم ؛ فإنَّ صاحبه هو الفائلُ الراشدُ الناجي المفلحُ ، ومَنْ حادَ عنه خاسرٌ خائبٌ معذّب . وقد عُلِمَ أنَّ الرسول هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه بخلافه . والله أعلم .



## تفسير سورة الأنبياء ﷺ وهي مكية

## بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحَالِ الرَّحَالِ

﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْيِهِم مِّن ذِكِرٍ مِّن زَيِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمُ وَأَسَرُّوا اَلنَّجُوى الَّذِينَ ظَامُوا هَلَ هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ أَفْتَأْتُوكَ السِّحْرَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ أَفْتُولُ فِي السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللللَّا اللللللَّا الللللَّا الللللَّا ال

﴿١﴾ لهذا تعجُّبٌ من حالة الناس، وأنَّهم لا يَنْجَعُ فيهم تذكيرٌ، ولا يَرْعَوونَ إلى نذيرٍ، وأنَّهم قد قرب

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲﴾ ﴿محدث﴾؛ حدیث التنزیل یجدد الذکری لهم. ﴿۳﴾ ﴿وأُسرُّوا النجوی﴾؛ بالغوا في إخفاء ما یتناجون به.

٣٧٨ (٢ \_ ٥) الأنبياء (٢ \_ ٥)

حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم ﴿ فِي غفلةٍ معرضون ﴾؛ أي: غفلة عمَّا خُلِقوا له، وإعراض عما زُجِروا به، كأنَّهم للدُّنيا خُلقوا، وللتمتُّع بها ولدوا، وأنَّ الله تعالى لا يزال يجدِّد لهم التَّذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم.

﴿ ٢﴾ ولهذا قال: ﴿ما يأتيهم من ذكرٍ من ربِّهم محدَثٍ ﴾: يذكِّرهم ما ينفعهم ويحثُّهم عليه، وما يضرهم ويرهبه ويحثُّهم عليه، وما يضرهم ويرهبهم منه. ﴿إِلَّا استمعوهُ ﴾: سماعاً تقوم عليهم به الحجَّة، ﴿وهم يلعبونَ ﴾.

﴿٣﴾ ﴿لاهيةً قلوبُهم﴾؛ أي: قلوبهم غافلةٌ معرضةٌ لاهيةٌ بمطالبها الدُّنيوية، وأبدانُهم لاعبةٌ، قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديَّة، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير لهذه الصفة؛ تُقْبِل قلوبُهم على أمر الله ونهيه، وتستمعه استماعاً تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم في عبادة ربِّهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحسابَ والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتمُّ لهم أمرُهم وتستقيمُ أحوالُهم وتزكو أعمالُهم. وفي معنى قوله: ﴿اقتربَ للناس حسابُهم﴾: قولان:

أحدُهما: أنَّ لهذه الأمَّة هي آخر الأمم، ورسولُها آخرُ الرسل، وعلى أمته تقوم الساعةُ؛ فقد قَرُبَ الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله ﷺ: «بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها (١).

والقول الثاني: أنَّ المراد بقُرب الحساب الموتُ، وأنَّ مَنْ مات قامتْ قيامتُه ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجُّب من كلِّ غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموتُ صباحاً أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلِّهم؛ إلَّا من أدركته العناية الربانيَّة، فاستعدَّ للموت وما بعده.

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحقّ بالباطل، وأنهم تناجَوْا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول ﷺ: إنَّه بشرٌ مثلكم؛ فما الذي فضَّله عليكم وخصَّه من بينكم؟! فلو ادَّعى أحدٌ منكم مثل دعواه؛ لكان قولُه من جنس قوله، ولكنَّه يريد أن يتفضَّل عليكم ويرأس فيكم؛ فلا تطيعوهُ ولا تصدِّقوه، وإنَّه ساحرٌ، وما جاء به من القرآن سحرٌ؛ فانفروا عنه ونفروا الناس، وقولوا: ﴿أَفْتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُم تَبْصِرونَ ﴾: لهذا وهم يعلمون أنَّه رسولُ الله حقًّا بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهدُ غيرهم، ولكنْ حملهم على ذلك الشقاء والظُّلم والعناد.

﴿٤﴾ والله تعالى قد أحاط علماً بما تناجَوْا به، وسيُجازيهم عليه، ولهٰذا قال: ﴿قال ربِّي يعلمُ القولَ﴾: الخفيَّ والجليَّ ﴿فِي السماء والأرض﴾؛ أي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما. ﴿وهو السميعُ﴾: لسائر الأصوات باختلاف اللُّغات على تفنُّن الحاجات. ﴿العليم﴾: بما في الضمائر، وأكنَّته السرائر.

﴿ بَلَ قَالُوٓا أَضْغَنَثُ أَحَلَمِ بَلِ آفَتَرَنَهُ بَلَ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۗ ۞ مَا ءَامَنَتْ قَبَلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ۞ (٢).

﴿٥﴾ يذكر تعالى ائتفاكَ المكذّبين بمحمد ﷺ وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم تقوّلوا فيه، وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارةً يقولون: أضغاثُ أحلام بمنزلة كلام النائم الهاذي الذي لا يُحِسُّ بما يقول! وتارةً يقولون: إنَّه شاعرٌ وما جاء به شِعر! وكلُّ مَن يقول! وتارةً يقولون: إنَّه شاعرٌ وما جاء به شِعر! وكلُّ مَن له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول، ونظر في لهذا الذي جاء به؛ جزم جزماً لا يقبل الشكَّ أنه أجلُّ الكلام وأعلاه، وأنَّه من عند الله، وأنَّ أحداً من البشر لا يقدِرُ على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدَّى الله أعداء بذلك ليعارضوه مع توفُّر دواعيهم لمعارضته وعداوته، فلم يقدِروا على شيء من معارضته وهم يعلمون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٥)، ومسلم (٢٩٥١).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿أضغاث أحلام﴾؛ أخلاط منامات لا حقيقة لها.

سورة الأنبياء (٦ \_ ٩)

ذٰلك؛ وإلَّا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقضَّ مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء، وإنَّما يقولون لهذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تنفيراً عنه لمن لم يعرِفْه، وهو أكبرُ الآيات المستمرَّة الدالَّة على صحَّة ما جاء به الرسول ﷺ وصدقه، وهو كافٍ شافٍ؛ فمن طَلَبَ دليلاً غيره أو اقترح آيةً من الآيات سواه؛ فهو جاهلٌ ظالمٌ مشبهُ لهؤلاء المعاندين الذين كذَّبوه، وطلبوا من الآيات الاقتراحيَّة ما هو أضرُّ شيء عليهم، وليس لهم فيها مصلحة؛ لأنَّهم إن كان قصدُهم معرفة الحقِّ إذا تبيَّن دليله؛ فقد تبيَّن دليله بدونها، وإن كان قصدُهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتِ بما طَلَبوا؛ فإنَّهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون قطعاً؛ فلو جاءتهم كلُّ آيةٍ لا يؤمنون حتى يروا العذابَ الأليم، ولهذا قال الله عنهم: ﴿ فَلْيَأْتِنا بِآية كما أرْسِلَ الأولون﴾؛ أي: كناقة صالح وعصا موسى ونحو ذلك.

﴿ ٢﴾ قالُ الله: ﴿ مَا آمَنَتْ قَبِلَهِمْ مَن قريةٍ أَهْلَكْناها ﴾؛ أي: بهذه الآيات المقترحة، وإنَّما سنَّتُه تقتضي أنَّ من طَلَبها، ثم حَصَلَتْ له، فلم يؤمن؛ أنْ يعاجِلَه بالعقوبة؛ فالأوَّلون ما آمنوا بها، أفيؤمنُ هؤلاء بها؟! ما الذي فضَّلهم على أولئك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفى؛ أي: لا يكونُ ذٰلك منهم أبداً.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِم ۚ فَسَّنَكُواْ أَهَلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ مُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ (١).

﴿٧- ٩﴾ هٰذا جوابٌ لِشُبه المكذّبين للرسول القائلين: هلّا كان مَلكاً لا يحتاجُ إلى طعام وشراب وتصرُّف في الأسواق! وهلّا كان خالداً! فإذا لم يكن كذلك؛ دلَّ على أنه ليس برسول! وهٰذه الشّبه ما زالت في قلوب المكذّبين للرسل، تشابهوا في الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هٰذه الشّبه، لهؤلاء المكذّبين للرسول، المُقِرِّين بإثبات الرُّسل قبله، ولو لم يكنْ إلّا إبراهيم على الذي قد أقرَّ بنبوَّته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنَّهم على دينِهِ وملّته؛ بأنَّ الرُّسل قبل محمد على كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وتطرأ عليهم العوارضُ البشرية من الموت وغيره، وأنَّ الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدَّقهم من صدَّقهم من وكذَّبهم، وأنَّ الله صَدَقَهم ما وَعَدَهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم، وأنَّ الله صَدَقهم ما وعَدَهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم، وأنَّ الله محمد على أينا المسرفين المكذّبين لهم؛ فما بال محمد على تُقام الشُّبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودةٌ في إخوانه المرسلين، الذين يقرُّ بهم المكذّبون لمحمد؟! فهذا إلزامٌ لهم في غاية الوضوح، وأنَّهم إن أقرُّوا برسول من غير البشر، أنَّ شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقُضِهم بها.

فلو قُدِّرَ انتقالُهم لهذا إلى إنكار نبوَّة البشر رأساً، وأنَّه لا يكون نبيُّ إنْ لم يكن مَلَكاً مخلَّداً لا يأكلُ الطعام؛ فقد أجاب الله عن لهذه الشبهة بقوله: ﴿وقالوا لولا أنزِلَ عليه مَلَكُ ولو أنزَلْنا مَلَكاً لقضي الأمر ثم لا يُنظَرونَ. ولو جَعَلْناه مَلَكاً لجعلناهُ رَجُلاً ولَلَبَسْنا عليهم ما يَلْبِسونَ ﴾، وأنَّ البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة، ﴿قل لو كانَ في الأرض ملائكة يمشون مطمئنينَ لَنزَّلْنا عليهم من السماءِ مَلَكاً رسولًا ﴾؛ فإن حصل معكم شكُّ وعدم علم بحالة الرسل المتقدِّمين؛ فاسألوا أهل الذَّكر من الكتب السالفة؛ كأهل التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عندَهم من العلم، وأنَّهم كلهم بشرٌ من جنس المرسَل إليهم.

و هذه الآية وإنْ كان سببها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدِّمين من أهل الذكر، وهم أهل العلم؛ فإنَّها عامَّة في كلِّ مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكنْ عند الإنسان علمٌ منها أنْ يسألَ من يعْلَمُها؛ ففيه الأمر بالتعلُّم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالِهِم إلَّا لأنَّه يجبُ عليهم التعليم والإجابة عما علموه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿جسداً﴾؛ أجساداً خارجة عن طباع البشر.

٦٨.

وفي تخصيص السؤال بأهل الذِّكر والعلم نهيٌ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدَّى لذَلك. وفي لهذه الآية دليلٌ على أن النساء ليس منهنَّ نبيَّة؛ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: ﴿إلَّا رَجَالاً﴾. ﴿لَقَدُ أَنَزُلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ ۚ كَنَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

﴿١٠﴾ أي: ﴿لقد أنزلنا إليكم﴾: أيُها المرسل إليهم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ﴿كتاباً﴾: جليلاً وقرآناً مبيناً. ﴿فيه ذِكْرُكُم﴾؛ أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم: إن تذكَّرتم به ما فيه من الأخبار الصَّادقة فاعتقدتمُوها، وامتثَلْتُم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدرُكم وعظم أمركم. ﴿أفلا تعقلونَ﴾: ما ينفعكم وما يضرُّكم؛ كيف لا تعملون على ما فيه ذكرُكم وشرفُكم في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقلٌ؛ لسلكتُم هٰذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتُم غيره من الطُّرق التي فيها ضَعَتُكم وخِسَّتُكم في الدنيا والآخرة وشقاوتُكم فيهما؛ عُلم أنه ليس لكم معقولٌ صحيحٌ ولا رأيٌ رجيحٌ.

ولهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإنَّ المؤمنين بالرسول والذين تذكَّروا بالقرآن من الصحابة فَمَنْ بعدَهم؛ حصل لهم من الرِّفعة والعلوِّ الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكلِّ أحدٍ؛ كما أنه معلومٌ ما حصل لمن لم يَرْفَعْ بهذا القرآن رأساً، ولم يهتدِ به ويتزكَّى به من المقتِ والضَّعَةِ والتَّدْسِيَة والشقاوةِ؛ فلا سبيل إلى سعادة الدُّنيا والآخرة إلَّا بالتذكُّر بهذا الكتاب.

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَلَمَّا آَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُشُونَ ﴿ لَكُنَا مِنَا لَا تَرَكُضُواْ وَآرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَا أَتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ فَكُنُونُ مَا لَا تَرَكُضُونَ اللَّهُ مَ حَقَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّ

(11) يقول تعالى محذراً لهؤلاء الظّالمين المكذّبين للرسول بما فعل بالأمم المكذّبة لغيره من الرسل: (وكم قَصَمْنا) أي: أهلكنا بعذاب مستأصل (من قرية): تَلِفَتْ عن آخرها، (وأنشأنا بعدَها قوماً آخرين). (11) وإنّ هؤلاء المهلكين لما أحسُّوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزوله؛ لم يمكنْ لهم الرجوع، ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنّما ضربوا الأرض بأرجلهم ندماً وقلقاً وتحسُّراً على ما فعلوا، فقيل لهم على وجه التهكم بهم: (لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرِفْتُم فيه ومساكِنِكم لعلكم تُسألونَ)؛ أي: لا يفيدكم الركض والندم، ولكن؛ إنْ كان لكم اقتدارٌ؛ فارجعوا إلى ما أثرِفْتُم فيه من اللذّات والمشتهيات ومساكِنِكم المزخرفات ودُنياكم التي غرَّتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله؛ فكونوا فيها متمكّنين، وللذّاتها جانين، وفي منازلكم مطمئنين معظّمين؛ لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتُم سابقاً مسؤولين من مطالب الدُنيا كحالتكم الأولى، وهيهات!

﴿١٤﴾ أين الوصول إلى لهذا وقد فات الوقت، وحلَّ بهم العقاب والمقت، وذهب عنهم عزُّهم وشرفُهم ودنياهم، وحضرهم ندمُهم وتحسُّرهم؟! ولهذا ﴿قالوا يا وَيْلَنا إنَّا كنَّا ظالمين﴾.

﴿٥١٠﴾ ﴿فما زالتْ تلك دَعُواهم ﴾؛ أي: الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسِهِم بالظُّلم وأنَّ الله عادلٌ فيما أحلَّ بهم، ﴿حتى جَعَلْناهم حصيداً خامدينَ ﴾؛ أي: بمنزلة النبات الذي قد حُصِدَ وأنيم؛ قد خمدت منهم الحركاتُ، وسكنتْ منهم الأصواتُ؛ فاحذروا أيَّها المخاطَبون، أن تستمرُّوا على تكذيب أشرف الرُّسل، فيحلَّ بكم كما حلَّ بأولئك.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿فيه ذكركم﴾؛ فيه عزُّكم وشرفكم إن اتَّعظتم به.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿وکم قصمنا﴾؛ کثیراً اُهلکنا. ﴿۱۲﴾ ﴿أُحسوا﴾؛ رأوا. ﴿۱۲﴾ ﴿بأسنا﴾؛ عذابنا. ﴿۱۲﴾ ﴿ویک غرباسنا﴾؛ عذابنا. ﴿۱۲﴾ ﴿ویک غرباسنا﴾؛ یا ﴿پرکضون﴾؛ یسرعون هاربین من العذاب. ﴿۱۳﴾ ﴿اُتُوفتم﴾؛ نُعِّمتم فیه فبطرتم واستکبرتم. ﴿۱٤﴾ ﴿یا ویلنا﴾؛ یا هلاکنا. ﴿۱۵﴾ ﴿حصیداً﴾؛ کالزرع المحصود. ﴿۱۵﴾ ﴿خامدین﴾؛ میتین.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴿ لَنَ لَوْ أَرَدْنَا ۚ أَن نَنَّخِذَ لَهُوَا لَاتَّخَذْنَهُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ لَكُنَّا اللَّهُ ﴾ .

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنه ما خلق السماواتِ والأرضَ عَبَثاً ولا لَعِباً من غير فائدة، بل خلقها بالحقِّ وللحقِّ؛ ليستدلَّ بها العبادُ على أنَّه الخالق العظيم، المدبِّر الحكيم، الرحمٰن الرحيم، الذي له الكمالُ كلُّه والحمدُ كلُّه والعزَّةُ كلُّها، الصادق في قيله، الصادقةُ رسلُه فيما تخبر عنه، وأنه القادر على خلقِهما مع سَعَتِهِما وعِظَمِهما، قادرٌ على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي المحسنُ بإحسانه، والمسيء بإساءته.

﴿١٧﴾ ﴿لُو أُردْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوا﴾: على الفرض والتقدير المُحال؛ ﴿لاَتَّخذناه مِن لَدُنَّا﴾؛ أي: من عندنا، ﴿إِن كُنَّا فَاعلينَ﴾: ولم نطلِعكُم على ما فيه عبثٌ ولهوٌ؛ لأنَّ ذلك نقصٌ ومَثَلُ سَوْءٍ لا نحبُّ أن نرِيَه إياكم؛ فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكنُ أن يكون القصدُ منهما العبثُ واللهو؛ كلُّ هٰذا تنزُّل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها.

﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِيَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُم فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ وَلَهُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَسُبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ ﴿ ( ) .

﴿١٨﴾ يخبر تعالى أنه تكفّل بإحقاق الحقّ وإبطال الباطل، وإنْ كان باطلٌ قيلَ وجُودِلَ به؛ فإنَّ اللّه يُنْزِلُ من الحقّ والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحلٌ ويتبيَّن لكلِّ أحدِ بطلانه. ﴿فإذا هو زاهقٌ ﴾؛ أي: مضمحلٌ فانٍ وهذا عامٌّ في جميع المسائل الدينيَّة، لا يورِدُ مبطلٌ شبهةً عقليَّة ولا نقليَّة في إحقاق باطل أو ردِّ حقِّ ؛ إلَّا وفي أدلَّة الله من القواطع العقليَّة والنقليَّة ما يذهِبُ ذلك القول الباطل ويقمعه ؛ فإذا هو متبين بطلائه لكلِّ أحدٍ. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة ؛ فإنَّك تجدُها كذلك. ثم قال : ولكم أيُّها الواصفون الله بما لا يَليقُ به من اتّخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشُّركاء حظَّكم من ذلك ونصيبكم ، الذي تدركون به الويل والنَّدامة والخسران، ليس لكم مما قُلتم فائدةٌ ، ولا يرجع عليكم بعائدة تؤمِّلونها ، وتعملون لأجلها ، وتسعوْن في الوصول إليها ؛ إلَّا عكس مقصودكم ، وهو الخيبة والحرمان .

﴿١٩﴾ ثم أخبر أنَّه له ملك السماواتِ والأرض وما بينهما؛ فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحدِ منهم ملكٌ ولا قسطٌ من الملك ولا معاونةٌ عليه، ولا يشفعُ إلَّا بإذن الله؛ فكيف يتَّخذ من لهؤلاء آلهة؟! وكيف يُجعل لله منها ولد؟! فتعالى وتقدَّس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب، وذلَّت له الصعاب، وخشعت له الملائكة المقرّبون، وأذعنوا له بالعبادة الدَّائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: ﴿ومن عنده﴾؛ أي: [من] الملائكة، ﴿لا يَسْتَكْبِرونَ عن عبادتِهِ ولا يستحسرونَ ﴾؛ أي: لا يملُون، ولا يسأمون لشدَّة رغبتهم وكمال محبَّتهم وقوَّة أبدانهم.

﴿٢٠﴾ ﴿يسبِّحون الليل والنهار لا يفتُرون﴾؛ أي: مستغرِقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقتٌ فارغٌ ولا خالٍ منها، وهم على كثرتِهِم بهذه الصفة.

وفي لهذا من بيان عظمتِهِ وجلالة سلطانِهِ وكمال علمِهِ وحكمته ما يوجبُ أن لا يُعْبَدَ إلَّا هو، ولا تُصْرَفَ العبادةُ لغيره.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿نقذف بالحق﴾؛ نرمي به، ونبيّنه فنرد به الباطل. ﴿۱۸﴾ ﴿فيدمغه﴾؛ يمحقه ويدحضه. ﴿۱۸﴾ ﴿زاهق﴾؛ ذاهب، مضمحل. ﴿۱۸﴾ ﴿الويل﴾؛ العذاب. ﴿۱۹﴾ ﴿ولا يستحسرون﴾؛ لا يملون. ﴿۲٠﴾ ﴿لا يفترون﴾؛ لا يضعفون ولا يسأمون.

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْحَرْشِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿ اللَّهُ لَفَسَدُنَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِ ٱلْحَرْشِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُسْتَكُونَ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِمَةً قُلْ هَاتُوا بُرُهَنَكُمُ هَلَا ذِكْرُ مَن مَيْ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

﴿٢١﴾ لما بيَّن تعالى كمال اقتدارِهِ وعظمته وخضوع كلِّ شيءٍ له؛ أنكر على المشركين الذين اتَّخذوا من دون الله آلهة من الأرض في غاية العجزِ وعدم القدرة. ﴿هم يُنشِرون﴾: استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يقدرون على نـشـرِهِم وحشرِهِم؛ يفسِّرها قوله تعالى: ﴿واتَّخذوا من دونِهِ آلهة لا يخلُقون شيئاً وهُم يُخلُقون. ولا يملِكونَ لأنفسِهِم نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ﴾، ﴿واتَّخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصَرونَ. لا يستطيعونَ نصرَهم وهم لهم جندٌ محضرون ﴾.

﴿٢٢﴾ فالمشرك يَعْبُدُ المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرُّ، ويدعُ الإخلاص لله الذي له الكمالُ كلَّه وبيده الأمرُ والنفعُ والضرُّ، ولهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفُّر جهله وشدَّة ظلمِهِ؛ فإنَّه لا يصلحُ الوجود إلَّا على إله واحدٍ؛ كما أنَّه لم يوجد إلا بربِّ واحد، ولهذا قال: ﴿لو كان فيهما ﴾؛ أي: في السماواتِ والأرض، ﴿آلهةٌ إلَّا الله لفسدتا ﴾: في ذاتهما، وفَسَدَ مَنْ فيهما من المخلوقات.

وبيانُ ذٰلك: أنَّ العالم العلويَّ والسَّفليَّ على ما يُرى في أكمل ما يكون من الصَّلاح والانتظام، الذي ما فيه خللٌ ولا عيبٌ ولا ممانعةٌ ولا معارضة، فدلَّ ذٰلك على أن مدبِّره واحدٌ وربَّه واحدٌ وإلهه واحدٌ؛ فلو كان له مدبِّران وربَّان أو أكثر من ذٰلك؛ لاختلَّ نظامُه وتقوَّضت أركانُه؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان، وإذا أراد أحدُهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه؛ فإنَّه محالٌ وجود مرادهما معاً، ووجود مراد أحدِهما دونَ الآخر يدكُّ على عَجْزِ الآخر وعدم اقتدارِهِ، واتفاقهما على مرادٍ واحدٍ في جميع الأمور غيرُ ممكنٍ؛ فإذاً يتعين أن القاهر الذي يوجدُ مرادُهُ وحدَه من غير ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهَّار، ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللّهُ من ولدٍ وما كان معه من إلهٍ إذاً لَذَهَبَ كلُّ إلهِ بما خَلَقَ ولَعَلا بعضُهم على بعض سبحانَ الله عما يصفون﴾، ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: ﴿قُلُ لو كانَ معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابْتَغَوا إلى ذي العرشِ سبيلاً. سبحانَهُ وتعالى عمًا يقولونَ علوًا كبيراً﴾؛ ولهذا قال هنا: ﴿فسبحان الله﴾؛ أي: تنزَّه وتقدَّس عن كلِّ نقص لكماله وحده، ﴿ربِّ العرشِ»؛ الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فربيتُه ما دونَه من باب أولى، ﴿عما يصفونَ﴾؛ أي: الجاحدون الكافرون من اتّخاذ الولد والصاحبة، وأن يكون له شريكٌ بوجهٍ من الوجوه.

﴿٢٣﴾ ﴿لا يُسْأَلُ عما يفعلُ﴾: لعظمته وعزَّته وكمال قدرتِهِ؛ لا يقدرُ أحدٌ أن يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا بفعل، ولكمال حكمتِه ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن شيء يقدِّره العقل؛ فلا يتوجَّه إليه سؤالٌ؛ لأنَّ خلقَه ليس فيه خللٌ ولا إخلالٌ. ﴿وهم﴾؛ أي: المخلوقون كلهم، ﴿يُسألونَ﴾: عن أفعالهم وأقوالهم؛ لعجزِهم وفقرِهم، ولكونِهم عبيداً، قد استحقَّت أفعالُهم وحركاتُهم؛ فليس لهم من التصرُّف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرَّة.

﴿٢٤﴾ ثم رجع إلى تهجين حال المشركين، وأنَّهم اتَّخذوا من دونه آلهةً؛ فقُلْ لهم موبِّخاً ومقرِّعاً: ﴿أَمُ النَّخذوا من دونِهِ آلهةً قل هاتوا برهانكم﴾؛ أي: حجَّتكم ودليلكم على صحَّة ما ذهبتُم إليه، ولن يجدوا لذلك

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۱﴾ ﴿هم ينشرون﴾؛ هم يحيون الموتى؟ كلًا! ﴿٢٢﴾ ﴿إلا الله لفسدتا﴾؛ غير الله لاختلَّ نظامها وخربتا؛ لحصول التنازع. ﴿٢٤﴾ ﴿فسبحان الله﴾؛ تنزَّه وتقدَّس. ﴿٢٤﴾ ﴿ذكر من معي﴾؛ القرآن. ﴿٢٤﴾ ﴿وذكر من قبلي﴾؛ الكتب السابقة.

سبيلاً، بل قد قامتِ الأدلة القطعيَّة على بطلانِهِ، ولهذا قال: ﴿هذا ذكرُ مَن معيَ وذِكْرُ من قبلي﴾؛ أي: قد اتَّفقت الكتب والشرائع على صحَّة ما قلتُ لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتابُ الله الذي فيه ذِكْرُ كلِّ شيء بأدلَّته العقليَّة والنقليَّة، وهذه الكتب السابقة كلُّها براهينُ وأدلَّة لما قلتُ. ولمَّا عُلم أنَّهم قامت عليهم الحجّة والبرهانُ على بطلان ما ذهبوا إليه؛ عُلم أنَّه لا برهان لهم؛ لأنَّ البرهان القاطع يُجزَمُ أنَّه لا معارض له، وإلَّا؛ لم يكن قطعيًا، وإن وُجِدَ معارضات؛ فإنَّها شُبَهٌ لا تغني من الحقِّ شيئاً. وقوله: ﴿بل أكثرهُم لا يعلمون الحقَّ »؛ أي: وإنَّما أقاموا على ما هم عليه تقليداً لأسلافهم؛ يجادِلون بغير علم ولا هدىً، وليس عدمُ علمهم الحقَّ لخفائِهِ وغموضِهِ، وإنَّما ذلك لإعراضهم عنه، وإلَّا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفاتِ؛ تبينَ لهم الحقُّ من الباطل تبيُّناً واضحاً جليًّا، ولهذا قال: ﴿فهم معرضونَ﴾.

﴿٢٥﴾ ولما حول تعالى على ذكر المتقدِّمين، وأمر بالرجوع إليها في بيان لهذه المسألة؛ بيَّنها أتمَّ تبيين في قوله: ﴿وما أرسَلْنا من قبلِكَ من رسول إلَّا نوحي إليه أنَّه لا إله إلَّا أنا فاعبدون﴾: فكلُّ الرسل الذين من قبلك مع كتبِهِم زُبْدَةُ رسالتِهِم وأصلُها الأمرُ بعبادةِ الله وحدَه لا شريك له وبيانُ أنَّه الإله الحقُّ المعبودُ وأنَّ عبادة ما سواه باطلةً.

﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدَأُ سُبْحَنَهُم بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنَّ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدَأُ سُبْحَنَهُم وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِلَّا مِمْنُ يَقُلُ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الطَّلِلِمِينَ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِلَّا لَهُ مِن دُونِهِ وَهُمُ مِن دُونِهِ وَهَا لَكُ مُرْبِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَرْبِي الظَّلِلِمِينَ ﴿ إِلَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لَكَ تَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَرْبِي الظَّلِلِمِينَ ﴿ إِلَيْهُ مِن دُونِهِ وَلَا لَكَ تَعْرِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ خَرْبِي الطَّلِلِمِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفِقُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفِقُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفِقُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفِقُونَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَسْفِقُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفِعُونَ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لِللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِهِ اللَّهُ مِن دُونِهِ مِن اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن سفاهةِ المشركين المكذّبين للرسول، وأنّهم زعموا ـ قبَّحهم الله ـ أنَّ الله اتّخذ ولداً، فقالوا: الملائكة بناتُ الله! تعالى الله عن قولهم، وأخبر عن وصفِ الملائكة بأنّهم عبيدٌ مربوبون مدبّرون، ليس لهم من الأمر شيءٌ، وإنّما هم مُكْرَمونَ عند الله، قد ألزمهم الله، وصيّرهم من عبيد كرامتِه ورحمتِه، وذلك لما خصّهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل، وأنّهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره.

﴿٢٧﴾ ﴿لا يُسبِقُونَهُ بِالقُولُ》؛ أي: لا يقولُون قُولاً مما يَتعلَّق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. ﴿وهم بأمرِهِ يعملونَ﴾؛ أي: مهما أمرَهم؛ امتثلوا لأمره، ومهما دبَّرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا يعصونه طرفة عين، ولا يكون لهم عملٌ بأهواء أنفسهم من دون أمر الله.

﴿٢٨﴾ ومع لهذا؛ فالله قد أحاط بهم علمه، فعلم ﴿ما بينَ أيديهم وما خلفهم﴾؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره، ومن جزئيَّات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنَّهم لا يشفعون فيه شفعوا فيه؛ ولكنه تعالى لا يرضي من القول والعمل إلَّا ما كان خالصاً لوجهه متَّبعاً فيه الرسول.

ولهذه الآية من أدلَّة إثبات الشفاعة، وأنَّ الملائكة يشفعون. ﴿وهم من خشيتِهِ مشفِقونَ﴾؛ أي: خائفون وجلون، قد خَضَعوا لجلالِهِ، وعَنَتْ وجوهُهم لعزِّه وجماله.

﴿٢٩﴾ فلما بيَّن أنَّه لا حقَّ لهم في الألوهيَّة، ولا يستحقُّون شيئاً من العبوديَّة بما وصفهم به من الصِّفات المقتضية لذلك؛ ذكر أيضاً أنَّه لا حظَّ لهم ولا بمجرَّد الدَّعوى، وأنَّ مَنْ قال منهم: إنِّي إلهٌ من دون الله على سبيل الفرض والتنزل. ﴿فَذَلك نَجْزِيه جَهَنَّم كذَلك نجزي الظَّالمين﴾: وأيُّ ظلم أعظمُ من ادِّعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركتَهُ الله في خصائص الإلهيَّة والربوبيَّة؟!

﴿ أَوَلَمْ يَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَكُوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَبَّقًا فَفَنَقَنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴿ آَلَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿رتقاً﴾؛ ملتصقتين. ﴿٣٠﴾ ﴿ففتقناهما)؛ ففصلناهما بقدرتنا.

﴿٣٠﴾ أي: أولم ينظُر لهؤلاء الذين كفروا بربِّهم، وجَحَدوا الإخلاص له في العبوديَّة ما يدلُّهم دلالةً مشاهدةٍ على أنه الربُّ المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض، فيجدونهما ﴿رتقاً﴾؛ لهذه ليس فيها سحابٌ ولا مطرٌ، ولهذه هامدةٌ ميتةٌ لا نبات فيها، ﴿ففتقناهما﴾؛ السماء بالمطر، والأرض بالنبات. أليس الذي أوجَدَ في السماء السحاب بعد أن كان الجوُّ صافياً لا قَزَعَةَ فيه، وأودَعَ فيه الماء الغزير، ثم ساقه إلى بلدٍ ميِّتٍ قد اغبرَّت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه، فأمطره فيها، فاهتزَّت وتحرَّكت ورَبَتْ وأنبت من كلِّ زوج بهيج مختلفِ الأنواع متعددِ المنافع؛ أليس ذلك دليلاً على أنه الحقُّ وما سواه باطلٌ، وأنَّه محيي الموتى، وأنَّه الرحمٰن الرحيم؟ ولهذا قال: ﴿أفلا يؤمنون﴾؛ أي: إيماناً صحيحاً ما فيه شكٌ ولا شرك.

ثم عدَّد تعالى الأدلَّة الأفقيَّة، فقال:

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَـٰلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَخُوظُ ۚ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿٣١﴾ أي: ومن الأدلَّة على قدرته وكماله ووحدانيَّته ورحمته أنَّه لما كانت الأرضُ لا تستقرُّ إلَّا بالجبال؛ أرْساها بها، وأوْتَدَها لئلَّا تميدَ بالعباد؛ أي: لئلَّا تضطرب؛ فلا يتمكَّن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بها، فأرساها بالجبال، فحصل بسبب ذٰلك من المصالح والمنافع ما حصل.

ولما كانت الجبالُ المتَّصل بعضها ببعض قد اتَّصلت اتصالاً كثيراً جدًّا؛ فلو بقيت بحالها جبالاً شامخاتٍ وقللاً باذخات؛ لتعطَّل الاتِّصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال ﴿ وَجَاجاً سُبُلاً ﴾؛ أي: طرقاً سهلة لا حَزْنَةً، ﴿ لعلَّهم يهتَدون ﴾: إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان، ولعلَّهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانيَّة المنَّان.

﴿٣٢ ـ ٣٣﴾ ﴿وجَعَلْنا السماء سَقْفاً﴾: للأرض التي أنتم عليها ﴿محفوظاً﴾: من السقوط؛ ﴿إنَّ الله يمسِكُ السموٰواتِ والأرضَ أن تزولا﴾؛ محفوظاً أيضاً من استراق الشياطين للسمع. ﴿وهُم عن آياتِها معرضونَ﴾؛ أي: غافلون لاهون.

ولهذا عامٌّ في جميع آيات السماء؛ من علوِّها، وسعتها، وعظمتها، ولونها الحسن، وإتقانها العجيب، وغير ذلك من المشاهَدِ، فيها من الكواكب الثوابت والسيَّارات، وشمسها وقمرها النيِّرات، المتولِّد عنهما الليل والنهار، وكونهما دائماً في فلكهما سابحيْن. وكذلك النجوم، فتقوم بسبب ذلك منافعُ العباد من الحرِّ والبرد والفصول، ويعرفون حسابَ عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم ويهدؤون ويسكنون، وينتشرون في نهارهم ويسعَوْن في معايشهم؛ كل لهذه الأمور إذا تدبَّرها اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم جزماً لا شكَّ فيه أن الله جعلها مؤقَّتة في وقتٍ معلوم إلى أجل محتوم، يقضي العبادُ منها مآربَهم، وتقومُ بها منافِعُهم، وليستمتعوا وينتفعوا، ثم بعد لهذا ستزول وتضمحلُّ ويفنيها الذي أوجدها ويُسكِّنُها الذي حركها، وينتقل المكلَّفون إلى دارٍ غير لهذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملاً موفراً، ويعلم أنَّ المقصود من لهذه الدار أن تكون مزرعةً لدار القرار، وأنَّها منزلُ سفر لا محلُّ إقامة.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿رواسي﴾؛ جبالاً تثبّتها. ﴿٣١﴾ ﴿أن تميد﴾؛ لئلا تضطرب. ﴿٣١﴾ ﴿فجاجاً سُبُلاً﴾؛ طرقاً واسعة مسلوكة. ﴿٣٢﴾ ﴿سقفاً محفوظاً﴾؛ لا تسقط، ولا تخترقها الشياطين. ﴿٣٣﴾ ﴿في فلك يسبحون﴾؛ في مدار يجري فيه لا يحيد عنه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿ونبلوكم﴾؛ نختبركم مع علمنا بحالكم.

﴿٣٤﴾ لما كان أعداء الرسول يقولون: ﴿تربَّصوا به ريْبَ المنونِ﴾؛ قال الله تعالى: لهذا طريقٌ مسلوكٌ ومعبدٌ منهوكٌ؛ فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلدَ في الدُّنيا؛ فإذا متَّ؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء [وغيرهم]. ﴿أفإن متَّ فهم الخالدون﴾؛ أي: فهل إذا متَّ؛ خلدوا بعدك، فليهنهم الخلود إذا إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كلُّ من عليها فان.

﴿٣٥﴾ ولهذا قال: ﴿كلُّ نفس ذائقةُ الموتِ﴾: ولهذا يشملُ سائر نفوس الخلائق، وأنَّ لهذا كأسٌ لا بدَّ من شربِهِ وإن طال بالعبدِ المدى وعُمِّر سنين، ولكن الله تعالى أوجد عبادَهُ في الدُّنيا، وأمرهم ونهاهم، وابتلاهم بالخير والشرِّ وبالغنى والفقر والعزِّ والذُّل والحياة والموت؛ فتنةً منه تعالى؛ ﴿ليبلوَهُم أَيُّهم أحسنُ عملاً﴾، ومَنْ يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو، ثمَّ ﴿إلينا تُرْجَعون﴾: فنجازيكم بأعمالكم؛ إن خيراً فخير، وإن شرَّا؛ فشر، وما ربُّك بظلَّم للعبيد.

ولهذه الآية تدلُّ على بطلان قول مَنْ يقول ببقاء الخَضِر، وأنَّه مخلَّد في الدُّنيا؛ فهو قولٌ لا دليل عليه، ومناقض للأدلَّة الشرعيَّة.

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِن يَنْخِذُونَكَ إِلّا هُزُوا آهَنَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّم وَهُم بِنِكِ وَالْحَوْنِ وَالْكُوْنِ وَالْكُوْنِ وَالْكُوْنِ الْكَوْنِ وَالْكُمُ وَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَالْكَا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْدُو وَكِ عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا كَنْدُو مِن لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمَ يُنظرُونَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمَ يُنظرُونَ وَالَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَهُ فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنظرُونَ وَالَى وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ هُمْ يُنظرُونَ وَالْ مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ عَسْنَهُرْءُونَ وَالْ هُمْ يُنظرُونَ وَالْمَا وَلا هُمْ يُنظرُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ولهذا من شدَّة كفرهِم؛ فإنَّ المشركين إذا رأوا رسول الله على استهزؤوا به وقالوا: ﴿أهذا الذي يَدُكُرُ الهتكم وينمُّها ويقع فيها على: فلا تُبالوا به ولا يَدْكُرُ الهتكم وينمُّها ويقع فيها على: فلا تُبالوا به ولا تحتفلوا به . هذا استهزاؤهم واحتقارُهم له بما هو من كماله وإنَّه الأكمل الأفضل، الذي من فضائله ومكارمه إخلاصُ العبادة لله ، وذمُّ كلِّ ما يُعْبَدُ من دونه وتنقُّصه ، وذِكْرُ محلِّه ومكانته ، ولكنَّ محلَّ الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جَمَعوا كلَّ خُلُق ذميم ، ولو لم يكنُ إلَّا كفرهم بالربِّ وجحدهم لرسلِه ، فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم ، ومع هذا ؛ فذِكْرُهم للرحمٰن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون به ؟ لأنَّه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلَّا وهم مشركون ؛ فذِكْرُهم كفرٌ وشركُ ؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! ولهذا قالموا الرحمٰن هنا بيانٌ لقباحة حالهم ، وأنَّهم كيف قابلوا الرحمٰن \_ مُسْدي النَّعم كلها ، ودافع النَّقم ، الذي ما بالعبادِ من نعمة إلَّا منه ، ولا يدفع السُّوء إلَّا هو \_ بالكفر والشرك .

﴿٣٧﴾ ﴿خُلِقَ الإنسانُ من عَجَل﴾؛ أي: خُلِق عجولاً، يبادِرُ الأشياء، ويستعجِلُ بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجِلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونها، والكافرون يتولَّون ويستعجلون بالعذاب تكذيباً وعناداً ويقولون: ﴿متى لهذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ﴾، والله تعالى يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُ، ويحلَم ويجعلُ لهم أجلاً مؤقَّتاً، ﴿إذا جاء أَجَلُهُم لا يستأخِرونَ ساعةً ولا يستقدِمونَ﴾. ولهذا قال: ﴿سأريكم آياتي﴾؛ أي: في انتقامي ممَّن كَفَر بي وعصانى، ﴿فلا تستعجلون﴾: ذٰلك.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿يذكر آلهتكم﴾؛ يعيبها. ﴿٣٧﴾ ﴿من عجل﴾؛ لكثرة استعجاله في أحواله؛ كأنه خلق من عجل. ﴿٣٩﴾ ﴿لا يكفُون﴾؛ لا يدفعون. ﴿٤٠﴾ ﴿بغتة﴾؛ فجأة. ﴿٤٠﴾ ﴿فتبهتهم﴾؛ فتحيّرهم. ﴿٤٠﴾ ﴿يُنظرون﴾؛ يُمهلون. ﴿٤١﴾ ﴿فحاق﴾؛ فحل وأحاط.

٣٨٦ (٣٨ \_ ٤٤)

﴿٣٨﴾ وكذُّلك الذين كفروا يقولون: ﴿متى لهذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ﴾: قالوا لهذا القول اغتراراً ولما يحقُّ عليهم العقاب وينزلُ بهم العذاب.

﴿٣٩﴾ فلو ﴿يعلم الذين كفروا﴾ حالَهم الشنيعة ﴿حين لا يكفُّون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم﴾؛ إذ قد أحاطَ بهم من كلِّ جانب، وغَشِيَهم من كلِّ مكان، ﴿ولا هم يُنصَرونَ﴾؛ أي: لا ينصرهم غيرُهم؛ فلا نُصِروا، ولا انتصروا.

﴿٤٠﴾ ﴿بل تأتيهم﴾ النار ﴿بغتةً﴾: فتبهتُهم من الانزعاج والذعر والخوف العظيم. ﴿فلا يستطيعون ردَّها﴾: إذ هم أذلُ وأضعف من ذلك. ﴿ولا هم يُنظَرون﴾؛ أي: يُمْهَلون فيؤخَّر عنهم العذاب؛ فلو علموا لهذه الحالة حقَّ المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب، ولخافوه أشدَّ الخوف، ولكن لما ترحَّلَ عنهم لهذا العلم؛ قالوا ما قالوا.

﴿ ١٤﴾ ولما ذَكرَ استهزاءَهم برسوله بقولهم: ﴿ أَهٰذَا الذي يَذْكُرُ آلهتكم ﴾ ؛ سلَّاه بأن هٰذَا دأب الأمم السالفة مع رسلهم، فقال: ﴿ ولقد استُهزئ برسل من قبلِك فحاق بالذين سَخِروا منهم ﴾ ؛ أي: نزل بهم، ﴿ ما كانوا به يستهزِئون ﴾ ؛ أي: نزل بهم العذاب وتقطّعت عنهم الأسباب؛ فليحذر هُؤلاء أنْ يصيبَهم ما أصاب أولئك المكذّبين.

﴿ فُلْ مَن يَكَلَوُكُم بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ﴿ اَمْ لَمُمْ عَالِهَةً تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنّا يُصْحَبُونَ ﴿ يَا مَنْعَنَا هَنُولُآءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْعَلَبُونَ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُثُولًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٤٢﴾ يقول تعالى ذاكراً عَجْزَ لهؤلاء الذين اتَّخذوا من دونِهِ آلهة ، وأنَّهم محتاجون مضطرُّون إلى ربِّهم الرحلن ، الذي رحمته شملَتِ البرَّ والفاجر في ليلهم ونهارهم ، فقال: ﴿قُل من يَكْلُؤُكُم ﴾ ؛ أي: يحرسكم ويحفظكم ﴿بالليل ﴾: إذا كنتم نائمين على فُرُشِكم وذهبت حواسُّكم ، وبالنّهار وقت انتشاركم وغفلتكم ﴿من الرحلن ﴾ ؛ أي: بدله غيره ؛ أي: هل يحفظُكم أحدٌ غيره ؟ لا حافظ إلَّا هو. ﴿بل هم عن ذِكْرِ ربِّهم معرضونَ ﴾ : فلهذا أشركوا به ، وإلَّا ؛ فلو أقبلوا على [ذكر] ربِّهم ، وتلقّوا نصائحه ؛ لَهُدوا لِرُشْدِهِم ، ووفّقوا في أمرهم .

﴿٤٣﴾ ﴿أُم لهم آلهةٌ تمنَعُهم من دوننا﴾؛ أي: إذا أردناهم بسوءٍ؛ هل من آلهتهم من يقدِرُ على منعهم من ذلك السوء والشرِّ النازل بهم؟ ﴿لا يستطيعونَ نصرَ أنفسِهم ولا هم منا يُصْحَبون﴾؛ أي: لا يُعانون على أمورهم من جهتنا، وإذا لم يُعانوا من الله؛ فهم مَخْذولون في أمورهم، لا يستطيعون جَلْبَ منفعةٍ ولا دفع مَضَرَّة.

﴿٤٤﴾ والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: ﴿بل مَتَعْنا هُؤلاء وآباءهم حتى طالَ عليهم العُمُرُ﴾؛ أي: أمددناهم بالأموال والبنين، وأطلنا أعمارهم، فاشتغلوا بالتمتَّع بها، ولهوا بها عما له خُلقوا، وطال عليهم الأمد، فقست قلوبُهم، وعظم طغيانُهم، وتغلَّظ كفرانهم؛ فلو لفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم يَجِدوا إلَّا هالكاً، ولم يسمعوا إلَّا صوتَ ناعيةٍ، ولم يحسُّوا إلا بقرونِ متتابعة على الهلاك، وقد نَصَبَ الموتُ في كلِّ طريق \_ لاقتناص النفوس \_ الأشراك، ولهذا قال: ﴿أَفلا يَرونَ أَنَّا نأتي الأرض نَنقُصُها من أطرافِها﴾؛ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئاً فشيئاً حتى يَرِثَ الله الأرض ومَنْ عليها وهو خيرُ الوارثين؛ فلو رأوا لهذه الحالة؛ لم يغترُّوا ويستمرُّوا على ما هم عليه. ﴿أَفهم الغالبونَ﴾:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿يكلؤكم﴾؛ يحفظكم ويحرسكم. ﴿٤٣﴾ ﴿يُصحبون﴾؛ يُجارون ويمنعون. ﴿٤٤﴾ ﴿نقصها من أطرافها﴾؛ ينقص الله الأرض من جوانبها بما ينزله من عذابه، وهزيمة بالكفار في كل ناحية.

الذين بوسِعِهم الخروج عن قَدَرِ الله، وبطاقَتِهِم الامتناع من الموت؛ فهل لهذا وصفهم حتى يغترُّوا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسولُ ربِّهم، لِقَبْض أرواحهم، أذعنوا وذلُّوا ولم يظهرُ منهم أدنى ممانعةٍ؟.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَإِن مَسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُكَ يَنُويَلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ آلَ ﴾ (١).

﴿٤٥﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: يا محمدُ للناس كلِّهم: ﴿إنَّما أَنذِرُكم بِالوَحْي﴾؛ أي: إنما أنا رسولٌ، لا آتيكم بشيء من عندي، ولا عندي خزائنُ الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقولُ إنِّي مَلَكُ، وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي ؛ فإنِ استجبتُم فقد استجبتم لله، وسَينُيبكم على ذلك، وإن أعرضتُم وعارضتم؛ فليس بيدي من الأمر شيء، وإنَّما الأمر لله، والتقدير كلَّه لله. ﴿ولا يسمعُ الصمُّ الدُّعاء﴾؛ أي: الأصم لا يسمع صوتاً؛ لأنَّ سمعه قد فَسَدَ وتعطَّل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجَدَ محلٌّ قابلٌ لذلك. كذلك الوحي سببُ لحياة القلوب والأرواح وللفقهِ عن الله، ولكنْ إذا كان القلبُ غير قابل لسماع الهُدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلةِ الأصمِّ بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صمُّ عن الهدى؛ فلا يُسْتَغْرَبُ عدم اهتدائهم، خصوصاً في هٰذه الحالة التي لم يأتِهِمُ العذابُ، ولا مسَّهم ألمه.

﴿٤٦﴾ قُلُو مسَّهم ﴿نفحةٌ مَنْ عَذَابُ رَبِّك﴾؛ أي: ولو جزءٌ يسيرٌ ولا يسير من عذابِهِ؛ ﴿لَيقُولُنَّ يَا وَيُلَنَا إِنَا كُنَّا ظَالْمِينَ﴾؛ أي: لم يكن قولهم إلَّا الدُّعاءَ بالويل والثُّبور والندم والاعتراف بظُلْمِهِم وكفرِهم واستحقاقِهِم العذاب.

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَأً وَكِنَ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَأً وَكِنَ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى عن حكمِهِ العدل وقضائِهِ القِسْط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنّه يضع لهم الموازينَ العادلةَ التي يَبينُ فيها مثاقيلُ الذَّرِ الذي توزن به الحسنات والسيئات؛ ﴿فلا تُظْلَمُ نفسٌ﴾: مسلمةٌ ولا كافرةٌ ﴿شيئاً﴾: بأن تُنْقَصَ من حسناتها أو يُزادَ في سيئاتها، وإنْ كانَ مثقال ذرة من خردلِ التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شرِّ أتينا بها وأحضرناها، ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: ﴿فمن يَعملَ مثقالَ ذرةٍ خيراً يَرَه ﴾، ﴿وقالوا يا وَيْلَتَنا ما لهذا الكتابِ لا يُغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا أحصاها ووَجَدوا ما عَمِلوا حاضراً ﴾. ﴿وكفى بنا حاسبينَ ﴾؛ يعني بذلك نفسَه الكريمة؛ فكفى بها حاسباً؛ أي: عالماً بأعمال العباد، حافظاً لها، مثبتاً لها في الكتاب، عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلاً للعمال جزاءها.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّاءً وَذِكُلَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿٤٨﴾ كثيراً ما يَجْمَعُ تعالى بين لهذين الكتابين الجليلين اللَّذين لم يَطْرُق العالم أفضلُ منهما ولا أعظمُ ذكراً ولا أبركُ ولا أعظمُ هدى وبياناً، وهما التوراة والقرآن، فأخبر أنَّه آتى موسى أصلاً وهارون تَبَعاً الفرقان، وهو التوراة الفارقة بين الحقِّ والباطل والهدى والضَّلال، وأنها ﴿ضياء﴾؛ أي: نورٌ يهتدي به المهتدون، ويأتمُّ به السالكون، وتُعْرَفُ به الأحكام، ويميَّز به بين الحلال والحرام، وينير في ظُلمة الجهل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿أُنذركم﴾؛ أُخوِّفكم. ﴿٤٦﴾ ﴿نفحة﴾؛ نصيب يسير.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿القسط﴾؛ ذوات العدل. ﴿٤٧﴾ ﴿مثقال حبة﴾؛ العادل أو وزن ذرَّة.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿الفرقان﴾؛ التوراة الفارقة بين الحق والباطل.

۸۸۸ سورة الأنبياء (٤٩ ـ ٥٠)

والبدع والغواية وذكراً للمتّقين؛ يتذكّرون به ما ينفعهم وما يضرُّهم، ويتذكّر به الخيرَ والشرَّ، وخصَّ المتّقين بالذِّكر، لأنَّهم المنتفعون بذٰلك علماً وعملاً.

﴿٤٩﴾ ثم فسَّر المتقين فقال: ﴿الذين يَخْشَوْنَ ربَّهم بالغيب﴾؛ أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى، فيتورَّعون عمَّا حَرَّم، ويقومون بما ألزم. ﴿وهم من الساعةِ مشفِقونَ﴾؛ أي: خائفون وَجِلون؛ لكمال معرفتهم بربِّهم، فجمعوا بين الإحسان والخوف، والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغايراتِ الواردة على شيءٍ واحدٍ وموصوف واحدٍ.

﴿٥٠﴾ ﴿وهٰذا﴾؛ أي: القرآن، ﴿ذكرٌ مباركُ أنزلناه﴾: فوصفه بوصفين جليلين: كونُهُ ذكراً يُتَذَكَّر به جميعُ المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنَّة والنَّار، فَيُتَذَكَّر به المسائل والدَّلائل العقليَّة والنقليَّة، وسماه ذكراً؛ لأنَّه يُذَكِّرُ ما رَكَزَهُ الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة، والأمر بالحَسن عقلاً، والنهى عن القبيح عقلاً.

وكونُهُ مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعظم بركةً من لهذا القرآن؛ فإنَّ كلَّ خير ونعمة وزيادة دينيَّةٍ أو دنيويَّةٍ أو أخرويَّة؛ فإنَّها بسببه وأثرٌ عن العمل به؛ فإذا كان ذِكْرًا مباركاً؛ وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم، وشُكْرِ الله على لهذه المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج بركته؛ بتعلُّم ألفاظه ومعانيه. ومقابلتُهُ بضدٌ لهذه الحالة؛ من الإعراض عنه، والإضراب عنه صفحاً، وإنكاره، وعدم الإيمان به؛ فلهذا من أعظم الكفر وأشدٌ الجهل والظّلم، وللهذا أنكر تعالى على مَنْ أنكره، فقال: ﴿أَفَانَتُم له منكِرونَ﴾.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿رُشده﴾؛ هُداه. ﴿٥٢﴾ ﴿التماثیل﴾؛ الأصنام التي صنعتموها. ﴿٥٢﴾ ﴿عاكفون﴾؛ مقیمون على عبادتها، ملازمون لها. ﴿٥٣﴾ ﴿فطرهنَّ﴾؛ خلقهنَّ. ﴿٥٧﴾ ﴿لأكيدنَّ﴾؛ لأمكرنَّ وأكسرنَّ. ﴿٧٧﴾ ﴿مدبرین﴾؛ ذاهبین. ﴿٨٥﴾ ﴿جذاذاً﴾؛ قطعاً صغیرة. ﴿٦١﴾ ﴿على أعین الناس﴾؛ بمرأی من الناس. ﴿٥٦﴾ ﴿نكسوا على رؤوسهم﴾؛ رجعوا إلى عنادهم. ﴿٧٢﴾ ﴿أَفُّ لكم﴾؛ قبحاً لكم. ﴿٧١﴾ ﴿الأرض التي باركنا فيها﴾؛ أرض الشام. ﴿٧٧﴾ ﴿نافلة﴾؛ زیادة عما سأل

﴿١٥﴾ لما ذكر تعالى موسى ومحمداً على وكتابيهما؛ قال: ﴿ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَهُ من قبلُ ﴾؛ أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه الله ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه من الرُّشد الذي كمَّلَ به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤتِهِ أحداً من العالمين غير محمد، وأضاف الرُّشد إليه لكونِهِ رُشداً بحسب حاله وعلو مرتبتِه، وإلَّا؛ فكلُّ مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. ﴿وكُنَّا به عالمين ﴾؛ أي: أعطيناه رشدَه، واختَصَصْناه بالرسالة والخُلَّة، واصطفيناه في الدُّنيا والآخرة؛ لعلمنا أنَّه أهل لذلك وكفّ له؛ لزكائه وذكائه.

ولهٰذا ذَكَرَ محاجَّتُهُ لقومه، ونهيهم عن الشِّرك، وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجَّة، فقال:

﴿٥٢﴾ ﴿إِذْ قال لأبيه وقومِهِ ما هٰذه التماثيلُ ﴾: التي مثَّلْتُموها؛ ونَحَتَّموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات، ﴿التي أُنتُم لها عاكفون ﴾: مقيمون على عبادتها، ملازِمون لذلك؛ فما هي؟ وأيُّ فضيلة ثبتتْ لها؟ وأين عقولُكم التي ذهبت حتى أفنيتُم أوقاتكم بعبادتها؛ والحالُ أنَّكم مثلْتموها ونحتَّموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر العجائب؛ تعبُدون ما تنجِتون؟!

و هم فأجابوا بغير حجَّةٍ جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة، فقالوا: ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنا﴾: كذٰلك يفعلونَ فسلكنا سبيلَهم واتَّبعناهم على عبادتها!! ومن المعلوم أنَّ فعل أحدٍ من الخلق سوى الرُّسل ليس بحجَّةٍ ولا تجوز به القدوةُ، خصوصاً في أصل الدين وتوحيد ربِّ العالمين.

﴿٥٤﴾ ولهذا قال لهم إبراهيمُ مضلِّلاً للجميع: ﴿لقد كنتُم أنتم وآباؤكم في ضَلال مبينٍ ﴾؛ أي: ضلال بيِّن واضح، وأيُّ ضلال أبلغُ من ضلالهم في الشرك وترك التوحيد؟! أي: فليس ما قلتُم يصلُّحُ للتمسُّك به، وقد اشتركتُم وإياهم في الضَّلال الواضح البيِّن لكلِّ أحدٍ.

﴿٥٥﴾ ﴿قالوا﴾: على وجه الاستغراب لقولِهِ، والاستفهام لما قال، وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: ﴿أَجِئتنا بالحقِّ أُم أنت من اللَّاعبينَ﴾؛ أي: لهذا القول الذي قُلْتُه والذي جئتنا به: هل هو حقَّ وُجِدَ، أم كلامُك لنا كلامُ لاعب مستهزئ لا يَدْري ما يقول؟! ولهذا الذي أرادوا، وإنما ردَّدوا الكلام بين الأمرين لأنَّهم نزَّلوه منزلة المتقرِّر المعلوم عند كلِّ أحدٍ، أنَّ الكلامَ الذي جاء به إبراهيمُ كلامُ سفيهٍ لا يَعْقِلُ ما يقول.

﴿٥٦﴾ فردَّ عليهم إبراهيمُ ردًّا بيَّن به وجه سَفَهِهِم وقلَّة عقولهم، فقال: ﴿بل ربُّكُم ربُّ السمواتِ والأرض الذي فَطَرَهُنَّ وأنا على ذلكم من الشاهدينَ﴾: فجمع لهم بين الدَّليل العقليِّ والدَّليل السمعيِّ: أمَّا الدليلُ العقليُّ؛ فإنَّه قد عَلِمَ كلُّ أحدٍ، حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أنَّ الله وحده الخالقُ لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجنِّ والبهائم والسماوات والأرض المدبِّر لهنَّ بجميع أنواع التدبير، فيكون كلُّ مخلوق مفطوراً مدبَّراً متصرَّفاً فيه، ودخل في ذلك جميعُ ما عُبِدَ من دون الله، أفيليقُ عند مَنْ له أدنى مُسْكَةٍ من عقل وتمييز، أن يَعْبُدَ مخلوقاً متصرَّفاً فيه، لا يملِكُ نفعاً، ولا ضرًّا، ولا موتاً، ولا حياةً، ولا نُشوراً، ويدع عبادة الخالق الرازق المدبِّر؟!

وأما الدَّليل السمعيُّ؛ فهو المنقولُ عن الرُّسل عليهم الصلاة (والسلام)؛ فإنَّ ما جاؤوا به معصومٌ لا يغلط ولا يخبِرُ بغير الحقِّ، ومن أنواع لهذا القسم شهادةُ أحدٍ من الرُّسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: ﴿وأنا على ذلكم﴾؛ أي: أنَّ الله وحدَه المعبودُ، وأنَّ عبادةَ ما سواه باطلٌ، ﴿من الشَّاهِدين﴾: وأيُّ شهادةِ بعد شهادةِ الله أعلى من شهادة الرُّسل، خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً خليل الرحمٰن؟

﴿٥٧﴾ ولما بيَّن أنَّ أصنامَهم ليس لها من التدبير شيءٌ؛ أراد أن يُرِيَهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، وليكيد كيداً يحصُلُ به إقرارُهم بذلك؛ فلهذا قال: ﴿وتاللّهِ لأكيدنَّ أصنامَكم﴾؛ أي: أكسرها على وجه الكيد، ﴿بعدَ أن تُولُّوا مدبِرينَ﴾: عنها، إلى عيدٍ من أعيادهم.

﴿ ٥٨ ﴾ فلما تَوَلُّوا مدبرين؛ ذَهَبَ إليها بِخفيةٍ، ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً ﴾؛ أي: كِسَراً وقطعاً، وكانت مجموعة

في بيت واحدٍ فكسَّرها كلَّها، ﴿إِلَّا كبيراً لهم﴾؛ أي: إلَّا صنمهم الكبير؛ فإنَّه تركه لمقصد سيبيِّنه.

وتأمَّل لهذا الاحتراز العجيب؛ فإنَّ كلَّ ممقوتٍ عند الله لا يُطلق عليه ألفاظ التعظيم إلَّا على وجه إضافتِهِ لأصحابه؛ كما كان النبيُّ ﷺ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفُرس... إلى عظيم الروم... ونحو ذلك (١) ولم يقل: إلى العظيم! وهنا قال تعالى: ﴿إلَّا كبيراً لهم﴾، ولم يقل: كبيراً من أصنامهم؛ فلهذا ينبغي التنبُّه له والاحتراز من تعظيم ما حقَّره الله؛ إلَّا إذا أضيفَ إلى من عظمه. وقوله: ﴿لعلَّهم إليه يرجِعونَ ﴾؛ أي: ترك إبراهيم تكسير صَنَمِهم لهذا لأجل أن يرجعوا إليه، ويستملوا حجَّته، ويلتفِتوا إليها، ولا يُعْرِضوا عنها، ولهذا قال في آخرها: ﴿فرجَعوا إلى أنفسهم ﴾.

﴿٥٩﴾ فحين رأوا ما حلَّ بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ ﴿قالوا مَن فَعَلَ هٰذا بآلهتنا إنَّه لمن الظالمين﴾: فرَمَوا إبراهيم بالظَّلم الذي هم أولى به حيث كسَّرها، ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدلِهِ وتوحيدِه، وإنَّما الظالم مَنِ اتَّخذها آلهةً، وقد رأى ما يفعل بها.

﴿٦٠﴾ ﴿قالوا سَمِعْنا فتى يذكرهم ﴾ - أي: يَعيبهم ويذُمُّهم، ومَنْ لهذا شأنُهُ لا بدَّ أن يكون هو الذي كسرها، أو أنَّ بعضهم سَمِعَهُ يذكر أنه سيكيدها - ﴿يُقال له إبراهيم ﴾.

﴿٦١﴾ فلما تحقَّقوا أنه إبراهيم؛ ﴿قالوا فأتوا بهِ﴾؛ أي: بإبراهيم، ﴿على أعين الناس﴾؛ أي: بمرأى منهم ومسمع، ﴿لعلَّهم يشهدونَ﴾؛ أي: يحضُرون ما يصنعُ بمن كَسَّرَ آلهتهم. ولهذا الذي أراد إبراهيم وقَصَدَ: أن يكون بيانُ الحقِّ بمشهدٍ من الناس؛ ليشاهِدوا الحقَّ وتقوم عليهم الحجَّة؛ كما قال موسى حين واعَدَ فرعونَ: ﴿موعِدُكم يومُ الزِّينة وأن يُحْشَرَ الناس ضحىً ﴾.

﴿٦٢﴾ فحين حضر الناس وأُحْضِر إبراهيم؛ قالوا له: ﴿أَأَنتَ فعلتَ هٰذا﴾؛ أي: التكسير ﴿بآلهتنا يا إبراهيمُ﴾؟ وهٰذا استفهام تقريرٍ؛ أي: فما الذي جرَّأك؟ وما الذي أوجبَ لك الإقدام على هٰذا الأمر؟

﴿٦٣﴾ فقال إبراهيم والناس مشاهدونَ: ﴿بل فَعَلَهُ كبيرُهم هٰذا﴾؛ أي: كسَّرها غضباً عليها لمَّا عُبِدَتْ معه، وأراد أن تكونَ العبادةُ منكم لصنمكم الكبير وحدَه، وهٰذا الكلامُ من إبراهيم القصدُ منه إلزامُ الخصم وإقامةُ الحجَّة عليه، ولهٰذا قال: ﴿فاسْألوهُم إن كانوا ينطقونَ﴾، وأراد الأصنام المكسَّرة؛ اسألوها لم كُسِّرَتْ؟ والصنم الذي لم يكسر؛ اسألوه لأيِّ شيءٍ كسَّرها؟ إنْ كان عندَهم نطقٌ؛ فسيجيبونكم إلى ذلك، وأنا وأنتم وكلُّ أحدٍ يدري أنَّها لا تنطِقُ، ولا تتكلَّم، ولا تنفع ولا تضرُّ، بل ولا تنصر نفسَها ممَّن يريدها بأذى.

﴿٦٤﴾ ﴿فرجعوا إلى أنفسهم﴾؛ أي: ثابتْ عليهم عقولُهم، ورجعتْ إليهم أحلامُهم، وعلموا أنَّهم ضالُّون في عبادتها، وأقرُّوا على أنفسهم بالظُّلم والشرك، ﴿فقالوا إنَّكم أنتم الظالمون﴾: فحصل بذلك المقصودُ، ولزمتهم الحجَّة بإقرارهم أنَّ ما هم عليه باطلٌ، وأنَّ فعلَهم كفرٌ وظلمٌ.

﴿٦٥﴾ ولكن لم يستمرُّوا على هٰذه الحالة، ولكن ﴿نُكِسوا على رؤوسهم﴾؛ أي: انقلب الأمر عليهم، وانتكست عقولهم، وضلَّت أحلامهم، فقالوا لإبراهيم: ﴿لقد علمتَ ما هٰؤلاء ينطِقونَ﴾؛ فكيف تَهَكَّمُ بنا، وتستهزئ بنا، وتأمُّرُنا أنْ نسألها، وأنتَ تعلم أنَّها لا تنطِقُ؟.

﴿٦٦﴾ فقال إبراهيم موبِّخاً لهم ومعلناً بشركِهِم على رؤوس الأشهاد ومبيِّناً عدم استحقاق آلهتهم للعبادة: ﴿أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ مَا لَا يَنْفَعُكُم شَيئاً وَلَا يَضَرُّكُم﴾: فلا نفع ولا دفع.

﴿٦٧﴾ ﴿أَفِّ لَكُم وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه﴾؛ أي: ما أَضَلَّكُم وأخسرَ صفقتكُم وما أخسَّكُم أنتم وما عبدتُم من دُونِ اللّه!! إن كنتم تعقِلُونَ عرفتُم لهذه الحال، فلما عدمتُم العقلَ وارتكبتم الجهلَ والضّلال على بصيرةٍ؛ صارت البهائم أحسنَ حالاً منكم.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٧ و٤٤٢٤)، ومسلم (١٧٧٣).

﴿٦٨﴾ فحينئذِ لمَّا أفحمهم ولم يبيِّنوا حجةً؛ استعملوا قوتهم في معاقبتِهِ، فـ ﴿قالوا حرِّقوه وانصُروا الهَتِكُم إِن كُنتُم فَاعلينَ﴾؛ أي: اقتلوه أشنع القِتلات بالإحراق غضباً لآلهتكم ونُصرةً لها؛ فَتَعْساً لهم تَعْساً، حيثُ عبدوا من أقرُّوا أنه يحتاجُ إلى نصرِهم واتَّخذوه إلهاً!!

﴿٦٩﴾ فانتصر الله لخليلِهِ لمَّا ألقَوْه في النار، وقال لها: ﴿كُونِي بَرْداً وسلاماً على إبراهيم﴾: فكانت عليه برداً وسلاماً، لم يَنَلُهُ فيها أذى، ولا أحسَّ بمكروه.

﴿٧٠﴾ ﴿وأرادوا به كيداً﴾: حيث عَزَموا على إحراقه، ﴿فَجَعَلْناهم الأخسرينَ﴾؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين.

﴿٧١﴾ ﴿ونجَّيْناه ولوطاً﴾: وذلك أنَّه لَم يؤمن به من قومِهِ إلَّا لوطٌ ﷺ، قيل: إنَّه ابن أخيه، فنجَّاه الله، وهاجر ﴿إلى الأرض التي بارَكْنا فيها للعالمين﴾؛ أي: الشام، فغادر قومه في بابل من أرض العراق، ﴿وقال إنِّي مهاجر إلى ربِّي إنَّه هو العزيز الحكيم﴾. ومن بركةِ الشام أنَّ كثيراً من الأنبياء كانوا فيها، وأنَّ الله اختارَها مهاجَراً لخليلهِ، وفيها أحدُ بيوتِهِ الثلاثة المقدَّسة، وهو بيت المقدس.

﴿٧٢﴾ ﴿ووهَبْنا له﴾: حين اعتزل قومَه، ﴿إسحاقَ ويعقوبَ﴾: ابن إسحاق، ﴿نافلةً﴾: بعدما كبر وكانت وجته عاقراً، فبشَّرته الملائكة بإسحاق، ﴿ومن وراءِ إسحاقَ يعقوبَ﴾، ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيَّة، ومن ذرِّيَّته سيد الأولين والآخرين. ﴿وكلاً ﴾: من إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ﴿جَعَلْنا صالحين﴾؛ أي: قائمين بحقوقِه وحقوق عباده.

﴿٧٣﴾ ومن صلاً حِهِم أنَّه جعلهم أئمةً يهدون بأمره، ولهذا من أكبر نعم اللّه على عبده: أن يكونَ إماماً يَهتدي به المهتدونَ، ويمشي خلفَه السالكون، وذٰلك لمَّا صبروا، وكانوا بآياتِ اللّه يوقنونَ.

وقوله: ﴿يهدون بأمرِنا﴾ ؛ أي: يهدون الناس بديننا، لا يأمرون بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينهِ واتّباع مرضاته، ولا يكون العبدُ إماماً حتى يدعو إلى أمر الله.

﴿وأوحَيْنا إليهم فعلَ الخيرات﴾: يفعلونها ويدعون الناس إليها، ولهذا شاملٌ للخيرات كلِّها من حقوق الله وحقوق العباد، ﴿وإقام الصَّلاة وإيتاءِ الزَّكاةِ﴾: لهذا من باب عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأنَّ مَنْ كمَّلهما كما أمِرَ؛ كان قائماً بدينه، ومن ضيَّعهما؛ كان لما سواهما أضيع، ولأنَّ الصلاة أفضلُ الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه.

﴿ وكانوا لنا ﴾؛ أي: لا لغيرنا ﴿ عابدينَ ﴾؛ أي: مديمين على العبادات القلبيَّة والقوليَّة والبدنيَّة في أكثر أوقاتهم، فاستحقُّوا أن تكون العبادة وصفَهم، فاتَّصفوا بما أمر الله به الخلق، وخَلَقَهم لأجلِهِ.

﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَثَيِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿ وَأَذْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١٠ .

﴿٧٤﴾ لهذا ثناءٌ من الله على رسوله لوط ﷺ بالعلم الشرعيِّ والحكم بين الناس بالصواب والسَّداد، وأنَّ الله أرسله إلى قومه يَدْعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش، فَلَبِثَ يدعوهم، فلم يستجيبوا له، فَقَلَبَ الله عليهم ديارَهم، وعذَّبهم عن آخرهم؛ لأنَّهم ﴿كانوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسقينَ ﴾: كذَّبوا الدَّاعي وتوعَّدوه بالإخراج، ونجَّى الله لوطاً وأهله، فأمره أن يَسْرِيَ بهم ليلاً ليبعدوا عن القرية، فَسَرَوْا ونَجَوْا من فضل الله عليهم ومنته.

﴿٧٥﴾ ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رُحمتِنا﴾: التي مَنْ دَخَلَها كان من الآمنين من جميع المخاوف، النائلين كلَّ خير وسعادة وبرِّ وسرور وثناءٍ، وذٰلك لأنَّه من الصالحين، الذين صَلَحَتْ أعمالهم، وزَكَتْ أحوالُهم، وأصلح الله

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٤﴾ ﴿قوم سوء ﴾؛ أهل فساد وقبع.

فاسدَهم، والصلاحُ هو السبب لدخول العبدِ برحمةِ الله؛ كما أنَّ الفساد سببٌ لحرمانه الرحمة والخير، وأعظمُ الناس صلاحاً الأنبياءُ ﷺ، ولهذا يَصِفُهم بالصَّلاح، وقال سليمان ﷺ: ﴿وأَدْخِلْني برحمتِكَ في عبادِكَ الصَّالحين﴾.

﴿٧٦ ـ ٧٧﴾ أي: واذكر عَبْدَنا ورسولنا نوحاً عَيْ مُثْنِياً مادحاً حين أرسله الله إلى قومه، فلَبِثَ فيهم ألف سنة إلَّا خمسينَ عاماً؛ يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن الشرك به، ويبدي فيهم ويعيدُ، ويدعوهم سرًّا وجهاراً وليلاً ونهاراً، فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدُ لديهم الزجرُ؛ نادى ربَّه وقال: ﴿ربِّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً. إنَّك إن تَذَرْهُم يُضِلُّوا عبادك ولا يَلِدوا إلَّا فاجراً كفّاراً ﴾؛ فاستجاب الله له، فأغرقهم، ولم يُبقِ منهم أحداً، ونجَى الله نوحاً وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون، وجعل ذريَّته هم الباقين، ونصرهُ الله على قومه المستهزئين.

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذِ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا لِلْكَمْهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَهَمْنَهُ اللّهَ مَنْ وَكُنّا فَعِلِينَ ﴿ فَهُمَّا وَعِلْمَا وَعَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿٧٨﴾ أي: واذكر لهذين النبيين [الكريمين] داود وسليمان مثنياً مبجِّلاً؛ إذْ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: ﴿إِذْ يحكُمانِ في الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَمُ القوم﴾؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحبُ حرثِ نفشت فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعتْ ليلاً، فأكلتْ ما في أشجارِهِ ورعتْ زرعه، فقضى فيه داود ﷺ بأنَّ الغنم تكون لصاحب الحَرْث؛ نظراً إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة، وحكم فيها سليمانُ بحكم موافق للصواب؛ بأنَّ أصحاب الغنم يدفعونَ غَنَمَهم إلى صاحب الحرث، فينتفع بدرِّها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرثِ حتَّى يعودَ إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ ترادًا، ورَجَعَ كلُّ منهما بماله، وكان لهذا من كمال فهمه وفطنته ﷺ.

﴿٧٩﴾ ولهذا قال: ﴿فَفَهَّمْناها سليمان﴾؛ أي: فهَّمناه لهذه القضية، ولا يدلُّ ذلك أن داود لم يُفَهِّمُه الله في غيرها، ولهذا خصَّها بالذكر؛ بدليل قوله: ﴿وكلَّا﴾: من داود وسليمان آتيناهما ﴿حكماً وعلماً﴾: ولهذا دليلٌ على أن الحاكم قد يصيب الحقَّ والصواب، وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.

ثم ذكر ما خصَّ به كلَّا منهما، فقال: ﴿وسخَّرْنا مع داود الجبالَ يُسَبِّحْنَ والطيرَ﴾: وذلك أنَّه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيداً، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورِقَّته ورخامتِه ما لم يؤتِه أحداً من الخلق، فكان إذا سبَّح وأثنى على الله؛ جاوبتُه الجبالُ الصمُّ والطيورُ البهم، ولهذا فضلُ الله عليه وإحسانه، ولهذا قال: ﴿وكنا فاعلين﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧٨﴾ ﴿يحكمان﴾؛ يقضيان بين خصمين عدّت غنم أحدهما على زرع الآخر. ﴿٧٨﴾ ﴿الحرث﴾؛ الزَّرع. ﴿٧٨﴾ ﴿نفشت﴾؛ انتشرت فيه ليلاً بلا راع. ﴿٧٩﴾ ﴿يُسَبِّحن﴾؛ تُسَبِّح الجبال معه إذا سبَّح. ﴿٨٨﴾ ﴿صنعة لبوس﴾؛ صناعة الدروع يعملها حلقاً متشابكة. ﴿٨٨﴾ ﴿لتحصنكم﴾؛ لتحميكم. ﴿٨٨﴾ ﴿بأسكم﴾؛ حربكم. ﴿٨٨﴾ ﴿عاصفة﴾؛ شديدة الهبوب. ﴿٨٨﴾ ﴿يغوصون له﴾؛ يغوصون في البحار لاستخراج اللآلئ.

سورة الأنبياء (۸۰ ـ ۸۶)

﴿٨٠﴾ ﴿وعلَّمْناه صنعة لَبوسٍ لكم﴾؛ أي: علَّم الله داود ﷺ صنعة الدُّروع؛ فهو أول من صَنَعَها وعلمها وسَرَتْ صناعته إلى مَنْ بعده، فألانَ الله له الحديدَ، وعلَّمه كيف يَسْرُدُها، والفائدة فيها كبيرة؛ ﴿لِتُحْصِنَكُم من بأسِكُم﴾؛ أي: هي وقاية لكم وحفظٌ عند الحرب واشتداد البأس. ﴿فهل أنتم شاكرونَ ﴾: نعمة الله عليكم؛ حيث أجراها على يد عبده داود؟ كما قال تعالى: ﴿وجَعَلَ لكم سرابيلَ تَقيكم الحرَّ وسَرابيلَ تَقيكم بأسَكُم كذلك يُتِمُّ نعمتَه عليكم لعلَّكم تُسْلِمونَ ﴾.

يُحتمل أنَّ تعليم الله لداود صنعة الدُّروع وإلانتها أمرٌ خارق للعادةِ، وأنْ يكون كما قاله المفسِّرون: إنَّ الله ألانَ له الحديدَ، حتَّى كان يعمَلُه كالعجين والطين من دون إذابةٍ له على النار.

ويُحتمل أنَّ تعليم الله له على جاري العادة، وأنَّ إلانة الحديد له بما علَّمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، ولهذا هو الظاهر؛ لأنَّ الله امتنَّ [بذلك] على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أنَّ صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد؛ لم يمتنَّ عليهم بذلك ويذكُر فائدتها؛ لأنَّ الدُّروع التي صَنَعَ داود الله متعذِّرٌ أنْ يكونَ المرادُ أعيانَها، وإنَّما المنَّةُ بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه؛ إلَّا قوله: ﴿وأَلنَّا له الحديدَ﴾، وليس فيه أنَّ الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك.

﴿٨١﴾ ﴿ولسليمان الريح﴾؛ أي: سخَّرناها ﴿عاصفةً﴾؛ أي: سريعة في مرورها، ﴿تَجْرِي بأمرِه﴾: حيث دبرت امتثلت أمره، غدوُها شهرٌ ورَواحها شهرٌ، ﴿إلى الأرض التي بارَكْنا فيها﴾: وهي أرض الشام؛ حيث كان مقرُّه، فيذهب على الريح شرقاً وغرباً، ويكون مأواها ورجوعُها إلى الأرض المباركة. ﴿وكنَّا بكلِّ شيءٍ عالمينَ﴾: قد أحاط علمُنا بجميع الأشياء، وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أوصَلْناهما به إلى ما ذكرنا.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنَ الشياطين مَن يغوصون لَه ويَعْمَلُون عَملاً دونَ ذَلْك ﴾ : ولهذا أيضاً من خصائص سليمان عَلِي الله سَخَّر له الشياطين والعفاريت، وسلَّطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدِرُ على كثيرٍ منها غيرهم، فكان منهم مَنْ يَغوصُ له البحر ويستخرِجُ الدُّرَّ واللؤلؤ وغير ذٰلك، ومنهم من يعمل له ﴿ مُحاريبَ وتماثيلَ وجفانٍ كالجواب وقدورِ راسياتٍ ﴾ . وسخر طائفةً منهم لبناء بيت المقدس، ومات وهم على عمله، وبقوا بعدَه سنةً، حتَّى علموا موتَه؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ﴿ وكنَّا لهم حافظين ﴾ ؛ أي : لا يقدِرون على الامتناع منه وعصيانِه، بل حَفِظَهم الله له بقوَّته وعزَّته وسلطانه .

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِيَ ٱلطُّبُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ فَالْسَتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّرٍ وَءَاتَيْنَكُهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ الْكَالِينَ الْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ الْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ الْكَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٨٣﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدرِهِ حين ابتلاه ببلاء شديدٍ فوجَدَه صابراً راضياً عنه، وذلك أنَّ الشيطان سُلِّطَ على جسدِهِ ابتلاءً من اللَّه وامتحاناً، فنفخ في جسدِه، فتقرَّح قروحاً عظيمة، ومكث مدَّة طويلة، واشتدَّ به البلاء، ومات أهلُه، وذهب مالُه، فنادى ربَّه: ربِّ ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ومات أهلُه، وذهب مالُه، فنادى ربَّه: ربِّ ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وبرحمة ربّه وانتَ أرحم الراحمين﴾: فتوسَّل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه، وأنَّه بلغ الضرُّ منه كلَّ مبلغ، وبرحمة ربّه الواسعة العامة.

وَ ٨٤﴾ فاستجاب الله له وقال له: ﴿ اركُضْ برجلِكَ لهذا مغتسَلٌ باردٌ وشرابٌ ﴾: فركض برجلِهِ، فخرجتْ من ركضيهِ عينُ ماء باردةٍ، فاغتسل منها، وشرب، فأذهب الله ما به من الأذى. ﴿ وَ آتَيْناه أهلَه ﴾؛ أي: ردّدْنا عليه أهله وماله. ﴿ ومثلَهم معهم ﴾: بأن منحه الله [مع] العافية من الأهل والمال شيئاً كثيراً، ﴿ رحمةً من عندنا ﴾: به حيثُ صَبرَ ورضي، فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة. ﴿ وَذِكْرى للعابدينَ ﴾؛ أي: جعلناه عبرةً للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما أصابه من البلاءِ، ثم ما أثابه بعد زواله، ونظروا السبب؛ وجدوه الصبر، ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: ﴿ إنَّا وَجَدْناه صابراً نعم العبدُ إنّه أوابٌ ﴾، فجعلوه أسوةً وقدوة عندما يصيبهُم الضرُّ.

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِي وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ﴾.

﴿٨٥﴾ أي: واذكُرْ عبادنا المصطَفَيْن وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذِّكر، واثْنِ عليهم أبلغ الثناء: ﴿إسماعيل﴾ ابن إبراهيم، ﴿وإدريس وذا الكفل﴾: نَبِيَّيْنِ من أنبياء بني إسرائيل؛ ﴿كلُّ من لهؤلاء المذكورين ﴿من الصابرين ﴾. والصبر: هو حَبْسُ النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه، ولهذا يشملُ أنواع الصبر الثلاثة: الصبرُ على طاعة الله، والصبرُ عن معصيةِ الله، والصبرُ على أقدار الله المؤلمة.

فلا يستحقُّ العبد اسم الصبرِ التامِّ حتى يوفِّي لهذه الثلاثة حقَّها؛ فلهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وَصَفَهم الله بالصبرِ؛ فدلَّ أنَّهم وقَوْها حقَّها وقاموا بها كما ينبغي.

﴿٨٦﴾ ووصفهم أيضاً بالصلاح، وهو يشمَلُ: صلاح القلب بمعرفة الله ومحبَّته والإنابة إليه كلَّ وقت، وصلاح اللسان؛ بأنْ يكون رطباً من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفِّها عن المعاصي.

فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمتِهِ، وجعلهم مع إخوانِهِم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكنْ من ثوابهم إلَّا أنَّ الله تعالى نَوَّهَ بذكرِهم في العالمين، وجعل لهم لسانَ صدقٍ في الآخرين؛ لكفى بذلك شرفاً وفضلاً.

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لِلَّهِ ﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيِّنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَٰهَا ﴾ (١).

﴿٨٧ ـ ٨٨﴾ أي: واذكر عبدَنا ورسولَنا ﴿ذَا النُّونِ﴾، وهو يونُس؛ أي: صاحب النون، وهي الحوت، بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ فإنَّ اللَّه تعالى أرسله إلى قومه، فدعاهم، فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمدٍ سمَّاه لهم، فجاءهم العذابُ، ورأوه عِياناً، فعَجُّوا إلى اللّه وضجُّوا وتابوا، فرفع اللّه عنهم العذاب؛ كُما قال تعالى : ﴿فلولا كَانت قريةٌ آمنتْ فَنَفَعَها إيمانُها إلَّا قومَ يونُسَ لما آمنوا كَشَفْنا عَنهم عذابَ الخِزْي في الحياة الدنيا ومتَّعْناهم إلى حين﴾، وقال: ﴿وأرسَلْناه إلى مائةٍ ألفٍ أو يزيدونَ. فآمَنوا فَمَتَّعْناهم إلى حين﴾. ولهذه الأمَّة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذَهَبَ مغاضِباً وَّأبَقَ عن ربِّه لذنب من الذُّنوب التي لم يَذْكُرها اللّه لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لقوله: ﴿إِذْ أَبَقَ إلى الفُلْكِ. . . وَهو مليمٌ ﴾؛ أي: فاعلٌ ما يُلام عليه، [والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره اللَّه بذلك]. وظنَّ أنَّ اللَّه لا يقدر عليه؛ أي: يضيِّق عليه في بطن الحوت، أو ظنَّ أنَّه سيفوتُ اللّه تعالى، ولا مانع من عُروض لهذا الظنِّ للكمَّل من الخلق على وجهٍ لا يستقرُّ ولا يستمرُّ عليه، فركب في السفينة مع أناس، فاقْتَرَعوا مَنْ يُلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن بَقُوا كلُّهم، فأصابت القرعةُ يونس، فالتقمه الحوتُ، وذهب فيه إلى ظلمات البحار، فنادى في تلك الظلمات: ﴿لا إِلٰه إِلا أَنتَ سبحانَكَ إنى كنتُ من الظالمينَ ﴾، فأقرَّ لله تعالى بكمال الألوهيَّة، ونزَّهه عن كل نقص وعيب وآفةٍ، واعترفَ بظلُّم نفسِهِ وجنايتِهِ؛ قال اللَّه تعالى: ﴿فَلَوْلا أنَّه كان من المسبِّحين. لَلَبِثَ في بطنِهِ إلى يوم يبعثون﴾، وللهذا قال هنا: ﴿فاستَجَبْنا له ونَجَّيْناه من الغمِّ﴾؛ أي: الشدَّة التي وقع فيُها، ﴿وكذٰلك نُنْجي المؤمنينَ ﴾: ولهذا وعدٌ وبشارةٌ لكلِّ مؤمن وقع في شدَّة وغمِّ: أنَّ اللَّه تعالى سَيُنجيه منها ويكشِفُ عنه، ويخفُّفُ لإيمانِهِ؛ كما فعل بيونس ﷺ.

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۸۷﴾ ﴿وذا النون﴾؛ وصاحب الحوت، وهو يونس ﷺ. ﴿۸۷﴾ ﴿أَن لن نقدر عليه﴾؛ أن لن نُضَيِّق عليه في بطن الحوت ونؤاخذه.

وَأَصَلَحْنَا لَهُ رَوَّجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ وَفَائِلُهُ اللّٰهِ مِن جملتها هٰذه المنقبة العظيمة، المتضمِّنة لنُصحه للخلق ورحمة اللّه إيَّاه، وأنه ﴿ نادى ربَّه ربِّ لا تَذَرْني فَرْداً ﴾ ؛ أي: ﴿ قال ربِّ العظيمة مني واشتعلَ الرأسُ شيباً ولم أكن بدعائِكَ ربِّ شقيًّا. وإنِّي خفتُ المواليَ من ورائي وكانتِ امرأتي عاقراً فَهَبْ لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا . يرثُني ويرثُ من آل يعقوبَ واجْعَلْه ربِّ رضيًّا ﴾ : من هٰذه الآيات علمنا أنَّ قوله : ﴿ ربِّ لا تَذَرْني فرداً ﴾ : أنَّه لما تقارب أجلُه ؛ خاف أن لا يقوم أحدٌ بعده مقامَه في الدعوة إلى الله والنُصح لعباد اللّه، وأن يكون في وقتِهِ فرداً ولا يُخلِفَ من يشفَعُه ويعينُه على ما قام به . ﴿ وأنت خير الوارثين ﴾ ؛ أي : خير الباقين، وخيرُ من خَلَفَني بخيرٍ ، وأنت أرحمُ بعبادك منيّ ، ولكنِّي أريدُ ما يطمئنُّ به الوارثين ﴾ ؛ أي : خير الباقين، وخيرُ من خَلَفَني بخيرٍ ، وأنت أرحمُ بعبادك منيّ ، ولكنِّي أريدُ ما يطمئنُّ به قلبي ، وتسكنُ له نفسي ويجري في موازيني ثوابه .

﴿٩٠﴾ ﴿فاستجَبْنا له ووَهَبْنا له يحيى ﴾ : النبيّ الكريم ، الذي لم يجعل الله له من قبل سميًّا ، ﴿وأَصْلَحْنَا له وَجُه ﴾ : بعدما كانت عاقراً لا يصلُحُ رحمها للولادة ، فأصلح الله رَحِمَها للحمل لأجل نبيّه زكريا ، ولهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح ؛ أنّه مباركٌ على قرينه ، فصار يحيى مشتركاً بين الوالدين . ولما ذَكَرَ لهؤلاء الأنبياء والمرسلين كلًا على انفراده ؛ أثنى عليهم عموماً ، فقال : ﴿إنّهم كانوا يسارِعون في المخيراتِ ﴾ ؛ أي : يبادرون إليها ، ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ، ويكمّلونها على الوجه اللائق الذي ينبغي ، ولا يتركون فضيلةً يقدِرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها . ﴿ويَدْعوننا رَغَباً ورَهَباً ﴾ ؛ أي : يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة ، ويتعوّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارً الدارين ، وهم راغبون [راهبون] ، لا غافلون لاهون ، ولا مدلون . ﴿وكانوا لَنا خاشعينَ ﴾ ؛ أي : خاضعين متذلّلين متضرّعين ، ولهذا لكمال معرفتهم بربّهم .

﴿ وَٱلَّتِي ٓ أَخْصَكَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهُمُ أَمَّةُ وَرَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَيَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ أَمَّةُ لَكُمْ الْمَنَّا وَجَعُونَ ﴾ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ إِنَّ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ صَلَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ وَمَن فَوَمِنُ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَانِبُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ كَالِبُونَ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٩١﴾ أي: واذكر مريم ﷺ مثنياً عليها مبيّناً لقَدْرها شاهراً لشرفها، فقال: ﴿والتي أحصَنَتْ فرجَها﴾؛ أي: حفظته من الحرام وقربانه، بل ومن الحلال، فلم تتزوَّج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربّها، وحين جاءها جبريل في صورة بشر سويِّ تامِّ الخَلْق والحسن؛ ﴿قالتْ إنِّي أعوذُ بالرحمٰن منك إن كنتَ تقيًا﴾، فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولداً من غير أب، بل نَفَخَ فيها جبريلُ ﷺ، فحملت بإذنِ الله، ﴿وجَعَلْناها وابْنها آيةً للعالمين﴾؛ حيثُ حملت به ووضَعَتْه من دون مسيس أحدٍ، وحيث تكلَّم في المهد، وبرَّاها مما ظنَّ بها المتَّهِمُون، وأخبر عن نفسه في تلك الحالة، وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم، فكانت وابنها آيةً للعالمين، يتحدَّث بها جيلاً بعد جيل، ويعتبر بها المعتبرون.

﴿٩٢﴾ ولما ذُكَرَ الأنْبياء ﷺ؛ قال مخاطباً للناس: و ﴿إِنَّ لهٰذِه أَمَّتُكُم أَمَةً واحدةً﴾؛ أي: لهؤلاء الرسل المذكورون هم أمَّتُكم وأئمَّتُكم الذين بهم تأتمُّون وبهديهم تقتدون، كلُّهم على دينٍ واحدٍ وصراطٍ واحدٍ، والربُّ أيضاً واحدٌ، وللهٰذا قال: ﴿وأنا ربُّكم﴾: الذي خلقتُكم وربَّيتكم بنعمتي في الدين والدُّنيا؛ فإذا كان الربُّ واحداً

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٨٩﴾ ﴿خير الوارثين﴾؛ خير الباقين وخير من خلفني بخير. ﴿٩٠﴾ ﴿رغباً ورهباً﴾؛ رجاء في الثواب وخوفاً من العقاب. ﴿٩٠﴾ ﴿خاشعين﴾؛ خاضعين متذلّلين.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٩١﴾ ﴿أحصنت فرجها﴾؛ حفظته من الفواحش. ﴿٩١﴾ ﴿فنفخنا﴾؛ نفخ جبريل ﷺ في جيب قميصها، فوصلت النفخة إلى رحمها. ﴿٩١﴾ ﴿من روحنا﴾؛ من جهة روحنا، وهو: جبريل ﷺ. ﴿٩١﴾ ﴿آية﴾؛ علامة على قدرة الله. ﴿٩٢﴾ ﴿أُمَّتكم أُمَّة واحدة﴾؛ ملتكم ملة واحدة، وهي الإسلام. ﴿٩٣﴾ ﴿وتقطعوا أمرهم﴾؛ اختلفوا على رسلهم وتفرَّقوا. ﴿٩٤﴾ ﴿فلا كفران لسعيه﴾؛ فلا جحود لعمله.

٣٩٦ (٩٣ \_ ٩٧)

والنبيُّ واحداً والدين واحداً، وهو عبادةُ الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة؛ كان وظيفتُكم والواجبُ عليكم القيامَ بها، ولهذا قال: ﴿فاعبدونِ﴾: فرتَّب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببهِ.

﴿٩٣﴾ وكان اللائق الاجتماع على لهذا الأمر وعدم التفرُّق فيه، ولكنَّ البغيَ والاعتداءَ أبيا إلَّا الافتراق والتقطُّع، ولهذا قال: ﴿وتقطَّعُوا أَمْرَهُم بينَهم﴾؛ أي: تفرَّق الأحزابُ المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقاً، وتشتّتوا كلَّ يدَّعي أن الحقَّ معه والباطل مع الفريق الآخر، وكلَّ حزب بما لديهم فرحون. وقد عُلِمَ أنَّ المصيب منهم مَنْ كان سالكاً للدين القويم والصراط المستقيم، مؤتماً بالأنبياء، وسيظهر لهذا إذا انكشفَ الغطاء، وبرَحَ الخفاءُ، وحَشَرَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحيئذِ يتبيَّن الصادق من الكاذب، ولهذا قال: ﴿كلُّ﴾: من الفرق المتفرِّقةِ وغيرهم، ﴿إلينا راجعونَ﴾؛ أي: فنجازيهم أتمَّ الجزاء.

﴿ ٩٤﴾ ثم فصَّل جزاء فيهم منطوقاً ومفهوماً ، فقال: ﴿ فَمَن يعملُ من الصالحاتِ ﴾؛ أي: الأعمال التي شرعَتُها الرسلُ وحَثَّتْ عليها الكتب، ﴿ وهو مؤمنٌ ﴾: بالله وبرسله وما جاؤوا به، ﴿ فلا كفرانَ لسعيهِ ﴾؛ أي: لا نضيع سَعْيَهُ ولا نبطِلُه، بل نضاعِفُه له أضعافاً كثيرةً . ﴿ وإنَّا له كاتبونَ ﴾؛ أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصَّحف التي مع الحفظة؛ أي: ومن لم يَعْمَلُ من الصالحات أو عَمِلَها وهو ليس بمؤمن؛ فإنّه محرومٌ خاسرٌ في دينه ودنياه . ﴿ وَحَكَرُمٌ عَلَى قَرْيَةٍ آهَلَكُنُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَي الْ اللهِ اللهُ اللهُل

﴿٩٥﴾ أي: يمتنعُ على القُرى المُهْلَكَة المعذَّبة الرُّجوع إلى الدُّنيا ليستدرِكوا ما فَرَّطوا فيه؛ فلا سبيلَ إلى الرجوع لمن أُهْلِكَ وعـذُب، فليحذرِ المخاطبون أن يستمرُّوا على ما يوجب الإهلاك، فيقع بهم، فلا يمكن رفعهُ، وليقلِعوا وقتَ الإمكان والإدراك.

﴿ حَقَىٰ إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ أَنَّ مَا اَلْوَعْدُ اَلْحَقُ فَإِذَا هِ ﴾ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿٩٦﴾ لهذا تحذيرٌ من الله للناس أن يُقيموا على الكفرِ والمعاصي، وأنَّه قد قَرُبَ انفتاح يأجوجَ ومأجوجَ، وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سدَّ عليهم ذو القرنينِ لما شُكِي إليه إفسادُهم في الأرض، وفي آخر الزمان ينفتحُ السدُّ عنهم؛ فيخرجونَ إلى الناس، وفي لهذه الحالة والوصف الذي ذَكرَهُ الله من كلِّ مكان مرتفع، وهو الحدب، ﴿يَنسِلُونَ﴾؛ أي: يسرعون.

في هٰذا دلالةٌ على كثرتهم الباهرة، وإسراعهم في الأرض، إما بذواتِهِم، وإمَّا بما خَلَقَ الله لهم من الأسباب التي تقرِّبُ لهم البعيد، وتسهِّلُ عليهم الصعب، وأنَّهم يَقْهَرون الناس، ويَعْلون عليهم في الدُّنيا، وأنه لا يدان لأحدِ بقتالهم.

﴿٩٧﴾ ﴿واقترَبَ الوعْدُ الحقُّ﴾؛ أي: يوم القيامة الذي وَعَدَ الله بإتيانه، ووعدُهُ حقٌّ وصدقٌ؛ ففي ذٰلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصةً من شدَّة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفظِعة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنَّهم يَدْعون بالويل والثَّبور والندم والحسرةِ على ما فات ويقولون: لقد ﴿كُنَّا في غفلةٍ من هٰذا﴾ اليوم العظيم، فلم نَزَلْ فيها مستغرقين، وفي لهو الدُّنيا متمتِّعين، حتى أتانا اليقين، ووردْنا القيامة؛ فلو كان يموتُ أحدٌ من الندم والحسرة لماتوا. ﴿بل كُنَّا ظالمينَ﴾: اعترفوا بظلمِهِم وعَدْل الله فيهم؛ فحيئذٍ يُؤْمَرُ بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون، ولهٰذا قال:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۚ ۚ لَوْ كَانَ هَـ الْهَـ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُلَّمْ فِيهَا وَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم

<sup>(</sup>١) غريب المقرآن: ﴿٩٥﴾ ﴿وحرام﴾؛ ممتنع. ﴿٩٥﴾ ﴿لا يرجعون﴾؛ أي: إلى الدنيا، ليستدركوا ما فرَّطوا فيه.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٩٦﴾ ﴿فُتَحَت يأجُوجِ﴾؛ أي: سدُّ يأجوج. ﴿٩٦﴾ ﴿حدب﴾؛ مرتفع من الأرض. ﴿٩٦﴾ ﴿ينسلون﴾؛ يُسرعون. ﴿٩٧﴾ ﴿الوعد الحق﴾؛ يوم القيامة. ﴿٩٧﴾ ﴿شاخصة﴾؛ مفتوحة لا تكاد تطرف.

مِّنَا ٱلْحُسْنَةِ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللَّهِ ('' لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنْلَقَلَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَنذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى جُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهَا (''.

﴿٩٨﴾ أي: وإنَّكم أيها العابدون، مع الله آلهة غيره، ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: وقودها وحطبها، ﴿أنتم لها واردونَ﴾: وأصنامُكم.

﴿٩٩﴾ والحكمةُ في دخول الأصنام النار وهي جمادٌ لا تعقِل، وليس عليها ذنبٌ؛ بيانُ كَذِبِ من اتَّخذها آلهةً، وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: ﴿لو كَانَ هُولاءِ آلهةً ما وَرَدوها﴾: هذا كقوله تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لهم الذي يختلفونَ فيه ولِيعلمَ الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبينَ﴾، وكلُّ من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها.

﴿ ١٠٠٠ ﴾ ﴿ لهم فيها زفيرٌ ﴾ : من شدَّة العذاب، ﴿ وهُم فيها لا يسمعونَ ﴾ : صمّ بكمٌ عميٌ، أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتِها ؛ لشدَّة غليانها، واشتداد زفيرها وتغيظها .

﴿١٠١ - ١٠١﴾ ودُخول آلهة المشركين النار إنّما هو الأصنام أو مَنْ عُبِدَ وهو راض بعبادتِهِ، وأمّا المسيح وعزيرٌ والملائكةُ ونحوهم ممّن عُبِد من الأولياء؛ فإنّهم لا يعذّبون فيها، ويدخُلون في قوله: ﴿إنّ الذين سَبَقَتْ لهم منّا الحُسنى﴾؛ أي: سبقت لهم سابقةُ السعادة في علم الله وفي اللّوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدُّنيا لليسرى والأعمال الصالحة. ﴿أولئك عنها﴾؛ أي: عن النار ﴿مبعَدون﴾: فلا يدخُلونها، ولا يكونونَ قريباً منها، بل يُبْعدون عنها غايةَ البعدِ، حتَّى لا يسمَعوا حسيسها، ولا يروا شخصَها. ﴿وهم فيما اشتهتْ أنفسهُم خالدونَ ﴾: من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعت ولا خَطرَ على قلب بشر، مستمرَّ لهم ذلك، يزداد حسنُه على الأحقاب.

﴿١٠٣﴾ ﴿لا يَحْزُنُهُم الفرْعُ الأكبرُ﴾؛ أي: لا يقلِقُهم إذا فزع الناس أكبر فزع، وذٰلك يوم القيامة، حين تقرب النار تتغيَّظ على الكافرين والعاصين، فيفزع الناسُ لذٰلك الأمر، ولهؤلاء لا يحزُنُهم؛ لعلمِهم بما يُقدِمون عليه، وأنَّ الله قد أمَّنهم مما يخافون. ﴿وتتلقَّاهم الملائكةُ ﴾: إذا بُعِثوا من قبورِهم وأتوا على النجائب وفداً لنشورِهم مهنئين لهم قائلين: ﴿لهذا يومُكُم الذي كنتُم توعَدون ﴾: فليهنِكُم ما وعدكم الله، وليعظُم استبشاركُم بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فَرَحُكم وسرورُكم بما أمنَّكم الله من المخاوف والمكاره. ﴿يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَاتِي نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس الله قال: آية لا يسألني الناس عنها، لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها؟ أو جهلوها فلا يسألون عنها.

قيل: وما هي؟ قال: لَمَا نزلت ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱلنَّمْ لَهَا وَرِدُونَ ﷺ [الأنبياء: ٩٨]. شق ذلك على قريش، فقالوا: يشتم آلهتنا؟

فجاء ابن الزبعري فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم آلهتنا. قال: فما قال؟ قالوا: قال: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُدٌ لَهَا وَلِدِدُونَ ﴿ ﴾.

قال: ادعوه لي.

فأنزل الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَكَفَتْ لَهُم مِّنَّنَا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِهِكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ۞ ﴿.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٩٨﴾ ﴿حصب جهنم﴾؛ وقودها، وحطبها. ﴿٩٨﴾ ﴿واردون﴾؛ داخلون. ﴿١٠٠﴾ ﴿زفير﴾؛ تنفَّس شديد تنتفخ منه الضلوع؛ يدل على شدة عذابهم. ﴿٢٠٢﴾ ﴿حسيسها﴾؛ صوت لهيبها، واحتراق الأجساد فيها. ﴿٢٠٣﴾ ﴿الفزع الأكبر﴾؛ الهول الأعظم يوم القيامة.

اللهُ وَلَقَدْ كَتَنْكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلفَّمَالِمُونَ اللهُ ﴿ (١).

﴿١٠٤﴾ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتِ على عِظَمها واتّساعها كما يطوي الكاتُب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومها، وتكور شمسها وقمرها، وتزول عن أماكنها.

﴿ كَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلَقٍ نعيدُه ﴾؛ أي: إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئًا؛ كذلك نعيدُهم بعد موتهم، ﴿وعداً علينا إنَّا كنَّا فاعلينَ ﴾: ننفِّذُ ما وَعَدْنا؛ لكمال قدرتِهِ، وأنه لا تمتنعُ منه الأشياء.

﴿١٠٥﴾ ﴿ ولقد كُتَبْنا في الزَّبورِ ﴾: وهو الكتاب المزبور، والمرادُ الكتبُ المنزلة؛ كالتوراة، ونحوها، ﴿ من بعد الذِّكْرِ ﴾؛ أي: كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كَتَبْناه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأمِّ الكتاب الذي توافِقُه جميعُ التقادير المتأخِّرة عنه والمكتوب في ذٰلك: ﴿ أَنَّ الأَرض ﴾؛ أي: أرض الجنَّة، ﴿ يَرِثُها عبدي الصَّالحونَ ﴾: الذين قاموا بالمأمورات، واجتنبوا المنهيَّات؛ فهم الذين يورِثُهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾، ﴿ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ﴾، ويُحتمل أنَّ المراد الاستخلاف في الأرض، ويولِّيهم عليها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعَمِلوا الصالحاتِ لَيْسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرضِ كما اسْتَخْلَفَ الذين من قبلهم . . ﴾ الآية .

﴿١٠٦﴾ يُثني اللّه تعالى على كتابِهِ العزيز القرآنِ ويبيِّن كفايته التامَّة عن كلِّ شيءٍ وأنَّه لا يُستغنى عنه، فقال: ﴿إنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين﴾؛ أي: يتبلَّغون به في الوصول إلى ربِّهم وإلى دار كرامته، فيوصِلُهم إلى أجلِّ المطالب وأفضل الرغائب، وليس للعابدين الذين هم أشرفُ الخلق وراءه غايةٌ؛ لأنَّه الكفيل بمعرفة ربِّهم بأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ وبالإخبار بالغيوبِ الصَّادقة وبالدَّعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان، المبيِّن للمأمورات كلِّها والمنهيَّات جميعها، المعرِّف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله، والتَّحذير من طُرُق الشيطان، وبيان مداخلِهِ على الإنسان؛ فمن لم يُغنِهِ القرآنُ؛ فلا أغناه الله، ومَنْ لا يكفيه؛ فلا كفاه الله.

﴿١٠٧﴾ ثم أثنى على رسولِهِ الذي جاء بالقرآن، فقال: ﴿وما أَرْسَلْناك إلَّا رحمةَ للعالمين﴾: فهو رحمتُهُ المهداةُ لعبادِهِ؛ فالمؤمنون به قَبِلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا بها، وغيرُهم كفروها، وبدَّلوا نعمةَ الله كفراً، وأبوا رحمةَ الله ونعمته.

﴿١٠٨﴾ ﴿قُل﴾ يا محمد: ﴿إنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحَدٌ ﴾: الذي لا يستحقُّ العبادةَ إلَّا هو، ولهذا قال: ﴿فهل أنتُم مسلِمونَ ﴾؛ أي: منقادون لعبوديَّتِهِ مستسلِمون لألوهيَّتِهِ؛ فإنْ فَعَلوا؛ فَلْيَحْمدوا ربَّهم على ما منَّ عليهم بهذه النعمة التي فاقت المنن.

﴿١٠٩ ُ ـ ١١٠ ﴾ وإنْ ﴿تَوَلَوْا﴾: عن الانقياد لعبوديَّة ربِّهم؛ فحذِّرْهم حلول المَثُلات ونزول العقوبة. ﴿فَقُلْ آذنْتُكم﴾؛ أي: أعلمتُكم بذلك مستوٍ؛ فلا تقولوا إذا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٠٤﴾ ﴿كطيِّ السجل للكتب﴾؛ كما تطوى الصحيفة على ما كُتب فيها. ﴿١٠٥﴾ ﴿الزبور﴾؛ الكتب المنزَّلة على الأنبياء. ﴿١٠٥﴾ ﴿الذِّكر﴾؛ اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۰۹﴾ ﴿آذنتكم﴾؛ أعلمتكم ما أُمرت به. ﴿۱۰۹﴾ ﴿على سواء﴾؛ أنا وأنتم مستوون في العلم به. ﴿١١١﴾ ﴿وإن أدري﴾؛ لست أدري. ﴿١١١﴾ ﴿لعله فتنة﴾؛ لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم. ﴿١١٢﴾ ﴿احكم بالحق﴾؛ افصل بيننا وبين المكذّبين بالقضاء الحق.

نزل بكم العذاب: ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل الآن استوى علمي، وعلمُكم لمَّا أنذرتُكم وحذرتُكم وأعلمتُكم بمآل الكفر، ولم أكتُم عنْكُم شيئاً. ﴿وإنْ أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما توعدونَ ﴾؛ أي: من العذاب؛ لأنَّ عِلْمَهُ عند الله، وهو بيده؛ ليس لي من الأمر شيءٌ.

﴿١١١﴾ ﴿ وإنْ أَدْرِي لَعلَّه فَتَنةٌ لَكُمْ وَمِتاعٌ إلى حَين ﴾؛ أي: لعلَّ تأخير العذاب الذي استعجَلْتُموه شرٌّ لكم، وإنْ تُمَتَّعوا في الدُّنيا إلى حين، ثم يكون أعظم لعقوبتكم.

﴿١١٢﴾ ﴿قال رَبِّ احكُم بالحقِّ ﴾؛ أي: بيننا وبين القوم الكافرين؛ فاستجابَ الله هذا الدُّعاء، وحكم بينهم في الدُّنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدرٍ وغيرها. ﴿وربُّنا الرحمٰن المستعانُ علي ما تصفونَ ﴾؛ أي: نسأل ربَّنا الرحمٰن ونستعينُ به على ما تصفون من قولكم: سنظهرُ عليكُم، وسيضمحلُّ دينكم! فنحنُ في هذا لا نعجبُ بأنفسنا، ولا نتَّكِلُ على حولنا وقوَّتِنا، وإنَّما نستعينُ بالرحمٰن الذي ناصيةُ كلِّ مخلوقٍ بيدِهِ، ونرجوه أن يُتِمَّ ما اسْتَعَنَّاه به من رحمتِهِ. وقد فعل ولله الحمد.

## تفسير سورة الحج قيل مدنية بنسم الله الزَّجَن الرَّجَن الرَّحَن الرَّجَن الرَّحَن الرَّحَان الرَّحَن الرَّحَانِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحَانِ الرَّحْنِ الْحَانِ الرَّحْنِ ال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ إِكَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى ُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُواللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ ال

﴿١﴾ يخاطب الله الناس كافّة بأن يتّقوا ربّهم الذي ربّاهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيقٌ بهم أن يتّقوه بترك الشّرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينُهم على التّقوى ويحذّرهم من تركها، وهو الإخبارُ بأهوال القيامة، فقال: ﴿إِنَّ زِلزِلةَ الساعة شيءٌ عظيمٌ ﴾: لا يُقْدَرُ قَدْرُه ولا يُبلّغُ كُنْهُهُ، ذٰلك بأنّها إذا وقعت الساعة؛ رجفتِ الأرض، وارتجّت، وزُلزلت زلزالها، وتصدّعت الجبال، واندكّت، وكانت كثيباً مهيلاً، ثم كانت هباءً منبثاً، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماء، وتكوّر الشمس والقمر، وتنجرُ النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدعُ له القلوب، وتَجِل منه الأفئدة، وتشيبُ منه الولدان، وتذوبُ له الصمّ الصبلاب.

﴿٢﴾ ولهذا قال: ﴿يوم تَرَوْنَها تذهلُ كلَّ مرضعةٍ عمَّا أرضعتْ ﴾: مع أنَّها مجبولةٌ على شدَّة محبَّتها لولدِها، خصوصاً في هٰذه الحال التي لا يعيش إلَّا بها، ﴿وتضعُ كلُّ ذات حَمْل حَمْلَها ﴾: من شدَّة الفزع والهول، ﴿وَتَضعُ كلُّ ذات حَمْل حَمْلَها ﴾: من شدَّة الفزع والهول، ﴿وَتَرى الناسَ سُكارى وما هم بِسُكارى ﴾؛ أي: تحسبُهم أيَّها الرائي لهم سكارى من الخمر، وليسوا سكارى.

﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّه شَدِيلًا ﴾: فلذَٰلك أذهَبَ عقولَهم، وفَرَّغَ قلوبَهم، وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجرَ، وشخصتِ الأبصار، [و] في ذٰلك اليوم لا يَجْزي والدٌ عن ولدهِ، ولا مولودٌ هو جازِ عن والده شيئاً، ويومئذٍ يَفِرُّ المرء من أخيه وأمِّه وأبيه وصاحبتِه وفصيلتِه التي تؤويه، لكلِّ امرئٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يُغنيه،

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿زلزلة الساعة﴾؛ أهوال القيامة، واضطراب الأرض يومها. ﴿٢﴾ ﴿تذهل﴾؛ تغفل، وتنشغل. ﴿٢﴾ ﴿مرضعة﴾؛ التي ألقمت وليدها ثديها.

۳۰۰ (۳ ـ ۵ )

وهناك يعضُّ الظالم على يديهِ يقولُ يا ليتني اتَّخذتُ مع الرسولِ سبيلاً، يا ويلتى ليتني لم أتَّخِذْ فلاناً خليلاً، وتسودُّ حينئذِ وجوهٌ وتبيضٌ وجوهٌ، وتُنْصَبُ الموازين التي يوزَنُ بها مثاقيلُ الذَّرِ من الخير والشرِّ، وتُنْشَرُ صحائفُ الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيَّات من صغير وكبيرٍ، ويُنْصَبُ الصراط على متن جهنَّم، وتُزْلَفُ الجنَّةُ للمتقين، وبُرِّزَتِ الجحيمُ للغاوين، إذا رأتهم من مكانٍ بعيدٍ سمعوا لها تغيُّظاً وزفيراً، وإذا ألقوا منها مكاناً ضيِّقاً مقرَّنينَ دَعَوا هناك ثُبوراً، ويُقالُ لهم: لا تدعوا اليومَ ثُبوراً واحداً وادْعوا ثُبوراً كثيراً، وإذا نادَوْا ربَّهم ليُخْرِجَهم منها؛ قال: اخسؤوا فيها ولا تكلِّمونِ؛ قد غضب عليهم الربُّ الرحيم، وحَضَرَهُمُ العذابُ الأليم، وأيسوا من كلِّ خير، ووجدوا أعمالهم كلَّها، لم يفقدوا منها نقيراً ولا قِطْميراً.

هٰذا؛ والمتَّقون في روضات الجناتِ يُحْبَرون، وفي أنواعِ اللَّذَّات يَتَفَكَّهون، وفيما اشتهتْ أنفسهم خالِدون؛ فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرِفُ أنَّ كلَّ هٰذا أمامه أن يُعِدَّ له عدَّتَه، وأن لا يُلْهِيَهُ الأمل فيتركَ العمل، وأنْ تكون تقوى الله شعاره، وخوفُه دثاره، ومحبَّة الله وذكرُه روح أعماله.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيدِ ۞ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُم مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُمُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞﴾ (١).

(٣-٤) أي: ومن الناس طائفةٌ وفرقةٌ؛ سلكوا طريق الضَّلال، وجعلوا يجادلون بالباطل الحقّ؛ يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحقّ، والحال أنَّهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم تقليد أئمَّة الضَّلال من كلِّ شيطان مَريد متمرِّد على الله وعلى رسلِه معاند لهم، قد شاقَّ الله ورسوله، وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. ﴿كُتِبَ عليه﴾؛ أي: قدِّر على هذا الشيطان المريد، ﴿أنَّه مَنْ تولاه﴾؛ أي: اتَّبعه؛ ﴿فَأَنَّه يضلُّه﴾: عن الحقِّ ويجنِّبه الصراط المستقيم؛ ﴿ويهديهِ إلى عذابِ السَّعير﴾: وهذا نائبُ إبليس حقًا؛ فإنَّ الله قال عنه: ﴿إنَّما يدعو حِزْبَهُ ليكونوا من أصحاب السَّعير﴾. فهذا الذي يجادلُ في الله قد جمع بين ضلالِه بنفسِه وتصدِّيه إلى إضلال الناس، وهو متَّبعٌ ومقلِّد لكلِّ شيطان مَريدٍ، ظلماتٌ بعضها فوق بعض، ويدخل في هذا جمهورُ أهل الكفر والبدع؛ فإنَّ أكثرهم مقلِّدةٌ يجادلون بغير علم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عُضَغَةٍ عَنْدِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةً وَنَدُى ٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ أَشَدَكُمُ وَمِنكُم مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ مَن عُلَقَةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيلٌ إِنَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيلٌ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيلٌ إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيلَةً لَا رَبْبَ فِيهَا وَأَنَ اللّهُ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ اللّهِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِيلٌ إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِيلٌ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِيلٌ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِيلً إِنَّ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِيلًا وَأَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى ا

﴿٥﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الناس إن كنتُم في ريب من البعث﴾؛ أي: شكِّ واشتباه وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم أن تصدِّقوا ربَّكم وتصدِّقوا رسلَه في ذلك، ولكن إذا أبيتُم إلَّا الرَّيْب؛ فهاكم دليلين عقليَّين تشاهدونهما، كلُّ واحدٍ منهما يدلُّ دلالةً قطعيةً على ما شككتُم فيه، ويُزيل عن قلوبكم الريب:

أحدهما: الاستدلال بابتداء خَلْق الإنسان، وأنَّ الذي ابتدأه سيعيدُه، فقال فيه: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْناكم من تُرابِ ﴾:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿مريد﴾؛ متمرِّد. ﴿٤﴾ ﴿تولَّاهُ﴾؛ اتخذه وليًّا وتبعه.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٥﴾ ﴿ريب﴾؛ شك. ﴿٥﴾ ﴿علقة﴾؛ دم أحمر غليظ تعلَّق في الرحم. ﴿٥﴾ ﴿مضغة﴾؛ قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضغ. ﴿٥﴾ ﴿مخلَّقة﴾؛ تامة الخلق. ﴿٥﴾ ﴿أَشُدَّكم﴾؛ وقت شبابكم، واكتمال قوتكم. ﴿٥﴾ ﴿أرذل العمر﴾؛ سن الهرم، وضعف العقل. ﴿٥﴾ ﴿هامدة﴾؛ يابسة ميتة. ﴿٥﴾ ﴿اهتزَّت﴾؛ تحرَّكت بالنبات. ﴿٥﴾ ﴿وربت﴾؛ ارتفعت، وزادت لارتوائها. ﴿٥﴾ ﴿زوج﴾؛ من كل نوع من أنواع النبات. ﴿٥﴾ ﴿بهيج﴾؛ حسن يسرُّ الناظرين.

سورة الحج (٦ \_ ٩)

وذٰلك بخَلْق أبي البشر آدم ﷺ، ﴿ثُمَّ من نطفةٍ ﴾؛ أي: منيِّ، ولهذا ابتداء أول التخليق، ﴿ثم من عَلَقَةٍ ﴾؛ أي: تنقِلُ الدم مضغةً؛ أي: قطعة لحم بقدر أي: تنقِلُ تلك النطفة بإذن الله دماً أحمر، ﴿ثم من مُضْغَةٍ ﴾؛ أي: ينتقل الدم مضغةً؛ أي: قطعة لحم بقدر ما يُمضغ، وتلك المضغةُ تارة تكون ﴿مخلَّقة ﴾؛ أي: مصوَّر منها خلق الآدميِّ. وتارة ﴿غير مُخلَّقة ﴾: بأن تقذِفَها الأرحام قبل تخليقها، ﴿لنبيئنَ لكم ﴾: أصل نشأتكم؛ مع قدرتِهِ تعالى على تكميل خَلْقِه في لحظة واحدة، ولكن ليُبيئنَ لنا كمال حكمتِه وعظيم قدرتِه وسعة رحمتِه.

واحدة، ولْكن لْيُبَيِّنَ لنا كمال حكمتِهِ وعظيم قدرتِهِ وسعة رحمتِهِ. ﴿ وَنُقِرُّ عَي الأرحام من الحَمْل الذي لم ﴿ وَنُقِرُ عَي الأرحام ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمّى ، وهو مدَّة الحمل ، ﴿ ثم نخرِجُكم ﴾ : من بطون أمهاتكم وطفلاً ﴾ : لا تعلمون شيئاً ، وليس لكم قدرةٌ ، وسخَّرنا لكم الأمهاتِ ، وأجْرَيْنا لكم في ثديها الرزق ، ثم تُنقَلونَ طوراً بعد طور حتى تبلغوا أشدَّكُم ، وهو كمال القوة والعقل . ﴿ ومنكُم من يُتَوَفِّى ﴾ : من قبل أن يبلغ سنَّ الأشدُ ، ومنكُم مَن يتجاوزُ ه فيردُ ﴿ إلى أرذل العمر ﴾ ؛ أي : أخسه وأرذلهِ ، وهو سنُ الهرم والتخريف ، الذي به يزول العقلُ ويضمحلُ كما زالت باقي القوة وضعفت ، ﴿ لِكَيْلا يعلمَ من بعدِ علم شيئاً ﴾ ؛ أي : لأجل أن لا يَعْلَمَ هٰذا المعمَّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك ، وذلك لضعف عقله ؛ فقوة الآدميِّ محفوفةٌ بضعفين : ضعفُ الطفوليَّة ونقصُها ، وضعف الهرم ونقصُه ؛ كما قال تعالى : ﴿ الله الذي خلقكم من ضَعْفِ ثم جعل من ضعف قُوَّة ثم جَعَلَ من بعد قُوَّةٍ ضَعْفاً وشَيْبَةً يَخُلُقُ ما يشاءً وهو العليم القدير ﴾ .

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه: ﴿وَتَرَى الأَرْضِ هَامَدَةً﴾؛ أي: خاشعة مغبرَّةً لا نباتَ فيها ولا خُضرة، ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهتزَّتْ﴾؛ أي: تحرَّكت بالنبات، ﴿وَرَبَتْ﴾؛ أي: ارتفعت بعد خُشوعها، وذٰلك لزيادة نباتها، ﴿وأنبتتْ من كلِّ زوجِ﴾؛ أي: صنف من أصناف النبات ﴿بَهيجِ﴾؛ أي: يُبْهِجُ الناظرين ويسرُّ المتأملين.

(٦-٧) فهذان الدليلان القاطعان يدلّان على لهذه المطالب الخمسة، وهي لهذه: ﴿ وَلَكَ ﴾: الذي أنشأ الآدميّ من ما وَصَفَ لكم وأحيا الأرض بعد موتها، ﴿ بأنّ اللّه هو الحقُّ ﴾؛ أي: الربُّ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلّا له، وعبادتُهُ هي الحقُّ، وعبادة غيره باطلةً. ﴿ وأنّه يُحيي الموتى ﴾: كما ابتدأ الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿ وأنّه على كلّ شيء قديرٌ ﴾: كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم، ﴿ وأنّ الساعة آتية لا ريبَ فيها ﴾: فلا وجه لاستبعادها، ﴿ وأنّ الله يبعثُ مَن في القبورِ ﴾: فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِننَبٍ مُّنِيرٍ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنَيَا خِزْيُّ وَلُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ [ٱلْحَرِيقِ] ﴾ (١٠].

﴿ ٨﴾ المجادلة المتقدِّمة للمقلِّد، ولهذه المجادلة للشيطان المريد الدَّاعي إلى البدع، فأخبر أنَّه ﴿ يجادِلُ في الله ﴾؛ أي: يجادِلُ رسلَ الله وأتباعهم بالباطل لِيُدْحِضَ به الحقَّ، ﴿ بغير علم ﴾: صحيح، ﴿ ولا هدي ﴾؛ أي: غير متبع في جداله لهذا مَن يهديه؛ لا عقل مرشد، ولا متبوع مهتدِ، ﴿ ولا كتابٍ منير ﴾؛ أي: واضح بين؛ [أي:] فلا له حجَّة عقليَّة ولا نقليَّة، إن هي إلَّا شبهاتُ يوحيها إليه الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادِلوكم.

﴿٩﴾ ومع لهذا: ﴿ثانيَ عِطْفِهِ﴾؛ أي: لاوي جانبه وعنقه، ولهذا كنايةٌ عن كبره عن الحقِّ واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع، واحتقر أهل الحقِّ وما معهم من الحقِّ؛ ﴿ليضلَّ﴾ الناس؛ أي: ليكون من دعاة الضَّلال.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿ثاني عطفه﴾؛ لاوياً عُنقه في تكبُّر.

ويدخل تحت لهذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَكَرَ عقوبتهم الدنيويَّة والأخرويَّة، فقال: ﴿له في الدُّنيا خِزْيٌ﴾؛ أي: يفتضح لهذا في الدُّنيا قبل الآخرة.

ولهذا من آياتِ الله العجيبة؛ فإنَّك لا تَجِدُ داعياً من دعاة الكفر والضلال إلَّا وله من المَقْتِ بين العالمين واللعنة والبُغض والذَّمِّ ما هو حقيقٌ به، وكلُّ بحسب حاله. ﴿ونذيقُهُ يومَ القيامةِ عذابَ [الحريق]﴾؛ أي: نذيقُه حَرَّها الشديد وسعيرها البليغ، وذلك بما قدَّمت يداه. ﴿[وأن اللَّه ليس بظلام للعبيد]﴾.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِقِءْ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَأَلْاَخِرَةً ذَلِكَ هُو ٱلْشَلِكُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمُ ذَلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ اللَّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمُ ذَلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ اللَّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمُ ذَلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ اللَّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمُ ذَلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ اللَّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمُ ذَلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْلُسَ الْعَشِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَرْفُهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْم

﴿١١﴾ أي: ومن الناس مَنْ هو ضعيفُ الإيمان، لم يدخُل الإيمان قلبَه، ولم تخالطُه بشاشتُه، بل دخل فيه إمَّا خوفاً وإمَّا عادة على وجهِ لا يثبتُ عند المحن. ﴿فإنْ أصابَه خيرٌ اطمأنَّ به ﴾؛ أي: إن استمرَّ رزقُه رغداً ولم يحصُل له من المكاره شيءٌ اطمأنَّ بذلك الخير، لا إيمانه (٣)؛ فهذا ربَّما أنَّ الله يعافيه ولا يقيِّضُ له من الفتن ما ينصرفُ به عن دينه. ﴿وإنْ أصابتُه فتنةٌ ﴾: من حصول مكروهٍ أو زوال محبوب؛ ﴿انقلبَ على وجهِه ﴾؛ أي: ارتدَّ عن دينه؛ ﴿خَسِرَ الدُّنيا والآخرة ﴾: أما في الدُّنيا؛ فإنَّه لا يحصُل له بالردة ما أمَّله، الذي وجهِه أل الردَّة رأساً لماله وعوضاً عما يظنُّ إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصُل له إلَّا ما قُسِم له، وأما الآخرةُ؛ فظاهرٌ، حُرِم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واستحقَّ النار. ﴿ذلك هو الخسران المبين ﴾؛ أي: الواضح البين.

(۱۲ - ۱۳) ﴿ يدعو ﴾: أهذا الراجع على وجهِهِ من دون الله ما لا ينفعُه ولا يضرُّه، ولهذا صفة كلِّ مدعوِّ ومعبودٍ من دون الله؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرَّا. ﴿ ذلك هو الضلال البعيدُ ﴾: الذي قد بلغ في البعد إلى حدِّ النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع الضارِّ الغنيِّ المغني، وأقبل على عبادة مخلوقٍ مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضدِّ مقصوده أقرب، ولهذا قال: ﴿ يدعو لَمَن ضَرُّه أو دونه، ليس المولى ﴾؛ أي: ألمذا المعبود، أولبئس المولى ﴾؛ أي: ألمذا المعبود، ﴿ ولبئس العشيرُ ﴾؛ أي: القرين الملازم على صحبته؛ فإنَّ المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءٌ من أهذا؛ فإنَّه مذموم ملوم.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ١٤﴾ لما ذكر تعالى المجادل بالباطل، وأنَّه على قسمين: مقلِّد وداع؛ ذكر أن المتسمِّي بالإيمان أيضاً على قسمين: قسم لم يدخُل الإيمان قلبَه كما تقدَّم. والقسم الثاني: المؤمنُ حقيقةً؛ صدَّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخبر تعالى أنَّه يدخِلُهم ﴿ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ﴾: وسمِّيت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تُجِنُّ مَنْ فيها ويستترُ بها من كثرتها. ﴿إِنَّ اللّه يفعلُ ما يريدُ ﴾: فمهما أراده تعالى؛ فَعَلَه؛ من غير ممانع ولا معارض، ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله منهم بمنّه وكرمِهِ.

<sup>(</sup>١) سبب الننول: أخرج البخاري عن ابن عباس على قال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۗ قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدتِ امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء.

<sup>(</sup>۲) غریب المقرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿علی حرف﴾؛ علی ضعف، وشكّ، وتردُّد. ﴿۱۱﴾ ﴿خیر﴾؛ صحة، وسعة رزق. ﴿۱۱﴾ ﴿فَتنة﴾؛ ابتلاء بمكروه وشدة. ﴿۱۳﴾ ﴿المولی﴾؛ الناصر.

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، وفي (ب): «لا بإيمانه».

سورة الحج (١٥ ـ ١٦)

﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (اللَّهُ) (۱).

﴿١٥﴾ أي: من كان يظن أنَّ الله لا ينصر رسوله وأنَّ دينه سيضمحل فإنَّ النصر من الله ينزل من السماء، [﴿فَلْيَمدُد بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ ثُمَّ ليَقطَع﴾: النصر عن الرسول](٢)، ﴿فَلْيَنظُر هَل يُذْهِبَنَّ كَيدُهُ﴾؛ أي: ما يكيد به الرسول ويعمله من محاربته والحرص على إبطال دينه ما يُغيظُهُ من ظهورِ دينِهِ. ولهذا استفهامٌ بمعنى النفي، وأنَّه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب.

ومعنى لهذه الآية الكريمة: يا أيُّها المعادي للرسول محمدٍ ﷺ، الساعي في إطفاء دينه، الذي يظنُّ بجهله أنَّ سعيه سيفيدُهُ شيئاً! اعلم أنَّك مهما فعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول؛ فإنَّ ذلك لا يُذْهِبُ غيظَكَ ولا يشفي كَمَدَكَ؛ فليس لك قدرةٌ في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكَّن به من شفاء غيظِكَ ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكناً: ائتِ الأمر مع بابِه، وارتقِ إليه بأسبابه: اعمد إلى حبل من ليفٍ أو غيره، ثم علقه في السماء، ثم اصعد به حتى تَصِلَ إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدَّها وأغلِقُها واقطعُها؛ فبهذه الحال تشفي غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدةُ، وأما سوى لهذه الحال؛ فلا يخطر ببالك أنَّك تشفى بها غيظك، ولو ساعدك من ساعدك مِن الخلق.

وَلهٰذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينِهِ ولرسولِهِ وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، واللهُ متمُّ نورِهِ ولو كره الكافرون؛ أي: وسَعَوْا مهما أمكنهم. ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ اللّهُ ﴾.

﴿١٦﴾ أي: وكذُلك لما فصَّلنا في لهذا القرآن ما فصَّلنا؛ جعلناهُ آياتٍ بيناتٍ واضحاتٍ دالَّاتٍ على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله؛ فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن، وجعله إماماً له وقدوةً واستضاء بنورِه، ومن لم يردِ الله هدايته؛ فلو جاءتُه كلُّ آية؛ ما آمن ولم ينفعُه القرآنُ شيئاً، بل يكون حجةً عليه.

﴿إِنَّ ٱلنَّيْنَ ءَامَنُوا وَٱلْذَيْنَ هَادُوا وَالصَّنِيْنِ وَانْصَدَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيْنَمُ وَالنَّيْسُ وَكَنْ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَيْسُ وَٱلنَّبُومُ وَٱلْفَبَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّن ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِن وَالنَّجُومُ وَٱلْفَاسُرُ وَٱلنَّابُ وَالشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِن ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمً إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ۗ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ۗ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ۗ إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ۗ إِنَّ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿بسبب إلى السماء﴾؛ بحبل إلى سقف بيته، فليخنق به نفسه. ﴿١٥﴾ ﴿ثم ليقطع﴾؛ أي: ليقطع ذلك الحبل.

 <sup>(</sup>٢) زيادة من هامش (أ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان ﴿بسبب﴾؛ أي: حبل من السماء وليرق إليها، ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء».

<sup>(</sup>٣) سبب الننزول: أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب على أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمٰن للخصومة يوم القيامة، وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: ﴿ هَلَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَبُواْ فِي رَبِّمَ ﴾، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة، أو أبو عبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿والصابئين﴾؛ عبدة الملائكة، أو الكواكب. ﴿١٧﴾ ﴿والمجوس﴾؛ عبدة النار. \_

V• £

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ومن المجوس ومن المشركين: أنَّ الله سيجمعُهم جميعهم ليوم القيامة، ويفصِلُ بينهم بحكمِهِ العدل، ويجازيهم بأعمالهم التي حَفِظَها وكتبها وشهدها، ولهذا قال: ﴿إنَّ الله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ﴾.

سورة الحج (١٧ ـ ٢٤)

(19 - 17) ثم فَصَّلَ أهذا الفصل بينهم بقوله: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربِّهم ﴾: كلُّ يدعي أنه المحقُّ. ﴿فالذين كفروا ﴾: يشمل كلَّ كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين، ﴿قُطَّعَتْ لهم ثيابٌ من نارٍ ﴾؛ أي: يُجعل لهم ثيابٌ من قَطِران، وتُشعل فيها النار؛ ليعمَّهم العذابُ من جميع جوانبهم، ﴿يصبُّ من فوق رؤوسهم الحميم ﴾: الماء الحارُّ جدًّا، ﴿يُصْهَرُ به ما في بطونهم ﴾: من اللحم والشحم والأمعاء من شدَّة حرِّه وعظيم أمره. ﴿ولهم مقامعُ من حديدٍ ﴾: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضرِبُهم فيها وتقمعُهم. كلَّما أرادوا أن يَخْرُجوا منها أعيدوا فيها؛ فلا يُفَتَّرُ عنهم العذاب ولا هُمْ يُنظرون، ويقالُ لهم توبيخاً: ﴿ذوقوا عذابَ الحريق ﴾؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان.

﴿٢٣﴾ ﴿إِنَّ الله يدُخِلُ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ﴾: ومعلومٌ أنَّ هٰذا الوصف لا يَصْدُقُ على غير المسلمين، الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل، ﴿يُحَلَّوْنَ فيها من أساورَ من ذهب﴾؛ أي: يسوَّرون في أيديهم، رجالُهم ونساؤهم أساور الذهب، ﴿ولباسُهم فيها حريرٌ﴾: فتمَّ نعيمُهم بذلك (١): أنواع المأكولات اللذيذات، المشتمل عليها لفظ الجنات، وذكر الأنهار السَّارحات، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، وأنواع اللباس والحلي الفاخر.

(٢٤) وذلك بسبب أنّهم (هُدوا إلى الطيّب من القول): الذي أفضلُه وأطيبُه كلمةُ الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيّبة التي فيها ذكر اللّه أو إحسانٌ إلى عباد اللّه. (وهُدوا إلى صراط الحميد)؛ أي: الصراط المحمود، وذلك لأنَّ جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقُبح المنهيِّ [عنه]، وهو الدينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهُدوا إلى صراطِ الله الحميد؛ لأنَّ الله كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنَّه يوصِلُ صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربِّهم ومنَّته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: (الحمدُ لله الذي هَدانا لهذا وما كُنَّا لِنَهُ تَدِي لولا أنْ هَدانا الله).

(١٨) واعترض تعالى بين لهذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له؛ جميع من في السماوات والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدوابِّ الذي يشمل الحيوانات كلَّها. وكثير من الناس، وهم المؤمنون: ﴿وكثيرٌ حقَّ عليه العذابِ﴾؛ أي: وَجَبَ وكُتِبَ لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفِّقه الله للإيمان؛ لأنَّ الله أهانه. ﴿وَمَن يُهِنِ الله فما له من مكرم﴾: ولا رادَّ لما أراد، ولا معارِضَ لمشيئتِهِ؛ فإذا كانت المخلوقات كلُّها ساجدةً لربِّها، خاضعةً لعظمتِهِ، مستكينةً لعزَّته، عانيةً لسلطانه؛ دلَّ أنه وحده الربُّ المعبودُ الملكُ المحمودُ، وأنَّ من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مُبيناً.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُسرِدْ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ (٢).

 <sup>(</sup>۱۷) ﴿شهيد﴾؛ عالم به علم مشاهدة. ﴿۱۹﴾ ﴿خصمان﴾؛ فريقان مختلفان، وهم أهل إيمان، وأهل كفران. ﴿۱۹﴾ ﴿قُطّعت لهم ثياب﴾؛ جُعلت لهم ثياب من النار يلبسونها. ﴿۱۹﴾ ﴿الحميم﴾؛ الماء المتناهي في حرِّه. ﴿۲٧﴾ ﴿يُصهر به﴾؛ يُذاب به. ﴿۲١﴾ ﴿وفوقوا﴾؛ وقيل به﴾؛ يُذاب به. ﴿۲٢﴾ ﴿وفوقوا﴾؛ وقيل لهم: ذوقوا. ﴿۲٣﴾ ﴿يُكَلَّونَ﴾؛ يُزيَّنون. ﴿۲٤﴾ ﴿صراط الحميد﴾؛ طريق الإسلام المحمود.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ). وفي (ب): «بذكر». وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿العاكف فيه﴾؛ المقيم فيه. ﴿٢٥﴾ ﴿والباد﴾؛ القادم إليه. ﴿٢٥﴾ ﴿يُرِدُهُ؛ يَهِمَّ. ﴿٢٥﴾ ﴿بإلحاد بظلم﴾؛ بميل عن الحق ظلماً.

سورة الحج (۲۵ ـ ۲۸)

(٢٥) يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربّهم، وأنّهم جَمَعوا بين الكفر بالله ورسلِه، وبين الصدِّ عن سبيل الله، ومَنْع الناس من الإيمان، والصدِّ أيضاً عن المسجد الحرام الذي ليس ملكاً لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء المقيمُ فيه والطارئ إليه، بل صدُّوا عنه أفضل الخلق محمداً وأصحابه، والحالُ أنَّ المسجد الحرام من حرمتِه واحترامه وعظمتِه أنَّ ﴿مَن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظُلْم نُذِقهُ من عذابِ أليم والمحرد الإرادة للظُّلم والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذاب، وإنْ كان غيره لا يعاقب العبدُ إلا بعمل الظُّلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمَ الظُّلم من الكفر والشرك والصدِّ عن سبيله ومنع من يريدُه بزيارةٍ؟! فما ظنَّهم أن يفعلَ الله بهم؟!

وفي لهذه الآية الكريمة وجوبُ احترام الحرم وشدَّة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها.

﴿٢٦﴾ يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه، وهو خليل الرحمٰن، فقال: ﴿وَإِذْ بِوَّأَنَا لِلْهِ الْمِدَمُ مَكَانَ البِيتِ ﴾؛ أي: هيأناه له وأنزلناه إياه، وجعل قسماً من ذُرِّيَّتِهِ من سكانه، وأمره الله ببنيانِهِ، فبناه على تقوى الله، وأسَّسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره أن لا يُشْرِكَ به شيئاً؛ بأن يُخْلِصَ لله أعمالَه ويبنيه على اسم الله. ﴿وَطَهَرْ بِيتِي ﴾؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافَهُ الرحمٰن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظمَ محبتُه في القلوب، وتنصبُّ إليه الأفئدة من كلِّ جانب، وليكونَ أعظم لتطهيرِه وتعظيمِهِ؛ لكونه بيتَ الربِّ للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادةٍ من العبادات من ذكر وقراءةٍ وتعلُّم علم وتعليمِهِ وغير ذلك من أنواع القرب، ﴿والرُّكَع السُّجود﴾؛ أي: المصلين؛ أي: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همُهم طاعة مولاهم وخدمتُه والتقرُّب إليه عند بيته؛ فهؤلاء لهم الحقُّ ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهيرُ البيت لأجلهم.

ويدخل في تطهيرِه تطهيرُهُ من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوِّشُ على المتعبِّدين بالصلاة والطواف. وقدَّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. ﴿٢٧﴾ ﴿وَأَذِنْ في الناس بالحجِّ ﴾؛ أي: أعلِمُهم به، وادْعُهم إليه، وبلِّغْ دانِيَهم وقاصِيَهم فرضَه وفضيلته؛ فإنَّك إذا دعوتَهم؛ أتوْك حُجاجاً وعماراً. ﴿رجالاً ﴾؛ أي: مشاة على أرجلهم من الشوق، ﴿وعلى كلِّ ضامرٍ ﴾؛ أي: ناقة ضامر تقطع المهامة والمفاوزَ، وتواصِل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن، ﴿من كلِّ فِجِّ عَميق ﴾؛ أي: من كلَّ بلدِ بعيدٍ.

وقد فَعل الخليلُ ﷺ ثم مِنْ بعدِهِ ابنُه محمدٌ ﷺ، فدعيا الناس إلى حجِّ لهذا البيت، وأَبْدَيا في ذٰلك وأعادا، وقد حَصَلَ ما وَعَدَ اللَّه به؛ أتاه الناس رجالًا وركباناً من مشارق الأرض ومغاربها.

﴿٢٨﴾ ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغباً فيه، فقال: ﴿لِيَشْهَدُوا مِنافِعَ لَهُم ﴾؛ أي: لينالوا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿بوَّأَنا﴾؛ هيَّأَنا، وبيَّنَا. ﴿٢٧﴾ ﴿وأَذِّنَ﴾؛ نادِ وأعلم رافعاً صوتك. ﴿٢٧﴾ ﴿رجالاً﴾؛ يمشون على أقدامهم، جمع راجل. ﴿٢٧﴾ ﴿ضامر﴾؛ البعير خفيف اللحم من الأعمال لا من الهزال. ﴿٢٧﴾ ﴿فَجُ عميق﴾؛ طريق بعيد. ﴿٢٨﴾ ﴿أيام معلومات﴾؛ هي: عشر ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده. ﴿٢٨﴾ ﴿البائس الفقير﴾؛ الذي اشتد فقره. ﴿٢٩﴾ ﴿ليقضوا تفثهم﴾؛ ليكملوا حجهم بإحلالهم من إحرامهم وإزالة وسخ أبدانهم. ﴿٢٩﴾ ﴿نذورهم﴾؛ الحج، والعمرة، والهدايا. ﴿٢٩﴾ ﴿العتيق﴾؛ القديم الذي أعتقه الله من تسلُّط الجبارين عليه.

۷۰٦ (۲۹ ـ ۳۱)

ببيت الله منافع دينيَّة من العبادات الفاضلة، والعبادات التي لا تكون إلَّا فيه، ومنافع دنيويَّة، من التكسُّب وحصول الأرباح الدنيويَّة، وكلُّ لهذا أمرٌ مشاهدٌ، كلُّ يعرفه. ﴿ويذكُروا اسم الله على ما رَزَقَهم من بهيمةِ الأنعام﴾: ولهذا من المنافع الدينيَّة والدنيويَّة؛ أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على ما رَزَقَهم منها ويسَّرها لهم؛ فإذا ذبحتموها؛ ﴿فكلوا منها وأطعموا البائسَ الفقير﴾؛ أي: شديد الفقر.

﴿٢٩﴾ ﴿ثُم لْيَقْضُوا تَفَتُهُم﴾؛ أي: يقضوا نُسُكَهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لَحِقَهم في حال الإحرام، ﴿وَلْيَطُونُوا بِالبِيتِ العتيق﴾؛ ﴿وَلْيُونُوا بِالبِيتِ العتيق﴾؛ أي: القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلُّط الجبابرة عليه. ولهذا أمرٌ بالطواف، خصوصاً بعد الأمر بالمناسك عموماً؛ لفضلِهِ وشرفِه، ولكونِهِ المقصودَ، وما قبلَه وسائلُ إليه. ولعلَّه والله أعلم أيضاً لفائدة أخرى، وهو أنَّ الطواف مشروعٌ كلَّ وقتٍ، وسواء كان تابعاً لِنُسُكٍ أم مستقلاً بنفسه.

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْأَنْعَنُمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُّ فَالْجَتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْرِ اللَّهِ فَكَانَمَا عَلَيْكُمُّ الْأَنْعَانُ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَ مِن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيمُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ اللَّهُ (١).

﴿٣٠﴾ ﴿ وَلَكُ ﴾؛ أي: ذكرنا لكم من تلكُم الأحكام وما فيها من تعظيم حُرُمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأنَّ تعظيم حرماتِ الله من الأمورِ المحبوبة لله المقرِّبة إليه التي من عَظَّمَها وأجَلَّها أثابه الله ثواباً جزيلاً، وكانت خيراً له في دينِه ودُنياه وأخراه عند ربه. وحرماتُ الله كلُّ ما له حرمةٌ وأمرَ باحترامِه من عبادةٍ أو غيرها؛ كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها؛ فتعظيمُها إجلالاً بالقلب ومحبَّتها وتكميلُ العبوديَّة فيها غير متهاونٍ ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكرَ منته وإحسانه بما أحله لعبادِه من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وشرعها من جملة المناسك التي يُتقرَّبُ بها إليه، فعظمت منته فيها من الوجهين. ﴿إلّا ما يُتلى عليكم ﴾ في القرآن تحريمُه من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عليكُم الميتةُ والدَّم ولحم الخنزير... ﴾ الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أنْ حرَّمه عليهم ومَنعَهم منه تزكيةً لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزور، ولهذا قال: ﴿فاجتنبوا الرجسَ ﴾؛ أي: الخبث القذر ﴿من الأوثانِ ﴾؛ أي: الأنداد التي جعلتموها آلهةً مع الله؛ فإنَّها أكبرُ أنواع الرجس.

والظاهر أنَّ ﴿مِن﴾ هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثيرٌ من المفسرين، وإنَّما هي للتبعيض، وأنَّ الرجس عامٌّ في جميع المنهيَّات المحرَّمات، فيكون منهيًّا عنها عموماً، وعن الأوثان التي هي بعضُها خصوصاً، ﴿واجْتَنِبوا قُولَ الزُّورِ، [الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة الزور، فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور].

«٣١» أمرهم أن يكونوا ﴿حُنَفاء لله﴾؛ أي: مقبلين عليه وعلى عبادته، معرِضين عما سواه. ﴿غير مشركين بِهِ ومَن يشرِكُ بالله﴾: فمثله ﴿فكأنّما خَرّ من السماء﴾؛ أي: سقط منها، ﴿فَتَخْطَفُه الطيرُ﴾: بسرعة، ﴿أُو تَهْوي به الريحُ في مكانٍ سحيقٍ﴾؛ أي: بعيد. كذلك المشركون؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن تَرَكَ الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليّات؛ فإما أن تَخْطَفَهُ الطيرُ فتقطّعَه أعضاءً، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تخطفتُه الشياطينُ من كلِّ جانب، ومزّقوه، وأذهبوا عليه دينَه ودُنياه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿حرمات الله﴾؛ شعائر الدين، ومناسك الحج. ﴿٣٠﴾ ﴿الرجس من الأوثان﴾؛ القذارة التي هي: الأوثان. ﴿٣٠﴾ ﴿قول الزور﴾؛ الكذب والافتراء على الله. ﴿٣١﴾ ﴿حنفاء لله﴾؛ مستقيمين على الإخلاص مائلين عن الشرك. ﴿٣١﴾ ﴿سحيق﴾؛ بعيد مهلك.

سورة الحج (٣٢ ـ ٣٥)

﴿٣٢﴾ أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرُماتِهِ وشعائِرِه، والمرادُ بالشعائرِ أعلامُ الدين الظاهرة: ومنها: المناسك كلُها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفا والمروة من شعائر اللّه﴾.

ومنها: الهدايا والقُربان للبيتِ، وتقدَّم أنَّ معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدِرُ عليه العمد.

ومنها: الهدايا؛ فتعظيمُها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكمَّلةً من كلِّ وجهِ. فتعظيمُ شعائِر الله صادرٌ من تَقْوى القلوب؛ فالمعظِّم لها يبرهِنُ على تقواه وصحَّة إيمانِهِ؛ لأنَّ تعظيمها تابعٌ لتعظيم الله وإجلاله.

﴿٣٣﴾ ﴿لكم فيها﴾؛ أي: في الهدايا، ﴿منافعُ إلى أجل مسمَّى﴾: لهذا في الهدايا المسوقة من البُدْن ونحوها؛ ينتفعُ بها أربابُها بالرُّكوب والحَلْبِ ونحو ذلك مما لا يضرُّها إلى أجل مسمَّى مقدَّر موقتٍ، وهو ذبحهًا إذا وصلت مَحِلَّها، وهو ﴿البيت العتيق﴾؛ أي: الحرم كلُّه، منى وغيرها؛ فإذا ذُبِحَتْ؛ أكلوا منها وأهدَوْا وأطعَموا البائس الفقير.

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَقْكِرِ فَإِلَهُ كُو إِلَّهُ وَجِدُّ فَلَهُ وَلِكُمُ مِنَا بَهِيمَةِ ٱلْأَقْكِرِ فَإِلَهُ وَجِدُ فَلَهُ وَلِمَاتُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَجَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَجَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَنفِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللل

﴿٤ُ٣﴾ أي: ﴿ولكلِّ أمةٍ﴾: من الأمم السالفة ﴿جَعَلْنا منْسَكاً﴾؛ أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر أيُّكم أحسن عملاً. والحكمة في جعل الله لكلِّ أمَّةٍ مَنْسَكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره، ولهذا قال: ﴿لِيَذْكُروا اسم الله على ما رَزَقَهم من بهيمة الأنعام فإلهٰكُم إله واحدٌ ﴾: وإن اختلفت أجناسُ الشرائع؛ فكلُها متفقةٌ على هذا الأصل، وهو ألوهيَّة الله وإفرادُهُ بالعبوديَّة وترك الشرك به، ولهذا قال: ﴿فله أَسْلِموا ﴾؛ أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيرِه؛ فإنَّ الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. ﴿وبشَرِ المخبِتينَ ﴾: بخير الدُّنيا والآخرة، والمخبِتُ، الخاضع لربِّه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده.

﴿٥٣﴾ ثم ذكر صفاتِ المخبتين، فقال: ﴿الذين إذا ذُكِرَ اللّه وَجِلَتْ قلوبُهم﴾؛ أي: خوفاً وتعظيماً، فتركوا لذلك المحرَّمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. ﴿والصابرين على ما أصابَهم﴾: من البأساء والضرَّاء وأنواع الأذى؛ فلا يجري منهم التسخُّطِ لشيءٍ من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربِّهم؛ محتسبينَ ثوابه، مرتقبين أجرَه. ﴿والمقيمي الصلاةِ﴾؛ أي: الذين جَعَلوها قائمةً مستقيمةً كاملةً؛ بأن أدَّوا اللازمَ فيها والمستحبَّ وعبوديَّتها الظاهرة والباطنة. ﴿ومما رَزَقْناهم يُنفِقونَ ﴾: وهذا يشملُ جميع النفقات الواجبة؛ كالزَّكاة والكفَّارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب، والنفقات المستحبَّة؛ كالصدقات بجميع وجوهها.

وأتى بـ ﴿من﴾ المفيدة للتبعيض لِيُعْلَمَ سهولةُ ما أمر الله به ورغَّب فيه، وأنَّه جزءٌ يسيرٌ مما رَزَقَ الله، ليس للعبدِ في تحصيلِهِ قدرةٌ لولا تيسيرُ الله له ورزقُه إيَّاه؛ فيا أيُّها المرزوق من فضل الله! أنفِقْ مما رَزَقَكَ الله؛ ينفِق اللهُ عليك ويزِدْك من فضله.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿شعائر الله﴾؛ ما أشعرتم به، وأعلمتم من أعمال الحج والذبائح التي تُنحر فيه. ﴿٣٣﴾ ﴿لكم فيها منافع﴾؛ وقت ذبحها. ﴿٣٣﴾ ﴿البيت العتيق﴾؛ الحَرَم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿منسكاً﴾؛ نُسكاً وعبادة، بذبح الأنعام تقرُّباً لله. ﴿٣٤﴾ ﴿المخبتين﴾؛ الخاضعين المتواضعين. ﴿٣٤﴾ ﴿وَجِلَتَ﴾؛ خافت.

﴿ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَتَهِ ِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱطْمِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَيْ لَنَ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَلُهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ (١).

﴿٣٦﴾ أهذا دليل على أن الشعائر عامٌ في جميع أعلام الدين الظاهرة، وتقدَّم أنَّ الله أخبر أنَّ مَنْ عَظَمَ شعائرِه؛ فإنَّ ذلك من تقوى القلوب، وهنا أخبر أن من جُملة شعائرِهِ البُدْن؛ أي: الإبل والبقر على أحد القولين، فَتُعَظَّمُ وتستسمن وتُستحسن. ﴿لكم فيها خيرٌ﴾؛ أي: المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. ﴿فاذكروا اسم الله عليها﴾؛ أي: عند ذبحها، قولوا: بسم الله، واذْبَحوها ﴿صَوَافَّ﴾؛ أي: قائماتٍ؛ بأنْ تُقام على قوائمها الأربع، ثم تُعْقَلُ يدُها اليُسرى، ثم تُنْحَر. ﴿فإذا وَجَبَتْ جُنوبها﴾؛ أي: سقطت في الأرض جُنوبها حين تُسلخ ثم يسقِطُ الجزارُ جنوبَها على الأرض؛ فحينئذِ قد استعدَّتْ لأن يُؤكلَ منها؛ ﴿فكلوا منها﴾: ولهذا خطابٌ للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه، ﴿وأطعِموا القانعَ والمعترَّ﴾؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقنُعاً وتعففاً، والفقير الذي يسألُ؛ فكلٌ منهما له حقٌ فيهما. ﴿كذلك سخَرْناها لكم﴾؛ أي: البدن، ﴿لعلَّكم تشكرونَ﴾: الله على تسخيرها؛ فإنَّه لولا تسخيرُه لها؛ لم يكنْ لكم بها طاقةٌ، ولكنَّه ذلها لكم وسخَرها رحمةً بكم وإحساناً إليكم؛ فاحْمَدوه.

(٣٧) وقوله: ﴿لن ينالَ اللّهَ لحومُها ولا وماؤها ﴾؛ أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينالُ اللّه من لحومها ولا دمائها شيءٌ؛ لكونه الغنيَّ الحميد، وإنَّما ينالُه الإخلاصُ فيها والاحتسابُ والنيَّة الصالحة، ولهذا قال: ﴿ولكن ينالُهُ التَّقوى منكم ﴾: ففي هذا حثَّ وترغيبٌ على الإخلاص في النحر، وأن يكونَ القصدُ وجهَ الله وحدَه؛ لا فخراً ولا رياءً ولا سمعةً ولا مجرَّد عادةٍ، ولهكذا سائر العبادات إن لم يقترِنْ بها الإخلاص وتقوى الله؛ كانتُ كالقُشورِ الذي لا لبَّ فيه والجسدِ الذي لا روح فيه. ﴿كذلك سخَّرها لكُم لتكبِّروا الله ﴾؛ أي: تعظّموه وتُجِلُّوه، كما ﴿هداكم ﴾؛ أي: مقابلة لهدايته إيَّاكم؛ فإنَّه يستحقُ أكمل الثناء وأجلَّ الحمد وأعلى التعظيم. ﴿وبشِّر المحسنينَ ﴾: بعبادة الله؛ بأنْ يعبُدوا الله كأنَّهم يرونَه؛ فإنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليعبُدوه معتقدينَ وقتَ عبادتِهِم اطِّلاعَه عليهم ورؤيته إيَّاهم، والمحسنين لعبادِ الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروفٍ أو نهي عن منكرٍ أو كلمةٍ طيبيةٍ ونحو ولعباده؛ فالمحسِنونَ لهم البشارةُ من الله بسعادة الدُّنيا والآخرة، وسَيُحْسِنُ الله إليهم كما أحْسَنوا في عبادته ولعباده؛ ﴿هل جزاءُ الإحسانِ إلَّا الإحسانُ ﴾، ﴿للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة ﴾.

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ ﴿ ٢٠ .

ولام الله يدافع عنهم كلَّ مكروه، ويدفع عنهم كلَّ مكروه، ويدفع عنهم كلَّ مكروه، ويدفع عنهم كلَّ شرِّ بسبب إيمانِهِم: من شرِّ الكفار وشرِّ وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئاتِ أعمالهم، ويحملُ عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحمَّلون، فيخفِّف عنهم غاية التخفيف، كلّ مؤمن له من لهذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقلُّ ومستكثِرٌ.

﴿إِن اللّه لا يحبُّ كلَّ خوَّانٍ﴾؛ أي: خائن في أمانته التي حَمَّله اللّه إيَّاها، فيبخسُ حقوق اللّه عليه ويخونُها ويخونُها ويخونُ الخلق. ﴿كَفُورٍ﴾: لنعم اللّه، يوالي عليه الإحسان، ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبُّه اللّه، بل يُبْغِضُه ويمقُتُه وسيجازيه على كفرِهِ وخيانتِهِ. ومفهوم الآية أنَّ اللّه يحبُّ كلَّ أمينٍ قائمٍ بأمانته شكورٍ لمولاه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿والبدن﴾؛ الإبل، جمع بدنة. ﴿٣٦﴾ ﴿شعائر الله﴾؛ أعلام دينه. ﴿٣٦﴾ ﴿صوآف﴾؛ قائمات، قد صُفَّت ثلاث من قوائمها، وقُيِّدت الرابعة. ﴿٣٦﴾ ﴿وجبت﴾؛ سقطت على الأرض بعد النحر. ﴿٣٦﴾ ﴿القانع﴾؛ الفقير الذي لم يسأل تعفُّفاً. ﴿٣٦﴾ ﴿والمعتر﴾؛ الذي يسأل لحاجته. ﴿٣٧﴾ ﴿ينال الله﴾؛ يصل إلى الله.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿خَوَّانَ﴾؛ كثير الخيانة لأمانة ربِّه.

﴿٣٩﴾ كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهيَّة، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا وحصل لهم مَنَعَةٌ وقوَّةٌ؛ أذن لهم بالقتال؛ كما قال تعالى (٣٠): ﴿أَذِنَ للذين يقاتلونَ ﴾: يُفهم منه أنهم كانوا قبلُ ممنوعين، فأذِنَ الله لهم بقتال الذين يقاتلون (٤٠)، وإنَّما أذن لهم لأنَّهم ظُلموا بمنعهم من دينهم وأذيَّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. ﴿وإنَّ الله على نصرِهم لَقديرٌ ﴾: فليَسْتَنْصروه وليستعينوا به.

﴿ ٤٠ ثُمُ ذكر صفة ظلمهم، فقال : ﴿ الذين أُخْرِجوا مَن ديارِهم ﴾ ؛ أي : ألجئوا إلى الخروج بالأذيّة والفتنة ، ﴿ بغير حقّ إلّا ﴾ : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم ، ﴿ أن يَقولوا رَبُنا اللّه ﴾ ؛ أي : إلّا أنّهم وحّدوا اللّه وعبدوه مخلصين له الدِّين ؛ فإنْ كان هذا ذنبا ؛ فهو ذنبهم ؛ كقوله تعالى : ﴿ وما نَقَموا منهم إلّا أن يُؤمِنوا باللّه العزيز الحميد ﴾ : وهذا يدلُّ على حكمة الجهاد ؛ فإنَّ ( ) المقصود منه إقامة دين اللّه ، أو ( ) ذبُّ الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم ، والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة ، ولهذا قال : ﴿ ولولا دَفْعُ اللّه الناسَ بعضَهم ببعض ﴾ : فيدفعُ اللّه بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين ؛ ﴿ لَهُدًّمَتْ صوامعُ وبِيعٌ وصلواتٌ ومساجدُ ﴾ ؛ أي : لَهُدِّمَتْ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين . ﴿ يُذْكُرُ فيها ﴾ ؛ أي : في هذه المعابد ﴿ اسمُ اللّه كثيراً ﴾ : تُقام لاستولى الكفارُ على المسلمين ، فخرَّبوا معابدهم وفَتَنوهم عن دينهم ، فدلً هذا أنَّ الجهاد مشروعٌ لأجل دفع لاستولى الكفارُ على المسلمين ، فخرَّبوا معابدهم وفَتَنوهم عن دينهم ، فدلً هذا أنَّ الجهاد مشروعٌ لأجل دفع الصائل والمؤذي ، ومقصودٌ لغيره . ودلَّ ذلك على أنَّ البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله ، وعُمِّرتُ مساجدها ، وأقيمت فيها شعائرُ الدين كلُّها من فضائل المجاهدين وبركتهم ، دفع الله عنها الكافرين ؛ قال اللّه تعالى : ﴿ ولولا دَفْعُ اللّهِ الناسَ بعضهم ببعض لَهَسَدَتِ الأرضُ ولكنَّ اللّه ذو فضل على العالمين ﴾ .

فإنْ قلتَ: نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةً لم تَخْرَبْ؛ مع أنَّها كثيرٌ منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظّمة، مع أنَّهم لا يدان لهم بقتال مَنْ جاوَرَهم من الإفرنج، بل نرى المساجد التي تحتَ ولايتهم وسيطرتهم عامرةً، وأهلُها آمنون مطمئنُّون؛ مع قدرةِ ولاتِهِم من الكفَّار على هدمها، واللهُ أخبر أنه لولا دَفْعُ الله الناسَ بعضَهم ببعضِ؛ لَهُدِّمَتْ لهٰذه المعابد، ونحن لا نشاهد دفعا؟.

أجيب بأنَّ جواب لهذا السؤال والاستشكال داخلٌ في عموم لهذه الآية وفردٌ من أفرادها؛ فإنَّ مَنْ عَرَفَ أحوال الدول الآن ونظامها، وأنها تعتبرُ كلَّ أمَّةٍ وجنس تحتَ ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبرُهُ عضواً من أعضاء المملكة وجزءاً من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمةُ مقتدرةً بعددها أو عُددها أو مالها أو علمها أو خدمتها، فتراعي الحكوماتُ مصالح ذلك الشعب الدينيَّة والدنيويَّة، وتخشى إنْ لم تفعلْ ذلك أن

<sup>(</sup>۱) سبب الننول: أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس على قال: لما أخرج النبي على من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، فنزلت: ﴿ أُنِنَ لِلَّذِينَ يُقُنَّتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۲) غُریب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿صوامع﴾؛ معابد رهبان النصاری. ﴿٤٠﴾ ﴿وبیع﴾؛ کنائس النصاری. ﴿٤٠﴾ ﴿وصلوات﴾؛ معابد اليهود. ﴿٤٠﴾ ﴿ومساجد﴾؛ معابد المسلمين.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قال تعالى». (٤) كذا في النسختين ولعل الصواب «يقاتلونهم».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وأن». (وذب».

يختلَّ نظامُها وتفقد بعضَ أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصاً المساجد؛ فإنَّها ولله الحمد في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبار، وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين، مع وجود التحاسدِ والتباغُض بين دول النصارى، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة، فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدِرُ تدافعُ (۱) عن نفسها سالمة من كثيرِ ضررهم؛ لقيام الحسدِ عندهم؛ فلا يقدِرُ أحدُهم أن يمدَّ يدَه عليها، خوفاً من احتمائِها بالآخر، مع أنَّ الله تعالى لا بدَّ أن يري عبادَه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في كتابه، وقد ظهرتُ ولله الحمدُ أسبابُه بشعور المسلمين بضرورة رجوعِهم إلى دينهم، والشعورُ مبدأ العمل؛ فنحمَدُه ونسأله أن يُتِمَّ نعمتَه، ولهذا قال في وعدِهِ الصادق المطابق للواقع: ﴿وَلَينَصُرَنَّ اللهُ من يَنصُرُهُ الله عي العليا.

﴿إِنَّ اللّه لقويٌّ عزيزٌ ﴾؛ أي: كامل القوة، عزيزٌ، لا يُرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر المسلمين؛ فإنَّكم وإنْ ضَعُفَ عددُكم وعُددُكم وقوي عددُ عدوِّكم (٢)؛ فإنَّ ركنكم القويَّ العزيز ومعتمدكم على مَنْ خَلَقَكُم وخَلَقَ ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم؛ فلا بدَّ أن ينصركم، ﴿يا أَيّها الذين آمنوا إن تَنصُروا الله يَنصُرْكُم ويثبِّتْ أقدامكم ﴾، وقوموا أيُّها المسلمون بحقِّ الإيمان والعمل الصالح؛ فقد ﴿وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لَيسْتَخْلِفَنَهُم في الأرض كما اسْتَخْلَفَ الذين من قَبْلِهِم ولَيُمَكِّنَنَّ لهم دينَهم الذي ارتضى لهم وَليُبَدِّلنَّهُم من بعدِ خوفهم أمناً يعبُدونني لا يشرِكونَ بي شيئاً ﴾.

﴿٤١﴾ ثم ذكر علامة مَنْ ينصره، وبها يُعرف أنَّ مَن ادَّعى أنه يَنْصُرُ اللّه ويَنْصُرُ دينَه ولم يتَّصِف بهذا الوصف؛ فهو كاذب، فقال: ﴿الذين إن مَكَّنَاهُم في الأرض﴾؛ أي: مَلَّكُناهم إياها، وجعلناهم المتسلِّطين عليها من غير منازع ينازعُهم ولا معارِض؛ ﴿أقاموا الصلاة﴾: في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. ﴿وآتُوا الزَّكاة﴾: التي عليهم خصوصاً، وعلى رعيَّتهم عموماً، آتَوْها أهلها الذين هم أهلها. ﴿وأمروا بالمعروف﴾: ولهذا يشمَلُ كلِّ معروفٍ حُسْنُهُ شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. ﴿ونَهُوا عن المنكر﴾: كل منكر شرعاً وعقلاً، معروف قبحُه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخُلُ فيه ما لا يتمُّ إلا به؛ فإذا كان المعروف والمنكر يتوقَّف على تعلَّم وتعليم أجبروا الناس على التعلَّم والتعليم، وإذا كان يتوقَّف على جعل أناس يترقَّف على أن يترقَّف على جعل أناس متصدِّين له؛ لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتمُّ الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر إلَّا به.

﴿ ولله عاقبةُ الأمور ﴾؛ أي: جميع الأمور ترجعُ إلى الله، وقد أخبر أنَّ العاقبة للتقوى؛ فمن سلَّطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله؛ كانتْ له العاقبةُ الحميدةُ والحالةُ الرشيدةُ، ومن تسلَّط عليهم بالجَبَروت، وأقام فيهم هوى نفسه؛ فإنَّه وإن حصل له ملكٌ موقتُ؛ فإنَّ عاقبتَه غيرُ حميدةٍ؛ فولايتُه مشؤومة، وعاقبته مذمومة.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُحَ وَعَادُ وَتَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ وَاَصَحَبُ مَدَيَنَ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَيَ فَكَأَيِّنَ مِّن قَرْكِيةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِ ظَالِمَةُ فَهُو خَلُوبَ مُوسَىٰ فَاللَّمَ عَلَى خَلُوبُ يَعْقِلُونَ عِهَا فَاكُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ عِهَا أَوْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ عِمَّا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِينَ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ أَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين: ولعل الصواب: لا تقدر على أن تدافع.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وقوي عدد عدوكم وعدتكم». ولعل الصواب: «وقوي عدد عدوكم وعُددُهم».

<sup>(</sup>٣) غَريب القرآن: ﴿٤٤﴾ ﴿فَأُمليت﴾؛ فَأَمهلت ولم أُعاجل بالعقوبة. ﴿٤٤﴾ ﴿نكير﴾؛ إنكاري عليهم كفرهم بالعذاب والهلاك. ﴿٤٤﴾ ﴿فكأيِّن من قرية﴾؛ فكثير من القرى. ﴿٤٤﴾ ﴿خاوية على عروشها﴾؛ متهدمة \_

﴿٤٢ ـ ٤٤﴾ يقول تعالى لنبية محمد ﷺ: وإنْ يكذّبك هؤلاء المشركون؛ فلستَ بأوّل رسول كُذّب، وليسوا بأول أمةٍ كَذّبَت رسولها؛ ﴿فقد كَذّبَتْ قبلَهم قومُ نوح وعادٌ وثمودُ. وقومُ إبراهيم (وقومُ لوط). وأصحابُ مَدْيَنَ ﴾؛ أي: قوم شعيب. ﴿وكُذّب موسى فأمليتُ للكافرين ﴾: المكذّبين، فلم أعاجِلهم بالعقوبة، بل أمهلتُهم حتى استمرُّوا في طغيانهم يعمهونَ وفي كفرِهِم وشرِّهم يزدادون، ﴿ثمَّ أَخَذْتُهم ﴾: بالعذاب أخذَ عزيز مقتدرٍ. ﴿فكيف كان نَكيرٍ ﴾؛ أي: إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشدَّ العقوبات وأفظعَ المَثُلات؛ فمنهم من أخذَتْه الصيحةُ، ومنهم من أُهلِكَ بالريح العقيم، ومنهم من خُسِفَ به الأرض، ومنهم من أُوسِلَ عليه عذابُ يوم الظُلَّة؛ فليعتبِرْ بهم هؤلاء المكذّبون أن يصيبَهم ما أصابهم؛ فإنَّهم ليسوا خيراً منهم، ولا كُتِبَ لهم براءةٌ في الكتب المنزَّلة من الله. وكم من المعذّبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير!

﴿٤٥﴾ ولهذا قال: ﴿فكأيِّن من قريةٍ﴾؛ أي: وكم من قريةٍ، ﴿أهلَكْناها﴾: بالعذابِ الشديدِ والخزي الدنيويِّ، ﴿وهي ظالمةٌ ﴾: بكفرِها بالله وتكذيبها لرسلِهِ، لم يكنْ عقوبتُنا لها ظلماً منا. ﴿فهي خاويةٌ على عروشها ﴾؛ أي فديارُهم متهدِّمة قصورُها وجدرانُها، قد سقطتْ على عروشها، فأصبحت خراباً بعد أن كانتُ عامرةً، وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. ﴿وبئر معطَّلةٍ وقصرٍ مَشيدٍ ﴾؛ أي: وكم من بئر قد كان يزدحمُ عليه الخلقُ لشُرْبهم وشرب مواشيهم، ففُقِدَ أهلُه وعُدِمَ منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعبَ عليه أهلُه فشيَّدوه ورفعوه وحصَّنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمرُ الله؛ لم يُغْنِ عنهم شيئًا، وأصبح خالياً من أهله، قد صاروا عبرةً لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر.

﴿٤٦﴾ ولهذا دعا الله عبادَه إلى السير في الأرض لينظُروا ويعتبِروا، فقال: ﴿أَفَلَم يَسيروا في الأرض﴾: بأبدانهم وقلوبهم؛ ﴿فتكون لهم قلوبٌ يعقِلونَ بها﴾: آياتِ الله ويتأمَّلون بها مواقعَ عِبَرِهِ، ﴿أَو آذانٌ يسمعونَ بها﴾: أخبارَ الأمم الماضين وأنباء القرون المعذَّبين، وإلَّا فمجرَّد نظر العين وسماع الأذُن وسير البدن الخالي من التفكُّر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى المطلوب، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّها لا تَعْمى الأبصارُ ولكن تَعْمى القلوبُ التي في الصُّدور﴾؛ أي: هذا العمى الضارُّ في الدين عمى القلب عن الحقِّ حتى لا يشاهدَه كما لا يشاهِدُ الأعمى المرئيَّات، وأما عمى البصر؛ فغايتُه بلغةٌ ومنفعةٌ دنيويَّةٌ.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَةً وَلِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ إِنَّ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ آمَلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ الْمَالِمِينُ اللَّهِ

﴿٤٧﴾ أي: يتعجَّلُك هُؤلاء المكذِّبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيزاً لله وتكذيباً لرسله، ولن يُخْلِفَ الله وعده؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا بدَّ من وقوعه، ولا يمنعُهم منه مانعٌ، وأمَّا عَجَلتُهُ والمبادرةُ فيه؛ فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفزنَّك عجلتُهم وتعجيزُهم إيَّانا؛ فإنَّ أمامهم يوم القيامة الذي يُجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازَوْن بأعمالهم، ويقع بهم العذابُ الدائم الأليم، ولهذا قال: ﴿وإنَّ يوماً عند ربِّكَ كَالْفِ سنةٍ مما تَعُدُّونَ ﴾: من طوله وشدَّته وهولِه؛ فسواء أصابهم عذابٌ في الدنيا أم تأخَّر عنهم العذاب؛ فإنَّ هٰذا اليوم لا بدَّ أن يدرِكهم.

ويُحتمل أنَّ المراد أنَّ الله حليمٌ، ولو استعجلوا العذاب؛ فإنَّ يوماً عنده كألف سنة مما تعدُّون؛ فالمدَّة وإنْ تطاوَلْتُموها، واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإنَّ الله يمهل المدد الطويلة، ولا يُهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم يُفْلِتْهم.

﴿٤٨﴾ ﴿وكأيِّنْ من قريةٍ أمليتُ لها﴾؛ أي: أمهلتها مدة طويلة، ﴿وهي ظالمةٌ ﴾؛ أي: مع ظلمهم، فلم

<sup>=</sup> قد سقطت حيطانها على سقوفها. ﴿٤٥﴾ ﴿وقصر مشيد﴾؛ مرفوع البنيان مزخرف قد خلا من ساكنيه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿أُمليت لها﴾؛ أُمهلتها، ولم أُعاجلها بالعقوبة.

VIY

يكنْ مبادرتُهم بالظُّلم موجباً لمبادرتِنا بالعقوبة، ﴿ثم أخذتُها﴾ بالعذابِ ﴿وإليَّ المصيرُ ﴾؛ أي: مع عذابها في الدنيا سترجِعُ إلى الله، ولا يغترُّوا بالإمهال.

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿ فَيَ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ [ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ ﴾ (١).

﴿٤٩﴾ يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً ﷺ أن يخاطِبَ الناس جميعاً بأنَّه رسولُ اللَّه حقًّا؛ مبشراً للمؤمنين بثواب اللَّه، منذراً للكافرين والظالمين من عقابِه. وقولُهُ: ﴿مبينٌ ﴾ أي؛ بيِّنُ الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمَخُوف، وذٰلك لأنَّه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به.

﴿ ٥٠﴾ ثم ذَكَرَ تفصيل النِّذارة والبِشارة، فقال: ﴿ فالذين آمنوا ﴾: بقلوبهم إيماناً صحيحاً صادقاً، ﴿ وعملوا الصالحات ﴾: بجوارِجهم [ ﴿ في جنَّاتِ النعيم ﴾ ؛ أي: الجنات التي يُتَنَعَّمُ بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصُّور والأصوات والتنعُّم برؤية الربِّ الكريم وسماع كلامه.

﴿٥١﴾ ﴿والذين كفروا﴾؛ أي: جَحَدوا نعمةَ ربِّهم، وكذَّبوا رُسُله وآياته] (٢). فأولئك ﴿أصحابُ الجحيم﴾؛ أي: الملازمون لها، المصاحبون لها في كلِّ أوقاتهم؛ فلا يخفَّف عنهم من عذابِها، ولا يفتَّرُ عنهم لَحْظةٌ من عقابها.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلقِى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيُسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آلَ لَي لِيجْعَلَ مَا يُلقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهِ لَهَا فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ آلَ وَلِيعْلَمَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ٱلْمَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ آلَ وَلِيعْلَمَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱللّهِ اللّهِ لَهَا لِهُ اللّهِ لَهَا لِهُ اللّهِ لَهَا لِي صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آلَهُ ﴾ (٣) .

﴿٢٥﴾ يخبر تعالى بحكمته البالغة واختيارِهِ لعبادِهِ وأنَّ الله ما أرسل قبل محمد ﴿من رسول ولا نبيٍّ إلَّا المناع)؛ أي: قرأ قراءته التي يذكِّر بها الناسَ ويأمرُهم وينهاهم، ﴿القَى الشَّيطَانُ في أُمْنِيَّتِهِ﴾؛ أي: في قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة مع أنَّ الله تعالى قد عَصَمَ الرسل بما يبلغون عن الله وحَفِظَ وحيَه أن يشتبِهَ أو يختلطَ بغيرِه، ولكنْ لهذا إلقاءٌ من الشيطان غير مستقرِّ ولا مستمرِّ، وإنَّما هو عارضٌ يعرِضُ ثم يزول، وللعوارض أحكامٌ، ولهذا قال: ﴿فينسخُ الله ما يُلقي الشيطانُ﴾؛ أي: يزيله، ويذهبه، ويبطلُه، ويبيِّنُ أنه ليس من آياته. و ﴿يُحْكِمُ الله آياتِهِ﴾؛ أي: يتقنها، ويحرِّرها، ويحفظها، فتبقى خالصةً من مخالطة إلقاء الشيطان. ﴿والله [عزيزً](٤)﴾؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال قوَّته يحفظ وحيَه، ويزيل ما تقيه الشياطين. ﴿حكيمٌ﴾: يضعُ الأشياء مواضعَها.

﴿٥٣﴾ فمن كمال حكمتِهِ مكَّن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصُلَ ما ذكره بقولِهِ ﴿لِيَجْعَلَ ما يلقي الشيطانُ فتنةً﴾: لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم: [وهم الذين] ﴿في قلوبِهِم مرضٌ﴾؛ أي: ضَعْفٌ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿سعوا في آياتنا﴾؛ اجتهدوا في الكيد، لإبطال القرآن. ﴿٥١﴾ ﴿معاجزين﴾؛ مغالبين ظانّين أنهم يعجزوننا.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين؛ فقد سها المؤلف كتَالله وأدخل الآيتين (٥٦ و٥٧) من هذه السورة مع الآية (٥١).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٢﴾ ﴿تمنَّى﴾؛ قرأ الآيات المنزلة عليهم. ﴿٥٧﴾ ﴿ألقى الشيطان﴾؛ وضع في قلوب أوليائه الوساوس، والشَّبه صدًّا عن اتباع القراءة. ﴿٥٧﴾ ﴿في أُمنيته﴾؛ في قراءته. ﴿٥٧﴾ ﴿فينسخ﴾؛ فيبطل ويُزيل. ﴿٥٧﴾ ﴿يُحكم﴾؛ يُثبت. ﴿٥٣﴾ ﴿فتتَهُ؛ اختباراً للذين في قلوبهم مرض. ﴿٥٣﴾ ﴿شقاق بعيد﴾؛ عداوة شديدة، وخلاف بعيد عن الصواب. ﴿٤٥﴾ ﴿فَتُخبت﴾؛ تخضع، وتسكن.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: ﴿عليم﴾.

سورة الحج (١٤ ـ ٥٧)

وعدم إيمان تامِّ وتصديق جازم، فيؤثِّر في قلوبهم أدنى شبهةٍ تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخَلَهم الريبُ والشكُّ، فصار فتنةً لهم.

﴿والقاسيةِ قلوبُهُم﴾؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرٌ، ولا تَفْهَمُ عن الله وعن رسوله القسوتها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجةً لهم على باطلهم، وجادلوا به، وشاقُّوا الله ورسوله، ولهذا قال: ﴿وإنَّ الظالمينَ لفي شقاقِ بعيدٍ﴾؛ أي: مشاقَّة لله ومعاندةٍ للحقِّ ومخالفةٍ له بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطانُ يكون فتنةً لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبثِ الكامن فيها.

﴿٤٥﴾ وأمَّا الطائفةُ الثالثةُ؛ فإنّه يكون رحمةً في حقّها، وهم المذكورون بقوله: ﴿ولِيَعْلَمَ الذين أوتوا العلم أنّه الحقّ من ربّك﴾: وأن الله مَنحَهم من العلم ما به يعرفون الحقّ من الباطل والرّشد من الغيّ، فيفرِّقون بين الأمرين الحقِّ المستقرِّ الذي يُحْكِمُهُ الله، والباطل العارض الذي ينسَخُهُ الله، بما على كلِّ منهما من الشواهد، وليعلموا أنَّ الله حكيمٌ يقيِّضُ بعضَ أنواع الابتلاء ليظهرَ بذلك كمائن النفوس الخيرة والشِّريرة؛ ﴿فيؤمنوا به﴾: بسبب ذلك، ويزدادُ إيمانُهم عند دفع المعارِضِ والشبه؛ ﴿فتخبِتَ له قلوبُهُم﴾؛ والشِّريرة؛ ﴿فيؤمنوا به﴾: بسبب إيمانهم أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمتِه، وهذا من هدايته إيَّاهم. ﴿وإنَّ الله لهادي الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده.

ولهذه الآيات فيها بيانُ أنَّ للرسول ﷺ أسوةٌ بإخوانِهِ المرسلين؛ لما وَقَعَ منه عند قراءتِهِ ﷺ ﴿والنجم﴾، فلما بَلَغَ: ﴿أفرأيتُمُ اللاتَ والعُزَّى. ومناةَ النَّالثَةَ الأخرى﴾؛ ألقى الشيطانُ في قراءته: تلك الغرانيق العلى. وإنَّ شفاعَتَهُنَّ (١) لَتُرْتَجى؛ فحصل بذلك للرسول حزنٌ وللناس فتنةٌ؛ كما ذكر الله، فأنزل الله لهذه الآيات (٢).

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِزْيَةِ مِنْـهُ حَتَى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَقَ يَأْنِيهُم عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِزْيَةِ مِنْـهُ مَا لَذِينَ كَافَرُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَا يَنَاهُمُ مَا لَكُنِينَ كَافُرُواْ وَعَكِمْلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَ اللَّذِينَ كَافُرُواْ وَعَكِمْلُوا الصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَ اللَّذِينَ كَافُرُواْ وَعَكِمْلُوا الصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَ اللَّذِينَ كَافُرُواْ وَعَكِمْلُوا الصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَاللَّذِينَ كَافُرُواْ وَعَلَيْكُ وَلَا يَعْمَى مَذَابُ مُهِمِنُ ﴿ وَاللَّذِينَ كَافُرُواْ وَعَلَيْكُوا الصَّلَاحَةِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ لَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٥٥﴾ يخبر تعالى عن حالة الكفار، وأنَّهم لا يزالون في شكِّ مما جئتَهم به يا محمد؛ لعنادهم وإعراضهم، وأنَّهم لا يبرحون مستمرِّين على لهذه الحال، ﴿حتَّى تأتِيَهُمُ الساعةُ بغتةً﴾؛ أي: مفاجأةً، ﴿أو يأتِيهُمْ عذابُ يوم عقيم﴾؛ أي: لا خير فيه، وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعةُ أو أتاهم ذلك اليوم؛ علم الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعُهم الندمُ، وأبْلِسوا، وأيسوا من كلِّ خيرٍ، وودُّوا لو آمنوا بالرسول واتَّخذوا معه سبيلاً. ففي لهذا تحذيرُهم من إقامتهم على مِرْيَتِهِم وفِرْيَتِهِم.

﴿٥٦ - ٥٧ ﴾ ﴿الملكُ يومئذٍ ﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿لله ﴾: تعالى لا لغيره ، ﴿يحكُمُ بينَهم ﴾: بحكمه العدل وقضائه الفصل . ﴿فالذين آمنوا ﴾: بالله ورسلِه وما جاؤوا به ، ﴿وعمِلوا الصالحاتِ ﴾: ليصدِّقوا بذلك إيمانَهم ﴿في جنَّاتِ النعيم ﴾: نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول . ﴿والذِينَ كَفَرُوا ﴾ : بالله ورسله ، ﴿وكذَّبوا بآياتنا ﴾: الهادية للحقِّ والصواب ، فأعرضوا عنها أو عاندوها ﴿فأولئك لهم عذابٌ مُهينٌ ﴾ : لهم من شدَّتِه وألمِه وبلوغِه للأفئدة ؛ كما استهانوا برسلِه وآياتِه ؛ أهانهم الله بالعذاب .

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): «شفاعتهم».

<sup>(</sup>٢) قَصَة الغرانيق اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي ﷺ، انظر تفسير ابن كثير (٥/ ٤٤١) وفتح الباري (٣٩/٨) والدر المنثور (٤/ ٦٦١) وأضواء البيان (٤/ ٧٣٠) وللشيخ الألباني رسالة مفردة بعنوان: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق».

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿مرية﴾؛ شكِّ. ﴿٥٥﴾ ﴿بغتة﴾؛ فجأة. ﴿٥٥﴾ ﴿يوم عقيم﴾؛ لا خير فيه، ولا يوم بعده، وهو يوم القيامة.

﴿ وَٱلَّذِيكَ هَا حَرُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوٓا أَوْ مَاتُواْ لِيَرْزُفَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَارُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمَكِيمُ خَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَمُكَالِمُ عَلِيمٌ لَهُ اللَّهُ لَمُكَالِمُ خَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَمُكَالِمُ عَلِيمٌ لَهُ اللَّهُ لَمُكَالِمُ عَلِيمٌ لَهُ اللَّهُ لَمُكَالِمُ عَلِيمٌ لَهُ اللَّهُ لَمُكَالِمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ لَمُكَالًا يَرْضُونَكُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُكَالِمُ عَلِيمٌ لَهُ اللَّهُ لَمُكَالِمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ كَالْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْك

﴿ ٥٨ هُذه بشارةٌ كبرى لمن هاجر في سبيل الله، فخرج من دارِهِ ووطنِهِ وأولادِهِ ومالِهِ ابتغاءَ وجه الله ونصرةً لدين الله؛ فهذا قد وجب أجره على الله؛ سواءً مات على فراشِهِ أو قُتِلَ مجاهداً في سبيل الله. ﴿ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّهُ رزقاً حسناً ﴾: في البرزخ وفي يوم القيامة؛ بدخول الجنّة الجامعة للرَّوْح والرَّيْحان والحُسْن والإحسان ونعيم القلب والبدن، ويُحْتَمَلُ أنَّ المراد أنَّ المهاجر في سبيل الله قد تكفَّلَ الله برزقِهِ في الدُّنيا رزقاً واسعاً حسناً، سواء علم الله منه أنه يموتُ على فراشه أو يُقْتَلُ شهيداً؛ فكلُّهم مضمونٌ له الرزق؛ فلا يتوَهَم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقرُ ويحتاج؛ فإنَّ رازِقَه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر؛ فإنَّ المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نُصْرَةً لدين الله، فلم يَلْبَثُوا إلَّا يسيراً حتى فتحَ الله عليهم البلادَ، ومكَّنهم من العباد، فاجْتَبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس.

﴿٩٥﴾ ويكون على لهذا القول قولُهُ: ﴿لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يرضَوْنَه ﴾: إمّا ما يفتحُ الله عليهم من البلدان، خصوصاً فتحَ مكّة المشرَّفة؛ فإنَّهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإمّا المرادُ به رزق الآخرة، وأنَّ ذلك دخولُ الجنّة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين؛ رزق الدُّنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالحٌ لذلك كله، والمعنى صحيحٌ؛ فلا مانعَ من إرادةِ الجميع. ﴿وإنَّ الله لعليمٌ ﴾: بالأمورِ؛ ظاهرها وباطنها، متقدِّمها ومتأخِّرها. ﴿حليم ﴾: يعصيه الخلائقُ ويبارِزونه بالعظائم، وهو لا يعاجِلُهم بالعقوبة، مع كمال اقتدارِهِ، بل يواصِلُ لهم رزقَه، ويُسْدى إليهم فضله.

﴿ ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عَنُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَنَفُورٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهِ لَا لَهِ عَالَمُ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَعَنْ فَوْرٌ لِنَا ﴾ (٢٠).

﴿٦٠﴾ ذلك بأنَّ من جُنِيَ عليه وظُلِمَ؛ فإنَّه يجوز له مقابلةُ الجاني بمثل جنايته؛ فإنْ فعل ذلك؛ فليس عليه سببلٌ، وليس بِمَلوم؛ فإنْ بُغِيَ عليه بعد لهذا؛ فإنَّ الله ينصرُه؛ لأنَّه مظلومٌ؛ فلا يجوز أن يُبْغَى عليه بسبب أنَّه استوفى حقَّه، وإذا كان المجازي غيرَه بإساءته إذا ظُلِمَ بعد ذلك؛ نَصَرَه الله؛ فالذي بالأصل لم يعاقب أحداً إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. ﴿إنَّ الله لعفوٌ غفورٌ ﴾؛ أي: يعفو عن المذنبين؛ فلا يعاجِلُهم بالعقوبة، ويغفر ذنوبهم، فيزيلها ويزيل آثارها عنهم؛ فالله لهذا وصفُه المستقرُّ اللازم الذاتيُّ، ومعاملتُهُ لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فينبغي لكم أيها المظلومون المجنيُّ عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفِروا؛ ليُعامِلكُمُ الله كما تعامِلون عبادَه؛ فمن عفا وأصلح؛ فأجُرُهُ على الله.

﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّبِلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنْكَ اللَّهَ هُوَ الْمَالِيُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْمَالِيُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ

﴿٦١﴾ ذٰلك الذي شَرَعَ لكم تلك الأحكامَ الحسنة العادلة هو حَسَنُ التصرُّف في تقديره وتدبيره، الذي ﴿يَولِجُ الليلَ في النهارِ﴾؛ أي: يُدْخِلُ لهذا على لهذا ولهذا على لهذا، فيأتي بالليل بعد النهار، وبالنهار بعد الليل، ويزيدُ في أحدِهما ما يَنْقُصُه من الآخر، ثم بالعكس، فيترتَّب على ذٰلك قيامُ الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر، التي هي من أجلِّ نعمِهِ على العباد، وهي من الضروريَّات لهم. ﴿وأنَّ الله سميعٌ﴾: يسمع ضجيجَ الأصوات باختلاف اللغات على تفنُّن الحاجات. ﴿بصيرٌ﴾: يرى دبيبَ النملة

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿مُدخلاً﴾؛ وهو الجنة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿بُغي عليه ﴾؛ أعتدي عليه.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿يُولِّجِ﴾؛ يُدخل.

سورة الحج (٦٢ ـ ٦٢)

السوداء تحت الصخرة الصمَّاء في الليلة الظَّلماء، سواء منكم مَن أسرَّ القول ومَن جَهَرَ به، ومن هُو مُسْتَخْفِ بالليل وسارب بالنهار.

﴿ ٢٢﴾ ﴿ وَلَكُ الذي ليس قبله شيء الآخِرُ الذي ليس بعدَه شيء كامل الأسماء والصفات، صادقُ الوعد، يزول، فالأولُ الذي ليس قبله شيء الآخِرُ الذي ليس بعدَه شيء كامل الأسماء والصفات، صادقُ الوعد، الذي وعدُهُ حقَّ ولقاؤه حقَّ ودينه حقَّ وعبادته هي الحقُّ النافعة الباقية على الدوام. ﴿ وَأَنَّ ما يدعون من الذي وعدُهُ حقَّ ولفائد من الحيوانات والجمادات، ﴿ هو الباطل ﴿ وَأَنَّ اللّه هو العليُّ الكبير ﴾ : العليُّ في باطلةٌ ؛ لأنها متعلِّقةٌ بمضمحلٌ فانٍ ، فتبطُلُ تبعاً لغايتها ومقصودها. ﴿ وَأَنَّ اللّه هو العليُّ الكبير ﴾ : العليُّ في ذاته بفهو عالي على جميع المخلوقات، وفي قدرو ؛ فهو كامل الصفات، وفي قهرو لجميع المخلوقات، الذي من عظمتِه وكبريائِهِ أنَّ الأرضَ قبضتُه يوم القيامة والسماوات الكبير في ذاتِه وفي أسمائِه وفي صفاتِه ، الذي من عظمتِه وكبريائِه أنَّ الأرضَ قبضتُه يوم القيامة والسماوات بيدِه ؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته ، ولا يتحرَّكون ويسكُنون إلَّا بإرادتِه ، وحقيقةُ الكبرياء التي لا يعلمها إلَّا هو ؛ بيدِه ؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته ، ولا يتحرَّكون ويسكُنون إلَّا بإرادتِه ، وحقيقةُ الكبرياء التي لا يعلمها إلَّا هو ؛ مَلَّ مَلَّ ومن كبريائِهِ أنَّ العباداتِ كلَّها ، الصادرة من أهل السماوات والأرضِ كلِّها ، المقصودُ منها تكيره و وتعظيمُه وإجلاله وإكرامُه ، ولهذا كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها .

﴿ أَلَدْ تَكَ أَكَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَّرَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۗ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي اللَّهُ لَهُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّل

(٦٣) هذا حثٌ منه تعالى وترغيبٌ في النظر بآياتِهِ الدَّالَة على وحدانيَّته وكماله، فقال: ﴿أَلُم تَرَ﴾؛ أي: الم تشاهِدْ ببصرك وبصيرتك، ﴿أنَّ اللّه أَنْزَلَ مِنَ السماء ماءً﴾: وهو المطر، فينزِلُ على أرضِ خاشعةٍ مجدبةٍ، قد اغبرَّت أرجاؤُها ويَبِسَ ما فيها من شجرٍ ونباتٍ، فتصبح مخضرَّةً؛ قد اكتستْ من كلِّ زوج كريم، وصار لها بذلك منظرٌ بهيجٌ، أنَّ الذي أحياها بعد موتها وهمودها لَمحيي الموتى بعد أن كانوا رميماً. ﴿إنَّ اللّه لطيفٌ خبيرٌ ﴾: اللطيفُ: الذي يدرِكُ بواطن الأشياء وخفيًاتها وسرائرها، الذي يسوقُ إلى عباده الخير، ويدفَعُ عنه الشرَّ بطرقِ لطيفةٍ تَخْفى على العباد. ومن لطفهِ أنَّه يُري عبده عزَّتَه في انتقامه، وكمال اقتدارِهِ، ثم يظهِرُ لطفه بعد أن أشرف العبدُ على الهلاك. ومن لطفهِ أنَّه يعلم مواقعَ القطرِ من الأرض وبذور الأرض في بواطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلْم الخلائق، فَيَنْبُتُ منه أنواعُ النبات. ﴿خبيرٌ ﴾: بسرائر الأمور وخبايا الصُّدور وخفايا الأمور.

﴿15﴾ ﴿له ما في السملواتِ والأرض خَلْقاً وعبيداً، يتصرَّف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره، ليس لأحدِ غيره من الأمر شيءً. ﴿وإنَّ الله لهو الغنيُ ﴿ : بذاتِهِ، الذي له الغنى المطلقُ التامُّ من جميع الوجوه. ومن غناه أنَّه لا يحتاجُ إلى أحدِ من خَلْقِهِ ولا يواليهم من ذلَّةٍ ولا يتكثَّرُ بهم من قِلَّةٍ. ومن غناه أنه ما اتَّخذ صاحبةً ولا ولداً. ومن غناه أنَّه صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاجُ إلى ما يحتاج إليه الخلقُ بوجهٍ من الوجوه؛ فهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ. ومن غناه أنَّ الخلق كلَّهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم، وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنَّه لو اجتمع مَن في السماوات ومَن في الأرض، الأحياء منهم والأموات، في صعيدٍ واحدٍ، فسأل كل منهم ما بلغت أمنيَّتُه، فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما نَقَصَ ذٰلك من ملكه شيء. ومن غناه أنَّ يَدَهُ سحاءُ بالخير والبركات الليل والنهار، لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن غناه وكرمِه ما أودعه في دار كرامتِهِ مما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خَطَرَ على قلب بشر. ﴿الحميد﴾؛ أي: المحمود في في أسمائه؛ لكونها حسنى، وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله؛ لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه؛ لكونها لا يأمر إلَّا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا

ينهى إلَّا عما فيه مفسدةٌ خالصةٌ أو راجحةٌ، الذي له الحمدُ الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدها، الذي لا يُحْصي العبادُ ثناءً على حمده، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يُثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفِّقه وخذلان من يخذله، وهو الغنيُّ في حمده، الحميد في غناه.

﴿ أَلَدْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ مَا لَهُ وَقُلُ تَجِيمُ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ مِلْكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فُكَ يُحِيمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(10) أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربّك السابغة وأياديه الواسعة، و ﴿أَنَّ اللّه سخَّرَ لكم ما في الأرض مسخَّر لبني آدم؛ حيواناتها لركوبه وحمله الأرض ، من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في الأرض مسخَّر لبني آدم؛ حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه، وأشجارُها وثمارها يقتاتها، وقد سُلِّط على غرسها واستغلالها، ومعادنها يستخرجها وينتفع بها. ﴿والفلك﴾؛ أي: وسخَّرَ لكم الفلك، وهي السفن، ﴿تجري في البحر بأمرِهِ﴾: تحمِلُكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلُكم من محل إلى محلُّ وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه ﴿يُمْسِكُ السماء أن تَقَعَ على الأرض﴾؛ فلولا رحمتُهُ وقدرتُهُ؛ لسقطت السماء على الأرض، فتلف ما عليها، وهلك من فيها: ﴿إنَّ اللّه يُمْسِكُ السمواتِ والأرضَ أن تزولا ولئن زالتا إنْ أمْسَكَهُما من أحدٍ من بعدِه إنَّه كان حليماً غفوراً﴾. ﴿إنَّ اللّه بالناس لرءوفُ رحيمٌ﴾: أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير، ويريدون لها الشرَّ والضرَّ. ومن رحمته أن سخَّر لهم ما سخَّر من هٰذه الأشياء.

﴿٦٦﴾ ﴿وهو الذي أحياكم﴾: وأوجدكم من العدم، ﴿ثم يُميتُكم﴾: بعد أن أحياكم، ﴿ثم يُحييكم﴾: بعد موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ﴿إنَّ الإنسان﴾؛ أي: جنسه إلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله؛ ﴿لكفورٌ﴾: لنعم الله، كفورٌ بالله، لا يعترف بإحسانه، بل ربَّما كفر بالبعث وقدرة ربِّه.

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَاَدْعُ إِلَى رَبِكُ إِنَّكَ لَعَكَى هُدَى مُستَقِيمٍ اللهَ وَعَمَلُونَ هَا تَعْمَلُونَ هَا اللهَ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهَ اللهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسِيرُ اللهُ ا

ورحم على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: ولكلِّ جَعَلْنا منكم شِرْعة ومنهاجاً ولو شاءَ الله لَجَعَلَكُم أمَّة واحدة ولكن لِيَبْلُوكُم فيما آتاكم. . . ﴾ الآية، وهم ناسِكُوه ﴾؛ أي: عاملون عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ فإنَّه إذا ثبتت رسالة اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ فإنَّه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها؛ وجب أن يُتَلَقَّى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم وترك الاعتراض، ولهذا قال: وفلا ينازِعُنَك في الأمر ﴾؛ أي: لا ينازِعُك المكذّبون لك، ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة؛ يتولونَ: تأكلونَ ما قَتَلْ الله؟! وكقولهم: وإنَّما البيعُ مثلُ الرِّبا ﴾ . . . ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون وأصل الرسالة، وليس فيها مجادلةٌ ومحاجّةٌ بانفرادها، بل لكلِّ مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكرُ لرسالة الرسول إذا زَعَمَ أنَّه يجادِل ليسترشدَ؛ يُقال له: الكلامُ معك في إثبات الرِّسالة وعدمها، وإلَّه فالاقتصارُ على هذه دليلٌ أنَّ مقصوده التعنت والتعجيز، ولهذا أمر اللَّهُ رسولَه أن يدعُو إلى ربّه بالحكمة فالاقتصارُ على هذه دليلٌ أنَّ مقصوده التعنت والتعجيز، ولهذا أمر اللَّهُ رسولَه أن يدعُو إلى ربّه بالحكمة في المنار على هذه دليلٌ أنَّ مقصوده التعنت والتعجيز، ولهذا أمر اللَّهُ رسولَه أن يدعُو إلى ربّه بالحكمة

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿والفلك﴾؛ السفن.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿منسكاً﴾؛ شريعة، وعبادة. ﴿٧٠﴾ ﴿في كتابِ﴾؛ هو اللوح المحفوظ.

سورة الحج (۲۸ ـ ۷۲)

والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواءً اعترضَ المعترِضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يَثْنيكَ عن الدَّعوةِ شيءٌ؛ لأنَّك على ﴿هدىً مستقيم﴾؛ أي: معتدلٍ، موصل للمقصودِ، متضمن علم الحقِّ والعمل به؛ فأنت على ثقةٍ من أمرك ويقينٍ من دينك، فيوجِبُ ذلك لك الصلابة والمضيَّ لما أمرك به ربُّك، ولست على أمرٍ مشكوكٍ فيه أو حديثٍ مفترى، فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقِفُك اعتراضُهم، ونظير هذا قولُه تعالى: ﴿فتوكَلُ على اللهِ إنَّك على الحقِّ المبين﴾.

مع أنَّ في قوله: ﴿إنَّك لعلى هدىً مستقيمٌ ﴾: إرشاداً لأجوبة المعترضين على جزئيَّات الشرع بالعقل الصحيح؛ فإنَّ الهدى وصفٌ لكُلِّ ما جاء به الرسول، والهدى ما تحصُلُ به الهدايةُ في مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يُعْرَفُ حسنُها وعدلُها وحكمتُها بالعقل والفطرة السليمة، ولهذا يُعْرَفُ بتدبُّر تفاصيل المأمورات والمنهيَّاتِ.

﴿ ٦٨ - ٦٩﴾ ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في لهذه الحالة، فقال: ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعَلَم بِما تَعْمَلُونَ ﴾؛ أي: هو عالمٌ بمقاصدِكم ونيَّاتكم؛ فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم ﴿ فيما كنتُم فيه تختلفُونَ ﴾: فمن وافَقَ الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم، ومن زاغَ عنه؛ فهو من أهل الجحيم.

﴿٧٠﴾ ومن تمام حكمِهِ أن يكون حُكماً بعلْم؛ فلذلك ذَكَرَ إحاطة علمه وإحاطة كتابه، فقال: ﴿أَلم تَعْلَمْ أَنَّ اللّه يعلمُ ما في السماء والأرض﴾: لا يخفى عليه منها خافيةٌ من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيها وجليها، متقدِّمها ومتأخِّرها؛ ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض، قد أثبتَه اللّه في كتاب، وهو: اللوحُ المحفوظُ، حين خَلَقَ اللّه القلم؛ «قال له: اكتب؛ قال: ما أكتب؟ قال: اكتبْ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»(١). ﴿إِنَّ ذٰلك على اللّهِ يَسيرٌ ؛ وإنْ كان تصوُّره عندَكم لا يُحاط به؛ فاللّه تعالى يسيرٌ عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء، وأنْ يكتُبَ ذٰلك في كتابِ مطابق للواقع.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ (إِنَّ) وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَّرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ مَا اللَّهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ) (١٠).

﴿٧١﴾ يذكر تعالى حالة المشركين به العادِلينَ به غيرَه، وأنَّ حالهم أقبحُ الحالات، وأنَّه لا مستندَ لهم عندَه على ما فعلوه؛ فليس لهم به علمٌ، وإنَّما هو تقليدٌ تلقَّوْه عن آبائهم الضالين، وقد يكون الإنسانُ لا علم عندَه بما فعله، وهو في نفس الأمر له حجَّة ما علمها، فأخبر هنا أن الله لم يُنزِّلُ في ذلك ﴿سُلطاناً﴾؛ أي: حجة تدلُّ عليه وتجوِّزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فسادِه وبطلانِه، ثم توعَّد الظالمين منهم المعاندين للحق، فقال: ﴿وما للظَّالمين من نصيرِ﴾: ينصُرُهم من عذاب الله إذا نَزَلَ بهم، وحلَّ.

﴿٧٢﴾ وهل هُؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌ في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل، ذكر ذلك بقوله: ﴿وإذا تُتْلَى عليهم آياتُنا﴾: التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحقّ من الباطل؛ لم يلتفتوا إليها، ولم يرفعوا بها رأساً، بل ﴿تعرف في وجوه الذين كفروا المنكرَ﴾: من بُغْضِها وكراهتِها؛ ترى وجوهَهم معبسة وأبشارهم مكفهرةً. ﴿يكادونَ يَسْطُونَ بالذين يتلونَ عليهم آياتِنا﴾؛ أي: يكادون يوقِعون بهم القتلَ والضربَ البليغ من شدَّة بغضِهم وبغضِ الحقِّ وعداوته؛ فهذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۱۷/۵)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١٣٣)، و«السنة» لابن أبي عاصم (٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿سلطاناً﴾؛ حجة، وبرهاناً. ﴿٧٢﴾ ﴿المنكر﴾؛ الكراهة الظاهرة على وجوههم. ﴿٧٧﴾ ﴿يسطون﴾؛ يبطشون. ﴿٧٢﴾ ﴿المصير﴾؛ المكان الذي يصيرون إليه.

سورة الحج (۷۳ ـ ۲۷)

الحالة من الكفار بئس الحالةُ وشرُّها بئس الشرُّ، ولكن ثَمَّ ما هو شرُّ منها: حالتُهم التي يؤولون إليها؛ فلهذا قال: ﴿قُلُ أَفَأَنْبِئُكُم بِشُرِّ مِن ذَٰلِكُم النَّارُ وَعَدَها اللهُ الذين كفروا وبئس المصيرُ ﴾: فهذه شرُّها طويلٌ عريضٌ، ومكروهُها وآلامُها تزدادُ على الدوام.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلَقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللَّهُ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ اللَّهُ مَنْ اللَّهَ مَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللَّهُ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهَ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا عُلَالِهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مُونِ اللَّهُ مَا عَلَقُولُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مِنْ أَلَالِكُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا عُلَالِكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

(٧٣ ـ ٧٧) هذا مثلٌ ضَرَبَه الله لقبح عبادة الأوثان وبيانِ نُقصان عقول مَن عَبَدها وضَعْفِ الجميع، فقال: ﴿ الْهَا الناسُ ﴾ : هٰذا خطابٌ للمؤمنين والكفّار؛ المؤمنون يزدادون علماً وبصيرةً، والكافرون تقوم عليهم الحجّة. ﴿ ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعوا له ﴾ ؛ أي : ألقوا إليه أسماعَكم، وافْهَموا ما احتوى عليه، ولا يصادِفْ منكم قلوباً لاهية وأسماعاً معرضة ، بل ألقوا إليه القلوبَ والأسماع ، وهو هٰذا : ﴿ إِنَّ الذين تَدْعُونَ من دونِ الله ﴾ : ألقوا إليه القلوبَ والأسماع ، وهو هٰذا : ﴿ إِنَّ الذين تَدْعُونَ من دونِ الله ﴾ : ألنه ، ﴿ لَنْ يَخُلُقوا ذباباً ﴾ : الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها؛ فليس في قدرتهم خَلْتُ هٰذا المخلوق الضعيف؛ فما فوقه من باب أولى ، ﴿ ولو اجْتَمَعوا له ﴾ : بل أبلغُ من ذلك : لو يَسْلُبْهُمُ الذبابُ شيئاً لا يستنقدوه منه ﴾ : وهٰذا غايةُ ما يصير من العجز . ﴿ ضَعُفَ الطالبُ ﴾ : الذي هو المعبودُ من دون الله ، ﴿ والمطلوبُ ﴾ : الذي هو الذباب؛ فكل منهما ضعيفٌ ، وأضعفُ منهما من يتعلَّق بهٰذا الضعيف وينزِله منزلة ربِّ العالمين؛ فهٰذا ما قَدَر الله حقَّ قدرِهِ ، حيث سوَّى الفقيرَ العاجز من جميع الوجوه بالغنيِّ القويُّ من جميع الوجوه ، سوَّى مَنْ لا يملِكُ لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرَّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً بمن هو النافعُ الضارُّ المعطى المائعُ مالكُ الملكِ والمتصرِّفُ فيه بجميع أنواع التصريف .

﴿إِنَّ اللّه لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾؛ أي: كامل القوة، كامل العزَّة، من كمال قوَّتِهِ وعزَّتِهِ: أنَّ نواصي الخلق بيديه، وأنَّه لا يتحرَّك متحرِّكُ ولا يسكُنُ ساكنٌ إلَّا بإرادتِهِ ومشيئتِهِ؛ فما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكن، ومن كمال قوَّتِه: أنه يبعثُ الخلق كلَّهم، أوَّلهم كمال قوَّتِه: أنه يبعثُ الخلق كلَّهم، أوَّلهم وآخرهم بصيحةٍ واحدةٍ، ومن كمال قوَّته أنَّه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسيرٍ وسوطٍ من عذابه.

﴿ اَللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا بَيْنَ ٱيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠ .

﴿٧٥ - ٧٥﴾ لما بين تعالى كمالَه وضعفَ الأصنام وأنّه المعبود حقًا؛ بين حالة الرسل وتمينُوهم عن الخلق بما تمينُوا به من الفضائل، فقال: ﴿اللّه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس﴾؛ أي: يختار ويجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً؛ يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعَهُ لصفاتِ المجدِ وأحقّه بالاصطفاء؛ فالرسلُ لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق، والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلاً بحقائق الأشياء، أو يعلم شيئاً دون شيء، وإنّ المصطفي لهم السميعُ البصيرُ، الذي قد أحاط علمهُ وسمعُهُ وبصرُهُ بجميع الأشياء؛ فاختياره إيّاهم عن علم منه أنّهم أهلٌ لذلك، وأنّ الوحي يصلُحُ فيهم؛ كما قال تعالى: ﴿اللّهُ أعلمُ حيث يجعلُ رسالتَه﴾. ﴿وإلى اللّه تُرْجَعُ الأمور﴾؛ أي: هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى اللّه؛ فمنهم المجيبُ، ومنهم الرادُّ لدعوتهم، ومنهم العاملُ، ومنهم الناكلُ؛ فهذا وظيفةُ الرسل، وأمّا الجزاءُ على تلك الأعمال؛ فمصيرُها إلى اللّه؛ فلا تعدم منه فضلاً وعدلاً.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۷٣﴾ ﴿الطالب﴾؛ المعبود من دون الله الذي أخذ منه شيء. ﴿٧٣﴾ ﴿والمطلوب﴾؛ الذباب. ﴿٤٧﴾ ﴿ما قدروا﴾؛ ما عظَّموا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿يصطفى ﴾؛ يختار.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَيَّكُمْ وَافْعَكُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ لَاَيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُو مَوْلَنَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الْإِنَّ ﴾ (١).

﴿٧٧﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصَّلاة، وخصَّ منها الرُّكوع والسُّجود لفضلهما وركنيَّتِهِما وعبادته التي هي قرَّة العيون وسلوةُ القلب المحزون، وإنَّ ربوبيَّته وإحسانَه على العباد يقتضي منهم أن يُخْلِصوا له العبادة، ويأمرهم بفعل الخيرِ عموماً، وعلَّق تعالى الفلاح على لهذه الأمور، فقال: ﴿لعلَّكُم تفلحون﴾؛ أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب، وتَنْجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ فمن وُفِّق لذلك؛ فله القَدَحُ المعَلَّا من السعادة والنجاح والفلاح.

﴿٧٨﴾ ﴿وَجاهدوا في الله حقَّ جهاده﴾: والجهاد بذلُ الوسع في حصول الغرض المطلوب؛ فالجهادُ في الله حقَّ جهادهِ هو القيامُ التامُّ بأمر الله، ودعوةُ الخلق إلى سبيله بكلِّ طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحةٍ وتعليم وقتال وأدب وزجرٍ ووعظٍ وغير ذلك. ﴿هو اجتباكُم﴾؛ أي: اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس، واختار لكم الدين، ورضِيه لكم، واختار لكم أفضلَ الكتب وأفضلَ الرسل؛ فقابلوا لهذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حقَّ القيام. ولما كان قولُهُ. ﴿وجاهدوا في الله حقَّ جهادِهِ﴾؛ ربما تَوَهَّمَ متوهِّمٌ أنَّ لهذا من باب تكليف ما لا يُطاق أو تكليف ما يشقُّ؛ احترزَ منه بقوله: ﴿وما جَعَلَ عليكم في الدِّينِ من حَرَجٍ ﴾؛ أي: مشقَّةٍ وعسرٍ، بل يسَّره غاية التيسير، وسهَّله بغاية السهولة؛ فأولاً: ما أمرَ وألزمَ إلَّا بما هو سهل على النفوس لا يُثْقِلها ولا يَؤودُها، ثم إذا عَرَضَ بعضُ الأسباب الموجبة للتَّخفيف؛ خفَّف ما أمر به: إما بإسقاطِهِ، أو إسقاطِ بعضِهِ.

ويؤخذ من لهذه الآية قاعدةٌ شرعيةٌ، وهي أن «المشقّة تجلب التّيسير» و«الضرورات تبيح المَحْظورات»، فيدخُلُ في ذٰلك من الأحكام الفروعيَّة شيء كثيرٌ معروفٌ في كتب الأحكام.

﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة ملّة أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. ﴿هو سمّاكُم المسلمينَ من قبلُ﴾؛ أي: في الكتب السابقة مذكورونَ ومشهورونَ، ﴿وفي هٰذا﴾؛ أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هٰذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ ﴿ليكونَ الرسولُ شهيداً عليكم﴾: بأعمالكم خيرِها وشرّها، ﴿وتكونوا شهداءَ على الناس﴾: لكونِكُم خيرَ أمّةٍ أخرِجَت للناس، أمّة وسطاً عدلاً خياراً، تشهدونَ للرسل أنّهم بَلّغوا أمَمَهم، وتشهدون على الأمم أنّ رُسُلَهم بلّغتهم بما أخبركم الله به في كتابه.

﴿فأقيموا الصلاة﴾: بأركانِها وشروطِها وحدودِها وجميع لوازمها، ﴿وآتوا الزَّكاة﴾: المفروضة لمستحقِّيها؛ شكراً لله على ما أولاكم. ﴿واعتصموا بالله﴾؛ أي: امتنعوا به، وتوكَّلوا عليه في ذٰلك، ولا تتَّكِلوا على حولكم وقوَّتِكم. ﴿هُوَ مولاكم﴾: الذي يتولَّى أمورَكم، فيدبِّرُكم بحسن تدبيرِهِ، ويصرِّفُكم على أحسن تقديره. ﴿فنعم المولى ونعم النصيرُ ﴾؛ أي: نعم المولى لمن تولَّه فحصَلَ له مطلوبُهُ، ونعم النصيرُ لمن استنصرَهُ فدفع عنه المكروه.

تم تفسير [سورة] الحج. والحمد لله رب العالمين.

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۷٨﴾ ﴿حرج﴾؛ ضيق، وشدة. ﴿٧٨﴾ ﴿اجتباكم﴾؛ اصطفاكم. ﴿٧٨﴾ ﴿ملة أبيكم﴾؛ هذه الملة السمحة ملة أبيكم. ﴿٧٨﴾ ﴿هو سماكم﴾؛ الله سماكم المسلمين في الكتب السابقة. ﴿٧٨﴾ ﴿مولاكم﴾؛ مالككم، وناصركم، ومتولِّي أُموركم.

٠ ٢٧ سورة المؤمنين (١ ـ ٦)

# تفسير سورة المؤمنين وهي مكية

### بِنْ مِ اللَّهِ النَّفْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

﴿ وَلَا أَنْكُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ إِلَا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ اللَّغِو مُعْرِضُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغِو مُعْرِضُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ الْفَوْمِنُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ الْزَكُوٰوِ فَنَعِلُونَ ۚ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لِللَّكُوٰوِ فَنَعِلُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ الْوَرْجِهِمْ مَعْ الْعَادُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ الْوَرْدُونَ اللَّهِ مَا مَلَكُتُ الْمَنْوَمِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ فَي وَالَّذِينَ هُمْ الْوَرْقُونَ أَلْفَادُونَ أَلْفِينَ مُو اللَّذِينَ هُمْ الْمُؤْمِنَ أَلْفِي اللَّهِ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ مُعَ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ مُو اللَّهِ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ مُعَافِونَ ۚ إِلَيْ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الْوَرِقُونَ أَلْفِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَلْوَالِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْوَالِمُونَ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْوَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

لهذا تنويه من اللَّه بذِكْرِ عبادِهِ المؤمنين، وذِكْرِ فلاحِهم وسعادتِهم، وبأيِّ شيءٍ وَصَلوا إلى ذٰلك، وفي ضمن ذٰلك الحثُّ على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ فليزِنِ العبدُ نفسه وغيره على لهذه الآيات؛ يعرفُ بذٰلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادةً ونقصاً، كثرةً وقلةً.

﴿١﴾ فقوله: ﴿قد أفلح المؤمنونَ﴾؛ أي: قد فازوا وسَعِدوا ونجحوا، وأدركوا كلَّ ما يرام، المؤمنون الذين آمنوا بالله، وصدَّقوا المرسلين.

﴿٢﴾ الذين من صفاتهم الكاملة أنهم ﴿في صلاتهم خاشِعونَ ﴾: والخشوع في الصلاة هو حضورُ القلب بين يدي الله تعالى، مستحضراً لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاتُه، ويقلُّ التفاتُه، متأذّباً بين يدي ربِّه، مستحضراً جميع ما يقوله ويفعله في صلاتِهِ من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديَّة، ولهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يُكْتَبُ للعبد؛ فالصلاةُ التي لا خشوع فيها ولا حضورَ قلبٍ، وإنْ كانت مُجْزِيَةً مثاباً عليها؛ فإنَّ الثواب على حسب ما يَعْقِلُ القلب منها.

﴿٤﴾ ﴿والذين هم للزَّكاةِ فاعلون﴾؛ أي: مؤدُّون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركِها وتجنُّبِها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزَّكاة.

﴿ ﴿ ﴿ وَالذَينَ هُم لَفُرُوجِهُم حَافِظُونَ ﴾ : عن الزِّنا، ومن تمام حفظها تجنُّب ما يدعو إلى ذٰلك؛ كالنظر واللمس ونحوهما، فحفظوا فروجهم من كلِّ أحدٍ.

﴿٦﴾ ﴿إِلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم﴾: من الإماء المملوكات؛ ﴿فَإِنَّهم غيرُ ملومين﴾: بقربهما؛ لأن الله تعالى أحلهما.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿أفلح﴾؛ فاز. ﴿٣﴾ ﴿اللغو﴾؛ ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال. ﴿٦﴾ ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾؛ الإماء. ﴿٧﴾ ﴿العادون﴾؛ المجاوزون الحلال إلى الحرام. ﴿٨﴾ ﴿راعون﴾؛ حافظون. ﴿١١﴾ ﴿الفردوس﴾؛ أعلى منازل الجنة، وهو أعلى منازل الجنة وأوسطها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٩٧٣)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وانظر «الإرواء» (٤١٣).

﴿٧﴾ ﴿فمنِ ابتغى وراء ذٰلك﴾: غير الزوجة والسُّرِّيَّة؛ ﴿فأولئك هم العادونَ﴾: الذين تعدَّوا ما أحلَّ الله إلى ما حرَّمه، المتجرِّئون على محارم الله. وعموم لهذه الآية يدلُّ على تحريم [نكاح] المتعة؛ فإنَّها ليست زوجة حقيقة مقصوداً بقاؤها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلِّل لذٰلك. ويدل قوله: ﴿أو ما مَلكَتْ أَيمانُهم﴾: أنّه يُشترط في حلِّ المملوكة أن تكونَ كلُّها في ملكه؛ فلو كان له بعضُها؛ لم تحلَّ؛ لأنَّها ليست ممَّا ملكت يمينُه، بل هي ملكٌ له ولغيره؛ فكما أنَّه لا يجوز أن يَشْتَرِكَ في المرأة الحرَّة زوجان؛ فلا يجوزُ أن يَشتَرِكَ في المرأة الحرَّة زوجان؛ فلا يجوزُ أن يشترِكَ في الأمة المملوكة سيدان.

﴿٨﴾ ﴿والذين هم لأماناتِهِم وعَهْدِهِم راعونَ ﴾؛ أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. ولهذا عامٌّ في جميع الأمانات التي هي حقٌّ لله، والتي هي حقٌّ للعباد؛ قال تعالى: ﴿إنَّا عَرَضْنا الأمانة على السمواتِ والأرضِ والجبال فأبَيْنَ أنْ يحمِلْنها وأشفَقْنَ منها وحملها الإنسانُ ﴾: فجميع ما أوجبه الله على عبدِهِ أمانةٌ على العبد حفظُها بالقيام التامِّ بها. وكذلك يدخُلُ في ذلك أمانات الآدميين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين؛ ﴿إنَّ اللَّه يأمُرُكم أنْ تؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها ﴾، وكذلك العهد يَشْمَلُ العهدَ الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرُمُ عليه التفريطُ فيها وإهمالها.

﴿٩﴾ ﴿والذين هم على صَلَواتهم يحافِظونَ﴾؛ أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها، لأنّه لا يتمُّ أمرُهم إلّا بالأمرين؛ فمن يداوِمُ على الصلاة من غير خُشوع أو على الخُشوع من دون محافظةٍ عليها؛ فإنّه مذمومٌ ناقصٌ.

﴿١٠﴾ ﴿أُولَنُكُ ﴾: الموصوفون بتلك الصفات ﴿هم الوارثونَ ﴾.

﴿ ١١﴾ ﴿ اللَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ﴾: الذي هو أعلى الجنَّة ووسطُها وأفضلُها؛ لأنَّهم حُلُّوا من صفات الخير أعلاها وذروتها، أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخلَ بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كلُّ بحسب حاله. ﴿هم فيها خالدونَ ﴾: لا يَظْعَنون عنها ولا يَبْغون عنها حِولاً؛ لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمِّه من غير مكدِّر ولا منغص.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن سُلَكَةٍ مِّنَ طِينِ ﴿ إِنَّ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ أَنْ خَلَقَنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقُنَا ٱلْعَطْنَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنْشَأَنَهُ خَلَقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الْعَطَنَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنْشَأَنَهُ خَلَقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الْعَلَقِينَ الْآلُهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ إِنَّ الْمُرْتَوْنَ الْقِيكَ مَا لَقِيكَ مَا لِمَيْسَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِينَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ذكر اللَّه في لهذه الآيات أطوار الآدميِّ وتنقُّلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه:

﴿١٢﴾ فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم ﷺ، وأنه ﴿من سُلالةٍ من طينٍ ﴾؛ أي: قد سُلَّتْ وأُخِذَتْ من جميع الأرض، ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك.

﴿١٣﴾ ﴿ثُم جَعَلْنَاهُ﴾؛ أي: جنس الآدميين ﴿نطفةً﴾: تخرُجُ من بين الصُّلب والترائب، فتستقر ﴿في قَرارٍ مكينِ﴾: وهو الرحم، محفوظةً من الفساد والريح وغير ذٰلك.

﴿١٤﴾ ﴿ثم خلقنا النطفة﴾: التي قد استقرَّت قبل ﴿علقةً﴾؛ أي: دماً أحمر بعد مضيِّ أربعين يوماً من النطفة، ثم ﴿خلقنا العلقة﴾: بعد أربعين يوماً ﴿مضغةً﴾؛ أي: قطعة لحم صغيرةٍ بقدر ما يُمْضَغ من صغرها،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿سلالة من طين﴾؛ مأخوذ ومستل من جميع الأرض. ﴿١٣﴾ ﴿نطفة﴾؛ مَنِيَّ الرجال يخرج من أصلابهم. ﴿١٣﴾ ﴿قرار مكين﴾؛ هو الرحم تستقر فيه النطفة. ﴿١٤﴾ ﴿علقة﴾؛ دماً أحمر ملتصقاً بالرحم. ﴿١٤﴾ ﴿مضغة﴾؛ قطعة لحم قدر ما يمضع.

سورة المؤمنين (١٥ ـ ١٩)

﴿ فَخُلْقنا المضغة ﴾: اللينة ﴿ عظاماً ﴾: صلبة قد تخلّلت اللحم بحسب حاجة البدن إليها، ﴿ فَكَسَوْنا العظام لحماً ﴾؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عماداً للحم، وذلك في الأربعين الثالثة، ﴿ ثم أنشأناه خَلْقاً آخر ﴾: نفخ فيه الروح، فانتقل من كونه جماداً إلى أنْ صار حيواناً. ﴿ فتبارك الله ﴾؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره، ﴿ أحسنُ الخالقينَ ﴾: ﴿ الذي أحسنَ كلَّ شيءٍ خَلَقَهُ وبدأ خَلْقَ الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ مَهين. ثم سوَّاه ونَفَخَ فيه من روحِهِ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون ﴾؛ فخلقه كلَّه حسنٌ، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: ﴿ لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾، ولهذا كان خواصُّه أفضل المخلوقات وأكملها.

﴿١٥﴾ ﴿ثم إنكم بعد ذٰلكَ ﴾: الخلق ونفنخ الروح، ﴿لَمَيِّتُونَ ﴾: في أحد أطواركم وتنقُّلاتكم.

﴿١٦﴾ ﴿ثُمْ إِنَّكُمْ يُومِ القيامَةِ تُبْعَثُونَ﴾: فتجازُوْن بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال تعالى: ﴿أيحسَبُ الإِنسان أَن يُتْرَكُ سدى. أَلم يَكُ نطفةً من مَنِيٍّ يُمْنى. ثم كان علقةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ منه الزوجينِ الذَّكَرَ والأَنثى. أليس ذلك بقادرِ على أن يُحيى الموتى﴾.

﴿ وَلَقَـٰذَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ ۚ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرٍ فَأَسْكَنَهُ فِ ٱلْأَرْضِ وَلِقَا عَلَى ذَهَاجٍ بِهِ لَقَدِرُونَ ۞ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَكٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ الْأَرْضِ وَمِنْهَ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لِلْأَكُمُ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لَلْكُمْ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لَلْكُمْ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ لَلْكُمْ وَمِنْهُ لِللَّاكُمُ وَمِنْهُ وَاللَّهُ مِن طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ وَاللَّهُ فِن وَصِيْبُعُ لِللَّاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا مُؤْكِلُهُ مَا لَاللَّهُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ وَاللَّهُ فَا وَمِنْهُ لَلْكُونَ اللَّهُ وَمِنْهُ وَلَا لَكُونُ وَمِنْهُ وَلَا لَاللَّهُ مِنْ طُورٍ لَلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

(١٧) لما ذكر تعالى خلق الآدميّ؛ ذكر مسكنه وتوفّر النعم عليه من كل وجه، فقال: ﴿ولقد خَلَقْنا فوقَكُم ﴾: سقفاً للبلاد ومصلحةً للعباد، ﴿سبع طرائق ﴾؛ أي: سبع سماواتٍ طباقاً، كلُّ طبقةٍ فوق الأخرى، قد زُيِّنَتْ بالنَّجوم والشمس والقمر، وأودِعَ فيها من مصالح الخلق ما أودع. ﴿وما كُنَّا عن الخلق غافلين ﴾؛ فكما أن خَلْقنا عامٌّ لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيطٌ بما خَلَقْنا؛ فلا نغفل مخلوقاً ولا ننساه، ولا نَحْلُقُ خلقاً فنضيِّعه، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرَّةً في لجج البحار وجوانب الفلوات ولا دابَّة إلا سُقنا إليها رزقها، ﴿وما من دابَّةٍ في الأرض إلَّا على الله رِزْقُها ويعلم مُسْتَقَرَّها ومُسْتَوْدَعَها ﴾: وكثيراً ما يقرِنُ تعالى بين خلقِه وعلمِه؛ كقوله: ﴿ألا يعلمُ من خَلَقَ وهو اللطيفُ الخبير ﴾، ﴿بلى وهو الخلاقُ العليم ﴾؛ لأنَّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلَّة العقليَّة على علم خالقها وحكمته.

﴿١٨﴾ ﴿وأنزلنا من السماء ماءً﴾: يكون رزقاً لكُم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ فلا ينقصه [بحيث لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده زيادة لا تحتمل]، بحيث يتلف المساكن، ولا تعيش منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة لنزوله، ثم صرفه عند التضرُّر من دوامه، ﴿فأسكنّاه في الأرض﴾؛ أي: أنزلناه عليها، فسكن واستقرَّ وأخرج بقدرةِ منزلِهِ جميع الأزواج النباتيَّة، وأسكنه أيضاً معدًا في خزائن الأرض؛ بحيث لم يذهب نازلاً حتى لا يوصل إليه ولا يُبلغَ قعره. ﴿وإنَّا على ذَهابِ به لَقادِرونَ ﴾: إمَّا بأن لا نُنزِلَه، أو نُنزِلُه فيذهب نازلاً لا يوصَل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه، ولهذا تنبيهُ منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدِّروا عدمها؛ ماذا يحصُلُ به من الضَّرر؛ كقوله تعالى: ﴿قلْ أرأيتُم إنْ أصبحَ ماؤكم غَوْراً فمن يأتيكم بماءٍ معين ﴾.

﴿١٩﴾ ﴿فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهُ ﴾؛ أي: بذلك الماء، ﴿جِناتٍ ﴾؛ أي: بساتين ﴿مَن نخيل وأعنابٍ ﴾: خصَّ تعالى هٰذين النوعين، مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العامَّ في قوله: ﴿لَكُم ﴾؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأكُلون من تينِ وأثرُجِّ ورمانٍ وتفاح وغيرها.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿طرائق﴾؛ سماوات بعضها فوق بعض. ﴿۱۸﴾ ﴿بقدر﴾؛ بمقدار حاجة الخلق. ﴿۲٠﴾ ﴿وصبغ﴾؛ إدام يُغمس فيه الخبز.

﴿٢٠﴾ ﴿وشجرة تخرج من طور سَيْناء﴾: وهي شجرة الزيتون؛ أي: جنسها، خُصَّت بالذكر لأنَّ مكانها خاصٌّ في أرض الشام، ولمنافعها التي ذُكِرَ بعضُها في قوله: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهن وصِبْغ للآكلين﴾؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهنُ، يُسْتَعْمَلُ استعماله من الاستصباح به، واصطباغ للآكلين؛ أي: يجعل إداماً للآكلين وغير ذٰلك من المنافع.

﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَدِمِ لَعِبْرَةً لَشْفِيكُم مِّمًا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَكُنَّ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْفُلْكِ الْمُلْكِ ( ) .

﴿٢١﴾ أي: ومن نعمه عليكم أن سَخَّرَ لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، فيها عبرةٌ للمعتبرين ومنافع للمنتفعين، ﴿ نُسْقيكُم ممَّا في بُطونها ﴾: من لبن يخرُجُ من بين فَرْثٍ ودم خالص سائغ للشاربين، ﴿ ولكم فيها منافعُ كثيرةٌ ﴾: من أصوافها وأوبارها وأشعارِها، وجعل لكم من جلودِ الأنعام بيوتاً تستخفُّونها يوم ظَعْنِكُم ويومَ إقامتِكُم، ﴿ ومنها تأكُلون ﴾: أفضل المآكل من لحم وشحم.

﴿٢٢﴾ ﴿وعليها وعلى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾؛ أي: جعلُها سفناً لكم في البرِّ، تحملون عليها أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيهِ إلَّا بشِقِّ الأنفس؛ كما جعل لكم السفنَ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهذه النعم وصنَّف أنواع الإحسان وأدرَّ علينا من خيره المدرار هو الذي يستحقُّ كمالَ الشُّكْر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديَّته وأن لا يُستعان بنعمه على معاصيهِ.

﴿٢٣﴾ يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح ﷺ أول رسول أرسله لأهل الأرض، فأرسله إلى قومه، وهم يعبدون الأصنام، فأمرهم بعبادة الله وحده، فقال: ﴿يا قوم اعبدوا الله﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأنَّ العبادة لا تصحُّ إلا بإخلاصها. ﴿ما لكم من إلٰهٍ غيره﴾: فيه إبطال ألوهيَّة غير الله وإثباتُ الإلهيَّة لله تعالى؛ لأنَّه الخالق الرازق الذي له الكمالُ كلُه، وغيرُه بخلاف ذلك. ﴿أفلا تتَقونَ ﴾: ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صُوِّرت على صور قوم صالحين، فعبدوها مع الله؟

﴿٢٤﴾ فاستمرَّ على ذٰلك يدعوهم سرًّا وجهاراً وليلاً ونهاراً ألف سنة إلَّا خمسين عاماً، وهم لا يزدادون إلَّا عتوًّا ونفوراً، ﴿فقال الملاَّ﴾: من قومه الأشرافُ والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيِّهم نوح والتحذير من اتِّباعه: ﴿ما لهذا إلَّا بشرٌ مثلُكم يريد أن يَتَفَضَّلَ عليكم﴾؛ أي: ما لهذا إلَّا بشرٌ مثلُكم، قصدُهُ حين ادَّعى النبوَّة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاً، وإلَّا؛ فما الذي يفضِّله عليكم وهو من جنسكم؟! ولهذه

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفن.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿جِنَّةَ﴾؛ مسَّ من الجنون. ﴿٢٧﴾ ﴿بأعيننا﴾؛ بحفظنا وكلاءتنا، وفيه إثبات صفة العين لله على الوجه اللائق به. ﴿٢٧﴾ ﴿وفار التنور﴾؛ نبع الماء من التنور المعروف. ﴿٢٧﴾ ﴿فاسلك فيها﴾؛ فأُدخل فيها. ﴿٢٧﴾ ﴿سبق عليه القول﴾؛ استحقَّ العذاب. ﴿٣٠﴾ ﴿لمبتلين﴾؛ لمختبرين.

المعارضة لا زالت موجودة في مكذّبي الرسل، وقد أجاب الله عنها بجوابِ شافِ على ألسنة رسله؛ كما في قوله: ﴿قالوا﴾؛ أي: لرسلهم. ﴿إِنْ أَنتُم إِلَّا بشرٌ مثلُنا تريدونَ أَنْ تصدُّونا عَمَّا كان يعبدُ آباؤنا فأتونا بسلطانِ مبين. قالَت لهم رسلُهم إن نحنُ إلّا بشرٌ مثلُكُم ولكنَّ الله يَمُنَّ على مَن يشاء من عبادِهِ﴾: فأخبروا أنَّ لهذا فضلُ الله ومنَّته، فليس لكم أن تحجُروا على الله، وتمنَعوه من إيصال فضلِهِ علينا.

وقالوا أيضاً: ﴿ولو شاء الله لأنزلَ ملائكةً﴾: ولهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة باطلةٌ؛ فإنّه وإنْ كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ فإنّه حكيمٌ رحيمٌ، حكمتُه ورحمته تقتضي أن يكونَ الرسول من جنس الآدميين؛ لأنّ الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبتِه، ولا يمكن أن يكون إلّا بصورة رجل، ثم يعود اللبسُ عليهم كما كان. وقولهم: ﴿ما سمعنا بهذا﴾؛ أي: بإرسال الرسول ﴿في آبائنا الأوّلينَ﴾ وأيُّ حجَّة في عدم سماعِهم إرسالَ رسول في آبائهم الأولين؟! لأنّهم لم يحيطوا علماً بما تقدّم؛ فلا يجعلون جهلهم حجّةً لهم! وعلى تقدير أنّه لم يرسل منهم رسولاً: فإما أن يكونوا على الهدى؛ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك، وإما أن يكونوا على غيره؛ فليحمدوا ربّهم ويشكروه أن خصّهم بنعمةٍ لم تأتِ آباءهم ولا شعروا بها، ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيره، غيرهم سبباً لكفرِهم للإحسان إليهم.

﴿٢٥﴾ ﴿إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ ﴾؛ أي: مجنون، ﴿فتربَّصُوا بِهُ﴾؛ أي: انتظروا به ﴿حتى حينٍ ﴾: إلى أن يأتيه الموت.

ولهذه الشبه [التي] أوردوها معارضة لنبوَّة نبيِّهم دالةٌ على شدَّة كفرهم وعنادهم وعلى أنَّهم في غاية الجهل والضَّلال؛ فإنَّها لا تَصْلُحُ للمعارضة بوجهِ من الوجوه؛ كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضةٌ متعارضة؛ فقوله: ﴿ما لهذا إلَّا بشرٌ مثلُكُم يريدُ أن يتفضَّلَ عليكُم﴾؛ أثبتوا أنَّ له عقلاً يكيدُهم به ليعلُوهم ويسودَهم، ويحتاجُ مع لهذا أن يُحْذَرَ منه لئلَّا يُغترَّ به؛ فكيف يلتئم مع قولهم: ﴿إنْ هو إلَّا رجلٌ به جِنَّةٌ ﴾؟! وهل لهذا إلا من مشبِّهِ ضالٌ، منقلبِ عليه الأمر، قصده الدفع بأيِّ طريق اتَّفق له، غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلَّا أنْ يُظْهِرَ خِزْيَ مَن عاداه وعادى رسله.

﴿٢٦﴾ فلما رأى نوحٌ أنَّه لا يفيدُهم دعاؤه إلَّا فراراً؛ ﴿قال رَبِّ انْصُرْني بِما كَذَّبُونِ﴾: فاستنصر ربَّه عليهم غضباً لله حيث ضيَّعوا أمره وكذَّبوا رسله. وقال: ﴿رَبِّ لا تَذَرْ على الأرضِ من الكافرين دَيَّاراً. إنَّك إن تَذَرْهُم يُضِلُّوا عبادَكَ ولا يَلِدوا إلَّا فاجراً كفَّاراً﴾. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نادانا نوحٌ فَلَنِعْمَ المجيبونَ﴾.

﴿٢٧﴾ ﴿فأوحينا إليه﴾: عند استجابتنا له سبباً ووسيلةً للنجاة قبل وقوع أسبابِهِ: ﴿أَنِ اصْنَع الفُلْكَ﴾؛ أي: السفينة ﴿بأعيننا ووحينا﴾؛ أي: بأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. ﴿فإذا جاء أمرنا﴾: بإرسال الطوفان الذي عُذّبوا به، ﴿وفار التَّنُّورُ﴾؛ أي: فارت الأرض وتفجّرت عيوناً حتى محلُّ النار الذي لم تجرِ العادة إلا ببعدِهِ عن الماء. ﴿فاسْلُكْ فيها من كلِّ زوجينِ اثنينِ﴾؛ أي: أدخل في الفلك من كلِّ جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى تبقى (١) مادةَ النسل لسائر الحيوانات التي اقتضتِ الحكمةُ الربّانيّة إيجادها في الأرض. ﴿وأهلك﴾؛ أي: أدخلهم ﴿إلّا مَن سبقَ عليه القولُ﴾: كابنه، ﴿ولا تخاطِبْني في الذين ظَلَموا﴾؛ أي: لا تَدْعُني أن أنجيهم؛ فإنَّ القضاء والقدر قد حتم. ﴿إنَّهُم مغرقون﴾.

﴿٢٨﴾ ﴿فإذا استويتَ أنت ومن مَعَكَ على الفِلك﴾؛ أي: علوتُم عليها واستقلَّتْ بكم في تيارِ الأمواج ولُجِجِ اليمِّ؛ فاحْمَدوا الله على النجاة والسلامة. وقل (٢٠): ﴿الحمدُ لله الذي نجَّانا من القوم الظالمينَ﴾: ولهذا تعليمٌ منه له ولمن معه أن يقولوا لهذا شكراً له وحمداً على نَجاتِهِم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. ﴿٢٩﴾ ﴿وقل ربِّ أنزِلْني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزِلينَ﴾؛ أي: وبقيتْ عليكُم نعمةٌ أخرى؛

<sup>(</sup>١) كذا في ( أ ). وفي (ب): «لتبقى».

سورة المؤمنين (٣٠ ـ ٣٦)

فادعوا اللّه فيها، وهي أن ييسِّرَ اللّه لكم منزلاً مباركاً، فاستجاب اللّه دعاءه؛ قال اللّه: ﴿وقُضِيَ الأمرُ واستوتْ على الجوديِّ وقيل بُعداً للقوم الظَّالمين...﴾ إلى أن قال: ﴿قيلَ يا نوحُ اهبِطْ بسلام منَّا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممَّن معكَ...﴾ الآية.

﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلك﴾؛ أي: في لهذه القصة ﴿لآياتِ﴾: تدلُّ على أنَّ اللّه وحدَه المعبود، وعلى أنَّ رسوله نوحاً صادق، وأنَّ قومه كاذبون، وعلى رحمة اللَّه بعباده؛ حيث حملهم في صُلْبِ أبيهم نوح في الفلك لما غَرِقَ أهلُ الأرض، والفلك أيضاً من آيات الله؛ قال تعالى: ﴿ولقد تَرَكْناها آيةً فهل مِن مُدَّكِرٍ﴾. ولهذا جمعها هنا؛ لأنَّها تدلُّ على عدة آيات ومطالب. ﴿وإن كنا لَمُبْتَلينَ﴾.

﴿٣١﴾ لما ذكر نوحاً وقومه وكيف أهلكهم؛ قال: ﴿ثم أنشأنا من بعْدِهم قرناً آخرينَ ﴾: الظاهر أنَّهم ثمودُ قومُ صالح عِينًا؛ لأنَّ لهذه القصة تشبه قصتهم.

﴿٣٢﴾ ﴿فَأْرَسَلْنَا فَيهُم رَسُولاً مِنهُم﴾: من جُنسِهِم يعرفون نسبه وحسبه وصدقَه؛ ليكونَ ذٰلك أسرعَ لانقيادِهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمئزازِهم، فدعا إلى ما دعتْ إليه الرسلُ أممهم: ﴿أَنِ اعبدوا الله ما لكم من إله غيرُهُ ﴾: فكلَّهم اتَّفقوا على هٰذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة الله، والإخبار أنَّه المستحقُّ لذٰلك، والنهي عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذٰلك وفساده، ولهذا قال: ﴿أفلا تَقُونَ ﴾: ربَّكم فتَجْتَنبوا هٰذه الأوثان والأصنام.

﴿٣٣﴾ فقال ﴿الملأ من قومِهِ الذين كَفَروا وكذَّبوا بلقاءِ الآخرة وأثْرَفْناهم في الحياة الدنيا﴾؛ أي: قال الرؤساءُ الذين جَمَعوا بين الكفر والمعاندةِ وإنكار البعثِ والجزاء، وأطغاهم ترفُهم في الحياة الدُّنيا؛ معارضة لنبيِّهم وتكذيباً وتحذيراً منه. ﴿ما لهذا إلَّا بشرٌ مثلكم﴾؛ أي: من جنسكم، ﴿يأكُلُ ممَّا تأكُلُونَ منه ويشربُ ممَّا تشرَبونَ﴾: فما الذي يُفَضِّلُه عليكم؟! فهلًا كان ملكاً لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب!

﴿٣٤﴾ ﴿ولئِنْ أطعتُم بشراً مثلَكم إذاً لخاسرونَ ﴾؛ أي: إن تبعتُموه وجعلتُموه لكم رئيساً وهو مثلُكم؛ إنَّكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! ولهذا من العجب؛ فإنَّ الخسارَ والندامة حقيقةً لمن لم يتابِعْه ولم يَنْقَدْ له، والجهلُ والسفهُ العظيم لِمَنْ تكبَّرَ عن الانقياد لبشرِ خصَّه الله بوحيه، وفضَّله برسالته وابتُلي بعبادة الشجر والحجر، ولهذا نظيرُ قولهم: ﴿قالوا أبشراً منَّا واحداً نتَّبِعُهُ إنَّا إذاً لفي ضلال وسُعُرٍ. أَلْقِيَ الذِّكُرُ عليهِ من بَيْنِنا بل هو كذابٌ أشِرُ ﴾.

﴿٣٥ ـ ٣٦﴾ فلما أنكروا رسالَتَه وَ رَدُّوها؛ أنكروا ما جاء به من البعثِ بعد الموت والمجازاة على الأعمال، فقالوا: ﴿أَيعِدُكُم أَنَّكُم إذا مِتُّم وكُنْتُم تُراباً وعظاماً أنَّكم مخرَجونَ. هيهاتَ هيهاتَ لما توعَدونَ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿قرناً﴾؛ جيلاً. ﴿٣٣﴾ ﴿الملأ من قومه﴾؛ أشراف قوم هود، ووجهاؤهم. ﴿٣٦﴾ ﴿هيهات﴾؛ بعيداً حقًا. ﴿٤٠﴾ ﴿عما قليل﴾؛ بعد زمن قريب. ﴿٤١﴾ ﴿غثاء﴾؛ كغثاء السيل الذي يطفو على الماء. ﴿٤١﴾ ﴿فَبُعداً﴾؛ فهلاكاً وإبعاداً من الرحمة.

أي: بعيدٌ بعيدٌ ما يعِدُكم به من البعث بعد أنْ تمزَّقتم وكنتم تراباً وعظاماً. فنظروا نظراً قاصراً، ورأوا لهذا بالنسبة إلى قُدَرِهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقُدَرِهم، تعالى الله، فأنكروا قدرته على إحياء الموتى، وعجَّزوه غاية التَّعجيز، ونسوا خَلْقهم أول مرة، وأنَّ الذي أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه، وكلاهما هين لديه؛ فلم لا يُنِكْرون أول خَلْقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إنَّنا لم نزل موجودين، حتى يَسْلَمَ لهم إنكارُهم البعث ويُنتقل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟! وهنا دليلٌ آخر، وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إنَّ ذلك لمحيي الموتى؛ إنَّه على كل شيء قدير. وثمَّ دليلٌ آخر، وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: ﴿بل عَجِبوا أن جاءهم مُنْذِرٌ منهم فقال الكافرونَ لهذا شيءٌ عجيبٌ. أإذا مِثنا وكُنَّا تُرابا ذلك رَجْعٌ بعيدٌ ﴾. فقال في جوابهم: ﴿فَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الأرضُ منهم ﴾؛

﴿٣٧﴾ ﴿إِنْ هِي إِلَّا حِياتُنَا الدُنيا نموتُ ونحيا﴾؛ أي: يموت أناس ويحيا أناس، ﴿وما نحن بمبعوثينَ﴾. 
﴿٣٨﴾ ﴿إِنْ هُو إِلا رَجلٌ به جِنَّة﴾ (١): فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد! ﴿فتربَّصوا به حتى حين﴾؛ أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراماً له ولأنَّه مجنونٌ غيرُ مؤاخذ بما يتكلَّم به؛ أي: فلم يبق بزعمِهِم الباطل مجادلةٌ معه لصحَّة ما جاء به؛ فإنَّهم قد زعموا بُطلانه، وإنَّما بقي الكلام هل يوقِعون به أم لا؛ فبزعمهم أنَّ عقولَهم الرزينة اقتضتِ الإبقاءَ عليه وتركَ الإيقاع به مع قيام الموجب!! فهل فوق هٰذا العناد والكفر غاية؟!

﴿٣٩﴾ ولهذا لما اشتدَّ كفرُهم ولم ينفعْ فيهم الإنذارُ؛ دعا عليهم نبيُّهم، فقال: ﴿رَبِّ انصُرْني بما كُنَّبُونِ﴾؛ أي: بإهلاكهم وخزيهم الدنيويِّ قبل الآخرة.

﴿٤٠ ـ ٤١﴾ قال الله مجيباً لدعوته: ﴿عمّا قليل لَيُصْبِحُنَّ نادمينَ. فأخذتْهُمُ الصيحةُ بالحقِّ»: لا بالظلم والجَوْر، بل بالعدل وظلمهم أخذتْهُمُ الصيحةُ فأهلكَتْهم عن آخرهم. ﴿فجعلناهم غُثاء﴾؛ أي: هشيماً يبَساً بمنزلة غُثاء السيل الملقى في جَنبات الوادي، وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنا عليهم صيحةً واحدةً فكانوا كَهَشيم المُحْتَظِر﴾. ﴿فَبُعْداً للقوم الظالمين﴾؛ أي: أُتْبِعوا مع عذابهم البعدَ واللعنة والذمّ من العالمين؛ ﴿فما بَكَتْ عليهمُ السماءُ والأرضُ وما كانوا مُنْظَرين﴾.

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تَثَرَّا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُمَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَمَادًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَمَّاتُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَعَادِيثٌ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ ال

﴿٤٢ ـ ٤٣﴾ أي: ثم أنشأنا من بعد لهؤلاء المكذّبين المعانِدين ﴿قروناً آخرين﴾: كلُّ أمةٍ في وقت مسمَّى وأجل محدود، لا تتقدَّم عنه ولا تتأخَّر، وأرسَلْنا إليهم رُسُلاً متتابعةً لعلَّهم يؤمنون وينيبون، فلم يزلِ الكفرُ والتكذيب دأبَ الأمم العُصاة والكَفَرة البغاة، ﴿كلَّ ما جاء أمَّةً رسولُها كذَّبوه﴾: مع أنَّ كلَّ رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثلِهِ البشر، بل مجرَّد دعوةِ الرسل وشرعِهِم يدلُّ على حَقِّيَّة ما جاؤوا به.

﴿٤٤﴾ ﴿فَأَتْبَعْنَا بِعضَهِم بِعضاً﴾: بالهلاك، فلم يبقَ منهم باقيةٌ، وتعطَّلت مساكنُهم من بعدِهم، ﴿وَجَعَلْناهم أَحاديثَ﴾: يتحدَّثُ بهم مَن بعدهم، ويكونون عبرةً للمتَّقين ونكالاً للمكذِّبين وخزياً عليهم مقروناً بعذابهم. ﴿فبعداً لقوم لا يؤمنونَ﴾: ما أشقاهم! وَتعْساً لهم! ما أخسر صفقتهم!

<sup>(</sup>١) سها المؤلف كتلة وقام بتفسير الآية (٢٥) من نفس السورة؛ وصواب الآية: ﴿إِن هُو إِلَّا رَجُلُ افْتَرَى عَلَى الله كَذُبًّا وَمَا نحن له بمؤمنين﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿قروناً﴾؛ أُمماً وأجيالاً. ﴿٤٣﴾ ﴿أجلها﴾؛ موعد هلاكها المحدد. ﴿٤٤﴾ ﴿تترا﴾؛ يتبع بعضهم بعضاً. ﴿٤٤﴾ ﴿أحاديث﴾؛ أخباراً لمن بعدهم.

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَدُونَ بِثَايَتِنَا وَسُلْطَنِ شُبِينٌ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

مر عليَّ منذ زمانٍ طويل كلامٌ لبعض العلماء، لا يحضُرني الآنَ اسمُه، وهو أنَّه بعد [بعث] موسى ونزول التوراةِ، رَفَعَ اللهُ العذاب عن الأمم؛ أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمكذِّبين المعانِدين بالجهاد، ولم أدْرِ من أين أخذَه، فلمَّا تَدَبَّرْتُ لهذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص؛ تبينَّ لي وجُهه: أمَّا لهذه الآيات؛ فلأنَّ الله ذَكرَ الأمم المُهلَكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنَّه أرسل موسى بعدَهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، ولا يَرِدُ على لهذا إهلاكُ فرعون؛ فإنَّه قبل نزول التوراة.

وأما الآيات التي في سورة القصص؛ فهي صريحةٌ جدًّا؛ فإنَّه لما ذَكَرَ هلاك فرعون؛ قال: ﴿ولقد آتينا موسى الكتابَ من بعدِ ما أَهْلَكْنا القرونَ الأولى بصائرَ للناس وهدىً ورحمةً لعلّهم يتذكرون﴾: فهذا صريحٌ أنَّه آتاه الكتابَ بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنَّه أنزلَه بصائر للناس وهدىً ورحمةً.

ولعل من لهذا ما ذَكَرَ اللّهُ في سورة يونس من قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنا من بعدِهِ﴾؛ أي: من بعد نوح، ﴿رُسُلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كَذَّبوا به من قَبْلُ كذلك نَطْبَعُ على قلوبِ المعتدين. ثم بَعَثْنا من بَعْدِهم موسى وهارون. . . ﴾ الآيات. واللّه أعلم.

﴿٤٥﴾ فقوله: ﴿ثم أرسلْنا موسى﴾: ابن عمران كليم الرحمٰن، ﴿وأخاه هارونَ﴾: حين سأل ربَّه أن يُشْرِكه في أمره فأجاب سُؤلَه، ﴿بآياتنا﴾: الدالَّة على صدقهما وصحَّة ما جاءا به، ﴿وسلطانٍ مُبينٍ﴾؛ أي: حجَّة بيَّنة من قوتها أن تَقْهَرَ القلوب وتتسلَّط عليها لقوَّتها فتنقادَ لها قلوبُ المؤمنين وتقومَ الحجَّة البيِّنة على المعاندين. ولهذا كقوله: ﴿ولقد آتَيْنا موسى تسعَ آياتٍ بيِّناتٍ﴾: ولهذا رئيسُ المعاندين عَرَفَ الحقَّ وعاند. ﴿فاسأل بني إسرائيلَ إذْ جاءَهم﴾: بتلك الآياتِ البيِّناتِ، فقال له [فرعون](٢): ﴿إنِّي لأظنُّك يا موسى مسحوراً﴾. فقال موسى: ﴿لقدْ علمتَ ما أنزلَ لهؤلاء إلا ربُّ السمواتِ والأرض بصائرَ وإنِّي لأظنُّك يا فرعونُ مَثْبوراً﴾. وقال تعالى: ﴿وجَحَدوا بها واسْتَيْقَتُها أنفسُهم ظُلماً وعلوًا﴾.

﴿٤٦﴾ وقال هنا: ﴿ثُم أُرسَلْنا موسى وأخاه هارونَ بآياتِنا وسَلطانٍ مُبينٍ. إلى فرعونَ وملئِهِ﴾: كهامان وغيره من رؤسائهم، ﴿فاستَكْبَروا﴾؛ أي: تكبَّروا عن الإيمان بالله واستكبروا على أنبيائِهِ، ﴿وكانوا قوماً عالمينَ﴾؛ أي: وصفهم العلوُّ والقهرُ والفسادُ في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذٰلك غيرُ مستكثَر منهم.

﴿٤٧﴾ ﴿فقالوا﴾ كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضُعفاء العقول وتمويهاً: ﴿أَنؤَمنُ لِبَشَرَيْنِ مثلِنا﴾: كمًا قاله مَنْ قبلَهم سواءً بسواء؛ تشابهت قلوبُهم في الكفر، فتشابهت أقوالُهم وأفعالُهم، وجحدوا منَّة الله عليهما بالرسالة. ﴿وقومُهُما﴾؛ أي: بنو إسرائيل. ﴿لنا عابدونَ﴾؛ أي: معبَّدونَ بالأعمال والأشغال الشاقَّة؛ كما قال تعالى: ﴿وإِذْ نَجَيْناكم من آلِ فرعونَ يسومونَكم سوءَ العذابِ يذبِّحون أبناءَكم ويستَحْيون نساءَكم وفي ذٰلِكُم بلاءٌ من ربِّكم عظيمٌ ﴾: فكيف نكون تابعين بعد أن كُنَّا متبوعينَ؟! وكيف يكون هؤلاءِ رؤساءَ علينا؟! ونظيرُ قولِهِم قولُ قوم نوح: ﴿أنؤمنُ لك واتَّبَعَكَ الأرذَلونَ ﴾، ﴿وما نراك اتَّبَعَكَ إلَّا الذين هم أراذلُنا بادِيَ الرأي ﴾.

﴿ ﴿٤٨﴾ من المعلوم أن لهذا لا يَصْلُحُ لدفع الحقّ، وأنه تكذيبٌ ومعاندةٌ، ولهذا قال: ﴿فكذَّبوهما فكانوا من المُهْلَكينَ﴾: في الغرقِ في البحر وبنو إسرائيل ينظُرون.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿بآياتنا﴾؛ وهي تسع: العصا، واليد، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، والطوفان، والسَّنون، ونقص الثمرات. ﴿٤٢﴾ ﴿عالين﴾؛ متكبرين متطاولين على الناس. ﴿٤٧﴾ ﴿عابدون﴾؛ متذلّلون مطيعون.

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): «موسى»، والصواب ما أثبت من (ب).

٧٢٨ المؤمنين (٤٩ ـ ٥٣)

﴿٤٩﴾ ﴿ولقد آتَيْنا موسى﴾: بعدما أهلكَ الله فرعونَ وخلَّص الشعبَ الإسرائيليَّ مع موسى وتمكَّن حينئذِ من إقامة أمرِ الله فيهم وإظهارِ شعائرِهِ؛ وعده اللهُ أن ينزِّل عليه التوراة أربعين ليلةً، فذهب لميقاتِ ربِّه؛ قال الله تعالى: ﴿وكَتَبْنا له في الألواح من كلِّ شيءٍ موعظةً وتفصيلاً لكلِّ شيءٍ﴾. ولهذا قال هنا: ﴿لعلَّهم يهتدونَ﴾؛ أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثوابِ والعقابِ ويعرفونَ ربَّهم بأسمائِهِ وصفاتِهِ.

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ إِنْ ﴾ (١).

﴿٥٠﴾ أي: وامتَنَنَّا على عيسى ابن مريم وجَعَلْناه وأمَّه من آيات الله العجيبة؛ حيث حملتُه وولدتُه من غيرِ أب، وتكلَّم في المهد صبيًّا، وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى. ﴿وآوَيْناهما إلى ربوةٍ﴾؛ أي: مكان مرتفع، ولهذا والله أعلم وقتَ وضعِها، ﴿ذاتِ قَرارٍ﴾؛ أي: مستقر وراحةٍ، ﴿ومَعين﴾؛ أي: ماء جارٍ؛ بدليلِ قوله: ﴿قد جعل ربُّكِ تحتَكِ﴾؛ أي: تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه ﴿سَرِيًّا﴾؛ أي: نهراً، وهو المَعِيْن. ﴿وهُزِّي إليكِ بجِذْع النخلةِ تُساقِطْ عليك رُطَباً جَنِيًّا. فكلي واشْرَبي وقرِّي عيناً﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ فَيَ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمَّنَكُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَالَّقُونِ اللَّهِ فَرَحُونَ اللَّهِ فَرَحُونَ اللَّهُ فَا فَعَرَتِهِمْ حَقَ حِينٍ اللَّهُ مَا لَكَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّهُ فَذَرُهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَقَ حِينٍ اللَّهُ وَيُعِمْ فَرَحُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللِّلْمُ اللللللللِّهُ الللللِلْمُ اللللللِّلِمُ اللللللللللللللِّلْمُ الللللللللللللللللللل

﴿١٥﴾ لهذا أمرٌ منه تعالى لرسلِهِ بأكل الطيّبات التي هي: الرزق والطيّبُ الحلال، والشكر للّه بالعمل الصالح الذي به يَصْلُحُ القلب والبدن والدنيا والآخرة، ويخبِرُهم أنَّه بما يعملون عليم؛ فكلُّ عمل عملوه وكلُّ سعي اكتسبوه؛ فإنَّ الله يعلمه، وسيجازيهم عليه أتمَّ الجزاء وأفضلَه، فدلَّ لهذا على أنَّ الرسل كلّهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائثِ منها، وأنَّهم متَّفقون على كلِّ عمل صالح، وإنْ تنوَّعت بعضُ أجناس المأموراتِ واختلفت بها الشرائع؛ فإنَّها كلَّها عملٌ صالح، ولكنْ تتفاوت بتفاوتِ الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد اتَّفقت عليها الأنبياء والشرائع؛ كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدِّين له ومحبَّته وخوفِهِ ورجائِهِ والبرِّ والصدقِ والوفاءِ بالعهد وصلةِ الأرحام وبرِّ الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامي والحنوِّ والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، ولهذا كان أهل العلم والكُتُب السابقة والعقل حين بَعَثَ الله محمداً على يستدلُّون على نبوَّته بأجناس ما يأمر به وينهي عنه؛ كما جرى لِهرَقْل وغيره؛ فإنَّه إذا أمر بما أمر به الأنبياءُ الذين من قبلِهِ ونهي عما نَهَوْا عنه؛ دلَّ على أنَّه من جنسهم؛ بخلاف الكذَّاب؛ فلا بدَّ أن يأمرَ بالشرِّ وينهي عن الخير.

﴿٢٥﴾ ولهذا قال تعالى للرسل: ﴿وإنَّ هٰذه أُمَّتُكُم أُمَّةً﴾؛ أي: جماعتُكم يا معشرَ الرسل ﴿واحدةً﴾: متفقةً على دينٍ واحدٍ وربُّكم واحدٌ. ﴿فاتَقُونِ﴾: بامتثال أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ لأنَّهم بهم يَقْتَدون وخلفَهم يسلُكون، فقال: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا كُلوا من طيِّبات ما رَزَقْناكم واشكُروا للهِ إنْ كنتُم إيَّاه تعبُدونَ﴾: فالواجب على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يَمْتَثِلوا لهذا ويعملوا به.

﴿ ٥٣ ﴾ ولْكَنْ أبي الظالمون المُفْتَرقُون (٣) إلَّا عصياناً، ولهذا قال: ﴿ فتقطُّعُوا أَمْرَهُم بِينَهُم زُبُراً ﴾؛ أي:

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿وآويناهما﴾؛ جعلنا لهما مأوى ومسكناً. ﴿٥٠﴾ ﴿ربوة﴾؛ مكان مرتفع من الأرض. ﴿٥٠﴾ ﴿ذات قرار﴾؛ مستو للاستِقرار عليه. ﴿٥٠﴾ ﴿ومعين﴾؛ ماء جار ظاهِر للعيون.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿أُمَّتكم﴾؛ دينكم يا معشر الأنبياء. ﴿٥٣﴾ ﴿أُمَّة واحدةَ﴾؛ ديناً واحداً هو: الإسلام. ﴿٥٣﴾ ﴿فتقطعوا أمرهم﴾؛ فتفرَّق الأتباع في الدين. ﴿٥٣﴾ ﴿زُبُراً﴾؛ شيعاً، وأحزاباً. ﴿٤٥﴾ ﴿غمرتهم﴾؛ ضلالتهم، وجهلهم. ﴿٤٥﴾ ﴿حتى حين﴾؛ إلى وقت نزول العذاب بهم.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين وفي ( أ ) شطبت وكتب فوقها بخط مغاير «الجاحدون».

سورة المؤمنين (٤ م ـ ٦١)

تقطّع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء ﴿أَمْرَهم﴾؛ أي: دينهم ﴿بِينَهم زُبُرا﴾؛ أي: قطعاً. ﴿كُلُّ حزبِ بما لديهم﴾؛ أي: بما عندهم من العلم والدين ﴿فرحون﴾: يزعمون أنَّهم المحقُّون، وغيرُهم على غير الحقِّ، مع أن المحقَّ منهم مَنْ كان على طريق الرُّسل من أكل الطيبات والعمل الصالح، وما عداهم فإنَّهم مبطِلون. ﴿٤٥﴾ ﴿فَذَرْهُم في غمرتهم﴾؛ أي: في وسط جهلهم بالحقِّ ودعواهم أنَّهم هم المحقون ﴿حتى حينٍ﴾؛ أي: إلى أن ينزِلَ العذابُ بهم؛ فإنَّهم لا ينفعُ فيهم وعظٌ، ولا يفيدُهم زجرٌ؛ فكيفَ يفيدُ بمن يزعمُ أنَّه على

الحقّ ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ ﴿٥٥ ـ ٥٦﴾ ﴿أيحسبونَ أَنَما نُمِدُّهُم به من مالٍ وبنينَ. نسارعُ لهم في الخيرات ﴾؛ أي: أيظنُّونَ أنَّ زيادتنا إيَّاهم بالأموال والأولاد دليلٌ على أنَّهم من أهل الخير والسعادة، وأنَّ لهم خيرَ الدُّنيا والآخرة، ولهذا مقدَّم لهم؟! ليس الأمر كذلك؛ ﴿بل لا يشعرونَ ﴾: أنَّما نُملي لهم ونُمْهِلُهم ونُودُهم بالنعم ليزدادوا إثماً وليتوفَّر

عَهُ ﴾ عَيْنُ الْآخِرَةُ، وليغتَبِطُوا بما أُوتُوا، حتى إذا فَرِحُوا بما أُوتُوا؛ أَخَذْناهُم بغتةً.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُُشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُمْمَرِكُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ أُولَتِيك يُسْرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ۞ وَلَا يُكَلِّفُ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ ۞ (١).

لمَّا ذَكَرَ تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعُمون أنَّ عطاء اللّه إياهم في الدنيا دليلٌ على خيرهم وفضلهم؛ ذَكَرَ الذين جمعوا بين الإحسان والخوفِ، فقال:

﴿٥٧٥﴾ ﴿إِنَّ الذينَ هم من خَشْيَةِ رَبِّهم مشفِقونَ﴾؛ أي: وجِلون، مشفقة قلوبُهم، كلُّ ذلك من خشية ربِّهم؛ خوفاً أن يَضَعَ عليهم عدلَه؛ فلا يُبقي لهم حسنةً، وسوءَ ظنِّ بأنفسهم أنْ لا يكونوا قد قاموا بحقِّ الله تعالى، وخوفاً على إيمانِهِم من الزَّوال، ومعرفةً منهم بربِّهم وما يستحقُّه من الإجلال والإكرام. وخوفُهم وإشفاقُهم يوجِبُ لهم الكفَّ عما يوجِبُ الأمرُ المخوفُ من الذُّنوب والتقصير في الواجبات.

﴿٥٨﴾ ﴿وَالذين ُهُم بآياتِ رَبِّهُم يَوْمنُونَ﴾؛ أي: إذا تُلِيَتْ عليهم آياتُه؛ زادتْهُم إيماناً، ويتفكَّرون أيضاً في الآيات القرآنيَّة، ويتدبَّرونها، فَيَبِينُ لهم من معاني القرآن وجلالتِهِ واتِّفاقِهِ وعدم اختلافِهِ وتناقضِهِ وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفِهِ ورجائِهِ وأحوال الجزاء، فيحدثُ لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يُعَبِّرُ عنه اللسانُ، ويتفكَّرون أيضاً في الآيات الأفقيَّة؛ كما في قوله: ﴿إنَّ في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ واختلافِ الليل والنهارِ لآياتٍ لأولى الألبابِ. . . ﴾ إلى آخر الآيات.

﴿٥٩﴾ ﴿والذين هم بربِّهم لا يُشْرِكُونَ﴾؛ أي: لا شركاً جليًا؛ كاتخاذ غير الله معبوداً يدعوه ويرجوه، ولا شركاً خفيًا؛ كالرياء ونحوه، بل هم مخلصونَ لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم.

﴿٦٠﴾ ﴿والذين يؤتونَ مَا آتُوا﴾؛ أي: يعطون من أنفسهم مما أُمِروا به ما آتوا من كلِّ ما يقدرون عليه من صلاةٍ وزكاةٍ وحجٍّ وصدقةٍ وغير ذلك، ومع لهذا ﴿قلوبُهُم وَجِلَةٌ﴾؛ أي: خائفة ﴿أنَّهم إلى ربِّهم راجِعونَ﴾؛ أي: خائفةٌ عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكونَ أعمالُهم غيرَ منجِّيةٍ من عذاب الله؛ لعلمِهِم بربِّهم، وما يستحقُّه من أصناف العبادات.

﴿ 11﴾ ﴿ أُولِئُكُ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾؛ أي: في مَيْدان التَّسَارِع في أفعال الخير؛ همُّهم ما يقرِّبُهم إلى الله، وإرادتُهم مصروفةٌ فيما يُنجي من عذابِهِ؛ فكلُّ خير سمعوا به أو سَنَحَتْ لهم الفرصةُ [إليه]؛ انتهزوه وبادَروه؛ قد نَظَروا إلى أولياءِ الله وأصفيائِهِ أمامهم، ويمنةً ويسرةً؛ يسارِعون في كلِّ خيرٍ، وينافِسون في النُّلُفى عند ربِّهم؛ فنافسوهُم، ولمَّا كان المسابِقُ لغيرِهِ المسارعُ؛ قد يسبِقُ لجِدِّه وتشميره، وقد لا يسبِقُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿مشفقون﴾؛ وَجِلُون. ﴿٦٠﴾ ﴿وَجِلةَ﴾؛ خائفة من عدم القبول.

لتقصيرِهِ؛ أخبر تعالى أنَّ لهؤلاء من القسم السابقين، فقال: ﴿وهم لها﴾؛ أي: للخيرات، ﴿سابِقُونَ﴾: قد بلغوا ذِرْوَتَها، وتبارَوْا هم والرعيل الأول، ومع لهذا قد سبقت لهم من الله سابقةُ السعادةِ أنَّهم سابقونَ.

﴿٦٢﴾ ولما ذَكرَ مسارَعَتَهم إلى الخيرات وَسَبْقَهم إليها؛ ربَّما وَهِمَ واهمٌ أنَّ المطلوب منهم ومن غيرهم أمرٌ غير مقدور أو متعسِّر؛ أخبر تعالى أنه ﴿لا نكلِّفُ نفساً إلَّا وُسْعَها﴾؛ أي: بقدر ما تسعه ويفضُلُ من قوتها عنه، ليس ممَّا يستوعبُ قوَّتها؛ رحمةً منه وحكمةً؛ لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادةُ السالكين في كلِّ وقت إليه. ﴿ولَدَيْنا كتابٌ ينطِقُ بالحقِّ﴾: وهو الكتابُ الأوَّل الذي فيه كل شيء، وهو يطابِقُ كلَّ واقع يكون؛ فلذلك كان حقًا. ﴿وهم لا يُظْلَمُون﴾: ينقص من إحسانهم، أو يزداد في عقوبتِهم وعصيانِهِم.

(٦٣) يخبر تعالى أنَّ قلوبَ المكذِّبين في غمرةٍ من لهذا؛ أي: وسط غمرةٍ من الجهل والظَّلم والغفلة والإعراض تمنعُهم من الوصول إلى لهذا القرآن؛ فلا يهتدونَ به، ولا يصل إلى قلوبهم منه شيءٌ، ﴿وإذا قَرَأتَ القرآنَ جَعَلْنا بينَك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرةِ حجاباً مستوراً، وجَعَلْنا على قلوبهم أكِنَّة أنْ يَفْقَهوه وفي آذانِهم وقراً ﴾؛ فلمَّا كانت قلوبُهم في غمرةٍ منه؛ عملوا (٣) بحسب لهذا الحال من الأعمال الكفريَّة والمعاندة للشَّرع ما هو موجبٌ لعقابهم، ولكنْ ﴿لهم أعمالٌ من دونِ ﴾: لهذه الأعمال ﴿هم لها عاملونَ ﴾؛ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ فإنَّ الله يُمْهِلُهم ليعملوا لهذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كُتِبَ عليهم؛ فإذا عملوها، واستَوْفَوها؛ انتقلوا بشرِّ حالةٍ إلى غضب الله وعقابه.

﴿٦٤ ـ ٦٥﴾ ﴿حتى إذا أَخَذْنا مُتْرَفيهم﴾؛ أي: متنعِّميهم الذين ما اعتادوا إلَّا التَّرفَ والرَّفاهية والنعيم، ولم تحصُل لهم المكاره؛ فإذا أخذْناهم ﴿بالعذابِ﴾، ووجدوا مسَّه؛ ﴿إذا هم يجأرون﴾: يصرُخون ويتوجَّعون؛ لأنَّه أصابهم أمرٌ خالفَ ما هم عليه، ويستغيثونَ، فيقالُ لهم: ﴿لا تجأروا اليومَ إنَّكم منَّا لا تُنصَرونَ ﴾: وإذا لم تأتِهِم النُّصرةُ من الله، وانقطع عنهم الغوثُ من جانِبِه؛ لم يستطيعوا نصرَ أنفسِهِم، ولم ينصُرْهم أحدٌ.

﴿٦٦﴾ فكأنَّه قيل: ما السببُ الذي أوصلَهم إلى لهذه الحال؟ قال: ﴿قد كانتْ آياتي تُتْلَى عليكم﴾: لتؤمِنوا بها وتُقْبِلوا عليها، فلم تَفْعَلوا ذلك، بل ﴿كنتُم على أعقابِكُم تنكِصونَ﴾؛ أي: راجعين القهقرى إلى الخلف، وذلك لأنَّ باتِّباعهم القرآن يتقدَّمون، وبالإعراض عنه يستأخِرون، وينزلون إلى أسفل سافلين.

﴿٦٧﴾ ﴿مستكبِرِينَ به سامراً تَهْجُرونَ﴾: قال المفسِّرون: معناه: مستكبرين به: الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ فنحنُ أفضلُ المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ فنحنُ أفضلُ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿ ۱۳﴾ ﴿ غمرة من هذا ﴾؛ ضلال عن هذا القرآن. ﴿ ۱٤﴾ ﴿ يجأرون ﴾؛ يرفعون أصواتهم متضرّعين. ﴿ ٦٢﴾ ﴿ على أعقابكم تنكصون ﴾؛ تنفرون من سماع الآيات كالذي يرجع إلى الوراء. ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ مستكبرين به ﴾؛ مستعلين على الناس بسبب الحرام، تقولون: نحن أهله لا نُغلب فيه. ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ سامراً تهجرون ﴾؛ تتسامرون بالليل حول الحرام بالسيئ من القول. ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ بذكرهم ﴾؛ بما فيه عزّهم وشرفهم، وهو القرآن.

<sup>(</sup>٢) الآيات ما بين المعقوفتين لا توجد في النسختين.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «علموا». والصواب كما أثبت في (ب).

من غيرنا وأعلا. ﴿سامراً﴾؛ أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. ﴿تَهْجُرُونَ﴾؛ أي: تقولون الكلامَ الهُجْرَ الذي هو القبيح في لهذا القرآن؛ فالمكذّبون كانت طريقتُهم في القرآنِ الإعراضُ عنه، ويوصي بعضُهم بعضاً بذلك، ﴿وقال الذين كَفَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن والْغَوْا فيه لعلّكم تغلِبونَ﴾، وقال الله عنهم: ﴿أَفَمِنْ لهذا الحديثِ تَعْجَبونَ. وتَضْحَكونَ ولا تبكونَ. وأنتم سامِدون﴾، ﴿أم يقولون تقوَّلَه﴾ فلما كانوا جامعينَ لهذه الرذائل؛ لا جَرَمَ حقَّت عليهم العقوبةُ، ولَمَّا وقعوا فيها؛ لم يكن لهم ناصرٌ ينصُرُهم ولا مغيثُ ينقِذُهم، ويوبَّخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة.

﴿ ١٨ ﴿ أَفَلَم يَدَّبَّرُوا القولَ ﴾؛ أي: أفلا يتفكّرون في القرآن ويتأمّلونه ويتدبّرونه؛ أي: فإنّهم لو تدبّروه؛ لأوجب لهم الإيمان، ولَمنعَهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل لهذا على أنّ تدبّر القرآن يدعو إلى كلّ خير ويعصِمُ من كلّ شرّ، والذي منعهم من تدبّره أنّ على قلوبِهِم أقفالُها. ﴿ أَم جاءهم ما لم يأتِ آباءَهُمُ الأوّلينَ ﴾؛ أي: أو منعهم من الإيمان أنّه جاءهم رسولٌ وكتابٌ ما جاء آباءَهم الأوّلين، فرضوا بسلوك طريقِ آبائِهم الضالين، وعارضوا كلّ ما خالف ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: ﴿ وكذلك ما أرسَلنا من قبلِكَ في قريةٍ من نذيرٍ إلّا قال مُتْرَفُوها إنّا وَجَدْنا آباءَنا على أمّةٍ وإنّا على آثارِهِم مُقتدونَ ﴾. فأجابهم بقوله: ﴿ قال أولَوْ جئتُكم بأهدى ممّا وَجَدْتم عليه آباءَكم فهل تَتّبِعونِ ﴾: إنْ كان قصدُكم الحقّ. فأجابوا بحقيقةِ أمرِهم: ﴿ قالوا إنا بما أرسِلْتم به كافرونَ ﴾.

﴿٦٩﴾ وقوله: ﴿أَمْ لَم يَعرِفُوا رَسُولَهُم فَهُم لَه مَنكُرُونَ ﴾؛ أي: أَوَ مَنعهُم مِن اتّباع الْحقِّ أَنَّ رَسُولَهُم مَحمداً عَلَيْهِ غير معروفِ عندهم فهم منكرونَ له يقولونَ: لا نعرِفُه ولا نعرِفُ صدقَه، دعونا [حتى] نَنْظُر حالَه ونسألَ عنه مَنْ له به خبرةٌ؟ أي: لم يكنِ الأمرُ كذلك؛ فإنَّهُم يعرفون الرسولَ عَلَيْهِ معرفة تامّةً، صغيرهم وكبيرهم، يعرفون منه كلَّ خُلُق جميل، ويعرِفون صدقَه وأمانتَه، حتى كانوا يسمُّونه \_ قبل البعثة \_: الأمين (١)؛ فَلِمَ لا يصدِّقونَه حين جاءهم بالحقِّ العظيم والصدق المبين؟!

﴿٧٠﴾ ﴿أُم يقولُونَ بِه جِنَّةٌ﴾؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنونُ غيرُ مسموع منه، ولا عبرة بكلامه؛ لأنّه يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال اللّه في الردِّ عليهم في هذه المقالة: ﴿بل جاءهم بالحقِّ﴾؛ أي: بالأمر الثابت الذي هو صدقٌ وعدلٌ لا اختلافَ فيه ولا تناقُضَ؛ فكيفَ يكونُ مَنْ جاء به، به جِنَّةٌ؟! وهلَّ يكون إلّا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً؛ فإنَّ في هذا الانتقال مما تقدَّم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنّه ﴿جاءَهُم بالحقِّ وأكثرُهم للحقِّ كارهون﴾، وأعظمُ الحقِّ الذي جاءهم به: إخلاصُ العبادة للّه وحده، وترك ما يُعْبَد من دون اللّه، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجُّبهم منه؛ فكونُ الرسول أتى بالحقِّ، وكونُهم كارهين للحقِّ بالأصل، هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحقِّ؛ لا شكًا ولا تكذيباً للرسول؛ كما قال تعالى: ﴿فإنَّهم لا يكذّبونَك ولْكنَّ الظالمينَ الله يَجْحَدون﴾.

﴿٧١﴾ فإنْ قيلَ: لِمَ لم يكنِ الحقُّ موافقاً لأهوائهم؛ لأجْل أن يؤمنوا أو يُسْرِعوا الانقيادَ؟ أجاب تعالى بقوله: ﴿ولوِ اتَّبَعَ الحقُّ أهواءهم لَفَسَدَتِ السمواتُ والأرضُ﴾: ووجهُ ذٰلك أنَّ أهواءهم متعلِّقة بالظُّلم والكفر والفسادِ من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتَّبع الحقُّ أهواءهم؛ لفسدتِ السماواتُ والأرضُ؛ لفساد التصرُّف والتدبير المبنيِّ على الظُّلم وعدم العدل؛ فالسماواتُ والأرض ما استقامتا إلَّا بالحقِّ والعدل. ﴿بل أَتَيْناهم

<sup>(</sup>۱) كما في قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٢٥)، والحاكم (٥٨/١)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٩٢): «رواه أحمد، وفيه هلال بن جندب، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة» (ص٨٠) فقد حسنها الشيخ الألباني.

747

بذِكْرِهِم﴾؛ أي: بهذا القرآن المذكِّر لهم بكل خير، الذي به فخرُهُم وشرفُهم حين يقومون به ويكونون به سادةً الناس. ﴿فهم عن ذِكْرِهِم مُعْرِضون﴾: شقاوةً منهم وعدمَ توفيق؛ ﴿نَسُوا الله فَنَسِيَهم﴾، ﴿نَسُوا الله فأنساهم أنفُسَهم﴾؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظمُ نعمةٍ ساقها الله إليهم، فلم يقابلوها إلا بالردِّ والإعراض؛ فهل بعد لهذا الحرمان حرمانُ؟! وهل يكون وراءَه إلَّا نهايةُ الخسران؟!

﴿أَمْرَ نَسْنَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ (١).

﴿٧٧﴾ أي: أَوَ مَنَعَهم من اتباعك يا محمد أنَّك تسألُهم على الإجابة أجراً؛ ﴿فهم من مَغْرَم مُثْقَلُون﴾: يتكلَّفون من اتباعك بسبب ما تأخُذُ منهم من الأجرِ والخراج، ليس الأمر كذلك. ﴿فخراجُ ربِّك خيرٌ وهو خير الرازقينَ ﴾: ولهذا كما قال الأنبياءُ لأممهم: ﴿يا قوم لا أسألُكُم عليه أجراً إنْ أجرِيَ إلَّا على الله ﴾؛ أي: ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يُصيبهم منهم من الأموال، وإنَّما يدعونَهم نُصحاً لهم وتحصيلاً لمصالحهم، بل كان الرسلُ أنصحَ للخلق من أنفسهم، فجزاهُم اللهُ عن أممهم خيرَ الجزاءِ، ورزَقَنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال.

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُومُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴿ آَنَّ ﴾ (٢).

﴿٧٣ ـ ٧٤﴾ ذكر الله تعالى في لهذه الآيات الكريمات كلَّ سبب موجبٍ للإيمان، وذَكَرَ الموانع، وبيَّن فسادها واحداً بعد واحدٍ، فذكر من الموانع: أنَّ قلوبَهم في غَمْرةٍ، وأنهم لم يَدَّبَروا القول، وأنَّهم اقتدَوْا بآبائهم، وأنَّهم قالوا: برسولهم جِنَّةٌ؛ كما تقدم الكلام عليها.

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبُّرُ القرآن، وتلقّي نعمة اللّه بالقبول، ومعرفة حال الرسول محمد على وكمال صدقِهِ وأمانتِهِ، وأنّه لا يسألُهم عليه أجراً، وإنّما سعيه لنفعهم ومصلحتهم، وأنّ الذي يَدْعوهم إليه صراطٌ مستقيمٌ، سهلٌ على العاملين لاستقامتِهِ، موصلٌ إلى المقصودِ من قرب، حنيفيّةٌ سمحةٌ؛ حنيفيّةٌ في التوحيد، سمحةٌ في العمل؛ فدعوتُك إيّاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحقّ أن يَتّبِعَك؛ لأنّه مما تشهدُ العقول والفطر بحسنِهِ وموافقتِهِ للمصالح؛ فأين يذهبونَ إنْ لم يتابِعوك؟ فإنّهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِك؛ لأنّهم هم عن الصراط التي وجهالاتٌ، وهكذا كلُّ من خالفَ الحقّ؛ لا الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلّا ضلالاتٌ وجهالاتٌ، وهكذا كلُّ من خالفَ الحقّ؛ لا بدّ أن يكونَ منحرفاً في جميع أمورِهِ؛ قال تعالى: ﴿ فإن لم يَسْتَجيبوا لك فاعْلَمْ أنّما يَتّبِعون أهواءهم ومَنْ أضَلُّ مِمّنِ اتّبِع هواه بغير هدىً من الله ﴾.

﴿ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَا وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِنَهِ مُ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِنَهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ فَكَ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ فَكَ اللَّهُ \* (٣) .

﴿٧٥﴾ لهذا بيانٌ لشدَّة تمرُّدهم وعنادهم، وأنَّهم إذا أصابهم النَّرُّ؛ دَعَوُا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه؛ أنَّ الله إذا كشف الضُّرَّ عنهم؛ ﴿لَجُوا﴾؛ أي: استمرُّوا ﴿في طُغيانهم يَعْمَهون﴾؛ أي: يجولون في كفرهم حائرينَ متردِّدين؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفُلك، وأنَّهم يدعون مخلصين له الدينَ، وينسَوْن ما يشركُون به، فلما أنجاهم؛ إذا هم يَبْغونَ في الأرض بالشِّرْك وغيره.

﴿٧٦﴾ ﴿ولقد أخَذْناهم بالعذابِ ﴾: قال المفسِّرونَ: المرادُ بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٢﴾ ﴿خرجاً ﴾؛ أجراً. ﴿٧٢﴾ ﴿فخراج ربك ﴾؛ فثوابه، وعطاؤه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٤﴾ ﴿لناكبون﴾؛ لمائلون.

<sup>(</sup>٣) غریب القرآن: ﴿٧٥﴾ ﴿للجُوا﴾؛ لتمادوا. ﴿٧٥﴾ ﴿يعمهون﴾؛ يتحیّرون ویتخبّطون. ﴿٧٦﴾ ﴿استكانوا﴾؛ خضعوا. ﴿٧٧﴾ ﴿مبلسون﴾؛ آیسون من كل خیر متحیّرون.

وأنَّ اللّه ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذُّلِّ والاستسلام، فلم ينجَعْ فيهم، ولا نَجَحَ منهم أحدٌ. ﴿فما استَكانوا لربِّهم﴾؛ أي: خضعوا وذلُّوا، ﴿وما يتضرَّعون﴾: إليه ويفتقرون، بل مرَّ عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يُصِبْهم، لم يزالوا في غيِّهم وكفرهم.

﴿٧٧﴾ ولْكن وراءهم العذاب الذي لا يردُّ، وهو قوله: ﴿حتى إذا فَتَحْنا عليهم بابًا ذا عذابِ شديدٍ ﴾: كالقتل يومَ بدرٍ وغيره؛ ﴿إذا هم فيه مُبْلِسونَ ﴾: آيسون من كلِّ خيرٍ، قد حَضَرَهم الشرُّ وأسبابُه؛ فليحْذَروا قبل نزول عذاب الله الشديد، الذي لا يردُّ؛ بخلاف مجرَّد العذاب؛ فإنَّه ربما أقلع عنهم؛ كالعقوبات الدنيويَّة التي يؤدِّب الله بها عبادَه؛ قال تعالى فيها: ﴿ظَهَرَ الفسادُ في البرِّ والبحر بما كَسَبَتْ أيدي الناسِ لِيذُيقَهم بعض الذي عَمِلوا لعلَّهم يرجِعونَ ﴾.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِلْيَاءِ تَحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُمِيِّهِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ (١).

﴿٧٨﴾ يخبرُ تعالى بِمِنَنِه على عباده الدّاعي لهم إلى شكرِهِ والقيام بحقّه، فقال: ﴿وهو الذي أنشأ لكم السمعَ ﴾: لِتُدْرِكوا به المسموعاتِ فَتنْتَفِعوا في دينِكم ودُنْياكم، ﴿والأبصارَ ﴾: لِتُدْرِكوا بها المُبْصَراتِ فتنتفِعوا بها في مصالِحِكم، ﴿والأفتدة ﴾؛ أي: العقول التي تدرِكون بها الأشياءَ وتتميَّزون بها عن البهائم؛ فلو عدِمْتُم السمعَ والأبصارَ والعقولَ بأن كنتم صمًّا عمياً بكماً؛ ماذا تكونُ حالكم؟ وماذا تفقِدون من ضروريَّاتِكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي منَّ عليكُم بهذه النِّعم؛ فتقومون بتوحيدِهِ وطاعتِهِ؟ ولْكنَّكم قليلًا شكركم (٢) مع توالى النعم عليكم.

﴿٧٩﴾ ﴿وهو﴾: تعالى ﴿الذي ذَرَأَكم في الأرض﴾؛ أي: بثَّكم في أقطارها وجهاتها، وسلَّطكم على استخراج مصالحها ومنافعها، وجعلها كافيةً لمعايِشِكُم ومساكِنِكم. ﴿وإليه تُحْشَرون﴾: بعد موتِكُم فيجازيكم بما عَمِلْتُم في الأرض من خيرٍ وشرِّ، وتُحدِّث الأرضُ التي كنتُم فيها بأخبارها.

﴿٨٠﴾ ﴿وهو﴾: تعالى وحدَه ﴿الذي يُحيى ويُميتُ﴾؛ أي: المتصرِّف في الحياة والموت هو الله وحده. ﴿وله اختلافُ الليل والنهار﴾؛ أي: تعاقبُهما وتناوبُهما؛ فلو شاء أنْ يجعلَ النهار سرمداً، مَن إله غيرُ الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تُبْصِرونَ؟ غيرُ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إله غيرُ الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تُبْصِرونَ؟ ومن رحمتِه جَعَلَ لكُم الليلَ والنهار لِتَسْكُنوا فيه ولِتَبْتَغوا من فضلِهِ ولعلَّكم تشكُرون. ولهذا قال هنا: ﴿أفلا تعقلون﴾؛ فتعرِفون أنَّ الذي وَهَبَ لكم من النِّعم السمعَ والأبصارَ والأفئدة، والذي نَشَرَكم في الأرض وحدَه، والذي يُحيي ويُميت وحدَه، والذي يتصرَّف بالليل والنهار وحدَه؛ إنَّ ذلك موجبٌ لكم أن تُخلِصوا له العبادة وحدَه لا شريك له، وتترُكوا عبادةَ مَنْ لا ينفَعُ ولا يضرُّ ولا يتصرَّف بشيء، بل هو عاجزٌ من كلِّ وجه؛ فلو كان لكم عقلٌ؛ لم تَفْعَلوا ذلك.

﴿ بَلَ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَـالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ فَالْوَاْ أَءِذَا مِتْـنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا خَتُنَ وَءَاكِآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَدًا إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَهِ ﴾ .

﴿٨١ - ٨٣﴾ أي: بل سَلَكَ لهؤلاء المكذّبون مَسْلَكَ الأوّلين من المكذّبين بالبعث، واستَبْعَدوه غاية الاستبعاد، وقالوا: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تراباً وعظاماً أَإِنَا لَمَبْعوثونَ﴾؛ أي: لهذا لا يُتَصَوَّرُ ولا يدخلُ العقل بزعمهم. ﴿لقد وُعِدْنَا نحنُ وآباؤنا لهذا من قبلُ﴾؛ أي: ما زلنا نوعد بأنَّ البعث كائنٌ نحن وآباؤنا، ولم نره،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٩﴾ ﴿ذرأكم﴾؛ خلقكم، وبثَّكم.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ب)، وفي (أ): «شكرهم».

ولم يأت بعدُ. ﴿إِنْ هٰذَا إِلاَ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ﴾؛ أي: قَصَصُهم وأسمارُهم التي يُتَحَدَّثُ بها وتُلهي، وإلَّا؛ فليس لها حقيقةٌ، وكَذَبوا قبَّحهم الله؛ فإنَّ الله أراهم من آياتِهِ أكبرَ من البعث، ومثله: ﴿لَخَلْقُ السمُواتِ والأَرضِ أكبرُ من خلق الناس﴾، ﴿وضرب لنا مثلاً ونَسِيَ خَلْقَه قال مَن يُحيي العظام وهي رميمٌ...﴾ الآيات، ﴿وترى الأرضَ هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزَّتْ ورَبَتْ...﴾ الآيات.

﴿ قُل لِيَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ يَهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَلَ مَن رَّبُ السَّمَنَوَتِ ٱلسَّمَنَوَتِ السَّمَنَوَتِ السَّمَنَوَتِ السَّمَنَوَتِ السَّمَنَوَتِ السَّمَنَوَ اللَّهُ اللَّ

﴿٨٤ - ٨٥﴾ أي: قُلْ لهؤلاء المكذّبين بالبعث، العادلين باللّه غيرَهُ؛ محتجًا عليهم بما أثبتوه وأقرُّوا به من توحيد الرُّبوبيَّة وانفرادِ اللّه بها على ما أنكروه من توحيد الإلهيَّة والعبادة، وبما أثبتوه من خَلْق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادةِ الموتى الذي هو أسهل من ذلك: ﴿لِمَنِ الأرضُ ومَن فيها ﴾؛ أي: مَنْ هو الخالقُ للأرض ومَنْ عليها من حيوان ونباتٍ وجمادٍ وبحارٍ وأنهارٍ وجبال، المالك لذلك، المدبِّر له؛ فإنَّك إذا سألتَهم عن ذلك؛ لا بدَّ أن يقولوا: اللّهُ وحدَه. فقل لهم إذا أقرُّوا بذلك: ﴿أَفلا تَذَكَّرُونَ ﴾؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكَّركم الله به مما هو معلومٌ عندكم مستقرُّ في فِطَرِكُم قد يُغيبه الإعراضُ في بعض الأوقات، والحقيقة أنَّكم إن رجعتم إلى ذاكرَتِكُم بمجرَّد التأمُّل؛ علمتُم أنَّ مالك ذلك هو المعبود وحده، وأن إلهيَّة من هو مملوكُ أبطلُ الباطل.

﴿٨٦ - ٨٧﴾ ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، فقال: ﴿قُلْ مَن رَبُّ السمواتِ السبع﴾: وما فيها من النيِّرات والكواكب السيَّارات والثوابت، ﴿وربُّ العرش العظيم﴾: الذي هو أعلى المخلوقات وأوسُعها وأعظمُها؛ فمن الذي خَلَقَ ذلك ودبَّره وصرَّفه بأنواع التدبير؟ ﴿سيقولون لله﴾؛ أي: سيقرُّون بأنَّ الله ربُّ ذلك كله، قل لهم حين يُقِرُّون بذلك: ﴿أفلا تتَقونَ﴾: عبادةَ المخلوقاتِ العاجزةِ وتتَّقون الربَّ العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من قوله: ﴿أفلا تذكرون﴾، ﴿أفلا تتَّقونَ﴾؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى.

﴿٨٨ - ٨٨﴾ ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعمُّ من ذلك كلِّه، فقال: ﴿قل من بيدِهِ ملكوتُ كلِّ شيءٍ ﴾؛ أي: ملك كل شيء من العالم العلويِّ والعالم السفليِّ، ما نبصِرُه وما لا نبصِرُه، والملكوتُ صيغةُ مبالغةٍ ؛ بمعنى الملك. ﴿وهو يُجيرُ ﴾: عباده من الشرِّ ويدفعُ عنهم المكارِهَ ويحفَظُهم مما يضرُّهم، ﴿ولا يُجارُ عليه ﴾؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن يجيرَ على الله ولا يدفعَ الشرَّ الذي قدَّره الله، بل ولا يشفعُ أحدٌ عنده إلَّا بإذنه. ﴿سيقولون لله ﴾؛ أي: سيقرُون أنَّ الله المالك لكل شيءٍ، المجيرُ الذي لا يُجار عليه، ﴿قل لهم حين يقرُّون بذلك ملزِماً لهم: ﴿فَاتَى تُسْحَرونَ ﴾؛ أي: فأين تذهبُ عقولُكم حيث عبدتم مَنْ علمتم أنَّهم لا ملك لهم ولا قِسْطَ من الملك، وأنَّهم عاجزون من جميع الوجوه، وتركتُم الإخلاص للمالِكِ العظيم القادرِ المدبِّر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دلَّتكم على هذا لا تكون إلَّا مسحورةً، وهي بلا شكِّ قد سَحَرَها الشيطانُ بما زيَّنَ لهم، وحسَّنَ لهم وقلَبَ الحقائق لهم فَسَحَرَ عقولَهم، كما سَحَرَت السحرةُ أعينَ الناس.

﴿ بَلْ أَنْيَنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ فَيْ مَا ٱتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَيْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلِيَّا لَهُ إِنَا لَهُ عَلَى بَعْضُ مُ مِنْ اللَّهِ عِمَّا يُصِفُونَ ﴿ لَهُ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَا مُ اللَّهُ عَلَى بَعْضُ مُ عَلَى بَعْضٍ مُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۸٨﴾ ﴿یجیر﴾؛ یحمي ویغیث من یشاء. ﴿۸٨﴾ ﴿ولا یُجار علیه﴾؛ لا یُغاث أحد ویُحمی منه. ﴿٨٩﴾ ﴿فأنَّی تُسحرون﴾؛ فکیف تذهب عقولکم وتُخدعون عن توحیده؟!

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩١﴾ ﴿ولعلا﴾؛ لغالب وطالب العلو. ﴿٩١﴾ ﴿عما يصفون ﴾؛ عن وصفهم إياه بالشريك والولد.

﴿٩٠ ـ ٩٢﴾ يقولُ تعالى: بل أتينا لهؤلاء المكذِّبين بالحقِّ؛ المتضمِّن للصدق في الأخبار، العدل في الأمر والنهي؛ فما بالُهم لا يعترِفون به، وهو أحقُّ أن يُتَّبَع، وليس عندَهم ما يعوِّضُهم عنه إلَّا الكذبُ والظلمُ؟! وللهذا قال: ﴿وإنَّهم لَكاذبون. مَا اتَّخَذَ اللَّه مِن ولدٍ ومَا كَانَ مَعَه مِن إلْهِ﴾: كذبٌ يُعْرَفُ بخبرِ اللَّه وخبر رسلِهِ، ويُعْرَفُ بالعقل الصحيح، ولهذا نَبَّهَ تعالى على الدليل العقليِّ على امتناع إلْهين فقال: ﴿إَذَا ﴾؛ أي: َ لو كان معه آلهةٌ كما يقولون؛ ﴿لَذَهَبَ كُلَّ إِلَّهٍ بِمَا خَلَقَ﴾؛ أي: لانفُرد كلُّ واحدٌ من الإلهين بمخلوقاتِهِ وأستقلُّ بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته، ﴿ولَعَلا بعضُهم على بعضٍ ﴾؛ فالغالب يكون(١) هو الإِلْه؛ فَمع التمانُع (٢) لَا يمكِنُ وجودُ العالَم ولا يُتَصَوَّرُ أَن يَنْتَظِمَ لهٰذا الانتظامَ المدَّهشَ للعقول، واعتبر ذٰلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ وترتيبِ واحدٍ، كلُّها مسخرةٌ بالقدرةِ، مدبَّرةٌ بالحكمة لمصالح الخَلْق كلِّهم، ليست مُقصورةً على مصلحةِ أحدٍ دون أُحدٍ، ولن ترى فيها خللاً ولا تناقضاً ولا معارضةً في أدنى تصرُّف؛ فهل يُتَصَوَّرُ أن يكون ذٰلك تقدير إلْهيْن ربَّيْن. ﴿سبحان اللَّهِ عمَّا يصفِون﴾: قد نطقتْ بلسَّانِ حالِها، وأفهمتْ ببديع أشكالها: أنَّ المدبِّر لها إلْهُ واحدُّ؛ كامل الأسماء والصفات، قد افتقرتْ إليه جميعُ المخلوقات في ربوبيَّتِهِ لها وفي إلْهيَّتِهِ لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إلَّا بربوبيَّتِهِ؛ كذٰلك لا صلاح لها ولا قِوامَ إلَّا بعبادتُه وإفراده بالطاعَّة. ولهٰذا نبَّه على عظمةِ صفاتِهِ بأنموذج من ذلك، وهو علمُهُ المحيط، فقال: ﴿عالم الغيب﴾؛ أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات ﴿والشهادةِ﴾: وهو ما نشاهِدُ من ذٰلك. ﴿فتعالى ﴾؛ أي: ارتفع وعظم ﴿عِما يُشْرِكُونَ﴾: به، ولا علم عندَهم إلَّا ما علَّمه الله.

﴿٩٣ ـ ٩٥﴾ لمَّا أقام تعالى على المكذّبين أدلّته العظيمة، فلم يلتَفِتوا لها، ولم يُذْعِنوا لها؛ حقّ عليهم العذاب، ووُعِدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول: ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي ما يوحَدونَ﴾؛ أي: أيَّ وقتِ أريتني عذابَهم وأحضرتَني ذٰلك، ﴿رَبِّ فلا تَجْعَلْني في القوم الظالمين﴾؛ أي: اعصِمْني وارْحَمْني مما ابتلَيْتَهم به من الذّنوب الموجبة للنقم، واحْمِني أيضاً من العذاب الذي ينزلُ بهم؛ لأنَّ العقوبة العامَّة تَعُمُّ عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: ﴿وإنَّا على أن نُرِيكَ ما نَعِدُهُم لَقادِرونَ ﴾: ولْكنْ إنْ أخَرْناه؛ فلحكمةٍ، وإلَّا؛ فقُدْرَتنا صالحةً لإيقاعِهِ [فيهم].

﴿ آَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّعَةَ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ اللَّهَ عَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللللْلِهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّ

﴿٩٦﴾ هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسولَه بها، فقال: ﴿ ادفَعْ بالتي هي أحسنُ السيئةَ ﴾؛ أي: إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابِلْهم بالإساءة؛ مع أنَّه يجوزُ معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادْفَعْ إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم؛ فإنَّ ذلك فضلٌ منك على المسيء، ومن مصالح ذلك أنَّه تخفُّ الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنَّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقِّ، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعِهِ بالتوبة عمَّا فَعَلَ، ويتَّصِفُ العافي بصفة الإحسان، ويقهرُ بذلك عدوَّه الشيطان، ويستوجبُ الثواب من الربِّ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن مَا وَأَصِلَ فَأَجرُهُ على الله ﴾، وقال تعالى: ﴿ ادفَعْ بالتي هي أحسنُ السيئةَ

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي (أ): «أن يكون». والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). في (أ): «فمن التمانع». والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٩٧﴾ ﴿همزات الشياطين﴾؛ وساوسهم ونزغاتهم.

فإذا الذي بينَكَ وبينَهُ عداوةٌ كأنَّه وليٌّ حميمٌ. وما يُلَقَّاها ﴾؛ أي: ما يوفَّق لهذا الخُلُق الجميل ﴿إلَّا الذين صَبَروا وما يُلَقَّاها إلَّا ذو حظِّ عظيم ﴾.

وقوله: ﴿نحن أعلم بما يَصِفون﴾؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمِّنة للكفر والتكذيب بالحق، قد أحاط علمُنا بذٰلك، وقد حَلِمْنا عنهم وأمهَلْناهم وصبَرْنا عليهم، والحقُّ لنا، وتكذيبُهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبِرَ على ما يقولون، وتقابِلَهم بالإحسان. لهذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر.

﴿٩٧ - ٩٧﴾ وأما المسيء من الشياطين؛ فإنّه لا يُفيد فيه الإحسانُ، ولا يدعو حِزْبَهُ إلّا لِيكونوا من أصحاب السعير؛ فالوظيفةُ في مقابلته أن يسترشِدَ بما أرشد الله إليه رسوله، فقال: ﴿وقُل ربِّ أعودُ بك ربّ بك﴾؛ [أي: أعتصم بحولك وقوَّتك متبرئًا من حولي وقوَّتي]، ﴿من هَمَزات الشياطين. وأعودُ بك ربّ أن يحضُرونِ ﴾؛ أي: أعودُ بك من الشرِّ الذي يصيبُني بسبب مباشرتِهم وهَمْزِهِم ومسِّهم، ومن الشرِّ الذي بسبب حضورِهم ووسوستِهِم، ولهذه استعادةٌ من مادَّة الشرِّ كلّه وأصله، ويدخُلُ فيه الاستعادةُ من الذي بسبب حضورِهم ووسوستِهِم، ولهذه استعادةٌ من هادًة الشرِّ كلّه وأصله، وأجاب دعاءَه؛ سَلِمَ من جميع نَزَغات الشيطان ومن مسِّه ووسوستِهِ؛ فإذا أعاذ اللهُ عبدَه من لهذا الشرِّ، وأجاب دعاءَه؛ سَلِمَ من كلِّ شرِّ، ووقِقَ لكلِّ خير.

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَهِ ٱعْلَىٰ آعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَايِهِم بَرَنَ ُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿٩٩ - ١٠٠﴾ يخبرُ تعالى عن حال مَنْ حَضَرَهُ الموت من المفرِّطين الظَّالمين: أنَّه يندمُ في تلك الحال إذا رأى مآله، وشاهَدَ قُبْحَ أعماله، فيطلبُ الرجعة إلى الدنيا، لا للتمتُّع بلذَّاتها واقتطاف شَهواتها، وإنَّما ذلك يقول: ﴿لعلِّي أعملُ صالحاً فيما تركتُ﴾: من العمل وفرَّطْتُ في جَنْب الله. ﴿كلّا﴾؛ أي: لا رجعة له ولا إمهالَ، قد قضى الله أنَّهم إليها لا يُرْجَعون، ﴿إنَّها﴾؛ أي: مقالتُه التي تمنَّى فيها الرجوعَ إلى الدُّنيا ﴿كلمةُ هو قائلُها﴾؛ أي: مجرد قول باللسانِ، لا يفيدُ صاحبَه إلاّ الحسرة والندم، وهو أيضاً غير صادقٍ في ذلك؛ فإنَّه لَوْ رُدَّ لعادَ لما نُهِيَ عنه. ﴿ومن ورائِهِم برزخُ إلى يوم يُبْعَثونَ﴾؛ أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخٌ، وهو الحاجز بين الشيئين؛ فهو هنا الحاجزُ بين الدُّنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ يتنعَّم المطيعونَ، ويعذّبُ العاصونَ من موتِهِم إلى يوم يبعثونَ؛ أي: فَلْيُعُدُّوا له عُدَّتَهُ، ولياً خذوا له أُهْبَتَهُ.

﴿ وَإِذَا نَفِحَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ يَبْنَهُمْ يَوَمِيدِ وَلَا يَسَاءَلُونَ إِنَّى فَمَن ثَقَلَتْ مَوَنِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَن خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَم خَلِدُونَ إِنِي تَلفَحُ وُجُوهِهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كَلِيحُونَ اللَّهِ اللَّهُ تَكُن ءَايَتِي ثُنلَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ اللَّهِ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنّا فَوَمَا ضَالِينَ وَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ اللَّهِ قَالُ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلا تُكلِّمُونِ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ مَنْ وَرَحْمَنا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ اللَّهِ فَالْمَانُومُ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ اللَّهِ فَاللَّهُ مُن اللَّهُمُ مُن وَمِ فَسْتُولُ الْمُعْرَالُ اللَّهُمُ مُمُ الْفَايِرُونَ اللَّهُ قَلُ كُمْ لِمِثْتُمْ فِي الْمُونِ عَدَدَ سِنِينَ وَلَيْ قَالُواْ لِبَنَا يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْنَلِ الْعَارِينَ اللَّهُ قَلُلُ إِن لِيَشْتُمْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَنِينًا فَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْنَلِ الْعَارِينَ اللَّ قَلْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْلَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَى إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَوْ أَلِيلًا لَهُ أَلُوهُ مُ الْعَالِيلُ إِلَى الْمَنْ الْعَلَيْمُ الْمُعْمِ الْفَالِ الْمُعْلَى الْعَالِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْعَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠٠﴾ ﴿برزخ﴾؛ حاجز دون الرجعة.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۰۲﴾ ﴿ثقلت موازينه﴾؛ كَثُرت حسناته. ﴿۱۰٤﴾ ﴿تلفح﴾؛ تحرق. ﴿۱۰٤﴾ ﴿كالحون﴾؛ عابسون قلصت شفاههم، وبرزت أسنانهم. ﴿۱۰۸﴾ ﴿الحسؤوا﴾؛ امكثوا أذلًاء. ﴿۱۱۰﴾ ﴿فاتخذتموهم سخريًّا﴾؛ اشتغلتم بالاستهزاء بهم. ﴿۱۱۴﴾ ﴿العادِّين﴾؛ الحُسَّاب الذين يعدُّون الأيام.

﴿١٠١﴾ يخبر تعالى عن هول يوم القيامةِ، وما في ذلك [اليوم] من المزعجاتِ والمقلقاتِ، وأنّه إذا نُفِخَ في الصور نفخةُ البعث، فحُشِرَ الناس أجمعون، لميقاتِ يوم معلوم؛ أنّه يُصيبهم من الهول ما يُنسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنّه لا يسألُ أحدٌ أحداً عن حالِهِ؛ لاشتغالِهِ بنفسه؛ فلا يدري هل يَنْجو نجاةً لا شقاوةَ بعدَها أو يشقى شقاوةً لا سعادةَ بعدها؛ قال تعالى: ﴿فإذا جاءتِ الصَّاخّة. يوم يَفِرُ المرءُ من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبتِهِ وبنيه. لكلّ امرئِ منهم يومئذِ شأنٌ يُغنيه﴾.

﴿١٠٢﴾ وفي القيامة مواضعُ يشتدُّ كربُها ويعظُمُ وقْعُها؛ كالميزان الذي يُمَيَّزُ به أعمالُ العبدِ، ويُنْظَرُ فيه بالعدل ما له وما عليه، وتَبين فيه مثاقيلُ الذَّرِّ من الخيرِ والشر. ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ موازينُهُ ﴾: بأن رَجَحَتْ حسناتُه على سيئاته؛ ﴿فَأُولئُك هم المفلحونَ ﴾: لنجاتِهِم من النار، واستحقاقِهم الجنَّة، وفوزِهم بالثناء الجميل.

﴿١٠٣﴾ ﴿وَمَنْ خَفَّتْ موازينُهُ ﴾: بأن رَجَحَتْ سيئاتُه على حسناتِهِ وأحاطتْ بها خطيئاتُهُ ؛ ﴿فأولئك الذين خَسِروا أَنْفُسَهُم ﴾: كلُّ خسارةٍ غير لهذه الخسارةِ ؛ فإنَّها بالنسبة إليها سهلةٌ ، ولكن لهذه خسارةٌ صعبةٌ ؛ لا يُجْبَرُ مُصابها ، ولا يُسْتَدْرَكُ فائِتُها ؛ خسارةٌ أبديَّة وشقاوةٌ سرمديَّة ، قد خسر نفسَه الشريفة التي يتمكَّن بها من السعادة الأبديَّة ، ففوَّتها لهذا النعيم المقيم في جوار الربِّ الكريم . ﴿في جهنَّمَ خالدونَ ﴾: لا يخرُجون منها أبدَ الآبدينَ ، ولهذا الوعيد إنَّما هو \_ كما ذكرنا \_ لمن أحاطَتْ خطيئاتُهُ بحسناتِهِ ، ولا يكون ذلك إلَّا كافراً ؛ فعلى لهذا لا يُحاسَبُ محاسبة من توزَنُ حسناتُه وسيئاتُه ؛ فإنَّهم لا حسنات لهم ، ولكن تعدُّ أعمالُهم وتُحصى ، فيوقَفون عليها ، ويقرَّرون بها ، ويُخزَوْن بها .

وأمَّا مَنْ مَعَهُ أصلُ الإيمان، ولكنْ عَظُمَتْ سيئاتُه، فرجَحَتْ على حسناتِهِ؛ فإنَّه وإن دَخَلَ النار؛ لا يَخْلُدُ فيها كما دلَّت على ذٰلك نصوص الكتاب والسنة.

﴿١٠٤﴾ ثم ذَكَرَ تعالى سوءَ مصير الكافرين، فقال: ﴿تَلْفَحُ وجوهَهُم النارُ﴾؛ أي: تغشاهم من جميع جوانِبِهم، حتى تصيبَ أعضاءهم الشريفة، ويتقطّع لهبُها عن وجوههم، ﴿وهم فيها كالِحونَ﴾: قد عَبَسَتْ وجوهُهم وقَلَصَتْ شفاهُهم، من شدَّة ما هم فيه، وعظيم ما يَلْقَوْنَه.

﴿١٠٥﴾ فَيُقالُ لهم توبيخاً ولوماً: ﴿أَلُم تَكُنْ آياتي تُتْلَى عليكم﴾: تُدْعَون بها لِتؤمنوا وتُعْرَضُ عليكم لِتَنْظُروا؛ ﴿فكنتم بها تكذّبونَ﴾: ظلماً منكم وعناداً، وهي آياتٌ بيناتٌ، دالَّاتٌ على الحقِّ والباطل، مبيّناتٌ للمحقِّ والمبطل؟!

﴿١٠٦﴾ فحينئذِ أقرُّوا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: ﴿قالوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا﴾؛ أي: غلبت علينا الشَّقاوة الناشئةُ عن الظَّلم والإعراض عن الحقِّ والإقبال على ما يضرُّ وتركِ ما ينفعُ، ﴿وكنَّا قوماً ضالِّين﴾: في عملهم، وإن كانوا يَدْرون أنَّهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدُّنيا فعلَ التائِهِ الضالِّ السفيهِ؛ كما قالوا في الآية الأخرى: ﴿وقالوا لو كُنَّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كُنَّا في أصحابِ السَّعير﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿ربَّنا أَخْرِجْنا منها فإنْ عُدْنا فإنَّا ظالِمونَ﴾ : وهم كافزبون في وعدِهم لهذا؛ فإنَّهم كما قال تعالى: ﴿لُو رُدُّوا لَعادوا لما نُهوا عنه﴾، ولم يُبْقِ الله لهم حجَّة، بل قطع أعذارَهم، وعَمَّرَهم في الدُّنيا ما يتذكَّر فيه من تذكَّر، ويرتدِعُ فيه المجرمُ.

﴿١٠٨﴾ فقال الله جواباً لسؤالهم: ﴿اخسؤوا فيها ولا تُكَلِّمونِ﴾: ولهذا القول ـ نسألُه تعالى العافية ـ أعظمُ قول على الإطلاق يسمعهُ المجرِمون في التخييبِ والتوبيخ والذُّلِّ والخسارِ والتأييس من كلِّ خيرٍ والبُشرى بكل شرِّ، ولهذا الكلام والغضب من الربِّ الرحيم أشدُّ عليهم، وأبلغُ في نِكايتهم من عذاب الجحيم.

﴿١٠٩﴾ ثم ذكر الحال التي أوصلَتْهم إلى العذاب وقَطَعَتْ عنهم الرحمة، فقال: ﴿إِنَّه كان فريقٌ من عبادي يقولونَ ربَّنا آمنًا فاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنتَ خيرُ الراحمينَ ﴾: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعمالِهِ الصالحة، والدُّعاء لربِّهم بالمغفرة والرحمة، والتوسُّل إليه بربوبيَّته ومنَّته عليهم بالإيمان، والإخبار بسعةِ

رحمتِهِ وعموم إحسانِهِ، وفي ضمنِهِ ما يدلُّ على خضوعهم وخشوعهم وانكسارِهم لربِّهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاءِ ساداتُ الناس وفضلاؤهم.

﴿١١٠﴾ ﴿فَاتَّخَذْتُموهم﴾: أَيُّها الكفرةُ الأنذالُ ناقصو العقول والأحلام، ﴿سِخْرِيًّا﴾: تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتُم بذكر السَّفه، ﴿حتى أَنْسَوْكُم ذِكْري وكنتم منهم تَضْحَكونَ﴾: ولهذا الذي أوجبَ لهم نسيان الذِّكر اشتغالُهم بالاستهزاء بهم؛ كما أنَّ نسيانهم للذِّكر يحثُّهم على الاستهزاء؛ فكلُّ من الأمرين يمدُّ الآخر؛ فهل فوق لهذه الجرأة جرأة؟!

﴿١١١﴾ ﴿إِنِّي جزيتُهُمُ اليومَ بما صَبَروا﴾: على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إليَّ ﴿أنَّهم هُمُ الفائزونَ﴾: بالنعيم المقيم والنَّجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿فاليومَ الذين آمنوا من الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ...﴾ الآيات.

﴿١١٢ - ١١٤﴾ ﴿قال﴾ لهم على وجهِ اللَّوم وأنَّهم سفهاءُ الأحلام حيث اكْتَسَبوا في هذه المدّة اليسيرةِ كلَّ شرّ أوصَلَهم إلى غضبهِ وعقوبتِهِ، ولم يكتسبوا ما اكْتَسَبه المؤمنون من الخير الذي يوصِلُهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربّهم: ﴿كم لَبِثْتُم في الأرضِ عددَ سنينَ. قالوا لَبِثْنا يوماً أو بعض يوم ﴿: كلامُهم هذا مبنيٌ على استقصارِهم جدًّا لمدّة مُكْثِهم في الدُّنيا، وأفاد ذلك، لكنّه لا يفيدُ مقدارَه ولا يُعَيِّنُه؛ فلهذا قالوا: ﴿فاسألِ العادِينَ ﴾؛ أي: الضابطين لعددِه، وأمّا هم؛ ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفةِ عددِهِ. فقال لهم: ﴿إن لبثتم إلّا قليلاً﴾: سواء عيَّنتُم عددَه أم لا، ﴿لو أنكم كنتُم تعلمونَ ﴾.

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَلَا فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَحْرُشِ الْحَدِيرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمُحَرِّشِ الْحَدِيرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّ

﴿١١٥ ـ ١١٦﴾ أي: ﴿أَفْحَسِبْتُم﴾ أيُّها الخلقُ، ﴿أنَّما خَلَقْناكم عَبَثاً﴾؛ أي: سدىً وباطلاً تأكلون وتشربون وتمرّحون وتتمتّعون بَلنَّات الدُّنيا ونتركُكم لا نأمُرُكم ولا ننهاكم ولا نُثيبكم ونعاقبكم، ولهذا قال: ﴿وَأَنَّكُم إلينا لا تُرْجَعونَ﴾؟ لا يَخْطُر هٰذا ببالكم. ﴿فتعالى اللهُ﴾؛ أي: تعاظمَ وارتفعَ عن هٰذا الظنّ الباطل الذي يرجِع إلى القدح في حكمته، ﴿المَلكُ الحقُّ لا إله إلّا هو ربُّ العرش العظيم﴾: فكونُهُ ملكاً للخلق كلّهم حقًا في صدقِه ووعدِه [و] وعيدِه مألوهاً معبوداً لما له من الكمال ربَّ العرش العظيم فما دونه من باب أولى يمنَعُ أن يَخْلُقَكم عَبْئاً.

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّــُمُ لَا يُفْــلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ لَا يُقْــلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ لَا يُقَــلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ لَا يُقَــلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ لَا يَقْــلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿١١٧﴾ أي: ومن دعا مع الله آلهةً غيره بلا بيّنة من أمرِهِ ولا برهانِ على ذٰلك يدلُّ على ما ذهب إليه، ولهذا قيدٌ ملازمٌ؛ فكلُّ مَن دعا غير الله؛ فليس له برهانٌ على ذٰلك، بل دلَّت البراهينُ على بطلانِ ما ذهبَ إليه، فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ فهذا سيقدُمُ على ربّه فيجازيه بأعمالِهِ ولا ينيلُه من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافر، ﴿إنَّه لا يفلحُ الكافرونَ ﴾: فكفرُهم منعهم من الفلاح.

﴿١١٨﴾ ﴿وقل﴾: داعياً لربِّك مخلصاً له الدين: ﴿رَبِّ اغْفِرْ﴾: لنا حتى تُنْجِيَنا من المكروه، وارحَمْنا لتوصِلَنا برحمتك إلى كلِّ خير. ﴿وأنت خيرُ الراحمين﴾: فكلُّ راحم للعبدِ؛ فالله خيرٌ له منه، أرحمُ بعبدِهِ من الوالدة بولدِها، وأرحمُ به من نفسه.

تم تفسير سورة المؤمنين من فضله وإحسانه

## تفسير سورة النور

## وهي مدينة

### بِسْمِ اللهِ الرَّهْنِ الرَّحَيْنِ

﴿ سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِم بَيِنَتِ لَعَلَكُمْ لَذَكَّرُونَ ١٩٠٠.

﴿١﴾ أي: لهذه ﴿سورةٌ عظيمةُ القَدْرِ، ﴿أَنْزَلْناها ﴾: رحمةً منَّا بالعباد، وحفظناها من كلِّ شيطان، ﴿وفَرَضْناها ﴾؛ أي: قدَّرنا فيها ما قدَّرنا من الحدود والشهادات وغيرها، ﴿وأنزلنا فيها آياتٍ بيِّناتٍ ﴾؛ أي: أحكاماً جليلةً وأوامر وزواجر وحِكماً عظيمة؛ ﴿لعلَّكم تذكّرون ﴾: حين نبيِّنُ لكم، ونُعْلِمُكم ما لم تكونوا تعلمون.

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، فقال:

﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُمْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (٢).

﴿٢﴾ لهذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنَّهما يُجلد كلٌّ منهما مائة جلدةٍ، وأما الثيِّب؛ فقد دلَّت السنة الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرجم (٣).

ونهانا تعالى أن تأخُذَنا رأفةٌ بهما في دين الله تمنعُنا من إقامة الحدِّ عليهما، سواء رأفة طبيعيَّة، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأنَّ الإيمان موجبٌ لانتفاء لهذه الرأفة المانعة من إقامة أمرِ الله؛ فرحمتُه حقيقةً بإقامة الحدِّ عليه، فنحنُ وإن رَحِمْناه لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من لهذا الجانب.

وأَمَرَ تعالى أَن يَحْضُرَ عذابَ الزانيين ﴿طَائَفَةٌ ﴾؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصُلَ بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحدَّ فعلاً؛ فإنَّ مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يَقْوى به العلم، ويستقرُّ بها الفهم، ويكونُ أقربَ لإصابة الصواب؛ فلا يزادُ فيه ولا ينقص. والله أعلم.

﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿وفرضناها﴾؛ أوجبنا العمل بأحكامها.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿طائفة﴾؛ جماعة.

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح البخاري» (٦٨١٤)، ومسلم (١٦٩٢).

الله المرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغيّ بمكة يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغيّ بمكة يقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إليّ عرفت، فقالت: مرتد؟ فقلت: مرتد. فقالت: مرحباً وأهلاً هَلُمَّ فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناقُ حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم، قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي، وعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككتُ عنه أكبلَه فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ مرتين، فأمسك رسول الله على فلم يردّ عليّ شيئاً حتى نزلت: ﴿اللَّانِ لَا يَنكِحُ إلّا زَلِيهُ لَا يَنكِحُ إلّا زَلِيهُ لَا يَنكِمُ إلّا زَلِن أَو مُشْرِكُ فقال رسول الله على الله ويلا مرثد ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إلّا زَلِن أَو مُشْرِكُ فلا تنكحها».

٠٤٧ - ٤)

﴿٣﴾ لهذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنِّس عِرْض صاحبه وعِرْض مَنْ قارَنَه ومازَجَه ما لا يفعله بقيةُ الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يُقْدِمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى زانيةٌ تناسب حالُه حالَها، أو مشركةٌ بالله لا تؤمن ببعثٍ ولا جزاءٍ، ولا تلتزمُ أمر الله.

والزانيةُ كذٰلك لا ينكِحُها إلا زانٍ أو مشركٌ.

﴿وحُرِّم ذٰلك على المؤمنين﴾؛ أي: حرم عليهم أن يُنْكِحُوا زانياً أو يَنْكِحُوا زانيةً. ومعنى الآية أنَّ مَن اتَّصف بالزِّنا من رجل أو امرأة، ولم يَتُبْ من ذٰلك؛ أن المُقْدِمَ على نكاحِهِ مع تحريم الله لذٰلك لا يخلو إمَّا أنْ لا يكون ملتزماً لحكم الله ورسولِه، أنْ لا يكون ملتزماً لحكم الله ورسولِه، فأقدم على نكاحِه، مع علمه بزناه؛ فإنَّ هٰذا النكاح زنا، والناكح زانِ مسافح؛ فلو كان مؤمناً بالله حقًا؛ لم يُقْدِمْ على ذٰلك.

ولهذا دليلٌ صريحٌ على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب؛ فإنَّ مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشدُّ الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى: ﴿احشُروا الذين ظلموا وأزواجَهم﴾؛ أي: قرناءهم، فحرَّم اللهُ ذلك لما فيه من الشرِّ العظيم، وفيه من قِلَّةِ الغَيْرَةِ وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما بعضُه كافٍ في التحريم.

وفي لهذا دليلٌ أنَّ الزاني ليس مؤمناً كما قال النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ»(١)؛ فهو وإنْ لم يكن مشركاً،؛ فلا يُظلَقُ عليه اسم المدح الذي هو الإيمانُ المطلق.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا لَلْذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ﴿ ) (٢).

﴿٤﴾ لما عظّم تعالى أمر الزنا(٣) بوجوب جلدِهِ وكذا رَجْمِهِ إن كان محصناً، وأنّه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجهٍ لا يَسْلَم فيه العبدُ من الشرِّ؛ بيَّن تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزِّنا، فقال: ﴿والذين يرمونَ المحصناتِ﴾؛ أي: النساء الأحرار العفائف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمرادُ بالرمي الرميُ بالزنا؛ بدليل السياق. ﴿ثم لم يأتوا﴾: على ما رموا به ﴿بأربعة شهداء﴾؛ أي: رجال عدول يشهدون بذلك صريحاً ﴿فاجْلُدوهم ثمانينَ جلدةً﴾: بسوطٍ متوسطٍ يؤلِمُ فيه، ولا يبالِغُ بذلك حتى يُتْلِفَه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف.

وفي لهذا تقريرُ حدِّ القذف، ولٰكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصناً مؤمناً، وأما قذف غير المحصن؛ فإنَّه يوجِبُ التعزير، ﴿ولا تَقْبَلُوا لَهُم شهادةً أَبِداً﴾؛ أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أنَّ شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حُدَّ على القَذْفِ، حتى يتوبَ؛ كما يأتي. ﴿وأُولَئُكُ هم الفاسقونَ﴾؛ أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كَثُرَ شرُّهم، وذلك لانتهاك ما حرَّم الله، وانتهاك عِرْضِ أخيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلَّم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبَّة أن تَشيعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا. ولهذا دليلٌ على أن القذف من كبائر الذنوب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿يرمون﴾؛ يقذفون بالزني. ﴿٤﴾ ﴿المحصنات﴾؛ العفيفات، ومثلهن العفيفون.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب)، وفي (أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني، والله أعلم.

سورة النور (٥ ـ ٩)

﴿٥﴾ وقوله: ﴿إِلَّا الذين تابوا من بعدِ ذٰلك وأصْلَحوا فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾: فالتوبة في لهذا الموضع أن يُكَذِّبَ القاذفُ نفسه، ويقرَّ أنَّه كاذبٌ فيما قال، وهو واجبٌ عليه أن يُكَذِّبَ نفسه، ولو تيقَّن وقوعَه؛ حيث لم يأتِ بأربعة شهداءً؛ فإذا تاب القاذف وأصلح عَمَلَه وبدَّل إساءته إحساناً؛ زال عنه الفسقُ، وكذلك تُقبل شهادتُه على الصحيح؛ ﴿فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾، يغفِرُ الذنوبَ جميعاً لمن تاب وأناب.

وإنَّما يُجْلَدُ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً؛ فإنْ كان زوجاً؛ فقد ذُكِرَ بقوله:

وإنَّما كانت شُهاداتُ الزوج على زوجتِهِ دارئةً عنه الحدَّ؛ لأنَّ الغالب أنَّ الزوج لا يُقْدِمُ على رمي زوجتِهِ التي يدنِّسُه ما يدنِّسُها إلا إذا كان صادقاً، ولأنَّ له في ذلك حقًّا، وخوفاً من إلحاق أولادٍ ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره، فقال:

﴿٦ - ٧﴾ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾؛ أي: الأحرار لا المملوكات ﴿ولم يكن لهم﴾: على رَمْيِهِم بذٰلك ﴿شهداءُ إِلَّا أَنفسُهُم﴾: بأن لم يُقيموا شهداء على ما رموهم به، ﴿فشهادةُ أحدِهم أربعُ شهاداتٍ باللّه إنّه لَمِنَ الصادقين﴾: سماها شهادة لأنها نائبةٌ منابَ الشهود؛ بأن يقولَ: أشهدُ باللّه أنّي لمن الصادقين فيما رميتُها به. ﴿والخامسةُ أَنَّ لعنةَ اللّه عليه إن كان من الكاذبين﴾؛ أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكّداً تلك الشهادات بأن يَدْعُو على نفسه باللعنة إنْ كان كاذباً؛ فإذا تَمَّ لعانُه؛ سقط عنه حدُّ القذف.

وظاهرُ الآياتِ ولو سمَّى الرجلَ الذي رماها به؛ فإنَّه يسقطُ حقُّه تَبَعاً لها.

وهل يُقام عليها الحدُّ بمجرَّد لعان الرجل ونكولها أم تُحبس؟ فيه قولانِ للعلماء، الذي يدلُّ عليه الدليل أنه يُقام عليها الحدُّ؛ بدليل قوله: ﴿ويدرأ عنها العذابَ أن تَشْهَدَ...﴾ إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب \_ وهو الحدُّ \_ قد وَجَبَ بلعانِه؛ لم يكن لعانها دارئاً له.

﴿٨ \_ ٩﴾ ﴿ويدرا عنها﴾؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلتْ شهادات الزوج بشهاداتٍ من جنسها؛ ﴿أَن تَشْهَدَ أُربِعَ شهاداتٍ بالله إنَّه لَمِنَ الكاذبين﴾، وتزيدُ في الخامسة مؤكِّدةً لذلك أن تدعُوَ على نفسها بالغضب، فإذا تمَّ اللَّعان بينهما؛ فُرِّقَ بينَهما [إلى] الأبد، وانتفى الولد الملاعن عنه.

وظاهر الآيات يدلُّ على اشتراط لهذه الألفاظ عند اللِّعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأنْ لا يُنْقَصَ

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن هلال بن أُمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن سحماء فقال النبي بش: «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟!، فجعل النبي بش يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْبَهُم ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِن كَانَ مِن الصّدق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿وَاللَّذِينَ عَنُونُ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل الشّدوقِينَ فانصرف النبي بش فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي بش يقول: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت منكما تاثب؟» ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي بش المصنى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».

«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿ويدرأَ﴾؛ يدفع العقوبة.

منها شيءٌ ولا يبدَّل شيء بشيء، وأنَّ اللعان مختصٌّ بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأنَّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرةَ به؛ كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجِّح إلَّا هو.

﴿١٠﴾ ﴿ولولا فضلُ اللّه عليكم ورحمتُه وأنَّ اللّه تَوَّابٌ حكيمٌ ﴾: وجواب الشرط محذوفٌ يدلُّ عليه سياق الكلام؛ أي: لأحلَّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه، ومن رحمتِه وفضلِه ثبوتُ لهذا الحكم الخاصِّ بالزوجين؛ لشدَّة الحاجة إليه، وأنْ بيَّنَ لكم شدَّة الزِّنا وفظاعته وفظاعة القذف به، وأنْ شَرَعَ التوبة من لهذه الكبائر وغيرها.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا

فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي.

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهراً، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك (....)، حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرزنا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدراً؟! قالت: أي هنتاه، أوَلَمْ تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضي (....). قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي (....).

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أُكتحل بنوم، قالت: فأُصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً، لا أُكتحل بنوم، ولا يرقأ لي دمع (....).

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله على فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله على حين جلس، ثم قال: «أما بعد، يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا احترف بذنبه، ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» (....).

قالت: فقلت \_ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن \_: إني والله لقد علمت؛ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم: إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم إني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: ﴿فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللهُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: 1۸] (....).

قالت: فوالله ما رام رسول الله على مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات، من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله على عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: «يا عائشة، أما الله على فقد برأك». فقالت عن رسول الله على الله على الله عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: «يا عائشة، أما الله على فقد برأك».

إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ لَنَهُ مَلِيهُ عَلَيْهِ بِأَرْهَهُ شَهُدَاءً فَإِذَ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهُدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَادِبُونَ ﴿ وَتَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُ وَيَهِ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَيَعْلَمُونَهُ عَلِيمٌ وَيَعَلَمُونَهُ عَلِيمٌ وَيَعَلَمُ اللهُ اللهِ عَلِيمٌ وَيَوْلَا إِذْ سَيعَتْمُوهُ فَلْتُم مَا يَكُونُ لَنَآ أَن اللهِ عَظِيمٌ وَيَوْلَا إِذْ سَيعَتْمُوهُ فَلْتُم مَا يَكُونُ لَنَآ أَن اللهِ عَظِيمٌ وَيَوْلاً إِنْ اللهِ عَظِيمٌ وَيَعْلَمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِيفِلِهِ أَبْدًا إِن كُنَمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَهِنُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَيَعَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ

لما ذكر فيما تقدَّم تعظيم الرمي بالزِّنا عموماً؛ صار ذلك كأنَّه مقدِّمة لهذه القصَّة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين وهذه الآياتُ نزلتْ في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسُّنن والمساند (٢)، وحاصلُها أنَّ النبيَّ عَلَيُّ في بعض غزواته ومعه زوجتُهُ عائشة الصديقةُ بنت الصديق، فانقطع عِقْدُها، فانحبست في طلبه، ورَحَّلوا جَملَها وهَوْدَجَها فلم يَفْقِدوها، ثم استقلَّ الجيش راحلاً، وجاءت مكانَهم، وعلمتْ أنَّهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرِهم، وكان صفوانُ بن المعطل السُّلميُّ من أفاضل الصحابة والله عرس في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة على الظهيرة، فلما راحلتَه، فركِبَتْها من دون أن يكلِّمها أو تكلِّمه، ثم جاء يقودُ بها بعدما نزل الجيشُ في الظهيرة، فلما

المي: قومي إليه، قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله على، وأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفَاكِ عُصْبَةً مِنكُو لَا تَحْسَبُوهُ العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق على على على مسطح بن أثاثة لقرابته منه \_: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً، بعد ما قال لعائشة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضَلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿بالإفك﴾؛ أشنع الكذب، وهو رمي أُمُّ المؤمنين عائشة ﴿١١﴾ ﴿النِي. ﴿١١﴾ ﴿عصبة منكم﴾؛ جماعة منكم. ﴿١١﴾ ﴿تولى كبره﴾؛ تحمَّل معظمه. ﴿١٤﴾ ﴿أفضتم فيه ﴾؛ خضتم فيه من حديث الإفك. ﴿١٥﴾ ﴿تلقّونه ﴾؛ تتلقّفونه ، وتنقلونه . ﴿١٦﴾ ﴿بهتان ﴾؛ كذب. ﴿١٧﴾ ﴿يعظكم ﴾؛ ينهاكم . ﴿٢١﴾ ﴿خطوات الشيطان ﴾؛ طرقه ، ومذاهبه . ﴿٢١﴾ ﴿ما زكى ﴾؛ ما تطهّر من الذنوب . ﴿٢٢﴾ ﴿ولا يأتل ﴾؛ لا يحلف . ﴿٢٢﴾ ﴿أولو الفضل ﴾؛ أهل الفضل في الدّين والمال . ﴿٣٢﴾ ﴿الغافلات ﴾؛ العفيفات اللواتي لم تخطر الفاحشة بقلوبهن . ﴿٢٣﴾ ﴿لعنوا ﴾؛ طردوا وأبعدوا من رحمة الله . ﴿٢٥﴾ ﴿دينهم الحق ﴾؛ جزاءهم بالعدل .

<sup>(</sup>٢) قُصة الإفك: أخرجها البخاري (٤٧٥٠ و٤٧٥٧)، ومسلم (٢٧٧٠)، وأحمد (٦/ ١٩٤)، وانظر «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٣٧).

رأى بعضُ المنافقين الذين في صحبة النبيِّ عَلَيْ في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع، ووشي الحديث، وتلقَّفته الألسن، حتى اغترَّ بذلك بعضُ المؤمنين، وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي مدةً طويلةً عن رسول الله على الخبرُ عائشة بعد ذلك بمدَّة، فحزنت حزناً شديداً؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات، ووعظَ الله المؤمنينَ وأعظمَ ذلك، ووصَّاهم بالوصايا النافعة.

(1) فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين جاؤوا بالإفكِ﴾؛ أي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين، ﴿عصبةٌ منكُم﴾؛ أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادقُ في إيمانه، لكنّه اغترَّ بترويج المنافقين، ومنهم المنافق. ﴿لا تَحْسَبوه شرَّا لكم بل هو خيرٌ لكم﴾: لِما تضمَّن ذٰلك تبرئةَ أمّ المؤمنين ونزاهتها والتنوية بذِكْرها، حتى تناول عمومُ المدح سائرَ زوجاتِ النبيِّ عَلَيمٌ، لولا مقالَةُ أهل الإفك، المضطرِّ إليها العباد، التي ما زال العملُ بها إلى يوم القيامة؛ فكل هٰذا خيرٌ عظيمٌ، لولا مقالَةُ أهل الإفك، لم يحصل بذٰلك، وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباً، ولذلك جَعَلَ الخطابَ عامًا مع المؤمنين كلهم، وأخبر أنّ قَدْحَ بعضِهم ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أنَّ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم واجتماعِهم على مصالحهم كالجسدِ الواحدِ، والمؤمنُ للمؤمن كالبنيانِ يشدُّ بعضُه بعضاً؛ فكما أنَّه يكره أن يَقْدَحَ أحدٌ في عرضه؛ فليكرهُ مِنْ كلِّ أحدٍ أن يَقْدَحَ في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبدُ إلى هٰذه الحالة؛ عرضه؛ فليكرهُ مِنْ كلِّ أحدٍ أن يَقْدَحَ في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبدُ إلى هٰذه الحالة؛ فإنَّه من نقص إيمانه وعدم نصحه. ﴿لكلِّ امرئٍ منهم ما اكْتَسَبَ من الإثم﴾: وهذا وعيدٌ للذين جاؤوا بالإفك، وأنَّهم سيُعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حدَّ النبيُّ عَنْ مهم جماعة، ﴿والذي تَوَلَى كِبْرَهُ﴾؛ ألا وهو المنافقُ الخبيثُ عبدالله بن أبيّ بن سَلول لعنه الله. ﴿له عذابٌ عظيمٌ﴾: ألا وهو الخلودُ في الدرك الأسفل من النار.

﴿١٢﴾ ثم أرشدَ الله عباده عند سماع مثل لهذا الكلام، فقال: ﴿لُولا إِذْ سَمِعْتُمُوه ظنَّ المؤمنون والمؤمناتُ بأنفسِهم خيراً ﴾؛ أي: ظنَّ المؤمنون بعضُهم ببعض خيراً، وهو السلامة مما رُمُوا به، وأنَّ ما معهم من الإيمان المعلوم يَدْفَعُ ما قيل فيهم من الإفك الباطل. ﴿وقالوا ﴾ بسبب ذلك الظّنِّ: ﴿سبحانك ﴾؛ أي: تنزيهاً لك من كلِّ سوء، وعن أن تَبتليَ أصفياءك بالأمور الشنيعة. ﴿ هٰذا إفك مبينٌ ﴾؛ أي: كذبٌ وبهتُ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظنِّ الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثلَ هٰذا الكلام، وأن يبرئه بلسانِه، ويكذِّبُ القائل لذلك.

(١٣) ﴿ لُولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ﴾؛ أي: هلّا جاء الرامون على ما رَمَوْا به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين، ﴿ فَإِذْ لَم يأتوا بالشهداءِ فأولئك عندَ اللّهِ هم الكاذبونَ ﴾: وإن كانوا في أنفسِهم قد تيقّنوا ذلك؛ فإنّهم كاذبونَ في حكم الله؛ لأنّه حرَّمَ عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال: ﴿ فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾: ولم يَقُلُ: فأولئك هم الكاذبون، ولهذا كلّه من تعظيم حرمةِ عِرْضِ المسلم؛ بحيثُ لا يجوز الإقدام على رميهِ من دون نِصاب الشهادة بالصدق.

﴿1٤﴾ ﴿ولولا فضلُ اللهِ عليكم ورحمتُهُ في الدُّنيا والآخرة﴾: بحيث شملكم إحسانُه فيهما في أمر دينكم ودنياكم ﴿لَمَسَّكُم فيما أَفَضْتُم﴾؛ أي: خضتم ﴿فيه﴾: من شأن الإفك ﴿عذابٌ عظيمٌ ﴾: لاستحقاقِكم ذٰلك بما قلتُم، ولٰكن من فضل الله عليكم ورحمتِهِ أن شَرَعَ لكم التوبةَ، وجعل العقوبةَ مطهِّرةً للذنوب.

﴿١٥﴾ ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَه بِالسِنَتِكِم﴾؛ أي: تلقَّفونه ويُلقيه بعضُكم إلى بعض وتستوشون حديثَه وهو قولٌ باطلٌ. ﴿وتقولون بأفواهِكُم ما ليس لكم به علمٌ﴾: والأمران محظوران؛ التكلُّم بالباطل، والقولُ بلا علم. ﴿وتحسبونَه هيِّناً﴾: فلذلك أقدمَ عليه مَن أقدمَ مِن المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهَّروا بعد ذٰلك.

﴿وهو عندَ اللّه عظيمٌ﴾: ولهذا فيه الزجرُ البليغ عن تـعـاطي بعض الذُّنوب على وجه التهاون بها؛ فإنَّ العبدَ لا يُفيدُه حسبانُه شيئاً، ولا يخفِّف من عقوبتِهِ الذنب، بل يضاعِفُ الذنب، ويسهلُ عليه مواقعتُه مرةً أخرى.

﴿١٦﴾ ﴿ولولا إذ سمِعْتُموه ﴾؛ أي: وهلَّا إذ سمعتُم أيها المؤمنون كلامَ أهل الإفك، ﴿قلتم ﴾: منكرين لذلك معظّمين لأمرِه: ﴿ما يكونُ لنا أن نتكلَّمَ بهذا ﴾؛ أي: ما ينبغي لنا وما يليقُ بنا الكلامُ بهذا الإفك المبين؛ لأنَّ المؤمن يمنعُه إيمانُه من ارتكاب القبائح. ﴿هٰذا بهتانٌ ﴾؛ أي: كذب ﴿عظيمٌ ﴾.

﴿١٧﴾ ﴿يعِظُكُم اللّهُ أَن تعودوا لمثلِهِ ﴾؛ أي: لنظيره من رمي المؤمنين بالفُجور؛ فالله يعِظُكم وينصحُكم عن ذُلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربِّنا؛ فيجبُ علينا مقابلتُها بالقبول والإذعان والتسليم والشَّكر له على ما بيَّن لنا، أنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكم به. ﴿إِنْ كنتُم مؤمنينَ ﴾: دلَّ ذٰلك على أنَّ الإيمان الصادق يمنعُ صاحبه من الإقدام على المحرَّمات.

﴿١٨﴾ ﴿ويبيتن اللّهُ لكم الآياتِ﴾: المشتملة على بيان الأحكام والوعظِ والزجر والترغيب والترهيب، يوضّحُها لكم توضيحاً جليًّا. ﴿واللّه عليم (حكيم)(١)﴾؛ أي: كامل العلم، عامُّ الحكمة؛ فمن علمِهِ وحكمتِهِ أن علَّمكم من علمه، وإنْ كان ذٰلك راجعاً لمصالحكم في كلِّ وقت.

(١٩) ﴿إِنَّ الذين يَحبُّونَ أَن تشيعَ الفاحشةُ ﴾ أي: الأمور الشنيعة المستَقْبَحة، فيحبُّون أن تشتهر الفاحشة ﴿في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ ﴾ أي: موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشرِّ لهم، وجراءته على أعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرَّد محبَّة أن تشيعَ الفاحشةُ واستحلاء ذلك بالقلب؛ فكيف بما هو أعظمُ من ذلك من إظهارِه ونقلِه؟ وسواء كانت الفاحشةُ صادرة أو غير صادرةٍ، وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحبَّ أحدُهم لأخيه ما يحبُّ لنفسه، ويكرَه له ما يكرَهُ لنفسه. ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾: فلذلك علَّمكم، وبيَّن لكم ما تجهلونَه.

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ولولا فضلُ الله عليكم ﴾: قد أحاط بكم من كلِّ جانب ﴿ ورحمتُه ﴾ عليكم ، ﴿ وأنَّ الله رءوفُ رحيم ﴾: لما بيَّن لكم هٰذه الأحكام والمواعظ والحِكم الجليلة ، ولمَا أمهلَ من خالف أمره ، ولْكنَّ فضلَه ورحمتَه ، وأنَّ ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخيرِ الدنيويِّ والِأخرويِّ ما لن تحصوه أو تعدُّوه .

﴿٢١﴾ ولما نهى عن لهذا الذنب بخصوصِهِ؛ نهى عن الذَّنوب عموماً، فقال: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تَتَبِعوا خطواتِ الشيطانِ ﴾؛ أي: طرقَه ووساوسَه. وخطواتُ الشيطان يدخُلُ فيها سائرُ المعاصي المتعلِّقة بالقلب واللسان والبدن.

ومن حكمتِهِ تعالى أن بين الحُكْم ـ وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان ـ والحِكْمة ـ وهو بيانُ ما في الممنهي عنه من الشرِّ المقتضي والداعي لتركه ـ، فقال: ﴿وَمَن يَتَبعْ خُطُواتِ الشيطانِ فإنَّه ﴾؛ أي: الشيطان ﴿ مِنْ اللَّنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه ، ﴿ وَالمنكرِ ﴾: وهو ما تُنْكِرُهُ العقولُ ولا تعرِفُه؛ فالمعاصي التي هي خُطُوات الشيطان لا تَحْرُجُ عن ذلك ، فنهى الله عنها العبادَ نعمة منه عليهم أن يشكروه ويَذْكُروه؛ لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح؛ فمن إحسانِهِ عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. ﴿ ولولا فضلُ الله عليكُم ورحمتُهُ ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ﴾؛ أي: ما تطهّر من اتباع خطواتِ الشيطان؛ لأنَّ الشيطان يسعى هو وجندُه في الدعوة إليها وتحسينِها، والنفس ميالةٌ إلى السوء أمَّارةٌ به، والنقصُ مستولِ على العبدِ من جميع

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش (أ) بخط مغاير.

757

جهاتِهِ، والإيمانُ غير قويِّ؛ فلو خُلِّي ولهذه الدواعي؛ ما زكى أحدٌ بالتطهُّرِ من الذُّنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ فإنَّ الزكاء يتضمَّن الطهارة والنماء، ولكنَّ فضلَه ورحمتَه أوجبا أن يتزكَّى منكم من تزكَّى، وكان من دعاء النبيِّ ﷺ: «اللهمَّ! آتِ نفسي تَقُواها، وزكِّها أنت خيرُ من زَكَّاها، أنت وَلِيُّها ومولاها» (١٠). ولهذا قال: ﴿والله سميعُ ولهذا قال: ﴿والله سميعُ عليمُ ﴾.

وفي لهذه الآيةِ دليلٌ على النفقة على القريب، وأنَّه لا تُتْرَكُ النفقةُ والإحسانُ بمعصية الإنسان، والحثُّ على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم.

﴿٢٣﴾ ثم ذكر الوعيدَ الشديدَ على رمي المحصنات، فقال: ﴿إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصناتِ﴾؛ أي: العفائف عن الفجور ﴿الغافلاتِ﴾: اللاتي لم يَخْطُرْ ذٰلك بقلوبهنَّ، ﴿المؤمناتِ لُعِنوا في الدُّنيا والآخرة﴾: واللعنة لا تكونُ إلَّا على ذنبٍ كبيرٍ، وأكَّد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. ﴿ولهم عذابٌ عظيمٌ﴾: ولهذا زيادةٌ على اللعنة، أبعدَهم عن رحمتِهِ وأحلَّ بهم شدَّة نقمتِهِ، وذٰلك العذاب يوم القيامة.

﴿٢٤﴾ ﴿يوم تشهدُ عليهم ألسِنَتُهم وأيديهم وأرْجُلُهم بما كانوا يعملونَ ﴾: فكلُّ جارحةٍ تشهدُ عليه بما عَمِلَتُه، يُنْطِقُها الذي أنطق كلَّ شيءٍ؛ فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدل في العباد مَنْ جَعَلَ شهودَهم من أنفسهم.

﴿٢٥﴾ ﴿يومئذٍ يوفِيهم الله دينَهُمُ الحقَّ﴾؛ أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحقّ الذي بالعدل والقسط؛ يجدون جزاءها موفّراً لم يفقدوا منها شيئاً، ﴿وقالوا يا وَيْلَتَنا مالِ هٰذا الكتابِ لا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلّا أحصاها وَوَجَدوا ما عَمِلوا حاضراً ولا يَظٰلِمُ ربُّكَ أحداً﴾، ﴿ويعلمونَ﴾ في ذٰلك الموقف العظيم ﴿أَنَّ اللّه هو الحقُّ المبينُ﴾، فيعلمون انحصار الحقِّ المبين في الله تعالى؛ فأوصافُه العظيمةُ حقٌّ، وأفعالُه هي الحقُّ، ولقاؤه حقُّ، [ووعدُه] ووعيدُه حقٌّ، وحكمه الدينيُّ والجزائيُّ حقٌّ، ورسلُه حقٌّ؛ فلا ثَمَّ حقٌّ إلّا في الله، وما مِن الله.

﴿٢٦﴾ ﴿الخبيثاتُ للخبيثِين والخبيثونَ للخبيثاتِ﴾؛ أي: كلُّ خبيثٍ من الرجال والنساء والكلماتِ والأفعال مناسبٌ للخبيثِ وموافقٌ له ومقترنٌ به ومشاكلٌ له، وكلُّ طيبٍ من الرجال والنساء والكلماتِ والأفعال مناسبٌ للطيِّبِ وموافقٌ له ومقترنٌ به ومشاكلٌ له؛ فهذه كلمةٌ عامةٌ وحصرٌ لا يخرجُ منه شيءٌ، من أعظم مفرداتِهِ أنَّ الأنبياء، خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً سيدهم محمد على الأطلاق، لا يناسِبُهم إلَّا كلُّ طيبٍ من النساء؛ فالقدح في عائشة على الإطلاق، لا يناسِبُهم إلَّا كلُّ طيبٍ من النساء؛ فالقدح في عائشة على المقصودُ بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرَّدُ كونِها زوجةً للرسول على النبيِّ على النبيِّ على المقصودُ بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرَّدُ كونِها زوجةً للرسول على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم.

سورة النور (۲۷ ـ ۲۹)

يعلمُ أنَّها لا تكون إلَّا طيبةً طاهرةً من لهذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي (١) صديقةُ النساء وأفضلُهن وأعلمُهن وأطيبُهن حبيبةُ رسول ربِّ العالمين التي لم ينزِلِ الوحيُ عليه وهو في لحافِ زوجةٍ من زوجاتِهِ غيرها (٢٠)؟!

ثم صرَّح بذٰلك بحيثُ لا يبقى لمبطلٍ مقالًا، ولا لشكِّ وشبهةٍ مجالًا، فقال: ﴿أُولَئُكُ مبرَّؤُونَ مَمَا يَقُولُونَ﴾: والإشارةُ إلى عائشة ﴿مغفرةٌ﴾: تستغرق الذنوب. ﴿ورزقٌ كريمٌ﴾: في الجنة صادرٌ من الربِّ الكريم.

﴿٢٧﴾ يُرشد الباري عبادَه المؤمنين أن لا يدخُلوا بيوتاً غير بيوتهم بغيرِ استئذانٍ؛ فإنَّ في ذلك عدَّةَ مفاسدَ: منها: ما ذكرهُ الرسولُ ﷺ: حيث قال: «إنَّما جُعِلَ الاستئذانُ من أجل البصرِ»(٤)؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر على العوراتِ التي داخل البيوت؛ فإنَّ البيت للإنسان في ستر عورةِ ما وراءه بمنزلة الثوبِ في ستر عورةِ جسدِهِ.

ومنها: أنَّ ذٰلك يوجب الرِّيبةَ من الداخل، ويتَّهم بالشرِّ سرقةِ أو غيرها؛ لأنَّ الدُّخول خفيةً يدلُّ على الشرِّ، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم ﴿حتى تَسْتَأْنِسوا﴾؛ أي: تستأذنوا، سمى الاستئذان استئناساً؛ لأنَّ به يحصُلُ الاستئناس، وبعدمه تحصُل الوحشةُ، ﴿وتُسَلِّموا على أهلها﴾: وصفة ذٰلك ما جاء في الحديث: «السلام عليكم، أأدخل؟» (٥٠). ﴿ذٰلكم﴾؛ أي: الاستئذان المذكور ﴿خيرٌ لكم لعلَّكم تَذَكَّرون﴾: لاشتماله على عدَّة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستأذن.

﴿٢٨﴾ ﴿فإن لم تجدوا فيها أحداً﴾: فلا تدخلوا فيها ﴿حتى يُؤْذَنَ لكم وإن قيلَ لكم ارجِعوا فارجِعوا﴾؟ أي: فلا تمتنعوا من الرُّجوع ولا تغضبوا منه؛ فإنَّ صاحب المنزل لم يمنَعْكم حقًّا واجباً لكم، وإنَّما هو متبرعٌ؛ فإنْ شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبرُ والاشمئزازُ من هذه الحال؛ ﴿هو أزكى لكم﴾؛ أي: أشدُّ لتطهيركم من السيئاتِ وتنميتكم بالحسنات. ﴿والله بما تعملونَ عليم﴾: فيجازي كلَّ عامل بعملِه من كثرةٍ وقلَّةٍ وحسنِ وعدمِهِ.

﴿٢٩﴾ لهذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاعٌ للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان، وأما البيوتُ التي ليس فيها أهلُها، وفيها متاعُ الإنسان المحتاج للدخول إليه، وليس فيها أحدٌ يتمكّن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: ﴿ليس عليكم جُناحٌ﴾؛

<sup>(</sup>١) في (ب): «وهي هي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٨١)، ومسلم (٢٤٤٢) عن عائشة ﴿ إِنَّهُا .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿تستأنسوا﴾؛ تستأذنوا أهل البيوت، وسُمِّي الاستئذان استئناساً؛ لأنه يزيل الوحشة من القادم. ﴿٢٨﴾ ﴿أَزَكَى﴾؛ أطهر. ﴿٢٩﴾ ﴿فيها متاع لكم﴾؛ فيها منفعة، ومصلحة لكم؛ كالبيوت المُعَدَّة صدقة للمسافرين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦) من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/٤١٤)، وأبو داود (١٧٦٥)، والترمذي (٣٥٨٣)، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (٨١٨)

أي: حرجٌ وإثمٌ؛ دلَّ على أنَّ الدُّحول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرَّم وفيه حرج ﴿أن تدخُلوا بيوتاً غير بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ لكم﴾: ولهذا من احترازاتِ القرآن العجيبةِ؛ فإنَّ قولَه: ﴿لا تدخُلوا بيوتاً غير بيوتكم﴾: لفظٌ عامٌ في كل بيت ليس ملكاً للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعُهُ وليس فيها ساكنٌ، فأسقط الحرج في الدُّحول إليها. ﴿والله يعلم ما تُبدونَ وما تكتُمون﴾: أحوالكم الظاهرة والخفيَّة، وعلم مصالِحَكُم؛ فلذلك شَرَعَ لكم ما تحتاجون إليه وتضطرُّون من الأحكام الشرعيَّة.

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ آَلُ

﴿٣٠﴾ أي: أرشدِ المؤمنين وقُلْ لَهم: الذين معهم إيمانٌ يمنعُهم من وقوع ما يُخِلُّ بالإيمان ﴿يغضُّوا من أبصارِهم﴾: عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيَّات وإلى المُرْدانِ، الذين يُخاف بالنظرِ إليهم الفتنة وإلى زينة الدُّنيا التي تفتنُ وتوقِعُ في المحذور. ﴿ويحفَظُوا فروجَهم﴾: عن الوطء الحرام في قُبُل أو دُبُر أو ما دونَ ذلك وعن التمكين من مسها والنظر إليها. ﴿ذلك﴾: الحفظُ للأبصار والفروج ﴿أَزكى لهم﴾: أطهرُ وأطيبُ وأنمى لأعمالهم؛ فإنَّ من حَفِظَ فرجَه وبصرَه؛ طَهُرَ من الخَبَثِ الذي يتدنَّس به أهلُ الفواحش، وزَكَتْ أعمالُه بسبب تركِ المحرّم الذي تطمعُ إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكَ شيئًا لله؛ عوَّضَه الله خيراً منه، ومن غضَّ بصره عن المحرم أنار الله بصيرتَه، ولأنَّ العبد إذا حَفِظَ فرجَه وبصرَه عن الحرام ومقدّماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظُه لغيرِهِ أبلغَ، ولهذا سمَّاه الله حفظاً؛ فالشيء المحفوظُ إن لم يجتهدْ حافظُه في مراقبتِه وحفظِه وعمل الأسباب الموجبة أبلغَ، ولهذا من يَنْحَفِظُ، كذلك البصر والفرج إن لم يجتهدِ العبدُ في حفظِهِما؛ أوقعاه في بلايا ومحن.

وتأمَّل كيف أمر بحفظِ الفرج مطلقاً لأنَّه لا يُباح في حالةٍ من الأحوال، وأمَّا البصرُ؛ فقاًل: ﴿يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهم﴾: أتى بأداة مِنْ الدالَّة على التبعيض؛ فإنَّه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجةٍ؛ كنظر الشاهدِ والمعامل والخاطبِ ونحو ذٰلك. ثم ذكَّرهم بعلمِهِ بأعمالهم ليجتهِدوا في حفظ أنفسِهِم من المحرَّمات.

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصُدِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيضَرِيْنَ عَلَى جُهُوبِينَ وَلا يُبْدِينَ وَينَتَهُنَ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ التَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي بُعُولَتِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَ أَو التَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي بُعُولَتِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَ أَو التَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي بُعُولَتِهِنَ أَوْ السِّيَا إِلَى اللهِ عَرِيعِينَ اللهِ عَرْدِي اللهِ اللهُ وَمِنُونَ لَعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن وَينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ ثُقَلِحُونَ السِّيَةِ وَلاَ يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعَلَمَ مَا يَخْفِينَ مِن وَينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ ثُقَلِحُونَ السِّيَا وَالْمَالِقُولُ اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ ثَقَلِحُونَ السِّيَاقِ وَلا يَضْرِينَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ ثُقَلِحُونَ السِّيَةِ فَي وَلَا يَشْرِينَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ ثُولُونَ الْمِنْ وَلَو اللْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَقُونَ الْمُؤْمِنُونَ لَوْمُ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ وَمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿٣١﴾ لما أمر المؤمنين بغضّ الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذلك، فقال: ﴿وقُل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِن أَبِصارِهِنَّ ﴾: عن النظر إلى العورات والرجال بشهوةٍ ونحو ذلك من النظر الممنوع. ﴿ويَحْفَظْنَ فروجَهُنَّ ﴾: من التمكين من جماعها أو مسِّها أو النظر المحرَّم إليها، ﴿ولا يُبْدينَ زينتَهُنَّ ﴾: كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بدَّ لها منها؛ قال: ﴿إلَّا ما ظَهَرَ منها ﴾؛ أي: الثياب الظاهرة التي جرتِ العادةُ بلبسها إذا لم يكنْ في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جيوبهنَّ ﴾: ولهذا لكمال الاستتار.

ويدلُّ ذٰلك على أن الزينةَ التي يحرُمُ إبداؤها يدخل فيها جميعُ البدن كما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿ ٣١﴾ ﴿ إلا ما ظهر منها ﴾؛ إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن فيها فتنة. ﴿ ٣١﴾ ﴿ وليضربن ﴾؛ وليلقين. ﴿ ٣١﴾ ﴿ وليضربن ﴾؛ وليلقين. ﴿ ٣١﴾ ﴿ وليضربن ﴾؛ وليلقين. ﴿ ٣١﴾ ﴿ المختصات صدورهن، فيغطين وجوههن. ﴿ ٣١﴾ ﴿ لبعولتهن ﴾؛ لأزواجهن. ﴿ ٣١﴾ ﴿ نسائهن ﴾؛ المسلمات، وقيل: المختصات بهن بالصحبة والخدمة. ﴿ ٣١﴾ ﴿ أُولِي الإربة ﴾؛ الرجال الذين لا غرض لهم في النساء؛ كالبُله. ﴿ ٣١﴾ ﴿ لم يظهروا ﴾؛ لا علم لهم بأمور العورات، وليس فيهم شهوة. ﴿ ٣١﴾ ﴿ ما يخفين من زينتهن ﴾؛ كالخلاخل التي تُلبس في الأرجل.

ثم كرَّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾؛ أي: أزواجهنَّ، ﴿أُو آبائهنَّ أُو آباء بعولتهنَّ﴾: يشمل الأبّ بنفسه والجدَّ وإنْ علا، [﴿أُو أَبنائهنَّ أَو أَبناء بُعُولَتِهِنَّ ويدخل فيه الأبناء، أو أبناء البعولة مهما نزلوا]، ﴿أُو إِخوانهنَّ أُو بني إخوانهنَّ أَن الشقاء أو لأب أو لأم. ﴿أُو بني أخواتِهِنَّ أو نسائهنَّ ﴾؛ أي: يجوز للنساء أن يُنظُرَ بعضُهنَّ إلى بعض مطلقاً، ويُحتمل أنَّ الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكنَّ؛ ففيه دليلٌ لِمَنْ قال: إنَّ المسلمة لا يجوزُ أن تَنظُرَ إليها الذَّمِيَّة، ﴿أُو ما ملكثُ أيمانُهُنَّ ﴾: فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن يَنظُر لسيِّدَتِه ما دامت مالكة له كله؛ فإذا زال الملكُ أو بعضُه؛ لم يجزِ النظر، ﴿أُو التابعينَ غيرِ أُولِي الإرْبَةِ من الرجال﴾؛ أي: [أو](١) الذين يَتْبَعونَكم ويتعلَّقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هٰذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكَالْعِنِّين الذي لم يبقَ له شهوةٌ لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإنَّ هٰذا لا محذورَ من نظرِهِ. ﴿أَو الطفل الذين لم يَظْهَروا على عوراتِ النساء ﴾؛ أي: الأطفال الذين دونَ التمييز؛ فإنَّه يجوز نَظَرُهم للنساء الأجانب، وعلَّل تعالى ذلك بأنَّهم ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾؛ أي: المملَّز هذا أنَّ المميِّز منه المرأةُ؛ لأنَّه يظهرُ على عوراتِ النساء.

﴿ وَلَا يَضْرِبنَ بِأَرجِلهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخفينَ مَن زينتهنَّ ﴾؛ أي: لا يَضْرِبْنَ الأرض بأرجُلِهِنَّ ليصوِّتَ ما عليهنَّ من حلى كخلاخل وغيرها، فَتُعْلَمَ زينتُها بسببه، فيكونَ وسيلةً إلى الفتنة.

ويؤخُّذُ من لهذا ونحوه قاعدةُ سدِّ الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنَّه يفضي إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فإنَّه يمنع منه. فانَّه بالرجل في الأرض الأصلُ أنَّه مباحٌ، ولكن لما كان وسيلةً لعلم الزينة؛ منع منه.

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصَّى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بدَّ من وقوع تقصير من المؤمن بذلك؛ أمر الله تعالى بالتوبة، فقال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّها المؤمنون﴾، [لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة]. ثم علَّى على ذلك الفلاح، فقال: ﴿لعلَّكم تفلحونَ﴾: فلا سبيلَ إلى الفلاح إلَّا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهُهُ الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبُّه ظاهراً وباطناً. ودلَّ هذا أنَّ كلَّ مؤمن محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحثُّ على الإخلاص بالتوبة في قوله: ﴿وتوبوا إلى الله﴾؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامةٍ من آفات الدُّنيا أو رياءٍ وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُوا فَقَرَآةَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّذِينَ يَبَنغُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنتُكُمْ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ يَبَنغُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنتُكُمْ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ عَلِيمُ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَئكُمْ وَلَا تُكْمِفُوا فَنَيَئيَكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَّنَا لَيَعَنُوا عَرَضَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنِيَا وَمَن يُكُوهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي عَلَيْهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمِنْ الللللْمُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ ال

<sup>(</sup>١) في (أ): «والذين».

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر ﷺ قال: إن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يُقال لها: مسيكة. وأخرى يُقال لها: ﴿وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْإِنَا، فَشُكتا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْزِنَا، فَشُكتا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْزِنَا، فَشُكتا ذلك إلى النبي ﷺ

وفي لفظ آخر لمسلم عنه ﷺ قال: كان عبد الله بن أُبي بنُ سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئًا، فأنزل الله ﷺ: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿وأنكحوا﴾؛ زَوِّجوا. ﴿٣٢﴾ ﴿الأيامى﴾؛ من لا زوج له. ﴿٣٢﴾ ﴿عبادكم﴾؛ عبيدكم. ﴿٣٢﴾ ﴿وإمائكم﴾؛ جواريكم. ﴿٣٣﴾ ﴿وإمائكم﴾؛ جواريكم. ﴿٣٣﴾ ﴿وإمائكم﴾؛ جواريكم. أسيادهم بمال مقسط يؤدونه إليهم. ﴿٣٣﴾ ﴿خيراً﴾؛ رشداً وقدرة على الكسب. ﴿٣٣﴾ ﴿فتياتكم﴾؛ جواريكم. ﴿٣٣﴾ ﴿البغاء﴾؛ الزني. ﴿٣٣﴾ ﴿تحصُناً﴾؛ تعفُّفاً.

• ۵۷ سورة النور (۳۲ ـ ۳۳)

﴿٣٢﴾ يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح مَنْ تحتَ ولايَتِهِم من الأيامى، وهم مَنْ لا أزواج لهم من رجالٍ ونساء ثِيْبٍ وأبكارٍ، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوِّجَ مَنْ يحتاجُ للزواج ممَّن تجبُ نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح مَنْ تحتَ أيديهم؛ كان أمرُهم بالنِّكاح بأنفسهم من باب أولى. ﴿والصالحين من عبادِكُم وإمائِكُم﴾: يُحتمل أنَّ المرادَ بالصالحين صلاحُ الدين، وأنَّ الصالح من العبيد والإماء وهو الذي لا يكون فاجراً زانياً \_ مأمورٌ سيِّده بإنكاحه جزاءً له على صلاحِهِ وترغيباً له فيه، ولأنَّ الفاسد بالزِّنا منهيُّ عن تزوَّجه، فيكون مؤيِّداً للمذكور في أول السورة أنَّ نِكاح الزاني والزانية محرمٌ حتى يتوبَ، ويكون التخصيصُ بالصلاح في العبيد والإماء دونَ الأحرارِ؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة.

ويُحتمل أنَّ المرادَ بالصَّالحين الصَّالحين للتزوُّج المحتاجين إليه من العبيد والإماء، يؤيِّدُ لهذا المعنى أنَّ السيِّد غير مأمور بتزويج مملوكِهِ قبل حاجتِه إلى الزواج، ولا يبعُدُ إرادةُ المعنييْنِ كليهما. والله أعلم. وقوله: ﴿إِن يكونوا فقراء ﴾؛ أي: الأزواج والمتزوِّجين، ﴿يُغْنِهِمُ الله من فضلِه ﴾: فلا يمنعكم ما تتوهَّمون من أنَّه إذا تزوَّج افتقر بسبب كَثْرَةِ العائلة ونحوه.

وفيه حثٌّ على التزوَّج ووعدٌ للمتزوِّج بالغنى بعد الفقر. ﴿واللّه واسعٌ ﴾: كثير الخير عظيمُ الفضل. ﴿عليمٌ ﴾: بمن يستحقُّ فضلَه الدينيَّ والدنيويَّ أو أحدَهما ممَّن لا يستحقُّ، فيعطي كلَّا ما علمه، واقتضاه حكمه.

وستعفف الذين لا يَجِدون نكاحاً حتى يُغنيهم الله من فضله : هذا حكم العاجز عن النّكاح، أمره الله أن يستعفف؛ أنْ يكف عن المحرَّم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطُّرُ بإيقاعِهِ فيه، ويفعل أيضاً كما قال النبيُّ عَلَيْ: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة المنتزوَّج، ومن لم يستَطِع العلية بالصَّوم، فإنَّه له وجاء (الله وقوله: ﴿الذين لا يَجِدون نكاحاً الله على الله على الله على المناهم، أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. ولهذا التقدير أحسنُ من تقدير مَنْ قَدَّر لا يجدونَ مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائباً منابَ المضاف إفانً في ذلك محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالة عنى بمالِه، وحالة عُدْم، فيخرُجُ العبيد والإماءُ ومَنْ إنكاحُهُ على وليّه كما ذكرنا، ﴿حتى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ من فضلِهِ الله ستعفف أنَّ الله سَيُغْنِيه ويسِّرُ له أمره، وأمرٌ له بانتظار الفرج؛ لئلا يشق عليه ما هو فيه.

وقوله: ﴿والذين يبتغونَ الكتابِ مما مَلَكَتْ أيمانكُم فكاتِبوهم إن علمتُم فيهم خيراً ﴾؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يَشْتَرِي نفسَه من عبيدِ وإماءٍ؛ فأجيبوه إلى ما طلب، وكاتبوه، ﴿إنْ علمتُم فيهم ﴾؛ أي: في الطالبين للكتابة ﴿خيراً ﴾؛ أي: قدرة على التكسُّب وصلاحاً في دينه؛ لأنَّ في الكتابة تحصيلَ المصلحتين: مصلحة العِتْق والحريَّة، ومصلحة العوض الذي يبذُلُه في فداء نفسه، وربما جدَّ واجتهد وأدرك لسيِّده في مدَّة الكتابة من المال ما لا يحصُلُ في رقِّه، فلا يكون ضررٌ على السيِّد في كتابيّه، مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمرَ إيجابٍ؛ كما هو الظاهر، أو أمر استحبابٍ على القول الآخر، وأمر بمعاونَتِهم على كتابيّهِم؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنَّهم لا مال لهم، فقال: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم، ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطاً من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله: ﴿من مال الله الذي آتاكم ﴾؛ أي: فكما أن المال مال الله، وإنَّما الذي بأيديكم عطيَّةٌ من الله لكم ومحضُ مِنَّة ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود ﷺ.

سورة النور (۳۶ ـ ۳۵)

ومفهومُ الآية الكريمة أنَّ العبد إذا لم يطلبِ الكتابة؛ لا يؤمَرُ سيِّدُه أن يبتدئ بكتابته، وأنَّه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بأن عَلِمَ منه عكسَه: إمَّا أنَّه يعلم أنه لا كَسْبَ له، فيكون بسبب ذلك كَلَّا على الناس ضائعاً، وإمَّا أن يخافَ إذا عُتِق وصار في حريَّةِ نفسِهِ أن يتمكَّن من الفسادِ؛ فلهذا لا يؤمر بكتابتِهِ، بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور.

ثم قال تعالى: ﴿ولا تكرِهوا فتياتكم﴾؛ أي: إماءكم ﴿على البِغاءِ﴾؛ أي: أن تكون زانيةً؛ ﴿إنْ أردنَ تحصُّناً﴾: لأنه لا يُتَصَوَّر إكراهُها إلَّا بهذه الحال، وأما إذا لم تُرِدْ تحصُّناً؛ فإنها تكونُ بغيًّا يجبُ على سيّدها منعُها من ذلك، وإنما لهذا نهيٌ لما كانوا يستعمِلونه في الجاهليَّة من كون السيِّد يُجْبِرُ أَمَتَه على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال: ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحياةِ الدُّنيا﴾: فلا يَليقُ بكم أن تكونَ إماؤكم خيراً منكم وأعفَّ عن الرِّنا وأنتم تفعلونَ بهنَّ ذلك لأجل عَرَضِ الحياة؛ متاع قليل يَعْرِضُ ثم يزولُ؛ فكسبُكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثوابِ الآخرة وعقابِها أفضلُ من كسبِكُم العَرَضَ القليل الذي يُكْسِبُكُمُ الرَّذَالةَ والخَسَّة.

ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبة، فقال: ﴿وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّه من بعدِ إكراهِهِنَّ غفورٌ رحيمٌ ﴾: فليتُبْ إلى اللّه، وليقلعْ عما صدر منه مما يُغْضِبُه؛ فإذا فَعَلَ ذلك؛ غَفَرَ اللّه ذنوبَه ورَحِمَه؛ كما رَحِمَ نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رَحِمَ أمَتَهُ بعدم إكراهِها على ما يضرُّها.

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَهُ عَلَا مُن الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٣٤﴾ لهذا تعظيمٌ وتفخيمٌ لهذه الآيات التي تلاها على عبادِهِ؛ ليعرفوا قَدْرَها ويقوموا بحقِّها، فقال: ﴿ولقد أَنْزَلْنا إليكم آياتٍ مُبَيِّناتٍ﴾؛ أي: واضحاتِ الدّلالةِ على كلِّ أمر تحتاجون إليه من الأصول والفُروع؛ بحيث لا يبقى فيها إشكالٌ ولا شبهةٌ. ﴿و﴾: أنزلنا إليكم أيضاً ﴿مَثَلاً من الذين خَلَوْا من قَبْلِكُم﴾: من أخبار الأوَّلين؛ الصالح منهم والطَّالح، وصفة أعمالهم، وما جرى لهم وجرى عليهم؛ تعتبِرونَه مثالاً ومعتبَراً لمن فَعَلَ مثل ما جُوزوا. ﴿وموعظةً للمتَّقين﴾؛ أي: وأنزلنا إليكم موعظةً للمتَّقين؛ من الوعدِ والوعيدِ والترهيبِ؛ يتَّعِظُ بها المتَّقون، فيكفُّون عما يكره الله إلى ما يحبُّه الله.

﴿ اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوَ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازُّ نُورُ عَلَى نُورٍ بَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْشَلَ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (اللّهَ) ﴿(١).

ورد الله نور السموات والأرض : الحسي والمعنوي . وذلك أنّه تعالى بذاتِه نور ، وحجابه نور ، والذي لو كَشَفَه لأحرقت سُبُحاتُ وجهِهِ ما انتهى إليه بصره من خلقه ، وبه استنار العرشُ والكرسيُّ والشمسُ والقمر والنور ، وبه استنارت الجنة . وكذلك [النُّور] المعنويُّ يرجِعُ إلى الله ؛ فكتابه نور ، وشرعه نور ، والقيمانُ والمعرفةُ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور ؛ فلولا نور هُ تعالى ؛ لتراكمتِ الظُّلمات ، ولهذا كلُّ محلِّ يفقد نور ه ؛ فثمَّ الظُّلمة والحصر . ﴿مَثَلُ نورِهِ ﴾ : الذي يهدي إليه ، وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين ﴿كمشكاةٍ ﴾ ؛ أي : كوّة ﴿فيها مصباح ﴾ : لأنَّ الكوّة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرَّق . ذلك ﴿المصباح في زُجاجةٍ الزجاجة ﴾ : من صفائها وبهائها ، ﴿كأنَّها كوكبُ دُرِّيٌ ﴾ ؛ أي : مضيء إضاءة الدرّ ، ﴿يوقَدُ من شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ ﴾ ؛ أي : يوقد من زيت ﴿يوقَدُ من زيت ﴿يوقَدُ من نيت الله المصباح الذي في تلك الزجاجة الدُّريَّة ﴿من شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ ﴾ ؛ أي : يوقد من زيت

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿نور السماوات والأرض﴾؛ أي: هو نور، وكتابه نور، وبه استنارت السماوات والأرض، يدبّر الأمر فيهما، ويهدي أهلهما. ﴿٣٥﴾ ﴿كمشكاة﴾؛ هي: الكوة في الحائط غير النافذة. ﴿٣٥﴾ ﴿درّيُّ﴾؛ مضيء.

۷۵۲ سورة النور (۳۳ ـ ۳۷)

الزيتون، الذي نارُه من أنور ما يكون ﴿لا شرقيَّةٍ﴾: فقط؛ فلا تصيبُها الشمس آخر النهار ﴿ولا غربيَّةٍ﴾: فقط؛ فلا تصيبها الشمس آخر النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطةً من الأرض؛ كزيتون الشام؛ تصيبُه الشمس أول النهار وآخره، فَيَحْسُنُ ويَطيبُ ويكونُ أصفى لزيتها، ولهذا قال: ﴿يكادُ زيتُها﴾: من صفائه ﴿يضيءُ ولو لم تمسَسْهُ نارٌ﴾: فإذا مسَّتْه النار؛ أضاء إضاءةً بليغةً. ﴿نورٌ على نورٍ﴾؛ أي: نور النار ونور الزيت.

ووجه لهذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقُه على حالةِ المؤمن ونورِ الله في قلبه أنَّ فطرتَه التي فُطِرَ عليها بمنزلة الزيتِ الصافي؛ ففطرتُه صافيةٌ مستعدَّة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصدِ وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءةً عظيمةً لصفائِهِ من الكُدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزُّجاجة الدُّريَّةِ، فيجتمع له نورُ الفطرة ونورُ الإيمان ونورُ العلم وصفاء المعرفة نورٌ على نورِهِ.

ولما كان لهذا من نور الله تعالى، وليس كلُّ أحدٍ يَصْلُحُ له ذٰلك؛ قال: ﴿يهدي الله لنورِهِ مَن يشاءُ ﴾: ممَّن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه يزكي معه وينمو. ﴿ويضرِبُ الله الأمثالَ للناس ﴾: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً منه بهم، وإحساناً إليهم، وليتَّضِحَ الحقُّ من الباطل؛ فإنَّ الأمثال تقرِّبُ المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العبادُ علماً واضحاً. ﴿والله بكلِّ شيءٍ عليم ﴾: فعلمه محيطٌ بجميع الأشياء، فَلْتَعْلَموا أنَّ ضربه الأمثالَ ضَرْبُ مَنْ يعلمُ حقائقَ الأشياء وتفاصيلها وأنَّها مصلحةٌ للعباد؛ فليكن اشتغالُكُم بتدبُّرها وتعقُّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها؛ فإنَّه يعلم وأنتم لا تعلمونَ.

ولما كان نورُ الإيمان والقرآنِ أكثر وقوع أسبابِهِ في المساجد؛ ذكرها منوِّهاً بها، فقال:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُقِ وَالْأَصَالِ ﴿ يَهَا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ الزَّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَرْدُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْدُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(٣٦) أي: يُتَعَبَّدُ للّه ﴿ في بيوتٍ ﴾ : عظيمةٍ فاضلةٍ هي أحبُّ البقاع إليه، وهي المساجد، ﴿ أَذِنَ اللّه ﴾ ؛ أمر ووصَّى ﴿ أَن تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمُه ﴾ : هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخُلُ في رفعها بناؤها وكنسُها وتنظيفُها من النجاسات والأذى وصونُها عن المجانين والصبيانِ الذين لا يتحرَّزون عن النجاسات وعن الكافرِ وأن تُصان عن اللغوِ فيها ورفع الأصواتِ بغير ذِكْرِ اللّه. ﴿ ويُذْكَرَ فيها اسمُه ﴾ : يدخُلُ في ذٰلك الصلاة كلُها ؛ فرضُها ونفلُها ، وقراءة القرآن ، والتسبيحُ ، والتهليلُ ، وغيره من أنواع الذّكر ، وتعلَّم العلم وتعليمُه ، والمذاكرة فيها ، والاعتكاف ، وغير ذٰلك من العباداتِ التي تُفْعَلُ في المساجد ، ولهذا كانت عِمارة المساجد على قسمين : عمارة بنيانٍ وصيانةٍ لها ، وعمارة بذكرِ اسم الله من الصلاة وغيرها ، وهذا أشرف القسمين ، ولهذا شُرِعَتِ الصلواتُ الخمس والجمعة في المساجد وجوباً عند أكثر العلماء واستحباباً عند آخرين .

﴿٣٧﴾ ثم مدح تعالى عُمَّارها بالعبادة، فقال: ﴿يُسَبِّحُ له﴾: إخلاصاً ﴿بالغدوِّ﴾: أول النهار ﴿والآصالِ﴾: آخره ﴿رجالُ﴾: خصَّ هذين الوقتين لِشَرَفِهما ولتيسُّر السير فيهما إلى الله وسهولتِه، ويدخل

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين، وقد طمست الكلمة في (أ) وكتب بدلها: «أول». وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿في بيوت﴾؛ هذا النور في مساجد. ﴿٣٦﴾ ﴿تُرفع﴾؛ تُعَظَّم بالتعمير، والتطهير. ﴿٣٦﴾ ﴿بالغدو والآصال﴾؛ أول النهار، وآخره. ﴿٣٧﴾ ﴿يوماً تتقلب فيه القلوب﴾؛ أي: بين الرجاء، والخوف. ﴿٣٨﴾ ﴿بغير حساب﴾؛ بلا عدًّ، ويُعطى من الأجر ما لا يبلغه عمل العامل.

سورة النور (۳۸ ـ ۲۰)

في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شُرِعَتْ أذكارُ الصباح والمساء وأورادُهما عند الصباح والمساء؛ أي: يسبِّح فيها لله رجالٌ، وأيُّ رجال؟! ليسوا ممَّن يؤثِرُ على ربِّه دنيا ذات لذاتٍ ولا تجارةٍ ومكاسبَ مشغلة عنه. ﴿لا تُلهيهم تجارةٌ﴾: ولهذا يَشْمَلُ كلَّ تكسُّب يُقصد به العِوَضُ، فيكون قوله: ﴿ولا بَيْعٌ﴾: من باب عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لكَثرة الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء الرجال وإن اتَّجروا وباعوا واشترَوا؛ فإنَّ ذلك لا محذور فيه، لٰكنَّه لا تلهيهم تلك بأن يقدِّموها ويؤثِروها على ﴿ذِكْر الله وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزكاة﴾: بل جعلوا طاعة الله وعبادتَه غاية مرادِهم ونهاية مقصدِهم؛ فما حال بينَهم وبينَها رفضوه.

ولما كان تركُ الدُّنيا شديداً على أكثر النفوس وحبُّ المكاسب بأنواع التجاراتِ محبوباً لها، ويشقُّ عليها تركُه في الغالب وتتكلَّفُ من تقديم حقِّ الله على ذلك؛ ذَكرَ ما يَدْعوها إلى ذلك ترغيباً وترهيباً، فقال: «يخافون يوماً تتقلَّبُ فيه القلوبُ والأبصارُ»: من شدَّة هولِهِ وإزعاجِهِ للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم، فَسَهُلَ عليهم العملُ وتركُ ما يَشْغَلُ عنه.

﴿٣٨﴾ ﴿لِيَجْزِينَهُمُ اللّه أحسنَ ما عَمِلُوا﴾: والمرادُ به ﴿أحسن ما عَمِلُوا﴾: أعمالَهم الحسنة الصالحة؛ لأنّها أحسنُ ما عملوا؛ لأنهم يعملون المباحاتِ وغيرها؛ فالثواب لا يكون إلّا على العمل الحسن؛ كقوله تعالى: ﴿ليكفّرَ اللّهُ عنهم أسوأ الذي عَمِلُوا ويَجْزِيَهم أَجْرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملون﴾، ﴿ويزيدَهم من فَضْلِهِ﴾: زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. ﴿واللّه يَرْزُقُ مَنْ يشاءُ بغير حسابِ﴾: بل يُعطيه من الأجر بلا عدِّ ولا كيلٍ، ولهذا كنايةٌ عن كثرتِهِ جدًّا.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَكِم بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءُوُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَوُ فَوَلَّذِينَ كَفُلُوْنَ أَلَهُ عِندَوُ اللَّهُ مَرْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَعَابُ فَوَقَهُ مَعْنَا اللَّهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَعَابُ فَطُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجُ يَكُو لَمْ يَكُذْ يَرَهُما وَمَن لَرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِن نُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِن نُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن نُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن نُورٍ إِنَّ اللَّهُ مَنْ لَمْ مِن نُورٍ اللَّهُ اللَّهُ مِن فُورٍ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَوْ يَعْمُ اللَّهُ مَنْ لَوْ مَنْ لَوْ يَعْمُ لَا لَهُ مِن فُورٍ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَوْ إِلَيْهُ اللَّهُ مِنْ فُورٍ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن فُورًا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ مِن فُورٍ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَوْ يَعْمُ لَهُ مُن لَوْ يَعْمُ لَمُ اللَّهُ لَهُ مُؤْلًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ إِنْ اللَّهُ لَهُ مُنْ لَمْ مَنْ لَمْ يَعْمُ لَمُ لَمُ لَهُ مُنْ لَوْ يَعْمُ لَمْ لَهُ اللَّهُ مَن لُولًا فَمَا لَهُ مِن فُولِهُ اللَّهُ مِن فُولِهُ إِلَيْهُ مُنْ لَوْ يَعْمُ لَا لَهُ مُن لَوْ يَعْمُ لَا لَهُ مِن فَوْقِهُ مِنْ لَوْ يَعْمُ لَا لَهُ مُنْ لَوْ يُعْمُ لَا لَهُ مِن فُولِهِ إِلَيْهُ مِن فُولِهِ اللَّهُ مُن لَمُ اللَّهُ مُن لَوْقُ مَعْمُ لَا لَهُ مُنْ لَكُو مُن لَوْ يُعْمُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مُعْلًا لَلَّهُ مِن فُولًا فَمَا لَهُ مِن فُولِهُ إِلَيْهُ اللَّهُ لَا لَهُ مِن فُولِهُ إِلَيْهُ مُنْ لَلَّهُ مِن فُولِهُ إِلَيْهُ مِن فُولِهُ إِلَيْهُ مِن فَاللَّهُ مُنْ لَا لَهُ مِن فُولِهُ إِلَيْهُ مِنْ فَلَالِهُ مِن فُولِهُ إِلَيْهِ مِنْ مُؤْلِمُ لِمُنْ لَا لَهُ مِنْ لَاللَّهُ مِنْ مُنْ لِلْمُ مِن فُولِهُ مِنْ مُولِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ لِلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ لِلَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن مُؤْلِقِهُ إِلَا مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ أَلَا لَا لَاللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَالِمُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَالَهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْ لَولِهُ مُولِلِهُ لِلْمُ لَلَّهُ مُنْ أَلَالِمُ مِن فَاللَّهُ مُو

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانِها وذَهابها سدى وتحسُّر عامليها منها، فقال:

(٣٩) ﴿ والذين كفروا ﴾: بربّهم وكذّبوا رسلَه ﴿ اعمالُهم كسرابٍ بِقيعةٍ ﴾؛ أي: بقاع لا شَجَرَ فيه ولا نبتَ ﴿ يحسبُهُ الظمآنُ ماءً ﴾: شديد العطش، الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره، بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبانٌ باطلٌ، فيقصده ليزيل ظمأه ﴿ حتى إذا جاءه لم يَجِدُه شيئاً ﴾: فندم ندماً شديداً، وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، تُرى ويظنّها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالاً نافعة، فيغره صورتها، ويخلُبُه خيالُها، ويحسبُها هو أيضاً أعمالاً نافعة لهواه، وهو أيضاً محتاجٌ إليها، بل مضطرٌ إليها؛ كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة، ولم يجدُها شيئاً، والحال أنّه لم يذهبُ لا له ولا عليه، بل ﴿ وجد الله عنده فوفّاه حسابَهُ ﴾: لم يَخْفَ عليه من عملِه نقيرٌ ولا قطمير، ولنْ يَعْدَمُ منه قليلاً ولا كثيراً. ﴿ واللّه سريعُ الحساب ﴾: فلا يَسْتَبْطِئ الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنّه لا بدّ من إتيانه، وَمَثّلها الله بالسراب الذي ﴿ بقيعةٍ ﴾؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات، ولهذا مثالٌ لقلوبِهم؛ لا خير فيها ولا برّ فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع، وهو الكفر.

﴿ ٤٠﴾ والمُثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: ﴿ كظُلُماتٍ في بُحرٍ لُجِيِّ ﴾: بعيدٍ قعرُهُ طويل مداهُ، ﴿ يغشاه موجٌ من فوقِهِ موجٌ من فوقِهِ سحابٌ ظلماتٌ بعضُها فوق بعض ﴾: ظلمة البحر اللُّجِيِّ، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمَّة، ثم فوق ذلك ظلمةُ الليل البهيم، فاشتدَّت الظلمةُ جدًّا؛ بحيث أنَّ الكائن في تلك الحال ﴿ إذا أَخرجَ يَدَه لم يكدُ يراها ﴾: مع قربِها إليه؛ فكيف بغيرها؟! كذلك

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿كسراب﴾؛ هو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة. ﴿٣٩﴾ ﴿بقيعة﴾؛ الأرض المنخفضة المستوية. ﴿٤٠﴾ ﴿لُجِيُّ﴾؛ عميق. ﴿٤٠﴾ ﴿يغشاه﴾؛ يعلوه.

408

الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات؛ ظلمةُ الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمةُ الكفر، وفوقَ ذٰلك ظلمةُ الجهل، وفوق ذٰلك ظلمةُ الجهل، وفوق ذٰلك ظلمةُ الأعمال الصادرة عمَّا ذُكِرَ، فبقوا في الظَّلمة متحيِّرين، وفي غمرتهم يَعْمَهون، وعن الصراط المستقيم مُدْبِرون، وفي طرق الغيِّ والضلال يتردَّدون، ولهذا لأنَّ الله خَذَلَهم فلم يُعْطِهِم من نوره. ﴿وَمَن لَم يَجْعَلِ الله له نوراً فما له من نورٍ ﴿ لأنَّ نفسَه ظالمةٌ جاهلةٌ، فليس فيها من الخير والنور إلَّا ما أعطاها مولاها ومنحها ربُّها.

يُحْتَمَل أنَّ لهذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كلٌّ منهما منطبقٌ عليها، وعدَّدهما لتعدُّد الأوصاف، ويُحتمل أنَّ كلَّ مثال لطائفةٍ وفرقةٍ؛ فالأوَّل للمتبوعين، والثاني للتابعين. والله أعلم.

﴿ أَلَدُ تَـرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَفَّتَ ِ كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ وَلَا اللَّهِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ الْأَيْ ﴾ (١).

﴿٤١﴾ نبَّه تعالى عبادَه على عظمتِهِ وكمال سلطانِهِ وافتقارِ جميع المخلوقاتِ له في ربوبيَّتها وعبادتها، فقال: ﴿أَلَم تر أَنَّ اللّه يسبِّحُ له مَن في السمواتِ والأرضِ ﴾: من حيوان وجمادٍ، ﴿والطيرُ صافاتٍ ﴾؛ أي: صافات أجنِحَتِها في جوِّ السماء تسبِّحُ ربَّها. ﴿كلُّ ﴾: من هذه المخلوقات ﴿قد عَلِمَ صلاتَه وتسبيحَه ﴾؛ أي: كلُّ له صلاةٌ وعبادةٌ بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح: إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك.

ولهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: ﴿واللهُ عليمٌ بما يفعلونَ﴾؛ أي: علم جميع أفعالها، فلم يخف عليه منه شيء، وسيجازيهم بذلك، فيكون على لهذا قد جَمَعَ بين علمها بأعمالهم، وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمِّن للجزاء. ويُحتمل أنَّ الضمير في قوله: ﴿قد علم صلاته وتسبيحَه﴾: يعودُ إلى الله، وأنَّ الله تعالى قد عَلِمَ عباداتِهِم، وإنْ لم تَعْلَموا أيُّها العبادُ منها إلَّا ما أطلعكم الله عليه. ولهذه الآية كقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ له السلمواتُ السبعُ والأرضُ ومَنْ فيهنَّ وإن من شيءٍ إلَّا يسبِّح بحمدِهِ ولكن لا تَفْقَهونَ تسبيحَهم إنَّه كان حليماً غفوراً﴾.

﴿٤٢﴾ فلما بيَّن عبوديَّتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بيَّن افتقارَهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال: ﴿ولله ملك السمواتِ والأرض﴾: خالقهما ورازقهما والمتصرِّفُ فيهما في حكمه الشرعيِّ والقدريِّ في هٰذه الدار وفي حكمه الجزائيِّ بدار القرار؛ بدليل قوله: ﴿وإلى الله المصيرُ ﴾؛ أي: مرجع الخلق ومآلهم ليجازِيَهم بأعمالهم.

﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُـنْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِرِ الْآَنِيَ يُقَلِّبُ ٱللّهُ ٱلْيَـٰلَ وَٱلنّهَارُ اللّهُ الل

﴿٤٣﴾ أي: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرةِ الله وكيف ﴿يُزْجِي﴾؛ أي: يسوق ﴿سحاباً﴾: قطعاً متفرقة، ﴿ثم يؤلِّفُ﴾: بين تلك القطع، فيجعلُه سحاباً متراكماً مثل الجبال ﴿فترى الوَدْقَ﴾؛ أي: الوابل والمطر يخرجُ من خلال السحابِ نقطاً متفرِّقة؛ ليحصُل بها الانتفاع من دون ضررٍ، فتمتلئ بذلك الغُدران، وتتدفَّق الخُلجان، وتسيل الأوديةُ، وتنبتُ الأرض من كلِّ زوج كريم. وتارةً ينزِّلُ الله من ذلك السحاب بَرَداً يُتْلِفُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿صافَّات﴾؛ باسطات أجنحتهن في الهواء.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٣﴾ ﴿يُزجي﴾؛ يسوق. ﴿٤٣﴾ ﴿يؤلف﴾؛ يجمع. ﴿٤٣﴾ ﴿ركاماً﴾؛ متراكماً. ﴿٤٣﴾ ﴿ألودق﴾؛ المطر. ﴿٤٣﴾ ﴿من خلاله﴾؛ من بينه. ﴿٤٣﴾ ﴿سنا برقه﴾؛ ضوء البرق.

سورة النور (٤٤ ـ ٤٦)

ما يصيبُه ﴿فيصيبُ به من يشاءُ ويصرِفُه عن مَن يشاءُ﴾؛ أي: بحسب اقتضاء حكمه القدريِّ وحكمتِهِ التي يُحْمَدُ عليها، ﴿يكاد سَنا بَرْقِهِ﴾؛ أي: يكادُ ضوءُ برق ذلك السحاب من شدَّته ﴿يذهبُ بالأبصارِ﴾؛ أليس الذي أنشأها وساقَها لعبادِهِ المفتقرين وأنزلها على وجهٍ يحصُلُ به النفع وينتفي به الضررُ كاملَ القدرة نافذَ المشيئة واسعَ الرحمة؟!

﴿٤٤﴾ ﴿يقلِّب اللّه الليل والنهار﴾: من حرِّ إلى برد، ومن بردٍ إلى حرِّ، ومن ليل إلى نهار، ونهار إلى ليل ويُديلُ الأيام بين عبادِهِ. ﴿إِنَّ فِي ذٰلك لَعبرةً لأولي الأبصار﴾؛ أي: لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهَدة الحسيَّة؛ فالبصير ينظُرُ إلى هٰذه المخلوقات نَظَرَ اعتبار وتفكُّر وتدبُّر لما أريدَ بها ومنها، والمعرضُ الجاهل نَظَرُهُ إليها نظرُ غفلةٍ بمنزلة نَظرِ البهائم.

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاّبَتَةٍ مِن مَآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْيَجٌ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَيَكُ ﴾.

﴿ \$ \$ ينبّه عباده على ما يشاهدونَه أنّه خَلَقَ جميع الدوابِّ التي على وجه الأرض ﴿ من ماءٍ ﴾ ؛ أي: مادّتُها كلُها الماء ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنا من الماء كلَّ شيء حيٍّ ﴾ ؛ فالحيوانات التي تتوالد، مادتها ماءُ النطفة حين يلقحُ الذّكر الأنثى، والحيوانات التي تتولّد من الأرض لا تتولّد إلّا من الرطوبات المائيّة ؛ كالحشرات، لا يوجد منها شيءٌ يتولّد من غير ماء أبداً ؛ فالمادَّة واحدةٌ ، ولكن الخِلْقَةَ مختلفةٌ من وجوه كثيرة . ﴿ فمنهم من يمشي على بطنِه ﴾ ؛ كالحيّة ونحوها ، ﴿ ومنهم مَنْ يمشي على رجلين ﴾ ؛ كالآدميّين وكثيرٍ من الطّيور ، ﴿ ومنهم من يمشي على أربع ﴾ ؛ كبهيمة الأنعام ونحوها ؛ فاختلافُها مع أنّ الأصل واحدٌ يدلُّ على نفوذِ مشيئة الله وعموم قدرتِهِ . ولهذا قال : ﴿ يَخُلُقُ اللّه ما يشاء ﴾ ؛ أي : من المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات . ﴿ إِنَّ اللّه على كلّ شيء قديرٌ ﴾ ؛ كما أنزل المطر على الأرض ، وهو لقاحٌ واحدٌ ، والأمُّ واحدةٌ ، وهي الأرضُ ، والأولاد مختلفو الأصنافِ والأوصافِ . ﴿ وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ وَجَنَّاتٌ من أعنابٍ وَزَرْع ونَخيلٍ صِنُوانٌ وغَيْرُ صنوانٍ يُسْتى بماءٍ واحدٍ ونُفَضِّلُ بعضَها على بعض في الأكُلِ إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ ﴾ .

﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿٤٦﴾ أي: لقد رَحِمْنا عبادنا وأنزلنا إليهم آياتٍ بيِّناتٍ؛ أي: واضحات الدِّلالة على جميع المقاصد الشرعيَّة والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتَّضحتْ بذلك السُّبُل، وتبيَّن الرُّشُدُ من الغَيِّ والهُدى من الضلال؛ فلم يبقَ أدنى شبهةٍ لمبطل يتعلَّقُ بها، ولا أدنى إشكال لمريدِ الصوابِ؛ لأنَّها تنزيلُ مَنْ كَمُلَ علمهُ وكَمُلَتْ رحمتُه وكَمُلَ بيانُه؛ فليس بعد بيانِهِ بيان. لِيَهْلِكَ بعد ذلك مَنْ هَلكَ عن بَيِّنَةٍ وَيَحْيا مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ . وَكَمُلَ بيانُه؛ فليس بعد بيانِهِ بيان. لِيَهْلِكَ بعد ذلك مَنْ هَلكَ عن بَيِّنَةٍ وَيَحْيا مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ . وَاللّه يهدي مَنْ يشاءُ ﴾: ممَّن سبقتْ لهم سابقةُ الحسنى وقَدَمُ الصدق ﴿إلى صراطٍ مستقيم ﴾؛ أي: طريق واضح مختصر موصِل إليه وإلى دار كرامته متضمِّن العلمَ بالحقِّ وإيثارَه والعملَ به. عمَّمَ البيانَ التامَّ لجميع الخَلْق، وخَصَّصَ بالهدايةِ مَنْ يشاءُ؛ فهذا فضلُه وإحسانُه، وما فضلُ الكريم بممنونٍ، وذاك عدلُه، وقَطَعَ الحجَّةَ للمحتجِّ، والله أعلم حيثُ يجعل مع مواقع إحسانه.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٩﴾ ﴿مذعنين﴾؛ طائعين منقادين. ﴿٥٠﴾ ﴿مرض﴾؛ نفاق. ﴿٥٠﴾ ﴿ارتابوا﴾؛ شكوا في النبوَّة. ﴿٥٠﴾ ﴿يحيف﴾؛ يجور.

707

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى عن حالةِ الظَّالمينَ ممَّن في قلبه مرضٌ وضعفُ إيمانٍ أو نفاقٌ ورَيْبٌ وضعفٌ، علم أنَّهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولَّى فريقٌ منهم عن الطاعة تولياً عظيماً؛ بدليل قوله: ﴿وهُم معرِضونَ﴾؛ فإنَّ المتولِّي قد يكون له نيَّةُ عَوْدٍ ورُجوع إلى ما تولَّى عنه، ولهذا المتولِّي معرضٌ لا التفات له ولا نَظَرَ لما تولَّى عنه. وتجدُ لهذه الحالة مطابقةً لحال كثيرٍ ممَّن يَدَّعي الإيمان والطاعة لله، وهو ضعيفُ الإيمان، تجدُه لا يقومُ بكثيرٍ من العبادات، خصُوصاً العبادات التي تشقُّ على كثيرٍ من النفوس؛ كالزكوات، والنفقات الواجبة والمستحبَّة، والجهاد في سبيل الله، ونحو ذٰلك.

﴿٤٨﴾ ﴿وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم﴾؛ أي: إذا صار بينَهم وبينَ أحدِ حكومةٌ ودُعوا إلى [حكم] الله ورسوله، ﴿إذا فريقٌ منهم معرضونَ﴾: يريدونَ أحكامَ الجاهليَّة ويفضِّلون أحكام القوانين غير الشرعيَّة على الأحكام الشرعيَّة؛ لعلمِهِم أنَّ الحقَّ عليهم، وأنَّ الشرع لا يحكُم إلَّا بما يطابِقُ الواقع.

﴿٤٩﴾ ﴿وإن يكن لهم الحقُّ يأتوا الله ﴾؛ أي: إلى حكم الشرع ﴿مُذْعِنينَ ﴾: وليس ذَلَك لأجل أنَّه حكم شرعيٌّ، وإنَّما ذلك لأجل موافقة أهوائهم؛ فليسوا ممدوحينَ في لهذه الحال، ولو أتوا إليه مذعنين؛ لأنَّ العبدَ حقيقة من يتَّبع الحقَّ فيما يحبُّ ويكره، وفيما يسرُّه ويحزنُه. وأما الذي يتَّبع الشرع عند موافقة هواه وينبِذُهُ عند مخالفتِه، ويقدِّم الهوى على الشرع؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة.

﴿ ٥٠ ﴾ قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: ﴿ أَفِي قلوبِهِم مرضٌ ﴾ ؛ أي: علَّة أخرجت القلبَ عن صحَّتِهِ وأزالت حاسَّته فصار بمنزلة المريض الذي يعرِضُ عمَّا ينفعُه ويُقْبِلُ على ما يضرُّه. ﴿ أَم الله الله ورسوله واتَّهموه أنه لا يحكُمُ بالحقِّ. ﴿ أَم يَخافُون أَن التّه عليهم ورسولُه ﴾ ؛ أي: يحكم عليهم حكماً ظالماً جائراً ، وإنَّما لهذا وصفُهم ؛ ﴿ بل أولئك هم الظالمونَ ﴾ ، وأما حكم الله ورسولِه ؛ ففي غاية العدالة والقِسْط وموافقة الحكمة ، ﴿ ومَنْ أحسنُ من الله حُكْماً لقوم يوقِنونَ ﴾ .

وفي لهذه الآيات دليلٌ على أنَّ الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترِنَ به العملُ، ولهذا نفى الإيمان عمَّنْ تولَّى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسولِهِ في كلِّ حال، وأنَّ مَن لم يَنْقَدْ له دلَّ على مرض في قلبِهِ ورَيْبٍ في إيمانِهِ، وأنَّه يحرم إساءة الظنِّ بأحكامِ الشريعة، وأنْ يظنَّ بها خلاف العدل والحكمة.

ولمَّا ذُكرَ حالة المعرضين عن الحكم الشرعيِّ، ذُكرَ حالة المؤمنين الممدوحين، فقال:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۚ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآهِزُونَ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

﴿١٥﴾ أي: ﴿إنَّما كان قولَ المؤمنين﴾: حقيقة ، الذين صَدَّقوا إيمانَهم بأعمالهم حين يدعون ﴿إلى الله ورسولِهِ لِيَحْكُم بِينَهم﴾: سواء وافق أهواءهم أو خالفها ، ﴿أَنْ يقولوا سَمِعْنا وأطَعْنا﴾ ؛ أي: سمعنا حكم الله ورسولِهِ وأجَبْنا مَنْ دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. ﴿وأولئك هم المفلحونَ ﴾: حَصَرَ الفلاح فيهم ؛ لأنَّ الفلاحَ الفوزُ بالمطلوب والنجاة من المكروه ، ولا يُفْلِحُ إلَّا مَنْ حَكَّمَ اللّهَ ورسولَه وأطاع اللّه ورسولَه .

﴿٥٢﴾ ولما ذَكَرَ فضل الطاعة في الحكم خصوصاً؛ ذَكرَ فضلَها عموماً في جميع الأحوال، فقال: ﴿ومَنْ يُطِع اللّهَ ورسولَه﴾: فيصدِّقُ خَبرَهُما ويمتثلُ أَمْرَهُما ﴿ويَخْشَ اللّه﴾؛ أي: يخافُه خوفاً مقروناً بمعرفة، فيترُكُ ما نهى عنه، ويكفُّ نفسَه عمَّا تَهْوى، ولهذا قال: ﴿وَيَتَقْهِ﴾: بترك المحظور؛ لأن التَّقْوى عند الإطلاق يدخُلُ فيها فعلُ المأمور وتركُ المنهيِّ عنه، وعند اقترانها بالبرِّ أو الطاعة \_ كما في هذا الموضع \_ تفسَّر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. ﴿فأولئك﴾: الذين جَمَعوا بين طاعةِ الله وطاعةِ رسوله، وخشيةِ الله وتقواه ﴿هم الفائزون﴾: بنجاتِهِم من العذاب؛ لتركِهم أسبابَه، ووصولِهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوزُ محصورٌ فيهم، وأمَّا مَنْ لم يتَّصِفْ بوصفِهم؛ فإنَّه يفوته من الفوز بحسب ما قصَّر عنه من هذه الأوصافِ الحميدة.

سورة النور (۵۳ ـ ۵۰)

واشتملتْ لهذه الآيةُ على الحقّ المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعةُ المستلزمةُ للإيمان، والحقّ المختص بالله، وهو التعزيرُ والتوقيرُ؛ كما جَمَعَ المختص بالله، وهو التعزيرُ والتوقيرُ؛ كما جَمَعَ بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: ﴿لِتُؤْمِنوا باللهِ ورسولِهِ وتعزِّروهُ وتوقِّروهُ وتسبِّحوهُ بُكْرَةَ وأصيلاً﴾. ﴿ وَاللهِ عَرَاوهُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللّهِ وَرَسُولُ فَإِنَّ مَا تُعَمَلُونَ عَلَيْهِ مَا خُمِلَ اللهِ وَلَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَعَلَيْكُمُ مَا خُمِلَ اللهِ وَلَا تَعْمَلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَوْ فَإِن تَطِيعُوا اللهِ وَلَوْ فَإِن تَطِيعُوا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ فَإِن وَعَلَيْكُمُ مَا خُمِلُ وَعَلَيْكُمُ مَا خُمِلُ اللهِ وَلَوْ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

(٥٣) يخبِرُ تعالى عن حالة المتخلِّفين عن الرسول ﷺ في الجهادِ من المنافقين ومَن في قلوبِهِم مرضٌ وضَعْفُ إيمان أنَّهم يقسِمون بالله: ﴿لئن أَمَرْتَهم﴾: فيما يُسْتَقْبَلُ أو لئنْ نصصتَ عليهم حين خرجتَ؛ ﴿لَيَخْرُجُنَّ ﴾ والمعنى الأولُ أولى. قال الله رادًا عليهم: ﴿قُلْ لا تقسِموا ﴾؛ أي: لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى أعذاركم؛ فإنَّ الله قد نبَّانا من أخباركم. وطاعتُكُم معروفة لا تَخْفى علينا، قد كُنَّا نعرفُ منكم التثاقلَ والكسلَ من غير عذر؛ فلا وجه لِعُذْرِكم وقَسَمِكم، إنَّما يحتاجُ إلى ذلك من كان أمرُهُ محتملاً وحاله مُشتبهة؛ فهذا ربما يفيدُه العذر براءة، وأمَّا أنتُم؛ فكلًا ولمَّا، وإنَّما يُنْتَظَرُ بكم ويُخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته، ولهذا توعَدهم بقوله: ﴿إنَّ الله خبيرٌ بما تعملون ﴾: فيجازِيكم عليها أتمَّ الجزاء.

﴿٤٥﴾ هٰذه حالُهم في نفس الأمر، وأمَّا الرسولُ عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفتُهُ أَنْ يأمُرَكم وينهاكُم، ولهٰذا قال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللّهِ وأَطِيعُوا الرسولَ فإن ﴾: امتثلوا؛ كان حظَّكم وسعادَتكم، وإنْ ﴿تَوَلَّوْا فإنَّما عليه ما حُمِّلتُم ﴾: من الرسالة، وقد أدَّاها، ﴿وعليكُم ما حُمِّلتُم ﴾: من الطاعة، وقد بانت حالُكم وظهرت، فبان ضلالُكم وغيَّكم واستحقاقُكم العذاب. ﴿وإن تُطيعُوه تَهْتَدُوا ﴾: إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً؛ فلا سبيلَ لكم إلى الهذاية إلَّا بطاعتِهِ، وبدون ذلك لا يمكنُ، بل هو محالٌ. ﴿وما على الرسول إلَّا البلاغُ المُبينُ ﴾؛ أي تبليغُكُم البيئُ الذي لا يُبقي لأحدِ شَكًا ولا شبهة، وقد فعل ﷺ؛ بَلَّغَ البلاغَ المُبين، وإنَّما الذي يحاسِبُكم ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من الأمر شيءٌ، وقد قام بوظيفتِهِ.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُنْمُ اللَّذِيكِ آرَفَنَى لَمُنْمُ وَلِيُكِبِرِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئاً وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُمُ ٱلفَسِقُونَ لَأَنْهِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَسِقُونَ لَا يُشْرِكُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّه

﴿٥٥﴾ لهذا من أوعاده الصادقة التي شوهِدَ تأويلُها ومَخْبَرُها؛ فإنَّه وعد مَنْ قام بالإيمان والعمل الصالح من لهذه الأمة أن يَسْتَخْلِفَهم في الأرض، يكونونَ هم الخلفاءَ فيها، المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن ﴿لهم دينَهُمُ الذي ارتضاه لهذه الأمة لفضلِها وشرفِها وشرفِها ونعمتِهِ عليها بأن يتمكَّنوا من إقامتِهِ وإقامةِ شرائعِهِ الظاهرةِ والباطنةِ في أنفسهم وفي غيرِهم؛ لكونِ غيرِهم من أهل الأديان وسائرِ الكفَّار مغلوبينَ ذليلينَ، وأنَّه يبدِّلُهم [أمناً] ﴿ من بعدِ خوفِهم ﴾؛ الذي كان الواحد منهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿جهد أيمانهم﴾؛ مجتهدين في الحلف بالأيمان. ﴿٥٣﴾ ﴿طاعة معروفة﴾؛ طاعتكم معروفة بأنها باللسان فقط. ﴿٤٥﴾ ﴿عليه ما حُمِّل﴾؛ على الرسول فعل ما أُمر به من تبليغ الرسالة. ﴿٤٥﴾ ﴿وعليكم ما حُمِّلتم﴾؛ عليكم فعل ما كُلِّفتم به من الامتثال.

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل عن أُبيّ بن كعب ﷺ قال: لما قدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ﷺ؟ فأنزل الله الآية.

<sup>(</sup>٣) زيادة من هامش (أ) بخط مغاير.

لا يتمكنُ من إظهار دينهِ وما هو عليه إلّا بأذى كثيرٍ من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلينَ جدًّا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهُم أهلُ الأرض عن قوس واحدةٍ، وبَغَوْا لهم الغوائلَ، فوعَدَهم الله هذه الأمورَ وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلافَ في الأرض والتمكينَ فيها والتمكينَ من إقامةِ الدين الإسلاميِّ والأمنَ التامَّ بحيثُ يعبُدون الله ولا يشرِكون به شيئاً ولا يخافون أحداً إلّا الله، فقام صدرُ هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقُ على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفُتِحَتْ مشارقُ الأرض ومغاربُها، وحصل الأمنُ التامُّ والتمكين التامُّ؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزالُ الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا بدَّ أن يوجَدَ ما وَعَدَهُم الله، وإنَّما يسلِّطُ عليهم الكفار والمنافقين ويُديلُهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ﴿ومَن كَفَرَ بعد ذلك﴾: ويُديلُهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين، ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾: الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح، ولم يكنْ فيهم أهليَّةُ للخير؛ لأنَّ الذي يَثرُكُ الإيمانَ في حال عزِّه وقهرِه وعدم وجودِ الأسباب المانعة منه يدلُّ على فساد نيَّة وخُبث طويَّه؛ لأنَّه لا داعي له لترك الدين إلَّا ذلك.

ودلت لهذه الآية أنَّ اللّه قد مكَّن مَنْ قبلَنا واستخلَفَهم في الأرض؛ كمَّا قال موسى لقومه: ﴿ويَسْتَخْلِفُكُم في الأرْضِ فَيَنْظُرَ كيف تعملونَ﴾، وقال تعالى: ﴿ونريدُ أن نَمُنَّ على الذين استُضْعِفوا في الأرض [ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين] ونمكِّنَ لهم في الأرض﴾.

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَصَّبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِذِيكِ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ النَّارُ وَلِيِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٥٦﴾ يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناً، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استَخْلَفَ الله عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يُؤتوها الفقراء وغيرهم ممَّن ذَكرَهُم الله لمصرفِ الزكاة؛ فهذان أكبرُ الطاعات وأجلُهما، جامعتان لحقِّه وحقِّ خلقِه، للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عَظَفَ عليهما الأمرَ العامَّ، فقال: ﴿وأطيعوا الرَّسولَ》: وذلك بامتثال أوامرِه واجتنابِ نواهيه، ﴿ومَن يُطِعِ الرسولَ فَقَدْ أطاع الله ﴾، ﴿لعلَّكم ﴾: حين تقومون بذلك ﴿تُرْحَمون ﴾: فمن أراد الرحمة؛ فهذا طريقُها، ومَنْ رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزَّكاة وإطاعة الرسول؛ فهو متمنِّ كاذبٌ، وقد منَّته نفسُه الأمانيَّ الكاذبة.

﴿٧٥٠﴾ ﴿لا تحسبنَّ الذين كفروا مُعْجِزينَ في الأرض﴾: فلا يَغْرُرْكَ ما مُتِّعوا به في الحياة الدُّنيا؛ فإنَّ الله وإنْ أَمْهَلَهم؛ فإنَّه لا يُهْمِلُهم؛ ﴿نمتَّعُهم قليلاً ثم نضطرُّهم إلى عذابٍ غليظٍ﴾. ولهذا قال هنا: ﴿ومأواهُمُ النارُ ولبئسَ المصيرُ﴾؛ أي: بئس المآلُ مآل الكافرين؛ مآل الشرِّ والحسرة والعقوبة الأبديَّة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ ٱَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُوْ ثَلَثَ مَرْتَ مِّن مَلَوْهِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْهِ ٱلْعِشَاءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بِعْنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْهِ ٱلْمِشَاءُ ثَلَثُ لَكُمُ ٱلْآئِيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ صَكِيمٌ اللَّهُ الْحُلُمُ الْمُلْمَ عَلَيْمُ مَكِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ مَكِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ مَكُمُ ٱلْأَيْنَ مِن مَلِيهِ مَن اللَّهُ لَكُمُ الْآئِينَ اللَّهُ لَكُمُ الْآئِينَ اللَّهُ لَكُمُ الْمُلْمَ عَلِيمٌ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ مَن اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ مَن اللَّهُ عَلَيْمُ مَن اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَاللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَلْوَالِكَ عَلَيْمُ عَالِكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيكُمُ عَلَيْمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُو

﴿٥٨﴾ أمر المؤمنين أن يستأذِنَهم مماليكُهم والذين لم يبلُغوا الحُلُمَ منهم، قد ذَكَرَ الله حكمتَه، وأنَّه ثلاثُ عوارتٍ للمستأذَنِ عليهم؛ وقتَ نومِهم بالليل بعد العشاء، وعند انْتِباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿معجزين﴾؛ فائتين من العذاب بالهرب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٨﴾ ﴿لم يبلغوا الحلم﴾؛ أي: دون سن الاحتلام، والبلوغ. ﴿٥٨﴾ ﴿جُناح﴾؛ حرج.

سورة النور (٩٩)

الغالب أنَّ النائم يستعمل للنوم في الليل ثوباً غير ثوبهِ المعتاد، وأمَّا نومُ النهار؛ [فلمّا] (١) كان في الغالب قليلًا قد ينام فيه العبد بثيابهِ المعتادة؛ قيَّده بقوله: ﴿وحين تَضَعون ثيابَكم من الظهيرةِ﴾؛ أي: للقائلة وسط النهار؛ ففي ثلاث لهذه الأحوال يكون المماليكُ والأولادُ الصغارُ كغيرهم لا يمكَّنون من الدُّحول إلَّا بإذن، وأمَّا ما عدا لهذه الأحوالُ الثلاثة؛ فقال: ﴿ليس عليكُم ولا عليهم جُناح بعدهنَّ﴾؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنَّهم يُحتاج إليهم دائماً، فيشقُ الاستئذان منهم في كلِّ وقتٍ، ولهذا قال: ﴿طَوَّافونَ عليكم بعضُكم على بعضٍ ﴾؛ أي: يبردَّدون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. ﴿كذلك يبيئُ الله لكم الآياتِ ﴾: بياناً مقروناً بحكمتِه؛ ليتأكَّد ويتقوَّى ويعرف به رحمة شارِعِه وحكمتَه، ولهذا قال: ﴿والله عليمٌ حكيمٌ ﴾: له العلم المحيطُ ليتأكَّد ويتقوَّى ويعرف به رحمة شارِعِه وحكمتَه، ولهذا قال: ﴿والله عليمٌ حكيمٌ ﴾: له العلم المحيطُ بالواجبات و[المستحيلات] (١) والممكنات والحكمة التي وَضَعَتْ كلَّ شيءٍ موضِعَه، فأعطى كلَّ مخلوق خَلْقَه اللائق به، وأعطى كلَّ محكم شرعيِّ حكمه اللائق به، ومنه لهذه الأحكام التي بَيْنَها وبيَّنَ مآخِذَها وحُسْنَها.

﴿٩٥﴾ ﴿وإذا بَلَغَ الأطفالُ منكم الحُلُمَ﴾: وهو إنزالُ المنيِّ يقظةً أوٰ مناماً؛ ﴿فَلْيَسْتَأْذِنوا كما استأذنَ الذين من قبلِهِم﴾؛ أي: في سائر الأوقات، والذين مِنْ قبلِهِم هم الذين ذَكَرَهُمُ اللّهُ بقوله: ﴿يا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تَدْخُلُوا بيوتاً غير بيوتِكُم حتى تَسْتَأْنِسوا...﴾ الآية. ﴿كَذُلُكُ يبيئُ اللّه لكم آياتِهِ﴾: ويوضِّحُها ويفصِّلُ أحكامها. ﴿واللّه عليم حكيم﴾.

وفي هاتين الآيتين فوائدُ:

منها: أنَّ السيِّد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدِهم ومَنْ تحتَ ولايَتِهم من الأولاد العلمَ والآدابَ الشرعيَّة؛ لأنَّ الله وجَّه الخطاب إليهم بقوله: ﴿ يا أَيُّها الذين آمنوا لِيَسْتَأذِنكُمُ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يَبْلُغوا الحُلُم...﴾ الآية، ولا يمكنُ ذلك إلَّا بالتعليم وإلتأديب، ولِقوله: ﴿ ليس عليكُم ولا عليهِم جُناح بَعْدَهُنَّ﴾.

ومنها: الأمر بحفظِ العُورات والاحتياطُ لذٰلك من كلِّ وجه، وأنَّ المحلُّ والمكانَ الذي مَظِنَّةُ لرؤيةِ عورة الإنسان فيه، أنَّه منهيٌّ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذٰلك.

ومنها: جوازُ كشفِّ العورة لحاجةٍ؛ كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذٰلك.

ومنها: أنَّ المسلمين كانوا معتادين القَيْلولة وسطَ النهار؛ كما اعتادوا نومَ الليل؛ لأنَّ الله خاطَبَهم ببيانِ حالِهم الموجودةِ.

ومنها: أنَّ الصغير الذي دون البلوغ لا يجوزُ أن يمكَّنَ من رؤية العورة، ولا يجوزُ أن تُرى عورتُهُ؛ لأنَّ اللّه لم يأمُرْ باستئذانِهِم إلَّا عن أمرِ ما يجوز.

ومنها: أنَّ المملوك أيضاً لا يَجوزُ أن يرى عورةَ سيِّده؛ كما أنَّ سيِّده لا يجوز أن يرى عورتَه؛ كما ذكرنا في الصغير. ومنها: أنَّه ينبغي للواعظ والمعلِّم ونحوهم ممَّن يتكلَّم في مسائل العلم الشرعيِّ أن يقرِنَ بالحكم بيانَ مأخذِه ووجهِه، ولا يُلقيه مجرَّداً عن الدليل والتَّعليل؛ لأنَّ الله لما بيَّن الحكم المذكور؛ علَّله بقوله: ﴿ثلاثُ عوراتٍ لكم﴾. ومنها: أنَّ الصَّغيرَ والعبدَ مخاطبان كما أنَّ وليَّهما مخاطبٌ؛ لقوله: ﴿ليس عليكُم ولا عليهم جناحٌ بَعْدَهُنَّ﴾.

ومنها: أنَّ ريق الصبيِّ طاهرٌ، ولو كان بعد نجاسةٍ؛ كالقيء؛ لقوله تعالى: ﴿ ﴿ طُوَّافُونَ عَلَيْكُم ﴾؛ مع قول النبيِّ ﷺ حين سُئِلَ عن الهرة: «إنها ليست بِنَجَسٍ، إنَّها من الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ» (٣٠).

وَمنها: جوازُ استخدام الإنسان مَنْ تحت يدِهِ منَ الأطفال على وجهِ معتادِ لا يشقُ على الطفل؛ لقوله: ﴿طَوَّافُونَ عليكم﴾. ومنها: أنَّ الحكم المذكورَ المفصَّل إنَّما هو لما دونَ البلوغ، وأمَّا ما بعدَ البلوغ؛ فليس إلَّا الاستئذان.

<sup>(</sup>١) كذا في (ب). وفي (أ): «فلو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أُخَرجه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (١/٥٥)، وابن ماجة (٣٦٧)، والحديث صححه جماعة من أهل العلم. انظر «الإرواء» (١٧٣).

٧٦٠

ومنها: أنَّ البلوغَ يحصُلُ بالإنزال، فكلُّ حكم شرعيٍّ رُتِّبَ على البلوغ؛ حصل بالإنزال، ولهذا مجمعٌ عليه، وإنَّما الخلاف هل يَحْصُلُ البلوغُ بالسنِّ أو الإنباتِ للعانةِ. والله أعلم.

﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَآءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَبَرِّحُنَتِ بِزِينَةٍ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَآءِ اللَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ (١).

﴿ ٢٠﴾ ﴿ والقواعدُ من النساء ﴾ ؛ [أي]: اللاتي قَعَدْنَ عن الاستمتاع والشهوةِ ، ﴿ اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾ ؛ أي: لا يَطْمَعْنَ في النكاح ولا يُطْمَعُ فيهن ، وذلك لكونها عجوزاً لا تشتهي أو دميمة الخِلْقَةِ لا تُشْتَهى ولا تَشْتَهي . ﴿ فليس عليهنَّ جُناحٌ ﴾ ؛ أي: الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه ، الذي قال الله فيه للنساء: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيوبِهِنَّ ﴾ ؛ فهؤلاء يجوز لهنَّ أن يَكْشِفْنَ وجوهَهُنَّ لأمن المحذور منها وعليها .

ولما كان نفيُ الحرج عنهن في وضع الثياب ربَّما تُوهِم منه جوازُ استعمالها لكلِّ شيءٍ؛ دَفَعَ لهذا الاحتراز بقوله: ﴿غيرَ مُتَبَرِّجات بزينةٍ ﴾؛ أي: غير مظهراتٍ للناس زينة من تجمُّل بثيابٍ ظاهرةٍ، وتَسْتُرُ وجهها، ومن ضربِ الأرض ليعلم ما تُخفي من زينتها؛ لأنَّ مجرَّد الزينة على الأنثى، ولو مع تستُّرها، ولو كانت لا تُشتهى؛ يفتن فيها ويوقِعُ الناظر إليها في الحرج. ﴿وأن يَسْتَعْفِفْنَ خيرٌ لهنَّ ﴾: والاستعفاف طلبُ العفَّة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوِّج وتركِ لما يُخشى منه الفتنة. ﴿والله سميعٌ ﴾: لجميع الأصوات. ﴿عليمٌ ﴿ عليهُ والمقاصدِ؛ فليحذرن من كلِّ قول وقصدٍ فاسدٍ، ويَعْلَمْنَ أنَّ الله يُجازي على ذلك.

﴿ ١٦ ﴾ يخبر تعالى عن منّته على عبادِهِ، وأنّه لم يجعلْ عليهم في الدين من حرج، بل يسّره غاية التيسير، فقال: وليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌ ولا على المريض حَرَجٌ ﴾؛ أي: ليس على لهؤلاء جُناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقّف على واحدٍ منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقّف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحّة المريض، ولهذا المعنى العامِّ الذي ذَكَرْناه؛ أطلقَ الكلامَ في ذلك، ولم يقيِّد؛ كما قيَّدَ قوله: ولا على أنفسكم ﴾؛ أي: حرج، ﴿أن تأكلوا مِن بيوتكم ﴾؛ أي: بيوت أولادكم. ولهذا موافقٌ للحديث الثابت: «أنت ومالُكَ لأبيك» (٤)، والحديث الآخر: «إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكُم، وإنَّ أولادَكُم من كسبِكُم» .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦٠﴾ ﴿والقواعد﴾؛ العجائز من النساء اللاتي قعدن عن الحيض، والولد، والاستمتاع؛ لكبرهن. ﴿٦٠﴾ ﴿متبرِّجات﴾؛ مظهرات للزينة الخفيَّة.

<sup>(</sup>٢) سبب الننوول: أخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية، وذلك لما أنزل الله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأَكُلُوا أَمَوَلَكُم بَيْنَكُم بِيَنَكُم بِالْبَطِلِ ، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله: ﴿يَتَسَ عَلَ ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ ﴾ إلى قوله: ﴿أَقُ صَدِيقِكُم ﴾، وكانوا أيضاً يأنفون، ويتحرجون، أن يأكل الرجل الطعام وحده، حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك، ﴿يَتَسَ عَلَيْكُم أَن تَأْكُلُوا جَدِيعًا أَوْ أَشْتَانًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿ما ملكتم مفاتحه﴾؛ البيوت التي وُكُّلتم بحفظها في غيبة أصحابها. ﴿٦١﴾ ﴿أَشَتَاتاً﴾؛ متفرِّقين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩١)، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/٣١)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والنسائي (٧/ ٢٤٠). وانظر ما قبله.

سورة النور

وليس المرادُ من قولِهِ: ﴿من بيوتِكُم﴾: بيت الإنسان نفسه؛ فإنَّ هٰذا من باب تحصيل الحاصل، الذي يُنزَّهُ عنه كلامُ الله، ولأنَّه نفي الحرج عمَّا يُظَنُّ أو يتوهَّمُ فيه الإثمُ من هؤلاء المذكورين، وأمَّا بيتُ الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهَّم. ﴿أو بيوتِ آبائِكُم أو بيوتِ أمَّهاتِكم أو بيوتِ إخوانِكم أو بيوتِ أخواتِكُم أو بيوتِ أعمامِكُم أو بيوتِ عَمَّاتِكُم أو بيوتِ أخوالِكُم أو بيوتِ خالاتكم﴾: وهؤلاء معروفون. ﴿أو ما مَلَكتُم مفاتِحَهُ﴾؛ أي: البيوت التي أنتم متصرِّفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك، وأمَّا تفسيرُها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدِهما: أنَّ المملوكَ لا يُقال فيه: ملكتَ مفاتِحَهُ، بل يقال: ما ملكتُموه، أو: ما ملكت أيمانكم؛ لأنَّهم مالكونَ له جملة، لا لمفاتِحِهِ فقط. والثاني: أنَّ بيوتَ المماليك غيرُ خارجةٍ عن بيت الإنسان نفسه؛ لأنَّ المملوك وما مَلكَه لسيِّده؛ فلا وجه لنفى الحَرَج عنه.

﴿أو صديقِكُم﴾: ولهذا الحرج المنفيُ من الأكل من لهذه البيوت؛ كلُّ ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومةٌ من السياق؛ فإن لهؤلاء المسمين قد جرتِ العادةُ والعرفُ بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرُّف التامِّ أو الصَّداقة؛ فلو قُدِّر في أحدٍ من لهؤلاء عدم المسامحة والشحُّ في الأكل المذكور؛ لم يَجُوزِ الأكلُ ولم يرتَفِع الحرجُ نظراً للحكمة والمعنى. وقوله: ﴿ليس عليكم جُناحٌ أن تَأكُلوا جميعاً أو أشتاتاً﴾؛ فكلُّ ذلك جائزٌ؛ أكلُ أهل البيت الواحد جميعاً، أو أكلُ كلِّ واحدٍ منهم وحدَه، ولهذا نفيٌ للحرج لا نفيٌ للفضيلة، وإلا ؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. ﴿فإذا دَخَلْتُم بيوتاً﴾: نكرة في سياق الشرط؛ يشمَلُ بيتَ الإنسان وبيتَ غيرِه، سواء كان في البيت ساكنُ أم لا؛ فإذا دَخَلُها الإنسان؛ ﴿فسلَموا على أنفُسِكُم﴾؛ أي: فللسلامُ مشروعٌ لدخول سائر البيوت؛ من غير فرقِ بين بيتٍ وبيتٍ، والاستثذانُ تقدَّم أن فيه تفصيلاً في فالسلامُ مشروعٌ لدخول سائر البيوت؛ من غير فرقِ بين بيتٍ وبيتٍ، والاستثذانُ تقدَّم أن فيه تفصيلاً في أحكامه، ثم مدح لهذا السلام، فقال: ﴿تحيَّةً من عند الله مباركةً طيبةً﴾؛ أي: سلامكم بقولِكم: السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إذ تدخُلون البيوت ﴿تحيةً من عند الله إلى السلامة من النقص وحصول عند الله، الذي فيه طيبُ نفس عند الله وبركاتُه، والزيادة، ﴿طيبة﴾: لأنها من الكلِم الطيّب المحبوب عند الله، الذي فيه طيبُ نفس المحبًا ومحبّة وجلب مودّة. وجلب مودّة. وجلب مودّة.

لما بيَّن لنا هٰذه الأحكام الجليلة؛ قال: ﴿كُذُلك يبيِّنُ الله لكم الآياتِ﴾: الدَّالَات على أحكامِهِ الشرعيَّة وحِكَمِها ﴿لعلَّكم تعقلونَ﴾: عنه؛ فتفهمونها وتعقِلونها بقُلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرَّزينةِ؛ فإنَّ معرفة أحكامه الشرعيَّة على وجهها يزيدُ في العقل ويَنْمو به اللَّبُ؛ لكون معانيها أجلَّ المعاني وآدابها أجلَّ الآداب، ولأنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقلَه للعقل عن ربِّه وللتفكُّر في آياته التي دعاه إليها؛ زاده من ذلك.

وفي هذه الآيات دليلٌ على قاعدة عامَّة كليَّة، وهي: أنَّ العرف والعادة مخصِّص للألفاظ؛ كتخصيص اللفظ للفظ؛ فإنَّ الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أنَّ الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعُرف والعادة؛ فكلُّ مسألة تتوقَّف على الإذن من مالك الشيء إذا عُلِمَ إذنُه بالقول أو العُرف؛ جاز الإقدام عليه.

وفيها: دليلٌ على أنَّ الأب يجوزُ له أن يأخُذَ ويتملَّك من مال ولدِهِ ما لا يضرُّه؛ لأنَّ اللَّه سُمَّى بيتَه بيتاً للإنسان.

وفيها: دليلٌ على أن المتصرِّفَ في بيت الإنسان كزوجتِهِ وأختِهِ ونحوِهما يجوزُ لهما الأكل عادة وإطعامُ السائل المعتاد.

وفيها: دليلٌ على جوازِ المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعينَ أو متفرِّقين، ولو أفضى ذٰلك إلى أن يأكُلَ بعضُهم أكثر من بعض.

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْنِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا ٱسْتَعْلَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمْمُ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي مَنْ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي مِنْ أَمْرُونَ عَنْ أَمْرُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّ

﴿٦٢﴾ هٰذا إرشادٌ من الله لعبادِه المؤمنين أنّهم إذا كانوا مع الرسول على أمر جامع؛ أي: من ضرورتِه أو مصلحتِه أن يكونوا فيه جميعاً؛ كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشتركُ فيها المؤمنون؛ فإنَّ المصلحة تقتضي اجتماعُهم عليه وعدمُ تفرُّقهم؛ فالمؤمنُ بالله ورسوله حقًا لا يذهبُ لأمرٍ من الأمور؛ لا يرجِعُ لأهلِه، ولا يذهبُ لبعض الحوائج التي يشذُّ بها عنهم؛ إلَّا بإذنِ من الرسول أو نائبِه من بعدِه، فجعل موجبَ الإيمان عدمَ الذَّهاب إلَّا بإذنِ، ومَدَحَهم على فعلهم هٰذا وأدَبِهِم مع رسولِه وولي الأمر منهم، فقال: ﴿إنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولِهِ﴾: ولكن؛ هل يأذنُ لهم أم لا؟ ذكر لإذنِه لهم شرطين: أحلَهما: أن يكون لشأنِ من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما مَنْ يستأذنُ من غيرِ عذرٍ؛ فلا يُؤذنُ له. والثاني: أن يشاءَ الإذنَ، فتقتضيه المصلحةُ من دونِ مضرَّة بالآذنِ؛ قال: ﴿فإذا استأذنُ لبعض شأذِه لمن أشعاء الإذنَ الله مصلحةٌ برأيِهِ أو شجاعته ونحو ذلك؛ لم يأذنْ له. ومع هٰذا؛ إذا استأذنَ وأذِنَ له بشرطيه؛ أمر الله رسولَه أن يَستَغْفِرَ له لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان، ولهذا قال: ﴿فاسْتَغْفِرْ لهم اللهَ إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾: يغفرُ لهم الذنوبَ، ويرحمُهم؛ بأن جوَّز لهم الاستئذان مع العذر.

(١٣٠) ﴿ لا تجعلوا دُعاءَ الرسول بينكم كدعاءِ بعضِكُم بعضاً ﴾؛ [أي لا تجعلوا دُعاءَ الرَّسولِ إيَّاكُم، ودُعَاءَكم للرَّسولِ كَدُعاءِ بَعْضِكم بَعْضاً]، فإذا دعاكم؛ فأجيبوه وجوباً، حتى إنه تجبُ إجابة الرسول في في حال الصلاة، وليس أحدٌ إذا قال قولاً يجبُ على الأمَّة قَبولُ قولِهِ والعملُ به إلَّا الرسول؛ لعصمتِه، وكونينا مخاطبينَ باتبّاعه؛ قال تعالى: ﴿ يا أَيُّها الذين آمنوا اسْتَجيبوا للهِ وللرسولِ إذا دَعاكُم لِما يُحييكُم ﴾. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرَّسول كدُعاءِ بعضِكُم بعضاً؛ فلا تقولوا: يا محمد عند ندائِكم، أو: يا محمد بن عبد الله! كما يقولُ ذلك بعضُكم لبعض، بل من شرفِهِ وفضلِهِ وتميزُوه ﷺ عن غيرِهِ أَنْ يُقال: يا رسولَ الله! يا نبيَّ الله! ﴿ قد يعلم الله الذين يتسلَّلونَ منكم لِواذاً ﴾. لما مَدَحَ المؤمنين بالله ورسولِهِ الذين إذا كانوا معه على أمرِ جامع لم يَذُهبوا حتى يستأذِنوه؛ توعَّدَ مَنْ لم يفعلُ ذلك وَذَهبَ من غير استئذانٍ؛ فهو؛ وإن خفي على ما من عبر استئذانٍ؛ فهو؛ وإن خفي عليكم بذَهابه على وجهِ خفيٍّ، وهو المراد بقوله: ﴿ يتسلَّلون مِنكم لِواذاً ﴾؛ أي: يلوذون وقت تسلُّلهم وانطلاقهم بشيء يحجُبُهم عن العيون؛ فالله يعلمهم، وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء، ولهذا توعَدهم بقولِه؛ فكيف بقولِه؛ ﴿ فلي شأن من شؤونه، وإنَّما تركَ أمرَ الله من دون شغل له؛ ﴿ أَن تُصيبَهم فتنةٌ ﴾؛ أي: شركُ بمَنْ لم يذهبُ إلى شأن من شؤونه، وإنَّما تركَ أمرَ الله من دون شغل له؛ ﴿ أَن تُصيبَهم فتنةٌ ﴾؛ أي: شركُ وشرً، ﴿ أَو يُصيبَهم عذابٌ أليمٌ ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿أَلَا إِنَّ للله ما في السمواتِ والأرض﴾: مُلكاً وعبيداً يتصرَّف فيهم بحكمِهِ القدريِّ وحكمه

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۲۲﴾ ﴿أمر جامع﴾؛ أمر مهم من مصالح المسلمین جمعوا له. ﴿۲۳﴾ ﴿دعاء الرسول﴾؛ نداءکم له بأن تقولوا: یا محمد! ولکن قولوا: یا رسول الله! ﴿۲۳﴾ ﴿یتسللون منکم﴾؛ یخرجون خفیة بغیر إذن. ﴿۲۳﴾ ﴿لواذاً﴾؛ یستتر بعضهم ببعض في الخروج. ﴿۲۳﴾ ﴿فتنة﴾؛ محنة، وشر، وعذاب.

سورة الفرقان (۱ \_ ۲)

الشرعيّ. ﴿قد يعلم ما أنتُم عليه﴾؛ أي: قد أحاط علمُه بما أنتُم عليه من خير وشرّ، وعلم جميعَ أعمالكم؛ أحصاها علمُه، وجرى بها قلمُه، وكتبتْها عليكم الحفظةُ الكرام الكاتِبون. ﴿ويومَ يُرْجَعون إليه﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿فينَبَّتُهم بما عَمِلوا﴾: يخبرُهم بجميع أعمالِهِم؛ دقيقِها وجليلها؛ إخباراً مطابقاً لما وَقَعَ منهم، ويستشهدُ عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدَمون منه فَضْلاً أو عدلاً. ولما قيّد علمَه بأعمالهم؛ ذكر العمومَ بعد الخُصوص، فقال: ﴿واللهُ بكلِّ شيءٍ عليمٌ﴾.

\* \* \*

## تفسير سورة الفرقان وهي مكية عند الجمهور بنسي الله الكنف التكف التكفي التكفي التكفي

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَعَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَكَ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَعَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُ أَنْهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) .

﴿١﴾ لهذا بيانٌ لعظمته الكاملة وتفرُّده بالوَحْدانية من كلِّ وجه وكثرة خيراته وإحسانه، فقال: ﴿تبارك﴾؛ أي: تعاظم، وكَمُلَتْ أوصافُه، وكَثُرَتْ خيراتُه، الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نَزَّلَ لهذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة، ﴿على عبده ﴿ للعالمينَ نَذيراً ﴾: مراتبَ العبوديَّة وفاق جميع المرسلين؛ ﴿ليكونَ ﴾: ذلك الإنزال للفرقانِ على عبده ﴿للعالمينَ نَذيراً ﴾: ينذِرُهم بأسَ الله ونِقَمَهُ ويبيئُ لهم مواقعَ رضا الله من سَخَطِه، حتى إنَّ مَنْ قَبِلَ نِذارَتَه وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة، الذين حَصَلَتْ لهم السعادةُ الأبديَّة والمُلك السَّرْمَدِيُّ؛ فهل فوق لهذه النعمةِ ولهذا الفضل والإحسان شيءٌ؟! فتبارك الذي لهذا [من] بعض إحسانِه وبركاتِه.

﴿٢﴾ ﴿الذي له مُلُكُ السمواتِ والأرضِ﴾؛ أي: له النصرُّف فيهما (٢) وحدَه، وجميع مَنْ فيهما مماليكُ وعبيدٌ له مذعنون لعظمتِهِ خاضعون لربوبيَّتِهِ فقراء إلى رحمته، الذي ﴿لم يَتَخِذْ ولداً ولم يكن له شريكُ في الملكِ ﴾: وكيف يكونُ له ولدٌ أو شريكٌ؛ وهو المالكُ وغيرُه مملوكٌ، وهو القاهرُ وغيرُه مقهورٌ، وهو الغنيُ بذاتِهِ من جميع الوجوه والمخلوقونَ مفتقِرون إليه [فقراً ذاتيًا] (٢) من جميع الوجوه ؟! وكيف يكونُ له شريكُ في الملك ونواصي العبادِ كلِّهم بيديهِ ؛ فلا يتحرَّكون أو يسكنون ولا يتصرَّفون إلَّا بإذنِهِ ؛ فتعالى الله عن ذلك علوًّا قديراً (٤) ؛ فلم يَقْدِرْهُ حقَّ قَدْرِهِ مَنْ قال فيه ذلك، ولهذا قال: ﴿وخَلَقَ كلَّ شيءٍ ﴾: شمل العالم العلويًّ والعالم السفليَّ من حيواناتِهِ وبناتاتِهِ وجماداتِهِ، ﴿فقدَّره تقديراً ﴾؛ أي: أعطى كلَّ مخلوقِ منها ما يكيقُ به ويناسبُه من الخلقِ وما تقتضيه حكمتُه من ذلك؛ بحيث صار كلُّ مخلوقِ لا يَتَصَوَّرُ العقلُ الصحيحُ أن يكونَ بخلاف شكلِهِ وصورتِهِ المشاهدَة، بل كلُّ جزءٍ وعضوٍ من المخلوق الواحد لا يناسبُه غير محلَّه الذي هو فيه ؛ قال تعالى: ﴿ المَنْ الذي خَلَقَ فَسُوَّى. والذي قَدَّرَ فَهَدى ﴾، وقال تعالى: ﴿ وبُنا الذي أعطى كلَّ شيءٍ خَلْقه ثم هَدى ﴾ .

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿تبارك﴾؛ كَثُر خيره، وعَظُمت بركته، وكَمُلت صفاته. ﴿١﴾ ﴿الفرقان﴾؛ القرآن الفارق بين الحق والباطل. ﴿٢﴾ ﴿فقدَّره﴾؛ سوَّاه على ما يناسب من الخلق.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فيها». «فقراء». (۳)

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختين.

٧٦٤ سورة الفرقان (٣ ـ ٥)

ولما بيَّن كمالَه وعظمتَه وكثرةَ إحسانِهِ؛ كان ذلك مقتضياً لأن يكونَ وحدَه المحبوبَ المألوه المعظَّم المفردَ بالإخلاص وحدَه لا شريك له؛ ناسبَ أن يذكُرَ بطلانَ عبادةِ ما سواه، فقال:

﴿ وَاتَّغَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَةً لَّا يَغْلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ صَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا خَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

(٣) أي: من أعجب العجائب وأدلِّ الدليل على سَفَههم ونقص عقولهم، بل أدلُّ على ظلمهم وجراءتهم على ربِّهم: أنِ اتَّخَذوا آلهةً بهذه الصفة، في غاية العجز أنَّها لا تَقْدِرُ على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم، ﴿ولا يملِكون لأنفُسِهِم ضرَّا ولا نفعاً ﴾؛ أي: لا قليلًا ولا كثيراً؛ لأنه نكرةٌ في سياق النفي. ﴿ولا يملِكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ﴾؛ أي: بعثاً بعد الموت. فأعظمُ أحكام العقل بطلانُ إلهيتها وفسادُها وفسادُها وفسادُ عقل من اتّخذها آلهةً وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك، الذي بيده النفع والضرُّ والعطاء والمنع، الذي يُحيي ويميتُ ويبعثُ مَنْ في القبور ويجمعُهُم يومَ النشور، وقد جَعَلَ لهم دارين: دار الشقاءِ والخزي والنّكال لمن اتّخذ معه آلهةً أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتّخذه وحدَه معبوداً.

ولما قرَّر بالدليل القاطع الواضح صحَّة التوحيد وبطلان ضدِّه؛ قرَّر صحَّة الرسالة وبطلان قول من عارَضَها واعترضَها، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنْ هَنَذَا إِلَا إِفْكُ اَفْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۚ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُولًا ﴿ وَقَالُواْ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ إِنَّاهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْمِدِرُ الْأَرْضِ اللَّهُ الذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

﴿٤﴾ أي: وقال الكافرون بالله، الذي أوجب لَهم كُفْرُهم أنْ قالوا في القرآن والرسول: إنَّ لهذا القرآنَ كذبٌ كَذَبه محمد، وإفكُ افتراه على الله، وأعانه على ذلك قومٌ آخرون؛ فردَّ الله عليهم ذلك بأنَّ لهذا مكابرةٌ منهم وإقدامٌ على الظَّلم والزُّور الذي لا يمكن أن يدخلَ عقلَ أحدٍ؛ وهم أشدُّ الناس معرفة بحالة الرسول عَلَيْ منهم وكمال صدقِهِ وأمانتِهِ وبرِّه التامِّ، وأنَّه لا يمكِنُه لا هو ولا سائرُ الخلق أن يأتوا بهذا القرآنِ الذي هو أجلُّ الكلام وأعلاه، وأنَّه لم يجتمعُ بأحدٍ يُعينه على ذلك؛ ﴿فقد جاؤوا﴾ بهذا القول ظلماً ﴿وزوراً﴾.

﴿٥﴾ ومن جملة أقاويلهم فيه أنْ قالوا: لهذا الذي جاء به محمدٌ ﴿أَسَاطِيرُ الأُولِينَ اكْتَتَبَها﴾؛ أي: لهذا قَصَص الأولين وأساطيرُهم، التي تتلقًاها الأفواه وينقلُها كلُّ أحدٍ، استَنْسَخَها محمدٌ؛ ﴿فهِيَ تُملَى عليه بُكرةً وأصيلاً﴾: ولهذا القول منهم فيه عدةُ عظائم:

منها: رميُهم الرسولَ الذي هو أبرُّ الناس وأصدقُهم بالكذب والجرأة العظيمة.

ومنها: إخبارُهم عن لهذا القرآن الذي هو أصدقُ الكلام وأعظمُه وأجلُّه بأنه كذبٌ وافتراءً.

ومنها: أنَّ في ضمن ذٰلك أنَّهم قادرون أن يأتوا بمثلِهِ، وأن يضاهئ المخلوقُ الناقصُ من كلِّ وجه للخالق الكامل من كلِّ وجه بصفةٍ من صفاته، وهي الكلام.

ومنها: أنَّ الرسول قد عُلِمَتْ حالُه، وهم أشدُّ الناس علماً بها؛ أنَّه لا يكتبُ ولا يجتمعُ بمن يكتبُ له؛ وهم قد زعموا ذٰلك.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿نشوراً ﴾؛ بعثاً بعد الموت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿إِفْكُ افتراه﴾؛ كذب اخترعه من عند نفسه. ﴿٤﴾ ﴿وزوراً﴾؛ كذباً شنيعاً. ﴿٥﴾ ﴿أساطير الأولين﴾؛ أحاديث الأمم القديمة المسطرة في كتبهم. ﴿٥﴾ ﴿بكرة وأصيلاً﴾؛ أول النهار، وآخره.

سورة الفرقان (٦ ـ ٨)

(٦) فلذلك ردَّ عليهم ذلك بقوله: ﴿ قُلْ أَنزَلَه الذي يعلم السرَّ في السمواتِ والأرضِ ﴾؛ أي: أنزله مَنْ أحاط علمه بما في السماواتِ وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسرِّ؛ كقوله: ﴿ وإنَّه لَتنزيلُ ربِّ العالمينَ. نَزَلَ به الرُّوحُ الأمينُ. على قَلْبِكَ لتكونَ من المنذِرين ﴾. ووجه إقامة الحجة عليهم أنَّ الذي أنزله هو المحيط علمه بكل شيء، فيستحيلُ ويمتنعُ أن يقولَ مخلوقٌ ويتقوَّل عليه لهذا القرآن، ويقولَ: هو من عند الله، وما هو من عندِه، ويستحلُّ دماء مَنْ خالفَه وأموالَهم، ويزعمُ أنَّ الله قال له ذلك، والله يعلمُ كلَّ شيء، ومع ذلك؛ فهو يؤيِّده وينصرُهُ على أعدائه ويمكِّنُه من رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكن أحداً أنْ يُنْكِرَ لهذا القرآن إلا بعد إنكارِ علم الله، ولهذا لا يقول به طائفةٌ من بني آدم سوى الفلاسفة الدُّهرية.

وأيضاً: فإنَّ ذكر علمِهِ تعالى العام ينبِّههم ويحضُّهم على تدبُّر القرآن، وأنَّهم لو تدبَّروا؛ لرأوا فيه من علمِهِ وأحكامِهِ ما يدلُّ دلالةً قاطعةً على أنَّه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة.

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطفِ الله بهم أنّه لم يَدَعْهُم وظُلْمَهم، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه، ووعدهم بالمغفرة والرحمة إنْ هم تابوا ورجعوا، فقال: ﴿إنّه كان غَفوراً﴾؛ أي: وصفُه المغفرة لأهل الجرائم والذُّنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة، وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. ﴿رحيماً﴾: بهم؛ حيثُ لم يعاجِلْهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبِل توبتَهم بعد المعاصي، وحيث محا ما سلف من سيئاتهم، وحيث قبل حسناتِهم، وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيين إليه.

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْهِى فِ الْأَسَوَاقِ لَوَلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُوْبَ مَعَهُ نَذِيرًا الْكَالُونَ إِلَا وَجُلاً مَسْحُولًا الْفَالِمُونَ إِلَا وَجُلاً مَسْحُولًا الْفَالِمُونَ إِلَا وَجُلاً مَسْحُولًا الْفَالِمُونَ إِلَا وَجُلاً مَسْحُولًا الْفَالِمُونَ اللّهَ مَنزَوُلُ اللّهَ الْمُنْفَلُ فَضَلُواْ فَكَلّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللّهِ تَبَارَكَ اللّذِي إِن شَاءً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن اللّهُ وَمُؤَلِّ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

﴿٧﴾ هٰذا من مقالة المكذّبين للرسول، التي قَدَحوا [بها] في رسالتِه، وهو أنهم اعترضوا بأنّه هلّا كان مَلكاً أو مَلِكاً أو يساعِدُه مَلَك؛ فقالوا: ﴿مال هٰذا الرسول﴾؛ أي: ما لهٰذا الذي ادَّعى الرسالة تهكُّماً منهم واستهزاء ﴿يأكل الطعام﴾: وهٰذا من خصائص البشر؛ فهلًا كان مَلكاً لا يأكُل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، ﴿ويمشي في الأسواق﴾: للبيع والشراء، وهٰذا بزعمِهِم لا يَليقُ بمَنْ يكون رسولاً؛ مع أن الله قال: ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق﴾. ﴿لولا أُنْزِل عِلَى الله مَلكُ ﴾؛ أي: هلّا أنْزِل معه مَلكُ يساعده ويعاونُه ﴿فيكونَ معه نذيراً ﴾: وبزعمهم أنّه غير كافي للرسالة، ولا بطوقه وقدرته القيام بها.

﴿٨﴾ ﴿أُو يُلْقَى إليه كنزٌ﴾؛ أي: مالٌ مجموع من غير تعب، ﴿أُو تكون له جنَّةٌ يأكُلُ منها﴾: فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق، ﴿وقال الظالمون﴾: حملهم على القول ظُلْمهُم، لا اشتباه منهم: ﴿إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مسَحُوراً﴾: لهذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿جَنَّة﴾؛ بستان مثمر. ﴿٩﴾ ﴿ضربوا لك الأمثال﴾؛ قالوا في حقك الأقوال العجيبة التي تشبه لغرابتها الأمثال. ﴿١٩﴾ ﴿ورفيراً﴾؛ صوتاً شديداً من شدة الغيظ. ﴿١٣﴾ ﴿ورفيراً﴾؛ صوتاً شديداً من شدة الغيظ. ﴿١٣﴾ ﴿مقرَّنين﴾؛ قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم. ﴿١٣﴾ ﴿ثبوراً﴾؛ هلاكاً.

777

﴿٩﴾ ولما كانت لهذه الأقوال منهم عجيبةً جدًّا؛ قال تعالى: ﴿انظُرْ كيفَ ضربوا لك الأمثالَ﴾: وهي: هلًا كان مَلَكاً وزالتْ عنه خصائصُ البشر، أو معهُ مَلَكُ لأنه غير قادر على ما قال، أو أنزِلَ عليه كنزٌ، أو جُعِلَتْ له جنةٌ تُغنيه عن المشي في الأسواق، أو أنه كان مسحوراً. ﴿فضلُوا فلا [يستطيعون] (١) سبيلاً ﴾: قالوا: أقوالاً متناقضة، كلُها جهلٌ وضلالٌ وسفه، ليس في شيء منها هداية، بل ولا في شيء منها أدنى شبهةٍ تقدحُ في الرسالة، فبمجرَّدِ النظرِ إليها وتصوُّرها يجزم العاقل ببطلانها، ويكفيه عن ردِّها. ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتجبُ التوقُّف عن الجزم للرسولِ بالرسالة والصدق؟!

﴿١٠﴾ ولهٰذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً في الدُّنيا، فقال: ﴿تبارك الذي إن شاء جَعَلَ لك خيراً من ذلك ﴾؛ أي: خيراً مما قالوا، ثم فسَّره بقوله: ﴿جنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِها الأنهار ويَجْعَلْ لك قُصوراً ﴾: مرتفعة مزخرفة؛ فقدرتُه ومشيئتُهُ لا تقصُرُ عن ذلك، ولكنَّه تعالى لما كانت الدُّنيا عنده في غاية البعد والحقارة؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضتْه حكمتُه منها، واقتراحُ أعدائهم بأنَّهم هلَّا رُزِقوا منها رزقاً كثيراً جدًّا ظلمٌ وجراءةٌ.

﴿١١﴾ ولمَّا كانت تلك الأقوالُ التي قالوها معلومة الفسادِ؛ أخبر تعالى أنَّها لم تصدُرْ منهم لطلبِ الحقّ ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنَّتاً وظلماً وتكذيباً بالحق، فقالوا ما في قلوبهم من ذلك، ولهذا قال: ﴿بل كذَّبوا بالساعةِ﴾: والمكذِّبُ المتعنِّتُ الذي ليس له قصدٌ في اتِّباع الحق لا سبيلَ إلى هدايتِهِ ولا حيلةً في مجادلتِهِ، وإنَّما له حيلةٌ واحدةٌ، وهي نزولُ العذاب به؛ فلهذا قال: ﴿وأَعْتَدُنا لمن كَذَّبَ بالساعةِ سعيراً﴾؛ أي: ناراً عظيمةً قد اشتدَّ سعيرُها وتغيَّظتْ على أهلها واشتدَّ زفيرُها.

﴿١٢﴾ ﴿إذا رأتْهُم من مكانٍ بعيدٍ﴾؛ أي: قبل وصولهم ووصولها إليها؛ ﴿سمعوا لها تغيُّظاً﴾: عليهم ﴿وزفيراً﴾: تقلقُ منهم الأفئدةُ، وتتصدَّعُ القلوبُ، ويكادُ الواحدُ منهم يموتُ خوفاً منها وذُعراً، قد غضبتْ عليهم لغضَبِ خالِقِها، وقد زاد لهبُها لزيادِة كفرهم وشرهم.

﴿ ١٣﴾ ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنهَا مَكَاناً ضِيِّقاً مَقرَّنِينَ ﴾ ؛ أي: وقت عذابهم وهم في وسطها جمعٌ في مكان، بين ضِيق المكان وتزاحُم السُّكان وتقرِينِهم بالسَّلاسل والأغلال؛ فإذا وَصَلوا لذلك المكان النحس وحُبِسوا في أشرِّ حبس؛ ﴿ دَعَوْا هنالك ثُبوراً ﴾ : دعوا على أنفسِهم بالثُّبور والخزي والفضيحة ، وعلموا أنَّهم ظالمونَ معتدون، قد عَدَلَ فيهم الخالقُ حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل.

﴿١٤﴾ وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعةٍ لهم ولا مغنيةٍ من عذاب الله، بل يُقالُ لهم: ﴿لا تدعوا اليوم ثُبوراً واحداً وادْعوا تُبوراً كثيراً﴾؛ أي: لو زاد ما قلتُم أضعاف أضعافه؛ ما أفادكم إلَّا الهمَّ والغمَّ والحزنَ.

لمَّا بيَّن جزاء الظالمين؛ ناسَبَ أن يَذْكُرَ جزاءَ المتَّقين، فقال:

﴿ قُلْ أَنَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونُ كَانَتْ لَمُثَمْ جَزَآءٌ وَمَصِيرًا ﴿ لَيْ الْمُنَّمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولًا ﴿ لَيْ ﴾ .

﴿١٥﴾ أي: قُلْ لهم مبيِّناً لسفاهة رأيهم واختيارهم الضارِّ على النافع: ﴿أَذْلِكُ﴾: الذي وَصَفْتُ لكم من العذاب ﴿خيرٌ أَم جنَّةُ الخُلْدِ التي وُعِدَ المتَّقون﴾: التي زادُها تقوى الله؛ فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وَعَدَه إيَّاها، ﴿كانت لهم جزاءً﴾: على تقواهم، ﴿ومصيراً﴾: موئلاً يرجعون إليها، ويستقرُّون فيها، ويخلُدون دائماً أبداً.

﴿١٦﴾ ﴿لهم فيها ما يشاؤون﴾؛ أي: يطلبون وتتعلَّق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من المطاعم، والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والنساء الجميلات، والقصور العاليات، والجنَّات والحدائق المرجحنَّة (٢)، والفواكة التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوُّعها وكثرة أصنافها، والأنهار التي تجري في رياض الجنَّة

<sup>(</sup>١) في النسختين: «يهتدون»، والصواب ما أثبت. (٢) أي: المتسعة المنبسطة.

سورة الفرقان (۱۷ ـ ۱۸)

وبساتينها حيث شاؤوا يصرِّفونها ويفجِّرونها أنهاراً من ماءٍ غير آسنٍ، وأنهارٌ من لبن لم يتغيَّر طعمه، وأنهارٌ من خمر لذَّةٍ للشاربين، وأنهارٌ من عسل مصفَّى وروائح طيِّبة، ومساكن مزخرفة، وأصواتٌ شجيَّة تأخُذُ من حسنها بالقلوب، ومزاورة الإخوان، والتمتُّع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذٰلك كله التمتُّع بالنظر إلى وجه الربِّ الرحيم، وسماع كلامِهِ والحظوة بقربه والسعادة برضاه، والأمن من سَخَطه واستمرار لهذا النعيم ودوامه وزيادته على ممرِّ الأوقات وتعاقب الآنات. ﴿كان﴾: دخولُها والوصولُ إليها ﴿على ربِّك وعداً مسؤولاً﴾: يسأله إيًاها عبادُه المتَّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم.

فأيُّ الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيثارِ؟! وأيُّ العاملين عُمَّال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولى الألباب؟! لقد وَضَح الحقُّ واستنار السبيل، فلم يبق للمفرِّط عذرٌ في تركه الدليل؛ فنرجوك يا من قضيتَ على أقوام بالشقاءِ وأقوام بالسعادةِ أن تَجْعَلَنا ممَّنْ كتبتَ لهم الحسنى وزيادة، ونستغيثُ بك اللهمَّ من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها.

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبرِّيهم منهم وبطلان سعيهم، فقال: ﴿ويوم يحشُرُهم﴾؛ أي: المكذِّبين المشركين، ﴿وما يَعْبُدُون من دونِ الله فيقولُ﴾: الله مخاطباً للمعبودينَ على وجه التقريع لمن عَبَدَهم: ﴿أَأْنَتُم أَصْلَلْتُم عبادي هُؤلاء أم هم ضَلُّوا السبيل﴾: هل أمرتُموهم بعبادتكم وزيَّنتُم لهم ذلك أم ذلك من تلقاءِ أنفسهم؟

﴿١٨﴾ ﴿قالوا سبحانك﴾: نزَّهوا الله عن شركِ المشركين به، وبرَّؤوا أنفسَهم من ذٰلك، ﴿ما كان يَنبَغي لنا﴾؛ أي: لا يليق بنا ولا يَحْسُن منَّا أن نتَّخِذَ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبُدُهم وندعوهم؛ فإذا كنَّا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرِّين من عبادة غيرِك؛ فكيف تأمر أحداً بعبادتنا؟! لهذا لا يكون. أو: سبحانك أنْ نُتَّخَذَ ﴿من دونِكَ من أولياء﴾: ولهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عَلِيهُ: ﴿وإذْ قالَ اللّهُ يا عيسى ابنَ مريمَ أأنتَ قلتَ للناس اتَّخِذوني وأمِّي إلهينِ من دونِ الله قال سبحانكَ ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما ليسَ لي بِحَقِّ إن كُنْتُ قلتُهُ فقدْ علِمْتَه تعلمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نَفْسِكَ إنَّك أنتَ عَلَّامُ الغُيوبِ. ما قلتُهُ فقدْ علِمْتَه تعلمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نَفْسِكَ إنَّك أنتَ عَلَّامُ الغُيوبِ. ما قلتُكُ لَهُمْ إلَّا ما أمَرْتَني به أنِ اعْبُدوا اللّهَ ربِّي وَرَبَّكُم. . . ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ويَوَمَ يَحْشُرُهم جميعاً ثم يقولُ للملائِكةِ أهؤلاءِ إيَّاكُم كانوا يَعْبُدونَ. قالوا سبحانكَ أنتَ وَلِيُّنا مِن دونِهِم بل كانوا يَعْبُدونَ الجِنَّ أكثرُهُم بهم مؤمنونَ ﴾، ﴿وإذا حُشِرَ الناسُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادَتِهِم كافرينَ ﴾.

فلما نزَّهوا أنفسهم أن يَدْعوا لعبادةِ غير الله أو يكونوا أَضَلُّوهم؛ ذَكروا السبب الموجب لإضلال المشركينَ، فقالوا: ﴿وَلَكُن مَتَّعْتَهُمْ وآباءَهُم﴾: في لذَّاتِ الدُّنيا وشهواتها ومطالبِها النفسِيَّةِ، ﴿حتى نَسوا اللَّكْرَ﴾: اشتغالاً في لَذَّاتِ الدُّنيا وإكباباً على شَهَواتها؛ فحافظوا على دُنياهم وضيَّعوا دينَهم، ﴿وكانوا قوماً بوراً﴾؛ أي: بائرين، لا خير فيهم، ولا يَصْلُحون لصالح، لا يصلُحون إلَّا للهلاك والبوار، فذكروا المانع من اتباعهم الهدى، وهو التمتَّع في الدُّنيا، الذي صرفهم عن الهدى، وعدم المقتضي للهدى، وهو أنَّهم لا خير فيهم؛ فإذا عدموا المقتضي ووُجِدَ المانع؛ فلا تشاءُ من شرِّ وهلاكِ إلَّا وجَدْتَهُ فيهم.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿بوراً﴾؛ هالكين. ﴿١٩﴾ ﴿صرفاً﴾؛ دفعاً للعذاب. ﴿٢٠﴾ ﴿فتنة﴾؛ ابتلاء، واختباراً.

٧٦٨ الفرقان (١٩ ـ ٢٢)

﴿١٩﴾ فلما تبرَّوْا منهم؛ قال الله توبيخاً وتقريعاً للمعاندين: ﴿فقد كَذَّبوكُم بما تقولونَ﴾: إنَّهم أمروكم بعبادتهم ورَضوا فِعْلَكم وإنَّهم شفعاء لكم عند ربكم؛ كذَّبوكم في ذلك الزعم، وصاروا من أكبر أعدائِكِم، فحقَّ عليكم العذاب. ﴿فما تستطيعونَ صرفاً﴾: للعذابِ عنكم بفِعْلِكم أو بفداء أو غير ذلك ﴿ولا نصراً﴾: لعجزكم وعدم ناصرِكم. هٰذا حكم الضالين المقلِّدين الجاهلين كما رأيت، أسوأ حكم وأشرُّ مصير. وأما المعاند منهم الذي عَرَفَ الحقَّ وصَدَفَ عنه؛ فقال في حقِّه: ﴿ومَن يَظْلِم منكُم﴾: بترك الحقِّ ظلماً وعناداً؛ ﴿ وَمَن يَظْلِم منكُم ﴾: لا يُقادَرُ قَدْرُهُ ولا يُبْلَغ أمرُه.

﴿٢٠﴾ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين \_: ﴿ما لهذا الرسولِ يأكُلُ الطعام ويمشي في الأسواقِ﴾ \_: [﴿وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقِ﴾ ]: فما جَعَلناهم جسداً لا يأكلونَ الطعامَ وما جَعَلْناهم ملائكة ؛ فلك فيهم أسوة ، وأمّا الغنى والفقر ؛ فهو فتنة وحكمة من الله تعالى ؛ كما قال: ﴿وجَعَلْنا بعضكم لبعضٍ فتنة ﴾: الرسولُ فتنة للمرسلِ إليهم واختبارٌ للمطيعين من العاصين ، والرُّسُل فَتَنّاهم بدعوة الخلق ، والغنيُ فتنة للفقير ، والفقير فتنة للغنيّ ، وهكذا سائر أصناف الخلق في لهذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار ، والقصد من تلك الفتنة : ﴿أتصبِرونَ ﴾ ، فتقومون بما هو وظيفتُكُم اللازمةُ الراتبةُ ، فيثيبُكم مولاكم ، أم لا تصبِرونَ فتستحقُّون المعاقبة ؟ ﴿وكان ربُّك بصيراً ﴾ : يعلم أحوالكم ، ويَصْطَفي من يَعْلَمُهُ يَصْلُحُ لرسالتِهِ ، ويختصُّه بتفضيلِهِ ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إنْ خيراً فخير وإن شرًا فشر .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا (إِنَّ يَوْمَ يَرْفُولُ مِنْ عَمَلِ كَبِيرًا (إِنَّ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَنشُورًا (اللهُ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَنشُورًا (اللهُ اللهُ اللهُ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَنشُورًا (اللهُ اللهُ الله

(٢١﴾ أي: قال المكذّبون للرسول، المكذّبون بوعد الله ووعيده، الذين ليس في قلوبهم خوفُ الوعيد ولا رجاءُ لقاء الخالق: ﴿لُولا أُنزِلَ علينا الملائكةُ أُو نرى رَبّنا﴾؛ أي: هلّا نزلت الملائكة تشهدُ لك بالرسالة وتؤيّدُك عليها، أو تنزِلُ رسلاً مستقلّين، أو نرى ربّنا فيكلّمنا ويقول: هذا رسولي؛ فاتبعوه! وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارِضٍ، بل بالتكبّر والعلوِّ والعتوِّ. ﴿لقدِ اسْتَكْبَروا في أَنْفُسِهِم﴾: حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة؛ فمن أنتم يا فقراءُ ويا مساكينُ حتى تطلبوا رؤية الله وتزعُموا أن الرسالة متوقّف ثبوتُها على ذلك؟! وأيُّ كِبْرِ أعظم من هذا؟! ﴿وعَتُواْ عُتُواْ كبيراً ﴾؛ أي: قسوا وصلبوا عن الحقّ قساوةً عظيمة؛ فقلوبهم أشدُّ من الأحجار وأصلبُ من الحديد، لا تلين للحقّ ولا تُصْغي للناصحين؛ فلذلك لم ينجعْ فيهم وعظٌ ولا تذكيرٌ، ولا اتَّبعوا الحقَّ حين جاءهم النذيرُ، بل قابلوا أصدق الخَلْقِ وأنصَحَهم وآياتِ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب [والمعارضة]؛ فأيُّ عتوِّ أكبرُ من هذا العتوِّ؟! ولذلك بَطَلَتْ أعمالُهم، واضمحلَّت، وخسروا أشدَّ الخسران، [وحرموا غاية الحرمانِ].

﴿٢٢﴾ ﴿يوم يرون الملائكة ﴾: [التي اقترحوا نُزُولَها]، ﴿لا بُشْرى يومئذٍ للمجرِمين ﴾: وذلك أنَّهم لا يَرَوْنَها مع استمرارِهم على جُرْمِهِم وعنادِهم إلَّا لعقوبتِهِم وحلول الباسِ بهم: فأولُ ذلك عند الموت إذا تنزَّلت عليهم الملائكة ؛ قال الله تعالى: ﴿ولو تَرى إذِ الظالمونَ في غمراتِ الموتِ والملائكة باسطو أيديهم أخْرِجُوا أنفُسَكُمُ اليَوْمَ تُجْزَوْنَ عذابَ الهُونِ بما كنتُم تقولونَ على الله غيرَ الحقِّ وكنتُم عن آياتِهِ تَسْتَكْبِرونَ ﴾. ثم في القبر حيث يأتيهم منكرٌ ونكيرٌ، فيسألهم عن ربِّهم ونبيِّهم ودينهم، فلا يجيبونَ جواباً يُنجيهم، فيحلُّون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة. ثم يوم القيامة حين تسوقُهُم الملائكةُ إلى النار، ثم يسلِّمونَهم لخزنة جهنَّم، الذين يتولَّون عذابَهم ثم يوم القيامة حين تسوقُهُم الملائكةُ إلى النار، ثم يسلِّمونَهم لخزنة جهنَّم، الذين يتولَّون عذابَهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۱﴾ ﴿لا يرجون لقاءنا﴾؛ لا يؤمنون باليوم الآخر. ﴿۲۱﴾ ﴿وعتوا﴾؛ تجاوزوا الحد في الطغيان. ﴿۲۲﴾ ﴿حجراً محجوراً﴾؛ تقول الملائكة لهم: الجنة مكان محرَّم عليكم. ﴿٢٣﴾ ﴿هباء﴾؛ كالهباء، وهو ما يرى في ضوء الشمس من خفيف الغبار.

سورة الفرقان (۲۳ ـ ۲۲)

ويباشِرون عقابَهم. فهذا الذي اقترحوه ولهذا الذي طلبوه إنِ استمرُّوا على إجرامِهِم لا بدَّ أن يَرَوْهُ ويَلْقَوْه، وحينئذِ يتعوَّذونَ من الملائكة ويفرُّون، ولكن لا مفرَّ لهم، ﴿ويقولون حِجْراً مَحْجوراً﴾: ﴿يا معشرَ الجنِّ والإنسِ إنِ استَطَعْتُم أن تَنْفُذُوا من أقطارِ السلمواتِ والأرضِ فانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إلَّا بسُلْطانٍ﴾.

﴿ ٣ُ٣﴾ ﴿ وَقَدِمْنا ٰ إلى ما عملوا من عمل﴾؛ أي: أعمالهم التي رَجَوْا أن تكونَ خيراً وتعبوا فيها، ﴿ فَجَعَلْناه هباءً منثوراً ﴾؛ أي: باطلاً مضمحلًا قد خسروه وحُرِموا أجره وعوقبوا عليه، وذلك لفقدِه الإيمان وصدورِهِ عن مكذّب لله ورسله؛ فالعمل الذي يقبلُهُ الله ما صَدَرَ من المؤمن المخلصِ المصدّق للرسل المتّبِع لهم فيه.

﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِإِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٢٤﴾ أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل، ﴿أُصحابُ الجنَّة﴾: الذين آمنوا بالله وعملوا صالحاً واتَّقوا ربَّهم ﴿خيرٌ مستقرَّهم في الجنة وراحتُهم التي هي القيلولة هو المستقرُّ النافع والراحةُ التامَّة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يَشوبه كَدَرٌ؛ بخلاف أصحاب النار؛ فإنَّ جهنَّم مستقرُّهم ساءت مستقرًّا ومقيلاً، ولهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منهُ شيءٌ؛ لأنَّه لا خير في مَقيل أهل النارِ ومستقرِّهم؛ كقوله: ﴿آللهُ خيرٌ أمَّا يُشْرِكونَ﴾.

﴿ وَيَوْمَ نَشَقَٰقُ ٱسَّمَاءُ بِالْغَمَيْمِ وَأُوْلِ ٱلْمُلَيِّكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلْيَتَنِى ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ كَنْ يَوْلِلَنَى لَيْتَنِى لَوْ أَتَّخِذْ فُلانًا عَلَى الْمُعَلِّنُ لَيْتَنِى لَوْ أَتَّخِذْ فُلانًا عَلَى الْمُعَلِّنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنِ الذِّكَ لِي اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الذِّكُ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَنِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَى اللْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقُلُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُ اللْعَلَالِقُلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِقُلَالِمُ الْعَلَالَالِمُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْلُولُ اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْلُولُ اللْعَلَالَالِمُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَيْلُولُ الل

ويوم السماء بالغمام : وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزِلُ من فوق السماوات، فَتَنْفَطِرُ له السماواتُ وتشقَّقُ السماء بالغمام : وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزِلُ من فوق السماوات، فَتَنْفَطِرُ له السماواتُ وتشقَّق وتنزِلُ [ملائكةُ] (ع) كلِّ سماء، فيقفون صفًا صفًا، إمّا صفًا واحداً محيطاً بالخلائق، وإمّا كلُّ سماء يكونون صفًا، ثم السماء التي تليها صفًا (٥)، ولهكذا القصدُ أنَّ الملائكة على كَثْرَتِهم وقوَّتِهم ينزلون محيطين بالخَلْق مذعنين لأمرِ ربّهم لا يتكلَّم منهم أحدٌ إلَّا بإذن من الله؛ فما ظنَّك بالآدميِّ الضعيف، خصوصاً الذي بارز مالِكه بالعظائم، وأقدم على مساخطِه، ثم قدم عليه بذُنوب وخطايا لم يتبْ منها، فيحكُمُ فيه الملكُ الخلَّاقُ بالحكم الذي لا يجورُ ولا يظلمُ مثقالَ ذرَّة، ولهذا قال: ﴿وكان يوماً على الكافرين عسيراً ﴾: لصعوبتِهِ الشَّديدة وتعسُّرِ أمورِهِ عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإنَّه يسيرٌ عليه خفيفُ الحمل: ﴿ويَوْمَ نحشُرُ المتَّقينَ إلى الرحمٰن وفداً. ونَسوقُ المجْرِمين إلى بخلاف المؤمن؛ فإنَّه يسيرٌ عليه خفيفُ الحمل: ﴿ويَوْمَ نحشُرُ المتَّقينَ إلى الرحمٰن وفداً. ونَسوقُ المخلوقين مُلْكُ بخهَنَمُ ورْداً ﴾. وقوله: ﴿الملك يومئذٍ ﴾؛ أي: يوم القيامةِ، ﴿الحقُّ للرحمٰن والأحرارُ والعبيدُ والأشرافُ وغيرهم.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿مقيلاً﴾؛ منزلاً مريحاً.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن ابن عباس ﷺ: أن أبا معيط ـ وهو عقبة بن أبي معيط ـ كان يجلس مع النبي ﷺ لا يؤذيه، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، وكان له خليل في الشام فجاء، فقالت له امرأته: صبأ أبو معيط، فنات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه، فلم يرد عليه، فقال: ما لك لا ترد عليَّ تحيتي؟!.

فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فأنكر ذلك فأمره أن يبصق في وجه النبي على ليثبت لهم أنه لم يسلم، ففعل، فلم يزد النبي الله أن مسح وجهه من البصاق، ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجاً من جبال مكة، أضرب عنقك صبراً». فلما كان يوم بدر، أسر أبو معيط في سبعين من قريش، فقال للنبي الله الله عنه الله في أبي معيط هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) غُريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿بالغمام﴾؛ بالسحاب الأبيض الرقيق. ﴿٢٥﴾ ﴿سبيلاً﴾؛ طريقاً إلى الجنة.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب). وفي (أ): «الملائكة».

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٤/ ٥٦٩ و ٥٧٠) عن ابن عباس موقوفاً، وقال الذهبي: «إسناده قوي». ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (١٤٢ و ١٤٣)، وانظر «الدر المنثور» (١٢٣/٥).

**VV** •

وممًا يرتاخ له القلبُ وتطمئنُ به النفس وينشرخ له الصدرُ أنّه أضاف الملك في يوم القيامة لاسمِهِ الرحمٰن؛ الذي وسعتْ رحمتُهُ كلَّ شيء، وعمَّت كلَّ حيِّ، وملأتِ الكائناتِ، وعمرت بها الدُّنيا والآخرة، وتمَّ بها كلُّ نقص، وغلبت الأسماءُ الدالَّةُ عليه الأسماءَ الدالَّة على الغضب، وسبقت رحمتُه غضبَه وغلبته؛ فلها السبق والغلبة، وخَلَقَ هٰذا الآدميَّ الضعيف وشرَّفَه وكرَّمه لِيُتِمَّ عليه نعمته وليتغمَّده برحمته، وقد حضروا في موقف الذلُ والخضوع والاستكانة بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم وما يُجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنَّك بما يعامِلُهم به، ولا يَهْلِكُ على الله إلَّا هالكُ، ولا يخرج من رحمتِهِ إلَّا من غلبتْ عليه الشَّقاوة، وحقَّتْ عليه كلمةُ العذاب.

﴿٢٧﴾ ﴿ويوم يَعَضُّ الظالمُ﴾: بشركِهِ وكفرِهِ وتكذيبهِ للرسل ﴿على يديه﴾: تأسُّفاً وتحسُّراً وحزناً وأسفاً، ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مِع الرسول سبيلاً﴾؛ أي: طريقاً بالإيمان به وتصديقِهِ واتِّباعِهِ.

﴿٢٨﴾ ﴿يَا وِيلتى لِيتنَي لَم أَتَّخِذْ فَلاناً﴾: وهو الشيطانُ الإنسيُّ أو الجنيُّ ﴿خليلاً﴾؛ أي: حبيباً مصافياً، عاديتُ أنصحَ الناس لي وأبرَّهم بي وأرفَقَهم بي، وواليتُ أعدى عدوِّ لي، الذي لم تُفِدْني ولايتُهُ إلَّا الشقاءَ والخِرْيَ والبَوارَ.

﴿٢٩﴾ ﴿لقد أَضلَني عن الذِّكْرِ بعد إذْ جاءني ﴾: حيثُ زين له ما هو عليه من الضّلال بخدعِهِ وتسويله ، ﴿وكان الشيطانُ للإنسانِ خَدُولاً ﴾: يزيِّن له الباطلَ ويقبِّحُ له الحقَّ ويَعِدُه الأماني ثم يتخلَّى عنه ويتبرَّأ منه ؛ كما قال لجميع أتباعه حين قُضِيَ الأمرُ وفَرَغَ اللّهُ من حساب الخلق : ﴿وقالَ الشيطانُ لمّا قُضِيَ الأمرُ إنَّ اللّهَ وَعَدَكُم وَعْدَ الحقِّ ووعَدْتُكم فأخلَفتُكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلَّا أن دَعَوْتُكُم فاستجَبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا أنفُسكُم ما أنا بِمُصْرِخِكُم وما أنتُم بمُصْرِخِيَّ إنِّي كفرتُ بما أشْرَكْتُموني من قبل . . ﴾ الآية ؛ فلينظر العبد لنفسِهِ وقتَ الإمكان ، وليتداركُ الممكنَ قبل أن لا يمكنَ ، وليوالي مَن ولايتُهُ فيها سعادتُهُ ، ويعادي مَنْ تنفعُهُ عداوتُهُ وتضرُّه صداقتُه . والله الموفقُ .

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَـٰذُواْ هَـٰذَا ٱلْقُرَّءَانَ مَهْجُورًا ﴿ يَكَا لِكُلِّ الْكُلِّ نَبِيِّ عَدُقًا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَيِّكِ هَادِيًـا وَنَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

﴿٣٠﴾ ﴿وقال الرسولُ﴾: منادياً لربِّه وشاكياً عليه إعراض قومِهِ عمَّا جاء به ومتأسفاً على ذٰلك منهم: ﴿يا رَبِّ إِنَّ قومي﴾: الذي أرسلْتَني لهدايتهم وتبليغهم ﴿اتَّخذوا هٰذه القرآن مَهْجوراً﴾؛ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أنَّ الواجب عليهم الانقيادُ لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه.

﴿٣١﴾ قال الله مسلياً لرسولِهِ ومخبراً: إنَّ لهؤلاء الخلق لهم سلفٌ صنعوا كصنيعهِم، فقال: ﴿وكذلك جَعَلْنا لكلِّ نبيٍّ عدوًا من المجرمين﴾؛ أي: من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه؛ يعارضونهم، ويردُّون عليهم، ويجادلونهم بالباطل. من بعض فوائد ذلك أنْ يعلوَ الحقُّ على الباطل، وأن يتبيَّن الحقُّ ويتَّضح اتِّضاحاً عظيماً؛ لأنَّ معارضة الباطل للحقِّ مما تزيدُهُ وضوحاً وبياناً وكمالَ استدلال، وأن نتبيَّن ما يفعل الله بأهل الحقِّ من الكرامة، وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا تحزنْ عليهم، ولا تَذْهَبْ نفسُك عليهم حسراتٍ، ﴿وكفى بربِّك هادياً﴾: يهديك فيحصُلُ لك المطلوبُ ومصالحُ دينك ودنياك، ﴿ونصيراً﴾: ينصُرُك على أعدائِكَ، ويدفعُ عنك كلَّ مكروه في أمر الدين والدُّنيا؛ فاكتف به وتوكَّلْ عليه.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴿ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج الحاكم عن ابن عباس على قال: قال المشركون: لو كان محمد كما يزعم نبياً فلم يعذبه ربه؟ ألا ينزل عليه الآية والآيتين، والسورة والسورتين، فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَكُو لُو لَا يَتُكِ اللَّهِ عَلَى لَهُ مُلَهُ وَهِدَا لَا يَتُمَا لَا يَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَلَهُ وَهِدَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُو اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَ

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿ورتَّلناه﴾؛ بيَّنَّاه في تثبُّت ومهلة.

سورة الفرقان (۳۲ ـ ۲۰)

﴿٣٢﴾ لهذا من جملة مقترحات الكفّار الذي توحيه إليهم أنفسُهُم، فقالوا: ﴿لُولا نُزِّلَ عليه القرآنُ جملةً واحدةً﴾؛ أي: كَمَا أُنْزِلَت الكتبُ قبلَه. وأيُّ محذور من نزوله على لهذا الوجه؟! بل نزوله على لهذا الوجه أكمل وأحسن، ولهذا قال: ﴿كذلك ﴾: أنزلناه متفرقاً ﴿لِنُثَبِّتَ به فؤاذَك ﴾: لأنَّه كلَّما نزلَ عليه شيء من القرآن؛ ازداد طمأنينة وثباتاً، وخصوصاً عند ورود أسباب القلق؛ فإنَّ نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقعٌ عظيمٌ وتثبيتٌ كثيرٌ أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكّره عند حلول سببه، ﴿ورتَلْناه ترتيلاً ﴾؛ أي: مَهَّلناه، ودرَّجناك فيه تدريجاً.

ولهذا كلَّه يدلُّ على اعتناء اللَّه بكتابه القرآن وبرسولِهِ محمدٍ ﷺ؛ حيث جعل إنزال كتابه جارياً على أحوال الرسول ومصالحِهِ الدينيَّةِ.

ولهذا قال: ﴿ولا يأتونَكَ بِمَثَلِ﴾: يعارضون به الحقَّ ويدفعون به رسالتك، ﴿إلَّا جئناك بالحقِّ وأحسنَ تفسيراً﴾؛ أي: أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للحقِّ في معانيه والوضوح والبيان التامِّ في ألفاظه؛ فمعانيه كلُها حقُّ وصدقٌ لا يشوبها باطلٌ ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه، وألفاظهُ وحدودُهُ للأشياء أوضحُ ألفاظاً وأحسنُ تفسيراً، مبين للمعاني بياناً كاملاً.

وفي لهذه الآية دليلٌ على أنَّه ينبغي للمتكلِّم في العلم من محدِّث ومعلِّم وواعظٍ أن يقتدي بربِّه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبِّر أمر الخلق، وكلَّما حدث موجبٌ أو حصل موسمٌ؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبويَّة والمواعظ الموافقة لذلك.

وفيه ردُّ على المتكلِّفين من الجهميَّة ونحوهم ممَّن يرى أنَّ كثيراً من نصوص القرآن محمولةٌ على غير ظاهرها، ولها معانِ غير ما يُفْهَم منها؛ فإذاً على قولهم لا يكون القرآن أحسنَ تفسيراً من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرُهم الذي حرَّفوا له المعاني تحريفاً!

﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِيكَ شَكُّرٌ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ آلَ

﴿٣٤﴾ يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذَّبوا رسوله وسوءَ مآلهم وأنهم ﴿يُحْشَرون على وجوهِهِم﴾: في أشنع مرأى وأفظع منظر، تسحبُهُم ملائكةُ العذاب ويجرُّونهم ﴿إلى جهنَّم﴾: الجامعة لكلِّ عذاب وعقوبة، ﴿أُولئُك﴾: الذين بهذه الحال ﴿شُرُّ مكاناً﴾: ممَّن آمن بالله وصدَّق رسلَه ﴿وأضلُّ سبيلاً﴾: وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ المؤمنين حسنٌ مكانهم ومستقرُّهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَنَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَذُونِ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مِعَانَتِهَمْ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَدَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا مِعَانَتُهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلْمَا لَآلُ مَنْ وَعَلَى اللَّهِ وَعَادًا وَثَعُودًا وَأَصْلَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لَيْ وَكُلًا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلًا تَبَرَنَا تَنْبِيرًا فَيَ وَلَقَدْ أَوْا عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّذِي آمُولِكَ مَطَرَ السَّوْءُ أَصَامَ يَحْوُنُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ مُطَرَ الْسَوْءُ أَلَكُمْ يَحْوُنُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ مُطَرَ الشَوْءُ أَلَى اللَّهُمْ يَحْوُنُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ مُطَرَ الشَوْءُ أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالَةُ الللللُّولُولُولُولُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ الللّ

﴿٣٥ - ٤٠ ﴾ أشار تعالى إلى لهذه القَصَص، وقد بسطها في آياتٍ أخرَ؛ ليحذِّرَ المخاطبين من استمرارِهم على تكذيب رسولهم، فيصيبُهم ما أصاب لهؤلاء الأمم الذين كانوا قريباً منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتُهر عنهم، ومنهم مَنْ يَرَوْن آثارَهم عياناً؛ كقوم صالح في الحجر، وكالقريةِ التي (٢) أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْء بحجارة من سِجِّيل؛ يمرُّون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فإنَّ أولتُك الأمم ليسوا شرًّا منهم،

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿وأصحاب الرَّسِّ﴾؛ أصحاب البئر. ﴿٣٨﴾ ﴿وقروناً﴾؛ أُمماً. ﴿٣٩﴾ ﴿الأمثال﴾؛ الحجج. ﴿٣٩﴾ ﴿تبَّرنا﴾؛ أهلكنا ودمَّرنا. ﴿٤٠﴾ ﴿مطر السَّوَّ﴾؛ حجارة من السماء أهلكتهم.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). وفي (أ): «الذي».

٧٧٧ سورة الفرقان (٤١ ـ ٤٤)

ورسلهم ليسوا خيراً من رسول لهؤلاء؛ ﴿أَكُفَّارُكُم خيرٌ من أُولئْكُم أَمْ لكم براءةٌ في الزُّبُر﴾، ولكنَّ الذي منع لهؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنَّهم كانوا لا يَرْجونَ بعثاً ولا نُشوراً؛ فلا يرجون لقاء ربِّهم، ولا يَخْشَوْن نَكاله؛ فلذلك استمرُّوا على عنادهم، وإلَّا؛ فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شكٌ ولا شبهةٌ ولا إشكالٌ ولا ارتيابٌ.

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونِكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا آَن صَبَرُكَا عَلَيْهِما وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيك يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَنَا يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنَهَهُم هَوَلَهُ أَفَأَنِتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَنَا يَتُنَا مَن أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَنَا يَعْنُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَنَا لَهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّل

﴿٤١﴾ أي: ﴿وإذا رَأُوكُ : يا محمد؛ لهؤلاء المكذّبون لك، المعاندون لآيات الله، المستكبرون في الأرض؛ استهزؤوا بك، واحتقروك، وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار: ﴿أهذا الذي بَعَثَ الله رسولاً ﴾؛ أي: غير مناسب ولا لائق أن يَبْعَثَ الله لهذا الرجل! ولهذه من شدَّة ظلمِهم وعنادِهم وقلبهم الحقائق؛ فإنَّ كلامَهم لهذا يُفْهِمُ أنَّ الرسولَ ـ حاشاه ـ في غاية الخِسَّة والحقارة، وأنَّه لو كانتِ الرسالةُ لغيره؛ لكان أنسب. ﴿وقالوا لولا نُزِّلَ لهذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم ﴾؛ فهذا الكلام لا يصدُرُ إلَّا من أجهل الناس وأضلُهم، أو من أعظمهم عناداً، وهو متجاهلٌ، قصدُه ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحقّ وبمن جاء به، وإلَّا ؛ فمنْ تدبَّر أحوال محمد بن عبدالله على وألعفة والشجاعة والكرم وكلِّ خُلُق في العقل والعلم واللُّبِ والرَّزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكلِّ خُلُق فاضل. وأنَّ المحتقرَ له والشانئ له قد جمع من السَّفة والجهل والضلال والتَّناقُض والظّلم والعدوان ما لا يجمعُه غيره. وحسبه جهلاً وضلالاً أن يَقْدَحَ بهذا الرسول العظيم والهُمام الكريم، والقصد من قدحِهِم فيه واستهزائِهم به؛ تصلَّهم على باطلهم وغُروراً لِضُعَفَاء العقول.

﴿٤٢﴾ ولهذا قالوا: ﴿إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عِن آلهتنا﴾ [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة إلها واحداً، ﴿لُولا أن صَبَرْنَا عليها﴾: لأضلَّنا. زعموا قبَّحهم الله أنَّ الضَّلال هو التوحيد، وأنَّ الهُدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا تواصَوْا بالصبر عليه، ﴿وانَطَلَقَ الملأُ منهم أنِ امْشوا واصبروا على آلهتكم﴾، وهنا قالوا: ﴿لُولا أن صَبَرْنَا عليها﴾: والصبر يُحمد في المواضع كلِّها؛ إلَّا في هذا الموضع؛ فإنه صبرٌ على أسباب الغضب، وعلى الاستكثار من حطب جهنَّم، وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم: ﴿وتواصَوْا بالحقِّ وتواصَوْا بالصبرِ﴾، ولما كان هذا حكماً منهم بأنَّهم المهتدون والرسول ضالٌ، وقد تقرَّر أنهم لا حيلة فيهم توعَدهم بالعذاب، وأخبر أنهم في ذلك الوقت، ﴿حين يَرَوْنَ العذاب﴾: يعلمون علماً حقيقيًّا، ﴿مَنْ﴾ هو ﴿أضَلُّ سبيلاً﴾. ﴿ويوم يَعَضُّ الظالم على يديهِ يقولُ يا ليتني اتَّخَذْتُ مع الرسول سبيلاً...﴾ الآيات.

﴿٤٣﴾ وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبودَه (٢)؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال: ﴿أَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إلهه هواه﴾: ألا تعجبُ من حاله وتنظُر ما هو فيه من الضلال وهو يحكُم لنفسِهِ بالمنازل الرفيعة، ﴿أَفَأَنتَ تكون عليه وكيلاً﴾؛ أي: لست عليه بمسيطرٍ مسلَّط، بل إنما أنت منذرٌ قد قمتَ بوظيفتِك. وحسابُهُ على الله.

﴿٤٤﴾ ثمَّ سجَّل تعالى على ضلالُهم البليغ بأنْ سَلَبَهُمُ العقولَ والأسماع، وشبَّههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمعُ إلَّا دعاءً ونداءً ﴿صمٌ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقِلونَ﴾، بل هم أضلُ من الأنعام؛ فإنَّ الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضاً أسلم عاقبةً من لهؤلاء، فتبيَّن بهذا أن الرامي للرسول بالضَّلال أحقُّ بهذا الوصف، وأنَّ كلَّ حيوان بهيم؛ فهو أهدى منه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿كاد ليضلنا﴾؛ قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا. ﴿٤٣﴾ ﴿أرأيت﴾؛ أخبرني.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين.

سورة الفرقان (٤٥ ـ ٥١)

﴿٤٥ ـ ٤٦﴾ أي: ألم تشاهِدْ ببصرك وبصيرتِك كمالَ قدرةِ ربِّك وسَعَةِ رحمتِهِ: أنَّه مدَّ على العباد الظلَّ، وذلك قبل طلوع الشمس، ﴿ثم جَعَلْنا الشمس عليه﴾؛ أي: على الظلِّ ﴿دليلاً﴾: فلولا وجودُ الشمس؛ لما عُرِفَ الظلُّ؛ فإنَّ الضدَّ يعرف بضده، ﴿ثم قَبَضْناه إلينا قبضاً يسيراً﴾؛ فكلَّما ارتفعتِ الشمس؛ تقلَّص الظِّلُ شيئاً فشيئاً، حتى يذهب بالكُلِّيَّة. فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عياناً، وما يترتَّب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبِهما وتعاقبِ الفصول وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدلِّ دليل على قدرةِ الله وعظمتِهِ، وكمال رحمتِهِ وعنايتِهِ بعبادِهِ، وأنَّه وحدَه المعبودُ المحمودُ المحبوب المعظَّم ذو الجلال والإكرام.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ ٢٠ .

﴿٤٧﴾ أي: من رحمته بكم ولُطْفِهِ أن جَعَلَ الليل لكم بمنزلةِ اللّباس الذي يَغْشاكم حتى تستقرُّوا فيه، وتهدؤوا بالنوم وتسبُتَ حركاتُكم؛ أي: تنقطع عند النوم؛ فلولا الليل؛ لما سكن العباد، ولا استمرُّوا في تصرُّفهم، فضرَّهم ذٰلك غاية الضرر، ولو استمرَّ أيضاً الظلام؛ لتعطَّلت عليهم معايِشُهم ومصالِحُهم، ولكنه جعل النهار نُشوراً؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم، فيقوم بذٰلك ما يقوم من المصالح.

﴿ وَهُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ الرِّيَحَ بُشْرًا بَثِيَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ۞ لِنُحْتِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسَقِيَهُر مِمَّا خَلَقْنَاۤ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُواْ فَأَبَىۤ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَا كُفُورًا ۞ ۖ (\*\*).

﴿٤٨ ـ ٤٩﴾ أي: هو وحده الذي رحم عبادَه وأدرَّ عليهم رزقَه بأن أرسل الرياح مبشراتِ بين يدي رحمته، وهو المطر، فثار بها السحاب وتألَّف، وصار كِسَفاً وألْقَحَتُهُ وأدرَّتُه بإذن آمرها والمتصرِّف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله، وليستعدُّوا له قبل أن يَفْجَأُهم دفعةً واحدةً، ﴿وأَنْزَلْنا من السماءِ ماءً طَهوراً﴾: يطهّر من الحدث والخَبَث، ويطهّر من الغش والأدناس، وفيه بركةٌ من بركتِه؛ أنه أنزله ليحيي به بلدةً ميتاً، فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام، ﴿ونُسْقِيَه مما خَلَقْنا أنعاماً وأناسِيَّ كثيراً﴾؛ أي: نسقيكموه أنتم وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشّرات، وجعلها في عملها متنوّعات، وأنزل من السماء ماء طهوراً مباركاً، فيه رزقُ العباد ورزقُ بهائمهم؛ هو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدَ وحدَه ولا يُشْرَكُ معه غيره؟!

﴿٥٠﴾ ولما ذكر تعالى لهذه الآيات العيانيَّة المشاهدة، وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى ﴿أكثرُ الناس إلا كُفوراً﴾: لفساد أخلاقهم وطبائعهم.

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ إِنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٤).

﴿٥١﴾ يخبر تعالى عن نفوذ مشيئتِهِ، وأنَّه لو شاء؛ لبعثَ في كلِّ قرية نذيراً؛ أي: رسولاً ينذِرُهم ويحذِّرهم؛ فمشيئتُهُ غير قاصرة عن ذٰلك، ولكنِ اقتضتْ حكمتُهُ ورحمتُهُ بك وبالعباد يا محمدُ أنْ أرسَلَك إلى جميعهم؛ أحمرِهم وأسودِهم، عربيّهم وعجميّهم، إنسهم وجنهم.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿مد الظل﴾؛ بسطه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ﴿٤٥﴾ ﴿ساكناً﴾؛ ثابتاً مستقرًّا.

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿لباساً﴾؛ ساتراً لكم بظلامه. ﴿٤٧﴾ ﴿سُباتاً﴾؛ راحة لأبدانكم. ﴿٤٧﴾ ﴿نشوراً﴾؛ وقتاً للانتشار والسعي في الأرض.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿بُشراً﴾؛ مبشّرات بالرحمة، وهي المطّر. ﴿٥٠﴾ ﴿صرَّفناه﴾؛ أنزلنا المطر على أرض دون أخرى.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٥٢﴾ ﴿وجاهدهم به﴾؛ بلُّغهم القرآن باذلاً وسعك. ﴿٥٢﴾ ﴿جهاداً كبيراً﴾؛ لا يخالطه فتور.

**٧٧٤** 

﴿٥٢﴾ ﴿فلا تُطِع الكافرينَ﴾: في تركِ شيء مما أرْسِلْتَ به، بلِ ابذلْ جهدكَ في تبليغ ما أُرْسِلْتَ به، ولو ﴿وجاهِدُهم﴾: بالقرآن ﴿جهاداً كبيراً﴾؛ أي: لا تُبْقِ من مجهودك في نصر الحقِّ وقمع الباطل إلَّا بذلته، ولو رأيتَ منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت؛ فابذل جهدك، واستفرغْ وُسْعَكَ، ولا تيأسْ من هدايَتِهِم، ولا تترُكْ إبلاغَهم لأهوائهم.

﴿ وَهُو اَلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزِغًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿٥٣﴾ أي: ﴿وهو﴾: وحدَه ﴿الذي مَرَجِ البحرين﴾: يلتقيانِ؛ البحر العذبُ، وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض، والبحر الملحُ، وجعل منفعةَ كلَّ واحدِ منهما مصلحةً للعباد. ﴿وجعل بينهما برزخاً ﴾؛ أي: حاجزاً يحجُزُ من اختلاط أحدِهِما بالآخر، فتذهب المنفعةُ المقصودةُ منها ﴿وحجراً محجوراً ﴾؛ أي: حاجزاً حصيناً.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُم نَسَبًا وَصِهْرٍّ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿٤٥﴾ أي: وهو الله وحدَه لا شريكَ له الذي خلق الآدميَّ من ماءٍ مَهينٍ، ثم نشر منه ذُرِّيَّةً كثيرةً، وجعلهم أنساباً وأصهاراً، متفرِّقين ومجتمعين، والمادةُ كلُّها من ذٰلك الماء المَهين؛ فهذا يدلُّ على كمال اقتداره؛ لقوله: ﴿وكان ربُّك قديراً﴾، ويدلُّ على أنَّ عبادته هي الحقُّ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (٣).

﴿٥٥﴾ أي: يعبدون أصناماً وأمواتاً لا تضرُّ ولا تنفع، ويجعلونها أنداداً لمالك النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع أنَّ الواجب عليهم أن يكونوا مُقْتَدين بإرشادات ربِّهم، ذابِّين عن دينه، ولكنَّهم عكسوا القضية، ﴿وكان الكافر على ربِّه ظهيراً﴾: فالباطل الذي هو الأوثانُ والأندادُ أعداءٌ لله؛ فالكافرُ عاوَنَها وظاهرَها على ربِّها، وصار عدوًّا لربِّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ لهذا وهو الذي خلقَه ورزقَه وأنعم عليه بالنَّعَم الظاهرة والباطنة، وليس يخرُجُ عن ملكِهِ وسلطانِهِ وقبضتِهِ، والله لم يقطَعْ عنه إحسانَه وبرَّه، وهو بجهله مستمرٌّ على لهذه المعاداة والمبارزة.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَيَ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ فَيَوَكُلُ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ فَا اللَّهُمُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَجُدُوا لِلرَّمْنَ فَسَتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ فَي اللَّمْنَ اللَّمْنَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْفُولُ اللَّهُمُ اللْفُولُ اللِّلْمُ اللْفُولُ اللَّهُمُ الللْفُلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْفُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللِلْفُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ الللْفُولُ اللَّهُمُ الللْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ الللْفُلُولُ اللْفُلُولُ اللْفُلُو

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنَّه ما أرسل رسولَه محمداً ﷺ مسيطراً على الخلق، ولا جعله مَلَكاً، ولا عندَه خزائن الأشياء، وإنما أرسله ﴿مبشراً﴾: يبشِّر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل. ﴿ونذيراً﴾: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، وذلك مستلزمٌ لتبيينِ ما بِهِ البِشارةُ، وما تحصُلُ به النِّذارةُ من الأوامر والنواهي.

﴿٥٧﴾ وإنَّك يا محمدُ لا تسألُهم على إبلاغِهم القرآنَ والهدى أجراً حتى يَمْنَعَهم ذٰلك من اتّباعك ويتكلّفون من الغرامة، ﴿إلَّا مَن شاء أَن يَتَّخِذَ إلى رَبّه سبيلاً﴾؛ أي: إلّا مَن شاء أن يُنْفِقَ نفقةً في مرضاة ربّه وسبيله؛ فلهذا؛ وإن رغبتَّكم فيه؛ فلستُ أُجْبِرُكم عليه، وليس أيضاً أجراً لي عليكم، وإنَّما هو راجعٌ لمصلحتِكم وسلوكِكم للسبيل الموصلة إلى ربكم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿مرج﴾؛ خلط. ﴿٥٣﴾ ﴿فرات﴾؛ شديد العذوبة. ﴿٥٣﴾ ﴿أَجاج﴾؛ شديد الملوحة. ﴿٥٣﴾ ﴿برزخاً﴾؛ حاجزاً يمنع إفساد أحدهما للآخر. ﴿٥٣﴾ ﴿وحجراً محجوراً﴾؛ ستراً يمنع وصول أحدهما إلى الآخر.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٥٤﴾ ﴿الماء﴾؛ مَنِيُّ الرجل والمرأة. ﴿٤٥﴾ ﴿نسباً﴾؛ قرابة النسب. ﴿٤٥﴾ ﴿وصهراً﴾؛ قرابة المصاهرة.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿ظهيراً ﴾؛ معيناً للشيطان على ربه بالشرك، مظاهراً له في المعصية.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٩٥﴾ ﴿استوى﴾؛ علا وارتفع استواء يليق بجلاله. ﴿٢٠﴾ ﴿نفُوراً﴾؛ بُعداً.

سورة الفرقان (۸م ـ ۲۱)

﴿٥٨﴾ ثم أمره أن يتوكَّلَ عليه ويستعينَ به، فقال: ﴿وتوكَّلْ على الحيِّ﴾: الذي له الحياة الكاملة المطلقة ﴿الذي لا يموتُ وسَبِّحْ بحمدِهِ ﴾؛ أي: اعبُدْه وتوكَّلْ عليه في الأمور المتعلِّقة بك والمتعلِّقة بالخلق، ﴿وكفى به بذنوبِ عبادِهِ خبيراً ﴾: يَعْلَمها ويجازي عليها؛ فأنتَ ليس عليك من هداهم شيءٌ، وليس عليك حفظُ أعمالهم، وإنَّما ذلك كله بيد الله.

﴿٥٩ ﴿ الذي خلق السلواتِ والأرضَ وما بينهما في ستَّةِ أيام ثم استوى ﴿ : بعد ذٰلك ﴿على العرش﴾ : الذي هو سقفُ المخلوقات وأعلاها وأوسعُها وأجملُها، ﴿الرحلمن ﴾ : استوى على عرشِهِ الذي وَسِعَ السماواتِ والأرض باسمه الرحلن الذي وسعتْ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفاتِ، فأثبت بهذه الآية خَلْقَه للمخلوقاتِ واطّلاعَه على ظاهِرِهم وباطِنِهم وعُلُوَّه فوق العرش ومبايَنتَهُ إيَّاهم. ﴿فاسألْ به خبيراً ﴾ ؛ يعني : بذلك نفسه الكريمة ؛ فهو الذي يعلم أوصافَه وعظمتَه وجلاله، وقد أخبركم بذلك، وأبان لكم من عظمتِهِ ما [تسعدون] به من معرفتِه، فعرفه العارفونَ وخَضَعوا لجلالِهِ، واستكبر عن عبادتِهِ الكافرون، واستَنْكَفوا عن ذٰلك.

﴿٦٠﴾ ولهذا قال: ﴿وإذا قيلَ لهم اسجُدوا للرحمٰن﴾؛ أي: وحده، الذي أنعم عليكم بسائر النعم، ودفع عنكم جميع النقم، ﴿قالوا﴾ جحداً وكفراً: ﴿وما الرحمٰن﴾: بزعمِهِم الفاسدُ أنَّهم لا يعرِفون الرحمٰن، وجعلوا من جملةِ قوادحِهِم في الرسول أنْ قالوا: ينهانا عن اتِّخاذ آلهة مع الله، وهو يدعو معه إلها آخر؛ يقول: يا رحمٰن (۱)! ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿قل ادْعوا الله أو ادْعوا الرحمٰن أيًا ما تَدْعُو فله الأسماءُ الحسنى ﴾: فأسماؤه تعالى كثيرةٌ لكَثْرَة أوصافِهِ وتعدُّد كمالِهِ؛ فكلُّ واحد منها دلَّ (٢) على صفة كمال، ﴿أنسجُدُ لما تأمُرُنا ﴾؛ أي: لمجرَّد أمرِك إيَّانا، وهذا مبنيٌّ منهم على التكذيب بالرسول واستكبارِهِم عن طاعته، ﴿وزادَهم ﴾: دعوتُهم إلى السجود للرحمٰن ﴿نُفوراً ﴾: هرباً من الحقِّ إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء.

﴿ لَكَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَكَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـمَرًا ثُمنِيرًا ﴿ لَهُ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْيَـلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْمَةً لِيَـمَنَ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ﴾ (٣).

كرَّر تعالى في لهذه السورة الكريمة قوله: ﴿تبارك﴾؛ ثلاث مرَّاتٍ؛ لأنَّ معناها كما تقدَّم أنَّها تدلُّ على عظمة الباري وكَثْرة أوصافِهِ وكَثْرة خيراتِهِ وإحسانِهِ.

ولهذه السورةُ فيها من الاستدلال على عظمتِهِ وسَعة سلطانِهِ ونفوذِ مشيئتِهِ وعموم علمِهِ وقدرتِهِ وإحاطةِ ملكِهِ في الأحكام الأمريَّة والأحكام الجزائيَّة وكمال حكمته.

وفيها: ما يدلُ على سعة رحمتِهِ وواسع جودِهِ وكثرةِ خيراتِهِ الدينيَّة والدنيويَّة ما هو مقتضٍ لتكرار لهذا الوصف الحسن.

(٦٦) فقال: ﴿تبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجاً ﴾: وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي [تنزلها] (٤) منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها، كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنّها رجومٌ للشياطين، ﴿وجعل فيها سِراجاً ﴾: فيه النور والحرارة، وهي الشمس ﴿وقمراً منيراً ﴾: فيه النّورُ لا الحرارة، ولهذا من أدلّة عظمتِه وكثرة إحسانِه؛ فإنّ ما فيها من الخَلْقِ الباهر والتّدبير المنتظم والجمال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٣٥٥). وانظر «تفسير الطبري» (١٧/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «دال».

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٦٦﴾ ﴿بروجاً﴾؛ نجوماً كباراً بمنازلها. ﴿٦٦﴾ ﴿سراجاً﴾؛ شمساً مضيئة. ﴿٦٢﴾ ﴿خِلفة﴾؛ متعاقبين يخلف أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب). وفي (أ): «تنزل».

سورة الفرقان (٦٢)

العظيم دالٌ على عظمة خالِقِها في أوصافه كلِّها، وما فيها من المصالح للخُلْق والمنافع دليلٌ على كثرةِ خيراتِهِ. ﴿٢٢﴾ ﴿وهو الذي جَعَلَ الليلَ والنَّهار خِلْفَةٌ ﴾؛ أي: يذهبُ أحدُهما؛ فيخلُفُه الآخر، همكذا أبداً لا يجتمعان ولا يرتفعان، ﴿لِمَنْ أَرادَ أَن يَذَكَّرَ أَو أَرادَ شُكوراً ﴾؛ أي: لمن أراد أن يتذكّر بهما ويعتبر ويستدلَّ بهما على كثيرٍ من المطالب الإلهيَّة ويشكر الله على ذلك، ولمن أراد أن يَذْكُرَ الله ويشكرَهُ، وله وردٌ من الليل أو النهار؛ فَمَنْ فاته وردُه من أحدهما؛ أدركه في الآخر، وأيضاً؛ فإنَّ القلوب تتقلّب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذَّكْر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعلَ اللهُ الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران؛ ليحدثَ لهما الذَّكُرُ والنشاط والشكر لله في وقت آخر، ولأنَّ أوقات العبادات تتكرَّر بتكرَّر الليل والنهار؛ فكلَّما تكرَّرت الأوقات؛ أحدث للعبد همَّةً غير هِمَّته التي كسلت في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها، فوظائفُ الطاعاتِ بمنزلة سقي الإيمان الذي يمدُّه؛ فلولا ذلك؛ لذوى غرسُ الإيمان ويبس، فلله أتمُّ حمدٍ وأكملُهُ على ذلك.

ثم ذكر من جملة كثرة خيره، منَّتَه على عباده الصالحين وتوفيقَهم للأعمال الصالحات التي أكسبتُهم المنازلَ العالياتِ في غرف الجنات، فقال:

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير كَلَهُ قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن عن الله عن المرهما؟: ﴿وَلَا نَقَنُلُوا النَّفَسَ الَّقِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِ ﴾ [الأنعام: ١٥١] ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُوقِمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]. فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان، قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله: ﴿إِلّا مَن تَابَ وَمَامَنَ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿ ١٣﴾ ﴿ هُوناً ﴾؛ بسكينة، ووقار، وتواضع. ﴿ ٣٣﴾ ﴿ قالوا سلاماً ﴾؛ خاطبوا الجاهل بكلام يسلمون فيه من الإثم، ولم يقابلوه بجهله. ﴿ ٣٥﴾ ﴿ غراماً ﴾؛ ملازماً ؛ كالغريم (وهو الدائن) يلازم غريمه. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ يقتروا ﴾ ؛ يضيّقوا في النفقة. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ قواماً ﴾؛ وسطاً. ﴿ ٣٨﴾ ﴿ أثاماً ﴾؛ عقاباً. ﴿ ٣٩﴾ ﴿ مهاناً ﴾؛ ذليلاً حقيراً. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ متاباً ﴾؛ رجوعاً صحيحاً. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ لا يشهدون بالكذب، ولا يحضرون مجالس الكذب. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ مروا باللغو ﴾؛ مروا بأهل الباطل والكلام القبيح وما لا ينفع. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ كراماً ﴾؛ معرضين منكرين يتنزّهون عنه. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ قرة أعين ﴾؛ تقرُّ بهم عيوننا، \_ عنه. ﴿ ٣٧﴾ ﴿ قرة أعين ﴾؛ تقرُّ بهم عيوننا، \_

سورة الفرقان (٦٣ ـ ٧٠)

﴿٦٣﴾ العبوديَّةُ للّه نوعان: عبوديَّةُ لربوبيَّتِهِ؛ فهذه يشتركُ فيها سائرُ الخلق؛ مسلمهُم وكافرُهم، بَرُّهم وفاجِرُهم؛ فكلُّهم عبيدٌ للّه مربوبون مدبرون، ﴿إِن كُلُّ مَنْ في السلمواتِ والأرضِ إِلَّا آتِي الرحلٰنِ عَبْداً﴾.

وَعبوديّةٌ لألوهيّتِهِ وعبادتِهِ ورحمتِهِ، وهي عبوديّةُ أنبيائِهِ وأُوليائِهِ، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمٰن؛ إشارة إلى أنّهم إنّما وصلوا إلى لهذه الحال بسبب رحمته، فَذَكَرَ [أنّ] صفاتِهِم أكملُ الصفات ونعوتَهم أفضلُ النعوتِ، فوصَفَهم بأنّهم ﴿يَمْشُونَ على الأرضِ هَوْناً ﴾؛ أي: ساكنين متواضعين لله وللخَلْق؛ فهذا وصف لهم بالوقارِ والسَّكينةِ والتَّواضُع لله ولعبادِهِ، ﴿وإذا خاطبَهُمُ الجاهلونَ ﴾؛ أي: خطابَ جهل؛ بدليل إضافةِ الفعل وإسناده لهذا الوصفِ، ﴿قالوا سلاماً ﴾؛ أي: خاطبوهم خطاباً يَسْلمونَ فيه من الإثم، ويَسْلَمونَ من مقابلة الجاهل ورزانةِ العقل بجهلِهِ، ولهذا مدحٌ لهم بالحِلْم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانةِ العقل الذي أوصلهم إلى لهذه الحال.

﴿٦٤﴾ ﴿والذينُ يَبِيتُونَ لربِّهُم سُجَّداً وقياماً﴾؛ أي: يكثِرون من صلاةِ الليل مخلِصين فيها لربِّهم متذلِّلين له؛ كما قال تعالى: ﴿تتجافى جُنوبُهم عن المضاجِع يَدْعُونَ رَبَّهم خَوْفاً وطَمَعاً ومما رَزَقْناهم يُنفِقُون. فلا تَعْلم نفسٌ ما أُخْفِي لهم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جزاءً بما كانوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿٦٥﴾ ﴿والذين يقولونَ ربَّنا اصَّرِفْ عنَّا عذابَ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: ادفعه عنا بالعصمة من أسبابِه ومغفرة ما وَقَعَ منًا مما هو مقتض للعذاب، ﴿إنَّ عَذابها كانَ غراماً﴾؛ أي: ملازماً لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. ﴿٦٦﴾ ﴿إنَّها ساءَتْ مُستقرًّا ومُقاماً﴾: ولهذا منهم على وجه التضرُّع لربِّهم، وبيانِ شدَّة حاجتهم إليه، وأنَّهم ليس في طاقتهم احتمالُ لهذا العذاب، وليتذكّروا مِنَّة الله عليهم؛ فإنَّ صرف الشدَّة بحسب شدتها وفظاعتها يعظُمُ وقعُها، ويشتدُّ الفرحُ بصرفها.

﴿٦٧﴾ ﴿وَالذين إِذَا أَنفَقُوا﴾: النفقاتِ الواجبةَ والمستحبةَ ﴿لم يُسْرِفُوا﴾: بأن يَزيدوا على الحدِّ فيدخُلوا في قسم التبذير، ﴿ولم يَقْتُروا﴾: فيدخلوا في باب البُخل والشُّحِ، وإهمال الحقوق الواجبة، ﴿وكان﴾: إنفاقُهم ﴿بينَ ذٰلك﴾: بين الإسراف والتقتير ﴿قَواماً﴾: يبذُلون في الواجبات من الزَّكُواتِ والكفاراتِ والنفقاتِ الواجبةِ وفيما ينبغي على الوجه الذي يَنْبَغي من غير ضررٍ ولا ضِرارٍ، ولهذا من عدلهم واقتصادهم.

﴿٦٨﴾ ﴿والذين لا يَدْعُونَ مع اللّهِ إلها آخر﴾: بل يَعْبُدونَه وَحدَه مخلصين له الدين حنفاءَ مقبلينَ عليه معرِضين عمّا سواه، ﴿ولا يَقْتُلُونَ النفسَ التي حرَّمَ اللّهُ﴾: وهي نفسُ المسلم والكافر المعاهد ﴿إلّا بالحقّ﴾: كقتل النفس بالنفس، وقتل الزاني المحصَن والكافر الذي يَجِلُّ قتله، ﴿ولا يَزْنُونَ﴾: بل يحفظون فروجَهم؛ إلّا على أزواجِهِم أوْما مَلَكَتْ أيمانُهم، ﴿ومَنْ يَفْعَلْ ذٰلكُ﴾؛ أي: الشرك بالله أو قتل النفس التي حرَّم الله بغير حقّ أو الزِّنا؛ فسوف ﴿يَلْقَ أَثَاما﴾.

﴿٦٩﴾ ثم فسَّره بقوله: ﴿ يُضاعَفْ له العذابُ يوم القيامةِ ويَخْلُدْ فيه ﴾ ؛ أي: في العذاب ﴿ مهاناً ﴾ ، فالوعيد بالخلودِ لمن فعلها كلَّها ثابتٌ لا شكَّ فيه ، وكذلك لمن أشركَ بالله ، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كلِّ واحدٍ من هٰذه الثلاثة ؛ لكونها إمَّا شرك وإمَّا من أكبر الكبائر ، وأما خلود القاتل والزاني في العذاب ؛ فإنَّه لا يتناوله الخلود ؛ لأنه قد دلَّت النصوصُ القرآنيَّة والسنَّة النبويَّة أنَّ جميع المؤمنين سيخرُجون من النار ، ولا يخلُدُ فيها مؤمنٌ ، ولو فعل من المعاصي ما فعل . ونصَّ تعالى على هٰذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان ، والقتلُ فيه فساد الأبدان ، والزِّنا فيه فساد الأعراض .

﴿٧٠﴾ ﴿إِلَّا مَن تابَ﴾: عن لهذه المعاصي وغيرِها بأنْ أقْلَعَ عنها في الحال، وندم على ما مضى له من

وبهم نأنس ونفرح. ﴿٧٣﴾ ﴿إماماً﴾؛ قدوة يُقتدى به في الخير. ﴿٧٥﴾ ﴿الغرفة﴾؛ أعلى منازل الجنة. ﴿٧٧﴾ ﴿وسلاماً﴾؛ تسليماً من الملائكة، وسلامة من الآفات. ﴿٧٧﴾ ﴿ما يعباً﴾؛ ما يكترث بكم ولا يُبالي. ﴿٧٧﴾ ﴿دعاؤكم﴾؛ عبادتكم وسؤالكم إياه. ﴿٧٧﴾ ﴿لزاماً﴾؛ عذاباً ملازماً لكم.

فعلها، وعزم عزماً جازماً أنْ لا يعود، ﴿وآمنَ ﴾ بالله إيماناً صحيحاً يقتضي تركَ المعاصي وفعل الطاعات، ﴿وعمل صالحاً ﴾: مما أمر به الشارعُ إذا قَصَدَ به وجه الله؛ ﴿فأولئك يبدّلُ الله سيئاتِهِم حسناتٍ ﴾؛ أي: تتبدّلُ أفعالُهم وأقوالُهم التي كانت مستعدّة لعمل السيئات، تتبدّلُ حسناتٍ، فيتبدّلُ شِرْكُهم إيماناً، ومعصيتُهم طاعةً، وتتبدّلُ نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنبٍ منها توبةً وإنابةً وطاعةً، تبدّلُ حسناتٍ كما هو ظاهر الآية، وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه، فعدّدها عليه، ثم أبدل مكان كلِّ سيئةٍ حسنةً، فقال: يا ربِّ! إنَّ لي سيئاتٍ لا أراها هاهنا(۱). والله أعلم. ﴿وكان الله غفوراً ﴾: لمن تاب يغفر الذُّنوب العظائم، ثم وَقَقَهم لها، ثم يَغفر الذُّنوب العظيمة. ﴿رحيماً ﴾: بعبادِه؛ حيثُ دعاهم إلى التوبة بعد مبارزتِهِ بالعظائم، ثم وَقَقَهم لها، ثم

﴿٧١﴾ ﴿ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنّه يتوبُ إلى الله مَتاباً ﴾؛ أي: فليعلم أنّ توبتَه في غاية الكمال؛ لأنّها رجوعٌ إلى الطريق الموصل إلى الله، الذي هو عينُ سعادة العبد وفلاحه؛ فَلْيُخْلِصْ فيها، ولْيُخَلِّصْها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصودُ من هذا الحثُّ على تكميل التوبة واتّباعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من تاب إليه، فيوفيه أجره بحسب كمالها.

﴿٧٢﴾ ﴿والذين لا يشهدون الزُّورَ﴾؛ أي: لا يحضُرونَ الزُّورَ؛ أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرَّمة أو الأفعال المحرَّمة؛ كالخوض في آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسب، والقذف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير والصور... ونحو ذلك، وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى أنْ لا يقولوه ويفعلوه، وشهادة الزُّور داخلة في قول الزُّور، تدخل في لهذه الآية بالأولوية، ﴿وإذا مَرُّوا باللغوِ﴾: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدةٌ دينيةٌ ولا دنيويةٌ؛ ككلام السفهاء ونحوهم ﴿مَرُّوا كِراماً﴾؛ أي: نَزَّهوا أنْفُسَهم، وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنَّه سفةٌ ونقصٌ للإنسانيَّة والمروءة؛ فربؤوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: ﴿إذا مَرُّوا باللغوِ﴾: إشارة إلى أنهم لا يقصدون حُضورَه ولا سماعَه، ولكن عند المصادفةِ التي من غير قصدٍ يُكْرِمونَ أنفسهم عنه.

﴿٧٣﴾ ﴿والذين إذا ذُكِّروا بآياتِ ربِّهم﴾: التي أمرَهُم باستماعها والاهتداء بها ﴿لم يَخِرُوا عليها صُمَّا وعُمياناً﴾؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنها، والصمم عن سماعها، وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنَّما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: ﴿إنَّما يؤمنُ بآياتنا الذين إذا ذُكِّروا بها خَرُّوا سُجَّداً وسَبَّحوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وهُم لا يَسْتَكْبِرونَ﴾: يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقيادِ والتسليم لها، وتجدُ عندَهم آذاناً سامعةً وقلوباً واعيةً، فيزداد بها إيمانُهم، ويتمُّ بها إيقانُهم، وتُحْدِثُ لهم نشاطاً، ويفرحون بها سروراً واغتباطاً.

﴿٧٤﴾ ﴿والذين يقولونَ ربَّنا هَبْ لنا من أزواجِنا﴾؛ أي: قُرَنائِنا من أصحابٍ وأقرانٍ وزوجاتٍ، ﴿وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعينٍ ﴾؛ أي: تَقَرُّ بهم أعيننا، وإذا اسْتَقْرَأنا حالَهم وصفاتِهِم؛ عَرَفْنا من هِمَهِم وعلوِّ مرتبتِهِم [أنَّهم لا تَقَرُّ أَعْيُنُهم حَتَّى يَرَوهُم مُطِيعين لربِّهم عَالِمين عَامِلين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] وذُرِيَّاتِهم في صلاحهم؛ فإنَّه دعاءٌ لأنفسهم؛ لأنَّ نفعه يعودُ عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبةً لهم، فقالوا: ﴿هَبْ لنا ﴾، بل دعاؤهم يعودُ إلى نفع عموم المسلمين؛ لأنَّ بِصَلاح مَنْ ذُكِرَ يكونُ سبباً لصلاح كثيرٍ ممَّن يتعلَّق بهم وينتفعُ بهم.

﴿ وَاجْعَلْنا للمتَّقين إماماً ﴾؛ أي: أوْصِلْنا يا ربَّنا إلى لهذه الدرجة العالية؛ درجة الصديقين والكُمَّل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأنْ يكونوا قدوةً للمتَّقين في أقوالهم وأفعالهم، يُقتدى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٠) من حديث أبي ذر.

سورة الفرقان (٧٥ ـ ٧٧)

بأفعالهم ويطمئنُ لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفَهم، فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أنَّ الدعاءَ ببلوغ شيء دعاءٌ بما لا يتمُّ إلَّا به، ولهذه الدرجة \_ درجة الإمامة في الدين \_ لا تتمُّ إلَّا بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى: ﴿وجعلناهم أئِمَّةً يهدونَ بأمرِنا لمَّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونَ ﴿: فهذا الدُّعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعةِ الله وعن معصيتِهِ وأقدارِهِ المؤلمة ومن العلم التامِّ الذي يوصل صاحِبَه إلى درجة اليقين خيراً كثيراً وعطاءً جزيلاً، وأنْ يكونوا في أعلى ما يمكن من درجاتِ الخَلْقِ بعد الرسل.

﴿٧٥ ـ ٧٦﴾ ولهذا لما كانت هِمَمُهُم ومطالِبُهم عاليةً، كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم بالمنازل العاليات، فقال: ﴿أُولِئُك يُجْزَوْنَ الغرفة بما صبروا﴾؛ أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكلً ما يشتهَى وتلذُّه الأعين، وذلك بسبب صبرهِم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى: ﴿والملائكةُ يَدْخُلُونَ عليهم مِن كلِّ بابٍ. سلامٌ عليكم بما صَبَرْتُم فنعمَ عُقْبى الدَّار﴾، ولهذا قال هنا: ﴿ويُلَقَّوْنَ فيها تحيَّةً وسلاماً﴾: من ربّهم ومن ملائكتِهِ الكرام ومن بعضٍ على بعضٍ، ويَسْلَمون من جميع المنغصات والمكدِّرات.

والحاصل أنَّ الله وَصَفَهم بالوَّقار، والسَّكينة، والتَّواضع له ولعبادِه، وحسنِ الأدب، والحلم، وسعةِ الخُلق، والعفوِ عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل، والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرُّع لربَّهم أن يُنجِّيهم منها، وإخراج الواجب والمستحبِّ في النفقات، والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدينَ في الإنفاق الذي جَرَتِ العادةُ بالتفريط فيه أو الإفراط؛ فاقتصادهُم وتوسُّطُهم في غيره من باب أولى، والسلامةُ من كباثِر الذُنوب، والاتصاف بالإخلاص لله في عبادتِه، والعِقَّةِ عن الدُماء والأعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القوليَّة والفعليَّة، والأعلونها بأنفسهم، وأنَّهم يتنزَّهون من اللغو والأفعال الرديَّة، التي لا خير فيها، وذلك يستلزمُ مروءتهم وإنسانيتَهم وكمالهم ورفعة أنفسِهم عن كلِّ خسيس قوليِّ وفعليِّ، وأنَّهم يقابِلون آياتِ الله بالقبول لها والتفهُم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسِهم، ويتنفغ به المسلمون من صلاح أزواجِهم وذُريَّتِهم، ومن لوازم ذلك يتنفعونَ به، وينتفع به من يتعلَّقُ بهم، وينتفعُ به المسلمون من صلاح أزواجِهم وذُريَّتِهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظِهم ونُصْجِهم؛ لأنَّ مَنْ حَرَصَ على شيءٍ ودعا الله فيه؛ لا بدَّ أن يكون متسبباً فيه، الصفون ، وأرفع هذه الهمم، وأجل هذه الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصديقيَّة؛ فلله ما أعلى هذه الصفوة، وأنقى هؤلاء السادة. ولله فضلُ الله عليهم، ونعمتُهُ، ورحمتُهُ التي جلَّلتهم، ولطفُه الذي أوصلهم المفوة، وأنقى هؤلاء السادة. ولله فضلُ الله عليهم، ونعمتُهُ، ورحمتُهُ التي جلَّلتهم، ولطفُه الذي أوصلهم المفاذل.

ولله مِنَّةُ الله على عبادِهِ أَنْ بَيَّنَ لهم أوصافَهم ونعتَ لهم هيئاتِهِم، وبيَّن لهم هِمَمَهم وأوضحَ لهم أجورَهم؛ ليشتاقوا إلى الاتِّصاف بأوصافهم، ويبذُلوا جهدهم في ذٰلك، ويسألوا الذي منَّ عليهم وأكرمهم، الذي فضلُهُ في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان أَنْ يَهْدِيَهم كما هداهم، ويتولَّاهم بتربيته الخاصَّة كما تولَّاهم.

فاللهم لك الحمدُ، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلّا بك، لا نملِكُ لأنفسنا نفعاً ولا ضرًّا، ولا نقدر على مثقال ذرَّةٍ من الخير إن لم تُيسِّر ذٰلك لنا؛ فإنّا ضعفاء عاجزون من كلِّ وجه، نشهد أنَّك إن وَكَلْتَنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وَكَلْتَنا إلى ضعفٍ وعجزٍ وخطيئةٍ؛ فلا نثق يا ربَّنا إلَّا برحمتك، التي بها خلقتنا ورزَقْتَنا وأنعمتَ علينا بما أنعمتَ من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمةً تُغنينا بها عن رحمةٍ مَنْ سواك، فلا خاب من سألكَ ورجاك.

﴿٧٧﴾ ولما كان الله تعالى قد أضاف لهؤلاء العبادَ إلى رحمتِهِ واختصَّهم بعبوديَّتِهِ لشرفهم وفضلِهِم، ربَّما توهَّم متوهِّم أنَّه وأيضاً غيرهم؛ فَلِمَ لا يدخل في العبوديَّة؟! فأخبر تعالى أنَّه لا يبالي ولا يعبأ بغيرِ لهؤلاء،

۷۸۰

وأنَّه لولا دعاؤكم إيَّاه دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبَّكم، فقال: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُم رَبِّي لُولاً دُعاؤكُم فقدْ كَذَّبْتُم فسوفَ يكون لِزاماً﴾؛ أي: عذاباً يَلْزَمُكُم لزومَ الغريم لغريمه، وسوف يحكُمُ اللّهُ بينكم وبين عبادِهِ المؤمنين.

تم تفسير سورة الفرقان. فللَّه الحمد والثناء والشكر أبداً.

## تفسير سورة الشعراء وهي مكية عند الجمهور

## بِسْمِ اللَّهِ النَّخْنِ الرَّحِيمِيدِ

﴿ - ٢﴾ يشير الباري تعالى إشارةً تدلُّ على التعظيم لآياتِ الكتاب المُبين البيِّن الواضح الدالِّ على جميع المطالب الإلهيَّةِ والمقاصدِ الشرعيَّة؛ بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شكُّ ولا شبهةٌ فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوحِهِ ودلالتِهِ على أشرف المعاني وارتباطِ الأحكام بحُكْمِها وتعليقِها بمناسبِها، فكان رسولُ الله ﷺ يُنْذِرُ به الناس، ويَهْدي به الصراطَ المستقيم، فيهتدي بذلك عبادُ الله المتَّقون، ويعرِضُ عنه من كُتِبَ عليه الشقاء، فكان يحزنُ حزناً شديداً على عدم إيمانهم؛ حرصاً منه على الخير، ونُصحاً لهم.

﴿٣﴾ فلهذا قال تعالى لنبيه: ﴿لَعَلَّكَ باخعٌ نفسَك﴾؛ أي: مهلكها وشاقٌ عليها ﴿أَلَّا يكونوا مؤمنينَ﴾؛ أي: فلا تفعل ولا تُذْهِبْ نفسَكَ عليهم حسراتٍ؛ فإنَّ الهداية بيد الله، وقد أدَّيْت ما عليك من التبليغ، وليس فوقَ لهذا القرآن المُبين آيةٌ حتى نُنْزِلَها ليؤمنوا بها؛ فإنَّه كافٍ شافٍ لمن يريدُ الهداية.

﴿٤﴾ وللهذا قال: ﴿إِن نَشَأ نُنَزِّلْ عليهم من السماءِ آيةً﴾؛ أي: من آيات الاقتراح ﴿فَظَلَّتْ أعناقُهم﴾؛ أي: أعناق المكذِّبين ﴿لها خاضعينَ﴾: ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإنّه إذْ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع، وإنَّما الإيمانُ النافعُ الإيمانُ بالغيب؛ كما قال تعالى: ﴿هل يَنظُرون إلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الملائكةُ أُو يأتِيَ بعضُ آياتِ ربِّكَ لا يَنفَعُ نفساً إيمانُها...﴾ الآية.

﴿ ﴿ ﴿ وَمَا يَأْتِيهُم مِن ذِكْرٍ مِن الرحمٰن مُحْدَثِ ﴾ : يأمرُهُم وينهاهُم ويذكِّرهم ما ينفعُهم ويضرُّهم ﴿إلَّا كَانُوا عنه معرِضينَ ﴾ : بقلوبِهِم وأبدانِهِم. لهذا إعراضُهم عن الذكر المحدَث الذي جرت العادةُ أنَّه يكون موقِعُهُ أبلغَ من غيرِو؛ فكيف بإعراضهم عن غيرِو؟! ولهذا لأنَّهم لا خير فيهم، ولا تنجَعُ فيهم المواعظُ.

﴿٦﴾ وَلَهْذَا قَالَ: ﴿فقد كَذَّبُوا﴾؛ أي: بالحقُّ، وصار التكذيبُ لهم سجيَّةً لا تتغيَّرُ ولا تتبدَّلُ، ﴿فسيأتيهم أنباءُ ما كانوا به يستهزِئونَ﴾؛ أي: سيقع بهم العذابُ ويحلُّ بهم ما كذَّبوا به؛ فإنَّهم قد حقَّتْ عليهم كلمةُ العذاب.

﴿٧﴾ قال الله منبها على التفكُّر الذي ينفع صاحبه: ﴿أُولَم يَرَوْا إلى الأرض كم أنبَتْنا فيها من كلِّ زوج كريم ﴾: من جميع أصناف النباتات، حسنة المنظر، كريمة في نفعها.

﴿ ٨﴾ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِك لآيةً ﴾: على إحياء الله الموتى بعد موتِهِم؛ كما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿ وما كان أَكثرُ هُم مؤمنينَ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وما أكثرُ الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿باخع﴾؛ مُهلك. ﴿٥﴾ ﴿مُحدث﴾؛ حديث النزول. ﴿٧﴾ ﴿زوج كريم﴾؛ نوع حسن نافع.

﴿٩﴾ ﴿وإنَّ ربَّكَ لهو العزيزُ﴾: الذي قد قَهَرَ كلَّ مخلوقٍ، ودان له العالمُ العلويُّ والسفليُّ. ﴿الرحيمُ﴾: الذي وسعتْ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، ووصل جودُهُ إلى كلِّ حيِّ، العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات، الرحيم بالسعداء؛ حيث أنجاهم من كل شرِّ وبلاءٍ.

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اثْتِ الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ لَيْ الْمَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ لَلْ اللَّهِ مَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ لَكُنَّا وَبَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمُمْ عَلَىٰٓ ذَلْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُـٰلُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ كَلَّا ۖ فَأَذْهَبَا بِتَايَلَيْنَأَ ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَهِيلَ ۞ فَأَلَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ ﴿ فَكُلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلطَّمَا لَيْنَ الَّهِي فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللِّي وَتِلَكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ إِنَّ الْمُ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ۞ قَالَ رَقِبُكُمْ وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَىْءِ مُبِينِ النِّي قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ النِّي فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُبُينٌ النِّي وَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمُدَابِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَا أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴿ فَكُم فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ۞ لَقَلْنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِمِينَ ۞ فَلَمَا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا آنَتُم مُلْقُونَ ﴿ قَالَ فَالْمَوْا حِهَا لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ﴿ فَالْوَا ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّاهُمْ لَكِيمِكُمُهُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونًا لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّن خِلَفٍ وَلأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَا صَيْرٌ لِلَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيكُنَا ۚ أَن كُنَّا ۚ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۞ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿ آَلُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَا وُلَآءٍ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتٍ وَغُيُونِ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ فَأَوْرَأَتْنَهَا بَنِّيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ فَأَنْ عَلُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّمْ إِنَّا مَعِى رَبِّي سَبَهْدِينِ ﴿ فَا فَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَائِنَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثَنْوَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٠﴾ ﴿الضالين﴾؛ الجاهلين، وذلك قبل أن يوحى إليَّ. ﴿٢١﴾ ﴿حكماً﴾؛ النبوَّة. ﴿٢٢﴾ ﴿عبّلت﴾؛ جعلتهم عبيداً. ﴿٣٣﴾ ﴿ونزع يده﴾؛ أخرجها من جيبه. ﴿٣٣﴾ ﴿أرجه﴾؛ أخّره. ﴿٣٣﴾ ﴿حاشرين﴾؛ جنوداً يجمعون السحرة. ﴿٤٤﴾ ﴿تلقف﴾؛ تبتلع بسرعة. ﴿٤٤﴾ ﴿ما يأفكون﴾؛ ما يفعلونه من الكذب والتزوير. ﴿٤٤﴾ ﴿من خلاف﴾؛ بقطع اليد اليمنى والرِّجل اليسرى، أو عكس ذلك. ﴿٥٠﴾ ﴿لا ضير﴾؛ لا ضرر. ﴿٥٠﴾ ﴿منقلبون﴾؛ راجعون. ﴿٣٥﴾ ﴿حاشرين﴾؛ جامعين للجيش من المدائن. ﴿٤٥﴾ ﴿لشرذمة﴾؛ لطائفة حقيرة. ﴿٨٥﴾ ﴿وكنوز﴾؛ خزائن الأموال. ﴿٨٥﴾ ﴿ومقام كريم﴾؛ منازل حسان. ﴿٢٠﴾ ﴿مشرقين﴾؛ وقت شروق الشمس. ﴿١٦﴾ ﴿تراءى﴾؛ رأى كل فريق الآخر. ﴿٣٣﴾ ﴿فِرْقَ﴾؛ قطعة من البحر. ﴿٣٣﴾ ﴿كالطود﴾؛ كالجبل.

۷۸۲ (۲۰ ـ ۲۲)

أعاد الباري تعالى قِصَّةَ موسى وثَنَّاها في القرآن ما لم يُثَنِّ غيرها؛ لكونها مشتملةً على حكم عظيمةٍ وعبر، وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكُبرى، وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن، فقال:

﴿١٠ ـ ١١﴾ واذْكُرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إيَّاه حين كلَّمه ونبَّاه وأرسله، فقال: ﴿أَنِ اثْتِ القومَ الظَّالَمينَ﴾: الذين تَكَبَّروا في الأرض وعَلَوْا على أهلها وادَّعى كبيرُهُم الربوبيَّة، ﴿قومَ فرعونَ أَلَا يَتَقونَ﴾؛ أي: قُلْ لهم بلينِ قولٍ ولطفِ عبارةٍ: ألا تتَّقونَ اللهَ الذي خَلَقَكم ورَزَقَكُم فتترُكون ما أنتم عليه من الكفر.

﴿١٢ - ١٤﴾ فقال موسى ﷺ معتذراً من ربّه ومبيّناً لعذره وسائلاً له المعونة على هذا الحمل الثقيل: ﴿وَاللّهُ وَاللّهُ لَهُ الْمَعُونَةُ عَلَى هٰذَا الحمل الثقيل: ﴿وَبّ اشْرَحْ لِي صَدْري. ويسِّرْ ويسِّرْ ويسِّرْ اللهُ عَقْدَةً من لساني. يَفْقَهُوا قولي واجْعَلْ لي وزيراً من أهلي. هارونَ أخي ﴿ وَأُرسِلْ إلى هارونَ ﴾: فأجاب الله طلبتَهُ ونبًا أخاه [هارون] كما نبًاه، ﴿فأرْسِلْهُ معي رِدْأَ ﴾؛ أي: معاوناً لي على أمري. ﴿ولهم عليّ ذنبٌ ﴾؛ أي: في قتل القبطيّ، ﴿فأخافُ أن يَقْتُلُونِ ﴾.

﴿١٥ - ١٧﴾ ﴿قَالَ كُلُّهُ؛ أي: لا يَتمكَّنون من قتلِكَ؛ فإنَّا سنجعلُ لكما سلطاناً؛ فلا يصلون إليكُما [بآياتنا] أنتما ومن اتَّبعَكما الغالبون، ولهذا لم يتمكَّن فرعونُ من قتل موسى مع منابذتِه له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه، ﴿فاذهبا بآياتنا﴾: الدالّة على صدقِكُما وصحَّة ما جئتما به، ﴿إنَّا معكم مستمعونَ﴾: أحفظُكُما وأكلؤُكُما، ﴿فأتِيا فرعونَ فقولا إنَّا رسولُ ربِّ العالمينَ﴾؛ أي: أرسلنا إليك لِتُؤمِنَ به وبنا، وتنقادَ لعبادتِه وتذعنَ لتوحيدهِ. ﴿أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بني إسرائيلَ»: فكُفَّ عنهم عذابك، وارْفَعْ عنهم يَدَكَ؛ ليَعْبُدوا ربّهم، ويُقيموا أمر دينِهم.

﴿١٨ - ١٩﴾ فلما جاءا لفرعونَ وقالا له ما قالَ الله لهما؛ لم يؤمنْ فرعونُ، ولم يَلِنْ، وجعل يعارض موسى، فقال: ﴿أَلْم نُرَبِّكَ فينا وليداً ﴾؛ أي: ألم ننعم عليكَ ونقوم بتربيتِكَ منذ كنت وليداً في مهدِكَ ولم تزل كذلك، ﴿ولَبِثْتَ فينا من عُمُرِكَ سنينَ. وفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ﴾: وهي قتلُ موسى للقبطيِّ حين ﴿استغاثَهُ الذي من شيعتِهِ على الذي من عَدُوِّه فَوَكَزَهُ موسى فقضى عليه... ﴾ الآية. ﴿وأنت من الكافرين ﴾؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقُنا وسبيلُك سبيلُنا في الكفر، فأقرَّ على نفسِهِ بالكفرِ من حيث لا يدري.

﴿٢٠ ـ ٢٧﴾ فقال موسى: ﴿فعلتُها إِذاً وأنا من الضَّالِّينَ﴾؛ أي: عن غير كفر، وإنَّما كان عن ضلال وسَفَهِ، فاستغفرتُ ربي فغفر لي، ﴿ففرتُ منكم لمَّا خِفْتُكم﴾: حين تراجعتُم بقتلي، فهربتُ إلى مدينَ، ومكثتُ سنينَ، ثم جئتُكم وقد وهب ﴿لي ربِّي حُكماً وجَعَلني من المرسلين﴾.

فالحاصلُ أنَّ اعتراضَ فرعونَ على موسى اعتراضُ جاهل أو متجاهل؛ فإنَّه جَعَلَ المانعَ من كونِهِ رسولاً أن جرى منه القتل، فبيَّن له موسى أن قَتْلَه على وجهِ الضلال والخطأ الذي لم يقصِدْ نفسَ القتل، وأنَّ فضل الله تعالى غيرُ ممنوع منه أحدُّ؛ فلم منعتُم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟

بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولِك: ﴿ أَلَمْ نَرَبِّكَ فَينَا وليداً ﴾؟ وعند التحقيق يتبيَّن أن لا مِنَّة لك فيها، ولهذا قال موسى: ﴿ وتلك نعمةٌ ﴾ تمنُّ بها ﴿ عليَّ أَنْ عَبَّدْتَ بني إسرائيلَ ﴾ ؛ أي: تدلي عليَّ بهذه المنَّة لأنَّك سَخَّرْتَ بني إسرائيلَ ﴾ ؛ أي: وجعلتها عليَّ سَخَّرْتَ بني إسرائيلَ ، وجعلتهم لك بمنزلة العبيدِ، وأنا قد أَسْلَمْتَني من تعبيدِكَ وتسخيرِكَ ، وجعلتها عليَّ نعمةً ؛ فعند التصوُّرِ يتبيَّنُ أَنَّ الحقيقة أنَّك ظلمتَ هذا الشعب الفاضل، وعذَّبْتَهم وسخَّرْتَهم بأعمالك، وأنا قد سلَّمني الله من أذاك، مع وصول أذاك لقومي ؛ فما هذه المنة التي تَمُتُّ بها وتُدلي بها ؟!

 <sup>◄ ﴿</sup> وَأَزْلَفْنَا ثُم ﴾؛ قرَّبنا هناك، فرعون، وقومه.

سورة الشعراء (۲۳ ـ ۲۷)

﴿٢٣ ـ ٢٥﴾ ﴿قال فرعونُ وما ربُّ العالمينَ ﴾: ولهذا إنكارٌ منه لربِّه ظلماً وعلوَّا، مع تيقُّن صحة ما دعاه إليه موسى، ﴿قال ربُّ السلمواتِ والأرض وما بينَهما ﴾؛ أي: الذي خَلَقَ العالم العلويَّ والسفليَّ، ودبَّره بأنوع التدبير، وربَّاه بأنواع التربية، ومن جملة ذلك أنتم أيُّها المخاطبون؛ فكيف تنكِرونَ خالقَ المخلوقات وفاطرَ الأرض والسماواتِ، ﴿إنْ كنتُم موقِنينَ ﴾، فقال فرعون متجرهماً ومعجباً لقوله: ﴿أَلا تستمعونَ ﴾: ما يقوله لهذا الرجل.

﴿٢٦ - ٢٧﴾ فقال موسى: ﴿ربُّكم وربُّ آبائِكُمُ الأوَّلين﴾: تعجَّبْتُم أم لا، استكبرتُم أم أذعنتُم، فقال فرعون معانداً للحقِّ قادحاً بمن جاء به: ﴿إِنَّ رسولَكُم الذي أُرسِلَ إليكم لمجنونٌ﴾: حيث قال خلاف ما نحنُ عليه، وخالفنا فيما ذهبنا إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل مَنْ زَعموا أنَّهم لم يُخْلَقوا، أو أن السماواتِ والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجدٍ، وأنهم بأنفسهم خُلِقوا من غير خالق! والعقلُ عنده أن يُعْبَدَ المخلوقُ الناقصُ من جميع الوجوه! والجنون عندَه أن يُثْبَتَ الربُّ الخالق للعالم العلويِّ والسفليِّ والمنعمُ بالنَّعم الظاهرةِ والباطنةِ ويُدْعي إلى عبادتِهِ! وزيَّنَ لقومِهِ هٰذا القول، وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول، وفاستخفَّ قومَه فأطاعوه إنَّهم كانوا قوماً فاسقينَ﴾.

﴿٢٨﴾ فقال موسى الله محيباً لإنكار فرعون وتعطيلِهِ لربِّ العالمين: ﴿ربُّ المشرقِ والمغربِ وما بينهما﴾: من سائر المخلوقات، ﴿إِنْ كنتُم تعقِلُونَ﴾: فقد أَذَيْتُ لكم من البيان والتبيينِ ما يفهمه كلُّ من له أدنى مُسْكَةٍ من عقل؛ فما باللهم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! وفيه إيماءٌ وتنبيهٌ إلى أنَّ الذي رميتُم به موسى من الجنون أنَّه داؤُكم، فرميتُم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماً [بالجنون]!، والحالُ أنَّكم أنتم المجانين؛ حيث ذهبتْ عقولُكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات وما بينهما؛ فإذا جَحُدْتُموه؛ فأيُّ شيءٍ تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ فبأيِّ شيء بعد الله وآياته تؤمنون؟! تالله؛ إنَّ المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم، وإنَّ الأنعام السارحة أهدى منكم.

﴿٢٩ - ٣٣ ﴾ فلما خنقت فرعونَ الحجةُ وعجزتْ قدرتُهُ وبيانُه عن المعارضة ؛ ﴿قال ﴾ : متوعداً لموسى بسلطانه : ﴿لَئِنِ اتَّخذتَ إِلهاً غيري لأَجْعَلَنَّكَ من المسجونينَ ﴾ : زعم قبَّحه الله أنَّه قد طمع في إضلال موسى ، وأنْ لا يتَّخِذَ إلها عيرَه ، وإلا ؛ فقد تقرَّر أنه هو ومن معه على بصيرةٍ من أمرهم ، فقال له موسى : ﴿أُولُو جَتتُكُ بشيءٍ مُبين ﴾ ؛ أي : آيةٍ ظاهرةٍ جليَّةٍ على صحَّة ما جئتُ به من خوارق العادات ، ﴿قال فأتِ به إن كنتَ من الصادقينَ . فألقى عصاه فإذا هي ثُعبانُ ﴾ ؛ أي : ذكر الحيات . ﴿مبينٌ ﴾ : ظاهرٌ لكلِّ أحدٍ لا خيالٌ ولا تشبيهٌ ، ﴿ونَزَعَ يدَه ﴾ : من جيبه ، ﴿فإذا هي بيضاءُ للنَّاظِرينَ ﴾ ؛ أي : لها نورٌ عظيم لا نقصَ فيه لمن نظر إليها .

﴿٣٤ ـ ٣٧﴾ ﴿قال﴾ فرعون ﴿للملا حولَه﴾: معارضاً للحقّ ومَنْ جاء به: ﴿إِنَّ هٰذا لساحرٌ عليمٌ. يريدُ أَنْ مَن يُخْرِجَكُم مِن أُرضِكُم﴾: موَّه عليهم لعلمِه بضَعْفِ عقولهم أَنَّ هٰذا من جنس ما يأتي به السحرة؛ لأنَّه من المتقرِّر عندَهم أَنَّ السحرة يأتون من العجائب بما لا يقلِرُ عليه الناس، وخوَّفهم أن قصدَهُ بهٰذا السحر التوصُّل إلى إخراجهم من وطنهم؛ ليجدُّوا ويجتهدوا في معاداةِ مَنْ يريدُ إجلاءهم عن أولادِهِم وديارِهِم، ﴿فماذا تأمرونَ﴾ أَن نَفْعَلَ به؟ ﴿قالوا أَرْجِهُ وأَخَاهُ﴾؛ أي: أخَرْهما، ﴿وابْعَثْ في المدائن حاشرينَ﴾: جامعين للناس، يأتوكَ أولئك [الحاشرون] ﴿بكلِّ سَحَّارٍ عليم﴾؛ أي: ابعثْ في جميع مُدُنِكَ التي هي مقرُّ العلم ومعدنُ السحر مَنْ يجمعُ لك كلَّ ساحر ماهر عليم في سحره؛ فإنَّ الساحرَ يُقَابَلُ بسحر من جنس سحره، وهٰذا من لطفِ الله؛ أن يريَ العبادَ بطلانَ ما موَّه به فرعونُ الجاهلُ الضالُ المضلُّ أنَّ ما جاء به موسى سحرٌ؛ قيضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلسُ عن حضرةِ الخلق العظيم، فيظهر الحقُ على الباطل، ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحَّةِ ما جاء به موسى، وأنَّه ليس بسحر.

٧٨٤

﴿٣٨ - ٤٠ ﴾ فعمل فرعون برأيهم، فأرسل في المدائن من يَجْمَعُ السحرة، واجتهدَ في ذلك وجدً، وفَجُوعَ السحرةُ لميقاتِ يوم معلوم ﴾: قد واعَدَهم إيَّاه موسى، وهو يوم الزينةِ الذي يتفرَّغون فيه من أشغالهم، ﴿وقيلَ للناس هل أنتم مُجْتَمِعونَ ﴾؛ أي: نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود، ﴿لعلنّا نَتّبعُ السحرة إن كانوا هم الغالبينَ ﴾؛ أي: قالوا للناس: اجتَمِعوا لِتَنْظُروا غلبةَ السحرة لموسى، وأنّهم ماهرون في صناعتِهم، فنتَبِعَهم ونعظّمَهم ونعرف فضيلة علم السحر. فلو وُفّقوا للحقّ؛ لقالوا: لعلّنا نتّبعُ المحقّ منهم، ونعرفُ الصوابَ؛ فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلّا قيامَ الحجة عليهم.

﴿٤١ ـ ٤١﴾ ﴿فلما جاء السحرةُ﴾: ووصلوا لفرعونَ؛ قالوا له: ﴿أَإِنَّ لِنَا لأَجِراً إِنْ كَنَّا نحنُ الغالبينَ﴾: لموسى، ﴿قال نعم﴾: لكم أجر وثواب، وإنَّكم لَمِنَ المقرَّبينَ عندي؛ وعَدَهم الأَجرَ والقربةَ منه؛ ليزدادَ نشاطُهم ويأتوا بكلِّ مقدورِهم في معارضة ما جاء به موسى.

(١٣٠ ـ ٥٥) فلما اجتمعوا للموعدِ هم وموسى وأهلُ مصر؛ وعَظَهم موسى وذكَّرهم وقال: ﴿ويلَكُم لا تفتروا على الله كذباً فيُسْجِتَكم بعذابٍ وقد خابَ مَنِ افْتَرى﴾، فتنازعوا وتخاصموا، ثم شجَّعهم فرعونُ وشجَّع بعضُهم بعضاً، ﴿قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مُلْقونَ﴾؛ أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيء دون شيءٍ لجزمه ببطلان ما جاؤوا به من معارضة الحقّ، ﴿فألقوْا حبالَهُم وعِصِيَّهم﴾: فإذا هي حياتٌ تسعى، وسَحَروا بذلك أعين الناس. ﴿وقالوا بعزَّة فرعونَ إنَّا لنحنُ الغالبونَ﴾: فاستعانوا بعزَّة عبدِ ضعيفٍ عاجزٍ من كلِّ وجهٍ؛ إلَّا أنَّه قد تجبَّر وحصلَ له صورة مُلْكِ وجنودٍ، فغرَّتهم تلك الأبهة، ولم تنفذ بصائِرُهم إلى حقيقة الأمر، أو أنَّ هذا قَسَمٌ منهم بعزَّةٍ فرعونَ، والمقسَم عليه أنَّهم غالبون، ﴿فألقي موسى عصاه فإذا هي تَلْقَفُ﴾: تبتلعُ وتأخذُ ﴿ما يأفِكونَ﴾: فَالْتَقَفْتُ جميعَ ما ألقَوْا من الحبال والعصيّ؛ لأنَّها إفكَ وكذبٌ وزورٌ، وذلك كلُّه باطلٌ لا يقوم للحقّ ولا يقاومُه.

﴿٤٦ ـ ٤٦﴾ فلما رأى السحرةُ لهذه الآية العظيمةَ؛ تيقَّنوا لعلمِهِم أن لهذا ليس بسحر، وإنَّما هو آيةٌ من آياتِ الله ومعجزةٌ تنبئ بصدق موسى وصحَّة ما جاء به، ﴿فَأَلْقِيَ السحرةُ ساجدينَ ﴾: لربِّهم، ﴿قالوا آمنًا بربِّ العالمينَ. ربِّ موسى وهارونَ ﴾: وانقمع الباطلُ في ذلك المجمع، وأقرَّ رؤساؤُهُ ببطلانِه، ووضَحَ الحقُّ وظهر، حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم.

﴿٥٢﴾ ثم لم يزل فرعونُ وقومُهُ مستمرِّين على كفرِهِم؛ يأتيهم موسى بالآيات البيناتِ، وكلما جاءتهم آيةٌ وبلغت منهم كلَّ مبلغ؛ وعدوا موسى وعاهَدوه لَئِنْ كشفَ اللّهُ عنهم؛ ليؤمننَّ به وليرسلنَّ معه بني إسرائيل،

فيكشِفُه الله، ثم ينكثونَ. فلمَّا يَئِسَ موسى من إيمانِهِم، وحقَّتْ عليهم كلمةُ العذاب، وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرِهِم ويمكِّنَ لهم في الأرض؛ أوحى الله إلى موسى: ﴿أَنْ أَسْرِ بعبادي﴾؛ أي: اخرُجْ ببني إسرائيلَ أولَ الليل؛ ليتمادَوْا ويتمَهَّلوا في ذَهابهم ﴿إنَّكُم مُتَبَعونَ﴾؛ أي: سيتبعُكم فرعونُ وجنودُه. ووقع كما أخبر؛ فإنَّهم لما أصبحوا، وإذا بنو إسرائيل قد سَرَوْا كلُّهم مع موسى.

﴿٥٣ - ٢٥﴾ ﴿فأرسَلَ فرعونُ في المدائن حاشرينَ ﴾: يجمعون الناس؛ ليوقع ببني إسرائيل، ويقولُ مشجعاً لقومه: ﴿إِنَّ هُؤلاءِ ﴾؛ أي: بني إسرائيل ﴿لَشِرْذِمَةٌ قليلونَ. وإنَّهم لَنا لَغائِظونَ ﴾: فنريد أن ننفذَ غيظنا في هُؤلاء العبيدِ الذين أبقُوا منًا، ﴿وإنَّا لجميعٌ حاذِرونَ ﴾؛ أي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة.

﴿٥٧ - ٥٩ فخرج فرعونُ وجنودُه في جيش عظيم ونفيرِ عامٌ ، لم يتخلَّف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجزُ ؛ قال الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْناهم من جنَّاتٍ وعيونٍ ﴾ أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفِّقة وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم ، ﴿ومقام كريم ﴾ : يُعْجِبُ الناظرين ويُلهي المتأمِّلين ؛ تمتَّعوا به دهراً طويلاً ، وقضوا بلذَّاتِه وشهواتِه عمراً مديداً على الكفر والعناد والتكبُّر على العباد والتيه العظيم ، ﴿كَذَلْكُ وَأُورَثْناها ﴾ ؛ أي : لهذه البساتين والعيون والزُّروع والمقام الكريم ﴿بني إسرائيلَ ﴾ : الذين جَعَلوهم من قَبْلُ عبيدَهم وسُخِروا في أعمالهم الشاقَّة ؛ فسبحان مَنْ يؤتي الملكَ مَنْ يشاءُ وينزِعُه عمَّن يشاءُ ويعزُ من يشاءُ بطاعتِه ، ويذلُّ من يشاء بمعصيتِه .

﴿٦٠ ـ ٦٠﴾ ﴿فَاتَبْعُوهُم مَشْرِقِينَ﴾؛ أي: اتَّبِع قومُ فرعون قومَ موسى وقتَ شُروقِ الشمس، وساقوا خلفَهم مُحِثِّينَ على غيظٍ وحنقٍ قادرين، ﴿فلما تراءى الجمعانِ﴾؛ أي: رأى كلٌّ منهما صاحبه، ﴿قال أصحابُ موسى﴾: شَاكِينَ لموسى وحزنين: ﴿إنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾. فقال موسى مثبِّتاً لهم ومخبراً لهم بوعدِ ربِّه الصادق: ﴿كلَّهُ؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتُم أنَّكم مُدْرَكون، ﴿إنَّ معي ربِّي سَيَهْدِينِ﴾: لما فيه نجاتي ونجاتُكم.

(٦٣ - ٦٨) ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصَاكُ البَحْرَ﴾ : فضربه ، ﴿ فَانْفَلْقَ ﴾ : اثني عشر طريقاً ، ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالْطُودِ ﴾ ؛ أي : الجبل ﴿ العظيم ﴾ : فدخله موسى وقومه ، ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَ ﴾ : في ذلك المكان ﴿ الآخرينَ ﴾ ؛ أي : فرعون [و]قومه ، وقرَّبْناهم ، وأدخَلْناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه ، ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مِعه أَجْمَعِين ﴾ : استَكْمَلُوا خارجين ، لم يتخلَّفُ منهم أحدٌ ، ﴿ ثُم أَغْرَقْنَا الآخَرينَ ﴾ : لم يتخلَّفُ منهم عن الغرقِ أحدٌ . ﴿ إِنَّ في ذلك لآيةً ﴾ : عظيمةً على صدقِ ما جاء به موسى الله وبطلانِ ما عليه فرعونُ وقومُه ، ﴿ وَما كَانَ أَكْثُرُهُم مؤمنينَ ﴾ : مع لهذه الآيات المقتضيةِ للإيمان ؛ لفسادِ قلوبِكم ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لهو العزيزُ الرحيمُ ﴾ : بعزَّتِهِ أهلكَ الكافرين المكذّبين ، وبرحمتِهِ نجَّى موسى ومن معه أجمعين .

﴿ وَاتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنزهِيمَ ﴿ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَضَنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴿ قَالَ عَلَى يَسْمَعُونَكُمْ إِذَ تَدْعُونَ ﴿ إِنَّ يَفْعُونَكُمْ أَوْ يَضُمُّرُونَ ﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ عَلَيْ عَلَوْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

747

﴿ وَجُمُودُ إِلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَغِى ضَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَنَا ۚ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ فَلَوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةُ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ (١).

﴿٢٩ ـ ٧١﴾ أي: وَاتْلُ يا محمدُ على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخَبَرَه الجليل في لهذه الحالة بخصوصها، وإلّا؛ فله أنباءٌ كثيرة، ولٰكن من أعجب أنبائِهِ وأفضلِها لهذا النبأ المتضمنُ لرسالتِهِ ودعوتِهِ قومَه ومحاجَّتِهِ إيّاهم و[إبطاله] ما هم عليه، ولذلك قيَّدَه بالظرفِ فقال: ﴿إذْ قال لأبيهِ وقومِهِ ما تَعْبُدُونَ. قالوا﴾: متبجّحين بعبادتِهم: ﴿نعبدُ أصناماً ﴾: ننجتُها ونَعْمَلُها بأيدينا، ﴿فنظلُّ لها عاكفينَ ﴾؛ أي: مقيمين على عبادتها في كثيرٍ من أوقاتنا.

﴿٧٧ ـ ٧٤﴾ فقال لهم إبراهيمُ مبيناً لعدم استحقاقِها للعبادةِ: ﴿هل يسمعونَكم إِذْ تَدْعُونَ﴾: فيستجيبونَ دعاءكم ويفرِّجونَ كَرْبَكُم ويزيلون عنكم كلَّ مكروه، ﴿أُو يَنفَعونَكم أُو يَضُرُّونَ﴾: فأقرُّوا أنَّ ذٰلك كُلَّه غيرُ موجودٍ فيها؛ فلا تسمع دعاءً، ولا تنفع، ولا تضر! ولهذا لما كسَّرها وقال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كبيرُهم لهذا فاسْألوهم إِن كانوا يَنطِقونَ﴾؛ قالوا له: ﴿لقد عَلِمْتَ ما لهؤلاء ينطِقونَ﴾؛ أي: لهذا أمر متقررٌ من حالها، لا يقبلُ الإشكالَ والشكَّ. فلجؤوا إلى تقليد آبائهم الضالين، فقالوا: ﴿بل وَجَدْنا آباءنا كذلك يفعلونَ﴾: فتبِعْناهم على ذلك، وسَلَكْنا سبيلَهم، وحافَظنا على عاداتهم.

(٧٥ - ٨٧) فقال لهم إبراهيمُ: أنتُم وآباؤكم كلُّكم خصومٌ في [هذا] الأمر، والكلامُ مع الجميع واحدٌ: وَأَفرأيتُم ما كنتُم تعبُدونَ. فإنتُم وآباؤكم الأقْدَمونَ. فإنَّهم عدوٌ لي في في فيضرُونِ بأدنى شيءٍ من الضَّرر، وليُكيدونِ فلا يقدرونَ. ﴿إلَّا رَبَّ العالمينَ. الذي خَلَقني فهو يهديني في هو [المنْفَردُ] (٢٠) بنعمةِ الخَلْق ونعمةِ الهداية للمصالح الدينيَّة والدنيويَّة، ثم خصَّص منها بعض الضروريَّات، فقال: ﴿والذي هو يُطْعِمُني ويسقينِ والذي أطمعُ أن يَغْفِرَ لي خطيئتي يومَ الدينِ في فهذا هو وحدَه المنفردُ بذلك، فيجبُ أن يُفْرَدَ بالعبادةِ والطاعةِ، وتُتْرَكُ هذه الأصنام التي لا تخلقُ ولا تهدي، ولا تمرضُ ولا تشفي، ولا تشعي، ولا تميت ولا تحيي، ولا تنفع عابديها بكشفِ الكروب ولا مغفرةِ الذنوب؛ فهذا دليلٌ قاطعٌ وحجةٌ باهرةٌ لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها، فدلَّ على اشتراكِكُم في الضلال وتركِكُم طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى: ﴿وحاجَّهُ قومُهُ قالَ أَتُحاجُونِّي في الله وقد هدانِ . . ﴾ الآيات.

﴿٨٣ - ٨٤﴾ ثم دعا ﷺ ربّه، فقال: ﴿ربّ هَبْ لِي حُكْماً ﴾؛ أي: علماً كثيراً أعرِفُ به الأحكامَ والحلالَ والحرام، وأحكُمُ به بين الأنام، ﴿وأَلْحِقْني بالصالحينَ ﴾: من إخوانِهِ الأنبياء والمرسلين، ﴿واجْعَلْ لِي لسانَ صِدْقٍ في الآخرينَ ﴾؛ أي: اجعل لي ثناء صدقٍ مستمرّ إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءَه، فوهب له من العلم والحكم ما كان به مِن أفضلِ المرسلينَ، وألحقه بإخوانِهِ المرسلينَ، وجعلَه محبوباً مقبولاً معظماً مثنياً عليه في جميع الملل في كلِّ الأوقات، قال تعالى: ﴿وتَرَكْنا عليه في الآخِرينَ سلامٌ على إبراهيمَ. إنَّا كذلك نَجْزي المُحْسِنينَ. إنَّه مِن عبادِنا المؤمنينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۷۱﴾ ﴿عاكفين﴾؛ مقيمين على عبادتها. ﴿۷٥﴾ ﴿أفرأيتم﴾؛ أبصرتم بتدبَّر. ﴿۸٣﴾ ﴿حكماً﴾؛ علماً وفهماً. ﴿٨٤﴾ ﴿لمان صدق﴾؛ ثناءً حسناً. ﴿٨٤﴾ ﴿الآخرين﴾؛ من يأتون بعدي إلى يوم القيامة. ﴿٨٩﴾ ﴿سليم﴾؛ سالم من الشرك والنفاق والضغينة. ﴿٩٠﴾ ﴿وأزلفت﴾؛ قُرِّبت. ﴿٩١﴾ ﴿وبُرِّزت﴾؛ أظهرت. ﴿٩٤﴾ ﴿فكبكبوا﴾؛ فجمعوا، وألقوا. ﴿١٠١﴾ ﴿حميم﴾؛ مشفق يهتم بأمرنا. ﴿١٠٢﴾ ﴿كرَّةَ﴾؛ رجعة إلى الدنيا.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). وفي (أ): «وإبطالهم». (٣) كذا في (ب). وفي (أ): «المتفرد».

﴿٨٥﴾ ﴿واجْعَلْني من وَرَثَةِ جَنَّةِ النعيم﴾؛ أي: من أهل الجنَّةِ التي يورِثُهم اللهُ إيَّاها، فأجاب الله دعاءَه، فرفَعَ منزلتَه في جنات النعيم.

﴿٨٦﴾ ﴿وَاغْفِرْ لأبي إِنَّه كان من الضَّالِّينَ﴾: ولهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه: ﴿سأستغفر لك ربِّي إِنَّه كانَ بي حَفِيًّا﴾، قال تعالى: ﴿وما كانَ استغفارُ إبراهيمَ لأبيهِ إلَّا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاه فَلَمَّا تَبَيَّنَ له أنه عدوٌ للّه تبرَّأ منه إِنَّ إبراهيم لأوّاهٌ حليمٌ﴾.

﴿٨٧ - ٨٩﴾ ﴿ولا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثونَ﴾؛ أي: بالتوبيخ على بعض الذُّنوب والعقوبةِ عليها والفضيحة، بل أَسْعِدْني في ذٰلك اليوم الذي لا يَنْفَعُ فيه مالٌ ولا بنونٌ؛ ﴿إلَّا مَنْ أَتَى اللّه بقلبِ سليم﴾: فهذا الذي ينفعهُ عندَك، ولهذا الذي ينجو من العقاب ويستحقُّ جزيل الثواب.

والقلبُ السليمُ: معناهُ: الذي سَلِمَ من الشركِ والشكِّ ومحبة الشرِّ والإصرار على البدعةِ والذُّنوب، ويلزم من سلامتِهِ ممَّا ذُكِرَ اتِّصافُهُ بأضدادِها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبَّة الخير وتزيينه في قلبِهِ، وأن تكون إرادتُهُ ومحبتُهُ تابعةً لمحبَّةِ اللّه، وهواه تبعاً لما جاء عن اللّه.

﴿٩٠ ـ ٩٠﴾ ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثوابِ والعقاب، فقال: ﴿وأُزْلِفَتِ الجنَّةُ ﴾؛ أي: قُرِّبَتْ ﴿للمتَّقينَ ﴾: ربَّهم، الذين امتثلوا أوامره، واجتنبوا زواجِرَه واتَّقوا سَخَطّهُ وعقابَه. ﴿وبُرِّزَتِ الجحيمُ ﴾؛ أي: بُرِّزَتْ واستَعَدَّتْ بجميع ما فيها من العذاب ﴿للغاوينَ ﴾: الذين أوْضَعوا في معاصي الله، وتجرؤوا على محارمِه، وكذَّبوا رسله، وردُّوا ما جاؤوهم به من الحقِّ، ﴿وقيلَ لهم أينَ ما كنتُم تعبُدونَ. من دونِ الله هل يَنصُرونَكم أو يَنتَصِرونَ ﴾: بأنفسِهم؛ أي: فلم يكن من ذلك من شيءٍ، وظهر كذِبُهم وخِزْيُهم، ولاحتْ خسارتُهم وفضيحتُهم، وبان ندمُهم، وضلَّ سعيهم. ﴿فكُبْكِبوا فيها ﴾؛ أي: ألقوا في النار ﴿هم ﴾؛ أي: ما كانوا يعبدون، ﴿والغاوونَ ﴾: العابدونَ لها، ﴿وجنودُ إبليسَ أَجْمعونَ ﴾: من الإنس والجنِّ، الذين أزَّهم إلى المعاصي أزًّا، وتسلَّط عليهم بشركِهِم وعدم إيمانهم، فصاروا من دعاتِهِ والساعينَ في مرضاتِه، وهم ما بين داعِ لطاعتِهِ ومجيبٍ لهم ومقلدٍ لهم على شركهم.

﴿٩٦ - ١٠٤ ﴾ ﴿قالوا﴾؛ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنامِهِم وأوثانِهِم التي عبدوها: ﴿تاللّهِ إِن كُنّا لَهٰي ضلالٍ مبين. إِذْ نُسَوِّيكُم بربِّ العالمينَ﴾: في العبادة والمحبَّة والخوفِ والرجاءِ، وندعوكم كما ندعوهُ. فتبين لهم حينئذٍ ضلالُهم، وأقرُّوا بعدل الله في عقوبتِهِم، وأنَّها في محلِّها، وهم لم يُسوُّوهم بربِّ العالمين؛ إلا في العبادةِ، لا في الخلق؛ بدليل قولهم: ﴿بربِّ العالمينَ﴾؛ أنَّهم مقرُّون أنَّ الله ربُّ العالمين كلِّهم، الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم، ﴿وما أضلَّنا﴾: عن طريق الهُدى والرُّشد ودعانا إلى طريق الغَيِّ والفِسْقِ ﴿إلا المُجْرِمُونَ﴾: وهم الأئمة الذين يدعونَ إلى النار، ﴿فما لنا﴾: حينئذٍ ﴿من شافعينَ﴾: يشفعونَ لنا لِيُنْقِدُنا من عذابه ﴿ولا صديقٍ حَميم﴾؛ أي: قريب مصافٍ ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جرت العادةُ بذلك في الدُّنيا؛ فأيسوا من كلِّ خير، وأبلسوا بما كسبوا، وتمنَّوا العودة إلى الدُّنيا ليعملوا صالحاً؛ ﴿فلو أنَّ لنا كَرَّهُ﴾؛ أي: رجعةً إلى الدُّنيا وإعادةً إليها، ﴿فنكونَ من المؤمنين﴾: لنسلمَ من العقابِ ونستحقَّ الثواب. هيهاتَ هيهاتَ؛ قد حيلَ بينَهم وبين ما يشتهونَ، وقد غُلِقَتْ منهم الرُّهون. ﴿إِنَّ في ذلك﴾: الذي ذَكُرُنا لكم ووصَفْنا ﴿لاَيةَ﴾: لكم، ﴿وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ﴾: مع نزول الآياتِ.

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ ٱخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ اَلَيْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَلَي رَبِّ اللَّهُ عَلَى رَبِّي اللَّهُ عَلَى رَبِّي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَلَي مِنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ اللَّهُ وَمَا عَلَي مَلِكُ وَمَا أَنَا يَطَاوِدِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ فَافَنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِنِي وَمَن مِّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَنَنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَإِنَّ أَغْرَفْنَا لَهُ وَالْمَانِينَ ﴿ فَأَنْ مَنَا اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَهُمُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْرَفُهُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن مَنْهُمُ اللَّهُ اللَّالَالَالَا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ا

﴿١٠٥ - ١١٠﴾ يذكر تعالى تكذيبَ قوم نوح لرسولهم نوح، وما ردَّ عليهم وردُّوا عليه، وعاقبة الجميع، فقال: ﴿كذَّبتْ قومُ نوح المرسلينَ ﴾: جمعهم، لأنَّ تكذيبَ نوح كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنَّهم كلُّهم اتَّفقوا على دعوة واحدةٍ وأخبارٍ واحدةٍ؛ فتكِذيبُ أحدِهم كتكذيبٍ بجميع ما جاؤواً به من الحقِّ. كذبوه ﴿إذْ قال لهم أخوهم﴾: في النسب ﴿نوحٌ﴾: وإنَّما ابتعثَ الله الرسل َّمِن نسب مَنْ أرسل إليهم؛ لئلًّا يشمئِزُّوا من الانقياد له، ولأنَّهم يعرفون حقيقَتَه ؟ فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه، فقال لهم مخاطباً بألطف خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾: الله تعالى، فتترُكُون ما أنتم مقيمونَ عليه من عبادةٍ الأوثان، وتُخْلِصون العبادةَ للَّه وحدَه. ﴿ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾: فَكُونُه رَسُولًا إليهم بالخصوص يوجُّب لهم تلقى ما أُرْسِلَ به إليهم، والإيمان به، وأنْ يشكُروا الله تعالى على أنْ خَصَّهم بهذا الرسول الكريم. وكونُهُ أميناً يقتضي أنَّه لا يقول على الله، ولا يزيدُ في وحيه ولا يَنْقصُ. ولهذا يوجب لهمُ التصديقَ بخبرِهِ والطاعةَ لأمره، ﴿فَأَتَقُوا اللَّهُ وأَطْيِعُونِ﴾: فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ فإنَّ لهذا هو الذي يترتَّب على كونِهِ رسولاً إليهم أميناً؛ فلذلك رتَّبه بالفاء الدالَّة على السبب، فذكر السبب الموجب، ثم ذكر انتفاء المانع، فقال: ﴿وما أَسْأَلُكُم عليه من أُجرِ ﴾: فتتكلَّفون من المَغْرَم الثقيل ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ العالَمينَ ﴾: أرجو بذلك القُرْبَ منه والنواب الجزيل، وأمَّا أنتم؛ فمُنْيَتي ومُنتهى إرادتي منكُّم النُّصحُ لكم وسلوكُكُم الصراط المستقيم، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْيِعُونِ ﴾: كرَّر ذٰلك ﷺ؛ لتكريره دعوةَ قُومِهِ وطول مَكْثِهِ في ذٰلك؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فيهم ألف سنةٍ إلَّا خمسين عاماً ﴾، و﴿قال ربِّ إنِّي دعوتُ قومي ليلاَّ ونهاراً. فلم يَزِدْهُم دعائي إلَّا فراراً...﴾ الآيات.

﴿١١١﴾ فقالوا ردًّا لدعوته ومعارضةً له بما ليس يَصْلُحُ للمعارضة: ﴿أَنوْمنُ لك واتَّبَعَكَ الأرذلونَ﴾؛ أي: كيف نتَّبِعُك ونحن لا نرى أتباعَكَ إلَّا أسافل الناس وأراذِلَهم وسَقَطَهم. بهذا يُعْرَفُ تكبُّرهم عن الحق وجهلُهُم بالحقائق؛ فإنَّهم لو كان قصدُهُم الحقَّ؛ لقالوا - إنْ كان عندَهم إشكالٌ وشكُّ في دعوته -: بيِّنْ لنا صحة ما جئتَ به بالطُّرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأمَّلوا حقَّ التأمُّل؛ لعلموا أنَّ أتباعه هم الأعْلَوْنَ، خيار الخلق، أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة، وأنَّ الأرذل مَنْ سُلِبَ خاصيَّةَ عقلِه، فاستحسن عبادة الأحجار، ورضي أن يَسْجُدَ لها ويَدْعُوها، وأبى الانقيادَ لدعوة الرُّسل الكُمَّل. وبمجرَّد ما يتكلم أحدُ الخصمين في الكلام الباطل؛ يُعْرَفُ فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصمِه؛ فقوم نوح لمَّا الخصمين عنهم أنهم قالوا في ردِّهم دعوة نوح: ﴿أَنوْمنُ لك واتَّبَعَكَ الأرذلونَ﴾: فبَنَوْا على لهذا الأصل الذي معنا عنهم أنهم قالوا في ردِّهم دعوة ورد ﴿أَنوْمنُ لك واتَّبَعَكَ الأرذلونَ﴾: فبَنَوْا على لهذا الأصل الذي كلُّ أحدٍ يعرف فسادَهُ ردَّ دعوتِهِ؛ عرفنا أنَّهم ضالُّون مخطئون، ولو لم نشاهِدْ من آيات نوح ودعوتِهِ العظيمةِ ما يفيدُ الجزم واليقينَ بصدقِهِ وصحَّة ما جاء به.

﴿١١٧ - ١١٧﴾ فقال نوحٌ ﷺ: ﴿وما علمي بما كانوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حسابهم إلَّا على ربِّي لو تشعُرونَ﴾؛ أي: أعمالُهُم وحسابُهم على الله، إنَّما عليَّ التبليغُ، وأنتم دعوهم عنكم؛ إِنْ كان ما جئتُكم به الحقَّ؛ فانقادوا له، وكلُّ له عملُه، ﴿وما أنا بطاردِ المؤمنينَ﴾: كأنَّهم - قبَّحهم الله - طلبوا منه أن يَطْرُدَهم عنه تكبُّراً وتجبُّراً ليؤمنوا، فقال: ﴿وما أنا بطاردِ المؤمنينَ﴾؛ فإنَّهم لا يستحقُّون الطردَ والإهانةَ، وإنَّما يستحقُّون الإكرامَ القوليَّ والفعليَّ؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنونَ بآياتِنا فَقُلْ سلامٌ عليكم كَتَبَ ربُّكم على

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۱۱﴾ ﴿الأرذلون﴾؛ السفلة من الناس. ﴿۱۱٦﴾ ﴿المرجومين﴾؛ المقتولين رمياً بالحجارة. ﴿۱۱٨﴾ ﴿فافتح﴾؛ احكم. ﴿۱۱٩﴾ ﴿المشحون﴾؛ المملوء بالناس، والدواب، والمتاع.

نفسِهِ الرحمةَ﴾. ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذَيرٌ مَبِينٌ﴾؛ أي: ما أنا إلَّا منذر ومبلغ عن الله، ومجتهد في نصح العباد وليس لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله.

﴿ ١١٦﴾ فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلاً ونهاراً، سرًّا وجهاراً، فلم يزدادوا إلَّا نفوراً، و و قالوا لَئِن لم تَنتَهِ يا نوحُ ؛ من دعوتِكَ إيَّانا إلى الله وحده؛ ﴿ لتكونَنَّ من المَرْجومينَ ﴾؛ أي: لنقتُلنَّكَ شرَّ قِتْلة؛ بالرمي بالحجارة؛ كما يُقْتَلُ الكلبُ فتبًّا لهم! ما أقبح لهذه المقابلة! يقابلون الناصحَ الأمين الذي هو أشفقُ عليهم من أنفسهم بشرِّ مقابلة.

﴿١١٧ ـ ١١٨﴾ لا جَرَمَ لمَّا انتهى ظلمُهم واشتدَّ كفرُهم؛ دعا عليهم نبيُّهم بدعوةٍ أحاطت بهم، فقال: ﴿ربِّ لا تَذَرْ على الأرضِ من الكافرينَ دَيَّاراً...﴾ الآيات، وهنا قال: ﴿ربِّ إنّ قومي كذَّبونِ فافْتَحْ بيني وبينَهم فَتْحاً﴾؛ أي: أَهْلِكِ الباغي منَّا، وهو يعلم أنَّهم البغاةُ الظلمة، ولهذا قال: ﴿وَنَجّني ومَن مَعِيَ من المؤمنين﴾.

﴿١١٩ ـ ١٢٧﴾ ﴿فَأَنجَيْنَاه وَمَن معه في الْفُلْكِ﴾؛ أي: السفينة ﴿المشحونِ﴾: من النَّخلُق والحيوانات، ﴿ثُم أَغْرَقْنَا بعدُ﴾؛ أي: جميع قومه. ﴿إِنَّ في ذلك﴾؛ أي: نجاة نوح وأتباعه وإهلاك مَنْ كَذَّبَه ﴿لآيةً﴾: دالَّة على صِدق رُسُلِنا وصحَّة ما جاؤوا به وبطلانِ ما عليه أعداؤهم المكذِّبون بهم. ﴿وإِنَّ ربَّك لهو العزيزُ﴾: الذي قهر بعزِّهِ أعداءَه فأغرقهم بالطُّوفان. ﴿الرحيمُ﴾: بأوليائه؛ حيث نجَّى نوحاً ومن معه من أهل الإيمان.

﴿١٢٧ ـ ١٢٧﴾ أي: كذَّبتِ القبيلةُ المسماةُ عاداً رسولهم هوداً، وتكذيبُهم له تكذيبٌ لغيره؛ لاتفاقِ الدعوة، ﴿إِذْ قال لهم أخوهم﴾: في النسبِ ﴿هودٌ﴾: بلطفٍ وحسن خطابٍ: ﴿أَلا تتقونَ﴾: الله، فتترُكون اللهوكُ وعبادةَ غيره، ﴿إِنِّي لكم رسولٌ أمينٌ﴾؛ أي: أرسلني الله إليكم رحمةً بكم واعتناءً بكم، وأنا أمينٌ؛ تعرفون ذلك مني. رتَّب على ذلك قولَه: ﴿فاتّقوا الله وأطيعونِ﴾؛ أي: أدُّوا حقّ الله تعالى، وهو التّقوى، وأدُّوا حقّي؛ بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ فهذا موجبٌ لأن تتبّعوني وتُطيعوني، وليس ثمّ مانعٌ يمنعُكم من الإيمان، فلستُ أسألُكم على تبليغي إيّاكم ونُصحي لكم أجراً حتى تَسْتُقْقِلوا ذلك المغرم. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إلّا على ربّ العالمينَ﴾: الذي ربّاهم بنِعَمِهِ وأدرّ عليهم فضلَه وكرمه؛ خصوصاً ما ربّى به أولياءه وأنبياءه.

﴿١٢٨ \_ ١٣٥﴾ ﴿أَتبنونَ بِكلِّ رِيعِ﴾؛ أي: مدخل بين الجبال ﴿آيةً﴾؛ أي: علامة ﴿تَعْبَنُونَ﴾؛ أي: تفعلون ذلك عبَثاً لغير فائدةٍ تعود بمصالح دينكم ودنياكم، ﴿وتتَّخِذُونَ مصانعَ﴾؛ أي: بركاً ومجابي للمياه؛ ﴿لعلَّكُم تَخْلُدُونَ﴾: بالخَلْق ﴿بطَشْتُم جبَّارينَ﴾: قتلاً وضرباً وأخذَ أموال. وكان اللهُ تعالى قد أعطاهم قوةً عظيمةً، وكان الواجب عليهم أنْ يَسْتَعينوا بقوَّتِهم

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱۲۸﴾ ﴿رَبِع﴾؛ مکان مرتفع. ﴿۱۲۸﴾ ﴿آیة﴾؛ بناء عالیاً. ﴿۱۲۸﴾ ﴿تعبثون﴾؛ تشرفون منه فتسخرون من المارة. ﴿۱۲۹﴾ ﴿مصانع﴾؛ قصوراً منیعة وحصوناً مشیّدة. ﴿۱۳۲﴾ ﴿أمدَّكم﴾؛ أعطاكم وأنعم علیكم. ﴿۱۳٦﴾ ﴿سواء علینا﴾؛ یستوی عندنا. ﴿۱۳۲﴾ ﴿أوعظت﴾؛ أخَوَّفت. ﴿۱۳۷﴾ ﴿خُلُق﴾؛ دِین، وعادة.

على طاعةِ الله، ولٰكنّهم فخروا واستكبروا وقالوا: مَنْ أَشدُّ منّا قوّةً؟ واستعملوا قوّتَهم في معاصي الله وفي العبث والسفه؛ فلذلك نهاهم نبيّهم عن ذلك. ﴿ فاتّقوا الله ﴾: واتركوا شِرْكَكُم وبطَرَكم ﴿ وأطيعونِ ﴾: حيث علمتُم أني رسولُ الله إليكم أمينٌ ناصحٌ. ﴿ واتّقوا الذي أمدّكم ﴾؛ أي: أعطاكم ﴿ بما تَعْلَمون ﴾؛ أي: وكثرة أمدّكم بما لا يُجْهَلُ ولا يُنْكَرُ من الأنعام ، ﴿ أمدّتُكم بأنعام ﴾: من إبل وبقر وغنم، ﴿ وبنينَ ﴾؛ أي: وكثرة نسل؛ كثّر أموالكم وكثر أولادكم؛ خصوصاً الذكور؛ أفضل القسمين. لهذا تذكيرُهم بالنعم، ثم ذكّرهم حلول عذاب الله فقال: ﴿ إنّي أخافُ عليكم عذابَ يوم عظيم ﴾؛ أي: إني من شفقتي عليكُم، وبِرِّي بكم أخافُ أن ينزِلَ بكم عذابٌ عظيمٌ. إذا نَزَلَ لا يُرَدُّ إنِ استَهْرَيْتُم على كفرِكم وبَغْيِكُم.

﴿١٣٦ ـ ١٣٦﴾ فقالوا معاندينَ للحقِّ مكذِّبين لنبيِّهم: ﴿سُواءٌ علينا أوعظتَ أَمْ لَم تَكُن مِن الواعظينَ﴾؛ أي: الجميع على حدِّ سواء! ولهذا غاية العتوِّ؛ فإنَّ قوماً بلغتْ بهم الحالُ إلى أن صارتْ مواعظُ الله التي تُذيبُ الجبالَ الصُّمَّ الصِّلابَ، وتتصدَّعُ لها أفئدةُ أولي الألباب، وجودُها وعدمُها عندهم على حدِّ سواء؛ لَقَوْمٌ انتهى ظلمُهم واشتدَّ شقاؤُهم وانقطعَ الرجاءُ من هدايَتهِم، ولهذا قالوا: ﴿إِنْ هٰذَا إلَّا خُلُقُ الأوَّلينَ﴾؛ أي: هٰذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادةُ الأولينَ؛ تارةً يستغنون، وتارةً يفتقرونَ، وهٰذه أحوال الدَّهر؛ لأنَّ هٰذه محنٌ ومنح من الله تعالى وابتلاءٌ لعباده. ﴿وما نحن بِمُعَذَّبينَ﴾: وهٰذا إنكارٌ منهم للبعث، أو تنزُّلُ مع نبيِّهم وتهكُّمُ به؛ أنَّنا على فرض أنَّنا نُبْعَثُ؛ فإنَّنا كما أُدِرَّتْ علينا النعمُ في الدنيا؛ كذلك لا تزال مستمرةً علينا إذا بُعِثنا.

﴿١٣٩ ـ ١٤٠ ﴿ ﴿ وَكَذَّبُوه ﴾ ؛ أي: صار التكذيب سَجيَّةً لهم وخُلُقاً لا يردعُهم عنه رادعٌ ؛ ﴿ فَأَهْلَكُناهم ﴾ : ﴿ بريح صرصر عاتية . سَخَرَها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً فترى القومَ فيها صَرْعى كأنّهم أعجازُ نخل خاوية ﴾ . ﴿ إِنَّ في ذَلِك لآية ﴾ : على صِدْق نبيّنا هودٍ ﷺ ، وصحَّة ما جاء به ، وبطلانِ ما عليه قومُه من الشرك والجبروت . ﴿ وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ ﴾ : مع وجود الآياتِ المقتضيةِ للإيمان ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُ لهو العزيزُ ﴾ : الذي أهلكَ بقوتِهِ قومَ هودٍ على قوَّتِهِم وبطشِهِم . ﴿ الرحيم ﴾ : بنبيّه هودٍ حيث نجَّاه ومَنْ معه من المؤمنين .

﴿١٤١ ـ ١٤١﴾ ﴿كذبتْ ثمودُ القبيلةُ المعروفةُ في مدائن الحِجْر ﴿المرسلينَ ﴾: كذَّبوا صالحاً ﷺ الذي جاء بالتوحيد، الذي دعتْ إليه المرسلون، فكان تكذيبُهم له تكذيباً للجميع، ﴿إِذْ قال لهم أخوهم صالحٌ ﴾: في النسب برفق ولين: ﴿أَلا تتَّقُونَ ﴾: اللّه تعالى وَتَدَعون الشركَ والمعاصي. ﴿إِنِي لكم رسولُ ﴾: من اللّه ربِّكم، أرْسَلَني إليكُم لطفاً بكم ورحمةً، فتلقوا رحمته بالقبول، وقابِلوها بالإذعان. ﴿أُمِينٌ ﴾: تعرفون ذلك منّي، وذلك يوجِبُ عليكم أن تؤمِنوا بي وبما جئتُ به، ﴿وما أَسألُكُم عليه من

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٤٨﴾ ﴿طلعها هضيم﴾؛ ثمرها يانع ليِّن نضيج. ﴿١٤٩﴾ ﴿فارهين﴾؛ ماهرين بنحتها أشرين بطرين. ﴿١٥١﴾ ﴿المسرفين﴾؛ المتمادين في معصية الله. ﴿١٥٣﴾ ﴿المسحّرين﴾؛ المغلوب على عقولهم بكثرة السحر. ﴿١٥٥﴾ ﴿شرب﴾؛ نصيب من الماء. ﴿١٥٧﴾ ﴿فعقروها﴾؛ نحروها.

أجرِ ﴾: فتقولون: يمنعُنا من اتِّباعكَ أنَّك تريدُ أخذَ أموالنا. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على ربِّ العالمينَ ﴾؛ أي: لا أطلَّبُ الثوابَ إِلَّا منه.

﴿١٤٥ - ١٥٧﴾ ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهنا آمنينَ. في جناتٍ وعيونٍ. وزُروعٍ ونَخْلِ طَلْعُها هَضيمٌ ﴾ ؛ أي: نضيدٌ كثيرٌ ؛ أي: أتحسبونَ أنَّكم تُتْركونَ في هذه الخيرات والنَّعم سدى تتنعَّمون وتمتعون كما تتمتَّع الأنعام؟ وتُتْركون سدى لا تُؤمّرون ولا تُنْهَوْن، وتستعينونَ بهذه النعم على معاصي اللّه، ﴿ وَتَنْجِتونَ من الجبالِ بيُوتاً فارهينَ ﴾ ؛ أي: بلغتْ بكم الفراهةُ والحِذْق إلى أن اتَّخذتُم بيوتاً من الجبال الصمِّ الصلابِ. ﴿ فاتقوا اللّه وأطيعونِ. ولا تُطيعوا أمرَ المسرفينَ ﴾ : الذين تجاوزوا الحدَّ، ﴿ الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلحونَ ﴾ ؛ أي: الذين وصفُهم ودأبهم الإفسادُ في الأرض بعمل المعاصي والدعوةِ إليها إفساداً لا إصلاحَ فيه، وهٰذا أضرُّ ما يكون؛ لأنَّه شرُّ محضٌ، وكأنَّ أناساً عندَهم مستعدُّون لمعارضة نبيهم. موضِعون في الدعوة لسبيل الغيِّ، فنهاهم صالحٌ عن الاغترارِ بهم، ولعلَّهم الذين قال الله فيهم: ﴿ وكانَ في المدينةِ تسعةُ رَهْطٍ يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ ﴾ .

﴿١٥٣ َ ـ ١٥٤ ﴾ فلم يُفِدْ فيهم لهذا النهيُ والوعظُ شيئًا، فقالوا لصالح: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مِن المسحَّرِينَ ﴾؛ أي: قد شُحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى له، و﴿ما أنت إلَّا بشرٌ مثلنا ﴾؛ فأيُّ فضيلة فُقْتَنا بها حتى تَدْعُونا إلى اتِّباعك، ﴿فأتِ بآيةٍ إن كنتَ من الصادقين ﴾؛ لهذا مع أن مجرَّدَ اعتبار حالته وحالةِ ما دعا إليه من أكبر الآيات البيناتِ على صحَّةِ ما جاء به وصدقِهِ، ولكنَّهم من قسوتهم سألوا آياتِ الاقتراح التي في الغالب لا يُفْلِحُ مَنْ طَلَبها؛ لكونِ طلبه مبنيًا على التعنُّتِ لا على الاسترشاد.

﴿١٥٥ ـ ١٥٦﴾ فقال صالح: ﴿ لهذه ناقةٌ ﴾: تخرُجُ من صخرةٍ صماءَ ملساءَ ـ تابَعْنا في لهذا كثيراً من المفسرين، ولا مانع من ذٰلك ـ تَرَوْنَها وتشاهِدونها بأجْمَعِكم، ﴿ لها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم ﴾؛ أي: تشربُ ماء البئر يوماً، وأنتم تشربونَ لَبَنَها، ثم تصدُرُ عنكم اليوم الآخر، وتشربون أنتم ماء البئر، ﴿ ولا تَمَسُّوها بسوءٍ ﴾: بعقرٍ أو غيرِه؛ ﴿ فيأخُذَكُم عذابُ يوم عظيم ﴾.

﴿١٥٧ - ١٥٩﴾ فخرجتْ، واستمرَّتْ عندَهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا، واستمرُّوا على طغيانهم، ﴿فعقروها فأصبحوا نادمينَ. فأخَذَهُم العذابُ﴾: وهي صيحةٌ نزلت عليهم فدمَّرتهم أجمعينَ. ﴿إِنَّ في ذلك لآيةً﴾: على صدق ما جاءت به رُسْلُنا وبطلانِ قول معارضيهم. ﴿وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ ربَّك لهو العزيزُ الرحيم﴾.

﴿١٦٠ ـ ١٦٧﴾ قالَ لهم وقالوا كما قالَ مَنْ قَبْلَهم، تشابهتْ قلوبُهُم في الكفر، فتشابهتْ أقوالُهم، وكانوا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٦٦﴾ ﴿عادون﴾؛ متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام. ﴿١٦٧﴾ ﴿المخرجين﴾؛ المطرودين من بلادنا. ﴿١٧١﴾ ﴿القالين﴾؛ المبغضين لعملكم بغضاً شديداً. ﴿١٧١﴾ ﴿الغابرين﴾؛ الباقين في العذاب. ﴿١٧١﴾ ﴿فَسَاء﴾؛ قَبُحَ.

مع شِرْكِهِم يأتون فاحشة لم يسبِقْهم إليها أحدٌ من العالمين؛ يختارون نكاحَ الذُّكرانِ المستقذَرِ الخبيث، ويرغبون عمَّا خُلِقَ لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم وعدوانِهِم، فلم يزل ينهاهم حتى ﴿قالوا لَئِن لم تَنتَهِ يا لوطُ لَتَكونَنَّ من المُخْرَجينَ﴾؛ أي: من البلد.

﴿١٦٨ ـ ١٧٥﴾ فلما رأى استمرارَهم عليه؛ ﴿قال إنّي لِعَمَلِكُم من القالينَ﴾؛ أي: المبغضينَ [له] الناهينَ عنه المحذّرين، قال: ﴿ربِّ نَجّني وأهلي ممّا يعملونَ﴾: من فعلِه وعقوبتِه، فاستجابَ الله له ﴿فنجّيْناه وأهله أجمعينَ. إلّا عَجوزاً في الغابِرينَ﴾؛ أي: الباقين في العذاب، وهي امرأتُهُ. ﴿ثم دمَّرْنا الآخرينَ. وأمْطَرْنا عليهم مَطَراً ﴾؛ أي حجارة من سِجّيل، ﴿فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرينَ﴾: أهلكهم الله عن آخرِهِم. ﴿إنَّ في ذٰلك لآيةً وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ ربَّك لَهو العزيزُ الرحيمُ﴾.

﴿١٧٦ - ١٧٦﴾ أصحابُ الأيكة؛ أي: البساتين الملتفَّة الأشجار، وهم أصحابُ مَدْيَنَ، فكذبوا نبيَّهم شُعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلونَ. ﴿إِذْ قال لهم شعيبٌ ألا تَتَّقونَ ﴾: الله تعالى فتترُكونَ ما يُسْخِطُه ويُغْضِبُه من الكفر والمعاصي، ﴿إنِّي لكم رسولٌ أمينٌ ﴾: يترتَّب على ذٰلك أن تتَّقوا الله، وتُطيعونِ.

﴿١٨١ - ١٨٤﴾ وكانوا مع شِرْكِهِم يَبْخُسون المكاييل والموازينَ؛ فلذلك قال لهم: ﴿أُوفُوا الكَيْلِ﴾؛ أي: أتمُّوه وأكملوه، ﴿ولا تكونوا من المُخْسِرينَ﴾: الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببَخْسِ المكيال والميزان، ﴿وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾؛ أي: بالميزان العادل الذي لا يميل، ﴿واتَّقُوا الذي خَلَقَكُم والجِبِلَّةَ الأُولِينَ﴾؛ أي: الخليقة الأولينَ؛ فكما انفرد بخلقِكُم وخلقِ من قَبْلَكُم من غير مشاركةٍ له في ذلك؛ فأفْرِدوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم؛ فقابلوه بشكره.

﴿ ١٨٥ ـ ١٨٧﴾ قالوا له مكذّبين له رادّين لقوله: ﴿إنّما أنتَ من المسحّرينَ ﴾: فأنت تَهْذي وتتكلّم كلامَ المسحور الذي غايتُهُ أن لا يؤاخَذَ به، ﴿وما أنت إلّا بشرّ مثلنا ﴾: فليس فيك فضيلةٌ اختصصتَ بها علينا حتى تَدْعُونا إلى اتّباعك. ولهذا مثل قول من قبلَهم ومَنْ بعدَهم، ممّن عارضوا الرسل بهذه الشبهة، التي لم يزالوا يُدْلُون بها ويصولون ويتّفِقون عليها ؛ لاتفاقِهم على الكفر، وتشابُه قلوبِهم، وقد أجابتْ عنها الرسلُ بقولِهم: ﴿إِنْ نَحْنُ إلّا بشرٌ مثلكُم ولكن الله يمنُ على مَن يشاءُ من عبادِهِ ﴾. ﴿وإن نَظُنّكَ لَمِنَ الكاذبين ﴾: ولهذا جراءةٌ منهم وظلمٌ وقولُ زورٍ، قد انطووا على خلافِه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجَه قومَه ودعاهم

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۷٦﴾ ﴿أصحاب الأيكة﴾؛ أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف، وهم قوم شعيب. ﴿۱۸۱﴾ ﴿المخسرين﴾؛ الناقصين لحقوق الناس. ﴿۱۸۲﴾ ﴿بالقسطاس﴾؛ بالميزان. ﴿۱۸۲﴾ ﴿المستقيم﴾؛ العدل السوي. ﴿۱۸۳﴾ ﴿ولا تبخسوا﴾؛ لا تنقصوا. ﴿۱۸۳﴾ ﴿ولا تعثوا﴾؛ لا تكثروا الفساد. ﴿۱۸٤﴾ ﴿والحِبِلَّة﴾؛ الخليقة والأمم الماضين. ﴿۱۸۵﴾ ﴿المسحرين﴾؛ من أصابهم سحر شديد، فذهب بعقولهم. ﴿۱۸۷﴾ ﴿کسفاً﴾؛ قطعاً من العذاب. ﴿۱۸۹﴾ ﴿الطُلَّة﴾؛ سحابة أظلَّتهم وجدوا تحتها برداً، فلما اجتمعوا أحرقتهم بنارها.

وجادلهم وجادلوه؛ إلّا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقّنون صدقه وأمانته، خصوصاً شعيباً عِلَيه، الذي يسمّى خطيبَ الأنبياء؛ لحسن مراجعتِه قومه ومجادلَتِهِم بالتي هي أحسن؛ فإنَّ قومَه قد تيقّنوا صدقَه وأنَّ ما جاء به حقٌّ، ولكنَّ إخبارَهم عن ظنِّ كذبِه كذبٌ منهم. ﴿فأسْقِطْ علينا كِسَفاً من السماءِ﴾؛ أي: قطع عذاب تستأصلنا، ﴿إن كنتَ من الصادقينَ﴾؛ كقول إخوانهم: ﴿وإذْ قالوا اللهمَّ إن كان هٰذا هو الحقَّ من عندِكَ فأمطرْ علينا حجارةً من السماء أو ائْتِنا بعذابٍ أليم﴾، أو أنَّهم طلبوا بعضَ آيات الاقتراح التي لا يلزمُ تتميمُ مطلوبِ مَنْ سَألها.

﴿١٨٨﴾ ﴿ ﴿قَالَ ﴾ شَعِيبٌ ﷺ: ﴿رَبِّي أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾؛ أي: نزول العذاب ووقوعُ آياتِ الاقتراحِ لستُ أنا الذي آتي بها وأُنْزِلُها بكم، وليس عليَّ إلَّا تبليغُكم ونُصحكم، وقد فعلتُ، وإنَّما الذي يأتي بها ربي، العالِم بأعمالكم وأحوالكم، الذي يجازيكم ويحاسبكم.

﴿١٩٩ ـ ١٩٩ ﴿ وَكَذَّبُوه ﴾؛ أي: صار التكذيب لهم وصفاً، والكفر لهم ديدناً، بحيث لا تفيدهم الآياتُ، وليس بهم حيلةٌ إلا نزول العذاب، ﴿ فَأَخَذَهُم عذابُ يوم الظّلّة ﴾ : أظلّتهم سحابةٌ ، فاجتمعوا تحتها مستلذّين لظلّها غير الظليل، فأحرقتهم بالعذاب، فظلوا تحتها خامدين، ولديارهم مفارقين، ولدار الشقاء والعذاب نازلين، ﴿ إنّه كان عذابَ يوم عظيم ﴾ : لا كرَّةَ لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل، ولا يُفتَرُ عنهم العذابُ ساعة ولا هم يُنظرون. ﴿ إنَّ في ذلك لآية ﴾ : دالّة على صدق شُعيب وصحّةِ ما دعا إليه وبطلان ردِّ قومه عليه، ﴿ وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ ﴾ : مع رؤيتِهِم الآيات؛ لأنَّهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم؛ ﴿ وما أكثرُ الناس وَلُوْ حرصتَ بمؤمنين ﴾ . ﴿ وإنَّ ربَّك لهو العزيزُ ﴾ : الذي امتنع بقوته عن إدراك أحدٍ وقهر كلِّ مخلوق . ﴿ الرحمة وصفُه، ومن آثارها جميعُ الخيرات في الدُّنيا والآخرةِ ، من حين أوجدَ اللهُ العالَم المؤمنين . ﴿ ومن عَزَّتِهِ أن أهلَكَ أعداءَه حين كذَّبوا رسلَه، ومن رحمتِهِ أن نَجَى أولياءَه ومَنِ اتَّبعهم من المؤمنين .

﴿ وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ نَزَلَ بِهِ ٱلْوَحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ إِنَّى عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ لِنَهَ بِلِسَانِ عَرَفِي مُبِينِ وَإِنَّهُ لَفِي نَبُرِ ٱلْأُولِينَ ﴿ الْأُولِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

﴿١٩٢﴾ لمَّا ذَكَرَ قَصَصَ الأنبياءِ مع أممهم، وكيف دَعَوْهم وردُّوا عليهم به، وكيف أهلك اللهُ أعداءَهم وصارت لهم العاقبةُ؛ ذكر لهذا الرسول الكريم والنبيَّ المصطفى العظيم وما جاء به من الكتابِ الذي فيه هدايةٌ لأولي الألباب، فقال: ﴿وإنَّه لتنزيلُ ربِّ العالمين﴾: فالذي أنزله فاطرُ الأرض والسماوات، المربي جميعَ العالمِ العلويِّ والسفليِّ، وكما أنه ربَّاهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم؛ فإنَّه يربِّيهم أيضاً بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم، ومن أعظم ما ربَّاهم به إنزالُ لهذا الكتاب الكريم، الذي اشتمل على الخير الكثير والبرِّ الغزير، وفيه من الهدايةِ لمصالح الدارينِ والأخلاق الفاضلةِ ما ليس في غيره، [و] في قوله: ﴿إنَّه لَتَزيلُ ربِّ العالمينِ من تعظيمه وشدَّة الاهتمام فيه من كونه نَزَلَ من الله لا من غيره مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم.

﴿١٩٣ - ١٩٥ ﴾ ﴿ نزل به الرُّوحُ الأمينُ ﴾: وهو جبريلُ عليه ، الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم ، الأمين

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۹۳﴾ ﴿الروح الأمين﴾؛ جبريل ﷺ. ﴿۱۹۲﴾ ﴿زُبُر الأولين﴾؛ كتب الأنبياء السابقين. ﴿۱۹۷﴾ ﴿آية﴾؛ علامة على صحة نبوَّتك. ﴿۱۹۸﴾ ﴿الأعجمين﴾؛ الذين لا يتكلمون العربية. ﴿۲۰۰﴾ ﴿سلكناه﴾؛ أدخلنا التكذيب. ﴿۲۰۲﴾ ﴿بغتة﴾؛ فجأة. ﴿۲۰۳﴾ ﴿منظرون﴾؛ ممهلون مؤخَّرون.

الذي قد أمِنَ أن يزيدَ فيه أو يَنْقُصَ ﴿على قلبِكَ﴾: يا محمدُ ﴿لتكونَ من المُنْذِرينَ﴾: تهدي به إلى طريق الرشادِ وتنذِرُ به عن طريق الغي، ﴿بلسانٍ عربيٍّ﴾: وهو أفضل الألسنة، بلغة مَن بُعِثَ إليهم وباشر دعوتهم أصلاً، اللسان البيِّن الواضح.

وتأمَّل كيف اجتمعت لهذه الفضائِل الفاخرة في لهذا الكتاب الكريم؛ فإنَّه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بَضْعَةٍ فيه، وهي قلبُهُ على أفضل أمَّة أخرجت للناس، بأفضل الألسنةِ وأفصحِها وأوسعِها، وهو اللسانُ العربيُّ المبينُ.

﴿١٩٦﴾ ﴿وإنَّه لَفِي زُبُرِ الأوَّلين﴾؛ أي: قد بشرت به كتبُ الأوَّلين وصدَّقَتْه، وهو لمَّا نزل طِبْقَ ما أخبرتْ به، صدَّقها، بل جاء بالحقِّ وصدَّق المرسلينَ.

﴿١٩٧﴾ ﴿أُولَمْ يكن لهم آيةً﴾: على صحته وأنَّه من اللّه ﴿أَن يَعْلَمَهُ علماءُ بني إسرائيل﴾: الذين قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلم الناس، وهم أهل الصنف؛ فإنَّ كلَّ شيء يحصُلُ به اشتباهٌ يُرْجَعُ فيه إلى أهل الخبرة والدِّراية، فيكون قولهم حجَّةً على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مَهَروا في علم السحر صدق معجزة موسى، وأنَّه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد لهذا لا يُؤبَّهُ به.

﴿١٩٨ ـ ١٩٩﴾ ﴿ ولو نَزَّلْنا على بعضِ الأعجمينَ ﴾: الذين لا يفقهونَ لسانَهم ولا يقدِرون على التعبير لهم كما ينبغي. ﴿ فَقَرَأُهُ عليهم ما كانوا به مؤمنينَ ﴾: يقولونَ ما نَفْقَهُ ما يقولُ ولا ندري ما يدعو إليه! فَلْيَحْمَدوا ربَّهم أن جاءهم على لسانِ أفصح الخَلْقِ وأقدَرِهم على التعبيرِ على المقاصد بالعبارات الواضحةِ وأنصحهم، ولْيبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالتَسليم والقبول.

﴿٢٠٠ عنه وَلَكنَّ تَكذيبَهم له من غير شبهة إنْ هو إلا محضُ الكفر والعناد وأمرٌ قد توارثَتْه الأممُ المكذبة؛ فلهذا قال: ﴿كذلك سَلَكْناه في قلوب المجرمين ﴾؛ أي: أَذْخَلْنا التكذيبَ وأنظمناه في قلوب أهل الإجرام؛ كما يَدْخُلُ السلكُ في الإبرة، فتشرَّبَتْه، وصار وصفاً لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذلك ﴿لا يؤمنونَ به حتى يَرُوا العذابَ الأليم ﴾: على تكذيبهم، ﴿فيأتيهم بَغْتَةً وهم لا يشعرونَ ﴾؛ أي: يأتيهم على حين غفلةٍ وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم والنَّكال بهم، ﴿فيقولوا ﴾: إذ ﴿ هل نحنُ مُنْظَرونَ ﴾؛ أي: يطلبون أن يُنْظَروا ويُمْهَلوا، والحال أنه قد فات الوقت، وحلَّ بهم العذابُ الذي لا يُرْفَع عنهم، ولا يُقَتَّرُ ساعةً.

﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ النِّنِيَّ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَعْنَكُهُمْ سِنِينَ النِّنِيَّ أَثَرَ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ النِّنِيَّ مَّا أَغَنَى عَنَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ النِّنِيَّ ﴾(١).

﴿٢٠٤﴾ يقول تعالى: ﴿أَفِبِعذَابِنا﴾: الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا يُستهانُ به ولا يُحْتَقَرُ ﴿يستعجلونَ﴾؟! فما الذي غرَّهم؟! هل فيهم قوَّةٌ وطاقةٌ للصبر عليه؟! أم عندهم قوةٌ يقدرونَ على دفعه أو رفعِه إذا نزل؟! أم يُعْجِزوننا ويظنُّون أنَّنا لا نقدر على ذٰلك؟!

﴿٢٠٥ - ٢٠٧﴾ ﴿أفرأيتَ إِن مَتَعْناهم سنينَ﴾؛ أي: أفرأيت إذا لم نستعجِلْ عليهم بإنزال العذاب وأمْهَلْناهم عدَّة سنين يتمتَّعون في الدُّنيا، ﴿ثم جاءَهُمْ ما كانوا يوعَدونَ﴾: من العذاب، ﴿ما أغنى عنهم ما كانوا يُمَتَّعونَ﴾: من اللذَّاتِ والشَّهواتِ؛ أي: أيُّ شيءٍ تغني عنهم وتفيدُهم، وقد مضت وبطلتْ واضمحلَّتْ، وأعقبتْ تَبَعاتها، وضوعفَ لهم العذاب عند طول المدَّقِ. القصدُ أنَّ الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له، وأما تعجيله [أو](٢) تأخيره؛ فلا أهميَّة تحتَه، ولا جدوى عنده.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٠٥﴾ ﴿أَفْرَأَيتَ ﴾؛ أَفْعَلَمت؟.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ب). وفي (أ): «و».

﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ وَمَا نَنَزَلَتَ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِى لَمُعْرُولُونَ ۞ (١).

﴿٢٠٨ ـ ٢٠٨﴾ يُخبرُ تعالى عن كمالِ عدلِهِ في إهلاك المكذّبين، وأنّه ما أوقع بقريةٍ هلاكاً وعذاباً إلّا بعد أن يُعْذِرَ منهم، ويبعثَ فيهم النّذُرَ بالآيات البيناتِ، فيدعونهم إلى الهدى، وينْهونهم عن الردى، ويذكّرونَهم بآيات الله، وينبّهونَهم على أيّامِهِ في نعمه ونقمه. ﴿ذكرى﴾: لهم وإقامة حُجَّة عليهم، ﴿وما كنّا ظالمين﴾: فنهلكَ القرى قبل أن نُنْذِرَهم ونأخُذَهم وهم غافلون عن النّذُر؛ كما قال تعالى: ﴿وما كُنّا معذّبينَ حتى نبعثَ رسولاً ﴾، ﴿رسلاً مبشّرينَ ومنذِرينَ لئلّا يكونَ للناس على اللهِ حُجَّةٌ بعد الرسل﴾.

﴿٢١٠ ـ ٢١٠﴾ ولما بيَّنَ تعالى كمالَ القرآنِ وجلالَتِهِ؛ نَرَّهه عن كلِّ صفةِ نقص، وحماه وقتَ نزولِهِ وبعد نزولِهِ من شياطين الجنِّ والإنس، فقال: ﴿وما تَنزَّلَتْ به الشياطينُ وما ينبغي لهم﴾؛ أي: لا يَليق بحالهم ولا يناسبهم، ﴿وما يستطيعونَ﴾: ذٰلك ﴿إنَّهم عن السَّمْع لَمَعْزولونَ﴾: قد أبعدوا عنه، وأُعِدَّتْ لهم الرُجوم لحفظِه، ونزل به جبريلُ أقوى الملائكة، الذي لا يقدر شيطانٌ أن يَقْرَبَه أو يَحومَ حولَ ساحتِهِ، وهٰذا كقوله: ﴿إنَّا نحنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ وإنَّا له لَحافظونَ﴾.

﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَآلَهُ عَالَمُكَ لِمَنِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ وَالْحَالِينِ اللَّهُ عَلَيْكُ لِمَن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ لِمَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّ الللَّا الللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّا الللللَّا الللَّا الللَّا

﴿٢١٣﴾ ينهى تعالى رسولَه أصلاً وأمَّته أسوةً له في ذلك عن دعاءِ غيرِ الله من جميع المخلوقين، وأنَّ ذلك موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمديِّ؛ لكونِهِ شركاً، ومن يشرِكْ بالله؛ فقد حرَّمَ الله عليه الجنَّة، ومأواه النار، والنهي عن الشيء أمرٌ بضدِّه؛ فالنهيُ عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحدَه لا شريكَ له؛ محبَّة وخوفاً ورجاءً وذلًا وإنابةً إليه في جميع الأوقات.

﴿٢١٤﴾ ولمَّا أمره بما فيه كمالُ نفسه؛ أمَرَه بتكميل غيره، فقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشيرتَكَ الأَقربِينَ﴾: الذين هم أقربُ الناس إليك، وأحقُهم بإحسانك الدينيِّ والدنيويِّ، ولهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أُمِرَ الإنسان بعموم الإحسان، ثم قيل له: أحسن إلى قرابتِكَ؛ فيكون لهذا الخصوص دالًا على التأكيد وزيادة الحثِّ. فامتثل ﷺ لهذا الأمرَ الإلهيَّ، فدعا سائرَ بطون قريش، فعمَّم وخصَّص، وذكَّرهم ووعظهم، ولم يُبِّقِ عَيْقٍ من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم إلَّا فعلَه، فاهتدى من اهتدى، وأعرض من أعرض.

﴿٢١٥﴾ ﴿ واخْفِضْ جناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ من المؤمنينَ ﴾ : بلين جانبك، ولطفِ خطابِك لهم وتودُّدك وتحبُّبك إليهم وحُسنِ خُلُقِك والإحسان التامِّ بهم، وقد فعل على ذلك؛ كما قال تعالى : ﴿ فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنتَ فَظًا غليظَ القلب لا نُفَضُّوا من حولِكَ فاعفُ عنهم واستَغْفِرْ لهم وشاوِرْهم في الأمر ﴾ ؛ فهذه أخلاقه على ألمخل الأخلاق التي يحصُل بها من المصالح العظيمة ودفع المضارِّ ما هو مشاهدٌ ؛ فهل يَليقُ بمؤمن بالله ورسوله يدَّعي اتِّباعَه والاقتداء به أن يكون كَلَّا على المسلمين، شرسَ الأخلاق، شديدَ الشَّكيمةِ [عليهم]، غليظَ القلبِ، فظَ القول فظيعَه، وإنْ رأى منهم معصيةً أو سوءَ أدبٍ ؛ هَجَرَهُم ومَقَتَهم وأبْغَضَهم، لا لينَ عنده، ولا أدبَ لديه، ولا توفيقَ ؛ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسِدِ وتعطيل المصالح ما حَصَلَ، ومع ذلك تَجِدُهُ محتقراً لِمَن اتَّصفَ بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنّفاق والمداهنةِ، وذكر نفسَه ورفعَها وأُعْجِبَ بعمله؟! فهل يعدُّ هذا إلَّا من جهله وتزين الشيطان وخدعه له؟!

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢١٢﴾ ﴿السمع﴾؛ استماع القرآن من السماء. ﴿٢١٢﴾ ﴿لمعزولون﴾؛ لمحجوبون مرجومون بالشُّهب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢١٥﴾ ﴿واخفُض جناحكُ ﴾؛ أَلِنْ جانبك وكلامك تواضعاً. ﴿٢١٥﴾ ﴿حين تقوم ﴾؛ تُصلي الليل وحدك.

﴿٢١٦﴾ ولهذا قال الله لرسوله: ﴿فإنْ عَصَوْكَ﴾: في أمر من الأمور؛ فلا تتبرَّأُ منهم، ولا تتركُ معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرَّأُ من عملهم؛ فعِظْهُم عليه، وانصَحْهم، وابذُلْ قدرتَكَ في ردِّهم عنه وتوبَتِهِم منه. ولهذا الدفع احتراز وَهْم من يتوهَّم أنَّ قوله: ﴿واخْفِضْ جناحك للمؤمنين﴾: يقتضي الرضاء بجميع ما يصدُرُ منهم ما داموا مؤمنينَ، فدفع لهذا بهذا. والله أعلم.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى يَرَبِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِنَّ مَوَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ ١١٨ - ٢١٨ ثم نبّهه على الاستعانة باستحضارِ قُرْبِ اللّه والنّزول في منزل الإحسان، فقال: ﴿ الذي يراكُ حين تقومُ. وتَقَلّْبَكَ في الساجدين ﴾؛ أي: يراك في لهذه العبادة العظيمة، التي هي الصلاة؛ وقت قيامِكَ وتقلُّبِكَ راكعاً وساجداً؛ خصَّها بالذّكرِ لفضلها وشرفها، ولأنّ من استحضر فيها قربَ ربّه؛ خَشَعَ وذلّ وأكملها، وبتكميلها يَكُمُلُ سائرُ عملِه، ويستعينُ بها على جميع أموره. ﴿ إنّه هو السميع ﴾: لسائر الأصوات على اختلافها وتشتُّتها وتنوُّعها. ﴿ العليم ﴾: الذي أحاط بالظواهرِ والبواطنِ والغيبِ والشهادةِ. فاستحضارُ العبد رؤيةَ الله له في جميع أحواله، وسمعَه لكلّ ما ينطِقُ به، وعلمَه بما ينطوي عليه قلبُه من الهم والعزم والنيّاتِ؛ مما يعينُه على منزلة الإحسان.

﴿٢٢١ ـ ٢٢١﴾ فقال: ﴿ هل أَنبَّكُم ﴾؛ أي: أخبركم الخبر الحقيقيَّ الذي لا شكَّ فيه ولا شبهة عن مَنْ تَنزَّلُ الشياطين عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين تَنزَّلُ عليهم الشياطين. ﴿ تَنزَّلُ على كُلِّ أَفَاكٍ ﴾؛ أي: كذاب كثير القول للزُّورِ والإفك بالباطل، ﴿ أَثْيِم ﴾: في فعلِهِ كثير المعاصي. لهذا الذي تَنْزِلُ عليه الشياطين وتناسبُ حالُه حالَهم. ﴿ يُلقونَ ﴾: عليه ﴿ السمعَ ﴾: الذي يَسْتَرِقونه من السماء، ﴿ وَأَكْثَرُهُم كَاذَبُونَ ﴾؛ أي: أكثر ما يُلقون إليه كذباً، فَيَصْدُقُ واحدةً ويَكْذِبُ معها مائةً، فيختلط الحقُّ بالباطل، ويضمحلُّ الحقُّ بسبب قلتِهِ وعدم علمِهِ. فهذه صفة الأشخاص الذين تَنَزِّلُ عليهم الشياطين، ولهذه صفة وحيهِم له.

وأمَّا محمدٌ ﷺ؛ فحالُه مباينةٌ لهذه الأحوال أعظمَ مباينةٍ؛ لأنه الصادَق الأمين البارُّ الراشدُ، الذي جمع بين برِّ القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرَّم، والوحيُ الذي ينزِلُ عليه من عند الله ينزِلُ محروساً محفوظاً مشتملاً على الصدق العظيم الذي لا شكَّ فيه ولا ريبَ؛ فهل يستوي يا أهلَ العقول هذا وأولئك؟! وهل يشتبهانِ إلَّا على مجنونِ لا يميِّزُ ولا يفرِّقُ بين الأشياء؟!

﴿ ٢٢٤﴾ قَلَمَا نَزُّهُ عَن نَزُولَ الشَيَاطِينَ عَلَيه؛ برَّاهُ أَيضاً مِن الشَّعْر، فقال: ﴿ والشَّعْراءُ ﴾؛ أي: هل أنبئكم أيضاً عن حالة الشَّعْراء ووصفِهِم الثابتُ؛ فإنَّهم ﴿ يَتَّبِعُهُمُ الغاوونَ ﴾: عن طريق الهدى، المقبِلون على

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۲۲﴾ ﴿أَفَاكَ﴾؛ كذَّاب. ﴿۲۲۲﴾ ﴿أثيم﴾؛ كثير الآثام. ﴿۲۲۳﴾ ﴿يلقون السمع﴾؛ تلقي الشياطين إلى الكُهَّان ما يسترقون من الملأ الأعلى. ﴿۲۲٥﴾ ﴿واد﴾؛ فَنِّ من فنون الباطل، والكذب. ﴿۲۲٥﴾ ﴿يهيمون﴾؛ يخوضون. ﴿۲۲۷﴾ ﴿منقلب﴾؛ مرجع.

طريق الغَيِّ والرَّدى؛ فهم في أنفسهم غاوونَ، وتجدُ أتباعَهم كلَّ غاوِ ضالٌ فاسدٍ. ﴿أَلَم تر﴾: غوايَتَهم وشدَّة ضلالهم، ﴿أَنَّهم في كلِّ وادٍ﴾: من أودية الشعر ﴿يَهيمون﴾: فتارةً في مدح، وتارةً في قدح، وتارةً في صدق، وتارةً في كذب، وتارةً يتغزَّلون، وأخرى يَسْخَرون، ومرَّة يمرحون، وآونة يحزنون؛ فلا يستقرُّ لهم قرارٌ، ولا يثبُتونَ على حالٍ من الأحوال. ﴿وأَنَّهم يقولون ما لا يفعلون﴾؛ أي: هٰذا وصف الشعراء: أنَّهم تخالفُ أقوالُهم أفعالَهم؛ فإذا سمعتَ الشاعر يتغزَّل بالغزل الرقيق؛ قلتَ: هٰذا أشدُّ الناس غراماً، وقلبُهُ فارغُ من ذاك، وإذا سمعتَه يمدحُ أو يذمُّ؛ قلت: هذا صِدْقٌ! وهو كذبٌ. وتارة يتمدَّح بأفعال لم يَهْعَلُها، وتروكِ لم يَتُركُها، وكرم لم يَحُمْ حول ساحتِهِ، وشجاعةٍ يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبنَ من كلِّ جبان. هٰذا وصفُهم؛ فانظُرْ هل يطابقُ حالةَ الرسول محمدٍ ﷺ الراشدِ البارِّ، الذي يَتَّبِعُهُ كلُّ راشد ومهتدٍ، الذي قد استقام على الهدى وجانبَ الرَّدى ولم تتناقَضْ أفعاله، [ولَمْ تُخَالِفُ أقْوَالُه أَفْعَالُه] (١٠)؛ الذي لا يأمُرُ إلَّا عن الشرِّ، ولا أخبر بشيء إلَّا صدق، ولا أمر بشيء إلَّا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلَّا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب حالُهُ حالةَ الشعراء أو يقارِبُهم؟ أم هو مخالفٌ لهم من جميع الوجوه؟ فصلواتُ الله وسلامه على هٰذا الرسول الأكمل، والهمام الأفضل، أبدَ الآبدين، ودهرَ الدَّاهرين، الذي ليس بشاعرٍ ولا ساحرٍ ولا مجنونٍ، ولا يَايقُ به إلَّا كلُّ كمال.

وَكُر اللّه وانتصر من أعدائِهِ المشركين من بعدِ ما ظلموهم، فصار شعرُهُم من أعمالهم الصالحة وآثار في ويُحر الله وانتصر من أعدائِهِ المشركين من بعدِ ما ظلموهم، فصار شعرُهُم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتمالِهِ على مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذبِّ عن دين الله وتبيين العلوم النافعة والحثِّ على الأخلاق الفاضلة، فقال: ﴿إلّا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ وذَكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدِ ما ظُلِموا وسَيَعْلَمُ الذين ظَلَموا أيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبونَ ﴿ إلى موقفٍ وحسابٍ لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلّا أحصاها ولا حقًا إلّا استوفاه. والحمد لله ربِّ العالمين.



# تفسير سورة النمل وهي مكية

## بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ إِلَيْ الرِّيَكِ إِلَّهُ

﴿ طَسَنَ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرَمَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُقْتَمُونَ ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوّتُهُ الْعَرَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ۞ وَلِنَكَ لَلُقَى ٱلْقُرْءَاتِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ (عَلِيمٍ) ۞ (٢).

﴿١﴾ ينبّه تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشيرُ إليه إشارة دالَّة على التعظيم، فقال: ﴿تلك آياتُ القرآنِ وكتابٍ مبين﴾؛ أي: هي أعلى الآيات وأقوى البيِّنات وأوضح الدِّلالات وأبينها على أجلِّ المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آياتٌ تدلُّ على الأخبار الصَّادقة والأوامرِ الحسنةِ والنَّهي عن كلِّ عمل وخيم وخُلُقٍ ذَميم، آياتٌ بلغتْ في وضوحِها وبيانها للبصائر النيِّرة مبلغ الشمس للأبصار، آياتٌ دلَّت

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) لا توجد في (أ).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿يعمهون﴾؛ يترددون في أعمالهم القبيحة متحيّرين. ﴿٦﴾ ﴿لتُلَقَّى﴾؛ لتتلقَّى. ﴿٦﴾ ﴿من لدن﴾؛ من عند.

**V9**A

على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان ويكون، آياتٌ دعت إلى معرفة الربِّ العظيم بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العليا وأفعاله الكاملة، آياتٌ عرَّفتنا برسله وأوليائِهِ ووصفتهم حتى كأنَّنا ننظرُ إليهم بأبصارنا.

﴿٢﴾ ولْكن مع لهذا؛ لم ينتفع بها كثيرٌ من العالمين، ولم يهتدِ بها جميع المعاندين؛ صوناً لها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه، وإنما اهتدى بها من خصَّهم الله بالإيمان واستنارتْ بذلك قلوبهم وصَفَتْ سرائرُهم، فلهذا قال: ﴿هدى وبُشرى للمؤمنينَ﴾؛ أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبينً لهم ما ينبغي أن يَسْلُكوه أو يَتْرُكوه، وتبشِّرهم بثواب الله. المرتَّب على الهداية لهذا الطريق.

ولا وهو الحقُّ؟ فلذلك بيَّن تعالى صفة المؤمنين، فقال: ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾: فرضَها ونفلَها؛ فيأتون دليل وهو الحقُّ؟ فلذلك بيَّن تعالى صفة المؤمنين، فقال: ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾: فرضَها ونفلَها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها [بل] ومستحبَّاتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبُّها؛ باستحضار قرب الله وتدبُّر ما يقوله المصلي ويفعلُه، ﴿ويؤتون الزَّكاة﴾: المفروضة لمستحقِّها. ﴿وهم بالآخرة هم يوقِنونَ ﴾؛ أي: قد بلغ معهم الإيمانُ إلى أن وَصَلَ إلى درجة اليقين، وهو العلم التامُّ الواصل إلى القلب الدَّاعي إلى العمل، ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيِهِم لها وحَذَرِهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصلُ كلِّ خير.

﴿٤﴾ ﴿إِنَّ الذين لا يؤمنونَ بالآخرةِ ﴾: ويكذِّبون بها ويكذِّبون مَن جاء بإثباتها ؛ ﴿زيَّنَا لهم أعمالهم فهم يَعْمَهونَ ﴾: حائرين، متردِّدين، مؤثِرين سَخَطَ الله على رضاه، قد انقلبتْ عليهم الحقائقُ، فرأوا الباطل حقًّا والحقَّ باطلاً.

﴿٥﴾ ﴿أُولَتُكُ الذين لهم سوء العذاب﴾؛ أي: أشدُّه وأسوؤه وأعظمه. ﴿وهم﴾ بالآخرةِ ﴿هم الأخسرونَ﴾: حَصَرَ الخَسارَ فيهم لكونِهِم خَسِروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل.

﴿٦﴾ ﴿وإنَّكَ لَتُلَقَّى القرآنَ مِن لَدُنْ حكيم [عليم]﴾؛ أي: وإنَّ لهذا القرآن الذي ينزِلُ عليك، وتتلقَّنُهُ ينزل من عند حكيم، يَضَعُ الأشياءَ مواضعَها، وينزِلُها منازلها، [خبير] بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم [خبير]؛ علم أنه كلَّه حكمةٌ ومصالحُ للعباد من الذي أعلم بمصالحهم منهم.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿آنست﴾؛ أبصرت. ﴿٧﴾ ﴿بشهاب قبس﴾؛ بشعلة نار. ﴿٧﴾ ﴿تصطلون﴾؛ تستدفئون بها من البرد. ﴿٨﴾ ﴿بورك﴾؛ قُدِّس وطُهِّر. ﴿٨﴾ ﴿وسبحان﴾؛ تنزیهاً للهِ عما لا یلیق به. ﴿۱٠﴾ ﴿تتحرك في خفة. ﴿۱٠﴾ ﴿جانَّ﴾؛ حیة خفیفة. ﴿۱٠﴾ ﴿۱٨﴾ هارباً. ﴿۱٠﴾ ﴿یعقب﴾؛ یرجع علی عقبه. ﴿۱١﴾ ﴿إلا من ظلم﴾؛ لكن من ظلم نفسه. ﴿۱٢﴾ ﴿جیبك﴾؛ فتحة القمیص التي یدخل منها الرأس. ﴿۱٢﴾ ﴿من غیر سوء﴾؛ من غیر برص ولا مرض. ﴿۱٣﴾ ﴿آیاتنا﴾؛ معجزاتنا. ﴿۱۳﴾ ﴿مبصرة﴾؛ ظاهرة بینّة. ﴿۱۳﴾ ﴿مبین﴾؛ واضح بَینّ.

سورة النمل (۷ ـ ١٤)

﴿٧﴾ يعني: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إياه، وذلك أنّه لمّا مَكَثَ في مدين عدة سنين، وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق؛ ضلّ، وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم: ﴿إني آنستُ ناراً﴾؛ أي: أبصرتُ ناراً من بعيد، ﴿سَآتِيكُم منها بخبرٍ﴾: عن الطريق، ﴿أو آتيكم بشهابٍ قَبَسٍ لعلّكُم تصطلونَ﴾؛ أي: تستدفئون، وهذا دليلٌ على أنّه تائهٌ ومشتدٌ بردُه هو وأهله.

- ﴿٨﴾ ﴿فلما جاءها نودي أن بورِكَ مَنْ في النار ومن حولها﴾؛ أي: ناداه الله تعالى وأخبره أنَّ لهذا محلُّ مقدسٌ مباركٌ، ومن بركتِهِ أن جَعَلَهُ الله موضعاً لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله. ﴿وسبحان الله ربِّ العالمين﴾: عن أن يُظَنَّ به نقصٌ أو سوءٌ، بل هو الكامل في وصفه وفعله.
- ﴿٩﴾ ﴿يا موسى إنّه أنا اللهُ العزيز الحكيم﴾؛ أي: أخبره الله أنّه اللهُ المستحقُّ للعبادة وحدَه لا شريك له؛ كما في الآية الأخرى: ﴿إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا فاعْبُدْني وَأقِم الصَّلاةَ لِذِكْري﴾. ﴿العزيز﴾: الذي قَهَرَ جميع الأشياء وأذعنتُ له كلَّ المخلوقات. ﴿الحكيمُ﴾: في أمره وخَلْقِهِ، ومن حكمتِهِ أنْ أرسلَ عبده موسى بن عمران، الذي عَلِمَ اللهُ منه أنّه أهلٌ لرسالته ووحيه وتكليمه، ومن عزَّتِهِ أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائِكَ وجبروتِهم؛ فإنَّ نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم بتدبيره.
- ﴿١٠﴾ ﴿وألتِ عصاك﴾: فألقاها ، ﴿فلمّا رآها تهتزُّ كأنَّها جانٌ ﴾: وهو ذكر الحيات سريعُ الحركة ؛ ﴿وَلَى مُدْبِراً ولم يُعَقِّبُ ﴾: ذُعراً من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية ، فقال الله له : ﴿يا موسى لا تخفُ ، وقال في الآية الأخرى : ﴿أَقْبِلُ ولا تَخَفْ إنَّكَ من الآمِنينَ ﴾ . ﴿إنِّي لا يخافُ لديَّ المرسلونَ ﴾ : لأنَّ جميع المخاوف مندرجةٌ في قضائِه وقدرِه وتصريفِه وأمرِه ، فالذين اختصَّهم الله برسالتِه واصطفاهم لوحيِه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله ؛ خصوصاً عند زيادة القُرْبِ منهم والحظوة بتكليمه .
- ﴿١١﴾ ﴿إِلَّا مَن ظلمَ ثُمَّ بَدَّلَ حسناً بعد سوء﴾؛ أي: فهذا الذي هو محلُّ الخوف والوحشة؛ بسبب ما أسدى من الظُّلم وما تقدَّم له من الجرم، وأما المرسلون؛ فما لهم وللوحشة والخوف؟! ومع لهذا؛ من ظَلَمَ نفسَه بمعاصي الله و(١) تاب وأناب فبدَّلَ سيئاتِهِ حسناتٍ ومعاصيه طاعاتٍ؛ فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ؛ فلا ييأسْ أحدٌ من رحمته ومغفرتِه؛ فإنَّه يغفر الذنوبَ جميعاً، وهو أرحمُ بعباده من الوالدة بولدها.
- ﴿١٢﴾ ﴿وأدخلْ يَدَكَ في جيبِك تَخْرُجْ بيضاءَ من غير سوءٍ ﴾: لا برصَ ولا نقصَ، بل بياضٌ يبهر الناظرين شعاعه ﴿في تسع آياتٍ إلى فرعونَ وقومِهِ ﴾؛ أي: هاتان الآيتان ـ انقلابُ العصاحيَّة تسعى وإخراجُ اليدِ من الجيب فتخرجُ بيضاءَ ـ في جملة تسع آياتٍ تذهبُ بها وتدعو فرعون وقومه. ﴿إنَّهم كانوا قوماً فاسقين ﴾: فَسَقوا بشركِهِم وعتوِّهم وعلوِّهم على عباد الله واستكبارِهِم في الأرض بغير الحقِّ.
- ﴿١٣﴾ فذهب موسى ﷺ إلى فرعون وملئه، ودعاهم إلى الله تعالى، وأراهم الآيات، ﴿فلمَّا جاءتهم آياتُنا مبصرةً﴾: مضيئةً تدلُّ على الحقِّ ويُبْصَرُ بها كما تُبْصِرُ الأبصارُ بالشمس، ﴿قالوا هٰذا سحرٌ مبين﴾: لم يكفِهِم مجرَّدُ القول بأنه سحرٌ، بل قالوا: مبينٌ ظاهرٌ لكلِّ أحدٍ! وهٰذا من أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار الساطعات تُجْعَلُ من أبينِ الخُزَعْبِلات وأظهر السحرِ، هل هٰذا إلَّا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟!
- ﴿1٤﴾ ﴿وجحدوا بُها﴾؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لها، ﴿واسْتَيْقَنَتْها أَنفسُهم﴾؛ أي: ليس جحدهم مستنداً إلى الشك والريب، وإنّما جحدُهم مع علمهم وتيقُنهم بصحَّتها ﴿ظلماً﴾: منهم لحقّ ربهم ولأنفسهم، ﴿وعلوًا﴾: على الحقّ وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. ﴿فانْظُرْ كيفَ كان عاقبةُ المفسدين﴾: أسوأ عاقبة؛ دمَّرهم الله، وغرَّقهم في البحر، وأخزاهم، وأورث مساكِنَهم المستضعفين من عباده.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ثم».

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُنَّا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّءٍ إِنَّ هَلَا لَمُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ السَّلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّلْيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ لَهِ حَتَّىۤ إِذَآ أَنْوَاْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِي فَنَبَسَّمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّذِي وَعَلَى عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِك فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ إِلَّا ۖ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِنَّ فَمَكَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجُطْ بِهِ وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللَّهِ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَنَّيَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ﴾ ٱذْهَب بِكِتنبِي هَمَذَا فَأَلْقِه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَأَلْتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَتُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِلَّا لَهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَقُلُ أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ خَنْ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ لِيَتِكِ فَانظَرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَـٰكُواْ قَرْبَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَـٰلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَالَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَننِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُمُ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِمْ فَلَنَأْلِيَنَهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ يَتَأَيُّمُ ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكٌ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ آَلَ عَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ، قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشَكُرُ أَمَّ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّي غَنْيٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ نَكُرُواْ لَمَا عَرْضَهَا نَنظُرُ أَنْهَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّكُمْ هُوًّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت نَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَيْفِرِينَ ﴿ اللَّ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَّحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِبِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّكُ الْحِالَ الْعَلَّا الْحَالَمِينَ الْعَلَّا الْحَالَمِينَ الْعَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۶﴾ ﴿ووث سليمان داود﴾؛ خلف سليمان أباه في النبوَّة، والعلم، والمُلك. ﴿۱۷﴾ ﴿وحُشِرَ﴾؛ جُمِعَ. ﴿۱۷﴾ ﴿يوزعون﴾؛ يرد أول كل جنس على آخرهم ليقفوا جميعاً منتظمين. ﴿۱۸﴾ ﴿لا يحطمنكم﴾؛ لا يهلكنكم. ﴿۱۹﴾ ﴿أوزعني﴾؛ ألهمني. ﴿۲۱﴾ ﴿بسلطان مبين﴾؛ حجة ظاهرة. ﴿۲۲﴾ ﴿فمكث غير بعيد﴾؛ بقي زمناً غير طويل. ﴿۲۲﴾ ﴿سباً﴾؛ مدينة باليمن. ﴿۲۲﴾ ﴿بنباً﴾؛ خبر خطير. ﴿۲۳﴾ ﴿عرش﴾؛ سرير. ﴿۲٥﴾ ﴿ألَّا يسجدوا﴾؛ زيَّن لهم الشيطان ذلك لئلا يسجدوا. ﴿۲٥﴾ ﴿الخبء﴾؛ المخبوء المستور عن الأعين. ﴿۲٨﴾ ﴿تولً عنهم﴾؛ تنجَّ عنهم قريباً منهم. ﴿۲٨﴾ ﴿فانظر﴾؛ تأمَّل، واسمع. ﴿۲٨﴾ ﴿ماذا يرجعون﴾؛ ما يتردد بينهم من الكلام. ﴿۲٩﴾ ﴿الملاً﴾؛ أشراف الناس. ﴿٢٩﴾ ﴿كريم﴾؛ جليل القدر. ﴿٣١﴾ ﴿تعلوا عليَّ. ﴿٣٣﴾ ﴿تشهدون﴾؛ =

سورة النمل (۱۵ ـ ۱۸)

﴿١٥﴾ يذكر في هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير؛ بدليل التَّنْكير؛ كما قال تعالى: ﴿وداودَ وسليمانَ إذْ يَحُكُمانِ في الحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فيه غنمُ القوم وكُنَّا لحكمِهِم شاهدينَ. فَفَهَّمْناها سليمانَ وكلَّا آتَيْنا حكماً وعلماً...﴾ الآية. وقالا شاكرين لربهما منته الكُبرى بتعليمهما: ﴿الحمدُ لله الذي فَضَّلنا على كثيرٍ من عبادِهِ المؤمنين﴾: فحمدا الله على جَعْلِهِما من المؤمنين أهل السعادة، وأنَّهم كانوا من خواصِّهم. ولا شكَّ أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقونَ، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواصِّ الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنَّهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام، الذين نوَّه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحاً عظيماً، فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادةِ العبد: أنْ يكون شاكراً لله على نعمه الدينيَّة والدنيويَّة، وأن يرى جميع النعم من ربِّه؛ فلا يفخرُ بها ولا يُعْجَبُ بها، بل يرى أنها تستحقُّ عليه شكراً كثيراً.

(١٦) فلما مدحهما مشتركين؛ خصَّ سليمان بما خصَّه به لكون اللّه أعطاه ملكاً عظيماً وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى اللّه عليهما وسلم، فقال: ﴿وورث سليمانُ داود﴾؛ أي: ورث علمه ونبوَّته، وانضمَّ علم أبيه إلى علمه، فلعلَّه تعلَّم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه؛ كما تقدَّم من قوله: ﴿ففهَّمْناها سليمانَ﴾. ﴿وقال﴾: شكراً للّه وتبجُّحاً بإحسانه وتحدُّثاً بنعمتِهِ: ﴿يا أَيُّها الناس عُلَمْنا منطقَ الطيرِ﴾: فكان عليه الصلاة والسلام يفقهُ ما تقولُ وتتكلمُ به؛ كما راجعَ الهدهدَ وراجعَه، وكما فهم قول النملةِ للنمل كما يأتي، وهذا لم يكن لأحدِ غير سليمان ﷺ، ﴿وأوتينا من كلِّ شيءٍ﴾؛ أي: أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤتِ أحداً من الآدميين، ولهذا دعا ربّه، فقال: ﴿ربِّ هَبْ لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي﴾: فسخَّر الله له الشياطينَ يَعْمَلونَ له كلَّ ما شاء من فقال: ﴿ربِّ هَبْ لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي﴾: فسخَّر الله له الشياطينَ يَعْمَلونَ له كلَّ ما شاء من وفضًلنا، واختصَّنا به ﴿لهو الفضلُ المبين﴾: الواضح الجليُّ، فاعترف أكمل اعترافِ بنعمة الله تعالى.

﴿١٧﴾ ﴿وحُشِرَ لسليمانَ جنودُهُ من الجنِّ والإنس والطير فهم يوزَعونَ ﴾: أي جُمِعَ له جنودُه الكثيرةُ الهائلة المتنوِّعة من بني آدم ومن الجنِّ والشياطين ومن الطيور. ﴿فهُم يوزَعون ﴾: يُدَبَّرون ويردُّ أولُهم على آخرهم وينظَّمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحَلِّهم وتَرْحالهم، قد استعدَّ لذٰلك وأعدَّ له عدَّته، وكلُّ هذه الجنود مؤتمرةٌ بأمرِهِ لا تقدرُ على عصيانِهِ ولا تتمرَّد عليه ؛ كما قال تعالى: ﴿هٰذا عطاؤنا فامْنُنْ أو أمْسِكْ ﴾ ؛ أي: أعط بغير حساب.

(١٨) فسار بهذه الجنودِ الضخمةِ في بعض أسفاره، (حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة ): منبهة لرفقتها وبني جنسها: (يا أيّها النملُ ادخُلوا مساكِنكم لا يَحْطِمَنّكُم سليمانُ وجنودُه وهم لا يشعرونَ ): فنصحت لهذه النملة وأسمعتِ النمل: إما بنفسِها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعاً خارقة للعادة؛ لأنّ التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملةٍ واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنّها أخْبَرَتْ مَنْ حولَها من النمل ثم سرى الخبرُ من بعضهنَّ لبعض حتى بلّغ الجميع وأمَرَتْهُنَّ بالحذر والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهنَّ، وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانِهِ، واعتذرتْ عنهم أنّهم إنْ حَطَموكم؛ فليس عن قصدٍ منهم ولا شعورٍ.

تحضروني. ﴿٣٣﴾ ﴿أُولُو﴾؛ أصحاب. ﴿٣٥﴾ ﴿فناظرة﴾؛ منتظرة. ﴿٣٧﴾ ﴿لا قِبَل لهم بها﴾؛ لا طاقة لهم بمقاومة المجنود. ﴿٣٧﴾ ﴿صاغرون﴾؛ مهانون. ﴿٣٨﴾ ﴿الملأ﴾؛ من سخرهم الله له من الجن والإنس. ﴿٣٩﴾ ﴿عفريت﴾؛ مارد قوي شديد. ﴿٣٩﴾ ﴿مقامك﴾؛ مجلسك. ﴿٤٤﴾ ﴿يرتد إليك طرفك﴾؛ قبل ارتداد أجفانك إذا نظرت إلى شيء. ﴿٤٤﴾ ﴿مستقرًا عنده﴾؛ حاضراً لديه ثابتاً عنده. ﴿٤٤﴾ ﴿نكروا﴾؛ غيروا. ﴿٤٤﴾ ﴿الصّرح﴾؛ القصر، وكان صحنه من زجاج تحته ماء. ﴿٤٤﴾ ﴿حسبته لُجّة﴾؛ ظنّته ماء غزيراً. ﴿٤٤﴾ ﴿ممرّد﴾؛ مملّس مسوّى. ﴿٤٤﴾ ﴿من قوارير﴾؛ من زجاج صاف.

(19) فسمع سليمانُ عليه الصلاة والسلامُ قولَها وفَهِمَهُ، ﴿فتبسّمَ ضاحكاً من قولِها﴾: إعجاباً منه بفصاحتها ونُصحها وحسن تعبيرها، وهٰذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ الأدبُ الكاملُ، والتعجُّب في موضعه، وأنْ لا يبلغَ بهم الضَّحِك إلَّا إلى التبسَّم؛ كما كان الرسول ﷺ جُلُّ ضَحِكِهِ التبسَّمُ (١٠)؛ فإنَّ القهقهة تدلُّ على خفة العقل وسوء الأدب، وعدم التبسُّم والعجب مما يُتَعَجَّب منه يدلُّ على شراسةِ الخلق والجبروت، والرسل منزَّهون عن ذلك. وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى هٰذه الحال: ﴿ربِّ أَوْزِعْني﴾؛ أي: ألهمني ووفقني ﴿أَنْ أَشكُرَ نعمتَكَ التي أنعمتَ عليَّ وعلى والديّ : فإنَّ النعمةَ على الوالدين نعمةُ على الولد، فسأل ربَّه التوفيق للقيام بشكر نعمتِهِ الدينيَّة والدنيويَّة عليه وعلى والديه، ﴿وأنْ أعملَ صالحاً ترضاه﴾؛ أي: ووفقني أن أعمل صالحاً ترضاه؛ لكونه موافقاً لأمرك مخلصاً فيه سالماً من المفسدات والمنقصات، ﴿وأَدْخلني برحمتِكَ﴾: التي منها الجنة، ﴿في﴾: جملةِ ﴿عبادِكَ الصالحين﴾: فإنَّ الرحمةَ مجعولةُ للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذجٌ ذَكَره الله من حالة سليمان عند سماع خطابِ النملة وندائها.

﴿٢٠﴾ ثم ذَكَرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطير، فقال: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَيرَ﴾: دلَّ لهذا على كمال عزمِهِ وحزمِهِ وحسن تنظيمِهِ لجنودِهِ وتدبيرِهِ بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنَّه لم يُهْمِلْ لهذا الأمر، وهو تفقُّد الطيور، والنظرُ هل هي موجودةٌ كلُّها أم مفقودٌ منها شيء؟ ولهذا هو المعنى للآية.

ولم يصنع شيئاً مَنْ قال: إنَّه تفقّد الطير لينظر أين الهدهد منه ليدلَّه على بعدِ الماء وقربِهِ؛ كما زعموا عن الهدهد أنَّه يبصِرُ الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإنَّ هٰذا القول لا يدلُّ عليه دليلٌ، بل الدليلُ العقليُّ واللفظيُّ دالٌّ على بطلانِهِ: أما العقليُّ؛ فإنَّه قد عُرِفَ بالعادة والتجارب والمشاهدات أنَّ هٰذه الحيوانات كلَّها ليس منها شيءٌ يبصر هٰذا البصرَ الخارقَ للعادة وينظر الماءَ تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك؛ لَذَكَرَهُ الله؛ لأنَّه من أكبر الآيات. وأما الدليلُ اللفظيُّ؛ فلو أريد هٰذا المعنى؛ لقال: وطلب الهدهدَ لينظر له الماء، فلمَّا فقده؛ قال ما قال، أو: فَفَتَش عن الهدهد، أو: بحث عنه. ونحو ذلك من العبارات. وإنَّما تفقَّد الطيرَ لينظرَ الحاضر منها والغائبَ ولزومَها للمراكز والمواضع التي عيَّنها لها. وأيضاً؛ فإنَّ سليمان عَنَّهُ لا يحتاج ولا يضطرُّ إلى الماء بحيث يحتاج لهندسةِ الهدهدِ؛ فإنَّ عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخَّر الله له الربح غُدُوُّها شهرٌ ورَواحها شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاجُ إلى الهدهد؟!

ولهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوالٌ لا يُعْرَفُ غيرُها تَنْقِلُ لهذه الأقوال عن بني إسرائيل مجرَّدة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تَتناقل وينقُلُها المتأخِّر مسلِّماً للمتقدِّم، حتى يُظنَّ أنَّها الحقُّ، فيقع من الأقوال الرديَّة في التفاسير ما يقعُ، واللبيبُ الفطنُ يعرِف أنَّ لهذا القرآن الكريم العربيَّ المبينَ الذي خاطب الله به الخلق كلَّهم عالمهم وجاهلهم وأمَرهم بالتفكُّر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربيَّة المعروفة المعاني التي لا تجهلُها العربُ العرباءُ، وإذا وَجَدَ أقوالاً منقولة عن غير رسول الله ﷺ، ردَّها إلى لهذا الأصل؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالًا عليها، وإنْ خالفتْه لفظاً ومعنىً أو لفظاً أو معنىً؛ ردَّها وجزم ببطلانِها؛ لأنَّ عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لها، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.

والشاهدُ أنَّ تفقُّدَ سليمان ﷺ للطير وفَقْدَهُ الهدهدَ يدلُّ على كمال حزمِهِ وتدبيرِهِ للمُلك بنفسه وكمال فطنتِهِ، حتى فَقَدَ لهذا الطائر الصغير، ﴿فقال ما لي لا أرى الهُدْهُدَ أم كان من الغائبين﴾؛ أي: هل عدم رؤيتي إيَّاه لقلَّة فطنتي به لكونه خفيًّا بين لهذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائبًا من غير إذني ولا أمري؟! ﴿لاَ أَرَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وتوعَده فقال: ﴿لأعذَّبَنَه عذاباً شديداً ﴾: دون القتل ﴿أو لأَذْبَحَنَّه أو ليأتِيَنِي بسلطانٍ مبينٍ ﴾؛ أي: حجة واضحة على تخلُّفه. ولهذا من كمال ورعِهِ وإنصافِهِ؛ أنَّه لم يقسم على مجرَّد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٠)، والترمذي (٣٦٤٥)، والحديث صححه الألباني في «مختصر الشمائل» (١٩٤).

سورة النمل (۲۲ ـ ۳۳)

عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأنَّ ذٰلك لا يكون إلَّا من ذنبٍ، وغيبته قد تحتمل أنها لعذرٍ واضح؛ فلذٰلك استثناه لورعه وفطنته.

﴿٢٢﴾ ﴿فمكث غير بعيدٍ﴾: ثم جاء، ولهذا يدلُّ على هيبة جنوده منه وشدَّة ائتمارهم لأمره، حتى إن لهذا الهدهد الذي خَلَّفَه العذرُ الواضح لم يقدِرْ على التخلُّف زمناً كثيراً، ﴿فقال﴾ لسليمانَ: ﴿أحطتُ بما لم تُحِطْ به﴾؛ أي: عندي من العلم علمٌ ما أحطتَ به على علمك الواسع وعلوِّ درجتك فيه، ﴿وجئتُك من سبأ﴾: القبيلة المعروفة في اليمن ﴿بنبأ يقين﴾؛ أي: خبر متيقن.

﴿٢٣﴾ ثم فسَّر هٰذا النبأ فقال: ﴿إني وجدتُ امرأةً تملِكُهم﴾؛ أي: تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة، ﴿وَلَهَا ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شيءٍ ﴾: يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون وقلاع ونحو ذلك، ﴿ولها عرشٌ عظيمٌ ﴾؛ أي: كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرشٌ هائلٌ، وعِظَمُ العروش تدُلُّ على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى.

﴿٢٤﴾ ﴿وجدتُها وقَوْمَها يسجُدون للشمس من دونِ الله ﴾؛ أي: هم مشرِكون يعبُدون الشمس، ﴿وزيَّن لهم الشيطانُ أعمالَهم﴾: فرأوا ما هم عليه هو الحقَّ، ﴿فهم لا يهتدونَ ﴾: لأنَّ الذي يرى أنَّ الذي عليه حقُّ لا مطمعَ في هدايته حتى تتغيَّر عقيدتُه.

﴿٢٥﴾ ثم قال: ﴿ألَّا﴾؛ أي: هلَّا ﴿يسجدوا للّه الذي يُخْرِجُ الخَبْءَ في السمواتِ والأرض﴾؛ أي: يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغارِ المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور، ويخرج خَبْءَ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات، ويخرِجُ خَبْءَ الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازِيَهم بأعمالهم، ﴿ويعلم ما تُخفون وما تُعْلِنون﴾.

﴿٢٦﴾ ﴿اللّه لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة والذلُّ والحبُّ إِلَّا له؛ لأنّه المألوه؛ لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. ﴿ربُّ العرش العظيم﴾: الذي هو سقفُ المخلوقات، ووسع الأرضَ والسماوات. فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يُذَلُّ له ويُخْضعُ ويُسْجَدُ له ويُرْكَع.

﴿٢٧ ـ ٢٨﴾ فسلم الهدهدُ حين ألقى إليه لهذا النبأ العظيم، وتعجَّب سليمان كيف خفي عليه، وقال مثبتاً لكمال عقله ورزانته: ﴿سننظُرُ أَصَدَقْتَ أَم كنتَ من الكاذِبينَ. اذهبْ بكتابي لهذا﴾: وسيأتي نصُّه، ﴿فَالْقِهِ إِلَيْهِم ثُم تُولَّ عنهم﴾؛ أي: استأخِرْ غير بعيد، ﴿فَانظُرْ ماذا يرجِعونَ﴾: إليك وما يتراجَعون به.

﴿٢٩ ـ ٢٩﴾ فذهب به، فألقاه عليها، فقالت لقومها: ﴿إِنَّي أُلْقِي إِلَيَّ كتابٌ كريمٌ﴾؛ أي: جليل المقدار، من أكبر ملوك الأرض، ثم بيَّنت مضمونَه، فقالت: ﴿إنَّه من سليمانَ وإنَّه بِسْم الله الرحمٰن الرحيم. أن لا تَعْلوا عليَّ وأْتُوني مسلمينَ ﴾؛ أي: لا تكونوا فوقي، بل اخضعوا تحت سلطاني، وانقادوا لأوامري، وأقبلوا إليَّ مسلمين. ولهذا في غاية الوجازة مع البيان التامِّ؛ فإنَّه تضمَّن نهيَه (١) عن العلوِّ عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها، والانقيادَ لأمرِهِ والدخول تحت طاعته، ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحبابُ ابتداء الكتب بالبسملة كاملةً، وتقديمُ الاسم في أول عنوان الكتاب.

﴿٣٧ ـ ٣٣﴾ فمن حزمها وعقلها أنْ جمعت كبارَ دولتها ورجالُ مملكتِها وقالت: ﴿يا أَيُّها الملأ أفتوني في أمري ﴾؛ أي: أخبروني ماذا نجيبُه به؟! وهل ندخُلُ تحت طاعتِهِ وننقادُ أم ماذا نفعل؟! ﴿ما كنتُ قاطعةً أمراً حتى تَشْهَدونِ ﴾؛ أي: ما كنتُ مستبدَّةً بأمرٍ دون رأيكم ومشورَتِكم، ﴿قالوا نحنُ أولو قوَّةٍ وأولو بأس شديدٍ ﴾؛ أي: إن رددتِ عليه قولَه، ولم تدخُلي في طاعتِه؛ فإنّا أقوياء على القتال. فكأنَّهم مالوا إلى هٰذا الرأي الذي لو تمَّ، لكان فيه دمارُهم، ولكنَّهم أيضاً لم يستقرُّوا عليه، بل قالوا: ﴿والأمرُ إليكِ ﴾؛ أي:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «نهيهم».

الرأي ما رأيتِ؛ لعلمهم بعقلِها وحزمِها ونُصحها لهم، ﴿فانظُرِي﴾: نظر فكرٍ وتدبُّر ﴿ماذا تأمُرينَ﴾.

﴿٣٤ ـ ٣٥﴾ فقالت لهم مقنعة لهم عن رأيهم، ومبيّنة سوء مغبّة القتال: ﴿إنَّ الملوكَ إذا دخلوا قريةً أفسدوها ﴿ وَجعلوا أَعِزَّةَ أهلها أَذِلَّةً ﴾ ؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين (١٠) ؛ أي: فهذا رأيٌ غير سديد، وأيضاً ؛ فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال مَنْ يكشِفُ عن أحواله ويتدبّرها، وحينئذ نكونُ على بصيرة من أمرنا. فقالت: ﴿وإنِّي مرسلةٌ إليهم بهديّة فناظرةٌ بم يَرْجِعُ المرسلونَ ﴾: منه ؛ هل يستمرُّ على رأيهِ وقولِهِ ؟ أم تخدعُهُ الهديةُ وتُبدّلُ فكرتَه ؟! وكيف أحواله وجنودُه ؟!

﴿٣٦﴾ فأرسلت إليه بهديَّةٍ مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. ﴿فلمَّا جاءَ سليمانُ ﴾؛ أي: جاءه الرسل بالهديةِ، ﴿قال ﴾: منكراً عليهم ومتغيِّظاً على عدم إجابتهم: ﴿أَتُمِدُّونَنِ بمالٍ فما آتانِيَ اللّهُ خيرٌ مما آتاكم ﴾: فليست تقع عندي موقعاً، ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها، وأكثر عليَّ النعم، ﴿بل أنتُم بهديَّتِكم تفرحونَ ﴾: لحبِّكُم للدُّنيا، وقلَّة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله.

﴿٣٧﴾ ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقلِهِ وأنَّه سينقُلُ كلامَه على وجهه، فقال: ﴿ارجِعْ اللهم﴾؛ أي: لا طاقة لهم ﴿بها وَلَنُخْرِجَنَّهم منها أذلَّةً وهم صاغرونَ﴾: فرجع إليهم وأبلَغَهم ما قال سليمانُ، وتجهَّزوا للمسير إلى سليمانَ.

﴿٣٨ - ٤٠ ﴾ وعلم سليمانُ أنَّهم لا بدَّ أن يسيروا إليه، فقال لمن حَضَرَه من الجنِّ والإنس: ﴿أَيُّكُم يأتيني بعرشِها قبلَ أن يأتوني مسلمينَ ﴾؛ أي: لأجل أن نتصرَّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونَ أموالُهم محترمة، ﴿قال عفريتُ من الجنِّ ﴾: والعفريتُ هو القويُّ النشيطُ جدًّا، ﴿أنا آتيكَ به قبلَ أن تقومَ من مقامِكَ وإنِّي عليه لقويُّ أمينٌ ﴾: والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينَه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر؛ شهرانِ ذهاباً وشهران إياباً، ومع ذلك يقولُ لهذا العفريت: أنا ألتزِمُ بالمجيء به على كبرِهِ وثقلِهِ وبُعْدِه قبل أن تقومَ من مجلسِكَ الذي أنت فيه، والمعتادُ من المجالس الطويلة أن تكونَ معظمَ الضَّحى نحو ثُلُثِ يوم، لهذا نهايةُ المعتاد، وقد يكونُ دونَ ذلك أو أكثر، ولهذا المَلِكُ العظيم الذي عند آحادِ رعيَّتِهِ لهذه القوَّة والقدرةُ.

وأبلغُ من ذلك أنْ ﴿قال الذي عندَ علمٌ من الكتابِ﴾: قال المفسِّرون: هو رجلٌ عالمٌ صالحٌ عند سليمان، يُقالُ له: آصف بن برخيا، كان يعرفُ اسم اللَّه الأعظم، الذي إذا دُعي به؛ أجاب، وإذا سُئِل به أعطى: ﴿أَنَا آتِيكَ بِه قبلَ أَنْ يَرْتَدُّ إليك طرفُك﴾: بأن يدعوَ اللّه بذلك الاسم، فيحضرَ حالاً، وأنَّه دعا الله، فحضر. فالله أعلم؛ هل هذا المرادُ، أم أنَّ عندَه علماً من الكتاب يقتدِرُ به على جلب البعيدِ وتحصيل الشديد؟! ﴿فلمَّا رَآهُ﴾ سليمان ﴿مستقرًّا عنده﴾: حمد الله تعالى على أقدارِه وملكِهِ وتيسيرِ الأمور له، و﴿قال هٰذا مِن فضل ربِّي لِيَبْلُونِي أَأْشَكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾؛ أي: ليختبِرَني بذلك، فلم يغترَّ عَنَي بِمُلْكِهِ وسلطانِهِ وقدرتِهِ كما هو دأبُ الملوك الجاهلين، بل علم أنَّ ذلك اختبارٌ من ربِّه، فخاف أنْ لا يقومَ بشكرِ هٰذه النعمة، ثم بيَّنَ كما هو دأبُ الملوك الجاهلين، بل علم أنَّ ذلك اختبارٌ من ربّه، فخاف أنْ لا يقومَ بشكرُ فإنَّما يشكُرُ لنفسه ومَن كَفَرَ فإنَّ مذا الشكر لا ينتفعُ الله به، وإنَّما يرجِعُ نفعُه إلى صاحبه، فقال: ﴿ومَن شَكَرَ فإنَّما يشكُرُ لنفسه ومَن كَفَرَ فإنَّ مذا الشكر لا ينتفعُ الله به، وإنَّما يرجِعُ نفعُه إلى صاحبه، فقال: ﴿ومَن شَكَرَ فإنَّما يشكُرُ لنفسه ومَن كَفرَ فإنَّ منها، وكفرَها داع لزوالِها.

﴿٤١﴾ ثم قال لِمَنْ عَندَه: ﴿نَكُروا لها عرشَها﴾؛ أي: غيروه بزيادةٍ ونقص، ونحن في ذٰلك: ﴿ننظُرْ﴾: مختبرينَ لعقلِها: ﴿أَم تكونُ من الذين لا يهتدونَ﴾. ﴿مختبرينَ لعقلِها: ﴿أَم تكونُ من الذين لا يهتدونَ﴾. ﴿٤٢﴾ ﴿فلما جاءت﴾: قادمةً على سليمان؛ عرض عليها عرشَها، وكان عهدُها به قد خلَّفتُه في بلدها،

<sup>(</sup>١) في (ب): «الأذلين».

سورة النمل (٤٣ ـ ٤٥)

و ﴿ قَيلَ لَهَا أَهٰكذَا عَرْشُك ﴾؛ أي: أنَّه استقرَّ عندنا أنَّ لك عرشاً عظيماً؛ فهل هو كلهذا العرش الذي أحضَرْناه لك؟ ﴿ قالتْ كأنَّه هو ﴾: ولهذا من ذكائِها وفطنتِها: لم تَقُلْ هو لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تَنْفِ أنَّه هو لأنها عَرَفَتُه، فأتت بلفظٍ محتمل للأمرين، صادقِ على الحالين.

فقال سليمان متعجِّباً من هدايتها وعقلِها وشاكراً لله أن أعطاه أعظَمَ منها: ﴿وَأُوتِينَا الْعَلْمَ مِن قَبَلِها﴾؛ أي: الهدايةَ والعقلَ والحزم من قبل هٰذه الملكة، ﴿وَكُنَّا مسلمينَ﴾: وهي الهدايةُ النافعة الأصليَّة.

ويُحتمل أنَّ لهذا من قول ملكة سبأ: وأوتينا العلمَ عن مُلْكِ سليمانَ وسلطانِهِ وزيادةِ اقتدارِهِ من قبلِ لهذه الحالة التي رأيْنا فيها قدرتَه على إحضار العرش من المسافة البعيدة، فأذْعَنَّا له وجِئْنا مسلمينَ له خاضعينَ لسلطانه.

﴿٤٣﴾ قال الله تعالى: ﴿وصدَّها ما كانتْ تعبُدُ من دونِ الله﴾؛ أي: عن الإسلام، وإلَّا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرفُ الحقَّ من الباطل، ولكنَّ العقائدَ الباطلة تُذْهِبُ بصيرة القلب. ﴿إنَّها كانت من قوم كافرين﴾: فاستمرَّتْ على دينهم، وانفرادُ الواحد عن أهل الدِّين والعادة المستمرَّة بأمرٍ يراه بعقلِهِ من ضلالهم وخطئهم من أندرِ ما يكون؛ فلهذا لايُسْتَغْرَبُ بقاؤُها على الكفرِ.

﴿٤٤﴾ ثم إنَّ سليمان أراد أن ترى من سلطانِهِ ما يَبْهَرُ العقولَ، فأمرها أن تَدْخُلَ الصرحَ، وهو المجلسُ المرتفع المتسع، وكان مجلساً من قوارير، تجري تحته الأنهار. ﴿قيلَ لها ادْخُلِي الصرحَ فلمَّا رأتْه حَسِبَتْه لَجَّةً ﴾: ماءً؛ لأنَّ القوارير شفَّافةٌ يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونَه شيءٌ، ﴿وكَشَفَتْ عن ساقَيْها ﴾: للخياضة، ولهذا أيضاً من عقلِها وأدبها؛ فإنَّها لم تمتنِعْ من الدُّخول للمحلِّ الذي أُمِرَتْ بدخولِهِ لعلِمها أنَّها لم تُسْتَدْعَ إلَّا للإكرام، وأنَّ ملكَ سليمان وتنظيمَه قد بناه على الحكمة، ولم يكنْ في قلبها أدنى شكِّ من حالة السوء بعدما رأت ما رأت، فلما استعدَّت للخوض؛ قيل لها: ﴿إنَّه صرحٌ مُمَرَّدٌ ﴾؛ أي: مجلس ﴿من قوارير ﴾: فلا حاجةَ منك لكشفِ الساقين؛ فحينئذِ لما وصلتْ إلى سليمان وشاهدتْ ما شاهدتْ وعلمت نبوَّته ورسالتَهُ؛ تابتْ ورجعتْ عن كفرها و﴿قالتْ ربِّ إنِّي ظلمتُ نفسي وأسلمتُ مع سليمانَ للّه ربِّ العالمين ﴾.

فهذا ما قصَّه الله علينا من قصَّة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمانَ، وما عدا ذلك من الفروع المولَّدة والقصص الإسرائيليَّة؛ فإنَّه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم، والمنقولات في لهذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزم كلُّ الحزم الإعراضُ عنها وعدم إدخالِها في التفاسير. والله أعلم.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِيحًا أَنِ أَعْبُدُوا اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِهَكِانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ شَتَعْجِلُونَ وَلِلّهُ مَا لَكُومِنَ أَلَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيِمَن مَعَكُ قَالَ طَهَرُكُمْ عِندَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿٤٥﴾ يخبرُ تعالى أنَّه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحاً، وأنَّه أمرهم أن

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿اطَّيَّرنا﴾؛ تشاءمنا. ﴿٤٧﴾ ﴿طائركم عند الله﴾؛ ما أصابكم من خير، أو شر، فالله مقدِّره عليكم. ﴿٤٧﴾ ﴿المدينة﴾؛ مدينة صالح ﷺ، وهي الحجر شمال غرب الجزيرة العربية. ﴿٤٩﴾ ﴿تقاسموا﴾؛ حلف كل واحد منهم للآخر. ﴿٤٩﴾ ﴿لنبيِّتنَّهُ؛ لنأتينَّه بالليل بغتة فنقتله. ﴿٤٩﴾ ﴿لوليّه﴾؛ قريبه الذي يطالب بدمه. ﴿٥٧﴾ ﴿خاوية﴾؛ خالية.

ٱلمُنذَرِينَ (آهِ)﴾<sup>(١)</sup>

يعبُدوا الله وحدَه، ويترُكوا الأنداد والأوثان؛ ﴿فإذا هم فريقان يختصمون﴾: منهم المؤمن، ومنهم الكافر \_ وهم معظمهم \_.

﴿٤٦﴾ ﴿قال يا قوم لم تستعجلونَ بالسيئة قبل الحسنة ﴾؛ أي: لم تبادرونَ فعل السيئاتِ وتحرصونَ عليها قبل فعل الحسناتِ التي بها تحسُنُ أحوالُكم وتصلُحُ أمورُكم الدينيَّة والدنيويَّة، والحالُ أنَّه لا موجبَ لكم إلى الذَّهاب لفعل السيئات ﴿لولا تستغفِرون اللهَ ﴾: بأن تتوبوا من شِرْكِكُم وعِصْيانِكم وتَدْعونَ أن يغفر لكم، ﴿لعَلَكم تُرحمون ﴾: فإنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين، والتائبُ من الذُّنوب هو من المحسنين.

﴿٤٧﴾ ﴿قالوا﴾: لنبيّهم صالح مكذّبين ومعارضينَ: ﴿اطَّيّرْنا بك وبمن معك ﴾: زعموا قَبَّحَهُمُ اللّه أنهم لم يَرَوْا على وجهِ صالح خيراً، وأنّه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سبباً لمنع بعض مطالبهم الدنيويَّة! فقال لهم صالحٌ: ﴿طائِرُكُم عَند اللّه ﴾؛ أي: ما أصابكم إلّا بذنوبكم. ﴿بل أنتم قومٌ تُفْتَنون ﴾: بالسَّراء والضرَّاء، والخير والشرِّ؛ لينظر هل تُقْلِعون وتتوبون أم لا؛ فهذا دأبُهم في تكذيبِ نبيّهم وما قابَلوه به.

﴿٤٨﴾ ﴿وكان في المدينةِ﴾: التي فيها صالحٌ، الجامعة لمعظم قومه ﴿تَسَعَةُ رَهُطٍ يَفْسِدُون في الأرض ولا يُصْلِحُونَ﴾؛ أي: وصفُهُم الإفساد في الأرض، ولا لهم قصدٌ ولا فعلٌ بالإصلاح، قد استعدُّوا لمعاداةِ صالح والطعنِ في دينِهِ ودعوةِ قومهم إلى ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فاتقوا اللّهَ وأطيعونِ. ولا تُطيعوا أمر المسرِفينَ. الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ﴾.

﴿٤٩﴾ فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعةِ حتى أنَّهم من عداوتهم ﴿تقاسموا﴾ فيما بينَهم؛ كلُّ واحدٍ أقسم للآخر: ﴿لَنُبِيِّتَنَّهُ وأَهلَهُ﴾؛ أي: لنأتِيَنَّهم ليلاً هو وأهله، فلنقتلنّهم، ﴿ثم لنقولَنَّ لوليِّه﴾: إذا قام علينا وادَّعى علينا أنَّا قَتَلْناهم؛ ننكِرُ ذٰلك وننفيه ونحلفُ: ﴿إنَّا لَصادِقونَ﴾.

﴿٠٠﴾ فتواطؤوا على ذٰلك، ﴿ومكروا مكراً﴾: دبَّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخُفْيَةِ حتى من قومهم خوفاً من أوليائه، ﴿ومَكَرْنا مكراً﴾: بنصرِ نبيِّنا صالح ﷺ وتيسيرِ أمرِهِ وإهلاكِ قومِهِ المكذِّبين. ﴿وهِم لا يشعُرونَ﴾.

﴿١٥﴾ ﴿فانظرْ كيف كان عاقِبَةُ مَكْرِهِم﴾: هل حصل مقصودُهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبَهم؟ أم انتقضَ عليهم الأمر؟! ولهذا قال: ﴿أَنَّا دَمَّرْناهم وقومَهم أجمعينَ ﴾: أهلكناهم واستأصَلْنا شأفَتَهم فجاءتهم صيحةُ عذابِ فأُهْلِكوا عن آخرهم.

﴿٢٥﴾ ﴿فتلك بيوتُهم خاويةٌ﴾: قد تهدَّمت جدرانُها على سقوفِها، وأوحشتْ من ساكِنِها، وعطّلَتْ من نزلِيها ﴿بما ظَلَموا﴾؛ أي: هذا عاقبةُ ظلمهم وشِرْكِهم بالله وبغيهِم في الأرض. ﴿إنَّ في ذلك لآيةً لقوم يعلمونَ ﴾: الحقائق، ويتدبّرون وقائعَ الله في أوليائِهِ وأعدائِهِ، فيعتبِرون بذلك، ويعلمون أنَّ عاقبة الظُّلم الدّمار والهلاك، وأنَّ عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز.

﴿٥٣﴾ ولهذا قال: ﴿وأنجَيْنَا الذين آمنوا وكانوا يتَقونَ ﴾؛ أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكتِه وكتبِهِ ورسلِهِ واليوم الآخر والقدَرِ خيرِهِ وشرِّه، وكانوا يتَقون الشركَ بالله والمعاصي، ويعملونَ بطاعتِهِ وطاعةِ رسلِهِ. ﴿ وَلُوطُ الَّهِ وَاليوم الآخر والقدَرِ خيرِهِ وشرِّه، وكانوا يتَقون الشركَ بالله والمعاصي، ويعملونَ بطاعتِهِ وطاعةِ رسلِهِ. ﴿ وَلُوطُ اللهُ وَالْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَو اللهُ وَالْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

سورة النمل (٥٤ ـ ٩٥)

﴿٤٥﴾ أي: واذكرْ عبدَنا ورسولَنا لوطاً ونبأه الفاضلَ حين قال لقومِهِ داعياً لهم إلى الله وناصحاً: ﴿ وَأَنتُم ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ ﴾؛ أي: الفَعْلَةَ الشنعاء التي تستفحِشُها العقولُ والفطرُ وتستقبِحُها الشرائع. ﴿ وَأَنتُم تَصِرونَ ﴾: ذلك وتعلمونَ قُبحَه، فعاندتم وارتكَبْتُم ذلك ظلماً منكم وجرأةً على الله.

﴿٥٥﴾ ثم فسَّر تلك الفاحشة فقال: ﴿أَإِنَّكُم لتأتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساء﴾؛ أي: كيف توصَّلْتم إلى لهذه الحال، فصارت شهوتُكم للرجال وأدبارِهم محلِّ الغائط والنجوِ والخبثِ، وتركتُم ما خلقَ اللهُ لكم من النساء من المحالِّ الطيِّبة التي جُبِلَتِ النفوس إلى الميل إليها، وأنتم انقلبَ عليكم الأمرُ، فاستحسنتُم القبيح، واستقبحتُم الحسن؟! ﴿بل أنتم قومٌ [مسرفون](١)﴾: متجاوِزون لحدود الله متجرِّئون على محارمه.

﴿٥٦﴾ ﴿فما كان جوابَ قومِهِ﴾: قبولٌ ولا انزجارٌ ولا تذكُّرٌ وادِّكارٌ، إنَّما كان جوابُهم المعارضة والمناقضة والتوعُد لنبيِّهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنِه والتشريدِ عن بلدِه؛ فما كان جوابَ قومِه ﴿إلَّا أن قالوا أخرِجوا آلَ لوطٍ من قريَتِكُم﴾: فكأنَّه قيل: ما نقمتُم منهم وما ذنبُهم الذي أوجبَ لهم الإخراج؟ فقالوا: ﴿إنَّهم أناسٌ يتطهَّرونَ﴾؛ أي: يتنزَّهون عن اللواط وأدبارِ الذُّكور!! فقبَّحهم الله؛ جعلوا أفضلَ الحسناتِ بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيَتِهم لنبيِّهم فيما وعظهم به، حتى وصلوا إلى إخراجِه، والبلاءُ موكلٌ بالمنطق؛ فهم قالوا: أخرِجوهم من قريَتِكُم إنَّهم أناسٌ يتطهَّرون! ومفهوم هذا الكلام: وأنتُم متلوِّون بالخبثِ والقذارةِ المقتضى لنزول العقوبة بقريَتِكم ونجاةِ من خَرَجَ منها.

﴿٥٧ - ٥٨﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿فأنجَيْناه وأهلهَ إلّا امرأته قَدَّرْناها من الغابرينَ ﴾: وذلك لمّا جاءتُه الملائكةُ في صورة أضياف، وسمع بهم قومُه، فجاؤوا إليه يريدونَهم بالشرِّ، وأغلق الباب دونَهم، واشتدَّ الأمر عليه، ثم أخبرتهم (٢) الملائكةُ عن جليَّة الحال، وأنَّهم جاؤوا لاستنقاذِه وإخراجِه من بين أظهُرِهم، وأنَّهم يريدون إهلاكهم، وأنَّ موعِدَهم الصبح، وأمروه أن يسريَ بأهلِه ليلاً إلَّا امرأته ؛ فإنَّه سيصيبُها ما أصابهم، فخرج بأهلِه ليلاً، فنجوا، وصبَّحَهم العذابُ، فقلبَ الله عليهم ديارَهم، وجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليهم حجارةً من سجِّيلٍ منضودٍ مسوَّمةً عند ربِّك، ولهذا قال هنا: ﴿وأمطرُنا عليهم مطراً فساء مَطرُ المُنذَرين ﴾؛ أي: بئس المطرُ مطرُهم، وبئس العذابُ عذابُهم؛ لأنَّهم أُنذِروا وخوِّفوا فلم ينزَجِروا ولم يرتَدِعوا، فأحلَ الله بهم عقابَه الشديد.

﴿ قُلِ ٱلْحَمَٰذُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۚ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّهِ ﴾.

﴿٩٥﴾ أي: قل الحمدُ لله الذي يستحقُّ كمالَ الحمدِ والمدح والثناءِ؛ لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباتِهِ وعدلِهِ وحكمتِهِ في عقوبته المكذِّبين وتعذيب الظالمين، وسلِّمْ أيضاً على عبادِهِ الذين تخيَّرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله ربِّ العالمين، وذلك لرفع ذِكْرهم وتنويها بقَدْرِهم وسلامتهم من الشرِّ والأدناس وسلامةِ ما قالوه في ربِّهم من النقائص والعيوب. ﴿الله خيرٌ أمْ ما يُشْرِكونَ ﴿: وهٰذَا استفهامٌ قد تقرَّر وعُرِفَ ؛ أي: الله الربُّ العظيم كاملُ الأوصاف عظيمُ الألطاف خيرٌ أم الأصنامُ والأوثانُ التي عَبدوها معه وهي ناقصةٌ من كلِّ وجه؛ لا تنفعُ ولا تضرُّ ولا تملِكُ لأنفسها ولا لِعابديها مثقالَ ذرَّةٍ من الخير ؛ فاللهُ خيرٌ مما يُشْرِكون.

ثم ذكر تفاصيل ما به يُعْرَفُ ويتعيَّنُ أنَّه الإلهُ المعبودُ، وأنَّ عبادَتَه هي الحقُّ وعبادةَ ما سواه هي الباطلُ، فقال:

<sup>= ﴿</sup>٥٦﴾ ﴿يتطهَّرون﴾؛ يتنزَّهون عن إتيان الذُّكران. ﴿٥٧﴾ ﴿قدَّرناها﴾؛ جعلنا امرأة لوط. ﴿٥٧﴾ ﴿الغابرين﴾؛ الباقين في العذاب. ﴿٥٨﴾ ﴿مطراً﴾؛ حجارة من السماء. ﴿٥٨﴾ ﴿فَسَاءَ﴾؛ قَبُحَ.

<sup>(</sup>١) كَذَا في النسختين. وصواب الآية ﴿تجهلون﴾.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين ولعل الصواب: أخبرته.

﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَاتِو مَّا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۚ أَوَلَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (أَنَّ) ﴿ (١) .

﴿٦٠﴾ أي: أمَّن خَلَقَ السماواتِ وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، ﴿وأنزل لكم﴾؛ أي: لأجلكم ﴿من السماءِ ماءً فأنْبَتْنا به حدائقَ﴾؛ أي: بساتين ﴿ذاتَ بهجةٍ﴾؛ أي: حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوُّعها وحسنِ ثمارها. ﴿ما كانَ لكُم أن تُنبِتوا شَجَرَها﴾: لولا مِنَّةُ الله عليكم بإنزال المطر. ﴿أَإِلَهُ مع اللهِ﴾: فَعَلَ لهذه الأفعالَ حتى يُعبد معه ويُشرَك به، ﴿بل هم قوم يعدِلُونَ﴾: به غيره، ويسوُّون به سواه، مع علمِهِم أنَّه وحده خالقُ العالم العلويِّ والسفليِّ ومنزلُ الرزق.

﴿ أَمَن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِى وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٢).

(17) أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كلِّ وجه التي لا فعلَ منها ولا رزقَ ولا نفعَ خيرٌ أم الله الذي ﴿جعل الأرضَ قَراراً﴾: يستقرُّ عليها العبادُ ويتمكَّنون من السكنى والحرث والبناء والذَّهاب والإياب، ﴿وجَعَلَ خلالها أنهاراً﴾؛ أي: جعل في خلال الأرض أنهاراً ينتفعُ بها العبادُ في زُروعهم وأشجارهم وشُربهم وشربِ مواشيهم، ﴿وجَعَلَ لها رَواسي﴾؛ أي: جبالاً تُرسيها وتُثبتها لئلاً تميدَ وتكون أوتاداً لها لئلا تضطرِب، ﴿وجعل بين البحرينِ﴾: البحر المالح والبحر العذب ﴿حاجزاً﴾: يمنعُ من اختلاطِهما فتفوت المنفعةُ المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزاً من الأرض؛ جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار، فيحصُلُ منها مقاصدُها ومصالحها. ﴿أَإِلٰهٌ مع الله﴾: فعل ذلك حتى يُعْدَلَ بهِ اللهُ ويُشْرَكَ به معه، ﴿بل أكثرُهم لا يعلمون﴾: فيشركون بالله تقليداً لرؤسائهم، وإلّا؛ فلو علموا حقّ العلم لم يشركوا به شيئاً.

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيـلَا مَّا لَذَكُرُونَ (إِنَّ الْأَرْضُ أَءَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيـلَا مَّا لَذَكُرُونَ (إِنَّ الْأَنْضُ .

﴿٦٢﴾ أي: هل يجيبُ المضطرَّ الذي أقلقتُه الكروبُ وتعسَّر عليه المطلوبُ واضطرَّ للخلاص بما هو فيه إلَّا الله وحده؟! ومن يحشِفُ السوء؛ أي: البلاء والشرَّ والنقمة؛ إلَّا الله وحده؟! ومن يجعلُكُم خلفاء الأرض يمكِّنُكم منها ويمدُّ لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء مَنْ قبلكم كما أنَّه سيميتُكم ويأتي بقوم بعدكم؟! أإلهُ مع الله يفعل لهذه الأفعال؟! لا أحد يفعلُ مع الله شيئاً من ذلك، حتى بإقرارِكم أيُّها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسَّهم الضُّرُ دَعُوا الله مخلصين له الدين؛ لعلمِهم أنَّه وحدَه المقتدر على دفعه وإزالته، ﴿قليلًا ما تَذَكَّرونَ ﴾؛ أي: قليلاً تذكُّركم وتدبُّركم للأمور التي إذا تذكَّرتموها ادّكرتُم ورجعتُم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شاملٌ لكم؛ فلذلك ما ارْعَوَيْتم ولا اهتديتم.

﴿ أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَنَتِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَنَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَخْمَتِهِ ۗ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهُ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَآلِكَ ﴾ (٤).

﴿٦٣﴾ أي: من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظُلُمات البرِّ والبحرِ حيث لا دليل ولا مَعْلَمَ يُرى ولا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٠﴾ ﴿ذات بهجة﴾؛ ذات منظر حسن. ﴿٦٠﴾ ﴿يعدلون﴾؛ يجعلون لله عدلاً ونظيراً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿خلالها﴾؛ وسطها. ﴿٦١﴾ ﴿رواسي﴾؛ جبالاً ثوابت. ﴿٦١﴾ ﴿البحرين﴾؛ العذب، والمالح.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٦٢﴾ ﴿ويكشف السُّوء﴾؛ يزيل المكروه. ﴿٦٢﴾ ﴿خلفاء الأرض﴾؛ تخلفون من سبقكم في الأرض.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٦٣﴾ ﴿يهديكم﴾؛ يرشدكم. ﴿٦٣﴾ ﴿بُسْراً﴾؛ مبشرات بالمطر.

سورة النمل (٦٤ ـ ٦٧)

وسيلة إلى النجاة إلّا هدايتُه لكم وتيسيرُهُ الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها؟! ﴿وَمَن يرسِلُ الرياحِ بُشراً بين يدي رحمتِهِ﴾؛ أي: بين يدي المطر، فيرسِلُها، فتثيرُ السحاب، ثم تؤلّفُه، ثم تجمعُه، ثم تُدرُّه، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. ﴿أَإِلَٰهٌ مع اللّه﴾: فعل ذلك؟! أم هو وحده الذي انفرد به؟! فلم أشركتُم معه غيرَه وعبدتُم سواه؟! ﴿تعالى اللّه عما يشرِكون﴾: تعاظم وتنزَّه وتقدَّس عن شِرْكِهم وتسوِيَتِهِم به غيره.

﴿ أَمَّنَ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلَ هَاتُوا بُرْهَلِنَكُمْ إِن كُنتُمُ مَاكُونَ أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلَ هَاتُوا بُرْهِلِنَكُمْ إِن كُنتُمُ مَاكِونِيكَ (اللَّهُ) ﴾.

﴿٦٤﴾ أي: من هو الذي يبدأ الخَلْقَ وينشئ المخلوقاتِ ويبتدي خلقَها ثم يعيدُ الخَلْقَ يوم البعث والنشور؟! ﴿ومن يرزقُكم من السماء والأرض﴾ بالمطر والنبات؟! ﴿أَإِلَهُ مع اللّه﴾: يفعلُ ذلك ويقدر عليه، ﴿قل هاتوا برهانكم﴾؛ أي: حجَّتكم ودليلكم على ما قلتم: ﴿إن كنتُم صادقين﴾ وإلّا؛ فبتقدير أنَّكم تقولون: إنَّ الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك؛ فذلك مجرَّد دعوى صَدِّقُوهَا بالبرهان، وإلّا؛ فاعرفوا أنَّكم مبطلون لا حجَّة لكم، فارجِعوا إلى الأدلَّة اليقينيَّة والبراهين القطعيَّة الدالَّة على أنَّ الله هو المتفرِّد بجميع التصرُّفات وأنَّه المستحقُّ أن يُصْرَفَ له جميع أنواع العبادات.

﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْانَ يُبْعَثُونَ فِي اَلِ اَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَ أَيْنَ كُفَرُواْ أَوِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَآؤُنَا أَيِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَكُ لَقَدْ مُعَمِّ فِي شَكِّ مِنْهُمْ فِي اللَّارِضِ فَانظُرُوا حَمَيْنَ اللَّهُ وَعِدْنَا مَذَا خَنْ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ مَنذَا إِلَا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴿ آقُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا حَمَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّهُ عِينَ اللَّارِضِ فَانظُرُوا حَمَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّهُ عِينَ اللَّارَضِ فَانظُرُوا حَمَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّذُالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللللللَّهُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْ

(٦٥﴾ يخبر تعالى أنه المنفردُ بعلم غيب السماواتِ والأرض؛ كقوله تعالى: ﴿وعنده مفاتِحُ الغيبِ لا يعْلَمُها إلّا هو ويَعْلَمُ ما في البرِّ والبحرِ وما تسقُطُ من ورقة إلَّا يعلمُها ولا حبَّةِ في ظلمات الأرضِ ولا رطبِ ولا يابس إلَّا في كتابٍ مبين﴾، وكقوله: ﴿إنَّ الله عندَه علمُ الساعةِ وينزِّلُ الغيثَ ويعلم ما في الأرحام...﴾ إلى آخر السورة؛ فهذه الغيوب ونحوها اختصَّ الله بعلمِها، فلم يعلمُها مَلَكُ مقرَّب ولا نبيٍّ مرسلٌ، وإذا كان هو المنفردُ بعلم ذلك، والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له.

ثم أخبر تعالى عن ضَعْفِ علم المكذِّبين بالآخرة، منتقلًا من شيء إلى ما هو أبلغ منه، فقال: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾؛ أي: وما يدرون ﴿أَيَانَ يُبْعَثُونَ﴾؛ أي: متى البعث والنشور والقيام من القبور؛ أي: فلذٰلك لم يستعدوا.

﴿٦٦﴾ ﴿بل ادَّارَكَ علمُهم في الآخرة﴾؛ أي: بل ضَعُفَ وقلَّ ولم يكن يقيناً ولا علماً واصلاً إلى القلب، ولهذا أقلُّ وأدنى درجة للعلم، ضعفه ووهاؤه، بل ليس عندهم علمٌ ولا ضعيفٌ، وإنما ﴿هم في شك منها﴾؛ أي: من الآخرة من الآخرة، والشكُّ زال به العلم؛ لأنَّ العلم بجميع مراتبه لا يُجامِعُ الشكَّ. ﴿بل هم منها﴾؛ أي: من الآخرة ﴿عَمُونَ﴾: قد عَمِيَتْ عنها بصائِرُهم، ولم يكنْ في قلوبهم من وقوعها، ولا احتمالٌ، بل أنكروها واستبعدوها.

﴿٦٧﴾ ولهٰذا قال: ﴿وقال الذين كفروا أإذا كُنَّا تراباً وآباؤنا أإنَّا لَمُخْرَجونَ﴾؛ أي: هٰذا بعيدٌ غير ممكن؛ قاسوا قدرة كامل القدرة بقُدَرِهِم الضعيفة.

<sup>(</sup>١) الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿وما يشعرون﴾؛ ما يعلمون. ﴿٦٥﴾ ﴿أَيَّانَ﴾؛ متى؟ ﴿٦٦﴾ ﴿أَدَّارِكُ﴾؛ تكامل أو انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. ﴿٦٦﴾ ﴿عَمُونَ﴾؛ عميت بصائرهم عنها. ﴿٦٨﴾ ﴿أساطير الأولين﴾؛ ما سطر القدماء من الأكاذيب.

﴿ ١٨﴾ ﴿ لقد وُعِدْنا لهذا ﴾؛ أي: البعث ﴿ نحنُ و آباؤنا من قبلُ ﴾؛ أي: فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئاً. ﴿ إِنْ لهذا إِلَّا أساطيرُ الأولينَ ﴾؛ أي: قصصهم وأخبارهم التي تُقطع بها الأوقات، وليس لها أصل، ولا صِدْقَ فيها. فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذّبين بالإخبار أنّهم لا يدرونَ متى وقتُ الآخرة، ثم الإخبار بضَعْفِ علمِهِم فيها، ثم الإخبار بأنّه شكٌ، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارِهم لذلك واستبعادِهم وقوعَه؛ أي: وبسبب لهذه الأحوال؛ تَرَحَّلَ خوفُ الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله، وسَهلَ عليهم تكذيب الحقّ والتصديق بالباطل، واستحلُّوا الشهواتِ على القيام بالعبادات، فخسروا دُنياهم وأخراهم.

﴿ ٢٩﴾ ثمَّ نبَّههم على صدق ما أخبرت به الرسل، فقال: ﴿ قُل سيروا في الأرض فانْظُروا كيف كانَ عاقبةُ المجرمينَ ﴾؛ فلا تجدون مجرماً قد استمرَّ على إجرامه إلَّا وعاقبتُه شرُّ عاقبة، وقد أحلَّ الله به من الشرِّ والعقوبة ما يَليق بحاله.

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) .

﴿٧٠﴾ أي: لا تحزنْ يا محمدُ على لهؤلاء المكذِّبين وعدم إيمانهم؛ فإنَّك لو علمتَ ما فيهم من الشرِّ وأنَّهم لا يَصْلُحون للخير؛ لم تأسَ ولم تحزنْ، ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرِهِم؛ فإنَّ مكرَهم سيعود عاقبته عليهم، ﴿ويمكُرون ويَمْكُرُ اللّهُ واللّه خيرُ الماكرينَ﴾.

﴿٧١﴾ ويقولُ المكذِّبون بالمَعاد وبالحقِّ الذي جاء به الرسولُ مستعجلينَ للعذاب: ﴿متى لهذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ﴾: ولهذا من سفاهة رأيهِم وجهلِهِم؛ فإنَّ وقوعَه ووقتَه قد أجَّله الله بأجَلِهِ وقَدَّرَه بقدرٍ؛ فلا يدلُّ عدم استعجاله على بعض مطلوبهم، ولكن مع لهذا قال تعالى محذّراً لهم وقوعَ ما يستعجِلون:

﴿٧٢﴾ ﴿قل عسى أن يكونَ رَدِفَ لكم﴾؛ أي: قرب منكم وأوشك أن يقعَ بكم ﴿بعضُ الذي تستعجِلونَ﴾: من العذاب.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَحْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَكُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٢).

﴿٧٣﴾ ينبِّه عباده على سَعَةِ جوده وكَثْرَةِ أفضاله، ويحثُّهم على شكرِها، ومع لهذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر، واشتغلوا بالنعم عن المنعم.

﴿٧٤﴾ ﴿وإنَّ ربَّك لَيعلمُ ما تُكِنُّ﴾؛ أي: تنطوي عليه ﴿صدورُهم وما يُعْلِنون﴾: فليحذروا من عالم السَّرائر والظَّواهر وليراقبوه.

﴿٧٥﴾ ﴿وما من غائبة في السماء والأرض﴾؛ أي: خفيَّةٍ وسرِّ من أسرار العالم العلويِّ والسفليِّ ﴿إلَّا في كتابِ مبينِ﴾: قد أحاط ذُلك الكتابُ بجميع ما كان ويكون إلى أن تقومَ الساعةُ؛ فكل حادث يحدث جليِّ أو خفيٌّ؛ إلَّا وهو مطابقٌ لما كتب في اللوح المحفوظ.

﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَكُثُر ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّلْمُؤَالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿٧٦﴾ وهدا خبر عن هيمنةِ القرآن على الكتبِ السابقةِ وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها فد وقع فيه اشتباه واختلافٌ عند بني إسرائيل، فقصَّه لهذا القرآن قصًّا زال به الإشكال، وبيَّن الصوابَ من المسائل المختلَف فيها.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٢﴾ ﴿ردف لكم﴾؛ اقترب لكم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٧٤﴾ ﴿تُكِنُّ﴾؛ تُخفي. ﴿٧٥﴾ ﴿غائبة﴾؛ شيء غائب عن الأبصار. ﴿٧٥﴾ ﴿كتاب مبين﴾؛ هو: اللوح المحفوظ.

سورة النمل (۷۷ ـ ۸۱)

﴿٧٧﴾ وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كلِّ خلاف وفَصْل كلِّ مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كل أحدٍ يقابِلُ النعمة بالشُّكر، ولهذا بيَّن أن نفعه ونورَه وهُداه مختصٌ بالمؤمنين، فقال: ﴿وَإِنَّه لهدى﴾: من الضلالة والغيِّ والشبه، ﴿وَرحمةٌ ﴾: تنثلج له صدورُهم وتستقيمُ به أمورهم الدينيَّة والدنيويَّة، ﴿للمؤمنين﴾: به المصدِّقين له المتلقِّين له بالقبول المقبِلين على تدبُّره المتفكِّرين في معانيه؛ فهؤلاء تحصُلُ لهم به الهدايةُ إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمِّنة للسعادةِ والفوزِ والفلاح.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ مُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ .

﴿٧٨﴾ أي: إنَّ اللَّه تعالى سيفصِلُ بين المختصمين وسيحكُم بين المختلفين بحكمِهِ العدل وقضائِهِ القسط؛ فالأمور؛ وإنْ حَصَلَ فيها اشتباهٌ في الدُّنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد؛ فإنَّه سيبين فيها الحقُّ المطابقُ للواقع حين يحكُمُ اللَّه فيها. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي قهر الخلائق فأذعنوا له. ﴿العليم ﴾: بجميع الأشياء، العليم بأقوال المختلفين، وعن ماذا صدرت، وعن غاياتها ومقاصدها، وسيجازي كلَّ بما علمه فيه.

﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَى وَلَا شَمِعُ اللَّمَ اللَّعَامَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنَتَ بِهَادِى الْفُمْيِ عَن ضَلَلَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِتَايَنِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ ١١ .

﴿٧٩﴾ أي: اعتمدْ على ربِّك في جلب المصالح ودفع المضارِّ وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. ﴿إِنَّكَ على الحقِّ المُبين﴾: الواضح، والذي على الحقِّ يدعو إليه ويقوم بنصرته أحقُّ من غيرِهِ بالتوكُّل؛ فإنَّه يسعى في أمر مجزوم به، معلوم صدقه، لا شكَّ فيه ولامِرْيَةَ، وأيضاً؛ فهو حقُّ في غاية البيان، لا خفاء به ولا اشتباه.

﴿٨٠﴾ وإذا قمتَ بما حملت وتوكلَّت على الله في ذلك؛ فلا يضرُّك ضلالُ مَن ضلَّ وليس عليك هداهم؛ فلهذا قال: ﴿إِنَّك لا تُسْمِعُ الموتى ولا تُسْمِعُ الصمَّ الدُّعاء﴾؛ أي: حين تدعوهم وتناديهم، وخصوصاً: ﴿إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ﴾: فإنه يكون أبلغَ في عدم إسماعهم.

﴿ ١٨﴾ ﴿ وما أنت بهادي العُمْي عن ضلالتهم ﴾ : كما قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدي مَنْ أَحببتَ ولْكنَّ اللّه يَهْدي مَن يشاءُ ﴾ . ﴿ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يؤمنُ بآياتنا فهم مسلمونَ ﴾ ؛ أي : هؤلاء الذين ينقادون لك ، الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنَّما يستجيبُ الذين يسمعونَ . والموتى يبعثُهُم اللّهُ ثم إليه يُرْجَعون ﴾ .

(١٠) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ كَانُواْ بِعَايِنِنَا لَا يُوقِنُونَ ( اللّه على الناسِ ( القولُ الذي حَتَّمهُ اللّه وفرضَ وقته؛ ﴿ أخرجنا لهم دابَّة ﴾ خارجة من الأرض ، أو دابة من دوابِّ الأرض ، ليست من السماء، ولهذه الدابَّة ﴿ تكلِّمهم ﴾ ؛ أي: تكلِّم العباد ﴿ أَنَّ الناسِ ضَعُفَ علمهم ويقينهم بآيات الله ؛ فإظهار الله لأن الناس عَلَيْ الله العجيبة ؛ ليبيِّن للناس ما كانوا فيه يمترون. ولهذه الدابَّة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراط الساعة ؛ كما تكاثرت بذلك الأحاديث (٣) ، [لم يذكر الله ورسوله كيفيَّة لهذه الزمان، وتكون من أشراط الساعة ؛ كما تكاثرت بذلك الأحاديث (٣) ، [لم يذكر الله ورسوله كيفيَّة لهذه

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٠﴾ ﴿ولُّوا مدبرينَ﴾؛ أعرضوا عنك.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٢﴾ ﴿وقع القول﴾؛ وجب العذاب. ﴿٨٢﴾ ﴿دابة﴾؛ الدابة: علامة من علامات الساعة الكبرى تخرج، وتُحَدِّث الناس، وتَسِمُهُم على وجوههم. ﴿٨٢﴾ ﴿تكلِّمهم﴾؛ تحدُّثهم فتقول: إن الناس. . .

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح مسلم» (١٥٨ و٢٩٤٧)، و«مسند الإمام أحمد» (٥/ ٢٦٨)، وانظر كتاب «أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل وفقه الله.

111

الدابة، وإنَّما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنَّها من آيات الله؛ تكلِّم الناسَ كلاماً خارقاً للعادة حين يقعُ القول على الناس وحين يمترونَ بآياتِ الله، فتكون حجَّة وبرهاناً للمؤمنين، وحجَّة على المعاندين](١).

﴿ وَيَوْمَ نَشُدُر مِن كُلِّ أُمَّتُو فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِثَايَنِيَنا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبُّم بِثَايَنِيَ وَلَرْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَمْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ (٢).

﴿٨٣﴾ يخبر تعالى عن حالة المكذّبين في موقف القيامة، وأنَّ الله يجمَعُهم ويحشُرُ من كلِّ أمةٍ من الأمم فوجاً وطائفة، ﴿مِمَّن يكذّبُ بآياتِنا فهم يُوزَعون﴾: يُجْمَعُ أوَّلُهم على آخرهم، وآخرهم على أولهم؛ ليعمَّهم السؤال والتوبيخ واللوم.

﴿٨٤﴾ ﴿حتى إذا جاؤوا﴾: وحضروا؛ قال لهم موبّخاً ومقرّعاً: ﴿أَكذَّبْتُم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً﴾؛ أي: الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحقُّ، وأن لا تتكلّموا إلا بعلم؛ فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علماً. ﴿أَم ماذا كنتم تعملونَ﴾؛ أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم، فيجد علمهم تكذيباً بالحق وعَمَلَهم لغير الله، أو على غير سنة رسولهم.

﴿٨٥﴾ ﴿ووقع القول عليهم بما ظلموا﴾؛ أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمرُّوا عليه وتوجهت عليهم الحجة، ﴿فهم لا ينطِقونَ﴾: لأنه لا حجة لهم.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (٣).

﴿٨٦﴾ أي: ألم يشاهِدوا لهذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة، وهو تسخيرُ الله لهم الليل والنهار، لهذا بظلمتِهِ لِيَسْكُنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدُّوا للعمل، ولهذا بضيائه لينتَشِروا فيه في معاشهم وتصرُّفاتهم. ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يؤمنونَ﴾: على كمالِ وحدانيَّة الله وسبوغ نعمتِهِ.

﴿٨٧﴾ يخوِّفُ تعالى عبادَه ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحنِ والكروبِ ومزعجات القلوب، فقال: ﴿ويوم يُنفَخُ في الصور فَفَزِغَ﴾: بسبب النفخ فيه ﴿مَن في السمواتِ ومن في الأرض﴾؛ أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضُهم ببعض خوفاً مما هو مقدِّمة له ﴿إِلَّا مَن شاء اللّه﴾: ممَّن أكرمه الله وثبَّته وحَفِظُه من الفزع. ﴿وكلُّ مَن الخلق عُند النفخ في الصور ﴿أَتَوْه داخِرينَ ﴾: صاغِرين ذليلينَ؛ كما قال تعالى: ﴿إِن كُلُّ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): «ولم يأت دليل يدل على كيفيتها، ولا من أي نوع، وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس، وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة، وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه. والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٣﴾ ﴿نحشر﴾؛ نجمع. ﴿٨٣﴾ ﴿فوجاً﴾؛ جماعة. ﴿٨٣﴾ ﴿يوزعون﴾؛ يدفعون أو يحبس أول المكذبين من كل أمة على آخرهم؛ ليجتمعوا، ثم يساقون إلى الحساب. ﴿٨٥﴾ ﴿ووقع القول عليهم﴾؛ حقَّت عليهم كلمة العذاب. ﴿٨٥﴾ ﴿لا ينطقون﴾؛ لا يتكلمون بحجة تدفع العذاب عنهم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٨٦﴾ ﴿مبصراً﴾؛ يبصرون فيه.

<sup>(</sup>٤) غريب المقرآن: ﴿٨٧﴾ ﴿الصُّور﴾؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ. ﴿٨٧﴾ ﴿داخرين﴾؛ صاغرين أذلًاء. ﴿٨٨﴾ ﴿وترى الجبال﴾؛ تبصر الجبال يوم القيامة. ﴿٨٨﴾ ﴿جامدة﴾؛ واقفة مستقرة. ﴿٨٨﴾ ﴿تمرُّ﴾؛ تسيرُ. ﴿٨٩﴾ ﴿بالحسنة﴾؛ بالترحيد، والإيمان، والعبادة. ﴿٨٩﴾ ﴿بالسيئة﴾؛ بالشرك والكفر.

سورة النمل (۸۸ ـ ۹۳)

مَن في السمُواتِ والأرضِ إلَّا آتي الرحمٰن عبداً﴾. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءُ والمرؤوسون في الذُّلِّ والخضوع لمالك الملك.

﴿٨٨﴾ ومن هَوْلِهِ أنَّك ﴿ترى الجبال تَحْسَبُها جامدةً﴾: لا تفقد شيئاً منها، وتظنُّها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائدُ والأهوالُ كلَّ مبلغ، وقد تفتَّت، ثم تضمحلُّ وتكون هباءً منبثًا، ولهذا قال: ﴿وهي تَمُرُّ مَرَّ السحاب﴾: من خفَّتها وشدَّة ذلك الخوف، وذلك ﴿صُنْعَ اللّهِ الذي أتقنَ كلَّ شيءٍ إنه خبيرٌ بما [تفعلونَ](١)﴾: فيجازيكم بأعمالكم.

﴿٨٩﴾ ثم بيَّن كيفيَّة جزائِهِ، فقال: ﴿من جاء بالحسنةِ﴾: اسم جنس، يشملُ كلَّ حسنةٍ قوليةٍ أو فعليةٍ أو قلبيةٍ، [فله عشر أمثالها] (٢): هذا أقلُّ التفضيل. ﴿وهم من فزع يومئذٍ آمنونَ ﴾؛ أي: من الأمر الذي فَزِعَ الخلقُ لأجله آمنون، وإنْ كانوا يفزعون معهم.

﴿٩٠﴾ ﴿ومن جاء بالسيِّئةِ﴾: اسم جنس يشمل كلَّ سيئةٍ، ﴿فَكُبَّتْ وجوهُهُم في النارِ﴾؛ أي: أُلقوا في النار على وجوههم، ويُقالُ لهم: ﴿هل تُجْزَوْنَ إلَّا ما كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾.

﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَامُ كُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَمْرِتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَمْرِتُ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ وَمَن صَلَّ فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ وَهُو الْحَمَادُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ اللَّهِ مَا يُرِيكُمُ اللَّهِ مَا يُرْبَعُ فَعُلُونَ ﴿ وَهُمُ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٩١﴾ أي: قل لهم يا محمدُ: ﴿إنَّما أمرتُ أن أعْبُدَ رَبَّ لهذه البلدةِ﴾؛ أي: مكةَ المكرمةَ ﴿الذي حرَّمها﴾ وأنعم على أهلِها؛ فيجبُ أن يقابِلوا ذلك بالشكر والقبول، ﴿وله كلَّ شيءٍ﴾: من العلويَّات والسفليَّات؛ أتى به لئلَّا يُتَوَهَّم اختصاصُ ربوبيَّتِهِ بالبيت وحدَه. وأمِرْتُ لأن ﴿أكونَ من المسلمينَ (٤٠)﴾؛ أي: أبادر إلى الإسلام. وقد فعل ﷺ؛ فإنَّه أول لهذه الأمة إسلاماً، وأعظمها استسلاماً.

﴿٩٢﴾ ﴿و﴾ أُمِرْتُ أيضاً ﴿أَنْ أَتْلُوَ﴾ عليكم ﴿القرآنَ﴾: لِتَهْتَدوا به وتَقْتَدوا وتعلموا ألفاظَه ومعانِيَه؛ فهذا الذي عليّ، وقد أدَّيته، ﴿فَمَنِ اهْتَدى فإنَّما يهتدي لنفسِهِ﴾: نفعُهُ يعود عليه، وثمرتُهُ عائدةٌ إليه، ﴿ومَن ضلَّ فقُل إنَّما أنا من المنذِرينَ﴾: وليس بيدي من الهداية شيءٌ.

﴿٩٣﴾ ﴿وقل الحمدُ لله﴾: الذي له الحمد في الأولى والآخرة، ومن جميع الخلق، خصوصاً أهل الاختصاص والصفوة من عباده؛ فإنَّ الذي وقع والذي ينبغي أن يَقَعَ منهم من الحمدِ والثناءِ على ربِّهم أعظمُ مما يقعُ من غيرهم؛ لرفعةِ درجاتهم وكمال قُربهم منه وكثرةِ خيراتِهِ عليهم، ﴿سيريكم آياتِهِ فتعرِفونها﴾: معرفةً تدلُّكم على الحق والباطل؛ فلا بدَّ أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات؛ ليهلك من هَلك عن بيِّنة ويحيا مَنْ حَيَّ عن بيِّنة. ﴿وما ربُّك بغافل عما تعملون﴾: بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال، وعلم مقدارَ جزاء تلك الأعمال، وسيحكم بينكم حكماً تحمدونه عليه، ولا يكون لكم حجَّةُ بوجه من الوجوهِ عليه.

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره، ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين، وخير الراحمين، وموصل المنقطعين، ومجيب السائلين، ميسر الأمور العسيرة، وفاتح أبواب بركاته، ومجزل في جميع الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكِّرين، ومسهِّل طرقه

<sup>(</sup>١) في النسختين: «تعملون». (٢) كذا في النسختين؛ والآية: ﴿فله خير منها﴾.

<sup>(</sup>٣) غُريب القرآن: ﴿٩١﴾ ﴿البلدة﴾؛ مكة. ﴿٩١﴾ ﴿حرَّمها﴾؛ جعلها حراماً، فلا يُسفك فيها دم، أو يُصاد صيد، أو يُقطع شجر.

<sup>(</sup>٤) في النسختين: «أول المسلمين».

وأبوابه للمقبلين، ويمد مائدة خيراته ومَبَرَّاته لـلـمـتفكِّرين. والحمد لله ربِّ العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

على يد جامعه وممليه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذٰلك في ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٦. وتمَّ تحريره من خط مؤلفه في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣٤٦.

#### \* \* \*

تم الجزء الخامس من «تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان»، ويليه الجزء السادس، أوله تفسير سورة القصص.

ويليه في النشر عقب لهذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامَّة يكثُرُ في القرآن مرورها، ويحتاجُ الناس إلى معرفتها (١).

المجلد السادس من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي

# تفسير سورة القصص وهي مكية

## بِنْسِهِ ٱللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرَّهِيَدِ

﴿ طَسَمَ ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمُلِينِ إِنَّ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبْإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَمُعَلَ الْمُلْهَا شِيمًا يَسْتَصْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُكَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيه نِسَاءَهُمُ الْوَرْفِينَ كَانَ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي وَنُويْكُ أَن نَمْنَ عَلَى اللّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمُ الْوَرْفِينَ كَانُ مِن الْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُويْدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمُ الْوَرْفِينَ اللّهُمْ الْوَرْفِينَ وَمُعْوَدُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ إِنَّ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أَوْمُونِ وَمُعْرَدُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ اللّهُ مِن الْمُرْسِلِينَ مُوسَى وَالْمَوْنَ عَلَيْهِ فِي الْمَرْفِيقِ وَالْمَوْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَمُؤْمُودُهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ إِلَى وَمُؤْمِنَ الْمُرْسِلِينَ فَي وَالْمَوْنَ لَهُمْ عَدُواْ وَحَزَنَا إِنَ يَفْعَنَا أَلُو نَتَخِدُمُ وَلَكَ لَا لَقَتْلُوهُ عَنَى أَن يَنْفَعَنَا أَلُو نَتَخِدُمُ وَلَكَ الْمَرْاضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدْتُونِ الْمَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَمُؤْمُونَ الْمُونِينَ إِلَى وَاللّهُ مِن الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَوْلِينَ الْمُ فَيْعَالِينَ الْمَالِينَ الْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَاللّهُ مُورَتَ اللّهُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُولُونَ اللّهُ وَمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمَالِينَعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدْتُولُونَ اللّهُ وَمُؤْمِنَ الْمَالِينَعَ مِن فَبْلُوا عَلَيْهُ الْمَرْاضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدْتُولِينَا عَلَيْهِ الْمَالِينَعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتَ هَلْ أَدْلُكُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الكتاب.

عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ إِنَّ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِيهِ كَىٰ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَيْ اللَّهِ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكَّمًا وَعِلْمَأْ وَكَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰئِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَـٰيهِـ وَهَلَاا مِن عَدُوِّيَّةً فَأَشْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ، عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَلاَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ عَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ ۚ إِنَّكُمْ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ إِنَّ عَلَى الْعَمْتَ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل فَكُنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَى ٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴿ لَكُ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ الْأِنَّ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّأَمُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ لَكُمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّتٍ أَن يَهْدِينِي سَوَّآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ أَمُّ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمُحْمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجَر مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَأَنَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِتَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى ۚ هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍّ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ۖ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ لَهِ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَـَارًّا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَـذُوةٍ مِّن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوك اللَّهِ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِك مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْفُعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىٰ إِنِّتِ أَنَّا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَتَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَنْمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ إِنَّكَ أَسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْك جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَنِكَ بُرْهَا مَانِ مِن زَّيْكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ ثَلَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَلَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ إِنَّ ۖ وَأَخِى هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصِدِّقُنِيٌّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا يَايَتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُمَا ٱلْغَلِلِمُونَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِنَايَذِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلذًا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَلذَا فِي ءَابِكَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ يَكُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِي ٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ الْإِنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرِمِ فَأُوقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ الْكَانْدِبِينَ الْكِنَّا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُمُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْدِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَتْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَكَذْنَكُ وَجُنُودُهُ فَنَكَذُنكُمْ فِي ٱلْمَكِّرِ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنْفِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَيَعَلَنَهُمْ أَبِمَّةً بِتَعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَكُمْمُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿علا﴾؛ تكبُّر، وطغى. ﴿٤﴾ ﴿شيعاً﴾؛ طوائف متفرقة. ﴿٥﴾ ﴿نَمُنَّ﴾؛ نتفضَّل. ﴿٧﴾ ﴿اليم﴾؛ النهر، وهو نهر النيل. ﴿٨﴾ ﴿خاطئين﴾؛ آثمين. ﴿٩﴾ ﴿قرة عين لي﴾؛ مصدر سرور لي. ﴿١٠﴾ ﴿فَارِغَآ﴾؛ خالياً من كل شيء إلا هَمَّ موسى ﷺ. ﴿١٠﴾ ﴿لتُبدي به﴾؛ تُصَرِّح بأنه ابنها. ﴿١١﴾ ﴿قُصِّيهُ﴾؛ تتبَّعي أثره. ﴿١١﴾ ﴿عن جُنُب﴾؛ عن بُعْد. ﴿١٢﴾ ﴿يكفلونه لكم﴾؛ يقومون بتربيته وإرضاعه. ﴿١٤﴾ ﴿بلغ أشدَّهُ؛ قوي بدنه. ﴿١٤﴾ ﴿واستوى﴾؛ تكامل عقله. ﴿١٥﴾ ﴿من شيعته ﴾؛ من قوم موسى ﷺ، وهم بنو إسرائيل. ﴿١٥﴾ ﴿فُوكَزُه﴾؛ ضربه بجمع كفُّه. ﴿١٧﴾ ﴿ظهيراً﴾؛ نصيراً. ﴿١٨﴾ ﴿يترقُّب﴾؛ يتوقُّع المكروه. ﴿١٨﴾ ﴿يستصرخه﴾؛ يطلُّبُ منه النصر. ﴿١٨﴾ ﴿لغوي﴾؛ كثير الغواية، ضالُّ عن الرشد. ﴿٢٢﴾ ﴿تلقَّاء مدين﴾؛ جهتها. ﴿٢٢﴾ ﴿سواء السبيل﴾؛ الطريق الأحسن إلى مدين. ﴿٢٣﴾ ﴿تذودان﴾؛ تحبسان غنمهما عن الماء. ﴿٢٣﴾ ﴿ما خطبكما﴾؛ ما شأنكما؟ ﴿٢٣﴾ ﴿يصدر الرعاء﴾؛ ينصرف الرعاة بأغنامهم عن الماء. ﴿٢٧﴾ ﴿شيخ كبير﴾؛ رجل مسن وليس هو شُعيباً، خلافاً للمشهور. ﴿٢٧﴾ ﴿تأجرني﴾؛ تكون أجيراً لي في رعي ماشيتي. ﴿٢٧﴾ ﴿حجج﴾؛ سنين. ﴿٢٨﴾ ﴿الأجلين﴾؛ المدتين، الثمان أو العشر. ﴿٢٨﴾ ﴿فلا عدوان عليَّهُ؛ فلا أطالب بزيادة في المدة. ﴿٢٨﴾ ﴿وكيل﴾؛ حافظ يراقبنا. ﴿٢٩﴾ ﴿آنس﴾؛ أبصر. ﴿٢٩﴾ ﴿جذوة﴾؛ شعلة من النار. ﴿٢٩﴾ ﴿تصطلون﴾؛ تستدفئون. ﴿٣٠﴾ ﴿شاطئ﴾؛ جانب. ﴿٣١﴾ ﴿تهتز﴾؛ تتحرك، وتضطرب. ﴿٣١﴾ ﴿جانَ﴾؛ حية خفيفة في سرعة حركتها. ﴿٣١﴾ ﴿مدبراً﴾؛ هارباً جاعلاً النار خلف ظهره. ﴿٣١﴾ ﴿ولم يعقب﴾؛ لم يلتفت. ﴿٣٢﴾ ﴿اسلك﴾؛ أدخل. ﴿٣٢﴾ ﴿جيبك﴾؛ فتحة قميصك. ﴿٣٢﴾ ﴿من غير سوء﴾؛ من غير برص، ولا مرض. ﴿٣٢﴾ ﴿واضمم إليك جناحك)؛ ضُمَّ يدك إلى صدرك. ﴿٣٢﴾ ﴿من الرهب﴾؛ لتأمن من الخوف. ﴿٣٢﴾ ﴿فذانك)؛ هاتان. ﴿٣٢﴾ ﴿برهانان﴾؛ أيتان. ﴿٣٤﴾ ﴿ردءاً﴾؛ عوناً. ﴿٣٥﴾ ﴿سنشد عضدك)؛ سنقوِّيك، ونُعينك. ﴿٣٥﴾ ﴿سلطاناً﴾؛ حجة، أو تسلُّطاً، وغلبة. ﴿٣٥﴾ ﴿فلا يصلون إليكما﴾؛ فلا يصيبكما منهم سوء. ﴿٣٥﴾ ﴿بآياتنا﴾؛ بسبب آياتنا. ﴿٣٦﴾ ﴿مفترى﴾؛ مختلق، تنسبه إلى الله كذباً. ﴿٣٧﴾ ﴿عاقبة الدار﴾؛ النهاية المحمودة في الآخرة. ﴿٣٨﴾ ﴿صرحاً﴾؛ بناء عالياً. ﴿٤٠﴾ ﴿فنبذناهم في اليم﴾؛ فألقيناهم وأغرقناهم في البحر. ﴿٤١﴾ ﴿أَنْمَةَ﴾؛ قادة إلى النار. ﴿٤٢﴾ ﴿وأتبعناهم﴾؛ ألحقناهم. ﴿٤٢﴾ ﴿لُعنة﴾؛ طرداً وإبعاداً من الرحمة. ﴿٤٢﴾ ﴿المقبوحين﴾؛ المبعدين المستقذرة أفعالهم. ﴿٢٤﴾ ﴿القرون الأولى﴾؛ الأمم الماضية المكذبة. ﴿٢٤﴾ ﴿بصائر للناس﴾؛ نوراً لقلوبهم يبصرون به الحقائق. ﴿٤٤﴾ ﴿الغربي﴾؛ الجبل الغربي من موسى ﷺ. ﴿٤٤﴾ ﴿قضينا﴾؛ عهدنا. ﴿٥٤﴾ ﴿أَنشَاناً﴾؛ خلقنا. ﴿٤٥﴾ ﴿قروناً﴾؛ أَمماً. ﴿٤٥﴾ ﴿فَتَطاول عليهم العمر﴾؛ فمكثوا زمناً طويلاً. ﴿٤٥﴾ ﴿ثاوياً﴾؛ مقيماً. ﴿٤٥﴾ ﴿أهل مدين﴾؛ هم قوم شعيب ﷺ. ﴿٤٦﴾ ﴿الطُّور﴾؛ جبل بسيناء كلم الله موسى ﷺ بجانبه. ﴿٤٧﴾ ﴿تصيبهم مصيبة﴾؛ ينزل بهم عذاب. ﴿٤٨﴾ ﴿سحران تظاهرا﴾؛ تعاونا، يقصدون التوراة والقرآن. ﴿١٥﴾ ﴿وصَّلنا﴾؛ فصَّلنا وبيُّنَّا.

سورة القصص (۲ ـ ۸)

﴿٢﴾ ﴿تلك﴾ الآيات المستحقَّة للتعظيم والتفخيم، ﴿آياتُ الكتابِ المبين﴾: لكلِّ أمرٍ يحتاج إليه العباد؛ من معرفة ربِّهم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليائِهِ وأعدائِهِ، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمَّال؛ فهذا القرآن قد بيَّنَها غايةَ التَّبيين، وجَلَّاها للعباد، ووضَّحها.

﴿٣﴾ من جملة ما أبانَ، قصَّةُ موسى وفرعونَ؛ فإنَّه أبداها وأعادها في عدَّة مواضع، وبسطها في لهذا الموضع، فقال: ﴿نتلو عليك من نبأ موسى وفرعونَ بالحقِّ﴾: فإنَّ نبأهما غريبٌ وخبرهما عجيبٌ، ﴿لقوم يؤمنونَ﴾: فإليهم يُساق الخطابُ ويوجَّه الكلام؛ حيث إنَّ معهم من الإيمان ما يُقْبِلونَ به على تدبُّر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العِبَرِ، ويزدادون به إيماناً ويقيناً وخيراً إلى خيرهم، وأما مَن عداهم؛ فلا يستفيدونَ منه إلَّا إقامة الحجَّة عليهم، وصانه الله عنهم، وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه.

﴿٤﴾ فأول لهذه القصّة: ﴿إنَّ فرعون علا في الأرض﴾: في ملكه وسلطانِه وجنودِه وجبروتِه، فصار من أهل العلوِّ فيها، لا من الأعْلَيْن فيها، ﴿وجعل أهلها شِيَعاً﴾؛ أي: طوائف متفرِّقة يتصرَّف فيهم بشهوته وينفَّذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته، ﴿يستضعِفُ طائفةً منهم﴾: وتلك الطائفةُ هم بنو إسرائيل، الذين فضَّلهم الله على العالمين، الذي ينبغي له أن يكرِمَهم ويجلَّهم، ولكنه استضعفهم بحيثُ إنه رأى أنَّهم لا مَنعَة لهم تمنعُهم مما أراده فيهم، فصار لا يُبالي بهم ولا يهتمُّ بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أنَّه ﴿يُذَبِّح أبناءهم ويَسْتَحيي نساءهم﴾: خوفاً من أن يكثرُوا فيغمروه في بلاده، ويصير لهم الملك. ﴿إنَّه كان من المفسدين﴾: الذين لا قصدَ لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدُّنيا. ولهذا من إفساده في الأرض.

﴿٥﴾ ﴿ونريدِ أَن نَمُنَ على الذين استُضْعِفُوا في الأرضِ﴾: بأن نُزيلَ عنهم موادَّ الاستضعاف ونُهْلِكَ من قاوَمَهم ونخذل من ناوأهم، ﴿ونَجْعَلَهم أئمَّةً﴾ في الدين، وذلك لا يحصُلُ مع الاستضعاف، بل لابدَّ من تمكينِ في الأرض، وقدرةٍ تامَّةٍ، ﴿ونجعلهم الوارثين﴾: للأرض، الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة.

﴿ أَ ﴾ ﴿ وَنمكِّن لهم في الأرض ﴾: فهذه الأمور كلُّها قد تعلَّقت بها إرادة الله وجرتْ بها مشيئتُه. ﴿ و ﴾: كذلك نريد أن ﴿ نُرِيَ فرعون وهامان ﴾: وزيره ﴿ وجنودَهما ﴾: التي بها صالوا ، وجالوا وعَلَوا وبَغَوا ، ومنهم ﴾ ؛ أي: من هذه الطائفة المستضعفة ﴿ ما كانوا يَحْذَرونَ ﴾ : من إخراجِهم من ديارهم ، ولذلك كانوا يسعَوْن في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محلُّ ذلك ؛ فكل هذا قد أراده الله ، وإذا أراد أمراً ؛ سهَّل أسبابه ونَهَّجَ طرقه ، وهذا الأمر كذلك ؛ فإنَّه قدَّر وأجرى من الأسباب \_ التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه \_ ما هو سببٌ موصلٌ إلى هذا المقصود .

(٧) فأول ذلك لما أوجد الله رسولَه موسى الذي جَعَلَ استنقاذَ هذا الشعب الإسرائيليِّ على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبِّحون بها الأبناء، أوحى إلى أمِّه أن ترضِعَه ويمكثَ عندها، ﴿فَإِذَا خِفْتِ عليه﴾: بأن أحسستِ أحداً تخافين عليه منه أن يوصِلَه إليهم، ﴿فَالقيه في اليمِّ﴾؛ أي: نيل مصر، في وسط تابوتٍ مغلق، ﴿ولا تخافي ولا تحزني إنَّا رادُّوه إليك وجاعلوه من المرسلينَ ﴿: فبشَّرها بأنَّه سيردُّه عليها وأنه سيكبر ويَسْلَم من كيدِهم ويجعلُه الله رسولاً، وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة (١) لأمِّ موسى ليطمئنَ قلبُها، ويسكنَ رَوْعُها.

﴿٨﴾ فكأنّها خافتْ عليه، وفعلتْ ما أمِرَت به، ألقته في اليمِّ، وساقه الله تعالى، حتى التقطه ﴿آلُ فرعون﴾: فصار من لَقْطِهم، وهم الذين باشروا وُجْدانَه؛ ﴿ليكون لهم عدوًّا وحَزَناً﴾؛ أي: لتكون العاقبةُ والمآلُ من لهذا الالتقاط أن يكون عدوًّا لهم وحَزَناً يَحْزُنُهم؛ بسبب أنَّ الحذر لا ينفع من القدر، وأنَّ الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيَّض الله أن يكونَ زعيمُهم يتربَّى تحت أيديهم وعلى نظرِهم وبكفالتهم.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «البشائر».

وعند التدبُّر والتأمُّل تجدُ في طيِّ ذٰلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعدِّيات قبلَ رسالته؛ بحيث إنَّه صار من كبار المملكة، وبالطبع لا بدَّ أن يحصُلَ منه مدافعةٌ عن حقوق شعبِه، لهذا وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقِّدة، ولهذا وصلتِ الحالُ بذٰلك الشعب المستضعف ـ الذي بلغ بهم الذُّلُّ والإهانةُ إلى ما قصَّ الله علينا بعضه ـ أنْ صار بعضُ أفراده ينازعُ ذٰلك الشعبَ القاهرَ العالي في الأرض كما سيأتي بيانهُ، ولهذا مقدِّمةُ للظُّهور؛ فإن الله تعالى من سنَّته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئاً فشيئاً، ولا تأتي دفعةً واحدة. وقوله: ﴿إن فرعونَ وهامانَ وجنودَهما كانوا خاطئينَ ﴾؛ أي: فأرَدْنا أن نعاقِبهما على خطئهما، ونكيدهم جزاءً على مكرهم وكيدهم.

(٩) فلما التَقَطّهُ آلُ فرعون؛ حنَّن اللهُ عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم، (وقالت): هٰذا الولدُ ﴿قُرَّةُ عين لي ولكَ لا تَقْتُلُوهُ﴾؛ أي: أبقِهِ لنا لِتَقَرَّ به أعينُنا، ونُسرَّ به في حياتنا، ﴿عسى أن يَنفَعنا أو نَتَخِذَه ولداً ﴾؛ أي: لا يخلو: إمَّا أن يكونَ بمنزلة الخدم الذين يَسْعَونَ في نفعنا وخدمتنا، أو نرقيه درجة أعلى من ذلك؛ نجعلهُ ولداً لنا ونكرِمُه ونُجِلُّه. فقدَّر الله تعالى أنَّه نَفعَ امرأة فرعونَ التي قالت تلك المقالة؛ فإنَّه لما صار قُرَّةَ عينِ لها وأحبَّتُه حبًّا شديداً، فلم يزلُ لها بمنزلة الولد الشفيق، حتى كبرَ، ونبَّأه الله، وأرسلَه، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، وأنها، وأرضاها. قال الله تعالى [عن] هذه المراجعاتِ والمقاولاتِ في شأن موسى: ﴿وهم لا يشعرونَ ﴾: ما جرى به القلمُ، ومضى به القدرُ من وصولِهِ إلى ما وصَلَ إليه. وهٰذا من لطفِهِ تعالى؛ فإنَّهم لو شَعَروا؛ لكان لهم وله شأنٌ آخر.

﴿١٠﴾ ولما فقدت موسى أمُّه حزنت حزناً شديداً، وأصبح فؤادُها فارغاً من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشريَّة، مع أنَّ الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدها بردِّه. ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي به﴾؛ أي: بما في قلبها ﴿لولا أن رَبَطْنا على قَلْبها﴾: فثبَّتْناها، فصبرتْ ولم تُبْدِ به؛ ﴿لتكونَ﴾: بذلك الصبر والثبات ﴿من المؤمنينَ﴾: فإنَّ العبد إذا أصابتُه مصيبةٌ فصبر وثبتَ؛ ازداد بذلك إيمانُه، ودلَّ ذلك على أنَّ استمرار الجزع مع العبد دليلٌ على ضعف إيمانه.

﴿١١﴾ ﴿وقالت ﴾ أمَّ موسى ﴿لأختِهِ قُصِّيهِ ﴾ ؛ أي: اذهبي فقُصِّي الأثرَ عن أخيك، وابحثي عنه؛ من غيرِ أن يُجسَّ بك أحدٌ أو يشعروا بمقصودِك، فذهبتْ تقصُّه، ﴿فَبَصُرَتْ به عن جُنُبٍ وهم لا يَشْعُرونَ ﴾ ؛ أي: أبصرتْه على وجه كأنَّها مارةٌ لا قصدَ لها فيه، ولهذا من تمام الحزم والحذرِ ؛ فإنَّها لو أبصرتْه وجاءتْ إليهم قاصدةً ؛ لظنُّوا بها أنها هي التي ألقتْه، فربَّما عزموا على ذبحِهِ عقوبةً لأهله.

﴿١٢﴾ ومن لُطْفِ الله بموسى وأمه أنْ مَنَعَه من قَبول ثدي امرأة، فأخرجوه إلى السوقِ رحمةً به، ولعل أحداً يطلبُهُ، فجاءت أختُه وهو بتلك الحال، ﴿فقالتْ هل أَدُلُّكُم على أهل بيتٍ يَكْفُلونَه لكم وهُم له ناصحونَ ﴾: ولهذا جُلُّ غرضِهم؛ فإنَّهم أحبُّوه حبًّا شديداً، وقد منعَهُ اللهُ من المراضع، فخافوا أن يموت.

(١٣) فلما قالت لهم أختُه تلكَ المقالَة المشتملة على الترغيب في أهل لهذا البيت بتمام حفظِهِ وكفالتِهِ والنُّصح له؛ بادروا إلى إجابتها، فأعْلَمَتْهم ودلَّتْهم على أهل لهذا البيت. ﴿فَرَدَدْناه إلى أُمِّه﴾: كما وَعَدْناها بذلك؛ ﴿كي تَقَرَّ عينُها ولا تَحْزَنَ ﴾: بحيث إنَّه تربَّى عندَها على وجهِ تكون فيه آمنة مطمئنة تفرحُ به وتأخذُ الأجرة الكثيرة على ذلك، ﴿ولِتَعْلَمَ أَنَّ وعدَ الله حقِّ ﴾: فأريْناها بعضَ ما وَعَدْناها به عياناً ليطمئنَّ بذلك قلبُها ويزدادَ إيمانُها، ولِتَعْلَمَ أَنَّه سيحصُلُ وعدُ الله في حفظِهِ ورسالتِهِ. ﴿ولكنَّ أكثرهم لا يعلمونَ ﴾: فإذا رأوا السبب متشوِّساً؛ شوَّسَ ذلك إيمانَهم؛ لعدم علمهم الكامل أنَّ الله تعالى يجعلُ المحنَ والعقباتِ الشاقَة بين يدي الأمور العاليةِ والمطالب الفاضلة.

فاستمرَّ موسى عليه الصلاة والسلام عند آلِ فرعونَ يتربَّى في سلطانِهِم ويركبُ مراكِبَهم ويَلْبَسُ ملابِسَهم،

وأمُّه بذلك مطمئنةٌ، قد استقرَّ أنَّها أمُّه من الرضاع، ولم يُستنكرْ ملازمتُه إيَّاها و[حنوُّها عليه](١). وتأمل لهذا اللطف وصيانة نبيِّه موسى من الكذب في منطقِهِ وتيسيرِ الأمر الذي صار به التعلُّق بينه وبينها، الذي بانَ للناس هو الرضاعُ الذي بسببه يسمِّيها أمَّا، فكان الكلامُ الكثيرُ منه ومن غيرِهِ في ذلك كلِّه صدقاً وحقًّا.

(١٥ - ١٧) ﴿ وُودخل المدينة على حين غفلة من أهلها﴾: إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار، ﴿ وُهٰذَا من عدوّه ﴾: القبط، ﴿ واستغاثه الذي من شيعتِه على الذي من عدوّه ﴾: لأنّه قد أي: من بني إسرائيل، ﴿ وهٰذَا من عدوّه ﴾: القبط، ﴿ واستغاثه الذي من شيعتِه على الذي من عدوّه ﴾: لأنّه قد اشتهر وعَلِمَ الناسُ أنّه من بني إسرائيل، واستغاثتُه لموسى دليلٌ على أنه بَلغَ موسى الله مبلغاً يُخافُ منه ويُرجى من بيت المملكة والسلطان. ﴿ وَوَكَرَهُ موسى ﴾؛ أي: وكز الذي من عدوّه استجابة لاستغاثة الإسرائيليّ، ﴿ وَقَضَى عليه ﴾؛ أي: أماته من تلك الوكزةِ لشدّتِها وقوّة موسى. فندم موسى الله على ما جرى منه، و ﴿ قال هٰذا من عمل الشّيطانِ ﴾؛ أي: من تزيينه ووسوسته. ﴿ إنّه عَدُوّ مضلٌ مبينٌ ﴾: فلذلك أجريتُ ما أجريتُ بسبب عداوتِه البيّنة وحرصه على الإضلال. ثم استغفر ربّه، فَ ﴿ قال ربّ إنّي ظلمتُ نفسي فاغْفِرْ لي فَغَفَرَ له إنّه هو الغفورُ الرحيم ﴾: خصوصاً للمُخْبِتينَ إليه، المبادِرين للإنابةِ والتوبةِ؛ كما جرى من موسى الله فَغُورُ لي ومساعداً ﴿ للمجرِمين ﴾؛ أي: لا أعين أحداً على معصيةٍ. وهذا وعد من موسى الله بسبب مِنّةِ الله عليه أنْ ومساعداً ﴿ للمجرِمين ﴾؛ أي: لا أعين أحداً على معصيةٍ. وهذا وعد من موسى الخير وترك الشرّ. لا يُعين مجرماً كما فعل في قَتْل القبطيّ، وهذا يفيدُ أنّ النعم تقتضى من العبدِ فعل الخير وترك الشرّ.

﴿١٨ ـ ١٩﴾ فلمّا جرى منه قَتْلُ الذي هو من عدوّه؛ أصبح ﴿في المدينةِ خائفاً يترقّبُ ؛ هل يشعرُ به آلُ فرعون أم لا؟ وإنما خاف لأنّه قد عَلِمَ أنّه لا يتجرأ أحدٌ على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. فبينما هو على تلك الحال؛ ﴿فإذا الذي استنصره بالأمس ﴾ : على عدوّه . ﴿يَسْتَصْرِخُه ﴾ : على قبطيّ آخر ، ﴿قال له موسى ﴾ : موبخاً على حاله : ﴿إنّك لَغَوِيٌ مبينٌ ﴾ ؛ أي : بَيّنُ الغواية ظاهر الجراءة ، ﴿فلما أن أراد أن يبطش ﴾ : موسى ﴿بالذي هو عدو لهما ﴾ : أي له وللمخاصِم المستصرِخ لموسى ؛ أي : لم يزل اللجاجُ بين القبطيّ والإسرائيليّ ، وهو يستغيثُ بموسى ، فأخذته الحميّة ، حتى همّ أن يبطش بالقبطي ، فَ﴿قَالَ ﴾ له القبطيُ زاجراً له عن قتله : ﴿أَتريدُ أَن تَقْتُلُني كما قَتْلْت نفساً بالأمس إن تريدُ إلّا أن تكونَ جبّاراً في الأرض ٤ : لأنّ من أعظم آثارِ الجبّارِ في الأرض قتلَ النفس بغير حق . ﴿وما تريدُ أن تكونَ من المصلِحين ﴾ : وإلّا ؛ فلو أردت الإصلاح ؛ لَحُلْتَ بيني وبينَه من غير قتل أحدٍ . فانكفّ موسى عن قتلِه ، وارْعوى لوعظِه وزجره .

﴿٢٠﴾ وشاع الخبرُ بما جرى من موسى في هاتين القضيَّتين حتى تراوَدَ ملأُ فرعونَ وفرعونُ على قتلِهِ، وتشاوروا على ذلك، فقيَّض الله ذلك الرجلَ الناصحَ، وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم، فقال: ﴿وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى﴾؛ أي: ركضاً على قدميه من نُصْحِهِ لموسى وخوفِهِ أن يوقِعوا به قبلَ أن يشعر، فقال: ﴿لِمَا مُوسَى إِنَّ الملاَ يأْتَمِرُونَ﴾؛ أي: يتشاورون فيك؛ ﴿لِيَقْتُلُوكُ فَاخْرُجْ﴾: عن المدينة ﴿إنِّي لك من الناصحين﴾: فامتثل نُصحه.

﴿٢١﴾ ﴿فخرج منها خائفاً يترقَّب ﴾: أن يُوْقَعَ به القتلُ، ودعا الله و ﴿قال ربِّ نَجِّني من القوم

<sup>(</sup>١) في (أ): «حنوه عليها».

**AY** •

الظالمينَ ﴾: فإنَّه قد تاب من ذنبِهِ، وفعله غضباً من غير قصدٍ منه للقتل؛ فتوعُّدُهم له ظلمٌ منهم وجراءةً. ﴿٢٢﴾ ﴿ولمَّا توجَّه تِلْقاءَ مَدْيَنَ ﴾؛ أي: قاصداً بوجهه مدينَ، وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون، ﴿قال عسى ربِّي أن يَهْدِيَني سواءَ السبيل ﴾؛ أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولةٍ ورفق. فهداه الله سواء السبيل، فوصل إلى مَدْيَنَ.

﴿٢٣﴾ ﴿ولمّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وجدَ عليه أمّةً من الناس يسقونَ ﴾: مواشِيَهم، وكانوا أهل ماشية كثيرةٍ ، ﴿ووجد من دونهم ﴾؛ أي: دون تلك الأمة ﴿امرأتينِ تذودانِ ﴾: غَنَمَهما عن حياض الناس؛ لعجْزِهما عن مزاحمة الرجال، وبخلِهم وعدم مروءتهم عن السقي لهما، ﴿قال ﴾: لهما موسى: ﴿ما خَطْبُكُما ﴾؛ أي: ما شأنكما بهذه الحالة؟ ﴿قالتا لا نسقي حتى يُصْدِرَ الرَّعاءُ ﴾؛ أي: قد جرتِ العادةُ أنّه لا يحصُلُ لنا سقي حتى يُصْدِرَ الرَّعاءُ ﴾؛ أي: لا قوّة له على السقي، فليس فينا قوّةٌ نقتدِرُ بها، ولا لنا رجالٌ يزاحِمون الرعاء.

﴿٢٤﴾ فرق لهما موسى الله ورحِمَهما، ﴿فسقى لهما﴾ : غير طالبِ منهما الأجرَ، ولا له قصدٌ غيرَ وجه الله تعالى، فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حرِّ وسط النهار؛ بدليل قوله: ﴿ثمَّ تولَّى إلى الظِّلِ ﴾ ؛ مستريحاً لتلك الظلال بعد التعب، ﴿فقال ﴾ في تلك الحالة مسترزقاً ربَّه: ﴿ربِّ إنِّي لما أنزلتَ إليَّ من خيرٍ فقيرٌ ﴾ ؛ أي: إنِّي مفتقرٌ للخير الذي تسوقُهُ إليَّ وتيسِّرُه لي، ولهذا سؤالٌ منه بحالِه، والسؤال بالحال أبلغُ من السؤال بلسان المقال.

﴿٢٥﴾ فلم يزل في لهذه الحالة داعياً ربه متملّقاً، وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى، فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى، فجاءته ﴿تمشي على استحياءٍ ﴾، ولهذا يدلُّ على كرم عنصرِها وخُلُقها الحسن؛ فإنَّ الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصاً في النساء، ويدلُّ على أنَّ موسى الله لم يكنْ فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة، وإنَّما هو عزيزُ النفس، رأت من حسنِ خُلُقِهِ ومكارم أخلاقه ما أوجبَ لها الحياء منه، ﴿قالتُ ﴾: له: ﴿إنَّ أبي يدعوكَ لِيَجْزِيكَ أَجرَ ما سَقَيْتَ لنا ﴾؛ أي: لا لمنِّ عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنَّما قصدُه أن يكافِئك على إحسانِك، فأجابها موسى، ﴿فلمَّا جاءه وقصَّ عليه القَصَصَ ﴾: من ابتداء السبب الموجب لهربِهِ إلى أن وَصَلَ إليه، ﴿قال ﴾: له مسكّناً رَوْعَهُ جابراً قَلْبَهُ: ﴿لا تَخَفْ نجوتَ من القوم الظالمينَ ﴾؛ أي: ليذهبْ خوفُك ورَوْعُك؛ فإنَّ الله مسكّناً رَوْعَهُ جابراً قَلْبَهُ: ﴿لا تَخَفْ نجوتَ من القوم الظالمينَ ﴾؛

﴿٢٦﴾ ﴿قَالَتْ إِحداهُما﴾؛ أي: إحدى ابنتيه: ﴿يا أَبْتِ اسْتَأْجِرْه﴾؛ أي: اجْعَلْه أجيراً عندك يرعى الغنم ويسقيها، ﴿إِنَّ خير مَنِ استُأْجِرَ القويُّ الأمينُ﴾؛ أي: إنَّ موسى أولى مَنِ استُؤْجِرَ فإنَّه جمع القوَّة والأمانة، وخير أجير استُؤجِر مَن جَمَعَهما؛ [أي]: القوَّة والقدرة على ما استُؤجِر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، ولهذان الوصفان ينبغي اعتبارُهما في كلِّ مَنْ يَتَوَلَّى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ فإنَّ الخلل لا يكون إلا بفقدِهِما أو فقد إحداهما، وأمَّا اجتماعُهما؛ فإنَّ العمل يتمُّ ويكمُلُ. وإنَّما قالت ذلك لأنَّها شاهدت من أمانتِه وديانتِه وأنَّه رحمهما في حالةٍ لا يُرجى نفعهما، وإنَّما قصدُه بذلك وجه الله تعالى.

﴿٢٧﴾ فَ﴿قَالَ﴾ صاحبُ مَدْيَنَ لموسى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إحدى ابنتيَّ هاتينِ على أَن تَأْجُرَني﴾؛ أي: تصير أجيراً عندي ﴿ثماني حِجَج﴾؛ أي: ثماني سنين، ﴿فإنْ أَتممتَ عشراً فمن عندِكَ﴾: تبرُّع منك لا شيء واجبٌ عليك. ﴿وما أُريدُ أَن أَشُقَ عليك﴾: فأحتِّم عشرَ السنين، أو ما أريد أَن أستأجِرَك لأكلِّفَكَ أَعمالاً شاقَة، وإنَّما استأجرتُك لعمل سهل يسيرٍ لا مشقَّة فيه. ﴿ستَجِدُني إِن شاء الله من الصالحينَ﴾: فرغَّبه في سهولة العمل وفي،حسن المعاملة، ولهذا يدلُّ على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يُحسِّن خُلْقَهُ مهما أمكنه، وأنَّ الذي يُظلَبُ منه أبلغُ من غيره.

﴿٢٨﴾ فَ﴿قَالَ﴾ موسى عَلَيْهُ مجيباً له فيما طلب منه: ﴿ذلك بيني وبينَكَ﴾؛ أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرتَ رضيتُ به، وقد تمَّ فيما بيني وبينك، ﴿أيَّما الأجلينِ قضيتُ فلا عُدوانَ عليَّ﴾: سواء قضيتُ الثمان الواجبة أم تبرَّعْتُ بالزائد عليها، ﴿والله على ما نَقولُ وكيلٌ﴾: حافظٌ يراقِبُنا ويعلم ما تعاقدنا عليه.

ولهذا الرجلُ أبو المرأتين صاحبُ مدينَ ليس بشعيب النبيِّ المعروف كما اشْتُهِرَ عند كثيرٍ من الناس؛ فإنَّ لهذا قولُ لم يدلَّ عليه دليلٌ (٢)، وغايةُ ما يكون أن شعيباً ﷺ قد كانت بللهُ مدينَ، ولهذه القضيةُ جرتْ في مدينَ؛ فأين الملازمة بين الأمرين؟! وأيضاً؛ فإنَّه غير معلوم أن موسى أدركَ زمانَ شعيب؛ فكيف بشخصِه؟! ولو كان ذلك الرجلُ شعيباً؛ لذكره الله تعالى، ولسمَّتْه المرأتان. وأيضاً؛ فإنَّ شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومَه بتكذيبِهم إيَّاه، ولم يبقَ إلَّا مَنْ آمن به، وقد أعاذ الله المؤمنينَ به أن يرضَوْا لبنتي نبيِّهم بمنعهما عن الماء وصدُّ ماشيتهما حتى يأتِيهُما رجلٌ غريبٌ فيحسِنُ إليهما ويسقي ماشيتهما، وما كان شعيبٌ ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضلُ منه وأعلى درجةً؛ إلَّا أنْ يُقال: لهذا قبل نبوَّة موسى؛ فلا منافاة. وعلى كلِّ حال؛ لا يُعْتَمَدُ على أنَّه شعيبٌ النبيُّ بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ. والله أعلم.

﴿٢٩﴾ ﴿فلما قضى موسى الأجلَ ﴾ : يُحتمل أنَّه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه كما هو الظنُّ بموسى ووفائِه ؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالمدتِه وعشيرتِه ووطنِه ، وظنَّ من طول المدَّة أنَّهم قد تناسَوْا ما صدر منه . ﴿سار بأهلِه ﴾ : قاصداً مصر ، ﴿آنس ﴾ ؛ أي : أبصر ، ﴿من جانب الطُّورِ ناراً ﴾ ، فَ﴿قَالَ لأهلِه امْكُثوا إنِّي آنستُ ناراً لعلِّي آتيكُم منها بخبرٍ ﴾ أو آتيكم بشهاب قبس ، ﴿لعلَّكم تَصْطَلُونَ ﴾ : وكان قد أصابهم البردُ ، وتاهوا الطريق . ﴿٣٠ فلمَّا أتاها نودي : ﴿يا موسى إنِّي أنا الله ربُّ العالمينَ ﴾ : فأخبره بألوهيَّته وربوبيَّته ، ويلزم من ذلك أنْ يأمُرَه بعبادتِه وتألُّهه كما صرَّح به في الآية الأخرى ، ﴿فاعُبُدْني وأقِم الصَّلاة لِذِكْري ﴾ .

﴿٣١﴾ ﴿وأَنْ أَلَقِ عصاكَ ﴾: فألقاها، ﴿فلمّا رآها تَهْتَزُ ﴾: تسعى سعياً شديداً، ولَها صورةٌ مُهيلة ﴿كأنها جانٌ ﴾: ذكرُ الحيات العظيم، ﴿ولّى مُدْبِراً ولم يُعَقِّبُ ﴾؛ أي: يرجِع لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله له: ﴿يا موسى أَقْبِلْ ولا تَخَفْ إنّك من الآمنين ﴾: ولهذا أبلغُ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإنَّ قولَه: ﴿أقبل ﴾: يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكونُ إقبالهُ وهو لم يزل الأمرُ المخوف، فقال: ﴿ولا تَخَفْ ﴾: أمر له بشيئين: إقباله، وأنْ لا يكون في قلبِهِ خوف . ولكن يبقى احتمالُ، وهو أنَّه قد يُقْبِلُ وهو غير خائفٍ، ولكن لا تحصُلُ له الوقاية والأمن من المكروه فقال: ﴿إنك من الآمنين ﴾: فحينتلِ اندفع المحذور من جميع الوجوه. فأقبل موسى ﷺ غير خائف ولا مرعوبٍ، بل مطمئنًا واثقاً بخبر ربِّه، قد ازداد إيمانُه وتمَّ يقينُه. فهذه آيةٌ أراه الله إيَّاها قبل ذَهابه إلى فرعون؛ ليكونَ على يقين تامٌ، ليكون أجراً له وأقوى وأصلب.

﴿٣٢﴾ ثم أراه الآية الأخرى، فقال: ﴿اسْلُكْ يَدَكَ﴾؛ أي: أَذْخِلْها ﴿في جيبِك تَخْرُجْ بيضاءَ من غير سوءٍ﴾: فسَلَكَها وأخرجها كما ذكر الله تعالى، ﴿واضْمُمْ إليك جناحك من الرَّهْبِ﴾؛ أي: ضمَّ جناحك وهو عضُدُك \_ إلى جنبك؛ ليزولَ عنك الرهبُ والخوفُ. ﴿فَذْنِكَ﴾؛ أي: انقلاب العصاحية وخروجُ اليد بيضاء من غير سوء ﴿برهانانِ من ربِّك﴾؛ أي: حجتان قاطعتان من الله ﴿إلى فرعون وملئه إنَّهم كانوا قوماً فاسقين﴾: فلا يكفيهم مجردُ الإنذار وأمر الرسول إيَّاهم، بل لا بدَّ من الآيات الباهرة إن نفعت.

﴿٣٣ ـ ٣٤﴾ فَ﴿قَالَ﴾ موسى ﷺ معتذراً من ربّه وسائلاً له المعونَةَ على ما حَمَلَه وذاكراً له الموانع التي فيه ليزيلَ ربُّه ما يَحْذَرُهُ منها: ﴿ربِّ إنّي قتلتُ منهم نفساً ﴾؛ أي: ﴿فأخافُ أن يقتلونِ. وأخي هارونُ هو أفصحُ مني لساناً فأرسِلْهُ معي ردءاً ﴾؛ أي: معاوناً ومساعداً، يصدِّقون فإنّه مع تضافرِ الأخبار يقوى الحقُّ.

<sup>(</sup>۱) قال الطبري (۲۱/۱۹): «ولهذا مما لا يدرك علمه إلاَّ بخبر ولا خبر بذلك تجب حجته». وقال ابن كثير: «إنه لو كان إياه [أنه شعيب النبي ﷺ لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهنا، وما جاء في بعض الأحاديث، من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده»، «تفسير ابن كثير» (۲۳۸/۱).

«٣٥» فأجابه الله إلى سؤاله، فقال: ﴿سنشدُّ عَضُدَكَ بأخيكَ ﴾؛ أي: نعاوِنُك به ونقوِّيك. ثم أزال عنه محذورَ القتل، فقال: ﴿ونجعلُ لكُما سلطاناً ﴾؛ أي: تسلُّطاً وتمكُّناً من الدعوة بالحجَّة والهيبة الإلهيَّة من عدوِّهما لهما؛ ﴿فلا يَصِلُون إليكُما ﴾: وذلك بسبب آياتِنا وما دلَّت عليه من الحقِّ وما أزعجتُ به من باشرها ونظر إليها؛ فهي التي بها حَصَلَ لكما السلطان، واندفَعَ بها عنكم كيدُ عدوِّكم، وصارت لكم أبلغَ من الجنود أولي العدد والعُدد. ﴿أنتُما ومَنِ اتَّبِعَكما الغالبونَ ﴾: ولهذا وعدٌ لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريدٌ، وقد رجع إلى بلدِهِ بعدما كان شريداً، فلم تزلِ الأحوال تتطوَّر والأمور تتنقل حتى أنجزَ له موعوده، ومكَّنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعِهِ الغلبةُ والظهورُ.

«٣٦» فذهب موسى برسالة ربّه، ﴿فلمّا جاءهم موسى بآياتِنا بيّناتٍ»: واضحاتِ الدّلالة على ما قال لهم، ليس فيها قصورٌ ولا خفاءٌ، ﴿قالوا﴾: على وجه الظّلم والعلوِّ والعناد: ﴿ما هٰذا إلّا سحرٌ مفترى﴾؛ كما قال فرعونُ في تلك الحال التي ظهر فيها الحقُّ، واستعلى على الباطل، واضمحلَّ الباطلُ، وخضع له الرؤساءُ العارِفون حقائقَ الأمور: ﴿إنَّه لكبيرُكُمُ الذي علَّمَكُمُ السحرَ﴾! هٰذا؛ وهو الذكيُّ غير الزكيِّ، الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصَّه الله علينا، وقد علم ما أنزل هؤلاء إلّا رب السماوات والأرض، ولكنَّ الشقاء غالبٌ، ﴿وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين﴾: وقد كَذَبوا في ذلك؛ فإنَّ الله أرسل يوسفَ قبل موسى؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد جاءكم يوسُفُ من قبلُ بالبيّناتِ فما زِلْتُم في شكِّ مما جاءكم به حتى إذا هَلَكُ قلتُم لن يَبْعَثَ الله من بعدِهِ رسولاً كذلك يُضِلُّ الله من هو مسرفٌ مرتاب﴾.

«٣٧» ﴿وقال موسى »: حين زعموا أنَّ الذي جاءَهم به سحرٌ وضلالٌ، وأنَّ ما هم عليه هو الهدى: ﴿رَبِّي أَعلمُ بمن جاء بالهُدى مِنْ عندِه ومَن تكونُ له عاقبةُ الدار »؛ أي: إذا لم تُفِدِ المقابلةُ معكم وتبيينُ الآيات البيناتِ وأبيتُم إلَّا التَّمادي في غيِّكم واللَّجاج على كفرِكُم؛ فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكونُ له عاقبةُ الدار؛ نحن أم أنتُم. ﴿إنَّه لا يُفْلِحُ الظالمون »: فصار عاقبةُ الدار لموسى وأتباعِهِ والفلاحُ والفلاحُ والفؤرُ، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك.

﴿٣٨﴾ ﴿وقال فرعونُ﴾: متجرِّناً على ربِّه ومموِّها على قومِهِ السفهاء أخفاء العقول: ﴿يا أَيُّها الملأ ما علمتُ لكم من إلهٍ غيري﴾؛ أي: أنا وحدي إلهُكم ومعبودُكم، ولو كان ثمَّ إلهٌ غيري؛ لعلمتُه! فانظرُ إلى لهذا الورع التامِّ من فرعون؛ حيثُ لم يَقُلُ: ما لكم من إلهٍ غيري! بل تورَّعَ وقال: ما علمتُ لكم من إلهٍ غيري! ولهذا لأنَّه عندَهم العالم الفاضل، الذي مهما قال؛ فهو الحقُّ، ومهما أمر؛ أطاعوه.

فلما قال لهذه المقالة التي قد تحتملُ أنَّ ثمَّ إلٰهاً غيره؛ أراد أن يحقِّق النفي الذي جعل فيه ذٰلك الاحتمال، فقال لهامان: ﴿فَاوِقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَيْنِ﴾: ليجعلَ له لَبِناً من فخَّار، ﴿فَاجْعَلْ لِي صرحاً﴾؛ أي: بناءً عالياً؛ ﴿لعلِّي أطَّلِعُ إلى إلٰهِ موسى وإنِّي لأظنُّهُ كاذباً ولٰكنْ سنحقِّقُ لهذا الظنَّ ونريكم كَذِبَ موسى.

فانْظُرْ لهذه الجراءة العظيمة على الله، التي ما بَلَغَها آدميُّ! كذَّبَ موسى، وادَّعى أنه الله، ونفى أن يكونَ له علمٌ بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل لهذا ترويجٌ. ولكن العجب من لهؤلاء الملأ الذين يزعمون أنَّهم كبارُ المملكة المدبِّرون لشؤونها؛ كيف لعب لهذا الرجل بعقولهم، واستخفَّ أحلامَهم؟! ولهذا لفِسْقِهِم الذي صار صفةً راسخةً فيهم؛ فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم؛ فنسألك اللهمَّ الثبات على الإيمان، وأن لا تُزيغَ قلوبَنا بعد إذْ هَدَيْتَنا، وتَهَبَ لنا من لَدُنْكَ رحمةً إنَّك أنت الوهاب.

﴿٣٩﴾ قال تعالى: ﴿واستكبر هو وجنودُهُ في الأرضِ بغيرِ الحقّ﴾: استكبروا على عبادِ الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله وما جاؤوهم به من الآيات، فكذَّبوها، وزعموا أنَّ ما هم عليه أعلى منها وأفضل، ﴿وظنُوا أنَّهم إلينا لا يُرْجَعون﴾: فلذلك تجرَّؤوا، وإلَّا؛ فلو علموا أو ظنُّوا أنَّهم يُرْجَعون إلى الله؛ لما كان منهم ما كان.

﴿٤٠﴾ ﴿فَأَخَذْناه وجنودَه﴾: عندما استمرَّ عنادُهُم وبَغْيُهم، ﴿فَنبَذْناهم في الميمِّ فانظُرْ كيفَ كان عاقبةُ الظالمينَ﴾: كانت أشرَّ العواقِبِ وأخسرَها عاقبةً، أعقبتُها العقوبةُ الدنيويَّة المستمرَّة المتَّصلة بالعقوبة الأخرويَّة.

﴿٤١﴾ ﴿وجعلناهم أئمةً يدعون إلى النار﴾؛ أي: جعلنا فرعونَ وملأه من الأئمة الذين يُقتدى بهم، ويُمشَى خلفَهم إلى دار الخزي والشقاء. ﴿ويوم القيامةِ لا يُنْصَرونَ﴾: من عذاب الله؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من وليّ ولا نصير.

﴿٤٢﴾ ﴿وَأَتْبَعْناهم في هٰذه الدُّنيا لعنةً ﴾؛ أي: وأتْبَعْناهم زيادةً في عقوبتهم وخِزْيهِم في الدنيا لعنة يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقتُ والذمُّ، وهذا أمرٌ مشاهدٌ؛ فهم أئمةُ الملعونين في الدُّنيا ومقدمتهم. ﴿ويوم القيامةِ هم من المقبوحينَ ﴾: المبعدين، المستقذرة أفعالهم، الذين اجتمع عليهم مقتُ الله ومقتُ خلقِهِ ومقتُ أنفسهم.

﴿٤٣﴾ ﴿ولقد آتَيْنا موسى الكتابَ﴾: وهو التوراةُ ﴿من بعدِ ما أَهْلَكْنا القرونَ الأولى﴾: الذين كان خاتِمَتُهُم في الإهلاك العامِّ فرعونَ وجنودَه، ولهذا دليلٌ على أنَّه بعد نزول التوراة انقطعَ الهلاك العامُّ، وشُرعَ جهادُ الكفار بالسيف؛ ﴿بصائرَ للناس﴾؛ أي: كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائرُ للناس؛ أي: أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرُّهم، فتقوم الحجَّةُ على العاصي، وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمةً في حقّه وهداية له إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال: ﴿وهدىً ورحمةً لعلَّهم يتذكّرونَ﴾.

﴿٤٤﴾ ولمَّا قصَّ الله على رسولِهِ ما قصَّ من لهذه الأخبار الغيبيَّة؛ نبَّه العبادَ على أنَّ لهذا خبرٌ إللهيُّ محضٌ، ليس للرسول طريقٌ إلى علمِه؛ إلَّا من جهة الوحي؛ ولهذا قال: ﴿وما كنتَ بجانِبِ الغربيِّ﴾؛ أي: بجانب الطُّورِ الغربيِّ وقت قضائنا لموسى الأمر، ﴿وما كنتَ من الشاهدينَ﴾: على ذٰلك حتى يُقالَ: إنَّه وصل إليك من لهذا الطريق.

﴿٤٥﴾ ﴿ولْكنَّا أَنشأنا قروناً فتطاولَ عليهم العُمُر》: فاندرس العلمُ ونُسِيَتْ آياتُهُ، فبعثناك في وقتِ اشتدَّت الحاجةُ إليك وإلى ما علّمناك وأوحينا إليك، ﴿وما كنتَ ثاوياً》؛ أي: مقيماً، ﴿في أهل مَدْيَنَ تتلو عليهم آياتِنا﴾؛ أي: تعلّمُهم وتتعلّم منهم، حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين. ﴿ولكنَّا كنَّا مرسِلينَ﴾؛ أي: ولكنَّا ذلك الخبرَ الذي جئتَ به عن موسى أثرٌ من آثار إرسالِنا إيّاكَ ووحيٌ لا بسبيل لك إلى علمه بدون إرسالِنا.

﴿٤٦﴾ ﴿وما كنتَ بجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا﴾: موسى وأمَرْناه أنْ يأتي القومَ الظالمين ويبلِّغَهم رسالتنا ويُريَهم من آياتنا وعجائبنا ما قَصَصْنا عليك.

والمقصودُ أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن، فقصصتَها كما هي من غير زيادةٍ ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إمَّا أن تكونَ حَضَرْتَها وشاهَدْتَها، أو ذهبتَ إلى محالِها فتعلَّمتها من أهلها؛ فحينئذِ قد لا يدلُّ ذلك على أنَّك رسول الله؛ إذ الأمور التي يُخبرُ بها عن شهادةٍ ودراسةٍ من الأمور المشتركة غير المختصَّة بالأنبياء، ولكن هذا قد عُلِمَ وتُيُقِّنَ أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعيَّن الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قببل الله ووحيه وإرسالِه، فثبت بالدليل القطعيِّ صحةُ رسالتك ورحمةُ الله بك للعبادِ، ولهذا قال: ﴿ولكن رحمةً من ربِّك لِتُنذِرَ قوماً ما أتاهم من نذيرٍ من قَبْلِكَ﴾؛ أي: العرب وقريش؛ فإنَّ الرسالة عندهم لا تُعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمانٍ متطاولة، ﴿لعلَّهم يتذكّرون﴾: تفصيل الخير فيفعلونه، والشر فيتركونه. فإذا كنتَ بهذه المنزلة؛ كان الواجبُ عليهم المبادرةَ إلى الإيمان بك وشكرِ هذه النعمة التي لا يُقادَرُ قَدْرُها ولا يُدْرَك شُكرها. وإنذارُه للعرب لا يُفي أنْ يكون مرسَلاً لغيرِهم؛ فإنَّه عربيُّ، والقرآن الذي نزل(١) عليه عربيُّ، وأول من باشر بدعوته العرب،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أنزل».

فكانت رسالتُه لهم أصلاً ولغيرِهم تبعاً؛ كما قال تعالى: ﴿أَكَانَ لَلنَاسَ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رجل منهم أَنْ أَنذِرِ النَاسَ﴾، ﴿قَلْ يَا أَيُّهَا النَاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّه إِليكُم جميعاً﴾.

﴿٤٧﴾ ﴿ولولا أن تُصيبَهم مصيبةٌ بما قدَّمَتْ أيديهم﴾: من الكفر والمعاصي، لقالوا: ﴿ربَّنا لولا أَرْسَلْتَ إِلَينا رسولاً فنتَّبَعَ آياتِكَ ونكونَ من المؤمنينَ﴾؛ أي: فأرسلناك يا محمدُ، لدفع حُجَّتِهِم، وقطع مقالتهم.

﴿٤٨﴾ ﴿فلمّا جاءهم الحقُّ﴾: الذي لا شكَّ فيه ﴿من عندِنا﴾: وهو القرآنُ الذي أوحيناه إليك، ﴿قالوا﴾: مكذّبين له ومعترِضين بما ليس يُعْتَرَضُ به: ﴿لولا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى﴾؛ أي: أُنْزِلَ عليه كتابٌ من السماء جملةً واحدةً؛ أي: فأما ما دام ينزل متفرقاً؛ فإنّه ليس من عند الله، وأيُّ دليل في هذا؟! وأيُّ شبهة أنَّه ليس من عند الله حين نزل مفرَّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنْزِلَ عليه أن نزل متفرِّقاً؛ ليثبِّتَ الله به فؤادَ رسولِهِ، ويحصُلَ زيادةُ الإيمان للمؤمنين، ﴿ولا يأتونَكَ بِمَثَلِ إلاَّ جئناكَ بالحقِّ وأحسنَ تفسيراً﴾. وأيضاً؛ فإنَّ قياسهم على كتاب موسى قياسٌ قد نقضوه؛ فكيف يقيسونَه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا [به]؟! ولهذا قال: ﴿أُولَمْ يكفُروا بما أوتي موسى من قبلُ قالوا سِحْرانِ تَظاهَرا﴾؛ أي: القرآن والتوراة تعاونا في سحرِهِما وإضلال الناس ﴿وقالوا إنَّا بكلُّ كافرون﴾: فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحقِّ بما ليس ببرهانٍ، وينقضونه بما لا يُنقَضُ، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، ولهذا شأن كلُّ كافرٍ، ولهذا صرَّح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين.

﴿٤٩﴾ ولٰكنْ هل كفرُهُم بهما طلباً للحقِّ واتباعاً لأمرِ عندهم خيرٌ منهما، أم مجرَّدُ هوى؟! قال تعالى ملزِماً لهم بذلك: ﴿قُلْ فأتوا بكتابِ من عندِ الله هو أهدى منهما ﴾؛ أي: من التوراة والقرآن؛ ﴿أتبِعهُ إن كنتُم صادقينَ ﴾: ولا سبيل لهم ولا لغيرِهِم أن يأتوا بمثلِهِما؛ فإنَّه ما طرق العالم منذ خَلَقهُ الله مثل لهذين الكتابين علماً وهدى وبياناً ورحمةً للخلق، ولهذا من كمال الإنصاف من الداعي أنْ قال: أنا مقصودي الحقُّ والهدى والرشدُ، وقد جئتُكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى؛ فيجبُ علينا جميعاً الإذعان لهما واتباعُهما من حيث كونُهُما هدى وحقًا؛ فإنْ جئتُموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ اتَبعْتُه، وإلًا؛ فلا أترك هدى وحقًا قد علمتُه لغير هدى وحقّ.

﴿ ٥٠ ﴿ وَإِن لَم يَسْتَجيبوا لك ﴾: فلم يأتوا بكتابِ أهدى منهما ، ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّما يَتّبِعون أهواءهم ﴾ ؛ أي : فاعلم أنَّ تركهم اتّباعك ليسوا ذاهبين إلى حقّ يعرفونه ولا إلى هدى ، وإنّما ذلك مجرّد اتّباع لأهوائهم . ﴿ وَمِن أَصَلُّ ممّنِ اتّبع هواه بغيرِ هدى من اللّه ﴾: فهذا من أصل الناس ؛ حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته ؛ فلم يلتفت إليه ، ولم يُقْبِلْ عليه ، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته ؛ فلم يلتفت إليه ، ولم يُقْبِلْ عليه ، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء ، فاتّبعه وترك الهدى ؛ فهل أحد أصل ممّن هذا وصفه ؟! ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله ؛ فلهذا قال : ﴿ إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ ؛ أي : الذين صار الظلم لهم وصفاً والعناد لهم نعتا ، جاءهم الهدى فرفضوه ، وعَرَضَ لهم الهوى فتبعوه ، سدُّوا على أنفسهم أبواب الهداية وطُرُقَها ، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسُبُلَها ؛ فهم في غيهم وظلمهم يعمهون ، وفي شقائِهم وهلاكِهم يتردَّدون ، وفي قوله : ﴿ فإن لم يَسْتَجيبوا لك فاعْلَمْ أنّما يتَبعون أهواءهم ﴾ : دليلٌ على أنَّ كلَّ مَنْ لم يستجبُ للرسول ، وذهبَ إلى قولٍ مخالفِ لقول الرسول ؛ فإنّه لم يذهبُ إلى هدى ، وإنّما ذهب إلى هوى .

﴿٥١﴾ ﴿ولقد وَصَّلْنا لهم القولَ﴾؛ أي: تابَعْناه وواصَلْناه وأنزَلْناه شيئاً فشيئاً رحمة بهم ولطفاً؛ ﴿لعلَّهم يتذكَّرونَ﴾: حين تتكرَّرُ عليهم آياتُهُ، وتنزِلُ عليهم بيناتُهُ وقت الحاجة إليها، فصار نزولُهُ متفرِّقاً رحمةً بهم، فلِمَ اعترضوا بما هو من مصالحهم؟!

### فصل

## فى ذِكْر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة

فمنها: أنَّ آياتِ الله [تعالى] وعبرَه وأيامَه في الأمم السابقة إنَّما يستفيدُ بها ويستنيرُ المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرتُهُ، وأنَّ الله تعالى إنَّما يسوقُ القصص لأجلهم، وأمَّا غيرُهم؛ فلا يعبأ الله بهم، وليس لهم منها نورٌ وهدى.

ومنها: أنَّ اللَّه تعالى إذا أراد أمراً؛ هيأ أسبابَه، وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدريج لا دفعة واحدة.

ومنها: أنَّ الأُمَّة المستضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغتْ، لا ينبغي لها أنْ يستولي عليها الكسلُ عن طلبِ حقِّها، ولا الإياسُ من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصاً إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمَّة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكَّنهم في الأرض، وملَّكهم بلادهم.

ومنها: أنَّ الأمة ما دامت ذليلةً مقهورةً، لا تأخُذُ حقَّها، ولا تتكلَّم به لا يقوم لها أمرُ دينها ولا دُنياها، ولا يكون لها إمامةً فيه.

ومنها: لطف الله بأمِّ موسى وتهوينُهُ عليها المصيبةَ بالبشارة بأنَّ الله [تعالى] سيردُّ إليها ابنها، ويجعله من المرسلين.

ومنها: أنَّ الله يقدِّرُ على عبده بعضَ المشاقِّ لِيُنيلَه سروراً أعظم من ذٰلك، أو يدفعَ عنه شرًّا أكثر منه؛ كما قدَّر على أمِّ موسى ذٰلك الحزن الشديد والهمَّ البليغ الذي هو وسيلةٌ إلى أن يَصِلَ إليها ابنُها على وجهِ تطمئنٌ به نفسها، وتَقَرُّ به عينُها، وتزداد به غبطةً وسروراً.

**وَمنها**: أنَّ الخوف الطبيعيَّ من الخَلْقِ لا يُنافي الإيمان ولا يزيلُه؛ كما جرى لأمٌ موسى، ولموسى من تلك المخاوف.

ومنها: أنَّ الإيمان يزيد وينقص، وأنَّ من أعظم ما يزيدُ به الإيمان، ويتمُّ به اليقينُ؛ الصبرُ عند المزعجات، والتثبيت من الله عند المقلقاتِ؛ كما قال تعالى: ﴿لولا أن رَبَطْنا على قلبِها لِتكونَ من المؤمنينَ﴾؛ أي: ليزداد إيمانُها بذٰلك، ويطمئنَّ قلبُها.

ومنها: أنَّ من أعظم نعم الله على عبدِهِ وأعظم معونةٍ للعبد على أمورِهِ تثبيتُ الله إيَّاه وربطُ جأشِهِ وقلبِهِ عند المخاوف وعند الأمور المذهلةِ؛ فإنَّه بذلك يتمكَّن من القول الصواب والفعل الصواب؛ بخلاف من استمرَّ قلقُه وروعه وانزعاجُه؛ فإنَّه يضيع فكرُه، ويذهَلُ عقلُه؛ فلا ينتفعُ بنفسه في تلك الحال.

ومنها: أنَّ العبد ولو عَرَفَ أنَّ القضاء والقدر ووعدَ الله نافذُ لا بدَّ منه؛ فإنَّه لا يهمل فعل الأسباب التي أُمِرَ بها، ولا يكون ذلك منافياً لإيمانِهِ بخبر الله؛ فإنَّ الله قد وعد أمَّ موسى أن يردَّه عليها، ومع ذلك اجتهدت في ردِّه، وأرسلتْ أختَه لتقُصَّه وتطلُبَه.

ومنها: جواز خروج المرأةِ في حوائِجِها وتكليمها للرجال من غير محذورٍ كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدينَ.

ومنها: جُوازُ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعلُ ذلك.

ومنها: أنَّ الله من رحمته بعبده الضعيف الذّي يريد إكرامه أن يُرِيَهُ من آياتِهِ ويُشْهِدَهُ من بيِّناتِهِ ما يزيدُ به إيمانه؛ كما ردَّ الله موسى على أمِّه؛ لتعلمَ أنَّ وعد الله حقُّ.

ومنها: أنَّ قتل الكافر الذي له عهدٌ بعفدٍ أو عرفٍ لا يجوزُ؛ فإنَّ موسى ﷺ عَدَّ قتلَه القبطيَّ الكافر ذنباً، واستغفر الله منه.

ومنها: أنَّ الذي يقتُلُ النفوس بغير حقٌّ؛ يعدُّ من الجبارين الذين يفسِدون في الأرض.

ومنها: أنَّ من قتل النفوس بغير حقُّ، وزعم أنَّه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي؛ فإنَّه

كاذبٌ في ذٰلك، وهو مفسدٌ؛ كما حكى الله قولَ القبطيِّ: ﴿إِن تريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً في الأرض وما تريدُ أَن تَكُونَ من المصلحين﴾: على وجه التقرير له لا الإنكار.

ومنها: أنَّ إخبارَ الرجلِ غيرَه بما قيل فيه على وجهِ التحذيرِ له من شرِّ يقع فيه؛ لا يكونُ ذٰلك نميمةً، بل قد يكونُ واجباً؛ كما أخبر ذٰلك الرجلُ لموسى ناصحاً له ومحذراً.

ومنها: أنَّه إذا خاف القتل والتَّلَفَ في الإقامة؛ فإنَّه لا يلقي بيدِهِ إلى التَّهلكة، ولا يستسلم لذٰلك، بل يذهبُ عنه كما فعل موسى.

ومنها: أنَّه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بدَّ من ارتكاب إحداهما؛ فإنَّه يرتكبُ الأخفَّ منهما الأسلم؛ كما أنَّ موسى لما دار الأمرُ بين بقائِهِ في مصر ولٰكنَّه يُقتل، أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يَعْرِفُ الطريق إليها، وليس معه دليلٌ يدلُّه غير ربِّه، ولٰكن لهذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى، فتبعَها موسى.

ومنها: أنَّ الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلُّم فيه إذا لم يترجَّحْ عندَه أحدُ القولين؛ فإنَّه يستهدي ربَّه، ويسألُه أن يَهْدِيَه الصواب من القولين بعد أن يقصِدَ بقلبِهِ الحقَّ ويبحث عنه؛ فإنَّ الله لا يخيبُ من لهذه حالُه؛ كما خرج موسى تلقاءَ مدينَ، فقال: ﴿عسى ربِّى أن يَهْدِيني سواء السبيل﴾.

ومنها: أنَّ الرحمة بالخلق والإحسان على مَّن يعْرِفُ وَّمَن لا يَعْرِفُ من أخلاق الأنبياء، وأنَّ من الإحسان سقى الماشية الماء وإعانة العاجز.

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحِها، ولو كان الله عالماً بها؛ لأنَّه تعالى يحبُّ تضرُّع عبده وإظهار ذُلِّه ومسكنتِهِ؛ كما قال موسى: ﴿ربِّ إنِّي لما أنزلتَ إليَّ من خيرِ فقيرٌ ﴾.

ومنها: أنَّ الحياء \_ خصوصاً من الكرام \_ من الأخلاق الممدوحة.

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأبَ الأمم السابقين.

ومنها: أنَّ العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصدِ بالقصد الأول؛ فإنَّه لا يُلام على ذٰلك؛ كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له، ولم يستشرف بقلبِهِ على عوض.

ومنها: مشروعيَّة الإجارة، وأنَّها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يُقَدَّرُ به العمل، وإنَّما مرده العرف.

ومنها: أنَّه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بضعاً.

ومنها: أنَّ خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيَّره لا يلام عليه.

ومنها: أنَّ خير أجيرٍ وعامل يعمل للإنسان أن يكونَ قويًّا أميناً.

ومنها: أنَّ من مكارَم الأخلاق أن يُحَسِّنَ خُلُقَه لأجيره وخادمِهِ، ولا يشقُّ عليه بالعمل؛ لقوله: ﴿وما أريدُ أَنْ أَشقَّ عليك ستَجِدُني إن شاء الله من الصالحين﴾.

ومنها: جوازُ عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهادٍ؛ لقوله: ﴿واللَّه على ما نقولُ وكيلٌ ﴾.

ومنها: ما أجرى الله على يدِ موسى من الآيات البيناتِ والمعجزاتِ الظاهرة من الحيَّة وانقلاب يده بيضاءَ من غير سوء ومن عصمةِ الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق.

ومنها: أنَّ من أعظم العقوبات أن يكون الإنسانُ إماماً في الشرِّ، وذلك بحسب معارضتِهِ لآياتِ الله وبيناتِهِ؟ كما أنَّ من أعظم نعمةٍ أنعم الله بها على عبده، أن يجعله إماماً في الخير هادياً مهديًّا.

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ﷺ؛ حيث أخبر بذلك تفصيلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصَّه قصًا صدَّق به المرسلين وأيَّد به الحقَّ المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة دَرَسَ فيها شيئاً من لهذه الأمور، ولا مجالسة أحدِ من أهل العلم، إنْ هو إلَّا رسالةُ الرحيم الرحمٰن، ووحيٌ أنزله عليه الكريمُ المنان؛ لينذِرَ به قوماً جاهلين، وعن النَّذُرِ والرسل غافلين؛

سورة القصص (٥٦ ـ ٥٥)

فصلوات الله وسلامُه على مَنْ مجرَّدُ خبرِهِ ينبئ أنه رسولُ الله، ومجرَّدُ أمرِهِ ونهيهِ ينبّه العقول النيِّرة أنَّه من عند الله؛ كيف وقد تطابَقَ على صحة ما جاء به وصدقِهِ، خبرُ الأوَّلين والآخرين، والشرعُ الذي جاء به من ربِّ العالمين، وما جُبِلَ عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تُناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلقِ درجةً، والنصر المبين لدينهِ وأمتِهِ، حتى بلغَ دينُه مبلغَ الليل والنهار، وفتحتْ أمتُه معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تزلِ الأممُ المعاندةُ والملوكُ الكفرةُ المتعاضِدَةُ ترميه بقوس واحدةٍ وتكيدُ له المكايدَ وتمكُرُ لإطفائِهِ وإخفائِهِ وإخمادِهِ من الأرض، وهو قد بَهَرَها وعَلاها، لا يزداد إلّا نموًا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراً، وكلُّ وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالَمين، وهداية للعالِمين، ونوراً وبصيرة للمتوسِّمين. والحمد لله وحده.

﴿ اَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبِّلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ۖ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَآ إِنَّا كُنَا مِن قَبِلِهِ هُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ الْمَصْوَلُ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ مَرْقُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي ٱلْجَلِهِ إِينَ ۞ ﴿ ٢).

﴿٥٢﴾ يذكر تعالى عظمةَ القرآن وصدقَه وحقَّه، وأنَّ أهل العلم بالحقيقة يعرِفونه، ويؤمنونَ به، ويقرُّون بأنه الحقُّ، فقال: ﴿الذين لم يغيِّروا ولم يأنه الحقُّ، فقال: ﴿الذين لم يغيِّروا ولم يبدِّلوا، ﴿هم به﴾؛ أي: بهذا القرآن ومن جاء به ﴿يؤمنون﴾.

«٥٣» ﴿وإذا يُتْلَى عليهم ﴾: استمعوا له وأذْعنوا، و﴿قالوا آمنًا به إنّه الحقُّ من ربّنا ﴾: لموافقة ما جاءت به الرسل، ومطابقتِه لما ذُكِرَ في الكتب، واشتمالِه على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة، وهؤلاء الذين تفيدُ شهادتُهم وينفعُ قولُهم؛ لأنّهم لا يقولون ما يقولون إلّا عن علم وبصيرةٍ؛ لأنّهم ما أهلُ الخبرة وأهلُ الكتب، وغيرهم لا يدلُّ ردُّهم ومعارضتُهم للحقِّ على شبهةٍ فضلاً عن الحجَّة؛ لأنّهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاندٍ للحقِّ؛ قال تعالى: ﴿قلْ آمِنوا به أو لا تُؤمِنوا إنَّ الذين أوتوا العلم من قبلِهِ إذا يُتلى عليهم يَخِرُّون للأذقان سُجَداً... ﴾ الآيات، وقوله: ﴿إنَّا كُنّا من قبلِهِ [مسلمين] (٣) ﴾: فلذلك ثبتنا على ما منَّ الله به علينا من الإيمان، فصدقنا بهذا القرآن، آمنًا بالكتاب الأوَّل والكتاب الآخر، وغيرُنا ينقضُ تكذيبُه بهذا الكتاب إيمانَه بالكتاب الأول.

﴿٤٥﴾ ﴿أُولَئُكُ﴾: الذين آمنوا بالكتابين ﴿يؤتوْن أَجْرَهُم مرتينِ﴾: أجراً على الإيمان الأوَّل، وأجراً على الإيمان الثاني؛ ﴿بما صَبَروا﴾: على الإيمان، وثبتوا على العمل، فلم تُزَعْزِعْهم (٤) عن ذلك شبهة، ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. ﴿و﴾ من خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانِهِم الصحيح أنَّهم ﴿يدرؤونَ بالحسنةِ السيئة ﴾؛ أي: دأبهم وطريقتُهم الإحسان لكلِّ أحدٍ، حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابِلونه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمِهم بفضيلة لهذا الخلق العظيم، وأنَّه لا يوفَّق له إلَّا ذو حظ عظيم.

﴿٥٥﴾ ﴿وإذا سمعوا اللغو﴾: من جاهل خاطبهم به، ﴿قالوا﴾: مقالة عباد الرحمٰن أولي الألباب: ﴿لنا أعمالُنا ولكم أعمالُكم﴾؛ أي: كلُّ سيجازى بعمله الذي عَمِلَه وحده، ليس عليه من وزرِ غيره شيءٌ، ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. ﴿سلامٌ عليكم﴾؛ أي:

<sup>(</sup>١) في النسختين: «مؤمنين».

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿مرتين﴾؛ لإيمانهم بكتابهم وبالقرآن. ﴿٤٥﴾ ﴿ويدرؤون﴾؛ يدفعون. ﴿٥٥﴾ ﴿اللغو﴾؛ الباطل. ﴿٥٥﴾ ﴿أعرضوا عنه﴾؛ لم يصغوا إليه. ﴿٥٥﴾ ﴿سلام عليكم﴾؛ لا تسمعون منّا إلا الخير، قد سلمتم منّا. ﴿٥٥﴾ ﴿لا نبتغي الجاهلين﴾؛ لا نريد طريقة الغافلين عن الحكمة والحلم.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: «مؤمنين».(٢) في (ب): «يزعزعهم».

لا تسمعون منَّا إلَّا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنَّكم وإن رضيتُم لأنفسِكم لهذا المرتعَ اللئيم؛ فإنَّا ننزُّهُ أنفسَنا عنه ونصونُها عن الخوض فيه، ﴿لا نبتغي الجاهلين﴾: من كلِّ وجهٍ.

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنّك يا محمد وغيرك من باب أولى ـ لا تقدِرُ على هداية أحد، ولو كان من أحبً الناس إليك؛ فإنّ هٰذا أمرٌ غيرُ مقدور للخلق؛ هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنّما ذلك بيد الله تعالى؛ يهدي مَنْ يشاء وهو أعلم بِمَنْ يَصْلُحُ للهداية فيهديه ممّن لا يَصْلُحُ لها فيبقيه على ضلاله. وأمّا إثباتُ الهداية للرسول في قوله تعالى: ﴿وإنّك لَتَهدي إلى صراطٍ مستقيم﴾: فتلك هداية البيان والإرشاد؛ فالرسول يبيّن الصراط المستقيم، ويرغّب فيه، ويبذلُ جهدَه في سلوك الخلقِ له، وأما كونُهُ يخلُقُ في قلوبهم الإيمان، ويوفّقُهم بالفعل؛ فحاشا وكلّا، ولهذا لو كان قادراً عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسانُه ونصرُه ومَنْعُهُ من قومه؛ عمّه أبا طالب، ولْكنّه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التامِّ ما هو أعظم مما فعله معه عمّه، ولْكنّ الهداية بيد الله.

﴿ وَقَالُوْا إِن نَتَيِع الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمَ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِن لَدُنًا وَلَئِكِنَ أَكُونَ مَعِيشَتَهَا فَالْكَ مَسَكِئُهُمْ لَرَ مِن لَدُنًا وَلَئِكِنَ أَكُونَ مَعِيشَتَهَا فَالْكَ مَسَكِئُهُمْ لَرَ لَمُنَا وَلَئِكِنَ أَكُونِ إِلَا قَلِيلًا وَكُمْ أَلْمَلُوكَ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَتِهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينَتِنَا وَمَا كُنَ مُهْلِكِ مَا لَكُونِ إِلَا وَلَهُمُ اللَّهُ وَكَا الْمُونِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿ (3) \* .

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى أنَّ المكذّبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول ﷺ: ﴿إِن نَتَبِع الهُدى معكَ نُتَخَطَّفُ من أَرضِنا﴾: بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإنَّ الناس قد عادَوْك وخالَفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرَّضنا لمعاداة الناس كلِّهم، ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدلُّ على سوءِ الظنِّ بالله تعالى، وأنَّه لا ينصرُ دينه ولا يُعلي كلمتَه، بل يمكِّنُ الناسَ من أهل دينه، فيسومونهم سوء العذاب، وظنُّوا أنَّ الباطلَ سيعلو على الحقِّ. قال الله مبيناً لهم حالة هم بها دون الناس وأنَّ الله اختصَّهم بها، فقال: ﴿أُولِم نمكِّن لهم حرماً آمناً يُجْبى إليه ثمراتُ كلِّ شيءٍ رزقاً من لَكننا﴾؛ أي: أولم نجعلهم متمكنين مُمَكَّنين في حرم يكثره المنتابون ويقصدُه الزائرون، قد احترمه القريبُ والبعيد؛ فلا يُهاج أهلُه، ولا يُنْتَقَصون بقليل ولا كثير، والحالُ أنَّ كلَّ ما حولهم من الأماكن قد حَفَّ بها الخوف من كلِّ جانب، وأهلُها غيرُ آمنين ولا مطمئنين؛ فَلْيَحْمَدوا ربَّهم على هٰذا الأمن التامِّ الذي ليس فيه غيرُهم، وعلى الرزق الكثير الذي يُجْبى إليهم من كلِّ مكان من الثمرات على هٰذا الأمن التامِّ الذي ليس فيه غيرُهم، وعلى الرزق الكثير الذي يُجْبى إليهم من كلِّ مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسَّعون، ولْيَتَّبِعوا هٰذا الرسولَ الكريم؛ لِيَتِمَّ لهم الأمنُ والرغدُ، وإياهم وتكذيبَه والبطرَ بنعمة الله؛ فيبدَّلوا من بعدِ أَمْنِهم خوفاً، وبعد عزِّهم ذُلاً ، وبعد غناهم فقراً.

﴿٥٨﴾ ولهذا توعَّدهم بما فعل بالأمم قبلَهم، فقال: ﴿وكم أَهْلَكْنا من قريةٍ بَطِرَتْ معيشَتَها﴾؛ أي: فخرتْ

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿نتخطف﴾؛ ننتزع بسرعة بالقتل، والأسر. ﴿٥٧﴾ ﴿يُجبى﴾؛ يُجلب إليه. ﴿٥٨﴾ ﴿وكم﴾؛ كثيراً. ﴿٨٥﴾ ﴿بطرت معيشتها﴾؛ طغت وتمرَّدت في حياتها. ﴿٥٩﴾ ﴿أُمِّها﴾؛ أعظمها، وهي مكة.

بها وألهتها واشتغلتْ بها عن الإيمان بالرسل، فأهلكهم الله، وأزال عنهم النعمة، وأحلَّ بهم النقمة، ﴿فتلك مساكِنُهم لم تُسْكَن من بعدهم، ﴿وكُنَّا نحن الوارثينَ﴾؛ لتوالي الهلاك والتَّلف عليهم وإيحاشها من بعدهم، ﴿وكُنَّا نحن الوارثينَ﴾: للعباد؛ نميتُهم ثم يرجِعُ إلينا جميعُ ما متَّعْناهم به من النعم، ثم نعيدُهم إلينا، فنجازيهم بأعمالهم.

﴿٥٩﴾ ومن حكمتِهِ ورحمتِهِ أَنْ لا يعذُب الأمم بمجرَّدِ كفرِهم قبل إقامةِ الحجَّة عليهم بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال: ﴿وما كان ربُّك مُهْلِكَ القرى﴾؛ أي: بكفرهم وظلمِهم؛ ﴿حتى يَبْعَثَ في أُمِّها﴾؛ أي: في القرية والمدينة التي إليها يَرْجِعون، ونحوها يتردَّدون، وكلُّ ما حولها ينتَجِعها، ولا تَخْفى عليه أخبارها، ﴿رسولاً يتلو عليهم آياتِنا﴾: الدالَّة على صحَّة ما جاء به وصِدْقِ ما دعاهم إليه، فيبلغُ قولُه قاصِيَهم ودانِيَهم؛ بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية؛ فإنَّ ذلك مظنَّة الخفاء والجفاء، والمدن الأمَّهات مظنَّة الظُّهور والانتشار، وفي الغالب أنَّهم أقلُّ جفاء من غيرهم، ﴿وَما كُنَّا مُهْلِكي القُرى إلَّا وأهلُها ظالمونَ ﴾: بالكفر والمعاصي، مستحقُّون للعقوبة. والحاصلُ أنَّ الله لا يعذّب أحداً إلا بظُلمه وإقامةِ الحجَّةِ عليه.

﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن ثَنَيْءٍ فَمَتَنَعُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِن لَلَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَعَدْنَاهُ وَعَدَّنَاهُ وَعَمْ وَيَعَ وَعَدَّنَاهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنَاهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَعَدَّنِهُ وَمِنْ وَعَيْتُهُ وَعَنَّاهُ وَمَنْ وَعَلَاهُ وَمِنْ وَعَنْهُ وَعَنِينَاهُ وَمُوا وَعَدْنَاهُ وَعَنَّاهُ وَالْقَاعُ وَالْمَعْضَوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُنُوا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

﴿٦٠﴾ هٰذا حضٌ منه تعالى لعبادِهِ على الزُّهد في الدُّنيا وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصودَ العبدِ ومطلوبَه، ويخبِرُهم أنَّ جميع ما أوتيه الخلقُ من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذَّات كلِّها متاعُ الحياةِ الدنيا وزينتُها؛ أي: يُتَمَتَّع به وقتاً قصيراً متاعاً قاصراً محشوًّا بالمنغِّصات ممزوجاً بالغُصص، ويتزيَّن به زماناً يسيراً للفخر والرياء، ثم يزولُ ذلك سريعاً، وينقضي جميعاً، ولم يستفد صاحبُه منه إلَّا الحسرة والندمَ والخيبة والحرمانَ، ﴿وما عندَ اللهِ﴾: من النعيم المقيم والعيش السليم ﴿خيرٌ وأبقى﴾؛ أي: أفضلُ في وصفِهِ وكميِّته، وهو دائمٌ أبداً ومستمرٌ سرمداً، ﴿أفلا تعقلونَ﴾؛ أي: أفلا تكون لكم عقولٌ بها تَزنون؛ أيُّ الأمرين أولى بالإيثار؟! وأيُّ الدارين أحقُّ للعمل لها؟! فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يُؤثِرُ الأخرى على الدُّنيا، وأنَّه ما آثَرَ أحدٌ الدُّنيا إلَّا لنقص في عقله.

(17) ولهذا نبّه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثِرِ الدُّنيا ومؤثِرِ الآخرة، فقال: ﴿أَفَمَن وَعَدْناه وعداً حسناً فهو لاقيهِ﴾؛ أي: هل يستوي مؤمنٌ، ساع للآخرة سَعْيَها، قد عَمِلَ على وعدِ ربّه له بالثواب الحسن الذي هو الجنّة وما فيها من النعيم العظيم؛ فهو لاقية من غير شكِّ ولا ارتياب؛ لأنّه وعدٌ من كريم صادقِ الوعدِ لا يُخْلِفُ الميعاد لعبدِ قام بمرضاتِهِ وجانَبَ سَخَطَه؛ ﴿كمن متَّعْناه متاعَ الحياة الدُّنيا﴾ فهو يأخذُ فيها ويعطي، ويأكل ويشرب، ويتمتَّع كما تتمتَّع البهائم، قد اشتغل بدُنياه عن آخرته، ولم يرفعْ بهدى الله رأساً، ولم ينقدْ للمرسلين؛ فهو لا يزال كذلك؛ لا يتزوَّد من دُنياه إلّا الخسار والهلاك. ﴿ثم هو يوم القيامةِ من المُحْضَرين﴾: للحساب، وقد عُلِمَ أنّه لم يقدِّمْ خيراً لنفسه، وإنَّما قدَّم جميع ما يضرُّه، وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظنُّكم إلام يصير إليه؟! وما تحسبَون ما يصنعُ به؟! فليخترِ العاقلُ لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحقُّ الأمرين بالإيثار.

﴿ وَيَوْمَ بُنَادِيهِمَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُر نَرْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتُؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغَرَيْنَا الْفَوْلُ رَبَّنَا هَتُؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغَرَيْنَا الْفَوْلُ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْفَرَابُ لَهُ مَا كَانُوا يَهْبَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَعَيْمَ الْأَئِبَاءُ يَوْمَ إِن الْمُؤْمِلِينَ اللَّهُمْ كَانُوا يَهْدُونَ ﴿ فَا فَيَهِمُ الْأَئِبَاءُ يَوْمَ إِن اللَّهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿المحضرين﴾؛ ممن أحضروا للنار.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٣﴾ ﴿أغوينا﴾؛ دعوناهم للغواية فاتبعونا. ﴿٦٦﴾ ﴿فعميت﴾؛ فخفيت. ﴿٦٦﴾ ﴿الأنباء)؛ الحجج.

(۱۳ - ۱۳ هذا إخبارٌ من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنّه يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة الله، وإجابة رسله، فقال: ﴿ويوم يناديهم﴾؛ أي: ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبُدونَهم ويرجون نفعهم ودفعَ الضرر عنهم، فيناديهم ليبينّ لهم عجزها وضلالهم، ﴿فيقولُ أين شركائيَ﴾: وليس لله شريكٌ، ولكن ذلك بحسب زعمِهم وافترائِهم، ولهذا قال: ﴿الذين كنتم تزعُمونَ﴾: فأين هم بذواتِهم؟! وأين نفعُهم؟! وأين دفعُهم؟! ومن المعلوم أنّهم يتبيّن لهم في تلك الحال أنّ الذي عبدوه ورجَوْه باطلٌ مضمحلٌ في ذاته وما رجوا منه، فيقرُّون على أنفسهم بالضَّلالة والغواية، ولهذا ﴿قال الذين حقَّ عليهم القولُ﴾: من الرؤساء والقادة في الكفر والشرِّ؛ مقرِّين بغوايتهم وإغوائهم: ﴿ربَّنا هؤلاء﴾: التابعون ﴿الذين أغْوَيْنا أَلُوساء والقادة في الكفر والشرِّ؛ مقرِّين بغوايتهم وإغوائهم: ﴿ربَّنا هؤلاء﴾: التابعون ﴿الذين أغْوَيْنا عَبُدون الشياطين. عبادتهم؛ أي: نحن برآءُ منهم ومن عملهم. ﴿ما كانوا إيَّانا يَعْبُدونَ﴾: وإنَّما كانوا يعبُدون الشياطين.

﴿١٤﴾ ﴿وقيل﴾ لهم: ﴿ادْعُوا شركاءَكم﴾: على ما أمَّلتْم فيهم من النفع، فأُمِروا بدعائهم في ذٰلك الوقت الحرج الذي يضطرُّ فيه العابدُ إلى مَنْ عَبَدَه، ﴿فَدَعَوْهم﴾: لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء، ﴿فَلَمَ يَسْتَجِيبُوا لَهم﴾: فعلم الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين مستحقِّين للعقوبة، ﴿ورَأُوا العذابَ﴾: الذي سيحلُّ بهم عياناً بأبصارهم بعدما كانوا مكذِّبين به منكِرين له؛ ﴿لُو أنَّهم كانوا يهتدونَ﴾؛ أي: لمَا حصلَ عليهم ما حصل، ولهُدوا إلى صراط الجنَّة كما اهْتَدَوا في الدنيا، ولْكنْ لم يَهْتَدُوا، فلم يُهْتَدُوا.

(77 - 77) ﴿ ويوم يناديهم فيقولُ ماذا أجبتُم المرسلينَ ﴾: هل صدَّقتموهم واتَّبعتموهم؟ أم كذَّبتموهم وخالفتموهم؟ ﴿ وَعَمِيَتْ عليهم الأنباءُ يومئذٍ فهم لا يتساءلون ﴾؛ أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جواباً، ولم يهتدوا إلى الصواب، ومن المعلوم أنَّه لا يُنجِّي في هذا الموضع إلَّا التصريحُ بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أنَّنا أجَبْناهم بالإيمان والانقياد، ولكن لما علموا تكذيبَهم لهم وعنادَهم لأمرِهم؛ لم ينطِقوا بشيء، ولا يمكنُ أنْ يتساءلوا، ويتراجَعوا بينَهم في ماذا يجيبون به، ولو كان كذباً.

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿٦٧﴾ لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق عن معبودِهِم وعن رسلِهِم؛ ذكر الطريقَ الذي ينجو به العبدُ من عقاب الله تعالى، وأنَّه لا نجاة إلَّا لمن اتَّصف بالتوبة من الشرك والمعاصي، وآمنَ بالله فعبَدَه، وآمنَ برسلِهِ فصدَّقهم، وعمل صالحاً متَّبعاً فيه للرسل. ﴿فعسى أن يكونَ ﴾: من جَمَعَ لهذه الخصال ﴿من المفلحين ﴾: الناجحين بالمطلوب، الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدون لهذه الأمور.

﴿ وَرَبُكَ يَعْلَقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَغْتَكَأَرُ مَا كَانَ لَمُثُمُ ٱلْجِيرَةُ شُبَّحَنَ اللّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُونَ فَهُ وَاللّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ رَبِّحَعُونَ ﴿ وَهُو اللّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ رُبِّحِعُونَ ﴿ وَهُو اللّهُ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمَّدُ فِي الْأُولَى وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ رُبِّحِعُونَ ﴿ وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

﴿٢٨ - ٧٧﴾ لهذه الآياتُ فيها عمومُ خلقِهِ لسائر المخلوقات، ونفوذُ مشيئتِهِ بجميع البريَّات، وانفرادُهُ باختيار من يختارُهُ ويختصُّه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وأنَّ أحداً ليس له من الأمر والاختيار شيءٌ، وأنَّه تعالى منزَّه عن كلِّ ما يشركون به من الشريك والظهير والعَوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون، وأنَّه العالمُ بما أكنَّتُهُ الصدور وما أعلنوه، وأنَّه وحدَه المعبودُ المحمودُ في الدنيا والآخرة على ما له من صفاتِ الجلال والجمال، وعلى ما أسداه إلى خلقِهِ من الإحسان والإفضال، وأنَّه هو الحاكم في الدارين؛ في الدُّنيا بالحكم القدريِّ الذي أثرُهُ جميعُ ما خَلَقَ وذَرَأ، والحكم الدينيِّ الذي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٨﴾ ﴿ويختار﴾؛ يصطفي. ﴿٦٨﴾ ﴿الخيرة﴾؛ الاختيار. ﴿٦٩﴾ ﴿تُكِنُّ﴾؛ تُخفي.

سورة القصص (۷۱ ـ ۷۰)

أثَرُهُ جميعُ الشرائع والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمِهِ القدريِّ والجزائيِّ، ولهذا قال: ﴿وإليه تُرْجَعونَ﴾: فيجازي كلَّا منكم بعملِهِ من خيرٍ وشرِّ.

﴿ قُلْ أَرَمَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْقَلَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَأَءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللّهِ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَكْرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم النّهَارَ سَكْرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَشْكُنُونَ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَيْكُونَ فَلْهُ وَمِن تَحْمَتِهِ عَكَلَ الكُمُ النِّيلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(٧١ - ٧٧) هٰذا امتنانٌ من الله على عباده؛ يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقّه أنْ جَعَلَ لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، والليلَ ليهدؤوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرُّف في النهار؛ فهذا من فضلِه ورحمته بعباده؛ فهل أحدٌ يقدرُ على شيءٍ من ذلك فلو جَعَلَ ﴿عليكُمُ الليلَ سرمداً إلى يوم القيامة من إلهٌ غيرُ الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعونَ ﴿ وموافظ الله وآياتِهِ سماعَ فهم وقبول وانقياد، ولو ﴿جعل عليكم النّهار سرمداً إلى يوم القيامة من إلهٌ غيرُ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تُبْصِرونَ ﴿ : مواقع العِبر ومواضع الآياتِ فتستنير بصائرُكُم وتسلكون الطريق المستقيم، وقال في الليل: ﴿أفلا تسمعونَ ﴾ ، وفي النهار : ﴿أفلا تبصرون ﴾ ؛ لأن سلطانَ السمع في الليل أبلغُ من سلطانِ البصر، وعكسُه النهار.

وفي لهذه الآيات تنبية إلى أنَّ العبد ينبغي له أن يتدبَّر نعم الله عليه، ويستبصرَ فيها، ويقيسَها بحال عدمِها؛ فإنَّه إذا وازنَ بين حالة وجودِها وبين حالة عدمِها؛ تنبَّه عقلُه لموضع المنَّة؛ بخلاف مَنْ جرى مع العوائدِ، ورأى أنَّ لهذا أمرٌ لم يزلْ مستمرًّا ولا يزالُ، وعمي قلبُه عن الثناء على الله بنعمِهِ ورؤيةِ افتقارِهِ إليها في كلِّ وقت؛ فإنَّ لهذا لا يحدثُ له فكرة شكرِ ولا ذكرِ.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ لَكُلَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوّا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ ﴿ فَإِنَّ ﴾ (٢).

﴿٧٤ ـ ٧٥﴾ أي: ويوم ينادي الله المشركين به العادلينَ به غيرَه، الذين يزعمونَ أنَّ له شركاءَ يستحقُّون أن يُعبدوا وينفعون ويضرُّون؛ فإذا كان يوم القيامة؛ أراد الله أن يُظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم؛ يناديهم ﴿أَينَ شركائِيَ الذين كنتُم تزعُمون﴾؛ أي: بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: ﴿وما يَتَّبعُ الذين يَدْعونَ من دون اللهِ شركاءَ إن يَتَّبعون إلا الظَّنَ [وإنْ هم إلَّا يخرصونا) ، فإذا حضروا هم وإيَّاهم؛ نزع ﴿من كلِّ أُمَّةٍ ﴾: من الأمم المكذِّبة ﴿شهيداً ﴾: يشهدُ على ما جرى في الدُّنيا من شركهم واعتقادِهم، وهؤلاء بمنزلةِ المنتَخبين؛ أي: انتخبنا من رؤساء المكذِّبين مَنْ يتصدَّى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم، وهم على طريق واحدٍ؛ فإذا برزوا للمحاكمة، ﴿فَقُلْنا هاتوا برهانكم ﴾: حجَّتكم ودليلكم على صحَّةِ شرككم؛ هل على طريق واحدٍ؛ فإذا برزوا للمحاكمة، ﴿فَقُلْنا هاتوا برهانكم ﴾: حجَّتكم ودليلكم على صحَّةِ شرككم؛ هل أمُرْناكم بذلك؟ هل أمرتُكم رُسُلي؟ هل وجدتُم ذلك في شيء من كُتُبي؟ هل فيهم أحدٌ يستحقُّ شيئاً من الإلهيَّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم من عذاب الله أو يُغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهليَّة وليُروكم إنْ كان لهم قدرةٌ، ﴿فعلموا ﴾: حينئذِ بطلانَ قولِهِم وفساده، و﴿أَنَّ الحقَ لله ﴾: تعالى، قد توجَهت عليهم الخصومةُ وانقطعتْ حجَّتهم وأفلجت حجةُ الله، ﴿وضلَ عنهم ما كانوا يفترون﴾: من الكذبِ والإفك؛ عليهم الخصومةُ وانقطعتْ حجَّتهم وأفلجت حجةُ الله، ﴿وضلَ عنهم ما كانوا يفترون﴾: من الكذبِ والإفك؛

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿أَرَأَيْتُمَ﴾؛ أخبروني. ﴿٧١﴾ ﴿سرمداً﴾؛ دائماً باقياً.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۷٥﴾ ﴿شهیٰداً﴾؛ رسولاً شاهداً یشهد علی قومه بشرکهم. ﴿۷٥﴾ ﴿وضلَّ﴾؛ ذهب. ﴿۷٥﴾ ﴿فِضلَّ ﴾؛ ذهب. ﴿۷٥﴾ ﴿فِيفترونَ﴾؛ یختلقونه من الکذب.

اضمحلَّ وتلاشى وعدم، وعلموا أنَّ الله قد عدل فيهم؛ حيث لم يضع العقوبة إلَّا بمن استحقَّها واستأهلها. 
﴿ إِنَّ فَكُونَ كَانَ مِن فَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَالَيْنَكُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاضِمُ لَلنَّوُ أَ بِالْمُصْبَاءِ أَوْلِي الْفَوْءِ إِذَ قَالَ لَهُ وَوْمُكُو لَا تَفْرَ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَئك اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلا تنسَ اللّهُ الدَّانِ اللهُ اللّهُ الدَّانِ اللهُ لا يُحِبُ الفَرِحِينَ اللهُ وَاللّهُ الدَّانِ اللهُ لا يُحِبُ المُفْسِدِينَ اللهُ وَلَا تَبْعِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا الللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

﴿٧٦﴾ يخبر تعالى عن حالة قارون وما فَعَلَ وفُعِلَ به ونُصِحَ ووُعِظَ، فقال: ﴿إِنَّ قارون كان من قوم موسى﴾؛ أي: من بني إسرائيل، الذين فَضَلوا العالمين وفاقوهم في زمانهم، وامتنَّ الله عليهم بما امتنَّ به، فكانت حالُهم مناسبة للاستقامة، ولكنَّ قارون لهذا بغى على قومه، وطغى بما أوتِيَه من الأموال العظيمة المُطْغِيَة، ﴿وآتَيْناه من الكنوزِ﴾؛ أي: كنوز الأموال شيئًا كثيرًا، ﴿ما إِنَّ مفاتِحَهُ لَتنوعُ بالعصبةِ أولي القوَّقِ﴾: والعُصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك؛ أي: حتى إنَّ مفاتح خزائنِ أموالِهِ تُثْقِلُ الجماعة القوية عن حملها؛ لهذه المفاتيح؛ فما ظنَّك بالخزائن؟! ﴿إِذْ قال له قومُهُ ﴾: ناصحين له محذَّرين له عن الطَّغيان: ﴿لا تَفْرَحُ إِنْ اللّه لا يحبُّ الفرحين بها المكبين على محبَّها.

﴿٧٧﴾ ﴿وابْتَغ فيما آتاكَ الله الدارَ الآخرة﴾؛ أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرِك من الأموال، فابتغ بها ما عندَ الله، وتصدَّق، ولا تقتصرْ على مجرَّدِ نيل الشهوات وتحصيل اللذَّات، ﴿ولا تنسَ نصيبَكَ من الدُّنيا﴾؛ أي: لا نأمُرُك أن تتصدَّق بجميع مالِكَ وتبقى ضائعاً، بلْ أنفِق لآخِرَتِكَ واستمتِعْ بدُنياك استمتاعاً لا يَثْلُمُ دينَك ولا يضرُّ بآخرتك، ﴿وأحسِنْ ﴾: إلى عباد الله ﴿كما أحسنَ الله ﴾: عليك بهذه الأموال، ﴿ولا تَبْغ الفسادَ في الأرض ﴾: بالتكبُّر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنِّعَم عن المنعم. ﴿إنَّ الله لا يحبُّ المفسدينَ ﴾: بل يعاقِبُهم على ذلك أشدً العقوبة.

﴿٧٨﴾ فَ﴿قَالَ﴾ قارونُ رادًا لنصيحتِهِم كافراً لنعمةِ ربّه: ﴿إنَّما أُوتيتُهُ على علم عندي﴾؛ أي: إنَّما أدركتُ لهذه الأموالَ بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحِذْقي. أو: على علم من اللهِ بحالي؛ يعلمُ أنّي أهلٌ لذلك؛ فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟! قال تعالى مبيّناً أنَّ عطاءَه ليس دليلاً على حسنِ حالةِ المُعْطَى: ﴿أُولَمْ يعلمْ أَنَّ اللّه قد أَهْلَكُ من قبلِهِ من القرونِ مَنْ هو أشدُّ منه قوّةً وأكثرُ جمعاً ﴾: فما المانعُ من إهلاك قارون مع مضيّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧٦﴾ ﴿فبغى عليهم﴾؛ تجاوز حده في الكبر والتجبُّر عليهم. ﴿٧٦﴾ ﴿الكنوز﴾؛ خزائن الأموال. ﴿٧٦﴾ ﴿مفاتحه﴾؛ لمفاتحه خزائن ماله وصناديقه المقفلة. ﴿٧٦﴾ ﴿لتنوء بالعصبة﴾؛ ليثقل حملها على الجماعة الكثيرة. ﴿٧٦﴾ ﴿لا تفرح﴾؛ لا تبطر. ﴿٧٧﴾ ﴿وابتغ﴾؛ لا تسرك ﴿٧٧﴾ ﴿ولا تنس نصيبك﴾؛ لا تترك حظك. ﴿٧٧﴾ ﴿القرون﴾؛ الأمم. ﴿٧٨﴾ ﴿ولا يسألون سؤال استعلام؛ بل سؤال توبيخ وتقرير. ﴿٨٨﴾ ﴿يُلقًاها﴾؛ يتقبَّل النصيحة، ويوفَّق للعمل بها. ﴿٨٨﴾ ﴿ويكأنه﴾؛ ألم تعلم أنه؟.

عادتِنا وسنَّتِنا بإهلاك مَن هُو مثلُه وأعظمُ منه إذا فَعَلَ ما يوجِب الهلاك؟! ﴿ولا يُسْأَلُ عن ذنوبِهِمُ المجرمونَ﴾: بل يعاقِبُهم الله ويعذِّبهم على ما يعلمُه منهم؛ فهم وإن أثْبتوا لأنفسِهِم حالةً حسنةً وشهِدوا لها بالنَّجاة؛ فليس قولُهم مقبولاً، وليس ذٰلك رادًا عنهم من العذاب شيئاً؛ لأنَّ ذنوبَهم غيرُ خفيةٍ؛ فإنكارُهم لها لا محلَّ له.

﴿٧٩﴾ فلم يزل قارونُ مستمرًا على عنادِه وبغيه وعدم قَبول نصيحة قومِه، فرحاً بطراً، قد أعجبته نفسه وغرَّه ما أوتيه من الأموال، ﴿فخرج﴾ ذات يوم ﴿في زينتِه﴾؛ أي: بحالة أرفع ما يكونُ من أحوال دُنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعدَّ وتجمَّل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينةُ في العادة من مثله تكونُ هائلةً، جمعت زينة الذُنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيونُ، وملأت بَزَّتُه القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كلُّ تكلَّم بحسب ما عنده من الهمَّة والرغبة، فَ﴿قَالَ الذين يريدونَ الحياة الدنيا﴾؛ أي: الذين تعلَّقَتْ إرادتُهم فيها، وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادةٌ في سواها: ﴿يا ليتَ لنا مثلَ ما أوتي قارونُ﴾: من الدُّنيا ومتاعها وزهرتها، ﴿إنَّه لذو حظَّ عظيم﴾: وصدقوا إنَّه لذو حظٍّ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإنَّه ليس وراء الدُّنيا دار أخرى؛ فإنَّه قد أُعْطِيَ منها ما به غيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار لهذا الحظُّ العظيم بحسب هِمَّتِهم، وإنَّ هِمَّة علم أمرادات العالية والمطالب الغالية.

﴿٨٠﴾ ﴿وقال الذين أوتوا العلم﴾: الذين عرفوا حقائقَ الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: ﴿ويلَكُم﴾: متوجِّعين من ما تمنّوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالهم، ﴿ثوابُ الله﴾: العاجلُ من لذَّة العبادة ومحبَّته والإنابة إليه والإقبال عليه، والآجلُ من الجنَّة وما فيها ممَّا تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعينُ خير من لهذا الذي تمنّيتُم ورغبتُم فيه؛ فهذه حقيقة الأمر، ولْكنْ ما كلُّ مَنْ يعلم ذٰلك يؤثر الأعلى على الأدنى، فما يُلقَّى ذٰلك ويوفَّقُ له ﴿إلَّا الصابِرونَ﴾: الذين حبسوا أنفسَهم على طاعة الله وعن معصيتِه وعلى أقدارِهِ المؤلمةِ وصبروا على جواذب الدُّنيا وشهواتِها أن تَشْغَلَهم عن ربِّهم وأن تحولَ بينهم وبينَ ما خُلِقوا له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثوابَ الله على الدُّنيا الفانية.

﴿٨١﴾ فلما انتهت بقارونَ حالةُ البغي والفخرِ، وازَّيَّنت الدُّنيا عنده، وكَثُر بها إعجابُه؛ بَغَتَهُ العذاب، ﴿فَخَسَفْنا به وبدارِهِ الأرضَ ﴿ : جزاء من جنس عملِه؛ فكما رفع نفسه على عباد الله؛ أنزله الله أسفلَ سافلين هو وما اغترَّ به من داره وأثاثِهِ ومتاعِهِ. ﴿فما كان له من فئةٍ ﴾؛ أي: جماعةٍ وعصبةٍ وخدمٍ وجنودٍ، ﴿ينصرونَه من دونِ الله وما كان من المنتصرين ﴾؛ أي: جاءه العذاب فما نُصِرَ ولا انْتَصَرَ.

﴿٨٢﴾ ﴿وأصبح الذين تَمَنّوا مكانه بالأمس﴾؛ أي: الذين يريدونَ الحياة الدنيا، الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارونُ ﴿يقولون﴾: متوجِّعين ومعتَبِرين وخائفينَ من وقوع العذاب بهم: ﴿ويكأنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرزقَ لَمَن يشاءُ من عبادِهِ ويقلِرُ﴾؛ أي: يضيِّقُ الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئذِ أنَّ بسطه لقارون ليس دليلاً على خير فيه، وأنَّنا غالطون في قولنا: إنَّه لذو حظٍّ عظيم، و﴿لولا أن مَنَّ الله علينا﴾: فلم يعاقبْنا على ما قُلنا؛ فلولا فضلُه ومنتَّه؛ ﴿لخسف بنا﴾: فصار هلاكُ قارون عقوبةً له وعبرةً وموعظةً لغيرِه، حتى إنَّ الذين غبطوه سمعتَ كيف ندِموا، وتغيَّر فِكْرُهم الأول، ﴿ويكأنَّه لا يفلحُ الكافرون﴾؛ أي: لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

﴿ يَلَكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (إِنَّهَا﴾(١).

﴿٨٣﴾ لما ذَكَرَ تعالى قارونَ وما أوتيه من الدُّنيا وما صارتْ إليه عاقبةُ أمره، وأنَّ أهل العلم قالوا: ثوابُ الله خيرٌ لمن آمنَ وعمل صالحاً؛ رغَّب تعالى في الدار الآخرة، وأخبر بالسبب الموصل إليها، فقال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٨٣﴾ ﴿علوًّا﴾؛ تكبُّراً.

﴿تلك الدارُ الآخرةُ﴾: التي أخبر الله بها في كتبِهِ وأخبرت بها رسلُه التي قد جمعت كلَّ نعيم واندفع عنها كلُّ مكدِّر ومنغِّص، ﴿نجعلُها﴾: داراً وقراراً ﴿للذينَ لا يريدونَ علوًّا في الأرض ولا فساداً﴾؛ أي: ليس لهم إرادةُ؛ فكيف العملُ للعلوِّ في الأرض على عبادِ الله والتكبُّر عليهم وعلى الحقِّ؟! ﴿ولا فساداً﴾: وهذا شاملُ لجميع المعاصي؛ فإذا كان لا إرادة لهم في العلوِّ في الأرض ولا الفسادِ؛ لزم من ذلك أن تكون إرادتُهم مصروفةً إلى الله، وقصدُهم الدارَ الآخرة، وحالُهُم التواضعَ لعبادِ الله والانقيادَ للحقِّ والعملَ الصالح، وهؤلاء هم المتَّقون، الذين لهم العاقبة، ولهذا قال: ﴿والعاقبةُ﴾؛ أي: حالة الفلاح والنجاح التي تستقرُّ وتستمرُّ لمن اتَّقى الله تعالى. وغيرهم، وإنْ حَصَلَ لهم بعضُ الظهور والراحة؛ فإنَّه لا يطولُ وقتُه، ويزولُ عن قريب.

وعلم من لهذا الحصر في الآية الكريمة أنَّ الذين يريدونَ العلوَّ في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيبٌ، ولا لهم منها نصيبٌ.

﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَن جَآةَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿٨٤﴾ يخبر تعالى عن مضاعفة فضلِهِ وتمام عدلِهِ، فقال: ﴿من جاء بالحسنة﴾: شَرَطَ فيها أَنْ يأتي بها العاملُ؛ لأنه قد يَعْمَلُها ولكن يقترن بها ما لا تُقْبَلُ منه أو يُبْطِلُها؛ فهذا لم يجئ بالحسنة، والحسنة اسم جنس يشملُ جميعَ ما أمر الله به ورسولُه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلِّقة بحقِّه تعالى وحقوق العباد، ﴿فله خيرٌ منها﴾؛ أي: أعظم وأجلُّ، وفي الآية الأخرى: ﴿فله عَشْرُ أَمثالِها﴾: هذا التضعيف للحسنةِ لا بدَّ منه، وقد يقترنُ بذلك من الأسباب ما تزيدُ به المضاعفة؛ كما قال تعالى: ﴿والله يضاعِفُ لِمَن يشاءُ والله والله ومحلّه ومحلّه ومحلّه ومحلّه ومحلّه ومعانِهِ، ﴿ومن جاء بالسيّئةِ ﴾: وهي كلُّ ما نهى الشارعُ عنه نهي تحريم؛ ﴿فلا يُجْزى الذين عَمِلوا السيئاتِ إلّا ما كانوا يعملونَ ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿مَن جاء بالحسنةِ فله عشرُ أَمثالِها ومن جاء بالسيّئةِ فلا يُجْزى إلّا مثلَها وهم لا يُظلمون ﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادُ قُل زَقِي آغَلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ الْهَا وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَّيِكُ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ اللَّهُ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَائِكُ إِلَى مَا يُعَلِي اللَّهَا ءَاخُرُ لَآ مَا اللَّهُ مِعَدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَآدَعُ إِلَى رَبِكُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَلَا تَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَآ إِلَاهُ إِلَا هُوَ مُهُمَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ إِلَا هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَامُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ ﴾ (١).

﴿٨٥﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذي فَرَضَ عليك القرآنَ﴾؛ أي: أنزله، وفرضَ فيه الأحكام، وبيَّن فيه الحلال والحرام، وأمرك بتبليغِهِ للعالمين والدعوةِ لأحكامِهِ جميع المكلَّفين؛ لا يليقُ بحكمته أنْ تكون الحياة هي الحياة الدُّنيا فقط من غير أن يُثاب العبادُ ويعاقَبوا، بل لا بدَّ أن يَرُدَّكَ إلى معادٍ يُجازَى فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصِيَتِهِم، وقد بيَّنت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهجَ؛ فإنْ تَبِعوكَ؛ فذلك حظُهم وسعادتُهم، وإنْ أبَوْا إلَّا عِصْيانَكَ والقدحَ بما جئتَ به من الهدى وتفضيلَ ما معهم من الباطل على الحقّ؛ فلم يبقَ إلَّا المجازاةُ على الأعمال من العالِم بالغيب والشهادة والمحقِّ والمبطل، ولهذا قال: ﴿قل ربِّي أعلمُ مَن جاء بالهدى ومَنْ هو في ضلالٍ مبين﴾: وقد علم أنَّ رسولَه هو المهتدي الهادي، وأنَّ أعداءَه هم الضالُون المضلُون.

﴿٨٦﴾ ﴿وما كنتَ تَرْجو أَن يُلْقى إليك الكتابُ﴾؛ أي: لم تكنْ متحرِّياً لنزول لهذا الكتاب عليك، والا مستعدًّا له، ولا متصدِّياً، ﴿إلَّا رحمةً من ربِّك﴾: بك وبالعباد، فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمَ به

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٨٥﴾ ﴿فرض﴾؛ أنزل. ﴿٨٥﴾ ﴿لرادُّك إلى معاد﴾؛ لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه، وهو مكة. ﴿٨٦﴾ ﴿ترجو﴾؛ تؤمِّل. ﴿٨٦﴾ ﴿يُلَقى﴾؛ يُنَزَّل. ﴿٨٦﴾ ﴿ظهيراً﴾؛ عوناً.

العالمينَ، وعلَّمهم ما لم يكونوا يعلَمون، وزكَّاهم وعلَّمهم الكتاب والحكمة، وإنْ كانوا من قبلُ لَفي ﴿ضلال مبين﴾: فإذا علمتَ أنَّه أنزله إليك رحمةً منه؛ علمتَ أنَّ جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنَّه رحمةٌ وفضلٌ من الله؛ فلا يكنْ في صدرِك حرجٌ من شيءٍ منه، وتظنَّ أنَّ مخالِفَه أصلحُ وأنفع، ﴿فلا تكوننَ ظهيراً للكافرينَ ﴾؛ أي: معيناً لهم على ما هو من شُعَبِ كفرِهم، ومن جملة مظاهَرَتِهم أن يُقال في شيءٍ منه: إنَّه خلافُ الحكمة والمصلحة والمنفعة.

﴿٨٧﴾ ﴿ولا يَصُدُنَّكَ عن آياتِ اللّه بعد إذْ أُنزِلَتْ إليك﴾: بل أَبْلِغُها وأَنْفِذُها، ولا تُبالِ بمكرِهم، ولا يَخْدَعُنَّكَ عنها، ولا تتبعْ أهواءهم، ﴿وادعُ إلى ربِّك﴾؛ أي: اجعل الدعوة إلى ربِّك منتهى قصدِكَ وغاية عَمَلِكَ، فكلُّ ما خالف ذلك؛ فارفُضْه من رياءٍ أو سمعةٍ أو موافقةِ أغراض أهل الباطل؛ فإنَّ ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم، ولهذا قال: ﴿ولا تكوننَ من المشركينَ﴾: لا في شركهم، ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي.

﴿٨٨﴾ ﴿ولا تَدْعُ مع الله إلها آخرَ ﴾: بل أخلِصْ لله عبادتك؛ فإنّه ﴿لا إله إلّا هو ﴾: فلا أحدَ يستحقُ أن يؤلّه ويحبّ ويعبدَ إلّا الله الكامل الباقي الذي ﴿كلُّ شيءٍ هالكُ إلّا وَجْهَه ﴾: وإذا كان كلُّ شيءٍ هالكُ مضمحلٌ سواه؛ فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها، ﴿له الحكمُ ﴾: في الدُّنيا والآخرة، ﴿وإليه ﴾: لا إلى غيره ﴿تُرْجَعون ﴾: فإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاً، والله هو الباقي الذي لا إله إلّا هو، وله الحكم في الدُّنيا والآخرة، وإليه مرجِعُ الخلائق كلّهم؛ ليجازِيَهم بأعمالهم؛ تعين على مَنْ له عقلٌ أنْ يعبدَ الله وحدَه لا شريك له، ويعملَ لما يقرّبُه ويُدْنيه، ويحذَرَ من سخطِهِ وعقابِهِ، وأن يُقْدِمَ على ربّه غير تائبِ ولا مقلع عن خطئِهِ وذنوبِهِ.

تم تفسير سورة القصص. ولله الحمد والثناء والمجد دائماً أبداً.



## تفسير سورة العنكبوت [وهي] مكية

بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

﴿ الْمَرَ ﴿ إِنَّا أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١ - ٣﴾ يخبر تعالى عن تمام حكمتِهِ، وأنَّ حكمته لا تقتضي أنَّ كلَّ مَنْ قال إنَّه مؤمنٌ وادَّعى لنفسه الإيمان؛ أن يَبْقَوا في حالة يَسْلَمون فيها من الفتن والمحن، ولا يَعْرِضُ لهم ما يشوِّس عليهم إيمانهم وفروعه؛ فإنَّهم لو كان الأمر كذلك؛ لم يتميَّزِ الصادقُ من الكاذب والمحقُّ من المبطل، ولكن سنَّته وعادته في الأولين وفي لهذه الأمة أنْ يَبْتَلِيَهُم بالسرَّاء والضرَّاء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالةِ الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدةِ الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن، التي ترجِعُ كلَّها إلى فتنة الشبهات المعارِضة للإرادة؛ فمن كان عند ورودِ الشُّبُهات يَثْبُتُ إيمانُه ولا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿لا يفتنون﴾؛ لا يختبرون بالشدائد؛ ليتبيَّن المؤمن من المنافق.

147

يتزلزل ويدفّعُها بما معه من الحقّ، وعند ورود الشهواتِ الموجبة والداعية إلى المعاصي والذُّنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسولُه، يعملُ بمقتضى الإيمان ويجاهدُ شهوتَه؛ دلَّ ذٰلك على صدق إيمانِهِ وصحَّته، ومن كان عند ورود الشُّبُهات تؤثِّر في قلبه شكًا وريباً، وعند اعتراض الشهواتِ تَصْرِفُه إلى المعاصي أو تَصْدِفُه عن الواجبات؛ دلَّ ذٰلك على عدم صحَّة إيمانه وصدقه. والناس في لهذا المقام درجاتٌ لا يحصيها إلَّا الله؛ فمستقلَّ ومستكثرٌ. فنسألُ الله تعالى أن يُثَبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبِّت قلوبَنا على دينه؛ فالابتلاءُ والامتحانُ للنفوس بمنزلة الكيرِ يُخْرِجُ خَبَنَها وطيبَها.

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٤﴾ أي: أحسبَ الذين همُّهم فعلُ السيئات وارتكابُ الجنايات أنَّ أعمالهم ستُهْمَلُ وأنَّ الله سيغفل عنهم أو يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها وسَهُلَ عليهم عملها؟! ﴿ساء ما يحكمونَ﴾؛ أي: ساء حكمهم؛ فإنَّه حكمٌ جائرٌ لتضمُّنه إنكار قدرة الله وحكمتِه، وأنَّ لديهم قدرةً يمتنعون بها من عقاب الله، وهم أضعفُ شيء وأعجزه.

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّكِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ قَ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَابِهِدُ لِنَفْسِدِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنَهُ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَتُمُ لِنَهُ اللَّهُ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

﴿٥﴾ يعني: يا أيُّها المحبُّ لربِّه، المشتاق لقربه ولقائه، المسارع في مرضاته! أبشِرْ بقرب لقاء الحبيب؛ فإنَّه آتٍ، وكل ما هو آتٍ قريب، فتزوَّد للقائِهِ، وسِرْ نحوَه مستصحباً الرجاء مؤمِّلاً الوصول إليه.

(٦) ولكن ما كل من يدَّعي يُعطى بدعواه، ولا كل من تمنَّى يُعطى ما تمنَّاه؛ فإنَّ الله سميعٌ للأصوات عليم بالنيَّات؛ فمن كان صادقاً في ذلك؛ أناله ما يرجو، ومن كان كاذباً؛ لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يَصْلُحُ لحبِّه ومن لا يصلح، ﴿ومَنْ جاهَدَ﴾: نفسه وشيطانه وعدوَّه الكافر؛ ﴿فإنَّما يجاهدُ لنفسِهِ﴾: لأنَّ نفعه راجعٌ إليه، وثمرته عائدةٌ إليه، والله غنيٌ عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفعَ به، ولا نهاهم عمَّا نهاهم عنه بخلاً منه عليهم، وقد علم أنَّ الأوامر والنواهي يحتاج المكلَّف فيها إلى جهادٍ؛ لأنَّ نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه، وعدوَّه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي، وكل لهذه معارضاتٌ تحتاج إلى مجاهداتٍ وسعى شديد.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿٧﴾ يعني: أنَّ الذين منَّ الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفِّرُ الله عنهم سيئاتهم؛ لأنَّ الحسنات يُذْهِبْن السيئات، ﴿ولَنَجْزِيَنَّهم أحسنَ الذي كانوا يعملون﴾؛ وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنَّه يعمل المباحات أيضاً وغيرها.

﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ۚ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيَقُكُم بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيَقُكُم لِي

﴿٨﴾ أي: وأمرنا الإنسان ووصَّيْناه بوالديه حُسناً؛ أي: ببرِّهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿أَنْ يَسْبَقُونَا﴾؛ يعجزونا، ويفوتونا بأنفسهم.

 <sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿أجل الله﴾؛ الوقت الذي حدَّده الله للبعث.

سورة العنكبوت (٩ ـ ١٣)

يحافظَ على ذٰلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله، ﴿وإن جاهداك﴾ على أن تشرك ﴿بي ما ليسَ لك به علمٌ﴾: وليس لأحدِ علمٌ بصحَّة الشرك بالله، ولهذا تعظيمٌ لأمر الشرك. ﴿فلا تُطِعْهُما إليَّ مرجِعُكم فأنبَّنُكُم بما كنتُم تعملونَ﴾: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبرُّوا والديكم، وقدِّموا طاعتهما إلَّا على طاعة الله ورسوله؛ فإنَّها مقدَّمة على كل شيء.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴾.

﴿٩﴾ أي: مَنْ آمن بالله وعمل صالحاً؛ فإنَّ الله وعده أن يُدْخِلَه الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيِّين والصديقين والشهداء والصالحين، كلُّ على حسب درجته ومرتبته عند الله؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوانٌ على سعادة صاحبه، وأنَّه من أهل الرحمٰن والصالحين من عباد الله.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصَّرُ مِن رَبِّكِ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ( اللَّهِ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ( اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿١٠ ـ ١١﴾ لما ذكر تعالى أنّه لا بدَّ أن يَمْتَحِنَ من ادَّعى الإيمان؛ ليظهر الصادقُ من الكاذب؛ بيّن تعالى أنّ من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض الزلازل، فقال: ﴿ومن الناس مَن يقولُ آمنًا باللّه فإذا أوذي في اللّه﴾: بضربٍ أو أخذِ مال أو تعيير؛ ليرتدَّ عن دينه، وليراجع الباطل؛ ﴿جَعَلَ فتنةَ الناس كعذابِ اللّه﴾؛ أي: يجعلها صادةً له عن الإيمان والثبات عليه؛ كما أنَّ العذاب صادُّ عما هو سببه. ﴿ولَئِن جاء نصرٌ من ربِّك ليقولنَّ إنَّا معكم﴾: لأنَّه موافقٌ للهوى.

فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِنِ الناسِ مِن يَعِبدُ الله على حرفٍ فإنْ أَصابَه خيرٌ اطمأنَّ به وإنْ أَصابَتْه فتنةٌ انقلبَ على وجهِهِ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين﴾. ﴿أو ليسَ الله بأعلَمَ بِمَا في صُدُورِ العَالَمِينَ﴾: حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حالُه كما وَصَفَ لكم، فتعرفون بذلك كمالَ علمهِ وسعةِ حكمتِهِ. ﴿ولَيَعلَمَنَّ الله الذِينَ آمَنُوا ولَيَعلَمَنَّ المُنَافِقِينَ﴾؛ أي: فلذلك قَدَّرَ مِحَناً وابتلاءً؛ ليظهر علمه فيهم، فيجازيهم بما ظهر منهم، لا بما يعلمه بمجرَّده؛ لأنَّهم قد يحتجُّون على الله أنهم لو ابْتُلوا لَثَبَتُوا.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَدِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَيْءٌ إِلَّا اللَّهُ مِن خَطَايَكُمُ مِن شَيْءٌ إِلَّا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الل

﴿١٢﴾ يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتِهِم للمؤمنين إلى دينِهِم، وفي ضمن ذٰلك تحذيرُ المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مَكْرِهم، فقال: ﴿وقال الذين كَفَروا للذينَ آمنوا اتَّبِعوا سبيلنا﴾: فاترُكوا دينكم أو بعضه، واتَّبِعونا في دينِنا؛ فإنَّنا نضمنُ لكم الأمر، ونَحْمِلُ ﴿خطاياكم﴾: ولهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا قال: ﴿وما هم بحاملينَ من خطاياهم من شيءٍ﴾: لا قليل ولا كثيرٍ؛ فهذا التحمُّل ولو رضي به صاحبه؛ فإنَّا يفيدُ شيئًا؛ فإنَّ الحقَّ لله، والله تعالى لم يمكن العبد من التصرُّف في حقِّه إلَّا بأمره وحكمِه، وحكمُهُ أن لا تَزِرَ وازرةٌ وِزْرَ أخرى.

﴿١٣﴾ ولمَّا كان قوله: ﴿وما هُم بحاملينَ مِنْ خطاياهم من شيءٍ﴾: قد يُتَوَهَّم منه أيضاً أنَّ الكفَّار الدَّاعين إلى كفرهم ـ ونحوهم ممَّن دعا إلى باطله ـ ليس عليهم إلَّا ذنبُهم الذي ارتكبوه دون الذَّنب الذي فعله غيرُهم، ولو كانوا متسبِّين فيه؛ قال محترِزاً عن لهذا الوهم: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهم﴾؛ أي: أثقال ذُنوبهم التي

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿فتنة الناس﴾؛ عذاب الناس له، وأذاهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿سبيلنا﴾؛ ديننا. ﴿١٣﴾ ﴿أثقالهم﴾؛ أوزارهم. ﴿١٣﴾ ﴿يفترون﴾؛ يختلقون من الكذب.

عملوها، ﴿وأثقالاً مع أثقالِهِم﴾: وهي الذُّنوب التي بسببهم ومن جَرَّائهم؛ فالذنبُ الذي فعله التابعُ لكل من التابع والمتبوع حصةُ منه: هذا لأنَّه فَعَلَه وباشَرَه، والمتبوعُ لأنَّه تسبَّب في فعلِهِ ودعا إليه؛ كما أنَّ الحسنة إذا فعلها التابعُ له أجرُها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب، ﴿وَلَيُسْأَلُنَّ يومَ القيامةِ عمَّا كانوا يفترونَ ﴾: من الشرِّ وتزيينه وقولِهِم: ﴿وَلْنَحمِلْ خطاياكم ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ لَأَنِيَ الْعَالَمِينَ وَلَيْ الْعَالَمِينَ لَأَنِينَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِلْعَلَمِينَ (إِنَّ ﴾.

(15) يخبر تعالى عن حكمِهِ وحكمتِهِ في عقوبات الأمم المكذّبة، وأنَّ الله أرسل عبده ورسوله نوحاً عليه [الصلاة و] السلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام، ﴿فَلَبِثَ فيهم﴾: نبيًا داعياً ﴿ألفَ سنة إلَّا خمسينَ عاماً﴾: وهو لا يني بدعوتِهِم ولا يفتُرُ في نصحهم؛ يدعوهم ليلاً ونهاراً وسرًّا وجهاراً، فلم يرشُدوا ولا اهتدوا بل استمرُّوا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيُّهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام مع شدَّة صبرِهِ وحلمه واحتماله، فقال: ﴿ربِّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين دياراً﴾، ﴿فَأَخَذَهُمُ الطوفانُ﴾؛ أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرةٍ ونَبَعَ من الأرض بشدَّةٍ، ﴿وهم ظالمونَ﴾؛ مستحقُون للعذاب.

﴿١٥﴾ ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وأصحابَ السفينةِ ﴾: الذين ركبوا معه؛ أهلَه ومن آمن به، ﴿وَجَعَلْنَاها﴾؛ أي: السفينة أو قصة نوح ﴿آيةً للعالمينَ ﴾: يعتبِرون بها على أنَّ مَنْ كنَّب الرسل آخرُ أمرِهِ الهلاكُ، وأنَّ المؤمنين سيجعل الله لهم من كلِّ همِّ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً، وجعل الله أيضاً السفينة؛ أي: جنسها آية للعالمين؛ يعتبرون بها رحمة ربِّهم الذي قيَّض لهم أسبابها، ويسَّر لهم أمرها، وجعلها تحملهم، وتحمِلُ متاعَهم من محلِّ إلى محلِّ، ومن قطر إلى قطر.

(١٦) يذكر تعالى أنّه أرسل خليله إبراهيم عليه إلى قومه يَدْعوهم إلى الله، فقال لهم: ﴿اعبُدُوا الله ﴾؛ أي: وحِّدُوه وأخلِصوا له العبادة وامتَثِلوا ما أمركم به، ﴿واتَّقُوه ﴾: أن يغضب عليكم فيعذِّبكم، وذلك بترك ما يُغضبه من المعاصي. ﴿ذلكم ﴾؛ أي: عبادة الله وتقواه ﴿خيرٌ لكم ﴾: من ترك ذلك، ولهذا من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ تَرْكَ عبادةِ الله وتَرْكَ تقواه لا خير فيه بوجه، وإنّما كانت عبادة الله وتقواه خيراً للناس لأنّه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدُّنيا والآخرة إلَّا بذلك، وكلُّ خير يوجدُ في الدُّنيا والآخرة؛ فإنّه من آثار عبادة الله وتقواه. ﴿إن كنتُم تعلَمُونَ ﴾: ذلك؛ فاعلموا الإمور، وانظُروا ما هو أولى بالإيثار.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ فلمَّا أمرهم بعبادة اللَّه وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام، وبيَّن لهم نقصها وعدم استحقاقها

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿وتخلقون إفكاً﴾؛ تفترون كذباً. ﴿۱۷﴾ ﴿فابتغوا﴾؛ التمسوا واطلبوا. ﴿۲٠﴾ ﴿بدأ الخلق﴾؛ أنشأه. ﴿۲١﴾ ﴿أثقلبون﴾؛ تُردُّون، وتُرجعون. ﴿٢٢﴾ ﴿بمعجزين﴾؛ فائتين من عذابه بالهرب وغيره.

للعبودية، فقال: ﴿إِنَّما تعبُدون من دونِ اللّه أوثاناً وتخلُقون إفكاً وتخلُقونها، وتخلُقونها بأيديكم، وتخلُقون لها أسماء الآلهة، وتختَلِقون الكذبَ بالأمر بعبادتها والتمسُّك بذلك. ﴿إنَّ الذين تدعون ﴿من دونِ اللّه ﴾: في نقصهِ وأنَّه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته، ﴿لا يملِكون لكم رزقاً »: فكأنَّه قيلَ: قد بان لنا أنَّ هٰذه الأوثان مخلوقةٌ ناقصةٌ لا تملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، وأنَّ مَنْ هٰذا وصفُه لا يستحقُّ أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرةٍ من العبادة والتألُّه، والقلوبُ لا بدَّ أن تطلب معبوداً تألهه وتسأله حوائجها. فقال حاثًا لهم على من يستحقُّ العبادة: ﴿فابْتَغوا عند الله الرِّزْقَ »: فإنَّه هو الميسِّر له المقدِّر المجيب لدعوةِ مَنْ دعاه لمصالح دينِهِ ودُنياه، ﴿واعبُدوه »: وحده لا شريكَ له؛ لكونِهِ الكامل النافع الضارَّ المتفرِّد بالتدبير، ﴿واشكُروا له »: وحده؛ لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه، وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم؛ فهو الدافع لها. ﴿إليه تُرْجَعون »: فيجازيكم على ما عملتم، وينبَّنُكم بما أسررتم وأعلنتُم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِرْكِكم، وارْغَبوا فيما يقرِّبُكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه.

﴿١٩﴾ ﴿أُوَلَمْ يَرَوْا كيف يُبدئ الله الخلقَ ثم يعيدُه﴾: يوم القيامةِ. ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّه يسيرُ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلقَ ثم يعيدُه وهو أهونُ عليه﴾.

﴿٢٠﴾ ﴿قَلَ﴾: لهم إن حَصَلَ معهم ريبٌ وشكٌ في الابتداء: ﴿سيروا في الأرضِ﴾: بأبدانِكم وقلوبِكم، ﴿فانظُروا كيف بَدَأُ الخَلْقَ﴾: فإنَّكم سَتَجِدون أمماً من الآدميين والحيواناتِ لا تزال توجد شيئاً فشيئاً، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدُّثُ وقتاً بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرَّةً في تحدُّدها، بل الخلق دائماً في بدء وإعادةٍ؛ فانظُرْ إليهم وقت موتتهم الصغرى ـ النوم ـ؛ وقد هَجَمَ عليهم الليلُ بظلامِه، فسكنت منهم الحركاتُ، وانقطعتْ منهم الأصواتُ، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنَّهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الأصباح، فانتبهوا من رقدتهم، وبُعِثوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النُّشور. ولهذا قال: ﴿ثم اللّهُ﴾: بعد الإعادة ﴿يُنْشِئُ النشأة الآخرة﴾: وهي النشأة التي لا تَقْبَلُ موتاً ولا نوماً، وإنَّما هو الخلودُ والدوامُ في إحدى الدارين. ﴿إنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ﴾: فقدرته تعالى لا يُعْجِزُها شيء، وكما قَدِرَ بها على ابتداءِ الخلق؛ فقدرتُه على الإعادة من باب أولى وأحرى.

﴿٢١﴾ ﴿يعذُبُ من يشاء ويرحمُ من يشاء ﴾؛ أي: هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو إثابةُ الطائعين ورحمتهم، وتعذيبُ العاصين والتنكيل بهم، ﴿وإليه تُقْلَبونَ ﴾؛ أي: ترجِعونَ إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابِهِ ورحمتِهِ، فاكتسبوا في لهذه الدار ما هو من أسباب رحمتِهِ من الطاعات، وابتعدوا من أسباب عذابهِ وهو المعاصى.

﴿٢٢﴾ ﴿وما أنتم بِمُعْجِزِينَ في الأرض ولا في السماء﴾؛ أي: يا هُؤلاء المكذّبون المتجرّؤون على المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفولٌ عنكم أو أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء؛ فلا تَغُرّنكم قدرتُكم وما زينتْ لكم أنفسكم وخدعتُكم من النجاة من عذاب الله، فلستُم بمعجزينَ الله في جميع أقطار العالم، ﴿وما لكُم من دونِ الله من وليّ ﴾: يتولّاكم فيحصّل لكم مصالح دينكم ودنياكم. ﴿ولا نصيرٍ ﴾: ينصُرُكم فيدفع عنكم المكارِة.

﴿ وَالَّذِيرَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يَهِسُوا مِن رَّحْمَقِ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿٢٣﴾ يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخيرُ وحَصَلَ لهم الشرُّ، وأنَّهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاؤوهم به، وكذَّبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلَّا الدُّنيا؛ فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في قلوبهم ما يخوِّفهم من عاقبة ذٰلك، ولهذا قال: ﴿أُولئُك يَئِسوا من رحمتي﴾؛ أي: فلذلك لم يعملوا سبباً واحداً يُحَصِّلونَ به الرحمةَ، وإلَّا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ لعملوا لذٰلك أعمالاً.

والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياسُ الكفّار منها وتركُهم جميع سبب يقرِّبُهم منها. وإياسُ العصاة بسبب كثرةِ جناياتهم أوْحَشَتْهم فمَلَكَتْ قلوبَهم، فأحدث لها الإياس. ﴿وأولئك لهم عذابٌ أليمٌ﴾؛ أي: مؤلم موجع.

وكأن لهذه الآياتِ معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه وردِّهم عليه، واللَّه أعلمُ بذٰلك.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَنَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِثُونَ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ الْآلُ اللهُ الل

﴿٢٤﴾ أي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم حين دعاهم إلى ربّه قبولَ دعوتِهِ والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم، وإنّما كان مجاوبتهم له شرّ مجاوبة، ﴿قالوا اقْتُلُوهُ أو حَرِّقوهُ﴾: أشنع القتلات، وهم أناسٌ مقتدرون، لهم السلطانُ، فألقَوْه في النار، ﴿فأنجاه اللهُ﴾: منها. ﴿إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنونَ ﴾: فيعلمونَ صِحَّة ما جاءت به الرسلُ وبِرَّهم ونُصْحَهم وبطلانَ قول من خالفهم وناقضَهم، وأنّ المعارضين للرسُل كأنّهم تواصَوْا وحثّ بعضُهم بعضاً على التكذيب.

﴿٢٥﴾ ﴿وقال﴾: لهم إبراهيمُ في جملةِ ما قاله من نُصحه: ﴿إنَّمَا اتَّخذتُم من دون الله أوثاناً مودَّةَ بَيْنِكُم في الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: غايةُ ذلك مودَّةٌ في الدنيا ستنقطعُ وتضمحلُ، ﴿ثم يومَ القيامةِ يَكْفُرُ بعضُكم ببعض ويلعنُ بعضُكم بعضكم عضكم عضله؛ أي: يتبرَّأ كلَّ من العابدين والمعبودين من الآخر، وإذا حُشِرَ الناسُ؛ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين؛ فكيف تتعلَّقون بِمَنْ يعلمُ أنه سيتبرأ من عابديه، ويلعنهم. وأنَّ مأوى الجميع العابدين والمعبودين ﴿النار﴾: وليس أحدٌ ينصُرُهم من عذاب الله، ولا يدفعُ عنهم عقابه.

﴿۞ فَنَامَنَ لَهُ لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥَ إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَتِهِ ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكِنَبُ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنِيَ ۖ وَإِلَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِينَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ (٢).

﴿٢٦﴾ أي: لم يزلْ إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام يَدْعو قومَه، وهم مستمرُّون على عنادهم؛ إلَّا أنَّه آمن له بدعوته لوظ الذي نبَّأه الله وأرسله إلى قومِهِ كما سيأتي ذِكْره، ﴿وقال﴾: إبراهيمُ حين رأى أنَّ دعوةَ قومِهِ لا تفيدُهم شيئًا: ﴿إِنِّي مهاجِرٌ إلى ربِّي﴾؛ أي: هاجِرٌ أرضَ السوء، ومهاجِرٌ إلى الأرض المباركة، وهي الشام. ﴿إنَّه هو العزيزُ﴾؛ أي: الذي له القوَّة، وهو يقدِرُ على هدايتكم، ولٰكنَّه حكيمٌ، ما اقتضت حكمتُه ذٰلك.

ولمّا اعتزلهم وفارَقَهم وهم بحالِهم؛ لم يذكرِ الله عنهم أنّه أهلكهم بعذاب، بل ذكرَ اعتزالَه إيّاهم وهجرته من بين أظهُرِهم، فأمّا ما يُذْكَرُ في الإسرائيلياتِ أنّ الله تعالى فتح على قومِه باب البعوض، فشرب دِماءَهم، وأكل لحومَهم، وأتْلَفَهم عن آخرهم؛ فهذا يتوقّفُ الجزم به على الدليل الشرعيّ، ولم يوجد؛ فلو كان الله استأصَلَهم بالعذاب؛ لَذكرَه كما ذكر إهلاك الأمم المكذّبة، ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل بيه من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلّهم؛ فلم يَدْعُ على قومِهِ كما دعا غيرُه، ولم يكن الله ليَجْزِيَ بسببه عذاباً عامًا؟ ومما يدلُّ على ذلك أنّه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط، وجادلَهم، ودافعَ عنهم، وهم ليسوا قومَه. والله أعلم بالحال.

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۲٥﴾ ﴿مودة بینکم﴾؛ تتحابُّون علی عبادتها، وتتوادُّون علی خدمتها. ﴿۲٥﴾ ﴿یکفر﴾؛ یتبرًا. ﴿۲٥﴾ ﴿ومأواکم﴾؛ مصیرکم.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿مهاجر﴾؛ تارك دار قومي إلى أرض الشام المباركة. ﴿٢٧﴾ ﴿أجره في الدنيا﴾؛ بالذكر الحسن، والولد الصالح والنبوَّة في ذريته.

﴿٢٧﴾ ﴿ووهَبْنا له إسحاقَ ويعقوبَ﴾؛ أي: بعدما هاجر إلى الشام، ﴿وجَعَلْنا في ذرَّيَّتِهِ النبوَّة والكتاب﴾: فلم يأتِ بعدَه نبيٌّ إلَّا من ذُرِّيَّتِهِ، ولا نزل كتابٌ إلَّا على ذرِّيَّته، حتى خُتموا بابنه محمد ﷺ وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أنْ تكونَ موادُّ الهدايةِ والرحمةِ والسعادةِ والفلاح والفوزِ في ذُرِّيَّتِه، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون، ﴿وآتَيْناه أَجْرَه في الدُّنيا﴾: من الزوجة الجميلة فائقة الجمال، والرزق الواسع، والأولاد الذين بهم قَرَّتْ عينُه، ومعرفة الله ومحبَّته والإنابة إليه. ﴿وإنَّه في الآخرة لَمِنَ الصالحين﴾: بل هو ومحمدٌ صلى الله عليهما وسَلم أفضل الصالحين على الإطلاق وأعلاهم منزلةً. فجمع الله له بين سعادةِ الدُّنيا والآخرة.

تقدَّم أنَّ لوطاً ﷺ آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به، وقد ذكروا أنَّه ليس من ذُرِيَّة إبراهيم، وإنَّما هو ابن أخي إبراهيم؛ فقوله تعالى: ﴿وجَعَلْنا في ذُرِيَّتِهِ النبوَّة والكتاب﴾: وإنْ كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نبيًا رسولاً، وهو ليس من ذُرِيَّتِهِ؛ لأنَّ الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أنَّ لوطاً اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه؛ أكمل ممَّن اهتدى مِن ذُريَّتِهِ بالنسبة إلى فضيلة الهادي. والله أعلم. ﴿٢٨ ـ ٢٩﴾ فأرسل الله لوطاً إلى قومه، وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذُّكور وتقطيع السبيل وفُشُوِّ المُنكرات في مجالسهم، فنصحهم لوظ عن هذه الأمور، وبيَّن لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليغة، فلم يَرْعَووا ولم يَذَّكَروا. ﴿فما كان جوابَ قومِهِ إلَّا أن قالوا اثْتِنا بعذابِ الله إن كنتَ من الصادقين﴾.

﴿٣٠ ـ ٣٥﴾ فأيس منهم نبيُّهم، وعلم استحقاقهم العذاب، وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم، و ﴿قال ربِّ انصُرْني على القوم المفسِدين﴾: فاستجاب الله دعاءَه، فأرسل الملائكة لإهلاكِهِم، فمرُّوا بإبراهيم قبل ذلك، وبشَّروه بإسحاق ومن وراءِ إسحاق يعقوب، ثم سألهم إبراهيمُ: أين يريدون؟ فأخبروه أنَّهم يريدون إهلاكَ قوم لوط، فجعل يراجِعُهم ويقول: ﴿إنَّ فيها لوطاً﴾، فقالوا له: ﴿لَنُنجِينَهُ وأهلَه إلَّا امرأته كانت من الغابرين﴾: ثم مَضَوْا حتى أتوا لوطاً، فساءه مجيئهم، وضاق بهم ذَرْعاً؛ بحيث إنه لم يعرِفْهم، وظنَّ أنَّهم من جملة أبناء السبيل الضيوف، فخاف عليهم من قومه، فقالوا له: ﴿لا تَخَفْ ولا تَحْزَنْ﴾:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۹﴾ ﴿وتقطعون السبيل﴾؛ تقطعون طرق المسافرين بفعلكم الفاحشة بهم. ﴿۲٩﴾ ﴿ناديكم﴾؛ مجلسكم الذي تجتمعون فيه. ﴿۲٩﴾ ﴿المنكر﴾؛ الأعمال المنكرة؛ كالسخرية من الناس، وقذف المارَّة. ﴿٣١﴾ ﴿بالبشرى﴾؛ بالخبر السَّار، وهو: البشارة بإسحاق ﷺ. ﴿٣٣﴾ ﴿الغابرين﴾؛ الباقين في العذاب. ﴿٣٣﴾ ﴿سِيءَ بهم﴾؛ ساءه مجيئهم خوفاً عليهم من قومه أن يفعلوا بهم الفاحشة. ﴿٣٣﴾ ﴿وضاق بهم ذرعاً﴾؛ ضاق صدره، وحَزِنَ خوفاً عليهم. ﴿٣٤﴾ ﴿رِجزاً﴾؛ عذاباً شديداً. ﴿٣٥﴾ ﴿تركنا منها﴾؛ أبقينا من ديارهم. ﴿٣٥﴾ ﴿آية بينّة﴾؛ آثاراً واضحة.

وأخبروه أنَّهم رسل الله، ﴿إنَّا منجُوك وأهْلَك إلَّا امرأتك كانت من الغابرين. إنَّا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً ﴾؛ أي: عذاباً ﴿من السماء بما كانوا يَفْسُقون ﴾: فأمروه أن يَسْرِيَ بأهله ليلاً، فلما أصبحوا؛ قَلَبَ الله عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارةً من سِجِّيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمراً من الأسمار وعبرةً من العبر. ﴿ولقد تَركنا منها آيةً بَيِّنَةً لقوم يعقلون ﴾؛ أي: تركنا من ديار قوم لوط آثاراً بيِّنة لقوم يعقلون و عليهم مصبحين. وبالليلِ أفلا تعقلون العِبر بقلوبهم فينتفعون بها؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّكُم لَتُمُرُّونَ عليهم مصبحين. وبالليلِ أفلا تعقلون .

﴿ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْآَفِ فَاكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَكَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) .

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مَدْيَنَ﴾: القبيلة المعروفة المشهورة ﴿شُعَيْباً﴾: فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالبعث ورجائه والعمل له، ونهاهم عن الإفسادِ في الأرض ببخس المكاييل والموازين والسعي بقَطْع الطُّرُق. ﴿فكذبوه﴾: فأخذهم عذابُ الله، ﴿فأصبحوا في دارِهم جاثمينَ﴾.

﴿٣٨﴾ أي: وكذلك ما فَعَلْنا بعادٍ وثمودَ، وقد علمتَ قَصَصهم، وتبيَّن لكم بشيء تشاهدونه بأبصارِكم من مساكِنِهم وآثارِهِم التي بانوا عنها، وقد جاءتهم رسلُهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة، فكذَّبوهم وجادلوهم، وزين لهم الشيطان عملهم، حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل.

﴿٣٩﴾ وكذٰلك قارونُ وفرعونُ وهامانُ، حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين الساطعات، فلم ينقادوا، واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلُّوهم، وعلى الحقّ فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة. ﴿وما كانوا سابقينَ﴾: الله ولا فائتينَ، بل سلَّموا واسْتَسْلموا.

﴿٤٠﴾ ﴿فكلاً ﴾ : من هؤلاء الأمم المكذّبة ﴿أخذنا بِذنبِهِ ﴾ : على قدره وبعقوبة مناسبة له ، ﴿فمنهم مَنْ أَرْسَلْنا عليه حاصباً ﴾ ؛ أي : عذاباً يَحْصِبُهم كقوم عاد حين أرسل الله ﴿عليهم الربح العقيم ﴾ و﴿سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهم أعجازُ نخل خاوية ﴾ ، ﴿ومنهم من أخُرَقْنا ﴾ : كفرعون أخذَتُه الصيحة ﴾ : كقوم صالح ، ﴿ومنهم مَنْ خَسَفْنا به الأرض ﴾ : كقارون ، ﴿ومنهم لكمال عدله وغناه التام وهامان وجنودهما . ﴿وما كان الله ﴾ ؛ أي : ما ينبغي ولا يليقُ به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق ، ﴿ولكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ ﴾ : منعوها حقّها التي هي بصددِه ؛ فإنّها مخلوقة لعبادة الله وحده ؛ فهؤلاء وضَعوها في غير موضِعِها ، وشَغَلوها بالشهواتِ والمعاصي ، فضرُّوها غاية الضرر من حيث ظنّوا أنهم ينفعونها .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿وارجوا اليوم الآخر﴾؛ اطلبوا بعبادتكم جزاء الآخرة. ﴿٣٦﴾ ﴿ولا تعثوا﴾؛ لا تُكثروا الفساد. ﴿٣٧﴾ ﴿الرجفة﴾؛ الزلزلة الشديدة. ﴿٣٧﴾ ﴿جاثمين﴾؛ صرعى هالكين.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۳۸﴾ ﴿مستبصرین﴾؛ عارفین بکفرهم معجبین به. ﴿۳۹﴾ ﴿وما کانوا سابقین﴾؛ فائتین من عذاب الله. ﴿٤٠﴾ ﴿حاصباً﴾؛ حجارة من طین منضود. ﴿٤٠﴾ ﴿الصیحة﴾؛ صوت من السماء مهلك.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَاءً كَمَثَلِ ٱلْمَنكُبُونِ ٱلَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَى ٱلْبُهُونِ لَبَيْتُ ٱلْمَنكُبُونِ ٱلْخَذِرُ الْمَحْدِيمُ ٱلْمَنكُبُونِ لَلْهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْمَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْمَنكُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْمَكلِمُونَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الْمَكلِمُونَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الْمَكلِمُونَ اللَّهُ ﴾ (١).

﴿٤١﴾ لهذا مثلٌ ضربه الله لمن عَبَدَ معه غيرَه يقصدُ به التعزُّز والتقوِّي والنفع، وأنَّ الأمر بخلاف مقصوده؛ فإنَّ مَثَلَه كمثل العنكبوت اتَّخذت بيتاً يقيها من الحرِّ والبرد والآفات، ﴿وإنَّ أوهنَ البيوتِ﴾: أضعفها وأوهاها ﴿لبيتُ العنكبوتِ﴾: فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة، وبيتُها من أضعف البيوت؛ فما ازدادتْ باتِّخاذه إلَّا ضعفاً.

كذُلك هُؤلاء الذين يتَّخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتَّخذوا الأولياء من دونه يتعزَّزون بهم ويستَنْصِرونهم؛ ازدادوا ضَعْفاً إلى ضعفهم ووهناً إلى وهنهم؛ فإنَّهم اتَّكلوا عليهم في كثير من مصالحهم، وألْقَوْها عليهم، وتخلَّوْا هم عنها؛ على أنَّ أولئك سيقومون بها، فخذلوهم، فلم يحصُلوا منهم على طائل، ولا أنالوهم من معونتهم أقلَّ نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال مَن اتَّخذوهم؛ لم يَتَّخِذوهم، ولتبرؤوا منهم، ولتولَّوا الربَّ القادر الرحيم، الذي إذا تولَّه عبدُه وتوكَّل عليه؛ كفاه مؤونة دينه ودنياه، وازداد قوَّة إلى قوَّته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله.

﴿٤٢﴾ ولمَّا بيَّن نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى من لهذا إلى ما هو أبلغ منه، وأنَّها ليس بشيء، بل هي مجرَّدُ أسماء سمَّوْها وظنونِ اعتقدوها، وعند التحقيق يتبيّن للعاقل بطلانها وعدمها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللّه يعلمُ ما يَدعونَ من دونِهِ من شيءٍ ﴾؛ أي: إنّه تعالى يعلم \_ وهو عالم الغيب والشهادة \_ أنَّهم ما يدعون من دون اللّه شيئاً موجوداً ولا إلها له حقيقةً؛ كقوله تعالى: ﴿إِنْ هِي إِلّا أسماءٌ سَمَّيْتُوها أنتُم وآباؤكم ما أَنْزَلَ اللّه بها من سلطانٍ ﴾، وقوله: ﴿وما يَتَّبِعُ الذين يَدْعون مِن دون اللّه شركاءَ إِنْ يَتَّبِعون إلا الظنَّ ﴾. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي له القوَّة جميعاً، التي قهر بها جميع الخلق. ﴿الحكيم ﴾: الذي يضع الأشياء مواضِعَها، الذي أحسن كلَّ شيء خَلقَه وأتقنَ ما أمره.

﴿٤٣﴾ ﴿وتلك الأمثالُ نَضْرِبُها للناس﴾؛ أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم؛ لكونِها من الطرق الموضحة للعلوم؛ لأنّها تُقرّبُ الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتّضح المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس. ﴿و﴾ لكن ﴿مَا يَعقِلُهَا﴾: لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضُرِبَتْ له وَعَقَلَها في القلب ﴿إلّا العالمونَ﴾؛ أي: إلّا أهلُ العلم الحقيقي، الذين وصل العلمُ إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضرِبُها، وحثٌ على تدبُّرها وتعقُلها، ومدحٌ لمن يَعْقِلها، وأنَّه عنوانٌ على أنَّه من أهل العلم، فعُلِمَ أنَّ مَنْ لم يَعْقِلها ليس من العالمين.

والسببُ في ذلك أنَّ الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنَّما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، فأهلُ العلم يعرِفون أنَّها أهمُّ من غيرها؛ لاعتناء الله بها، وحثه عبادَه على تعقُّلها وتدبُّرها، فيبذلون جهدَهم في معرفتها، وأمّا من لم يَعْقِلْها مع أهميِّتها؛ فإنَّ ذلك دليلٌ على أنَّه ليس من أهل العلم؛ لأنَّه إذا لم يعرف المسائل المهمَّة، فعدم معرفتِهِ غيرَها من باب أولى وأحرى، ولهذا أكثرُ ما يضرِبُ اللهُ الأمثالَ في أصول الدين ونحوها.

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي

﴿٤٤﴾ أي: هو تعالى المنفردُ بخلق السماواتِ على علوِّها وارتفاعها وسَعَتِها وحسنها وما فيها من الشمس

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿أُوهنَ﴾؛ أضعف. ﴿٢٤﴾ ﴿وما يعقلها ﴾؛ يتدبَّرها، ويفهمها.

والقمر والكواكب والملائكة، والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوها، وكلُّ ذلك خَلَقَه بالحقِّ؛ أي: لم يَخْلُقُها عبثاً ولا سدى ولا لغير فائدة، وإنَّما خلقها ليقوم أمره وشرعُه، ولتتمَّ نعمتُه على عباده، ولِيَرَوْا من حكمتِهِ وقهرِهِ وتدبيرِهِ ما يدلُّهم على أنَّه وحدَه معبودُهم ومحبوبُهم وإلههم. ﴿إنَّ فيما على أنَّه ولا للمؤمنين ﴿: على كثير من المطالب الإيمانيَّة، إذا تدبَّرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عياناً.

﴿ اَتَٰلُ مَا ۚ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ اَصَّكَافَةً وَاللَّهُ عَلَيْ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ السَّكَافَةُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿٤٥﴾ يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو لهذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوتِهِ: اتِّباعُهُ بامتثال ما يأمرُ به واجتناب ما ينهى [عنه]، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبُّر معانيه، وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظِهِ جزء المعنى وبعضه، وإذا كان لهذا معنى تلاوة الكتاب؛ عُلِمَ أنَّ إقامةَ الدين كُلِّه داخلةٌ في تلاوة الكتاب، فيكون قوله: ﴿وأقم الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، فيكون قوله: ﴿وأقم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾: فالفحشاء كلُّ ما استُعْظِمَ واستُفْحِشَ من المعاصي التي تشتهيها النفوس، والمنكر كلُّ معصية تُنْكِرُها العقول والفطر.

ووجْهُ كونِ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أنَّ العبد المقيم لها المتمِّم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنيرُ قلبُه ويتطهَّر فؤاده ويزدادُ إيمانُه وتقوى رغبتُه في الخير وتقلُّ أو تعدم رغبتُه في الشرِّ؛ فبالضرورة مداومتها، والمحافظةُ عليها على لهذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلذا من أعظم مقاصدِ الصلاةِ وثمراتها.

وثَمَّ في الصلاة مقصودٌ أعظمُ من لهذا وأكبرُ، وهو ما اشتملتْ عليه من ذِكْرِ الله بالقلب واللسان والبدن؛ فإنَّ الله تعالى إنَّما خلق العباد لعبادتِه، وأفضلُ عبادةٍ تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديَّات الجوارح كلِّها ما ليس في غيرها، ولهذا قال: ﴿ولَذِكْرُ الله أكبرُ ﴾: ويُحْتَمَلُ أنَّه لمَّا أَمَرَ بالصلاة ومدحها؛ أخبر أنَّ ذِكْرَه تعالى خارج الصلاةِ أكبرُ من الصلاة؛ كما هو قولُ جمهور المفسِّرين، لْكنَّ الأول أولى؛ لأنَّ الصلاة أفضلُ من الذّكر خارجها، ولأنها \_ كما تقدَّم \_ بنفسِها من أكبر الذكر . ﴿والله يعلم ما تصنَعونَ ﴾: من خيرٍ وشرِّ، فيجازيكم على ذٰلك أكمل الجزاء وأوفاه.

﴿٤٦﴾ ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانتْ عن غير بصيرةٍ من المجادِلِ أو بغير قاعدة مَرْضِيَة، وأنْ لا يجادِلوا إلّا بالتي هي أحسن؛ بحسن خُلُق ولطفٍ ولينِ كلام ودعوةٍ إلى الحقِّ وتحسينه، وردِّ عن الباطل وتهجينه بأقرب طريقٍ موصل لذلك، وأنْ لا يكون القصدُ منها مجرَّد المجادلةِ والمغالبةِ وحبِّ العلو، بل يكونُ القصدُ بيانَ الحقِّ وهداية الخلق، ﴿إلّا ﴾: مَنْ ظَلَمَ من أهل الكتاب؛ بأن ظَهرَ من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحقِّ، وإنَّما يجادِلُ على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأنَّ المقصود منها ضائع، ﴿وقولُوا آمنًا بالذي أُنزِلَ إلَيْنا وأُنزِلَ إليكُم وإلهنا وإلهكم واحِدٌ ﴾؛ أي: ولتكن مجادلتُكم لأهل الكتاب مبنيَّة على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أنَّ الإله واحدٌ، ولا تكنْ مناظرتُكم إيَّاهم على وجهِ يحصُلُ به القدحُ في شيءٍ من الكتب الإلهيَّة أو بأحد من الرسل كما يفعلُه الجهلةُ عند مناظرة الخصوم يقدحُ بجميع ما معهم من حقّ وباطلٍ؛ فلهذا ظلمٌ وخروجٌ عن الواجب

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿أكبر﴾؛ أعظم وأفضل من كل شيء.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿ظلموا منهم﴾؛ عاندوا الحق، وأعلنوا الحرب. ﴿٤٦﴾ ﴿مسلمون﴾؛ خاضعون متذلُّلون بالطاعة.

وآداب النظر؛ فإنَّ الواجب أن يُرَدُّ ما مع الخصم من الباطل، ويُقْبَلَ ما معه من الحقِّ، ولا يُرَدُّ الحقُّ لأجل قولِهِ، ولو كان كافراً.

وأيضاً؛ فإنَّ بناء مناظرة أهل الكتاب على هٰذا الطريق فيه إلزامٌ لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنَّه إذا تكلَّم في الأصول الدينيَّة والتي اتَّفقت عليها الأنبياءُ والكُتُب وتقرَّرت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتبُ السابقةُ والمرسَلون مع القرآن ومحمد على قد بيَّنتها، ودلَّت عليها وأخبرت بها؛ فإنَّه يلزمُ التصديقُ بالكتب كلِّها والرسل كلِّهم، وهٰذا من خصائص الإسلام، فأمَّا أنْ يُقالَ: نؤمن بما دلَّ عليه الكتابُ الفلانيُّ دون الكتاب الفلانيُّ، وهو الحقُّ الذي صَدَّقَ ما قبله؛ فهٰذا ظلمٌ وهوى، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنه إذا كذَّب القرآن الدالَّ عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنَّه مكذِّب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضاً؛ فإنَّ كلَّ طريق تثبت بها نبوَّة أي نبيِّ كان؛ فإنَّ مثلها وأعظم منها دالَّة على نبوَّة محمد علي وكلُّ شبهة يُقدح بها في نبوَّة محمد إلى فإنَّ مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوَّة غيرِو؛ فإذا ثبت بطلانُها في غيرِو؛ فبنُوت بطلانِها في حقّه على أظهرُ وأظهرُ. وقوله: ﴿ونحنُ له مسلمونَ﴾؛ أي: منقادون مستسلمون لأمرِو، ومَنْ آمنَ به واتَّخذه إلها وآمنَ بجميع كتبِه ورسلِه وانقاد لله واتَبع رسلَه؛ فهو السعيدُ، ومَنِ انحرفَ عن هٰذا الطريق؛ فهو الشقي.

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَلَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَـٰتُؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدَتِنَا ۗ إِلَّا ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ إِنَّا كُنتَ نَسْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخْطُلُمُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآزَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

﴿٤٧﴾ أي: ﴿وكذلك أنزَلْنا إليك﴾: يا محمدُ، هذا ﴿الكتاب﴾ الكريم، المبيِّنَ كلَّ نبأ عظيم، الداعي إلى كلِّ خُلُق فاضل وأمرٍ كامل، المصدِّق للكتب السابقة، المخبر به الأنبياء الأقدمون، ﴿فالذين آتَيْناهم الكتابَ﴾: فعرفوه حقَّ معرفتِهِ ولم يداخِلُهم حسدٌ وهوى، ﴿يؤمنونَ به﴾: لأنَّهم تيقَّنوا صِدْقَه بما لديهم من الموافقات، وبما عندَهم من البِشارات، وبما تميَّزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. ﴿ومِن هُولاء﴾: الموجودين ﴿مَن يؤمنُ به﴾: إيماناً عن بصيرةٍ لا عن رغبةٍ ولا رهبةٍ، ﴿وما يجحدُ بآياتنا إلَّا الكافرونَ﴾: الذين دأبهم الجحودُ للحقِّ والعنادُ له، وهذا حصرٌ لمن كفر به؛ أنَّه لا يكون من أحدٍ قصدُه متابعةُ الحقِّ، وإلَّا؛ فكلُّ مَنْ له قصدٌ صحيحٌ؛ فإنَّه لا بدَّ أن يؤمنَ به؛ لما اشتمل عليه من البيناتِ لكلِّ مَنْ له عقلٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ. ومما يدلُّ على صحتِهِ أنَّه جاء به هذا النبيُّ الأمين، الذي عَرَفَ قومُه صدقَه وأمانتَه ومخرجَه وسائرَ أحواله، وهو لا يكتبُ بيده خطًا، بل ولا يقرأ خطًا مكتوباً، فإتيانُه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبلُ الارتياب أنَّه من عند الله العزيز الحميد.

﴿٤٨﴾ ولهذا قال: ﴿وما كنتَ تتلو﴾؛ أي: تقرأ ﴿من قبلِهِ من كتاب ولا تَخُطُّه بيمينك إذاً﴾: لو كنت بهذه الحال ﴿لارتابَ المبطِلونَ﴾: فقالوا تَعَلَّمَهُ من الكتبِ السابقة أو استنسخه منها، فأمَّا وقد نزل على قلبك كتاباً جليلاً تحدَّيْتَ به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألدَّاء أنْ يأتوا بمثلِهِ أو بسورةٍ من مثله، فعَجَزوا غاية العجزِ، بل ولا حدَّثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلاغتِهِ وفصاحتِهِ، وأنَّ كلام أحدٍ من البشر لا يبلغ أن يكون مجارياً له أو على منواله، ولهذا قال:

﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَ أَنْ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَا الْعَالِمُونَ لَوْقًا ﴾ .

﴿٤٩﴾ أي: بل لهذا القرآن ﴿آياتٌ بيناتٌ﴾: لا خفيَّاتٌ ﴿في صدور الذين أوتوا العلم﴾: وهم سادةُ الخلق وعقلاؤُهم، وأولو الألباب منهم والكُمَّل منهم، فإذا كان آياتٍ بيناتٍ في صدور أمثال لهؤلاء؛ كانوا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿ومن هؤلاء﴾؛ العرب من قريش.

حجَّة على غيرهم، وإنكارُ غيرهم لا يضرُّ، ولا يكون ذلك إلَّا ظلماً، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَجِحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَ الظَّالَمُونَ﴾: لأنَّه لا يَجَحَدُها إلَّا جاهلٌ، تكلَّم بغير علم، ولم يقتدِ بأهل العلم، وهو متمكِّن من معرفته على حقيقته، وإمَّا متجاهلٌ عرف أنه حقُّ فعانَدَه، وعرف صدقَه فخالَفه.

﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مِن زَيِّهِ أَوْ إِنَّمَا الْآيَنَ عِندَ اللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ شَيِئُ أَوْلَا يَكُفِهِمْ الْآيَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْحِينَا يُتَلَى عَلَيْهِمَ إِنَ قِلْ كَفَى إِللّهِ اللّهِ الْآيَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْحِينَابُ يُتَلَى عَلَيْهِمَ إِن السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَوَالَذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَكَفَرُواْ بِاللّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَالُولُ وَكَفَرُواْ بِاللّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ وَالْأَرْضِ وَالْمَالُولُ وَكَفَرُواْ بِاللّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ وَالْأَرْضِ وَالْمَالِقُولِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ • • • أي: واعترض لهؤلاء الظالمون المكذّبون للرسول ولما جاء به، واقترحوا عليه نزول آياتٍ عيّنوها ؛ كقولهم: ﴿ وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرضِ يَنبوعاً . . ﴾ الآيات، فتعيين الآياتِ ليس عندَهم ولا عندَ الرسول ﷺ ؛ فإنَّ في ذلك تدبيراً مع الله، وأنَّه لو كان كذا، وينبغي أن يكون كذا، وليس لأحدِ من الأمر شيءٌ، ولهذا قال: ﴿ قُلْ إنَّما الآياتُ عند الله ﴾ : إنْ شاء أنْزَلَها أو منعها، ﴿ وإنَّما أنا نذيرٌ مبينٌ ﴾ : وليس لي مرتبة فوق لهذه المرتبة. وإذا كان القصدُ بيانَ الحقّ من الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأيِّ طريق كان؛ كان اقتراحُ الآيات المعينات على ذلك ظلماً وجوراً وتكبُّراً على الله وعلى الحق، بل لو قُدِّر أن تنزِلَ تلك الآياتُ ويكونَ في قلوبهم أنَّهم لا يؤمنون بالحقّ إلّا بها؛ كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافقَ أهواءهم، فآمنوا لا لأنه حقٌ ، بل لتلك الآيات؛ فأيُّ فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضيّ ؟

(١٥) ولما كان المقصودُ بيانَ الحقّ؛ ذكر تعالى طريقَه، فقال: ﴿أُولَم يكفِهِم﴾: في علمهم بصدقك وصدق ما جئتَ به، ﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا عليك الكتابَ يُتلى عليهم﴾: ولهذا كلامٌ مختصرٌ جامعٌ فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيءٌ كثير؛ فإنّه كما تقدَّم إتيانُ الرسول به بمجرَّده وهو أميٌّ من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحدِّيهم إيَّاه آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهراً علانية يُتلى عليهم، ويقالُ هو من عند الله، قد أظهره الرسول وهو في وقتٍ قلَّ فيه أنصارُه وكثر مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يُخْفِه، ولم يَثْنِ ذلك عزمه، بل صرَّح به على رؤوسِ الأشهاد، ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأنَّ لهذا كلامُ ربي؛ فهل أحدُّ يقدر على معارضته أو ينطِقُ بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدِّمة والمتأخِّرة، مع مطابقته للواقع.

ثم هيمنتُهُ على الكتب المتقدِّمة وتصحيحُهُ للصحيح، ونفيُ ما أُدْخِلَ فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال العقلُ: ليته لم يأمُرْ به، ولا نهى عن شيءٍ فقال العقلُ: ليته لم ينهَ عنه، بل هو مطابقٌ للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، ثم مسايرةُ إرشاداته وهدايته وأحكامه لكلِّ حال وكلِّ زمان بحيث لا تصلُح الأمورُ إلَّا به؛ فجميع ذلك يكفي مَنْ أراد تصديقَ الحقِّ، وعَمِلَ على طلب الحقِّ؛ فلا كفى اللهُ من لم يَكْفِهِ القرآن، ولا شَفى الله من لم يَشْفِهِ الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى؛ فإنَّه رحمةٌ له وخيرٌ؛ فلذلك قال: ﴿إنَّ في ذلك لرحمةً وذِكْرى لقوم يؤمنونَ﴾: وذلك لما يُحَصِّلون فيه من العلم الكثير، والخير الغزير، وتزكية القلوب والأرواح، وتطهير العقائد، وتكميل الأخلاق، والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية.

﴿٥٢﴾ ﴿قُلَ كَفَى بِاللّه بِينِي وبِينَكُم شهيداً﴾: فأنا قد استَشْهَدْتُه؛ فإنْ كنتُ كاذباً؛ أحلَّ بي ما به تعتبرون، وإنْ كان إنما يؤيِّدني، وينصرني، وييسِّر لي الأمور؛ فلتكفكمْ لهذه الشهادةُ الجليلةُ من الله؛ فإنْ وقع في

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿لولا﴾؛ هلًا. ﴿٥٠﴾ ﴿آيات﴾؛ حجج وبراهين نشاهدها؛ كناقة صالح ﷺ.

سورة العنكبوت (۵۳ ـ ۹۹)

قلوبكم أنَّ شهادته ـ وأنتم لم تسمَعوه ولم تَرَوْه ـ لا تكفي دليلاً؛ فإنَّه ﴿يعلم ما في السمُواتِ والأرضِ﴾: ومن جملةِ معلوماته حالي وحالُكم ومقالي لكم؛ فلو كنت متقوِّلاً عليه مع علمِهِ بذلك وقدرتِهِ على عقوبتي؛ لكان قدحاً في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى: ﴿ولو تَقَوَّلَ عَلَينا بعضَ الأقاويل لأخَذْنا منه باليمينِ ثم لَقَطَعْنا منه الوتينَ﴾. ﴿والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكَ هم الخاسرونَ﴾: حيث خَسِروا الإيمان بالله وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليوم الآخر، وحيث فاتهم النعيمُ المقيمُ، وحيث حَصَلَ لهم في مقابلة الحقِّ الصحيح كلُّ باطل قبيح، وفي مقابلة النعيم كلُّ عذاب أليم، فخسروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامةِ.

﴿ وَيَسْنَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْنِيَنَّمُ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ الْإِنْ الْمُعَلِّمِ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ اللَّهُ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ اللَّهُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْ

(٥٣) يخبر تعالى عن جهل المكذّبين للرسول وما جاء به، وأنّهم يقولون استعجالاً للعذاب وزيادة تكذيب: (متى لهذا الوعدُ إنْ كُنتُم صادقينَ ؟ يقول تعالى: (ولولا أجلٌ مسمّى »: مضروبٌ لنزولِه ولم يأتِ بعدُ، (لجاءهم العذابُ »: بسبب تعجيزِهِم لنا وتكذيبِهم الحقّ؛ فلو آخذناهم بجهلهم؛ لكان كلامُهم أسرعَ لبلائِهِم وعقوبتِهِم، ولكن مع ذلك؛ فلا يستبطِئون نزوله فإنه سيأتيهم (بغتة وهم لا يشعرونَ » فوقع كما أخبر الله تعالى، لما قدموا لبدرٍ بَطِرينَ مفاخِرين ظانين أنّهم قادرون على مقصودِهم، فأحانهم (٢) الله، وقتل كبارهم، واستوعبَ جملة أشرارِهم، ولم يَبْقَ منهم بيتٌ إلّا أصابتْه تلك المصيبة، فأتاهم العذابُ من حيث لم يحتسِبوا، ونزل بهم وهم لا يشعرونَ.

﴿٤٥﴾ لهذا؛ وإنْ لم ينزلْ عليهم العذابُ الدنيويُّ؛ فإنَّ أمامهم العذابَ الأخرويُّ الذي لا يَخْلُصُ منهم أحدٌ منه، سواءٌ عوجِلَ بعذاب الدنيا أو أُمْهِل، فَ﴿إِنَّ جهنَّم لمحيطةٌ بالكافرين﴾: ليس لهم عنه معدلٌ ولا متصرفٌ؛ قد أحاطتْ بهم من كلِّ جانب كما أحاطتْ بهم ذنوبُهم وسيئاتُهم وكفرُهم، وذلك العذابُ هو العذابُ الشديد.

﴿٥٥﴾ ﴿يومَ يغشاهُمُ العذابُ من فوقِهم ومن تحتِ أرجلهم ويقولُ ذوقوا ما كنتُم تعملون﴾: فإنَّ أعمالَكم انقلبتْ عليكم عذاباً، وشَمَلَكم العذابُ كما شَمَلَكم الكفرُ والذنوبُ.

﴿ يَعِبَادِى الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴿ فَيْ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا لَكُنِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَتُهُم مِّنَ الْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَخْلِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا فَعْمَ أَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَبِّهِم يَنُوكُمُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٥٦ ـ ٥٩) يقول تعالى: ﴿يا عبادي الذين آمنوا﴾: بي وصدَّقوا رسولي، ﴿إنَّ أرضي واسعةٌ فإيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾: فإذا تعذَّرَتْ عليكم عبادةُ ربِّكم في أرضٍ؛ فارْتَجِلوا منها إلى أرضِ أخرى؛ حيث كانت العبادةُ لله وحده؛ فأماكنُ العبادة ومواضِعُها واسعةٌ، والمعبودُ واحدٌ، والموتُ لا بدَّ أن ينزل بكم، ثم تُرْجَعون إلى ربكم، فيجازي مَنْ أحسنَ عبادته وَجَمَعَ بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل الأنيقة الجامعة، لما تشتهيه الأنفسُ، وتلذُّ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فَنِعَمُ تلك المنازلِ في جنات النعيم أجرُ العاملين لله. ﴿الذين صبروا﴾: على عبادة الله ﴿وعلى ربّهم يتوكّلون﴾: في ذٰلك، فصبرُهم على عبادة الله

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿أجل مسمى﴾؛ وقت عذابهم المقدَّر عند الله. ﴿٥٣﴾ ﴿بغته﴾؛ فجأة. ﴿٥٥﴾ ﴿يغشاهم﴾؛ يحيط بهم ويعلوهم.

<sup>(</sup>٢) أي: أهلكهم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿لنبوِّئنَّهم﴾؛ لنُنزلنَّهم. ﴿٥٨﴾ ﴿غُرَفاً ﴾؛ منازل عالية.

يقتضي بَذْلَ الجهد والطاقةِ في ذٰلك، والمحاربة العظيمة للشيطان، الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذٰلك. وتوكُّلهم يقتضي شدَّةَ اعتمادهم على الله، وحسنَ ظنِّهم به أن يحقِّقَ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمِّلَها. ونصَّ على التوكُّل وإنْ كان داخلاً في الصبر؛ لأنَّه يُحتاجِ إليه في كل فعلٍ وتركِ مأمورٍ به، ولا يتمُّ إلَّا به.

﴿ وَكَأَيْنِ مِن دَاتَبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

﴿١٠﴾ أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفّل بأرزاق الخلائق كلّهم قويّهم وعاجزهم؛ فكم ﴿من دابّةٍ ﴾ في الأرض ضعيفة القُوى ضعيفة العقل، ﴿لا تَحْمِلُ رزقَها ﴾: ولا تدّخِرُه، بل لم تزلْ لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخّرُ لها الرزق في كل وقت بوقته. ﴿اللّهُ يرزُقُها وإيّاكم ﴾: فكلكم عيالُ الله القائم برزقكم كما قام بِخَلْقِكُم وتدبيرِكم. ﴿وهو السميعُ العليم ﴾: فلا تخفى عليه خافيةٌ، ولا تهلكُ دابّةٌ من عدم الرزق بسبب أنها خافيةٌ عليه ؟ كما قال تعالى: ﴿وما من دابّةٍ في الأرض إلّا على الله رزقُها ويعلم مستقرّها ومستوْدَعَها كلّ في كتاب مبين ﴾.

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مِنَ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(17 - 77) هذا استدلالٌ على المشركين المكذّبين بتوحيد الإلهية والعبادة، وإلزامٌ لهم بما أثبتوه من توحيد الرُّبوبية؛ فأنتَ لو ﴿سألتَهم مَنْ خلق السملواتِ والأرضَ﴾؟ ومَنْ نزَّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن بيدِه تدبير جميع الأشياء؟ ﴿ليقولنَّ: اللّه﴾ وحدّه، ولاعترفوا بعجزه الأوثان ومَنْ عَبدوه مع الله على شيء من ذلك! فاعْجَبْ لإفكهم وكذِبهم وعُدولهم إلى مَنْ أقرُّوا بعجزه وأنه لا يستحقُّ أن يدبِّر شيئاً! وستجِلُّ عليهم لعدم العقل، وأنَّهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضعف عقلاً وأقلَّ بصيرةً ممَّن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه \_ وهو يدري أنَّه لا ينفعُ ولا يضرُّ ولا يخلقُ ولا يرزقُ \_، ثم صرف له خالصَ الإخلاص وصافي العبوديَّة، وأشركه مع الربِّ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمدُ لله الذي بيَّن الهدى من الضلال، وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ ليحذره الموقّقون. وقل: الحمدُ لله الذي خَلقَ العالمَ العلويُّ والسفليُّ، وقام بتدبيرهم ورزقِهِم، وبسطَ الرزقَ على مَنْ يشاء، وضيَّقه على من يشاء حكمةً منه، ولعلمه بما يُصْلِحُ عباده، وما ينبغي لهم.

﴿ وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَالَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِتَنِ الْفَرَى اللَّهِ حَمَلًا عَلَمُ اللَّهِ حَدِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُ أَلْلِسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى وَبِغَمَةِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ وَمَنْ ٱلْمُلْمُ مِتَنِ ٱفْتَرَى عَلَى اللَّهِ حَذِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُ أَلْلِسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى وَبِغَمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ اللَّهِ وَمَنَ ٱظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ حَذِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُ أَلْلِسَ فِي جَهَنِّمَ مَثُوى وَبِغِمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ حَدِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُ أَلْكُمُ وَمَن ٱلْمُلْمُ مِتَنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ حَدَيبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّ جَاءَهُ أَلْلَكُمُ مِتَنِ ٱلْفَالَمُ مِتَنِ ٱلْفَالَامُ مِتَنِ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَ اللَّهُ لَلَهُ لَمَا اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَ اللَّهُ لَلَهُ لَمَا اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَ اللْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَالَامُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْمُ لَمَ اللْمُولِينَ اللَّهُ لَلَهُ لَا اللَّهُ لَلَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَّالِمُ لَلْمُ لَلَالِمُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْمُ لَمُ اللللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَمُ لَلْمُ لَمَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَّالِمُ لَلْمُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُولِلَا لَا لَمُ لَلْمُ لَلَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَا لَلْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلْمُ

﴿٢٤﴾ يخبر تعالى عن حالة الدُّنيا والآُخرة، وفي ضمن ذُلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى، فقال: ﴿وَمَا هٰذَهُ الحِياةُ الدُّنيا﴾: في الحقيقة ﴿إِلَّا لَهُو وَلَعَبُ ﴾: تلهو بها القلوبُ، وتلعبُ بها الأبدانُ؛ بسبب ما

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٠﴾ ﴿وكأيِّن من﴾؛ وكم مِنْ؟ ﴿٦٠﴾ ﴿لا تحمل رزقها﴾؛ لا تدَّخره لغد.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿فأنَّى يؤفكون﴾؛ فكيف يُصرفون عن الإيمان؟ ﴿٦٢﴾ ﴿يبسط﴾؛ يُوسِّع. ﴿٦٢﴾ ﴿ويقدر﴾؛ يُضَيِّق.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿الحيوان﴾؛ الحياة الحقيقية الكاملة الدائمة. ﴿٦٥﴾ ﴿الفلكُ﴾؛ السفن. ﴿٢٧﴾ ﴿حرماً آمناً﴾؛ هي: مكة. ﴿٢٧﴾ ﴿ويتخطف الناس﴾؛ يُستلبون بسرعة قتلاً وأسراً. ﴿٢٨﴾ ﴿مثوى﴾؛ مسكن ومستقر.

جعلَ الله فيها من الزينة واللذَّات والشهواتِ الخالبة للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المفرِحة للنفوس المبطِلة الباطلة، ثم تزول سريعاً وتنقضي جميعاً ولم يحصل منها محبُّها إلَّا على الندم والحسرة والخسران. وأما الدارُ الآخرةُ؛ فإنها دار ﴿الحيوان﴾؛ أي: الحياة الكاملة، التي من لوازمها أن تكونَ أبدانُ أهلها في غاية القوَّة، وقواهم في غاية الشدَّة؛ لأنَّها أبدانٌ وقوى خُلِقَتْ للحياة، وأن يكون موجوداً فيها كلُّ ما تَكْمُلُ به الحياة، وتتمُّ به اللذَّة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذٰلك، ممَّا لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر على قلب بشر.

﴿ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾: لما آثروا الدُّنيا على الآخرة، ولو كانوا يَعْقِلُونَ؛ لما رغبوا عن دار الحيوان، ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدلَّ ذٰلك: أنَّ الذين يعلمون لا بدَّ أن يؤثِروا الآخرة على الدُّنيا؛ لما يعلمونه من حالة الدارين.

(٦٥ - ٦٦) ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدَّة عند ركوب البحر وتلاطُم أمواجه وخوفِهم الهلاك؛ يتركون إذاً أندادَهم، ويخلِصون الدَّعاء لله وحدَه لا شريك له، فلمَّا زالتْ عنهم الشدة ونجَّاهم من أخلصوا له الدَّعاء إلى البرِّ - أشركوا به مَنْ لا نجَّاهم من شدَّة، ولا أزال عنهم مشقَّة؛ فهلاً أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليُسر والعُسر؛ ليكونوا مؤمنين به حقًّا، مستحقِّين ثوابه، مندفعاً عنهم عقابه، ولكن شركهم لهذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكونَ عاقبتُهُ كفر ما آتيناهم، ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتَّعهم في الدُّنيا، الذي هو كتمتَّع الأنعام، ليس لهم همَّ إلا بطونُهم وفروجُهم. في علمونَ على علمونَ عن ينتقِلون من الدُّنيا إلى الآخرة شدَّة الأسف وأليم العقوبة.

﴿٦٧﴾ ثم امتنَّ عليهم بحرمه الآمن، وأنَّهم أهلُه في أمنٍ وسعةٍ ورزقٍ، والناس من حولهم يُتَخَطَّفونَ ويخافون، أفلا يعبدونَ الذي أطعمهم من جوعٍ وآمَنَهم من خوفٍ؟! ﴿أفبالباطل يؤمنونَ﴾: وهو ما هم عليه من الشركِ والأقوالِ والأفعالِ الباطلةِ، ﴿وبنعمةِ الله﴾: هم ﴿يكفرونَ﴾؟ فأينَ ذهبتْ عقولهم، وانسلختْ أحلامُهم حيث آثروا الضلال على الهدى، والباطلَ على الحقِّ والشَّقاء على السعادة، وحيث كانوا أظلمَ الخلق؟!

﴿٦٨﴾ فمن ﴿أظلم ممَّن افترى على الله كذباً﴾: فنسب ما هو عليه من الضَّلال والباطل إلى الله، ﴿وكذَّب بالحقِّ لما جاءه﴾: على يد رسولِهِ محمدٍ ﷺ، ولْكنَّ لهذا الظالمَ العنيدَ أمامه جهنَّم، ﴿أليس في جهنَّم مثوىً للكافرينَ﴾: يُؤخَذُ بها منهم الحقُّ، ويُخْزَوْن بها، وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه؟

﴿٦٩﴾ ﴿والذين جاهدوا فينا﴾: وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءَهم وبَذَلوا مجهودَهم في اتِّباع مرضاتِهِ؛ ﴿لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾؛ أي: الطرق الموصلة إلينا، وذلك لأنَّهم محسنونَ. واللّه مع المحسنينَ: بالعون والنصر والهداية.

دلَّ هٰذا على أنَّ أحرى الناس بموافقة الصواب أهلُ الجهاد، وعلى أنَّ مَنْ أحسنَ فيما أُمِرَ به؛ أعانه الله ويَسَّرَ له أسبابَ الهداية، وعلى أنَّ مَنْ جدَّ واجتهد في طلب العلم الشرعيِّ؛ فإنَّه يحصُلُ له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبِهِ أمورٌ إلهيَّةٌ خارجةٌ عن مدرك اجتهادِهِ، وتيسَّر له أمر العلم؛ فإنَّ طلب العلم الشرعيِّ من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحدُ نوعي الجهاد، الذي لا يقومُ به إلا خواصُّ الخلق، وهو الجهادُ بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهادُ على تعليم أمور الدين وعلى ردِّ نزاع المخالفين للحقِّ، ولو كانوا من المسلمين.

تم تفسير سورة العنكبوت ـ بحمد الله وعونه.

سورة الروم (١ ـ ٧) 10

# تفسير سورة الروم وهي مكية

#### بِنْ إِنَّهُ الْتُغْنِ ٱلرَّجَكِ إِنَّ الرَّجَكِ إِنَّ الرَّجَكِ إِنَّا

﴿ الْمَرَ ﴾ غُلِبَتِ ٱلزُّومُ ۞ فِي آذَنَ ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلِبَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَهِـذِ يَفْـرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَأَهُ وَهُوَ ٱلْحَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِئَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ لِلَّهِ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلِفُونَ ۞ ﴿ (١).

﴿١ - ٥﴾ كانت الفرس والروم في ذٰلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة، وكانتِ الفرسُ مشركينَ يعبُدون النار، وكانت الرومُ أهلَ كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقربُ إلى المسلمين من الفرس، [فكان المؤمنون](٢) يحبُّون غَلَبَتَهم وُظهورَهم على الفرس، وكان المشركون لاشتراكِهِم والفرسُ في الشرك يحبُّون ظهورَ الفرس على الروم، فظهر الفرسُ ا على الروم وغلبوهم غُلباً لم يُحِطْ بِمُلْكِهِم بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله، ووعدَهم أنَّ الروم ستغلب الفرس ﴿ فِي بِضْع سنينَ ﴾: تسع أو ثمان ونحو ذٰلك مما لا يزيدُ على العشر ولا ينقُصُ عن الثلاث، وأنَّ غلبةَ الفرس للرومَ ثم غلبةَ الرومَ للفرس كلُّ ذٰلك بمشيئتِهِ وقَدَرِهِ، ولهذا قال: ﴿للَّهُ الْأَمْرُ مِن قِبلُ وَمِن بِعِدُ﴾: فليس الغلبةُ والنصر لمجرَّد وجود الأسباب، وإنَّما هي لا بدَّ أن يقترن بها القضاء والقدر.

﴿ويومئذٍ﴾؛ أي: يوم يغلب الرومُ الفرس ويقهرونهم، ﴿يفرحُ المؤمنون. بنصر اللَّه ينصُرُ مَنْ يشاءُ﴾؛ أي: يفرحون بانتصارهم على الفرس، وإنْ كان الجميع كفاراً، ولْكنَّ بعضُ الشرِّ أهونُ من بعض، ويحزنُ يومئذٍ المشركون. ﴿وهُو العزيزُ﴾: الذي له العزَّةُ التي قهر بها الخلائق أجمعين، يؤتي المُلْكَ مَنْ يشاء، وينزعُ الملك ممَّن يشاء، ويعزُّ من يشاء ويذلُّ من يشاء. ﴿الرحيمُ﴾: بعباده المؤمنين؛ حيث قيَّضَ لهم من الأسباب التي تسعِدُهم وتنصُرُهم ما لا يدخُل في الحساب.

﴿٦﴾ ﴿وَعِدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّه وعدَه﴾: فتيقَّنُوا ذٰلك، واجْزِمُوا به، واعْلَمُوا أنَّه لا بدَّ من وقوعه. فلمَّا نزلت لهذه الآيات التي فيها لهذا الوعدُ؛ صدَّق بها المسلمونُ، وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعضُ المسلمين وبعضُ المشركين على مدَّة سنين عيَّنوها، فلما جاء الأجل الذي ضربه الله. انتصر الروم على الفرس، وأجْلُوْهم من بلادهم التي أخذوها منهم، وتحقَّق وعد الله. ولهذا من الأمور الغيبيَّة التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان مَنْ أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين. ﴿وَلَكنَّ أكثر الناس لا يعلمونَ ﴾: أنَّ ما وَعَدَ اللَّهُ به حقٌّ؛ فلذَّلك يوجد فريقٌ منهم يكذَّبون بوعده، ويكذَّبون آياته.

 ٧﴾ ولهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقِبَها، وإنَّما ﴿يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدَّنيا﴾: فينظرون إلى الأسباب، ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدتْ أسباب وجودِهِ، ويتيقَّنون عدم الأمر الذي لم يشاهِدوا له من الأسباب المقتضية لوجودِهِ شيئاً؛ فهم واقفون مع الأسباب، غيرُ ناظرين إلى مسبِّبها المتصرف فيها. ﴿وهم عن الآخرةِ هم غافلونَ ﴾: قد توجُّهت قُلوبُهم وأهواؤهم وإراداتهم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿غُلبت الروم﴾؛ هزمت فارس الروم. ﴿٣﴾ ﴿أدنى الأرض﴾؛ أقرب أرض الشام إلى فارس. ﴿٣﴾ ﴿غلبهم﴾؛ كونهم مغلوبين. ﴿٤﴾ ﴿بضع سنين﴾؛ البضع: مدة لا تزيد على عشر سنوات، ولا تنقص عن ثلاث.

<sup>(</sup>۲) في (أ): «فكانوا».

سورة الروم (۸ ـ ۱۰)

إلى الدنيا وشهواتِها وحطامِها؛ فعملتْ لها وسعتْ وأقبلتْ بها وأدبرتْ، وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاقُ إليها، ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروِّعُها ويزعِجُها، ولهذا علامة الشقاء، وعنوانه الغفلة عن الآخرة.

ومن العجبِ أنَّ هذا القسم من الناس قد بلغتْ بكثير منهم الفطنةُ والذكاءُ في ظاهر الدُّنيا إلى أمر يحيِّر العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائِب الذَّرِيَّةِ والكهربائيةِ والمراكب البريَّة والبحريَّة والهوائيَّة ما فقوا به، وبرَّزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزاً عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدُّهم غفلةً عن آخرتهم، وأقلُّهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائرِ النافذةِ في جهلهم يتخبَّطون، وفي ضلالهم يَعْمَهون، وفي باطِلِهم يتردَّدون، نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون، ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وحرموا من العقل العالي، فعرفوا أنَّ الأمر لله والحكم له في عبادِهِ، إنْ هو إلا توفيقُه أو خذلانه، فخافوا ربهم وسألوه أن يتمَّ لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلُّوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبُنِيَتْ عليه؛ لأثمرت الرقيَّ العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بُني كثيرٌ منها على الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير.

﴿٨﴾ أي: أفلم يتفكّر لهؤلاء المكذّبون لرسل الله ولقائه ﴿في أنفسهم﴾؛ فإنّ في أنفسهم آيات يَعْرِفُون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدُهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدميّ قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غيرُ لائقٍ أن يتركهم سدى مهملين. لا يُنهون، ولا يُؤمرون، ولا يعاقبون، ولا يعاقبون. ﴿ما خلق اللهُ السمواتِ والأرضَ وما بينهما إلّا بالحق﴾؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، ﴿وأجل مسمّى﴾؛ أي: مؤقّت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة، وتبدّل الأرض غير الأرض والسماواتُ. ﴿وإنّ كثيراً من الناس بلقاءِ ربّهم لكافرونَ ﴿: فلذلك لم يستعدّوا للقائه، ولم يصدّقوا رسلَه التي أخبرت به.

﴿٩﴾ ولهذا الكفر عن غير دليل، بل الأدلَّة القاطعة دلَّت على البعث والجزاء، ولهذا نبَّههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذَّبوا رسلَهم وخالفوا أمرهم ممَّن هم أشدُّ من لهؤلاء قوَّة وأكثر آثاراً في الأرض من بناء قصورٍ ومصانع ومن غرس أشجارٍ ومن زرع وإجراء أنهارٍ، فلم تُغْنِ عنهم قوَّتُهم، ولا نفعتْهم آثارُهم حين كذَّبوا رسلَهم الذين جاؤوهم بالبينات الدالات على الحقِّ وصحة ما جاؤوهم به؛ فإنَّهم حين ينظُرون في آثار أولئك؛ لم يجدوا إلَّا أمماً بائدةً، وخلقاً مهلكين، ومنازل بعدهم موحشة. وذمٌّ من الخلق عليهم متتابعٌ، ولهذا جزاءٌ معجَّل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكلُّ لهذه الأمم المهلكة لم يظلِمْهُمُ الله بلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم وتسبَّبوا في هلاكها.

﴿١٠﴾ ﴿ثم كان عاقبةُ الذين أساؤوا﴾؛ أي: المسيئين ﴿السوأى﴾؛ أي: الحالة السيئة الشنيعة، وصار

<sup>(</sup>۱) غريب النقرآن: ﴿٨﴾ ﴿وأجل مسمى﴾؛ وقت مقدَّر تنتهى إليه. ﴿٩﴾ ﴿وأثاروا﴾؛ حرثوا وزرعوا. ﴿١٠﴾ ﴿السُّواَى﴾؛ العقوبة المتناهية في السُّوء.

ذلك داعياً لهم لأن ﴿كذَّبوا بآيات اللّه وكانوا بها يستهزئون﴾: فهذا عقوبةٌ لسوئهم وذنوبهم، ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكونُ سبباً لأعظم العقوبات وأعضل المثلات.

﴿ اللَّهُ يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن اللَّهُ مِن الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنَوْا وَكَانُوا بِشُرَكَآبِهِمْ صَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَنفَرَّوُن ﴿ وَاللَّهُ عَامَا اللَّذِينَ عَلَمُوا وَكَذَبُوا بِنَايَتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةِ بُحُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِنَايَتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي وَعَمَرُونَ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

(11 - 17) يخبر تعالى أنّه المتفرِّدُ بإبداء المخلوقات، ثم يعيدُهم. ثم إليه يُرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشرِّ ثم جزاء أهل الخير، فقال: ﴿ويوم تقومُ الساعةُ ﴾: ويقوم الناس لربِّ العالمين، [ويرون] (٢) القيامة عياناً، يومئذِ ﴿يُبْلِسُ المجرمون ﴾؛ أي: ييأسون من كلِّ خير، وذلك أنهم ما قَدَّمُوا لذلك اليوم إلَّا الإجرام، وهي الذنوب من كفرٍ وشركِ ومعاص، فلما قدَّموا أسباب العقاب، ولم يخلِطوها بشيءٍ من أسباب الثواب؛ أيسوا، وأبلسوا، وأفلسوا، وضلَّ عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم، ولهذا قال: ﴿ولم يكن لهم من شركائهم وأنهم كافرين ﴾: التي عَبدوها مع الله ﴿شفعاءُ وكانوا بشركائهم كافرين ﴾: تبرَّأ المشركون ممَّن أشركوهم مع الله، وتبرَّأ المعبودون وقالوا: تبرَّأنا إلك، ما كانوا إيَّانا يعبدون، والتعنوا وابتعدوا.

(15 - 17) وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرِّ كما افترقتْ أعمالهم في الدنيا. ﴿فَأَمَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ ﴿ وَهِم في روضةٍ ﴾: فيها سائرُ أنواع النبات وأصنافِ المشتهَياتِ ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾؛ أي: يُسرَّون، وينعَّمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان والخدم والولْدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللَّذَة والحبور، مما لا يقدِرُ أحدٌ أن يصفه. ﴿ وأما الذين كفروا ﴾: وجَحَدوا نعمه، وقابلوها بالكفر، ﴿ وكذَّبُوا بآياتنا ﴾: التي جاءتهم بها رسُلُنا ﴿فَأُولُئكَ في العذاب مُحْضَرونَ ﴾: فيه، قد أحاطتْ بهم جهنَّم من ﴿ ومَيع جهاتهم، واطّلع العذابُ الأليمُ على أفئدتهم، وشوى الحميمُ وجوهَهم، وقطّع أمعاءَهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟!

﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ ﴿ لَهَ الْحَمْدُ فِي السَّمَنُونِ وَاَلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ لَلْهَ الْحَمْدُ فِي السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ لَلْهَا اللَّهِ عَلَى مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ ثَخْرَجُونَ ﴿ لَلْهَا ﴾ (٣).

(1۷ - ۱۸) هذا إخبارٌ عن تنزُّهه عن السوء والنقص وتقدُّسه عن أن يماثِلَه أحدٌ من الخلق، وأمرٌ للعباد أن يسبِّحوه حين يُمسون، وحين يُصبحون، ووقت العشي ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس، أمر الله عبادَه بالتسبيح فيها والحمدِ، ويدخُلُ في ذٰلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس، والمستحبُّ؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترنُ بها من النوافل؛ لأنَّ لهذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضلُ الأوقات؛ فالتسبيحُ والتحميدُ فيها والعبادة فيها أفضلُ من غيرها، بل العبادةُ وإنْ لم تشتملُ على قول: سبحان الله؛ فإنَّ الإخلاص فيها تنزيهٌ لله بالفعل أنْ يكون له شريكٌ في العبادة، أو أن يستحقَّ أحدٌ من الخلق ما يستحقُّه من الإخلاص والإنابة.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿يُبلس﴾؛ ييأس من النجاة من العذاب. ﴿١٥﴾ ﴿يُحبرون﴾؛ يُكرمون، ويُنَعَّمون. ﴿١٦﴾ ﴿مُحضرون﴾؛ مُقيمون.

<sup>(</sup>۲) في (أ): «ويردون».

<sup>(</sup>٣) غُريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿تُظهرون﴾؛ تدخلون وقت الظهيرة.

﴿١٩﴾ ﴿يُخْرِجُ الحيَّ من الميِّتِ﴾: كما يُخرج النباتَ من الأرض الميتة، والسنبلة من الحبة، والشجرة من النواة، والفرخ من البيضة، والمؤمن من الكافر... ونحو ذٰلك. ﴿ويخرِجُ الميِّتَ من الحيِّ﴾: بعكس المذكور، ﴿ويُحيي الأرضَ بعدَ موتِها﴾: فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدةٌ؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ اهتزَّتْ، ورَبَتْ، وأنبتَتْ من كلِّ زوج بهيج. ﴿وكذٰلك تُخْرَجونَ﴾: من قبورِكم.

فهذا دليلٌ قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ أنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي الأموات؛ فلا فرقَ في نظر العقل بين الأمرين، ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر.

﴿ وَمِنْ ءَايَدَيهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَدَيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمُ أَنْ وَيَعْ مَا لَذَهُ لِللَّهِ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿٢٠﴾ لهذا شروعٌ في تعداد آياتِهِ الدَّالَّة على انفراده بالإلهيَّة وكمال عظمته ونفوذ مشيئتِهِ وقوَّة اقتدارِهِ وجميل صنعِهِ وسعة رحمتِهِ وإحسانه، فقال: ﴿ومن آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُم من ترابٍ ﴾: وذلك بخلق أصل النسل آدم ﷺ، ﴿ثم إذا أنتُم بشرٌ تنتَشِرون ﴾؛ [أي: الذي خلقكم من أصلٍ وَاحدٍ وَمَادَّةٍ وَاحدةٍ]، وبثَّكم في أقطار الأرض وأرجائها.

ففي ذٰلك آيات على أنَّ الذي أنشأكم من لهذا الأصل، وبثَّكم في أقطار الأرض هو الربُّ المعبود الملكُ المحمود والرحيمُ الودود، الذي سيعيدُكم بالبعث بعد الموت.

﴿٢١﴾ ﴿ومن ٰآياتِهِ﴾: الدالَّة على رحمتِهِ وعنايتِهِ بعباده وحكمتِهِ العظيمة وعلمِهِ المحيط، ﴿أَنْ خَلَقَ لكم من أنفسِكم أزواجاً﴾: تناسِبُكم، وتناسبونهنَّ، وتشاكِلُكم، وتشاكلونهن؛ ﴿لِتَسْكُنوا إليها وجعل بينكم مودَّة ورحمةً﴾: بما رتَّب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودَّة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللَّذَة والممنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من الممودَّة والرحمة. ﴿إِنَّ في ذٰلك لآياتٍ لقومٍ يتفكَّرونَ﴾: يُعْمِلون أفكارَهم، ويتدبَّرون آياتِ الله، وينتَقِلون من شيء إلى شيء.

﴿ وَمِنْ ءَايَدْيِهِ ۚ خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَكُ ٱلسِّنَاكُمْ وَٱلْوَٰذِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَٰتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿٢٢﴾ والعالمون: هم أهلُ العلم الذين يفهمون العِبرَ ويتدبَّرون الآيات، والآياتُ في ذٰلك كثيرة: فمن آياتِ خَلْقِ ﴿السمواتِ والأرضِ﴾: وما فيهما؛ أنَّ ذٰلك دالٌّ على عظمة سلطان الله وكمال اقتدارِهِ، الذي أوجد لهذه المخلوقات العظيمة، وكمال حكمتِه؛ لما فيها من الإتقان، وسعة علمه؛ لأنَّ الخالق لا بدَّ أن يعلم ما خلقه؛ ﴿ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾، وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذٰلك من المنافع الجليلة، وأنه المريد الذي يختارُ ما يشاء؛ لما فيها من التخصيصات والمزايا، وأنَّه وحده الذي يستحقُّ أن يُعبد ويوحَّد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن يُفْرَدَ بالعبادة.

فكل لهذه أدلَّة عقليَّة نبَّه الله العقول إليها، وأمرها بالتفكُّر واستخراج العبرة منها، ﴿و﴾ كذلك في ﴿اختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾: على كَثْرَتِكُم وتبايُنِكُم مع أنَّ الأصل واحدٌ ومخارج الحروف واحدةٌ، ومع ذلك؛ لا تجدُ صوتين متَّفقين من كل وجه، ولا لونين متشابهين من كلِّ وجه؛ إلَّا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصُلُ التمييز.

ولهذا دالٌ على كمال قدرتِهِ ونفوذِ مشيئتِهِ وعنايته بعبادِهِ ورحمتِهِ بهم، أنْ قدَّرَ ذٰلك الاختلاف؛ لئلاَّ يقع التشابه، فيحصل الاضطراب، ويفوت كثير من المقاصد والمطالب.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿للعالمين﴾؛ جمع عالم، وهم ذوو العلم والبصيرة.

﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ (١).

﴿٢٣﴾ أي: سماع تدبَّر وتعقُّل للمعاني والآيات في ذُلك؛ إنَّ ذلك دليلٌ على رحمة الله تعالى؛ كما قال: ﴿ومن رحمتِهِ جَعَلَ لكم الليلَ والنهارَ لِتَسْكُنوا فيه ولِتَبْتَغوا من فضلِهِ ولعلَّكم تشكرونَ ، وعلى تمام حكمتِه؛ إذْ حكمتُه اقتضتْ سكون الخلق في وقت ليستريحوا [به] ويجموا، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، ولا يتمُّ ذٰلك إلا بتعاقُب الليل والنهار عليهم، والمنفردُ بذٰلك هو المستحق للعبادة.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ مَرُمِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ آلَا ﴾ (٢).

﴿٢٤﴾ أي: ومن آياتِهِ أن يُنَزِّلَ عليكم المطر الذي تحيا به البلادُ والعباد، ويريكم قبلَ نزوله مقدِّماتِهِ من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه. ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ»: دالَّة على عموم إحسانِهِ وسَعةِ علمهِ وكمال إثقانِهِ وعظيم حكمتِهِ، وأنَّه يُحيي الموتى، كما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿لقوم يعقلونَ﴾؛ أي: لهم عقولٌ تعقِلُ بها ما تسمعُه وتراه وتحفظُه، وتستدلُّ به على ما جعل دليلاً عليه.

﴿ وَمِنْ ءَايَنَادِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ أَمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُد تَخْرُجُونَ ( ﴿ وَهُو اَلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ الْآَ اَلْتَمْنَوْتِ وَالْأَرْضِ حَكُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ( ﴿ وَهُو اللَّذِى يَبْدَأُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو اَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اللَّهَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ (٣).

﴿٢٥﴾ أي: ومن آياته العظيمة أنْ قامت السماواتُ والأرضُ واستقرَّتا وثبتتا لأمرِهِ، فلم يتزلزلا، ولم تسقطِ السماءُ على الأرض؛ فقدرتُه العظيمةُ التي بها أمسك السماواتِ والأرضَ أن تزولا؛ يقدِرُ بها على أنَّه إذا دعا الخلق دعوةً من الأرض؛ إذا هم يَخْرُجونَ. ﴿لَخَلْقُ السّمُواتِ والأرض أكبرُ من خَلْق الناس﴾.

﴿٢٦﴾ ﴿وله مَن في السمواتِ والأرض﴾: الكلُّ خلقُه ومماليكه والمتصرِّف فيهم من غير منازعٍ ولا معاونٍ ولا معارضٍ، وكلُّهم قانتون لجلالِهِ، خاضعون لكماله.

﴿٢٧﴾ ﴿وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيدُه وهو﴾؛ أي: إعادةُ الخلق بعد موتهم، ﴿أهونُ عليه﴾: من ابتداء خُلْقِهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تقرُّون به؛ كان قدرتُه على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى.

ولمًّا ذكر من الآيات العظيمةِ ما به يعتبر المعتبرونَ، ويتذكَّر المؤمنون، ويستبصِرُ المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير، فقال: ﴿وله المَثُلُ الأعلى في السلمواتِ والأرضِ»: وهو كلُّ صفةِ كمال، والكمال من تلك الصفة، والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم؛ فالمَثَلُ الأعلى هو وصفُه الأعلى وما ترتَّب عليه، ولهذا كان أهلُ العلم يستعمِلون في حقِّ الباري قياس الأولى، فيقولون: كلُّ صفة كمال في المخلوقاتِ؛ فخالِقُها أحق بالاتِّصاف بها على وجه لا يشارِكُه فيها أحد، وكلُّ نقص في المخلوق يُنزَّهُ عنه؛ فتنزيهُ الخالق عنه من باب أولى وأحرى. ﴿وهو العزيزُ الحكيمُ ﴾؛ أي: له العزَّة الكاملة والحكمة الواسعة، فعزَّتُه أوجدَ بها المخلوقاتِ وأظهرَ المأموراتِ، وحكمتُه أتقنَ بها ما صَرَعَه وأحسنَ فيها ما شَرَعَه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿وابتغاؤكم من فضله ﴾؛ طلبكم للرزق في النهار.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿خوفاً وطمعاً﴾؛ تخافون من الصواعق، وتطعمون في الغيث.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿قانتون﴾؛ مطيعون منقادون لأمره. ﴿٢٧﴾ ﴿وله المّثل الأعلى﴾؛ الوصف الأعلى في كل ما يوصف به.

سورة الروم (۲۸ ـ ۳۰)

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُد فِيهِ سَوَآةً تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ كُمْ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّي بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَا لَمُمُ مِّن نَصِرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿٢٨﴾ هذا مثلٌ ضربَه الله لِقُبح الشرك وتهجينه، مثلًا من أنفسكم لا يحتاجُ إلى حلِّ وترحال وإعمال الجِمال. ﴿هل لكم ممّا ملكتُ أيمانكم من شُركاء فيما رَزَقْناكم﴾؛ أي: هل أحدٌ من عبيدكم وإمائِكم الأرقاء يشارِكُكم في رزقكم، وتَرَوْنَ أنَّكم وهم فيه على حدِّ سواء. ﴿تخافونَهم كخيفَتِكم أنفسكُم﴾؛ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة، الذين يُخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّه ليس أحدٌ مما ملكت أيمانكم شريكاً لكم فيما رزَقكم الله تعالى، هذا؛ ولستُم الذين خَلَقْتُموهم ورزَقْتُموهم، وهم أيضاً مماليكُ مثلكم؛ فكيفَ تَرْضَوْنَ أن تجعلوا لله شريكاً من خلقه، وتجعلونَه بمنزلتِه وعديلاً له في العبادة، وأنتُم لا تَرْضَوْنَ مساواة مماليككم لكم؟! هذا من أعجب الأشياء، ومن أدلِّ شيء على سَفَهِ من اتَّخذ شريكاً مع الله، وأنَّ ما اتَّخذه باطل مضمحلٌ، ليس مساوياً لله ولا له من العبادة شيء. ﴿كذلك نفصِّلُ الآيات﴾: بتوضيحها بأمثلتها ﴿لقوم يَمْقِلُونَ﴾: الحقائق ويعرِفون. وأمَّا مَنْ لا يعقِلُ؛ فلو فُصلت له الآياتُ وبينتْ له البيناتُ؛ لم يكن له عقلٌ يبصِرُ به ما تبيَّن، ولا لبُّ يعقِل به ما توضَّح؛ فأهلُ العقول والألباب هم الذين يُساق إليهم الكلام، ويوجَّه الخطاب.

﴿٢٩﴾ وإذا عُلِمَ من لهذا المثال أنَّ من اتَّخذ من دون الله شريكاً يعبُدُه ويتوكَّل عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحقِّ شيءٌ؛ فما الذي أوجب لهم الإقدامَ على أمرِ باطل توضَّح بطلانُه وظهر برهانُه؟ أوجب لهم ذلك اتبًاع الهوى، فلهذا قال: ﴿بل اتبَعَ الذين ظَلَموا أهواءَهم بغيرِ علم﴾: هويت أنفسُهم الناقصةُ التي ظهر من نقصها ما تعلَّق به هواها أمراً يجزِمُ العقل بفسادِه والفِظرُ بردِّه بغير علم دلَّهم عليه ولا برهان قادَهُم إليه، ﴿فمن يهدي مَن أضلَّ الله﴾؛ أي: لا تعجبوا من عدم هدايتهم؛ فإنَّ الله تعالى أضلَّهم بظلمهم، ولا طريقَ لهداية من أضلَّ الله؛ لأنَّه ليس أحدٌ معارضاً لله أو منازعاً له في ملكه، ﴿ومالهم من ناصِرينَ ﴾: ينصُرونَهم حين تحتُّ عليهم كلمةُ العذاب، وتنقطِعُ بهم الوصل والأسباب.

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلِدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِكِثَ أَكْتُ وَأَقَيْمُوا ٱلصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَكِكِثَ أَكْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْدِينَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ النَّيُ ﴿ \* أَنْ اللَّهُ الل

﴿٣٠﴾ يأمرُ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامةِ دينهِ، فقال: ﴿فأقم وجهَكَ﴾؛ أي: انصبه ووجِّهه ﴿للدين﴾: الذي هو الإسلامُ والإيمانُ والإحسان، بأن تتوجَّه بقلبك وقصدِك وبَدَنِكَ إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبَّة والخوف والرجاء والإنابة، والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبدَ الله فيها كأنَّك تراه؛ فإنْ لم تكنْ تراه؛ فإنَّه يراك.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿فأنتم فيه سواء﴾؛ متساوون.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿حنيفاً﴾؛ مائلاً إلى الدين، مستقيماً عليه. ﴿٣٠﴾ ﴿فطرة الله﴾؛ الزموا دين الله، وهو الإسلام. ﴿٣٠﴾ ﴿القيِّم﴾؛ المستقيم الموصل إلى رضا الله. ﴿٣٣﴾ ﴿القيِّم﴾؛ المستقيم الموصل إلى رضا الله. ﴿٣٣﴾ ﴿فَرَّقوا دينهم﴾؛ بَدَّلوا دينهم وغيَّروه فأخذوا بعضاً وتركوا بعضاً. ﴿٣٣﴾ ﴿فَرَقاً وأحزاباً.

وخص الله إقامة الوجه؛ لأنَّ إقبال الوجه تَبَعٌ لإقبال القلب، ويترتَّب على الأمرين سعيُ البدن، ولهذا قال: ﴿ حَنيفاً ﴾؛ أي: مقبلاً على الله في ذلك معرضاً عمَّا سواه، ولهذا الأمر الذي أمرناك به هو ﴿ فطرة الله التي فَطَرَ الناس عليها ﴾: ووضع في عقولهم حُسْنَها واستقباحَ غيرها؛ فإنَّ جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وَضَعَ الله في قلوب الخلق كلِّهم الميلَ إليها، فوضع في قلوبهم محبَّة الحقِّ وإيثار الحقِّ، ولهذا حقيقة الفطرة. ومَنْ خَرَجَ عن لهذا الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبيُ عَلَيْ: «كلُّ مولودٍ يولَدُ على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانِهِ أو ينصِّرانِهِ أو يمجِّسانِهِ (١٠). ﴿ لا تبديلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾؛ أي: لا أحد يبدُّلُ خلق الله فيجعلُ المخلوق على غير الوضع الذي وَضَعَهُ الله. ﴿ ذلك ﴾: الذي أمَرْناك به ﴿ الدِّينُ القيِّم ﴾؛ أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى كرامتِه؛ فإنَّ مَن أقام وجهه للدين حنيفًا؛ فإنَّه سالك الصراط أي: المستقيم في جميع شرائعِهِ وطرقِهِ، ﴿ ولٰكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون ﴾: فلا يتعرَّفون الدِّين القيِّم، وإنْ عرفوه؛ لم يَسْلُكوه.

﴿٣١﴾ ﴿منيبينَ إليه واتَقوه﴾: ولهذا تفسيرٌ لإقامة الوجه للدين؛ فإنَّ الإنابةَ إنابةُ القلب وانجذابُ دواعيه لمراضي الله تعالى، ويلزم من ذلك عملُ البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة، ولا يتمُّ ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: ﴿واتَقوه﴾؛ فهذا يشملُ فعلَ المأمورات وتركَ المنهيات، وخصَّ من المأمورات الصلاةَ لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاةَ إنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عن الفحشاءِ والمنكرِ﴾: فهذا إعانتها على التقوى، ثم قال: ﴿وَلَذِكُرُ الله أكبرُ﴾: فهذا حثُها على الإنابةِ. وخصَّ من المنهيَّات أصلَها، والذي لا يُقبل معه عملٌ، وهو الشركُ، فقال: ﴿ولا تكونوا من المشركين﴾: لكونِ الشرك مضادًا للإنابة التي رُوحها الإخلاصُ من كلِّ وجه.

﴿٣٢﴾ ثم ذَكرَ حالة المشركين مهجّناً لها ومقبّحاً، فقال: ﴿من الذين فَرّقوا دينَهم﴾: مع أنَّ الدين واحدٌ، وهو إخلاصُ العبادة لله وحدَه، وهؤلاء المشركون فرَّقوه: منهم من يعبدُ الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبدُ الشمس والقمر، ومنهم من يعبدُ الأولياء والصالحين، ومنهم يهودٌ، ومنهم نصارى، ولهذا قال: ﴿وكانوا شِيعاً﴾؛ أي: كلُّ فرقةٍ من فرق الشرك تاهتْ وتعصَّبتْ على نصرِ ما معها من الباطل ومنابذةِ غيرِهِم ومحاربتِهم. ﴿كلُّ حزبٍ بما لديهم﴾: من العلوم المخالفة لعلوم الرسل ﴿فرِحونَ﴾: به يحكُمون لأنفسِهم بأنَّه الحقُّ وأنَّ غيرهم على باطل.

وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتّتهم وتفرُّقهم فرقاً، كلُّ فريق يتعصَّبُ لما معه من حقِّ وباطلٍ، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرُّق، بل الدين واحدٌ، والرسول واحدٌ، والإله واحدٌ، وأكثر الأمور الدينيَّة وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمَّة، والأخوَّة الإيمانيَّة قد عقدها الله وربَطَها أتمَّ ربط؛ فما بالُ ذلك كله يُلغى ويُبنى التفرُّقُ والشقاقُ بين المسلمين على مسائل خفيَّةٍ أو فروع خلافيَّةٍ يضلِّلُ بها بعضُهم بعضاً ويتميَّز بها بعضُهم عن بعض؟! فهل هذا إلَّا من أكبر نزغات الشيطانِ وأعظم مقاصدِهِ التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالةِ ما بينَهم من الشقاق المبنيِّ على ذلك الأصل الباطل إلَّا من أفضل الجهادِ في سبيل الله وأفضل الأعمال المقرِّبة إلى الله؟!

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه، وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية، التي تكون في حالِ العسر واليسر والسر والسّعة والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطراريَّة التي لا تكون مع الإنسان إلَّا عند ضيقِهِ وكربِهِ؛ فإذا زال عنه الضيق؛ نَبَذَها وراء ظهرِهِ، ولهذه غيرُ نافعةٍ، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٩)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.

سورة الروم (٣٣ ـ ٣٨)

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوَاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﷺ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﷺ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنَا فَهُوَ يَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ، يُشْرِكُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿٣٣ ـ ٣٣﴾ ﴿وإذا مَسَّ الناسَ ضُرِّ﴾: مرضٌ أو خوفٌ من هلاك ونحوه، ﴿دَعَوْا ربَّهم منيبين إليه﴾: ونسوا ما كانوا به يشرِكون في تلك الحال؛ لعلمِهم أنَّه لا يكشفُ الضَّرَّ إلَّا الله، فَ﴿إِذَا أَذَاقَهُم منه رحمةً﴾: شفاهم من مرضهم وآمَنَهم من خوفهم، ﴿إذا فريقٌ منهم﴾: ينقُضون تلك الإنابة التي صدرت منهم، ويشرِكون به مَنْ لا دَفَعَ عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنى، وكلُّ هٰذَا كفرٌ بما آتاهم اللَّه ومنَّ به عليهم حيثُ أنجاهم وأنقذَهم من الشدَّة وأزال عنهم المشقَّة؛ فهلًا قابلوا هٰذه النعمة الجليلة بالشُّكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟!

﴿٣٥﴾ ﴿أُم أَنزَلْنَا عليهم سلطاناً ﴾؛ أي: حجَّة ظاهرةً، ﴿فهو﴾؛ أي: ذلك السلطان ﴿يتكلَّمُ بما كانوا به يشرِكون ﴾: ويقول لهم: اثْبُتوا على شِرْكِكُم واستمرُّوا على شكِّكُم؛ فإنَّ ما أنتم عليه هو الحقُّ، وما دعتكم الرسلُ إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان موجودٌ عندهم حتى يوجِبَ لهم شدَّة التمسُّك بالشرك؟ أم البراهين العقليَّة والسمعيَّة والكتب السماويَّة والرسل الكرام وسادات الأنام قد نَهَوْا أشدَّ النهي عن ذلك، وحذَّروا من سلوك طرقه الموصلة إليه، وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟! فشركُ لهؤلاء بغير حجَّة ولا برهانٍ، وإنَّما هو أهواء النُّفوس ونَزَغات الشيطانِ.

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَكَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ لُؤُمِنُونَ ۞ (٢).

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرّخاء والشدَّة أنَّهم إذا أذاقهم الله منه رحمةً من صحَّةٍ وغنى ونصرٍ ونحو ذلك؛ فرحوا بذلك فرحَ بَطَرٍ لا فرح شُكْرٍ وتبجُّح بنعمة الله. ﴿وإنْ تُصِبْهم سيئةٌ﴾؛ أي: حالٌ تسوؤهم، وذلك ﴿بما قدَّمت أيديهم﴾: من المعاصي، ﴿إذا هم يَقْنَطون﴾: ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه، ولهذا جهلٌ منهم وعدم معرفة. ﴿أوَلَمْ يرَوْا أَنَّ الله يبسطُ الرزق لمن يشاء ويَقْدِرُ﴾: فالقنوط بعدما علم أن الخير والشرَّ من الله والرزق سعته وضيقه من تقديره ضائعٌ ليس له محلًّ؛ فلا تنظر أيُّها العاقل لمجرَّد الأسباب، بل اجعلْ نَظَرَكَ لمسبِّبها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون﴾: فهم الذين يعتبرونَ ببسطِ الله لِمَنْ يشاءُ وقَبْضِهِ، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحْمته وجوده وجذب القلوب لسؤالِه في جميع مطالب الرزق.

﴿ فَتَآتِ ذَا الْقُرِّيْ حَقَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ وَأُولَئِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْلَهِيَّ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوْمِ تُرِيدُونِ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوْمِ تُرِيدُونِ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ ال

﴿٣٨﴾ أي: فأعطِ القريب منك \_ على حسب قربِهِ وحاجتِهِ \_ حقَّه الذي أوجبه الشارع أو حضَّ عليه من النفقةِ الواجبة والصدقةِ والهديَّة والبرِّ والسلام والإكرام والعفوِ عن زلَّته والمسامحة عن هفوتِهِ، وكذلك آتِ المسكين الذي أَسْكَنَهُ (٤) الفقرُ والحاجةُ ما تُزيل به حاجَتَه وتدفعُ به ضرورتَه من إطعامه وسقيه وكسوتِهِ.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿سلطاناً﴾؛ برهاناً ساطعاً وكتاباً قاطعاً.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿رحمة﴾؛ نعمة، من صحة، ورخاء. ﴿٣٦﴾ ﴿فرحوا بها﴾؛ فرح بطر، وأشر، لا فرح شُكر. ﴿٣٦﴾ ﴿سِيئة﴾؛ فقر، ومرض. ﴿٣٦﴾ ﴿يقنطون﴾؛ ييأسون من زوال البلاء.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿يَبسط﴾؛ يُوسع. ﴿٣٧﴾ ﴿ويقدر﴾؛ يُضَيَّق. ﴿٣٩﴾ ﴿آتيتم﴾؛ أعطيتم. ﴿٣٩﴾ ﴿رِباً﴾؛ قرضاً من المال بقصد الرِّبا المحرَّم. ﴿٣٩﴾ ﴿ليربو﴾؛ ليزيد. ﴿٣٩﴾ ﴿المضعفون﴾؛ الذين يضاعف الله لهم الحسنات.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أسكته».

﴿وابنَ السبيل﴾: الغريب المنقطع به في غير بلدِهِ، الذي في مظنَّة شدَّة الحاجة، وأنَّه لا مال معه ولا كسب قد دَبّر نفسه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ فإنَّه وإن لم يكن له مالٌ، لكن لا بدَّ في الغالب أن يكونَ في حرفةٍ أو صناعةٍ ونحوها تسدُّ حاجته، ولهذا جعل الله في الزَّكاة حصةً للمسكين وابن السبيل.

﴿ فَلك ﴾؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: ﴿ خيرٌ للذين يريدون ﴾: بذلك العمل ﴿ وَجُهَ اللّه ﴾؛ أي: خير غزيرٌ وثوابٌ كثيرٌ؛ لأنّه من أفضل الأعمال الصالحة، والنفعُ المتعدِّي الذي وافق محلَّه المقرونُ به الإخلاص؛ فإن لم يُرَدْ به وجهُ اللّه؛ لم يكن خيراً للمعطي، وإن كان خيراً ونفعاً للمعطى؛ كما قال تعالى: ﴿لا خيرَ في كثير مِن نَجُواهم إلَّا مَنْ أمر بصدقة أو معروفٍ أو إصلاح بينَ الناس ﴾: مفهومُها أنَّ لهذه المستثنيات خيرٌ؛ لنفعها المتعدِّي، ولكن مَنْ يفعلُ ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً، وقوله: ﴿وأولئك﴾: الذين عملوا لهذه الأعمالَ وغيرَها لوجه الله، ﴿هم المفلحون ﴾: الفائزونَ بثواب الله الناجون من عقابه.

﴿٣٩﴾ ولمَّا ذكر العمل الذي يُقْصَدُ به وجهُه من النفقات؛ ذكر العمل الذي يُقْصَدُ به مَقْصِدٌ دنيويٌّ، فقال: ﴿وما آتيتُم من ربا لِيَرْبُوا في أموال الناس﴾؛ أي: ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم، وقصدُكم بذلك أن يَرْبُو؛ أي: يزيد في أموالكم؛ بأن تُعطوها لمن تطمعون أن يعاوِضكم عنها بأكثر منها؛ فلهذا العمل لا يربو أجرُهُ عند الله؛ لكونه معدومُ الشرط الذي هو الإخلاص.

ومثل ذُلك العملُ الذي يُراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس؛ فهذا كلُّه لا يربو عند الله. ﴿وما آتيتُم من زكاةٍ ﴾؛ أي: مال يطهِّرِكم من الأخلاق الرَّذيلة، ويطهِّر أموالكم من البُخل بها، ويزيدُ في دفع حاجة المعطىٰ؛ ﴿تريدونَ ﴾: بذلك ﴿وجهَ الله فأولئك هم المُضْعِفونَ ﴾؛ أي: المضاعَف لهم الأجر، الذين تربو نفقاتُهم عند الله، ويُربيها اللهُ لهم، حتى تكونَ شيئاً كثيراً، ودلَّ قولُه: ﴿وما آتَيْتُم من زكاةٍ ﴾: أنَّ الصدقة مع اضطرارِ من يَتَعَلَّق بالمنفق أو مع دَيْنِ عليه لم يَقْضِهِ ويقدِّمُ عليه الصدقَة؛ أنَّ ذلك ليس بزكاةٍ يؤجَر عليه العبد، ويُردُّ تصرُّفُه شرعاً؛ كما قال تعالى في الذي يُمْدَحُ: ﴿الذي يؤتي ماله يتزكَّى ﴾؛ فليس مجردُ إيتاءِ المال خيراً، حتى يكون بهذه الصفة، وهو أن يكونَ على وجهٍ يَتَزَكَّى به المؤتي.

﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً شَبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (إِنَّي ﴾.

﴿٤٠﴾ يخبر تعالى أنَّه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم، وأنه ليس أحدٌ من الشركاء التي يدعوها المشركون مِنْ يشارِكُ الله في شيءٍ من لهذه الأشياء؛ فكيف يشرِكون بِمَنِ انفردَ بهذه الأمور من ليس له تصرُّفٌ فيها بوجهٍ من الوجوه؟ فسبحانَه وتعالى، وتقدَّس، وتنزَّه، وعلا عن شِرْكِهِم؛ فلا يضرُّه ذلك، وإنَّما وباله عليهم.

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٤١﴾ أي: استعلن ﴿الفسادُ في البرِّ والبحرِ ﴾؛ أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدَّمَتْ أيديهم من الأعمال الفاسدةِ المفسدةِ بطبعها. هٰذه المذكورة، ﴿لِيُذيقَهم بعضَ الذي عملوا ﴾؛ أي: ليعلموا أنَّه المجازي على الأعمال، فعجَّل لهم نموذجاً من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ ﴿لعلَّهم يرجِعونَ ﴾: عن أعمالهم التي أثَّرت لهم من الفساد ما أثَّرت، فتَصْلُحُ أحوالُهم، ويستقيمُ أمرُهم؛ فسبحان من أنعم ببلائِهِ، وتفضَّلَ بعقوبتِهِ، وإلَّا؛ فلو أذاقهم جميعَ ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَّةٍ.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿الفساد﴾؛ كالجدب، والأمراض، والأوبئة.

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ آلَكُ ﴾.

﴿٤٢﴾ والأمر بالسير في الأرض يدخُلُ فيه السير بالأبدان والسيرُ في القلوب للنظر والتأمَّل بعواقب المتقدِّمين، ﴿كان أكثرُهُم مشركينَ﴾: تجِدون عاقِبَتَهم شرَّ العواقب، ومالهم شرَّ مآلِ: عذابٌ استأصلهم، وذمُّ، ولعنٌ من خَلْق الله يتبعهم، وخزيٌ متواصلٌ؛ فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم؛ يُحذى بكم حَذْوَهم؛ فإنَّ عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان.

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّسِمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِىَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ إِنَّ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ فَكَايِهِ مِن قَبْلِهِ مَا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَكَايَهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ فَكَايَهِ مَن كَفَرُ وَمَا عَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ وَهَا لَكُن لَكُنُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُفُولُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَهُمَ اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّلْمُ اللللللَّهُ الللّهُ الللّهُ ا

﴿٤٣﴾ أي: أقبل بقلبك وتوجَّه بوجهِك، و اسْعَ ببدنِك لإقامة الدين القيِّم المستقيم، فنفِّذْ أوامره ونواهيه بجدِّ واجتهاد، وقمْ بوظائفِهِ الظاهرة والباطنة، وبادِرْ زمانك وحياتك وشبابك، ﴿من قبلِ أن يأتيَ يومٌ لا مردَّ له من الله﴾: وهو يوم القيامةِ، الذي إذا جاء؛ لا يمكنُ ردُّه، ولا يُرجأ العاملون ليستأنفوا العمل، بل فُرِغَ من الأعمال، ولم يبقَ إلَّا جزاءُ العمال. ﴿يومئدٍ يَصَّدَّعونَ ﴾؛ أي: يتفرَّقون عن ذلك اليوم، ويصدُرون أشتاتاً متفاوتين؛ لِيُروا أعمالهم.

﴿٤٤ ـ ٥٤﴾ فَ﴿مَنْ كَفر﴾: منهم، ﴿فعليه كَفرُهُ﴾: ويعاقب هو بنفسِه، لا تزِرُ وازرةٌ وزرَ أخرى، ﴿ومن عَمِلَ صالحاً﴾: من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبَّة ﴿فلأنفسِهِم﴾: لا لغيرهم؛ ﴿يَمْهَدُونَ﴾؛ أي: يهيِّئُون، ولأنفسهم يعمرون آخرتهم، ويستعدُّون للفوز بمنازلها وغرفاتها، ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصوراً على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضلِهِ الممدود وكرمِهِ غير المحدود ما لا تبلغُهُ أعمالُهم، وذلك لأنَّه أحبَّهم، وإذا أحبَّ الله عبداً؛ صبَّ عليه الإحسان صبًّا، وأجزل له العطايا الفاخرة، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، ولهذا بخلاف الكافرين؛ فإنَّ الله لمَّا أبغضَهم ومقتَهم؛ عاقبَهم وعلَّبهم، ولم يَزِدْهم كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: ﴿إنَّه لا يحبُّ الكافرين﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّمْيَهِ وَلِيَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ مِّن رَّمْيَهِ وَلِيَكَرُونَ وَلِيَدِيقَكُمُ مِّن رَّمْيَهِ وَلَعَلَّكُمْ مِن الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ مَن اللهُ اللهُ وَلَعَلَّكُمْ مَن اللهُ ا

﴿٤٦﴾ أي: ومن الأدلّة الدالّة على رحمته وبعثِهِ الموتى وأنّه الإله المعبود والملك المحمود، أن أرسل ﴿الرياحَ﴾: أمام المطر ﴿مبشراتٍ﴾: بإثارتها للسحاب ثم جمعِها، فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله، ﴿ولِيذيقكم من رحمتِهِ﴾: فَيُنْزِلَ عليكم مطراً تحيا به البلادُ والعبادُ وتذوقون من رحمتِهِ ما تعرِفون أنَّ رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة، ﴿ولِتَجْرِيَ الفلك﴾: في البحر ﴿بأمرِهِ﴾: القدريِّ، ﴿ولِتَبْتَعُوا من فضلِهِ﴾: بالتصرُّفِ في معايشكم ومصالحكم. ﴿ولعلَّكُم تشكُرونَ﴾: مَنْ سخَّر لكم الأسباب، ويَسَّر لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أنْ تقابلَ بشكر الله تعالى؛ ليزيدَكم الله منها، ويبقيها عليكم، وأمّا مقابلة النعم بالكفرِ والمعاصي؛ فهذه حالُ من بدَّل نعمة الله كفراً، ونعمته محنةً، وهو معرَّضٌ لها للزوال والانتقال منه إلى غيره.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنْفَصَّنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواً وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَيْكَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٣﴾ ﴿القَيِّم﴾؛ المستقيم. ﴿٤٣﴾ ﴿لا مردَّ له﴾؛ لا يقدر أحد على ردِّه. ﴿٤٣﴾ ﴿يَصَّدَّعونَ﴾؛ يتفرَّق الخلائق أشتاتاً، ثم مآلهم إلى الجنة، أو النار. ﴿٤٤﴾ ﴿يمهدونَ﴾؛ يُهَيِّئون منازلهم في الجنة.

<sup>(</sup>٢) خريُّب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿مُبشِّراتُ﴾؛ تُبشِّر بالمطر. ﴿٤٦﴾ ﴿الفلك﴾؛ السُّفن. ﴿٤٦﴾ ﴿بأمرُّهُ؛ بإرادة الله، ومشيئته.

﴿٤٧﴾ أي: ﴿ولقد أرْسَلْنا من قبلِكَ﴾: في الأمم السالفين ﴿رسلاً إلى قومهم﴾: حين جَحدوا توحيدَ الله وكذَّبوا بالحقّ، فجاءتهم رسلُهم يدعونَهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحقّ وبطلان ما هم عليه من الكفر والضَّلال، وجاؤوهم بالبينات والأدلَّة على ذلك، فلم يؤمِنوا ولم يزولوا عن غيهم، ﴿فانتَقَمْنا من الذين أجْرَموا﴾: ونصرنا المؤمنينَ أتباع الرسل، ﴿وكان حقًّا علينا نصرُ المؤمنين﴾؛ أي: أوجَبْنا ذلك على أنفسنا، وجعلْناه من جملةِ الحقوقِ المتعيِّنة، ووعدناهم به؛ فلا بدَّ من وقوعِهِ، فأنتُم أيُّها المكذّبون لمحمدٍ ﷺ إنْ بقيتُم على تكذيبكم؛ حلَّتْ بكم العقوبةُ، ونصرناه عليكم.

﴿ اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُمْ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِمِةً فَإِذَا أَصَابَ بِهِـ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَيَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَانْظُرُ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ الْمُؤْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُمْ لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُمُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُمْ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَبْلِهِمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَيْهُمْ لَهُ عَلَيْهُمْ لَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَقَ عَلَيْهُمُ مِنْ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُ مِن عَلَيْكُ مُؤْلًا عَلَيْهُمْ مِنْ عَبْلِهِ عَلَيْكُ مِن كُلُولُ مُنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُ مُؤْلِكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُ مُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِقُولُكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُولُونَ عَلِيكُ عَلَيْكُولُ مُؤْلِكُمُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُؤْلِكُ مُنْ عَلَيْكُمُ لِلْمُؤْلِقُولُونُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمُ لِلْمُؤْلِكُمْ فَالْمُؤْلِقُولُكُمْ لِلْمُؤْلِقُولُكُمْ لِلْمُؤْلِقُ فَلَاكُمُ مِلْمُ عَلَيْكُمُ لِلْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ فَالْمُولِمُ لَلْمُلِكُمُ لَلْمُؤْلِقُلُولُونُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُؤْلِكُمْ لِلْمُ لَلْمُؤْلِكُمُ لَلْمُ لَلْمُؤْلِقُلُولُكُمْ لَلْمُ لَلْمُلِلِكُمُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُ لَلْمُؤْلِلُكُمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلِلْمُ لَل

﴿٤٨ ـ ٤٩ ﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنّه ﴿يرسلُ الرياح فتثير سحاباً ﴾: من الأرض، ﴿فَيَبْسُطُه في السماء ﴾؛ أي: يمدُّه ويوسِّعه ﴿كيف يشاء ﴾؛ أي: على أيِّ حالة أرادها من ذلك، ﴿ثم يجعلُه ﴾؛ أي: ذلك السحاب الواسع ﴿كِسَفاً ﴾؛ أي: سحاباً ثخيناً قد طبّق بعضه فوق بعض. ﴿فترى الوَدْقَ يخرُجُ من خلالِه ﴾؛ أي: السحاب؛ نقطاً صغاراً متفرِّقة، لا تنزل جميعاً فتُفْسِدُ ما أتت عليه، ﴿فإذا أصابَ ﴾؛ أي: بذلك المطر مَنْ ﴿يشاءُ من عبادِهِ إذا هم يستبشرون ﴾: يبشّر بعضهم بعضاً بنزوله، وذلك لشدَّة حاجتهم وضرورتهم إليه؛ فلهذا قال: ﴿وإن كانوا مِن قبلِ أن يُنزَّلَ عليهم من قبلِهِ لَمُبْلِسينَ ﴾؛ أي: آيسين قانطين لتأخُّر وقت مجيئه؛ أي: فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقعٌ عظيم عندهم وفرحٌ واستبشارٌ.

﴿٥٠﴾ ﴿فانظر إلى آثارِ رحمةِ الله كيفُ يُحيي الأرضَ بعد موتها﴾: فاهتزَّتْ ورَبَتْ وأنبتتْ من كلِّ زوج كريم. ﴿إنَّ ذَٰلك﴾: الذي أحيا الأرض بعد موتها ﴿لَمُحْيي الموتى وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ﴾: فقدرتُه تعالى لا يتعاصى عليها شيءٌ، وإن تعاصى على قَدْرِ خَلْقِهِ، ودقَّ عن أفهامهم، وحارت فيه عقولهم.

﴿ وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَنُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تَسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِدِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُنِي عَن ضَلَالِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَائِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ (٢).

﴿١٥﴾ يخبر تعالى عن حالة الخَلْق وأنَّهم مع لهذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشرِ رحمةِ الله تعالى: لو أرسَلْنا على لهذا النبات الناشئ عن المطرِ وعلى زُروعهم ريحاً مضرَّة متلفة أو منقصة، ﴿فرأوْهُ مُصفرًا﴾: قد تداعى إلى التلف، ﴿لَظَلُّوا من بعدِهِ يكفُرون﴾: فينسَوْن النعم الماضية، ويبادِرون إلى الكفر! ولهؤلاء لا ينفع فيهم وعظٌ ولا زجرٌ.

﴿٢٥﴾ ﴿فإنَّك لا تُسْمِعُ الموتى ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاء﴾: وبالأولى: ﴿إذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾: فإنَّ الموانع قد توفَّرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفُّر لهذه الموانع المذكورة عن سماع الصوتِ الحسيِّ.

﴿٥٣﴾ ﴿وما أنت بهادِ العُمْيِ عن ضلالَتِهِم﴾: لأنَّهم لا يقبلون الإبصارَ بسبب عَماهم؛ فليس فيهم (٣) قابليَّةٌ له. ﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يؤمنُ بآياتنا فهم مسلمونَ ﴾: فلؤلاء الذين ينفعُ فيهم إسماعُ الهدى، المؤمنون بآياتنا بقلوبهم، المنقادون لأوامرنا، المسلمون لنا؛ لأنَّ معهم الداعي القويَّ لقَبول النصائح والمواعظ، وهو

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿فَتُثيرِ﴾؛ تُحَرِّك، وتَنشر. ﴿٤٨﴾ ﴿كسفاً﴾؛ قطعاً متفرقة. ﴿٤٨﴾ ﴿الودق﴾؛ المطر. ﴿٤٨﴾ ﴿من خلاله﴾؛ من بين السحاب. ﴿٤٩﴾ ﴿لمبلسين﴾؛ يائسين من نزوله. ﴿٠٠﴾ ﴿رحمة الله﴾؛ المطر.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿مصفرًا﴾؛ صار أصفر بعد خضرته، من الفساد.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «منهم».

سورة الروم (٤٥ ـ ٥٧)

استعدادُهم للإيمان بكلِّ آيةٍ من آيات الله، واستعدادُهم لتنفيذ ما يقدِرون عليه من أوامرِ الله ونواهيه.

﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ( اللهُ الْقَدِيرُ ( اللهُ اللهُ اللهُ الْقَدِيرُ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَدِيرُ اللهُ الل

﴿٤٥﴾ يخبر تعالى عن سعةِ علمِهِ وعظيم اقتدارِهِ وكمال حكمتِهِ؛ أنّه ابتدأ خَلْقَ الآدميين من ضَعْفٍ، وهو الأطوارُ الأولى من خلقِهِ من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضغةٍ إلى أنْ صار حيواناً في الأرحام إلى أن وُلِدَ وهو في سنّ الطّفولية، وهو إذْ ذاك في غاية الضعفِ وعدم القوَّة والقدرة، ثمَّ ما زال الله يزيدُ في قوَّته شيئاً فشيئاً، حتى بلغ سنَّ الشباب، واستوتْ قوَّتُه، وكملتْ قواه الظاهرةُ والباطنةُ، ثم انتقل من هذا الطورِ ورجع إلى الضعف والشيبةِ والهرم. ﴿يَخْلُقُ ما يشاءُ ﴾: بحسب حكمتِه، ومن حكمتِهِ أن يُري العبدَ ضعفَه، وأنْ قوَّته محفوفةٌ بضعفين، وأنّه ليس له من نفسه إلا النقصُ، ولولا تقويةُ الله له؛ لما وصل إلى قوَّة وقدرة، ولو استمرَّتْ قوتُه في الزيادة؛ لطغى وبغى وعتا، وليعلم العبادُ كمالَ قدرةِ الله، التي لا تزال مستمرَّة؛ يخلق بها الأمورَ، ولا يلحقُها إعياءٌ ولا ضعفٌ ولا نقصٌ بوجه من الوجوه.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِبَشُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿٥٥﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامةِ وسرعةِ مجيئه، وأنَّه إذا قامت الساعةُ؛ أقسم ﴿المجرمونَ﴾: بالله أنهم ﴿ما لَبِثوا﴾: في الدُّنيا ﴿إلَّا ساعةً﴾، وذلك اعتذارٌ منهم؛ لعلَّه ينفعُهم العذر، واستقصارٌ لمدَّة الدنيا. ولمَّا كان قولُهم كذباً لا حقيقة له؛ قال تعالى: ﴿كذلك كانوا يُؤْفكون﴾؛ أي: ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن الحقائق ويأتَفِكون الكذب؛ ففي الدُّنيا كذَّبوا الحقَّ الذي جاءت به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمرَ المحسوس، وهو اللبثُ الطويلُ في الدنيا؛ فهذا خُلُقهم القبيح، والعبدُ يُبْعَثُ على ما مات عليه.

(٥٦) ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمانَ ﴾؛ أي: منَّ اللّهُ عليهم بهما، وصارا وصفاً لهم، العلم بالحق والإيمان المستلزمُ إيثار الحقّ، وإذا كانوا عالمينَ بالحقّ، مؤثرين له؛ لزم أن يكونَ قولُهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم؛ فلهذا قالوا الحقّ: ﴿لقدْ لَبِثْتُم في كتاب اللّه ﴾؛ أي: في قضائِه وقدرِه الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه ﴿إلى يوم البعثِ ﴾؛ أي: عُمرتم عمراً يتذكّر فيه المتذكّر، ويتدبّر فيه المتدبّر ويعتبر فيه المعتبر، حتى صار البعث، ووصلتُم إلى هذه الحال. ﴿فهذا يوم البعثِ ولْكنّكم كنتُم لا تعلمون ﴾: فلذلك أنكرتُموه في الدُّنيا، وأنكرتُم في الدُّنيا وقتاً تتمكّنون فيه من الإنابةِ والتوبةِ، فلم يزل الجهلُ شعاركم، وآثاره من التكذيبِ والخسارِ دِثاركم.

﴿٥٧﴾ ﴿فيومئن لا ينفعُ الذين ظُلَموا معذِرتُهم﴾: فإن كذَّبوا، وزعموا أنَّهم ما قامت عليهم الحجَّة، أو ما تمكَّنوا من الإيمان؛ ظهر كَذِبُهم بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة جلودِهِم وأيديهم وأرجلهم، وإنْ طلبوا الإعذار، وأنَّهم يردُّون، ولا يعودون لِما نُهوا عنه؛ لم يمكّنوا؛ فإنَّه فات وقتُ الإعذار، فلا تُقبل معذرتُهم. ﴿ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ﴾؛ أي: يُزَالُ عتبُهم والعتابُ عنهم.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿من ضعف﴾؛ من النطفة المهينة. ﴿٤٥﴾ ﴿من بعد ضعف قوة﴾؛ بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة. ﴿٤٥﴾ ﴿وشيبة﴾؛ شيخوخة، وهرماً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿غير ساعة﴾؛ غير فترة قصيرة من الزمن. ﴿٥٥﴾ ﴿يؤفكون﴾ يُصرفون عن الحق. ﴿٥٧﴾ ﴿معذرتهم﴾؛ ما يقدمونه من أعذار. ﴿٧٧﴾ ﴿ولا هم يستعتبون﴾؛ لا يُطلب منهم إرضاء الله بالطاعة والتوبة.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَيِن جِثْنَهُم بِثَايَةٍ لَيَقُولَنَّ اَلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ أَنتُدْ إِلَّا مُثَلِّ مَثَلٍ وَلَيِن جِثْنَهُم بِثَايَةٍ لَيَّقُولَنَّ اللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ مُبْطِلُونَ اللَّهِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللِهُ عَ

﴿٥٨ - ٥٩﴾ أي: ﴿ولقد ضَرَبْنا﴾: لأجل عنايتنا ورحْمَتِنا ولطفنا وحسنِ تعليمنا ﴿للناس في هٰذا القرآنِ من كلِّ مثلٍ ﴾: تتَّضِح به الحقائقُ وتُعرف به الأمور وتنقطعُ به الحجَّةُ، وهٰذا عامٌّ في الأمثال التي يضرِبُها الله في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة، وفي الإخبار بما سيكون وجلاءِ حقيقتِهِ حتى كأنَّه وَقَعَ، ومنه في هٰذا الموضع ذكرُ الله تعالى ما يكون يوم القيامةِ، وحالةَ المجرمين فيه، وشدَّةَ أسفِهم، وأنَّه لا يقبلُ منهم عذرٌ ولا عتابٌ، ولكن أبى الظالمون الكافرون إلَّا معاندة الحقِّ الواضح، ولهذا قال: ﴿ولئن جِئْتَهم بآيةٍ ﴾؛ أي: أيَّ تدلُّ على صحة ما جئتَ به، ﴿لَيقولَنَّ الذين كَفَروا إنْ أنتُم إلَّا مبطلونَ ﴾؛ أي: قالوا للحقِّ: إنَّه باطل! وهٰذا من كفرهم وجراءتهم وطَبْع الله على قلوبهم وجَهْلهم المفرطِ، ولهٰذا قال: ﴿كذٰلك يَطْبُعُ الله على قلوبهم وجَهْلهم المفرطِ، ولهٰذا قال: ﴿كذٰلك يَطْبُعُ الله على قلوبها خيرٌ، ولا تدركُ الأشياءَ على حقيقتها، بل ترى الحقَّ باطلاً على قلوب الذين لا يعلمونَ ﴾: فلا يَدْخُلُها خيرٌ، ولا تدركُ الأشياءَ على حقيقتها، بل ترى الحقَّ باطلاً والباطل حقًا.

﴿٦٠﴾ ﴿فاصبرُ ﴾: على ما أمرتَ به وعلى دعوتِهِم إلى اللّه ولو رأيتَ منهم إعراضاً؛ فلا يصدَّنك ذلك. ﴿إِنَّ وعدَ اللّه حقٌ ﴾؛ أي: لا شكَّ فيه، ولهذا مما يُعين على الصبر؛ فإنَّ العبد إذا علم أنَّ عمله غير ضائع، بل سيجدُه كاملاً؛ هانَ عليه ما يلقاه من المكاره، وتيسَّر عليه كلُّ عسير، واستقلَّ من عملِهِ كلَّ كثير. ﴿ولا يَسْتَخِفَّنَكَ الذين لا يوقنونَ ﴾؛ أي: قد ضعف إيمانُهم وقلَّ يقينُهم فخفَّت لذلك أحلامُهم، وقلَّ صبرُهم؛ فإيَّاكَ أن يستخِفَّكَ لهؤلاء؛ فإنَّك إنْ لم تجعلُهم منكَ على بالٍ، وتحذَرْ منهم، وإلَّا؛ استخُفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفسُ تساعِدُهم على لهذا، وتطلُبُ التشبُّه والموافقة، ولهذا مما يدلُ على أنَّ كلَّ مؤمن موقن رزين العقل؛ يَسْهُلُ عليه الصبر، وكلّ ضعيف اليقين؛ ضعيف العقل خفيفُه؛ فالأول بمنزلة اللَّب، والآخر بمنزلة القشور. فالله المستعان.



### تفسير سورة لقمان [وهي] مكية

#### بِنْسِمِ أَلَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِينِ

﴿ الْهَ ۚ إِلَّهَ ۚ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ ۚ إِلَى هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۚ إِلَى اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ أَوْلَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِيهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۚ إِنَّ ﴾.

﴿٢﴾ يشيرُ تعالى إشارةً دالَّةً على التعظيم إلى ﴿آيات الكتاب الحكيم﴾؛ أي: آياتُهُ محكمةٌ صدرتْ من حكيم خبير.

ومٰن إحكامها أنَّها جاءت بأجلِّ الألفاظ وأفصحها وأبينها، الدالَّة على أجلِّ المعاني وأحسنها.

ومن إحكامها أنها محفوظةٌ من التغييرِ والتبديل والزيادة والنقص والتحريف.

ومن إحكامها أنَّ جميعَ ما فيها من الأخبار السابقةِ واللاحقة والأمور الغيبيَّة كلِّها مطابقةٌ للواقع، مطابقٌ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿يطبع﴾؛ يختم. ﴿٦٠﴾ ﴿ولا يستخفنَّك﴾؛ لا يستفزَّنك، ولا يحملنَّك على الخفة، والطيش.

سورة لقمان (۳ ـ ۲)

لها الواقع، لم يخالِفْها كتابٌ من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبيٌّ من الأنبياء، ولم يأتِ ولن يأتيَ علم محسوسٌ ولا معقولٌ صحيحٌ يناقِضُ ما دلَّتْ عليه.

ومن إحكامها أنها ما أُمَرَتْ بشيء إلَّا وهو خالصُ المصلحة أو راجِحُها، ولا نَهَتْ عن شيء إلَّا وهو خالصُ المصلحة أو راجِحُها، ولا نَهَتْ عن شيء إلَّا وهو خالصُ المفسدة أو راجِحُها، وكثيراً ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمتِهِ وفائدتِهِ، والنهي عن الشيء مع ذكرِ مضرَّتِهِ.

ومنُ إحكامها أنَّها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيِّرة، وتحتكمُ

فتعملُ بالحزم.

ومن إحكامها: أنَّك تَجِدُ آياتها المتكرِّرة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتَّفقت كلَّها وتواطأت، فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ فكلَّما ازدادَ بها البصير تدبُّراً وأعمل فيها العقل تفكُّراً؛ انبهر عقلُه وذهلَ لبُّه من التوافُق والتواطُؤ، وجزم جزماً لا يُمْتَرى فيه أنه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ.

(٣) ولكن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى كلِّ خُلُق كريم وينهى عن كلِّ خُلُق لئيم، أكثرُ الناس محرومون من الاهتداء به، معرِضون عن الإيمان والعمل به؛ إلَّا مَنْ وقَّقه الله تعالى وعَصَمَه، وهم المحسنون في عبادة ربِّهم، والمحسِنون إلى الخلق؛ فإنَّه ﴿هدى﴾: لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويحذِّرهم من طرق الجحيم. ﴿ورحمة ﴾: لهم تحصُلُ لهم به السعادةُ في الدنيا والآخرة والخيرُ الكثيرُ والثوابُ الجزيلُ والفرح والسرور، ويندفعُ عنهم الضّلال والشقاءُ.

﴿٤﴾ ثم وَصَفَ المحسنين بالعلم التامِّ، وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله، فيتركون معاصيه، ووصَفَهم بالعمل، وخصَّ من العمل عملين فاضلين: ﴿الصلاة﴾ المشتمِلَة على الإخلاص، ومناجاة الله تعالى، والتعبُّد العامِّ للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال. ﴿والزَّكاة﴾: التي تُزكِّي صاحبها من الصفات الرذيلة، وتنفعُ أخاه المسلمَ وتسدُّ حاجته، ويَبينُ بها أنَّ العبدَ يُؤثِرُ محبَّةَ الله على محبَّتِهِ للمال، فيخرِجُ محبوبَه من المال لما هو أحبُّ إليه، وهو طلب مرضاة الله.

﴿ وَ فَ ﴿ أُولِتُكَ ﴾ : المحسنون الجامعون بين العلم التامِّ والعمل ﴿ على هدى ﴾ ؛ أي : عظيم كما يفيدُه التنكيرُ ، وذلك الهدى حاصلٌ لهم وواصلٌ إليهم ﴿ من ربّهم ﴾ : الذي لم يَزَلْ يربّيهم بالنعم ويدفَعُ عنهم النّقمَ ، وهذا الهدى الذي أوصله إليهم من تربيتِهِ الخاصَّة بأوليائه ، وهو أفضلُ أنواع التربية . ﴿ وأولئك هم المفلحونَ ﴾ : الذين أدركوا رضا ربّهم وثوابَه الدنيوي والأخروي ، وسلموا من سَخَطِهِ وعقابه ، وذلك لسلوكهم طريقَ الفلاح ، الذي لا طريقَ له غيرها .

ولمًا ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذكر من أعرض عنه ولم يرفَعْ به رأساً، وأنَّه عوقب على ذلك بأن تَعَوَّضَ عنه كل باطل من القول، فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث، واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّا أَوْلَئِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينُ اللّهِ عِنْدِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّا أَوْلَئِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقُرَّ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ لَهُ إِنَّ ٱلدِّينَ عَلَيْهِ وَقُرَ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ ٱليم إِنَّ الدِّينَ عَلَيْ اللّهِ عَقَا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللّهِ عَلَا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ اللّهِ خَلِينَ فِيمًا وَعُدَ ٱللّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللّهِ اللّهِ عَلَا وَعُمُو اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

﴿٦﴾ أي: ﴿ومن الناس من﴾: هُو مُحرومٌ مخذولٌ ﴿يشتري﴾؛ أي: يختارُ ويرغبُ رغبة من يبذُلُ الثمن في الشيء، ﴿لهو الحديث﴾؛ أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب، فدخل في لهذا كلُّ كلام محرَّم وكلُّ لغوٍ وباطل وهَذَيان؛ من الأقوال المرغِّبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿لهو الحديث﴾؛ ما يُلهى عن طاعة الله كالغناء. ﴿٦﴾ ﴿هزواً﴾؛ سخرية. ﴿٧﴾ ﴿وقراً﴾؛ صمماً.

الرادِّين على الحقِّ المجادلين بالباطل لِيُدْحِضوا به الحقَّ، ومن غيبةٍ ونميمةٍ وكذب وشتم وسبِّ، ومن غناء ومزامير شيطان. ومن الماجرياتِ الملهيةِ التي لا نفع فيها في دين ولا دُنيا؛ فلذا الصنف من الناس ﴿يشتري لهو الحديث عن هدي الحديث ﴿ليضلُ الناس ﴿بغير علم ﴾؛ أي: بعد ما ضلَّ في فعله أضلَّ غيرَه؛ لأنَّ الإضلال ناشئٌ عن الضّلال، وإضلاله في لهذا الحديث صدُّه عن الحديث النافع والعمل النافع والحقِّ المُبين والصراطِ المستقيم، ولا يتمُّ له لهذا حتى يقدحَ في الهدى والحقِّ، ويتَّخذ آيات الله هُزواً، يَسْخَرُ بها ويِمَنْ جاء بها؛ فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحقِّ والاستهزاء به وبأهله؛ أضلَّ مَنْ لا علم عندَه، وخَدَعَه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميِّزه ذلك الضالُّ، ولا يعرف حقيقته، ﴿أُولُمُكُ لهم عذابٌ مهينٌ) ﴿ بما ضلُّوا، وأضلُوا، واستهزؤوا بآيات الله، وكذَّبوا الحقَّ الواضح.

﴿٧﴾ ولهذا قال: ﴿وإذا تُتلى عليه آياتُنا﴾: ليؤمنَ بها وينقادَ لها، ﴿وَلَى مستكبراً﴾؛ أي: أدبر إدبار مستكبر عنها رادِّ لها ولم تدخُلْ قلبَه ولا أثَّرتْ فيه بل أدبر عنها ﴿كأن لم يَسْمَعْها﴾، بل: ﴿كأنَّ في أَذُنَيْه وقراً﴾؛ أي: صمماً لا تصلُ إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايتِهِ. ﴿فبشِرْه﴾: بشارةً تؤثِّر في قلبه الحزنَ والغَمَّ، وفي بشرتِهِ السوء والظُّلمة والغبرة، ﴿بعذابٍ أليم﴾: مؤلم لقلبِهِ ولبدنِهِ، لا يقادَرُ قدرُهُ، ولا يُدرى بعظيم أمره؛ فهذه بشارةُ أهل الشرِّ؛ فلا نعمتِ البشارةُ.

﴿ ٨ - ٩﴾ وأما بشارةُ أهل الخير؛ فقال: ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ ﴾: جمعوا بينَ عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح، ﴿لهم جناتُ النعيم ﴾: بشارةً لهم بما قدَّموه وقِرىً لهم بما أسلفوه ﴿خالدين فيها ﴾؛ أي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. ﴿وعد الله حقًا ﴾: لا يمكن أن يُخْلَفَ ولا يغيَّر ولا يتبدَّل. ﴿وهو العزيزُ الحكيم ﴾: كامل العزَّة، كامل الحكمة، من عزَّته وحكمتِه، وَقَق من وَخَذَل بحسب ما اقتضاه علمُه فيهم وحكمتُه.

﴿ خَكَنَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا السَّمَاءِ مَا السَّمَاءُ فَأَنْبُنْنَا فِيهَا مِن حُكِّلِ زَقِج كَرِيمٍ ﴿ هَا الشَّالِمُونَ فِي مَاذَا خَلَقَ ٱللَّهِ مَن دُونِهِ مِن مُونِهِ مِن الطَّالِمُونَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّالِمُونَ فِي صَلَى اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولِ مَا الللَّهُ مِن اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِقُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُولِقُلُولُ الللللْمُ اللل

﴿١٠﴾ يتلو تعالى على عبادِهِ آثاراً من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمتِهِ ونعماً من آثار رحمتِهِ، فقال: ﴿خلقَ السلمواتِ﴾: السبع على عظمها وسَعتها وكثافتها وارتفاعها الهائل ﴿بغير عَمَدٍ تَرَوْنَها﴾؛ أي: ليس لها عمدٌ، ولو كان لها عَمَدٌ؛ لرؤيتْ، وإنّما استقرَّتْ، واستمسَكَتْ بقدرة الله تعالى، ﴿وألقى في الأرضِ رواسِيَ﴾؛ أي: جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لئلًا ﴿تميدَ بكم﴾؛ فلولا الجبالُ الراسياتُ؛ لمادتِ الأرض ولما استقرَّتْ بساكنيها، ﴿وبثَ فيها من كلِّ دابَّةٍ﴾؛ أي: نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدوابِ التي هي مسخَّرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم، ولمَّا بثُها في الأرض؛ علم تعالى أنه لا بدُّ لها من رزقِ تعيشُ به، فأنزل من السماء ماء مباركاً، ﴿فأنبتْنا فيها من كلِّ زوج كريم﴾: المنظر، نافع، مبارك، فرتعت فيه الدوابُ المنبَّة، وسكن إليه كلُّ حيوان.

﴿١١﴾ ﴿ هٰذا ﴾؛ أي: خَلْقُ العالم العلويِّ والسفليِّ من جماد وحيوانِ وسوق أرزاق الخلق إليهم، ﴿خَلْقُ اللّه ﴾: وحدَه لا شريكَ له، كلَّ مقرَّ بذلك، حتى أنتم يا معشر المشركين، ﴿فأروني ماذا خَلَقَ الذين من دونِه ﴾؛ أي: الذين جَعَلْتُموهم له شركاءَ تدعونهم وتعبدونهم، يلزم على لهذا أن يكون لهم خَلْقٌ كخلقِهِ ورزقٌ كرزقِه؛ فإنْ كان لهم شيء من ذلك؛ فأرونيه؛ ليصحَّ ما ادَّعيتم فيهم من استحقاق العبادة. ومن المعلوم أنَّهم لا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۰﴾ ﴿رواسي﴾؛ جبالاً ثابتة. ﴿۱۰﴾ ﴿أن تميد﴾؛ لئلا تضطرب وتتحرَّك. ﴿١٠﴾ ﴿وبثُّ﴾؛ نشر. ﴿١٠﴾ ﴿زوج كريم﴾؛ صنف بهيج نافع حسن المنظر.

سورة لقمان (۱۲ ـ ۱۳)

يقدرونَ أن يُروه شيئاً من الخلق لها؛ لأنَّ جميع المذكورات قد أقرُّوا أنَّها خلق الله وحده، ولا ثُمَّ شيءٌ يعلم غيرها، فثبت عجزُهم عن إثبات شيء لها تستحقُّ به أن تُعبد، ولكن عبادتُهم إيَّاها عن غير علم وبصيرةٍ، بل عن جهل وضلال، ولهذا قال: ﴿بل الظالمون في ضلال مبينٍ ﴾؛ أي: جليِّ واضح؛ حيث عَبَدوا من لا يملكُ نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، وتركوا الإخلاص للخالقِ الرازق المالك لكلِّ الأمور.

﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا لُقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اَشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِدِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيْ حَمِيتُ الإنسَنَ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكِرُ لِي وَلِوَلِدَيْكِ إِلَى الْمُصِيرُ اللَّهِ وَوَصَيْنَا الإنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمْهُ وَهِنَا عَلَى وَهِنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى وَهِن وَفِصَلُهُ وَعَامَيْنَ أَنِ الشَّكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى وَهِن وَفِصَلُهُ وَعَمَانُ وَصَاحِبْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ ثُمَّ إِلَى اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلَا

﴿١٢﴾ يخبرُ تعالى عن امتنانِهِ على عبدِهِ الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحقِّ على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام، ومعرفةُ ما فيها من الأسرار والأحكام؛ فقد يكون الإنسانُ عالماً ولا يكون حكيماً، وأما الحكمة؛ فهي مستلزمةٌ للعلم، بل وللعمل، ولهذا فُسِّرت الحكمةُ بالعلم النافع والعمل الصالح. ولمَّا أعطاه اللَّه لهذه المنَّة العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليباركَ له فيه، وليزيدَه من فضله، وأخبره أنَّ شكر الشاكرين يعودُ نفعُه عليهم، وأنَّ من كفر فلم يشكر اللَّه؛ عاد وبالُ ذلك عليه، والله غنيُّ عنه حميدٌ فيما يقدِّره ويقضيه على مَنْ خالف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكونُه حميداً في صفات كماله حميداً في جميل صنعه من لوازم ذاته، وكلُّ واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال.

واختلف المفسرون هل كان لقمانُ نبيًّا أو عبداً صالحاً (٣)، والله تعالى لم يذكُر عنه إلَّا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدلُّ على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال:

(١٣﴾ ﴿وإذ قال لقمانُ لابنِهِ وهو يَعِظُهُ ﴾؛ أو: قال له قولاً به يعظه، والوعظُ: الأمرُ والنهيُ المقرون بالترغيب والترهيب؛ فأمَرَهُ بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبيَّن له السبب في ذلك، فقال: ﴿إِنَّ الشركَ لظلمٌ عظيمٌ ﴾: ووجه كونه عظيماً أنَّه لا أفظع وأبشع ممَّن سوَّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمرِ كله، وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالربِّ الكامل الغنيِّ من

<sup>(</sup>١) انظر سورة العنكبوت آية ٨ في قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه.

 <sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: (۱۲) (الحكمة)؛ الفقه في الدين، والإصابة في القول. (۱۶) (وهناً)؛ ضعفاً. (۱۶) (وفصاله)؛ فطامه عن الرضاعة. (۱۹) (سبيل)؛ طريق. (۱۹) (أناب)؛ رجع، وتاب. (۱۹) (مثقال)؛ وزن، ومقدار.
 (۱۱) (حبة من خردل)؛ حبة صغيرة متناهية في الصغر. (۱۱) (یأت بها الله)؛ یأت بها یوم القیامة، ویحاسب علیها.
 (۱۷) (من عزم الأمور)؛ من الأمور التي ینبغي الحرص علیها. (۱۸) (ولا تصغر خدك)؛ لا تُمل وجهك كِبراً وتعاظماً. (۱۸) (فخور)؛ متكبر بقوله. (۱۹) (فخور)؛ متكبر بقوله. (۱۹) (واقصد)؛ تواضع، وكن بين المُسرع، والمُبطئ. (۱۹) (واغضض)؛ اخفض. (۱۹) (أنكر)؛ أقبح، وأبغض.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير: "ولّهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيًّا، وإنما ينقل كونه نبيًّا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيًّا، وجابر لهذا ابن يزيد الجعفى، وهو ضعيف، والله أعلم». «تفسير ابن كثير» (٣٣٧/٦).

٣٦٦ (١٤ ـ ١٧)

جميع الوجوه، وسوَّى مَن لم يُنْعِمْ بمثقال ذرَّةٍ من النعم، بالذي ما بالخلق من نعمةٍ في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلَّا منه، ولا يصرف السوء إلَّا هو؛ فهل أعظم من لهذا الظلم شيُّءٌ! وهل أعظمُ ظلماً ممَّن خلقه الله لعبادته وتوحيدِه، فذهب بنفسه الشريفة، فجعلها في أخسِّ المراتب، جعلها عابدةً لمن لا يسوى شيئاً، فظلم نفسه ظلماً كبيراً؟!

﴿18﴾ ولما أمر بالقيام بحقّه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر بالقيام بحقّ الوالدين، فقال: ﴿ووصّيْنا الإنسان﴾؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصيةً عنده سنسأله عن القيام بها وهل حَفِظَها أم لا؟ فوصيناه ﴿بوالديه﴾، وقلنا له: ﴿اشكُرْ لي﴾: بالقيام بعبوديَّتي وأداء حقوقي وأنْ لا تستعينَ بنعمي على معصيتي ﴿ولوالديك﴾: بالإحسان إليهما بالقول الليِّن والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كلِّ وجه بالقول والفعل، فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أنَّ ﴿إليَّ المصيرُ﴾؛ أي: سترجع أيُّها الإنسان إلى من وصَّاك وكلَّفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمتَ بها فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيَّعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثمَّ ذَكَرَ السببَ الموجبَ لبرِّ الوالدين في الأم، فقال: ﴿حَمَلَتْه أُمَّه وهناً على وهنٍ ﴾؛ أي: مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاقً من حين يكون نطفة من الوجم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال، ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد، ثم ﴿فصالُهُ في عامينِ ﴾: وهو ملازمٌ لحضانة أمِّه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسُنُ بمن تحمَّل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكِّد على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟

(١٥) ﴿ وإن جاهداك ﴾ أي: اجتهد والداك ﴿ على أن تشرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهُما ﴾: ولا تظنّ أنّ هٰذا داخل في الإحسان إليهما ؛ لأنّ حق الله مقدَّم على حقّ كل أحد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم يقلْ: وإنْ جاهداك على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ ؛ فعقَّهما ، بل قال : ﴿ فلا تُطِعْهُما ﴾ ؛ أي: في الشرك، وأمّا برّهما ؛ فاستمرَّ عليه ، ولهذا قال : ﴿ وصاحِبْهُما في الدُّنيا معروفا ﴾ ؛ أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف ، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي ؛ فلا تتبعهما ، ﴿ واتبع سبيل مَنْ أناب إليّ ﴾ : وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ، المستسلمون لربّهم ، المنيبون إليه ، واتباع سبيلهم أن إليّ عسلكهم في الإنابة إلى الله ، التي هي انجذابُ دواعي القلب وإراداته إلى الله ، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرّبُ منه ، ﴿ وَمُ المَا عَم مِع كُم ﴾ : الطائع والعاصي والمنيب وغيره ، ﴿ فأنبّ تُكُم بما كنتُم تعملونَ ﴾ : فلا يخفى على الله من أعمالهم خافيةً .

﴿١٦﴾ ﴿يا بنيَّ إنّها إن تَكُ مثقالَ حبةٍ من خردلِ ﴾: التي هي أصغرُ الأشياء وأحقرُها ﴿فتكن في صخرةٍ ﴾؛ أي: في وسطها، ﴿أو في السمواتِ أو في الأرض ﴾: في أيِّ جهة من جهاتهما؛ ﴿يأتِ بها الله ﴾: لسعة علمه وتمام خبرتِهِ وكمال قدرتِهِ، ولهذا قال: ﴿إنَّ الله لطيفٌ خبيرٌ ﴾؛ أي: لطف في علمه وخبرته، حتى اطّلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصودُ من لهذا الحثُّ على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيبُ من عمل القبيح قلَّ أو كَثُرَ.

﴿١٧﴾ ﴿يا بنيّ أقِم الصّلاة﴾: حثّه عليها وخصّها لأنّها أكبرُ العبادات البدنيّة، ﴿وأمُرْ بالمعروفِ وانْهَ عن المنكرِ﴾: وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به، والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه، والأمر بما لا يتمّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلّا به، من الرفق والصبر، وقد صرَّح به في قوله: ﴿واصْبِرْ على ما أصابك﴾: ومن كونه فاعلاً لما يأمر به، كافًا لما يُنهى عنه، فتضمَّن لهذا تكميلَ نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميلَ غيره لذلك بأمره ونهيه. ولمّا عُلِمَ أنّه لا بدّ أن يُبتلى إذا أمر ونهى وأنّ في الأمر والنهي مشقّة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك، فقال: ﴿واصبِرْ على ما أصابَك إنّ ذلك﴾: الذي وَعَظ به لقمانُ ابنَه ﴿من عزم الأمور التي يُعْزَمُ عليها، ويهتمّ بها، ولا يوفّق لها إلا أهلُ العزائم.

سورة لقمان (۱۸ ـ ۲۱)

﴿١٨﴾ ﴿ولا تُصَعِّرْ خدَّك للناس﴾؛ أي: لا تُمِلْهُ وتعبسْ بوجهك للناس تكبُّراً عليهم وتعاظماً، ﴿ولا تَمْشِ في الأرض مَرَحاً﴾؛ أي: بَطِراً فخراً بالنعم ناسياً المنعِم معجباً بنفسك. ﴿إنَّ الله لا يحبُّ كلَّ مختالٍ﴾: في نفسه وهيئته وتعاظمه ﴿فخورٍ﴾: بقوله.

﴿١٩﴾ ﴿واقصِدْ في مشيكَ ﴾؛ أي: امن متواضعاً مستكيناً لا مشي البطر والتكبُّر ولا مشي التماوت، ﴿واغْضُضْ من صوتِكَ ﴾: أدباً مع الناس ومع الله، ﴿إنَّ أَنكر الأصواتِ ﴾؛ أي: أفظعها وأبشعها ﴿لصوتُ الحميرِ ﴾: فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدةٌ ومصلحةٌ؛ لما اختصَّ بذلك الحمار الذي قد عُلِمْتَ خسَّته وبلادَته.

ولهذه الوصايا التي وصّى بها لقمانُ لابنه؛ تجمّعُ أمّهاتِ الحكم، وتستلزمُ ما لم يُذكر منها، وكلُّ وصية يُقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانتُ أمراً وإلى تركها إن كانت نهياً، ولهذا يدلُّ على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أنّها العلم بالأحكام وحِكمِها ومناسباتها: فأمرَهُ بأصل الدين وهو التوحيدُ، ونهاه عن الشرك، وبيَّن له الموجب لتركِهِ. وأمرَه بشكرِهِ وشكرِهِما، ثم احترز بأنَّ محلَّ برِّهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك؛ فلا يعقهما، بل يحسنُ إليهما، وإن كان لا يطيعُهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه، وأنَّه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة من الخير والشرِّ إلَّا أتى بها، ونهاه عن التكبُّر. وأمره بالتواضُع ونهاه عن البَطِر والأشرِ والمرح. وأمره بالسُّكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضدِّ ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة بالسُّكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضدِّ ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كلُّ أمر؛ كما قال تعالى: ﴿واستَعينوا بالصَّبْر والصلاةِ﴾. فحقيقٌ بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بها، ولهذا من منَّة الله [عليه وعلى سائر] عباده أن قصَّ عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوةٌ حسنةٌ.

﴿ أَلَمْ تَرُوْاْ أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَيَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَبٍ ثَمْنِيرٍ ﴿ فَيَ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

\* ١٠ - ٢١ فقال: ﴿ الم سَحْرِهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَبَاده بِنعمِهِ، ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنها، فقال: ﴿ الم سَرّوا ﴾ ؛ أي: تشاهدوا وتُبصروا بأبصاركم وقلوبكم، ﴿ أنَّ اللّه سخَّر لكم ما في السمواتِ ﴾ : من الشمس والقمر والنَّجوم كلِّها مسخرات لنفع العباد، ﴿ وما في الأرض ﴾ : من الحيوانات والأشجار والزُّروع والأنهار والمعادن ونحوها ؛ كما قال تعالى: ﴿ هو الذي خَلقَ لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ ، ﴿ وأسبغَ عليكم ﴾ ؛ أي: عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة ؛ التي نعلم بها والتي تخفى علينا ؛ نعم الدنيا ونعم الدين، حصول المنافع ودفع المضار ؛ فوظيفتكم أن تقوموا بشكرِ هذه النعم بمحبَّة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعتِهِ وأنْ لا يُستعان بشيء منها على معصيته . ﴿ و ﴾ لكن مع توالي هذه النعم ﴿ مِنَ الناس مَن ﴾ : لم يَشْكُرُها ، بل كَفَرها ، وكفر بمنْ أنعم بها ، وجحدَ الحقَّ الذي أنزل به كتبه ، وأرسل به رسله ، فجعل ﴿ يجادِلُ في اللّه عن علم المحادلُ على غير بصيرة ؛ فليس جدالُه عن علم ؛ فيترك وشأنه ، ويسمح له في الكلام . ﴿ ولا اقتداء هدى ﴾ : المهتدين ، وإنما جداله في اللّه مبنيٌ على تقليد آباء غير مهتدين ، بل ضالين مضلين ، ولهذا قال : ﴿ وإذا قيلَ بالمهتدين ، وإنما جداله في اللّه مبنيٌ على تقليد آباء غير مهتدين ، بل ضالين مضلين ، ولهذا قال : ﴿ وإذا قيلَ لهم أَدبُهُ اللّه المَنْ عَلَى الله عَلَى رسله ؛ فإنَّه الحقُّ ، ويُثَنَّ لهم أَدلتُه الظاهرة ، ﴿ قالوا ﴾ معارضين ذلك : لهم أَذلتُه الظاهرة ، ﴿ قالوا ﴾ معارضين ذلك :

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿سخَّر لكم﴾؛ ذلَّل لكم. ﴿٢٠﴾ ﴿وأسبغ)؛ عمَّكم بنِعَمِه.

﴿ بِل نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيه آبَاءَنا﴾: فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحدٍ كائناً مَن كان. قال تعالى في الردِّ عليهم وعلى آبائهم: ﴿ أُولُو كان الشيطانُ يدعوهم إلى عذابِ السعير ﴾؛ أي: فاستجاب له آباؤهم، ومشوا خلفه، وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة؛ فهل لهذا موجب لاتِّباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذٰلك يرهِبُهم من سلوك سبيلهم، وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة، وإنَّما ذٰلك عداوةٌ لهم ومكرٌ لهم، وبالحقيقة أتباعه من أعدائِهِ الذين تمكَّن منهم، وظَفِرَ بهم، وقرَّتْ عينُه باستحقاقهم عذابَ السعير بقَبول دعوته.

﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجْهَهُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَلُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ الْأَمُودِ ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَلُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ الْأَمُودِ ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْقَدَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ بِهَا عَمِلُوا اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُم إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٢٢﴾ ﴿ومَن يسلمْ وجهَه إلى اللّه﴾؛ أي: يخضعُ له وينقادُ له بفعل الشرائع مخلصاً له دينَه، ﴿وهو محسنٌ ﴾: في ذلك الإسلام؛ بأن كان عملُه مشروعاً، قد اتَّبع فيه الرسولَ ﷺ، أو: ومن يسلمْ وجهه إلى الله بفعل جميع العباداتِ وهو محسنٌ فيها؛ بأن يعبدَ الله كأنَّه يراه؛ فإنْ لم يكنْ يراه؛ فإنَّه يراه. أو: ومَنْ يسلمْ وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه، وهو محسن إلى عباد الله، قائم بحقوقهم، والمعاني متلازمة، لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين، وإلاً؛ فكلُها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تُقبل به وتَكُمل؛ فمن فعل ذلك؛ ﴿فقد استمسكَ بالعروةِ الوُثقى﴾؛ أي: بالعروة التي مَنْ تمسَّكَ بها؛ توثَّق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكلِّ خير، ومَنْ لم يُسلم وجهه لله، أو: لم يحسِنْ؛ لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسكُ [بالعروة الوثقى]؛ لم يكنْ ثمَّ إلَّا الهلاك والبوار. ﴿وإلى الله عاقبةُ الأمور﴾؛ أي: رجوعُها وموئلُها ومنتهاها، فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلتْ إليه أعمالُهم، ووصلت إليه عواقِبُهم، فليستعدُّوا لذلك الأمر.

﴿٢٣﴾ ﴿ومَنْ كَفُرَ فلا يَحْزُنكَ كَفرُه﴾: لأنّك أدّيت ما عليك من الدَّعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرُك على الله، ولم يبق للحزن موضعٌ على عدم اهتدائِه؛ لأنّه لو كان فيه خيرٌ؛ لهداه الله، ولا تحزنْ أيضاً على كونهم تجرؤوا عليك بالعداوة، ونابذوك المحاربة، واستمرُّوا على غيهم وكفرِهم، ولا تتحرَّقْ عليهم بسبب أنّهم ما بودروا بالعذاب، إنّ ﴿إلينا مرجِعُهم فننبّئهم بما عملوا﴾: من كفرِهم وعداوتِهم وسعيِهم في إطفاء نورِ الله وأذى رسله. إنه ﴿عليمٌ بذات الصّدور﴾: التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر وكان شهادة؟!

﴿٢٤﴾ ﴿نمتِّعُهم قليلًا﴾: في الدنيا؛ ليزداد إثمهُم ويتوفَّر عذابُهم. ﴿ثُم نضطرُّهم﴾؛ أي: نلجِئُهم ﴿إلى عذابِ غليظٍ﴾؛ أي: انتهى في عظمِهِ وكبرِهِ وفظاعتِهِ وألمه وشدَّته.

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَكُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا وَٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنِينًا بَعِيمًا بَصِيمًا بَصِيمًا بَصِيمًا بَعْدِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَيْكُولُولُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱلللَّهُ سَمِيعً بَصِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرْفُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱلللَّهُ سَمِيعً بَصِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْولَاللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللِ

﴿٢٥﴾ أي: ﴿ولئن﴾ سألتَ لهؤلاء المشركين المكذِّبين بالحقِّ: ﴿مَنْ خَلَقَ السلمواتِ والأرضَ﴾: لعلموا أنَّ أصنامهم ما خلقتْ شيئاً من ذٰلك، ولبادروا بقولهم: ﴿اللّهُ﴾: الذي خلقهما وحدَه، فَ﴿قُلْ﴾ لهم ملزماً لهم ومحتجًا عليهم بما أقرُّوا به على ما أنكروا: ﴿الحمدُ للّه﴾: الذي بيَّن النور وأظهر الاستدلال عليكم من

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٢﴾ ﴿يسلم وجهه﴾؛ يخلص عبادته وقصده إلى الله. ﴿٢٢﴾ ﴿استمسك﴾؛ تعلَّق، واعتصم. ﴿٢٢﴾ ﴿بالعروة الوثقى﴾؛ أوثق سبب موصل إلى رضوان الله. ﴿٢٢﴾ ﴿عاقبة﴾؛ مآل، ومرجع. ﴿٢٤﴾ ﴿غليظ﴾؛ فظيع ثقيل.

أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أنَّ المنفرد بالخَلْق والتدبير هو الذي يُفْرَدُ بالعبادة والتوحيد، ولكن ﴿ أكثرَهم لا يعلمونَ ﴾: فلذلك أشركوا به غيره، ورَضُوا بتناقُض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشكِّ لا على وجهِ البصيرةِ.

﴿٢٦﴾ ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى معرفته ومحبَّته وإخلاص الدين له، فذكر عموم ملكه، وأنَّ جميع ما في السماواتِ والأرض، ولهذا شاملٌ لجميع العالم العلويِّ والسفليِّ؛ أنَّه ملكه، يتصرَّف فيهم بأحكام المُلك القدريَّة وأحكامه الأمريَّة وأحكامه الجزائيَّة؛ فكلُّهم عبيدٌ مماليكُ مدبَّرون مسخَّرون، ليس لهم من الملك شيءٌ، وأنَّه واسع الغني؛ فلا يحتاجُ إلى ما يحتاجُ إليه أحدٌ من الخلق، ﴿ما أريدُ منهم من رزقِ وما أريد أن يُطْعِمونِ ﴿ ، وأنَّ أعمال النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين لا تنفعُ اللهَ شيئًا، وإنما تنفع عامليها، والله غنيُّ عنهم وعن أعمالهم، ومن غناه أنْ أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم.

ثم أخبر تعالى عن سَعَةِ حمدِهِ، وأنَّ حمدَه من لوازم ذاتِهِ؛ فلا يكون إلَّا حميداً من جميع الوجوه؛ فهو حميدٌ في داته، وهو حميدٌ في صفاته؛ فكلُّ صفة من صفاته يستحقُّ عليها أكملَ حمدٍ وأتمَّه؛ لكونها صفاتٍ عظمةٍ وكمال، وجميع ما فَعَلَه وخَلَقَه يُحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يُحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدُّنيا والآخرة يُحمد عليه.

﴿٢٧﴾ ثم أخبر عن سعة كلامِهِ وعظمةِ قوله بشرح يبلغُ من القلوبِ كلَّ مبلغ، وتنبهِرُ له العقول وتحير فيه الأفئدة وتسيح في معرفتِهِ أولو الألباب والبصائر، فقال: ﴿ولو أنَّ مَا في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ ؛ يُكتب بها، ﴿والبحرُ يَمُدُّه من بعدِهِ سبعةُ أبحرٍ ﴾: مداداً يستمدُّ بها؛ لتكسَّرت تلك الأقلام، ولفني ذلك المداد، ولم تنفد ﴿كلماتُ الله﴾: ولهذا ليس مبالغةً لا حقيقة له، بل لمَّا علم تبارك وتعالى أنَّ العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى أنَّ معرفته لعباده أفضل نعمةٍ أنعم بها عليهم وأجلُّ منقبةٍ حصَّلوها، وهي لا تمكِنُ على وجهها، ولكن ما لا يُدْرَكُ كلُه لا يُثرَكُ كلُه، فنبَّههم تعالى على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبُهم، وتنشرحُ له صدورُهم، ويستدلُّون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلُهم، وأعلمُهم بربّه: «لا نُحْصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسِك» (١)، وإلَّا؛ فالأمر أجلُّ من ذلك وأعظم.

ولهذا التمثيلُ من باب تقريب المعنى الذي لا يُطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلاً؛ فالأشجار وإنْ تضاعَفَتْ على ما ذُكِرَ أضعافاً كثيرةً، والبحور لو امتدَّت بأضعاف مضاعفة؛ فإنَّه يُتَصَوَّر نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة، وأمَّا كلام الله تعالى؛ فلا يُتَصَوَّرُ نفادُه، بل دلَّنا الدليلُ الشرعيُّ والعقليُّ على وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة، وأمَّا كلام الله تعالى؛ فلا يُتصوَّرُ نفادُه، بل دبِّك المنتهى، وإذا تصوَّر العقلُ أنَّه لا نفاد له ولا منتهى؛ فكل شيء ينتهي إلَّا الباري وصفاته، ﴿وأنَّ إلى ربِّك المنتهى﴾، وإذا تصوَّر العقلُ حقيقة أوَّليَّته تعالى وآخريَّته، وأنَّ كلَّ ما فرضه الذهنُ من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرضُ والتقديرُ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسلَ الفرضُ والتقديرُ وساعد على ذلك إلى غير نهاية، وأنَّه مهما فرض الذهنُ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسلَ الفرضُ والتقديرُ وساعد على ذلك مَنْ ساعد بقلبِهِ ولسانِهِ؛ فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غايةٍ ولا نهاية، والله في جميع الأوقات يحكُم ويتكلَّم ويقولُ ويفعل كيف أرادَ، وإذا أراد، لا مانعَ له من شيء من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصوَّر العقلُ ذلك؛ عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه لِيُدْرِكَ العبادُ شيئاً منه، وإلَّا؛ فالأمرُ أعظم وأجلُّ.

ثم ذكر جلالة عزَّته وكمال حكمتِهِ، فقال: ﴿إِنَّ اللّه عزيزٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: له العزَّة جميعاً الذي ما في العالم العلويِّ والسفليِّ من القوَّة إلَّا منه، هو الذي أعطاها للخلق؛ فلا حول ولا قوَّة إلَّا به، وبعزَّته قهر الخلق كلَّهم، وتصرَّف فيهم ودبَّرهم، وبحكمته خَلَقَ الخلق، وابتدأه بالحكمة، وجعل غايتَه والمقصودَ منه الحكمة، وكذلك الأمرُ والنهي وُجِدَ بالحكمة، وكانت غايتُه المقصودةُ الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره.

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح مسلم» (٤٨٦) من حديث عائشة رضياً.

۸٧٠

﴿٢٨﴾ ثم ذكر عظمة قدرتِهِ وكمالها، وأنَّه لا يمكن أن يتصوَّرها العقلُ، فقال: ﴿مَا خَلْقُكُم ولا بعْثُكُم إلَّا كنفس واحدةٍ ﴾: ولهذا شيءٌ يحير العقول: أنَّ خَلْقَ جميع الخَلْق على كثرتِهِم وبعثهم بعد موتِهِم بعد تفرُّقهم في لمحة واحدةٍ كخلقِهِ نفساً واحدةً ؛ فلا وجه لاستبعادِ البعث والنُّشور والجزاء على الأعمال ؛ إلَّا الجهل بعظمة الله وقوَّة قدرتِهِ. ثم ذَكَرَ عموم سمعِهِ لجميع المسموعات وبصرِهِ لجميع المبصَرات، فقال: ﴿إنَّ الله سميعٌ بصيرٌ ﴾.

﴿ اَلَةَ تَرَ أَنَ اللَّهَ يُولِجُ اَلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَتِلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَبَلُكُ مُسَتَّى وَأَنَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ إِلَى إِلَّا اللَّهَ هُو الْعَلَىٰ اللَّهُ هُوَ الْعَلِي اللَّهُ اللَّ

﴿٢٩﴾ ولهذا فيه أيضاً انفرادُه بالتصرُّف والتدبير، وسعةِ تصرُّفه بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهارِ في الليل؛ أي: إدخال أحدِهِما على الآخر؛ فإذا دخل أحدُهما؛ ذهب الآخر، وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبيرِ ونظام لم يختلَّ منذ خَلَقَهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافِعهم في دينهم ودُنياهم ما به يعتبِرون وينتَفِعون، و ﴿كلِّ ﴾ منهما ﴿يجري إلى أجل مسمّى ﴾: إذا جاء ذلك الأجل؛ انقطعَ جريانُهُما وتعطّل سلطانُهما، وذلك في يوم القيامةِ حين تكوَّرُ الشمس، ويُخْسَفُ القمر، وتنتهي دار الدُّنيا، وتبتدئ الدار الآخرة. ﴿وأنَّ الله بما تعملونَ ﴾: من خيرٍ وشرِّ. ﴿خبيرٌ ﴾: لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصين.

﴿٣٠﴾ ﴿ فَلك ﴾: الذي بيَّن لكم من عظمتِهِ وصفاتِهِ ما بيَّن ﴿ بأنَّ الله هو الحقُّ ﴾: في ذاته وفي صفاته، ودينهُ حقٌّ، ورسله حقٌّ، ووعده حقٌّ، وعبادتُه هي الحق. ﴿ وأنَّ ما يدعونَ من دونِهِ الباطلُ ﴾: في ذاته وصفاته؛ فلولا إيجادُ الله له؛ لما وُجِدَ، ولولا إمدادُه؛ لما بقي؛ فإذا كان باطلاً؛ كانت عبادتُه أبطل وأبطل. ﴿ وأنَّ الله هو العليُّ ﴾: بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ من الخلق]، وعلا على الخلق؛ فقهرهم ﴿ الكبير ﴾: الذي له الكبرياءُ في ذاته وصفاته، وله الكبرياءُ في قلوب أهل السماء والأرض.

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ آلْفُلُكَ تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مَّقِحُ كَالظُّلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنْكِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ (٢).

﴿٣١﴾ أي: ألم تَرَ من آثار قدرتِهِ ورحمتِهِ وعنايتِهِ بعباده أنْ سَخَّرَ البحر تجري فيه الفُلْك بأمره القدريِّ ولطفِهِ وإحسانِهِ؛ ﴿لِيُرِيَكُم من آياتِهِ﴾: ففيها الانتفاعُ والاعتبار. ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبارٍ شكورٍ ﴾ فهم المنتفعون بالآيات ﴿صبَّارٍ على الضراء. ﴿شكورٍ ﴾ على السَّراء، صبَّارٍ على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدارِه، شكورٍ لله على نِعَمِهِ الدينيَّة والدنيويَّة.

﴿٣٢﴾ وذكر تعالى حال الناس عند ركوبِهِم البحر وغشيان الأمواج كالظُّلل فوقهم أنَّهم يخلِصون الدُّعاء لله والعبادة، ﴿فلما نجَّاهم إلى البرِّ﴾: انقسموا فريقينِ: فرقة مقتصدة؛ أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال، بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم، وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لها، ولهذا قال: ﴿وما يَجْحَدُ بَايَاتِنا إلَّا كُلُّ خَتَّارٍ﴾؛ أي: غدَّار، ومن غدرِهِ أنَّه عاهد ربَّه لئن أنجيتَنا من البحرِ وشدَّتِهِ لنكوننَّ من

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿يُولِج﴾؛ يدخل؛ بأن يأخذ من ساعات الليل فيطول النهار، والعكس.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٣١﴾ ﴿الفُلك﴾؛ السُّفن. ﴿٣١﴾ ﴿بنعمة الله﴾؛ بأمر الله ورحمته. ﴿٣٢﴾ ﴿غشيهم﴾؛ علاهم. ﴿٣٣﴾ ﴿كالظُّلل﴾؛ كالسحاب، أو الجبال المظلَّة. ﴿٣٣﴾ ﴿مقتصد﴾؛ متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال. ﴿٣٣﴾ ﴿ختَّار﴾؛ غدَّار ناقض للعهد. ﴿٣٣﴾ ﴿كفور﴾؛ جحود لنِعَم الله.

سورة لقمان (۳۳ ـ ۳۲)

الشاكرين. فغدر، ولم يفِ بذلك. ﴿كفورٍ﴾: لنعم الله؛ فهل يَليقُ بِمَنْ نجَّاهم الله من هذه الشدَّة إلَّا القيام التامُّ بشكر نعم الله؟!

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّالُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلِدِهِ. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ. شَيَّئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ عَنُّ فَلَا تَغْرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ اللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ الْكَالِمُ اللَّهِ عَنْ وَالِدِهِ. شَيَّئًا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ عَنْ وَالِدِهِ. شَيَّئًا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ عَنْ وَالِدِهِ. اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا لَكُونَاكُمُ اللَّهُ عَلَى ال

و٣٣﴾ يأمر تعالى الناس بتقواه، التي هي امتثال أوامرِه وتركُ زواجرِه، ويستلِفتُهم لخشية يوم القيامة، اليوم الشديدِ الذي فيه كلُّ أحدٍ لا يهمُّه إلَّا نفسُهُ. و لا يجزي والدّ عن ولدِه ولا مولودٌ عن والدِه شيئاً: لا يزيدُ في حسناتِه ولا ينقصُ من سيئاتِه، قد تمَّ على كلِّ عبدٍ عملُه، وتحقَّق عليه جزاؤه. فلفتُ النظرِ لهذا اليوم الممهيل مما يقوِّي العبدَ ويسهِّل عليه تقوى الله، ولهذا من رحمة الله بالعباد؛ يأمُرُهم بتقواه التي فيها المعادتُهم، ويَعِدُهم عليها الثواب، ويحذِّرُهم من العقاب، ويزعجهُم إليه بالمواعظِ والمخوفات، فلك الحمدُ يا ربَّ العالمين. ﴿ إِنَّ وعدَ الله حقٌ ﴾: فلا تمتروا فيه، ولا تعملوا عملَ غير المصدِّق؛ فلهذا قال: ﴿ فلا تعرَّنُكُمُ الحياةُ الدُّنيا ﴾: بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتنِ والمحنِ. ﴿ ولا يَغُرَّنُكُم بالله الغَرورُ ﴾: الذي هو الشيطان، الذي ما زال يخدعُ الإنسان، ولا يغفل عنه في جميع الأوقات؛ فإنَّ لله على عباده حقًا، وقد وعدهم موعداً يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقَّه أم قصَّروا فيه؟ ولهذا أمرٌ يجب الاهتمامُ به، وأنْ يجعَله العبدُ نُصبَ عينيه ورأسَ مال تجارتِه التي يسعى إليه، ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونَه الدُّنيا الفتَّانةُ والشيطانُ الموسُوسُ المسوِّلُ، فنهى تعالى عبادَه أن تَغُرَّهم الدُّنيا أو يَغُرَّهم بالله الغَرور، ﴿ يَعِدُهُم ويُمنِّهم وما يَعِدُهُم الشيطانُ إلَّا غُروراً ﴾.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِّ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مِأْتِي اللَّهِ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ وَهَا تَدْدِى نَفْشُ مِأْتِي اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ وَهَا تَدْدِى اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ وَهَا تَدْدِى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ وَهَا تَدْدِى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَرْحَاقِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

﴿٣٤﴾ قد تقرَّر أنَّ الله تعالى أحاطً علمُه بالغيب والشهادة والظواهِرِ والبواطِن، وقد يُطْلِعُ الله عبادَه على كثير من الأمور الغيبيَّة، ولهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طَوَى علمها عن جميع الخَلْق؛ فلا يعلمُها نبيُّ مرسلٌ ولا ملكُ مقرَّبٌ، فضلاً عن غيرهما، فقال: ﴿إنَّ الله عندَه علم الساعةِ﴾؛ أي: يعلم متى مُرساها؛ كما قال تعالى: ﴿يَسُألُونَكَ عن الساعةِ أيَّانَ مُرساها. قُل إنَّما علمُها عند ربِّي لا يُجَلِّيها لوقتِها إلَّا هو لا تأتيكم إلَّا بَغْتَةً...﴾ الآية، ﴿ويُعلمُ ما في الأرحام﴾: فهو الذي أنشأ ما فيها، وعلم ما هو؛ هل هو ذكرٌ أم أنثى؟

ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربَّه: هل هو ذَكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله ما يشاء (٢). ﴿وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تكسِبُ غداً﴾: من كَسْبِ دينها ودُنياها، ﴿وما تدري نَفْسٌ بأيِّ أَرْضٍ تموتُ﴾: بل الله تعالى هو المختصُّ بعلم ذٰلك جميعه. ولمَّا خصَّص [اللَّه] لهذه الأشياء؛ عمَّم علمَه بجميع الأشياء، فقال: ﴿إنَّ الله عليمٌ خبيرٌ﴾: محيطٌ بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر، ومن حكمتِهِ التامَّة أنْ أخفى علمَ لهذه الخمسة عن العبادِ؛ لأنَّ في ذٰلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذٰلك.

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿لا يجزي والد﴾؛ لا يُغني فيه والد. ﴿٣٣﴾ ﴿فلا تغرنَّكم﴾؛ فلا تخدعنَّكم، وتلهينَّكم. ﴿٣٣﴾ ﴿الغرور﴾؛ ما يَغُرُّ ويخدع من شيطان وغيره.

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح البخاري» (٦٥٩٥)، و«مسلم» (٢٦٤٦) من حديث أنس ﴿ ﴿٢٠٤٢)

۸٧١

## تفسير سورة السجدة [وهي] مكية

### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيمِ إِ

﴿ الْمَرَ ﴿ لَيْ الْمُولِلُ الْكِتَابِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ بَلْ هُو اَلْحَقُّ مِن رَّبِكِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ بَلْ هُو اَلْحَقُّ مِن رَّبِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللّ

﴿٢﴾ يخبر تعالى أنَّ لهذا الكتاب الكريم تنزيلٌ نزل من ربِّ العالمين، الذي ربَّاهم بنعمتِه، ومن أعظم ما ربَّاهم به لهذا الكتاب، الذي فيه ولا شكَّ ولا أحوالَهم ويتمِّم أخلاقَهم، وأنَّه لا ريبَ فيه ولا شكَّ ولا المتراء.

(٣) ومع ذلك؛ قال المكذّبون للرسول الظالمون في ذلك: افتراه محمدٌ واختلقه من عند نفسه! ولهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله، ورَمْي محمدٍ بأعظم الكذِب، وقدرة الخَلْق على كلام مثل كلام الخالق، وكلُّ واحد من لهذه، من الأمور العظائم، قال الله رادًا على من قال: افتراه: ﴿بل هو الحقُّ : الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفِه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ ﴿من ربِّك ﴾: أنزله رحمةً للعباد، ﴿لِتُنذِرَ قوماً ما أتاهم من نذيرٍ من قبلِك ﴾؛ أي: هم في حال ضرورة وفاقةٍ لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعممهون، وفي ظُلمة ضلالهم يتردَّدون، فأنزلنا الكتاب عليك، ﴿لعلّهم يهتدونَ ﴾: من ضلالهم، فيعرفون الحقَّ ويؤثِرونه. ولهذه الأشياء التي ذكرها الله كلُّها مناقضةٌ لتكذيبهم له، وإنَّها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التامَّ به، وهو كونُه من ربِّ العالَمين، وأنَّه حقٌّ، والحق مقبولٌ على كلِّ حال، وأنه لا ريبَ فيه بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع، ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكلِّ خير وإحسان.

﴿٤﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد، وآخرها الجمعة، مع قدرته على خلقها بلحظة، ولكنّه تعالى رفيقٌ حكيمٌ، ﴿ثم استوى على العرش﴾: الذي هو سقفُ الممخلوقات استواءً يليقُ بجلالِهِ، ﴿ما لكم من دونِهِ من وليّ ﴾: يتولّاكم في أمورِكم فينفَعُكم ﴿ولا شفيع ﴾: يشفعُ لكم إنْ توجَّه عليكم العقاب. ﴿أفلا تتذكّرونَ ﴾: فتعلمون أنّ خالق الأرض والسماواتِ، المستوي على العرش العظيم، الذي انفرد بتدبيركم وتوليّكم، وله الشفاعةُ كلّها، هو المستحقُّ لجميع أنواع العبادة!

﴿٥﴾ ﴿يدبِّرُ الأمرَ﴾: القدريَّ والأمر الشرعيَّ، الجميع هو المنفرد بتدبيره، نازلةٌ تلك التدابير من عند الملك القدير، ﴿من السماء إلى الأرض﴾: فيُسْعِدُ بها ويشقي، ويُغني ويُفقر، ويعزُّ ويذلُّ ويكرِم ويُهين،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿افتراه ﴾؛ اختلقه من عند نفسه.

<sup>(</sup>۲) غریب المقرآن: ﴿٤﴾ ﴿استُوی﴾؛ علا وارتفع، استواء یلیق بجلاله وعظمته. ﴿٥﴾ ﴿یعرج إلیه﴾؛ یصعد إلیه. ﴿٨﴾ ﴿نسله﴾؛ ذریته. ﴿٨﴾ ﴿سلالة﴾؛ وهي النطفة؛ لأنها مستلَّة من جمیع البدن. ﴿٨﴾ ﴿مهین﴾؛ ضعیف، رقیق.

سورة السجدة (٦ ـ ١٢)

ويرفع أقواماً ويضع آخرينَ، وينزِّل الأرزاق، ﴿ثم يَعْرُجُ إليه﴾؛ أي: الأمر ينزِلُ من عنده، ويعرُجُ إليه ﴿في يوم كان مقدارُهُ ألفَ سنةٍ ممَّا تعدُّونَ﴾: وهو يعرُجُ إليه، ويصِلُه في لحظة.

﴿٦﴾ ﴿ذَٰلك﴾: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم، وانفرد بالتدابير في المملكة، ﴿عالمُ الغيب والشهادة العزيزُ الرحيم﴾: فبسعة علمِهِ وكمال عزَّتِهِ وعموم رحمتِهِ أوجَدَها، وأُودَعَ فيها من المنافع ما أوْدَعَ، ولم يعسُرْ عليه تدبيرُها.

﴿٧﴾ ﴿الذي أحسنَ كلَّ شَيءٍ خَلَقَه﴾؛ أي: كلّ مخلوقٍ خلقَهُ اللّه؛ فإنَّ اللّه أحسن خلقَه، وخَلَقَهُ خلقاً يليقُ به ويوافِقُه؛ فهذا عامٌ، ثم خصَّ الآدميَّ لشرفِهِ وفضلِهِ، فقال: ﴿وبدأ خَلْقَ الإنسانِ من طينٍ﴾: وذلك بخلق آدم ﷺ أبى البشر.

﴿ ٨﴾ ﴿ ثُم جعل نَسْلَه ﴾؛ أي: ذريَّة آدم ناشئة ﴿ من ماء مَهين ﴾: وهو النطفةُ المستقذرةُ الضعيفة.

﴿٩﴾ ﴿ثُمْ سَوَّاه﴾ بلحمِهِ وأعضائِهِ وأعصابه وعروقِهِ، وأحسن خِلْقَتَه، ووضع كلَّ عضو منه بالمحلِّ الذي لا يليقُ به غيره، ﴿ونفخ فيه من روحِهِ﴾: بأن أرسل إليه المَلكَ؛ فينفخ فيه الروح، فيعود بإذن الله حيواناً بعد أن كان جماداً، ﴿وجَعَلَ لكم السمع والأبصارَ﴾؛ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم السمع والأبصار ﴿والأفئدة قليلاً ما تشكُرون﴾: الذي خلقكم، وصوَّركم.

﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ إِبَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ بَنُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُكَ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿١٠﴾ أي: قال المكذّبون بالبعثِ على وجه الاستبعاد: ﴿أَإِذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضُ﴾؛ أي: بَلينا وتمزّقْنا وتفرّقْنا في المواضع التي لا تعلم، ﴿أَإِنّا لَفي خلق جديدٍ﴾؛ أي: لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن لهذا من أبعد الأشياء! وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قُدرِهِم، وكلامهم لهذا ليس لطلب الحقيقة، وإنّما هو ظلمٌ وعنادٌ وكفرٌ بلقاء ربهم وجحدٌ، ولهذا قال: ﴿بل هم بلقاءِ ربّهم كافرونَ﴾: فكلامُهم عُلِمَ مصدرُهُ وغايتُهُ، وإلّا؛ فلو كان قصدُهم بيان الحق لبُين لهم من الأدلّة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر، ويكفيهم أنهم عندهم علمٌ أنهم قد ابتُدِئوا من العدم؛ فالإعادةُ أسهلُ من الابتداء، وكذلك الأرضُ الميتة ينزِلُ الله عليها المطرَ فتحيا بعد موتها، وينبتُ به متفرّقُ بذورها.

﴿١١﴾ ﴿قُلَ يَتُوفَّاكُم مَلَكُ المُوت الذي وُكِّلَ بِكُم﴾؛ أي: جعله الله وكيلاً على قبض الأرواح، وله أعوان، ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم تُرجعونَ﴾: فيجازيكم بأعمالكم، وقد أنكرتُم البعث؛ فانظُروا ماذا يفعلُ الله بكم.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَقَ مِنْ الْمُجْرِمُونَ الْكِينَ عَقَ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَوْقُواْ عِنَانَ الْمُؤَلِّ مِنَى الْجُلَدِ بِمَا كُنتُمْ قَالَوْنَ الْلَّاسِ أَجْمَعِينَ الْمُؤَلِّ بِمَا الْمُنتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَااً إِنَّا نَسِينَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْلَّاسُ الْمُعَينَ الْمُعَالِقَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُؤْلِقَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُوا مِنَا اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُ

﴿١٢﴾ لما ذكر تعالى رجوعَهم إليه يوم القيامةِ؛ ذكر حالَهم في مقامهم بين يديه، فقال: ﴿ولو ترى إِذِ المجرِمونَ﴾: الذين أصرُّوا على الذنوبِ العظيمة، ﴿ناكِسوا رؤوسِهِم عند ربِّهم﴾: خاشعين خاضعين، أذلَّاء مقرِّين [بجرمهم] (٣)، سائلين الرجعة قائلين: ﴿ربَّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا﴾؛ أي: بان لنا الأمرُ ورأيناه عياناً، فصار

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿ ظللنا في الأرض ﴾؛ تحوَّلنا تراباً بعد الموت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿ناكسوا رؤوسهم﴾؛ قد خفضوها، وأطرقوا خزياً وندماً. ﴿١٣﴾ ﴿حق القول﴾؛ ثبت وتحقَّق ووجب. ﴿١٣﴾ ﴿الجِنةَ﴾؛ الجن.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب). وفي (أ): «بجرمكم».

عينَ يقينٍ، ﴿فَارْجِعْنا نعملْ صالحاً إِنَّا موقِنونَ﴾؛ أي: صار عندَنا الآن يقينٌ بما كنا نكذِّب به؛ أي: لرأيت أمراً فظيعاً وحالاً مزعجة وأقواماً خاسرين وسؤالاً غير مجابِ؛ لأنَّه قد مضى وقتُ الإمهال.

(١٣) وكلُّ لهذا بقضاءِ الله وقدرِهِ؛ حيث خلَّى بينَهم وبين الكفر والمعاصي؛ فلهذا قال: (ولو شِئنا لآنَيْنا كلَّ نفس هُداها)؛ أي: لهدينا الناس كلَّهم وجَمَعْناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لللك، ولكنَّ الحكمة تأبى أن يكونوا كلُّهم على الهدى، ولهذا قال: (ولكنْ حقَّ القولُ مني)؛ أي: وجب وثبت ثبوتاً لا تغيُّر فيه، (لأملأنَّ جهنَّم من الجِنَّةِ والناس أجمعينَ): فهذا الوعدُ لا بدَّ منه ولا محيدَ عنه؛ فلابدَّ من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصى.

(15) ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسْيتُم لَقَاء يُومِكُم هٰذا ﴾ ؛ أي: يقال للمجرمين الذين ملكهم الذلّ ، وسألوا الرجعة إلى الدُّنيا ؛ ليستدركوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوع ، ولم يبق إلّا العذاب ، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتُم لقاء يومِكُم هٰذا ، وهٰذا النسيانُ نسيانُ ترك ؛ أي: بما أعرضتُم عنه ، وتركتُم العمل له ، وكأنّكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه . ﴿إنّا نَسيناكُم ﴾ ؛ أي: تركناكم بالعذاب جزاءً من جنس عملِكُم ؛ فكما نَسيتم نُسيتم ، وفوقوا عذاب الخُلْدِ ﴾ ؛ أي: العذاب غير المنقطع ؛ فإنّ العذاب إذا كان له أجلٌ وغايةٌ ؛ كان فيه بعضُ التنفيس والتخفيف ، وأمّا عذاب جهنّم \_ أعاذنا الله منه \_ ؛ فليس فيه روحُ راحةٍ ولا انقطاع لعذابهم فيها ؛ ﴿ بِما كنتُم تعملون ﴾ : من الكفر والفسوق والمعاصي .

﴿إِنَّمَا ۚ يُؤْمِنُ بِكَايَلِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّهَا مُؤْمِنُ بِكَايَلِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَهُمْ مِن قُرَةً جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ بَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةً عَنُونُ عَمْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْنَ اللَّهُ اللّ

(١٥) لما ذَكرَ الكافرين بآياته وما أعدَّ لهم من العذاب؛ ذَكرَ المؤمنين بها ووَصْفَهم وما أعدَّ لهم من الثواب، فقال: ﴿إِنَّما يؤمنُ بآياتنا﴾؛ أي: إيماناً حقيقيًّا مَنْ يوجد منه شواهدُ الإيمان، وهم ﴿الذين إذا ذُكُروا﴾ بآياتِ ربِّهم، فتُلِيَتْ عليهم آيات القرآن، وأتتهم النصائحُ على أيدي رسل الله، ودُعوا إلى التذكُّر؛ سمعوها فقبلوها وانقادوا و ﴿خرُّوا سُجَّداً﴾؛ أي: خاضعين لها خضوعَ ذِكْرٍ لله وفرح بمعرفتِه، ﴿وسبَّحوا بحمدِ ربِّهم وهم لا يستكْبِرونَ﴾: لا بقلوبِهِم ولا بأبدانِهم فيمتنعون من الانقيادِ لها، بل متواضعون لها، قد تَلَقَّوْها بالقَبول والتسليم وقابَلوها بالانشراح والتسليم، وتوصَّلوا بها إلى مرضاة الربِّ الرحيم، واهتَدَوا بها إلى الصراط المستقيم.

(١٦) ﴿تتجافى جُنوبهم عن المضاجع》؛ أي: ترتفع جنوبُهم وتنزعجُ عن مضاجِعها اللذيذِة إلى ما هو ألذُ عندهم منه وأحبُّ إليهم، وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى، ولهذا قال: ﴿يَدْعُونُ ربَّهم》؛ أي: في جلب مصالِحِهم الدينيَّة والدنيويَّة ودفع مضارِّهما ﴿خوفاً وطمعاً ﴾؛ أي: جامعين بين الوصفينِ؛ خوفاً أن تُردَّ أعمالُهم، وطمعاً في قبولها؛ خوفاً من عذاب الله، وطمعاً في ثوابه، ﴿وممَّا رزَقْناهم》: من الرزق قليلاً أو كثيراً، ﴿يُنفِقُونَ》: ولم يذكُر قيد النفقة، ولا المنفَق عليه؛ ليدلَّ على العموم؛ فإنَّه يدخُلُ فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب، والنفقة المستحبَّة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان المالي خيرٌ مطلقاً؛ سواء وافق فقيراً أو غنيًّا، قريباً أو بعيداً، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوتِ النفع، فهذا عملهم.

﴿١٧﴾ وأمَّا جزاؤهم؛ فقال: ﴿فلا تعلمُ نفسٌ﴾: يدخل فيه جميعُ نفوس الخلق؛ لكونه نكرةً في سياق النفي؛ أي: فلا يعلمُ أحدٌ ﴿ما أُخْفِيَ لهم من قُرَّةِ أعينٍ﴾: من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٦﴾ ﴿تتجافى﴾؛ ترتفع، وتتنحَّى للعبادة. ﴿١٦﴾ ﴿المضاجع﴾؛ فُرُش النوم. ﴿١٧﴾ ﴿ما أُخفي لهم﴾؛ ما ادُّخر لهم من الجزاء. ﴿١٧﴾ ﴿من قرة أعين﴾؛ ما يُفرح، ويَسُرُّ.

سورة السجدة (۱۸ ـ ۲۱)

واللَّذَّة والحبور؛ كما قال تعالى على لسان رسوله: «أعددتُ لِعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر»(١)؛ فكما صلُّوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل؛ جازاهم من جنس عملهم، فأخفى أجرهم، ولهذا قال: ﴿جزاءً بما كانوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ ﴿ إِنَّ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ فَرُكُو بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ مِنَهَا آأَدِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونَهُمُ النَّاثُو كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغَرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَنَالَ اللهُمْ ذُوقُواْ عَنَالَ اللهُمْ ذُوقُواْ عَنَالَ اللهُمْ ذُوقُواْ عَنَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ فَوَقُواْ عَنَالَ اللهُ ا

﴿١٨﴾ ينبّه تعالى العقول على ما تقرَّرَ فيها من عدم تساوي المتفاوتَيْنِ المتبايِنَيْن، وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما، فقال: ﴿أَفْمَن كَانَ مؤمناً﴾: قد عَمَرَ قلبَه بالإيمان، وانقادتْ جوارِحُه لشرائعه، واقتضى إيمانُه آثاره وموجباتِه من ترك مساخِطِ الله التي يضرُّ وجودها بالإيمان، ﴿كمن كان فاسقاً﴾: قد خرب قلبُه وتعطَّل من الإيمان، فلم يكن فيه وازعٌ دينيٌّ، فأسرعتْ جوارحُه بموجبات الجهل والظلم في (٣) كلِّ إثم ومعصيةٍ، وخرج بفسقِهِ عن طاعة ربّه، أفيستوي لهذان الشخصان؟! ﴿لا يستوونَ ﴾: عقلاً وشرعاً؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة، وكذلك لا يستوي ثوابُهما في الآخرة.

﴿١٩﴾ ﴿أَمَّا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ﴾: من فروض ونوافلَ، ﴿فلهم جناتُ﴾ ﴿المأوى﴾؛ أي: الجنات التي هي مأوى اللذَّات، ومعدنُ الخيرات، ومحلُّ الأفراح، ونعيمُ القلوب والنفوس والأرواح، ومحلُّ الخلود، وجوار الملك المعبود، والتمتُّع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه، ﴿نُزُلاً﴾: لهم؛ أي: ضيافةً وقِرىً؛ ﴿بما كانوا يعملونَ﴾: فأعمالُهم التي تَفَضَّلَ الله بها عليهم هي التي أوصلَتْهم لتلك المنازل الغالية العالية، التي لا يمكن التوصُّل إليها ببذل الأموال، ولا بالجنود والخدم، ولا بالأولاد، بل ولا بالنفوس والأرواح، ولا يتقرَّب إليها بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصالح.

﴿٢٠﴾ ﴿وأمَّا الذين فَسَقوا فمأواهُمُ النارُ﴾؛ أي: مقرُّهم ومحلُّ خلودهم النارُ، التي جمعت كلَّ عذابِ وشقاءٍ، ولا يُفَتَّرُ عنهم العقابُ ساعة، ﴿كلَّما أرادوا أن يَخْرُجوا منها أُعيدوا فيها﴾: فكلَّما حدَّثتهم إرادتُهم بالخروج لبلوغ العذابِ منهم كلَّ مبلغ؛ رُدُّوا إليها، فذهب عنهم روح ذلك الفرج، واشتدَّ عليهم الكرب، ﴿وقيل لهم ذوقوا عذابَ النارِ الذي كنتُم به تكذّبون﴾.

فهذا عذابُ النار الذي يكُونُ فيه مقرُّهم ومأواهم، وأما العذابُ الذي قبل ذٰلك ومقدمة له، وهو عذاب البرزخ؛ فقد ذُكِرَ بقوله:

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٤).

﴿٢١﴾ أي: ولنذيقنَّ الفاسقين المكذِّبين نموذجاً من العذاب الأدنى، وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرفاً منه قبل أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإمَّا عند الموت؛ كما في قوله تعالى: ﴿ولو ترى إذِ الظّالمونَ في غَمَراتِ الموتِ والملائكةُ باسطوا أيديهم أخرِجوا أنفُسَكُم اليومَ تُجْزَوْنَ عذابَ الهُونِ﴾، ثم يكمل لهم العذابُ الأدنى في برزَخِهم.

ولهذه الآيةُ من الأدلة على إثبات عذاب القبر، ودلالتُها ظاهرةٌ؛ فإنَّه قال: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهم من العذاب الأدنى ﴾؛ أي: بعض وجزء منه، فدلَّ على أن ثَمَّ عذاباً أدنى قبل العذاب الأكبر، وهو عذاب النار، ولما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٧٩) ومسلم (٢٨٢٤) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿المأوى﴾؛ التي يأوون إليها، ويُقيمون بها. ﴿١٩﴾ ﴿نُزُلاً﴾؛ ضيافة لهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «من».

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿العذاب الأدنى﴾؛ البلايا والمصائب في الدنيا.

كانت الإذاقة من العذابِ الأدنى في الدنيا قد لا يَتَّصلُ بها الموت، فأخبر تعالى أنَّه يذيقُهم ذلك؛ لعلَّهم يرجِعون إليه، ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الفسادُ في البرِّ والبحرِ بما كَسَبَتْ أيدي الناس لِيُذيقَهم بعضَ الذي عَمِلوا لعلَّهم يرجِعونَ﴾.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَاتِ رَبِّهِ عُرَّا أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٢٢﴾ أي: لا أحد أظلمُ وأزيدُ تعدِّياً ممَّنْ ذُكِّرَ بآيات ربِّه، التي أوصلها إليه ربُّه، الذي يريد تربيتَه وتكميلَ نعمتِهِ عليه على يدِ رسلِهِ، تأمره وتذكِّره مصالحه الدينيَّة والدنيويَّة، وتنهاه عن مضارِّه الدينيَّة والدنيويَّة، التي تقتضي أنْ يقابِلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر، فقابلها لهذا الظالمُ بضدِّ ما ينبغي، فلم يؤمنْ بها ولا اتَّبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهرِهِ؛ فهذا من أكبر المجرمين، الذين يستحقُّون شديد النقمة، ولهذا قال: ﴿إنَّا من المجرمين منتَقِمون﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْکِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآبِةِ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الْمِينَا مُوسَى الْکِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآبِةِ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَبَنِكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

﴿٢٣﴾ لما ذكر تعالى آياتِهِ التي ذَكَّرَ بها عباده، وهو القرآن الذي أنزله على محمدٍ على الكتب، ولا من جاء به بغريب من الرسل، فقد آتى الله ﴿موسى الكتابَ﴾: الذي هو التوراة المصدِّقةُ للقرآن، التي قد صَدَّقها القرآنُ، فتطابق حقُّهما، وثبت برهانُهما. ﴿فلا تكن في مريةٍ من لقائِهِ﴾: لأنَّه قد تواردتُ أدلَّة الحق وبيناتُه، فلم يبق للشكِّ والمريةِ محلُّ، ﴿وجعلناه﴾؛ أي: الكتاب الذي آتيناه موسى ﴿هدى لبني إسرائيلَ﴾: يهتدونَ به في أصول دينهم، وفروعهم، وشرائعه موافقةٌ لذلك الزمان في بني إسرائيل، وأما لهذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلّهم؛ لأنَّه هدايةٌ للخلق في أمر دينهم ودُنياهم إلى يوم القيامة، وذلك لكمالِهِ وعلوِّه، ﴿وإنَّه في أمِّ الكتاب لَدَيْنا لَعَلِيُّ حكيمٌ﴾.

(٢٤) ﴿ وَجَعَلْنا منهم ﴾؛ أي: من بني إسرائيل، ﴿ أَثمة يهدونَ بِأَمْرِنا ﴾؛ أي: علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ فالكتاب الذي أُنْزِل إليهم هدى، والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمَّة يهدون بأمرِ الله، وأتباعٌ مهتدون بهم، والقسمُ الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوَّة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية، ﴿ لما صبروا ﴾: على التعلُّم والتعليم والدَّعوة إلى الله والأذى في سبيله، وكفُّوا نفوسَهم عن جِماحها في المعاصي واسترسالِها في الشهوات. ﴿ وكانوا بآياتِنا يوقِنونَ ﴾؛ أي: وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين، وهو العلم التامُّ الموجب للعمل، وإنَّما وصلوا إلى درجة اليقين؛ لأنهم تعلَّموا تعلُّما صحيحاً، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين، فما زالوا يتعلَّمون المسائل، ويستدلُّون عليها بكثرة الدَّلائل، حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين.

﴿٢٥﴾ وثمَّ مسائلُ اختلف فيها بنو إسرائيل، منهم من أصاب فيها الحقَّ، ومنهم من أخطأه خطأ أو عمداً، والله تعالى ﴿يَفْصِلُ بِينَهِم يوم القيامةِ فيما كانوا فيه يختلفونَ ﴾: ولهذا القرآن يقصُّ على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكلُّ خلاف وقع بينهم، ووُجِدَ في القرآن تصديقٌ لأحد القولين؛ فهو الحقُّ، وما عداه مما خالفه باطلٌ.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿مِرية﴾؛ شَكِّ. ﴿٢٣﴾ ﴿من لقائه﴾؛ لقاء موسى عليه للله الإسراء.

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ لِلَّ مَلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَأَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَلَا الْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفَهُمُ وَأَنْفُسُهُمْ أَلَا لَكُونِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفُهُمُ وَأَنْفُسُهُمْ أَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(٢٦) يعني: أولم يتبين للهؤلاء المكذّبين للرسول ويهديهم إلى الصواب كم أهْلَكْنا قبلهم من القرون الذين سَلَكوا مسلَكَهم، ﴿يمشون في مساكنهم﴾: فيشاهِدونها عياناً؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ﴾: يستدلُّ بها على صدق الرسل التي جاءتهم، وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرِّ، وعلى أنَّ ذلك لآياتٍ﴾: مثن فعل مثل فعلهم؛ فُعِلَ بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل، وعلى أنَّ الله تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. ﴿أفلا يسمعونَ﴾: آيات الله، فيعونَها، فينتفِعون بها؛ فلو كان لهم سمعٌ صحيحٌ وعقلٌ رجيحٌ؛ لم يقيموا على حالةٍ يجزم بها بالهلاك.

﴿٢٧﴾ ﴿أُولِم يَرَوْا﴾: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا، ﴿أَنَّا نسوقُ الماء إلى الأرض الجرز﴾: التي لا نبات فيها، فيسوق الله المطر الذي لم يكنْ قبلُ موجوداً فيها، فيفرِغُه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ ﴿فنخرِجُ به زرعاً﴾؛ أي: نباتاً مختلف الأنواع، ﴿تأكُلُ منه أنعامُهم﴾: وهو نباتُ البهائم ﴿وأنفسُهُم﴾: وهو طعام الآدميين. ﴿أَفلا يبصِرونَ فيهتدون بذلك المنّة التي أحيا الله بها البلاد والعباد، فيستبصِرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى، واستولتْ عليهم الغفلة، فلم يبصِروا في ذلك بصر الرجال، وإنّما نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرّد العادة، فلم يوفّقوا للخير.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُرَ يُظَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ الْكِيابُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

﴿٢٨﴾ أي: يستعجلُ المجرمون بالعذاب الذي وُعِدوا به على التكذيب جهلاً منهم ومعاندة، ﴿ويقولونَ متى هٰذا الفتحُ ﴾: الذي يفتحُ بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم ﴿إن كنتُم ﴾ [أيها الرسلُ] ﴿صادقينَ ﴾: في دعواكم.

﴿٢٩﴾ ﴿ وَأُلْ يومَ الفتح ﴾: الذي يحصُلُ به عقابُكم لا تستفيدون به شيئاً؛ فلو كان إذا حَصَلَ؛ حَصَلَ ؛ حَصَلَ امهالُكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم يقيناً؛ لكان لذلك وجه، ولكن إذا جاء يومُ الفتح ؛ انقضى الأمرُ، ولم يبق للمحنة والابتلاء محلٌ ، فلا ﴿ ينفعُ الذين كفروا إيمانُهم ﴾: لأنَّه صار إيمانَ ضرورةٍ ، ﴿ ولا هم يُنظرون ﴾ ؛ أي: يُمْهَلون ، فيؤخَّرُ عنهم العذاب، فيستدركون أمرهم .

﴿٣٠﴾ ﴿فأعرض عنهم﴾: لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجَهْل واستعجال العذاب. ﴿وانتظر﴾: الأمر الذي يَحِلُّ بهم؛ فإنَّه لا بدَّ منه، ولكن له أجلٌ إذا جاء لا يتقدَّم ولا يتأخَّر، ﴿إنَّهم منتظرونَ ﴾: بك رَيْبَ المنون، ومتربِّصون بكم دوائرَ السوء، والعاقبة للتقوى.

تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنِّه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد.



<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿أُولَم يهد لكم﴾؛ أُولَم يتبيَّن لهؤلاء المكذبين؟ ﴿٢٦﴾ ﴿كم أهلكنا﴾؛ ما أكثر إهلاكنا. ﴿٢٦﴾ ﴿من القرون﴾؛ من الأمم السابقة. ﴿٢٧﴾ ﴿الجُرُز﴾؛ اليابسة، الغليظة التي لا نبات فيها.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿الفتح﴾؛ يوم العذاب الذي تعدوننا. ﴿٢٩﴾ ﴿يُنظرونَ﴾؛ يُمهلون.

# تفسير سورة الأحزاب [وهي] مدنية

### بِنْ مِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرَّجِيدِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّيِكً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ (١).

﴿١ - ٢﴾ أي: يا أيُّها الذي منَّ اللّهُ عليه بالنبوّة واختصّه بوحيه وفضّله على سائر الخلق! اشكُرْ نعمة ربّك عليك باستعمال تَقْواه التي أنت أولى بها من غيرك، والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثلْ أوامره ونواهِيَه، وبلّغ رسالاته، وأدّ إلى عبادِه وَحْيَهُ، وابذُلِ النصيحةَ للخَلْق، ولا يَصُدَّنَكَ عن لهذا المقصود صادّ ولا يردُك عنه رادّ، فلا تُطِع كلَّ كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق قد استبطنَ التكذيبَ والكفرَ وأظهر ضدّه؛ فلهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تُطِعْهُم في بعض الأمور التي تنقُضُ التقوى وتناقِضُها، ولا تتبّع أهواءهم؛ يضلُوك عن الصواب. ﴿و﴾ لكن ﴿اتّبعْ ما يُوحى إليك من ربّك﴾: فإنّه هو الهدى والرحمة، وارجُ بذلك ثواب ربّك؛ فإنه ﴿بما تعملون خبيراً﴾: يجازيكم بحسب ما يَعْلَمُهُ منكم من الخير والشرّ.

﴿٣﴾ فإنْ وقع في قلبِك أنَّك إن لم تُطِعْهم في أهوائهم المضلَّة؛ حصل عليك منهم ضررٌ، أو حصل نقصٌ في هداية الخلق؛ فادفَعْ ذٰلك عن نفسك، واستعملْ ما يقاوِمُه ويقاوِمُ غيره، وهو التوكُّل على الله؛ بأن تعتمدَ على ربِّك اعتماد مَنْ لا يملِكُ لنفسه ضرَّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً في سلامتك من شرِّهم وفي إقامة الدين الذي أمرتَ به، وثِقْ بالله في حُصول ذٰلك الأمر على أيِّ حال كان.

﴿وكفى بالله وكيلاً﴾: تُوكلُ إليه الأُمور، فيقوم بها وبما هو أصلحُ للعبد، وذلك لعلمِه بمصالح عبدِه من حيث لا يعلمُ العبدُ، وأنّه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأفُ به من كلِّ أحدٍ، خصوصاً خواصَّ عبيده، الذين لم يزل يربيهم ببرِّه ويدرُّ عليهم بركاتِهِ الظاهرةَ والباطنةَ، خصوصاً وقد أمَرَهُ بإلقاء أموره إليه، ووعَدَه أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل عن كلِّ أمرٍ يتيسَّر، وصعب يتسهَّل، وخطوبِ تهون، وكروبِ تزول، وأحوال وحوائج تُقضى، وبركاتٍ تنزل، ونِقَم تُدفَع، وشرورٍ تُرفع. وهناك ترى العبد، الضعيفُ الذي فوضَ أمره لسيِّده قد قام بأمورٍ لا تقوم بها أمَّة من الناس، وقد سهَّل الله عليه ما كان يصعبُ على فحول الرجال. وبالله المستعان.

﴿٤﴾ يعاتِبُ تعالى عبادَه عن التكلُّم بما لا حقيقةَ له من الأقوال، ولم يجعلْه الله تعالى كما قالوا؛ فإنَّ ذٰلك القول منكم كذبٌ وزورٌ يترتَّب عليه منكراتٌ من الشرع، ولهذه قاعدةٌ عامةٌ في التكلُّم في كلِّ شيء

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿وكيلاً ﴾؛ حافظاً.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٤﴾ ﴿تُظاهرون منهن﴾؛ الظّهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمي. ﴿٤﴾ ﴿أقوم. ﴿٤﴾ ﴿أدعياءكم﴾؛ من تبنيَّتموه من أولاد غيركم. ﴿٤﴾ ﴿السبيل﴾؛ طريق الحق والرشاد. ﴿٥﴾ ﴿أقسط﴾؛ أعدل وأقوم. ﴿٥﴾ ﴿ومواليكم﴾؛ أولياؤكم في الدين. ﴿٥﴾ ﴿جُناح﴾؛ إثم.

سورة الأحزاب (٥ ـ ٦)

والإخبار بوقوع ووجود ما لَمْ يَجْعَلْه اللّه تعالى، ولكن خصَّ لهذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها، فقال: ﴿مَا جَعَلَ اللّه لرجل مِن قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ﴾: لهذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن تقولوا عن أحدٍ: إنّ له قلبينِ في جوفه، فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية، ﴿وما جعل أزواجَكم اللّائي تظاهِرون منهنّ ﴾: بأن يقولَ أحدكم لزوجتِهِ أنتِ عليّ كظهر أمي أو كأمي؛ فما جعلهنّ الله ﴿أمّهاتِكم ﴾: أمّك مَنْ وَلَدَتْكَ وصارتْ أعظم النساء عليك حرمة وتحريماً، وزوجتُك أحلُّ النساء لك؛ فكيف تشبّه أحد المتناقضين بالآخر؟! لهذا أمرٌ لا يجوز؛ كما قال تعالى: ﴿الذين يُظاهِرون منكم مِن نسائِهِم ما هنّ أمّهاتِهم إنْ أمهاتُهم إلا اللّائي وَلَدْنَهُمْ وإنّهم ليقولون مُنكراً من القول وزوراً ﴾.

﴿ وما جَعَلَ أَدْعِياءً كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام، فأراد الله تعالى أن يُبْطِلَه ويزيلَه، فقدَّم بين يدي بسبب تبنيه إيَّاه؛ كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام، فأراد الله تعالى أن يُبْطِلَه ويزيلَه، فقدَّم بين يدي ذلك بيانَ قُبحه، وأنَّه باطلٌ وكذبٌ، وكل باطل وكذبٍ لا يوجد في شرع الله ولا يتَّصف به عبادُ الله، يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تَدَّعونَهم أو يُدعونَ إليكم أبناءكم؛ فإنَّ أبناءكم في الحقيقة مَنْ وَلَدْتُموهم وكانوا منكم، وأمَّا هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ فلا جعل الله لهذا كهذا، ﴿ ذلكم ﴿ : القول الذي تقولون في الدَّعِيِّ: إنَّه ابنُ فلان الذي ادَّعاه، أو والده فلان، ﴿ قولُكم بأفواهِكم ﴾؛ أي: قولٌ لا حقيقة له ولا معنى له، ﴿ والله يقولُ الحقّ ﴾؛ أي: اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعِه؛ فقولُه حقٌ، وشرعُهُ حقٌ، والأقوال والأفعال الباطلة لا تُنسب إليه بوجه من الوجوه، وليست من هدايته؛ لأنه لا يَهْدي إلّا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة، وإنْ كان ذلك واقعاً بمشيئتِه؛ فمشيئته عامَّةٌ لكلٌ ما وجد من خير وشرّ.

﴿٥﴾ ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمّنة للقول الباطل، فقال: ﴿ادْعوهُم﴾؛ أي: الأدعياء ﴿لآبائِهِم﴾: الذين ولدوهم ﴿هو أقسطُ عند اللّه﴾؛ أي: أعدلُ وأقوم وأهدى، ﴿فإن لم تَعلَموا آباءَهم﴾: الحقيقيين ﴿فإخوانكم في ذلك؛ فادْعوهم بالأخوة الحقيقيين ﴿فإخوانكم في ألك؛ فادْعوهم بالأخوة الإيمانيَّة الصادقة والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبنَّاهم حَتْمٌ لا يجوز فعلها، وأما دعاؤهم لآبائهم؛ فإنْ علموا؛ دعوا إليهم، وإن لم يعلموا؛ اقتُصِر على ما يُعْلَمُ منهم، وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظنُّوا أنَّ حالة عدم علمكم بآبائهم عذرٌ في دعوتهم إلى مَن تبنَّاهم؛ لأن المحذور لا يزول بذلك.

﴿وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتُم به﴾: بأنْ سَبَقَ على لسان أحدِكم دعوتُهُ إلى مَنْ تبنَّاه؛ فهذا غير مؤاخذٍ به، أو علم أبوه ظاهراً فدعوتُموه إليه، وهو في الباطن غير أبيه؛ فليس عليكم في ذلك حَرَجٌ إذا كان خطأ. ﴿ولَكنْ ﴾ يؤاخِذُكُم بما تعمَّدَتْ قلوبُكُم من الكلام بما لا يجوزُ. ﴿وكان اللّه غفوراً رحيماً ﴾: غفر لكم ورحمكم؛ حيث لم يعاقِبْكم بما سَلَفَ، وسمح لكم بما أخطأتُم به، ورحِمَكُم؛ حيث بين لكم أحكامَه التي تُصْلِحُ دينكم ودُنياكم؛ فله الحمد تعالى.

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمٌ وَأَزْوَبَهُو أَمَّهَا ثُهُمٌ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ فِي كَتَابِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهَ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللّ

﴿٦﴾ يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرِفون به حالة الرسول ﷺ ومرتبَتَه، فيعامِلونه يمقتضى تلك الحالة، فقال: ﴿النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفُسِهم﴾: أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسُه؛ فالرسولُ أولى به من

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿أُولَى بالمؤمنين﴾؛ أنفع، وأرأف، وأقرب لهم من أنفسهم في الدين والدنيا. ﴿٦﴾ ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾؛ مثل أمهاتهم، في تحريم نكاحهن، وتعظيم حقهن. ﴿٦﴾ ﴿وأُولُو الأرحام﴾؛ ذوو القرابة. ﴿٦﴾ ﴿كتاب الله﴾؛ حكم الله، وشرعه. ﴿٦﴾ ﴿معروفاً﴾؛ برًا، وصلة، وإحساناً؛ فليس لهم حق في الميراث. ﴿٦﴾ ﴿الكتاب﴾؛ اللوح المحفوظ. ﴿٦﴾ ﴿مسطوراً﴾؛ مقدَّراً مكتوباً.

نفسِه؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام بَذَلَ لهم من النّصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ فرسولُ اللّه أعظمُ الخلق مِنّة عليهم من كلِّ أحدٍ؛ فإنّه لم يصل إليهم مثقالُ ذرَّةٍ من الخير ولا اندفعَ عنهم مثقالُ ذرَّةٍ من السّرِ إلّا على يديه وبسببه؛ فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مرادُ النفس أو مرادُ أحدٍ من الناس مع مرادِ الرسول أنْ يقدم مراد الرسول، وأنْ لا يعارِضَ قول الرسول بقول أحدٍ كائناً ما كان، وأنْ يَفْدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدِّموا محبَّته على محبة الخلقِ كلِّهم، وألّا يقولوا حتى يقولَ، ولا يتقدَّموا بين يديه، وهو ﷺ أبٌ للمؤمنين؛ كما في قراءة بعضِ الصحابة يربيهم كما يربي الوالدُ أولاده، فترتَّب على هذه الأبوَّة أنْ كان نساؤه أمهاتِهِم؛ أي: في الحرمة والاحترام والإكرام، لا في الخلوة والمحرميَّة، وكأنَّ هٰذا مقدِّمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة، الذي كان يُدْعى قبلُ زيد بن محمد، حتى أنزل الله: ﴿ما كانَ محمدٌ أبا أحدٍ من رجالِكم﴾، فقطع نَسَبَه وانتسابَه منه.

فأخبر في لهذه الآية أنَّ المؤمنين كلَّهم أولادٌ للرسول؛ فلا مزيَّة لأحدِ عن أحدٍ، وإن انقطعَ عن أحدِهم انتسابُ الدعوة؛ فإنَّ النسبَ الإيمانيَّ لم ينقطعُ عنه؛ فلا يحزنْ ولا يأسفْ، وترتَّب على أنَّ زوجات الرسول أمهاتُ المؤمنين: أنَّهنَّ لا يحللنَ لأحدٍ من بعده؛ كما سيصرِّح بذلك، ولا يحلُّ لكم أن تَنْكِحوا أزواجَه من بعدِهِ أبدا.

﴿وأولو الأرحام﴾؛ أي: الأقارب قَرُبوا أو بعدوا ﴿بعضُهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه﴾؛ أي: في حكمه، فيرثُ بعضُهم بعضاً ويبرُّ بعضُهم بعضاً؛ فهم أولى من الحلف والنصرة، والأدعياءُ الذين كانوا من قبلُ يرثون بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام، فقطع تعالى التوارُثَ بذلك، وجعله للأقارب لطفاً منه وحكمةً؛ فإنَّ الأمر لو استمرَّ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشرِّ والتحيُّل لحرمان الأقارب من الميراث شيءٌ كثيرٌ، ﴿من المؤمنينَ والمهاجرينَ ﴾؛ أي: سواء كان الأقاربُ مؤمنين مهاجرين أو غيرَ مهاجرين؛ فإنَّ ذوي الأرحام مقدَّمون في ذلك. وهذه الآية حجَّة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح والمال وغير ذلك، ﴿إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلى أوليائِكُم معروفاً ﴾؛ أي: ليس لهم حقُّ مفروضٌ، وإنَّما هو بإرادتِكم، وانْ شئتُم أن تتبرَّعوا لهم تبرُّعاً وتُعطوهم معروفاً منكم، ﴿كان﴾: ذلك الحكم المذكور ﴿في الكتابِ مسطوراً ﴾؛ أي: قد سُطِرَ وكُتبَ وقدّره الله؛ فلا بدَّ من نفوذه.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَآَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ (١) .

﴿٧ - ٨﴾ يخبر تعالى أنَّه أخذ من النبيِّين عموماً ومن أولي العزم ـ وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصاً ـ ميثاقَهم الغليظ وعهدَهم الثقيل المؤكَّد على القيام بدين الله والجهادِ في سبيله، وأنَّ هذا سبيلٌ قد مشى عليه الأنبياء المتقدِّمون، حتى نُحتموا بسيِّدهم وأفضلهم محمد ﷺ، وأمر الناس بالاقتداء بهم، وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ؛ هل وَفوا فيه وصدَقوا فيثيبهم جناتِ النعيم، أم كفروا فيعذِّبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: ﴿من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا الله عليه﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذَكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ يَهَا وَهُنُودًا لَلْمَ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَطْنُونَ بِاللّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ فَيَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ اللّهُ \* (\*).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿ميثاقهم﴾؛ العهد المؤكد بتبليغ الرسالة.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٩﴾ ﴿جنود﴾؛ هم: الأحزاب حين اجتمعوا في غزوة الخندق. ﴿١٠﴾ ﴿زاغت الأبصار﴾؛ شخصت الأبصار، حيرة ودهشة. ﴿١٠﴾ ﴿الله ﴿الله لا ينصر دينه ونبيَّه. ﴿١١﴾ ﴿ابتُلي﴾؛ امتُحِن. ﴿١١﴾ ﴿وزلزلوا﴾؛ اضطربوا.

﴿٩ ـ ١١﴾ يذكّر تعالى عبادَه المؤمنين نعمته عليهم، ويحثّهم على شكرها حين جاءتهم جنودُ أهل مكّة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفلَ منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة، وذلك في وقعة الخندق، ومالأتهم طوائفُ اليهود الذين حوالي المدينة، فجاؤوا بجنود عظيمةٍ وأمم كثيرة، وخندقَ رسولُ الله على المدينة، فحصروا المدينة، واشتدَّ الأمر، وبلغتِ القلوب الحناجرَ، حتى بلغ الظنُّ من كثير من الناس كلَّ مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصارُ على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله: ﴿وإذْ زاغتِ الأبصارُ وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ وتظنُّونَ بالله الظنونا﴾؛ أي: الظنون السيئة أنَّ الله لا ينصر دينَه ولا يتمُّ كلمته، ﴿هنالك ابْتُلي المؤمنون﴾: بهذه الفتنة العظيمة، ﴿وزُلُولُوا لللهُ ورسولُه وما فقهم ولله الحمد من إيمانهم وشدة رئواً المؤمنونَ الأحزابَ قالوا لهذا ما وَعَدَنا اللهُ ورسولُه وصدق الله ورسوله وما زادَهُم إلَّا إيماناً وتسليماً ﴾.

وهنالك تبيَّن نفاق المنافقين، وظهر ما كانوا يضمرون؛ قال تعالى:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴿ آلَ ﴾ (١٠).

﴿١٢﴾ ولهذه عادة المنافق عند الشدَّة والمحنة؛ لا يثبتُ إيمانه، وينظُر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة، ويصدِّق ظنَّه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿مرض﴾؛ شك، وضعف إيمان. ﴿١٢﴾ ﴿غروراً﴾؛ باطلاً خادعاً.

٣) سبب النزول: أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رهيه أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر، فقال: تغيبُ عن أول مشهد شهده النبي على لئن رأيت قتالاً ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب النبي على أقبل أنس، فرأى سعد بن معاذ منهزماً، فقال: يا أبا عمرو، أين؟ أين؟ قم، فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد فحمل حتى قتل. فقال سعد بن معاذ: فوالذي نفسي بيده ما استطعت ما استطاع. فقالت أخته: فما عرفتُ أخي إلا ببنانه ولقد كانت فيه بضع وثمانون ضربة، من بين ضربة بسيف، ورمية بسهم، وطعنة برمح، فأنزل الله على فيه: ﴿وَمَا لَهُ مَلَوُلُ مَا عَهَدُوا اللهَ عَلَدَ مَا لَي قوله: ﴿وَمَا بَدَلُولُ تَبْدِيلاً﴾.

۸۸۲ سورة الأحزاب (۱۳ ـ ۱۷)

إِن شَكَآءَ أَقَ يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ اللَّيْنَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ اللَّهِ الْمَوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظُلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي اللَّهُ قَلُوبِهِمُ الرُّغَبَ فَرِيقًا نَقْتُلُونَ وَتَأْمِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَنزَلُ اللَّهُ الرَّغُهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوها فَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّ

(١٣) ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائَفَةٌ ﴾: من المنافقين بعد ما جزعوا وقلَّ صبرُهم صاروا أيضاً من المخذِّلين؛ فلا صبروا بأنفسهم، ولا تركوا الناس من شرِّهم، فقالت لهذه الطائفة: ﴿ يَا أَهلَ يَثْرِبَ ﴾ : يريدون: يا أهل المدينة! فنادَوهُم باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه؛ إشارة إلى أنَّ الدين والأخوة الإيمانيَّة ليس له في قلوبهم قدرٌ؛ وأنَّ الذي حملهم على ذٰلك مجردُ الخور الطبيعي. ﴿ يَا أَهلَ يشربَ لا مُقام لكم ﴾؛ أي: في موضعكم الذي خرجتُم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، ﴿ فارجِعوا ﴾ : إلى المدينةِ. فلهذه الطائفةُ تُخذِّلُ عن الجهاد وتبيِّن أنَّهم لا قوة لهم بقتال عدوِّهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فلهذه الطائفةُ أشرُّ الطوائف وأضرُّها، وطائفةٌ أخرى دونهم، أصابهم الجبنُ والجزع، وأحبُّوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ ويستأذنُ فريقٌ منهم النبيّ يقولونَ الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ ويستأذنُ فريقٌ منهم النبيّ يقولونَ المعورة إنّ يبوتنا عورةٌ ﴾؛ أي: عليها الخطر ونخافُ عليها أن يَهْجُمَ عليها الأعداءُ ونحن غيبٌ عنها؛ فأذن لنا؛ نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبةٌ في ذلك، ﴿ وما هي بعورة إن يريدون ﴾؛ أي: ما قصدُهم ﴿ إلّا فراراً ﴾ : ولكن جعلوا لهذا الكلام وسيلةً وعذراً لهم؛ فهؤلاء قلَّ إيمانُهم، وليس له ثبوتٌ عند اشتدادِ المحنِ.

﴿1٤﴾ ﴿ولو دُخلت عليهم﴾: المدينةُ ﴿من أقطارِها﴾؛ أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها؛ لا كان ذٰلك، ثم سُئِلَ لهؤلاء ﴿الفتنة﴾؛ أي: الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، ﴿لاَتُوْها﴾؛ أي: لأعطوها مبادرين، ﴿وما تَلَبَّنُوا بِها إلَّا يسيراً﴾؛ أي: ليس لهم منعة ولا تصلُّب على الدين، بل بمجرَّد ما تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبوا، ويوافقونهم على كفرهم.

﴿١٥﴾ لهذه حالهم، والحال أنهم قد ﴿عاهدوا الله من قبلُ لا يولُّونَ الأدبارَ وكانَ عهدُ الله مسؤولاً ﴾: سيسألُهم عن ذٰلك العهد، فيجِدُهم قد نَقَضوه؛ فما ظنُّهم إذا بربِّهم؟!

﴿١٦﴾ ﴿قل﴾: لهم لائماً على فرارهم ومخبراً أنَّهم لا يفيدُهم ذٰلك شيئاً: ﴿لن يَنْفَعَكُم الفرارُ إِن فَرَرْتُم من الموتِ أو القتل﴾: فلو كنتُم في بيوتكم؛ لبرزَ الذين كُتِبَ عليهم القتلُ إلى مضاجعهم، والأسبابُ تنفع إذا لم يعارِضْها القضاء والقدر؛ تلاشى كلّ سبب، وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه، ﴿وإذا ﴾: حين فررتُم؛ لتسلموا من الموت والقتل، لتنعموا في الدنيا؛ فإنَّكم ﴿لا تُمَتَّعُون إلّا قليلاً﴾: متاعاً لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتُكم على أنفسِكم التمتُّع الأبديّ في النعيم السرمديّ.

﴿١٧﴾ ثم بيَّن أنَّ الأسباب كلَّها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراده الله بسوء، فقال: ﴿قُل من ذا الذي

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۳﴾ ﴿يثرب﴾؛ هو: الاسم الجاهلي للمدينة. ﴿۱۳﴾ ﴿لا مُقام لكم﴾؛ لا إقامة لكم في معركة خاسرة. ﴿۱۳﴾ ﴿الفرانة ﴿۱٤﴾ ﴿الفرانة ﴿١٤﴾ ﴿الفرانة ﴿١٤﴾ ﴿الفرانة ﴿١٤﴾ ﴿١٤﴾ ﴿الفرانة ﴿١٤﴾ ﴿١٤﴾ ﴿المعركة. ﴿١٤﴾ ﴿لا يفرُّون من المعركة. ﴿١٧﴾ ﴿يعصمكم﴾؛ يمنعكم. ﴿١٨﴾ ﴿المعوِّقين﴾؛ المثبّطين عن الجهاد. ﴿١٨﴾ ﴿المُعرفة وهلم إلينا ﴾؛ القتال. ﴿١٩﴾ ﴿أشحّة ﴾؛ بخلاء بأموالهم وأنفسهم وجهودهم. ﴿١٩﴾ ﴿جاء الخوف﴾؛ حضر القتال. ﴿١٩﴾ ﴿تدور أعينهم﴾؛ خوفاً، وهلعاً. ﴿١٩﴾ ﴿سلقوكم﴾؛ رموكم. ﴿١٩﴾ ﴿جاء الخوف﴾؛ دربة، سليطة، مؤذية. ﴿١٩﴾ ﴿أشحّة على الخير﴾؛ بخلاء، وحسدة عند قسمة الغنائم.

<sup>(</sup>٢) الآيات ما بين المعقوفتين إلى ٢٧ لا توجد في النسختين.

يعصِمُكم ﴾؛ أي: يمنَعُكم من ﴿اللّهِ إِنْ أراد بكم سوءاً ﴾؛ أي: شرًّا، ﴿أَو أَراد بكم رحمةً ﴾: فإنَّه هو المعطي المانع، الضار النافع، الذي لا يأتي بالخير إلَّا هو، ولا يدفعُ السوء إلَّا هو، ﴿ولا يجدونَ لهم من دون الله وليَّا ﴾: يتولَّاهم فيجلب لهم المنافع ﴿ولا نصيراً ﴾: ينصرهم فيدفعُ عنهم المضارَّ؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلِّها، الذي نفذت مشيئتُه ومضى قدرُه ولم ينفعْ مع ترك ولايتِهِ ونصرتِهِ وليُّ ولا ناصرٌ.

﴿١٨﴾ ثم توعد تعالى المخذّلين المعوّقين وتهدّدهم فقال: ﴿ وقد يعلمُ الله المعوّقينَ منكم ﴾: عن الخروج لمن لم يخرجوا، ﴿ والقائلين لإخوانهم ﴾: الذين خرجوا: ﴿ هَلُمَّ إلينا ﴾؛ أي: ارجِعوا كما تقدّم من قولهم: ﴿ يَا أَهُلُ يَثْرِبُ لا مُقامَ لَكُم فَارْجِعوا ﴾، وهم مع تعويقِهم وتخذيلِهم ﴿ لا يأتون البأسَ ﴾: القتال والجهاد بأنفسهم، ﴿ إلّا قليلاً ﴾: فهم أشدُّ الناس حرصاً على التخلّف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر، [ووجود] المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان.

﴿١٩﴾ ﴿أَشِحَة عليكم﴾: بأبدانهم عند القتال، وأموالهم عند النفقة فيه؛ فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ﴿فإذا جاء الخوفُ رأيتَهم ينظُرون إليك﴾: نظر المَعْشِيِّ ﴿عليه من الموت﴾: من شدَّة الجبن الذي خلع قلوبَهم والقلق الذي أذهلهم وخوفاً من إجبارِهم على ما يكرهون من القتال، ﴿فإذا ذهب الخوفُ﴾: وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ ﴿سَلَقوكم بألسنة حدادٍ﴾؛ أي: خاطبوكم وتكلَّموا معكم بكلام حديد ودعاوٍ غير صحيحة، وحين تسمعُهم تظنَّهم أهل الشجاعة والإقدام. ﴿أَشَحَة على الخيرِ﴾: الذي يُراد منهم، ولهذا شرُّ ما في الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أُمِر به، شحيحاً بماله أن ينفِقه في وجهه، شحيحاً في بدنِهِ أن يجاهِدَ أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحاً بجاهه، شحيحاً بعلمه ونصيحته ورأيه. ﴿أُولئك﴾: وأما المؤمنون؛ فقد وقاهُم اللهُ شحَ أنفسهم، ووقَقهم لبذل ما أُمِروا به من بذل أبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء كلمتِه، وأموالهم للنفقة في طرق الخير، وجاههم وعلمهم.

﴿٢٠﴾ ﴿يحسبون الأحزابَ لم يذهبوا ﴾؛ أي: يظنُّون أنَّ هُؤلاء الأحزاب الذين تحزَّبوا على حرب رسول الله ﷺ وأصحابِهِ لم يَذْهَبوا حتى يستأصِلوهم، فخاب ظنُّهم، وبطل حسبانهم. ﴿وإن يأتِ الأحزابُ ﴾: مرة أخرى، ﴿يودُّوا لو أنَّهم بادون في الأعراب يسألونَ عن أنبائِكُم ﴾؛ أي: لو أتى الأحزابُ مرة ثانية مثل هٰذه المرة؛ ودَّ هُؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة، ولا في القربِ منها، وأنهم مع الأعرابِ في البادية، يستخبرون عن أخباركم، ويسألون عن أنبائكم ماذا حَصَلَ عليكم؛ فتبًا لهم وبعداً ؛ فليسوا ممن يُغالى بحضورهم، فلو ﴿كانوا فيكم ما قاتلوا إلَّا قليلا ﴾: فلا تبالوهم، ولا تأسَوْا عليهم.

﴿٢١﴾ ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ ﴾: حيث حَضَرَ الهيجاءَ بنفسه الكريمة، وباشرَ موقفَ الحرب وهو الشريفُ الكاملُ والبطل الباسلُ، فكيف تشحُّون بأنفسكم عن أمرٍ جادَ رسولُ الله ﷺ بنفسه فيه، فتأسَّوا به في لهذا الأمر وغيره.

واستدَّل الأصوليُّون في لهذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول ﷺ، وأنَّ الأصل أنَّ أمَّته أسوتُه في الأحكام؛ إلَّا ما دلَّ الدليل الشرعيُّ على الاختصاص به؛ فالأسوةُ نوعان: أسوةٌ حسنةٌ وأسوةٌ سيئةٌ، فالأسوة الحسنةُ في الرسول ﷺ؛ فإنَّ المتأسِّي به سالكُ الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم، وأمَّا الأسوة بغيره إذا خالفَه؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسِّي بهم: ﴿إنَّا وَجَدْنا آباءنا على أمَّةِ وإنَّا على آثارِهِم مهتدونَ ﴿ وهذه الأسوةُ الحسنةُ إنَّما يسلُكُها ويوفَّقُ لها مَنْ كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإنَّ ذلك ما معه من الإيمانِ وخوفِ الله ورجاء ثوابِهِ وخوفِ عقابِهِ يحثُّه على التأسِّي بالرسول ﷺ.

﴿٢٢﴾ لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف؛ ذكر حالَ المؤمنين فقال: ﴿ولمَّا رأَى المؤمنون الأحزابَ ﴾: الذين تحزَّبوا ونزلوا منازِلَهم وانتهى الخوف، ﴿قالوا هٰذا ما وَعَدَنا اللّهُ ورسولُه ﴾: في قوله: ﴿أم حسبتُم أن

تدخُلوا الجنَّةَ ولما يأتِكُم مَثَلُ الذين خَلَوْا من قبلِكم مسَّتْهم البأساءُ والضَّراءُ وزلزلوا حتى يقولَ الرسول والذين آمنوا معه متى نصرُ الله ألا إنَّ نصر الله قريبٌ ، ﴿وصَدَقَ اللهُ ورسولُه ﴾: فإنا رأينا ما أَخَبَرَنا به ، ﴿وصَدَقَ اللهُ ورسولُه ﴾: فإنا رأينا ما أَخَبَرَنا به ، ﴿وما زادَهُم ﴾: فلك الأمر ﴿إلَّا إيماناً ﴾: في قلوبهم ، ﴿وتسليماً ﴾: في جوارحهم ، وانقياداً لأمر الله .

(٢٣) ولما ذكر أنَّ المنافقين عاهدوا الله لا يولَّون الأدبار ونقضوا ذلك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنين به، فقال: ﴿من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه﴾؛ أي: وَقَوْا به وأتموُّه وأكملوه، فبذلوا مُهجَهُم في مرضاتِهِ، وسبَّلوا نفوسهم في طاعته. ﴿فمنهم من قضى نحبَهُ﴾؛ أي: إرادته ومطلوبَه وما عليه من الحقّ، فقتل في سبيل الله أو مات مؤدياً لحقّه لم ينقصه شيئاً، ﴿ومنهم مَن ينتظِرُ﴾: تكميل ما عليه؛ فهو شارعٌ في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يُكْمِلُه، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجدٌّ، ﴿وما بَدَّلوا تبديلاً﴾: كما بدَّل غيرُهم، بل لم يزالوا على العهد، لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورُ رجال وأما الصفاتُ؛ فقد قَصُرَتْ عن صفاتِ الرجال.

﴿٢٤﴾ ﴿لِيَجْزِي اللّهُ الصادقينَ بصِدْقِهم﴾؛ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهِرِهم وباطِنِهم، قال اللّه تعالى: ﴿ لهذا يومُ يَنفَعُ الصادقينَ صدقُهم لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً... ﴾ الآية؛ أي: قدَّرنا ما قدَّرنا من لهذه الفتن والمحن والزلازل ليتبينَ الصادق من الكاذب، فيَجِزْيَ الصادقين بصدقهم، ﴿ ويعذَّبَ المنافقين ﴾: الذين تغيَّرتُ قلوبُهم وأعمالُهم عند حلول الفتن، ولم يَفوا بما عاهدوا الله عليه، ﴿ إن شاء ﴾: تعذيبَهم؛ بأنْ لم يشأ هدايتهم، بل علم أنَّهم لا خير فيهم، فلم يوفِّقهم، ﴿ أو يتوبَ عليهم ﴾: بأنْ يوفِّقهم للتوبة والإنابة، ولهذا هو الغالب على كرم الكريم، ولهذا ختم الآية باسمين دالَّيْنِ على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: ﴿ إنَّ اللّه كان غفوراً رحيماً ﴾؛ غفوراً للنوب المسرفين على أنفسهم، ولو أكثروا من العصيان، إذا أتَوْا بالمتاب. ﴿ رحيماً ﴾: بهم؛ حيث وقَقهم للتوبة، ثم قَبِلها منهم، وستر عليهم ما اجْتَرحوه.

(٢٥) ﴿ ورد الله الذين كفروا بغيظهِم لم ينالوا خيراً ﴾؛ أي: ردَّهم خائبين، لم يحصُل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه، مغتاظين، قادرين عليه، جازِمين بأنَّ لهم الدائرة، قد غرَّتهم جموعهم وأُعجبوا بتحزُّبهم وفرحوا بعددِهم وعددِهم، فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمة، وهي ريح الصّبا، فزعزعت مراكزَهم، وقوّضت خيامهم، وكفأت قدورَهم، وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب، فانصرفوا بغيظهم، وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال ﴾: بما صَنَعَ لهم من الأسباب العاديّة والقدريّة. ﴿ وكان الله قويًا عزيزاً ﴾: لا يغالِبُه أحدٌ إلّا غُلِب، ولا يستنصره أحدٌ إلا غَلَب، ولا يعجِزُه أمرٌ أراده، ولا ينفع أهل القوّة والعزّة قوتُهم وعزّتُهم إن لم يُعِنْهُم بقوّته وعزّته.

﴿٢٦﴾ ﴿وأنزلَ الذين ظاهَروهم﴾؛ أي: عاونوهم ﴿من أهل الكتاب﴾؛ أي: من اليهود ﴿من صياصِيهم﴾؛ أي: أن النهود ﴿من صياصِيهم﴾؛ أي: أن النهود ووقَذَفَ في قلوبِهِمُ الرعبَ أي: أنزلهم من حصونهم نزولاً مظفوراً بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، ﴿وَقَذَفَ في قلوبِهِمُ الرعبَ في المقاتلون، الرعبَ المقاتلون، وهم الرجال المقاتلون، ﴿وَوَلَقَالُونَ فَرِيقاً تَقْتَلُونَ ﴾: وهم الرجال المقاتلون، ﴿وَوَلُوا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّاءُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّلْمُلْلِلْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿٢٧﴾ ﴿وأُورَثَكُم﴾؛ أي: غنمكم ﴿أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضاً لم تطؤوها﴾؛ أي: أرضاً كانت من قبلُ من شرفِها وعزَّتِها عند أهلها لا تتمكَّنون من وطئها، فمكَّنكم الله، وخَذَلَهم، وغَنِمْتُم أموالهم، وقتلتموهم، وأسرْتُموهم، ﴿وكان اللهُ على كلِّ شيءٍ قديراً﴾: لا يعجِزُه شيء، ومن قدرتِهِ قدَّر لكم ما قدَّر.

وكانت لهذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قريةٍ خارج المدينة غير بعيد، وكان النبي ﷺ حين هاجر إلى المدينة وادَعَهم وهادَنَهم فلم يقاتلهم ولم يقاتِلوه، وهم باقون على دينهم، لم يغيِّر عليهم شيئاً، فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزَّبوا على رسول الله وكَثْرتَهم وقلَّة المسلمين، وظنُّوا

أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك تدجيلُ بعض رؤسائهم عليهم، فنقضوا العهدَ الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ، ومالؤوا المشركين على قتاله، فلما خَذَلَ الله المشركين؛ تفرَّغ رسول الله ﷺ لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ ﷺ، فحكم فيهم أن تُقْتَلَ مقاتِلتُهُم، وتُسبى ذراريهم وتُغنم أموالهم، فأتمَّ الله لرسوله والمؤمنين المنَّة، وأسبغ عليهم النعمة، وأقر أعينهم بخذلانِ من انخذلَ من أعدائهم، وقتل مَن قَتَلوا، وأسر من أسروا، ولم يزل لطفُ الله بعبادِهِ المؤمنين مستمرًّا.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَكِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكِ أُمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّعَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا لِللَّا وَلَيْنَا اللَّهِ وَكُنتُنَّ تُرِدْكِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعَدًا لِللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

﴿٢٨﴾ لما اجتمع نساءُ رسول الله ﷺ عليه في الغيرة، وطلبن منه النفقة والكسوة؛ طلبنَ منه أمراً لا يقدر عليه في كلِّ وقت، ولم يَزَلْنَ في طلبهنَّ متَّفقات وفي مرادهنَّ متعنتات، فشقَّ ذلك على الرسول، حتى وصلت به الحالُ إلى أنه آلى منهنَّ شهراً، فأراد الله أن يسهِّلَ الأمرَ على رسولِهِ، وأن يرفع درجة زوجاتِهِ، ويُذْهِبَ عنهنَّ كلَّ أمر ينقص أجرهنَّ فأمر رسولَه أن يخيِّرهنَّ، فقال: ﴿يا أَيُّها النبيُّ قُلْ لأزواجِك إن كنتنَّ تردنَ الحياةَ الدُّنيا﴾؛ كلَّ أمر ينقص أجرهنَّ فأمر رسولَه أن يخيِّرهنَّ ترضينَ لوجودها وتغضبنَ لِفَقْدِها؛ فليس لي فيكنَّ أربٌ وحاجةٌ وأنتنَّ بهذه الحال، ﴿فليس لي فيكنَّ أربٌ وحاجةٌ وأنتنَّ بهذه الحال، ﴿فتعالَيْن أمتِّعُكُنَّ﴾؛ أي: أفارقكن ﴿سراحاً جميلاً﴾؛ من دون مغاضبةٍ ولا مشاتمةٍ، بل بسعة صدرٍ وانشراح بال، قبل أن تبلغَ الحالُ إلى ما لا ينبغي.

﴿٢٩﴾ ﴿وإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللّه ورسولَه والدارَ الآخرة ﴾؛ أي: لهذه الأشياء مرادُكُنَّ وغايةُ مقصودِكُنَّ، وإذا حصل لَكُنَّ اللّه ورسوله والجنة؛ لم تبالينَ بسعة الدنيا وضيقها ويُسرها وعُسرها، وقنعتنَّ من رسول الله بما تيسَّر، ولم تطلبنَ منه ما يشقُّ عليه، ﴿فإنَّ اللّه أعدَّ للمحسناتِ منكنَّ أجراً عظيماً ﴾: رتَّب الأجر على وصفهنَّ بالإحسان؛ لأنَّه السبب الموجب لذلك، لا لكونهنَّ زوجاتٍ للرسول؛ فإنَّ مجرَد ذلك لا يكفي، بل لا يفيدُ شيئاً مع عدم الإحسان، فخيَّرَهُنَّ رسول الله ﷺ في ذلك، فاخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة كلَّهن، لم يتخلفُ منهنَّ واحدةٌ رضي الله عنهن.

وفي لهذا التخيير فوائدُ عديدة:

منها: الاعتناءُ برسوله والغيرةُ عليه أن يكون بحالة يشقُّ عليه كثرةُ مطالب زوجاته الدنيويَّة.

ومنها: سلامتُه ﷺ بهذا التخيير من تَبِعَةِ حقوق الزوجات، وأنَّه يبقى في حرِّية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع، ما كان على النبيِّ من حرج فيما فرضَ الله له.

(٢) غريب المقرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿أُمَنَّعُكُنَّ﴾؛ أُعطكنَّ متعة الطلاق، وهي: مَال يعطيه الزوج لمطلقته. ﴿٢٨﴾ ﴿وأُسرِّحكنَّ﴾؛ أُطلقكنَّ. ﴿٢٨﴾ ﴿جميلاً﴾؛ بلا أذى، أو ضرر.

<sup>(</sup>۱) سبب الننول: أخرج مسلم وأحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله على قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله على فوجد النبي فوجد الناس جلوساً ببابه، لم يؤذن لأحدٍ منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي على جالساً، حوله نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي على فقال: يا رسول الله على لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله على وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يجاً عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجاً عنقها؛ كلاهما يقول: تسألن رسول الله على النفقة» ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسول الله على شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّا النَّيُ قُل لِآزَوْمِك﴾ حتى بلغ ﴿لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا﴾ قال: فبدأ بعائشة، فقال: «يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبويً؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها؛ إن الله لم يبعثني مُعَتناً ولا متعتناً ولكن بعثني معلماً ميسراً».

٨٨٦ الأحزاب (٣٠ ـ ٣٧)

ومنها: تنزيهُهُ عمَّا لو كان فيهنَّ مَنْ تؤثِّرُ الدُّنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنها، وعن مقارنتها.

ومنها: سلامةُ زوجاتِهِ رضي الله عنهنَ عن الإثم والتعرُّض لسخط اللَّه ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهنَ التسخُط على الرسول الموجب لسَخَطِهِ المُسْخِطِ لربِّه الموجب لعقابه.

ومنها: إظهار رفعتهنَّ وعلوِّ درجتهنَّ وبيان علوِّ هممهنَّ أن كان اللهُ ورسولُه والدار الآخرة مرادَهُنَّ ومقصودَهن دون الدُّنيا وحطامها.

ومنها: استعدادُهُنَّ بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأنْ يكنَّ زوجاتِهِ في الدُّنيا والآخرة.

ومنها: ظهورُ المناسبة بينه وبينهنَّ؛ فإنَّه أكمل الخلق، وأراد اللَّه أن تكون نساؤه كاملاتِ مكمَّلاتِ طيباتِ مطيّباتِ، ﴿الطيّباتُ للطيبات﴾.

ومنها: أنَّ لهذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئنُ لها القلبُ وينشرحُ لها الصدرُ، ويزول عنهنَّ جشعُ الحرص وعدم الرِّضا الموجبُ لقلق القلب واضطرابِهِ وهمَّه وغمَّه.

ومنها: أن يكون اختيارهنَّ لهذا سبباً لزيادة أجرهنَّ ومضاعفتِهِ، وأن يكنَّ بمرتبةٍ ليس فيها أحدٌ من النساء، ولهذا قال:

﴿ يَنِسَآهَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاك ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَنِسَآهَ ٱلنَّبِيّ مَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهاۤ ٱجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ (١).

﴿٣٠﴾ لما اخترنَ اللّه ورسولَه والدارَ الآخرة؛ ذَكَرَ مضاعفَة أجرهنَّ ومضاعفةَ وِزْرِهِنَّ وإثمهنَّ لو جرى منهنَّ؛ ليزداد حذرهنَّ وشكرهنَّ اللّه تعالى، فجعل من أتى منهنَّ بفاحشةٍ ظاهرةٍ لها العذابُ ضعفين.

﴿٣١﴾ ﴿وَمَن يَقْنُتْ مَنكَنَّ﴾؛ أي: تطيع الله ورسولَه وتعملْ صالحاً قليلاً أو كثيراً، ﴿نؤتِها أَجْرَها مرَّتينِ﴾؛ أي: مثل ما نعطي غيرها مرَّتين، ﴿وأَعْتَدْنا لها رزقاً كريماً﴾: وهي الجنة، فَقَنَتْنَ للهِ ورسوله وعَمِلْنَ صالحاً، فعلم بذلك أجرهنَّ.

﴿ يَنِسَآةَ النَّبِيِّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ اللِّسَآءُ إِنِ اتَّقَيْتُنُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اللَّهِ وَوَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْ تَبَرُّحَ ٱلْجَهِلِيّةِ ٱلأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَةً إِنَّ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا اللّهُ وَالْذِكْرُنَ مَا يُتَلَى فِي اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا اللّهُ وَالْذِكْرُنَ مَا يُتَلَى فِي اللّهُ عَلَى اللّهِ وَالْفِحْمَةُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ لَطِيفًا خِيرًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللل

﴿٣٢﴾ يقول تعالى: ﴿يا نساءَ النبيِّ﴾: خطابٌ لهنَّ كلهنَّ ﴿لستنَّ كأحدٍ من النساء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾: الله؛ فإنَّكُنَّ بذلك تفقن النساء ولا يلحقكُنَّ أحدٌ من النساء؛ فكمِّلْنَ التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها، فلهذا أرشدهنَّ إلى قطع وسائل المحرم، فقال: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بالقول﴾؛ أي: في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون، فَتَلِنَّ في ذلك، وتتكلَّمْنَ بكلام رقيق، يدعو ويطمع ﴿الذي في قلبِهِ مرضٌ﴾؛ أي: مرض شهوة الزنا فإنه مستعدٌّ ينتظرُ أدنى محركٍ يحرِّكُه لأنَّ قلبه غيرُ صحيح؛ فإنَّ القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿بفاحشة مبینة﴾؛ معصیة ظاهرة. ﴿٣٠﴾ ﴿ضعفین﴾؛ مرتین. ﴿٣١﴾ ﴿یقنت منکنَّ﴾؛ تُطع منکنَّ الله ورسوله. ﴿٣١﴾ ﴿واعتدنا﴾؛ أعددنا.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿اتقيتنَّ﴾؛ خفتنَّ الله. ﴿٣٢﴾ ﴿فلا تخضعن بالقول﴾؛ فلا تتجدثن مع الأجانب بصوت لين. ﴿٣٢﴾ ﴿مرض﴾؛ شهوة، وميل إلى النساء. ﴿٣٣﴾ ﴿قولاً معروفاً﴾؛ قولاً بعيداً عن الريبة. ﴿٣٣﴾ ﴿وقَرْنَ﴾؛ الْزَمْنَ. ﴿٣٣﴾ ﴿ولا تبرَّجن﴾؛ لا تُظهرن محاسنكنَّ. ﴿٣٣﴾ ﴿الجاهلية الأولى﴾؛ التي قبل الإسلام. ﴿٣٣﴾ ﴿الرَّجس﴾؛ الأذى، والشُوء، والإثم. ﴿٤٣﴾ ﴿والحكمة﴾؛ أحاديث الرسول ﷺ.

حرَّم الله؛ فإنَّ ذٰلك لا تكاد تُميله ولا تُحركه الأسباب لصحةِ قلبه وسلامتِهِ من المرض؛ بخلاف مريض القلبِ الذي لا يتحمَّلُ ما يتحمَّلُ الصحيح، ولا يصبِرُ على ما يصبِرُ عليه؛ فأدنى سبب يوجَدُ ويدعوه إلى الحرام يُجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليلٌ على أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإنَّ الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لمَّا كان وسيلةً إلى المحرَّم؛ منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا تُلينَ لهم القول.

ولمَّا نهاهنَّ عن الخضوع في القول؛ فربما تُؤهّم أنهنَّ مأموراتٌ بإغلاظ القول؛ دَفَعَ لهذا بقوله: ﴿وقلنَ قولاً معروفاً﴾؛ أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس بليّن خاضع. وتأمَّلْ كيف قال: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بالقول﴾، ولم يقل: فلا تَلِنَّ بالقول، وذلك لأنَّ المنهيَّ عنه القول الليّن الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارُها عنده، والخاضعُ هو الذي يُطمع فيه، بخلافِ من تكلَّم كلاماً ليّناً ليس فيه خضوعٌ، بل ربَّما صار فيه ترفّع وقهر للخصم؛ فإنَّ لهذا لا يطمع فيه خصمُه، ولهذا مدح الله رسولَه باللين، فقال: ﴿فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم﴾، وقال لموسى وهارون: ﴿إذْهَبا إلى فرعونَ إنّه طغى. فقولا له قَوْلاً ليّناً لعله يَتَذَكَّر أو يخشى﴾.

ودل قوله: ﴿فيطمعَ الذي في قلبهِ مرضٌ﴾؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائِهِ على الحافظين لفروجهم والحافظات، ونهيه عن قربان الزنا: أنّه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة، وأنه يهشُّ لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعي طمعِهِ قد انصرفتْ إلى الحرام، فليعرفْ أنَّ ذلك مرض، فليجتهدْ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديَّة ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأنَّ ذلك من حفظ الفرج المأمور به.

﴿٣٣﴾ ﴿وقَرْنَ فِي بُيوتِكُنَّ﴾؛ أي: اقْرُرْنَ فيها؛ لأنه أسلمُ وأحفظُ لَكُنَّ، ﴿ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم الأولى ﴾؛ أي: لا تُكْثِرْنَ الخروج متجمِّلات أو متطيِّبات كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فكلُّ هٰذا دفع للشرِّ وأسبابه. ولما أمرهنَ بالتقوى عموماً وبجزيئات من التقوى نصَّ عليها لحاجة النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة، خصوصاً الصلاة والزكاة اللتان يحتاجُهما ويضطرُّ إليهما كلُّ أحدٍ، وهما أكبر العبادات وأجلُّ الطاعات، وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد.

ثُم أمرهنَّ بالطاعة عموماً، فقال: ﴿وأَطِعْنَ اللّه ورسولَه﴾: يدخُلُ في طاعة اللّه ورسوله كلُّ أمر أمرا به أمرَ إيجابٍ أو استحباب، ﴿إنَّما يريدُ اللّه﴾: بأمرِكُنَّ بما أمرَكُنَّ به ونَهْيكُنَّ عمَّا نهاكنَّ عنه؛ ﴿ليُذْهِبَ عنكم الرجسُ ﴾؛ أي: الأذى والشر والخبث ﴿أهلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُم تطهيراً ﴾: حتى تكونوا طاهرينَ مطهَّرين؛ أي: فاحمدوا، ربَّكم واشكُروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها، وأنها محضُ مصلحتِكُم، لم يردِ الله أن يجعلَ عليكم بذلك حرجاً ولا مشقةً، بل لتتزكَّى نفوسُكم، وتتطهَّر (١) أخلاقُكم، وتحسُنَ أعمالُكم، ويعظُم بذلك أجركم.

﴿٤٣٤﴾ ولمَّا أُمرهنَّ بالعمل الذي هو فعلٌ وتركُّ؛ أمرهنَّ بالعلم، وبيَّن لهنَّ طريقه، فقال: ﴿واذْكُرْنَ ما يُتلى في بُيوتِكُنَّ من آياتِ الله والحكمةُ أسرارُه أو سنةُ رسوله، وأمْرُهُنَّ بذكره يُوتِكُنَّ من آياتِ الله والحكمةُ الله القرآن، والحكمةُ أسرارُه أو سنةُ رسوله، وأمْرُهُنَّ بذكره يشمل ذِكْرَ لفظِهِ بتلاوتِهِ وذكر معناه بتدبُّره والتفكُّر فيه واستخراج أحكامه وحِكَمِهِ، وذِكْرَ العمل به وتأويله.

﴿إِنَّ اللّه كَانُ لطيفاً خبيراً﴾: يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماواتِ والأرض والأعمال التي تبين وتُسَرُّ؛ فلطفُه وخبرتُه يقتضي حثُّهنَّ على الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاةِ الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف: الذي يسوقُ عبدَه إلى الخير، ويعصِمُه من الشرِّ بطرقِ خفيةٍ لا يشعر بها، ويسوقُ إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهُها النفوس، ما يكون ذلك طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل.

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرِينَ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ولتتطهر».

وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُنْصَدِّقِينَ وَٱلْمُنْصَدِّقَتِ وَٱلصَّنِيِمِينَ وَٱلصَّنِيِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فَـُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظِتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيمًا وَاللَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيمًا وَأَلْفَالِكُمْ وَأَجْرًا عَظِيمًا فَيْ اللَّهُ (٢) ﴿٢).

ووم لما ذَكر تعالى ثواب زوجاتِ الرسول في وعقابهن لو قُدِّر عدم الامتثال وأنّه ليس مثلهن أحدٌ من النساء؛ ذكر بقيّة النساء غيرهن ولما كان حكمهن والرجال واحداً؛ جعل الحكم مشتركاً ، فقال: ﴿إنَّ المسلمين والمسلماتِ : ولهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها ، ﴿والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والموله ، ﴿والقانتاتِ في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله ، ﴿والقانتين ﴾؛ أي: المطيعين لله ولرسوله ، ﴿والقانتاتِ والصادقين ﴾: على الشدائد والمصائب ، ﴿والصابراتِ والصادقين ﴾: على الشدائد والمصائب ، ﴿والحاسماتِ والصائمين والصائمين والصائمين والمتصدّقين في خميع أحوالهم خصوصاً في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم ، ﴿والخاسماتِ والمناقب والذاكرين الله كثيراً ﴾؛ أي: في أكثر الأوقات ، ﴿والحافظات والذاكرين الله كثيراً ﴾؛ أي: في أكثر الأوقات ، ﴿والمناقب الجليلةِ ، التي هي ما بين اعتقاداتٍ وأعمال لهم ﴾؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفاتِ الجميلةِ والمناقب الجليلةِ ، التي هي ما بين اعتقاداتٍ وأعمال لهم ؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفاتِ الجميلةِ والمناقب الجليلةِ ، التي هي ما بين اعتقاداتٍ وأعمال قام بالدِّين كله ظاهرِهِ وباطنِهِ بالإسلام والإيمان والإحسان ، فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم ؛ لأنَّ قام بهنَّ فقد الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات . ﴿وأجراً عظيماً ﴾: لا يقدرُ قَدْرَهُ إلاّ الذي أعطاه ؛ مما لا عينٌ رأتُ ولا أذنٌ سمعتْ ، ولا خطر على قلب بشر . نسألُ الله أن يجعلنا منهم .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمَثُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا ثُمْبِينَا ﴿ اللَّهُ \* وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلَلُ شَبِينَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ

«٣٦» أي: لا ينبغي ولا يَليقُ بمن اتَّصف بالإيمان إلَّا الإسراعُ في مرضاة الله ورسولِهِ والهربُ من سَخَطِ الله ورسوله وامتثالُ أمرِهما واجتنابُ نهيهما؛ فلا يليقُ بمؤمن ولا مؤمنةٍ، ﴿إذا قضى اللهُ ورسوله أمراً»: من الأمور وحَتَّما به وألزما به ﴿أن يكون لَهُمُ الخِيرَةُ من أمرِهم ﴾؛ أي: الخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنةُ أنَّ الرسول أولى به من نفسِه؛ فلا يجعل بعض أهواء نفسِهِ حجاباً بينه وبينَ أمر الله ورسوله، ﴿ومَن يعصِ الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً ﴾؛ أي: بينًا؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسولِه، وهو الإيمان، ثم ذَكرَ المانعَ من ذلك، وهو التخويف بالضَّلال الدالُ على العقوبة والنكال.

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج الترمذي والنسائي عن أم سلمة ﴿ أَنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: ٣٢] قال مجاهد: وأنزل فيها: ﴿ إِنَّ ٱلنُسْلِمِينَ وَالنَّسُلِمِينَ وَكَانَتُ أَمْ سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة.

وأخرج الترمذي عن أم عُمارةَ الأنصارية أنها أتت النبي ﷺ فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء؟؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿والقانتين﴾؛ المطيعين، الخاضعين لله. ﴿٣٥﴾ ﴿والخاشعين﴾؛ الخائفين من الله، المتواضعين. ﴿٣٥﴾ ﴿والحافظين فروجهم﴾؛ أي: عن الزني، ومقدماته، وعن كشف العورة ومسّها لمن لا يحلُّ لهم. ﴿٣٥﴾ ﴿وما كان﴾؛ لا ينبغي.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرج ابن جرير عن ابن عباس على قال: خطب رسول الله على زينب بنت جحش الله الله الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ حَارِثَة وَلَيْهُ، فاستنكفت منه، وقالت: أنا خير منه حسباً، وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية كلها.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿قضى﴾؛ حَكَمَ. ﴿٣٦﴾ ﴿الخيرة﴾؛ الاختيار.

سورة الأحزاب (۳۷)

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وكان سببُ نزول هذه الآياتِ (٣) أنَّ الله تعالى أراد أن يَشْرَعَ شرعاً عامًّا للمؤمنين أنَّ الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقةً من جميع الوجوه، وأنَّ أزواجَهم لا جُناح على مَنْ تَبَنَّاهُم نكاحهنَّ، وكان هٰذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزولُ إلا بحادثٍ كبيرٍ، فأرادَ أن يكون هٰذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً، وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباً، فكان زيد بن حارثة يُدعى زيد بن محمد، قد تبنّاه النبيُّ عَنِيْ، فصار يُدعى اليه، حتى نزل ﴿ادْعوهم لآبائِهِم﴾؛ فقيل له: زيد بن حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله على وكان قد وقع في قلبِ الرسول لو طلّقها زيدٌ لتزوّجها، فقدَّر الله أن يكون بينها وبين زيدٍ ما اقتضى أنْ جاء زيد بن حارثة يستأذنُ النبيَّ عَنِيْ في فراقها؛ قال الله: ﴿وَإِذْ تقولُ للذي أنعمَ اللهُ عليه﴾؛ أي: بالإسلام، ﴿وأنعمتَ عليه﴾: بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاوراً في فراقها، فقلتَ له ناصحاً أي: بالإسلام، ﴿وأنعمتَ عليه﴾: أي: لا تفارِقُها في قلبك: ﴿أمسِكُ عليك زَوْجَكَ﴾؛ أي: لا تفارِقُها واصبِرْ على ما جاءك منها.

﴿ وَاتَّقِ اللّه ﴾: تعالى في أمورك عامَّةً وفي أمر زوجك خاصّةً؛ فإنّ التقوى تحثُّ على الصبر وتأمر به ، ﴿ وَتَخفي في نفسِكَ ما اللّه مُبديه ﴾: والذي أخفاه أنّه لو طلّقها زيدٌ؛ لتزوَّجها ﷺ ، ﴿ وتخشى الناس ﴾: في عدم إبداء ما في نفسك ، ﴿ واللّه أحقُّ أن تخشاه ﴾ : فإنّ خشيته جالبةٌ لكلّ خير مانعةٌ من كلّ شرّ ، ﴿ فلما قضى زيدٌ منها وطراً ﴾ ؛ أي : طابت نفسه ورغبَ عنها وفارقها ، ﴿ زوَّجْناكها ﴾ : وإنّما فَعَلْنا ذلك لفائدةٍ عظيمةٍ ، وهي : ﴿ لكيلا يكونَ على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائِهِم ﴾ : حيث رأوك تزوَّجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قَبْلُ يَنْتَسِبُ إليك ، ولما كان قولُه : ﴿ لِكَيْلا يكونَ على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائِهِم ﴾ : عامًا في جميع الأحوال ، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك ، وهي قبل انقضاء وطرهِ منها ؛ قيد ذلك بقوله : ﴿ إذا قَضَوْا منهنَ وطراً وكان أمرُ الله مفعولاً ﴾ ؛ أي : لا بدّ من فعلِه ولا عائق له ولا مانع .

وفي لهذه الآيات المشتملات على لهذه القصة فوائد:

منها: الثناءُ على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدِهما: أنَّ الله سمَّاه في القرآن ولم يسمِّ من الله الصحابة باسمه غيره. والثاني: أنَّ الله أخبر أنَّه أنعم عليه؛ أيْ: بنعمة الإسلام والإيمان، ولهذه شهادةٌ من الله له أنه مسلم مؤمنٌ ظاهراً وباطناً، وإلَّا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلَّا أنَّ المراد بها النعمة الخاصة.

ومنها: أن المُعْتَقَ في نعمة المعتِقِ.

ومنها: جواز تزوج زوجة الدَّعي كما صرح به.

ومنها: أنَّ التعليم الفعليَّ أبلغُ من القولي، خصوصاً إذا اقترن بالقول؛ فإنَّ ذٰلك نورٌ على نور.

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج النسائي والبخاري وأحمد، والترمذي، عن أنس بن مالك ﷺ قال: جاء زيد يشكو امرأته إلى النبي ﷺ فأمره أن يمسكها فأنزل الله ﷺ ﴿وَتُغْنِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ﴾.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۳٧﴾ ﴿أنعم الله عليه﴾؛ بالإسلام. ﴿٣٧﴾ ﴿وأنعمت عليه﴾؛ بالعتق، وهو زيد بن حارثة ﷺ. ﴿٣٧﴾ ﴿وُتُخفي في نفسك﴾؛ هو: ما أوحاه الله إليك من طلاق زيد لامرأته، وزواجك منها. ﴿٣٧﴾ ﴿مُبديه﴾؛ مُظهره. ﴿٣٧﴾ ﴿وتخشى الناس﴾؛ تخاف من المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد امرأة متبنًاه. ﴿٣٧﴾ ﴿وقضى زيد منها وطراً﴾؛ طلَّقها. ﴿٣٧﴾ ﴿وحرج﴾؛ إثم. ﴿٣٧﴾ ﴿أدعيائهم﴾؛ من كانوا يتبنَّونهم. ﴿٣٧﴾ ﴿وطراً﴾؛ حاجة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٨٧ و ٧٤٢٠)، وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٥٢٣): «وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدى فساقها سياقاً واضحاً حسناً».

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يَقْتَرِنْ بها محذورٌ لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذٰلك أمنيته أنْ لو طلَّقها زوجُها لتزوَّجها من غير أن يسعى في فرقةٍ بينَهما أو يتسبَّب بأيِّ سبب كان؛ لأنَّ الله أخبر أنَّ الرسول ﷺ أخفى ذٰلك في نفسه.

ومنها: أنَّ الرسول ﷺ قد بلَّغَ البلاغَ المبين، فلم يدَّعْ شيئاً مما أوحي إليه إلَّا وبلَّغه، حتى لهذا الأمر الذي فيه عتابه، ولهذا يدلُّ على أنَّه رسولُ الله، ولا يقول إلَّا ما أوحي إليه، ولا يريد تعظيمَ نفسِهِ.

ومنها: أنَّ المستشارَ مؤتمنٌ، يجبُ عليه - إذا استُشير في أمر من الأمور - أن يُشير بما يعلمُه أصلَح للمستشير (١)، ولو كان له حظُ نفس بتقدُّم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه.

ومنها : أنَّ من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما أمكن صلاحُ الحال؛ فهو أحسن من الفرقة.

ومنها: أنَّه يتعيَّن أن يقدِّم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنَّها أحقُّ منها وأولى.

ومنها: فضيلةُ زينب ﴿ أَم المؤمنين؛ حيث تولَّى اللَّه تزويجها من رسوله ﷺ من دون خطبة ولا شهودٍ، ولهذا كانت تفتخرُ بذلك على أزواج رسول اللَّه ﷺ، وتقول: زوَّجَكُنَّ أهاليكنَّ وزوَّجَني اللَّه من فوق سبع سماواتٍ (٢٠).

ومنها: أنَّ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوزُ نِكاحها ولا السعيُ فيه وفي أسبابه حتى يقضِيَ زوجُها وَطَرَهُ منها، ولا يقضي وَطَرَهُ حتى تنقضيَ عِدَّتُها؛ لأنَّها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمتِهِ أو في حقَّه الذي له وطرٌ إليها ولو من بعض الوجوه.

﴿ مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَلَّمْ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلٌ وَكَانَ أَمَّرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ مُنْ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَافَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَافَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِي الللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُ

﴿٣٨﴾ لهذا دفعٌ لطعن من طعن في الرسول ﷺ في كثرة أزواجه، وأنَّه طعنٌ بما لا مطعنَ فيه، فقال: ﴿ما كان على النبيِّ من حرجٍ﴾؛ أي: إثم وذنب ﴿فيما فَرَضَ اللّه له﴾؛ أي: قدَّر له من الزوجات؛ فإنَّ لهذا قد أباحه اللّه له كما أباحه للأنبياء قبلَه، ولهذا قال: ﴿سنةَ اللّه في الذين خَلُوا من قبلُ وكان أمرُ اللّه قَدَراً مَقْدُوراً﴾؛ أي: لا بدَّ من وقوعِهِ.

﴿٣٩﴾ ثم ذَكرَ مَنْ هم الذين من قبلُ قد خلو ولهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم ﴿الذين يبلِّغونَ رسالاتِ الله﴾: فيتلون على العباد آياتِ الله وحججه وبراهينه ويدعونَهم إلى الله، ﴿ويَخْشَوْنَه﴾: وحدَه لا شريك له، ﴿ولا يَخْشَوْنَ أحداً ﴾: إلّا الله؛ فإذا كان لهذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدّوْها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوةُ الخلق إلى الله والخشية منه وحده، التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، [دلّ ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. ﴿وكفى بالله حسيباً ﴾: محاسباً عبادَه مراقباً أعمالهم. وعُلِمَ من لهذا أنَّ النكاحَ من سنن المرسلين.

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِمَن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتُ فَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا لَلَّهُ عَلَيْمًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَلْ اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْمًا لَيْكُولُ لَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَلَّهُ عَلَيْكُولُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَلَّهُ عَلَيْكُولُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٤٠﴾ أي: لم يكن الرسول ﴿محمدٌ﴾: ﷺ ﴿أبا أحدٍ من رجالِكم﴾: أيُّها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هٰذَا الباب. ولما كان هٰذَا النفيُ عامًّا في جميع الأحوال إنْ حُمِلَ ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أي: لا أبوَّة نسب ولا أبوَّة ادعاء، وكان قد تقرَّر فيما تقدَّم أنَّ الرسول ﷺ أبٌ للمؤمنين كلِّهم، وأزواجَه

<sup>(</sup>۱) في (ب): «للمستشار».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري (٧٤٢٠) من حديث أنس بن مالك عليه.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿ ٣٨﴾ ﴿ حرج ﴾ ؛ إثم.

أمهاتُهم، فاحترز أن يدخُل لهذا النوع بعموم النهي المذكور؛ فقال: ﴿وَلَكُن رَسُولَ اللّه وَحَاتَمَ النبيينَ﴾؛ أي: لهذه مرتبته؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدَى به الْمُؤْمَنِ له الذي يجبُ تقديم محبته على محبة كلِّ أحدٍ، الناصح، الذي لهم ـ أي: للمؤمنين ـ من بره ونُصحه كأنه أبُ لهم، ﴿وكان اللّه بكل شيءٍ عليماً﴾؛ أي: قد أحاط علمُه بجميع الأشياء، ويعلم حيث يجعل رسالاتِه، ومن يَصْلُحُ لفضله ومَنْ لا يَصْلُح.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ لَنَ وَسَبِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ﴿ لَيُ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ لِيُخْرِحَكُمُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ لِيُخْرِحَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَا لَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿٤١﴾ يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قولٍ فيه قُربة إلى الله، وأقلُّ ذلك أن يلازِمَ الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارضِ والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإنَّ ذلك عبادةٌ يسبِقُ بها العامل وهو مستريحٌ وداعٍ إلى محبة الله ومعرفتِه وعونٌ على الخير وكفَّ للسان عن الكلام القبيح.

﴿٤٢﴾ ﴿ وسبِّحُوه بكرةً وأصيلاً ﴾؛ أي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما.

﴿٤٣﴾ ﴿هو الذي يصلِّي عليكُم وملائكتُه ليخرِجَكم من الظلماتِ إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾؛ أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أنْ جَعَلَ من صلاتِه عليهم وثنائِه وصلاةِ ملائكته ودعائهم ما يخرِجُهم من ظلمات الذُّنوب والجهل إلى نورِ الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظمُ نعمةٍ أنعم بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشهِ أفضل الملائكة ومن حوله يسبِّحون بحمدِ ربِّهم، ويستغفرونَ للذين آمنوا، فيقولون: ﴿ربَّنا وسعتَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا واتَّبعوا سبيلَكَ وقِهِمْ عذابَ الجحيم. ربَّنا وأدْخِلْهم جناتِ عدنٍ التي وَعَدْتَهم ومَن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذُرِيَّاتِهِم إنَّك أنت العزيزُ الحكيم. وقِهِمُ السيئاتِ ومَن تَقِ السيئاتِ يومئذٍ فقد رَحِمْته وذُلك الفوزُ العظيم﴾: فهذه رحمتُه ونعمتُه عليهم في الدُّنيا.

﴿٤٤﴾ وأما رحمتُه بهم في الآخرة؛ فأجلُّ رحمة وأُفضُلُ ثواب، وهو الفوز برضا ربِّهم وتحيَّته، واستماع كلامه الجليل، ورؤية وجهِهِ الجميل، وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرِفُ كُنْهَهُ إلَّا من أعطاهم إياه، وللهذا قال: ﴿تحيَّتُهم يوم يَلْقَوْنَه سلامٌ وأعدَّ لهم أجراً كريماً﴾.

﴿٤٥﴾ لهذه الأشياء التي وصف الله بها رسولَه محمداً ﷺ هي المقصود من رسالتِهِ وزبدتها وأصولها التي اختص بها، وهي خمسةُ أشياء:

أحدها: كونُه ﴿ شَاهداً ﴾؛ أي: شاهداً على أمته بما عملوه من خيرٍ وشرٍّ؛ كما قال تعالى: ﴿ لِتكونوا شهداءَ على الناس ويكون الرسولُ عليكم شهيداً ﴾، ﴿ فكيف إذا جئنا من كلِّ أمةٍ بشهيدٍ [وجئنا بك على هؤلاء شهيداً] ﴾: فهو ﷺ شاهدُ عدل مقبول.

الثاني والثالث: كونه ﴿مبشِّراً ونذيراً﴾: ولهذا يستلزم ذكر المبشَّر والمنذَر وما يبشَّر به ويُنْذَرُ والأعمال الموجبة لذلك: فالمبشَّر هم المؤمنون المتقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البُشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيويٍّ ودينيٍّ رُتِّبَ على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿بكرة وأصيلاً﴾؛ أول النهار، وآخره.

المقيم، وذلك كلَّه يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذَر هم المجرمون الظالمون، أهلُ الظلم والجهل، لهم النذارةُ في الدنيا من العقوبات الدنيويَّة والدينيَّة المرتَّبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. ولهذه الجملة تفصيلُها ما جاء به على الكتاب والسنَّة المشتمل على ذلك.

﴿٤٦﴾ الرابع: كونُه ﴿داعياً إلى الله﴾؛ أي: أرسله الله يدعو الخلق إلى ربِّهم ويشوِّقُهم لكرامته ويأمُرُهم بعبادتِهِ التي خُلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذِكْرَ تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربِّهم بصفاتِهِ المقدَّسة، وتنزيهه عما لا يَليق بجلالِه، وذكر أنواع العبوديَّة، والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه، وإعطاء كلِّ ذي حقَّ حقَّه، وإخلاص الدَّعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما قد يعرضُ ذلك لكثير من النفوس في لهذا المقام، وذلك كلُّه بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإرادتِهِ وقدره.

الخامس: كونه ﴿سراجاً منيراً﴾ وذلك يقتضي أنَّ الخلق في ظلمة عظيمة، لا نور يُهتدى به في ظلماتها، ولا علم يُستدلُّ به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبيِّ الكريم، فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلَّم به من الجهالات، وهدى به ضلالاً إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وَضَحَ لهم الطريق، فَمَشَوْا خلف هٰذا الإمام، وعرفوا به الخير والشرَّ وأهلَ السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودِهم، وعرفوه بأوصافِه الحميدة وأفعالِه السَّديدة وأحكامه الرشيدة.

﴿٤٧﴾ وقوله: ﴿وبشِّرِ المؤمنين بأنَّ لهم من الله فضلاً كبيراً﴾: ذكر في هذه الجملة المبشَّر، وهم المؤمنون، وعند ذِكْرِ الإيمان بمفردِهِ تدخُلُ فيه الأعمال الصالحة، وذَكَرَ المبشَّر به، وهو الفضلُ الكبيرُ؛ أي: العظيم الجليل الذي لا يقادَر قَدْرُهُ من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارَّة وحصول النعم السارَّة والفوز برضا ربِّهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابِهِ، وهذا مما ينشِّطُ العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينونَ على سلوك الصراط المستقيم، وهذا من جملةِ حِكم الشرع: كما أنَّ من حِكمه أن يَذْكُرَ في مقام الترهيب العقوباتِ المرتَّبةَ على ما يُرَهِّبُ منه؛ ليكون عوناً على الكفِّ عما حرم الله.

﴿٤٨﴾ ولمَّا كان ثُمَّ طائفةٌ من الناس مستعدةٌ للقيام بصدِّ الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم، وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرةٌ فجرةٌ في الباطن، والكفار ظاهراً وباطناً؛ نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك، فقال: ﴿ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ ﴾؛ أي: في كلِّ أمر يصدُّ عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي لهذا أذاهم، بل لا تُطِعْهُم، ﴿ودَعْ أذاهم ﴾: فإنَّ ذلك جالبٌ لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كفّ كثير من أذيَّتِهم له ولأهله، ﴿وتوكُلْ على الله ﴾: في إتمام أمرِكَ وخذلانِ عدوِّك، ﴿وكفى بالله وكيلاً ﴾: تُوكَلُ إليه الأمور المهمَّة، فيقوم بها ويسهِّلُها على عبده.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُوهُ ﴾ فَمَا لَكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ۚ فَمَا لَكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ۖ فَمَتَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى المؤمنين أنَّهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلَّقوهنَّ من قبل أن يَمَسُّوهنَّ؛ فليس عليهنَّ في ذلك عدَّةٌ يعتدُّها أزواجهنَّ عليهن، وأمرهم بتمتيعهنَّ بهذه الحالة بشيء من متاع الدُّنيا الذي يكون فيه جبرٌ لخواطرهنَّ لأجل فراقهنَّ، وأن يفارِقوهنَّ فراقاً جميلاً من غير مخاصمةٍ ولا مشاتمةٍ ولا مطالبةٍ ولا غير ذلك. ويستدلُّ بهذه الآية على أنَّ الطلاق لا يكونُ إلَّا بعد النكاح، فلو طلَّقها قبل أن ينكحَها أو علَّق طلاقها

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿٤٩﴾ ﴿تمسُّوهنَّ﴾؛ تدخلوا بهنَّ، وتجامعوهنَّ. ﴿٤٩﴾ ﴿عدة﴾؛ مدة تنتظر فيها المرأة. ﴿٤٩﴾ ﴿تعتدُّونها﴾؛ تحصونها عليهنَّ. ﴿٤٩﴾ ﴿فمتِّعوهنَّ»؛ أعطوهنَّ من أموالكم ما يتمتَّعن به بحسب وسعكم، جبراً لخواطرهنَّ. ﴿٤٩﴾ ﴿وسرِّعوهنَّ﴾؛ طلّقوهنَّ. ﴿٤٩﴾ ﴿جميلاً﴾؛ بلا أذى، أو ضرر.

سورة الأحزاب (٥٠)

على نكاحها؛ لم يقع؛ لقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمناتِ ثم طلَّقْتُموهنَ ﴾، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنَّه قبل ذلك لا محلَّ له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقةٌ تامةٌ وتحريمٌ تامٌّ لا يقع قبل النكاح؛ فالتحريمُ الناقص لظهارٍ أو إيلاءٍ ونحوه من باب أولى وأحرى أن لا يقعَ قبل النكاح؛ كما هو أصحُّ قولي العلماء.

و[يدل] علَى جواز الطلاق لأنَّ الله أخبر به عن المؤمنين على وجهٍ لم يلُمهم عليه، ولم يؤنِّبهم مع تصدير

الآية بخطاب المؤمنين.

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿لا جُناحَ عليكم إِن طَلَّقْتُمُ النساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهنَّ ﴾. وعلى أنَّ المطلقة قبل الدخول لا عدَّة لها، بل بمجرَّدِ طلاقِها يجوزُ لها التزوجُ حيث لا مانعَ.

وعلى أنَّ عليها العدَّة بعد الدُّخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطءُ كما هو مجمعٌ عليه أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصُلْ معها وطءٌ كما أفتى بذلك الخلفاءُ الراشدون، وهو الصحيح؛ فمتى دَخَلَ عليها وطئها أم لا، إذا خلا بها، وجب عليها العِدَّة.

وعلى أنَّ المطلقة قبل المسيس تُمتَّع على الموسع قدره وعلى المُقْتِرِ قدرُهُ، ولُكن لهذا إذا لم يفرض لها مهرٌ؛ فإنْ كان لها مهرٌ مفروضٌ؛ فإنَّه إذا طَلَّقَ قبل الدُّخول؛ تَنَصَّفَ المهر، وكفى عن المتعة.

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدُّخول أو بعده أن يكون الفراقُ جميلاً يَحمدُ فيه كلَّ منهما الآخر، ولا يكون غيرَ جميل؛ فإنَّ في ذٰلك من الشرِّ المترتِّب عليه من قدح كلِّ منهما بالآخر شيء كثير.

وعلى أن العدَّة حَقُّ للزوج؛ لقوله: ﴿فما لكم عليهن من عدَّةٍ ﴾: دلَّ مفهومُه أنّه لو طلَّقها بعد المسيس؛ كان له عليها عدة.

وعلى أنَّ المفارقة بالوفاة تعتدُّ مطلقاً؛ لقوله: ﴿ثُمْ طَلَّقْتُمُوهِنَّ...﴾ الآية.

وعلى أنَّ مَن عدا غير المدخول بها من المفارَقات من الزوجات بموتٍ أو حياةٍ عليهنَّ العدة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا آَخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِىٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمَّنِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ عَيْنَاتِ عَمَّنِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَ أَزُونِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ النَّبِيّ أَن يَسْتَنَكَ حَمْ اللَّهُ عَنْ وَرَا رَّحِيمًا (أَنْ ) ﴿ اللَّهُ عَنْ وَرَا رَحِيمًا (أَنْ ) ﴿ اللَّهُ عَنْ وَرَا رَحِيمًا (أَنْ ) ﴿ اللَّهُ عَنْ وَرَا لَكُونُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَاكَ اللَّهُ عَنْ وَرَا رَحِيمًا (أَنْ ) ﴿ اللَّهُ عَنْ وَرَا مَلَكَ اللَّهُ عَنْ وَرَا رَحِيمًا (أَنْ ) ﴿ اللَّهُ عَنْ وَرَا رَحِيمًا لَا إِنْ اللَّهُ عَنْ وَرَا مَلَكُ اللَّهُ عَنْ وَرَا لَوْ اللَّهُ عَنْ وَرَا لَكُونَ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ عَنْ وَرَا لَكُونِ اللَّهُ عَنْ وَرَا لَيْقِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَكُونُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ مَنْ عَلَوْلًا لَكُونُ عَلَيْتُ مِينَاتُ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَلَا لَيْكُونُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلَالًا لَيْنَاكُ عَلَيْكُ مَا لَا لَكُونُ عَلَيْكُ مَا لَالَةً لَا يَكُونُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللَّهُ عَنْ فُولًا لَوْلَالًا لَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِلْكُونُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا مُلْكُنْ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا لَا لَيْنَاكُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلْكُ وَلِمْ مَا لَا لَكُنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَاكُ عَلَالَ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مُلْكُونُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَاكُ عَلَالَ عَلَالَالِكُ عَلَالَالَالِكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا مُلْكُلُولُ اللَّ

﴿ • • ﴾ يقول تعالى ممتنًا على رسولِهِ بإحلاله له ما أحلَّ مما يشترك هو والمؤمنون وما ينفردُ به ويختصُ: ﴿ اللّه النبيُ إِنّا أَحْلَلْنا لك أزواجَك اللّه يَ آتيتَ أجورَهُنّ ﴾ أي: أعطيتهن مهورهن من الزوجات، ولهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين؛ فإنَّ المؤمنين كذلك يباح لهم مَنْ آتَوْهُنَ أجورَهُنَ من الأزواج. ﴿ وَ كذلك أحللنا لك ﴿ ما مَلَكَتْ يمينُك ﴾ ؛ أي: الإماء التي ملكتَ، ﴿ ممّا أفاء الله عليك ﴾ : من غنيمة الكفار من عبيدِهِم، والأحرار مَنْ لهنَّ زوجٌ منهم ومَنْ لا زوجَ لهن، ولهذا أيضاً مشترك، وكذلك من المشترك قوله: ﴿ وَبِناتِ عمل وبناتِ عماتِك وبناتِ خالِك وبناتِ خالاتِك ﴾ : شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والمبعدين، ولهذا حصرُ المحللات، يؤخذ من مفهومه أنَّ ما عداهنَّ من الأقارب غير محلًا ؛ كما تقدَّم في سورة النساء ؛ فإنَّه لا يُباح من الأقارب من النساء غير لهؤلاء الأربع، وما عداهنَّ من الفروع مطلقاً ، وفروع الأب والأم، وإن نزلوا، وفروع مَنْ فوقهم لصلبه ؛ فإنَّه لا يُباح .

وقوله: ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ [معك]﴾: قَيْدٌ لحلِّ لهؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب من القولين في تفسير لهذه الآية، وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد عُلم أنَّ لهذا قيد لغير الصحَّةِ. ﴿و﴾ أحللنا لك ﴿امرأةً مؤمنةً إن وهبتْ نفسَها للنبيِّ : بمجرَّدِ هبتها نفسها، ﴿إنْ أرادَ النبيُّ أن يَسْتَنكِحَها﴾؛ أي: لهذا تحت الإرادة والرغبة،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿وما ملكت يمينك﴾؛ الإماء التي تكون ملكاً خالصاً لك. ﴿٥٠﴾ ﴿أفاء الله عليك﴾؛ أنعم به عليك بالجهاد. ﴿٥٠﴾ ﴿خالصة لك﴾؛ خاصة بك. ﴿٥٠﴾ ﴿حرج﴾؛ ضيق.

٩٩٤ سورة الأحزاب (٥١)

﴿خالصةً لك من دونِ المؤمنينَ ﴾؛ يعني: إباحة الموهوبة، وأما المؤمنون؛ فلا يحلُّ لهم أن يتزوَّجوا امرأة بمجرَّد هبتها نفسها لهم. ﴿قد عَلِمْنا ما فَرَضْنا عليهم في أزواجهم وما ملكتْ أيمانُهم ﴾؛ أي: قد علمنا ما على المؤمنين وما يحلُّ لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أعْلَمْناهم بذلك، وبيَّنَا فرائِضَه فما في هٰذه الآية مما يخالفُ ذلك؛ فإنَّه خاصُّ لك؛ لكون الله جَعَلَه خطاباً للرسول وحده بقوله: ﴿يا أَيُّها النبيُّ إلى آخر الآية.

وقوله: ﴿خالصةً لك من دونِ المؤمنينَ﴾: وأبَحْنا لك يا أيُّها النبيُّ ما لم نُبِح لهم، ووسَّعْنا عليك ما لم نوسِّعْ على غيرك؛ ﴿لكيلا يكونَ عليك حرجٌ﴾: ولهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله ﷺ، ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾؛ أي: لم يزل متصفاً بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجودِه وإحسانِهِ ما اقتضتْه حكمتُه، ووجدت منهم أسبابُه.

﴿ اللهِ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ۖ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُـنُهُنَّ وَلَا يَعْدُمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا كِلِيمًا (()) ((1) ((1) ((2) ).

﴿١٥﴾ ولهذا أيضاً من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباحَ له تَرْكَ القَسْم بين زوجاتِهِ على وجه الوجوب، وأنّه إنْ فَعَلَ ذلك؛ فهو تبرعٌ منه، ومع ذلك؛ فقد كان على يعتهدُ في القَسْم بينهنّ في كلّ شيء، ويقول: «اللهم! لهذا قَسْمي فيما أملك؛ فلا تَلُمْني فيما لا أملِك» (٣٠)، فقال هنا: ﴿تُرْجِي مَن تشاء منهنّ ﴾؛ أي: تؤخر من أردتَ من زوجاتك، فلا تؤويها إليك، ولا تبيتُ عندها، ﴿وتُؤوي إليك مَن تشاء ﴾؛ أي: تضمّها وتبيت عندها، ﴿و﴾ مع ذلك؛ لا يتعيّنُ لهذا الأمر. فمن ﴿ابتغيتَ ﴾؛ أي: أن تؤويها، ﴿فلا جُناح عليك ﴾: والمعنى أنَّ الخيرة بيدك في ذلك كله. وقال كثيرٌ من المفسّرين: إنَّ لهذا خاصٌ بالواهبات له أن يُرجي من يشاء ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قبِلَ مَنْ وَهَبَتْ نفسها له، وإن شاء؛ لم يقبلها. والله أعلم.

ثم بيَّنَ الحكمةَ في ذٰلك، فقال: ﴿ فُلك ﴾؛ أي: التوسعةُ عليك وكونُ الأمر راجعاً إليك وبيدك وكونُ ما جاء منك إليهنَّ تبرعاً منك؛ ﴿ أُدنى أَن تَقَرَّ أُعينُهُنَّ ولا يحزنَّ ويرضينَ بما آتيتهنَّ كلهنَّ ﴾: لعلمهنَّ أنَّك لم تتركُ واجباً ولم تفرِّطْ في حقِّ لازم، ﴿ والله يعلم ما في قلوبكم ﴾؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبَّة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله؛ لتطمئنَّ قلوبُ زوجاتك، ﴿ وكان الله عليماً حليماً ﴾؛ أي: واسع العلم، كثير الحلم، ومِنْ عليهِ أَنْ شَرَعَ لكم ما هو أصلحُ لأموركم وأكثرُ لأجورِكم، ومن حلمِهِ أَنْ لم يعاقبُكُم بما صَدَرَ منكم، وما أصرتُ عليه قلوبُكم من الشرِّ.

﴿ لَا يَحِلُ لَكَ اَلنِسَآءُ مِنْ بَعَدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ إِنَّا مَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ إِنَّا مَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكُانَ

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ﴿ قَالَت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ قُرْجِى مَن نَشَاّةُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاّةٌ وَمَنِ آبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ مَن تَشَاّةٌ وَمَنِ آبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ مَن تَشَاّةً وَمَنِ آبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ مَن تَشَاهُ وَمُن الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿تُرجي﴾؛ تُؤخر القسم في المبيت، عمن شئت من زوجاتك. ﴿٥١﴾ ﴿وتؤوي﴾؛ تضم في المبيت. ﴿٥١﴾ ﴿ابتغيت﴾؛ طلبت المبيت عندها. ﴿٥١﴾ ﴿عزلت﴾؛ أخّرت قسمها. ﴿٥١﴾ ﴿أدنى﴾؛ أقرب. ﴿٥١﴾ ﴿أدنى﴾؛

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٤)، وأبو داود (٢١٣٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، والنسائي (٧/ ٦٤)، والترمذي (١١٤٠)، وابن حبان (٠١/ ٥)، والحاكم (٢/ ١٨٢)، وصححه ووافقه الذهبي، واختلف في وصله وإرساله، وانظر: «الأرواء» (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿ولا أن تبدَّل﴾؛ ولا أن تُطَلِّق إحداهنَّ لتستبدلها بغيرها. ﴿٥٢﴾ ﴿رقيباً﴾؛ مُطَّلعاً لا يغيب عن علمه شيء.

﴿٢٥﴾ ولهذا شكرٌ من الله الذي لم يزل شكوراً لزوجاتِ رسولِهِ رضي الله عنهنَّ، حيث اخترنَ الله ورسولَه والدارَ الآخرة؛ أنْ رَحِمَهُنَّ وقَصَرَ رسولَه عليهنَّ، فقال: ﴿لا يحلُّ لك النساءُ من بعدُ﴾: زوجاتك الموجودات، ﴿ولا أن تَبَدَّلَ بهنَّ من أزواج﴾؛ أي: ولا أن تطلِّقَ بعضهنَّ فتأخُذَ بَدَلَها، فحصل بهذا أمنهنَّ من الضرائر ومن الطلاق؛ لأنَّ الله قضى أنهنَّ زوجاتُه في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهنَّ فرقة، ﴿ولو أعجبك حسنهنَّ ﴾؛ أي: حسن غيرهنَّ؛ فلا يَحْلُلْنَ لك، ﴿إلَّا ما ملكتْ يمينُك ﴾؛ أي: السراري؛ فذلك جائزٌ لك؛ لأنَّ المملوكات في كراهة الزوجات لَسْنَ بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. ﴿وكان الله على كل شيءٍ رَقيباً ﴾؛ أي: مراقباً للأمور وعالماً بما إليه تؤول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فِيَسْتَخِيء مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَشْتَخِيء مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ يَسْتَخِيء مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْكِحُوا أَزْوَبَهُمُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَ اللّهُ لَا اللّهُ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهَ عَظِيمًا ﴿ إِنَ فَلِكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَ فَلَا اللّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَ فَلِكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَ عِلْمُ اللّهُ عَلِيمًا ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْمًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ كَانَ مِنْ كُولُوبُهُ إِنّ اللّهُ كَانَ مِنْ أَنْ عَلَمْ اللّهُ عَلِيمًا لَوْنَ إِلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ كَانَ مِنْكُولُولُونَ عَلَيمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَيْمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَيمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَيمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَيمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَيْمًا لَهُ وَقُولُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيمًا لَوْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمًا لَهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا لَوْنَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمًا لِلللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا لَوْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا لَهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

ثم بيَّن حكمة النهي وفائدته، فقال: ﴿إِنَّ ذلكم﴾؛ أي: انتظاركم الزائد على الحاجة ﴿كان يؤذي النبيَّ﴾؛ أي: يتكلَّف منه ويشقُ عليه حبسُكم إيَّاه عن شؤون بيتِهِ وأشغاله فيه، ﴿فيَسْتَحيي منكم﴾: أن يقولَ لكم: اخرُجوا! كما هو جاري العادة أن الناس ـ خصوصاً أهل الكرم منهم ـ يَسْتَحْيونَ أن يُخْرِجوا الناس من مساكنهم، ﴿و﴾ لكن ﴿الله لا يَسْتَحْيي من الحقِّ﴾: فالأمر الشرعيُّ، ولو كان يُتَوَهَّم أنَّ في تركِهِ أدباً وحياءً؛ فإنَّ الحزم كلَّ الحزم اتباعُ الأمر الشرعيُّ، وأنْ يجزمَ أنَّ ما خالفه ليس من الأدب في شيءٍ، والله تعالى لا يستحيي أنْ يأمُركم بما فيه الخيرُ لكم والرفقُ لرسوله كائناً ما كان.

فهذاً أدبُهم في الدخول في بيوته، وأما أدبُهم معه في خطاب زوجاتِه؛ فإنَّه: إمَّا أن يحتاجَ إلى ذلك، أو لا يحتاجُ إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه، والأدب تركُه، وإن احتيج إليه، كأنْ يسألهنَّ متاعاً أو غيره من

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿ناظرين إناه﴾؛ منتظرين نضجه. ﴿٥٣﴾ ﴿مناعاً﴾؛ حاجة من أواني البيت، ونحوها.

أواني البيت أو نحوها؛ فإنَّهنَّ يُسْأَلْنَ ﴿من وراءِ حجابٍ ﴾؛ أي: يكون بينكم وبينهنَّ سترٌ يستر عن النظر؛ لعدم الحاجة إليه، فصار النظر إليهنَّ ممنوعاً بكلِّ حال، وكلامهنَّ فيه التفصيلُ الذي ذكره الله. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: ﴿ذلكُم أَطهرُ لقلوبكم وقلوبهنَّ ﴾؛ لأنَّه أبعدُ عن الريبة، وكلَّما بَعُدُ الإنسان عن الأسباب الداعيةِ إلى الشرِّ؛ فإنَّه أسلمُ له وأطهرُ لقلبِه؛ فلهذا من الأمور الشرعيَّة التي بيَّن الله كثيراً من تفاصيلها أنَّ جميعَ وسائل الشرِّ وأسبابه ومقدِّماته ممنوعةٌ، وأنه مشروعٌ البعد عنها بكلِّ طريق.

ثم قال كلمةً جامعةً وقاعدةً عامةً: ﴿وما كان لكم﴾: يا معشر المؤمنين؛ أي: غير لائق ولا مستحسن منكم، بل هو أقبحُ شيء، ﴿أَن تُؤذوا رسولَ اللّه﴾؛ أي: أذيّة قوليّة أو فعليّة بجميع ما يتعلّق به، ﴿ولا أَن تَنكِحوا أزواجَه من بعده أبداً ﴾: هذا من جملة ما يؤذيه؛ فإنّه ﷺ له مقامُ التعظيم والرفعةِ والإكرام، وتزوّبُ وجاتِه بعدَه مخلّ بهذا المقام، وأيضاً؛ فإنهنّ زوجاتُه في الدُّنيا والآخرة، والزوجيّةُ باقيةٌ بعد موته؛ فلذلك لا يحلُّ نكاحُ زوجاتِه بعده لأحدِ من أمته. ﴿إنّ ذلكم كان عند الله عظيماً ﴾: وقد امتثلتُ هذه الأمة هذا الأمر، واجتنبتُ ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر.

﴿ ٤٥﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا شيئاً ﴾؛ أي: تظهروه، ﴿أَوْ تُخفُوه فإنَّ اللّه كان بكلِّ شيءٍ عليماً ﴾: يعلم ما في قلوبكم، وما أظهرتموه؛ فيجازيكم عليه.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَ وَلَآ إِخْوَنِهِنَ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلَآ أَبْنَآءِ لِخُونِهِنَ وَلَاۤ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلَاۤ أَبْنَآءِ وَلَاۤ مَا عَلَى عَل

﴿٥٥﴾ لمّا ذكر أنهنّ لا يُسألن متاعاً إلّا من وراء حجاب، وكان اللفظ عامًا لكلّ أحدٍ؛ احتيجَ أن يُستننى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنّه ﴿لا جُناحَ عليهنّ﴾ في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ لأنّهنّ إذا لم يَحْتَجِبْنَ عمَّن هنّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهنّ عليهم؛ فعدم احتجابهنّ عن عمّهنّ وخالهنّ من باب أولى، ولأنّ منطوق الآية الأخرى المصرِّحة بذكر العمّ والخال مقدَّمة على ما يُفهم من هذه الآية، وقوله: ﴿ولا نسائهنّ ﴾؛ أي: لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن نسائهنّ ؛ أي: اللاتي من جنسهنّ في الدين، فيكون ذلك مخرجاً لنساء الكفار، ويُحتمل أنّ المراد جنس النساء؛ فإنّ المرأة لا تحتجب عن المرأة، ﴿ولا ما مَلَكَتْ أَيمانُهُنّ ﴾: ما دام العبدُ في ملكها جميعه، ولما رفع الجناح عن هؤلاء؛ شَرَطَ فيه وفي غيره لزومَ تقوى الله، وأنْ لا يكون في ذلك محذورٌ شرعيٌّ، فقال: ﴿واتَقينَ الله ﴾؛ أي: استعملنَ تقواه في جميع الأحوال. ﴿إن الله كان على كلِّ شيء شهيداً ﴾: يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمعُ أقوالهم، ويرى حركاتِهِم؛ ثم يجازيهم على ذلك أتمَّ الجزاء وأوفاه.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٥٦﴾ ولهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله ﷺ ورفعة درجتِه وعلوِّ منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذِكْرِه، و ﴿إِنَّ اللّه﴾ تعالى ﴿وملائكته يصلُّون﴾ عليه؛ أي: يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبَّته تعالى له، ويُثني عليه الملائكة المقرَّبون، ويدعون له ويتضرَّعون. ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً ﴾: اقتداءً بالله وملائكته، وجزاءً له على بعض حقوقِه عليكم، وتكميلاً لإيمانكم، وتعظيماً له يَاكُ ومحبة وإكراماً، وزيادةً في حسناتكم. وتكفيراً من سيئاتكم، وأفضلُ هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿لا جناح عليهن﴾؛ لا إثم عليهن في عدم الاحتجاب. ﴿٥٥﴾ ﴿ولا نسائهن﴾؛ أي: النساء المؤمنات. ﴿٥٥﴾ ﴿ما ملكت أيمانهن﴾؛ العبيد المملوكين لهن.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٦﴾ ﴿يُصَلُّونَ﴾؛ صلاة الله: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة: ثناؤهم ودعاؤهم.

سورة الأحزاب (٥٧ ـ ٩٩)

والسلام \_ ما علَّم به أصحابه: «اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ»(١). ولهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروعٌ في جميع الأوقات، وأوجبَه كثيرٌ من العلماء في الصلاة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَامُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَذَ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهُ عَذَابًا مُهِينًا الْإِلَى الْأَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّذِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَا اللَّذِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا اللَّذِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا اللْمُونُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا اللللْمُونُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُعُلِيمُ اللللْمُ الللْمُونُ الللْمُ اللْمُونُ

(٧٥ ـ ٥٨) لما أمر تعالى بتعظيم رسوله على والصلاة والسلام عليه؛ نهى عن أذيّته، وتوعّد عليها، فقال: وإنّ الذين يؤذونَ الله ورسولَه ؛ وهذا يشملُ كلَّ أذيّة قوليَّة أو فعليَّة من سبِّ وشتم أو تنقُّص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، ﴿لَعَنَهُمُ اللّه في الدُّنيا﴾؛ أي: أبعدهم وطردهم، ومِنْ لَعْنِهِم في الدُّنيا أنه يتحتَّم قتلُ من شتم الرسول وآذاه، ﴿والآخرةِ وأعدَّ لهم عذاباً [مهيناً]﴾ (٢): جزاء له على أذاه أن يُؤذى بالعذابِ [الأليم] فأذيّة الرسول ليست كأذيّة غيرِه؛ لأنّه على لا يؤمِن العبد بالله حتى يؤمنَ برسوله، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمانِ ما يقتضي ذلك أنْ لا يكونَ مثلَ غيرِه، وإنْ كان أذيّة المؤمنين عظيمة وإثمها عظيماً، ولهذا قال فيها: ﴿والذين يؤذونَ المؤمنين والمؤمناتِ بغير ما اكْتَسَبوا ﴾؛ أي: بغير جناية منهم موجبةٍ للأذى، ﴿فقلِ احْتَمَلُوا ﴾: على ظهورِهم ﴿بُهتاناً ﴾: حيث آذَوْهم بغير سبب، ﴿وإثماً مبيناً ﴾: حيث تعدَّوْا عليهم وانتهكوا حرمةً أمرَ الله باحترامِها، ولهذا كان سبُّ آحاد المؤمنين موجباً للتعزير بحسب حالته وعلوً مرتبتِه؛ فتعزيرُ مَنْ سبَّ العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم.

﴿٩٥﴾ لهذه الآية هي التي تسمَّى آية الحجاب، فأمر الله نبيَّه أن يأمُرَ النساء عموماً، ويبدأ بزوجاتِهِ وبناتِهِ \_ لأَنَّهنَّ آكدُ من غيرهنَّ، ولأنَّ الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا قُوا أنفسَكم وأهليكم ناراً﴾. ﴿أن يُدْنينَ عليهنَّ من جلابيبِهنَّ ﴾: وهنَّ اللَّاتي يَكُنَّ فوق الثياب من ملحفة وخمارِ ورداءِ ونحوه؛ أي: يغطِّين بها وجوهَهن وصدورَهن، ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: ﴿ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ ﴾: دلَّ على وجود أذيَّةٍ إن لم يحتجبن، وذلك لأنهنَّ إذا لم يحتجبن، ربَّما ظنَّ أنهنَّ غير عفيفاتٍ، فيتعرَّض لَهُنَّ مَنْ في قلبهِ مرضٌ، فيؤذيهنَّ، وربما استُهين بهنَّ، وظنَّ أنهنَّ إماء، فتهاون بهنَّ من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦) من حديث كعب بن عجرة. وانظر «جلاء الأفهام» لابن القيم.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿یؤذون الله﴾؛ یُشرکون به، ویعصونه. ﴿٥٧﴾ ﴿لعنهم الله﴾؛ أبعدهم، وطردهم من کل خیر. ﴿٨٥﴾ ﴿احتملوا﴾؛ ارتکبوا. ﴿٨٥﴾ ﴿بهتاناً﴾؛ أفحش الکذب والزور.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: «أليما».(٣) كذا في النسختين.

<sup>(</sup>٥) غريب المقرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿يدنين عليهنَّ﴾؛ يُرخين على رؤوسهنَّ ووجوههنَّ وصدورهنَّ. ﴿٥٩﴾ ﴿جلابيبهنَّ﴾؛ الجلباب: الرداء، والملحفة التي تستر بدن المرأة وزينتها. ﴿٥٩﴾ ﴿أدنى﴾؛ أقرب. ﴿٥٩﴾ ﴿أن يعرفن﴾؛ يُميَّزن بالستر والصيانة؛ فلا يُتعرض لهنَّ بمكروه. ﴿٦٠﴾ ﴿مرض﴾؛ شك، وريبة. ﴿٦٠﴾ ﴿والمرجفون﴾؛ الذين ينشرون الأخبار الكاذبة. ﴿٢٠﴾ ﴿لنغرينًك بهم﴾؛ لنسلّطنًك عليهم. ﴿٦٠﴾ ﴿لا يجاورونك﴾؛ لا يساكنونك. ﴿٦١﴾ ﴿ثقفوا﴾؛ وُجدوا. ﴿٦٢﴾ ﴿شُنَّة الله﴾؛ طريقته في المنافقين: القتل، والأسر. ﴿٦٢﴾ ﴿خَلَوْا﴾؛ مَضَوْا. ﴿٦٢﴾ ﴿تبديلاً﴾؛ تحويلاً، وتغييراً.

يريدُ الشرَّ؛ فالاحتجابُ حاسمٌ لمطامع الطامعين فيهنَّ. ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾: حيث غفر لكم ما سَلَفَ ورَحِمَكُم بأن بيَّن لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ فهذا سدُّ للباب من جهتهنَّ.

﴿٦٠ ـ ٦١﴾ وأما من جهة أهل الشرِّ؛ فقد توعَّدهم بقوله: ﴿لئن لم ينتهِ المنافقونَ والذين في قلوبهم مرضٌ ﴾؛ أي: مرض شكِّ أو شهوةٍ، ﴿والمرجِفون في المدينة ﴾؛ أي: المخوِّفون المرهِبون الأعداء، المتحدِّثون بكثرتِهِم وقوَّتِهِم وضعف المسلمين، ولم يذكرِ المعمولَ الذي ينتهون عنه؛ ليعمَّ ذٰلك كلَّ ما توحي به أنفسُهم إليهم، وتوسوِسُ به، وتدعو إليه من الشرِّ من التعريض بسبِّ الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين، وتوهين قُواهم، والتعرُّض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير ذٰلك من المعاصي الصادرة من أمثال لهؤلاء.

﴿لَنُغْرِيَنَكَ بِهِم﴾؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلِّطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذٰلك؛ لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوةٌ ولا امتناعٌ، ولهذا قال: ﴿ثم لا يجاورونَكَ فيها إلَّا قليلاً﴾؛ أي: لا يجاورونك في المدينة إلَّا قليلاً؛ بأن تقتُلَهم أو تنفيهم، ولهذا فيه دليلٌ لنفي أهل الشرِّ الذين يُتَضَرَّر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ فإنَّ ذلك أحسم للشرِّ وأبعد منه، ويكونونَ ﴿ملعونينَ أينما ثُقِفوا أُخِذوا وقُتِّلوا تَقْتيلاً﴾؛ أي: مبعَدين حيثُ وُجِدوا، لا يحصُلُ لهم أمنٌ، ولا يقرُّ لهم قرارٌ، يخشون أن يُقتلوا أو يُحبسوا أو يعاقبوا.

﴿٦٢﴾ ﴿سُنَّةَ الله في الذين خَلَوْا من قبلُ ﴾: أنَّ مَن تمادى في العصيانِ وتجرَّأ على الأذى ولم ينتهِ منه؛ فإنَّه يعاقَب عقوبةً بليغةً، ﴿ولنْ تَجِدَ لسنَّةِ الله تبديلاً ﴾؛ أي: تغييراً، بل سنته تعالى وعادتُه جاريةٌ مع الأسباب المقتضية لأسبابها.

﴿ يَسْتُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ فَرِبًّا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ الْكَيْفِرِينَ وَأَعَدٌ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّ يَقُمْ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَلَيّتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَالْوَا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَراتَهَ الْ فَأَصَلُونَا السَّبِيلا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَالْمُعْنَا اللَّهُ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّالَكُولُونَ يَلْكُنُونَ وَلِيّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُونَ وَلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

﴿٦٣﴾ أي: يستخبرك الناسُ عن الساعة استعجالًا لها، وبعضُهم تكذيباً لوقوعها وتعجيزاً للذي أخبر بها، ﴿قُلُ﴾ لهم: ﴿إِنَّما علمُها عند الله﴾؛ أي: لا يعلمُها إلَّا الله؛ فليس لي ولا لغيري بها علمٌ، ومع لهذا؛ فلا تستبطئوها، ﴿وما يُدْرِيكَ لعلَّ الساعةَ تكونُ قريباً﴾.

﴿٢٤ ـ ٢٦﴾ ومجردُ مجيء الساعة قرباً وبعداً ليس تحته نتيجةٌ ولا فائدةٌ، وإنّما النتيجة والخسار والربح والشقاوة والسعادة: هل يستحقُّ العذاب أو يستحقُّ الثواب؛ فهذه سأخبركم بها وأصفُ لكم مستحقًها، فوصف مستحقَّ العذاب ووصف العذاب؛ لأنَّ الوصف المذكور منطبقٌ على هؤلاء المكذّبين بالساعة، فقال: ﴿إِنَّ اللّه لَعَنَ الكافرين﴾؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسُلِه وبما جاؤوا به من عند الله، فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته، وكفى بذلك عقاباً، ﴿وأعدَّ لهم سعيراً﴾؛ أي: ناراً موقدة تُسعَّرُ في أجسامهم، ويبلغُ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد، فلا يخرجونَ منه، ولا تُعَمَّرُ عنهم ساعةً، ﴿ولا يجدون﴾ لهم ﴿وليًا﴾: فيعطيهم ما طلبوه ﴿ولا نصيراً﴾: يدفعُ عنهم العذابَ، بل قد تخلّى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذابُ السعير، وبلغ منهم مبلغاً عظيماً، ولهذا قال: ﴿يوم تُقلّبُ وجوهُهم في النارِ﴾: فيذوقون حرَّها، ويشتدُّ عليهم أمرُها، ويتحسرون على ما أسلفوا. و ﴿يقولونَ يا لَيْتَنا

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱٤﴾ ﴿سعیراً﴾؛ ناراً موقدة، شدیدة الحرارة. ﴿۲٧﴾ ﴿السبیلا﴾؛ طریق الهدی. ﴿۲٨﴾ ﴿ضعفین﴾؛ مثلین.

أَطَعْنا اللّه وأَطَعْنا الرسولا﴾: فسلِمْنا من لهذا العذاب، واستَحْقَقنا كالمطيعين جزيلَ الثواب، ولكن أمنية فاتَ وقتُها، فلم تفدهم إلا حسرةً وندماً وهمَّا وغمًّا وألماً.

﴿٦٧﴾ ﴿وقالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادِتِنَا وَكَبِرَاءِنَا﴾: وقلَّدْنَاهِم على ضلالهم، ﴿فَأَضَلُّونَا السبيلا﴾؛ كقوله تعالى: ﴿ويوم يَعَضُّ الظالمُ على يديهِ يقولُ يا ليتني اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبيلاً. يا وَيْلتى لَيْتَنِي لَم أَتَّخِذْ فلاناً خليلاً. لقد أَضلَّني عن الذِّكْر [بعد إذ جاءني]. . ﴾ الآية.

﴿٦٨﴾ ولما علموا أنَّهم هم وكبراءهم مستحقُّون للعقاب؛ أرادوا أن يشتفوا ممَّنْ أضلُّوهم، فقالوا: ﴿ربَّنا الله ضِعْفَيْنِ من العذاب والْعَنْهم لَعناً كبيراً﴾: فيقول الله ﴿لكلِّ ضعف﴾: فكلُّكم اشتركتُم في الكفر والمعاصي، فتشتركون في العقاب، وإنْ تفاوت عذابُ بعضِكم على بعض بحسب تفواتِ الجرم.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا أَوْلَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا أَوْلَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا أَوْلَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(19 ) يحذّ ما يجب له من الإكرام والاحترام، وأن لا يتشبّهوا بحال الذين آذُوْا موسى بن عمران كليم الرحمٰن، بضدٌ ما يجب له من الإكرام والاحترام، وأن لا يتشبّهوا بحال الذين آذُوْا موسى بن عمران كليم الرحمٰن، فبرّأه اللّه مما قالوا من الأذيّة؛ أي: أظهر الله لهم براءته، والحالُ أنّه عليه الصلاة والسلام ليس محلَّ التهمة والأذية؛ فإنّه كان وجيهاً عند الله، مقرباً لديه، من خواصِّ المرسلين، ومن عباد الله المخلصين، فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيّته والتعرُّض له بما يكره. فاحذروا أيّها المؤمنون أن تتشبّهوا بهم في ذلك، والأذيّة المشار إليها هي قولُ بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدَّة حيائِهِ وتستُّره عنهم: إنّه ما يمنعُه من ذلك إلّا أنّه آدرُ؛ أي: كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عندهم، فأراد الله أن يبرِّئه منهم، فاغتسل يوماً، ووضع ثوبه على حجر، ففرَّ الحجر بثوبه، فأهوى موسى الله في طلبه، فمرَّ به على مجالس بني إسرائيل، فرأوه أحسن خلق الله، فزال عنه ما رموه به (٢).

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقَوُا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ (٣).

﴿٧٠﴾ يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالِهِم في السرِّ والعلانية، ويخصُّ منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذُّر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلُّم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلميَّة وسلوك كلِّ طريق موصِل لذلك وكل وسيلةٍ تُعين عليه. ومن القول السديد لينُ الكلام ولطفُه في مخاطبة الأنام والقول المتضمِّن للنُّصح والإشارة بما هو الأصلح.

﴿٧١﴾ ثم ذَكرَ ما يترتّب على تقواه وقول القول السديدِ، فقال: ﴿يُصْلِحُ لَكُم أَعمالَكُم﴾؛ أي: يكون ذٰلك سبباً لصلاحها وطريقاً لقَبولها؛ لأنَّ استعمال التقوى تُتَقبَّلُ به الأعمال؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّما يتقبَّلُ الله من المتَّقينَ ﴾: ويوفَّق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويُصْلِحُ الله الأعمال أيضاً بحفظها عما يُفْسِدُها وحفظِ ثوابها ومضاعفتهِ؛ كما أنَّ الإخلال بالتقوى والقول السديد سببٌ لفسادِ الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارِها عليها، ﴿ويَغْفِرْ لَكُم ﴾: أيضاً ﴿ذنوبكم ﴾: التي هي السببُ في هلاكِكُم ؛ فالتَّقْوى تستقيمُ بها الأمور، ويندفعُ بها كلُّ محذور، ولهذا قال: ﴿ومَن يُطِع اللّهَ ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿وجيهاً ﴾؛ عظيم القدر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٠٤)، ومسلم (٣٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الم

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧٠﴾ ﴿سديداً﴾؛ موافقاً للحق، خالياً من الكذب والباطل.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ آَنَ عَلِيمَا اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿٧٢﴾ يعظّم تعالى شأنَ الأمانة التي ائتمنَ اللَّه عليها المكلَّفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السرِّ والخفية كحال العلانية، وأنَّه تعالى عَرَضَها على المخلوقات العظيمة السماواتِ والأرض والجبال عرضَ تخيير لا تحتيم، وأنَّكِ إن قمتِ بها وأدَّيْتِيها على وجهها؛ فلكِ الثوابُ، وإنْ لم تقومي بها ولم تؤدِّيها؛ فعليكِ العقاب، ﴿فأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَها وأشفَقْنَ منها﴾؛ أي: خوفاً أن لا يقمنَ بما حملن، لا عصياناً لربِّهن ولا زهداً في ثوابه، وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور، فقبِلَها وحملها مع ظلمِه وجهلِه، وحمل لهذا الحمل الثقيل.

﴿٧٣﴾ فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمِهِ إلى ثلاثة أقسام: منافقون [أظهروا أنهم] قاموا بها ظاهراً لا باطناً، ومشركون تركوها ظاهراً وباطناً، ومؤمنون قائمون بها ظاهراً وباطناً. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثوابِ والعقابِ، فقال: ﴿ليعذّبَ الله المنافقينَ والمنافقاتِ والمشركينَ والمشركاتِ ويتوبَ الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴾: فله تعالى الحمدُ حيث خَتَمَ هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرةِ الله وسعة رحمتِهِ وعموم جوده، مع أنَّ المحكوم عليهم كثيرٌ، منهم لم يستحقَّ المغفرة والرحمة، لنفاقِهِ وشركِهِ.

تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه.



## تفسير سورة سبأ [وهي] مكية بندء الله الكثي التكلي

﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي اَلْآخِرَةً وَهُوَ الْحَكِيمُ اَلْخِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهاً وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۞ ﴿ ``.

(١) ﴿ الحمدُ ﴾ : الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فلله تعالى الحمدُ؛ لأنَّ جميع صفاته يُحمد عليها لكونها صفاتِ كمال، وأفعالُه يُحمد عليها لأنَّها دائرةٌ بين الفضل الذي يُحمد عليه ويُشكر، والعدل الذي يُحمد عليه ويُعترف بحكمتِه فيه. وحَمَدَ نفسَه هنا على أنَّ ﴿له ما في السموات وما في الأرض ﴾: مُلكاً وعبيداً يتصرَّف فيهم بحمده. ﴿ وله الحمدُ في الآخرة ﴾: لأنَّ في الآخرة يظهرُ من حمدِه والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلِّهم، ورأى الناس والخلق كلُّهم ما حكم به وكمال عدلِه وقسطِه وحكمته فيه؛ حمدوه كلُّهم على ذلك، حتى أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلَّا وقلوبُهم ممتلئةٌ من حمده، وأنَّه عادلٌ في حكمه بعقابهم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧٢﴾ ﴿الأمانة﴾؛ ما أمر الله به، ونهى عنه. ﴿٧٢﴾ ﴿فَأَبَيْنَ﴾؛ امتنعن. ﴿٧٢﴾ ﴿وأَشفقن﴾؛ خفن من الخيانة فيها.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿يلج﴾؛ يدخل. ﴿٢﴾ ﴿يعرج﴾؛ يصعد.

سورة سبأ (۲ \_ ٤)

وأمًّا ظهورُ حمدِهِ في دار النعيم والثواب؛ فلْلك شيء قد تواردتْ به الأخبارُ وتوافقَ عليه الدليلُ السمعيُّ والعقليُّ؛ فإنَّهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرارِ خيره وكثرةِ بركاته وسَعَةِ عطاياه التي لم يبقَ في قلوب أهل الجنة أمنيةٌ ولا إرادةٌ إلا وقد أعطي فوق ما تمنَّى وأراد، بل يُعْطَوْنَ من الخير ما لم تتعلَّقْ به أمانيهم ولم يخطُر بقلوبهم؛ فما ظنَّك بحمدِهم لربِّهم في هذه الحال مع أنَّ في الجنة تضمحلُّ العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبَّتِهِ والثناء عليه، ويكون ذلك أحبَّ إلى أهلها من كلِّ نعيم وألذَّ عليهم من كل لَذَّةٍ؟! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابِهِ لهم؛ أذْهَلَهم ذلك عن كلِّ نعيم، ويكون الذكر لهم في الجنة كالنفس متواصلاً في جميع الأوقات، هذا إذا أضفتَ ذلك إلى أنَّه يظهر لأهل الجنة في الذكر لهم في الجنة كالنفس مواطلاً و وجمالِهِ وسعة كمالِهِ ما يوجب لهم كمالَ الحمد والثناء عليه. ﴿وهو الحكيمُ ﴾: في ملكه وتدبيره، الحكيم في أمره ونهيه. ﴿الخبيرُ ﴾: المطّلعُ على سرائر الأمورِ وخفاياها.

﴿٢﴾ ولهذا فصَّلَ علمَه بقولِهِ: ﴿يعلم ما يَلِجُ في الأرضِ﴾؛ أي: من مطر وبذر وحيوان، ﴿وما يخرُجُ منها﴾: من أنواع النباتاتِ وأصناف الحيواناتِ، ﴿وما ينزِلُ من السماءِ﴾: من الأملاك والأرزاق والأقدار، ﴿وما يعرُجُ فيها﴾: من الملائكة والأرواح وغير ذٰلك. ولمَّا ذَكَرَ مخلوقاتِهِ وحكمتَه فيها وعلمَه بأحوالها؛ ذكر مغفرته ورحمتَه لها، فقال: ﴿وهو الرحيمُ الغفورُ﴾؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفُه، ولم تزلُ أَكُرُ معلى العباد كلَّ وقتٍ بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما.

(٣) لمّا بيّن تعالى عظمته بما وصف به نفسه، وكان لهذا موجباً لتعظيمه وتقديسه والإيمان به؛ ذكر أنّ من أصناف الناس طائفة لم تُقدّر ربّها حقّ قدرِه، ولم تعظّمه حق عظمته، بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة، وعارضوا بذلك رسله، فقال: ﴿وقال الذين كفروا﴾؛ أي: بالله وبرسله وبما جاؤوا به، فقالوا بسبب كفرهم: ﴿لا تَأْتينا الساعةُ﴾؛ أي: ما هي إلّا لهذه الحياة الدُّنيا نموت ونحيا! فأمر الله رسوله أنْ يرد قولهم ويُبْطِله ويقسِمَ على البعث وأنّه سيأتيهم، واستدلَّ على ذلك بدليل مَن أقرَّ به؛ لزمه أن يصدِّق بالبعث ضرورة، وهو علمُه تعالى الواسعُ العامُّ، فقال: ﴿عالم الغيب﴾؛ أي: الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكَّد علمه فقال: ﴿لا يعزُبُ ﴾؛ أي: لا يغيب عن علمه ﴿مثقالُ ذرَّةٍ في السمواتِ ولا في الأرض﴾؛ أي: جميع الأشياء بذواتها وأجزائها، حتى أصغر ما يكون من الأجزاء، وهو المثاقيل منها، ﴿ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتابٍ مبينٍ﴾؛ أي: قد أحاط به علمُه وجرى به قلمُه وتضمَّنه الكتابُ المبينُ الذي هو اللوحُ المحفوظ.

فالذي لا يخفى عن علمِهِ مثقال الذرة فما دونَه في جميع الأوقات، ويعلم ما تَنْقُصُ الأرضُ من الأموات وما يبقى من أجسادهم؛ قادرٌ على بعثهم من باب أولى، وليس بعثُهم بأعجبَ من لهذا العلم المحيط.

﴿٤﴾ ثم ذكر المقصودَ من البعث، فقال: ﴿ليجزِيَ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم صدَّقوا الله، وصدَّقوا رسله تصديقاً جازماً، ﴿وعملوا الصالحاتِ﴾: تصديقاً لإيمانهم. ﴿أُولَتُكُ لهم مغفرةٌ﴾: لذنوبهم، بسبب إيمانهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿لا يعزب﴾؛ لا يغيب. ﴿٣﴾ ﴿مثقال ذرة﴾؛ وزن نملة صغيرة. ﴿٥﴾ ﴿معاجزين﴾؛ مشاقين الله، مغالبين أمره. ﴿٥﴾ ﴿عذاب من رجز أليم﴾؛ أسوأ العذاب، وأشدُّه ألماً.

٣٠٢ سورة سبأ (٥ ـ ٨)

وعملهم يندفعُ بها كلُّ شرِّ وعقابٍ، ﴿ورزقٌ كريمٌ ﴾: بإحسانهم، يحصلُ لهم به كلُّ مطلوبٍ ومرغوبٍ وأمنيَّة. ﴿٥﴾ ﴿والذين سَعَوْا في آياتنا مُعَاجِزينَ ﴾؛ أي: سعوا فيها كفراً بها وتعجيزاً لمن جاء بها وتعجيزاً لمن أنزلها كما عجَّزوه في الإعادة بعد الموت. ﴿أولئك لهم عذابٌ من رجزٍ أليم ﴾؛ أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. ﴿وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي ٱلْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

(٦) لما ذكر تعالى إنكارَ من أنكر البعث، وأنّهم يرونَ ما أنزل على رسوله ليس بحقّ؛ ذكر حالة الموقّقين من العباد، وهم أهل العلم، وأنّهم يرون ما أنزل الله على رسوله؛ من الكتاب وما اشتملَ عليه من المخبارِ (هو الحقّ)؛ أي: الحقُّ منحصرٌ فيه، وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنّهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين، ويرون أيضاً أنّه في أوامره ونواهيه؛ (يهدي إلى صراطِ العزيز الحميد): وذلك لأنّهم جزموا بصدق ما أخبر بها من وجوءٍ كثيرةٍ: من جهة عليهم بصدقِ مَنْ أخبر بها، ومن جهة موافقتها للأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهةِ ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانًا، ومن جهة ما يشاهدونَ من الآيات العظيمة الداللة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، ومن جهةِ موافقتها لما دلّت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمور بكل صفةٍ تزكي النفس وتنمي ويرون في الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كلّ صفة قبيحةٍ، تدنّس النفس، وتحبِطُ الأجر، وتوجِبُ الإثم والوزر من الشرك والزنا والربا والظّلم في الدماء والأموال والأعراض.

ولهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلةٌ وعلامةٌ لهم، وأنَّه كلَّما كان العبد أعظم علماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفةً بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجةً على ما جاء به الرسول، احتجَّ الله بهم على المكذِّبين المعاندين كما في لهذه الآية وغيرها.

﴿٧﴾ أي: ﴿وقال الذين كفروا﴾: على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد، وذِكْر وجه الاستبعاد؛ أي: قال بعضُهم لبعض: ﴿هل ندلُّكم على رَجُل يُنبِّئُكُم إذا مُزَّقْتُم كلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكم لَفي خَلْقٍ جديدٍ﴾؛ يعنون بذلك الرجل رسولَ الله ﷺ، وأنَّه رجلٌ أتى بما يُستغرب منه، حتى صار بزعمهم فرجة يتفرَّجون عليه وأعجوبة يسخرون منه، وأنَّه كيف يقولُ: إنكم مبعوثون بعد ما مَزَّقَكُمُ البلى وتفرَّقت أوصالُكم، واضمحلَّت أعضاؤكم! ﴿٨﴾ فهذا الرجلُ الذي يأتي بذلك: هل افْتَرَى ﴿على الله كَذِباً﴾: فتجرَّأ عليه وقال ما قال، ﴿أم به جِنَّةٌ﴾: فلا يُستغرب منه؛ فإنَّ الجنون فنونٌ، وكلُّ هذا منهم على وجه العناد والظَّلم، ولقد علموا أنه أصدقُ خلقِ الله وأعقلُهم، ومِنْ علمِهِم أنَّهم أبدووا وأعادوا في معاداتهم، وبذلوا أنفُسَهم وأموالَهم في صدِّ الناس عنه؛ فلو كان كاذباً مجنوناً؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكيةِ أن تُصْغوا لما قال ولا تحتَفِلوا بدعوتِه؛

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿صراط﴾؛ طريق.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٧﴾ ﴿مُزِّقتم﴾؛ مُتُم، وتفرَّقت أجسادكم في الأرض. ﴿٨﴾ ﴿أَفْتَرى﴾؛ أَخْتَلَق؟ ﴿٨﴾ ﴿جِنَّةَ﴾؛ جنون. ﴿٩﴾ ﴿نخسف بهم﴾؛ نغيِّبهم في الأرض. ﴿٩﴾ ﴿كِسَفاً﴾؛ قِطَعاً من العذاب. ﴿٩﴾ ﴿منيب﴾؛ راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة.

سورة سبأ (۹ ـ ۱۱)

فإنَّ المجنون لا ينبغي للعاقل أن يُلْفِتَ إليه نَظَرَه أو يبلغَ قولُهُ منه كلَّ مبلغ، ولولا عنادُكم وظلمُكم؛ لَبادَرْتُم لإجابته ولَبَّيْتُم دعوتَه، ولكن ما تُغني الآياتُ والنَّذر عن قوم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى: ﴿ بل الذين لا يؤمنونَ بالآخرةِ ﴾، ومنهم الذين قالوا تلك المقالة ﴿ في العذابِ والضّلال البعيدِ ﴾؛ أي: في الشقاء العظيم والضلال البعيدِ الذي ليس بقريبٍ من الصواب، وأيُّ شقاءٍ وضلال أبلغُ من إنكارِهم لقدرةِ الله على البعثِ، وتكذيبِهم لرسولهم الذي جاء به، واستهزائِهِم به، وجزمِهم بأنَّ ما جاؤوا به هو الحقُّ فرأوا الحقَّ باطلاً والباطل والضلال حقًّا وهدى؟!

﴿٩﴾ ثم نبّههم على الدليل العقلي الدالِّ على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنّهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، فرأوا من قدرة الله فيهما ما يُبهِرُ العقول، ومن عظمتِهِ ما يُذهِلُ العلماء الفحول، وأنّ خلقهما وعظمتَهما وما فيهما من المخلوقات أعظمُ من إعادة الناس بعد موتِهم من قبورِهم؛ فما الحاملُ لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛ ذلك خبرٌ غيبيٌّ إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذّبوا به. قال الله: ﴿إن نَشَأ نَخْسِفْ بِهِمُ الأرضَ أو نُسْقِطْ عليهم كِسَفاً من السماء ﴾؛ أي: من العذاب؛ لأنَّ الأرض والسماء تحت تدبيرنا؛ فإنَّ أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذروا إصراركم على تكذيبكُم فنعاقِبَكُم أشدَّ العقوبة. ﴿إنَّ في ذلك ﴾؛ أي: خلق السماواتِ والأرضِ وما فيهما من المخلوقات تكذيبكُم فنعاقِبَكُم أشدَّ العقوبة. ﴿إنَّ في ذلك ﴾؛ أي: خلق السماواتِ والأرضِ وما فيهما من المخلوقات مقبلٌ إلى ربّه، قد توجَّهت إرادتُه وهمَّاتُه لربّه، ورجع إليه في كلِّ أمر من أموره، فصار قريباً من ربّه، ليس له مقبلٌ إلى ربّه، قد توجَّهت إرادتُه وهمَّاتُه لربّه، ورجع إليه في كلِّ أمر من أموره، فصار قريباً من ربّه، ليس له مقبلٌ إلى بمرضاته، فيكون نظرُهُ للمخلوقات نظرَ فكرةٍ وعبرةٍ لا نظر غفلةٍ غير نافعةٍ.

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلًا يَنجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ أَن اَعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرَدِّ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّى ﴾ (١).

﴿١٠ ـ ١١﴾ أي: ولقد مَننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام، وآتيناه فضلاً من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينيَّة والدنيويَّة: ومن نعمِهِ عليه:

ما خصَّه به من أمرِهِ تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوِّبَ معه وتُرَجِّعَ التسبيحَ بحمدِ ربِّها مجاوبةً له، وفي لهذا من النعمة عليه أنْ كان ذلك من خصائصه التي لم تكنْ لأحدٍ قبلَه ولا بعدَه، وأنَّ ذلك يكون منهضاً له ولغيره على التسبيح إذا رأوا لهذه الجماداتِ والحيواناتِ تتجاوبُ بتسبيح ربِّها وتمجيدِهِ وتكبيرِهِ وتحميدِهِ؟ كان ذلك مما يُهيج على ذكر الله تعالى.

ومنها: أنَّ ذٰلك كما قال كثيرٌ من العلماء أنَّه طرباً بصوت داودَ؛ فإنَّ الله تعالى قد أعطاه من حُسن الصوت ما فاق به غيرَه، وكان إذا رجَّعَ التسبيحَ والتهليلَ والتمجيدَ<sup>(٢)</sup> بذٰلك الصوت الرخيم الشَّجِيِّ المطرِب؛ طربَ كلُّ مَنْ سَمِعَهُ من الإنس والجنِّ، حتى الطيور والجبال، وسبَّحت بحمدِ ربِّها.

ومنها: أنَّه لعله ليحصل له أجر تسبيحها، لأنه سبب ذلك، وتسبح تبعاً له.

ومن فضله عليه أن ألانَ له الحديدَ؛ ليعملَ الدروع السابغاتِ، وعلَّمه تعالى كيفيَّة صنعتِهِ؛ بأن يقدِّرَه في ﴿السردِ﴾؛ أي: يقدِّره حَلَقاً ويصنعُه كذلك ثم يُدْخِلُ بعضها ببعض، قال تعالى: ﴿وعلَّمْناه صنعةَ لَبوس لكم لِتُحْصِنَكُم من بأسِكُم فهل أنتم شاكرونَ﴾، ولمَّا ذَكرَ ما امتنَّ به عليه وعلى آله؛ أمره بشكرِهِ وأن يَعْمَلُوا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿فضلاً﴾؛ نبوَّة، وعلماً، وكتاباً ومُلكاً. ﴿۱۱﴾ ﴿أَوِّبِي معه﴾؛ سَبِّحي معه. ﴿۱۱﴾ ﴿سَابِغات﴾؛ دروعاً تامَّات واسعات. ﴿۱۱﴾ ﴿وقَدِّر في السَّرد﴾؛ قَدِّر المسامير في حلق الدروع بألا تكون الحِلَقُ صغيرة ضعيفة، ولا كبيرة ثقيلة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «والتحميد».

۹۰۶ میورة سیأ (۱۲ ـ ۱۲)

صالحاً، ويراقِبوا الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظِهِ من المفسداتِ؛ فإنَّه بصيرٌ بأعمالهم، مطَّلع عليها، لا يخفى عليه منها شيءٌ.

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِـ ۗ وَمَن يَغْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِـ ۗ وَمَن يَغْمُلُ بَنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَحْدِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقَدُورِ يَغْمَلُونَ أَمْ مَا يَشَاءُ مِن عَمَدِيبَ الْمَعْمِلُ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ اللَّي فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّمُ عَلَى مَوْتِهِ ۖ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتُهُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيْنَتِ ٱلِجُنُّ أَن لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ الْلَهِا ﴾ (١٠).

﴿١٢﴾ لمَّا ذَكَرَ فضلَه على داود ﷺ؛ ذكر فضلَه على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنَّ الله سخَّر له الريح تجري بأمرِهِ وتحمِلُه وتحمِلُ جميعَ ما معه وتقطعُ المسافة البعيدةَ جدًّا في مدةٍ يسيرةٍ، فتسير في اليوم مسيرة شهرين: ﴿غدوُّها شهرٌ ﴾؛ أي: أول النهار إلى الزوال، ﴿ورواحُها شهرٌ ﴾: من الزَّوال إلى آخر النهار، ﴿وأسَلْنا له عَيْنَ القِطْرِ ﴾؛ أي: سخَّرْنا له عينَ النَّحاس وسهَّلْنا له الأسباب في استخراج ما يُستخرج منها من الأواني وغيرها، وسخَّرَ الله له أيضاً الشياطين والجنَّ لا يقدِرون أن يستعصوا عن أمرِه، ﴿ومن يَزِغُ منهم عن أمرِنا نُذِقْه من عذاب السعير ﴾.

(١٣) وأعمالُهم؛ كلُّ ما شاء سليمان عَمِلوه؛ ﴿من محاريبَ﴾: وهو كلُّ بناءٍ يُعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذكرُ الأبنية الفخمة. ﴿وتماثيلَ﴾؛ أي: صور الحيوانات والجمادات من إتقانِ صنعتهم، وقدرتِهم على ذلك، وعملهم لسليمان. ﴿وجفانٍ كالجوابِ﴾؛ أي: كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنَّه يحتاجُ إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ﴿و﴾ يعملون له قدوراً ﴿راسياتٍ﴾: لا تُزالُ عن أماكِنِها من عِظَمِها، فلما ذكر مِنتَه عليهم؛ أمرَهم بشكرها، فقال: ﴿اعْمَلُوا آل داودَ﴾: وهم داودُ وأولادهُ وأهلُه؛ لأنَّ المنَّة علي الجميع، وكثير من لهذه المصالح عائدٌ لكلِّهم ﴿شُكراً﴾: لله على ما أعطاهم، ومقابلةً لما أولاهم. ﴿وقليلُ من عبادي الشّكورُ﴾: فأكثرُهم لم يشكُروا اللّه تعالى على ما أولاهم من نعمِهِ ودَفَعَ عنهم من النقم. والشكرُ: اعترافُ القلب بمنَّةِ اللّه تعالى، وتلقيها افتقاراً إليها، وصرفُها في طاعة الله تعالى، وصونُها عن صرفها في المعصية.

﴿١٤﴾ فلم يزل الشياطينُ يعملون لسليمانَ عليه الصلاة والسلامُ كلَّ بناءٍ، وكانوا قد موَّهوا على الإنس، وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب، ويطَّلعون على المكنوناتِ، فأرادَ اللَّه تعالى أن يُرِيَ العبادَ كَذِبَهم في هٰذه الدعوى، فمكثوا يعملون على عملِهِم، وقضى الله الموتَ على سليمان ﷺ، واتَّكا على عصاه، وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متَّكئُ عليها؛ ظنُّوه حيًّا وهابوه، فغدوا على عَمَلِهِم كذلك سنةً كاملةً على ما قيل، حتى سُلِّطَتْ دابةُ الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاه حتى باد وسقط، فسقط سليمان، وتفرقتِ الشياطينُ وتبينتِ الإنسُ أنَّ الجنَّ ﴿لو كانوا يعلمونَ الغيبَ ما لَبِثوا في العذابِ المُهين﴾: وهو العملُ الشاقُ عليهم؛ فلو علموا الغيب؛ لعلموا موتَ سليمان الذي هم أحرص شيءٍ عليه ليسلموا ممَّا هم فيه.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿غُدُوُها شهر﴾؛ جريانها من أول النهار إلى الانتصافه مسيرة شهر بالسير المعتاد. ﴿۱۲﴾ ﴿ورواحها شهر﴾؛ جريانها من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد. ﴿۱۲﴾ ﴿وأسلنا﴾؛ أَذَبنا. ﴿۱۲﴾ ﴿عين القطر﴾؛ عين النحاس، فيسيل له النحاس كالماء. ﴿۱۲﴾ ﴿يزغ﴾؛ يعدل، ويمل. ﴿۱۳﴾ ﴿محاريب﴾؛ مساجد للعبادة. ﴿۱۳﴾ ﴿وتماثيل﴾؛ صُور من نحاس وزجاج. ﴿۱۳﴾ ﴿وجِفان كالجواب﴾؛ قصاع كبيرة؛ كالأحواض التي يجتمع فيها الماء. ﴿۱۳﴾ ﴿راسيات﴾؛ قُدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمها. ﴿١٤﴾ ﴿وقع على الأرض﴾؛ الأرض﴾؛ الأرضه؛ الأرضه التي تأكل الخشب. ﴿١٤﴾ ﴿منسأته﴾؛ عصاه التي كان متكتاً عليها. ﴿١٤﴾ ﴿المهين﴾؛ العمل الشاق الذي كلَّفهم به سليمان ﷺ.

سورة سبأ (١٥ ـ ١٩)

(10 - 19) سبأ قبيلةٌ معروفةٌ في أداني اليمن، ومسكنُهم بلدةٌ يُقالُ لها: مأرِب، ومن نعم الله ولطفِهِ بالناس عموماً وبالعرب خصوصاً أنه قصَّ في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممَّنْ كان يجاوِرُ العرب، ويشاهدُ آثاره، ويتناقلُ الناس أخبارَه؛ ليكونَ ذٰلك أدعى إلى التصديق وأقربَ للموعظة، فقال: ﴿لقد كان لسباً في مسكنِهِم﴾؛ أي: محلِّهم الذي يسكنون فيه ﴿آيةٌ﴾: والآيةُ هنا ما أدرَّ الله عليهم من النعم، وصرف عنهم من النقم، الذي يقتضي ذٰلك منهم أن يَعْبُدوا الله ويشكُروه. ثم فسَّرَ الآية بقوله: ﴿جنَّتانِ عن يمينِ وشمال﴾: وكان لهم وادٍ عظيمٌ تأتيه سيولٌ كثيرةٌ، وكانوا بنوا سدًّا محكماً يكون مجمعاً للماء، فكانت السيول تأتيه، فيجتمع هناك ماءً عظيمٌ، فيفرِّقونَه على بساتينهم التي عن يمين ذٰلك الوادي وشماله، وتُغِلُّ لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويَحْصُلُ لهم به الغبطةُ والسرورُ، فأمرهم الله بشكرِ نِعَمِهِ التي أدرَّها عليهم من وجوه كثيرة:

منها: هاتان الجنَّتان اللتان غالب أقواتهم منهما.

ومنها: أنَّ الله جعل بَلَدَهُم بلدةً طيبةً لحسن هوائها وقلَّة وَخَمِها وحصول الرزق الرغد فيها.

ومنها: أنَّ اللَّه تعالى وَعَدَهُم إن شكروه أن يغفرَ لهم ويرحَمَهم، ولهذا قال: ﴿بلدةٌ طيبةٌ وربٌّ غفورٌ ﴾.

ومنها: أنَّ الله لما علم احتياجَهم في تجاراتِهِم ومكاسِبِهم إلى الأرض المباركة ـ الظاهرُ أنَّها قُرى صنعاء كما قاله غيرُ واحدِ من السلف، وقيل: إنَّها الشامُ ـ؛ هيًا لهم من الأسباب ما به يتيسَّر وصولُهم إليها بغايةِ السُّهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصُل القرى بينهم وبينها؛ بحيثُ لا يكون عليهم مشقَّة بحمل الزاد والمزاد، ولهذا قال: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارَكْنا فيها قرىً ظاهرةً وقدَّرْنا فيها السيرَ ﴾؛ أي: سيراً مقدراً يعرفونه ويحكمونَ عليه بحيث لا يتيهونَ عنه ليالي وأياماً.

﴿آمنينَ﴾؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَ، ولهذا من تمام نعمةِ الله عليهم أنْ أمنينَ بالخوف. فأعْرَضوا عن المنعِم وعن عبادتِهِ، وبَطِروا النعمة وملُّوها، حتى إنَّهم طلبوا وتمنَّوا أن تتباعد أسفارُهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسراً. ﴿وظلموا أَنْفُسَهم﴾: بكفرِهم بالله وبنعمتِهِ، فعاقبَهُمُ الله تعالى بهذه النعمة التي أطْغَتْهم، فأبادها عليهم، فأرسل عليها ﴿سيلَ العَرِم﴾؛ أي: السيل المتوعِّر الذي خَرَّبَ سدَّهم، وأتلف جناتهم، وخرَّبَ بساتينَهم، فتبدَّلت تلك الجناتُ ذات الحدائق المعجِبة

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: (۱۰) (لسبأ)؛ قبیلة بالیمن سُمُّوا باسم جدِّهم. (۱۰) (آیة)؛ دلالة علی قدرتنا. (۱۰) (جنتَّان)؛ بستانان. (۱۰) (بلدة طیبة)؛ کریمة التربة، طیبة الهواء. (۱۳) (سیْل العرم)؛ السیل الجارف الشدید الذي خَرَّب السَّد، وأغرق البساتین. (۱۳) (فواتي)؛ صاحبتي. (۱۳) (أكُل خمط)؛ ثمر مُرَّ، کریه الطعم. (۱۳) (وأثل)؛ شجر معروف شبیه بالطَّرفاء، لا ثمر له. (۱۳) (سِدْر)؛ شجر النَّبق، کثیر الشَّوك. (۱۸) (القری التي بارکنا)؛ قری الشام. (۱۸) (قری ظاهرة)؛ مدناً متصلة یری بعضها من بعض. (۱۸) (وقدَّرنا فیها السیر)؛ جعلنا السیر بینها علی مراحل متقاربة. (۱۹) (فجعلناهم أحادیث)؛ جعلناهم عِبَراً وأحادیث لمن یأتی بعدهم. (۱۹) (ومزَّقناهم)؛ فرَّقناهم في البلاد. (۲۰) (صَدَّق علیهم)؛ حَقَّق علیهم. (۲۱) (سلطان)؛ قهر علی الکفر.

۹۰۶ سورة سبأ (۲۰ ـ ۲۳)

والأشجار المثمرة، وصار بَدَلَها أشجارٌ لا نفع فيها. ولهذا قال: ﴿وبدَّلْناهم بجنّتَيْهم جنتينِ ذواتي أكُل﴾؛ أي: شيءِ قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعاً، ﴿خَمْطٍ وأثْل وشيءٍ من سدرٍ قليل﴾: وهذا كله شجرٌ معروفٌ، وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدَّلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح؛ بُدّلُوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: ﴿ذلك جَزَيْناهم بما كفروا وهل نُجازي إلّا الكفورَ﴾؛ أي: وهل نُجازي جزاء العقوبة ـ بدليل السياق ـ إلّا مَنْ كَفَرَ بالله وبَطِرَ النعمة؟! فلمّا أصابَهم ما أصابَهم؛ تفرّقوا وتمزّقوا بعدما كانوا مجتمعينَ، وجَعَلَهُمُ الله أحاديثَ يُتَحَدَّث بهم وأسماراً للناس، وكان يُضْرَبُ بهم المثلُ، فيقالُ: «تفرّقوا أيدي سبأ»؛ فكلُّ أحدٍ يتحدَّث بما جرى لهم، ولكنْ لا ينتفعُ بالعبرة فيهم إلّا مَنْ قال اللّه: ﴿إنّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبارٍ يتحدَّث بما جرى لهم، ولكنْ لا ينتفعُ بالعبرة فيهم إلّا مَنْ قال اللّه: ﴿إنّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبارٍ شكورٍ \*: صبَّارٍ على المكاره والشدائدِ، يتحمَّلُها لوجه اللّه، ولا يتسخَّطُها، بل يصبرُ عليها، شكورٍ لنعمة الله تعالى، يُقِرُّ بها، ويعترفُ، ويثني على من أولاها، ويصرفُها في طاعته.

فهٰذا إذا سمع بقصَّتِهم وما جرى منهم وعليهم؛ عَرَفَ بذٰلك أنَّ تلك العقوبة جزاءٌ لكفرِهم نعمةَ الله، وأنَّ مَنْ فَعَلَ مثلهم؛ فُعِلَ به كما فُعِلَ بهم، وأنَّ شُكْرَ اللّه تعالى حافظٌ للنعمة دافعٌ للنقمة، وأنَّ رُسُلَ الله صادقون فيما أخبروا به، وأنَّ الجزاء حقَّ كما رأى أنموذَجَه في دار الدنيا.

﴿٢٠﴾ ثم ذكر أنَّ قوم سبأ من الذين صَدَّقَ عليهم إبليسُ ظنَّه؛ حيث قال لربِّه: ﴿فبعزَّتِكَ لأُغُويَنَّهُمْ أجمعينَ. إلَّا عبادَكَ منهم المُخْلَصينَ﴾: ولهذا ظنُّ من إبليس لا يقينٌ؛ لأنَّه لا يعلم الغيبَ ولم يأتِهِ خبرٌ من اللّه أنَّه سيُغُويهم أجمعين؛ إلَّا من استثنى؛ فلهؤلاء وأمثالهم ممَّنْ صدَّقَ عليه إبليسُ ظنَّه ودعاهم وأغواهم، ﴿فاتَبَعوه إلَّا فريقاً من المؤمنين﴾: ممَّنْ لم يكفرْ بنعمة الله؛ فإنَّه لم يدخُلْ تحتَ ظنِّ إبليس، ويُحتمل أنَّ قصة سبأ انتهت عند قولِهِ: ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبارٍ شكورٍ ﴾. ثم ابتدأ فقال: ﴿ولقد صَدَّقَ عليهم﴾؛ أي: على جنس الناس، فتكون الآيةُ عامةً في كلِّ مَنِ اتَبْعَهُ.

﴿٢١﴾ ثم قال تعالى: ﴿وما كان له﴾؛ أي: لإبليس ﴿عليهم من سلطانٍ﴾؛ أي: تسلّط وقهر وقسرٍ على ما يريده منهم، ولٰكنَّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم؛ ﴿لنعلم من يؤمنُ بالآخرة ممَّنْ هو منها في شكُ ﴾؛ أي: ليقوم سوقُ الامتحان، ويُعْلَمَ به الصادقُ من الكاذب، ويُعْرَفَ مَنْ كان إيمانُه صحيحاً يثبتُ عند الامتحان والاختبار وإلقاءِ الشُّبه الشيطانيَّةِ ممَّنْ إيمانُه غيرُ ثابتٍ يتزلزلُ بأدنى شبهةٍ ويزولُ بأقلِّ داع يدعوه إلى ضدِّه؛ فالله تعالى جعله امتحاناً يمتحن به عبادَه ويُظْهِرُ الخبيثَ من الطيب. ﴿وربُّك على كلِّ شيءٍ حفيظٌ ﴾: يحفظُ العباد ويحفظُ عليهم أعمالهم، ويحفظُ تعالى جزاءَها؛ فيوفيهم إيَّاها كاملة موفرةً.

﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ إِلَّا لَهُ مَنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ إِلَّا لَهُ مَنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ إِلَّا لَهُ مَنْهُم اللَّهُ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴿ ﴾ (١).

﴿٢٧ - ٣٧﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيها الرسولُ للمشركين بالله غيرَهُ من المخلوقاتِ التي لا تنفعُ ولا تضرُّ ملزماً لهم بعجزِها ومبيِّناً بطلان عبادتها: ﴿ادعوا الذينَ زعمتُم من دون الله﴾؛ أي: زعمتموهم شركاء لله إنْ كان دعاؤكم ينفعُ؛ فإنَّهم قد توفرتْ فيهم أسبابُ العجز وعدم إجابة الدعاء من كلِّ وجه؛ فإنَّهم ليس لهم أدنى ملك، فلا يملكونَ مثقال ذرَّةٍ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال، ولا على وجه الاشتراك، ولهذا قال: ﴿وما لهم﴾؛ أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم ﴿فيهما﴾؛ أي: في السماواتِ والأرض ﴿من شِرْكٍ﴾؛ أي: لا شركٌ قليل ولا كثيرٌ؛ فليس لهم ملكٌ ولا شركة ملك.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿مثقال ذرة﴾؛ وزن نملة صغيرة. ﴿٢٢﴾ ﴿شرك﴾؛ شراكة في الخلق. ﴿٢٢﴾ ﴿ظهير﴾؛ مُعين. ﴿٢٣﴾ ﴿فُزِّع﴾؛ زال الفزع عن قلوبهم.

سورة سبأ

بقي أنْ يُقالَ: ومع ذٰلك؛ فقد يكونون أعواناً للمالك ووزراء له؛ فدعاؤهم يكون نافعاً؛ لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج مَنْ تعلّق بهم، فنفى تعالى لهذه المرتبة، فقال: ﴿وما له﴾؛ أي: لله تعالى الواحد القهار ﴿منهم﴾؛ أي: من لهؤلاء المعبودين ﴿من ظهير﴾؛ أي: معاونٍ ووزير يساعده على الملك والتدبير. فلم يبقَ إلّا الشفاعةُ، فنفاها بقوله: ﴿ولا تنفعُ الشفاعةُ عنده إلا لِمَنْ أَذِنَ له﴾: فهذه أنواع التعلّقات التي يتعلّقُ بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر والحجر وغيرهم، قطّعَها الله وبين بطلانها تبييناً حاسماً لمواد الشرك قاطعاً لأصوله؛ لأنَّ المشرك إنَّما يدعو ويعبدُ غير الله؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا الرجاء هو الذي أوجبَ له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكاً للنفع والضرِّ ولا شريكاً فهذا الرجاء هو الذي أوجبَ له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكاً للنفع والضرِّ ولا شريكاً في العالم ولا يقدِرُ أن يَشْفَعَ بدون إذنِ المالك؛ كان لهذا الدعاء ولهذه العبادة ضلالاً في العقل باطلة في الشرع، بل ينعكسُ على المشركِ مطلوبُه ومقصودُه؛ فإنَّه يريدُ منها النفع، فبينَّ الله بطلانه وعدمه، وبين في آيات أُخرَ ضررَها على عابديها، وأنَّه يوم القيامةِ يكفرُ بعضُهم ببعض ويلعنُ بعضُهم بعضاً ومأواهم النارُ، وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين.

والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشرٌ، ورضي أن يَعْبُدَ ويدعو الشجر والحجر، استكبر عن الإخلاص للملك الرحمٰن الديان، ورضي بعبادةٍ مَنْ ضَرُّهُ أقربُ من نفعِهِ طاعةً لأعدى عدوٍّ له وهو الشيطان!

وقوله: ﴿حتى إذا فُزِّعَ عن قلوبِهِم قالوا ماذا قال ربُّكُم قالوا الحقَّ وهو العليُّ الكبيرُ﴾: يُحتمل أنَّ الضمير في لهذا الموضع يعودُ إلى المشركين؛ لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائرِ أن تعودَ إلى أقرب مذكور، ويكونُ المعنى: إذا كان يوم القيامةِ وفُزِّع عن قلوب المشركين؛ أي: زال الفزع وسُئِلوا حين رجعت إليهم عقولُهم عن حالهم في الدُنيا وتكذيبهم للحقِّ الذي جاءت به الرسل؛ أنَّهم يقرُّون أنَّ ما هم عليه من الكفر والشرك باطلٌ، وأنَّ ما قال الله وأخبرت به عنه رسلُه هو الحقُّ، فبدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل، وعلموا أن الحقَّ لله، واعترفوا بذُنوبهم. ﴿وهو العليُّ الكبيرُ الله عنه المخلوقاتِ، وقهرُهُ لهم وعلوُّ قدره بما له من الصفات العظيمةِ جليلة المقدار. ﴿الكبيرُ \*: في ذاته وصفاته، ومن علوِّه أنَّ حكمه تعالى يعلو، وتُذْعِنُ له النفوسُ، حتى نفوس المتكبرينَ والمشركينَ، ولهذا المعنى أظهرُ، وهو الذي يدلُّ عليه السياق.

ويُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أنَّ الله تعالى إذا تكلَّم بالوحي؛ سمعته الملائكة فصُعِقوا وخرُّوا لله سجداً، فيكون أول من يرفعُ رأسهَ جبريلُ، فيكلِّمه الله من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعقُ عن قلوب الملائكة وزال الفزعُ، فيسأل بعضُهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربُّكم؟ فيقولُ بعضُهم لبعض: قال الحقَّ: إمَّا إجمالاً لعلمهم أنه لا يقول إلَّا حقًّا، وإمَّا أن يقولوا: قال كذا وكذا (١)، للكلام الذي سمعوه منه، وذلك من الحقِّ. فيكون المعنى على لهذا أنَّ المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وَصَفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجهِ من الوجوه كيف صَدَفوا وصَرَفوا عن إخلاص العبادة للربِّ العظيم العليِّ الكبير الذي من عظمته وجلاله أنَّ الملائكة الكرام والمقرَّبين من الخلق يبلغ بهم الخضوعُ والصعقُ عند سماع كلامه لهذا المبلغ، ويقرُّون كلُّهم لله أنَّه لا يقول إلَّا الحقَّ؛ فما بال لهؤلاءِ المشركين استكبروا عن عبادةٍ مَنْ لهذا شأنه وعظمةُ ملكِهِ وسلطانِهِ؟! فتعالى العليُّ الكبيرُ عن شركِ المشركين وإفكِهِم وكذِبِهم.

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ تَبِينِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَكَ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ تَبِينِ اللَّهُ وَهُوَ قُلُ كَا تُشْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو اللَّهُ الْعَذِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَذِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللللْمُ اللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللْعُل

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٤٨٠٠)، و«السنة» لأبي عاصم (٥١٥).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿يفتح﴾؛ يقضي. ﴿٢٦﴾ ﴿بالحق﴾؛ بالعدل. ﴿٢٦﴾ ﴿الفتَّاحِ﴾؛ الحاكم بين خلقه.

﴿٢٤﴾ يأمر تعالى نبيَّه محمداً عَيْقُ أَن يقولَ لمن أَشركَ بالله ويسألَه عن صحة (١) شركِهِ: ﴿من يَرْزُقُكم من السمواتِ والأرضِ ﴾: فإنَّك لا تجد من يدفعُ السمواتِ والأرضِ ﴾: فإنَّك لا تجد من يدفعُ هذا القول. فإذا تبينَ أَنَّ اللّه وحده الذي يرزقُكم من السماواتِ والأرضِ ويُنْزِلُ لكم المطر ويُنْبِتُ لكم النباتَ ويفجِّرُ لكم الأنهارَ ويُطْلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيواناتِ جميعَها لنفعِكُم ورزقِكُم؛ فلِمَ تعبدون معه من لا يرزُقُكم شيئاً ولا يفيدكم نفعاً؟! وقوله: ﴿وإنا أَو إيّاكم لعلى هدى أَو في ضلال مبينٍ ﴾؛ أي: إحدى الطائفتينِ مناً ومنكم على الهدى مستعليةٌ عليه، أو في ضلال بيّنِ منغمرةٌ فيه.

ولهذا الكلام يقولُه من تبين له الحقُّ واتَّضح له الصوابُ وَجَزَمَ بالحقُّ الذي هو عليه وبطلانِ ما عليه خصمه ؛ أي: قد شرحنا من الأدلَّة الواضحة عندنا وعندكم ما به يُعلَم علماً يقينيًا لا شكَّ فيه مَن المحقُّ منا ومَن المبطلُ ومَن المهتدي ومن الضالُّ، حتى إنَّه يصير التعيينُ بعد ذلك لا فائدة فيه ؛ فإنَّك إذا وازنت (٢) بين من يدعو إلى عبادة الخالقِ لسائر المخلوقات، المتصرِّفِ فيها بجميع أنواع التصرُّفات، المسدي جميع النعم، الذي رزقهم وأوصل إليهم كلَّ نعمة ودفع عنهم كلَّ نقمة، الذي له الحمدُ كلَّه والملكُ كلَّه وكلُّ أحدٍ من الملائكة فَمَنْ دونهم خاضعون لهيبته متذلَّلون لعظمته، وكلُّ الشفعاء تخافه، لا يشفع أحدٌ منهم عنده إلَّا بإذنهِ، العليُّ الكبيرُ في ذاتِهِ وأوصافِهِ وأفعالِهِ، الذي له كلُّ كمال وكلُّ جلال وكلُّ جمال وكلُّ حمد وثناء بإذنهِ، العليُ الكبيرُ في ذاتِهِ وأوصافِهِ وأفعالِهِ، الذي له كلُّ كمال وكلُّ جلال وكلُّ جمال وكلُّ حمد وثناء أوثان وأصنام وقبور لا تَخْلُقُ ولا ترزقُ ولا تملكُ لأنفسها ولا لِمَنْ عَبَدَها نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هي جماداتُ لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعتُه؛ ما استجابت لهم، ويوم القيامة يكفُرون بشِرْكِهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهم، ليس لهم قِسْظٌ من الملك، ولا شركة فيه ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعةٌ يستقلُون بها دون الله؛ فهو يدعو من هذا وصفُهُ، ويتقرَّبُ إليه مهما أمكنَه، ويعادي مَنْ أخلصَ الدين لله ويحاربُهُ، ويكذَبُ رسل الله الذين جاؤوا بالإخلاص لله وحده؛ تبيَّنَ لك "أيُّ الفريقين: المهتدي من الضالُ والشقيِّ من السعيد، ولم يحتج إلى أن يعينَ لك ذلك؛ لأنَّ وصف الحال أوضح من لسان المقال.

﴿٢٥﴾ ﴿قل﴾ لهم: ﴿لا تُسْأَلُونَ عمَّا أَجْرَمْنا ولا نسألُ عما تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: كلٌّ منًا ومنكم له عمله، أنتم لا تُسألون عن إجرامِنا وذنوبِنا لو أَذْنَبْنا، ونحنُ لا نُسألُ عن أعمالكم؛ فليكن المقصودُ منّا ومنكم طَلَبَ الحقائق وسلوكَ طريق الإنصاف، ودَعوا ما كُنّا نعملُ، ولا يكنْ مانعاً لكم من اتّباع الحقّ؛ فإنّا أحكام الدُّنيا تجري على الظواهر، ويُتّبَعُ فيها الحقُّ ويُجْتَنَبُ الباطلُ، وأما الأعمال؛ فلها دارٌ أخرى يَحْكُمُ فيها أحكمُ الحاكمين، ويفصِلُ بين المختصمين أعدلُ العادلين.

﴿٢٦﴾ ولهذا قال: ﴿قل يَجْمَعُ بِينَنا رَبُنا ثم يفتحُ بِينَنا﴾؛ أي: يحكم بينَنا حكماً يتبيَّن به الصادقُ من الكاذب، والمستحقُّ للثواب من المستحقِّ للعقاب وهو خير الفاتحين.

﴿٢٧﴾ ﴿قل﴾: لهم يا أيها الرسولُ، ومَنْ ناب منابك: ﴿أروني الذين ألحقتم به شركاء﴾؛ أي: أين هم؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم في السماء؟ فإنَّ عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنَّه ليس في الوجودِ له شريكٌ: ﴿ويعبُدونَ من دون الله ما لا يضرُّهم ولا يَنْفَعُهم ويقولون هؤلاءِ شفعاؤنا عند اللهِ قل أتنبِّونَ الله بما لا يعلمُ...﴾ [الآية]، ﴿وما يتَّبِعُ الذين يدعونَ من دون الله شركاء؟ إنْ يتَّبِعونَ إلَّا الظَّنَّ وإنْ هم إلَّا يَخُرُصونَ﴾، وكذلك خواصُّ خلقِهِ من الأنبياء والمرسلين لا يعلَمون له شريكاً؛ فيا أيُّها

<sup>(</sup>١) في (ب): «حجة».

<sup>(</sup>٢) «فعل الشرط»، كذا في الحاشية بخط المؤلف كَتَلَله.

<sup>(</sup>٣) «جواب الشرط»، كذا في الحاشية بخط المؤلف كلله.

سورة سبأ (۲۸ ـ ۳۱)

المشركون! أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل بالله شركاء! ولهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه، ولهذا قال: ﴿كلا﴾؛ أي: ليس لله شريكٌ ولا ندٌّ ولا ضدٌّ، ﴿بل هو اللهُ﴾: الذي لا يستحقُّ التألُّه والتعبُّد إلا هو ﴿العزيزُ﴾: الذي قهر كلَّ شيء؛ فكلُّ ما سواه فهو مقهورٌ مسخَّر مدبَّر. ﴿الحكيمُ﴾: الذي أتقن ما خَلَقه، وأحسنَ ما شَرَعَه، ولو لم يكنْ في حكمتِه في شرعِه إلَّا أنَّه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له، وأحبَّ ذلك وجعله طريقاً للنجاة، ونهى عن الشرك به واتِّخاذ الأندادِ من دونِه، وجَعَلَ ذلك طريقاً للشقاء والهلاك؛ لكفى بذلك برهاناً على كمال حكمتِه؛ فكيف وجميعُ ما أمر به ونهى عنه مشتملٌ على الحكمة؟!

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاكُ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَالُمُ وَيَعُولُونَ مَنِيكًا وَلَكِكِنَّ أَكُمُ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَآَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

﴿٢٨﴾ يخبر تعالى أنّه ما أرسل رسولَه ﷺ إلا ليبشّر جميع الناس بثواب اللّه، ويخبِرَهم بالأعمال الموجبة لذلك، وينذِرَهم عقاب اللّه، ويخبِرَهم بالأعمال الموجبة له؛ فليس لك من الأمر شيءٌ، وكلُّ ما اقْتَرَحَ عليك أهلُ التكذيب والعنادِ؛ فليس من وظيفتِكَ، إنّما ذلك بيد الله تعالى. ﴿ولْكنَّ أكثرَ الناس لا يعلمونَ ﴾؛ أي: ليس لهم علمٌ صحيحٌ، بل إمّا جهالٌ أو معاندونَ لم يعملوا بعلمهم، فكأنّهم لا علم لهم، ومن عدم علمِهم جَعْلُهُم عدمَ الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجباً لردِّ دعوته.

﴿٢٩﴾ فممًّا اقترحوه استعجالُهم العذابَ الذي أنْذَرهم به، فقال: ﴿ويقولونَ متى هٰذا الوحدُ إن كنتُم صادقينَ ﴾: وهذا ظلمٌ منهم؛ فأيُّ ملازمة بين صدقِه وبين الإخبار بوقت وقوعِه؟! وهل هٰذا إلَّا ردُّ للحقِّ وسفهٌ في العقل؟! أليس النذير في أمر من أحوال الدُّنيا لو جاء قوماً يعلمون صدقَه ونُصحه ولهم عدوٌّ ينتهزُ الفرصة منهم ويعدُّ لهم، فقال لهم: تركتُ عدوَّكم قد سار يريد اجتِياحَكُم واستئصالَكم؛ فلو قال بعضُهم: إن كنتَ صادقاً؛ فأخبِرْنا بأيَّة ساعة يصل إلينا؟ وأين مكانه الآن؟ فهل يعدُّ هٰذا القائل عاقلاً أم يُحكم بسفهِه وجنونِه؟! هٰذا والمخبر يمكن صدقَّهُ وكذبُهُ، والعدوُّ قد يبدو له غيرهم وقد تنحلُّ عزيمته، وهم قد يكون بهم مَنعَةُ عدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيفَ بمن كذَّبَ أصدقَ الخلقِ المعصوم في خبره، الذي لا ينطِقُ عن الهوى بالعذاب اليقين، الذي لا مَدْفَعَ له ولا ناصر منه، أليس ردُّ خبرِهِ بحجَّة عدم بيان وقت وقوعِه من أسفه السفه؟! وسمَّةُ وقلَ لهم مخبراً بوقت وقوعِهِ الذي لا شكَّ فيه: ﴿لكم ميعادُ يوم لا تستأخِرونَ عنه ساعةً ولا تَسْتَقُلُومونَ ﴾: فأخذَروا ذلك اليوم وأعدُّوا له عدَّتَه.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّةً وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَجِّمْ بَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ ٱنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَٱسْرُوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا لَيْنَ كَفُرُواْ اللَّذَانَ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَالدَّا وَالنَّدَامَةَ لَمَّالَ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَالدَادًا وَالسَّوا النَّذَامَةَ لَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللْمُؤَا اللللَّهُ اللْمُالِقُ اللَّهُ اللْمُؤَالِقُولَ اللْمُؤَالِقُ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿٣١﴾ لما ذكر تعالى أنَّ ميعادَ المستعجلين بالعذابِ لابدَّ من وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالَهم في ذلك اليوم، وأنَّك لو رأيتَ حالَهم إذ وُقِفوا عند ربِّهم واجتمع الرؤساءُ والأتباعُ في الكفر والضَّلال؛ لرأيتَ أمراً عظيماً وهولًا جسيماً، ورأيت كيف يتراجع و ﴿يرجِعُ بعضُهم إلى بعضٍ القولَ﴾، فيقول ﴿الذين استُضْعِفوا﴾:

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣١﴾ ﴿ولا بالذي بين يديه﴾؛ ولا بالذي تقدَّمه من التوراة والإنجيل والزَّبور. ﴿٣١﴾ ﴿موقوفون﴾؛ محبوسون في موقف الحساب. ﴿٣١﴾ ﴿يرجع﴾؛ يردُّ بعضهم على بعض. ﴿٣٣﴾ ﴿بل مكر الليل والنهار﴾؛ بل تدبير الشر لنا بالليل والنهار هو الذي أهلكنا. ﴿٣٣﴾ ﴿الندامة﴾؛ التحسُّر.

۹۱۰ سورة سبأ (۳۲ ـ ۳۷)

وهم الأتباعُ، ﴿للذين استَكْبَروا﴾: وهم القادةُ: ﴿لولا أنتُم لَكُنَّا مؤمنينَ﴾: ولٰكنَّكُم حُلْتُم بيننا وبين الإيمان، وزيَّنتُم لنا الكفرانَ، فتبعناكم على ذٰلك، ومقصودُهم بذٰلك أن يكون العذابُ على الرؤساءِ دونهم.

﴿٣٢﴾ ﴿قال الذين استَكْبَروا للذين استضعفوا﴾: مستفهمينَ لهم ومخبرينَ أنَّ الجميع مشتركون في الجُرم: ﴿أَنحن صَدَدْناكم عن الهُدى بعد إذْ جاءًكُم﴾؛ أي: بقوَّتنا وقهرِنا لكم، ﴿بل كنتُم مجرمينَ﴾؛ أي: مختارين للإجرام، لستُم مقهورين عليه، وإن كُنَّا قد زَيَّنًا لكُم؛ فما كان لنا عليكم من سلطان.

وسم فقال والنين استُضْعِفوا للذين استَضْعِفوا للذين استَكْبَروا بلْ مَكْرُ الليل والنهار إذْ تأمرونَنا أن نكفُر بالله ونجعل له أفداداً ﴾؛ أي: بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبَّرتُموه من المكر في الليل والنهار؛ إذْ تُحَسِّنون لنا الكفر وتدعوننا إليه، وتقولون: إنَّه الحقُّ، وتقدحون في الحقِّ، وتهجِّنونَه وتزعمونَ أنَّه الباطل؛ فما زال مكرُكُم بنا وكيدُكُم إيَّانا حتى أغوَيْتُمونا وفَتَنتُمونا. فلم تُفِدْ تلك المراجعة بينهم شيئاً إلَّا تبرِّي بعضِهم من بعض والندامة العظيمة، ولهذا قال: وأسرُوا الندامة لما رأوا العذاب ؛ أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم لينجو من العذاب، وعلم أنَّه ظالمٌ مستحقٌ له، فندم كلٌّ منهم غاية الندم، وتمنَّى أنْ لو كان على الحقّ، وأنَّه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب، سرًّا في أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولِهمُ النار يُظهِرون ذلك الندم جهراً: وويوم يَعَضُ وقالوا لو كُنَّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كنَّا في أصحابِ السعير. فاعترفوا بذَنْبِهم فَسُحْقاً لأصحاب السَّعير في الخالل في أعناق الذين كفروا في أصحابِ السعير. فاعترفوا بذَنْبِهم فَسُحْقاً لأصحاب السَّعير في تعالى: وإذِ الأغلال في أعناق الذين كفروا في يُعَلَّلُ المسجونُ الذي سيُهانُ في سجنه؛ كما قال يُعْرَف في أمنا الغذاب والنَّكال وتلك الأغلال الثقال وإلَّا ما كانوا يَعْمَلُونَ في من الكفر والفسوق والعصيان.

﴿٣٤﴾ يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذّبة للرسل أنّها كحال لهؤلاء الحاضرين المكذّبين لرسولهم محمد على الله إذا أرسل رسولاً في قرية من القرى؛ كفر به مُثرَفوها، وأبطرتهم نعمتُهم، وفخروا بها. ﴿٣٥﴾ ﴿وقالوا نحنُ أكثرُ أموالاً وأولاداً﴾؛ أي: ممّن اتّبع الحقّ، ﴿وما نحن بمعذّبينَ﴾؛ أي: أولاً لسنا بمبعوثينَ؛ فإنْ بُعِثنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا؛ سَيعُطينا أكثر من ذلك في الآخرة، ولا يعذّبنا. ﴿٣٦﴾ فأجابهم اللهُ تعالى بأنّ بَسْطَ الرزقِ وتضييقه ليس دليلاً على ما زعمتُم؛ فإنّ الرزق تحت مشيئة الله؛ إنْ شاءً؛ بسطه لعبده، وإن شاء؛ ضيّقه.

﴿٣٧﴾ وليست الأموال والأولاد ﴿بالتي﴾ تقرب إلى الله ﴿زُلْفى﴾: وتُدني إليه، وإنَّما الذي يقرِّبُ منه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿يبسط﴾؛ يُوسِعُ. ﴿٣٦﴾ ﴿ويقدر﴾؛ يُضَيِّق. ﴿٣٧﴾ ﴿زُلفى﴾؛ قُربى. ﴿٣٧﴾ ﴿جزاء الضعف﴾؛ الثواب المضاعف. ﴿٣٧﴾ ﴿الغرفات﴾؛ المنازل الرفيعة في الجنة. ﴿٣٨﴾ ﴿يسعون في آياتنا﴾؛ يجهدون في إبطال حججنا. ﴿٣٨﴾ ﴿معاجزين﴾؛ مشاقين يظنون أنهم يفوتوننا. ﴿٣٨﴾ ﴿محضرون﴾؛ تحضرهم الزبانية إلى جهنم. ﴿٣٩﴾ ﴿ويقدر له﴾؛ يُضَيِّقه عليه.

سورة سبأ (۳۸ ـ ۴۲)

زلفى الإيمان بما جاء به المرسلونَ والعملُ الصالح الذي هو من لوازم الإيمان؛ فإنَّ أولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفاً الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمُها إلَّا الله. ﴿وهم في الغُرُفاتِ آمنونَ﴾؛ أي: في المنازل العاليات المرتفعات جدًّا، ساكنين فيها مطمئنين، آمنون من المكرِّرات والمنغِّصات لما هم فيه من اللذَّات وأنواع المشتهَياتِ، وآمنون من الخروج منها والحزن فيها.

﴿٣٨﴾ وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب؛ ﴿أُولٰئِكُ فِي العذابِ مُحْضَرُونَ﴾.

﴿٣٩﴾ ثم أعادَ تعالى أنه ﴿يَبْسُطُ الرزقَ لِمَن يشاءُ مِنْ عبادِه ويَقْدِرُ له ﴾: ويَقْدِرُ له ليرتِّبَ عليه قوله: ﴿وما أَنفَقْتُم من شيء ﴾: نفقةً واجبةً أو مستحبَّةً على قريب أو جارٍ أو مسكينِ أو يتيم أو غير ذٰلك، ﴿فهو﴾ تعالى ﴿يُخْلِفُهُ ﴾: فلا تتوهّموا أنَّ الإنفاق مما يُنقِصُ الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاءُ ويَقْدِرُ. ﴿وهو خيرُ الرازقينَ ﴾: فاطلُبوا الرزقَ منه، واسعَوْا في الأسبابِ التي أمَرَكم بها.

﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَاثُولَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم ثُمُوْمِنُونَ ﴿ قَالَيْوَمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلِّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَيِّبُونَ ﴿ ﴾ (١).

﴿٤٠ ـ ٤٠ ﴾ ﴿ويوم يحشُرُهم جميعاً ﴾؛ أي: العابدين لغير الله والمعبودين من دونه من الملائكةِ، ﴿ثم يقولُ ﴾: الله ﴿للملائكةِ ﴾: على وجه التوبيخ لِمَنْ عَبَدَهم: ﴿أَهْوَلا ايّاكُم كانوا يعبدونَ ﴾؟ فتبرؤوا من عبادتهم و﴿قالوا سبحانَك ﴾؛ أي: تنزيها لك وتقديساً أنْ يكونَ لك شريكُ أو ندٌّ، ﴿أنت وَلِيُّنا من دونِهِم ﴾: فنحن مفتقِرونَ إلى ولايتك، مضطرُّون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف نَصْلُحُ لأن نُتَّخَذَ من دونك أولياء وشركاء، ولكنْ لهؤلاء المشركون ﴿كانوا يَعْبُدون الجنَّ ﴾؛ أي: الشياطين، يأمرونَهم بعبادتِنا أو عبادة غيرنا، فيطيعونَهم بذلك، وطاعتُهم هي عبادتُهم؛ لأنَّ العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى مخاطباً لكلِّ من اتَّخذ معه ألهة: ﴿أَلُم أَعْهَدْ إليكُم يا بني آدم أنْ لا تَعْبُدوا الشيطانَ إنَّه لكم عدوٌّ مبينٌ. وأنِ أعْبُدوني لهذا صراطٌ مستقيمٌ ﴾. ﴿أَكْثَرُهم بهم مؤمنونَ ﴾؛ أي: مصدِّقون للجنِّ منقادون لهم؛ لأنَّ الإيمانَ هو التصديقُ الموجِبُ للانقياد.

﴿٤٢﴾ فلما تبرؤوا منهم؛ قال تعالى مخاطباً لهم: ﴿فاليوم لا يملِكُ بعضُكُم لبعض نفعاً ولا ضَرَّا﴾: تقطَّعت بينكم الأسباب، وانقطع بعضُكم من بعض، ﴿ونقولُ للذين ظلموا﴾: بالكفر والمعاصي بعدما ندخِلُهُمُ النارَ: ﴿فوقوا عذابَ النارِ التي كنتُم بها تكذّبون﴾: فاليوم عايَنْتُموها ودخَلْتُموها جزاءً لتكذيبكم وعقوبةً لما أحدثه ذٰلك التكذيبُ من عدم الهرب من أسبابها.

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَابَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُّ بُرِيدُ أَن يَصُدُكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُمُّمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُّ بُرِيدُ أَن يَصُدُكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُمُّمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ ثَبِينٌ ﴿ قَالَ النَّيْنَهُمْ مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا أَوْلَا لَا سِحْرٌ ثَبِينٌ ﴿ قَالَ النَّيْمُ مَنْ كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا أَوْلَا لَا سَعْرُ ثَبِينًا لَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي قَالَمُ فَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَكُذَّبُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَكُذَّبُ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَكُذَّبُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَكُذَّبُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي اللّهُ فَكَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُمُ وَمُ اللّهُ عَلَالُهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُا اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا لَهُمُ وَمُ اللّهُ عَلَالُولُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُمْ عَلَيْهُمْ وَمُوالِمُ اللّهُ عَلَالُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿٤٣﴾ يخبر تعالى عن حالةِ المشركين عندما تُتلى عليهم آياتُ اللَّه البيناتُ وحجبُه الظاهراتُ وبراهينُه القاطعاتُ، الدالةُ على كل خير، الناهيةُ عن كلِّ شرِّ، التي هي أعظمُ نعمةِ جاءتهم ومنَّةٍ وصلتْ إليهم، الموجبة لمقابلتها بالإيمان والتصديق والانقياد والتسليم، أنَّهم يقابِلونَها بضدٌّ ما ينبغي ويكذَّبونَ مَنْ جاءهم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿سبحانك﴾؛ نُنزِّهك. ﴿٤١﴾ ﴿أنت وليُّنا﴾؛ أنت الذي نواليه ونعبده.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٣﴾ ﴿إفك مفترى﴾؛ كذب مختلق. ﴿٤٤﴾ ﴿يدرسونها﴾؛ يقرؤونها. ﴿٤٥﴾ ﴿معشار ما آتيناهم﴾؛ عُشر ما أعطيناكم من القوة والنّعم. ﴿٤٥﴾ ﴿نكير﴾؛ إنكاري عليهم.

بها ويقولونَ: ﴿ما هٰذا إِلّا رجلٌ يريدُ أَن يَصُدَّكُم عما كان يعبدُ آباؤكم﴾؛ أي: هٰذا قصدُه حين يأمُرُكم بالإخلاص لله لتتركوا عوائد آبائِكُم الذين تعظّمون وتمشون خلفَهم، فردُّوا الحقَّ بقول الضالِّين، ولم يوردوا برهاناً ولا شبهةً؛ فأيُّ شبهة إذا أمرتِ الرسلُ بعضَ الضالِّين باتِّباع الحقِّ فادَّعَوْا أَنَّ إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟! وهٰذه السفاهة وردُّ الحقِّ بأقوال الضالين إذا تأملتَ كلَّ حقِّ رُدَّ؛ فإذا هٰذا مالُه، لا يُردُّ إلَّا بأقوال الضالين والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم أسوةُ كلِّ من رَدَّ الحقَّ إلى يوم القيامةِ.

ولمَّا احتجُّوا بفعل آبائِهِم وجعلوها دافعةً لما جاءت به الرسل؛ طعنوا بعد لهذا بالحقِّ، ﴿وقالوا ما لهذا إلا إفك مفترىً ﴾؛ أي: كذبُّ افتراه لهذا الرجلُ الذي جاء به، ﴿وقال الذينَ كفروا للحقِّ لمَّا جاءهم إنْ لهذا إلَّا سحرٌ مبينٌ ﴾؛ أي: سحرٌ ظاهرٌ بيِّنُ لكلِّ أحدٍ؛ تكذيباً بالحقِّ وترويجاً على السفهاء.

﴿٤٤﴾ ولمَّا بيَّن ما ردُّوا به الحقَّ، وأنَّها أقوالٌ دون مرتبة الشُّبهة، فضلاً أن تكون حجَّة ؛ ذكر أنَّهم وإنْ أراد أحدٌ أن يحتجَّ لهم ؛ فإنَّهم لا مستند لهم ولا لهم شيءٌ يعتمدونَ عليه أصلاً، فقال: ﴿وما آتَيْناهم من كتبٍ يدرسونَها ﴾: حتى تكون عمدةً لهم، ﴿وما أرسَلْنا إليهم قبلَكَ من نذيرٍ ﴾: حتى يكونَ عندَهم من أقوالِهِ وأحوالِهِ ما يدفعون به ما جئتَهم به؛ فليس عندهم علمٌ ولا أثارَةٌ من علم.

﴿٤٥﴾ ثم خوَّفهم ما فَعَلَ بالأمم المكذبين قبلَهم، فقال: ﴿وكذَّبَ الذين من قبلِهِم وما بَلَغوا﴾؛ أي: ما بلغ لهؤلاء المخاطبون ﴿معشارَ ما آتَيْناهم فكذَّبوا﴾؛ أي: الأمم الذين من قبلهم ﴿رسلي فكيف كان نكيرِ﴾؛ أي: إنكاري عليهم وعقوبتي إيَّاهم، قد أَعْلَمَنَا ما فَعَلَ بهم من النَّكال، وأنَّ منهم من أغرقه، ومنهم من أهلكه بالريح العقيم وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصِبِ من السماء؛ فاحذروا يا لهؤلاءِ المكذُبون أن تدوموا على التكذيب، فيأخُذكُم كما أَخَذَ مَنْ قبلَكم ويصيبُكم ما أصابَهم.

﴿٢٤﴾ أي: ﴿قُل﴾: يا أيُّها الرسولُ لهؤلاء المكذِّبين المعاندين المتصدِّين لردِّ الحقِّ وتكذيبِهِ والقدح بِمَنْ جاء به: ﴿إِنَّما أَعِظُكُم بواحدةٍ﴾؛ أي: بخصلةٍ واحدةٍ أشيرُ عليكم بها وأنصحُ لكم في سلوكها، وهي طريقٌ نصَفٌ، لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولِكُم من دون موجبِ لذلك، وهي: ﴿أَن تقوموا للهِ مثنى وفرادى﴾؛ أي: تنهضوا بهمَّةٍ ونشاطٍ وقصدٍ لاتباع الصواب وإخلاصٍ لله مجتمعين ومتباحِثين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كلُّ واحدٍ يخاطِبُ نفسَه بذلك؛ فإذا قُمتم لله مثنى وفرادى؛ استعملتُم فِكْرَكُم وأجَلْتُموه وتدبَّرُتُم أحوال رسولِكُم: هل هو مجنونٌ فيه صفاتُ المجانين من كلامِهِ وهيئتِهِ وصفتِهِ؟ أم هو نبيُّ صادقٌ منذرٌ لكم ما يضرُّكم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها؛ لتبيَّن لهم أكثر من غيرهم أنَّ رسول الله ﷺ ليس بمجنونٍ؛ لأنَّ هيئاته ليست كهيئات المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم، بل هيئتُهُ أحسنُ الهيئات، وحركاتُهُ أجلُّ الحركات، وهو أكمل الخلق أدباً وسكينة وتواضعاً ووقاراً، لا يكون بل هيئتُهُ أحسنُ الهيئات، وحركاتُهُ أجلُّ الحركات، وهو أكمل الخلق أدباً وسكينة وتواضعاً ووقاراً، لا يكون إلاً لأرزن الرجال عقلاً.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿بواحدة﴾؛ بخصلة واحدة. ﴿٤٦﴾ ﴿مثنى﴾؛ اثنين اثنين. ﴿٤٦﴾ ﴿جِنَّةَ﴾؛ جُنون. ﴿٤٨﴾ ﴿فَيَهُ اللهِ على الباطل، فيدمغه.

سورة سبأ (٤٧ ـ ٥٢)

ثم إذا تأمَّلوا كلامَه الفصيحَ ولفظَه المليحَ وكلماتِهِ التي تملأ القلوب أمناً وإيماناً وتزكِّي النفوس وتطهِّرُ القلوب وتبعثُ على محاسن الشِّيم وترهِّبُ عن مساوئ الأخلاق ورذائِلِها، إذا تكلَّم؛ رَمَقَتْهُ العيونُ هيبةً وإجلالاً وتعظيماً؛ فهل لهذا يشبِهُ هَذَيان المجانين وعربَدَتَهم وكلامَهم الذي يشبِهُ أحوالَهم؟! فكلُّ من تدبَّر أحوالَه وقصده استعلام: هل هو رسولُ الله أم لا؟ سواء تفكَّر وحدَه أم معه غيرُهُ؛ جزم بأنه رسولُ الله حقًّا ونبيَّه صدقاً، خصوصاً المخاطبين، الذي هو صاحبُهم، يعرفون أول أمرِهِ وآخرَه.

﴿٤٧﴾ وثَمَّ مانعٌ للنفوس آخرُ عن اتباع الداعي إلى الحقّ، وهو أنه يأخذُ أموال مَن يستجيبُ له ويأخذُ أجرةً على دعوتِهِ، فبيَّن الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمر، فقال: ﴿قل ما سألتُكُم من أجرٍ﴾؛ أي: على اتباعكم للحقّ ﴿فهو لكم﴾؛ أي: فأشهدكم أنَّ ذلك الأجر على التقدير أنَّه لكم. ﴿إِنْ أُجرِي إلَّا على الله وهو على كلِّ شيءِ شهيدٌ﴾؛ أي: محيطٌ علمهُ بما أدعو إليه؛ فلو كنتُ كاذباً؛ لأخذني بعقوبته، وشهيدٌ أيضاً على أعمالِكم، سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها.

﴿٤٨﴾ ولْمَّا بيَّنَ البراهينَ الدالةَ على صحة الحقِّ وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أنَّ لهذه سنَّتُه وعادته أن يَقْذِف بالحقِّ على الباطل فيدمَغَهُ فإذا هو زاهقُ؛ لأنَّه بيَّن من الحقِّ في لهذا الموضع وردَّ به أقوالَ المكذِّبين ما كان عبرةً للمعتبرين وآيةً للمتأملين؛ فإنَّك كما ترى كيف اضمحلَّتْ أقوالُ المكذِّبين، وتبيَّن كذِبُهم وعنادُهم، وظهر الحقُّ وسطع، وبطل الباطلُ وانقمعْ، وذلك بسبب بيان ﴿عَلَّام الغُيوبِ﴾، الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوبُ من الوساوس والشَّبه، ويعلم ما يقابِلُ ذلك ويدفعُه من الحُجج، فيعلِّم بها عبادَه، ويبيِّنُها لهم.

﴿٤٩﴾ ولهذا قال: ﴿قل جاء الحقُّ﴾؛ أي: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظَهَرَ سلطانُه، ﴿وما يُبدِئُ الباطل وما يعيدُ. الباطل وما يعيدُ.

﴿ • • ﴾ ولما تبين الحقُ بما دعا إليه الرسولُ، وكان المكذّبونَ له يرمونَه بالضّلال؛ أخبرهم بالحقّ، ووضّحه لهم وبيَّن لهم عَجْزَهُم عن مقاومتِه، وأخبرَهَم أنَّ رميَهم له بالضلال ليس بضائر الحقَّ شيئاً ولا دافع ما جاء به، وأنّه إنْ ضلَّ - وحاشاه من ذلك، لكن على سبيل التنزُّلِ في المجادلة -؛ فإنّما يَضِلُ على نفسِه؛ أي: ضلالُه قاصرٌ على نفسه، غيرُ متعدِّ إلى غيرِه، ﴿ وإنِ اهتديتُ ﴾: فليس ذلك من نفسي وحولي وقوَّتي، وإنّما هدايتي بما ﴿ يوحي إليّ ربي ﴾: فهو مادة هدايتي؛ كما هو مادةُ هداية غيري؛ إنَّ ربِّي سميعٌ للأقوال والأصواتِ كلّها، قريبٌ ممَّن دعاه وسأله وعَبَدَهُ.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَقَ نَوْمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَى اللَّهُمُ وَيَثَنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا بَعِيدِ ﴿ وَلَى اللَّهُمُ وَلَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُل بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مُّرِيبٍ ﴿ وَهَا ﴾ (١٠).

﴿١٥﴾ يقول تعالى: ﴿ولو ترى﴾: أيُّها الرسولُ ومَنْ قام مقامَكَ حالَ لهؤلاء المكذِّبين ﴿إِذْ فَزِعوا﴾: حين رأوا العذابَ وما أخبرتْهم به الرسلُ وما كذَّبوا به؛ لرأيتَ أمراً هائلاً ومنظراً مفظِعاً وحالةً منكرةً وشدَّة شديدةً، وذلك حين يحقُّ عليهم العذابُ، وليس لهم عنه مهربٌ ولا فوتٌ، ﴿وأخِذوا من مكانٍ قريبٍ﴾؛ أي: ليس بعيداً عن محلِّ العذاب، بل يُؤخذون ثم يُقْذَفون في النار.

﴿٢٥﴾ ﴿وقالوا﴾: في تلك الحال: آمنًا باللهِ، وصَدَّقْنا ما به كذَّبْنا، ﴿و﴾ لَكنْ ﴿أَنَّى لَهُم التَّناوُشُ﴾؛ أي: تناولُ الإيمان، ﴿من مكانٍ بعيدٍ﴾: قد حيل بينَهم وبينَه، وصار من الأمورِ المُحالة في لهذه الحالة.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿فزعوا﴾؛ خافوا عند معاينة العذاب. ﴿٥٢﴾ ﴿فلا فوت﴾؛ فلا نجاة لهم، ولا مهرب. ﴿٢٥﴾ ﴿وأنَّى لهم التناوش﴾؛ كيف لهم تناول الإيمان، وهم في الآخرة؟ ﴿٣٥﴾ ﴿ويقذفون بالغيب﴾؛ يرمون بالظنون الكاذبة. ﴿٤٤﴾ ﴿مُرْيب﴾؛ مثالهم من كفار الأمم السابقة. ﴿٤٤﴾ ﴿مُريب﴾؛ محدث للريبة والقلق.

﴿٣٥﴾ فلو أنَّهم آمنوا وقتَ الإمكان؛ لكان إيمانُهم مقبولاً، ولكنَّهم ﴿كفروا به من قبلُ ويَقْذِفُونَ﴾؛ أي: يرمون ﴿بالغيبِ من مكانٍ بعيد﴾: بقذفهم الباطل لِيُدْحِضوا به الحقَّ، ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا سبيل للرامي من مكانٍ بعيد إلى إصابةِ الغرضِ؛ فكذلك الباطلُ من المُحال أن يغلبَ الحقَّ أو يدفَعَه، وإنَّما يكون له صولةٌ وقتَ غفلةِ الحقِّ عنه، فإذا برزَ الحقُّ وقاوم الباطلَ؛ قمعه.

﴿٤٥﴾ ﴿وحِيل بينَهم وبينَ ما يَشْتهونَ﴾: من الشهواتِ واللَّذَّاتِ والأولاد والأموال والخدم والجنودِ، قد انفردوا بأعمالِهِم، وجاؤوا فرادى كما خُلِقوا وتَركُوا ما خُوِّلوا وراءَ ظهورهم، ﴿كما فعل بأشياعِهِم﴾: من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بينَهم وبينَ ما يشتهون. ﴿إِنَّهم كانوا في شَكَّ مريبٍ﴾؛ أي: مُحْدِث الرِّيبة وقلق القلب؛ فلذلك لم يؤمِنوا، ولم يعتَبوا حين استُعْتِبوا.

تم تفسير سورة سبأ.

وللَّه الحمد والمنَّة والفضل، ومنه العون، وعليه التوكُّل، وبه الثقة.

\* \* \*

# تفسير سورة فاطر [وهي] مكية

بِسْمِ أَلَّهُ ٱلْتُغَيِّبِ ٱلرَّحِيَةِ

﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ اَلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَثِيِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ أَجْنِحَةِ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَئَعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِلْ مُرْسِلَ لَهُم مِنْ بَعْدِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُم مِنْ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِلْ مُرْسِلَ لَهُم مِن بَعْدِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمُا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُم مِنْ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُم مِنْ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مُنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهُ مَلْ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَاللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَالُكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ مُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

﴿١﴾ يمدح [اللّه] تعالى نفسه الكريمة المقدَّسة على خلقه السماواتِ والأرضَ وما اشتَمَلَتا عليه من المخلوقات؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على كمال قدرتِه وسَعة ملكِه وعموم رحمتِه وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولمَّا ذكرَ العده ما يتضمَّنُ الأمر، وهو أنه جعل ﴿الملائكة رسلاً ﴾: في تدبيرِ أوامرِه القدريَّة ووسائط بينه وبين خلقِه في تبليغ أوامره الدينيَّة. وفي ذِكْرِهِ أنَّه جعل الملائكة رسلاً ولم يستثنِ منهم أحداً دليلٌ على كمال طاعتهم لربِّهم وانقيادِهم لأمرِه؛ كما قال تعالى: ﴿لا يعصونَ الله ما أمرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ﴾. ولما كانت الملائكة مدبِّراتِ بإذن الله ما جَعَلَهم الله موكَّلين فيه؛ ذَكرَ قُوَّتَهم على ذلك وسرعة سيرِهِم؛ بأن جَعَلَهم ﴿أولي أجنحةٍ ﴾: تطير بها فتسرعُ بتنفيذ ما أمرت به، ﴿مثنى وثلاث ورباع ﴾؛ أي: منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضتْه حكمتُه. ﴿يزيدُ في الحَلْقِ ما يشاء ﴾؛ أي: يزيد بعض مخلوقاتِه على بعض في صفة خلقِها وفي القوَّة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودةِ وفي حسن الأصوات ولذَّةِ النغماتِ. ﴿إنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: فقدرتُه تعالى تأتي على ما يشاؤه، ولا يستعصي عليها شيءٌ، ومن ذلك زيادة مخلوقاتِه بعضها على بعض .

﴿٢﴾ ثم ذَكَرَ انفرادَه تعالى بالتدبيرِ والعطّاء والمنع، فقال: ﴿ما يَفْتَحِ اللّهُ للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ ﴾: من رحمتِه عنهم ﴿فلا مرسلَ له من بعدهِ ﴾: فهذا يوجب التعلُّقَ باللّه تعالى والافتقارَ إليه من جميع الوجوه، وأنْ لا يُدعى إلَّا هو ولا يُخاف ويُرجى إلَّا هو. ﴿وهو العزيز﴾: الذي قَهَرَ الأشياءَ كلَّها. ﴿الحكيمُ ﴾: الذي يضع الأشياءَ مواضِعَها، ويُنزلُها منازلها.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿فاطر﴾؛ خالق، ومبدع. ﴿١﴾ ﴿أُولي﴾؛ أصحاب.

910 سورة فاطر (٣ ـ ٨)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّكَ تُؤْفَكُونَ ﴿ لَيْ اللَّهِ مُؤْمُولُ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكٌ وَلِلَ اللَّهِ تُزْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٣﴾ يأمرُ تعالى جميع الناس أن يَذْكُروا نعمتَه عليهم، ولهذا شاملٌ لِلذِكْرِها بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءً وبالجوارح انقياداً، فإنَّ ذِكْرَ نعمِهِ تعالى داع لشكرِهِ. ثم نَبَّههم على أصول النِّعم، وهي الخلق والرزق، فقال: ﴿هُلَ مِن خَالَقَ غَيرُ اللَّهُ يَرزُقُكُم مِن السَمَاءِ والأرض﴾: ولما كان من المعلوم أنَّه ليس أحدٌ يَخْلُقُ ويرزقُ إِلَّا اللَّه؛ نتج من ذٰلك أنْ كان ذٰلك دليلاً على ألوهيَّته وعبوديَّته، ولهذا قال: ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو فأنَّى تؤفَكُونَ ﴾؛ أي: تُصْرَفون من عبادةِ الخالق الرازق لعبادةِ المخلوق المرزوق.

﴿٤﴾ ﴿وإن يُكَذِّبوكَ ﴾: يا أيُّها الرسولُ؛ فلك أسوةٌ بمن قبلَكَ من المرسلين؛ ﴿فقد كُذِّبَتْ رسلٌ من قبلِكَ ﴾: فأُهْلِكَ المكذِّبون، ونَجَّى الله الرسل وأتباعهم. ﴿وإلَى اللَّهِ تُرجع الأمورُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكَ ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُودُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُمْ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ لَيْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَٰتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ (٢).

 ٢٥ ـ ٢٠ يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ ﴾: بالبعث والجزاء على الأعمال ﴿ حقٌّ ﴾؛ أي: لا شكَّ فيه ولا مريةَ ولا تردُّد، قد دلَّت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية، فإذا كان وعدُهُ حقًّا؛ فتهيَّؤوا له وبادِروا أوقاتَكم الشريفةَ بالأعمال الصالحة ولا يَقْطَعْكُم عن ذٰلك قِاطعٌ. ﴿فلا تَغُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّنيا﴾: بلذَّاتِها وشهواتِها ومطالبِها النفسيَّة، فتُلهيكم عما خُلقتم له، ﴿ولا يَغُرَّنَّكُم بَاللّه الغَرورُ﴾: الذي هو الشيطانُ، الذي هو عدوُّكم في المحقيقة. ﴿فاتَّخِذُوه عَدُوًّا ﴾؛ أي: لتكن منكم عداوته على بالٍ، ولا تُهملوا محاربته كلَّ وقتٍ؛ فإنَّه يراكم وأنتم لا تَرَوْنَه، وهو دائماً لكم بالمرصاد. ﴿إنَّما يَدْعو حِزْبَه ليكونوا من أصحابِ السَّعيرِ ﴾: هذا غايتُه ومقصودُه مِمَّنْ تَبِعَهُ أَن يُهانَ غاية الإهانة بالعذاب الشديد.

﴿٧﴾ ثم ذكر أنَّ الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمِها إلى قسمين، وذَكَرَ جزاءَ كلِّ منهما، فقال: ﴿الذين كَفُرُوا﴾؛ أي: جحدوا ما جاءتْ به الرسلُ ودلَّت عليه الكتبُ ﴿لهم عذابٌ شديدٌ﴾: في نار جهنَّم، شديدٌ في ذاتِهِ ووصفِهِ، وأنَّهم خالدون فيها أبداً، ﴿والذين آمنوا﴾: بقلوبِهِم بما دعا الله إلى الإيمان به، ﴿وعملواً﴾ \_ بمقتضى ذٰلك الإيمان بجوارِحِهم \_ الأعمالَ الصالحةَ ﴿لهم مَغفرةٌ ﴾: لذُنوبهم، يزولُ بها عنهم الشرُّ والمكروه، ﴿وأجرٌ كبيرٌ ﴾: يحصُلُ به المطلوبُ.

﴿ أَفَهَن زُبِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ عَمَلِهِ. فَرَءَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآّهُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ

﴿ ٨﴾ يقولُ تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَه ﴾: عملُه السيئ القبيح، زيَّنه له الشيطانُ وحسَّنه في عينِهِ، ﴿ فرآه حسناً ﴾؛ أي: كمن هداه الله إلى الصراطِ المستقيم والدين القويم؛ فهل يستوي لهذا ولهذا؟! فالأول عمل السيئ، ورأى الحقُّ باطلاً والباطل حقًّا، والثاني عمل الحسنَ ورأى الحقُّ حقًّا والباطل باطلاً، ولكن الهداية والإضلال بيدِ الله تعالى. ﴿ فَإِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَن يشاءُ ويَهْدي مَن يشاءُ فلا تَذْهَبْ نفسُك عليهم ﴾ ؛ أي: على الضالِّين الذين زُيِّنَ لهم سوءُ أعمالِهِم، وصدَّهُم الشيطانُ عن الحقِّ ﴿حسراتٍ﴾: فليس عليك إلَّا البلاغُ،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿فأنَّى تؤفكون﴾؛ كيف تُصرفون عن توحيده؟!

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿فلا تَغَرَّنَّكُم﴾؛ لا تخدعنَّكُم ، ولا تهلينَّكُم . ﴿٥﴾ ﴿الغَرور﴾؛ الشيطان. ﴿٦﴾ ﴿حزبه﴾؛ أتباعه. (٣) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿فلا تذهب نفسك﴾؛ فلا تُهلكها. ﴿٨﴾ ﴿حسرات﴾؛ حُزناً على كفر هؤلاء الضالين.

917

وليس عليك مِن هداهم شيءٌ، واللّه هو الذي يُجازيهم بأعمالهم. ﴿إِنَّ اللّه عليمٌ بِما يصنعونَ﴾. ﴿وَاللّهُ اللَّذِيّ اَللَّهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَصِنعُونَ﴾. ﴿وَاللّهُ اللَّذِينَ اللَّهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ ﴿ ﴾ (١٠).

سورة فاطر (٩ ـ ١١)

﴿٩﴾ يخبر تعالى عَن كمال اقتدارِهِ وسَعَة جودِهِ وَأَنَّه ﴿أَرسلَ الرياحَ فَتُثير سَحَاباً فَسُقْناه إلى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾: فأنزله الله عليها، ﴿فأحْيَيْنا به الأرض بعدَ موتها﴾: فحييتِ البلادُ والعبادُ، وارتزقت الحيواناتُ، ورَتَعَتْ في تلك الخيرات، ﴿كَذَلك﴾: الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأمواتَ من قبورهم بعدما مزَّقهم البلاء، فيسوقُ إليهم مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة، فينزِلُه عليهم، فتحيا الأجساد والأرواح من القبور، فيأتون للقيام بين يدي الله، ليحكم بينهم ويَفْصِلَ بحكمِهِ العدل.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُكُم وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُثُر أُوْلَتِكَ هُوَ يَبُورُ الْإِنَّ ﴾ (٢).

﴿١٠﴾ أي: يا مَن يُريد العزَّة! اطْلُبُها ممَّنْ هي بيدِه؛ فإنَّ العزَّة بيد اللَّه، ولا تُنال إلَّا بطاعتِه، وقد ذَكرَها بقولِه: ﴿ إليه يصعدُ الكلمُ الطيِّبُ ﴾: من قراءة وتسبيح وتحميدِ وتهليل وكل كلام حسنِ طيِّب، فيرُفع إلى اللّه، ويُعرضُ عليه، ويُثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى، ﴿ والعملُ الصالح ﴾: من أعمالُ القلوب وأعمال الجوارح ﴿ يرفَعُهُ ﴾: الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالحُ يرفَعُ الكلمَ الطيب؛ فيكون رفع الكلم الطيب، فإذا لم يكنْ له عملٌ فيكون رفع الكلم الطيب، فإذا لم يكنْ له عملٌ صالحٌ؛ لم يُرفَعُ له قولٌ إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي تُرفع إلى الله تعالى ويَرْفَعُ الله صاحِبَها ويعزُّه، وأمَّا السيئاتُ؛ فإنَّها بالعكس، يريدُ صاحبُها الرفعة بها، ويمكرُ ويكيدُ ويعودُ ذلك عليه، ولا يزدادُ إلَّا هواناً ونزولاً، ولهذا قال: ﴿ والعملُ الصالحُ يرفعُهُ والذين يمكرونَ السيئاتِ لهم عذابٌ شديدٌ ﴾: يُهانون فيه غاية الإهانة. ﴿ ومَكْرُ أولئك هو يبورُ ﴾؛ أي: يهلك ويضمحلُّ ولا يفيدُهم شيئاً؛ لأنَّه مكرٌ بالباطل لأجل الباطل.

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِن أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَلَّمُ مِن عُمُرِهِ؞ إِلَّا فِي كِنَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

﴿١١﴾ يذكر تعالى خلقه الآدمي وتنقُله في لهذه الأطوار من تراب إلى نطفة وما بعدها، ﴿ثُم جَعَلَكم أُرُواجاً ﴾ ؛ أي: لم يزل ينقُلُكم طوراً بعد طور حتى أوصلكم إلى أنْ كنتُم أزواجاً ؛ ذكر يتزوجُ أنثى، ويُرادُ بالزواج الذُّرِية والأولاد؛ فهو وإنْ كان النكاحُ من الأسبابِ فيه؛ فإنَّه مقترنٌ بقضاء الله وقدره وعلمه. ﴿وما تَحْمِلُ مِن أنثى ولا تضعُ إلَّا بعلمه ﴾ : وكذلك أطوارُ الآدميِّ كلُّها بعلمه وقضائه ﴿وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّرٍ ولا ينقص من عمر ينقصُ من عمر الذي كان معمَّراً عمراً طويلاً ، ﴿إلَّا ﴾ : بعلمه تعالى، أو : وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يَصِلَ إليه لولا ما سلكه من أسباب قِصَرِ العمر؛ كالزِّنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذُكِرَ أنَّها من أسباب قصر العمر، والمعنى أنَّ طولَ العمر وقِصَرَه بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى، وقد أثبت ذلك ﴿في كتابِ ﴾ : حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته . ﴿إِنَّ لك على الله يسيرٌ ﴾ ؛ أي : إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة، وإحاطة كتابه بها .

فهذه ثلاثةُ أدلَّة من أدلَّة البعث والنشور، كلُّها عقليَّة، نبَّه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿فتثير﴾؛ تحرُّك. ﴿٩﴾ ﴿ميِّت﴾؛ مُجدب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿العزة﴾؛ الشَّرف، والمنعة. ﴿١٠﴾ ﴿الكلم الطيب﴾؛ الكلام الحسن، وهو ذكر الله. ﴿١٠﴾ ﴿يبور﴾؛ يفسد، ويبطل.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿أَزُواجاً ﴾؛ ذكوراً وإناثاً. ﴿١١﴾ ﴿معمَّرِ﴾؛ طويل العمر. ﴿١١﴾ ﴿في كتابِ﴾؛ هو: اللوح المحفوظ.

سورة فاطر (۱۲ ـ ۱۳)

موتها، وأنَّ الذي أحياها سيُحيي الموتى. وتَنَقُّل الآدمي في تلك الأطوار، فالذي أوجَدَه ونَقَّلَه طبقاً بعد طبق وحالاً بعد حال حتى بلغ ما قُدُرَ له؛ فهو على إعادتِه وإنشائِه النشأة الأخرى أقدرُ، وهو أهونُ عليه. وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلويِّ والسفليِّ دقيقها وجليلها، الذي في القلوب، والأجنَّة التي في البطون، وزيادة الأعمار ونقصها، وإثباتُ ذلك كله في كتاب؛ فالذي كان لهذا<sup>(۱)</sup> يسيراً عليه؛ فإعادتُه للأموات أيسرُ وأيسرُ. فتبارك من كَثرَ خيرُه، ونبَّه عبادَه على ما فيه صلاحُهم في معاشهم ومعادهم.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَذَا عَذَبُ فَرَاتُ سَآيِةٌ شَرَابُهُ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ عِلْمَ اللَّهُ وَيُولِجُ عِلْمَ اللَّهُ وَيَرْبُهُ وَهُلَا مِنْ فَشْلِهِ وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُولِجُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

(١٢) هذا إخبارٌ عن قدرتِهِ وحكمتِهِ ورحمتِهِ، أنَّه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضيِّ كلِّهم، وأنَّه لم يسوِّ بينهما؛ لأنَّ المصلحة تقتضي أن تكون الأنهارُ عذبةً فراتاً سائغاً شرابها؛ لينتفعَ بها الشاربون والغارسون والزارعون، وأن يكونَ البحرُ ملحاً أجاجاً؛ لئلًا يَفْسُدَ الهواءُ المحيطُ بالأرض بروائح ما يموتُ في البحر من الحيوانات، ولأنَّه ساكنٌ لا يجري؛ فملوحتُه تمنعُه من التغيُّر، ولتكون حيواناتُه أحسنَ وألذَّ، ولهذا قال: ﴿ومن كلِّ ﴾: وهو السمك المتيسِّرُ صيدُه في البحر، وستخرِجون حِلْيَةً تَلْبَسونَها ﴾: من الولو ومرجانٍ وغيره مما يوجدُ في البحر، فهذه مصالحُ عظيمةٌ للعباد.

ومن المصالح أيضاً والمنافع في البحر أن سَخَّرَه الله تعالى يحملُ الفلكَ من السفن والمراكب، فتراها تمخُرُ البحر وتشقُّه، فتسلكُ من إقليم إلى إقليم آخر ومن محلِّ إلى محلِّ، فتحمل السائرين وأثقالَهم وتجاراتِهم، فيحصُلُ بذلك من فضل الله وإحسانه شيءٌ كثير، ولهذا قال: ﴿ولِتَبْتَغُوا من فضلِهِ ولعلكم تشكرون﴾.

(١٣﴾ ومن ذلك أيضاً إيلاجُهُ تعالى الليلَ بالنهارِ والنهارَ بالليلِ؛ يُدْخِلُ لهذا على لهذا ولهذا على لهذا، كلما أتى أحدُهما؛ ذهب الآخر، ويزيدُ أحدُهما وينقصُ الآخرُ ويتساويان، فيقوم بذلك ما يقومُ من مصالح العبادِ في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارِهم وزُروعهم، وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر من مصالح الضياء والنورِ والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفّف وغير ذلك مما هو من الضّرورياتِ التي لو فُقِدَتْ؛ لَلَحِقَ الناسَ الضررُ.

وقوله ﴿كُلُّ يَجِرِي لأَجِل مُسَمَّى﴾؛ أي: كلُّ من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجلُ وقَرُبَ انقضاءُ الدُّنيا؛ انقطع سيرُهما، وتعطَّل سلطانُهما، وخسفَ القمرُ، وكُوِّرَتِ الشمسُ، وانتثرتِ النُّجومُ.

فلما بيَّن تعالى ما بيَّن من لهذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبرِ الدالَّة على كماله وإحسانِهِ قال: ﴿ ذَلكُمُ اللّه رَبُّكُم له الملكُ ﴾؛ أي: الذي انفرد بخَلْق لهذه المذكورات وتسخيرِها هو الربُّ المألوه المعبودُ

<sup>(</sup>١) أضاف الشيخ هنا في هامش (أ) و(ب): «نعته» ثم شطب عليها في هامش (أ).

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿فُرات﴾؛ شديد العذوبة. ﴿۱۲﴾ ﴿سائغ﴾؛ سهل مروره في الحلق. ﴿۱۲﴾ ﴿أجاج﴾؛ شديد الملوحة. ﴿۱۲﴾ ﴿لحماً طريًا﴾؛ هو: السمك. ﴿۱۲﴾ ﴿حِلية﴾؛ هي: اللؤلؤ، والمرجان. ﴿۱۲﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفن. ﴿۱۲﴾ ﴿مواخر﴾؛ تشق المياه. ﴿۱۲﴾ ﴿يولج﴾؛ يُدخل من ساعات الليل في النهار، والعكس، فتحدث الزيادة والنقص فيهما. ﴿۱۳﴾ ﴿وسخّر﴾؛ ذلّل. ﴿۱۳﴾ ﴿لأجل مسمى﴾؛ لوقت معلوم مقدّر. ﴿۱۳﴾ ﴿قطمير﴾؛ هي: القشرة الرقيقة البيضاء على النواة. ﴿۱٤﴾ ﴿يكفرون بشرككم﴾؛ يتبرَّؤون منكم.

911

الذي له الملكُ كلُّه. ﴿والذين تدعونَ من دونِهِ﴾: من الأوثان والأصنام، لا يملِكونَ ﴿من قِطْميرٍ﴾؛ أي: لا يملكون شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً، حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء، ولهذا من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُدْعَوْنَ وهم غير مالكينَ لشيء من ملك السماواتِ والأرض؟!

(18) ومع لهذا: ﴿إِن تَدْعوهم﴾: لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جمادٍ وأمواتٍ وملائكةٍ مشغولين بطاعة ربهم، ﴿ولو سمعوا﴾: على وجه الفرض والتقدير ﴿ما اسْتَجابوا لكم﴾: لأنهم لا يملِكون شيئاً ولا يرضى أكثرُهم بعبادةِ مَنْ عَبَدَه، ولهذا قال: ﴿ويوم القيامةِ يكفُرونَ بشِرْكِكُم﴾؛ أي: يتبرؤون منكم، ويقولونَ: سبحانك أنتَ ولِيننا من دونهم، ﴿ولا ينبِّئك مثلُ خبيرٍ ﴾؛ أي: لا أحدَ ينبِّئك أصدقُ من الله العليم الخبير؛ فاجْزِمْ بأنَّ لهذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأيُ عين، فلا تشكَّ فيه ولا تمتر. فتضمَّنتُ لهذه الآياتُ الأدلَّة والبراهين الساطعة الدالَّة على أنَّه تعالى المألوهُ المعبودُ الذي لا يستحقُّ شيئاً من العبادة سواه، وأنَّ عبادةَ ما سواه باطلةٌ متعلقةٌ بباطل لا تفيدُ عابده شيئاً.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُدُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِى ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِى ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عُو الْغَنِى ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَتُ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى خِلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ عَنَيْ وَلَو كَانَ ذَا قُرْبَةً إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللل

(١٥٥) يخاطبُ تعالى جميع الناس، ويخبِرُهم بحالِهم ووصفِهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: فقراء في إيجادِهم؛ فلولا إيجادُه إيَّاهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادِهم بالقُوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعدادُه إيَّاهم بها؛ لما استعدُّوا لأيِّ عمل كان، فقراء في إمدادِهم بالأقواتِ والأرزاقِ والنعم الظاهرةِ والباطنة؛ فلولا فضلُه وإحسانُه وتيسيرُه الأمور، لما حصل لهم من الرزقِ والنعم شيءٌ، فقراءُ في صرف النقم عنهم ودفع المكارِه وإزالة الكروب والشدائد؛ فلولا دفعُه عنهم وتفريجُه لكُرُباتهم وإزالتُهُ لعسرهم؛ لاستمرَّتُ عليهم المكارهُ والشدائدُ، فقراءُ إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألهم له وحُبهم له وحُبهم له وحُبهم فقراءُ إليه في تألُّههم له وحُبهم فقراء إليه في تألُّههم وأحوالُهم، فقراءُ إليه في تعليه ما لا يعلمون وعملهم بما يُصْلِحُهم؛ فلولا تعليمُه؛ لم يتعلَّموا، ولولا توفيقُه؛ لم يَصْلُحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكلِّ معنى وبكل اعتبارٍ، سواء شعروا ببعض أنواع الفقرِ أم لم يشعُروا، ولكنَّ الموقَّق منهم الذي لا يزال يشاهدُ فقرَه في كل حال من أمورِ دينه ودنياه، ويتضرَّعُ له ويسألُه أنْ لا يَكِلَه ولكنَّ الموقَّق منهم الذي هو أرحمُ به من الوالدةِ بولدها.
التامَّة من ربَّه وإلهه الذي هو أرحمُ به من الوالدةِ بولدها.

﴿ واللّه هو الغنيُّ الحميدُ ﴾؛ أي: الذي له الغنى التامُّ من جميع الوجوه؛ فلا يحتاجُ إلى ما يحتاجُ إليه خلقُه، ولا يفتقرُ إلى شيء مما يفتقرُ إليه الخلقُ، وذلك لكمال صفاتِه، وكونِها كلها صفاتِ كمال ونعوتَ جلال، ومن غناه تعالى أنَّه أغنى الخلقَ في الدُّنيا والآخرة، الحميدُ في ذاته، وأسمائِه؛ لأنَّها حسنى، وأوصافه؛ لكونها عليا، وأفعاله؛ لأنَّها فضلٌ وإحسانٌ وعدلٌ وحكمةٌ ورحمةٌ، وفي أوامره ونواهيه؛ فهو الحميدُ على ما فيه، وعلى ما منّه (٢)، وهو الحميدُ في غناه، الغنيُّ في حمده.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿ولا تزر﴾؛ لا تحمل. ﴿۱۸﴾ ﴿وازرة﴾؛ نفس مذنبة. ﴿۱۸﴾ ﴿وزر أخرى﴾؛ ذنب نفس أخرى. ﴿۱۸﴾ ﴿تَرَكُ ﴾؛ تسأل. ﴿۱۸﴾ ﴿مثقلة﴾؛ نفس مثقلة بالخطايا. ﴿۱۸﴾ ﴿حِملها﴾؛ ذنوبها التي أثقلتها. ﴿۱۸﴾ ﴿تَزَكَّى﴾؛ تَطَهَّر من الشرك والمعاصي. ﴿۱۸﴾ ﴿المصير﴾؛ المآل والمرجع.

<sup>(</sup>٢) «قوله: «على ما فيه» أي: من الصفات، «وعلى ما مَنَّه»: من الفضل والإنعام وعلَى الجزاء بالعدل»، كذا في هامش نسخة (أ) بخط المؤلف.

﴿١٦﴾ ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُم وِيأْتِ بِخلقٍ جديدٍ﴾: يُحتمل أنَّ المرادَ: إنْ يشأ يُذْهِبْكُم أَيُّها الناس ويأتِ بغيركم من الناس أطوع لله منكم، ويكون في لهذا تهديدٌ لهم بالهلاك والإبادة، وأنَّ مشيئتَه غيرُ قاصرة عن ذلك. ويُحتمل أنَّ المرادَ بذلك إثباتُ البعث والنُّشور، وأنَّ مشيئةَ الله تعالى نافذةٌ في كلِّ شيءٍ، وفي إعادتكم بعد موتكم خلقاً جديداً، ولكن لذلك الوقت أجلٌ قدَّره الله لا يتقدَّم عنه ولا يتأخَّر.

﴿١٧﴾ ﴿وما ذٰلك على الله بعزيزِ﴾؛ أي: بممتنع ولا معجزِ له.

﴿١٨﴾ ويدلُّ على المعنى الأخيَّر ما ذكره بعده في قوله: ﴿ولا تزرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى﴾؛ أي: في يوم القيامةِ كلُّ أحدٍ يُجازى بعمله، ولا يحملُ أحدٌ ذنبَ أحدٍ. ﴿وإن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ﴾؛ أي: نفسٌ مثقلةٌ بالخطايا والذنوب تستغيثُ بمن يحمل عنها بعضَ أوزارها، ﴿لا يُحْمَلْ منه شيءٌ ولو كان ذا قُربي﴾: فإنَّه لا يَحْمِلُ عن قريب، فليست حالُ الآخرة بمنزلةِ حال الدُّنيا يساعدُ الحميم حميمَه والصديقُ صديقَه، بل يوم القيامةِ يتمنَّى العبدُ أن يكونَ له حقٌ على أحدٍ، ولو على والديه وأقاربه. ﴿إنَّما تنذرُ الذين يَخْشُونَ ربَّهم بالغيب وأقاموا الصلاة﴾؛ أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارةَ وينتفعون بها، أهلُ الخشية لله بالغيبِ. الذين يغشونَه في حال السرِّ والعلانية والمشهدِ والمغيبِ وأهل إقامةِ الصلاة بحدودِها وشروطِها وأركانها وواجباتها وخُشوعها؛ لأنَّ الخشية لله تستدعي من العبدِ العملَ بما يخشى من تضييعِهِ العقابِ والهربَ مما يخشى من ارتكابِه الغذاب، والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ﴿ومن تزكَّى فإنَّما يتزكَّى لنفسِهِ﴾؛ أي: ومن الغذاب، والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ﴿ومن تزكَّى فإنَّما يتزكَّى لنفسِهِ﴾؛ أي: ومن الغذاب، والحدو ذلك من العيوب كالرياء والكبر والكذبِ والغشِّ والمكرِ والخداع والنفاقِ ونحو ذلك من الأخلاق الرديلة، وتحلَّى بالأخلاق الجميلة من الصدقِ والإخلاق؛ فإنَّ تزكِيَتَه يعود نفعُها إليه ويصلُ مقصودُها وسلامةِ الصدرِ من الحقدِ والحسدِ وغيرِهما من مساوئ الأخلاق؛ فإنَّ تزكِيَتَه يعود نفعُها إليه ويصلُ مقصودُها إليه، ليس يضيعُ من عملِهِ شيءٌ. ﴿وإلَى الله المصيرُ»: فيجازي الخلائقَ على ما أسْلَفُوه، ويحاسِبُهم على ما قدَّموه وعَمِلُوه، ولا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا أحصاها.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ قَلَ ٱلظُّلُمَنَ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ ﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَاهُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾ وَلَا ٱلظَّمْوَتُ إِنَّ أَلَتَ يَسْتَمِع مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ إِنْ أَلْتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَتُ إِنْ أَلَتُهُ وَمَا آَنَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ إِنْ أَلْتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ إِنَّ أَنْهَ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ ﴾ (١٠).

(19 - 17) يخبر تعالى أنّه لا يتساوى الأضدادُ في حكمة اللّه وفيما أوْدَعَه في فِطِرِ عباده، فلا فيستوي الأعمى الأعمى : فاقد البصر (والبصيرُ. ولا الظلماتُ ولا النورُ. ولا الظلّ ولا الحرورُ. وما يستوي الأحياءُ ولا الأمواتُ ؛ فكما أنه من المتقرِّر عندكم الذي لا يَقْبَلُ الشكَّ أنَّ هٰذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك فلْتعْلَموا أنَّ عدم تساوي المتضادَّاتِ المعنويَّةِ أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمنُ والكافرُ، ولا المهتدي والضالُ، ولا العالم والجاهل، ولا أصحابُ الجنة وأصحابُ النار، ولا أحياءُ القلوبِ وأمواتُها؛ فبين هٰذه الأشياء من التفاوتِ والفَرْقِ ما لا يعلمُه إلَّا الله تعالى. فإذا علمتَ المراتبَ وميَّرْتَ الأشياء وبان الذي ينبغي أن يُتنافَسَ في تحصيله من ضدِّه؛ فليخترِ الحازمُ لنفسه ما هو أولى به وأحقُّ بالإيثار. ﴿إنَّ اللّه يُسْمِعُ مَن يساءُ ﴾: سماع فَهُم وقَبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموفِّق. ﴿وما أنتَ بمسمع مَن في القبورِ »؛ أي: أمواتُ يشاءُ ﴾: سماع فَهُم وقَبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموفِّق. ﴿وما أنتَ بمسمع مَن في القبورِ »؛ أي: أمواتُ وظيفتَكَ النذارةُ وإبلاغُ ما أرسلتَ به؛ قُبلَ منك أم لا، ولهذا قال: ﴿إنْ أنتَ إلا نذيرٌ ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: مُجرَّدُ إِرْسَالْنَا إِيَّاكُ بِالْحَقِّ؛ لأَنَّ اللَّه تعالى بَعَثَكَ على حين فترةٍ من الرسل وطموسٍ من السُّبل واندراسٍ من العلم وضرورةٍ عظيمةٍ إلى بعثك، فبعثَكَ اللَّه رحمةً للعالمين، وكذَلك

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿الحَرور﴾؛ الربح الحارة.

ما بَعَثْناك به من الدين القويم والصراطِ المستقيم حقٌ لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من لهذا القرآن العظيم وما اشتملَ عليه من الذِّكْرِ الحكيم حقٌ وصدقٌ، ﴿بشيراً﴾: لمن أطاعَكَ بثواب الله العاجل والآجل ﴿ونذيراً﴾: لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل، ولست ببدع من الرسل. فما ﴿منْ أُمَّةٍ﴾: من الأمم الماضية والقرون الخالية ﴿إِلَّا خلا فيها نذيرٌ﴾: يقيمُ عليهم حجَّةَ الله؛ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيْنَةٍ ويَحْيا مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ﴾.

﴿ وَلِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلْزَبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ اللَّهِ مُ اَخَذَتُ اللَّهُ اَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿٢٥﴾ أي: وإنْ يكذّبُك أيُّها الرسول لهؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول كُذِّبَ، ﴿فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم جاءتُهم رسُلُهم بالبيناتِ﴾: الدالَّاتِ على الحقِّ وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. ﴿والزُّبُرِ﴾؛ أي: الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام. ﴿والكتابِ المنيرِ﴾؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فلم يكن تكذيبُهم إياهم ناشئاً عن اشتباه أو قصورِ بما جاءتُهم به الرسلُ، بل بسبب ظلمِهِم وعنادِهِم.

﴿٢٦﴾ ﴿ثُم أَخَذَتُ الذين كفروا﴾: بأنواع العقوباتِ ﴿فكيف كان نكيرِ﴾: عليهم؟ كان أشدَّ النكير وأعظمَ التنكيل؛ فإيَّاكم وتكذيبَ لهذا الرسول الكريم، فيصيبكم كما أصاب أولٰئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم.

﴿ أَلَدْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخَرَجْنَا بِهِ مُمَرَّتِ ثُغْنَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُا بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُغْتَكِفُ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَثُولُ إِنَّ وَمِنَ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (٢).

يذكر تعالى خلقَه للأشياء المتضادَّات التي أصلُها واحدٌ ومادتُها واحدةٌ وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهدٌ معروف؛ ليدلَّ العبادَ على كمال قدرتِهِ وبديع حكمتِهِ:

﴿٢٧﴾ فمن ذٰلك أنَّ الله تعالى أنزلَ من السماء ماءً، فأخرج به من الثمراتِ المختلفاتِ والنباتات المتنوعاتِ ما هو مشاهدٌ للناظرين، والماء واحدٌ والأرضُ واحدةٌ. ومن ذٰلك الجبالُ التي جعلها الله أوتاداً للأرض؛ تجدِها جبالاً مشتبكةً، بل جبلاً واحداً، وفيها ألوان متعددةً، فيها ﴿جُدَدٌ بيضٌ ﴾؛ أي: طرائق بيضٌ، وفيها طرائقُ صفرٌ وحمرٌ، وفيها ﴿غرابيبُ سودٌ ﴾؛ أي: شديدة السواد جدًّا.

﴿٢٨﴾ ومن ذلك الناسُ والدوابُ والأنعام؛ فيها من اختلاف الألوان والأوصافِ والأصواتِ والهيئاتِ ما هو مرئيٌ بالأبصار مشهود للنُظَارِ، والكلُّ من أصل واحدِ ومادةِ واحدةٍ، فتفاوتُها دليلٌ عقليٌ على مشيئةِ الله تعالى التي خصَّصَتْ ما خَصَّصَتْ منها بلونِهِ ووصفِهِ، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمتِهِ ورحمتِهِ حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوتُ فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضاً ما هو معلوم، وذلك أيضاً دليلٌ على سعة علم الله تعالى، وأنه يَبْعَثُ مَنْ في القبور. ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلةٍ لا تحدثُ له تذكُّراً، وإنّما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكرِهِ الصائب وجة الحكمة فيها، ولهذا قال: ﴿إنّما يخشى الله من عبادِهِ العلماءُ ﴾: فكلُّ من كان بالله أعلم؛ كان أكثرَ له خشيةً، وأوجبتُ له خشيةُ الله الانكفاف عن المعاصي والاستعدادَ للقاء مَنْ يخشاه، وهذا دليلٌ على فضيلة العلم؛ فإنَّه داع إلى خشية الله، وأهلُ خشيتِهِ هم أهلُ كرامتِه؛ كما قال تعالى: ﴿ وضي الله عنهم ورَضُوا عنه ذلك لِمَنْ خَشِيَ ربَّه ﴾. ﴿ إنَّ الله وأهلُ خشيتِهِ هم أهلُ كرامتِه؛ كما قال تعالى: ﴿ وضي الله عنهم ورَضُوا عنه ذلك لِمَنْ خَشِيَ ربَّه ﴾. ﴿ إنَّ الله

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿وبالزبر﴾؛ الكتب المجموع فيها كثير من الأحكام. ﴿٢٦﴾ ﴿نكير﴾؛ إنكاري عليهم، وعقوبتي لهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿جُدَدٌ﴾؛ ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان. ﴿٢٧﴾ ﴿وغرابيب سود﴾؛ شديدة السواد؛ كالأغربة.

سورة فاطر (۲۹ ـ ۳۱)

عزيزٌ ﴾: كامل العزَّة، ومن عزَّته خَلْقُ لهذه المخلوقات المتضادَّات. ﴿غفورٌ ﴾: لذنوب التائبين.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ بِجَارَةً لَن تَجُورَ ﴿ لَيْ اِلْوَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُمْ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ ا

﴿٢٩﴾ ﴿إِنَّ الذين يتلونَ كتاب الله﴾؛ أي: يتَّبعونَه في أوامره فيمتَثِلونها وفي نواهيه فيترُكونها وفي أخبارِهِ فيصدِّقونها ويعتَقِدونها ولا يقدِّمون عليه ما خالَفَه من الأقوال، ويتلون أيضاً ألفاظه بدراستِه، ومعانِيه بتتبُّعها واستخراجِها، ثم خصَّ من التلاوة بعدما عمَّ الصلاة ـ التي هي عمادُ الدِّين ونورُ المسلمين وميزانُ الإيمان وعلامةُ صدق الإسلام ـ النفقة على الأقارب والمساكين واليتامي وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات، ﴿سرَّا وعلانيةً﴾: في جميع الأوقات؛ ﴿يرجونَ﴾: بذلك ﴿تجارةً لن تبورَ﴾؛ أي: لن تكسدَ وتفسدَ، بل تجارة هي أجلُ التجاراتِ وأعلاها وأفضلُها ألا وهي رضا ربِّهم والفوزُ بجزيل ثوابِهِ والنجاةُ من سخطِهِ وعقابِه، ولهذا فيه الإخلاصُ بأعمالهم، وأنَّهم لا يرجون بها من المقاصدِ السيئةِ والنيَّاتِ الفاسدةِ شيئاً.

﴿٣٠﴾ ذَكَرَ أَنَّهُم حصل لهم ما رَجَوْه، فقال: ﴿لِيُوَفِّيهُم أَجُورُهُم﴾؛ أي: أجور أعمالهم على حسب قِلَّتِها وكثرتها وحُسنها وعدمِهِ، ﴿ويزيدَهُم من فضلِهِ﴾: زيادة عن أجورهم. ﴿إنَّه غفورٌ شكورٌ﴾: غفر لهم السيئاتِ، وقَبِلَ منهم القليل من الحسنات.

﴿٣١﴾ يذكر تعالى أنَّ الكتابَ الذي أوحاه إلى رسوله ﴿هو الحقُّ﴾: من كثرةِ ما اشتمل عليه من الحقّ، كأنَّ الحقّ منحصرٌ فيه؛ فلا يكنْ في قلوبكم حرجٌ منه ولا تتبرَّموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا كان هو الحقّ؛ لزم أنَّ كلَّ ما دلَّ عليه من المسائل الإلهيَّة والغيبيَّة وغيرها مطابقٌ لما في الواقع؛ فلا يجوز أن يُرادَ به ما يخالفُ ظاهرَه وما دلَّ عليه. ﴿مصدِّقاً لما بينَ يديهِ﴾: من الكتب والرسل؛ لأنَّها أخبرتْ به، فلما وُجِدَ وظهرَ؛ ظهرَ به صدقُها؛ فهي بشرتْ به وأخبرتْ، وهو صدَّقها، ولهذا لا يمكن أحداً أن يؤمنَ بالكتب السابقة وهو كافرٌ بالقرآن أبداً؛ لأنَّ كفره به ينقضُ إيمانه بها؛ لأنَّ من جملة أخبارها الخبرَ عن القرآن، ولأنَّ ألله بعبادِه لخبيرٌ بصيرٌ ﴿: فيعطي كلَّ أمةٍ وكلَّ شخص ما هو اللائقُ أخبارها مطابقةٌ لأخبار القرآن. ﴿إنَّ الله بعبادِه لخبيرٌ بصيرٌ ﴿: فيعطي كلَّ أمةٍ وكلَّ شخص ما هو اللائقُ بحالِه، ومن ذٰلك أنَّ الشرائع السابقة لا تَليق إلَّا بوقتها وزمانها، ولهذا ما زال الله يرسلُ الرسلَ رسولاً بعد رسول حتى خَتَمَهم بمحمد ﷺ، فجاء بهذا الشرع الذي يَصْلُحُ لمصالح الخلق إلى يوم القيامةِ، ويتكفَّل بما هو الخير في كل وقت، ولهذا لمَّا كانت هذه الأمةُ أكملَ الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً وأرقَهم قلوباً وأزكاهم أنفساً؛ الصطفاهم تعالى واصطفى لهم دينَ الإسلام وأورثهم الكتابَ المهيمنَ على سائر الكتب.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿لن تبور﴾؛ لن تكسد، وتهلك.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٣١﴾ ﴿لما بين يديه﴾؛ من الكتب السابقة. ﴿٣٢﴾ ﴿أورثنا﴾؛ أعطينا. ﴿٣٢﴾ ﴿ظالم لنفسه﴾؛ بفعل بعض المعاصي. ﴿٣٢﴾ ﴿مقتصد﴾؛ يؤدي الواجبات، ويجتنب المحرمات. ﴿٣٢﴾ ﴿سابق بالخيرات﴾؛ مجتهد في عمل الصالحات: فرضها ونفلها. ﴿٣٣﴾ ﴿عدن﴾؛ إقامة. ﴿٣٥﴾ ﴿أحلَّنا﴾؛ أنزلنا. ﴿٣٥﴾ ﴿دار المقامة﴾؛ دار الإقامة الدائمة. ﴿٣٥﴾ ﴿نَصَبُ ﴾؛ تعب، ومشقة. ﴿٣٥﴾ ﴿لُغُوب﴾؛ إعياء وتعب.

«٣٢» ولهذا قال: ﴿ثم أوْرَثْنا الكتاب الذين اصْطَفَيْنا من عبادِنا﴾: وهم هذه الأمة. ﴿فمنهم ظالمٌ لنفسِهِ﴾: بالمعاصي التي هي دون الكفرِ، ﴿ومنهم مقتصدٌ﴾: مقتصرٌ على ما يجب عليه، تاركُ للمحرَّم، ﴿ومنهم سابقٌ بالخيرات﴾؛ أي: سَارَعَ فيها، واجْتَهَدَ فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتتْ مراتِبُهم وتميَّزت أحوالُهم؛ فلكل منهم قسطٌ من وراثتِهِ، حتى الظالم لنفسه؛ فإنَّ ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأنَّ المراد بوراثة الكتاب وراثة علمِه وعمله ودراسةُ ألفاظِه واستخراج معانيه، وقوله: ﴿إذن الله﴾: راجعٌ إلى السابق إلى الخيرات؛ لئلًا يغترَّ بعمله، بل ما سَبقَ إلى الخيرات إلَّا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يشتغلَ بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. ﴿ذلك هو الفضلُ الكبيرُ الذي جميع النعب إلى على ما فالكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده هو الفضلُ الكبيرُ الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، فأجلُ النعم على الإطلاق وأكبرُ الفضل وراثة هذا الكتاب.

﴿٣٣﴾ ثم ذكر جزاء الذين أوْرَثَهم كتابَه، ﴿جناتُ عدن يَدْخُلُونها﴾؛ أي: جناتُ مشتملاتُ على الأشجار والظلِّ والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفِّقة والقصور العالية والمنازلِ المزخرفة في أبدٍ لا يزول وعيش لا يَنْفَدُ. والعَدْنُ: الإقامة؛ فجنات عدنٍ؛ أي: جنات إقامة، أضافها للإقامة لأنَّ الإقامة والخلود وصفُها ووصفُ أهلها، ﴿يُحَلَّوْنَ فيها من أساورَ من ذهبٍ ﴿: وهو الحُلِيُّ الذي يُجعل في اليدين على ما يحبُّون ويرونَ أنَّه أحسنُ من غيره، الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. ﴿و﴾ يحلَّون فيها ﴿لؤلؤاً﴾: يُنظَمُ في ثيابهم وأجسادهم، ﴿ولباسُهُم فيها حريرٌ ﴾: من سندس ومن إستبرقٍ أخضر.

﴿٣٤﴾ ﴿وَ﴾ لَمَّا تمَّ نعيمُهم وكَمُلَتْ لَنَّتُهم؟ ﴿قالوا الحمدُ لله الذي أَذْهَبَ عنَّا الحَزَنَ ﴾: ولهذا يشملُ كلَّ حزنٍ ؛ فلا حزنَ يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذَّاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لَبْيهم ؛ فهم في نعيم ما يرونَ عليه مزيداً ، وهو في تزايدٍ أبدَ الآباد . ﴿إِنَّ رَبَّنا لَعْفُورٌ ﴾ : حيث غَفَرَ لنا الزلاتِ . ﴿شكورٌ ﴾ : حيث قبِلَ منَّا الحسناتِ وضاعَفَها ، وأعطانا من فضلِهِ ما لم تَبْلُغْهُ أعمالُنا ولا أمانينا . فبمغفرتِه ؛ نَجَوْا من كلِّ مكروه ومرهوب ، وبشكرهِ وفضلِه ؛ حصل لهم كلُّ مرغوب محبوب .

«٣٥» ﴿الذي أَحَلَنا﴾؛ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرارٍ، لا نزول معبر واعتبار ﴿دار المُقامةِ﴾؛ أي: الدار التي تدوم فيها الإقامةُ، والدار التي يُرغب في المقام فيها؛ لكثرة خيراتها وتوالي مسرَّاتها وزوال كدوراتها، وذلك الإحلال بفضله علينا وكرمِه، لا بأعمالنا؛ فلولا فضلُهُ؛ لما وَصَلْنا إلى ما وَصَلْنا إليه، ﴿لا يَمَسُنا فيها نُعوبُ﴾؛ أي: لا تعبُّ في الأبدان ولا في القلبِ والقُوى ولا في كثرة التمتُّع.

ولهذا يدلُّ على أن الله تعالى يَجْعَلُ أبدانَهم في نشأةً كاملةٍ ويُهَيِّئُ لَهم منَ أسباب الراحة على الدَّوام ما يكونون بهذه الصفة؛ بحيث لا يمسُّهم نصبٌ ولا لغوبٌ ولا همُّ ولا حزنٌ.

ويــدلُّ على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأنَّ النوم فائدتُه زُوالُ التعب وحصولُ الراحة به، وأهل الجنةِ بخلافِ ذٰلك، ولأنَّه موتُّ أصغر، وأهل الجنة لا يموتون. جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّن عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَجْزِى كُلَّ كَالَّاكَ بَخْزِى كُلَّ كَالَّاكَ بَخْزِى كُلَّ كَالَّاكَ بَخْرِيْنَ فَيَمُ وَيُوا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَمَ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿٣٦﴾ لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمَهم؛ ذكر حالَ أهل النار وعذابَهم، فقال: ﴿والذين كَفَروا﴾؛ أي: جحدوا ما جاءتُهم به رسُلُهم من الآيات وأنكروا لقاءَ ربِّهم، ﴿لهم نارُ جهنَّم﴾: يعذَّبون فيها أشدَّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿يصطرخون﴾؛ يصيحون بشدة، ويستغيثون. ﴿٣٧﴾ ﴿النذير﴾؛ نبيُّنا محمد ﷺ.

سورة فاطر (۳۷ \_ ۲۷)

العذاب وأبلغ العقاب، ﴿لا يُقْضى عليهم﴾: بالموت ﴿فيمَوتوا﴾: فيستريحوا، ﴿ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابِها﴾: فشدَّة العذاب وعِظَمُهُ مستمرٌّ عليهم في جميع الآنات واللحظات. ﴿كَذٰلِكُ نَجْزِي كلَّ كَفُورٍ﴾.

﴿٣٧﴾ ﴿وهم يَصْطَرِخون فيها ﴾؛ أي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ﴿رَبَّنا أَخْرِجًّنا نَعْمَلُ ﴾ والمحتا غير الذي كنّا نعملُ ﴾: فاعترفوا بذنبهم، وعرفوا أنّ الله عَدَلَ فيهم، ولكنْ سألوا الرجعة في غير وقتها، فيُقال لهم ألم: ﴿نُعَمِّرُكُم ما ﴾؛ أي: دهراً وعمراً ﴿يتذكّرُ فيه مَن تَذَكّرُ ﴾؛ أي: يتمكّن فيه من أراد التذكّر من العمل، متّعْناكم في الدنيا، وأدررنا عليكم الأرزاق، وقيضنا لكم أسباب الراحة، ومددنا لكم في العمر، وتابعنا عليكم الآياتِ، وواصَلْنا إليكم النّذُر، وابْتَلَيْناكم بالسراء والضراء؛ لِتُنبوا إلينا وترجِعوا إلينا، فلم ينجَعْ فيكم إنذارٌ، ولم تُفِدْ فيكم موعظةٌ، وأخّرنا عنكم العقوبة، حتى إذا انقضتُ آجالُكم وتمَّتْ أعمارُكم ورحلتُم عن دار الإمكان بأشر الحالات ووصلتُم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال؛ سألتُمُ الرجعة! هيهات هيهات! فات وقتُ الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمٰن، واشتدَّ عليكم عذاب النار، ونسيَكُم ألم الجنة، فامكثوا فيها خالدين مخلّدين وفي العذاب مُهانين، ولهذا قال: ﴿فذوقوا فما للظالمين من فصيرِ ﴾: ينصُرُهم فيُخْرِجُهم منها، أو يخفّفُ عنهم من عذابها.

﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

﴿٣٨﴾ لمَّا ذكر جزاء أهل الدارين، وذكر أعمال الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعةِ علمِهِ تعالى واطِّلاعه على غيب السماواتِ والأرض التي غابت عن أبصارِ الخَلْق وعن علمهم، وأنَّه عالمٌ بالسرائر وما تنطوي عليه الصُّدور من الخير والشرِّ والزكاء وغيره، فيعطي كلاًّ ما يستحقُّه، وينزِلُ كلَّ أحدٍ منزلته.

﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَتِهِفَ فِي الْأَرْضِ ْفَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُّ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ الِّلَا مَقْنَا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ الِّلَا مَقْنَا ۗ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمُ الِّلَا خَسَارًا لِلْكُنِا ﴾(١).

**﴿٣٩** يخبر تعالى عن كمال حكمتِهِ ورحمتِهِ بعبادِهِ أنَّه قَدَّرَ بقضائِهِ السابق أنْ يجعلَ بعضَهم يَخْلُفُ بعضاً في الأرض، ويرسلَ لكلِّ أمَّةٍ من الأمم النُّذُر، فينظرَ كيف يعملونَ؛ ﴿فمن كَفَرَ﴾: بالله وبما جاءتْ به رسلُه؛ فإنَّ كفرَه عليه، وعليه إثمُه وعقوبتُه، ولا يَحْمِلُ عنه أحدٌ، ولا يزداد الكافر بكفرهِ إلَّا مقتَ ربِّه له وبغضَه إيَّاه، وأيُّ عقوبة أعظمُ من مقت الربِّ الكريم؟! ﴿ولا يزيد الكافرين كُفْرُهُم إلَّا خساراً﴾؛ أي: يخسرون أنفسَهم وأهليهم وأعمالَهم ومنازلَهم في الجنة؛ فالكافر لا يزالُ في زيادةٍ من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقِهِ والحرمان.

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كَانَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى بَيْنَتِ مِّنَةً بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٤٠﴾ يقول تعالى معجِّزاً لآلهةِ المشركين ومبيِّناً نقصَها وبطلانَ شِركهم من جميع الوجوه: ﴿قُلْ ﴾ يا أَيُّها الرسول لهم: ﴿أُرأَيتُم ﴾؛ أي: أخْبِروني عن شركائكُم ﴿الذين تدعونَ من دونِ الله ﴾: هل هم مستحقُّون للدعاء والعبادةِ؟! فأروني ﴿ماذا خَلَقوا من الأرضِ ﴾: هل خَلقوا بحراً أم خلقوا جبالاً أو خلقوا حيواناً أو خلقوا جماداً؟! سيقرُّون أنَّ الخالقَ لجميع الأشياء هو الله تعالى. أم لشركائِكُم ﴿شركُ في السمواتِ ﴾: في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركةٌ! فإذا لم يخلقْ شيئاً ولم يَشْركوا الخالقَ في خلقه؛ فلم عبدتُموهم ودعوتُموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتفى الدليل العقليُّ على صحَّةِ عبادتهم، ودلَّ على بطلانها.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿خلائف﴾؛ يخلف بعضكم بعضاً في الأرض. ﴿٣٩﴾ ﴿مَقتاً﴾؛ بُغضاً وغضباً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿أَرَايتم﴾؛ أخبروني. ﴿٤٠﴾ ﴿بيُّنة منه﴾؛ حجة منه. ﴿٤٠﴾ ﴿غُروراً﴾؛ خداعاً وباطلاً.

ثم ذكر الدليل السمعيّ، وأنّه أيضاً منتفٍ، فلهذا قال: ﴿أَم آتَيْناهم كتاباً﴾: يتكلّم بما كانوا به يشركون؛ يأمُرُهم بالشركِ وعبادةِ الأوثان. ﴿فهم﴾: في شركهم ﴿على بينةٍ﴾: من ذلك الكتاب الذي نَزلَ عليهم في صحة الشرك، ليس الأمر كذلك؛ فإنّهم ما نزل عليهم كتابٌ قبلَ القرآن، ولا جاءهم نذيرٌ قبل رسول الله محمدٍ ﷺ، ولو قُدُرَ نزولُ كتاب إليهم وإرسالُ رسول إليهم وزعموا أنّه أمرَهم بشرْكِهم؛ فإنّا نجزمُ بكذبِهم؛ لأنّ الله قال: ﴿وما أرْسَلْنا من قبلِكَ من رسول إلّا نوحي إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدونِ﴾: فالرسلُ والكتبُ كلّها متفقةٌ على الأمر بإخلاص الدين لله تعالى: ﴿وما أُمِروا إلّا لِيَعْبُدوا الله مخلِصينَ له الدينَ حنفاءَ﴾. فإنْ فوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: ﴿بل إن يَعِدُ الظالمون بعضُهم بعضاً إلّا غروراً﴾؛ فو الذي مَشَوْا عليه ليس لهم فيه حُجَّةٌ، وإنّما ذلك توصيةُ بعضهم لبعض به، وتزيينُ بعضِهم لبعض، واقتداءُ المتأخّر بالمتقدِّم الضالِّ، وأماني منّاها الشياطين، وزيّنَ لهم سوءَ أعمالهم، فنشأت في قلوبهم، وصارتْ صفة من صفاتها، فعَسُرَ زوالُها وتعسَّرَ انْفِصالها، فحصل ما حَصَلَ من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحلِّ.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

﴿٤١﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرتِهِ وتمام رحمتِهِ وسعةِ حلمِهِ ومغفرتِهِ، وأنَّه تعالى ﴿يمسِكُ السمواتِ والأرضَ﴾: عن الزوال؛ فإنَّهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحدٌ من الخلق، لعجزتْ قُدرُهُم وقُواهم عنهما، ولكنَّه تعالى قضى أن يكونا كما وُجِدا؛ ليحصُلَ للخلقِ القرارُ والنفعُ والاعتبارُ، وليعلموا من عظيم سلطانِهِ وقوَّةِ قدرتِهِ ما به تمتلئُ قلوبُهم له إجلالاً وتعظيماً ومحبةً وتكريماً، وليعلموا كمال حِلمِهِ ومغفرتِهِ بإمهال المذنبين وعدم معاجلتِهِ للعاصين، مع أنَّه لو أمر السماء؛ لَحَصَبَتْهم، ولو أذِنَ للأرض؛ لابتلعتْهم، ولكن وَسِعَتْهم مغفرتُه وحلمُه وكرمُه. ﴿إنَّه كان حليماً غفوراً﴾.

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ اَسْتِكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١٠).

﴿٤٢﴾ أي: وأقسم لهؤلاء الذين كذَّبوك يا رسول الله قسماً اجتهدوا فيه بالأيمانِ الغليظة: ﴿لَئِن جاءهم نذيرٌ لَيكونُنَّ أهدى من إحدى الأمم﴾؛ أي: أهدى من اليهودِ والنصارى أهل الكتب، فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود، ﴿فلما جاءهم نذيرٌ ﴾: لم يَهْتَدوا، ولم يَصيروا أهدى من إحدى الأمم، بل لم يَدوموا على ضلالهم الذي كان، بل ﴿ما زادَهم ﴾ ذٰلك ﴿إلّا نفوراً ﴾: زيادة ضلال وبغي وعناد.

﴿٤٣﴾ وليس إقسامُهُم المذكورُ لقصد حسنِ وطلب للحقّ، وإلّا؛ لَوُقّقوا له، ولكنه صادرٌ عن استكبارٍ في الأرض على الخلق وعلى الحقّ، وبهرجةٍ في كلامهم لهذا؛ يريدون به المكر والخداع، وأنّهم أهل الحقّ الحريصون على طلبه، فيغتر بهم المغترُون، ويمشي خلفهم المقتدون، ﴿ولا يَحيق المكرُ السيّئ﴾: الذي مقصودُهُ مقصودٌ سَيِّعٌ ومآله وما يرمي إليه سَيِّعٌ باطل ﴿إلا بأهلِهِ﴾: فمكرُهُم إنّها يعودُ عليهم. وقد أبان الله لعبادِهِ في لهذه المقالات وتلك الإقسامات أنَّهم كذَبَةٌ في ذلك مزوّرون، فاستبان خِزْيُهُم، وظهرتْ فضيحتُهُم،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿جهد أيمانهم﴾؛ مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان. ﴿٤٢﴾ ﴿نذير﴾؛ رسول من عند الله تعالى. ﴿٤٣﴾ ﴿يحيق﴾؛ يُحيط، وينزل. ﴿٤٣﴾ ﴿ينظرون. ﴿٤٣﴾ ﴿سُنَّة الأولين﴾؛ العذاب الذي نزل بأمثالهم.

وتبيَّن قصدُهم السيِّئ، فعاد مكرُهُم في نحورهم، وردَّ الله كيدَهم في صدورهم، فلم يبقَ لهم إلَّا انتظارُ ما يَجِلُّ بهم من العذابِ، الذي هو سنَّةُ الله في الأولين، التي لا تُبَدَّلُ ولا تُغَيَّرُ؛ أنَّ كلَّ مَن سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أنْ تَجِلَّ به نقمتُه وتُسْلَبَ عنه نعمتُه، فليترقَّبْ لهؤلاء ما فعل بأولئك.

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيَهَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَلَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (فَيْ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِن دَاتِكِةً وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَنَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (فَيْ) ﴿ .

﴿٤٤﴾ يحضُّ تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرَّدِ النظر والغفلة، وأن ينظُروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممَّن كنَّبوا الرسلَ وكانوا أكثر منهم أموالًا وأولاداً وأشدَّ قوةً وعمروا الأرض أكثر مما عمرها لهؤلاء، فلما جاءهم العذاب؛ لم تنفعهم قوتُهم، ولم تغنِ عنهم أموالُهم ولا أولادُهم من الله شيئاً، ونفذتْ فيهم قدرةُ الله ومشيئتُه، ﴿وما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ من شيءٍ في السمواتِ ولا في الأرض﴾: لكمال علمه وقدرته. ﴿إنّه كان عليماً قديراً﴾.

﴿ وَ لَكُ ثُم ذَكَرَ تعالَى كمالَ حلمِهِ وشدَّةَ إمهاله وإنظارِهِ أربابَ الجرائم والذنوب، فقال: ﴿ ولو يؤاخِذُ اللهُ الناس بما كَسَبوا﴾: من الذنوب ﴿ ما ترك على ظَهْرِها من دابَّةٍ ﴾؛ أي: لاستوعبت العقوبةُ حتى الحيواناتِ غيرَ المكلَّفةِ. ﴿ ولكن ﴾: يُمهلهم تعالى ولا يُهملهم، ﴿ يؤخِّرُهم إلى أجلٍ مسمَّى فإذا جاء أجلُهم فإنَّ الله كانَ بعبادِهِ بصيراً ﴾: فيجازيهم بحسبِ ما عَلِمَهُ منهم من خيرٍ وشرِّ.

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين.

# تفسير سورة يسَ [وهي] مكية

### بِنْ مِ اللَّهِ النَّحْنِ الرِّحَدِ إِ

﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ اَلْمَكِيدِ ﴿ إِنَّكَ لِينَ الْمُرْسَايِنَ ﴾ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ تَارِيْلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ لِلنُذِرَ فَوْمًا مَنَ أَنْذِرَ ءَابَآوُهُمْ فَهُمْ عَنْفِلُونَ ﴾ لقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثِرِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي اللّهِ عَلَى الْمُرْسِلِينَ فَهُم عَنْفِلُونَ ﴾ القَدْمَةُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنًا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَكًا فَأَعْشَيْنَهُمْ أَعْنَا فَعَى إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مَنْقَمَحُونَ ﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنًا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَكُنًا فَأَعْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَالَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ النَّحْرَقِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّا لَمَنْ نُحْيِ الْمَوْلَى وَنَكُمُنُ مَا قَدَّمُواْ وَءَالْنَوهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فِي إِمَامِ مُبِينِ ﴾ اللّهُ اللهُ فَي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ اللهُ اللهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ اللهُ اللهُ إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ اللهُ اللهُ فَي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ اللهُ اللهُ إِمَامِ مُبِينٍ إِلَهُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿يس﴾؛ من الحروف المقطعة، والمراد منها: بيان أن القرآن مُكَوَّن من هذه الحروف، ومع هذا فهو معجز، وليس «يس» اسماً للنبي ﷺ. ﴿٤﴾ ﴿صراط مستقيم﴾؛ طريق معتدل لا عوج فيه، وهو الإسلام. ﴿٧﴾ ﴿حق القول﴾؛ وجب العذاب. ﴿٨﴾ ﴿في أعناقهم أغلالاً﴾؛ جُمعت أيديهم إلى أعناقهم، تمثيل لشدة إعراضهم. ﴿٨﴾ ﴿مقمحون﴾؛ رافعون رؤوسهم، لا يستطيعون خفضها. ﴿٩﴾ ﴿سَدًا﴾؛ حاجزاً، ومانعاً. ﴿٩﴾ ﴿فأغشيناهم﴾؛ أعمينا أبصارهم. ﴿١١﴾ ﴿وآثارهم﴾؛ ما سَنُوه، وأبقوه من خير وشر. ﴿١٢﴾ ﴿إمام مبين﴾؛ كتاب واضح، وهو: اللوح المحفوظ.

977

- ﴿٢﴾ لهذا قسمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وَصْفُهُ الحكمةُ، وهي وضعُ كلِّ شيءٍ موضعَه: وضعُ الأمر والنهي في المحلِّ اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشرِّ في محلِّهما اللائق بهما؛ فأحكامُهُ الشرعيَّةُ والجزائيةُ كلَّها مشتملةٌ على غاية الحكمة. ومن حكمة لهذا القرآن أنه يجمع بين ذِكْر الحُكْم وحِكْمته، فينبِّه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها.
- (٣) ﴿إِنَّكُ لَمِنَ المرسلينَ ﴾: هذا المقسَم عليه، وهو رسالةُ محمد على الأصول الدينيَّة. وأيضاً ؛ فمن تأمل المرسلين، فلست ببدع من الرسل. وأيضاً ؛ فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينيَّة. وأيضاً ؛ فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم ؛ عرف أنَّك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسَم به وهو القرآنُ الحكيم وبين المقسَم عليه وهو رسالةُ الرسول محمد على من الاتصال، وأنَّه لو لم يكن لرسالتِه دليلٌ ولا شاهدٌ إلّا هذا القرآن الحكيم ؛ لكفى به دليلاً وشاهداً على رسالة محمد على القرآنُ العظيم أقوى الأدلةِ المتصلةِ المستمرةِ على رسالة الرسول، فأدلةُ القرآن كلُّها أدلةٌ لرسالة محمد على .
- ﴿٤﴾ ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول ﷺ، الدالَّة على رسالته، وهو أنَّه ﴿على صراطٍ مستقيم﴾: معتدل، موصل إلى الله وإلى دار كرامته، وذلك الصراط المستقيم مشتملٌ على أعمال، وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكِّية للنفس المطهِّرة للقلب المنمِّية للأجر، فلهذا الصراط المستقيم الذي هو وصفُ الرسول ﷺ ووصفُ دينه الذي جاء به.

فتأمَّلُ جلالةً لهذا القرآن الكريم؛ كيف جَمَعَ بين القَسَم بأشرف الأقسام علَى أجلِّ مُقْسَم عليه، وخبرُ الله وحدَه كافٍ، ولكنَّه تعالى أقام من الأدلَّة الواضحة والبراهين الساطعةِ في لهذا الموضع على صحَّة ما أقسم عليه من رسالة رسولِهِ ما نبَّهنا عليه وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك طريقه.

- ﴿٥﴾ ولهذا الصراط المستقيم ﴿تنزيلَ العزيزِ الرَّحيم﴾؛ فهو الذي أنزلَ به كتابَه وأنزلَه طريقاً لعبادِهِ موصلاً لهم إليه، فحماه بعزَّته عن التغيير والتبديل، ورَحِمَ به عبادَه رحمةً اتَّصلتْ بهم حتى أوصلتْهم إلى دار رحمته، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم.
- ﴿٢﴾ فلما أقسم تعالى على رسالته، وأقام الأدلَّة عليها؛ ذَكرَ شدَّة الحاجة إليها واقتضاء الضَّرورة لها، فقال: ﴿لِتُنذِرَ قوماً ما أُنذِرَ آباؤهم فهم خافلونَ﴾: وهم العربُ الأميُّون، الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عَمَّتْهُمُ الجهالة وغمرتْهُمُ الضلالة، وأضْحَكوا عليهم وعلى سَفَهِهم عقولَ العالمينَ، فأرسل الله إليهم رسولاً من أنفسهم يزكِّيهم، ويعلِّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لَفي ضلال مُبين، فينذرُ العربَ الأميِّين ومَنْ لَحِقَ بهم من كلِّ أميٍّ، ويذكِّرُ أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمةُ الله به على العرب خصوصاً وعلى غيرهم عموماً.
- ﴿٧﴾ ولْكن لهؤلاء الذين بُعِثَتُ [فيهم] لإنذارِهم بعدما أنذَرْتَهم انقسموا قسمين: قسمٌ ردَّ لما جئتَ به ولم يَقْبَلِ النِّذارة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿لقد حَقَّ القولُ على أَكْثَرِهم فهم لا يؤمنونَ ﴾؛ أي: نفذ فيهم القضاءُ والمشيئةُ أنَّهم لا يزالون في كفرهم وشِرْكِهم، وإنَّما حقَّ عليهم القولُ بعد أن عُرِضَ عليهم الحقُّ فرفضوه؛ فحينئذِ عوقبوا بالطبع على قلوبهم.
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَذَكَرَ الموانعَ من وصول الإيمان لقلوبهم، فقال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنا في أَعناقِهِم أَعْلالاً ﴾: وهي جمع غِلَّ، والغلُّ ما يُغَلُّ به العُنُق؛ فهو للعنق بمنزلةِ القيد للرِّجْل. ولهذه الأغلالُ التي في [الأذقان] (١) عظيمة قد وصَلَتْ ﴿ إلى ﴾: أذقانهم، ورفعت رؤوسهم من شدَّةِ الغلِّ الذي في أعناقهم؛ فلا يستطيعون أن يَخْفِضوها.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و (ب)، وقد صوبت في (أ) بخط مغاير «الأعناق».

﴿٩﴾ ﴿وجَعَلْنا مِن بينِ أَيْديهم سَدًّا ومن خَلْفِهِم سَدًّا﴾؛ أي: حاجزاً يحجُزُهم عن الإيمان؛ ﴿فهم لا يُبْصِرونَ﴾: قد غمرهم الجهلُ والشقاءُ من جميع جوانبهم، فلم تُفِدْ فيهم النِّذارةُ.

﴿١٠﴾ ﴿وسواءٌ عليهم أَأْنَذُرْتَهم أم لم تُنذِرْهُم لا يؤمنونَ ﴾: وكيف يؤمِنُ من طبع على قلبه ورأى الحقَّ باطلاً والباطل حَقًّا؟!

﴿١١﴾ والقسم الثاني الذين قَبِلوا النّذارَة وقد ذَكَرَهُم بقوله: ﴿إنَّما تُنذِرُ﴾؛ أي: إنَّما تنفعُ نِذارَتُك ويَتَّعِظُ بنُصْحِكَ ﴿مَنِ اتَّبَعَ الذّكْرَ﴾؛ أي: من قصْدُهُ اتّباع الحقّ وما ذُكِّر به، ﴿وحَشِيَ الرحمٰنَ بالغيبِ﴾؛ أي: مَنِ اتّصف بهذين الأمرين: القصد الحسن في طلب الحقّ، وخشية اللّه تعالى؛ فهم الذين ينتفعونَ برسالتِكَ ويَزْكُون بتعليمِك، وهذا الذي وُفِّقَ لهذين الأمرين، بشّره ﴿بمغفرةٍ﴾: لذُنوبه ﴿وأجرٍ كريم﴾: لأعماله الصالحة ونيَّتِهِ الحسنةِ.

(١٢) ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الموتى ﴾؛ أي: نبعثُهم بعد موتِهِم لِنُجازِيَهم على الأعمال، ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّموا ﴾: من الخير والشرِّ، وهو أعمالُهم التي عملوها وباشروها في حال حياتِهِم، ﴿وآثارَهُم ﴾: وهي آثار الخير وآثارُ الشرِّ التي كانوا هم السببَ في إيجادها في حال حياتِهِم وبعدَ وفاتِهِم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالِهِم وأفعالِهِم وأحوالِهِم؛ فكلُّ خير عمل به أحدُّ من الناس بسبب علم العبد وتعليمِهِ أو نُصحه أو أمرِهِ بالمعروف أو نهيهِ عن المنكر أو علم أوْدَعَه عند المتعلِّمين أو في كتبٍ يُنْتَفَع بها في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ أو عمل خيراً من صلاةٍ أو زكاةٍ أو صدقةٍ أو إحسانٍ فاقتدى به غيرُه، أو عمل مسجداً أو محلاً من المحالِّ التي يرتَفِقُ بها الناسُ وما أشبه ذلك؛ فإنَّها من آثارِهِ التي تُكْتَبُ له، وكذلك عمل الشرِّ، ولهذا: «من سنَّ سنَّة حسنةً؛ فله أجْرُها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» (١).

ولهذا الموضع يبيّنُ لكُ علوَّ مرتبة الدَّعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكلِّ وسيلةٍ وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشرِّ الإمام فيه، وأنَّه أسفل الخليقة وأشدُّهم جرماً وأعظمُهم إثماً، ﴿وكلَّ شيءٍ ﴾: من الأعمال والنيَّاتِ وغيرها ﴿أَحْصَيْناه في إمام مُبينٍ ﴾؛ أي: كتاب هو أمُّ الكتب، وإليه مرجِعُ الكُتُب التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوحُ المحفوظُ.

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح مسلم» برقم: (١٠١٧) عن جرير بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿فَعَزَّزنا﴾؛ أيَّدنا، وقوَّينا. ﴿١٨﴾ ﴿تطيَّرنا بكم﴾؛ تشاءمنا بكم. ﴿١٩﴾ ﴿طائركم معكم﴾؛ \_

٣٢٨ سورة يس (١٣ ـ ٢١)

(١٣) أي: واضرِبْ للهؤلاء المكذّبين برسالتك الرادِّين لدعوتِكَ مثلاً يعتبرونَ به ويكون لهم موعظةً إن وُفقوا للخيرِ، وذلك المثلُ أصحابُ القريةِ وما جرى منهم من التَّكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبتهِ ونكاله، وتعيينُ تلك القريةِ لو كان فيه فائدةٌ؛ لعيّنَها الله، فالتعرُّض لذلك وما أشبهه من باب التكلُّف والتكلُّم بلا علم، وللهذا إذا تكلَّم أحدٌ في مثل لهذه الأمور؛ تجدُ عنده من الخَبْطِ والخَلْطِ والاختلاف الذي لا يستقرُّ له قرارٌ ما تعرفُ به أنَّ طريقَ العلم الصحيح الوقوفُ مع الحقائق وتَرْكُ التعرُّض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفسُ ويزيدُ العلمُ من حيث يظنُّ الجاهل أنَّ زيادتَه بذكر الأقوال التي لا دليلَ عليها ولا حُجَّةَ عليها ولا يَحْصُلُ منها من الفائدة إلا تشويشُ الذهن واعتيادُ الأمور المشكوكِ فيها. والشاهدُ أنَّ لهذه القريةَ جَعَلَها الله مثلاً للمخاطبين. ﴿إذ جاءها المُرْسَلُونَ﴾: من الله تعالى؛ يأمُرونَهم بِعبادةِ الله وحدَه وإخلاصِ الدين له، ويَنْهُونَهم عن الشرك والمعاصي.

﴿١٤﴾ ﴿إِذْ أَرْسَلْنا إليهم اثْنَيْنِ فَكُذَّبوهما فَعَزَّزْنا بثالثٍ ﴾؛ أي: قوَّيْناهما بثالَثٍ، فصاروا ثلاثةَ رسل؛ اعتناءً من الله بهم، وإقامةً للحجَّة بتوالي الرسل إليهم، ﴿فقالوا ﴾ لهم: ﴿إنَّا إليكُم مُرْسَلونَ ﴾.

﴿١٥﴾ فأجابوهم بالجوابِ الذي ما زال مشهوراً عند من ردَّ دعوة الرُّسل، فقالوا: ﴿ما أَنتُم إلَّا بِشرٌ مثلُكم، مثلُنا﴾؛ أي: فما الذي فضَّلَكم علينا وخصَّكم من دوننا؟! قالت الرسل لأممهم: إن نحنُ إلَّا بشرٌ مثلُكم، ولكن [اللَّهَ] يمنُّ على من يشاءُ من عبادِهِ، ﴿وما أنزل الرحمٰنُ من شيءٍ ﴾؛ أي: أنكروا عمومَ الرسالةِ، ثم أنكروا أيضاً المخاطبين لهم، فقالوا: ﴿إِنْ أَنتُم إلَّا تكذِبونَ ﴾.

﴿١٦﴾ فقالت لهؤلاء الرسل الثلاثة: ﴿رَبُّنا يعلم إنَّا إليكُم لَمُرْسَلُونَ ﴾: فلو كنَّا كاذبينَ؛ لأظهر اللَّهُ خِزْيَنا ولبادَرَنا بالعقوبة.

﴿١٧﴾ ﴿وما علينا إلَّا البلاغُ المُبينُ ﴾؛ أي: البلاغ المبينُ الذي يحصُلُ به توضيحُ الأمور المطلوب بيانها، وما عدا لهذا من آيات الاقتراح أو من سرعةِ العذاب؛ فليس إلينا، وإنَّما وظيفتُنا التي هي البلاغُ المبينُ قُمْنا بها وبيَّنَّاها لكم؛ فإنِ اهْتَدَيْتُم؛ فهو حظُّكم وتوفيقُكم، وإن ضَلَلْتُم؛ فليس لنا من الأمر شيءٌ.

﴿١٨﴾ فقال أصحاب القرية لرُسُلِهِم: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُم﴾؛ أي: لم نر على قدومكم علينا واتّصالكم بنا إلّا الشرّ، ولهذا من أعجب العجائب؛ أن يُجْعَلَ من قَدِمَ عليهم بأجَلِّ نعمةٍ يُنْعِمُ اللّهُ بها على العبادِ وأجلّ كرامةٍ يكرِمُهم بها، وضرورتهم إليها فوق كلِّ ضرورةٍ، قد قدم بحالة شَرِّ زادت على الشرِّ الذي هم عليه واستشأموا بها، ولكنَّ الخِذُلانَ وعدمَ التوفيق يَصْنَعُ بصاحبِهِ أعظمَ مما يَصْنَعُ به عدوّه، ثم توعَدوهم فقالوا: ﴿لَئِن لَم

تَنتَهوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾؛ أي: لَنْقْتُلَنَّكم رجماً بالحجارَةِ أشنع القتلات، ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عِذابٌ ٱلْيمْ﴾.

﴿١٩﴾ فقالت لهم رسلهم: ﴿طَائِرُكُم معكم﴾: وهو ما معهم من الشركِ وَالشرِّ المقتضي لوقوع المكروِه والنقمةِ وارتفاع المحبوبِ والنعمةِ. ﴿أَإِن ذُكِّرْتُم﴾؛ أي: بسبب أنَّا ذكَّرْناكم ما فيه صلاحُكُم وحظُّكُم قلتُم لنا ما قلتُم، ﴿بل أنتُم قومٌ مسرِفُونَ﴾: متجاوِزونَ للحدِّ مُتَجَرْهِمونَ في قولِكُم. فلم يزِدْهم دعاؤُهم إلَّا نفوراً واستكباراً.

﴿٢٠﴾ ﴿وَجَاء مِن أَقصى المدينةِ رجلٌ يسعى ﴾: حرصاً على نُصْح قومِهِ حين سمعَ ما دَعَتْ إليه الرسل وآمنَ به وعلم ما ردَّ به قومُه عليهم، ونَصَحَهم على ذُلك، وشهد لهم بالرسالة.

﴿٢١﴾ ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليه، فقال: ﴿اتَّبِعوا مَن لا يَسْأَلُكُم أَجراً ﴾؛ أي: اتَّبِعوا مَنْ نَصَحَكُم نُصْحاً يعودُ إليكم بالخير، وليس يريدُ منكم أموالَكُم ولا أجراً على نصحِهِ لكم وإرشادِه؛ فهذا موجبٌ لاتِّباع مَنْ لهذا وصفُهُ. بقي أن يُقالَ: فلعلَّه يَدْعو ولا يأخُذُ أجرةً ولٰكنَّه ليس على الحقِّ، فدَفَعَ لهذا

<sup>=</sup> شؤمكم، وأعمالكم من الشرك والشر معكم، ومردودة عليكم. ﴿١٩﴾ ﴿أَإِنْ ذُكِّرتم﴾؛ أَإِن وُعظتم تشاءمتم؟! ﴿٢٧﴾ ﴿يسعى﴾؛ يُسرع في مشيه. ﴿٢٢﴾ ﴿فطرني﴾؛ خلقني. ﴿٢٩﴾ ﴿خامدون﴾؛ ميتون، هامدون. ﴿٣١﴾ ﴿القرون﴾؛ الأمم السابقة. ﴿٣٣﴾ ﴿لمَّا﴾؛ إلَّا. ﴿٣٣﴾ ﴿مُحضرون﴾؛ نُحضرهم للجزاء والحساب.

الاحتراز بقوله: ﴿وهم مهتدونَ﴾: لأنهم لا يَدْعون إلَّا لما يَشْهَدُ العقلُ الصحيح بحُسْنِهِ، ولا يَنْهَوْنَ إلَّا بما يشهدُ العقلُ الصحيح بقُبْحِهِ.

﴿٢٧ ـ ٢٥﴾ فكان قومه لم يقبّلوا نُصْحَه ، بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده ، فقال: ﴿وما لي لا أعبُدُ الذي فَطَرَني وإليه تُرْجَعونَ ﴾ أي: وما المانعُ لي من عبادةِ مَنْ هو المستحقُّ للعبادة ؛ لأنّه الذي فَطَرني وخَلَقني ورزَقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم ؛ فالذي بيدِهِ الخَلْقُ والرزقُ والحكمُ بين العباد في الدُّنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقُّ أن يُعْبَدَ ويُثنى عليه ويُمَجَّدَ دون مَنْ لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا عطاءً ولا منعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ، ولهذا قال: ﴿أَأْتَخِذُ من دونِهِ آلهةً إن يُرِدْنِ الرحمٰنُ بِضُرِّ لا تُغْنِ عني شفاعتُهم عني شيئاً ﴾ : لأنّه لا أحدَ يشفع عند الله إلّا بإذنِه ؛ فلا تُغْني شفاعتُهم عني شيئاً ﴿ولا هم يُنقِذُونِ ﴾ : من الضُّرِ الذي أرادَه الله بي . ﴿إنِّي إذا ﴾ ؛ أي : إن عبدتُ آلهةً لهذا وصفُها ﴿لَفي ضلال مُبن \* أين فجمع في لهذا الكلام بين نُصحهم ، والشهادةِ للرسُل بالرسالةِ والاهتداءِ ، والإخبار بتعيُّن عبادة الله وحده ، وذكر البراهينَ عليها والأخبارَ بضلال مَنْ عَبَدَها ، والإعلان بإيمانِهِ جَهْراً مع خوفِهِ الشديد من قتلهم ، فقال : ﴿إنِّي آمنتُ بربِّكُم فاسمعونِ ﴾ .

﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ فقتله قومُه لمَّا سَمِعوا منه وراجَعَهم بما راجَعَهم به. ﴿قيلُ۞! له في الحال: ﴿ادْخُلِ الجَنَّةَ﴾. فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيدِه وإخلاصِه وناصحاً لقومه بعدَ وفاتِهِ كما نَصَحَ لهم في حياته: ﴿يا لَيتَ قَومِي يَعلمُونَ. بمَا غَفَر لي ربِّي﴾؛ أي: بأي شيءٍ غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات، ﴿وجَعلَني من المُكْرَمينَ﴾: بأنواع المَثوبات والمسرَّات؛ أي: لو وَصَلَ علمُ ذلك إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم.

﴿٢٨﴾ قال الله في عقوبة قومه: ﴿وما أَنزَلْنا على قومِهِ مَنْ بعدِهِ مَنْ جندٍ مَن الْسماءِ﴾؛ أي: ما اخْتَجْنا أن نتكَلَّفَ في عقوبتهم فننزلَ جنداً من السماء لإتلافِهِم. ﴿وما كُنَّا منزِلينَ﴾: لعدم الحاجةِ إلى ذٰلك، وعظمة اقتدارِ الله تعالى، وشدَّةِ ضعفِ بني آدم، وأنَّهم أدنى شِيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم.

﴿٢٩﴾ ﴿إِن كَانَتْ﴾؛ أي: ما كانت عقوبتُهم ﴿إِلَّا صيحة واحدةَ﴾؛ أي: صوتاً واحداً تكلَّم به بعضُ ملائكة الله؛ ﴿فإذا هم خامدونَ﴾: قد تقطَّعتْ قلوبُهم في أجوافهم وانْزَعَجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدينَ لا حياة بعد ذلك العتوِّ والاستكبار ومقابلة أشرفِ الخَلْقِ بذلك الكلام القبيح وتجبَّرهم عليهم.

﴿٣٠﴾ قال الله متوجِّعاً (١) للعباد: ﴿يا حسرةً على العبادِ ما يأتيهم من رسول إلَّا كانوا به يستهزِئونَ ﴾؛ أي: ما أعظم شقاءَهم وأطولَ عناءَهم وأشدَّ جهلَهم حيث كانوا بهذه الصفةِ القبيحةِ التي هي سببٌ لكلِّ شقاءٍ وعذابٍ ونكال.

﴿أَلَّم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كلُّ لمَّا جميعٌ لدينا محضرون ﴾؛ يقول تعالى: ألم يَرَ هؤلاء ويَعْتَبِروا بِمَنْ قبلَهم من القرون المكفّبة التي أهلكها الله تعالى وأوقَعَ بها عقابَها، وأنَّ جميعَهم قد بادَ وهَلكَ فلم يرجِعْ إلى الدُّنيا ولنْ يَرْجِعَ إليها، وسيعيدُ الله الجميع خلقاً جديداً، ويبعثُهُم بعد موتِهِم، ويحضُرونَ بين يديهِ تعالى؛ ليحكمَ بينهم بحكمِهِ العدل الذي لا يظلِمُ مثقالَ ذَرَّة وإنْ تَكُ حسنةً يضاعِفُها، ويُؤْتِ من لَدُنْه أجراً عظيماً.

﴿ وَءَايَةٌ لَمْ مُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَخْبَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلٍ وَأَعْنَلٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمَيْوُنِ ﴿ اللَّهِ مُنَاكُمُ اللَّهِ مَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلًا يَشَكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْفَ مِثَا تُنْلِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ (١).

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين وصوبها بعض أهل العلم (مترحماً) على ما جاء في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿الأزواجِ﴾؛ الأصناف، والأنواع.

﴿٣٣﴾ أي: ﴿وآيةٌ لهم﴾: على البعثِ والنُّشور والقيام بين يدي اللّه تعالى للجزاء على الأعمال لهذه ﴿الأرضُ المَيْتَةُ﴾: أنزل اللّه عليها المطرَ فأحْياها بعد موتها، ﴿وأخْرَجْنا منها حَبًّا فمنه يأكُلُونَ﴾: من جميع أصناف الزُّروع ومن جميع أصناف النباتِ التي تأكُلُه أنعامُهم.

﴿٣٤﴾ ﴿وَجَعَلْنا فيها﴾؛ أي: في تلك الأرض الميتة ﴿جَنَّاتٍ﴾؛ أي: بساتين فيها أشجارٌ كثيرةٌ، وخصوصاً النخيل والأعناب، اللذان هما أشرف الأشجار، ﴿وَفَجَّرْنا فيها﴾؛ أي: في الأرض ﴿من العيون﴾: جعلنا في الارض تلك الأشجار والنخيل والأعناب.

﴿٣٥﴾ ﴿لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ﴾: قوتاً وفاكهةً وأدماً ولذَّةً. ﴿و﴾ الحال أنَّ تلك الثمار ﴿ما﴾ عملتها ﴿أيديهم﴾: وليس لهم فيها صنعٌ ولا عملٌ، إنْ هو إلَّا صنعةُ أحكم الحاكمين وخير الرازقين، وأيضاً؛ فلم تَعْمَلْهُ أيديهم بطبخ ولا غيرِه، بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجةٍ لطَبْخ ولا شيءٍ تؤخَذُ من أشجارِها فتُؤكَلُ في الحال. ﴿أفلا يَشْكُرُونَ ﴾: مَنْ ساقَ لهم هذه النعم، وأسبغَ عليهم من جُودِهِ وإحسانِهِ ما به تَصْلُحُ أمورُ دينهم ودُنْياهم، أليس الذي أحيا الأرض بعد موتِها فأنْبَتَ فيها الزُّروعَ والأشجارَ وأوْدَعَ فيها لذيذَ الثمار وأظهر ذلك الجني من تلك الخصونِ وفَجَرَ الأرضَ اليابسة الميتة بالعُيونِ بقادرٍ على أن يُحْيِيَ الموتى؟ بلى إنَّه على كل شيء قدير.

﴿٣٦﴾ ﴿سبحانَ الذي خَلَقَ الأزواجَ كُلَّها﴾؛ أي: الأصناف كلَّها ﴿مما تُنْبِتُ الأرضُ﴾: فَنَوَّعَ فيها من الأصناف ما يعسُرُ تعدادُهُ، ﴿ومن أَنفسِهِم﴾: فنوَّعَهم إلى ذكرٍ وأنثى، وفاوتَ بين خَلْقِهم وخُلُقِهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ﴿وممَّا لا يعلمونَ﴾: من المخلوقات التي قد خُلِقَتْ وغابتْ عن عِلْمِنا، والتي لم تُخْلَقْ بعد؛ فسبحانه وتعالى أن يكونَ له شريكٌ أو ظهيرٌ أو عوينٌ أو وزيرٌ أو صاحبةٌ أو ولدٌ أو سميٌّ أو شبيهٌ أو مثيلٌ في صفاتِ كماله ونعوتِ جلالِهِ، أو يُعْجِزَه شيءٌ يريدُه.

﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَبِيرِ الْعَالِيدِ ﴿ وَالشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ۖ أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ ٱلْقَدِيرِ الْآَ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ۖ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱللَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ أَنَا لَهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللللَّاللَّاللَّا اللللللللَّالَةُ اللللللللللللللللَّهُ الللللللللَّا اللللل

﴿٣٧﴾ أي: ﴿وآيةٌ لهم﴾: على نفوذِ مشيئتِهِ وكمال قدرتِهِ وإحيائِهِ الموتى بعد موتهم ﴿الليلُ نسلخُ منه النهارَ﴾؛ أي: نزيل الضياءَ العظيمَ الذي طَبَّقَ الأرضَ فنبدِلُه بالظُّلمة ونُجِلُّها محلَّه؛ ﴿فإذا هم مظلِمون﴾.

﴿٣٨﴾ وكذُلك نزيلُ لهذه الظلّمة التي عَمَّتُهم وشَمِلَتُهم، فنُطْلِعُ الشمسَ، فتضيء الأقطار، وينتشر الخلقُ لمعايشهم ومصالحهم، ولهذا قال: ﴿والشمسُ تجري لِمُسْتَقَرِّ لها﴾؛ أي: دائماً تجري لمستقرِّ لها، قدَّرها الله، لا تتعداه ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. ﴿ذلك تقدير العزيزِ﴾: الذي بعزَّتِهِ دَبَّرَ لهذه المخلوقاتِ العظيمةَ بأكمل تدبيرٍ وأحسن نظام. ﴿العليم﴾: الذي بعِلْمِهِ جَعَلَها مصالح لعبادِه ومنافعَ في دينِهم ودُنياهم.

﴿٣٩﴾ ﴿والقَمَرَ قَدَّرْناه منازلَ﴾: ينزِلُها، كلَّ ليلةٍ ينزِلُ منها واحدةً، ﴿حتى﴾: يصغُرَ جدًّا فيعود ﴿كَالْعُرْجُونِ القديم﴾؛ أي: عُرجُون النخلةِ الذي من قدمه نَشَّ وصَغُر حجمُهُ وانحنى، ثم بعد ذلك ما زال يزيدُ شيئًا فشيئًا حتى يتمَّ نورُه، وَيَتَّسِقَ ضياؤُه.

﴿٤٤﴾ وكلٌّ من الشمس والقمر والليل والنهار قدَّره الله تقديراً لا يتعدَّاه، وكلٌّ له سلطانٌ ووقتٌ، إذا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿نسلخ﴾؛ ننزع. ﴿٣٩﴾ ﴿قَدَّرناه منازل﴾؛ قَدَّرنا سيره من أول الشهر إلى آخره في منازل. ﴿٣٩﴾ ﴿كالعرجون القديم﴾؛ مثل عذق النخلة المتقوِّس في الرقة، والانحناء، والصفرة؛ لقدمه. ﴿٤٠﴾ ﴿يسبحون﴾؛ يجرون.

سورة يسَ (٤١ ـ ٤١)

وُجِدَ؛ عُدِمَ الآخرَ، ولهذا قال: ﴿لا الشمسُ ينبغي لها أن تُدْرِكَ القمرَ﴾؛ أي: في سلطانِهِ الذي هو الليل؛ فلا يمكنُ أن توجدَ الشمسُ في الليل، ﴿ولا الليلُ سابِقُ النهارِ﴾: فيدخُلُ عليه قبل انقضاءِ سلطانِهِ. ﴿وكلُّ هَا الله وكلُّ ﴾: من الشمس والقمر والنجوم ﴿في فَلَكِ يَسْبِحونَ ﴾؛ أي: يترَّددون على الدوام؛ فكلُّ هذا دليلٌ ظاهرٌ وبرهانٌ باهرٌ على عظمة الخالقِ وعظمةِ أوصافِهِ، خصوصاً وصفَ القدرةِ والحكمةِ والعلم في لهذا الموضع.

﴿٤١﴾ أي: ودليلٌ لهم وبرهانٌ على أنَّ اللّهَ وحدَه المعبودُ؛ لأنَّه المنعِمُ بالنِّعم الصارف للنِّقم الذي من جملةِ نعمه ﴿أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَتَهم﴾: قال كثيرٌ من المفسِّرين: المرادُ بذلك آباؤهم (٢٠).

﴿٤٢﴾ ﴿وَخَلَقْنا لهم﴾؛ أي: للموجودين من بعدِهم ﴿من مثلِهِ﴾؛ أي: من مثل ذٰلك الفلك؛ أي: جنسه ﴿ما يَرْكَبُونَ﴾: به. فذكر نعمتَه على الذَّرِيَّة.

ولهذا الموضعُ من أشكل المواضع عليَّ في التفسير؛ فإنَّ ما ذكرَه كثيرٌ من المفسِّرين من أنَّ المرادَ بالذُّريَّةِ على الآباء، بل فيه من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلامُ ربِّ العالمين وإرادتُه البيانَ والتوضيحَ لعبادِهِ. وثَمَّ احتمالٌ أحسنُ من لهذا، وهو أنَّ المرادَ بالذُّريَّةِ يأباه كلامُ ربِّ العالمين وإرادتُه البيانَ والتوضيحَ لعبادِهِ. وثَمَّ احتمالٌ أحسنُ من لهذا، وهو أنَّ المرادَ بالذُّريَّةِ الجمسُ، وأنَّهم هم بأنفسهم؛ لأنَّهم هم من ذُريَّةِ بني آدم، ولكن يَنْقُضُ لهذا المعنى قوله: ﴿وخَلَقْنا لهم من مثلِهِ ما يَرْكَبونَ من أنواع الفُلك، مثلِهِ ما يركبونَ من أنواع الفُلك، فيكونُ ذلك تكريراً للمعنى تأباه فصاحةُ القرآن. فإنْ أريدَ بقوله: ﴿وخَلَقْنا لهم من مثلِهِ ما يركبونَ الإبل فيكونُ ذلك تكريراً للمعنى واتَّضح؛ إلَّا أنَّه يبقى أيضاً أن يكون الكلامُ فيه تشويشٌ؛ فإنَّه لو أُريد لهذا المعنى؛ لقال: وآيةٌ لهم أنَّا حَمَلناهم في الفُلكِ المَشْحونِ وخَلَقْنا لهم من مثلِهِ ما يركبونَ، فأمًا أنْ يُقالَ في الأول: حملنا ذريتهم، وفي الثاني: حملناهم؛ فإنَّه لا يظهرُ المعنى إلَّا أنْ يقالَ: الضميرُ عائدٌ إلى الذُّريَّةِ. والله أعلم بحقيقةِ الحال.

فلمًّا وصلتُ في الكتابة إلى هذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيدٍ من مرادِ اللّه تعالى، وذلك أنَّ مَنْ عَرَفَ جلالة كتابِ اللّه وبيانَه التامَّ من كلِّ وجهِ للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنَّه يَذْكُرُ من كلِّ معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحوالِهِ، وكانت الفُلْكُ من آياته تعالى ونعمِهِ على عباده من حين أنعم عليهم بعلَّمها إلى يوم القيامة، ولم تزلْ موجودة في كلِّ زمان إلى زمانِ المواجَهين بالقرآن، فلمَّا خاطبهم الله تعالى بالقرآن، وذكر حالة الفُلك، وعَلِمَ تَعالى أنَّه سيكونُ أعظمُ آياتِ الفلكِ في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يُعلِّمُهُم صنعة الفُلك البحريَّة الشراعيَّة منها والنّارية والجويَّة السابحة في الجوِّ كالطيور ونحوها والمراكبِ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿حملنا ذریَّتهم﴾؛ حملنا من نجا من ولد آدم ﷺ في سفینة نوح ﷺ. ﴿٤٣﴾ ﴿فلا صریخ﴾؛ فلا مُغیث. ﴿٤٤﴾ ﴿ما ینظرون﴾؛ ما ینتظرون. ﴿٤٩﴾ ﴿صیحة واحدة﴾؛ هي: نفخة الفزع عند قیام الساعة. ﴿٤٤﴾ ﴿یخصّمون﴾؛ یختصمون في شؤون حیاتهم.

<sup>(</sup>۲) وهو اختيار ابن جرير (۲۰/ ۵۲۱)، والبغوي (۲/ ۱۹)، وابن كثير (٦/ ٥٦٤).

944

البريَّة ممَّا كانت الآيةُ العظمى فيه لم توجَدُ إلَّا في الذُّرِيَّةِ؛ نبَّه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها، فقال: ﴿ وَآيَةٌ لهم أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَتَهُمْ في الفُلْكِ المشحونِ ﴾؛ أي: المملوء ركباناً وأمتعةً، فحملهم الله تعالى، ونجَّاهم بالأسباب التي علَّمهم الله بها من الغرق.

﴿٤٣﴾ ولهذا نبَّههم على نعمتِه عليهم حيث أنْجاهم من الغرقِ مع قدرتِه على ذٰلك، فقال: ﴿وإن نشأ نُغْرِقْهم فلا صريخَ لهم﴾؛ أي: لا أحد يصرُخُ لهم فيعاوِنُهم على الشدَّة ولا يزيلُ عنهم المشقَّة، ﴿ولا هم يُنقَذُونَ﴾: مما هم فيه.

﴿٤٤﴾ ﴿إِلَّا رَحمةً مِنَّا ومتاعاً إلى حينٍ ﴾: حيث لم نُغْرِقْهم لطفاً بهم وتمتيعاً لهم إلى حينٍ، لعلَّهم يرجِعونَ، أو يستدرِكون ما فَرَطَ منهم.

﴿٤٥﴾ ﴿وَإِذَا قَيلِ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيديكم ومَا خَلْفَكُم﴾؛ أي: من أحوال البرزخ والقيامةِ وما في الدُّنيا من العقوبات؛ ﴿لعلَّكُم تُرْحَمُونَ﴾: أعرضوا عن ذٰلك، فلم يرفعوا به رأساً، ولو جاءَتْهم كلُّ آيةٍ.

﴿٤٦﴾ ولهٰذا قال: ﴿وَمَا تَأْتِيهُم مِن آيَةٍ مِن آيَاتِ رَبِّهُم إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرَضَينَ﴾: وفي إضافة الآياتِ إلى ربِّهُم دليلٌ على كمالها ووضوحِها؛ لأنَّه ما أبين من آياتِ اللَّه ولا أعظم بياناً، وإنَّ من جملة تربيةِ اللّه لعبادِهِ أَنْ أوصلَ إليهم الآياتِ التي يستدلُّون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم.

﴿٤٧﴾ ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهِمْ أَنْفِقُوا مَمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ﴾؛ أي: من الرزق الذي مَنَّ به اللّهُ عليكم، ولو شاء لَسَلَبَكُم إيَّاه، ﴿قَالَ الذين كَفَرُوا للذين آمنوا﴾: معارضينَ للحقِّ محتجِّين بالمشيئةِ: ﴿أَنُطْعِمُ مَن لو يشاءُ اللّه أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُم﴾: أيها المؤمنون، لفي ﴿ضلالٍ مبينٍ﴾: حيث تأمروننا بذلك، ولهذا مما يدلُّ على جهلهم العظيم أو تجاهُلِهِم الوخيم؛ فإنَّ المشيئة ليست حجَّةً لعاصٍ أبداً؛ فإنَّه وإنْ كان ما شاءَ الله كان، وما لم يشأ لم يكنْ؛ فإنَّه تعالى مَكَّنَ العبادَ وأعطاهم من القوَّةِ ما يقدرون على فعل الأمرِ واجتنابِ النَّهْي؛ فإذا تَركوا ما أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا جبراً لهم وقهراً.

﴿٤٨ ـ ٤٩﴾ ﴿ويقولون﴾: على وجه التكذيب والاستعجال: ﴿متى هٰذا الوعدُ إِن كُنتُم صادقينَ﴾. قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذٰلك؛ فإنَّه عن قريب، ﴿ما ينظُرونَ إلَّا صَيْحَةَ واحدةَ ﴾: وهي نفخةُ الصور. ﴿تأخُذُهم ﴾؛ أي: تصيبُهم ﴿وهم يَخِصِّمونَ ﴾؛ أي: وهم لاهون عنها، لم تخطُرْ على قلوبِهِم في حال خصومَتِهم وتشاجُرِهم بينَهم، الذي لا يوجد في الغالب إلَّا وقتَ الغفلة.

﴿٥٠﴾ وإذا أَخَذتُهم وقَتَ غفلَتِهِم؛ فإنَّهم لا يُنظرونَ ولا يُمهلون؛ ﴿فلا يستطيعون توصيةً﴾؛ أي: لا قليلة ولا كثيرة، ﴿ولا إلى أَهْلِهِم يَرْجِعونَ﴾.

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّمُورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا أَ هَا وَعَدَ ٱلرَّمْنَ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةَ وَحِدَةً فَإِذَا هُمَّ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ قَالَيْوُمَ لَا الرَّمْنَ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ فَالْمُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مُلُونَ وَهِا ﴾ (١).

﴿٥١﴾ النفخة الأولى هي نفخةُ الفزع والموت. ولهذه نفخةُ البعثِ والنشور؛ فإذا نُفِخَ في الصور؛ خرجوا ﴿من الأجداث﴾ والقبور ﴿يَنْسِلُونَ﴾ إلى رِبِّهم؛ أي: يسرعون للحضور بين يديه، لا يتمكَّنونَ من التأنِّي والتأخُّر.

﴿٥٢﴾ وفي تلك الحال يحزنُ المكذِّبون ويُظْهِرونَ الحسرةَ والندم ويقولون: ﴿يا وَيْلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرْقَلِنا﴾؛ أي: من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أنَّ لأهل القبور رقدةٌ قبيل النفخ في

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥١﴾ ﴿الصُّور﴾؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ. ﴿٥١﴾ ﴿الأجداث﴾؛ القبور. ﴿٥١﴾ ﴿ينسلون﴾؛ يُسرعون في الخروج. ﴿٥١﴾ ﴿مرقدنا﴾؛ قُبورنا. ﴿٥٣﴾ ﴿صيحة واحدة﴾؛ نفخة واحدة في القرن. ﴿٥٣﴾ ﴿مُحضرون﴾؛ ماثلون للحساب.

سورة يس (۵۳ ـ ۸۵)

الصور (١). فيُجابون ويُقال لهم: ﴿ هٰذا ما وَعَدَ الرحمٰنُ وَصَدَقَ المرسلونَ ﴾؛ أي: هٰذا الذي وعدكم اللَّه به ووعدتُكم به الرسلُ، فظهر صدقُهم رأي عين. ولا تَحْسَبْ أنَّ ذكر الرحمٰن في هٰذا الموضع لمجرَّدِ الخبر عن وعدِهِ، وإنَّما ذٰلك للإخبار بأنَّه في ذٰلك اليوم العظيم سَيرَوْنَ من رحمتِهِ ما لا يخطُرُ على الظَّنون ولا حَسَبَ به الحاسبون؛ كقوله: ﴿ المُلْكُ يومئذِ الحقُّ للرحمٰن ﴾، ﴿ وخَشَعَتِ الأصواتُ للرحمٰن ﴾، ونحو ذٰلك مما يَذْكُرُ اسمَه الرحمٰن في هٰذا.

﴿٥٣﴾ ﴿إِن كَانَتَ﴾: البعثة من القبور ﴿إِلَّا صَيْحةً واحدةً﴾: يَنْفُخُ فيها إسرافيلُ في الصور، فتحيا الأجساد؛ ﴿فإذا هم جميعٌ لَدَيْنا مُحْضَرونَ﴾: الأولون والآخرون، والإنس والجن؛ ليحاسبوا على أعمالهم. ﴿٤٥﴾ ﴿فاليومَ لا تُظْلَمُ نفسٌ شيئاً﴾: لا يُنْقَصُ من حسناتها ولا يُزاد في سيئاتها. ﴿ولا تُجْزَوْنَ إلَّا ما كنتُم تعملونَ﴾: من خيرٍ أو شرِّ؛ فمن وَجَدَ خيراً؛ فليحمد الله، ومن وَجَدَ غير ذٰلك؛ فلا يلومنَ إلَّا نفسه.

﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ (فِقَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ (فَقَ لَمُمْ فِيهَا فَكَمْ مَا يَدَّعُونَ (فَقَ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبِّ رَجِيمٍ (اللهِ) (١٠).

﴿٥٥ ـ ٥٦﴾ لما ذكر تعالى أنَّ كلَّ أحدٍ لا يُجْزى إلَّا ما عَمِلَه؛ ذَكَرَ جزاء الفريقينِ، فبدأ بجزاء أهل الجنة، وأخبر أنَّهم في ذلك اليوم ﴿في شُغُلِ فاكهونَ﴾؛ أي: في شُغُل مُفَكِّه للنفس مُلِذِّ لها من كلِّ ما تهواه النفوس وتَلَذُّه العيون ويتمنَّاه المتمنُّون، ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما قال: ﴿هم وأزواجُهُم﴾: من الحور العين اللَّاتي قد جَمَعْنَ حسنَ الوجوهِ والأبدان وحسنَ الأخلاق ﴿في ظلال على الأرائِكِ﴾؛ أي: السرر المزيَّنة باللباس المزخْرَفِ الحسن ﴿مَتَّكِئُونَ﴾: عليها اتِّكاءً دالاً على كمال الراحة والطمأنينة واللذة.

﴿٥٧﴾ ﴿لهم فيها فاكهةٌ﴾: كثيرة من جميع أنواع الثمارِ اللذيذة؛ من عنب، وتين، ورمان، وغيرها، ﴿ولهم ما يَدَّعُونَ﴾؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنَّوْه؛ أَدْرَكُوه.

﴿٥٨﴾ ولهم أيضاً ﴿سلامٌ حاصلٌ لهم ﴿من ربِّ رحيم ﴾: ففي هذا كلام الربِّ تعالى لأهل الجنة وسلامهُ عليهم، وأكَّده بقولِهِ: ﴿قولاً ﴾: وإذا سَلَّم عليهم الربُّ الرحيم؛ حَصَلَتْ لهم السلامةُ التامةُ من جميع الوجوه، وحَصَلَتْ لهم التحيةُ التي لا تَحِيَّةَ أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنَّك بتحيَّة ملك الملوك، الربِّ العظيم، الرءوف الرحيم، لأهل دار كرامته، الذين أحلَّ عليهم رضوانَه؛ فلا يسخط عليهم أبداً؛ فلولا أنَّ الله تعالى قَدَّرَ أَنْ لا يموتوا أو تزولَ قلوبُهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلك، فنرجو ربَّنا أن لا يَحْرِمَنا ذلك النعيم، وأن يُمَتِّعنا بالنظر إلى وجهه الكريم.

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح البخاري» (٤٨١٤)، و«مسلم» (٢٩٥٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَبْهُ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿في شُغل﴾؛ مشغولُون بالنعيم عما سواه. ﴿٥٦﴾ ﴿الأرائك﴾؛ الأُسِرَّة المُزَيَّنة.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٩٩﴾ ﴿وامتازوا﴾؛ تميَّزوا وانفصلوا عن المؤمنين. ﴿٦٦﴾ ﴿هذا صراط مستقيم﴾؛ عبادتي ومعصية الشيطان طريق قويم. ﴿٢٦﴾ ﴿جِبِلًا﴾؛ خلقاً. ﴿٣٥﴾ ﴿نختم﴾؛ نطبع. ﴿٢٦﴾ ﴿فاستبقوا الصراط﴾؛ بادروا إلى الطريق، ليجتازوه. ﴿٢٧﴾ ﴿لمسخناهم﴾؛ لغيَّرنا خلقهم. ﴿٧٧﴾ ﴿مكانتهم﴾؛ أماكنهم. ﴿٧٧﴾ ﴿مُضِيًّا﴾؛ أن يمضوا أمامهم.

948

﴿٥٩﴾ لمَّا ذَكَرَ تعالى جزاء المتَّقين؛ ذَكَرَ جزاء المجرمين، ﴿و﴾ أنَّهم يُقال لهم يوم القيامةِ: ﴿امْتازوا اليومَ أَيُّها المجرمونَ﴾؛ أي: تميَّزوا عن المؤمنين، وكونوا على حِدَةٍ؛ ليوبِّخَهم ويُقَرِّعَهم على رؤوس الأشهادِ قبلَ أن يُدْخِلَهُمُ النار، فيقول لهم:

﴿ ٢٠﴾ ﴿ أَلُمْ أَعْهَدْ إليكُم ﴾؛ أي: آمرُكُم وأوصيكم على ألسنةِ رُسُلي وأقول لكم: ﴿ يا بَني آدمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشيطانَ ﴾؛ أي: لا تطيعوه! ولهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنَّها كلها طاعةٌ للشيطان وعبادةٌ له، ﴿ إِنَّه لكم عدوٌ مُبينٌ ﴾: فحذَّرتكم منه غايةَ التَّحذير، وأنذرتُكم عن طاعتِهِ، وأخبرتُكم بما يدعوكم إليه.

﴿٦١﴾ ﴿و﴾ أمرتُكم: أنْ تعبدوني بامتثال أوامري وترك زَواجِري. ﴿ لهذا ﴾؛ أي: عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان ﴿ صراطٌ مستقيمٌ ﴾: فعُلوم الصراط المستقيم وأعمالُهُ ترجعُ إلى لهذين الأمرين؛ أي: فلم تَحْفَظوا عهدي ولم تَعْمَلوا بوصِيَّتي، فواليتُم عدوَّكم.

﴿٢٦﴾ فأضلَّ ﴿منكم جِبِلاً كثيراً﴾؛ أيٰ: خلقاً كثيراً. ﴿أفلم تكونوا تعقلونَ﴾؛ أي: أفلا كان لكم عقلٌ يأمُرُكم بموالاة ربِّكم وليًّا؟ فلو كان لكم عقلٌ صحيحٌ؛ لما فعلتُم ذٰلك.

﴿ ٦٣﴾ فإذْ أطعتُم الشيطان، وعاديتُم الرحمٰن، وكذَّبتم بلقائِهِ، ووردتُم القيامةَ دار الجزاء، وحقَّ عليكم القولُ بالعذاب، فَ﴿هذه جهنَّمُ التي كنتُم توعَدونَ﴾: وتكذّبون بها؛ فانظروا إليها عياناً! فهناك تنزعِجُ منهم القلوبُ، وتزوغُ الأبصارُ، ويحصُلُ الفزعُ الأكبرُ.

﴿٢٤﴾ ثم يُكْمِلُ ذٰلك بأنْ يُؤْمَرَ بهم إلَى النار، ويقالَ لهم: ﴿اصْلَوْهَا اليوم بما كنتُم تكفُرونَ﴾؛ أي: ادخُلوها على وجه تَصْلاكُم، ويحيطُ بكم حرُّها، ويبلغُ منكم كلَّ مبلغ بسبب كفرِكُم بآيات الله وتكذيبِكُم لرسل الله.

﴿٦٥﴾ قال تعالى في بيان وَصْفِهم الفظيع في دار الشقاء: ﴿اليَومُ نَخْتِمُ على أَفُواهِهِم ﴾: بأَن نَجْعَلَهم خُرْساً فلا يتكلمون، فلا يقدِرونَ على إنكارِ ما عَمِلوه من الكُفْرِ والتَّكْذيب. ﴿وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِم وتَشْهَدُ أَرجُلُهم بما كانوا يَكْسِبونَ ﴾؛ أي: تشهد عليهم أعضاؤُهم بما عملوه، ويُنْطِقُها الذي أنطقَ كلَّ شيءٍ.

﴿٦٦﴾ ﴿ولو نشاءُ لَطَمَسْنا على أُعينِهم﴾: بأن نُذْهِبَ أبصارَهم كما طَمَسْنا على نُطْقِهِم؛ ﴿فاسْتَبَقُوا الصراطَ﴾؛ أي: فبادروا إليه؛ لأنَّه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. ﴿فَأَنِّى يُبْصِرونَ﴾: وقد طُمِسَتْ أبصارُهم؟! ﴿٢٧﴾ ﴿ولو نشاءُ لَمَسَخْناهم على مَكانَتِهِم﴾؛ أي: لأذْهَبْنا حَرَكَتَهم، ﴿فما استطاعوا مُضِيَّا﴾: إلى الأمام، ﴿ولا يرجِعونَ﴾: إلى ورائِهِم، ليبعدُوا عن النار.

والمعنى: أنَّ لهؤلاء الكفار حقَّتُ عليهم كلمةُ العذاب، ولم يكن بدُّ من عقابهم، وفي ذٰلك الموطن ما ثَمَّ إلَّا النار قد بُرِّزَتْ، وليس لأحدِ نجاةٌ إلا بالعبور على الصراط، ولهذا لا يستطيعه إلَّا أهلُ الإيمان الذين يمشونَ في نورِهِم، وأمَّا لهؤلاء؛ فليس لهم عند الله عهدٌ في النجاة من النار؛ فإنْ شاء؛ طمس أعْيُنَهم، وأبقى حَرَكَتَهم فلم يَهْتَدوا إلى الصراطِ لو اسْتَبَقوا إليه وبادروه، وإن شاء؛ أذهبَ حِراكهم فلم يَسْتَطيعوا التقدُّم ولا التأخّر، المقصودُ أنَّهم لا يَعْبُرونه، فلا تحصُلُ لهم النجاةُ.

﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسَهُ فِي ٱلْحَلَقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ( اللهُ الله

﴿٦٨﴾ يقولُ تعالى: ﴿وَمَن نُعَمِّرُهُ﴾: من بني آدم ﴿نُنَكِّسُه في الخَلْقِ﴾؛ أي: يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. ﴿أفلا يعقلونَ﴾: أنَّ الآدميَّ ناقصٌ من كلِّ وجه، فيتداركوا قوتهم وعقولَهم، فيستَعْمِلونها في طاعة ربِّهم؟

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٨﴾ ﴿نُعَمِّره﴾؛ نُطِل عمره. ﴿٦٨﴾ ﴿نُنكِّسه في الخَلق﴾؛ نُعِده إلى الحالة التي ابتدأها، وهي الضعف.

﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَهُۥ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُّ مُّبِينٌ (لَٰٓ اللّ ٱلكَنفِرِينَ (إِنَّا﴾.

﴿٦٩﴾ ينزّه تعالى نبيّه محمداً ﷺ عمّا رماه به المشركون من أنّه شاعرٌ، وأنَّ الذي جاء به شعرٌ، فقال: ﴿وما علّمناه الشعرَ وما يَنبَغي له﴾: أن يكون شاعراً؛ أي: هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً؛ لأنّه رشيدٌ مهتدٍ، والشعراء غاوون، يتبِعُهُم الغاوون، ولأنَّ الله تعالى حَسَمَ جميع الشُّبه التي يتعلَّق بها الضالُون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتبُ أو يقرأ، وأخبر أنَّه ما علَّمه الشعر وما ينبغي له. ﴿إنْ هو إلَّا ذِكْرٌ وقرآنُ مبينٌ ﴾؛ أي: ما هذا الذي جاء به إلّا ذكرٌ يتذكَّر به أولو الألباب جميع المطالب الدينيَّة؛ فهو مشتملٌ عليها أتمَّ اشتمال، وهو يذكّرُ العقولَ ما رَكَزَ اللَّهُ في فِطَرِها من الأمر بكل حسنٍ والنهي عن كلِّ قبيح. ﴿وقرآنُ مبينٌ لجميع الحقِّ بأدلته التفصيليَّة والباطل وأدلَّة بطلانِهِ. أنزله الله كذلك على رسولِهِ.

﴿٧٠﴾ ﴿لِيُنذِرَ مَن كَان حَيًّا﴾؛ أي: حيَّ القلب واعِيَه؛ فهو الذي يزكو على لهذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآنُ لقلبِهِ بمنزلة المطرِ للأرض الطيِّبة الزاكية، ﴿ويَحِقَّ القولُ على الكافرينَ﴾: لأنَّهم قامت عليهم به حُجَّةُ الله وانقطع احتجاجُهم، فلم يبقَ لهم أدنى عذرٍ وشبهةٍ يُدلون بها.

﴿ أَوَلَتْ بَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَمُتُمْ فِيهَا مَنَنفِعُ وَمَشَارِبِّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴿ ` .

﴿٧١ ـ ٧٣﴾ يأمُرُ تعالى العباد بالنظر إلى ما سَخَّر لهم من الأنعام وذلَّلها وجَعَلَهم مالكينَ لها مطاوعةً لهم في كلِّ أمرٍ يريدونَه منها، وأنَّه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حَمْلِهم وحَمْل أثقالِهم ومحامِلِهم وأمْتِعَتِهم من محلِّ إلى محلِّ، ومن أكْلِهِم منها، وفيها دفءٌ، ومن أوبارِها وأصوافها وأشعارِها أثاثاً ومتاعاً إلى حينٍ، وفيها زينةٌ وجمالٌ وغيرُ ذٰلك من المنافع المشاهدة منها. ﴿أَفلا يشكرونَ ﴾ الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم، ويخلِصونَ له العبادة، ولا يتمتَّعون بها تمتُّعاً خالياً من العبرة والفكرة؟!

﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ عَالِهَةً لَمُعْضَرُونَ ﴿ فَا لَهُ عَالَمُ اللَّهِ عَالِهَةً لَمُعْضَرُونَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ عَالِهَ اللَّهِ عَالِهَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهِ عَالِهَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهِ عَالِهُ اللَّهِ عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

﴿٧٤ ـ ٥٧﴾ لهذا بيانٌ لبطلان آلهة المشركين التي اتَّخذوها مع الله تعالى ورَجَوْا نَصْرَها وشَفْعَها؛ فإنها في غاية العجز. ﴿لا يَسْتَطيعون نَصْرَهم﴾: ولا أَنْفُسَهم يَنْصُرونَ: فإذا كانوا لا يستطيعون نَصْرَهم، فكيف يَنْصُرونَهم؟! والنصر له شرطانِ: الاستطاعةُ [والقدرةُ] (٢)؛ فإذا استطاع: يبقى: هل يُريدُ نصرةً مِنْ عَبْدِه أم لا؟ فنفي الاستطاعةِ ينفي الأمرين كليهما. ﴿وهم لهم جُندٌ محضرون ﴾؛ أي: محضرون هم وهم في العذاب، ومتبرِّئُ بعضُهم من بعض، أفلا تبرؤوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيدِهِ الملكُ والنفعُ والمعلاءُ والمنعُ وهو الوليُّ النصيرُ؟!

﴿ فَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ آَلًا ﴾.

﴿٧٦﴾ أي: فلا يَحْزُنْكَ يا أَيُّها الرسولُ قول المكذِّبين، والمرادُ بالقول ما دلَّ عليه السياقُ، كلُّ قول يَقْدَحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أي: فلا تَشْغَلْ قَلْبَكَ بالحزن عليهم. ﴿إِنَّا نعلمُ ما يُسِرُّونَ وما يُعْلِنونَ﴾؛ فنجازِيهم على حسب عِلْمِنا بهم، وإلَّا؛ فقولُهم لا يضرُّك شيئاً.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٢﴾ ﴿وذلَّلناها﴾؛ سخَّرناها. ﴿٧٢﴾ ﴿ركوبهم﴾؛ ما يركبونه في الأسفار.

<sup>(</sup>٢) كذا في هامش (أ). ولا توجد في (ب)، ولعل الصواب: «الإرادة».

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى خُلْقَلْمُ قَالَ مَن الْمِعْ الْمِعْلَمَ وَهِى رَمِيكُ آَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

لهذه الآياتُ الكريمات فيها ذِكْرُ شبهةِ منكري البعث والجواب عنها بأتمِّ جوابِ وأحسنِهِ وأوضحه.

﴿٧٧﴾ فقال تعالى: ﴿أُولَم يَرَ الإنسانُ﴾: المنكِرُ للبعث أو الشاكُ فيه أمراً يفيدُه اليقينَ التامَّ بوقوعه، وهو ابتداءُ خلقِهِ ﴿من نطفةٍ﴾، ثم تنقُّلُه في الأطوار شيئاً فشيئاً، حتى كبر وشبَّ وتمَّ عقلُه واستتبَّ؛ ﴿فإذا هو خصيمٌ مبينٌ﴾: بعد أنْ كان ابتداءُ خلقِهِ من نطفةٍ؛ فلينظرِ التفاوتَ بين هاتين الحالتين، وليعلمُ أنَّ الذي أنشأه من العدم قادرٌ على أن يعيدَه بعدما تفرَّق وتمزَّق من باب أولى.

﴿٧٨﴾ ﴿وضرب لنا مثلاً﴾: لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياسُ قدرةِ الخالق بقدرةِ المخلوق، وأنَّ الأمر المُسْتَبْعَدَ على قدرة المخلوق مُسْتَبْعَدُ على قدرة الخالق، فَسَّرَ لهذا المثل بقوله: ﴿قال﴾: ذلك الإنسان: ﴿مَن يُحيي العظامَ وهي رميمٌ ﴾؛ أي: هل أحدٌ يحييها؟ استفهام إنكارٍ؛ أي: لا أحَدَ يُحييها بعدما بَلِيَتْ وتلاشَتْ. لهذا وجهُ الشبهة والمثل، وهو أنَّ لهذا أمرٌ في غاية البعدِ على ما يُعْهَدُ من قدرةِ البشر، ولهذا القولُ الذي صَدَرَ من لهذا الإنسان غفلةٌ منه ونسيانٌ لابتداء خلقِه؛ فلو فَطِنَ لِخَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً، فوجِد عياناً؛ لم يضربْ لهذا المثل.

﴿٧٩﴾ فأجاب تعالى عن لهذا الاستبعادِ بجوابِ شافٍ كافٍ، فقال: ﴿قُلْ يُحْييها الذي أنشَأها أوَّلَ مَرَّةٍ ﴾: وله ولهذا بمجرَّدِ تصوُّرِهِ يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أنَّ الذي أنشأها أوَّلَ مرةٍ قادرٌ على الإعادةِ ثاني مرةٍ، وهو أهونُ على القدرةِ إذا تصوَّره المتصوِّر. ﴿وهو بكلِّ خلقِ عليمٌ ﴾: لهذا أيضاً دليلٌ ثانٍ من صفاتِ الله تعالى، وهو أنَّ علمه تعالى محيطٌ بجميع مخلوقاتِهِ في جميع أحوالِها في جميع الأوقات، ويَعْلَمُ ما تَنْقُصُ الأرضُ من أجسادِ الأمواتِ وما يبقى، ويعلمُ الغيبَ والشهادة؛ فإذا أقرَّ العبدُ بهذا العلم العظيم؛ علم أنَّه أعظمُ وأجلُّ من إحياء الله الموتى من قبورِهم.

﴿٨٠﴾ ثم ذَكَرَ دليلاً ثالثاً، فقال: ﴿الذي جَعَلَ لكم من الشَّجَرِ الأخضرِ ناراً فإذا أنتُم منه توقِدونَ ﴾: فإذا أخرجَ النار اليابسة من الشجر الأخضرِ الذي هو في غاية الرُّطوبة مع تضادِّهما وشدَّة تخالُفِهما؛ فإخراجُهُ الموتى من قبورِهِم مثلُ ذٰلك.

﴿٨١﴾ ثم ذكر دليلاً رابعاً، فقال: ﴿أَوَ لَيْسَ الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ﴾: على سعتهما وعظمهما ﴿بقادرٍ على أن يَخْلُقَ مثلَهم﴾؛ أي: أن يعيدَهم بأعيانهم ﴿بلى﴾: قادرٌ على ذٰلك؛ فإنَّ خَلْقَ السماواتِ والأرض أكبرُ من خَلْقِ الناس. ﴿وهو الخلاقُ العليمُ﴾: وهذا دليلٌ خامسٌ؛ فإنَّه تعالى الخلاقُ الذي جميع المخلوقات؛ متقدِّمها ومتأخِّرها، صغيرها وكبيرها؛ كلُّها أثرٌ من آثار خلقِهِ وقدرتِهِ، وأنَّه لا يستعصي عليه مخلوقٌ أراد خَلْقَه؛ فإعادتُهُ للأموات فردٌ من أفراد آثارِ خلقِهِ.

﴿٨٢﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاد شَيِئاً﴾: نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمُّ كلَّ شيءٍ، ﴿أَن يقولَ له كُن فيكونُ﴾؛ أي: في الحال من غير تمانع.

﴿ ٨٣﴾ ﴿ فسبحًانَ الذي بيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيءٍ ﴾: ولهذا دليلٌ سادسٌ؛ فإنَّه تعالى هو الملِكُ المالكُ لكلِّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٧﴾ ﴿خصيم﴾؛ كثير الخصام. ﴿٧٨﴾ ﴿رميم﴾؛ بالية، متفتّة.

سورة الصافات (۱ \_ ۹)

شيء؛ الذي جميعُ ما سكن في العالم العلويِّ والسفليِّ مُلْكُ له وعبيدٌ مسخَّرون مدبَّرون، يَتَصَرَّفُ فيهم بأقدارِهِ الحكميَّة وأحكامِهِ الجزائيَّة؛ فإعادتُه إيَّاهم بعد موتِهِم لينفذَ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكِه، ولهذا قال: ﴿وإليه تُرْجَعُونَ﴾: من غير امتراءِ ولا شكِّ؛ لتواتُرِ البراهين القاطعةِ والأدلَّةِ الساطعةِ على ذٰلك. فتبارك الذي جَعَلَ في كلامِهِ الهدى والشفاء والنور.

تم تفسير سورة يس.

فلله تعالى الحمدُ كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه، وصلى الله على محمد وسلم.



# تفسير سورة الصافات [وهي] مكية

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهْنِ ٱلرَّحِيمَةِ

﴿١ - ٤ ﴾ لهذا قسمٌ منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما تُدَبِّرُهُ بإذن ربِّها على ألوهيَّتِهِ تعالى وربوبيَّته، فقال: ﴿والصّافاتِ صَفَّا﴾؛ أي: صفوفاً في خدمة ربِّهم، وهم الملائكة، ﴿فالزاجراتِ زَجْراً﴾: وهم الملائكة الذين يَتْلون كلامَ الله وهم الملائكة يَزْجُرونَ السحابَ وغيرَه بأمر الله، ﴿فالتَّالِياتِ ذِكْراً ﴾: وهم الملائكة الذين يَتْلون كلامَ الله تعالى، فلمَّا كانوا متألِّهين (٢) لربِّهم ومتعبِّدين في خدمتِهِ ولا يعصونَه طرفة عين؛ أقسم بهم على ألوهيَّتِهِ، فقال: ﴿إِنَّ إِلْهِكُم لَواحدٌ ﴾: ليس له شريكٌ في الإلهيَّة؛ فأخلِصوا له الحبَّ والخوفَ والرجاءَ وسائرَ أنواع العبادة.

﴿٥﴾ ﴿رَبُّ السمواتِ والأرضِ وما بينَهما وربُّ المشارقِ﴾؛ أي: هو الخالق لهذه المخلوقات، الرازقُ لها، الْمدبِّرُ لها؛ فكما أنَّه لا شريك له في ربوبيَّتِهِ إيَّاها؛ فكلْلك لا شريك له في ألوهيَّتِهِ. وكثيراً ما يقرِّرُ تعالى توحيد الإلهيَّةِ بتوحيد الربوبيَّةِ؛ لأنَّه دالُّ عليه. وقد أقرَّ به أيضاً المشركون في العبادة، فيلزمُهم بما أقرُّوا به على ما أنكروه. وخصَّ الله المشارق بالذِّكر؛ لدلالتها على المغارب، أو لأنَّها مشارقُ النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال:

﴿٦ - ٩ ﴾ ﴿إِنَّا زَيَّنًا السماءَ الدُّنيا بزينةٍ الكواكبِ. وحفظاً من كلِّ شيطانٍ ماردٍ. لا يَسَّمَّعونَ إلى الملأ الأعلى ﴾:

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والصافات﴾؛ قَسَمٌ بالملائکة حین تصفُّ فی عبادتها. ﴿٢﴾ ﴿فالزاجرات﴾؛ قَسَمٌ بالملائکة حین تنبو ذکر الله، وکلامه. ﴿٧﴾ ﴿مارد﴾؛ جِنِیً حین تزجر السحاب، وتسوقه. ﴿٣﴾ ﴿فالتالیات﴾؛ قَسَمٌ بالملائکة حین تنبو ذکر الله، وکلامه. ﴿٧﴾ ﴿مارد﴾؛ جِنیً متمرِّد، خارج عن الطاعة. ﴿٨﴾ ﴿ویقذفون﴾؛ یُرجمون. ﴿٩﴾ ﴿دحوراً﴾؛ طرداً للشیاطین عن الاستماع. ﴿٩﴾ ﴿واصب﴾؛ دائم مُوجع. ﴿١١﴾ ﴿خطف الخطفة﴾؛ اختلس الکلمة، مسارقة بسرعة. ﴿١١﴾ ﴿شهاب﴾؛ ما یُری کالکوکب ینقضُ من السماء بسرعة. ﴿١١﴾ ﴿ثاقب﴾؛ مُضيء. ﴿١١﴾ ﴿خلقناهم﴾؛ خلقنا أباهم آدم ﷺ. ﴿١١﴾ ﴿لازب﴾؛ لَزِج یلتصق بعضه ببعض.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «متأهلين».

ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: إحداهما: كونُها زينةً للسماء؛ إذ لولاها؛ لكانتِ السماء جرماً مظلماً لا ضوء فيه، ولكن زيَّنها فيها؛ لتستنيرَ أرجاؤها وتَحْسُنَ صورتُها، ويُهْتَدى بها في ظُلُمات البرِّ والبحر، ويحصُلَ فيها من المصالح ما يحصُلُ. والثانية: حراسةُ السماء عن كلِّ شيطانِ ماردٍ يصل بتمرُّدِهِ إلى استماع الملأ الأعلى، وهم الملائكة؛ إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب ﴿من كلِّ جانبٍ ﴾: طَرْداً لهم وإبعاداً عن استماع ما يقولُ الملأُ الأعلى. ﴿ولهم عذابٌ واصِبٌ ﴾؛ أي: دائمٌ معدٌّ لهم لتمرُّدهم عن طاعةِ ربِّهم.

﴿١٠﴾ ولولا أنه تعالى استثنى؛ لكان ذلك دليلاً على أنَّهم لا يستمعون شيئاً أصلاً، ولكن قال: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾؛ أي: إلَّا مَنْ تَلَقَّفَ من الشياطين المَرَدَةِ الكلمةَ الواحدةَ على وجه الخفيةِ والسرقةِ، ﴿فَاتْبَعَهُ شُهابٌ ثَاقبٌ ﴾: تارة يدرِكُه قبل أن يوصِلَها إلى أوليائِهِ فينقطع خبرُ السماء، وتارةً يُخبِرُ بها قبل أن يدرِكه الشهابُ، فيكذِبون معها مائةَ كذبةٍ، يروِّجونها بسبب الكلمةِ التي سُمِعَتْ من السماء.

﴿١١﴾ ولَمَّا بيَّن لهذه المخلوقاتِ العظيمة؛ قال: ﴿فَاسْتَفْتِهم ﴾؛ أي: اسأل منكري خَلْقِهِم بعد موتِهِم: ﴿أَهم أَشُدُّ خَلْقاً ﴾؛ أي: إيجادُهم بعد موتهم أشدُّ خَلْقاً وأشقُ. ﴿أَم مَنْ خَلَقْنا﴾: من لهذه المخلوقات؛ فلا بدَّ أن يُقِرُّوا أنَّ خَلْق السماواتِ والأرض أكبرُ من خَلْق الناس، فيلزمهم إذاً الإقرار بالبعثِ، بل لو رَجَعوا إلى أنفسهم وفكَّروا فيها؛ لعلموا أنَّ ابتداء خَلْقِهِم من طينٍ لازبِ أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال: ﴿إنَّا خَلَقْنَاهُم من طِينٍ لازِب﴾؛ أي: قويِّ شديدٍ؛ كقوله تعالى: ﴿ولقد خَلَقْنا الإنسانَ من صَلْصال من حَمَا مسنونٍ ﴾.

﴿ بَكَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ وَإِنَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِنَا نَلِكُرُونَ ﴿ وَإِنَا نَلِكُرُونَ ﴿ وَإِنَا نَلِكُونَ ﴿ وَإِنَا نَلِكُرُونَ ﴿ وَإِنَا نَلِكُرُونَ ﴿ وَإِنَا نَلِكُونَ ﴿ وَإِنَا نَلِكُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿١٢﴾ ﴿بِل عجبتَ﴾: أيُّها الرسولُ أو أيُّها الإنسانُ من تكذيب مَنْ كَذَّبَ بالبعث بعد أن أريْتَهم من الآيات العظيمةِ والأدلَّة المستقيمةِ، وهو حقيقةً محلُّ عجبِ واستغرابٍ؛ لأنَّه مما لا يَقْبَلُ الإنكارَ. ﴿و﴾ أعجبُ من إنكارِهِم وأبلغُ منه أنَّهم ﴿يسخَرون﴾: ممَّنْ جاء بالخبر عن البعثِ، فلم يَكْفِهِم مجردُ الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحقِّ.

﴿١٣﴾ ﴿و﴾ من العجب أيضاً أنَّهم ﴿إذا ذُكِّرُوا﴾: ما يعرفون في فِطَرِهِم وعُقولهم وفَطِنوا له ولَفَتَ نَظَرَهم إليه ﴿لا يَذْكرُونَ﴾: ذٰلك؛ فإنْ كان جهلاً؛ فهو من أدلِّ الدلائل على شِدَّةِ بلادَتِهِم العظيمة؛ حيث ذُكِّروا ما هو مستقرُّ في الفطر معلومٌ بالعقل لا يقبلُ الإشكالَ، وإن كان تَجاهُلاً وعناداً؛ فهو أعجبُ وأغربُ.

﴿١٤﴾ وَمن العَجَبِ أَيضاً أَنَّهم إذا أُقيمتْ عليهم الأدلَّةُ، وذُكِّروا الآياتِ التي يخضعُ لها فحولُ الرجال وألبابُ الألِبّاء، يَسْخَرون منها ويَعْجَبونَ.

﴿١٥﴾ ومن العجب أيضاً قولُهُم للحقِّ لما جاءهم: ﴿إِنْ هٰذَا إِلَّا سحرٌ مبينٌ ﴾: فجعلوا أعلى الأشياء وأجلَّها \_ وهو الحقُّ \_ في رتبة أخسِّ الأشياء وأحقرِها.

﴿١٦ ـ ١٧﴾ ومن العجب أيضاً قياسُهم قدرةَ ربِّ الأرض والسماواتِ على قدرةِ الآدميِّ الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعاداً وإنكاراً: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُراباً وعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعوثونَ. أَوَ آباؤنا الأوَّلُونَ﴾.

﴿١٨﴾ ولمَّا كانَ لهذا منتهى ما عندَهم وغايةَ ما لَدَيْهم؛ أمر الله رسولَه أن يُجيبَهم بجواب مشتمل على ترهيبِهم، فقال: ﴿قُلُ نَعْم﴾: ستُبْعَثُون أنتم وآباؤكم الأولون، ﴿وَأَنتُم دَاخِرُون﴾: ذَليلون صاغِرون لا تمتنعون، ولا تَسْتَعْصون على قدرةِ الله.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿داخرون﴾؛ صاغرون، أَذِلَّاء. ﴿١٩﴾ ﴿زجرة﴾؛ نفخة.

﴿١٩﴾ ﴿فإنَّما هي زجرةٌ واحدةٌ ﴾: يَنْفُخُ إسرافيلُ فيها في الصُّورِ، ﴿فإذا هم ﴾ مبعوثونَ من قبورهم ﴿ يَنظُرُونَ ﴾: كما ابْتُدِئ خَلْقُهم، بُعثِوا بجميع أجزائِهم حفاةً عراةً غُرلاً.

﴿٢٠﴾ وفي تلك الحال يُظُهِرون الندمَ والخزيَ والخسارَ، ويَدْعونَ بالويل والثُّبور، ﴿وقالوا يا وَيْلَنا لهٰذا يومُ الدين﴾؛ فقد أقرُّوا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون!

﴿ ٢١﴾ فيُقالُ لهم: ﴿ هٰذا يومُ الفصلِ ﴾: بين العبادِ فيما بينَهم وبين ربِّهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهِم من الخلق.

﴿ الْحَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَاَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَيْسِمِ ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّا مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَيْسِمِ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّا مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَيْسِمِ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّا مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَيْسِمِ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّا مِن مُوا المُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتِمِ اللَّهِ وَمُعْمُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِن اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُونُ لَوْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِل

﴿٢٧ ـ ٢٣﴾ أي: إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون؛ يُؤْمَرُ بهم إلى النارِ التي بها يكذبون، فيقال: ﴿احشُروا الذين ظلموا﴾: أنفسَهم بالكفر والشرك والمعاصي ﴿وأزواجَهم﴾: الذين من جنس عملهم، كلٌّ يُضَمُّ إلى مَنْ يُجانِسُه في العمل، ﴿وما كانوا يَعْبُدُون من دونِ الله﴾: من الأصنام والأندادِ التي زعموها، اجمعوهم جميعاً، واهدوهم ﴿إلى صراطِ الجَحيم﴾؛ أي: سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم.

﴿ ٢٤﴾ ﴿ و﴾ بعدما يتعين أمرُهم إلى النار ويَعْرِفون أنَّهم من أهل دار البوار؛ يُقالُ: ﴿ قِفوهُم ﴾ : قبل أن توصِلوهم إلى جهنَّم، ﴿ إِنَّهم مسؤولونَ ﴾ : عمَّا كانوا يفترونَه في الدُّنيا؛ ليظهرَ على رؤوس الأشهادِ كَذِبُهم وفضيحتُهم.

﴿٢٥﴾ فيقال لهم: ﴿ما لكم لا تناصرون﴾: أي: ما الذي جرى عليكم اليوم، وما الذي طرقكم، لا ينصر بعضكم بعضاً، ولا يغيث بعضكم بعضاً، بعدما كنتُم تزعُمون في الدُّنيا أنَّ آلهتكم ستدفعُ عنكم العذابَ وتُغيثكم أو تشفعُ لكم عند الله؟!

﴿٢٦﴾ فكأنهم لا يجيبون لهذا السؤال؛ لأنَّهم قد علاهم الذُّلُّ والصَّغارُ، واستسلموا لعذابِ النارِ وخَشَعوا وخَضَعوا وأُبْلِسوا، فلم يَنْطِقوا، ولهذا قال: ﴿بل هُمُ اليومَ مُسْتَسْلِمونَ﴾.

﴿٢٧ ـ ٢٧﴾ لما جُمِعوا هم وأزواجهم وآلهتُهم وهُدوا إلى صراط الجحيم ووُقِفوا فسُئِلوا فلم يُجيبوا؛ أقبلوا فيما بينَهم يلومُ بعضُهم بعضاً على إضلالِهِم وضلالِهم، فقال الأتباعُ للمتبوعينَ الرؤساء: ﴿إِنَّكُم كنتُم تَأْتُونَنا عن اليمينِ﴾؛ أي: بالقوَّة والغلبة فتُضِلُّونا، ولولا أنتُم؛ لكُنَّا مؤمنينَ.

﴿٢٩ ـ ٢٩﴾ ﴿قالوا﴾ لهم: ﴿بل لمْ تكونوا مؤمنينَ ﴾؛ أي: ما زلتُم مشرِكين كما نحنُ مشركونَ؛ فأيُّ شيءٍ فضَّلَكم علينا؟! وأيُّ شيء يوجِبُ لومَنا؟! ﴿و﴾ الحالُ أنَّه ﴿ما كان لنا عليكُم من سلطانِ ﴾؛ أي: قهرِ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿احشروا﴾؛ اجمعوا. ﴿٢٢﴾ ﴿وأزواجهم﴾؛ نظراءهم، وقُرناءهم في الدنيا. ﴿٢٣﴾ ﴿فاهدوهم﴾؛ سوقوهم سوقاً عنيفاً. ﴿٢٤﴾ ﴿وقِفوهم﴾؛ احبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿عن اليمين﴾؛ من قِبَلُ الحق والدين. ﴿٣٠﴾ ﴿سلطان﴾؛ حجة، أو قوة. ﴿٣٠﴾ ﴿طاغين﴾؛ مجاوزين الحد في العصيان. ﴿٣١﴾ ﴿فحقٌ علينا﴾؛ وجب علينا.

لكم على اختيار الكفر، ﴿بل كنتُم قوماً طاغينَ﴾: متجاوِزين للحدِّ، ﴿فحقَّ علينا﴾: نحنُ وإيَّاكُم ﴿قولُ ربِّنا وقضاؤه أنَّا وإيًّاكم سنذوقُ العذابَ ونشترِكُ في العقاب. ﴿فَ لَذَاكُ ﴿أَغُويُناكُم إِنَّا كُنَّا عَاوِينَ﴾؛ أي: دَعَوْناكم إلى طريقتِنا التي نحنُ عليها، وهي الغوايةُ، فاستَجَبْتُم لنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم.

﴿٣٣ \_ ٣٤﴾ قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُم يومئذٍ﴾؛ أي: يوم القيامةِ ﴿في العذاب مشترِكُونَ﴾: وإن تفاوتتْ مقاديرُ عذابِهِم بحسب جُرمهم؛ كما اشتركوا في الدُّنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائِه، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كَذْلِكُ نَفْعُلُ بِالْمَجْرِمِينَ﴾.

﴿٣٥ ـ ٣٦﴾ ثم ذكر أنَّ إجرامَهم قد بَلَغَ الغاية وجاوز النهاية، فقال: ﴿إِنَّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلَّا الله﴾: فدعوا إليها وأمروا بترك إلهيَّة ما سواه ﴿يَسْتَكْبِرونَ﴾: عنها وعلى مَنْ جاء بها، ﴿ويقولون﴾ معارضة لها: ﴿أَإِنَّا لَتَارِكُو آلهتِنا﴾: التي لم نزل نعبدُها نحنُ وآباؤنا، لقول ﴿شاعرٍ مجنونِ﴾؛ يعنون: محمداً ﷺ، فلم يكفهم قبَّحَهُمُ اللهُ الإعراضُ عنه ولا مجردُ تكذيبِهِ، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام، وجعلوه شاعراً مجنوناً، وهم يعلمون أنَّه لا يعرفُ الشعر والشعراء، ولا وصفُهُ وصفُهم، وأنَّه أعقل خَلْقِ الله وأعظمُهم رأياً.

«٣٧» ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم: ﴿بل جاء﴾: محمدٌ ﴿بالحقِّ﴾؛ أي: مجيئه حقًا، وما جاء به من الشرع والكتاب حقٌ، ﴿وصدَّقَ المرسلينَ﴾؛ أي: ومجيئهُ صَدَّقَ المرسلين؛ فلولا مجيئهُ وإرسالُهُ؛ لم يكن الرسل صادقين؛ فهو آيةٌ ومعجزةٌ لكلِّ رسول قبله؛ لأنَّهم أخبروا به وبشَّروا، وأخذ الله عليهم العهدَ والميثاق لئن جاءهم ليؤمنُنَّ به ولَيَنْصُرُنَّه، وأخذوا ذٰلك على أممهم، فلما جاء؛ ظهر صِدْقُ الرسل الذين قبله، وتبيَّن كَذِبُ مَنْ خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه، وهم قد أُخبَروا به؛ لكان ذٰلك قادحاً في صدقهم. وصَدَّقَ أيضاً المرسلين؛ بأنْ جاء بما جاؤوا به، ودعا إلى ما دَعَوْا إليه، وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوَّتهم وشرعهم.

﴿٣٨ ـ ٣٩﴾ ولما كان قولُهُم السابقُ: ﴿إِنَّا لَذَائقُونَ﴾ قولاً صادراً منهم يحتملُ أَنْ يكونَ صدقاً أو غيره؛ أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يَحْتَمِلُ غيرَ الصدق واليقين، وهو الخبر الصادر منه تعالى، فقال: ﴿إِنَّكُم لَخبر تعالَى بالقول الفصل الذي المؤلم الموجع، ﴿وما تُجْزَوْنَ﴾: في إذاقة العذاب الأليم ﴿إلَّا ما كُنتُم تعملونَ﴾: فلم نَظْلِمْكم، وإنَّما عَدَلْنا فيكم.

ولما كان لهذا الخطاب لفظه عامًّا، والمرادُ به المشركون؛ استثنى تعالى المؤمنين، فقال:

﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَوَكِمَةٌ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ إِلَّا عِبَا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنَهَا يُنزَفُونَ مُشَرِ مُنَقَبِلِينَ ﴿ يَكُ يُطُونُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ فَي بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنَهَا يُنزَفُونَ مُنْ مُنْ فَاللَّهِ مِن اللَّهُ عَنَهَا يُنزَفُونَ اللَّهُ وَعِيدَهُمُ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَا مُنْهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ

﴿٤٠﴾ يقول تعالى: ﴿إِلَّا عبادَ اللّه المُخْلَصينَ ﴾: فإنَّهم غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا للّه الأعمال، فأخلصهم واختصَّهم برحمتِه وجادَ عليهم بلطفِهِ.

﴿٤١ ـ ٤١﴾ ﴿أُولُنك لهم رَزِقٌ معلومٌ ﴾؛ أي: غير مجهول، وإنَّما هو رزقٌ عظيمٌ جليلٌ لا يُجهلُ أمرُهُ ولا يُبْلَغُ كُنْهُهُ، فسَّره بقوله: ﴿فواكِهُ ﴾: من جميع أنواع الفواكه التي تَتَفَكَّه بها النفس للذَّتِها في لونها وطعمها. ﴿وهم مُكْرَمونَ ﴾: لا مهانون محتَقَرون، بل معظَّمون مبجَّلون موقَّرون، قد أكرم بعضُهم بعضاً،

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿المخلصين﴾؛ الذين أخلصوا في عبادة الله، فأخلصهم، واختصَّهم برحمته. ﴿٤٥﴾ ﴿بكأس﴾؛ بخمر. ﴿٤٥﴾ ﴿من مَعين﴾؛ من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها. ﴿٤٧﴾ ﴿لا فيها غول﴾؛ ليس فيها ما يختال عقولهم. ﴿٤٤﴾ ﴿ولا هم عنها يُنزفون﴾؛ لا يَسكرون، ولا تضر أبدانهم. ﴿٤٨﴾ ﴿قاصرات الطَّرف﴾؛ عفيفات لا يَنظرن إلى غير أزواجهن. ﴿٤٨﴾ ﴿عِينٌ﴾؛ حِسَانُ الأعين. ﴿٤٤﴾ ﴿مكنون﴾؛ لم تمسه الأيدي.

وأكرمَتْهُمُ الملائكةُ الكرامُ، وصاروا يدخُلون عليهم من كلِّ باب، ويهنِّئونهم ببلوغ أهنأ الثواب، وأكرمَهَم أكرمُ الأكرمين وجادَ عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان.

﴿٤٣﴾ ﴿في جنات النعيم﴾؛ أي: الجنات التي النعيم وَصْفُها والسرورُ نعمتُها، وذٰلك لما جَمَعَتْهُ ممَّا لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خَطَرَ على قلب بشر، وسلمتْ من كلِّ مخلِّ بنعيمها من جميع المكدِّرات والمنغِّصات.

﴿٤٤﴾ ومن كرامتهم عند ربِّهم وإكرام بعضهم بعضاً أنَّهم على ﴿ سُرُو ﴾: وهي المجالس المرتفعةُ المزينة بأنواع الأكسيةِ الفاخرةِ المزخرفة المجملة؛ فهم مُتَّكتُونَ عليها على وجهِ الراحةِ والطُّمأنينة والفرح، ﴿متقابلينَ ﴾: فيما بينَهم، قد صَفَتْ قلوبُهم ومحبتُهم فيما بينَهم، ونَعِموا باجتماع بعضهم مع بعض؛ فإنَّ مقابلة وجوههم تدلُّ على تقابل قلوبهم وتأدُّب بعضهم مع بعض، فلم يستدبِرُه أو يجعَلْه إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دلَّ عليه ذلك التقابل.

﴿٤٥ ـ ٤٧﴾ ﴿يُطافُ عليهم بكأسٍ من مَعين ﴾؛ أي: يتردَّدُ الولدان المستعدِّون لخدمتهم عليهم بالأشربةِ اللنَّيذةِ بالكاسات الجميلةِ المنظر المُتْرَعَةِ من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاساتُ الخمر، وتلك الخمرُ تخالِفُ خَمْرَ الدُّنيا من كل وجه؛ فإنَّها في لونها ﴿بيضاء ﴾ من أحسن الألوان، وفي طعمها ﴿لَذَّةٍ للسَّارِبينَ ﴾: يلتذُّ شاربُها بها وقتَ شُربها وبعدَه، وأنَّها سالمةٌ من غول العقل وذهابِهِ ونزفِهِ ونزفِ مال صاحبها، وليس فيها صداعٌ ولا كدرٌ.

﴿٤٨ ـ ٤٩﴾ فلمَّا ذَكرَ طعامهم وشرابَهم ومجالِسَهم. وعمومُ النعيم وتفاصيلُه داخلٌ في قوله: ﴿جنات النعيم﴾، لكن فصَّلَ لهذه الأشياءَ لِتُعْلَمَ فتشتاقَ النفوس إليها؛ ذَكرَ أزواجَهم، فقال: ﴿وعندهم قاصراتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾؛ أي: وعند أهل دار النعيم في محلَّلتهم القريبة حورٌ حسانٌ كاملاتُ الأوصافِ قاصراتُ الطرفِ: إمَّا أنَّها قَصَرَتْ طَرْفَها على زوجِها لعفتها، وعدم مجاوزتِهِ لغيرِه، ولجمال زوجها وكماله؛ بحيث لا تطلبُ في الجنة سواه، ولا ترغبُ إلَّا به. وإمَّا لأنَّها قَصَرَتْ طَرْفَ زوجها عليها، وذَلك يدلُّ على كمالها وجمالها الفائق، الذي أوجب لزوجِها أن يَقْصُرَ طرفَه عليها. وقَصْرُ الطرفِ أيضاً يدلُّ على قَصْرِ النفس والمحبَّة عليها، وكلا المعنيينِ محتملٌ، وكلاهما صحيحٌ.

وكلُّ لهذا يدلُّ على جمال الرجال والنساء في الجنَّة ومحبَّة بعضهم بعضاً محبةً لا يَطْمَحُ إلى غيره وشدة عفَّتهم كلِّهم وأنَّه لا حَسَدَ فيها ولا تباغُضَ ولا تشاحُنَ، وذلك لانتفاء أسبابه. ﴿عِيْنٌ﴾؛ أي: حسانُ الأعين جميلاتُها ملاحُ الحدق. ﴿كأنهنَّ﴾؛ أي: الحور ﴿بَيْضٌ مكنونٌ﴾؛ أي: مستورٌ، وذلك من حسنهنَّ وصفائهنَّ، وكون ألوانهنَّ أحسن الألوان وأبهاها، ليس فيه كدرٌ ولا شينٌ.

﴿ • ٥ - ٩ ﴾ لمَّا ذَكَرَ تعالى نعيمَهم وتمام سُرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسانِ والمجالس الحسنةِ؛ ذَكرَ تذاكُرَهم فيما بينَهم ومطَارَحَتَهم للأحاديث عن الأمور الماضيةِ وأنَّهم ما زالوا في المحادثة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿قَرِينَ﴾؛ صاحب ملازم لي. ﴿٥٣﴾ ﴿لمدينونَ﴾؛ لمجزيُّون، ومُحاسبون. ﴿٥٦﴾ ﴿إن كدت﴾؛ إنك قاربت. ﴿٥٦﴾ ﴿لتردين﴾؛ لتهلكني بضلالك، وإغوائك. ﴿٥٧﴾ ﴿المحضرين﴾؛ من أحضروا في العذاب معك.

والتساؤل حتى أفضى ذٰلك بهم إلى أن قال قائلٌ منهم: ﴿إِنِّي كَانَ لَي قَرِينٌ ﴾: في الدنيا ينكِرُ البعث ويلومُني على تصديقي به، ويقولُ لي: ﴿ أَإِنَّكَ لَمِنَ المصدِّقَينَ. أَإِذَا مِتْنا وَكُنَّا تراباً وعِظاماً أإنَّا لَمَدينونَ ﴾؛ أي: مجازَوْن بأعمَّالنا؟! أي: كيُّف تصدِّقُ بهذا الأمر البعيد، الذي في غاية الاستغراب، وهو أنَّنا إذا تَمَزَّقْنا فَصِرْنا تراباً وعظاماً أنَّنا نُبعث ونعادُ ثم نحاسبُ ونُجازى بأعمالنا؛ آي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: لهذه قصَّتى ولهذا خبري أنا وقريني، ما زلتُ أنا مؤمناً مصدِّقاً، وهو ما زالَ مكذِّباً منكراً للبعث، حتى متنا، ثم بُعِثْنا ، فوصلتُ أنَّا إلى ما تَرَوُّن من النعيم الذي أخْبَرَتْنا به الرسل، وهو لا شكَّ أنَّه قد وَصَلَ إلى العذاب. فهل ﴿أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴾: لننظرَ إليه فنزدادَ غِبْطَةً وسروراً بما نحن فيه، ويكونَ ذٰلك رأي عين؟! والظاهرُ من حال أهل الجنة وِسرورِ بعضِهِم ببعضٍ وموافقة بعضِهِم بعضاً أنَّهم أجابوه لما قال، وذهبوا تبعاً له للاطِّلاع على قرينه. ﴿فَاطُّلُعِ﴾ فَرأى قُرينُه ﴿فَيُّ سُواء الجحيم﴾؛ أي: في وسط العذاب وغمراتِهِ. والعذابُ قد أحاطً به، فقال له لائماً على حالِهِ وشاكراً لله على نعمتِهِ أنْ نجَّاه من كيدِهِ: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴾؛ أي: تهلكني بسبب ما أدخلتَ عليَّ من الشُّبه بزعمك، ﴿ولولا نعمةُ ربِّي﴾: على أن ثبتني على الإِسلام ﴿لكنتُ منْ المُحْضَرينَ ﴾: في العداب معك. ﴿أَفَما نحنُ بِمَيِّتينَ. إلَّا مَّوْتَتَنا الأولى وما نحنُ بِمُعَذَّبينَ ﴾؟ أي: يقوله المؤمن مبتهجاً بنَّعمة الله على أهل الجنة بالخُلودِ الدائم والسلامة من العذاب. استفهامٌ بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: ﴿فأقبل بعضُهُم على بعض يتساءلون﴾، وحَذَفَ المعمولَ، والمقامُ مقامُ لذَّةٍ وسرور، فدلَّ ذٰلك على أنهم يتساءلون بكلِّ ما يتلذُّذون بالتَّحدُّث به والمسائِلِ التي وقع فيها النزاعُ والإشكالُ، ومن المعلوم أنَّ لَذَّةَ أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللَّذَّاتِ الجاريةِ في أحاديث الدُّنيا؛ فلهم من لهذا النوع النصيبُ الوافر، ويحصُلُ لهم من انكشافِ الحقائق العلميَّةِ في الجنة ما لا يمكنُ التعبيرُ عنه.

﴿٦٠﴾ فلما ذكر تعالى نعيمَ الجنّة ووَصَفَه بهذه الأوصاف الجميلة؛ مَدَحَه وشوَّقَ العاملين وحثَّهم على العمل له، فقال: ﴿إِنَّ هٰذا لهو الفوزُ العظيمُ﴾: الذي حصلَ لهم به كلُّ خير وكلُّ ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفَعَ عنهم به كلُّ محذورٍ ومكروهِ؛ فهل فوزٌ يُطْلَبُ فوقَه، أم هو غايةُ الغاياتِ ونهايةُ النهايات؛ حيث حلَّ عليهم رضا ربِّ الأرض والسماواتِ، وفرحوا بقربه، وتنعَّموا بمعرفتِه، واسترَّوا برؤيتِه، وطربوا لكلامه؟!

﴿٦١﴾ ﴿لمثل هٰذا فليعمل العاملون﴾: فهو أحقُ ما أُنْفِقَتْ فيه نفائسُ الأنفاس، وأولى ما شَمَّرَ إليه العارفون الأكياس، والحسرة كلُّ الحسرة أن يمضي على الحازم وقتٌ من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرِّبُ لهٰذه الدار؛ فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟!

﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ اَخَرُجُ فِى آصَلِ الجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّلُولُولُ الللللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

﴿٦٢﴾ ﴿أَذَلُكُ خَيرِ﴾؛ أي: ذٰلك النعيم الذي وصفناهُ لأهل الجنَّة خيرٌ أم العذابُ الذي يكون في الجحيم من جميع أصنافِ العذاب؛ فأيُّ الطعامين أولى؟ الطعامُ الذي وُصِفَ في الجنة، ﴿أُمِ ﴾ طعامُ أهل النار، وهو ﴿شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾؟

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿نُزُلاَ﴾؛ ضيافة. ﴿٢٢﴾ ﴿شجرة الزَّقُوم﴾؛ شجرة خبيثة، ملعونة، من طعام أهل النار. ﴿٣٢﴾ ﴿فتنة﴾؛ ابتلاء لهم، حيث كذبوا بوجود شجرة في النار. ﴿٢٤﴾ ﴿أصل الجحيم﴾؛ قعر جهنم. ﴿٣٥﴾ ﴿طلعها﴾؛ ثمرها. ﴿٢٧﴾ ﴿لشوباً﴾؛ لخلطاً، ومزاجاً. ﴿٧٧﴾ ﴿من حميم﴾؛ من ماء حار بالغ الحرارة. ﴿٢٩﴾ ﴿أَلْفُوا﴾؛ وجدوا. ﴿٧٧﴾ ﴿يُهرعون﴾؛ يُسرعون في متابعتهم على الضلال.

(٦٣ - ٦٦) ﴿إنا جعلناها فتنةً﴾؛ أي: عذاباً ونكالاً ﴿للظَّالمينَ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي. ﴿إنها شجرةٌ تخرجُ في أصل الجحيم﴾؛ أي: وسطه؛ فهذا مخرجُها ومعدِنُها؛ شرُّ المعادن وأسوؤها، وشرُّ المغرس يدل على شرِّ الغراس وخسَّته، ولهذا نبَّهنا اللّه على شرّها بما ذكر أين تنبُت به وبما ذكر من صفة ثمرتها، وأنها كرؤوس الشياطين؛ فلا تسألْ بعد لهذا عن طعمها وما تفعلُ في أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها مندوحةٌ ولا مَعْدِلٌ، ولهذا قال: ﴿فإنّهم لآكلونَ منها فمالِئونَ منها البطونَ ﴾: فهذا طعامُ أهل النارِ ؛ فبئس الطعامُ طعامُهم.

﴿٦٧﴾ ثُم ذكر شُرابهم، فقال: ﴿ثم إِنَّ لهم عليها﴾؛ أي: على أثر لهذا الطعام ﴿لَشَوْباً من حَميم﴾؛ أي: ماءً حارًا قد تناهى حرُّه؛ كما قال تعالى: ﴿وإن يَسْتَغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمُهْلِ يَشُوي الوجوهَ بئس الشرابُ وساءتْ مُرْتَفَقاً﴾، وكما قال تعالى: ﴿وسُقوا ماءً حَميماً فقَطَّعَ أمعاءهم﴾.

﴿٦٨﴾ ﴿ثم إِنَّ مَرْجِعَهم﴾؛ أي: مآلهم ومقرّهم ومأواهم ﴿لِإلَى الجحيمُ»: ليذوقوا من عذابه الشديد وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء.

﴿٦٩ - ٣٧﴾ كأنه قيل: ما الذي أوْصَلَهم إلى هذه الدار؟ فقال: ﴿إنّهم أَلْفَوْا﴾؛ أي: وجدوا ﴿آباءهم ضالِّينَ. فهم على آثارِهِم يُهْرَعُونَ﴾؛ أي: يسرعون في الضلال، فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسلُ ولا إلى ما حَذَرَتْهم عنه الكتبُ ولا إلي أقوال الناصحين، بل عارضوهم بأنْ قالوا: إنَّا وَجَدْنا آباءنا على أمَّةٍ وإنا على آثارهم مقتدونَ. ﴿ولقد ضلَّ قبلَهم﴾؛ أي: قبل هؤلاء المخاطبينَ ﴿أكثرُ الأولينَ﴾: وقليلٌ منهم آمن واهتدى، ﴿ولقد أرْسَلْنا فيهم مُنذِرينَ﴾: ينذِرونَهم عن غيِّهم وضلالهم، ﴿فانظُرْ كيف كان عاقبةُ المنذرين﴾: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة؛ فليحذرْ هؤلاء أن يستمرُّوا على ضلالهم فيصيبهم مثلُ ما أصابهم.

﴿٧٤﴾ ولَما كان المُنْذَرون ليسوا كلهم ضالِّين، بل منهم مَنْ آمن وأخلصَ الدين لله؛ استثناهُمُ الله مَن الهلاك، فقال: ﴿إِلَّا عبادَ الله المخلَصين﴾؛ أي: الذين أخْلَصَهم الله وخَصَّهم برحمتِه لإخلاصهم؛ فإنَّ عواقِبَهم صارت حميدةً.

ثم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم المكذِّبين، فقال:

﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ الْآَثِي وَنَجَيَّنَاهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الْآَثِيَ وَبَعَلَنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْآَثِي وَبَعَلَنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْآَثِي وَيَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْعَلِمِينَ اللَّهُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ الْآَثِي إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَثِي إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَعْرَفُنَا ٱلْآخِوِينَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُو

(٧٥ - ٨٣) يخبر تعالى عن عبدِه ورسولِه نوح على أول الرسل أنّه لما دعا قومه إلى اللّه تلك المدة الطويلة، فلم يزدهم دعاؤه إلّا فراراً؛ أنه نادى ربّه، فقال: ﴿ربّ لا تَذَرْ على الأرضِ من الكافرين ديّاراً... الآية، وقال: ﴿ربّ انصُرْني على القوم المُفْسِدينَ (٢٠). فاستجاب الله له، ومدح تعالى نفسه، فقال: ﴿فَلَنِعْمَ المجيبونَ الدعاء الداعينَ وسماع تَبتُلِهِم وتضرُّعهم، أجابه إجابة طابقتْ ما سأل، نَجّاه وأهلَه من الكرب العظيم، وأغرقَ جميع الكافرين، وأبقى نسلَه وذُريّته متسلسلين؛ فجميع الناس من ذُريّة نوح على وجعل له ثناءً حسناً مستمرًا إلى وقت الآخرين، وذلك لأنّه محسنٌ في عبادة الخالق، محسنٌ إلى الخلق، وهذه سنّته تعالى في المحسنين؛ أنْ يَنْشُرَ لهم من الثناء على حسب إحسانهم، ودلّ قوله: ﴿إنّه من عبادنا المؤمنينَ اللهِ وأصولِهِ وفروعِهِ عبادنا المؤمنينَ الله مَدَحَ به خواصَّ خلقِهِ .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٨﴾ ﴿وتركنا عليه﴾؛ أبقينا له ذِكراً جميلاً. ﴿٧٨﴾ ﴿في الآخرين﴾؛ فيمن جاء بعده من الناس.

<sup>(</sup>٢) لهذا دعاء لوط ﷺ على قومه. وأما دعاء نوح: ﴿قال رب انصرني بما كذبون﴾ [المؤمنون: ٢٦].

﴿٨٣ ـ ٨٤﴾؛ أي: وإنَّ من شيعة نوح ﷺ ومَنْ هو على طريقتِهِ في النبوَّة والرسالة ودعوة الخلقِ إلى اللَّه وإجابةِ الدُّعاء إبراهيم الخليل ﷺ. ﴿إِذْ جَاء ربَّه بِقلبِ سليم﴾: من الشركِ والشَّبَهِ والشَّهَوات المانعة من تصوُّر الحقِّ والعمل به. وإذا كان قلبُ العبدِ سليماً؛ سَلِمَ من كلِّ شرِّ، وحصل له كلُّ خيرٍ.

﴿٨٥ ـ ٨٧﴾ ومن سلامته أنه سليمٌ من غشّ الخلق وحَسَدِهم وغير ذٰلك من مساوئ الأخلاق، ولهذا نصح الخلق في الله، وبدأ بأبيه وقومِه، فقال: ﴿إِذْ قال لأبيه وقومِهِ ماذا تَعْبُدُونَ ﴾؟ هذا استفهامٌ على وجه الإنكار وإلزامٌ لهم بالحجة. ﴿أَإِفَكا الله تريدونَ ﴾؟ أي: أتعبدون من دون الهة (٢) كذباً ليست بالهة، ولا تصلُحُ للعبادة؟! ﴿فما ظنّكم بربِّ العالمين ﴾: أن يفعل بكم وقد عبدتُم معه غيره؟! وهذا ترهيبٌ لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم، وما الذي ظننتُم بربِّ العالمين من النقص حتى جعلتُم له أنداداً وشركاء؟!

﴿٨٨ - ٩٣ ﴾ فأراد عليه أن يكُسِرَ أصنامهم ويتمكن من ذلك، فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيدٍ من أعيادهم، فخرج معهم، ﴿فَنَظَرَ نظرةً في النجوم. فقال: إني سقيمٌ ﴾: في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيمُ عليه إلا ثلاث كذباتٍ: قولُهُ: إني سقيمٌ، وقوله: بل فعله كبيرُهُم هذا، وقوله عن زوجته: إنها أختي (٣٠٠). والقصدُ أنَّه تخلَّف عنهم ليتمَّ له الكيدُ بآلهتهم. ولهذا ﴿تولُوا عنه مدبرينَ ﴾، فلما وجد الفرصة؛ ﴿فراغ إلى الهتهم ﴾؛ أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة، ﴿فقال ﴾ متهكماً بها: ﴿ألا تأكُلُونَ. ما لكم لا تنطقونَ ﴾؛ أي: فكيف يليقُ أن تُعْبَدَ وهي أنقص من الحيوانات التي تأكُلُ وتُكلِّم، وهذه جمادٌ لا تأكل ولا تُكلِّم؟! ﴿فراغَ أي:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٨٣﴾ ﴿شيعته﴾؛ من تابعه على دينه، ومنهاجه. ﴿٨٤﴾ ﴿سليم﴾؛ بريء من كل اعتقاد باطل، وخُلُن ذميم. ﴿٨٨﴾ ﴿أَفِكا آلهة﴾؛ أتريدون آلهة مختلقة تعبدونها؟! ﴿٨٨﴾ ﴿فنظر﴾؛ رفع بصره إلى النجوم متفكراً فيما يعتذر به من الخروج معهم. ﴿٨٩﴾ ﴿سقيم﴾؛ مريض، وهذا تعريض منه، أراد: أنّي لا أخلو من سقم كعادة الناس أو أنّي ضعيف، أو سقيم القلب من عبادتكم غير الله. ﴿٩١﴾ ﴿فراغ إلى آلهتهم﴾؛ مال بخفية مسرعاً إلى الأصنام. ﴿٩٣﴾ ﴿باليمين﴾؛ بيده اليمنى. ﴿٤٤﴾ ﴿يَرِفُون﴾؛ يَعدون مسرعين غاضبين. ﴿١٠١﴾ ﴿بغلام حليم﴾؛ هو: إسماعيل ﷺ. ﴿١٠١﴾ ﴿بلغ معه السعي﴾؛ وصل درجة العمل معه، وقضاء حوائجه. ﴿١٠١﴾ ﴿البلاء المبين﴾؛ التستسلما لأمر الله. ﴿١٠٣﴾ ﴿وتَلَه للجبين﴾؛ ألقاه على جانب جبهته على الأرض. ﴿١٠١﴾ ﴿بنبح﴾؛ بكبش. الاختبار الشاق الذي أبان عن صدق إيمانه. ﴿٧٠١﴾ ﴿وفديناه﴾؛ جعلنا بديلاً عنه. ﴿٧٠١﴾ ﴿بنبح﴾؛ بكبش.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) وفي (ب): "أي تعبدونه آلهة كذباً". ولعل الصواب: "من دونه" أو: "من دون الله".

<sup>(</sup>٣) كما في "صحيح البخاري" (٣٣٥٨)، و"مسلم" (٢٣٧١) عن أبي هريرة في ...

﴿٩٧ ـ ٩٨﴾ ﴿قالوا ابنوا له بنياناً ﴾؛ أي: عالياً مرتفعاً وأوقِدوا فيه النارَ، ﴿فَالقوه في الجحيم ﴾: جزاءً على ما فعل من تكسير الهتهم، وأرادوا ﴿به كيداً ﴾: ليقتُلوه أشنعَ قِتْلَةٍ؛ ﴿فجعلناهُمُ الأسفلينَ ﴾: ردَّ الله كيدَهم في نُحورهم، وجَعَلَ النار على إبراهيم برداً وسلاماً.

﴿٩٩﴾ ﴿و﴾ لَمَا فعلوا فيه لهذا الفعل، وأقام عليهم الحجة، وأعذر منهم؛ ﴿قال إِنِّي ذَاهَبُ إلى ربِّي﴾؛ أي: مهاجر إليه، قاصدٌ إلى الأرض المباركة أرض الشام ﴿سيهدينِ﴾: يدلُّني على ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى: ﴿وأعْتَزِلُكم وما تَدْعُونَ من دُونِ الله وأدْعُو ربِي عسى ألَّا أكونَ بِدُعاءِ ربي شَقِيًّا﴾.

ُ ﴿١٠٠﴾ ﴿رَبِّ هَبْ لَيِ ﴾: ولداً يكون ﴿من الصالحين﴾، وذلك عندما أيس من قومه، ولم يَرَ فيهم خيراً؛ دعا الله أن يَهَبَ له غلاماً صالحاً ينفع الله به في حياتِهِ وبعد مماتِهِ.

﴿١٠١﴾ فاستجابَ اللّه له وقال: ﴿فبشّرناه بَغلام حَليم﴾: ولهذا إسماعيلُ ﷺ بلا شكّ؛ فإنّه ذكر بعدَه البشارة بإسحاق، ولأنّ الله تعالى قال في بُشراه بإسحاق: ﴿فبشّرناها بإسحاق ومِن وراء إسحاق يعقوبَ﴾: فدلّ على أنّ إسحاق غير الذبيح، ووَصَفَ اللّه إسماعيل ﷺ بالحلم، وهو يتضمّنُ الصبرَ وحسنَ الخُلُق وسَعَة الصدر والعفو عَمَّنْ جني.

﴿١٠٢﴾ ﴿ فلمَّا بَلَغَ الغلامُ معه السعيَ ﴾؛ أي: أدرك أن يسعى معه، وبلغ سنًّا يكون في الغالب أحبَّ ما يكون لوالديه؛ قد ذهبتْ مشقّتُه وأقبلتْ منفعتُهُ، فقال له إبراهيمُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنِّي أَرى في المنام أنّي أَذْبَحُكَ ﴾؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا أنَّ الله يأمُرُني بِذَبْحِكَ، ورؤيا الأنبياءِ وحيّ. ﴿ فانْظُرْ ماذا ترى ﴾؛ فإنَّ أمر الله تعالى لا بدَّ من تنفيذِهِ، فقال إسماعيلُ صابراً محتسباً مرضياً لربّه وبارًا بوالده: ﴿ يا أبتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ ﴾؛ أي: امضِ لما أمرَكَ الله، ﴿ سَتَجِدُني إن شاء الله من الصابرينَ ﴾: أخبر أباه أنَّه موطِّنٌ نفسَه على الصبر، وقَرَنَ ذٰلكَ بمشيئة الله تعالى؛ لأنَّه لا يكون شيءٌ بدون مشيئةِ الله.

﴿١٠٣﴾ ﴿فَلَمَّا أَسْلَما﴾؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم جازماً بقتل ابنه وثمرةِ فؤادِهِ امتثالاً لأمر ربّه وخوفاً من عقابه، والابن قد وطَّن نفسه على الصبر، وهانتْ عليه في طاعة ربّه ورضا والده، ﴿وَتَلَّه للجبينِ﴾؛ أي: تلَّ إبراهيمُ إسماعيلَ على جبينِهِ لِيُضْجِعَه فيذبَحَه، وقد انكبَّ لوجهِه؛ لئلَّا ينظرَ وقت الذبح إلى وجهِه.

الرؤيا﴾؛ أي: قد فعلتَ ما أُمِرْتَ به؛ فإنَّك الحال المزعجة والأمر المُمدهش: ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَّدَقْتَ الرؤيا﴾؛ أي: قد فعلتَ ما أُمِرْتَ به؛ فإنَّك وطَّنْتَ نفسك على ذلك، وفعلتَ كلَّ سبب، ولم يبقَ إلَّا إمرار السكين على حلقه. ﴿إنَّا كذٰلك نَجْزِي المحسنين﴾: في عبادتنا، المقدِّمين رضانا على شهواتِ أنفسهم.

﴿١٠٦﴾ ﴿إِنَّ لَهٰذَا﴾: الذي امتحنًّا به إبراهيم ﷺ ﴿لهو البَلاءُ المُبينُ﴾؛ أي: الواضح الذي تُبيَّنَ به صفاءُ إبراهيم وكمالُ محبَّتِهِ لربِّه وخلَّتِهِ؛ فإن إسماعيلَ عليه الصلاة (والسلام) لما وَهَبَهُ الله لإبراهيم؛ أحبَّه حبًّا شديداً، وهو خليل الرحمٰن، والخلَّة أعلى أنواع المحبة، وهو منصبٌ لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكونَ جميعُ أجزاء القلب متعلقةً بالمحبوب، فلما تعلقتْ شعبةٌ من شُعَبِ قلبِهِ بابنه إسماعيلَ؛ أراد الله تعالى

أَن يُصَفِّي وُدَّه ويختبرَ خُلَّتَهَ، فأمره أَن يذبح مَنْ زاحَمَ حبُّه حبَّ ربِّه، فلما قَدَّمَ حبَّ الله وآثره على هواه وعزم على ذبحِهِ وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبحُ لا فائدة فيه؛ فلهذا قال: ﴿إِنَّ هٰذا لهو البلاءُ المبينُ﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿وفديناه بِذَبْحِ عظيم﴾؛ أي: صار بَدَلَه ذبحٌ من الغنم عظيمٌ ذبحه إبراهيم، فكان عظيماً: من جهة أنّه كان فداء لإسماعيلَ، ومن جهة أنّه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قرباناً وسنةً إلى يوم القيامةِ.

﴿١٠٨ - ١٠٩﴾ ﴿وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم﴾؛ أي: وأبقينا عليه ثناءً صادقاً في الآخرين؛ كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم ﷺ؛ فإنّه فيه محبوبٌ معظّم مثنى عليه. ﴿سلامٌ على إبراهيم﴾؛ أي: تحية عليه؛ كقوله: ﴿قُل الحمدُ للّه وسلامٌ على عبادِهِ الذين اصطفى﴾.

﴿١١٠﴾ ﴿إِنَّا كَذٰلِكَ نجزي المحسنين﴾: في عبادة الله ومعاملة خلقِهِ أَن نُفَرِّجَ عنهم الشدائدَ، ونَجْعَلَ لهم العاقبة والثناء الحسن.

﴿١١١﴾ ﴿إِنَّه من عبادِنا المؤمنينَ﴾: بما أمر الله بالإيمان به، الذين بَلَغَ بهم الإيمانُ إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: ﴿وكذٰلك نُري إبراهيمَ مَلَكوتَ السمواتِ والأرضِ وليكون من الموقنين﴾.

﴿١١٢﴾ ﴿وبَشَّرْناهُ بإسحاقَ نَبِيًّا مَن الصالحين﴾: لهذه البشارة الثانية بإسحاقَ؛ الذي من ورائِهِ يعقوبَ، فَبُشِّرَ بوجوده وبقائه ووجود ذُرِّيَّتِهِ وكونه نبيًّا من الصالحين؛ فهي بشاراتٌ متعدِّدة.

﴿١١٣﴾ ﴿وبارَكْنا عليه وعلى إسحاقَ﴾؛ أي: أنْزَلْنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذُرِيَّتِهِما ثلاث أمم عظيمة: أمة العرب من ذُرِيَّةِ إسماعيلَ، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذُرِيَّةِ إسحاقَ. ﴿ومن ذُرِيَّتِهِما محسنٌ وظالمٌ لنفسِهِ مبينٌ﴾؛ أي: منهم الصالح والطالح، والعادل والظالم، الذي تبيَّن ظلمُهُ بكفرِهِ وشركِهِ، ولعل هذا من باب دفع الإيهام؛ فإنَّه لمَّا قال: ﴿وبارَكْنا عليه وعلى إسحاقَ﴾؛ اقتضى ذٰلك البركة في ذُريَّتِهِما، وأنَّ من تمام البركة أن تكون الذُريَّة كلُّهم محسنين، فأخبر الله تعالى أنَّ منهم محسناً وظالماً. والله أعلم.

﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُوكَ ﴿ إِنَّى وَيَغَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَقَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَالُوا هُمُ الْعَلَابِينَ ﴿ وَهَا لَيْنَاهُمَا ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَهَا لَيْنَاهُمَا ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَهَا لَيْنَاهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا لَيْنَاهُمَا الْمُحْدِينَ ﴾ [الْعَلَابِينَ اللَّهُ عَلَى مُوسَوْل وَهَكُرُوكَ ﴿ إِنَّا كَذَلِك نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَالِك نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَالِك نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَمِنْ وَهِكُوكَ وَهِلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُوسَوْل وَهَكُرُوكَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُوسَول وَهَكُوكَ وَلَا اللَّهُ مُوسَول وَهَكُوكَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

﴿١١٤ ـ ١٢٢﴾ يذكُرُ تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران بالنبوَّة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى، ونجاتهما وقومهما من عدوِّهما فرعون، ونصرهما عليه، حتى أغرقه الله وهم ينظرون، وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين، وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظُ وتفصيلُ كلِّ شيء، وأنَّ الله هداهما الصراطَ المستقيم؛ بأنْ شَرَعَ لهما ديناً ذا أحكام وشرائع مستقيمةٍ موصلةٍ إلى الله، ومَنَّ عليهما بسلوكِهِ. ﴿وتَرَكْنا عليهما في الآخرين. سلامٌ على موسى وهارونَ ﴾؛ أي: أبقى عليهما ثناء حسناً وتحيَّةً في الآخرين، ومن باب أولى وأحرى في الأوَّلين. ﴿إنَّا كَذَلْكُ نَجْزِي المحسنين. إنَّهما من عبادِنا المؤمنينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَلَ الْقَوْمِهِ ٱلْا نَنْقُونَ ﴿ آَلَا نَنْقُونَ الْآَلِيَ الْمَنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١١٥﴾ ﴿الكرب العظيم﴾؛ الغرق في البحر، والعبودية لفرعون.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢٥﴾ ﴿أتدعون بعلاً﴾؛ أتعبدون الصنم المسمى: «بعلاً». ﴿١٢٧﴾ ﴿لمحضرون﴾؛ لمجموعون للحساب، والعقاب. ﴿١٣٧﴾ ﴿إلى ياسين﴾؛ هو: إلياس نفسه، أو: هو وأتباعه.

﴿١٢٣ ـ ١٣٣﴾ يمدحُ تعالى عبدَه ورسولَه إلياس عليه الصلاةُ والسلام بالنبوَّةِ والرسالة والدَّعوة إلى الله وأنَّه أمر قومَه بالتَّقوى وعبادة الله وحدَه، ونهاهم عن عبادَتهِم صنماً لهم يُقالُ له: بعلٌ، وتركِهِم عبادة الله الذي خَلَق الخلق، وأحسنَ خَلْقهم وربَّاهم فأحسنَ تربيتهم، وأدرَّ عليهم النَّعَمَ الظاهرة والباطنة، وأنَّكم كيف تركتُم عبادة من هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضرُّ ولا ينفع ولا يخلُق ولا يرزُقُ، بل لا يأكل ولا يتكلَّم، وهل هذا إلَّا من أعظم الضلال والسَّفه والغيِّ. ﴿فكذَّبوه﴾: فيما دعاهم إليه، فلم ينقادوا له، قال الله متوعِّداً لهم: ﴿فإلَّا عباد الله الله عباد الله الله عباد الله الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله على إلى الله على الله على الله ومَنَّ عليهم باتِّباع نبيِّهم؛ فإنَّهم غير محضرين في العذاب، وإنَّما لهم من الله جزيل الثواب. ﴿وتركنا عليه﴾؛ أي: على إلياس ﴿في الآخِرين﴾: ثناءً حسناً. ﴿سلامٌ على إلى الله عليه على إخوانِهِ صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعينَ. إنَّه من عبادِنا المؤمنينَ ﴿ فأتنى على إخوانِهِ صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعينَ.

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينٌ ﴿ آَلُهُ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْعَنْدِينَ ﴿ آَلُهُ الْآخَرِينَ ﴿ آَلُهُ الْآخَرِينَ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُولِ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا الللللَّلْمُ اللّل

(۱۳۳ - ۱۳۳) ولهذا ثناءٌ منه تعالى على عبدِه ورسولِهِ لوطٍ بالنبوَّة والرسالة ودعوتِهِ إلى الله قومَه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة، فلمَّا لم ينتهوا؛ نجَّاه الله وأهلَه أجمعين، فَسَرَوْا ليلاً، فنجَوْا؛ ﴿إلَّا عجوزاً في الغابرين﴾؛ أي: الباقين المعذَّبين، وهي زوجة لوطٍ، لم تكن على دينِهِ. ﴿ثم دمَّرْنا الآخرين﴾: بأن قَلَبْنا عليهم ديارَهم فجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها، وأمْطَرْنا عليها حجارةً من سِجِّيل منضودٍ حتى همَدوا وخَمَدوا، ﴿وإنَّكُم لتمرُّون عليهم﴾؛ أي: على ديار قوم لوطٍ ﴿مصبحينَ. وبالليل﴾؛ أي: في لهذه الأوقات يكثُرُ تَرَدُّدُكم إليها ومروركم بها، فلم تقبل الشك والمِرْيَةَ. ﴿أفلا تعقلونَ﴾: الآياتِ والعِبَرَ وتنزجِرون عمَّا يوجِبُ الهلاكَ؟!

﴿١٣٩﴾ ولهذا ثناءٌ منه تعالى على عبدِهِ ورسولِهِ يونسَ بن متَّى؛ كما أثنى على إخوانِهِ المرسَلين بالنبوَّة والرسالة والدَّعوة إلى الله.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣٥﴾ ﴿الغابرين﴾؛ الباقين في العذاب.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱٤٠﴾ ﴿أَبَقَ﴾؛ هرب من بلده من غير إذن ربه. ﴿١٤٠﴾ ﴿الفلك﴾؛ السفينة. ﴿١٤٠﴾ ﴿المشحون﴾؛ المملوء أمتعة، ورُكَّاباً. ﴿١٤١﴾ ﴿فساهم﴾؛ اقترع ركاب السفينة؛ لتخفيف الحمولة خوف الغرق. ﴿١٤١﴾ ﴿المدحضين﴾؛ المغلوبين بالقرعة. ﴿١٤٢﴾ ﴿فالتقمه﴾؛ ابتلعه. ﴿١٤٢﴾ ﴿مليم﴾؛ آت بما يُلام عليه. ﴿١٤١﴾ ﴿المسبِّحين﴾؛ العابدين الذاكرين، الذين يقول أحدهم إذا وقع في كربة: ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾ [الأنبياء: ٨٧]. ﴿١٤٥﴾ ﴿فنبذناه﴾؛ فطرحناه من بطن الحوت. ﴿١٤٥﴾ ﴿بالعراء﴾؛ بالأرض الخالية من الشجر والبناء. ﴿١٤٥﴾ ﴿فمتّعناهم إلى حين﴾؛ أبقيناهم أحياء متمتعين إلى بلوغ آجالهم.

﴿١٤٠﴾ وذكر تعالى عنه أنَّه عاقبَه عقوبةً دنيويَّةً أنجاه منها بسبب إيمانِهِ وأعمالِهِ الصالحة، فقال: ﴿إِذْ أَبِيَ ﴾؛ أي: من ربِّه مغاضِباً له ظانًا أنه لا يقدِرُ عليه ويحبِسُه في بطن الحوت، ولم يذكُرِ الله ما غاضبَ عليه ولا ذَنْبَهُ الذي ارتكبه؛ لعدم فائِدَتِنا بذكرِهِ، وإنَّما فائدتُنا بما ذكرنا عنه أنه أذنبَ، وعاقبه الله مع كونِهِ من الرُّسل الكرام، وأنَّه نجَّاه بعد ذٰلك، وأزال عنه الملامَ، وقيَّضَ له ما هو سببُ صلاحِهِ. فلمَّا أبتَى؛ لجأ ﴿إلى الفلك المشحونِ﴾: بالركاب والأمتعة.

﴿١٤١﴾ فلما رَكِبَ مع غيره والفلك شاحن؛ ثقلتِ السفينةُ، فاحتاجوا إلى إلقاءِ بعضِ الركبانِ، وكأنَّهم لم يَجدوا لأحدِ مزيَّةً في ذلك، فاقترعوا على أنَّ مَنْ قُرعَ وغُلِبَ؛ ألقي في البحر؛ عدلاً من أهل السفينة، وإذا أراد الله أمراً؛ هيَّأ أسبابه، فلما اقترعوا؛ أصابتِ القرعةُ يونسَ. ﴿فكان من المُدْحَضينَ﴾؛ أي: المغلوبين، فألقى في البحر.

﴿١٤٢﴾ ﴿فَالْتَقَمَهُ الحوتُ وهو﴾: وقت التقامِهِ ﴿مُليمٌ﴾؛ أي: فاعلٌ ما يُلام عليه، وهو مغاضبتُهُ ربّه.

﴿١٤٣ ـ ١٤٣﴾ ﴿فلولا أنَّه كان من المسبِّحينَ﴾؛ أي: في وقتِه السابقِ بكثرةِ عبادته لربِّه وتسبيحِهِ وتحميدِهِ وفي بطن الحوت حيث قال: ﴿لا إِلٰه إِلا أنت سبحانَكَ إِنِّي كُنْتُ من الظالمين﴾؛ ﴿لَلَبِثَ في بطنِهِ إِلَى يُوم يُبْعَثُونَ﴾؛ أي: لكانتْ مقبرتَهَ، ولكن بسبب تسبيحِهِ وعبادتِهِ للّه؛ نجَّاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد.

﴿١٤٥﴾ ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾: بأنْ قَذَفَهُ الحوت من بطنِهِ بالعراء، وهي الأرض الخالية العاريةُ من كلِّ أحدٍ، بل ربَّما كانت عارية من الأشجارِ والظِّلال. ﴿وهو سقيمٌ ﴾؛ أي: قد سَقِمَ ومَرِضَ بسبب حبسِهِ في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة.

﴿١٤٦﴾ ﴿وَأُنبَتْنا عليه شَجَرَةً مِن يَقْطينٍ ﴾: تُظِلُّه بِظلُّها الظليل؛ لأنَّها باردةُ الظِّلال، ولا يسقُطُ عليها ذبابٌ، ولهذا من لطفِهِ به وبرِّه.

﴿١٤٧ - ١٤٨﴾ ثم لَطَفَ به لطفاً آخر، وامتنَّ عليه مِنَّةً عظمى، وهو أنَّه أرسله ﴿إلى ماثةِ ألفٍ﴾: من الناس ﴿أو يَزيدونَ﴾: عنها، والمعنى أنَّهم إنْ لم يزيدوا عنها؛ لم ينقُصوا، فدعاهم إلى الله تعالى، ﴿فامنوا﴾: فصاروا في موازينِهِ؛ لأنَّه الدَّاعي لهم، ﴿فمتَّعْناهم إلى حينٍ﴾: بأن صَرَفَ الله عنهم العذابَ بعد ما انعقدتْ أسبابُهُ؛ قال تعالى: ﴿فلولا كانتْ قريةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إيمانُها إلَّا قومَ يونُسَ لما آمنوا كَشَفْنا عنهم عذابَ الخِزْي في الحياة الدُّنيا ومَتَّعْناهم إلى حينٍ﴾.

﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوكِ ﴿ فَلَهُمُ الْبَنُوكِ ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَلَمُ الْمَكَيْكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَهِدُوكَ ﴿ فَالْمَ إِنَّهُمْ مِنَ الْمَكَيْكِةِ إِنَكَا وَهُمْ شَهِدُوكَ فَا الْمَكَيْكِمُ إِنَّامُ مِنَ الْمَكَيْكِمُ إِنَّانَ عَلَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ فَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

﴿١٤٩﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾؛ أي: أسأل المشركين باللهِ غيرَه، الذين عبدوا الملائكة وزَعَموا أنَّها بناتُ الله، فجمعوا بين الشركِ بالله ووصفِهِ بما لا يَليتُ بجلالِهِ. ﴿ألربِّكَ البناتُ ولهم البنونَ﴾؛ أي: هٰذه قسمةٌ ضيزى، وقولٌ جائرٌ من جهة جعلهم الولدَ لله تعالى، ومن جهة جعلهم أردأ القسمينِ وأخسَّهما له، وهو البناتُ، التي لا يَرْضَوْنَهُنَّ لأنفسِهِم؛ كما قال في الآية الأخرى:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٥١﴾ ﴿إِنْكَهِمَ﴾؛ كذبهم. ﴿١٥٣﴾ ﴿أَصطفى﴾؛ أيختار؟! ﴿١٥٤﴾ ﴿ما لكم كيف تحكمون﴾؛ بئس الحكم ما تحكمونه. ﴿١٥٤﴾ ﴿سلطان﴾؛ حجة.

﴿ويَجْعَلُونَ للّه البناتِ سبحانَه ولهم ما يَشْتَهُونَ﴾، ومن جهةِ جعلِهِم الملائكةَ بناتٍ للّه، وحكمِهِم بذلك. ﴿١٥٠﴾ قال تعالى في بيان كَذِبِهم: ﴿أَمْ خَلَقْنا الملائكةَ إناثاً وهم شاهِدُونَ﴾: خَلْقَهم؛ أي: ليس الأمر كذلك؛ فإنَّهم ما شَهِدُوا خلقَهم، فدلَّ على أنَّهم قالوا لهذا القول بلا علم، بل افتراءٌ على الله.

﴿١٥١ ـ ١٥٧﴾ ولهذا قال: ﴿أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِم﴾؛ أي: كذبهم الواضح؛ ﴿ليَقولُونَ وَلَدَ اللّهُ وإِنَّهُم لَكَاذَبُونَ. أصطفى ﴾؛ أي: اختار ﴿البناتِ على البنينَ. مالَكُم كيفَ تَحْكُمُونَ ﴾: هذا الحكم الجائرَ. ﴿أَفلا تَذَكَّرُونَ ﴾: وتميِّزونَ هذا القول الباطل الجائر؟ فإنَّكم لو تَذَكَّرْتُم؛ لم تقولُوا هذا القول. ﴿أَم لكم سلطانُ مبينٌ ﴾؛ أي: حجَّة ظاهرةٌ على قولكم من كتابٍ أو رسول، وكلُّ هذا غير واقع، ولهذا قال: ﴿فأتُوا بِكتابِكُم إِن كُنتُم صادقينَ ﴾: فإنَّ مَنْ يقولُ قولاً لا يُقيم عليه حجَّة شرعيَّة؛ فإنَّه كاذبٌ متعمِّدٌ أو قائلٌ على الله بلا علم.

﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ( اللهِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ( اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ( اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ( اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

﴿١٥٨﴾ أي: جعل لهؤلاء المشركون باللهِ بين اللهِ وبين الجِنَّةِ نَسَباً؛ حيث زَعَموا أنَّ الملائكةَ بناتُ الله، وأنَّ أمهاتِهِم سَرَواتُ الجنِّ! والحالُ أنَّ الجِنَّةَ قد علمتْ أنَّهم مُحْضَرونَ بين يدي الله لِيُجازِيَهم؛ فهم عبادٌ أذلًاءٌ؛ فلو كان بينَهم وبينَه نسبٌ؛ لم يكونوا كذٰلك.

﴿١٦٩ ـ ١٦٠﴾ ﴿سبحانَ اللّه﴾: الملك العظيم، والكامل الحليم، عما يصفه به المشركون من كل وصفٍ أوجَبَه كفرُهم وشركُهم. ﴿إِلّا عبادَ الله المخلَصين﴾: فإنّه لم يُنَزّه نفسَه عمَّا وَصَفوه به؛ لأنّهم لم يَصِفوه إلّا بما يليق بجلالِه، وبذلك كانوا مخلَصين.

﴿ فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَنِيمِ اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿١٦١ - ١٦١﴾ أَي: إنَّكم أيُّها المشركون ومَنْ عَبَدْتُموه مع اللَّه لا تقدِرون أن تَفْتِنوا وتُضِلُّوا أحداً إلّا مَنْ قضى الله أنَّه من أهل الجحيم، فَنَفَذَ فيه القضاءُ الإلهيُّ. والمقصودُ من لهذا بيانُ عجزِهم وعجزِ آلهتهم عن إضلال أحدِ، وبيانُ كمال قدرةِ اللّه تعالى؛ أي: فلا تَطْمَعوا بإضلال عبادِ الله المخلصين وحزبه المفلحين.

﴿ وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۗ لَيْنَكُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَٰوَنَ لِنَكُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْسُبَتِحُونَ لَلْنَا﴾ (٣).

﴿ ١٦٤ ـ ١٦٦﴾ لهذا فيه بيانُ براءة الملائكة ﷺ عمَّا قاله فيهم المشركونَ، وأنَّهم عبادُ الله، لا يعصونَه طرفةَ عين؛ فما منهم من أحدٍ إلَّا وله مقامٌ وتدبيرٌ قد أمره الله به لا يتعدَّاه ولا يتجاوزه، وليس لهم من الأمر شيءٌ، ﴿ وَإِنَّا لَنحنُ المسبِّحونَ ﴾: لله عما لا يَليقُ به؛ فكيف مع لهذا يَصْلُحون أن يكونوا شركاء لله، تعالى الله!

﴿ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ عَنِدَنَا ذِكُرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ الْكَوْلِينَ عَلَمُونَ يَعْلَمُونَ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٥٨﴾ ﴿الجِنَّة﴾؛ الملائكة، سُمُّوا بذلك، لاجتنانهم عن الأبصار. ﴿١٥٨﴾ ﴿نَسَباً﴾؛ قرابة. ﴿١٥٨﴾ ﴿لمحضرون﴾؛ إن الكفار سيحضرون للعذاب يوم القيامة. ﴿١٥٩﴾ ﴿سبحان الله﴾؛ تنزيهاً لله.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦٢﴾ ﴿بفاتنين ﴾؛ بمُضِلِّين أحداً. ﴿١٦٣﴾ ﴿صال الجحيم ﴾؛ من يَصْلى الجحيم بدخولها ومقاساة حَرِّها.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٦٥﴾ ﴿الصافون﴾؛ الواقفون صفوفاً في عبادة الله. ﴿١٦٦﴾ ﴿المُسَبِّحون﴾؛ المُنَرِّهون الله عن كل
 ما لا يليق به.

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُنُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿ وَلَا جُندَنَا لَمُنْمُ الْفَائِدُونَ ﴿ وَلَا جُندَنَا لَمُنْمُ الْفَائِدُونَ ﴿ وَلَا خَنْهُمْ الْفَائِدُونَ ﴿ وَلَا مَنْهُمْ حَتَى جِينِ وَ وَلَا مَنْهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَلَا عَنْهُمْ حَتَى عَنْهُمْ وَلَا وَلَا فَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَا مَنْهُمْ وَلَا عَنْهُمْ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّ

﴿١٦٧ - ١٧٠﴾ يخبرُ تعالى أنَّ لهؤلاء المشركين يُظْهِرونَ التمنِّي ويقولون: لو جاءنا من الذِّكْرِ والكتبِ ما جاء الأولين؛ لأخْلَصْنا لله العبادة، بل لكنَّا المخلِصينَ على الحقيقةِ، وهم كَذَبَةٌ في ذلك؛ فقد جاءهم أفضلُ الكتب فكفروا به، فعُلِمَ أنَّهم متمرِّدونَ على الحقِّ. ﴿فسوف يعلمونَ﴾: العذابَ حين يقعُ بهم.

﴿١٧١ ـ ١٧٩ ﴾ ولا يحسبوا أيضاً أنَّهم في الدنيا غالبون، بل قد سَبَقَتْ كلمةُ الله التي لا مردَّ لها ولا مخالف لها لعبادِهِ المرسَلين وجندِهِ المفلِحين أنَّهم الغالبونَ لغيرِهِم المنصورون من ربِّهم نصراً عزيزاً يتمكَّنون فيه من إقامة دينهم. ولهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن اتَّصف بأنَّه من جندِ الله؛ بأن كانت أحوالهُ مستقيمةٌ، وقاتلَ مَنْ أمر بقتالهم أنه غالبٌ منصورٌ. ثم أمر رسولَه بالإعراض عَمَّنْ عاندوا ولم يَقْبَلوا الحقَّ، وأنَّه ما بقي إلَّا انتظارُ ما يَحِلُّ بهم من العذاب، ولهذا قال: ﴿وأبصرهم فسوفَ يُبْصِرونَ ﴾: مَنْ يَحِلُّ به النَّكالُ؛ فإنَّه سيحلُّ بهم. ﴿فساء صَباحُ المُنْذَرينَ ﴾؛ أي: نزل عليهم وقريباً منهم، ﴿فساء صَباحُ المُنْذَرينَ ﴾؛ لأنَّه صباح الشرِّ والعقوبة والاستئصال. ثم كرَّر الأمر بالتولِّي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب.

﴿١٨٠ - ١٨٠﴾ ولما ذكر في لهذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وَصَفوه بها؛ نزَّه نفسَه عنها، فقال: ﴿سبحانَ ربِّك﴾؛ أي: تنزَّه وتعالى، ﴿ربِّ العزَّقِ﴾؛ أي: الذي عزَّ فقهر كلَّ شيء، واعتزَّ عن كل سوءٍ يصفونه به، ﴿وسلامٌ على المرسلين﴾: لسلامتهم من الذُّنوب والآفات، وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. ﴿والحمدُ لله ربِّ العالمين﴾: الألف واللام للاستغراق؛ فجميعُ أنواع الحمدِ من الصفاتِ الكاملةِ العظيمةِ والأفعالِ التي ربَّى بها العالمينَ وأدَرَّ عليهم فيها النَّعم وصَرَفَ عنهم بها النَّقمَ ودَبَرَهم تعالى في حَرَكاتِهِم وسكونِهِم وفي جميع أحوالِهِم كلِّها لله تعالى؛ فهو المقدَّسُ عن النقص، المحمودُ بكلِّ كمال، المحبوبُ المعظَّم، ورسلُهُ سالمون مسلَّم عليهم، ومن اتَّبَعَهم في ذلك له السلامةُ في الدُّنيا والآخرة، وأعداؤهُ لهم الهلاك والعطبُ في الدُّنيا والآخرة.

تم تفسير سورة الصافات في ٦ شوال سنة ١٣٤٣<sup>(٢)</sup>. على يد جامعِهِ وكاتبِهِ عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي. وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٦٨﴾ ﴿ذِكْراً من الأولين﴾؛ كتاباً من كتب الأنبياء السابقين. ﴿١٧٤﴾ ﴿فَتَوَلَّ عنهم﴾؛ أعرض عمن عاند. ﴿١٧٤﴾ ﴿بساحتهم﴾؛ بفنائهم. ﴿١٧٧﴾ ﴿فَسَاءَ﴾؛ بِئس.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «تم تفسير سورة الصافات في ۲٥ رجب ١٣٤٥».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «تم تفسير المجلد السادس من تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر العبد الله بن سعدي غفر الله له ورحمه، وذلك في أربع وعشرين من رجب سنة ألف وثلاثمائة وخمس وأربعين، بقلم الفقير إلى ربه محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل، على خط مؤلفه وجامعه شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله على نبيه وسلم».

901

المجلد السابع<sup>(۱)</sup> من تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن لجامعه ن بن ناصر بن عبد الله السعد:

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين

تفسیر سورة ص وهي مکية

### بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

وَمَنْ وَالْقُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ كَرَ أَهْلَكُنَا مِن تَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ وَعِبُوا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُّ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴾ أَبْعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهًا وَمِدًا إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ يُكُولُ ﴾ وَعَبُوا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصِيرُوا عَلَى اللَّهَ عِنْ اللَّهَ يُكُولُ ﴾ وَانطلق الْلَا مُعْمَمُ أَنِ المَشُوا وَاصِيرُوا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ يُكُولُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ السّمَولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّ

﴿١﴾ لهذا بيانٌ من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذّبين به معه ومع من جاء به، فقال: ﴿صَ والقرآنِ وَ الله في الذّكْرِ ﴾؛ أي: ذي القَدْر العظيم والشرف، المذكّر للعباد كلّ ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكّرٌ لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يُحتاجُ إلى ذِكْرِ المقسم عليه؛ فإنّ حقيقة الأمر أنّ المقسم به وعليه شيءٌ واحدٌ، وهو لهذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل.

<sup>(</sup>١) في (ب): «المجلد السابع من تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنّان، من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي».

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس في قال: مرض أبو طالب، فأتته قريش، وأتاه رسول الله على عباس في يعوده، وعند رأسه مقعد رجل، فقام أبو جهل، فقعد فيه، فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. وقال: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: «يا عم، أُريدهم على كلمة واحدة تدينُ لهم بها العرب، وتؤدي العجم إليهم الجزية» قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» فقاموا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحداً؟ قال: ونزل ﴿مَنَّ وَالقُرْمَانِ ذِي اللِّكِرِ ۞ فقرأ حتى بلغ: ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ ولفظ الترمذي إلى قوله: ﴿مَا سَعِعَنا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَةِ إِنْ هَذَا لِنَّيَ اللَّهُ وَلَهُ التَّرفُدُ قَ إِنْ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ ولفظ الترمذي إلى قوله: ﴿مَا سَعِعَنا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَةِ أَلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ ولفظ الترمذي إلى قوله: ﴿مَا سَعِعَنا بِهَذَا فِي ٱلْمِلْةِ إِنْ هَذَا لَلْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿ذي الذّكر﴾؛ المشتمل على تذكير الناس بما هم عنه غافلون. ﴿٢﴾ ﴿عزة﴾؛ تكبُّر، وحميَّة. ﴿٢﴾ ﴿وشقاق﴾؛ مخالفة، وعناد. ﴿٣﴾ ﴿كم أهلكنا﴾؛ كثيراً من الأمم أهلكنا. ﴿٣﴾ ﴿من قَرْنُ﴾؛ أمَّة سابقة. ﴿٣﴾ ﴿ولات حين مناص﴾؛ ليس الوقت وقت فرار وخلاص. ﴿٥﴾ ﴿عُجاب﴾؛ عجيب. ﴿٦﴾ ﴿الملأ﴾؛ الأشراف، وكبار القوم. ﴿٦﴾ ﴿امشوا﴾؛ استمروا على دينكم، وشرككم. ﴿٦﴾ ﴿لشيء يُراد﴾؛ مدبر يقصد منه التَّرَقُس، والسيادة. ﴿٧﴾ ﴿الملة الآخرة﴾؛ دين آبائنا ودين النصارى. ﴿٧﴾ ﴿اختلاق﴾؛ كذب، وافتراء. ﴿١٠﴾ ﴿فليرتقوا في الأسباب﴾؛ فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء، وليمنعوا الوحي. ﴿١١﴾ ﴿جنود قليلون حقيرون.

904

﴿٢﴾ فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورةُ العبادِ إليه فوق كلِّ ضرورةٍ، وكان الواجبُ عليهم تلقيه بالإيمان والتَّصديق والإقبال على استخراج ما يُتَذَكَّرُ به منه، فهدى الله مَنْ هدى لهذا، وأبى الكافرون به وبمن أنزلَه، وصار معهم عِزَّةٌ وشقاقٌ، عزَّةٌ وامتناعٌ عن الإيمان به، واستكبارٌ وشقاقٌ له؛ أي: مشاقَّة ومخاصمة في ردِّه وإبطاله وفي القَدْح بمن جاء به.

﴿٣﴾ فتوعَّدهم بإهلاك القرون الماضية المكذِّبة بالرسل، وأنَّهم حين جاءهم الهلاكُ؛ نادَوْا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولٰكنْ ﴿لاَتَ حينَ مناص﴾؛ أي: وليس الوقت وقتَ خلاصٍ مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم، فليحذَرْ لهؤلاء أن يَدوموا على عزَّتِهِم وشقاقِهِم؛ فيصيبُهِم ما أصابهم.

﴿٤﴾ ﴿وعَجِبُوا أَن جَاءهم منذرٌ منهم﴾؛ أي: عجب هُؤلاء المكذّبُون في أمر ليس محلَّ عجبٍ أَن جاءهم منذرٌ منهم ليتمكّنوا من التلقّي عنه وليعرفوه حقَّ المعرفة، ولأنَّه من قومهم؛ فلا تأخُذُهم النَّخوة القوميَّة عن اتِّباعِهِ؛ فهٰذا مما يوجبُ الشكر عليهم وتمامَ الانقيادِ له، ولٰكنَّهم عكسوا القضيَّة، فتعجَّبُوا تعجُّب إنكار، وقالوا من كفرهم وظلمهم: ﴿هٰذا ساحرٌ كذابٌ﴾!

﴿٥﴾ وذنبُهُ عندَهم أنَّه ﴿جعل الآلهة إلٰهاً واحداً﴾؛ أي: كيف ينهى عن اتِّخاذ الشركاء والأنداد ويأمُرُ بإخلاص العبادة لله وحده؟! ﴿إِنَّ هٰذا﴾: الذي جاء به ﴿لشيءٌ عُجابٌ﴾؛ أي: يقضى منه العجب لبطلانِهِ وفسادِهِ عندهم.

﴿٦﴾ ﴿وانطَلَقَ الملأ منهم﴾: المقبولُ قولُهم، محرِّضينَ قومَهم على التمسُّك بما هم عليه من الشرك. ﴿أَنِ امْشُوا واصبِروا على آلِهَتِكُم﴾؛ أي: استمرَّوا عليها وجاهدوا نفوسَكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردُّكم عنها رادُّ، ولا يصدَّنكم عن عبادتها صادُّ. ﴿إِنَّ هٰذا﴾: الذي جاء به محمدٌ من النهي عن عبادتها ﴿لشيءٌ يُرادُ﴾؛ أي: يُقْصَدُ؛ أي: له قصدٌ ونيةٌ غير صالحة في ذلك، وهذه شبهةٌ لا تَروج إلَّا على السُّفهاء؛ فإنَّ مَنْ دعا إلى قول حقّ أو غير حقّ لا يُردُّ بمقابلتِهِ بما يُبْطِلُهُ ويفسِدُهُ من الحُجج والبراهين، وهم قصدُهم أنَّ محمداً ما دعاكم إلى ما دعاكم إلَّا ليرأس فيكم ويكونَ معظّماً عندكم متبوعاً.

﴿٧﴾ ﴿ما سَمعنا بهَذا﴾: القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه ﴿في الملَّةِ الآخرةِ﴾؛ أي: في الوقت الأخير، فلا أَدْرَكْنا عليه آباءنا، ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم؛ فإنّه الحقُّ، وما هٰذا الذي دعا إليه محمدٌ إلَّا اختلاقٌ اخْتَلَقَهُ وكذبٌ افتراه. وهٰذه أيضاً شبهة من جنس شبهتهم الأولى؛ حيث ردُّوا الحقَّ بما ليس بحجَّة لردِّ أدنى قول، وهو أنَّه قولٌ مخالف لما عليه آباؤهم الضالُّون؛ فأين في هٰذا ما يدلُّ على بطلانه؟!

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَأْنِزِلَ عليه الذَّكُو مِن بيننا ﴾ ؛ أي: ما الذي فضَّله علينا حتى ينزل الذّكر عليه من دوننا ويخصَّه اللّه به؟! وهذه أيضاً شبهة ، أين البرهانُ فيها على ردّ ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلّا بهذا الوصف؟! يمنُ اللّه عليهم برسالته ويأمُرُهم بدعوة الخلق إلى اللّه. ولهذا ؛ لما كانت هذه الأقوالُ الصادرةُ منهم لا يَصْلُحُ شيءٌ منها لردّ ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى من أين صَدَرَتْ، وأنّهم ﴿ في شكّ من ذِكْري ﴾ : ليس عندَهم علمٌ ولا بينة ، فلما وقعوا في الشكّ وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكّهم ؛ قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحقّ ، لا عن بينة من أمرهم ، وإنّما ذلك من باب الائتفاكِ منهم. ومن المعلوم أنّ من هو بهذه الصفة يتكلّم عن شكّ وعنادٍ ؛ فإنّ قولَه غيرُ مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحقّ ، وأنّه يتوجّه عليه الذمُّ واللوم بمجرَّد كلامه ، ولهذا توعَّدهم بالعذاب ، فقال : ﴿ بل لَمّا يَدُوقُوا عذابٍ ﴾ ؛ أي : قالوا هذه الأقوال وتجرَّؤوا عليها ؛ حيث كانوا ممتَّعين في الدُّنيا ، لم يصبهم من عذاب الله شيءٌ ؛ فلو ذاقوا عذابَه ؛ لم يتجرَّؤوا .

﴿٩﴾ ﴿أُم عِندَهُم خزائنُ رحمةِ ربِّك العزيز الوهَّاب﴾: فيعطون منها مَنْ شاؤوا ويمنعونَ منها مَن شاؤوا؛ حيث قالوا: ﴿أَأْنَزِلَ عَلَيه الذِّكُرُ مِن بَيْنِنا﴾؛ أي: لهذا فضلُه تعالى ورحمتُه، وليس ذٰلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله. ﴿١٠﴾ ﴿أُم لهم مُلْكُ السمُواتِ والأرض وما بينَهما﴾: بحيثُ يكونون قادرين على ما يريدون، ﴿فَلْيَرْتَقُوا

سورة ص (۱۱ ـ ۱۱)

في الأسبابِ ﴾: الموصلة لهم إلى السماء، فيقطعوا الرحمةَ عن رسول الله! فكيف يتكلَّمون وهم أعجزُ خلق الله وأضعفُهم بما تكلَّموا به؟!

﴿١١﴾ أم قصدُهم التحزُّب والتجنُّد والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحقِّ، وهو الواقعُ؛ فإنَّ لهذا المقصودَ لا يتمُّ لهم، بل سعيُهم خائبٌ، وجندُهم مهزومٌ، ولهذا قال: ﴿جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزابِ﴾. ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿ وَمُعْدُدُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَتَيْكَةً أَوْلَئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَتُولُاتِهِ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ

(۱۲ - ۱۰) يحذّرُهم تعالى أن يَفْعَلَ بهم ما فعل بالأمم من قبلهم، الذين كانوا أعظم قوّةً منهم وتحزّباً على الباطل. (قومُ نوح وعادٌ): قوم هود وفرعونُ ذي الأوتاد؛ أي: الجنود العظيمة والقوّة الهائلة، (وثمودُ): قوم صالح، (وقومُ لوطٍ وأصحابُ الأيْكَةِ)؛ أي: الأشجار والبساتين الملتفّة، وهم قوم شعيب. (أولئك الأحزابُ): الذين اجتمعوا بقوّتهم وعَددِهِم وعُدَدِهِم على ردِّ الحقِّ، فلم تُغنِ عنهم شيئاً (إن كُلُّ): من هؤلاء (إلَّا كَذَّبَ الرُسُلَ فحقَّ): عليهم (عقاب): الله، وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكِّيهم أن لا يُصيبَهم ما أصاب أولئك؟! فلينتظروا (صيحة واحدة ما لها من فَواقٍ)؛ أي: من رجوع وردِّ، تهلِكُهم، وتستأصِلُهم إن أقاموا على ما هم عليه.

﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴿ اللَّهِ ٱصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (٢٠).

﴿١٦﴾ أي: قال هُؤلاءِ المكذّبون من جَهْلِهِم ومعانَدَتِهِم الحقّ مستعجلين للعذاب: ﴿ربَّنا عَجّلْ لنا قِطّنا﴾؛ أي: قِسْطَنا وما قسم لنا من العذابِ عاجلاً ﴿قبلَ يوم الحسابِ﴾: ولجّوا في هٰذا القول، وزعموا أنَّك يا محمدُ إن كنتَ صادقاً؛ فعلامةُ صدقِكَ أن تأتينا بالعذاب.

﴿١٧﴾ فقال لرسوله: ﴿اصْبِرْ على ما يَقولونَ﴾: كما صبر مَنْ قَبْلَكَ من الرُّسل؛ فإنَّ قولَهم لا يضرُّ الحقَّ شيئًا، ولا يضرُّونك في شيءٍ، وإنَّما يضرُّون أنفسَهم.

﴿ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ۚ ذَا ٱلْأَيْدِ ۚ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلِجْبَالَ مَعَهُم يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ (٣) .

﴿١٧﴾ لمَّا أمر الله رسولَه بالصبر على قومه؛ أمرَه أن يستعينَ على الصبر بالعبادةِ لله وحدَه، ويتذكّر حال العابدين؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿فَاصْبِرْ على ما يَقولُونَ وسَبِّحْ بِحَمْدِ ربِّكَ قبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقبلَ غُروبها﴾. ومن أعظم العابدين نبيُّ الله داود عليه الصلاة والسلام، ذو ﴿الأَيْدِ﴾؛ أي: القوة العظيمة على عبادةِ الله تعالى في بدنِهِ وقلبِهِ. ﴿إنَّه أُوَّابُ﴾؛ أي: رجاعٌ إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه بالحبِّ والتألُّه والخوف والرجا وكثرةِ التضرُّع والدُّعاء، رجاعٌ إليه عندما يقعُ منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النَّصوح.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿ذُو الأُوتَادَ﴾؛ صاحب الجنود، والقوة العظيمة. ﴿۱٣﴾ ﴿وأصحاب الأيكة﴾؛ أصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب ﷺ. ﴿۱٤﴾ ﴿فحقَّ عقاب﴾؛ فوجب العقاب عليهم. ﴿١٥﴾ ﴿وما ينظر﴾؛ ما ينتظر. ﴿١٥﴾ ﴿صيحة واحدة﴾؛ نفخة القيامة. ﴿١٥﴾ ﴿وَفَوَاقَ﴾؛ رجوع.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿قِطَّنا﴾؛ نصيبنا من العذاب.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿ذَا الأيد﴾؛ صاحب القوة على الطاعة، وفي الحرب. ﴿١٧﴾ ﴿أَوَّابِ﴾؛ كثير الرجوع إلى ما يُرضي الله. ﴿١٨﴾ ﴿بالعشي﴾؛ آخر النهار. ﴿١٨﴾ ﴿والإشراق﴾؛ أول النهار. ﴿١٩﴾ ﴿محشورة﴾؛ مجموعة. ﴿١٩﴾ ﴿أَوَّابِ﴾؛ مطيع. ﴿٢٠﴾ ﴿وشددنا ملكه﴾؛ قَوَّينا ملكه بالهيبة، والتمكين، والنصر. ﴿٢٠﴾ ﴿الحكمة﴾؛ النبوَّة. ﴿٢٠﴾ ﴿وفصل الخطاب﴾؛ البيان الشافي والفصل في الكلام والحكم.

﴿١٨ ـ ١٩﴾ ومن شدة إنابته لربّه وعبادتِهِ أن سَخَّرَ اللّه الجبال معه تسبِّحُ معه بحمدِ ربِّها ﴿بالعشيِّ والإشراقِ﴾: أول النهار وآخره، ﴿و﴾ سخَّر ﴿الطيرَ محشورةً﴾: معه مجموعةً. ﴿كلُّ﴾: من الجبال والطير ﴿له﴾ تعالى ﴿أوابٌ﴾: امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يا جبالُ أوِّبي معه والطير﴾: فلهذه منَّةُ اللّه عليه بالعبادة.

﴿٢٠﴾ ثم ذكر منَّته عليه بالملك العظيم، فقال: ﴿وشَدَّدْنا مُلْكَه﴾؛ أي: قوَّيْناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدَدِ والعُدَدِ التي بها قوَّى اللهُ ملكه. ثم ذكر مِنَّته عليه بالعلم، فقال: ﴿وآتَيْناه الحكمةَ﴾؛ أي: النبوَّة والعلم العظيم ﴿وفصلَ الخطابِ﴾؛ أي: الخصومات بين الناس.

﴿٢١﴾ لما ذكر تعالى أنَّه آتى نبيَّه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفاً بذُلك مقصوداً؛ ذَكَرَ تعالى نبأ خصمينِ اختصما عنده في قضيَّةٍ جعلهما الله فتنةً لداود وموعظةً لخلل ارتكبَهُ، فتاب الله عليه وغَفَرَ له وقيَّضَ له لهذه القضيَّة، فقال لنبيِّه محمدٍ ﷺ: ﴿وهل أتاك نبأُ الخصم﴾: فإنَّه نبأ عجيبٌ، ﴿إذ تَسَوَّروا﴾: على داود ﴿المحرابَ﴾؛ أي: محلَّ عبادتِهِ من غير إذنٍ ولا استئذانٍ، ولم يدخُلوا عليه مع باب.

﴿٢٢﴾ فلذلك لما دَخَلوا عليه بهذه الصورة؛ فَزِعَ منهم وخاف، فقالوا له: نحن خصمان؛ فلا تخف، ﴿ وَلا تُشْطِطْ ﴿ وَلا تُشْطِطْ وَلا تَمِلُ مع أَحدِنا، ﴿ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إلى سواءِ الصِّراطِ ﴾ .

﴿٢٣﴾ والمقصود من لهذا أن الخصمين قد عُرِفَ أنَّ قصدَهما الحقُّ الواضحُ الصرفُ، وإذا كان ذلك؛ فسيقصُّون عليه نبأهم بالحقِّ، فلم يشمئزَّ نبيُّ الله داود من وعِظِهما له ولم يؤنَّبهما، فقال أحدُهما: ﴿إنَّ لهذا أخي ﴿: نصَّ على الأخوَّة في الدين أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائِها عدم البغي، وأن بغيه الصادرَ منه أعظمُ من غيره، ﴿له تسعُ وتسعون نعجةً ﴾؛ أي: زوجة، وذلك خير كثيرٌ يوجِبُ عليه القناعة بما آتاه الله، ﴿ولي نعجةٌ واحدةٌ ﴾، فطمع فيها، ﴿فقال أَكْفِلْنيها ﴾؛ أي: دعها لي وخَلُها في كفالتي، ﴿وعَزَّني في الخطاب ﴾؛ أي: غلبني في القول، فلم يزلُ بي حتى أدركها أو كادَ.

﴿ ٢٤﴾ فقال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامِهما أنَّ لهذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلَّم الآخرُ؛ فلا وجهَ للاعتراض بقول القائل: لِمَ حَكَمَ داودُ قبل أن يسمعَ كلام الخصم الآخر؟ ﴿ لقد ظَلَمَكَ بسؤال نعجتِكَ إلى نعاجِهِ ﴾: ولهذه عادةُ الخُلطاء والقرناءِ الكثير منهم، فقال: ﴿ وإنَّ

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲١﴾ ﴿نبأ﴾؛ خبر. ﴿٢١﴾ ﴿الخصم﴾؛ المتخاصمين. ﴿٢١﴾ ﴿المحراب﴾؛ مكان عبادته. ﴿٢٢﴾ ﴿ففزع﴾؛ ارتاع. ﴿٢٢﴾ ﴿ولا تُشطط﴾؛ لا تَجُر في حكمك، ولا تظلم. ﴿٢٢﴾ ﴿سواء الصراط﴾؛ وسط الطريق الصواب. ﴿٢٣﴾ ﴿أكفلنيها﴾؛ أعطنيها، وانزل لي عنها. ﴿٢٣﴾ ﴿وعَزَّني في الخطاب﴾؛ غلبني في الكلام، واشتدَّ عليَّ فيه. ﴿٢٤﴾ ﴿الخلطاء﴾؛ الشركاء. ﴿٢٤﴾ ﴿ليبغي﴾؛ ليعتدي. ﴿٢٤﴾ ﴿وظَنَّ﴾؛ أيقن. ﴿٢٤﴾ ﴿ونتنَّاه﴾؛ ابتليناه، وامتحنَّاه. ﴿٢٤﴾ ﴿وخَرَّ راكعاً﴾؛ سجد لله تعالى. ﴿٢٤﴾ ﴿وأناب﴾؛ رجع، وتاب. ﴿٢٥﴾ ﴿لزُلفى﴾؛ لقُربى ومكانة. ﴿٢٤﴾ ﴿مآب﴾؛ مرجع.

كثيراً من الخُلَطاءِ لَيَبْغي بعضُهم على بعض »: لأنَّ الظَّلم من صفة النفوس ﴿إلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »: فإنَّ ما مَعَهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعُهم من الظَّلم، ﴿وقليلٌ ما هم »؛ كما قال تعالى: ﴿وقليلٌ من عِبادي الشَّكُورُ ». ﴿وظنَّ داودُ »: حين حَكَمَ بينَهما ﴿أَنَّما فَتَنَّاهُ »؛ أي: اختبرناه ودبَّرْنا عليه هذه القضية ليتنبَّه، ﴿فاسْتَغْفَرَ ربّه »: لما صدر منه، ﴿وخَرَّ راكعاً »؛ أي: ساجداً، ﴿وأناب »: لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة.

﴿٢٥﴾ ﴿فغفرنا له ذٰلك﴾: الذي صَدَرَ منه، وأكرمه الله بأنواع الكراماتِ، فقال: ﴿وإنَّ له عندَنا لَزُلْفي﴾؛ أي: منزلة عالية وقربة منَّا، ﴿وحسنَ مآبٍ﴾؛ أي: مرجع. ولهذا الذنبُ الذي صَدَرَ من داود عَلِيه لم يَذْكُرْهُ الله لعدم الحاجةِ إلى ذكرهِ؛ فالتعرُّضُ له من باب التكلَّف، وإنَّما الفائدةُ ما قصَّه الله علينا من لطفِه به وتوبيّهِ وإنابيّهِ وأنَّه ارتفع محلَّه فكان بعد التوبةِ أحسنَ منه قبلَها.

﴿٢٦﴾ ﴿يا داود إِنَّا جَعَلْناكَ خليفةً في الأرض﴾: تنفِّذُ فيها القضايا الدينيَّةَ والدنيويَّةَ، ﴿فاحْكُم بين الناسِ بالحقِّ﴾؛ أي: العدل، ولهذا لا يتمكَّن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرةٍ على تنفيذ الحقِّ، ﴿ولا تَتَبع الهوى﴾: فتميل مع أحدٍ لقرابةٍ أو صداقةٍ أو محبةٍ أو بغضٍ للآخر، ﴿فيضلَّك﴾: الهوى ﴿عن سبيل الله﴾: ويخرِجَك عن الصراط المستقيم. ﴿إِنَّ الذين يَضِلُّون عن سبيل الله﴾: خصوصاً المتعمِّدين منهم ﴿لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يومَ الحسابِ﴾؛ فلو ذَكروه ووقع خوفُهُ في قلوبِهِم؛ لم يَميلوا مع الهوى الفاتن.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ ﴿ إِلَى الْمَ خَعَلُ الَّذِينَ عَامَدُوا وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴿ كَانَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَنَكُ لِيَّبَرُّوا وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ لَيْ كَنَابُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَنَكُ لِيَّبَرُّوا وَلِيَا الْمُنْفِذِينَ فَي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْفِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْفِقِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّفِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى عن تمام حكمتِهِ في خلقه السماواتِ والأرضَ، وأنّه لم يخلُقهما ﴿باطلاً﴾؛ أي: عبثاً ولعباً من غير فائدةٍ ولا مصلحةٍ. ﴿ذلك ظنُّ الذين كفروا﴾: بربّهم حيث ظنُّوا ما لا يَليقُ بجلالِهِ. ﴿فويلٌ للذين كَفَروا من النارِ﴾: فإنّها التي تأخُذُ الحقَّ منهم وتَبْلُغُ منهم كلَّ مبلغ. وإنّما خلق الله السماواتِ والأرض بالحقِّ وللحقِّ، فخلقهما لِيَعْلَمَ العبادُ كمالَ علمهِ وقدرتِهِ وسعةَ سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبودُ دون من لم يَخْلُقُ مثقال ذَرَةٍ من السماواتِ والأرض، وأنَّ البعث حقٌّ، وسيفصِلُ الله بين أهل الخير والشرِّ، ولا يظنُّ الجاهل بحكمة الله أن يُسَوِّيَ الله بينهما في حكمه.

﴿٢٨﴾ ولهٰذا قال: ﴿أَم نجعلُ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ كالمفسدينَ في الأرض أَم نَجْعَلُ المتَّقينَ كالفجَّارِ﴾: هٰذا غيرُ لائقِ بحكمتِنا وحكمِنا.

﴿٢٩﴾ ﴿كتابٌ أنزلناً وإليك مبارَكُ ﴾: فيه خيرٌ كثيرٌ وعلمٌ غزيرٌ، فيه كلُّ هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يُسْتَضاء به في الظُّلمات، وكلُّ حكم يحتاج إليه المكلَّفون، وفيه من الأدلَّة القطعيَّة على كلِّ مطلوب ما كان به أجَلَّ كتاب طَرَقَ العالَمَ منذ أنشأه الله، ﴿لِيَدَّبَرُوا آياتِهِ ﴾؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبَّر الناسُ آياتِهِ، فيستخرِجوا علمَها، ويتأمَّلوا أسرارها وحِكَمَها؛ فإنَّه بالتدبُّر فيه والتأمُّل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تُدْرَكُ بركتُهُ وخيرُهُ، وهذا يدلُّ على الحثِّ على تدبُّرِ القرآن، وأنَّه من أفضل الأعمال، وأنَّ القراءة المشتملة على التدبُّرِ أفضل من سرعةِ التلاوةِ التي لا يحصُلُ بها هذا المقصودُ، ﴿ولِيَتَذَكَّرَ أولو الألبابِ ﴾؛ أي: أولو العقول الصحيحة، يتذكَّرون بتدبُّرهم لها كلَّ علم ومطلوب. فدَّل هٰذا على أنه بحسب لُبِّ الإنسان وعقله يحصُلُ له التذكُّر والانتفاعُ بهٰذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٧﴾ ﴿باطلاً﴾؛ عبثاً ولهواً. ﴿٢٧﴾ ﴿فويل﴾؛ فهلاك.

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ يَعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَرَّ إِنَّهُ وَأَرَّ إِنَّ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّلْفِنْتُ ٱلِجْيَادُ ﴿ إِنَّ فَعَالَ إِنِّ اَخْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِجَابِ ﴿ إِنَّ وَهُمَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا مُلِيَّا مَلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَعْدِ مِنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنَتُ الْمَيْمَانُ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيِّهِ عَصَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ إِنَّ عَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَعْدِ مِنَ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ وَاللَّهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ عَصَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ إِنَّ عَلَى كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُرُسِيِّهِ عَصَدًا ثُمَّ أَنَابَ إِنِي عَالَى رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهُبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَعْدِ مِنَا بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا الللللّهُ عَلَ

﴿٣٠﴾ لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنِهِ سليمانَ عِيْهُ، فقال: ﴿وَوَهَبْنا لداود سليمانَ ﴾؛ أي: أنْعَمْنا به عليه وأقررْنا به عينه. ﴿نعم العبدُ ﴾: سليمانُ عَلَيْهُ، فإنَّه اتَّصف بما يوجب المدح، وهو ﴿إنَّه أوابٌ ﴾؛ أي: رجاعٌ إلى الله في جميع أحوالِهِ بالتألُّه والإنابة والمحبَّة والذِّكر والدُّعاء والتضرُّع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيءٍ.

﴿٣١ ـ ٣٣﴾ ولهذا؛ لما عُرِضَتِ [عليه] الخيل الجياد السبق ﴿الصافناتُ﴾؛ أي: التي من وصفها الصُّفونُ، وهو رفع إحدى قوائِمِها عند الوقوف، وكان لها منظرٌ رائقٌ وجمالٌ معجبٌ، خصوصاً للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالتْ تُعْرَضُ عليه حتى غابتِ الشمس في الحجاب، فألهتْه عن صلاة المساءِ وذِكْرِه، فقال ندماً على ما مضى منه، وتقرُّباً إلى الله بما ألهاه عن ذكرِه، وتقديماً لحبِّ الله على حبِّ غيره: ﴿إنِّي أَحببتُ معنى آثرتُ؛ أي: آثرتُ حبَّ الخير الذي هو المالُ عموماً وفي الموضع المرادُ الخيل ﴿عن ذِكْرِ ربِّي حتى تَوارَتْ بالحجابِ. ردُّوها عليَّ ﴿: فردُّوها، ﴿فَطَفِقَ ﴾: فيها ﴿مسحاً بالسُّوقِ والأعناقِ ﴾؛ أي: جعل يعقِرُها بسيفِهِ في سوقِها وأعناقها.

﴿٣٤﴾ ﴿ولقد فتناً سليمانَ﴾؛ أي: ابتليْناه واختبرْناه بذَهابِ ملكِهِ وانفصالِهِ عنه بسبب خلل اقتضتْه الطبيعةُ البشريةُ، ﴿وأَلقَيْنا على كرسيِّ ملكِهِ ويتصرَّفَ البشريةُ، ﴿وأَلقَيْنا على كرسيِّ ملكِهِ ويتصرَّفَ في الملك في مدَّةِ فتنة سليمان، ﴿ثم أَنابَ﴾: سليمانُ إلى الله تعالى، وتابَ.

﴿٣٥ ـ ٣٩﴾ فَ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لَي وَهَبْ لَي مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنَّك أنت الوهابُ : فاستجاب الله له، وغفر له، وردَّ عليه مُلْكَه، وزادَه ملكاً لم يحصُلْ لأحدٍ من بعده، وهو تسخيرُ الشياطين له يبنونَ ما يريدُ ويغوصون له في البحر يستخرِجون الدُّرَّ والحُلِيَّ، ومَنْ عصاه منهم؛ قَرَّنَه في الأصفاد وأوثقه، وقلنا له: ﴿ لهذا عطاؤنا ﴾: فَقُرَّ به عيناً، ﴿ فامنُنْ ﴾: على من شئت، ﴿ أو أَمْسِكُ ﴾: مَنْ شئتَ ﴿ بغير حسابٍ ﴾؛ أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ لعلمه تعالى بكمال عدلِهِ وحسن أحكامِهِ.

﴿٤٠﴾ ولا تحسبنَ لهذا لسليمانَ في الدُّنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خيرٌ عظيمٌ، ولهذا قال: ﴿وإنَّ له عندَنا لَزُلْفي وحسنَ مآبِ﴾؛ أي: هو من المقرَّبين عند اللهِ المكرَمين بأنواع الكراماتِ لله.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿أواب﴾؛ كثير الرجوع إلى الله بالتوبة، والطاعة. ﴿٣١﴾ ﴿بالعشي﴾؛ عصراً. ﴿٣١﴾ ﴿الصافنات﴾؛ الخيول الواقفة على ثلاث قوائم، وترفع الرابعة، لنجابتها وخفتها. ﴿٣١﴾ ﴿الجياد﴾؛ الخيول الأصيلة السريعة. ﴿٣٣﴾ ﴿أحببت حُبَّ الخير﴾؛ آثرت حُبَّ المال. ﴿٣٣﴾ ﴿توارت بالحجاب﴾؛ غابت الشمس، أو غابت الخيل عن عينه. ﴿٣٣﴾ ﴿فطفق﴾؛ شرع. ﴿٣٣﴾ ﴿مسحاً بالسوق والأعناق﴾؛ يمسح سيقانها وأعناقها، أو يقطعها بالسيف تقرُّباً إلى الله. ﴿٤٣﴾ ﴿فتناً﴾؛ ابتلينا. ﴿٤٣﴾ ﴿جسداً﴾؛ شِقَّ إنسان وُلِدَ له. ﴿٣٣﴾ ﴿مقرَّنين﴾؛ يقطعها بالتوبة. ﴿٣٣﴾ ﴿رُخَاء﴾؛ ليِّنة طَيِّعة. ﴿٣٣﴾ ﴿حيث أصاب﴾؛ حيث أراد. ﴿٣٨﴾ ﴿مقرَّنين﴾؛ موثقين. ﴿٣٨﴾ ﴿الأصفاد﴾؛ الأغلال. ﴿٣٩﴾ ﴿فامنن﴾؛ أعط من شئت. ﴿٤٠﴾ ﴿لزُلفي﴾؛ لقُربي وكرامة.

#### فصل

فيما تبيَّن لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان ﷺ.

فمنها: أنَّ اللّه تعالى يقصُّ على نبيه محمد ﷺ أخبارَ من قبله ليثبِّت فؤاده وتطمئنَّ نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدَّة صبرهم وإنابتهم ما يشوِّقُه إلى منافستهم والتقرُّب إلى اللّه الذي تقرَّبوا له والصبر على أذى قومه، ولهذا في لهذا الموضع لما ذكرَ الله ما ذكر من أذيَّة قومِه وكلامِهم فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبر، وأن يذكر عبده داود فيتسلى به.

ومنها: أنَّ الله تعالى يمدحُ ويحبُّ القوَّة في طاعته؛ قوَّة القلب والبدن؛ فإنَّه يحصُلُ منها من آثار الطاعة وحسنِها وكثرتِها ما لا يحصُلُ مع الوهن وعدم القوَّة، وأنَّ العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركونِ إلى الكسل والبطالة المخلَّة بالقوَّة المضعفة للنفس.

ومنها: أنَّ الرجوع إلى الله في جميع الأمورِ من أوصاف أنبياء الله وخواصِّ خلقِهِ؛ كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك؛ فَلْيَقْتَدِ بهما المقتدونِ، ولْيَهْتَدِ بُهداهم السالكون، ﴿أُولَٰتُكَ الذينِ هدى الله فبِهُداهُمُ اقْتَدِه﴾.

ومنها: ما أكرم الله به نبيَّه داود ﷺ من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصُّمَّ والطيور البُّهْمَ يجاوِبْنه إذا رجَّع صوتَه بالتسبيح، ويسبِّحْن معه بالعشيِّ والإشراق.

وَمنها: أَنَّ من أَكْبَر نعم الله على عبدِهِ أن يرزُقه العلم النافع ويعرِفَ الحُكْمَ والفصلَ بين الناس؛ كما امتنَّ الله به على عبدِهِ داود عليه .

ومنها: اعتناءُ اللّه تعالى بأنبيائِهِ وأصفيائِهِ عندما يقع منهم بعضُ الخلل بفتنتِهِ إيَّاهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورُ، ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى؛ كما جرى لداود وسليمان ﷺ.

ومنها: أنَّ الأنبياءَ صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلِّغون عن الله تعالى؛ لأنَّ مقصودَ الرسالة لا يحصُلُ إلَّا بذلك، وأنَّه قد يجري منهم بعضُ مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكنَّ الله يتداركُهم ويبادِرُهم بلطفِهِ.

ومنها: أن داود ﷺ في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمةِ ربِّه، وللهذا تسوَّر الخصمان عليه المحراب؛ لأنَّه كان إذا خلا في محرابه؛ لا يأتيه أحدٌ، فلم يجعلْ كلَّ وقتِهِ للناس مع كثرةِ ما يَرِدُ عليه من الأحكام، بل جعل له وقتاً يخلو فيه بربِّه وتَقَرُّ عينُه بعبادتِهِ، وتعينُه على الإخلاص في جميع أموره.

ومنها: أنَّه ينبغي استعمال الأدبِ في الدخول على الحكَّام وغيرهم؛ فإنَّ الخصمين لما دخلا على داود في حالةٍ غير معتادةٍ ومن غير الباب المعهود؛ فَزِعَ منهم، واشتدَّ عليه ذٰلك، ورآه غيرُ لائقِ بالحال.

ومنها: أنَّه لا يمنعُ الحاكم من الحكم بالحقُّ سوءُ أدبِ الخصم وفعلِهِ ما لا ينبغي.

ومنها: كمال حلم داود ﷺ؛ فإنَّه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان، وهو الملكُ، ولا انتهرهما، ولا وبَّخهما.

ومنها: جوازُ قول المظلموم لِمَنْ ظَلَمَه: أنت ظَلَمْتَني أو: يا ظالم! ونحو ذٰلك أو باغٍ عليًا! لقولهما: ﴿ خصمان بغي بعضُ ﴾.

ومنها: أنَّ الموعوظ والمنصوح، ولو كان كبير القدرِ جليل العلم، إذا نَصَحَهُ أحدٌ أو وَعَظَه؛ لا يغضبُ ولا يشمئزُ، بل يبادِرُه بالقَبول والشكر؛ فإنَّ الخصمين نَصَحا داود، فلم يشمئزُ ولم يغضبُ ولم يَثْنِهِ ذٰلك عن الحقِّ، بل حكم بالحقِّ الصرف.

ومنها: أنَّ المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلُّقاتِ الدنيويَّة الماليَّة موجبةٌ للتعادي بينهم، وبغي بعضِ معلى بعضٍ، وأنَّه لا يردُّ عن ذلك إلَّا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأنَّ لهذا من أقل شيءٍ في الناس.

ومنها: أنَّ الاستغفار والعبادة، خصوصاً الصلاة، من مكفرات الذنوب؛ فإنَّ الله رتَّب مغفرةَ ذنبِ داود على استغفارهِ وسجودِهِ.

ومنها: إكرامُ الله لعبدِهِ داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثوابِ، وأنْ لا يظنَّ أن ما جرى لهما منقصٌ لدرجتهما عند الله تعالى، ولهذا مِنْ تمام لطفِهِ بعباده المخلِصين؛ أنَّه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترتبة عليه كلَّها، حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنَّهم إذا علموا ببعض ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى لهذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار.

ومنها: أنَّ الحكم بين الناس مرتبةٌ دينيةٌ تولَّاها رسل الله وخواصٌ خلقه، وأنَّ وظيفة القائم بها الحكمُ بالحقِّ ومجانبةُ الهوى؛ فالحكمُ بالحقِّ يقتضي العلم بالأمور الشرعيَّة والعلم بصورة القضيَّةِ المحكوم بها وكيفيَّة إدخالها في الحكم الشرعي؛ فالجاهلُ بأحدِ الأمرين لا يَصْلُحُ للحكم، ولا يحلُّ له الإقدام عليه.

ومنها: أنَّه ينبغي للحاكم أن يَحْذَرَ الهوى ويَجْعَلَه منه على بال؛ فإنَّ النفوس لا تَخْلُو منه، بل يجاهدُ نفسَه بأن يكونَ الحقُّ مقصودَه، وأن يلقي عنه وقتَ الحكم كلَّ محبةٍ أو بغض لأحدِ الخصمين.

ومنها: أنَّ سليمان ﷺ من فضَّائل داود ومن مِنْنِ الله عليه حيثُ وَهَبَه له، وأنَّ من أكبر نعم الله على عبدِهِ أن يَهَبَ له ولداً صالحاً؛ فإنْ كان عالماً؛ كان نوراً على نور.

ومنها: ثناءُ الله تعالى على سليمان ومدحِهِ في قوله: ﴿نِعْمَ الْعبدُ إِنَّه أَوَّابٌ ﴾.

ومنها: كثرة خيرِ الله وبرِّه بعبيده أنْ يَمُنَّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق، ثم يُثني عليهم بها، وهو المتفضل الوهاب.

ومنها: تقديم سليمان محبَّةَ اللَّه تعالى على محبَّةِ كل شيء.

ومنها: أنَّ كل ما شغل العبد عن الله؛ فإنَّه مشؤومٌ مذمومٌ؛ فليفارِقْه ولْيُقْبِلْ على ما هو أنفعُ له.

ومنها: القاعدة المشهورةُ: من ترك شيئاً لله؛ عوَّضَه الله خيراً منه. فسليمان ﷺ عَقَرَ الجيادَ الصافناتِ المحبوبةَ للنفوس تقديماً لمحبَّة الله، فعوَّضه الله خيراً من ذلك؛ بأنْ سخَّرَ له الريح الرُّخاءَ الليِّنة التي تجري بأمره إلى حيثُ أراد وقصد، غدوُّها شهرٌ ورواحُها شهرٌ، وسخَّر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدِرُ عليها الآدميُّون.

ومنها: أنَّ تسخير الشياطين لا تكون لأحدِ بعد سليمان ﷺ.

ومنها: أنَّ سليمان ﷺ كان مَلِكاً نبيًّا، يفعلُ ما أراد، ولْكنَّه لا يريد إلَّا العدل، بخلاف النبيِّ العبد؛ فإنَّه تكون إرادتُه تابعةً لأمر اللَّه؛ فلا يفعل ولا يترك إلَّا بالأمر؛ كحال نبيِّنا ﷺ، ولهذه الحال أكمل.

﴿ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا ۚ أَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللَّهُ الرَّكُسُ بِجِبْكِ هَاذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابُ وَشَرَبُ اللَّهُ وَمَثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأَضْرِب بِهِ. وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا فِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّكِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُۥ أَوَّكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿٤١﴾ أي: ﴿واذكر﴾: في لهذا الكتاب ذي الذكر ﴿عبدنا أَيُّوبَ﴾: بأحسن الذِّكر، وأثْنِ عليه بأحسن النَّاء؛ حين أصابه الضُّرُّ فصبر على ضُرِّه، فلم يشتكِ لغير ربِّه، ولا لجأ إلَّا إليه. ف﴿نادى ربَّه﴾: داعياً،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿بِنُصب﴾؛ مشقَّة، وتعب. ﴿٤١﴾ ﴿وعذاب﴾؛ أَلَم في جسدي ومالي، وأهلي. ﴿٤٢﴾ ﴿واركض برِجلك﴾؛ اضرب برِجلك الأرض لينبع لك الماء. ﴿٤٢﴾ ﴿مغتسلَ بارد﴾؛ ماء تغتسل به، فيه شفاؤك. ﴿٤٣﴾ ﴿ومثلهم معهم﴾؛ زدناه مثلهم معهم. ﴿٣٤﴾ ﴿لأُولي الألباب﴾؛ لأصحاب العقول السليمة. ﴿٤٤﴾ ﴿ضغناً﴾؛ حُزمة شماريخ أو قبضة حشيش. ﴿٤٤﴾ ﴿ولا تحنث﴾؛ لا تنقض يمينك التي حلفتها بضرب زوجتك. ﴿٤٤﴾ ﴿وَلا تحنث﴾؛ لا تنقض يمينك التي حلفتها بضرب زوجتك.

سورة صَ (٤٦ ـ ٤٩)

وإليه لا إلى غيره شاكياً، فقال: ربِّ ﴿إِنِّي مَسَّنِيَ الشيطانُ بِنُصْبٍ وعـذابٍ﴾؛ أي: بأمر مُشِقِّ متعبٍ معذبٍ، وكان سُلِّطَ على جسدِهِ فنفخ فيه حتى تقرَّحَ ثم تقيَّحَ بعد ذٰلك، وأشتدَّ به الأمر، وكذٰلك هلك أهلُه ومالُه.

﴿٤٢﴾ فقيل له: ﴿اركُضْ برِجْلِكَ﴾؛ أي: اضربِ الأرض بها؛ لينبعَ لك منها عينٌ تغتسلُ منها وتشربُ، فيذهب عنك الضرُّ والأذى، ففعل ذٰلك، فذهب عنه الضرُّ وشفاه الله تعالى.

- ﴿٤٣﴾ ﴿ووهَبْنا له أهلَه﴾: قيل: إنَّ الله تعالى أحياهم له ﴿ومثلَهُم معهم﴾: في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالاً عظيماً، ﴿رحمةً منَّا﴾: بعبدنا أيوبَ حيث صَبَرَ فأثبناه من رحمتنا ثواباً عاجلاً وآجلاً. ﴿وذِكرى لأولي الألبابِ﴾؛ أي: وليتذكَّر أولو العقول بحالةِ أيُّوب ويعتبِروا فيعلموا أنَّ مَنْ صَبَرَ على الضُّرِّ؛ فإنَّ الله تعالى يُثيبه ثواباً عاجلاً وآجلاً ويستجيبُ دعاءه إذا دعاه.
- ﴿٤٤﴾ ﴿وحُدُ بيدِكَ ضِغْثاً﴾؛ أي: حزمة شماريخ، ﴿فاضْرِبْ به ولا تَحْنَثْ﴾: قال المفسِّرون: وكان في مرضه وضُرِّه قد غضب على زوجتِه في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله ليضرِبَها مِنهُ جلدة، فلمَّا شفاه الله، وكانت امرأتُه صالحة محسنة إليه؛ رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضرِبَها بِضِغْثِ فيه مائةُ شمراخ ضربة واحدة فيبَرَّ في يمينه. ﴿إنا وجَدْناه﴾؛ أي: أيوب ﴿صابراً﴾؛ أي: ابتليناه بالضَّرِ العظيم فصبر لوجه الله تعالى. ﴿نعم العبدُ﴾: الذي كَمَّلَ مراتبَ العبوديَّة في حال السرَّاءِ والضرَّاءِ والشدَّة والرَّخاء، ﴿إنَّهُ أُوابُ﴾؛ أي: كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينيَّة والدنيويَّة، كثير الذِّكْرِ لربِّه والدعاء والمحبة والتألُّه.

﴿ وَاذَكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَاِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّا مُؤْمَمُ عَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- ﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿واذْكُرْ عِبَادَنا﴾: الذين أخلصوا لنا العبادة ذكراً حسناً ﴿إبراهيم﴾: الخليل ﴿و﴾ ابنه ﴿إسحاقَ﴾ وابن ابنه ﴿يعقوب أولي الأيدي﴾؛ أي: القوَّة على عبادة اللَّه تعالى، ﴿والأبصار﴾؛ أي: البصيرة في دين اللَّه. فوصَفَهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير.
- ﴿٤٦﴾ ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهِم بِخُالِصةٍ﴾: عظيمة وخصيصةٍ جسيمةٍ، وهي: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾: جعلنا ذكرى الدَّارِ الآخرةِ في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتِهِم. والإخلاصُ والمراقبةُ لله وَصْفُهُمُ الدَّائمُ، وجَعَلْناهم ذكرى الدَّار، يتذكَّر بأحوالِهِم المتذكِّرُ ويعتبرُ بهم المعتبِرُ، ويُذْكَرُونَ بأحسن الذِّكر.
- ﴿٤٧﴾ ﴿وإنَّهم عَندُنا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ﴾: الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه ﴿الأخيار﴾: الذين لهم كلُّ خُلُق كريم وعمل مستقيم.
  - ﴿ وَاَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ إِنَّكُ هَا ذِكْرٌ ﴾.
- ﴿٤٨﴾ أي: واذكر لهؤلاء الأنبياء بأحسن الذِّكْر، وأثنِ عليهم أحسن الثناء؛ فإنَّ كلاًّ منهم من الأخيار، الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفاتِ الحميدةِ والخصال السديدةِ.
- ﴿٤٩﴾ لهذا؛ أي: ذِكْرُ لهؤلاء الأنبياء الصفوة، وذِكْر أوصافهم ﴿ذِكْرٌ﴾: في لهذا القرآن ذي الذكر، يَتَذَكَّرُ بأحوالهم المتذكِّرون، ويشتاقُ إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدةِ المقتدونَ، ويُعَرفُ ما منَّ الله عليهم به من الأوصاف الزكيَّة، وما نَشَرَ لهم من الثناء بين البريَّة. فهذا نوعٌ من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير. ومن أنواع الذُكْر ذِكْرُ جزاء أهل الخير وأهل الشرِّ ولهذا قال:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿أُولِي الأيدي﴾؛ أصحاب القوة في الطاعة. ﴿٤٥﴾ ﴿والأبصار﴾؛ البصيرة في الدِّين. ﴿٤٦﴾ ﴿ذكرى الدَّار﴾؛ تذكُّر الآخرة في قلوبهم. ﴿٤٧﴾ ﴿ذكرى الدَّار﴾؛ تذكُّر الآخرة في قلوبهم. ﴿٤٧﴾ ﴿المصطفين﴾؛ المختارين.

٣٦٠ اسورة صَ (٤٩ ـ ٥٦)

﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿ إِنَّى جَنَّتِ عَدْنِ ثُمُفَنَّحَةً لَمْتُمُ ٱلأَبُونَ بُ ﴿ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ (١).

﴿٤٩﴾ أي: ﴿وإِنَّ للمتقين﴾: ربَّهم؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كلِّ مؤمن ومؤمنة ﴿لَحُسْنَ مَآبِ﴾؛ أي: لمآباً حسناً ومرجعاً مستحسناً.

﴿ • • ثم فسَّره وفصَّله فقال: ﴿ جناتِ عدنٍ ﴾؛ أي: جنات إقامةٍ لا يبغي صاحبها بدلاً منها من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمُخْرَجينَ، ﴿ مفتَّحةً لهم الأبوابُ ﴾؛ أي: مفتحة لأجلهم أبوابُ منازِلِها ومساكِنِها، لا يحتاجونَ أن يَفْتَحوها هم، بل هم مخدومونَ، ولهذا دليلٌ أيضاً على الأمان التامِّ، وأنَّه ليس في جناتِ عدنٍ ما يوجِبُ أن تُعَلَّقَ لأجلِهِ أبوابُها.

﴿٥١﴾ ﴿متكثين فيها﴾: على الأرائك المزيّنات والمجالس المزخرفات. ﴿يَدْعُونَ فيها﴾؛ أي: يأمرون خدَّامهم أن يأتوا ﴿بفاكهةٍ كثيرةٍ وشرابِ﴾: من كلّ ما تشتهيه نفوسُهم وتلذُّه أعينُهم، ولهذا يدلُّ على كمال النعيم وكمال الراحة والطّمأنينة وتمام اللّذّة.

﴿٢٥﴾ ﴿وعندَهم﴾: من أزواجهم الحور العين ﴿قاصراتُ﴾ طرفهن على أزواجهنَّ، وطَرْفِ أزواجهنَّ على على أزواجهنَّ وطَرْفِ أزواجهنَّ عليهنَّ لجمالهم كلِّهم ومحبَّة كلِّ منهما للآخر وعدم طموحِهِ لغيره، وأنَّه لا يبغي بصاحبه بدلاً ولا عنه عِوَضاً، ﴿أَتُرابُ ﴾؛ أي: على سنِّ واحدٍ، أعدل سنِّ الشباب وأحسنُه وألذُّه.

﴿٥٣﴾ ﴿ هٰذا ما توعَدونَ ﴾: أيُّها المتَّقونَ ﴿ليوم الحسابِ ﴾: جزاء على أعمالِكُم الصالحة.

﴿٤٥﴾ ﴿إِنَّ هٰذَا لرِزْقُنا﴾: الذين أوردناه على أهل دار النعيم ﴿ما له من نفادٍ﴾؛ أي: انقطاع، بل هو دائمٌ مستقرُّ في جميع الأوقات، متزايدٌ في جميع الآنات، وليس هٰذَا بعظيم على الربِّ الكريم، الرءوف الرحيم، البَرِّ الجواد، الواسع الغني، الحميد اللطيف، الرحمٰن، الملك الديان، الجليل الجميل المنان، ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر، الذي لا تُحصى نعمُه ولا يُحاط ببعض بِرِّه.

﴿٥٥﴾ ﴿هٰذا﴾ الجزاء للمتَّقين ما وصفناه، ﴿وإنَّ للطَّاغين﴾؛ أي: للمتجاوزين للحدِّ في الكفر والمعاصي ﴿لَشَرَّ مآبِ﴾؛ أي: لِشرَّ مرجع ومُنْقَلَبٍ.

﴿٥٦﴾ ثم فَصَّلَه فُقال: ﴿جَهَنَّم﴾: التَّي جمع فيها كلَّ عذاب واشتدَّ حرُّها وانتهى قرُّها ﴿يَصْلَوْنها﴾؛ أي:

(١) غريب المقرآن: ﴿٤٩﴾ ﴿لحسن مآبِ﴾؛ حسن مرجع في الآخرة. ﴿٥٢﴾ ﴿قاصرات الطَّرف﴾؛ لا ينظرن إلى غير أزواجهنَّ. ﴿٢٥﴾ ﴿أتراب﴾؛ متساويات السِّنِّ. ﴿٤٥﴾ ﴿نفادِ﴾؛ انقطاع.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿٥٥﴾ ﴿لشرَّ مآبِ﴾؛ أسوأ مرجع في الآخرة. ﴿٥٦﴾ ﴿يصلونها﴾؛ يدخلونها ويقاسون حرَّها. ﴿٥٠﴾ ﴿المهاد﴾؛ الفراش. ﴿٧٥﴾ ﴿حميم﴾؛ ماءً شديد الحرارة. ﴿٧٥﴾ ﴿وغسَّاق﴾؛ صديد سائل من أجساد أهل النَّار. ﴿٨٥﴾ ﴿وآخر﴾؛ عذاب آخر. ﴿٨٥﴾ ﴿من شكله﴾؛ من مثله. ﴿٨٥﴾ ﴿أزواج﴾؛ أصناف، وألوان. ﴿٩٥﴾ ﴿فوج﴾؛ جماعة من أهل النَّار. ﴿٩٥﴾ ﴿مقتحم معكم﴾؛ داخلة النَّار معكم. ﴿٩٥﴾ ﴿لا مرحباً بهم﴾؛ لا رحَّبت بهم النَّار، ولا اتَّسعت منازلهم فيها. ﴿٩٥﴾ ﴿صالو النَّار﴾؛ مقاسو حرِّها. ﴿٢٠﴾ ﴿القرار﴾؛ المقرُّ. ﴿٢١﴾ ﴿ضعفاً﴾؛ مضاعفاً. ﴿٣٢﴾ ﴿أتَّخذناهم سخريًا﴾؛ هل تحقيرنا لهم خطأ؟ ﴿٣٢﴾ ﴿زاغت﴾؛ مالت، فلم تقع عليهم. ﴿٤٢﴾ ﴿دخاصم﴾؛ جدال.

سورة ص (٥٧ ـ ٦٤)

يعذَّبون فيها عذاباً يحيطُ بهم من كل وجهٍ، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ﴿فبئس المِهادُ﴾: المعدُّ لهم مسكناً ومستقرًّا.

﴿٥٧﴾ ﴿ هٰذا ﴾: المهاد، هٰذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنَّكالُ. ﴿ فَلْيَدُوقُوهُ حميمٌ ﴾: ماءٌ حارٌ قد اشتدَّ حرُّه، يشربونه فيقطّع أمعاءهم، ﴿ وغَسَّاقٌ ﴾: وهو أكرهُ ما يكون من الشرابِ من قيح وصديدٍ، مرِّ المذاق، كريه الرائحة.

﴿ ٥٨﴾ ﴿ وَآخِرُ مِن شَكِلِهِ ﴾؛ أي: من نوعه ﴿أَزُواجُ ﴾؛ أي: عدَّة أصناف من أصناف العذاب، يعذَّبون بها ويُخْزَوْنَ بها .

﴿٥٩ - ٢٠﴾ وعند توارُدِهِم على النار يشتُمُ بعضُهم بعضاً ويقول بعضُهم لبعض: ﴿هٰذا فوجٌ مقتحمٌ معكم﴾: النار ﴿لا مرحباً بهم إنَّهم صالوا النار. قالوا﴾؛ أي: الفوج المقبِلُ المقتحم: ﴿بل أنتُم لا مرحباً بكم أنتم قدَّمْتُموه﴾؛ أي: العذاب ﴿لنا﴾: بدعوتِكُم لنا وفِتْنَتِكم وإضْلالِكُم وتسبُّبكم. ﴿فبئس القرارُ﴾: قرار السَّوْء والشرِّ.

﴿٦١﴾ ثم دعوا على المغوين لهم: ﴿قالوا ربَّنا مَن قَدَّمَ لنا لهذا فَزِدْهُ عذاباً ضِعْفاً في النارِ﴾. وقال في الآية الأخرى: ﴿قال لِكُلِّ ضعفٌ ولْكن لا تعلمون﴾.

﴿ ٦٢﴾ ﴿ وقالوا ﴾: وهم في النار: ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعَدُّهُم مِن الأَشْرَارِ ﴾؛ أي: كنَّا نزعُمُ أنَّهم من الأَشْرارِ المستحقِّين لعذاب النار، وهم المؤمنون، تَفَقَّدَهُم أهلُ النار قبَّحَهم الله؛ هل يَرَوْنَهم في النار؟

﴿ الله عَدُناهُم سِخْرِيًّا أَم زَاغَتْ عَنهُمُ الأَبْصَارُ ﴾؛ أي: عدم رؤيتنا لهم دائرٌ بين أمرينِ: إمَّا أنَّنا غالِطُونَ في عدِّنا إيَّاهم من الأُشرارِ، بل هم من الأخيارِ، وإنَّما كلامُنا لهم من باب السُّخرية والاستهزاء بهم، ولهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى لأهل النار: ﴿إنَّه كان فريقٌ من عِبادي يقولون رَبَّنا آمَنًا فاغْفِرْ لنا، وارْحَمْنا وأنت خيرُ الراحمين. فاتَّخذتُموهم سِخْريًّا حتى أنْسَوْكُم ذِكْري وكنتُم منهم تضحكونَ ﴾.

والأمرُ الثاني: أنَّهم لعلَّهم زاغَتْ أبصارُنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، وإلَّا؛ فهم معنا معذَّبون، ولكن تجاوزَتْهُم أبصارُنا! فيُحتمل أنَّ لهذا الذي في قلوبهم، فتكون العقائدُ التي اعتقدوها في الدُّنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكَّنتْ من قلوبِهم وصارتْ صبغةً لها، فدخلوا النار وهم بهذه الحالة، فقالوا ما قالوا.

ويُحتمل أنَّ كلامَهم لهذا كلامُ تمويه؛ كما موَّهوا في الدُّنيا موَّهوا حتى في النار، ولهذا يقول أهلُ الأعراف لأهل النار: ﴿ أَلْهُولاء الذين أَقْسَمْتُم لا ينالُهُمُ اللّه برحمةٍ، ادْخُلُوا الجنةَ لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنونَ ﴾.

﴿٦٤﴾ قال تعالى مؤكِّداً ما أخبر به، وهو أصدقُ القائلين: ﴿إِنَّ ذَٰلك﴾: الذي ذكرتُ لكم ﴿لَحَقُّ﴾: ما فيه شكُّ ولا مِرْيةٌ ﴿تِخاصُمُ أهل النارِ﴾.

 عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْتُكَلِّفِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْقَالِمِينَ ﴿ لَكُ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَوُ بَعْدَ حِينٍ ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ قَل ﴾ : يا أَيُّها الرسولُ لهؤلاء المكذِّبين إنْ طَلَبوا منك ما ليس لك ولا بيدِكَ : ﴿ إِنَّما أَنا منذرٌ ﴾ : هٰذا نهايةُ ما عندي ، وأمَّا الأمرُ ؛ فلله تعالى ، ولكني آمرُكُم وأنهاكُم وأحثُّكم على الخير وأزجُرُكم عن الشرِّ ؛ فمنِ اهتدى فلنفسِه ، ومن ضلَّ فعليها . ﴿ وما مِنْ إِلْهِ إِلَّا الله ﴾ ؛ أي : ما أحدٌ يؤلَّه ويُعبدُ بحقِّ إلَّا الله ، ﴿ الواحدُ القهارُ ﴾ : هٰذا تقريرٌ لألوهيَّته بهذا البرهان القاطع ، وهو وحدتُه تعالى وقهرُه لكلِّ شيء ؛ فإنَّ القهر ملازمٌ للوحدة ؛ فلا يكون قهارَيْنِ متساوِيَيْنِ في قهرهما أبداً ، فالذي يقهر جميع الأشياءِ هو الواحدُ الذي لا نظير له ، وهو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدَ وحدَه كما كان قاهراً وحدَه .

﴿٦٦﴾ وقرَّر ذٰلك أيضاً بتوحيد الربوبيَّة، فقال: ﴿رَبُّ السمواتِ والأرضِ وما بينَهما﴾؛ أي: خالقُهما ومربِّيهما ومدبِّرُهما بجميع أنواع التدابير، ﴿العزيزُ﴾: الذي له القوة التي بها خَلَقَ المخلوقاتِ العظيمة. ﴿الغَفَّارُ﴾: لجميع الذنوب؛ صغيرها وكبيرها، لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحبُّ، ويستحقُّ أن يُعْبَدَ دونَ مَنْ لا يخلُق، ولا يززُق ولا يضرُّ، ولا ينفعُ، ولا يملِكُ من الأمر شيئاً، وليس له قوَّةُ الاقتدار، ولا بيدِهِ مغفرةُ الذُّنوب والأوزار.

﴿٦٧ ـ ٦٨﴾ ﴿قل﴾: لهم مخوفاً ومحذّراً ومنهضاً لهم ومنذراً: ﴿هو نبأٌ عظيمٌ ﴾؛ أي: ما أنبأتُكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبرٌ عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه، ولا ينبغي إغفالُه. ولكنْ ﴿أنتُم عنه معرضونَ ﴾: كأنّه ليس أمامكم حسابٌ ولا عقابٌ ولا ثوابٌ.

﴿٦٩ - ٧٠) فإنْ شَكَكُتُم في قولي وامْتَرَيْتُم في خبري؛ فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا دَرَسْتُها في كتاب؛ فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبرُ شاهدِ لصدقي وأدلُّ دليل على حقِّ ما جئتُكم به، ولهذا قال: ﴿ما كان لي من علم بالملأ الأعلى﴾؛ أي: الملائكة؛ ﴿إذْ يَخْتَصِمونَ﴾؛ لولا تعليم الله إيَّاي وإيحاؤه إليَّ، ولهذا قال: ﴿إن يوحى إليَّ إلَّا أَنَّما أنا نذيرٌ مبينٌ﴾؛ أي: ظاهر النذارة جليُّها؛ فلا نذير أبلغ من نذارتِه ﷺ.

﴿٧١ ـ ٧١﴾ ثم ذَكَرَ اختصام الملأ الأعلى، فقال: ﴿إِذْ قال رَبُّكُ للملائكة﴾: على وجه الإخبار، ﴿إِنِّي خالقٌ بشراً من طينٍ ﴾؛ أي: سويت جسمه وتمَّ، ﴿ونفختُ فيه من روحى فَقَعوا له ساجدينَ ﴾.

﴿ ٧٣ \_ ٧٤﴾ فوطَّن الملائكةُ الكرامُ أنفسَهم على ذلك حين يتمُّ خلقُهُ ونفخُ الروح فيه امتثالاً لربِّهم وإكراماً لآدم ﷺ، فلما تمَّ خلقُه في بدنِه وروحِه، وامتحنَ الله آدمَ والملائكةَ في العلم، وظهر فضلُه عليهم؛ أمرهم الله بالسجودِ، فسجدوا ﴿كلُّهم أجمعون، إلَّا إبليسَ﴾: لم يسجد، ﴿استَكْبَرَ﴾: عن أمر ربِّه، واستكبر على آدم، ﴿وكان من الكافرينَ﴾: في علم الله تعالى.

﴿٧٥﴾ فقال اللّهُ له موبِّخاً ومعَّاتباً: ﴿ما مَنَعَكَ أن تسجدَ لما خلقتُ بيديَّ﴾؛ أي: شرَّفْتُه وكرَّمْتُه واختصصتُه بهذه الخصيصة التي اختصَّ بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبُّر عليه. ﴿أستكبرتَ﴾: في امتناعِك ﴿أم كنتَ من العالينَ﴾.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲٧﴾ ﴿نبأ عظیم﴾؛ القرآن خبر عظیم النَّفع. ﴿۲٩﴾ ﴿بالملاً الأعلی﴾؛ الملائكة. ﴿۲٩﴾ ﴿يختصمون﴾؛ يتجادلون في شأن خلق آدم ﷺ. ﴿۷٧﴾ ﴿سوَّيته﴾؛ خلقت جسده كاملاً متناسق الأعضاء. ﴿۷٧﴾ ﴿ساجدین﴾؛ سجود تحییَّة وإکرام، لا سجود عبادة وتعظیم. ﴿۷٧﴾ ﴿رجیم﴾؛ مرجوم مطرود من رحمة الله. ﴿۷٧﴾ ﴿لعنتی﴾؛ طردی، وإبعادی، ﴿۷٧﴾ ﴿فأنظرنی﴾؛ أخِّرنی، ﴿۸٨﴾ ﴿فبعزَّتك﴾؛ بسلطانك، وعظمتك. ﴿٨٨﴾ ﴿لغوینهم﴾؛ لأضلَنهم. ﴿٨٨﴾ ﴿أجرٍ﴾؛ جزاءٍ وأجرةٍ على الله. ﴿٨٨﴾ ﴿نبأه﴾؛ خبر القرآن وصدقه.

سورة صَ (۷٦ ـ ۸۸)

﴿٧٦﴾ ﴿قَالُ﴾ إبليسُ معارضاً لربّه مناقضاً: ﴿أَنَا خيرٌ منه خَلَقْتَني من نارٍ وخَلَقْتَهُ من طين﴾: وبزعمِهِ أنَّ عنصر النار مادَّةُ الشرِّ والفساد والعلوِّ عنصر النار مادَّةُ الشرِّ والفساد والعلوِّ والطيش والخفَّة، وعنصرُ الطِّين مادَّةُ الرزانة والتواضُع وإخراج أنواع الأشجارِ والنباتات، وهو يغلِبُ النار ويطفِئها، والنارُ تحتاج إلى مادَّةٍ تقومُ بها والطينُ قائمٌ بنفسِهِ. فهذا قياسُ شيخ القوم، الذي عارض به الأمر الشفاهيَّ من الله، قد تبيَّن غايةُ بطلانِهِ وفسادِهِ؛ فما بالك بأقيسةِ التلاميذ الذين عارضوا الحقَّ بأقْيسَتِهِم؛ فإنَّها كلَّها أعظمُ بطلاناً وفساداً من لهذا القياس.

﴿٧٧ ـ ٧٧﴾ فقال الله له: اخرج ﴿منها﴾؛ أي: من السماء والمحلِّ الكريم، ﴿فإنَّك رجيمٌ﴾؛ أي: مبعد مدحور، ﴿وإنَّ عليك لعنتي﴾ أي: طردي وإبعادي ﴿إلى يوم الدين﴾: دائماً أبداً.

﴿٧٩﴾ ﴿قال رَبِّ فأنظِرْني إلى يوم يبعثون﴾: لشدَّة عداوتِهِ لآدمَ وذرَّيَّته؛ ليتمكَّن من إغواء مَنْ قَدَّرَ اللّه أن يُغْويَه.

ُ ﴿٨٠ ـ ٨٠﴾ فـ ﴿قال﴾ الله مجيباً لدعوتِهِ حيث اقتضتْ حكمتُهُ ذٰلك: ﴿إِنَّكَ مِن المُنْظَرِينِ. إلى يوم الوقتِ المعلوم﴾: حين تُسْتَكْمَلُ الذريَّةُ، ويتمُّ الامتحان.

﴿٨٣ ـ ٨٣﴾ فلما علم أنه مُنْظَرٌ؛ بادى ربَّه من خبثه بشدَّة العداوةِ لربِّه ولآدم وذُرِّيَّتِهِ، فقال: ﴿فبعزَّتِكُ لأُغْوِيَنَّهُم أَجمعينَ﴾:

يُحتمُل أنَّ الباء للقسم، وأنَّه أقسم بعزَّةِ اللّه ليغوينَّهم كلَّهم أجمعين ﴿إِلَّا عبادك منهم المخلَصين﴾: علم أنَّ اللّه سيحفظُهم من كيلِهِ. ويُحتمل أنَّ الباء للاستعانة، وأنَّه لما علم أنه عاجزٌ من كل وجهٍ، وأنه لا يضلُ أحداً إلَّا بمشيئة الله تعالى، فاستعانَ بعزَّةِ الله على إغواءِ ذُرِّيَّةِ آدمَ. لهذا وهو عدوُّ الله حقًّا، ونحن يا ربَّنا العاجزونَ المقصرونَ، المقرُّونَ لك بكل نعمةٍ، ذُرِّيَّةُ من شَرَّفْتَه وكرَّمْتَه؛ فنستعين بعزَّتك العظيمة، وقدرتك، ورحمتك التي أوصلتَ إلينا بها ما أوصلتَ من النعم الدينيَّة والدنيويَّة، وصرفتَ بها ما عنَّا صرفتَ من النقم، أن تعيننا على محاربتِهِ وعداوتِهِ والسلامة من شرِّه وشركِهِ، ونحسنُ الظَّنَّ بك أن تجيبَ دعاءنا، ونؤمنُ بوعدِك الذي قلت لنا: ﴿وقال ربُّكم ادْعونِي أَسْتَجِبُ لكُم﴾؛ فقد دَعَوْناك كما أمَرْتَنا، فاستجِبُ لنا كما وَعَدْتَنا. ﴿إنَّك لا تُخْلِفُ الميعاد﴾.

﴿٨٤ ـ ٨٥﴾ ﴿قال﴾ اللّه تعالى: ﴿فالحقُّ والحقُّ أقولُ﴾؛ أي: الحقُّ وصفي والحقُّ قولي، ﴿لأملأنَّ جهنَّم منك ومِمَّن تَبِعَكَ منهم أجمعينَ﴾.

﴿٨٦﴾ فلما بيَّنَ الرسولُ للناس الدليلَ، ووضَّح لهم السبيلَ؛ قال الله له: ﴿قُلْ مَا أَسَالُكُم عَلَيهُ ﴾؛ أي: على دعائي إياكم ﴿من أَجرٍ وما أنا من المتكلِّفين ﴾: أدَّعي أمراً ليس لي، وأقفو ما ليس لي به علمٌ، لا أتَّبعُ إلاّ ما يُوحى إليَّ.

﴿٨٧﴾ ﴿إِنْ هُو﴾؛ أي: لهذا الوحي والقرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ للعالَمين﴾: يتذكَّرون به كلَّ ما ينفعُهم من مصالح دينهم ودُنياهم، فيكون شرفاً ورِفعةً للعالمين به وإقامةَ حجَّة على المعاندين.

فلأذه السورة العظيمة مشتملةٌ على الذَّكر الحكيم، والنبأ العظيم، وإقامةِ الحُجَج والبراهين على مَنْ كذَّب بالقرآن، وعارَضَه، وكذَّب مَنْ جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلَصين، وجزاء المتّقين والطاغين؛ فللهذا أقسم في أولها بأنّه ذو الذّكر، ووصفه في آخرها بأنّه ذِكْرٌ للعالمين، وأكثرَ التّذكيرَ بها فيما بين ذلك؛ كقوله: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنا﴾، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنا﴾، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنا﴾، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنا﴾، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنا﴾، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنا﴾، ﴿مَنه ما جهلنا، وذكّرُ عَبْدَنا فِيما نِسِيانَ غَفلةٍ ونسيان تركي.

﴿٨٨﴾ ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نِبَاهُ﴾؛ أي: خبره ﴿بعد حينٍ﴾: وذلك حين يقع عليهم العذابُ، وتتقطَّع عنهم الأسبابُ. تم تفسير سورة صَ بمنِّه تعالى وعونه.

978

# تفسير سورة الزمر وهي مكية

## بِسْمِ أَلَّهِ ٱلتَّخْنِ ٱلتِّحَيْمِ إِ

﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ الْحَالِمُ وَالَّذِينَ الْحَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِينَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْدُهُمْ مَا لَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كَفَارُ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١﴾ يخبر تعالى عن عظمة القرآنِ وجلالةِ مَنْ تكلَّم به ونَزَلَ منه، وأنَّه نزل ﴿من الله العزيز الحكيم﴾؛ أي: الذي وصفه الألوهيَّة للخلق، وذلك لعظمتِهِ وكمالِهِ والعزَّة التي قهر بها كلَّ مخلوق، وذلَّ له كلُّ شيء والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآنُ نازلٌ ممَّن لهذا وصفه، والكلام وصفٌ للمتكلِّم، والوصفُ يتبعُ الموصوف؛ فكما أنَّ الله تعالى الكامل من كلِّ وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامُهُ كاملٌ من كلِّ وجه لا مثيل له؛ فهذا وحدَه كافٍ في وصف القرآن دالٌ على مرتبته.

﴿٢﴾ ولٰكنَّه مع لهذا زاد بياناً لكماله بمن نَزَلَ عليه، وهو محمدٌ ﷺ، الذي هو أشرف الخلق، فعُلِمَ أنَّه أشرف الكتب، وبما نزل به، وهو الحقُّ، فنزل بالحقِّ الذي لا مِرْيَةَ فيه لإخراج الخلق من الظُّلمات إلى النور، ونزل مشتملاً على الحقِّ في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكلُّ ما دلَّ عليه؛ فهو أعظم أنواع الحقِّ من جميع المطالب العلميَّة، وما بعد الحقِّ إلَّا الضلال.

ولمَّا كان نازلاً من الحقِّ مشتملاً على الحقِّ لهداية الخَلْق على أشرف الخلق؛ عَظُمَتْ فيه النعمةُ، وجلَّت، ووجب القيامُ بشكرِها، وذلك بإخلاص الدين لله؛ فلهذا قال: ﴿فَاعْبُدِ الله مخلصاً له الدين له؛ فلهذا قال: ﴿فَاعْبُدِ الله مخلصاً له الدين بأنْ أي: أخلص لله تعالى جميع دينِكَ من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأنْ تُفْردَ الله وحدَه بها، وتقصُد به وَجْهَهُ، لا غير ذلك من المقاصد.

ولا الله الدينُ الخالصُ ؛ لهذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص، وبيانُ أنَّه تعالى كما أنَّه له الكمال كلُّه وله التفضُّل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينُ الخالصُ الصافي من جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوةِ خلقِهِ وأمَرَهُم به؛ لأنه متضمنٌ للتألُّه لله في حبه وخوفه ورجائِهِ والإنابةِ إليه في عبوديَّته والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يُصْلِحُ القلوبَ ويزكِّيها ويطهِّرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فإنَّ الله بريءٌ منه، وليس لله فيه شيءٌ؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسدٌ للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشقِ للنفوس غاية الشقاء.

فلذلك لمّا أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك به، وأخبر بذمّ مَنْ أشرك به، فقال: ﴿والذين اتّخذوا من دونِهِ أولياء ﴾؛ أي: يتولّونَهم بعبادتهم ودعائهم، متعذِرين عن أنفسِهم، وقائلين: ﴿ما نعبُدُهم إلّا لِيُقرّبُونا إلى اللّه زُلْفَى ﴾؛ أي: لترفع حوائجنا للّه، وتشفع لنا عنده، وإلّا؛ فنحن نعلمُ أنّها لا تخلُقُ ولا ترزقُ ولا تملكُ من الأمر شيئاً؛ أي: فهؤلاء قد تركوا ما أمرَ الله به من الإخلاص، وتجرؤوا على أعظم المحرّمات، وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثلِه شيءٌ الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهِم السقيم أنّ الملوك كما أنّه لا يوصَلُ إليهم إلّا بوجهاء وشفعاء و وزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطِفونهم عليهم ويمهّدونَ لهم الأمر في ذلك؛ أنّ الله تعالى كذلك!

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿مخلصاً له الدِّينَ﴾؛ موحِّداً له العبادة والطَّاعة. ﴿٣﴾ ﴿الدِّين الخالص﴾؛ الطَّاعة التَّامَّة السَّالمة من الشِّرك. ﴿٣﴾ ﴿زِلْفي﴾؛ تقرُّباً.

سورة الزمر (٤)

ولهذا القياس مِن أفسد الأقيسة، وهو يتضمَّن التسويةَ بين الخالق والمخلِوق، مع ثُبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلاً وفطرةً؛ فإنَّ الملوك إنَّما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ لأنَّه (١) لا يعلمون أحوالَهم، فيُحتَاجُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بأحوالهم، وربَّما لا يكون في قلوبهم رحمةٌ لصاحب الحاجة، فيحتاج مَنْ يُعَطِّفُهم عليه، ويسترحِمُه لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضون حوائجَ من توسَّطوا لهم مراعاةً لهم ومداراةً لخواطِرِهم، وهم أيضاً فقراءُ؛ قد يمنعون لما يخشَوْن من الفقر، وأمَّا الربُّ تعالى؛ فهٰو الذي أحاط علمُهُ بِظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاجُ مَنْ يخبِرُهُ بأحوال رعيَّته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، لا يحتاجُ إلى أحدٍ من خَلقِهِ يجعله راحماً لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثُّهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريدُ من مصالِحِهم ما لا يريدونَه لأنفسِهِم، وهو الغنيُّ، الِّذي له الغنى التامُّ المطَّلقُ، الذي لو اجتمع الخلقُ من أولهم وآخرهُم في صعيدٍ واحدٍ، فَسألوه، فأعطى كلاًّ منهم ما سأل وتمنَّى؛ لم يَنقصوا غناه شيئاً، ولم يَنقصِوا مما عنده إلَّا كمَّا يَنْقُصُ البحرُ إذا غُمِسَ فيه المِخْيَطُ، وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفعُ منهم أحدٌ إلَّا بإذنه، وله الشفاعةُ كلُّها؛ فبهذه الفروق يُعلم جهلُ المشركين به وسفهُهُم العظيمُ وشدَّةُ جراءتهم عليه، ويُعْلَم أيضاً الحكمة في كُونَ الشرك لا يَغْفُرِهُ اللَّهُ تَعَالَى؟ لأنَّهُ يَتَضَمَّن القدحَ في اللَّه تعالى، ولهذا قال حاكماً بين الفريقين المخلِصين والمشرِكين وفي ضمنه التهديد للمشركين: ﴿إِنَّ اللَّه يَحْكُمُ بينَهم فيما هم فيه يختلفونَ﴾: وقد عُلِمَ أنَّ حُكْمَهُ أنَّ المؤمنين المَّخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله؛ فقد حرَّم اللَّه عليهِ الجنة ومأواه النار. ﴿إنَّ اللّه لا يهدي ﴾؛ أي: لا يوفِّق للهداية إلى الصراط المستقيم ﴿من هو كاذبٌ كِفَّارٌ ﴾؛ أي: وصفه الكذبُ أو الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظُ والآيات ولا يزول عنه ما اتُّصف به، ويُريه اللّه الآياتِ فيَجْحَدُها ويكفرُ بها ويكذُّبُ؛ فهذا أنَّى له الهَّدى وقد سدًّ على نفسه الباب، وعوقِبَ بأن طِبَعَ اللَّه على قلبِهِ فهو لا يؤمنُ.

﴿ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِـذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْـلُقُ مَا يَشَكَأَةً سُبْحَكَنَةً هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِـدُ ٱلْقَهَـٰكَارُ ﴿ ۖ ﴿ \* (\* \* )

﴿٤﴾ أي: ﴿لو أراد الله أن يَتَّخِذَ ولداً﴾: كما زعم ذلك من زَعَمَه من سفهاء الخلق ﴿لاصطفى مما يخلقُ ما يشاء﴾؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاتِه التي يشاء اصطفاءه واختصَّه لنفسه، وجَعَلَه بمنزلة الولد، ولم يكنْ حاجةٌ إلى اتِّخاذ الصاحبة. ﴿سبحانه﴾: عما ظنَّه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. ﴿هو الله الواحدُ القهّارُ﴾؛ أي: الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل؛ فلو كان له ولدٌ؛ لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدتِه؛ لأنَّه بعضُه وجزءٌ منه. القهارُ لجميع العالم العلويِّ والسفليِّ؛ فلو كان له ولدٌ؛ لم يكنْ مقهوراً، ولكان له إدلالٌ على أبيه ومناسبةٌ منه، ووحدتُه تعالى وقهرُهُ متلازمانِ؛ فالواحد لا يكون إلَّا قهاراً، والقهارُ لا يكون إلَّا واحداً، وذلك ينفي الشركة له من كلِّ وجه.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّالَ وَصَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرُ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَا وَأَنزَلَ لَكُم كُمُّ يَخْرِي لِأَجَلِ مُسَتَّى ٱلا هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ فَى خَلْقَكُمْ مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُنَتِ ثَلَيْقٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللللْعِلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْعِلَالِهُ عَلَى اللللْعِلَى اللللْهُ عَلَى اللللْعُلُولَ اللللْهُ عَلَيْمُ اللللْهُ عَلَيْمُ اللللْعَلَى اللللْعِلَى الللْعَلَقِ اللللْعَلَى اللللْعَلَقِلَ اللللْعَلَى الللْهُ عَلَيْمُ الللْهُ عَلَيْكُولُ اللللْعُولِ الللْهُ عَلَيْمُ اللللْعُلِيمُ اللللْعُلَمُ اللللْعُولِ الللْعُولِ الللْهُ الللْعَلَقُلَا عَلَى الللْعُلَقِ اللْعُلْمُ اللللْعُولُ الللْعُولِ الللْعُولِ الللْعُولِ اللْعِلَا عَلَيْكُولُ الللللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُول

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين. وعُدِّلت في (أ): «لأنهم» بخطِّ مغاير.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿لاصطفى﴾؛ لاختار.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿يكوِّر﴾؛ يدخل. ﴿٥﴾ ﴿وسخَّر﴾؛ ذلَّل. ﴿٥﴾ ﴿العزيز﴾؛ الغالب على أمره، المنتقم من أعدائه. ﴿٦﴾ ﴿ثمانية أزواجٍ﴾؛ ثمانية أنواع ذكوراً وإناثاً؛ من الإبل والبقر والضَّأن والمعز. ﴿٦﴾ ﴿خلقاً من بعد \_

سورة الزمر (٥ \_ ٧) المراد (٥ \_ ٧) ا

﴿٥﴾ يخبر تعالى أنّه ﴿خَلَق السلمواتِ والأرضَ﴾؛ أي: بالحكمة والمصلحة، وليأمر العباد وينهاهم ويثبهم ويعاقبهم. ﴿يكوِّرُ الليلَ على النهار ويكوِّرُ النهارَ على الليل﴾؛ أي: يدخِلُ كلاَّ منهما على الآخر، ويُجِلِّه محلَّه؛ فلا يجتمعُ لهذا ولهذا، بل إذا أتى أحدُهما؛ انعزلَ الآخر عن سلطانه، ﴿وسخَّرَ الشمس والقمر ﴿يجري﴾: متأثّراً عن تسخيره تعالى ﴿لأجل مسمَّى﴾: وهو انقضاء لهذه الدار وخرابُها، فيخرب الله آلاتِها وشمسَها وقمرَها، وينشئ الخلق نشأة جديدةً؛ ليستقرُّوا في دار القرار الجنة أو النار. ﴿ألا هو العزيزُ﴾: الذي لا يُغالَبُ، القاهرُ لكلِّ شيء، الذي لا يستعصي عليه شيءٌ، الذي من عزَّتِهِ أوجَدَ لهذه المخلوقاتِ العظيمة، وسخَرها، تجري بأمره. ﴿الغفارُ ﴾: لذنوب عبادِهِ التوَّابين المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿وإنِّي لَغفارٌ لِمَن تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً ثم اهتدى﴾، الغفارُ لمن أشرك به بعد ما رأى من آياتِهِ العظيمةِ ثم تاب وأناب.

(٦) ومن عزَّتِهِ أن ﴿ خَلَقَكُم من نفس واحدةٍ ﴾ : على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض، ﴿ ثم جَعَلَ منها زَوْجَها ﴾ : وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه وتتم بذلك النعمة ، ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ﴾ ؛ أي : خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم ﴿ ثمانية أزواج ﴾ : وهي التي ذكرها في سورة الأنعام : ﴿ ثمانية أزواج من الضّأنِ اثنينِ ومن الممعزِ اثنينِ ومن الإبلِ اثنينِ ومن البهائم غيرها ؛ الممترة نفعها وعموم مصالِحِها ولشرفِها ولاختصاصِها بأشياء لا يَصْلُحُ غيرُها ؛ كالأضحيَّة والهدي والعقيقة لكثرة نفعها وعموم مصالِحِها ولشرفِها ولاختصاصِها بأشياء لا يَصْلُحُ غيرُها ؛ كالأضحيَّة والهدي والعقيقة بطونِ أمَّهاتِكُم خَلْقاً من بعدِ خَلْق ﴾ ؛ أي : طوراً بعد طورٍ ، وأنتم في حال لا يَدَ مخلوق تمسُّكم ولا عينَ تنظرُ المكان الضيق ﴿ في ظُلُماتٍ ثلاثٍ ﴾ : ظلمة البحم ، ثم ظلمة الرحم ، ثم ظلمة الرحم ، ثم ظلمة المشيمة . ﴿ ذَلِكُم ﴾ : الذي خَلَقَ السماواتِ والأرضَ وسخَّر الشمس والقمر ، وخَلَقَكُم وخَلَق لكم الأنعام والنعم ﴿ الله و المؤلّ و المعبود الذي ربًاكم و دبًركم ؛ فكما أنّه الواحد في خلقِه وتربيتِه لا شريك له والنعم ﴿ الله و الواحد في خلقِه وتربيتِه لا شريك له في ذلك ؛ فهو الواحد في ألوهيتِه لا شريك له ، ولهذا قال : ﴿ لا إله إلّا هو فأنّى تُصرَفونَ ﴾ : بعد هذا البيان ، في المعالى الإخلاص وحده ، إلى عبادة الأوثان التي لا تدبّرُ شيئاً ، وليس لها من الأمر شيء!!

﴿٧﴾ ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّه غَنيُّ عَنكُم﴾: لا يضرُّه كفرُكم كَمَا لا ينتفع بطاعتكم، ولْكنْ أمرُهُ ونهيُهُ لَكم محضُ فضلِهِ وإحسانِهِ عليكم. ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾: لكمال إحسانِهِ بهم وعلمِهِ أنَّ الكفر يُشقيهم شقاوةً لا يسعدون بعدها، ولأنَّه خَلَقَهم لعبادتِهِ؛ فهي الغاية التي خَلَقَ لها الخلق؛ فلا يرضى أن يَدَعوا ما خلقهم لأجله.

﴿ وَإِن تَسْكُرُوا ﴾: للّه تعالى بتوحيدِهِ وإخلاص الدين له ﴿ يَرْضَهُ لَكُم ﴾: لرحمته بكم ومحبَّته للإحسانِ عليكم ولِفعْلِكُم ما خَلَقَكُم لأجله، وكما أنَّه لا يَتَضَرَّر بشِرْككم ولا يَنْتَفِعُ بأعمالكم وتوحيدكم؛ كذلك كلُّ أحدٍ منكم له عملُه من خير وشرِّ. ﴿ ولا تزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى ثم إلى ربِّكم مرجِعُكُم ﴾: في يوم القيامة، ﴿ فينبَنّهُ كُم بما كنتُم تعملون ﴾: إخباراً أحاط به علمُه وجرى عليه قلمُه وكتبتْه عليكم الحفظةُ الكرامُ وشهدتْ به عليكم الجوارحُ، فيجازي كلَّا منكم ما يستحقُّه. ﴿ إنَّه عليمٌ بذات الصدور ﴾؛ أي: بنفس الصدور وما فيها من وصفِ بِرِّ أو فجورٍ. والمقصود من لهذا الإخبار بالجزاء بالعدل التامِّ.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن فَبَلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

(۱) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿منيباً إليه﴾؛ راجعاً إليه، مستغيثاً به. ﴿٨﴾ ﴿خوَّله﴾؛ أعطاه ومنحه. ﴿٨﴾ ﴿أنداداً﴾؛ شركاء، وأمثالاً.

خلق ﴾؛ طوراً من بعد طور. ﴿٦﴾ ﴿في ظلماتٍ ثلاثٍ﴾؛ ظلمة البطن، والرَّحم، والمشيمة. ﴿٦﴾ ﴿فأنَّى تصرفون﴾؛
 كيف تعدلون عن عبادته؟! ﴿٧﴾ ﴿ولا تزر وازرة﴾؛ لا تحمل نفس آثمة. ﴿٧﴾ ﴿وزر أخرى﴾؛ إثم نفس أخرى.

سورة الزمر (۸ ـ ۱۰)

﴿٨﴾ يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبرِّه وقلَّة شُكْرِ عبدِهِ، وأنَّه حين يمسُّه الضُّرُ من مرض أو فقر أو وقوع في كُربةِ بحر أو غيره؛ أنَّه يعلم أنَّه لا يُنجِّيهِ في لهذه الحال إلَّا الله، فيدعوه متضرِّعاً منيباً، ويستغيثُ به في كَشْفِ ما نزل به ويلحُّ في ذلك. ﴿ثم إذا خَوَّلَه﴾: الله ﴿نعمةً منه﴾: بأن كشف ما به من الضَّرِّ والكربةِ، ﴿نَسِيَ ما كان يدعو إليه مِن قَبْلُ﴾؛ أي: نسي ذلك الضُّرَّ الذي دعا الله لأجله، ومرَّ كأنَّه ما أصابه ضرَّ، واستمرَّ على شركه، ﴿وجعل لله أنداداً ليضلَّ عن سبيلِهِ﴾؛ أي: ليَضِلَّ بنفسِهِ ويُضِلَّ غيرَه؛ لأنَّ الإضلال فرعٌ عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدلَّ على اللازم. ﴿قل﴾: لهذا العاتي الذي بدَّل نعمة الله كفراً: ﴿تمتَّعْ بكفرِك قليلاً إنَّك من أصحابِ النار﴾: فلا يغنيكَ ما تتمتَّعُ به إذا كان المآل النار، ﴿أفرأيتَ إن متَّعْناهم سنينَ ثم جاءَهُم ما كانوا يوعدونَ. ما أغنى عنهُم ما كانوا يُمتَّعونَ﴾.

﴿ أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ۚ إِنَّى ﴾ (١).

﴿٩﴾ هٰذه مقابلةٌ بين العامل بطاعة الله وغيره، وبين العالم والجاهل، وأنَّ هٰذا من الأمور التي تَقَرَّرَ في العقول تباينُها، وعُلِمَ علماً يقيناً تفاوتُها؛ فليس المعرِضُ عن طاعة ربِّه المتَّبع لهواه كمن هو قانتُ؛ أي: مطيعٌ لله بأفضل العبادات، وهي الصلاة، وأفضل الأوقات، وهي أوقات الليل، فوصَفَه بكثرة العمل وأفضله، ثم وَصَفَه بالخوف والرجاء، وذكر أنَّ متعلَّقَ الخوف عذابُ الآخرة على ما سَلَفَ من الذَّنوب، وأنَّ متعلَّقَ الرجاء رحمةُ الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. ﴿قل هل يَسْتَوِي الذين يعلمونَ \*: ربَّهم ويعلمونَ دينَه الشرعيَّ ودينَه الجزائيُّ وما له في ذلك من الأسرار والحكم، ﴿والذين لا يعلمونَ ﴾: شيئاً من ذلك، لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. ﴿إنَّما يَتَذَكَّرُ ﴾: إذا ذُكِّروا ﴿أولو الألبابِ ﴾؛ هؤلاء؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. ﴿إنَّما يَتَذَكَّرُ ﴾: إذا ذُكِّروا ﴿أولو الألبابِ ﴾؛ على مخالفتِه؛ لأنَّ لهم عقولًا ترشِدُهم للنظر في العواقب؛ بخلاف مَنْ لا لبَّ له ولا عقلَ؛ فإنَّه يتَّخِذُ إلهه هواه.

﴿ فُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (إِنَّ ١٠٠٠).

﴿١٠﴾ أي: قل منادياً لأشرف الخَلْق، وهم المؤمنون، آمراً لهم بأفضل الأوامر، وهي التقوى، ذاكل لهم السبب الموجب للتقوى، وهو ربوبيَّة الله لهم وإنعامُه عليهم، المقتضي ذلك منهم أن يَتَّقوه، ومن ذلك ما منَّ الله عليهم به من الإيمان؛ فإنَّه موجبٌ للتقوى؛ كما تقولُ: أيُّها الكريم تصدَّقْ! وأيُّها الشجاع قاتل! وذكر لهم الثوابَ المنشَّطَ في الدُّنيا، فقال: ﴿للذين أحسنوا في هٰذه الدُّنيا﴾: بعبادة ربِّهم لهم ﴿حسنةٌ﴾: وزقٌ واسعٌ ونفسٌ مطمئنةٌ وقلبٌ منشرحٌ؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكر أو أنثى وهو مؤمنٌ وَلَنَّ والله والمعةٌ﴾: إذا مُنِعتُم من عبادتِه في أرض؛ فهاجِروا إلى غيرِها تعبُدون فيها ربَّكم وتتمكَّنون من إقامة دينِكم. ولمَّا قال: ﴿للذين أحسنوا في هٰذه الدُّنيا حسنةٌ﴾؛ كان لبعض النفوس مجالٌ في هٰذا الموضع، وهو أنَّ النصَّ عامٌ؛ أنَّه كل مَنْ أحسن؛ فله في الدُّنيا حسنةٌ؛ فما بالُ مَنْ آمن في أرض يُضطّهَدُ فيها ويُمْتَهَنُ لا يحصل له ذلك؟ دَفَعَ هٰذا الظنَّ بقوله: ﴿وأرضُ الله واسعةٌ»: وهنا بشارةٌ نصَّ عليها النبيُّ ﷺ بقوله: «وأرضُ الله واسعةٌ»: وهنا بشارةٌ نصَّ عليها النبيُ ﷺ بقوله: «لا تزال طائفةٌ من أمَّتي على الحقِّ ظاهرين لا يضرُهم مَنْ خَذَلَهم ولا من خالَفَهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿قانت﴾؛ مطيع خاضع لله. ﴿٩﴾ ﴿آناء اللَّيل﴾؛ ساعات اللَّيل. ﴿٩﴾ ﴿أولو الألباب﴾؛ أصحاب العقول السَّديدة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿يوفَّى﴾؛ يعطى وافياً. ﴿١١﴾ ﴿بغير حسابٍ﴾؛ لا يحاسبون، أو لا نهاية لما يعطون.

**٩٦٨** 

حتى يأتي أمرُ اللّه وهم على ذٰلك»<sup>(۱)</sup>. تشير إليه لهذه الآية وترمي إليه من قريب، وهو أنَّه تعالى أخبر أنَّ أرضَه واسعةٌ؛ فمهما مُنِعْتُم من عبادته في موضع؛ فهاجروا إلى غيرها. ولهذا عامٌّ في كلِّ زمان ومكان؛ فلا بدَّ أن يكونَ لكلِّ مهاجرِ ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضعٌ يتمكَّن من إقامة دينِهِ فيه.

﴿إِنَّما يُوَفَّى الصابرون أَجْرَهُم بغير حسابٍ ﴾: ولهذا عامٌّ في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا يتسخَّطُها، والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤدّيها، فوعد الله الصابرينَ أجرهم بغير حساب؛ أي: بغير حدِّ ولا عدِّ ولا مقدارٍ، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحلّه عند الله، وأنَّه معينٌ على كلِّ الأمور.

﴿١١﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيُّها الرسولُ، للناس: ﴿إِنِّي أَمرتُ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ مخلصاً له الدين﴾: في قولِهِ في أول السورة: ﴿فاعْبُدِ اللَّه مخلصاً له الدين﴾.

﴿١٢﴾ ﴿وَأُمِرْتُ لأن أكونَ أُولَ المسلمينَ ﴾: لأنّي الدَّاعي الهادي للخلقِ إلى ربِّهم، فيقتضي أنّي أولُ من اتتَمَرَ بما أمرَ به وأولُ مَنْ أسلمَ، ولهذا الأمرُ لا بدَّ من إيقاعِهِ من محمد ﷺ وممَّن زعم أنه من أتْباعِهِ؛ فلا بدَّ من الإسلام في الأعمال الظاهرة والباطنة.

﴿١٣﴾ ﴿قُلْ إَنِي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي﴾: فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام ﴿عذابَ يومٍ عظيمٍ ﴾: يخلدُ فيه مَنْ أشرك ويعاقَبُ فيه من عصى.

﴿18 ـ 10 ﴾ ﴿قل اللّهَ أَعْبُدُ مخلصاً له ديني. فاعْبُدوا ما شِئْتُم من دونِهِ ﴾: كما قال تعالى: ﴿قل يا أَيُها الكافرونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدونَ ولا أنتُم عابِدونَ ما أَعْبُدُ. ولا أنا عابِدٌ ما عَبَدْتُم. ولا أنتُم عابِدونَ ما أَعْبُدُ. لكُم دينُكم ولي دينٌ ﴾. ﴿قُلْ إِنَّ المخاسرينَ ﴾: حقيقة هم ﴿الذين خسروا أنفسهم ﴾: حيث حَرَموها الثوابَ، واستحقَّتْ بسببِهِم وخيمَ العقاب، ﴿وأهليهم يومَ القيامةِ ﴾؛ أي: فُرِّقَ بينَهم وبينَهم، واشتدَّ عليهم الحزنُ، وعَظُمَ الخسرانُ. ﴿الا ذَلك هو الخسرانُ المبينُ ﴾: الذي ليس مثلَه خسرانٌ، وهو خسرانُ مستمرٌ لا ربح بعده، بل ولا سلامةَ.

﴿١٦﴾ ثم ذكر شدَّة ما يَحْصُلُ لهم من الشقاء، فقال: ﴿لهم من فوقِهم ظُلُلُ من النارِ﴾؛ أي: قطع عذاب كالسحاب العظيم، ﴿ومن تَحْتِهِم ظللٌ، ذلك﴾: الوصفُ الذي وَصَفْنا به عذابَ أهل النار سوطٌ يسوقُ الله به عبادَه إلى رحمته، ﴿يُحَوِّفُ اللهُ به عبادَه يا عبادِ فاتَقونِ﴾؛ أي: جعل ما أعدَّه لأهل الشقاء من العذابِ داع (٢) يدعو عبادَه إلى التقوى وزجراً عمَّا يوجِبُ العذاب؛ فسبحانَ من رَحِمَ عبادَهُ في كل شيءٍ! وسَهَّلَ لهم الطرقَ الموصلة إليه، وحثَّهم على سلوكها، ورغَّبهم بكلِّ مرغِّب تشتاقُ له النفوسُ وتطمئنُ له القلوب، وحذَّرهم من العمل لغيره غاية التَّحذير، وذكرَ لهم الأسبابَ الزاجرة عن تركِهِ.

﴿ وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّلغُونَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَيُّ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـشَّبِعُونَ

<sup>(</sup>۱) ورد عن جمع من الصحابة، وقد صرح عدد من العلماء بتواتر الحديث منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (۱/ ۲۹)، والكتاني في «نظم المتناثر» (۹۳)، والألباني في «لقط اللآلئ المتناثرة» (۱۸)، والألباني في «صلاة العيدين» (ص۳۹ \_ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿ ظلل من النَّار ﴾؛ أطباق من عذاب النَّار كهيئة الظُّلل المبنيَّة.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين والصواب «داعياً».

سورة الزمر (۱۷ ـ ۲۰)

أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِكَ هُمْ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ إِلَيَّا ﴾ (١).

(١٧) لما ذَكرَ تعالى حال المجرمين؛ ذَكرَ حالَ المنيبين وثوابَهم، فقال: ﴿والذين اجْتَنَبوا الطاغوتَ أَن يَعْبُدوها﴾: والمرادُ بالطاغوت في هذا الموضع عبادةُ غير الله؛ فاجْتَنَبوها في عبادتها، وهذا من أحسنِ الاحترازِ من الحكيم العليم؛ لأنَّ المدحَ إنَّما يتناولُ المجتَنِبَ لها في عبادتها. ﴿وأنابوا إلى اللهِ﴾: بعبادتِه وإخلاص الدينِ له، فانصرفتْ دواعيهم من عبادةِ الأصنام إلى عبادةِ الملكِ العلَّام، ومن الشركِ والمعاصي إلى التوحيدِ والطاعات. ﴿لهمُ البُشرى﴾: التي لا يُقادِرُ قَدْرَها ولا يَعْلَمُ وصْفَها إلَّا مَنْ أَكْرَمَهم بها، وهذا شاملٌ للبُشرى في الحياة الدُّنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحةِ والعنايةِ الربَّانيَّة من الله، التي يرونَ في خلالها أنَّه مريدٌ لإكرامهم في الدُّنيا والآخرة، ولَهُمُ البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمةُ البُشرى ما يبشِّرُهم به الربُّ الكريم من دوام رضوانِهِ وبرِّه وإحسانِهِ وحلول أمانِهِ في الجنة.

﴿١٨﴾ وَلَمَّا أَخْبَر أَنَّ لَهُم البُشرى؛ أمره الله ببشارتهم، وذَكَرَ الوصفَ الذي استحقُوا به البشارة، فقال: ﴿فَبَشِّرْ عبادِ. الذي يستَمِعون القولَ فيتَبِعونَ أَحْسَنَهُ ﴾: وهذا جنسٌ يشملُ كلَّ قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميِّزوا بين ما ينبغي إيثارُه مما ينبغي اجتنابُه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنَّهم يتَّبِعون أحسنَه، وأحسنُه على الإطلاق كلامُ الله وكلامُ رسوله؛ كما قال في هذه السورة: ﴿اللهُ نَزَّلَ أحسنَ الحديثِ كتاباً متشابهاً . . . ﴾ الآية .

وفي هذه الآية نكتة ، وهي أنّه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنّهم يستمعون القول فيتبّعون أحسنه؛ كأنّه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتّصِف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرِف أنّ مَنْ آثره عَلِمْنا أنّه من أولي الألباب؟ قيل: نعم؛ أحسنه ما نصّ الله عليه بقوله: ﴿الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً . . . ﴿ اللّه نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً . . . ﴾ الآية . أولئك ﴿الذين يستمعونَ القولَ فيتّبِعونَ أحسنه أولئك الذين هداهُمُ الله ﴾: لأحسن الأخلاق والأعمال، ﴿وأولئك هم أولو الألبابِ ﴾؛ أي: العقول الزاكية، ومن لُبّهم وحزمِهم أنهم عَرَفوا الحسن من غيره، وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه، وهذا علامة العقل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ فإنّ الذي لا يميز بين الأقوال حسنِها وقبيحِها؛ ليس من أهل العقول الصحيحةِ، أو الذي يميّزُ لكنْ غلبتْ شهوتُه عقله فقي عقلُه تابعاً لشهوتِهِ فلم يؤثِرِ الأحسن؛ كان ناقصَ العقل.

﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ۗ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَا رَبَّهُمْ لَمُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَن فِي النَّادِ ﴿ لَكُنْ اللّهِ الْمِيعَادَ ﴿ لَكُنْ اللّهُ الْمِيعَادَ لَنَا اللّهُ الْمِيعَادَ لَنَا اللّهُ الْمِيعَادَ لَنَا اللّهُ الْمُعَادِ لَنَا اللّهُ الْمُعَادِ لَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَادَ لَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

﴿١٩﴾ أي: أفمن وجبتْ عليه كلمةُ العذاب باستمرارِهِ على غَيِّهِ وعناده وكفرِهِ؛ فإنَّه لا حيلة لك في هدايته، ولا تقدِرُ تُنْقِذُ مَنْ في النار لا محالة.

﴿٢٠﴾ لَكنِ الغبنُ كُلُ الّغبن والفوزُ كُلُّ الفوزِ للمتَّقين، الذين أعدَّ لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يُقادَرُ قَدْرُهُ، ﴿لهم غُرَفٌ﴾؛ أي: منازل عاليةٌ مزخرفةٌ من حسنها وبهائها وصفائِها أنَّه يُرى ظاهرُها من باطنها وباطِنُها من ظاهرها، ومن علوِّها وارتفاعِها أنَّها تُرى كما يُرى الكوكبُ الغابرُ في الأفق الشرقيِّ أو الغربيِّ، ولهذا قال: ﴿مِن فوقِها غرفٌ﴾؛ أي: بعضُها فوقَ بعضٍ ﴿مبنيةٌ﴾: بذهب وفضة ومِلاطُها المسكُ الأذفر، ﴿تجري من تحتها الأنهارُ﴾: المتدفقةُ المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة، فتُغِلُّ أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. ﴿وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّه الميعاد﴾: وقد وعد المتَّقين لهذا الثواب؛ فلا بدًّ من الوفاء به؛ فَلْيوفوا بخصال التقوى؛ ليوفيّهُمْ أجورَهم.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿الطَّاغوت﴾؛ المعبودات من دون الله؛ من الأوثان والشَّياطين. ﴿۱۷﴾ ﴿وأنابوا﴾؛ رجعوا إلى الله بالتَّوبة، والطَّاعة. ﴿۱۷﴾ ﴿البشرى﴾؛ الذِّكر الحسن، والتَّوفيق في الدُّنيا، والجنَّة في الآخرة. ﴿۱۸﴾ ﴿أولو الألباب﴾؛ أصحاب العقول السَّديدة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿حتَّ عليه﴾؛ وجب عليه. ﴿٢٠﴾ ﴿غرف﴾؛ منازل رفيعة عالية في الجنَّة.

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَسَلَكُهُ يَنَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَزَيَّا تُحْنَلِفًا ٱلْوَنَهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكَةُ مُصْفَى لَا ثُوَا يُعْفَلُهُ خُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ( اللَّهُ ﴿ (١) .

﴿٢١﴾ يُذَكّرُ تعالى أولي الألباب ما أنزلَه من السماء من الماء، وأنّه سلكه ينابيع في الأرض؛ أي: أودعه فيها ينبوعاً يُسْتَخْرَجُ بسهولةٍ ويسر. ﴿ثم يخرِجُ به زرعاً مختلفاً ألوانُهُ ﴿ من بُرِّ وذرةٍ وشعيرٍ وأرزِّ وغير ذلك، ﴿ثم يَهيجُ ﴾: عند استكمالِهِ أو عند حدوث آفةٍ فيه، ﴿فتراه مصفرًا ثم يَجْعَلُه حطاماً ﴾: متكسِّراً. ﴿إنَّ في ذلك لَذِكْرى لأولي الألبابِ ﴾: يذكرون به عناية ربّهم ورحمته بعبادِهِ، حيث يَسَّر لهم هذا الماء وخَزَنَه بخزائنِ الأرض تبعاً لمصالحهم، ويذكرون به كمالَ قدرتِهِ، وأنَّه يُحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتِها، ويذكرون به أنَّ الفاعلَ هو المستحقُّ للعبادة. اللهم! اجْعَلْنا من أولي الألباب، الذين نَوَّهْتَ بذِكْرِهم، وهديتَهم بما أعطيتَهم من العقول وأرَيْتَهم من أسرارِ كتابِكَ وبديع آياتِكَ ما لم يصِلْ إليه غيرُهم؛ إنَّك أنت الوهابُ.

﴿٢٢﴾ أي: أفيستوى مَنْ شَرَحَ اللّه صدرَه للإسلام، فاتَسع لتلقّي أحكام اللّه والعمل بها منشرحاً قرير العين على بصيرة من أمره، وهو المرادُ بقولِهِ: ﴿فهو على نورٍ من ربّهِ﴾: كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: ﴿فويلٌ للقاسيةِ قلوبُهُم مِنْ ذكرِ اللّه﴾؛ أي: لا تلين لكتابه ولا تتذكّر آياتِهِ ولا تطمئنُ بذكرِه، بل هي معرِضَةٌ عن ربّها، ملتفتةٌ إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويلُ الشديدُ والشرُّ الكبير. ﴿أُولَئك في ضلال مبين﴾: وأيُّ ضلال أعظمُ من ضلال مَنْ أَعْرَضَ عن وليه، ومَنْ كلُّ السعادة في الإقبال عليه، وقسا قلبُهُ عن ذكرِه، وأقبل على كلِّ ما يضرُّه؟!

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبَا مُتَشَيْبِهَا مَّتَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْتَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاآهُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنَا لَهُ مَنْ مُمَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَلْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ مَادٍ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

(٢٣) يخبر تعالى عن كتابه الذي نزَّله أنّه أحسنُ ﴿الحديث على الإطلاق؛ فأحسنُ الحديث كلامُ الله، وأحسنُ الكتبِ المنزلةِ من كلام الله لهذا القرآن، وإذا كان هو الأحسن؛ عُلِمَ أنَّ ألفاظه أفصحُ الألفاظ وأوضحُها، وأنَّ معانِيه أجلُّ المعاني؛ لأنَّه أحسنُ الحديث في لفظه ومعناه. ﴿متشابهاً》: في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجهِ من الوجوه، حتى إنه كلَّما تدبَّره المتدبِّر وتفكَّر فيه المتفكِّر؛ رأى من اتّفاقه على معانيه الغامضة ـ ما يُبْهِرُ الناظرين ويجزم بأنَّه لا يصدُرُ إلَّا من حكيم عليم، لهذا المراد بالتَّشابُهِ في لهذا الموضع، وأما في قوله تعالى: ﴿هو الذي أنْزَلَ عليك الكتابَ منه آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتابِ وأخَرُ متشابهاتٌ﴾؛ فالمراد بها: التي تشتبهُ على فهوم كثيرٍ من الناس، ولا يزول لهذا الاشتباه إلَّا بردِّها إلى المحكم، ولهذا قال: ﴿منه آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتابِ وأخَرُ متشابهاتٌ﴾: فجعل التشابه لبعضِهِ، وهنا المحكم، ولهذا قال: ﴿منه آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتابِ وأخَرُ متشابهاتٌ﴾: فجعل التشابه لبعضِهِ، وهنا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲۱﴾ ﴿فسلكه ينابيع﴾؛ أدخله في عيونِ ومجارٍ. ﴿۲۱﴾ ﴿يهيج﴾؛ ييبس. ﴿۲۱﴾ ﴿حطاماً﴾؛ متكسِّراً متفتِّناً. ﴿۲۱﴾ ﴿لأولى الألباب﴾؛ لأصحاب العقول السَّليمة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿فويل﴾؛ هلاك، وحسرة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿متشابهاً﴾؛ يشبه بعضاً في الحسن والإحكام. ﴿٢٣﴾ ﴿مثاني﴾؛ تَثُنَّى وتكرَّر فيه الأحكام والقصص والحجج. ﴿٢٢﴾ ﴿تقشعرُّ﴾؛ تضطرب، وترتعد. ﴿٢٣﴾ ﴿تلين﴾؛ تسكن، وتطمئنُّ.

جَعَلَه كلَّه متشابهاً؛ أي: في حسنه؛ لأنه قال: ﴿أحسنَ الحديثِ﴾، وهو سورٌ وآياتٌ، والجميعُ يشبِهُ بعضُه بعضًا؛ كما ذكرنا. ﴿مثانيَ﴾؛ أي: تُثَنَّى فيه القصصُ والأحكامُ والوعدُ والوعدُ وصفاتُ أهل الخير وصفاتُ أهل الخير وصفاتُ أهل الشرِّ، وتُثَنَّى فيه أسماءُ الله وصفاتُه، ولهذا من جلالتِه وحسنِه؛ فإنَّه تعالى لمَّا عَلِمَ احتياجَ الخلقِ إلى معانيه المزكِّية للقلوب المكمِّلة للأخلاق، وأنَّ تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أنَّ الأشجار كلَّما تكرَّر سقيُها؛ حَسُنَتْ وأثمرتْ أنواع الثمارِ النافعة؛ فكذلك القلبُ يحتاجُ دائماً إلى تكرُّر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنَّه لو تكرَّر عليه المعنى مرةً واحدةً في جميع القرآن؛ لم يقعْ منه موقعاً، ولم تحصُلِ النتيجةُ منه.

ولهذا سلكتُ في هذا التفسير هذا المسلكَ الكريم؛ اقتداءً بما هو تفسيرٌ له؛ فلا تجدُ فيه الحوالةَ على موضع من المواضع، بـل كـلُّ موضع تجدُ تفسيرَه كاملَ المعنى غيرَ مراع لما مضىٰ مما يُشْبِههُ، وإنْ كان بعضُ المواضع يكون أبسطَ من بعض وأكثرَ فائدة، وهكذا ينبغي للقارئ للقرآنِ المتدبِّر لمعانيه أن لا يَدَعَ التدبُّر في جميع المواضع منه؛ فإنَّه يحصُلُ له بسبب ذلك خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ غزيرٌ. ولما كان القرآنُ العظيمُ بهذه الجلالة والعظمة؛ أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ فلهذا قال تعالى: ﴿تَقْشَعِرُ منه جلودُ الذين يَخْشَوْنَ ربَّهم﴾: لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ﴿ثمَّ تَلينُ جلودُهم وقلوبُهم إلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: عند ذكر الله من الرجاء والترغيب؛ فهو تارةً يرغِّبُهم لعمل الخير، وتارةً يرهِّبُهم من عمل الشر. ﴿ذلك﴾: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم ﴿هدى الله﴾؛ أي: هدايةٌ منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم، ﴿يَهْدي به﴾؛ أي: بسبب ذلك ﴿مَن يشاءُ﴾ من عبادِهِ. ويُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ بقوله: ﴿ذلك﴾؛ أي: القرآن الذي وَصَفْناه لكم ﴿هدى الله﴾: الذي لا طريق يوصِلُ إلى الله إلَّا منه. ﴿يَهْدي به مَن يَشاءُ﴾ من عبادِه، مقرن حَسُن قصدُه؛ كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن التّوفيقُ للإقبال على كتابِهِ، فإذا لم يحصُلُ هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلاّ الضلالُ المبين والشقاء.

﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ مُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كَثُنُمُ تَكْمِبُونَ ﴿ كَذَبُ ٱلَّذِينَ مِن مَن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزَى فِى ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْخِزَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْخِزَةِ اللَّهُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْقَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ

﴿٢٤﴾ أي: أفيستوي لهذا الذي هداه اللّهُ، ووفَّقه لسلوك الطريق الموصلةِ لدارِ كرامتِهِ كمن كان في الضلال، واستمرَّ على عنادِهِ حتى قَدِمَ القيامة فجاءه العذابُ العظيم فجعلَ يتَّقي بوجهِهِ الذي هو أشرفُ الأعضاء، وأدنى شيءٍ من العذاب يؤثِّرُ فيه، فهو يتَّقي فيه سوء العذاب؛ لأنَّه قد غُلَّتْ يداه ورجلاه؟! ﴿وقيل للظالمين﴾: أنفسَهم بالكفرِ والمعاصي توبيخاً وتقريعاً: ﴿ذوقوا ما كنتُم تكسِبونَ﴾.

﴿٢٥﴾ ﴿كَذَّبَ الذين من قبلِهِم﴾: من الأمم كما كذَّبَ لهؤلاء، ﴿فأتاهم العذابُ من حيثُ لا يشعُرونَ﴾: جاءهم في غفلةٍ أولَ نهار أو هم قائلون.

﴿٢٦﴾ ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللّهُ﴾: بذلك العذاب ﴿الخزيَ في الحياة الدُّنيا﴾: فافْتُضِحوا عند الله وعند خلقِهِ. ﴿وَلَعَذَابُ الآخرةِ أَكْبُرُ لُو كَانُوا يعلمُونَ﴾: فليحذر هؤلاء من المُقامِ على التكذيبِ فيصيبَهم ما أصابَ أولَٰتك من التعذيب.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِنْ لَعَلَّهُمْ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿يتَّقِي بوجهه﴾؛ يلقى في النَّار مغلولاً، فيتلقَّاها بوجهه. ﴿٢٦﴾ ﴿الخزي﴾؛ الذُّلُّ، والهوان.

يَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُنَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْحَمْدُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى أنَّه ضربَ في القرآن من جميع الأمثال؛ أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشرِّ وأمثال التوحيد والشرك، وكلُّ مثل يقرِّبُ حقائق الأشياء والحكمة في ذلك؛ ﴿لعلَّهم يَتَذَكَّرُونَ﴾: عندما نوضِّحُ لهم الحقّ، فيعلمون ويعملون.

﴿٢٨﴾ ﴿قَرآناً عَرَبِيًا غير ذي عِوَجٍ﴾؛ أي: جعلناه قرآناً عَرَبِيًّا واضحَ الألفاظ سهلَ المعاني، خصوصاً على العرب، غير ذي عوجٍ؛ أي: ليس فيه خللٌ ولا نقصٌ بوجهٍ من الوجوه؛ لا في ألفاظه ولا في معانيه. ولهذا يستلزمُ كمالَ اعتدالِهِ واستقامتِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿الحمدُ لله الذي أنزَلَ على عبدِهِ الكتابِ وَلَمْ يَجْعَلْ له عِوَجاً. قَيِّماً﴾. ﴿لعلميَّة والعمليَّة بهذا القرآن العربيِّ المستقيم، الذي ضَرَبَ الله فيه من كلِّ مَثل.

﴿٢٩﴾ ثم ضَرَبَ مثلاً للشرك والتوحيد، فقال: ﴿ضَرَبَ اللّه مَثَلاً رَجُلاً﴾؛ أي: عبداً. ﴿فيه شركاء متشاكِسونَ﴾: فهم كثيرون، وليسوا متَّفقينَ على أمر من الأمور وحالةٍ من الحالات حتى تُمْكِنَ راحتُه، بل هم متشاكسونَ متنازِعون فيه، كلَّ له مطلبٌ يريد تنفيذًه ويريدُ الآخرُ غيرَه؛ فما تظنُّ حال لهذا الرجل مع لهؤلاء الشركاء المتشاكسين؟! ﴿ورجلاً سَلَماً لرجل﴾؛ أي: خالصاً له قد عَرَفَ مقصودَ سيِّدهِ وحصلتْ له الراحةُ التامةُ. ﴿هل يستويانِ﴾؛ أي: لهذان الرجلان ﴿مثلاً﴾؟ لا يستويانِ، كذلك المشركُ فيه شركاءُ متشاكسون، يدعو لهذا ثم يدعو لهذا، فتراه لا يستقرُّ له قرارٌ ولا يطمئنُ قلبُه في موضع، والموحِّدُ مخلصٌ لربّه، قد خلَّصه الله من الشركةِ لغيرِه؛ فهو في أتمِّ راحة وأكمل طمأنينةٍ. فـ هل يستويانِ مَثَلاً الحمدُ لله﴾: على تبيين الحقيِّ من الباطل وإرشادِ الجهَّال. ﴿بل أكثرُهم لا يعلمونَ﴾.

﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّكَ مِيتٌ وإِنَّهِم مِيِّتُونِ﴾؛ أي: كلُّكم لا بدَّ أن يموت، ﴿وما جَعَلْنا لبشرٍ من قبلِكَ الخُلْدَ أَفَإِن مَتَّ فَهِم الخالدونَ﴾.

﴿٣١﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّكُم يُومَ القيامةِ عندَ ربِّكُم تختصمونَ ﴾: فيما تنازعتُم فيه، فيفصلُ بينَكُم بحكمِهِ العادل، ويُجازي كلاً ما عَمِلَه، أحصاه الله ونَسوهُ.

﴿٣٢﴾ يقولُ تعالى محذراً ومخبراً أنَّه لا أظلمُ وأشدُّ ظلماً ﴿ممَّن كَذَبَ على الله﴾: إمَّا بنسبتِهِ إلى ما لا يليقُ بجلالِهِ، أو بادِّعاء النبوَّة، أو الإخبار بأن الله قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبٌ؛ فهذا داخلٌ في قولِهِ تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾: إن كان جاهلاً وإلّا فهو أشنع وأشنع، أو ﴿كَذَّبَ [بالصدقِ] إذْ جاءه﴾؛ أي: ما أظلم ممَّن جاءه الحقُّ المؤيَّد بالبيناتِ فكذَّبه، فتكذيبهُ ظلمٌ عظيمٌ منه؛ لأنَّه ردَّ الحقَّ بعدما تبيَّن له؛ فإنْ كان جامعاً بين الكذب على الله والتكذيب بالحق؛ كان ظلماً على ظلم.

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۲۷﴾ ﴿من کلِّ مثل﴾؛ من أمثال القرون الخالیة، وأمثال التَّوحید والشِّرك وغیرها. ﴿۲۸﴾ ﴿عوج﴾؛ اضطراب، ولبس. ﴿۲۹﴾ ﴿رجلاً﴾؛ عبداً مملوكاً. ﴿۲۹﴾ ﴿متشاكسون﴾؛ متنازعون. ﴿۲۹﴾ ﴿سلماً﴾؛ خالصاً. ﴿۲۹﴾ ﴿لرجلِ﴾؛ لمالكِ واحدٍ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿ ﴿الصِّدقَ ﴾؛ بالحقِّ. ﴿٣٢﴾ ﴿مثوى ﴾؛ مأوَّى ومسكن.

﴿ السِ في جهنَّمَ مثوىً للكافرينَ ﴾: يحصُلُ بها الاشتفاءُ منهم وأخذُ حقِّ الله من كلِّ ظالم وكافرٍ، ﴿ إِنَّ الشركَ لظلمٌ عظيمٌ ﴾.

﴿٣٣﴾ ولما ذَكرَ الكاذبَ المكذّب وجنايتَهُ وعقوبتَهُ؛ ذكر الصادق المصدِّق وثوابَه، فقال: ﴿والذي جاء بالصَّدْقِ﴾: في قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياءُ ومَنْ قام مقامَهم ممن صَدَقَ فيما قاله عن خبرِ الله وأحكامِه، وفيما فَعَلَه من خصال الصدق، ﴿وصَدَّقَ به﴾؛ أي: بالصدق؛ لأنَّه قد يجيء الإنسان بالصدق، ولكنْ قد لا يصدِّقُ به بسبب استكبارِهِ أو احتقارِهِ لمن قاله وأتىٰ به؛ فلا بدَّ في المدح من الصدق والتصديق، فصدقهُ يدلُّ على علمِه وعدلِه، وتصديقُهُ يدلُّ على تواضعه وعدم استكباره. ﴿أُولَئك﴾؛ أي: الذين وُفِقوا للجمع بين الأمرين ﴿هم المتَقونَ﴾: فإنَّ جميع خصال التقوى ترجِعُ إلى الصدق بالحقِّ والتصديق به.

﴿٣٤﴾ ﴿لهم ما يشاؤون عند ربِّهم﴾: من الثواب مما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خَطَرَ على قلبِ بشرٍ ؛ فكلُّ ما تعلَّقت به إرادتُهم ومشيئتُهم من أصناف اللذَّاتِ والمشتهياتِ؛ فإنَّه حاصلٌ لهم معدُّ مهيَّاً. ﴿ذَلك جزاء المحسنين﴾: الذين يعبُدون الله كأنَّهم يَرَوْنَه؛ فإنْ لم يكونوا يَرَوْنَه؛ فإنَّه يراهم، المحسنين إلى عباد الله.

وه ﴿ وَلِيُكَفِّرُ اللّهُ عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجْزِيَهم أَجْرَهُم بأحسن الذي كانوا يعملونَ ﴾: عملُ الإنسانِ له ثلاثُ حالاتِ: إمَّا أسوأ، أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن، والقسمُ الأخيرُ قسمُ المباحات وما لا يتعلَّق به ثوابٌ ولا عقابٌ، والأسوأ المعاصي كلُها، والأحسنُ الطاعاتُ كلُها. فبهذا التفصيل يتبيَّن معنى الآيةِ، وأنَّ قولَه ﴿لِيُكَفِّرُ اللّه عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ﴾؛ أي: ذنوبهم الصغارَ والكبار بسبب إحسانِهِم وتقواهم، وويَجْزِيهم أجْرَهم بأحسنِ الذي كانوا يعملون ﴾؛ أي: بحسناتِهِم كلِّها، ﴿إنَّ الله لا يَظْلِمُ مثقالَ ذَرَّةٍ وإن تَكُ حسنةً يضاعِفُها ويُؤْتِ من لَدُنْه أجراً عظيماً ﴾.

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُم ۗ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ آلِكُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ مَا لَهُ مِنَ هَادٍ آلِكُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ مَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى انْفِقَامِ اللَّهُ ﴾.

﴿٣٦ ـ ٣٦﴾ ﴿أليسَ اللّهُ بكافٍ عبدَه﴾؛ أي: أليس من كرمِهِ وجودِهِ وعنايتِهِ بعبده الذي قام بعبوديَّته وامتثل أمرَه واجتنب نهيَه، خصوصاً أكمل الخلق عبوديَّة لربِّه، وهو محمدٌ ﷺ؛ فإنَّ اللّه تعالى سيكفيه في أمر دينه ودُنياه ويدفعُ عنه من ناوأه بسوءٍ. ﴿ويخوِّفونَكَ بالذين من دونِهِ﴾: من الأصنام والأندادِ أن تنالَكَ بسوءٍ، ولهذا من غيِّهم وضلالهم. ﴿ومن يُضْلِلُ اللّهُ فما له من هادٍ. ومَن يَهْدِ اللّهُ فما له من مُضِلِّ ﴾: لأنه تعالى الذي بيدِهِ الله والإضلال، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنْ. ﴿أليس الله بعزيزٍ ﴾: له العزةُ الكاملةُ التي قَهرَ بها كلَّ شيء، وبعزَّتِهِ يكفي عبده، ويدفعُ عنه مكرَهم ﴿ذي انتقام ﴾: ممَّنْ عصاه، فاحْذَروا موجباتِ نقمتِهِ.

﴿٣٨﴾ أي: ولئن سألتَ هُؤلاء الضلالَ الذين يخوِّفونَكَ بالذين من دونِهِ وأقمتَ عليهم دليلاً من أنفسهم، فقلتَ: ﴿مَن خَلَقَ السمُواتِ والأرضَ﴾: لم يُثْبِتوا لآلهتهم من خَلْقِها شيئاً، ﴿لَيَقُولُنَّ اللّهُ﴾: الذي خلقها الله وحده. ﴿قل﴾: لهم مقرِّراً عجز آلهتهم بعدما بينت قدرة الله: ﴿أَفْواْيتُم ﴾؛ أي: أخبروني ﴿ما تَدْعُونَ من دون الله إنْ أرادَنِيَ الله بضرِّ ﴾: أيَّ ضُرِّ كان، ﴿هل هنَّ كاشفاتُ ضُرِّهِ﴾: بإزالته بالكلِّية أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ ﴿أو أرادني برحمةٍ ﴾: يوصل إليَّ بها منفعةً في ديني أو دنياي، ﴿هل هنَّ ممسكاتُ رحمتِهِ ﴾: ومانعاتُها

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿حسبى﴾؛ كافيني.

945

عني؟ سيقولونَ: لا يكشفون الضُّرَّ ولا يمسِكونَ الرحمة، قل لهم بعدما تبيَّن الدليلُ القاطعُ على أنَّه وحدَه المعبودُ، وأنَّه الخالق للمخلوقات، النافعُ الضارُّ وحده، وأنَّ غيره عاجزٌ من كلِّ وجه عن الخَلْق والنفع والضرِّ، مستجلباً كفايته، مستدفعاً مَكْرَهم وكيدَهم. ﴿قل حَسْبِيَ الله عليه يتوكَّلُ المتوكلون﴾؛ أي: عليه يعتمدُ المعتمدونَ في جلب مصالحهم ودفع مضارِّهم، فالذي بيدِهِ وحدَه الكفايةُ هو حسبي سيكفيني كلَّ ما أهمَّني، وما لا أهتمُّ به.

﴿ قُلْ يَكَوَّمِ اَعْلَمُلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَكِمُلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْ اللهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمُ اللهِ عَذَابُ مُقِيمُ اللهِ عَذَابُ مُقِيمُ اللهِ اللهِ عَذَابُ مُقِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

﴿٣٩ - ٤٠ ﴾ أي: ﴿قل﴾ لهم يا أيُّها الرسولُ: ﴿يا قوم اعْمَلُوا على مكانتكم ﴾؛ أي: على حالتكم التي رَضيتُموها لأنفسِكُم من عبادة من لا يستحقُّ من العبادة شيئاً ولا له من الأمر شيءٌ، ﴿إنِّي عاملٌ ﴾: على ما دعوتُكم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحده، ﴿فسوف تَعْلَمُونَ ﴾: لمن العاقبةُ و﴿مَن يأتيه عذابٌ يُخْزِيهِ ﴾: في الدنيا، ﴿ويَحِلُّ عليه ﴾: في الأخرى ﴿عذابٌ مقيمٌ ﴾: لا يَحولُ عنه ولا يزولُ. وهٰذا تهديدٌ عظيمٌ لهم، وهم يعلمونَ أنَّهم المستحقُّونَ للعذابِ المقيم، ولكن الظلمَ والعنادَ حالَ بينَهم وبين الإيمانِ.

﴿ إِنَّا أَنَزُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَكَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ وَكِيلٍ ﴿ إِنَّا لَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَكِيلٍ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ ﴾ .

﴿٤١﴾ يخبر تعالى أنَّه أنزل على رسولِهِ الكتابَ المشتمل على الحقِّ في أخباره وأوامره ونواهيه، الذي هو مادَّةُ الهداية وبلاغٌ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامتِه، وأنَّه قامتْ به الحجةُ على العالمين. ﴿فَمَنِ اهْتَدَى﴾: بنورِهِ واتَّبع أوامِرَه؛ فإنَّ نفع ذلك يعودُ إلى نفسه ﴿ومَن ضَلَّ﴾: بعدما تبيَّن له الهدى ﴿فإنَّما يَضِلُّ عليها﴾: لا يضر الله شيئاً. ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾: تحفظُ عليهم أعمالَهم وتحاسِبُهم عليها وتجبِرُهم على ما تشاءُ، وإنّما أنت مبلغٌ تؤدّي إليهم ما أمرت به.

﴿ اللَّهُ يَتُوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللَّهِ اللَّهِ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

﴿٤٢﴾ يخبر تعالى أنه المتفرِّدُ بالتصرُّف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم، فقال: ﴿اللّه يتوفَّى الأنفس حين موتها﴾: ولهذه الوفاةُ الكبرى وفاةُ الموت، وإخبارُه أنَّه يتوفَّى الأنفس وإضافةُ الفعل إلى نفسهِ لا ينافي أنَّه قد وَكَّلَ بذلك مَلَكَ الموت وأعوانه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوفَّاكُم مَلَكُ الموتِ الْعوانه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوفَّاكُم مَلَكُ الموتِ النّي وُكِّل بكم﴾، ﴿حتى إذا جاء أحَدَكُمُ الموتُ توفَّتُه رُسُلُنا وهم لا يفرِّطونَ ﴾؛ لأنَّه تعالى يضيفُ الأشياء إلى نفسه باعتبار أنَّه الخالق المدبِّرُ، ويضيفُها إلى أسبابها باعتبار أنَّ من سننهِ تعالى وحكمتِهِ أن جعل لكلِّ أمر من الأمور سبباً. وقوله: ﴿والتي لم تَمُتْ في منامها ﴾: ولهذه الموتةُ الصغرى؛ أي: ويمسك النفسَ التي لم تَمُتْ في منامها، ﴿فَيُمْسِكُ ﴾: من هاتين النفسين النفسَ ﴿التي قضى عليها الموتَ ﴾، وهي نفسُ مَنْ كان ماتَ أو قُضِيَ أنْ يموتَ في منامه، ﴿ويرسلُ ﴾ النفسَ ﴿الأخرى إلى أجل مسمَّى ﴾؛ أي: إلى استكمال رِزْقِها وأَجَلِها. ﴿إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرونَ ﴾: على كمال اقتدارِهِ وإحيائِهِ الموتى بعد موتهم.

وفي لهذه الآية دليلٌ على أنَّ الرُّوح والنفس جسمٌ قائمٌ بنفسِهِ، مخالفٌ جوهرُهُ جوهرَ البدن، وأنَّها مخلوقةٌ مدبَّرةٌ يتصرَّفُ اللّه فيها في الوفاةِ والإمساكِ والإرسال، وأنَّ أرواحَ الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمعُ فتتحادثُ، فيرسِلُ اللّه أرواحَ الأحياء، ويُمْسِكُ أرواح الأمواتِ.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿مكانتكم﴾؛ حالتكم الَّتي رضيتموها لأنفسكم. ﴿٤٠﴾ ﴿يخزيه﴾؛ يذلُّه، ويهينه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿يتوفَّى﴾؛ يقبض.

سورة الزمر (٤٣ ـ ٤٦)

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ آلِكَ قُل لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾.

﴿٤٣﴾ ينكر تعالى على مَنِ اتَّخذ من دونِهِ شفعاءَ يتعلَّق بهم ويسألُهم ويعبُدُهم، ﴿قل﴾ لهم مبيِّناً جهلَهم وأنَّها لا تستحقُّ شيئاً من العبادة: ﴿أَوَلَوْ كَانُوا﴾؛ أي: مَنِ اتَّخَذْتُم من الشفعاء ﴿لا يملِكُونَ شيئاً﴾؛ أي: لا مثقال ذرة في السماواتِ ولا في الأرضِ ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر، بل وليس لهم عقلٌ يستحقُّون أن يُمْدَحوا به؛ لأنَّها جماداتٌ من أحجارٍ وأشجارٍ وصورٍ وأمواتٍ؛ فهل يُقالُ: إنَّ لِمَنِ اتَّخذها عقلاً، أم هو من أضلِّ الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلماً؟!

﴿٤٤﴾ ﴿قُلَ﴾: لهم: ﴿لله الشفاعةُ جميعاً﴾: لأنَّ الأمر كلَّه لله، وكلُّ شفيع؛ فهو يخافُه، ولا يقدِرُ أن يشفعَ عنده أحدٌ إلَّا بإذنِهِ؛ فإذا أراد رحمةَ عبدِهِ؛ أذن للشفيع الكريم عندَه أن يشفعَ رحمةً بالاثنين. ثم قرَّرَ أنَّ الشفاعة كلَّها له بقوله: ﴿له ملكُ السمواتِ والأرضِ»؛ أي: جميع ما [فيهما] من الذوات والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تُطْلَبَ الشفاعةُ ممَّنْ يملِكُها وتُخْلَصَ له العبادةُ. ﴿ثم إليه تُرْجَعُونَ﴾: فيجازي المخلصَ له بالثواب الجزيل، ومَنْ أشرك به بالعذابِ الوبيل.

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (إِنَّ قُلُو اللَّهَ الْفَيْتِ وَالشَّهَدَةِ أَنَتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَشْتَبْشِرُونَ (إِنَّ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْتِ وَالشَّهَدَةِ أَنَتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ (اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ ٤٥ ـ ٤٦ ﴾ يذكُرُ تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم: أنّهم ﴿إذا ذُكِرَ اللّه ﴾ تعالى توحيداً له وأمرًا بإخلاص الدين له وتركِ ما يعبُد من دونه؛ أنهم يشمئزُون وينفُرون ويكرهون ذلك أشدَّ الكراهة. ﴿وإذا ذُكِرَ الذين من دونِه ﴾: من الأصنام والأنداد، ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ ﴿إذا هم يستبشرون ﴾: بذلك فرحاً بذِكْرِ معبوداتهم، ولكونِ الشرك موافقاً لأهوائهم ولهذه الحال أشرُّ الحالات وأشنعها ولكن موعدَهم يومُ الجزاء؛ فهناك يؤخَذُ الحقُّ منهم ويُنظَرُ: هل تنفعهُم آلهتُهم التي كانوا يَدْعون من دون الله شيئاً؟! ولهذا قال: ﴿قل اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرض ﴾؛ أي: خالقهما ومدبِّرهما، ﴿عالم الغيبِ ﴾: الذي غاب عن أبصارِنا وعِلْمِنا ﴿والشَّهادةِ ﴾: الذي نشاهده، ﴿أنت تحكُمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونَ ﴾.

وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلِصين القائلين: إنَّ ما هم عليه هو الحقُّ وإنَّ لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم، والمشركين الذين اتَّخذوا من دونِكَ الأندادَ والأوثانَ وسَوَّوا بك مَنْ لا يَسُوى شيئًا، وتنقَّصوك غاية التنقُّص، واستبشروا عند ذِكْرِ آلهتهم، واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنَّهم على الحقِّ وغيرهم على الباطل وأنَّ لهم الحسنى؛ قال تعالى: ﴿إنَّ الذين آمَنوا والذينَ هادوا والصَّابِئينَ والنَّصارى والمَجوسَ والذين أشْركوا إنَّ الله يَفْصِلُ بينَهم يومَ القيامةِ إنَّ الله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ، وقد أخبرنا بالفصل بينَهم بعدَها بقوله: ﴿هذانِ خصمانِ اختصَموا في ربِّهم فالذين كَفَروا قُطِّعَتْ لهم ثيابٌ من نارٍ يُصَبُّ من فوقِ رؤوسهم الحميمُ يُصْهَرُ به ما في بُطونِهم والجلودُ ولهم مقامِعُ من حديدٍ. . ﴾ إلى أن قال: ﴿إنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ جناتٍ تَجْري من تحتِها الأنهارُ يُحَلُّونَ فيها من أساوِرَ من ﴿ وَهِم مهتدونَ ﴾ ، ﴿إنَّ مَن يُشْرِكُ بالله فقد حَرَّمَ الله عليه الجنَّةَ ومأواه النارُ ﴾؛ ففي هذه الآية بيانُ عموم خلقِهِ وهم مهتدونَ ﴾ ، ﴿إنَّه مَن يُشْرِكُ بالله فقد حَرَّمَ الله عليه الجنَّةَ ومأواه النارُ ﴾؛ ففي هذه الآية بيانُ عموم خلقِهِ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿اشمأزَّت﴾؛ نفرت. ﴿٤٦﴾ ﴿فاطر﴾؛ خالق ومبدع. ﴿٤٦﴾ ﴿الغيب والشَّهادة﴾؛ السِّرّ، والعلانية.

٩٧٦ (٤٧ ـ ٥٦)

تعالى وعموم علمِهِ وعموم حكمِهِ بين عباده؛ فقدرتُهُ التي نشأت عنها المخلوقات، وعلمُهُ المحيطُ بكلِّ شيء دالٌّ على حكمه بين عبادِهِ وبعثِهِم وعلمِهِ بأعمالهم خيرِها وشَرِّها وبمقاديرِ جزائها، وخلقُهُ دالٌّ على علمِهِ، ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ.

﴿٤٧﴾ لما ذكر تعالى أنَّه الحاكم بين عباده، وذكر مقالة المشركين وشناعَتَها، كأنَّ النفوس تشوَّفَتْ إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامةِ، فأخبر أنَّ لهم سوءَ ﴿العذابِ﴾؛ أي: أشدَّه وأفظعه؛ كما قالوا أشدَّ الكفر وأشنعَه، وأنَّهم على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضَّتها ولُؤلئِها وحيواناتها وأشجارِهِا وزروعِها وجميع أوانيها وأثاثها، ومثلُهُ معه، ثم بَذَلوه ﴿يوم القيامةِ ﴾ ليفتدوا به من العذاب ويننجوا منه؛ ما قُبِلَ منهم، ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاً، يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنونَ إلّا مَنْ أتى الله بقلبٍ سليم. ﴿وبَدا لهم من اللهِ ما لم يكونوا يَحْتَسِبونَ ﴾؛ أي: يظنُّون من السخطِ العظيم والمقتِ الكبيرِ، وقد كانوا يحكُمون لأنفسهم بغير ذٰلك.

﴿٤٨﴾ ﴿وبدا لهم سيئاتُ ما كَسَبوا﴾؛ أي: الأمور التي تسوؤُهُم بسبب صَنيعهم وكَسْبِهِم، ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزِئونَ﴾: من الوعيدِ والعذابِ، نزلَ بهم، وحلَّ عليهم العقابُ.

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُكُمْ عَلَى عِلْمِّ بَلَ هِى فِسْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا اللَّهِ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ فَا اللَّهُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الزِّزَقَ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ فَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الزِّزَقَ لِيَنَا مُن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِن لِ فَيَوْمِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ فَا لَا يَقَامِ مُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّالَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنّه حين يَمَسُّه ضرٌّ من مرض أو شدَّة أو كرب، ﴿دعانا﴾: ملحًا في تفريج ما نَزَلَ به، ﴿ثم إذا خَوَّلْناه نعمةً مِنَّا﴾: فكشفنا ضُرَّه، وأزَلْنا مَشَقَّتَه؛ عاد بربّه كافراً ولمعروفه منكراً، و﴿قال إِنّما أُوتيتُهُ على علم﴾؛ أي: علم من الله أنِّي له أهلٌ وأنِّي مستحقٌّ له؛ لأني كريم عليه، أو على علم مني بطُرُق تحصيله، قال تعالى: ﴿بل هي فتنةٌ﴾: يبتلي الله به عبادَه لينظُرَ من يَشْكُرُه ممَّن يكفُرُه. ﴿ولْكنَّ أكثرَهم لا يعلمونَ﴾: فلذلك يعدُّون الفتنة منحةً، ويشتبه عليهم الخيرُ المحضُ بما قد يكون سبباً للخير أو للشرِّ.

﴿٥٠﴾ قال تعالى: ﴿قد قالَها الذين من قَبْلِهِم﴾؛ أي: قولهم: ﴿إنَّما أُوتيتُهُ على علم﴾؛ فما زالت متوارثةً عند المكذِّبين، لا يقرُّون بنعمةِ ربِّهم، ولا يَرَوْنَ له حقًّا، فلم يزل دأبُهم حتى أهْلِكوا، ولم يغنِ ﴿عنهم ما كانوا يكسِبونَ﴾: حين جاءهم العذابُ!

﴿ ( ٥ ﴾ ﴿ فأصابَهم سيئاتُ ما كَسَبوا ﴾ : والسيئاتُ في لهذا الموضع العقوباتُ؛ لأنّها تَسوءُ الإنسانَ وتُحْزِنُه. ﴿ وَالذين ظلموا مِن لهؤلاء سَيصيبُهم سيئاتُ ما كَسَبوا ﴾ : فليسوا خيراً من أولئك، ولم يُكْتَبْ لهم براءةٌ في الزُّبُر. ﴿ ٥٢ ﴾ ولما ذكر أنهم اغترُّوا بالمال وزعموا بِجَهْلِهِم أنَّه يدلُّ على حسن حال صاحبه؛ أخبرهم تعالى أنَّ رزقه لا يدلُّ على ذلك، وأنه ﴿ يَبْسُطُ الرزقَ لِمَن يشاءُ ﴾ : من عبادِهِ، سواء كان صالحاً أو طالحاً. ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ : الرزق؛ أي: يضيِّقُه على مَنْ يشاء صالحاً أو طالحاً؛ فرِزْقُهُ مشتركٌ بين البريَّة، والإيمانُ والعملُ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿يحتسبون﴾؛ يظنُّون، ويتوقَّعون. ﴿٤٨﴾ ﴿وحاق﴾؛ أحاط بهم من كلِّ جانبٍ.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٤٩﴾ ﴿خوَّلناه﴾؛ أعطيناه، ومنحناه. ﴿٤٩﴾ ﴿فتنة﴾؛ ابتلاء واختبار. ﴿٥١﴾ ﴿بمعجزين﴾؛ بفائتين الله، ولا سابقيه. ﴿٢٠﴾ ﴿يسط﴾؛ يوسع. ﴿٥٢﴾ ﴿ويقدر﴾؛ يضيِّق.

سورة الزمر (۵۳ ـ ۵۰)

الصالح يخصُّ به خَيْرَ البريَّة ﴿إِن فِي ذٰلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾؛ أي: بَسْطُ الرزق وقبضُه؛ لعلمهم أنَّ مرجع ذٰلك عائدٌ إلى الحكمةِ والرحمةِ، وأنَّه أعلمُ بحال عبيدِهِ؛ فقد يضيِّقُ عليهم الرزقَ لطفاً بهم؛ لأنَّه لو بَسَطَه؛ لَبَغَوْا في الأرض، فيكون تعالى مراعياً في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادةُ سعادتِهِم وفلاحِهم. والله أعلم.

﴿٣٥﴾ يخبر تعالى عبادَه المسرفينَ بسعةِ كرمِهِ، ويحثُّهم على الإنابة قبل أن لا يمكِنَهم ذلك، فقال: ﴿قَلَ عَبَادِي اللّهِ مَخْبراً للعبادِ عن ربِّهم: ﴿يا عبادي الذينَ أَسْرَفُوا على أَنْفِسِهم ﴾: باتِّباع ما تَدْعوهم إليه أنفسُهُم من الدُّنوب والسعي في مساخِطِ علَّام الغُيوب، ﴿لا تَقْنَطُوا من رحمةِ اللّه ﴾؛ أي: لا تيأسوا منها، فَتُلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكه، وتقولوا: قد كَثُرَتْ ذنوبُنا وتراكَمَتْ عيوبُنا ؛ فليس لها طريقٌ يزيلُها ولا سبيلٌ يصرِفها فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزوِّدين ما يغضب عليكم الرحمٰن، ولكن اعرفوا ربَّكم بأسمائِهِ الدالَّةِ على كرمِهِ وجودِه، واعلَموا أنَّه يَغْفِرُ الذُّنوبَ جميعاً من الشرك والقتل والزِّنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. ﴿إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ ﴾؛ أي: وصفُه المغفرةُ والرحمةُ وصفان لازمانِ ذاتك النهار، ويوالي النّعم على العبادِ والفواضلَ في السرِّ والجهار، والعطاءُ أحبُّ إليه من المنع، والرحمةُ سبقتِ الغضبَ وغلبته.

﴿٤٥﴾ ولْكنْ لمغفرتِهِ ورحمتِهِ ونَيْلِهِما أسبابٌ؛ إنْ لم يأتِ بها العبدُ؛ فقدْ أغلقَ على نفسه بابَ الرحمةِ والمغفرة، أعظمُها وأجلُها ـ بل لا سببَ لها غيره ـ الإنابةُ إلى الله تعالى بالتوبةِ النصوح، والدُّعاءُ والتضرُّعُ والتألُّهُ والتعبُّدُ؛ فهلمَّ إلى لهذا السبب الأجلِّ والطريق الأعظم، ولهذا أمرَ تعالى بالإنابة إليه والمبادرةِ إليها، فقال: ﴿وأنيبوا إلى ربِّكُم﴾: بقلوبِكم، ﴿وأسْلِموا له﴾: بجوارِحِكم، إذا أُفْرِدَتِ الإنابةُ؛ دخلتْ فيها أعمالُ الجوارح، وإذا جُمِعَ بينَهما كما في لهذا الموضع؛ كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله: ﴿إلى ربِّكُم وأسْلِموا له﴾: دليلٌ على الإخلاص، وأنَّه من دون إخلاص لا تفيدُ الأعمالُ الظاهرةُ والباطنةُ شيئاً ﴿من قبل أن يأتِيكُمُ العذابُ﴾: مجيئاً لا يُدْفَع، ﴿ثم لا تُنصَرونَ﴾.

**﴿٥٥﴾** فكأنه قيل: ما هي الإنابةُ والإسلامُ، وما جزئياتُها وأعمالها؟ فأجاب تعالى بقوله: ﴿واتَّبِعوا

<sup>(</sup>۱) سبب الننزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس الله أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا فأتوا محمداً على فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزَنُونَ الله لمقان: ٦٨] ونزل: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿أسرفوا﴾؛ تجاوزوا الحدَّ في المعاصي. ﴿٥٣﴾ ﴿لا تقنطوا﴾؛ لا تيأسوا. ﴿٤٥﴾ ﴿وأنيبوا﴾؛ ارجعوا إلى الله بالتَّوبة، والطَّاعة. ﴿٤٥﴾ ﴿وأسلموا﴾؛ اخضعوا، وانقادوا. ﴿٥٥﴾ ﴿بغتةً﴾؛ فجأةً. ﴿٥٦﴾ ﴿وأسلموا﴾؛ لا تيأسوا. ﴿٤٥﴾ ﴿بغتةً﴾؛ فجأةً. ﴿٥٦﴾ ﴿ياحسرتي﴾؛ يا ندامتي. ﴿٥٦﴾ ﴿فرَّطت﴾؛ ضيَّعت. ﴿٥٦﴾ ﴿جنب الله﴾؛ طاعته، وحقَّه. ﴿٥٦﴾ ﴿السَّاخرين﴾؛ المستهزئين. ﴿٧٥﴾ ﴿هداني﴾؛ أرشدني إلى دينه. ﴿٨٥﴾ ﴿كَرَّةٌ﴾؛ رجعةً.

٩٧٨ - ٦١)

أحسنَ ما أُنزِلَ إليكم مِن ربِّكُم ﴾: مما أمركم من الأعمال الباطنة؛ كمحبَّة الله وخشيَتِهِ وخوفِهِ ورجائِهِ والنصح لعبادِهِ ومحبَّة الخير لهم وتركِ ما يضادُّ ذلك، ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] والحجِّ والصدقةِ وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمرَ الله به، وهو أحسنُ ما أُنزِلَ إلينا من ربِّنا، فالمتتبِّع لأوامر ربِّه في لهذه الأمور ونحوها هو المنيبُ المسلمُ ﴿من قَبْلِ أن يأتِيكُمُ العذابُ بغتةً وأنتم لا تشعرُونَ ﴾: وكلُّ لهذا حثُّ على المبادرةِ وانتهازِ الفرصة.

﴿٧٥﴾ ﴿أُو تَقُولَ لُو أَنَّ اللّه هداني لكنتُ من المتَّقينَ ﴾: و ﴿لو ﴾ في لهذا الموضع للتمنِّي ؛ أي : ليت أنَّ اللّه هداني، فأكون متقياً له، فأسلم من العقاب، وأستحقُّ الثواب، وليست ﴿لو ﴾ هنا شرطيَّة ؛ لأنَّها لو كانت شرطيَّة ؛ لكانوا محتجِّين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهي حجةٌ باطلةٌ، ويوم القيامةِ تضمحلُّ كل حجةٍ باطلةٍ.

﴿٥٨﴾ ﴿أُو تقولَ حين تَرى العذابَ﴾: وتجزِمَ بُورودِهِ: ﴿لُو أَنَّ لَي كَرَّةً﴾؛ أي: رجعةً إلى الدنيا: لكنت ﴿من المحسنينَ﴾.

﴿٥٩﴾ قال تعالى في أنَّ ذٰلك غير ممكن ولا مفيدٍ، وأنَّ لهذه أماني باطلةٌ لا حقيقةَ لها؛ إذ لا يتجدَّد للعبد لو رُدَّ بيانٌ بعد البيان الأول: ﴿بلى قد جاءَتُك آياتي﴾: الدالةُ دلالةً لا يُمْتَرى فيها على الحقِّ، ﴿فكذَّبْتَ بها واستكبرتَ﴾: عن اتِّباعِها، ﴿وكنتَ من الكافرينَ﴾: فسؤالُ الردِّ إلى الدنيا نوعُ عبثٍ، فلو رُدُّوا؛ لعادوا لِما نُهوا عنه، وإنَّهم لَكاذِبونَ.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ۚ ٱلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٦٠﴾ يخبر تعالى عن خِزْي ﴿الذين كَذَبوا﴾ عليه، وأنَّ وجوهَهم يوم القيامةِ ﴿مسودَّةٌ﴾: كأنّها الليلُ البهيمُ، يعرِفُهم بذلك أهلُ الموقف، فالحقُّ أبلجُ واضحٌ كأنه الصبح؛ فكما سوَّدوا وجهَ الحقِّ بالكذب؛ سَوَّدَ الله وجوهَهم جزاءً من جنس عملهم؛ فلهم سوادُ الوجوهِ ولهم العذابُ الشديدُ في جهنَّم، ولهذا قال: ﴿أليس في جَهنَّمَ مثوىً للمتكبِّرينَ﴾: عن الحقِّ، وعن عبادةِ ربِّهم، المفترين عليه، بلى والله؛ إنَّ فيها لعقوبة وخزياً وسخطاً يبلُغُ من المتكبِّرين كلَّ مبلغ، ويؤخَذُ الحقُّ منهم بهما، والكذِبُ على الله يَشْمَلُ الكذبَ عليه باتِّخاذِ الشريك والولدِ والصاحبةِ، والإخبار عنه بما لا يليقُ بجلالِهِ، أو ادِّعاء النبوَّة، أو القول في شرعِهِ بما لم يَقُلْهُ والإخبار بأنَّه قاله وشَرَعَه.

﴿ ٦١﴾ ولما ذَكَرَ حالةَ المتكبِّرين؛ ذَكرَ حالةَ المتَّقين، فقال: ﴿ وَيُنجِّي الله الذين اتَّقَوْا بمفازَتِهم ﴾؛ أي: بنجاتهم، وذلك لأنَّ معهم آلةَ النجاةِ، وهو تقوى الله تعالى، التي هي العُدَّةُ عند كلِّ هول وشدَّة. ﴿ لا يَمَسُّهُم السوءُ ﴾؛ أي: العذاب الذي يسوؤُهم، ﴿ ولا هُم يَحْزَنونَ ﴾: فنفَى عنهم مباشرةَ العذابِ وخوفَه، وهذا غايةُ الأمان؛ فلهم الأمنُ التامُّ يصحَبُهم حتى يوصِلَهم إلى دار السلام؛ فحينئذِ يأمنون من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ، وتجري عليهم نَضْرَةُ النعيم، ويقولون: الحمدُ لله الذي أذْهَبَ عنَّا الحزن، إنَّ ربَّنا لغفورٌ شكورٌ.

﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ أُولَتِينَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ (٢).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٠﴾ ﴿مثوى ﴾؛ مأوّى، ومسكن. ﴿٦١﴾ ﴿بمفازتهم ﴾؛ بفوزهم وظفرهم بالمطلوب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٣﴾ ﴿مقاليد﴾؛ مفاتيح الخزائن.

﴿٦٢﴾ يخبرُ تعالى عن عظمتِهِ وكمالِهِ الموجبِ لخسرانِ مَنْ كَفَرَ به، فقال: ﴿اللّه خالِقُ كلِّ شيءٍ﴾: لهذه العبارة وما أشْبَهها مما هو كثيرٌ في القرآن تدلُّ على أنَّ جميعَ الأشياءِ فير اللهِ مخلوقةٌ؛ ففيها ردَّ على كلِّ مَنْ قال بقدم بعض المخلوقاتِ؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرضِ والسماواتِ، وكالقائلين بقِدَمِ الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمِّنة تعطيلَ الخالق عن خَلْقِهِ، وليس كلامُ اللهِ من الأشياء المخلوقة؛ لأنَّ الكلام صفةُ المتكلم والله تعالى بأسمائِهِ وصفاته أولٌ ليس قبلَه شيءٌ ـ؛ فأخذُ أهل الاعتزال من لهذه الآية ونحوها أنَّه مخلوقٌ من أعظم الجهل؛ فإنَّه تعالى لم يَزَلْ بأسمائِهِ وصفاتِهِ، ولم يَحْدُثُ له صفةٌ من صفاتِه، ولم يكن معطّلاً عنها بوقتٍ من الأوقات.

والشاهد من لهذا أنَّ الله تعالى أخبر عن نفسِهِ الكريمةِ أنَّه خالقٌ لجميع العالم العلويِّ والسفليِّ، وأنَّه والشاهد من علم الوكيل بما كان وكيلاً عليه، وإحاطتِهِ بتفاصيلِهِ، ومن قدرةٍ تامَّةٍ على ما هو وكيلٌ عليه؛ ليتمكَّن من التصرُّف فيه، ومن حفظ لما هو وكيلٌ عليه، ومن حكمةٍ ومعرفة بوجوه التصرُّفات ليصرِّفها ويدبِّرَها على ما هو الأليق؛ فلا تتمُّ الوكالةُ إلَّا بذلك كله؛ فما نقصَ من ذلك؛ فهو نقصٌ فيها. ومن المعلوم المتقرِّر أنَّ الله تعالى منزَّه عن كل نقص في صفةٍ من صفاتِه؛ فإخباره بأنَّه على كلِّ شيء وكيلٌ؛ يدلُّ على إحاطةِ علمِهِ بجميع الأشياء، وكمال قدرتِهِ على تدبيرِها، وكمال تدبيرِه، وكمال حكمتِهِ التي يَضَعُ بها الأشياءَ مواضِعَها.

(٦٣) ﴿ له مقاليدُ السلمواتِ والأرضِ ﴾ ؛ أي: مفاتيحُها علماً وتدبيراً ؛ ف ﴿ ما يَفْتَحِ اللهُ للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ فلا مرسلَ له من بعدِهِ وهو العزيزُ الحكيم ﴾ . فلما بَيَّنَ من عظمتِهِ ما يقتضي أنْ تمتلئ القلوبُ له إجلالاً وإكراماً ؛ ذَكرَ حالَ من عكسَ القضية فلم يَقْدِرْهُ حقَّ قَدْرِهِ ، فقال : ﴿ والذين كفروا بآياتِ الله ﴾ : الدالة على الحقِّ اليقين والصراطِ المستقيم ؛ ﴿ أولئكُ هم الخاسرونَ ﴾ : خسروا ما به تَصْلُحُ القلوبُ من التألّه والإخلاص لله ، وما به تَصْلُحُ الألسنُ من إشغالها بذِحْرِ الله ، وما تَصْلُحُ به الجوارحُ من طاعةِ الله ، وتعوَّضوا عنها بالعذابِ الأليم .

﴿ قُلَ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيَّ أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلجَنَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنَ قَبْلِكَ لَهِنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَكَ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ آلَكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ آلَكُ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ وَلَكُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ آللهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللّهُ ال

﴿15﴾ ﴿قَلَ﴾ يا أَيُّها الرسولُ لهؤلاء الجاهلين الذين دَعَوْك إلى عبادةِ غير الله: ﴿أَفْغِيرَ الله تأمروني أعبدُ أَيُّها الجاهلونَ﴾؛ أي: هذا الأمرُ صَدَرَ من جهلِكم، وإلَّا؛ فلو كان لكم علمٌ بأنَّ الله تعالى الكاملَ من جميع الوجوه، مسدي جميع النعم هو المستحقُّ للعبادة دون مَنْ كان ناقصاً من كلِّ وجهِ لا ينفعُ ولا يضرُّ؛ لم تأمروني بذلك، وذلك لأنَّ الشركَ بالله محبِطٌ للأعمال، مفسدٌ للأحوال.

ُ ﴿٦٥﴾ ولهذا قال: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلِك﴾: من جميع الأنبياء، ﴿لَئِنْ أَشْرِكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عملُك﴾: هذا مفردٌ مضافٌ يعمُّ كلَّ عمل، ففي نبوة جميع الأنبياءِ أنَّ الشرك محبطٌ لجميع الأعمال؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدَّد كثيراً من أنبيائِه ورسلِه؛ قال عنهم: ﴿ذلك هدى الله يَهْدي به مَن يشاءُ من عبادِهِ ولو أَشْرَكوا لَحَبِطَ عنهم ما كانوا يعملونَ﴾، ﴿ولَتكونَنَّ من الخاسرينَ﴾: دينَك وآخرتَك؛ فبالشركِ تُحْبَطُ الأعمال، ويُسْتَحَقُّ العقابُ والنَّكال.

﴿٦٦﴾ ثم قال: ﴿بل اللّه فاعْبُدُ﴾: لمَا أخبر أنَّ الجاهلين يأمرونَه بالشركِ، وأخبر عن شناعتِه؛ أمَرَه بالإخلاص، فقال: ﴿بل اللّه فاعْبُدُ﴾؛ أي: أخلِصْ له العبادة وحده لا شَريك له، ﴿وكُن من الشاكرينَ﴾: اللّه على توفيقِ اللّه تعالى؛ فكما أنَّه [تعالى] يُشْكَرُ على النعم الدنيويَّة كصحَّة الجسم وعافيتِهِ وحصول الرزقِ وغير ذٰلك؛ كذٰلك يُشْكَر ويُثنى عليه بالنعم الدينيَّة؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوى، بل نعم الدين هي النعم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿ليحبطنَّ ﴾؛ ليبطلنَّ.

على الحقيقة، وفي تدبُّر أنَّها من الله تعالى، والشكرِ لله عليها سلامةٌ من آفة العُجْبِ التي تَعْرِضُ لكثير من العاملين بسبب جهلِهِم، وإلَّا؛ فلو عرف العبدُ حقيقة الحال؛ لم يُعْجَبْ بنعمةٍ تستحقُّ عليه زيادة الشكر.

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَكَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ مُسَبَحَنَهُ وَتَعَالُ عَمَّا يُشْرِكُونَ صَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ مُسْبَحَنَهُ وَتَعَالُ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَآلِ ﴾ (١).

﴿٦٧﴾ يقول تعالى: وما قَدَر لهؤلاء المشركون ربَّهم ﴿حقَّ قدرِهِ﴾: ولا عظَّموه حقَّ تعظيمِهِ، بل فعلوا ما يناقِضُ ذٰلك من إشراكِهِم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصافِه وأفعالِه؛ فأوصافُهُ ناقصةٌ من كلِّ وجهِ، وأفعالُهُ ليس عنده نفعٌ ولا ضرَّ ولا عطاءٌ ولا منعٌ ولا يملِكُ من الأمر شيئاً، فسوَّوْا لهذا المخلوق الناقصَ بالخالِق الربِّ العظيم، الذي من عظمتِه الباهرةِ وقدرتِهِ القاهرةِ أنَّ جميعَ الأرض يوم القيامةِ قبضةٌ للرحمٰن، وأنَّ السماواتِ على سَعَتِها وعظمها مطوياتٌ بيمينِه، فلا عَظَّمه حقَّ عظمته مَنْ سوَّى به غيرَه، ولا أظلمَ منه. ﴿ اللهِ عَلَى سَعَتِها وعظمها معوياتٌ بيمينِه، فلا عَظَّمه حقَّ عظمته مَنْ سوَّى به غيرَه، ولا أظلمَ منه. ﴿ اللهِ عَلَى سَرِكُونَ ﴾؛ أي: تنزَّه، وتعاظم عن شركهم به.

(١٨ ) لما حوَّفهم تعالى من عظمتِه؛ خوَّفهم بأحوال يوم القيامة، ورغَّبهم ورهَّبهم، فقال: ﴿ونُفِخَ في الصُّورِ ﴾: وهو قرنٌ عظيمٌ لا يَعْلَمُ عظمتَه إلَّا خالقُه ومن أطلعهُ الله على علمِه من خلقِه، فينفُخُ فيه إسرافيلُ الله أحدُ الملائكة المقرَّبينَ وأحدُ حملةِ عرش الرحمٰن؛ ﴿فَصَعِقَ ﴾؛ أي: غُشِي أو ماتَ على اختلاف القولين، ﴿مَن في السمواتِ ومَن في الأرض ﴾؛ أي: كلُّهم، لمَّا سَمِعوا نفخة الصور؛ أزعجتهم من شدَّتها وعِظَمِها، وما يعلمونَ أنَّها مقدِّمةٌ له، ﴿إلَّا مَن شاء الله ﴾: ممن ثبَّته الله عند النفخة، فلم يُصْعَقُ؛ كالشهداء أو بعضهم وغيرهم، ولهذه النفخةُ الأولى نفخةُ الصَّعْقِ ونفخةُ الفزع، ﴿ثم نُفِخَ فيه ﴾: النفخة الثانية؛ نفخةُ البعثِ، ﴿فإذا هم قيامٌ ينظرون قد تمَّتُ منه الخلقةُ الجسديَّة والأرواح، وشخصتْ أبصارُهم؛ ﴿يَنْظُرونَ ﴾: ماذا يفعلُ الله بهم؟

﴿٦٩﴾ ﴿وأشرقتِ الأرضُ بنورِ ربِّها﴾: علم من هذا أنَّ الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامةِ وتضمحلُّ، وهو كذَلك؛ فإنَّ الله أخبر أنَّ الشمس تُكوَّرُ والقمرَ يُخْسَفُ والنُّجومَ تُنْتَثَرُ ويكون الناس في ظلمةٍ؛ فتشرِقُ عند ذٰلك الأرضُ بنورِ ربِّها عندما يتجلّى وينزِلُ للفصل بينهم، وذٰلك اليوم يَجْعَلُ الله للخلق قوَّةً، وينشئهم نشأةً يَقُووْن على أن لا يحرِقَهم نورُه ويتمكَّنون أيضاً من رؤيتِهِ، وإلَّا؛ فنوره تعالى عظيمٌ، لو كَشَفَه؛ لأحرقتُ سُبُحاتُ وجهِهِ ما انتهى إليه بصرُهُ من خلقِهِ (٣). ﴿ووُضِعَ الكتابُ ﴾؛ أي: كتاب الأعمال وديوانُه، وُضِعُ ونُشِرَ ليقرأ ما فيه من الحسناتِ والسيئاتِ؛ كما قال تعالى: ﴿ووُضِعَ الكتابُ فترى المجرمين مشفِقينَ ممّا فيه

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲٧﴾ ﴿وما قدروا﴾؛ ما عظّموا. ﴿٢٧﴾ ﴿قبضته﴾؛ في قبضة يده. ﴿٢٧﴾ ﴿مطويَّاتَ﴾؛ يطويها ويلفُّها بيده. ﴿٢٧﴾ ﴿بيمينه﴾؛ بيده اليمنى، وكلتا يديه يمين، ولله يدان لائقتان بجلاله نثبتهما بلا تكييفٍ، ولا تحريفٍ، ولا تمثيل، ولا تعطيل. ﴿٢٧﴾ ﴿سبحانه﴾؛ تنزَّه. ﴿٢٧﴾ ﴿وتعالى﴾؛ تعاظم.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿ مُرْهَ ﴾ ﴿ وَنَفَحُ ﴾ أي: النَّفَخة الأولى الَّتي يموت بها الخلق؛ وهي نفخة الصَّعق. ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ الصَّور ﴾ ؛ النَّفخة القرن الَّذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ للصَّعق والبعث. ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ فصعق ﴾ ؛ مات. ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ فرفح أنفخ ؛ أي: النَّفخة الثَّانية؛ نفخة البعث الَّتي يحيا بها الخلق. ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ وأشرقت ﴾ ؛ أضاءت. ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ وبنور ربِّها ﴾ ؛ عند تجلِّه للخلائق ؛ لفصل القضاء. ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ووضع الكتاب ﴾ ؛ نشرت الملائكة صحيفة كلِّ فردٍ. ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ والشَّهداء ﴾ ؛ من يشهدون على الأمم. ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ وقضي ﴾ ؛ حكم. ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ إللحق ﴾ ؛ بالعدل التَّامِّ.

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح مسلم» (١٧٩) عن أبي موسى الأشعري رهيه.

سورة الزمر (۷۰ ـ ۷۱)

ويقولونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهَذَا الكتابِ لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا أحصاها ووَجَدوا ما عمِلوا حاضراً ولا يَظْلِمُ رَبُّك أحداً ، ويقالُ للعامل من تمام العدل والإنصاف: ﴿اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِكَ اليوم عليك حسيباً ﴾. ﴿وجيء بالنَّبِيِّين ﴾: لِيُسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم ، ﴿والشهداء ﴾: من الملائكة والأعضاء والأرض ، ﴿وقُضِيَ بينَهم بالحقّ ﴾؛ أي: العدل التامِّ والقسطِ العظيم؛ لأنَّه حسابٌ صادرٌ ممَّن لا يظلِمُ مثقالَ ذرَّةٍ ومَنْ هو محيطٌ بكلِّ ما عملوه ، والحَفَظَة الكرام الذين لا يعصونَ ربَّهم قد كَتَبَتْ عليهم ما عَمِلوه ، وأعدلُ الشهداء قد شَهِدوا على ذلك الحكم ، فَحَكَم بذلك من يعلم مقاديرَ استحقاقِها للثواب والعقاب، فيحصُلُ حكمٌ يُقِرُّ به الخلقُ ، ويعترفون لله بالحمدِ والعدلِ ، ويعرفونَ به من عظمتِهِ وعلمِهِ وحكمتِهِ ورحمتِهِ ما لم يَخْطُرْ بقلوبهم ، ولا تعبُّرُ عنه ألسنتُهم .

﴿٧٠﴾ ولهٰذا قال: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

﴿٧١﴾ لما ذَكرَ تعالى حُكْمَه بين عبادِهِ الذين جَمَعَهم في خلقه ورزقِهِ وتدبيرِهِ واجتماعهم في موقف القيامة ؟ فرَّقهم تعالى عند جزائِهِم كما افترقوا في الدُّنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجور، فقال: ﴿وسيقَ الذين كَفَروا إلى جَهَنَّم ﴾ أي: سوقاً عنيفاً، يُضربون بالسياط الموجعة من الزَّبانيةِ الغلاظِ الشدادِ، إلى شرِّ محبسٍ وأفظع موضع، وهي جهنَّم، التي قد جَمَعَتْ كلَّ عذاب، وحَضَرها كلُّ شقاء، وزال عنها كلُّ سرور ؟ كما قال تعالى: ﴿وَيُومَ يُدَعُّونَ إلى نارِ جَهَنَّم دعًا ﴾ أي: يُدفعون إليها دفعاً، وذلك لامتناعهم من دخولِها ويُساقون إليها، ﴿وَيُومَ يُدَعُّونَ إلى نارِ جَهَنَّم دعًا ﴾ أي: يُدفعون إليها دفعاً، وذلك لامتناعهم من دخولِها ويُساقون إليها، بعضُهم من بعض، ﴿حتى إذا جاؤوها ﴾ أي: وصلوا إلى ساحتها، ﴿فَيْحَتْ ﴾ : لهم اي: لأجلهم بعضُهم من بعض، ﴿حتى إذا جاؤوها ﴾ أي: وصلوا إلى ساحتها، ﴿فَيْحَتْ ﴾ : لهم أي: لأجلهم وموبِّخين لهم على الأعمال التي أوصلتُهم إلى هذا المحلِّ الفظيع: ﴿أَلم يأتِكُمْ رُسُلٌ منكم ﴾ ! أي: من وموبِّخين لهم على الأعمال التي أوصلتُهم إلى هذا المحلِّ الفظيع: ﴿أَلم يأتِكُمْ رُسُلٌ منكم ﴾ ! أي: من أَسُلَهم الله بها، الدالَّةُ على الحقِّ اليقين بأوضح البراهين، ﴿ويُنذِونَكم لقاء يومِكم هذا ﴾ ؛ أي: وهذا يوجِبُ عليكم البُّاعهم والحَذر من عذابِ هذا اليوم باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلافِ هذه الحال، ﴿قالوا ﴾ : مقرِّن بذنبهم والحَذر من عذابِ هذا اليوم باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلافِ هذه الحال، ﴿قالُوا عليكم مقرِّن بذنبهم والحَذر من عذابِ هذا اليوم باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلافِ هذه الحال، ﴿قالُوا ﴾ مقرِّن بذنبهم والحَذر من عذابِ هذا المه وجَحَد ما جاءتُنا رسُلُ ربِّنا بآياتِهِ وبيناتِه، وبيَنوا لنا غاية التبينِ العذابِ العذابِ الميه علكالً مَنْ كَفَرَ بآيات الله وجَحَد ما جاءتُنا رسُلُ ربِنا بآياتِهِ هو المَوْم وقيام الحجَّة عليهم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿زمراً﴾؛ جماعات. ﴿٧١﴾ ﴿خزنتها﴾؛ الملائكة الموكّلون بالنّار. ﴿٧١﴾ ﴿حقّت﴾؛ وجبت. ﴿٧٢﴾ ﴿فبئس﴾؛ قبح. ﴿٧٢﴾ ﴿مثوى﴾؛ مصير، ومأوى. ﴿٧٣﴾ ﴿طبتم﴾؛ طهرتم من دنس المعاصي. ﴿٧٤﴾ ﴿الأرض﴾؛ أرض الجنّه. ﴿٧٤﴾ ﴿نتبوّاً﴾؛ ننزل. ﴿٧٥﴾ ﴿حافين﴾؛ محدقين، ومحيطين. ﴿٧٥﴾ ﴿وقضي بينهم بالحقّ﴾؛ حكم بين الخلائق بالعدل.

﴿٧٧﴾ فقيل لهم على وجهِ الإهانة والإذلال: ﴿ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّم﴾: كلُّ طائفةٍ تدخُلُ مع الباب الذي يناسِبُها ويوافقُ عملَها، ﴿خالدينَ فيها﴾: أبداً لا يَظْعَنون عنها ولا يُفَتَّرُ عنهم العذابُ ساعةً ولا يُنظرونَ، ﴿فَبئس مثوى المتكبِّرينَ﴾؛ أي: بئس المَقَرُّ النارُ مقرُّهم، وذلك لأنَّهم تكبَّروا على الحقِّ، فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذُّلُ والخِزْي.

ولا إمهال، وليكونَ فَتْحُها في وجوههم وعلى وصولِهم الله الطّيّة وأمراً الله الله المارة التي المارة التي المارة التي المارة التي المارة التي المارة التي تناسِبُ عَمَلَها وتشاكِلُه، وحتى إذا جاؤوها الله المجنّة زُمراً الله الرحابِ الرحيبةِ والمنازل الأنيقةِ، وهب عليهم ريحها وتشاكِلُه، وحتى إذا جاؤوها الله ووفيحت لهم وأبوابها الله الرحيبةِ والمنازل الأنيقةِ، وهب عليهم ريحها ونسيمُها وآنَ خلودُها ونعيمُها، ووفيحت لهم وأبوابها الله الله الكرام الكرام الكرام الكرام الخلقِ لِيُكُرَموا فيها، ووقال لهم خَزَنَتُها الله ومحبّتِه وخشيتِه، والسنتُكم بذكرِه وجوارِحُكم بطاعتِه. وفي بسبب طِيبِكم وادخلوها خالدين الله الله ومحبّتِه وخشيتِه، والسنتُكم بذكرِه وجوارِحُكم بطاعتِه. وفي بسبب طِيبِكم وادخلوها خالدين الله الله الله الله الطّيبة وفي النار: وفي النار: وفي النار: وفي أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكونَ فَتْحُها في وجوههم وعلى وصولِهم أعظمَ لحرّها وأشدَّ لعذابها، وأمّا الجنة؛ فإنّها الدارُ العالمة الله العالمة العالمة العالمة الله الموصلة إليها، ومع ذلك؛ وبحام وله المالة المناعة أكرم الشفعاء عليه، فلم تُفتَحْ لهم بمجرَّد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد على على على الله تعالى (١٠).

وفي الآيات دليلٌ على أنَّ النارَ والجنةَ لهما أبوابٌ تُفْتَحُ وتُغْلَقُ، وأنَّ لكلِّ منهما خزنة، وهما الدارانِ الخالصتانِ اللتانِ لا يَدْخُلُ فيهما إلا مَنِ استَحَقَّهما؛ بخلاف سائر الأمكنةِ والدُّورِ.

﴿٧٤﴾ ﴿وقالوا﴾ عند دخولهم فيها واستقرارِهِم حامدين ربَّهم على ما أوْلاهم ومَنَّ عليهم وهداهم: ﴿الحمدُ للّه الذي صَدَقَنا وَعْدَه﴾؛ أي: وَعَدَنا الجنة على ألسنة رسلِهِ أَنْ آمَنًا وصَلَحْنا؛ فوفى لنا بما وَعَدَنا وأنجزَ لنا ما مَنَّانا، ﴿وأُوْرَثَنا الأَرضَ﴾؛ أي: أرض الجنة ﴿نَتَبَوَّأُ مِن الجنَّةِ حيثُ نشاءُ﴾؛ أي: ننزل منها أيَّ مكان شِئْنا، ونتناول منها أيَّ نعيم أرَدْنا، ليس ممنوعاً عنَّا شيءٌ نريدُه، ﴿فنعم أجرُ العاملينَ﴾: الذين اجْتَهَدوا بطاعة ربِّهم في زمن قليل منقطع، فنالوا بذلك خيراً عظيماً باقياً مستمرًّا. وهذه الدارُ التي تستحقُّ المدحَ على الحقيقة، التي يُكْرِمُ الله فيها خواصَّ خَلْقِهِ، ورضِيَها الجوادُ الكريمُ لهم نُزُلاً، وبني أعلاها وأحَسَنها وغَرَسَها بيدِهِ وحشاها من رحمتِهِ وكرامتِهِ ما ببعضِه يفرح الحزينُ، ويزولُ الكَدَرُ، ويتمُّ الصفاءُ.

﴿٧٥﴾ ﴿وترى الملائكة﴾: أيُّها الرائي ذلك اليوم العظيم ﴿حافِّينَ من حول العرشِ﴾؛ أي: قد قاموا في خدمة ربِّهم واجتمعوا حولَ عرشِهِ خاضعين لجلالِهِ معترِفين بكمالِهِ مستغرِقين بجمالِهِ، ﴿يسبِّحونَ بحملِ ربِّهم﴾؛ أي: ينزِّهونه عن كلِّ ما لا يَليقُ بجلالِهِ مما نَسَبَ إليه المشركون وما لم يَنْسبوا. ﴿وقُضِيَ بينَهم﴾؛ أي: بين الأوَّلين والآخرين من الخلق ﴿بالحقِّ﴾: الذي لا اشْتِباه فيه ولا إنْكارَ ممَّنْ عليه الحقُ. ﴿وقيلَ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ﴾: لم يَذْكُرِ القائلَ مَنْ هو؛ ليدلَّ ذلك على أنَّ جميعَ الخلق نَطقوا بحمد ربِّهم وحكمتِهِ على ما قضى به على أهل الجنةِ وأهل النارِ، حَمْدَ فضل وإحسانٍ، وحَمْدَ عدل وحكمةٍ.

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٤٧١٢)، و«صحيح مسلم» (١٩٤).

سورة غافر (۱ \_ ٤)

### تفسير سورة المؤمن مكية

### بِنْسُدِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُمِنِ ٱلرَّجَيْدِ

﴿ حَمَ اللَّهِ كَذِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ الْكُلِّ ﴾ (١).

﴿١ - ٣﴾ يخبر تعالى عن كتابِهِ العظيم وأنّه صادرٌ ومنزّلٌ من اللّه المألوه المعبود لكمالِهِ وانفرادِهِ بأفعالِهِ. ﴿العزيز﴾: الذي قَهَرَ بعزّته كلَّ مخلوق. ﴿العليم﴾: بكل شيء، ﴿غافرِ الذنبِ﴾: للمذنبين، ﴿وقابلِ التَّوْبِ﴾: من التائبين، ﴿شديدِ العقابِ﴾: على من تجرّأ على الذّنوب ولم يَتُبْ منها، ﴿ذي الطَّوْلَ﴾؛ أي: التفضُّل والإحسان الشامل. فلمَّا قرَّر ما قرَّر من كماله، وكان ذلك موجباً لأن يكون وحده المألوة الذي تُخلَصُ له الأعمالُ؛ قال: ﴿لا إله إلّا هو إليه المصيرُ﴾.

ووجهُ المناسبة بذِكْر نزول القرآن من الله الموصوفِ بهذه الأوصافِ أنَّ هٰذه الأوصافَ مستلزمة لجميع ما يشتملُ عليه القرآنُ من المعاني؛ فإنَّ القرآن: إما إخبارٌ عن أسماء الله وصفاتِه وأفعالِه، وهٰذه أسماء وأوصاف وأفعال. وإمَّا إخبارٌ عن العنوبِ الماضية والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم لعبادِه. وإمَّا إخبارٌ عن نعمه العظيمة وآلائِهِ الجسيمة وما يوصِلُ إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك يدلُ عليه قوله: ﴿في الطَّوْل﴾. وإما إخبارٌ عن نقمِه الشديدةِ وعمًّا يوجِبُها ويقتضيها من المعاصي؛ فذلك يدلُ عليه قولُه: ﴿شديد العقاب﴾. وإما دعوة للمذنبين إلى التوبةِ والإنابةِ والاستغفار؛ فذلك يدلُ عليه قوله: ﴿فافِ الذَّنْ وقابلِ التَّوْبِ شديدِ العقابِ﴾. وإما إخبارٌ بأنَّه وحدَه المألوهُ المعبودُ وإقامةُ الأدلةِ العقليةِ والنقليةِ على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامةِ الأدلة العقليّة والنقليّة على فسادِها والترهيب منها؛ فذلك يدلُ عليه قولُهُ تعالى: ﴿لا إله إلّا هو﴾. وإمَّا إخبارٌ عن حكمِهِ الجزائيِّ العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصينَ؛ فهذا يدلُّ عليه قوله: ﴿إليه المصيرُ﴾. فهذا جميعُ ما يشتملُ عليه القرآنُ من المطالبِ العالياتِ.

﴿٤﴾ يخبر تبارك وتعالى أنّه ما يجادِلُ في آياتِه إلّا الذينَ كَفَروا، والمرادُ بالمجادلة هنا المجادلةُ لردِّ آيات الله ومقابلَتِها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارِ، وأمّا المؤمنونَ؛ فيخضعون للحقِّ لِيُدْحِضوا به الباطلَ<sup>(٣)</sup>، ولا ينبغي للإنسان أن يغترَّ بحالةِ الإنسان الدنيويَّة ويظنَّ أنَّ إعطاء اللهِ إيَّاه في الدُّنيا دليلٌ على محبَّتِهِ له وأنَّه على الحقِّ، ولهذا قال: ﴿فلا يَغُرُرْكَ تقلُّبُهم في البلادِ﴾؛ أي: تردُّدهم فيها بأنواع التجاراتِ والمكاسبِ، بل الواجبُ على العبدِ أن يَعْتَبِرَ الناس بالحقِّ وينظر إلى الحقائق الشرعيَّةِ ويزنَ بها الناسَ، ولا يزنُ الحقَّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا عقلَ له.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿ذي الطُّولِ﴾؛ صاحب الإنعام والتَّفضُّل. ﴿٣﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٤﴾ ﴿فلا يغررك﴾؛ فلا يخدعك. ﴿٤﴾ ﴿تقلَّبهم﴾؛ تنقُّلهم وتردُّدهم بأنواع التِّجارات والنَّعيم. ﴿٥﴾ ﴿والأحزاب﴾؛ الأمم المتحزِّبة على رسلهم، معلنين الحرب عليهم. ﴿٥﴾ ﴿ليأخذوه﴾؛ ليقتلوه. ﴿٥﴾ ﴿ليدحضوا﴾؛ ليبطلوا. ﴿٦﴾ ﴿حقَّت﴾؛ وجبت.

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل».

﴿٥﴾ ثم هدَّدَ مَنْ جادَلَ بآيات الله لِيُبْطِلَها كما فعل مَنْ قَبْلَه من الأمم من ﴿قوم نوح﴾ وعاد ﴿والأحزاب من بعدهِم﴾، الذين تحزَّبوا وتجمَّعوا على الحقِّ ليبطلوه وعلى الباطل لينصُروه، ﴿و﴾ أنَّه بلغت بهم الحالُ وآلَ بهم التحزُّبُ إلى أنَّه ﴿همَّتْ كلُّ أُمةٍ﴾: من الأمم ﴿برسولهم ليأخذوهُ﴾؛ أي: يقتلوه، ولهذا أبلغ ما يكون للرسل، الذين هم قادةُ أهل الخير، الذين معهم الحقُّ الصرفُ، الذي لا شك فيه ولا اشتباه، همُّوا بقتلهم؛ فهل بعد لهذا البغي والضلال والشقاء إلَّا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في عقوبتهم الدنيويَّة والأخرويَّة: ﴿فَأَخَذْتُهم﴾؛ أي: بسبب تكذيبهم وتحزُّبهم ﴿فكيف كان عقاب﴾: كان أشدَّ العقاب وأفظَعَه، إنْ هو إلا صيحةٌ أو حاصبٌ ينزل عليهم، أو يأمر الأرضَ أن تأخُذَهم أو البحرَ أن يُغْرِقَهم؛ فإذا هم خامدونَ.

﴿٦﴾ ﴿وكذٰلك حَقَّتْ كلمةُ ربِّك على الذين كَفَروا﴾؛ أي: كما حقَّتْ على أُولْئك حقَّتْ عليهم كلمةُ الضلال التي نشأت عنها كلمةُ العذاب، ولهذا قال: ﴿إنَّهم أصحابُ النارِ﴾.

﴿ اَلَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ كَبَّنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ الَّي اللَّي وَعَهُمْ وَمُن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَهُمْ السَّيِّعَاتِ وَمَن وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزُوجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُوكِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ وَالْعَلْمِهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْتَكَ عُلُولُ الْعَظِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

(٧) يخبرُ تعالى عن كمال لطفِهِ تعالى بعباده المؤمنين، وما قيّض لأسباب سعادتِهِم من الأسباب الخارجة عن قُدَرِهم من استغفار الملائكةِ المقرّبين لهم ودعائِهِم لهم بما فيه صلاحُ دينِهم وآخرتِهِم، وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومَنْ حولَه وقُرْبِهم من ربّهم وكثرة عبادتهم ونُصحهم لعبادِ الله لعلمهم أنَّ الله يحبُ ذلك منهم، فقال: ﴿الذين يحملونَ العرش﴾؛ أي: عرش الرحمٰن، الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيّ، وهؤلاء الملائكة قد وَكَلّهُمُ الله تعالى بحمل عرشه العظيم؛ فلا شكَّ أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم، واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدلُّ على أنهم أفضل أجناس الملائكة المنزلة والفضيلة، ﴿يسبّحون بحمد ربّهم﴾: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصاً التسبيح والتحميد، والفضيلة، ﴿يسبّحون بحمد ربّهم﴾: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصاً التسبيح والتحميد، الحمدُ هو العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزية له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمدٌ له تعالى، بل الحمدُ هو العبادة لله تعالى، وأما قول العبد: «سبحان الله وبحمده»؛ فهو داخلٌ في ذلك، وهو من جملة العبادات، ﴿ويستغفرون للذين آمنوا﴾: ولهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًّا؛ أن الملائكة الذين العبادات، ﴿ويستغفرون لأهل الإيمان؛ فالمؤمن بإيمانه تسبّب لهذا الفضل العظيم.

ولمّا كانت المغفرة لها لوازمُ لا تتمّ إلا بها ـ غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أنّ سؤالَها وطلبَها غايتُه مجرّد مغفرة الذنوب ـ ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتمّ إلّا به، فقال: ﴿ربّنا وسعتَ كل شيء رحمة وعلماً﴾: فعلمك قد أحاط بكلّ شيء، لا يخفى عليك خافية ولا يعزُبُ عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتُك وسعتْ كلّ شيء؛ فالكون علويّه وسفليّه قد امتلأ برحمة الله تعالى، ووسعتهم، ووصل إلى ما وصل إليه خلقه، ﴿فاغْفِرْ للذين تابوا﴾: من الشرك والمعاصي، ﴿واتّبعوا سبيلك﴾: باتّباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، ﴿وقِهِمْ عذابَ الجحيم﴾؛ أي: قهم العذاب نفسه، وقِهِم أسباب العذاب.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿سبيلك﴾؛ طريقك؛ وهو الإسلام. ﴿٩﴾ ﴿وقهم﴾؛ جنّبهم. ﴿٩﴾ ﴿وقهم السّيّئات﴾؛ اصرف عنهم سوء عاقبة سيّئاتهه.

سورة غافر (۸ ـ ۹)

﴿٨﴾ ﴿ربَّنا وأَدْخِلْهم جناتِ عدن التي وَعَدتَهم﴾: على ألسنة رسلك ﴿ومَن صَلَحَ﴾؛ أي: صلح بالإيمان والعمل الصالح ﴿من آبائهم وأزواجهم﴾: زوجاتهم وأزواجهنَّ وأصحابهم ورفقائهم ﴿وذُرِيَّاتهم إنَّك أنت العزيز﴾: القاهر لكل شيء؛ فبعزَّتك تغفر ذنوبهم، وتكشف عنهم المحذور، وتوصِلُهم بها إلى كلِّ خير. ﴿الحكيم﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربَّنا أمراً تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلُك المغفرة للمؤمنين.

﴿٩﴾ ﴿وقِهِمُ السيئاتِ﴾؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبها، ﴿ومَن تَقِ السيئاتِ يومئذُ﴾؛ أي: يوم القيامةِ ﴿فقد رحمتَه﴾: لأنَّ رحمتك لم تزل مستمرةً على العباد، لا يمنعها إلَّا ذنوب العباد وسيئاتُهم؛ فمن وقيته السيئات؛ وفَقْته للحسنات وجزائها الحسن. ﴿وذلك﴾؛ أي: زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة؛ ﴿هو الفوزُ العظيم﴾: الذي لا فوز مثله، ولا يتنافسُ المتنافسون بأحسن منه.

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربّهم، والتوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحبُ من عباده التوسّل بها إليه، والدُّعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علماً؛ توسّلوا بالرحيم العليم. وتضمّن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيّته لهم الربوبيّة العامّة والخاصّة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنّما دعاؤهم لربّهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يُدلي على ربّه بحالة من الأحوال، إن هو إلّا فضلُ الله وكرمه وإحسانه. وتضمّن موافقتهم لربّهم تمام الموافقة؛ بمحبّة ما يحبّه من الأعمال، التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون، الذين يحبّهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم؛ فمن محبته؛ لأنّه لا يدعو إلا لمن يحبه.

وتضمن ما شرحه الله، وفصَّله من دعائهم ـ بعد قوله: ﴿يستغفرون للذين آمنوا﴾ ـ التنبية اللطيف على كيفيَّة تدبُّر كتابه، وأن لا يكون المتدبِّر مقتصراً على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبَّر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهماً صحيحاً على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه، وما لا يتمُّ إلا به، وما يتوقَّف عليه؛ وجزم بأنَّ الله أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصَّ الدالَّ عليه اللفظ، والذي يوجب الجزم له، بأنَّ الله أراده أمران: أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبُّر والتفكُّر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونورٌ وتبيانُ لكل شيء، وأنّه أفصح الكلام وأجلُه إيضاحاً؛ فبذلك يحصلُ للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وقَّقه الله له.

وقد كان في تفسيرنا لهذا كثيرٌ من لهذا منَّ به الله علينا، وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمِّل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سبباً لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلُّق بكرمه والتوسُّل بإحسانه الذي لا نزال نتقلَّب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شرَّ أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنَّه الكريم الوهاب، الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمَّن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يَسْعَدُ بقرينه ويكون اتِّصاله به سبباً لخير يحصل له خارج عن عمله، وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقد يقال: إنه لا بدَّ من وجود صلاحهم؛ لقوله: ﴿ومَن صَلَحَ﴾؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. والله أعلم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا ۚ اَمَٰتَنَا اَشَنَيْنِ وَأَحْيَلْتَنَا اَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَخَدَهُ كَفَرْتُدُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ. تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ (١).

﴿١٠﴾ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار، وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال: ﴿إنَّ الذين كفروا﴾: أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر، حين يدخلون النار، ويُقِرُّون أنهم مستحقُّونها؛ لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشدَّ المقت، ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادَوْن عند ذلك ويقال لهم: ﴿لَمَقْتُ اللّه ﴾؛ أي: إياكم إذ تُدْعَون إلى الإيمان فتكفرون؛ أي: حين دعتْكُم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان، وأقاموا لكم من البيناتِ ما تبين به الحقُّ، فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له، وخرجتُم من رحمته الواسعة، فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا ﴿أكبر من مقتِكُم أنفسكم ﴾؛ أي: فلم يزل لهذا المقت مستمرًا عليكم، والسخط من الكريم حالاً بكم، حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حلَّ عليكم غضبُ الله وعقابه، حين نال المؤمنون رضوانَ الله وثوابه.

﴿١١﴾ فتمنُّوا الرجوع و ﴿قالوا ربَّنا أُمتّنا اثنتين﴾: يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعد ما أوجدهم، ﴿وأَحْيَيْتنا اثنتين﴾: الحياة الدنيا والحياة الأخرى، ﴿فاعتَرَفْنا بذُنوبنا فهل إلى خروج من سبيل﴾؛ أي: تحسّروا وقالوا ذلكِ، فلم يفد ولم ينجعُ.

(١٢) ووبِّخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم: ﴿ فَلكم بأنّه إِذَا فُعِيَ اللّه وحده ﴾ ؛ أي: إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له ونُهي عن الشرك به، ﴿ كفرتم ﴿ : به، واشمأزّتْ لذلك قلوبكم ونفرتُم غاية النفور، ﴿ وإن يُشْرَكُ به تؤمنوا ﴾ ؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحلّ أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر، ترضَوْن بما هو شرّ وفسادٌ في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خير وصلاحٌ في الدنيا والآخرة، تؤثرون سبب الشقاوة والذلّ والغضب، وتزهدون بما هو سببُ الفوز والفلاح والظفر: ﴿ وإن يَرَوْا سبيل الرُّشْدِ لا يتَّخذوه سبيلاً وإن يَرَوْا سبيل الغَيِّ يتَّخذوه سبيلاً ﴾ . ﴿ فالحكم لله العليّ الكبير ﴾ : العلي : الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه : علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، ومن علو قدره كمالُ عدله تعالى ، وأنّه يضع الأشياء مواضعها ، ولا يساوي بين المتقين والفجار . الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله ، المتنزّه عن كل آفة وعيب ونقص ؛ فإذا كان الحكم له تعالى ، وقد حكم عليكم بالخلود الدائم ؛ فحكمه لا يغيّر ولا يبدّل .

﴿١٣﴾ يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحقِّ من الباطل بما يُري عباده من آياته النفسيَّة والآفاقيَّة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۰﴾ ﴿ينادون﴾؛ يدعوهم خزنة جهنَّم. ﴿۱۰﴾ ﴿لمقت الله﴾؛ المقت: البغض الشَّديد. ﴿۱۱﴾ ﴿أُمثَّنا اثنتين﴾؛ مرَّةً في الأجنَّة، ومرَّةً حين انقضى أجلنا. ﴿۱۱﴾ ﴿وأحييتنا اثنتين﴾؛ مرَّةً في الدُّنيا، ومرَّةً في الآخرة. ﴿۱۱﴾ ﴿سبيل﴾؛ طريقِ نخرج به من النَّار.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآنُ: ﴿۱۳﴾ ﴿رزقاً﴾؛ مطَّراً ترزقُون به. ﴿۱٥﴾ ﴿ينيب﴾؛ يرجع إلى طاعة الله. ﴿١٥﴾ ﴿رفيع الدَّرجات﴾؛ ارتفعت درجاته ارتفاعاً باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره. ﴿١٥﴾ ﴿يلقي الرُّوح﴾؛ ينزل الوحي. ﴿١٥﴾ ﴿يوم التَّلاق﴾؛ اليوم الَّذي يلتقي فيه الأوَّلون والآخرون. ﴿١٦﴾ ﴿بارزون﴾؛ ظاهرون أمام ربِّهم.

سورة غافر (۱۶ ـ ۱۲)

والقرآنيَّة الدالَّة على كل مطلوب مقصود، الموضِّحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمِّل لها أدنى شكِّ في معرفة الحقائق، ولهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبها ولا الصواب ملتبساً بل نوَّع الدلالات ووضَّح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بيِّنة ويحيا من حيَّ عن بيِّنة، وكلما كانت المسائل أجلَّ وأكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد، لما كانت مسألتُه من أكبر المسائل، بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقليَّة والنقليَّة وتنوَّعت، وضرب الله لها الأمثال، وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في لهذا الموضع، ونبَّه على جملة من أدلتها، فقال: ﴿فادْعُوا الله مخلصينَ له الدينَ﴾.

ولما ذكر أنَّه يري عباده آياته؛ نبَّه على آية عظيمة، فقال: ﴿وينزِّلُ لكم من السماء رزقاً﴾؛ أي: مطراً به ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم، وذلك يدلُّ على أن النعم كلَّها منه؛ فمنه نعم الدين، وهي المسائل الدينيَّة والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيويَّة كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد، وهذا يدلُّ دلالةً قاطعةً أنه وحده هو المعبودُ الذي يتعينَ إخلاص الدين له؛ كما أنه وحده المنعم. ﴿وما يتذكّرُ \* بالآيات حين يُذَكَّر بها ﴿إلَّا مَن ينيبُ \* : إلى الله تعالى بالإقبال على محبَّته وخشيته وطاعته والتضرُّع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات، وتصير رحمةً في حقّه، ويزداد بها بصيرة.

﴿١٤﴾ ولما كانتِ الآياتُ تثمر التذكُّر، والتذكُّر يوجب الإخلاص لله؛ رتَّب الأمر على ذٰلك بالفاء الدالة على السببية، فقال: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدِّينَ ﴾: ولهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليصُ القصدِ لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده؛ أي: أخلصوا لله تعالى في كلِّ ما تدينونه به، وتتقرَّبون به إليه، ﴿ولو كره الكافرونَ ﴾: لذلك؛ فلا تبالوا بهم، ولا يثنكم ذٰلك عن دينِكم، ولا تأخذكم بالله لومةُ لائم؛ فإنَّ الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزَّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزَّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الله ين من دونِهِ إذا هم يَسْتَبْشِرون ﴾.

(١٥) ثم ذَكرَ من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له، فقال: ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش ﴾؛ أي: العلي الأعلى، الذي استوى على العرش واختصَّ به وارتفعتْ درجاتُه ارتفاعاً بايَنَ به مخلوقاتِه وارتفع به قدرُهُ وجلَّت أوصافُهُ وتعالت ذاتُه أن يتقرَّب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهَّر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقرِّبهم إليه ويجعلهم فوق خلقِه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي، فقال: ﴿ يُلقي الرُّوحَ ﴾؛ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أنَّ الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش؛ فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يَصْلُحُ ولا يفلحُ؛ فهو تعالى ﴿ يُلْقي الرُّوحَ من أمرِهِ ﴾: الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم ﴿ على مَن يشاءُ من عبادِهِ ﴾: وهم الرسل الذين فضَّلهم، واختصَّهم لوحيه ودعوة عباده.

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبادِ في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولهذا قال: ﴿لِيُنذِرَ﴾: من ألقى الله إليه الوحي ﴿يَوْمَ التَّلاقِ﴾؛ أي: يخوِّف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه؛ وسمَّاه يوم التلاق لأنَّه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضُهم مع بعض، والعاملون وأعمالُهم وجزاؤهم.

(١٦) ﴿ يومَ هم بارزونَ ﴾؛ أي: ظاهرون على الأرض، وقد اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ لا عوجَ ولا أمتَ فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ﴿لا يخفى على الله منهم شيءٌ ﴾: لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال ﴿لِمَنِ الملك اليومَ ﴾؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأوَّلين والآخرين، أهل السماواتِ وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطّعت الأسباب، ولم يبقَ إلا الأعمال الصالحة أو السيئة، الملك ﴿لله الواحدِ القهارِ ﴾؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا شريك له في شيءٍ منها بوجه من الوجوه. القهارُ لجميع المخلوقات، الذي دانتْ له المخلوقات

وذلَّت وخضعتْ، خصوصاً في ذٰلك اليوم الذي عَنَتْ فيه الوجوهُ للحيِّ القيُّوم، يومئذٍ لا تَكَلَّم نفسٌ إلا بإذنه. ﴿ اللهِ ﴿ ١٧﴾ ﴿ اليوم تُجزى كلُّ نفس بما كَسَبَتْ ﴾: في الدنيا من خيرٍ وشرِّ قليل وكثير. ﴿ لا ظُلْمَ اليوم ﴾: على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. ﴿ إنَّ الله سريعُ الحساب ﴾؛ أي: لا تستبطئوا ذٰلك اليوم؛ فإنَّه آتٍ، وكلُّ آتٍ قريب، وهو أيضاً سريع المحاسبة لعباده يوم القيامةِ لإحاطة علمِهِ وكمال قدرتِهِ.

﴿١٨﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وأنذِرْهم يومَ الآزفةِ﴾؛ أي: يوم القيامةِ التي قد، أزفت وقرُبت، وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. ﴿إِذِ القلوبُ لدى الحناجر﴾؛ أي: قد ارتفعت وبقيت أفئدتُهم هواءً ووصلت القلوبُ من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم ﴿كاظمين﴾: لا يتكلمون إلاّ مَنْ أذن له الرحمٰن وقال صواباً، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. ﴿ما للظالمينَ من حميم﴾؛ أي: قريب ولا صاحب ﴿ولا شفيع يُطاع﴾: لأنَّ الشُفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قُدِّرَتْ شفاعتُهم؛ فالله تعالى لا يرضى شفاعتَهم فلا يقبلُها.

﴿١٩﴾ ﴿يعلم خائنةَ الأعين﴾: وهو النظرُ الذي يُخفيه العبد من جليسِهِ ومقارنِهِ، وهو نظر المسارقة، ﴿وما تُخفي الصدورُ﴾: مما لم يبينه العبد لغيره؛ فالله تعالى يعلم ذلك الخفيَّ؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى.

﴿٢٠﴾ ﴿والله يقضي بالحقّ﴾: لأنَّ قوله حقُّ وحكمَه الشرعيَّ حقُّ وحكمَه الجزائيَّ حقُّ، وهو المحيط علماً وكتابةً وحفظاً بجميع الأشياء، وهو المنزَّه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدريَّ، الذي إذا شاء شيئاً كان، وما لم يشأ لم يكنْ، وهو الذي يقضي بين عبادِهِ المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصِلُ بينهم بفتح ينصُرُ به أولياءه وأحبابه. ﴿والذين يدعون من دونِهِ﴾: ولهذا شاملٌ لكلِّ ما عُبد من دون الله، ﴿لا يقضون بشيء﴾: لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. ﴿إنَّ الله هو السميع﴾: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنُّن الحاجات. ﴿البصير﴾(٢): بما كان، وما يكون، وما يُبْصَرُ، وما لا يعلمونَ.

قال في أول هاتين الآيتين: ﴿وأنذِرْهم يومَ الآزفة﴾، ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضيةِ للاستعداد لذلك اليوم العظيم؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب.

﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿٢١ ـ ٢١﴾ يقول تعالى: ﴿أُولَم يسيرُوا فَي الأرض﴾؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم سَيْرَ نظر واعتبار وتفكُّر في الآثار، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من المكذّبين، فسيجدونها شرَّ العواقب، عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة، وقد كانوا أشدَّ قوَّةً من لهؤلاء في العدد والعُدد وكبر الأجسام، ﴿و﴾ أشدَّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿يوم الآزفة﴾؛ يوم القيامة القريب. ﴿۱۸﴾ ﴿لدى الحناجر﴾؛ قلوبهم عند حلوقهم من شدَّة الكرب. ﴿۱۸﴾ ﴿كاظمين﴾؛ ممتلئين غمَّا، وحزناً. ﴿۱۸﴾ ﴿حميم﴾؛ قريب، وصاحبٍ. ﴿۱۹﴾ ﴿خائنة الأعين﴾؛ ما تختلسه العيون من النَّظر إلى ما لا يحلُّ. ﴿۲۰﴾ ﴿يقضي بالحقِّ﴾؛ يحكم بالعدل.

<sup>(</sup>٢) في النسختين: «العليم». (٣) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿واقِ﴾؛ دافع.

﴿آثاراً في الأرضِ﴾: من البناء والغرس، وقوةُ الآثار تدلُّ على قوة المؤثِّر فيها وعلى تمنُّعه بها، ﴿فَاخَذَهم الله﴾: بعقوبته ﴿بذنوبهم﴾: حين أصرُّوا واستمرُّوا عليها. ﴿إنَّه قويٌّ شديد العقاب﴾: فلم تغنِ قوتهم عند قوةِ الله شيئاً، بل من أعظم الأمم قوة قومُ عاد الذين قالوا مَنْ أشدُّ منا قوَّةً؟! أرسل الله إليهم ريحاً أضعفت قواهم ودمَّرتهم كلَّ تدمير.

ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده فقال:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ ٱبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَلُم وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلْلِ ﴿ فَإِنَّا وَقَالَ فِـرْعَوْكَ ذَرُونِ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّي مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ بِكُنْهُ إِيمَنَهُ وَأَنَقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّيِّكُمْ ۚ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا آهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ شَقَى وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمَّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ تُولُّونَ مُّدِّبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيًّا وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ بِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ حَتَّىٰۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْتَابُ ﴿ اللَّذِينَ يَجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَنَهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (إِنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ إِنَّ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ كَنِدَبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ، وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَعَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ لَهُ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرارِ ﴿ لَيْ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَيَنْقُومِ مَا لِىٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ تَدْعُونَنِي الْأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ، مَا لَيْسَ لِى بِهِـ، عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴿ إِنَّكَى لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ فَا عَلَاكُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ لَهِ ۚ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿وسلطانِ مبينٍ﴾؛ حجَّةِ بيِّنةِ على صدقه. ﴿٢٥﴾ ﴿ضلالٍ﴾؛ هلاكُ، وذهابٍ. ﴿٢٧﴾ ﴿عذت﴾؛ استجرت. ﴿٢٨﴾ ﴿مسرف﴾؛ متجاوز للحدِّ بترك الحقِّ، واتِّباع الباطل. ﴿٢٩﴾ ﴿ظاهرين﴾؛ غالبين عالين. ﴿٢٩﴾ ﴿بأس الله﴾؛ عذاب الله. ﴿٢٩﴾ ﴿ما أريكم﴾؛ ما أشير عليكم. ﴿٢٩﴾ ﴿أهديكم﴾؛ أدعوكم. ﴿٢٩﴾ ﴿سبيل الرَّشاد﴾؛ طريق الحقِّ والصَّواب. ﴿٣٠﴾ ﴿الأحزاب﴾؛ الأمم المتحرِّبة على أنبيائها، المعادية لهم.

99.

﴿٢٣﴾ أي: ﴿ولقد أرسلنا﴾: إلى جنس لهؤلاء المكذّبين ﴿موسى﴾: ابن عمران ﴿بآياتِنا﴾: العظيمة الدالّة دلالة قطعيةً على حقيقة ما أُرْسِل به وبطلان ما عليه مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه ﴿وسلطانٍ مبين﴾؛ أي: حجة بيّنة تتسلّط على القلوب فتذعِنُ لها كالحيّة والعصا ونحوهما من الآيات البيّنات التي أيّد الله بها موسى، ومكّنه من ما دعا إليه من الحقّ.

﴿٢٤﴾ والمبعوث إليهم ﴿فرعون وهامان﴾: وزيره ﴿وقارون﴾: الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بمالِهِ، فكلَّهم ردُّوا عليه أشدَّ الردِّ، وقالوا: ﴿ساحرٌ كذابٌ﴾.

﴿٢٥﴾ ﴿ فَلمَّا جاءَهم بالحقِّ من عندِنا ﴾: وأيده الله بالمعجزات الباهرةِ الموجبة لتمام الإذعانِ ؛ لم يقابلوها بذلك ، ولم يكفِهم مجرَّدُ الترك والإعراض ، بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم ، بل وصلتْ بهم الحالُ الشنيعة إلى أن ﴿قالوا أَقْتُلُوا أَبناءَ الذين آمنوا معه واسْتَحْيوا نساءَهم وما كَيْدُ الكافرينَ ﴾: حيث كادوا هٰذه المكيدة وزعموا أنَّهم إذا قَتَلُوا أبناءَهم لم يَقُووا ، وبَقُوا في رقِّهم وتحت عبوديَّتهم . فما كيدهم ﴿إلَّا في ضلال ﴾: حيث لم يتمَّ لهم ما قصدوا ، بل أصابهم ضدُّ ما قصدوا ، أهلكهم الله ، وأبادَهم عن آخرِهم .

قاعدة: وتدبَّر هٰذه النكتة التي يكثر مرورُها بكتاب الله تعالى إذا كان السياقُ في قصَّة معيَّنة أو على شيء معيَّن، وأراد الله أن يحكُم على ذلك المعيَّن بحكم لا يختصُّ به؛ ذَكَرَ الحُكْمَ وعلَّقه على الوصف العام؛ ليكون أعمَّ، وتندرج فيه الصورةُ التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيَّن؛ فلهذا لم يقل: وما كيدُهم إلَّا في ضلال، بل قال: ﴿وَما كَيْدُ الكافرين إلَّا في ضلال﴾.

﴿٢٦﴾ و﴿قال فرعونُ ﴾: متكبّراً متجبّراً مغرّراً لقومه السفهاء: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ موسى ولْيَدْع ربّه ﴾؛ أي: زعم قبّحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه؛ لقتله، وأنه لا يمنعُه منه دعاءُ ربّه. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتلِه، وأنه نصحٌ لقومه وإزالةٌ للشرّ في الأرض، فقال: ﴿إني أَخافُ أَن يُبَدِّلَ دينَكُم ﴾: الذي أنتم عليه ﴿أَو أَن يُظْهِرَ في الأَرض الفساد ﴾: ولهذا من أعجب ما يكون! أن يكون شرُّ الخلق ينصحُ الناسَ عن اتّباع خير الخلق. لهذا من التمويه والترويج الذي لا يدخُلُ إلّا عقل مَنْ قال الله فيهم: ﴿فاستخفَّ قومَه فأطاعوه إنّهم كانوا قوماً فاسقينَ ﴾.

﴿٢٧﴾ ﴿وقال موسى﴾: حين قال فرعونُ تلك المقالة الشنيعة التي أوجَبَها له طغيانه واستعان فيها بقوّته واقتدارهِ مستعيناً بربّه: ﴿إنّي عذتُ بربّي وربّكم﴾؛ أي: امتنعتُ بربوبيّته التي دبّر بها جميع الأمور ﴿من كل متكبّرٍ لا يؤمنُ بيوم الحساب ؛ أي: يحمله تكبّره وعدمُ إيمانه بيوم الحساب على الشرّ والفسادِ، يدخُلُ فيه فرعونُ وغيره كما تقدّم قريباً في القاعدة، فمنعه الله تعالى بلطفه من كلّ متكبّرٍ لا يؤمن بيوم الحساب، وقيّض له من الأسباب ما اندفع به عنه شرُّ فرعونَ وملته.

﴿٢٨﴾ ومن جملة الأسباب لهذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة، لا بدَّ أن يكونَ له كلمةٌ مسموعةٌ، وخصوصاً إذا كان يظهِرُ موافقتَهم ويكتُمُ إيمانه؛ فإنهم يراعونَه في الغالب ما لا يراعونَه لو خالفهم في الظاهر؛ كما منع الله رسولَه محمداً ﷺ بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً

<sup>= ﴿</sup>٣١﴾ ﴿دأب قوم نوح﴾؛ عادتهم في الكفر والتّكذيب. ﴿٣٣﴾ ﴿يوم التّناد﴾؛ يوم القيامة الّذي ينادي النّاس فيه بعضهم بعضاً. ﴿٣٣﴾ ﴿مدبرين﴾؛ هاربين. ﴿٣٣﴾ ﴿عاصم﴾؛ مانع يمنعكم. ﴿٤٣﴾ ﴿شكّ ﴾؛ ريبةٍ. ﴿٣٤﴾ ﴿هلك﴾؛ مات. ﴿٤٣﴾ ﴿مسرف﴾؛ متجاوز للحدِّ في الضّلال. ﴿٤٣﴾ ﴿مرتاب﴾؛ شاكٌ في الله. ﴿٣٣﴾ ﴿سلطانٍ﴾؛ حجّةٍ. ﴿٣٣﴾ ﴿يطبع﴾؛ يختم. ﴿٣٣﴾ ﴿سلطانٍ﴾؛ عظيماً. ﴿٣٣﴾ ﴿أسباب السّماوات﴾؛ أبواب السّماوات، وما يوصلني إليها. ﴿٣٧﴾ ﴿السّبيل﴾؛ طريق الحتّ. ﴿٣٧﴾ ﴿كيد فرعون﴾؛ تدبيره، واحتياله. ﴿٣٧﴾ ﴿تبابٍ﴾؛ خسارٍ، وبوارٍ. ﴿٤٤﴾ ﴿بغير حسابٍ﴾؛ بلا نهايةٍ، ولا تبعةٍ. ﴿٤٤﴾ ﴿لا جرم﴾؛ حقّاً. ﴿٤٤﴾ ﴿ليس له دعوة﴾؛ لا يستحتُّ اللَّعوة إلى عبادته، ولا يلجأ إليه؛ لعجزه. ﴿٤٤﴾ ﴿مردًنا﴾؛ مرجعنا، ومصيرنا. ﴿٤٤﴾ ﴿وحاق﴾؛ نزل، وأحاط. ﴿٤٤﴾ ﴿فردًا وعشيًا﴾؛ أوّل النّهار، وآخره.

سورة غافر (۲۹ ـ ۳۱)

عندهم موافقاً لهم على دينهم، ولو كان مسلماً؛ لم يحصلْ منه ذلك المنع، فقال ذلك الرجل المؤمن الموفّق العاقل الحازم مقبّحاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجِلاً أَن يقولَ رَبِّيَ اللّهُ﴾؛ أي: كيف تستحلُّون قتلَه ولهذا ذنبُه وجرمُه أنّه يقولَ ربِّيَ الله، ولم يكن أيضاً قولاً مجرَّداً عن البيناتِ، ولهذا قال: ﴿وقد جاءكم بالبيّناتِ من ربّكم﴾: لأنّ بيّنته اشتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغيرُ والكبيرُ؛ أي: فهذا لا يوجب قتله؛ فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحقّ، وقابلتم البرهان ببرهان يردُّه ثم بعد ذلك نظرتُم هل يحلُّ قتله مفاوزُ عنكم وبين حِلِّ قتله مفاوزُ تقطع بها أعناق المطيّ.

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنِعُ كلَّ عاقل بأيِّ حالة قُدِّرت، فقال: ﴿وإنْ يكُ كاذباً فعليه كذِبُه وإن يكُ صادقاً يصِبْكُم بعض الذي يعدكم ﴿: أي: موسى بين أمرين إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصٌ به، وليس عليكم في ذلك ضررٌ ؛ حيث امتنعتُم من إجابته وتصديقه، وإن كان صادقاً، وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنَّكم إنْ لم تجيبوه عذَّبَكم الله عذاباً في الدُّنيا وعذاباً في الآخرة ؛ فإنَّه لا بدَّ أن يصيبَكم بعضُ الذي يعِدُكم، وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقلِه ولطف دفعِه عن موسى ؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعلَ الأمر دائراً بين تلك الحالتين، وعلى كلِّ تقدير ؛ فقتله سفةٌ وجهلٌ منكم.

ثم انتقل ـ رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه ـ إلى أمرٍ أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحقّ فقال: ﴿إن الله لا يهدي من هو مسرف﴾؛ أي؛ متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل، ﴿كذابُ﴾: بنسبته ما أسرف فيه إلى الله؛ فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله، ولا في دليله، ولا يوفّق للصراط المستقيم؛ أي: وقد رأيتُم ما دعا موسى إليه من الحقّ وما هداه الله إلى بيانِهِ من البراهين العقليّة والخوارق السماويَّة؛ فالذي اهتدى لهذا الهدى لا يمكنُ أن يكون مسرفاً ولا كاذباً. ولهذا دليلٌ على كمال علمِه وعقلِه ومعرفتِه بربه.

\$ 19 أن المألك الطوم ونصحهم وخوّفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالمُلْك الظاهر، فقال: ﴿ الله قوم لكم الملك اليوم ﴾ أي: في الدنيا ﴿ ظاهرين في الأرض ﴾ : على رعيّتكم تنفّذون فيهم ما شئتم من التدبير؛ فهَبْكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم ولن يتم وفينه من بأس الله ﴾ ؛ أي: عذابه ﴿ إن جاءنا ﴾ . وهذا من حسن دعوته ؛ حيث جعل الأمر مشتركاً بينه وبينهم بقوله : ﴿ فمن ينصُرُنا ﴾ ، وقوله : ﴿ إن جاءنا ﴾ ؛ ليفهم أنّه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه ، فَ ﴿ قَالَ فرعونُ ﴾ : معارضاً له في ذلك ومغرّراً لقومه أن يتبعوا موسى : ﴿ ما أريكم إلّا ما أرى وما أهديكم إلّا سبيل الرشاد ﴾ : وصدق في قوله : ﴿ ما أريكم إلّا ما أرى ﴾ ، ولكن ما الذي رأى أن يستخفّ قومَه فيتابعوه ليقيمَ بهم رياسته ، ولم يَرَ الحقّ معه ، بل رأى الحقّ مع موسى وجحد به مستيقناً له ، وكذب في قوله : ﴿ ما أهديكم إلّا سبيل الرشاد ﴾ ؛ فإنّ هذا قلبٌ للحقّ ؛ فلو أمرهم باتباعه اتباعاً مجرداً على كفره وضلاله ؛ لكان الشرّ أهونَ ، ولكنه أمرهم باتباعه ، وفي اتباع الحقّ اتباع الضلال .

﴿٣٠﴾ ﴿وقال الذي آمنَ﴾: مكرِّراً دعوة قومه، غير آيس من هدايتهم؛ كما هي حالةُ الدُّعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يدعون إلى ربِّهم، ولا يردُّهم عن ذٰلك رادٌ، ولا يثنيهم عتوُّ مَنْ دَعَوْه عن تكرار الدعوة، فقال لهم: ﴿يا قوم إنِّي أخاف عليكم مثلَ يوم الأحزاب﴾؛ يعني: الأمم المكذِّبين الذين تحزَّبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم.

﴿٣١﴾ ثم بيَّنهم فقال: ﴿مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمودَ والذين من بعدِهم﴾؛ أي: مثل عادتهم في الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، ﴿وما الله يريدُ ظلماً للعبادِ﴾: فيعذُّبُهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسْلَفوه.

﴿٣٢﴾ ولمَّا خوَّفهم العقوباتِ الدنيوية؛ خوَّفهم العقوباتِ الأخروية، فقال: ﴿وَيا قُوم إنِّي أَخافَ عليكم يُومَ التَّناد﴾؛ أي: يوم القيامة؛ حين ينادي أهلُ الجنة أهل النار: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًّا...﴾ إلى آخر الآيات، ﴿ونادى أصحابُ النارِ أصحابَ الجنَّة أَنْ أفيضوا علينا من الماءِ أو ممَّا رزَقَكُم الله قالوا إنَّ الله حرَّمَهما على الكافرين﴾، وحين ينادي أهلُ النار مالكاً: ﴿ليقضِ علينا ربُّك﴾، فيقول: ﴿إنَّكم ماكثون﴾، وحين ينادون ربَّهم: ﴿ربَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظالمون﴾، فيجيبهم: ﴿اخسؤوا فيها ولا تكلِّمونِ﴾، وحين يُقالُ للمشركين: ﴿ادْعُوا شركاءَكم فَدَعُوهم فلم يستجيبوا لهم﴾.

﴿٣٣﴾ فخوَّفهم وَ الله اليوم المهول، وتوجَّع لهم إن أقاموا على شركِهِم بذلك، ولهذا قال: ﴿يوم تولُّون مدبرينَ ﴾؛ أي: قد ذهب بكم إلى النار. ﴿ما لكم من الله من عاصم ﴾: لا من أنفسكم قوَّة تدفعون بها عذابَ الله ولا ينصرُكم من دونِهِ من أحدٍ، ﴿يوم تُبلى السرائرُ. فما له من قوَّةٍ ولا ناصر ﴾. ﴿ومن يُضْلِلِ الله فما له من هادٍ ﴾: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبدَه الهدى لعلمِهِ أنه غير لائق به لخبثه؛ فلا سبيل إلى هدايته.

﴿٣٤﴾ ﴿ولقد جاءكم يوسفُ ﴾: بنُ يعقوب ﷺ ﴿من قبل ﴾: إتيان موسى بالبينات الدَّالَة على صدقه ، وأمركم بعبادة ربِّكم وحده لا شريك له ، ﴿فما زلتُم في شكُ مما جاءكم به ﴾: في حياته ، ﴿حتى إذا هَلَك ﴾: ازداد شكُّكم وشرككم ، ﴿وقلتم لن يبعثَ الله من بعده رسولاً ﴾ ؛ أي: هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى ؛ فإنَّه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم ، بل يرسل إليهم رسله ؛ وظنَّ أنَّ الله لا يرسل رسولاً ظنُّ ضلال ، ولهذا قال : ﴿كذلك يضلُّ الله من هو مسرفُ [مرتابُ] (١٠) ﴾: وهذا هو وصفهم الحقيقيُّ الذي وصفوا به موسى ظلماً وعلوًا ؛ فهم المسرفون بتجاوزهم الحقَّ وعدولهم عنه إلى الضلال ، وهم الكذبةُ حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذَّبوا رسوله ؛ فالذي وصفه السرفُ والكذبُ لا ينفكُ عنهما لا يهديه الله ولا يوفّقه للخير ؛ لأنه ردَّ الحقَّ بعد أن وصل إليه وعرفه ؛ فجزاؤه أن يعاقِبَه الله بأن يَمْنَعَه الهدى ؛ كما قال تعالى : ﴿فلما زاغوا أزاغَ الله قلوبَهم ﴾ ، ﴿ونقلُبُ أفئدتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمِنوا به أولَ مرَّةٍ ونذَرُهم في طغيانهم يَعْمَهون ﴾ ، ﴿واللهُ لا يهدي القوم الظالمين ﴾ .

(٣٥﴾ ثم ذكر وصفَ المسرف الكذاب، فقال: ﴿الذين يجادلونَ في آياتِ اللّه﴾: التي بينت الحقَّ من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها لِيَدْفَعوها ويُبْطِلوها ﴿بغير سلطانِ أتاهم﴾؛ أي: بغير حجَّة وبرهان، وهٰذا وصفٌ لازمٌ لكلِّ من جادل في آيات اللّه؛ فإنَّه من المحال أن يجادلُ بسلطان؛ لأن الحقَّ لا يعارضه معارضٌ؛ فلا يمكن أن يعارضَ بدليل شرعيِّ أو عقليٍّ أصلاً. ﴿كَبُرَ﴾: ذلك القول المتضمِّن لردِّ الحقِّ بالباطل ﴿مقتاً عند اللّه وعند الذين آمنوا﴾: فالله أشدُّ بغضاً لصاحبه؛ لأنَّه تضمَّن التكذيب بالحقِّ والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهٰذه أمورٌ يشتدُّ بغض الله لها ولمن اتَّصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشدَّ المقت موافقةً لربهم، وهؤلاء خواصُّ خلق الله تعالى؛ فمقتُهم دليلٌ على هناعة مَن مقتوه. ﴿كذلك﴾؛ أي: كما طبع على قلوب آل فرعون، ﴿يطبعُ الله على كلِّ قلبِ متكبرٍ جبارٍ »: متكبر في نفسه على الحقّ بردِّه وعلى الخلق باحتقارِهِم، جبارٍ بكثرة ظلمه وعدوانه.

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ ﴿وقال فرعونُ ﴾: معارضاً لموسى ومكذّباً له في دعوته إلى الإقرار بربّ العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: ﴿يا هامانُ ابنِ لي صرحاً ﴾؛ أي: بناءً عظيماً مرتفعاً، والقصد منه: لعلي أطلع ﴿إلى إله موسى وإنّي لأظنّه كاذباً ﴾: في دعواه أن لنا ربًا، وأنه فوق السماواتِ، ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه، قال الله تعالى في بيان الذي حمله على لهذا القول: ﴿وكذلك زُيِّنَ لفرعونَ سوءً عملِهِ ﴾: فزيّن له العمل السيئ، فلم يزل الشيطان يزيّنه وهو يدعو إليه ويحسّنه حتى رآه حسناً ودعا إليه وناظر

<sup>(</sup>١) في النسختين: «كذاب». وعليه سار المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_ في تفسيره للآية.

سورة غافر (۳۸ ـ ٤٦)

مناظرة المحقِّين وهو من أعظم المفسدين. ﴿وصُدَّ عن السبيل﴾: الحق بسبب الباطل الذي زُيِّن له. ﴿وما كَيدُ فرعونَ﴾: الذي أراد أن يكيد به الحقَّ ويوهم به الناس أنه محقُّ وأن موسى مبطلٌ ﴿إلَّا في تبابٍ﴾؛ أي: خسارٍ وبوارٍ، لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة.

﴿ ٣٨﴾ ﴿ وقال الذي آمنَ ﴾: معيّداً نصيحته لقومه: ﴿ يا قوم اتَّبعونِ أَهْدِكُم سبيل الرشادِ ﴾: لا كما يقولُ لكم فرعونُ؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغيِّ والفساد.

﴿٣٩﴾ ﴿يا قوم إنَّما لهٰذُه الحياةُ الدنيا متاعٌ﴾: يُتَمَتَّع بها ويُتَنَعَّم قليلاً، ثم تنقطع وتضمحلُّ؛ فلا تغرَّنَّكم وتخدعنَّكم عما خلقتم له. ﴿وإن الآخرةَ هي دارُ القرارِ﴾: التي هي محلُّ الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملاً يسعِدُكم فيها.

﴿٤٠﴾ ﴿من عمل سيئةً﴾: من شرك أو فسوق أو عصيان ﴿فلا يُجْزى إلا مثلَها﴾؛ أي: لا يجازَى إلا بما يسؤوه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء. ﴿ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ﴾: من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان؛ ﴿فأولٰئك يدخُلون الجنة يُرزقون فيها بغير حسابٍ ﴾؛ أي: يعطَوْن أجرهم بلا حدِّ ولا عدِّ، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم.

﴿٤٢﴾ ثم فسر ذٰلك فقال: ﴿تدعونني لأكفرَ بِاللّه وأشركَ به ما ليس لي به علمٌ ﴾: أنّه يستحقُّ أن يُعْبَدَ من دون اللّه، والقول على اللّه بلا علم من أكبرِ الذُّنوب وأقبحها. ﴿وأنا أدعوكُم إلى العزيز ﴾: الذي له القوةُ كلّها، وغيره ليس بيدِهِ من الأمر شيء: ﴿الغفَّار ﴾: الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه، ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفَّر عنهم السيئاتِ والذنوبَ ودفع موجباتها من العقوبات الدنيويَّة والأخرويَّة.

﴿ ٤٣﴾ ﴿ لا جَرَمَ ﴾؛ أي: حقاً يقيناً ﴿ أَنَّ ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا ولا في الآخرة ﴾؛ أي: لا يستحقُّ [مِن] الدعوة إليه والحثِّ على اللجأ إليه في الدُّنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، وأنَّه لا يملك نفعاً ولا ضرَّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ﴿ وأنَّ مردَّنا إلى الله ﴾: تعالى فسيجازي كلَّ عامل بعمله، ﴿ وأنَّ المسرفين هم أصحابُ النار ﴾: وهم الذين أسرفوا على أنفسِهم بالتجرِّي على ربِّهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم.

﴿٤٤﴾ فلما نصحهم وحذَّرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه؛ قال لهم: ﴿فستذكرونَ ما أقولُ لكم﴾: من لهذه النصيحة، وسترون مغبَّة عدم قبولها حين يحلُّ بكم العقاب وتحرمون جزيل الثواب، ﴿وأفوِّضُ أمري إلى الله﴾؛ أي: ألجأ إليه وأعتصمُ وألقي أموري كلَّها لديه وأتوكَّل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم. ﴿إنَّ الله بصيرٌ بالعباد﴾: يعلمُ أحوالكم وما يستحقُّون: يعلم حالي وضَعْفي فيمنعني منكم ويكفيني شرَّكم، ويعلم أحوالكم فلا تتصرَّفون إلَّا بإرادتِهِ ومشيئتِهِ؛ فإنْ سلَّطكم عليَّ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إرادتِهِ ومشيئتِهِ صَدَرَ ذٰلك.

(23 - 23) ﴿ وَوَقَاهُ اللّه سيئاتِ مَا مَكُرُوا ﴾ ؛ أي: وقى اللّه القويُّ الرحيم ذٰلك الرجلَ المؤمن الموقَّق عقوباتِ ما مكر فرعونُ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامَّة لموسى ﷺ، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمرٌ لا يحتملونه، وهم الذين لهم القدرةُ إذ ذاك، وقد أغضبهم واشتدَّ حَنقُهم عليه، فأرادوا به كيداً، فحفظه الله من كيدهم ومكرهم، وانقلب كيدُهم ومكرهم على أنفسهم. ﴿ وحاق بآل فرعونَ سوءُ العذاب ﴾ : أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدةٍ عن آخرهم، وفي البرزخ : ﴿ النار يُعْرَضُونَ عليها غدُوًا وعشيًا ويوم تقومُ الساعة أدخِلُوا آل فرعونَ أشدً العذاب ﴾ : فهذه العقوبات الشنعة التي تحل بالمكذّبين لرسل الله المعاندين لأمره.

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَاتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ ٱنشُر مُغْنُونَ عَنَّا

نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ( اللَّهِ عَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ( اللَّهَ وَلَا الَّذِينَ الْعَبَادِ ( اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضاً واستغاثتهم بخَزَنَةِ النار وعدم الفائدة في ذلك، فقال: ﴿وإِذْ يتحاجُون في النار﴾: يحتجُ التابعون بإغواء المتبوعين، ويتبرّأ المتبوعون من التابعين، ﴿فيقولُ الضعفاءُ﴾؛ أي: الأتباع للقادة الذين استكبروا على الحق ودَعَوْهم إلى ما استكبروا لأجله: ﴿إنَّا كنَّا لكم تَبَعاً﴾: أنتم أغويتُمونا وأضللتُمونا، وزيَّنتم لنا الشرك والشرّ، ﴿فهل أنتم مُغنونَ عنّا نصيباً من النارِ﴾؛ أي: ولو قليلاً.

﴿٤٨﴾ ﴿قال الذين استكبروا﴾: مبيِّنين لعجزهم ونفوذِ الحكم الإلهيِّ في الجميع: ﴿إِنَّا كُلُّ فيها إِنَّ اللّه قد حكم بين العباد﴾: وجعل لكلِّ قسطَه من العذاب؛ فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه ولا يغيّر ما حكم به الحكيم. ﴿٤٩﴾ ﴿وقال الذين في النار﴾: من المستكبرين والضعفاء ﴿لخزنةِ جهنّم ادْعوا ربَّكم يخفّفْ عنّا يوماً من العذاب﴾: لعله تحصُلُ بعض الراحة.

﴿ • • • فَ ﴿ قَالُوا ﴾ لهم موبِّخين ومبيِّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاءهم لا يفيدهم شيئاً: ﴿ أُولم تَكُ تأتيكم رسلُكُم بالبيناتِ ﴾: التي تبيَّنتم بها الحقَّ والصراط المستقيم وما يقرِّب من الله وما يُبعِدُ منه، ﴿قالوا بلي ﴾: قد جاؤونا بالبينات، وقامت علينا حجَّةُ الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحقَّ بعدما تبيَّن، ﴿قالوا ﴾؛ أي: الخزنة لأهل النار متبرِّئين من الدعاء لهم والشفاعة: ﴿فادعوا ﴾: أنتم، ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئاً أم لا؟ قال تعالى: ﴿وما دعاءُ الكافرين إلَّا في ضلال ﴾؛ أي: باطل لاغ؛ لأنَّ الكفر محبطٌ لجميع الأعمال صادُّ لإجابة الدعاء.

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَائُدُ ﴿ إِنَّا لَنَفْعُ الظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ اللَّهَـنَةُ وَلَهُمْ اللَّهَـنَةُ وَلَهُمْ اللَّهَـنَةُ وَلَهُمْ اللَّهَاءِ النَّادِ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠ ﴾ (٢ ).

﴿٥١﴾ لما ذَكَرَ عقوبةَ آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وذَكَرَ حالةَ أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله وحاربوهم؛ قال: ﴿إِنَّا لننصرُ رُسُلَنا والذين آمنوا في الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: بالحجة والبرهان والنصر، وفي الآخرة بالحكم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدَّة العذاب.

﴿٥٢﴾ ﴿يوم لا ينفعُ الظالمين معذِرَتُهم﴾: حين يعتذرون، ﴿ولهم اللعنةُ ولهم سوءُ الدار﴾؛ أي: الدار السيئة التي تَسوء نازليها.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ الْكِتَبَ ﴿ الْمَالِمَةِ الْمُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ الْمُسَرِّمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُلِّمِينَ وَالْإِبْكَرِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

﴿٥٣ - ٥٤﴾ لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمرُ فرعون وجنودِهِ، ثم ذكر الحكم العامَّ الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى ﴿الهدى﴾؛ أي: الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون، ﴿وأَوْرَثْنا بني إسرائيل الكتابَ﴾؛ أي: جعلناه متوارثاً بينهم من قرن إلى آخر، وهو التوراة، وذلك الكتاب

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿يتحاجون﴾؛ يتخاصمون. ﴿٤٧﴾ ﴿مغنون﴾؛ دافعون. ﴿٥٠﴾ ﴿ضلالِ﴾؛ ضياعٍ؛ فلا يقبل، ولا يستجاب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥١﴾ ﴿الأشهاد﴾؛ من يشهدون على المكذِّبين؛ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. ﴿٥٧﴾ ﴿معذرتهم﴾؛ عذرهم. ﴿٥٧﴾ ﴿اللَّعنة﴾؛ الطّرد والإبعاد من رحمة الله.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿الكتاب﴾؛ التَّوراة. ﴿٤٥﴾ ﴿لأولي الألباب﴾؛ لأصحاب العقول السَّليمة. ﴿٥٥﴾ ﴿وسبِّح بحمد ربِّك﴾؛ نزِّه ربَّك واحمده. ﴿٥٥﴾ ﴿بالعشيِّ والإبكار﴾؛ في آخر النَّهار، وأوَّله.

سورة غافر (٥٥ ـ ٥٨)

مشتملٌ على الهدى، الذي هو العلم بالأحكام الشرعيَّة وغيرها، وعلى التذكُّر للخير بالترغيب فيه وعن الشرِّ بالترهيب عنه، وليس ذٰلك لكلِّ أحدٍ، وإنما هو ﴿لأولى الألباب﴾.

وه والمبرى الله حقى الله حقى الله الرسول كما صبر مَنْ قبلك من أولي العزم المرسلين، ﴿إِنَّ وعدَ الله حقى الله حقى الله حقى الله حقى الله حقى الله على الصبر، وإنما هو الحق المحض والهدى الصّرف الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد في التمسُّك به أهل البصائر؛ فقوله: ﴿إِنَّ وعد الله حقى الله السباب التي تحتُّ على الصبر على طاعة الله وعن ما يكره الله، ﴿واستغفر لذنبك المانع لك من تحصيل فوزِك وسعادتِك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصُلُ المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى، خصوصاً ﴿بالعشيِّ والإبكارِ الله عن الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبَّة ما فيهما؛ لأنَّ في ذلك عوناً على جميع الأمور.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْرِ سُلْطَانٍ أَتَنَهُمٌ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسَتَعِذُ بِأَلَةً إِنَّكُمُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ (١).

وره و المحبّة أنَّ من جادل في آياته لِيُبْطِلَها بالباطل بغير بيِّنةٍ من أمره ولا حجَّةٍ أنَّ هٰذا صادرٌ من كبر في صدورهم على الحقِّ وعلى مَنْ جاء به؛ يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادُهم، ولكنَّ هٰذا لا يتمُّ لهم، وليسوا ببالغيه؛ فهذا نصُّ صريح وبشارةٌ بأن كل من جادل الحقَّ أنه مغلوبٌ، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليلٌ، ﴿فاستعذْ ﴾؛ أي: اعتصم والجأ ﴿بالله ﴾: ولم يذكرْ ما يستعيذ منه إرادةً للعموم؛ أي: استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبُّر على الحقّ، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجنِّ، واستعذ بالله من جميع الشرور. ﴿إنَّه هو السميع ﴾: لجميع الأصوات على اختلافها. ﴿البصيرُ ﴾: بجميع المرئياتِ بأيِّ محلِّ وموضع وزمان كانت.

﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآلِئِيَةً لَا رَبِّ الْمُعَلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآلِئِيةً لَا رَبِّ الْمُعَلِمَ وَلَا الْمُسِئُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآلِئِيلُهُ لَا رَبِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى بما تقرَّر في العقول أنَّ ﴿خلق السماواتِ والأرض﴾ على عظمهما وسعتهما أعظمُ و﴿أكبرُ من خلق الناس﴾؛ فإنَّ الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي خَلَقَ الأجرام العظيمة وأتقنها قادرٌ على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى، وهذا أحد الأدلَّة العقليَّة الدالَّة على البعث دلالة قاطعة بمجرَّد نظر العاقل إليها، يستدلُّ بها استدلالاً لا يقبل الشكَّ والشُّبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كلُّ أحد يجعل فكره لذلك، ويقبل بتدبُّرِه، ولهذا قال: ﴿ولْكنَّ أكثر الناس لا يعلمونَ ﴾: ولذلك لا يعتبرون بذلك، ولا يجعلونه منهم على بالٍ.

﴿ ٥٨﴾ ثم قال تعالى: ﴿ وما يستوي الأعمى والبصيرُ والذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات ولا المسيء ﴾ ؛ أي: كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لا يستوي مَن آمنَ بالله وعمل الصالحات ومَن كان مستكبراً على عبادة ربّه، مقدِماً على معاصيه، ساعياً في مساخطه، ﴿ قليلاً ما تتذكّرونَ ﴾ ؛ أي: تذكّركم قليلٌ، وإلّا ؛ فلو تذكّرتم مراتبَ الأمور ومنازل الخير والشرّ والفرق بين الأبرار والفجار، وكانت لكم هِمَّةٌ عليَّةٌ ؛ لآثرتم النافع على الضارّ، والهدى على الضلال، والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٦﴾ ﴿سلطانِ﴾؛ حجَّةِ بيِّنةِ. ﴿٥٦﴾ ﴿إن في﴾؛ ما في. ﴿٥٦﴾ ﴿ما هم ببالغيه﴾؛ ليسوا بواصلين للعلوِّ عليك، ولا للفضل الَّذي خصَّك الله به. ﴿٥٦﴾ ﴿فاستعذَ﴾؛ اعتصم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿لا ريب فيها﴾؛ لا شكَّ فيها.

﴿٥٩﴾ ﴿إِنَّ الساعة لآتيةٌ لا ريبَ فيها﴾: قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماويَّة التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهدُ المرئيَّة والآيات الأفقيَّة. ﴿وَلَكنَّ أَكْثَر الناس لا يؤمنونَ﴾ مع لهذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان.

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ (١).

﴿٦٠﴾ لهذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيبَ لهم، وتوعَّد من استكبر عنها، فقال: ﴿إِنَّ الذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سَيَدْخُلُونَ جهنَّمَ داخِرين﴾؛ أي: ذليلين حقيرين، يجتمعُ عليهم العذابُ والإهانة جزاءً على استكبارهم.

تدبَّرْ هٰذه الآيات الكريمات الدالَّة على سعة رحمة الله، وجزيل فضله، ووجوب شكره، وكمال قدرته، وعظيم سلطانه، وسعة ملكه، وعموم خلقه لجميع الأشياء، وكمال حياته، واتصافه بالحمد على كلِّ ما اتَّصف به من الصفات الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة، وتمام ربوبيَّته، وانفراده فيها، وأن جميع التَّدبير في العالم العلويِّ والسفليِّ في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى، ليس لأحدِ من الأمر شيء ولا من القدرة شيء. فينتجُ من ذلك أنَّه تعالى المألوهُ المعبودُ وحده الذي لا يستحقُّ أحدٌ من العبوديَّة شيئاً كما لم يستحقُّ من الربوبيَّة شيئاً، وينتجُ من ذلك امتلاءُ القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبَّته وخوفه ورجائه. وهذان الأمران ـ وهما معرفتُه وعبادتُه ـ هما اللذان خلقَ الله الخلقَ لأجلهما، وهما الغايةُ المقصودة منه تعالى لعبادِه، وهما الموصلان إلى كلِّ خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيويَّة وأخرويَّة، وهما [اللذان هما] أشرفُ عطايا الكريم لعباده، وهما أشرفُ اللذّات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شرِّ. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفتِه ومحبته، وأن يجعل حركاتِنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره؛ إنه لا يتعاظمه سؤالٌ، ولا يحفيه نوالٌ.

(17) فقوله تعالى: ﴿اللّه الذي جعل لكم الليل﴾؛ أي: لأجلكم جعل اللّه الليل مظلماً، ﴿لتسكنوا فيه﴾: من حركاتكم التي لو استمرَّت لضرَّت؛ فتأوون إلى فرشكم، ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريحُ به القلبُ والبدنُ، وهو من ضروريات الآدميِّ، لا يعيش بدونه، ويسكن فيه أيضاً كلُّ حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر، وتقلُّ الشواغل. ﴿و جعل تعالى ﴿النهار مبصراً ﴾: منيراً بالشمس المستمرَّة في الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالِكم الدينيَّة والدنيويَّة؛ لهذا لذكرِهِ وقراءته، ولهذا لصلاته، ولهذا لطلبه العلم ودراستِه، ولهذا لبيعه وشرائه، ولهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات، ولهذا لسفرِهِ برَّا وبحراً، ولهذا لفلاحته، ولهذا لتصليح حيواناته. ﴿إنَّ اللّه لَذُو فَصْل ﴾؛ أي: عظيم كما يدلُّ عليه التنكيرُ ﴿على الناس ﴾: حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها، وصرف عنهم النقم، ولهذا يوجبُ عليهم تمام شكره وذكره. ﴿ولْكنَّ أكثر الناس لا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦٠﴾ ﴿داخرين﴾؛ صاغرين، حقيرين.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦١﴾ ﴿لتسكنوا﴾؛ لترتاحوا. ﴿٦١﴾ ﴿مبصراً﴾؛ مضيئاً. ﴿٦١﴾ ﴿فَانَّى تؤفكون﴾؛ كيف تصرفون عن الإيمان به؟! ﴿٦٣﴾ ﴿يورف)؛ يصرف. ﴿٦٤﴾ ﴿فتبارك﴾؛ تكاثر خيره وفضله.

سورة غافر (۱۲ ـ ۵۰)

يشكرونَ ﴾: بسبب جهلهم وظلمهم. ﴿وقليلٌ من عبادي الشكورُ ﴾، الذين يقرُّون بنعمة ربِّهم ويخضعون لله ويحبُّونه، ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه.

﴿٦٢﴾ ﴿ وَٰلِكُم﴾: الذي فعلَ ما فعلَ ﴿ الله ربُّكُم﴾؛ أي: المنفرد بالإلهية والمنفرد بالرُّبوبية؛ لأنَّ انفراده بهذه النعم من ربوبيَّته، وإيجابها للشكر من ألوهيَّته. ﴿ خالقُ كلِّ شيءٍ ﴾: تقريرُ لربوبيته (١)، ﴿لا إله إلا هو ﴾: تقريرٌ أنَّه المستحقُّ للعبادة وحده لا شريكَ له. ثم صرح بالأمر بعبادتِهِ، فقال: ﴿ فَأَنَّى تُؤفَكُونَ ﴾؛ أي: كيف تُصرفون عن عبادتِهِ وحدَه لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليلَ، وأنار لكم السبيل.

﴿ ٢٣﴾ ﴿ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الذين كانوا بآيات اللّه يَجْحَدونَ ﴾؛ أي: عقوبةً على جحدهم لأيات اللّه وتعدِّيهم على رسله؛ صُرِفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما قال تعالى: ﴿ وإذا ما أنزلت سورةٌ نَظَرَ بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا صَرَفَ اللّه قلوبَهم بأنَّهم قومٌ لا يفقهون ﴾ .

﴿١٤﴾ ﴿اللّه الذي جَعَلَ لكم الأرضَ قراراً ﴾ ؛ أي: قارَّةُ ساكنةً مهيأةً لكلِّ مصالحكم، تتمكَّنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيها، ﴿والسماء بناء ﴾ : سقفاً للأرض الذي أنتم فيها، قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات، التي يُهتدى بها في ظلمات البرِّ والبحر، ﴿وصوَّركم فأحسن صُورَكم ﴾ فليس في جنس الحيوانات أحسنُ صورةً من بني آدم ؛ كما قال تعالى : ﴿لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ وإذا أردت أن تعرف حسنَ الآدميِّ وكمال حكمةِ الله تعالى فيه ؛ فانظُرْ إليه عضواً عضواً ؛ هل تجدُ عضواً من أعضائه يليقُ به ويصلحُ أن يكون في غير محله، وانظر أيضاً إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض ؛ هل تجدُ ذلك في غير الآدميين، وانظر إلى ما خصَّه الله به من العقل والإيمان والمحبَّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. ﴿ورزَقَكُم من الطيباتِ ﴾ : ولهذا شاملٌ لكلِّ طيِّب من مأكل ومشربٍ ومنكح وملبسٍ ومنظرٍ ومسمع وغير ذلك من الطيبات التي يسَّرها الله لعبادِهِ ويسَّر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث التي تضادُها وتضرُّ أبدانهم وقلوبَهم وأديانَهم. ﴿ذلكم ﴾ : الذي دبَّر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم، ﴿اللهُ ربُكم فتبارَكُ الله ربُّ العالمين بنعمه.

(٦٥) ﴿هو الحيُّ ﴾: الذي له الحياة الكاملة التامةُ المستلزمةُ لما تستلزمه من صفاتِهِ الذاتيَّة التي لا تتمُّ حياته إلَّا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير ذلك من صفات كمالِهِ ونعوتِ جلالِهِ. ﴿لا إِلٰه وَالله هو ﴾؛ أي: لا معبود بحقِّ إلَّا وجهه الكريم، ﴿فادْعوه ﴾: وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة ﴿مخلصينَ له الدينَ ﴾؛ أي: اقصدوا بكلِّ عبادة ودعاء وعمل وجهَ الله تعالى؛ فإنَّ الإخلاص هو المأمور به؛ كما قال تعالى: ﴿وما أمِروا إلَّا لِيَعْبُدوا الله مخلصينَ له الدينَ حنفاء ﴾. ﴿الحمدُ لله ربِّ العالمينَ ﴾؛ أي: جميع المحامد والمدائح والثناء؛ بالقول كنطق الخلق بذكره، والفعل كعبادتِهم له؛ كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمِهِ.

﴿ قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنَ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَا جَآءَنِ الْبَيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِ اللَّهِ لَمَا جَآءَنِ الْبَيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِ اللَّهِ لَمَا مَن عَلَقَةِ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلَّغُوّا أَشُدَكُمْ فَلَا شُكَونُ اللَّهِ مُن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوّا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُو الَّذِي يُحِيدُ وَيُمِيثُ فَإِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) في النسختين قدم قوله: «لا إله إلا هو» على قوله: «خالق كل شيء».

<sup>(</sup>٢) غُريب القرآن: ﴿٣٦٦﴾ ﴿أَن أسلم﴾؛ أَن أَخضَع وأنقاد بالطَّاعة. ﴿٣٧﴾ ﴿علقة﴾؛ الدَّم الغليظ؛ المتعلِّق بجدار الرَّحم، وهو أحد أطوار الجنين. ﴿٣٧﴾ ﴿لتبلغوا أشدَّكم﴾؛ لتتكامل قوَّتكم. ﴿٣٧﴾ ﴿أَجلاً مسمَّى﴾؛ مدَّةً مقدَّرةً تنتهى بها أعماركم.

﴿٦٦﴾ لما ذَكرَ الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وذَكرَ الأدلَّة على ذٰلك والبينات؛ صرَّح بالنهي عن عبادة ما سواه، فقال: ﴿قُلُ يا أَيُّها النبيُّ، ﴿إِنِّي نهيتُ أَن أُعبدَ الذين تدعونَ من دونِ الله ﴾: من الأوثان والأصنام، وكلُّ ما عُبِدَ من دون الله، ولستُ على شكَّ من أمري، بل على يقينٍ وبصيرةٍ، ولهذا قال: ﴿لَمَّا جاءنِيَ البيناتُ من ربِّي وأمرتُ أَن أسلم لربِّ العالمين ﴾: بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحيث تكون منقادةً لطاعتِهِ مستسلمةً لأمره، ولهذا أعظم منهيٍّ عنه على الإطلاق.

﴿ ٢٧﴾ ثم قرَّر هٰذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطوِّر لخلقتِكم؛ فكما خلقكم وحده؛ فاعبدوه وحده، فقال: هو الذي خَلقكم من ترابٍ »: وذلك بخلقة أصلكم وأبيكم آدم على الله وثم من نطفة »: وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنسانيِّ ما دام في بطن أمِّه، فنبَّه بالابتداء على بقيَّة الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح، وثم يخرِجُكم طفلاً ثم »: هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى ﴿ تبلغوا أشدَّكم »: من قوة العقل والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة، ﴿ ثم لِتكونوا شيوخاً ومنكم مَنْ يُتَوَفَّى من قبلُ »: بلوغ الأشد، ﴿ ولِتَبْلُغوا »: بهذه الأطوار المقدَّرة [إلى] أَجَلٍ ﴿ مسمَّى »: تنتهي عنده أعمارُكم. ﴿ ولعلكم تعقلونَ »: أحوالكم فتعلمونَ أنَّ المطورَ لكم في هٰذه الأطوار كامل الاقتدار، وأنَّه الذي لا تنبغي العبادةُ إلَّا له، وأنَّكم ناقصون من كلِّ وجه.

﴿٦٨﴾ ﴿هُو الذي يُحيي ويميتُ﴾؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا تَموت نفسٌ بسبب أو بغير سبب إلَّا بإذنِهِ ﴿وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّرِ ولا يَنْقُصُ من عمرِهِ إلَّا في كتاب إنَّ ذٰلك على الله يسيرٌ﴾. ﴿فإذا قضى أمراً﴾: جليلاً أو حقيراً ﴿فإنَّما يقولُ له كن فيكونُ﴾: لا ردَّ في ذٰلك ولا مثنويَّة ولا تمنُّع.

﴿٦٩﴾ ﴿أَلَم تر إِلَى الذين يجادِلُون في آيات اللّه﴾: الواضحة البيّنة متعجباً من حالهم الشنيعة، ﴿أَنَّى يُصْرَفُونَ﴾؛ أي: كيف ينعدِلُون عنها؟! وإلى أيِّ شيء يذهبونَ بعد البيانِ التامِّ؟! هل يجدون آياتٍ بيّنات تعارض آيات الله؟! لا والله. أم يجدون شُبهاً توافقُ أهواءهم ويصولون بها لأجل باطِلِهم؟!

﴿٧٧ - ٧٧﴾ فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله الذين هم خيرُ الخلق وأصدقُهم وأعظمُهم عقولاً؛ فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية، ولهذا توعَّدهم الله بعذابها، فقال: ﴿فسوف يعلمونَ إِذِ الأغلالُ في أعناقِهِم﴾: التي لا يستطيعون معها حركة، ﴿والسلاسلُ»: التي يقرنون بها هم وشياطينهم ﴿يُسْحَبونَ. في الحميم﴾؛ أي: الماء الذي اشتدَّ غليائه وحرُّه، ﴿ثم في النار يُسْجَرونَ»: يوقدُ عليهم اللهبُ العظيم، فيُصلُون بها، ثم يوبَّخون على شركهم وكذبهم. ﴿٧٧ - ٧٤﴾ ويقال ﴿لهم أين ما كنتُم تشركونَ. من دونِ الله﴾: هل نفعوكم أو دفعوا عنكم بعضَ العذاب؟! ﴿قالوا ضلُوا عنّا﴾؛ أي: غابوا ولم يحضُروا، ولو حَضروا؛ لم ينفعوا. ثم إنَّهم أنكروا فقالوا: ﴿بل لم نكنْ ندعو من قبلُ شيئاً﴾: يُحتمل أنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّوا أنه ينفعهم ويفيدهم، ويُحتمل وهو الأظهر وأنَّ مرادهم من قبلُ شيئاً﴾: يُحتمل أنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّوا أنه ينفعهم ويفيدهم، ويُحتمل وهو الأظهر وأنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّوا أنه ينفعهم ويفيدهم، ويُحتمل وهو الأظهر وأنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّوا أنه ينفعهم ويفيدهم، ويُحتمل وهو الأظهر وأنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّوا أنه ينفعهم ويفيدهم، ويُحتمل وهو الأظهر وأنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّوا أنه ينفعهم ويفيدهم، ويُحتمل وهو الأظهر وأنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّ والله عليه المهرور والقبور والمهرور والمؤلم والمؤل

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲۹﴾ ﴿أنَّى يصرفون﴾؛ كيف يعدلون عنها مع صحَّتها؟! ﴿٧٠﴾ ﴿بالكتاب﴾؛ بالقرآن. ﴿٧١﴾ ﴿والسَّلاسل﴾؛ القيود في الأرجل. ﴿٧٧﴾ ﴿الحميم﴾؛ الماء الَّذي بلغ غاية الحرارة. ﴿٧٢﴾ ﴿يسجرون﴾؛ يوقد عليهم. ﴿٧٤﴾ ﴿ضلُوا عنَّا﴾؛ غابوا عن عيوننا. ﴿٧٥﴾ ﴿تمرحون﴾؛ تتوسَّعون في الفرح أشراً وبطراً. ﴿٧٧﴾ ﴿مثوى﴾؛ مأوى، ومسكن.

بذلك الإقرار على بطلان إلهيّة ما كانوا يعبدون، وأنّه ليس لله شريكٌ في الحقيقة، وإنّما هم ضالُون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية، ويدلُّ على لهذا قوله تعالى: ﴿كذلك يُضِلُّ الله الكافرين﴾؛ أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا الضلال الواضح لكلِّ أحدٍ، حتى إنهم بأنفسهم يقرُّون ببطلانه يوم القيامة، ويتبيَّن لهم معنى قوله تعالى: ﴿وما يَتّبِعُ الذين يدعُونَ من دون الله شركاءَ إن يَتّبِعُونَ إلَّا الظنَّ ﴾، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ويوم القيامةِ يكفُرون بشِرْكِكُم ﴾، ﴿ومن أضلُّ ممَّن يدعو من دون الله مَنْ لا يستجيبُ له إلى يوم القيامةِ . . . ﴾ الآيات .

﴿٧٥﴾ ويقال لأهل النار: ﴿ ذُلكم ﴾: العذابُ الذي نُوِّعَ عليكم ﴿ بما كنتُم تفرحون في الأرض بغير الحقِّ وبما كنتُم تمرحونَ ﴾؛ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل، وتمرحون على عبادِ الله بغياً وعدواناً وظلماً وعصياناً ؛ كما قال تعالى في آخر لهذه السورة: ﴿ فلمَّا جاءَتُهم رسلُهُم بالبيناتِ فَرحوا بما عندَهم من العلم ﴾، وكما قال قومُ قارون له: ﴿لا تَفْرَحُ إِنَّ الله لا يحبُّ الفرحين ﴾، ولهذا هو الفرح المذمومُ الموجبُ للعقاب؛ بخلاف الفرح الممدوح، الذي قال الله فيه: ﴿ قل بفضل اللهِ وبرحمتِهِ فبذلك فَلْيَفْرَحوا ﴾، وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح.

﴿٧٦﴾ ﴿ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهنَّمَ﴾: كلُّ بطبقةٍ من طبقاتها على قدرِ عمله ﴿خَالَدِين فيها﴾: لا يخرجون منها أبداً. ﴿فَبئس مثوى المتكبِّرينَ﴾: مثوى يُخْزَوْن فيه ويهانون ويُحبسون ويُعذَّبون، ويتردَّدون بين حرِّها وزمهريرها.

﴿ فَأَصْدِرَ إِنَّ وَعْـدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ ﴿

﴿٧٧﴾ أي: ﴿فاصبِرْ﴾: يا أيها الرسولُ على دعوة قومِك وما ينالُك منهم من أذىّ، واستَعِنْ على صبرك بإيمانك. ﴿إِنَّ وعد اللَّه حَيُّ﴾: سينصر دينَه ويُعلي كلمتَه وينصرُ رسلَه في الدُّنيا والآخرة، واستِعِنْ على ذلك أيضاً بتوقُّع العقوبة بأعدائك في الدُّنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بعضَ الذي نَعِدُهم﴾: في الدُّنيا؛ فذاك، ﴿أَو نتوفَينَك﴾: قبل عِقوبتهم، ﴿فَإِلَينا يُرجَعون﴾: فنجازيهم بأعمالهم؛ فلا تحسبنَّ اللهَ غافلاً عما يعملُ الظالمون.

ثم سلًّاه وصبَّره بذكر إخوانه المرسلين، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِكَ إِلَّا يَاذِنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِالْحَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ أَمْرُ اللَّهِ فَا إِنْ اللَّهِ فَا إِنْ اللَّهِ فَا إِنْ اللَّهِ فَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

﴿٧٨﴾ أي: ﴿ولقد أرسَلْنا من قبلِكَ رسلاً ﴾: كثيرين إلى قومهم يَدْعونَهم ويصبرونَ على أذاهم. ﴿منهم مَن قَصَصْنا عليك ﴾: وكل الرسل مدبَّرُون ليس بيدهم شيء من الأمر. ﴿وما كان ﴾ لأحدِ ﴿منهم أن يأتي بآيةٍ ﴾: من الآيات السمعيَّة والعقليَّة ﴿إلَّا بإذن الله ﴾؛ أي: بمشيئته وأمره ؛ فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلمٌ منهم وتعنُّتُ وتكذيبٌ بعد أن أيَّدهم الله بالآيات الدالَّة على صدقهم وصحَّة ما جاؤوا به. ﴿فإذا جاء أمر الله ﴾: بالفصل بين الرسل وأعدائِهم والفتح ، ﴿قُضِيَ ﴾: بينهم ﴿بالحقِّ ﴾: الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذّبين ، ولهذا قال: ﴿وخسر هنالك ﴾؛ أي: وقت القضاء المذكور ﴿المبطلونَ ﴾: الذين وصفُهم الباطلُ وما جاؤوا به من العلم والعمل باطلٌ ، وغايتهم المقصودة لهم باطلةٌ ، فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم ، فيخسروا كما خسر أولئك؛ فإنَّ هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة .

﴿ اللَّهُ الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ (٢).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٧٨﴾ ﴿قضي بالحقُّ﴾؛ حكم بالعدل بين الرُّسل، ومكذِّبيهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨٠﴾ ﴿حاجةً في صدوركم﴾؛ أمراً ذا بالِ تهتمُّون به.

۰۰۰۱ سورة غافر (۷۹ ـ ۸۵)

﴿٧٩ - ٧٨﴾ يمتنُّ تعالى على عبادِهِ بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملةٌ من الإنعام: منها منافعُ الركوب عليها والحمل، ومنها منافعُ الأكل من لحومها والشربِ من ألبانها، ومنها [منافع] الدفءُ واتّخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها. . إلى غير ذلك من المنافع. ﴿ولتبلغوا عليها حاجةً في صدوركم﴾: من الوصول إلى الأقطار البعيدة، وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. ﴿وعليها وعلى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾؛ أي: على الرواحل البريَّة والفلك البحريَّة يحملكم الله، الذي سخَّرها، وهيًّا لها ما هيًّا من الأسباب، التي لا تتمُّ إلَّا بها.

﴿٨١﴾ ﴿وَيريكم آياتِهِ﴾: الدالَّة على وحدانيَّته وأسمائه وصفاته، ولهذا من أكبر نعمه؛ حيث أشهد عباده آياتِهِ النفسيَّة وآياته الأفقيَّة ونعمَه الباهرة وعدَّدها عليهم ليعرِفوه ويشكُروه ويذكُروه. ﴿فأيَّ آيات الله تُنْكِرونَ﴾؛ أي: أيُّ آية من آياته لا تعترفون بها؟! فإنَّكم قد تقرَّر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى، فلم يبقَ للإنكار محلُّ، ولا للإعراض عنها موضعٌ، بل أوجبت لذوي الألباب بَذْلَ الجهد واستفراغَ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبتُّل في خدمته والانقطاع إليه.

﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُنَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَةً وَالْتَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَالَ فَمَ الْفَا بِهِ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ وَحَالَ اللّهُ اللّهِ مَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فَالَمَ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُلَتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَنْفِرُونَ ﴿ إِنِي ﴾ (١).

﴿٨٢﴾ يحثُّ تعالى المكذِّبين لرسولهم على السَّير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين، ﴿فينظروا﴾: نظرَ فكرٍ واستدلال لا نظر غفلةٍ وإهمال ﴿كيف كان عاقبةُ الذين من قبلهم﴾: من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا أعظم منهم قوَّة وأكثر أموالاً وأشدَّ آثاراً في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة. ﴿فما أغنى عنهم ما كانوا يكسِبونَ ﴾: حين جاءهم أمرُ الله، فلم تغن عنهم قوَّتُهم، ولا افْتَدَوا بأموالهم، ولا تحصَّنوا بحصونهم.

(٨٣) ثم ذَكرَ جرمَهم الكبير، فقال: ﴿فلمّا جاءتُهم رسلُهم بالبيناتِ﴾: من الكتب الإلهيّة والخوارق العظيمة، والعلم النافع المبيّن للهدى من الضلال والحق من الباطل، ﴿فرحوا بما عندَهم من العلم﴾: المناقض لدين الرسل، ومن المعلوم أنَّ فرحهم به يدلُّ على شدَّة رضاهم به وتمسّكهم ومعاداة الحقّ الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقًا، ولهذا عامٌّ لجميع العلوم التي نوقِضَ بها ما جاءتْ به الرسل، ومن أحقّها بالدُّخول في لهذا، علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي رُدَّت به كثيرٌ من آيات القرآن، ونقصَّتْ قدرَه في القلوب، وجَعَلَتْ أدلَّته اليقينيَّة القاطعة أدلَّة لفظيَّةً لا تفيدُ شيئاً من اليقين، ويقدَّم عليها عقولُ أهل السَّفه والباطل، ولهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فالله المستعانُ، ﴿وحاق بهم﴾؛ أي: نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب.

﴿ ٨٤﴾ ﴿ فَلَمَّا رأُوا بِأَسَنا﴾؛ أي: عذابنا؛ أقرُّوا حيث لا ينفعهم الإقرار، و﴿ قالُوا آمَنَّا بِاللّه وحدَه وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه مشركين ﴾: من الأصنام والأوثان، وتبرَّأنا من كلِّ ما خالف الرسل من علم أو عمل.

﴿٨٥﴾ ﴿فلم يك ينفعُهم إيمانُهم لما رأوا بأسَنا﴾؛ أي: في تلك الحال، ولهذه ﴿سنة اللّه﴾ وعادتُه ﴿التي خَلَتْ في عبادِهِ﴾: أنَّ المكذِّبين حين ينزل بهم بأسُ اللّه وعقابُه إذا آمنوا؛ كان إيمانُهم غيرَ صحيح ولا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۸۲﴾ ﴿فما أغنى عنهم﴾؛ فما دفع عنهم. ﴿۸۲﴾ ﴿من العلم﴾؛ العلم بالدُّنيا، وبما عندهم من الأباطيل الَّتي يظنُّونها علماً. ﴿۸۳﴾ ﴿وحاق﴾؛ نزل وأحاط. ﴿۸٤﴾ ﴿بأسنا﴾؛ عذابنا. ﴿٨٥﴾ ﴿يك﴾؛ يكن. ﴿٨٨﴾ ﴿سنَّة الله﴾؛ طريقته في عدم قبول توبة من عاين العذاب. ﴿٨٨﴾ ﴿خلت﴾؛ مضت.

سورة فصلت (۲ ـ ٥)

منجياً لهم من العذاب، وذلك لأنَّه إيمانُ ضرورةٍ؛ قد اضطرُّوا إليه، وإيمانُ مشاهدة، وإنَّما الإيمان [النافع] الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياريُّ الذي يكون إيماناً بالغيب، وذلك قبل وجودِ قرائن العذاب، ﴿وخَسِرَ هنالك﴾؛ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس ﴿الكافرون﴾: دينَهم ودُنياهم وأخراهم، ولا يكفي مجرَّد الخسارة في تلك الدار، بل لا بدَّ من خسران يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً.

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا. فله الشكر والثناء.

\* \* \*

# تفسير سورة السجدة<sup>(۱)</sup> وهي مكية

### بِسْمِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهِ

﴿ حَمَّ ﴿ يَهُ مَنْ لِنَجْنِ الرَّحِيْ الرَّحْنَ الرَّحِيْ الرَّابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي عَادَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ وَالْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِثَ اللَّهُ وَمِثَ اللَّهُ وَمِدُ فَاسْتَقِيمُوا اللَّهِ وَمَعْ اللَّهُ وَمِثَ اللَّهُ وَمِدُ اللَّهُ وَمِدُ اللَّهُ وَمِدُ اللَّهُ وَمِدُ اللَّهُ وَمِدُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُواللَّهُ اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَمُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

(٢) يخبر تعالى عباده أنَّ هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل (تنزيلُ): صادر (من الرحمن الرحيم): الذي وسعتْ رحمتُه كلَّ شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلِّها إنزال هذا الكتاب، الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجلِّ نعمِه على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين. (٣) ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان، فقال: (فُصِّلَتْ آياتُه)؛ أي: فُصِّلَ كلُّ شيء من أنواعه على حِدَتِه، ولهذا يستلزمُ البيان التامَّ والتفريق بين كلِّ شيء وتمييز الحقائق، (قرآناً عربيًا)؛ أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياتُهُ وجُعِلَ عربيًا. (لقوم يَعْلَمونَ)؛ أي: لأجل أن يتبيَّن لهم معناه كما يتبيَّن لفظه، ويتَضحَ لهم الهدى من الضلال والغيُّ من الرشاد، وأمَّا الجاهلون الذين لا يزيدُهم الهدى إلَّا ضلالاً ولا البيانُ إلا عمى؛ فهؤلاء لم يَسُقِ الكلامَ لأجلهم، و﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذِرْهم لا يؤمنون﴾.

﴿٤﴾ ﴿بشيراً ونذيراً﴾؛ أي: بشيراً بالثواب العاجل والآجل، ونذيراً بالعقاب العاجل والآجل، وذكر تفصيلهما، وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارةُ والنذارةُ، ولهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يُتَلَقَّى بالقَبول والإذعان والإيمان والعمل به، ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين، ﴿فهم لا يسمعون﴾: له سماع قبول وإجابةٍ، وإن كانوا قد سمِعوه سماعاً تقوُم عليهم به الحجَّة الشرعيَّة.

﴿٥﴾ ﴿وقالوا﴾؛ أي: لهؤلاء المعرضون عنه مبيِّنين عدم انتفاعهم به بسدِّ الأبواب الموصلة إليه: ﴿قلوبُنا في أَكِنَّةٍ﴾؛ أي: صمم فلا نسمع لك ﴿ومن بيننا

<sup>(</sup>١) وهي سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٣﴾ ﴿ فَصِّلتَ ﴾؛ بيِّنت آياته، ووضِّحت معانيه. ﴿٥﴾ ﴿أَكنَّةِ ﴾؛ أغطيةِ مانعةِ من فهم ما تدعونا إليه. ﴿٥﴾ ﴿وويل ﴾؛ هلاك، ﴿٥﴾ ﴿وويل ﴾؛ هلاك، وعذاب. ﴿٨﴾ ﴿غير ممنونِ ﴾؛ غير مقطوع، ولا ممنوع.

1...

وبينِك حجابٌ ﴾: فلا نراك؛ القصدُ من ذلك أنَّهم أظهروا الإعراض عنه من كلِّ وجه، وأظهروا بُغْضَه والرِّضا بما هم عليه، ولهذا قالوا: ﴿فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامَلُونَ ﴾؛ أي: كما رضيت بالعمل بدينك؛ فإنَّنا راضون كلَّ الرضا بالعمل في ديننا، ولهذا من أعظم الخذلان؛ حيث رضوا بالضَّلال عن الهدى، واستبدلوا الكفر بالإيمان، وباعوا الآخرة بالدنيا.

سورة فصلت (٦ ـ ١١)

﴿٦ - ٧﴾ ﴿قل﴾: لهم يا أيُّها النبيُّ: ﴿إنَّما أنا بشرٌ مثلُكُم يوحى إليَّ﴾؛ أي: هذه صفتي ووظيفتي: أني بشرٌ مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء، ولا عندي ما تستعجِلون به، وإنَّما فضَّلني الله عليكم وميَّزني وخصَّني بالوحي الذي أوحاه إليَّ وأمرني باتباعه ودعوتِكُم إليه. ﴿فاستقيموا إليه﴾؛ أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديقِ الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي، هذا حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذلك، وفي قوله: ﴿إليه﴾: تنبيهٌ على الإخلاص، وأنَّ العامل ينبغي له أن يَجْعَلَ مقصودَه وغايتَه التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامتِه؛ فبذلك يكون عملُه خالصاً صالحاً نافعاً، وبفواتِه يكون عملُه باطلاً.

ولمَّا كان العبدُ ولو حَرَصَ على الاستقامةِ لا بدَّ أن يحصلَ منه خللٌ بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهيٌ ؛ أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمِّن للتوبة ، فقال : ﴿واستغفِروه ﴾ ، ثم توعَّد من ترك الاستقامة فقال : ﴿وويلٌ للمشركينَ . الذين لا يُؤتونَ الزَّكاةَ ﴾ ؛ أي : الذين عَبَدوا من دونِهِ مَنْ لا يملك نفعاً ولا ضرَّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ، ودسُّوا (١) أنفسهم فلم يزكُّوها بتوحيد ربِّهم والإخلاص له ، ولم يُصَلُّوا ولا زَكَّوْا ؛ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةِ ، ولا نفع للخلق بالزَّكاة وغيرها . ﴿وهم بالآخرةِ هم كافرونَ ﴾ ؛ أي : لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار ؛ فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم ؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرُّهم في الآخرة .

﴿ ٨﴾ ولما ذَكَرَ الكافرين؛ ذَكَرَ المؤمنين ووَ صْفَهم وجزاءهم، فقال: ﴿ إِن الذين آمنوا ﴾: بهذا الكتاب وما اشتمل عليه ممَّا دعا إليه من الإيمان وصدَّقوا إيمانَهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة، ﴿ لهم أَجرٌ ﴾؛ أي: عظيم ﴿ غيرُ ممنون ﴾؛ أي: غير مقطوع ولا نافذٍ، بل هو مستمرٌ مدى الأوقات، متزايدٌ على الساعات، مشتملٌ على جميع اللذَّات والمشتَهَيات.

﴿ قُلَ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادَأَ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَهَا وَبَهَا وَوَمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادَأً ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَـٰزَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوتَهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ أَنْ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلَوْرَ فِيهَا وَقَدَى فِيهَا وَقَدَى فِيهَا أَقُوتُهَا فَيْ وَلَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا لَمُنْ وَالْوَحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَلَوْمَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءِ أَمْرَهَا وَلَدَيْ وَالْوَحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَلَوْمَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْمَى اللّهُ وَلَوْمَى الْعَلِيمِ اللّهُ وَلَوْمَى اللّهُ وَلَوْمَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَقَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

﴿٩ - ١٠﴾ ينكرُ تعالى ويَعَجّب من كفر الكافرين به، الذين جعلوا معه أنداداً، يُشْرِكونهم معه، ويبذُلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم، ويسوُّونهم بالربِّ العظيم الملك الكريم، الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين، ثم دحاها في يومين؛ بأن جعل فيها رواسيَ من فوقها تُرْسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمَّل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابعَ ذلك ﴿في أربعةِ أيام سواءً للسائلين﴾: عن ذلك؛ فلا ينبِّئك مثلُ خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص.

﴿١١﴾ ﴿ثُم﴾: بعد أن خَلَقَ الأرض ﴿استوى﴾؛ أي: قصد ﴿إلى ﴾: خلق ﴿السماء وهي دخانٌ ﴾: قد

<sup>(</sup>١) في (ب): «ودنَّسوا».

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿أنداداً﴾؛ شركاء، ونظراء. ﴿١٠﴾ ﴿رواسي﴾؛ جبالاً ثوابت. ﴿١٠﴾ ﴿أقواتها﴾؛ أرزاق أهلها. ﴿١٠﴾ ﴿في أربعة أيّامٍ﴾؛ يومان لخلق الأرض، ويومان لخلق الرَّواسي، وتقدير الأقوات. ﴿١٠﴾ ﴿سواءً﴾؛ فهلها. في تمام أربعة أيّام مستوية؛ بلا زيادة، ولا نقصاني. ﴿١١﴾ ﴿استوى﴾؛ قصد. ﴿١٢﴾ ﴿فقضاهنَّ﴾؛ فخلقهنَّ، وأبدعهنَّ. ﴿١٢﴾ ﴿بمصابيح﴾؛ بنجومٍ مضيئةٍ. ﴿١٢﴾ ﴿وحفظاً﴾؛ حرساً من الشَّياطين.

ثار على وجه الماء، ﴿فقال لها﴾: ولمَّا كان لهذا التخصيصُ يوهِمُ الاختصاص؛ عَطَفَ عليه بقوله: ﴿وللأرض اثْتِيا طوعاً أو كَرْهاً﴾؛ أي: انقادا لأمري طائعتين أو مُكْرَهَتَيْن؛ فلا بدَّ من نفوذه، ﴿قالتا أتَيْنا طائعينَ﴾؛ أي: ليس لنا إرادةٌ تخالف إرادتك.

(١٢﴾ ﴿ فقضاهنَّ سبعَ سلمواتٍ في يومين ﴾: فتمَّ خلقُ السماواتِ والأرض في ستة أيام ؛ أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، مع أنَّ قدرةَ الله ومشيئته صالحةٌ لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنَّ قدير ؛ فهو حكيمٌ رفيقٌ ؛ فمن حكمته ورفقه أن جعل خَلْقَها في لهذه المدة المقدرة. واعلم أنَّ ظاهر لهذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خَلْق السماواتِ ؛ قال : ﴿ والأرضَ بعد ذلك دحاها ﴾ : يَظْهَرُ منهما التعارضُ! مع أنَّ كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف : أنَّ خلق الأرض وصورتَها متقدِّم على خلق السماواتِ كما هنا. ودَحْئُ الأرض بأن ﴿ أخرجَ منها ماءها ومَرْعاها. والجبالَ أرساها ﴾ : متأخِّرٌ على خلق السماوات ؛ كما في سورة النازعات ، ولهذا قال [فيها] : ﴿ والأرضَ بعد ذلك دَحاها . أخرَجَ منها ماءها ومَرْعاها . والجبالَ أرساها ﴾ : منها . . . ﴾ إلى آخره ، ولم يقلُ : والأرضَ بعد ذلك حَلَقها . وقوله : ﴿ وأوحى في كلِّ سماءٍ أمرَها ﴾ ؛ أي : الأمر والتدبير اللائق بها ، التي اقتضتْه حكمةُ أحكم الحاكمين ، ﴿ وزيَّنَا السماء الدُّنيا بمصابيحَ ﴾ : هي النجوم ؛ يُستنار بها ويُهتدى ، وتكون زينةً وجمالاً للسماء ظاهراً وجمالاً لها باطناً بجعلها رجوماً للشياطين ؛ لئلاً يسترق السمع فيها . ﴿ ذلك ﴾ : المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها ﴿ تقديرُ العزيز العليم ﴾ : الذي عرَّتُه فَهَرَ بها المُقلوقات والغائب والشاهد .

فترك المشركين الإخلاصَ لهذا الربِّ العظيم الواحد القهَّار، الذي انقادتِ المخلوقاتُ لأمره، ونفذَ فيها قدرُه من أعجب الأشياء، واتِّخاذهم له أنداداً يسوُّونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمرَّ إعراضُهم إلَّا العقوبات الدنيويَّة والأخرويَّة؛ فلهذا خوَّفهم بقوله:

﴿ فَإِنَ أَغَرَضُوا فَقُلَ أَنَذَرْتُكُمُ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ إِذَ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ ٱَيَدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبَدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلَتُم بِهِۦ كَلْفِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

(۱۳ – ۱۳) أي: فإن أعرض لهؤلاء المكذّبون بعدما بُيِّنَ لهم من أوصافِ القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم، ﴿فقل أنذرتُكم صاعقةً﴾؛ أي: عذاباً يستأصِلكم ويجتاحُكم، ﴿مثل صاعقة عادٍ وثمودَ﴾: القبيلتين المعروفتين؛ حيث اجتاحهم العذاب، وحلَّ عليهم وبيل العقاب، وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث ﴿جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم﴾؛ أي: يَتْبَع بعضهم بعضاً متوالين، ودعوتُهم جميعاً واحدة: ﴿أَن لا تَعْبُدُوا إلّا الله﴾؛ أي: يأمرون بالإخلاص لله، ويَنْهَوْنَهم عن الشرك به، فردُّوا رسالتهم وكذَّبوهم، و﴿قالُوا لُو شَاء ربُّنا لأنزل ملائكةً﴾؛ أي: وأما أنتم؛ فبشرٌ مثلنا، ﴿فإنَّا بما أرْسِلْتم به كافرون﴾: ولهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذِّبين بالأمم، وهي من أوهي الشبه؛ فإنَّه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكاً، وإنَّما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدلُّ على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقِهم بقادح عقليٌ أو شرعيٌ، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً.

﴿ فَأَمَّا عَادُ ۚ فَاسْتَكُبُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا فَوَةً ۚ أَوَلَمْ بَرَوَا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَا وَمَا أَوَلَمْ بَرَوَا أَنَ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿أنذرتكم﴾؛ خوَّفتكم. ﴿١٣﴾ ﴿صاعقةً ﴾؛ عذاباً هائلاً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿صرصراً﴾؛ شديدة البرودة، عالية الصُّوت. ﴿١٦﴾ ﴿نحساتٍ﴾؛ مشؤوماتٍ.

٤٠٠٤ سورة فصلت (١٥ ـ ١٨)

لهذا تفصيلٌ لقصة هاتين الأمتين عادٍ وثمود:

﴿١٥﴾ فأمَّا عادٌ؛ فكانوا مع كفرهم بالله وجحدهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين ﴿في الأرض﴾ قاهرين لمن حولَهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قُوَّتُهم، ﴿وقالوا مَنْ أَسْدُ منا قُوَّةً﴾: قال تعالى ردًّا عليهم بما يعرفه كلُّ أحدٍ: ﴿أولم يَرَوا أنَّ الله الذي خلقهم هو أشدُّ منهم قوةً﴾: فلولا خلقُه إيَّاهم؛ لم يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هٰذه الحال نظراً صحيحاً؛ لم يغترُّوا بقوَّتِهم.

﴿١٦﴾ فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوَّتهم التي اغترُّوا بها، ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ﴾؛ أي: ريحاً عظيمة من قوتها وشدَّتها، لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد القاصف، فسخَّرها الله ﴿عليهم سبعَ ليالِ وثمانيةَ أيَّام حسوماً فترى القومَ فيها صرعى كأنَّهم أعجازُ نخل خاويةٍ ﴾، ﴿نحسات ﴾: فدمَّرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يُرى إلَّا مساكنُهم، وقال هنا: ﴿لنذيقَهم عذابَ الخِزْي في الحياة الدُّنيا ﴾: الذي اختزوا به وافتُضِحوا بين الخليقة، ﴿ولَعذابُ الآخرة أخزى وهم لا يُنصَرونَ ﴾؛ أي: لا يُمنعون من عذاب الله، ولا يَنْفَعون أنفسَهم.

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَا اللَّهِ وَلَجَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١٧﴾ ﴿وأما ثمودُ﴾: وهم القبيلة المعروفة، الذين سكنوا الحجرَ وحواليه، الذين أرسل الله إليهم صالحاً على توحيدِ ربِّهم وينهاهم عن الشرك، وآتاهم الله الناقة آيةً عظيمةً لها شِربٌ ولهم شِربُ يوم معلوم، يشربون لبنها يوماً ويشربون من الماء يوماً، وليسوا ينفقون عليها، بل تأكل من أرض الله، ولهذا قال هنا: ﴿وأمّا ثمودُ فهَدَيْناهم﴾؛ أي: هداية بيان، وإنما نصَّ عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامتْ عليهم الحجّةُ وحصل لهم البيانُ؛ لأن آية ثمودَ آيةٌ باهرةٌ قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آيةً مبصرةً، فلهذا خصَّهم بزيادة البيان والهدى، ولكنَّهم من ظلمهم وشرِّهم استحبُّوا ﴿العمى﴾ الذي هو الكفر والضلال ﴿على الهدى﴾ الذي هو الكفر والضلال ﴿على الهدى﴾ الذي هو الكفر والضلال ﴿على الهدى﴾ الذي هو العلم والإيمان، فأخذهم ﴿العذابِ﴾ بما كانوا يكسِبون، لا ظُلماً من الله لهم.

﴿١٨﴾ ﴿ونجَيْناً الذين آمنُوا وكانوا يتّقونَ﴾؛ أي: نجَّى الله صالحاً ﷺ ومن اتَّبعه من المؤمنين المتّقين للشرك والمعاصى.

<sup>= ﴿</sup>١٦﴾ ﴿الخزي﴾؛ الذُّلِّ والهوان.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿فهديناهم﴾؛ فبيَّنًا لهم سبيل الحقِّ. ﴿١٧﴾ ﴿فاستحبُّوا﴾؛ فاختاروا. ﴿١٧﴾ ﴿الهون﴾؛ المهين.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج البخاري، وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود على قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا قال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله على ﴿وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُم سَمَّعُكُم وَلا بَصْدَرُكُم وَلا جُلُودُكُم الآية. وفي رواية لأحمد إلى قوله: ﴿فَمَا هُم مِن المُعتَبِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿ويوزعُونَ﴾؛ يردُّ أوَّلهُم على آخرهم. ﴿٢٢﴾ ﴿تستترونَ﴾؛ تستخفون عند ارتكابكم المعاصي. ﴿٢٢﴾ ﴿أن يشهد﴾؛ خوفاً من أن يشهد. ﴿٢٣﴾ ﴿أرداكم﴾؛ أهلككم. ﴿٢٤﴾ ﴿مثوىً﴾؛ مأوّى ومسكن. \_

سورة فصلت (۱۹ ـ ۲۰)

﴿١٩﴾ يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياتِهِ وتكذيب رسلِهِ ومعاداتهم ومحاربتهم وحالِهِم الشنيعةِ حين يُحشرونَ؛ أي: يجمعون ﴿إلى النار فهم يُوزَعونَ﴾؛ أي: يردُّ أولهم على آخرهم، ويتبعُ آخرُهم أوَّلهم، ويساقون إليها سوقاً عنيفاً، لا يستطيعون امتناعاً ولا يَنصرون أنفسَهم ولا هم يُنصرون.

﴿٢٠﴾ ﴿حتى إذا ما جاؤوها﴾؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارَ أو أنكروا ما عملوه من المعاصي، ﴿شَهِدَ عليهم سمعُهم وأبصارُهم وجلودُهم﴾: عمومٌ بعد خصوص، ﴿بما كانوا يعملونَ﴾؛ أي: شهد عليهم كلَّ عضو من أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلتُ كذا وكذا يوم كذا وكذا، وخصَّ لهذه الأعضاء الثلاثة؛ لأنَّ أكثر النُّنوب إنما تقع بها أو بسببها.

﴿٢١﴾ فإذا شهدتُ عليهم، عاتبوها ﴿وقالوا لجلودِهِم﴾: لهذا دليلٌ على أنَّ الشهادة تقع من كلِّ عضو كما ذكرنا، ﴿لم شهدتُم علينا﴾: ونحن ندافعُ عنكنَّ؟ ﴿قالوا أنطَقَنا اللهُ الذي أنطق كلَّ شيءٍ ﴾: فليس في إمكاننا الامتناعُ عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يَستعصي أحد عن مشيئتِه، ﴿وهو خَلَقَكم أولَ مرةٍ ﴾: فكما خلقكم بذواتكم وأجسامِكم؛ خلق أيضاً صفاتِكم، ومن ذلك الإنطاق. ﴿وإليه تُرْجَعون ﴾: في الآخرة، فيجزيكم بما عملتُم. ويُحتمل أنَّ المراد بذلك الاستدلال على البعثِ بالخَلْقِ الأول كما هو طريقة القرآن.

﴿٢٢﴾ ﴿وما كنتُم تستَتِرونَ أن يشهدَ عليكمَ سمعُكم ولا أبصارُكم ولا جلودُكم﴾؛ أي: وما كنتُم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذِرون من ذلك. ﴿ولْكن ظننتُم﴾: بإقدامِكم على المعاصي ﴿أنَّ الله لا يعلمُ كثيراً مما تعمَلونَ﴾: فلذلك صَدَرَ منكم ما صَدَرَ.

﴿٢٣﴾ ولهذا الظنُّ صار سبب هلاكهم وشقائهم، ولهذا قال: ﴿وذلكم ظنُّكم الذي ظنَنتُم بربِّكم﴾: الظنَّ السيِّع؛ حيث ظننتُم به ما لا يليقُ بجلاله، ﴿أرداكم﴾؛ أي: أهلككم، ﴿فأصبحتُم من الخاسرين﴾: لأنفسهم وأهليهم وأديانهم؛ بسبب الأعمال التي أوجَبَها لكم ظنُّكم القبيح بربِّكم. فحقَّتْ عليكم كلمةُ العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلودُ الدائم في العذاب، الذي لا يُفتَر عنهم ساعة.

﴿٢٤﴾ ﴿فإن يَصْبِرُوا فالنارُ مثوىً لهم ﴾: فلا جَلَدَ عليها ولا صبرَ، وكلُّ حالة قُدِّرَ إمكانُ الصبر عليها؛ فالنار لا يمكن الصبرُ عليها، وكيف الصبرُ على نار قد اشتدَّ حرُّها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفاً وعظم غليانُ حميمها وزاد نَتَنُ صديدها وتضاعف بردُ زمهريرِها، وعظمتُ سلاسِلُها وأغلالها، وكَبُرَتْ مقامِعها، وغَلُظَ خُزَّانها، وزال ما في قلوبهم من رحمتهم، وختام ذلك سَخَطُ الجبار، وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون: ﴿اخسؤوا فيها ولا تُكلِّمونِ ﴾. ﴿وإن يَسْتَعْتِبُوا ﴾؛ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتبُ، فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل، ﴿فها هم من المُعْتَبِين ﴾: لأنَّه ذهب وقته، وعُمِّرُوا ما يُعَمَّر فيه من تذكَّر، وجاءهم النذير، وانقطعت حجتهم، مع أنَّ استعتابهم كذبٌ منهم، فلو رُدُّوا؛ لَعادوا لما نُهوا عنه وإنَّهم لَكاذبون.

﴿ وَقَيَّضَــنَا لَمُتُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا لَمُهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِى أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِدِّ وَٱلْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۞ (١).

﴿٢٥﴾ أي: ﴿وقيَّضْنا﴾: لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحقِّ ﴿قرناءَ﴾: من الشياطين؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَم تَرَ أَنَّا أَرسَلْنا الشياطينَ على الكافرين تَؤُزَّهم أزَّا﴾؛ أي: تزعِجُهم إلى المعاصي، وتحثُّهم عليها، بسبب ما زيّنوا ﴿لهم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾: فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودَعَوْهم إلى لذاتها وشهواتها المحرَّمة، حتى افْتَتَنوا فأقدَموا على معاصي الله وسَلكوا ما شاؤوا من محاربة الله ورسوله، والآخرة بَعَدوها عليهم

 <sup>(</sup>۲٤) ﴿ يستعتبوا ﴾ ؛ يطلبوا العتبى وهي المغفرة. ﴿ ٢٤﴾ ﴿ فما هم من المعتبين ﴾ ؛ ما هم من المجابين إلى ما طلبوا.
 (١) غريب القرآن: ﴿ ٢٥﴾ ﴿ وقيَّضنا ﴾ ؛ هيَّانا. ﴿ ٢٥﴾ ﴿ قرناء ﴾ ؛ مصاحبين من شياطين الإنس والجنِّ. ﴿ ٢٥﴾ ﴿ وحقَّ عليهم القول ﴾ ؛ وجب عليهم الوعيد بالعذاب. ﴿ ٢٥﴾ ﴿ خلت ﴾ ؛ مضت.

وأنْسَوْهم ذِكْرَها، وربما أوقعوا عليهم الشَّبه بعدم وقوعها، فترحَّلَ خوفُها من قلوبهم، فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي. ولهذا التسليطُ والتقييضُ من الله للمكذِّبين الشياطين بسبب إعراضِهم عن ذِكْرِ الله وآياته وجحودِهم الحقَّ؛ كما قال تعالى: ﴿ومَنْ يَعْشُ عن ذِكْرِ الرحمٰن نُقيِّضْ له شيطاناً فهو له قرينٌ. وإنَّهم ليَصُدُّونَهم عن السبيل ويَحْسَبونَ أنَّهم مهتدونَ﴾. ﴿وحقَّ عليهم القولُ ﴾؛ أي: وجب عليهم ونزل القضاءُ والقدرُ بعذابهم ﴿في ﴾ جملة ﴿أمم قد خَلَتْ من قبلِهِم من الجنّ والإنس إنَّهم كانوا خاسرين ﴾: لأديانهم وآخرتهم، ومن خَسِرَ ؛ فلا بدَّ أن يَذِلَّ ويشقى ويعذَّبَ.

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك، فقال: ﴿وقال الذين كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا للهٰذا القرآن﴾؛ أي: أعرضوا عنه بأسماعكم، وإيّاكم أن تلتفتوا أو تُصْغُوا إليه وإلى مَنْ جاء به؛ فإن اتّفق أنكم سمعتموه أو سمعتُم الدعوة إلى أحكامه، فالغَوْا فيه؛ أي: تكلّموا بالكلام الذي لا فائدة فيه، بل فيه المضرّة، ولا تمكّنوا مع قدرتكم أحداً يملكُ عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه، لهذا لسانُ حالهم ولسانُ مقالهم في الإعراض عن لهذا القرآن. ﴿لعلّكم﴾: إن فعلتُم ذلك ﴿تغلِبونَ﴾: ولهذا شهادةٌ من الأعداء، وأوضحُ الحقّ ما شهدت به الأعداءُ؛ فإنّهم لم يحكموا بغلبتهم لِمَنْ جاء بالحقّ إلّا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك، ومفهومُ كلامِهم أنّهم إنْ لم يَلغَوا فيه، بل استمعوا إليه وألقوا أذهانَهم؛ أنّهم لا يغلبونَ؛ فإنّ الحقّ فالدّ ألحق فالدّ أوعداؤه.

﴿٢٧﴾ ولمَّا كان لهذا ظلماً منهم وعناداً ؛ لم يبقَ فيهم مطمعٌ للهداية، فلم يبقَ إلَّا عذابُهم ونكالُهم، وللهذا قال: ﴿فَلَنُدْيقَنَّ الذين كَفَروا عذاباً شديداً ولَنَجْزِيَنَهم أسوأ الذي كانوا يعمَلون ﴾: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنَّها أسوأ ما كانوا يعملون ؛ لكونهم يعملون المعاصي وغيرها ؛ فالجزاء بالعقوبة إنَّما هو على عمل الشرك، ولا يظلمُ ربُّك أحداً.

﴿٢٨﴾ ﴿ذُلك جزاءُ أعداءِ اللّه﴾: الذين حاربوه وحاربوا أولياءه؛ بالكفر والتكذيب والمجادلة والمجادلة . ﴿[النار] لهم فيها دارُ الخلدِ﴾؛ أي: الخلود الدائم، الذي لا يفتَّر عنهم العذابُ ساعةً ولا هم يُنصرون، وذٰلك ﴿جزاءً بما كانوا بآياتِنا يجحَدونَ﴾؛ فإنَّها آياتٌ واضحةٌ وأدلةٌ قاطعةٌ مفيدةٌ لليقين، فأعظم الظُّلم وأكبر العناد جَحْدُها والكفر بها.

﴿٢٩﴾ ﴿وقال الذين كفروا﴾؛ أي: الأتباع منهم؛ بدليل ما بعدَه على وجه الحنق على مَنْ أَضلَّهم: ﴿ربَّنَا اللَّذَين أَضلَّنَا مِن الجنِّ والإنس﴾؛ أي: الصنفين اللذين قادانا إلى الضَّلال والعذاب من شياطين الجنِّ وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنَّم، ﴿نجعَلْهما تحتَ أقدامِنا ليكونا من الأسفلينَ﴾؛ أي: الأذلِّين المهانين؛ كما أَضلُّونا وفتنونا وصاروا سبباً لنزولنا؛ ففي لهذا بيانُ حنقِ بعضهم على بعض، وتبرِّي بعضهم من بعض.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكُهُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكُهُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ اللَّهِ كُنتُمْ فَلِكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهِا مَا تَشْتَهِمَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهِا مَا تَشْتَهِمُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهِا مَا تَشْتَهِمُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِمُ إِلَيْهِمُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿والغوا فيه﴾؛ ائتوا باللَّغو؛ من الصَّفير، والصِّياح، والجلبة، عند قراءته. ﴿٢٩﴾ ﴿الأسفلين﴾؛ في الدَّرك الأسفل من النَّار.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: وجم ﴿ استقاموا ﴾؛ ثبتوا على الحقّ علماً، وعملاً. ﴿٣٠﴾ ﴿تنزُّل عليهم ﴾؛ تنزل عند الموت.

سورة فصلت (۳۰ ـ ۳۳)

﴿٣٠» يخبر تعالى عن أوليائِهِ، وفي ضمن ذلك تنشيطُهم والحثُّ على الاقتداء بهم، فقال: ﴿إِنَّ الذين قالوا رَبُنا اللّه ثم اسْتَقاموا﴾؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورَضُوا بربوبيَّة الله تعالى واستَسْلَموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم علماً وعملاً؛ فلهم البُشرى في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرة. ﴿تتنزَّلُ عليهم الملائكةُ ﴾: الكرام؛ أي: يتكرَّر نزولهم عليهم مبشِّرين لهم عند الاحتضار ﴿أَن لا تخافوا ﴾: على ما يستقبلُ من أمركم، ﴿ولا تحزَنوا ﴾: على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. ﴿وأبشِروا بالجنَّة التي كنتُم توعدون ﴾: فإنَّها قد وجبت لكم وثبت، وكان وعد الله مفعولاً.

«٣١» ويقولون لهم أيضاً مثبتين لهم ومبشّرين: ﴿نحنُ أولياؤكم في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة﴾: يحثُّونهم في الدنيا على الخيرِ ويُزيِّنونه لهم، ويرهِّبونهم عن الشرِّ ويقبِّحونه في قلوبهم، ويَدْعون الله لهم، ويثبِّتونهم عند المصائبِ والمخاوف، وخصوصاً عند الموت وشدَّته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالِها، وعلى الصراط وفي الجنَّة؛ يهنُّونهم بكرامة ربِّهم، ويدخُلون عليهم من كلِّ باب، سلامٌ عليكم بما صبرتُم فنعم عُقبى الدار، ويقولون لهم أيضاً: ﴿ولكم فيها ﴾؛ أي: في الجنة، ﴿ما تشتهي أنفسُكم ﴾: قد أُعِدَّ وهُيِّئ، ﴿ولكم فيها ما تعلَّق به إرادتُكم وتطلبونه، من أنواع اللَّذَات والمشتهيات، مما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطرَ على قلب بشر.

﴿٣٢﴾ ﴿نزلاً من غفور رحيم﴾؛ أي: لهذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نُزُلٌ وضيافةٌ من غفورٍ غفر لكم السيئات، رحيم حيث وقَقكم لفعل الحسنات ثم قَبِلَها منكم؛ فبمغفِرَتِهِ أزال عنكم المحذورَ، وبرحمتِهِ أنالكم المطلوب.

## ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (١).

﴿٣٣﴾ لهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرِّر؛ أي: لا أحد ﴿أحسنُ قولاً﴾؛ أي: كلاماً وطريقةً وحالة ﴿ممَّن دعا إلى الله﴾: بتعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين والمعرِضين، ومجادلة المبطِلين؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها، والحثّ عليها، وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحِهِ بكلِّ طريق يوجب تركه، خصوصاً من لهذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائِهِ بالتي هي أحسن، والنهي عما يضادُّه من الكفرِ والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبُهُ إلى عبادِه؛ بذِكْر تفاصيل نِعَمِهِ وسعةِ جودِهِ وكمال رحمتِهِ وذكرِ أوصاف كمالِهِ ونعوت جلاله.

ومن الدعوة إلى الله الترغيبُ في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنّة رسوله، والحثُّ على ذلك بكلِّ طريق موصل إليه. ومن ذلك الحثُّ على مكارم الأخلاق، والإحسانُ إلى عموم الخلق، ومقابلةُ المسيء بالإحسان، والأمرُ بصلة الأرحام وبرِّ الوالدين. ومن ذلك الوعظُ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسبُ ذلك الحال، إلى غير ذلك ممّا لا تنحصر أفرادُه بما يشمله الدعوة إلى الخير كله، والترهيبُ من جميع الشرِّ.

ثم قال تعالى: ﴿وعمل صالحاً﴾؛ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسِه إلى امتثال أمرِ الله بالعمل الصالح الذي يُرضي ربَّه، ﴿وقال إنَّني من المسلمين﴾؛ أي: المنقادين لأمره، السالكين في طريقه، ولهذه المرتبة تمامها للصدِّيقين الذين عملوا على تكميل أنفسِهم وتكميل غيرِهم وحصلت لهم الوراثة التامَّة من الرسل؛ كما أنَّ من أشرِّ الناس قولاً من كان من دعاة الضَّلال السالكين لسُبُله، وبين هاتين المرتبتين المتباينتين، التي ارتفعتْ إحداهما إلى أعلىٰ عليين، ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين، مراتبُ لا يعلمُها إلَّا الله، وكلها معمورة بالخلق، ولكلِّ درجاتٌ مما عملوا، وما ربُّك بغافل عما يعملون.

<sup>= ﴿</sup>٣١﴾ ﴿أُولِياؤَكُم﴾؛ أنصاركم. ﴿٣١﴾ ﴿تدَّعُونَ﴾؛ تطلبون. ﴿٣٢﴾ ﴿نزلاً﴾؛ ضيافةً، وإنعاماً.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿ومن أحسن﴾؛ لا أحد أفضل.

﴿ وَلَا شَتَنَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِنَةُ اَدْفَعَ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَمُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَبِيمُ ﴿ آَلُهُ وَلِيُ حَبِيمُ ﴿ آَلُهُ وَلِي حَبِيمُ ﴿ آَلُهُ وَلِلَّ حَبِيمُ ﴿ آَلُهُ وَلِلَّ حَبِيمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٣٤﴾ يقول تعالى: ﴿ولا تَسْتَوِي الحسنةُ ولا السيئةُ ﴾؛ أي: لا يستوي فعلُ الحسنات والطاعاتِ لأجل رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تُسْخِطُه ولا تُرضيه، ولا يستوي الإحسانُ إلى الخلق ولا الإساءة إليهم لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. ﴿هل جزاءُ الإحسان إلّا الإحسانُ ﴾. ثم أمر بإحسان خاصٌ، له موقعٌ كبيرٌ، وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك، فقال: ﴿ادفعْ بالتي هي أحسنُ ﴾؛ أي: فإذا أساء إليك مسيءٌ من الخلق، خصوصاً من له حقٌ كبيرٌ عليك؛ كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءةً بالقول أو بالفعل؛ فقابِله بالإحسان إليه؛ فإنْ قَطَعَكَ؛ فصِلْه، وإنْ ظلمكَ؛ فاعفُ عنه، وإن تكلّم فيك غائباً أو حاضراً؛ فلا تقابِله، بل اعف عنه وعامِله بالقول الليّن، وإن هَجَركَ وترك خطابك؛ فطيّبْ له الكلام وابذلْ له السلام؛ فإذا قابلتَ الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدةٌ عظيمةٌ. ﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنّه وليٌ حميمٌ ﴾؛ أي: كأنه قريبٌ شفيقٌ.

﴿٣٥﴾ ﴿وما يُلَقّاها﴾؛ أي: وما يوفّق لهذه الخصلة الحميدة ﴿إلّا الذين﴾ صَبَّرُوا نفوسَهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبّه الله؛ فإنّ النفوس مجبولةٌ على مقابلة المسيء بإساءته، وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان نفسَه وامتثل أمر ربّه وعرف جزيلَ الثواب وعلمَ أنَّ مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئاً ولا يزيدُ العداوة إلَّا شدة، وأنَّ إحسانه إليه ليس بواضع قدرَه، بل مَنْ تواضَعَ لله رَفَعَه؛ هان عليه الأمرُ وفعل ذلك متلذّذاً مستحلياً له. ﴿وما يُلَقّاها إلَّا ذو حظَّ عظيم﴾: لكونها من خصال خواصِّ الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدُّنيا والآخرة، التي هي من أكبرِ خصال مكارم الأخلاق.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَنْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّامُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآَ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسُ وَٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَٱلشَّمْسُ وَٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى كُلَّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ هَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ هَيْءٍ قَدِيرُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ ا

﴿٣٦﴾ لما ذكر تعالى ما يُقابَلُ به العدوُّ من الإنس، وهو مقابلة إساءته بالإحسان؛ ذكر ما يُدْفَعُ به العدوُّ الجنيُّ، وهو الاستعاذةُ بالله والاحتماء من شرِّه، فقال: ﴿وإمَّا ينزغَنَك من الشيطانِ نزعٌ ﴾؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسستَ بشيء من نَزَغات الشيطانِ؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشرِّ وتكسيله عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، ﴿فاستَعِدْ بالله ﴾؛ أي: اسأله مفتقراً إليه أن يعيذَكَ ويعصِمَك منه. ﴿إنَّه هو السميع العليم ﴾: فإنَّه يسمعُ قولك وتضرُّعك، ويعلمُ حالك واضطرارك إلى عصمتِه وحمايتِه.

﴿٣٧﴾ ثم ذكر تعالى أن ﴿من آياتِهِ﴾: الدالَّة على كمال قدرته ونفوذِ مشيئتِهِ وسعةِ سلطانِهِ ورحمتِهِ بعباده وأنَّه الله وحده لا شريك له، ﴿الليلُ والنهارُ﴾: لهذا بمنفعة ضيائِهِ وتصرُّف العباد فيه، ولهذا بمنفعة ظُلَمِهِ وسكون الخلقِ فيه، ﴿والشمسُ والقمرُ﴾: اللذان لا تستقيم معايِشُ العباد ولا أبدانُهم ولا أبدانُ حيواناتهم إلَّا بهما، وبهما من المصالح ما لا يُحصى عَدَدُه. ﴿لا تسجُدوا للشمس ولا للقمرِ﴾: فإنَّهما مدبَّران مسخَّران

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿وليَّ حميم﴾؛ قريب لك، شفيق عليك. ﴿٣٥﴾ ﴿وما يلقَّاها﴾؛ ما يوفَّق لها. ﴿٣٥﴾ ﴿ذو حظٌ عظيم﴾؛ صاحب نصيبِ وافرٍ؛ من السَّعادة، والخلق، والخير.

<sup>(</sup>٢) غريب القَرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿ينزَعْنَكُ ﴾؛ يلقينَّ في نفسك وسوسةً، ويصرفنَّك عن الخير. ﴿٣٨﴾ ﴿فاستعذ بالله﴾؛ استجر، واعتصم بالله قائلاً: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم. ﴿٣٨﴾ ﴿لا يسأمون﴾؛ لا يفترون، ولا يملُّون. ﴿٣٩﴾ ﴿خاشعةً﴾؛ يابسةً لا نبات فيها. ﴿٣٩﴾ ﴿اهتزَّتَ﴾؛ دبَّت فيها الحياة، وتحرَّكت بالنَّبات. ﴿٣٩﴾ ﴿وربت﴾؛ انتفخت، وعلت.

سورة فصلت (۳۸ ـ ۲۲)

مخلوقان، ﴿واسجُدوا لله الذي خَلَقَهُنَّ﴾؛ أي اعبدوه وحدَه؛ لأنَّه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات، وإن كَبُر جرمه وكثرت مصالحه فإنَّ ذلك ليس منه، وإنَّما هو من خالقه تبارك وتعالى ﴿إن كنتُم إيَّاه تعبُدون﴾: فخصُّوه بالعبادة وإخلاص الدين له.

﴿٣٨﴾ ﴿فإن استكْبَروا﴾: عن عبادة الله تعالى، ولم ينقادوا لها؛ فإنَّهم لن يضرُّوا الله شيئاً، والله غنيٌّ عنهم، وله عبادٌ مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونَ، ولهذا قال: ﴿فالذين عند ربِّكُ﴾؛ يعني: الملائكة المقرَّبين، ﴿يسبِّحون له بالليل والنهارِ وهم لا يسأمونَ﴾؛ أي: لا يملُّون من عبادته؛ لقوَّتهم وشدَّة الداعي القويِّ منهم إلى ذٰلك.

﴿٣٩﴾ ﴿ومن آياتِهِ﴾: الدالَّة على كمال قدرته وانفراده بالمُلك والتَّدبير والوحدانيَّة، ﴿أَنَّك ترى الأرضَ خاشعةً﴾؛ [أي]: لا نباتَ فيها، ﴿فإذا أنزلْنا عليها الماءَ﴾؛ أي: المطر، ﴿اهتزَّتُ﴾؛ أي: تحرَّكت بالنبات، ﴿وَرَبَتْ﴾: ثم أنبتت من كلِّ زوج بهيج؛ فحيي بها العبادُ والبلادُ. ﴿إنَّ الذي أحياها﴾: بعد موتها وهمودها ﴿لَمُحيي الموتى﴾: من قبورهم إلى يوم بعثِهم ونشورِهِم. ﴿إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ﴾: فكما لم تعجزُ قدرتُه على إحياء الأرض بعد موتِها لا تعجزُ عن إحياء الموتى.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأُ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْفِيَ ءَامِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آعَمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنْنَبُ عَزِيزٌ (إِنَّيُ لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (إِنَّيُ النِّيلُ مِنْ اللَّيْنِ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنْنَبُ عَزِيزٌ (إِنَّي لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِنَّالًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلِفِةٍ مَ تَنْ مَكِيمٍ حَمِيدٍ (إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٤٠﴾ الإلحادُ في آيات الله: الميلُ بها عن الصواب بأيِّ وجه كان: إمَّا بإنكارها وجحودِها وتكذيبِ مَنْ جاء بها، وإمَّا بتحريفِها وتصريفِها عن معناها الحقيقيِّ وإثباتِ معانِ ما أرادها الله منها، فتوعَّد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنَّه لا يخفى عليه، بل هو مطَّلع على ظاهره وباطنه، وسيجازيه على إلحادِهِ بما كان يعملُ، ولهذا قال: ﴿أَفَمَن يُلْقَى في النار﴾: مثل الملحدِ بآيات الله ﴿خيرٌ أَم من يأتي آمناً يوم القيامةِ﴾: من عذاب الله، مستحقًّا لثوابه؟ من المعلوم أنَّ هٰذا خيرٌ.

لمَّا تبيَّن الحقُّ من الباطل والطريق المنجي من عذابِهِ من الطريق المهلِكِ؛ قال: ﴿اعملوا ما شِئْتُم﴾: إن شئتُم؛ فاسلكوا طريق الرُّشدِ الموصلة إلى رضا ربِّكم وجنته، وإن شئتُم؛ فاسلُكوا طريق الغيِّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاءِ. ﴿إنَّه بما تعملون بصيرٌ ﴾: يجازيكم بحسب أحوالِكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: ﴿وقُل الحقُّ من ربِّكم فَمَن شاء فليؤمِن ومَن شاء فَلْيَكْفُر ﴾.

(13 - 13) ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين كفروا بالذِّكْر》؛ أي: يجحدون القرآن الكريم، المذكِّر للعباد جميع مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة والأخرويَّة، المعلي لِقَدْر من اتَّبعه، ﴿لمَّا جاءهم》: نعمة من ربِّهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. ﴿و﴾ الحال ﴿إنَّه﴾: كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال، ﴿عزيزٌ ﴾؛ أي: منيعٌ مِن كلِّ مَن أراده بتحريف أو سوءٍ، ولهذا قال: ﴿لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ﴾؛ أي: لا يَقْرَبُهُ شيطانٌ من شياطين الإنس والجنِّ لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقص؛ فهو محفوظٌ في تنزيله، محفوظةٌ ألفاظهُ ومعانيه، قد تكفَّل مَنْ أنزلَه بحفظِه؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّا نحنُ نَزَلُها ﴿حميدٍ ﴾: على ما لحافظونَ ﴾. ﴿تنزيلٌ من حكيم﴾: في خلقِه وأمرِهِ، يضع كلَّ شيء موضِعه وينزلها منازِلَها ﴿حميدٍ ﴾: على ما

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿يلحدون﴾؛ يميلون عن الحقّ. ﴿٤١﴾ ﴿بالذّكر﴾؛ بالقرآن. ﴿٤١﴾ ﴿عزيز﴾؛ ممتنع على كلّ من أراده بتحريفٍ، أو سوءٍ. ﴿٤١﴾ ﴿إنَّ الَّذين كفروا بالذّكر﴾؛ إنَّ الجاحدين بالقرآن، والخبر محذوف، تقديره: هالكون. ﴿٤٢﴾ ﴿لا يأتيه الباطل﴾؛ لا يقربه شيطان، ولا يبطله شيء؛ محفوظ من كلّ زيادةٍ، ونقصٍ، وتحريفٍ. ﴿٤٢﴾ ﴿من بين يديه ولا من خلفه﴾؛ في أيِّ ناحيةٍ من نواحيه.

۱۰۱۰ سورة فصلت (۶۳ ـ ٤٥)

له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابُهُ مشتملاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسدِ والمضارِّ التي يُحْمَدُ عليها.

﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

﴿٤٣﴾ أي: ﴿ما يُقالُ لك﴾: أيُّها الرسول من الأقوال الصادرةِ ممَّن كذَّبك وعاندك ﴿إلَّا ما قد قيل للرسل من قبلكَ ﴾؛ أي: من جنسها، بل ربَّما إنهم تكلَّموا بكلام واحدٍ؛ كتعجبِّ جميع الأمم المكذِّبة للرُّسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادتِهِ وحدَه لا شريك له، وردِّهم هذا بكلِّ طريق يقدرون عليه، وقولهم: ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا، واقتراحُهم على رسلهم الآياتِ التي لا يلزمُهُم الإتيانُ بها . . . ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب؛ لما تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهت أقوالهم، وصَبَرَ الرسلُ ﷺ على أذاهم وتكذيبهم؛ فاصْبِرْ كما صبر مَنْ قبلك .

ثم دعاهم إلى التوبةِ والإتيانِ بأسباب المغفرة، وحذَّرهم من الاستمرار على الغيِّ، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكُ لَلْوُ م مغفرةٍ﴾؛ أي: عظيمة يمحو بها كلَّ ذنب لمن أقلع وتاب، ﴿وَذُو عَقَابِ ٱليم﴾: لمن أصرَّ واستكبر.

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لِقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتْ ءَايْنُهُۥ ۚ ءَاغْجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءً ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ۚ أُوْلَئِيكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (لَٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ \$ \$ \$ يخبر تعالى عن فضله وكرمه ؛ حيث أنزل كتابَه عربيًا على الرسول العربيّ بلسانِ قومه ليبيِّن لهم ، ولهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم ، وأنَّه لو جعله قرآنا أعجميًا بلغة غير العرب ؛ لاعترض المكذّبون ، وقالوا : ﴿ لولا فُصِّلَتْ آياتُه ﴾ أي : هلاَّ بُيِّنت آياته ووُضِّحت وفُسِّرت ، ﴿ أأعجميٌ وعربيٌ ﴾ ؛ أي : كيف يكون محمدٌ عربيًا والكتابُ أعجميًّا ؟! لهذا لا يكونُ . فنفي اللّه تعالى كلَّ أمر يكون فيه شبهةٌ لأهل الباطل عن كتابِه ، ووصَفَه بكلِّ وصفي يوجب لهم الانقياد ، ولكن المؤمنون الموفّقون انتفعوا به وارتفعوا ، وغيرُهم بالعكس من أحوالِهم ، ولهذا قال : ﴿ قل هو للذين آمنوا هُدى وشفاءٌ ﴾ ؛ أي : يهديهم لطريق الرشدِ والصراط المستقيم ، ويعلّمهم من العلوم النافعة ما به تحصُل الهداية التامّة ، وشفاءٌ لهم من الأسقام البدنيّة والأسقام القلبيّة ؛ لأنّه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال ، ويحث على التوبة النّصوح التي تغسل الذُّنوب وتشفي القلب . ﴿ والذين لا يؤمنونَ ﴾ : بالقرآن ﴿ في آذانِهم وقرّ ﴾ ؛ أي : صممٌ عن استماعه وإعراضٌ ، ﴿ وهو عليهم عمى ﴾ ؛ أي : لا يبصرون به رشداً ، ولا يهتدون به ، ولا يزيدهم إلَّا ضلالاً ؛ فإنَّهم إذا ردُّوا الحقّ ؛ ازدادوا عمى إلى عماهم وغيًا إلى غيهم . ﴿ وأولئك ينادَوْن من مكانٍ بعيدٍ ﴾ ؛ أي : ينادون إلى الإيمان ويُدْعَوْن إليه فلا يستجيبون ؛ بمنزلة الذي ينادَى وهو في مكان بعيدٍ ، لا يسمع داعياً ولا يجيب منادياً . والمقصودُ أنَّ الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يستفيدون منه خيراً ؛ لأنَّهم سدُّوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم .

﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ فَاخْتُلِفَ فِيدًّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَا مَنْ عَمِلَ طَلِحًا فَلِنَفْسِمِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ لَيْكَ ﴾ (٢).

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد آتَيْنا موسى الكتابَ﴾: كما آتَيْناك الكتابَ، فصنع به الناسُ ما صنعوا معك؛ اختلفوا فيه: فمنهم من آمنَ به واهتدى وانتفع، ومنهم من كذَّبه ولم ينتفِعْ به، وإنَّ اللّه تعالى لولا حِلْمُهُ وكلمتُهُ السابقة بتأخير العذاب إلى أجل مسمّى لا يتقدَّم عليه ولا يتأخر؛ ﴿لَقُضِيَ بينهم﴾: بمجرَّد ما يتميَّز

<sup>(</sup>۱) غریب الشرآن: ﴿٤٤﴾ ﴿أعجمیًا﴾؛ غیر عربیًّ. ﴿٤٤﴾ ﴿لولا فصّلت﴾؛ هلّا بیّنت آیاته؟! ﴿٤﴾ ﴿أعجمیًّ وعربیُّ﴾؛ لقالوا: کیف یکون القرآن أعجمیًا، ولسان الَّذي أنزل علیه القرآن عربیُّ؟! ﴿٤٤﴾ ﴿وقر﴾؛ صمم. ﴿٤٤﴾ ﴿ینادون﴾؛ کمن ینادی. ﴿٤٤﴾ ﴿من مکانِ بعیلِ﴾؛ فلا یسمع داعیاً، ولا یجیب منادیاً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٥﴾ ﴿كلمة﴾؛ بتأجيل العذاب. ﴿٤٥﴾ ﴿مريبِ﴾؛ شديد الرِّيبة مقلقٍ.

سورة فصلت (٤٦ ـ ٤٩)

المؤمنون من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين بالحال؛ لأنَّ سبب الهلاك قد وَجَبَ وحقَّ. ﴿وإنَّهم لَفي شَكِّ منه مريب﴾؛ أي: قد بلغ بهم إلى الريب الذي يُقْلِقُهم؛ فلذلك كذَّبوه وجحدوه.

﴿٤٦﴾ ﴿مَن عَمِلَ صالحاً﴾: وهو العملُ الذي أمر الله به ورسوله ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾: نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. ﴿ومن أساء فعليها﴾: ضررُه وعقابُه في الدُّنيا والآخرة، وفي لهذا حثٌّ على فعل الخير وترك الشرِّ، وانتفاعُ العاملين بأعمالهم الحسنةِ، وضررُهم بأعمالهم السيئةِ، وأنَّه لا تزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى. ﴿وما ربُّك بظلام للعبيدِ﴾: فيحمِّلُ أحداً فوق سيئاتِهِ.

﴿ إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شَرِكَآءِى قَالُواْ ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ إِنَّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن تَجِيصٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّ

(24 - 24) هذا إخبارٌ عن سُعة علمه تعالى واختصاصِه بالعلم الذي لا يطّلع عليه سواه، فقال: ﴿البه يُردُّ علم الساعة ﴾؛ أي: جميع الخلق يَردُ علمها إلى الله تعالى، ويقرُّون بالعجز عنه؛ الرسلُ والملائكة وغيرُهم. ﴿وما تَخْرُجُ من ثمراتٍ من أكمامها ﴾؛ أي: وعائها الذي تخرُجُ منه، وهٰذا شاملٌ لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري؛ فلا تخرُجُ ثمرةُ شجرة من الأشجار إلّا وهو يعلمُها علماً تفصيليًّا. ﴿وما تحمِلُ من أنثى ﴾: من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلّا بعلمه، ﴿ولا تضعُ ﴾ [أنثى حملها] ﴿إلّا بعلمه ﴾ فيف سوَّى المشركون به تعالى مَنْ لا علم عنده ولا سمعَ ولا بصر؟ ﴿ويوم يناديهم ﴾؛ أي: المشركين به يوم القيامة توبيخاً وإظهاراً لكذِبهم، فيقول لهم: ﴿أين شركائي ﴾: الذين زعمتُم أنَّهم شركائي، فعبدتُموهم وجادلتُم على ذلك وعاديتُم الرسل لأجلهم؟ ﴿قالوا ﴾: مقرِّين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله: فعبدتُموهم وجادلتُم على ذلك وعاديتُم الرسل لأجلهم؟ ﴿قالوا ﴾: مقرِّين ببطلان إلهيتهم وشركتهم وشركتهم؛ فكلُنا الآن [قد] رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرَّأنا منها، ولهٰذا قال: ﴿وصلَّ عنهم ما كانوا يَدْعونَ ﴾: من فكلُنا الآن [قد] رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرَّأنا منها، ولهٰذا قال: ﴿وصلَّ عنهم ما كانوا يَدْعونَ ﴾: من ذفي عنهم العذاب، وتشفع لهم عند الله، فخاب سعيهم، وانتقض ظنَّهم، ولم تُغْنِ عنهم شركاؤهم شيئاً. ﴿وظنَّوا ﴾؛ أي: أيقنوا في تلك الحال ﴿ما لهم من مَحيصٍ ﴾؛ أي: منقذٍ ينقذُهم ولاً مغيثٍ ولا ملجأٍ. فهٰذه ما أس أن بالله غيرَه، يُبيُنُها اللهُ لعباده، ليحذروا الشركَ به.

﴿ لَا يَسْغَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴿ فَيَ وَلَئِنَ ٱذَفَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَئِنِ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى عِندُهُ لَلْحُسِّنَى فَلَنُئِتِ مَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَئَذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ فَي وَإِنَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ فَذُو دُعَا إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَذُو دُعَا إِلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

﴿٤٩﴾ لهذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيثُ هو، وعدم صبرِه وجَلَدِه، لا على الخير ولا على الشرِّ، إلَّا مَن نقله الله من لهذه الحال إلى حال الكمال، فقال: ﴿لا يسأمُ الإنسانُ من دعاء الخيرِ﴾؛ أي: لا يملُّ دائماً من دعاء الله في الغنى والمال والولدِ وغير ذلك من مطالب الدُّنيا، ولا يزال يعملُ على ذلك، ولا يقتنعُ بقليل ولا بكثيرٍ منها؛ فلو حصل له من الدُّنيا ما حصل؛ لم يزل طالباً للزيادة. ﴿وَإِن مَسَّهُ الشرُّ﴾؛ أي: المكروه

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿أكمامها﴾؛ أوعیتها. ﴿٤٧﴾ ﴿آذنَّاكَ﴾؛ أعلمناك. ﴿٤٨﴾ ﴿وضلَّ﴾؛ ذهب، وغاب. ﴿٤٨﴾ ﴿وظنُّوا﴾؛ أيقنوا. ﴿٤٨﴾ ﴿محیص﴾؛ ملجإً، ومهرب.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٤٩﴾ ﴿لا يسأم﴾؛ لا يملُّ. ﴿٤٩﴾ ﴿من دعاء الخير﴾؛ طلب الزِّيادة في الدُّنيا. ﴿٤٩﴾ ﴿الشَّرُّ﴾؛ الفقر، والمرض، والخوف. ﴿٠٥﴾ ﴿وما أظنُّ﴾؛ ما أعتقد. ﴿٠٥﴾ ﴿غليظِ﴾؛ شديدٍ. ﴿٥١﴾ ﴿ونأى بجانبه﴾؛ تباعد عن شكر النِّعمة، واتِّباع الحقِّ؛ تكبُّراً. ﴿٥١﴾ ﴿فَلُو دعاءٍ عريضٍ﴾؛ صاحب دعاءٍ بكشف الضُّرِّ كثيرٍ. ﴿٥١﴾ ﴿أرأيتم﴾؛ أخبروني.

كالمرض والفقر وأنواع البلايا، ﴿فَيؤوسٌ قنوطٌ ﴾؛ أي: ييأس من رحمة الله تعالى، ويظنُّ أن لهذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاكِ، ويتشوَّشُ من إتيان الأسبابِ على غير ما يحبُّ ويطلبُ؛ إلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإنهم إذا أصابهم الخيرُ والنعمةُ والمحابُّ؛ شكروا الله تعالى، وخافوا أن تكونَ نعمُ الله عليهم استدراجاً وإمهالًا، وإن أصابتهم مصيةٌ في أنفسهم وأموالهم وأولادِهم؛ صبروا ورَجَوا فضل ربِهم فلم ييأسوا. ﴿٥٠ ثم قال تعالى: ﴿ولئِنْ أَذَقْناه ﴾؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من دُعاء الخير وإن مسه الشرُّ فيؤوسٌ قنوطُ ﴿رحمةً مناً ﴾؛ أي: بعد ذلك الشرِّ الذي أصابه؛ بأنْ عافاه الله من مرضِهِ أو أغناه من فقرِه؛ فإنَّه لا يشكر الله تعالى؛ بل يبغي ويطغى ويقول: ﴿هذا لي ﴾؛ أي: أتاني لأنِّي له أهلٌ وأنا مستحقُّ له، ﴿وما أظنُّ يشكر الله تعالى؛ بل يبغي ويطغى ويقول: ﴿هذا لي ﴾؛ أي: أتاني الأني له أهلٌ وأنا مستحقُّ له، ﴿وما أظنُ عنده للحسنى؛ وكما الساعة قائمةً ﴾، وهذا إنكارٌ منه للبعث، وكفرٌ للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له، ﴿ولئن رُجِعْتُ إلى ربِي إنَّ لي عنده للحسنى؛ فكما لي عنده للحسنى؛ في الآخرة! ولهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم؛ طهذا توعَده [اللَّه] بقولِهِ: ﴿فَلَنْنَبُنَّ الذين كفروا بما عَمِلوا ولَنُذيقَنَهم من عذابِ غليظٍ ﴾؛ أي: شديد جدًا.

﴿٥١﴾ ﴿وإذا أَنْعَمْنا على الإنسان﴾: بصحَّة أو رزقِ أو غيرهما ﴿أعرضَ﴾: عن ربِّه وعن شكرِهِ، ﴿ونأى﴾؟ أي: ترفَّع ﴿بجانبِهِ﴾: عجباً وتكبراً، ﴿وإن مسَّه الشرُّ﴾: أي: المرضُ أو الفقرُ أو غيرُهما ﴿فذو دعاءٍ عريضٍ﴾؛ أي: كثير جدًّا؛ لعدم صبره؛ فلا صبر في الضرَّاء ولا شكر في الرَّخاء؛ إلَّا مَنْ هداه الله ومنَّ عليه.

﴿ فَلَ أَرَءَ يَشُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِدِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنُ هُوَ فِى شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ لَهُ سَنُرِيهِمْ ءَاينتِنَا فِى ٱلْآفَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ لَهُ ۖ أَلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿٥٢﴾ أي: ﴿قل﴾: لهؤلاء المكذّبين بالقرآن المسارعين إلى الكُفران: ﴿أَرَأَيتُم إِن كَانَ﴾: لهذا القرآنُ ﴿من عندِ اللّه﴾: من غير شكّ ولا ارتياب، ﴿ثم كفرتُم به مَنْ أضلٌ ممَّنْ هو في شقاقٍ بعيدٍ﴾؛ أي: معاندة للّه ولرسوله؛ لأنّه تبيّن لكم الحقُّ والصواب، ثم عدلتُم عنه لا إلى حقّ، بل إلى باطل وجهل؛ فإذا تكونون أضلَّ الناس وأظلَمَهم.

﴿٣٥﴾ فإنْ قلتُم أو شككتُم بصحَّته وحقيقتِه؛ فسيقيم الله لكم، ويريكم من آياتِهِ في الآفاق؛ كالآياتِ التي في السماء وفي الأرض وما يُحْدِثُه الله تعالى من الحوادثِ العظيمة الدالَّة للمستبصر على الحقّ. ﴿وفي أَنفسِهِم﴾: مما اشتملتُ عليه أبدانُهم من بديع آياتِ الله وعجائبِ صنعتِه وباهر قدرتِه، وفي حلول العقوبات والمَثلات في المكذِّبين ونصر المؤمنين، ﴿حتى يتبيَّن لهم﴾: من تلك الآياتِ بياناً لا يقبل الشكَّ، ﴿أَنّه الحقُّ﴾: وما اشتمل عليه حقُّ، وقد فعل تعالى؛ فإنّه أرى عباده من الآيات ما به تبيَّن [لهم] أنه الحقُّ، ولكن الله هو الموفِّق للإيمان مَنْ شاء، والخاذل لمن يشاء. ﴿أو لم يكفِ بربِّك أنَّه على كلِّ شيءٍ شهيدٌ﴾؛ أولم يكفِم \_ على أنَّ القرآن حقُّ، ومن جاء به صادقٌ \_ شهادةُ الله تعالى؛ فإنَّه قد شهد له بالصدق، وهو أصدقُ الشاهدين، وأيَّده ونصره نصراً متضمًّنا لشهادته القوليَّة عند من شكَّ فيها.

﴿٤٥﴾ ﴿أَلَا إِنِّهِمَ فِي مِرْيَةٍ من لقاءِ ربِّهِم﴾؛ أي: في شكِّ من البعث والقيامةِ، وليس عندَهم دارٌ سوى الدار الدُّنيا؛ فلذُلك لم يعملوا للآخرة، ولم يلتفتوا لها. ﴿أَلَا إِنَّه بِكُلِّ شيءٍ محيطٌ﴾: علماً وقدرةً وعزةً. تما الدار الدُّنيا؛ فلذُلك لم يعملوا للآخرة، ولم يلتفتوا لها.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥٢﴾ ﴿من أَصَلُّ﴾؛ لا أحد أَصَلُّ. ﴿٥٢﴾ ﴿شقاقِ بعيدِ﴾؛ خلافِ بعيدِ عن الحقِّ. ﴿٥٣﴾ ﴿الآفاق﴾؛ أقطار السَّماوات، والأرض. ﴿٥٣﴾ ﴿أَنَّه الحقُّ﴾؛ أنَّ القرآن حقُّ لا ريب فيه. ﴿٥٣﴾ ﴿أُولم يكف بربِّك﴾؛ ألا يكفيهم دلالة على أنَّ القرآن حقُّ شهادة الله له بذلك؟! ﴿٤٥﴾ ﴿مريةٍ﴾؛ شكُّ عظيم.

### تفسير سورة الشورى مكية

#### بنب م الله النَّخْزَ الرَّحَيْمُ إِلَيْ

﴿١ - ٥﴾ يخبر تعالى أنّه أوحى لهذا القرآن العظيم على النبيّ الكريم كما أوحى إلى مَنْ قبلَه من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيانُ فضلِهِ بإنزال الكتبِ وإرسال الرُسل سابقاً ولاحقاً، وأنّ محمداً على ليس ببدع من الرسل، وأنّ طريقته طريقة مَنْ قبلَه، وأحوالَه تناسِبُ أحوالَ مَن قبلَه من المرسلين، وما جاء به يشابِهُ ما جاؤوا به؛ لأنّ الجميع حقٌ وصدقٌ، وهو تنزيلُ من اتّصف بالألوهيّة والعزّة العظيمة والحكمة البالغة، وأنّ جميع العالم العلويّ والسفليّ مُلْكُه وتحت تدبيرهِ القدريّ والشرعيّ، وأنّه ﴿العليُ بذاتِهِ وقدرهِ وقهرهِ . ﴿العظيم الذي من عظمها وكونها جماداً، ﴿والملائكةُ ﴾: الذي من عظمها وكونها جماداً، ﴿والملائكةُ ﴾: الكرامُ المقرّبون خاضعون لعظمتِهِ مستكينون لعزّته مذعنون بربوبيّته، ﴿يسبّحونَ بحمد ﴿والملائكةُ ﴾: الكرامُ المقرّبون خاضعون لعظمتِهِ مستكينون لعزّته مذعنون بربوبيّته، ﴿يسبّحونَ بحمد ربّهم ﴾: ويعظمونه عن كل نقص، ويصِفونه بكل كمال، ﴿ويستغفرونِ لِمَن في الأرض ﴾: عما يصدُرُ منهم مما لا يليقُ بعظمة ربّهم وكبريائِهِ، مع أنّه تعالى ﴿الغفورُ الرحيمُ ﴾: الذي لولا مغفرتُه ورحمتُه؛ لعاجَلَ الخلقَ بالعقوبةِ المستأصلةِ .

وفي وصفِهِ تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذَكَرَ أنَّه أوحى إلى الرسل كلهم عموماً وإلى محمد ـ صلى الله عليهم وسلم ـ خصوصاً إشارةٌ إلى أنَّ هذا القرآن الكريم فيه من الأدلةُ والبراهينُ والآياتُ الدالَّةُ على كمال الباري تعالى ووصفِهِ بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاءِ القلوب من معرفتِهِ ومحبتِه وتعظيمِه وإجلالِه وإكرامِه وصرف جميع أنواع العبوديَّة الظاهرة والباطنة له تعالى، وأنَّ من أكبر الظُّلم وأفحش القول اتِّخاذ أندادٍ من دونِهِ، ليس بيدِهِم نفعٌ ولا ضرَّ، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم.

﴿٦﴾ ولهذا عقَّبه بقوله: ﴿والذين اتَّخذوا من دونهِ أولياء ﴾: يتولَّوْنَهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله ويطيعونَه؛ فإنَّما اتَّخذوا الباطلَ، وليسوا بأولياء على الحقيقة. ﴿اللّهُ حفيظٌ عليهم ﴾: يحفظُ عليهم أعمالَهم فيجازيهم بخيرها وشرِّها، ﴿وما أنت عليهم بوكيل ﴾: فتسألُ عن أعمالهم، وإنَّما أنت مبلغٌ أديتَ وظيفتَك.

﴿٧﴾ ثم ذكر منَّته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله ﴿قرآناً عربيًا﴾ بيِّنَ الألفاظِ والمعاني، ﴿لتنذرَ أَمَّ القرى﴾: وهي مكةُ المكرمةُ، ﴿وَمَنْ حولَها﴾: من قُرى العرب، ثم يسري لهذا الإنذارُ إلى سائرِ الخَلْق، ﴿وتنذرَ﴾: الناس ﴿يوم الجَمْع﴾: الذي يجمعُ الله به الأوَّلين والآخرين، وتخبِرُهم أنَّه ﴿لا ريبَ فيه﴾، وأنَّ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿یتفطّرن﴾؛ یتشقّقن. ﴿٦﴾ ﴿أولیاء﴾؛ آلهة یتولّونها، ویعبدونها. ﴿٦﴾ ﴿حفیظ﴾؛ رقیب عتید. ﴿٧﴾ ﴿أمَّ القری﴾؛ مكّة؛ والمراد أهلها. ﴿٧﴾ ﴿لا ریب فیه﴾؛ لا شكّ فی مجیئه. ﴿٨﴾ ﴿أمَّة واحدةً﴾؛ مجتمعین علی الهدی.

1.18

الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقًا ﴿في الجنة﴾: وهم الذين آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين، وفريقًا ﴿في السعير﴾: وهم أصنافُ الكفرة المكذِّبين.

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ و﴾ مع لهذا فلو شاءَ اللّهُ لَجَعَلَ الناس ﴿ أُمَّةً واحدةً ﴾ : على الهدى؛ لأنّه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يُدْخِلَ في رحمتِهِ مَنْ شاء من خواصِّ خلقِهِ، وأمَّا الظالمون الذين لا يَصْلُحون لصالح؛ فإنّهم محرومون من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من وليّ يتولّاهم فيحصِّلُ لهم المحبوب، ولا نصيرِ يدفعُ عنهم المكروة.

﴿٩﴾ والذين اتَّخذوا من دونه أولياء يتولَّونهم بعبادتِهم إيَّاهم؛ فقد غلطوا أقبح غلط؛ ﴿فالله هو الوليُّ﴾ الذي يتولّاه عبدُه بعبادته وطاعته والتقرُّب إليه بما أمكن من أنواع التقرُّبات، ويتولّى عباده عموماً بتدبيره ونفوذِ القدر فيهم، ويتولّى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من الظّلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه، وإعانتهم في جميع أمورهم. ﴿وهو يُحيي الموتى وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ ﴾؛ أي: هو المتصرّف بالإحياء والإماتة ونفوذِ المشيئة والقدرة؛ فهو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدَ وحدَه لا شريك له.

﴿ وَمَا اَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَعَالِيهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١٠).

﴿١٠﴾ يقول تعالى: ﴿وما اختلفتُم فيه من شيءٍ ﴾: من أصول دينِكم وفروعِهِ مما لم تتَّفقوا عليه ﴿فحكمُهُ إلى اللّه ﴾: يُردُّ إلى كتابِهِ وإلى سنَّة رسوله؛ فما حكما به؛ فهو الحقُّ، وما خالف ذلك؛ فباطلٌ. ﴿ذلكم اللّه ربِّي ﴾؛ أي: فكما أنَّه تعالى الربُّ الخالق الرازق المدبِّر؛ فهو تعالى الحاكمُ بين عبادِهِ بشرعِهِ في جميع أمورهم. ومفهومُ الآية الكريمة أنَّ اتفاق الأمَّة حجَّةٌ قاطعةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمُرْنا أن نَرُدَّ إليه إلا ما اختلَفنا فيه ؛ فما اتَّفقنا عليه يكفي اتِّفاق الأمة عليه؛ لأنَّها معصومةٌ عن الخطأ، ولا بدَّ أن يكون اتِّفاقها موافقاً لما في كتاب الله وسنَّة رسوله. وقوله: ﴿عليه توكلتُ﴾؛ أي: اعتمدتُ بقلبي عليه في جَلْب المنافع ودَفْع المضارِّ، واثقاً به تعالى في الإسعاف بذلك، ﴿وإليه أنيبُ ﴾؛ أي: أتوجَّه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادتِهِ، ولهذان الأصلان كثيراً ما يذكُرُهما الله في كتابِهِ؛ لأنَّهما يحصُلُ بمجموعهما كمال العبدِ، ويفوتُهُ الكمال بفَوْتِهِما أو فَوْتِ أحدِهما؛ كقوله تعالى: ﴿إيَّاكُ نعبدُ وإيَّاكُ نستعينُ ﴾، وقوله: ﴿فاعبُدُه وتوكَّلُ عليه .

(١١﴾ ﴿فاطرُ السمواتِ والأرضِ ﴾؛ أي: خالقُهما بقدرتِهِ ومشيئتِهِ وحكمتِهِ. ﴿جَعَلَ لكم من أنفسِكم أزواجاً ﴾؛ أي: أزواجاً ﴾: لتَسْكنوا إليها وتنتشرَ منكم النُّريَّة ويحصُلُ لكم من النفع ما يحصُل، ﴿ومن الأنعام أزواجاً ﴾؛ أي: ومن جميع أصنافِها نوعين ذكراً وأنثى؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة، ولهذا عدَّاها باللام الدالَّة على التعليل؛ أي: جعل ذلك لأجلكم ولأجل النّعمة عليكم، ولهذا قال: ﴿ينرؤكم فيه ﴾؛ أي: يبثَّكم ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم، وجعل لكم من الأنعام أزواجاً. ﴿ليس كمثلِهِ شيءٌ ﴾: أي: ليس يشبِهُه تعالى ولا يماثِلُه شيء من مخلوقاتِه لا في ذاته ولا في أسمائِه ولا في صفاتِه ولا في أفعالِه؛ لأنَّ أسماءه كلَّها حسنى، وصفاتِه صفاتُ كمال وعظمة، وأفعالَه تعالى أوجد بها المخلوقاتِ العظيمة من غير مشارك؛ فليس كمثله شيءٌ؛ لانفرادِه وتوحُّده بالكمال من كلِّ وجه. ﴿وهو السميعُ ﴾: لجميع الأصوات، باختلاف فليس كمثله شيءٌ؛ لانفرادِه وتوحُّده بالكمال من كلِّ وجه. ﴿وهو السميعُ ﴾: لجميع الأصوات، على المغرة اللغات، على تفنُّن الحاجات. ﴿البصير ﴾: يرى دبيبَ النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۰﴾ ﴿وإليه أنيب﴾؛ إليه أرجع في كلِّ الأمور. ﴿۱۱﴾ ﴿فاطر﴾؛ خالق، ومبدع. ﴿۱۱﴾ ﴿ومن الأنعام أزواجاً﴾؛ أنواعاً؛ ذكوراً، وإناثاً. ﴿۱۱﴾ ﴿يفرؤكم فيه﴾؛ يكثّركم؛ بسبب التَّزويج. ﴿۱۲﴾ ﴿مقاليد السَّماوات﴾؛ ملكها، ومفاتيح خزائنها. ﴿۱۲﴾ ﴿يبسط﴾؛ يوسع. ﴿۱۲﴾ ﴿ويقدر﴾؛ يضيَّق.

سورة الشورى (۱۲ ـ ۱۳)

الصمَّاء، ويرى سَرَيانَ القوتِ في أعضاء الحيوانات الصغيرةِ جدًّا، وسريانَ الماء في الأغصان الدقيقة.

وهٰذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفاتِ ونفي مَماثلة المخلوقات، وفيها ردًّ على المشبِّهة في قوله: ﴿وهو السميعُ البصيرُ﴾.

(١٢) وقوله: (له مقاليدُ السلمواتِ والأرضِ)؛ أي: له ملك السماواتِ والأرضِ، وبيدِهِ مفاتيحُ الرحمةِ والأرزاق والنِّعم الظاهرة والباطنة؛ فكلُّ الخلق مفتقرون إلى الله في جَلْب مصالحهم ودَفْع المضارِّ عنهم في كلِّ الأحوال، ليس بيد أحدِ من الأمر شيء، والله تعالى هو المعطي المانع الضارُّ النافع، الذي ما بالعباد من نعمةٍ إلَّا منه، ولا يدفع الشرَّ إلَّا هو، وما يفتح اللهُ للناس من رحمةٍ فلا ممسكَ لها وما يمسك فلا مرسلَ له من بعدِه، ولهذا قال هنا: (يبسُطُ الرزقَ لِمَن يشاءُ )؛ أي: يوسِّعه ويعطيه من أصناف الرزقِ ما شاء، (وَيَقْدِرُ)؛ أي: يضيِّق على مَنْ يشاء حتى يكونَ بقدر حاجتِه، لا يزيدُ عنها، وكلُّ هذا تابعٌ لعلمه وحكمتِه؛ فلهذا قال: ﴿إنَّه بكلِّ شيءٍ عليمٌ ﴾: فيعلم أحوالَ عبادِه، فيعطي كلَّا ما يَليقُ بحكمتِهِ، وتقتضيه مشيئتُه.

﴿ اللَّهِ مَنَ عَلَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦۤ إِبَرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىۤ إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ

(١٣) هذه أكبرُ منّة أنعم الله بها على عباده أنْ شَرَعَ لهم من الدين خيرَ الأديان وأفضلُها وأزكاها وأطهرَها، دين الإسلام، الذي شَرَعَه الله للمصطّفَيْن المختارين من عباده، بل شَرَعَه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من المرسلين، المذكورون في هذه الآية، أعلىٰ الخلق درجة وأكملهم من كلّ وجه؛ فالدين الذي شرعه الله لهم لا بدّ أن يكون مناسباً لأحوالهم موافقاً لكمالهم، بل إنّما كمّلهم الله، واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلاميُّ؛ ما ارتفع أحدٌ من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطب رحى الكمال، وهو ما تضمّنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: ﴿أَنْ أقيموا الدّين ﴾؛ أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدّين أصوله وفروعه؛ تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البرِّ والتَّقوى، ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ﴿ولا وتحرّبُكم أحزاباً، فتكونون شيعاً يعادي بعضُكم بعضاً مع اتّفاقكم على أصل دينكم.

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارعُ من الاجتماعات العامّة؛ كاجتماع الحجّ والأعياد والجُمَع والصَّلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتمُّ ولا تَكُمُلُ إلَّا بالاجتماع لها وعدم التفرُّق. ﴿كَبُرَ على المشركين ما تَدْعوهم إليه﴾؛ أي: شقَّ عليهم غاية المشقَّة؛ حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحدَه؛ كما قال عنهم: ﴿وإذا ذُكِرَ اللّهُ وحدَه اشمأزَّت قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الله وحدَه إلها واحداً إنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ ﴾. ﴿الله ذُكِرَ الذين من دونِهِ إذا هم يستبشرونَ ﴾، وقولهم: ﴿أَجَعَلَ الآلهةَ إلها واحداً إنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ ﴾. ﴿الله يَجْتبي إليه مَن يشاءُ ﴾؛ أي: يختار من خليقتِه مَنْ يعلم أنَّه يَصْلُحُ للاجتباء لرسالتِه وولايتِه، ومنه أنِ اجْتبي هذه الأمّة وفضَّلها على سائر الأمم واختارَ لها أفضلَ الأديان وخيرَها. ﴿ويَهْدي إليه من ينيبُ ﴾: هذا السبب الذي من العبد يتوصَّل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابتُه لربّه، وانجذابُ دواعي قلبِه إليه، وكونُه قاصداً وجهه؛ فحسنُ مقصدِ العبد مع اجتهادِهِ في طلب الهدايةِ من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: ﴿يَهْدي بِهِ الله من اتَّبَعَ رضوانَه سُئِلَ السلام﴾.

وفي هٰذه الآية أنَّ اللّه ﴿يَهْدِي إليه مَن يُنيبُ ﴾، مع قولِهِ: ﴿واتَّبِعْ سبيلَ من أنابَ إليَّ ﴾، مع العلم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٣﴾ ﴿كبر﴾؛ عظم. ﴿١٣﴾ ﴿يجتبي إليه﴾؛ يصطفي لتوحيده، ودينه. ﴿١٣﴾ ﴿ينبب﴾؛ يرجع إليه الطَّاعة.

بأحوال الصحابة على وشدَّة إنابتهم: دليلٌ على أنَّ قولهم حجَّة، خصوصاً الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

﴿ وَمَا نَفَرَقُوۡۤۤا إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُستَمَى لَقَضِى بَيْنَهُمُ وَلَوْلا كَلِمَهُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَمِرَتُ وَلاَ نَلْبِعْ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُورِثُوا الْكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ فَلِلَالِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرَتُ وَلاَ نَلْبِعُ أَلْوَاتُهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن حَبَّدٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلِكُمْ أَلَقُهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيَةِ الْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن حَبْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيَةِ الْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(12) لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم، ونهاهم عن التفرُّق؛ أخبرهم أنَّهم لا يَغْتَرُّوا بما أنزل الله عليهم من الكتاب؛ فإنَّ أهل الكتاب لم يتفرَّقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع، ففعلوا ضدَّ ما يأمر به كتابُهم، وذلك كلَّه بغياً وعدواناً منهم؛ فإنَّهم تباغضوا، وتحاسدوا، وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة، فوقع الاختلاف؛ فاحذَروا أيَّها المسلمون أن تكونوا مثلهم. ﴿ولولا كلمة سبقتْ من ربِّك﴾؛ أي: بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمَّى، ﴿لَقُضِيَ بينهم﴾: ولكنَّ حكمتَه وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم. ﴿وإنَّ الذين أورِثوا الكتابَ من بعدِهم﴾؛ أي: الذين ورثوهم، وصاروا خَلفاً لهم ممَّن ينتسب إلى العلم منهم، ﴿لَفي شكَّ منه مريبٍ﴾؛ أي: لفي اشتباه كثير يوقعُ في الاختلاف؛ حيث اختلف سَلفُهم بغياً وعناداً؛ فإنَّ خلفهم اختلفوا شكًا وارتياباً، والجميعُ مشتركون في الاختلاف المذموم.

(١٥) ﴿ وَلَلْمُلِكُ فَادَعُ ﴾ ؛ أي: فللدين القويم والصراط المستقيم، الذي أنزل الله به كُتُبه وأرسل رسُله ؛ فادعُ إليه أمَّتك، وحضَّهم عليه، وجاهد عليه مَنْ لم يقبَله. ﴿ واستَقِمْ ﴾ : بنفسك ﴿ كما أمرتَ ﴾ ؛ أي: استقامة موافقة لأمر الله ؛ لا تفريط ولا إفراط ، بل امتثالاً لأوامر الله ، واجتناباً لنواهيه ، على وجه الاستمرار على ذلك ؛ فأمرَه بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة ، وبتكميل غيرهِ بالدَّعوة إلى ذلك . ومن المعلوم أنَّ أمر الرسولِ عَلَى أمرٌ لأمَّته إذا لم يَردُ تخصيص له . ﴿ ولا تتَّبِعُ أهواءهم ﴾ ؛ أي: أهواء المنحرفين عن الدَّين من الكفرة المنافقين ، إمَّا باتَّباعهم على بعض دينهم ، أو بترك الدَّعوة إلى الله ، أو بترك الاستقامة ؛ فإنك إن اتَّبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنَّك إذا لَمِنَ الظالمين ، ولم يقل ولا تتَّبع دينَهم ؛ لأنَّ حقيقة دينهم الذي شرعَه الله لهم هو دينُ الرسل كلِّهم ، ولكنَّهم لم يتَّبعوه ، بل اتَّبعوا أهواءهم واتَّخذوا دينهم لهواً ولعباً ، ﴿ وقل ﴾ : أي: لتكنُ مناظرتُك لهم مبنيةً على شرعَه الله صلى العظيم ، الدالُ على شرف الإسلام وجلالته وهيمنتِهِ على سائر الأديان ، وأنَّ الدين الذي يزعُمُ أهل الكتاب أنَّهم عليه جزءٌ من الإسلام ، وفي لهذا إرشادٌ إلى أنَّ أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنيَّة على أهل الكتاب أنَّهم عليه جزءٌ من الإسلام ، وفي لهذا إرشادٌ إلى أنَّ أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنيَّة على الذي ينتسبونَ إليه من شرطِهِ أن يكون مصدِّقاً بهذا القرآن وبمن جاء به ؛ فكتابُنا ورسولُنا لم يأمرنا إلاً بالإيمان الذي ينتسبونَ إليه من شرطِهِ أن يكون مصدِّقاً بهذا القرآن وبمن جاء به ؛ فكتابُنا وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدَّق بها وأخبر أنَّها مصدقة له ومقرَّة بصحته ، وأما مجرَّد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافِقوا لكتابنا ؛ فلم يأمرنا بالإيمان بهم .

وقوله: ﴿وَأُمِرْتُ لأَعدلَ بينكم﴾؛ أي: في الحكم فيما اختلفتُم فيه ؛ فلا تَمْنَعُني عداوتُكم وبُغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم، ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يُقْبَلَ ما معهم من الحقّ ويردَّ ما معهم من الباطل. ﴿الله ربُنا وربُّكم﴾؛ أي: هو ربُّ الجميع، لستم بأحقَّ به منا،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٤﴾ ﴿بغياً﴾؛ عناداً، وظلماً. ﴿١٤﴾ ﴿كلمة سبقت﴾؛ بتأخير العذاب. ﴿١٤﴾ ﴿الكتاب﴾؛ التَّوراة، والإنجيل. ﴿١٤﴾ ﴿مريبِ﴾؛ موقع في الرِّيبة، والاختلاف المذموم. ﴿١٥﴾ ﴿فلذلك فادع﴾؛ قم بالدَّعوة إلى ذلك الدِّين. ﴿١٥﴾ ﴿لا حجَّة بينناً وبينكم﴾؛ لا جدال بيننا وبينكم؛ بعدما تبيَّن الحقُّ. ﴿١٥﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع.

سورة الشورى (١٦ \_ ١٨)

﴿لنا أعمالُنا ولكُم أعمالُكم﴾: من خيرٍ وشرِّ، ﴿لا حجَّةَ بيننا وبينكم﴾؛ أي: بعدما تبيَّنت الحقائق واتَّضح الحقُّ من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبقَ للجدال والمنازعة محلٌّ؛ لأنَّ المقصود من الجدال إنَّما هو بيانُ الحقِّ من الباطل؛ ليهتدي الراشدُ، ولتقومَ الحجةُ على الغاوي. وليس المرادُ بهذا أنَّ أهلَ الكتاب لا يجادَلون، كيف والله يقولُ: ﴿ولا تجادِلوا أهلَ الكتابِ إلا بالتي هي أحسنُ ﴾؟! وإنَّما المرادُ ما ذكرنا. ﴿الله يجمعُ بيننا وإليه المصير﴾: يوم القيامةِ، فيجزي كلاً بعملِهِ، ويتبيَّن حينئذِ الصادق من الكاذب.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ لَآلِ ﴾ (١).

﴿١٦﴾ وهٰذا تقريرٌ لقوله: ﴿لا حجَّة بيننا وبينكم﴾؛ فأخبر هنا أنَّ ﴿الذين يحاجُون في الله﴾: بالحجج الباطلة والشُّبه المتناقضة ﴿من بعد ما استُجيبَ﴾: لله؛ أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بيَّن لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحقِّ من بعدما تبيَّن ﴿حجَّتُهم داحضةٌ ﴾؛ أي: باطلةٌ مدفوعةٌ ﴿عند ربِّهم ﴾؛ لأنَّها مشتملةٌ على ردِّ الحقِّ، وكلُّ ما خالف الحقَّ؛ فهو باطلٌ، ﴿وعَلَيهم غَضَبٌ ﴾: بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها، ﴿ولهم عذابٌ شديدٌ ﴾: هو أثر غضب الله عليهم؛ فهٰذه عقوبة كلِّ مجادل للحقِّ بالباطل.

﴿ اللَّهُ الَّذِى أَنزَلَ الْكِننَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ اللَّ إِنَّ الْذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا الَّذِينَ اللَّهَا الْحَقُّ الْآ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى أنَّ حججه واضحةٌ بينةٌ بحيث استجاب لها كلُّ مَن فيه خيرٌ؛ ذكر أصلَها وقاعدتَها، بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجِعُ إليه، فقال: ﴿اللّه الذي أنزل الكتابَ بالحقِّ والميزانِ ﴾: فالكتاب هو لهذا القرآنُ العظيم الذي نزل بالحقِّ، واشتمل على الحقِّ والصدق واليقين، وكلَّه آياتٌ بيناتٌ وأدلَّة واضحاتٌ على جميع المطالب الإلهيَّة والعقائد الدينيَّة، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدَّلائل.

وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكلُّ الدلائل العقليَّة من الآيات الأفقيَّة والنفسيَّة والاعتبارات الشرعيَّة والمناسبات والعلل والأحكام والحِكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عبادِه لِيَزِنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور، ويعرفوا به صدقَ ما أخبر به وأخبرت به رسله. فما خرج عن لهذين الأمرين ـ عن الكتاب والميزان ـ مما قيل: إنَّه حجة أو برهانُ أو دليلٌ أو نحو ذلك من العبارات؛ فإنَّه باطلٌ متناقضٌ قد فسدت أصولُه وانهدمت مبانيه وفروعه، يعرِفُ ذلك مَنْ خَبرَ المسائل ومآخِذَها، وعرف التمييز بين راجح الأدلَّة من مرجوحِها، والفرق بين الحجج والشُّبه.

وأما من اغترَّ بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموِّهة ولم تنفذْ بصيرتُه إلى المعنى المراد؛ فإنَّه ليس من أهل لهذا الشأن، ولا من فرسانِ لهذا الميدانِ؛ فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوِّفاً للمستعجلين لقيام الساعةِ المنكرينَ لها، فقال: ﴿وما يدريكَ لعلَّ الساعةَ قريبٌ ﴾؛ أي: ليس بمعلوم بُعدها ولا متى تقومُ؛ فهي في كلِّ وقتٍ متوقَّع وقوعُها مخوف وجبتُها.

﴿١٨﴾ ﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها﴾: عناداً وتكذيباً وتعجيزاً لربِّهم، ﴿والذين آمنوا مشفِقونَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿يحاجُون في الله ﴾؛ يخاصمون في دين الله. ﴿١٦﴾ ﴿داحضة ﴾؛ ذاهبة باطلة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿بالحتِّ﴾؛ بالصِّدق. ﴿١٧﴾ ﴿والميزان﴾؛ العدل. ﴿١٨﴾ ﴿مشفقون منها﴾؛ خائفون من قيامها. ﴿١٨﴾ ﴿يمارون﴾؛ يجادلون.

١٠١٨ الشورى (١٩ ـ ٢٠)

منها ﴾؛ أي: خائفون؛ لإيمانهم بها، وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم أنْ لا تكون أعمالُهم منجية [لهم] ولا مسعدة، ولهذا قال: ﴿ويعلمون أنّها الحقُ ﴾: الذي لامِرْيَة فيه، ولا شكّ يعتريه. ﴿ألا إنّ الذين يُمارونَ في الساعة ﴾؛ أي: بعدما امتروا فيها، ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها؛ ﴿فهم في شقاق بعيد ﴾(١)؛ أي: معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب، بل في غاية البعد عن الحق. وأيّ بعد أبعد ممّن كذّب بالدار التي هي الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خُلِقَتْ للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دارُ الجزاء التي يُظهِرُ الله فيها عدلَه وفضلَه، وإنّما لهذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظلّ شجرةٍ ثم رَحَلَ وتركها، وهي دار عبورٍ وممرّ لا محلُّ استقرارٍ، فصدقوا في الدار المضمحلَّة الفانية حيث رأوها وشاهدوها، وكذّبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم، الذين هم أكمل الخلقِ عقولاً وأغزرُهم علماً وأعظمُهم فطنةً وفهماً.

﴿١٩﴾ يخبر تعالى بلطفه بعبادو: ليعرفوه ويحبُّوه ويتعرَّضوا للطفه وكرمه، واللَّطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرِكُ الضمائر والسرائر، الذي يوصِلُ عباده \_ وخصوصاً المؤمنين \_ إلى ما فيه الخيرُ لهم من حيثُ لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفِه بعبدِه المؤمن أنْ هداه إلى الخير هدايةً لا تخطُرُ ببالِه بما يسَّر له من الأسباب الدَّاعية له إلى ذلك من فطرته على محبَّة الحقِّ والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكتِه الكرام أن يُنبِّتوا عبادَهُ المؤمنين ويحثُّوهم على الخير ويُلقوا في قلوبهم من تزيين الحقِّ ما يكون داعياً لاتباعه. ومن لطفِه أن أمر المؤمنين بالعباداتِ الاجتماعية التي بها تقوى عزائِمُهُم وتنبعث هِمَمُهم ويحصُلُ منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفِهِ أن قَيَّضَ كلَّ سبب يعوقه ويحولُ بينه وبين المعاصي، حتى إنَّه تعالى إذا علم أنَّ الدُّنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهلُ الدُّنيا تقطعُ عبدَه عن طاعتِه أو تحمِلُه على الغفلة عنه أو على معصيتِه؛ صرفها عنه، وقَدَرَ عليه رِزْقَه، ولهذا قال هنا: ﴿ يرزُقُ مَن يشاءُ ﴾: بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، ﴿ وهو القويُّ العزيزُ ﴾: الذي له القوَّة كلُها؛ فلا حول ولا قوة لأحدٍ من المخلوقين إلَّا به، الذي دانت له جميع الأشياء.

﴿٢٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿من كان يريدُ حَرْثَ الآخرةِ﴾؛ أي: أجرها وثوابَها، فآمن بها وصدَّق وسعى لها سعيها، ﴿نَزِدْ له في حرثِهِ﴾: بأن نضاعِف عمله وجزاءه أضعافاً كثيرة؛ كما قال تعالى: ﴿ومَنْ أراد الآخرة وسعى لها سَعْيَها وهو مؤمنٌ فأولئكَ كان سَعْيهُمْ مَشْكوراً﴾، ومع ذلك؛ فنصيبه من الدُّنيا لا بدَّ أن يأتِيهُ، ﴿ومَن كَانَ يريدُ حَرْثَ الدُّنيا﴾: بأن كانت الدُّنيا هي مقصودَه وغاية مطلوبِه، فلم يقدِّم لآخرته، ولا رجا ثوابَها، ولم يخشَ عقابَها، ﴿نوتِهِ منها﴾: نصيبَه الذي قُسِمَ له، ﴿وما له في الآخرةِ من نصيبِ﴾: قد حُرِم الجنَّة ونعيمها، واستحقَّ النار وجحيمها. ولهذه الآيةُ شبيهةٌ بقوله تعالى: ﴿مَن كان يريدُ الحياةَ الدُّنيا وزينتَها نوفٌ إليهم أعمالَهم فيها وهم فيها لا يُبْخَسونَ...﴾ إلى آخر الآيات.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الطَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّا لِمِينَ الطَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ مُو الْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ وَالْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ اللَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ اللَّا اللَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللّهُ اللللْمُو

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين والآية: في «ضلال بعيد».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿حرث الآخرة ﴾؛ ثوابها.

سورة الشورى (۲۱ ـ ۲۳)

عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ قُل لَآ أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ الْمَوَدَّةُ وَي الْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ الْمَوَدَّةُ وَي الْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ اللهِ الْمَوَدَّةُ وَي اللهِ الْمَوَدُّ وَيَهِا حُسْنَاً إِنَّ اللهِ الْمَوَدُّ وَيُهِا لَمُ اللهِ الْمَوَدُّ وَيُهِا حُسْنَاً إِنَّ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَهُا مُؤْمِّ اللهِ اللهُ وَيُهَا مُونَا اللهُ وَيُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَيُوا اللهُ اللهُ وَيُوا اللهُ اللهُ وَيُهَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَيُعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

﴿٢١﴾ يخبر تعالى أنَّ المشركين اتَّخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإيَّاهم في الكفر وأعمالِهِ من شياطين الإنس الدُّعاة إلى الكفر، ﴿شَرَعوا لهم من الدِّينِ ما لمْ يأذَنْ به اللهُ ﴾: من الشِّرك والبدع وتحريم ما أحلَّ الله وتحليل ما حرَّم الله ونحو ذلك ممَّا اقتضته أهواؤُهم، مع أنَّ الدِّين لا يكون إلَّا ما شَرَعَه الله تعالى ليَدينَ به العبادُ ويتقرَّبوا به إليه؛ فالأصلُ الحَجْرُ على كلِّ أحدٍ أن يَشْرَعَ شيئاً ما جاء عن اللهِ وعن رسولِهِ؛ فكيف بهؤلاء الفَسَقةِ المشتركين هم [وآباؤهم] وهم على الكفر. ﴿ولولا كلمةُ الفصل لَقُضِيَ بينَهم ﴾؛ أي: لولا الأجلُ المسمَّى الذي ضَربَه الله فاصلاً بين الطوائفِ المختلفة، وأنَّه سيؤخِّرهم إليه؛ لَقُضِي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحقِّ وإهلاك المبطل؛ لأن المُقتضي للإهلاك موجود، ولكنْ أمامهم العذابُ الأليمُ في الآخرة؛ هؤلاء وكلُّ ظالم.

﴿٢٢﴾ وفي ذلك اليوم ﴿ترى الظالمين﴾: أنفسَهم بالكفر والمعاصي، ﴿مشفقينَ﴾؛ أي: خائفين وجلين، ﴿مما كَسَبُوا﴾: أن يعاقبوا عليه، ولمَّا كان الخائفُ قد يقعُ به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقعُ ؛ أخبر أنَّه ﴿واقعٌ بهم﴾: العقابُ الذي خافوه؛ لأنَّهم أتوا بالسبب التامِّ الموجب للعقاب من غير معارض من توبةٍ ولا غيرِها، ووصلوا موضعاً فات فيه الإنظارُ والإمهالُ. ﴿والذين آمنوا﴾ بقلوبهم بالله وبكتبه ورسلِه وما جاؤوا به، ﴿وعملوا الصالحات﴾: يشمَلُ فيه كلَّ عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتِ والمستحبَّات؛ فهؤلاء ﴿في روضاتِ الجناتِ﴾؛ أي: الرَّوضات المضافة إلى الجنَّات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه؛ فلا تسألُ عن بهجةِ تلك الرياض المونقةِ، وما فيها من الأنهار المتدفِّقة، والفياض المُعْشِبة، والمناظر الحسنة، والأشجار المثمرة، والطيورِ المغرِّدة، والأصوات الشجيَّة المطربة، والاجتماع بكلِّ حبيب، والأخذ من المعاشرةِ والمنادمةِ بأكمل نصيب؛ رياض لا تزداد على طول المدى إلَّا حسنا بكلِّ حبيب، والأخذ من المعاشرةِ والمنادمةِ بأكمل نصيب؛ رياض لا تزداد على طول المدى إلَّا حسنا أرادوا؛ فهو حاصل، ومهما طلبوا؛ حصل، مما لا عينٌ رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ. ذلك ﴿الفضلُ الكبيرُ﴾: وهل فوز أكبرُ من الفوز برضا الله تعالى والتنعُم بقربِه في دار كرامته؟!

﴿ وَذَلك الذي يبشّر الله به عبادَه الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ ﴾ أي: هذه البشارة العظيمة التي هي أكبرُ البشائر على الإطلاق بَشَّرَ بها الرحيم الرحمٰن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح ؛ فهي أجلُّ الغايات، والوسيلةُ الموصلةُ إليها أفضلُ الوسائل، ﴿ قل لا أسألُكُم عليه ﴾ ؛ أي: على تبليغي إيَّاكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه ﴿ أجراً ﴾ ؛ فلستُ أريدُ أخذَ أموالكم ولا التولِّي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض ﴿ إلَّا المودَّةَ في القُربي ﴾ .

يُحتمل أنَّ المراد: لا أسألُكُم عليه أجراً؛ إلَّا أجراً واحداً، هو لكم، وعائدٌ نفعُه إليكم، وهو أن تَوَدُّوني وتحبُّوني في القرابة؛ أي: لأجل القرابة، ويكون على لهذا المودَّة الزائدة على مودَّة الإيمان؛ فإنَّ مودَّة الإيمان فإنَّ مودَّة الإيمان فإنَّ مودَّة الإيمان فإنَّ منهم الإيمان بالرسول وتقديم محبَّته على جميع المحابِّ بعد محبَّة الله فرضٌ على كلِّ مسلم، ولهؤلاء طَلَبَ منهم زيادةً على ذٰلك أن يحبُّوه لأجل القرابِة؛ لأنَّه عَلَيْ قد باشر بدعوته أقربَ الناس إليه، حتى إنَّه قيل: إنَّه ليس في بطون قريش أحدٌ إلَّا ولرسول اللهِ عَلَيْ فيه قرابةٌ.

ويُحتملُ أنَّ المرادَ: إلَّا مودة الله تعالى المودة الصادقة، وهي التي يصحبُها التقرُّب إلى الله والتوسُّل

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۱﴾ ﴿كلمة الفصل﴾؛ قضاؤه بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. ﴿٢٣﴾ ﴿إِلَّا المودَّة في القربى﴾؛ لا تؤذوني في تبليغ الدَّعوة؛ لما بيني وبينكم من القرابة. ﴿٢٣﴾ ﴿يقترف حسنةً﴾؛ يكتسب طاعةً.

٠٢٠ ا

بطاعته الدالَّة على صحَّتها وصدقها، وللهذا قال: ﴿إِلَّا المودَّة في القربي﴾؛ أي: في التقرُّب إلى الله.

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناءُ دليلٌ على أنَّه لا يسألكم عليه أجراً بالكلِّيَّة؛ إلَّا أن يكون شيئاً يعود نفعُه إليهم؛ فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم ﷺ؛ كقوله تعالى: ﴿وما نَقَموا منهم إلَّا أنْ يؤمِنوا بالله العزيزِ الحميدِ﴾، وقولهم: ما لفلان عندك ذنبٌ إلَّا أنَّه محسنٌ إليك.

﴿ومَن يَقْتَرِفْ حسنةً ﴾: من صلاةٍ أو صوم أو حجِّ أو إحسانٍ إلى الخلق، ﴿نَزِدْ له فيها حُسْناً ﴾: بأن يشرحَ الله صدرَه وييسِّر أمره ويكون سبباً للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفعَ عند الله وعند خلقِه، ويحصُل له الثوابُ العاجل والآجل. ﴿إِنَّ اللّه غفورٌ شكورٌ ﴾: يغفر الذنوبَ العظيمة، ولو بلغتْ ما بلغتْ عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجرِ الكثيرِ؛ فبمغفرتِهِ يغفرُ الذنوبَ ويستُر العيوبَ، وبشكرهِ يتقبَّل الحسناتِ ويضاعِفُها أضعافاً كثيرةً.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبّاً فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكٌ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِئِ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ الْنَاكُ ﴿ ١ ﴾ .

﴿٢٤﴾ يعني: أم يقولُ المكذّبون للرسول ﷺ جرأة منهم وكذباً: ﴿افْترى على اللّهِ كَذِباً﴾: فَرَمَوْكَ بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراءُ على اللّه بادّعاء النبوّة والنسبة إلى الله ما هو بريّ منه، وهم يعلمون صِدْقَكُ وأمانتكَ؛ فكيف يتجرؤون على لهذا الكذبِ الصُّراح؟! بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى؛ فإنّه قدحٌ في الله؛ حيث مكّنك من لهذه الدعوة العظيمة المتضمّنة على موجب زعمهم - أكبر الفساد في الأرض؛ حيث مكّنه الله من التَّصريح بالدَّعوة، ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيّده بالمعجزات الظاهرات والأدلَّة القاهرات والنصر على المبين والاستيلاء على من خالفَهُ، وهو تعالى قادرٌ على حسم لهذه الدَّعوة من أصلها ومادَّتها، وهو أن يختِم على قلبه الرسول ﷺ؛ فلا يعي شيئاً، ولا يدخل إليه خيرٌ، وإذا خُتِمَ على قلبه؛ انحسَم الأمرُ كلَّه وانقطع على صحَّة ما جاء به الرسول، وأقوى شهادة من الله له على ما قال، ولا يوجُد شهادةٌ أعظم منها ولا أكبر، ولهذا من حكمته ورحمته وسنَّته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيلُه، وإن كان له صولةٌ في بعض الطادق، وكلماته الدينيَّة التي تحقِّق ما شرعه من الحقِّ وتثبته في القلوب وتبصِّر أولي الألباب، حتى إنَّ من الصادق، وكلماته الدينيَّة التي تحقِّق ما شرعه من الحقِّ وتثبته في القلوب وتبصِّر أولي الألباب، حتى إنَّ من الصادق، وكلماته الدينيَّة التي تحقِّق ما شرعه من الحقِّ وتثبته في القلوب وتبصِّر أولي الألباب، حتى إنَّ من الصادق، وكلماته الدينيَّة التي قامع ويتبيَّن بطلانُه لكلِّ أحدٍ، ويظهر الحقُّ كلَّ الظُهور لكلِّ أحدٍ. ﴿ إنَّه علمٌ بذات الصُّدور؟ أي: بما فيها وما اتَّصفت به من خيرٍ وشرَّ وما أكتَّه ولم تُبْدِهِ.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقَبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ وَيَعْلَمُ مَا اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوَا فِي ٱلأَرْضِ السَّيْكِ وَيَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُم وَلَكِن يُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُم وَلُكِن يُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُم وَلُولُ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴿ اللَّهِ الْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴾ (٢).

﴿٢٥﴾ لهذا بيانٌ لكمال كرم الله تعالى وسَعَةِ جودِهِ وتمام لطفِهِ بقبول التوبة الصادرة ﴿عن عبادِهِ﴾: حين يُقْلِعونَ عن ذُنوبهم ويندمون عليها ويعزِمون على أن لا يعاوِدوها إذا قَصَدوا بذلك وجهَ ربِّهم؛ فإنَّ الله يقبلُها بعدما

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿افترى﴾؛ اختلق. ﴿٢٤﴾ ﴿يختم﴾؛ يطبع.

<sup>(</sup>۲) غریب المقرآن: ﴿۲۷﴾ ﴿لبغوا﴾؛ لطغوا وتجبَّروا. ﴿۲۷﴾ ﴿قنطوا﴾؛ یئسوا من نزوله. ﴿۲۸﴾ ﴿وینشر رحمته﴾؛ يبسط مطره. ﴿۲۸﴾ ﴿الولیُّ﴾؛ الَّذي يتولَّى عباده بإحسانه.

انعقدتْ سبباً للهلاك ووقوع العقوباتِ الدنيويَّة والدينيَّة، فيعفو ﴿عن السَّيِّئاتِ﴾: ويمحوها، ويمحو أثرها من العيوب، وما اقتضتْه من العقوباتِ، ويعودُ التائبُ عنده كريماً كأنَّه ما عمل سوءاً قطُّ، ويحبُّه ويوفِّقه لما يقرِّبه إليه. ولما كانت التوبةُ من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصةً عند نقصِهِما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصدُ منها بلوغَ غَرَض من الأغراض الدنيويَّة، وكان محلُّ ذلك القلبَ الذي لا يعلمه إلَّا الله؛ ختم هٰذه الآية بقوله: ﴿ويعلم ما تفعلُونَ﴾.

﴿٢٦﴾ فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير، فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين، وَصَفَهم بقوله: ﴿ويستجيبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ ؛ أي: يستجيبون لربّهم لما دعاهم إليه، وينقادون له، ويلبُّون دعوته؛ لأنّ ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحمِلُهم على ذلك؛ فإذا استجابوا له؛ شَكَرَ اللّه لهم، وهو الغفورُ الشّكور، وزادهم ﴿من فضلِهِ ﴾: توفيقاً ونشاطاً على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقُّه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله، وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله؛ فلهم عذابٌ شديدٌ في الدُّنيا والآخرة.

(٢٧) ثم ذكر أن من لطفِه بعبادِه أنّه لا يوسِّع عليهم الدُّنيا سعة تضرُّ بأديانهم، فقال: ﴿ولو بَسَطَ الله الرزقَ لعبادِهِ لَبَغَوْا في الأرض﴾؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله، وأقبلوا على التمتُّع بشهوات الدُّنيا، فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسُهم، ولو كان معصيةً وظلماً. ﴿ولْكَن يُنَزِّلُ بَقَدَرٍ ما يشاء﴾: بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمتُه، ﴿إنَّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ ﴾: كما في بعض الآثار أنَّ الله تعالى يقول: «إنَّ مِنْ عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلّا الفقرُ، ولو أفقرتُه؛ لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلّا الفقرُ، ولو أغنيته؛ لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلّا المرضُ، ولو عافيتُه؛ لأفسده ذلك، إنِّي أدبِّر أمر عبادي بعلمي بما في عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلّا المرضُ، ولو عافيتُه؛ لأفسده ذلك، إنِّي أدبِّر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني خبيرٌ بصيرٌ "(١).

﴿٢٨﴾ ﴿وهو الذي يُنزِّل الغيثَ﴾؛ أي: المطر الغزير الذي به يغيثُ البلاد والعباد ﴿من بعدِ ما قَنَطوا﴾: وانقطع عنهم مُدَّةً ظنُّوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا، وعملوا لذلك الجدب أعمالاً، فينزِلُ الله الغيث، ﴿وينشُرُ به ﴿رحمته من إخراج الأقواتِ للآدميِّين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعاً عظيماً، ويستبشرون بذلك ويفرحون. ﴿وهو الوليُ ﴾: الذي يتولَّى عباده بأنواع التَّدبير، ويتولَّى القيام بمصالح دينهم ودنياهم ﴿الحميد ﴾: في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال.

﴿ وَمِنْ ءَايَننِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَآبَةً وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْكُلُّ ﴿ ٢ ۗ ٢ .

﴿٢٩﴾ أي: ومن أدلَّة قدرتِهِ العظيمة وأنَّه سيُحيي الموتى بعد موتهم: ﴿خَلْقُ﴾ لهذه ﴿السمُواتِ والأرضِ﴾؛ على عِظمِهما وسعتهما، الدالُّ على قدرته وسعة سلطانه، وما فيهما من الإتقان والإحكام دالُّ على حكمته، وما فيهما من المنافع والمصالح دالُّ على رحمتِهِ، وذلك يدلُّ على أنَّه المستحقُّ لأنواع العبادة كلِّها، وأنَّ إلهيَّة ما سواه باطلةٌ. ﴿وما بثَّ فيهما﴾؛ أي: نشر في السماواتِ والأرض من أصناف الدوابِ، التي جعلها الله مصالحَ ومنافعَ لعبادِهِ. ﴿وهو على جمعهم﴾؛ أي: جمع الخلق بعد موتِهِم لموقفِ القيامةِ ﴿إذا يشاءُ قديرٌ﴾: فقدرتُه ومشيئتُه صالحان لذلك، ويتوقَّف وقوعُه على وجود الخبر الصادق، وقد عُلم أنَّه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٨/٨).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿بتُّ﴾؛ فرَّق، ونشر. ﴿٢٩﴾ ﴿دآبَةٍ﴾؛ ما يدبُّ على الأرض؛ من إنسِ، وحيوانٍ، وغيرهما.

﴿ وَمَا أَصَدَكُم مِن مُصِيبَ فِ فَهِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ قَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٣٠﴾ يخبر تعالى أنَّه ما أصاب العبادَ من مصيبةٍ في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبُّون ويكون عزيزاً عليهم إلَّا بسبب ما قدَّمته أيديهم من السيئاتِ، وأنَّ ما يعفو الله عنه أكثرُ؛ فإنَّ الله لا يظلم العبادَ، ولكن أنفسَهم يظلمونَ، ﴿ولو يؤاخِذُ اللّهُ الناس بما كَسَبوا ما تَرَكَ على ظهرها من دابَّةٍ﴾.

﴿٣١﴾ وليس إهمالاً منه تعالى تأخيرُ العقوباتِ ولا عجزاً: فما ﴿أَنتُم بمعجزينَ في الأرض﴾؛ أي: معجزينَ قدرةَ الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناعٌ عما ينفذه الله فيكم، ﴿وما لكم من دونِ الله من وليٍّ﴾: يتولَّاكم، فيحصِّل لكم المنافع ﴿ولا نصيرِ﴾: يدفع عنكم المضارَّ.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَادِ فِى ٱلْبَحْرِ كَالْأَعَلَىدِ ﴿ آَيُ إِن يَشَأَ يُسَكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوَ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَئتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُودٍ ﴿ آَنَ بُويَةِ هُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿ آَيَ ۖ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِى ءَايَلِنَا مَا لَهُمْ مِّن تَجيعِ ﴿ آَيَ ۖ ﴾ (٢).

﴿٣٢﴾ أي: ومن أدلَّة رحمته وعنايته بعباده ﴿الجواري في البحر﴾: من السُّفن والمراكب الناريَّة والشراعيَّة التي من عظمها ﴿كالأعلامِ﴾، وهي الجبالُ الكبارُ التي سخَّر لها البحر العجاج، وحفظها من التطام الأمواج، وجعلها تحمِلُكم وتحمِلُ أمتعتَكم الكثيرة إلى البلدان والأقطارِ البعيدة، وسخَّر لها من الأسباب ما كان معونةً على ذلك.

(٣٣ - ٣٤) ثم نبّه على لهذه الأسباب بقوله: ﴿إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرَيْحَ﴾: التي جعلها الله سبباً لمشيها، ﴿فَيَظْلُلْنَ﴾؛ أي: الجواري ﴿رواكدَ﴾: على ظهر البحر لا تتقدّم ولا تتأخّر. ولا ينتقض لهذا بالمراكب الناريَّة؛ فإنَّ من شرط مشيها وجود الريح، وإنْ شاء الله تعالى؛ أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ أي: أغرقها في البحر وأتلفها، ولْكنّه يحلم ويعفو عن كثير. ﴿إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبارٍ شكورٍ﴾؛ أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه، ويشقُّ عليها فيكرِهها عليه من مشقّة طاعة أو رَدْع داع إلى معصية أو رَدْع نفسِه عند المصائب عن التسخُّط، شكورٍ في الرخاء، وعند النعم يعترفُ بنعمةِ ربّه، ويخضع له، ويصرِفُها في مرضاتِه؛ فهذا الذي ينتفع بآيات الله، وأمَّا الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله؛ فإنَّه معرضٌ أو معاندٌ لا ينتفع بالآيات.

﴿٣٥﴾ ثم قال تعالى: ﴿ويعلم الذين يجادلون في آياتنا﴾: لِيُبْطِلوها بباطلهم، ﴿ما لهم من محيصٍ ﴾؛ أي: لا ينقذهم منقذٌ مما حلَّ بهم من العقوبة.

﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّنِ شَيْءٍ فَنَنَعُ الْمُحَنَّةِ الدُّنَيَّ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَبُونَ كَبَيْمٍ اللَّهِمَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمِّ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَمَّرُهُمُ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ وَمِمَّا لَرَقَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهِ مَا يَنفِيرُونَ ﴿ وَآلَ اللَّهِ مَا يَنفِيرُونَ ﴿ وَآلَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مُعَ اللَّهِ مُعَ اللَّهِ مُورَىٰ اللَّهُ مُعَ يَنفَصِرُونَ ﴿ وَآلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعَ يَنفَصِرُونَ ﴿ وَآلَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ

٣٦> هٰذا تزهيدٌ في الدُّنيا وترغيبٌ في الآخرة وذكرُ الأعمال الموصلةِ إليها؛ فقال: ﴿فما أُوتيتم من

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿بمعجزين﴾؛ بفائتين من العذاب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿الجوار﴾؛ السُّفن الجارية. ﴿٣٣﴾ ﴿كالأعلام﴾؛ كالجبال في عظمها. ﴿٣٣﴾ ﴿فيظللن﴾؛ يصرن ويبقين. ﴿٣٣﴾ ﴿رواكد﴾؛ ثوابت لا تجري. ﴿٣٤﴾ ﴿يوبقهنَّ﴾؛ يهلك السُّفن بالغرق. ﴿٣٥﴾ ﴿محيصٍ﴾؛ مهرب، وملجأ.

<sup>(</sup>٣) غريبُ القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿والفواحش﴾؛ ما عظم قبحه من المعاصي. ﴿٣٩﴾ ﴿البغي﴾؛ الظُّلم، والعدوان. ﴿٣٩﴾ ﴿ينتصرون﴾؛ ينتقمون ممَّن بغي عليهم؛ لشجاعتهم، ولا يعتدون.

سورة الشورى (۳۷ ـ ۲۰)

شيءٍ ﴾: من ملكِ ورياسةٍ وأموال وبنينَ وصحَّةٍ وعافيةٍ بدنيَّةٍ، ﴿فمتاعُ الحياةِ الدُّنيا﴾: لذَّةٌ منغصةٌ منقطعةٌ، ﴿وما عندَ اللّهِ﴾: من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم ﴿خيرٌ ﴾ من لَذَّات الدُّنيا، خيريَّة لا نسبةَ بينهما ﴿وأبقى﴾: لأنَّه نعيمٌ لا منغِّص فيه ولا كَدَرَ ولا انتقالَ.

ثم ذكر لمن لهذا الثواب، فقال: ﴿للذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكَّلُونَ﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، وبين التوكُّل الذي هو الآلةُ لكلِّ عمل؛ فكلُّ عمل لا يَصْحَبُه التوكُّل؛ فغير تامٌ، وهو الاعتماد بالقلب على الله في جَلْب ما يحبُّه العبد ودَفْع ما يكرهُهُ مع الثُّقة به تعالى.

﴿٣٧﴾ ﴿والذين يَجتنبونَ كبائرَ الإثم والفواحشَ ﴾: والفرق بين الكبائرِ والفواحشِ ـ مع أنَّ جميعَهما كبائرُ ـ أنَّ الفواحشَ هي الذُّنوب الكبارُ التي في النفوس داع إليها كالزِّنا ونحوه، والكبائرُ ما ليس كذلك، هذا عند الاقتران، وأمَّا مع إفرادِ كلِّ منهما عن الآخر؛ فإنَّ الآخر يدخُلُ فيه. ﴿وإذا ما غضبوا هم يغفِرونَ ﴾؛ أي: قد تخلَّقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيم، فصار الحلم لهم سَجِيَّة وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضَبَهم أحدٌ بمقاله أو فعاله؛ كظموا ذلك الغضب، فلم يُنْفِذوه، بل غفروه، ولم يقابِلوا المسيءَ إلَّا بالإحسان والعفو والصفح، فترتَّب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيءٌ كثير؛ كما قال تعالى: ﴿ادفَعْ بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بينَكَ وبينَه عدواةٌ كأنَّه وليَّ حميمٌ. وما يُلقَاها إلَّا الذينَ صَبَروا وما يُلقَاها إلَّا ذو حَظِّ عظيم﴾.

وُلاهِ فَوالذينَ استجابوا لربِّهم ﴾؛ أي: أنقادوا لطاعته، ولبَّوْا دعوته، وصار قصدُهُم رضوانَه وغايتُهُم الفوزَ بقربِهِ، ومن الاستجابة لله إقامُ الصَّلاة وإيتاءُ الزَّكاة؛ فلذلك عطفَهما على ذلك من باب عطف العامِّ على الخاصِّ الدالِّ على شرفه وفضله، فقال: ﴿وَاقَامُوا الصلاة ﴾؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلها، ﴿وَمَما رَزَقْناهم يُنفِقُونَ ﴾: من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبَّة؛ كالصدقات على عموم الخلق. ﴿وأمرُهُم ﴾: الدينيُّ والدنيويُّ، ﴿شورى بينهم ﴾؛ أي: لا يستبدُّ أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، ولهذا لا يكون إلَّا فرعاً عن اجتماعهم وتوالُفِهم وتوادُدِهم وتحابُبِهم؛ وكمال عقولهم أنَّهم إذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاجُ إلى إعمال الفكرِ والرأي فيها؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبيَّنت لهم المصلحةُ؛ انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظّفين لإمارةٍ أو قضاءٍ أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينيَّة عموماً؛ فإنَّها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصَّواب مما يحبُّه الله، وهو داخلٌ في هذه الآية.

﴿٣٩﴾ ﴿والذين إذا أصابَهُمُ البغيُ ﴾؛ أي: وصل إليهم من أعدائهم ﴿هم ينتصرونَ ﴾: لقوَّتهم وعزَّتهم، ولم يكونوا أذلَّاء عاجزين عن الانتصارِ؛ فوصَفَهم بالإيمان، والتوكُّل على الله، واجتنابِ الكبائر والفواحش الذي تُكفَّرُ به الصغائرُ، والانقياد التامِّ، والاستجابة لربِّهم، وإقامة الصلاة، والإنفاق في وجوه الإحسان، والمشاورة في أمورهم، والقوَّة، والانتصار على أعدائِهِم؛ فهذه خصالُ الكمال قد جَمَعوها، ويلزم من قيامِها فيهم فِعْلُ ما هو دونَها وانتفاءُ ضدِّها.

﴿ وَجَزَّوُا سَيِنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴿ وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ النَّصَارَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٤٠﴾ ذكر الله في لهذه الآية مراتبَ العقوباتِ، وأنَّها على ثلاث مراتب: عدلٌ، وفضلٌ، وظلمٌ. فمرتبةُ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿وأصلح﴾؛ وضع عفوه فيمن يصلحه العفو. ﴿٤١﴾ ﴿سبيلٍ﴾؛ مؤاخذةٍ. ﴿٤٢﴾ ﴿السَّبيل﴾؛ المؤاخذة. ﴿٤٢﴾ ﴿ويبغون﴾؛ يعتدون. ﴿٤٣﴾ ﴿عزم الأمور﴾؛ الأفعال الحميدة، والخصال المشكورة.

1.75

العدل: جزاءُ السيئةِ بسيئةِ مثِلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفسُ بالنفس، وكلُّ جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يُضْمَنُ بمثله.

سورة الشورى (٤١ ـ ٤٥)

ومرتبةُ الفضل: العفو والإصلاحُ عن المسيء، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّه ﴾؛ يجزيه أجراً عظيماً وثواباً كثيراً، وشَرَطَ اللّه في العفو الإصلاح فيه ليدلَّ ذلك على أنَّه إذا كان الجاني لا يَليقُ بالعفو عنه، وكانت المصلحةُ الشرعيةُ تقتضي عقوبتَه؛ فإنَّه في لهذه الحال لا يكون مأموراً به، وفي جعل أجرِ العافي على الله مما يهيجُ على العفو وأنْ يعامِلَ العبدُ الخَلْقَ بما يحبُّ أن يعامِلَ العبدُ النَّه على العمل. عنه؛ فليعفُ عنهم، وكما يحبُّ أن يسامِحَه الله؛ فليسامِحْهم؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل.

وأما مرتبةُ الظُّلم؛ فقد ذَكَرَها بقوله: ﴿إنَّه لا يحبُّ الظالمين﴾: الذين يجنون على غيرِهِم ابتداء، أو يقابلون الجانى بأكثر من جنايتِه؛ فالزيادة ظلمٌ.

﴿٤١﴾ ﴿وَلَمَنِ انتصر﴾ من ﴿بعد ظلمِه ﴾؛ أي: انتصر ممَّن ظَلَمه بعد وقوع الظُّلم عليه ﴿فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾؛ أي: لا حرج عليهم في ذلك. ودلَّ قولُه: ﴿والذين إذا أصابَهُمُ البَغْيُ ﴾، وقوله: ﴿ولَمَنِ انتصر بعد ظلمِه ﴾: أنَّه لا بدَّ من إصابة البغي والظُّلم ووقوعه، وأما إرادةُ البغي على الغير وإرادةُ ظلمه من غير أن يَقَعَ منه شيءٌ؛ فهذا لا يجازَى بمثله، وإنَّما يؤدَّب تأديباً يردعُه عن قول أو فعل صدر منه.

﴿٤٢﴾ ﴿إِنَّمَا السبيلُ﴾؛ أي: إنَّما تتوجَّه الحجَّة بالعقوبة الشرعيَّة ﴿على الذين يظلِمونَ الناس ويَبْغونَ في الأرض بغير الحقِّ﴾: ولهذا شاملٌ للظُّلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ﴿أُولُئكُ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي: موجعٌ للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم.

﴿٤٣﴾ ﴿وَلَمَن صَبَرَ﴾ : على ما ينالُه من أذى الخلق، ﴿وغَفَرَ﴾ : لهم بأن سمح لهم عمَّا يصدر منهم ﴿إنَّ لَكُ لَمِنْ عزم الأمور﴾ ؛ أي : لمن الأمور التي حثَّ الله عليها وأكَّدها وأخبر أنَّه لا يُلَقَّاها إلَّا أهلُ الصبر والحظوظِ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفَّق لها إلَّا أولو العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإنَّ ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشقِّ شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرتِه ومقابلتِه بالإحسان أشقُّ وأشقُّ، ولكنَّه يسيرٌ على من يسَّره الله عليه وجاهد نفسَه على الاتصاف به، واستعانَ الله على ذلك، ثم إذا ذاقَ العبدُ حلاوته، ووجد آثارَه؛ تلقًاه برحب الصدر وسعة الخُلُق والتلذُّذ فيه.

﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِيَّهُ وَتَرَى الظَّلِلِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِ مِن سَيِيلِ وَمَن يُضَرِّفُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّذِينَ عَذَابِ مُقِيمٍ وَقَالَ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ الظَّلِلِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (إِنَّ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن اللَّهِ مِن سَبِيلٍ (إِنَّ الظَّلِلِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (إِنَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن سَبِيلٍ (إِنَّ الظَّلِلِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (اللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (إِنَّ ).

﴿٤٤﴾ يخبر تعالى أنَّه المنفرد بالهداية والإضلال، وأنَّه ﴿مَنْ يُضْلِل اللّهُ﴾: بسبب ظلمه ﴿فما له من وليًّ من بعدِهِ﴾: يتولَّى أمره ويهديه، ﴿وترى الظالمين لمَّا رأوا العذابَ﴾: مرأى ومنظراً فظيعاً صعباً شنيعاً يُظْهِرونَ النَّدم العظيم والحزنَ على ما سَلَفَ منهم، و﴿يقولونَ هل إلى مَرَدٍّ من سبيل﴾؛ أي: هل لنا طريقٌ أو حيلةٌ إلى رجوعنا إلى الدُّنيا لنعملَ غير الذي كنَّا نعملُ، وهٰذا طلبٌ للأمر المُحال الذي لا يمكنُ.

﴿ ٤٥﴾ ﴿ وَتراهُم يُعْرَضُونَ عليها ﴾؛ أي: على النار ﴿ خاشعينَ من الذُّلِّ ﴾؛ أي: ترى أجسامَهم خاشعةً للذُّلِّ الذي في قلوبهم، ﴿ ينظُرونَ من طرفٍ خفيٍّ ﴾؛ أي: ينظرون إلى النار مسارقة وشزراً من هيبتها

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٤﴾ ﴿يضلل الله﴾؛ يصرفه عن الهدى. ﴿٤٤﴾ ﴿مردٌ﴾؛ مرجع إلى الدُّنيا. ﴿٤٤﴾ ﴿سبيلٍ﴾؛ طريقٍ. ﴿٤٤﴾ ﴿خاشعين﴾؛ خاضعين متضائلين. ﴿٤٤﴾ ﴿ينظرون من طرفٍ خفيٌّ﴾؛ يسارقون النَّظر، ولا ينظرون بملء أعينهم. ﴿٤٤﴾ ﴿فما له من سبيلٍ﴾؛ ما له من طريقٍ يصل به إلى الحقّ في الدُّنيا.

سورة الشورى (٤٦ ـ ٥٠)

وخوفِها، ﴿وقال الذين آمنوا﴾: حين ظهرتْ عواقبُ الخلق وتبينَّ أهلُ الصدق من غيرِهم: ﴿إِنَّ الخاسرينَ﴾: على الحقيقة، ﴿الذين خَسِروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامةِ»: حيث فوَّتوا أنفسَهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب وفُرِّقَ بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. ﴿ألا إِنَّ الظالمينَ﴾: أنفسَهم بالكفر والمعاصي ﴿في عذابٍ مقيم﴾؛ أي: في سوائه ووسطه منغمِرين لا يخرُجون منه أبداً، ولا يُفتَّرُ عنهم وهم فيه مُبْلِسونَ.

﴿٤٦﴾ ﴿وَمَا كَانَ لَهُم مِن أُولِياءً يَنصُرونَهُم مِن دُونِ اللّه﴾: كما كانوا في الدُّنيا يُمَنُّون أنفسَهم بذلك؛ ففي القيامةِ يتبيَّن لهم ولغيرِهم أنَّ أسبابهم التي أمَّلوها تقطَّعت، وأنَّه حين جاءهم عذابُ الله لم يُدْفَعْ عنهم، ﴿وَمِن يُضْلِلِ اللّه فما له مِن سبيل﴾: تحصُلُ به هدايتُه؛ فهؤلاء ضلُّوا حين زعموا في شركائِهِم النفعَ ودفعَ الضُّرِّ، فتبيَّن حينتذِ ضلالُهم.

﴿ ٱسْتَجِيبُوا لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقُ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ لَا اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا ٱذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن يَصِّبُهُمْ سَيِّتَةُ لَا مَا قَدَّمَتُ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ لَهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

﴿٤٧﴾ يأمر تعالى عبادَه بالاستجابة له بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التَّسويف ﴿مِن قبل أن يأتِيَ﴾: يوم القيامة، الذي إذا جاء؛ لا يمكنُ ردَّه واستدراكُ الفائتِ، وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوتُ ربَّه ويهربُ منه، بل قد أحاطتِ الملائكةُ بالخليقة من خلفهم، ونودوا: ﴿يا معشرَ الجِنِّ والإنسِ إنِ استَطَعْتُم أن تَنفُذوا من أقطارِ السمواتِ والأرضِ فانفُذوا لا تَنفُذون إلَّا بسلطانٍ ﴾: وليس للعبد في ذلك اليوم نكيرٌ لما اقترفَه وأجرمَه، بل لو أنكر؛ لشهدتْ عليه جوارحُه. وهذه الآيةُ ونحوُها فيها ذمُّ الأمل والأمرُ بانتهازِ الفرصة في كلِّ عمل يَعْرِضُ للعبد؛ فإنَّ للتأخير آفاتٍ.

﴿٤٨﴾ ﴿فإنْ أَعْرَضُوا﴾: عمَّا جئتُم به بعد البيانِ التامِّ ﴿فما أرسلناكَ عليهم حفيظاً﴾: تحفظُ أعمالَهم وتسألُ عنها، ﴿إِنْ عليكَ إلَّا البلاغُ﴾: فإذا أديتَ ما عليك؛ فقد وجب أجرُكَ على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسابُهم على الله الذي يحفظُ عليهم صغير أعمالِهم وكبيرَها وظاهرَها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالةَ الإنسان، وأنَّه إذا أذاقه الله رحمةُ من صحَّةِ بدنٍ ورزقٍ رغدٍ وجاه ونحوه؛ ﴿فرحَ بها﴾؛ أي: فرح فرحاً مقصوراً عليها لا يتعدَّاها، ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. ﴿وَإِن تُصِبْهم سيئةٌ﴾؛ أي: مرضٌ أو فقرٌ أو نحوهما ﴿بما قدَّمتْ أيديهم فإنَّ الإنسانَ كفورٌ﴾؛ أي: طبيعته كفرانُ النعمة السابقة والتسخط لما أصابه من السيِّئةِ.

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاهًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذَّكُورَ ﴿ الْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلِيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلِيهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلِيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَ

﴿٤٩ ـ • • ﴾ لهذه الآية فيها الإخبارُ عن سعةِ ملكِهِ تعالى ونفوذِ تصرُّفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور، حتى إنَّ تدبيره تعالى من عمومِهِ أنَّه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشِرُها العباد؛ فإنَّ النِّكاحَ من الأسباب لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء؛ فمِنَ الخلق مَن يَهَبُ له ذكوراً، ومنهم من يزوِّجُه؛ أي: يجمع له ذكوراً وإناثاً، ومنهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿لَّا مردَّ له﴾؛ لا يمكن ردُّه. ﴿٤٧﴾ ﴿نكيرٍ﴾؛ لا تنكرون ذنوبكم، وليس لكم مكان تستخفون وتتنكَّرون فيه. ﴿٤٨﴾ ﴿حفيظاً﴾؛ حافظاً لأعمالهِم. ﴿٤٨﴾ ﴿كفور﴾؛ ِ جحود؛ يعدِّد المصائب، وينسى النَّعم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿يزوِّجهم﴾؛ يجمع له النُّوعين. ﴿٥٠﴾ ﴿عقيماً ﴾؛ لا يولد له.

مَنْ يجعلُه عقيماً لا يولَد له. ﴿إنه عليمٌ ﴾: بكلِّ شيءٍ. ﴿قديرٌ ﴾: على كل شيءٍ. فيتصرَّف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرتِهِ في مخلوقاته.

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَقَ مِن وَرَآيٍ جِمَابٍ أَق يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذَنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَللّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَقُ مِن وَرَآيٍ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذَنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيْهُ ثُورًا نَهْدِى عَا الْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِى عِلَيْهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (آ) صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (آ) صِرَطِ اللّهِ الّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللّهِ اللّهِ اللّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَصِيرُ اللّهُ مُورُ (آ) .

﴿١٥﴾ لما قال المكذّبون لرسل الله الكافرون بالله: ﴿لُولا يكلّمُنا الله أو تأتينا آيةُ﴾: من كِبرهم وتجبُّرهم؛ ردَّ الله عليهم بهذه الآية الكريمة، وأنَّ تكليمه تعالى لا يكونُ إلَّا لخواصِّ خلقه؛ للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين، وأنَّه يكون على أحد هذه الأوجه: إمَّا أن يكلّمَه الله وحياً، بأن يُلْقِيَ الوحيَ في قلبِ الرسول من غير إرسال مَلَكِ ولا مخاطبةٍ منه شفاهاً، ﴿أُو﴾ يكلِّمَه منه شفاهاً، لكنه ﴿من وراء حجابٍ﴾؛ كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمٰن، ﴿أُو﴾ يكلِّمَه الله بواسطة الرسول الملكيِّ؛ فيرسل ﴿رسولاً﴾؛ كجبريل أو غيره من الملائكة، ﴿فيوحي بإذنه﴾؛ أي: بإذن ربّه لا بمجرَّد هواه؛ إنّه تعالى عليُّ الذات عليُّ الأوصاف، عظيمُها، عليُّ الأفعال، قد قهر كلَّ شيء، ودانت له المخلوقات، ﴿حكيمٌ﴾ في وضعه كلَّ شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع.

﴿٢٥﴾ ﴿وكذُلك﴾ حين أوحينا إلى الرسل قبلك، ﴿أوحَيْنا إليك رُوحاً من أمرِنا﴾: وهو لهذا القرآن الكريم، سمّاه روحاً؛ لأنّ الروح يحيا به الجسدُ، والقرآن تحيا به القلوبُ والأرواح، وتحيا به مصالحُ الدُّنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محضُ منّة الله على رسولِهِ وعباده المؤمنين من غير سبب منهم، ولهذا قال: ﴿ما كنتَ تَدْري﴾؛ أي: قبل نزوله عليك ﴿ما الكتابُ ولا الإيمانُ﴾؛ أي: ليس عندك علمٌ بأخبار الكتب السابقة، ولا إيمانٌ وعملٌ بالشرائع الإلهيّة، بل كنت أميّا لا تخطُّ ولا تقرأ، فجاءك لهذا الكتابُ الذي ﴿جَعَلْناه نوراً نَهدي به من نشاءُ من عبادِنا﴾: يستضيئون به في ظُلُماتِ الكفر والبدع والأهواء المُرْدِيَة، ويعرِفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. ﴿وإنّك لَتَهْدي إلى صراط مستقيم﴾؛ أي: تبيّنُه لهم، وتوضّحه، [وتنيره] وترغّبهم فيه، وتنهاهم عن ضدّه، وترهّبهم منه.

﴿٥٣﴾ ثم فسَّر الصراط المستقيم، فقال: ﴿صراطِ اللّه الذي له ما في السمواتِ وما في الأرضِ﴾؛ أي: الصراط الذي نَصَبَهُ اللّه لعبادِهِ وأخبرهم أنَّه موصلٌ إليه وإلى دار كرامتِهِ. ﴿أَلَا إِلَى اللّه تصيرُ الأمورُ﴾؛ أي: ترجعُ جميع أمورِ الخير والشرِّ، فيجازي كلاَّ بعملِهِ؛ إنْ خيراً فخيرٌ وإن شرَّا فشرٌّ.

تم تفسير سورة الشورى.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على تيسيره وتسهيله.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥١﴾ ﴿وحياً﴾؛ إعلاماً في المنام، أو بالإلهام. ﴿٥١﴾ ﴿من وراء حجابِ﴾؛ كما كلَّم موسى ﷺ. ﴿٥١﴾ ﴿رسولاً﴾؛ هو: جبريل ﷺ. ﴿٥٢﴾ ﴿روحاً﴾؛ قرآناً، سمِّي القرآن روحاً؛ لأنَّه حياة القلوب. ﴿٥٢﴾ ﴿صراطِ مستقيم﴾؛ هو: الإسلام. ﴿٥٣﴾ ﴿تصير﴾؛ ترجع إليه، فيجازيكم عليها.

1.44

## تفسير سورة الزخرف مكية

#### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّهُنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ حَمَ اللَّهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَإِنَّهُ فِي أَمِّرِ الْكِتَبِ لَكَيْدُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ اللَّهِ فِي الْمِرْفِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنكُمُ الدِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا تُسْرِفِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١ - ٣﴾ هٰذا قسمٌ بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين، وأطلق، ولم يذكُرِ المتعلَّق؛ ليدلَّ على أنه مبينٌ لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدُّنيا والدِّين والآخرة. ﴿إِنَّا جَعَلْناه قرآناً عربيًا﴾: هٰذا المقسَم عليه أنَّه جُعِلَ بأفصح اللغاتِ وأوضحِها وأبينها، وهٰذا من بيانه. وذكر الحكمة في ذلك، فقال: ﴿لعلَّكم تعقلونَ﴾؛ ألفاظه ومعانيَه لتيسُّرها وقربها من الأذهان.

﴿٤﴾ ﴿وإنَّه﴾؛ أي: لهذا الكتاب ﴿لدينا﴾ في الملا الأعلى في أعلىٰ الرُّتب وأفضلها ﴿لَعَلِيٌّ حكيمٌ ﴾؛ أي: لعليٌّ في قدره وشرفه ومحله، حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكمٌ مخالفٌ للحكمة والعدل والميزان.

﴿٥﴾ ثم أخبر تعالى أنَّ حكمته وفضلَه يقتضي أنْ لا يتركَ عباده هملاً لا يرسل إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتاباً ولو كانوا مسرفين ظالمين، فقال: ﴿أفنضرِبُ عنكم الذِّكْرَ صفحاً ﴾؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذِّكر إليكم ونضرب عنكم صفحاً لأجل إعراضِكم وعدم انقيادِكم [له]، بل ننزل عليكم الكتاب، ونوضِّح لكم فيه كلَّ شيءٍ؛ فإنْ آمنتُم به واهتديتُم؛ فهو من توفيقِكم، وإلَّا؛ قامت عليكم الحجَّة، وكنتُم على بيِّنة من أمركم.

﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِى ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾ (١).

﴿٦ - ٨﴾ يقول تعالى: إنَّ لهذه سنَّتُنا في الخلق أن لا نَتْرُكهم هملاً؛ فكم ﴿أرسَلْنا من نبيٍّ في الأوَّلين﴾: يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يزل التكذيبُ موجوداً في الأمم. ﴿وما يأتيهم من نبيٍّ إلَّا كانوا به يستهزِئونَ﴾: جَحْداً لما جاء به، وتكبُّراً على الحقِّ، ﴿فأهْلَكْنا أَشدَّ﴾ من لهؤلاء ﴿بطشاً﴾؛ أي: قوة وأفعالاً وآثاراً في الأرض، ﴿ومضى مَثَلُ الأوَّلين﴾؛ أي: مضت أمثالُهم وأخبارُهم وبيَّنَا لكم منها ما فيه عبرةٌ ومزدجَرٌ عن التكذيب والإنكار.

﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُمُ الْأَرْضَ السَّمَاءِ مَا أَ بِعَدَ الْكُمُ الْمَدَةُ مَّيَّا مَهُ اللَّهُمَ فَهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُون ﴿ وَالَّذِى نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَ بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا مَعَدَا لَكُمْ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ فَا لَكُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

(٣) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿مهداً﴾؛ فراشاً ممهَّداً. ﴿١١﴾ ﴿سبلاً﴾؛ طرقاً لمعاشكم تسلكونها. ﴿١١﴾ ﴿بقدرٍ﴾؛ \_

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿أُمِّ الكتابِ﴾؛ اللَّوح المحفوظ. ﴿٤﴾ ﴿لعليُّ﴾؛ رفيع الشَّأن. ﴿٤﴾ ﴿حكيم﴾؛ محكم، وذو حكمةٍ بالغدِّ. ﴿٥﴾ ﴿أَفنضرب عنكم الذِّكر صفحاً﴾؛ أفنعرض عنكم، ونترك تذكيركم بالقرآن؟! ﴿٥﴾ ﴿أَن كنتم﴾؛ بسبب أن كنتم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿وكم أرسلنا﴾؛ كثيراً من الأنبياء أرسلنا. ﴿٨﴾ ﴿بطشاً﴾؛ قوَّةً. ﴿٨﴾ ﴿ومضى مثل الأوَّلين﴾؛ سبق في القرآن أحاديث إهلاكهم.

١٠٢٨ (٩ ـ ١٣)

﴿٩﴾ يخبر تعالى عن المشركين أنَّك لو ﴿سألتَهم مَنْ خَلَقَ السلمواتِ والأرضَ ليقولنَّ﴾: الله وحدَه لا شريك له. ﴿العزيز﴾: الذي دانت لعزَّته جميع المخلوقات. ﴿العليم﴾: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخراها. فإذا كانوا مقرِّين بذلك؛ فكيف يجعلون له الولدَ والصاحبةَ والشريكَ؟! وكيف يشركون به من لا يَخْلُقُ ولا يرزقُ ولا يميتُ ولا يحيي؟!

﴿١٠﴾ ثم ذكر أيضاً من الأدلَّة الدالَّة على كمال نعمته واقتداره بما خَلَقه لعباده من الأرض التي مَهَدها وجعلها قراراً للعباد يتمكَّنون فيها من كلِّ ما يريدون، ﴿وجَعَلَ لكم فيها سُبُلاً﴾؛ أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتَّصلة تنفُذون منها إلى ما ورائها من الأقطار، ﴿لعلَّكم تهتدونَ﴾: في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلَّكم أيضاً تهتدون في الاعتبار بذلك والادِّكار فيه.

﴿١١﴾ ﴿والذي نَزَّلَ من السماءِ ماءً بقدرٍ ﴾: لا يزيدُ ولا ينقُص، ويكون أيضاً بمقدار الحاجةِ؛ لا ينقُصُ بحيث لا يكون فيه نفعٌ، ولا يزيدُ بحيث يضرُّ العباد والبلاد، بل أغاث به العبادَ، وأنقذ به البلادَ من الشدَّة، ولهذا قال: ﴿فَأَنشَرْنَا بِه بَلَدَةً مِيتاً ﴾؛ أي: أحييناها بعد موتها، ﴿كَذٰلِكُ تُخْرَجُونَ ﴾؛ أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء؛ كذٰلك يحييكم بعدما تستكملونَ في البرزخ ليجازِيَكم بأعمالكم.

﴿١٢﴾ ﴿والذي خَلَقَ الأزواجَ كُلَّها﴾؛ أي: الأصناف جميعها مَما تُنْبِتُ الأرض ومن أنفسِهم ومما لا يعلمون؛ من ليل ونهار، وحرِّ وبرد، وذكر وأنثى... وغير ذلك، ﴿وجعل لكم من الفُلْكِ﴾؛ أي: السفن البحريَّة الشراعيَّة والناريَّة ما تركبون، ﴿و﴾ من ﴿الأنعام ما تركبونَ﴾.

(١٣﴾ ﴿لتستووا على ظهورِهِ﴾: ولهذا شامل لظهورِ الفُلك ولظهور الأنعام؛ أي: لتستقرُّوا عليها. ﴿ثم تذكروا نعمة ربِّكم إذا استويتُم عليه﴾: بالاعتراف بالنعمة لمن سخَّرها والثناء عليه تعالى بذٰلك، ولهذا قال: ﴿وتقولوا سبحانَ الذي سخَّر لنا لهذا وما كُنَّا له مقرِنينَ ﴾؛ أي: لولا تسخيره لنا ما سَخَّر من الفلك والأنعام؛ ما كنا مُطيقينَ لذٰلك وقادِرين عليه، ولكن من لطفِهِ وكرمِهِ تعالى سخَّرها وذلَّلها ويسَّر أسبابها. والمقصودُ من لهذا بيانُ أن الربَّ الموصوف بما ذكره من إفاضة النَّعم على العبادِ هو الذي يستحقُّ أن يُعبد، ويصلَّى له ويُسجَد (١٠).

<sup>=</sup> بمقدار، ووزنٍ معلوم. ﴿١١﴾ ﴿فأنشرنا﴾؛ أحيينا. ﴿١١﴾ ﴿ميتاً﴾؛ مقفرةً من النَّبات. ﴿١٢﴾ ﴿الأزواجِ﴾؛ الأصناف؛ من نباتٍ، وحيوانٍ. ﴿١٢﴾ ﴿الفلك﴾؛ السُّفن. ﴿١٣﴾ ﴿مقرنين﴾؛ مطيقين.

<sup>(</sup>١) الآية رقم (١٤) لم أجد لها تفسيراً في النسختين.

<sup>(</sup>۲) غریب الفرآن: ﴿٥١﴾ ﴿جزءاً﴾؛ نصیباً. ﴿١٥﴾ ﴿لكفور﴾؛ لجحود لنعم ربّه. ﴿١٦﴾ ﴿وأصفاكم﴾؛ خصَّكم. ﴿١٧﴾ ﴿بما ضرب للرَّحمان مثلاً﴾؛ بالأنثى الَّتي نسبها للرَّحمن؛ حين زعم أنَّ الملائكة بنات الله. ﴿١٧﴾ ﴿ظلَّ﴾؛ صار. ﴿١٧﴾ ﴿كظيم﴾؛ ممتلئ حزناً، وغمَّا. ﴿١٨﴾ ﴿ينشَأَ﴾؛ يربَّى. ﴿١٨﴾ ﴿الحلية﴾؛ الزِّينة. ﴿١٨﴾ ﴿الخصام﴾؛ الجدال. ﴿٢٤﴾ ﴿غير مبينٍ﴾؛ غير واضح، وبيِّنٍ. ﴿٢٧﴾ ﴿يخرصون﴾؛ يتقوَّلون على الله الكذب. ﴿٢٢﴾ ﴿أمَّةٍ﴾؛ طريقةٍ، ودينٍ.

﴿١٥﴾ يخبر تعالى عن شناعةِ قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولداً، وهو الواحد الأحدُ الفرد الصَّمد، الذي لم يتَّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكنْ له كفُواً أحدٌ. وأنَّ ذلك باطلٌ من عدة أوجه: منها: أنَّ الخلقَ كلَّهم عباده، والعبوديَّة تنافي الولادة. ومنها: أنَّ الولد جزءٌ من والدِهِ، والله تعالى بائنٌ من خلقِهِ مباينٌ لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولدُ جزءٌ من الوالدِ؛ فمحالٌ أن يكون لله تعالى ولدٌ.

- ﴿١٦﴾ ومنها: أنَّهم يزعُمون أنَّ الملائكةَ بناتُ الله، ومن المعلوم أنَّ البناتِ أدونُ الصنفينِ؛ فكيف يكون لله البناتُ ويصطفيهم بالبنين ويفضًلهم بها؟! فإذاً؛ يكونون أفضلَ من الله! تعالى اللهُ عن ذٰلك علوًا كبيراً!
- ﴿١٧﴾: ومنها: أنَّ الصنف الذي نَسبوه لله \_ وهو البنات \_ أدون الصنفين وأكرههما لهم، حتى إنَّهم من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف كراهتهم لذلك ﴿إذا بُشِّرَ أحدُهم بما ضَرَبَ للرحمٰن مثلاً ظلَّ وجههُ مسودًا﴾؛ من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟!
- ﴿١٨﴾ ومنها: أنَّ الأنثى ناقصةٌ في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: ﴿أُومَن يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ﴾؛ أي: يجمَّل فيها لنقص جمالِهِ، فيجمَّل بأمرِ خارج منه، ﴿وهو في الخصام﴾؛ أي: عند الخصام الموجب لإظهارِ ما عند الشخص من الكلام ﴿غيرُ مبينٍ﴾؛ أي: غير مبينٍ لحجَّته ولا مفصح عمَّا احتوى عليه ضميرُه؛ فكيف ينسبونهنَّ لله تعالى؟!
- ﴿١٩﴾ ومنها: أنَّهم ﴿جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمٰن إناثاً﴾: فتجرؤوا على الملائكة العباد المقرَّبين، ورقَّوهم عن مرتبة العبادة والذُّلِّ إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصِّه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذُّكوريَّة إلى مرتبة الأنوثيَّة؛ فسبحان من أظهر تناقضَ مَنْ كَذَبَ عليه وعاند رسله! ومنها: أنَّ الله ردَّ عليهم بأنَّهم لم يشهدوا خَلْقَ الله لملائكته؛ فكيف يتكلمون بأمرٍ من المعلوم عند كلِّ أحدٍ أنَّه ليس لهم به علمٌ؟! ولكن لا بدَّ أن يُسألوا عن لهذه الشهادة، وستُكْتَبُ عليهم ويعاقبون عليها.
- ﴿٢٠﴾ وقوله تعالى: ﴿وقالوا لو شاء الرحمٰنُ ما عَبَدْناهُم﴾: فاحتجُّوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حجةٌ باطلةٌ في نفسها عقلاً وشرعاً؛ فكلٌ عاقل لا يقبلُ الاحتجاج بالقدر، ولو سَلَكَه في حالةٍ من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه، وأمّا شرعاً؛ فإنَّ الله تعالى أبطل الاحتجاج به، ولم يذكُرُه عن غير المشركين به المكذّبين لرسله؛ فإنَّ الله تعالى قد أقام الحجَّة على العباد؛ فلم يبقَ لأحدِ عليه حجةٌ أصلاً، ولهذا قال هنا: ﴿ما لهم بذلك من علم إنْ هم إلّا يَخْرُصونَ ﴾؛ أي: يتخرّصون تخرُّصاً لا دليل عليه، ويتخبّطون خَبْطَ عشواء.
- ﴿٢١﴾ ثم قال: ﴿أُم آتيناهُم كتاباً من قبلِهِ فهم به مستمسكون﴾: يخبِرُهم بصحَّة أفعالهم وصدق أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الله أرسل محمداً نذيراً إليهم، وهم لم يأتهم نذيرٌ غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى الأمران؛ فلا ثمَّ إلَّا الباطل.
- ﴿٢٢﴾ نعم؛ لهم شبهةٌ من أوهى الشُّبه، وهي تقليد آبائهم الضالِّين، الذين ما زال الكفرة يردُّون بتقليدهم دعوة الرسل، ولهذا قال هنا: ﴿بل قالوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا على أُمَّةٍ﴾؛ أي: على دين وملَّة، ﴿وإِنَّا على آثارهم مهتدون﴾؛ أي: فلا نتَّبع ما جاء به محمدٌ ﷺ.
- (٢٣) ﴿ وكذٰلك ما أرسلنا من قبلِكَ في قريةٍ من نذير إلّا قال مترفوها ﴾؛ أي: منعَموها وملؤها الذين أطغَتْهم الدُّنيا وغرَّتهم الأموال واستكبروا على الحقِّ: ﴿إنَّا وجَدْنا آباءنا على أُمَّةٍ وإنَّا على آثارهم مقتدون ﴾؛ أي: فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا بأول من قال هٰذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائِهِم الضالين ليس المقصودُ به اتباعَ الحقِّ والهدى، وإنَّما هو تعصبٌ محضٌ، يُرادُ به نصرة ما معهم من الباطل.
- ﴿ ٢٤﴾ وَلَهٰذَا كُلُّ رسول يقول لِمَنْ عارَضَه بهذه الشَّبهة الباطلة: ﴿ أُولُو جَنْتُكُم بِأَهْدَى مَمَّا وَجَدْتُم عليه

1.4.

آباءَكم﴾؛ أي: أفتتَبعوني لأجل الهُدى؟ ﴿قالوا إِنَّا بِما أَرْسِلْتُم بِه كافرونَ﴾: فعُلِمَ بهذا أنَّهم ما أرادوا اتِّباعَ الحقِّ والهدى، وإنَّما قصدُهم اتِّباع الباطل والهوى.

﴿٢٥﴾ ﴿فانتَقَمْنا منهم﴾: بتكذيبِهم الحقّ وردِّهم إيَّاه بهذه الشبهة الباطلة، ﴿فانظُرْ كيف كان عاقبةُ المكذِّبين﴾: فليحذرْ لهؤلاء أن يستمرُّوا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَكَ مُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً الْحَقُ الْآفِيهُ فَالَهُ الْمَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللللللَّا اللللللّلَا الللللَّهُ اللللللللللللللَّا اللللللللَّهُ الللللللللللَّا ا

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن ملَّة إبراهيم الخليل ﷺ، الذي ينتسب إليه أهلُ الكتاب والمشركون، وكلُّهم يزعم أنَّه على طريقته، فأخبر عن دينهِ الذي ورَّثَه في ذرِّيَّته، فقال: ﴿وإذْ قال إبراهيمُ لأبيه وقومِهِ﴾: الذين اتَّخذوا من دون الله الهة يعبُدونهم ويتقرَّبون إليهم: ﴿إنَّني براءٌ ممَّا تعبدونَ﴾؛ أي: مبغضٌ له مجتنبٌ معادٍ لأهله.

﴿٢٧﴾ ﴿إِلَّا الذي فَطَرُني﴾؛ فإنِّي أتولَّاه وأرْجو أن يَهْدِيَني للعلم بالحقِّ والعمل بالحقِّ؛ فكما فَطَرني ودَبَّرَني بما يُصْلِحُ بدني ودُنياي، فسيهديني لما يُصْلِحُ ديني وآخرتي.

﴿٢٨﴾ ﴿وَجَعَلَها﴾ ؛ أي: لهذه الخصلَة الحميدة التي هي أمُّ الْخصال وأساسُها، وهي إخلاصُ العبادة لله وحده، والتبرِّي من عبادة ما سواه ﴿كلمةً باقيةً في عقبِه ﴾؛ أي: في ذرِّيَّتِه، ﴿لعلَّهم ﴾: إليها ﴿يرجِعونَ ﴾: لشهرتها عنه وتوصيته لذُرِّيَّتِهِ وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: ﴿ومَن يرغَبُ عن مِلَّةِ إبراهيم إلَّا من سَفِهَ نفسه . . . ﴾ إلى آخر الآيات.

﴿٢٩﴾ فلم تزلْ لهذه الكلمة موجودةً في ذرِّيَّته ﷺ حتى دخلهم التَّرفُ والطغيانُ، فقال تعالى: ﴿بل متَّعْتُ لَمُؤلاء وآباءَهم﴾: بأنواع الشَّهَوات، حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودِهم، فلم تزلْ يتربَّى حبُّها في قلوبهم، حتى صارت صفاتٍ راسخةً وعقائدَ متأصلةً. ﴿حتى جاءهم الحقُّ﴾: الذي لا شكَّ فيه ولا مِرْيَةَ ولا اشتباه، ﴿ورسولُ مبينٌ﴾؛ أي: بيِّن الرسالة، قامت أدلَّة رسالته قياماً باهراً بأخلاقه ومعجزاتِه، وبما جاء به، وبما صدَّق به المرسلين وبنفس دعوتِه ﷺ.

﴿٣٠﴾ ﴿ولمَّا جاءهم الحقُّ﴾: الذي يوجِبُ على من له أدني دين ومعقول أن يَقْبَلَه وينقادَ له، ﴿قالوا هٰذا سحرٌ وإنَّا به كافرونَ﴾: ولهذا من أعظم المعاندة والمشاقَّة؛ فإنّهم لم يكتفوا بمجرَّد الإعراض عنه، بل ولا جحده، فلم يرضَوْا حتى قدحوا به قدحاً شنيعاً، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلَّا أخبثُ الخلق وأعظمُهم افتراءً، والذي حَمَلَهم على ذلك طغيانُهم بما متَّعهم الله به وآباءهم.

﴿٣١﴾ ﴿وقالوا﴾: مقترحينَ على الله بعقولهم الفاسدة: ﴿لُولا نُزِّلَ هٰذَا القرآنُ على رجل من القريتينِ عظيم﴾؛ أي: معظّم عندهم مبجَّل من أهل مكة أو أهل الطائف؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه ممَّن هو عندَهم عظيم.

﴿٣٢﴾ قال الله ردًّا لاقتراحهم: ﴿أهم يقسِمونَ رحمةَ ربِّكَ ﴾؛ أي: أهُم الخزَّانُ لرحمة الله، وبيدهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿براء﴾؛ بريء. ﴿٢٧﴾ ﴿فطرني﴾؛ خلقني. ﴿٢٨﴾ ﴿كلمةً باقيةً﴾؛ أي: لا إله إلَّا الله: باقية. ﴿٢٨﴾ ﴿عقبه﴾؛ ذرّيَّته. ﴿٢٩﴾ ﴿متَّعت هؤلاء﴾؛ لم أعاجلهم بالعقوبة. ﴿٣١﴾ ﴿لولا﴾؛ هلًا. ﴿٣١﴾ ﴿القريتين﴾؛ مكَّة، والطَّائف. ﴿٣٣﴾ ﴿رحمة ربِّك﴾؛ النُّبوَّة. ﴿٣٣﴾ ﴿سخريًا﴾؛ مسخَّراً في العمل. ﴿٣٣﴾ ﴿ورحمة ربِّك﴾؛ النّبوَّة.

تدبيرُها، فيعطون النبوَّة والرسالة من يشاؤون، ويمنعونها ممَّن يشاؤون؟! ﴿نحن قسَمْنا بينَهم معيشَتَهم في الحياة الدُّنيا، ﴿و﴾ الحال أنَّ رحمةَ ﴿ربِّك خيرٌ ممَّا يجمعونَ ﴾: من الدُّنيا؛ فإذا كانت معايشُ العبادِ وأرزاقُهم الدنيويَّة بيد الله تعالى، هو الذي يقسِمُها بين عباده، فيبسِطُ الرزق على من يشاءُ ويضيِّقُه على من يشاءُ بحسب حكمته؛ فرحمتُه الدينيَّةُ ـ التي أعلاها النبوَّة والرسالة ـ أولى وأحرى أن تكونَ بيدِ الله تعالى؛ فالله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالتَه.

فعُلم أنَّ اقتراحهم ساقطٌ لاغ، وأنَّ التدبير للأمور كلَّها دينيِّها ودنيويِّها بيد الله وحده، هذا إقناعٌ لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءٌ، إن هو إلَّا ظلمٌ منهم وردٌّ للحقِّ. وقولهم: ﴿لولا بُرُلَ هٰذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم﴾: لو عرفوا حقائق الرجال والصفاتِ التي بها يُعْرَفُ علوُ قدر الرجل، وعِظمُ منزلته عند الله وعند خلقِه؛ لعلموا أنَّ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظمُ الرجال قدراً، وأعلاهم فخراً، وأكملُهم عقلاً، وأغزرُهم علماً، وأجلُهم رأياً وعزماً وحزماً، وأكملُهم خلقاً، وأوسعُهم رحمةً، وأشدُهم شفقةً، وأهداهم وأتقاهم، وهو قطبُ دائرة الكمال، وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجلُ العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إلَّا من ضلَّ وكابَر؛ فكيف يُفضَّلُ عليه المشركون مَنْ لم يَشُمَّ مثقال ذرَّةٍ مِنْ كَماله، ومَنْ حَزْمُه ومنتهى عقلِهِ أنْ جعل إلهه الذي يعبُدُه ويدعوه ويتقرَّب إليه صنماً أو شجراً أو حجراً لا يضرُّ ولا ينفع ولا يُعطي ولا يمنعُ، وهو كلُّ على مولاه، يحتاجُ لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السُّفهاء والمجانين؟! فكيف يُجعلُ مثلُ هذا عظيماً؟! أم كيف يُفضَلُ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم ﷺ! ولكنَّ الذين كفروا لا يعقلون.

وفي هٰذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدُنيا؛ ﴿ليتَّخِذَ بعضُهم بعضاً سخريًّا﴾؛ أي: ليسخِّر بعضُهم بعضاً في الأعمال والحِرَف والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضُهم إلى بعض؛ لتعطَّلَت كثيرٌ من مصالحهم ومنافعهم.

وفيها دليلٌ على أنَّ نُعمتَه الدينيَّة خير من النعمة الدنيويَّة؛ كمَّا قال تعالَى في الآية الأخرى: ﴿قل بفضل اللّهِ وبرحمتِهِ فبذَٰلك فَلْيَفْرَحُوا هو خيرٌ ممَّا يجمعُونَ﴾.

﴿ وَلَوْلَاۤ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُنُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ آَنَ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَنَهُ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَنَكِحُونَ ﴿ آَنِهُ وَرُخُونًا وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَأُ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آَنِهِ ﴾ (١).

«٣٣ ـ ٣٥» يخبر تعالى بأنَّ الدُّنيا لا تسوى عنده شيئاً، وأنَّه لولا لطفُه ورحمتُه بعباده التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسَّع الدُّنيا على الذين كفروا توسيعاً عظيماً، ولَجَعَلَ ﴿لبيوتهم سُقُفاً من فضَة ومعارجَ ﴾؛ أي: درجاً من فضة، ﴿عليها يظهرونَ ﴾: إلى سطوحهم، ﴿ولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتَّكِئونَ ﴾: من فضّة، ولجعل لهم ﴿وُلبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتَّكِئونَ ﴾: من فضّة، ولجعل لهم ﴿وُلبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتَّكِئونَ ﴾: من فضّة، ولجعل لهم وزُخُرفاً ﴾؛ أي: لزخرف لهم دُنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمتُه بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حبِّ الدُنيا. ففي هذا دليلُ على أنَّه يمنع العبادَ بعضَ أمور الدُنيا منعاً عامًا أو خاصًا لمصالحهم، وأنَّ الدُنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. وأنَّ كلَّ هٰذه المذكورات متاعُ الحياة الدُنيا منعصة مكدرة فانية، وأنَّ الآخرة عند الله تعالى خيرٌ للمتَّقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأنَّ نعيمَها تامُّ كاملٌ من كلُّ وجهِ، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين، وهم فيها خالدون. فما أشدَّ الفرقَ بين الدارين!

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿أُمَّةُ واحدةً﴾؛ جماعةً واحدةً على الكفر. ﴿٣٣﴾ ﴿ومعارج﴾؛ سلالم من فضَّةٍ. ﴿٣٣﴾ ﴿يظهرون﴾؛ يصعدون. ﴿٣٥﴾ ﴿وزخرفاً﴾؛ ذهباً. ﴿٣٥﴾ ﴿وإن كلُّ ذلك لمَّا﴾؛ ما كلُّ ذلك إلَّا.

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينُ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ أَنَّ حَقَى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِنْسَ ٱلْفَرِينُ ﴿ أَنَ يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَا مُشْتَرِفُونَ ﴿ وَلَىٰ يَنفَعَكُمُ ٱلْيُؤْمَ إِذَا كُمْ وَلَىٰ يَنفَعَكُمُ ٱلْيُؤْمَ إِذَا كُمْ وَ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٣٦﴾ يخبر تعالى عن عقوبَتهِ البليغةِ بمن أعرضَ عن ذكرِهِ، فقال: ﴿وَمَن يَعْشُ﴾؛ أي: يعرِضُ ويصدُّ ﴿عن ذِكْرِ الرحمٰن﴾: أي: يعرِضُ ويصدُّ ﴿عن ذِكْرِ الرحمٰن﴾: الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمٰن عبادَه؛ فمن قَبِلَها؛ فقد قبل خير المواهب، وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردَّها؛ فقد خاب وخسِرَ خسارةً لا يسعدُ بعدها أبداً، وقيَّض له الرحمٰن شيطاناً مريداً يقارِنُه ويصاحِبُه ويعِدُه ويمنِّيه ويؤزُّه إلى المعاصي أزَّا.

﴿٣٧﴾ ﴿وإنَّهم لَيَصُدُّونهم عن السبيل﴾؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم، ﴿ويحسَبون أَنَّهم مهتدونَ﴾: بسبب تزيين الشيطانِ للباطل وتحسينِهِ له وإعراضِهم عن الحقّ، فاجتمع لهذا ولهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذرٍ من حيث إنَّه ظنَّ أنَّه مهتدِ وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدرُ جهلهم الإعراضُ عن ذكرِ الله مع تمكُّنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغِبوا في الباطل؛ فالذنبُ ذنبُهم والجرم جرمُهم.

﴿٣٨﴾ فهذه حالةُ هذا المعرِض عن ذكرِ الله في الدُّنيا مع قرينه، وهو الضَّلال والغيُّ وانقلاب الحقائق، وأما حاله إذا جاء ربَّه في الآخرة؛ فهو شرُّ الأحوال، وهو الندم والتحسُّر والحزن الذي لا يُجْبَر مصابُه والتبرِّي من قرينه، ولهذا قال تعالى: ﴿حتى إذا جاءنا قال يا ليتَ بيني وبينَكَ بُعْدَ المشرقينِ فبئس القرينُ ﴾؛ كما في قوله تعالى: ﴿ويومَ يَعَضُّ الظالمُ على يديه يقولُ يا ليتني اتَّخذتُ مع الرسولِ سبيلاً. يا ويلتَىٰ ليتني لم أتَّخِذْ فلاناً خليلاً. لقدْ أضَلَّني عن الذِّكْرِ بعد إذ جاءني وكان الشيطانُ للإنسانِ خَذُولاً ﴾.

﴿٣٩﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُم اليوم إذ ظلمتُم أنّكم في العذابِ مشترِكونَ﴾؛ أي: ولا ينفعكم يوم القيامةِ اشتراكُكم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاًؤكم، وذلك لأنكم اشتركتُم في الظّلم فاشتركتم في عقابه وعذابهِ، ولن ينفَعكم أيضاً روح التسلّي في المصيبة؛ فإنَّ المصيبة إذا وقعت في الدُّنيا واشترك فيها المعاقبون؛ هان عليهم بعضُ الهون، وتسلّى بعضُهم ببعض، وأما مصيبةُ الآخرة؛ فإنَّها جَمَعَتْ كلَّ عقابٍ ما فيه أدنى راحةٍ، حتى ولا لهذه الراحة. نسألُك يا ربَّنا العافية وأن تُريحنا برحمتِكَ.

﴿ أَفَانَتَ تُشْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِى الْمُمْنَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينِ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثَمْنَقِمُونَ ﴾ أَوْ نُرِينَكَ اللّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم ثُمُقْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِالّذِى أُوحِى إِلَيْكُ إِنَّكَ عَلَى صِرَالٍ شُسْتَقِيمٍ ﴿ فَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ فَي وَسَعُلُ مَنْ أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ وَاللّذِي وَلَا الرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ لَكُونَ ﴿ فَي الرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ لَكُونَ ﴿ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٤٠﴾ يقولُ تعالى لرسولِهِ ﷺ مسلياً له عن امتناع المكذّبين عن الاستجابة له وأنّهم لا خيرَ فيهم ولا فيهم زكاءٌ يدعوهم إلى الهدى: ﴿أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾؛ أي: الذين لا يسمعون، ﴿أُو تَهْدِي الْعُمْيَ﴾: الذين لا يبصرون أو تهدي مَنْ هو ﴿في ضلال مبين﴾؛ أي: بيّن واضح لعلمِهِ بضلالِهِ ورضاه به؛ فكما أنّ الأصمَّ لا يسمعُ الأصوات، والأعمى لا يبصِر، والضالَّ ضلالاً مبيناً لا يهتدي؛ فهؤلاء قد فسدتْ فِطَرُهم وعقولُهم بإعراضهم عن الذّكر، واستحدثوا عقائد فاسدةً وصفاتٍ خبيثةً تمنعهم وتحولُ بينَهم وبينَ الهُدى، وتوجِبُ لهم الازديادَ من الرّدى.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿یعش﴾؛ یعرض. ﴿٣٦﴾ ﴿نقیّض﴾؛ نهیّئ، ونیسّر. ﴿٣٦﴾ ﴿قرین﴾؛ ملازم، ومصاحب. ﴿٣٨﴾ ﴿بعد المشرقین﴾؛ مثل تباعد ما بین المشرق، والمغرب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤٤﴾ ﴿لذكر﴾؛ لشرف؛ لأنَّه أنزل بلغتهم.

سورة الزخرف (٤١ ـ ٤٦)

﴿٤١﴾ فلهؤلاء لم يبقَ إلّا عذابُهم ونكالُهم إمّا في الدُّنيا أو في الآخرة، وللهذا قال تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنهم منتقمون. منهم منتقمون. أي: فإنْ ذَهَبْنا بِك قبل أن نُرِيَكَ ما نعِدُهم من العذابِ؛ فاعلمْ بخبرنا الصادق أنَّا منهم منتقمون. ﴿٤٢﴾ ﴿أُو نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْناهم﴾: من العذاب، ﴿فَإِنَّا عليهم مقتدرونَ ﴾: ولكن ذلك متوقِّف على اقتضاءِ الحكمة لتعجيلِهِ أو تأخيرِهِ؛ فلهذه حالك وحالُ لهؤلاء المكذّبين.

﴿٤٣﴾ وأمَّا أنت؛ ﴿فاستمسَك بالذي أوحِيَ إليك﴾: فعلاً واتِّصافاً بما يأمر بالاتّصاف به، ودعوةً إليه، وحرصاً على تنفيذِه بنفسك وفي غيرك. ﴿إنَّك على صراطٍ مستقيم﴾: موصل إلى اللهِ وإلى دارِ كرامتِه، وهذا مما يوجِبُ عليك زيادة التمسُّك به والاهتداء، إذا علمتَ أنَّه حتٌّ وعدلٌ وصدقٌ تكون بانياً على أصل أصيل، إذا بنى غيرُكَ على الشكوكِ والأوهام والظُّلم والجَوْر.

﴿٤٤﴾ ﴿وَإِنَّهُ ﴾؛ أي: لهذا القرآن الكريم، ذِكْرٌ ﴿لك ولقومِكَ ﴾؛ أي: فخرٌ لكم ومنقبةٌ جليلةٌ ونعمةٌ لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، ويذكِّرُكم أيضاً ما فيه من الخير الدنيويِّ والأخرويِّ، ويحثُّكم عليه، ويذكِّرُكم الشرَّ ويرهِّبُكم عنه. ﴿وسوف تُسألونَ ﴾: عنه؛ هل قُمتم به فارتفعتُم وانتفعتُم؟ أم لم تقوموا به فيكون حجةً عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة؟

﴿ ٤٥﴾ ﴿ واسأَلُ مَنْ أَرْسَلْنا من قبلك من رسِلنا أجعلنا من دونِ الرحمٰن آلهةً يُعْبَدون﴾: حتى يكون للمشركين نوعُ حجَّةٍ يتَّبِعون فيها أحداً من الرسل؛ فإنَّك لو سألتهم واستخبرت (١) عن أحوالهم؛ لم تجد أحداً منهم يدعو إلى اتِّخاذ إله آخر مع الله، وأنَّ كلَّ الرُّسل من أوَّلهم إلى آخرِهم يدعون إلى عبادةِ الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: ﴿ ولقد بَعَثْنا في كلِّ أُمَّةٍ رسولاً أنِ اعبُدوا الله واجْتَنِبوا الطاغوتَ ﴾، وكلُّ رسول بعثه الله يقولُ لقومه: ﴿ الله ما لَكُم من إله غيرُه ﴾ ، فدلَّ هٰذا أنَّ المشركين ليس لهم مستندٌ في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِحَايَنِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِاثِهِ وَفَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْعَدَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَعْمَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّا هِى أَحْبَدُونَ ﴿ فَيَ الْمَعْدَونَ فَيْ الْمَعْدَابِ لَعَلَهُمْ الْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيّٰهُ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَي فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَهَا لَكُونَ عَرْمَونُ فِي فَوْمِهِ وَاللَّهُ مِن مَعْقِيلًا اللَّذِى هُو مَهِينٌ وَلَا يَكُونُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا فَوَلَا أَلْقِى عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمُلْتَهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُونُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهِبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمُلْتَهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُنُوا قَوْمًا فَسِقِينَ فَيْ فَلَكُمْ الْمَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ فَيْ فَلَكُمْ السَفُونَا النَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ فَي فَالْمَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ فَي فَلَكُمْ آ ءَاسَفُونَا النَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ فَى فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمُمَاكُمْ لِلْآخِورِينَ فَلَكُوا فَوْمًا فَسِقِينَ فَي فَلَكُمْ اللَّهُمْ مَالُكُولُ وَمُمْكُولُ اللَّهُمُ مَالَكُولُ اللَّهُمُ مَالَكُولُهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿٤٦﴾ لما قال تعالى: ﴿واسأَلْ مَنْ أرسلْنا من قبلك من رسلنا أَجَعَلْنا من دونِ الرحمٰن آلهةً يُعْبَدون﴾؛ بيَّن تعالى حالَ موسى ودعوتَهُ التي هي أشهرُ ما يكونُ من دَعَوات الرسل، ولأنَّ الله تعالى أكثر من ذِكْرِها في كتابه، فذكر حالَه مع فرعون [فقال]: ﴿ولقد أرْسَلْنا موسى بآياتنا﴾: التي دلَّت دلالةً قاطعةً على صحَّة ما جاء

<sup>(</sup>۱) كذا في (ب) وفي (أ): «استخبرت».

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿وملأه﴾؛ أشراف قومه. ﴿٤٨﴾ ﴿آيةٍ﴾؛ حجَّةٍ على صدق دعوته. ﴿٤٨﴾ ﴿بالعذاب﴾؛ من المجراد، والقمَّل، والضَّفادع، ونحوها. ﴿٤٩﴾ ﴿السَّاحر﴾؛ العالم (وكان السَّاحر فيهم عظيماً يوقِّرونه، ولم يكن صفة ذمِّ). ﴿٤٩﴾ ﴿بما عهد عندك﴾؛ بعهده الَّذي عهد إليك، وما خصَّك به من الفضائل. ﴿٥٠﴾ ﴿ينكثون﴾؛ يغدرون، ويصرُّون على الكفر. ﴿٢٥﴾ ﴿مهين﴾؛ ضعيف لا عزَّ له. ﴿٢٥﴾ ﴿ولا يكاد يبين﴾؛ لا يكاد يفصح في كلامه. ﴿٥٣﴾ ﴿مقترنين﴾؛ مقرونين معه يصدِّقونه. ﴿٤٥﴾ ﴿فاستخفَّ قومه﴾؛ استخفَّ بعقولهم. ﴿٥٥﴾ ﴿آسفونا﴾؛ أغضبونا. ﴿٥٠﴾ ﴿سلفاً﴾؛ عظة، وعبرةً.

به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمَّل. . . إلى آخر الآيات، ﴿إلى فرعون ومليَّهِ فقال إنِّي رسولُ ربِّ العالمين﴾: فدعاهم إلى الإقرار بربِّهم، ونهاهم عن عبادةِ ما سواه.

﴿٤٧ ـ ٤٨﴾ ﴿فلمَّا جاءهم بآياتِنا إذا هم منها يضحَكونَ ﴾؛ أي: ردُّوها وأنكروها واستهزؤوا بها ظلماً وعلوًا، فلم يكنْ لقصور بالآيات وعدم وضوح فيها، ولهذا قال: ﴿وما نُريهم من آيةٍ إلَّا هي أكبرُ من أختِها ﴾؛ أي: الآيةُ المتأخرةُ أعظم من السابقة، ﴿وأخذناهم بالعذاب ﴾: كالجراد والقمل والضفادع والدَّم آياتٍ مفصلاتٍ، ﴿لعلَّهم يرجِعون ﴾: إلى الإسلام ويُذْعِنون له؛ ليزولَ شركهم وشرُّهم.

﴿٤٩﴾ ﴿وقالوا﴾ عندما نزل عليهم العذاب: ﴿يا أَيُّها الساحرُ ﴾: يعنون: موسى ﷺ، ولهذا إمَّا من باب التهكُّم به، وإمَّا أن يكون لهذا الخطاب عندهم مدحاً، فتضرَّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعُمون أنَّهم علماؤهم، وهم السحرة، فقالوا: ﴿يا أَيها الساحرُ ادعُ لنا ربَّك بما عَهِدَ عندك ﴾؛ أي: بما خصَّك الله به وفضَّلك به من الفضائل والمناقب أن يكشفَ عنَّا العذاب، ﴿إنَّنا لمهتدونَ ﴾: إنْ كشف الله عنَّا ذلك.

﴿ • • ﴾ ﴿ فلمَّا كَشَفْنا عنهم العذابَ إذا هم ينكُثون ﴾ ؛ أي: لم يفوا بما قالوا ، بل غدروا ، واستمرُّوا على كفرهم ، ولهذا كقولِهِ تعالى : ﴿ فأرسَلْنا عليهم الطُّوفان والجرادَ والقمَّلُ والضفادع والدَّم آياتٍ مفصَّلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرِمين ﴾ ، ولما وقع عليهم الرجزُ ؛ قالوا : ﴿ يا موسى ادعُ لنا رَبَّكَ بما عهدَ عندك لئنْ كَشَفْتَ عنَّا الرجزَ لنؤمننَ لك ولنرسلنَّ معك بني إسرائيلَ . فلمَّا كَشَفْنا عنهم الرِّجْزَ إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكُثونَ ﴾ .

﴿٥١﴾ ﴿ونادى فرعونُ في قومه قال﴾: مستعلياً بباطلِهِ قد غرَّه مُلكه وأطغاه مالُه وجنودُه: ﴿يا قوم أليس لي ملك مصرَ﴾؛ أي: ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ ﴿وهٰذه الأنهار تجري من تحتي﴾؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين. ﴿أفلا تبصِرونَ﴾: هٰذا الملكَ الطويلَ العريض؟! وهٰذا من جهله البليغ؛ حيث افتخر بأمرِ خارج عن ذاته، ولم يفخرْ بأوصافٍ حميدةٍ، ولا أفعال سديدةٍ.

﴿٥٢﴾ ﴿أُم أَنَا خَيرٌ مِن هُذَا الذي هو مَهينٌ﴾؛ يعني قبَّحه الله بالمَهينِ موسى بن عمران كليم الرحمٰن الوجيه عند الله؛ أي: أنا العزيز وهو الذَّليل المهان المحتقر؛ فأيُّنا خيرٌ؟! ﴿و﴾ مع هٰذا؛ فلا ﴿يكادُ يُبينُ﴾ عما في ضميرِهِ بالكلام؛ لأنَّه ليس بفصيح اللسان، وهٰذا ليس من العيوب في شيءٍ، إذا كان يُبين ما في قلبِه، ولو كان ثقيلاً عليه الكلام.

﴿ ﴿ ٥٣﴾ ثم قال فرعونُ: ﴿ فَلُولَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهِبٍ ﴾؛ أي: فهلاً كان موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيناً مجملاً بالحُلِيِّ والأساور، ﴿ أَو جَاء معه الملائكة مقترنين ﴾: يعاونونه على دعوته ويؤيِّدونه على قوله.

﴿٤٥﴾ ﴿فاستخفَّ قومَه فأطاعوه﴾؛ أي: استخفَّ عقولَهم بما أبدى لهم من لهذه الشَّبه، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا حقيقة تحتها، وليست دليلاً على حقِّ ولا على باطل، ولا تروج إلَّا على ضعفاء العقول؛ فأيُّ دليل يدلُّ على أن فرعون محقُّ لكون ملك مصر له وأنهاره تجري من تحته؟! وأيُّ دليل يدلُّ على بطلان ما جاء به موسى لقلَّة أتباعِهِ وثقل لسانِهِ وعدم تحليةِ الله له؟! ولكنَّه لقي ملاً لا معقول عندَهم؛ فمهما قال؛ اتَّبعوه؛ من حتِّ وباطل. ﴿إنَّهم كانوا قوماً فاسقينَ﴾: فبسبب فسقِهم قيَّض لهم فرعونَ، يزيِّن لهم الشركَ والشرَّ.

﴿٥٥ ــ ٥٦﴾ ﴿فلمَّا آسفونا﴾؛ أي: أغضبونا بأفعالهم، ﴿انتَقَمْنا منهم فأغْرَقْناهم أَجمعين. فجعلناهم سَلَفاً ومثلاً للآخرين﴾: ليعتبر بهم المعتبرونَ، ويتَّعِظَ بأحوالهم المتَّعظون.

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَكَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُوۤا ءَأَلِهَتُمَا خَيْرُ أَمْر هُوُّ مَا ضَرَبُوهُ

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس في قال: إن رسول الله في قال لقريش: «يا معشر قريش، إنه ليس أحد يُعبد من دون الله فيه خير» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم، وما تقول في محمد، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى كان نبيًّا وعبداً من عباد الله صالحاً؟! فلئن كنتَ صادقاً فإن آلهتهم لكما تقولون، قال: فأنزل الله على \_\_

﴿٥٧﴾ يقول تعالى: ﴿ولما ضُرِبَ ابنُ مريم مثلًا﴾؛ أي: نُهي عن عبادته وجُعلت عبادتُه بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد، ﴿إذا قومُك﴾: المكذّبون لك ﴿منه﴾؛ أي: من أجل لهذا المثل المضروب، ﴿يَصُدُّونَ﴾؛ أي: يستلجُّون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعُمون أنَّهم قد غَلَبوا في حجَّتهم وأفلجوا.

﴿٥٨﴾ ﴿وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هو﴾؛ يعني: عيسى؛ حيث نُهي عن عبادة الجميع، وشورك بينهم بالوعيد على من عَبَدهم، وبزل أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنّكم وما تَعْبُدُونَ من دونِ اللّه حَصَبُ جهنّمَ أنتُم لها واردونَ﴾. ووجه حجّتهم الظالمة أنّهم قالوا: قد تقرّر عندنا وعندك يا محمدُ أنّ عيسى من عبادِ الله المقرّبين الذين لهم العاقبة الحسنة؛ فَلِمَ سوّيْت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن حجّتك باطلةٌ؛ لم تتناقضٌ؟! ولم قلت: ﴿إِنّكم وما تعبُدون من دون اللّه حَصَبُ جهنّم أنتم لها واردونَ﴾؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعمُّ الأصنام وعيسى؛ فهل هذا إلّا تناقضٌ؟ وتناقضُ الحجّة دليلٌ على بطلانها! هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة الذين (٢) فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدُّون ويتباشرون. وهي ـ ولله الحمدُ ـ من أضعف الشّبه وأبطلها؛ فإنَّ تسوية اللّه بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام؛ لأنَّ العبادة حتَّ للّه تعالى، لا يستحقُّها أحدٌ من الخلق لا الملائكة المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فأيُّ شبهةٍ يسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟!

﴿٩٥﴾ وليس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونِهِ مقرّباً عند ربّه ما يدلُّ على الفرق بينَه وبينَها في لهذا الموضع، وإنَّما هو كما قال تعالى: ﴿إنْ هو إلَّا عبدٌ أنْعَمْنا عليه﴾: بالنبوَّة والحكمة والعلم والعمل، الموضع، وإنَّما هو كما قال تعالى: ﴿إنَّكم ﴿وجَعَلْناه مثلاً لبني إسرائيل﴾: يعرِفون به قدرة الله تعالى على إيجادِهِ من دون أب. وأمَّا قوله تعالى: ﴿إنَّكم وما تعبدونَ من دونِ الله حَصَبُ جهنَّم أنتم لها واردونَ ﴾؛ فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ قوله: ﴿إنَّكم وما تعبدونَ من دونِ الله أنَّ ﴿ما الله الله عقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني: أنَّ الخطاب للمشركين الذين بمكَّة وما حولها، وهم إنَّما يعبدون أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. الثالث: أنَّ الله قال بعد لهذه الآية: ﴿إنَّ الذين سبقتُ لهم منَّا الحُسنى أولئك عنها مبعَدونَ ﴾؛ فلا شكَّ أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلونَ في لهذه الآية.

﴿٦٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿ولو نشاءُ لَجَعَلْنا منكم ملائكةً في الأرض يخلُفون﴾؛ أي: لجعلنا بَدَلَكم ملائكةً

 <sup>◄</sup> وَلَمَّا شُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَكُمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَإِنَّهُم لَلِسَاعَةِ ﴾
 [الزخرف: ٦١] قال: هو خروج عيسى ابن مريم ﷺ قبل يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥٧﴾ ﴿يَصَدُّونَ﴾؛ يضجُّون ويصيحُون، فرحاً، وجذلاً. ﴿٥٨﴾ ﴿خصمونَ﴾؛ شديدو الخصومة بالباطل. ﴿٥٩﴾ ﴿مثلاً﴾؛ عبرةً، وآيةً. ﴿٢٠﴾ ﴿لجعلنا منكم﴾؛ لجعلنا بدلكم. ﴿٢٠﴾ ﴿يخلفون﴾؛ يخلف بعضهم بعضاً، بدلاً من بني آدم. ﴿٢١﴾ ﴿لعلم للسَّاعة﴾؛ إنَّ نزول عيسى ﷺ لدليل على قرب وقوع السَّاعة. ﴿٢١﴾ ﴿فلا تمترنَّ﴾؛ لا تشكُوا. ﴿٢٢﴾ ﴿وسراط مستقيم﴾؛ طريق قويم إلى الجنَّة لا عوج فيه. ﴿٣٣﴾ ﴿بالحكمة﴾؛ بالنَّبوَّة. ﴿٣٣﴾ ﴿الأحزاب﴾؛ الفرق. ﴿٥٥﴾ ﴿فويل﴾؛ هلاك، ودمار.

<sup>(</sup>٢) كذا في ( أ ) و(ب): «الذي»، ولعل الصواب «التي».

1.47

يخلُفونكم في الأرض، ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكةً من جنسهم، وأما أنتم يا معشرَ البشر؛ فلا تطيقونَ أن ترسل إليكم رُسُلاً من جنسكم تتمكَّنون من الأخذ عنهم.

﴿11﴾ ﴿وإنَّه لَعِلْمٌ للساعة﴾؛ أي: وإنَّ عيسى ﷺ لدليلٌ على الساعة، وأنَّ القادر على إيجادِهِ من أمِّ بلا أب قادرٌ على بعثِ الموتى من قبورِهم، أو: وإنَّ عيسى ﷺ سينزلُ في آخر الزمان ويكونُ نزولُه علامةً من علامات الساعة، ﴿فلا تَمْتَرُنَّ بها﴾؛ أي: لا تشكُنَّ في قيام الساعة؛ فإنَّ الشكَّ فيها كفر، ﴿واتَّبعونِ﴾: بامتثال ما أمرتُكم واجتنابِ ما نهيتُكم، ﴿هٰذا صراطٌ مستقيمٌ﴾: موصلٌ إلى الله ﷺ.

﴿٦٢﴾ ﴿ولا يَصُدَّنَّكُمُ الشيطانُ ﴾: عما أمركم الله به؛ فإنَّ الشيطانَ ﴿لكم عدقٌ مبينٌ ﴾: حريصٌ على إغوائكم، باذلٌ جهدَه في ذلك.

﴿٢٣﴾ ﴿ولمّا جاء عيسى بالبيّناتِ﴾: الدالّة على صدق نبوّته وصحّة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات، ﴿قال﴾: لبني إسرائيل: ﴿قد جئتُكم بالحكمةِ﴾: النبوّة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ﴿ولأبيّنَ لكم بعضَ الذي تختلفون فيه﴾؛ أي: أبين لكم صوابَه وجوابَه، فيزول عنكم بذلك اللبس، فجاء ﷺ مكمّلاً ومتمّماً لشريعة موسى ﷺ ولأحكام التوراة، وأتى ببعض التسهيلاتِ الموجبة للانقياد له وقَبول ما جاءهم به. ﴿فاتّقوا الله وأطبعونِ﴾؛ أي: اعبدوا الله وحدَه لا شريك له، وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيَه، وآمنوا بي، وصدّقوني، وأطبعون.

﴿ ٢٤﴾ ﴿ إِنَّ اللَّه هُو رَبِّي ورَبُّكُم فَاعَبُدُوه هُذَا صراطٌ مستقيمٌ ﴾: ففيه الإقرارُ بتوحيدِ الرَّبوبيَّة بأنَّ الله هو المربِّي جميع خلقه بأنواع النَّعم الظاهرة والباطنة، والإقرارُ بتوحيد العبوديَّة بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عَلِي أنَّه عبدٌ من عباد الله، ليس كما قال النصارى فيه: إنَّه ابنُ الله أو ثالثُ ثلاثة، والإخبارُ بأنَّ هٰذا المذكور صراطٌ مستقيمٌ موصلٌ إلى الله وإلى جنَّته.

﴿٦٥﴾ فلما جاءهم عيسى على الله بهذا، ﴿اختلف الأحزابُ﴾: المتحزِّبون على التكذيب، ﴿من بينِهِم﴾: كُلُّ قال بعيسى على مقالةً باطلةً وردَّ ما جاء به؛ إلَّا من هدى الله من المؤمنين، الذين شهدوا له بالرسالة، وصدَّقوا بكل ما جاء به، وقالوا: إنَّه عبدُ الله ورسوله. ﴿فويلٌ للذين ظلموا [من عذاب يوم أليم]﴾؛ أي: ما أشدَّ حزن الظالمين! وما أعظم خسارَهم في ذلك اليوم!

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْفِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِنِ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ إِلَّا ٱلسَّاعِينَ لِنَهُ الْيَوْمَ وَلَا ٱلشَّرِ مَعْرَنُونَ ﴿ ٱلْذِينَ ءَامَنُوا بِتَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ٱلْمُتَقِينَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهْبِ وَأَكُوبٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلَدُ ٱلْأَعْبُلُ اللَّهُ وَأَنْوَبُكُو مُحَمِّرُونَ ﴿ يَهُا فَكِهَ أَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٦٦﴾ يقول تعالَى: ما ينتظر المكذِّبون؟! وما يتوقَّعون ﴿إِلَّا الساعة أَن تأتِيَهم بغتةً وهم لا يشعرونَ ﴾؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كَذَّب بها واستهزأ بمن جاء بها.

﴿٦٧﴾ وإن الأخِلاَء يومَ القيامةِ، المتخالِّين على الكفر والتكذيب ومعصية الله، ﴿بعضُهم لبعض عدوِّ﴾: لأنَّ خُلَّتَهم ومحبَّتهم في الدُّنيا لغير الله، فانقلبت يوم القيامة عداوة ﴿إِلَّا المتَّقينِ﴾: للشرك والمعاصي؛ فإنَّ محبَّتهم تدوم وتتَّصل بدوام مَنْ كانت المحبَّة لأجلِهِ.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٦٦﴾ ﴿ينظرون﴾؛ ينتظرون. ﴿٦٦﴾ ﴿بغتةً﴾؛ فجأةً. ﴿٦٧﴾ ﴿الأخلَّاءَ﴾؛ الأصدقاء، والأحباب. ﴿٧٧﴾ ﴿تحبرون﴾؛ تنعَمون، وتسرُّون. ﴿٧١﴾ ﴿بصحافٍ﴾؛ بأوانٍ.

﴿٦٨﴾ ثُمَّ ذكر ثواب المتَّقين، وأنَّ اللّه تعالى يناديهم يوم القيامةِ بما يسرُّ قلوبَهم ويذهب عنهم كلَّ آفةٍ وشرِّ، فيقول: ﴿يا عبادِ لا خوفٌ عليكُم اليومَ ولا أنتُم تَحْزَنونَ ﴾؛ أي: لا خوفٌ يلحقُكم فيما تستقبِلونه من الأمور، ولا حزنٌ يُصيبُكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كلِّ وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب.

﴿٦٩﴾ ﴿الذين آمنوا بآياتنا وكَانوا مُسلِمِينَ﴾؛ أي: وصفهم الإيمانُ بآيات الله، وذٰلك يشمل للتصديق بها، وما لا يتمُّ التصديق إلَّا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وكانوا مسلمينَ لله منقادينَ له في جميع أحوالِهِم، فجمعوا بين الاتِّصاف بعمل الظاهر والباطن.

﴿٧٠﴾ ﴿ادخُلُوا الجنَّةَ﴾: التي هي دارُ القرار ﴿أَنتُم وأَزُواجُكُم﴾؛ أي: مَنْ كان على مثل عملِكُم من كلِّ مقارن لكم من زوجةٍ وولدٍ وصاحبٍ وغيرهم، ﴿تُحْبَرُونَ﴾؛ أي: تنعمون وتُكْرمون، ويأتيكم من فضل ربِّكم من الخيرات والسرور والأفراح واللَّذَات ما لا تُعَبِّرُ الألسنُ عن وصفه.

ولاً والمخلّدين الأواني وأفخرِها، وهي صحافُ الذهب، وبشرابهم بألطف الأواني، وهي الأكواب التي لا بطعامِهم بأحسنِ الأواني وأفخرِها، وهي صحافُ الذهب، وبشرابهم بألطف الأواني، وهي الأكواب التي لا عرى لها، وهي من أصفى الأواني، من فضة أعظم من صفاءِ القوارير، ﴿وفيها﴾؛ أي: الجنة ﴿ما تشتهيه الأنفسُ وتلذُّ الأعينُ ﴿: ولهذا اللفظ جامعٌ، يأتي على كلِّ نعيم وفرح وقرَّة عين وسرور قلبٍ؛ فكلُّ ما تشتهيه النُّفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح، ولذته العيون من مناظر حسنةٍ وأشجارٍ محدقةٍ ونعم مونقةٍ ومبانٍ مزخرفةٍ؛ فإنَّه حاصلٌ فيها معدُّ لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: ﴿لهم فيها فاكهةُ ولهم ما يَدَّعونَ ﴾. ﴿وأنتم فيها خالدونَ ﴾: ولهذا هو تمامُ نعيم أهل الجنة، وهو الخُلدُ الدائمُ فيها، الذي يتضمَّن دوام نعيمِها وزيادتَه وعدم انقطاعه.

﴿٧٧﴾ ﴿وتلك الجنَّة﴾: الموصوفة بأكمل الصفات هي ﴿التي أورِثْتُموها بما كُنتُم تعملونَ﴾؛ أي: أورثكم الله إيَّاها بأعمالكم، وجعلها من فضلِهِ جزاء لها، وأودع فيها من رحمتِهِ ما أودعَ.

﴿٧٣﴾ (١) ﴿لكم فيها فَاكهةٌ كثيرةٌ﴾؛ كما في الآية الأخرى: ﴿فيهما من كلِّ فاكَهةٍ زوجانِ﴾، ﴿منها تَأْكلُونَ﴾؛ أي: مما تتخيَّرون من تلك الفواكه الشهيَّة والثمار اللذَّيذة تأكلون.

ولما ذكر نعيم الجنة عقَّبه بذكر عذاب جهنم، فقال:

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَكُنَّ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ فَكَ وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَا رَبُكُ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُنُونَ ﴿ إِنَّ لَهُمْ الْفَلْلِمِينَ وَلَلْكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴿ لَكُنُ اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿٧٤﴾ ﴿إِنَّ المجرمينَ﴾: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم ﴿في عذاب جهنَّم﴾؛ أي: منغمرون فيه، محيطٌ بهم العذاب من كلِّ جانب، ﴿خالدونَ﴾: فيه لا يخرُجونَ منه أبداً.

﴿٧٥﴾ و﴿لا يُفَتَّرُ عنهم﴾: العذابُ ساعةً [لا بإزالته] ولا بتهوين عذابه، ﴿وهم فيه مُبْلِسونَ﴾؛ أي: آيسون من كلِّ خير، غير راجين للفرج، وذلك أنَّهم ينادون ربَّهم، فيقولون: ﴿ربَّنا أَخْرِجْنا منها فإنْ عُدْنا فإنَّا ظالمونَ. قال اخسؤوا فيها ولا تُكلِّمونَ﴾.

﴿٧٦﴾ ولهذا العذابُ العظيم بما قدَّمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسَهم، والله لم يظلِمُهم ولم يعاقِبْهم بلا ذنبِ ولا جرم.

وَنادوا﴾: وهم في النار لعلَّهم يحصل لهم استراحةٌ: ﴿يا مالِكُ ليقضِ علينا ربُّك﴾؛ أي: لِيُمِتْنا

<sup>(</sup>١) في (ب): «قدّم تفسير الآية (٧٣) على الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٢) غَريب القرآن: ﴿ ٧٥﴾ ﴿لا يفتَّر عنهم﴾؛ لا يخفَّف عنهم. ﴿٧٥﴾ ﴿مبلسون﴾؛ آيسون من رحمة الله. ﴿٧٧﴾ ﴿يا مالك﴾؛ هو: خازن جهنَّم. ﴿٧٧﴾ ﴿ليقض﴾؛ ليمتنا.

۱۰۳۸ الزخرف (۲۸ ـ ۸۳)

فنستريح؛ فإنّنا في غمّ شديدٍ وعذابٍ غليظٍ لا صبر لنا عليه ولا جَلَد، فَ﴿قَالَ﴾ لهم مالكٌ خازنُ النار حين طلبوا منه أن يَدْعُوَ الله لهم أن يقضي عليهم: ﴿إِنَّكُم مَاكِثُونَ﴾؛ أي: مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبداً، فلم يحصُلْ لهم ما قصدوه، بل أجابهم بنقيض قصدِهِم، وزادَهم غمًّا إلى غمّهم.

﴿٧٨﴾ ثم وبَّخهم بما فعلوا، فقال: ﴿لقد جئناكم بالحقِّ﴾: الذي يوجب عليكم أن تتَّبِعوه، فلو تبعْتُموه؛ لفزتُم وسعدتُم، ﴿ولْكنَّ أكثركم للحقِّ كارهونَ﴾: فلذلك شقيتُم شقاوةً لا سعادة بعدها.

﴿ أَمْ أَبُرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴾ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُّبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٧٩﴾ يقول تعالى: ﴿أَم أُبِرموا﴾؛ أي: أبرمَ المَكذِّبونُ بالحقِّ المعاندون له ﴿أَمراً﴾؛ أي: كادوا كيداً ومكروا للحقِّ ولمن جاء بالحقِّ ليدحضوه بما موَّهوا من الباطل المزخرف المزوَّق، ﴿فإنَّا مبرِمون﴾؛ أي: محكمون أمراً ومدبِّرون تدبيراً يعلو تدبيرَهم وينقضُهُ ويبطِلُه. وهو ما قيَّضه الله من الأسباب والأدلَّة لإحقاق الحقِّ وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿بل نَقْذِفُ بالحقِّ على الباطل فيدمغُهُ﴾.

﴿٨٠﴾ ﴿أُم يحسبونَ﴾: بجهلهم وظلمِهِم ﴿أنَّا لا نسمعُ سرَّهم﴾: الذي لم يتكلَّموا به، بل هو سرٌّ في قلوبهم، ﴿ونجواهم﴾؛ أي: كلامهم الخفيَّ الذي يتناجَوْن به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصي، وظنُّوا أنَّها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها، فردَّ اللّه عليهم بقوله: ﴿بلى﴾؛ أي: إنا نعلم سرّهم ونجواهم، ﴿ورسُلُنا﴾: الملائكة الكرام ﴿لديهم يكتُبونَ﴾: كلَّ ما عملوه، وسيحفظُ ذلك عليهم حتى يَرِدوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضراً، ولا يظلم ربُّك أحداً.

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْعَهِدِينَ ﴿ إِنْ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٨١﴾ أي: قل يا أيُها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولداً، وهو الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الذي لم يتَّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحدٌ: ﴿قُلُ إِنْ كَانَ للرحمٰنَ ولدٌ فأنا أُوّلُ العابدينَ ﴾: لذلك الولد؛ لأنه جزءٌ من والده، وأنا أولى الخلق انقياداً للأوامر المحبوبة لله، ولكني أولُ المنكرين لذلك، وأشدُهم له نفياً، فعلم بذلك بطلانه؛ فهذا احتجاجٌ عظيم عند من عرف أحوال الرسل، وأنّه إذا علم أنّهم أكملُ الخلق، وأنّ كلّ خير فهم أول الناس سرعاً إليه وتكميلاً له. وكلُّ شرِّ فهم أولُ الناس تركاً له وإنكاراً له وبعداً منه؛ فلو كان للرحمٰن ولدٌ، وهو الحقُّ؛ لكان محمدُ بنُ عبد الله أفضلَ الرسل أول مَنْ عَبَدَه، ولم يسبقُه إليه المشركون.

ويُحتمل أنَّ معنى الآية: لو كان للرحمٰن ولدٌ؛ فأنا أولُ العابدين لله، ومن عبادتي لله إثباتُ ما أثبته ونفيُ ما نفاه؛ فهذا من العبادة القوليَّة الاعتقاديَّة، ويلزم من هذا لو كان حقًا؛ لكنتُ أول مثبتِ له، فعلم بذلك بطلانُ دعوى المشركين وفسادها عقلاً ونقلاً.

﴿٨٢﴾ ﴿سبحانَ ربِّ السمُواتِ والأرض ربِّ العرش عمَّا يصفونَ ﴾: من الشريك والظَّهير والعوين والولد وغير ذٰلك مما نسبه إليه المشركون.

﴿٨٣﴾ ﴿فَلَرْهِم يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾؛ أي: يخوضُوا بالباطل ويلعبُوا بالمحال؛ فعلومُهم ضارةٌ غير نافعةٍ، وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارِضون بها الحقَّ وما جاءت به الرسل، وأعمالهم لعبٌ وسفاهةٌ لا تزكِّي النفوس ولا تثمِرُ المعارف، ولهذا توعَّدهم بما أمامهم يوم القيامةِ، فقال: ﴿حتى يلاقوا يومَهم الذي يوعَدونَ ﴾: فسيعلمون فيه ماذا حَصَّلُوا، وما حَصَلُوا عليه من الشقاءِ الدائم والعذاب المستمرِّ.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۷۹﴾ ﴿أُم أبرموا أمراً﴾؛ أحكموا أمراً في كيد نبيّنا محمَّدٍ ﷺ. ﴿٨٠﴾ ﴿يحسبون﴾؛ يظنُّون. ﴿٨٠﴾ ﴿ونجواهم﴾؛ ما تكلَّموا فيه فيما بينهم. ﴿٨٠﴾ ﴿ورسلنا﴾؛ ملائكتنا الكرام الحفظة.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٨٢﴾ ﴿عمَّا يصفون﴾؛ عمَّا يصفون الله به؛ من الصَّاحبة، والولد. ﴿٨٣﴾ ﴿فذرهم﴾؛ اتركهم. ﴿٨٣﴾ ﴿يخوضوا﴾؛ يتكلَّموا بباطلهم.

«٨٤» يخبر تعالى أنّه وحده المألوهُ المعبودُ في السماواتِ والأرض، فأهل السماوات كلّهم، والمؤمنون من أهل الأرض يعبدُونَه ويعظّمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله، ﴿تسبّعُ له السمواتُ السبع والأرضُ من أهل الأرض يعبدُونه ويأله يسجُدُ من في السمواتِ والأرض طوعاً وكرهاً ومن فيهن ﴿ وإن من شيء إلّا يسبّعُ بحمدِه ﴾ ﴿ ولله يسجُدُ من في السمواتِ والأرض طوعاً وكرها ﴾ فهو تعالى المألوه المعبودُ الذي يألهه الخلائق كلّهم طائعين مختارين وكارهين، وهذه كقولِه تعالى فهو والله في السماواتِ وفي الأرض ﴾؛ أي: ألوهيته ومحبته فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحدٌ بجلاله متمجدٌ بكماله. ﴿ وهو المحكيم ﴾ : الذي أحكم ما خلقه، وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئاً إلّا لحكمةٍ ، ولا شرع شيئاً إلّا لحكمةٍ ، وحكمةُ القدريُّ والشرعيُّ والجزائيُّ مشتملٌ على الحكمة ، ﴿ العليم ﴾ : كلّ شيء ، يعلم السّر وأخفى ، ولا يعزُبُ عنه مثقالُ ذرَّة في العالم العلويِّ والسفليِّ ولا أصغر منها ولا أكبر . ﴿ وَعَلَمُ اللّهِ وَعَظُم ملكُه ، ولهذا ذكر سَعَةَ ملكِه للسمواتِ والأرض وما بينهما ، وسَعَةَ علمِه ، وأنّه بكلٌ شيء عليمٌ ، حتى إنه تعالى انفردَ بعلم الغيوب ، التي لم يطّلع عليها أحدٌ من الخلق ؛ لا نبيٌّ مرسلٌ ولا ملكٌ مقربٌ ، ولهذا والى: ﴿ وعنده علمُ الساعةِ ﴾ : قدَّم الظرفَ ليفيد الحصر ؛ أي: لا يعلم متى تجيء الساعةُ إلا هو . ومن تمام ملكِه وسعته أنّه مالك الذّنيا والآخرة ، ولهذا قال : ﴿ والله ترجعون ﴾ ؛ أي : في الآخرة فيحكم بينكم بحكمِه العدل .

﴿٨٦﴾ ومن تمام ملكِهِ أنَّه لا يملكُ أحدٌ من خلقِهِ من الأمر شيئاً، ولا يقدِم على الشفاعة عنده أحدٌ إلَّا بإذنه. ﴿ولا يملكُ الذين يدعونَ من دونِهِ الشفاعة﴾؛ أي: كلُّ مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكونَ الشفاعةَ ولا يشفعونَ إلَّا بإذن الله ولا يشفعونَ إلَّا لِمن ارتضى، ولهذا قال: ﴿إلَّا مَنْ شَهِدَ بالحقّ﴾؛ أي: نطق بلسانه مقرًّا بقلبه عالماً بما شهد به، ويشترطُ أن تكونَ شهادته بالحقّ، وهو الشهادةُ لله تعالى بالوحدانيَّةِ، ولرسله بالنبوَّة والرسالة، وصحَّة ما جاؤوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعةُ الشافعين، ولهؤلاء الناجون من عقاب الله، الحائزون لثوابه.

﴿٨٧﴾ ثم قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم مَن خَلَقَهُم لَيقولنَّ الله ﴾؛ أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبيَّة ومَن هو الخالق؛ لأقرُّوا أنَّه الله وحدَه لا شريك له، ﴿فأنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾؛ أي: فكيف يُصْرَفون عن عبادة الله والإخلاص له وحدَه؟! فإقرارهُم بتوحيد الرُّبوبيَّة يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو من أكبر الأدلَّة على بطلان الشرك.

﴿٨٨﴾ ﴿وقيله ياربِّ إِنَّ هُولاء قومٌ لا يؤمنون﴾: هذا معطوف على قولِهِ: ﴿وعندهُ علمُ الساعةِ ﴾؛ أي: وعنده علم عدم إيمانهم؛ وعنده علم قيلِهِ؛ أي: الرسول ﷺ شاكياً لربِّهِ تكذيب قومِهِ، متحزِّناً على ذلك، متحسِّراً على عدم إيمانهم؛ فالله تعالى عالمٌ بهذه الحال، قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة، ولكنه تعالى حليمٌ، يمهلُ العباد، ويستأني بهم لعلَّهم يتوبون ويرجِعون.

﴿٨٩﴾ ولهذا قال: ﴿فاصفحْ عنهم وقُلْ سلامٌ﴾؛ أي: اصفح عنهم ما يأتيك من أذيَّتِهِمْ القوليَّة والفعليَّة، واعفُ عنهم، ولا يبدر منك لهم إلَّا السلامُ الذي يقابِل به أولو الألباب والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۸٤﴾ ﴿إله﴾؛ معبود بحقّ. ﴿٨٥﴾ ﴿وتبارك﴾؛ تكاثرت بركة الله، وكثر خيره. ﴿٨٦﴾ ﴿شهد بالحقّ)﴾؛ أقرَّ بتوحيد الله، ونبوَّة نبيِّنا محمَّدٍ ﷺ. ﴿٨٨﴾ ﴿فأنَّى يؤفكونَ﴾؛ كيف ينصرفون عن عبادة الله؟! ﴿٨٨﴾ ﴿وقيله﴾؛ وقول محمَّدٍ في شكواه. ﴿٨٩﴾ ﴿فاصفح﴾؛ أعرض عن أذاهم.

٠٤٠ ١ سورة الدخان (١ ـ ٤)

عباده الصالحين: ﴿وإذا خاطَبَهُمُ الجاهلونَ﴾؛ أي: خطاباً بمقتضى جهلهم، ﴿قالوا سلاماً﴾. فامتثل على لأمر ربّه، وتلقّى ما يصدُرُ إليه من قومِهِ وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح، ولم يقابِلْهم على إلّا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل؛ فصلوات الله وسلامُه على مَن خصه الله بالخُلُق العظيم الذي فَضَلَ به أهلَ الأرض والسماء، وارتفع به أعلى من كواكبِ الجوزاءِ، وقوله: ﴿فسوفَ يَعلمونَ﴾؛ أي: غِبَّ ذُنوبهم وعاقبة جُرمهم. تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة.

# شه ههتفسير سورة الدخانوهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّفْنِ الرَّجَيْمِ إِنَّهُ إِن الرَّجَيْمِ إِنَّهُ الرَّجَيْمِ الرَّجَيْمِ إِنَّهُ الرَّجِيمِ إِنَّهُ إِنَّ الرَّجِيمِ إِنَّهُ الرَّجِيمِ إِنَّهُ إِن الرَّجِيمِ إِنَّهُ إِنَّهُ الرَّجْعَ إِنْ إِنْ الرَّجِيمِ إِنَّ الرَّجِيمِ إِنَّ الرَّجِيمِ إِنَّهُ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ إِنَّ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجْعَ الرَّجِيمِ إِنَّ الرَّجِيمِ المُعْلَقِيمِ الرَّجْعُ الرَّجْعُ الرَّجْعِيمِ الرَّجْعُ الرَّبْعُ الرَّجْعُ الرَّجْعُ الرَّجْعُ الرَّبْعُ الرَّجْعُ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ الْعِلْمِ المُعْلَقِيمِ الْعِلْمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ الْعِلْمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ الْعِلْمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعِلِمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِمِي المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ ال

﴿ حَمْ إِنَّ وَالْكِتْبِ النَّبِينِ إِنَّ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِيَاةٍ مُّبُكِرَكَةً إِنَّا كُنَا مُندِرِينَ إِنَّ يَفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَا مُرْسِلِينَ فِي رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلْفَلِيمَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِنَّا كُنتُم مُوقِنِينَ إِنَّا مُرْسِلِينَ فِي رَحْمَةً مِن رَبِيكًا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْأَوَلِينَ فِي بَلْ هُمْ فِي شَكِ بَيْنَهُمَّ إِنَّ كُنتُم مُوقِنِينَ بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ إِنِي يَعْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَاجُ أَلِيمُ إِنِي رَبِينَ الْمُؤْمِنُ فَي فَلَي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ إِنِي يَعْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَاجُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ رَبُولُ مُبِينُ إِنَّ يَعْشَى النَّاسُ هَنذَا عَذَاجُ أَلِيمُ فَي اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلْمُ ال

﴿ - ٣﴾ لهذا قسمٌ بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين لكلِّ ما يحتاج إلى بيانه أنَّه أنزله ﴿ في ليلةٍ مباركةٍ ﴾؛ أي: كثيرة الخير والبركة، وهي ليلةُ القدرِ، التي هي خيرٌ من ألف شهر، فأنزل أفضلَ الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام؛ لينذِرَ به قوماً عمَّتهم الجهالةُ وغلبت عليهم الشَّقاوة، فيستضيئوا بنوره، ويقتبِسوا من هُداه، ويسيروا وراءه، فيحصُلُ لهم الخير الدنيويُّ والخير الأخرويُ، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كُنَّا منذِرينَ ﴾.

﴿٤﴾ ﴿فيها﴾؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نَزَلَ فيها القرآن، ﴿يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حكيم﴾؛ أي: يفصل ويميَّز ويُكتب كلُّ أمر قدريِّ وشرعيِّ حكم الله به. ولهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى (٣) الكتابات التي تُكتب وتميَّز، فتطابق الكتابَ الأوَّلَ الذي كتبَ الله به مقاديرَ الخلائق وآجالهم وأرزاقهم

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري عن مسروق قال: قال عبد الله هذا، لأن قريشاً لما استعصوا على النبي على دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيري ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ وَيَعْشَى النَّاسُ هَذَا عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ وَ قَالَ: فأتي رسول الله على فقيل له: يا رسول الله، استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت. قال: «لمضر؟ إنك لجريء». فاستسقى لهم فسقوا، فنزلت: ﴿إِنَّكُرُ عَآبِدُونَ ﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عني وم بدر.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿ليلةٍ مباركةٍ﴾؛ هي: ليلة القدر من شهر رمضان. ﴿٤﴾ ﴿يفرقَۗ؛ يقضى ويفصل من اللَّوح المحفوظ إلى الكتبة من المملائكة. ﴿٤﴾ ﴿أمرِ حكيمٍ﴾؛ أمرِ محكم؛ من الآجال، والأرزاق، في تلك السَّنة. ﴿١٠﴾ ﴿فارتقب﴾؛ انتظر بهؤلاء الممشركين. ﴿١١﴾ ﴿يغشى﴾؛ يعمُّ. ﴿١٣﴾ ﴿أنَّى لهم الدُّكرى﴾؛ كيف يكون لهم التَّذكُّر والاتِّعاظ؟! ﴿١٣﴾ ﴿رسول مبين﴾؛ بيِّن الرِّسالة؛ وهو نبيُّنا محمَّد ﷺ. ﴿١٤﴾ ﴿تولُّوا﴾؛ أعرضوا. ﴿١٤﴾ ﴿معلَّم﴾؛ علَّمه بشر، أو شيطان. ﴿١٤﴾ ﴿البطشة الكبرى﴾؛ العذاب الأكبر يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: «أحد». وأضيفت الألف المقصورة في (أ) بخطٍ مغاير، وهو الصواب.

سورة الدخان (٥ ـ ١٦)

وأعمالهم وأحوالهم. ثم إنَّ اللّه تعالى قد وَكَلَ ملائكةً تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمِّه. ثم وَكَلَهم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وَكَلَ به كراماً كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنَّه تعالى يقدِّرُ في ليلة القدر ما يكونُ في السنةِ، وكلُّ لهذا من تمام علمه وكمال حكمتِهِ وإتقان حفظِهِ واعتنائه تعالى بخلقه.

- ﴿٥﴾ ﴿أَمراً من عندنا﴾؛ أي: لهذا الأمر الحكيم أمرٌ صادرٌ من عندنا. ﴿إِنَّا كُنَّا مُرسلينَ﴾: للرسل ومنزلينَ للكتب، والرسلُ تبلِّغ أوامر المرسَل وتخبِرُ بأقدارِهِ.
- (٦> ﴿رحمةً من ربّك ﴾؛ أي: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلُها القرآن رحمةٌ من ربّ العباد بالعباد؛ فما رحم الله عبادَه برحمةٍ أجلَّ من هدايتهم بالكتب والرسل، وكلُّ خير ينالونه في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّه من أجل ذٰلك وبسببه. ﴿إنَّه هو السميعُ العليم ﴾؛ أي: يسمع جميع الأصوات، ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة، وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه، فرحمهم بذٰلك ومنَّ عليهم؛ فلله تعالى الحمدُ والمنةُ والإحسان.
- ﴿٧ ٨﴾ ﴿ربِّ السموات والأرض وما بينهما﴾؛ أي: خالق ذٰلك ومدبِّره والمتصرِّف فيه بما يشاء، ﴿إن كنتُم موقِنين﴾؛ أي: عالمين بذٰلك علماً مفيداً لليقين؛ فاعْلموا أنَّ الربَّ للمخلوقات هو إلهها الحقُّ، ولهذا قال: ﴿لا إلٰه إلَّا هو﴾؛ أي: لا معبود إلَّا وجهه، ﴿يحيي ويميتُ﴾؛ أي: هو المتصرِّف وحده بالإحياء والإماتة، وسيجمعكم بعد موتكم فيَجْزيكم بعَمَلِكم، إن خيراً فخيرٌ، وإن شرَّا فشرُّ. ﴿ربُّكم وربُّ آبائكم الأوَّلين﴾؛ أي: ربُّ الأوَّلين والآخرين؛ مربيهم بالنعم، الدافع عنهم النقم.
- ﴿٩﴾ فلما قرَّر تعالى ربوبيَّته وألوهيَّته بما يوجب العلم التامَّ ويدفعُ الشكَّ؛ أخبر أنَّ الكافرين مع لهذا البيان: ﴿في شكّ يلعبونَ﴾؛ أي: منغمرون في الشُّكوك والشُّبهات، غافلون عمَّا خُلقوا له، قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يُجدي عليهم إلَّا الضَّرر.
- ﴿١٠ ـ ١٦﴾ ﴿فارتقِبُ﴾؛ أي: انتظر فيهم العذابَ؛ فإنَّه قد قربَ وآنَ أوانه، ﴿يُومَ تأتي السماءُ بدخانٍ مبينٍ. يغشى الناسَ﴾؛ أي: يعمُّهم ذلك الدخان، ويقال لهم: ﴿هٰذا عذابٌ أليمٌ ﴾. واختلف المفسّرون في المراد بهٰذا الدُّخان:

فقيل: إنَّه الدخان الذي يغشى الناسَ ويعمُّهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأنَّ الله توعَّدهم بعذاب يوم القيامة، وأمر نبيَّه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد لهذا المعنى أنَّ لهذه الطريقة هي طريقةُ القرآن في توعُد الكفَّار والتأنِّي بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضاً أنَّه قال في لهذه الآية: ﴿أنَّى لهم الذَّكْرى وقد جاءَهُم رسولٌ مبينٌ ﴾، ولهذا يُقال يومَ القيامةِ للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدُّنيا، فيقال: قد ذهب وقتُ الرجوع.

وقيل: إنَّ المراد بذلك ما أصاب كفارَ قريش حين امتنعوا من الإيمان واستَكْبروا على الحقّ، فدعا عليهم النبيُ عَلَيْ الله عليهم البوع العظيم، حتى أكلوا النبيُ عَلَيْ الله عليهم البوع العظيم، حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يَرَوْنَ الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان، وليس به، وذلك من شدَّة البوع، فيكون على هذا قولُه: ﴿يوم تأتي السماءُ بدخانِ أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخانٍ حقيقة، ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استَرْحموا رسولَ الله عليه، وسألوه أن يَدْعُوَ الله لهم أن يكشِفه الله عنهم، [فَدَعا رَبَّه]؛ فكشفه الله عنهم، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿إنَّا كاشِفو العذابِ قليلاً إنَّكم عائدونَ ﴾: إخبارٌ بأنَّ الله سيصرفُه عنهم، وتوعُدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبارٌ بوقوعه، فوقع، وأنَّ الله سيعاقِبُهم بالبطشة الكبرى، قالوا: وهي وقعةُ بدرٍ. وفي هذا القول نظرٌ ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٧٤ و٤٨٢١)، ومسلم (٢٧٩٧) من حديث ابن مسعود.

١٠٤٢ سورة الدخان (١٧ ـ ١٩)

وقيل: إنَّ المراد بذٰلك أن ذٰلك من أشراط الساعة، وأنَّه يكون في آخرِ الزَّمان دخانٌ يأخذُ بأنفاس الناس ويصيبُ المؤمنين منه كهيئةِ الدُّخان.

والقول هو الأول<sup>(۱)</sup>. وفي الآية احتمالُ أنَّ المراد بقوله: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمُ تَأْتِي السَمَاءُ بِدُخَانِ مَبِينِ. يغشى النَّاسَ لهذا عذابٌ أليمٌ. ربَّنا اكشِفْ عنَّا العذابَ إنَّا مؤمنونَ. أنَّى لهم الذِّكرى وقد جاءهُم رسولٌ مبينٌ. ثم تولَّوا عنه وقالوا معلمٌ مجنونٌ﴾: أنَّ لهذا كلَّه [يكون] يوم القيامةِ، وأنَّ قولَه تعالى: ﴿إنَّا كاشفو العذابِ قليلاً إنَّكم عائدونَ. يوم نَبْطِشُ البطشةَ الكُبرى إنَّا منتقمونَ﴾: أنَّ لهذا ما وقع لقريش كما تقدم.

وإذا أنزلت لهذه الآيات على لهذين المعنيين؛ لم تجد في اللّفظ ما يمنعُ من ذُلك، بل تَجِدُها مطابقةً لهما أتمَّ المطابقة، ولهذا الذي يظهر عندي ويترجّح. واللّه أعلم.

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى تكذيبَ من كذَّب الرسول محمداً على الله الله المكذّبين، فذكر قصّتهم مع موسى، وما أحلَّ الله بهم؛ ليرتدعَ لهؤلاء المكذّبون عن ما هم عليه، فقال: ﴿ولقد فتنّا قبلهم قوم فرعون﴾؛ أي: ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم، الرسول الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره.

﴿١٨﴾ ﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عبادَ الله ﴾؛ أي: قال لفرعون وملئه: أدُّوا إليَّ عباد الله؛ يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إيَّاهم سوء العذاب؛ فإنَّهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم، وأنتم قد ظلمتُموهم واستعبدتُموهم بغير حقِّ، فأرسلوهم ليعبدوا ربَّهم. ﴿إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمينٌ ﴾؛ أي: رسول من ربِّ العالمين، أمينٌ على ما أرسلني به، لا أكتُمُكم منه شيئاً، ولا أزيد فيه ولا أنقُصُ، وهذا يوجبُ تمامَ الانقياد له.

﴿١٩﴾ ﴿وَأَن لا تَعْلُوا عَلَى اللّه﴾: بالاستكبار عن عبادتِهِ والعلوِّ على عباد الله. ﴿إِنِّي آتيكُم بسلطانٍ مبينِ﴾؛ أي: بحجَّة بيِّنةٍ ظاهرةٍ، وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلَّة القاهرات.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بلهذا ـ وأن الدخان مضى ـ جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير» «تفسير ابن كثير» ط الشعب (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿ (۱۷﴾ ﴿ فتنّا﴾؛ اختبرنا وابتلینا. ﴿ (۱۸﴾ ﴿ أَدُّوا إِلَيَّ﴾؛ سلّموا لي عباد الله من بني إسرائيل. ﴿ (۱۹﴾ ﴿ وأن لا تعلوا﴾؛ ألّا تتكبّروا. ﴿ (۱۹﴾ ﴿ بسلطانٍ ﴾؛ ببرهانٍ، وحجّةٍ. ﴿ (۲۰﴾ ﴿ عذت ﴾؛ استجرت. ﴿ (۲۰﴾ وأن ترجمون ﴾؛ أن تقتلوني رجماً بالحجارة. ﴿ (۲٤﴾ ﴿ (مواً ﴾؛ ساكناً غير مضطربٍ. ﴿ (۲۲﴾ ﴿ ومقام كريم ﴾؛ منازل جميلةٍ. ﴿ (۲۷﴾ ﴿ ونعمةٍ ﴾؛ عيشةٍ، وتنعُم. ﴿ (۲۷﴾ ﴿ فاكهين ﴾؛ ناعمين مترفين. ﴿ (۲۸﴾ ﴿ وقوماً آخرين ﴾؛ هم: بنو إسرائيل؛ خلفوا الأقباط على بلادهم. ﴿ (۲۴﴾ ﴿ والياً ﴾؛ متكبّراً جبّاراً. ﴿ (۳۳﴾ ﴿ العذام نسائهم. ﴿ (۳۳﴾ ﴿ والدّ) ؛ اختبار بين الرّخاء، والشّدة.

﴿٢٠﴾ فكذَّبوه وهمُّوا بقتله، فلجأ إلى اللّه من شرِّهم، فقال: ﴿وإنِّي عَدْتُ بربِّي وربِّكم أَن تَرْجُمونِ﴾؛ أي: تقتلوني أشرَّ القِتلاتِ بالرجم بالحجارة.

﴿٢١﴾ ﴿وإن لم تؤمنوا لي فَاْعَتِزلُونَ﴾؛ أي: لكم ثلاث مراتب: الإيماُن بي، وهو مقصودي منكم. فإنْ لم تَحْصُل منكم هٰذه المرتبة؛ فاعتزلون لا عليَّ ولا لي؛ فاكفوني شرَّكم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية، بل لم يزالوا متمرِّدين عاتين على الله محاربين لنبيِّه موسى ﷺ غير ممكِّنين له من قومه بني إسرائيل.

﴿٢٢﴾ ﴿فدعا ربَّه أنَّ لهؤلاء قومٌ مجرمونَ﴾؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب تعجيل العقوبةِ، فأخبر عليه العقوبةِ، فأخبر عليه بحالهم، ولهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال؛ كما قال عن نفسه عليه: ﴿ربِّ إنِّي لما أنزلتَ إليَّ من خيرٍ فقيرٌ﴾.

و ٢٣﴾ فأمره الله أن يسريَ بعباده ليلاً، وأخبره أنَّ فرعون وقومه سيتَّبِعونه.

﴿٢٤﴾ ﴿وَاتْرُكِ البحرَ رهواً﴾؛ [أي: بحاله]، وذلك أنّه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله، ثم تبعهم فرعونُ، فأمر الله موسى أن يضرِبَ البحر، فضربه، فصار اثني عشر طريقاً، وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة، فسلكه موسى وقومُه، فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يترُكه ﴿رهواً﴾؛ أي: بحاله؛ ليسلُكه فرعونُ وجنودُه. ﴿إنّهم جندٌ مغرَقون﴾: فلمّا تكامل قومُ موسى خارجين منه وقومُ فرعونَ داخلينَ فيه؛ أمره الله تعالى أن يَلْتَطِمَ عليهم، فغرقوا عن آخرهم، وتركوا ما مُتّعوا به من الحياة الدُّنيا، وأورثه الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبَدين لهم.

﴿٢٥ ـ ٢٨﴾ ولهذا قال: ﴿كُمْ تُركُوا مِن جِناتٍ وعيونٍ. وزروع ومقام كريم. ونعمةٍ كانوا فيها فاكهينَ. كذٰلك وأوْرَثْناها بني إسرائيلَ﴾. وأوْرَثْناها﴾؛ أي: هٰذه النعمة المذكورة ﴿قوماً آخرينَ﴾. وفي الآية الأخرى: ﴿كذٰلك وأوْرَثْناها بني إسرائيلَ﴾.

﴿٢٩﴾ ﴿فما بكتْ عليهم السماءُ والأرضُ﴾؛ أي: لمَّا أتلفهم الله وأهلكهم لم تبكِ عليهم السماء والأرض؛ أي: لم يُحزنْ عليهم ولم يُؤس على فراقهم، بل كلُّ استبشر بهلاكِهِم وتلفِهِم، حتى السماء والأرض؛ لأنَّهم ما خَلَّفوا من آثارِهم إلَّا ما يسوِّدُ وجوهَهم ويوجبُ عليهم اللعنةَ والمقتَ من العالمين. ﴿وما كانوا مُنظَرين﴾؛ أي: ممهَلين عن العقوبة، بل اصطلمتْهم في الحال.

﴿٣٠ ـ ٣١﴾ ثم امتنَّ تعالى على بني إسرائيلَ، فقال: ﴿ولقد نَجَيْنا بني إسرائيلَ من العذابِ المهينِ ﴾: الذي كانوا فيه ﴿من فرعونَ ﴾: إذ يذبحُ أبناءَهم ويستحيي نساءَهم، ﴿إنَّه كان عالياً ﴾؛ أي: مستكبراً في الأرض بغير الحقِّ، ﴿من المسرفين ﴾: المتجاوزين لحدودِ الله المتجرِّئين على محارمه.

﴿٣٢﴾ ﴿ولقد اختَرْناهم﴾؛ أي: اصطفيناهم وانتَقَيْناهم ﴿على علم﴾: منَّا بهم وباستحقاقهم لذَّلك الفضل ﴿على العالَمينَ ﴾؛ أي: عالمي زمانهم ومَنْ قبلهم وبعدَهم، حتى أتى اللّهُ بأمة محمد على ففضلوا العالمينَ كلُّهم، وجعلهم الله خير أمَّة أخرجت للناس، وامتنَّ عليهم بما لم يمتنَّ به على غيرهم.

﴿٣٣﴾ ﴿وَآتَيْنَاهُم﴾؛ أي: بني إسرائيل ﴿من الآياتِ﴾: الباهرة والمعجزات الظاهرةِ ﴿ما فيه بلاءٌ مبينٌ﴾؛ أي: إحسانٌ كثيرٌ ظاهرٌ منَّا عليهم وحجَّة عليهم على صحَّة ما جاءهم به نبيُّهم موسى ﷺ.

﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ ۚ لَٰ إِنَّ هِىَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ۚ لَكُ فَأَتُوا بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا نَعُلِهُمْ أَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ لَلْكَا﴾ (١).

﴿٣٤ ـ ٣٥﴾ يخبر تعالى ﴿إِنَّ لِهُولاء﴾: المكذِّبين، يقولون: مستبعِدين للبعث والنُّشور: ﴿إِنْ هِي إِلَّا مُوتَتُنا الأولى وما نحنُ بمُنشَرينَ﴾؛ أي: ما هي إلَّا الحياة الدُّنيا؛ فلا بعثَ ولا نشورَ، ولا جنةَ ولا نارَ.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿بمنشرين﴾؛ بمبعوثين.

1. 2 2

﴿٣٦﴾ ثم قالوا متجرِّئين على ربِّهم معجزين له: ﴿فأتوا بآبائِنا إِن كنتُم صادقينَ﴾: ولهذا من اقتراح الجَهَلَةِ المعانِدين في مكان سحيقٍ؛ فأيُّ ملازمة بين صدق الرسول ﷺ وأنَّه متوقِّف على الإتيان بآبائهم؛ فإنَّ الآيات قد قامت على صدِق ما جاءهم به وتواترتْ تواتراً عظيماً من كلِّ وجه؟!

﴿٣٧﴾ قال تعالى: ﴿أهم خيرٌ﴾؛ أي: لهؤلاء المخاطبون، ﴿أُم قومُ تُبَّع والذين من قبلِهِم أَهْلَكْناهم إنَّهم كانوا مجرمين﴾؟ فإنّهم ليسوا خيراً منهم، وقد اشتركوا في الإجرام؛ فليتوقّعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا خَلَقْنَهُمَاۤ إِلَّا مِنْ رَحِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَوْلًى عَن مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٣٨ ـ ٣٩﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرتِهِ وتمام حكمتِهِ، وأنَّه ما خَلَقَ السماواتِ والأرض لاعباً، ولا لهواً، وسدى من غير فائدة، وأنَّه ما خلقهما ﴿إلَّا بِالحقِّ﴾؛ أي: نفسُ خلقهما بالحقِّ، وخلقُهما مشتملٌ على الحقِّ، وأنه أوجدهما لِيَعبدوه وحده لا شريك له، وليأمر العبادَ وينهاهم ويثيبَهم ويعاقِبَهم. ﴿ولٰكنَّ أكثرَهم لا يعلمونَ﴾؛ فلذلك لم يتفكَّروا في خَلْقِ السماواتِ والأرض.

﴿٤٠﴾ ﴿إِنَّ يوم الفصل﴾: وهو يوم القيامة، الذي يفصِلُ الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين، ﴿ميقاتُهم﴾؛ أي: الخلائق ﴿أجمعين﴾: كلُّهم سيجمعُهم الله فيه، ويحضِرُهم ويحضِرُ أعمالهم، ويكون الجزاء عليها.

﴿٤١﴾ لا ينفع ﴿مولى عن مولى شيئاً﴾: لا قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه، ﴿ولا هم يُنصَرونَ﴾؛ أي: يمنعون من عذاب الله ﷺ؛ لأنَّ أحداً من الخلق لا يملك من الأمر شيئاً.

﴿٤٢﴾ ﴿إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِنَّه هو العزيزُ الرحيمُ﴾: فإنَّه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمةِ اللّه تعالى التي تسبَّب إليها، وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى:

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ لَى طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ ۞ كَغَلِّى الْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَجِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۞ ذُقَ إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ عَنْتَرُونَ ۞ (٢).

﴿٢٤ - ٥٠ لما ذَكَرَ يوم القيامة، وأنه يفصِلُ بين عباده فيه؛ ذَكَرَ افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير، وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي، وأنَّ طعامهم ﴿شجرة الزَّقُوم﴾: شرَّ الأشجار وأفظعُها، وأنَّ طعامها ﴿كالمهل﴾؛ أي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة، ﴿يَعْلَي في﴾ بطونهم ﴿كغَلْي الحميم﴾، ويُقال للمعذَّب: ﴿ذُقْ﴾: هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم، ﴿إنَّكُ أَنتَ العزيزُ الكريمُ ﴾؛ أي: بزعمك أنك عزيزُ ستمتنع من عذاب الله، وأنك كريم على الله لا يصيبُك بعذابٍ؛ فاليوم تبيَّن لك أنَّك أنت الذَّليل المهان الخسيس. ﴿إنَّ هذا العذاب العظيم، ﴿ما كنتُم به تمترونَ ﴾؛ أي: تشكُون؛ فالآن صار عندكم حقَّ اليقين.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿لا يغني مولى ﴾؛ لا يدفع صاحب.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿ ٤٤﴾ ﴿ الأثيم ﴾؛ صاحب الآثام الكبيرة. ﴿ ٤٥﴾ ﴿ كالمهل ﴾؛ كالمعدن المذاب. ﴿ ٤٦﴾ ﴿ الحميم ﴾؛ الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. ﴿ ٤٧﴾ ﴿ فاعتلوه ﴾؛ جرُّوه وسوقوه بعنفِ. ﴿ ٤٧﴾ ﴿ سواء الجحيم ﴾؛ وسط الجحيم . ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ تمترون ﴾؛ تشكُون.

سورة اللدخان (٥١ ـ ٥٩)

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُوبِ ﴿ يَلْسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِلِينَ ﴾ كَنْتُ وَعُيُوبِ ﴿ يَلْمُ يَلْسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِلِينَ ﴾ كَنْلُوتَ إِلَّا وَزَقَجْنَهُم بِحُودٍ عِينِ ﴿ فَي يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ فَي لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا اللَّهُونَ اللَّهُولَ اللَّهُ وَلَا يَدُونُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللّهُ اللّه

(٥١ - ٥٣) لهذا جزاءُ المتّقين لله، الذي اتّقوا سَخَطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلمّا انتفى السخط عنهم والعذاب؛ ثبت لهم الرّضا من الله والثواب العظيم في ظلّ ظليل من كثرة الأشجار والفواكه، وعيونِ سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجّرونها تفجيراً، في جنات النعيم، فأضاف الجناتِ إلى النعيم؛ لأن كُلَّ ما اشتملت عليه، كله نعيمٌ وسرورٌ كامل من كلِّ وجهٍ، ما فيه منغصٌ ولا مكدرٌ بوجه من الوجوه، ولباسُهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق؛ أي: غليظ الحرير ورقيقه ممّا تشتهيه أنفسُهم، همتقابلين و قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبّة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة.

﴿٤٥﴾ ﴿كَذَٰلِكُ﴾: النعيم التام والسرور الكامل، ﴿وزوَّجْناهم بحورٍ﴾؛ أي: نساء جميلات من جمالهنَّ وحسنهنَّ أنَّه يَحارُ الطرفُ في حسنهنَّ، وينبهر العقل بجمالهنَّ وينخلبُ اللبُّ لكمالهن، ﴿عينٍ﴾؛ أي: ضخام الأعين حسانها.

﴿٥٥﴾ ﴿يَدْعُونَ فِيها﴾: أي: الجنة ﴿بكلِّ فاكهةٍ﴾: مما له اسمٌ في الدُّنيا ومما لا يوجدُ له اسمٌ ولا نظير في الدنيا؛ فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ أحضر لهم في الحال من غير تعبِ ولا كلفةٍ، آمنين من القطاع ذٰلك، وآمنين من مضرَّته، وآمنين من كلِّ مكدِّر، وآمنين من الخروج منها والموت.

﴿٥٦﴾ ولهذا قال: ﴿لا يذوقون فيها الموتَ إلَّا الموتةَ الأولى﴾؛ أي: ليس فيها موتٌ بالكلِّية، ولو كان فيها موتٌ يُستثنى؛ لم يستثنِ الموتةَ الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فتمَّ لهم كلُّ محبوب مطلوب، ﴿ووقاهم عذابَ الجحيم﴾.

﴿٥٧﴾ ﴿فضلاً من رَبِّك﴾؛ أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمِهِ؛ فإنَّه تعالى هو الذي وفَقهم للأعمال الصالحة، التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضاً ما لمْ تبلُغْه أعمالُهم. ﴿ذَٰلِكُ هُو الفُوزُ العظيمُ﴾: وأيُّ فوزِ أعظمُ من نيل رضوان الله وجنَّته والسلامة من عذابه وسخطِهِ.

﴿٥٨﴾ ﴿فإنما يَسَّرْناه﴾؛ أي: القرآن ﴿بلسانِكَ﴾؛ أي: سهَّلْناه بلسانك الذي هو أفصحُ الألسنةِ على الإطلاق وأجلُها، فتيسر به لفظه، وتيسر به معناه، ﴿لعلَّهم يتذكَّرون﴾: ما فيه نفعُهم فيفعلونَه، وما فيه ضررُهم فيترُكونه.

﴿٩٥﴾ ﴿فارتَقِبُ ﴾؛ أي: انتظرْ ما وعدكُ ربُّك من الخير والنصر. ﴿إنَّهم مرتقبونَ ﴾: ما يحلُّ بهم من العذاب، وفرقٌ بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدُّنيا والآخرة، وضدُّهم يرتقبون الشرَّ في الدُّنيا والآخرة.

تم تفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: (٥٠) (مقام أمينِ)؛ موضع يؤمن فيه الخوف، والآفات، والأحزان. (٥٣) (سندسِ)؛ هو: الرَّقيق من الدِّيباج. (٥٤) (بحورِ عينِ)؛ نساء الجنَّة الحسان، الوَّقيق من الدِّيباج. (٥٤) (بحورِ عينِ)؛ نساء الجنَّة الحسان، الواسعات الأعين. (٥٥) (يعامون فيها؛ يطلبون فيها. (٥٩) (الموتة الأولى)؛ الَّتي ذاقوها في الدُّنيا. (٥٩) (فارتقب)؛ انتظر نصرك، وهلاكهم. (٥٩) (مرتقبون)؛ منتظرون موتك، وهزيمتك.

# تفسير سورة الجاثية وهي مكية

#### بِنْسُدِ اللَّهِ النَّخْنِ الرَّجَيْدِ

﴿١ - ٢﴾ يخبرُ تعالى خبراً يتضمَّن الأمرَ بتعظيم القرآن والأعتناء به؛ أنَّه ﴿تنْزِيلٌ من اللهِ﴾: المألوه المعبود؛ لما اتَّصف به من صفاتِ الكمال، وانفردَ به من النعم، الذي له العزَّة الكاملة والحكمة التَّامَّة.

﴿٣ - ٥﴾ ثم أيَّد ذٰلك بما ذكره من الآيات الأفقيَّة والنفسيَّة ؛ من خلق السماوات والأرض، وما بثَّ فيهما من الدوابِّ، وما أودعَ فيهما من المنافع، وما أنزل اللهُ من الماءِ الذي يحيي به اللهُ البلاد والعباد؛ فهذه كلُّها آياتٌ بيناتٌ وأدلة واضحاتٌ على صدقِ لهذا القرآن العظيم وصحَّة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، ودالَّات أيضاً على ما لله تعالى من الكمال، وعلى البعث والنَّشور.

١٠ - ١٠ الله ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياتِهِ وعدمِهِ إلى قسمين:

قسمٌ يستدلُّون بها، ويتفكَّرون بها، وينتفعون فيرتفعون، وهم المؤمنون باللهِ وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليوم الآخر إيماناً تامًّا، وصل بهم إلى درجة اليقين، فزكَّى منهم العقول، وازدادتْ به معارِفُهم وألبابُهم وعلومُهم.

وقسمٌ يسمعُ آيات الله سماعاً تقومُ به الحجةُ عليه، ثم يعرِض عنها ويستكبرُ، كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزكُ قلبه ولا طهّرته، بل بسبب استكباره عنها؛ ازداد طغيانُهُ، وأنه إذا علم من آيات الله شيئاً؛ اتّخذها هزواً، فتوعّده الله تعالى بالويل، فقال: ﴿ويلٌ لكلِّ أفّاكٍ أثيم﴾؛ أي: كذاب في مقاله، أثيم في فعاله، وأخبر أن له عذاباً أليماً، وأن ﴿من ورائهم جهنَّم﴾: تكفي في عقوبتهم البليغة، وأنه ﴿لا يُغني عنهم ما كَسَبوا﴾: من الأموال ﴿شيئاً ولا ما اتّخذوا من دون اللهِ أولياء﴾: يستنصرون بهم، فخذلوهم أحوجَ ما كانوا إليهم لو نفعوا.

﴿١١﴾ فلمًا بيَّن آياته القرآنيَّة والعيانيَّة، وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتملُ على هذه المطالب العالية؛ أنَّه هدى، فقال: ﴿هٰذا هدى﴾: وهذا وصف عامٌّ لجميع القرآن؛ فإنَّه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدَّسة وأفعاله الحميدة، ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم، ويهدي إلى الأعمال الأعمال الصالحة، ويدعو إليها، ويبين الأعمال السَّيئة وينهى عنها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال، ويبين الجزاء الدُّنيويُّ والأخرويُّ؛ فالمهتدون اهتَدَوا به فأفلحوا وسعدوا. ﴿والذين كَفَروا بآيات ربِّهم﴾: الواضحة القاطعة، التي لا يكفرُ بها إلَّا من اشتدَّ ظلمُه، وتضاعف طغيانه، ﴿لهم عذابٌ من رجزِ أليم﴾.

﴿ اللهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحَرَ لِتَجْرِى الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمُ مَشَكُرُونَ ﴿ لَهُ وَسَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَئتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ ﴿ اللَّهُ \* (٢).

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤﴾ ﴿يبتُّ﴾؛ ينشر، ويفرِّق. ﴿٥﴾ ﴿وتصريف الرِّياحِ﴾؛ تقليبها في مهابِّها لمنفعتكم. ﴿٧﴾ ﴿ويل﴾؛ هلاك، ودمار. ﴿٧﴾ ﴿أَفَّاكِ﴾؛ كذَّابٍ. ﴿٧﴾ ﴿أَثْيَمٍ﴾؛ كثير الإثم. ﴿٩﴾ ﴿هزواً﴾؛ سخريةً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿الفلك﴾؛ السُّفن.

سورة الجاثية (۱۲ ـ ۱۲)

﴿١٢﴾ يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسُّفن بأمره وتيسيره، ﴿لتَبْتَغُوا من فضله﴾: بأنواع التجارات والمكاسب، ﴿ولعلَّكم تشكرون﴾: الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرتُموه؛ زادكم من نعمِهِ وأثابكم على شكركم أجراً جزيلاً.

(١٣﴾ ﴿وسخَّر لكم ما في السلمواتِ وما في الأرض جميعاً منه ﴾؛ أي: من فضله وإحسانه، وهذا شامل لأجرام السماواتِ والأرض، ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب الثّوابت والسيّارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثّمرات وأجناس المعادن وغير ذلك ممَّا هو معدٌ لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراتِه؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدِهِم في شكر نعمته، وأن تغلغلَ أفكارهم في تدبُّر آياته وحكمِه، ولهذا قال: ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكّرون ﴾. وجملة ذلك أنَّ خلقها وتدبيرها وتسخيرها دالٌ على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرتِه.

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخِلْقة دالٌّ على كمال حكمته وعلمه.

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دالٌّ على سعة ملكه وسلطانه.

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادَّات دليلٌ على أنه الفعَّال لما يريد.

وما فيها من المنافع والمصالح الدينيَّة والدنيويَّة دليلٌ على سعة رحمته وشمول فضلِهِ وإحسانِهِ وبديع لطفهِ وبرِّه، وكلُّ ذلك دالُّ على أنّه وحدَه المألوه المعبودُ الذي لا تنبغي العبادة والذُّلُ والمحبَّة إلا له، وأنَّ رسله صادقون فيما جاؤوا به. فهذه أدلةٌ عقليةٌ واضحةٌ لا تقبل ريباً ولا شكًا.

﴿ قُلَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْمِسبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِـهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١٤ ـ ١٥﴾ يأمر تعالى عبادَه المؤمنين بحسن الخلق والصَّبر على أذيَّة المشركين به الذين ﴿لا يرجون أيام الله﴾؛ أي: لا يرجون ثوابَه ولا يخافون وقائعَه في العاصين؛ فإنَّه تعالى سيجزي كلَّ قوم ﴿بما كانوا يكسبون﴾: فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثواباً جزيلاً، وهم إن استمرُّوا على تكذيبهم؛ فلا يحلُّ بكم ما حلَّ بهم من العذاب الشديد والخزي، ولهذا قال: ﴿مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسِهِ وَمَن أَساءَ فعليها ثم إلى ربِّكم تُرْجَعون﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الْعَلَمُ وَالنَّبُوَةُ وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ وَعَالَيْنَاهُم بَيِّنَتُهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمُ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلُهُ فَي وَعَالَمُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

﴿١٦﴾ أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعماً لم تحصُل لغيرهم من الناس، وآتيناهم ﴿الكتابِ﴾؛ أي: التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوَّة التي امتازوا بها، وصارت النبوَّة في ذرِّيَّة إبراهيم ﷺ، أكثرهم من بني إسرائيل، ﴿ورزَقْناهم من الطيِّبات﴾: من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المنِّ والسلوى عليهم، ﴿وفضَّلناهم على العالمين﴾؛ أي: على الخلق بهذه النعم. ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أخرجت للناس، والسياق يدلُّ على أن المراد غير هذه الأمة؛ فإن الله يقصُّ علينا ما امتنَّ به على بني إسرائيل وميَّزهم على غيرهم.

<sup>(</sup>١) غريب المقرآن: ﴿١٤﴾ ﴿لا يرجون أيَّام الله﴾؛ لا يتوقُّعون وقائعه وعذابه بأعدائه.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١٦﴾ ﴿الكتاب﴾؛ التَّوراة، والإنجيل. ﴿١٦﴾ ﴿والحكم﴾؛ تحكيمهما. ﴿١٧﴾ ﴿بيّناتٍ من الأمر﴾؛ شرائع واضحاتٍ في الحلال، والحرام، ودلالاتٍ تبيّن الحقّ من الباطل. ﴿١٧﴾ ﴿بغياً بينهم﴾؛ حسداً وعداوة بينهم.

وأيضاً؛ فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلُّها لهٰذه الأمة، وزادت عليهم لهٰذه الأمة فضائل كثيرة؛ فهٰذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإنَّ لهٰذا الكتاب مهيمنٌ على سائر الكتب السابقة، ومحمدٌ ﷺ مصدِّق لجميع المرسلين.

﴿١٧﴾ ﴿وآتيناهم﴾؛ أي: آتينا بني إسرائيل ﴿بيناتٍ﴾؛ أي: دلالاتٍ تبين الحقَّ من الباطل ﴿من الأمر﴾: القدريّ الذي أوصله الله إليهم، وتلك الآيات هي المعجزاتُ التي رأوها على يد موسى عَيْهُ؛ فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحالُ أن يقوموا بها على أكمل الوجوه، وأنْ يجتمعوا على الحقِّ الذي بيَّنه الله لهم، ولكن انعكسَ الأمر، فعاملوها بعكس ما يجبُ، وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به، ولهذا قال: ﴿فما اختلفوا إلَّا من بعدِ ما جاءهم العلمُ ﴾؛ أي: الموجب لعدم الاختلاف، وإنَّما حملهم على الاختلاف، البغيُ من بعضهم على بعض والظُّلم. ﴿إنَّ ربَّك يقضي بينهم يوم القيامةِ فيما كانوا فيه يختلفون ﴾: فيميِّز المحقَّ من المبطل، والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا وَلَا نَشَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُثَقِينَ ﴿ أَلَى ﴾ (١).

﴿١٨﴾ أي: ثمَّ شرعنا لك شريعةً كاملةً تدعو إلى كلِّ خير، وتنهى عن كل شرِّ من أمرنا الشرعيِّ، ﴿فَاتَبِعْها﴾؛ فإنَّ في اتِّباعها السعادة الأبديَّة والصلاح والفلاح، ﴿ولا تتَّبعْ أهواء الذين لا يعلمونَ﴾؛ أي: الذين تكون أهويتُهم غيرَ تابعةٍ للعلم ولا ماشيةٍ خلفه، وهم كلُّ من خالف شريعةَ الرسول ﷺ هواه وإرادتُه؛ فإنَّه من أهواء الذين لا يعلمون.

﴿١٩﴾ ﴿إِنَّهُم لَن يُغنوا عنك من اللهِ شيئاً﴾؛ أي: لا ينفعونك عند الله، فيحصِّلوا لك الخير، ويدفعوا عنك الشرَّ إِنِ اتَّبعتهم على أهوائهم، ولا تصلُحُ أن توافِقَهم وتوالِيَهم؛ فإنَّك وإياهم متباينون، وبعضهم وليُّ لبعض. ﴿والله وليُّ المتَّقين﴾: يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته.

﴿ هَنَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿٢٠﴾ أي: ﴿ هٰذا ﴾ القرآن الكريم والذِّكْر الحكيم ﴿ بصائرُ للناس ﴾ ؛ أي: يحصُلُ به التبصرةُ في جميع الأمور للناس، فيحصُلُ به الانتفاع للمؤمنين، ﴿ و ﴾ الهدى والرحمةُ ﴿ لقوم يوقنونَ ﴾ : فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدِّين وفروعه، ويحصُلُ به الخير والسرور والسعادة في الدُّنيا والآخرة، وهي الرحمة، فتزكو به نفوسُهم، وتزدادُ به عقولُهم، ويزيدُ به إيمانُهم ويقينُهم، وتقوم به الحجَّةُ على من أصرَّ وعاند.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ اَلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

﴿٢١﴾ أي: أم حسب المسيئون المكثرون من الذُّنوب المقصِّرون في حقوق ربِّهم، ﴿أَن نجعَلَهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾: بأن قاموا بحقوق ربِّهم، واجتنبوا مساخِطَه، ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن يكونوا ﴿سواءً﴾ في الدُّنيا والآخرة؟ ساء ما ظنُّوا وحسبوا، وساء ما حكموا به؛ فإنَّه حكمٌ يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين، ويناقِضُ العقول السليمة والفطر المستقيمة، ويضادُّ ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرُّسل، بل الحكم الواقع القطعيُّ أنَّ المؤمنين العاملين الصالحات، لهم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿شريعةٍ من الأمر﴾؛ منهاج واضح من أمر الدِّين. ﴿١٩﴾ ﴿لن يغنوا عنك﴾؛ لن يدفعوا عنك.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿بصائر﴾؛ يبصر به النَّاسَ الحَّقَّ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿أم حسب﴾؛ بل ظنَّ. ﴿٢١﴾ ﴿اجترحوا﴾؛ اكتسبوا.

النَّصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل؛ كلُّ على قدر إحسانه، وأنَّ المسيئين لهم الغضبُ والإهانةُ والعذاب والشقاء في الدُّنيا والآخرة.

﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٢٢﴾ أي: خلق الله السماواتِ والأرضَ بالحكمة، ولِيُعْبَدَ وحدَه لا شريك له، ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته، وأنعم عليهم بالنّعم الظاهرة والباطنة؛ هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقُّوا جزاء الكفور؟

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَخَذَ إِلَهُمُ هَوَنُهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ يَهُ اللّهُ مَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَا لَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمُ عَالِيْهُمْ عَالَيْهُمْ عَالَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَالِيْنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُونَ ﴿ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ الل

﴿٢٣﴾ يقول تعالى: ﴿أفرأيتَ﴾: الرجل الضالَّ الذي، ﴿اتَّخذ إلَهه هواهُ﴾: فما هَوِيَهُ سلكه؛ سواء كان يُرْضي الله أم يسخطه، ﴿وأضلَّه الله على علم﴾: من الله [تعالى] أنَّه لا تَليق به الهداية. ولا يزكو عليها، ﴿وخَتَمَ على سمعِهِ﴾: فلا يسمع ما ينفعُه، ﴿وقلبِهِ﴾: فلا يعي الخير، ﴿وجَعَلَ على بصرِهِ غشاوةً﴾: تمنعُه من نظر الحقِّ. ﴿فمن يهديه من بعد الله﴾؛ أي: لا أحد يهديه، وقد سدَّ الله عليه أبوابَ الهداية، وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله، ولكن هو الذي ظلم نفسه، وتسبَّب لمنع رحمة الله عليه. ﴿أفلا تذكَّرونَ﴾: ما ينفعكم فتسلكونه وما يضرُّكم فتجتنبونه؟!

﴿٢٤﴾ ﴿وقالوا﴾؛ أي: منكرو البعث: ﴿ما هي إلّا حياتُنا الدُّنيا نموت ونحيا وما يُهْلِكُنا إلّا الدَّهر﴾: إن هي إلّا عاداتٌ وجريٌ على رسوم الليل والنهار، يموت أناس ويحيا أناس، وما مات؛ فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم لهذا صادرٌ عن غير علم، ﴿إنْ هم إلّا يظنُون﴾: فأنكروا المعاد، وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلَّهم ولا برهان، إنْ هي إلّا ظنون واستبعاداتٌ خالية عن الحقيقة.

﴿٢٥﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿وإذا تُتلى عليهم آياتُنا بيِّناتٍ ما كان حجَّتَهم إلَّا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتُم صادقين ﴾: وهذا جراءة منهم على الله؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح، وزعموا أنَّ صدق رسل الله متوقِّف على الإتيان بآبائهم، وإنَّهم لو جاؤوهم بكلِّ آيةٍ؛ لم يؤمنوا؛ إلَّا إن اتَّبعتهم الرسل على ما قالوا، وهم كَذَبَةٌ فيما قالوا، وإنما قصدُهم دفع دعوة الرسل، لا بيانُ الحق.

﴿٢٦﴾ قال تعالى: ﴿قُلِ اللّهُ يحييكم ثم يميتُكم ثم يجمعُكم إلى يوم القيامةِ لا ريبَ فيه ولْكنَّ أكثر الناس لا يعلمون﴾: وإلّا؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم؛ لعملوا له أعمالاً وتهيؤوا له.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٣﴾ ﴿أفرأيت﴾؛ أخبرني. ﴿٢٣﴾ ﴿وختم﴾؛ طبع. ﴿٢٣﴾ ﴿غشاوةً﴾؛ غطاءً. ﴿٢٦﴾ ﴿لا ريب فيه﴾؛ لا شكَّ فيه.

ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُمْ كَمَّا نَسِيثُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنَكُمُ النَّالُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَصِرِينَ ۚ آَلِيَ ذَلِكُمْ بِأَنْكُو الْخَارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَصِرِينَ ۚ آلِكُمْ بِأَنْكُو الْخَارُمُ النَّالُ وَمَا لَكُمْ مِّن الْعَلَمِينَ وَغَرَّتُكُو الْمَالِمِينَ وَعَلَيْهِ الْمُمَدُّدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَعَلَيْهُ الْعَالَمِينَ وَلَا هُمْ يُسْتَعْبَوْنَ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ ﴿ الْآَلِي اللَّهُ مِنْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ﴿ الْآَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُولُونَ وَهُو الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى عن سعة ملكِهِ وانفرادِهِ بالتصرُّف والتدبير في جميع الأوقات، وأنَّه ﴿يوم تقومُ الساعةُ ﴾؛ ويَجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصُلُ الخسار على المبطلين، الذين أتوا بالباطل ليدحِضوا به الحقَّ، وكانت أعمالهم باطلةً لأنَّها متعلِّقة بالباطل، فبطلت في يوم القيامة، اليوم الذي تستبين فيه الحقائق واضمحلَّت عنهم، وفاتَهم الثوابُ، وحصلوا على أليم العقاب.

﴿٢٨﴾ ثم وصف تعالى شدَّة يوم القيامةِ وهَوْلَهُ ليحذره العباد ويستعدَّ له العُبَّاد، فقال: ﴿وترى﴾: أيَّها الرائي لذلك اليوم، ﴿كلَّ أُمَّةٍ جاثيةً﴾: على ركبها خوفاً وذعراً وانتظاراً لحكم الملك الرحمٰن. ﴿كلُّ أَمَة تُدعى إلى كتابها﴾؛ أي: إلى شريعة نبيِّهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصُلُ [لهم] الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصُلُ لهم الخسران؟ فأمَّة موسى يُدعون إلى شريعة موسى، وأمَّة عيسى كذلك، وأمَّة محمد كذلك، وهكذا غيرهم؛ كلُّ أمة تُدعى إلى شرعها الذي كلفت به، هذا أحد الاحتمالات في الآية، وهو معنى صحيحٌ في نفسه، غير مشكوك فيه.

ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿كلَّ أُمَّة تُدعى إلى كتابها﴾؛ أي: إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشرِّ، وأنَّ كلَّ أحدٍ يُجازى بما عمله بنفسه؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها﴾. ويحتمل أن المعنيين كليهما مرادٌ من الآية.

﴿٢٩﴾ ويدل على لهذا قولُه: ﴿لهذا كتابُنا ينطِقُ عليكم بالحقُّ﴾؛ أي: لهذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصِلُ [بينكم] بالحقِّ الذي هو العدل، ﴿إنَّا كنا نَسْتَنسِخُ ما كنتُم تعملون﴾: فلهذا كتابُ الأعمال.

﴿٣٠﴾ ولهذا فصَّل ما يفعل الله بالفريقين، فقال: ﴿فأمَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾: إيماناً صحيحاً، وصدَّقوا إيمانَهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبَّات، ﴿فيدخِلُهم ربُّهم في رحمتِهِ﴾: التي محلُّها الجنة، وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم. ﴿ذلك هو الفوزُ المبينُ﴾؛ أي: المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البيِّن، الذي إذا حصل للعبد؛ حصل له كلُّ خير، واندفع عنه كلُّ شرِّ.

﴿٣١﴾ ﴿وَأَمَّا الذين كفروا﴾: باللَّه، فيقال لُهم توبيخاً وتقريعاً: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُم﴾، وقد دلَّتكم على ما فيه صلاحكم ونهتْكم عما فيه ضررُكم، وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفِّقتم لها، ولكن استكبرتُم عنها وأعرضتُم وكفرتُم بها، فجنيتُم أكبر جناية، وأجرمتم أشدَّ الجرم؛ فاليوم تجزون ما كنتم تعملون.

﴿٣٢﴾ ويوبَّخون أيضاً بقوله: ﴿وإذا قيل إنَّ وعدَ الله حقٌّ والساعة لا ريبَ فيها قلتم﴾: منكرين لذٰلك: ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَة إِنْ نَظنُّ إِلَّا ظنًا وما نحن بمستيقنينَ﴾: فهذه حالهم في الدُّنيا، وحال البعث الإنكار له، وردُّوا قولَ مَنْ جاء به.

﴿٣٣﴾ قال تعالى: ﴿وبدا لهم سيئاتُ ما عملوا﴾؛ أي: وظهر لهم يوم القيامةِ عقوباتُ أعمالهم، ﴿وحاق بهم﴾؛ أي: نزل ﴿ما كانوا في الدُّنيا يستهزئون بوقوعه وبمن جاء به.

﴿٣٤﴾ ﴿وقيل اليوم ننساكم﴾؛ أي: نترككم في العذاب ﴿كما نسيتُم لقاء يومكم هٰذا﴾؛ فإنَّ الجزاء من

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿إِن نظنُّ إِلَّا ظنَّا﴾؛ ما نتوقَّع وقوعها إلَّا توهُماً. ﴿٣٣﴾ ﴿وحاق بهم﴾؛ نزل بهم. ﴿٣٤﴾ ﴿ونساكم﴾؛ نترككم في العذاب. ﴿٣٤﴾ ﴿ومأواكم﴾؛ منزلكم ومقرُّكم. ﴿٣٥﴾ ﴿وغرَّتكم﴾؛ خدعتكم. ﴿٣٥﴾ ﴿ولا هم يستعتبون﴾؛ لا يطلب منهم أن يرضوا ربَّهم بالتَّوبة، والطَّاعة. ﴿٣٧﴾ ﴿الكبرياء﴾؛ العظمة، والسُّلطان، والقدرة.

جنس العمل، ﴿ومأواكم النارُ﴾؛ أي: هي مقرُّكم ومصيركم. ﴿وما لكم من ناصرينَ ﴾: ينصرونَكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه.

﴿ ٣٥﴾ ﴿ ذَٰلِكُم﴾: الذي حصل لكم من العذاب. بسبب ﴿ أَنَّكُم اتَّخذتم آياتِ اللّه هزواً ﴾: مع أنها موجبةٌ للجدِّ والاجتهاد وتلقِّيها بالسرور والاستبشار والفرح، ﴿ وغرَّتُكُم الحياة الدُّنيا ﴾: بزخارفها ولذَّاتها وشهواتها، فاطمأننتُم إليها، وعملتم لها، وتركتم العمل للدار الباقية. ﴿ فاليومَ لا يُخْرَجونَ منها ولا هم يُسْتَعْتَبونَ ﴾؛ أي: ولا يُردُّون إلى الدُّنيا ليعملوا صالحاً.

﴿٣٦﴾ ﴿ فللّه الحمدُ ﴾: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، ﴿رَبِّ السمواتِ وربِّ الأرض ربِّ العالمين ﴾ أي: له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق ؛ حيث خلقهم وربَّاهم ، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة . ﴿٣٧﴾ ﴿وله الكبرياءُ في السمواتِ والأرض ﴾ ؛ أي: له الجلال والعظمة والمجدُ ؛ فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبَّته تعالى وإكرامه ، والكبرياء فيها عظمتُه وجلالُه ، والعبادة مبنيَّة على ركنين : محبة الله والذُّلُ له ، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه ، ﴿وهو العزيز ﴾ : القاهر لكلِّ شيء . ﴿الحكيم ﴾ : الذي يضعُ الأشياء مواضِعَها ؛ فلا يشرع ما يشرعُه إلَّا لحكمة ومصلحة ، ولا يخلُقُ ما يخلُقُه إلَّا لفائدةٍ ومنفعةٍ . تم تفسير سورة الجاثية . ولله الحمد والمنة والفضل .

## تفسير سورة الأحقاف وهي مكية

#### بنسم الله التُمنِ الرَحيلةِ

﴿ حَمَ اللَّهِ كَانِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّئً وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا ٱلْذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّهِ﴾ (١).

﴿٢﴾ لهذا ثناءٌ منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ له، وفي ضمن ذٰلك إرشادُ العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبُّر آياته واستخراج كنوزِهِ.

ولا مر، ولم النخلق والأمر، فجمع بين الخلق والأمر، فجمع بين الخلق والأمر، ولا النخلق والأمر، وألا له الخلق والأمر، فالله الذي خَلق سبع سماواتٍ ومن الأرض مِثْلَهُنَّ يتنزَّلُ الأمرُ بينَهُنَّ ، وكما قال تعالى: (ينزِّلُ الملائكة بالرُّوح من أمرِهِ على مَن يشاءُ من عبادِهِ أَنْ أنذِروا أنَّه لا إله الأمرُ بينَهُنَّ ، وكما قال تعالى: (ينزِّلُ الملائكة بالرُّوح من أمرِهِ على مَن يشاءُ من عبادِهِ أَنْ أنذِروا أنَّه لا إله إلا أنا فاتقونِ. خلق السمواتِ والأرض بالحقِّ ؛ فالله تعالى هو الذي خَلق المكلَّفين، وخلق مساكِنَهم، وسخَّر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كُتُبه، وأمرهم ونهاهم، وأخبرهم أنَّ هذه الدارَ دارُ أعمال وممرَّ للعمال، لا دار إقامة لا يرحلُ عنها أهلُها، وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوام، وإنَّما أعمالُهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملاً موفَّراً، وأقام تعالى الأدلَّة الدالَّة على تلك الدار، وأذاق العباد نموذجاً من الثواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعي لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب، ولهذا قال هنا: ﴿ما خَلَقْنا السمُواتِ والأرضَ وما بينهما إلَّا بالحقّ ؛ أي: لا عبثاً ولا سدىّ، بل ليعرف العبادُ عظمة خالقهما، ويستدلُّوا على والأرض وما بينهما إلَّا بالحقّ ؛ أي: لا عبثاً ولا سدىّ، بل ليعرف العبادُ عظمة خالقهما، ويستدلُّوا على

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿وأجلِ مسمَّى﴾؛ هو: وقت فنائهما إذا قامت القيامة.

٣٠٥٢ الأحقاف (٤ ـ ٦)

كماله، ويعلموا أنَّ الذي خلقهما على عظمهما قادرٌ على أن يعيدَ العباد بعد موتِهِم للجزاء، وأنَّ خلقهما وبقاءهما مقدرٌ إلى أجل مسمَّى.

فلما أخبر بذلك، وهو أصدق القائلين، وأقام الدليل، وأنار السبيل؛ أخبر مع ذلك أنَّ طائفةً من الخلق قد أبوا إلا إعراضاً عن الحقّ وصدوفاً عن دعوة الرسل، فقال: ﴿والذين كَـفروا عمَّا أُنذروا معرضون﴾. وأمَّا الذين آمنوا؛ فلمَّا علموا حقيقة الحال؛ قبلوا وصايا ربِّهم، وتلقَّوْها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكلِّ خير، واندفع عنهم كلُّ شرِّ.

﴿ فُلُ أَرَءَ يَتُمُ مَّا تَدْعُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُثُمِّ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَقَنُونِ بِكِتَكِ مِن قَبْلِ هَلَاً أَوْ أَثَنَرَةٍ مِنْ عَلَمٍ إِن كُنتُم صَكِيقِيكَ ( فَي وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ هَذَا أَوْ أَشَاهُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكُمْم عَن دُعَآبِهِمْ غَلِهُونَ ( فَي وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِم كَلِهِمِينَ ( فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن دُعَآبِهِمْ غَلِهُونَ ( فَي وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكُلُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلْهِمِينَ ( فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالَ الللللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُو

﴿٤﴾ أي: ﴿قل﴾: لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، قل لهم مبيناً عجز أوثانهم، وأنَّها لا تستحقُّ شيئاً من العبادة: ﴿أروني ماذا خَلَقوا من الأرض أمْ لهم شِرْكُ في السمواتِ»: هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئاً؟ هل خلقوا جبالاً؟ هل أجْرَوْا أنهاراً؟ هل نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاونةٌ على خلق شيءٍ من ذلك؟ لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلاً عن غيرهم. فهذا دليلٌ عقليٌّ قاطعٌ على أنَّ كلَّ من سوى الله؛ فعبادتُه باطلةٌ.

ثم ذكر انتفاء الدليل النقليّ، فقال: ﴿ائتوني بكتابٍ من قبل لهذا﴾: الكتاب، يدعو إلى الشرك، ﴿أُو أَثَارَةٍ من علم﴾: موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنّهم عاجزون أن يأتوا عن أحدٍ من الرسل بدليل يدلُّ على ذلك، بل نجزم ونتيقَّن أنَّ جميع الرسل دَعَوْا إلى توحيد ربِّهم ونَهَوْا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثَر عنهم من العلم؛ قال تعالى: ﴿ولقد بَعَثْنا في كلِّ أمةٍ رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾، وكلُّ رسول قال لقومه: ﴿اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيره ﴾، فعُلِمَ أنَّ جدال المشركين في شركهم غير مستندين على برهانٍ ولا دليل، وإنَّما اعتمدوا على ظنونٍ كاذبةٍ وآراءٍ كاسدةٍ وعقولٍ فاسدةٍ، يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبُّع علومهم وأعمالهم والنظرُ في حال من أَفْنَوْا أعمارهم بعبادته؛ هل أفادهم شيئاً في الدُّنيا أو في الآخرة.

﴿٥ - ٦ ﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿ومن أَضلَّ ممَّن يدعو من دونِ الله من لا يستجيبُ له إلى يوم القيامةِ ﴾ ؛ أي: مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرَّة، ﴿وهم عن دعائهم غافلون ﴾: لا يسمعون منهم دعاءً ولا يجيبون لهم نداءً. هذا حالهم في الدُّنيا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء يلعن بعضُهم بعضاً، ويتبرأ بعضُهم من بعض وكانوا بعبادتهم كافرين.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿لهم شرك﴾؛ شركة ونصيب مع الله تعالى في خلق السَّماوات. ﴿٤﴾ ﴿أثارةٍ﴾؛ بقيَّةٍ. ﴿٥﴾ ﴿ومن أضلُّ﴾؛ لا أحد أضلُّ، وأجهل.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿افتراه﴾؛ اختلقه. ﴿٨﴾ ﴿تفيضون فيه﴾؛ تقولون في القرآن. ﴿٩﴾ ﴿بدعاً من الرُّسل﴾؛ أوَّل رسل الله إلى خلقه. ﴿٩﴾ ﴿أرأيتم﴾؛ أخبروني. ﴿١٠﴾ ﴿وشهد شاهد﴾؛ كعبد الله بن سلام ﷺ.

سورة الأحقاف (٧ ـ ١٢)

(٧) أي: ﴿وإذا تُتُلَى﴾: على المكذّبين ﴿آياتُنا بيناتٍ﴾: بحيث تكون على وجه لا يُمترى بها، ولا يشكُ في وقوعها وحقّها؛ لم تفدهم خيراً، بل قامت عليهم بذلك الحجة، ويقولون من إفكهم وإفترائهم ﴿للحقّ لمّا جاءهم هذا سحرٌ مبينٌ﴾؛ أي: ظاهرٌ لا شكَّ فيه. وهذا من باب قلب الحقائق، الذي لا يروجُ إلَّا على ضعفاء العقول، وإلَّا؛ فبين الحقّ الذي جاء به الرسولُ على وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم ممًّا بين السماء والأرض، وكيف يقاسُ الحقُّ - الذي علا وارتفع ارتفاعاً علا على الأفلاك، وفاق بضوئه ونوره نور الشمس، وقامت الأدلَّة الأفقيَّة والنفسيَّة عليه، وأقرَّت به، وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل الذي هو السحرُ الذي لا يصدُرُ إلَّا من ضالٌ ظالم خبيث النفس خبيث العمل؛ فهو مناسبٌ له وموافقٌ لحاله؟! وهل هٰذا إلَّا من البهرجة؟!

﴿ ٨﴾ ﴿ أَم يقولون افتراه ﴾ ؛ أي: افترى محمدٌ هٰذا القرآن من عند نفسه ؛ فليس من عند الله ، ﴿ قل ﴾ لهم : ﴿ إِن افتريتُهُ ﴾ ؛ فالله عليّ قادرٌ وبما تفيضون فيه عالمٌ ؛ فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم ؛ فهل ﴿ تملِكون لي من الله شيئاً ﴾ : إنْ أرادني الله بضرِّ أو أرادني برحمة ؟ ﴿ كفى به شهيداً بيني وبينكم ﴾ : فلو كنت متقولاً عليه ؛ لأخذ مني باليمين ، ولعاقبني عقاباً يراه كلُّ أحدٍ ؛ لأنَّ هٰذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولاً . ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحقِّ ومخاصمته ، فقال : ﴿ وهو الغفورُ الرحيم ﴾ ؛ أي: فتوبوا إليه ، وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم ، ويرحمكم فيوفقكم للخير ، ويثيبكم جزيل الأجر .

﴿٩﴾ ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدَعاً مِن الرُّسل﴾؛ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي؛ فقد تقدَّم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم؛ فلأيِّ شيء تنكرون رسالتي؟! ﴿وما أدري ما يُفْعَلُ بِي ولا بكم﴾؛ أي: لست إلَّا بشراً، ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى [هو] المتصرِّفُ بي وبكم، الحاكم عليَّ وعليكم، ولست آتي بالشيء من عندي. ﴿وما أنا إلَّا نذيرٌ مبينٌ﴾: فإنْ قبلتُم رسالتي وأجبتُم دعوتي؛ فهو حظُّكم ونصيبُكم في الدُّنيا والآخرة، وإن رددتُم ذلك عليَّ؛ فحسابُكم على الله، وقد أنذرْ تكم، ومن أنذر فقد أعذر.

﴿١٠﴾ ﴿قُلُ أُرأَيتُم إِن كَانَ مِن عندِ اللّه وكفرتُم به وشَهِدَ شاهدٌ من بني إسرائيل على مثلِهِ فآمن واستكبرتُم ﴾؛ أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله، وشهد على صحَّته الموفَّقون من أهل الكتاب، الذين عندهم من الحقِّ ما يعرفون أنَّه الحقُّ، فآمنوا به واهتدَوْا، فتطابقتْ أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتُم أيُّها الجهلاء الأغبياء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشدُّ الكفر؟! ﴿إِنَّ اللّه لا يهدي القوم الظالمين ﴾: ومن الظُّلم الاستكبار عن الحقِّ بعد التمكُن منه.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْةً وَإِذْ لَمَ يَهْ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيرٌ لِللَّهِ وَإِذْ لَمَ يَهْ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا وَيُشْرَئُ قَدَيرٌ لَلْكُوا وَبُشْرَئُ وَمِنْ قَبْلِهِ وَكِنْكُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُصْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَئُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿١١ ـ ١١﴾ أي: قال الكفار بالحقّ معاندين له ورادِّين لدعوته: ﴿لُو كَان خيراً مَا سَبقُونَا إِلَيه ﴾؛ أي: ما سَبقَنا إليه المؤمنون، أي: لكنّا أول مبادر به وسابق إليه! ولهذا من البهرجة في مكان؛ فأيُّ دليل يدلُّ على أنَّ علامة الحقِّ سبق المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوساً؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن لهذا الكلام الذي صدر منهم يعزُّون به أنفسهم، بمنزلة من لم يقدرْ على الشيء ثم طَفِقَ يذمُّه، ولهذا قال: ﴿وإذْ لم يَهْتَدُوا به فسيقولُونَ لهذا إفك قَديمٌ ﴾؛ أي: لهذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿إفك قديم﴾؛ كذب مأثور عن النَّاس الأقدمين. ﴿١٢﴾ ﴿إماماً﴾؛ هادياً يأتمُّون به، ويعملون. ﴿١٢﴾ ﴿مصدِّق﴾؛ لكتب قبله.

٧٠٥٤ الأحقاف (١٣ ـ ١٥)

وفاتهم أعظمُ المواهب وأجلُّ الرغائب؛ قدحوا فيه بأنَّه كذبُّ، وهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه ولا امتراء يعتريه، ﴿الذي﴾ قد وافق الكتب السماويَّة، خصوصاً أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة التي أنزلها الله على ﴿موسى إماماً ورحمة﴾؛ أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها، ويحصُلُ لهم خير الدنيا والآخرة.

﴿وَهٰذا﴾: القرآن ﴿كتابٌ مصدقٌ﴾: للكتب السابقة، شهد بصدِقها وصدَّقها بموافقته لها، وجَعَلَه اللّه ﴿لساناً عربيًا﴾: ليسهل تناوله ويتيسر تذكُّره؛ ﴿لينذر الذين ظلموا﴾: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرُّوا على ظلمهم بالعذاب الوبيل، ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدُّنيا والآخرة، ويذكِّر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَمُواْ فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُونَ ﴿ أَلَيْكَ أَوْلَئِيكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١٣﴾ أي: إنَّ الذين أقرُّوا بربِّهم، وشهدوا له بالوحدانيَّة، والتزموا طاعته، وداموا على ذٰلك، و﴿استقاموا﴾ مدَّة حياتهم؛ ﴿فلا خوفٌ عليهم﴾: من كل شرِّ أمامهم، ﴿ولا هم يحزنونَ﴾: على ما خلَّفوا وراءهم.

﴿١٤﴾ ﴿أُولُنك أصحابُ الجنَّة﴾؛ أي: أهلها الملازمون لها، الذين لا يبغون عنها حِوَلاً ولا يريدونَ بها بدلاً، ﴿خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملونَ﴾: من الإيمان بالله، المقتضي للأعمال الصالحة، التي استقاموا عليها.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَكَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَاً حَمَلَتَهُ أَمُّهُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَصَعْتُهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِح لِى وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِغِنِي آنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَلِدَى وَإِنَ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِح لِى فِي ذُرِيَّيِّ إِنِي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِم فِي أَضْ لَهُ وَعَدُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَعَدُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُولُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللِمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

(١٥ هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصًى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام الليِّن وبَذُل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، ثم نبَّه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحمَّلته الأمُّ من ولدها، وما قاستْه من المكاره وقت حَمْلِها، ثم مشقَّة ولادتها المشقَّة الكبيرة، ثم مشقَّة الرضاع وخدمة الحضانة، وليست المذكوراتُ مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها وثلاثون شهراً في: للحمل تسعة أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، لهذا الغالب. ويستدلُّ بهذه الآية مع قوله: ﴿والوالداتُ يرضِعْن أولادهنَّ حولينِ كاملينِ في: أنَّ أقلَّ مدَّة الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مدَّة الرضاع وهي سنتان إذا سقطت منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل، ﴿حتى إذا بلغ أشُدَه في الرضاع وهي سنتان إذا سقطت منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل، ﴿حتى إذا بلغ أشدَه في أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ في أي: نعم الدين ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة منَّة بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله، والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذُرِيَّتهم لأنَّهم لا بدَّ أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصاً نعم الدين؛ فإنَّ صلاح على أولادهم وذُرِيَّتهم لأنَّهم لا بدَّ أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصاً نعم الدين؛ فإنَّ صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم، ﴿وأنْ أعمَل صالحاً ترضاه ﴾: بأنْ يكونَ جامعاً الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم، ﴿وأنْ أعمَل صالحاً ترضاه ﴾: بأنْ يكونَ جامعاً

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿استقاموا﴾؛ ثبتوا على الإيمان والطَّاعة.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١٥﴾ ﴿ووصَّينا﴾؛ أمرناه، وألزمناه. ﴿١٥﴾ ﴿كرهاً﴾؛ على مشقَّةٍ، وتعبِّ. ﴿١٥﴾ ﴿وفصاله﴾؛ فطامه. ﴿١٥﴾ ﴿بلغ أشدَّه﴾؛ نهاية قوَّته البدنيَّة والعقليَّة. ﴿١٥﴾ ﴿أوزعني﴾؛ ألهمني.

<sup>(</sup>٣) أي: من الثلاثين شهراً.

سورة الأحقاف (١٦ ـ ١٩)

لما يصلِحُه سالماً مما يفسِدُه؛ فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيبُ عليه، ﴿وأصلحْ لَي فَي ذُرِّيَتِي﴾: لما دعا لنفسه بالصلاح؛ دعا لذرِّيَته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أنَّ صلاحهم يعود نفعه على والديهم؛ لقوله: ﴿وأصلِحْ لَي﴾. ﴿إني تبتُ إليك﴾: من الذَّنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك، ﴿وإنِّي من المسلمين﴾.

﴿١٦﴾ ﴿ وَأُولَئك ﴾ : الذين ذكرت أوصافهم ﴿ الذين نتقبُّلُ عنهم أحسنَ ما عملوا ﴾ : وهو الطاعات ؛ لأنَّهم يعملون أيضاً غيرها ، ﴿ ونتجاوزُ عن سيِّئاتِهم في ﴾ : جملة ﴿ أصحاب الجنة ﴾ : فحصل لهم الخيرُ والمحبوبُ ، وزال عنهم الشرُّ والمكروه . ﴿ وعدَ الصِّدْقِ الذي كانوا يوعدونَ ﴾ ؛ أي : هذا الوعدُ الذي وعَدْناهم هو وعدٌ صادقٌ من أصدق القائلين الذي لا يُخلف الميعادَ .

﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبَلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَتَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مِنَ الْمَوْلُ فِيَ أُمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ وَعَدَ ٱللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى حالَ الصالح البارِّ لوالديه؛ ذكر حالة العاقِّ، وأنَّها شرُّ الحالات، فقال: ﴿والذي قال لوالديه﴾: إذ دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وخوَّفاه الجزاء، ولهذا أعظم إحسان يصدُرُ من الوالدين لولدهما أن يَدْعُواه إلى ما فيه سعادتُه الأبديَّة وفلاحه السرمديُّ، فقابلهما بأقبح مقابلة، فقال: ﴿أَفَّ لَكُما﴾؛ أي: تبًا لكما، ولما جئتما به.

ثم ذكر وجه استبعادِه وإنكاره لذلك، فقال: ﴿أتعدانِني أَنْ أُخْرَجَ﴾: من قبري إلى يوم القيامة ﴿وقد خلتِ القرونُ من قبلي﴾: على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمّة المقتدى بهم لكلِّ كفور وجهول ومعاندِ. ﴿وهما﴾؛ أي: والداه ﴿يستغيثان الله﴾: عليه ويقولان له: ﴿ويلكَ آمِنْ﴾؛ أي: يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشدَّ السعي، حتى إنَّهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق، ويسألانه سؤال الشريق، ويعذلان ولدهما، ويتوجَّعان له، ويبينان له الحقّ، فيقولان: ﴿إنَّ وعد الله حقّ﴾، ثم يقيمان عليه من الأدلَّة ما أمكنهما، وولدُهما لا يزداد إلا عتوًّا ونفوراً واستكباراً عن الحقّ وقدحاً فيه، ﴿فيقول ما هٰذا إلَّا أساطير الأولينَ﴾؛ أي: إلا منقولٌ من كتب المتقدِّمين، ليس من عند الله، ولا أوحاه الله وأنى للخلق أن يأتوا بمثل هٰذا القرآن ولو كان بعضُهم لبعضِ ظهيراً؟!

﴿١٨﴾ ﴿أُولُئك الذين﴾: بهذه الحالة الذَّميمة ﴿حقُّ عليهُم القولُ﴾؛ أي: حقَّت عليهم كلمة العذاب ﴿في﴾ جملة ﴿أمم قد خَلَتْ من قبلهم من الجنِّ والإنس﴾: على الكفر والتكذيب، فسيدخل هؤلاء في غمارهم، ويغرقون في تيَّارهم. ﴿إنَّهم كانوا خاسرينَ﴾: والخسران فواتُ رأس مال الإنسان، وإذا فقد رأسَ مالِهِ؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم الإيمان، ولم يحصِّلوا شيئاً من النعيم، ولا سلموا من عذاب الجحيم.

﴿١٩﴾ ﴿ولكلِّ﴾: من أهل الخير وأهل الشرِّ ﴿درجاتٌ مَما عملوا﴾؛ أي: كلُّ على حسب مرتبته من الخير والشرِّ، ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم، ولهذا قال: ﴿ولِيُوفِيهم أعمالهم وهم لا يُظْلَمُونَ﴾: بأن لا يزاد في سيِّئاتهم ولا ينقصَ من حسناتِهِم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿أَفِّ لَكُما﴾؛ قبحاً لكما. ﴿۱٧﴾ ﴿أَن أخرج﴾؛ أبعث من قبري حيًا. ﴿۱٧﴾ ﴿خلت القرون﴾؛ مضت الأمم السَّابقة. ﴿۱٧﴾ ﴿يستغيثان الله﴾؛ يسألان الله هدايته. ﴿١٧﴾ ﴿ويلك﴾؛ هلكت. ﴿١٧﴾ ﴿أساطير الأوَّلين﴾؛ ما سطَّره الأوَّلون من الأكاذيب في كتبهم. ﴿١٨﴾ ﴿حقَّ عليهم القول﴾؛ وجب عليهم العذاب. ﴿١٨﴾ ﴿في أمم﴾؛ في جملة أمم كافرةٍ. ﴿١٨﴾ ﴿خلت﴾؛ مضت. ﴿١٩﴾ ﴿ولكلِّ درجات﴾؛ ولكلِّ فريقٍ من الأعداء والأشقياء منازل في القيامة بأعمالهم.

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبُتُمْ طَيِّبَنِكُو فِي حَيَاتِكُو الدُّنَيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوَنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ نَفْسُقُونَ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّالَالَّالَّالَالِمُونَ اللَّهُونَا اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللّ

﴿٢٠﴾ يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يُوبَّخون ويُقَرَّعون، فيقال لهم: ﴿أَذَهبتم طيباتِكُم في حياتكم الدُّنيا﴾؛ حيث اطمأننتم إلى الدُّنيا، واغتررتم بلذَّاتها، ورضيتم بشهواتها، وألهتكم طيباتِكُم في حياتكم الدُّنيا﴾؛ حيث اطمأننتم إلى الدُّنيا، واغتررتم بلذَّاتها، ورضيتم بشهواتها، وألهتكم طيباتُها عن السعي لآخرتكم، وتمتَّعتم تمتُّع الأنعام السارحة؛ فهي حظُّكم من آخرتكم. ﴿فاليوم تُجْزَوْنَ عذاب الهون﴾؛ أي: العذاب الشديد الذي يهينكم، ويفضحكم [بما كنتُم تقولون على الله غير الحقًا(٢)؛ أي: تنسبون الطريق الضالَّة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمِهِ وأنتم كَذَبة في ذلك، ﴿وبما كنتُم تفسُقونَ﴾؛ أي: تتكبَّرون عن طاعته، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحقِّ والاستكبار عنه، فعوقبوا أشدَّ العقوبة.

﴿٢١﴾ أي: ﴿واذكر﴾: بالثناء الجميل ﴿أَخَا عَادٍ﴾: وهو هودٌ ﷺ، حيث كان من الرسل الكرام، الذين فضَّلهم الله تعالى بالدَّعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه، ﴿إِذْ أَنذر قومَه﴾: وهم عادٌ ﴿بالأحقافِ﴾؛ أي: في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن، ﴿وقد خَلَتِ النُّذُر من بين يديه ومن خلفِهِ﴾: فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم، قائلاً لهم: ﴿أَن لا تعبُدُوا إلَّا الله إنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يوم عظيم﴾: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكلِّ قول سديدٍ وعمل حميدٍ، ونهاهم عن الشَّرْكِ والتَّنديد، وخوفهم إنْ لم يطيعوه العذابَ الشَّديد، فلم تُفِدْ فيهم تلك الدعوة.

﴿٢٢﴾ فَ﴿قَالُوا أَجِئتنا لِتَأْفِكُنا عَنِ آلَهتنا﴾؛ أي: ليس لك من القصد ولا معك من الحقّ إلّا أنك حِدتنا على آلهتنا، فأردتَ أن تصرِفَنا عنها، ﴿فأتِنا بِما تَعِدُنا إن كنتَ من الصادقين﴾: ولهذا غاية الجهل والعناد.

﴿٢٣﴾ ﴿قَالَ إِنَّمَا الْعَلَمُ عَنْدَ اللَّهِ﴾: فهو الذي بيده أزمَّةُ الأمور ومقاليدُها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء، ﴿وَلْكَنِي أَراكُم قُوماً تَجَهْلُونَ﴾: فلذلك صدر منكم ما أرسلتُ به﴾؛ أي: ليس عليَّ إلَّا البلاغُ المبين، ﴿وَلْكُنِي أَراكُم قُوماً تَجَهْلُونَ﴾: فلذلك صدر منكم ما صدر من هٰذه الجرأة الشديدة.

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ فأرسل الله عليهم العذاب العظيم، وهو الريحُ التي دمَّرتهم وأهلكتهم، ولهذا قال: ﴿فلما رأوه﴾؛ أي: العذاب، ﴿عارضاً مستقبلَ أودِيَتِهِم﴾؛ أي: معترضاً كالسَّحاب، قد أقبل على أوديتهم التي تسيلُ فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها، ﴿قالوا﴾: مستبشرين: ﴿هٰذا عارضٌ ممطِرنُا﴾؛ أي: هٰذا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿عذاب الهون﴾؛ عذاب الخزي والهوان.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿أَخَا عَادِ﴾؛ هو: هود ﷺ. ﴿٢١﴾ ﴿بالأحقاف﴾؛ اسم موقعهم؛ وهو في جنوب جزيرة العرب. ﴿٢١﴾ ﴿خلت النَّذر﴾؛ مضت الرُّسل. ﴿٢٢﴾ ﴿لتأفكنا﴾؛ لتصرفنا. ﴿٢٤﴾ ﴿عارضاً﴾؛ سحاباً عرضاً في أفق السَّماء. ﴿٢٥﴾ ﴿تعلَف. ﴿٢٥﴾ ﴿كلَّ شيءٍ﴾؛ مرَّت به ممَّا أرسلت بهلاكه. ﴿٢٢﴾ ﴿مكَّنَاهم﴾؛ أقدرناهم، وبسطنا لهم. ﴿٢٢﴾ ﴿فيما إن مكَّناكم فيه﴾؛ في الَّذي لم نمكِّنكم فيه. ﴿٢٢﴾ ﴿وحاق﴾؛ نزل.

سورة الأحقاف (٢٦ ـ ٢٩)

السحاب سيمطرنا. قال تعالى: ﴿بل هو ما استعجَلْتُم به﴾؛ أي: هذا الذي جنيتُم به على أنفسِكم حيث قلتُم: ﴿فأتِنا بِما تَعِدُنا إِن كنتَ من الصادقين﴾. ﴿ريحٌ فيها عذابٌ أليمٌ. تدمِّرُ كلَّ شيءٍ ﴾: تمرُّ عليه من شدَّتها ونحسها، فسلَّطها الله ﴿عليهم سبع ليالِ وثمانية أيام حسوماً، فترى القوم فيها صَرْعى كأنَّهم أعجازُ نخل خاويةٍ ﴾، ﴿بأمر ربِّها ﴾؛ أي: بإذنه ومشيئته، ﴿فأصبحوا لا يرى إلّا مساكِنُهُم ﴾: قد تلفتْ مواشيهم وأموالُهم وأنفسهم. ﴿كذلك نجزي القوم المجرمين ﴾: بسبب جرمِهم وظلمهم.

﴿٢٦﴾ هٰذا مع أنَّ الله قد أدرَّ عليهم النَّعم العظيمة فلم يشكُرُوه ولا ذكروه، ولهذا قال: ﴿ولقد مكَّنَاهم فيما إن مَكَّنَاكم فيه﴾؛ أي: مكنَّاهم في الأرض يتناولون طيباتها، ويتمتَّعون بشهواتها، وعمَّرناهم عمراً يتذكَّر فيه من تذكَّر ويتَّعظ فيه المهتدي؛ أي: ولقد مكّنًا عاداً كما مكّنَّاكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي: فلا تحسبوا أنَّ ما مَكَنَّاكم فيه مختصُّ بكم، وأنَّه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاً، بل غيرُكم أعظمُ منكم تمكيناً، فلم تُغْنِ عنهم أموالُهم ولا أولادُهم ولا جنودُهم من الله شيئاً، ﴿وجَعَلْنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ﴾؛ أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال: إنَّهم تركوا الحقَّ جهلاً منهم وعدم تمكُّن من العلم به ولا خلل في عقولهم، ولكنَّ التوفيقَ بيدِ الله، ﴿فما أغنى عنهم سمعُهم ولا أبصارُهم ولا أفئدتُهم من شيءٍ ﴾: لا خلل في عقولهم، ولكنَّ التوفيقَ بيدِ الله، ﴿فما أغنى عنهم سمعُهم ولا أبصارُهم ولا أفئدتُهم من شيءٍ ﴾: لا قليل ولا كثير، وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله الـدَّالَة على توحيدِه وإفرادِه بالعبادة، ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾؛ أي: نزل بهم العذاب الذي يكذّبون بوقوعه، ويستهزئون بالرسل الذين حذّروهم منه.

﴿ وَلَقَدْ أَهۡلَكُنَا مَا حَوۡلَكُم مِنَ ٱلْقُرَٰىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَوَلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلَّحَٰذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَ أَبَلَ ضَالُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَنَا ﴾ (١١).

(۲۷ ـ ۲۷) يحذّر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذّبين الذين هم حول ديارهم، بل كثيرٌ منهم في جزيرة العرب؛ كعادٍ وثمودَ ونحوهم، وأنَّ الله تعالى صَرَّفَ لهم ﴿الآياتِ﴾؛ أي: نوَّعها من كل وجه، ﴿لعلهم يرجِعونَ﴾: عمَّا هم عليه من الكفر والتكذيب، فلمَّا لم يؤمنوا؛ أخذهم اللهُ أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ، ولم تنفعهم الهتُهم التي يَدْعون من دون الله من شيء، ولهذا قال هنا: ﴿فلولا نَصَرَهُم الذين اتّخذوا من دون الله قُرباناً الهة﴾؛ أي: يتقرَّبون إليهم ويتألَّهونهم لرجاء نفعهم. ﴿بل ضُلُّوا عنهم﴾: فلم يُجيبوهم ولا دَفعوا عنهم، ﴿وذلك إِفْكُهُمْ وما كانوا يفترونَ﴾: من الكذب الذي يُمَنُّون به أنفسَهم؛ حيث يزعُمون أنَّهم على الحقّ، وأنَّ أعمالهم ستنفعُهم، فضلَّت وبطلت.

﴿٢٩﴾ كان الله تعالى قد أرسل رسولَه محمداً ﷺ إلى الخلق إنسهم وجنهم، وكان لا بدَّ من إبلاغ

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۲٧﴾ ﴿وصرَّفنا الآیات﴾؛ بیَنًا لهم أنواع الحجج، وکرَّرناها لهم. ﴿۲٨﴾ ﴿فلولا﴾؛ هلَّا. ﴿٢٨﴾ ﴿قرباناً﴾؛ يتقرَّبون بها إلى ربِّهم. ﴿٢٨﴾ ﴿إنكهم﴾؛ كذبهم. ﴿٢٨﴾ ﴿فيفترون﴾؛ يكذبون.

 <sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: هبطوا على النبي ﷺ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فأنزل الله ﷺ: ﴿وَإِذْ صَرَفَنَا اللهِ اللهِ عَلَى: ﴿وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَى نَفْرًا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿ ٢٩﴾ ﴿ صرفنا﴾؛ بعثنا ووجَّهنا نحوك. ﴿ ٢٩﴾ ﴿ قضي ﴾؛ فَرغ رسول الله ﷺ مَن تَلاَوته. ﴿ ٢٩﴾ ﴿ منذرين ﴾؛ محذِّرين من بأس الله. ﴿ ٣١﴾ ﴿ داعي الله ﴾؛ رسول الله محمَّداً ﷺ. ﴿ ٣١﴾ ﴿ ويجركم ﴾؛ ينقذكم. ﴿ ٣١﴾ ﴿ بمعجزٍ ﴾؛ بفائتٍ من الله بالهرب. ﴿ ٣٢﴾ ﴿ أولياء ﴾؛ أنصار يمنعونه من عذاب الله.

١٠٥٨ الأحقاف (٣٠ ـ ٣٥)

الجميع لدعوة النبوَّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتُهم وإنذارُهم، وأمَّا الجنُّ؛ فصَرَفَهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه ﴿نفراً من الجنِّ يستمعونَ القرآن فلمَّا حَضَروه قالوا أنصِتوا﴾؛ أي: وصَّى بعضُهم بعضاً بذلك، ﴿فلما قُضِيَ ﴾: وقد وَعَوْه وأثَّر ذلك فيهم، ﴿ولَّوْا إلى قومِهم منذِرين ﴾: نصحاً منهم لهم، وإقامة لحجَّة الله عليهم، وقيَّضهم الله معونةً لرسوله ﷺ في نشر دعوتِه في الجنِّ.

﴿٣٠﴾ ﴿قالوا يا قومَنا إِنَّا سَمِعْنا كتاباً أنزِلَ من بعدِ موسى ﴾: لأنَّ كتاب موسى أصلٌ للإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع، وإنَّما الإنجيل متمِّم ومكمِّل ومغيِّر لبعض الأحكام، ﴿مصدِّقاً لما بين يديه يَهْدي ﴾: هذا الكتاب الذي سَمِعْناه، ﴿إلى الحقِّ ﴾: وهو الصوابُ في كلِّ مطلوبٍ وخبرٍ، ﴿وإلى طريقٍ مستقيم ﴾: موصل إلى الله وإلى جنَّته من العلم بالله وبأحكامه الدينيَّة وأحكام الجزاء.

﴿أَهُ فَلَمَّا مَدَحُوا القرآن وبيَّنُوا مَحلَّه ومرتبته؛ دَعَوْهُم إلى الإيمان به، فقالوا: ﴿يَا قُومَنَا أَجيبُوا دَاعَيَ اللّهِ﴾؛ أي: الذي لا يدعو إلَّا إلى ربِّه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضِهِ ولا هوى، وإنَّما يدعوكم إلى ربِّكم لِيُثيبَكم، ويزيلَ عنكم كلَّ شرِّ ومكروه، ولهذا قالوا: ﴿يغفرْ لكم من ذُنُوبِكُم ويُجِرْكُم من عذابٍ أليم﴾: وإذا أجارهم من العذاب الأليم؛ فما ثمَّ بعد ذٰلك إلَّا النعيم؛ فلذا جزاءُ من أجاب داعي الله.

﴿٣٢﴾ ﴿وَمَن لا يُجِبُ داعيَ اللّه فليس بمعجزٍ في الأرضِ ﴾: فإنَّ اللّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فلا يفوته هاربٌ ولا يغالِبُه مغالبٌ، ﴿وليس له من دونِهِ أولياءُ أولئك في ضلالٍ مبينٍ ﴾، وأيُّ ضلال أبلغُ من ضلال مَنْ نادَتْه الرسل، ووصلتْ إليه النُّذُر بالآيات البيِّنات والحجج المتواتراتِ فأعرض واستكبر؟!

﴿ أَوَلَتُمْ بَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلِقِهِنَّ بِقَادِدٍ عَلَىۤ أَن يُحْتِى اَلْمَوْتَىُّ بَكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ (﴿ الْكِنَا﴾(١).

﴿٣٣﴾ لهذا استدلالٌ منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغُ منها، وهو ﴿أَنَّه الذي خلقَ السماواتِ والأرضَ﴾ على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يَكْتَرِثَ بذٰلك، ولم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ؛ فكيف تعجِزُه إعادتُكم بعد موتكم وهو ﴿على كل شيءٍ قديرٌ﴾؟!

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ الْبَسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَيِّنَا قَالَ فَـ دُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكَفُرُونَ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُثَمّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلَبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارً عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿ آَلُهُ ﴾ (١٠).

﴿٣٤﴾ يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضِهِم على النار التي كانوا يكذِّبون بها، وأنَّهم يوبَّخون ويُقال لهم: ﴿ أَليس هٰذا بِالحقِّ ﴾؛ فقد حضرتُموه وشاهدتُموه عياناً، ﴿ قالوا بلى وربِّنا ﴾: فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم، ﴿ قال فَذُوقُوا العَذابَ بما كنتُم تكفُرون ﴾؛ أي: عذاباً لازماً دائماً كما كان كفرُكم صفةً لازمةً.

﴿٣٥﴾ ثم أمر تعالى رسوله أن يصبِرَ على أذيّة المكذّبين المعادين له، وأن لا يزال داعياً لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبرِ أولي العزم من المرسَلين سادات الخَلْق أولي العزائم والهِمَم العالية، الذين عَظْم صَبْرُهم وتمّ يقينُهم؛ فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارِهِم، فامتثل على لأمر ربه، فصبر صبراً لم يصبِرْه نبيّ قبله، حتى رماه المعادون له عن قوسٍ واحدةٍ، وقاموا جميعاً بصدّه عن الدَّعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة، وهو على للله يزل صادعاً بأمر الله، مقيماً على جهاد أعداء الله،

(١) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿ولم يعي بخلقهنَّ﴾؛ لم يعجز عن خلقهنَّ، ولم يتعب به.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿أُولُو العَزم﴾؛ ذوو النَّبات والصَّبر؛ وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمَّد؛ عليهم الصَّلاة والسَّلام. ﴿٣٥﴾ ﴿ولا تستعجل لهم﴾؛ لا تتعجَّل بطلب عقوبتهم. ﴿٣٥﴾ ﴿بلاغ﴾؛ هذا تبليغ من الله لهم.

سورة محمد (۱ ـ ۲)

صابراً على ما ينالُه من الأذى، حتى مكَّن الله له في الأرض، وأظهر دينَه على سائر الأديان وأمَّته على الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليماً.

وقوله: ﴿ولا تستعجل لهم﴾؛ أي: لهؤلاء المكذّبين المستعجلين للعذاب؛ فإنَّ لهذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا يستخفنّك بجهلهم ولا يَحْمِلْك ما ترى من استعجالهم على أنْ تدعُو الله عليهم بذلك؛ فإنَّ كلَّ ما هو آتٍ قريبٌ، و﴿كأنّهم﴾ حين ﴿يَرَوْنَ ما يوعدونَ لم يَلْبَنُوا﴾ في الدُّنيا ﴿إلَّا ساعةً من نهارٍ﴾؛ فلا يحرُنْك تمتّعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل، ﴿بلاغُ ﴾؛ أي: لهذه الدنيا متاعها وشهواتها ولـذَّاتها بلغةٌ منغصةٌ ودفعُ وقتٍ حاضر قليل، أو لهذا القرآن العظيم ـ الذي بيَّنًا لكم فيه البيانَ التامَّ ـ بلاغٌ لكم وزادٌ إلى الدار الآخرة، ونِعْم الزادُ والبلغةُ، زادٌ يوصل إلى دار النعيم، ويعصِمُ من العذابِ الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوَّده الخلائقُ، وأجلُّ نعمة أنعم الله بها عليهم، ﴿فهل يُهلَك﴾: بالعقوبات ﴿إلَّا القومُ الفاسقون﴾؛ أي: الذين لا خير فيهم، وقد خرجوا عن طاعة ربِّهم، ولم يَقْبَلُوا الحقَّ الذي جاءتهم به الرسل، وأعذر الله لهم وأنذرهم، فبعد ذلك إذ يستمرُّون على تكذيبهم وكفرهم، نسأل الله العصمة.

آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين.

### تفسير سورة القتال

#### وهى مدنية

#### بِسْمِ أَلَّهُ الْتُغْنِي ٱلرَّحِيَمِ إِ

﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعَنَلَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ البَّعِلُ وَأَنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْمُقَّ مِن اللَّهِ مَنْ رَبِّهِمْ كَفَرُواْ البَّعُولُ الْبَعُوا الْمُقَلِّ مِن رَبِّهِمْ كَفَرُواْ البَّعُولُ الْمُقَلِلُ وَأَنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّقَ مِن رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ ﴿ (١) .

﴿١﴾ أهذه الآياتُ مشتملاتٌ على ذكرِ ثواب المؤمنين، وعقاب العاصين، والسببُ في ذلك، ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك، فقال: ﴿الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله﴾: وهؤلاء رؤساءُ الكفر وأئمَّة الضلال، الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياتِهِ والصدِّ لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، التي هي الإيمانُ بما دعت إليه الرُّسل واتِّباعه؛ فهؤلاء ﴿أضلَّ ﴾ الله ﴿أعمالَهم ﴾؛ أي: أبطلها وأشقاهم بسببها، وهذا يشمَلُ أعمالهم التي عملوها لِيَكيدوا بها الحقَّ وأولياء الله، إنَّ الله جَعَلَ كيدَهم في نحورهم، فلم يدرِكوا مما قصدوا شيئاً، وأعمالُهم التي يرجون أن يثابوا عليها؛ إنَّ الله سيُحْبِطُها عليهم، والسبب في ذلك أنَّهم اتَّبعوا الباطل، وهو كلُّ غايةٍ لا يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلةً؛ كانت الأعمال لأجلها باطلة.

﴿٢﴾ وأما ﴿الذين آمنوا﴾ بما أنزل الله على رسلِهِ عموماً وعلى محمدٍ ﷺ خصوصاً، ﴿وعملوا الصالحات﴾: بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبَّة، ﴿كفَّر الله عنهم سيئاتِهِم﴾: صغارها وكبارها، وإذا كُفِّرَتْ سيئاتُهم؛ نَجَوْا من عذاب الدُّنيا والآخرة، ﴿وأصلح بالَهم﴾؛ أي: أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلَحَ ثوابَهم بتنميتِه وتزكيتِه، وأصلح جميع أحوالهم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿أَضلَّ أعمالهم﴾؛ أحبطها، وأبطلها. ﴿٢﴾ ﴿كفَّر﴾؛ أزال، ومحا. ﴿٣﴾ ﴿بالهم﴾؛ حالهم وشأنهم في الدُّنيا والآخرة. ﴿٣﴾ ﴿الباطل﴾؛ الشَّيطان.

١٠٦٠ (٣ ـ ٦)

(٣) والسبب في ذلك أنهم اتَّبعوا الحقَّ الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هٰذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي ربَّاهم بنعمته ودبَّرهم بلطفه، فربَّاهم تعالى بالحقِّ، فاتَّبعوه، فصلحت أمورُهم، فلمَّا كانت الغايةُ المقصودة لهم متعلقةً بالحقِّ المنسوب إلى الله الباقي الحقِّ المبين؛ كانت الوسيلة صالحةً باقيةً، باقِ ثوابها. ﴿كذٰلك يضرِبُ الله للناس أمثالَهم﴾؛ حيث بيَّن لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرِّ، وذكر لكلِّ منهم صفةً يُعرفون بها ويتميَّزون؛ لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بينة ويحيا من حَيَّ عن بينةٍ.

﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَقَّى إِذَا أَشَخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَبَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَلَةً حَقَّى نَضَعَ الْحَرَبُ أَوْزَارَهَا فَالِكُ وَلَوْ يَشَاهُ اللَّهِ فَانَ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانَ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَانَ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ الْمُنَمِّ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَانَ يُضِل أَعْمَلُهُمْ اللّهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَانَ يُضِل أَعْمَلُهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بَعْضَا فَاللّهُ فَا مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

﴿٤﴾ يقول تعالى مرشداً عباده إلى ما فيه صلاحُهم ونصرُهم على أعدائهم: ﴿فإذا لقيتُم الذين كفروا﴾: في الحرب والقتال؛ فاصدُقوهم القتال واضرِبوا منهم الأعناق حتى تُثْخِنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شِرَّتهم؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح؛ ﴿فشدُّوا الوثَاقَ﴾؛ أي: الرباط، ولهذا احتياط لأسرهم لئلاً يهربوا؛ فإذا شُدَّ منهم الوَثاق؛ اطمأنَّ المسلمون من حربهم (١) ومن شرِّهم؛ فإذا كانوا تحت أسرِكم؛ فأنتُم بالخيار بين المنِّ عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإمّا أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريَهم أصحابُهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، ولهذا الأمر مستمرُّ ﴿حتى تَضَعَ الحربُ أوزارها﴾؛ أي: حتى لا يبقى حربٌ وتبقون في المسالمة والمهادنة؛ فإنَّ لكلِّ مقام مقالاً، ولكلِّ حال حكماً.

فالحال المتقدِّمة إنَّما هي إذا كان قتالٌ وحربٌ؛ فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا قتل ولا أسر. ﴿ ذلك ﴾: الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، ﴿ ولو يشاءُ الله لانتصرَ منهم ﴾: فإنه تعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وقادرٌ على أن لا ينتصرَ الكفار في موضع واحدٍ أبداً، حتى يبيدَ المسلمونَ خضراءهم، ﴿ ولكن لِيَبلُو بعضكم ببعض ﴾: ليقوم سوقُ الجهاد، وتتبيَّن بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرةٍ لا إيماناً مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ فإنَّه إيمانٌ ضعيفٌ جدًّا، لا يكاد يستمرُّ لصاحبه عند المحن والبلايا. ﴿ والذين قُتِلُوا في سبيل الله ﴾: لهم ثوابٌ جزيلٌ وأجرٌ جميلٌ، وهم الذين قاتلوا مَنْ أمِروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن ﴿ يضِلُ ﴾ الله ﴿ أعمالَهم ﴾؛ أي: لن يحبِطَها ويبطلها، بل يتقبَّلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ سِيهديهم ﴾ : إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ، ﴿ ويصلِحُ بِالَهم ﴾ ؛ أي : حالهم وأمورهم ، وثوابُهم يكون صالحاً كاملاً لا نَكَدَ فيه ولا تنغيصَ بوجه من الوجوه .

﴿٦﴾ ﴿ويدخِلُهم الجنةَ عرَّفَها لهم﴾؛ أي: عرَّفها أولاً بأن شوَّقهم إليها، ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها، التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووفَّقهم للقيام بما أمرهم به ورغَّبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرَّفهم منازلهم وما احتوتْ عليه من النعيم المقيم والعيش السليم.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤﴾ ﴿فضرب الرِّقاب﴾؛ اضربوا منهم الأعناق. ﴿٤﴾ ﴿أَتُخنتموهم﴾؛ أضعفتموهم بكثرة القتال، وكسرتم شوكتهم. ﴿٤﴾ ﴿فَشُدُوا الوثاق﴾؛ أحكموا قيد الأسرى. ﴿٤﴾ ﴿مَنَّا﴾؛ تمنَّون عليهم بإطلاق الأسرى من غير عوض. ﴿٤﴾ ﴿فداءً﴾؛ تطلبون منهم فدية تخلِّصهم من الأسر. ﴿٤﴾ ﴿حتَّى تضع الحرب أوزارها﴾؛ أثقالها؛ والمراد: حتَّى تنتهي الحرب. ﴿٤﴾ ﴿ليبلو﴾؛ ليختبر. ﴿٤﴾ ﴿يضلُّ أعمالهم﴾؛ يبطل ثواب أعمالهم. ﴿٥﴾ ﴿بالهم﴾؛ شأنهم في الدُّنيا والآخرة. ﴿٦﴾ ﴿عرَّفها لهم﴾؛ بيَّنها لهم؛ فيهتدون إلى مساكنهم فيها من غير استدلالٍ.

<sup>(</sup>۲) كذا في (أ). وفي (ب): «هربهم».

سورة محمد (۷ ـ ۱۲)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ ٱقْدَامَكُو ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا ٱنذَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ ( ) .

﴿٧﴾ لهذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين أن يَنْصُروا الله بالقيام بدينِهِ والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله؛ فإنَّهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وثبَّت أقدامهم؛ أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبِّر أجسادهم على ذلك، ويعينُهم على أعدائهم؛ فهذا وعدٌ من كريم صادق الوعد أنَّ الذي ينصُرُه بالأقوال والأفعال سينصُرُه مولاه، وييسِّر له أسباب النصر من الثبات وغيره.

﴿٨﴾ وأمَّا الذين كفروا بربِّهم ونصروا الباطل؛ فإنَّهم في تعس؛ أي: انتكاس من أمرهم وخذلانٍ، ﴿وَأَضَلَّ أَعِمالُهم﴾؛ أي: أبطل أعمالهم التي يكيدونَ بها الحقَّ، فرجع كيدُهم في نحورهم، وبطلت أعمالُهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله.

﴿ ﴿ ﴾ ذٰلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنَّهم ﴿ كرهوا ما أنزل الله ﴾ من القرآن الذي أنزله [اللَّه] صلاحاً للعباد وفلاحاً لهم، فلم يقبلوه، بل أبغضوه وكرهوه، ﴿ فأحبط أعمالهم ﴾ .

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ آمْنَالُهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَمُتُم ﴿ (٢) .

﴿١٠﴾ أي: أفلا يسير لهؤلاء المكذّبون بالرسول ﷺ، ﴿فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلهم﴾: فإنّهم لا يجدون عاقبتهم إلّا شرَّ العواقب؛ فإنّهم لا يلتفتون يمنةً ولا يسرةً إلّا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم التكذيبُ والكفرُ، فخمدوا، ودمَّر الله عليهم أموالهم وديارهم، بل دمَّر أعمالهم ومكرهم، وللكافرين في كلِّ زمان ومكان أمثالُ لهذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة، وأما المؤمنونَ؛ فإنَّ الله تعالى يُنجيهم من العذاب، ويُجْزِلُ لهم كثير الثواب.

﴿١١﴾ ﴿ وَٰلِكَ بِأَنَّ اللّه مولى الذين آمنوا﴾: فتولَّاهم برحمته، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وتولَّى جزاءهم ونصرهم، ﴿ وَأَنَّ الكافرين ﴾: بالله تعالى؛ حيث قطعوا عنهم ولاية الله، وسدُّوا على أنفسهم رحمته ﴿لا مولى لهم ﴾: يهديهم إلى سبل السلام، ولا يُنجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤُهُم الطاغوتُ؛ يخرِجونَهم من النورِ إلى الظَّلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَخْبِهَا الْأَنْهَأَنُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُتَم ﷺ (٣).

﴿١٢﴾ لما ذكر تعالى أنه وليُّ المؤمنين؛ ذكر ما يفعل بهم في الآخرة من دخول الجناتِ، التي تجري من تحتها الأنهار، التي تسقي تلك البساتين الزاهرة، والأشجار الناضرة المثمرة؛ لكلِّ زوج بَهيج، وكل فاكهة لذيذة. ولمَّا ذَكرَ أن الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنَّهم وُكِلوا إلى أنفسهم، فلم يتَّصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركاتٍ، وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل، بل جلُّ همِّهم ومقصدهم التمتُّع بلذَّات الدُّنيا وشهواتها، فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرةً حولها غير متعدِّيةٍ لها إلى ما فيه الخير والسعادة، ولهذا كانت النارُ مثوى لهم؛ أي: منزلاً معدًّا لا يخرجون منها ولا يفتَّر عنهم من عذابها.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿ویثبِّت أقدامكم﴾؛ یثبّتكم عند القتال، ویققٌ قلوبكم. ﴿٨﴾ ﴿فتعساً﴾؛ هلاكاً، وخیبةً. ﴿٨﴾ ﴿وأضلَّ أعمالهم﴾؛ أذهب ثواب أعمالهم. ﴿٩﴾ ﴿فأحبط أعمالهم﴾؛ أبطل أعمالهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿أمثالها﴾؛ عقوبات مماثلة. ﴿١١﴾ ﴿مولى ﴾؛ وليٌّ، وناصر.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿مثوى ﴾؛ مأوّى، ومسكن.

﴿ وَكَأْتِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَنِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهَلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(١٣﴾ أي: وكم من قرية من قُرى المكذّبين هي أشدُّ قوةً من قريتك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات، أهلكناهم حين كذّبوا رُسُلنا، ولم تُفِدْ فيهم المواعظُ؛ فلم نجدْ لهم ناصراً، ولم تغنِ عنهم قوتُهم من عذاب الله شيئاً؛ فكيف حال لهؤلاء الضعفاء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك، وكذّبوك وعادَوْك، وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! أليسوا بأحقَّ من غيرهم بالإهلاك والعقوبة، لولا أنَّ الله تعالى بعثَ رسوله بالرحمة والتأنِّي بكل كافر وجاحدٍ.

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِهِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوٓ الْهُوَاءَهُم ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿١٤﴾ أي: لا يستوي مَنْ هو على بصيرة من أمر دينِهِ علماً وعملاً قد علم الحقَّ واتَّبعه، ورجا ما وعده الله لأهل الحقِّ؛ كمن هو أعمى القلب، قد رَفَضَ الحقَّ وأضلَّه واتَّبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك يرى أنَّ ما هو عليه هو الحقُّ؛ فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! أهل الحقِّ وأهل الغيِّ.

﴿ مَثَلُ الْجَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَدَ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِّن خَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّنْرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِن أَنَّهِ مُن وَيَتِهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ اللَّهُ إِن النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ اللَّهُ إِن اللَّهُ مِن النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ اللَّهُ إِن اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿١٥ أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتّقوا سَخَطه، واتّبعوا رضوانه؛ أي: نعتها وصفتها الجميلة، ﴿فيها أنهارٌ من ماء غير آسنٍ ﴾؛ أي: غير متغيّر لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحاً وألدّها شرباً، ﴿وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه ﴾: بحموضة ولا غيرها، ﴿وأنهار من خمر لَذّة للشاربين ﴾؛ أي: يلتذّ بها شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يُكره مذاقه ويُصَدّع الرأس ويغوّلُ العقلَ، ﴿وأنهار من عسل مصفّى ﴾: من شمعه وسائر أوساخه. ﴿ولهم فيها من كلّ الثمرات ﴾: من نخيل وعنب وتفاح ورمانٍ وأترج وتين وغير ذلك ممّا لا نظير له في الدُنيا؛ فهذا المحبوبُ المطلوبُ قد حَصَلَ لهم. ثم قال: ﴿ومغفرة من ربّهم ﴾: يزول بها عنهم المرهوبُ؛ فأيّ هؤلاء خيرٌ أم ﴿من هو خالدٌ في النار ﴾: التي اشتدً حرّها وتضاعف عذابُها، ﴿وسُقوا ﴾: فيها ﴿ماءً حميماً ﴾؛ أي: حارًا جدًّا، ﴿فقطّع أمعاءهم ﴾: فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين والعاملين والعملين.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى فَالْوَجِمْ وَالنَّهُمْ قَلْوَجِمْ وَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ (٤٠).

﴿١٦﴾ يقول تعالى: ومن المنافقين ﴿مَن يستمعُ إليك﴾: ما تقول؛ استماعاً لا عن قَبول وانقيادٍ، بل معرضةٌ قلوبهم عنه، ولهذا قال: ﴿حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم﴾: مستفهمينَ عمَّا قلتَ وما سمعوا ممَّا لم يكن لهم فيه رغبةٌ: ﴿ماذا قال آنفاً﴾؛ أي: قريباً! ولهذا في غاية الذمِّ لهم؛ فإنَّهم لو كانوا حريصين على الخير؛ لألْقَوْا إليه أسماعهم ووعتْه قلوبُهم وانقادتْ له جوارحهم، ولْكنَّهم بعكس لهذه الحال،

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿وكأيِّن من قريةٍ ﴾؛ كثير من القرى.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿مثل﴾؛ صفة. ﴿١٥﴾ ﴿غير آسنٍ﴾؛ غير متغيِّر، ولا منتنِ. ﴿١٥﴾ ﴿حميماً﴾؛ بالغ الغاية في الحرارة.

<sup>(</sup>٤) غُريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿ومنهم﴾؛ من المنافقين. ﴿١٦﴾ ﴿آنفاً﴾؛ الآن.

سورة محمد (۱۷ ـ ۱۷)

وللهذا قال: ﴿أُولٰئك الذين طَبَعَ اللّه على قلوبهم﴾؛ أي: ختم عليها وسدَّ أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتّباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلَّا الباطل.

﴿١٧﴾ ثم بيَّن حَالَ المهتدين، فقال: ﴿والذين اهتدَوْا﴾: بالإيمان والانقياد واتِّباع ما يرضي الله ﴿زادهم هدىً﴾: شكراً منه تعالى لهم على ذٰلك، ﴿وآتاهم تَقْواهم﴾؛ أي: وقَقهم للخير، وحفِظَهم من الشرِّ. فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع، والعمل الصالح.

﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنَ تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَبُهُمْ اللَّهَا ﴾ (١).

﴿١٨﴾ أي: فهل ينظر لهؤلاء المكذّبون أو ينتظرون ﴿إلّا الساعة أن تأتِيهُم بغتةٌ﴾؛ أي: فجأة وهم لا يشعرون، ﴿فقد جاء أشراطُها﴾؛ أي: علاماتها الدالَّة على قربِها ﴿فأنى لهم إذا جاءتهم ذِكْراهم﴾؛ أي: من أين لهم إذا جاءتهم أن يتذكَّر علاماتها الدالَّة على قربِها ﴿فأنى لهم إذا جاءتهم وقتُ التذكُّر؛ فقد عُمِّروا ما يتذكَّر جاءتُهم الساعةُ وانقطعتْ آجالهم أن يتذكَّروا ويستعتبوا؛ قد فات ذلك وذهب وقتُ التذكُّر؛ فقد عُمِّروا ما يتذكَّر فيه من تذكَّر وجاءهم النذير. ففي لهذا الحثُّ على الاستعداد قبل مفاجأة الموت؛ فإنَّ موت الإنسان قيامُ ساعته.

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُنُونَكُمْ (آآ) ﴿(٢).

﴿١٩﴾ العلم لا بدَّ فيه من إقرار القلب ومعرفتِهِ بمعنى ما طُلِبَ منه علمه، وتمامه أن يعملَ بمقتضاه. ولهذا العلم الذي أمر اللهُ به، وهو العلم بتوحيد الله، فرضُ عينٍ على كلِّ إنسان، لا يسقطُ عن أحدٍ كائناً مَن كان، بل كلَّ مضطرٌّ إلى ذٰلِك.

والطريق إلى العلم بأنَّه لا إله إلَّا اللَّه أمورٌ:

أحدُها ـ بل أعظمُها ـ: تدبُّر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالَّة على كماله وعظمتِهِ وجلالِهِ؛ فإنَّها توجب بذل الجهد في التألُّه له والتعبُّد للربِّ الكامل الذي له كلُّ حمدٍ ومجدٍ وجلال وجمال.

الثاني : العلمُ بأنَّه تعالى المنفردُ بالخلق والتدبير، فيعلم بذٰلك أنَّه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنَّه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينيَّة والدنيويَّة؛ فإنَّ ذٰلك يوجب تعلُّق القلب به ومحبَّته والتألُّه له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثوابِ لأوليائِهِ القائمين بتوحيدِهِ من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبتِهِ لأعدائِهِ المشركين به؛ فإنَّ لهذا داع إلى العلم بأنَّه تعالى وحده المستحقُّ للعبادة كلِّها.

الخامس: معرفة أوصًاف الأوثان والأنداد التي عُبِدَتْ مع الله واتُخِذت آلهة، وأنّها ناقصةٌ من جميع الوجوه، فقيرةٌ بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةٌ ولا نشوراً، ولا ينصرون مَن عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرّةٍ من جلب خيرٍ أو دفع شرّ؛ فإنّ العلم بذلك يوجب العلم بأنّه لا إله إلا الله وبطلان إلهيّة ما سواه.

السادس: اتِّفاق كتب الله على ذٰلك وتواطؤها عليه.

السابع: أن خواصَّ الخلق الذين هم أكملُ الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصواباً وعلماً ـ وهم الرسلُ والأنبياءُ والعلماء الربانيُّون ـ قد شهدوا لله بذٰلك.

الثامن: مَا أَقَامه الله مَن الأدلَّة الأفقيَّة والنفسيَّة التي تدلُّ على التوحيد أعظم دلالةٍ وتنادي عليه بلسان حالها بما أوْدَعَها من لطائف صنعتِه وبديع حكمتِه وغرائب خلقِه؛ فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنَّه لا إله إلَّا الله، وأبداها في كتابه وأعادها، عند تأمُّل العبد في بعضها؛ لا بدَّ أن يكون عنده يقينٌ وعلمٌ بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتَّفقت وقامت أدلَّة للتوحيد من كلِّ جانب؟! فهناك يرسخُ الإيمان

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿ینظرون﴾؛ ینتظرون. ﴿۱۸﴾ ﴿بغتةً﴾؛ فجأةً. ﴿۱۸﴾ ﴿جاء أشراطها﴾؛ ظهرت علاماتها. ﴿۱۸﴾ ﴿فأنَّى﴾؛ من أين لهم؟! ﴿۱۸﴾ ﴿ذكراهم﴾؛ تذكُّرهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿متقلَّبكم﴾؛ تصرُّفكم في يقظتكم نهاراً. ﴿١٩﴾ ﴿ومثواكم﴾؛ مستقرَّكم في نومكم ليلاً.

والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزِلُه الشّبه والخيالات، ولا يزداد على تكرُّر الباطل والشُّبه إلا نموًّا وكمالاً. هٰذا، وإن نظرتَ إلى الدليل العظيم والأمر الكبير ـ وهو تدبُّر هٰذا القرآن العظيم والتأمُّل في آياته؛ فإنَّه البابُ الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصُلُ به من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. وقوله: ﴿واستغفر لذنبك﴾؛ أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك؛ بأنْ تفعلَ أسباب المغفرة من التوبة والدُّعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذُّنوب والعفو عن الجرائم، ﴿و﴾ استغفر أيضاً ﴿للمؤمنين والمؤمناتِ﴾؛ فإنَّهم بسبب إيمانهم كان لهم حقُّ على كلِّ مسلم ومسلمةٍ، ومن جملة حقوقهم أن يُدعى لهم ويُسْتَغْفَرَ لذُنوبهم، وإذا كان مأموراً بالاستغفار لهم المتضمِّن لإزالة الذُّنوب وعقوباتها عنهم؛ فإنَّ من لوازم فيه الخيرُ لهم، وينهاهم عمَّا فيه ضررُهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرصُ على اجتماعهم اجتماعاً فيه الخيرُ لهم، وينهاهم عمَّا فيه ضررُهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرصُ على اجتماعهم اجتماعاً فيه الخيرُ لهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، الذي به تكثُرُ ذنوبهم ومعاصيهم. ﴿واللّهُ يعلم مُتَقَلَّبُكُم﴾؛ أي: تصرُّفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم، ﴿ومَثُواكم﴾: الذي به تستقرُّون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسَّكنات، فيجازيكم على ذلك أتمَّ الجزاء وأوفاه.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ آَنَ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفَ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوَ صَكَفُوا اللّهَ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ آَنَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاقَلَى لَهُمْ آَنَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ آَنَ أُولَئِكَ صَكَفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ آَنَ اللّهُ فَأَصَدَهُمْ وَأَعْمَى آَبَصَنَرُهُمْ آَنِ اللّهُ اللّهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَأَعْمَى آَبَصَنَرُهُمْ آَنِكُ اللّهُ اللّهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَأَعْمَى آَبَصَنَرُهُمْ آَنِكُ اللّهُ اللّهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَالْعَلَقُولُ اللّهُ لَكُولُونَ اللّهُ اللّهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَأَعْمَى آَبْصَنَرُهُمْ آَنِكُ اللّهُ اللّهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَأَعْمَى آَبَصَنَرُهُمْ آَنِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَالْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿٢٠﴾ يقول تعالى: ﴿ويقولُ الذين آمنوا﴾: استعجالاً ومبادرة للأوامر الشاقَّة: ﴿لُولا نُزِّلَتْ سُورةٌ ﴾؛ أي: ملزم العمل بها، ﴿وَذُكِرَ فيها القتالُ ﴾: الذي هو أي: فيها الأمر بالقتال، ﴿فإذا أنزِلَتْ سُورةٌ محكمةٌ ﴾؛ أي: ملزم العمل بها، ﴿وَذُكِرَ فيها القتالُ ﴾: الذي هو أشقُ شيء على النفوس؛ لم يثبتُ ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر، ولهذا قال: ﴿رأيتَ الذين في قلوبِهِم مرضٌ ينظُرون إليك نَظَرَ المغشيِّ عليه من الموت ﴾: من كراهتهم لذلك وشدَّته عليهم، وهذا كقوله تعالى: ﴿ألم تَرَ إلى الذين قيل لهم كُفُّوا أيدِيكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزَّكاة فلمَّا كُتِبَ عليهم القتالُ إذا فريقٌ منهم يخشَوْن الناس كخشية الله أو أشدَّ خشيةٌ ﴾.

﴿٢٠ ـ ٢١﴾ ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليقُ بحالهم، فقال: ﴿فأولى لهم. طاعةٌ وقولٌ معروفٌ ﴾؛ أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتَّم عليهم، ويَجْمَعوا عليه هِمَمَهم، ولا يطلبوا أن يَشْرَعَ لهم ما هو شاقٌ عليهم، وليفرَحوا بعافية الله تعالى وعفوهِ، ﴿فإذا عزم الأمر﴾؛ أي: جاءهم أمر جدِّ وأمر محتَّم، ففي هذه الحال، لو ﴿صَدَقوا الله﴾: بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله، ﴿لكان خيراً لهم﴾: من حالهم الأولى، وذلك من وجوه: منها: أنَّ العبد ناقصٌ من كلُ وجه، لا قدرة له إلَّا إن أعانه الله؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها: أنَّ إذا تعلَّقت نفسُه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل، أما الحال؛ فلأنَّ الهمَّة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبعُ للهمَّة. وأما المستقبل؛ فإنَّه لا يجيء حتى تفتُرَ الهمَّة عن نشاطها، فلا يُعان عليه. ومنها: أنَّ العبد المؤمِّل للآمال المستقبلة، مع كسله عن عمل الوقت الحاضر، شبية بالمتألِّي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يُخذَلُ ولا يقوم عمل الوقت الحاضر، شبية بالمتألِّي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يُخذَلُ ولا يقوم بما همَّ به و[وطن] (٢٠) نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همَّه وفكرتَه ونشاطه على وقته الحاضر، ويؤدِّي

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲٠﴾ ﴿مرض﴾؛ شكٌّ، ونفاق. ﴿٢٠﴾ ﴿المغشيِّ عليه﴾؛ المغمى عليه من شدَّة الخوف. ﴿٢١﴾ ﴿عزم الأمر﴾؛ وجب القتال. ﴿٢٢﴾ ﴿فهل عسيتم﴾؛ لعلَّكم. ﴿٢٢﴾ ﴿تولَّيتم﴾؛ أعرضتم عن الإيمان.

<sup>(</sup>٢) كذا في هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ: وأمّا في ( أ ) فقد بقيت: «توعّد».

سورة محمد (۲۲ ـ ۲۷)

وظيفته بحسب قدرته، ثم كلَّما جاء وقتُ؛ استقبله بنشاط وهمَّةِ عاليةِ مجتمعةِ غير متفرُّقة، مستعيناً بربِّه في ذٰلك؛ فهٰذا حريُّ بالتوفيق والتسديد في جميع أموره.

﴿٢٢﴾ ثم ذكر تعالى حال المتولِّي عن طاعة ربِّه، وأنَّه لا يتولَّى إلى خير، بل إلى شرِّ، فقال: ﴿فهلِ عسيتُمْ إِن تَوَلَّيْتُم أَن تفسدوا في الأرض وتقطِّعوا أرحامكم﴾؛ أي: فهما أمران: إمَّا التزامٌ لطاعة الله وامتثالُّ لأوامره؛ فثمَّ الخيرُ والرشدُ والفلاح. وإمَّا إعراضٌ عن ذلك وتولي عن طاعةِ الله؛ فما ثَمَّ إلَّا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام.

﴿ اللّه ﴿ أُولَٰئُكُ الذّين ﴾ : أفسدوا في الأرض، وقطّعوا أرحامهم. ﴿ لَعَنَهم اللّه ﴾ : بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله ﴿ فأصمّهم وأعمى أبصارَهم ﴾ ؛ أي : جعلهم لا يسمعون ما ينفَعُهم ولا يبصِرونه ؛ فلهم آذانٌ ولكن لا تسمعُ سماع إذعانٍ وقبولٍ ، وإنَّما تسمع سماعاً تقومُ بها حجةُ الله عليها ، ولهم أعينٌ ولكن لا يبصِرون بها العبرَ والآيات ، ولا يلتفتونَ بها إلى البراهين والبينات .

﴿ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الْحِبْ اللَّهِ اللَّهُ الْ

﴿٢٤﴾ أي: فهلاً يتدبَّر لهؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمَّلونه حقَّ التأمُّل؛ فإنهم لو تدبَّروه؛ لدلَّهم على كلِّ خيرٍ، ولحذَّرهم من كلِّ شرِّ، ولملأ قلوبَهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبينَ لهم الطريقَ الموصلة إلى الله وإلى جنَّته ومكمِّلاتها ومفسداتها، والطريقَ الموصلة إلى العذابِ، وبأيِّ شيء يُحذر، ولعرَّفهم بربِّهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوَّقهم إلى الثواب الجزيل، ورهَّبهم من العقاب الوبيل، ﴿أم على قلوبِ أقفالُها﴾؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض، وأقفِلَت فلا يدخلها خيرٌ أبداً؟! هذا هو الواقع.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْنَدُوا عَلَىٰ أَدْنَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى ۖ الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَّلَى لَهُمْ وَأَمَّلَى لَهُمْ وَأَمَّلَى لَهُمْ وَأَنَّلُ لَهُمْ وَأَنَّهُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللَّهِ مَا نَزَّكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللَّهُ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ النَّهُ مَا أَلْكَ بِأَنَّهُمُ النَّهُ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُمْ فَأَحْبَطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُمْ فَأَحْبَطُ اللَّهُمُ النَّهُ وَكَرِهُوا رَضْوَنَهُمْ فَأَحْبَطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضْوَنَهُمْ فَأَحْبَطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا مِنْ وَاللَّهُمْ اللَّهُ مَا أَسْخَطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضْوَنَهُمْ فَأَحْبَطُ اللَّهُمْ اللَّهُ وَكَرِهُوا مِنْ وَلَكُ إِلَّهُمْ اللَّهُ مُنْ أَلْهُ مُ اللَّهُ مَا أَسْخَطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا مِنْ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولُولُ اللَّهُ مُولُولُولُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ ا

﴿٢٥﴾ يخبر تعالى عن حالة المرتدِّين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلَّهم ولا برهان، وإنَّما هو تسويلٌ من عدوِّهم الشيطان، وتزيينٌ لهم وإملاءٌ منه لهم؛ ﴿يعِدُهم ويمنيِّهم وما يعِدُهُم الشيطانُ إلَّا غروراً﴾.

﴿٢٦﴾ و﴿ ذٰلك ﴾: أنَّهم قد تبيَّن لهم الهدى، فزهدوا فيه ورفضوه، و﴿قالوا للذين كرِهوا ما نَزَّلَ الله ﴾: من المبارزين العداوة لله ولرسوله: ﴿سنُطيعكم في بعض الأمرِ ﴾؛ أي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما يوصِلُهم إلى الشقاء الأبديِّ والعذاب السرمديِّ، ﴿واللّهُ يعلمُ إسرارَهم ﴾: فلذلك فضحهم، وبيَّنها لعباده المؤمنين؛ لئلًا يغترُّوا بها.

﴿٢٧﴾ ﴿فكيف﴾ ترى حالَهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة، ﴿إذا توفَّتْهم الملائكةُ ﴾: الموكلون بقبض أرواحهم، ﴿يضرِبون وجوهَهم وأدبارَهم ﴾: بالمقامع الشديدة.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿أَمْ﴾؛ بل. ﴿٢٤﴾ ﴿على قلوب أقفالها ﴾؛ مغلقة؛ فلا تفهم القرآن.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿أُرتدُّوا على أدبارهم﴾؛ رجعوا كفَّاراً. ﴿٢٥﴾ ﴿سوَّل لهم ﴾؛ زيَّن لهم خطاياهم. ﴿٢٥﴾ ﴿وأملى لهم ﴾؛ مدَّ لهم في الأمل. ﴿٢٦﴾ ﴿للَّذين كرهوا ﴾؛ هم اليهود. ﴿٢٦﴾ ﴿إسرارهم ﴾؛ ما يخفونه، ويسرُّونه. ﴿٢٦﴾ ﴿فأحبط أعمالهم ﴾؛ أبطل ثواب أعمالهم.

﴿٢٨﴾ ﴿ذَلك﴾: العذابُ الذي استحقُّوه ونالوه، بسبب ﴿أنَّهم اتَّبعوا ما أسخَطَ اللّهَ﴾: من كل كفر وفسوق وعصيان، ﴿وكرهوا رِضُوانَه﴾: فلم يكن لهم رغبةٌ فيما يقرِّبهم إليه ولا يدنيهم منه، ﴿فأحبط أعمالُهم﴾؛ أي: أبطلها وأذهبها، ولهذا بخلاف من اتَّبع ما يُرضي الله وكره سخطه؛ فإنَّه سيكفِّر عنه سيئاتِهِ ويضاعِفُ له أجره وثوابه.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَوْفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُو ﴿ وَالْصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴿ (١).

﴿٢٩﴾ يقول تعالى: ﴿أَم حَسِبَ الذين في قلوبهم مرضٌ ﴾: من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرِجُ القلب عن حال صحَّته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغانِ والعداوةِ للإسلام وأهله! لهذا ظنُّ لا يَليقُ بحكمة الله؛ فإنَّه لا بدَّ أن يميِّز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحنِ التي مَن ثَبَتَ عليها ودام إيمانُه فيها؛ فهو المؤمن حقيقةً، ومَن ردَّته على عقبيه، فلم يصبرُ عليها، وحين أتاه الامتحان جَزعَ وضَعُفَ إيمانه وخرج ما في قلبِهِ من الضَّغَن وتبيَّن نفاقُه؛ لهذا مقتضى الحكمة الإلهيَّة.

﴿٣٠﴾ مع أنَّه تعالى قال: ﴿لو نشاء لأرَيْناكهم فلَعَرَفْتَهم بسيماهم﴾؛ أي: بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم، ﴿ولتعرِفَنَهم في لحنِ القول﴾؛ أي: لا بدَّ أن يظهرَ ما في قلوبهم ويتبيَّن بفلتاتِ ألسنتهم؛ فإنَّ الألسنَ مغارفُ القلوب، يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشرِّ، ﴿والله يعلمُ أعمالكم﴾: فيجازيكم عليها.

﴿٣١﴾ ثم ذَكَرَ أعظم امتحانِ يمتحنُ به عبادَه، وهو الجهادُ في سبيل الله، فقال: ﴿ولَنَبْلُوَنَكُم﴾؛ أي: نختبر إيمانكم وصبركم، ﴿حتى نعلمَ المجاهدين منكم والصابرين ونبلوَ أخبارَكم﴾: فمن امتثل أمر الله وجاهدَ في سبيل الله بنصر دينِهِ وإعلاءِ كلمتِهِ؛ فهو المؤمن حقًّا، ومن تكاسل عن ذٰلك؛ كان ذٰلك نقصاً في إيمانه.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُثُمُ ٱلْمُدَىٰ لَنَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ (٢)﴾ (٢).

﴿٣٢﴾ لهذا وعيدٌ شديدٌ لمن جمع أنواع الشرِّ كلِّها من الكفر بالله وصدِّ الخلق عن سبيل الله الذي نَصَبَه موصلاً إليه، ﴿وشاقُوا الرسولَ من بعدِ ما تبيئ لهم الهدى﴾؛ أي: عاندوه وخالفوه عن عمدِ وعنادٍ، لا عن جهل وغيِّ وضلال؛ فإنَّهم ﴿لن يضرُّوا الله شيئاً﴾؛ فلا ينقص به ملكه، ﴿وسيُحْبِطُ أعمالَهم﴾؛ أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل؛ بأنْ لا تثمرَ لهم إلَّا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تُقبل؛ لعدم وجودِ شرطها.

﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ الشّ

﴿٣٣﴾ يأمر تعالى المؤمنين بأمرِ به تتمُّ [أمورُهم] وتحصل سعادتُهم الدينيَّة والدنيويَّة، وهو طاعتُه وطاعة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٩﴾ ﴿أَم حسب﴾؛ بل ظنَّ. ﴿٢٩﴾ ﴿مرض﴾؛ نفاق، وشكُّ. ﴿٢٩﴾ ﴿أضغانهم﴾؛ أحقادهم. ﴿٣٠﴾ ﴿بسيماهم﴾؛ علاماتهم الظَّاهرة. ﴿٣٠﴾ ﴿لحن القول﴾؛ ما يبدو من كلامهم الَّذي يدلُّ على مقاصدهم. ﴿٣١﴾ ﴿ولنبلونَّكم﴾؛ لنختبرنَّكم. ﴿٣١﴾ ﴿ونبلو أخباركم﴾؛ نختبر أقوالكم وأفعالكم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٢﴾ ﴿وشاقوا الرسول﴾؛ خالفوه، وحاربوه.

سورة محمد (۳۶ ـ ۳۵)

رسولِهِ في أصول الدين وفروعه، والطاعةُ هي امتثال الأمر واجتنابُ النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة، وقوله: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾: يشملُ النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسِدُها مِن مَنِّ بها وإعجابِ وفخرِ وسمعةٍ، ومن عملِ بالمعاصي التي تضمحلُ معها الأعمال ويحبطُ أجرُها. ويشمل النهي عن إفسادِها حال وقوعها بقطِعها أو الإتيان بمفسدِ من مفسداتها. فمبطلاتُ الصلاة والصيام والحجِّ ونحوها كلُها داخلةً في لهذا ومنهيَّ عنها.

ويستدلُّ الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهةِ قطع النفل من غير موجبٍ لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمرٌ بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجهِ الذي تَصْلُحُ به علماً وعملاً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُثَرَّ لَآلِكَ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوَاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَإِنَّ ٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ﴿ ( ) .

﴿٣٤﴾ لهذه الآية والتي في البقرة (٢) قوله: ﴿ومَن يرتَدِدْ منكم عن دينِهِ فيمتْ وهو كافرٌ فأولئك حبطتْ أعمالُهم في الدُّنيا والآخرة (٤ مقيِّدتانِ لكلِّ نصِّ مطلق فيه إحباط العمل بالكفر؛ فإنَّه مقيدٌ بالموت عليه، فقال هنا: ﴿إنَّ الذين كفروا (٤): بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ﴿وصدُّوا (٤): الخلق ﴿عن سبيل الله ﴿: بتزهيدهم إيَّاهم بالحقِّ، ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه، ﴿ثم ماتوا وهم كفارٌ ﴿ : لم يتوبوا منه، ﴿فلن يَغْفِرَ اللهُ لهم ﴿: لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنَّه قد تحتَّم عليهم العقاب، وفاتهم الثواب، ووجب عليهم الخلود في النار، وسُدَّت عليهم رحمة الرحيم الغفار.

ومفهومُ الآية الكريمة أنّهم إن تأبوا من ذلك قبل موتِهِم؛ فإنّ الله يغفرُ لهم ويرحمهُم ويدخِلُهم الجنّة، ولو كانوا مفنينَ أعمارَهم في الكفر به والصدِّ عن سبيله والإقدام على معاصيه. فسبحان من فَتَحَ لعبادِهِ أبوابَ الرحمة ولم يغلِقُها عن أحدٍ ما دام حيًّا متمكناً من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقُهم كأنّهم ما عصوه مع قدرته عليهم.

وسه ثم قال تعالى: ﴿فلا تَهِنوا﴾؛ أي: تضعفوا عن قتال عدوِّكم، ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا، واثبتوا، ووطِّنوا أنفسكم على القتال والجِلادِ طلباً لمرضاة ربِّكم ونصحاً للإسلام وإغضاباً للشيطان، ﴿و﴾ لا ﴿نَدْعوا إلى﴾: المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة، ﴿و﴾ الحال أنَّكم ﴿أنتم الأعْلُون والله معكم ولن يَتِرَكُم﴾؛ أي: ينقصكم ﴿أعمالكم﴾: فهذه الأمور الثلاثة كلَّ منها مقتض للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق؛ فإنَّ الإنسان لا يهن إلَّا إذا كان أذلَّ من غيره وأضعف عدداً أو عُدداً وقوةً داخليةً وخارجيةً.

الثاني: أنَّ الله معهم؛ فإنَّهم مؤمنون، والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذٰلك موجبٌ لقوَّة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم.

الثالث: أنَّ الله لا يَنْقُصهم من أعمالهم شيئاً، بل سيوفيهم أجورهم ويزيدُهم من فضله، خصوصاً عبادة الجهاد؛ فإنَّ النفقة تضاعَفُ فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقال تعالى: ﴿ ذٰلك بأنَّهم لا يصيبُهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ في سبيل الله ولا يطؤون موطِئاً يغَيظُ الكفارَ ولا ينالون من عدوٌ نيلاً إلَّا كُتِبَ لهم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿فلا تهنوا﴾؛ لا تضعفوا، وتجبنوا عن مقاتلة الكفَّار. ﴿٣٥﴾ ﴿السَّلم﴾؛ الصُّلح، والمسالمة. ﴿٣٥﴾ ﴿يتركم أعمالكم﴾؛ ينقصكم ثواب أعمالكم.

<sup>(</sup>٢) البقرة: آية ٢١٧.

به عملٌ صالحٌ إنَّ اللّه لا يُضِيعُ أجرَ المحسنين. ولا ينفقونَ نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً ولا يقطعونَ وادياً إلَّا كُتِبَ لهم لِيَجْزِيَهم اللّه أحسنَ ما كانوا يعملون﴾.

فإذا عرف الإنسان أنَّ الله تعالى لا يُضِيعُ عملَه وجهاده؛ أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتَّب عليه الأجر والثواب؛ فكيف إذا اجتمعتُ لهذه الأمور الثلاثة؟! فإنَّ ذلك يوجب النشاط التامَّ. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقويةِ أنفسهم على ما فيه صلاحُهم وفلاحُهم.

﴿إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنَيَا لِعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن ثُوْمِنُوا وَتَنَقُوا يُوْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمُولَكُمْ أَوْلَكُمْ أَوْلَكُمْ أَوْلَكُمْ أَلَا يَسْعَلَكُمُ اللَّهِ فَمِنكُمْ مَن يَبْخَلُّ فَيُحْفِكُمْ بَنْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْعَننكُمْ اللَّهُ هَا أَنتُم هَا لَا يَعْفُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنكُم مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ عَن نَقْسِمِ وَاللّهُ الْعَنِيُ وَالسَّمُ الْفُقَرَاةُ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا عَبْرَكُمْ ثُمّ لَا يَبْخُونُوا أَمْنَاكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَنِي وَاللّهُ الْعَنِي وَاللّهُ الْعَنْ وَاللّهُ الْعَنْ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللل

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ لهذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده في الحياة الدُّنيا؛ بإخبارِهم عن حقيقة أمرِها؛ بأنها لعبٌ ولهوٌ؛ لعبٌ في الأبدان ولهوٌ في القلوب، فلا يزال العبدُ لاهياً في ماله وأولاده وزينتِهِ ولذاتِهِ من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس والمناظر والرياسات، لاعباً في كلِّ عمل لا فائدة فيه، بل هو دائرٌ بين البطالة والغفلة والمعاصي، حتى يستكمل دُنياه ويَحْضُرُه أجلُه؛ فإذا لهذه الأمورُ قد ولَّت وفارقتْ ولم يحصُلِ العبدُ منها على طائل، بل قد تبين له خسرانُه وحرمانُه وحضر عذابُه؛ فهذا موجبٌ للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنها، وإنّما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: ﴿وإن تؤمنوا وتَتَقوا﴾: بأنْ تؤمنوا بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليوم الآخر، وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام، مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع العبد، وهو الذي ينبغي أن يُتنافسَ فيه وتُبذل الهمم والأعمالُ في طلبه، وهو مقصودُ الله من عباده؛ رحمة بهم ولطفاً؛ ليثيبَهم الثوابَ الجزيل، ولهذا قال: ﴿وإن تؤمنوا وتَقَقوا يؤتِكُم أجورَكم ولا يَسْألُكُم أموالكم﴾؛ أي: لا يريدُ تعالى أن يكلفكم ما يشقُ عليكم ويعُنتِكُم من أخذِ أموالكم وبقائكم بلا مال أو يَنْقُصَكم نقصاً يضرُّكم، ولهذا قال: ﴿إن يسألُكُموها فيُحْفِكُم ويغُنتِكُم من أخذِ أموالكم وبقائكم باي من الضَّغن إذا طُلِبَ منكم ما تكرهون بذله.

﴿٣٨﴾ والدليل على أنَّ الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنَّكم تمتنعون منها، أنَّكم ﴿تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقوا في سبيل الله﴾: على لهذا الوجه الذي فيه مصلحكتم الدينيَّة والدنيويَّة، ﴿فمنكم من يبخلُ﴾؛ أي: فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمرٍ تَرَوْنَه مصلحة عاجلة؟! أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟!

ثم قال: ﴿ومَن يبخلْ فإنّما يبخلُ عن نفسِهِ﴾: لأنّه حرم نفسه ثوابَ اللّه تعالى، وفاته خيرٌ كثيرٌ، ولن يضرّ اللّه بترك الإنفاق شيئاً، فإن ﴿اللّه﴾: هو ﴿الغني وأنتم الفقراءُ﴾: تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم، ﴿وإن تَتَوَلُّوا﴾: عن الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به؛ ﴿يستبدِلْ قوماً غيرَكم ثمّ لا يكونوا أمثالكم ﴾: في التولّي، بل يطيعونَ الله ورسولَه ويحبُّون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذينَ آمنوا من يَرْتَدّ منكم عن دينِهِ فسوف يأتي اللّه بقوم يحبُّهم ويحبُّونَه ﴾.

تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿فيحفكم﴾؛ يلجُّ عليكم، ويجهدكم. ﴿٣٧﴾ ﴿أضغانكم﴾؛ أحقادكم.

# تفسير سورة الفتح وهي مدنية

#### بِسْمِ أَلَّهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرَّحِيَمِ

﴿ إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴿ لَيَ لَيْغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ﴿ إِنَّا فَتَحْدَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴿ لَيْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِنِّمَ نِعْمَتُهُم عَلَيْكُ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِنِّمَ نِعْمَتُهُم عَلَيْكُ وَيَهْدِيكَ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُسْتَقِيمًا اللَّهُ مُنْ وَيُعْمَلُونُ وَيُعْرِدُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُ وَيُعْرِدُ لَكُ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَعْمَلُكُ اللَّهُ مُنَا لَقُدُمُ مِن وَلِيكُ فَلَقُلُ اللَّهُ وَيُعْمَلُكُ اللَّهُ مُعَلَّدُكُ وَيُعْمِلُكُ مُلِكُ مُسْتَقِيمًا لَقُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَيْنَا لَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلًا عَلَيْكُ وَلَا لَكُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ل

﴿١﴾ لهذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية، حين صدَّ المشركون رسولَ الله ﷺ لمَّا جاء معتمراً في قصة طويلة (٢)، صار آخر أمرها أن صالحهم رسولُ الله ﷺ على وَضْع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، وعلى أن يعتمرَ من العام المقبل، وعلى أنَّ مَن أراد أن يَدْخُلَ في عهد قريش وحلفهم؛ دَخَلَ، ومن أحبَّ أن يدخُلَ في عهد رسول الله ﷺ وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما أمَّن الناس بعضهم بعضاً؛ اتَّسعت دائرة الدعوة لدين الله ﷺ وصار كلُّ مؤمن بأيِّ محلِّ كان من تلك الأقطار يتمكَّن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناسُ في تلك المدَّة في دين الله أفواجاً؛ فلذلك سمَّاه الله فتحاً، ووصفه بأنَّه فتحٌ مبينٌ؛ أي: ظاهرٌ جليٌّ، وذلك لأنَّ المقصود في فتح بلدان المشركين إعزازُ دين الله وانتصار المسلمين، ولهذا حصل بذلك الفتحُ.

﴿٢﴾ ورتَّب الله على لهذا الفتح عدة أمور، فقال: ﴿ليغفر لك اللهُ ما تقدَّم من ذنبِك وما تأخَّر﴾: وذٰلك \_ والله أعلم \_ بسبب ما حَصَلَ بسببه من الطاعات الكثيرة والدُّخول في الدين بكثرة، وبما تحمل عَلَيْ من تلك الشروط التي لا يصبِرُ عليها إلَّا أولو العزم من المرسلين، ولهذا من أعظم مناقبه وكراماته عَلَيْ: أَنْ غَفَرَ الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر، ﴿ويتمَّ نعمته عليك﴾: بإعزاز دينك ونصرِك على أعدائك واتِّساع كلمتك، ﴿ويهدِيك صراطاً مستقيماً》: تنال به السعادة الأبديَّة والفلاح السرمديَّ.

وينصُرَك الله نصراً عزيزاً ﴾؛ أي: قويًا لا يتضعضعُ فيه الإسلام، بل يحصُلُ الانتصار التامُّ وقمع الكافرين وذُلُهم ونقصُهم، مع توفُّر قوى المسلمين ونموِّهم ونموِّ أموالهم؛ [ثم] ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين، فقال:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِم ۗ وَلِلَّهِ جُمُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سهل بن حنيف رضي قال: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله على يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: «بلى»، قال: فعلام نعطي الدنيَّة في على الباطل؟ قال: «بلى»، قال: فعلام نعطي الدنيَّة في ديننا؟! أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا بن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً» فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي على فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً، فنزلت سورة الفتح، فقرأها رسول الله على عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله، أوَقَتْحٌ هو؟ قال: «نعم».

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿فتحاً مبيناً﴾؛ هو: صلح الحديبية عام ستِّ من الهجرة. ﴿٢﴾ ﴿صراطاً مستقيماً﴾؛ طريقًا، وديناً لا عوج فيه. ﴿٣﴾ ﴿عزيزاً﴾؛ قويًا لا ضعف فيه.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢)، مرسلة إلّا أنه صرح بالسماع عن أصحاب رسول الله ﷺ انظر «الفتح» (٣/٣٣٣).

حَكِيمًا ﴿ لَيُدَخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمَّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينِ الظَّآذِي الظَّآتِينَ باللّهِ ظَنَ ٱلسَّوَّءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ ﴾ (١).

﴿٤﴾ يخبر تعالى عن منّته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكونُ والطمأنينةُ والثباتُ عند نزول المحنِ المقلقةِ والأمور الصعبة التي تشوّشُ القلوبَ وتزعجُ الألباب وتضعفُ النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في لهذه الحال أن يثبّته ويربطَ على قلبه، وينزِل عليه السكينة، ليتلقّى لهذه المشقّاتِ بقلبِ ثابتٍ ونفس مطمئنةٍ، فيستعدَّ بذلك لإقامة أمر الله في لهذه الحال، فيزداد بذلك إيمانُه، ويتمَّ إيقانُه. فالصحابةُ من الممّا جرى ما جرى بينَ رسول اللهِ على والمشركين من تلك الشروطِ التي ظاهرُها أنّها غضاضةٌ عليهم وحطٌّ من أقدارِهم، وتلك لا تكادُ تصبرُ عليها النفوس، فلما صبروا عليها ووطّنوا أنفسَهم لها؛ ازدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم، وقوله: ﴿ولله جنودُ السمواتِ والأرضِ﴾؛ أي: جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره؛ فلا يظنُّ المشركون أنَّ الله لا ينصُرُ دينَه ونبيَّه، ولكنَّه تعالى عليمٌ حكيمٌ، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في المشركون أنَّ الله لا ينصُرُ دينَه ونبيَّه، ولكنَّه تعالى عليمٌ حكيمٌ، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقتِ آخر.

﴿٥﴾ ﴿ليدخِلَ المؤمنين والمؤمناتِ جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ خالدينَ فيها ويكفِّرَ عنهم سيئاتِهِم﴾: فهذا أعظمُ ما يحصُلُ للمؤمنين؛ أي: يحصُلُ لهم المرغوبُ المطلوبُ بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات، ﴿وكان ذٰلك﴾: الجزاء المذكورُ للمؤمنينَ، ﴿عند الله فوزاً عظيماً﴾: فهذا ما يفعلُ بالمؤمنين في ذٰلك الفتح المبين.

(٦) وأمَّا المنافقون والمنافقاتُ والمشركون والمشركاتُ؛ فإنَّ اللّه يعذِّبُهم بذٰلك ويريهم ما يسوؤُهم؛ حيث كان مقصودُهم خِذلان المؤمنين، وظنُّوا باللّه ظنَّ السَّوْءِ أنَّه لا ينصُرُ دينَه ولا يُعلي كلمته، وأنَّ أهل الباطل ستكونُ لهم الدائرةُ على أهل الحقّ، فأدار اللّه عليهم ظَنَّهم، وكانت دائرةُ السوء عليهم في الدنيا، وغضبَ اللّه عليهم ﴾؛ أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمتِه، ﴿وأعدَّ لهم جهنَّم وساءت مصيراً ﴾.

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ .

﴿٧﴾ كرَّر الإخبار بأنَّ له ملك السماواتِ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم العبادُ أنَّه تعالى هو المعزُّ المدلُّ، وأنَّه سينصر جنودَه المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّ جندَنا لهم الغالبونَ﴾، ﴿وكان الله عزيزاً﴾؛ أي: قويًّا غالباً قاهراً لكلِّ شيءٍ، ومع عزَّته وقوَّته؛ فهو حكيمٌ في خلقه. وتدبيرُه يَجري على ما تقتضيه حكمتُه وإثقانُه.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَآمِيلًا ۞﴾ (٢).

﴿ ٨﴾ أي: ﴿إِنَّا أرسلناكَ ﴾: أيها الرسولُ الكريمُ، ﴿شاهداً ﴾: لأمتك بما فعلوه من خير وشرِّ، وشاهداً

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤﴾ ﴿السَّكينة﴾؛ الطَّمَأنينة، والثَّبات. ﴿٥﴾ ﴿ويكفِّر﴾؛ يمحو. ﴿٦﴾ ﴿ظنَّ السَّوء﴾؛ الظَّنَّ السَّيِّئ؛ وهو: الظَّنُّ بأن لن ينصر الله دينه. ﴿٦﴾ ﴿عليهم دائرة السَّوء﴾؛ دعاء عليهم بأن تدور عليهم دائرة العذاب، وكلُّ ما يسوء. ﴿٦﴾ ﴿مصيراً﴾؛ منزلاً يصيرون إليه.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٩﴾ ﴿وتعزُّروه﴾؛ تنصروا الله. ﴿٩﴾ ﴿وتوقُّروه﴾؛ تعظُّموا الله. ﴿٩﴾ ﴿وتسبِّحوه بكرةً وأصيلاً﴾؛ أوَّل النَّهار، وآخره.

سورة الفتح (۹ ـ ۱۳)

على المقالات والمسائل حقّها وباطِلِها، وشاهداً لله تعالى بالوحدانيَّة والانفراد بالكمال من كلِّ وجه، ﴿ومبشراً ﴾: من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيويِّ والدينيِّ والأخرويِّ، ومنذراً من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، ومن تمام البشارة والنِّذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ فهو المبيِّن للخير والشرِّ والسعادة والشقاوة والحقِّ من الباطل.

﴿٩﴾ وللهذا رتَّب على ذٰلك قوله: ﴿لتؤمِنوا باللّهِ ورسولِهِ﴾؛ أي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان باللّه ورسولِهِ، المستلزم ذٰلك لطاعتهما في جميع الأمور، ﴿وتعزِّروهُ وتوقِّروهُ﴾؛ أي: تعزِّروا الرسول ﷺ وتوقِّروه؛ أي: تعظِّموه، وتجلُّوه، وتقوموا بحقوقِه، كما كانت له المنَّة العظيمةُ برقابكم، ﴿وتسبِّحوه﴾؛ أي: تسبِّحوا للّه ﴿بكرةً وأصيلاً﴾: أول النهار وآخره.

فذكر اللّه في لهذه الآية الحقَّ المشترك بين اللّه وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، والمختصُّ بالرسول، وهو التعزير والتوقير، والمختصُّ باللّه، وهو التسبيح له والتقديس بصلاةٍ أو غيرها.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدُ اللَّهَ فَسَيْتُونِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْتُونِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿١٠﴾ هٰذه المبايعةُ التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان، التي بايع الصحابةُ وَهُمْ فيها رسولَ الله عَلَى أن لا يفرُّوا عنه؛ فهي عقدٌ خاصٌّ، من لوازمه أن لا يفرُّوا، ولو لم يبقَ منهم إلَّا القليلُ، ولو كانوا في حال يجوزُ الفرارُ فيها. فأخبر تعالى: ﴿إِنَّ الذين يبايعونَكُ \*: حقيقةُ الأمرِ أنَّهم ﴿يبايعونَ الله \*: ويعقِدونَ العقد معه، حتى إنه من شدَّة تأكُّده أنَّه قال: ﴿يدُ الله فوق أيديهم \*؛ أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكلُّ هٰذا لزيادة التأكيد والتقوية، وحملهم على الوفاء بها، ولهذا قال: ﴿فمن نكث \*: فلم يفِ بما عاهد الله عليه، ﴿فَإِنَّما ينكُثُ على نفسه \*؛ أي: لأنَّ وَبال ذلك راجعٌ إليه وعقوبتَه واصلةٌ له، ﴿ومن أوفى بما عاهدَ عليهُ الله \*؛ أي: أتى به كاملاً موفراً، ﴿فسيؤتيه أجراً عظيماً \*: لا يعلم عِظَمَه وقَدْرَه إلَّا الذي آتاه إياه.

(11 - 17) يذم تعالى المتخلّفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله من الأعراب، الذين ضَعُفَ إيمانُهم وكان في قلوبهم مرضٌ وسوء ظنِّ بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون؛ بأنَّ أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله، وأنهم طلبوا من رسول الله على أن يستغفرَ لهم؛ قال الله تعالى: ﴿يقولون بألسنتهم ما ليس في قُلوبهم ﴿: فَإِنَّ طلبَهم الاستغفارَ من رسول الله على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذَّنب، وأنَّهم تخلَّفوا تخلُّفا يحتاجُ إلى توبة واستغفار؛ فلو كان هذا الذي في قلوبهم؛ لكان استغفارُ الرسول نافعاً لهم؛ لأنَّهم قد تابوا وأنابوا، ولكنَّ الذي في قلوبهم أنَّهم إنَّما تخلَّفوا لأنَّهم ظنُّوا بالله ظنَّ السَّوْء، فظنُّوا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿نكث﴾؛ نقض بيعته.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿المخلَّفون﴾؛ الَّذين تخلَّفوا عن الخروج معك إلى مكَّة. ﴿۱۱﴾ ﴿الأعراب﴾؛ البدو. ﴿۱۲﴾ ﴿لن ينقلب﴾؛ لن يرجع. ﴿۱۲﴾ ﴿ظنَّ السَّوَّ﴾؛ الظَّنَّ السَّيِّئ؛ وهو: ألَّا ينصر الله نبيَّه ﷺ. ﴿۱۲﴾ ﴿بوراً﴾؛ هلكي لا خير فيهم. ﴿۱۳﴾ ﴿أعددنا.

1.44

﴿أَن لَن يَنقَلِبَ الرسولُ والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ﴾؛ أي: أنَّهم سيُقتلون ويُستأصلون، ولم يزلْ هذا الظنُّ يُزَيَّن في قلوبهم، ويطمئنُّون إليه حتى استحكم، وسببُ ذلك أمران: أحدُهما: أنَّهم كانوا ﴿قوماً بوراً ﴾؛ أي: هلكى لا خير فيهم؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني: ضَغفُ إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصرِ دينِهِ وإعلاءِ كلمتِه، ولهذا قال: ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسولِهِ ﴾؛ أي: فإنَّه كافرٌ مستحقٌّ للعقاب، ﴿فإنَّا للكافرين سعيراً ﴾.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ عَلَوْلًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ عَلَوْلًا لِنَّالًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَوْلًا لَوْلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَانِ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَانُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ السَّمَانُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلًا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ السَّلِيلَ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ

﴿١٤﴾ أي: هو تعالى المنفردُ بملك السماواتِ والأرضِ، يتصرَّف فيهما بما يشاء من الأحكام القدريَّة والأحكام الشرعيَّة، ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتَّب على الأحكام الشرعيَّة، فقال: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يشاءُ ﴾: وهو مَنْ قام بما أمره الله به، ﴿ويعذِّبُ مَن يشاءُ ﴾: ممَّن تهاونَ بأمرِ الله، ﴿وكان الله غفوراً رحيماً ﴾؛ أي: وصفه اللازم الذي لا ينفكُ عنه المغفرةُ والرحمةُ، فلا يزال في جميع الأوقات يغفِرُ للمذنبين، ويتجاوزُ عن الخطَّائين، ويتقبَّل توبة التائبين، ويُنزِلُ خيرَه المدرار آناء الليل والنهار.

﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمُ بُرِيدُوكَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَن تَعْمُونَا عَلَامُ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مِن قَبْلُ أَنْ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلُ أَفُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا أَبَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

(١٥) لما ذكر تعالى المخلَّفين وذمَّهم؛ ذكر أنَّ من عقوبتهم الدنيويَّة أنَّ الرسول ﷺ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون: ﴿ذَرُونا نَتَبِعْكم يريدونَ﴾: بذلك ﴿أن يبدِّلُوا كلامَ الله﴾؛ حيث حَكَمَ بعقوبتهم واختصاصِ الصحابةِ المؤمنين بتلك الغنائم شرعاً وقدراً، ﴿قل﴾: لهم: ﴿لن تَتَبِعونا كذلِكُم قال اللهُ مِن قبلُ ﴾: إنَّكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ ﴿فسيقولون﴾: مجيبين لهذا الكلام الذي مُنِعوا به عن الخروج: ﴿بل تحسُدوننا﴾: على الغنائم! هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فَهموا رُشدَهم؛ لعلموا أنَّ حرمانهم بسبب عصيانهم، وأنَّ المعاصي لها عقوباتُ دنيويَّةٌ ودينيَّةٌ، ولهذا قال: ﴿بل كانوا لا يفقهونَ إلَّا قليلاً﴾.

﴿ وَلَى لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِيْلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا فَإِن تَسْلِمُونَ فَإِن تَطْيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا فَإِن تَسْرَفُوا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى الْأَعْرَقُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَتُولَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَتُولُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ وَرَاللُّولَةُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْ

(١٦) لما ذكر تعالى أنَّ المخلَّفين من الأعراب يتخلَّفون عن الجهاد في سبيله، ويعتذرون بغير عذر، وأنَّهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكةٌ ولا قتالٌ، بل لمجرَّد الغنيمة؛ قال تعالى ممتحناً لهم: ﴿قَلَ للمخلَّفين من الأعراب سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأس شديدٍ ﴾؛ أي: سيدعوكم الرسولُ ومَنْ ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة، ولهؤلاء القوم فارسٌ والرومُ ومَنْ نحا نحوَهم وأشبههم، ﴿تقاتِلونَهم أو يُسْلِمونَ ﴾؛ أي: إمَّا لهذا وإمَّا لهذا، ولهذا هو الأمر الواقع؛ فإنَّهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتُهم وبأسُهم معهم؛ فإنَّهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذُلوا الجزية، بل إمَّا أنْ يدخُلوا في الإسلام، وإمَّا أن يُقاتِلوا على ما هم عليه، فلما أثخنهم المسلمونَ وضَعُفوا وذلُّوا؛ ذهب بأسُهم، فصاروا إمَّا أنْ يسلِموا وإمَّا أن يبذُلوا الجزية، ﴿فإن تُطعوا﴾: الداعي لكم إلى قتال لهؤلاء، ﴿يؤتِكُمُ الله أجراً حسناً ﴾: عن قتال وهو الأجر الذي رتَّبه الله ورسولُهُ على الجهادِ في سبيل الله، ﴿وإن تَتَوَلَّوْا كما تولَّيْتُم من قبلُ ﴾: عن قتال

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿مغانم﴾؛ غنائم خيبر الَّتي وعدكم الله بها. ﴿١٥﴾ ﴿ذرونا﴾؛ اتركونا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿أُولِي بأسٍ﴾؛ أصحاب شُدَّةِ وقوَّةٍ في الحرب. ﴿١٧﴾ ﴿حرج﴾؛ إثم في ترك الجهاد.

مَنْ دعاكم الرسولُ إلى قتالِهِ، ﴿يعذِّبُكم عذاباً أليماً﴾. ودلَّت لهذه الآية على فضيلة الخلفاء الرَّاشدين الداعين لجهادِ أهل البأس من الناس، وأنَّه تجب طاعتُهم في ذٰلك.

﴿١٧﴾ ثم ذكر الأعذار التي يُعْذَرُ بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ﴿ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على المانع، ﴿ومن يطع اللهَ على الأعرج حَرَجٌ ولا على المريض حَرَجٌ ﴾؛ أي: في التخلُّف عن الجهاد لعذرِهم المانع، ﴿ومن يطع اللهَ ورسولَه﴾: في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ﴿يُدْخِلْه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾: فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذُّ الأعينُ، ﴿ومن يَتَوَلَّ ﴾: عن طاعة الله ورسوله، ﴿يعذَّبْه عذاباً أليماً ﴾: فالسعادةُ كلُّها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته.

﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ اَلْمُقْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِمِنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً وَالنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَمَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

﴿١٨ - ١٩﴾ يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول على تلك المبايعة التي يقال لها: بيعة الرضوان؛ بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدُّنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها: بيعة الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين فيها. ويقال لها: بيعة أهل الشجرة - أنَّ رسول الله على لما دارَ الكلامُ بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه، وأنَّه لم يجئ لقتال أحدٍ، وإنَّما جاء زائراً هذا البيت معظّماً له، فبعث رسولُ الله على عثمان بن عفان لمكَّة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أنَّ عثمان قتله المشركون، فجمع رسولُ الله على معالى المؤمنين في تلك المؤمنين، وكانوا نحواً من ألف وخمسمائة، فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وأنْ لا يفرُّوا حتى يموتوا، فأخبر تعالى أنَّه رضيَ عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجلُّ القُرُبات. ﴿فعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شَرَطها المشركون على ما وي قلوبهم، زادهم هدى، وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شَرَطها المشركون على رسولِه، فأنزل عليهم السكينة تثبُّهم، وتطمئنُ بها قلوبهم، ﴿وأثابهم فتحاً قريباً﴾: وهو فتح خيبر، لم يحضُره سوى أهل الحديبية، فاختصُّوا بخيبر وغنائمها جزاءً لهم وشكراً على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته، ﴿ومغانم كثيرةً يأخُلونها وكانَ الله عزيزاً حكيماً﴾؛ أي: له العرَّة والقدرة، التي قهر بها الأشياء؛ بمرضاته، لانتصر من الكفَّار في كلِّ وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنَّه حكيمٌ يَبْتلي بعضَهم ببعض فلو شاء؛ لانتصر من الكفَّار في كلِّ وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنَّه حكيمٌ يَبْتلي بعضَهم ببعض ويتحتُ المؤمنَ بالكافر.

﴿٢٠﴾ ﴿وعدكم الله مغانم كثيرةً تأخُذونها ﴾: ولهذا يشمل كلَّ غنيمة غَنَّمها المسلمين إلى يوم القيامة، ﴿فعجَّلَ لكم لهذهِ ﴾؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا تحسبوها وحدَها، بل ثمَّ شيءٌ كثيرٌ من الغنائم سيتبعها، ﴿و﴾ احمدوا الله إذْ ﴿كفَّ أيدِيَ الناسِ ﴾: القادرين على قتالكم الحريصين عليه ﴿عنكم ﴾: فهي نعمةٌ وتخفيفٌ عنكم، ﴿ولتكونَ ﴾: لهذه الغنيمة ﴿آيةً للمؤمنينَ ﴾: يستدلُّون بها على خبر الله الصادق ووعده الحقِّ وثوابه للمؤمنين، وأنَّ الذي قدَّرها سيقدِّر غيرها، ﴿ويهدِيكم ﴾: يما يُقَيِّضُ لكم من الأسباب ﴿صراطاً مستقيماً ﴾: من العلم والإيمان والعمل.

﴿٢١﴾ ﴿وأخرى﴾؛ أي: وعدكم أيضاً غنيمة أخرى، ﴿لم تقدِروا عليها﴾: وقت هذا الخطاب، ﴿قد

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿يبايعونك﴾؛ بيعة الرِّضوان بالحديبية. ﴿۱۸﴾ ﴿السَّكينة﴾؛ الطُّمأنينة، والثَّبات. ﴿۱۸﴾ ﴿فتحاً قريباً﴾؛ فتح خيبر. ﴿۲۱﴾ ﴿أحاط الله بها﴾؛ قادر عليها قد وعدكم بها، وسينجز وعده.

أحاطَ اللّهُ بِها﴾؛ أي: هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعَدَكُموها؛ فلا بدَّ من وقوع ما وَعَدَ به؛ لكمال اقتدار اللّه تعالى، ولهذا قال: ﴿وكان اللّه على كلِّ شيءٍ قديراً﴾.

﴿ وَلَوْ قَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوُاْ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِـيرًا ۞ سُـنَّةَ اللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ (١٠).

﴿٢٢﴾ لهذه بشارةٌ من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنَّهم لو قابَلوهم وقاتلوهم؟ ﴿لَوَلُّوا الأدبار ثمَّ لا يجدونَ وليًّا﴾: يتولَّى أمرَهم، ﴿ولا نصيراً﴾: ينصُرُهم ويعينُهم على قتالكم، بل هم مخذولونَ مغلوبونَ.

﴿ ٢٣﴾ ولهذه سنةُ اللَّهِ في الأمم السابقة أنَّ جندَ اللَّه هم الغالبونَ، ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّه تبديلاً ﴾ .

﴿ وَهُوَ الَّذِى كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنَهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢) هُمُ الَّذِيكَ كَفُرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَالْهَذِي مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَجِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَآهُ

(۱) غريب المقرآن: ﴿۲۲﴾ ﴿لولُّوا الأدبار﴾؛ لانهزموا، وولُّوكم ظهورهم. ﴿٢٣﴾ ﴿سنَّة الله﴾؛ طريقته بنصر جنده، وهزيمة أعدائه.

(٢) سبب الننزول: أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع ﷺ قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله ﷺ. ونحن أربع عشرةَ مائة، وعليها خمسون شاَّةً لا تُرويها. قال: فقعد رَسول الله ﷺ على جبا الرَّكيَّة فَإما دعا وإما بصق فيها، قال: فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله ﷺ دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع. حتى إذا كان في وسط من الناس قال: «بايع يا سلمة» قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس ـ قال: «وأيضاً» قال: ورآني رسول الله ﷺ عَزلاً \_ يعني ليس معه سلاح \_. قال: فأعطاني رسول الله ﷺ حَجَفَةً أو دَرَقَةً ثم بايع. حتى إذا كان في آخر الناس قال: «ألا تبايعني يا سلمة؟» قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: «وأيضاً» قال: فبايعته الثالثة. ثم قال لى: «يا سلمة أين حَجَفَتُك أو دَرَقَتُك التي أعطيتك؟» قال: قلت: يا رسول الله لقيني عمى عامر عَزلاً فأعطيته إياها، قال: فضحك رسول الله ﷺ وقال: «إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيباً هو أحب إليّ من نفسي» ثم إن المشركين راسلونا الصلح، حتى مشى بعضنا في بعض، واصطلحنا. قال: وكنت تبيعاً لطلحة بنّ عبيد الله أُسقى فرسه وأحُسُّهُ وأخدمه. وآكلَ من طعامه، وتركت أهلَى ومالى مهاجراً إلى الله ورسوله، قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكهاً. فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله ﷺ. فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مُنادٍ من أسفل الوادي: يا للمهاجرين قَتل ابن زُنَيم. قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذتُ سلاحهم فجعلته ضِغثاً فى يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربتُ الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ﷺ قال: وجاء عمى عامر برجل من العَبَلَاتِ يُقال له: مكرزٌ يقوده إلى رسول الله ﷺ على فرس مُجَفُّفِ في سبعين من المشركين. فنظر إليهم رسول الله ﷺ فقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثِناه» فعفا عنهم رسوَّل الله ﷺ وأنزل الله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكُمَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ عَنكُمْ وَٱيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكُمَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ . . . ﴾ .

أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالكَ ﷺ أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم متسلحين؛ يريدون غِرةَ النبي ﷺ وأصحابه، فأخذهم سِلْماً. فاستحياهم فأنزل الله ﷺ وأوهُو اَلّذِي كُنَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكُمَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمٌ ﴾.

أخرج البخاري وأحمد عن المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية قالا: خرج رسول الله على زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق فذكرا الحديث. . إلى أن قالا: وينفلت منهم أبو جندلِ بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي على تناشده بالله والرحم لما أرسل؛ فمن أتناه فهو آمن فأرسل النبي اليه الما عنكم وأيديكم عنهم بيطن مكة مِن بقد أن أتناه فهو آمن فأرسل النبي الله إليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وهُو الّذِي كُنّ أيدِيهُمْ عَنكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِيطنِ مَكة مِن بقد أن المسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين البيت.

مُّوْمِنَاتُ لَّمَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيَدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لَوَ تَـزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِهِمَّا (﴿إِنَّ ﴾﴿(١).

﴿٢٤﴾ يقول تعالى ممتنًا على عباده بالعافية من شرِّ الكفار ومن قتالهم، فقال: ﴿وهو الذي كَفَّ أَيْدِيَهم﴾؛ أي: أهل مكة ﴿عنكم وأَيدِيكُم عنهم ببطنِ مكَّة من بعدِ أن أَظْفَرَكُم عليهم﴾؛ أي: من بعد ما قدرتُم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقدٍ ولا عهدٍ، وهم نحو ثمانين رجلاً ، انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غِرَّةً ، فوجدوا المسلمين منتبهين ، فأمسكوهم ، فتركوهم ولم يقتُلوهم ؛ رحمةً من الله بالمؤمنين إذْ لم يقتُلوهم ، ﴿وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾: فيجازي كلَّ عامل بعملِهِ ، ويدبِّركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن .

«٢٥» ثم ذكر تعالى الأمور المهيِّجة على قتال المشركين، وهي كفرُهم بالله ورسولِه، وصدُّهم رسولَ الله ومَنْ معه من المؤمنين أنْ يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحجِّ والعمرة، وهم الذين أيضاً صدُّوا ﴿الهدي معكوفاً»؛ أي: محبوساً، ﴿أن يبلغَ مَحِلَّه﴾: وهو مَحِلُّ ذبحِهِ في مكة، حيث تذبح هدايا العمرة، فمنعوه من الوصول إليه ظلماً وعدواناً. وكلُّ هذه أمورٌ موجبةٌ وداعيةٌ إلى قتالهم، ولكن ثم مانعٌ، وهو وجودُ رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا بمتميِّزين بمحلةٍ أو مكانٍ يمكن أن لا ينالَهم أذى؛ فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون ﴿أن تطؤوهم›؛ أي: خشية أن تطؤوهم، ﴿فتصيبَكم منهم مَعَرَّةٌ بغير علم﴾: والمعرَّةُ ما يدخل تحت قتالهم من نيلِهم بالأذى والمكروه، وفائدةٌ أخريَّةٌ، وهو أنه لِيُدْخِلَ ﴿في رحمته مَن يشاءُ﴾: فَيَمُنَّ عليهم بالإيمان بعد الكفر، وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب، ﴿لو تَزيَّلُوا﴾؛ أي: لو زالوا من بين أظهرهم، ﴿لعذَّبْنا الذين كَفَرُوا منهم عذاباً أليماً﴾: بأن نبيحَ لكم قتالَهم، ونأذنَ فيه، ونصرَكم عليهم.

﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَيْمَ كَلِمَةَ ٱلنَّفَوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ (٢).

«٢٦» يقول تعالى: ﴿إِذْ جعلَ الذين كفروا في قلوبِهِمْ الحميَّةَ حميَّة الجاهليَّةِ»: حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمٰن الرحيم»، وأنفوا من دخول رسول الله على والمؤمنين إليهم في تلك السنة (٢٠)؛ لئلا يقول الناس: دَخَلوا مكَّة قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبِهِم حتَّى أوجبتْ لهم ما أوجبتْ من كثيرٍ من المعاصي، ﴿فأنزل الله سكينَته على رسوله وعلى المؤمنين ، فلم يحمِلُهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله، ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين، ﴿وألزَمَهم كلمةَ التَّقوى ، وهي لا إله إلّا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها، فالتزموها وقاموا بها، ﴿وكانوا أحقَّ بها ؛ من غيرهم، ﴿وكانوا ﴿أهلَها ؛ الذين استأهلوها ؛ لما يعلمُ الله عندَهم وفي قلوبهم من الخير، ولهذا قال: ﴿وكان الله بكلِّ شيءٍ عليماً ».

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿ببطن مكَّة﴾؛ بالحديبية قرب مكَّة. ﴿٢٤﴾ ﴿أظفركم﴾؛ أقدركم عليهم؛ فأمسكتم بهم، وكانوا ثمانين رجلاً. ﴿٢٥﴾ ﴿والهدي﴾؛ البدن الَّتي ساقها رسول الله ﷺ في عام الحديبية؛ ليهديها في الحرم. ﴿٢٥﴾ ﴿رجال ﴿٢٥﴾ ﴿معكوفاً﴾؛ محبوساً. ﴿٢٥﴾ ﴿محلَّه﴾؛ المكان الَّذي يحلُّ فيه نحره؛ وهو الحرم. ﴿٢٥﴾ ﴿رجال مؤمنون﴾؛ مستضعفون، مستخفون بإيمانهم. ﴿٢٥﴾ ﴿تطؤوهم﴾؛ خشية أن تهلكوهم إذا حاربتم الكفَّار. ﴿٢٥﴾ ﴿توبَّوهُ المستضعفون عن الكفَّار.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآنُ: ﴿٢٦﴾ ﴿الحميَّة﴾؛ الأنفة. ﴿٢٦﴾ ﴿سكينته﴾؛ الاطمئنان والوقار. ﴿٢٦﴾ ﴿كلمة التَّقوى﴾؛ هي: لا إِلّه إِلّا الله.

<sup>(</sup>٣) كذا في «صحيح البخاري» (٢٧٣١ و٢٧٣٢).

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَذَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُدَىٰ وَدِينِ النَّحِيلِ اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّ

﴿٢٧﴾ يقول تعالى: ﴿لقد صدق اللّهُ رسولَه الرّؤيا بالحقّ﴾: وذلك أنَّ رسول اللّه ﷺ رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه؛ أنَّهم سيدخلون مكَّة ويطوفون بالبيت، فلما جرى يوم الحديبية ما جرى، ورجعوا من غير دخول لمكَّة؛ كَثُرَ في ذلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله ﷺ: ألم تُخبِرْنا أنَّا سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنَّه العام؟!»، قالوا: لا، قال: «فإنَّكم ستأتونَه وتطوفونَ به». قال الله تعالى هنا: ﴿لقد صَدَقَ اللّه رسولَه الرؤيا بالحقّ﴾؛ أي: لا بدَّ من وقوعها وصِدْقها، ولا يقدُح في ذلك تأخّر تأويلها، ﴿لَتَدْخُلُنَ المسجدَ الحرام إن شاء اللّهُ آمنينَ محلِّقينَ رؤوسَكم ومقصِّرين﴾؛ أي: في لهذه الحال المقتضية لتعظيم لهذا البيت الحرام وأدائكم للنُسك وتكميلِه بالحلق والتَّقصير وعدم الخوفِ. الحال المقتضية لتعظيم لهذا البيت الحرام وأدائكم للنُسك وتكميلِه بالحلق والتَّقصير وعدم الخوفِ. فعلم﴾: من المصلحة والمنافع ﴿ما لم تَعْلَموا فَجَعَلَ من دونِ ذلك﴾: الدخول بتلك الصفة ﴿فتحاً قريباً﴾.

﴿٢٨﴾ ولما كانت لهذه الواقعة مما تشوَّشت بها قلوبُ بعض المؤمنين، وخفيتْ عليهم حكمتُها، فبينَ تعالى حكمتَها ومنفعتَها، ولهكذا سائر أحكامه الشرعيَّة؛ فإنَّها كلَّها هدى ورحمةٌ، أخبر بحكم عام، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهُدى ﴾: الذي هو العلمُ النافعُ، الذي يهدي من الضلالة، ويبين طرقَ الخير والشرِّ، ﴿ودين الحقِّ﴾؛ أي: الدين الموصوف بالحقِّ، وهو العدل والإحسان والرحمة، وهو كلُّ عمل صالح مزكِّ للقلوب مطهِّر للنفوس مربِّ للأخلاق معلِ للأقدار، ﴿ليظهِرَهُ ؛ بما بعثَه الله به ﴿على الدِّين كلّه ﴾: بالحجَّة والبرهان، ويكون داعياً لإخضاعهم بالسيف والسنان.

﴿ ثُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ أَرَىٰهُمْ أَرَّعُ سَجَدًا بَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن اللَّهِ وَرِضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرِيَاةِ وَمَثَلُّهُمْ فِي التَّوْرِيَاةِ وَمَثَلُّمُ أَلِيْنِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُم فَعَازَرَهُ فَاسْتَعَلَظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْكُلُلُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْفَيْلُ ﴾ (٢٠).

﴿٢٩﴾ يخبر تعالى عن رسوله محمد على الكفّارِ ﴿ أَي: جادِّين ومجتهدين والأنصار؛ أنَّهم بأكمل الصفات وأجلً الأحوال، وأنَّهم ﴿أشداءُ على الكفّارِ ﴾ أي: جادِّين ومجتهدين في عداوتهم، وساعين في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلّا الغلظة والشدَّة؛ فلذلك ذلّ أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون، ﴿رحماءُ بينَهم ﴾؛ أي: متحابُون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحبُّ أحدُهم لأخيه ما يحبُّ لنفسه، لهذه معاملتُهم مع الخلق، وأمَّا معاملتُهم مع الخالق؛ فتراهم ﴿رُكَّعاً سجداً ﴾؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي أجلُّ أركانها الركوع والسجود، ﴿يبتغونَ ﴾: بتلك العبادة ﴿فضلاً من الله ورضواناً ﴾؛ أي: لهذا مقصودهم، بلوغُ رضا ربِّهم والوصول إلى ثوابِهِ ﴿سيماهم في وجوهِهم من أثرِ السُّجودِ ﴾؛ أي: قد أثَّرت العبادة مِنْ كثرتِها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لمَّا استنارت بالصلاة بواطنهم؛ استنارت ظواهِرُهم. ﴿ذلك ﴾: المذكور ﴿مَثَلُهُم في التَّوراةِ ﴾؛ أي: لهذا وصفهم الذي وصَفَهم الله به مذكورٌ بالتوراة لهكذا.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٧﴾ ﴿فتحاً قريباً﴾؛ هو: صلح الحديبية، وفتح خيبر. ﴿٢٨﴾ ﴿بالهدى﴾؛ بالبيان الواضح، والعلم النَّافع. ﴿٢٨﴾ ﴿ليظهره على الدِّين كلُّه﴾؛ ليعليه على الملل كلِّها.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۲۹﴾ ﴿سيماهم﴾؛ علامتهم. ﴿۲۹﴾ ﴿مثلهم﴾؛ صفتهم. ﴿۲۹﴾ ﴿شطأه﴾؛ ساقه، وفرعه. ﴿۲۹﴾ ﴿فَالرَّرَهُ ﴾؛ قوي، ﴿۲۹﴾ ﴿فَالستوى على سوقه﴾؛ قوي، وفارره ﴾؛ قوّى ذلك الشَّطء الزَّرع. ﴿۲۹﴾ ﴿فاستغلظ ﴾؛ صار غليظاً. ﴿۲۹﴾ ﴿فاستوى على سوقه ﴾؛ قوي، واستوى قائماً على سيقانه. ﴿۲٩﴾ ﴿الزُّرَاع ﴾؛ الزَّارعين الَّذين زرعوه، وهذا مثل ضربه الله لأصحاب النَّبِيِّ ﷺ وأنَّهم يبدؤون قلَّة ضعفاء، ثمَّ يكثرون ويقوون.

سورة الفتح

وأما ﴿مثلهم في الإنجيل﴾؛ فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم ﴿كزرع أخْرَجَ شَطأه فآزره﴾؛ أي: أخرج فراخه فوازرتُه فراخه في الشباب والاستواء، ﴿فاستغلظ﴾: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظ، ﴿فاستوى على سوقِهِ﴾: جمع ساق، ﴿يعجِبُ الزُّرَّاعَ﴾: من كماله واستوائه وحسنه واعتداله، كذلك الصحابة ﴿ هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوَّة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوَّة عروق الزرع وسوقِهِ، وكون الصغير والمتأخّر إسلامه قد لَحِقَ الكبير السابق، ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دينِ الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخْرَجَ شَطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال: ﴿لِيَغيظَ بهم الكفارَ﴾: وقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرَجَ شَطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال: ﴿لِيَغيظَ بهم الكفارَ﴾: ﴿وَعَدَ الله الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً﴾: فالصحابة والآنيا والآخرة والأجر الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدُّنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة.

وَلِنَسُق قصَّةَ الحديبية بطولها كما ساقها الإمامُ شمس الدين ابن القيم في «الهدي النبوي»؛ فإنَّ فيها إعانةً على على معانيها وأسرارها. قال رحمه الله تعالى:

## فصل في قصة الحديبية<sup>(۱)</sup>

قال نافعٌ: كانت سنة ستٌ في ذي القعدة. ولهذا هو الصحيح، وهو قول الزهريِّ وقَتادة وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشامُ بن عروة عن أبيه: خرج رسولُ اللهِ ﷺ إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال. ولهذا وهمٌ، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: إنَّها كانتْ في ذي القعدة على الصواب. وفي «الصحيحين» (٢) عن أنس أنَّ النبيَّ ﷺ اعتمر أربع عمر، كلُّهن في ذي القعدة. فذكر منهن عمرة الحديبية.

وكان معه ألف وخمسمائة. لهكذا في «الصحيحين» عن جابر. وعنه فيهما (٤): كانوا ألفاً وأربعمائة. وفيهما (٥) عن عبد الله بن أبي أوفي: كنا ألفاً وثلاثمائة. قال قتادةُ: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوانِ؟ قال خمس عشرة مائة. قال: قلت: فإنَّ جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة، قال: يرحمه الله وهم، هو حدثني أنَّهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: وقد صحَّ عن جابر القولان، وصحَّ عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنَةُ، البدنة عن سبعة، فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ يعني: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقلِ بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصحِّ الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبةُ عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله على تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة، وغلط غلطاً بيناً من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ سبعينَ بدنةً، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنَّه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن يدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنَّه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن جميعهم؛ لكانوا أربعمائة وتسعين رجلاً، وقد قال في تمام الحديث بعينهِ أنَّهم كانوا ألفاً وأربعمائة.

#### فصل

فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلدَ رسولُ الله ﷺ الهَدْيَ وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عيناً له بين يديه من خزاعة يخبِرُه عن قريش، حتى إذا كان قريباً من عسفان؛ أتاه عينه، فقال: إني قد تركت كعب بن لؤيِّ قد

<sup>(</sup>١) انظر «زاد المعاد» (٣/ ٢٨٦) ـ تحقيق الأرنؤوطيين ـ وما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع على النسختين.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۵۸)، ومسلم (۱۲۵۳). (۳) البخاري (۱۵۵۳)، ومسلم (۱۸۵۱ و ۷۷ و ۷۷).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٥٤)، ومسلم (١٨٥٦). (٥) البخاري (١٥٥٤)، ومسلم (١٨٥٧).

جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت [ومانعوك]. واستشار النبيُّ عَلَيُّ أصحابه [وقال]: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإنْ قَعَدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا؛ تكنْ عنقاً قطعها الله، أم ترونَ أن نؤمَّ البيتَ فمن صدَّنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنَّما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحدٍ، ولكن؛ منْ حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. فقال النبيُ عَلَيُّ: «فرُوحوا إذاً»! فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبي عَلَيْ: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش [طليعة]؛ فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد، حتى إذا هم بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش.

وسار النبي على حتى إذا كان بالثنيَّة التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته، فقال الناسُ: حلْ حلْ! فألحَّتْ، فقالوا: خلاَتِ القصواءُ، خلاَتِ القصواءُ، خلاَتِ القصواءُ وما ذاك لها بخلُقُ، ولكن حبسها حابسُ الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطَّة يعظِّمون فيها حرمات الله؛ إلَّا أعطيتموها». ثم زجرها، فوثبت به، فعدل، حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدِ قليل الماء، إنَّما يتبرَّضه الناس تبرُّضاً، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله على العطش، فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله؛ ما زال يجيش لهم بالريِّ حتى صدروا عنها.

وفزعت قريشٌ لنزوله عليهم، فأحبَّ رسول الله ﷺ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضب لي إن أوذيتُ؛ فأرسلْ عثمان بن عفان؛ فإنَّ عشيرته بها، وإنَّه مبلغٌ ما أردت. فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فأرسله إلى قريش، وقال: «أخبِرْهم أنا لم نأتِ لقتال، [و] إنما جئنا عمَّاراً، وادعُهم إلى الإسلام». وأمره أن يأتي رجالاً بمكَّة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم، ويبشِّرهم بالفتح، ويخبرهم أنَّ الله ﷺ مظهرٌ دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإيمان.

فانطلق عثمان، فمرَّ على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسولُ الله على أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أنا لم نأتِ لقتال، وإنَّما جئنا عمَّاراً. قالوا: قد سمعنا ما تقولُ؛ فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحَّب به، وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس، فأجاره، وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خَلَصَ عثمانُ قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسولُ الله على الله وقد خَلَصَ؟ ونحن محصورونَ». فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خَلَصَ؟ قال: «ذاك ظنِّي به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه».

ولما تمَّت البيعةُ؛ رجع عثمان، فقال له المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما ظننتُم بي، والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة ورسول الله على مقيمٌ بالحديبية ما طفتُ بها حتى يطوفَ بها رسول الله على الله على الله الله الله على الله الله وأحسننا ظنًا.

وكان عمر آخذاً بيد رسول الله ﷺ للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلّا الجدّ بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله ﷺ، وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم.

فبينما هم كذُّلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعيُّ في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من

سورة الفتح

أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤيِّ وعامر بن لؤيِّ نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذُ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت. قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّا لم نجئ لقتال أحدٍ، ولكن جئنا معتمرين، وإنَّ قريشاً قد نهكتهمُ الحربُ وأضرَّت بهم؛ فإنْ شاؤوا أماددهم ويخلُّوا بيني وبين الناس، وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلوا، وإلَّا؛ فقد جموا، وإن [هم] أبوا إلَّا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفردَ سالفتي أو لينفذنَّ الله أمره». قال بديل: سأبلغهم ما تقولُ. فانطلق حتى أتى قريشاً، فقال: إني قد جئتُكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولاً؛ فإن شئتُم عرضتُه عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدِّثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعتُه يقول كذا وكذا.

[فحدثهم بما قال النبيُّ ﷺ]، فقال عروةُ بن مسعود الثقفي: إنَّ لهذا قد عرض عليكم خطةَ رشدٍ؛ فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائتِه! فأتاه، فجعل يكلمه، فقال النبيُّ علي نحواً من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذٰلك: أي محمدُ! أرأيت لو استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فوالله؛ إنى لأرى وجوهاً وأرى أوباشًا من الناس خليقاً أن يفرُّوا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات! أنحن نفرُّ عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسى بيده؛ لولا يدٌ كانت لك عندي لم أجْزِكَ بها لأجبتُك. وجعل يكلِّم النبيَّ ﷺ، وكلَّما كلَّمه؛ أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبيُّ ﷺ؛ ومعه السيف، وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي ﷺ؛ ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخِّرْ يدك عن لحية رسول اللَّه ﷺ! فرفع عروة رأسه، وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غُدَرُ! أو لستُ أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبَ قوماً فقتلهم وأخذَ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «أمَّا الإسلامُ؛ فأقبل، وأما المالُ؛ فلست منه في شيء». ثم إنَّ عروة جعل يرمق أصحاب رسول اللَّه ﷺ؛ بعينيه فوالله؛ ما تنخَّم النبيُّ ﷺ نخامة؛ إلَّا وقعت في كفِّ رجل منهم، فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضًّا؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلُّم؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدُّون إليه النظر تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم! والله؛ لقد وفدت على الملوك؛ على كسرى، وقيصر والنجاشي. واللَّه؛ ما رأيت ملكاً يعظِّمه أصحابُه ما يعظِّم أصحاب محمدٍ محمداً. واللَّه؛ إن تنخم نخامةً إلَّا وقعت في كفِّ رجل منهم، فدَلَكَ بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوَّته، وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يُجِدُّون إليه النظر تعظيماً له، وقد عرض عليكم خطةَ رشدٍ؛ فاقبلوها.

فقال رجل من بني كِنانة: دعوني آته! فقالوا: ائته! فلما أشرف على النبيِّ ﷺ وأصحابه؛ قال رسول الله ﷺ: «لهذا فلانٌ، وهو من قوم يعظِّمونَ البدنَ، فابعثوها له». فبعثوها، فاستقبله القوم يلبُّون، فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! لا ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَّوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه، فقال: رأيتُ البُدْنَ قد قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ، وما أرى أن يصدُّوا عن البيت.

فقام مكرز بن حفص، [و] قال: دعوني آتِهِ! فقالوا: ائته! فلما أشرف عليهم؛ قال النبيُّ عَيُّهُ: «لهذا مكرز بن حفص، وهو رجلٌ فاجرٌ». فجعل يكلِّم رسول الله عَيُّهُ، فبينما هو يكلِّمه؛ إذ جاء سُهيل بن عمرو، فقال النبيُّ عَيُّهُ: «قد سَهُلَ لكم من أمركم». فقال: هات اكتبْ بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتب، فقال: «اكتب: بسم الله الرحمٰن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمٰن؛ فوالله ما ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنتَ تكتبُ. فقال المسلمون: والله؛ لا نكتبُها إلَّا بسم الله الرحمٰن الرحيم. فقال النبيُّ عَيُهُ: «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسولُ الله». فقال سهيلٌ: فوالله؛ لو كنا نعلم أنك رسولُ الله ما صَدَدْناك عن البيت ولا قاتَلْناك، ولكن اكتبْ: محمدُ بنُ عبدالله. فقال النبيُّ عَيُهُ: «على أن تخلُّوا بيننا وبين البيت ولا قاتَلْناك، فقال النبيُّ عَيْهُ: «على أن تخلُّوا بيننا وبين البيت

فنطوف به». فقال سهيلٌ: والله؛ لا تتحدَّث العرب أنَّا أُخِذْنا ضغطةً. ولٰكن ذٰلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيلٌ: على أن لا يأتيك منَّا رجلٌ، وإن كان على دينِك؛ إلَّا ردَدْتَه علينا. فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذٰلك؛ إذ جاء أبو جندل بنُ سهيل [بن عمرو] يرسُفُ في قيوده، قد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيلٌ: هذا يا محمدُ أول ما قاضيك (۱) عليه أن تردَّه [إليّ]. فقال النبيُّ على : «إنَّا لم نقضِ الكتابَ بعدُ». فقال: فوالله؛ إذاً لا أصالحك على شيءٍ أبداً. فقال النبيُّ على : «فأجِزْه لي». فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافعَلْ». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرزٌ: [بلى] قد أَجَزْناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذّب في الله عذاباً شديداً.

قال عمر بن الخطاب: والله؛ ما شككتُ منذ أسلمتُ إلا يومئذِ، فأتيتُ النبيَّ عَلَيْقٍ، فقلت: يا رسول الله! ألستَ نبيَّ الله حقًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحقِّ وعدوُّنا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنيَّة في ديننا [إذاً] ونرجِعُ ولما يحكُم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إنِّي رسولُ الله، وهو ناصري، ولست أعصيه». قلت: أولستَ كنت تحدِّثنا أنا سنأتي البيت ونطوفُ به؟ قال: «بلى، أفأخبرتُك أنك تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوِّفٌ به». قال: فأتيت أبا بكر، فقلتُ له كما قلتُ لرسول الله على وردَّ عليه رسول الله سواء، وزاد: «فاستمسكُ بغرزه حتى تموت، فوالله؛ إنَّه لعلى الحقِّ». قال عمر: فعملتُ لذلك أعمالاً.

فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسولُ الله ﷺ: «قوموا وانحروا ثم احلِقوا». فوالله ما قام منهم رجلٌ [واحدٌ]، حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحدٌ؛ قام فدخل على أمِّ سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت [أم سلمة]: يا رسول الله! أتحبُّ ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلِّم أحداً [منهم] كلمةً حتى تنحر بُدنه ودعا حالِقه بُدْنَكَ وتدعُو حالقك فيحلق لك. فقام، فخرج، فلم يكلِّم أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدنه ودعا حالِقه فحلَقه. فلما رأى الناس ذلك؛ قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلقُ بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتُلُ بعضاً غمًّا. ثم جاءت نسوةٌ مؤمناتٌ، فأنزل الله ﷺ: ﴿إيا أيها الذين آمنوا] إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتحنوهنَ ... ﴾: حتى بلغ ﴿بعصم الكوافرِ ﴾، فطلق عمر يومئذِ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوَّج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: ﴿إنَّا فَتَحْنا لك فتحاً مبيناً [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً ... ] وإلى آخرها، فقال عمر: أفتحٌ هو يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله؛ فما لنا؟ فأنزل الله ﷺ: ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين . . ﴾ الآية. انتهى .

ولهذا آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد [والمنة].

وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

نقلته من خط المفسر كِلِللهِ وعفا عنه، وكان الفراغ من كتابته في ١٣ ذي الحجة سنة ١٣٤٥، وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، آمين.

بقلم الفقير إلى ربه، سليمان بن حمد العبد الله البسام، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع من زاد المعاد»: «أقاضيك».

سورة الحجرات

#### قال الشاعر:

على المصنف واستغفر لكاتبه ويعد ذلك غفراناً لصاحب

يا ناظراً فيه سل الله مرحمة واطلب لنفسك من خير تريد لها

المجلد الثامن (۱)
من
تيسير الكريم الرحمٰن
في
تفسير كلام الملك المنّان
لجامعه الفقير إلى الله
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي
غفر الله له ولجميع المسلمين

## تفسير سورة الحجرات وهي مدنية

### بِسْمِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرَّجَيْمِ إِنَّهُ الرَّجَيْمِ إِنَّهُ الرَّجَيْمِ إِنَّهُ الرَّجَيْمِ إِن

هٰذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله على والتعظيم والاحترام له وإكرامه، فأمر الله عبادَه المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله، متبعين لسنة رسول الله على الله على على عامرهم، وأن لا يتقدَّموا بين يدي الله ورسوله؛ فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإنَّ هٰذا حقيقةُ الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادةُ الأبديَّة والنعيم السرمديُّ. وفي هٰذا النهيُ الشديدُ

<sup>(</sup>١) في (ب): «المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان، منّ به الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي».

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيِّران أن يهلكا: أبو بكر وعمر، لما قدم على النبي ﷺ وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي ﷺ فنزلت: ﴿يَلِيْهُ اللَّهِ مَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَاتُكُم فَوْقَ صَوَتِ النَّبِي ﴾ إلى قوله: ﴿عَظِيدُ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿لا تقدِّمُوا﴾؛ لا تتقدَّمُوا بقولِ أو فعلٍ، ولا تقضوا أمراً دون أمر الله ورسوله؛ فتبتدعوا. ﴿٢﴾ ﴿أن تحبط﴾؛ كراهة أن تبطل. ﴿٣﴾ ﴿يخفضون. ﴿٣﴾ ﴿امتحن الله قلوبهم﴾؛ اختبرها، وصفًاها، وأخلصها لتقواه.

١٠٨٢ الحجرات (١ ـ ٥)

عن تقديم قول غير الرسول ﷺ على قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله ﷺ؛ وجبَ اتّباعها وتقديمُها على غيرها كائناً من كان.

﴿١﴾ ثم أمر الله بتقواه عموماً، وهي كما قال طَلْق بن حبيب: أن تعملَ بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: ﴿إِنَّ الله سميعٌ﴾؛ أي: لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، في خفيِّ المواضع والجهات، ﴿عليمٌ ﴾: بالظواهر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات والمستحيلات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حثٌّ على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيبٌ عن ضدّه.

«٢» ثم قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتَكُم فوقَ صوتِ النبيِّ ولا تَجْهَروا له بالقولِ»: ولهذا أدب مع الرسول على في خطابه؛ أي: لا يرفع المخاطِبُ له صوتَهُ معه فوق صوتِه، ولا يجهر له بالقول، بل يغضُّ الصوتَ ويخاطبُه بأدبٍ ولينٍ وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميِّزونه في خطابهم كما تميَّز عن غيرِه في وجوبِ حقّه على الأمَّة، ووجوب الإيمان به، والحبِّ الذي لا يتمُّ الإيمانُ إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشية أن يحبط عملُ العبد وهو لا يشعر؛ كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال.

(٣) ثم مدح من غضَّ صوته عند رسول الله ﷺ بأنَّ الله امتحن قلوبَهم للتقوى؛ أي: ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجةُ ذلك بأن صَلَحَت قلوبهم للتقوى. ثم وَعَدَهم المغفرةَ لذنوبهم، المتضمِّنة لزوال الشرِّ والمكروه، وحصول الأجر العظيم، الذي لا يعلم وصفه إلَّا الله تعالى، وفيه حصولُ كل محبوب. وفي لهذا دليلٌ على أن الله يمتحنُ القلوبَ بالأمر والنهي والمحن؛ فمن لازمَ أمر الله واتَّبع رضاه وسارعَ إلى ذلك وقدَّمه على هواه؛ تمحَّض وتمحَّص للتقوى، وصار قلبُه صالحاً لها، ومَن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكُفُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ ۚ إِلَيْ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُواْ حَقَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۚ ﴿ (١) ﴾ (١).

﴿٤﴾ نزلت لهذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب، الذين وصفهم الله بالجفاء، وأنهم أجدرُ أن لا يعلموا حدودَ ما أنزل الله على رسوله؛ قدموا وافدين على رسول الله على، فوجدوه في بيته وحجرات نسائِهِ، فلم يصبروا ويتأدَّبوا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد، يا محمد أي: اخرج إلينا. فذمَّهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله، وأنَّ الله مريدٌ به الخير.

﴿٥﴾ ولهذا قال: ﴿ولو أنَّهم صَبَروا حتى تخرُجَ إليهم لكان خيراً لهم والله غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: غفورٌ لما صدر عن عباده من النُّنوب والإخلال بالآداب، رحيمٌ بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمَثُلات.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الترمذي والنسائي عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَلَآءِ ٱلْمُجُرَّتِ
الصَّرُّهُمُّ لَا يَمْقِلُوكَ ﴾ قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين فقال النبي ﷺ:
«ذاك الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿ينادونك﴾؛ يناديك الأعراب بصوتٍ مرتفعٍ، غليظٍ، جافٍ. ﴿٤﴾ ﴿الحجرات﴾؛ حجرات زوجاته ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن جرير (٢٢/ ٢٨٥).

سورة الحجرات (٦ ـ ٧)

بنبأ؛ أي: خبر: أن يتثبّتوا في خبره، ولا يأخذوه مجرداً؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم؛ فإن خبره إذا جُعرهم فاسو خبره إذا جُعل بمنزلة خبر الصادق العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حقّ بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً للندامة، بل الواجبُ عند خبر الفاسق التثبّت والتبيّن؛ فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عُمِلَ به وصُدِّق، وإن دلت على كذبه؛ كذّب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه، ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق، ولو كانوا فساقاً.

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِثُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَلَاقَهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (آلِكُهُ فَمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِلَيْكُمْ الرَّشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِلَيْكُمْ الرَّشِدُونَ ﴿ فَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِكُونَ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ وَكُونَا لَكُنُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ

(٧) أي: وليكن لديكم معلومًا أنَّ ﴿رسول الله﴾ على بين أظهركم، وهو الرسولُ الكريم البارُّ الراشدُ، الذي يريد بكم الخير، وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشرِّ والمضرَّة ما لا يوافقكم الرسولُ عليه، و لو يطيعكم في كثير من الأمر له لشقَّ عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكُم، والله تعالى يحبِّب إليكم ﴿ الإيمان ﴾ ويزيِّنه ﴿ في قلوبكم ﴾ بما أودع في قلوبكم من محبة الحقِّ وإيثاره، وبما نصب على الحقِّ من الشواهد والأدلَّة الدالَّة على صحَّته وقبول القلوب والفِطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكرِّه ﴿ إليكم الكفر والفسوق ﴾ ؛ أي: الذنوبَ الصغار ؛ بما أودع في قلوبكم من كراهة الشرِّ وعدم إرادة فعله، وبما نَصَبَه من الأدلَّة والشواهد على فسادِه ومضرَّته وعدم قبول الفطر له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له.

﴿ أُولئك ﴾؛ أي: الذين زيَّن الله الإيمان في قلوبهم وحبَّبه إليهم، وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان ﴿ هم الراشدونَ ﴾؛ أي: الذين صلحت علومُهم وأعمالُهم، واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدُّهم الراشدون الذين حُبِّب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وكُرِّه إليهم الإيمان، والذنب ذنبُهم؛ فإنهم لما فسقوا؛ طبعَ

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج الإمام أحمد عن عيسى ابن دينار قال: حدثنا أبي أنه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، قال: قدمت على رسول الله على فدعاني إلى الإسلام، فدخلتُ فيه وأقرتُ به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله الرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعتُ زكاته فيُرسل إليَّ رسول الله على رسول الله على أراد رسول الله على أن يبعث إليه المبتب عليه الرسول، فلم يأته، فظن الحارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله على أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول، فلم يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله على ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله على كان وقت لي وقتاً يُرسل إليَّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله على الحارث أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله على، وبعث رسول الله الله الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله الله الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذا يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله اللهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله على ورسول الله على ورسول الله على الحق ما رأيته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله على وسول رسول إلله على ورسول الله على وسول الله على وسول الله على من الله على ورسول. ولم أنه المناد المناد في المناد ورسول الله على وسول الله على من الله على ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ يَهَ مَن الله على ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: ﴿ يَتَأَيّمُ اللّهُ عَلَي مَا مَن أَن مَن عَلْهُ وَلَا مَن مَا المكان ﴿ فَشَلَا عَن مَا مَا أَن مَن عَل المكان ﴿ فَشَلَا عَن مَا مَا عَل المكان عَل المكان ﴿ فَشَلَا عَن مَا مَا عَل مَا عَل عَل المكان ﴿ فَشَلَا عَن مَا مَا عَل عَل مَا عَل عَل المكان ﴿ فَشَلَا عَن مَا مَا عَل عَل المكان و فَل المكان ﴿ فَشَلَا عَل مَا عَل عَل المكان عَل المكان ﴿ فَشَلُو مَا عَلْه عَل المكان عَل المكان عَل المحبرات المكان على الله على المله على المكان على المله على المله على المله على المله على المكان على المله على المله على المله على المله المله على المله على

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿بنباً ﴾؛ بخبرٍ. ﴿٦﴾ ﴿فِتبيَّنوا ﴾؛ فتثبَّتوا من خبره. ﴿٦﴾ ﴿أن تصيبوا ﴾؛ خشية أن تصيبوا.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿لعنتُم﴾؛ لأدَّى إلى مشقَّتكم، وعنتكم.

١٠٨٤ الحجرات (٨ ـ ١٠)

اللهُ على قلوبهم، ولما زاغوا؛ أزاغ اللهُ قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لمَّا جاءهم أولَ مرة؛ قلب الله أفئدتهم.

﴿٨﴾ وقوله: ﴿فضلاً من اللهِ ونعمةً ﴾؛ أي: ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانِهِ، لا بحولهم وقوَّتهم. ﴿واللهُ عليمٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: عليمٌ بمن يشكر النعمة فيوفِّقه لها ممَّن لا يشكرها ولا تليقُ به، فيضع فضلَه حيث تقتضيه حكمتُه.

﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَغِيٓ ۽َ إِلَىٰ اللَّهُ وَأَشِيطُواْ إِنَّ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِنُو

﴿٩﴾ هٰذا متضمّنٌ لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضُهم على بعض ويقتلَ بعضُهم بعضاً، وأنه إذا اقتتلتْ طائفتان من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هٰذا الشرَّ الكبير بالإصلاح بينهم والتوسُّط على أكمل وجه يقع به الصلحُ ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ فبها ونعمت. ﴿فإن بغتْ إحداهُما على الأخْرى فقاتِلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرِ الله﴾؛ أي: ترجع إلى ما حدَّ الله ورسولُه من فعل الخير وترك الشرِّ الذي من أعظمه الاقتتال. وقولُه: ﴿فإن فاءتْ فأصْلِحوا بينَهما بالعَدْلِ﴾: هٰذا أمرٌ بالصُّلح وبالعدل في الصلح؛ فإنَّ الصُّلح قد يوجد، ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظُّلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا ليس هو الصُّلح المأمورُ به، فيجب أن لا يراعَى أحدهما لقرابةٍ أو وطنٍ أو غير ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجب العدول عن العدل. ﴿إنَّ اللهَ يحبُّ المُقْسِطينَ﴾؛ أي: العادلين في حكمهم بين الناس، وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدلُ الرجل في أهله وعيالِه في أداء حقوقهم، وفي الحديث الصحيح: «المقسِطون عند الله على منابرَ من نورٍ؛ الذين يعدِلون في حكمِهم وأهليهم وما ولوا»(٣).

﴿١٠﴾ ﴿إِنَّمَا المؤمنونَ إِخُوةٌ﴾: لهذا عقدٌ عقدَه الله بين المؤمنين؛ أنَّه إذا وجد من أيّ شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فإنَّه أخ للمؤمنين أخوّةً توجبُ أن يحبّ له المؤمنون ما يحبُّون لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم، ولهذا قال النبيُ عليه آمراً بالأخوّة الإيمانيّة: «لا تَحاسدوا ولا تَناجشوا ولا تَباغضوا ولا تَدابروا، وكونوا عبادَ اللهِ إخواناً. المسلمُ أخو المسلم؛ لا يظلمُه ولا يخذُلُه ولا يكذبه». متفقٌ عليه (٤٠). وفيهما عن النبيّ عليه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضًه بعضاً، وشبك على أصابعه (٥٠).

ولقد أمر اللهُ ورسولُه بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصُلُ به التآلفُ والتوادُدُ والتواصُلُ بينهم، كل لهذا تأييدٌ لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرُّق القلوب وتباغُضها وتدابُرها؛ فَلْيُصْلِح المؤمنون بين إخوانهم، ولْيَسْعَوا فيما به يزول شَنَآنهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿بغت﴾؛ اعتدت. ﴿٩﴾ ﴿تفيء﴾؛ ترجع إلى حكم الله ورسوله. ﴿٩﴾ ﴿وأقسطوا﴾؛ اعدلوا. ﴿٩﴾ ﴿المقسطين﴾؛ العادلين في أحكامهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٦٤)، ومسلم (٢٥٥٩). (٥) أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١٩٩٩).

سورة الحجرات (۱۱)

ثم أمر بالتقوى عموماً، ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة، فقال: ﴿لعلَّكُم تُرْحَمُونَ﴾، وإذا حصلت الرحمة؛ حصل خيرُ الدنيا والآخرة. ودلَّ ذلك على أنَّ عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة.

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أنَّ الاقتتال بين المؤمنين منافي للأخوَّة الإيمانيَّة، ولهذا كان من أكبر الكبائر. وأنَّ الإيمان والأخوَّة الإيمانيَّة لا يزولان مع وجود الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبائر، التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب قتال البُغاة حتى يرجِعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمرِ الله؛ بأن رجعوا على وجهِ لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنَّه لايجوز ذلك. وأنَّ أموالهم معصومةٌ؛ لأنَّ الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بَغْيِهم خاصةً دون أموالهم.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَ فَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاَءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمُّ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمُّ وَلَا نِسَآءٌ مِنْ اللَّامِ الْأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

﴿١١﴾ ولهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ أن: ﴿لا يَسْخَرْ قومٌ من قوم﴾: بكلِّ كلام وقولٍ وفعلٍ دالٌ على إعجاب الساخر بنفسه، وقولٍ وفعلٍ دالٌ على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخورُ به خيراً من الساخر، وهو الغالبُ والواقعُ؛ فإنَّ السخرية لا تقع إلَّا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحلِّ بكل خلقٍ ذميمٍ، متخلِّ من كلِّ خلقٍ كريم، ولهذا قال النبي ﷺ: «بحسب امرئ من الشرِّ أن يحقر أخاه المسلمَ» (٣٠).

ثم قال: ﴿ولا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُم﴾؛ أي: لا يعب بعضكم على بعض، واللَّمزُ بالقول، والهمز بالفعل، وكلاهما منهيٌ عنه حرامٌ متوعَدٌ عليه بالنار؛ كما قال تعالى: ﴿ويلٌ لكلٌ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ . . ﴾ الآية، وسمَّى الأخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون له كذا حالُهم؛ كالجسد الواحد، ولأنّه إذا همزَ غيرَه؛ أوجبَ للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبِّب لذلك، ﴿ولا تنابَزُوا بِالألقابِ﴾؛ أي: لا يعيِّر أحدُكم أخاه ويلقِّبه بلقبٍ يكره أن يقالَ فيه، ولهذا هو التنابز، وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل في لهذا. ﴿بئسَ الاسمُ الفُسوقُ بعدَ الإيمانِ﴾؛ أي: بئسما تبدَّلتم عن الإيمان والعمل بشرائعِهِ وما يقتضيه بالإعراضِ عن أوامرِهِ ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابُزُ بالألقاب، ﴿ومَن لم يَتُبْ فأولئك هم الظَّالمونَ﴾: ولهذا هو الواجب على العبد: أن يتوبَ إلى الله تعالى، ويخرجَ من حقِّ أخيه المسلم باستحلالِهِ والاستغفار والمدح له مقابلةً على ذمّه. ﴿ومَن لمْ يَتُبْ فأولئك هم الظالمونَ﴾؛ فالناس قسمان: ظالمٌ لنفسه غيرُ تائبٍ، وتائبٌ مفلحٌ، ولا ثمَّ غيرهما.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْنَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْدُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ٱيُحِبُ اَحْدُمُ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ تَحِيمٌ اللَّهَ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي جبيرة بن الضحاك و قله قال: فينا نزلت هذه الآية، في بني سلمة: ﴿ وَلَا نَنَابُرُوا بِاللَّ أَقَابِ بِشَى الْإِسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾، قال: قدم علينا رسول الله على وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي على يقول: «يا فلان»، فيقولون: مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا نَنَابُرُوا بِاللَّ الْقَدَيَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿لا يسخر﴾؛ لا يهزأ، وينتقص. ﴿۱۱﴾ ﴿قوم﴾؛ رجال. ﴿۱۱﴾ ﴿ولا تلمزوا﴾؛ لا يعب، ولا يطعن بعضكم بعضاً. ﴿۱۱﴾ ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾؛ لا يدع بعضكم بعضاً بما يكره من الألقاب. ﴿۱١﴾ ﴿بئس الاسم الفسوق﴾؛ قبح الاسم والصِّفة الفسوق؛ وهو: السُّخرية، واللَّمز، والتَّنابز. ﴿۱۱﴾ ﴿بعد الإيمان﴾؛ بعدما دخلتم في الإسلام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿كثيراً من النُّظُنُّ﴾؛ هو ظنُّ السُّوء بالمؤمنين. ﴿١٢﴾ ﴿ولا تجسَّسوا﴾؛ لا تفتُّشوا عن عورات \_

(١٢) نهى تعالى عن كثير من الظّنِّ السيِّئِ بالمؤمنين، ﴿إنَّ بعضَ الظَّنِّ إثمٌ ﴾: وذٰلك كالظَّنِ الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظنِّ السَّوْءِ الذي يقترن به كثيرٌ من الأقوال والأفعال المحرَّمة؛ فإنَّ بقاءَ ظنِّ السَّوْءِ بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرَّد ذٰلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذٰلك أيضاً إساءةُ الظنِّ بالمسلم وبغضُهُ وعداوتُهُ المأمور بخلافها منه، ﴿ولا تَجَسَّسوا ﴾؛ أي: لا تفتِّسوا عن عورات المسلمين، ولا تَتَبعوها، ودَعُوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلَّته، التي إذا فُتِّشَتُ؛ ظهرَ منها ما لا ينبغي، ﴿ولا يَغْتَب بعضُكُم بعضاً ﴾: والغيبة كما قال النبي ﷺ: ﴿ذِكْرُكَ أخاك بما يكرَهُ، ولو كان فيه (١٠). ثم ذَكرَ مثلاً منفراً عن الغيبة، فقال: ﴿أَيحبُّ أحدُكُم أن يأكُل لحم أخيه مَيْتاً فكرِهْتُموه ﴾: شبَّه أكل لحمه ميّا، ﴿واتَّقوا اللهَ إنَّ اللهَ توابٌ رحيمٌ ﴾: والتوَّابُ: الذي يأذن بتوبة عبده، فيوفِّقه لها، ثم يتوبُ عليه بقبول توبته، رحيمٌ بعباده؛ حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليلٌ على التَّحذير الشديد من الغيبة، وأنَّها من الكبائر؛ لأنَّ الله شبَّهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَهَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ ٱللَّهَ عَندَ ٱللَّهِ ٱلْقَلَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللّ

(١٣) يخبرُ تعالى أنَّه خلقَ بني آدم من أصل واحدٍ وجنس واحدٍ، وكلُّهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعُهم إلى آدم وحواء، ولكنَّ الله تعالى بثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً، وفرَّقهم، وجعلهم ﴿شعوباً وقبائلَ﴾؛ أي: قبائل صغاراً وكباراً، وذلك لأجل أن يتعارَفوا؛ فإنَّه لو استقلَّ كلُّ واحد منهم بنفسه؛ لم يحصُلُ بذلك التعارف الذي يترتَّب عليه التَّناصر والتَّعاون والتَّوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكنَّ الله جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصُلَ لهذه الأمور وغيرها ممَّا يتوقَّف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرمَ بالتَّقوى؛ فأكرمُهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرُهم طاعةً وانكفافاً عن المعاصي، لا أكثرُهم قرابةً وقوماً، ولا أشرفُهم نسباً، ولكن اللهَ تعالى ﴿عليمٌ خبيرٌ﴾، يعلمُ منهم مَن يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطناً ممَّن لا يقوم بذلك ظاهراً ولا باطناً، فيجازي كلَّا بما يستحقُّ. وفي لهذه الآية دليلٌ على أنَّ معرفة الأنساب مطلوبةٌ مشروعةٌ؛ لأنَّ الله جعلهم شعوباً وقبائلَ لأجل ذلك.

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ لَا يَلِتَكُم مِّن أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهُ إِنَّمَ الْمُتَعِيدُونَ اللّهِ يَاللّهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَنُوتِ بِأَمْوَلِهِمْ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُواْ عَلَى إِسْلَمَكُم فَي اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُم أَن أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ اللّهُ يَمُن عَلَيْكُم أَن أَسْلَمُواْ قُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ اللّهُ يَمُن عَلَيْكُم أَن أَسَلَمُواْ قُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ اللّهُ يَمُن عَلَيْكُم أَن أَسْلَمُواْ قُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ اللّهُ يَمُن عَلَيْكُم أَن أَسَلَمُواْ قُل لا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ اللّهُ يَمُن عَلَيْكُمْ أَن أَسْلَمُوا فَل لا يَعْمَلُون فِي اللّهُ يَمُن عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ يَسُولُون اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السّمَونِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السّمَونِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون الللهِ اللّهِ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السّمَونَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السّمَونَ وَاللّهُ اللّهُ يَعْلُمُ عَيْبَ اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلُمُ عَيْبَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

<sup>=</sup> المسلمين. ﴿١٢﴾ ﴿ولا يغتب﴾؛ لا يقل أحدكم في أخيه الغائب ما يكره.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿وقبائل﴾؛ القبيلة: الجماعة دون الشُّعب.

<sup>(</sup>٣) سبب الننوول: أخرج النسائي عن ابن عباس على قال: قدم وفد بني أسد على رسول الله على فتكلموا، فقالوا: قاتلتك مضرُ ولسنا بأقلِّهم عدداً ولا أكلَّهم شوكة، وصلنا رحمك، فقال لأبي بكر وعمر الله الكلموا هكذا، قالوا: لا، قال: «إِن فقه هؤلاء قليل، وإن الشيطان ينطق على السنتهم»، قال عطاء في حديثه فأنزل الله على: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ اَسْلَمُوا ﴾.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿الأعرابِ﴾؛ البدو. ﴿١٤﴾ ﴿لا يلتكم من أعمالكم)؛ لا ينقصكم من ثواب أعمالكم. ﴿١٤﴾ ﴿لم يرتابوا﴾؛ لم يشكُوا.

﴿1٤﴾ يخبرُ تعالى عن مقالةِ الأعراب، الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله على دخولاً من غير بصيرةٍ ولا قيام بما يجبُ ويقتضيه الإيمان؛ أنَّهم مع هذا ادَّعوا وقالوا ﴿آمناً»؛ أي: إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع أموره. هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يردَّ عليهم، فقال: ﴿قل لمْ تؤمِنوا»؛ أي: لا تدَّعوا لانفسِكُم مقامَ الإيمان ظاهراً وباطناً كاملاً، ﴿ولكن قولوا أَسْلَمْنا»؛ أي: دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك، ﴿و﴾ السبب في ذلك أنه ﴿لَمَّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكُم»: وإنَّما أسلمتم خوفاً أو رجاءً أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: ﴿ولمَّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكُم﴾؛ أي: وقتَ هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارةٌ إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فإنَّ كثيراً منهم منَّ الله عليهم بالإيمان الحقيقيِّ والجهاد في سبيل الله، ﴿وإن تُطبعوا اللهَ ورسولَه»: بفعل خير أو ترك شرَّ لا يَنْقُصُكم منها مثقال ذرَّةٍ، بل يوفيكم إيَّاها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيراً ولا كبيراً. ﴿إنَّ الله خفورٌ رحيمٌ»؛ أي: غفورٌ لمَن تابَ إليه وأناب، رحيمٌ به؛ حيث قبل توبته.

(١٥) ﴿إنَّما المؤمنون﴾؛ أي: على الحقيقة، ﴿الذين آمنوا بالله ورسولِهِ وجاهدوا في سبيلِ اللهِ﴾؛ أي: من جمعوا بينَ الإيمان بالله ورسولِهِ والجهادِ في سبيله؛ فإنَّ مَن جاهدَ الكفارَ؛ دلَّ ذلك على الإيمان التامّ في قلبِه؛ لأنّ من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه؛ فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، ولأنّ من لم يقوَ على الجهاد؛ فإنّ ذلك دليلٌ على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب؛ أي: الشكّ؛ لأنّ الإيمان النافع هو الجزم اليقينيُّ بما أمر الله بالإيمان به، الذي لا يعتريه شكّ بوجه من الوجوه. وقوله: ﴿أُولُئكُ هم الصادقون﴾؛ أي: الذين صدَّقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإنَّ الصدق دعوى عظيمةٌ في كل شيء يُدَّعى، يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهانٍ، وأعظم ذلك دعوى الإيمان، الذي هو مدار السعادة والفوز الأبديِّ والفلاح السرمديِّ؛ فمن ادَّعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن حقًا، ومن لم يكن كذلك؛ عُلِم أنه ليس بصادق في دعواه، وليس لدعواه فائدة؛ فإنَّ الإيمان في القلب، لا يطلع عليه إلا الله تعالى؛ فإثباتُه ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدبٍ وظنِّ بالله.

﴿١٦﴾ ولهذا قال: ﴿قُلُ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدينِكُم واللهُ يَعْلَمُ مَا فَي السَمُواتِ وَمَا فَي الأَرْضِ واللهُ بكلِّ شيءٍ عليمٌ ﴾: ولهذا شاملٌ للأشياء كلِّها، التي من جملتِها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبرِّ والفجور؛ فإنَّه تعالى يعلمُ ذٰلك كلَّه، ويجازي عليه، إن خيراً فخيرٌ، وإن شرَّا فشرٌّ.

﴿١٧﴾ هٰذه حالةٌ من أحوال من ادَّعى لنفسه الإيمان وليس به؛ فإنَّه إمَّا أن يكون ذٰلك تعليماً لله، وقد علم أنه عالمٌ بكلِّ شيء، وإمَّا أن يكون قصدُهم بهذا الكلام المنة على رسولِه، وأنَّهم قد بذلوا وتبرَّعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيويَّة، وهٰذا تجمُّلٌ بما لا يجمل، وفخرٌ بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله؛ فإنَّ المنَّة لله تعالى عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المانُّ عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فمنتَّه عليهم بالإيمان أفضلُ من كلِّ شيء، ولهذا قال: ﴿يَمُنُونَ عليك أنْ أَسلَموا قل لا تَمُنُّوا عليَّ إسلامكم بلِ اللهُ يمنُّ عليكم أنْ هداكُم للإيمانِ إن كنتُم صادقينَ﴾.

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ اللهَ يعلَمُ غَيْبَ السَّمُواتِ والأرضِ﴾! أي: الأمور الخفية فيهما، التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لُجَج البحار، ومَهامِهِ القِفار، وما جنَّهُ الليلُ أو واراهُ النهارُ؛ يعلمُ قطرات الأمطار، وحبات الرمال، ومكنونات الصدور، وخبايا الأمور، ﴿وما تَسْقُطُ مِن ورقةٍ إلَّا يَعْلَمُها ولا حبَّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ولا رَطْبِ ولا يابس إلَّا في كتابٍ مبينٍ﴾. ﴿واللهُ بصيرٌ بما تعملون﴾: يُحصي عليكم أعمالكم ويُوفيكُم إيَّاها، ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة.

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. والحمد لله.

۸۸۰۱ سورة قَ (۱ ـ ۵)

## تفسیر سورة ق وهي مکية

### بِنْسِمِ اللَّهِ ٱلنَّغْنِ ٱلرَّحِينِهِ

﴿ قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَاءَهُم شَّنَذِرٌ مِّنَهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَذَا شَىٰءٌ عَجِيبٌ ۞ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا وَكُنَا وَكُوا وَمُوا وَالْعُرُونَ وَالْعُولَ وَالْعُرَالُ وَالْعُرُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعُرُونَ وَمُنْ وَالْعُرُونَ وَالْعُونَ وَالْعُونُ وَالْعُونَ وَمُنْ اللّهُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَكُنَا اللّهُ وَالْعُولُ وَلَيْكُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُولُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْعُونُونُ وَالْعُونُ وَالْمُونُ وَالْوَالْمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُولُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالُولُ

﴿١﴾ يقسم تعالى بـ﴿القرآنِ المجيد﴾؛ أي: وسيع المعاني، عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك لهذا القرآن، الذي قد احتوى على علوم الأوّلين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملَها، ومن الألفاظ أجزلَها، ومن المعاني أعمَّها وأحسنها.

﴿٢﴾ ولهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنّة به، ولكن أكثر الناس لا يقدِّر نعم الله قَدْرَها، ولهذا قال تعالى: ﴿بُلْ عَجِبوا﴾؛ أي: المكذِّبون للرسول ﷺ، ﴿أَن جَاءَهُم منذرٌ منهم ﴾؛ أي: يُنْذرهم ما يضرُّهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم، يمكنُهم التلقِّي عنه ومعرفة أحوالِه وصدقِه، فتعجَّبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجُّب منه، بل يتعجَّب من عَقل من تعجب منه، ﴿فقالَ الكافرون ﴾؛ أي: الذين حَمَلَهُم كَفَرُهم وتكذيبُهم لا نقص بذكائِهِم وآرائِهِم: ﴿هذا شيءٌ عجيبٌ ﴾؛ أي: مستغربٌ.

وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إمَّا صادَقُونَ في استغرابهم وتعجُّبهم؛ فهذا يدلُّ على غاية جهلهم وضعف عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغربُ كلامَ العاقل، وبمنزلة الجبانِ الذي يتعجَّب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السَّخاء؛ فأيُّ ضررٍ يلحق من تعجب مَن هٰذه حالُه؟! وهل تعجُّبه إلا دليلٌ على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجِّبين على وجهٍ يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم الظّلم وأشنعِه.

﴿٣ - ٤ ﴾ ثم ذكر وجه تعجُّبهم، فقال: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تراباً ذٰلك رَجْعٌ بعيدٌ ﴾: فقاسوا قدرة من هو على كلِّ شيِّ قديرٌ الكامل من كلِّ وجهٍ، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه! وقاسوا الجاهل الذي لا علم له، بمن هو بكلِّ شيءٍ عليمٌ، الذي يعلم ﴿ما تَنقُصُ الأرضُ ﴾: من أجسادهم مدَّة مقامِهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده \_ محفوظٌ عن التغيير والتبديل \_ كلَّ ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. ولهذا استدلالٌ بكمال سعة علمه، التي لا يحيطُ بها إلَّا هو على قدرته على إحياء الموتى.

﴿ بَلَ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ ﴿ إِنَّ الْأَلْ

﴿٥﴾ أي: ﴿بل﴾: كلامُهم الذي صدر منهم إنّما هو عنادٌ وتكذيبٌ للحقّ الذي هو أعلى أنواع الصدق. ﴿لمّا جاءهم فهم في أمرٍ مَريجٍ ﴾؛ أي: مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء، ولا يستقرُّ لهم قرارٌ، فتارةً يقولون عنك: إنّك ساحرٌ! وتارةً: مجنونٌ! وتارة: شاعرٌ! وكذلك جعلوا القرآن عضين، كلٌّ قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسدُ. وهكذا كلُّ من كذَّب بالحقّ ؛ فإنّه في أمرٍ مختلط، لا يدري له وجهٌ ولا قرارٌ، فترى أموره متناقضةً مؤتفكة ؛ كما أنَّ من اتبع الحقّ وصدق به قد استقام أمرُه واعتدل سبيله، وصدق فعله قيله.

﴿ أَنَامَة يَنْظُرُوٓا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فَرُوجِ ۞ وَالأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَلْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْيِبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِن السَّمَآءِ مَآءُ مُّبِنَرَكَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۞ رِّزْقَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، بَلَدَةً مَّيْثًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۞ (\*\*).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿المجيد﴾؛ ذي المجد والشَّرف. ﴿٣﴾ ﴿رجع بعيد﴾؛ رجوع إلى الحياة بعد الموت، بعيد الوقوع. ﴿٤﴾ ﴿تنقص﴾؛ تفني من أجسادهم. ﴿٤﴾ ﴿كتاب حفيظ﴾؛ حافظ لجميع أفعالهم؛ وهو اللَّوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿مريجِ﴾؛ مضطربٍ، مختلطٍ، لا يثبتون على شيءٍ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿فروبِ ﴾؛ فتوقي، وشقوقي. ﴿٧﴾ ﴿مددناها ﴾؛ وسَّعناها، وفرشناها. ﴿٧﴾ ﴿رواسي ﴾؛ جبالاً \_

سورة قَ (٦ ـ ١٤)

﴿٦﴾ لمَّا ذكر تعالى حالة المكذّبين وما ذمّهم به؛ دعاهم إلى النَّظر في آياته الأفقيّة كي يعتبروا ويستدلُّوا بها على ما جُعلت أدلة عليه، فقال: ﴿أفلمْ ينظُروا إلى السماءِ فوقَهم﴾؛ أي: لا يحتاجُ ذلك النظرُ إلى كلفةٍ وشدِّ رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون ﴿كيفَ بَنَيْناها﴾: قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزيّنة بالنجوم الخُسَّ والجواري الكُنَّس، التي ضُرِبتْ من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالاً، قد جعلها الله سقفاً لأهل الأرض، وأودع فيها من مصالحهم الضروريَّة ما أودع.

﴿٧﴾ وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسَّعناها حتى أمكن كلَّ حيوانِ السكونُ فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال؛ لتستقرَّ من التَّزلزل والتموُّج. ﴿وأنبَتْنا فيها من كلِّ زوج بهيج﴾؛ أي: من كل صنفٍ من أصناف النبات التي تسرُّ ناظريها، وتُعْجِب مبصريها، وتُقِرُّ عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. ﴿٨ ـ ١١﴾ وخصَّ من تلك المنافع [بالذكر] الجنَّات المشتملة على الفواكه اللَّذيذة من العنب والرُّمان والأترجِّ والتُّفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات؛ أي: الطوال، التي يطول نفعها،

(٨ - ١١) وخص من تلك المنافع [بالذكر] الجنّات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرّمان والأترجِّ والتُّفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات؛ أي: الطوال، التي يطول نفعها، وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغاً لا يبلغه كثيرٌ من الأشجار، فتخرجَ من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزقٌ للعباد قوتاً وأدماً وفاكهة يأكلون منه ويدَّخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله بالمطر، وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض و[التي] تحتها من ﴿حبِّ الحصيدِ﴾؛ أي: من الزَّرع المحصود من بُرِّ وشعير وذرة وأرزِّ ودخن وغيره؛ فإن في النظر في هذه الأشياء ﴿تبصرةَ﴾: يُتَبَصَّر بها من عمى الجهل، ﴿وذكرى﴾: يُتَنكَّر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويُتَذكَّر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكلِّ أحدٍ، بل ﴿لكلِّ عبدٍ منيب﴾ إلى الله؛ أي: مقبل عليه بالحبِّ والخوف والرجاء وإجابة داعيه، وأمَّا المكذِّب أو المعرض؛ فما تغنى الآياتُ والنَّذُر عن قوم لا يؤمنون.

وحاصلُ لهذا أنَّ ما فيها من الخلق الباهر والقوَّة والشدَّة دليلٌ على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليلٌ على أنَّ اللهَ أحكمُ الحاكمين، وأنَّه بكلِّ شيء عليمٌ، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليلٌ على رحمة الله التي وسعت كل شيء، وجوده الذي عمَّ كلَّ حيِّ، وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليلٌ على أنَّ الله تعالى هو الواحدُ الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحدُ، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذُّلُ والحبُّ إلَّا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليلٌ على إحياء الله الموتى ليجازِيهم بأعمالهم، ولهذا قال: ﴿وأَحْيَيْنا به بلدةً ميتاً كذلك المخروجُ﴾.

ولمَّا ذكَّرهم بهٰذه الآيات السماوية والأرضيَّة؛ خوَّفهم أخذات الأمم، وألَّا يستمرُّوا على ما هم عليه من التكذيب، فيصيبهم ما أصاب إخوانَهم من المكذِّبين، فقال:

﴿ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ فَوْجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّيِّ وَثَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ﴿ أَنَّ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَعٍ كُلُّ كَذَبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ وَعِيدِ ﴿ أَنَّ الْمُعْرِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلُ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١٢ - ١٤﴾ أي: كذَّب الذين من قبلهم من الأمم رُسُلَهم الكرام وأنبياءَهم العظام؛ كنوح كذَّبه قومه، وثمود كذَّبوا صالحاً، وعاد كذَّبوا هوداً، وإخوان لوط كذَّبوا لوطاً، وأصحابُ الأيكةِ كذَّبوا شعيباً، وقوم تُبَّع كذَّبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، و تُبَّع كل ملكِ مَلَكَ اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام \_ فقوم تُبَّع كذَّبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله من هو ذٰلك الرسول، وأيُّ تُبَّع من التَّبابعة؛ لأنه \_ والله أعلم \_ كان مشهوراً عند العرب

ثوابت. ﴿٧﴾ ﴿زوج بهیج﴾؛ نوع حسن المنظر. ﴿٨﴾ ﴿تبصرةً﴾؛ عبرة يتبصَّر بها من عمى الجهل. ﴿٩﴾ ﴿منیب﴾؛
 رجَّاعِ إلى الله تعالى. ﴿٩﴾ ﴿وحبَّ الحصيد﴾؛ حبَّ الزَّرع الَّذي يحصد. ﴿١١﴾ ﴿باسقاتٍ﴾؛ طوالاً. ﴿١١﴾ ﴿طلع نضيد﴾؛ ثمر متراكب بعضه فوق بعضٍ.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۲﴾ ﴿الرَّسِّ﴾؛ البَّر. ﴿۱٤﴾ ﴿وأصحاب الأيكة﴾؛ أصحاب الشَّجر الكثيف الملتفِّ بعضه على بعض؛ وهم قوم شعيب ﷺ. ﴿۱٤﴾ ﴿فحقَّ وعيد﴾؛ وجب نزول العذاب على الجميع. ﴿۱٥﴾ ﴿أفعيينا﴾؛ أفعجزنا، وضعفَّت قدرتنا؟! ﴿۱٥﴾ ﴿إلخلق الأوَّل﴾؛ خلقهم الَّذي خلقناه أوَّل مرَّق، بعد أن لم يكونوا شيئاً. ﴿١٥﴾ ﴿لبسِ﴾؛ حيرة، وشكِّ.

۱۰۹۰ سورة قَ (۱۵ ـ ۲۲)

العرباء، الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب، خصوصاً مثل لهذه الحادثة العظيمة؛ فلهؤلاء كلُّهم كذَّبوا الرُّسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحقَّ عليهم وعيدُ الله وعقوبته، ولستم أيُّها المكذِّبون لمحمدِ ﷺ خيراً منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ لئلَّا يصيبكم ما أصابهم.

﴿١٥﴾ ثم استدل تعالى بالخلق الأول \_ وهو النشأة الأولى \_ على الخلق الآخر \_ وهو النشأة الآخرة \_؛ فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرُّفات والرِّمم، فقال: ﴿أَفَعَيينا﴾؛ أي: أفعَجَزْنا وضعفتْ قدرتُنا ﴿بالخلق الأوَّلِ﴾: ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعيَ عن ذلك، وليسوا في شكِّ من ذلك، وإنما ﴿هم في لَبْسٍ من خَلْقٍ جديدٍ ﴾: هذا الذي شكُّوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنَّه لا محلَّ للبس فيه؛ لأنَّ الإعادة أهونُ من الابتداء؛ كما قال تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثمَّ يعيدُهُ وهو أهونُ عليه﴾.

﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِۦ نَفْسُلَمُ وَنَحَنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنَ جَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِلَيْهِ أَلْمَنَافَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱللَّهِ عَنِدُ اللَّهِ مِنْ فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنَّه المتفرِّد بخلق جنس الإنسان ذكورِهم وإناثِهم، وأنَّه يعلم أحواله وما يُسِرُّه وتوسوس به نفسه، وأنه ﴿أقربُ إليه من حبلِ الوريدِ﴾: الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو [العرق] (٢) المكتنف لثُغرة النحر. ولهذا ممّا يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه، المطّلع على ضميره وباطنه، القريب إليه في جميع أحواله، فيستحى منه أن يراه حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره.

﴿١٧﴾ وكذُلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرامَ الكاتبين منه على بال، فيجلُّهم ويوقِّرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه ممَّا لا يرضي ربَّ العالمين، ولهذا قال: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيانِ﴾؛ أي: يتلقَّيانِ عن العبد أعماله كلَّها، واحدٌ ﴿عن اليمين﴾: يكتب السيئات، ﴿و﴾ الآخر ﴿عن الشمال﴾: يكتب السيئات، وكل منهما مقيدٌ بذلك، متهيئٌ لعمله الذي أعدَّ له، ملازمٌ لذلك.

﴿ ١٨﴾ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ ﴾: خير أو شرِّ ﴿إِلَّا لديه ٰرقيبٌ عتيدٌ ﴾؛ أي: مراقب له، حاضرٌ لحاله؛ كما قال تعالى: ﴿ وإنَّ عليكم لحافظينَ . كراماً كاتبينَ . يعلمون ما تفعلون ﴾ .

﴿ وَجَآةَتْ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِى الصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآةَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ۞ لَقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمُ حَدِيدٌ ۞ (٣).

﴿١٩﴾ أي: وجاءت لهذا الغافل المكذِّب بآيات الله، ﴿سَكْرَةُ الموتِ بالحقِّ﴾: الذي لا مردَّ له ولا مناص. ﴿ذَلك ما كنتَ منه تَحيدُ﴾؛ أي: تتأخَّر وتنكصُ عنه.

﴿٢٠﴾ ﴿ونُفِخَ في الصُّورِ ذٰلك يَوْمُ الوعيدِ﴾؛ أي: اليوم الذي يلحقُ الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب.

﴿٢١﴾ ﴿وجاءتْ كلُّ نفْسِ معها سائقٌ﴾: يسوقُها إلى موقف القيامة؛ فلا يمكنُها أن تتأخَّر عنه، ﴿وشهيدٌ﴾: يشهدُ عليها بأعمالها؛ خيرِها وشرِّها. ولهذا يدلُّ على اعتناء الله بالعباد، وحفظه لأعمالهم، ومجازاته لهم بالعدل.

﴿٢٢﴾ فهٰذا الأمر مما يجب أن يجعله العبدُ منه على بالي، ولكن أكثر الناس غافلون، ولهذا قال: ﴿لقد كُنتَ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٦﴾ ﴿حبل الوريد﴾؛ عرقي في العنق، متَّصلِ بالقلب. ﴿١٧﴾ ﴿المتلقِّيانَ﴾؛ الملكان المترصِّدان. ﴿١٧﴾ ﴿رقيب عتيد﴾؛ ملك يرقب قوله ويكتبه، حاضر معدُّ لذلك.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش. وفي (أ) بقيت كما هي: «العظم».

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿١٩﴾ ﴿سكرة الموت﴾؛ شدَّة الموت، وغمرته. ﴿١٩﴾ ﴿تحيد﴾؛ تهرب، وتروغ. ﴿٢٠﴾ ﴿الصُّورِ﴾؛ القرن الَّذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ. ﴿٢١﴾ ﴿سائق وشهيد﴾؛ ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشر، والآخر يشهد عليها بما عملت. ﴿٢٢﴾ ﴿خطاءك﴾؛ حجاب غفلتك عن الآخرة. ﴿٢٢﴾ ﴿حديد﴾؛ شديد قويٌّ.

سورة قَ (۲۳ ـ ۲۹)

في غفلةٍ من لهذا ﴾؛ أي: يقال للمعرض المكذّب يوم القيامة لهذا الكلام توبيخاً ولوماً وتعنيفاً؛ أي: لقد كنتَ مكذّباً بهذا تاركاً للعمل له. ﴿فَ﴾: الآن ﴿كَشَفْنا عنك غِطاءَك﴾: الذي غطّى قلبَك فكثر نومُك واستمرَّ إعراضُك، ﴿فَبَصرُك اليومَ حديدٌ ﴾: ينظر ما يزعجه ويروِّعه من أنواع العذاب والنَّكال، أو لهذا خطابٌ من الله للعبد؛ فإنَّه في الدُّنيا في غفلةٍ عما خُلِقَ له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنُه في وقت لا يمكِنُه أن يتداركَ الفارطَ ولا يستدركَ الفائتَ. ولهذا كله تخويفٌ من الله للعباد، وترهيبٌ بذكر ما يكون على المكذِّبين في ذلك اليوم العظيم.

﴿ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هَٰذَا مَا لَدَى عَيِدُ ﴿ إِنَّ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ لَكَ اللَّهَ اللَّهَ مِنْكُم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِن كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَالَ لَا كَا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿٢٣﴾ يقول تعالى: ﴿وقال قرينُهُ ﴾؛ أي: قرين لهذا المكذّب المعرض من الملائكة، الذين وَكَلَهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة، ويحضر أعماله، ويقول: ﴿لهذا ما لديّ عتيدٌ ﴾؛ أي: قد أحضرتُ ما جعلتُ عليه من حفظه وحفظ عمله.

﴿٢٤﴾ فيجازى بعمله، ويقال لمن استحقَّ النار: ﴿أَلْقِيا في جَهَنَّم كلَّ كفَّارٍ عنيدٍ﴾؛ أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصي، المتجرِّئ على المحارم والمآثم.

﴿٢٥﴾ ﴿منَّاع للخيرِ﴾؛ أي: يمنع الخير الذي قِبَله، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، منَّاع لنفع ماله وبدنه، ﴿مريبٍ﴾؛ أي: شاكِّ في وعد الله وعلى حدوده، أثيم، أي: كثير الإثم، ﴿مريبٍ﴾؛ أي: شاكِّ في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشكُّ والريب والشحُّ واتّخاذُ الألهة من دون الرحمٰن.

﴿٢٦﴾ ولهذا قال: ﴿الذي جَعَلَ مع اللهِ إلٰها آخر﴾؛ أي: عبد معه غيره ممَّن لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ﴿فألقياه﴾: أيُّها المَلكان القرينان ﴿في العذابِ الشديدِ﴾: الذي هو معظمها وأشدُها وأشدُها وأشدُها.

﴿٢٧﴾ ﴿قال قرينُهُ﴾: الشيطان متبرِّناً منه حاملاً عليه إثمه: ﴿ربَّنا ما أَطْغَيْتُهُ﴾: لأنِّي لم يكن لي عليه سلطانٌ ولا حجةٌ ولا برهانٌ، ﴿ولكن كانَ في ضلالٍ بعيدٍ﴾: فهو الذي ضلَّ وبَعُدَ عن الحقِّ باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وقال الشيطانُ لَمَّا قُضِيَ الأمرُ إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحقِّ ووعدتُكم فأخْلَفْتُكم...﴾ الآية.

﴿٢٨﴾ قال الله تعالى مجيباً لا ختصامهم: ﴿لا تَخْتَصِمُوا لديَّ﴾؛ أي: لا فائدة في الختصامكم عندي، ﴿و﴾ الحال أني ﴿قد قدَّمْتُ إليكم بالوعيدِ﴾؛ أي: جاءتكم رسلي بالآيات البيّنات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجَّتي وانقطعت حجَّتُكم، وقدمتُم إليَّ بما أسلفتم من الأعمال إلتي وَجَبَ جزاؤها.

﴿٢٩﴾ ﴿مَا يُبَدَّلُ القولُ لَديَّ﴾؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله قيلاً، ولا أصدق حديثاً. ﴿ومَا أَنَا بِظُلاَمٍ للعبيد﴾: بل أجزيهم بما عملوا من خيرٍ وشرِّ؛ فلا يزاد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم.

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَأَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴿ فَيَ وَأُزْلِفَتِ اَلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ إِنَّى مَنْ خَشِى ٱلرَّمْنَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَاكُ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُونَ فِيمًا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ فَي ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿قرينه﴾؛ الملك الكاتب الَّذي يشهد عليه. ﴿٢٣﴾ ﴿هذا ما لديَّ عتيد﴾؛ ما عندي من ديوان عمله: معدُّ محفوظ حاضر. ﴿٢٤﴾ ﴿القيا﴾؛ اطرحا أيُّها الملكان. ﴿٢٥﴾ ﴿معتدِ﴾؛ ظالم، متجاوز للحدِّ. ﴿٢٥﴾ ﴿مريبٍ﴾؛ شاكٌ في وعد الله ووعيده. ﴿٧٧﴾ ﴿قرينه﴾؛ شيطانه الَّذي كان يصاحبه في الدُّنيا. ﴿٧٧﴾ ﴿ما أَطغيته﴾؛ ما أضللته.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿هل من مزيدٍ﴾؛ هل من زيادةٍ من الجنِّ والإنس؟! فيضع الجبَّار قدمه عليها، فينزوي بعضها \_

۱۰۹۲

﴿٣٠﴾ يقول تعالى مخوِّفاً لعباده: ﴿يومَ نقولُ لجهنَّم هلِ امتلأتِ﴾: وذٰلك من كثرةِ ما ألقيَ فيها، ﴿وتقولُ هلْ مِن مَزيدٍ﴾؛ أي: لا تزال تطلبُ الزيادة من المجرمين العاصين؛ غضباً لربِّها، وغيظاً على الكافرين، وقد وعدها الله ملأها؛ كما قال تعالى: ﴿لأملأنَّ جهنَّم من الجِنَّة والنَّاس أجمعينَ﴾: حتى يضعَ ربُّ العزَّة عليها قدمه الكريمة المنزَّهة عن التشبيه، فينزوي بعضُها على بعضِ، وتقول: قط، قط' أ

﴿٣١﴾ ﴿وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّهُ﴾؛ أي: قرِّبت بحيث تشاهَد ويُنْظَرُ ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أَزْلِفَتْ وقُرِّبَتْ لأجل المتَّقين لربِّهم، التاركين للشرك كبيره وصغيره، الممتَثِلينَ لأوامر ربهم، المنقادين له.

﴿٣٢﴾ ويقال لهم على وجه التَّهنئة: ﴿ هٰذا ما توعدون لكلِّ أوَّابِ حفيظٍ ﴾؛ أي: هٰذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين هي التي وعدَ اللهُ كلَّ أواب؛ أي: رجَّاع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكرِه وحبه والاستعانة به ودعائِه وخوفِه ورجائِه. ﴿ حفيظ ﴾؛ أي: محافظ على ما أمر الله به؛ بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أتمِّ الوجوه، حفيظ لحدوده.

﴿٣٣﴾ ﴿مَنْ خَشِيَ الرحمٰنَ﴾؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربّه والرجاء لرحمته، ولازم على خشية الله في حال غيبه؛ أي: مغيبه عن أعين الناس. ولهذه الخشية الحقيقيَّة، وأمَّا خشيتُه في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد يكون رياءً وسمعةً؛ فلا يدلُّ على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة، [ويحتمل أنّ المراد بخشية اللَّه بالغيب، كالمراد بالإيمان بالغيب. وأنّ هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضرورياً لا اختيارياً حيث يعاين العذاب، وتأتي آيات اللَّه وهذا هو الظاهر.] ﴿وجاء بقلبٍ منيب﴾؛ أي: وصفه الإنابة إلى مولاه، وانجذاب دواعيه إلى مراضيه.

﴿٣٤﴾ ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: ﴿ادْخُـلُوهُا بِسلامٍ﴾؛ أي: دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرور، مأموناً فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. ﴿ذٰلك يومُ الخُلودِ﴾: الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدِّرات.

﴿٣٥﴾ ﴿لهم ما يشاؤون فيها﴾؛ أي: كلُّ ما تعلَّقت به مشيئتهم؛ فهو حاصلٌ فيها، ﴿ولدَينا﴾: فوق ذٰلك ﴿مَزيدٌ﴾؛ أي: ثوابٌ يمدُّهم به الرحمٰن الرحيم، ممَّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرٍ، وأعظم ذٰلك وأجلُّه وأفضله النظر إلى وجهه الكريم، والتمتُّع بسماع كلامه، والتنعُّم بقربه، فنسأله من فضله.

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِى ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِنَاكُ لَذِكَرَىٰ لِللَّا اللهِ عَلْ مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِللَّهِ اللهِ عَلْ مِن تَحِيصٍ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ لَا اللَّهُ عَلَىٰ لَا اللَّهُ عَلَىٰ لَاللَّهُ عَلَىٰ لَا اللَّهُ عَلَىٰ لَكُونُ لَلْكُ لَلْكُ لَلْكُ لَلْكُ لَلْكُ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا اللَّهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا اللَّهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ لَا لَهُ عَلَىٰ لَكُمْ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَكُوا لَكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُمْ عَلَىٰ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُ عَلَىٰ لَلَّهُ عَلَىٰ لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ عَلَىٰ لَلَّهُ عَلَىٰ لَلَّهُ لَا لَهُ عَلَىٰ لَكُوا لَلْ لَلَّهُ عَلَىٰ لَكُوا لَكُونُ لَلَّهُ عَلَىٰ لَلَّهُ عَلَىٰ لَكُوا لَلَّهُ عَلَىٰ لَكُوا لَهُ عَلَىٰ لَكُوا لَهُ عَلَىٰ لَكُوا لَهُ عَلَىٰ لَكُوا لَكُوا لَلْكُوا لَلَّهُ عَلَىٰ لَلْمُ عَلَىٰ لَلَّهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَكُوا لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ لَلْكُلَّا لَهُ عَلَىٰ لَلْهُ لَا لَهُ لَا عَلَى لَا لَهُ عَلَىٰ لَا لَهُ عَالْمُ لَا عَلَىٰ لَا عَلَىٰ لَلْمُ لَا عَلَالِكُوا لَا عَلَالْمُ عَلَى لَا لَا لَا عَلَالْمُ لَا لَا عَلَالْمُ لَا عَلَى لَا لَ

﴿٣٦﴾ يقول تعالى مخوفاً للمشركين المكذّبين للرسول: ﴿وكمْ أَهْلَكْنَا قبلَهم من قرنَ﴾؛ أي: أمماً كثيرة ﴿هم أَشدُ منهم بَطْشاً﴾؛ أي: قوةً وآثاراً في الأرض، ولهذا قال: ﴿فَنَقّبوا في البلاد﴾؛ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا، وعمّروا، ودمّروا، فلما كذّبوا رسل الله وجحدوا آياته؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. ﴿هل من مَحيصٍ﴾؛ أي: لا مفرّ

على بعض، وتقول: قط قط، أي: حسبي؛ كما ثبت في الحديث الصَّحيح. ﴿٣١﴾ ﴿وأزلفت﴾؛ قرِّبت. ﴿٣٣﴾ ﴿أوَّابِ﴾؛ رجَّاعٍ إلى الله بالتَّوبة. ﴿٣٣﴾ ﴿حفيظٍ﴾؛ حافظ لكلِّ ما يقرِّبه من ربِّه من الطَّاعات. ﴿٣٣﴾ ﴿منيبِ﴾؛ تائب، مقبل على الطَّاعة. ﴿٣٤﴾ ﴿بسلامٍ﴾؛ دخولاً مقروناً بالسَّلامة من الآفات. ﴿٣٥﴾ ﴿ولدينا مزيد﴾؛ عندنا زيادة نعيم، وأعظمه: النَّظر إلى وجه الله الكريم.

<sup>(</sup>١) كماً في «صحيح البخاري» (٧٣٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨) عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿وكم أهلكنا﴾؛ كثيراً أهلكناً. ﴿٣٦﴾ ﴿قرنِ﴾؛ أمم. ﴿٣٦﴾ ﴿بطشاً﴾؛ قوَّة، وسطوةً. ﴿٣٦﴾ ﴿فنقَّبوا﴾؛ طوَّفوا. ﴿٣٦﴾ ﴿محيصٍ﴾؛ مهربٍ. ﴿٣٧﴾ ﴿ألقى السَّمع﴾؛ أصغى السَّمع. ﴿٣٧﴾ ﴿وهو شهيد﴾؛ هو حاضر بقلبه، غير غافلٍ ولا لاوٍ.

سورة قَ (۳۷ \_ ۶۵)

لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوَّتُهم ولا أموالهم ولا أولادهم.

﴿٣٧﴾ ﴿إِنَّ في ذٰلك لَذِكْرى لِمَن كان له قلبٌ﴾؛ أي: قلبٌ عظيمٌ حيٌّ ذكيٌّ زكيٌّ؛ فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله؛ تذكَّر بها وانتفع فارتفع، وكذٰلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعاً يسترشد به وقلبُه ﴿شهيدٌ﴾؛ أي: حاضرٌ؛ فهذا أيضاً له ذكرى وموعظةٌ وشفاءٌ وهدى، وأمَّا المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات؛ فهذا لا تفيده شيئاً؛ لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمةُ الله هداية من لهذا نعته.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ۞ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذَبَكَرَ السُّجُودِ ۞ (١).

﴿٣٨﴾ ولهذا إخبارٌ منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة، التي أوجد بها أعظم المخلوقات؛ ﴿السلمواتِ والأرضَ وما بينَهما في ستَّة أيام﴾: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعبِ ولا نصبِ ولا لغوبِ ولا إعياءٍ؛ فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادرٌ على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى.

﴿٣٩ َ ـ ٤٠ ﴾ ﴿فاصبرْ على ما يقولونَ ﴾: من الذمّ لك والتكذيب بما جئتَ به، واشتغلْ عنهم والْه بطاعة ربّك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات؛ فإن ذِكْرَ الله تعالى مسلّ للنفس مؤنسٌ لها مهوّنٌ للصبر.

﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ فَرِبٍ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا يَعْوُلُونَّ مُعِيدُ وَالْسَنَعِعْ يَوْمَ الْمُنْوَجِ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴿ إِنَّ مَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا اللَّهُ وَمَا يَعُولُونَ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمِا لَهُ اللَّهُ وَمِيدِ ﴿ إِنِهُ اللَّهُ وَمِيدِ إِنْ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴿ إِنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِيدِ الْفَالِيَّ وَمِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٤١﴾ أي: ﴿واستمعْ﴾: بقلبك نداء المنادي، وهو إسرافيل ﷺ، حين ينفخُ في الصور ﴿من مكانٍ قريب﴾: من الأرض.

﴿٤٢﴾ ﴿يوم يسمعونَ الصَّيحَةَ﴾؛ أي: كلُّ الخلائق يسمعون تلك ﴿الصيحة﴾: المزعجة المهولة ﴿بالحقِّ﴾: الذي لا شكَّ فيه ولا امتراء. ﴿ذلك يومُ الخروج﴾: من القبور، الذي انفرد به القادر على كلِّ شيء. ﴿٤٣ لَمَ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ الْخُرُوجِ﴾؛ أي: عن ﴿٤٣ لَمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

﴿٤٥﴾ ﴿نحنُ أعلمُ بِما يقولون﴾: لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنَّا أعلم بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك؛ فليفرح قلبك، ولتطمئنَّ نفسُك، ولتعلم أنَّنا أرحم بك وأرأف من نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسِّي بأولي العزم من رسل الله، ﴿وما أنت عليهم بجبَّارٍ﴾؛ أي: مسلَّط عليهم، ﴿إنَّما أنت منذرٌ ولكلِّ قومٍ هادٍ﴾، ولهذا قال: ﴿فذكِّر بالقرآن من يخاف

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿لغوبٍ﴾؛ تعبٍ، ونصبٍ. ﴿٣٩﴾ ﴿وسبِّح بحمد ربِّك﴾؛ صلِّ حامداً له. ﴿٣٩﴾ ﴿قبل طلوع الشَّمس﴾؛ صلاة الفجر. ﴿٤٠﴾ ﴿وقبل الغروب﴾؛ صلاة العصر. ﴿٤٠﴾ ﴿وأدبار السُّجود﴾؛ سبِّح عقب الصَّلوات، أو صلِّ النَّوافل بعد الفرائض.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿ ٤١﴾ ﴿ المناد﴾؛ الملك الموكل بالنَّفخ في الصُّور؛ وهو: إسرافيل ﷺ. ﴿٤٢﴾ ﴿ الصَّيحة ﴾؛ نفخة البعث. ﴿٤٢﴾ ﴿ ويم الخروج ﴾؛ من القبور. ﴿٤٣﴾ ﴿ المصير ﴾؛ المرجع، والمآل. ﴿٤٤﴾ ﴿ تشقَّق الأرض ﴾؛ تتصدَّع. ﴿٤٤﴾ ﴿ سراعاً ﴾؛ يخرجون مسرعين. ﴿٤٥﴾ ﴿ بجبًارٍ ﴾؛ بمسلَّط تجبرهم على الإيمان. ﴿٤٥﴾ ﴿ يخاف وعيد ﴾؛ يخشى وعيدى.

<sup>(</sup>٣) وفي هامش (ب) الخلق.

1.98

وعيد﴾، والتذكير هو تذكير ما تقرَّر في العقول والفطر من محبَّة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشرِّ ومجانبته، وإنما يتذكَّر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخفِ الوعيد ولم يؤمنُ به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجَّة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ.

آخر تفسير سورة قَ. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

## تفسير سورة والذاريات وهي مكية

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّهْنِ الرَّحِيمِ إِ

﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا ۞ فَٱلْحَيْمَاتِ وِقَرَا ۞ فَٱلْجَنْرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلبِّينَ لَوْقَةٌ ۞﴾ (١).

(1-7) هذا قسمٌ من الله الصادق قي قيله بهذه المخلوقات العظيمة، التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أنَّ وعدَه صدقٌ، وأنَّ الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقعٌ لا محالة، ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادقُ العظيم، وأقسم عليه، وأقام الأدلَّة والبراهين عليه؛ فلِمَ يكذَّب به المكذِّبون، ويعرِض عن العمل له العاملون؟! ﴿والذَّارِياتِ﴾: هي الرياح التي تذرو في هبوبها ﴿ذرواً﴾: بلينها ولطفها وقوَّتها وإزعاجها، ﴿فالحاملاتِ وقراً﴾: هي السحاب، تحمل الماء الكثير، الذي ينفع الله به العباد والبلاد، ﴿فالجارِياتِ يُسراً﴾: النجوم التي تجري على وجه اليُسر والسُّهولة، فتتزيَّن بها السماواتُ، ويُهتدَى بها في ظلمات البرِّ والبحر، ويُنْتَفَعُ بالاعتبار بها، والمقسِّمات ﴿أمراً﴾: الملائكة التي تقسِّم الأمر وتدبِّره بإذن الله؛ فكلٌّ منهم قد جعله الله على تدبير أمرٍ من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدَّى ما حُدَّ له وقُدِّر ورُسِم ولا ينقص منه.

﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَغِي قَوْلِ تُحْنَلِفٍ ﴿ أَنُونَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

﴿٧﴾ أي ِ: ﴿والسماء﴾: ذات الطرائق الحسنة، التي تشبه حُبُكَ الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم.

﴿٨﴾ ﴿إِنَّكُم﴾: أيُّها المكذِّبون لمحمدٍ ﷺ، ﴿لَفي قول مختلفٍ﴾: منكم من يقولُ: ساحر! ومنكم من يقولُ: ساحر! ومنكم من يقول: كاهن! ومنكم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالَّة على حيرتهم وشكِّهم، وأنَّ ما هم عليه باطلٌ.

﴿ ﴾ ﴿ وَيُؤْفُكُ عَنْهُ مِن أُفِكَ ﴾؛ أي: يُصْرَفُ عنه من صُرف عن الإيمان وانصرف [قلبه] عن أدلَّة الله اليقينيّة وبراهينه. واختلافُ قولهم دليلٌ على فساده وبطلانه؛ كما أنَّ الحقَّ الذي جاء به محمد عَلَيْ مَتَّفَق؛ يصدِّقُ بعضاً، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليلٌ على صحَّته، وأنَّه من عند الله؛ فلو كان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱﴾ ﴿والذَّاريات﴾؛ قسم بالرِّياح المثيرات للتُّراب. ﴿۲﴾ ﴿فالحاملات وقراً﴾؛ فالسُّحب الحاملات ثقلاً عظيماً من الماء. ﴿۲﴾ ﴿فالمقسِّمات أمراً﴾؛ فالسُّفن الَّتي تجري في البحار بيسرٍ. ﴿٤﴾ ﴿فالمقسِّمات أمراً﴾؛ فالملائكة الَّتي تقسِّم أمر الله في خلقه. ﴿٦﴾ ﴿الدِّين﴾؛ الحساب، والجزاء.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٧﴾ ﴿ذات الحبك﴾؛ ذات الخلق الحسن، وذات الطُّرق الَّتي تسير فيها الكواكب. ﴿٨﴾ ﴿قولٍ مختلفٍ﴾؛ متناقضٍ، مضطربِ في القرآن والرَّسول ﷺ. ﴿٩﴾ ﴿يؤفك عنه﴾؛ يصرف عن القرآن والرَّسول ﷺ.

سورة الذاريات (۱۰ ـ ۱۲)

﴿ فَيْلَ ٱلْمَنْزَصُونَ ﴿ لَيْ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ لَنَا يَسْتَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْلَنُونَ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللللللَّ الللَّهُ اللللَّا ا

﴿١٠﴾ يقول تعالى: ﴿قُتِلَ الخرَّاصونَ﴾؛ أي: قاتل الله الذين كَذَبوا على الله، وجحدوا آياته، وخاضوا بالباطل ليُدْحِضوا به الحقَّ، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.

﴿١١﴾ ﴿الذين هم في غمرةٍ ﴾؛ أي: في لُجَّةٍ من الكفر والجهل والضلال، ﴿ساهون﴾.

﴿١٢﴾ ﴿يسألون﴾: على وجه الشكِّ والتكذيب: ﴿أَيَّان [يوم الدين] (٢) ﴾: يبعثون؛ أي: متى يُبعثون؟! مستبعدين لذلك!

(17 - 18) فلا تسألُ عن حالهم وسوء مآلهم! ﴿يوم هم على النار يُفتنون﴾؛ أي: يعذَّبون بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويُقالُ لهم: ﴿ذوقوا فتنتكم﴾؛ أي: العذاب والنار، الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء، الذي صيَّرهم إلى الكفر والضلال. ﴿هٰذا﴾: العذابُ الذي وصلتم إليه هو ﴿الذي كنتُم به تستعجلونَ﴾: فالآن تمتَّعوا بأنواع العقاب والنَّكال، والسلاسل والأغلال، والسخط والوَبال.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ مَنَهُمُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُمْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجُمُونَ ﴿ إِنَّ مَا اللَّهُمْ مَنَّهُمُ مَا اللَّهُمْ مَنَّهُ لِلسَّالِيلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ اللَّهُ ﴿ " .

﴿١٥﴾ يقول تعالى في ذكر ثواب المتّقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذٰلك الجزاء: ﴿إِنَّ المتّقينَ﴾؛ أي: الذين كانت التّقوى شعارهم وطاعةُ اللهِ دثارهم، ﴿في جناتٍ﴾: مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه، التي يوجد لها نظيرٌ، مما لم تنظر العيونُ إلى مثله، ولم تسمع الآذانُ، ولم يخطرُ على قلب بشرٍ، ﴿وعيونٍ﴾: سارحة تشرب منها تلك البساتين، ويشربُ بها عبادُ الله يفجّرونها تفجيراً.

﴿١٦﴾ ﴿آخذينَ ما آتاهم ربُّهم﴾: يُحتملُ أنَّ المعنى أنَّ أهل الجنَّة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به، قد قرَّت به أعينُهم، وفرحتْ به نفوسُهم، ولم يطلبُوا منه بدلاً، ولا يبغون عنه حولاً، وكلَّ قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويُحتمل أنَّ هذا وصف المتَّقين في الدُنيا، وأنَّهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقَّوها بالرحب وانشراح الصدر، منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإنَّ الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقُها أن تُتَلَقَّى بالشُّكر لله عليها والانقياد.

والمعنى الأول ألصقُ بسياق الكلام؛ لأنّه ذكر وصفهم في الدُّنيا وأعمالهم بقوله: ﴿إنَّهم كانوا قبل ذلك ﴾: الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم ﴿محسنين ﴾: وهذا شاملٌ لإحسانهم بعبادة ربّهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإنْ لم يكونوا يرونه؛ فإنّه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاهٍ أو نصيحةٍ أوأمرٍ بمعروف أو نهي عن منكرٍ، أو غير ذلك من وجوه البرِّ وطرق الخيرات، حتى إنّه يدخُلُ في ذلك الإحسان بالقول والكلام الليِّن والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۱﴾ ﴿قتل الخرَّاصون﴾؛ قتل، ولعن الكذَّابون، الظَّانُّون غير الحقِّ. ﴿۱۱﴾ ﴿غمرةٍ﴾؛ جهلٍ يغمرهم. ﴿۱۱﴾ ﴿ساهون﴾؛ غافلون عن أمر الآخرة. ﴿۱۲﴾ ﴿يسألون﴾؛ سؤال استبعادٍ وإنكارٍ. ﴿۱۲﴾ ﴿أيَّان يوم الدِّين﴾؛ متى يوم الجزاء؟! ﴿۱۳﴾ ﴿يفتنون﴾؛ يحرقون، ويعذَّبون. ﴿۱٤﴾ ﴿فتنتكم﴾؛ عذابكم.

<sup>(</sup>٢) في النسختين: «يبعثون».

<sup>(</sup>٣) غَريب القرآن: ﴿١٧﴾ ﴿يهجعون﴾؛ ينامون. ﴿١٨﴾ ﴿وبالأسحار﴾؛ آخر اللَّيل، قبيل الفجر. ﴿١٩﴾ ﴿للسَّائل﴾؛ للمحتاج الَّذي يسأل النَّاس. ﴿١٩﴾ ﴿والمحروم﴾؛ الَّذي لا يسأل النَّاس حياءً.

١٠٩٦ الذاريات (١٧ ـ ٢٤)

﴿١٧﴾ ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاةُ الليل الدالَّة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال: ﴿كانوا﴾؛ أي: المحسنون، ﴿قليلاً من الليل ما يَهْجَعونَ﴾؛ أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاً، وأمَّا أكثر الليل؛ فإنَّهم قانتون لربِّهم، ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرُّع.

﴿١٨﴾ ﴿وبالأسحار﴾: التي هي قبيل الفجر، ﴿هم يستغفرونَ﴾: الله تعالى، فمدُّوا صلاتهم إلى السحر، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنبِ لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلةٌ وخصيصةٌ ليست لغيره؛ كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: ﴿والمستغفرين بالأسحار﴾.

﴿١٩﴾ ﴿وفي أموالهم حتُّ ﴾: واجبٌ ومستحبٌ ﴿للسائل والمحروم ﴾؛ أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم.

﴿ وَوَٰ ۚ ٱلۡأَرْضِ ءَاٰيَتُ ۗ لِلۡمُونِينَ ۞ وَقَ ٱنْفُسِكُمَ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِ ٱلسَّمَآءِ رِزَفَكُو وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ نَطِفُونَ ۞ (١)

﴿٢٠﴾ يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكُّر والاعتبار: ﴿وفي الأرضِ آياتٌ للموقِنينَ﴾: وذلك شاملٌ لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحارٍ وأنهارٍ وأشجارٍ ونباتٍ تدلُّ المتفكِّر فيها، المتأمِّل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن.

﴿٢١﴾ وكذُّلك في نفسُ العبد من العِبَرِ والحكمة والرحمة ما يدلُّ على أنَّ الله واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ، وأنَّه لم يخلق الخلق سدىً.

ُ ﴿٢٢﴾ وقوله: ﴿وفي السماء رزقُكُم﴾؛ أي: مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الدينيُّ والدنيويُّ، وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإنَّه ينزل من عند الله كسائر الأقدار.

﴿٢٣﴾ فلما بيَّن الآياتُ ونبَّه عليهاً تنبيهاً ينتبه به الذكيُّ اللبيبُ؛ أقسم تعالى على أنَّ وعده وجزاءه حقٌ، وشبَّه ذٰلك بأظهر الأشياء لنا، وهو النُّطق، فقال: ﴿فوربِّ السماءِ والأرضِ إنَّه لَحَقُّ مثلما أنَّكم تَنطِقونَ﴾؛ فكما أنَّكم لا تشكُّون في نطقكم؛ فكذٰلك ينبغي أن لا يعترِيَكم الشكُّ في البعث والجزاء.

﴿٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿هل أتاك﴾؛ أي: أما جاءك؟ ﴿حديثُ ضيفِ إبراهيمَ المُكْرَمينَ﴾: ونبأهُم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطٍ، وأمرهم بالمرور على إبراهيم، فجاؤوه في صورة أضياف.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿إِنَّه لحقٌّ﴾؛ إنَّ ما وعدكم به من الجزاء لحقٌّ ثابت.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۲٤﴾ ﴿ضیف إبراهیم﴾؛ أضیافه من الملائکة. ﴿۲٥﴾ ﴿منکرون﴾؛ غرباء لا تعرفون. ﴿۲٦﴾ ﴿فراغ﴾؛ مود إسحاق ﷺ. ﴿۲٩﴾ ﴿فراغ﴾؛ مال، وعدل بخفیة. ﴿۲٨﴾ ﴿بغلام﴾؛ هو: إسحاق ﷺ. ﴿۲٩﴾ ﴿امرأته﴾؛ هي: سارة. ﴿۲٩﴾ ﴿صرَّقِ﴾؛ صیحة، وضجَّة. ﴿۲٩﴾ ﴿فصکَّت وجهها﴾؛ لطمته بیدها تعجُّباً. ﴿۲٩﴾ ﴿عقیم﴾؛ لا یولد لي ولد. ﴿۳۱﴾ ﴿فما خطبکم﴾؛ ما شأنکم؟ ﴿۳٤﴾ ﴿مسوَّمةً﴾؛ معلَّمةً بأنَّها لعذاب المسرفين. ﴿۳٤﴾ ﴿فيها آیةً﴾؛ في قریتهم أثراً من العذاب باقیاً؛ علامةً على قدرة الله.

﴿٢٥﴾ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ﴾: مجيباً لهم: ﴿سَلَامٌ﴾؛ أي: عليكم، ﴿قَومٌ مَنكَرُونَ﴾؛ أي: أنتم قوم منكرون، فأحبُّ أن تعرِّفوني بأنفسكم، ولم يعرفهم إلَّا بعد ذلك.

﴿٢٦﴾ ولهذا راغ ﴿إلى أهلِهِ﴾؛ أي: ذهب سريعاً في خفيةٍ ليحضر لهم قِراهم، ﴿فجاء بعجلِ سمينٍ﴾.

﴿٢٧﴾ ﴿فقرَّبه إليهم﴾: وعرض عليهم الأكل، فَ﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾؟

﴿٢٨﴾ ﴿فَأُوجِسَ مَنْهُم خَيْفَةً﴾: حين رأى أيديهم لا تصلُ إليه، ﴿قالُوا لا تَخَفْ﴾: وأخبروه بما جاؤوا له، ﴿وبشَّروه بغلام عليم﴾: وهو إسحاق ﷺ.

﴿٢٩﴾ فلمَّا سمعت المرأة البشارة؛ ﴿أقبلتْ﴾: فرحة مستبشرة ﴿في صَرَّةٍ﴾؛ أي: صيحة، ﴿فصكَّتْ وجهها﴾: ولهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة، ﴿وقالتْ عجوزٌ عقيمٌ﴾؛ أي: أنَّى لي الولد وأنا عجوزٌ قد بلغتُ من السنِّ ما لا تلد معه النساء! ومع ذٰلك؛ فأنا عقيمٌ غير صالح رحمي للولادة أصلاً؛ فثمَّ مانعان، كلٌّ منهما مانعٌ من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هودٍ في قولها: ﴿ولهذا بعلي شيخًا إنَّ لهذا لشيءٌ عجيبٌ﴾.

﴿٣٠﴾ ﴿قالوا كَذَٰلِكِ قال رَبُّكِ﴾؛ أي: الله الذي قدَّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب في قدرة الله [تعالى]، ﴿إِنَّه هو الحكيم العليم﴾؛ أي: الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسعَ كلَّ شيء علماً، فسلِّموا لحكمه، واشكروه على نعمته.

﴿٣١﴾ ﴿قال فما خطبُكم أيُّها المرسلونَ﴾؛ أي: قال لهم إبراهيم ﷺ: ما شأنُكم أيُّها المرسلون؟! وماذا تريدون؟! لأنَّه استشعر أنهم رسلٌ أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمَّة.

﴿٣٢﴾ ﴿قالوا إنَّا أَرْسِلْنا إلى قوم مجرمينَ ﴾: وهم قومُ لوطٍ، قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يَسْبِقْهم إليها أحدٌ من العالمين.

﴿٣٣ ـ ٣٤﴾ ﴿لنرسلَ عليهم حجارةً من طينٍ. مسوَّمةً عند ربِّك للمسرفينَ ﴾؛ أي: معلَّمة على كلِّ حجرٍ اسم صاحبه؛ لأنَّهم أسرفوا وتجاوزوا الحدَّ. فجعل إبراهيمُ يجادِلُهم في قوم لوطٍ، لعلَّ الله يدفعُ عنهم العذاب، فقيل له: ﴿يا إبراهيمُ أَعْرِضْ عن لهذا إنَّه قد جاء أمرُ رَبِّك وإنَّهم آتيهم عذابٌ غيرُ مردودٍ ﴾.

﴿٣٥ ـ ٣٦﴾ ﴿فَأَخْرَجْنَا مِن كَانَ فِيهَا مِن المؤمنينَ. فما وَجَدْنَا فِيهَا غَيرَ بِيتٍ مِن المسلمين﴾: وهم بيتُ لوطٍ عَلِيهِ؛ إلَّا امرأتَه؛ فإنَّها مِن المهلكين.

﴿٣٧﴾ ﴿وتركْنا فيها آيةً للذين يخافون العذابَ الأليمَ﴾: يعتبرون بها ويعلمون أنَّ الله شديدُ العقاب، وأنَّ رسلَه صادقون مصدوقون.

### فصل

## في ذكر بعض ما تضمَّنته هذه القصةُ من الحِكم والأحكام

منها: أنَّ من الحكمة قصَّ الله على عباده نبأ الأخيار والفجَّار؛ ليعتبروا بهم، وأين وصلت بهم الأحوال. ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث ابتدأ الله قصَّته بما يدلُّ على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها.

ومنها: مشروعيَّة الضيافة، وأنَّها من سنن إبراهيم الخليل، الذي أمر الله محمداً وأمته أن يتَّبعوا ملَّته، وساقها الله في لهذا الموضع على وجه المدح والثناء.

ومنها: أنَّ الضَّيف يُكْرَمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ لأنَّ الله وصف أضياف إبراهيم بأنَّهم مكرمون؛ أي: أكرمهم إبراهيم، ووصفَ الله ما صنع بهم من الضيافة قولاً وفعلاً، ومكرمون أيضاً عند الله [تعالى].

ومنها: أنَّ إبراهيم ﷺ قد كان بيته مأوىً للطارقين والأضياف؛ لأنَّهم دخلوا عليه من غير استئذانٍ، وإنَّما

سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فردَّ عليهم إبراهيم سلاماً أكملَ من سلامهم وأتمَّ؛ لأنَّه أتى به جملة اسميَّة دالَّة على الثُّبوت والاستقرار.

ومنها: مشروعيَّة تعرُّف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوعُ اتِّصال؛ لأنَّ في ذٰلك فوائد كثيرة.

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: ﴿قومٌ منكرون﴾، ولم يقل: أنكرتكم، وبين اللفظين من فرق ما لا يخفي.

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرِّ عاجِلُه، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قِرى أضيافه.

ومنها: أنَّ الذَّبيحة الحاضرة التي قد أعدَّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانةٍ، بل ذٰلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم ﷺ، وأخبر الله أنَّ ضيفه مكرمون.

ومنها: ما منَّ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذٰلك حاضراً لديه وفي بيته معدًا لا يحتاج إلى أن يأتى به من السوق أو الجيران أو غير ذٰلك.

ومنها: أنَّ إبراهيم هو الذي خدم أضيافه، وهو خليل الرحمٰن وسيِّد من ضيَّف الضيفان.

ومنها: أنَّه قرَّبه إليهم في المكان الذي هم فيه، فلم يجْعله في موضع ويقولُ لهم تفضَّلوا أو ائتوا عليه؛ لأنَّ لهذا أيسر وأحسن.

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين، خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ فإنَّ إبراهيم عرض عليهم عرضاً لطيفاً، فقال: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾، ولم يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض، فقال: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾؛ فينبغي للمقتدي به أنْ يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ أو: ألا تتفضّلون؟ أو تشرّفوننا وتحسنون إلينا. . . ونحو ذلك.

ومنها: أنَّ من خاف من أحدِ لسبب من الأسباب؛ فإنَّ عليه أن يزيل عنه الخوف، ويذكر له ما يؤمِّن روعه ويسكِّن جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لمَّا خافهم: ﴿لا تخفُ ﴾، وأخبروه بتلك البشارة السارَّة بعد الخوف منهم.

ومنها: شدَّة فرح سارة امرأة إبراهيم، حتى جرى منها ما جرى من صكِّ وجهها وصرَّتها غير المعهودة.

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم.

وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَفِى مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوَ بَحَنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُوْدُو فَنَبَذْنَهُمْ فِى ٱلْمِيمُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ (١).

﴿٣٨﴾ أي: ﴿وفي موسى﴾: وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آيةٌ للذين يخافون العذاب الأليم.

﴿٣٩﴾ فلمَّا أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين؛ تولَّى فرعون ﴿بركنِهِ﴾؛ أي: أعرض بجانبه عن الحقِّ، ولم يلتفتْ إليه، وقدحوا فيه أعظم القدح، فقالوا: ﴿ساحرٌ أو مجنونٌ﴾؛ أي: إن موسى لا يخلوا إمَّا أن يكون ما أتى به سحراً وشعبذةً ليس من الحقِّ قي شيء، وإمَّا أن يكون مجنوناً لا يؤاخَذُ بما صدر منه لعدم عقله! لهذا وقد علموا \_ خصوصاً فرعون \_ أنَّ موسى صادقٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وجَحَدوا بها واسْتَيْقَنَتْها أنفسُهم ظلماً وعلوًا﴾، وقال موسى لفرعون: ﴿لقد علمتَ ما أنزل لهؤلاءِ إلَّا ربُّ السلمواتِ والأرض بصائرَ. . ﴾ الآية .

﴿٤٠﴾ ﴿فَأَخَذْنَاه وَجِنُودَه فَنَبَذْنَاهم في اليمِّ وهو مُليمٌ ﴾؛ أي: مذنبٌ طاغٍ عاتٍ على الله، فأخذه [اللَّهُ] أخذَ عزيزِ مقتدرِ.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿وفي موسى﴾؛ في إرسالنا موسى ﷺ: آية للَّذين يخافون العذاب. ﴿٣٨﴾ ﴿بسلطانِ مبينٍ﴾؛ بآياتٍ، ومعجزاتٍ ظاهرةٍ. ﴿٣٩﴾ ﴿فنبذناهم في البمُّ﴾؛ بآياتٍ، ومعجزاتٍ ظاهرةٍ. ﴿٣٩﴾ ﴿فنبذناهم في البمُّ﴾؛ طرحناهم في البحر. ﴿٤٠﴾ ﴿فليم﴾؛ آتٍ بما يلام عليه.

سورة الذاريات (٤١ ـ ٤٨)

﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ إِنَّ هَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿٤١﴾ أي: ﴿و﴾ آية ُلهم ﴿في عادٍ﴾: القبيلة المعروفة، ﴿إذْ أرسَلْنا عليهم الريحَ العقيمَ﴾؛ أي: التي لا خير فيها، حين كذَّبوا نبيَّهم هوداً ﷺ.

﴿٤٢﴾ ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيه إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّميم﴾؛ أي: كالرِّمم البالية؛ فالذي أهلكهم على قوَّتهم وبطشهم دليلٌ على كمال قوَّته واقتداره، الذي لا يعجِزُه شيء، المنتقم ممَّن عصاه.

﴿ وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمُ تَمَنَّعُوا حَتَىٰ حِينٍ ﴿ إِنَّ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَا السَّاعِلَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَا السَّاعِلَةُ وَمُا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿ إِنَّ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَا الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالَ

﴿٤٣﴾ أي: ﴿وفي ثمودَ﴾: آيةٌ عظيمةٌ حين أرسل الله إليهم صالحاً ﷺ، فكذَّبوه وعاندوه، وبعث الله له الناقة آيةً مبصرةً، فلم يزدْهم ذلك إلَّا عتُوًّا ونفوراً، ﴿قيل لهم تمتَّعوا حتى حين﴾.

﴿٤٤﴾ ﴿فَعَتَوْا عَنَ أُمْرِ رَبِّهُم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعَقَةُ ﴾؛ أي: الصّيحة العظيمة المهلكة، ﴿وهم ينظرونَ ﴾: إلى عقوبتهم بأعينهم.

﴿٤٥﴾ ﴿فما استَطاعوا من قيام﴾: ينجون به من العذاب، ﴿وما كانوا منتصِرينَ ﴾: لأنفسهم.

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴿ .

﴿٤٦﴾ أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذَّبوا نوحاً ﷺ وفَسَقوا عن أمِر الله، فأرسل الله عليهم السماء والأرض بماءٍ منهمرٍ، فأغرقهم عن آخرهم، ولم يُبْقِ من الكافرين ديَّاراً. ولهذه عادة الله وسنَّتُه فيمَن عصاه.

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْنِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَنهِدُونَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْنِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَنهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَمُوا مَعَ اللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرٌ إِنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٤٧﴾ يقول تعالى مبيناً لقدرته العظيمة: ﴿والسماءَ بَنَيْناها﴾؛ أي: خلقناها وأتقناها وجَعَلْناها سقفاً للأرض وما عليها، ﴿بأَيْدٍ﴾؛ أي: بقوّةٍ وقدرةٍ عظيمةٍ، ﴿وإنّا لَموسعونَ﴾: لأرجائها وأنحائها، وإنّا لموسعون أيضاً على عبادنا بالرِّزق الذي ما ترك دابَّة في مهامه القفارِ ولُجج البحارِ وأقطار العالم العلويِّ والسفليِّ إلَّا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها، وساق إليها من الإحسان ما يُغنيها. فسبحان من عمَّ بجوده جميع البريَّات.

﴿٤٨﴾ ﴿والأرضَ فَرَشْناها﴾؛ أي: جعلناها فراشاً للخلق يتمكّنون فيها من كلِّ ما تتعلَّق به مصالحهم من مساكنَ وغراس وزرع وحرثٍ وجلوسٍ وسلوكٍ للسُّبل الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولمَّا كان الفراشُ قد يكون صالحاً للانتفاع من كلِّ وجهٍ، وقد يكون من وجهٍ دون وجهٍ؛ أخبر تعالى أنه مَهدَها أحسنَ مهادٍ على أكمل الوجوه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك، فقال: ﴿فنعمَ الماهِدونَ ﴾: الذي مَهدَ لعبادِهِ ما اقتضتُه حكمتُه ورحمتُه.

(٢) غريب القرآن: ﴿٤٣﴾ ﴿تمتَّعوا حتَّى حين﴾؛ انتفعوا بحياتكم حتَّى تنتهي آجالكم. ﴿٤٤﴾ ﴿فعتوا﴾؛ تكبَّروا، وعصوا. ﴿٤٤﴾ ﴿الصَّاعقة﴾؛ الصَّيحة المهلكة. ﴿٤٤﴾ ﴿من قيام﴾؛ من نهوض، ولا هرب.

(٣) غريب القرآن: ﴿٤٧﴾ ﴿بأيدِ﴾؛ بقوَّةٍ، وقدرةٍ عظيمةٍ. ﴿٤٨﴾ ﴿فَرُشناها﴾؛ مهَّدُناها، وبسطَناها. ﴿٤٩﴾ ﴿زوجين﴾؛ صنفين، ونوعين مختلفين.

<sup>(</sup>۱) غريب الشرآن: ﴿٤١﴾ ﴿العقيم﴾؛ الَّتي لا بركة فيها، ولا تأتي بخيرٍ. ﴿٤٢﴾ ﴿ما تذر﴾؛ ما تدع. ﴿٤٢﴾ ﴿كالرَّميم﴾؛ كالشَّيء البالي.

11 . .

﴿٤٩﴾ ﴿ومن كلِّ شيءٍ خَلَقْنا زوجين﴾؛ أي: صنفين ذكرٍ وأنثى من كلِّ نوع من أنواع الحيوانات، ﴿لعلَّكم تذكَّرونَ﴾: لنعم اللهِ التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمتِه؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع.

﴿••• فلما دعا العبادَ إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرارُ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبُّه ظاهراً وباطناً، فرارٌ من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذِّكر؛ فمن استكمل لهذه الأمور؛ فقد استكمل الدين كلَّه، وزال عنه المرهوب، وحصل له غايةُ المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأنَّ في الرجوع إلى غيره أنواعَ المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواعَ المحابِّ والأمن والسرور والسعادة والفوزِ، فيفرُّ العبدُ من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكلُّ مَنْ خِفْتَ منه فررتَ منه إلَّا الله تعالى؛ فإنَّه بحسب الخوف منه يكون الفرارُ إليه، ﴿إنِّي لكُم منه نذيرٌ مبينٌ ﴾؛ أي: منذرٌ لكم من عذاب الله ومخوِّفٌ بيِّن النذارة.

﴿١٥﴾ ﴿ولا تَجْعَلُوا مع الله إلٰهاً آخرَ﴾: لهذا من الفرار إلى الله، بل لهذا أصلُ الفرارِ إليه: أنْ يَفِرَّ العبدُ من اتِّخاذ آلهةٍ غير الله من الأوثان والأندادِ والقبورِ وغيرها مما عُبِدَ من دون الله، ويخلِصَ [العبدُ] لربّه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة.

﴿ كَذَالِكَ مَا أَنَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَحْنُونُ ﴿ إِنَّ أَنَوَاصَوْا بِهِۦ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٢٠﴾ يقول الله مسلياً لرسوله ﷺ عن تكذيب المشركين بالله، المكذّبين له، القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزَّه عنه، وأنَّ لهذه الأقوال ما زالتْ دأباً وعادةً للمجرمين المكذّبين للرسل؛ فما أرسل اللهُ من رسول؛ إلّا رماه قومُه بالسحر أو الجنون.

﴿٣٥﴾ يقول الله تعالى: هٰذه الأقوال التي صَدَرَتْ منهم ـ الأولين والآخرين ـ هل هي أقوالٌ تواصَوْا بها، ولقَّن بعضُهم بعضاً بها؛ فلا يُستغرب بسبب ذٰلك اتِّفاقهم عليها؟! أم ﴿هم قومٌ طاغونَ﴾؛ تشابهتْ قلوبُهم وأعمالهم بالكفر والطُّغيان، فتشابهت أقوالُهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهٰذا هو الواقع؛ كما قال تعالى: ﴿وقال الذين لا يعلمون لولا يُكلِّمُنا الله أو تأتينا آيةٌ كذٰلك قال الذينَ من قَبْلِهِم مثلَ قولِهِم تشابهتْ قلوبُهم بالإذعان للحقِّ وطلبه والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسُلِهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم.

﴿ فَنُولً عَنَّهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴿ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا ﴾.

﴿٤٥﴾ يقولُ تعالى آمراً رسولَه بالإعراض عن المعرضين المكذِّبين: ﴿فتولُّ عنهم﴾؛ أي: لا تبالِ بهم، ولا تؤاخِذْهم، وأقبِلْ على شأنك؛ فليس عليك لومٌ في ذنبهم، وإنَّما عليك البلاغُ، وقد أدَّيت ما حملتَ وبلَّغتَ ما أرسلت به.

﴿٥٥﴾ ﴿وذكّر فإنّ الذّكرى تنفعُ المؤمنين﴾: والتّذكير نوعان: تذكيرٌ بما لم يُعْرَفْ تفصيله مما عُرِفَ مجملُه بالفِطَر والعقول؛ فإنّ الله فطر العقول على محبّة الخير وإيثاره وكراهة الشرّ والزُّهد فيه، وشرعُه موافقٌ لذلك؛ فكل أمر ونهي من الشرع؛ فهو من التذكير، وتمامُ التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهيّ عنه من المضارّ. والنوع الثاني من التذكير: تذكيرٌ بما هو

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٥٣﴾ ﴿أتواصوا به﴾؛ هل وصَّى بعضهم بعضاً بالتَّكذيب؟ ﴿٥٣﴾ ﴿طاغون﴾؛ متجاوزون الحدَّ في الكفر.

معلومٌ للمؤمنين، ولكن انسحبتْ عليه الغفلةُ والذُّهول، فيذكَّرون بذٰلك، ويكرَّر عليهم؛ ليرسخ في أذهانهم، وينتبهوا، ويعملوا بما تَذَكَّروه من ذٰلك، وليحدث لهم نشاطاً وهمَّة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أنَّ الذِّكرى تنفع المؤمنين؛ لأنَّ ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذِّكرى وتقع الموعظة منهم موقعها؛ كما قال تعالى: ﴿فذكرُ إن نفعتِ الذِّكرى. سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشى. وَيَتَجَنَّبُها الأشقى﴾، وأما من ليس معه إيمانٌ ولا استعدادٌ لقبول التذكير؛ فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئاً. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كلُّ آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

﴿ وَمَا خَلَفَتُ اَلِحِنَ وَآلِإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (إِنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن زِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اَلْقُرَّةِ اَلْمَتِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

﴿٥٦﴾ لهذه الغاية التي خَلَقَ الله الجنَّ والإنس لها، وبعث جميعَ الرسل يدعون إليها، وهي عبادتُه المتضمِّنة لمعرفته ومحبَّته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقِّف على معرفة الله تعالى؛ فإنَّ تمام العبادة متوقِّف على المعرفةِ بالله، بل كلَّما ازداد العبد معرفةً بربِّه؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلَّفين لأجله؛ فما خَلقَهم لحاجة منه إليهم.

﴿٥٧﴾ فما يريد ﴿منهم من رزقٍ وما﴾ يريدُ ﴿أن يطعمونِ﴾: تعالى الغنيُّ المغني عن الحاجة إلى أحدٍ بوجه من الوجوه، وإنَّما جميع الخلق فقراءُ إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضروريَّة وغيرها.

وُهُ وَلَهٰذَا قال: ﴿إِنَّ الله هو الرزَّاقُ﴾؛ أي: كثير الرزق، الذي ما من دابَّةٍ في الأرض ولا في السماء إلَّا على الله رزقُها، ويعلمُ مستقرَّها ومستودَعَها، ﴿ذو القوَّةِ المتينُ﴾؛ أي: الذي له القوة والقدرةُ كلُّها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفليَّة والعلويَّة، وبها تصرَّف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريَّات؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجِزُه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد، ومن قوَّته أنه يبعث الأموات بعدما مزَّقهم البلى، ومن قدرته وقوَّته أنه يبعث الأموات بعدما مزَّقهم البلى، وعصفت بهم الرياحُ، وابتلعتهم الطيور والسِّباع، وتفرَّقوا وتمزَّقوا في مهامه القفار ولُجج البحار؛ فلا يفوته منهم أحدٌ، ويعلم ما تَنْقُصُ الأرضُ منهم؛ فسبحان القويِّ المتين.

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ( الْ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي وَعَدُونَ ( اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ( اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ( اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي

﴿٥٩﴾ أي: ﴿فَإِنَّ للذين ظلموا﴾: بتكذيبهم محمداً ﷺ من العذاب والنَّكال ﴿ذَنوباً ﴾؛ أي: نصيباً وقسطاً، مثل ما فُعِلَ بأصحابهم من أهل الظُّلم والتكذيب، ﴿فلا يستعجلونَ ﴾: بالعذاب؛ فإنَّ سنة الله في الأمم واحدةٌ؛ فكلُّ مكذِّب يدوم على تكذيبه من غير توبةٍ وإنابةٍ؛ فإنَّه لا بدَّ أن يقع عليه العذابُ ولو تأخَّر عنه مدَّة.

﴿٦٠﴾ ولهذا توعَّدهم الله بيوم القيامة، فقال: ﴿فويلٌ للذين كفروا من يومهمُ الذي يوعَدون﴾: وهو يومُ القيامةِ، الذي قد وُعِدوا فيه بأنواع العذاب والنَّكال [والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيثَ ولا منقذَ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٩﴾ ﴿ذنوباً ﴾؛ نصيباً من العذاب سينزل بهم.

11.7

## تفسير سورة والطور وهي مكية

### 

﴿ وَالْطُورِ ۞ وَكُنْكٍ مَسْطُورٍ ۞ فِي رَقِ مَنشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُرِعِ ۞ وَالْبَحْرِ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ فَوَيْلُ يَوْمَ يَدُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ فَوَيْدُ وَقَ فَرَيْلُ يَوْمَ يَدُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا هَاللَّهُ وَمَهِذِ لِللْمُكَذِينِ ۞ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْسٍ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَادٍ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النَّالُ اللَّي فَوْمِيدِ لِللْمُكَذِينِ ۞ اللَّينَ هُمْ فِي خَوْسٍ يَلْعَبُونَ ۞ اللَّهُ وَمَ يُدَعُونَ إِلَى نَادٍ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللْهُ الللللللللللللللللللللللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ

﴿١﴾ يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحِكم الجليلة على البعث والجزاء للمتَّقين وللمكنِّبين، فأقسم بالطور، وهو الجبلُ الذي كلَّم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة السلام، وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنَّة عليه وعلى أمَّته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يَقْدِرُ العباد لها على عدِّ ولا ثمن.

﴿٢﴾ ﴿وكتابٍ مسطورٍ ﴾: يُحتمل أنَّ المراد به اللوحُ المحفوظ، الذي كتب الله به كلَّ شيءٍ، ويُحتمل أنَّ المراد به القرآن الكريم، الذي هو أفضل الكتب، أنزله الله محتوياً على نبأ الأوَّلين والآَّخرين وعلوم السَّابقين واللاحقين.

﴿٣﴾ وقوله: ﴿في رَقَّ﴾؛ أي: ورقِ ﴿منشورٍ﴾؛ أي: مكتوبٍ، مسطرٍ، ظاهرٍ غير خفيٌّ، لا تخفى حالُه على كلِّ عاقل بصيرِ.

﴿٤﴾ ﴿والبيت المعمورِ﴾: وهو البيتُ الذي فوق السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، [الذي] يدخُله كلُّ يوم سبعون ألف مَلك، يتعبَّدون فيه لربِّهم، ثمَّ لا يعودون إليه إلى يوم القيامةِ، وقيل: إنَّ البيت المعمور هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلِّين والذَّاكرين كلَّ وقت وبالوفود إليه بالحجِّ والعمرة؛ كما أقسم الله به في قوله: ﴿وهٰذا البلدِ الأمين﴾، وحقيقٌ ببيت هو أفضل بيوت الأرض، الذي يقْصِدُه الناس بالحجِّ والعمرة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، التي لا يتمُّ إلَّا بها، وهو الذي بناه إبراهيمُ وإسماعيلُ، وجعله الله مثابةً للناس وأمناً؛ أنْ يُقْسِمَ الله به، ويبيِّن من عظمته ما هو اللائقُ به وبحرمته.

﴿٥﴾ ﴿والسقفِ المرفوع﴾؛ أي: السماء التي جعلها الله سقفاً للمخلوقات وبناءً للأرض تستمدُّ منها أنوارها، ويُقتدى بعلاماتها ومنارها، ويُنْزِلُ اللهُ منها المطر والرحمة وأنواع الرزق.

﴿٦﴾ ﴿والبحر المَسْجورِ﴾: أي: المُملوء ماءً، قد سجره الله ومنعه من أن يَفيضَ على وجه الأرض، مع أنَّ مقتضى الطبيعة أن يغمرَ وجه الأرض، ولكنَّ حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض من أنواع الحيوان. وقيل: إنَّ المراد بالمسجور: الموقد، الذي يوقدُ ناراً يوم القيامةِ، فيصير ناراً تَلَظَّى، ممتلئاً على سعته من أصناف العذاب.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والطُّور﴾؛ قسم بالجبل الَّذي كلَّم الله عليه موسى ﷺ. ﴿٢﴾ ﴿وكتابِ مسطورٍ﴾؛ قسم بالبيت بالقرآن المكتوب. ﴿٣﴾ ﴿والبيت المعمور﴾؛ قسم بالبيت المعمور ؛ قسم بالبيت المعمور بالملائكة الَّذين يطوفون به دائماً، وهو في السَّماء بحذاء الكعبة، يطوف به كلَّ يوم سبعون ألف ملكِ. ﴿٥﴾ ﴿والسَّقف المرفوع﴾؛ قسم بالسَّماء. ﴿٦﴾ ﴿المسجور﴾؛ المملوء بالماء. ﴿٩﴾ ﴿تمور﴾؛ تتحرَّك، وتضطرب. ﴿١٣﴾ ﴿يدعُونَ ؛ يدفعون بعنفِ وشدَّةٍ. ﴿١٦﴾ ﴿اصلوها﴾؛ ادخلوها وذوقوا حرَّها.

سورة الطور (٧ ـ ١٦)

﴿٧﴾ لهذه الأشياء التي أقسم الله بها ممَّا يدلُّ على أنَّها من آيات الله وأدلَّة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات، ولهذا قال: ﴿إِنَّ عذابَ ربِّك لواقعٌ﴾؛ أي: لابدَّ أن يقع، ولا يخلفُ اللهُ وعده وقيله.

- ﴿٨﴾ ﴿مَا لَهُ مَنْ دَافَعِ﴾: يدفعُه، ولا مانع يمنعُه، لأنَّ قدرة الله لا يغالبها مغالبٌ ولا يفوتها هاربٌ.
- ﴿٩﴾ ثم ذكر وصفَ ذٰلك اليوم الذي يقّع فيه العذابُ، فقال: ﴿يوم تمورُ السَّماء مَوْراً﴾؛ أي: تدور السماء وتنظرب وتدوم حرِكتها بانزعاج وعدم سكونٍ.
- ﴿١٠﴾ ﴿وتسير الجبالُ سيراً﴾؛ آي: تزولُ عن أماكنها، وتسير كسير السحاب، وتتلوَّن كالعهن المنفوش، وتبثُّ بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء، وذلك كلَّه لعظم هول يوم القيامةِ؛ [وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة] فكيف بالآدميِّ الضعيف؟!
  - ﴿١١﴾ ﴿فُويلٌ يُومَئذٍ للمَكذُّبينَ﴾: والويل كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ عقوبةٍ وحزنٍ وعذاب وخوفٍ.
- ﴿١٢﴾ ثم ذَكرَ وصفَ المكذّبين، الذين استحقُّوا به الويل، فقال: ﴿الذين هم في خَوْض يلعبون﴾؛ أي: خوض بالباطل ولعب به؛ فعلومُهم وبحوثهم بالعلوم الضارَّة المتضمّنة للتكذيب بالحقِّ والتصديق بالباطل، وأعمالُهم أعمال أهل الجهل والسَّفَه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة.
- ﴿١٣ ـ ١٤﴾ ﴿يومَ يُدَعُّونَ إلى نار جهنَّم دعاً﴾؛ أي: [يوم] يُدفعون إليها دفعاً، ويساقون إليها سوقاً عنيفاً، ويجرون على وجوههم، ويُقال لهم توبيخاً ولوماً: ﴿هٰذه النارُ التي كنتمُ بها تكذَّبون﴾: فاليوم ذوقوا عذابَ الخُلد الذي لا يُبْلَغُ قدرهُ ولا يوصَفُ أمره.
- ﴿١٥﴾ ﴿أفسحرٌ هٰذا أم أنتم لا تُبصرونَ ﴾: يُحتمل أنَّ الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدلُّ عليه سياق الآيات؛ أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم من باب التقريع: أهذا سحرٌ لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم أنتم في الدُّنيا لا تبصرون؛ أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتُم جاهلين بهذا الأمر، لم تقمْ عليكم الحجَّة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أمَّا كونُه سحراً؛ فقد ظهر لهم أنَّه أحقُ الحقِّ وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع الوجوه. وأمَّا كونُهم لا يبصرون؛ فإنَّ الأمر بخلاف ذلك، بل حجَّة الله قد قامت عليهم، ودعتهمُ الرُّسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلَّة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهَنة الواضحة الجليَّة.

ويُحتمل أنَّ الإشارة بقولِهِ: ﴿أَفْسَحَرُ هٰذَا أَمْ أَنتُم لا تبصرونَ ﴾: إلى ما جاء به محمدٌ ﷺ من الحقِّ المبين والصراط المستقيم؛ أي: أفيتصوَّر مَن له عقلٌ أن يقولَ عنه: إنَّه سحرٌ، وهو أعظم الحقِّ وأجلَّه، ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا (١).

﴿١٦﴾ ﴿اصْلَوْها﴾؛ أي: ادخلوا النار على وجه تحيطُ بكم وتشملُ أبدانكم وتطَّلع على أفئدتكم، ﴿فاصْبِروا أو لا تصبروا سواءٌ عليكم﴾؛ أي: لا يفيدكم الصبر على النار شيئاً، ولا يتأسَّى بعضُكم ببعض، ولا يخفَّف عنكم العذاب، وليست من الأمور التي إذا صبر العبدُ عليها هانت مشقَّتها وزالت شدَّتها، وإنَّما فُعِلَ بهم ذٰلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم، ولهذا قال: ﴿إنَّما تُجْزَوْن ما كنتم تعملونَ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ۞ فَكِهِينَ بِمَا ءَائنَهُمْ رَيُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَجِيمِ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتُنَا بِمَا كُنتُمْ تَقْمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِ مَصْفُوفَا ۗ وَزَوَّجْنَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): «ويحتمل أن الإشارة إلى ما جاء به الرسول من الحقّ المبين والصراط المستقيم؛ أي: أهذا الذي جاء به محمد على سحرٌ أم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمر، وحقيقةُ الأمرِ أنه أوضحُ من كلِّ شيءٍ، وأحقَّ الحقِّ، وأنَّ حجة اللهِ قامت عليهم».

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿فاکهین﴾؛ متلذّذین، ناعمین، مسرورین. ﴿۲۰﴾ ﴿مصفوفةٍ﴾؛ متقابلةٍ، وبعضها إلى جنب بعضٍ. ﴿۲۰﴾ ﴿بحورٍ﴾؛ نساء بیضٍ. ﴿۲۰﴾ ﴿عینٍ﴾؛ واسعات العیون، حسانها.

11.8

﴿١٧﴾ لمَّا ذكر تعالى عقوبة المكذِّبين؛ ذكر نعيم المتَّقين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوبُ بين الخوف والرجاء، فقال: ﴿إِنَّ المتَّقين﴾: لربِّهم، الذين اتَّقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ﴿في جنَّاتٍ﴾؛ أي: بساتين، قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفَّة والأنهار المتدفِّقة والقصور المُحْدِقة والمنازل المُزَخْرَفة، ﴿ونعِيم﴾: ولهذا شاملٌ لنعيم القلب والروح والبدن.

﴿١٨﴾ ﴿فاكهين بما آتاهم ربُّهم﴾؛ أي: معجبين به ، متمتِّعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفُه، و ﴿لا تعلمُ نفسٌ ما أُخْفِيَ لهم من قرَّةِ أعينٍ ﴾، ﴿ووقاهم ربُّهم عذابَ النحيم ﴾: فرزقهم المحبوب، ونجَّاهم من المرهوب، لمَّا فعلوا ما أحبَّه [اللَّهُ] وجانبوا ما يسخطه.

﴿١٩﴾ ﴿كلوا واشربوا﴾؛ أي: مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة ﴿هنيئاً﴾؛ أي: متهنّئين بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور، ﴿بما كنتُم تعملون﴾؛ أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة.

﴿٢٠﴾ ﴿متّكِئينَ على سررٍ مصفوفة ﴾: الاتّكاء هو الجلوس على وجه التمكّن والراحة والاستقرار، والسرر هي الأرائك المزيّنة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. ووصف الله السّرر بأنها مصفوفة ؛ ليدلّ ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضاً. فلمّا اجتمع لهم من نعيم القلب والرُّوح والبدن ما لا يخطُرُ بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة ؛ لم يبق إلّا التمتّع بالنساء اللاتي لا يتم سرورٌ إلّا بهنّ ، فذكر تعالى أنّ لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافاً وخلقاً وأخلاقاً ، ولهذا قال : ﴿ورَوَّجْناهم بحورٍ عين ﴾ : وهنّ النساء اللواتي قد جَمَعْنَ جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيّرُن بحسنهنّ الناظرين ، ويسلبنَ عقول العالمين ، وتكاد الأفئدة أن تطير شوقاً إليهن ورغبة في وصالهنّ ، والعِيْن : حسان الأعين مليحاتها ، التي صفا بياضها وسوادها .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَانْبَعَنُهُمْ وَرِيَّنَهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيَّو كُلُ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينً وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا مُنْ وَاللَّهُ مَنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿٢١﴾ ولهذا من تمام نعيم [أهل] الجنّة: أنْ ألحَقَ الله بهم ذُرِيَّتهم الذين اتَّبعوهم بإيمان؛ أي: لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذُّرِية تبعاً لهم بالإيمان، ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ذُرِيَّتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم؛ فلهولاء المذكورون يُلْحِقُهُمُ اللهُ بمنازل آبائهم في الجنة، وإن لم يبلغوها؛ جزاءً لآبائهم، وزيادة في ثوابهم، ومع ذٰلك؛ لا يَنْقُصُ اللهُ الآباء من أعمالهم شيئاً. ولمّا كان ربّما توهّم متوهّم أن أهل النار كذٰلك يُلْحِقُ اللهُ بهم ذرّيَّتهم؛ أخبر أنه ليس حكم الدارين حكماً واحداً؛ فإنّ النار دار العدل، ومن عدله تزر تعالى أن لا يعذّب أحداً إلّا بذنب، ولهذا قال: ﴿كلُّ امرئ بما كَسَبَ رهينٌ ﴾؛ أي: مرتهن بعمله؛ فلا تزر وازرة وزرَ أخرى، ولا يُحْمَلُ على أحدٍ ذنبُ أحدٍ، فهذا اعتراضٌ من فوائده إزالة لهذا الوهم المذكور.

﴿٢٢﴾ وقوله: ﴿وأمددْناهم﴾؛ أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم، ﴿بفاكهةٍ﴾: من

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢١﴾ ﴿وما ألتناهم﴾؛ ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق. ﴿٢١﴾ ﴿رهين﴾؛ مرهون بعمله، لا يحمل ذنب غيره. ﴿٣٣﴾ ﴿يَتَنَازَعُونَ﴾؛ يتعاطون بينهم، ويناول بعضهم بعضاً. ﴿٣٣﴾ ﴿كَأْسَاً﴾؛ من الخمر. ﴿٣٣﴾ ﴿لا لغو فيها﴾؛ لا كلام ساقط أثناء شربها. ﴿٣٣﴾ ﴿ولا تأثيم﴾؛ ولا يقع بسببها إثم في قولٍ أو فعل. ﴿٢٤﴾ ﴿مكنونَ﴾؛ مصون، مستور في أصدافه. ﴿٧٢﴾ ﴿مشفقينَ﴾؛ خائفين من العذاب. ﴿٢٧﴾ ﴿عذاب السَّمُومُ﴾؛ عذاب النَّار الَّتِي تنفذ في المسامِّ. ﴿٢٨﴾ ﴿البرُّ﴾؛ المحسن، كثير الخير.

سورة الطور (۲۳ ـ ۲۹)

العنب والرُّمان والتُّفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوَّتون، ﴿ولحمٍ ممَّا يشتهونَ﴾: من كلِّ ما طلبوه واشتهته أنفسُهم من لحوم الطير وغيرها.

﴿٢٣﴾ ﴿يتنازَعون فيها كأساً﴾؛ أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم، ويتعاطّونها فيما بينهم، وتطوف عليهم الولدانُ المخلَّدون بأكواب وأباريق. ﴿لا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ﴾؛ أي: ليس في الجنَّة كلامُ لغو، وهو الذي لا فائدة فيه، ولا تأثيم، وهو الذي فيه إثمٌ ومعصيةٌ. وإذا انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالث، وهو أن كلامهم فيها سلامٌ طيبٌ طاهرٌ مسرٌ للنفوس مفرحٌ للقلوب، يتعاشرون أحسن عشرة، ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربِّهم إلَّا ما يُقِرُّ أعينَهم ويدلُّ على رضاه عنهم ومحبَّته لهم.

﴿٢٤﴾ ﴿ويطوف عليهم غُلمانٌ لهم﴾؛ أي: خدمٌ شبابٌ، ﴿كأنَّهم لؤلوٌ [مكنون](١)﴾ من حسنهم وبهائهم، يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم، ولهذا يدلُّ على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم.

﴿٢٥﴾ ﴿وأقبلَ بعضُهم على بعض يتساءلونَ ﴾: عن أمور الدُّنيا وأحوالها .

﴿٢٦﴾ ﴿قالوا﴾: في ذكر بيان الذي أوصَلَهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور: ﴿إِنَّا كُنَّا قبلُ﴾؛ أي: في دار الدُّنيا ﴿في أهلِنا مشفقينَ﴾؛ أي: خائفين وجِلين، فتركُنَا من خوفه الذُّنوب، وأصلحنا لذٰلك العيوب. ﴿وَوَقانا عذابَ السَّموم﴾؛ أي: العذاب الحار الشديد حرُّه.

﴿٢٨﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قبلُ ندعوه﴾: أن يَقِيَنا عذابَ السَّموم، ويوصِلَنا إلى النعيم، ولهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرَّب إليه بأنواع العبادات (٢)، وندعوه في سائر الأوقات. ﴿إنَّه هو البرُّ الرحيم﴾: فمن برِّه [بنا] ورحمته إيَّانا أنالَنا رضاه والجنة، ووقانا سخطه والنار.

﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنَ يِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا جَنُونِ ﴿ آَمَ فَمُ قَوْمٌ اللَّهِ مُعَكُم مِن الْمَنُونِ ﴿ الْمَنُونِ ﴿ الْمَنُونِ ﴿ الْمَنْوَنِ ﴿ الْمَنْوَنِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَكُم مِن الْمُنْوَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَنْوَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللل

﴿٢٩﴾ يأمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يُذَكِّرَ الناس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم حجَّة الله على الظَّالمين، ويهتدي بتذكيره الموفَّقون، وأن لا يبالي بقول المشركين المكذِّبين وأذيَّتهم وأقوالهم التي يَصدُّون بها الناس عن البياعه، مع علمهم أنَّه أبعدُ الناس عنها، ولهذا نفى عنه كلَّ نقص رَمَوْه به، فقال: ﴿فما أنتَ بنعمةِ ربِّكُ ﴾؛ أي: منَّه ولطفه ﴿بكاهنِ ﴾؛ أي: له رِئيٌ من الجنِّ يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضمُّ إليها مئة كذبةٍ، ﴿ولا مجنونٍ ﴾: فاقد العقل، بل أنت أكملُ الناس عقلاً، وأبعدهم عن الشياطين، وأعظمهم صدقاً، وأجلُّهم، وأكملهم.

<sup>(</sup>١) في النسختين: «منثور». وصوُّبت ( أ ) بخط مغاير إلى: «مكنون».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «القربات».

رم غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿بنعمة ربِّك﴾؛ بسبب إنعام الله عليك بالنَّبوَّة، ورجاحة العقل. ﴿٢٩﴾ ﴿بكاهنِ﴾؛ يدَّعي علم الغيب. ﴿٣٠﴾ ﴿أم﴾؛ بل. ﴿٣٠﴾ ﴿نتربَّص به﴾؛ ننتظر به. ﴿٣٠﴾ ﴿ريب المنون﴾؛ نزول الموت، وحوادث الدَّهر. ﴿٣٣﴾ ﴿أحلامهم﴾؛ عقولهم. ﴿٣٣﴾ ﴿طاغون﴾؛ متجاوزون الحدَّ في العصيان. ﴿٣٣﴾ ﴿تقوله﴾؛ اختلق القرآن من عند نفسه. ﴿٣٧﴾ ﴿خزائن ربِّك﴾؛ خزائن رزقه ورحمته. ﴿٣٧﴾ ﴿المسيطرون﴾؛ المتسلِّطون، الجبَّارون. ﴿٣٨﴾ ﴿سلَّم﴾؛ مصعد إلى السَّماء. ﴿٣٨﴾ ﴿بسلطانٍ مبينٍ﴾؛ بحجَّةٍ بيِّنةٍ تصدِّق دعواه. ﴿٤٤﴾ ﴿من مغرمٍ﴾؛ من التزام غرامةٍ تطلبها منهم. ﴿٤٤﴾ ﴿منقلون﴾؛ يرجع مكرهم على أنفسهم.

11.7

﴿٣٠﴾ وتارةً ﴿يقولون﴾ فيه: إنَّه ﴿شاعرٌ﴾: يقول الشعر، والذي جاء به شعرٌ، والله يقول: ﴿وما علَّمناه الشعرَ وما ينبغي له﴾، ﴿نتربَّصِ به ريبَ المَنونِ﴾؛ أي: ننتظر به الموتَ، فيبطُلُ أمرُه ونستريح منه.

﴿٣١﴾ ﴿قُلُّ﴾: لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: ﴿تربَّصوا﴾؛ أي: انتظروا بي الموت، ﴿فإنِّي معكم من المتربِّصين﴾: نتربَّص بكم أن يصيبكم الله بعذابِ من عنده، أو بأيدينا.

﴿٣٢﴾ ﴿أَم تَأْمُرُهُم أَحَلامُهُم بهذا أَم هُم قُومٌ طَأَعُونَ﴾؛ أي: أهذا التكذيبُ لك والأقوال التي قالوها؛ هل صدرتْ عن عقولِهم وأحلامِهم؛ فبئس العقولُ والأحلامُ التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها؛ فإنَّ عقولاً جعلتْ أكملَ الخلق عقلاً مجنوناً، وجعلت أصدقَ الصِّدق وأحقَّ الحقِّ كذِباً وباطلاً؛ لهي العقول التي ينزَّه المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على ذلك ظلمُهم وطغيانُهم؟ وهو الواقع؛ فالطغيانُ ليس له حدُّ يقف عليه؛ فلا يُستغرب من الطاغي المتجاوزِ الحدَّ، كلُّ قول وفعل صَدَرَ منه.

﴿٣٣﴾ ﴿أُم يقولون تَقَوَّلُه﴾؛ أي: تقوَّل محمدٌ القرآن وقاله من تلقاء نفسه، ﴿بل لا يؤمنونَ﴾؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما قالوا.

﴿٣٤﴾ ﴿فَلْيَأْتُوا بحديثٍ مثلِهِ إِنْ كانوا صادقينَ﴾: إنَّه تقوَّله؛ فإنَّكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء، وقد تحدَّاكم أن تأتوا بمثلِه؛ فتصدق معارضتكم، أو تقرُّوا بصدقه، وإنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجنُّ؛ لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله؛ فحينئذٍ أنتم بين أمرين: إمَّا مؤمنون به مقتدون (١) بهديِهِ، وإمَّا معاندون متَّبعون لما علمتُم من الباطل.

«٣٥» ﴿أَم خُلِقُوا من عَير شيءٍ أَم هُمُ الخالقُونَ ﴾: ولهذا استدلالٌ عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلّا التسليمُ للحقّ، أو الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذّبون لرسوله، وذلك مستلزمٌ لإنكار أنّ الله خَلَقَهم، وقد تقرَّر في العقل مع الشرع أنّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إمّا أنهم ﴿خُلِقُوا من غير شيءٍ ﴾؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجادٍ ولا موجدٍ؛ ولهذا عينُ المحال. ﴿أَم هم المخالقُونَ ﴾: لأنفسِهم؛ ولهذا أيضاً محالٌ؛ فإنّه لا يتصوَّر أن يوجِدَ أحدٌ نفسَه. فإذا بطل لهذان الأمران وبان استحالتُهما؛ تعين القسم الثالث، وهو أنّ الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ عُلِمَ أنّ الله تعالى هو المعبودُ وحدَه، الذي لا تنبغي العبادة ولا تَصْلُح إلّا له تعالى.

﴿٣٦﴾ وقوله: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمُواْتِ والأَرْضَ﴾: وهذا استفهامٌ يدلُّ على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماواتِ والأَرْضَ، فيكونوا شركاء لله، ولهذا أمرٌ واضحٌ جدًّا. ﴿بل﴾ المكذبونَ ﴿لا يوقنونَ﴾؛ أي: ليس عندهم [علم تامُّ و] يقينُ يوجب لهم الانتفاع بالأدلَّة الشرعيَّة والعقليَّة.

﴿٣٧﴾ ﴿أَمْ عندَهم خزائنُ ربِّكُ أَم هم المُصَيْطِرونَ﴾؛ أي: أعند لهؤلاء المكذِّبين خزائنُ رحمة ربِّك، فيعطوا من يشاؤون ويمنعوا من يشاؤون؛ أي: فلذلك حجروا على الله أن يُعطى النبوَّة عبدَه ورسولَه محمداً عَلَيْ وكأنَّهم الوكلاء المفوَّضون على خزائن رحمة الله، وهم أحقرُ وأذلُّ من ذلك؛ فليس في أيديهم لأنفسهم نفعٌ ولا ضرُّ ولا موتُ ولا حياةٌ ولا نشورٌ؛ ﴿أهم يقسِمونَ رحمةَ ربِّك نحنُ قَسَمْنا بينهم معيشتَهم في الحياة الدُّنيا﴾؟ ﴿أم هم المُصَيْطِرُونَ﴾؛ أي: المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة؟! ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الفقراء.

﴿٣٨﴾ ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يستمعون فيه ﴾؛ أي: ألهم اطّلاع على الغيب واستماعٌ له بين الملأ الأعلى، فيخبرون عن أمور لا يعلمُها غيرُهم، ﴿فليأتِ مستمِعُهم﴾: المدّعي لذلك ﴿بسلطانٍ مبينٍ ﴾: وأنّى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ فلا يُظْهِرُ على غيبه أحداً؛ إلّا من ارتضى من رسولٍ يخبره بما أراد من علمِه، وإذا كان محمدٌ على أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده وعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذّبون هم أهل الجهل والضّلال والغيّ والعناد؛ فأيّ المخبرين

<sup>(</sup>۱) في (ب): «مهتدون».

سورة الطور (٣٩ ـ ٤٦)

أحقُّ بقَبول خبره، خصوصاً والرسول ﷺ قد أقام من الأدلَّة والبراهين على ما أخبر به ما يوجِبُ أن يكون ذلك عين اليقين وأكمل الصدق، وهم لم يُقيموا على ما ادَّعَوْه شبهةً فضلاً عن إقامة حجَّة؟!

﴿٣٩﴾ وقوله: ﴿أَم له البناتُ﴾: كما زعمتُم، ﴿ولكم البنونَ﴾: فتجمعون بين المحذورَيْن: جَعْلُكُم له الولد، واختيارُكُم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد لهذا التنقُّص لربِّ العالمين غايةٌ أو دونه نهايةٌ؟!

- ﴿٤٠﴾ ﴿أُم تَسَأَلُهُم﴾: يا أَيُّها الرسولُ، ﴿أَجِراً﴾: على تبليغ الرسالة، ﴿فهم من مَغْرَم مُثْقَلُونَ﴾: ليس الأمر كذلك، بل أنت الحريص على تعليمهم تبرُّعاً من غير شيء، بل تبذلُ لهم الأموالَ الَّجزيلة على قَبول رسالتك والاستجابة لأمرِك ودعوتك، وتعطي المؤلَّفة قلوبهم؛ ليتمكَّن العلم والإيمان من قلوبهم.
- ﴿٤١﴾ ﴿أُم عندَهم النعيبُ فهم يكتبونَ﴾: ما كانوا يعلمونَه من الغُيوب، فيكونون قد اطِّلعُوا على ما لم يطَّلع عليه رسولُ الله، فعارضوه وعاندوه بما عندَهم من علم الغيب، وقد عُلِمَ أنَّهم الأُمَّة الأميَّة الجهَّال الضَّالون، ورسول الله ﷺ هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يَطَّلِعْ عليه أحدٌ من الخلق، وهذا كلَّه إلزامٌ لهم بالطرق العقليَّة والنقليَّة على فساد قولهم وتصوير بطلانِه بأحسن الطُّرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض.
- ﴿٤٢﴾ وقوله: ﴿أَم يريدون﴾: بقدحِهِم فيك وفيما جئتَ به ﴿كيداً﴾: يُبْطلونَ به دينَك، ويفسدون به أُمرَك. ﴿فالذين كفروا هُمُ المَكيدونَ﴾؛ أي: كيدُهم في نحورهم، ومضرَّته عائدةٌ إليهم، وقد فعل الله ذلك، ولله الحمد، فلم يُبْقِ الكفارُ من مقدورهم من المكر شيئاً إلَّا فعلوه، فنصر الله نبيَّه عليهم، وأظهر دينَه، وخَذَلَهُم وانتصر منهم.
- ﴿٤٣﴾ ﴿أَم لَهُم إِلَٰهٌ غير اللهِ﴾؛ أي: ألهم إلله يُدعى ويرجى نفعُه ويُخاف من ضرّه غير الله تعالى؟ ﴿سبحان اللهِ عمَّا يشرِكون﴾: فليس له شريكٌ في الملك، ولا شريكٌ في الوحدانيَّة والعبادة، ولهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلانُ عبادة ما سوى الله، وبيانُ فسادها بتلك الأدلَّة القاطعة، وأنَّ ما عليه المشركون هو الباطل، وأنَّ الذي ينبغي أن يُعْبَدَ ويصلَّى له ويُسْجَدَ ويُخْلَصَ له دعاءُ العبادة ودعاءُ المسألة هو الله المألوهُ المعبود، كاملُ الأسماء والصفاتِ، كثيرُ النعوتِ الحسنة والأفعال الجميلة، فو الجلال والإكرام والعزِّ الذي لا يُرام، الواحد الأحدُ، الفردُ الصمدُ، الكبيرُ الحميدُ المجيدُ.

﴿ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ ﴿ فَإِنَّ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ فَإِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ فَإِنَّ ﴾ (١).

﴿٤٤﴾ يقول تعالى في ذكر بيان أنَّ المشركين المكذِّبين بالحقِّ الواضح قد عَتَوا عن الحقِّ وعسوا على الباطل، وأنَّه لو قام على الحقِّ كلُّ دليل؛ لما اتَّبعوه، ولخالفوه وعاندوه: ﴿وإنْ يروا كِسْفَاً من السماء ساقطاً﴾؛ أي: قطعٌ كبارٌ (٢) من العذاب، ﴿يقولوا سحابٌ مركومٌ ﴾؛ أي: هذا سحابٌ متراكمٌ على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من الآيات، ولا يعتبرون بها! ﴿ وَهُولاء لا دواء لهم إلَّا العذاب والنَّكال، ولهذا قال: ﴿فَذَرْهُم حتى يُلاقوا يومَهم الذي فيه يُصْعَقون ﴾: وهو يوم القيامةِ، الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادَرُ قَدْرُه ولا يوصَف أمرُه.

﴿٤٦﴾ ﴿يوم لا يُغْني عنهم كيدُهم شيئاً ﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً، وإنْ كان في الدُّنيا قد يوجد منهم كيدٌ يعيشون به زمناً قليلاً؛ فيوم القيامةِ يضمحلُّ كيدُهم، وتبطلُ مساعيهم، ولا ينتصرون من عذاب الله، ﴿ولا هم يُنصَرون﴾.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤٤﴾ ﴿كسفاً ﴾؛ قطعاً . ﴿٤٤﴾ ﴿مركوم ﴾؛ متراكم بعضه فوق بعضٍ . ﴿٤٥﴾ ﴿يصعقون ﴾؛ يهلكون .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «كسفاً». (٣) في (ب): «قطعاً كباراً».

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنَّ وَأَصْبِرَ لِمُحَكِّمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُذِنَ ۚ وَسَبِّحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَالْذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا وَسَبِّحَهُ وَإِذْبَرَ ٱلنُّجُومِ لَكُنَّ ﴾ (١).

﴿٤٧﴾ لما ذَكَرَ اللهُ عذابَ الظالمين في الآخرة؛ أخبر أنَّ لهم عذاباً قبل عذاب يوم القيامةِ، وذٰلك شاملٌ لعذاب الدُّنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، ولعذابِ البرزخ والقبر. ﴿ولكنَّ أكثرهم لا يعلمونَ﴾؛ أي: فلذٰلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب.

﴿٤٨ ـ ٤٩﴾ ولمَّا بيَّن تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذّبين؛ أمر رسوله ﷺ أن لا يعبأ بهم شيئاً، وأنْ يصبِرَ لحكم ربّه القدريِّ والشرعيِّ؛ بلزومه والاستقامة عليه، وَوَعَدَهُ الله الكفاية بقوله: ﴿وَإِنَّك بأعيننا﴾؛ أي: بمرأى منّا وحفظ واعتناء بأمرك، وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فقال: ﴿وسبّح بحمد ربِّك حين تقومُ إلى الصلوات الخمس؛ بدليل بحمد ربِّك حين تقومُ إلى الصلوات الخمس؛ بدليل قوله: ﴿ومن الليل فسبّحه وإدْبارَ النَّجومِ ﴾؛ أي: آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم.

تم تفسير سورة الطور. والحمد لله.



## تفسير سورة والنجم وهي مكية

### بِسْمِ اللهِ النَّفَيْ الرَّحَيْمِ إ

﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۚ ۚ إِنَّا مَوَىٰ ۚ ۚ مَا صَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنطِفُ عَنِ الْمُوَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَى يَطِعُهُ عَنِ الْمُوَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۚ هُمَ دَنَا فَلَدَكُ ۚ ۚ هُوَ إِلَّا وَمُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۚ هُمَ دَنَا فَلَدَكُ ۚ هِ وَمُو اللَّهِ وَمُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۚ هُمُ دَنَا فَلَدَكُ هِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ عَلَيْ مَا يَرَىٰ هُوَ وَمُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلًا مَا يَعْشَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللّلَولَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُولُولُولُولُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٦﴾ ﴿لا يغني عنهم﴾؛ لا يدفع عنهم. ﴿٤٧﴾ ﴿دون ذلك﴾؛ قبل ذلك يقع في الدُّنيا عليهم. ﴿٤٨﴾ ﴿بأعيننا﴾؛ بمرأًى منًا، وحفظ، واعتناء؛ وفيه: إثبات صفة العينين لله؛ كما يليق به؛ بلا تكييف، ولا تمثيل، وجاءت بصيغة الجمع للتَّعظيم. ﴿٤٨﴾ ﴿وسبِّح بحمد ربِّك﴾؛ نزَّه ربَّك، حامداً له. ﴿٤٨﴾ ﴿حين تقوم﴾؛ للصَّلاة، ومن نومك. ﴿٤٩﴾ ﴿فسبِّحه﴾؛ نزِّهه، وصلِّ له صلاة الصُّبح وقت غيبة النَّجوم.

ا) غریب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والنَّجم إذا هوی﴾؛ قسم بالثُریًا إذا غابت. ﴿٢﴾ ﴿ما ضلَّ﴾؛ ما حاد عن الحقّ. ﴿٢﴾ ﴿وما غوی﴾؛ ما اعتقد باطلاً قطّ. ﴿٤﴾ ﴿إن هو﴾؛ أي: القرآن، والسُّنَّة. ﴿٥﴾ ﴿شدید القوی﴾؛ ملك شدید القوّة؛ وهو جبریل ﷺ. ﴿٢﴾ ﴿ذو مرَّقٍ﴾؛ صاحب قوَّقٍ، ومنظرٍ حسنٍ. ﴿٢﴾ ﴿فاستوی﴾؛ ظهر مستویاً علی صورته الحقیقیَّة للرَّسول ﷺ. ﴿٧﴾ ﴿بالأفق الأعلی﴾؛ أفق الشَّمس عند مطلعها. ﴿٨﴾ ﴿دنا﴾؛ اقترب جبریل ﷺ من نبیئنا محمَّد ﷺ. ﴿٨﴾ ﴿فتدلَّی﴾؛ زاد فی القرب. ﴿٩﴾ ﴿قاب قوسین﴾؛ کان دنوُه مقدار قوسین. ﴿١٠﴾ ﴿عبده﴾؛ عبد الله؛ وهو نبیننا محمَّد ﷺ. ﴿١٤﴾ ﴿أفتمارونه﴾؛ أتكذّبون محمَّداً ﷺ؛ فتجادلونه؟! ﴿١٣﴾ ﴿نزلة أخری﴾؛ مرَّة أخرى في صورته الخلقیَّة. ﴿٤١﴾ ﴿سدرة المنتهی﴾؛ شجرة نبق في السَّماء السَّابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من أخرى في مورته الخلقیَّة. ﴿١٤﴾ ﴿لقد رأی﴾؛ ليلة المعراج.

سورة النجم (۱ ـ ۱۲)

﴿١﴾ يقسم تعالى بالنجم عند هُويِّه؛ أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأنَّ في ذٰلك من الآيات العظيمة ما أوجب أنْ أقسم به، والصحيحُ أنَّ النجم اسم جنس شامل للنَّجوم كلِّها. وأقسم بالنجوم على صحَّة ما جاء به الرسول ﷺ من الوحي الإلهيِّ؛ لأنَّ في ذٰلك مناسبةً عجيبةً؛ فإنَّ الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء؛ فكذٰلك الوحي وآثاره زينة للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشدَّ من ظلمة الليل البهيم.

﴿٢﴾ والمقسم عليه تنزيه الرسول [ﷺ] عن الضَّلال في علمه والغيِّ في قصده، ويلزم من ذٰلك أن يكون مهتدياً في علمه هادياً حسنَ القصدِ ناصحاً للخلق، بعكس ما عليه أهل الضَّلال من فساد العلم وسوء القصد، وقال: ﴿صاحبُكم﴾؛ لينبههم على ما يعرفونه منه من الصِّدق والهداية، وأنَّه لا يخفى عليهم أمره.

﴿٣ ـ ٤﴾ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنَ الهوى﴾؛ أي: ليس نطقُه صادراً عن هوى نفسه. ﴿إِن هو إِلَّا وحيٌ يُوحى﴾؛ أي: لا يتبع إلَّا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودلَّ هٰذا على أنَّ السنَّة وحيٌ من الله لرسوله ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿وأنزل الله عليك الكتابَ والحكمةَ ﴾. وأنَّه معصومٌ فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه؛ لأنَّ كلامه لا يصدُرُ عن هوى، وإنَّما يصدر عن وحي يوحى.

وه أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: وهو جبريل الله أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: وعلم شديد القوة وعلم شديد القوة وعلم شديد القوة والباطنة، قويٌّ على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قويٌّ على إيصال الوحي إلى الرسول على ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ الله لوحيه؛ أنْ أرسلَه مع هذا الرسول القويِّ الأمين.

﴿٦﴾ ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾؛ أي: قوَّةٍ وخلقٍ حسِنِ وجمال ظاهرٍ وباطنٍ، ﴿فاستوى﴾: جبريلُ ﷺ.

﴿٧﴾ ﴿وهو بالأفقُ الأعلى ﴾؛ أي: أُفقَ السماء الذي هو أُعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلويَّة، التي لا تنالُها الشياطين ولا يتمكَّنون من الوصول إليها.

﴿ ٨﴾ ﴿ ثم دنا ﴾: جبريلُ من النبيِّ ﷺ لإيصال الوحي إليه، ﴿ فتدلُّى ﴾: عليه من الأفق الأعلى.

﴿٩﴾ ﴿فَكَانَ﴾: في قربه منه ﴿قَابَ قوسينِ﴾؛ أي: قدر قوسين، والقوس معروف، ﴿أُو أَدنى﴾؛ أي: أقرب من القوسين. ولهذا يدلُّ على كمال مباشرته للرسول ﷺ بالرسالة، وأنَّه لا واسطة بينه وبين جبريل ﷺ.

﴿ ١٠﴾ ﴿فَاوحى ﴾ اللهُ بواسطةِ جبريل ﷺ ﴿إلى عبدِهِ ﴾ [محمد ﷺ] ﴿مَا أُوحَى ﴾؛ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم.

﴿١١ ـ ١١﴾ ﴿مَا كَذَبَ الفؤادُ مَا رأى﴾؛ أي: اتَّفق فؤادُ الرسول ﷺ ورؤيته على الوحي الذي أوحاه اللَّه إليه، وأنَّه تلقَّاه منه تلقِّياً إليه، وتواطأ عليه سمعُه وبصرُه وقلبُه، ولهذا دليلٌ على كمال الوحي الذي أوحاه اللّه إليه، وأنَّه تلقَّاه منه تلقِّياً لا شكَّ فيه ولا شبهة ولا ريبَ، فلم يكذِبْ فؤادُه ما رأى بَصَرُه، ولم يشكَّ في ذٰلك.

ويُحتمل أنَّ المراد بذٰلك ما رأى ﷺ ليلة أُسْرِيَ به من آيات الله العظيمة، وَأَنَّه تيقَّنه حقًّا بقلبه ورؤيته، لهذا هو الصحيحُ في تأويل الآية الكريمة. وقيل: إنَّ المرادَ بذٰلك رؤيةُ الرسول ﷺ لربَّه ليلة الإسراء وتكليمه إيَّاه. ولهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول ﷺ لربَّه في الدنيا.

ولْكنَّ الصحيح القول الأول، وأنَّ المراد به جبريل ﷺ؛ كما يدلُّ عليه السياق، وأنَّ محمداً ﷺ رأى جبريل في صورته الأصليَّة التي هو عليها مرتين (١): مرةً في الأفق الأعلى تحت السماء الدُّنيا كما تقدَّم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أُسْرِيَ برسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٧) عن حديث عائشة رضياً.

111.

(١٣ - ١٤) ولهذا قال: ﴿ولقد رآه نزلةً أخرى ﴾؛ أي: رأى محمدٌ جبريل مرةً أخرى نازلاً إليه، ﴿عند سِدْرَةِ المُنتَهى ﴾: وهي شجرةٌ عظيمةٌ جدًّا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى؛ لأنَّه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق السماواتِ والأرض؛ فهي المنتهى في علومها، أو لغير ذلك. والله أعلم. فرأى محمد على جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلويَّة الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطانٌ ولا غيره من الأرواح الخبيثة.

﴿١٥﴾ عند تلك الشجرة، ﴿جنَّة المأوى﴾؛ أي: الجنة الجامعة لكلِّ نعيم؛ بحيث كانت محلًّا تنتهي إليه الأماني، وترغب فيها الإرادات، وتأوي إليها الرغبات. ولهذا دليلٌ على أنَّ الجنة في أعلىٰ الأماكن وفوق السماء السابعة.

﴿١٦﴾ ﴿إِذْ يغشى السِّدْرة مَا يَغْشى﴾؛ أي: يغشاها مِن أمر الله شيءٌ عظيم لا يَعْلَمُ وصفَه إلَّا الله ﷺ.

﴿١٧﴾ ﴿مَا زَاعُ البِصرُ﴾؛ أي: ما زاغ يمنةً ولا يسرةً عن مقصوده ﴿وَمَا طَغَى﴾؛ أي: وما تجاوز البصر. ولهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أنْ قام مقاماً أقامه الله فيه، ولم يقصِّرْ عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، ولهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم، الذي فاق فيه الأوَّلين والآخرين؛ فإنَّ الإخلال يكون بأحد لهذه الأمور: إمَّا أن لا يقوم العبدُ بما أُمِر به، أو يقومَ به على وجه التفريط، أو على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدةِ يميناً وشمالاً. ولهذه الأمور كلَّها منتفيةٌ عنه ﷺ.

﴿١٨﴾ ﴿لقد رأى من آياتِ ربِّه الكُبرى﴾: من الجنَّة والنار وغير ذٰلك من الأمور التي رآها ﷺ ليلة أُسْرى به.

﴿ أَفَرَيَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْمُزَّىٰ ۚ ۚ وَمَنُوٰهَ ٱلنَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ۚ ٱلكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى ۚ ۚ إِلَّا أَلْفَانَ وَمَا فَهُوَى ٱلْأَنفُسُ ضِيزَىٰ ۗ ۚ إِلَّا أَلْفَانَ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ اللَّهُ عَلَى إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ عِلَى إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ عَلَى إِلَّا أَلْفَانَ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ عَلَى إِلَّا أَلْفُلَى وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدَ عَلَى اللَّهُ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدُ عَلَى إِلَى اللَّهُ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُونَ وَلَا اللَّهُ وَمَا تَهُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

﴿١٩ ـ ٢٠﴾ لما ذَكَرَ تعالى ما جاء به محمدٌ على من أوصاف الكمال شيءٌ ولا تنفع ولا تضرُّ، وإنَّما هي أسماءٌ بطلان ما عليه المشركون من عبادة مَنْ ليس له من أوصاف الكمال شيءٌ ولا تنفع ولا تضرُّ، وإنَّما هي أسماءٌ فارغة من المعنى سمَّاها المشركون هم وآباؤهم الجهَّال الضلاَّل، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقُّها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضُّلاَّل؛ فالآلهةُ التي بهذه الحال لا تستحقُّ مثقال ذرَّة من العبادة، وهذه الأنداد التي سمَّوها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقَّة من أوصاف هي متَّصفة بها، فسمَّوا اللات من الإله المستحقِّ للعبادة، والعُزَى من العزيز، ومناة من المنَّان؛ إلحاداً في أسماء الله، وتجرِّياً على الشرك به! وهٰذه أسماءٌ متجرِّدة من المعاني؛ فكلُّ من له أدنى مُسكةٍ من عقل يعلم بطلان هٰذه الأوصاف فيها.

﴿٢١﴾ ﴿أَلَكُمُ الذِّكُرُ ولِهِ الأَنثَى﴾؛ أي: أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون.

﴿٢٢﴾ ﴿تلك إذاً قسمةٌ ضيزى﴾؛ أي: ظالمة جائرة. وأيُّ ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًّا كبيراً.

﴿٢٣﴾ وقوله: ﴿إِنْ هِي إِلَّا أَسَمَاءُ سَمَّيْتَمُوهَا أَنتُم وآباؤكم مَا أَنزَلَ اللّه بِهَا مِن سَلَطَانِ﴾؛ أي: من حجَّة وبرهان على صحَّة مذهبكم، وكلُّ أمرٍ ما أنزل اللّه فيه من سلطانٍ؛ فهو باطلٌ فاسدٌ لا يُتَّخذ ديناً، وهم في أنفسهم ليسوا بمتَّبعين لبرهان يتيقَّنُون به ما ذهبوا إليه، وإنَّما دلَّهم على قولهم الظنُّ الفاسد والجهل الكاسد، وما تهواه أنفسُهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم، والحالُ أنَّه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظنَّ من

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿اللَّات والعزَّى﴾؛ أسماء أصنام كانوا يعبدونها في الجاهليَّة. ﴿۲٠﴾ ﴿ومناهُ﴾؛ اسم صنمٍ كانوا يعبدونه في الجاهليَّة. ﴿٢٢﴾ ﴿ضيزى﴾؛ جائرة. ﴿٢٣﴾ ﴿سلطانِ﴾؛ حجَّةٍ تصدِّق دعواكم فيها.

فقدِ العلم والهدى، ولهذا قال تعالى: ﴿ولقد جاءهم من ربِّهم الهدى﴾؛ أي: الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوَّة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد؛ فكلُّها قد بيَّنها الله أكمل بيان وأوضحه وأدلَّه على المقصود، وأقام عليه من الأدلَّة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحدٍ حجَّة ولا عذر من بعد البيان والبرهان، وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظنِّ ونهايته الشقاءُ الأبديُّ والعذاب السرمديُّ؛ فالبقاء على لهذه الحال من أسفه السَّفه وأظلم الظلم.

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ ومع ذٰلك يتمنَّون الأماني ويغترُّون بأنفسهم! ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصلُ له ما تمنَّى وهو كاذبٌ في ذٰلك، فقال: ﴿أَم للإنسان ما تمنَّى. فللهِ الآخرةُ والأولى﴾: فيعطي منهما مَن يشاء ويمنع مَن يشاء؛ فليس الأمر تابعاً لأمانيِّهم ولا موافقاً لأهوائهم.

﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﴿ ﴾ (١).

(٢٦) يقول تعالى منكراً على مَن عَبد غيره من الملائكة وغيرهم، وزعم أنّها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: ﴿وكم من مَلَكِ في السمواتِ ﴾: من الملائكة المقرّبين وكرام الملائكة، ﴿لا تُغْني شفاعتُهم شيئاً ﴾؛ أي: لا تفيد من دعاها وتعلّق بها ورجاها، ﴿إلّا من بعدِ أن يأذنَ الله لمن يشاء ويرضى ﴾؛ أي: لا بدّ من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة، ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرِّر أنّه لا يقبل من العمل إلّا ما كان خالصاً لوجه الله، موافقاً فيه صاحبُه الشريعة؛ فالمشركون إذاً لا نصيبَ لهم من شفاعة الشافعين؛ [وقد] (٢) سدُّوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَهَبِكَةَ نَسْمِيَةَ ٱلْأَنْنَى ﴿ إِنَّ اَلْظَنَّ وَإِنَّ اَلْظَنَّ وَإِنَّ اَلْظَنَّ وَإِنَّ اَلْظَنَّ وَإِنَّ اَلْظَنَّ وَإِنَّ اَلْظَنَّ وَلَا الْحَيَوْةَ ٱللَّمْيَا ﴿ إِنَّ يَلْبِعُونَ إِلَّا الْحَيَوْةَ ٱللَّمْيَا ﴿ إِنَّ الْعَلِمُ مِنَ ٱلْعِلْمُ مِنَ ٱلْعِلْمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ الْعَلِمُ إِنَّ الْعَلِمُ اللَّهُ الْحَيَوْةَ ٱللَّمْيَا اللَّهِ وَهُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱهْتَذَىٰ ﴿ إِنَّ الْحَيْوَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱهْتَذَىٰ ﴿ إِنَّ الْعَلَمُ مِنَ الْعَلَمُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

﴿٢٧﴾ يعني: أنَّ المشركين بالله، المكذِّبين لرسله، الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ [و] بسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرَّؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادَّة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بناتُ الله! فلم ينزِّهوا ربَّهم عن الولادة، ولم يكرِموا الملائكة ويُجِلُّوهم عن تسميتهم إيَّاهم إناثاً، والحال أنَّه ليس لهم بذلك علمٌ لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلَّت على ذلك الفطر والعقول، بل العلمُ كلُّه دالٌّ على نقيض قولهم، وأنَّ الله منزَّة عن الأولاد والصاحبة؛ لأنَّه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلدُ ولم يكن له كفواً أحدٌ، وأنَّ الملائكة كرامٌ مقرَّبون إلى الله قائمون بخدمته، ﴿لا يعصون الله ما أمرَهم ويفعلونَ ما يُؤمرون﴾.

﴿٢٨﴾ والمشركون إنَّما يتَّبعون في ذٰلك القول القبيح، وهو الظنُّ الذي لا يُغني من الحقِّ شيئًا؛ فإنَّ الحقَّ لا بدَّ فيه من اليقين المستفاد من الأدلَّة [القاطعة] والبراهين الساطعة.

﴿٢٩﴾ ولما كان لهذا دأب لهؤلاء المذكورين، أنَّهم لا غرض لهم في اتِّباع الحقِّ، وإنَّما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسُهم؛ أمر الله رسوله بالإعراض عن من تولَّي عن ذكرِهِ، الذي هو الذكرُ الحكيم والقرآنُ العظيم [والنبأ الكريم]، فأعرضَ عن العلوم النافعة، ولم يُرِدْ إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إرادتِه. ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلَّا للشيء الذي يريدُه؛ فسعيُ لهؤلاء مقصورٌ على الدُّنيا ولذَّاتها وشهواتها كيف حصلتْ حَصَّلوها، وبأيِّ طريق سنحت ابتدروها.

﴿٣٠﴾ ﴿ذَٰلِكَ مَبِلغُهُم مِن العِلمِ﴾؛ أي: لهذا منتهى علمهم وغايته، وأمَّا المؤمنون بالآخرة المصدِّقون بها

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿لا تغني﴾؛ لا تنفع. (١) في (أ): بياض. وما بين المعقوفتين من (ب).

۱۱۱۲ سورة النجم (۳۱ ـ ۳۲)

أولو الألباب والعقول؛ فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومُهم أفضلُ العلوم وأجلُها، وهو العلم المأخوذُ من كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ، والله تعالى أعلمُ بمن يستحقُّ الهداية فيهديه ممَّن لا يستحقُّ ذلك فيكِلُه إلى نفسه ويخذُلُه فيضلُّ عن سبيله والله، ولهذا قال تعالى: ﴿إنَّ ربَّك هو أعلمُ بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بمن نفسه ويخذُلُه فيضلُ عن سبيله وهو أعلم بمن الله، ولهذا قال تعالى: ﴿إنَّ ربَّك هو أعلمُ بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بمن المحلَّ اللائقَ به.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱسَتُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِالْحَسْنَى الَّذِينَ ٱلْحَسْنَى الَّذِينَ ٱللَّهُمَّ إِذَّ ٱللَّهُمُّ إِذَّ ٱللَّهُمُّ إِذَّ ٱللَّهُمُّ إِذَّ ٱللَّهُمُّ إِذَا ٱللَّهُمُّ إِذَا اللَّهُمُّ إِذَا اللَّهُمُّ الْمَغْفِرَةُ هُو أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْخَيْدُ وَلِيهُ الْمُغْفِرَةُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ (١) .

(٣١) يخبر تعالى أنّه مالك الملك، المتفرِّدُ بملك الدنيا والآخرة، وأنَّ جميع ما فيهما ملكُ لله، يتصرَّف فيهم تصرُّف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفّذ فيهم قدره، ويجري عليهم شرعَه، ويأمرهم وينهاهم، ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ﴿لِيَجْزِيَ الذين أساؤوا العمل من سيئات الكفر فما دونَه من المعاصي، وبما عملوه من أعمال الشرِّ بالعقوبة الفظيعة، ﴿ويجزِيَ الذين أحسنوا ﴾: في عبادة الله، وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع ﴿بالحُسْنى ﴾؛ أي: بالحالة الحسنة في الدُّنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجلُه رضا ربِّهم والفوزُ بالجنة وما فيها من النعيم.

﴿٣٢﴾ ثم ذكر وصفَهم، فقال: ﴿الذين يَبْجُتَنِبون كبائرَ الإثم والفواحشَ﴾؛ أي: يفعلون ما أمرهم اللهُ به من الواجبات، التي يكون تركُها من كبائر الذُّنوب، ويتركون المحرَّمات الكبار من الزِّنا وشرب الخمر وأكل الرِّبا والقتل ونحو ۚ ذٰلك من الذُّنوب العظيمة، ﴿إِلَّا اللَّمم ﴾: وهو الذُّنوب الصغارُ التي لا يصرُّ صاحبها عليها، أو التي يلمُّ العبدُ بها المرَّة بعد المرَّة على وجه الندرة والقلَّة؛ فهذه ليس مجرَّد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ فإنَّ لهذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخُلُ تحت مغفرة الله التي وسعتْ كلَّ شيءٍ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ ربَّكَ واسعُ المغفرةِ ﴾: فلولا مغفرتُه؛ لهلكتِ البلادُ والعبادُ، ولولا عفوُه وحلمه؛ لسقطتِ السماء على الأرض، ولَمَا ترك على ظهرها من دابَّةٍ، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفراتٌ لما بينهنَّ ما اجتُنِبَتِ الكَبَائر "(٢). وقوله: ﴿ هُو أَعلم بِكُم إِذْ أَنشَأَكُم مِن الأَرْضِ وإِذْ أَنتُم أَجَّنَّةٌ فِي بطون أُمَّهاتِكُم ﴾؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلِّها، وما جبلُكم عليه من الضَّعف والخَوَر عن كٰثيرِ مما أمركم اللَّه به، ومن كَثرة الدواعي إلى فعل المحرَّمات، وكثرة الجواذب إليها، وعدم الموانع القويَّة ، والضعف موجودٌ مشاهدٌ منكم حين أخرجكم الله من الأرض، وإذ كنتم في بطونِ أمَّهاتكم، ولم يزل موجوداً فيكم، وإنْ كان الله تعالى قد أوجِدَ فيكم قوَّةً على ما أمركم به. ولٰكنَّ الضعف لم يزلْ؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم لهذه؛ ناسبت الحكمةُ الإلْهيَّة والجود الربانيُّ أن يتغمَّدكم برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمرَكم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصاً إذا كان العبدُ مقصودُه مرضاة ربِّه في جميع الأوقات، وسعيُه فيما يقرُبُ إليه في أكثر الآنات، وفراره من الذُّنوب التي يمقتُ بها عند مولاه، ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة؛ فإنَّ اللَّه تعالى أكرِم الأكرمين وأجود الأجودين، أرحم بعبادِهِ من الوالدةِ بولدِها ؛ فلا بدَّ لمثلٍ لهذا أن يكون من مغفرة ربِّه قريباً، وأن يكونَ الله له في جميع أحوالهِ مجيباً، ولهذا قال تعالى: ﴿فلا تزكُّوا أنفسَكم﴾؛ أي: تخبرون الناس

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿بالحسنى﴾؛ بالجنَّة. ﴿٣٢﴾ ﴿والفواحش﴾؛ ما عظم قبحه من الكبائر. ﴿٣٢﴾ ﴿اللَّمم﴾؛ لا الدُّنوب الصِّغار الَّتي لا يصرُّ صاحبها عليها، أو يلمُّ بها العبد على وجه النُّدرة. ﴿٣٢﴾ ﴿فلا تزكُّوا أنفسكم﴾؛ لا تمدحوها، وتصفوها بالتَّقوى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٣).

سورة النجم (٣٣ ـ ٤١)

بطهارتها على وجه التمدُّح عندهم، ﴿هو أعلم بمن اتَّقى﴾؛ فإنَّ التَّقوى محلُّها القلبُ، والله هو المطَّلع عليه، المجازي على ما فيه من برِّ وتقوى، وأما الناسُ؛ فلا يغنون عنكم من الله شيئاً.

﴿ أَمْرَءَيْنَ ٱلَذِى تَوَلَى ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿ آَلَمُنَا لِهِ اَلْعَيْفِ فَهُو يَرَىٰ ﴾ أَمْ يَبَنَأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبَرْهِيمَ ٱلَذِى وَفَى ﴿ وَقَ اللَّهُ وَزِرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَ سَعْيَبُهُ مَسُوفَ يُرَىٰ ﴾ وَإِنَّهُم مُو اَشْبَحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَالْأَنْفَى إِلَى رَبِّكَ ٱلشَنَهُ ﴿ وَالنَّهُ مُو اَشْبَحَكَ وَأَبْكَى ﴾ وَأَنَّهُم مُو اَشْبَحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَالْأَنْفَى فَي مِن نُطْفَةٍ إِنَا تُنْفَى ﴿ وَالنَّمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ الللللَّالِ اللَّالِمُ الللَّا الللَّا اللَّا الللَّهُ

«٣٣ ـ ٣٥» يقول تعالى: أفرأيتَ قُبْحَ حالة من أُمِرَ بعبادة ربّه وتوحيده فتولّى عن ذٰلك وأعرض عنه؟! فإنْ سمحتْ نفسُه ببعض الشيء القليل؛ فإنَّه لا يستمرُّ عليه، بل يبخل ويُكْدي ويمنعُ؛ فإنَّ الإحسان ليس سجيَّةً له وطبعاً، بل طبعه التولِّي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع لهذا؛ فهو يزكِّي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. ﴿أعنده علم الغيب فهو يرى﴾: الغيبَ فيخبر به؟! أم هو متقوِّلٌ على الله متجرِّئ عليه جامعٌ بين المحذورين الإساءة والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنَّه قد عُلِمَ أنَّه ليس عنده علم من الغيب، وأنَّه لو قدِّر أنَّه ادَّعى ذٰلك؛ فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبيِّ المعصوم تدلُّ على نقيض قوله، وذٰلك دليل على بطلانه.

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ ﴿أَم لَم يُنَبَّأُ﴾: لهذا المدَّعي ﴿بما في صُحُف موسى. وإبراهيم الذي وَفَّى﴾؛ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه.

﴿٣٨ ـ ٤١ ﴾ وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرةٌ، من أهمها ما ذكره الله بقوله: ﴿أَن لا تَزِرَ وازرةٌ وِزْرَ أخرى. وأن ليس للإنسان إلّا ما سَعي﴾؛ أي: كلُّ عامل له عمله الحسن والسيئ؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء، ولا يتحمَّل أحدٌ عن أحدِ ذنباً، ﴿وأنَّ سعيَه سوف يُرى﴾: في الآخرة، فيميَّز حسنُه من سيِّه، ﴿ثم يُجْزاه الجزاءَ الأوفى﴾؛ أي: المستكمل لجميع العمل، الخالص الحسن بالحسنى، والسيئ الخالص بالسوأى، والمشوب بحسبه؛ جزاء تُقِرُّ بعدله وإحسانه الخليقة كلها، وتَحْمَدُ الله عليه، حتى إنَّ أهل النار ليدخلون النار، وإنَّ قلوبهم مملوءةٌ من حمد ربِّهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شرَّ الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى]: ﴿وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى﴾: من يرى أنَّ القُرَب لا يجوز إهداؤها

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲۶﴾ ﴿وأكدى﴾؛ توقّف عن العطاء، وقطع معروفه بخلاً. ﴿۳۸﴾ ﴿ألّا تزر وازرة﴾؛ أنّه لا تحمل نفس آثمة. ﴿۳۸﴾ ﴿وزر أخرى﴾؛ إثم نفس أخرى. ﴿۲٤﴾ ﴿المنتهى﴾؛ انتهاء جميع خلقه يوم القيامة. ﴿٤٧﴾ ﴿النّشأة الأخرى﴾؛ إعادة خلقهم بعد فنائهم. ﴿٤٨﴾ ﴿أغنى وأقنى﴾؛ ملّكهم الأموال، وأرضاهم بما أعطاهم. ﴿٤٩﴾ ﴿النّشأة الأخرى﴾؛ نجم مضيء كان أهل الجاهليّة يعبدونه من دون الله. ﴿٥٠﴾ ﴿عاداً الأولى﴾؛ قوم هود ﷺ. ﴿١٥﴾ ﴿وثمود﴾؛ قوم صالح ﷺ. ﴿٣٥﴾ ﴿والمؤتفكة﴾؛ مدائن قوم لوط ﷺ، سمّيت بذلك؛ لأنّ الله قلبها على أهلها. ﴿٥٠﴾ ﴿أهوى﴾؛ أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. ﴿٤٥﴾ ﴿فغشّاها﴾؛ فألبسها من الحجارة. ﴿٥٥﴾ ﴿آلاء ربّك﴾؛ نعم ربّك. ﴿٥٥﴾ ﴿اتتمارى﴾؛ تتشكّك أيّها الإنسان المكذّب. ﴿٥٠﴾ ﴿هذا نذير﴾؛ محمّد ﷺ منذر بالحقّ كمن سبقه. ﴿٧٥﴾ ﴿أزفت﴾؛ قربت، ودنا وقتها. ﴿٧٥﴾ ﴿الآزفة﴾؛ القيامة، سمّيت بذلك؛ لقرب ميعادها. ﴿٥٥﴾

۱۱۱٤ سورة النجم (٤٢ ـ ٥٦)

للأحياء ولا للأموات، قالوا: لأنَّ اللّه قال: ﴿وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى ﴾؛ فوصول سعي غيره إليه منافٍ للأحياء ولا للأموات، قالوا: لأنَّ اللّه قال: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، ولهذا حتُّ لا للله فيه، وليس فيها ما يدلُّ على أنَّه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما أنَّه ليس للإنسان من المال إلَّا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك أن لا يملِكَ ما وَهَبَه الغير له من مالِه الذي يملِكُه.

- ﴿٤٢﴾ وقوله: ﴿وأنَّ إلى ربِّك المنتهى﴾؛ أي: إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائقُ بالبعث والنُّشور، وإلى الله المنتهى في كلِّ حال؛ فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات.
- ﴿٤٣﴾ ﴿وَأَنَّه هُو أَضْحَكُ وَأَبِكَى ﴾؛ أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشرُّ والشرُّ والسرور والهمُّ والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغةُ في ذٰلك.
- ﴿٤٤﴾ ﴿وَأَنَّه هو أَماتَ وأحيا﴾؛ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدُهم بعد موتهم، ويجازيهم بتلك الأعمال التي عِملوها في دار الدُّنيا.
- ﴿٤٥ ـ ٤٦ ﴾ ﴿وأنَّه خَلَقَ الزوجين﴾: فسَّرهما بقوله: ﴿الذَّكَر والأنثى﴾: ولهذا اسمُ جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها ﴿من نُطفةٍ إذا تُمنى﴾: ولهذا من أعظم الأدلَّة على كمال قدرته وانفراده بالعزَّة العظيمة؛ حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفةٍ ضعيفةٍ من ماءٍ مَهين، ثم نمّاها وكمّلها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدميُّ منها إمّا إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإمّا إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين.
- ﴿٤٧﴾ ولهذا استدلَّ بالبداءة على الإعادة، فقال: ﴿وأنَّ عليه النشأةَ الأخرى﴾: فيعيد العباد من الأجداث، ويجمعهم ليوم الميقات، ويجازيهم على الحسنات والسيئات.
- ﴿٤٨﴾ ﴿وَأَنَّه هُو أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التِّجارات وأنواع المكاسب من الحِرَف وغيرها، ﴿وَأَقْنَى ﴾؛ أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان، ولهذا من نعمه تعالى؛ أنْ أخبرهم أنَّ جميع النعم منه، ولهذا يوجب للعبادِ أنْ يشكُروه وعدد لا شريك له.
- ﴿٤٩﴾ ﴿وَأَنَّه هو رَبُّ الشِّعرى﴾: وهو النجم المعروف بالشِّعْرى العبور، المسماة بالمرزم، وخصَّها الله بالذِّكر وإن كان هو ربُّ كلِّ شيء؛ لأنَّ هذا النجم مما عُبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أنَّ جنس ما يعبد المشركون مربوبٌ مدبَّرٌ مخلوقٌ؛ فكيف يُتَّخَذُ مع الله آلهة؟!
- ﴿٠٠﴾ ﴿وَأَنَّهُ أَهلَكُ عَاداً الأُولَى﴾: وهم قوم هودٍ ﷺ حين كذَّبوا هوداً، فأهلكهم الله بريح صرصرِ عاتيةٍ. ﴿٥١﴾ ﴿وثمودَ﴾: قومُ صالح ﷺ؛ أرسله الله إلى ثمود، فكذَّبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية، فعقروها وكذَّبوه، فأهلكهم الله [تعالى]، ﴿فما أبقى﴾: منهم أحداً، بل أبادهم عن آخرهم.
  - ﴿٥٢﴾ ﴿وقومَ نوح من قبلُ إنَّهم كانوا هم أظلمَ وأطْغى﴾: من لهؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم.
- ﴿٥٣ ـ ٥٤﴾ ﴿والمؤتفكةَ﴾: وهم قومُ لوطِ ﷺ، ﴿أهوى﴾؛ أي: أصابهُم الله بعذاب ما عذَّب به أحداً من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجِّيل، ولهذا قال: ﴿فَغشَّاها ما غَشَّى﴾؛ أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ أي: شيءٌ عظيمٌ لا يمكن وصفه.
- ﴿٥٥﴾ ﴿فَبَأَيِّ آلاءِ رَبِّك تَتَمَارَى﴾؛ أي: فَبَأَيِّ نعم الله وفضله تشكُّ أَيُّها الإنسان؛ فإنَّ نعم الله ظاهرةٌ لا تقبل الشكَّ بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمةٍ إلَّا منه تعالى، ولا يدفع النُّقَم إلَّا هو.
- ﴿٥٦﴾ ﴿ هٰذا نذيرٌ من النُّذُر الأولى ﴾؛ أي: هٰذا الرسول القرشيُّ الهاشميُّ محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدَّمه من الرسل السابقين، ودعوا إلى ما دعا إليه؛ فلأيِّ شيءٍ تنكر رسالته؟! وبأيِّ حجَّة تبطل دعوته؟! أليست أخلاقه أعلىٰ أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو إلى كلِّ خير وينهى عن كل شرِّ؟! ألم

يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديهِ ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ؟! ألم يُهلك الله مَن كَذَّب مَن قبله من الرسل الكرام؟! فما الذي يمنع العذابَ عن المكذِّبين لمحمَّد سيِّد المرسلين وإمام المتَّقين وقائد الغرِّ المحجَّلين؟!

﴿٥٧﴾ ﴿أَزِفَتِ الآزفةُ ﴾؛ أي: قربت القيامة ودنا وقتُها وبانت علاماتها، ﴿ليس لها من دونِ اللّه كاشفةٌ ﴾؛ أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذابُ الموعود به.

﴿ ٥٨ ﴾ ثم توعَّد المنكرين لرسالة الرسول محمد عليه، المكذِّبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال:

﴿٥٩﴾ ﴿أَفْمِنْ هٰذَا الحديث تعجبونَ﴾؛ أي: أفمن هٰذَا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون، وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة، الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟! هٰذَا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلَّا؛ فهو الحديث الذي إذا حَدَّث صَدَق، وإذا قال قولاً فهو القول الفصل، ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم، الذي لو أُنْزِل على جبل لرأيتَه خاشعاً متصدعاً من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأياً وعقلاً وتباتاً وإيماناً، بل الذي ينبغي العَجَبُ من عقل من تعجَّب منه وسفهه وضلاله.

﴿٦٠﴾ ﴿وتضحكون ولا تبكونَ﴾؛ أي: تستعجلون الضّحك والاستهزاء به، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثّر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره ونهيه، وإصغاءً لوعده ووعيده، والتفاتاً لأخباره الصادقة الحسنة.

﴿٦١﴾ ﴿وَأَنتُم سامدونَ﴾؛ أي: غافلون لاهون عنه وعن تدبُّره، ولهذا من قلَّة عقولكم وأديانكم؛ فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما كنتُم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب.

﴿٦٢﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿فاسجُدُوا لله واعبدُوا﴾: الأمر بالسجّود لله خصوصاً يدلُّ على فضله، وأنَّه سرُّ العبادة ولبُّها؛ فإنَّ روحها الخشوع لله والخضوع له، والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها [العبد]؛ فإنَّه يخضع قلبه وبدنه، ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموماً الشاملة لجميع ما يحبُّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.

تم تفسير سورة النجم.

والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وصلّى الله على محمد وسلّم تسليماً كثيراً].

### \* \* \*

# تفسير سورة اقتربت الساعة

### وهي مكية

### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِلَّهُ

<sup>(</sup>۱) سبب الننوول: أخرج الترمذي عن أنس عليه قال: سأل أهل مكة النبي عليه آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت: ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ۚ اللهِ عَلَى قوله: ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿وانشقَ القمر﴾؛ انفلق القمر فلقتين؛ معجزةً للنَّبيِّ ﷺ، عندما سأله المشركون آيةً. ﴿٢﴾ ﴿مستمرٌّ﴾؛ باطل مضمحلٌّ، أو قويٌّ دائم. ﴿٣﴾ ﴿مستقرُّ﴾؛ منته إلى غايةٍ يستقرُّ عليها. ﴿٤﴾ ﴿مزدجر﴾؛ كفاية لردعهم عن كفرهم.

سورة القمر (۱  $_{-}$   $_{+}$   $_{-}$  )

﴿١﴾ يخبر تعالى أنَّ الساعة ـ وهي القيامة ـ اقتربت، وآن أوانُها، وحان وقتُ مجيئها، ومع لهذا؛ فهؤلاء المكذِّبون لم يزالوا مكذِّبين بها غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالَّة على وقوعها ما يؤمنُ على مثله البشرُ؛ فمن أعظم الآياتِ الدالَّة على صحَّة ما جاء به محمد بن عبدالله ﷺ أنَّه لما طلب منه المكذِّبون أن يُريَهم من خوارق العادات ما يدلُّ على صحَّة ما جاء به وصدقه؛ أشار ﷺ إلى القمر، فانشقَّ بإذن الله فلقتين؛ فلقة على جبل أبي قبيس، وفلقة على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون لهذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلويِّ، التي لا يقدر الخلقُ على التمويه بها والتخييل، فشاهدوا أمراً ما رأوا مثلك، بل ولم يسمعوا أنَّه جرى لأحدٍ من المرسلين قبلَه نظيره، فانبهروا لذلك، ولم يدخُل الإيمانُ في قلوبهم، ولم يردِ الله بهم خيراً، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم، وقالوا: سحرنا محمدٌ! ولكنَّ علامة ذلك أنكم تسألون من وَرَدَ عليكم من السفر؛ فإنَّه إن قدر على سحركم؛ لم يقدِرْ أن يسحرَ مَن ليس مشاهداً مثلكم! فسألوا كلَّ من قدم، فأخبروهم بوقوع ذلك، فقالوا: ﴿سحرٌ مستمرٌ ﴾! سحرنا محمدٌ وسحر غيرنا!! ولهذا من النهي الذي لا يروج إلَّا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل.

﴿٢﴾ ولهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدَها، بل كلُّ آية تأتيهم؛ فإنَّهم مستعدُّون لمقابلتها بالتكذيب والردِّ لها، ولهذا قال: ﴿وإن يَرُوا آيةً يعرِضُوا﴾: فلم يعدْ الضمير على انشقاق القمر، [فلم يقل: وإن يروها]، بل قال: ﴿وإن يَرُوا آيةً يعرِضُوا﴾؛ فليس قصدهم اتِّباع الحق والهدى، وإنَّما مقصودهم اتِّباع الهوى.

ولهذا قال: ﴿وكذَّبوا واتَّبعوا أهواءهم ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿فإن لم يستجيبوا لك فاعْلَمْ أنَّما يتَّبِعون أهواءهم ﴾؛ فإنّه لو كان قصدُهم اللّه على يديه من الهواءهم ﴾؛ فإنّه لو كان قصدُهم اللّه على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دلّ على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الشرعيّة، ﴿وكلُّ أمرٍ مستقرًّ ﴾؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره؛ فالمصدّق يتقلّب في جنّات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذّب يتقلّب في سخط الله وعذابِهِ خالداً مخلداً أبداً.

﴿٤﴾ وقال تعالى مبيّناً أنَّهم ليس لهم قصدٌ صحيحٌ واتباعٌ للهدى: ﴿ولقد جاءهم من الأنباءِ﴾؛ [أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة] ﴿ما فيه مُزْدَجَرٌ ﴾؛ أي: زاجر يزجرهم عن غيِّهم وضلالهم. ﴿٥﴾ وذٰلك ﴿حكمةٌ ﴾: منه تعالى ﴿بالغةٌ ﴾؛ أي: لتقوم حجَّته على العالمين، ولا يبقى لأحدٍ على الله

ولان ولك وحدمه . منه تعالى وبالعه ؟ اي. لتقوم حجته على العالمين، ولا يبهى لا حدٍ على الله حدٍ على الله حدِّ على الله حدِّ على الله عد الرسل، ﴿فما تغني النُّذُرِ ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿ولو جاءتهم كلُّ آيةٍ لا يؤمنوا حتى يَرَوُا العذابَ الأليم ﴾.

﴿ فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكْرٍ ﴿ خُشَعًا أَبْصَنُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ (١) مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴾ (١) .

﴿٦﴾ يقول تعالى لرسوله ﷺ: قد بان أنَّ المكذِّبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلَّا الإعراضُ عنهم، فقال: ﴿فتولَ عنهم﴾: وانتظرْ بهم يوماً عظيماً وهولاً جسيماً، وذلك حين ﴿يَدعُ الداعِ﴾؛ وهو إسرافيلُ ﷺ ﴿إلى شيء نُكُو ﴾؛ أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منه، فينفخُ إسرافيل نفخةً يخرج بها الأمواتُ من قبورهم لموقف القيامة.

﴿٧﴾ ﴿خُشَّعاً أبصارُهم﴾؛ أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلَّت، وخشعت لذٰلك أبصارهم ﴿يخرجون من الأجْداثِ﴾: وهي القبورُ ﴿كأنَّهم﴾: من كثرتهم ورَوَجان بعضهم ببعض ﴿جرادٌ منتشرٌ ﴾؛ أي: مبثوثٌ في الأرض متكاثرٌ جدًّا.

﴿٨﴾ ﴿مهطعينَ اللَّاعِ﴾؛ أي: مسرعين لإجابة نداء الدَّاعي، ولهذا يدلُّ على أنَّ الدَّاعي يدعوهم ويأمرهم

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٦﴾ ﴿شيءٍ نكرٍ﴾؛ أمرٍ فظيعٍ منكرٍ؛ وهو موقف الحساب. ﴿٧﴾ ﴿خشَّعاً﴾؛ ذليلةً من شدَّة الهول. ﴿٧﴾ ﴿الأجداث﴾؛ القبور. ﴿٨﴾ ﴿مهطعين﴾؛ مسرعين.

سورة القمر (٩ ـ ١٣)

بالحضور لموقف القيامة، فيلبُّون دعوته ويسرعون إلى إجابته، ﴿يقول الكافرون﴾: الذين قد حَضَرَ عذابُهم: ﴿هُذَا يُومٌ عَسِرٌ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿على الكافرين غيرُ يسيرٍ ﴾: مفهوم ذٰلك أنَّه يسيرٌ سهلٌ على المؤمنين.

﴿٩﴾ لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذّبين لرسوله وأنَّ الآياتِ لا تنفع فيهم ولا تُجدي عليهم شيئاً؛ أنذرهم وخوَّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذّبة للرسل وكيف أهلهكم الله واحلّ بهم عقابه، فذكر قوم نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبُدون الأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك، وقالوا: ﴿لا تَذَرُنُ الهتكم ولا تَذَرُنُ وَدًّا ولا سُواعاً ولا يَغوثَ ويَعوقَ ونَسْراً﴾، ولم يزل نوحٌ يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً سرًّا وجهاراً، فلم يزدهم ذلك إلّا عناداً وطغياناً وقدحاً في نبيهم، ولهذا قال هنا: ﴿فَكَذّبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ ﴿ لزعمهم أنَّ ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدلُّ عليه العقل، وأنَّ ما جاء به نوحٌ عليه والحقُّ الثابت الذي يرشد العقول النيِّرة المستقيمة إلى وقلبوا الحقائق الثابتة شرعاً وعقلاً؛ فإنَّ ما جاء به هو الحقُّ الثابت الذي يرشد العقول النيِّرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرُّشد، وما هم عليه جهلٌ وضلالٌ مبينٌ. وقوله: ﴿وازْدُجِرَ ﴾؛ أي: زجره قومه وعنّفوه لما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفِهم قبَّحَهُمُ اللهُ عدمُ الإيمان به ولا تكذيبُهم إيَّاه، حتى أوصلوا إليه من أذيّتهم ما قدروا عليه، وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم.

﴿١٠﴾ فعند ذٰلك دعا نوحٌ ربَّه، فقال: ﴿إِنِّي مغلوبٌ﴾: لا قدرةَ لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلَّا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، ﴿فانتَصِرْ﴾: اللهمَّ لي منهم، وقال في الآية الأخرى: ﴿ربِّ لا تَذَرْ على الأرضِ من الكافرين دَيَّاراً...﴾ الآيات.

﴿١١﴾ فأجاب الله سؤاله، فانتصر له من قومه؛ قال تعالى: ﴿فَفَتَحْنا أَبُوابَ السماءِ بِماءٍ منهمرٍ ﴾؛ أي: كثير جدًّا متتابع.

﴿١٢﴾ ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً﴾: فجعلتِ السماءُ ينزل منها من الماء شيءٌ خارقٌ للعادة، وتفجَّرت الأرضُ كلُّها، حتى التنُّور الذي لم تَجْرِ العادةُ بوجود الماء فيه، فضلاً عن كونِهِ منبعاً للماء؛ لأنَّه موضع النار، ﴿فالتقى الماء﴾؛ أي: ماء السماء والأرض، ﴿على أمرٍ ﴾: من الله له بذلك، ﴿قد قُدِرَ ﴾؛ أي: قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبةً لهؤلاء الظالمين الطاغين.

﴿١٣﴾ ﴿وحَمَلْناه على ذاتِ ألواح ودُسُرٍ ﴾؛ أي: ونجَّينا عبدنا نوحاً على السفينة ذات الألواح والدُّسُر؛ أي: المسامير التي قد سُمِرَتْ بها ألواحُها وشُدَّ بها أسرها.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿وازدجر﴾؛ زجر، ونهر عن تبلیغ الدَّعوة. ﴿۱١﴾ ﴿مغلوب﴾؛ ضعیف عن مقاومتهم. ﴿۱١﴾ ﴿منهمر﴾؛ متدفّق. ﴿٢١﴾ ﴿وفجرنا﴾؛ شققنا. ﴿٢١﴾ ﴿فالتقی الماء﴾؛ أي: التقی ماء السَّماء والماء المتفجّر من الأرض. ﴿١٢﴾ ﴿قدر﴾؛ قدّره الله في الأزل؛ وهو إهلاكهم بالطُّوفان. ﴿١٣﴾ ﴿علی ذات ألواح ودسر﴾؛ سفینة ذات ألواح، ومسامیر شدَّت بها. ﴿١٤﴾ ﴿بأعیننا﴾؛ بمرأی منّا، وحفظ، وفیها: إثبات صفة العینین لله تعالی؛ کما یلیق بجلاله. ﴿١٤﴾ ﴿جزاء﴾؛ أغرقوا انتصاراً منّا لنوح ﷺ، وعقوبة لهم علی کفرهم. ﴿١٤﴾ ﴿لمن کان کفر﴾؛ هو: نوح ﷺ، ﴿١٤﴾ ﴿ونذر﴾؛ إنفاري.

1114

﴿١٤﴾ ﴿تجري بأَعْيُنِنا﴾؛ أي: تجري بنوح ومَنْ آمن معه ومَنْ حمله مِن أصناف المخلوقات برعايةٍ من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءةٍ منه تعالى، وهو نعم الحافظُ الوكيلُ، ﴿جزاءً لِمَنْ كان كُفِرَ﴾؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النَّجاة من الغرق العامِّ جزاءً له؛ حيث كذَّبه قومُه وكفروا به، فصبر على دعوتِهِم، واستمرَّ على أمر الله، فلم يردَّه عنه رادُّ ولا صدَّه عن ذلك صادُّ؛ كما قال تعالى في الآية دعوتِهِم، والتمرَّ على أمر الله، فلم يردَّه على وعلى أمم مِمَّن معك. . . ﴾ الآية. ويُحتمل أنَّ المراد أنَّ أهلكنا قومَ نوح وفعلنا بهم ما فعَلنا مِن العذاب والخزي جزاء لهم على كفرِهم وعنادهم. وهذا متوجَّة على قراءة من قرأها بفتح الكاف.

﴿١٥﴾ ﴿ولقد تركناها آيةً فهل من مُدَّكِرٍ ﴾؛ أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آيةً يتذكَّر بها المتذكِّرون على أنَّ من عصى الرُّسل وعاندهم أهْلَكَه الله بعقابٍ عامِّ شديدٍ، أو أنَّ الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأنَّ أصل صنعتها تعليمٌ من الله لرسوله نوح ﷺ، ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس؛ ليدلَّ ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. ﴿فهل من مُدَّكِرٍ ﴾؛ أي: فهل متذكِّر للآيات ملتِ ذهنه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنَّها في غاية البيان واليُسر؟

﴿١٦﴾ ﴿فكيف كان عذابي ونُذُرِ ﴾؛ أي: فكيف رأيتَ أيها المخاطّبُ عذابَ الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحدِ عليه حجة.

(١٧) ﴿ ولقد يَسَّوْنا القرآنَ للذَّكْرِ فهل من مُدَّكِرٍ ﴾؛ أي: ولقد يسَّوْنا وسهَّلْنا هٰذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنَّه أحسن الكلام لفظاً، وأصدقُه معنى ، وأبينه تفسيراً ؛ فكلُّ من أقبل عليه ؛ يَسَّرَ الله عليه مطلوبه غاية التيسير، وسهَّله عليه، والذِّكر شاملٌ لكل ما يتذكَّر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمرِ والنَّهْي وأحكام الجزاء والمواعظ والعِبَرِ والعقائِد النَّافعة والأخبار الصادقة، ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم وأجلُّها على الإطلاق، وهو العلمُ النافعُ الذي إذا طلبه العبدُ ؛ أعِينَ عليه. قال بعضُ السَّلف عند هٰذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكُّر بقوله: ﴿ فهل من مُدَّكِرٍ ﴾ .

﴿ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسَتَمِرٍ ﴿ أَنْ اللَّهُ النَّاسَ عَالَمُ مَا عَجَادُ نَخْلِ مُّنَقِمِ ﴿ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ الْقَرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن مُدَّكِرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّ

﴿١٨ - ١٩﴾ وعادٌ هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هوداً ﷺ يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذَّبوه، فأرسل الله عليهم ﴿ريحاً صرصراً﴾؛ أي: شديد العذاب والشقاء عليهم ﴿مستمِّر﴾: عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً.

﴿٢٠﴾ ﴿تَنزِعُ النَاسَ﴾: من شدَّتها فترفعهم إلى جوِّ السماء، ثم تدمغهم بالأرض، فتهلكهم، فيصبحون ﴿كَأَنَّهُم أُعجازُ نَحْل مُنقَعِرٍ ﴾؛ أي: كأنَّ جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعتْه الريح فسقط على الأرض؛ فما أهون الخِلق على الله إذا عَصَوْا أمرَه!

﴿٢١﴾ ﴿فكيف كان عذابي ونُذُرِ ﴾: كان والله العذاب الأليم والنِّذارة التي ما أبقت لأحدِ عليه حجة.

﴿٢٢﴾ ﴿ولقد يَسَّرْنا القرآن للذِّكْر فهل من مُدَّكِرٍ ﴾: كرَّر تعالى ذٰلك رحمة بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم إلى ما يصلِحُ دنياهم وأخراهم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿صرصراً﴾؛ شديدة البرد. ﴿۱۹﴾ ﴿يوم نحسٍ﴾؛ يوم شؤم. ﴿۱۹﴾ ﴿مستمرِّ﴾؛ دائم الشُّؤم. ﴿۲٠﴾ ﴿تنزع النَّاسِ﴾؛ تقتلعهم من مواضعهم، وترمي بهم على رؤوسهم، فتدقُّ أعناقهم، وتنفصل عن أجسادهم. ﴿۲٠﴾ ﴿أعجاز نخلٍ﴾؛ أصول نخلٍ بلا رؤوسٍ. ﴿۲٠﴾ ﴿منقعرٍ﴾؛ منقلعٍ من أصله.

سورة القمر (۲۳ ـ ۲۳)

﴿ كَذَبَتْ مُمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ إِلَيْ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعَهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَشُعُمٍ ﴿ أَنْفَى الْذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنَا بَلَ هُوَ كَذَابُ أَشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِتْهُمْ وَاصَطَدِ ﴿ إِنَّ وَنَبِتْهُمْ هُوَ كَذَابُ أَشِرُ ﴿ إِنَّ مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِتْهُمْ وَاصَطَدِ ﴿ إِنَّ وَنَبِتْهُمْ أَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ ٢٣﴾ أي: ﴿ كُذَّبت ثمودُ ﴾: وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحِجْر نبيَّهم صالحاً ﷺ حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنذرهم العقاب إنْ هم خالفوه.

﴿ ٢٤ ﴾ فكذَّبوه واستكبروا عليه وقالوا كبراً وتيهاً: ﴿أَبشراً مِنَّا واحداً نَتَبِعهُ ﴾؛ أي: كيف نتَّبع بشراً لا مَلكاً، منَّا لا من غيرنا ممَّن هو أكبر عند الناس منَّا، ومع ذلك؛ فهو شخصٌ واحدٌ. ﴿إنَّا إِذاً ﴾؛ أي: إن اتَّبعناه وهو في لهذه الحالة ﴿لفي ضلال وسُعُرٍ ﴾؛ أي: [إنَّا] لضالُّون أشقياء. ولهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم؛ فإنهم أنفوا أن يَتَّبِعوا رسولاً من البشر، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصُّور.

﴿٥٧ ـ ٢٦﴾ ﴿أَأَلْقِي الذِّكر عليه من بيننا﴾؛ أي: كيف يخصُّه الله من بيننا وينزِّل عليه الذِّكر؛ فأيُّ مزيَّةٍ خصَّه من بيننا؟! ولهذا اعتراضٌ من المكذِّبين على الله لم يزالوا يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردُّون به دعوة الرسل، وقد أجاب الله عن لهذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: ﴿قالتْ رسُلُهم إِن نحنُ إلَّا بشرٌ مثلُكم ولٰكنَّ الله يَمُنُّ على مَنْ يشاءُ من عبادِه﴾: فالرسل مَنَّ الله عليهم بصفاتٍ وأخلاق وكمالاتٍ بها صلحوا لرسالات ربِّهم والاختصاص بوحيه، ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر؛ فلو كانوا من الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلقَّوا عنهم، ولو جعلَهم من الملائكة؛ لعاجل المكذِّبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من لهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيِّهم صالح تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر، فقالوا: ﴿بل هو كذّابٌ أَشِرٌ ﴾؛ أي: كثير الكذب والشرِّ! فقبَّحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدَّهم مقابلةً للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع.

﴿٢٧﴾ لا جرم عاقبهم الله حين اشتدَّ طغيانُهم، فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ يحلبونَ من دَرِّها ما يكفيهم أجمعين، ﴿فتنةً لهم﴾؛ أي: اختباراً منه لهم وامتحاناً، ﴿فارتَقِبْهم واصْطَبِرِ﴾؛ أي: اصبر على دعوتك إيَّاهم وارتقبْ ما يحلُّ بهم، أو ارتقبْ هل يؤمنون أو يكفُرون. ﴿ ٢٨﴾ ﴿ونبَنْهم أنَّ الماءَ قسمةٌ بينهم﴾؛ أي: وأخبرهم أنَّ الماء؛ أي: موردهم الذي يستعذبونه، قسمةٌ

﴿٢٨﴾ ﴿ونَبُنَّهُم أَنَّ الماءَ قسمة بينهم﴾؛ أي: وأخبرهم أنَّ الماء؛ أي: موردهم الذي يستعذبونه، قسمةً بينهم وبين الناقة، لها شِرْبُ يوم ولهم شِرْبُ يوم آخر معلوم. ﴿كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾؛ أي: يحضره من كان قسمته، ويُحْظَر على من ليس بقسمة له.

﴿٢٩﴾ ﴿ فنادوا صاحبَهم ﴾: الذي باشر عقرها، الذي هو أشقى القبيلة، ﴿ فتعاطى ﴾؛ أي: انقاد لما أمروه به من عقرها، ﴿ فعقر ﴾ .

﴿٣٠ ـ ٣٦﴾ ﴿فكيف كان عذابي ونُذُرِ﴾: كان أشدَّ عذاب، أرسل الله عليهم صيحةً ورجفةً أهلكتهم عن آخرهم، ونجَّى الله صالحاً ومَن آمن معه، ﴿ولقد يَسَّرْنا القرآنَ للذِّكْر فهل من مُدَّكِرٍ﴾.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿وسعرٍ﴾؛ جنونٍ. ﴿٢٥﴾ ﴿أشر﴾؛ متكبِّر، متجبِّر. ﴿٢٧﴾ ﴿فتنةً لهم﴾؛ اختباراً لهم. ﴿٢٧﴾ ﴿فارتقبهم﴾؛ انتظر يا صالح ما يحلُّ بهم من العذاب. ﴿٢٧﴾ ﴿واصطبر﴾؛ اصبر على الدَّعوة، والأذى. ﴿٢٧﴾ ﴿ونبِّئهم﴾؛ أخبرهم. ﴿٢٨﴾ ﴿قسمة بينهم﴾؛ مقسوم بين قومك والنَّاقة؛ يوم لهم، ويوم للنَّاقة. ﴿٢٨﴾ ﴿شربٍ﴾؛ نصيبٍ من الماء. ﴿٢٨﴾ ﴿محتضر﴾؛ يحضره صاحبه في يومه، ويحرم منه الآخر. ﴿٢٩﴾ ﴿فنادوا صاحبهم﴾؛ دعوه ليعقر النَّاقة. ﴿٢٩﴾ ﴿فتعاطي﴾؛ تناول النَّاقة بيده. ﴿٢٧﴾ ﴿فعقر﴾؛ نحر. ﴿٣١﴾ ﴿كهشيم المحتظر﴾؛ كالزَّرع اليابس الَّذي داسته البهائم فتهشم. ﴿٣٢﴾ ﴿مدَّكرٍ﴾؛ متَّعظٍ.

۳۲ ۱ ۱۲۰ سورة القمر (۳۳ ـ ٤٣)

﴿ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ إِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ بَحَيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴿ يَقَمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَحْزِى مَن شَكَرَ ﴿ لَكُ اللَّهُ مَا لَكُذُرِ ﴿ لَكُ اللَّهُ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

«٣٣ - ٤٠ ) أي: ﴿كذّبت قومُ لوط ﴾: لوطاً على حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحدٌ من العالمين، فكذّبوه واستمرُّوا على شركهم وقبائحهم، حتى إنَّ الملائكة الذين جاؤوه بصورة أضياف، حين سمع بهم قومُه ؛ جاؤوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبَّحهم وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل على الله المنهم بجناحه، وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته ، ﴿فتمارَوْا بالنَّذُر ﴾ ، ﴿ولقد صبَّحهم بُكرةً عذابُ مستقرٌ ﴾: قلب الله عليهم ديارهم، وجعل أسفلها أعلاها، وتتبَّعهم بحجارة من سِجِّيل منضودٍ مسوَّمة عند ربِّك للمسرفين، ونجَّى الله لوطاً وأهله من الكرب العظيم ؛ جزاء لهم على شكرهم لربِّهم وعبادته وحدَه لا شريك له.

﴿ وَلَقَدَ جَاءَ اللَّهِ وَعَوْنَ النَّذُرُ ﴿ إِنَ كُذُوا بِعَائِنَا كُلِهَا فَأَخَذَنَامُ آخَذَ عَزِيزٍ مُقْلَدٍ ﴿ إِنَ الْكُورَ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُ بَرَآءَهُ فِي الزَّبُرِ ﴿ إِنَ الْمُدَامُ اللَّهُ مَنْ جَبِعُ مُنْفَعِرٌ ﴿ إِنَ اللَّهَ عَنُ جَبِعُ مُنْفَعِرٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ مَنْ عَنُ جَبِعُ مُنْفَعِرٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ فَي وَمُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَمِينَ فِي صَلَالٍ وَشُعُرٍ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

﴿٤١ ـ ٤٢﴾ أي: ﴿ولقد جاء آلَ فرعونَ﴾؛ أي: فرعون وقومه، ﴿النُّذُرُ﴾: فأرسل اللّه إليهم موسى الكليم، وأيَّده بالآيات البيِّنات والمعجزات الباهرات، وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم، فكذَّبوا بآيات الله كلِّها، فأخذهم أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ، فأغرقه وجنوده في اليمِّ.

﴿٤٣﴾ والمراد من ذِكْر لهذه الْقُصِص تَحذير الناس والمكنِّبين لمحمد ﷺ، ولهذا قال: ﴿أَكَفَّارُكُم خيرٌ من أُولُئك المكذِّبين الذين ذكر الله هلاكهم وما من أولئك المكذِّبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإنْ كانوا خيراً منهم؛ أمكن أن يَنْجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار، وليس

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿بالنُّذر﴾؛ بآيات الله الَّتي أنذروا بها. ﴿٣٤﴾ ﴿حاصباً﴾؛ حجارةً. ﴿٣٤﴾ ﴿بسحرٍ﴾؛ في آخر اللَّيل. ﴿٣٣﴾ ﴿أنذرهم بطشتنا﴾؛ خوَّفهم لوط ﷺ بأس الله. ﴿٣٦﴾ ﴿فتماروا﴾؛ شكُوا، وكذَّبوا. ﴿٣٧﴾ ﴿وأندرهم بطلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بهم. ﴿٣٧﴾ ﴿فطمسنا﴾؛ أعمينا، وحجبنا. عاقبهم الله بالطَّمس، ثمَّ بقلب قراهم، ثمَّ أمطرهم حجارةً من طينٍ. ﴿٣٨﴾ ﴿بكرةً﴾؛ أوَّل النَّهار. ﴿٣٨﴾ ﴿مستقرَّ﴾؛ دائم متَّصل بعذاب الآخرة.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج مسلم عن أبي هريرة في قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله ﷺ يخاصمون في القدر فنزلت هذه الآية: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمَ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَدٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَى وَجُوهِهِمَ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴾ .

<sup>)</sup> غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿آل فرعون﴾؛ أَتباعه، وقومه. ﴿١٤﴾ ﴿النَّذر﴾؛ الإنذار بالعقوبة. ﴿٤٤﴾ ﴿عزيزٍ﴾؛ غالبٍ، قويِّ لا يغلب. ﴿٤٤﴾ ﴿الزُّبر﴾؛ الكتب المنزَّلة على الأنبياء ﷺ. ﴿٤٤﴾ ﴿نحن جميع منتصر﴾؛ جماعة منتصرة لا يغلبنا من أرادنا بسوءٍ. ﴿٤٤﴾ ﴿الجمع﴾؛ جماعة كفَّار مكَّة. ﴿٤٤﴾ ﴿ويولُّون الدُّبر﴾؛ يفرُّون منهزمين، قد ولُّوكم أدبارهم؛ وقد حصل هذا في غزوة بدرٍ. ﴿٤٤﴾ ﴿أدهى وأمرُّ﴾؛ أعظم وأشدُّ مرارةً ممَّا لحقهم من العذاب في بدرٍ. ﴿٤٤﴾ ﴿وسعرٍ﴾؛ عذابٍ. ﴿٨٤﴾ ﴿مسَّ سقر﴾؛ إصابة جهنَّم، وعذابها لكم. ﴿٥٠﴾ ﴿إلَّا واحدة﴾؛ إلَّا قولة واحدة، وهي: «كن». ﴿٥٠﴾ ﴿كلمح بالبصر﴾؛ سريع لا يتأخَّر كطرفة العين. ﴿٥١﴾ ﴿أشياعكم﴾؛ أشباهكم في الكفر. ﴿١٥﴾ ﴿مشعطرٍ»؛ مسطور مكتوب في صحائف أعمالهم. ﴿٤٥﴾ ﴿ونهرٍ﴾؛ أنهارٍ. ﴿٥٥﴾ ﴿مقعد صدقٍ﴾؛ مجلس حقٌ؛ لا لغو فيه، ولا تأثيم.

سورة القمر (٤٤ ـ ٥٥)

الأمر كذلك؛ فإنَّهم إن لم يكونوا شرَّا منهم؛ فليسوا بخير منهم. ﴿أُم لَكُم بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾؛ أي: أم أعطاكم الله عهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينئذ أنَّكم الناجون بأخبار الله ووعده؟! ولهذا غير واقع، بل غير ممكن عقلاً وشرعاً أن تُكتب براءتهم في الكُتب الإلهية المتضمِّنة للعدل والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاةُ أمثال لهؤلاء المعاندين المكذّبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله.

﴿٤٤﴾ فلم يُبق إلَّا أن يكون بهم قوَّةٌ ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون: ﴿نحن جُميعٌ منتصرٌ ﴾.

﴿٤٥﴾ قال تعالى مبيناً لضعفهم وأنهم مهزومون: ﴿سَيُهْزَمُ الجمعُ ويولُّون الدُّبُرَ﴾: فوقع كما أخبر؛ هزم الله جمعهم الأكبريوم بدرٍ، وقُتلت صِناديدُهم وكبراؤهم، فأذلُّوا (١)، ونصر الله دينه ونبيَّه وحزبه المؤمنين.

﴿ ٢٤﴾ ومع ذلك؛ فلهم موعدٌ يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب في الدُّنيا منهم ومن متع بلذاته، ولهذا قال: ﴿ بِل الساعةُ موعدُهم ﴾: الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحقُّ بالقسط، ﴿ والساعةُ أدهى وأمرُّ ﴾؛ أي: أعظم وأشقُّ وأكبر من كلِّ ما يتوهَّم أو يدور في الخيال.

﴿٤٧﴾ ﴿إِنَّ الْمَجْرَمِينَ﴾؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم، وهي الذنوب العظيمة؛ من الشرك وغيره من المعاصي ﴿في ضلال وسُعُو﴾؛ أي: هم ضالُّون في الدُّنيا، ضُلَّالٌ عن العلم وضُلَّالٌ عن العمل الذي ينجِّيهم من العذاب، ويوم القيامةِ في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم.

﴿٤٨﴾ ﴿يوم يُسْحَبُونَ في النار على وجُوهِم﴾: الّتي هي أُشرف ما بهم من الأعضاء، وألمها أشدُّ من [أَلَم] غيرها، فيُهانون بذلك ويُخْزَون، ويقال لهم: ﴿ذوقوا مَسَّ سَقَرَ﴾؛ أي: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. ﴿٤٩﴾ ﴿إنَّا كلَّ شيءٍ خَلَقْناه بقدرٍ﴾: ولهذا شاملٌ للمخلوقات والعوالم العلويَّة والسفليَّة؛ إنَّ الله تعالى وحدَه خلَقَها، لا خالق لها سواه، ولا مشارك له في خلقه، وخلقها بقضاءٍ سبق به علمُه وجرى به قلمُه بوقتها ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف.

﴿٠٠﴾ وذٰلك على الله يسيرٌ؛ فلهذا قال: ﴿وما أمرُنا إلَّا واحدةٌ كلمحِ بالبصرِ﴾: فإذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكونُ؛ كما أراد؛ كلمح البصر؛ من غير ممانعةٍ ولا صعوبةٍ.

﴿١٥﴾ ﴿ولقد أَهْلَكْنا أَشْيَاعَكُم﴾: من الأمم السابقين، الذين عملوا كما عملتُم وكذَّبوا كما كذَّبتم، ﴿فهل من مُدَّكِرِ﴾؛ أي: متذكِّر يعلم أن سنَّة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمتَه كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار فإنَّ لهؤلاء مثلهم، ولا فرق بين الفريقين.

﴿٥٢﴾ ﴿وكلَّ شيءٍ فعلوه في الزُّبر﴾؛ أي: كل ما فعلوه من خير وشرِّ مكتوبٌ عليهم في الكتب القدريَّة. ﴿٥٣﴾ ﴿وكلُّ صغيرٍ وكبيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾؛ أي: مسطَّرٌ مكتوبٌ، وهذه حقيقة القضاء والقدر، وأنَّ جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم

يكنْ؛ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطِئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبَه.

﴿٤٥ ـ ٥٥﴾ ﴿إِنَّ المتَّقينَ﴾: للّه بفعل أوامره وترك نواهيه، الذين اتَّقوا الشرك والكبائر والصغائر ﴿في جناتٍ ونَهَرٍ ﴾؛ أي: في جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار اليانعة، والأنهار الجارية، والقصور الرفيعة، والمنازل الأنيقة، والمآكل والمشارب اللذيذة، والحور الحسان، والروضات البهية في الجنان، ورضا الملك الدَّيَّان والفوز بقربه، ولهذا قال: ﴿في مقعدِ صدقٍ عند مليكِ مقتدرٍ ﴾؛ فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربُّهم من كرامته وجوده ويمدُّهم به من إحسانه ومنته! جعلنا الله منهم، ولا حرمنا خير ما عنده بشرِّ ما عندنا.

تم تفسير لهذه السورة. والحمد لله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلُّوا به».

## تفسير سورة الرحمن وهي مكية

#### بِنْسِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُزِبِ ٱلرَّجَيْسِةِ

﴿ اَلرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ بِسَجْدَانِ ۞ وَالسَّمَاةُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَاتِ ۞ أَلَّا تَطْغَوًا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَفِيمُوا الْوَزْتَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ بَسْجُدَانِ ۞ وَالشَّمَاءُ رَفِعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبُّ وَلَا تَخْمِدُوا الْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبُ وَلَا تَعْمَدُ وَالنَّغْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبُ وَالْمَصْفِ وَالرَّبِصَانُ ۞ فَإِنَّى ءَالاَهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ ﴿ ` ' ' .

﴿١﴾ لهذه السورة الكريمة الجليلةُ افتتحها باسمه الرحمٰن، الدالِّ على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل برِّه وواسع فضله، ثم ذَكَرَ ما يدلُّ على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينيَّة والدنيويَّة والأخرويَّة، وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبِّه الثقلين لشكره ويقول: ﴿فَبَأَيِّ آلاء ربِّكُما تَكَذَّبان﴾.

﴿٢﴾ فذكر أنه: ﴿علم القرآن﴾؛ أي: علّم عباده ألفاظه ومعانيه ويسَّرها على عباده، ولهذا أعظم منّة ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآناً عربياً بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتملٌ على كلّ خير، زاجرٌ عن كلِّ شرِّ.

﴿٣ - ٤﴾ ﴿خلق الإنسان﴾: في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفَى الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أيَّ إتقان، وميَّزه على سائر الحيوانات بأن ﴿علَمه البيانَ﴾؛ أي: التبيين عمَّا في ضميره. وهذا شاملٌ للتعليم النُّطقيِّ والتعليم الخطِّيِّ؛ فالبيان الذي ميَّز الله به الآدميَّ على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه.

﴿٥﴾ ﴿الشمسُ والقمرُ بحُسْبانٍ﴾؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخَّرهما يجريان بحساب مقنَّن وتقدير مقدَّر رحمةً بالعباد وعنايةً بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرفوا عدد السنين والحساب.

﴿٦﴾ ﴿والنجم والشجر يسجُدان﴾؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرِفُ ربَّها وتسجُد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخَّرها له من مصالح عباده ومنافعهم.

﴿٧ - ٨﴾ ﴿والسماء رفعها﴾: سقفاً للمخلوقات الأرضيَّة، ﴿ووضع﴾ [اللَّه] ﴿الميزان﴾؛ أي: العدل بين العبادِ في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تُكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تُضْبَط بها المجهولات والحقائق التي يُفْصَل بها بين المخلوقات ويُقام بها العدل بينهم، ولهذا قال: ﴿أَلّا تَطْغَوْا في الميزان﴾؛ أي: أنزل الله الميزان لئلًا تتجاوزوا الحدَّ في الميزان؛ فإنَّ الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماواتُ والأرض ومن فيهنَّ.

﴿٩﴾ ﴿وأَقَيمُوا الوزنَ بالقسطِ﴾؛ أي: اجعلوه قائماً بالعدل، الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ﴿ولا تُخْسِرُوا الميزانَ﴾؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضدِّه، وهو الجور والظلم والطغيان.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤﴾ ﴿البيان﴾؛ النُّطق بأن يبين عمَّا في نفسه بالنُّطق. ﴿٥﴾ ﴿بحسبانِ﴾؛ يجريان متعاقبين، بحساب متقن لا يضطرب. ﴿٦﴾ ﴿والنَّجم﴾؛ الكوكب في السَّماء. ﴿٦﴾ ﴿ووضع الميزان﴾؛ وضع في الأرض العدل. ﴿٨﴾ ﴿ألَّا تطغوا﴾؛ لئلَّا تعتدوا، وتخونوا. ﴿٩﴾ ﴿بالقسط﴾؛ بالعدل. ﴿٩﴾ ﴿ولا تخسروا﴾؛ ولا تنقصوا. ﴿١٠﴾ ﴿والحبُّ ﴿وضعها للأنام﴾؛ مهَّدها؛ ليستقرَّ عليها الخلق. ﴿١١﴾ ﴿الأكمام﴾؛ الأوعية الَّتي يكون منها التَّمر. ﴿١٢﴾ ﴿والحبُّ ذو القشر والتِّبن؛ رزقاً لكم ولأنعامكم. ﴿١٢﴾ ﴿والرَّيحان﴾؛ كلُّ نبتٍ طيِّب الرَّائحة.

سورة الرحمن (۱۰ ـ ۱۱)

﴿١٠﴾ ﴿والأرضَ وضعها﴾: الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها ﴿للأنام﴾؛ أي: للخلق؛ لكي يستقرُّوا عليها، وتكون لهم مهاداً وفراشاً، يبنون بها ويحرُثون ويغرِسون ويحفرون، ويسلكون سُبُلَها فجاجاً، وينتفعون بمعادنها، وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية، فقال:

﴿١١﴾ ﴿فيها فاكهةٌ﴾: وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمراتِ التي يتفكَّه بها العبادُ من العنب والتين والتين والرمان والتُّفاح وغير ذٰلك، ﴿والنَّخُلُ ذَاتُ الأكمام﴾؛ أي: ذات الوعاء الذي ينفلق عن القِنْوان التي تَخْرُجُ شيئاً فشيئاً حتى تتمَّ فتكون قوتاً يدَّخر ويؤكل ويتزوَّد منه المقيم والمسافر وفاكهةً لذيذةً من أحسن الفواكه.

﴿١٢﴾ ﴿والحبُّ ذو العصفِ﴾؛ أي: ذو الساق الذي يُداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذٰلك حبُّ البُرِّ والشعير والذُّرة والأرز والدخن وغير ذٰلك، ﴿والريحانُ﴾: يُحتمل أنَّ المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميُّون، فيكون لهذا من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، ويكون الله [تعالى] قد امتنَّ على عباده بالقوت والرزق عموماً وخصوصاً. ويُحتمل أنَّ المراد بالريحان الريحان المعروف، وأنَّ الله امتنَّ على عباده بما يسَّره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشامِّ الفاخرة التي تسرُّ الأرواح وتنشرح لها النفوس.

(١٣﴾ ولما ذَكرَ جملةً كثيرةً من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطابُ للثَّقلين الجن والإنس؛ قررهم تعالى بنعمه، فقال: ﴿فَبأَيِّ الآءِ ربِّكما تكذِّبانِ ﴾؛ أي: فبأيِّ نعم الله الدينيَّة والدنيويَّة تكذُّبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبيُّ ﷺ لهذه السورة؛ فكلَّما مرَّ بقوله: ﴿فَبأيِّ الآءِ ربِّكما تَكذُّبان﴾؛ قالوا: ولا بشيءٍ من آلائك ربنا نكذُّبُ؛ فلك الحمد (١). فلهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يُقِرَّ بها ويشكر ويحمد الله عليها.

ثم قال تعالى:

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ﴿ لَيْ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿ فَإَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثَكَدِّبَانِ ﴿ أَنَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿١٤﴾ ولهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيث أراهم من آثارِ قدرتِهِ وبديع صنعته أنْ ﴿خَلَقَ﴾ أبا ﴿ الإنسانِ ﴾، وهو آدم ﷺ، ﴿من صلصالٍ كالفخَّارِ ﴾؛ أي: من طينٍ مبلول، قد أحكم بلَّه وأتقن، حتى جفَّ فصار له صلصلةٌ وصوتٌ يشبه صوت الفخّار، وهو الطين المشويُّ.

﴿١٥﴾ ﴿وخلق الجانَّ﴾؛ أي: أبا الجنِّ، وهو إبليس لعنه الله ﴿من مارج من نارٍ﴾؛ أي: من لهب النار الصافي، أو الذي قد خالطه الدخان. ولهذا يدلُّ على شرف عنصر الآدميِّ المخلوق من الطين والتراب، الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع؛ بخلاف عنصر الجانِّ، وهو النار، التي هي محلُّ الخفَّة والطيش والشرِّ والفساد.

﴿١٦﴾ ولما بيَّن خَلْقَ الثَّقَلَين ومادة ذٰلك، وكان ذٰلك مِنَّةً منه تعالى عليهم؛ قال: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ ربِّكما تَكذِّبانِ﴾؟!

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِيَيْنِ ﴿ إِنَّ مَا لَا مِن كُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٢٩١)، والحاكم (٢/ ٤٧٣) وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢١٥٠).

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿الإنسان﴾؛ آدم ﷺ. ﴿١٤﴾ ﴿صلصالِ﴾؛ طين يابس يسمع له صلصلة. ﴿١٤﴾ ﴿كالفخَّار﴾؛ هو الطّين الَّذي يطبخ ليتحجَّر. ﴿١٥﴾ ﴿الجانَّ﴾؛ إبليس. ﴿١٥﴾ ﴿مارجٍ من نارٍ﴾؛ لهب النَّار المختلط بعضه ببعض. ﴿١٦﴾ ﴿آلاء ربكما﴾؛ نعم ربُكما. ﴿١٦﴾ ﴿تكذُّبان﴾؛ يا معشر الإنس والجنِّ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧١﴾ ﴿المشرقين﴾؛ مشرق الشَّمْس؛ في الشِّتاء، والصَّيف. ﴿١٧﴾ ﴿المغربين﴾؛ مُغرب الشَّمس؛ في الشِّتاء، والصَّيف.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ أي: هو تعالى ربُّ كلِّ ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيِّرة، وكلِّ ما غربت عليه، وكلِّ ما كانا فيه؛ فالجميع تحت تدبيره وربوبيته، وثنَّاهما هنا باعتبار مشارقها شتاءً وصيفاً. والله أعلم. ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَهْيَانِ ﴿ اللهِ اللهِي اللهِ اله

﴿19 - ٢٣﴾ المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ فهما يلتقيان [كلاهما]، فيصبُّ العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولْكنَّ الله تعالى جعل بينهما برزخاً من الأرض، حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصُلَ النفع بكلِّ منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيبُ الهواء ويتولَّد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرًّا مسخراً للسفن والمراكب، ولهذا قال: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ ٱلنَّشَيَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَيم لَيْنَ فَإِلَى عَالَاءٍ رَيِّكُما ثُكَلِّبَانِ (الله الله الله عنه المتحرِ كَالْأَعْلَيم لَيْنَ فَإِلَى عَالاَءٍ رَيِّكُما ثُكَلِّبَانِ الله الله الله عنه المتحرِ كَالْأَعْلَيم لَيْنَ فَإِلَى عَالاَءٍ رَيِّكُما ثُكَلِّبَانِ الله الله عنه الله عنه المتحرِ المناسفة المتحرِ الله الله عنه الله عنه الله والمراكب، ولهذا قال:

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ أي: وسخَّر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخرُ البحر وتشقُّه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون، فتكون من عِظَمِها وكبرها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس، ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك ممّا تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظُ السماواتِ والأرض، ولهذه من نعم الله الجليلة، ولهذا قال: ﴿فبأيِّ آلاء ربِّكما تكذّبان﴾؟!

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَيَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآمِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ (^^).

﴿٢٦ - ٢٦﴾ أي: كلُّ مَن على الأرض من إنس وجنِّ ودوابِّ وسائر المخلوقات يفنى [ويموت] ويبيد، ويبقى الحيُّ الذي لا يموت، ﴿ذُو الجلال والإكرام﴾؛ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجَّل ويجلُّ لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه وخواصَّ خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمُه أولياؤه ويجلُّونه ويعظمونه ويحبُّونه وينيبون إليه ويعبدونه. ﴿فَبِأَيِّ آلاء ربِّكما تكذّبانِ﴾؟! ﴿يَتَنَلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ يَاكَةُ رَيِّكُمَا تُكذّبانِ (إِنَ الْمَنَا اللهُ ويعبدونه.

﴿٢٩ ـ ٣٠ ﴾ أي: هو الغنيُّ بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسعُ الجود والكرم، فكلُّ الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقلَّ من ذلك، وهو تعالى ﴿كلَّ يوم هو في شأن﴾: يغني فقيراً ويجبرُ كسيراً ويعطي قوماً، ويمنع آخرينَ، ويميتُ، ويُحيي، ويخفض، ويرفع، لا يشغلُه شأنٌ عن شأنٍ، ولا تغلِّطُه المسائل، ولا يبرِمُه إلحاح الملحين، ولا طول مسألةِ السائلين. فسبحان الكريم الوهّاب، الذي عمَّت مواهبه أهل الأرض والسماواتِ، وعمَّ لطفه جميع الخلق في كلِّ الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصيةُ العاصين ولا استغناءُ الفقراء الجاهلين به وبكرمِهِ.

ولهذه الشؤون التي أخبر أنَّه [تعالى] ﴿كلَّ يوم هو في شأنٍ ﴾: هي تقاديره وتدابيره التي قدَّرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامُه الدينيَّة التي هي الأمر والنهي، والقدريَّة التي يُجريها على عباده مدَّة مقامهم في لهذه الدار، حتى إذا تمَّتُ لهذه الخليقة،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿مرج البحرين﴾؛ خلط ماء البحرين: العذب، والمالح. ﴿۲٠﴾ ﴿برزخ﴾؛ حاجز. ﴿۲٠﴾ ﴿لا يبغيان﴾؛ لا يطغى أحدهما على الآخر، ويذهب بخصائصه.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿الجوار﴾؛ السُّفن الجارية الضَّخمة. ﴿٢٤﴾ ﴿المنشآت﴾؛ المرفوعات الأشرعة. ﴿٢٤﴾ ﴿كالأعلام﴾؛ كالجبال في عظمها.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿فانِ﴾؛ هالك. ﴿٢٧﴾ ﴿ذو الجلال﴾؛ صاحب العظمة، والكبرياء. ﴿٢٧﴾ ﴿والإكرام﴾؛ الفضل، والجود.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿في شأنٍ﴾؛ أي: أمرِ فيعزُّ ويذلُّ، ويعطي ويمنع، ويحيي ويميت.

سورة الرحمن (۳۱ ـ ۲۰)

وأفناهم الله تعالى، وأراد أن ينفِّذَ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرِفونه ويوجّدونه؛ نقل المكلّفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذٍ لتنفيذ لهذه الأحكام التي جاء وقتُها، وهو المراد بقولِه:

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ .

﴿٣١ ـ ٣٢﴾ أي: سَنَفْرُغُ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدُّنيا.

﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنَفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُواً [لَا نَنفُذُونَ إِلَّا مِسُلطَنِ شَيْكَ وَالْأَرْضِ فَآنفُذُواً [لَا نَنفُذُونَ إِلَّا مِسُلطَنِ شَيْكَ وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ (إِنَّ الْسَتَعَلَّمُ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُواً آلَا نَنفُذُونَ إِلَّا مِسُلطَنِ الشَّكَ وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ (إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يَكُمَا ثُكَذِبَانِ (إِنَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ أَلْعُلْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللْمُعْمِنُ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُلِيْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِي اللْمُعْمِينُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلِنَا مِنْ مُنْ أَلَا مُنْ أَلِي اللْمُعْمِينِ الْمُعْلَقِ مِنْ الللْمُعُلِيْلُولِ الللْمُعِلَّقِ مِنْ أَلَامُ مِنْ أَلَامُ مِنْ أَلَامُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلَامُ مِنْ أَلِي مُنْفَالِمُ اللْمُعْمِي مُنْ أَلَامُ مُنَامُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَامُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ الللْمُعُلِقِ مِنْ أَلِ

﴿٣٣ ـ ٣٤﴾ أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم بعجزهم وضَعْفهم وكمال سلطانِهِ ونفوذ مشيئتِهِ وقدرتِهِ، فقال معجِّزاً لهم: ﴿يا معشر الجنِّ والإنسِ إنِ اسْتَطَعْتُم أَن تَنفُذوا من أقطارِ السمواتِ والأرضِ﴾؛ أي: تجدون مسلكاً ومنفذاً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، ﴿فانفُذوا لا تَنفُذونَ إلَّا بسلطانِ﴾؛ أي: لا تخرجون منه إلَّا بقوَّةٍ وتسلُّطٍ منكم وكمال قدرةٍ، وأنَّى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ ففي ذلك الموقف لا يتكلَّم أحدٌ إلَّا بإذنه، ولا تسمعُ إلَّا همساً، وفي ذلك الموقف بستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء.

ثم ذكر ما أعدَّ لهم في ذٰلك اليوم، فقال:

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ الْقِيَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ

«٣٥ ـ ٣٦» أي: ﴿يرسَل عليكما﴾ لهبٌ صافٍ من النار ﴿ونحاسٌ﴾ وهو اللهب الذي قد خالَطَه الدخانُ. والمعنى: أنَّ هٰذين الأمرين الفظيعين يرسلانِ عليكما [يا معشر الجن والإنس] ويحيطانِ بكما فلا تنتصران؛ لا بناصرِ من أنفسكم، ولا بأحدٍ ينصُرُكم من دون الله. ولما كان تخويفُهُ لعباده نعمةً منه عليهم وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب؛ ذكر منَّه بذلك فقال: ﴿فبأيِّ آلاءِ ربِّكما تكذِّبانِ﴾؟!

[﴿ فَإِذَا ٱنشَفَتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَإِلَيْ مَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا فَيَوْمِهِذِ لَا يَسْتُلُ عَن ذَلِيهِ إِنسُّ وَلَا جَانُّ اللهِ عَالَيْ مَالِدَ مَا لَكَةِ بَانِ فَي عَرَفُ ٱللهُ جَرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْسِ وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَإِلَى فَإِلَى عَالَآ ِ وَلاَ جَانُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَفُ ٱللهُ جَرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْسِ وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَإِلَى فَإِلَى عَالِاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَفُ ٱللهُ عَرَفُ ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

﴿٣٧ ـ ٣٨﴾ ﴿فإذا انشقَّتِ السماءُ﴾؛ أي: يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادُف الأوجال، فانخسفتْ شمسُها وقمرُها، وانتثرتْ نجومُها؛ ﴿فكانت﴾: من شدَّة الخوفِ والانزعاج ﴿وردةً كالدِّهانِ﴾؛ أي: كانت كالمهل والرصاص المذابِ ونحوه. ﴿فبأيِّ آلاء ربِّكما تكذِّبان﴾؟!

﴿٣٩ \_ ٤٠ ﴾ ﴿فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ ﴾؛ أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنَّه تعالى عالم

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿تنفذوا﴾؛ تجدون منفذاً تهربون منه. ﴿٣٣﴾ ﴿أقطار﴾؛ نواحي. ﴿٣٣﴾ ﴿فانفذوا﴾؛ اهربوا (أمر تعجيزٍ). ﴿٣٣﴾ ﴿بسلطانٍ﴾؛ بقوَّةٍ، وكمال قدرةٍ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿شواظ﴾؛ لهب خالص. ﴿٣٥﴾ ﴿ونحاس﴾؛ نحاس مذاب، يصبُّ على رؤوسكم، أو دخان لا لهب فيه. ﴿٣٥﴾ ﴿فلا تنتصران﴾؛ فلا ينصر بعضكم بعضاً.

<sup>(</sup>٤) غريب المقرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿وردةً﴾؛ حمراء كلون الورد. ﴿٣٧﴾ ﴿كالدِّهانَ﴾؛ كالزَّيت المغليِّ، أو كالجلد الأحمر. ﴿٤١﴾ ﴿داعَه ﴿٢١﴾ ﴿اللهُم وأقدامهم في النَّار.

<sup>(</sup>٥) الآيات زيادة على النسختين.

1177

الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل لأهل الخيرِ والشرِّ يوم القيامةِ علاماتٍ يُعرفون بها؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ تَبْيَضُّ وجوهٌ وتَسْوَدُّ وجوهٌ﴾.

﴿٤١ ــ ٤١﴾ وقال هنا: ﴿يُعْرَفُ المجرمون بسيماهم فيؤخَذُ بالنواصي والأقدام. فبأيِّ آلاءِ ربِّكما تكذِّبانِ﴾؛ أي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيُلْقَوْنَ في النار ويُسحبون إليها. وإنَّما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولٰكنَّه تعالى يريد أن تَظْهَرَ للخلق حجَّته البالغة وحكمته الجليلة.

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَنَا يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ ءَاذِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثَكَذِّبَانِ ﴿ فَا ﴾ (١٠).

﴿١٣ ـ ٤٥﴾ أي: يقالُ للمكذّبين بالوعد والوعيد حين تُسَعَّر الجحيم: ﴿هٰذه جهنَّمُ التي يكذِّبُ بها المجرمون﴾: فلْيهنهم تكذيبُهم بها، ولْيذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاءٌ لهم على تكذيبهم، يطوفون بين أطباق الجحيم ولهبها، ﴿وبين حميم آنٍ ﴾؛ أي: ماء حارِّ جدًّا قد انتهى حرُّه، وزمهرير قد اشتدَّ بردُه وقرُّه. ﴿فِبأَيِّ آلاءِ ربِّكما تكذّبانِ ﴾؟!

ولما ذكر ما يُفعل بالمجرمين؛ ذكر جزاء المتَّقين الخائفين، فقال:

﴿٤٦ ـ ٤٧﴾ أي: وللذي خاف ربَّه وقيامه عليه، فترك ما نهى عنه، وفعل ما أمره به؛ له ﴿جنَّتانِ﴾ من ذهبِ آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاءً على ترك المنهيَّات، والأخرى على فعل الطَّاعات. ﴿٤٨ ـ ٤٩﴾ ومن أوصاف تلك الجنتين أنَّهما ﴿فواتا أفنانٍ ﴾؛ أي: فيهما من ألوان النَّعيم المتنوِّعة؛ نعيم الظاهر والباطن؛ ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطرَ على قلب بشرٍ؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة، ذوات الغصون الناعمة، التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٤٤﴾ ﴿يطوفون﴾؛ يتردَّدون. ﴿٤٤﴾ ﴿حميم آنِ﴾؛ ماءِ حارٌ قد بلغ الغاية في الحرارة. ﴿٤٥﴾ ﴿خاف مقام ربِّه﴾؛ خاف القيام بين يدي ربِّه في موقف الحساب.

<sup>(</sup>۲) غریب المقرآن: ﴿٤٨﴾ ﴿أفنانِ﴾؛ أغصانِ کثیرةِ نضرةِ. ﴿٢٥﴾ ﴿زوجان﴾؛ صنفان. ﴿٤٥﴾ ﴿بطائنها﴾؛ بطانتها. ﴿٤٥﴾ ﴿إستبرقِ﴾؛ غلیظ الدِّیباج. ﴿٤٥﴾ ﴿وجنی﴾؛ ثمر. ﴿٤٥﴾ ﴿دانِ﴾؛ قریب القطاف. ﴿٥٦﴾ ﴿قاصرات الطَّرف﴾؛ قصرن أبصارهنَّ علی أزواجهنَّ؛ فلا ینظرن إلی غیرهم. ﴿٥٦﴾ ﴿یطمثهنَّ﴾؛ یطأهنَّ. ﴿۲۲﴾ ﴿ومن دونهما﴾؛ أي: أدنی من الجنَّتين السَّابقتين. ﴿٤٢﴾ ﴿مدهامَّتان﴾؛ خضراوان قد اشتدَّت خضرتهما حتَّی مالت إلی السَّواد. ﴿٢٦﴾ ﴿نصَّاختان﴾؛ فوّارتان بالماء؛ لا تنقطعان. ﴿٧٧﴾ ﴿خیرات﴾؛ زوجات طیبات الأخلاق. ﴿٧٧﴾ ﴿حور﴾؛ نساء بیض حسان. ﴿٧٧﴾ ﴿وعبقریً﴾؛ فرش، وبسطٍ. ﴿٧٧﴾ ﴿تبارك﴾؛ كثرت بركته، وخیره.

﴿ • • - ١ • ﴾ وفي تلك الجنتين ﴿عينانِ تجريانِ ﴾: يفجِّرونَهما على ما يريدون ويشتَهون.

﴿٢٥ \_ ٣٥﴾ ﴿فيهما من كلِّ فاكهةٍ﴾: من جميع أصناف الفواكه ﴿زوجان﴾؛ أي: صنفان؛ كلُّ صنف له لَذَّةٌ ولونٌ ليس للنوع الآخر.

﴿\$٥ \_ ٥٥﴾ ﴿متكئين على فرش بطائِنُها من إستبرقٍ﴾: لهذه صفة فُرُشِ أهل الجنَّة وجلوسهم عليها، وأنَّهم متَّكئون عليها؛ أي: جلوسَ تمكُّن واستقرار وراحةٍ؛ كجلوس الملوك على الأسرَّة، وتلك الفُرُش لا يعلم وصفَها وحسنَها إلَّا الله تعالى، حتى إنَّ بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرقٍ وهو أحسن الحرير وأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون، ﴿وجنى الجنَّتينِ دانٍ ﴾: الجنى هو الثمر المستوي؛ أي: وثمر هاتين الجنتين قريبُ التناول، ينالُه القائم والقاعدُ والمضطجع.

﴿٥٦ - ٥٩ ﴿ فيهنَ قاصراتُ الطرفِ ﴾ ؛ أي: قد قصرنَ طرفهنَ على أزواجهنَ من حسنهم وجمالهم وحمالهم وكمال محبتهنَ لهم، وقصرنَ أيضاً طرفَ أزواجهنَ عليهنَ من حسنهنَ وجمالهنَ ولَذَّةِ وصالهنَ وشدَّة محبَّتهنَ ، ﴿لم يطمثهنَ إنسٌ قبلَهم ولا جانٌ ﴾ ؛ أي: لم ينلهنَّ أحدٌ قبلهم من الإنس والجنِّ ، بل هنَّ أبكارٌ عربٌ متحبِّباتُ إلى أزواجهنَ ؛ بحسن التبعُّل والتغنُّج والملاحة والدَّلال ، ولهذا قال : ﴿كأنهنَ الياقوت والمرجان ﴾ ، وذٰلك لصفائهنَّ وجمال منظرهنَ وبهائهنَّ .

﴿٦٠ ـ ٦٠﴾ ﴿هل جزاءُ الإحسان إلَّا الإحسان﴾؛ أي: هل جزاء مَن أحسن في عبادة الخالق، ونفع عبيدَه إلَّا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنَّتان العاليتان للمقرَّبين.

﴿٦٢ ـ ٦٩﴾ ﴿ومن دونِهما جنّتانِ﴾: من فضّة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين، وتلك الجنتانِ ﴿مدهامّتان﴾؛ أي: سوداوان من شدَّة الخضرة والريِّ، ﴿فيهما عينان نَضَّاختانِ﴾؛ أي: فوَّارتان، ﴿فيهما فاكهةٌ﴾: من جميع أصناف الفواكه، وأخصُّها النخل والرمان، اللذان فيهما من المنافع ما فيهما.

﴿٧٠ ـ ٧٠﴾ ﴿فيهنَّ﴾ ؟ أي: في الجنات كلِّها ﴿خيراتٌ حسانٌ ﴾ ؟ أي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعنَ بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخَلْق والخُلُق. ﴿حورٌ مقصوراتٌ في الخيام ﴾ ؟ أي: محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأنَ وأعددنَ أنفسهنَّ لأزواجهنَّ، ولا ينفي ذلك خروجهنَّ في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادةُ لبنات الملوك المخدَّرات الخَفِرات، ﴿لم يطمثهنَّ إنسٌ قبلهم ولا جانِّ. فبأيِّ آلاء ربِّكما تكذِّبان ﴾ ؟!

(٧٦ - ٧٧) ﴿ مَتّكئين على رفرفِ خضر ﴾؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين متّكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي تحت (١) المجالس العالية، التي قد زادت على مجالسهم، فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن المنظر، ﴿ وعبقري تحسان ﴾: العبقري نسبة لكل منسوج نسجاً حسناً فاخراً، ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة و [حسن] المنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين؛ كما نص الله على ذلك بقوله: ﴿ ومن دونِهِما جنّتان ﴾، وكما وصف الأوليين بعدّة أوصاف لم يصف به الأخريين، فقال في الأوليين: ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾، وفي الأخريين: ﴿ عينان نضّاختان ﴾: ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضّاخة، وقال في الأوليين: ﴿ ذواتا أفنان ﴾، ولم يقل ذلك في الأخريين، وقال أله الأوليين: ﴿ فيهما فاكهة ونخلٌ ورمان ﴾، وقد عُلِمَ ما بين الوصفين من التفاوت. وقال في الأوليين: ﴿ متّكئين على فرشٍ بطائنها من إستبرقٍ وجنى الجنّتين دان ﴾، ولم يقل ذلك في الأخريين، وفي الأحريين: ﴿ وصف نسائهم وأزواجهم: ﴿ فيهن قاصراتُ الطرفِ [لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان] ﴾، وفي الأخريين: ﴿ وصف نسائهم وأزواجهم: ﴿ فيهن قاصراتُ الطرفِ [لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان] ﴾، وفي الأخريين: ﴿ حور مقصوراتٌ في الخيام ﴾، وقد عُلم التفاوت بين ذلك، وقال في الأوليين: ﴿ مقادن في الأوليين: ﴿ مقادن في الأوليين ؛

<sup>(</sup>١) في (ب): «فوق».

الإحسانُ ﴾، فدلَّ ذٰلك أنَّ الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذٰلك في الأخيرتين، ومجرَّد تقديم الأوليين على فضلهما.

فبهذه الأوجه يُعْرَفُ فضلُ الأوليين على الأخريين، وأنهما معدَّتان للمقرَّبين من الأنبياء والصدِّيقين وخواصِّ عباد الله الصالحين، وأنَّ الأخريين معدَّتان لعموم المؤمنين. وفي كلِّ من الجنات المذكورات ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر على قلب بشر، وفيهنَّ ما تشتهيه الأنفسُ وتلذُّ الأعين، وأهلهنَّ في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى، حتى إنَّ كلَّ واحدِ منهم لا يرى أحداً أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمِهِ الذي هو فيه. ﴿٧٨﴾ ولمَّا ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: ﴿تبارك اسمُ ربِّك ذي الجلال والإكرام ﴾؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجدُ الكامل والإكرام لأوليائه.

تم تفسير سورة الرحمٰن. ولله الحمد والشكر والثناء الحسن



## تفسير سورة الواقعة وهي مكية

#### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّهُزِ الرَّحَدِ إِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لِلَّهُ لِيَسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ۚ ۚ ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۚ ۚ إِذَا رُبَعَتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَيُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَا ﴿ وَكُنتُمْ أَنُوبَا ثَلَئتُهُ ۚ ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَكُنتُمْ آزَوْجًا ثَلَثَةً ﴾ وَالْمَيْمَوْنَ السَّيْفُونَ اللَّهُ مِن اللَّوْلِينَ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ الللللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللللللِهُ الللللللِهُ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿١﴾ ﴿الواقعة﴾؛ القیامة. ﴿٢﴾ ﴿لیس لوقعتها﴾؛ لیس لوقوعها، وقیامها. ﴿٢﴾ ﴿کاذبة﴾؛ نفس تکذّب بذلك. ﴿٣﴾ ﴿خافضة رافعة﴾؛ تخفض الكفّار في النّار، وترفع المؤمنین في الجنّة. ﴿٤﴾ ﴿رجّت﴾؛ حرِّکت. ﴿٤﴾ ﴿رجّا﴾؛ تحریكاً شدیداً. ﴿٥﴾ ﴿وبسَّت﴾؛ فتّتت. ﴿٦﴾ ﴿هباء منبنّا﴾؛ غباراً متطایراً في الجوِّ. ﴿٧﴾ ﴿أزواجاً﴾؛ أصنافاً. ﴿٩﴾ ﴿المشأمة﴾؛ الشّمال. ﴿١٠﴾ ﴿والسّابقون﴾؛ الّذين يسبقون إلى الخيرات، ويسارعون للطّاعات. ﴿١٠﴾ ﴿السّابقون﴾؛ اللّذين يسبقون إلى الخيرات، ويسارعون للطّاعات. ﴿١٠﴾ ﴿السّابقون﴾؛ اللّذين يسبقون إلى المنازل العالية في الجنّة. ﴿١٩﴾ ﴿الأمّة. ﴿١٥﴾ ﴿موضونةٍ﴾؛ منسوجةِ بالدَّهب. ﴿١٧﴾ ﴿ولدان مخلّدون﴾؛ قلمان للخدمة لا يهرمون، ولا يموتون. ﴿١٨﴾ ﴿بأكوابٍ﴾؛ أقداح لا عرى لها، ولا خراطیم. ﴿١٨﴾ ﴿ولاين في أولاين في أولاين في أحداد في أولاين في أحداد في أحداد في أصدافه من صفائهنّ، جاريةٍ في الجنّة. ﴿١٩﴾ ﴿لا يصدّعون عنها﴾؛ لا تصدّع منها رؤوسهم. ﴿١٩﴾ ﴿ولا ينزفون﴾؛ لا تذهب بعقولهم. ﴿١٢﴾ ﴿وحور عين﴾؛ نساء بيض واسعات الأعين حسانها. ﴿٢٣﴾ ﴿المكنون﴾؛ المصون في أصدافه من صفائهنّ، وجمالهنّ. ﴿٢٤﴾ ﴿لولاً لم ولغواً ﴾؛ وللمامًا في إلّا قولاً سالماً من هذه العيوب، وإلاً تسليم بعضهم على بعض.

<sup>(</sup>٢) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

سورة الواقعة (۱ \_ ۲۳)

﴿١ - ٣﴾ يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بدَّ من وقوعها، وهي القيامة، التي ﴿ليس لوقعتها كاذِبةٌ ﴾؛ أي: لا شكَّ فيها؛ لأنَّها قد تظاهرت عليها الأدلَّة العقليَّة والسمعيَّة، ودلَّت عليها حكمته تعالى ﴿خافضةُ رافعةٌ ﴾؛ أي: خافضةٌ لأناس في أعلى عليين، أو: خفضت بصوتها فأسمعت القريب، ورفعتْ فأسمعتِ البعيد.

﴿٤ ـ ٦﴾ ﴿إذا رُجَّتِ الأرضُ رجًّا﴾؛ أي: حُركت واضطربتْ، ﴿وبُسَّتِ الجبالُ بَسًّا﴾؛ أي: فتت، ﴿فكانت هباءً منبنًّا﴾: فأصبحت ليس عليها جبلٌ ولا مَعْلمٌ، قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً.

﴿٧ ـ ٩﴾ ﴿وكنتم﴾: أيُّها الخلق، ﴿أزواجاً ثلاثةً﴾؛ أي: انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصَّل أحوال الأزواج الثلاثة، فقال: ﴿فأصحابُ الميمنةِ ما أصحابُ الميمنةِ ﴾: تعظيمٌ لشأنهم وتفخيمٌ لأحوالهم، ﴿وأصحابُ المشأمة﴾؛ أي: الشمال، ﴿ما أصحابُ المشأمة﴾: تهويلٌ لحالهم.

﴿١٠ - ١٤﴾ ﴿والسابقون السابقون. أولْئك المقرَّبون﴾؛ أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات، أولْئك الذين لهذا وصفهم المقرَّبون عند الله ﴿في جنات النعيم﴾: في أعلى علِّين، في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها، ولهؤلاء المذكورون ﴿ثُلَّةٌ من الأوَّلين﴾؛ أي: جماعة كثيرون من المتقدِّمين من لهذه الأمة وغيرهم. ﴿وقليلٌ من الآخِرينَ﴾: ولهذا يدلُّ على فضل صدر لهذه الأمَّة في الجملة على متأخِّريها؛ لكون المقرَّبين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقرَّبون هم خواصُّ الخلق.

﴿١٥ ـ ١٦﴾ ﴿على سررٍ موضونةٍ﴾؛ أي: مرمولةٍ بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذٰلك من الحليِّ والزينة التي لا يعلمها إلَّا الله تعالى، ﴿متكئين عليها﴾؛ أي: على تلك السرر، جلوس تمكُّن وطمأنينةٍ وراحةٍ واستقرارٍ، ﴿متقابلين﴾: وجه كلِّ منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة وحسن أدبهم.

(١٧ - ١٩) ﴿ يطوفُ عليهم ولدانٌ مخلّدونَ ﴾ أي: يدور على أهل الجنة لخدمتهم وقضاء حوائجهم ولدانٌ صغارُ الأسنانِ في غاية الحسن والبهاء. ﴿ كَانّهم لؤلوٌ مكنونٌ ﴾ ؛ أي: مستورٌ لا يناله ما يغيّره، مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون ولا يتغيّرون ولا يزيدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ﴿ بأكوابٍ ﴾ : وهي التي لا عُرى لها، ﴿ وأباريقَ ﴾ : الأواني التي لها عرى، ﴿ وكأس من مَعينٍ ﴾ ؛ أي: من خمرٍ لذيذِ المشربِ لا آفة فيه، ﴿ لا يُصَدّعونَ عنها ﴾ ؛ أي: لا تصدّعهم رؤوسُهم كما تصدّعُ خمرة الدُّنيا رأس شاربها، ولا هم عنها ﴿ يُنزِفونَ ﴾ ؛ أي: لا تُنزَفُ عقولهم ولا تذهب أحلامُهم منها كما يكون لخمر الدنيا . والحاصلُ أنَّ كلَّ ما في الجنة من [أنواع] النعيم الموجود جنسه في الدُّنيا لا يوجد في الجنة فيه آفةٌ ؛ كما قال تعالى : ﴿ فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسنٍ وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغيَّرُ طعمُه وأنهارٌ من خمرٍ لَذَّةٍ للشاربين وأنهارٌ من عسل مُصَفَّى ﴾ ، وذكر هنا خمر الجنَّة ، ونفى عنه كلَّ آفة توجد في الدُّنيا .

﴿٢٠﴾ ﴿وفاكهةٍ مما يتخيَّرون﴾؛ أي: مهما تخيَّروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسُهم من أنواع الفواكه الشهيَّة والجنى اللذيذة؛ حَصَلَ لهم على أكمل وجهٍ وأحسنه.

﴿٢١﴾ ﴿ولحم طير ممَّا يشتهون﴾؛ أي: من كلِّ صنف من الطيور يشتهونه، ومن أيِّ جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاؤوا مشويًّا أو طبيخاً أو غير ذلك.

﴿٢٢ ـ ٢٣﴾ ﴿وحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾؛ أي: ولهم حور عين، والحوراء: التي في عينها كحلٌ وملاحةٌ وحسنٌ وبهاءٌ، والعِينُ حسانُ الأعين ضخامها، وحسنُ عين الأنثى، من أعظم الأدلّة على حسنها وجمالها. ﴿كأمثال اللَّؤلؤ المكنونِ﴾؛ أي: كأنَّهن اللؤلؤ [الأبيض] الرطبُ الصافي البهيُّ المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونُه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجهٍ من الوجوه؛ فكذلك الحور العين، لا عيبَ فيهنَّ بوجهٍ، بل هنَّ كاملاتُ الأوصاف جميلاتُ النُّعوت؛ فكلُّ ما تأمَّلته منها؛ لم تجدْ فيه إلَّا ما يسرُّ القلب ويروق الناظر.

۱۱۳۰ سورة الواقعة (۲.۵ ـ ۲.۵)

﴿٢٤﴾ وذٰلك النعيم المعدُّ لهم ﴿جزاءً بما كانوا يعملون﴾؛ فكما حَسُنَتْ منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء، ووفَّر لهم الفوز والنعيم.

﴿٢٥ ـ ٢٦﴾ ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً﴾؛ أي: لا يسمعون في جنَّاتِ النعيم كلاماً يُلغي، ولا يكون فيه فائدةً ولا كلاماً يؤثم صاحبه ﴿إِلَّا قيلاً سلاماً سلاماً﴾؛ أي: إلَّا كلاماً طيباً، وذٰلك لأنها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلَّا كل طيبٍ، ولهذا دليلٌ على حسن أدب أهل الجنَّة في خطابهم فيما بينهم، وأنه أطيبُ كلام وأسرُّه للقلوب وأسلمه من كلِّ لغو وإثم، نسأل الله من فضله.

[﴿وَأَصْحَبُ ٱلْمَدِينِ مَا أَصَحَبُ ٱلْمَدِينِ ۞ فِي سِدْرٍ مَغَضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلْمِ مَّدُودٍ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرُشٍ مَّرَقُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءَ ۞ فَجَمَلَنَهُنَ أَبْكَارًا ۞ عُرُّا أَثَرَابًا ۞ لِأَصْحَبِ ٱلْمِدِينِ ۞ ثُلَةٌ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞﴾(١)](٢).

(۲۷ ـ ۳٤) ثم ذَكرَ ما أعدً لأصحاب اليمين، فقال: ﴿وأصحابُ اليمين ما أصحابُ اليمين﴾؛ أي: شأنُهم عظيمٌ وحالهم جسيمٌ، ﴿في سدرٍ مخضودٍ﴾؛ أي: مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرَّديئة المضرَّة، مجعول مكان ذلك الثمر الطيب. وللسِّدْرِ من الخواصِّ الظلُّ الظَّليل وراحة الجسم فيه، ﴿وطلحٍ منضودٍ﴾: والطَّلْح معروفٌ، وهو شجرٌ كبارٌ يكون بالبادية تُنَصَّدُ أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي، ﴿وماءٍ مسكوبٍ﴾؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفِّقة، ﴿وفاكهةٍ كثيرةٍ. لا مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ﴾؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة الدُّنيا؛ تنقطعُ في وقتٍ من الأوقات وتكون ممتنعةً؛ أي: متعسِّرة على مبتغيها، بل هي على الدوام موجودةٌ، وجناها قريبٌ يتناوله العبد على أيِّ حال يكون، ﴿وفُرُشٍ مرفوعةٍ﴾؛ أي: مرفوعة فوق الأسرَّة ارتفاعاً عظيماً، وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلَّا الله.

(٣٥ ـ ٣٥) ﴿إِنَّا أَنشأناهنَّ إِنشاء ﴾؛ أي: إنَّا أنشأنا نساءَ أهل الجنة نشأةً غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأةً كاملةً، لا تقبل الفناء، ﴿فَجَعَلْناهنَّ أبكاراً ﴾: صغارهنَّ وكبارهنَّ، وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا، وأنَّ هٰذا الوصف ـ وهو البكارة ـ ملازم لهنَّ في جميع الأحوال؛ كما أنّ كونهنّ ﴿عُرُباً أَتراباً ﴾: ملازمٌ لهنَّ في كلّ حال، والعروبُ هي المرأة المتحبّبة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبّتها؛ فهي التي إن تكلّمت سبتِ العقول، وودّ السامعُ أنّ كلامها لا ينقضي، خصوصاً عند غنائهنّ بتلك الأصوات الرخيمة والنّغمات المطربة، وإنْ نَظَرَ إلى أدبها وسمتها ودلّها؛ ملأت قلبَ بعلها فرحاً وسروراً، وإن انتقلتُ من محلّ إلى آخر؛ امتلاً ذلك الموضع منها ريحاً طيباً ونوراً، ويدخُلُ في ذلك الغنجة عند الجماع، والأتراب: اللاتي على سنّ واحدةٍ ثلاث وثلاثين سنة، التي هي غايةُ ما يتمنّى ونهاية سنّ الشباب؛ فنساؤهم عربٌ أترابٌ متفقاتٌ مؤتلفاتٌ راضياتٌ مرضياتٌ لا يَحْزَنُ ولا يُحْزِنَ، بل هنّ أفراح النفوس وقُرَّة العيون وجلاء الأبصار، ﴿لأصحاب اليمين﴾؛ أي: معدات لهم مهيّات.

﴿٣٩ ـ ٤٠ ﴾ ﴿ثلَّةٌ من الأوَّلين. وثُلَّةٌ من الآخرين﴾؛ أي: لهذا القسم، وهم أصحاب اليمين، عددٌ كثيرٌ من الأخرينِ.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲۸﴾ ﴿سدرِ مخضودٍ﴾؛ شجر النَّبق لا شوك فيه. ﴿۲٩﴾ ﴿وطلحِ منضودٍ﴾؛ موزِ متراكبِ بعضه على بعضٍ، أو هو شجر الطَّلح المعروف، وهو أعظم أشجار العرب. ﴿٣٠﴾ ﴿وظل ممدود﴾ ظلِّ دائم لا يزول. ﴿٣١﴾ ﴿مسكوب﴾؛ جارٍ لا ينقطع. ﴿٣٤﴾ ﴿مرفوعةٍ﴾؛ مرفوعةٍ على السُّرر. ﴿٣٥﴾ ﴿أنشأناهنَّ إنشاءً﴾؛ خلقنا نساء أهل الجنَّة نشأةً كاملةً لا تقبل الفناء. ﴿٣٧﴾ ﴿عرباً﴾؛ متحبِّباتٍ لأزواجهنَّ. ﴿٣٧﴾ ﴿أتراباً﴾؛ في سنِّ واحدةٍ.

<sup>(</sup>٢) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

﴿ وَأَضْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصَحَنُ ٱلشِّمَالِ ﴿ إِنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَالْحَيْمِ اللَّهِ مِن يَمْمُومِ ﴿ لَكَ كَرِيمٍ ﴿ وَاَضْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصَحَنُ ٱلشِّمَالِ اللَّهِ مَالَوْ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُو

﴿٤١ ـ ٤٤ ﴾ المرادُ بأصحاب الشمال هم أصحابُ النارِ والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنَّهم ﴿في سَموم ﴾؛ أي: ريح حارَّة من حرِّ نار جهنَّم؛ تأخذ بأنفاسهم، وتقلِقُهم أشدَّ القلق، ﴿وحميم ﴾؛ أي: ماءٍ حارِّ يقطِّع أمعاءهم، ﴿وظِلِّ من يَحْموم ﴾؛ أي: لهب نارِ يختلط بدخان، ﴿لا باردِ ولا كريم ﴾؛ أي: لا بردَ فيه ولا كرم. والمقصودُ أنَّ هناك الهمَّ والغمَّ والحزنَ والسَّرَّ الذي لا خير فيه؛ لأنَّ نفي الضدِّ إثباتٌ لضدِّه.

﴿٤٥ ـ ٤٨ ﴾ ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى لهذا الجزاء، فقال: ﴿إِنَّهُم كانوا قبل ذَلك مُتْرَفينَ ﴾؛ أي: قد ألهتهم دنياهم وعمِلوا لها وتنعَّموا وتمتَّعوا بها، فألهاهم الأملُ عن إحسان العمل؛ فهذا الترفُ الذي ذمَّهم الله عليه، ﴿وكانوا يُصِرُّونَ على الجِنثِ العظيم ﴾؛ أي: وكانوا يفعلون الذُّنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرُّون على ما يُسْخِطُ مولاهم، فقَدِموا عليه بأوزارِ كثيرةٍ غير مغفورةٍ، وكانوا يُنْكِرونَ البعث، فيقولون استبعاداً لوقوعه: ﴿أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تَرَاباً وعظاماً أَإِنَا لمبعوثونَ. أو آباؤنا الأوَّلُونَ ﴾؛ أي: كيف نُبْعَثُ بعد موتنا وقد بلينا فكُنَّا تراباً وعظاماً! هذا من المحال.

قال تعالى في جوابهم:

﴿٤٩ ـ ٠٠﴾ أي: قل: إنَّ متقدِّم الخلق ومتأخِّرهم؛ الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدَّره الله لعباده حين تنقضي الخليقة، ويريد الله [تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف.

(٥١ - ٥٣) ﴿ثم إنَّكم أيُّها الضالُون﴾: عن طريق الهدى، التابعون لطريق الرَّدى، ﴿المكذُّبون﴾: بالرسول ﷺ وما جاء به من الحقّ والوعد والوعيد، ﴿لآكلون من شجرٍ من زَقوم﴾: وهو أقبح الأشجار وأخسُها وأنتنُها ريحاً وأبشعها منظراً، ﴿فمالِئونَ منها البطونَ﴾: والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة، الجوعُ المفرِطُ الذي يلتهبُ في أكبادِهم وتكادُ تنقطعُ منه أفئدتهم، لهذا الطعام الذي يدفعون به الجوع، وهو الذي لا يسمِنُ ولا يُغني من جوع.

﴿\$٥ ـ ٥٦﴾ وأما شرابهم؛ فهو بئس الشراب، وهو أنهم يشربون على لهذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون ﴿شُرْبَ الهيم﴾: وهي الإبل العطاش، التي قد اشتدَّ عَطَشها، أو أنَّ الهَيَم داءٌ يصيب الإبل

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿سمومٍ﴾؛ ريح حارَّةٍ من حرِّ نار جهنَّم، تأخذ بأنفاسهم. ﴿٤٢﴾ ﴿وحميم﴾؛ ماءِ حارِّ يغلي. ﴿٤٣﴾ ﴿يعموم﴾؛ دخانِ شديد السَّواد. ﴿٤٤﴾ ﴿لا باردِ ولا كريم﴾؛ لا بارد المنزل، ولا طيِّب المنظر. ﴿٤٤﴾ ﴿مترفين﴾؛ متنعَمين منهمكين في الشَّهوات. ﴿٤٤﴾ ﴿الحنث العظيم﴾؛ الذَّنب العظيم؛ وهو الشِّرك بالله. ﴿٤٤﴾ ﴿أوآباؤنا﴾؛ أنبعث نحن، وآباؤنا؟!

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٥٦﴾ ﴿ وَقُومٍ ﴾؛ الزَّقُوم : أقبح الشَّجر في النَّار. ﴿٤٥﴾ ﴿الحميم ﴾؛ ماءٍ متناءٍ في الحرارة. ﴿٥٥﴾ ﴿شرب الهيم ﴾؛ كشرب الإبل العطاش الَّتي لا تروى لداءٍ يصيبها. ﴿٥٦﴾ ﴿ وَلَوْلُم اللَّهِ عَلَى اللهِ العِمْ من الجزاء. ﴿٥٦﴾ ﴿ وَلَوْلًا تَصَدُّقُونَ ﴾؛ هلًا تصدُّقُونَ بالبعث؟!

<sup>(</sup>٣) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

1177

لا تَرْوَى معه من شرب الماء. ﴿هٰذا﴾: الطعام والشراب ﴿نُزُلُهم﴾؛ أي: ضيافتهم ﴿يومَ الدِّين﴾: وهي الضيافة التي قدَّموها لأنفسهم وآثروها على ضيافةِ الله لأوليائه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ كانتْ لهم جنَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلاً. خالدين فيها لا يَبْغُونَ عنها حِوَلاً﴾.

﴿٥٧﴾ ثم ذكر الدليل العقليَّ على البعث، فقال: ﴿نحن خَلَقْناكم فلولا تصدِّقُونَ﴾؛ أي: نحن الذين أوجَدْناكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً من غير عجزٍ ولا تعب، أفليس القادر على ذٰلك بقادرٍ على أن يُحيي الموتى؟ بلى إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولهذا وبَّخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ.

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ۞ ءَأَنتُر غَلْقُونَهُۥ أَمَّ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ۞ نَحَنُ قَذَرْنَا يَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٰ أَن ثُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۞ (١).

﴿٥٥ - ٦٢﴾ أي: ﴿أَفرأيتم﴾ ابتداء خَلْقِكُم من المنيِّ الذي ﴿تُمنون﴾ فهل أنتم خالقون ذٰلك المنيَّ، وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي خَلَقَ فيكم من الشهوة وآلتها في الذكر والأنثى، وهدى كلاَّ منهما لما هنالك، وحبَّب بين الزوجين، وجعل بينهما من المودَّة والرَّحمة ما هو سبب التناسل، ولهذا أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنَّشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال: ﴿ولقد علمتُمُ النَّشْأَةَ الأولى فلولا تَذَكَّرونَ﴾: أنَّ القادر على ابتداء خلقكم قادرٌ على إعادتكم.

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ إِنَّ ءَأَنتُدَ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ نَحَنُ الزَّرِعُونَ ﴿ لَيْ لَنَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطْنَمًا فَظَلَتْمَ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُنْ مُونَ اللَّهِ ﴿ ` ' ' .

(٦٣ - ٧٦) ولهذا امتنانٌ منه على عباده؛ يدعوهم به إلى توحيدِه وعبادتِه والإنابةِ إليه؛ حيث أنعم عليهم بما يسَّره لهم من الحرث للزُّروع والثمار، فيخرجُ من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدِرون أن يُحصوها، فضلاً عن شكرها وأداء حقِّها، فقرَّرهم بمنَّته، فقال: ﴿أَأْتُم تَزْرَعونَه أَم نحنُ الزَّارِعونَ﴾؛ أي: أنتم أخرجتُموه نباتاً من الأرض؟ أم أنتُم الذي نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سُنْبله وثمرَه حتى صار حبًا حصيداً وثمراً نضيجاً؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحدَه وأنعم به عليكم، وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرُثوا الأرض، وتشقُّوها، وتُلقوا فيها البذر، ثم لا علم عِندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبَّههم على أنَّ ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بُلغة لكم ومتاعاً إلى حين. فقال: ﴿لو نشاء لجعلناه﴾؛ أي: الزرع المحروث وما فيه من حفظ الله وإبقاؤه بُلغة لكم ومتاعاً إلى حين. فقال: ﴿لو نشاء لجعلناه﴾؛ أي: الزرع المحروث وما فيه من الثمار ﴿حُطاماً﴾؛ أي: فتاتاً متحطّماً لا نفع فيه ولا رزق، ﴿فظَلْتُمْ﴾؛ أي: فصرتُم بسبب جعله حطاماً بعد أن فرحكم وسرورُكم وتفكُّهكم، فتقولون: ﴿إنَّا لَمُغْرَمونَ﴾؛ أي: إنَّا قد نقصنا وأصابكم، ويزول بذلك فرحكم وسرورُكم وتفكُّهكم، فيأي سبب دُهيتم؟ فتقولون: ﴿بل نحنُ محرومونَ﴾! فاحمدوا الله تعالى حيث ذَرَعه [الله] لكم، وبأي سبب دُهيتم؟ فتقولون: ﴿بل نحنُ محرومونَ﴾! فاحمدوا الله تعالى حيث زَرَعه [الله] لكم، ثم أبقاه وكمًا لكم، ولم يرسلُ عليه من الآفات ما به تُحرمون من نفعِه وخيرو.

﴿ أَفَرَءَ يَنْدُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ إِنَّ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوَلَا مَنْ أَلْمُزُنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنْ الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَجَاجًا فَلُولَا مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥٨﴾ ﴿ما تمنون﴾؛ النُّطف الَّتي تقذفونها في أرحام نسائكم. ﴿٦٠﴾ ﴿بمسبوقين﴾؛ بعاجزينِ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦٥﴾ ﴿حطاماً﴾؛ هشيماً؛ لا يُنتفع به في مطّعم. ﴿٦٥﴾ ﴿فظلتم﴾؛ أصبحتم. ﴿٦٥﴾ ﴿تفكّهون﴾؛ تتعجَّبون ممَّا نزل بزرعكم. ﴿٦٦﴾ ﴿إنَّا لمغرمون﴾؛ تقولون: إنَّا لخاسرون معذَّبون.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٩﴾ ﴿المزن﴾؛ السَّحاب. ﴿٧٠﴾ ﴿أجاجاً﴾؛ شديد الملوحة؛ لا ينتفع به في شربٍ، ولا زرع.

سورة الواقعة (٦٨ ـ ٧٧)

﴿٢٠ ـ ٧٠﴾ لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذَكَرَ نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون، وأنَّه الذي أنزله ﴿من المزنِ﴾: وهو السحابُ والمطرُ الذي يُنْزِلُه الله تعالى، فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدرانُ المتدفِّقة، ومن نعمته تعالى أن جعله عذباً فراتاً تُسيغُه النفوس، ولو شاء؛ لَجَعَلَهُ ملحاً ﴿أجاجاً﴾: لا يُتفع به، ﴿فلولا تشكرون﴾: الله تعالى على ما أنعم به عليكم.

﴿ أَفَرَءَ يَشُكُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿ إِنَّ ءَأَنتُمْ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتُهَا آمَ نَحَنُ الْمُنشِئُونَ ﴿ يَحَلُنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُوبِينَ الْمُنشِئُونَ ﴿ يَعَلَنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُوبِينَ الْمُنشِئُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

(٧١ ـ ٧٧) و هذه نعمةٌ تدخل في الضروريَّات التي لا غنى للخلق عنها؛ فإنَّ الناس محتاجون إليها في كثيرٍ من أمورهم وحوائجهم، فقرَّرهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار، وأنَّ الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنَّما الله تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نارٌ توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من حاجتهم؛ أطفؤوها وأخمدوها. ﴿نحن جَعَلْناها تذكرةً ﴾: للعباد بنعمة ربِّهم، وتذكرةً بنار جهنَّم التي أعدَّها الله للعاصين، وجعلها سوطاً يسوقُ به عبادَه إلى دار النعيم، ﴿ومتاعاً للمُقُوينِ ﴾؛ أي المنتفعين أو المسافرين، وخصَّ الله المسافرين؛ لأنَّ نفع المسافر بها أعظم من غيره، ولعلَّ السبب في ذلك لأنَّ الدُّنيا كلَّها دارُ سفرٍ، والعبدُ من حين ولد فهو مسافرٌ إلى ربِّه؛ فهذه النار جعلها الله متاعاً للمسافرين في هذه الدار وتذكرةً لهم بدار القرار.

﴿٧٤﴾ فلما بيَّن من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته؛ أمر بتسبيحه وتعظيمه، فقال: ﴿فسبِّحْ باسم ربِّك العظيم كامل الأسماء والصفات، كثير الإحسان والخيرات، واحْمَدْه بقلبك ولسانك وجوارِحكَ؛ لأنَّه أهلٌ لذلك، وهو المستحقُّ لأن يُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ ويُذْكَرَ فلا ينسى ويُطاعَ فلا يُعْصَى.

﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ لَقُرَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فَي كِنَبٍ مَكْنُونِ ﴿ فَا لَا يَمَسُّهُ إِلَا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ فَا تَا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ فَا تَا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ فَا تَا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ فَا تَا اللَّهُ مِن رَبِ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ أَنَهُمْ أَنْكُمْ عَلَا إِن كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ فَلَا إِنَا لَمُنْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ فَلَكُن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ مَدِينِينَ فَلَكُ مَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿٧٥ ـ ٧٦﴾ أقسم تعالى بالنُّجوم ومواقعها، أي: مساقطها في مغاربها وما يُحْدِثُ اللَّه في تلك الأوقات من الحوادث الدالَّة على عظمته وكبريائه وتوحيده، ثم عظَّم لهذا المقسم به، فقال: ﴿وإنَّه لقسمٌ لو تعلمون عظيمٌ ﴾، وإنَّما كان القسم عظيماً؛ لأنَّ في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آياتٍ وعبراً لا يمكن حصرها.

﴿٧٧﴾ وأمَّا المقسَمُ عليه؛ فهو إثبات القرآن، وأنَّه حقٌّ لا ريب فيه ولا شكَّ يعتريه، وأنَّه ﴿كريمٌ﴾؛ أي: كثير الخير غزير العلم، فكلُّ خيرٍ وعلم؛ فإنَّما يُستفادُ من كتاب اللّه ويُسْتَنْبَطُ منه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۷۱﴾ ﴿تورون﴾؛ توقدون، وتقدحون الزِّناد لاستخراجها. ﴿۷۲﴾ ﴿أنشأتم﴾؛ أوجدتُّم. ﴿۷٧﴾ ﴿شجرتها﴾؛ الشَّجرة الَّتي تقدح منها النَّار؛ كالمرخ والعفار. ﴿٧٣﴾ ﴿تذكرةً﴾؛ تذكيراً لكم بنار جهنَّم. ﴿٧٣﴾ ﴿ومتاعاً للمقوين﴾؛ منفعةً للمسافرين. ﴿٧٤﴾ ﴿فسبِّح باسم ربِّك﴾؛ نزِّه ربَّك ذاكراً اسمه.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۷٥﴾ ﴿فلا أقسم﴾؛ أقسم وأحلف، و(لا): توکید للقسم. ﴿۷٥﴾ ﴿بمواقع النَّجوم﴾؛ بمساقطها في مغاربها في السَّماء. ﴿۷٧﴾ ﴿کریم﴾؛ عظیم المنافع، کثیر الخیر، غزیر العلم. ﴿۸٧﴾ ﴿مکنونِ﴾؛ مستورٍ مصونٍ. ﴿۸۱﴾ ﴿الحدیث﴾؛ القرآن. ﴿۸۱﴾ ﴿مدهنون﴾؛ مکذِّبون. ﴿۸۲﴾ ﴿وتجعلون رزقکم﴾؛ تجعلون شکر نعم الله علیکم. ﴿۸۳﴾ ﴿بلغت الحلقوم﴾؛ وصلت الرُّوح الحلقوم عند الموت. ﴿۸۲﴾ ﴿غیر مدینین﴾؛ غیر مجزیین، ومحاسبین. ﴿۸۷﴾ ﴿ترجعونها﴾؛ تردُّون الرُّوح إلى الجسد.

۱۱۳٤ مسورة الواقعة (۷۸ ـ ۸۹)

﴿٧٨﴾ ﴿في كتابٍ مكنونٍ ﴾؛ أي: مستورٍ عن أعين الخلق، ولهذا الكتاب المكنون هو اللوحُ المحفوظُ؛ أي: أنَّ لهذا القرآن مُكتوبٌ في اللوح المحفوظ، معظَّم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى.

ويُحتمل أنَّ المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين يُنْزِلُهُمُ الله لوحيه ورسالته، وأنَّ المرادَ بذٰلك أنَّه مستورٌ عن الشياطين، لا قدرةَ لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.

- ﴿٧٩﴾ ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾؛ أي: لا يَمَسُّ القرآن إِلَّا الملائكةُ الكرام، الذينَ طهَّرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمسُّه إلَّا المطهَّرون، وأنَّ أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسِّه؛ دلَّت الآية تنبيهاً على أنَّه لا يجوز أن يَمَسَّ القرآن إلَّا طاهرٌ [كما ورد بذلك الحديثُ، ولهذا قيل: إنّ الإَية خبرٌ بمعنى النهي؛ أي: لا يمسَّ القرآن إلَّا طاهر].
- ﴿٨٠﴾ ﴿تنزيلٌ من ربِّ العالمين﴾؛ أي: إنَّ لهذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيلُ ربِّ العالمين، الذي يربِّي عباده بنعمه الدينيَّة والدنيويَّة، وأجلُّ تربيةٍ ربَّى بها عباده إنزاله لهذا القرآن، الذي قد اشتمل على مصالح الدَّارين، ورحم الله به العباد رحمةً لا يقدرون لها شكوراً، ومما يجب عليهم أن يقوموا به، ويعلنوه، ويدعوا إليه، ويصدعوا به.
- ﴿٨١﴾ ولهذا قال: ﴿أَفِبهذا الحديث أنتم مُدْهِنُونَ﴾؛ أي: أفبهذا الكتاب العظيم والذِّكْرِ الحكيم ﴿أنتم مُدْهِنُونَ﴾؛ أي: أفبهذا الكتاب العظيم والذِّكْرِ الحكيم ﴿أنتم مُدْهِنُونَ﴾؛ أي: تختفون وتدلِّسون خوفاً من الخلق وعارهم وألسنتهم! لهذا لا ينبغي ولا يَليَّقُ! إنَّما يليق أن يُداهَنَ بالحديث الذي لا يغالِبُ به مغالِبٌ إلَّا غَلَبَ، ولا يصول به صائلٌ إلَّا كان العالي على غيره، وهو الذي لا يُداهَنُ به ويُختفى، بل يُصْدَعُ به ويُعْلَن.
- ﴿٨٢﴾ وقوله: ﴿وتجعلون رِزْقَكم أنَّكم تكذَّبون﴾؛ أي: تجعلون مقابلة منَّة الله عليكم بالرزق التكذيبَ والكفرَ لنعمة الله، فتقولون: مُطِرْنا بِنَوْء كذا وكذا! (١) وتضيفون النعمة لغير مُسديها ومُوليها؛ فهلًا شكرتُم الله على إحسانه إذْ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؛ فإنَّ التكذيب والكفر داع لرفع النِّعم وحلول النِّقم.
- ﴿٨٣ ـ ٥٨﴾ ﴿فلولا إذا بلغتِ الحلقوم. وأنتُم حينئذٍ تنظرونَ. ونحنُ أقربُ إليه منكُم ولكن لا تُبْصِرونَ﴾؛ أي: فهلًا إذا بلغت الروحُ الحلقومَ، وأنتم تنظُرون المحتضر في لهذه الحالة، والحال أنَّا نحن أقربُ إليه منكم بعلمنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون.
- ﴿٨٦ ـ ٨٦﴾ ﴿فلولا إن كنتُم غير مَدينينَ﴾؛ أي: فهلًا إذ كنتُم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين، ترجعون الروح إلى بدنها ﴿إن كنتُم صادقين﴾: وأنتم تقرُّون أنكم عاجزون عن ردِّها إلى موضعها؛ فحينئذٍ إمَّا أن تقرُّوا بالحقِّ الذي جاء به محمدٌ ﷺ، وإمَّا أن تعانِدوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم.
- ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَهُ فَرَقَ مُ وَرَثِحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْبَيِينِ ﴿ فَا أَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلطَّمَالِينُ ﴿ فَالَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلطَّمَالِينُ ﴿ فَاللَّهُ مَنْ جَبِيدٍ ﴿ فَا وَصَلِيلُهُ جَجِيدٍ ﴿ فَا اللَّهُ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلطَّالِينُ ﴿ فَا فَاللَّهُ مِنْ مَنِي وَلِكَ الْعَظِيمِ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّذِي الللللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللْمُ الل

﴿٨٨ - ٨٩﴾ ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقرَّبين، وأصحاب اليمين، والمكذِّبين الضالِّين

<sup>(</sup>١) كما في حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۸٩﴾ ﴿فروح﴾؛ رحمة واسعة، واستراحة، وفرح. ﴿۸٩﴾ ﴿وريحان﴾؛ رزق حسن، ورائحة طيّبة، وجميع ما تطيب به نفسه. ﴿٩١﴾ ﴿فسلام لك﴾؛ يقال له: سلامة لك، وأمن. ﴿٩١﴾ ﴿من أصحاب اليمين﴾؛ لكونك من أصحاب اليمين. ﴿٩٣﴾ ﴿فنزل﴾؛ ضيافة. ﴿٩٣﴾ ﴿حميم﴾؛ شراب جهنّم المتناهي في الحرارة. ﴿٩٤﴾ ﴿وتصلية جحيمٍ﴾؛ يدخل فيها، ويقاسي حرَّها. ﴿٩٥﴾ ﴿حتَّ اليقين﴾؛ لا مرية فيه .

في أول السورةِ في دارِ القرارِ، ثم ذكر أحوالَهم في آخرها عند الاحتضارِ والموتِ، فقال: ﴿فَأُمَّا إِن كَانَ مَن المقرَّبين إِلَه المتقرِّبين إِلَيه بأداء الواجبات والمستحبَّات وترك المحرَّمات والمكروهات وفضول المباحات، ﴿فَ لَهم ﴿روحٌ ﴾؛ أي: راحةٌ وطمأنينةٌ وسرورٌ وبهجةٌ ونعيمُ القلب والروح، ﴿ورَيْحانٌ ﴾: وهو اسم جامعٌ لكل لذَّة بدنيَّة من أنواع المآكل والمشارب وغيرها، وقيل: الريحانُ هو الطيبُ المعروف، فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه العام، ﴿وجنَّةُ نعيم ﴾: جامعةٌ اللهمرين كليهما، فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيبشَّر المقرَّبون عند الاحتضار بهذه البشارة، التي تكاد تطير منها الأرواح فرحاً وسروراً ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الذِين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا تَتَنزَّلُ عليهم الملائكةُ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشِروا بالجنَّةِ التي كُنتُمْ توعَدونَ. نحنُ أولياؤكم في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشْتَهي أنفسُكم ولكم فيها ما تدَّعونَ. نُزُلاً من غفور رحيم ﴾، وقد فُسِّرَ قولُه [تبارك و] تعالى: ﴿لهم البُشرى في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة ﴾: أنَّ هذه البشارة المذكورة هي البُشرى في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة ﴾: أنَّ هذه البشارة المذكورة هي البُشرى في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة ﴾: أنَّ هذه البشارة المذكورة هي البُشرى في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة ﴾:

﴿٩٠ ـ ٩١﴾ وقوله: ﴿وأمَّا إِن كَانَ مِن أَصِحابِ اليمين﴾؛ وهم الذين أدَّوا الواجبات وتركوا المحرَّمات، وإن حَصَلَ منهم بعضُ التقصير في بعض الحقوق التي لا تُخِلُّ بإيمانهم وتوحيدهم، فيقالُ لأحدهم: ﴿سلامٌ لك مِن أصحابِ اليمين﴾؛ أي: سلامٌ حاصلٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين؛ أي: يسلّمون عليه، ويحيُّونه عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال له: سلامٌ لك من الآفات والبليَّات والعذاب؛ لأنَّك من أصحاب اليمين، الذين سَلِموا من الموبقات.

﴿٩٢ - ٩٤﴾ ﴿وأمَّا إِن كَانَ مِن المَكَذِّبِينِ الضَّالِّينِ﴾ أي: الذين كذَّبُوا بالحقِّ وضلُّوا عن الهدى، ﴿فَنُزُلُ مِن حميم، وتصليةُ الجحيم ﴾؛ أي: ضيافتهم يومَ قدومهم على ربِّهم تصليةُ الجحيم التي تحيط بهم وتصِلُ إلى أفئدتهم، وإذا استغاثوا من شدَّة العطش والظمأ؛ ﴿يغاثوا بماءٍ كالمهل يَشُوي الوجوة بئس الشرابُ وساءتْ مُرْتَفَقاً﴾.

﴿٩٥﴾ ﴿إِنَّ هٰذا﴾: الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرِّها وتفاصيل ذٰلك ﴿لَهُوَ حَقُّ اليقينِ ﴾؛ أي: الذي لا شكَّ فيه ولا مرية، بل هو الحقُّ الثابتُ الذي لا بدَّ من وقوعه، وقد أشهد اللهُ عبادَه الأدلَّة القواطع على ذٰلك، حتى صار عند أولي الألباب كأنَّهم ذائقون له مشاهدونَ لحقيقتِهِ، فحمدوا الله تعالى على ما خصَّهم من هٰذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة.

﴿٩٦﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿فُسبِّحْ باسم ربِّك العظيم﴾؛ فسبحان ربِّنا العظيم، وتعالى وتنزَّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً، والحمدُ لله ربِّ العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

تم تفسير سورة الواقعة.



#### سورة الحديد

وهي مدنية

بِنْسِهِ اللَّهِ الزَّهْزِبِ الرِّيَكِيةِ

﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْمَكِيمُ ۚ ۚ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ يُمِيءَ وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيمُ ۚ لَكُ هُو اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةٍ وَلِيمُ ۖ لَكُي هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةٍ

١١٣٦ (١ ـ ٦)

أَيَّارٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ اَلسَّمَآيِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُذُمُ اَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ نُرْجَعُ اَلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ الْيَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ الصَّدُورِ ۞ (١).

﴿١﴾ يخبرُ تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانِهِ أنَّ جميع ﴿ما في السمواتِ والأرض﴾ من الحيوانات الناطقة [والصامتة] وغيرها والجوامد تسبِّحُ بحمد ربِّها وتنزِّهه عمَّا لا يليق بجلاله، وأنها قانتةٌ لربِّها، منقادةٌ لعزَّته، قد ظهرت فيها آثار حكمته، ولهذا قال: ﴿وهو العزيز الحكيم﴾؛ فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلويَّة والسفليَّة لربِّها في جميع أحوالها، وعموم عزَّته وقهره للأشياء كلِّها، وعموم حكمته في خلقه وأمره.

﴿٢﴾ ثم أخبر عن عموم ملكه، فقال: ﴿له ملكُ السمواتِ والأرضِ يحيي ويميتُ ﴾؛ أي: هو الخالق لذٰلك، الرازق المدبِّر لها بقدرته، ﴿وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾.

﴿٣﴾ ﴿هو الأولُ﴾: الذي ليس قبلَه شيءٌ. ﴿والاَخر﴾: الذي ليس بعدَه شيءٌ. ﴿والظاهر﴾: الذي ليس فوقَه شيءٌ. ﴿والباطن﴾: الذي ليس دونَه شيءٌ. ﴿وهو بكلِّ شيءٍ عليمٌ﴾: قد أحاط علمُه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدِّمة والمتأخِّرة.

﴿٤﴾ ﴿هو الذي خلق السلمواتِ والأرضَ في ستّة أيام﴾: أولُها يومُ الأحد، وآخرُها يومُ الجمعة، ﴿ثم استوى على العرش﴾: استواءً يَليقُ بجلاله فوق جميع خلقه، ﴿يعلم ما يَلِجُ في الأرض﴾: من حبّ وحيوان ومطرٍ وغير ذلك، ﴿وما ينزِلُ من السماء﴾: من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، ﴿وهو معكم أينما كُنتم﴾؛ كقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلّا هو رابِعُهم ولا خمسةٍ إلّا هو سادسُهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أينما كانوا﴾: وهذه المعيّة معيّة العلم والاطّلاع، ولهذا توعّد ووعد بالمجازاة بالأعمال بقوله: ﴿والله بما تعلمون بصيرٌ ﴾؛ أي: هو تعالى بصيرٌ بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من برّ وفجورٍ؛ فمجازيكم عليها وحافظها عليكم.

﴿٥﴾ ﴿له ما في السمواتِ والأرضِ﴾: ملكاً وخلقاً وعبيداً يتصرَّف فيهم بما شاءه من أوامره القدريَّة والشرعيَّة الجارية على الحكمة الربَّانيَّة، ﴿وإلى الله تُرْجَعُ الأمور﴾: من الأعمال والعمال، فيعرض عليه العبادُ، فيميز الخبيثُ من الطيِّب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

(٦) ﴿ ويولِجُ الليل في النّهار ويولِجُ النهار في الليل ﴾ ؛ أي: يُدخِلُ الليل على النهار، فيغشيهم الليل بظلامه، فيسكنون ويهدؤون، ثم يُدْخِلُ النهار على الليل، فيزول ما على الأرض من الظلام، ويضيء الكون، فيتحرَّك العباد، ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم، ولا يزال الله يكوِّر الليلَ على النهار والنهارَ على الليل، ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر، حتى تقومَ بذلك الفصول وتستقيمَ الأزمنة ويحصلَ من المصالح بذلك ما يحصل، فتبارك الله ربُّ العالمين، وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، ﴿ وهو عليمٌ بذات الصُّدور ﴾ ؛ أي: بما يكون في صدور العالمين، فيوفِّق مَنْ يعلم أنَّه أهلُ لذلك، ويخذُلُ من يعلم أنَّه لا يَصْلُحُ لهدايتِهِ.

﴿ اَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَكُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ لَيْ وَمَا لَكُو لَا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿سبَّح لله﴾؛ نزَّه الله عمَّا لا يليق به ﷺ. ﴿٣﴾ ﴿الأوَّل﴾؛ الَّذي ليس قبله شيء. ﴿٣﴾ ﴿والنَّاهر﴾؛ الَّذي ليس دونه ﴿والاَخر﴾؛ الَّذي ليس بعده شيء. ﴿٣﴾ ﴿والظَّاهر﴾؛ الَّذي ليس دونه شيء. ﴿٤﴾ ﴿والباطن﴾؛ الَّذي ليس دونه شيء. ﴿٤﴾ ﴿وما يعرج فيها﴾؛ ما يصعد إليها من الملائكة، والأعمال. ﴿٢﴾ ﴿يولج﴾؛ يدخل.

سورة الحديد (٧ ـ ١٠)

نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِلثُؤْمِنُوا بِرَبِكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ هُو اَلَذِى يُنَزِلُ عَلَى عَبْـدِهِ عَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُحْرِجَكُمْ مِنْ الظَّلُمَنتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُو لَرَهُوثُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُو أَلَّا لُنُوفُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ لَيْهُ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائلُ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الْذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْمُشْرَخُ وَلِلّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَافِفُهُ لَهُ وَلَهُۥ أَجُرٌ كُوبِيرٌ ۞ أَن

﴿٧﴾ يأمر تعالى عبادَه بالإيمان به، وبرسوله وبما جاء به، وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخْلَفَهم عليها؛ لينظر كيف يعملونَ. ثم لمَّا أمرهم بذلك؛ رغَّبهم وحثَّهم عليه بذكر ما رتَّب عليه من الثواب، فقال: ﴿فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ ﴾؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجرٌ كبيرٌ، أعظمه وأجلُّه رِضا ربِّهم والفوزُ بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعدَّه الله للمؤمنين والمجاهدين.

﴿٨﴾ ثم ذكر السَّبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه، فقال: ﴿وما لكم لا تؤمنونَ بالله والرسولُ يَدْعوكم لِتُؤْمِنوا بربِّكُم وقد أخذ ميثاقَكُم إن كنتُم مؤمنينَ ﴾؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمانِ والحالُ أنَّ الرسول محمداً ﷺ أفضلُ الرسل وأكرمُ داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فلهذا مما يوجِبُ المبادرة إلى إجابة دعوتِه والتلبيةِ والإجابةِ للحقِّ الذي جاء به، وقد أخذ عليكم العهدَ والميثاق بالإيمان إن كنتُم مؤمنين.

﴿٩﴾ ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنَّه لم يكتفِ بمجرَّد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالَم، بل أيَّده بالمعجزات، ودلَّكم على صدق ما جاء به بالآيات البيِّنات؛ فلهذا قال: ﴿هو الذي يُنَزِّلُ على عبدِهِ آياتٍ بيناتٍ﴾؛ أي: ظاهرات تدلُّ أهل العقول على صحَّة جميع ما جاء به، وأنَّه الحقُّ اليقين؛ ﴿لِيُخْرِجَكم﴾: بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة ﴿من الظُّلُمات إلى النور﴾؛ أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم ورأفته؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ﴿وإنَّ الله بكم لَرَءوفُ رحيمٌ﴾.

﴿١٠﴾ ﴿وما لكم ألّا تُنفِقوا في سبيل اللّهِ وللّهِ ميراتُ السمواتِ والأرض﴾؛ أي: وما الذي يمنعكم من النَّفقة في سبيل اللّه؟ وهي طرق الخير كلَّها، ويوجب لكم أن تبخلوا، ﴿و﴾ الحال أنَّه ليس لكم شيءٌ، بل ﴿للّه ميراتُ السمواتِ والأرض﴾: فجميع الأموال ستنتقلُ من أيديكم أو تنقلون عنها، ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم، وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى تفاضُلَ الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهيّة، فقال: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلَ أولئك أعظمُ درجةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ﴾: المراد بالفتح هنا هو فتح الحُديبيةِ، حين جرى من الصُّلح بين الرسول وبين قريش، مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشرُ الإسلام واختلاطُ المسلمين بالكافرين والدَّعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجاً، واعتزَّ الإسلام عزَّا عظيماً، وكان المسلمون قبل لهذا الفتح لا يقدرون على الدَّعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلُها كالمدينة وتوابعها، وكان مَنْ أسلم من أهل مكَّة وغيرها من ديار المشركين يُؤذَى ويَخَافُ؛ فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح [وأنفق] السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولمَّا كان التفضيلُ بين الأمور قد يُتَوَهَّم منه نقصٌ وقدحٌ في السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولمَّا كان التفضيلُ بين الأمور قد يُتَوهَم منه نقصٌ وقدحٌ في المفضول؛ احترز تعالى من هذا بقوله: ﴿وكلاً وَعَدَ اللّه الحسنى﴾؛ أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل المفضول؛ احترز تعالى من هذا بقوله: ﴿وكلاً وَعَدَ اللّه الحسنى﴾؛ أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿ممَّا جعلكم مستخلفين فيه﴾؛ من المال الَّذي جعلكم خلفاء في التَّصرُّف فيه. ﴿١١﴾ ﴿الفتح﴾؛ فتح مكَّة. ﴿١١﴾ ﴿الحسني﴾؛ الجنَّة. ﴿١١﴾ ﴿قرضاً حسناً﴾؛ محتسباً في نفقته بلا منَّ، ولا أذَى.

١١٣٨ مورة الحديد (١١ ـ ١٤)

الفتح وبعده كلُّهم وَعَدَه اللّه الجنة. ولهذا يدلُّ على فضل الصحابة كلِّهم ﷺ، حيث شهد اللّه لهم بالإيمان ووعَدَهم الجنة. ﴿واللّه بِما تعملونَ خبيرٌ ﴾: فيجازي كلَّا منكم على ما يعلمه من عمله.

﴿١١﴾ ثم حثَّ على النفقة في سبيله؛ لأنَّ الجهاد متوقِّف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهُّز له، فقال: ﴿مَن ذَا الذي يُقْرِضُ اللّه قرضاً حسناً﴾: وهي النفقة الطيِّبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب طيبة به نفسه، ولهذا من كرم الله تعالى؛ حيث سمَّاه قرضاً، والمال ماله، والعبيد عبيده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة، وهو الكريم الوهَّابُ، وتلك المضاعفة محلُّها وموضعها يوم القيامةِ، يوم كلُّ يتبيَّن فقرُه، ويحتاج إلى أقلِّ شيءٍ من الجزاء الحسن، ولهذا قال:

﴿١٢﴾ يقول تعالى مبيناً لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامةِ: ﴿يوم تَرى المؤمنينَ والمؤمناتِ يسعى نورُهم بين أيديهم وبأيْمانِهِم﴾؛ أي: إذا كان يوم القيامةِ، وكوِّرَتِ الشمسُ وخسفَ القمرُ وصار الناس في الظُّلمة، ونُصِبَ الصراط على متن جهنم؛ فحينئذِ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورُهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيمشون بنورهم وأيمانهم (٢) في ذلك الموقف الهائل الصعب كلِّ على قَدْرِ إيمانه، ويبشَّرون عند ذلك بأعظم بشارة، فيُقالُ: ﴿بُشراكم اليومَ جناتٌ تجري من تحتِها الأنهارُ خالدين فيها ذلك هو الفوزُ العظيمُ ﴾: فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألدَّها لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كلُّ مطلوب محبوب، ونجوا من كلِّ شرِّ ومرهوب.

(١٣) فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم، وهم قد طُفِئ نورُهم وبقوا في الظَّلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: ﴿انظُرونا نَقْتَبِسْ من نورِكم﴾؛ أي: أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب، ف﴿قيلَ ﴾ لهم: ﴿ارجِعوا وراءًكُم فالْتَمِسوا نوراً ﴾؛ أي: إن كان ذلك ممكناً، والحال أنَّ ذلك غير ممكن، بل هو من المحالات، فضُرِبَ بين المؤمنين والمنافقين ﴿بسورٍ ﴾؛ أي: حائط منيع وحصن حصين ﴿له بابُ باطنُه فيه الرحمةُ ﴾: وهو الذي يلي المؤمنين، ﴿وظاهرُهُ من قِبَلِهِ العذابُ »: وهو الذي يلي المنافقين.

﴿١٤﴾ فينادي المنافقونَ المؤمنين، فيقولونَ تضرُّعاً وترحُّماً: ﴿أَلَم نَكَنَ مَعَكُمْ﴾: في الدُّنيا نقول: لا إله إلا الله، ونصلِّي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ ﴿قالوا بلي﴾: كنتم معنا في الدُنيا وعملتُم في الظاهر مثلَ عملنا، ولكنَّ أعمالكم أعمالُ المنافقين من غير إيمانِ ولا نيَّةٍ صادقةٍ صالحةٍ، ﴿بل فَتَنتُم أَنفسَكم [وتربَّصْتُم] (٣) وارْتَبْتُم﴾؛ أي: شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكًا، ﴿وغرَّتْكُم الأماني﴾: الباطلة؛ حيث تمنَّيتم أن تنالوا منالَ المؤمنين وأنتم غير موقنين، ﴿حتى جاء أمرُ الله﴾؛ أي: حتى جاءكم الموتُ وأنتم بتلك الحالة الذَّميمة،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۳﴾ ﴿انظرونا﴾؛ انتظرونا. ﴿۱۳﴾ ﴿نقتبس﴾؛ نأخذ، ونصب. ﴿۱۳﴾ ﴿باطنه﴾؛ ممَّا يلي المؤمنين. ﴿۱۳﴾ ﴿وظاهره﴾؛ ممَّا يلي المنافقين. ﴿۱٤﴾ ﴿فتنتم﴾؛ أهلكتم. ﴿۱٤﴾ ﴿وتربَّصتم﴾؛ ترقَّبتم حصول النَّوائب للنَّبيِّ ﷺ، والمؤمنين معه. ﴿۱٤﴾ ﴿وارتبتم﴾؛ شككتم في البعث. ﴿۱٤﴾ ﴿وغرَّتكم الأمانيُّ﴾؛ خدعتكم الأباطيل. ﴿١٤﴾ ﴿أمر الله﴾؛ الموت. ﴿١٤﴾ ﴿الغرور﴾؛ الشَّيطان. ﴿١٤﴾ ﴿فدية﴾؛ عوض ليفتدى به من عذاب الله. ﴿١٥﴾ ﴿ماواكم﴾؛ مصيركم. ﴿١٥﴾ ﴿١٥﴾ ﴿ولاكم﴾؛ أولى بكم. ﴿١٥﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «بأيمانهم ونورهم». وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخّر بوضع الحرف «م».

<sup>(</sup>٣) زيادة على النسختين.

سورة الحديد (١٥ ـ ١٩)

﴿وغَرَّكُم بِاللَّه الغَرورُ ﴾: وهو الشيطانُ الذي زين لكم الكفر والريبَ فاطمأننتم به، ووثقتم بوعدِهِ وصدَّقتم خبره. ﴿١٥ ﴾ ﴿فاليومَ لا يؤخَذُ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا ﴾: ولو افتديتم بمل الأرض ذهباً ومثله معه ؛ لما تقبل منكم. ﴿مأواكُمُ النارُ ﴾ ؛ أي: مستقرُّكُم، ﴿هي مولاكم ﴾: التي تتولَّكُم وتضمُّكُم إليها، ﴿وبئس المصير ﴾: النار ؛ قال تعالى: ﴿وأمَّا مَنْ خَفَّتْ موازينُه. فأمُّه هاويةٌ وما أدراك ما هيه. نارٌ حاميةٌ ﴾.

(١٦٥) لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربِّها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك، فقال: ﴿أَلَم يَأْنِ لَلَّذِينَ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِّ ﴾؛ أي: ألم يأتِ الوقتُ الذي به تلينُ قلوبهم وتخشعُ لَذِكْرِ اللّه الذي هو القرآن وتنقادُ لأوامره وزواجره وما نَزَلَ من الحقِّ الذي جاء به محمد الله في الحثُّ على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكَّر المؤمنون المواعظ الإلهيَّة والأحكام الشرعيَّة كلَّ وقت ويحاسبوا أنفسَهم على ذلك، ﴿ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قَبْلُ فطال عليهم الأمدُ ﴾؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التامِّ، ثم لم يدوموا عليه، ولا ثَبَتوا، بل طال عليهم الزمان، واستمرَّتْ بهم الغفلةُ، فاضمحلَّ إيمانُهم وزال إيقانهم؛ ﴿فقستْ قلوبُهم وكثيرٌ منهم فاسقونَ ﴾: فالقلوب تحتاجُ في كلِّ وقتٍ إلى أن تُذكّر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنَّه سببٌ لقسوة القلب وجمود العين.

﴿١٧﴾ ﴿اعلموا أنَّ الله يُحيي الأرض بعد موتِها قد بَيَّنَّا لكم الآياتِ لعلَّكم تَعْقِلونَ ﴾: فإن الآيات تدلُّ العقول على المطالب الإلهيَّة، والذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على أن يُحْيِيَ الأموات بعد موتهم فيجازِيَهم بأعمالهم، والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المَطرِ، قادرٌ على أن يُحْيِيَ القلوب الميتة بما أنزله من الحقّ على رسوله. ولهذه الآية تدلُّ على أنه لا عقل لمن لَم يهتدِ بآيات الله ولم ينقدْ لشرائع الله.

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۚ وَٱلنَّذِينَ وَٱلنَّذِينَ الْوَلَئِيكَ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِيمُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ وَكَذَبُواْ وَكَانِينَا أَوْلَئِيكَ وَرُسُلِهِ ۖ أَوْلَئِيكَ مُمُ ٱلصِّدِيمِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ المصَّدِّقينَ والمُصَّدِّقاتِ﴾: بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعيَّة والنفقات المرضيَّة، ﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً﴾: بأن قدَّموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخراً لهم عند ربِّهم، ﴿يضاعَفُ لهم﴾: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرةٍ، ﴿ولهم أجرٌ كريمٌ﴾: وهو ما أعدَّه الله لهم في الجنة ممَّا لا تعلمُه النفوس.

﴿١٩﴾ ﴿والذين آمنوا باللهِ ورسلِهِ ﴾: والإيمانُ عند أهل السُّنَّة ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، فالذين جمعوا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٦﴾ ﴿أَلَم يَأَنَ﴾؛ أَلَم يحن ويجئ الوقت؟!. ﴿١٦﴾ ﴿تخشع﴾؛ تخضع وترق وتلين. ﴿١٦﴾ ﴿الأمد﴾؛ الزمان.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿المصَّدِّقين﴾؛ المتصدِّقين. ﴿١٨﴾ ﴿قرضاً حسناً﴾؛ محتسبين في نفقاتهم بلا منِّ، ولا أذًى. ﴿١٩﴾ ﴿الصِّدِّيقون﴾؛ المبالغون في التَّصديق. ﴿١٩﴾ ﴿والشُّهداء﴾؛ الَّذين قتلوا في سبيل الله.

۱۱٤۰ سورة الحديد (۲۰)

[بين] هذه الأمور ﴿هم الصدِّيقون﴾؛ أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: ﴿والشهداءُ عند ربِّهم لهم أجرُهم ونورُهم﴾؛ كما ورد في الحديث الصحيح: ﴿إنَّ في الجنَّة مائة درجةٍ، ما بين كلِّ درجتين كما بين السماء والأرض، أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شدَّة علوِّهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى، ﴿والذين كفروا وكذَّبوا بآياتِنا أولئك أصحابُ الجحيم﴾: فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدِّقين والصِّديقين والشهداء وأصحاب الجحيم، فالمتصدِّقون الذين الكان عملهم الإحسان إلى الخلق وبذلُ النفع لهم بغاية ما يمكنهم، خصوصاً بالنفع بالمال في سبيل الله، والصِّديقون هم الذين كمَّلوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق، والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وبَذَلوا أنفسَهم وأموالهم فَقُتِلوا، وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كنَّبوا بآيات الله. وبقي قسمٌ ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون الذين أدَّوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ إلَّا أنَّهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده؛ فهؤلاء مالهم الجنة، وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل.

﴿ أَعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيُوةُ الدُّنِيَا لَهِبُ وَلَمَوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوَلَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ الْمُحَقَّارِ بَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنِيَ إِلّا مَتَنعُ الْفُرُودِ فَي سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أُعِدَت لِلَّذِينَ اللّهِ وَرُسُولِهِ أَعْدَت لِلّذِينَ اللّهِ وَرُسُولِهِ أَنْ اللّهِ وَقُرِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللّهِ وَرُسُلِهِ ذَاكُ فَضْلُ اللّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الل

﴿٢٠﴾ يخبر تعالى عن حقيقة الدُّنيا وما هي عليه، ويبيِّن غايتها وغاية أهلها؛ بأنَّها ﴿لعبٌ ولهوّ﴾: تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهٰذا مصداقُه ما هو موجودٌ وواقعٌ من أبناء الدُّنيا؛ فإنَّك تجدُهم قد قطعوا أوقاتَ عُمُرِهِم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعمًّا أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتَّخذوا دينَهم لعباً ولهواً؛ بخلاف أهل اليقظة وعُمَّال الآخرة؛ فإنَّ قلوبَهم معمورةٌ بذكر الله ومعرفته ومحبَّته، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقرِّبهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدِّي. وقوله: ﴿وزينةٌ ﴾؛ أي: تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدُّور والقصور والجاه وغير ذلك، ﴿وتفاخرٌ بينكم ﴾؛ أي: كلُّ واحدٍ من أهلها يريد مفاخرة الآخر، وأن يكون هو الغالبَ في أمورها، والذي له الشهرةُ في أحوالها، ﴿وتكاثرٌ في الأموال والولد، وهٰذا مصداقُهُ وقوعُهُ من محبِّي الأموال والمطمئنين إليها؛ بخلاف مَنْ عَرَفَ الدُّنيا وحقيقتها، فجعلها معبراً، ولم يجعلها مستقرًّا، فنافس فيما يقرِّبُه إلى الله، واتَّخذ الوسائل التي توصلُه إلى دار كرامته، وإذا رأى من يكاثُره وينافسه في الأموال والأولاد؛ نافَسَه بالأعمال الصالحة.

ثم ضرب للدُّنيا مثلاً بغيثِ نزل على الأرض، فاختلط به نباتُ الأرض مما يأكُلُ الناسُ والأنعام، حتى إذا أخذتِ الأرضُ زُخْرُفَها، وأعجب نباتُه الكفارَ الذين قَصَروا نَظَرَهم وهِمَمَهم على الدُّنيا؛ جاءها من أمرِ الله ما أتلفها، فهاجتْ ويبستْ وعادتْ إلى حالها الأولى؛ كأنَّه لم ينبتْ فيها خضراءُ ولا رُإِيَ لها مَرْأَى أنيق، كذٰلك الدُّنيا؛ بينما هي زاهيةٌ لصاحبها زاهرةٌ؛ مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجَّه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتَّحة؛ إذ أصابها القَدَرُ، فأذهبها من يده، وأزال تسلُّطه عليها، أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين؛ لم يتزَّود منها سوى الكفن، فتبًا لمن أضحتْ هي غاية أمنيَّته ولها عمله وسعيه.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٠﴾ ﴿لعب﴾؛ تلعب بها الأبدان. ﴿٢٠﴾ ﴿ولهو﴾؛ تلهو بها القلوب. ﴿٢٠﴾ ﴿الكفَّارِ﴾؛ الزُّرَّاع، سمُّوا بذلك؛ لأنَّهم يسترون الحبُّ في التُّراب. ﴿٢٠﴾ ﴿يهيج﴾؛ ييبس. ﴿٢٠﴾ ﴿حطاماً﴾؛ فتاتاً متهشَّماً. ﴿٢٠﴾ ﴿سابقوا﴾؛ سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمار.

وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويُدَّخر لصاحبه ويصحب العبدَ على الأبد، ولهذا قال تعالى: ﴿وفي الآخرة عذابُ شديدٌ ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ ﴾؛ أي: حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إمَّا العذابُ الشديدُ في نار جهنَّم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدُّنيا هي غايتَهُ ومنتهى مطلبِه، فتجرَّأ على معاصي الله، وكذّب بآيات الله، وكفر بأنعم الله، وإمَّا مغفرةٌ من الله للسيئات، وإزالةُ العقوبات، ورضوانُ من الله يُحِلُّ من أحَلَّه عليه دارَ الرضوان لمن عرف الدُّنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا كلُّه مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ولهذا قال: ﴿وما الحياةُ الدُنيا إلَّا متاعُ الغُرور ﴾؛ أي: إلَّا متاعٌ يُتَمَتَّعُ به ويُشتَدْفَعُ به الحاجات؛ لا يغترُّ به ويطمئنُ إليه إلَّا أهل العقول الضعيفة، الذين يغرُّهم بالله الغرور.

(٢١) ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النَّصوح، والاستغفار النَّافع، والبعد عن الذَّنوب ومظانِّها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح، والحرص على ما يُرضي الله على الدَّوام من الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع، ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك، فقال: ﴿وجنَّةٍ عرضُها السمواتُ والأرضُ أعِدَّتْ للذين آمنوا بالله ورسلِهِ ، والإيمانُ بالله ورُسُلِهِ يدخلُ فيه أصولُ الدِّين وفروعها. ﴿ذلك فضلُ الله يؤتيهِ مَن يشاء ﴾ بالله ورسلِه بينًاه لكم وذكرنا [لكم فيه] الطُّرُقَ الموصلة إلى الجنة والطُّرُقَ الموصلة إلى النار، وأنَّ ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منَّته على عباده وفضله، ﴿والله ذو الفضل العظيم ﴾: الذي لا يُحصى ثناءٌ عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يُئني عليه أحدٌ من خلقه.

﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةِ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَأَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُّ اللَّهِ الْكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ اللَّهِ ٱللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّ

﴿٢٢﴾ يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائِهِ وقدرِهِ: ﴿مَا أَصَابَ مَن مَصِيبَةٍ فِي الأَرْضُ وَلا فِي أَنفُسِكُم﴾: ولهذا شاملٌ لعموم المصائب التي تُصيبُ الخلق من خيرٍ وشرِّ؛ فكلُّها قد كُتِبَتْ في اللوح المحفوظ صغيرها ولمنذأ أمرٌ عظيمٌ لا تحيطُ به العقول، بل تَذْهلُ عنده أفئدةُ أولي الألباب، ولٰكنَّه على الله يسيرٌ.

(٢٣) وأخبر الله عبادَه بذلك لأجل أن تتقرَّرَ لهذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشرِّ؛ فلا يأسَوْا، ويحزنوا على ما فاتهم، مما طَمِحَتْ له أنفسُهم وتشوَّفوا إليه؛ لعلمِهِم أنَّ ذلك مكتوبٌ في اللوح المحفوظ، لا بدَّ من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعِه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرحَ بَطَرٍ وأشَرٍ؛ لعلمهم أنَّهم ما أدركوه بحولهم وقوَّتهم، وإنَّما أدركوه بفضل الله ومنِّه، فيشتغلوا بشكر مَنْ أولى النَّعم ودفع النَّقم، ولهذا قال: ﴿واللهُ لا يحبُّ كلَّ مختالٍ فخورٍ ﴾؛ أي: متكبِّر فظٌ غليظٍ معجبٍ بنفسه فخورٍ بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتُطغيه وتُلهيه؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا أذَقْناه رحمةً منَّا قال إنَّما أوتيتُهُ على علم بَلْ هي فتنةٌ ﴾.

﴿ ٢٤﴾ ﴿ الذين يَبْخَلُونَ ويأمُرونَ الناس بالبُخْلِ ﴾ ؛ أي: يجمعون بين الأمرين الذَّميمين اللذين كلُّ منهما كافِ في الشرِّ: البخل، وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفِهم بُخْلُهم، حتى أمروا الناس بذلك، وحثُّوهم [على] (٢) هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربِّهم وتولِّيهم عنها، ﴿ ومن يَتَوَلَّ ﴾ : عن طاعة الله ؟ فلا يضرُّ إلَّا نفسه، ولن يضرَّ الله شيئاً، ﴿ فإنَّ الله هو الغنيُّ

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۲٢﴾ ﴿كتابِ﴾؛ هو: اللَّوح المحفوظ. ﴿٢٢﴾ ﴿نبرأها﴾؛ نخلق هذه المخلوقات. ﴿٢٣﴾ ﴿تأسوا﴾؛ تحزنوا. ﴿٢٣﴾ ﴿تفرحوا﴾؛ فرح بطرٍ، واختيالٍ. ﴿٢٣﴾ ﴿مختالٍ﴾؛ متكبِّرٍ. ﴿٣٣﴾ ﴿فخورٍ﴾؛ متطاولٍ به يفخر على النَّاس. ﴿٤٤﴾ ﴿الحميد﴾؛ المحمود على كمال صفاته، وجميل فعاله.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب). وفي (أ): «عليه»، والصواب ما أثبت.

الحميدُ﴾: الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له مُلْكُ السماواتِ والأرض، وهو الذي أغنى عبادَه وأقْناهم، الحميدُ الذي له كلُّ اسم حسنٍ ووصفٍ كامل وفعل جميل يستحقُّ أن يُحْمَدَ عليه ويُثْنِى ويُعَظَّم.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ (إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَيْ عَزِيزٌ (إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَقَفَيْنَا فِي وَكُوبِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا لِمِيسَى اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها فَعَاتَيْنَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجَوهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ إِلَى اللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها فَعَاتَيْنَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجَوهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ إِلَى اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها فَعَاتَيْنَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجَوهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِها أَلَذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجَوهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها أَلَدُينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكِيْرُ مِنْهُمْ فَصِوْنِ ٱللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها أَنْهَا اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها أَلَيْهِمَ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها أَلْفَاهُمُ الْمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُوبُولُ اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها أَلْوَا مِنْهُمْ أَلْمُ الْمَالِي اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها أَلْهُ وَلَا الْمِيْعُ أَلَاهُ مَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالُولُ مِنْهُمْ الْمُؤْلِقِيْنَ اللَّذِينَ الْمُؤْلُومُ الْمَالُولُومُ الْمُؤْلُ مِنْهُمْ فَلَولُومِ الللْهُولُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمَالُولُ مِنْ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ

﴿٢٥﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد أَرْسُلْنا رُسُلُنا بالبِيّناتِ﴾: وهي الأدلَّة والشواهد والعلامات الدَّالَة على صدق ما جاؤوا به وحقيَّتِهِ، ﴿وأنزلنا معهم الكتابَ﴾: وهو اسم جنس يَشْمَلُ سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ﴿والميزانَ﴾: وهو العدلُ في الأقوال والأفعال، والدين الذي جاءت به الرُّسل كلُّه عدلٌ وقسطٌ في الأوامر والنَّواهي وفي معاملات الحَلق وفي الجنايات والقِصاص والحدود والمواريث وغير ذلك، وذلك ﴿ليقومَ الناسُ بالقسطِ﴾: قياماً بدين الله، وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكنُ حصرُها وعدُّها، وهذا دليلٌ على أنَّ الرسل متَّفقون في قاعدة الشرع، وهو القيامُ بالقسط، وإن اختلفتُ صورُ العدل بحسب الأزمنة والأحوال، ﴿وأنزَلْنا الحديدَ فيه بأسٌ شديدٌ﴾: من آلات الحرب؛ كالسلاح والدَّروع وغير ذلك، ﴿ومنافعُ للناس﴾: وهو ما يشاهَدُ من نفعه في أنواع الصِّناعات والحرف والأواني وآلات الحرثِ، حتى إنَّه قلَّ أن يوجَدَ شيءٌ إلَّا وهو يحتاجُ إلى الحديد، ﴿ولِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُه وينصُرُ ولله في حالة الغيب، التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة، التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنَّه حينئذٍ رسله في حالة الغيب، التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة، التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنَّه حينئذٍ يكون ضروريًّا. ﴿إنَّ اللّه لَقُويٌ عزيزٌ﴾؛ أي: لا يعجزُه شيءٌ ولا يفوته هاربٌ، ومن قوَّته وعزَّته أن أنزل الحديدَ الذي منه الآلاثُ القويَّة، ومن قوَّته وعزَّته أنه قادرٌ على الانتصار من أعدائه، ولكنَّه يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من ينصرُهُ بالغيب.

وقَرَنَ تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأنَّ بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويُعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه الحجَّة والبرهان، والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامُهُ بالعدل والقِسْط، الذي يستدلُّ به على حكمةِ الباري وكماله وكمال شريعتِهِ التي شرعها على ألسنة رسله.

﴿٢٦﴾ وَلما ذكر نبوَّة الأنبياء عموماً ؛ ذكر من خواصِّهم النَّبِيَّنِ الكريميْنِ نوحاً وإبراهيم ، اللَّذين جعل الله النبوَّة والكتاب في ذُرِّيَّتهما ، فقال : ﴿ولقد أرسَلْنا نوحاً وإبراهيم وجَعَلْنا في ذُرِّيَّتهِما النبوَّة والكتاب ﴾ ؛ أي : الأنبياء المتقدِّمين والمتأخِّرين ، كلُّهم من ذُرِّيَّة نوح وإبراهيم ﷺ ، وكذلك الكتب كلُّها نزلت على ذُرِّيَّة هٰذين النبيَّنِ الكريميْنِ . ﴿فمنهم ﴾ ؛ أي : ممَّن أرسلنا إليهم الرسل ﴿مهتدِ ﴾ : بدعوتهم ، منقادٌ لأمرهم ، مسترشدُ بهداهم ، ﴿وكثيرٌ منهم فاسقون ﴾ ؛ أي : خارجون عن طاعة الله وطاعة رسله ؛ كما قال تعالى : ﴿وما أكثر الناس ولو حرضتَ بمؤمنينَ ﴾ .

﴿٢٧﴾ ﴿ثم قَفَّيْنا﴾؛ أي: أتبعنا ﴿على آثارِهم برُسُلِنا وقفَّيْنا بعيسى ابن مريم﴾: خصَّ الله عيسى عليها؛

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٢٥﴾ ﴿بالبيِّنات﴾؛ بالحجج الواضحات. ﴿٢٥﴾ ﴿والميزان﴾؛ العدل في الأقوال، والأفعال. ﴿٢٥﴾ ﴿بأس﴾؛ قوَّة. ﴿٢٥﴾ ﴿وعزيز﴾؛ غالب لا يغلب. ﴿٢٧﴾ ﴿قفَينا على آثارهم﴾؛ أتبعناهم، وبعثنا بعدهم. ﴿٢٧﴾ ﴿ورهبانيَّةٌ﴾؛ غلوًا في التَّعبُد. ﴿٢٧﴾ ﴿ما كتبناها﴾؛ ما فرضناها. ﴿٢٧﴾ ﴿ابتغاء﴾؛ فعلوها من عند أنفسهم يطلبون... ﴿٢٧﴾ ﴿فما رعوها﴾؛ ما قاموا بها حقَّ القيام، بل بدَّلوا وخالفوا.

لأنّ السياق مع النصارى، الذين يزعُمون اتباع عيسى، ﴿وآتيناه الإنجيل﴾: الذي هو من كتب الله الفاضلة، ﴿وجَعَلْنا في قلوب الذين اتَبعوه رأفةً ورحمةً﴾؛ كما قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنّ منهم قِسِّيسينَ ورُهْباناً وأنَّهم لا يستكبرونَ... ﴾ الآيات، ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة وأنهم لا يستكبرونَ... ﴾ الآيات، والهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة عيسى على وأبينه ، ﴿ورهبانية ابْتَدَعوها ﴾: والرهبانيّة العبادة ؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة ، ووظفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم؛ قصده بذلك رضا الله، ومع ذلك ؛ ﴿فما رَعَوْها حقّ رعايتها ﴾؛ أي: ما قاموا بها، ولا أدّوا حقوقها، فقصّروا من بذلك رضا الله، ومن جهة عدم قيامهم بما فَرضوه على أنفسهم. فهذه الحالُ هي الغالبُ من أحوالهم، ومنهم من هو مستقيمٌ على أمر الله، ولهذا قال: ﴿فَآتَيْنا الذين آمنوا منهم أجْرَهُم ﴾؛ أي: الذين آمنوا منهم أجْرَهُم ﴾؛ أي: الذين آمنوا منهم فاسقون ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَنُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغَفِرُ اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَنُولِهِ عَلْمَ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لِللَّهِ لَوَلَا لَكُنْ اللَّهِ يُؤْتِيهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ الْكِنْكِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيكِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّ

﴿٢٨﴾ وهذا الخطابُ يُحتمل أنه خطابُ لأهل الكتاب، الذين آمنوا بموسى وعيسى بها إلى يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم ؛ بأن يتقوا الله فيتركوا معاصِيه ويؤمنوا برسوله محمد على أيمانهم بالأنبياء الأقدمين، ونصيب على إيمانهم بلأنبياء الأقدمين، ونصيب على إيمانهم بلأنبياء الأقدمين، ونصيب على إيمانهم بمحمد على ألى وغيرُهم، ولهذا الظاهر، وأنَّ الله أمرَهَم بالإيمان والتقوى، الذي يدخُلُ فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنَّهم إن امتثلوا لهذا الأمر العظيم؛ بالإيمان والتقوى، الذي يدخُلُ فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنَّهم إن امتثلوا لهذا الأمر العظيم؛ أعطاهم [الله] ﴿كِفُلُيْنِ من رحمتِهِ﴾؛ لا يعلم قدرهما ولا وصفَهما إلَّا الله تعالى: أجرٌ على الإيمان وأجرٌ على التقوى، أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على اجتناب النَّواهي، أو أنَّ التَّنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. ﴿ويَجْعَل لكم نوراً تمشون به في ظُلُمات الجهل، ويغفر أخرى. ﴿ويَجْعَل لكم نوراً تمشون به في ظُلُمات العظيم، الذي لكم السيئات، ﴿والله ذو الفضل العظيم»: فلا يُسْتَغْرَبُ كثرةُ لهذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم، الذي عمّ فضلُه أهلَ السماواتِ والأرض؛ فلا يخلو مخلوقٌ من فضله طرفة عين ولا أقلَّ من ذلك.

﴿٢٩﴾ وقوله: ﴿لئلاً يعلم أهلُ الكتاب ألاً يقدرونَ على شيءٍ من فضل الله﴾؛ أي: بيّنا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيماناً عامًّا واتَّقى الله وآمن برسوله؛ لأجل أن يكونَ عند أهل الكتاب علمٌ بأنَّهم لا يقدرونَ على شيءٍ من فضل الله؛ أي: لا يحجُرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون: ﴿لن يدخُلَ الجنَّةَ إِلَّا مَن كان هوداً أو نصارى﴾، ويَتَمَنَّوْنَ على الله الأمانيَّ الفاسدة، فأخبر الله تعالى [أن] المؤمنين برسوله محمد على المتقين لله أنَّ لهم كِفْلَيْنِ من رحمته ونوراً ومغفرة؛ رغماً على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا ﴿أنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءُ﴾: ممَّنِ اقتضت حكمتُه تعالى أن يؤتِيه من فضله، ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾: الذي لا يقادَرُ قدرُه.

تم تفسير [سورة الحديد. وللَّه الحمد والمنَّة. والحمد للَّه].

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٨﴾ ﴿كفلين﴾؛ ضعفين. ﴿٢٩﴾ ﴿لثلَّا يعلم ﴾؛ أعطاكم الله ذلك لأجل أن يعلم.

# تفسير سورة قد سمع الله وهي مدنية

#### ينسب ألله التُغنِ الرَّحَبُ إِن الرَّحَبُ إِن

﴿١﴾ نزلت هٰذه الآيات الكريماتُ في رجل من الأنصار اشتكتْه زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله ﷺ لمَّا حرَّمها على نفسه بعد الصُّحبة الطويلة والأولاد، وكان هو رجلاً شيخاً كبيراً، فشكتْ حالَها وحالَه إلى الله وإلى رسول الله ﷺ، وكرَّرت ذلك، وأبدتْ فيه وأعادتْ، فقال تعالى: ﴿قد سَمِعَ الله قولَ التي تجادِلُك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله والله يسمعُ تحاوُرَكما ؛ أي: تخاطُبَكما فيما بينكما. ﴿إِنَّ الله سميعٌ ﴾: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات. ﴿بصيرٌ ﴾: يبصر دبيبَ النملة السوداء، على الصَّخرة الصمَّاء، في الليلة الظلماء.

ولهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور الدَّقيقة والجليلة، وفي ضمن ذٰلك الإشارة بأنَّ الله [تعالى] سيزيلُ شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكمَ غيرها على وجه العموم، فقال:

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج أحمد والبخاري تعليقاً والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي على تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول فأنزل الله على: ﴿فَدُّ سَمِعَ اللهُ قَوْلُ اللهِ عَبْدِلُكُ فِي زَوْجِهَا﴾.

أخرج أحمد وأبو داود عن خولة بنت ثعلبة قالت: والله فيَّ وفي أوس بن صامت أنزل الله الله الله المجادلة. قالت: كنت عنده، وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل عليَّ يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت عليَّ كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةً ثم دخل عليَّ فإذا هو يريدني على نفسي قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليَّ وقد قلتَ ما قلتَ حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿تجادلك﴾؛ تراجعك، وهي: خولة بنت ثعلبة. ﴿١﴾ ﴿زوجها﴾؛ أوس بن الصَّامت. ﴿١﴾ ﴿يظاهرون﴾؛ يقول الرَّجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمِّي. ﴿٢﴾ ﴿إِنْ أَمَّهاتهم﴾؛ ما أمَّهاتهم. ﴿٢﴾ ﴿منكراً﴾؛ فظيعاً. ﴿٢﴾ ﴿وزوراً﴾؛ كذباً. ﴿٣﴾ ﴿يعودون﴾؛ يرجعون عن قولهم، ويعزمون على وطء نسائهم. ﴿٣﴾ ﴿فتحرير رقبةٍ﴾؛ عتق رقبةٍ عبدٍ، أو أمةٍ. ﴿٣﴾ ﴿يتماسًا﴾؛ يستمتعا بالجماع.

﴿٢﴾ ﴿الذين يظاهِرونَ منكم من نسائِهِم ما هنَّ أَمَّهاتِهم إن أَمَّهاتُهم إلَّا اللَّائي وَلَذَهُم﴾: المظاهرة من الزوجة أن يقولَ الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهرِ أمِّي، أو غيرها من محارمه، أو أنت عليَّ حرامٌ. وكان المعتاد عندَهم في لهذا اللفظ الظهر، ولهذا سماه الله ظِهاراً، فقال: ﴿الذين يظاهِرون منكم من نسائِهِم ما هنَّ أَمَّهاتِهم﴾؛ أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنَّه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمَّهاتِهم اللَّاتي ولدنهم؟! ولهذا عظَم الله أمره وقبَّحه، فقال: ﴿وإنَّهم لَيقولُونَ منكراً من القولُ وزوراً﴾؛ أي: قولاً شنيعاً وكذباً، ﴿وإنَّ الله لَعَفُورٌ ﴾: عمَّن صَدَرَ منه بعضُ المخالفات فتداركَها بالتَّوْبَةِ النَّصوح.

﴿٣﴾ ﴿والذين يظاهِرونَ من نسائِهم ثم يعودونَ لِما قالوا﴾: اختلف العلماء في معنى العَوْد، فقيل معناه العزمُ على جماع مَنْ ظاهر منها، وأنَّه بمجرَّد عزمِه؛ تجب عليه الكفَّارة المذكورة، ويدلُّ على هٰذا أنَّ الله تعالى ذَكرَ في الكفَّارة أنَّها تكون قبل المسيس، وذٰلك إنَّما يكون بمجرَّد العزم، وقيل: معناه حقيقةُ الوطء، ويدلُّ على ذٰلك أنَّ الله قال: ﴿ثم يعودونَ لِما قالوا﴾، والذي قالوا إنَّما هو الوطءُ، وعلى كلِّ من القولين؛ فإذا وُجِدَ العَوْدُ؛ صار كفارةُ هٰذا التحريم ﴿تحرير رقبةٍ﴾: مؤمنةٍ؛ كما قُيِّدَتْ في آية القتل؛ ذكرِ أو أنثى؛ بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارَّة بالعمل ﴿من قبل أن يَتَماسًا﴾؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفِّر برقبة. ﴿ذلكم﴾: الحكم الذي ذكرناه لكم ﴿توعظونَ به﴾؛ أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذكرَ أنَّ عليه عتقَ رقبةٍ؛ كفَّ نفسه عنه. ﴿واللهُ بما تعملونَ خبيرٌ﴾: فيجازي كلَّ عامل بعمله.

﴿٤﴾ ﴿فمن لم يجِدْ﴾: رقبةً يُعْتِقُها؛ بأن لم يجِدْها أو لم يجِدْ ثَمَنَها، ﴿فَ عليه ﴿صيامُ شهرين متتابعين من قبل أن يَتَماسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ﴾: الصيام، ﴿فإطعامُ ستينَ مسكيناً﴾: إمّا أنْ يطعِمَهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول كثيرٍ من المفسِّرين، وإمّا أنْ (٤) يطعِمَ كلَّ مسكين مُدَّ بُرِّ أو نصف صاع من غيره مما يُجْزِي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى. ﴿ذلك﴾: الحكم الذي بيَّنَاه لكم ووضَّحناه، ﴿لتؤمِنوا بالله ورسولِهِ﴾: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به؛ فإنَّ التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة، ويزداد بها الإيمانُ ويكمُلُ وينمو. ﴿وتلك حدودُ اللهِ﴾: التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا تُتَعَدَّى ولا يُقَصَّرَ عنها. ﴿وللكافرين عذابٌ أليمٌ﴾.

### وفي لهذه الآيات عدَّة أحكام:

منها: لطفُ الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذَكَرَ شكوى لهذه المرأة المصابة، وأزالها، ورَفَعَ عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمِهِ العامِّ لكلِّ مَن ابتلي بمثل لهذه القضيَّة.

ومنها: أن الظّهار مختصّ بتحريم الزوجة؛ لأنَّ اللّه قال: ﴿من نسائهم﴾؛ فلو حرم أمته؛ لم يكن ذٰلك ظهاراً، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب؛ تجب فيه كفارة اليمين فقط.

ومنها: أنّه لا يصحُ الظّهار من امرأة قبل أن يتزوّجها؛ لأنّها لا تدخل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواء نجز ذٰلك أو علقه.

ومنها: أن الظُّهار محرِّم؛ لأن الله سماه ﴿منكراً من القولِ وزُوراً ﴾.

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: ﴿مَا هُنَّ أُمُّهَاتِهِم﴾.

ومنها: أنَّه يُكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه؛ كقوله: يا أمي يا أختي ونحو ذٰلك؛ لأنَّ ذٰلك يشبه المحرِّم.

ومنها: أنَّ الكفَّارة إنَّما تجب بالعَوْدِ؛ لما قال المظاهِرُ على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرَّد الظهار. ومنها: أنَّه يجزئ في كفارة الرَّقبة الصغير والكبير والذَّكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذٰلك.

١١٤٦ سورة المجادلة (٥ ـ ٩)

ومنها: أنَّه يجب إخراجها إذا كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما قيَّده الله؛ بخلاف كفَّارة الإطعام؛ فإنَّه يجوز المسيس والوطءُ في أثنائها.

ومنها: أنَّه لعلَّ الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أنَّ ذٰلك أدعى لإخراجها؛ فإنَّه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنَّه لا يمكن من ذٰلك إلَّا بعد الكفارة؛ بادرَ بإخراجها.

ومنها: أنَّه لا بدَّ من إطعام ستين مسكيناً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيناً، ودفعها لواحدٍ أو أكثر من ذلك دون الستين؛ لم يجزُ ذلك؛ لأنَّ اللّه قال: ﴿فإطعامُ ستينَ مسكيناً ﴾.

﴿٥﴾ محادَّة الله ورسوله مخالفتُهما ومعصيتُهما، خصوصاً في الأمور الفظيعة؛ كمحادَّة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله. وقوله: ﴿كُبِتُوا كما كُبِتَ الذين من قبلهم﴾؛ أي: أذِلُّوا وأهينوا كما فُعِلَ بمن قبلهم جزاءً وفاقاً، وليس لهم حجَّة على الله؛ فإنَّ الله قد قامت حجَّته البالغةُ على الخلق، وقد أنزل من الآيات البيّناتِ والبراهين ما يبيّنُ الحقائق ويوضِّحُ المقاصد؛ فمن اتَّبعها وعمل عليها، فهو من المهتدين الفائزين. ﴿وللكافرين﴾: بها ﴿عذابٌ مهينٌ﴾؛ أي: يهينهِم ويُذِلُّهم؛ فكما تكبَّروا عن آيات الله؛ أهانهم وأذلَّهم.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَخْصَالُهُ اللّهُ وَنَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدُ ﴿ اللّهَ نَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهَ مَوْ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مَا يَكُوْنُ مِن نَجْوَى ثَلَائَةٍ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَدْنَى مَا كَانُوا مُمْ يُبَتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا بَوْمَ الْقِينَمَةً إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ (٢).

﴿٦﴾ يقول الله تعالى: ﴿يوم يبعثهم الله النخلق جميعاً فيقومون من أجداثهم سريعاً، فيجازيهم بأعمالهم؛ وينبِّئهم بما عملوا من خير وشرِّ؛ لأنَّه علم ذٰلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام الحَفظة بكتابته، هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه والله أحصى ذٰلك. ﴿والله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ ﴾: على الظَّواهر والسَّرائر والخبايا والخفايا.

﴿٧﴾ وللهذا أخبر عن سعةِ علمه وإحاطته بما في السماواتِ والأرض من دقيق وجليل، وأنَّه ﴿ما يكون من نَجُوى ثلاثةٍ إلّا هو مَعَهُم أينما كانوا﴾: والمراد بهذه المعيَّة معيَّةُ العلم والإحاطة بما تناجَوْا به وأسرُّوه فيما بينَهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللّه بكلِّ شيءٍ عليمٌ ﴾.

ثم قال تعالى:

﴿٨ ـ ٩﴾ النَّجْوى هي التناجي بين اثنين فأكثر، وقد تكون في الخير وتكونُ في الشرِّ، فأمر الله المؤمنين

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿يحادُّون﴾؛ يشاقُّون ويخالفون. ﴿٥﴾ ﴿كبتوا﴾؛ خذلوا، وأهينوا.

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿نجوى ثلاثةٍ﴾؛ تناجي ثلاثة بحديث سرٍّ.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول: أخرج الترمذي والواحدي عن أنس بن مالك رهي أن يهوديا أتى على النبي على النبي الله على النبي الله قال: السام عليكم، فرد عليه القوم، فقال نبي الله على: «هل تدرون ما قال هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، سلم يا نبي الله قال: «قال: «لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي»، فردوه. قال: «قلت: السام عليكم» قال: نعم، قال نبي الله على عند ذلك: «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت». قال: ﴿وَإِذَا جَأَوْكَ جَرِّكَ بِنَا لَدَ يُحَيِّكَ بِهِ الله ﴾.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿بما لم يحيُّكُ به الله﴾؛ قالوا لك: السَّام عليكم، أي: الموت لَك. ﴿٨﴾ ﴿لولا﴾؛ هلًا. ﴿٨﴾ ﴿حسبهم﴾؛ كافيتهم. ﴿٨﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع، والمآل.

أنْ يَتَناجُواْ بالبرِّ، وهو اسمٌ جامعٌ لكلِّ خيرٍ وطاعةٍ وقيام بحقِّ الله وحقِّ عباده، والتَّقوى، وهي هنا اسمٌ جامعٌ لترك جميع المحارم والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هٰذا الأمر الإلهيَّ؛ فلا تجده مناجياً ومتحدثاً إلا بما يقرِّبه إلى الله ويباعده من سخطه، والفاجر يتهاونُ بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هٰذا دأبهم وحالهم مع الرسول على قال تعالى: ﴿وإذا جاؤوك حَيَّوْكُ بما لمْ يُحَيِّكُ به الله﴾؛ أي: يسرُّون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة يسيئون الأدب في تحيَّتهم لك، ﴿ويقولُونَ في أنفُسِهم﴾؛ أي: يسرُّون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: ﴿لولا يُعَذِّبنا الله بما نقولُ »: ومعنى ذلك أنَّهم يتهاونون بذلك، ويستدلُّون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أنَّ ما يقولونه غيرُ محذور، قال تعالى في بيان أنَّه يمهلُ ولا يهمِلُ: ﴿حَسْبُهُم جهنَّمُ يَصْلَوْنها فبئس المصيرُ ﴾؛ أي: تكفيهم جهنَّم التي جمعت كلَّ عذابٍ وشقاء عليهم، تحيط بهم ويعذَّبون بها؛ فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين، يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول على النين إذا سلَّموا على الذي يوهمون أنَّهم أرادوا به خيراً، وهم كذبةٌ في ذلك، وإما أناسٌ من أهل الكتاب الذين إذا سلَّموا على رسول الله على الله عليه الله عليك يا محمد (١٠). يعنون: الموت.

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَلْمَنَوكَكِلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (٢).

﴿١٠﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجوى﴾؛ أي: تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوءِ من الشيطان الذي كيدُهُ ضعيفٌ، [ومكره غير مفيد] ﴿ليحزنَ الذين آمنوا﴾: هذا غايةُ هذا المكر ومقصوده، ﴿وليس بضارِّهم شيئاً إلَّا بإذنِ الله﴾: فإنَّ الله [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء، وقال تعالى: ﴿ولا يَحيقُ المكرُ السيِّئُ إلَّا بأهلِهِ﴾: فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجَوْا ومكروا؛ فإنَّ ضَرَرَ ذلك عائدٌ إلى أنفسهم، ولا يضرُّ المؤمنين إلَّا شيءٌ قدَّره الله وقضاه. ﴿وعلى الله فَلْيَتَوكُلِ المؤمنون﴾؛ أي: ليعتمدوا عليه ويَثِقوا بوعده؛ فإنَّ مَن تَوكَّلَ على الله؛ كفاه وكفاه أمرَ دينِهِ ودُنياه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَيَحْتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

﴿١١﴾ هذا أدبٌ من الله لعباده [المؤمنين] إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاج بعضُهم أو بعضُ القادمين [عليهم] للتفسُّح له في المجلس؛ فإنَّ من الأدب أن يَفْسَحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصود، وليس ذلك بضارِ للفاسح شيئاً، فيحصلُ مقصود أخيه من غير ضررٍ يلحقه، والجزاء من جنس العمل؛ فإنَّ من فَسَح؛ فَسَحَ الله له، ومن وسَّع لأخيه؛ وسَّع الله عليه، ﴿وإذا قيل انشُروا﴾؛ أي: ارتفعوا وتنَحَوْا عن مجالسكم لحاجةٍ تعرِضُ، ﴿فانشُروا﴾؛ أي: فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فإنَّ القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجاتٍ بحسب ما خصَّهم [الله] به من العلم والإيمان. ﴿والله بما تعملونَ خبيرٌ ﴾: فيجازي كلَّ عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرٌ، وإن شرًا فشرٌ. وفي هٰذه الآية فضيلة العلم، وأنَّ زينته وثمرتَه التأذب بآدابه والعمل بمقتضاه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنَوْنَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرَ جَبِدُوا فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا بَيْنَ يَدَى جَنَوْنَكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاثُوا

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح البخاري» (٦٣٥٦)، ومسلم (٢١٦٥) من حديث عائشة ﷺا.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿إنَّما النَّجوى﴾؛ التُّحدُّث بخفيةٍ بالإثم والعدوان.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿تفسَّحوا﴾؛ ليوسع بعضكم لبعضٍ في المجالس. ﴿١١﴾ ﴿انشزوا)؛ قوموا من مجالسكم لأمرِ فيه خير لكم.

<sup>(</sup>٤) سبب النزول: أخرج الترمذي وابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي قال: لما نزلت ﴿يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ ۗ

ٱلزَّكُوةَ وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١٢﴾ يأمر تعالى المؤمنين بالصَّدقة أمام مناجاة رسوله محمد على تأديباً لهم وتعليماً وتعظيماً للرسول على فإنَّ هذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك يكثر خيركم وأجركم، وتحصُلُ لكم الطهارة من الأدناس، التي من جملتها ترك احترام الرسول على والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها؛ فإنَّه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاتِه؛ صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم والخير؛ فلا يُبالي بالصدقة، ومَنْ لم يكن له حرصٌ ولا رغبةٌ في الخير، وإنَّما مقصودُه مجرَّدُ كثرة الكلام، فينكفُ بذلك عن الذي يشقُ على الرسول، هذا في الواجد للصدقة، وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإنَّ الله لم يضيَّق عليه الأمر، بل عفا عنه وسامَحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقةٍ لا يقدِرُ عليها.

(١٣﴾ ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشقّة الصدقاتِ عليهم عند كلِّ مناجاةٍ؛ سهَّل الأمرِ عليهم، ولم يؤاخِذْهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم يُنسَخُ؛ لأنَّ هٰذا [الحكم] من باب المشروع لغيره، ليس مقصوداً لنفسه، وإنَّما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له، وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبارِ المقصودةِ بنفسها، فقال: ﴿فَإِذْ لَم تَفْعَلُوا﴾؛ أي: لم يهنْ عليكم تقديم الصدقةِ، ولا يكفي هٰذا؛ فإنَّه ليس من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبد، ولهذا قيَّده بقوله: ﴿وَتَوا اللّه عليكم ﴾؛ أي: عفا لكم عن ذلك، ﴿فأقيموا الصلاة ﴾: بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، ﴿وآتوا الزّكاة ﴾: المفروضة في أموالكم إلى مستحقِّيها.

وهاتان العبادتان هما أمُّ العبادات البدنيَّة والماليَّة؛ فمن قام بهما على الوجه الشرعيِّ؛ فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، ولهذا قال بعده: ﴿وأطبعوا الله ورسوله﴾: ولهذا أشملُ ما يكون من الأوامر، فيدخُلُ في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوف عند حدود الشرع، والعبرةُ في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: ﴿والله خبيرٌ بما تعملون﴾: فيعلم تعالى أعمالهم، وعلى أيِّ وجه صَدرَتْ، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم.

﴿١٤ ـ ١٥﴾ يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين، الذين يَتَوَلُّوْنَ الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم

<sup>=</sup> فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى َ جَوَنكُرُ صَدَقَةً ﴾ قال لي النبي ﷺ: «ما ترى ديناراً؟»، قلت: لا يطيقونه، قال: «فنصف دينار؟»، قلت: لا يطيقونه، قال: «فكم؟» قلت: شعيرة، قال: «إنك لزهيد» قال: فنزلت: ﴿مَأَشَفَقُمُ أَن ثُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَبَكُرُ صَدَقَتْ ﴾ الآية قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿أَأْشَفَقَتُم﴾؛ أخشيتم الفقر؟.

<sup>(</sup>٢) سبب المنزول: أخرج أحمد عن أبن عباس على قال: كان رسول الله على جالساً في ظلِّ حجرته \_ قال يحيى: قد كاد يقلص عنه \_ فقال لأصحابه: «يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق، فلما رآه النبي على دعاه، فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ قال: كما أنت حتى آتيك بهم. قال: فذهب فجاء بهم، فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا، وما فعلوا وأنزل الله على: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَمُ كُمّا يَعْلِفُونَ لَكُرّاً». وفي رواية له: فنزلت هذه الآية التي في المجادلة: ﴿ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَسْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿١٤﴾ ﴿الَّذين تولُّوا ۚقوماً﴾؛ المنافقين اتَّخذوا اليهود أصدقاء، ووالوهم. ﴿١٦﴾ ﴿جنَّةَ﴾؛ وقايةً لهم من القتل. ﴿١٨﴾ ﴿ويحسبون﴾؛ يعتقدون. ﴿١٩﴾ ﴿استحوذ﴾؛ غلب، واستولى.

ممَّن غَضِبَ الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب، وأنَّهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين: ﴿مُذَبْذَبِين بين ذٰلك لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاءِ : فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ ظاهرهيم مع المؤمنين، ولهذا وصفهم الذي نعتهم الله به، والحالُ أنَّهم يحلفون على ضدِّه الذي هو الكذب، فيحلفون أنَّهم مؤمنون، والحال أنَّهم ليسوا مؤمنين، فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أنَّ الله أعدَّ لهم عذاباً شديداً لا يقادَرُ قدرُه ولا يُعْلَم وصفُه؛ ﴿إنَّهم ساء ما كانوا يعملون الله عليه عليه العقوبة واللعنة.

﴿١٦﴾ ﴿اتَّخذوا أَيْمانَهم جُنَّةً﴾؛ أي: تُرساً ووقاية التقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين، فبسبب ذلك صدُّوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهو الصراط الذي مَن سَلَكَه؛ أفضى به إلى جنات النعيم، ومن صدَّ عنه؛ فليس إلَّا الصراط الموصل إلى الجحيم، ﴿فلهم عذابٌ مهينٌ ﴾: حيث استَكْبَروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته؛ أهانهم بالعذاب السرمديِّ الذي لا يُفتَر عنهم ساعةً ولا هم يُنظَرونَ.

(١٧) ﴿ لَن تُغْنِيَ عَنهُم أموالُهُم ولا أولادهم من الله شيئاً ﴾؛ أي: لا تَدْفَعُ عَنهم شيئاً من العذاب، ولا تحصّل لهم قسطاً من الثواب، ﴿أولئك أصحابُ النار﴾: الملازمون لها، الذين لا يخرُجون عنها، و ﴿هم فيها خالدون﴾. ﴿١٨ ﴾ ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أنَّ المنافقين في الدُّنيا يموِّهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنَّهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعتهُم الله جميعاً؛ حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا ﴿أنَّهم على شيءٍ ﴾: لأنَّ كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تَزَلْ تَرْسخُ في أذهانهم شيئاً فشيئاً، حتى غرَّتهم وظنُّوا أنَّهم على شيءٍ يعتدُّ به ويعلَّقُ عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك، ومن المعلوم أن الكذِبَ لا يروجُ على عالم الغيب والشهادة.

﴿١٩﴾ ولهذا الذي جرى عليهم من استحواذِ الشيطان الذي استولى عليهم وزَيَّنَ لهم أعمالهم وأنساهم فِرُ الله، وهو العدوُّ المبينُ الذي لا يريدُ بهم إلَّا الشرَّ، إنَّما يدعو حِزْبَه ليكونوا من أصحاب السعير، ﴿أُولَٰئُكُ حِزْبُ السَّيطانِ أَلَا إِنَّ حَزِبَ الشَّيطانِ هم الخاسرون﴾: الذين خسروا دينَهم ودُنياهم وأنْفُسَهم وأهليهم.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُ أُولَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا اللَّهُ وَعَيدٌ لَمَنَ حَادًّ اللّه ورسوله بالكفر والمعاصي أنَّه مخذولٌ مذلولٌ لا عاقبة له حميدة، ولا راية له منصورة، ووعدٌ لمن آمن به وبرسله واتَّبع ما جاء به المرسلون فصار من حزبِ الله المفلحين أنَّ لهم الفتحَ والنصرَ والغلبةَ في الدُّنيا والآخرة، ولهذا وعدٌ لا يُخلَفُ ولا يغيَّر؛ فإنَّه من الصادق القويِّ العزيز الذي لا يعجِزُه شيءٌ يريده.

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ كَانُوَا ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْلَئِهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ الْإِيمَانَ وَأَيْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْ أَوْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا أَوْلَكُونَ هُوَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ لِحُونَ ﴿ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ الْحُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّ

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿لا تَجِدُ قُوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرِ يوادُّونَ من حادَّ الله ورسولَه ﴾؛ أي: لا يجتمع لهذا ولهذا، فلا يكون العبدُ مؤمناً بالله واليوم الآخر حقيقة إلَّا كان عاملاً على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبَّةِ مَنْ قام بالإيمان وموالاته وبُغْضِ مَنْ لم يَقُمْ به ومعاداتِه، ولو كان أقربَ الناس إليه، ولهذا هو الإيمان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل لهذا الوصف هم الذين ﴿كَتَبَ ﴾ الله ﴿في

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲٠﴾ ﴿يحادُون﴾؛ يخالفون، ويشاقُون. ﴿٢٠﴾ ﴿الأذلُّين﴾؛ الأذلُّاء المغلوبين المهانين. ﴿٢١﴾ ﴿لأغلبنَّ﴾؛ لأنتصرنَّ. ﴿٢١﴾ ﴿عزيز﴾؛ غالب لا يغلب.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿۲۲﴾ ﴿يوادُّون﴾؛ يحبُّون. ﴿۲۲﴾ ﴿حادً﴾؛ عادى. ﴿۲۲﴾ ﴿عشيرتهم﴾؛ أقرباءهم. ﴿۲۲﴾ ﴿وأيَّدهم﴾؛ قوَّاهم. ﴿۲۲﴾ ﴿وأيَّدهم﴾؛ قوَّاهم. ﴿۲۲﴾

قلوبهم الإيمان ﴾؛ أي: رسمه وثبّته وغرسه غرساً لا يتزلزلُ ولا تؤثّر فيه الشّبه والشّكوك، وهم الذين قواهم الله ﴿بروح منه ﴾؛ أي: بوحيه ومعونته ومده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين لهم الحياة الطيبة في لهذه الدار، ولهم جناتُ النعيم في دار القرار، التي فيها كلُّ ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وتختارُ، ولهم أفضل النعيم وأكبره، وهو أنَّ اللهَ يُحِلُّ عليهم رضوانَه؛ فلا يسخطُ عليهم أبداً، ويرضَوْن عن ربّهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المَثوبات وجزيل الهِبات ورفيع الدَّرجات؛ بحيث لا يَرَوْنَ فوق ما أعطاهم مولاهم غايةً ولا وراءه نهايةً، وأما مَنْ يزعُمُ أنَّه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو مع ذلك موادُّ لأعداء الله محبُّ لمن نَبذَ الإيمان وراء ظهرِه؛ فإنَّ هذا إيمانُ زعميٌّ لا حقيقة له؛ فإنَّ كلَّ أمرٍ لا بدَّ له من برهانٍ يصدِّقه؛ فمجرَّدُ الدعوى لا تفيدُ شيئاً ولا يصدَّقُ صاحبها. والحمد للهذا .

## تفسير سورة الحشر وهي مدنية

#### بِنْسِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّهْنِ ٱلرَّحِيهِ

﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَهُو الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ ﴿ هُو الْذِي آخَرَجُ الَّذِينَ اللّهِ فَالَنَهُمُ اللّهُ مِنْ جَيْثُ لَرّ مِن دِيْرِهِ لِأَوْلِ الْمُشَرِّ مَا طَلَنْتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَطَلْواا أَنَهُم مَانِعَتُهُمْ حَصُوبُهُم مِن اللّهِ فَالْنَهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَر يَعْمَهُما وَلَدَي الْمُقْمِدِينَ فَاعْتَمُوا يَكُولُوا الْاَبْصَدِ ۞ وَلَوْلاَ أَن يَعْمُرُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن كَدَبُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُهَمِّدِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن كَدَبُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُهَدِي اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن اللّهِ وَلِيُخْرِي كَدَبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا فَآهِمَةً عَلَى أَشُولِهَا فَإِذِنِ اللّهِ وَلِينُونَ اللّهِ وَلِينُونَ اللّهِ وَلِينُونَ اللّهِ وَلِينَوْلُ وَلِينَ اللّهِ وَلِينُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِن خَيْلُ وَلا رَكَابٍ وَلَذِي اللّهِ وَلِينُونَ اللّهِ وَلِينُونَ اللّهِ وَلِينَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَى مَنْهُمُ السَّولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَامُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى حَلْقِ اللّهُ عَلَى مَلْولِهِ مِن عَيْلُو وَلِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُمُ وَمَا نَهُمُ وَمَا عَلَى مَنْهُمْ وَمَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهِ مَن وَلِيلًا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالَمُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَل

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تمّ تفسير: قد سمع الله. بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً».

سورة الحشر

هٰذه السورة تُسمَّى سورة بني النضير، وهم طائفةٌ كبيرةٌ من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي على المعينة الذين بعث النبيُ على وهاجر إلى المدينة؛ كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فهادن النبيُ على طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة، فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها؛ خرج إليهم النبي على وكلَّمهم أن يعينوه في دِيَةِ الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضَّمْريُّ، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم ببعض، وسوَّل لهم الشيطانُ الشقاء الذي كُتِبَ عليهم، فتآمروا بقتله على أبا فقال الله على وأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلامُ بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُحْبَرَنَّ بما هممتم به، وإنَّه لنقضٌ للعهد الذي بيننا وبينه.

وجاء الوحيُّ على الفور إليه من ربِّه بما همُّوا به، فنهض مسرعاً، فتوجَّه إلى المدينة، ولحقه أصحابُه،

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ولله أن رجلاً أتى النبي على فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله يلى: «من يَضُم أو يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله يلى فقالت: ما عندنا إلا قوتُ صبياني، فقال: هَيِّئِي طعامك، وأصبحي سراجك، ونَوِّمي صبيانك إذا أرادوا عَشاءً. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله يلى فقال: «ضحك الله الليلة، أو عجب من فعالكما» فأنزل الله: ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى آنْشِهِم مَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوق شُعٌ نَفْسِهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ﴾.

<sup>)</sup> غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿سبّع لله﴾؛ نزّه الله عمّا لا يليق به عَلا ومجّده. ﴿٢﴾ ﴿أهل الكتاب﴾؛ هم يهود بني النّضير. ﴿٢﴾ ﴿لاَوْل الحسر﴾؛ لم يحتسبوا﴾؛ لم يخطر لهم ببال. ﴿٢﴾ ﴿واقذف﴾؛ التي. ﴿٢﴾ ﴿لاَوْل البَصار﴾؛ يا أصحاب البصائر السّليمة. ﴿٣﴾ ﴿والجاء﴾؛ الخروج من ديارهم. ﴿٤﴾ ﴿شاقُوا﴾؛ خالفوا أشدً المخالفة. ﴿٥﴾ ﴿لينةٍ﴾؛ نخلةٍ، أو نوع من النّخل ﴿٥﴾ ﴿أصولها﴾؛ ساقها. ﴿٥﴾ ﴿وليخزي﴾؛ ليذلّ. ﴿٦﴾ ﴿وما أفاء الله﴾؛ وما ردّه الله من أموال بني النّضير، والفيء : ما أخذ من أموال الكفّار بحقّ، من غير قتالٍ، والغنيمة : ما أخذ بقتالٍ. ﴿٢﴾ ﴿فما أوجفتم﴾؛ فلم تركبوا لتحصيله. ﴿٢﴾ ﴿وليتامي﴾؛ الأطفال الفقراء اللّذين مات آباؤهم. ﴿٧﴾ ﴿وابن السّبيل﴾؛ الغريب المسافر الّذي نفدت نفقته، وانقطع خواليتامي﴾؛ الأطفال الفقراء اللّذين مات آباؤهم. ﴿٧﴾ ﴿وابن السّبيل﴾؛ الغريب المسافر الّذي نفدت نفقته، وانقطع عنه ماله. ﴿٧﴾ ﴿دولة﴾؛ مكا متداولاً، ﴿٩﴾ ﴿تبوّءوا الدّار﴾؛ استوطنوا المدينة. ﴿٩﴾ ﴿وقي ﴾؛ يكف ويجنّب. ﴿مها أوتوا﴾؛ مما أعطوا من مال الفيء وغيره. ﴿٩﴾ ﴿خصاصة﴾؛ حاجة، وفقر. ﴿٩﴾ ﴿وقي ﴾؛ يكف ويجنّب. ﴿٩﴾ ﴿شحّ نفسه﴾؛ الشّح؛ يهود بني النّضير. ﴿١٤﴾ ﴿جدرٍ﴾؛ حيطانٍ. ﴿١٤﴾ ﴿بأسهم بينهم﴾؛ عداوتهم فيما المنافقين في ﴿١٤﴾ ﴿شَعّى ﴾؛ منفرّقة. ﴿١٥﴾ ﴿وبال أمرهم﴾؛ سوء عاقبة كفرهم. ﴿١٤﴾ ﴿كمثل الشّيطان﴾؛ مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالنّصر وخذلانهم لهم كمثل الشّيطان.

١١٥٢ الحشر (١ ـ ٢)

فقالوا: نهضتَ ولم نشعرْ بك! فأخبرهم بما همَّتْ يهودُ به، وبعث إليهم رسولُ الله على أنِ اخْرُجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجَّلتُكم عشراً؛ فمن وجدتُ بعد ذلك؛ ضربتُ عُنُقه. فأقاموا أياماً يتجهّزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبيّ بن سلول أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصُرُكم قريظةُ وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حييُّ بن أخطبَ فيما قال له، وبعث إلى رسول الله على يقول: إنَّا لا نخرج من ديارنا؛ فاصنعْ ما بدا لك! فكبَّر رسول الله على وأصحابه، ونهضوا إليهم، وعلي بن أبي طالب يحملُ اللواء، وأقاموا على حصونهم يرمون بالنَّبْل والحجارة، واعتزلتهم قريظةُ، وخانهم ابنُ أبيِّ وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله على وقطع وذراريهم وذراريهم ما حملتُ إبِلُهم إلَّا السلاحَ. وقبض رسولُ الله على الأموال والسلاح.

وكانت بنو النضير خالصةً لرسول الله على النوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمِّسُها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجِفِ المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حييُّ بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم، وقبض السلاح، فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضةً وثلاثمائة وأربعين سيفاً، لهذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير(١).

﴿١﴾ فافتتح تعالى لهذه السورة بالإخبار أنَّ جميع مَن في السماوات والأرض تسبِّح بحمد ربِّها وتنزِّهه عمَّا لا يليق بجلاله وتعبُدُه وتخضعُ لعظمتِه؛ لأنه العزيز الذي قد قهر كلَّ شيء؛ فلا يمتنعُ عليه شيءٌ، ولا يستعصي عليه عسيرٌ، الحكيم في خلقِه وأمرِه؛ فلا يخلُقُ شيئاً عبثاً، ولا يُشْرِّعُ ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته.

﴿٢﴾ ومن ذٰلك نصرُه لرسوله ﷺ على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غَدَروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألِفوها وأحبوِها، وكان إخراجهم منها أولَ حشرِ وجلاءٍ كتبه الله عليهم على يد رسولِه محمدٍ ﷺ، فجلوا إلى خيبر. ودلَّت الآية الكريمة أن لهم حشراً وجُلاءً غير لهذا؛ فقد وقع حين أجلاهم النبيُّ على من خيبر، ثم عمرُ على أخرج بقيتهم منها. ﴿مَا ظَننتُم ﴾: أيها المسلمون ﴿أَنَّ يخرُجوا﴾: من ديارهم؛ لحصانتها ومنعتها وعزِّهم فيها، ﴿وظنوا أنهم مانعتُهم حسونُهم من اللهِ ﴾: فأعجبوا بها، وغرَّتْهم، وحسبوا أنهم لا يُنالون بها، ولا يقدِرُ عليها أحدٌ، وقدَرُ الله وراء ذٰلك كلُّه، لا تغنى عنه الحصونُ والقلاعُ ولا تجدي فيه القوةُ والدفاع، ولهذا قال: ﴿فأتاهمُ اللهُ من حيثُ لم يحتسِبوا﴾؛ أي: من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يُؤتَوا منه، وهو أنَّه تعالى: ﴿قَذَفَ في قلوبِهِم الرعبَ﴾: وهو الخوف الشديدُ، الذي هو جند الله الأكبر، الذي لا ينفع معه عددٌ ولا عدةٌ ولا قُوةٌ ولا شدةٌ؛ فالأمر الذي يحتسبونه، ويظنُّون أنَّ الخلل يدخل عليهم منه إن دخل، هو الحصون التي تحصَّنوا بها واطمأنتْ نفوسُهم إليها، ومن وَثِقَ بغير الله؛ فهو مخذولٌ، ومن ركن إلى غير الله؛ كان وبالاً عليه، فأتاهم أمرٌ سماويٌّ نزل على قلوبهم، التي هي محلُّ الثبات والصبر أو الخور والضعف، فأزال قوَّتها وشدَّتها، وأورْثها ضعفاً وُخوراً وجبناً لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عوناً عليهم، ولهذا قال: ﴿ يُخْرِبُونَ بِيوتَهُم بأيديهِم وأيدي المُؤمِنينَ ﴾، وذٰلك أنَّهم صالحوا النبيَّ ﷺ على أنَّ لهم ما حملتِ الإبلُ، فنقَضوا لذٰلك كثيراً من سقوفهم التي استحسنوها، وسلَّطُوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارِهِم وهدم حصونِهم، فهم الذين جَنُوا علي أنفسهم وصاروا أكبر عونٍ عليها. ﴿فاعْتَبِروا يا أولي الأبصارِ﴾؛ أي: البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ فإنَّ في لهذا معتبراً يُعْرَف به صنع الله [تعالى] في المعاندين للحقِّ، المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزَّتهم

<sup>(</sup>۱) انظر «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٥٧)، و«الطبقات» لابن سعد (٢/ ٥٧).

سورة الحشر (٣ ـ ٧)

ولا مَنَعَتْهم قوتُهم ولا حصَّنتهم حصونهم، حين جاءهم أمرُ الله؛ وصل إليهم النكال بذنوبهم، والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب؛ فإنَّ لهذه الآية تدلُّ على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير بنظيره، وقياس الشيء على ما يشابهه، والتفكُّر فيما تضمَّنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محلُّ العقل والفكرة، وبذلك يكمُلُ العقل، وتتنور البصيرة، ويزداد الإيمان، ويحصل الفهم الحقيقيُّ.

(٣) ثم أخبر تعالى أنَّ لهؤلاء اليهود لم يصِبْهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفَّف عنهم، فلولا أنه كتبَ عليهم الجلاءَ الذي أصابهم وقضاه عليهم [وقدره] بقدره الذي لا يُبَدَّلُ ولا يُغَيِّرُ؛ لكان لهم شأنٌ آخر من عذاب الدُّنيا ونكالها، ولكنهم وإن فاتهم العذابُ الشديد الدنيويُّ؛ فإنَّ لهم في الآخرة عذابَ النار الذي لا يمكن أن يعلم شدَّته إلَّا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] انقضتُ وفرغتُ ولم يبقَ لهم منها بقيةٌ؛ فما أعدَّ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطمُّ.

﴿٤﴾ و﴿ذٰلك﴾ لأنَّهم ﴿شاقُّوا اللهَ ورسولَه﴾: وعادَوْهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، ولهذه سنته وعادته فيمن شاقَّه. ﴿ومن يُشاقِّ اللهَ فإنَّ اللهَ شديدُ العقاب﴾.

﴿٥﴾ ولما لام بنو النضير رسولَ الله ﷺ والمسلمين في قطع النخيل والأشجار، وزعموا أن ذٰلك من الفساد وتوصلوا بذٰلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أنَّ قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إيَّاه إن أبْقَوْه؛ أنه بإذنه [تعالى] وأمره، ﴿ولِيُخْزِيَ الفاسقين﴾: حيث سلَّطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذٰلك نكالاً لهم وخزياً في الدُّنيا وذُلا يُعرف به عجزُهم التامُّ الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللِّينة تشمل سائرَ النخيل على أصحِّ الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الدُّنيا.

﴿٦﴾ ثم ذكر مَن انتقلت إليه أموالُهم وأمتعتُهم، فقال: ﴿وما أفاء اللهُ على رسولهِ منهم﴾؛ أي: من أهل هذه القرية، وهم بنو النضير، ﴿فَ : إنَّكم يا معشر المسلمين، ﴿ما أُوجَفْتُم عليه من خيل ولا ركابٍ ﴾؛ أي: ما أجلبتم وحشدتم (١)؛ أي: لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب، فأتتكم صفواً عفواً، ولهذا قال: ﴿ولْكنَّ الله يسلِّطُ رسله على من يشاءُ واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: من تمام قدرته أنَّه لا يمتنع عليه ممتنعٌ ولا يتعزَّز من دونه قويٌّ.

ولا وتركوه خوفاً من المسلمين، وسُمِّي فيئا؛ لأنه رجع من الكفار بحقِّ من غير قتال؛ كهذا المال الذي فرُّوا وتركوه خوفاً من المسلمين، وسُمِّي فيئا؛ لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقِّين له إلى المسلمين الذين لهم الحقُّ الأوفر فيه. وحكمه العامُّ كما ذكره الله بقوله: ﴿ما أَفاءَ اللهُ على رسولهِ من أهلِ القُرى﴾: عموماً، سواء كان في وقت الرسول أو بعده على مَن تَولَّى من بعدِهِ من أمَّته، ﴿فللهِ وللرسولِ ولذي القربي واليتامي والمساكين وابنِ السبيل﴾: ولهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال، وهي قوله: ﴿واعلموا أنَّما غَنِمْتُم من شيءٍ فأنَّ لله خُمُسَه وللرسول ولذي القُربي واليتامي والمساكينِ وابنِ السبيلِ﴾؛ فهذا الفيء يُقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يُصْرَفُ في مصالح المسلمين العامة. وخمسٌ لذوي القربي، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيث كانوا، يسوَّى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وإنَّما دخل بنو المطّلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخُلْ بقية بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعبَ حين تعاقدتْ قريشٌ على هاشم ولم يذخُلْ بقية بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعبَ حين تعاقدتْ قريشٌ على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسولَ الله عليه؛ بخلاف غيرهم، ولهذا قال النبيُّ على في بني عبد المطلب: وخمسٌ لم يفارقوني في جاهليَّة ولا إسلام» (٢٠٠٠). وخمسٌ لفقراء اليتامي، وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمسٌ للمساكين. وخمسٌ لأبناء السبيل، وهم الغرباء المنقطّع بهم في غير أوطانهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ما أوجفتم؛ أي: أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه من خيل ولا ركاب».

<sup>(</sup>٢) كما في «المسند» (١/ ٨١)، والنسائي (٧/ ١٣١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٥/ ٧٨).

وإنّما قدّر الله لهذا التقدير وحصر الفيء في لهؤلاء المعيّنين؛ لكي ﴿لا يكونَ دُولَةً﴾؛ أي: مداولة واختصاصاً ﴿بين الأغنياء منكم﴾: فإنّه لو لم يقدّره؛ لتداولته الأغنياء الأقوياء، ولما حَصَلَ لغيرهم من العاجزين منه شيءٌ، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أنّ في اتبّاع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكليّة والأصل العام، فقال: ﴿وما آتاكُمُ الرسولُ فخذوهُ وما نَهاكم عنهُ فانتهوا﴾: ولهذا شاملٌ لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأنّ ما جاء به الرسول يتعيّن على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحلُّ مخالفته، وأنَّ نصَّ الرسول على حكم الشيء كنصِّ الله تعالى؛ لا رخصةَ لأحدٍ ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحدٍ على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عِمارةُ القلوب والأرواح والدُّنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوزُ العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبديُّ والعذاب السرمديُّ، فقال: ﴿واتَقوا الله إنَّ الله شديدُ العقابِ﴾: على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى.

سورة الحشر (٨ ــ ٩)

﴿٨ - ٩﴾ ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدَّرها له، وأنَّهم حقيقون بالإعانة، مستحقُّون لأن تُجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين؛ قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبةً في الله ونصرةً لدين الله ومحبةً لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم، وصدَّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقَّة؛ بخلاف مَنِ ادَّعى الإيمان وهو لم يصدِّقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات، وبين أنصار، وهم الأوس والخزرج، الذين آمنوا بالله ورسوله طوعاً ومحبةً واختياراً، وآووا رسول الله على ومنعوه من الأحمر والأسود، وببوءوا دار الهجرة والإيمان، حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون، ويلجأ إليه المهاجرون، ويسكن بحماه المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشركٍ وشركٍ وشرتُ فلم يزل أنصارُ الدين يأوون إلى الأنصار، حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئاً فشيئاً، [وينمو قليلاً قليلاً] حتى فتحوا القلوبَ بالعلم والإيمان النين من جُملة أوصافهم الجميلة أنهم ﴿يحبُّون مَن هاجَر إليهم﴾، وهذا المحبَّتهم لله ورسوله، أحبُّوا أحبابه، وأحبُّوا من نصر دينه. ﴿ولا يجِدونَ في صدورهم حاجةً مما أوتوا﴾؛ لمحبَّتهم لله ورسوله، أحبُّوا أحبابه، وأحبُّوا من نصر دينه. ﴿ولا يجِدونَ في صدورهم حاجةً مما أوتوا﴾؛

ولهذا يدلُّ على سلامة صدورهم وانتفاء الغلِّ والحقد والحسد عنها، ويدلُّ ذٰلك على أنَّ المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأنَّ الله قدَّمهم بالذِّكر، وأخبر أنَّ الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا، فدلَّ على أنَّ الله تعالى آتاهم ما لم يؤتِ الأنصار ولا غيرهم، ولأنَّهم جمعوا بين النصرة والهجرة، وقوله: ﴿ويؤثِرونَ على أنفسِهم ولو كان بهم خصاصةٌ ﴾؛ أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميَّزوا بها عمَّن سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحابِّ النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغيرِ، مع الحاجة إليها، بل مع الضَّرورة والخصاصة، ولهذا لا يكون إلا من خُلُق زكيِّ ومحبَّة لله تعالى مقدَّمة على [محبة] شهوات النفس ولذَّاتها. ومن ذلك قصَّة الأنصاريِّ الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولادِه وباتوا جياعاً (۱).

والإيثار عكس الأثرَةِ؛ فالإيثارُ محمودٌ، والأثرَةُ مذمومةٌ؛ لأنّها من خصال البخل والشحِّ، ومن رُزِق الإيثار؛ فقد وُقِيَ شُحَّ نفسِه، ﴿وَمَن يوقَ شُحَّ نفسِهِ فأولئك همُ المفلحونَ﴾: ووقايةُ شحِّ النفس يشمل وقايتها الشحَّ في جميع ما أمر به؛ فإنّه إذا وُقِيَ العبدُ شحَّ نفسه؛ سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعاً منقاداً منشرحاً بها صدرُه، وسمحت نفسه بترك ما نهى اللهُ عنه، وإنْ كان محبوباً للنفس؛ تدعو إليه وتطلَّع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاءِ مرضاتِه، وبذلك يحصُلُ الفلاح والفوزُ؛ بخلاف مَنْ لم يوقَ شحَّ نفسه، بل ابْتُلِيَ بالشَّحِ بالخير الذي هو أصل الشرِّ ومادته.

<sup>(</sup>١) كما في "صحيح البخاري" (٣٧٩٨)، ومسلم (٢٠٥٤) عن أبي هريرة ﷺ.

سورة الحشر (۱۰ ـ ۱۳)

﴿١٠ فهذان الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأثمة الأعلام، الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سَبقوا به مَن بعدَهم وأدركوا به مَن قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتّقين، وحسب من بعدهم من الفضل أن يسيرَ خلفهم ويأتمّ بهداهم، ولهذا ذكر الله من اللاحقين مَن هو مؤتمّ بهم [وسائر خلفهم]، فقال: ﴿والذين جاؤوا من بعدِهم﴾؛ أي: من بعد المهاجرين والأنصاب ﴿يقولون﴾: على وجه النّصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ﴿ربّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَقونا بالإيمان﴾: ولهذا دعاءٌ شاملٌ لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومَن قبلَهم ومَن بعدهم، ولهذا من فضائل الإيمان؛ أنَّ المؤمنين ينتفعُ بعضُهم ببعض ويدعو بعضُهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان، المقتضي لعقد الأخوَّة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعوَ بعضُهم لبعض، وأن يحبَّ بعضُهم بعضاً، ولهذا بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين، فوصف الله مَن بعد الصحابة في عقائد بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين، فوصف الله مَن بعد الصحابة بين المؤمنين وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة، الذين لا يصدق لهذا الوصف التامُّ إلَّا عليهم، وَوصَفَهم بالإقرار بالذُّنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغلِّ والحقدِ [عن قلوبهم] لأخوانهم المؤمنين؛ لأنَّ دعاءهم بذلك مستلزمٌ لما ذكرنا ومتضمًنٌ لمحبَّة بعضهم بعضاً، وأنْ يحبَّ أحدُهم لأخيه ما يحبُّ لنفسه، وأن ينصحَ له حاضراً وغائباً حيًّا وميتاً.

ودلَّت الآية الكريمة على أنَّ لهذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ثم ختموا دعاءهم باسمينِ كريمينِ دالَّين على كمال رحمة الله وشدَّة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته: بل [من] أَجَلُه توفيقُهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده.

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف لهذه الأمة، وهم المستحقُّون للفيء، الذي مصرفه راجعٌ إلى مصالح الإسلام، ولهؤلاء أهله الذين هم أهلُه، جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه.

﴿١١﴾ ثم تعجَّب تعالى من حال المنافقين، الذين طمَّعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين، وأنَّهم يقولون لهم: ﴿لَئنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ معكم ولا نُطيعُ فيكم أحداً أبداً ﴾؛ أي: لا نطيع في عدم نصرتكم أحداً يعذِلُنا أو يخوَّفنا، ﴿وإن قوتِلْتُم لننصُرَنَّكم واللهُ يشهدُ إنَّهم لكاذبونَ ﴾: في لهذا الوعد الذي غرُّوا به إخوانهم، ولا يستكثرُ لهذا عليهم؛ فإنَّ الكذبَ وصفهم، والغرور والخداع مقارنهم، والنفاق والجبن يصحبهم.

﴿١٢﴾ ولهذا كذَّبهم الله بقوله الذي وُجِدَ مخبرُه كما أخبر به ووقع طِبْقَ ما قال، فقال: ﴿لَيْنُ أُخْرِجوا﴾؛ أي: من ديارهم جلاءً ونفياً ﴿لا يخرُجون معهم﴾: لمحبَّتهم للأوطان، وعدم صبرهم على القتال، وعدم وفائهم بالوعد، ﴿ولَئِن قوتلوا لا يَنصُرونهم﴾: بل يستولي عليهم الجبنُ ويملكهم الفشل ويَخْذُلون إخوانَهم أحوج ما كانوا إليهم، ﴿ولَئِن نَصَروهم﴾: على الفرض والتقدير، ﴿لَيُولُّنَ الأدبارَ ثم لا يُنصرون ﴾؛ أي: سيحصل منهم الإدبار عن القتال والنُّصرة، ولا يحصُل لهم نصرٌ من الله.

(١٣) والسبب الذي حملهم على ذلك أنّكم أيّها المؤمنون ﴿أَشَدُّ رَهْبَةً في صدورِهِم من اللهِ ﴾: فخافوا منكم أعظم ممّا يخافون الله، وقدَّموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضرُّ والنفع والعطاء والمنع. ﴿ذلك بأنّهم قومٌ لا يفقهون ﴾: مراتب الأمور، ولا يعرفون حقائق الأشياء، ولا يتصوَّرون العواقب، وإنّما الفقه كلُّ الفقه أن يكون خوفُ الخالق ورجاؤه ومحبَّتُه مقدمةً على غيرها، وغيرها تبعاً لها.

<sup>(</sup>١) في (ب): «في الإيمان».

(18) ﴿ لا يَقْتِلُونَكُم جميعاً ﴾؛ أي: في حال الاجتماع ﴿ إِلَّا في قرى محصّنةِ أو من وراء بحدر ﴾ أي: لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلّا إذا كانوا متحصّنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربّما يحصُل منهم امتناعٌ اعتماداً على حصونهم وجُدُرهم لا شجاعةً بأنفسهم، ولهذا من أعظم الذّم. ﴿ بأسّهُم بينهم شديدٌ ، لا آفة في أبدانهم ولا في قوَّتهم، وإنّما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلِمَتهم، ولهذا قال: ﴿ تحسّبُهُم جميعاً ﴾: حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين ، ﴿ وَلَى لَكِن ﴿ قلوبُهم شتّى ﴾ ؛ أي: متباغضة متفرّقة متشتّتة . ﴿ ذَلك ﴾ : الذي أوجب لهم اتّصافهم بما ذُكِرَ ﴿ بأنّهم قومٌ لا يعقلونَ ﴾ ؛ أي: لا عقل عندهم ولا لبَّ؛ فإنّهم لو كانت لهم عقولٌ ؛ لأثروا الفاضل على ﴿ وَلَمَا رَضُوا لأنفسهم بأبخس الخطّتين ، ولكانت كلمتُهم مجتمعةً وقلوبهم مؤتلفة ؛ فبذلك يتناصرون ويتعاونون على مصالحهم [ومنافعهم] الدينيَّة والدنيويَّة ؛ مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب ، الذين انتصر الله لرسوله منهم ، وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا ، وعدم نصرٍ مَنْ وعدَهم بالمعاونة .

﴿١٥﴾ ﴿كمثل الذين من قبلِهِم قريباً﴾: وهم كفارُ قريش، الذين ﴿زيَّن لَهمُ الشَّيطانُ أعمالهم، وقال: لا غَالِبَ لَكُمُ اليومَ من النَّاس، وإنَّي جَارٌ لكم، فَلَمَّا تَراءتِ الفئتانِ؛ نكص على عقبيهِ، وقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ منكم، إنَّي أرى ما لا ترَوْنَ﴾! فغرَّتهم أنفسهم، وغرَّهم مَن غرَّهم، الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب، حتى أتوا بدراً بفخرهم وخُيلائِهم، ظانِّين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم، فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم، فقتلوا كبارهم وصناديدهم، وأسروا مَن أسروا منهم، وفرَّ من فرَّ، وذاقوا بذلك وبال أمرِهم وعاقبة شِركهم وبغيهم. لهذا في الدُّنيا، ﴿ولهم﴾ في الآخرة عذابُ النارِ.

﴿١٦﴾ ومَثَلُ هُؤلاء المنافقين الذين غرُّوا إخوانهم من أهل الكتاب، ﴿كَمَثَل الشيطان إذ قال للإنسانِ الْفُوْ﴾؛ أي: زيَّن له الكفر وحسَّنه ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبرَّأ منه، ﴿وقال إني بريءٌ منك إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين﴾؛ أي: ليس لي قدرةٌ على دفع العذاب عنك، ولستُ بمغنِ عنك مثقال ذرَّةٍ من الخير.

﴿١٧﴾ ﴿فكان عاقِبَتَهما﴾؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه، ﴿أنهما في النار خالدَيْنِ فيها﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّما يدعو حزبَه ليكونوا من أصحابِ السعيرِ﴾. ﴿وذلك جزاءُ الظالمين﴾: الذين اشتركوا في الظُّلم والكفر، وإن اختلفوا في شدَّة العذاب وقوته. ولهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه؛ فإنَّه يَدْعوهم ويدلِّيهم بغرور إلى ما يضرُّهم، حتى إذا وقعوا في الشباك، وحاق بهم أسبابُ الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلَّى عنهم، واللَّوم كلُّ اللَّوم على من أطاعه؛ فإنَّ الله قد حذَّر منه وأنذر، وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدِم على طاعته عاصِ على بصيرةٍ لا عذر له.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا التَّهُوا اللَّهَ وَلَتَنظُر نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَوِى اللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَوِى اَلْعَنَ اللَّهَ اللَّهَ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ ا

﴿١٨﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًّا وعلانيةً في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامرِهِ وشرائعهِ وحدودِه، وينظُروا ما لهم وما عليهم، وماذا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١٨﴾ ﴿ولتنظر﴾؛ ولتتدبَّر. ﴿١٩﴾ ﴿نسوا الله﴾؛ تركوا أداء حقِّه. ﴿١٩﴾ ﴿فأنساهم أنفسهم﴾؛ بحيث غفلوا عن حظوظ أنفسهم في الآخرة. ﴿٢١﴾ ﴿متصدِّعاً﴾؛ متشقِّقاً.

سورة الحشر (۱۹ ـ ۲۲)

حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرُّهم في يوم القيامة؛ فإنَّهم إذا جعلوا الآخرة نصبَ أعينهم وقبلةً قلوبهم، واهتمُّوا للمقام بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق، التي توقِفُهم عن السير أو تَعوقُهم أو تصرِفهم، وإذا علموا أيضاً أنَّ ﴿الله خبيرٌ بما﴾: يعملون، لا تخفى عليه أعمالُهم، ولا تضيع لديه، ولا يهملها؛ أوجب لهم الجدَّ والاجتهاد.

ولهذه الآية الكريمةُ أصلٌ في محاسبة العبد نفسَه، وأنَّه ينبغي له أن يتفقَّدها؛ فإنْ رأى زللاً؛ تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر الله؛ بذل جهدَه واستعانَ بربِّه في تتميمه وتكميله وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيرِه؛ فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة.

﴿١٩﴾ والحرمانُ كلُّ الحرمان أن يغفل العبد عن لهذا الأمر، ويشابه قوماً نسوا الله، وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فُرُطاً، فرجعوا بخسارة الدارين، وغُبِنوا غبناً لا يمكن تداركه ولا يُجبر كسرُه؛ لأنهم ﴿هم الفاسقون﴾ الذين خرجوا عن طاعة ربِّهم، وأوضعوا في معاصيه.

﴿٢٠﴾ فهل يستوي مَنْ حافظ على تقوى الله، ونظر لما قدَّم لغده فاستحقَّ جناتِ النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشُّهداء والصالحين، ومن غَفَل عن ذكره ونسي حقوقَه فشقي في الدُّنيا، واستحقَّ العذاب في الآخرة؛ فالأوَّلون هم الفائزون، والآخرون هم الخاسرون.

﴿٢١﴾ ولمَّا بيّن تعالى لعباده ما بيّن، وأمر عباده ونهاهم في كتابه العزيز؛ كان هذا موجباً لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثّهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي؛ فإنَّ هذا القرآن لو أنزله ﴿على جبل؛ لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله﴾؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب؛ فإنَّ مواعظَ القرآن أعظمُ المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتويةٌ على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خاليةٌ من التكلُّف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلُحُ لكل زمانٍ ومكانٍ، وتليقُ لكلِّ أحدٍ. ثم أخبر تعالى أنه يضرِبُ للناس الأمثال، ويوضِّع لعباده [في كتابه] الحلال والحرام؛ لأجل أن يتفكّروا في آياته ويتدبَّروها؛ فإنَّ التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ويبين له طرق الخير والشرِّ، ويحثُّه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيم، ويزجرُه عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من التفكّر في القرآن والتدبُّر لمعانيه.

﴿٢٢﴾ لهذه الآياتُ الكريماتُ قد اشتملت على كثيرِ من أسماء الله الحسنى وأوصافه العُلى؛ عظيمة

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٢﴾ ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ لا معبود بحقّ إِلّا هو. ﴿٢٢﴾ ﴿عالم الغيب﴾؛ عالم السّرّ، وما غاب عن الأعين. ﴿٢٢﴾ ﴿والشّهادة﴾؛ و عالم كلّ معلن، وحاضر. ﴿٢٢﴾ ﴿الرَّحمان﴾؛ الَّذي وسعت رحمته كلَّ شيء، أو الرَّحمة صفته. ﴿٢٢﴾ ﴿السَّلام﴾؛ المنزَّه عن كلّ نقص، الَّذي سلم من كلِّ عيب. ﴿٣٣﴾ ﴿المؤمنين خاصَّة، أو الرَّحمة فعله. ﴿٣٣﴾ ﴿السَّلام﴾؛ المنزَّه عن كلّ نقص، الَّذي سلم من كلِّ عيب. ﴿٣٣﴾ ﴿المؤمني﴾؛ المصدِّق رسله بالمعجزات، والآيات البيّنات. ﴿٣٣﴾ ﴿المهيمن﴾؛ الرَّقيب على كلِّ خلقه. ﴿٣٣﴾ ﴿العزيز﴾؛ القويُّ الغالب الَّذي لا يغلب. ﴿٣٣﴾ ﴿الجبَّارِ﴾؛ الَّذي قهر جميع العباد. ﴿٣٣﴾ ﴿سبحان الله﴾؛ تنزَّه الله تعالى. ﴿٤٢﴾ ﴿الحسنى﴾؛ التي لا أحسن منها.

الشأن، وبديعة البرهان. فأخبر أنَّه ﴿الله﴾: المألوه المعبودُ الذي ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾: وذٰلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العامِّ، وكلُّ إِلٰه غيره؛ فإنَّه باطلٌ لا يستحقُّ من العبادة مثقال ذرَّةٍ؛ لأنه فقيرٌ عاجزٌ ناقصٌ لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلم، الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه. وبعموم رحمته، التي وسعتْ كلَّ شيء، ووصلتْ إلى كلِّ حيٍّ.

(٢٣﴾ ثم كرَّر فِكُر عموم إلهيَّته وانفراده بها، وأنَّه المالك لجميع الممالك؛ فالعالَم العلويُّ والسفليُّ وأهله، الجميع مماليكُ لله فقراءُ مدَبَّرون. ﴿القَدُّوسُ السلامُ﴾؛ أي: المقدَّس السالم من كل عيب [وآفة] ونقص المعظَّم الممجَّد؛ لأنَّ القدوس يدلُّ على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. ﴿المؤمن﴾؛ أي: المصدِّق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البيِّنات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. ﴿العزيز﴾: الذي لا يغالَب ولا يمانَع، بل قد قهر كلَّ شيءٍ، وخضع له كلُّ شيءٍ. ﴿الجبار﴾: الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائرُ الخلق، الذي يجبرُ الكسيرَ ويغني الفقير. ﴿المتكبِّر﴾: الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزِّه عن جميع العيوب والظُّلم والجور. ﴿سبحان الله عمَّا يشركونَ﴾: وهذا تنزيهُ عامًّ عن كلِّ ما وصفه به من أشرك به وعانده.

﴿٢٤﴾ ﴿هو اللهُ الخالقُ﴾: لجميع المخلوقات. ﴿البارئ﴾: للمبروءات. ﴿المصوِّر﴾: للمصوَّرات. ولهذه الأسماء متعلِّقةٌ بالخلق والتدبير والتقدير، وأنَّ ذلك كله قد انفرد الله به لم يشارِكُه فيه مشاركُ. ﴿له الأسماءُ الحسنى﴾؛ أي: له الأسماء الكثيرة جدًّا، التي لا يُحصيها ولا يعلمها أحدٌ إلا هو، ومع ذلك؛ فكلُها حسنى؛ أي: صفات كمال، بل تدلُّ على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه، ومن حسنها أنَّ الله يحبُّها ويحبُّ من يحبُّها ويحبُّ من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله وأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات العليا أنَّ جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدَّوام؛ يسبِّحون بحمده، ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمتُه وحكمتُه. ﴿وهو العزيزُ الحكيم﴾: الذي لا يريد شيئاً إلَّا ويكون، ولا يكوِّن شيئاً إلَّا لحكمةٍ ومصلحةٍ.

تم تفسير لهذه السورة.



# تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيهِ

﴿ يَا أَيُهِا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الْمَيْوَلِ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْنِغَآءَ مَرْضَافِيَّ نُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُومِنُوا بِاللَّهِ مِن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

آيديَهُمْ وَٱلسِنَهُم بِالسَّرَةِ وَوَدُّوا لَوَ تَكَفَّرُون ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَدُكُمُ يَوْمَ ٱلْقِينَدَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُون بَصِيرُ ﴿ فَي قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِنَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُ وَالْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا فَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَاَسْتَغَفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ كَفَرُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَلاَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَاَسْتَغَفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مَن اللّهِ مِن شَيْعٌ زِبَنَا عَلِيْكَ أَنْهَا وَلِيْكَ ٱلْبَنْ وَإِلَيْكَ ٱلْبَنْ وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ لَى رَبِّنَا لاَ جَعَلْنَا فِيْنَةً لِلّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَ رَبِّنَا أَنْكَ أَنتَ الْمَعْمِدُ وَهِ مَن اللّهِ وَالْمَوْمُ وَمَن يَبُولُ فَإِنَّ اللّهُ هُو ٱلْغِينُ الْمُعْمِدُ وَمَن يَبُولُ فَإِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلْهُ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ذكر كثيرٌ من المفسِّرين رحمهم الله أنَّ سبب نزول لهذه الآيات الكريمات في قصَّة حاطب بن أبي بلتعة؛ حين غزا النبيُّ ﷺ غزاة الفتح<sup>(٣)</sup>، فكتب حاطبٌ إلى المشركين<sup>(٤)</sup> من أهل مكَّة يخبرهم بمسير رسول الله ﷺ إليهم؛ ليتَّخِذَ بذلك يداً عندهم، لا شكَّا ونفاقاً، وأرسله مع امرأةٍ، فأُخبِرَ النبيُّ ﷺ بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها، وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطباً، فاعتذر بعذرٍ قبله النبيُّ ﷺ.

ولهذه الآيات فيها النهيُّ الشديد عن موالاة الكفَّار من المشركين وغيرهم وإلقاءِ المودَّةِ إليهم، وأنَّ ذلك

ال تعجل عليّ، إني كنتُ امرءاً ملصقاً في قريش \_ يقول: كنت حليفاً، ولم أكن من أنفسها \_ وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتداداً عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله السورة: ﴿ يَاتَبُهَا الّذِينَ اَمَثُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوكُم أَوْلِيآ اللهُ وَله : ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآ السَّيلِ ﴾.

وفي رواية للبخاري قال عمرو: ونزلت فيه: ﴿يَاتُهُمُا الَّذِينَ ءَامَوُا لَا تَنَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ﴾ قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو.

حدثنا علي: قيل لسفيان في هذا، فنزلت: ﴿لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوْى﴾. قال سفيان: هذا في حديث الناس، حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفاً، وما أُرى أحداً حفظه غيري.

وفي رواية مسلم للحديث: وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية. وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان.

ا) سبب النزول: أخرج أحمد وابن جرير عن عبد الله بن الزبير على قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا، ضباب وأقط وسمن، وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي على فأنزل الله على: ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ اللِّينَ لَمَ يُقَنِلُوكُمْ فِ اللِّينِ إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها.

ا) غریب القرآن: (۱) (أولیاء)؛ خلصاء وأحبًاء. (۱) (تلقون)؛ تفضون. (۱) (أن تؤمنوا)؛ لأجل إیمانکم.
 (۱) (خط سواء السَّبیل)؛ أخطأ طریق الهدی. (۲) (یتقفوکم)؛ یظفروا بکم. (۲) (ویبسطوا)؛ یمدًوا. (۳) (یفصل بینکم)؛ یفرِق بین المطیعین، والعاصین. (۱) (أسوة)؛ قدوة. (۱) (برآء)؛ بریئون. (۱) (پا قول إبراهیم)؛ لکن لا تقتدوا بإبراهیم حین قال. (۱) (أنبنا)؛ رجعنا بالتَّوبة، والطّاعة. (۱) (المصیر)؛ المرجع.
 (۵) (فتنة للّذین کفروا)؛ بعذابك لنا، أو تسلیط الکفّار علینا، فیقولون: لو کان هؤلاء علی حقّ، ما أصابهم العذاب، فیزدادوا کفراً. (۲) (یرجو الله)؛ یطمع فی الخیر من الله. (۲) (یتولّ)؛ یعرض عن الاقتداء بالأنبیاء، ویوال أعداء الله. (۲) (وظاهروا)؛ عاونوا. (۹) (وثاهروا)؛ عاونوا. (۹) (وثاهروا)؛ عاونوا. (۹) (وثاهره)؛ تعدلوا فیهم. (۸) (المقسطین)؛ العادلین. (۹) (وظاهروا)؛ عاونوا. (۹) (وثاهره)؛ تعدلوا فیهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٩٠)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث علي بن أبي طالب ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قريش».

١١٦٠ الممتحنة (١ ـ ٤)

منافٍ للإيمان ومخالفٌ لملَّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقضٌ للعقل الذي يوجِبُ الحذر كلَّ الحذر من العدوِّ الذي لا يُبقي من مجهوده في العداوة شيئاً وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوِّه.

(١) فقال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا﴾؛ أي: اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولايةِ مَنْ قام بالإيمان ومعاداة من عاداه؛ فإنَّه عدوٌ لله وعدوٌ للمؤمنين، ف ﴿لا تَتَخذوا عدوِّي وعدوًكم أولياء تُلقون إليهم بالمودّة ﴾؛ أي: تسارعون في مودَّتهم والسعي في أسبابها؛ فإنَّ المودَّة إذا حصلت؛ تبعثها النصرةُ والموالاةُ، فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران [وانفصل عن أهل الإيمان]. وهذا المتَّخذُ للكافر وليًا عادمُ المروءة أيضاً؛ فإنَّه كيف يوالي أعدى أعدائه، الذي لا يريد له إلاّ الشرَّ، ويخالف ربَّه ووليَّه الذي يريد به الخير، ويأمره به ويحثُّه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار أنَّهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحقّ، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقَّة؛ فإنَّهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنَّكم ضلَّالُ على غير الحقّ، والحالُ أنَهم كفروا بالحقِّ الذي لا شكَّ فيه ولا مريةَ، ومن ردَّ الحقَّ؛ فمحالُ أن يوجد له دليلٌ أو حجَّةٌ تدلُّ على صحة قوله. بل مجرَّد العلم بالحقِّ يدلُّ على بطلان قول من ردَّه وفساده.

ومن عداوتهم البليغة أنَّهم ﴿يُخْرِجون الرسولَ وإيَّاكم﴾: أيُّها المؤمنون من دياركم ويشرِّدونكم من أوطانكم ولا ذنبَ لكم في ذلك عندهم إلَّا أنكم تؤمنون ﴿بالله ربِّكم﴾: الذي يتعينَ على الخلق كلِّهم القيام بعبوديَّته؛ لأنَّه ربَّاهم، وأنعم عليهم بالنِّعم الظاهرة والباطنة [وهو اللَّه تعالى]، فلمَّا أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجبُ الواجبات وقمتُم به؛ عادَوْكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأيُّ دين وأيُّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين لهذا وصفهم في كلِّ زمانٍ أو مكان، ولا يمنعهم منه إلَّا خوفُ أو مانعٌ قويُّ. ﴿إِن كُنتُم خرجتُم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي﴾؛ أي: إن كان خروجُكم مقصودُكم به الجهادُ في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه؛ فاعملوا بمقتضى لهذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فإنَّ لهذا من أعظم الجهاد في سبيله، ومن أعظم ما يتقرَّب به المتقرِّبون إلى الله ويبتغون به رضاه.

﴿ تُسِرُّون إليهم بالمودَّةِ وأنا أعلمُ بما أخفيتُم وما أعلنتُم ﴾؛ أي: كيف تسرُّون المودَّة للكافرين وتخفونها مع علمكم أنَّ الله عالمٌ بما تخفون وما تعلنون؛ فهو وإن خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشرِّ. ﴿ ومن يَفْعَلْه منكم ﴾؛ أي: موالاة الكافرين بعدما حذَّركم الله منها، ﴿ فقد ضلَّ سواءَ السبيل ﴾: لأنَّه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل والمروءة الإنسانيَّة.

﴿٢﴾ ثم بيَّن تعالى شدَّة عداوتهم تهييجاً للمؤمنين على عداوتهم: ﴿إِن يَنْقَفُوكُم﴾؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم، ﴿يكونوا لكم أعداءً﴾: ظاهرين، ﴿ويَبْسُطُوا إليكم أيديهم﴾: بالقتل والضَّرب ونحو ذلك، ﴿وألسنتَهم بالسوءِ﴾؛ أي: بالقول الذي يسوء من شَتْمٍ وغيره، ﴿وودُّوا لو تكفُرون﴾: فإنَّ هذا غاية ما يريدون منكم.

﴿٣﴾ فإنَ احتجَجْتُم وقلتُم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغنيَ عنكم أموالُكم ولا أولادُكم من الله شيئاً ﴿والله بما تعملون بصيرٌ ﴾ فلذلك حذَّركم من موالاة الكافرين الذين تضرُّكم موالاتهم.

﴿٤﴾ ﴿قد﴾ كان ﴿لكم﴾: يا معشر المؤمنين، ﴿أسوةٌ حسنةٌ ﴾؛ أي: قدوةٌ صالحةٌ وائتمامٌ ينفعكم ﴿في إبراهيم والذين معه ﴾: من المؤمنين؛ لأنّكم قد أمرتم أن تتّبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً، ﴿إذْ قالوا لقومهم إنا بُرّاءُ منكم وممّا تعبُدون من دونِ الله ﴾؛ أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه ومَنْ معه من المؤمنين من قومهم المشركين وممّا يعبُدون من دون الله، ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح، فقالوا: ﴿كَفَرْنا بكم وبدا ﴾؛ أي: ظهر وبان ﴿بينَنا وبينكم العداوةُ والبغضاء ﴾؛ أي: البغض بالقلوب وزوال مودّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقتٌ ولا حدٌّ، بل ذلك ﴿أبداً هما دمتم مستمرّين على كفركم، ﴿حتى تؤمنوا بالله وحده ؛ زالت العداوةُ والبغضاءُ وانقلبتْ مودّةً وولايةً ؛ فلكم أيّها المؤمنون

سورة الممتحنة (٥ ـ ٨)

أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي كلِّ شيءٍ تَعَبَّدُوا به لله وحده، ﴿إِلَّا فَي خصلةِ واحدةٍ، وهي: ﴿قولَ إبراهيمَ لأبيه ﴾: آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيدِ، فامتنع، فقال إبراهيمُ له: ﴿لأستغفرنَ لك و﴾: الحال أني لا ﴿أملِكُ لك من اللهِ من شيءٍ ﴾: ولٰكنّي أدعو ربّي عسى أن لا أكونَ بدعاءِ ربّي شقيًا، فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هٰذه الحالة التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم؛ فإنَّ الله ذَكرَ عذرَ ابراهيم في ذلك بقوله: ﴿وما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيهِ إلَّا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إيَّاه فلمَّا تَبيَّنَ له أنَّه عدوٌ لله تبرًا منه. . ﴾ الآية، ولكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن معه حين دَعَوُ الله وتوكّلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا: ﴿ربَّنا عليك توكَلْنا ﴾؛ أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرُّنا ووثقنا بك يا ربَّنا في ذلك، ﴿وإليك أنْبُنا ﴾؛ أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرِّبُ إليك؛ فنحن في ذلك ساعون، وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنَّا إليك نصيرُ، فسنستعدُّ للقدوم عليك، ونعمل ما يزلفنا إليك.

﴿ ﴿ رَبّنا لا تَجعَلْنا فَتنةً للذين كفروا ﴾ ؛ أي: لا تسلّطهم علينا بذنوبنا، فيفتنونا، ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتتنون أيضاً بأنفسهم ؛ فإنّهم إذا رأوا لهم الغلبة ؛ ظنّوا أنّهم على الحقّ وأنّا على الباطل، فازدادوا كفراً وطغياناً، ﴿ واغفِرْ لنا ﴾ : ما اقترفنا من الذُّنوب والسيئات وما قصّرنا به من المأمورات. ﴿ ربّنا إنّك أنت العزيز ﴾ : القاهر لكلّ شيءٍ. ﴿ الحكيمُ ﴾ : الذي يضع الأشياء مواضعها ؛ فبعزّتك وحكمتك انصُرْنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلِحْ عيوبنا.

(٦) ثم كرَّر الحثَّ لهم على الاقتداء بهم وقال: (لقد كان لكم فيهم أسوةٌ حسنةٌ): وليس كلُّ أحدٍ تسهُلُ عليه هٰذه الأسوة، وإنما تسهل على من (كان يرجو الله واليومَ الآخرَ): فإنَّ الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهِّل على العبد كلَّ عسير، ويقلِّل لديه كلَّ كثير، ويوجِبُ له [الإكثار مِن] الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ فإنَّه يرى نفسه مفتقراً [و] مضطرًّا إلى ذلك غاية الاضطرار، (ومن يتولَّ): عن طاعة الله والتأسي برسل الله؛ فلن يضرَّ إلَّا نفسه، ولا يضرُّ الله شيئاً، (فإنَّ الله هو الغنيُّ): الذي له الغنى التامُّ المطلقُ من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه بوجه. (الحميدُ): في ذاته [وأسمائه] وصفاته وأفعاله؛ فإنَّه محمود على ذلك كله.

﴿٧﴾ ثم أخبر تعالى أنَّ هٰذه العداوة التي أمر [اللَّهُ] بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها؛ أنَّهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنَّهم إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فإنَّ الحكم يدور مع علته، والمودَّة الإيمانيَّة ترجع؛ فلا تيأسوا أيُّها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان؛ ﴿فعسى اللهُ أن يجعلَ بينكم وبين الذين عادَيْتُم منهم مودةً﴾: سببها رجوعهم إلى الإيمان. ﴿والله قديرٌ﴾: على كلِّ شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. ﴿والله غفورٌ رحيمٌ﴾: لا يتعاظمُهُ ذنبٌ أن يغفِرَه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يستُرَه، ﴿قلْ يا عبادي الذين أسْرَفوا على أنفسِهم لا تَقْنَطوا من رحمةِ الله إنَّ الله يغفرُ الذُّنوب جميعاً إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ﴾. وفي هٰذه الآية إشارةٌ وبشارةٌ بإسلام بعض المشركين، الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك، ولله الحمد والمنة.

﴿ ٨﴾ ولمَّا نزلت لهذه الآيات الكريمات المهيِّجةُ على عداوة الكافرين؛ وقعتْ من المؤمنين كلَّ موقع، وقاموا بها أتمَّ القيام، وتَأثَّموا من صِلَةِ بعض أقاربهم المشركين، وظنُّوا أنَّ ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخُلُ في المحرم، فقال: ﴿لا ينهاكُمُ الله عن الذين لم يقاتِلوكم في الدِّينِ ولم يُخْرِجُوكم من دياركُم أن تَبرُّوهم وتُقْسِطوا إليهم إنَّ الله يحبُّ المقسِطينَ ﴾؛ أي: لا ينهاكم الله عن البرِّ والصِّلة والمكافأة بالمعروف والقسطِ للمشركين من أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا بحالٍ لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ فليس عليكم جناحٌ أن تَصِلوهم؛ فإنَّ صِلتَهم في أهذه الحالة لا محذورَ فيها

١١٦٢ سورة الممتحنة (٩ ـ ١٠)

ولا تَبِعَةَ؛ كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلماً: ﴿وإن جاهَداكُ على أن تشرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهما وصاحِبْهما في الدُّنيا معروفاً﴾.

﴿٩﴾ وقوله: ﴿إِنَّما ينهاكُم اللهُ عن الذين قاتَلوكم في الدِّين﴾؛ أي: لأجل دينكم؛ عداوةً لدين الله ولم ولم ولم واخْرَجوكم من دياركم وظاهَروا﴾؛ أي: عاونوا غيرهم ﴿على إخراجِكم﴾: نهاكم الله ﴿أن تَوَلَّوهم﴾: بالنصرة والموَّدة بالقول والفعل، وأما بِرُّكم وإحسانُكم الذي ليس بتولِّ للمشركين؛ فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخلٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم، ﴿ومن يَتَوَلَّهم﴾ منكم ﴿فأولئك هم الظالمونَ﴾: وذلك الظلمُ يكون بحسب التولِّي؛ فإنْ كان تولياً تامًّا؛ كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظٌ وما هو دونه.

﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عِلْمَتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِنَا ءَائِيتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تُحْرَهُنَّ وَءَاثُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَائِيتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَلِيمُ مَلَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ مَن اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيمُ

﴿١٠﴾ لما كان صلح الحديبية؛ صالَحَ النبيُّ ﷺ المشركين على أنَّ مَن جاء منهم إلى المسلمين مسلماً؛ أنَّه يردُّ إلى المشركين، وكان لهذا لفظاً عامًّا مطلقاً يدخل في عمومه النساء والرجال، فأمَّا الرجال؛ فإنَّ الله لم ينه رسولَه عن ردِّهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميماً للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأمَّا النساء؛ فلمَّا كان ردُّهنَّ فيه مفاسد كثيرةٌ؛ أمرَ المؤمنين إذا جاءهم ﴿المؤمناتُ مهاجراتِ﴾: وشَكُّوا في صدق إيمانهنَّ أن يمتحنوهنَّ ويختبروهنَّ بما يظهر به من صدقهنَّ من أيمانٍ مغلظةٍ وغيرها؛ فإنَّه يُحتمل أن يكون إيمانُها غير صادقٍ، بل رغبةً في زوج أو بلدٍ أو غير ذلك من المقاصد الدنيويّة؛ فإنْ كُنَّ بهذا الوصف؛ تعيَّن ردُّهنَّ وفاء بالشرط من غير حصول مفسدةٍ؛ وإن امتحنوهنَّ فوجدنَ صادقاتٍ، أو علموا ذلك منهنَّ من غير امتحانٍ؛ فلا

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: يخبران خبراً من خبر رسول الله على في عمرة الحديبية أنه لما كاتب رسول الله على سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه وأبي سهيل أن يقاضي رسول الله على ذلك، كاتبه على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا، فتكلموا فيه فلما أبي سهيل أن يقاضي رسول الله هي إلا على ذلك، كاتبه رسول الله على أبا جندل بن سُهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتِ رسول الله على أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماً، وجاءت المؤمنات مهاجراتٍ فكانت أم كلثوم بنتُ عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله على في المؤمنات ما أنزل.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿فامتحنوهنَّ﴾؛ فاختبروهنَّ؛ لتعلموا صدق إيمانهنَّ. ﴿١٠﴾ ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾؛ وأعطوا أزواج اللَّاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهنَّ من المهور. ﴿١٠﴾ ﴿جناح﴾؛ إثم. ﴿١٠﴾ ﴿أجورهنَّ﴾؛ مهورهنَّ. ﴿١٠﴾ ﴿بعصم الكوافر﴾؛ بعقود نكاح زوجاتكم الكافرات. ﴿١٠﴾ ﴿واسألوا ما أنفقتم﴾؛ واطلبوا من المشركين مهور نسائكم المرتدَّات اللَّواتي لحقن بهم. ﴿١١﴾ ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم﴾؛ انفلتت واحدة بردَّةٍ. ﴿١١﴾ ﴿فعاقبتم﴾؛ فظفرتم بالكفَّار، وغنمتم منهم.

يَرْجِعوهنَّ إلى الكفار. ﴿لا هنَّ حلَّ لهم ولا هم يَحِلُون لهنَّ﴾: فهذه مفسدةٌ كبيرةٌ [في ردهنَّ] راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط؛ بأن يُعطوا الكفار أزواجهنَّ ما أنفقوا عليهنَّ من المهر وتوابعه عوضاً عنهنَّ، ولا جناح حينئذِ على المسلمين أن ينكحوهنَّ، ولو كان لهنَّ أزواجٌ في دار الشرك، ولكن بشرطِ أن يؤتوهنَّ أجورهنَّ من المهر والنفقة، وكما أنَّ المسلمة لا تحلُّ للكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحلُّ للمسلم [أن يمسكها] ما دامت على كفرها؛ غير أهل الكتاب، ولهذا قال تعالى: ﴿ولا تُمسِكوا بعِصَم الكوافِرِ﴾. وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى، ﴿واسألوا ما أنفقتم﴾: أيُها المؤمنون حين ترجِعُ المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار.

وفي لهذا دليلٌ على أنَّ خُروجَ البُضْع من الزوج متقوَّمٌ؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمانُ المهر.

وقوله: ﴿ذَٰلِكُم حَكُم الله﴾؛ أي: ذٰلكم الحكم الذي ذكره الله وبيَّنه لكم حكمُ الله؛ بيَّنه لكم ووضَّحه. ﴿والله عليمٌ حكيمٌ﴾: فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام، فيشرعه بحسب حكمته ورحمته.

﴿١١﴾ وقوله: ﴿وإن فاتكم شيءٌ من أزواجِكم إلى الكفّار﴾: بأن ذهبنَ مرتدًاتٍ، ﴿فعاقبتُم فآتوا الذين ذهبتْ أزواجُهم مثل ما أنفقوا﴾: كما تقدَّم أنَّ الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن ذهبت زوجتُه من المسلمين إلى الكفار، وفاتت عليه؛ فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. ﴿واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنونَ﴾: فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدَّوام.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِٱللّهِ شَيْتًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهُ اللّهَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِٱللّهِ شَيْتًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَقْلُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَعْلِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَوْلَا يَعْلِينَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ الل

(١٢) هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمَّى مبايعة النساء، اللاتي كنَّ يبايعْنَ على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذُكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال؛ فيتفاوتُ ما يلزمُهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعيَّن عليهم، فكان النبيُّ على يمتثل ما أمره الله [به]، فكان إذا جاءته النساءُ يبايعْنه والتزمن بهذه الشروط؛ بايَمَهُنَّ وجَبَرَ قلوبَهُنَّ، واستغفر لهنَّ الله فيما يحصل منهنَّ من التقصير وأدخلهنَّ في جملة المؤمنين، ﴿على أن لا يُشْرِكنَ بالله شيئاً》: بل يفردن الله وحده بالعبادة، ﴿ولا يَقْتُلْنَ أولادهنَّ﴾: كما يبري لنساء الجاهليَّة الجهلاء، ﴿ولا يَزْنينَ ﴿ كما كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأحدان، ﴿ولا يأتين ببُهتانٍ يفترينَه بين أيديهنَّ وأرجُلهنَّ ﴾: والبهتان الافتراء على الغير؛ أي: لا يفترين بكلِّ حالة، ولا يأمرهنَّ به؛ لأنَّ أمرك لا يكون إلَّا بمعروفٍ، ومن ذلك طاعتهنَّ لك في النهي عن النياحة وشقِّ الجيوب وخمش الوجوه والدُّعاء بدعوى الجاهلية، ﴿فبايعُهُنَّ ﴾: إذا التزمنَ بجميع ما ذُكِر، ﴿واستَغْفِرْ لهنَّ اللهَ ﴾: وخمش الوجوه والدُّعاء بدعوى الجاهلية، ﴿فبايعُهُنَّ ﴾: إذا التزمنَ بجميع ما ذُكِر، ﴿واستَغْفِرْ لهنَّ اللهَ ﴾: عن تقصيرهنَّ وتطيباً لخواطرهنَّ. ﴿إنَّ الله غفورٌ ﴾؛ أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين عن تقصيرهنَّ وتطيباً لخواطرهنَّ. ﴿إنَّ الله غفورٌ ﴾؛ أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين عن تقصيرهنَّ وسعت رحمتُه كلَّ شيءٍ وعمَّ إحسانُه البَرايا.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَشَهُورِ ﴿ لَنَا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿يبايعنك﴾؛ يعاهدنك. ﴿١٢﴾ ﴿ببهتانِ يفترينه﴾؛ بأن يلحقن بأزواجهنَّ أولاداً ليسوا منهم.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿لا تتولُّوا﴾؛ لا تجعلوهم أولياء، وأخلَّاء.

﴿١٣﴾ أي: يا أيُّها المؤمنون إن كنتُم مؤمنين بربِّكم، ومتَّبعين لرضاه، ومجانبين لسخطه، ﴿لا تَتَوَلُّوا قوماً غضب الله عليهم ﴾: وإنَّما غضب عليهم لكفرهم، ولهذا شاملٌ لجميع أصناف الكفار، ﴿قد يَئِسوا من الآخرة﴾؛ أي: قد حُرِموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيبٌ؛ فاحذروا أن تَتَوَلُّوهم فتوافقوهم على شرِّهم وشركهم، فتُحرموا خير الآخرة كما حُرِمُوا. وقوله: ﴿كما يئِس الكفَّار من أصحاب القبور﴾: حين أفضوا إلى الدار الآخرة، وشاهدوا حقيقة الأمرَ، وعلموا علم اليقين أنَّهم لا نصيب لهم منها.

ويُحتمل أنَّ المعنى: قد يئسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا يُسْتَغربُ حينئذٍ منهم الإقدام على مساخط الله وموجباتِ عذابِه، وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفارُ المنكرون للبعث في الدُّنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى.

تم تفسيرها. والله أعلم.



## تفسير سورة الصف وهي مدنية

#### بِنْسُمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحِيمَ لِهِ

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ حَكُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُوكَ ﴿ اللَّهُ (١) ﴿ (٢).

﴿١﴾ ولهذا بيانٌ لعظمته تعالى وقهره وذلِّ جميع الأشياء له تبارك وتعالى وأنَّ جميع مَن في السماوات والأرض يسبِّحون بحمدِ ربِّهم ويعبُدونه ويسألونَه حوائجهم. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي قهر الأشياء بعزَّته وسلطانِهِ. ﴿الحكيمُ ﴾: في خلقه وأمره.

 ٣ - ٣> ﴿ اللَّهِ الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلونَ ﴾؛ أي: لم تقولونَ الخير وتحثُّون عليه، وربما تمدَّحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتَنْهَوْنَ عن الشرِّ، وربَّما نزَّهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوِّثون متَّصفون به؛ فهل تليقُ بالمؤمنين لهذه الحالة الذّميمة؟! أم من أكبر المقت عند الله أن يقولَ العبدُ ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغى للآمر بالخير أن يكونَ أولَ الناس إليه مبادرةً، والناهي عن الشرِّ أن يكون أبعدَ الناس عنه؛ قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم وأَنتُم تتلونَ الكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾، وقال شعيبٌ عليه [لقومه]: ﴿وما أريدُ أن أخالِفَكُم إلى ما أنهاكم عنه﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنُّ مَّرْصُوصٌ ( الله عَلَى ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج الدارمي والترمذي عن عبد الله بن سلام رضي قال: قعدنا نَفَرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أيَّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞كَبُرَ مَقْتًا﴾ حتى ختمها، قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله ﷺ حتى ختمها.

قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيى، وقرأها علينا الأوزاعي، وقرأها علينا محمد.

<sup>(</sup>٢) غُريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿سبَّح لله﴾؛ نزَّه الله عمَّا لا يليق بجلاله سبحانه. ﴿٣﴾ ﴿كبر مقتاً﴾؛ عظم بغضاً. (٣) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿صفًّا﴾؛ صافِّين صفًّا. ﴿٤﴾ ﴿مرصوص﴾؛ متراصٌّ محكم لا فرجة فيه، ولا ينفذ فيه العدوُّ.

سورة الممتحنة (٤ ـ ٦)

﴿٤﴾ لهذا حثٌ من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليمٌ لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي لهم أن يَصُفُّوا في الجهاد صفًا متراصًا متساوياً من غير خلل يحصُلُ في الصفوف، وتكون صفوفُهم على نظام وترتيب به تحصُلُ المساواة بين المجاهدين والتعاضُد وإرهاب العدوِّ وتنشيط بعضهم بعضاً، ولهذا كان النبيُّ ﷺ إذًا حضر القتال؛ صفّ أصحابه ورتَّبهم (١) في مواقفهم بحيث لايحصُلُ اتّكالُ بعضهم على بعض، بل تكون كلُّ طائفةٍ منهم مهتمةً بمركزها وقائمةً بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتمُّ الأعمال ويحصُلُ الكمال.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ لِمَ ثُوَّذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاغَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ۞ (٢).

﴿ه﴾ أي: ﴿وإذْ قال موسى لقومِه﴾: موبخاً لهم على صنيعهم، ومقرعاً لهم على أذيّته، وهم يعلمون أنّه رسول الله: ﴿لم تُؤذُونَني﴾: بالأقوال والأفعال، ﴿وقد تعلمونَ أنّي رسولُ الله إليكم﴾: والرسولُ من حقّه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمِه، وأمّا أذيّة الرسول الذي إحسانُه إلى الخلق فوق كلِّ إحسان بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم، الذي قد عَلِموه وتركوه، ولهذا قال: ﴿فلمّا زاغوا﴾؛ أي: انصرفوا عن الحقِّ بقصدهم، ﴿أَزاغَ الله قلوبَهم﴾: عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفّقهم الله للهدى؛ لأنّهم لا يَليتُ بهم الخير ولا يَصلُحون إلّا للشرِّ. ﴿والله لا يهدي القومَ الفاسقينَ﴾؛ أي: الذينَ لم يزلِ الفسقُ وصفاً لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلماً منه ولا حجَّة لهم عليه، وإنَّما ذلك بسببٍ منهم؛ فإنَّهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليبُ القلوب عقوبةً لهم وعدلاً منه بهم؛ كما قال تعالى: ﴿ونقلبُ أفئِدَتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمنوا به أولَ مرةٍ ونَذَرُهُم في طغيانِهم يعمهونَ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسَرَّهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلظَّوْرَانِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنَ بَعْدِى السَّمُةُ أَخَلَتُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيَنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّيِنُ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَىَ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَلِمِينَ ﴿ يَكُونُ لِلْطَفِيوُا نُورَ ٱللّهِ بِأَفَوَهِهِمْ وَٱللّهُ مُيثُم نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ يَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ مُنْ أَنْ وَهِ كَرِهِ اللّهُ مَاللّهُ بِأَمْدُونَ وَلِي الْمُؤْمِلُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

(٦) يقول تعالى مخبراً عن عناد بني إسرائيل المتقدِّمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: ﴿يا بني إسرائيلَ إنِّي رسولُ اللهِ إليكم﴾؛ أي: أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرِّ، وأيَّدني بالبراهين الظاهرة، ومما يدلُّ على صدقي كوني ﴿مصدِّقاً لما بين يديَّ من التَّوراة﴾؛ أي: جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماويَّة، ولو كنت مدَّع للنبوَّة؛ لجئتُ بغير ما جاء به المرسلون، و ﴿مصدِّقاً لما بين يديَّ من التَّوراة﴾: أيضاً أنها أخبرت بي وبشرت، فجئتُ وبعثتُ مصدقاً لها، ﴿ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمُهُ أحمدُ ﴾: وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب النبيُّ الهاشميُّ؛ فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؛ يصدِّق بالنبيِّ السابق، ويبشِّر بالنبيِّ اللاحق؛ بخلاف الكذَّابين؛ فإنَّهم يناقضون الأنبياء أشدَّ

<sup>(</sup>۱) كما جاء في غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد (٤٢٠/٥).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿زاغوا﴾؛ عدلوا عن الحقّ، مع علمهم به. ﴿٥﴾ ﴿أَزَاغُ الله قلوبهم﴾؛ صرفها عن قبول الحقّ؛ جزاءً على زيغهم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿لما بين يديَّ﴾؛ لما جاء قبلي. ﴿٦﴾ ﴿بالبيّنات﴾؛ بالآيات الواضحات. ﴿٧﴾ ﴿ومن أظلم﴾؛ لا أحد أشدُّ ظلماً، وعدواناً. ﴿٧﴾ ﴿افترى﴾؛ اختلق. ﴿٧﴾ ﴿يدعى إلى الإسلام)؛ يدعى إلى الدُّخول في الإسلام. ﴿٨﴾ ﴿نور الله)؛ الحقَّ الَّذي جاء به الرَّسول ﷺ. ﴿٨﴾ ﴿بأفواههم﴾؛ بأقوالهم الكاذبة. ﴿٨﴾ ﴿متم نوره﴾؛ مظهر الحقَّ بإتمام دينه. ﴿٩﴾ ﴿ليظهره﴾؛ ليعليه. ﴿٩﴾ ﴿الدِّين كلِّه﴾؛ الأديان المخالفة كلِّها.

١١٦٦ ا سورة الممتحنة (٧ ـ ٩)

مناقضة، ويخالِفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمرِ والنهي، ﴿فلمَّا جاءهم﴾: محمدٌ ﷺ الذي بَشَرَ به عيسى ﴿بالبيّناتِ﴾؛ أي: الأدلَّة الواضحة الدالَّة على أنه هو، وأنَّه رسول الله حقًّا، ﴿قالوا﴾: معاندين للحقّ مكذّبين له: ﴿هٰذا سحرٌ مبينٌ﴾: وهٰذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالتُه وصارتْ أبين من شمس النهار؛ يُجعل ساحراً بيّناً سحره؛ فهل في الخذلان أعظم من هٰذا؟! وهل في الافتراء أبلغ من هٰذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوماً من رسالته وأثبتَ له ما كان أبعد الناس عنه؟!

﴿٧﴾ ﴿ومن أظلمُ ممَّنِ افترى على الله الكذب﴾: بهذا أو غيره والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه ﴿يدعى إلى الإسلام﴾: ويُبَيَّن له ببراهينه وبيناته، ﴿واللهُ لا يهدي القوم الظالمينَ﴾: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردُّهم عنه موعظةٌ ولا يزجُرُهُم بيانٌ ولا برهانٌ، خصوصاً هؤلاء الظَّلمة القائمين بمقابلة الحقِّ ليردُّوه، ولينصروا الباطل.

﴿٨﴾ ولهذا قال [اللّه] عنهم: ﴿يريدونَ لِيُطْفِئوا نورَ الله بأفواههم﴾؛ أي: بما يَصْدُرُ منهم من المقالات الفاسدة التي يردُّون بها الحقَّ، وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفةً بما هم عليه من الباطل، ﴿والله متم نورِهِ ولو كَرِهَ الكافرونَ ﴾؛ أي: قد تكفَّل الله بنصر دينه وإتمام الحقِّ الذي أرسل به رسله وإظهار نورِهِ في سائر الأقطار، ولو كَرِهِ الكافرونَ، وبَذَلوا بسبب كراهته كلَّ ما قدروا عليه مما يتوصَّلون به إلى إطفاء نور الله؛ فإنَّهم مغلوبون، ومَثَلُهم كمثل مَن ينفخ عين الشمس بفيه ليطفِئها؛ فلا على مرادهم حصلوا، ولا سلمتُ عقولهم من النقص والقدح فيها.

﴿٩﴾ ثم ذكر سبب الظُّهور والانتصار للدين الإسلاميِّ الحسِّي والمعنويِّ، فقال: ﴿هو الذي أرسل رسولَه بالهُدى ودين الحقِّ ؛ أي: بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي الأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدُّنيا والآخرة، ﴿ودين الحقِّ ؛ أي: الدين الذي يُدان به ويُتَعَبَّدُ لربِّ العالمين، الذي هو حقَّ وصدقٌ لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاءُ القلوب والأرواح وراحةُ الأبدان، وترك نواهيه سلامةً من الشرِّ والفساد، فما بُعِثَ به النبيُّ عَلَيْ من الهدي ودين الحقِّ أكبر دليل وبرهان على صدقِه، وهو برهان باقٍ ما بقي الدهر، كلَّما ازداد به العاقل تفكُّراً ؛ ازداد به فرحاً وتبصُّراً. ﴿ليظهِرَ على اللهِ والسّنان.

فأمًّا نفس الدين؛ فلهذا الوصف ملازمٌ له في كلِّ وقت، فلا يمكن أن يُغَالِبَهُ مغالبٌ أو يخاصِمَهُ مخاصمٌ إلَّا فَلَجَه وبلسه، وصار له الظهورُ والقهرُ، وأمَّا المنتسبون إليه؛ فإنَّهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدَوْا بهديه في مصالح دينهم ودُنياهم؛ فكذلك لا يقوم لهم أحدٌ، ولا بدَّ أن يظهروا على أهل الأديان، وإذا ضيَّعوا واكتفَوْا منه بمجرَّد الانتساب إليه؛ لم ينفعُهم ذلك، وصار إهمالهم له سببَ تسليطِ الأعداء عليهم، ويَعْرِفُ لهذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ ٱذْلُكُو عَلَى جِمَرَةِ نُنجِكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ لَكُوْ نُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَجُمْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُو وَلَدُخِلُمُ جَنَّتِ جَوِى مِن تَحْيَهُ ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَتِبَةً فِي وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو لَكُو لَكُو دُنُوبِكُو وَلَدُخِلُمُ جَنَّتِ جَوِى مِن تَحْيَهُا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَتِبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَعْلِيمُ ﴿ لَكُو الْمُؤْمِنَ اللّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَكُو اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٣﴾ ﴿وأخرى﴾؛ ونعمة أخرى لكم. ﴿١٤﴾ ﴿للحواريِّين﴾؛ أصفياء عيسى ﷺ، وخواصه. ﴿١٤﴾ ﴿فَأَيَّدنا﴾؛ قوَّينا، ونصرنا. ﴿١٤﴾ ﴿ظاهرين﴾؛ غالبين.

سورة الممتحنة (١٠ ـ ١٣)

﴿١٠﴾ لهذه وصيةٌ ودلالةٌ وإرشادٌ من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارةٍ وأجلِّ مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم، وأتى بأداة العرض الدالَّة على أنَّ لهذا أمرٌ يرغب فيه كلُّ متصبِّر ويسمو إليه كل لبيب.

(١١) فكأنّه قيل: ما لهذه التّجارة التي لهذا قدرها؟ فقال: ﴿تؤمنون باللهِ ورسوله﴾: ومن المعلوم أنّ الإيمان التامّ هو التصديقُ الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، التي من أجَلّها الجهاد في سبيله؛ فلهذا قال: ﴿وتجاهدون في سبيلِ اللهِ بأموالِكم وأنفسِكم﴾؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومُهَجَكُم لمصادمة أعداء الإسلام، والقصدُ نصرُ دين الله وإعلاءُ كلمته، وتنفقون ما تيسَّر من أموالكم في ذلك المطلوب؛ فإنَّ ذلك وإنْ كان كريهاً للنفوس شاقًا عليها؛ فإنَّه ﴿خيرٌ لكم إن كنتُم تعلمون﴾: فإنَّ فيه الخير الدنيويَّ من النصر على الأعداء والعزَّ المنافي للذَّلِّ والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه.

(١٢) ولهذا ذَكرَ الجزاء في الآخرة فقال: ﴿يَغْفِرْ لَكُم ذُنوبَكُم﴾: وهو شاملٌ للصغائر والكبائر؛ فإنَّ الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفِّرٌ لللنُّنوب، ولو كانت كبائر، ﴿ويدخِلْكُم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾؛ أي: من تحت مساكنها وقصورها وغُرِفِها وأشجارها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغيَّر طعمه وأنهارٌ من خمر لذَّةٍ للشاربين وأنهارٌ من عسل مصفى ولهم فيها من كلِّ الثمرات، ﴿ومساكنَ طيبةً في جناتِ عدنٍ ﴾؛ أي: جمعت كلَّ طيبٍ من علوِّ وارتفاع وحسن بناءٍ وزخرفةٍ، حتَّى إنَّ أهل الغرف من أهل عليين يتراءاهم أهلُ الجنَّة كما يُتراءى الكوكب الدُّرِي في الأفق الشرقيِّ أو الغربيِّ، وحتَّى إنَّ بناء الجنَّة بعضُه من لَبِنِ فضَّةٍ، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزُّمُرُّد والجواهر من لَبِنِ ذهبٍ وبعضُه من لَبِنِ فضَّةٍ، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزُّمُرُّد والجواهر الملونة بأحسن الألوان، حتى إنَّها من صفائها يُرى ظاهرُها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيبِ والحُسن ما لا يأتي عليه وصفُ الواصفين ولا خَطَرَ على قلب أحدٍ من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يَروْه ويتمتَّعوا بحسنه، وتقرَّ به أعينُهم.

ففي تلك الحالة لولا أنَّ الله خَلَقَ أهل الجنَّة وأنشأهم نشأةً كاملةً لا تقبلُ العدم؛ لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ فسبحان من لا يحصي أحدٌ من خلقه ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يُثني عليه أحدٌ من خلقه، وتبارك الجليلُ الجميلُ، الذي أنشأ دار النعيم، وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقولَ الخلق ويأخُذُ بأفئِدتهم، وتعالى من له الحكمةُ التامَّة، الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنَّة ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلَّف عنها أحدٌ، ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المَشوب نعيمها بألمها وفرحها بِتَرَجِها. وسُمِّيت [الجنة] جنَّة عدن؛ لأنَّ أهلها مقيمون فيها، لا يخرجون منها أبداً، ولا يبغون عنها حِوَلاً. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوزُ العظيم الذي لا فوزَ مثله؛ فهذا الثواب الأخرويُّ.

(١٣) وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: ﴿وأخرى تحبُّونها﴾؛ أي: ويحصُلُ لكم خَصْلَةُ أخرى تحبُّونها، وهي: ﴿نصرٌ من الله﴾: لكم على الأعداء، يحصُلُ به العزُّ والفرح، ﴿وفتحٌ قريبٌ﴾: تَسَع به دائرة الإسلام، ويحصُلُ به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين، وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤيِّسُهُمُ الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال: ﴿وبشِّرِ المؤمنينَ﴾؛ أي: بالثواب العاجل والآجل؛ كلُّ على حسب إيمانه، وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله؛ كما قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ رَضِي بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ رسولاً؛ وجبتُ له الجنةُ». فعجب لها أبو سعيد الخدريُّ راوي الحديث، فقال: أعدها عليَّ يا رسول الله! فأعادها عليه، ثم قال: «وأخرى يُرْفَعُ بها العبدُ مائة درجةٍ في الجنة، ما بين كلِّ درجتين كما بين السماء والأرض». فقال:

وما هي يا رسولَ الله؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله». رواه مسلم (١٠).

﴿ ١٤﴾ ثم قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَيْنَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ أي: بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله، والحرص على تنفيذه على الغير وجهادِ مَنْ عانده ونابذه بالأبدان والأموال، ومَنْ نَصَرَ الباطلَ بما يزعمُه من العلم، وَرَدَّ الحقَّ بدحض حجَّته وإقامة الحجَّة عليه والتحذير منه، ومن نصرِ دين الله تعلُّم كتاب الله وسنَّة رسوله [وتعليمه] والحثُّ على ذلك والأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر.

ثم هيَّج الله المؤمنين بالاقتداء بمَنْ قبلَهم من الصالحين بقوله: ﴿كما قال عيسى ابنُ مريم للحواريِّينَ مَنْ أنصاري إلى الله﴾؛ أي: قال لهم منبها (٢٠): من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويَدْخُلُ مدخلي ويَخْرُجُ مخرجي؟ فابتدرَ الحواريُّون فقالوا: ﴿نحنُ أنصارُ الله﴾: فمضى [عيسى] عَيِه على [أمر الله و] نصرِ دين الله هو ومن معه من الحواريِّين، ﴿فآمنتُ طائفةٌ من بني إسرائيلَ﴾: بسبب دعوة عيسى والحواريِّين، ﴿وكفرت طائفةٌ »: منهم، فلم ينقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنونَ الكافرين، ﴿فأيَّدُنا الذين آمنوا على عَدُوِّهِم﴾؛ أي: قوَّيْناهم ونصرناهم عليهم، ﴿فأصبحوا ظاهرينَ ﴾: عليهم، قاهرين لهم. فأنتم يا أمَّة محمدٍ! كونوا أنصارَ الله ودعاةَ دينه؛ يَنْصُرْكُم الله كما نَصَرَ مَنْ قبلكم، ويُظْهِرُكم على عدوِّكم.

### تفسير سورة الجمعة

### وهي مدنية

#### بِنْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِمِهِ ﴿ إِنَّ ﴾ (٣).

﴿١﴾ ﴿الملكِ القدوسِ العزيزِ الحكيم﴾؛ أي: يسبح لله وينقاد لأمره ويتألَّهه ويعبده جميعُ ما في السموات والأرض؛ لأنَّه الكامل الملك، الذي له ملك العالم العلويِّ والسفليِّ؛ فالجميعُ مماليكه وتحت تدبيره. القُدُّوس المعظَّم المنزَّه عن كل آفة ونقص. العزيز القاهر للأشياء كلِّها. الحكيم في خلقه وأمره؛ فلذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحدَه لا شريك له.

﴿ هُوَ الَّذِى بَمَثَ فِى الْأُمِيِّتِ نَسُولًا مِنْهُمْ يَشَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَئِهِمْ وَيُوَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِى ضَلَئِلٍ مُبِينِ ﴿ إِنَّى وَمَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ الْكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةُ وَاللّهُ ذُو الْفَضّلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) برقم (١٨٨٤). في (ب) جاء هذا الحديث: «إنَّ في الجنةِ مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «قال لهم عارضاً ومنهضاً».

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿يسبِّح﴾؛ ينزِّه الله عن كلِّ ما لا يليق به. ﴿١﴾ ﴿القدُّوس﴾؛ المنزَّه عن كلِّ نقصٍ. ﴿١﴾ ﴿العزيز﴾؛ القويِّ الغالب الَّذي لا يغالب.

<sup>(</sup>٤) غريب المقرآن: ﴿٢﴾ ﴿الأُمِيِّينِ﴾؛ العرب الَّذين لا يقرؤون، ولا كتاب عندهم. ﴿٢﴾ ﴿ويزكِّيهم﴾؛ يطهِّرهم من العقائد الفاسدة، والأخلاق السَّيِّئة. ﴿٢﴾ ﴿الكتاب﴾؛ القرآن. ﴿٢﴾ ﴿والحكمة﴾؛ السُّنَّة، وإذا جاءت الحكمة مع الكتاب فالمراد بها: السُّنَّة. ﴿٣﴾ ﴿وآخرين منهم﴾؛ وبعثه إلى قومٍ آخرين من العرب، وغيرهم. ﴿٣﴾ ﴿لمَّا يلحقوا بهم﴾؛ لم يجيئوا بعد، وسيجيئون.

(٢) ﴿ هو الذي بَعَثَ في الأُمِّين رسولاً ﴾: المراد بالأُمِّين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممَّن ليسوا من أهل الكتاب، فامتنَّ الله تعالى عليهم منَّة عظيمة أعظم من منَّته على غيرهم؛ لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا في ﴿ ضلال مبين ﴾؛ يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلَّقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويُّهم ضعيفَهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولاً منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه، ﴿ يَتُلُو عليهم آياتِه ﴾: القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ﴿ ويزكِيهم ﴾: بأن يفصِّل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثَّهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ﴿ ويعلِّمُهم الكتاب والسنة، المشتمل على علوم الأوَّلين والآخرين، فكانوا بعد هٰذا التعليم والتزكية والحكمة ﴾؛ أي: علم الكتاب والسنة، المشتمل على علوم الأوَّلين والآخرين، فكانوا بعد هٰذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقاً وأحسنهم هدياً وسمتاً، اهتدوا بأنفسهم، وهَدَوا غيرهم، فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين، فلله تعالى عليهم ببعثة هٰذا الرسول أكملُ نعمة وأجلُّ منحة.

(٣) وقوله: ﴿وآخرين منهم لَمَّا يَلْحَقوا بهم﴾؛ أي: وامتنَّ على آخرين من غيرهم، أي: من غير الأمِّين ممَّن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب ﴿لما يلحقوا بهم﴾؛ أي: فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنَّهم لَمَّا يلحقوا بهم في الزمان، وعلى كلِّ؛ فكلا المعنيين صحيحٌ؛ فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقهم فيها.

﴿٤﴾ ولهذا من عزَّته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده هَمَلاً ولا سُدىً، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم، وذٰلك من [فضل الله العظيم] الذي يؤتيه مَن يشاءُ من عباده، وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذٰلك من النِّعم الدُّنيوية؛ فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبديَّة.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَيْنَةَ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَأً بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَتِ اللَّهِ وَٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ ٱتَّكُمُ ٱوْلِينَا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ الْوَلِينَ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ مُلِوقِينَ ﴾ وَلَا يَنْمَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ ٱلدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَالظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مُلُوقِيكُمْ فَيُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ (١) عَلِم الفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثَكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَي اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ هَا لَكُنْمُ عَمْلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وه لمّ المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحدٌ، وهم الأمة الذين بَعَثَ فيهم النبيّ الأميّ وما خصّهم الله [به] من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحدٌ، وهم الأمة الأميّة، الذين فاقوا الأوّلين والآخرين، حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدِّمون؛ ذكر أن الذين حمَّلهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلَّموها ويعملوا بها فلم يحملوها ولم يقوموا بما حُمِّلوا به؛ أنَّهم لا فضيلة لَهم، وأنَّ مَثلَ الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفاراً من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلةٌ بسبب ذلك؟! أم حظُّه منها حملها فقط؟ فهذا مَثلُ علماء أهل الكتاب، الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجلًه وأعظمه الأمر باتِّباع محمد على والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد مَن هذا وصفه من التوراة إلّا الخبية والخسران وإقامة الحجَّة عليه؛ فهذا المثل مطابقٌ لأحوالهم. ﴿بئس مَثلُ القوم الذين كذّبوا﴾ بآياتنا الدالَّة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾؛ أي: لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفاً والعناد لهم نعتاً.

﴿٦﴾ ومن ظلم اليهود وعنادهم أنَّهم يعلمون أنَّهم على باطل ويزعمون أنَّهم على حقٍّ، وأنَّهم أولياء لله من دون الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقولَ لهم: إن كنتُم صادقين في زعمِكُم أنَّكم على الحقِّ وأولياء

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿أسفاراً﴾؛ كتباً. ﴿٥﴾ ﴿بئس مثل القوم﴾؛ قبح مثلهم. ﴿٦﴾ ﴿هادوا﴾؛ تديَّنوا باليهوديَّة.

١١٧٠ سورة الجمعة (٧ ـ ١١)

الله؛ ﴿فَتَمَنُّوا الموتَ﴾: ولهذا أمرٌ خفيفٌ؛ فإنَّهم لو علموا أنَّهم على حقٌّ؛ لما توقَّفوا عن لهذا التحدِّي الذي جعله الله دليلاً على صدقهم إن تَمَنَّوْه وكَذِبِهم إن لم يَتَمَنَّوْه.

﴿٧﴾ ولمَّا لم يقعْ منهم مع الإعلانِ لهم بذلك؛ عُلِمَ أنَّهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده، ولهذا قال: ﴿ولا يَتَمَنَّوْنَه أَبِداً بما قدَّمت أيديهم﴾؛ أي: من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها، ﴿واللهُ عليمٌ بالظالمين﴾: فلا يمكن أن يَخْفى عليه من ظلمهم شيءٌ.

﴿٨﴾ لهذا؛ وإن كانوا لا يَتَمَنَّوْنَ الموت بما قدَّمت أيديهم، بل يفرُّون منه غايةَ الفرار؛ فإنَّ ذٰلك لا يُنجيهم، بل لابدَّ أن يُلاقيهم الموتُ الذي قد حَتَّمه الله على العباد [وكتبه عليهم]، ثم بعد الموت واستكمال الآجال يُرَدُّ الخَلْقُ كلُّهم يوم القيامةِ إلى عالم الغيب والشهادة، فينبَّئهم بما كانوا يعملون من خيرٍ وشرِّ قليل وكثيرٍ.

﴿٩﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين يُنادى لها والسعي إليها، والمراد بالسَّعْي هنا المبادرة [إليها] والاهتمام لها وجعلها أهمَّ الأشغال، لا العدو الذي قد نُهِيَ عنه عند المضيِّ إلى الصلاة. وقوله: ﴿وفَروا البيعَ﴾؛ أي: اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإنَّ ﴿فلكم خيرٌ لكم﴾: من اشتغالكم بالبيع، أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكدِ الفروض ﴿إن كنتُم تعلمون﴾: أن ما عند الله خيرٌ وأبقى، وأنَّ مَنْ آثر الدُّنيا على الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقيَّة؛ من حيث يظنُّ أنَّه يربح.

﴿١٠﴾ ولهذا الأمر بترك البيع موقّت مدَّة الصلاة؛ ﴿فإذا قُضِيَتِ الصلاةُ فانتشروا في الأرض﴾: لطلب المكاسب والتجارات، ولما كان الاشتغال بالتجارة مَظِنَّةُ الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لينجبر بهذا، فقال: ﴿واذكروا الله كثيراً﴾؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم، ﴿لعلَّكم تفلحون﴾: فإنَّ الإكثار من ذِكْر الله أكبر أسباب الفلاح.

﴿١١﴾ ﴿وإذا رَأَوْا تجارةً أو لهواً انفضُّوا إليها﴾؛ أي: خرجوا من المسجد حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخير، ﴿وتركوكَ قائماً﴾: تخطُبُ الناس، وذلك في يوم الجمعة، بينما النبيُّ عَلَيْ يخطب الناس؛ إذ قَدِمَ المدينةَ عيرٌ تحمل تجارةً، فلمَّا سمع الناس بها وهم في المسجد؛ انفضُّوا من المسجد، وتركوا النبيَّ عَلَيْ يخطبُ استعجالاً لما لا ينبغي أن يُستعجل له وترك أدب، ﴿قل ما عندَ الله﴾: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصَبَّرَ نفسَه على عبادة الله، ﴿خيرٌ من اللهوِ ومن التجارةِ﴾: التي وإن حَصَلَ منها بعض المقاصد؛ فإنَّ ذلك قليلٌ منقض، مفوتٌ لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ وفإنَّ الله خير الرازقين﴾؛ فمن اتَّقى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب.

وفي لهذه الآيات فوائد عديدة:

<sup>(</sup>١) سبب الننزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: أقبلت عِيرٌ يوم الجمعة، ونحن مع النبي ﷺ، فثار الناس إلا اثني عشر رجلاً فأنزل الله: ﴿وَإِذَا رَأُواْ يَجَـٰرُةً أَوْ لَمُوااً الْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماً﴾.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿فاسعوا﴾؛ فامضوا. ﴿٩﴾ ﴿وذروا﴾؛ اتركوا. ﴿١١﴾ ﴿فضل الله)؛ رزق الله. ﴿١١﴾ ﴿لهواً﴾؛ ما يلهي من غناءٍ، وزينةٍ، ونحوهما. ﴿١١﴾ ﴿انفضُوا إليها﴾؛ تفرَّقوا عنك قاصدين إليها. ﴿١١﴾ ﴿قائماً﴾؛ تخطب على المنبر.

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح البخاري» (٤٨٩٩)، ومسلم (٨٦٣).

سورة المنافقين

منها: أنَّ الجمعة فريضةٌ على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعيُ إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها.

ومنها: أنَّ الخطبتين يوم الجمعة فريضةٌ يجب حضورهما؛ لأنَّه فسَّر الذِّكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضيِّ إليه والسعى له.

ومنها: مشروعيَّة النداء للجمعة والأمر به.

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذاك إلَّا لأنَّه يفوَّتُ الواجبَ ويَشْغَلُ عنه، فدلَّ ذلك على أنَّ كلَّ أمر وإنْ كان مباحاً في الأصل، إذا كان ينشأ عنه تفويت واجبٍ؛ فإنَّه لا يجوز في تلك الحال.

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة، وذمُّ مَنْ لم يحضُرْهما، ومن لازِم ذٰلك الإنصاتُ لهما.

ومنها: أنَّه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وفّت دواعي النفس لحضور اللَّهُو والتجارات والشهوات، أن يُذَكّرَها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثّر رضاه على هواه.

تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. والحمد لله ربِّ العالمين.



## تفسير سورة المنافقين وهي مدنية

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّهْنِ الرَّحِيمِ إِ

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿جنّة﴾؛ وقايةٌ وسترةً لهم من المؤاخذة والعذاب. ﴿٣﴾ ﴿آمنوا﴾؛ أي: في الظّاهر لا غير. ﴿٣﴾ ﴿فطبع﴾؛ ختم. ﴿٣﴾ ﴿لا يفقهون﴾؛ لا يفهمون ما فيه صلاحهم. ﴿٤﴾ ﴿تسمع لقولهم﴾؛ تسمع لحديثهم؛ لفصاحتهم. ﴿٤﴾ ﴿كأنّهم خشب مسنّدة﴾؛ كأنّهم لخلو قلوبهم من الإيمان، وعقولهم من الفهم: أخشاب ملقاة على حائطٍ. ﴿٤﴾ ﴿كلّ صيحةٍ عليهم﴾؛ كلّ صوتٍ عالٍ واقعاً عليهم؛ لعلمهم بحقيقة حالهم، ولخوفهم. ﴿٤﴾ ﴿قاتلهم الله﴾؛ أخزاهم، وطردهم من رحمته. ﴿٤﴾ ﴿أنّى يؤفكون﴾؛ كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان؟! ﴿٥﴾ ﴿لؤوا رؤوسهم﴾؛ عطفوها إعراضاً، واستهزاءً. ﴿٥﴾ ﴿يصدّون﴾؛ يعرضون.

١١٧٢ سورة المنافقين (١ ـ ٧)

﴿١﴾ لمَّا قدم النبيُ ﷺ المدينة، وكَثُرَ الإسلام فيها وعزَّ؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهِرون الإيمان ويبطِنون الكفر؛ ليبقى جاهُهم وتُحْقَنَ دماؤهم وتَسْلَم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرةٍ، فقال: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا﴾: على وجه الكذب: ﴿نشهدُ إنَّك لرسولُ اللهِ﴾: وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنَّه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإنَّ اللّه ﴿يعلمُ إنَّك لرسوله واللهُ يشهدُ إنَّ المنافقين لكاذبونَ﴾: في قولهم ودعواهم، وأنَّ ذلك ليس بحقيقة منهم.

﴿٢﴾ ﴿اتَّخذوا أيمانَهم جُنَّة﴾؛ أي: ترساً يتترَّسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدُّوا عن سبيله بأنفسهم، وصدُّوا غيرهم ممَّن يخفى عليه حالُهم. ﴿إنَّهم ساء ما كانوا يعملونَ﴾: حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذٰلك وأوهموا صدقهم.

﴿ ﴿ وَٰذَلَك ﴾ : الذي زين لهم النفاق، ﴿ ب ﴾ سبب ﴿ أنَّهم ﴾ لا يَثْبُتون على الإيمان، بل ﴿ آمنوا ثم كفروا فَطُبِعَ على قلوبهم ﴾ : بحيث لا يدخلها الخيرُ أبداً. ﴿ فهم لا يَفْقَهون ﴾ : ما ينفعهم ولا يَعونَ ما يعودُ بمصالحهم.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهِم تُعْجِبُكَ أَجسامُهم ﴾: من روائها ونضارتها، ﴿ وَإِن يقولُوا تَسْمَعْ لقولِهم ﴾ ؛ أي: من حسن منطقهم تستلذُّ لاستماعه ؛ فأجسامُهم وأقوالُهم معجبةٌ ، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهَدي الصالح شيءٌ ، ولهذا قال : ﴿ كَأَنَّهم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾ : لا منفعة فيها ولا يُنال منها إلا الضَّرر المحض . ﴿ يَحْسَبُون كلَّ صيحةٍ عليهم ﴾ : وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبِهم ورَيْبها ؛ يخافون أن يُطّلع عليها ؛ فهؤلاء ﴿ هم العدو ﴾ على الحقيقة ؛ لأنَّ العدوَّ البارز المتميِّز أهونُ من العدوِّ الذي لا يشعَر به ، وهو مخادعٌ ماكرٌ ، يزعم أنَّه وليٌ ، وهو العدو المبين . ﴿ فَاحذَرْهم قَاتَلَهُمُ الله أنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ؛ أي : كيف يُصْرَفُون عن الدين الإسلاميِّ بعدما تبينت أدلَّته واتَّضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يُفيدهم إلَّا الخسار والشقاء .

﴿٥﴾ ﴿وإِذا قيل﴾: للهؤلاء المنافقين: ﴿تعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُم رَسُولُ الله﴾: عمَّا صدر منكم؛ لتحسن أحوالكم، وتُقبل أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أشدَّ الامتناع، و ﴿لَوَّوْا رؤوسَهم﴾: امتناعاً من طلب الدُّعاء من الرسول، ﴿ورأيتَهم يصدُّون﴾: عن الحقِّ بغضاً له، ﴿وهم مستكبِرونَ﴾: عن اتِّباعه بغياً وعناداً. فهذه حالُهم عندما يُدْعَوْنَ إلى طلب الدُّعاء من الرسول.

﴿ أَ﴾ ولهذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، فإنَّه ﴿ سواءٌ ﴾ أستغفر لهم أمْ لم يَسْتَغْفِر لهم فَ ﴿ لن يَغْفِرَ اللهُ لهم ﴾ ؟ وذلك لأنَّهم قومٌ فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثِرون للكفر على الإيمان؛ فلذلك لا ينفع فيهم استغفارُ الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال تعالى: ﴿ استَغْفِر لهم أو لا تَسْتَغْفِرُ لهم إن تَسْتَغْفِرُ لهم سبعينَ مرةً فلن يَغْفِرَ الله لهم ﴾ . ﴿ إنَّ الله لا يَهْدي القوم الفاسقينَ ﴾ .

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ۚ وَلِلَهِ خَرَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَقْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنْوَلِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ (١٠).

﴿٧﴾ ولهذا من شدَّة عداوتهم للنبيِّ ﷺ والمسلمين، لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافَهم ومسارعتَهم في مرضاة الرسول ﷺ؛ قالوا بزعمهم الفاسد: ﴿لا تُنفِقوا على مَنْ عندَ رسول حتى يَنفَضُّوا﴾: فإنَّهم على زعمهم لولا أموالُ المنافقين ونفقاتُهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! ولهذا من أعجب العجب أن يدَّعِيَ لهؤلاء المنافقون الذين هم أحرصُ الناس على خذلان الدين وأذيَّة المسلمين مثل لهذه الدَّعوى التي لا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٧﴾ ﴿ينفضُّوا﴾؛ يتفرَّقوا عنه. ﴿٨﴾ ﴿رجعنا﴾؛ من غزوة بني المصطلق. ﴿٨﴾ ﴿الأعزُّ﴾؛ الأقوى؛ يعنون: أنفسهم. ﴿٨﴾ ﴿الأذلَّ﴾؛ الأضعف والأهون؛ يعنون: رسول الله ﷺ، ومن معه. ﴿٨﴾ ﴿العزَّة﴾؛ القوَّة، والغلبة.

سورة المنافقين (٨ ـ ١١)

تَروجُ إِلَّا على مَنْ لا علم له بالحقائق، ولهذا قال تعالى ردًّا لقولهم: ﴿ولله خزائنُ السمواتِ والأرض﴾: فيؤتي الرزق مَنْ يشاءُ، ويمنعه من يشاء، وييسِّر الأسباب لمن يشاء، ويعسِّرها على مَنْ يشاء. ﴿ولْكَنَّ المنافقينَ لا يفقهونَ﴾ فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونُها أنَّ خِزائن الرزقِ في أيديهم وتحت مشيئتهم.

﴿٨﴾ ﴿يقولون لئن رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ ﴾: وذلك في غزوة المريسيع، حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدَّرَ الخواطر؛ ظهر حينئد نفاقُ المنافقين، وتبيَّن ما في قلوبهم، وقال كبيرهم عبدُ الله بنُ أبيِّ بنُ سلول: ما مَثَلُنا ومَثَلُ هؤلاء \_ يعني: المهاجرين \_ إلَّا كما قال القائل: سَمِّنْ كلبك يأكلك. وقال: لئنْ رجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ؛ بزعمه أنَّه هو وإخوانه المنافقين الأعزُّون، وأنَّ رسول الله ومن اتَّبعه هم الأذلُّون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق، فلهذا قال المنافق، فلهذا قال عالى: ﴿ولله العزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ﴾: فهم الأعزَّاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلَّاء. ﴿ولَكنَّ المنافقين لا يعلمون ﴾: ذلك؛ فلذلك زعموا أنَّهم الأعزَّاء اغتراراً بما هم عليه من الباطل.

ثم قال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللَّهِ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْذِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلَا أَخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ الْخَسِرُونَ اللَّهِ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْذِكُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلاَ أَخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَاللَّهُ عَرِيبُ مِن الصَّلِحِينَ اللَّهُ وَلَن يُؤخِر اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَيِرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيِرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

﴿٩﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذِكْره؛ فإنَّ في ذٰلك الربح والفلاح والخيراتِ الكثيرةَ، وينهاهم أنْ تَشْغَلَهم أموالُهم وأولادُهم عن ذِكره؛ فإنَّ محبَّة المال والأولاد مجبولةٌ عليها أكثر النفوس، فتقدِّمها على محبة الله، وفي ذٰلك الخسارة العظيمة، ولهذا قال تعالى: ﴿ومَن يفعلْ ذٰلك﴾؛ أي: يُلْهِهِ مالُه وولدُه عن ذكر الله، ﴿فأولئك هم الخاسرونَ﴾: للسعادة الأبديَّة والنعيم المقيم؛ لأنَّهم آثروا ما يفني على ما يبقى؛ قال تعالى: ﴿إنَّما أموالكم وأولادُكم فتنةٌ والله عنده أجرٌ عظيمٌ﴾.

﴿١٠﴾ وقوله: ﴿وأنفقوا ممّاً رَزَقْنَاكُم﴾: يدخلُ في هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، ونفقة الزوجات والمماليك، ونحو ذلك، والنفقات المستحبَّة؛ كبذل المال في جميع المصالح، وقال: ﴿ممّا رَزَقْناكم﴾: ليدلَّ ذلك على أنَّه تعالى لم يكلِّف العباد من النفقة ما يُعْنِتُهُمْ ويشقُ عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء ممّا رزقهم ويسَّره ويسَّر أسبابه، فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك، الموت الذي إذا جاء؛ لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرَّة من الخير، ولهذا قال: ﴿من قبل أن يأتي أحدكم الموتُ فيقولَ ﴾: متحسراً على ما فَرَّط في وقت الإمكان، سائلاً الرجعة التي هي محالٌ: ﴿ربِّ لولا أخَرْتني إلى أجل قريبٍ ﴾؛ أي: لأتدارك ما فرَّطتُ فيه، ﴿فأصَّدَقَ ﴾: من مالي ما به أنجو من العذاب، وأستحقُّ [به] جزيل الثواب، ﴿وأكن من الصالحين ﴾: بأداء المأموراتِ كلّها واجتناب المنهيَّات، ويدخل في هذا الحجُّ وغيره.

﴿١١﴾ ولهذا السؤال والتَّمني قد فات وقتُه، ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ﴿ولنَ يؤخِّرَ اللهُ نفساً إذا جاء أَجَلُها﴾: المحتوم لها. ﴿والله خبيرٌ بما تعملون﴾: من خير وشرٌ، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيَّات والأعمال.

تم تفسير سورة المنافقين. ولله الحمد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿لا تلهكم﴾؛ لا تشغلكم. ﴿١١﴾ ﴿لولا أخَّرتني﴾؛ هلَّا أمهلتني، وأخَّرت أجلي. ﴿١١﴾ ﴿أجلها﴾؛ وقت موتها.

١١٧٤ سورة التغابن (١ - ٦)

# تفسير سورة التغابن وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنَدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنَاتُ وَلَهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ فَمِنكُمْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَصَوَّرَكُمْ فَالْتَهِ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ (١) . الصَّدُودِ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شِيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِنَّ الْمُنْ اللَّهُ عَلَىمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شِيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِنَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِنَا اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ مِنْ إِلَيْهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شِيرُونَ وَمَا تُعْلِئُونُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْفَاقِ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوْدِ فَي السَّمَالُونَ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَوْدِ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَاقِ الللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَاقِ فَي السَّرَاقِ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فَيْ السَّعْفِي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَاقِ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَالَةً عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَاقُ عَلَيْمُ الْعَلْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَالْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّا الْمُعَلِيمُ

﴿١﴾ لهذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على جملةٍ كثيرةٍ واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذَكر كمال ألوهيّته سبحانه [وتعالى]، وسعة غناه، وافتقار جميع الخلائق إليه، وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربّها، وأنَّ المُلْكَ كلّه لله؛ فلا يخرج عن ملكه مخلوقٌ، والحمد كله له؛ حمدٌ على ما له من صفات الكمال، وحمدٌ على ما أوجده من الأشياء، وحمدٌ على ما شرعه من الأحكام وأسداه من النّعم، وقدرتُه شاملةٌ لا يخرج عنها موجودٌ؛ فلا يعجِرُهُ شيءٌ يريده.

﴿٢﴾ وذكر أنَّه خلق العباد، وجعل منهم المؤمن والكافر؛ فإيمانهم وكفرُهم كلَّه بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بأنْ جعل لهم قدرةً وإرادةً بها يتمكَّنون من كلِّ ما يريدون من الأمر والنهي. ﴿والله بما تعلمون بصيرٌ ﴾.

(٣) فلمّا ذكر خلق الإنسان المأمور المنهيّ؛ ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال: ﴿ خَلَقَ السمواتِ وَالأَرْضِ ﴾؛ أي: أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسنَ خَلْقَهما ﴿ بالحقّ ﴾؛ أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، ﴿ وصَوَّرَكم فأحسن صُورَكم ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾: فالإنسان أحسن المخلوقات صورة، وأبهاها منظراً. ﴿ وإليه المصيرُ ﴾؛ أي: المرجع يوم القيامةِ، فيجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النّعم والنعيم الذي أولاكم؛ هل قمتُم بشكره أم لم تقوموا به؟

﴿٤﴾ ثم ذكر عموم علمه، فقال: ﴿يعلم ما في السلمواتِ والأرض﴾؛ أي: من السرائر والظواهر والغيب والشهادة، ﴿ويعلمُ ما تُسِرُّون وما تُعْلِنونَ والله عليمٌ بذاتِ الصُّدور﴾؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيِّبة والخبايا الخبيثة والنيَّات الصالحة والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليماً بذات الصُّدور؛ تعيَّن على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطِنِه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة.

﴿ أَلَتَ يَأْتِكُو نَبُوُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَ اللَّهُ رَاللَّهُمْ رَسُلُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَابُ أَلِيمٌ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَلَكُمْ اللَّهُ عَنِي مُسُلُّهُمُ اللَّهُ عَنِي مُمِيدٌ ﴿ لَي ﴾ (٢) .

﴿٥﴾ لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرف، ويُعبد، ويُبذل الجهدُ في مرضاته، وتُجتنبُ مساخِطُه؛ أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين، الذين لم تَزَلْ أنباؤهم يتحدَّثُ بها المتأخرون، ويُخبِرُ بها الصادقون، وأنَّهم حين جاءتهم رسلُهم بالحقِّ؛ كذَّبوهم، وعاندوهم فأذاقهم الله وَبالَ أمرِهم في الدُّنيا، وأخزاهم فيها. ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾: في الدار الآخرة.

﴿٦﴾ ولهذا ذكر السبب في لهذه العقوبة، فقال: ﴿ذلك﴾: النكال والوبال الذي أحللناه بهم ﴿بأنَّه كانت تأتيهم رُسُلُهم بالبيناتِ﴾؛ أي: بالآيات الواضحات الدالَّة على الحقّ والباطل، فاشمأزُّوا واستكبروا على

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿يسبِّح﴾؛ ينزِّه الله عمَّا لا يليق به. ﴿٣﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿وبال أمرهم﴾؛ سوء عاقبة كفرهم. ﴿٦﴾ ﴿وتولُّوا﴾؛ أعرضوا عن الحقِّ.

سورة التغابن (۷ ـ ۹)

رسلهم، وقالوا: ﴿أَبشرٌ يهدونَنا﴾؛ أي: ليس لهم فضلٌ علينا؛ ولأيِّ شيءِ خصَّهم الله دوننا؟! كما قال في الآية الأخرى: ﴿قالتْ لهم رسُلُهم إن نحنُ إلَّا بشرٌ مثلُكم ولكنَّ الله يمنُّ على مَن يشاءُ من عباده ﴿ فهم حجروا فضل الله ومنَّته على أنبيائه أن يكونوا رسلاً للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم، فابْتُلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوها، ﴿فكفروا﴾ بالله، ﴿وتولُوا﴾ عن طاعته، ﴿واستغنى الله عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا يضرُّه ضلالهم شيئاً. ﴿والله غنيُّ حميدٌ ﴾؛ أي: هو الغنيُّ الذي له الغنى التامُّ المطلقُ من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه.

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُواۚ قُلُ بَلَىٰ وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُم ۗ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾.

﴿٧﴾ يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتابِ منير، فأمر أشرف خلقِهِ أن يُقْسِمَ بربِّه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحقّ. ﴿وذلك على الله يسيرٌ ﴾: فإنَّه وإن كان عسيراً، بل متعذّراً بالنسبة إلى الخلق؛ فإنَّ قُواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحدٍ؛ ما قدروا على ذلك، وأمَّا الله تعالى، فإنَّه إذا أراد شيئاً؛ قال له: كنْ فيكون؛ قال تعالى: ﴿ونُفِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَن في السموات ومن في الأرض إلَّا مَن شاء الله ثم نُفِخَ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرونَ ﴾.

﴿ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلنُّورِ ٱلَّذِى أَنزَلْنا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ (١).

﴿ ٨﴾ لمَّا ذكر تعالى إنكارَ مَنْ أنكر البعث، وأنَّ ذلك منهم موجبٌ كفرَهم بالله وآياته؛ أمر بما يعصمُ من الهلكة والشقاء، وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه، وسمَّاه الله نوراً؛ لأنَّ النور ضدُّ الظلمة؛ فما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتدى بها في ظُلمات الجهل المدلهمّة، ويمشى بها في حِنْدِسِ الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علومٌ ضررها أكثر من نفعها، وشرُّها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع؛ إلَّا ما وافق ما جاءت به الرسل، والإيمانُ بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التامّ واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذاك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ﴿ والله بما تعملونَ خبيرٌ ﴾: فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيّئة.

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيُوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ. وَيُدَخِلْهُ جَنَّتِ بَحْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَائُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ قَلْ وَالَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَلِنَآ أَوْلَتْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَإِنَّ ﴾ (٢).

﴿٩﴾ يعني: اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأوّلين والآخرين، ويقفُهم موقفاً هائلا عظيماً، وينبّئهم بما عملوا؛ فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق، ويُرفع أقوامٌ إلى علّيين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللّذّات والشهوات، ويُخفض أقوامٌ إلى أسفل سافلين محلّ الهمّ والغمّ والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة ما قدَّموه لأنفسهم وأسلفوه أيَّام حياتهم، ولهذا قال: ﴿ذلك يومُ التغابنِ﴾؛ أي: يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرِفُ المجرمون أنَّهم على غير شيء، وأنَّهم هم الخاسرون. فكأنَّه قيل: بأيِّ شيءٍ يحصلُ الفلاحُ والشقاء والنعيم والعذاب؟ فذكر [تعالى] أسباب ذلك بقوله: ﴿ومَن يؤمِن بالله﴾: إيماناً تامًّا شاملاً لجميع ما أمر الله بالإيمان به، ﴿ويعملُ صالحاً﴾: من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عباده، ﴿يُدْخِلُه جناتٍ تجري من

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿ ٨﴾ ﴿ والنُّور ﴾ ؛ القرآن.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿ليوم الجمع﴾؛ يوم القيامة الَّذي يحشر فيه الأوَّلون والآخرون. ﴿٩﴾ ﴿يوم التَّغابن﴾؛ يظهر فيه خسارة الكفَّار، وغبنهم، بتركهم الإيمان. ﴿٩﴾ ﴿يكفِّر﴾؛ يمح.

١١٧٦ التغابن (١٠ ـ ١٣)

تحتها الأنهار﴾: فيها ما تشتهيه الأنفسُ، وتلذُّ الأعينُ، وتختارهُ الأرواح، وتحنُّ إليه القلوب، ويكون نهاية كلّ مرغوب. ﴿خالدين فيها أبداً ذٰلك الفوزُ العظيمُ﴾.

﴿١٠﴾ ﴿والذين كفروا وكذَّبوا بآياتنا﴾؛ أي: كفروا بها من غير مستندِ شرعيِّ ولا عقليِّ، بل جاءتهم الأدلَّة والبيِّنات، فكذَّبوا بها وعاندوا ما دلَّت عليه، ﴿أُولُئك أَصحابُ النار خالدين فيها وبئسَ المصيرُ﴾: لأنَّها جمعت كلَّ بؤس وشدةٍ وشقاءٍ وعذاب.

﴿مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَا بِإِذِنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيعُ إِلَا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيعُ اللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّ

﴿١١﴾ يقول تعالى: ﴿مَا أَصَابُ مِن مَصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ الله﴾: وهٰذا عامٌّ لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره؛ قد سبق بذلك علمُ الله وجرى به قلمُه ونفذت به مشيئتُه واقتضتْه حكمتُه، ولٰكنَّ الشأن كل الشأن: هل يقومُ العبد بالوظيفة التي عليه في هٰذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإنْ قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدُّنيا والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله، فرضي بذلك وسلَّم لأمره؛ هدى الله قلبه، فاطمأنَّ ولم ينزعجْ عند المصائب؛ كما يجري ممَّن لم يهدِ الله قلبه، بل يرزقه الله الثبات عند ورودِها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثوابٌ عاجلٌ مع ما يدّخر الله له يوم الجزاء من الأجر العظيم؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّما يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾.

وعُلِمَ من ذٰلك أنَّ من لم يؤمنْ بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظْ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرَّد الأسباب؛ أنَّه يُخذل ويَكِلُه الله إلى نفسه، وإذا وُكِلَ العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبةٌ عاجلةٌ على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرَّط في واجب الصبر، هذا ما يتعلّق بقوله: ﴿وَمَن يؤمِنْ بالله يَهْدِ قلبَه﴾ في مقام المصائب الخاصِّ، وأمَّا ما يتعلَّق بها من حيث العموم اللَّفظيُّ؛ فإنَّ الله أخبر أنَّ كلَّ مَنْ آمنَ؛ أي: الإيمان المأمور به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرِّه، وصدَّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته؛ أنَّ هذا السبب الذي قام به العبدُ أكبرُ سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، ولهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى مخبراً أنَّه يثبِّت المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصل الثبات ثباتُ القلب وصبرُه ويقينُه عند ورود كلِّ فتنة، فقال: ﴿يُثِبِّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابتِ في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة﴾؛ فأهلُ الإيمان أهدى الناس قلوباً وأثبتُهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان.

﴿١٢﴾ وقوله: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ﴾؛ أي: في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما؛ فإنَّ طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله، ﴿فإن تولَّيْتُم﴾؛ أي: عن طاعة الله وطاعة رسوله، ﴿فإنَّما على رسولنا البلاغُ المبينُ﴾؛ أي: يبلِّغُكم ما أرسل به إليكم بلاغاً بيِّناً واضحاً، فتقوم عليكم به الحجَّة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيءٌ، وإنَّما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذٰلك، عالمُ الغيب والشهادة.

﴿١٣﴾ ﴿الله﴾ الذي ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهيَّة؛ فكل معبودٍ سواه فباطلٌ. ﴿وعلى الله فليتوكَّل المؤمنون﴾؛ أي: فليعتمدوا عليه في كلِّ أمرِ نابهم وفيما يريدون القيام به؛ فإنَّه لا يتيسَّر أمرٌ من الأمور إلَّا بالله ولا سبيل إلى ذٰلك إلَّا بالاعتماد على الله، ولا يتمُّ الاعتماد على الله حتى يُحْسِنَ

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١١﴾ ﴿بإذن الله﴾؛ بقضائه، وقدره. ﴿١١﴾ ﴿يهد قلبه﴾؛ يوفِّقه للتَّسليم بالقضاء، والصَّبر على المقدور. ﴿١٢﴾ ﴿تولَّيتم﴾؛ أعرضتم عن طاعة الرَّسول ﷺ. ﴿١٣﴾ ﴿فليتوكِّل﴾؛ فليعتمد، وليفوّض.

سورة التغابن (۱۶ ـ ۱۳)

العبدُ ظنَّه بربِّه ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به، وبحسب إيمان العبد يكون توكُّله قوةً وضعفاً . ﴿
يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَالْحَدُرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ
فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿
إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ ﴿
إِنَّ اللَّهُ عَنْورٌ رَّحِيمُ ﴿

﴿12 ـ • 1 ﴾ هذا تحذيرٌ من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد؛ فإنَّ بعضهم عدوًّ لكم، والعدوُّ هو الذي يريد لك الشرَّ، فوظيفتُك الحذرُ ممَّن هذه صفته، والنفس مجبولة على محبّة الأزواج والأولاد، التي فيها والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد، التي فيها محذورٌ شرعيٌّ، ورغَّبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم، المشتمل على المطالب العالية والمحابِّ الغالية، وأن يؤثِروا الآخرة على الدُّنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهيُ عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضررٌ على العبد والتحذير من ذلك قد يوهِمُ الغِلْظَةَ عليهم وعقابهم؛ أمَرَ تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو؛ فإنَّ في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرُه، فقال: ﴿وَإِن تَعْفُوا وتَعْفُروا فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا؛ عفا الله عنه، ومن صَفَحَ؛ صفح [اللَّه] عنه، ومن عامَلَ الله تعالى فيما يحبُّ، وعامل عباده بما يحبُّون وينفعهم؛ نال محبَّة الله ومحبَّة عباده واستوسق له أمره.

(١٦) يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثالُ أوامره واجتنابُ نواهيه، وقيَّد ذٰلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدلُّ على أنَّ كلَّ واجبِ عجز عنه العبد يسقُطُ عنه، وأنَّه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ فإنَّه يأتي بما يقدر عليه ويسقُطُ عنه ما يعجزُ عنه؛ كما قال النبيُ ﷺ: "إذا أمرتُكم بأمرٍ؛ فأتوا منه ما استطعتُم». ويدخل تحت لهذه القاعدة الشرعيَّة من الفروع ما لا يدخُل تحت الحصر. وقوله: "وواسمعوا»؛ أي: اسمعوا ما يعِظُكم الله به وما يَشْرَعُه لكم من الأحكام واعلموا ذٰلك وانقادوا له، "وأطيعوا»: الله ورسولَه في جميع أموركم، "وأفقوا»: من النفقات [السرعية] الواجبة والمستحبَّة؛ يَكُنْ ذٰلك الفعل منكم خيراً لكم في الذُنيا والآخرة؛ فإنَّ الخير كلَّه في امتثال أوامر الله [تعالى] وقَبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشرَّ كلَّه في مخالفة ذٰلك، ولكن ثَمَّ آفةٌ تمنعُ كثيراً من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشحُّ المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنَّها تشحُّ بالمال وتحبُ وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة، فمن وقاه اللَّهُ العله أكثر النفوس؛ فإنَّها تشحُّ بالمال وتحبُ وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة، فمن وقاه اللَّه المطلوب ونجوا من المرهوب، بل لعلَّ ذٰلك شاملٌ لكلُّ ما أمر به العبدُ ونهي عنه؛ فإنَّه إن كانت نفسه شحيحةً لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلَها؛ لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة، وإن كانت نفسه شعيحةً لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبَلَها؛ لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة، وإن كانت نفسه فساً

<sup>(</sup>١) سبب المنزول: أخرج الترمذي عن ابن عباس في وسأله رجل عن هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمُّمُ وَأَوْلَاكِمُ عَدُوّا لَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأَوْلَلاكُمُ عَدُوّا لَن يَأْتُوا النبي عَلَيْ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله على فلما أتوا رسول الله على الدين هَمُّوا أن يعاقبوهم فأنزل الله عَلى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأَوْلَلاكُمُ عَدُوّاً لَكُمْ فَأَخْذُرُوهُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٤﴾ ﴿عدوًا لكم﴾؛ بصدِّكم عن سبيل الله، وتثبيطكم عن طاعة الله. ﴿١٤﴾ ﴿تعفوا﴾؛ تتجاوزوا عن سيّئاتهم. ﴿١٤﴾ ﴿وتصفحوا﴾؛ تعرضوا عنها. ﴿١٤﴾ ﴿وتغفروا﴾؛ تستروها عليهم. ﴿١٥﴾ ﴿فتنة﴾؛ بلاء، واختبار لكم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿ومن يوق شحَّ نفسه﴾؛ يكف بخلها الشَّديد، وطمعها بما في أيدي النَّاس .

سمحة مطمئنةً منشرحةً لشرع الله طالبةً لمرضاته؛ فإنَّها ليس بينها وبين فعل ما كلِّفت به إلَّا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنَّه مُرض لله [تعالى]، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كلَّ الفوز.

(١٧) ثم رغّب تعالى في النفقة، فقال: ﴿إِن تقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾: وهو كلُّ نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبدُ وجه الله تعالى ووضعها موضعها، ﴿يضاعِفْه لكم ﴾: النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿و ﴾ مع المضاعفة أيضاً ﴿يَغْفِرْ ﴾ الله ﴿لكم ﴾: بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم ؛ فإنَّ الذُّنوبَ يكفرها [الله] بالصدقات والحسنات؛ ﴿إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات ﴾. ﴿والله شكورٌ حليمٌ ﴾: لا يعاجِلُ من عصاه، بل يُمْهِلُه ولا يُهْمِلُه، ﴿ولو يؤاخِذُ اللهُ الناس بما كَسَبوا ما ترك على ظهرها من دابَّةٍ ولكن يؤخِّرُهم إلى أجلٍ مسمَّى ﴾، والله تعالى شكورٌ، يقبلُ من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمَّل من أجله المشاقَّ والأثقال وأنواع التَّكاليف الثقال، ومن ترك شيئاً لله؛ عوَّضه الله خيراً منه.

﴿١٨﴾ ﴿عالمُ الغيبِ والشهادةِ﴾؛ أي: ما غاب من العباد من الجنود التي لا يعلمها إلَّا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. ﴿العزيزُ﴾: الذي لا يغالَب ولا يمانَع، الذي قهر جميع الأشياء. ﴿الحكيمُ﴾: في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها.

تم تفسير السورة. ولله الحمد.



# تفسير سورة الطلاق وهي مدنية

### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُكُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَةُ وَاتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَمُّ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يَغْدُونَ إِلَّا إِلَى اللّهَ عَدُونِ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَوْمُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُوهُ وَأَقِيمُوا يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فِي فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَجًا فِي وَيَرْوَقَهُ مِنْ اللّهَ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ إِلَى اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَيْقُولُ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَيْلُ فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَلَى اللّهُ لَكُلُ اللّهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا فَلَا الللّهُ لِكُلُّ اللّهُ لِكُلُولُ اللّهُ لِلْهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلْقُهُ مُولِ عَلْمُ اللّهُ لِلْكُولُ الللّهُ لِلْكُلُولُ اللّهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِللّهُ لِلْهُ لَا لَاللّهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللللّهُ لِلْهُ لِلللللّهُ لِللْهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَكُلُولُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِللللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلللللّهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلّهُ لِلْهُ لِلللّهُ لَا لَكُولُلُهُ لِلْلِلْمُ لَاللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لَا لَلْهُ لِلْهُ لَلْلِلْ لَلْهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّ

﴿١﴾ يقول تعالى مخاطباً لنبيّه [محمد] ﷺ وللمؤمنين: ﴿يا أَيُّها النبيُّ إِذَا طلَّقْتُم النساءَ﴾؛ أي: [إذا] أردتم طلاقهنَّ، ﴿ف﴾: التمسوا لطلاقهنَّ الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطّلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاةٍ لأمر الله، بل ﴿طلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾؛ أي: لأجل عدَّتهن؛ بأن يطلِّقها زوجها وهي طاهرٌ في طهرٍ لم يجامِعْها فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العدَّة فيه واضحةً بيِّنة؛ بخلاف ما لو طلَّقها وهي حائضٌ؛ فإنَّها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدَّة بسبب ذلك، وكذلك لو طلَّقها في طهرٍ وطئ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿ فَطلِّقُوهنَّ لعدَّتهنَّ﴾ ؛ مستقبلاتٍ لعدَّتهنَّ ، أي: في طهرٍ لم يقع فيه جماع . ﴿١﴾ ﴿ وأحصوا العدَّة ﴾ ؛ احفظوها ؛ لتعلموا وقت الرَّجعة إن أردتُم المراجعة . ﴿١﴾ ﴿ بفاحشةِ مبيِّنةٍ ﴾ ؛ بمعصيةِ ظاهرةٍ ؛ كالزِّني ، والتَّطاول على الرَّوج باللِّسان . ﴿٢﴾ ﴿ بلغن أجلهنَّ ﴾ ؛ قاربن أن ينتهين من عدَّتهنَّ . ﴿٢﴾ ﴿ ذوي عدلٍ ﴾ ؛ صاحبي عدالةٍ . ﴿٢﴾ ﴿ وأقيموا ﴾ ؛ أدُّوا . ﴿٢﴾ ﴿ وأقيموا ﴾ ؛ أدُّوا . ﴿٢﴾ ﴿ بالغ أمره ﴾ ؛ فرجاً من كلِّ ضيقٍ . ﴿٣﴾ ﴿لا يعجزه مطلوب . ﴿٣﴾ ﴿ قدراً ﴾ ؛ أجلاً ينتهي إليه .

سورة الطلاق (۲)

فيه؛ فإنَّه لا يؤمن حملها، فلا يتبيَّن ولا يتَّضح بأيِّ عدَّةٍ تعتدُّ، وأمر تعالى بإحصاء العدَّة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيضُ وليست حاملاً؛ فإنَّ في إحصائها أداءً لحقِّ الله، وحق الزوج المطلِّق، وحقِّ من سيتزوجها بعد، وحقِّها في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدَّتها؛ علمت حالها على بصيرةٍ، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها، وهذا الأمر بإحصاء العدَّة يتوجَّه للزوج وللمرأة إن كانت مكلَّفة، وإلَّا؛ فلوليِّها. وقوله: ﴿واتَّقُوا الله ربَّكم﴾؛ أي: في جميع أموركم، وخافوه في حقِّ الزوجات المطلَّقات.

فُولا تخرجوهن من بيوتهن أن مدة العدّة، بل تلزم بيتها الذي طلّقها زوجها وهي فيه. ﴿ولا يَخْرُجْنَ﴾؛ أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النّهي عن إخراجها؛ فلأنّ المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدّتها التي هي حقٌ من حقوقه، وأما النهي عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حقّ الزوج وعدم صونه، ويستمرُّ هٰذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدّة. ﴿إلّا أن يأتينَ بفاحشة مُبئينة ﴾؛ أي: بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ بحيث يُدْخِلُ على أهل البيت الضّرر من عدم إخراجها؛ كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة؛ ففي هٰذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنّها هي التي تسبّبت لإخراج نفسها، والإسكانُ فيه جبرٌ لخاطرها ورفقٌ بها؛ فهي التي أدخلت الضرر عليها. وهٰذا في المعتدّة الرجعيّة، وأمّا البائن؛ فليس لها سكنى واجبةٌ؛ لأنّ السكنى تبعٌ للنفقة، والنفقة تجب للرجعيّة دون البائن.

﴿وتلك حدودُ الله﴾؛ أي: التي حدَّها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها، ﴿ومن يتعدَّ حدودَ الله﴾: بأن لم يقف معها، بل تجاوَزها أو قصَّر عنها، ﴿فقد ظلم نفسَه﴾؛ أي: بخسها حقَّها (١)، وأضاع نصيبه من اتِّباع حدود الله التي هي الصلاحُ في الدُّنيا والآخرة. ﴿لاَتَدْرِي لعلَّ الله يحدِثُ بعد ذلك أمراً ﴾؛ أي: شرع الله العدَّة، وحدَّد الطلاق بها لحِكم عظيمةٍ:

فمنها: أنَّه لعلَّ الله يحدِثُ في قلب المطلِّق الرحمة والمودَّة، فيراجع من طلَّقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكَّن من ذلك مدَّة العدة، أو لعلَّه يطلِّقها لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدَّة العدَّة، فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق.

ومن الحِكَم أنَّها مدة التربُّص يُعلم براءة رحمها من زوجها.

(٢) وقوله: ﴿فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدَّة؛ لأنهنَّ لو خرجنَ من العدَّة؛ لم يكن الزوج مخيَّراً بين الإمساك والفراق، ﴿فأمسكوهنَّ بمعروفٍ ﴾؛ أي: على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضِّرار وإرادة الشرِّ والحبس؛ فإنَّ إمساكها على هذا الوجه لا يجوز، ﴿أو فارقوهنَّ بمعروفٍ ﴾؛ أي: فراقاً لا محذور فيه، من غير تشاتُم ولا تخاصُم ولا قهرٍ لها على أخذ شيءٍ من مالها، ﴿وأشهدوا ﴾: أي: فراقاً لا محذور فيه، من غير تشاتُم ولا تخاصُم ولا قهرٍ لها على أخذ شيء من مالها، المذكور سدًّا لباب المخاصمة وكتمان كلَّ منهما ما يلزم بيانه، ﴿وأقيموا ﴾: أيُّها الشهداء ﴿الشهادةَ لله ﴾؛ أي: ائتوا بها على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تُراعوا بها قريباً لقرابته ولا صاحباً لمحبَّته. ﴿ذلكم ﴾: الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود، ﴿يوعَظُ به مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر ﴾: فإنَّ الإيمان بالله واليوم الآخر يوجِبُ لصاحبه أن يتّعِظَ بمواعظ الله وأن يقدِّم لآخرته من الشرِّ، واليعم الماحبة من يتمكَّن منها؛ بخلاف من ترحَّل الإيمان من قلبه؛ فإنَّه لا يبالي بما أقدم عليه من الشرِّ، ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغمّ؛ أمر تعلى بتقواه، ووعد مَنْ اتَّقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجاً ومخرجاً. فإذا أراد العبد الطلاق، ففعله على الوجه الشرعيِّ، بأن أوقعه طلقةً واحدةً في غير حيض ولا طهرٍ أصابها فيه؛ فإنه لا يضيق عليه الأمر، على الله له فرجاً وسعةً يتمكَّن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق.

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإنَّ العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله [تعالى] ولازم

<sup>(</sup>۱) في (ب): «حظّها».

مرضاته في جميع أحواله؛ فإنَّ الله يثيبه في الدُّنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجاً ومخرجاً من كلِّ شدَّة ومشقَّة، وكما أنَّ من اتَّقى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يتَّق الله؛ يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلُّص منها والخروج من تَبِعَتها، واعتبرْ ذٰلك في الطلاق؛ فإنَّ العبد إذا لم يَتَّق الله فيه، بل أوقعه على الوجه المحرَّم؛ كالثلاث ونحوها؛ فإنَّه لا بدَّ أن يندم ندامةً لا يتمكَّن من استدراكها والخروج منها.

(٣) وقوله: ﴿ويرزُقُه من حيث لا يحتسِبُ ﴾؛ أي: يسوق الله الرزق للمتَّقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به، ﴿ومن يَتَوَكَّلْ على الله ﴾: في أمر دينه ودنياه؛ بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضرُّه ويثق به في تسهيل ذلك ﴿فهو حسبُه ﴾؛ أي: كافيه الأمر الذي توكَّل عليه فيه، وإذا كان الأمرُ في كفالة الغنيِّ القويِّ العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربَّما أن الحكمة الإلهيَّة اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: ﴿إنَّ الله بالغُ أمرِه ﴾؛ أي: لا بدَّ من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل ﴿لكلِّ شيءٍ قَدْراً ﴾؛ أي: وقتاً ومقداراً لا يتعدَّاه ولا يقصر عنه.

﴿٤﴾ لمَّا ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدَّة النساء؛ ذكر العدَّة، فقال: ﴿واللَّائِي يَئِسْنَ من المحيض من نسائِكُم﴾: بأن كنَّ يَحِضْنَ ثم ارتفع حيضُهُنَّ لكبر أو غيره ولم يُرْجَ رجوعُه؛ فإنَّ عدَّتها ثلاثة أشهر، جعل كلَّ شهرٍ مقابلة حيضة. ﴿واللَّائِي لم يَحِضْنَ﴾؛ أي: الصغار اللائي لم يأتهنَّ الحيضُ بعدُ أو البالغات اللاتي لم يأتهنَّ حيضُ بالكلِّيَّة؛ فإنَّهنَّ كالآيسات، عدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، وأمَّا اللائي يحضْنَ؛ فذكر الله عدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، وأمَّا اللائي يحضْنَ؛ فذكر الله عدَّتهنَّ في قوله: ﴿والمطلَّقاتُ يتربَّصْنَ بأنفسهنَّ ثلاثة قروءٍ ﴾. وقوله: ﴿وأولاتُ الأحمال أجَلُهنَّ ﴾؛ أي: عميع ما في بطونهنَّ من واحدٍ ومتعددٍ، ولا عبرة حينئدِ بالأشهر ولا غيرها. ﴿ومِن يتَّقِ اللهَ يَجعلُ له من أمره يُسراً ﴾؛ أي: من اتَّقى الله يَسَّرَ له الأمور، وسهَّل عليه كلَّ عسير.

وتُعظموه. ﴿ومَن يتَّقِ الله يُكَفِّرْ عنه سيئاتِهِ ويُعْظِمْ له أجراً ﴾؛ أي: يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب.

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآزُوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن يَعَاسَرُهُمْ فَاسَرُّضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ (إِنَّ لِيَنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَعِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُّضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ (إِنَّ لِينفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَةٍ مِن سَعَةٍ مِن مَعْدَوْدُ وَكُن فَاللهُ اللهُ الل

﴿٦﴾ تقدَّم أنَّ الله نهى عن إخراج المطلَّقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهنَّ وقدر إسكانهنَّ بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثلُه ومثلُها؛ بحسب وُجْد الزوج وعسره، ﴿ولا تُضارُوهنَّ لِتُضيِّقوا عليهنَّ﴾؛ أي: لا تضاروهنَّ عند سكناهنَّ بالقول أو الفعل؛ لأجل أن يمللنَ فيخرجنَ من البيوت قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرِجين لهنَّ. وحاصل لهذا أنَّه نهى عن إخراجهنَّ ونهاهنَّ عن الخروج، وأمر بسكناهنَّ على وجه لا يحصلُ عليهن ضررٌ ولا مشقَّة، وذلك راجعٌ إلى العرف. ﴿وإن كنَّ﴾؛ أي: المطلَّقات ﴿أولاتِ حَمْلِ فأنفقوا عليهنَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿يئسن﴾؛ انقطع رجاؤهنَّ؛ لكبرهنَّ. ﴿٤﴾ ﴿ارتبتم﴾؛ شككتم؛ فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ. ﴿٤﴾ ﴿وأولات الأحمال﴾؛ صاحبات الحمل.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿من حيث سكنتم﴾؛ قبل سكناكم. ﴿٦﴾ ﴿من وجدكم﴾؛ على قدر وسعكم، وطاقتكم. ﴿٦﴾ ﴿أُولات﴾؛ ذوات. ﴿٦﴾ ﴿وائتمروا﴾؛ وليأمر بعضكم بعضاً. ﴿٦﴾ ﴿بمعروفٍ﴾؛ بما عرف من سماحةٍ، وطيب نفسٍ. ﴿٦﴾ ﴿تعاسرتم﴾؛ تشاححتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة، والأثم من الرَّضاع. ﴿٧﴾ ﴿قدر﴾؛ ضيَّق.

سورة الطلاق (۷ ـ ۱۱)

حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾: وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائناً ، ولها ولحملها إن كانت رجعيةً ، ومنتهى النّفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضَعْنَ حملَهُنَّ ؛ فإمَّا أن يرضِعْن أولادهنَّ أو لا ، ﴿فإنْ أَرْضَعْنَ لكم ومنتهى النّفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضَعْنَ حملَهُنَّ ؛ فإمر المثل ، ﴿واتْتَمِروا بينكم بمعروف ﴾؛ أي : ليأمر كلُّ واحدٍ من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف، وهو كلُّ ما فيه منفعةٌ ومصلحةٌ في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّ الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصُلُ فيها من الضَّرر والشرِّ ما لا يعلمه إلَّا الله، وفي الائتمار تعاونٌ على البرِّ والتقوى . ومما يناسب هذا المقام أنَّ الزوجين عند الفراق وقت العدَّة ، خصوصاً إذا ولد بينهما ولدٌ ، في الغالب إلَّا الله يحصُلُ من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصُلُ في الغالب إلَّا والمنازعة وينصحُ على ذلك شيءٌ كثيرٌ ، فكلُّ منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة مقروناً بالبغض ، فيتأثّر من ذلك شيءٌ كثيرٌ ، فكلُّ منهما يومر بالمعروف والمعاشرة الولدها ، ﴿فسترضِعُ له أخرى ﴾: غيرها ، و ﴿لا جُناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » وهذا حيثُ كان الولد يقبلُ ثدي غير أخرى »: غيرها ، و ﴿لا جُناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، وهذا حيثُ كان الولد يقبلُ ثدي غير لم يتَّفقا على مسمَّى . وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى ؛ فإنَّ الولد لمَّا كان في بطن أمِّه مدة الحمل لا خروج له منه ؛ عيَّن تعالى على وليَّه النفقة ، فلما ولد وكان يتمكّن أن يتقوَّت من أمَّه ومن غيرها ؛ أباح تعلى الأمرين ؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوَّت إلَّا من أمّه ؛ كان بمنزلة الحمل ، وتعينت أمُّه طريقاً لِقُرَة .

﴿٧﴾ ثم قدَّر تعالى النفقة بحسب حال الزوج، فقال: ﴿لِيُنفِقْ ذو سَعةٍ من سعتِهِ﴾؛ أي: لينفق الغنيُّ من غناه؛ فلا ينفق الفقواء، ﴿ومن قُدِرَ عليه رزقُه﴾؛ أي: ضيِّق عليه، ﴿فلينفِقْ ممَّا آتاه الله﴾: من الرزق. ﴿لا يكلِّفُ الله نفساً إلَّا ما آتاها﴾: ولهذا مناسبٌ للحكمة والرحمة الإلهية؛ حيث جعل كلاً بحسبه، وخفَّف عن المعسر، وأنَّه لا يكلِّفه إلَّا ما آتاه؛ فلا يكلِّف الله نفساً إلَّا وسعها في باب النفقة وغيرها، ﴿سيجعلُ الله بعد عسرٍ يُسْراً﴾: ولهذه بشارةٌ للمعسرين أنَّ الله تعالى سيزيلُ عنهم الشدَّة ويرفع عنهم المشقَّة؛ فإنَّ مع العسر يسراً، إنَّ مع العسر يسراً.

﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ عَنَتَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴿ فَا قَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ مَرْهَا وَكَانَ مَرْهَا وَكَانَ مَرَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَبِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّلِحَتِ مِن الظَّلُمَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ وَمُولِلًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ وَمُولِلّا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿٨ - ١٠ ﴾ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرونَ المكذّبة للرُّسل، وأنَّ كثرتهم وقوَّتهم لم تُغْنِ عنهم شيئاً حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأنَّ الله أذاقهم من العذاب ما هو موجبُ أعمالهم السيَّئة، ومع عذاب الدُّنيا؛ فإنَّ الله أعدَّ لهم في الآخرة عذاباً شديداً، ﴿فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الألبابِ ﴾؛ أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأنَّ الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم؛ أنَّ مَنْ بعدَهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين.

﴿١١﴾ ثم ذكَّر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمدٍ ﷺ؛ ليخرج الخلق من ظُلُمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن به، ومنهم مَنْ لم يؤمنْ به، ﴿وَمَن يؤمِن بالله ويعملْ صالحاً﴾: من الواجبات والمستحبَّات، ﴿يُدْخِلْهُ جناتٍ تجري من تحتِها

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿وكأیّن﴾؛ كثیر. ﴿٨﴾ ﴿عتت﴾؛ عصت، وتجبّرت. ﴿٨﴾ ﴿نكراً﴾؛ منكراً عظیماً. ﴿٩﴾ ﴿وبال أمرها﴾؛ سوء عاقبة عتوّهم، وكفرهم.

الأنهارُ ﴾: فيها من النعيم المقيم ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر على قلبِ بشرٍ. ﴿خالدين فيها أبداً قد أحسنَ اللهُ له رِزْقاً ﴾؛ أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأولٰئك أصحابُ النار هم فيها خالدون.

(١٢) ثم أخبر تعالى أنّه خلق السماوات والأرض ومن فيهنّ والأرضين السبع ومن فيهنّ وما بينهنّ، وأنزل الأمر، وهو الشرائع والأحكام الدينيّة، التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونيّة والقدريَّة التي يدبِّر بها الخلق؛ كلُّ ذلك لأجل أن يعرِفَه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلِّها وإحاطة علمِه بجميع الأشياء؛ فإذا عَرَفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدَّسة؛ عبدوه وأحبُّوه وقاموا بحقّه؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمْر؛ معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموقَّقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون.

تمَّ تفسيرها. والحمد لله.

\* \* \*

# تفسير سورة التحريم وهي مدنية

### بِسْمِ اللهِ الرَّهَٰنِ الرَّحَيْمِ إِ

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ شُحِرُمُ مَا أَحَلَ اللَهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلْهَ لَكُو يَجِلَهُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَكُو يَجَلُهُ وَهُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ النَّبِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعَرَضَ عَنَ مَوْلَكُم وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعَرَضَ عَنَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْخَوِيمُ وَلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكُ أَبْعَالُ ظَهِيرُ ﴿ إِلَى عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ وَأَنْكِ اللّهِ هُو مَوْلَئَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَ أَبَعَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ إِنَّ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ وَأَنْكُونَ وَمَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ إِنَّ عَسَى رَبُّهُ وَا طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ وَالْمَلَيْكُ أَنْ وَمُنْ اللّهُ هُو مَوْلِئَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ إِنَّ عَسَى رَبُهُ وَا لَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: عن عائشة على قالت: أن النبي على كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي على فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: «لا، بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له»، فنزلت: ﴿ يَكُنُّهُا النَّيْ لَم تَحُرُمُ مَا أَمَلَ اللّهُ لَكَ ﴿ وَإِنْ نَنُوباً إِلَى اللّهِ ﴾ لعائشة وحفصة. ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النّيْ إِلَى بَعْضِ أَزْوَبِهِ مَدِيثاً ﴾. لقوله: «بل شربت عسلاً»، وقال لي إبراهيم بن موسى، عن هشام: «ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحداً».

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد عن أنس ﴿ قال: قال عمر: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت قلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب؟ قال: وبلغني معاتبةُ النبيِّ بعضَ نسائه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتُن أو لَيُبدِّلنَّ الله رسوله ﷺ خيراً منكن، حتى أتيتُ إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله ﷺ ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْلِلُهُ وَأَنْكُم مُسْلِئَتِ مُؤْمِنَتِ ﴾.

وفي لفظ للبخاري وأحمد والنسائي قال أنس رهيه: اجتمع نساءُ النبي رهي في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت هذه الآية.

أخرجه مسلم عن ابن عباس رهم الله المحدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله كله الله المحدد الحديث وفيه: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلَّما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية: آية التخيير: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّمُ أَنْ يُبْرِلُهُ وَأَرْبُكُمُ خُوَالِن تَظْلَهُ رَا عَلْهُ مَا لَكُنْ مُ خُوَالِن تَظْلَهُ رَا عَلْهُ فَلَ مُوالِنَ اللهُ هُو مَوَلَكُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَبِكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿تحلُّة أيمانكم﴾؛ تحليل أيمانكم بأداء الكفُّارَة عنهاً. ﴿٢﴾ ﴿مولاكم﴾؛ ناصركم، ومتولِّي \_

سورة التحريم (۱ ـ ٥)

﴿١﴾ لهذا عتابٌ من الله لنبيّه محمدٍ على نفسه سُرِيَّته مارية أو شُرْبَ العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصّة معروفة (١)، فأنزل الله [تعالى] لهذه الآيات. ﴿يا أَيُّها النبيُّ ﴾؛ أي: يا أيُّها الذي أنعم الله عليه بالنبوَّة والرسالة والوحي، ﴿لم تحرِّمُ ما أحلَّ الله لك ﴾: من الطيّبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمّتك، ﴿تبتغي ﴾: بذلك التحريم ﴿مرضاة أزواجِك والله غفورٌ رحيمٌ ﴾: لهذا تصريحٌ بأنَّ الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللومَ ورجِمَه.

(٢﴾ وصار ذلك التحريمُ الصادرُ منه سبباً لشرع حكم عامٌ لجميع الأمَّة، فقال تعالى: ﴿قد فَرَضَ الله لكم تَجِلَّةَ أيمانِكم﴾: ولهذا عامٌ في جميع أيمان المؤمنين؛ أي: قد شرع لكم وقدَّر ما به تَنْحَلُّ أيمانكم قبل الحِنْثِ وما به تتكفَّر بعد الحنث، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تُحرِّمُوا طيباتِ ما أحلَّ الله لكم ولا تَعْتَدَوا إنَّ الله لا يحبُّ المعتدين. . . ﴾ إلى أن قال: ﴿فكفَّارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكين من أوسطِ ما تُطْعِمونَ أهليكم أو كِسْوَتُهم أو تحريرُ رقبةٍ فمن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةٍ أيَّام ذلك كفَّارةُ أيمانِكم إذا وسطِ ما تُطْعِمونَ أهليكم أو كِسْوَتُهم أو تحريرُ رقبةٍ فمن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةٍ أيَّام ذلك كفَّارةُ أيمانِكم إذا وترك ثم حَلفتُم \*: فكلُّ مَنْ حرَّم حلالاً عليه من طعام أو شرابٍ أو سُريَّة أو حلف يميناً بالله على فعل أو ترك ثم حنثَ وأراد الجِنْثَ؛ فعليه لهذه الكفارة المذكورة. وقولُه: ﴿واللهُ مولاكم \*؛ أي: متولِّي أموركم ومربيكم ومو أراد الجِنْث؛ فعليه لهذه الكفارة المذكورة. وقولُه: ﴿واللهُ مولاكم \*؛ أي: متولِّي أموركم ومربيكم أحسن تربيةٍ في أمر دينكم ودُنياكم وما به يندفعُ عنكم الشرُّ؛ فلذلك فرض لكم تَجِلَّة أيمانِكم لتبرأ ذِمَمُكم. ﴿وهو العليم الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به؛ فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنَّه موافقٌ لمصالحكم ومناسبٌ لأحوالكم.

وله: ﴿وإِذْ أَسرَّ النبيُّ إلى بعضِ أزواجِهِ حديثاً ﴾: قال كثيرٌ من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين في السرَّ لها النبيُ على حديثاً ، وأمر أن لا تُخبِرَ به أحداً ، فحدَّثت به عائشة في وأمر الله بذلك الخبر الذي أذاعته ، فعرَّفها على ببعض ما قالتْ وأعرضَ عن بعضِهِ كرماً منه على وحِلْماً ، فقالت له: ﴿مَنْ أَنباكَ هٰذا ﴾: الخبر الذي لم يَخرُجُ منًا ، ﴿قال نَبَأنِيَ العليمُ الخبيرُ ﴾: الذي لا تخفى عليه خافية ، يعلم السرَّ وأخفى .

﴿٤﴾ وقوله: ﴿إِن تَتُوبا إلى الله فَقَدْ صَغَتْ قلوبُكما﴾: الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة عين كانتا سبباً لتحريم النبيِّ على نفسه ما يحبُّه، فعرض الله عليهما التوبة، وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أنَّ قلوبكما قد صَغَتْ؛ أي: مالت وانحرفت عمَّا ينبغي لهنَّ من الورع والأدب مع الرسول واحترامه، وأن لا يَشْقُفْنَ عليه، ﴿وإن تَظاهرا عليه﴾؛ أي: تعاونا على ما يشقُّ عليه ويستمرُّ لهذا الأمر منكنَّ، ﴿فإنَّ الله هو مولاهُ وجبريلُ وصالحُ المؤمنين والملائكةُ بعد ذلك ظهيرٌ ﴾؛ أي: الجميع أعوانٌ للرسول مظاهرون. ومَنْ كان لهؤلاء أنصاره؛ فهو المنصور، وغيره إن يناوئه؛ فهو مخذولٌ، وفي لهذا أكبر فضيلة وشرف لسيِّد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواصَّ خلقه أعواناً لهذا الرسول الكريم. وفيه من التَّحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى.

﴿٥﴾ ثم خوَّفهما أيضاً بحالةٍ تشقُّ على النساء غاية المشقَّة، وهو الطلاق، الذي هو أكبر شيءٍ عليهنَّ، فقال: ﴿عسى ربُّه إن طَلَّقَكُنَّ أن يُبْدِلَه أزواجاً خيراً منكنَّ﴾؛ أي: فلا ترفعْنَ عليه؛ فإنَّه لو طلَّقكنَّ لا يضيق

<sup>=</sup> أموركم. ﴿٣﴾ ﴿بعض أزواجه﴾؛ هي: حفصة بنت عمر ﷺ. ﴿٣﴾ ﴿وأظهره﴾؛ أطلعه. ﴿٣﴾ ﴿عرَّف بعضه﴾؛ أعلم حفصة ﷺ بعض ما أخبرت به. ﴿٤﴾ ﴿تتوبا إلى الله﴾؛ ترجعا \_ يا حفصة، ويا عائشة \_ إلى الله. ﴿٤﴾ ﴿صغت قلوبكما﴾؛ مالت إلى محبَّة ما كرهه الرَّسول ﷺ من إفشاء سرِّه. ﴿٤﴾ ﴿وإن تظاهرا عليه﴾؛ وإن تتعاونا عليه. ﴿٤﴾ ﴿ظهير﴾؛ أعوان، وأنصار. ﴿٥﴾ ﴿سائحاتٍ﴾؛ صائماتٍ.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤) عن عائشة رهياً.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «وهذا فيه».

عليه الأمر، ولم يكن مضطراً إليكنَّ؛ فإنَّه سيجد (١) ويبدله الله أزواجاً خيراً منكنَّ ديناً وجمالاً، ولهذا من لهذه باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزمُ وجودُه؛ فإنَّه ما طلقهنَّ، ولو طلَّقهنَّ؛ لكان ما ذكره الله من لهذه الأزواج الفاضلات، الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب، والقنوت وهو دوام الطاعة واستمرارها. ﴿تابّاتٍ ﴿ عمَّا يكرهه الله، فوصفَهنَّ بالقيام بما يحبُّه الله والتوبة عما يكرهه الله. ﴿ثيباتٍ وأبكاراً ﴾ أي: بعضهنَّ ثَيِّبٌ وبعضهنَّ أبكارٌ؛ ليتنوَّع على فيما يحبُّ. فلمَّا سمعن رضي الله عنهنَّ لهذا التخويف والتأديب؛ بادرنَ إلى رضا رسول الله على فكان لهذا الوصف منطبقاً عليهنَّ، فصرن أفضل نساء المؤمنين. [وفي هذا دليلٌ على أنّ الله تعالى لا يختار لرسوله إلَّا أكملَ الأحوال وأعلى الأمورِ، فلمّا اختار اللهُ لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دلً على أنهنَّ خيرُ النساء وأكملهن] (٣).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞﴾.

(٦) أي: يا مَن من الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطه، فَ (قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً) موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عمّا يُسْخِطُ الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلّا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممّن هم تحت ولايته وتصرّفه، ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده عن التّهاون بأمره، فقال: ﴿وَقودها الناسُ والحجارةُ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّكم وما تعبُدونَ مِن دونِ اللهِ حَصَبُ جهنَّم أنتم لها واردونَ ﴾، ﴿عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ ﴾؛ أي: عليظةٌ أخلاقُهم، شديدٌ انتهارُهم يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمراهم ويهينون أصحابَ النار بقوَّتهم، وينفّذون فيهم أمرَ الله الذي حتم عليهم بالعذاب، وأوجب عليهم شدَّة العقاب، ﴿لا يعصونَ اللهَ ما أمرَهم ويفعلون ما فيهم أمرَ الله الذي حتم عليهم بالعذاب، وأوجب عليهم شدَّة العقاب، وطاعتهم له في كلِّ ما أمرهم به.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعَلَذِرُوا ٱلْمَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجَزَّوْنَ مَا كُنَّتُمْ تَعَمَلُونَ ۞ .

﴿٧﴾ أي: يوبَّخ أهل الناريوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: ﴿يا أَيُّهَا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم﴾؛ أي: فإنَّه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبقَ الآنَ إلَّا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدِّموا إلَّا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائِهِ.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوَّا ﴿ اللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنَتِ بَعَوْلُونَ بَعْنَ اللَّهُ النَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ بَعْنِ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَ آتَيِم لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا اللَّهُ إِلَى عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَلْقِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿٨﴾ قد أمر الله بالتوبة النَّصوح في لهذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامةِ بنور إيمانهم، ويمشون بضيائِهِ، ويتمتَّعون بروحِهِ وراحته،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فإنه سيلقى». (٢) كذا في النسختين. سقط قوله: ﴿عابدات سائحات﴾.

<sup>(</sup>٣) زيادة من هامش (ب).

<sup>(</sup>٤) طمس الَّذي في ( أ ). وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ حَبِّلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٥) غريب المقرآن: ﴿٨﴾ ﴿تُوبَةُ نصوحاً﴾؛ صادقةً لا يعود صاحبها إلى الذُّنب، ولا يريد العود إليه. ﴿٨﴾ ﴿لا يخزي﴾؛ لا يذلُّ، ولا يعذُّب. ﴿٨﴾ ﴿يسعى﴾؛ يسير. ﴿٨﴾ ﴿بين أيديهم﴾؛ أمامهم.

سورة التحريم (٩ ـ ١١)

ويشفِقون إذا طُفِئَتِ الأنوار التي تُعطى المنافقين، ويسألون الله أن يُتِمَّ لهم نورَهم، فيستجيب الله دعوتَهم، ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جناتِ النعيم وجوار الربِّ الكريم، وكلُّ لهذا من آثار التوبة النَّصوح، والمراد بها التَّوبة العامَّة الشاملة لجميع النُّنوب، التي عقدها العبدُ لله، لا يريد بها إلَّا وجه الله والقرب منه، ويستمرُّ عليها في جميع أحواله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُنَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٩﴾ يأمر اللهُ تعالى نبيَّه ﷺ بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذٰلك، ولهذا شاملٌ لجهادهم بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يُجيبَ دعوة اللهِ وينقادَ لحكمه؛ فإنَّ لهذا يجاهدُ ويغلظُ له، وأما المرتبة الأولى؛ فتكون بالتي هي أحسنُ؛ فالكفَّار والمنافقون لهم عذابٌ في الدُّنيا بتسليط الله لرسوله وحزبِهِ عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة ﴿وبئس المصير﴾: الذي يصير إليها كل شقيٌ خاسر.

﴿ صَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا اَمْرَأَتَ نُوجِ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا ' صَدِيحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا لِللّذِينَ ءَامَنُوا اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ فَعَمَلِهِ وَضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا لِللّذِينَ ءَامَنُوا اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا لِللّذِينَ اللّهِ وَمَرَيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَيَجْنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمُرْبَعَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ وَمُرْبَعَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُرْبَعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ ال

لهذان المثلان اللّذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ ليبينّ لهم أنَّ اتِّصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيدُه شيئاً، وأنَّ اتِّصال المؤمن بالكافر لا يضرُّه شيئاً مع قيامه بالواجب عليه، فكأنَّ في ذٰلك إشارةً وتحذيراً لزوجات النبيِّ ﷺ عن المعصية، وأنَّ اتصالهنَّ به ﷺ لا ينفعهنَّ شيئاً مع الإساءة، فقال:

﴿١٠﴾ ﴿ضَرَبَ الله مثلا للذين كَفَروا امرأة نوح وامرأة لوطٍ كانتا المرأتان ﴿تحت عبدينِ من عبادِنا صالِحَيْنِ ﴿: المرأتان ﴿تحت عبدينِ من عبادِنا صالِحَيْنِ ﴿: وهما نوحٌ ولوطٌ ﷺ: ﴿فخانتًاهما ﴾: في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهما وهذا المراد بالخيانة، لا خيانة النَّسب والفراش؛ فإنَّه ما بغت امرأة نبيِّ قطٌ ، وما كان الله ليجعلَ امرأة أحدٍ من أنبيائه بَغِيًّا ، ﴿فلم يُغْنيا ﴾؛ أي: عن امرأتيها ، ﴿من اللهِ شيئاً وقيل ﴾ لهما ﴿دُخُلا النارَ مع الدَّاخِلين ﴾ .

﴿١١﴾ ﴿وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعونَ ﴿: وهي آسيةُ بنتُ مزاحم ﴿ الله بالإيمان والتضرُّع عندك بيتاً في الجنَّة ونَجِّني من فرعونَ وعملِهِ ونجِّني من القوم الظَّالمين ﴿: فوصفها الله بالإيمان والتضرُّع لربِّها وسؤالها أجلَّ المطالب، وهو دخول الجنَّة ومجاورة الربِّ الكريم، وسؤالها أن ينجِّيها [اللَّهُ] من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كلِّ ظالم، فاستجاب الله لها، فعاشتْ في إيمانٍ كامل وثباتٍ تامِّ ونجاةٍ من الفتن، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «كَمُلُ من الرجال كثيرٌ، ولم يَكْمُلْ من النساء إلَّا مريمُ بنتُ عمرانَ، وآسيةُ بنتُ مزاحم، وخديجةُ بنتُ خويلدٍ. وفضلُ عائشةَ على النساء كفضل الثريدِ على سائر الطعام (١٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٩﴾ ﴿واغلظ عليهم﴾؛ استعمل الخشونة والشَّدَّة في جهادهم. ﴿٩﴾ ﴿ومأواهم﴾؛ مسكنهم. ﴿٩﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع، والمآل.

<sup>(</sup>٢) في (أ) طمس؛ ولُعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿فخانتاهما﴾؛ بالكفر، والمخالفة في الدِّين. ﴿١١﴾ ﴿فلم يغنيا﴾؛ فلم يدفعا ويمنعا عنهما. ﴿١٢﴾ ﴿أحصنت﴾؛ حفظت وصانت عن الزِّني. ﴿١٢﴾ ﴿فنفخنا فيه من روحنا﴾؛ جبريل ﷺ، حيث نفخ في جيب قميصها؛ فوصلت النَّفخة إلى رحمها. ﴿١٢﴾ ﴿القانتين﴾؛ المطيعين لربِّهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٦٩)، ومسلم (٢٤٣١) عن أبي موسى دون ذكر خديجة.

﴿١٢﴾ وقوله: ﴿ومريمَ ابنة عمرانَ التي أحصنتْ فَرْجَها﴾؛ أي: حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفَّتها ونزاهتها، ﴿فَنَفَخْنا فيه من رُوحنا﴾: بأن نَفَخَ جبريل الله في جيب دِرْعها، فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى الله الرسول الكريم والسيد العظيم، ﴿وصَدَّقَتْ بكلماتِ ربِّها وكتبِهِ ؛ ولهذا وصفٌ لها بالعلم والمعرفة؛ فإنَّ التصديق بكلمات الله يشمل كلماتِهِ الدينيَّة والقدريَّة، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصلُ التَّصديق، ولا يكون ذلك إلَّا بالعلم والعمل، ولهذا قال: ﴿وكانت من القانتينَ ﴾؛ أي: المداومين على طاعة الله بخشيةٍ وخشوعٍ. ولهذا وصفٌ لها بكمال العمل؛ فإنَّها على العمل.

تمت [وللَّه الحمد].

## تفسير سورة الملك وهي مكية

#### بِنْسِمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحَيْسِ إِلَيْحَيْسِ إِ

﴿ بَنَرَكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَيْوَرُ اللَّهِ اللَّمَانُ الْعَنْوَرُ اللَّهِ اللَّهَانُ اللَّهَانُ اللَّهَانُ مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَانْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ الْعَنْوَرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَانُ الْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللْمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ ال

﴿١﴾ ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾؛ أي: تعاظم وتعالى وكَثُرَ خيرُه وعمَّ إحسانه، من عظمته أنَّ بيده ملك العالم العلويِّ والسفليِّ، فهو الذي خلقه ويتصرَّف فيه بما شاء من الأحكام القدريَّة والأحكام الدينيَّة التابعة لحكمته. ومن عظمته كمالُ قدرته التي يقدر بها على كلِّ شيءٍ وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛ كالسماوات والأرض.

﴿٢﴾ و﴿خَلَقَ الموتَ والحياة﴾؛ أي: قدَّر لعباده أن يُحْييَهم ثم يُميتهم؛ ﴿لِيَبْلُوكُم أَيُّكُم أَحسنُ عملاً﴾؛ أي: أخلصه وأصوبه، وذلك أنَّ الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنَّهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم، وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله؛ فله شرُّ الجزاء. ﴿وهو العزيز﴾: الذي له العزَّة كلُها، التي قهر بها جميع الأشياء وانقادتْ له المخلوقاتُ. ﴿الغفور﴾: عن المسيئين والمقصِّرين والمذنبين، خصوصاً إذا تابوا وأنابوا؛ فإنَّه يغفر ذنوبهم، ولو بلغتْ عنان السماء، ويستُرُ عيوبهم، ولو كانت ملء الدنيا.

﴿٣﴾ ﴿الذي خلق سبع سُمُواتٍ طباقاً﴾؛ أي: كل واحدةٍ فوق الأخرى، ولسن طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان، ﴿ما ترى في خَلْقِ الرحمٰن من تفاوتٍ﴾؛ أي: خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجهٍ؛ صارت حسنةً كاملةً متناسبةً من كلِّ وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس [والقمر]

<sup>(</sup>١) في (أ) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: ﴿وهو حسير﴾.

<sup>(</sup>۲) غریب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿تبارك﴾؛ تعالى، وتعاظم، وتكاثر خیره وبرُّه. ﴿٢﴾ ﴿لیبلوکم﴾؛ لیختبرکم. ﴿٢﴾ ﴿أحسن عملاً﴾؛ أخلصه، وأصوبه. ﴿٣﴾ ﴿طباقاً﴾؛ بعضها فوق بعض، من غیر مماسَّةٍ. ﴿٣﴾ ﴿تفاوتٍ﴾؛ اختلافٍ، وتباینٍ. ﴿٣﴾ ﴿فطورٍ﴾؛ شقوقٍ، وصدوعٍ. ﴿٤﴾ ﴿ثمَّ ارجع البصر كرَّتین﴾؛ أعد النَّظر مرَّةً بعد مرَّةٍ. ﴿٤﴾ ﴿ينقلب﴾؛ يرجع. ﴿٤﴾ ﴿خاسناً﴾؛ ذليلاً صاغراً. ﴿٤﴾ ﴿حسير﴾؛ متعب، كليل.

سورة الملك (٤ ـ ١٠)

والكواكب النيِّرات الثوابت منهنَّ والسيارات، ولمَّا كان كمالُها معلوماً؛ أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمُّل في أرجائها؛ قال: ﴿فارجِع البصرَ﴾؛ أي: أعده إليها ناظراً معتبراً، ﴿هل ترى من فُطورٍ﴾؟ أي: نقص واختلال. ﴿٤﴾ ﴿ثم ارجِع البصرَ كرَّتين﴾: [و] المراد بذلك كثرة التكرار، ﴿ينقلبُ إليك البصر خاسئاً وهو حسيرٌ﴾؛ أي: عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراً، ولو حرص غاية الحرص.

ثم صرَّح بذكر حسنها، فقال:

وه أي: ولقد جمَّلْنا (السماء الدُّنيا): التي ترونَها وتليكم، (بمصابيح): وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء؛ فإنَّه لولا ما فيها من النُّجوم؛ لكانت سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله لهذه النجوم زينةً للسماء، وجمالاً ونوراً وهدايةً يُهتدى بها في ظلمات البرِّ والبحر، ولا ينافي إخباره أنَّه زيَّن السماء الدُّنيا بمصابيح أن يكون كثيرٌ من النجوم فوق السماوات السبع؛ فإنَّ السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدُّنيا وإن لم تكن الكواكب فيها، (وجعلناها)؛ أي: المصابيح (رجوماً للشياطين): الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله لهذه النجوم حراسة للسماء عن تلقَّف الشياطين أخبار الأرض؛ فهذه الشهب التي تُرمى من النُّجوم أعدها الله في الدُّنيا للشياطين، (وأعتدنا لهم): في الآخرة (عذابَ السعير): لأنَّهم تمرَّدوا على الله، وأضلُّوا عباده.

﴿ ٣﴾ وَلهٰذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعدَّ الله لهم عذاب السعير؛ فلهذا قال: ﴿ وللذين كفروا بربِّهم عذابُ جهِنَّم وبئس المصير ﴾: التي يُهان بها أهلُها غايةَ الهوان.

﴿٧﴾ ﴿إذا أُلقوا فيها﴾: على وجه الإهانةِ والذُّلِّ، ﴿سمعوا لها شهيقاً﴾؛ أي: صوتاً عالياً فظيعاً.

﴿ ٨﴾ ﴿ تكادُ تَمَيَّزُ من الغيظِ ﴾؛ أي: تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاً وتتقطَّع من شدة غيظها على الكفار؛ فما ظنَّك ما تفعل بهم إذا حُصِّلُوا فيها؟! ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها، فقال: ﴿ كلَّما أَلقي فيها فوجٌ سألهم خَزَنَتُها أَلم يأتِكُم نذيرٌ ﴾؛ أي: حالكم لهذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبَّروا عنها ولم تحدُّرُكم النذرُ منها.

﴿٩﴾ ﴿ وَالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذَّبنا وقُلْنا ما نَزَّلَ اللّه من شيءٍ إن أنتُم إلّا في ضلالِ كبيرٍ ﴾: فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العامِّ بكلِّ ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك، حتى أعلنوا بضلال الرُّسل المنذرين، وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرَّد الضلال، بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأيُّ عنادٍ وتكبُّر وظلم يشبه هذا؟! ﴿١٠﴾ ﴿وقالوا﴾: معترفين بعدم أهليَّتهم للهدى والرشاد: ﴿لو كنّا نسمعُ أو نعقِلُ ما كنّا في أصحاب السّعير ﴾: فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقلُ الذي ينفع صاحبَه ويوقفُه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كلِّ ما عاقبته ذميمةٌ، فلا سمعَ لهم ولا عقلَ. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ فإنَّهم أيَّدوا إيمانهم بالأدلَّة السمعيَّة، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسولُ الله علماً ومعرفةً وعملاً، والأدلَّة العقليَّة المعرِّفة للهدى من الضَّلال،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٥﴾ ﴿رجوماً للشَّياطين﴾؛ شهباً محرقةً لمسترقي السَّمع من الشَّياطين. ﴿٥﴾ ﴿وأعتدنا﴾؛ أعددنا. ﴿٢﴾ ﴿المصير﴾؛ المرجع، والمآل. ﴿٧﴾ ﴿شهيقاً﴾؛ صوتاً منكراً. ﴿٧﴾ ﴿تفور﴾؛ تغلي غلياناً شديداً. ﴿٨﴾ ﴿تميَّز من الغيظ﴾؛ تتمزَّق من شدَّة غضبها على الكفَّار. ﴿٨﴾ ﴿فوج﴾؛ جماعة. ﴿٨﴾ ﴿نذير﴾؛ رسول يحذُركم هذا العذاب. ﴿٩﴾ ﴿إن أنتم﴾؛ ما أنتم. ﴿٩﴾ ﴿فسحقاً﴾؛ بعداً.

۱۱۸۸ سورة الملك (۱۱ ـ ۱۲)

والحسن من القبيح، والخير من الشرِّ، وهم في الإيمان بحسب ما منَّ الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ فسبحان مَن يختصُّ بفضله مَن يشاء، ويمنُّ على مَن يشاء من عباده، ويخذل مَن لا يصلُحُ للخير. ﴿١١﴾ قال تعالى عن لهؤلاء الدَّاخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِم فَسُحقاً لأصحاب السَّعير﴾؛ أي: بعداً لهم وخسارةً وشقاءً؛ فما أشقاهم وأرداهم؛ حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم، وتَطَّلِعُ على أفئدتهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۖ وَآجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

﴿١٢﴾ لما ذكر حالة الأشقياء الفجّار؛ ذكر وصف الأبرار السعداء، فقال: ﴿إِنَّ الذين يخشَوْنَ ربَّهم بالغيب﴾؛ أي: في جميع أحوالهم، حتى في الحالة التي لا يطّلع عليهم فيها إلَّا الله؛ فلا يقدِمون على معاصيه، ولا يقصّرون عمَّا أمرهم به. ﴿لهم مغفرةٌ﴾: لذنوبهم، وإذا غَفَرَ الله ذنوبَهم؛ وقاهم شرَّها ووقاهم عذاب الجحيم. ﴿ولهم أُجرٌ كبيرٌ﴾: وهو ما أعدَّه الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذَّاتِ المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر، رضا الرحمٰن الذي يُحِلُّه على ساكنى الجنان.

﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّا ﴾.

﴿١٣﴾ لهذا إخبارٌ من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: ﴿وأسِرُوا قولَكم أو اجْهَروا به ﴾؛ أي: كلّها سواءٌ لديه لا يخفى عليه منها خافيةٌ، فَ﴿إِنَّه عليمٌ بذات الصُّدور ﴾؛ أي: بما فيها من النيَّات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي تُسمع وتُرى؟!

﴿1٤﴾ ثم قال مستدلًا بدليل عقليٌ على علمه: ﴿أَلا يعلمُ مَنْ خَلَقَ﴾؛ فمن خَلَقَ الخلقَ وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! ﴿وهو اللطيفُ الخبيرُ﴾: الذي لطف علمه وخبره، حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، ﴿وهو الذي يعلمُ السِّرَّ وأخفى﴾، ومن معاني اللطيف أنَّه الذي يَلْطُفُ بعبدِهِ ووليِّه، فيسوق إليه البِرَّ والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصِمُه من الشرِّ من حيث لا يحتسب، ويرقِّيه إلى أعلى المراتب بأسبابٍ لا تكون من العبد على بالٍ، حتى إنَّه يذيقُه المكارِة ليوصله بها إلى المحابِّ الجليلة والمطالب النبيلة.

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِدِ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهِ النَّشُورُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ النَّشُورُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُولُولًا فَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِم

﴿١٥﴾ أي: هو الذي سخَّر لكم الأرضَ وذَلَّلها؛ لتدرِكوا منها كلَّ ما تعلقت به حاجتُكم من غرس وبناءٍ وحرثٍ وطرقٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، ﴿فامشوا في مناكِبِها﴾؛ أي: لطلب الرزق والمكاسب، ﴿وكُلُوا من رزقِهِ وإليه النشورُ﴾؛ أي: بعد أن تنتقلوا من لهذه الدار التي جَعَلَها الله امتحاناً وبلغة يُتَبَلَّعُ بها إلى الدار الآخرة؛ تُبعثون بعد موتكم وتُحشرون إلى الله؛ ليجازِيَكم بأعمالكم الحسنة والسيئة.

﴿ اَ أَمِنكُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ أَمَا أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ أَن اللَّهِ مَا فَي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ السَّمَآءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللللَّا الللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللللَّا اللللللَّا الللللللللَّا الللللَّلْ

﴿١٦﴾ لهذا تهديدٌ ووعيدٌ لمن استمرَّ في طغيانه وتعدِّيه وعصيانه الموجب للنَّكال وحلول العقوبة، فقال:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿بالغيب﴾؛ يخشونه وهم غائبون عن أعين النَّاس، ويخشون العذاب قبل معاينته.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿ذَلُولاً ﴾؛ سهلةً، ممهَّدةً تستقرُّون عليهاً. ﴿١٥﴾ ﴿مناكبها﴾؛ نواحيها، وجوانبها. ﴿١٥﴾ ﴿وإليه النُّشور﴾؛ إليه تبعثون من قبوركم للجزاء والحساب.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿من في السَّماءَ﴾؛ الله الَّذي في العلوِّ. ﴿١٦﴾ ﴿تمور﴾؛ تضطرب بكم حتَّى تهلكوا. ﴿١٧﴾ ﴿حاصباً﴾؛ ريحاً ترجمكم بالحجارة الصَّغيرة. ﴿١٧﴾ ﴿نذير﴾؛ تحذيري لكم. ﴿١٨﴾ ﴿نكير﴾؛ إنكاري عليهم، وتغيير ما بهم من النِّعمة.

سورة الملك (۱۷ ـ ۲۲)

﴿أَأَمْنتُم مَن في السَّمَاء﴾: وهو الله تعالى العالي على خلقه، ﴿أَن يخسِفَ بكم الأَرضَ فإذا هي تمورُ﴾: بكم وتضطربُ حتى تَهْلِكوا وتَتْلَفوا.

(۱۷ - ۱۸) ﴿أَمْ أَمنتُم مَن في السماء أن يرسلَ عليكم حاصباً ﴾؛ أي: عذاباً من السماء يحصِبُكم وينتقمُ الله منكم، ﴿فستعلمون كيف نذيرٍ ﴾؛ أي: كيف يأتيكم ما أنذرتْكُم به الرسل والكتب؛ فلا تحسبوا أنَّ أمنكم من الله أن يعاقِبَكم بعقابٍ من الأرض ومن السماء ينفعُكم، فستجدون عاقبة أمرِكم سواءً طال عليكم الأمدُ أو قَصُرَ؛ فإنَّ مَن قبلكم كذَّبوا كما كذَّبتم، فأهلكهم الله تعالى؛ فانظُروا كيف إنكارُ الله عليهم؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويَّة قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذَروا أن يصيبَكم ما أصابَهم.

﴿ أَوَلَدَ بَرُوٓا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿١٩﴾ ولهذا عتابٌ وحثٌ على النظر إلى حالة الطير التي سخَّرها الله وسخَّر لها الجوَّ والهواء؛ تصفُّ فيه أجنحتها للطيران وتقبِضُها للوقوع، فتظلُّ سابحةً في الجوِّ متردِّدة فيه بحسب إرادتها وحاجتها، ﴿ما يمسِكُهُنَّ إلَّا الرحمٰنُ ﴾: فإنَّه الذي سخَّر لهنَّ الجوَّ وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدةٍ للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها؛ دلَّتُه على قدرة الباري وعنايته الربانيَّة، وأنَّه الواحدُ الأحدُ الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له. ﴿إنَّه بكلِّ شيءٍ بصيرٌ ﴾: فهو المدبِّر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته.

﴿ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِى هُوَ جُندُ لَكُو يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحَمَٰنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو إِن أَمْسَكَ رِزْقَتُمْ بَل لَجُّواْ فِي عُتُوِ وَنَفُورٍ ﴿ ﴾ (٢).

﴿٢٠﴾ يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره، المعرضين عن الحقّ: ﴿أَمَّن هٰذَا الذي هو جندٌ لكم ينصُرُكم على من دونِ الرحمٰن﴾؛ أي: من الذي ينصُرُكم على من دونِ الرحمٰن؛ أي: من الذي ينصُرُكم على أعدائكم غير الرحمٰن؛ فإنّه تعالى هو الناصر المعزُّ المذلُّ، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبدٍ لم ينفعوه بمثقال ذرَّةٍ على أيِّ عدوِّ كان؛ فاستمرارُ الكافرين على كفرهم بعد أن عَلِموا أنَّه لا ينصُرُهم أحدٌ من دون الرحمٰن غرورٌ وسفةٌ.

﴿٢١﴾ ﴿أَمِّن لهذا الذي يرزقُكُم إن أَمسَكَ رزقَه﴾؛ أي: الرزق كلُّه من الله؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ فإنَّ الخلق لا يقدرون على رزق أنفسِهم؛ فكيف بغيرهم؟! فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمةٌ إلَّا منه هو الذي يستحقُّ أن يُفْرَدَ بالعبادة، ولكنْ الكافرون ﴿لَجُّوا﴾؛ أي: استمروا ﴿في عُتُوِّ﴾؛ أي: قسوةٍ وعدم لينِ للحق، ﴿ونُفورٍ﴾؛ أي: شرودٍ عن الحقّ.

﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِدِ ۚ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ (٣).

﴿٢٢﴾ أي: أيُّ الرجلين أهدى؛ من كان تائهاً في الضَّلال غارقاً في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحقُّ عنده باطلاً والباطل حقًا، ومن كان عالماً بالحقِّ، مؤثراً له، عاملاً به، يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرَّد النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضالُ منهما. والأحوالُ أكبرُ شاهدٍ من الأقوال.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿صافاتِ﴾؛ باسطاتٍ أجنحتها عند طيرانها في الهواء. ﴿۱۹﴾ ﴿ويقبضن﴾؛ يضممنها إلى جنوبها أحيانا.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٢٠﴾ ﴿غرورِ﴾؛ خداع وضلالٍ من الشَّيطان. ﴿٢١﴾ ﴿لجُّوا﴾؛ استمرُّوا، وتمادوا. ﴿٢١﴾ ﴿عتوِّ﴾؛ معاندةٍ، واستكبارٍ. ﴿٢١﴾ ﴿ونفورِ﴾؛ شرودٍ وتباعدٍ عن الحقِّ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٢﴾ ﴿مكبًا﴾؛ منكَّساً. ﴿٢٢﴾ ﴿سويًّا﴾؛ مستوياً، منتصب القامة سالماً. ﴿٢٢﴾ ﴿صراطٍ مستقيمٍ﴾؛ طريقٍ واضحٍ لا اعوجاج فيه.

119.

﴿٢٣﴾ يقول تعالى مبيّناً أنَّه المعبودُ وحدَه وداعياً عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة: ﴿هو الذي أنشأكم﴾؛ أي: أوجدكم من العدم؛ من غير معاونٍ له ولا مظاهر، ولما أنشأكم؛ كمَّل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدةِ، ولهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانيَّة، ولكنَّكم مع لهذا الإنعام ﴿قليلاً ما تشكُرون﴾ الله، قليلٌ منكم الشاكر، وقليلٌ منكم الشكر.

﴿٢٤﴾ ﴿قل هو الذي ذَرَأُكُم في الأرض﴾؛ أي: بثَّكم في أقطارها، وأسكنَكم في أرجائها، وأمركم ونهاكم، وأسدى عليكم من النِّعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذٰلك يحشُرُكم ليوم القيامةِ، ولٰكنَّ هٰذا الوعد بالجزاء ينكِرُه هؤلاء المعاندون.

﴿٢٥﴾ ﴿ويقولون﴾: تكذيباً: ﴿متى لهذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ﴾؟ جعلوا علامة صدقِهِم أنْ يُخْبِروهم بوقت مجيئِهِ، ولهذا ظلمٌ وعنادٌ.

﴿٢٦﴾ فإنما ﴿العلم عند الله﴾: لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين لهذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ فإنَّ الصدق يُعْرَفُ بأدلَّته، وقد أقام الله من الأدلَّة والبراهين على صحَّته ما لا يبقى معه أدنى شكِّ لمن ألقى السمع وهو شهيدٌ.

﴿٢٧﴾ يعني أنَّ محلَّ تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدُّنيا؛ فإذا كان يوم الجزاء، ورأوا العذاب منهم ﴿زُلْفَةً﴾؛ أي: قريباً؛ ساءهم ذلك وأفظعهم وأقلقهم، فتغيَّرت لذلك وجوهُهم، ووُبِّخوا على تكذيبهم، وقيل لهم: ﴿ هٰذا الذي كنتُم به تَدَّعُونَ ﴾: فاليوم رأيتموه عياناً، وانْجلى لكم الأمر، وتقطَّعت بكم الأسباب، ولم يبقَ إلَّا مباشرة العذاب.

﴿٢٨﴾ ولما كان المكذّبون للرسول ﷺ الذين يردُّون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربَّصون به ريب المنون؛ أمره الله أن يقولَ لهم: إنَّكم وإن حصلتُ لكم أمنيتُكم و﴿أهلكني الله ومن معي﴾: فليس ذلك بنافع لكم شيئاً؛ لأنَّكم كفرتم بآيات الله، واستحققتُم العذاب؛ فمن يجيرُكم ﴿من عذابٍ أليم﴾: قد تحتَّم وقوعُه بكم؛ فإذاً تعبُكم وحرصُكم على هلاكي غير مفيدٍ ولا مجدٍ لكم شيئاً.

﴿٢٩﴾ ومن قولهم: إنَّهم على هدى والرسول على ضلالٍ؛ أعادوا في ذٰلك وأبدوا، وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيَّه أن يُخْبِرَ عن حاله وحال أتباعه ما به يتبيَّن لكلِّ أحدٍ هداهم وتقواهم، وهو أنْ يقولوا: ﴿آمَنَّا بِه وعليه تَوكَّلْنا﴾: والإيمانُ يشملُ التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولمَّا كانت الأعمالُ وجودُها وكمالُها متوقفة على التوكُّل؛ خصَّ الله التوكُّل من بين سائر الأعمال، وإلَّا؛ فهو داخلٌ في الإيمان، ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: ﴿وعلى الله فتوكَّلوا إن كُنتُم مؤمنينَ﴾؛ فإذا كانت هذه حال

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٢٣﴾ ﴿أنشأكم﴾؛ أوجدكم. ﴿٢٤﴾ ﴿ذرأكم﴾؛ خلقكم، ونشركم في الأرض.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿۲۷﴾ ﴿رأوه زلفة﴾؛ رأوا عذاب الله قريباً. ﴿۷٧﴾ ﴿سيئتُ﴾؛ ذلَّت، واسودَّت. ﴿۲٧﴾ ﴿تَدَّعُونَ﴾؛ تطلبون أن يعجَّل لكم من العذاب استهزاءً. ﴿۲٨﴾ ﴿يجير﴾؛ يحمي. ﴿٣٠﴾ ﴿أرأيتم﴾؛ أخبروني. ﴿٣٠﴾ ﴿غوراً﴾؛ ذاهباً في الأرض، ظاهرٍ للعيون.

الرسول وحال مَن اتَّبعه، وهي الحال التي تتعيَّن للفلاح وتتوقَّف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدِّها؛ فلا إيمان لهم ولا توكُّل؛ عُلِمَ بذلك مَن هو على هدئ ومن هو في ضلال مبين.

﴿٣٠﴾ ثم أخبر عن انفراده بالنّعم، خصوصاً الماء الذي جُعَلَ اللّه منه كلّ شيءٍ حيّ، فقال: ﴿قل أرأيتُم إِن أَصبحَ ماؤكم غَوْراً﴾؛ أي: غائراً، ﴿فمن يأتيكم بماءٍ مَعينٍ﴾: تشربون منه وتسقونَ أنعامكم وأشجارَكم وزُروعكم؟ ولهذا استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر أحدٌ على ذلك غير الله تعالى.

تم تفسير سورة الملك والحمد لله.



# تفسیر سورة تَ وهي مکية

#### بِنْ مِ اللهِ النَّمْنِ النِّحَدِ إِ

﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ ۚ مَا أَنَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۚ مَا فَانَ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ۚ مَا لَيَكُمُ الْمَقْتُونُ مَا أَنَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۚ فَا وَاللَّهُ عَلَى خُلُقٍ عَلَى خُلُقٍ عَلَى خُلُقٍ عَلَمُ مِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ عِنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ عِلَيْهِ وَهُو أَعْلَمُ عِنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ إِلَّهُ مَدِينَ ﴾ (١).

﴿١- ٢﴾ يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تُكْتَبُ بها أنواع العلوم، ويسطرُ بها المنثور والمنظوم، وذٰلك أنَّ القلم وما يسطرُ به من أنواع الكلام من آياته العظيمة، التي تستحقُّ أن يُقْسِمَ [اللَّهُ] بها على براءة نبيه محمد ﷺ مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذٰلك بنعمةِ ربِّه عليه وإحسانه؛ حيث منَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجَزْل والكلام الفصل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهٰذا هو السعادة في الدُّنيا.

﴿٣﴾ ثم ذكر سعادته في الآخرة، فقال: ﴿وإنَّ لك لأجرًا غيرَ ممنونَ ﴾؛ أي: لأجراً عظيماً كما يفيده التنكير، غير مقطوع، بل هو دائمٌ مستمرٌّ، وذلك لما أسلفه ﷺ من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كلِّ خير.

﴿٤﴾ ولهٰذا قال: ﴿وإنّك لَعلى خُلُق عظيم﴾؛ أي: عليًّا به، مستعلياً بخُلُقك الذي مَنّ اللّه عليك به. وحاصل خُلُقِهِ العظيم ما فسَّرته به أمُّ المؤمنين عائشة في المن سألها عنه، فقالت: كان خلقه القرآن (٢٠) وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خُذِ العَفْوَ وأُمُرْ بالعُرْفِ وأعرِضْ عن الجاهلينَ﴾، ﴿فبما رحمةٍ من اللّه لِنتَ لهم...﴾ الآية، ﴿لقد جاءكم رسولٌ من أنفسِكُم عزيزٌ عليه ما عَنِتُم...﴾ (٣) الآية، وما أشبه ذلك من الآيات الدالاَّت على اتِّصافه على المُّعلة منها في الأحلاق، والآيات الحاثّات على كلِّ خُلُق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كلِّ خصلة منها في الذَّروة العليا، فكان [عليه] سهلاً لينا قريباً من الناس، مجيباً للعوة مَنْ دعاه، قاضياً لحاجة من استقضاه، جابراً لقلب مَنْ سأله لا يحرمه ولا يردُّه خائباً. وإذا أراد أصحابُهُ منه أمراً؛ وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذورٌ، وإن عَزَمَ على أمر؛ لم يستبدَّ به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبلُ من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشِرُ جليساً إلَّا أتمَّ عشرة بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبلُ من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشِرُ جليساً إلَّا أتمَّ عشرة

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿والقلم﴾؛ قسم بالقلم الَّذي تكتب به الملائكة، والنَّاس. ﴿١﴾ ﴿وما يسطرون﴾؛ والَّذي يكتبونه بالقلم. ﴿٣﴾ ﴿ممنونٍ﴾؛ منقوصٍ، ولا منقطعٍ. ﴿٦﴾ ﴿بأيَّكم المفتون﴾؛ في أيِّ الفريقين الفتنة، والجنون؟ (٢) أخرجه مسلم (٧٤٦).

1197

وأحسنها، فكان لا يعبسُ في وجهه، ولا يُغْلِظُ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فَلَتات لسانِهِ، ولا يؤاخذه بما يصدُرُ منه من جفوةٍ، بل يُحْسِنُ إليه غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال ﷺ.

﴿٥ - ٦﴾ فلمَّا أنزله الله في أعلى المنازل [من جميع الوجوه]، وكان أعداؤه ينسِبون إليه أنَّه مجنونٌ مفتونٌ؛ قال: ﴿فستُبْصِرُ ويُبْصِرونَ. بِأَيِّكُم المفتونُ﴾: وقد تبيَّن أنَّه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأنَّ أعداءه أضلُّ الناس وشرُّ الناس للناس، وأنَّهم هم الذين فتنوا عبادَ الله وأضلُّوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك؛ فإنَّه [هو] المحاسب المجازي.

﴿٧﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعلَمُ بِمِن ضَلَّ عِن سبيله وهُو أَعلَم بِالمَهتدينَ ﴾: ولهذا فيه تهديدٌ للضَّالِّين، ووعدٌ للمهتدين، وبيانٌ لحكمة الله؛ حيث كان يهدي مَنْ يَصْلُحُ للهداية دون غيره.

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ ۞ هَمَّازٍ مَشَّلَم بِنَدِيدٍ ۞ مَنَاعِ اللَّهُ يَلِهِ عَلَيْهِ عَالِكُ نَزِيدٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ السَّطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ سَنِيمُهُ عَلَى ٱلْمُرْفُودِ ۞ ﴿ (١).

﴿ ٨﴾ يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ فلا تُطِع المكذّبين ﴾: الذين كذَّبوك وعاندوا الحقّ؛ فإنَّهم ليسوا أهلاً لأن يُطاعوا؛ لأنّهم لا يأمرون إلّا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلّا الباطل؛ فالمطيع لهم مُقْدِمٌ على ما يضرُّه، ولهذا عامٌّ في كلِّ مكذّب وفي كلِّ طاعةٍ ناشئةٍ عن التكذيب، وإن كان السياقُ في شيءٍ خاصٍّ، وهو أنَّ المشركينِ طلبوا من النبيِّ ﷺ أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه.

﴿٩﴾ ولهذا قال: ﴿ودُوا﴾؛ أي: المشركون، ﴿لو تُدْهِنُ﴾؛ أي: توافقهم على بعض ما هم عليه: إمَّا بالقول، أو بالفعل، أو بالسكوت عما يتعيَّن الكلام فيه ﴿فَيُدْهِنونَ﴾، ولٰكن اصدعْ بأمر الله، وأظهرْ دين الإسلام؛ فإنَّ تمام إظهاره نقضُ ما يضادُّه وعيب ما يناقضه.

﴿ ١٠﴾ ﴿ وَلا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ﴾ ؛ أي: كثير الحلف؛ فإنَّه لا يكون كذَّلك إلَّا وهو كذَّابٌ، ولا يكون كذّاباً إلَّا وهو ﴿ مَهِينٌ ﴾ ؛ أي: خسيس النفس، ناقصُ الهمة، ليس له رغبةٌ في الخير، بل إرادتُه في شهوات نفسه الخسيسة. ﴿ ١١﴾ ﴿ هَمَّازٍ ﴾ ؛ أي: كثير العبيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذٰلك، ﴿ مَشَاءٍ بنميمٍ ﴾ ؛ أي:

يمشي بين الناسِ بًالنميمةً، وهو نقلُ كلام بعضِ الناسُ لبعضُ لقصد الإفسادِ بينهم وإيقاع العداوة وَالبغضَّاء.

﴿١٢﴾ ﴿مَنَّاعِ للخيرِ﴾: الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزَّكوات وغير ذٰلك. ﴿معتدٍ﴾: على الخلق؛ يظلِمُهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ﴿أثيمٍ﴾؛ أي: كثير الإثم والذُّنوب المتعلِّقة في حقِّ الله [تعالى].

مُ ﴿١٣﴾ ﴿عُتُلِّ بَعد ذٰلك﴾؛ أي: غليظِ شرس الخلق، قاس، غير منقادِ للحقّ. ﴿زنيمٍ﴾؛ أي: دعيّ ليس له أصلٌ ولا مادةٌ ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، ولا يرجى منه فلاحٌ. له زِئْمَةٌ؛ أي: علامةٌ في الشرّ يعرف بها.

﴿1٤﴾ وحاصل لهذا أنَّ الله تعالى نهى عن طاعة كلِّ حلافٍ كذابٍ خسيس النفس سيِّئِ الأخلاق، خصوصاً الأخلاق المتضمِّنة للإعجاب بالنفس، والتكبُّر على الحقِّ وعلى الخُلْق، والاحتقار للناس بالغيبة والنَّميمة، والطعن فيهم، وكثرة المعاصي.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿تدهن﴾؛ تلاين، وتصانع. ﴿١٠﴾ ﴿حلَّافِ﴾؛ كثير الحلف. ﴿١٠﴾ ﴿مهينٍ﴾؛ كذَّابٍ، حقير. ﴿١١﴾ ﴿همَّازِ﴾؛ مغتابِ للنَّاس. ﴿١١﴾ ﴿مشَّاءِ بنميمٍ﴾؛ يمشي بالنَّميمةِ، وهي: نقل الحديث بين النَّاس على وجه الإفساد. ﴿١٣﴾ ﴿وعتلٌ﴾؛ فاحشٍ، لئيم، غليظٍ في كفره. ﴿١٣﴾ ﴿زنيم﴾؛ منسوبٍ لغير أبيه. ﴿١٤﴾ ﴿أن كان﴾؛ من أجل أنَّه كان. ﴿١٥﴾ ﴿أساطير الأوَّلين﴾؛ أباطيلهم، وخرافاتهم. ﴿١٢﴾ ﴿سنسمه﴾؛ سنجعل له علامة لا تفارقه. ﴿١٣﴾ ﴿الخرطوم﴾؛ أنفه.

سورة القلم (۱۵ \_ ۲۶)

(١٥) ولهذه الآياتُ وإن كانت نزلتْ في بعض المشركين؛ كالوليد بن المغيرة أو غيره (١)؛ لقوله عنه: ﴿أَن كَان ذَا مال وبنينَ. إذا تُتْلى عليه آياتُنا قال أساطيرُ الأولينَ ﴾؛ أي: لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحقِّ ودَفَعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكنُ صدقُها وكذبُها؛ فإنَّها عامةٌ في كلِّ من اتَّصف بهذا الوصف؛ لأنَّ القرآن نزل لهداية الخلق كلِّهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربَّما نزل بعض الآياتِ في سببٍ أو [في] شخصٍ من الأشخاص، لتتَّضح به القاعدةُ العامةُ، ويُعْرَفَ به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامَّة.

﴿١٦﴾ ثم توعَّد تعالى مَنْ جرى منه ما وَصَفَ اللّه بأن اللّه سَيَسِمُهُ ﴿على الخرطوم﴾: في العذاب، وليعذبه عذاباً ظاهراً يكون عليه سِمَةً وعلامةً في أشقِّ الأشياء عليه وهو وجهه.

(١٧ - ١٨) يقول تعالى: إنَّا بَلَوْنا لهؤلاء المكذّبين بالخير، وأمهلناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك ممَّا يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربَّما يكون استدراجاً لهم من حيثُ لا يعلمون، فأغترارهم بذلك نظيرُ اغترار أصحاب الجنّة الذين هم فيها شركاء، حين أينعت أشجارها، وزهت ثمارها، وآن وقت صِرامها وجزموا أنّها في أيديهم وطوع أمرهم، وأنّه ليس ثَمَّ مانعٌ يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنّهم سيصرمونها؛ أي: يجذُّونها مصبحين، ولم يَدْروا أنَّ الله بالمرصاد، وأنّ العذاب سيخلفهم عليها ويبادِرُهم إليها.

﴿١٩ ـ ٢٠﴾ ﴿فطاف عليها طائفٌ من ربِّك﴾؛ أي: عذابٌ نزل عليها ليلاً، ﴿وهم نائمونَ﴾: فأبادها، وأتلفها، ﴿فأصبحتْ كالصَّريم﴾؛ أي: كالليل المظلم، وذهبت الأشجار والثمار.

﴿٢١ ـ ٢١﴾ لهذا وهم لا يشعرون بلهذا الواقع الملم، وللهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: ﴿اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُم إِنْ كُنتُم صَارِمِينَ﴾.

﴿٢٣ ـ ٢٤﴾ ﴿فانطلقوا﴾: قاصدين لها، ﴿وهم يتخافتونَ﴾: فيما بينهم بمنع حقِّ الله تعالى، ويقولون: ﴿لا يَدْخُلَنَها اليومَ عليكم مسكينٌ﴾؛ أي: بكِّروا قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدَّة حرصهم وبخلهم أنَّهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتةً خوفاً أن يَسْمَعَهم أحدٌ فيخبر الفقراء.

<sup>(</sup>١) انظر «فتح الباري» (٨/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: (۱۷) (بلوناهم)؛ اختبرناهم. (۱۷) (الجنّة)؛ الحدیقة. (۱۷) (لیصرمنّها)؛ لیقطعنّ ثمار حدیقتها. (۱۸) (ولا یستثنون)؛ ولا ینوون استثناء حصّة المساکین، ولم یقولوا: إن شاء الله. (۱۹) علیها)؛ أحاط نازلاً علیها. (۱۹) (طائف)؛ نار أحرقتها. (۲۰) (کالصّریم)؛ کاللّیل المظلم. (۲۱) (فتنادوا)؛ نادی بعضهم بعضاً. (۲۲) (أن اغدوا)؛ اذهبوا مبكّرین. (۲۲) (حرثکم)؛ مزرعتکم. (۲۲) (صارمین)؛ مصریّن علی قطع النّمار. (۲۰) (علی حرد)؛ علی قصدهم السّیّئ فی منع المساکین. (۲۱) (لضالون)؛ لمخطئون فی طریقها. (۲۸) (أوسطهم)؛ أعدلهم، وخیرهم عقلاً ودیناً. (۲۸) (لولا تسبّحون)؛ هلا تذکرون الله، وتستغفرونه؛ من فعلکم، وخبث نیّتکم. (۳۰) (یتلاومون)؛ یلوم بعضهم بعضاً علی ما قصدوه من منع للمساکین. (۲۳) (راغبون)؛ طالبون الخیر. (۳۳) (کذلك العذاب)؛ مثل ذلك العقاب الّذی عاقبناهم به نعاقب کلّ من بخل، وخالف أمر الله.

1198

﴿٢٥﴾ ﴿وَغَدَوْا﴾: في لهذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة ﴿على حردٍ قادرينَ﴾؛ أي: على إمساكٍ ومنع لحقّ الله جازمين بقدرتهم عليها.

﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ ﴿فلمَّا رأوْها﴾: على الوصف الذي ذَكَرَ الله كالصريم، ﴿قالوا﴾: من الحيرة والانزعاج، ﴿إِنَّا لضالُّون﴾؛ أي: تائهون عنها، لعلَّها غيرها، فلما تحقَّقوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: ﴿بل نحن محرومون﴾: منها، فعرفوا حينئذٍ أنَّه عقوبةٌ.

﴿٢٨﴾ فَ﴿قَالَ أُوسِطُهِم﴾؛ أي: أعدلُهم وأحسنُهم طريقةً: ﴿أَلَم أَقَلَ لَكُم لُولا تَسبِّحُونَ﴾؛ أي: تنزِّهون الله عما لا يليق به، ومن ذٰلك ظنُّكم أنَّ قدرتكم مستقلةٌ، فلولا استثنيتم وقلتُم: إنْ شاء الله، وجعلتم مشيئتكم تابعةً لمشيئتِهِ؛ لما جرى عليكم ما جرى.

﴿٢٩﴾ فَ﴿قالُوا سبحانَ ربِّنا إنَّا كُنَّا ظالمين﴾؛ أي: استدركوا بعد ذٰلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم، الذي لا يُرفع، ولكن لعلَّ تسبيحهم لهذا وإقرارهم على أنفسهم بالظُّلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكونُ توبةً.

﴿٣٠ ـ ٣٢﴾ وللهذا ندموا ندامةً عظيمةً، وأقبل ﴿بعضُهم على بعض يتلاومونَ ﴾: فيما أجروه وفعلوه، ﴿قالُوا يا وَيْلَنَا إِنَا كُنَّا طاغينَ ﴾؛ أي: متجاوزين للحدِّ في حقِّ الله وحقَّ عباده، ﴿عسى ربُّنا أن يُبْدِلَنا خيراً منها إنَّا إلى ربّنا راغبونَ ﴾: فهم رجوا الله أن يبدِّلهم خيراً منها، ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحُّون عليه في الدُّنيا؛ فإنْ كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أنَّ الله أبدلهم في الدُّنيا خيراً منها؛ لأنَّ من دعا الله صادقاً ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله.

«٣٣» قال تعالى معظماً (١) ما وقع: ﴿كَذُلك العذابُ ﴾؛ أي: الدنيويُّ لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبَه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثَرَ الحياةَ الدُّنيا وأن يزيلَه عنه أحوجَ ما يكون إليه، ﴿ولَعذابُ الآخرةِ أَكبرُ ﴾: من عذاب الدُّنيا، ﴿لو كانوا يعلمون ﴾: فإنَّ مَنْ عَلِمَ ذلك؛ أوجب له الانزجار عن كلِّ سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب.

﴿ إِنَّ الْمُنْقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنِ النَّمِيمِ ﴿ إِنَّ أَنَتَجْعَلُ السَّلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْرِمِ الْمُعْرَمِينَ ﴿ مَا لَكُو لَيْكُ فِيهِ الْمُعْرَفِقِ الْمَعْرَفِينَ ﴿ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّ

﴿٣٤ ـ ٢٤ يخبر تعالى بما أعدَّه للمتَّقين للكُفْرِ والمعاصي، من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأنَّ حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتَّقين القانتين لربِّهم، المنقادين لأوامره، المتَّبِعين مراضِيّه، كالمجرمين الذين أوضَعوا في معاصيه والكفر بآياتِهِ ومعاندةِ رسلِهِ ومحاربة أوليائِهِ، وأنَّ من ظنَّ أنَّه يسوِّيهم في الثواب؛ فإنَّه قد أساء الحكم، وأنَّ حكمه [حكم ] باطلٌ ورأيه فاسدٌ، وأن المجرمين إذا ادَّعوا ذلك؛ فليس لهم مستندٌ، لا كتابٌ فيه يدرسون ويتلون أنَّهم من أهل الجنة، وأنَّ لهم ما طلبوا وتخيَّروا، وليس لهم عند الله عهد ويمينٌ بالغة إلى يوم القيامةِ أنَّ لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاءُ وأعوانٌ على إدراك ما طلبوا؛ فإنْ كان لهم شركاءُ وأعوانٌ؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أنَّ جميع ذلك منتفٍ؛ فليس لهم كتابٌ ولا لهم عهدٌ عند الله في النجاة ولا لهم شركاءُ يعينونَهم، فعُلِمَ أنَّ دعواهم باطلةٌ فاسدةٌ. وقوله: ﴿سَلْهُم أَيُّهم بذلك زعيمٌ ﴾؛ أي: أيُّهم الكفيل بهذه الدعوى التي تَبيَّنَ بطلانها؛ فإنَّه لا يمكن أحداً أن يتصدَّر بها ولا يكون زعيماً فيها.

<sup>(</sup>١) في (ب): «مبيّناً».

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿تخيَّرون﴾؛ تشتهون. ﴿٣٩﴾ ﴿أيمان﴾؛ عهود، ومواثيق. ﴿٣٩﴾ ﴿إنَّ لكم لما تحكمون﴾؛ إنَّه سيحصل لكم ما تريدون، وتشتهون. ﴿٤٠﴾ ﴿زعيم﴾؛ كفيل وضامن بأن يكون لهم ذلك.

سورة القلم (٤٢ ـ ٥٠)

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّى خَشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ زَمَّقَهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِبُونَ ﴿ يَعْمُ اللَّهِ مُولِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿٤٢ ـ ٤٣﴾ أي: إذا كان يوم القيامة، وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخُلُ تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائقُ من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئذ ﴿يُدْعَوْنَ إلى السجود﴾: لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجُدون لله طوعاً واختياراً، ويذهب الفجّارُ المنافقون ليسجدوا؛ فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ لا يستطيعون الانحناء، ولهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنّهم كانوا يُدْعَوْنَ في الدُّنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علّة فيهم؛ فيستكبرون عن ذلك، ويأبوْن؛ فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم؛ فإنّ الله قد سَخِطَ عليهم، وحقّت عليهم كلمة العذاب، وتقطّعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي لهذا ما يزعِجُ القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان.

﴿ فَذَرْفِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْمَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِى لَمُثَمَّ إِنَّ كَدِى مَتِينُ ﴿ فَيَ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجُرًا فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَا مَنْ مَنْ مَرْدِ مُنْقَلُونَ ﴿ فَيَ كَذَى مَلِي الْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَدْمُومٌ ﴿ فَي مَا مُونِ يَلِكُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَدْمُومٌ ﴿ فَي مَا مُونُ مَا مُونَ المَّالِحِينَ ﴿ وَهُ وَا يَكُنُ لَمُ الْعَالِحِينَ ﴿ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ فَي مَا هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِتَعْلَمُونَ إِنَا مَنْ مُولًا اللَّهُ لَمُجْوَلُونَ إِنَّهُ لَمَجْوَدٌ ﴿ وَمَا هُو إِلّا ذِكْرٌ لِتَعْلَمِينَ ﴿ ﴾ .

﴿٤٤ ــ ٤٤﴾ أي: دعني والمكذِّبين بالقرآن العظيم؛ فإنَّ عليَّ جزاءهم، ولا تستعجل لهم؛ فسنستدرِجُهم ﴿من حيث لا يعلمونَ﴾: فنُمِدُّهم بالأموال والأولاد، ونُمِدُّهم في الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمرُّوا على ما يضرُّهم، ولهذا من كيد الله لهم. وكيدُ الله لأعدائه متينٌ قويٌّ، يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كلَّ مبلغ.

﴿٤٦﴾ ﴿أُم تسألهم أجراً فهم من مَغْرَم مُثْقَلُون﴾؛ أي: ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سببٌ يوجب لهم ذلك؛ فإنّك تعلّمُهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً يَثْقُلُ عليهم.

﴿٤٧﴾ ﴿أَم عندَهم الغيبُ فهم يكتُبون﴾: ما كان عندهم من الغيوب، وقد وجدوا [فيها] أنَّهم على حقّ، وأنَّ لهم الثواب عند الله؛ فهذا أمرٌ ما كان، وإنَّما كانت حالهم حال معاندٍ ظالم.

﴿٤٨ ـ • • ﴾ فلم يبقَ إلّا الصبر لأذاهم والتحمُّل لما يصدُرُ منهم والاستمرار على دعوتهم، ولهذا قال: ﴿فاصبِرْ لحكم ربِّك﴾؛ أي: لما حكم به شرعاً وقدراً؛ فالحكم القدريُّ يُصْبَرُ على المؤذي منه ولا يُتَلَقَّى بالسخط والجزع، والحكم الشرعيُّ يقابَلُ بالقَبول والتسليم والانقياد [التامِّ] لأمرِهِ. وقوله: ﴿ولا تكن كصاحب الحوتِ﴾: وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابِهه في الحال التي أوصلَتْه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٢٤﴾ ﴿يكشف عن ساقٍ﴾؛ يكشف ربّنا عن ساقه؛ فيسجد المؤمنون، ويعجز المنافقون؛ كما ثبت في الحديث. ﴿٢٤﴾ ﴿خاشعة أبصارهم﴾؛ منكسرة ذليلة؛ لا يرفعونها. ﴿٢٤﴾ ﴿ترهقهم﴾؛ تغشاهم. ﴿٢٤﴾ ﴿سالمون﴾؛ أصحّاء، قادرون. ﴿٤٤﴾ ﴿الحديث﴾؛ القرآن. ﴿٤٤﴾ ﴿سنستدرجهم﴾؛ سنمدَّهم بالأموال والنّعم؛ استدراجاً لهم. ﴿٥٤﴾ ﴿وأملي لهم﴾؛ أمهلهم، وأطيل أعمارهم. ﴿٥٤﴾ ﴿متين﴾؛ قويًّ، شديد. ﴿٢٤﴾ ﴿مغرم﴾؛ غرامة تلك الأجرة. ﴿٢٤﴾ ﴿مثقلون﴾؛ مكلّفون حملاً ثقيلاً. ﴿٧٤﴾ ﴿أم عندهم﴾؛ بل أعندهم. ﴿٨٤﴾ ﴿ولا تكن كصاحب الحوت﴾؛ لا تكن مثل يونس حين استعجل العذاب، وغضب. ﴿٨٤﴾ ﴿مكظوم﴾؛ مملوء غمًا. ﴿٤٤﴾ ﴿نعمة من ربّه﴾؛ بتوفيقه للتّوبة، وقبولها. ﴿٤٤﴾ ﴿لنبذ بالعراء﴾؛ لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة. ﴿٤٤﴾ ﴿وهو مذموم﴾؛ آتٍ بما يلام عليه. ﴿٥٠﴾ ﴿فاجتباه﴾؛ اصطفاه ربّه لرسالته. ﴿٥١﴾ ﴿ليزلقونك﴾؛ ليسقطونك عن مكانك؛ بنظرهم إليك؛ عداوةً وبغضاً.

وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومِهِ الصبرَ المطلوب منه وذَهابُه مغاضباً لربّه، حتى ركب [في] البحر، فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيَّهم يلقون؛ لكي تَخِفَّ بهم، فوقعت القرعةُ عليه، فالتقمه الحوتُ وهو مليمٌ. وقوله: ﴿إذ نادى وهو مكظومٌ ﴾؛ أي: وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو: نادى وهو مغتمٌ مهتمٌ ، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إنِّي كنت من الظالمين، فاستجاب الله له، وقَذَفَته الحوتُ من بطنها بالعراء وهو سقيمٌ، وأنبت الله عليه شجرةً من يقطينٍ، ولهذا قال هنا: ﴿لولا أن تداركه نعمةٌ من ربّه لنبِذَ بالعراء ﴾؛ أي: لَطُرِحَ في العراء، وهي الأرض الخالية، ﴿وهو مذمومٌ ﴾: ولْكنَّ الله تغمَّده برحمته، فَنُبِذَ وهو محدوحٌ، وصارت حالُه أحسنَ من حاله الأولى، ولهذا قال: ﴿فاجتباه ربُه ﴾؛ أي: اختاره واصطفاه ونقًاه من كلِّ كدرٍ، ﴿فجعله من الصالحين ﴾؛ أي: الذين صَلَحَتْ أعمالهم وأقوالهم ونيَّاتهم وأحوالهم.

(١٥ ـ ٢٥) فامتثل نبينًا محمد ﷺ أمر الله، فصبر لحكم ربه صبراً لا يدركه [فيه] أحدٌ من العالمين، فجعل الله له العاقبة، والعاقبة للمتقين، ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوؤهم، حتى إنَّهم حرصوا على أن يُزلِقوه ﴿بأبصارهم﴾؛ أي: يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. لهذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعليّ، والله حافظه وناصِرُه. وأمَّا الأذى القوليُّ؛ فيقولون فيه أقوالاً بحسب ما توحي إليهم قلوبهم، فيقولون تارةً: مجنونٌ! وتارةً: شاعرٌ! وتارة: ساحرٌ! قال تعالى: ﴿وما هو إلا ذكرٌ للعالمين﴾؛ أي: وما لهذا القرآن العظيم والذّكر الحكيم إلَّا ذكرٌ للعالمين، يتذكّرون به مصالح دينهم ودنياهم. والحمد لله.



## تفسير سورة الحاقة وهي مكية

#### بِنْدِ اللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ اَلْمَاقَةُ ۚ إِلَّهَا مِنَا الْمُأَقَةُ ۚ إِنَّ وَمَا أَدَرَيْكَ مَا الْمُأَقَةُ ۚ إِلَى كَذَبَتَ نَمُودُ وَعَادُ بِالْفَارِعَةِ ۚ إِلَّهَا رَعَةُ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهَا كَذَبُ وَالْمُاعِيَةِ إِلَى مَا الْمُأَقَةُ أَنِي مَسْرَصَرٍ عَاتِيَةٍ إِلَى سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى بِالطَّاغِيَةِ إِلَى وَلَمُ يَنَا مَ مُسُومًا فَتَرَى اللّهُ مِنْ بَاقِيكةٍ إِلَى اللّهُ مَنْ بَاقِيكةٍ اللّهُ اللّهُ مَنْ بَاقِيكةٍ اللّهُ اللّ

﴿١ ـ ٣﴾ ﴿الحاقَّة﴾: من أسماء يوم القيامة؛ لأنَّها تحقُّ وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور؛ فعظَّم تعالى شأنها وفخَّمه بما كرَّره من قوله: ﴿الحاقَّة. ما الحاقَّة. وما أدراك ما الحاقَّة﴾؛ فإنَّ لها شأناً عظيماً وهولاً جسيماً.

«ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل».

﴿٤﴾ ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة في الدُّنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحلَّه من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: ﴿كذَّبتْ ثمودُ﴾: وهم القبيلةُ المشهورةُ سكان الحِجْر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحاً ﷺ؛ ينهاهم عمَّا هم عليه من الشِّرك ويأمرهم بالتوحيد، فردُّوا دعوته، وكذَّبوه، وكذَّبوه ما أخبر به من يوم القيامةِ، وهي القارعة التي تقرع الخَلْقَ بأهوالها، وكذَّلك عادٌ الأولى سكان حضرموت حين

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿الحاقة﴾؛ القيامة الواقعة حقا الَّتي يتحقَّق فيها الوعد والوعيد. ﴿٤﴾ ﴿بالقارعة﴾؛ بالقيامة الَّتي تقرع القلوب بأهوالها. ﴿٥﴾ ﴿بالطَّاغية﴾؛ بالصَّيحة الَّتي جاوزت الحدَّ في شدَّتها. ﴿٦﴾ ﴿صرصرٍ﴾؛ باردةٍ. ﴿٦﴾ ﴿عاتية﴾؛ شديدة الهبوب. ﴿٧﴾ ﴿سخرها عليهم﴾؛ سلطها عليهم. ﴿٧﴾ ﴿حسوماً﴾؛ متتابعةً؛ لا تفتر، ولا تنقطع. ﴿٧﴾ ﴿صرعى﴾؛ موتى. ﴿٧﴾ ﴿أعجاز نخلٍ﴾؛ أصول نخلٍ. ﴿٧﴾ ﴿خاويةٍ﴾؛ خربةٍ متآكلة الأجواف.

سورة الحاقة (٥ ـ ١٢)

بَعَثَ اللّه إليهم رسوله هوداً عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده، فكذَّبوه، وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل.

﴿٥﴾ ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ﴾: وهي الصيحة العظيمة الفظيعة، التي قطَّعتْ قلوبهم وزهقتْ لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يُرى إلَّا مساكِنُهم وجُثَثُهم.

﴿٦﴾ ﴿وأمَّا عادٌ فأُهْلِكوا بريح صرصرٍ ﴾؛ أي: قُويَّةٍ شديدةِ الهبوب لها صوتٌ أبلغ من صوت الرعد القاصف. ﴿عاتيةٍ ﴾؛ أي: عتت على عادٍ، وزادت على العلم الحدِّ كما هو الصحيح.

﴿٧﴾ ﴿سخَّرَها عليهم سبعَ ليال وثمانية أيَّام حسوماً﴾؛ أي: نحساً وشرًّا فظيعاً عليهم فدمَّرتهم وأهلكتهم؛ ﴿فترى القومَ فيها صَرْعى﴾؛ أي: هَلكى موتى، ﴿كأنَّهم أعجازُ نخلٍ خاويةٍ﴾؛ أي: كأنهم جذوعُ النخل التي قد قُطِّعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض.

﴿٨﴾ ﴿فهل ترى لهم من باقيةٍ﴾؟: ولهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرِّر.

﴿ وَجَآهَ فِرْعَوْنُ وَمَن مَبْلَمُ وَالْمُؤْتِفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَكَ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَنَا طَغَا ٱلْمَآهُ حَمَلْنَكُورُ فِي الْمَارِيَةِ ﴿ إِنَّا لِمَنْ الْمَارِيَةِ ﴿ إِنَّا لِمَا طَغَا ٱلْمَآهُ خَمَلْنَكُورُ اللَّهِ ﴿ (١) .

﴿٩٠-١٠ أي: وكذُلك غير هاتين الأمَّتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطُّغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأراهم من الآيات البيِّنات ما تيقَّنوا بها الحقَّ، ولكن جحدوا وكفروا ظلماً وعلوًّا، وجاء من قبله من المكذِّبين ﴿والمؤتفكات﴾؛ أي: قرى قوم لوطٍ؛ الجميع جاؤوا ﴿بالخاطئة﴾؛ أي: بالفعلة الطاغية، وهو الكفر والتكذيب والظُّلم والمعاندة وما انضمَّ إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق، ﴿فعصَوْا رسولَ ربِّهم﴾: وهذا اسم جنس؛ أي: كلُّ من هؤلاء كذَّبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم؛ فأخذ اللهُ الجميع ﴿أَخذةً رابيةً﴾؛ أي: زائدة على الحدِّ والمقدار الذي يحصُلُ به هلاكهم.

﴿١١ - ١٢﴾ ومن جملة لهؤلاء قومُ نوح؛ أغرقهم الله في اليمِّ حين طغى الماءُ على وجه الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة، وامتنَّ الله على الخلق الموجودين بعدَهم أن حملهم ﴿في الجاريةِ ﴾، وهي السفينة؛ في أصلاب آبائهم وأمهاتهم، الذين نجَّاهم الله؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نجَّاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياتِهِ الدالَّة على توحيده، ولهذا قال: ﴿لِنَجْعَلَها ﴾؛ أي: الجارية، والمراد جنسها [لكم] ﴿تذكرة ﴾: تذكِّركم أول سفينةٍ صُنِعَتْ وما قصَّتها، وكيف نجَّى الله عليها مَنْ آمن به واتَّبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلَّهم؛ فإنَّ جنس الشيء مذكِّرٌ بأصله. وقوله: ﴿وتَعِيها أذنٌ واعيةٌ ﴾؛ أي: يعقلها أولو الألباب، ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. ولهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ فإنَّهم ليس لهم انتفاعٌ بآيات الله؛ لعدم وعيهم عن الله وتفكُّرهم بآياته.

﴿ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ وَكَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا ذَكَّةً وَحِدَةً ﴿ فَيَوَمِيذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ الْرَجَابِهَا ۚ وَيَجِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَانِيَةٌ ﴿ فَيَ يَوْمَبِذِ نُعُرَضُونَ لَا السَّمَالُهُ فَعِى يَوْمَبِذِ فَلَوْمَةً لَهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَجِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَانِيَةٌ ﴿ فَيَ مَرْمَ إِذِ نُعُرَضُونَ لَا السَّمَالُةُ فَعِى يَوْمَبِذِ ثَلَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٩﴾ ﴿والمؤتفكات﴾؛ أهل قرى قوم لوطِ الَّذين انقلبت بهم ديارهم. ﴿٩﴾ ﴿بالخاطئة﴾؛ بالفعلات ذات الخطأ الجسيم. ﴿١٩﴾ ﴿رابيةً﴾؛ بالغة في الشَّدَّة. ﴿١١﴾ ﴿طغى الماء﴾؛ جاوز الماء حدَّه، وارتفع فوق كلِّ شيءٍ. ﴿١١﴾ ﴿الجارية﴾؛ السَّفينة الَّتي صنعها نوح ﷺ، تجري في الماء. ﴿١٢﴾ ﴿وتعيها﴾؛ تحفظها.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿الصُّورِ﴾؛ القرن الَّذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ. ﴿١٣﴾ ﴿نفخة واحدة﴾؛ هي: النَّفخة الأولى \_

(14 - 18) لمّا ذكر تعالى ما فعله بالمكذّبين لرسله، وكيف جازاهم وعجّل لهم العقوبة في الدُّنيا، وأنَّ الله نجَّى الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدِّمة للجزاء الأخرويِّ وتوفية الأعمال كاملةً يوم القيامة، فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأنَّ أوَّل ذلك أنَّه ينفخ إسرافيل ﴿في الصور》 - إذا تكاملتِ الأجسادُ نابتة - نفخة واحدة ؛ فتخرج الأرواح، فتدخل كلُّ روح في جسدها؛ فإذا الناس قيامٌ لربِّ العالمين، ﴿وحُمِلَتِ الأرضُ والجبالُ فدُكتا دكةً واحدة ﴾؛ أي: فتِّت الجبال، واضمحلَّت وخلطت بالأرض، ونُسِفَتْ عليها، فكان الجميع قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. هذا ما يُصنع بالأرض وما عليها، وأمّا ما يُصنع بالسماء ؛ فإنّها تضطرب وتمور وتشقَّق ويتغيَّر لونُها، وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك يُصنع بالسماء ؛ فإنّها السماء وأركانها، خاضعين لربّهم، مستكينين لعظمته، ﴿ويحمِلُ عرشَ ربّك أوجائِها ﴾؛ أي: على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربّهم، مستكينين لعظمته، ﴿ويحمِلُ عرشَ ربّك فوقهم يومئذٍ ثمانية ﴾: أملاك في غاية القوة، إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله، فوقهم يومئذٍ ثمانية تعرضون ﴾: على الله، ﴿لا تَحْفى منكم خافية ﴾: لا من أجسادكم وذواتكم، ولا من أعمالكم وصفاتكم ؛ فإنَّ الله تعالى عالمُ الغيب والشهادة، ويحشُرُ العباد حفاة عراة غُرلاً في أرض مستوية يسمِعُهم الدَّاعي ويَنْفُذُهم البصرُ، فحينئذٍ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذَكَرَ كيفية الجزاء، فقال:

﴿ فَأَمَّا مَنَ أُونِ كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُوْمُ اقْرَءُوا كِنَنِيَة ﴿ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقٍ حِسَايِية ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيَةٍ ﴾ ﴿ وَاضِيَةٍ ﴿ وَاضِيَةٍ ﴿ وَاضِيَةٍ ﴿ وَاضِيَةٍ ﴿ وَاضَاءَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ ﴿ ( ) .

﴿١٩ - ٢٠﴾ وهُؤلاء هم أهل السعادة؛ يُعْطَوْن كُتُبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزاً لهم وتنويهاً بشأنهم ورفعاً لمقدارهم، ويقول أحدُهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبَّة أن يطَّلع الخلق على ما منَّ الله عليه به من الكرامة: ﴿هاؤمُ اقرؤوا كتابِيهُ ﴾؛ أي: دونكم كتابي فاقرؤوه؛ فإنَّه يبشِّر بالجنَّات وأنواع الكرامات ومغفرة الذُّنوب وستر العيوب، والذي أوصلني إلى هذه الحال ما منَّ الله به عليَّ من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل، ولهذا قال: ﴿إِنِّي ظننتُ أنِّي ملاقٍ حسابِيهُ ﴾؛ أي: أي فالظنُّ هنا بمعنى اليقين.

(٢١ - ٢١) ﴿فهو في عيشة راضية ﴾؛ أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها، ﴿في جنة عالية ﴾؛ أي: المنازل والقصور عالية المحلّ، ﴿قطوفُها دانية ﴾؛ أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلُها قياماً وقعوداً ومتّكئين، ويقال لهم إكراماً: ﴿كلوا واشربوا ﴾؛ أي: من كلِّ طعام لذيذٍ وشرابٍ شهيّ، ﴿هنيئاً ﴾؛ أي: تامّا كاملاً من غير مكدر ولا منغّص. وذلك الجزاء حصل لكم ﴿بما أسلفْتُم في الأيّام الخالية ﴾: من الأعمال الصالحة \_ وترك الأعمال السيّئة \_ من صلاةٍ وصيام وصدقةٍ وحجِّ وإحسانٍ إلى الخلق وذكر لله وإنابةٍ إليه؛ فالأعمال جعلها الله سبباً لدخول الجنة ومادّةً لنعيمها وأصلاً لسعادتها.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ مَنْقُولُ يَلْتَنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيَّهُ ﴿ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّهُ ﴿ يَلَتُمَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا حَسَابِيَّهُ لِلَّهِ مَا الْحَدَى الْقَاضِيَةَ ﴿ مَا عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الَّتي يكون بها هلاك العالم. ﴿١٤﴾ ﴿وحملت﴾؛ رفعت من أماكنها. ﴿١٤﴾ ﴿فدكَّتا﴾؛ دقَّتا، وكسِّرتا. ﴿١٥﴾
 ﴿وقعت الواقعة﴾؛ قامت القيامة. ﴿١٦﴾ ﴿واهية﴾؛ ضعيفة، مسترخية. ﴿١٧﴾ ﴿والملك﴾؛ الملائكة. ﴿١٧﴾
 ﴿أرجائها﴾؛ جوانبها، وأطرافها. ﴿١٨﴾ ﴿تعرضون﴾؛ على الله للجزاء والحساب.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿هاؤم﴾؛ خذوا. ﴿۲۰﴾ ﴿ظننت﴾؛ أيقنت. ﴿۲۱﴾ ﴿راضيةٍ﴾؛ هنيئةِ مرضيَّةٍ. ﴿۲۳﴾ ﴿قطوفها﴾؛ ثمارها. ﴿۲۳﴾ ﴿دانية﴾؛ قريبة يتناولها القاعد والمضطجع. ﴿۲٤﴾ ﴿هنيئاً﴾؛ غير منغَّصٍ، ولا مكدَّرٍ. ﴿۲٤﴾ ﴿أسلفتم﴾؛ قدَّمتم.

أَغَنَى عَنِى مَالِيَهُ ﴿ هَا هَلَكَ عَنِى سُلَطَنِيهُ ﴿ هَا عُدُوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ ثَمَّا لَهُ لَلَهُ مَسَلُوهُ ﴿ مَلَوَهُ ﴿ مَلَوَهُ ﴿ مَالِيهُ وَلَا عَمُونَ ذِرَاعًا عَلَيْهِ مَالِيهُ وَلَا عَمُثُلُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَيَ اللَّهُ مَا لَكُومُ هَاهُنَا جَمِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُفُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَيَ اللَّهُ مَا لَيُومَ هَاهُنَا جَمِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُفُّ عَلَى طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ فَيَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

(٢٥ ـ ٢٥) لهؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطَوْن كتبهم المشتملة على أعمالهم السيِّئة بشمالهم؛ تمييزاً لهم وخزياً وعاراً وفضيحة، فيقول أحدُهم من الهمِّ والغمِّ والحزن: ﴿يا ليتني لم أوتَ كتابيهُ ﴾؛ لأنَّه يبشر بدخول النار والخسارة الأبديَّة، ﴿ولم أدرِ ما حسابِيهُ ﴾؛ أي: ليتني كنت نسياً منسيًّا ولم أُبْعَثْ وأحاسب، وللهذا قال: ﴿يا ليتَها كانتِ القاضيةَ ﴾؛ أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بَعْثَ بعدها.

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبالٌ عليه لم يقدِّم منه لآخرته ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب شيئاً، فيقول: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ ﴾؛ أي: ما نفعني لا في الدُّنيا \_ لم أقدِّم منه شيئاً \_ ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه، ﴿هلك عني سُلطانِيه ﴾؛ أي: ذهب واضمحلَّ، فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العَدَدُ ولا العُدَدُ ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والأتراح.

﴿٣٠ ـ ٣٧﴾ فحينتل يؤمر بعذابه، فيقال للزّبانية الغلاظ الشداد: ﴿خُدُوه فَغُلُوه﴾؛ أي: اجعلوا في عنقه غلّا يختقه، ﴿ثم الجَحيم صَلُوه﴾؛ أي: قلّبوه على جمرها ولهبها، ﴿ثم في سلسلةٍ ذَرْعُها سبعون ذراعاً﴾: من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، ﴿فاستُلكوه﴾؛ أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلّق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب، وواحسرة له من التوبيخ والعتاب؛ فإنّ السبب الذي أوصله إلى هذا المحلّ ﴿إنّه كان لا يؤمن بالله العظيم》: بأن كان كافراً بربّه معانداً لرسله رادًا ما جاؤوا به من الحقّ، ﴿ولا يحضُّ على طعام المسكين》؛ أي: ليس في قلبه رحمةٌ يرحم بها الفقراء والمساكين؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحضُّ غيره على إطعامهم؛ لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأنَّ مدار السعادة ومادَّتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوَّتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك استحقُّوا ما استحقُّوا. ﴿فليس له اليومَ ها هنا﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿حميمٌ ﴾؛ أي: قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه. ﴿ولا تنفعُ الشفاعة عندَه إلّا لمن أذن له﴾، ﴿ما لظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع﴾. وليس له ﴿طعامٌ إلّا من غِسُلينَ﴾: وهو صديدُ أهل النار، الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونتن الربح وقبح الطعم، لا يأكل هذا الطعامَ الذميم ﴿إلّا الخاطئونَ﴾، الذين أخطؤوا المستقيم، وسلكوا كلَّ طريق يـ وصِلهم إلى الجحيم؛ فلذلك استحقُّوا العذاب الأليم.

﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لِلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا يَقَوْلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ فَلَى لَأَمَاذُنَا مِنْهُ بِٱلْمَدِينِ وَلَا يَقَوْلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ فَلَى لَأَمَاذُنَا مِنْهُ بِٱلْمَدِينِ وَلَا يَقَوْلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ فَلَى لَأَمَاذُنَا مِنْهُ بِٱلْمَيْنِ فَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۲٦﴾ ﴿ما حسابیه﴾؛ ما جزائي. ﴿۲٧﴾ ﴿كانت القاضیة﴾؛ الموتة القاطعة لأمري، ولم أبعث. ﴿٢٨﴾ ﴿ما أغنی﴾؛ ما نفعني. ﴿٢٩﴾ ﴿هلك عنّي﴾؛ ذهب عنّي. ﴿٢٩﴾ ﴿سلطانیه﴾؛ حجّتي، وقوّتي. ﴿٣٠﴾ ﴿فغلّوه﴾؛ اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال. ﴿٣١﴾ ﴿صلّوه﴾؛ أدخلوه، وأحرقوه بها. ﴿٣٣﴾ ﴿فرعها﴾؛ طولها بذراع الملك. ﴿٣٣﴾ ﴿فاسلكوه﴾؛ فأدخلوه فيها. ﴿٣٣﴾ ﴿حميم﴾؛ قريب يحميه من العذاب. ﴿٣٣﴾ ﴿فسلينٍ﴾؛ صديد أهل النّار. ﴿٣٣﴾ ﴿الخاطئون﴾؛ المذنبون، المصرّون على الكفر.

17..

# مُّكَذِيِنَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسَّرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيَّحٌ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ (١).

﴿٣٨ ـ ٤٣ ﴾ أقسم تعالى بما يُبْصِرُ الخلقُ من جميع الأشياء وما لا يبصِرونه، فدخل في ذلك كلُّ الخلق، بل دخل في ذلك نفسُه المقدَّسة، على صدق الرسول بما جاء به من لهذا القرآن الكريم، وأنَّ الرسول الكريم بلَّغه عن الله تعالى، ونزَّه اللهُ رسولَه عمَّا رماه به أعداؤه من أنَّه شاعرٌ أو ساحرٌ، وأنَّ الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكُّرهم؛ فلو آمنوا وتذكَّروا ما ينفعهم ويضرُّهم، ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد ويرمُقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمراً مثل الشمس يدلُّهم على أنَّه رسول الله حقًّا وأن ما جاء به ﴿تنزيلُ من ربِّ العالمين﴾، لا يكيقُ أن يكون قولاً للبشر، بل هو كلامٌ دالٌ على عظمة من تكلَّم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده. وأيضاً؛ فإنَّ لهذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته.

﴿٤٤ ـ ٤٧﴾ فإنه ﴿لو تقوّل﴾: عليه وافترى ﴿بعض الأقاويل﴾: الكاذبة، ﴿لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتينَ﴾: وهو عرقٌ متصلٌ بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو قدّر أنَّ الرسول ـ حاشا وكلا ـ تقوّل على الله؛ لعاجَله بالعقوبة وأخذَه أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ؛ لأنَّه حكيمٌ قديرٌ على كلِّ شيءٍ؛ فحكمته تقتضي أن لا يُمْهِلَ الكاذب عليه الذي يزعم أنَّ الله أباح له دماء مَنْ خالفه وأموالهم، وأنَّه هو وأتباعه لهم النجاة، ومَنْ خالفه؛ فله الهلاكُ. فإذا كان الله قد أيَّد رسوله بالمعجزات، وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيِّنات، ونصره على أعدائه، ومكَّنه من نواصيهم؛ فهو أكبر شهادةٍ منه على رسالته. وقوله: ﴿فما منكم من أحدٍ عنه حاجزينَ﴾؛ أي: لو أهلكه؛ ما امتنعَ هو بنفسه ولا قَدَرَ أحدٌ أن يمنعه من عذاب الله.

﴿٤٨﴾ ﴿وَإِنَّهُ ﴾؛ أي: القرآن الكريم، ﴿لتذكرةٌ للمتَّقين﴾: يتذكَّرون به مصالح دينهم ودنياهم، فيعرفونها ويعملون عليها، يذكِّرهم العقائد الدينيَّة والأخلاق المرضيَّة والأحكام الشرعيَّة، فيكونون من العلماء الربانيِّن، والعباد العارفين، والأئمَّة المهديِّين.

﴿٤٩﴾ ﴿وإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ منكم مكذِّبين﴾: به، ولهذا فيه تهديدٌ ووعيدٌ للمكذُّبين، وأنَّه سيعاقِبُهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة.

﴿ • • ﴾ ﴿ وَإِنَّه لحسرةٌ على الكافرين ﴾: فإنَّهم لما كفروا به ورأوا ما وَعَدَهم به؛ تحسَّروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمرِه، ففاتهم الثواب، وحصلوا على أشدِّ العذاب، وتقطَّعت بهم الأسباب.

﴿٥١﴾ ﴿وإنّه لحقُّ اليقين﴾؛ أي: أعلى مراتب العلم؛ فإنَّ أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثةٌ، كلُّ واحدة أعلى مما قبلها: أولُها علم اليقين، وهو العلم المدرَك المستفاد من الخبر. ثم عينُ اليقين، وهو العلم المدرَك بحاسة البصر. ثم حقُّ اليقين، وهو العلم المدرَك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإنَّ ما فيه من العلوم المؤيَّدة بالبراهين القطعيَّة وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانيَّة يحصُلُ به لمن ذاقه حقُّ اليقين.

﴿٥٢﴾ ﴿فسبِّح باسم ربِّك العظيم﴾؛ أي: نزِّههُ عما لا يَليق بجلاله، وقدِّسُه بذِكْرِ أوصاف جلاله وجماله وكماله.

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٨﴾ ﴿فلا أقسم﴾؛ أقسم، و(لا): لتأكيد القسم. ﴿٤٢﴾ ﴿بقول كاهنٍ﴾؛ بسجع كسجع الكهّان الَّذين يدَّعون علم المغيَّبات. ﴿٤٤﴾ ﴿تقوَّل﴾؛ اختلق، وافترى علينا. ﴿٤٤﴾ ﴿الوتين﴾؛ نياط القلب، وهو: عرق متَّصل به إذا قطع مات صاحبه. ﴿٤٧﴾ ﴿حاجزين﴾؛ مانعين الهلاك والعقاب عنه. ﴿٥٠﴾ ﴿لحسرة﴾؛ لندامة عظيمة. ﴿٥٠﴾ ﴿فسبِّح﴾؛ فنزَّه ربَّك عمَّا لا يليق به ذاكراً اسمه.

اسورة المعارج (۱ ـ ۷)

# تفسير سورة سأل سائل وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ

وَسَأَلُ سَآئِنُ مِذَابٍ وَاقِمِ فَي لِلْكَفِينَ لَبَسَ لَمُ دَافِعٌ فَي فَن اللّهِ فِي الْمَعَايِجِ فَي مَقَدُمُ الْمَكَبِكُهُ وَالرُّوحُ اللّهِ اللّهِ الله استهزاء وتعنتاً وتعجيزاً: ﴿ اللّه سائلٌ ﴾ أي: دعا داع واستفتح مستفتح ، ﴿ بعذابٍ واقع للكافرينَ ﴾ : لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم . ﴿ ليس سائلٌ ﴾ أي: دعا داع واستفتح مستفتح ، ﴿ بعذابٍ واقع للكافرينَ ﴾ : لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم . ﴿ ليس سائلٌ ﴾ أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به مَنِ استعجل من متمرِّدي المشركين أحدٌ يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله ، وهذا حين دعا النَّضْر بن الحارث القرشيُّ أو غيره من المكذّبين ، فقال : ﴿ اللّهمَّ إِنْ كَانَ هٰذا هو الحقَّ من عندِكَ فأمطِرْ علينا حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . . . ﴾ [إلى آخر الآيات] والعذاب لا بدَّ أن يقع عليهم من الله ؛ فإمَّا أن يُعجَّل لهم في الدُّنيا، وإمَّا أن يُدَّخَرُ لهم في الآخرة ؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته ؛ لما استعجلوا ، ولاستسلموا وتأدّبوا ، ولهذا كر تعالى من عظمته ما يضادُ أقوالهم القبيحة ، فقال : ﴿ في المعارج . تَعُرُجُ الملائكةُ والرُّوح إليه ﴾ أي : ذي المواح و ولهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلّها ؛ بَرَّها وفاجِرَها ، ولهذا عند الوفاة ، فأمَّا الأبرار ؛ فتعرج الدوقة م الله فيؤذن لهم من سماء إلى سماء ، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله فيلان ، فتحيى ربَّها أرواحُهم إلى الله ، فيؤذن لهم من سماء إلى سماء ، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله فيلان ، وأمَّا أرواحُهم إلى الله ، فيؤذن لهم من سماء إلى سماء ، وحصُلُ لها منه الثناء والإكرام والبرُّ والإعظام ، وأمَّا أرواحُهم وتسلّ وقعد م ، فإذا وصلت إلى السماء السماء السماء السماء الى السماء المناذ من أو أعلى الله أعيدت إلى الأرض .

ثم ذكر المسافة التي تَعْرُجُ فيها الملائكةُ والرُّوح إلى الله، وأنَّها تعرج في يوم بما يَسِّر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللَّطافة والخفَّة وسرعة السير، مع أنَّ تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى وصولها ما حُدَّ لها، وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى؛ فهذا المُلْك العظيم والعالم الكبير علويَّه وسفليُّه جميعه قد تولَّى خلقه وتدبيره العليُّ الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، [وَعَلِم] مستقرَّهم ومستودَعَهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمَّهم وشَمَلَهم، وأجرى عليهم حكمه القدريُّ وحكمه الشرعيَّ وحكمه الجزائيَّ؛ فبؤساً لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حقَّ قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذَوْه فصبر عليهم وعافاهم ورَزَقَهم!

لهذا أحدُ الاحتمالات في تفسير لهذه الآية الكريمة، فيكون لهذا العروجُ والصعودُ في الدنيا؛ لأنَّ السِّياق الأول يدلُّ عليه. ويُحتمل أنَّ لهذا في يوم القيامةِ، وأنَّ الله [تبارك و] تعالى يظهِرُ لعباده في يوم القيامةِ من عظمته وجلاله وكبريائه، ما هو أكبر دليل على معرفتِهِ مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح، صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهيّة والشؤون الربَّانيَّة في ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة من طوله وشدَّته، لكنَّ الله تعالى يخفّفه على المؤمن.

٥ - ٧> وقوله: ﴿فاصْبِرْ صبراً جميلاً ﴾؛ أي: اصبر على دعوتك لقومك صبراً جميلاً، لا تَضَجُّرَ فيه

<sup>(</sup>۱) غريب الشرآن: ﴿١﴾ ﴿سأل سائل﴾؛ دعا داع. ﴿١﴾ ﴿بعذابِ واقع﴾؛ بوقوع العذاب عليهم. ﴿٣﴾ ﴿ذي المعارج﴾؛ صاحب العلوِّ والجلال. ﴿٤﴾ ﴿تعرج﴾؛ تصعد. ﴿٤﴾ ﴿والرُّوح﴾؛ جبريل ﷺ. ﴿٥﴾ ﴿صبراً جميلاً﴾؛ لا جزع فيه، ولا شكوى منه لغير الله.

ولا ملل، بل استمرَّ على أمر الله، وادعُ عباده إلى توحيده، ولا يمنعْك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم؛ فإنَّ في الصَّبر على ذٰلك خيراً كثيراً. ﴿إنَّهم يرونَه بعيداً ونراه قريباً﴾: الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذابُ السائلين بالعذاب؛ أي: إنَّ حالهم حال المنكر له، والذي غلبت عليه الشِّقْوة والسكرة، حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريباً؛ لأنَّه رفيقٌ حليمٌ لا يَعْجَلُ، ويعلم أنَّه لا بدَّ أن يكون، و[كلُّ] ما هو آتٍ فهو قريبٌ.

ثم ذكر أهوال ذٰلك اليوم وما [يكون] فيه، فقال:

﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَانُهُ كَالْلَهُٰ إِلَى وَتَكُونُ ٱلِجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَبِيمًا ۞ يُتَمَرُونَهُمَّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِلِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَضَيلتِهِ ٱلَّتِى تُتُوبِهِ ۞ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۞ كَلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞ تَنْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَقَوَلُ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَنَ ۞ (١).

﴿ ٨ ـ ٩﴾ أي: ﴿يوم﴾ القيامة تقع فيه لهذه الأمور العظيمة ﴿تكونُ السماءُ كالمُهْلِ﴾: وهو الرصاص المذاب من تشقُّقها وبلوغ الهول منها كلَّ مبلغ، ﴿وتكونُ الجبالُ كالعِهْنِ﴾: وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذٰلك هباءً منثوراً فتضمحلُّ.

﴿١٠ - ١٤﴾ فإذا كان لهذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ فما ظنّك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقياً أن ينخلِعَ قلبُه و[ينزعجَ] لبّه ويذهلَ عن كلّ أحدٍ؟! ولهذا قال: ﴿ولا يسألُ حميمٌ حميماً يُبَصِّرونَهم﴾؛ أي: يشاهدُ الحميمُ - وهو القريب - حميمَه؛ فلا يبقى في قلبه متّسع لسؤاله عن حاله ولا فيما يتعلّق بعشرتهم ومودّتهم ولا يهمّه إلّا نفسه. ﴿يودُ المجرِمُ ﴾: الذي حقّ عليه العذاب ﴿لو يفتدي من عذاب يومِئِذٍ ببنيهِ. وصاحبتِهِ ﴾؛ أي: زوجته، ﴿وأخيه. وفصيلته ﴾؛ أي: قرابته، ﴿التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصَرَ ويعينَ بعضها بعضاً؛ ففي [يوم] القيامةِ لا ينفع أحدٌ إلّا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرمُ المستحقُّ للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؛ لم ينفعه.

﴿١٥ - ١٨ ﴾ ﴿كلّا﴾؛ أي: لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقّت عليهم كلمةُ ربّك، وذهب نفعُ الأقارب والأصدقاء، ﴿إِنّها لظى. نزاعةً للشّوى﴾؛ أي: النار التي تتلظّى تنزعُ من شدَّتها للأعضاء الظاهرة والباطنة، ﴿تَدْعُو﴾: إلى نفسها ﴿مَنْ أَدْبَرَ وتَوَلّى. وجَمَعَ فأوْعى﴾؛ أي: أدبر عن اتباع الحقّ، وأعرض عنه؛ فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض، وأوعاها فلم ينفِقْ منها ما ينفعه ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو لهؤلاء إلى نفسها، وتستعدُّ للالتهاب بهم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿كالمهل﴾؛ مثل حثالة الزَّيت. ﴿٩﴾ ﴿كالعهن﴾؛ كالصُّوف المصبوغ المنفوش الَّذي ذرته الرَّيح. ﴿١١﴾ ﴿حميم﴾؛ يشاهد بعضهم بعضاً، ويعرفه ولا يكلِّمه. ﴿١٣﴾ ﴿وفصيلته﴾؛ عشيرته. ﴿١٣﴾ ﴿تَوْوِيه﴾؛ تضمُّه، وينتمي إليها. ﴿١٥﴾ ﴿كلَّلَ﴾؛ ليس الأمر كما تتمنَّاه أيُّها الكافر من حصول الافتداء. ﴿١٥﴾ ﴿لظى﴾؛ جهنَّم تتلهَّب نارها، وتتلظّى. ﴿١٦﴾ ﴿زَّاعة للشَّوى﴾؛ تنزع بشدَّة حرِّها جلدة الرَّأس، وسائر أطراف البدن. ﴿١٨﴾ ﴿فأوعى﴾؛ أمسك ماله في وعاء، ولم يؤدِّ حقَّ الله فيه.

سورة المعارج (۱۹ ـ ۲۶)

وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَابِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّكِ الْوَكِ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ﴿ وَآلَا إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّالَّالِيلَّاللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

﴿١٩ ـ ٢١﴾ ولهذا الوصف للإنسان من حيث هو؛ ووَصَفَ طبيعتَه [الأصلية] أنَّه هلوعٌ، وفسَّر الهَلوعَ بقوله (٢٠): ﴿إذا مسَّه الشَّرُ جزوعاً﴾: فيجزع إن أصابه فقرٌ أو مرضٌ أو ذهابُ محبوبٍ له من مال أو أهل أو ولدٍ، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرِّضا بما قضى الله، ﴿وإذا مسَّه الخير منوعاً﴾: فلا يُنْفِقُ مما آتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبرِّه فيجزع في الضَّراء ويمنع في السَّراء.

﴿٢٧ ـ ٢٣﴾ ﴿إِلَّا المصلِّينِ﴾: الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنَّهم إذا مسَّهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا مما خوَّلهم [الله]، وإذا مسَّهم الشرُّ؛ صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم: ﴿الذين هم على صلاتهم دائمونَ﴾؛ أي: مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكمِّلاتها، وليسوا كمن لا يفعلها، أو يفعلها وقتاً دون وقتٍ، أو يفعلها على وجهِ ناقص.

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ ﴿والذين في أموالهم حقٌّ معلومٌ ﴾: من زكاة وصدقة، ﴿للسائل﴾: الذي يتعرَّض للسؤال، ﴿والمحروم﴾: وهو المسكين الذي لا يسألُ الناس فيعطوه ولا يفطنُ له فيتصدَّق عليه.

﴿٢٦﴾ ﴿والذين يصدِّقون بيوم الدين﴾؛ أي: يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسلُ من الجزاء والبعث، ويتيقَّنون ذٰلك، فيستعدُّون للآخرة، ويَسْعَوْن لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاؤوا به من الكتب.

﴿٢٧ ـ ٢٨﴾ ﴿والذين هم من عذاب ربِّهم مشفِقون﴾؛ أي: خائفون وجِلون، فيتركون لذٰلك كلَّ ما يقرِّبهم من عذاب الله. ﴿إِنَّ عذاب ربِّهم غيرُ مأمونٍ﴾؛ أي: هو العذاب الذي يُخشى ويُحذر.

﴿٢٩ ـ ٢٩﴾ ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾: فلا يطؤون بها وطئاً محرماً من زنا أو لواطٍ أو وطءٍ في دُبُرٍ أو حيض ونحو ذلك، ويحفظونها أيضاً من النظر إليها ومسِّها ممَّن لا يجوز له ذلك، ويتركون أيضاً وسائل المحرَّمات الداعية لفعل الفاحشة، ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكتْ أيمانُهم﴾؛ أي: سُرِّيَاتهم، ﴿فإنَّهم غير ملومين﴾: في وطئهنَّ في المحلِّ الذي هو محلُّ الحرثِ. ﴿فمنِ ابتغى وراء ذلك﴾؛ أي: غير الزوجة وملك اليمين، ﴿فأولئك هم العادون﴾؛ أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلَّت لهذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجةٍ مقصودةٍ ولا ملك يمينِ.

﴿٣٢﴾ ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدِهِم راعونَ﴾؛ أي: مراعونً لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها، ولهذا شاملٌ لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربّه؛ كالتكاليف السِّرِّيَّة التي لا يطَّلع عليها إلَّا اللهُ، والأمانات التي بيْن العبد وبيْن الخلق في الأموال والأسرار، وكذلك العهد شاملٌ للعهد الذي عاهد عليه الله، والعهد الذي عاهد عليه الله، والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فإنَّ العهد يُسأل عنه العبد؛ هل قام به ووفَّاه أم رفضه وخانه فلم يقم به.

ولا نقص ولا على والذين هم بشهادتهم قائمونَ ﴾؛ أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولا يحابي فيها قريباً ولا صديقاً ونحوه، ويكون القصد بإقامتها وجه الله؛ قال تعالى: ﴿وأقيموا الشهادةَ لله ﴾، ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا كونوا قوَّامينَ بالقِسطِ شهداءَ لله ولو على أنفسِكُم أو الوالِدَيْن والأقربين ﴾. ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾: بالمداومة عليها على أكمل الوجوه.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿هلوعاً﴾؛ يجزع عند المصيبة، ويمنع إذا أصابه الخير، وتفسير الهلوع جاء في الآيتين بعدها. ﴿۲١﴾ ﴿جزوعاً﴾؛ كثير الأسى والحزن. ﴿۲١﴾ ﴿الخير﴾؛ المال، واليسر. ﴿٢٤﴾ ﴿حقَّ معلوم﴾؛ نصيب معيَّن فرضه الله عليهم؛ وهو الزَّكاة. ﴿٢٥﴾ ﴿والمحروم﴾؛ من يتعفَّف عن السُّوال. ﴿٢٦﴾ ﴿بيوم الدِّين﴾؛ يوم الجزاء والحساب. ﴿٢٨﴾ ﴿غير مأمونٍ﴾؛ لا ينبغي أن يأمنه أحد. ﴿٣٠﴾ ﴿ما ملكت أيمانهم﴾؛ إمائهم المملوكات لهم. ﴿٣٠﴾ ﴿غير ملومين﴾؛ غير مؤاخذين. ﴿٣١﴾ ﴿العادون﴾؛ المتجاوزون الحلال إلى الحرام. ﴿٣٣﴾ ﴿راعون﴾؛ حافظون. ﴿٣٣﴾ ﴿قائمون﴾؛ مؤدّون للشَّهادة، دون تغيير، أو كتمانٍ.

14.8

﴿٣٥﴾ ﴿أُولَٰتُك﴾؛ أي: الموصفون بتلك الصفات، ﴿في جناتٍ مُكْرَمون﴾؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم، ما تشتهيه الأنفس، وتلذُّ الأعين، وهم فيها خالدون.

وحاصل لهذا أنَّ الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضيَّة الفاضلة من العبادات البدنيَّة؛ كالصلاة والمداومة عليها، والأعمال القلبيَّة؛ كخشية الله الداعية لكلِّ خير، والعبادات الماليَّة، والعقائد النافعة، والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقِهِ أحسن معاملةٍ؛ من إنصافهم وحفظ حقوقهم وأماناتهم والعفَّة التامَّة بحفظ الفروج عمَّا يكرهه الله تعالى.

﴿ فَالِ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ إِنَّ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَطَمَعُ كُلُّ اَمْرِي مِنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّـةَ نَعِيمِ ﴿ أَيَا اللَّهُ اللّ

﴿٣٦ ـ ٣٩ ﴾ يقول تعالى مبيناً اغترار الكافرين: ﴿فمال الذين كَفَروا قِبَلَكَ مُهْطِعينَ ﴾ ؛ أي: مسرعين ، ﴿عن اليمين وعن الشمال عِزينَ ﴾ ؛ أي: قطعاً متفرِّقة وجماعاتٍ متنوِّعة ، كلُّ منهم بما لديه فرخٌ . ﴿أيطمعُ كُلُّ امرئ منهم أن يُدْخَلَ جِنَّة نعيم ﴾ ؛ أيُّ سببٍ أطمعهم وهم لم يقدِّموا سوى الكفر والجحود لربِّ العالمين؟! ولهذا قال: ﴿كلَّ ﴾ : أي: ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوَّتهم ، ﴿إنَّا خَلَقْناهم ممَّا يعلمونَ ﴾ ؛ أي: من ماء دافق يخرج من بين الصُّلب والترائب؛ فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً .

﴿ فَلَا أُفْيِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسَبُوقِينَ ﴿ فَا مَعُومُوا وَلَلْمَبُوا حَتَىٰ لِيَا الْمُعْدَونَ اللَّهُمُ اللَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومَهُمُ اللَّذِي يُومِنُونَ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّذِي كَافُوا يُومَدُونَ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّذِي كَافُوا يُومَدُونَ ﴿ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولَالِهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُولُ اللللْمُعُمُولُ اللللْمُعُمُولُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ الللْم

﴿٤٠ ـ ٤١﴾ لهذا إقسامٌ منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛ كما قال تعالى: ﴿وننشِئُكم فيما لا تعلمونَ﴾. ﴿وما نحنُ بمسبوقينَ﴾؛ أي: ما أحدٌ يسبقنا ويفوتنا ويعجِزُنا إذا أردنا أن نعيدَه.

﴿٤٢﴾ فإذا تقرَّر البعث والجزاء، واستمرُّوا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله؛ ﴿فَذَرْهم يخوضوا ويلعبوا﴾؛ أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة، ويلعبوا بدينهم، ويأكلوا ويشربوا ويتمتَّعوا، ﴿حتَّى يلاقوا يومَهُمُ الذي يوعدونَ ﴾: فإنَّ الله قد أعدَّ لهم فيه من النَّكال والوبال ما هو عاقبةُ خوضهم ولعبهم.

﴿ ٤٣ - ٤٤ ﴾ ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون، فقال: ﴿ يُوم يَخُرُجونَ من الأجداثِ ﴾ ؛ أي: القبور ﴿ سراعاً ﴾: مجيبين لدعوة الداعي مهطِعين إليها، ﴿ كَأَنَّهم إلى نُصُب يوفِضونَ ﴾ ؛ أي: كأنَّهم إلى علم يَؤُمُّون ويقصدون؛ فلا يتمكّنون من الاستعصاء على الدَّاعي ولا الالتواء عن نداء المنادي، بل يأتون أذلًا ء مقهورين للقيام بين يدي ربِّ العالمين، ﴿ خاشعةً أبصارُهم ترهَقُهم ذِلَّةٌ ﴾: وذلك أنَّ الذلَّة والقلق قد ملك قلوبهم، واستولى على أفئدتهم، فخشعتْ منهم الأبصار، وسكنتِ [منهم] الحركاتُ، وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل هو يومهم ﴿ الذي كانوا يوعدون ﴾: ولا بدَّ من الوفاء بوعد الله.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٦﴾ ﴿قبلك مهطعين﴾؛ مسرعين نحوك قد مدُّوا أعناقهم إليك، مقبلين عليك. ﴿٣٧﴾ ﴿عزين﴾؛ جماعاتِ متعدِّدةً ومتفرِّقةً.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿٤٠﴾ ﴿فلا أقسم﴾؛ أقسم، و(لا): لتأكيد القسم. ﴿٤١﴾ ﴿بمسبوقين﴾؛ لا أحد يفوتنا ويعجزنا إذا أردناه. ﴿٤٣﴾ ﴿الأجداث﴾؛ القبور. ﴿٤٣﴾ ﴿نصب﴾؛ أحجارٍ تعبد من دون الله. ﴿٤٣﴾ ﴿يوفضون﴾؛ يهرولون، ويسرعون. ﴿٤٤﴾ ﴿خاشعةً﴾؛ ذليلةً، منكسرةً. ﴿٤٤﴾ ﴿ترهقهم﴾؛ تغشاهم.

14.0

# تفسير سورة نوح ﷺ وهي مكية

#### بِنْ إِنَّهُ النَّكْنِ الرَّجَكِ إِنَّهُ إِنَّ الرَّجَكِ إِنَّ

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ أَن أَنذِرْ فَوَمَكَ ( ) مِن فَتِلِ أَن يَأْيِهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ قَالَ يَنْقُرِ إِنِّ لَكُمْ نَيْدِ مُهُمُ اللّهِ إِنّا جَمْدُ أَنْكُو نَيْدِ مُنْ أَكُو يَن دُوْرِكُمْ وَيُوْخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَعًىٰ إِنّ أَجَل اللهِ إِذَا جَاءً لا يُوخِرُ لَكُمْ يَعْ مُلْكُونُ وَكَ عَلَمُ يَوْهُو دُعَاءًى اللّه فِرازَا ﴿ وَإِن كُلّمَا يَخْوَرُ لَهُمْ مُعَلُوا أَصَابِعُهُمْ فِي مَاذَابِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ فِيابُهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكَمُواْ السَّيْكِارَا ﴿ فَي وَالَى اللّهَ اللّهِ مَعْلَوْا أَصَابِعُهُمْ فِي مَاذَابِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ وَاسْتَكَمُواْ السَّيْكِارَا ﴿ فَي مُنَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَوَلَهُمْ اللّهُ عَلَالًا ﴿ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَوَلَمُ اللّهُ وَوَلَمُ اللّهُ وَوَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَوَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمَالًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَالًا إِلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

لم يذكر الله في لهذه السورة إلَّا قصَّة نوح وحدَها؛ لطول لَبْثِهِ في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك:

﴿١﴾ فأخبر تعالى أنَّه أرسل نوحاً إلى قومه رحمةً بهم وإنذاراً [لهم] من عذاب أليم؛ خوفاً من استمرارهم على كفرهم، فيهلكهم [اللَّهُ] هلاكاً أبديًّا، ويعذِّبهم عذاباً سرمديًّا.

﴿٢ \_ ٤﴾ فامتثل نوحٌ ﷺ لذلك، وابتدر لأمر الله، فقال: ﴿يا قوم إِنِّي لَكُم نَذَيرٌ مَبِينٌ﴾؛ أي: واضح النذارة بينها، وذٰلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه، وبأيِّ شيءٍ تحصُلُ النجاة؛ بيَّن ذلك بياناً شافياً،

<sup>(</sup>١) في (أ): طمس، وفي (ب) إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿٤﴾ وَأَجلِ مسمّی﴾؛ وقتِ مقدّر فی علم الله تعالی. ﴿٤﴾ وأجل الله﴾؛ وقت مجیء عذابه. ﴿٧﴾ وواستغشوا ثیابهم﴾؛ تغطّوا بها؛ مبالغة فی کراهیتی. ﴿٧﴾ ﴿واصرُوا﴾؛ أقاموا علی کفرهم. ﴿٩﴾ ﴿أعلنت﴾؛ رفعت صوتی داعیا. ﴿١١﴾ ﴿السّماء﴾؛ المطر. ﴿١١﴾ ﴿مدراراً﴾؛ متتابعاً، غزیراً. ﴿١٢﴾ ﴿جنّاتِ﴾؛ بساتین. ﴿١٣﴾ ﴿لا ترجون لله وقاراً﴾؛ لا تخافون عظمة الله. ﴿١٤﴾ ﴿أطواراً﴾؛ علی مراحل مختلفةِ: نظفة، ثمّ علقة، وهکذا. ﴿١٥﴾ ﴿طباقاً﴾؛ متطابقة بعضها فوق بعض. ﴿١١﴾ ﴿سراجاً﴾؛ مصباحاً مضیئاً، وفیه حرارة؛ کالسّراج. ﴿١٧﴾ ﴿أنبتكم﴾؛ أنشأ أصلكم. ﴿١٨﴾ ﴿بساطاً﴾؛ ممهّدةً. ﴿٢٠﴾ ﴿سبلاً﴾؛ طرقاً. ﴿٢٠﴾ ﴿فجاجاً﴾؛ واسعة. ﴿٢٧﴾ ﴿كبّاراً﴾؛ عظیماً. ﴿٢٣﴾ ﴿لا تنرنَّ»؛ لا تترکنَّ. ﴿٢٣﴾ ﴿ودًّا ولا سواعاً...﴾؛ هذه أسماء أصنامهم، وکانت أسماء رجالٍ صالحین لمّا ماتوا زین لهم الشّیطان أن یقیموا لهم التّماثیل والصُّور؛ لینشطوا علی الطّاعة إذا رأوهم، فلمّا طال الأمد، عبدوهم. ﴿٤٢﴾ ﴿ضلالاً﴾؛ بعداً عن الحقّ. ﴿٢٥﴾ ﴿ممّا خطیئاتهم﴾؛ بسبب ذنوبهم. ﴿٢٢﴾ ﴿دِیّاراً﴾؛ أحداً حیّا علی الأرض یدور، ویتحرّك. ﴿٢٧﴾ ﴿۲٤﴾ ﴿دیّاراً﴾؛ أحداً حیّا علی الأرض یدور، ویتحرّك. ﴿٢٧﴾ ﴿تاراً﴾؛ هلاكاً، وخسراناً.

فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك، فقال: ﴿أَنِ اعبُدُوا الله واتَّقُوه﴾: وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنَّهم إذا اتَّقوا الله؛ غَفَرَ ذنوبهم؛ وإذا غفر ذنوبهم، حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب، ﴿ويؤخِّرُكم إلى أجل مسمَّى﴾؛ أي: يمتِّعكم في هٰذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى إجل مسمَّى؛ أي: مقدَّر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقتِ محدودٍ، وليس المتاع أبداً؛ فإنَّ الموت لا بدَّ منه، ولهذا قال: ﴿إنَّ أَجَلَ الله إذا جاء لا يؤخَّرُ لو كنتُم تعلمون﴾: كما كفرتُم بالله وعاندتُم الحقَّ.

﴿٥ ـ ٧﴾ فلم يجيبوا لدعوته ، ولا انقادوا لأمره ، فقال شأكياً لربه : ﴿ربّ إنّي دعوتُ قومي ليلاً ونهاراً . فلم يزدهم دعائي إلّا فراراً ﴾؛ أي: نفوراً عن الحقّ وإعراضاً ، فلم يبق لذلك فائدة ؛ لأنّ فائدة الدَّعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه ، ﴿وإنّي كلّما دعوتُهم لتغفرَ لهم ﴾؛ أي: لأجل أن يستجيبوا ؛ فإذا استجابوا ؛ غفرتَ لهم ، ولهذا محضُ مصلحتهم ، ولكن أبوا إلّا تمادياً على باطلهم ونفوراً عن الحقّ ، ﴿جعلوا أصابِعَهم في آذانهم ﴾ ؛ حَذَرَ سماع ما يقول لهم نبيّهم نوحٌ ﷺ ، ﴿واستَغْشُوا ثيابَهم ﴾ ؛ أي: تغطوا بها غطاءً يغشاهم بعداً عن الحقّ وبغضاً له ، ﴿وأصرُوا ﴾ : على كفرهم وشرّهم ، ﴿واستَكْبَروا ﴾ : على الحقّ ﴿استِكْباراً ﴾ : فشرهم ازداد وخيرهم بعد .

﴿٨ \_ ٩﴾ ﴿ثم إنِّي دعوتُهم جهاراً ﴾؛ أي: بمسمع منهم كلهم، ﴿ثم إنِّي أعلنتُ لهم وأسررتُ لهم إسراراً ﴾: كل هٰذا حرصٌ ونصحٌ، وإتيانهم بكلِّ طريق يظنُّ به حصول المقصود.

﴿١٠ ـ ١٢﴾ ﴿فقلتُ استَغْفِرُوا ربَّكم﴾؛ أي: اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها؛ ﴿إنَّه كان غفاراً﴾: كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغَّبهم بمغفرة الذُّنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب، ورغَّبهم أيضاً بخير الدُّنيا العاجل، فقال: ﴿يرسِلِ السماءَ عليكم مِدراراً﴾؛ أي: مطراً متتابعاً يروي الشعاب والوهاد، ويحيي البلاد والعباد، ﴿ويُمْدِدْكُم بأموالَ وبنينَ﴾؛ أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدُّنيا وأولادكم، ﴿ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً﴾: وهذا من أبلغ ما يكون من لَذَّاتِ الدُّنيا ومطالبها.

﴿١٣ ـ ١٤ ﴾ ﴿ما لكم لا ترجونَ لله وقارا ﴾؛ أي: لا تخافون لله عظمةً وليس لله عندكم قَدْرٌ، ﴿وقد خَلَقَكم أطواراً ﴾؛ أي: خلقاً من بعد خلق في بطن الأمِّ ثم في الرَّضاع ثم في سنِّ الطفوليَّة ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ فالذي انفردَ بالخلق والتَّدبير البديع متعيَّنُ أن يُفْرَدَ بالعبادة والتوحيد، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيهٌ لهم على المعاد (١١)، وأنَّ الذي أنشأهم من العدم قادرٌ على أن يعيدَهم بعد موتهم.

وَ الله سبع سمواتٍ طباقاً ﴾؛ أي: كلّ سماء فوق الأخرى، ﴿وجعل القمر فيهنّ نوراً ﴾: لأهل الأرض، خَلَقَ الله سبع سمواتٍ طباقاً ﴾؛ أي: كلّ سماء فوق الأخرى، ﴿وجعل القمر فيهنّ نوراً ﴾: لأهل الأرض، ﴿وجعل الشمس سِراجاً ﴾: ففيه تنبيهٌ على عظم خلق لهذه الأشياء، وكثرة المنافع في الشمس والقمر، الدالّة على رحمة الله وسعة إحسانه؛ فالعظيم الرحيم يستحقُّ أن يعظم ويُحبَّ ويُخاف ويُرجى.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ ﴿والله أنبتَكم من الأرض نباتاً﴾: حين خلق أباكم آدمَ وأنتم في صلبِهِ، ﴿ثم يعيدُكم فيها﴾: عند الموت، ﴿ويخرِجُكم إخراجاً﴾: للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور.

﴿١٩ ـ ٢٠﴾ ﴿والله جُعل لكم الأرض بساطاً ﴾؛ أي: مبسوطة مهيئة للانتفاع بها، ﴿لِتَسْلُكُوا منها سُبُلاً فِجاجاً ﴾: فلولا أنَّه بسطها؛ لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. ﴿٢١ ـ ٢٤ ﴾ ﴿قال نوحٌ ﴾: شاكياً لربِّه: إنَّ هٰذا الكلام والوعظ والتَّذكير ما نَجَعَ فيهم ولا أفاد: ﴿إنَّهم عَصَوْني ﴾: فيما أمرتُهم به، ﴿واتَبْعُوا مَنْ لم يَزِده مالُه وولله إلَّا خساراً ﴾؛ أي: عَصَوُا الرسول الناصح الدال على الخير، واتَبْعُوا الملأ والأشراف الذين لم تَزِدْهم أموالُهم ولا أولادُهم إلَّا خساراً ؛ أي: هلاكاً وتفويتاً للأرباح؛ فكيف بِمَنِ انقادَ لهم وأطاعهم؟! ﴿ومكروا مَكْراً كُبَّاراً ﴾؛ أي: مكراً كبيراً بليغاً في معاندة الحقّ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد».

قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: ﴿لا تَذَرُنَّ آلهتكم﴾: فدعوهم إلى التعصُّب على ما هم عليه من الشرك، وأن لا يَدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عيَّنوا آلهتهم، فقالوا: ﴿ولا تَذَرُنَّ ودًّا ولا سُواعاً ولا يَغوثَ ويعوقَ ونَسْراً﴾: ولهذه أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زيَّن الشيطان لقومهم أن يصوِّروا صورهم؛ لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمدُ، وجاء غير أولئك، فقال لهم الشيطانُ:إنَّ أسلافَكم يعبدونهم ويتوسَّلون بهم، وبهم يُسْقَوْن المطر، فعبدوهم، ولهذا وصَّى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يَدَعوا عبادة لهذه الأصنام، ﴿وقد أضلُّوا كثيراً﴾؛ أي: أضلَّ الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق. ﴿ولا تزِدِ الظالمينَ إلَّا ضلالاً﴾؛ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إيَّاهم للحقّ؛ لكان مصلحةً، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلَّا ضلالاً؛ أي: فلم يبق محلُّ لنجاحهم وصلاحهم.

﴿٢٥﴾ ولهذا ذكر الله عذا بُهم وعقوبتهم الدنيويَّة والأخرويَّة، فقال: ﴿ممَّا خطيئاتِهِم أغْرِقوا﴾: في اليمِّ الذي أحاط بهم، ﴿فَأَدْخِلُوا نَاراً﴾: فذهبت أجسادُهم في الغرق وأرواحُهم للنار والحرق. وهذا كلَّه بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيُّهم [نوح] ينذِرُهم عنها ويخبِرُهم بشؤمها ومغبَّتها، فرفضوا ما قال، حتى حلَّ بهم النَّكال، ﴿فلم يَجِدُوا لهم من دونِ الله أنصاراً﴾: ينصُرونهم حين نزل بهم الأمرُ الأمرُ، ولا أحد يقدر يعارِضُ القضاء والقدر.

َ ﴿٢٦ ـ ٢٦﴾ ﴿وقال نوحٌ ربِّ لا تَذَرْ على الأرضِ من الكافرين ديَّاراً﴾: يدور على وجه الأرض. وذكر السبب في ذلك، فقال: ﴿إنَّك إن تَذَرْهُم يُضِلُّوا عبادك ولا يَلِدوا إلَّا فاجراً كفَّاراً﴾؛ أي: بقاؤهم مفسدةٌ محضةٌ لهم ولغيرهم، وإنَّما قال نوحٌ ذلك؛ لأنَّه مع كثرة مخالطته إيَّاهم ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين، ونجَّى نوحاً ومن معه من المؤمنين.

﴿٢٨﴾ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لَي ولوالديَّ ولِمَنْ دَخَلَ لبيتي مؤمَّناً﴾: خصَّ المذكورين لتأكُّد حقِّهم وتقديم برِّهم، ثم عمَّم الدُّعاء، فقال: ﴿وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزِدِ الظالمينَ إلا تَباراً﴾؛ أي: خساراً ودماراً وهلاكاً.

تم تفسير سورة نوح. والحمد لله.

# تفسير سورة قل أوحي إليّ وهي مكية

### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّهْزِ الرَّجَدِ إِ

﴿ قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانَا عَجَبًا ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَتَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ مِرَبِّنَا أَحُدًا ﴿ إِنَّا مُحَدًا ﴿ إِنَّا مُحَدًا ﴿ إِنَّا مُحَدًا ﴿ إِنَّا مُحَدًا الْكُلُوا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) سبب الننول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس في قال: انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تِهامة إلى النبي في وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا فَرَهَانًا عَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى الرُسُودِ وَلَن نُشُودُ بِرَاناً أَمَدًا ۞ . فأنزل الله في على نبيه في : ﴿قُلُ أُوحِي إِلَى ﴾ وإنما أوحي إليه قول الجن.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿نفر﴾؛ جماعة. ﴿١﴾ ﴿عجباً﴾؛ يتعجَّب منه في فصاحته، وبلاغته، ومعانيه. ﴿٢﴾ ﴿الرُّشد﴾؛ الحقّ، والهدى.

14.7

﴿١﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيُّها الرسول للناس، ﴿أُوحِيَ إِليَّ أَنَّه استمع نفرٌ من الجنِّ﴾: صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته؛ لتقوم عليهم الحجَّة وتتمَّ عليهم النعمة ويكونوا منذِرين لقومهم، وأمر [اللَّهُ] رسولَه أن يقصَّ نبأهم على الناس، وذٰلك أنَّهم لما حضروه؛ قالوا: أنصتوا، فلما أنصتوا؛ فهموا معانيه ووصلت حقائقُه إلى قلوبهم. ﴿فقالوا إنَّا سَمِعْنا قرآناً عَجَباً﴾؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب العالية.

﴿٢﴾ ﴿يهدي إلى الرُّشْدِ﴾: والرُّشدُ: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، ﴿فَآمَنّا به ولن نُشْرِكَ بربّنا أحداً﴾: فجمعوا بين الإيمان الذي يدخُلُ فيه جميع أعمال الخير، وبين التَّقوى المتضمِّنة لترك الشرِّ، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن، وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضارِّ؛ فإنَّ ذلك آيةٌ عظيمةٌ وحجَّةٌ قاطعةٌ لمن استنار به واهتدى بهديه، وهذا الإيمانُ النافع المثمر لكلِّ خير، المبنيُّ على هداية القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد والمَرْبي والإلف ونحو ذلك؛ فإنَّه إيمانُ تقليدٍ تحت خطر الشُّبُهات والعوارض الكثيرة.

[﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ (١)].

﴿٣﴾ ﴿وأنَّه تعالى جَدُّ رَبِّنا﴾؛ أي: تعالت عظمتُه وتقدَّسَتْ أسماؤُه، ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبةً ولا ولداً﴾: فعلموا من جَدِّ الله وعظمتِه ما دلَّهم على بطلان مَنْ يزعُمُ أنَّ له صاحبةً أو ولداً؛ لأنَّ له العظمة والجلال في كلِّ صفة كمال، واتِّخاذُ الصاحبة والولد ينافي ذٰلك؛ لأنَّه يضادُّ كمال الغني.

﴿ ٤﴾ ﴿ وَأَنَّه كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّه شَطَطاً ﴾؛ أي: قولاً جائراً عن الصواب متعدياً للحدِّ، وما حمله على ذٰلك إلَّا سَفَهُه وضعفُ عقله، وإلَّا؛ فلو كان رزيناً مطمئناً؛ لعرف كيف يقول.

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن لَقُولَ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِئُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿٥﴾ أي: كنَّا مغترِّين قبل ذٰلك، غرَّتنا السادة والرؤساء من الجنِّ والإنس، فأحسنًا بهم الظنَّ، وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله؛ فلذٰلك كنَّا قبل ذٰلك على طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحقُّ؛ سلكنا طريقه، وانقَدْنا له، ولم نبالِ بقول أحدٍ من الخلق يعارض الهدى.

﴿ وَأَنْكُمْ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ بَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢٠).

﴿٦﴾ أي: كان الإنس يعوذون بالجنِّ عند المخاوف والأفزاع ويعبُدونهم، فزاد الإنسُ الجنَّ رهقاً؛ أي: طغياناً وتكبراً، لمَّا رأوا الإنس يعبدونَهم ويستعيذون بهم، ويُحتمل أنَّ الضمير وهي الواو ترجع إلى ﴿الجنِّ ﴾؛ أي: زاد الجنُّ الإنسَ ذُعْراً وتخويفاً لما رأوْهم يستعيذون بهم ليلجِئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسُّك بما هم عليه، فكان الإنسيُّ إذا نزل بوادٍ مخوفٍ؛ قال: أعوذ بسيِّد لهذا الوادي من سفهاء قومه.

﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظُنَنَتُمْ أَن لَّن يَبْعَكَ اللَّهُ أَحَدًا ۞ (٣).

أي: فلمَّا أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان.

[﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَعِعِ آلَانَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ فَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣﴾ ﴿جدُّ ربِّنا﴾؛ عظمة ربِّنا، وجلاله، وغناه. ﴿٣﴾ ﴿صاحبةً﴾؛ زوجةً. ﴿٤﴾ ﴿سفيهنا﴾؛ إبليس. ﴿٤﴾ ﴿شططاً﴾؛ قولاً بعيداً عن الحقِّ من دعوى الصَّاحبة والولد.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿يعوذون﴾؛ يستجيرون، ويستعيذون. ﴿٦﴾ ﴿رهقاً﴾؛ طغياناً، وسفهاً.

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿وأنَّهم ظنُّوا﴾؛ وأنَّ كفَّار الإنس حسبوا.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿٨﴾ ﴿لمسنا السَّماء﴾؛ طلبنا بلوغ السَّماء؛ لاستراق السَّمع. ﴿٩﴾ ﴿وشهباً﴾؛ نجوماً محرقةً؛ وذلك لمَّا بعث النَّبيُّ ﷺ. ﴿٩﴾ ﴿مقاعد للسَّمع﴾؛ مواضع؛ لنستمع إلى أخبارها. ﴿٩﴾ ﴿رصداً﴾؛ أرصد له؛ ليرمى به.

سورة الجن (٨ ـ ١٧)

﴿٨ ـ ٩ ﴾ ﴿وأنَّا لمسنا السماءَ﴾؛ أي: أتيناها واختبرناها، ﴿فُوجَدْناها مُلِئَتْ حرساً شديداً﴾: عن الوصول إلى أرجائها والدنوّ منها، ﴿وشُهُباً﴾: يرمى بها من استرقَ السمعَ، ولهذا مخالفٌ لعادتنا الأولى؛ فإنّا كنّا نتمكّن من الوصول إلى خبر السماء فإنا ﴿كنَّا نقعدُ منها مقاعدَ للسمع﴾: فنتلقّف من أخبار السماء ما شاء الله، ﴿فمن يستمِع الآنَ يَجِدْ له شهاباً رصداً﴾؛ أي: مرصداً له معدًّا لإتلافه وإحراقه؛ أي: ولهذا له شأنٌ عظيمٌ ونبأ جسيمٌ، وجزموا أنَّ الله تعالى أراد أن يحدِثَ في الأرض حادثاً كبيراً من خيرٍ أو شرِّ؛ فلهذا قالوا:

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ (١).

﴿١٠﴾ أي: لا بدَّ من لهذا أو لهذا؛ لأنَّهم رأوا الأمر تغيَّر عليهم تغيُّراً أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أنَّ لهذا الأمر يريده الله ويحدِثُه في الأرض، وفي لهذا بيانٌ لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى، والشرُّ حذفوا فاعله تأدُّباً [مع الله].

[﴿ وَأَنَّا مِنَّا ۗ الصَّللِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢)].

﴿١١﴾ ﴿وَأَنَّا مَنَّا الصالحون ومَنَّا دون ذٰلك﴾؛ أي: فساق وفجار وكفار، ﴿كُنَّا طَرَاثِقَ قِدَداً﴾؛ أي: فرقاً متنوعةً وأهواءً متفرقةً؛ كلُّ حزبِ بما لديهم فرحون.

﴿ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَاا ﴿ إِلَّا ﴾ (٣).

﴿١٢﴾ أي: وأنَّا في وقتنا الآن تبيَّن لنا كمال قدرة اللّه وكمال عجزنا، وأنَّ نواصينا بيد اللّه؛ فلن نعجِزَه في الأرض ولن نعجِزَه إن هَرَبْنا وسَعَيْنا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلَّا إليه.

ُ [﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ۚ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿ أَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفَسْلِمُونَ وَمِنَّا اللهِ اللهُ الل

(١٣﴾ ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعنا الهدى﴾: وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم، وعرفنا هدايته وإرشاده؛ أثَّر في قلوبنا، فآمنًا به، ثم ذكروا ما يرغّب المؤمن، فقالوا: ﴿فمن يؤمِن بربّه فلا يخافُ بخساً ولا رَهَقاً﴾؛ أي: من آمن به إيماناً صادقاً؛ فلا عليه نقصٌ ولا أذى يلحقُه، وإذا سَلِمَ من الشرّ؛ حصل له الخيرُ؛ فالإيمان سببٌ داع إلى [حصول] كلِّ خيرٍ وانتفاء كلِّ شرِّ.

﴿ ١٤﴾ ﴿ وَأَنَّا مَنَّا المسلمونَ ومنَّا القَّاسطونَ ﴾ ؟ أي: الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم، ﴿ فَمَنْ أَسلم فأولئك تَحَرَّوْا رَشَداً ﴾ ؛ أي: أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها.

﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اَسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاَءً غَدَقًا ﴿ لِنَّا لِمُنْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ لَكُ ﴾ (٥)].

﴿١٥ ـ ١٧﴾ ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ﴾: وذلك جزاءً على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١٠﴾ ﴿رشداً ﴾؛ خيراً، وصلاحاً، ورحمةً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿طرائق قدداً﴾؛ فرقاً ومذاهب مختلفةً.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿١٢﴾ ﴿ظننَّا﴾؛ أيقنًّا. ﴿١٢﴾ ﴿لن نعجز الله﴾؛ لن نفوته، ونفلت من قبضته.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٣﴾ ﴿بخساً﴾؛ نقصاناً من حسناته. ﴿١٣﴾ ﴿ولا رهقاً﴾؛ ولا ظلماً يلحقه بزيادةٍ في سيّئاته. ﴿١٤﴾ ﴿القاسطون﴾؛ الجائرون، الظَّالمون الّذين حادوا عن الحقِّ. ﴿١٤﴾ ﴿تحرّوا رشداً﴾؛ قصدوا طريق الحقّ، واجتهدوا في اختياره.

<sup>(</sup>٥) غريب المقرآن: ﴿١٦﴾ ﴿وألَّو استقاموا﴾؛ وأنَّه لو استقام الكفَّار. ﴿١٦﴾ ﴿الطَّريقة﴾؛ دين الإسلام. ﴿١٦﴾ ﴿غدقاً﴾؛ كثيراً. ﴿١٧﴾ ﴿لفتنهم فيه﴾؛ لنختبرهم كيف يشكرون نعم الله عليهم. ﴿١٧﴾ ﴿يسلكه﴾؛ يدخله. ﴿١٧﴾ ﴿صعداً﴾؛ شديداً شاقًا.

171.

فإنَّهم ﴿ لو استقاموا على الطريقةِ ﴾: المثلى، ﴿ لأَسْقَيْناهم ماءً غَدَقاً ﴾؛ أي: هنيئاً مريئاً، ولم يمنعهم ذلك إلَّا ظلمهم وعدوانهم، ﴿ لِنَفْتِنَهم فيه ﴾؛ أي: لنختبرهم [فيه] ونمتحِنَهم ليظهر الصادق من الكاذب، ﴿ ومن يعرِضْ عن ذكر ربِّه يَسْلُكُه عذاباً صَعَداً ﴾؛ أي: من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه، فلم يتَبِعْه وينقذ له، بل لها عنه وغفل؛ يَسْلُكُه عذاباً صَعَداً ؛ أي: بليغاً شديداً.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَابِ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ آوَانَكُم لَمَا قَامَ عَبْدُ ٱللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قَلْ إِنِّهَ أَمْ اللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَلَا رَشَدًا ﴿ وَلَا رَشَدًا ﴿ وَلَا أَمْلِكُ لَكُو مَنَ اللّهِ أَحَدًا ﴿ وَلَى أَلْهِ لَمَ اللَّهِ وَرَسَالِنَهِ وَوَسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ وَلَى اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمِن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ وَلَى اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ وَلَا لَهُ وَلَا إِنّا لَهُ اللّهُ وَلَا إِنّا لَهُ اللّهُ وَلَا إِلَيْ اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَا إِلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا إِنْ أَدُرِعَ الْوَلِيلُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا إِلَا مَن وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا إِلّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلِيهِ وَمِنْ خَلْفِهُ وَمِنْ خَلْفُوا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

﴿١٨﴾ ﴿وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً﴾؛ أي: لا دعاء عبادةٍ ولا دعاء مسألةٍ؛ فإنَّ المساجد التي هي أعظم محالٌ العبادة مبنيَّةٌ على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزَّته.

﴿ ١٩﴾ ﴿ وَأَنَّه لَمَّا قام عبدُ اللهِ يدعوه ﴾؛ أي: يسأله ويتعبَّد له ويقرأ القرآن كاد الجنُّ من تكاثُرِهم عليه، ﴿ يكونون عليه لِبَداً ﴾؛ أي: متلبِّدين متراكمين حرصاً على [سماع] ما جاءِ به من الهدى.

﴿٢٠﴾ ﴿قل﴾: لهم يَا أَيُّها الرَّسول، مبيِّناً حقيقة ما تدعو إليه: ﴿إِنَّما أَدْعُو رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِه أَحداً﴾؛ أي: أوحِّده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونَه من الأنداد والأوثان، وكلُّ ما يتَّخذه المشركون من دونه.

" (٢١ - ٢٢) ﴿قُلْ إِنِّي لا أُملِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا رَشَداً﴾: فإنِّي عبدٌ ليس لي من الأمر والتصرُّفِ شَيءٌ، ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَني من اللهِ أَحدٌ﴾؛ أي: لا أحدَ أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسولُ الذي هو أكملُ الخلق لا يملكُ ضرَّا ولا رشداً ولا يمنعُ نفسَه من الله شيئاً إن أراده بسوءٍ؛ فغيرُهُ من الخلق من باب أولى وأحرى، ﴿ولن أَجِدَ من دونِهِ مُلْتَحَداً﴾؛ أي: ملجأ ومنتصراً.

﴿٢٣﴾ ﴿إِلَّا بِلاغاً مِن الله ورسالاتِهِ﴾؛ أي: ليس لي مزيَّةٌ على الناس إلَّا أنَّ الله خصَّني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجَّةُ على الناس، ﴿ومن يَعْصِ الله ورسولَه فإنَّ له نارَ جهنَّمَ خالدين فيها أبداً﴾: ولهذا المراد به المعصية الكفريَّة كما قيَّدتها النُّصوص الأخر المحكمة، وأمَّا مجرَّد المعصية؛ فإنَّه لا يوجب الخلود في النار؛ كما دلَّت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبيِّ ﷺ، وأجمع عليه سَلَفُ الأمَّة وأئمَّة لهذه الأمَّة.

﴿٢٤﴾ ﴿حتى إذا رأوا ما يوعدونَ﴾؛ أي: شاهدوه عياناً وجزموا أنَّه واقعٌ بهم، ﴿فسيعلمون﴾: في ذٰلك الموقت حقيقة المعرفة، ﴿مَنْ أضعفُ ناصراً وأقلُّ عدداً﴾: حين لا ينصرُهُم غيرهم، ولا أنفسهم ينتصِرونَ، وإذْ يُحْشَرون فرادى كما خُلِقوا أوَّلَ مرَّةٍ.

﴿٢٥ ـ ٢٦﴾ ﴿قل﴾ لهم إنْ سألوك فقالوا: متى لهذا الوعد؟: ﴿إِنْ أَدرِي أَقريبٌ مَا تُوعدُونَ أَمْ يَجعُلُ لَهُ رَبِّي أَمداً﴾؛ أي: غايةً طويلةً؛ فعلمُ ذٰلك عند الله ﴿عالمُ الغيب فلا يُظْهِرُ على غيبِهِ أحداً﴾: من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱۹﴾ ﴿يدعوه﴾؛ يعبد ربَّه. ﴿۱۹﴾ ﴿كادوا﴾؛ قارب الجنُّ. ﴿۱۹﴾ ﴿لبداً﴾؛ جماعاتِ متراكبةً بعضها فوق بعض، من شدَّة ازدحامهم لسماع القرآن منه. ﴿۲۱﴾ ﴿رشداً﴾؛ نفعاً. ﴿۲۲﴾ ﴿يجيرني﴾؛ ينقذني. ﴿۲۲﴾ ﴿ملتحداً﴾؛ ملجأً أفرُّ إليه من عذابه. ﴿۲۳﴾ ﴿إلَّا بلاغاً﴾؛ لكن أملك أن أبلّغكم. ﴿۲٥﴾ ﴿إن أدري﴾؛ ما أدري. ﴿۲٥﴾ ﴿ما توعدون﴾؛ العذاب الَّذي وعدتُّم به. ﴿۲٥﴾ ﴿أمداً﴾؛ مدَّة طويلةً. ﴿۲٧﴾ ﴿يسلك﴾؛ يرسل. ﴿۲٧﴾ ﴿رصداً﴾؛ ملائكة يحفظونه، ويحرسونه.

﴿٢٧﴾ ﴿إِلَّا منِ ارتضى من رسول﴾؛ أي: فإنَّه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبِرَه به، وذٰلك لأنَّ الرسل ليسوا كغيرهم؛ فإنَّ الله أيَّدهم بتأييدٍ ما أيَّده أحداً من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلّغوه على حقيقته؛ من غير أن تَقْرَبَهُ الشياطينُ فيزيدوا فيه أو يَنْقُصوا، ولهذا قال: ﴿فإنَّه يَسْلُكُ من بينِ يديهِ ومن خلفِهِ رَصَداً﴾؛ أي: يحفظونه بأمر الله.

﴿٢٨ ـ ٢٩﴾ ﴿ليعلم﴾ بذٰلك ﴿أن قد أَبْلَغوا رسالات ربِّهم﴾: بما جعله لهم من الأسباب، ﴿وأحاط بما لَدَيْهم﴾؛ أي: بما عندهم وما أسرُّوه وما أعلنوه، ﴿وأحصى كلَّ شيءٍ عدداً﴾.

#### وفي لهذه السورة فوائدُ عديدةً:

منهاً: وجودُ الجنِّ، وأنَّهم [مكلَّفون] مأمورون منهيُّون مجازَوْن بأعمالهم؛ كما هو صريح في لهذه السورة وغيرها.

ومنها: أنَّ رسول الله ﷺ مبعوثٌ إلى الجنِّ كما هو مبعوثُ إلى الإنس؛ فإنَّ الله صرف نفرَ الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلُغوا قومهم.

ومنها: ذكاء الجنِّ ومعرفتُهم بالحقِّ، وأنَّ الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحقَّقوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم.

ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظُه لما جاء به؛ فحين ابتدأت بشائر نبوَّته والسماء محروسة بالنجوم، والشياطين قد هربت من أماكنها، وأزعجت عن مراصدها، وأنَّ الله رَحِمَ به أهل الأرض رحمةً ما يُقَدَّرُ لها قدرٌ، وأراد بهم ربُّهم رشداً، فأراد أن يظهِرَ من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب، وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائرُ الإسلام، وينقمع به أهلُ الأوثان والأصنام.

ومنها: شدَّة حرص الجنِّ على استماعهم للرسول ﷺ وتراكمهم عليه.

ومنها: أنَّ لهذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد، والنهي عن الشركِ، وبيَّنت حالة الخلق، وأن كلَّ أحدِ منهم لا يستحقُّ من العبادة مثقالَ ذَرَّةٍ؛ لأنَّ الرسول محمداً ﷺ إذا كان لا يملك لأحدِ نفعاً ولا ضرًّا، بل ولا يملك لنفسه؛ علم أن الخلق كلَّهم كذُلك؛ فمن الخطأ والظلم اتِّخاذ مَنْ لهذا وصفه إلْها آخر.

ومنها: أنَّ علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أُحدٌ من الخلق؛ إلَّا من ارتضاه الله واختصَّه بعلم شيء منها.

تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين.



# تفسير سورة المزمل وهي مكية

#### بِنْسِهِ اللَّهِ الرُّهُنِ ٱلرِّيَحِيدِ

﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ ۚ ۚ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿المزَّمِّل﴾؛ أصلها: المتزمِّل، أي: المتلفِّف بثيابه. ﴿٤﴾ ﴿ورتِّل﴾؛ اقرأ بتؤدةٍ وتمهُّل؛ مبيِّناً \_

١٢١٢

﴿١ - ٥﴾ المزَّمِّل: المتغطي بثيابه كالمدَّثِّر، ولهذا الوصف حصل من رسول الله ﷺ حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمراً لم يَرَ مثلَه ولا يقدِرُ على الثَّبات عليه إلَّا المرسلون، فاعتراه عند ذٰلك انزعاجٌ، حين رأى جبريلَ ﷺ، فأتى إلى أهله، فقال: «زمِّلوني زمِّلوني»، وهو ترعَدُ فرائصُه، ثم جاءه جبريلُ، فقال: اقرأ. فقال: «ما أنا بقارئٍ». فغطه حتَّى بلغ منه الجهدَ، وهو يعالجه على القراءة، فقرأ ﷺ (١٠).

ثم ألقى الله عليه الثبات، وتابع عليه الوحي، حتى بَلغَ مَبْلغاً ما بَلغَه أحدٌ من المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوَّته ونهايتها! ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وُجِدَ منه في أول أمره، فأمره هنا بالعباداتِ المتعلِّقة به، ثم أمره بالصبر على أذيَّة قومه، ثم أمر بالصَّدْع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات، وهي الصلاة، وبآكدِ الأوقات وأفضلها، وهو قيامُ الليل. ومن رحمته [تعالى] أنَّه لم يأمرْه بقيام الليل كلِّه، بل قال: ﴿قم الليلَ إلَّا قليلا﴾. ثم قدَّر ذلك فقال: ﴿نصفَه أو انقُصْ منه﴾؛ أي: من النصف ﴿قليلاً﴾: بأن يكون الثلث ونحوه، ﴿أو زِدْ عليه﴾؛ أي: على النصف، فيكون نحو الثلثين، ﴿ورتِّل القرآن ترتيلاً القرآن به يحصُلُ التدبُّر والتفكُّر وتحريك القلوب به والتعبُّد بآياته والتهيُّو والاستعداد التامُّ له؛ فإنَّه قال: ﴿إنَّا سنُلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾؛ أي: نوحي إليكِ لهذا القرآن الثقيل؛ أي: العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف حقيقٌ أن يُتَهَيَّا له ويُرتَّل ويُتَفَكَّر فيما يشتمل عليه.

﴿٦﴾ ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل، فقال: ﴿إِنَّ ناشئةَ الليل﴾؛ أي: الصلاة فيه بعد النوم، ﴿هي أَشُدُّ وطئاً وأقومُ قيلاً﴾؛ أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقلُّ الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره.

﴿٧﴾ ولهذا بخلاف النهار؛ فإنَّه لا يحصلُ به لهذه المقاصد، وللهذا قال: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النهار سبحاً طويلاً﴾؛ أي: تردُّداً في حوائجك ومعاشك يوجبُ اشتغال القلب وعدم تفرُّغه التفرُّغ التامَّ.

﴿٨﴾ ﴿واذكرِ اسمَ ربِّك﴾: شاملٌ لأنواع الذِّكْر كلِّها، ﴿وتَبَتَّلْ إليه تَبتيلاً﴾؛ أي: انقطع إليه؛ فإنَّ الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو: الانفصالُ بالقلب عن الخلائق، والاتصاف بمحبَّة الله وما يقرِّب إليه ويدني من رضاه. ﴿٩﴾ ﴿رب المشرق والمغرب﴾: ولهذا اسم جنس؛ يشمل المشارق والمغارب كلَّها؛ فهو تعالى ربُّ المشارق والمغارب، وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحةٌ له من العالم العلويِّ والسفليِّ؛ فهو ربُّ كلِّ شيءٍ وخالقُه ومدبِّره. ﴿لا إله إلَّا هو﴾؛ أي: لا معبود إلَّا وجهه الأعلى، الذي يستحقُّ أن يُخَصَّ بالمحبَّة والتعظيم والإجلال والتكريم، ولهذا قال: ﴿فاتَّخِذْه وكيلاً﴾؛ أي: حافظاً ومدبِّراً لأمورك كلِّها.

﴿١٠﴾ فلما أمره الله بالصَّلاة خصوصاً وبالذِّكر عموماً، وذلك يحصل للعبد مَلَكَةٌ قويةٌ في تحمُّل الأثقال وفعل المُشِقِّ من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبُّونه ويسبُّون ما جاء به، وأن يمضِيَ على أمر الله؛ لا يصدُّه عنه صادُّ ولا يردُّه رادُّ، وأن يَهْجُرَهُم هجراً جميلاً، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحةُ [الهجرَ]، الذي لا أذيَّة فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.

الحروف والوقوف. ﴿٥﴾ ﴿ثقيلاً﴾؛ عظيماً، مشتملاً على الأوامر والنَّواهي. ﴿٦﴾ ﴿ناشئة اللَّيل﴾؛ العبادة الَّتي تنشأ في جوف اللَّيل بعد النَّوم. ﴿٢﴾ ﴿هي أشدُّ وطءاً﴾؛ أشدُّ تأثيراً في القلب. ﴿٦﴾ ﴿وأقوم قيلاً﴾؛ أبين قولاً؛ لحضور القلب، وقلَّة الشَّواغل. ﴿٧﴾ ﴿سبحاً﴾؛ تصرُّفاً، وتقلُّباً في مصالحك. ﴿٨﴾ ﴿وتبتَّل﴾؛ انقطع لعبادته. ﴿٩﴾ ﴿وكيلاً﴾؛ تفوض أمورك إليه، وتعتمد عليه. ﴿١٩﴾ ﴿هجراً جميلاً﴾؛ أعرض عنهم؛ تاركاً الانتقام منهم. ﴿١١﴾
 ﴿أولي النَّعمة﴾؛ أصحاب النَّعيم والتَّرف. ﴿١١﴾ ﴿ومهِّلهم قليلاً﴾؛ أجِّلهم زمناً قليلاً بتأخير العذاب عنهم.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح البخاري» (٣) ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة ﷺ.

﴿١١﴾ ﴿وذرني والمكذّبينَ﴾؛ أي: اتركني وإيّاهم، فسأنتقم منهم، وإنْ أمْهَلْتُهم؛ فلا أهمِلُهم. وقوله: ﴿أُولِي النَّعْمةِ﴾؛ أي: أصحاب النَّعمة والغنى، الذين طَغَوْا حين وسَّع الله عليهم من رزقه وأمدّهم من فضله؛ كما قال تعالى: ﴿كلَّا إنَّ الإنسانَ لَيَطْغى . أن رآه استَغْنى﴾.

ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال:

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ۚ أَنَكَالَا وَيَجِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَتِيبًا مَّهِيلًا ۞﴾(١).

﴿١٢ ـ ١٣﴾ أي: إنَّ عندنا ﴿أنكالاً﴾؛ أي: عذاباً شديداً جعلناه تنكيلاً للذي لا يزال مستمرًا على ما يغضِبُ الله، ﴿وجعيماً﴾؛ أي: ناراً حامية، ﴿وطعاماً ذا غُصَّةٍ﴾ وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن، ﴿وعذاباً أليماً﴾؛ أي: موجعاً مفظعاً.

﴿١٤﴾ وذَّلك ﴿يوم ترجُفُ الأرضُ والجبالُ﴾: من الهول العظيم، فكانتِ ﴿الجبالُ﴾: الراسياتُ الصمُّ الصلُّ الصلابُ ﴿كثيباً مَهيلاً﴾؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تُبسُّ بعد ذٰلك فتكون كالهباء المنثور.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (آ) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ أَخَذَنَهُ وَبِيلًا ((أَنَّ) ﴾ (٢).

(10 - 17) يقول تعالى: احْمَدوا ربَّكم على إرسال هٰذا النبيِّ الأميِّ العربيِّ البشير النذير الشاهد على الأمَّة بأعمالهم، واشكروه، وقوموا بهٰذه النِّعمة الجليلة، وإيَّاكم أن تَكْفُروا، فتَعْصوا رسولكم، فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران، فدعاه إلى الله، وأمره بالتَّوحيد، فلم يصدِّقُه، بل عصاه، فأخذه الله ﴿أَخِذا وبيلاً﴾؛ أي: شديداً بليغاً.

﴿ فَكَيْفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ لَا ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرًا بِدِّء كَانَ وَعْدُومُ مَفْعُولًا ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَاءُ مُنفَطِرًا بِدِّء كَانَ وَعْدُومُ مَفْعُولًا ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿١٧ ـ ١٨﴾ أي: فكيفُ يحصلُ لكم الفكاكُ والنَّجاة يومَ القيامةِ، اليوم المَهيل أمرُه، العظيمُ خطرُه، الذي يشيِّبُ الولدان وتذوبُ له الجمادات العظام؛ فتنفطر السماء وتنتثر نجومُها. ﴿كان وعدُه مفعولاً﴾؛ أي: لا بدَّ من وقوعه ولا حائل دونه.

﴿ إِنَّ هَاذِهِ تَذْكِرَةً فَهَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ تَذَكِرَةً فَهَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ (٤).

﴿١٩﴾ أي: إنَّ لهذه الموعظة التي نبَّأ الله بها من أحوال يوم القيامةِ وأهوالها تذكرةٌ يتذكَّر بها المتَّقون وينزجر بها المؤمنون. ﴿فمن شَاءَ اتَّخَذ إلى ربِّه سبيلاً﴾؛ أي: طريقاً موصلاً إليه، وذٰلك باتباع شرعه؛ فإنَّه قد أبانه كلَّ البيان وأوضحه غاية الإيضاح، وفي لهذا دليلٌ على أنَّ الله تعالى أقْدَرَ العبادَ على أفعالهم ومكَّنهم منها، لا كما يقوله الجبريَّةُ: إنَّ أفعالهم تقع بغير مشيئتهم؛ فإنَّ لهذا خلاف النقل والعقل.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدَنَى مِن ثُلُقِي الَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْكُهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّخَصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُم فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْفُرَءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّخَيْنٌ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخُونَ يُقْذِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْ أَلْقَرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْ أَوْمَهُوا الصَّلَوة وَءَاتُوا الزَّكُوة وَأَقْرِضُوا اللَّه قَرْضًا حَسَنَا وَمَا

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٢﴾ ﴿أنكالاً﴾؛ قيوداً ثقيلةً. ﴿١٣﴾ ﴿ذا غصَّةٍ﴾؛ ينشب في الحلوق، لا يستساغ؛ لكراهته. ﴿١٤﴾ ﴿ترجف﴾؛ تضطرب. ﴿١٤﴾ ﴿كثيباً﴾؛ رملاً مجتمعاً. ﴿١٤﴾ ﴿مهيلاً﴾؛ سائلاً متناثراً.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿وبيلاً﴾؛ شديداً.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٨﴾ ﴿منفطر به﴾؛ متصدِّعة في يوم القيامة. ﴿١٨﴾ ﴿مفعولاً﴾؛ واقعاً لا محالة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٩﴾ ﴿سبيلاً﴾؛ طريقاً بالطَّاعة.

نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَأً وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۖ ۖ ۖ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُوا لِللَّهِ مُوا لَلَّهُ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۖ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُوا لِللَّهِ مُوا لَلَّهُ عَلَى اللَّهِ مُوا لِللَّهِ مُوا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ اللَّهِ مُوا لَهُ إِنَّا لِللَّهُ عَلَيْرٍ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا لَهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا لَهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلًا لِلللَّهُ اللّ

﴿٢٠﴾ ذكر الله في أول لهذه السورة أنّه أمر رسولَه بقيام نصفِ الليلِ أو ثلثيه أو ثلثه، والأصلُ أنّ أمته أسوةً له في الأحكام، وذكر في لهذا الموضع أنّه امتثل ذلك هو وطائفةٌ معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقّة على الناس؛ أخبر أنّه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: ﴿والله يقدّرُ الليلَ والنهارَ ﴾؛ أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما، ﴿علم أن لن تُحصوه ﴾؛ أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي انتباهاً وعناءً زائداً؛ أي: فخفّف عنكم وأمركم بما تيسَّر عليكم سواء زاد على المقدَّر أو نقصَ، ﴿فاقرؤوا ما تيسَّر من القرآن ﴾؛ أي: ممَّا تعرفون ولا يشقُّ عليكم، ولهذا كان المصلّي بالليل مأموراً بالصلاة ما دام نشيطاً؛ فإذا فَتَرَ أو كسل أو نعس؛ فليسترحْ ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحةٍ.

ثم ذكر بعضَ الأسباب المناسبة للتخفيف، فقال: ﴿علم أن سيكونُ منكم مرضى﴾: يشقُّ عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلِّ المريض ما يسهُلُ عليه، ولا يكون أيضاً مأموراً بالصَّلاة قائماً عند مشَّقة ذلك، بل لو شقَّت عليه الصلاةُ النافلةُ؛ فله تركُها، وله أجرُ ما كان يعمل صحيحاً. ﴿وآخرون يضرِبون في الأرض يبتغونَ من فضل الله﴾؛ أي: وعلم أنَّ منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن الخلق، ويتكفَّفوا عنهم؛ أي: فالمسافر حالهُ تناسِبُ التخفيف، ولهذا خفَّف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمعُ الصلاتين في وقتٍ واحدٍ وقصرُ الصَّلاة الرُّباعية. وكذلك ﴿آخرون يقاتِلون في سبيل اللهِ فاقرؤوا ما تيسَّرَ المعالى تخفيفين؛ تحفيفاً للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يُكلَّفَ عليه تحرير الوقت، بل يتحرَّى الصلاة الفاضلة، وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفاً للمريض والمسافر، سواء كان سفرُه للتجارة أو لعبادةٍ من جهادٍ أو حجِّ أو غيره؛ فإنَّه [أيضاً] يراعي ما لا يكلِّفه؛ فلله الحمد والثناء؛ حيث لم يجعلْ علينا في الدين من حرج، بل سهَّل شرعه، وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم.

ثم أمر العباد بعبادتين هما أمُّ العبادات وعمادُها: إقامة الصلاة التي لا يستقيمُ الدين إلَّا بها، وإيتاءُ الزَّكاة التي هي برهانُ الإيمان وبها تحصُلُ المواساة للفقراء والمساكين، فقال: ﴿وأقيموا الصلاة﴾؛ أي: بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكمِّلاتها، ﴿وأقرِضوا الله قرضاً حسناً﴾؛ أي: خالصاً لوجه الله بنيَّة صادقةٍ وتثبيتٍ من النفس ومال طيِّبٍ، ويدخُلُ في لهذا الصدقة الواجبة والمستحبَّة.

ثم حثَّ على عموم الخير وأفعاله، فقال: ﴿وما تقدِّموا لأنفسكم من خير تجِدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴾: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أنَّ مثقال ذرَّة في لهذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدُّنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذَّات والشَّهوات، وأنَّ الخير والبرَّ في لهذه الدنيا مادةُ الخير والبرِّ في دار القرار وبذرُه وأصلُه وأساسُه. فوا أسفاه على أوقاتٍ مضت في الغفلات! ووا حسرتاه على أزمان تقضَّت في غير الأعمال الصالحات! ووا غوثاه من قلوبٍ لم يؤثِّر فيها وعظُ بارئها ولم ينجَعْ فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمدُ وإليك المشتكى وبكُ المستغاث ولا حول ولا قوَّة إلَّا بك.

﴿واستغفروا الله إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحثِّ على أفعال الطاعة والخير فائدةٌ كبيرةٌ، وذٰلك أنَّ العبد لا يخلو من التقصير فيما أُمِرَ به: إما أنْ لا يفعلَه أصلاً، أو يفعله على وجه ناقص، فأُمِرَ بترقيع ذٰلك بالاستغفار؛ فإنَّ العبد يذنِبُ آناء الليل والنهار؛ فمتى لم يتغمَّدْه الله برحمته ومغفرته؛ فإنَّه هالكُ.

تم تفسيرها. والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿۲۰﴾ ﴿تقوم﴾؛ تصلّی متهجّداً من اللّیل. ﴿۲۰﴾ ﴿أدنی﴾؛ أقلّ. ﴿۲۰﴾ ﴿لن تحصوه﴾؛ لن یمکنکم قیام اللّیل کلّه. ﴿۲۰﴾ ﴿فتاب علیکم﴾؛ خفّف علیکم. ﴿۲۰﴾ ﴿یبتغون﴾؛ یطلبون بالتّنقّل فی الأرض. ﴿۲۰﴾ ﴿فضل الله﴾؛ رزق الله. ﴿۲۰﴾ ﴿وأقرضوا﴾؛ تصدّقوا. ﴿۲۰﴾ ﴿قضل الله﴾؛ رزق الله. ﴿۲۰﴾ ﴿وأقرضوا﴾؛ تصدّقوا. ﴿۲۰﴾ ﴿قضل الله﴾؛ رزق الله. ﴿۲۰﴾

سورة المدثر (۱ ـ ٦)

# تفسير سورة المدثر وهي مكية

#### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي الرِّحِي يِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ ۞ قُرَ مَأَنذِرَ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرَ ۞ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرَ ۞ وَلا تَمْنُن تَسَتَكْفِرُ ۞ وَلِيَابَكَ فَطَهِّرَ ۞ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ۞ وَلا تَمْنُن تَسَتَكْفِرُ ۞ وَلِيَابَكَ فَطَهِّرَ ۞ وَلِيَابَكَ فَطَهِّرَ ۞ وَلِيَابَكُ فَطَهِّرَ ۞ وَلاَ يَمْنُن تَسَتَكْفِرُ ۞ وَلِيَابَكُ فَطَهِّرَ ۞ وَلِيَابَكُ فَطَهِّرَ ۞ وَلاَ يَشَنُ تَسْتَكُفِرُ ۞ وَلاَ يَشْنُ تَسْتَكُورُ ۞ وَلاَ يَشْنُ لَسَتَكُورُ ۞ وَلِيَابِكُ فَطَهِرَ ۞ وَلاَ يَسْنُونُ إِنَّ اللَّهُ وَلَيْنُ إِلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَشْنُ لَلِينَا لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلِهُ إِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشْنُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ ۞ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ فَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ فَلَكُمْ لِللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُمْ اللّ

﴿ - ٢﴾ تقدَّم أنَّ المزَّمِّل والمدَّثر بمعنى واحد، وأنَّ الله أمر رسوله ﷺ بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدِّية، فتقدَّم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة، والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدَّعوة والصَّدْع بالإنذار، فقال: ﴿قُمْ﴾؛ أي: بجدِّ ونشاطٍ ﴿فأنفِرْ﴾: الناس بالأقوال والأفعال التي يحصلُ بها المقصودُ وبيانُ حال المنذَر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه.

وربَّك فكبِّرُ ﴾؛ أي: عظِّمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظِّمه العباد، ويقوموا بعبادته.

﴿٤﴾ ﴿وثيابَكَ فطَهِّرْ﴾: يُحتمل أنَّ المراد بالثياب أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصها، والنُّصح بها، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شركٍ ورياء ونفاق وعُجْبِ وتكبُّر وغفلةٍ وغير ذلك مما يؤمَرُ العبد باجتنابه في عباداته، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإنَّ ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصاً في الصلاة، التي قال كثيرٌ من العلماء: إنَّ إزالة النجاسة عنها شرطٌ من شروطها.

ويُحتمل أنَّ المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنَّه مأمورٌ بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصاً عند الدُّخول في الصلوات.

﴿٥﴾ وإذا كان مأموراً بطهارة الظَّاهر؛ فإنَّ طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن: ﴿والرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾: يُحتمل أنَّ المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عُبِدَتْ مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نُسِبَ إليها من قول أو عمل، ويُحتمل أنَّ المرادَ بالرُّجز أعمالُ الشرِّ كلُّها وأقوالُه، فيكون أمراً له بترك الذُّنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه.

﴿٦﴾ ﴿ولا تَمْنُنْ تَسْتَكثِرْ﴾؛ أي: لا تمنُنْ على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينيَّة والدنيويَّة، فتستكثر بتلك المنَّة، وترى لك الفضل عليهم، بل أحسِنْ إلى الناس مهما أمكنك، وانْسَ عندهم إحسانك، واطلُبْ أجرك من الله تعالى، واجعلْ مَن أحسنتَ إليه وغيره على حدِّ سواء.

وفي لفظ آخر: قال رسول الله ﷺ: «جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنُوديتُ فنظرت عن يميني فلم أرّ شيئاً، ونظرت عن شيئاً فأتيت ونظرت عن شمالي فلم أرّ شيئاً، ونظرت خلفي فلم أرّ شيئاً، فرفعت رأسي فرأيت شيئاً فأتيت خديجة فقلت: دثروني».

(٢) غريب القرآن: ﴿ اللهِ وَ المدَّثِّرِ ﴾؛ أصله: المتدثِّر، وهو المتغطِّي بثيابه. ﴿ ٣﴾ ﴿ وربَّك فكبِّر ﴾؛ اخصص ربَّك بالتَّكبير والتَّعظيم. ﴿ ٤﴾ ﴿ والرُّجز ﴾؛ الأصنام، وأعمال الشِّرك. ﴿ ٩﴾ ﴿ والرُّجز ﴾؛ الأصنام، وأعمال الشِّرك. ﴿ ٩﴾ ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾؛ لا تعط العطيَّة، كي تلتمس أكثر منها.

<sup>(</sup>۱) سبب المنزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: «... بينا أنا أمشي، سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه، فرجعت، فقلت: زملوني زملوني» فدثروه، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَاتُمُ اللَّمُ يُرُ لَى قُرُ فَانَذِرُ لَى وَرَبِّكَ فَكَيْرَ لَى وَنِيَابِكَ فَلَغِرَ لَى وَالرُّخِرَ فَالْمَجُرُ ﴾ قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: «ثم تتابع الوحي».

1717

وقد قيل: إنَّ معنى لهذا ألَّا تعطي أحداً شيئاً وأنت تريدُ أن يكافِئَك عليه بأكثر منه، فيكون لهذا خاصًا بالنبِّ ﷺ.

﴿٧﴾ ﴿ولربِّكَ فاصْبِرْ﴾؛ أي: احتسبْ بصبرك واقصدْ به وجهَ الله تعالى.

فامتثل رسولُ الله ﷺ لأمر ربّه، وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآياتِ البيناتِ جميع المطالب الإلهيَّة، وعظّم الله تعالى، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهَّر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كلَّ ما يُعْبَدُ من دون الله وما يُعْبَدُ معه من الأصنام وأهلها والشرِّ وأهله، وله المنَّة على الناس بعد منَّة الله، من غير أن يطلبَ عليهم بذلك جزاءً ولا شكوراً، وصبر لربّه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله، وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة، حتى فاق أولي العزم من المرسلين. صلواتُ الله وسلامُه عليه وعليهم أجمعين.

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُولِ ﴿ فَا لَكُ لِلَّهِ مَا يَوْمُ عَسِيرُ ﴿ فَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ فَإِنَّا ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿٨ ـ ١٠﴾ أي: فإذا نُفِخَ في الصُّور للقيام من القبور، وجُمِعَ الخلائق للبعث والنشور، ﴿فَذَٰلُكُ يُومَئُذُ يُومٌ عسيرٌ﴾: لكثرة أهواله وشدائده، ﴿على الكافرين غيرُ يسيرٍ﴾؛ لأنَّهم قد أيسوا من كلِّ خيرٍ وأيقنوا بالهلاك والبَوار. ومفهومُ ذٰلك أنَّه على المؤمنين يسيرٌ؛ كما قال تعالى: ﴿يقول الكافرون لهذا يومٌ عَسِرٌ﴾.

﴿١١ - ٣٠﴾ لهذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة (٣٠)، المعاند للحقّ، المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقّة، فذمّه الله ذمًّا لم يذمّ به غيره، ولهذا جزاء كلّ مَنْ عانَد الحقّ ونابذه؛ أنَّ له الخزيَ في الدُّنيا ولَعذاب الآخرة أخزى، فقال:

﴿ذَرْني ومَن خلقتُ وحيداً﴾؛ أي: خلقته منفرداً بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه، فجعلت ﴿له مالاً ممدوداً﴾؛ أي: حاضرين عنده على الدَّوام، يتمتَّع بهم ويقضي بهم حوائِجَه ويستنصِرُ بهم، ﴿ومهَّدْتُ له تمهيداً﴾؛ أي: مكَّنته من

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿ ٨﴾ ﴿ نقر في النَّاقور ﴾؛ نفخ في الصُّور نفخة البعث.

<sup>(</sup>۲) غريب المقرآن: ﴿١١﴾ ﴿وحيداً﴾؛ فريداً لا مال له، ولا ولد، والمراد به: (الوليد بن المغيرة). ﴿١٢﴾ ﴿ممدوداً﴾؛ مسبل مبسوطاً واسعاً. ﴿١٤﴾ ﴿ومهداً﴾؛ يسَّرت له سبل العيش تيسيراً. ﴿١٧﴾ ﴿سأرهقه صعوداً﴾؛ سأكلفه عذاباً شاقًا لا راحة له فيه. ﴿١٨﴾ ﴿وقدَّر﴾؛ هيًّا ما يقوله في الطَّعن في القيآن، ومن جاء به. ﴿١٩﴾ ﴿فقتل﴾؛ غلب وقهر. ﴿٢١﴾ ﴿نظر﴾؛ تأمَّل فيما هيًّا من الطَّعن. ﴿٢٢﴾ ﴿وبسر﴾؛ قطَّب وجهه. ﴿٢٢﴾ ﴿وبسر﴾؛ اشتدَّ في العبوس لمَّا ضاقت عليه الحيل في الطَّعن. ﴿٢٣﴾ ﴿أدبر﴾؛ رجع معرضاً عن الحقِّ. ﴿٢٤﴾ ﴿ويثر﴾؛ ينقل عن الأوَّلين. ﴿٢٢﴾ ﴿سأصليه سقر﴾؛ سأدخله جهنَّم؛ كي يصلى حرَّها. ﴿٢٨﴾ ﴿لا تترك لحماً. ﴿٢٨﴾ ﴿لا تترك عظماً. ﴿٢٩﴾ ﴿لوَّاحة للبشر﴾؛ محرقة للجلود، مغيِّرة للبشرة. ﴿٣١﴾ ﴿فتنةً﴾؛ الختباراً للكفَّار. ﴿٣١﴾ ﴿ولا يرتاب﴾؛ لا يشكَّ. ﴿٣١﴾ ﴿مرض﴾؛ نفاق. ﴿٣١﴾ ﴿جنود ربِّك﴾؛ ملائكته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥٠٦/٢) وصححه ووافقه الذهبي.

سورة المدثر (۳۱)

الدُّنيا وأسبابها حتى انقادَتْ له مطالِبُه وحصل له ما يشتهي ويريدُ. ﴿ فَهُ ﴾: مع لهذه النعم والإمدادات ﴿ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ ﴾؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا، ﴿ كَلَّ ﴾؛ أي: ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك ﴿ إنَّه كان لآياتنا عنيداً ﴾: عرفها ثم أنكرها، ودعتْه إلى الحقِّ فلم يَنْقَدُ لها، ولم يكفِه أنَّه أعرض عنها وتولَّى، بل جعل يحاربُها ويسعى في إبطالها، ولهذا قال عنه: ﴿ إنَّه فَكُر ﴾؛ أي: في نفسه. ﴿ وقلدَّر ﴾: ثم قُتِلَ كيف قدَّر . ثم قُتِلَ كيف قدَّر ﴾؛ لأنّه قدر أمراً ليس في طوره، وتسوَّر على ما لا ينالُه هو ولا أمثاله، ﴿ ثم نَظرَ ﴾: ما يقول، ﴿ ثم عَبسَ وبَسرَ ﴾: في وجهه وظاهره نفرةً عن الحقِّ وبُغضاً له، ﴿ ثم أدبر ﴾؛ أي: تولَّى، ﴿ واستكبر ﴾: نتيجة سعيه الفكريّ والعمليّ والقوليّ، ﴿ واستكبر ﴾: أي: ما لهذا كلام الله، بل كلام والعمليّ والقوليّ، ﴿ والله الله عَبسَ وبَسرَ ﴾: أي الله عَبسَ وبَسرَ ﴾ أي المنا أن يكون أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والنبّاب! كيف يدور في الأذهان أو يتصوَّره ضميرُ أيّ إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الربّ الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجرًا لهذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى؛ فما حقه إلا العذاب الشديد [والنكال]، ولهذا قال تعالى: ﴿ سأصْليه سَقَرَ. وما أدراك ما سَقَرُ. لا تُبْقي ولا تَذَرُ ﴾؛ أي: لا تبقي من الشدَّة ولا على ﴿ علي المعذّب شيئاً إلا وبَلَغَتْه، ﴿ واوَاحةُ للبشر ﴾ أي: تلوحهم وتُصليهم في عذابها وتقلقهم بشدَّة حرِّها وقرِّها. المعلون ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون. «أهليها تسعة عشرَ ﴾: من الملائكة، خزنة لها، غلاظ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون.

﴿٣١﴾ ﴿وما جعلنا أصحاب النارِ إلَّا ملائكةَ﴾: وذلك لشدَّتهم وقوَّتهم، ﴿وما جعلنا عِدَّتهم إلَّا فتنةَ للذين كفروا﴾: يحتمل أنَّ المراد؛ إلَّا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها، والعذاب يسمَّى فتنة؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ هم على النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾.

ويُحتمل أنَّ المراد أنَّ ما أخبرناكم بعدَّتهم إلَّا لنعلم من يصدِّق ممَّن يكذِّب. ويدلُّ على هٰذا ما ذكره بعده في قوله: ﴿ليستيقِنَ الذين أوتوا الكتاب ويزدادَ الذين آمنوا إيماناً ﴾: فإنَّ أهل الكتاب إذا وافق ما عندَهم وطابَقَه ؛ ازدادَ يقينُهم بالحقِّ، والمؤمنون كلَّما أنزل الله آية ، فآمنوا بها وصدَّقوا ؛ ازداد إيمانُهم، ﴿ولا يرتابَ الذين أوتوا الكتابَ والمؤمنون ﴾؛ أي: ليزول عنهم الريبُ والشكُّ، وهٰذه مقاصدُ جليلةٌ يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كلِّ وقتِ وكلِّ مسألةٍ من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تَعْرِضُ في مقابلة الحقِّ، فجعل ما أنزله على رسولِهِ محصِّلاً لهٰذه المقاصد الجليلة، ومميزاً للصادقين من الكاذبين، ولهذا قال: ﴿وليقولَ الذين في قلوبهم مرضٌ ﴾؛ أي: شكَّ وشبهةٌ ونفاقٌ، ﴿والكافرون ماذا أرادَ الله بهذا مئل يُضِلُّ الله مَن يشاءُ ويَهْدي مَن يشاءُ ﴾: فمن هداه الله بعن يهديه وإضلاله لمن يموله روحمة في حقّه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضلَّه ؛ جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاءٍ عليه وحيرة وظلمة في حقّه والواجب أن يُتَلقى ما أخبر الله به ورسولُه بالتسليم، فإنه ﴿لا يعلمُ جنودَ ربِّك ﴾ من الملائكة وغيرهم ﴿إلَّا هو﴾: فإذا كنتُم جاهلين بجنوده، وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن تصدِّقوا خبره من غير وغيرهم ﴿إلَّا هو﴾: فإذا كنتُم جاهلين بعنوده، وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن تصدُّقوا خبره من غير وأنما المقصود به أن يتذكّر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرُّهم فيتركونه.

﴿ كَلَّا وَالْفَمْرِ ﴿ كَالَّا وَالْقَبْرِ ﴿ لَكُ وَالصَّبْعِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿ إِنَّهَا لِإِحْدَى ٱلْكُبْرِ ﴿ كَالَّ نَذِيرًا لِلْبَشْرِ ﴿ كَالَّ وَالْصَّبْعِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿ إِنَّا لَهُمْرِمِينَ أَنْ يَنَافَكُونَ ﴿ كَا نَشْمِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِنَّا أَضَحَبَ ٱلْبِينِ ﴿ إِنَّ فَيْ مِنْ الْمُعْرِمِينَ أَلْ يَكُومُ مَعَ ٱلْمُعْرِمِينَ اللَّهُ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ إِنَّ مَا لَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ مَلَا لَا مُعَلِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَلِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَالِمِينَ اللَّهُ مِنَا لَكُومُ مَعَ ٱلْمُعَالِمِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَالِمِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَالِمِينَ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِمُعَالِمِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُعَلِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَالِمُونَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُعَلِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٢١٨ - ٣٥)

(فَ) وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ (فَ) حَتَّىٰ أَتَنَنَا ٱلْيَقِينُ (فِ) فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِعِينَ (فِ) فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ (فَ) كُلَّ بَكِ وَكُنَا مُكَنِّمُ أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً (فَ) كُلَّا بَل فَرِيدُ كُلُّ اَمْرِيءٍ مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً (فَ) كُلًّا بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ (فَ) حَكَرَّهُ (فَ) فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ (فَ) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلمَغْفِرَةِ (فَ) (١).

﴿٣٢ ـ ٣٢﴾ ﴿كلَّا﴾: هنا بمعنى حقًا، أو بمعنى ألا الاستفتاحية، فأقسم تعالى بالقمر، وبالليل وقتَ إدباره، والنهارِ وقتَ إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالَّة على كمال قدرةِ الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه.

﴿٣٥ ـ ٣٧﴾ والمقسَمُ عليه قوله: ﴿إِنَّها لِإحدى الكُبَرِ﴾؛ أي: إنَّ النار لإحدى العظائم الطامَّة والأمور الهامَّة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتُم على بصيرةٍ من أمرها؛ فمن شاء منكم أن يتقدَّم فيعمل بما يقرِّبُه إلى الله ويُدْنيه من رضاه ويُزْلفه من دار كرامته، أو يتأخَّر عمَّا خُلِقَ له وعمَّا يحبُّه الله ويرضاه، فيعمل بالمعاصي، ويتقرَّب إلى جهنَّم؛ كِما قال تعالى: ﴿وقلِ الحقُّ من ربِّكم فَمَن شاء فَلْيُؤمِن ومَن شاءَ فَلْيَكْفُوْ. . . ﴾ الآية.

﴿٤٩ ـ ٣٥ فلمّا بيّن الله مآل المخالفين وبيّن ما يفعل بهم؛ عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فقال: ﴿فما لهم عن التّذْكِرَةِ معرِضينَ ﴾؛ أي: صادّين غافلين عنها، ﴿كأنّهم ﴾: في نفرتِهِم الشديدة منها ﴿حمُرٌ مستنفرةٌ ﴾؛ أي: [كأنّهم] حمُرُ وحشٍ نفرتُ؛ فنفّر بعضُها بعضاً فزاد عَدُوها، ﴿فرّتُ من قَسُورَةٍ ﴾؛ أي: من صائدٍ ورام يريدها أو من أسدٍ ونحوه، ولهذا من أعظم ما يكون من النّفور عن الحقّ، ومع لهذا النفور والإعراض يدّعون الدّعاوي الكبار؛ فيريد ﴿كلّ ﴾ واحد ﴿منهم أن يُؤتى صُحُفاً منشّرةً ﴾: نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنّه لا ينقاد للحقّ؛ إلّا بذلك، وقد كذّبوا؛ فإنّهم لو جاءتهم كلُّ آيةٍ؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ لأنّهم جاءتهم الآياتُ البيناتُ، التي تبين الحقّ وتوضّحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنوا، ولهذا قال: ﴿كلّ ﴾؛ أي: لا نعطيهم ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلّا التعجيز، ﴿بل لا يخافونَ الآخرةَ ﴾: فلو كانو يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى .

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٥﴾ ﴿إنَّها لإحدى الكبر﴾؛ إنَّ النَّار لإحدى العظائم. ﴿٣٨﴾ ﴿رهينة﴾؛ محبوسة بعملها. ﴿٤٤﴾ ﴿مر ﴿ما سلككم﴾؛ ما أدخلكم. ﴿٤٥﴾ ﴿نخوض﴾؛ نتحدَّث بالباطل. ﴿٤٤﴾ ﴿اليقين﴾؛ الموت. ﴿٥٠﴾ ﴿حمر مستنفرة﴾؛ حمر وحشيَّة شديدة النِّفار. ﴿٥٠﴾ ﴿قسورةٍ﴾؛ أسدٍ كاسرٍ. ﴿٥٠﴾ ﴿أهل التَّقوى﴾؛ أهل لأن يتَّقى، ويطاع.

﴿\$٥ - ٥٦﴾ ﴿كلاَّ [إِنَّه] (١) تذكرة ﴾: الضمير إمَّا أن يعود على لهذه السورة أو على ما اشتملتْ عليه من لهذه الموعظة، ﴿فَمَنِ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾: لأنَّه قد بيَّن له السبيل ووضَح له الدَّليل. ﴿[وما يَذْكُرون] (٢) إلَّا أن يشاءَ الله ﴾: فإنَّ مشيئة الله نافذة عامَّة ، لا يخرج عنها حادث قليلٌ ولا كثيرٌ ؛ ففيها ردَّ على القدريَّة ، الذين لا يُدْخِلُون أفعال العباد تحت مشيئة الله ، والجبريَّة ، الذين يزعمون أنَّه ليس للعبد مشيئة ولا فعلٌ حقيقة ، وإنَّما هو مجبور على أفعاله ، فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاً ، وجعل ذلك تابعاً لمشيئته ، و﴿وهو أهلُ التَّقوى وأهل المغفرة ﴾ ؛ أي: هو أهل أن يُتَقى ويُعبد؛ لأنَّه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له ، وأهلُ أن يَغْفِرَ لمن اتَّقاه واتَبع رضاه .

تمت. ولله الحمد والمنة.



# تفسير سورة القيامة وهي مكية

#### بِسْمِ أَلَّهِ ٱلرَّهْنِ ٱلرَّحِينِ

﴿ لَآ أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ۞ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّقْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَتُم ۞ بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٓ أَن شُوِّى بَنَانَثُم ۞ بَلْ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَمُ ۞ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَقُمُ ٱلْقِيْمَةِ ۞ (٣).

﴿١﴾ ليست ﴿لا﴾ ها هنا نافية ولا زائدة، وإنَّما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح؛ فالمقسم به في لهذا الموضع هو المقسّم عليه، وهو البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم، ثم وقوفهم ينتظرون ما يَحْكُمُ به الربُّ عليهم.

﴿٢﴾ ﴿ولا أقسم بالنَّفس اللَّوَّامةِ﴾: وهي جميع النفوس الخيِّرة والفاجرة، سميِّت لوَّامةً لكثرة تلوُّنها وتردُّدها وعدم ثبوتها على ما فعلت، بل نفسُ المؤمن تلومُ صاحبها على ما فعلت، بل نفسُ المؤمن تلومُ صاحبها في الدُّنيا على ما حصل منه من تفريطٍ أو تقصيرٍ في حقِّ من الحقوق أو غفلةٍ، فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحقِّ الجزاء.

﴿٣-٤ أَ ثُم أَخبر مع هٰذا أَنَّ بعض المعاندين يكذِّبون بيوم القيامة، فقال: ﴿أيحسبُ الإنسانُ أَن لَن نَجْمَعَ عظامَه ﴾: بعد الموت؛ كما قال [في الآية الأخرى]: ﴿قال مَن يُحيى العظامَ وهي رميمٌ ﴾، فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عمادُ البدن، فردَّ عليه بقوله: ﴿بلي قادرينَ على أَن نُسَوِّيَ بَنانَه ﴾؛ أي: أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزمٌ لخلق جميع أجزاء البدن؛ لأنها إذا وُجِدت الأنامل والبنان؛ فقد تمَّتْ خلقة الجسد.

﴿٥ - ٦﴾ وليس إنكارُه لقدرة الله تعالى قصوراً بالدَّليل الدَّالِّ على ذٰلك، وإنَّما وقع ذٰلك منه لأنَّ إرادته وقصده التكذيبُ بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمُّد.

ثم ذكر أحوال القيامة فقال:

<sup>(</sup>١) في النسختين «إنها» وعليه فسرها والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: من (أ): «وما تشاؤون» وفي (ب): «وما يشاؤون».

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿لا أقسم﴾؛ أقسم، و(لا): تأكيد للقسم. ﴿٢﴾ ﴿اللَّوَّامة﴾؛ النَّفس الَّتي تلوم صاحبها. ﴿٤﴾ ﴿نسوِّي بنانه﴾؛ نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً مستوياً؛ كخفّ البعير، أو نعيد خلقها كما كانت. ﴿٦﴾ ﴿أيَّانَ﴾؛ متى؟

۰ ۲۲۲ سورة القيامة (۷ ـ ۱۹)

﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۚ ۚ ۚ إِنَّ الْفَكُرُ ۚ ۚ إِنَّ الْفَكُرُ ۚ إِنَّ اللَّهُ ثَلِ اللَّهُ الْفَكُرُ ۚ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلُولُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْم

(٧- ١٠) أي: ﴿فَإِذَا﴾ كانت القيامة؛ برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يؤخِّرُهم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبصارُ. مهطِعين مُقْنِعي رؤوسهم لا يرتدُّ إليهم طرفُهم وأفئِدتُهم هواءٌ ، ﴿وحسف القمر ﴾؛ أي: ذهب نورُه وسُلطانه، ﴿وجُمِعَ الشمسُ والقمر ﴾: وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامةِ، ويُخسف القمر، وتكوَّر الشمس، ثم يقذفان في النار؛ ليرى العباد أنَّهما عبدان مسخَران، وليرى مَنْ عَبدكهما أنَّهم كانوا كاذبين، ﴿يقول الإنسانُ ﴾: حين يرى تلك القلاقل المزعجات: ﴿أين المفرُّ ﴾؛ أي: أين الخلاص والفكاك ممَّا طرقنا وألمَّ بنا؟

﴿11 ـ ١٦﴾ ﴿كلاً لا وَزَرَ﴾؛ أي: لا ملجأ لأحد دون الله، ﴿إلى ربِّكَ يومئذِ المستقرُّ﴾: لسائر العباد، فليس في إمكان أحدٍ أن يستترَ أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بدَّ من إيقافه؛ ليجزى بعمله، ولهذا قال: ﴿يُنَبَّأُ الْإِنسانُ يومئذِ بما قَدَّمَ وأخَرَهُ؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيئ، في أول وقته وآخره، وينبَّأ بخبرِ لا ينكِرُه.

﴿18 ـ 10﴾ ﴿بُلُ الإنسانُ على نفسِهِ بصيرةٌ ﴾؛ أي: شاهدٌ ومحاسبٌ، ﴿ولو ألقى معاذيرَةُ ﴾ : فإنّها معاذيرُ لا تُقبل، بل يقرَّر بعمله، فَيُقِرُّ به؛ كما قال تعالى: ﴿اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِكَ اليوم عليك حَسيباً ﴾ : فالعبدُ وإن أنكر أو اعتذر عمَّا عمله؛ فإنكارُه واعتذارُه لا يفيدانه شيئاً؛ لأنّه يشهد عليه سمعُه وبصره وجميعُ جوارحه بما كان يعمل، ولأنّ استعتابه قد ذهب وقتُه وزال نفعُه، ﴿فيومئذِ لا ينفعُ الذين ظلموا معذِرَتُهم ولا هم يُسْتَعْتَبونَ ﴾ .

﴿لَا شُحَرِكَ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ ﴿لَيْ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿لَا عَلَيْنَا مَعْكُمُ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿لَا عَلَيْنَا مِنَانَكُمْ لِلْاَ عَلَيْنَا مِنَانَكُمْ لِلْاَ عَلَيْنَا مِنَانَكُمْ لِلْاَ عَلَيْنَا مِنَانَكُمْ لِلْالْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانَكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانَكُمُ لِللَّهِ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ وَقُوْءَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَقُوْءَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنَانِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنَا مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ مِنْ أَنْ عَلَيْنَا مِنْ مِنْ إِنْ مُنْ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنْ مُنْ لِمُنْ لِمِنْ أَنْ مُ لَلْمَانِكُ مِنْ مُنْ مُؤْمُونَا مُؤْمِلًا مُعَلِمِ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ إِلَيْنَا مِنْ مِنْ أَنِهُمْ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِي مُنْ لِمُوالْمُولِقُولِ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِي مُنْ مُنْ مُنْ لِمُولِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ

﴿١٦ ـ ١٩﴾ كان النبيُّ ﷺ إذا جاءه جبريلُ بالوحي وشرع في تلاوته [عليه]؛ بادَرَهُ النبيُّ ﷺ من الحرص قبل أن يقضى قبل أن يقضى وتلاه مع تلاوة جبريل إيَّاه، فنهاه الله عن ذٰلك، وقال: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾: وقال هنا: ﴿لا تُحرِّكَ به لسَانَكَ لِتَعْجَلَ به﴾(٤).

ثم ضمن له تعالى أنَّه لا بدَّ أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره، فقال: ﴿إِنَّ علينا جمعَه وقرآنَه﴾؛ فالحرص الذي في خاطرك إنَّما الداعي له حذر الفوات والنسيان؛ فإذا ضَمِنَه الله لك؛ فلا موجب لذلك، ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاه فَاتَبْعْ قرآنه﴾؛ أي: إذا أكمل جبريلُ ما يوحى إليك؛ فحينئذِ اتَّبع ما قرأه فاقرأه، ﴿ثُمَّ إِنَّ علينا

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٧﴾ ﴿برق البصر﴾؛ تحيَّر البصر ودهش لأهوال القيامة. ﴿٨﴾ ﴿وجمع الشَّمس والقمر﴾؛ قرن بينهما في الطُّلوع من المغرب مظلمين. ﴿١١﴾ ﴿لا وزر﴾؛ لا ملجأ ولا منجى له من الله. ﴿١٢﴾ ﴿المستقرُّ﴾؛ المرجع، والمصير. ﴿١٤﴾ ﴿على نفسه بصيرة﴾؛ شاهد تنطق جوارحه بعمله. ﴿١٥﴾ ﴿ولو ألقى معاذيره﴾؛ لو جاء بكلِّ معذرة يعتذر بها، ما قبلت.

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس في قوله: ﴿لاَ ثُمَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ: كان رسول الله ﷺ إذا نزل جبريل بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، فيشتد عليه، وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في: ﴿لاَ أُقِيمُ بِيَوْمِ اللَّهِيْكَةِ ۞ : ﴿لاَ ثُمَرِكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لَسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى الله الآية التي في: ﴿لاَ أُقِيمُ مُوانَدُمُ ۞ ؛ فإذا أنزلناه فاستمع. ﴿ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَمُ ۞ قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿لتعجل به﴾؛ لتستعجل حفظ ما يوحى إليك. ﴿١٧﴾ ﴿جمعه﴾؛ في صدرك. ﴿١٧﴾ ﴿وقرآنه﴾؛ قراءته من جبريل، ثمَّ اقرأه كما أقرأك. ﴿١٩﴾ ﴿وقرآنه﴾؛ استمع لقراءته من جبريل، ثمَّ اقرأه كما أقرأك. ﴿١٩﴾ ﴿ويانه﴾؛ تفسير ما أشكل عليك فهمه.

<sup>(</sup>٤) كما في «صحيح البخاري» (٤٩٢٧)، ومسلم (٤٤٨).

سورة القيامة (۲۰ ـ ۲۰)

بيانه ﴾؛ أي: بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، ولهذا أعلى ما يكون، فامتثل ﷺ لأدب ربِّه، فكان إذا تلا عليه جبريلُ القرآن بعد لهذا؛ أنصتَ له؛ فإذا فرغ؛ قرأه.

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلِّم للعلم قبل أن يفرغ المعلِّم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ منها؛ سأله عمَّا أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الردَّ أو الاستحسان أن لا يبادِر بردِّه أو قَبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبيَّن ما فيه من حقِّ أو باطل، وليفهمه فهما يتمكَّن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفيها أنَّ النبيَّ عَلَيْ كما بيَّن للأمَّة ألفاظ الوحي؛ فإنَّه قد بيَّن لهم معانيه.

﴿ كُلَّا بَلْ يَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ لَنَ كُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ لَنَ وُمُجِوًّ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ لَكُنَّ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ لَهُ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ لَكُنَّ أَنَ يُفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ﴿ لَكُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ﴿ لَكُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ﴾ (().

﴿٢٠ ـ ٢١﴾ أي: لهذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنَّكم ﴿تحبُّونَ العاجلةَ﴾، وتسعون فيما يحصِّلها وفي لذَّاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها؛ لأنَّ الدُّنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولعٌ بحبِّ العاجل، والآخرة متأخّر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتُموها كأنّكم لم تُخلقوا لها وكأنَّ لهذه الدارهي دار القرار التي تُبْذَلُ فيها نفائس الأعمار ويُسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرتُم الآخرة على الدُّنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم ربحاً لا خسار معه، وفزتم فوزاً لا شقاء يصحبه.

(۲۲ ـ ۲۳) ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدُّنيا: ﴿وجوهُ يومئذِ ناضرةٌ ﴾؛ أي: حسنة بهيَّة لها رونقٌ ونورٌ مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذَّة الأرواح، ﴿إلى ربِّها ناظرةٌ ﴾؛ أي: ينظرون إلى ربِّهم على حسب مراتبهم؛ منهم مَنْ ينظره كلَّ يوم بكرةً وعشيًّا، ومنهم من ينظره كلَّ جمعة مرةً واحدةً، فيتمتَّعون بالنَّظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيءٌ؛ فإذا رأوه؛ نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللَّذَة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوهُهم، فازدادوا جمالاً إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعَلنَا معهم.

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة، [و] ﴿وجوهٌ يومئذٍ باسرةٌ ﴾؛ أي: معبسةٌ كدرةٌ خاشعةٌ ذليلةٌ، ﴿تظنُّ أَن يُفْعَلَ بِها فاقرةٌ ﴾؛ أي: عقوبةٌ شديدةٌ وعذابٌ أليمٌ؛ فلذلك تغيَّرت وجوههم وعبست.

﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِ (آ) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (آ) وَقِلَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (آ) وَالْفَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (آ) إِلَى رَبِكَ يَوْمَهِذٍ السَّسَاقُ (آ) فَلَا صَلَقَ وَلَا صَلَى (آ) وَلَكِن كُذَّبَ وَتَوَلِّى (آ) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. يَتَمَطَّىٰ (آآ) أَوْلَى لَكَ فَأُولَى (آ) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَاقُولَى (آ) ثُمُّ أَوْلَى لَكَ فَاقُولَى (آ) أَنْ يُمْرَفُ سُدًى (آ) أَلَوْ يَكُ ثُطَفَةً مِن مِّنِي يُمْتَى (آ) ثُمِّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى (آ) فَيُعَلَى مِنْ اللَّهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكُرَ وَالْأُونَى (آ) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَى أَلُونَى (آ) (\*\*)

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲۲﴾ ﴿ناضرة﴾؛ مشرقة، حسنة. ﴿٢٣﴾ ﴿ناظرة﴾؛ ترى ربَّها في الجنَّة. ﴿٢٤﴾ ﴿باسرة﴾؛ عابسة، كالحة. ﴿٢٤﴾ ﴿فاقرة﴾؛ مصيبة عظيمة تقصم فقار الظَّهر.

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج النسائي والطبراني في الكبير عن سعيد بن جبير كَلَلهُ قال: قلت: لابن عباس ﷺ: ﴿أَوْلَى لَكَ مَأُوّلُكَ ﷺ لَأَبِي جهل، ثم أَنزَلُه الله ﷺ لأبي جهل، ثم أنزله الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٢٦﴾ ﴿كلَّهُ؛ حقًا. ﴿٢٦﴾ ﴿بلغت التَّراقي﴾؛ وصلت الرُّوح إلى أعالي الصَّدر. ﴿٢٧﴾ ﴿من راقٍ﴾؛ هل من راقٍ يرقيه، ويشفيه؟ ﴿٢٨﴾ ﴿وظنَّ﴾؛ أيقن المحتضر. ﴿٢٩﴾ ﴿والتقَّت السَّاق﴾؛ اتَّصلت شدَّة آخر الدُّنيا بشدَّة أوَّل الآخرة، والتقَّت إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت. ﴿٣٠﴾ ﴿المساق﴾؛ سوق العباد للجزاء. ﴿٣٣﴾ ﴿وتولَّى﴾؛ أعرض عن الإيمان. ﴿٣٣﴾ ﴿يتمطَّى﴾؛ يتبختر في مشيته مختالاً. ﴿٤٣﴾ ﴿أولى لك فأولى﴾؛ كلمة وعيدٍ، أي: هلاك لك فهلاك. ﴿٣٣﴾ ﴿سدى ﴾؛ هملاً لا يؤمر، ولا يحاسب. ﴿٣٧﴾ ﴿يمنى﴾؛ يصبُّ في الرَّحم. ﴿٣٨﴾ ﴿علقةً﴾؛ قطعةً من دم جامدٍ. ﴿٣٣﴾ ﴿فسوَّى﴾؛ عدَّل خلقه، وأعضاءه.

﴿٢٦ - ٣٠ ) يَعِظُ تعالى عبادَه بذكر المحتضر حال السياق، وأنّه إذا بلغت روحه ﴿التراقي﴾: وهي العظام المكتنفة لتُغْرَةِ النَّحر؛ فحينئذِ يشتدُّ الكربُ، ويطلب كلَّ وسيلةٍ وسببٍ يظنُّ أن يحصل به الشفاء والراحة، ولهذا قال: ﴿وقيلَ مَنْ راقٍ ﴾؛ أي: من يرقيه، من الرُّقية؛ لأنَّهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديَّة، فتعلَّقوا بالأسباب الإلهيَّة، ولكنَّ القضاء والقدر إذا حتم وجاء؛ فلا مردَّ له، ﴿وظنَّ أنَّه الفراقُ ﴾: للدنيا، ﴿والتَقَّتِ السَّاقُ ؛ أي: اجتمعت الشدائد والتقَّت، وعظم الأمر، وصعب الكرب، وأريد أن تخرجَ الرُّوح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقرِّرها بفعالها؛ فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوقُ القلوب إلى ما فيه نجاتُها ويزجُرُها عمَّا فيه هلاكها.

﴿٣١ ـ ٣٣﴾ ولْكنَّ المعاند الذي لا تنفع فيه الآياتُ لا يزال مستمرًّا على غيِّه وكفره وعناده، ﴿فلا صدَّقَ﴾؛ أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرِّه، ﴿ولا صلَّى. ولكن كذَّبَ﴾: بالحقِّ في مقابلة التصديق، ﴿وتولَّى﴾: عن الأمر والنَّهي، لهذا وهو مطمئنٌ قلبهُ غير خائفٍ من ربِّه، بل ﴿ذهب إلى أهله يَتَمَطَّى﴾؛ أي: ليس على بَالِه شيءٌ.

﴿٣٤ ـ ٣٥﴾ ثم توعَّده بقوله: ﴿أُولَى لَكُ فَأُولَى ثُم أُولَى لَكُ فَأُولَى﴾: ولهذه كلماتُ وعيدٍ؛ كرَّرها لتكرير وعيدِهِ.

﴿٣٦ ـ ٤٠) ثم ذكّر الإنسان بخُلْقِهِ الأوّل، فقال: ﴿أيحسبُ الإنسانُ أَن يُتْرَكَ سُدىً ﴾؛ أي: مهملًا لا يؤمر ولا ينهي ولا يُثاب ولا يعاقب؟ لهذا حسبانٌ باطلٌ وظنٌ بالله غير ما يليق بحكمته. ﴿أَلَم يُكُ نطفةً مِن مَنِيٍّ يُمْنى. ثمّ كان ﴾: بعد المنيّ ﴿علقة ﴾؛ أي: دماً، ﴿فَخَلَقَ ﴾: الله منها الحيوان، وسواه؛ أي: أتقنه وأحكمه، ﴿فجعل منه الزوجين الذّكر والأنثى. أليس ذلك ﴾؛ أي: الذي خلق الإنسان وطوّره إلى لهذه الأطوار المختلفة ﴿بقادرِ على أن يُحْيِيَ الموتى؟ ﴾: بلى إنّه على كلّ شيءٍ قديرٌ.

تم تفسير سورة القيامة. والحمد لله ربِّ العالمين. وصلى الله على محمدٍ وسلَّم (١).



# تفسير سورة الإنسان وهي مكية

#### بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرُّهُمِنِ ٱلرَّجَيْسِةِ

﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّلْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّلِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ (٢).

﴿١﴾ ذكر الله في لهذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسِّطها: فذكر أنَّه مرَّ عليه دهرٌ طويلٌ، وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم، بل ليس مذكوراً.

٢﴾ ثمّ لمّا أراد خلقه؛ خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلاً ﴿من نطفةٍ أمشاج﴾؛ أي: ماء

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تمَّ تفسير سورة القيامة. ولله الحمد والمنة. وذلك في ١٦ صفر سنة ١٣٤٤». وجاء في (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد التاسع من «تيسير الرحيم الرحمٰن في تفسير القرآن» لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. آمين».

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿هل أتى﴾؛ قد مضى. ﴿١﴾ ﴿حين﴾؛ زمن طويل. ﴿٣﴾ ﴿أمشاجِ﴾؛ مختلطةٍ من ماء الرَّجل وماء المرأة. ﴿٣﴾ ﴿نبتليه﴾؛ بيَّنًا له طريق الخير، والشَّر.

سورة الإنسان (٣)

مَهينِ مستقذرٍ، ﴿ نبتليه ﴾: بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغرُّه نفسه؟ فأنشأه الله وخَلَقَ له القُوى الظاهرة والباطنة؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمَّها له وجعلها سالمةً يتمكَّن بها من تحصيل مقاصده.

(٣) ثم أرسل إليه الرُّسل، وأنزل عليه الكتب، وهداه الطريق الموصلة إليه، وبيَّنها، ورغَّبه فيها، وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك، ورهَّبه عنها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه، قائم بما حمله الله من حقوقه. وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينيَّة والدنيويَّة، فردَّها وكفر بربه، وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء، فقال]:

﴿ إِنَّ أَعْتَدُنَا لِلْكَفْرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلُا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَفُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مُوَاجُهَا مَلُهُمُ وَالْمَهُمُ عَلَى الْمَدَّرُ وَيَالْمِنُونَ الطَّعَامُ عَلَى الْمَدِينَا وَلِيبِنَا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا لَشَعِيمُ لِنَهُ مِن رَبِّنَا وَمُومًا لِللّهُ مِن رَبِّنَا وَمُعْلِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى مَثِولًا عَنْ وَوَقَعُهُمُ اللّهُ شَرَّ وَلِكَ الْمُؤْمِلُ وَلَقَنْهُمْ مَنْمَرُةً وَسُرُومًا ﴿ وَلَيْهُمْ مَنْمَرَةً وَسُرُومًا ﴿ وَبَرْجُهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ إِنَّ مُؤْمِلِكُ وَلِنَا مُعْمَلِكُ وَلَيْهُمْ مَنْمَرَةً وَسُرُومًا اللّهِ لَا يَرْبَعُهُمْ مِنامَ وَدَايِنَا عَلَيْهُمْ مَنْمَرَةً وَسُرُومًا اللّهُ وَيَرْبُعُهُمْ اللّهُ وَالْمَامُ عَلَى اللّهُ وَالْمَامُ وَاللّهُ وَيُولُونُ فَيْعِلَمُ وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْا مَنْوَا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْا مَنْوَا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْا مَنْوَا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْا مَنْوا وَلَا مَنْهُمُ وَلَوْا مَنْوَا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْا مَنْوَا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْا مَنْوَا وَلَوْا مَنْوَا وَلَعْلَمُ وَمِنْهُمُ وَلَوْا مَنْوَا وَلَوْلُومُ مَنْوَا وَلَوْلُومُ مَنْهُمُ وَلَوْا مَنْوَا وَلَوْلُومُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَوْا مَنْوَا وَلَوْلُومُ اللّهُ وَلَا عَلَمُومًا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَوْا مَنْوَا وَلَوْلُومُ اللّهُ وَلَا عَلَمُومًا وَلَوالِمُ وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَوْلًا مُؤْمِلًا وَلَوْلُومُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَوْلُوا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَواللّهُمُ وَالْمُومُ وَلَوْلُوا فَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْلُولُومُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوْلًا مُومُ وَلَوا مِنْ مَا مُؤْمِلًا وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَوا لِلللّهُمُ مَالِمُ الللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا وَلَمُ مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِل

<sup>(</sup>١) في (أ): طمس. وفي (ب): إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٤﴾ ﴿سلاسل﴾؛ قيوداً من حديدِ تشدُّ بها أرجلهم. ﴿٤﴾ ﴿وأغلالاً﴾؛ تغلُّ وتجمع بها أيديهم إلى أعناقهم. ﴿٤﴾ ﴿وسعيراً﴾؛ ناراً يحرقون بها. ﴿٥﴾ ﴿كأس﴾؛ إناء شرب الخمر، وفيها خمر. ﴿٥﴾ ﴿مزاجها كافوراً﴾؛ مخلوطة بأحسن أنواع الطّيب، وهو ماء الكافور. ﴿٦﴾ ﴿يشرب بها﴾؛ يشربون متلذُذين بها. ﴿٦﴾ ﴿يفجّرونها﴾؛ يجرونها إجراءً سهلاً حيث شاؤوا. ﴿٧﴾ ﴿بالنّذر﴾؛ بما أوجبوا على أنفسهم من الطّاعات. ﴿٧﴾ ﴿مستطيراً﴾؛ فاشياً منتشراً على النّاس. ﴿٨﴾ ﴿ويتيماً﴾؛ طفلاً مات والده قبل بلوغه، ولا مال له. ﴿٨﴾ ﴿وأسيراً﴾؛ المأخوذ في الحرب. ﴿١٠﴾ ﴿عبوساً﴾؛ تكلح فيه الوجوه لهوله. ﴿١٠﴾ ﴿قمطيراً﴾؛ شليد العبوس. ﴿١١﴾ ﴿ولقاهم﴾؛ أعطاهم. ﴿١١﴾ ﴿فضرةً﴾؛ حسناً ونوراً. ﴿١٣﴾ ﴿الأرائك﴾؛ الأسرَّة المزيَّنة بفاخر النَّياب، والسُّتور. ﴿١٣﴾ ﴿وَدَلِّلت قطوفها﴾؛ سهّل لهم أخذ ثمارها. ﴿١٤﴾ ﴿وللنَّة بملوءاً خمراً. ﴿١٤﴾ ﴿ولانيَّة بشجارها. ﴿١٤﴾ ﴿وللنَّة ملى مقدار ما يشتهي الشَّاربون. أخذ ثمارها. ﴿١٥﴾ ﴿وللنان مخلَدون﴾؛ غلمان للخدمة دائمون على حالهم. ﴿١٩﴾ ﴿وللنَّة المفرَّق المفيء؛ لحسنهم، وصفاء ألوانهم. ﴿١٩﴾ ﴿وأيت ثمّ)؛ وإذا أبصرت أيَّ مكانٍ في الجنَّة. ﴿١٢﴾ ﴿عاليهم﴾؛ يعلوهم. ﴿١٢﴾ ﴿ثياب سندسٍ﴾؛ الحرير الرَّقيق الأخضر؛ وهذا باطن الثّياب. ﴿٢١﴾ ﴿وإستبرق﴾؛ الحرير المؤقق الخضر؛ وهذا باطن الثّياب. ﴿٢١﴾ ﴿والمنهم﴾؛ يعلوهم. ﴿١٢﴾ ﴿نياب سندسٍ﴾؛ الحرير الرَّقيق الأخضر؛ وهذا باطن الثّياب. ﴿٢١﴾ ﴿ويساب مناسيه﴾؛ الحرير الرَّقيق الأخضر؛ وهذا باطن الثّياب. ﴿٢١﴾ ﴿وياب سندسٍ﴾؛ الحرير الرَّقيق الأخضر؛ وهذا باطن الثّياب. ﴿٢١﴾ ﴿وياب سندسٍ﴾؛ الحرير الرَّقيق الأخضر؛ وهذا باطن الثّياب. ﴿٢١﴾ ﴿والمناسلة المُعلى المناسلة المناسل

١٢٢٤ سورة الإنسان (٤ ـ ١٣)

﴿٤﴾ أي: إنَّا هيَّأنا وأرصدنا لمن كفر باللَّه وكذَّب رسله وتجرَّأ على معاصيه، ﴿سلاسل﴾: في نار جهنَّم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمُعَلَّ بِهَا أَيديهِم إلى أعناقهم ويوثقون بها، ﴿والعللَّهُ: تُغَلُّ بِهَا أَيديهِم إلى أعناقهم ويوثقون بها، ﴿وسعيراً﴾؛ أي: ناراً تستعر بها أجسامُهم وتُحرق بها أبدانُهم، كلَّما نَضِجَتْ جلودُهم؛ بدَّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، ولهذا العذاب الدَّائم مؤبَّدُ لهم، مخلَّدون فيه سرمداً.

- ﴿٥﴾ وأمَّا ﴿الأبرار﴾، وهم الذين بَرَّتْ قلوبُهم بما فيها من معرفة الله ومحبَّته والأخلاق الجميلة؛ فبرَّت أعمالُهم، واستعملوها بأعمال البرّ، فأخبر أنَّهم ﴿يشربون من كأس﴾؛ أي: شراب لذيذٍ من خمر [قد] مُزِجَ بكافور؛ أي: خلط به ليبرّده ويكسر حدَّته، وهذا الكافور في غاية اللّذة، قد سلّم من كلّ مكدّر ومنغّص موجودٍ في كافور الدُّنيا؛ فإنَّ الآفة الموجودة في الدُّنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال تعالى: ﴿في سِدْرٍ مخضودٍ. وطلح منضودٍ﴾، ﴿وأزواجٌ مطهرةٌ﴾، ﴿لهم دارُ السلام عند ربّهم﴾، ﴿وفيها ما تشتهيهِ الأنفسُ وتَلذُّ الأعينُ﴾.
- ﴿٦﴾ ﴿عيناً يشربُ بها عبادُ اللهِ﴾؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه، بل له مادَّة لا تنقطع، وهي عينٌ دائمةُ الفيضان والجريان، يفجِّرها عباد الله تفجيراً أنَّى شاؤوا وكيف أرادوا؛ فإن شاؤوا؛ صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات، أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات، أو إلى أيِّ جهةٍ يَرَوْنَهَا من الجهات المؤنَّقات.
- ﴿٧﴾ ثم ذكر جملةً من أعمالهم، فقال: ﴿يوفون بالنَّذْرِ﴾؛ أي: بما ألزموا به أنفسهم للَّه من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلُهم وقيامهم بالفروض الأصليَّة من باب أولى وأحرى، ﴿ويخافون يوماً كان شَرُّه مستطيراً﴾؛ أي: فاشياً منتشراً، فخافوا أن ينالهم شرُّه، فتركوا كلَّ سبب موجب لذلك.
- ﴿٨ ١٠﴾ ﴿ويطعِمونَ الطَّعامَ على حبِّه﴾؛ أي: وُهم في حال يحبُّون فيها المال والطعام، لٰكنَّهم قدَّموا محبَّة الله على محبَّة نفوسهم، ويتحرَّوْن في إطعامهم أولى الناس وأحوجَهم، ﴿مسكيناً ويتيماً وأسيراً﴾: ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: ﴿إنَّما نطعِمُكم لوجه الله لا نريدُ منكم جزاءً ولا شكوراً﴾؛ أي: لا جزاءً ماليًا ولا ثناءً قوليًا، ﴿إنا نخاف من ربِّنا يوماً عبوساً﴾؛ أي: شديد الجهمة والشرِّ، ﴿قمطريراً﴾؛ أي: ضنكاً ضيقاً.
- ﴿١١﴾ ﴿فوقاهُمُ اللهُ شرَّ ذٰلكَ اليوم﴾: فلا يحزنهم الفزعُ الأكبر، وتتلقَّاهم الملائكة لهذا يومكم الذي كنتُم توعدون، ﴿ولَقَاهُم﴾؛ أي: أكرمهم وأعطاهم ﴿نضرةً﴾: في وجوههم، ﴿وسروراً﴾: في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظَّاهر والباطن.
- ﴿١٢﴾ ﴿وجزاهم بما صبروا﴾: على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصيه فتركوها، وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخّطوها ﴿جنَّةً﴾: جامعةً لكلِّ نعيم سالمةً من كلِّ مكدِّرٍ ومنغِّص، ﴿وحريراً﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ولباسُهم فيها حريرٌ﴾: ولعلَّ اللهَ إنَّما خصَّ الحريرَ لأنَّه لباسهم الظَّاهر الدالُّ على حال صاحبه.
- ﴿١٣﴾ ﴿مَتَّكئين فيها على الأرائكِ﴾: الاتِّكاء: التمكُّن من الجلوس في حال الطُّمأنينة والراحة والرَّفاهية، والأرائك هي السُّرُر التي عليها اللباس المزيَّن، ﴿لا يَرَوْن فيها﴾؛ أي: في الجنة ﴿شمساً﴾:

<sup>=</sup> وهذا ظاهر الثّياب. ﴿٢١﴾ ﴿طهوراً﴾؛ لا رجس فيه، ولا دنس. ﴿٢٢﴾ ﴿سعيكم﴾؛ عملكم الصَّالح في الدُّنيا. ﴿٢٤﴾ ﴿لحكم ربِّك﴾؛ لأمره القدريِّ فتقبله، ولأمره الشَّرعيِّ فتمضي عليه. ﴿٢٥﴾ ﴿بكرة وأصيلاً﴾؛ أوَّل النَّهار، وآخره. ﴿٢٢﴾ ﴿وسبّحه﴾؛ أحكمنا خلقهم. ﴿٢٩﴾ ﴿تذكرة﴾؛ عظة. ﴿٢٩﴾ ﴿سبيلاً﴾؛ طريقاً إلى الله بطاعته.

يضرُّهم حرُّها، ﴿ولا زمهريراً﴾؛ أي: برداً شديداً، بل جميع أوقاتهم في ظلِّ ظليلٍ، لا حرُّ ولا بردُ؛ بحيث تلتذُّ به الأجساد ولا تتألَّم من حرِّ ولا بردٍ.

﴿١٤﴾ ﴿ودانيةً عليهم ظِلالها وذُلِّلَتْ قطوفُها تذليلاً﴾؛ أي: قُرِّبَتْ ثمراتها من مريدها تقريباً، ينالها وهو قائمٌ أو قاعدٌ أو مضطجعٌ.

﴿١٥ ـ ١٦﴾ ﴿ويُطافُ عليهم﴾؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة، ﴿بآنيةٍ من فضَّةٍ وأكوابٍ كانت قواريرَ. قواريرَ من فضَّةٍ ﴾؛ أي: مادتها فضَّةٌ، وهي على صفاء القوارير، ولهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضَّةُ الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير، ﴿قدَّروها تَقْديراً﴾؛ أي: قدَّروا الأواني المذكورة على قدرِ رِيِّهم؛ لا تزيدُ ولا تنقصُ؛ لأنَّها لو زادت؛ نقصتْ لذَّتها، ولو نقصت؛ لم تكفِهِم لرِيِّهم. ويُحتمل أنَّ المراد: قدَّرها أهلُ الجنة بمقدارٍ يوافقُ لذَّتَهم، فأتثهم على ما قدَّروا في خواطرهم.

ُ ﴿١٧ ـ ١٨﴾ ﴿ويُسْقَوْنَ فيها﴾؛ أي: الجنة ﴿كَأْساً﴾: وهو الإناء [المملوء] من خمر ورحيق. ﴿كان مِزاجُها﴾؛ أي: خلطها ﴿زنجبيلاً﴾: ليطيب طعمُه وريحُه. ﴿عيناً فيها﴾؛ [أي: في الجنة] ﴿تسمّى سَلْسَبِيلاً﴾: سمّيت بذلك لسلاستها ولذَّتها وحسنها.

﴿١٩﴾ ﴿ويطوفُ﴾: على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم، ﴿ولدانٌ مخلَّدون﴾؛ أي: خلقوا من الجنة للبقاء؛ لا يتغيَّرون ولا يكبرون، وهم في غاية الحسن، ﴿إذا رأيتَهم﴾: منتشرين في خدمتهم، ﴿حسبتَهم﴾: من حسنهم ﴿لؤلؤاً منثوراً﴾: وهذا من تمام لذَّة أهل الجنة؛ أن يكون خُدَّامُهم الولدان المخلَّدون، الذين تَسُرُّ رؤيتُهم، ويدخُلون في مساكنهم آمنين من تَبِعَتِهِم، ويأتونَهم بما يدَّعون وتطلُبُه نفوسُهم.

﴿٢٠﴾ ﴿وإذا رأيتَ ثَمَّ﴾؛ أي: رمقتَ ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل، ﴿رأيتَ نعيماً وملكاً كبيراً﴾: فتجد الواحد منهم عنده من [القصور و] المساكن والغرف المزيَّنة المزخرفة ما لا يدرِكُه الوصفُ، ولديه من البساتين الزاهرة والثِّمار الدَّانية والفواكه اللَّذيذة والأنهار الجارية والرِّياض المعجِبَة والطُّيور المطربة المُشْجِيَة، ما يأخُذُ بالقلوب ويُفْرِحُ النفوس، وعنده من الزَّوْجاتِ اللاَّتي هنَّ في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيِّراتِ الحسانِ، ما يملأ القلبَ سروراً ولذَّة وحبوراً، وحوله من الوِلْدان المخلَّدين والخدم المؤبَّدين ما به تحصل الراحة والطُّمأنينة، وتتمُّ لَذَّة العيش وتكمل الغِبطة، ثم علاوة ذٰلك ومعظمه الفوز برضا الربِّ الرحيم وسماع خطابه ولَذَّة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم، وتزايد ما هم فيه من النعيم كلَّ وقتٍ وحينٍ؛ فسبحان المالك الملك الحقِّ المُبين، الذي لا تَنْفَدُ خزائنُه ولا يقلُّ خيرُه؛ كما لا نهاية لأوصافِهِ؛ فلا نهاية لبرِّه وإحسانه.

﴿٢١﴾ ﴿عاليهم ثيابُ سندس خضرٌ ﴾؛ أي: قد جلَّلتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران اللَّذان هما أجلُّ أنواع الحرير، فالسُّندس ما غلظ من الحرير، والإستبرقُ ما رقَّ منه، ﴿وحُلُّوا أساوِرَ من فضَّةٍ ﴾؛ أي: حُلُّوا في أيديهم أساور الفضَّة؛ ذكورهم وإناثهم. ولهذا وعدٌ وَعَدَهم الله، وكان وعدُه مفعولاً؛ لأنَّه لا أصدق منه قيلاً ولا حديثاً. وقوله: ﴿وسقاهم ربُّهم شراباً طهوراً ﴾؛ أي: لا كدر فيه بوجهٍ من الوجوه، مطهراً لما في بطونهم من كلِّ أذى وقذى .

﴿٢٢﴾ ﴿[إِنَّ] هٰذا﴾: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] ﴿كان لكم جزاءً﴾: على ما أسلَفْتموه من الأعمال، ﴿وكان سعيُكم مشكوراً﴾؛ أي: القليل [منه] يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا يمكن حصره.

<sup>(</sup>١) في (ب): «برؤية».

﴿٢٣﴾ وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: ﴿إِنَّا نحن نزَّلْنا عليك القرآن تنزيلاً﴾: فيه الوعد والوعيد وبيانُ كلِّ ما يحتاجه العباد، وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتمَّ القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذٰلك.

﴿٢٤﴾ ولهذا قال: ﴿فاصبر لحكم ربِّكَ ولا تُطِعْ منهم آثماً أو كفوراً﴾؛ أي: اصبر لحكمه القدريِّ؛ فلا تسخطه، ولحكمه الدينيِّ؛ فامض عليه، ولا يعوقَنَّك عنه عائقٌ، ﴿ولا تسطعْ﴾: من المعاندين الذين يريدونَ أن يَصُدُّوك ﴿آثماً﴾؛ أي: فاعلاً إثماً ومعصيةً، ﴿ولا كفوراً﴾: فإنَّ طاعة الكفَّار والفجَّار والفسَّاق لا بدَّ أن تكون معصيةً لله؛ فإنَّهم لا يأمرون إلَّا بما تهواه أنفسهم.

﴿٢٥﴾ ولما كان الصبر يُسْتَمَدُّ من القيام بطاعة الله والإكثار من ذِكْرِه؛ أمر الله بذٰلك، فقال: ﴿واذكُرِ اسمَ ربِّك بِكرةً وأصيلاً﴾؛ أي: أول النهار وآخره، فدخل في ذٰلك الصلوات المكتوبات، وما يتبعها من النَّوافل والذِّكْر والتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبير في لهذه الأوقات.

﴿٢٦﴾ ﴿وَمِنِ اللَّيلِ فَاسْجُدْ له﴾؛ أي: أكثر له من السُّجود، وذٰلك متضمِّن لكثرة الصلاة، ﴿وسبِّحْه ليلاً طويلاً﴾: وقد تقدَّم تقييد لهذا المطلق بقوله: ﴿يا أَيُّها المزَّمِّلُ. قم الليلَ إلَّا قليلاً. نِصْفَهُ أو انقُصْ منه قليلاً. أو زِدْ عليه...﴾.

﴿٢٧﴾ وقوله: ﴿إِنَّ لَهُولاء﴾؛ أي: المكذّبين لك أيها الرسول بعدما بُيِّنَتْ لهم الآيات ورُغّبوا ورُهِّبوا، ومع ذٰلك لم يُفِدْ فيهم ذٰلك شيئاً، بل لا يزالون يُؤثرون ﴿العاجلةَ﴾: ويطمئنُّون إليها، ﴿ويذرونَ﴾؛ أي: يتركون العمل ويهملون ﴿وراءهم﴾؛ أي: أمامهم ﴿يوماً ثقيلاً﴾: وهو يوم القيامةِ، الذي مقداره خمسون ألفَ سنةٍ ممَّا تعدُّون، وقال تعالى: ﴿يقولُ الكافرون لهذا يومٌ عَسِرٌ﴾؛ فكأنّهم ما خُلِقوا إلَّا للدُّنيا والإقامة فيها.

﴿٢٨﴾ ثم استدلَّ عليهم وعلى بعثهم بدليل عقليٍّ، وهو دليلُ الابتداء، فقال: ﴿نحن خَلَقْناهم﴾؛ أي: أوجدناهم من العدم، ﴿وشَدَدْنا أَسْرَهم﴾؛ أي: أحكمنا خِلْقَتَهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقُوى الظاهرة والباطنة، حتى تمَّ الجسم واستكمل وتمكَّن من كلِّ ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ على أن يعيدَهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقَّلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يَليقُ به أن يَتْرُكهم سدى، لا يُؤْمَرون، ولا يُنهون، ولا يُعاقبون، ولا يُعاقبون، ولهذا قال: ﴿وإذا شِئْنا بَدَّلْنا أمثالَهم تَبْديلاً﴾؛ أي: أنشأناكم للبعث نشأةً أخرى، وأعدْناكم بأعيانكم، وهم بأنفسهم أمثالهم.

﴿٢٩﴾ ﴿إِنَّ لهذه تذكرةٌ﴾؛ أي: يتذكَّر بها المؤمن، فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب، ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إلى ربِّه سَبِيلاً﴾؛ أي: طريقاً موصلاً إليه؛ فالله يبيِّن الحقَّ والهدى، ثم يخيِّر الناس بين الاهتداء بها أو النُّفور عنها؛ إقامةً للحُجَّة؛ ليهلكَ من هَلَكَ عن بينةٍ، ويحيا من حيَّ عن بينةٍ.

﴿٣٠﴾ ﴿وما تشاؤون إلَّا أن يشاءَ اللهُ﴾: فإنَّ مشيئة الله نافذةٌ. ﴿إِنَّ الله كان عليماً حكيماً﴾: فله الحكمةُ في هداية المهتدي وإضلال الضالّ.

﴿٣١﴾ ﴿يُدْخِلُ مَن يشاءُ في رحمتِهِ﴾: فيختصه بعنايته، ويوفّقه لأسباب السعادة، ويهديه لطُرُقِها، ﴿والظَّالمين﴾: الذين اختاروا الشقاء على الهدى، ﴿أعدَّ لهم عذاباً أليماً ﴾: بظلمهم وعدوانهم.

تمت. ولله الحمد<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب): «تمَّ تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة».

# تفسير سورة المرسلات وهي مكية

## بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ

﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُمُّا ﴿ فَالْمُعْصِفَتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّشِرَتِ نَشْرً ﴿ فَالْمُلْقِتَتِ فَرَّا ﴾ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكَرًا ﴿ عُذَرًا أَوَّ لَلْمُ الْمُتَلِينِ عُمُّا اللَّهُ الْمُسَلِّدِ فَي وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتَ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللللْلُلُولُ اللللْلِلْلَالِي الللللْلِلْمُ الللللْلِي الللللْلِلْمُ الللللْلِي الللللْلِلْمُ الللللْمُ الللللللْلِلْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ ا

(1-7) أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بـ (المُرْسَلات عُرْفاً): وهي الملائكةُ التي يرسِلُها الله تعالى بشؤونه القدريَّة وتدبير العالم، وبشؤونه الشرعيَّة ووحيه إلى رسله، و (عُرْفاً): حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالغُرْف والحكمة والمصلحة، لا بالنُّكر والعبث. (فالعاصفاتِ عصفاً): وهي أيضاً الملائكة التي يرسِلُها الله تعالى، وَصَفَها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف أو أنَّ العاصفات الرياح الشديدة التي يُسْرِعُ هبوبها، (والناشرات نشراً): يُحتمل أنَّ المراد بها الملائكة؛ تنشر ما دُبِّرت على نشره، أو أنَّها السحاب التي يَنْشُرُ الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. (فالمُلْقِياتِ ذِكْراً): هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهو الذُكْرُ الذي يرحم الله به عباده، ويذكِّرهم فيه منافعهم ومصالحهم؛ تلقيه المرسل (عُذْراً أو نُذْراً)؛ أي: إعذاراً وإنذاراً للناس؛ تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطّعُ أعذارهم؛ فلا يكون لهم حُجَّةٌ على الله.

﴿٧﴾ ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ﴾: من البعث والجزاء على الأعمال ﴿لَواقِعٌ﴾؛ أي: متحتِّم وقوعه من غير شكِّ ولا ارتياب.

﴿٨ ـ ١٤﴾ فإذا وقع؛ حصل من التغيُّر للعالم والأهوال الشَّديدة ما يزعج القلوبَ وتشتدُّ له الكروب فتنظمس النُّجوم؛ أي: تتناثر وتزول عن أماكِنِها، وتُنْسَفُ الجبال، فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، وذلك اليوم هو اليوم الذي ﴿أُقِّتَتْ﴾ فيه الرسل، وأجِّلَتْ للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال: ﴿لأيِّ يوم أَجِّلَتْ﴾: استفهامٌ للتعظيم والتفخيم والتهويل، ثم أجاب بقوله: ﴿ليوم الفصل﴾؛ أي: بين الخلائق بعضهم من بعض، وحساب كلِّ منهم منفرداً.

﴿١٥﴾ ثم توعَّد المكذِّب بهذا اليوم، فقال: ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذِّبينَ ﴾؛ أي: يا حسرتهم وشدَّة عذابهم وسوءَ منقلبهم، أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه؛ فلذلك استحقُّوا العقوبة البليغة.

﴿ أَلَمْ نُهَلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَنَهُ مُنَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيَلُ يَوْمَإِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ إِلَهُ مُومِنَ لَكُ اللَّهِ مَا أَهُلَكُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْآخرين، ولهذه سنتُه ﴿ ١٦ - ١٩﴾ أي: أما أهلكنا المكذّبين السابقين، ثم نتبعهم بإهلاك من كَذَّب من الآخرين، ولهذه سنتُه

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والمرسلات عرفاً﴾؛ قسم بالرِّياح حين تهبُّ متتابعةً يقفو بعضها أثر بعض. ﴿٢﴾ ﴿فالعاصفات عصفاً﴾؛ قسم بالرِّياح شديدة الهبوب المهلكة. ﴿٣﴾ ﴿والنَّاشرات نشراً﴾؛ قسم بالملائكة الموكلين بالسَّحب يسوقونها حيث شاء الله. ﴿٤﴾ ﴿فالفارقات فرقاً﴾؛ قسم بالملائكة الَّتي تنزل بما يفرق بين الحقّ، والباطل. ﴿٥﴾ ﴿فالملقيات ذكراً﴾؛ قسم بالملائكة الَّتي تتلقَّى الوحي من الله، وتنزل به على الأنبياء. ﴿٦﴾ ﴿عذراً﴾؛ إعذاراً من الله إلى خلقه. ﴿٢﴾ ﴿ندراً﴾؛ لإنذار من الله إلى خلقه. ﴿٢﴾ ﴿نسفت﴾؛ محيت، وذهب نورها. ﴿٩﴾ ﴿فرجت﴾؛ تصدَّعت، وتشقَّقت. ﴿١﴾ ﴿نسفت﴾؛ تطايرت، وتناثرت. ﴿١١﴾ ﴿أَقِّتت﴾؛ عيِّن لهم وقت وأجل، للفصل بينهم وبين أممهم. ﴿١٤﴾ ﴿لاَيٌ يوم أجِّلتَ﴾؛ لأيٌ يوم عظيم أخّرت الرُّسل. ﴿١٣﴾ ﴿لوم الفصل﴾؛ ليوم يفصل فيه ويقضى بين الخلائق. ﴿١٥﴾ ﴿ويلُ﴾؛ هلاك عظيم.

السابقة واللاحقة في كلِّ مجرم، لا بدَّ من عقابه، فلِمَ لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟! ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذِّبين﴾: بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوباتِ والمَثُلات.

﴿ أَلَرْ نَغْلُقَكُم مِن مَّآءٍ مَهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعَلُومٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَايِدُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞﴾ (١).

﴿٧٠ ـ ٢٤﴾ أي: أما خلقناكم أيُّها الآدميُّون ﴿من ماءٍ مَهينٍ﴾؛ أي: في غاية الحقارة، خرج من بين الصَّلب والتَّرائب، حتى جعله الله ﴿في قرارٍ مَكينٍ﴾: وهو الرحم به يستقرُّ وينمو، ﴿إلى قدرٍ معلوم﴾: ووقتٍ مقدَّر. ﴿فقَدَرْنا﴾؛ أي: قدَّرْنا ودَبَّرْنا ذلك الجنين في تلك الظُّلمات، ونقلناه من النُّطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسداً ونفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. ﴿فنعم القادِرونَ ﴾؛ يعني بذلك نفسه المقدَّسة؛ لأنَّ قَدَرَه تابعٌ لحكمته موافقٌ للحمد. ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذِّبينَ ﴾، [بعد ما بَيَّن اللهُ لهم الآياتِ وأراهم العبر والبيِّناتِ].

﴿ أَلَرْ جَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحَيَاتُهُ وَأَمْوَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِىَ شَدِيخَنتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّآتُهُ فُرَاتًا ۞ وَيُلُّ يَوْمَهِـذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞﴾(٢).

﴿٢٥ ـ ٢٥﴾ أي: أما مَنَنّا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها ﴿كفاتاً﴾: لكم، ﴿أحياءً﴾: في الدور، ﴿وأمواتاً﴾: في القبور؛ فكما أنّ الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنّته؛ فكذلك القبور رحمة في حقّهم وسترٌ لهم عن كون أجسادهم بادية للسّباع وغيرها. ﴿وجعلنا فيها رواسيَ﴾؛ أي: جبالاً ترسي الأرض لئلًا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي: الطوال العراض. ﴿وأسْقَيْناكم ماءً فُراتاً﴾؛ أي: عذباً زلالاً؛ قال تعالى: ﴿أفرأيْتُم الماءَ الذي تشربونَ. أأنتُم أنزَلْتُموه من المُزْنِ أمْ نحنُ المنزِلونَ. لو نشاءُ جعلناه أُجاجاً فلولا تَشْكُرونَ﴾. ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين﴾: مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد بها، واختصّهم بها فقابلوها بالتكذيب.

﴿ أَنطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم ۚ بِهِ ۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَ أَنظَلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴿ أَنظَلِقُوٓا إِلَى عَلَيْهُ وَمَ اللَّهَبِ اللَّهَا اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

﴿٢٩ - ٢٩﴾ لهذا من الويل الذي أُعِدَّ للمجرمين المكذّبين أنْ يقال لهم يوم القيامةِ: ﴿انطَلِقوا إلى ما كُنتُم به تكذّبونَ ﴾: ثم فسَّر ذلك بقوله: ﴿انطَلِقوا إلى ظِلِّ ذي ثلاثٍ شُعَبٍ ﴾؛ أي: إلى ظلّ نار جهنّم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب؛ أي: قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. ﴿لا ظليل ﴾: ذلك الظلُّ؛ أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة، ﴿ولا يُغْني ﴾: من مَكَثَ فيه ﴿من اللَّهب ﴾: بل اللهب قد أحاط به يمنةً ويسرةً ومن كلِّ جانب؛ كما قال تعالى: ﴿لهم من فوقهم ظُلَلٌ من النار ومن تحتِهِم ظُلَلٌ ﴾، ﴿لهم من جَهنَّمَ مهادٌ ومن فوقهم غُواشِ وكذلك نجزي الظَّالمينَ ﴾.

ثم ذكر عِظُمَ شرر النار الدالِّ على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها، فقال: ﴿إِنهَا تَرْمِي بِشررٍ كَالْقَصْرِ. كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ﴾: وهي السود التي تضرِب إلى لونٍ فيه صفرة، ولهذا يدلُّ على أن النار مظلمة لهبها وجمرها

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲٠﴾ ﴿ماءِ مهينِ﴾؛ ضعيفٍ حقيرٍ؛ وهو النُّطفة. ﴿٢١﴾ ﴿قرارِ مكينِ﴾؛ مكانٍ حصينٍ متمكِّنِ. ﴿٢٢﴾ ﴿قدرِ﴾؛ وقتِ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآنُ: ﴿٢٥﴾ ﴿كفاتاً﴾؛ وعاءً تضمُّ الأحياء والأموات. ﴿٢٧﴾ ﴿رواسي شامخاتِ﴾؛ جبالاً ثوابت، مرتفعاتٍ. ﴿٢٧﴾ ﴿فراتاً﴾؛ عذباً، سائغاً.

<sup>(</sup>٣) غَريبُ القَرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿ظلِّ﴾؛ هو دخان جهنَّم. ﴿٣٠﴾ ﴿ذي ثلاث شعبِ﴾؛ يتفرَّع منه ثلاث قطع. ﴿٣١﴾ ﴿لا ظليلِ﴾؛ لا يظلُّ من حرِّ ذلك اليوم. ﴿٣١﴾ ﴿ولا يغني﴾؛ لا يدفع، ولا يقي. ﴿٣٢﴾ ﴿بشررِ﴾؛ الشَّرارة: ما يتطاير من النَّار. ﴿٣٢﴾ ﴿كالقصر﴾؛ كالبناء المشيَّد في العظم والارتفاع. ﴿٣٣﴾ ﴿جمالة صفر﴾؛ كأنَّ الشَّرر إبل سود يميل لونها إلى الصَّفرة.

وشررها، وأنها سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة؛ نسأل الله العافية منها، ومن الأعمال المقرِّبة منها. ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذِّبين﴾.

﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِفُونَ ﴿ قَلَ يُؤَذَنُ لَمُتُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴿ وَيَلُّ وَمِيْدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَا لَهُ الْفَصَلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴾ (١).

﴿٣٥ ـ ٣٧﴾ أي: لهذا اليوم العظيم الشَّديد على المكذِّبين، لا ينطِقون فيه من الخوف والوَجَل الشديد، ﴿ولا يُؤْذَنُ لهم فيعتَذِرون﴾؛ أي: لا تُقبل معذرتُهم ولو اعتذروا. ﴿فيومئذِ لا ينفع الذينَ ظَلَموا معذِرَتُهم ولا هم يُسْتَعْتَبونَ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ الْمُتَقِينِ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ الْمُتَعَانِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ الْمُتَعَانِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ الْمُتَعَانِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ الْمُتَعَانِينَ لَكُنَا لِلْكُمَاذِينِ اللَّهُ كَذِينِ ﴾ (٢).

(13 - 03) لمّا ذكر عقوبة المكذّبين؛ ذكر مثوبة المحسنين، فقال: ﴿إِنَّ المتّقين﴾؛ أي: للتكذيب، المتّصفين بالتّصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلّا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرّمات، ﴿في ظلاكِ نَمْ مَنْ الأشجار المتنوّعة الزاهرة البهيّة، ﴿وعيونِ نَا جاريةٍ من السلسبيل والرحيق وغيرهما، ﴿وفواكهَ ممّا يشتهونَ ﴾؛ أي: من خيار الفواكه وأطيبها، ويقال لهم: ﴿كُلوا واشْرَبوا ﴾: من المآكل الشهيّة والأشربة اللَّذيذة، ﴿هنيئاً ﴾؛ أي: من غير منغّص ولا مكدّر، ولا يتم هناؤه حتى يسلمَ الطعام والشرابُ من كلِّ آفةٍ ونقص، وحتى يجزموا أنَّه غيرُ منقطع ولا زائل؛ ﴿بما كنتُم تعملونَ ﴾: فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنّات النعيم المقيم، ولهكذا كلِّ من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كذلك نجزي المحسِنينَ. ويل يومئذٍ للمكذّبين ﴾: ولو لم يكن من لهذا الويل إلَّا فوات لهذا النعيم؛ لكفى به حزناً وحرماناً.

﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ نَجُرِمُونَ ﴿ وَبَلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ ٱتَكُفُوا لَا يَزَكَعُونَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ [المُنكَذِبِينَ ﴿ وَإِنَّا فِيلَ لَمُمُ ٱتَكُفُوا لَا يَزَكُعُونَ ﴿ وَمِنُونَ وَنَيْ ﴾ (٣) .

﴿٤٦ - ٥٠ هذا تهديدٌ ووعيدٌ للمكذّبين أنّهم وإن أكلوا في الدُّنيا وشربوا وتمتَّعوا باللَّذَات وغفلوا عن القُرُبات؛ فإنَّهم مجرمون يستحقُّون ما يستحقُّه المجرمون، فتنقطع عنهم اللَّذَات، وتبقى عليهم التَّبِعات. ومن إجرامهم أنَّهم إذا أمِروا بالصَّلاة التي هي أشرف العبادات، و﴿قيل لهم اركعوا﴾: امتنعوا من ذلك؛ فأيُّ إجرام فوق هذا؟ وأيُ تكذيب يزيد على هذا؟ ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين﴾: ومن الويل عليهم أنَّهم تنسدُّ عنهم أبواب التوفيق ويُحْرَمون كلَّ خيرٍ؛ فإنَّهم إذا كذّبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق؛ ﴿فبأيِّ حديثٍ بعدَه يؤمنونَ﴾: أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهةٌ فضلاً عن الدليل؟ أم

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿٣٩﴾ ﴿كيد﴾؛ حيلة في الخلاص من العذاب.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٤١﴾ ﴿ظلالِ﴾؛ ظلِّ الأشجار الوارفة. ﴿٤٣﴾ ﴿هنيئاً﴾؛ متهنِّئين من غير تنغيصٍ، ولا كدرٍ.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿٥٠﴾ ﴿حديثِ بعده﴾؛ كتابٍ وكلام بعد القرآن.

٣٢٣٠ النبأ (١ ـ ١٦)

بكلام مشركٍ كذَّابِ أَفَّاكٍ مبينٍ؟ فليس بعد النُّور المبين إلَّا دياجي الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين القاطعة إلَّا الإفك الصراح والكذب المبينُ الذي لا يَليقُ إلَّا بمن يناسبه؛ فتبًّا لهم ما أعماهم! وويحاً لهم ما أخسرهم وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إنَّه جوادٌ كريمٌ.

نمت.

\* \* \*

# تفسير سورة عمَّ وهي مكية

## بِنْهِ ٱللَّهِ ٱلنَّفَيْ ٱلرَّحَيْدِ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ النَّهَ الْعَظِيرِ ﴿ النَّهِ الْقَطِيرِ ﴿ النَّهِ الْقَطِيمِ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ الْعَظِيمِ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

﴿ أَلَرْ يَجْعَلِ ٱلْأَرْضُ مِهَدَا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْنَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَكِمَا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَنَا اللَّهُ وَالْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَنَا ۞ وَجَنَّلَتٍ ٱلْفَاقًا ۞ (٢).

(٦-١٦)؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة، فجعلنا لكم (الأرض مِهاداً)؛ أي: ممهّدة مذلّلة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسّبل، (والجبال أوتاداً): تمسك الأرض لئلّا تضطرب بكم وتميد، وخلَقْناكم أزواجاً)؛ أي: ذكوراً وإناثاً من جنس واحد؛ ليسكن كلٌّ منهما إلى الآخر، فتتكوَّن الموَّدة والرحمة، وتنشأ عنهما النُّريَّة. وفي ضمن لهذا الامتنان بلذَّة المنكح. (وجَعَلْنا نومَكم سُباتاً)؛ أي: راحةً لكم وقطعاً لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ أضرَّت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يُغشي الناس لتسكنَ حركاتُهم الضارَّة وتحصل راحتُهم النافعة، (وبنينا فوقكم سبعاً شِداداً)؛ أي: سبع سماواتٍ في غاية القوَّة والصَّلابة والشَّدة، وقد أمسكها الله بقدرته، وجعلها سقفاً للأرض، فيها عدَّة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس، فقال: ﴿وجَعَلْنا سراجاً وهَاجاً﴾: نبَّه بالسِّراج على النِّعمة بنورها الذي صار ضرورةً للخلق، وبالوهَّاج وهي حرارتها \_ على ما فيها من الإنضاج والمنافع، ﴿وأنزلنا من المعصِراتِ﴾؛ أي: السَّحاب ﴿ماءً ثَجَاجاً﴾؛ أي:

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿عمَّ﴾؛ عن أيِّ شيءٍ؟ ﴿٢﴾ ﴿النَّبَأَ العظيم﴾؛ الخبر العظيم؛ وهو القرآن الَّذي فيه خبر البعث. (٢) غريبِ المقرآن: ﴿٦﴾ ﴿أزواجاً﴾؛ أصنافاً: ذكوراً (٢) غريبِ المقرآن: ﴿٦﴾ ﴿أزواجاً﴾؛ أصنافاً: ذكوراً

وإناثاً. ﴿٩﴾ ﴿سباتاً﴾؛ راحةً لأبدانكم، وقطعاً لأعمالكم. ﴿١٠﴾ ﴿لباساً﴾؛ ساتراً لكم بظلمته؛ كاللّباس. ﴿١١﴾ ﴿معاشاً﴾؛ تحصّلون فيه ما تعيشون به. ﴿١٣﴾ ﴿سراجاً وهّاجاً﴾؛ مصباحاً وقّاداً، مضيئاً. ﴿١٤﴾ ﴿المعصرات﴾؛ السُّحب الممطرة. ﴿١٤﴾ ﴿ثجّاجاً﴾؛ منصبًا بكثرةٍ. ﴿١٤﴾ ﴿وجنّاتٍ ألفافاً﴾؛ بساتين ملتفّة أشجارها.

سورة النبأ (۱۷ ـ ۳۰)

كثيراً جدًّا؛ ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حبًّا﴾: من برِّ وشعيرٍ وذرةٍ وأرزِّ وغير ذلك ممّا يأكله الآدميُّون، ﴿ونباتاً﴾: يشملُ سائر النَّبات الذي جعله الله قوتاً لمواشيهم، ﴿وجناتٍ ألفافاً﴾؛ أي: بساتين ملتفَّة فيها من جميع أصناف الفواكه اللَّذيذة؛ فالذي أنعم [عليكم] بهذه النِّعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها؛ كيف تكفُرون به وتكذّبون ما أخبركم به من البعث والنُّشور؟! أم كيف تستعينون بنعمِهِ على معاصيه وتجحَدونها؟!

﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَا ﴿ يَنْفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوبَا ﴿ وَسُيِّرَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوبَا ﴿ وَسُيِّرَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوبَا ﴿ وَلَا يَشَمَاهُ وَكَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ لَيْ لِلطَّغِينَ مَثَابًا ﴿ لَيْ لَيْشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ لَيْ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِنَّا مَعْيَمًا وَغَسَّاقًا ﴿ فَلَ جَمَانًا فَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا شَرَابًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُواللَّهُ اللللللْ

(۱۷ - ۲۰) ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامةِ الذي يتساءل عنه المكذّبون ويجحده المعاندون؛ أنّه يوم عظيم، وأن الله جعله (ميقاتاً) للخلق، (يُنفَخُ في الصُّور) فيأتون (أفواجاً): ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يَشيبُ له المولودُ وتنزعجُ له القلوبُ، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوثِ، وتنشقُ السماء حتى تكون أبواباً، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقدُ نارُ جهنَّم التي أرصدها الله وأعدَّها للطّاغين وجعلها مثوى لهم ومآباً، وأنّهم يلبَثون فيها أحقاباً كثيرة، والحقبُ على ما قاله كثيرٌ من المفسِّرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ ﴿لا ينوقون فيها برداً ولا شراباً ﴾؛ أي: لا ما يبردُ جلودَهم ولا ما يدفع ظماهم؛ ﴿إلّا حميماً ﴾؛ أي: ماء حارًا يشوي وجوههم ويقطّع أمعاءهم ﴿وغَسَّاقاً ﴾: وهو صديدُ أهل الذار: الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق.

﴿٢٦ ـ ٣٠ وإنّما استحقّوا لهذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم وفاقاً على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقّوا بها لهذا الجزاء، فقال: ﴿إنّهم كانوا لا يرجونَ حساباً ﴾؛ أي: لا يؤمنون بالبعث، ولا أنّ الله يجازي الخلق بالخير والشرّ؛ فلذلك أهملوا العمل للآخرة، ﴿وكذّبوا بآياتِنا كِذّاباً ﴾؛ أي: كذّبوا بها تكذيباً واضحاً صريحاً، وجاءتهم البيّنات فعاندوها، ووكلّ شيء ﴾: من قليل وكثير وخير وشرّ، ﴿أحصيناه كتاباً ﴾؛ أي: أثبتناه في اللوح المحفوظ؛ فلا يحسب المجرمون أنّا عذّبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنّه يضيع من أعمالهم شيءٌ أو يُنسى منها مثقالُ ذرّة؛ كما قال تعالى: ﴿ووُضِعَ الكتاب لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلّا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلِمُ ربّك أحداً ﴾. ﴿فذوقوا ﴾: أيّها المكذّبون هذا العذاب الأليم والخزيَ الدائم، ﴿فلن نزيدكم إلّا عذاباً ﴾: فكلُّ وقتٍ وحينٍ يزدادُ عذابُهم. ولهذه الآيةُ أشدً الآيات في شدّة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها.

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ لَيْ حَدَآيِقَ وَأَعَنَبُا ﴿ لَيْ وَكَاعِبَ أَزَابًا ﴿ لَيْ وَكُلُ كِذَّابًا ﴿ لَيْ اللَّهِ عَلَا مَا عَلَا اللَّهِ الْعَلَا وَهَا كَذَابًا ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۷﴾ ﴿ميقاتاً﴾؛ وقتاً، وميعاداً للفصل بين الخلق. ﴿۱۸﴾ ﴿الصَّور﴾؛ القرن الَّذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ. ﴿۱۹﴾ ﴿أبواباً﴾؛ ذات أبواب كثيرة؛ لنزول الملائكة. ﴿۲٠﴾ ﴿وسيِّرت﴾؛ نسفت بعد ثبوتها. ﴿٢٠﴾ ﴿سراباً﴾؛ كالسَّراب الَّذي لا حقيقة له. ﴿٢١﴾ ﴿مرصاداً﴾؛ ترصد أهلها، وترقبهم. ﴿٢٣﴾ ﴿أحقاباً﴾؛ دهوراً لا تنقطع. ﴿٢٤﴾ ﴿برداً﴾؛ ما يبرِّد حرَّ النَّار على أجسادهم. ﴿٢٥﴾ ﴿حميماً﴾؛ ماءً حارًا بالغاً نهاية الحرارة. ﴿٢٥﴾ ﴿وفعسَّاقاً﴾؛ صديد أهل النَّار. ﴿٢٢﴾ ﴿وفاقاً﴾؛ عادلاً، موافقاً لأعمالهم. ﴿٢٧﴾ ﴿لا يرجون﴾؛ لا يخافون. ﴿٢٧﴾ ﴿أحصيناه﴾؛ حفظناه، وضبطناه مكتوباً في اللَّوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٣١﴾ ﴿مفازاً﴾؛ فوزاً بدخولهم الجنَّة، أو مكاناً يفوزون به؛ وهو الجنَّة. ﴿٣٢﴾ ﴿حدائق﴾؛ بساتين \_

النبأ (۳۱ ـ ٤٠)

﴿٣٦ ـ ٣٦﴾ لمًّا ذكر حال المجرمين؛ ذكر مآل المتّقين، فقال: ﴿إِنَّ للمتّقين مفازاً﴾؛ أي: الذين اتّقوا سَخَطَ ربّهم بالتّمسُّك بطاعته والانكفاف عن معصيته؛ فلهم مفازٌ ومنجىّ وبعدٌ عن النار، وفي ذلك المفاز لهم ﴿حدائق﴾: وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثّمار التي تتفجّر بين خلالها الأنهار، وخصَّ العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجاتٌ على مطالب النُّفوس ﴿كواعبَ﴾: وهي النواهِدُ اللاَّتي لم تتكسَّر ثديهُنَّ من شبابهنَّ وقوَّتهن ونضارتهنَّ. والأتراب اللَّاتي على سنِّ واحدٍ متقاربٍ، ومن عادة الأتراب أن يكنَّ متآلفاتٍ متعاشراتٍ، وذلك السنُّ الذي هنَّ فيه ثلاثُ وثلاثونَ سنةً أعدل ما يكون من الشباب، ﴿وكأساً دِهاقاً﴾؛ أي: مملوءة من رحيقٍ لَذَّةٍ للشاربين، ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. إلَّا قِيلاً سلاماً فائدة فيه، ﴿ولا كِذَّاباً﴾؛ أي: إثماً؛ كما قال تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. إلَّا قِيلاً سلاماً سلاماً وقَقهم الله لها، وجعلها سبباً للوصول إلى كرامته.

﴿ زَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّغَنَّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَعْمَ يَقُومُ ٱلرَّحْ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَا يَسْكَلْمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّغَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ إِنَّا ٱلذَّرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّجْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ إِنَّا ٱلذَّرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا مِنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّغُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الل

﴿٣٧ ـ ٣٧﴾ أي: الذي أعطاهم لهذه العطايا هو ربُّهم، ﴿ربُّ السمواتِ والأرضِ﴾: الذي خلقها ودبَّرها. ﴿الرحمٰن﴾: الذي رحمته وسعتْ كلَّ شيءٍ، فربَّاهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عَظَمَتَه وملكه العظيم يوم القيامةِ، وأنَّ جميع الخلق كلَّهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلَّمون و ﴿لا يملِكونَ منه خطاباً﴾؛ ﴿إلَّا مَنْ أَذِنَ له الرحمٰن وقال صواباً﴾: فلا يتكلَّم أحدُ إلَّا بهذين الشرطين: أن يأذنَ الله له في الكلام، وأنْ يكونَ ما تكلَّم به صواباً؛ لأنَّ ﴿ذلك اليوم﴾ [هو] ﴿الحقُّ﴾: الذي لا يَروج فيه الباطلُ ولا ينفعُ فيه الكذب. وفي ذلك اليوم ﴿يقومُ الرُّوحِ﴾: وهو جبريلُ عَلَيْه، الذي هو أفضلُ الملائكة، ﴿والملائكةُ»: أيضاً يقوم الجميع ﴿صفًا﴾: خاضعين لله، لا يتكلَّمون إلَّا بإذنه. فلمَّا رَغَّب ورَهَّب وبشَّرَ وأنذر؛ قال: ﴿فَمَن شاء اتّخذ إلى ربِّه مآباً﴾؛ أي: عملاً وقَدَمَ صدقٍ يرجع إليه يوم القيامةِ.

﴿٤٠﴾ ﴿إِنَّا أَنذَرْناكم عذاباً قريباً﴾: لأنَّه قد أزِفَ مقبلاً، وكلُّ ما هو آتِ [فهو] قريبٌ. ﴿يوم ينظُرُ المرءُ ما قدَّمتْ يداه﴾؛ أي: لهذا الذي يهمُّه ويفزع إليه، فلينظر في لهذه الدار ما قدَّم لدار القرار، ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا اتَّقوا الله وَلْتَنظُرْ نفسٌ ما قدَّمت لغدِ واتَّقوا اللهَ إنَّ الله خبيرٌ بما تعملونَ... ﴾ الآيات؛ فإن وجد خيراً؛ فليحمدِ الله، وإن وجدَ غير ذلك؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنَّوْن الموت من شدَّة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافِينا من الكفر والشرِّ كلِّه إنَّه جوادٌ كريمٌ.

تمت(۲).

#### \* \* \*

عظيمة قد أحدقت بها الأشجار. (٣٣﴾ ﴿وكواعب﴾؛ حديثات السِّنِّ، نواهد. (٣٣﴾ ﴿أتراباً﴾؛ مستوياتٍ في سنِّ
واحدةٍ. ﴿٣٤﴾ ﴿دهاقاً﴾؛ مملوءةً خمراً. ﴿٣٥﴾ ﴿لغِواً﴾؛ باطلاً من القول. ﴿٣٦﴾ ﴿حساباً﴾؛ كثيراً، كافياً لهم.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿٣٧﴾ ﴿خطاباً﴾؛ كلاماً، وسؤالاً إلَّا بإذنه. ﴿٣٨﴾ ﴿الرُّوحِ﴾؛ جبريل ﷺ. ﴿٣٨﴾ ﴿صفَّا﴾؛ مصطفِّين. ﴿٣٨﴾ ﴿لاحقُّ﴾؛ الَّذي لا ريب في وقوعه. ﴿٣٩﴾ ﴿مآباً﴾؛ مرجعاً بالعمل الصَّالح.

<sup>(</sup>٢) طُمس الذي في ( أ ). وفي (ب): «تمَّ تفسير سورةً عم. والحمد لله رب العالمين».

سورة النازعات (۱ ـ ۱۶)

# تفسير سورة النازعات وهي مكية

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

(١-٥) هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالَّة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه؛ يُحتمل أنَّ المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويُحتمل أنَّ المقسَم عليه والمقسَم به متَّحِدان، وأنَّه أقسم على الملائكة؛ لأنَّ الإيمان بهم أحدُ أركان الإيمان الستَّة، ولأنَّ في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمَّن الجزاء الذي تتولَّه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال: ﴿والنازعاتِ غَرْقاً﴾: وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوَّة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الرُّوح فتجازى بعملها. ﴿والناشطاتِ نشطاً﴾: وهي الملائكة أيضاً تجتذبُ الأرواحَ بقوَّة ونشاطٍ، أو أنَّ النشطَ يكون لأرواح المؤمنين والنَّزع لأرواح الكفَّار. ﴿والسَّابِعاتِ﴾؛ أي: المتردِّدات في الهواء صعوداً ونزولاً، ﴿سبحاً. فالسَّابِقاتِ﴾: لغيرها ﴿سبقاً﴾: فتبادِرُ لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله؛ لئلَّا تسترِقه، ﴿فالمدبِّراتِ أُمراً﴾؛ [أي]: الملائكة الذين جعلهم الله يدبِّرون كثيراً من أمور العالم العلويِّ والسفليِّ من الأمطار والنَّبات [والأشجار] والرِّياح والبحار والأجنَّة والحيوانات والجنَّة والنار وغير ذلك.

﴿٦ ـ ٩﴾ ﴿يومَ ترجُفُ الرَّاجِفةُ﴾: وهي قيام الساعة، ﴿تتبعُها الرادفةُ﴾؛ أي: الرجفة الأخرى التي تَرْدُفُها وتأتي تلوَها. ﴿قلوبٌ يومئذٍ واجفةٌ﴾؛ أي: منزعجةٌ من شدَّة ما ترى وتسمع، ﴿أبصارُها خاشعةٌ﴾؛ أي: ذليلةٌ حقيرةٌ قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسُّف، واستولت عليهم الحسرة.

﴿١٠ ـ ١٠﴾ ﴿يقولونَ ﴾ (٢) ؛ أي: الكفار في الدُّنيا على وجه التكذيب: ﴿أَإِذَا كُنَّا عظاماً نخرةً ﴾ ؛ أي: بالية فتاتاً ، ﴿قالوا تلك إِذاً كَرَّةٌ خاسرةٌ ﴾ ؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاماً نخرة جهلاً منهم بقدرة الله وتجرياً عليه! قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: ﴿فَإِنَّما هِي رَجرةٌ واحدةٌ ﴾ : يُنفخ في الصور ؛ فإذا الخلائقُ كلُّهم ﴿بالسَّاهرةِ ﴾ ؛ أي: على وجه الأرض قيامٌ ينظرونَ ، فيجمعهم الله ، ويقضي بينهم بحكمه العدل ، ويجازيهم .

﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِنْ نَادَنُهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ﴿ إِنَّ انْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ إِنَّ فَقُلْ هَلَ لَّكَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿والنَّازعات﴾؛ قسم بالملائكة تنزع أرواح الكفَّار. ﴿١﴾ ﴿غرقاً﴾؛ نزعاً شديداً. ﴿٢﴾ ﴿والنَّاشطات﴾؛ قسم بالملائكة الَّتي تسبح في نزولها من السَّماء، وصعودها إليها. ﴿٤﴾ ﴿والسَّابقات﴾؛ قسم بالملائكة الَّتي تسبق الشَّياطين بالوحي إلى الأنبياء؛ لثلًا تسترقه. ﴿٥﴾ ﴿والمدبِّرات أمراً﴾؛ قسم بالملائكة المنفِّذات أمر الله، وجواب القسم محذوف، وتقديره: لتبعثنَّ. ﴿٢﴾ ﴿ترجف الرَّاجفة﴾؛ تليها نفخة أخرى للبعث. ﴿٨﴾ ﴿واجفة﴾؛ خائفة، مضطربة. ﴿٩﴾ ﴿خاشعة﴾؛ ذليلة من هول ما تشاهد. ﴿١٩﴾ ﴿الحالة التي كنَّا عليها في الأرض. ﴿١١﴾ ﴿نخرة﴾؛ باليةً. ﴿١٣﴾ ﴿كرَّة خاسرة﴾؛ رجعة خائبة ذات خسرانٍ. ﴿١٣﴾ ﴿زجرة﴾؛ نفخة. ﴿٤١﴾ ﴿بالسَّاهرة﴾؛ بوجه الأرض أحياءً بعد أن كانوا في بطنها.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠) لم يفسرها المؤلف.

أَن تَزَكَّى ﴿ فَا وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْشَى ﴿ فَا فَارَكُ ٱلْآيَةَ ٱلْكَبْرَىٰ ﴿ فَا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ فَا ثُمَّ أَدَبَرَ بِسَعَىٰ ﴿ فَا فَحَشَرَ فَانَدَىٰ ﴿ فَا فَا فَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ﴿ فَا فَا فَا فَا فَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ﴿ فَا فَا فَا فَا فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُالُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَةِ ﴿ فَا فَا فَا لَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُالُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَةِ فَا فَا فَا فَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٥٠ ـ ٢٥) يقول الله تعالى لنبيّه محمد على الله على الله تعالى النبيّه محمد على الله محمد الله متحقّق وقوعه؛ أي: هل أتاك حديثه. ﴿إذ ناداه ربّه بالوادِ المقدّس طوى ﴿ وهو المحلُّ الذي كلّمه الله فيه، وامتنَّ عليه بالرسالة، وابتعثه بالوحي، واجتباه، فقال له: ﴿اذهبْ إلى فرعونَ إنّه طغى ﴾؛ أي: فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ ليّنٍ وخطابٍ لطيفٍ لعله يتذكر أو يخشى، ﴿فَقُلُ له هل لك إلى أن تَزكّى ﴾ أي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكّي نفسك وتطهّرَها من دَنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. ﴿وأهديك إلى ربّك ﴾؛ أي: أدلّك عليه، وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، ﴿فتخشى ﴾: الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون ممّا دعاه إليه موسى، ﴿فأراه الآية الكبرى ﴾؛ أي: جنس الآية الكبرى ﴾ فلا ينافي تعدّدها، ﴿فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ . وفأراه الآية الكبرى ﴾: بالحقّ، ﴿وعصى ﴾: الأمر، ﴿ثم أدبر يسعى ﴾؛ أي: يجتهد في مبارزة الحقّ ومحاربته. ﴿فحشر ﴾: جنودَه؛ أي: جمعهم، ﴿فنادى. فقال ﴾: لهم: ﴿أنا ربّكم عقوبته دليلاً وزاجراً ومبيّنة لعقوبة الدُّنيا والآخرة.

﴿٢٦﴾ ﴿إِنَّ فِي ذٰلك لَعبرةً لَمَن يَخْشى﴾: فإنَّ مَنْ يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أنَّ [كلَّ] من تكبَّر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقِبه في الدُّنيا والآخرة، وأمَّا مَن ترحَّلت خشيةُ الله من قلبه؛ فلو جاءته كلُّ آيةٍ؛ لم يؤمنْ بها.

﴿ أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلتَّمَاءُ بَنَهَا ﴿ آلِكَ فَهَ سَمَكُهَا فَسَوَّنَهَا ﴿ وَأَغَطَشَ لَيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَنَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَاكِ وَخَنَهَا أَنْ أَرْضَ بَعْدَ ذَاكِ وَكَانَتُمُ اللَّهِ وَالْمَرْضُ بَعْدَ وَكَنْ مَعْنَهَا وَمَرْعَنَهَا وَمَرْعَنَهَا ﴿ وَمَرْعَنَهَا لَهُ وَمِنْ اللَّهِ مَنْ عَالَمُ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَاكِ وَالْمَاعِلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۷ – ۳۳) يقول تعالى مبيناً دليلاً واضحاً لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: ﴿أَأْنَتُم﴾: أيُها البشر، ﴿أَشَدُّ خَلقاً أَم السماءُ﴾: ذات الجرم العظيم والخلق القويِّ والارتفاع الباهر، ﴿بناها﴾: الله، ﴿وفَعَ سَمْكَها﴾؛ أي: جرمها وصورتها. ﴿فسوَّاها﴾: بإحكام وإتقانٍ يحيِّر العقول ويذهل الألباب، ﴿وأغطش ليلَها﴾؛ أي: أظلمه، فعمَّت الظُّلمة جميع أرجاء السماء، فأظلم وجه الأرض، ﴿وأخرج ضُحاها﴾؛ أي: أظهر فيه النُّور العظيم حين أتى بالشمس، فانتشر الناس في مصالح دينهم ودُنْياهم، ﴿والأرض بعد ذلك﴾؛ أي: بعد خلق السماء ﴿دحاها﴾؛ أي: أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله: ﴿أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها﴾؛ أي: ثبَّتها بالأرض، فدحى الأرض بعد خَلْق السماواتِ؛ كما هو نصُّ هٰذه الآيات الكريمة، وأمَّا خلق نفس الأرض؛ فمتقدِّم على خلق السماء؛ كما قال تعالى: ﴿قل أَإنَّكم لتكفرونَ بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك ربُّ العالمين. . . ﴾ إلى أن قال: ﴿ثمَّ استوى إلى السَّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهنَّ سبع سمُواتٍ. . . ﴾: فالذي خلق السماواتِ العظام وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهنَّ سبع سمُواتٍ. . . ﴾: فالذي خلق السماواتِ العظام

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۱٦﴾ ﴿المقدَّس﴾؛ المطهَّر. ﴿۱٦﴾ ﴿طوی﴾؛ اسم الوادي. ﴿۱٨﴾ ﴿تزكَّی﴾؛ تتطهَّر من الكفر، وتتحلَّی بالإیمان. ﴿١٩﴾ ﴿وأهدیك﴾؛ أرشدك. ﴿٢٧﴾ ﴿الآیة الكبری﴾؛ معجزة العصا، والید البیضاء. ﴿٢٧﴾ ﴿یسعی﴾؛ یجتهد فی معارضة موسی ﷺ. ﴿٢٣﴾ ﴿فحشر﴾؛ جمع أهل مملكته. ﴿٢٥﴾ ﴿نكال﴾؛ عقوبة.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۲۸﴾ ﴿رفع سمکها﴾؛ أعلى سقفها. ﴿۲۹﴾ ﴿وأَغطش لیلها﴾؛ أظلم لیلها بغروب شمسها. ﴿۲۹﴾ ﴿وأخرج ضحاها﴾؛ أبرز نهارها بشروق شمسها. ﴿۳۰﴾ ﴿دحاها﴾؛ بسطها، وأودع فیها منافعها. ﴿۳۱﴾ ﴿ومرعاها﴾؛ ما یرعی من النّبات. ﴿۳۲﴾ ﴿أرساها﴾؛ أثبتها علی الأرض؛ كالأوتاد.

سورة النازعات (٣٤ ـ ٤٦)

وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة، وما فيها من ضروريَّات الخلق ومنافعهم لا بدَّ أن يبعث الخلق المكلَّفين فيجازيهم بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى، وَمن أساء؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسه.

ولهذا ذكر بعد لهذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال:

﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ آَيَكُ مِنَ الْمَاوَىٰ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَمُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن بَرَىٰ ﴿ فَأَمَا مَن طَغَيْ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿٣٦-٣٤﴾ أي: إذا جاءت القيامةُ الكبرى والشدَّةُ العظمى، التي يَهون عندها كلُّ شدَّةٍ؛ فحينئذِ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكلُّ محبِّ عن حبيبه، و ﴿يتذكُّرُ الإنسانُ ما سعى﴾: في الدُّنيا من خير وشرِّ، فيتمنَّى زيادة مثقال ذرَّةٍ في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أنَّ مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدُّنيا، وينقطع كلُّ سبب ووصلةٍ كانت في الدُّنيا سوى الأعمال، ﴿وبُرِّزَت المجحيم لمن يرى ﴾؛ أي: جُعِلَت في البراز ظاهرةَ لكلِّ أحدٍ؛ قد هُيِّئت لأهلها، واستعدَّت لأخذهم منتظرةً لأمر ربِّها.

﴿٣٧ ـ ٣٧﴾ ﴿فَأَمَّا مَنَ طَغَى﴾؛ أي: جاوز الحدَّ بأن تجرَّأ على المعاصي الكبار ولم يقتصرُ على ما حدَّه الله، ﴿وآثرَ الحياة الدُّنيا﴾: على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها؛ ﴿فَإِنَّ الجحيم هي المأوى﴾: له؛ أي: المقرُّ والمسكن لمن لهذه حاله.

﴿٤٠ ـ ٤١﴾ ﴿وأمَّا مَنْ خافَ مُقامٌ ربِّه﴾؛ أي: خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثَّر لهذا الخوف في قلبه، فنهى ﴿النفس عن﴾: هواها الذي يصدُّها عن طاعة الله، وصار هواه تبعاً لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادَّيْن عن الخير؛ ﴿فإنَّ الجنَّة﴾: المشتملة على كلِّ خيرٍ وسرورٍ ونعيم، ﴿هي المأوى﴾: لمن لهذا وصفه.

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴿ إِنَّ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنْهَلُهَا ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا ﴾ ﴿ يَعْمَلُهُمْ يَوْمَ بَرُونَهَا لَوْ يَلْمُنُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلَهَا ﴿ ﴾ ﴿ " .

﴿٤٢ ـ ٤٤ ﴾ أي: يسألك المتعنّتون المكذّبون بالبعث ﴿عن الساعة ﴾: متى وقوعُها؟ و﴿أَيَّان مُرْساها ﴾؟! فأجابهم الله بقوله: ﴿فيم أنت من ذكراها ﴾؛ أي: ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك نتيجةٌ، ولهذا لمّا كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحةٌ دينيةٌ ولا دنيويةٌ، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: ﴿إلى ربك منتهاها ﴾؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿يسألونَكَ عن الساعة أيَّانَ مُرْساها قل إنّما علمُها عند ربّي لا يُجَلّيها لوقتها إلّا هو ﴾.

﴿ 3 ـ 23 ﴾ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مَنْدُرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ ؛ أي: إنَّمَا نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله ؛ فهم الذين لا يُهِمُّهم إلَّا الاستعداد لها والعمل لأجلها ، وأما مَنْ لم يؤمن بها ؛ فلا يُبَالى به ولا بتعنُّته ؛ لأنَّه تعنتُ مبنيٌّ على التَّكذيب والعناد ، وإذا وصل إلى هذه الحال ؛ كان الإجابة عنه عبثاً ، ينزَّه أحكم الحاكمين عنه .

تمت. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿٣٤﴾ ﴿الطَّامَّة﴾؛ القيامة، وهي النَّفخة النَّانية. ﴿٣٦﴾ ﴿وبرِّزت﴾؛ أظهرت إظهاراً بيِّناً. ﴿٣٩﴾ ﴿المأوى﴾؛ المصير. ﴿٤٠﴾ ﴿مقام ربِّه﴾؛ القيام بين يدي ربِّه للحساب.

<sup>(</sup>٢) في (أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) غَريب القرآن: ﴿٤٢﴾ ﴿أيَّان مرساها﴾؛ متى وقت حلولها؟ ﴿٤٣﴾ ﴿فيم أنت من ذكراها﴾؛ ليس عندك علمها؛ حتَّى تذكرها. ﴿٤٦﴾ ﴿عشيَّةُ﴾؛ ما بين الظُّهر إلى غروب الشَّمس. ﴿٤٦﴾ ﴿ضحاها﴾؛ ما بين طلوع الشَّمس إلى نصف النَّهار.

١٢٣٦ سورة عبس (١ ـ ١٠)

# تفسير سورة عبس وهي مكية

### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

﴿عَبَسَ وَقُوَلَٰ ۚ ۚ ۚ أَن جَآءُ ۗ ٱلأَحْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَمُ يَزَّقَ ۞ أَوْ يَذَكِّرُ فَلَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَا مَنِ ٱسْتَغَيَّٰ ۞ فَأَنتَ لَمُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَّكَى ۞ وَأَمَا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَغْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ لَلْعَى ۞ (١)﴾ (١).

سببُ نزول لهذه الآيات الكريمات أنَّه جاء رجلٌ من المؤمنين أعمى (٣) يسألُ النبيَّ ﷺ ويتعلَّم منه، وجاءهُ رجلٌ من الأغنياء، وكان ﷺ وصدَّ عن الأعمى الخنيِّ وصدَّ عن الأعمى الفقير؛ رجاءً لهداية ذلك الغنيِّ وطمعاً في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال:

﴿١-١٠﴾ ﴿عبس﴾؛ أي: في وجهه، ﴿وتولَّى﴾: في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه، فقال: ﴿وما يدريك لعلَّه﴾؛ أي: الأعمى، ﴿يَزَّكَّى﴾؛ أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، ﴿أُو يَذَّكَّرُ فَتَنفعهُ الذِّكرَى﴾؛ أي: يتذكّر ما ينفعه فينتفع بتلك الذّكرى، ولهذه فائدةٌ كبيرةٌ، هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعّاظ وتذكير المذكّرين؛ فإقبالُك على مَنْ جاء بنفسه مفتقراً لذلك مقبلاً هو الأليقُ الواجب، وأما تصدّيك وتعرُّضِك للغنيِّ المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك مَنْ أهمُّ منه؛ فإنّه لا ينبغي لك؛ فإنّه ليس عليك أن لا يَزّكَى؛ فلو لم يَتَزَكّ؛ فلست بمحاسب على ما عمله من الشرّ، فدلً لهذا على القاعدة المشهورة؛ أنّه لا يُترَك أمرٌ معلومٌ لأمرٍ موهوم، ولا مصلحة متوهّمة، وأنّه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.

﴿ كُلَّا إِنَهَا مَذَكِرَةٌ ﴿ إِنَهَا مَذَكِرُهُ ﴿ إِنَهَ مَنَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الترمذي عن عائشة على قالت: أُنزل ﴿ بَسَ وَقَلَ ﴿ ﴾ في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله على فجعل يقول: يا رسول الله الله الله الله على الله الله على يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: «أترى بما أقول بأساً؟» فيقول: لا. ففي هذا أُنزل.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿۱﴾ ﴿عبس﴾؛ قطّب وجهه، وظهر أثر التَّغیُّرَ علیه. ﴿۱﴾ ﴿وتولَّی﴾؛ أعرض. ﴿۲﴾ ﴿أن جاءه الأعمی﴾؛ لأجل مجيء عبد الله ابن أمِّ مكتومٍ ﷺ. ﴿٣﴾ ﴿یزَّکِی﴾؛ یتطهّر من ذنوبه. ﴿٦﴾ ﴿تصدَّی﴾؛ تتعرَّض له. ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿تشاغل.

<sup>(</sup>٣) وهو عبد الله ابن أم مكتوم؛ كما في «سنن الترمذي» (٣٣٣١) والحاكم (١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١١﴾ ﴿كلَّا﴾؛ ليس الأمر كما فعلت. ﴿١٥﴾ ﴿سفرةٍ﴾؛ ملائكة كتبة يقومون بالسفارة بين الله وخلقه. ﴿١٦﴾ ﴿بررةٍ﴾؛ مطيعين لله لا يعصونه. ﴿١٧﴾ ﴿قتل الإنسان﴾؛ لعن الكافر، وعذّب. ﴿١٧﴾ ﴿ما أكفره﴾؛ ما أشدَّ كفره! ﴿١٩﴾ ﴿نطفةٍ﴾؛ ماء قليلٍ مهينٍ؛ وهو المنيُّ. ﴿١٩﴾ ﴿فقدَّره﴾؛ خلقه أطواراً. ﴿٢٠﴾ ﴿السَّبيل يسَّره﴾؛ سهل له طريق خروجه من بطن أمّه، وبين له طريق الخير والشَّرِ. ﴿٢١﴾ ﴿فأقبره﴾؛ جعل له مكاناً يقبر فيه. ﴿٢٢﴾ ﴿أنشره﴾؛ أحياه. ﴿٢٣﴾ ﴿فأباً﴾؛ كلمَّ للبهائم. ﴿٢٢﴾ ﴿وقضباً﴾؛ كلمَّ للبهائم.

سورة عبس (۱۱ ـ ٤٢)

﴿١٦ ـ ١٦﴾ يقول تعالى: ﴿كلَّ إِنَّهَا تذكرةٌ ﴾: أي: حقًّا إِنَّ هٰذه الموعظة تذكرةٌ من الله يُذكّر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرُّشد من الغيِّ؛ فإذا تبين ذلك؛ ﴿فَمْن شاء ذَكَره ﴾؛ أي: عمل به؛ كقوله تعالى: ﴿وقلِ الحقُّ مِن ربِّكم فَمَن شاء فَلْيُؤمِن ومَن شاءَ فَلْيَكْفُر ﴾. ثم ذكر محلَّ هٰذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، فقال: ﴿في صحفٍ مكرمةٍ. مرفوعةٍ ﴾: القدر والرتبة، ﴿مُطَهَّرَةٍ ﴾: من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها، بل هي ﴿بأيدي سفرةٍ ﴾: وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده، ﴿كرام ﴾؛ أي: كثيري الخير والبركة، ﴿بَرَرةٍ ﴾: قلوبهم وأعمالهم. وذلك كلَّه حفظٌ من الله لكتابه؛ أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعلُ للشياطين عليه سبيلاً، وهٰذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول.

(١٧ - ٢٣) ولكنْ مع لهذا أبى الإنسان إلّا كُفوراً، ولهذا قال تعالى: ﴿ قُتِلَ الإنسانُ ما أكفَرَه ﴾: لنعمة الله، وما أشدَّ معاندته للحقّ بعدما تبيَّن، وهو؛ ما هو؟ هو من أضعفِ الأشياء، خلقه الله من ماء مَهين، ثم قدَّر خلقه وسوَّاه بشراً سويًّا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ﴿ ثم السَّبيلَ يَسَّرَه ﴾؛ أي: يسَّر له الأسباب الدينيَّة والدنيويَّة، وهداه السبيل، وبيَّنه، وامتحنه بالأمر والنهي، ﴿ ثم أماتَه فَأَقْبَرَهُ ﴾؛ أي: أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جِيفُها على وجه الأرض، ﴿ ثم إذا شاءَ أنشَرَه ﴾؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التَّصاريف، لم يشارِكُه فيه مشاركُ، وهو مع لهذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقضِ ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصِّراً تحت الطلب!

﴿٢٤ - ٣٣ ثُم أرشده الله إلى النظر والتفكّر في طعامه، وكيف وصل إليه بعدما تكرَّرت عليه طبقات عديدةٌ ويسَّره [اللَّهُ] له؛ فقال: ﴿فلينظُرِ الإنسانُ إلى طعامه. أنَّا صَبَبْنا الماء صَبَّا﴾؛ أي: أنزلنا المطر على الأرض بكثرة ﴿ثم شَقَقْنا الأرض للنبات ﴿شقًا. فأنبَتْنا فيها ﴾: أصنافاً مصنَّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهيَّة، ﴿حبًا ﴾: ولهذا شاملٌ لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، ﴿وعنباً وقضباً ﴾: وهو القتُّ، ﴿وزيتوناً ونخلاً ﴾: وخصَّ لهذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها، ﴿وحدائق غُلْباً ﴾؛ أي: بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفَّة، ﴿وفاكهةً وأبًا ﴾: الفاكهة ما يتفكَّه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك. والأبُّ ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾: التي خلقها الله وسخَرَها لكم. فمن نظر في لهذه النعم؛ أوجب له ذلك شكر ربّه وبذلَ الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتَّصديق لأخباره.

﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاغَةُ ﴿ لَكُونُمَ يَفِزُ الْمَرُهُ مِنْ أَخِهِ ﴿ لَكُونُ وَأُمِيهِ وَأَلِيهِ ﴿ وَصَاحِبَنِهِ وَنِنِيهِ ﴿ وَلَيْهِ فَلَهُ الْمَرْهِ مِنْهُمْ يَوْمَهِ لِمَ الْمَاكَةُ الْمَرْهُ الْمَرَاهُ الْمَاكُونُ الْمَرَاءُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمُعَرَاءُ اللَّهُ الْمُعَرَامُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

﴿٣٣ - ٤٢ ﴾ أي: إذا جاءت صيحة القيامة التي تُصَخُّ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ؛ ممَّا يرى الناس من الأهوال وشدَّة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفرُّ المرء من أعزِّ الناس إليه وأشفقهم عليه؛ من أخيه وأمِّه وأبيه وصاحبته؛ أي: زوجته وبنيه، وذلك لأنَّه ﴿لكلِّ امرئٍ منهم يومئدٍ شأنٌ يُغنيه ﴾؛ أي: قد أشغلته نفسُه، واهتمَّ لفكاكها، ولم يكنْ له التفاتُ إلى غيرها. فحينئذٍ ينقسم الخلقُ إلى فريقين: سعداء وأشقياء: فأمَّا السعداء؛ فوجوههم ﴿يومئذٍ مسفرةٌ ﴾؛ أي: قد ظهر فيها السرور والبهجةُ مما عرفوا من

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٣٣﴾ ﴿الصَّاخَّة﴾؛ صیحة یوم القیامة الَّتي تصمُّ الآذان من هولها. ﴿٣٧﴾ ﴿یغنیه﴾؛ یشغله. ﴿٣٨﴾ ﴿مسفرة﴾؛ مستنیرة. ﴿٤١﴾ ﴿مسفرة﴾؛ تغشاها. ﴿٤١﴾ ﴿قترة﴾؛ مستنیرة. ﴿٤١﴾ ﴿مسفرة﴾؛ تغشاها. ﴿٤١﴾ ﴿قترة﴾؛ ذلَّة، وظلمة. ﴿٤٢﴾ ﴿الكفرة﴾؛ الجاحدون بقلوبهم. ﴿٤٢﴾ ﴿الفجرة﴾؛ العصاة بأعمالهم.

1747

نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ﴿ضاحكةٌ مستبشرةٌ. ووجوهٌ ﴾: الأشقياء ﴿يومئذٍ عليها غَبَرَةٌ. ترهقُها ﴾؛ أي: تغشاها ﴿قترةٌ ﴾: فهي سوداء مظلمةٌ مدلهمةٌ، قد أيست من كلِّ خير، وعرفتْ شقاءها وهلاكها. ﴿أُولُئك ﴾: الذين بهذا الوصف، ﴿هم الكفرةُ الفجرةُ ﴾؛ أي: الذين كفروا بنعمة الله، وكذَّبوا بآياته، وتجرَّؤوا على محارمِهِ. نسأل الله العفوَ والعافية ؛ إنَّه جوادٌ كريمٌ.

والحمد لله ربِّ العالمين



# تفسير سورة التكوير وهي مكية

### ينسب أللو التُغنِ الرَّحَالِ

(1-18) أي: إذا حصلتْ لهذه الأمور الهائلةُ؛ تميَّز الخلقُ، وعلم كلُّ ما قدَّمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشرِّ، وذلك أنَّه إذا كان يومُ القيامةِ؛ تُكوَّرُ الشمس؛ أي: تُجمع وتلفُّ ويُخسف القمر ويلقيان في النار، ﴿وإذا النَّجوم انكدرتْ﴾؛ أي: تغيَّرت وتناثرت من أفلاكها، ﴿وإذا الجبال سُيِّرَتْ﴾؛ أي: صارت كثيباً مهيلاً، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيَّرت وصارت هباءً منبثًا وأزيلت عن أماكنها، ﴿وإذا العِشارُ عُطِّلَتْ﴾؛ أي: عَظّل الناس يومئذِ نفائسَ أموالهم التي كانوا يهتمُّون لها، ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يُذْهِلُهم عنها، فنبَّه بالعشار \_ وهي النوق التي تتبعها أولادُها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم \_ على ما هو في معناها من كل نفيس.

﴿وإذا الوحوشُ حُشِرَتْ ﴾؛ أي: جُمِعَتْ ليوم القيامةِ؛ ليقتصَّ الله من بعضها لبعض، ويري العبادَ كمالَ عدلِهِ، حتى إنَّه يقتصُّ للشاة الجمَّاء من الشاةِ القرناء ثم يقال لها: كوني تراباً (٢)، ﴿وإذا البحارُ سُجِّرَتْ ﴾؛ أي: أوقدت فصارت على عظمها ناراً تتوقَّد، ﴿وإذا النُّفوس زُوِّجَتْ ﴾؛ أي: قُرِنَ كلُّ صاحب عمل مع نظيره، فجُمِعَ الأبرار مع الأبرار والفجَّار مع الفجَّار، وزوِّج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين،

<sup>(</sup>۱) غریب النقرآن: ﴿١﴾ ﴿كوِّرت﴾؛ لفَّت، وذهب ضوؤها. ﴿٢﴾ ﴿انكدرت﴾؛ تناثرت، وذهب نورها. ﴿٣﴾ ﴿سِيِّرت﴾؛ أزيلت عن وجه الأرض؛ فصارت هباءً منثوراً. ﴿٤﴾ ﴿العشار﴾؛ النَّوق الحوامل. ﴿٤﴾ ﴿عطِّلت﴾؛ أهملت، وتركت. ﴿٥﴾ ﴿حشرت﴾؛ جمعت، واختلطت؛ ليقتصَّ لبعضها من بعض. ﴿٦﴾ ﴿سِيِّرت﴾؛ ملئت حتَّى خاضت، فانفجرت، ثمَّ اتَّقدت نيراناً. ﴿٧﴾ ﴿زوِّجت﴾؛ قرنت بأمثالها ونظائرها. ﴿٨﴾ ﴿الموءودة﴾؛ الطّفلة المدفونة حيَّة. ﴿١١﴾ ﴿الصِّحف﴾؛ صحف الأعمال. ﴿١١﴾ ﴿نشرت﴾؛ فتحت، وبسطت. ﴿١١﴾ ﴿مَلها. ﴿٤١﴾ فأخلت، وأزيلت، ﴿١٢﴾ ﴿اللها. ﴿٤٤﴾ ﴿أخضرت﴾؛ قرِّبت من أهلها. ﴿٤٤﴾ ﴿أخضرت﴾؛ قرَّبت من أهلها. ﴿٤٤﴾

<sup>(</sup>٢) أخرجه ُ ابن جرير في «تفسيرهُ ۗ (٢٤/ُ ١٨٠)، وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٩٦٦).

سورة التكوير (١٥ ـ ١٩)

ولهذا كقوله تعالى: ﴿وسيقَ الذين كَفَروا إلى جهنَّم زُمَراً ﴾، ﴿وسيق الذين اتَّقَوْا ربَّهم إلى الجنَّةِ زُمَراً ﴾، ﴿وسيق الذين ظَلَموا وأزواجَهم ﴾.

﴿وَإِذَا الْمُوَوُدَةُ سُئِلَتْ﴾: وهي التي كانت الجاهليَّة الجهلاء تفعله من دفن البنات وهنَّ أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، فتسأل: ﴿بأيِّ ذنبِ قُتِلَتْ﴾، ومن المعلوم أنَّها ليس لها ذنبٌ، ولكن لهذا فيه توبيخٌ وتقريعٌ لقاتليها، ﴿وَإِذَا الصَّحُفُ﴾: المشتملة على ما عمله العاملون من خيرٍ وشرِّ، ﴿نُشِرَتْ﴾: وفرِّقت على أهلها؛ فآخذٌ كتابه بيمينه وآخذٌ كتابه بشماله أو من وراء ظهره.

﴿وإذا السماءُ كُشِطَتْ ﴾؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ تَشَقَّتُ السماءُ بالغمام ﴾، ﴿يومَ نَطُوي السماءَ كَطَيِّ السّجِلِّ للكُتُبِ ﴾، ﴿والأرضُ جميعاً قبضتُه يوم القيامةِ والسموات مطوياتٌ بيمينه ﴾، ﴿وإذا الجحيمُ سُعِّرَتْ ﴾؛ أي: أوقد عليها فاستعرتْ والتهبت التهاباً لم يكنْ لها قبل ذلك، ﴿وإذا الجنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴾؛ أي: قرِّبت للمتقين، ﴿علمت نفسٌ ﴾؛ أي: كلُّ نفس لإتيانها في سياق الشرط، ﴿ما أحضرتْ ﴾؛ أي: ما حضر لديها من الأعمال التي قدَّمتها؛ كما قال تعالى: ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً ﴾.

ولهذه الأوصافُ التي وصَفَ [اللَّهُ] بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب، وتشتدُّ من أجلها الكروب، وترتعد الفرائص، وتعمُّ المخاوف، وتحثُّ أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم، وتزجُرُهم عن كلِّ ما يوجب اللوم، ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن يَنْظُرَ ليوم القيامة كأنه رأي عينٍ؛ فليتدبَّر سورة ﴿إذا الشمسُ كُوِّرَتُ﴾.

﴿ فَكَ ٱلْفَيْمُ بِالْخَنِيْسِ ﴿ آلْكُنِّيْسِ ﴿ وَالْكِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ وَالْصَبْحِ إِذَا نَنَفَّسَ ﴾ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَوِيهِ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴿ وَمَا أَمُونِ ﴿ مُعَالِمَ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ وَلَقَدْ رَمَاهُ بِالْأَفْنِ الْمُبِينِ ﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِضَيْنِ ﴿ فَيَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ تَجِيهِ ﴾ فَأَتَنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنَّ هُو لِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَاكِمِينَ ﴾ إلى لَمَن شَاتَهُ مِنكُمْ أَن يَشَاتُهُ وَنُ الْمَلْمِينَ ﴾ (١).

(١٥ - ١٦) أقسم تعالى ﴿بالخُنَّسِ﴾: وهي الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخَّر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيَّارة؛ الشمس والقمر والزُّهرة والمشتري والمريخ وزُحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها سيران: سيرٌ إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك. وسير معاكسٌ لهذا من جهة المشرق تختصُّ به هذه السبعة دون غيرها، فأقسم الله بها في حال خنوسها؛ أي: تأخُّرها، وفي حال جريانها، وفي حال كُنوسها؛ أي: استتارها بالنهار. ويُحتمل أنَّ المراد بها جميع الكواكب السيَّارة وغيرها.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ ﴿والليل إذا عسعس﴾؛ أي: أقبل، وقيل أدبر، والنهار ﴿إذا تَنَفَّسَ﴾؛ أي: بدت علائم الصبح، وانشقَّ النور شيئاً فشيئاً حتى يستكمل وتطلع الشمس.

﴿١٩﴾ ولهذه آياتٌ عظامٌ أقسم الله عليها لقوَّة سند القرآن وجلالته وحفظه من كلِّ شيطانٍ رجيم، فقال:

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿فلا أقسم﴾؛ أقسم، و(لا): لتأكيد القسم. ﴿١٥﴾ ﴿بالخنَّس﴾؛ النَّجوم المختفية أنوارها نهاراً. ﴿١٦﴾ ﴿الجوار﴾؛ النَّجوم الجارية في أفلاكها. ﴿١٦﴾ ﴿الكنَّس﴾؛ النَّجوم المستترة في أبراجها. ﴿١٧﴾ ﴿عسعس﴾؛ أقبل بظلامه، وأدبر. ﴿١٨﴾ ﴿تفّس﴾؛ ظهر ضياؤه، وامتدً. ﴿١٩﴾ ﴿رسولِ كريم﴾؛ هو: جبريل ﷺ. ﴿٢٧﴾ ﴿رَآه بالأفق﴾؛ رأى نبينًا محمَّد ﷺ جبريل ﷺ في الأفق على صورته الَّتي خلق عليها. ﴿٢٤﴾ ﴿بضنينٍ﴾؛ ببخيلٍ في تبليغ الوحي، وفي قراءة: (بظنينٍ)، أي: متَّهم على الوحي. ﴿٢٥﴾ ﴿رجيمٍ﴾؛ مرجوم، مطرودٍ من رحمة الله. ﴿٢٧﴾ ﴿إن هو﴾؛ ما هو. ﴿٢٧﴾ ﴿للعالمين﴾؛ الإنس، والجنِّ. ﴿٢٧﴾ ﴿ربُّ العالمين﴾؛ ربُّ الخلائق أجمعين.

﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾: وهو جبريل ﷺ، نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّهُ لَتَنزيل رَبِّ العالمين. نَزَلَ به الرُّوحُ الأمينُ. على قلبكَ لتكونَ من المُنذِرينَ﴾. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقِهِ و[كثرة] خصالِهِ الحميدة؛ فإنَّه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبةً عند ربِّه.

﴿٢٠﴾ ﴿ذي قوَّةٍ﴾: على ما أمره الله به، ومن قوَّته أنَّه قَلَبَ ديار قوم لوطِ بهم فأهلكهم، ﴿عند ذي العرش﴾؛ أي: له العرش﴾؛ أي: له منزلةٌ رفيعةٌ وخصيصةٌ من الله اختصَّه بها، ﴿مكينٌ﴾؛ أي: له مكانةٌ ومنزلةٌ فوق منازل الملائكة كلّهم.

﴿٢١﴾ ﴿مطاع ثُمَّ﴾؛ أي: جبريل مطاعٌ في الملأ الأعلى؛ لأنّه من الملائكة المقرَّبين، نافذ فيهم أمرُه، مطاعٌ رأيه، ﴿أُمينٍ ﴾؛ أي: ذو أمانة وقيام بما أُمِرَ به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدَّى ما حُدَّ له، ولهذا كلّه يدلُّ على شرف القرآن عند الله تعالى: فإنَّه بعث به لهذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة، والعادةُ أنَّ الملوك لا ترسل الكريم عليها إلَّا في أهمِّ المهمَّات وأشرف الرسائل.

﴿٢٢﴾ ولما ذكر فضل الرسول الملكيِّ الذي جاء بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول البشريِّ الذي نزل عليه القرآنُ، ودعا إليه الناس، فقال: ﴿وما صاحِبُكم﴾: وهو محمدٌ ﷺ ﴿بمجنونٍ ﴾؛ كما يقوله أعداؤه المكذِّبون برسالته، المتقوِّلون عليه [من] الأقوال التي يريدون أن يطفِئوا بها ما جاء به، بل هو أكملُ الناس عقلاً، وأجزلُهم رأياً، وأصدقُهم لهجةً.

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ولقد رآه بالأَفُقِ المُبين ﴾؛ أي: رأى محمدٌ ﷺ جبريل ﷺ (١) بالأفُقِ البيِّن الذي هو أعلى ما الوح للبصر.

﴿٢٤﴾ ﴿وما هو على الغيب بضنين﴾؛ أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه بِمُتَّهَم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو ﷺ أمينُ أهل السماء وأهل الأرض، الذي بلَّغ رسالات ربِّه البلاغ المبين، فلم يَشُحَّ بشيءٍ منه عن غنيِّ ولا فقيرٍ ولا رئيسٍ ولا مرؤوسٍ ولا ذكرٍ ولا أنثى ولا حضريٍّ ولا بدويٍّ، ولذلك بعثه الله في أمَّةٍ أميَّةٍ جاهلة جهلاء، فلم يمت ﷺ حتى كانوا علماء ربَّانيِّين وأحباراً متفرِّسين، إليهم الغاية في العلوم، وهم الأساتذة، وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم.

﴿٢٥﴾ ﴿وما هو بقول شيطانٍ رجيم﴾: لما ذكر جلالة كتابه وفضلَه بذكر الرسولين الكريمين اللذين وَصَلَ إلى الناس على أيديهما، وأثنى الله عليهما بما أثنى؛ دَفَعَ عنه كلَّ آفةٍ ونقصٍ مما يقدحُ في صدقه، فقال: ﴿وما هو بقول شيطانِ رجيم﴾؛ أي: في غاية البعد عن الله وعن قربه.

﴿٢٦﴾ ﴿فأين تذهَبون﴾ ؛ أي: كيف يخطر لهذا ببالكم؟! وأين عَزَبَتْ عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحقّ الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزلُ ما يكون وأرذلُ وأسفلُ الباطل؟! هل لهذا إلّا من انقلاب الحقائق؟!

﴿٢٧﴾ ﴿إِنْ هُو إِلَّا ذَكُرٌ للعالمين﴾: يتذكَّرون به ربَّهم وماله من صفات الكمال وما ينزَّه عنه من النقائص والرذائل والأمثال، ويتذكّرون به الأوامر والنواهي وحكمها؛ ويتذكّرون به الأحكام القدريَّة والشرعيَّة والجزائيَّة، وبالجملة يتذكّرون به مصالح الدارين، وينالون بالعمل به السعادتين.

١٨٠> ﴿ لمن شاء منكِم أن يَسْتَقيمَ ﴾: بعد ما تبيَّن الرشد من الغيِّ والهدى من الضَّلال.

﴿٢٩﴾ ﴿وما تشاؤون إِلَّا أن يشاء الله ربُّ العالمين﴾؛ أي: فمشيئتُه نافذةٌ لا يمكن أن تعارضَ أو تمانع. وفي لهذه الآية وأمثالها ردٌّ على فرقتي القدريَّة النُّفاة والقدريَّة المجبرة؛ كما تقدَّم مثالها. والله أعلم والحمد لله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه. وهو في «صحيح مسلم» (١٧٧). وانظر «تفسير سورة النجم».

سورة الانفطار (۱ ـ ۱۹)

## تفسير سورة الانفطار وهي مكية بنسي الله الكَيْب الرَّكِسِيْدِ

﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱننَثَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِيْرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ۞﴾(١).

﴿١ - ٥﴾ أي: إذا انشقَّت السماء، وانفطرت، وتناثرت نجومُها، وزال جمالُها، وفُجِّرت البحار، فصارت بحراً واحداً، وبُعْثِرَتِ القبور بأن أُخْرِج ما فيها من الأموات وحُشِروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذ ينكشف الغطاء، ويزول ما كان خفيًّا، وتعلم كلُّ نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعضُّ الظالم على يديه إذا رأى ما قدَّمت يداه وأيقن بالشقاء الأبديِّ والعذاب السَّرمديِّ، وهنالك يفوز المتَّقون المقدِّمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيرِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلُكَ ۞ فِيَ أَي صُورَةِ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ كَلَّ بَلْ تَكَذِّبُونَ بِٱلدِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَيْبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ (١).

﴿٦ - ٨﴾ يقول تعالى معاتباً للإنسان المقصِّر في حقّه المتجرِّئ على معاصيه: ﴿يَا أَيُّهَا الإنسان ما غَرَّكُ بربِّكُ الكريم﴾: أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائِهِ؟! أليس هو ﴿الذي خَلَقَكُ فسوَّاكُ ﴿: في أحسن تقويم، ﴿فعَدَلَك ﴾: وركَّبك تركيباً قويماً معتدلاً في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟! فهل يَليق بك أن تكفُر نعمة المنعِم أو تَجْحَدَ إحسان المحسن؟! إنْ هذا إلَّا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك؛ فاحمد الله إذْ لم يجعل صورتك صورة كلبٍ أو حمارٍ أو نحوهما من الحيوانات، ولهذا قال تعالى: ﴿في أيِّ صورةٍ ما شاء ركَبك ﴾.

﴿٩ ـ ١٢﴾ وقوله: ﴿كلَّا بِل تكذُّبُونَ بِالدِّينِ﴾؛ أي: مع لهذا الوعظ والتَّذكير لا تزالون مستمرِّين على التَّكذيب بالجزاء، وأنتم لا بدَّ أن تُحاسبوا على ما عمِلْتُم، وقد أقام اللّه عليكم ملائكةً كراماً، يكتُبُون أقوالكم وأفعالكم ويَعْلَمونها، فدخل في لهذا أفعالُ القلوبِ وأفعالُ الجوارح؛ فاللائق بكم أن تكرِموهم وتُجِلُّوهم.

﴿ إِنَّ ۚ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَمِيمٍ ۚ شَيْ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيمٍ ۚ شَيْ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۚ وَمَا أَمْمَ عَنْهَا ۚ بِغَآبِينَ ۚ وَأَنَّ ٱذْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ فَيْ وَمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَلِدِ لِللَّهِ فَلْ ﴿ \* ثَالَتُ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَلِدِ لِللَّهِ فَلْ ﴾ \* " .

﴿١٣ - ١٩ ﴾ المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبرِّ في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والرُّوح والبدن في دار الدُّنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار، ﴿وَإِنَّ الفَجَّارَ ﴾: الذين قصَّروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فَجَرَتْ قلوبُهم ففَجَرَتْ أعمالُهم، ﴿لفي جحيم ﴾؛ أي: عذابِ أليم في دار الدُّنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، ﴿يَصْلُونها ﴾: ويعذَّبون بها أشدَّ العذاب ﴿يومَ الدِّينِ ﴾؛ أي: بل هم ملازمون لها لا يخرُجون ﴿يومَ المَّينِ ﴾؛ أي: بل هم ملازمون لها لا يخرُجون

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿۱﴾ ﴿انفطرت﴾؛ انشقَّت. ﴿۲﴾ ﴿انتثرت﴾؛ تساقطت. ﴿۳﴾ ﴿فجّرت﴾؛ امتلأت، وفاضت، فانفجرت، وسالت مياهها. ﴿٤﴾ ﴿بعثرت﴾؛ قلبت ببعث من كان مقبوراً فيها.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٦﴾ ﴿ما غرَّك بربِّك﴾؛ ما خدعك، وجرَّأك على الكفر به، وعصيانه؟ ﴿٧﴾ ﴿فسوَّاك﴾؛ جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء. ﴿٧﴾ ﴿فعدلك﴾؛ جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء. ﴿٩﴾ ﴿بالدِّين﴾؛ يوم الجزاء، والحساب. ﴿١٠﴾ ﴿لحافظين﴾؛ لملائكةً رقباء يكتبون أعمالكم.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿بغائبين﴾؛ فلا يخرجون من جهنَّم، ولا يموتونَ.

منها، ﴿وما أدراك ما يومُ الدِّينِ. ثمَّ ما أدراكَ ما يومُ الدِّينِ ﴾: في لهذا تهويلٌ لذلك اليوم الشديد، الذي يحيِّر الأذهان، ﴿يومَ لا تملِكُ نفسٌ لنفسٍ شيئاً ﴾: ولو كانت قريبةً أو حبيبةً مصافيةً؛ فكلُّ مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. ﴿والأمرُ يومئذٍ للله ﴾: فهو الذي يفصل بين العباد، ويأخُذُ للمظلوم حقَّه من ظالمه. والله أعلم.

#### \* \* \*

# تفسير سورة المطففين وهي مدنية (١)

### بِنْهِ اللَّهِ النَّكْنِ الرَّحِيهِ

﴿ وَتَٰلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِنَّ الْمَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ بُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ الْوَالِمُ لِلَهِ الْمُعَلِّفِينَ ۞ لَلْوَهُمْ مَبْعُوثُونٌ ۞ لِيَوْمُ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ (٢) ﴿ (٣) .

﴿١ - ٢﴾ ﴿ويلٌ﴾: كلّمة عذاب وعقاب، ﴿للمطفّفين﴾: وفسر الله المطفّفين بأنهم ﴿الذين إذا اكتالوا على الناس﴾؛ أي: أخذوا منهم وفاءً لهم عمّا قِبَلَهم (٤)، يستوفونه كاملاً من غير نقص، ﴿وإذا كالوهم أو وَزَنوهم ﴾؛ أي: إذا أعطوا الناس حقّهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن، ﴿يُخْسِرونَ ﴾؛ أي: ينقصونَهم ذلك إمّا بمكيال وميزان ناقصين، أو بعدم ملء المِكيال والميزان، أو بغير ذلك؛ فهذا سرقةٌ لأموال الناس وعدمُ إنصاف لهم منهم. وإذا كان لهذا وعيداً على الذين يَبْخَسونَ الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم قهراً وسرقةً أولى بهذا الوعيد من المطفّفين.

ودلَّت الآية الكريمة على أنَّ الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب [عليه] أن يعطِيَهم كلَّ ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخُلُ في عموم لهذا الحجج والمقالات؛ فإنَّه كما أنَّ المتناظرين قد جرت العادة أنَّ كل واحدٍ منهما يحرص على ماله من الحجج؛ فيجب عليه أيضاً أن يبيِّن ما لخصمه من الحجَّة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلَّة خصمه كما ينظر في أدلَّته هو، وفي لهذا الموضع يُعْرَفُ إنصاف الإنسان من تعصَّبه واعتسافه وتواضعُه من كِبْره وعقلُهُ من سَفَهِهِ، نسأل الله التوفيق لكلِّ خير.

ثم توعَّد تعالى المطفِّفين، وتعجَّب من حَالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ﴿أَلا يَظنُّ أُولُئك أَنَّهم مبعوثونَ ليوم عظيم. يومَ يقومُ الناسُ لربِّ العالمينَ﴾: فالذي جرَّأهم على التَّطفيف عدمُ إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلَّا؛ فلو آمنواً به وعَرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذٰلك وتابوا منه.

﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ۞ وَمَا أَذَرَىكَ مَا سِجِينٌ ۞ كِنَبُّ مَرَقُومٌ ۞ وَيَلُّ يَوَمِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيوَمِ الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا ثُنَلَى عَلَيْهِ مَايِئْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوجِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَّجِمْ يَوْمَهِدٍ لَمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْمُجَعِمِ ۞ ثُمَّ لِهَمْ لَمَالُوا الْمُجَعِمِ ۞ ثُمُ اللَّهُ هَذَا الَّذِي كُنُمُ بِدِهِ ثَكَذِبُونَ ۞ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وهي مكية».

<sup>(</sup>٢) سبب النزول: أُخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عباس ، قال: لما قدم نبيُّ الله ﷺ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله ﷺ: ﴿وَيَلْ لِلْمُطَهِّنِينَ ۞﴾ فحسنوا الكيل بعد ذلك.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿ويل﴾؛ عذاب شديد. ﴿١﴾ ﴿للمطفِّفين﴾؛ الَّذين يبخسون المكيال، والميزان. ﴿٣﴾ ﴿يخسرون﴾؛ ينقصون في المكيال، والميزان. ﴿٤﴾ ﴿يظنُّه؛ يعتقد.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أخذوا منهم وفاء عمّا ثبت لهم قبلهم».

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن: ﴿٧﴾ ﴿كتاب الفجَّار﴾؛ كتاب أعمالهم، أو مصيرهم. ﴿٧﴾ ﴿سجِّينِ﴾؛ سجن، وضيقٍ. \_

﴿٧ ـ ٩﴾ يقول تعالى: ﴿كلَّا إِنَّ كتاب الفجَّارِ﴾: ولهذا شاملٌ لكلٌ فاجرٍ من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، ﴿لفي سِجِّين﴾. ثم فسَّر ذٰلك بقوله: ﴿وما أدراكَ ما سِجِّينٌ. كتابٌ مرقومٌ ﴾؛ أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسِّجِينُ: المحلُّ الضيِّق الضَّنك، وسِجِّين ضدّ علِّيين، الذي هو محلُّ كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل: إنَّ سجِّين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجَّار ومستقرُّهم في معادهم.

﴿١٠ - ١٣﴾ ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين﴾. ثم بيّنهم بقوله: ﴿الذين يكذّبون بيوم الدّين﴾؛ أي: يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. ﴿وما يكذّبُ به إلّا كلُّ معتدِ﴾: على محارم الله متعدٌ من الحلال إلى الحرام. ﴿أثيم﴾؛ أي: كثير الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب، ويوجب له كبره ردَّ الحقّ، ولهذا ﴿إذا تُتلى عليه ﴾ آيات الله الدالَّة على الحقّ وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ كذَّبها وعاندها وقال: هذه ﴿أساطيرُ الأوَّلين﴾؛ أي: من ترَّهات المتقدِّمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله؛ تكبُّراً وعناداً.

(15 - 17) وأمَّا مَن أنصف وكان مقصودُه الحقّ المبين؛ فإنّه لا يكذّب بيوم الدين؛ لأنّ اللّه قد أقام عليه من الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله حقّ اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف مَنْ ران على قلبه كسبُه وغطّتُه معاصيه؛ فإنّه محجوبٌ عن الحقّ، ولهذا جوزي على ذلك بأن حُجِبَ عن اللّه كما حُجِبَ قلبُه [في الدنيا] عن آيات الله. ﴿ثم إنّهم ﴾: مع لهذه العقوبة البليغة، ﴿لصالو الجحيم. ثم يقالُ ﴾: لهم توبيخاً وتقريعاً: ﴿لهذا الذي كنتُم به تكذّبونَ ﴾: فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن ربّ العالمين، المتضمّن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار.

ودلَّ مفهومُ الآية على أنَّ المؤمنين يرون ربَّهم يوم القيامة، وفي الجنة، ويتلذَّذون بالنَّظر إليه أعظم من سائر اللَّذَّات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر الله ذلك في عدَّة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله.

وفي لهذه الآيات التَّحذير من الذُّنوب؛ فإنَّها ترين على القلب وتغطِّيه شيئاً فشيئاً، حتى ينطمسَ نورُه وتموتَ بصيرتُه، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقًّا والحقَّ باطلاً. ولهذا من أعظم عقوبات الذُّنوب.

﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبُ ٱلْأَبْرَارِ لَهِي عِلِتِينَ ﴿ آوَمَا أَدَرَنَكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كَنْبُّ مَرَقُومٌ ﴿ يَنْهُدُهُ ٱلْمُقَرُّونَ ﴿ إِنَّ كَنْبُ مَرَقُومٌ ﴿ يَنْهُمُهُ ٱلْمُقَرُّونَ ﴿ إِنَّ الْمُقَرِّونَ مِن تَجِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿ إِنَّ الْمُقَرِّونَ مِن تَجِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿ إِنَّ الْمُقَرِّونَ مِن تَجْوِهِ لِهِمْ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْذَلِفِسُونَ ﴿ إِنَّ وَمِزَاجُمُ مِن تَسْلِيمٍ ﴿ آ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَرَوْنَ ] ﴿ إِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُولُولُولُ الللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ اللللْمُؤْمِلُ اللللْمُ الللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُ اللللللللْمُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمُ الللْمُ

﴿١٨ ـ ٢١﴾ لما ذكر أنَّ كتاب الفجَّار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أنَّ كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها، وأنَّ كتابهم المرقوم ﴿يشهدُهُ المقرَّبون﴾: من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصِّدِّيقين والشهداء، وينوِّه الله بذكرهم في الملأ الأعلى. وعليُّون: اسم لأعلى الجنة.

﴿٢٢ ـ ٢٨﴾ فلمَّا ذَكَرَ كتابَهم؛ ذَكَرَ أنَّهم في نعيم، وهو اسمٌ جامعٌ لنعيم القلب والرُّوح والبدن. ﴿على الأرائِكِ﴾؛ أي: على السرر المزيَّنة بالفرش الحسان، ﴿ينظُرونَ﴾: إلى ما أعدَّ اللّه لهم من النعيم، وينظرون

 <sup>﴿</sup> ٩ ﴿ مرقوم ﴾؛ مكتوب كالرَّقم في النَّوب لا يمحى. ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ معتدِ ﴾؛ ظالم متجاوز للحدِّ. ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ أثيم ﴾؛ كثير الإثم. ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ أساطير ﴾؛ أباطيل. ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ران ﴾؛ غطَّى. ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ لمحجوبون ﴾؛ محرومون من رؤية ربِّهم. ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ لصالو الجحيم ﴾؛ لداخلو النَّار يقاسون حرَّها.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۱۸﴾ ﴿لفي علِّين﴾؛ لفي مرتبةٍ، ومكانِ عالٍ. ﴿٢٣﴾ ﴿الأرائك﴾؛ الأسرَّة المزيَّنة بالسُّتور، والثِّياب. ﴿٢٤﴾ ﴿نضرة﴾؛ آخره رائحة المسك. والثِّياب. ﴿٢٤﴾ ﴿ختامه مسك﴾؛ آخره رائحة المسك. ﴿٢٢﴾ ﴿ومزاجه﴾؛ خلطه. ﴿٢٧﴾ ﴿تسنيمٍ﴾؛ عينِ في أعلى الجنَّة. ﴿٢٨﴾ ﴿يشرب بها﴾؛ يشربون متلذِّذين بها.

إلى وجه ربّهم الكريم، ﴿تعرفُ﴾: أيّها الناظر، ﴿في وجوههم نَضْرَةَ النّعيم﴾؛ أي: بهاءه ونضارته ورونقه؛ فإنّ توالي اللّذات والمسرَّات والأفراح يكسب الوجه نوراً وحسناً وبهجة، ﴿يُسْقَوْنَ من رحيقٍ﴾: وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، ﴿مختوم﴾ ذلك الشرابُ ﴿ختامُه مسكٌ﴾: يُحتمل أن المراد مختومٌ عن أن يداخِلَه شيءٌ يُنْقِصُ لذَّته أو يفسِدُ طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسكٌ، ويحتمل أنَّ المراد أنَّه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدُّنيا أنه يراق يكون في الجنَّة بهذه المثابة. ﴿وفي ذلك﴾: النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلّا الله، ﴿فَلْيَتَنافُسِ المتنافسونَ﴾؛ أي: فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما بُذِلَتْ فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاجُ هذا الشراب ﴿مِنْ تَسْنِم﴾: وهي عين ﴿يشربُ بها المقرَّبون﴾: صرفاً، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق؛ فلذلك كانت خالصةً للمقرَّبين، الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي: مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجۡرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۞وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنَعَامَرُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ اللَّهِمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ النَّهُواْ فَكِهِمِنَ ۞ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۞ فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ ۞ عَلَى الْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلْ ثُوِبَ ٱلْكُفَارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللللْولِي اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللِهُ

﴿٢٩ ـ ٣٣﴾ لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين، وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ أخبر أنَّ المجرمين كانوا في الدُّنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم و (يضحكون): منهم، فَ (يتغامَزون): بهم عند مرورهم عليهم احتقاراً لهم وازدراء، ومع لهذا تراهم مطمئنين لا يخطُر الخوف على بالهم، ﴿وإذا انقلبوا إلى أهِلِهم﴾: صباحاً أو مساء، ﴿انقلبوا فَكِهين﴾؛ أي: مسرورين مغتبطين، ولهذا أشدُّ ما يكون من الاغترار؛ أنَّهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدُّنيا، حتى كأنَّهم قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله أنَّهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنَّهم أهلُ الهدى، وأنَّ المؤمنين ضالُون؛ افتراءً على الله، وتجرؤوا على القول عليه بلا علم. قال تعالى: ﴿وما أَرْسِلوا عليهم حافظين﴾؛ أي: وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين، ملزمين بحفظ أعمالهم، حتى يحرصوا على رميهم بالضَّلال، وما لهذا منهم إلَّا تعنُّتُ وعنادٌ وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ.

﴿ ٣٤ - ٣٦ ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ قال تعالى: ﴿ فاليوم ﴾؛ أي: يوم القيامة ، ﴿ الذين آمنوا من الكفّارِ يضحكون ﴾: حين يرونَهم في غَمَراتِ العذاب يتقلّبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون ، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة ﴿ على الأرائك ﴾: وهي السرر المزيّنة ، ﴿ ينظُرون ﴾: إلى ما أعدّ الله لهم من النعيم ، وينظرون إلى وجه ربّهم الكريم . ﴿ هل ثُوّبَ الكفارُ ما كانوا يفعلون ﴾؛ أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورمَوْهم بالضلال ؛ ضحك المؤمنون منهم في الآخرة ، حين رأوهم في العذاب والنّكال الذي هو عقوبةُ الغيّ والضّلال . نعم ؛ ثُوّبوا ما كانوا يفعلون عدلاً من الله وحكمةً . والله عليمٌ حكيمٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٣٠﴾ ﴿یتغامزون﴾؛ یغمز بعضهم بعضاً بأعینهم استهزاءً. ﴿٣١﴾ ﴿انقلبوا﴾؛ رجعوا. ﴿٣١﴾ ﴿فكهین﴾؛ متلذّذین بسخریتهم من المؤمنین. ﴿٣٣﴾ ﴿حافظین﴾؛ رقباء یحصون أعمالهم. ﴿٣٦﴾ ﴿ثوّبِ﴾؛ جوزي.

سورة الانشقاق (۱ ـ ١٥)

# تفسير سورة الانشقاق وهي مكية

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

﴿ ١ - ٢﴾ يقول تعالى مبيِّناً لما يكون في يوم القيامة من تغيُّر الأجرام العظام: ﴿إِذَا السماء انشقَّتُ﴾؛ أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومُها، وخسف شمسُها وقمرها، ﴿وأَذِنَتْ لربِّها﴾؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعَها وأصاخت لخطابه، أي: حُقَّ لها ذلك؛ فإنَّها مسخَّرة مدبَّرة تحت مسخِّر ملكِ عظيم لا يُعصى أمره ولا يخالَف حكمُه.

﴿٣ - ٥﴾ ﴿وإذا الأرض مُدَّتُ﴾؛ أي: رجفت وارتجَّت ونُسِفَتْ عليها جبالُها ودُكَّ ما عليها من بناء ومعلم فسويت، ومدَّها الله مدَّ الأديم، حتى صارت واسعة جدًّا، تسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، ﴿وألقتْ ما فيها﴾: من الأموات والكنوز، ﴿وتخلَّتُ﴾: منهم؛ فإنَّه ينفخ في الصور، فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها، حتى تكون كالإسطوان العظيم، يشاهده الخلق ويتحسَّرون على ما هم فيه يتنافسون، ﴿وأَذِنَتْ لربِّها وحُقَّتْ﴾.

﴿٦﴾ ﴿يا أَيُّهَا الإنسانُ إِنَّك كادحٌ إلى ربِّكَ كدحاً فملاقيه ﴾؛ أي: إنك ساع إلى الله وعاملٌ بأوامره ونواهيه ومتقرِّبٌ إليه إمَّا بالخير وإمَّا بالشرِّ، ثم تلاقي الله يوم القيامة؛ فلا تعدم منه جزاءً بالفضل أو العدل؛ بالفضل إن كنت سعيداً، وبالعقوبة إن كنت شقيًا.

﴿٧ ـ ٩﴾ ولهذا ذكر تفصيل الجزاء، فقال: ﴿فأمَّا مَنْ أُوتِي كتابه بيمينِهِ﴾: وهم أهل السعادة، ﴿فسوف يحاسَبُ حساباً يسيراً﴾: وهو العرض اليسير على الله، فيقرِّره الله بذنوبه، حتى إذا ظنَّ العبدُ أنَّه قد هلك؛ قال الله تعالى: إنِّي قد سترتُها عليك في الدُّنيا وأنا أستُرها لك اليوم (٢)، ﴿وينقلبُ إلى أهله﴾: في الجنة ﴿مسروراً﴾: لأنَّه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب.

﴿١٠ ـ ١٠﴾ ﴿وأمَّا مَن أُوتِي كتابَه وراء ظهرِهِ﴾؛ أي: بشماله من وراء ظهره، ﴿فسوفَ يدعو تُبوراً﴾: من الخزي والفضيحة، وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدَّمها ولم يتبْ منها، ﴿ويصلى سعيراً﴾؛ أي: تحيط به السعير من كلّ جانب، ويقلّب على عذابها، وذلك لأنّه ﴿كان في أهلِهِ مسروراً﴾: لا يخطُرُ البعث على باله، وقد أساء، ولا يظنُ أنّه راجعٌ إلى ربّه وموقوفٌ بين يديه. ﴿بلى إنّ ربّه كان به بصيراً﴾: فلا يحسُنُ أن يتركه سدى لا يُؤمر ولا يُنهى ولا يُثاب ولا يُعاقب.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿انشقَّتَ﴾؛ تصدَّعت، وتفطَّرت بالغمام يوم القيامة. ﴿٢﴾ ﴿وأذنت لربِّها﴾؛ أطاعت لأمر ربِّها. ﴿٢﴾ ﴿وحقَّتَ﴾؛ وحقَّ لها أن تطيع. ﴿٣﴾ ﴿مدَّتَ﴾؛ بسطت، ووسِّعت، ودكَّت جبالها. ﴿٤﴾ ﴿وألقت﴾؛ قذفت ما في بطنها من الأموات. ﴿٦﴾ ﴿كادح إلى ربِّك﴾؛ ساع إلى الله، وعامل بالخير أو الشَّرِّ. ﴿٧﴾ ﴿كتابه﴾؛ صحيفة عمله. ﴿١١﴾ ﴿يدعو ثبوراً﴾؛ يدخل النَّار يقاسي حرَّها. ﴿١٤﴾ ﴿ويصلى سعيراً﴾؛ يدخل النَّار يقاسي حرَّها. ﴿١٤﴾ ﴿لن يحور﴾؛ لن يرجع إلى الله ليحاسبه.

<sup>(</sup>۲) كما في «صحيح البخاري» (٦٠٧٠)، ومسلم (٢٧٦٨).

﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿ وَالْمَتِلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا الشَّقَ ﴿ لَهِ اللَّهِ مَا طَبَقِ ﴾ فَمَا لَمُتُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَمُتُمْ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَكَدِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَكَا فَهُمْ بِمَا يُوعُونَ فَكَ فَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَيْ فَرَدُمُ مِعَنُونٍ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهِ مَا لَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَمُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿١٦ - ١٩﴾ أقسم في لهذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشَّفق؛ الذي هو بقيَّة نور الشمس الذي هو مفتتح الليل، ﴿والليل وما وَسَقَ﴾؛ أي: احتوى عليه من حيواناتٍ وغيرها، ﴿والقمرِ إذا اتَّسَقَ﴾؛ أي: امتلأ نوراً بإبداره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع. والمقسَم عليه قوله: ﴿لَتَرْكَبُنَ ﴾؛ أي: أيُّها الناس ﴿طبقاً ﴾: بعد ﴿طبق ﴾؛ أي: أطواراً متعدِّدة وأحوالاً متباينة من النُّطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الرُّوح، ثم يكون وليداً وطفلاً ومميزاً، ثم يجري عليه قَلَمُ التَّكليف والأمر والنَّهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يُبعَثُ ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالَّة على أنَّ الله وحده هو المعبودُ الموحَّدُ المدبِّرُ لعباده بحكمته ورحمته، وأنَّ العبد فقيرٌ عاجزٌ تحت تدبير العزيز الرحيم.

﴿٢٠ ـ ٢٠﴾ ومع لهذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون، ﴿وإذا قُرِئَ عليهم القرآنُ لا يَسْجُدُونَ ﴾؛ أي: لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه، ﴿بل الذين كفروا يكذّبون ﴾؛ أي: يعاندون الحقّ بعدما تبيّن؛ فلا يُسْتَغْرَبُ عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن؛ فإنَّ المكذّب بالحقِّ عناداً لا حيلة فيه، ﴿والله أعلم بما يُوعون ﴾؛ أي: بما يعملونه وينوونه سرَّا؛ فالله يعلم سِرَّهم وجهرهم، وسيجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال: ﴿فبشرهم بعذابِ أليم ﴾: وسميت البشارة بشارةً؛ لأنَّها تؤثّر في البشرة سروراً أو غمَّا.

﴿٢٥﴾ فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن، وعدم الإيمان به. ومن الناس فريقٌ هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرُّسُل، فَ﴿آمنوا وعملوا الصالحات﴾: فهؤلاء ﴿لهم أجرٌ غير ممنونٍ﴾؛ أي: غير مقطوع، بل هو أجرٌ دائمٌ ممَّا لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطرَ على قلب بشرٍ. والحمد لله.

\* \* \*

# تفسير سورة البروج وهي مكية

## ينسب ألله التَعْنِ الرَّحَيهِ إ

﴿ وَالسَّمَا عِنَا الْبُرُوجِ ۚ إِنَّ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِ ِ الْمُؤْمِدِ ۚ وَمَشْهُودِ ۚ وَمَشْهُودِ ۚ وَمَشْهُودِ ۚ وَمَنْهُودُ الْمَؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمَنْهُودِ ۚ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْمَزْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ۚ فَي وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْمَزْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ فَي وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْمَزْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ اللَّهِ الْمَزْمِنُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ فَي إِنَّ اللَّذِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُوا السَّمَا وَعَمِلُوا السَّمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو الْمَوْدُ الْوَدُودُ فَي وَوَ الْمَرْقِ الْمَوْدُ الْوَدُودُ فَي وَمُو الْمَوْدُ الْوَدُودُ فَي وَو الْمَرْقِ الْمَحْدِينَ اللَّهِ الْمَرْقِ الْمَوْدُ الْوَدُودُ فَي وَمُو الْمُؤْمُ الْوَدُودُ فَي وَمُو الْمُؤْمُ الْوَدُودُ فَي وَمُو الْمُؤْمُ الْوَدُودُ فَي وَمُو الْمَوْدُ الْمُؤْمُ الْمُودُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١٦﴾ ﴿فلا أقسم﴾؛ أقسم، و(لا): لتأكيد القسم. ﴿١٦﴾ ﴿بالشَّفَق﴾؛ باحمرار الأفق عند الغروب. ﴿١٦﴾ ﴿وسق﴾؛ جمع. ﴿١٨﴾ ﴿اتَّسق﴾؛ تكامل نوره، وأبدر. ﴿١٩﴾ ﴿طبقاً عن طبقٍ﴾؛ أطواراً متعدِّدةً، وأحوالاً متباينةً: نطفةً، ثمَّ علقةً، وهكذا. ﴿٢٣﴾ ﴿يوعون﴾؛ يكتمون في صدورهم من العناد، والتَّكذيب. ﴿٢٥﴾ ﴿غير ممنونٍ﴾؛ غير مقطوع، ولا منقوصٍ.

سورة البروج (١ ـ ١١)

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ مَلَ أَنَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ مَا وَمَوْدَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكَذِيبٍ ﴿ مَا اللَّهُ مِن وَرَآيِهِم عُمِيطًا ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا

﴿ - ٣﴾ ﴿ والسماءِ ذات البُروج ﴾؛ أي: ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دالٌ على كمال قدرة الله [تعالى] ورحمته وسعة علمه وحكمته. ﴿ واليوم الموعود ﴾: وهو يومُ القيامةِ، الذي وَعَدَ اللهُ الخَلْقَ أن يجمَعَهم فيه ويضمَّ فيه أوَّلهم وآخرَهم وقاصيَهم ودانِيَهم، الذي لا يمكن أن يتغيَّر ولا يُخْلِفُ الله الميعاد. ﴿ وشاهدٍ ومشهود ﴾: وشمل لهذا كلَّ من اتصف بهذا الوصف؛ أي: مبصرٍ ومبصرٍ وحاضرٍ ومحضورٍ وراءٍ ومرئيٍّ. والمقسم عليه ما تضمَّنه لهذا القسم من آيات الله الباهرة وحِكمِهِ الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل: إنَّ المقسم عليه قوله:

﴿٤ ـ ٩﴾ ﴿ قُتِلَ أصحابُ الأخدود (٢) هُولاء قوماً كافرين، ولديهم قومٌ مؤمنون، فراودوهم على الدُّخول في الأرض، وكان أصحابُ الأخدود (٢) هُولاء قوماً كافرين، ولديهم قومٌ مؤمنون، فراودوهم على الدُّخول في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشق الكافرون أخدوداً في الأرض، وقذفوا فيها النار، وقعدوا حولها، وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها؛ فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمرَّ على الإيمان قذفوه في النار، وهٰذا غايةُ المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهٰذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعَّدهم، فقال: ﴿ قُتِلَ أصحابُ الأخدودِ ، ثم فسَّر الأخدود بقوله: ﴿ النارِ ذاتِ الوقود. إذ هم عليها قعودٌ. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودٌ ﴾: وهٰذا من أعظم ما يكون من التجبُّر وقساوة القلب؛ لأنَّهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفقطِرُ منه القلوب وحضورهم إيَّاهم عند إلقائهم فيها. والحالُ الحميد ﴾؛ أي: الذي له العزَّة، التي قَهَرَ بها كلَّ شيء، وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله وأوصافه. ﴿ الذي له الحميد ﴾؛ أي: الذي له العزَّة، التي قَهَرَ بها كلَّ شيء، وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله وأوصافه. ﴿ الذي له وبصراً؛ أفلا خاف هُؤلاء المتمرِّدون عليه أن يأخُذهم العزيز المقتدر، أو ما علموا كلَّهم أنَّهم مماليك لله، ليس لأحدِ على أحدِ سلطةٌ من دون إذن المالك؟! أو خَفِي عليهم أنَّ الله محيطٌ بأعمالهم مجازيهم عليها؟! ليس لأحدِ على أحدِ سلطةٌ من دون إذن المالك؟! أو خَفِي عليهم أنَّ الله محيطٌ بأعمالهم مجازيهم عليها؟!

﴿١٠﴾ ثم أُوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة، فقال: ﴿إِنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثمَّ لم يَتوبوا فلهم عذابُ جهنَّم ولهم عذابُ الحريق﴾؛ أي: العذاب الشديد المحرِق. قال الحسن كَثَلَثُهُ<sup>(٣)</sup>: انظُروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل طاعته، وهو يدعوهم إلى التوبة.

﴿١١﴾ ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم، ﴿وعمِلوا الصالحاتِ﴾: بجوارحهم، ﴿لهم جناتٌ تجري من تحتِها الأنهارُ ذٰلك الفوزُ الكبيرُ﴾: الذي حَصَلَ لهم الفوزُ برضا الله ودار كرامته.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿ذات البروج﴾؛ ذات المنازل الَّتي تمرُّ بها الشَّمس، والقمر. ﴿٢﴾ ﴿واليوم الموعود﴾؛ هو: يوم القيامة. ﴿٣﴾ ﴿وشاهدٍ ومشهودٍ﴾؛ أقسم الله بكلِّ شاهدٍ يشهد، وبكلِّ من يشهد عليه. ﴿٤﴾ ﴿قتل﴾؛ لعن، وعذّب، وهلك. ﴿٤﴾ ﴿أصحاب الأخدود﴾؛ الَّذين شقُّوا في الأرض شقًا عظيماً؛ لإحراق المؤمنين. ﴿٥﴾ ﴿الوقود﴾؛ ما تشعل وتوقد به النَّار. ﴿٧﴾ ﴿شهود﴾؛ حضور. ﴿١٠﴾ ﴿فتنوا﴾؛ حرَّقوا بالنَّار. ﴿١٠﴾ ﴿عذاب الحريق﴾؛ العذاب المحرق. ﴿١٢﴾ ﴿بطش﴾؛ انتقام. ﴿١٣﴾ ﴿يبدئ﴾؛ يخلق الخلق ابتداءً. ﴿١٣﴾ ﴿ويعيد﴾؛ يحييهم بعد موتهم. ﴿١٤﴾ ﴿المحبُّ لأوليائه، المحبوب لهم. ﴿١٥﴾ ﴿المجيد﴾؛ العظيم.

<sup>(</sup>٢) قصة أصحاب الأخدود، أخرجها مسلم (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) أي: الحسن البصري. انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٣٩٣).

1781

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّ بِطش ربِّكَ لشديدٌ﴾؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والذُّنوب العظام لقويَّةٌ شديدةٌ، وهو للظالمين بالمرصاد؛ قال الله تعالى: ﴿وكذلك أخذُ ربِّك إذا أخَذَ القُرى وهي ظالمةٌ إنَّ أخذَه أليمٌ شديدٌ﴾.

﴿١٣﴾ ﴿إِنَّه هُو يُبدِئُ ويعيدُ﴾؛ أي: هِو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا يشارِكهُ في ذٰلك مشارك.

﴿1٤﴾ ﴿وهو الغفورُ﴾: الذي يغفر الذّنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيِّئات لمن استغفره وأناب. ﴿الودودُ﴾: الذي يحبُّه أحبابه محبَّة لا يشبهها شيءٌ؛ فكما أنَّه لا يشابهه شيءٌ في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ فمحبَّته في قلوب خواصِّ خلقه التابعة لذلك لا يشبِهُها شيءٌ من أنواع المحابِّ، ولهذا كانت محبَّتُه أصل العبوديَّة، وهي المحبَّة التي تتقدَّم جميع المحابِّ وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت عذاباً على أهلها، وهو تعالى الودودُ الوادُ لأحبابه؛ كما قال تعالى: ﴿يُحِبُّهم ويحبُّونه﴾: والمودَّة هي المحبَّة الصافية.

وفي لهذا سرٌّ لطيفٌ؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدلَّ ذٰلك على أنَّ أهل النُّنوب إذا تابوا إلى الله، وأنابوا غفر لهم ذنوبهم، وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجلٍ على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرضِ فلاةٍ مهلكةٍ، فأيس منها، فاضطجع في ظلِّ شجرةٍ ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسه، فأخذ بخطامها (١). فالله أعظم فرحاً بتوبة العبد من لهذا براحلته، ولهذا أعظم فرح يقدَّر؛ فلله الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظمَ برَّه وأكثر خيرَه وأغزرَ إحسانَه وأوسع امتنانَه!

- ﴿١٥﴾ ﴿ذُو العرش المجيدُ﴾؛ أي: صاحب العرش العظيم، الذي من عظمته أنه وسع السماواتِ والأرض والكرسيَّ؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاةٍ في فلاةٍ بالنسبة لسائر الأرض<sup>(٢)</sup>، وخصَّ الله العرش بالذُكر لعظمته، ولأنَّه أخصُّ المخلوقات بالقرب منه [تعالى]. ولهذا على قراءة الجرِّ يكون ﴿المجيد﴾ نعتاً للعرش، وأما على قراءة الرفع؛ فإنَّه يكون نعتاً للهُ<sup>(٣)</sup>، والمجدُ سعة الأوصاف وعظمتها.
- ﴿١٦﴾ ﴿فَعَالُ لَمَا يَرِيدُ﴾؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ فعله، إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن، فيكون، وليس أحدٌ فعالاً لما يريد إلّا الله؛ فإنَّ المخلوقات ولو أرادت شيئاً؛ فإنَّه لا بدَّ لإرادتها من معاونٍ وممانع، واللّه لا معاون لإرادته ولا ممانع له ممَّا أراد.
- ﴿١٧ ـ ١٨﴾ ثم ذكر من أفعاله الدالَّة على صدق ما جاءت به رسله، فقال: ﴿هل أتاك حديث الجُنود. فرعونَ وثمودَ﴾: وكيف كذَّبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين.
- ﴿١٩﴾ ﴿بِلِ الذينِ كَفَروا في تكذيبٍ ﴾؛ أي: لا يزالون مستمرّين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآياتُ، ولا تُجدي لديهم العظات.
- ﴿٢٠﴾ ﴿واللَّه من ورائهم محيطٌ﴾: قد أحاط بهم علماً وقدرةً؛ كقوله: ﴿إِنَّ ربَّك لبالمرصاد﴾؛ ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قبضته وتحت تدبيره.
- ﴿ ٢١ ـ ٢١﴾ ﴿ بل هو قرآنٌ مجيدٌ ﴾؛ أي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. ﴿ في لوح محفوظٍ ﴾: من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ، الذي قد أثبت الله فيه كلَّ شيء، ولهذا يدلُّ على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. والله أعلم.

تم تفسيرها.

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح البخاري» (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤) عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٢) كما في كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (٥٨) من حديث أبي ذر رهيه، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٩) وقال: «واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي ﷺ في صفة العرش إلاّ لهذا الحديث».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فإن المجيدَ نعتٌ لله».

1789

# تفسير سورة الطارق وهي مكية

## ينسب أللهِ النَّهَنِ الرَّحَيْبِ

﴿١ - ٤﴾ يقول الله تعالى: ﴿والسماءِ والطارقِ﴾: ثم فسَّر الطارقَ بقوله: ﴿النَّجِمُ الثاقبُ﴾؛ أي: المضيء الذي يثقب نورُه فيخرقُ السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض. والصحيح أنَّه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد قيل: إنَّه زحل، الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيُرى منها، وسُمِّيَ طارقاً لأنَّه يطرق ليلاً. والمقسَم عليه قوله: ﴿إِن كلُّ نفسٍ لَمَّا عليها حافظ﴾: يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة، وستُجازى بعملها المحفوظ عليها.

﴿٥ ـ ٧﴾ ﴿فلينظُرِ الإنسانُ ممَّ خُلِقَ﴾؛ أي: فليتدبَّر خلقته ومبدأه؛ فإنَّه مخلوق ﴿من ماءٍ دافقٍ﴾: وهو المنيُّ، الذي ﴿يخرُجُ من بين الصُّلْبِ والترائبِ﴾: يُحتمل أنَّه من بين صلبِ الرجل وترائب المرأة، وهي ثدياها، ويُحتمل أنَّ المراد المنيُّ الدافق، وهو منيُّ الرجل، وأنَّ محلَّه الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعلَّ هٰذا أولى؛ فإنَّه إنَّما وصف به الماء الدافق الذي يُحَسُّ به ويشاهَدُ دفْقُه، وهو منيُّ الرجل، وكذلك لفظ الترائب؛ فإنَّها تستعمل للرجل؛ فإنَّ الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى؛ فلو أريدت الأنثى؛ لقيل من الصَّلب والثديين ونحو ذلك. والله أعلم.

﴿٨ ـ ١٠ ﴾ فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من لهذا الموضع الصعب قادرٌ على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنُشور والجزاء. وقد قيل: إنَّ معناه أنَّ الله على رجع الماء المدفوق في الصُّلب لَقادرٌ، ولهذا وإن كان المعنى صحيحاً؛ فليس هو المرادُ من الآية، ولهذا قال بعده: ﴿يومَ تُبلى السرائر﴾؛ أي: تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خيرٍ وشرِّ على صفحات الوجوه؛ كما قال تعالى: ﴿يوم تبيضُ وجوهٌ وتسودُ وجوهٌ؛ ففي الدُّنيا تنكتم كثيرٌ من الأشياء ولا يظهر عياناً للناس، وأمَّا يوم القيامة؛ فيظهر بِرُّ الأبرار وفجورُ الفجار، وتصير الأمور علانيةً. وقوله: ﴿فما له من قوَّةٍ﴾؛ أي: من نفسه يدفع بها، ﴿ولا ناصرِ ﴾: من خارج ينتصر به، فهذا القسمُ على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم.

(11 - 11) ثم أقسم قسماً ثانياً على صحة القرآن، فقال: ﴿والسماءِ ذَاتَ الرَّجْع. والأرضِ ذَاتِ السَّدْع ﴾؛ أي: ترجع السماء بالمطر كلَّ عام، وتنصدِعُ الأرض للنبات، فيعيش بذلك الآدميُّون والبهائم، وترجع السماء أيضاً بالأقدار والشؤون الإلهيَّة كلَّ وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات، ﴿إنَّه ﴾؛ أي: القرآن، ﴿لقولٌ فصلٌ ﴾؛ أي: حتُّ وصدقٌ بيِّنُ واضحٌ، ﴿وما هو بالهَزْل ﴾؛ أي: جدُّ ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات، وتنفصل به الخصومات.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والطَّارق﴾؛ النَّجم الَّذي يطلع ليلاً. ﴿٣﴾ ﴿النَّاقب﴾؛ المضيء المتوهِّج. ﴿٤﴾ ﴿إن كلُّ نفس لمَّا﴾؛ ما كلُّ نفس إلَّا. ﴿٤﴾ ﴿حافظ﴾؛ ملك يحفظ أعمالها. ﴿٦﴾ ﴿دافقٍ﴾؛ منصبُّ بسرعةٍ في الرَّحم. ﴿٧﴾ ﴿الصَّلب﴾؛ الظَّهر. ﴿٧﴾ ﴿والتَّرائب﴾؛ عظام الصَّدر. ﴿٨﴾ ﴿رجعه﴾؛ ردِّه حيًّا بعد الموت. ﴿٩﴾ ﴿تبلى السَّرائر﴾؛ تختبر، وتكشف ضمائر القلوب. ﴿١١﴾ ﴿ذات الرَّجع﴾؛ صاحبة المطر المتكرِّر. ﴿١٢﴾ ﴿ذات الصَّدع﴾؛ ذات التَّشقُّق بالنَّبات. ﴿١٣﴾ ﴿فصلٌ ﴾؛ فاصل بين الحقّ، والباطل. ﴿١٧﴾ ﴿رويداً﴾؛ قليلاً.

﴿١٥ ـ ١٧﴾ ﴿إنَّهم﴾؛ أي: المكذِّبين للرسول ﷺ وللقرآن، ﴿يكيدون كيداً﴾: ليدفعوا بكيدِهِم الحقَّ ويعلم ويؤيِّدوا الباطل، ﴿وأكيدُ كيداً﴾: لإظهار الحقِّ، ولو كره الكافرون، ولدفع ما جاؤوا به من الباطل، ويُعلم بهذا مَنْ الغالب؛ فإنَّ الآدميَّ أضعفُ وأحقرُ من أن يغالب القويَّ العليم في كيدِهِ. ﴿فمهِّلِ الكافرين أمْهِلْهم رويداً﴾؛ أي: قليلًا، فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب.

تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين.



# تفسير سورة سبح وهي مكية

## بِنْسِمِ أَلِمَو التَّخْنِ الرَّحَيْسِ إِلَيْحَيْسِ إِ

﴿١ - ٣﴾ يأمر تعالى بتسبيحه المتضمِّن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحاً يليق بعظمة الله تعالى؛ بأن تُذْكَرَ أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل، وتذكر أفعاله التي منها أنَّه خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقها، ﴿والذي قَدَّرَ﴾: تقديراً تتبعه جميع المقدَّرات، ﴿فهدى﴾: إلى ذٰلك جميع المخلوقات، ولهذه الهداية العامَّة التي مضمونها أنَّه هدى كلَّ مخلوق لمصلحته.

﴿٤ - ٥﴾ وتُذكر فيها نِعَمه الدنيويَّة، ولهذا قال: ﴿والذي أخرج المرعى﴾؛ أي: أنزل من السماء ماءً، فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير، فرتع فيه الناسُ والبهائم وجميع الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قَدَّرَ له من الشباب؛ ألوى نباته وصوَّح عشبه، ﴿فجعله غثاءً أحوى﴾؛ أي: أسود؛ أي: جعله هشيماً رميماً. ﴿٢ - ٧﴾ ويذكر فيها نعمه الدينيَّة، ولهذا امتنَّ الله بأصلها ومادَّتها، وهو القرآن، فقال: ﴿سنقرِئُك فلا تنسى﴾؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شيئاً، ولهذه بشارةٌ من الله كبيرةٌ لعبده ورسوله محمدِ ﷺ؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينساه، ﴿إلَّا ما شاء الله﴾: مما اقتضت حكمتُه أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغةِ. ﴿إنَّه يعلم الجهر وما يَخْفى﴾: ومن ذلك أنَّه يعلم ما يُصْلِحُ عباده؛ أي: فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿سبّح اسم ربّك﴾؛ نزّه ربّك ذاكراً اسمه بلسانك. ﴿١﴾ ﴿الأعلى﴾؛ الّذي له علوّ الذّات، وعلوّ القدر، وعلوّ القهر. ﴿٢﴾ ﴿فسوّى﴾؛ أتقن خلقه، وأحسنه. ﴿٣﴾ ﴿فهدى﴾؛ يسّر له ما يناسبه. ﴿٤﴾ ﴿المرعى﴾؛ الكلأ الأخضر. ﴿٥﴾ ﴿غثاءً﴾؛ هشيماً جافًا. ﴿٥﴾ ﴿أحوى﴾؛ متغيّراً. ﴿٧﴾ ﴿إلّا ما شاء الله﴾؛ إلّا ما أراد الله أن ينسخ تلاوته وحكمه، وينسيك إيّاه. ﴿٨﴾ ﴿لليسرى﴾؛ للطّريقة الميسّرة في شريعتك، وحياتك. ﴿١٤﴾ ﴿يصلى النّار﴾؛ يدخلها، ويقاسي حرّها. ﴿١٤﴾ ﴿أفلح﴾؛ فاز، وظفر بالمطلوب. ﴿١٤﴾ ﴿تزكّى﴾؛ طهّر نفسه من المعاصي، وحلّاها بالطّاعة. ﴿١٨﴾ ﴿إنّ هذا﴾؛ أي: من قوله: ﴿قد أفلح من تزكّى...﴾.

﴿٨﴾ ﴿ونيسِّرُك لليُسرى﴾: ولهذه أيضاً بشارةٌ أخرى؛ أنَّ اللّه ييسِّر رسولَه ﷺ لليُسرى في جميع أموره، ويجعل شرعَه ودينَه يسيراً.

﴿٩ ـ ١٣ ﴾ ﴿فذكّر ﴾: بشرع الله وآياته، ﴿إن نفعتِ الذّكرى ﴾؛ أي: ما دامت الذّكرى مقبولة والموعظة مسموعة ، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنّه إن لم تنفع الذّكرى؛ بأنْ كان التّذكير يزيد في الشرّ أو يَنْقُصُ من الخير؛ لم تكن مأموراً بها ، بل منهيّا عنها ؛ فالذّكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون ، وغير منتفعين . فأمّا المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: ﴿سيذّكّر مَن يخشى ﴾: الله؛ فإنّ خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف عمّا يكرهه الله والسعي في الخيرات ، وأمّا غير المنتفعين ؛ فذكرهم بقوله: ﴿ويتجنّبُها الأشقى . الذي يَصْلى النار الكبرى ﴾: وهي النار الموقدة ، التي تطّلِعُ على الأفئدة ، ﴿ثمّ لا يموت فيها ولا يَحْسُلُ لهم ؛ كما قال تعالى : ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفّفُ عنهم من عذابها ﴾ .

﴿18 ـ 10﴾ ﴿قد أُفلح من تَزَكَّى﴾؛ أي: قد فاز وربح من طهَّر نفسه ونقَّاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، ﴿وذَكَرَ اسمَ ربِّه فصلَّى﴾؛ أي: اتَّصف بذكر الله، وانصبغ به قلبُه، فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله، خصوصاً الصلاة، التي هي ميزانُ الإيمان. لهذا معنى الآية [الكريمة]، وأمَّا من فسَّر قوله: ﴿تزكى﴾؛ يعني: أخرج زكاة الفطر، و﴿ذكر اسم ربِّه فصلى﴾؛ أنَّه صلاة العيد؛ فإنَّه وإن كان داخلاً في اللفظ وبعض جزئيًّاته؛ فليس هو المعنى وحده.

﴿١٦ ـ ١٧﴾ ﴿بل تؤثرون الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: تقدِّمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغَّص المكدَّر الزائل على الآخرة، ﴿والآخرةُ خيرٌ وأبقى﴾؛ لكونها دار خلي الآخرة، ﴿والقحرةُ خيرٌ وأبقى﴾؛ لكونها دار خلدٍ وبقاءٍ [وصفاء] والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذَّة ساعةٍ بترحة الأبد، فحبُّ الدُّنيا وإيثارها على الآخرة رأس كلِّ خطيئة.

﴿١٨ ـ ١٩ ﴾ ﴿إِنَّ هٰذا ﴾: المذكور لكم في هٰذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة ، ﴿لفي الصُّحُفِ الأولى . صُحُفِ إبراهيم وموسى ﴾: اللَّذيْنِ هما أشرف المرسلين بعد محمدٍ صلى الله عليه وعليهم أجمعين . فهٰذه أوامر في كلِّ شريعةٍ ؛ لكونها عائدةٌ إلى مصالح الدارين ، وهي مصالح في كلِّ زمانٍ ومكانٍ . تمَّت . ولله الحمد .

# تفسير سورة الغاشية وهي مكية

## 

﴿ هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴿ وَمُوهُ ۗ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةُ ﴿ عَامِلَةٌ نَاْصِبَةٌ ﴾ تَصَلَى نَارًا حَامِيَةُ ﴾ تَشَعَىٰ مِنَ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ﴿ فَي اَلْعَنْ مَلَ الْعَنْ مَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ لَكُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿الغاشية﴾؛ القيامة تغشى النَّاس بأهوالها. ﴿٢﴾ ﴿خاشعة﴾؛ ذليلة منكسرة. ﴿٣﴾ ﴿عاملة \_

1707

﴿١﴾ يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامَّة، وأنَّها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازَوْن بأعمالهم، ويتميَّزون إلى فريقين: فريق في الجنَّة، وفريق في السَّعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين:

﴿٢ ـ ٧﴾ فقال في وصف أهل النّار: ﴿وجوهٌ يومنَّذِ﴾؛ أي: يوم القيامة، ﴿خاشعةٌ﴾: من الذُّلّ والفضيحة والخزي، ﴿عاملةٌ ناصبةٌ﴾؛ أي: تاعبة في العذاب، تجرُّ على وجوهها، ﴿وتغشى وجوههم النارُ﴾؛ ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿وجوهٌ يومئذٍ خاشعةٌ. عاملةٌ نّاصبةٌ﴾: في الدنيا لكونهم في الدُّنيا أهل عباداتٍ وعمل، ولٰكنَّه لما عدم شرطه، وهو الإيمان؛ صاريوم القيامة هباءً منثوراً.

ولهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى؛ فلا يدلُّ عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول؛ لأنَّه قيَّده بالظرف، وهو يوم القيامةِ، ولأنَّ المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموماً، وذلك الاحتمال جزءٌ قليلٌ بالنسبة إلى أهل النار، ولأنَّ الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية؛ فليس فيه تعرُّضٌ لأحوالهم في الدُّنيا.

وقوله: ﴿تَصْلَى نَاراً حَامِيةً﴾؛ أي: شديداً حرُّها تحيط بهم من كلِّ مكان، ﴿تُسْقَى من عين آنيةٍ﴾؛ أي: شديدة الحرارة، ﴿وإن يَسْتَغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمهل يَشْوي الوجوه﴾؛ فهذا شرابهم، وأمَّا طعامُهم؛ فَ﴿ليس لهم طعامٌ إلَّا من ضريع. لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع﴾: وذلك لأنَّ المقصود من الطعام أحد أمرين: إمَّا أن يسدَّ جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإمَّا أن يُسْمِنَ بدنَه من الهزال، ولهذا الطعام ليس فيه شيءٌ من لهذين الأمرين، بل هو طعامٌ في غاية المرارة والنَّتن والخسَّة، نسأل الله العافية.

﴿٨ ـ ١٦ ﴾ وأمَّا أهلُ الخير؛ فوجوههم يوم القيامةِ ﴿ناعمةٌ ﴾؛ أي: قد جرت عليهم نَضْرَةُ النعيم فَنَضَّرَتْ أبدانهم واستنارت وجوههم وسُرُّوا غاية السرور، ﴿لسعيها﴾: الذي قدَّمته في الدُّنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله، ﴿ راضيةٌ ﴾: إذْ وجدت ثوابه مدَّخراً مضاعفاً، فحمدّت عقباه، وحصل لها كلُّ ما تتمنَّاه. وذٰلك أنَّها ﴿في جنَّةٍ﴾: جامعةٍ لأنواع النَّعيم كلَّها، ﴿عاليةٍ﴾: في محلِّها ومنازلها؛ فمحلُّها في أعلى عِلِّيين، ومنازلها مساكنُ عاليةٌ، لها غرفٌ، ومن فوق الغرف غرفٌ مبنيَّةٌ يشرفون منها على ما أعدَّ الله لهم من الكرامة. (﴿قطوفُها دانيةٌ ﴾؛ أي: كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها على أيِّ حال كانوا، لا يحتاجون أن يَصْعَدوا شجرةً أو يستعصى عليهم منها ثمرةٌ)(١). ﴿لا تسمع فيها ﴾؛ أي: الجنَّة ﴿لاغيةً﴾؛ أي: كلمة لغو وباطل فضلاً عن الكلام المحرَّم، بل كلامُهم كلامٌ حسنٌ نافعٌ، مشتملٌ على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشِرين الذي يسرُّ القلوب ويشرح الصدور. ﴿فيها عينٌ جاريةٌ﴾: ولهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجِّرونها ويصرِّفونها كيفّ شاؤوا وأنَّى أرادوا. ﴿فيها سررٌ مرفوعةٌ﴾: والسرر جمعُ سريرٍ، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفُرُش الليِّنة الوطيئة. ﴿وَأَكُوابُ مُوضُوعَةٌ ﴾؛ أي: أَوانٍ مُمتلئةٌ مَّن أنواع الأشربة اللذيذَّة، قد وضعت بين أيديهم، وأعدَّت لهم، وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوفُ بها عليهم الولدان المخلدون. ﴿ونمارقُ مصفوفة ﴾؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلَّا الله، قد صُفَّتْ للجلوس والاتِّكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. ﴿ورَرابِيُّ مبثوثةٌ ﴾: والزرابيُّ هي البسط الحسان، مبثوثةٌ؛ أي: مملوءةٌ بها مجالسهم من كلِّ جانب.

ناصبة ، مجهدة بالعمل والتَّعب في النَّار. ﴿٤ ﴾ ﴿تصلى ناراً ﴾ ؛ تدخل ناراً ، وتقاسي حرَّها . ﴿٤ ﴾ ﴿حامية ﴾ ؛ شديدة التَّوهُ ج . ﴿٥ ﴾ ﴿السعيها ﴾ ؛
 التَّوهُ ج . ﴿٥ ﴾ ﴿آنية ﴾ ؛ شديدة الحرارة . ﴿٦ ﴾ ﴿ضريع ﴾ ؛ نبتٍ خبيثٍ ذي شوكٍ ، لا ترعاه الدَّوابُّ . ﴿٩ ﴾ ﴿لسعيها ﴾ ؛ لعملها بالطَّاعة في الدُّنيا . ﴿١١ ﴾ ﴿لاغية ﴾ ؛ لا كلمة لغو واحدة ، ولا نفساً تلغو وتهذي . ﴿١٢ ﴾ ﴿جارية ﴾ ؛ معدَّة للشَّاربين . ﴿١٥ ﴾ ﴿ونمارق ﴾ ؛ وسائد . ﴿١١ ﴾ ﴿وزرابيُّ مبثوثة ﴾ ؛ بسط كثيرة مفروشة .

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين. سها المؤلف وأدخل الآية في سورة الحاقة.

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى اَلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى اللَّمَاءُ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحتْ ۞ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَكُذَرُ بُنُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ ۞ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞ (١).

﴿١٧ - ٢٠﴾ يقول تعالى حنًّا للذين لا يصدِّقُون الرسول ﷺ ولغيرهم من الناس أنْ يتفكَّروا في مخلوقات الله الدالَّة على توحيده. ﴿أفلا ينظُرون إلى الإبل كيف خُلِقَتْ﴾؛ أي: ألا ينظُرون إلى خَلْقها البديع وكيف سخَّرها الله للعباد وذلَّلها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرُّون إليها؟ (٢) ﴿وإلى الجبال كيف نُصِبَتْ﴾: بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتُها من الاضطراب وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودع، ﴿وإلى الأرض كيف سُطِحَتْ﴾؛ أي: مُدَّت مدًّا واسعاً، وسُهِّلت غاية التسهيل؛ ليستقر العبادُ على ظهرها ويتمكَّنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها.

واعلم أنَّ تسطيحها لا ينافي أنَّها كرةٌ مستديرةٌ قد أحاطتِ الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دلَّ على ذلك النقل والعقل والحسُّ والمشاهدة؛ كما هو مذكورٌ معروفٌ عند كثير من الناس، خصوصاً في لهذه الأزمنة، التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقرِّبة للبعيد؛ فإنَّ التسطيح إنَّما ينافي كرويَّة الجسم الصغير جدًّا، الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارةٌ تُذْكَر، وأمَّا جسم الأرض الذي هو كبيرٌ جدًّا واسعٌ، فيكون كرويًا مسطحاً، ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة.

﴿٢١﴾ ﴿فذكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مَذَكِّرٌ﴾؛ أي: ذكِّر الناس وعِظْهم وأنذِرْهم وبشِّرْهم؛ فإنَّك مبعوثُ لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تُبْعَثْ عليهم مسيطراً عليهم مسلطاً موكلاً بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لومٌ؛ كقوله تعالى: ﴿وما أنت عليهم بجبارٍ. فَذكِّرْ بالقرآنِ مَن يخافُ وعيدِ﴾.

﴿٢٣ ـ ٢٤﴾ وقوله : ﴿إِلَّا مَن تُولِّى وكَفَرَ ﴾؛ أي: لكن مَن تولَّى عن الطاعة وكفر بالله، ﴿فيعذِّبُه الله العذابَ الأكبرَ ﴾؛ أي: الشديد الدائم.

﴿٢٥ ــ ٢٦﴾ ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهِم﴾؛ أي: رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامةِ. ﴿ثُمْ إِنَّ عَلَيْنَا حَسَابَهُم﴾: على ما عملوا من خيرٍ وشرِّ.

والحمد للَّه [رب العالمين].



# تفسير سورة والفجر وهي مكية

بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

﴿ وَٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ وَلِيَالٍ عَشْرِ ۗ فَٱلشَّفْعِ وَٱلوَّتْرِ ۚ فَيَ وَٱللَّهِ إِنَّا يَشْرِ فَلَ هَٰ ذَلِكَ فَسَمٌّ لِّذِي حِجْرٍ فَ ﴿ \* " .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿۲٠﴾ ﴿سطحت﴾؛ بسطت، ومهّدت. ﴿٢٢﴾ ﴿بمصيطرِ﴾؛ بمتسلِّط تكرههم على الإيمان. ﴿٢٥﴾ ﴿إيابهم﴾؛ مرجعهم بعد الموت.

<sup>(</sup>٢) في النسختين لم يفسر قوله: ﴿وإلى السماء كيف رفعت﴾.

<sup>(</sup>٣) غَريب المقرآن: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ والفجر ﴾ ؛ قسم بالوقت المعروف أوَّل النَّهار. ﴿ ٢ ﴾ ﴿ وليالِ عشرٍ ﴾ ؛ قسم بليالي عشر ذي الحجَّة الأول، وما شرفت به من أعمالٍ. ﴿ ٣ ﴾ ﴿ والشَّفع والوتر ﴾ ؛ قسم بكلِّ زوج، وفردٍ. ﴿ ٤ ﴾ ﴿ يسري بظلامه، وجواب القسم محذوف، تقديره: لتبعثنَّ. ﴿ ٥ ﴾ ﴿ لذي حجرٍ ﴾ ؛ لصاحب عقلٍ.

١٢٥٤ الفجر (١ ـ ١٤)

(١ - ٥) الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائزٌ مستعملٌ إذا كان أمراً ظاهراً مهمًا، وهو كذلك في هذا الموضع. فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخرُ الليل ومقدِّمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنَّه تعالى هو المدبِّر لجميع الأمور، الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معظَّمة يَحُسُنُ أن يُقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجَّة (١١)؛ فإنَّها ليالي مشتملةٌ على أيَّام فاضلةٍ، ويقع فيها من العبادات والقُرُبات ما لا يقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر، التي هي خيرٌ من ألف شهر، وفي نهارها صيامُ آخر رمضان، الذي هو أحد أركان الإسلام العظام. وفي أيَّام عشر ذي الحجَّة الوقوف بعرفة، الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرةً يحزن لها الشيطان؛ فإنَّه ما رُئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة (١٠)؛ لما يرى من تنزُّل الأملاك والرحمة من الله على عباده، ويقع فيها كثيرٌ من أفعال الحجِّ والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقَّة أن يقسم الله بها، ﴿والليل إذا يَسْرِ ﴾؛ أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنُون رحمة منه تعالى وحكمة. ﴿هل في ذلك﴾: المذكور، فَسَمُ لله على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنُون رحمة منه تعالى وحكمة. ﴿هل في ذلك﴾: المذكور، فَسَمُ لذي حِجْرٍ ﴾؛ أي: لذي عقل؟ نعم بعضُ ذلك يكفي لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ.

﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِنَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ﴿ لَيْ اللَّهِ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ وَفَرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴾ ٱلَّذِينَ طَغَوًا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ فَا أَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ فَا إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ فَا اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُو

(٦- ١٤) يقول تعالى: ﴿ألم تر﴾: بقلبك وبصيرتك، ﴿كيف فَعَلَ﴾: بهذه الأمم الطاغية، عاد وهي ﴿إرم﴾: القبيلة المعروفة في اليمن، ﴿ذات العِماد﴾؛ أي: القوّة الشديدة والعتوّ والتجبّر، ﴿التي لم يُخْلَقُ مثلُها في البلاد﴾؛ أي: في جميع البلدان في القوّة والشدّة؛ كما قال لهم نبيّهم هودٌ ﷺ: ﴿واذكُروا إذْ جَعَلَكُم خُلَفًا من بعدِ قوم نوح وزادَكُم في الخلقِ بَسْطَة فاذكُروا آلاء الله لعلّكُم تفلِحونَ﴾. ﴿وثمودَ الذين جَعلوا الصّخر بالواد﴾؛ أي: وادي القرى؛ نحتوا بقوّتهم الصخور فاتّخذوها مساكن، ﴿وفرعونَ ذي الأوتادِ﴾؛ أي: ذي الجنود الذي ثبّتوا ملكه كما تثبت الأوتاد [و] ما يراد إمساكه بها، ﴿الذين طَغَوْا في البلاد﴾: هذا الوصف عائدٌ إلى عادٍ وثمودَ وفرعونَ ومن تَبِعَهم؛ فإنّهم طَغَوْا في بلاد الله، وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: ﴿فأكثروا فيها الفسادَ﴾: وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرُّسُل وصدٌ الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتوِّ ما هو موجبٌ لهلاكهم؛ أرسل الله عليهم من عذابه ذُنُوباً وسوطَ عذاب، ﴿إنَّ ربَّك لبالمرصادِ﴾: لمن يعصيه؛ يمهِلُه قليلاً ثم يأخُذُه أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ.

﴿ فَأَمَّنَا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّتِ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّتِ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّتِ أَهْنَنِ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (١/٥٦) فقد ذكر المفاضلة فيها بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» في الحج، باب: «جامع الحج»، وعنه عبد الرزاق (٨٨٣٢) مرسلاً عن عبيد الله بن كريز والحديث ضعيف لعلة الإرسال.

<sup>(</sup>٣) غريب المقرآن: ﴿٧﴾ ﴿إرم﴾؛ قبيلة إرم؛ نسبةً إلى جدِّهم. ﴿٧﴾ ﴿ذات العماد﴾؛ صاحبة القوَّة، والأبنية المرفوعة على الأعمدة. ﴿٩﴾ ﴿جابوا﴾؛ قطعوا. ﴿٩﴾ ﴿بالواد﴾؛ وادي القرى شمال غرب الجزيرة العربيَّة. ﴿١٠﴾ ﴿ذي الأوتاد﴾؛ صاحب الجنود الَّذين ثبَّتوا ملكه. ﴿١١﴾ ﴿طغوا﴾؛ تجاوزوا الحدَّ في الإفساد. ﴿١٣﴾ ﴿سوط عذابٍ﴾؛ عذاباً شديداً. ﴿٤٤﴾ ﴿للمرصاد﴾؛ يرقب العاصين، ويمهلهم، ثمَّ يأخذهم.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ﴿١٥﴾ ﴿ابتلاه﴾؛ اختبره بالنِّعمة . ﴿١٦﴾ ﴿فقدرُ﴾؛ ضيَّقٰ. ﴿١٧﴾ ﴿اليتيم﴾؛ الَّذي مات أبوه قبل \_

اسورة الفجر (۱۵ ـ ۳۰)

(10 - 17) يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنّه جاهلٌ ظالمٌ لا علم له بالعواقب، يظنُّ الحالة التي تقع فيه تستمرُّ ولا تزول، ويظنُّ أنَّ إكرام الله في الدُّنيا وإنعامه عليه يدلُّ على كرامته [عنده] وقربهِ منه، وأنّه إذا ﴿قَدَرَ عليه رِزْقَه ﴾؛ أي: ضيَّقه، فصار بِقَدَرِ قوتِهِ لا يفضُلُ عنه؛ أنَّ هٰذا إهانةٌ من الله له، فردَّ الله عليه هٰذا الحسبان، فقال: ﴿كلا﴾؛ أي: ليس كلُّ مَنْ نَعْمتُهُ في الدُّنيا فهو كريمٌ عليَّ، ولا كلُّ من فَدَرْتُ عليه رِزْقه فهو مهانٌ لديَّ، وإنَّما الغِنى والفقر والسعة والضيق ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يمتحن به العباد؛ ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممَّن ليس كذلك، فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضاً؛ فإنَّ وقوف همَّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمَّة، ولهٰذا لامَهُمُ الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال: ﴿كلاً بل لا تكرمون اليتيمَ﴾: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ فأنتُم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدلُّ على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير، ﴿ولا تحاشُون على طعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل طعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشحِّ على الدنيا ومحبَّتها الشديدة المتمكَّنة من القلوب. ولهٰذا قال: ﴿وتأكُلُون التُراثَ﴾؛ أي: المال طعام المخلف، ﴿أكلاً لَمَّهُ ؛ أي: ذريعاً، لا تبقون على شيء منه، ﴿وتحبُون المال حُبًا جَمًا﴾؛ أي: شديداً، وهٰذا كقوله: ﴿بل تؤثرون الحياة اللَّذيا والآخرةُ خيرٌ وأبقى﴾، ﴿كلاً بل تحبُّونَ المال حُبًا جَمًا﴾؛

﴿ كَلَّمُ ۚ إِذَا ذُكَّتِ ٱلأَرْضُ ذَكًا دَكًا وَكَا وَبُكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا ۞ وَجَاْنَءَ يَوْمَهِ إِي بِجَهَنَّمُ يَوْمَهِ إِي يَنَدَكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ ٱلذِّكْرَى ۞ يَقُولُ يَلْتَتَنِى قَدَّمْتُ لِمَيَاقِ ۞ فَيُومِهِ لِلَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُۥ أَحَدُّ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥ أَحَدُّ ۞ يَتَايَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَهِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَنْضِيَّةً ۞ فَادَخُلِي فِي عِبْدِي ۞ وَٱدْخُلِي جَنِّي ۞ (١٠).

﴿٢١ - ٢٤ ﴾ ﴿كلاً ﴾ ؛ أي: ليس كلُّ ما أحببتم من الأموال وتنافستُم فيه من اللَّذَّات بباقٍ لكم ، بل أمامكم يومٌ عظيمٌ وهولٌ جسيمٌ تُدَكُّ فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تُجْعَلَ قاعاً صفصفاً لا عِوَجَ فيه ولا أمتا ، ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظُلَلٍ من الغمام ، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماواتِ كلُّهم ﴿صفًا صفًا ﴾ ؛ أي: صفاً بعد صفّ ، كلُّ سماء يجيء ملائكتها صفًا ، يحيطون بمن دونَهم من الخلق ، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذُلِّ للملك الجبار ، ﴿وجيء يومئذٍ بجهنَّم ﴾ : تقودُها الملائكة بالسلاسل ؛ فإذا وقعت هذه الأمور ؛ فَ ﴿يومئذٍ يتذكَّرُ الإنسان ﴾ : ما قدَّمه من خير وشرِّ ، ﴿وأنَّى له الذِّكرى ﴾ : فقد فات أوانُها وذهب زمانها ، ﴿يقول ﴾ : متحسِّراً على ما فرَّط في جنب الله : ﴿يا ليتني قدَّمتُ لحياتي ﴾ : الباقية الدائمة عملاً صالحاً ؛ كما قال تعالى : ﴿يقول يا ليتني اتَّخَذْ شُر مع الرسولِ سبيلاً . يا ويلتي لَيْتَنِي لم أتَّخِذْ فلاناً خليلاً ﴾ ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لَذَّاتها هي الحياة في دار القرار ؛ فإنَّها دارُ الخُلد والبقاء .

﴿٢٥ ـ ٢٦﴾ ﴿فيومئذِ لا يعذُّ عذا بَه أحدٌ ﴾: لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ﴿ولا يوثِقُ وَثاقَه أحدٌ ﴾؛ فإنَّهم يقرنون بسلاسل من نارٍ، ويسحَبون على وجوههم في الحميم، ثم في النار يُسْجَرون؛ فهذا جزاءُ المجرمين. ﴿٢٧ ـ ٣٠﴾ وأمَّا مَن آمن بالله واطمأنَّ به وصدَّق رسله؛ فيقال له: ﴿يا أَيَّتها النفسُ المطمئنَّةُ ﴾: إلى ذِحْرِ الله، الساكنة إلى حبِّه، التي قرَّتْ عينُها بالله، ﴿ارجِعي إلى ربِّك ﴾: الذي ربَّك بنعمته، [وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه] ﴿راضيةً مَرْضِيَّةً ﴾؛ أي: راضيةً عن الله وعن ما أكرمها به من

<sup>=</sup> بلوغه. (۱۸) (ولا تحاضُون)؛ لا يحثُ بعضكم بعضاً. (۱۹) (التُراث)؛ الميراث. (۱۹) (لمَّا)؛ شديداً. (۲۰) (جمَّا)؛ مفرطاً.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿۲۱﴾ ﴿دكَّت﴾؛ زلزلت. ﴿۲۲﴾ ﴿وجاء ربُّك﴾؛ جاء ربُّك لفصل القضاء بين العباد مجيئاً يليق بجلاله. ﴿۲۲﴾ ﴿والملك﴾؛ الملائكة. ﴿۲۲﴾ ﴿صفًّا صفًّا﴾؛ صفوفاً كثيرةً. ﴿۲٣﴾ ﴿وأنَّى له الذِّكرى﴾؛ لا ينفعه التَّذكُر؛ فقد فات أوانه. ﴿۲۲﴾ ﴿ولا يوثق﴾؛ لا يشدُ بالسَّلاسل، والأغلال. ﴿٢٦﴾ ﴿وثاقه﴾؛ مثل إيثاقه .

١٢٥٦ البلد (١ ـ ٧)

الثواب، والله قد رضي عنها، ﴿فادْخُلي في عبادي. وادْخُلي جنَّتي﴾: ولهذا تخاطَبُ به الرُّوح يوم القيامةِ، وتخاطَبُ به وقتَ السياق والموت.

\* \* \*

# تفسير سورة لا أقسم وهي مكية

## بِسْمِ أَلَّهُ الْتُغْنِ ٱلْتَحْسِدِ

﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَا الْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلَّ بِهَا الْبَلَدِ ﴾ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبْدٍ ﴾ اَيُعْسَبُ أَن لَمْ يَرُهُۥ اَحَدُ ﴿ لَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبْدٍ ﴾ وَلِسَانَا أَن لَمْ يَرُهُۥ اَحَدُ ﴿ اللَّهُ مَتَعَلَى لَمُ عَيْنِينَ ﴾ وَلِسَانَا وَسَكَنَتُ مَالَا لَبُدًا ﴾ وَمَن الْمَعْبَةُ ﴿ وَلَا الْعَمْبَةُ ﴿ وَلَا الْعَمْبُهُ ﴾ وَلِسَانَا وَمُعَنَدِ ﴾ وَمَن اللَّهُ وَلَا الْعَمْبُةُ ﴾ وَلِسَانَا وَمُعَنَدُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ كُفُولُوا بِنَائِينَا لَمُمْ أَصْحَابُ الْمُشْتَعَةِ اللَّهُ عَلَيْمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

﴿١ ـ ٣﴾ يقسم تعالى ﴿بهٰذا البلدِ﴾ الأمين، وهو مكَّة المكرَّمة، أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصاً وقت حلول الرسول ﷺ فيها، ﴿ووالدِ وما وَلَدَ﴾؛ أي: آدم وذرّيَّته.

﴿٤ ـ ٧﴾ والمقسّم عليه قولُه: ﴿لقد خَلَقْنا الإنسانَ في كَبَدٍ﴾: يُحتمل أنَّ المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشَّدائد في الدُّنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنَّه ينبغي له أن يسعى في عمل يُريحُهُ من هذه الشَّدائد ويوجب له الفرح والسرور الدَّائم، وإن لم يفعلْ؛ فإنَّه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد، ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خِلْقة يقدر على التصرف والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النِّعمة العظيمة، بل بطر بالعافية، وتجبَّر على خالقه، فَحَسِبَ بجهله وظلمه أنَّ هذه الحال ستدوم له، وأنَّ سلطان تصرُّفه لا ينعزل، ولهذا قال [تعالى]: ﴿أيحسبُ أن لن يقدِر عليه أحدٌ﴾: ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ فيقول ﴿أهلكتُ مالاً لَبُداً﴾؛ أي: كثيراً بعضه فوق بعض. وسمى الله [تعالى] الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاً؛ لأنَّه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود إليه من إنفاقه إلَّا النَّدم والخسار والتَّعب والقلَّه، لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإنَّ هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق، قال الله متوعِّداً هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات: وأيحسبُ أن لم يَرَهُ أحدٌ﴾؛ أي: أيظنُّ في فعله هذا أنَّ الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خيرٍ وشرَّ.

<sup>(</sup>١) في (أ): طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿لا أقسم﴾؛ أقسم، وُ(لا): لتأكيد القسم. ﴿١﴾ ﴿البلد﴾؛ مكة. ﴿٢﴾ ﴿حلَّ﴾؛ يحلُّ لك ما تصنع به من المقاتلة، وقد أنجزه الله في الفتح. ﴿٣﴾ ﴿ووالد وما ولد﴾؛ قسم بكلِّ والد، وبكلِّ مولود، ومنهم آدم ﷺ وذرِّيته. ﴿٤﴾ ﴿كبدٍ﴾؛ شَقَّة وعناء من مكابدة الدُّنيا. ﴿٥﴾ ﴿أيحسب﴾؛ أيظنُّ؟ ﴿٦﴾ ﴿لبداً﴾؛ كثيراً. ﴿١١﴾ ﴿وهديناه﴾؛ بيتًا له. ﴿١١﴾ ﴿النَّجدين﴾؛ طريقي الخير والشَّرِّ. ﴿١١﴾ ﴿فلا اقتحم﴾؛ فهلًا تجاوز. ﴿١١﴾ ﴿العقبة﴾؛ مشقّة الآخرة؛ بإنفاق المال، والعمل الصَّالح. ﴿١٢﴾ ﴿فكُ رقبةٍ﴾؛ إعتاقها من الرِّقِ. ﴿١٤﴾ ﴿مسغبةٍ﴾؛ مجاعةٍ شديدةٍ. ﴿١٥﴾ ﴿ذا متربةٍ﴾؛ معدماً لا شيء عنده. ﴿١٨﴾ ﴿الميمنة﴾؛ اليمين؛ بأن يؤخذ بهم ذات اليمين إلى النَّار. ﴿٢٠﴾ ﴿والمشأمة﴾؛ مطبقة مغلقة.

﴿٨ ـ ١٠﴾ ثم قرَّره بنعمه، فقال: ﴿أَلَم نجعل له عينين. ولساناً وشفتين﴾: للجمال والبصر والنَّطق وغير ذلك من المنافع الضروريَّة فيها؛ فهذه نعم الدُّنيا. ثم قال في نعم الدين: ﴿وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ﴾؛ أي: طريقي الخير والشرِّ؛ بيَّنَا له الهدى من الضَّلال، والرُّشد من الغيِّ. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصي الله.

﴿١١﴾ ولَكن لهذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ ﴿فلا اقتحم العقبّة﴾؛ أي: لم يقتحمُها ويعبُرْ عليها؛ لأنه متَّبع لهواه، ولهذه العقبة شديدةٌ عليه.

﴿١٢ ـ ١٦﴾ ثم فسَّر لهذه العقبة بقوله: ﴿فَكُ رقبةٍ ﴾؛ أي: فكُها من الرقِّ بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، ﴿أَو إطعامٌ في يوم ذي مَسْغَبَةٍ ﴾؛ أي: مجاعةٍ شديدةٍ ؛ بأن يطعم وقت الحاجة أشدَّ الناس حاجةً، ﴿يتيماً ذا مَقْرَبَةٍ ﴾؛ أي: جامعاً بين كونه يتيماً وفقيراً ذا قرابة، ﴿أَو مسكيناً ذا مَتْرَبَةٍ ﴾؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والظَّرورة.

(١٧) ﴿ أَمنُ كَانُ مِنُ الذَينُ آمنُوا﴾: وعملوا الصالحات (١)؛ أي: آمنُوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كلُّ قول وفعل واجبٍ أو مستحبِّ، ﴿ وتواصَوْا بالصَّبْرِ ﴾: على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحثَّ بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملاً منشرحاً به الصَّدر مطمئنةً به النفس، ﴿ وتواصَوْا بالمَرْ حَمَةِ ﴾: للخلق؛ من إعطاء محتاجهم، وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينيَّة والدنيويَّة، وأن يحبَّ لهم ما يحبُّ لفهم ما يكره لنفسه.

﴿١٨﴾ ﴿أُولُئك﴾: الذين قاموا بهذه الأوصاف، الذين وفقهم الله لاقتحام [هذه] العقبة، ﴿أُولُئكُ أَصحاب الميمنة﴾: لأنَّهم أدَّوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما نُهوا عنه، ولهذا عنوان السعادة وعلامتها.

﴿١٩ ـ ٢٠﴾ ﴿والذين كفروا بآياتنا﴾: بأن نبذوا لهذه الأمور وراء ظُهورهم فلم يصدِّقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أولٰئك ﴿أصحاب المشأمة. عليهم نارٌ مؤصدةٌ﴾؛ أي: مغلقةٌ، في عَمَدٍ ممدَّدةٍ، قد مدَّت من ورائها؛ لئلَّا تنفتح أبوابها، حتى يكونوا في ضيقٍ وهمٍّ وشدَّةٍ. والحمد لله.

#### \* \* \*

# تفسير والشمس وضحاها

## وهي مكية

#### بنسب ألله التغني التحيير

﴿ وَالشَّمْسِ وَضَحَنَهَا ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا نَلَنَهَا ﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَنَهَا ﴾ وَالنَّبَارِ فَمَا طَخَنَهَا ﴾ وَالنَّبَارِ وَمَا طَخَنَهَا ﴾ وَالنَّبَارِ فَمَا طَخَنَهَا ﴾ وَالنَّبَارِ فَمَا طَخَنَهَا ﴾ وَالنَّبَارِ فَمَا طَخَنَهَا ﴾ وَالنَّبَارِ فَمَا طَخَنَهَا ﴿ وَالنَّبَارِ فَمَا لَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين. ذكر الشيخ الآية: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿ ١﴾ ﴿وضحاها ﴾؛ قسم بإشراق الشَّمس ضحى. ﴿ ٢﴾ ﴿تلاها ﴾؛ تبع الشَّمس في الطُّلوع والأفول. \_

1404

(1-7) أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة، فقال: والشمس وضُحاها)؛ أي: نورها ونفعها الصادر منها، ﴿والقمر إذا تلاها﴾؛ أي: تبعها في المنازل والنور، ﴿والنّهار إذا جلّاها﴾؛ أي: جلّى ما على وجه الأرض وأوضحه، ﴿والليل إذا يغشاها﴾؛ أي: يغشى وجه الأرض، فيكون ما عليها مظلماً؛ فتعاقبُ الظّلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقانٍ وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكلِّ شيءٍ عليمٌ وعلى كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنَّه المعبود وحده، الذي كلُّ معبودٍ سواه باطل، ﴿والسَّماء وما بناها﴾: يحتمل أن ﴿ما﴾ موصولة، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من وبانيها، وهو الله تعالى، ويحتمل أنها مصدريَّة، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان. ونحو لهذا قوله: ﴿والأرضِ وما طحاها﴾؛ أي: مدَّها ووسَّعها، فتمكَّن الخلق حينئذِ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع.

﴿٧ - ٨﴾ ﴿ونفس وما سوّاها﴾: يحتمل أنّ المراد: ونفس سائر المخلوقات الحيوانيَّة؛ كما يؤيِّد لهذا العموم، ويُحتمل أنَّ الإقسام بنفس الإنسان المكلَّف؛ بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل؛ فالنفس آيةٌ كبيرةٌ من آياته التي يحقُّ الإقسام بها؛ فإنَّها في غاية اللَّطف والخفَّة، سريعة التنقُّل والحركة والتغيُّر والتأثُّر والانفعالات النفسيَّة من الهمِّ والإرادة والقصد والحبِّ والبغض، وهي التي لولاها؛ لكان البدن مجرَّد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على ما هي عليه آيةٌ من آيات الله العظيمة.

﴿٩ ـ ١٠﴾ وقوله: ﴿قد أفلح من زكّاها﴾؛ أي: طهّر نفسه من الذُّنوب، ونقَّاها من العيوب، ورقَّاها بطاعة الله، وعلَّاها بالعلم النافع والعمل الصالح، ﴿وقد خاب من دسّاها﴾؛ أي: أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنُّس بالرَّذائل والدُّنوِّ من العيوب والذُّنوب، وترك ما يكمِّلها وينمِّيها، واستعمال ما يشينها ويدسِّيها.

﴿١١ ـ ١٥ ﴿ ﴿كَذَّبِت ثمود بِطَغُواها ﴾ ؛ أي: بسبب طغيانها وترفُّعها عن الحقِّ وعتوِّها على رسولهم، ﴿إِذَ الْبعث أشقاها ﴾ ؛ أي: أشقى القبيلة (١) ، وهو قُدَار بن سالف ؛ لعقرها ؛ حين اتَّفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهم، ﴿فقال لهم رسولُ اللهِ ﴾ : صالحٌ ﷺ محذّراً : ﴿ناقة الله وسُقْياها ﴾ ؛ أي: احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آيةً عظيمة ، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها ، فكذَّبوا نبيّهم صالحاً ، ﴿فعقروها فعمد عليهم ربّهم بذنبهم ﴾ ؛ أي: دمَّر عليهم ، وعمّهم بعقابه ، وأرسل عليهم الصّيحة من فوقهم والرّجفة من تحتهم ، فأصبحوا جاثمين على ركبهم ، لا تجد منهم داعياً ولا مجيباً ، ﴿فسوّاها ﴾ : عليهم ؛ أي: سوّى بينهم في العقوبة ، ﴿ولا يخرج عن قهره وتصرّفه مخلوقٌ . الحكيم في كلّ ما قضاه وشرعه .

[تمّت وللَّه الحمد].

\* \* \*

 <sup>﴿</sup>٣﴾ ﴿جلَّاها﴾؛ كشف ظلمة اللّيل وأزالها. ﴿٤﴾ ﴿يغشاها﴾؛ يغطّي الأرض بظلمته. ﴿٢﴾ ﴿طحاها﴾؛ بسطها. ﴿٧﴾ ﴿سطها. ﴿٧﴾ ﴿سوَّاها﴾؛ أكمل خلقها؛ لأداء مهمّتها. ﴿٨﴾ ﴿فألهمها﴾؛ بيّن لها. ﴿٨﴾ ﴿فجورها وتقواها﴾؛ طريق الخير، وطريق الشّرِّ. ﴿٩﴾ ﴿زكَّاها﴾؛ طهّرها ونمّاها بالطّاعة. ﴿١٠﴾ ﴿خاب ﴾؛ خسر. ﴿١٠﴾ ﴿دسَّاها ﴾؛ أخفى نفسه، ونقصها بالمعاصي. ﴿١١ ﴾ ﴿ابه ﴿طغواها ﴾؛ بسبب طغيانها، وتجاوزها الحدّ في العصيان. ﴿١٢ ﴾ ﴿انبعث ﴾؛ نهض مسرعاً؛ لعقر النّاقة. ﴿١٢ ﴾ ﴿أشقاها ﴾؛ أكثرهم شقاوة، وتمرُّداً؛ وهو قدار بن سالفٍ. ﴿١٣ ﴾ ﴿فائم وفلمدم ﴾؛ فأطبق عليهم العقوبة. ﴿١٥ ﴿ ﴿فسوَّاها ﴾؛ عمّهم بالعقوبة؛ فلم يفلت منهم أحد. ﴿١٥ ﴾ ﴿عقباها ﴾؛ عاقبة ما نزل بهم من العقوبة.

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري (۳۳۷۷)، ومسلم (۲۸۵۵).

1409

## تفسير سورة والليل وهي مكية

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّهُ إِنْ الرَّجَائِ

﴿ وَالْتِلِ إِذَا يَفْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَثَنَىٰ ﴾ إِنَّ سَفَيكُمْ لَشَقَىٰ ﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

﴿ اللهِ على تفاوت أحوالهم، فقال: ﴿ والليلِ إذا يعشى ﴿ اللهِ على تفاوت أحوالهم، فقال: ﴿ والليلِ إذا يغشي ﴾؛ أي: يعمُّ الخلق بظلامه، فيسكنُ كلَّ إلى مأواه ومسكنه، ويستريحُ العباد من الكدِّ والتعب، ﴿ والنَّهَارِ إذا تجلَّى ﴾: لِلخلق، فاستضاؤوا بنوره، وانتشروا في مصالحهم.

ُوْسُ ﴿ وَمَا خَلْقَ الذَّكَرَ وَالْأَنشى ﴾: إن كانت ﴿ مَا ﴾ مُوصولَّة ؛ كان إقساماً بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذُّكور والإناث، وإن كانت مصدريَّة ؛ كان قسماً بخلقه للذَّكر والأنثى، وكمال حكمته في ذلك ؛ أن خلق من كلِّ صنفٍ من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكراً وأنثى ؛ ليبقى النوع ولا يضمحلَّ، وقاد كلَّا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلَّا منهما مناسباً للآخر ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين .

إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلًا منهما مناسباً للآخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين. ﴿ ٤ ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ سعيكم أيُّها المكلَّفون لمتفاوتٌ تفاوتاً كثيراً، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الأعلى الباقي، فيبقى العمل له ببقائه، وينتفع به صاحبه؟ أم هي غايةٌ مضمحلَّة فانيةٌ؛ فيبطل السعي ببطلانها ويضمحلُّ باضمحلالها؟ ولهذا كلُّ عمل يقصَد به غير وجه الله [تعالى] بهذا الوصف.

﴿ ٥ ـ ٧﴾ ولهذا فصّل الله العاملين ووصف أعمّالهم، فقال: ﴿ فأمّا من أعطى ﴾؛ أي: ما أمر به من العبادات الماليّة كالزَّكوات والنَّفقات والكفَّارات والصَّدقات والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنيّة كالصَّلاة والصوم وغيرهما، والمركّبة من ذٰلك كالحجِّ والعمرة ونحوهما، ﴿ واتَّقى ﴾: ما نُهي عنه من المحرَّمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، ﴿ وصدّق بالحُسني ﴾؛ أي: صدَّق بلا إله إلّا الله، وما دلّت عليه من [جميع] العقائد الدينيّة وما ترتّب عليها من الجزاء [الأخروي]، ﴿ فسنيسّره لليُسرى ﴾؛ أي: نيسّر له أمره ونجعله مسهّلاً عليه كلُّ خير، ميسّراً له ترك كلِّ شرّ؛ لأنّه أتى بأسباب التيسير، فيسَّر الله له ذٰلك.

﴿٨ ـ ١٠﴾ ﴿وأمَّا مَن بَخِلَ﴾ : بما أُمِرَ به، فترك الإنفاق الواجب والمستحبُّ، ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله، ﴿واستغنى ﴾ : عن الله، فترك عبوديَّته جانباً، ولم ير نفسه مفتقرةً غاية الافتقار إلى ربِّها، الذي لا

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج الحاكم وابن جرير عن عبد الله بن الزبير الله عن قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقاباً ضعافاً، فلو أنك إذ فعلت، أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك، فقال أبو بكر: يا أبت إني إنما أريد ما أريد، فنزلت هذه الآية فيه: ﴿ وَمَا لَقَنَ ﴿ وَمَدَّقَ بِالْمُشْنَى ﴿ فَسَنَيْسِرُهُ لِلسِّرَىٰ ﴿ فَالَ اللهِ قوله عَلىٰ وَلَقَن ﴾ إلى قوله عَلىٰ: ﴿ وَمَا لِأَحْدِ عِندُهُ مِن يَعْمَةِ خُرْنَى ﴾ إلى قوله عَلىٰ: ﴿ وَمَا لِأَحْدِ عِندُهُ مِن يَعْمَةِ خُرْنَى ﴾ إلى قوله عَلىٰ: ﴿ وَمَا لِأَحْدِ

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن: ﴿١﴾ ﴿یغشی﴾؛ یغطّی بظلامه الأرض. ﴿۲﴾ ﴿تجلّی﴾؛ انکشف بضیائه. ﴿٤﴾ ﴿لشتّی﴾؛ لکلّ لمختلف. ﴿٥﴾ ﴿أعطی﴾؛ بذل ماله متصدّقاً. ﴿٦﴾ ﴿بالحسنی﴾؛ بالثّواب علی أعماله. ﴿٧﴾ ﴿للسری﴾؛ لکلّ خیر، وسعادةٍ. ﴿۱١﴾ ﴿لعسری﴾؛ لکلٌ عسر، وشقاوةٍ. ﴿۱١﴾ ﴿وما یغنیٍ﴾؛ لا ینفعه. ﴿۱١﴾ ﴿رتجدًی﴾؛ وقع فی النّار. ﴿۱۲﴾ ﴿إنّ علینا للهدی﴾؛ علینا أن نبیّن طریق الهدی؛ فضلاً منا ورحمةً. ﴿۱٤﴾ ﴿تولَقی﴾؛ تتوهیج. ﴿۱۵﴾ ﴿لا یصلاها﴾؛ لا یدخلها، ویقاسی حرّها. ﴿۱۷﴾ ﴿وسیجنّبها﴾؛ سیبعد عنها. ﴿۱۹﴾ ﴿تجزی﴾؛ تکافأ؛ فلیس إنفاقه مکافأةً لمن أحسن إلیه.

نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلَّا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجَّه إليه، ﴿وكنَّب بالحُسنى﴾؛ أي: بما أوجِب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة، ﴿فسنيسِّرهُ للعُسْرى﴾؛ أي: للحالة العسرة والخصال الذَّميمة؛ بأن يكون ميسَّراً للشرِّ أينما كان ومقيَّضاً له أفعالُ المعاصى. نسأل الله العافية.

﴿١١﴾ ﴿وَمَا يُغني عنه مَالُه﴾: الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات؛ فإنَّه لا يصحب الإنسان إلَّا عمله الصالح. وأمَّا ماله الذي لم يخرِج منه الواجب؛ فإنَّه يكون وبالاً عليه؛ إذ لم يقدِّم منه لآخرته شيئًا.

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّ علينا لَلهُدى ﴾؛ أي: إنَّ الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه، وأمَّا الضَّلال؛ فطرقه مسدودةٌ عن الله، لا توصل صاحبها إلَّا للعذاب الشديد.

﴿١٣﴾ ﴿وإنَّ لنا للآخرةَ والأولى﴾: ملكاً وتصرُّفاً، ليس له فيهما مشاركٌ، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين.

﴿18 \_ ١٦﴾ ﴿فأنذرتُكم ناراً تلظَّى﴾؛ أي: تستعر وتتوقَّد، ﴿لا يصْلاها إلَّا الأشقى. الذي كذَّبِ﴾: بالخبر، ﴿وتولَّى﴾: عن الأمر.

﴿١٧ ـ ٢١﴾ ﴿وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي مالَه يتزكّى ﴾: بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذُّنوب والأدناس، قاصداً به وجه الله تعالى. فدلً هذا على أنَّه إذا تضمَّن الإنفاق المستحبُّ ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما؛ فإنَّه غير مشروع، بل تكون عطيَّتُه مردودة عند كثيرٍ من العلماء؛ لأنَّه لا يتزكَّى بفعلٍ مستحبِّ يفوِّتُ عليه الواجب، ﴿وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تُجزى ﴾؛ أي: ليس لأحدٍ من الخلق على هذا الأتقى نعمةُ تُجزى ؛ إلَّا وقد كافأه عليها، وربَّما بقي له الفضل والمنَّة على الناس، فتمحَّض عبداً للَّه؛ لأنه رقيق إحسانه وحده، وأما من بقيت عليه نعمةُ الناس فلم يجزِها ويكافئها ؛ فإنَّه لا بدَّ أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه.

والحمد لله رب العالمين.

# تفسير سورة والضحى وهي مكية

بنسب ألله التُعْنِ الرَّحِيبُ

﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ (١) وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ۞ (٢)

 <sup>(</sup>١) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جندب بن سفيان ﷺ قال: اشتكى رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قَرِبك منذ ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله ﷺ: ﴿وَالضُّحَىٰ ۞ وَالتِّلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ .

وفي لفظ لمسلم عن جندب ﴿ قَالَ: أَبِطأَ جَبَرِيلَ عَلَى رَسُولَ الله ﷺ فقال المشركون: قد وُدِّع محمد، فأنزل الله ﷺ: ﴿ وَالشُّحَىٰ ﴾ وَوَلَقُهُ وَمَا قَلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سبب الننزول: أخرج الطبراني عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله ﷺ: «عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي». فأنزل الله ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَبْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ۞﴾.

سورة الضحى (۱ ـ ۱۱)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيـمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاَلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَأَغَىٰ ﴾ (١) . (أَمَّا السَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞﴾ (١) .

﴿١ - ٣﴾ أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالضّحى، وبالليل ﴿إذا سجى﴾ وادلهمّت ظلمته؛ على اعتناء الله برسوله ﷺ، فقال: ﴿ما ودّعك ربُّك﴾؛ أي: ما تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ ربَّاك ورعاك، بل لم يزل يربّيك أكمل تربية ويُعليك درجة بعد درجة، ﴿وما﴾: قلاكَ الله؛ أي: ما أبغضك منذ أحبَّك؛ فإنّ نفي الضّد دليلٌ على ثبوت ضدّه، والنفي المحض لا يكون مدحاً إلّا إذا تضمَّن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول ﷺ الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمُّها، محبَّة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء اللّه به.

﴿٤﴾ وأمَّا حاله المستقبلة؛ فقال: ﴿وللآخرةُ خيرٌ لك من الأولى ﴾؛ أي: كلُّ حالةٍ متأخِّرةٍ من أحوالك؛ فإنَّ لها الفضل على الحالة السابقة، فلم يزل ﷺ يصعد في درجات المعالي، ويمكِّن اللَّه له دينه، وينصره على أعدائِه، ويسدِّده في أحواله، حتَّى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأوَّلون والآخرون؛ من الفضائل والنَّعم وقرَّة العين وسرور القلب.

﴿٥﴾ ثمَّ بعد لهذا لا تسأل عن حاله في الآخرةِ من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام، ولهذا قال: ﴿ولَسوف يعطيكَ ربُّك فترضى﴾: ولهذا أمرٌ لا يمكن التعبير عنه إلَّا بهذه العبارة الجامعة الشاملة.

(٦- ١٠) ثم امتنَّ عليه بما يعلمه من أحواله الخاصَّة، فقال: ﴿أَلُمْ يجدُكَ يتيماً فآوى﴾؛ أي: وجدك لا أمَّ لك ولا أبَ، بل قد مات أبوه وأمُّه وهو لا يدبِّر نفسه، فآواه الله، وكفَّله جدَّه عبد المطلب، ثم لمَّا مات جدُّه؛ كفَّله الله عمَّه أبا طالب، حتى أيَّده [اللَّه] بنصره وبالمؤمنين، ﴿ووجدك ضالًا فهدى﴾؛ أي: وجدك لا تدري ما الكتابُ ولا الإيمانُ، فعلَّمك ما لم تكن تعلمُ، ووفَّقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ﴿ووجدك عائلاً﴾؛ أي: فقيراً، فأغناكَ الله بما فتح عليك من البلدان، التي جُبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك لهذه النقائص سيزيل عنك كلَّ نقصٍ، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك، قابلُ نعمته بالشُّكران.

﴿٩ - ١١ ﴾ ولهذا قال: ﴿فَأَمَّا اليتيمَ فلا تَقْهَرْ ﴾؛ أي: لا تُسِئ معاملة اليتيم، ولا يَضِقُ صدرُك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه، وأعطه ما تيسَّر، واصنع به كما تحبُّ أن يُصْنَعَ بولدك من بعدك، ﴿وأمَّا السائلَ فلا تنهر ﴾؛ أي: لا يصدر منك كلامٌ للسائل يقتضي ردَّه عن مطلوبه بنَهْر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسَّر عندك، أو ردَّه بمعروفٍ وإحسانٍ. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلِّم مأموراً بحسن الخلق مع المتعلِّم ومباشرته بالإكرام والتحنُّن عليه؛ فإنَّ في ذلك معونةً له على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد، ﴿وأمَّا بنعمة ربِّك فَحَدِّثُ ﴾: وهذا يشمل النّعم الدينيَّة والدنيويَّة؛ أي: أثن على الله بها، وخُصَّها بالذّكر إن كان هناك مصلحةٌ، وإلّا؛ فحدِّث بنعم الله على الإطلاق؛ فإنَّ التحدُّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها؛ فإنَّ القلوب مجبولةٌ على محبَّة المحسن.

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والضَّحی﴾؛ قسم بأوَّل النَّهار، أو كلِّه. ﴿٢﴾ ﴿سجی﴾؛ غطَّی الکون بظلامه، وسکن. ﴿٣﴾ ﴿ما ودَّعك﴾؛ ما تركك. ﴿٣﴾ ﴿وما قلی﴾؛ ما أبغضك عندما أبطأ علیك الوحي. ﴿٦﴾ ﴿فآوی﴾؛ فآواك، ورعاك. ﴿٧﴾ ﴿ضالًا﴾؛ لا تدري الوحي، ولا تعلم القرآن. ﴿٨﴾ ﴿عائلاً﴾؛ فقیراً. ﴿٩﴾ ﴿فلا تقهر﴾؛ لا تسئ معاملته، وتأخذ ماله. ﴿١٠﴾ ﴿السَّائل﴾؛ الفقیر الَّذي یسأل، وطالب العلم. ﴿١٠﴾ ﴿فلا تنهر﴾؛ لا تزجر.

1777

# تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرَّحِيمَ بِي

﴿ أَلَدُ نَشْرَحُ لَكَ صَدِّرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِيَّ أَنفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَلِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ (١).

﴿١ - ٤ ﴾ يقول تعالى ممتنًا على رسوله: ﴿أَلَم نشرحُ لِكُ صِدرَكُ ﴾؛ أي: نوسّعُه لشرائع الدِّين والدَّعوة إلى الله والاتِّصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيِّقاً حرجاً لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطاً، ﴿ووضعْنا عنك وِزْرَكَ ﴾؛ أي: ذنبك، ﴿الذي أنقَضَ ﴾؛ أي: أثقل ﴿ظهركَ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ليغفرَ لك اللهُ ما تقدَّم من ذنبِكَ وما تأخَّر ﴾، ﴿ورفَعْنا لك ذِكْرَك ﴾؛ أي: أعلينا قدرَك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصلْ إليه أحدٌ من الخلق؛ فلا يُذْكَرُ الله؛ إلَّا ذُكِر معه رسوله ﷺ؛ كما في الدُّخول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب. . . وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذِكر رسوله محمدٍ ﷺ، وله في قلوب أمَّته من المحبَّة والإجلال والتَّعظيم ما ليس لأحدٍ غيره بعد الله تعالى؛ فجزاه الله عن أمَّته أفضل ما جزى نبيًا عن أمَّته.

﴿٥ - ٦﴾ وقوله: ﴿فَإِنَّ مِعِ الْعُسْرِ يُسْراً. إِنَّ مِعِ الْعُسْرِ يُسْراً﴾: بشارةٌ عظيمةٌ أنَّه كلَّما وُجِدَ عسرٌ وصعوبةٌ؛ فإنَّ اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضبٌ؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: ﴿سيجعل اللهُ بعدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾، وكما قال النبيُّ ﷺ: «وإنَّ الفرج مِع الكرب، وإنَّ مع العسر يسراً»(٢).

وتعريف العسر في أَلاَيتين يدلُّ على أنَّه واحَّدٌ، وتنكير اليسرِ يدلُّ على تكراره؛ فلن يغلب عسرٌ يسرين.

وفي تعريفه بالألف واللَّام الدالِّ على الاستغراق والعموم يدل على أنَّ كلَّ عسرٍ وإنْ بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإنَّه في آخره التيسير ملازمٌ له.

﴿٧ - ٨﴾ ثم أمر [اللَّهُ] رسوله أصلاً والمؤمنين تبعاً بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبْ ﴾؛ أي: إذا تفرَّغْتَ من أشغالِك، ولم يبقَ في قلبكَ ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة والدُّعاء، ﴿وإلى ربِّك ﴾: وحده ﴿فارغَبْ ﴾؛ أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكنْ ممَّن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضوا عن ربِّهم وعن ذِكْرِه، فتكون من الخاسرين.

وقد قيل: إنَّ معنى هٰذا: فإذا فرغتَ من الصَّلاة وأكملتها؛ فانصب في الدُّعاء، وإلى ربِّك فارغبْ في سؤال مطالبك.

واستدلَّ من قال هذا القول على مشروعيَّة الدُّعاء والذِّكر عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم [وبذالك].

تمت. والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿أَلَم نشرح﴾؛ قد وسَّعنا بنور الإسلام بعد الحيرة والضِّيق. ﴿٢﴾ ﴿ووضعنا﴾؛ حططنا، وغفرنا. ﴿٣﴾ ﴿وزرك﴾؛ ذنبك. ﴿٣﴾ ﴿أنقض﴾؛ أثقل. ﴿٧﴾ ﴿فرغت﴾؛ من أشغال الدُّنيا. ﴿٧﴾ ﴿فانصب﴾؛ فحجدٌ في العبادة. ﴿٨﴾ ﴿فارغب﴾؛ فتوجَّه، واطلب، وتضرَّع.

<sup>(</sup>٢) جزء منّ وصية الرسول ﷺ لابن عباس. أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٠٧)، والترمذي (٢٥١٦) وقال: «حديث حسن صحيح».

# تفسير سورة والتين وهي مكية بنسو الله الكنّ الريسة

﴿ وَالِيِّنِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَمُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمَنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ ٱللَّهَ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّذِينَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُحَدِّمُ بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١ ـ ٣﴾ ﴿التين﴾: هو التين المعروف، وكذُلك ﴿الزَّيتون﴾؛ أقسم بهاتين الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأنَّ سلطانهما في أرض الشام محلِّ نبوَّة عيسى ابن مريم ﷺ، ﴿وطورِ سينينَ﴾؛ أي: طور سيناء محلِّ نبوَّة موسى ﷺ، ﴿وهٰذا البلدِ الأمينِ﴾: وهـو مكّة المكرَّمة محلُّ نبوَّة محمدٍ ﷺ. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدَّسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم.

﴿٤﴾ والمقسم عليه قوله: ﴿لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسنِ تقويمٍ﴾؛ أي: تامَّ الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد ممَّا يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شيئاً.

٩٥ - ٢﴾ ومع هذه النعم العظيمة، التي ينبغي منه القيام بشكرها؛ فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللَّهو واللَّعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق، فردَّهم الله هو أسفل سافلين ؛ أي: أسفل النَّار موضع العصاة المتمرِّدين على ربِّهم؛ إلَّا مَن منَّ الله عليه بالإيمان والعمل الصَّالح والأخلاق الفاضلة العالية، و ﴿أَجرٌ غيرُ ممنون ﴾؛ أي: غير مقطوع، بل لَذَّاتٌ متوافرةٌ وأفراحٌ متواترةٌ ونعم متكاثرةٌ؛ في أبدٍ لا يزول، ونعيم لا يحول، أكُلها دائمٌ وظلُّها.
 ٧٧ - ٨ ﴿ فما يكذّبك بعدُ بالدِّين ﴾؛ أي: أيُّ شيءٍ يكذّبك أيُّها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيءٍ منها.
 ﴿أليس الله بأحكم الحاكمينَ ﴾: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يُؤمرون ولا يُنْهَوْن ولا يُثابون ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوارٍ، وأوصل إليهم من النعم والخير والبرِّ ما لا يحصونه، وربًاهم التربية الحسنة؛ لا بدَّ أن يعيدهم إلى دارٍ هي مستقرُّهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمُون.

\* \* \*

# تفسير سورة اقرأ وهي مكية

بِنْسِدِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيدِ

﴿ أَقُرَأَ بِالسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرّ

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿وطور سینین﴾؛ جبل طور سیناء الَّذي كلَّم الله علیه موسى ﷺ. ﴿٣﴾ ﴿وهذا البلد﴾؛ مكَّة. ﴿٤﴾ ﴿تقویم﴾؛ صورةٍ. ﴿٥﴾ ﴿أسفل سافلین﴾؛ النَّار؛ إن لم یطع الله. ﴿٦﴾ ﴿غیر ممنونِ﴾؛ غیر مقطوعٍ، ولا منقوصِ. ﴿٧﴾ ﴿بالدِّین﴾؛ بالبعث، والجزاء.

سورة العلق (١ ـ ١٤) ا

يَّمَّمُ فِي كُلَّرَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْخَتُ فِي (١) أَن زَمَاهُ اَسْتَغَنَى فِي إِنَّ إِلَى رَبِكِ الرُّجْعَى فِي اَرَبُعَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ لَيْ فَلِي مَلِّمُ إِنَّ اللَّهُ مِنَ لَلَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ

﴿١﴾ لهذه السُّورة أول السُّور القرآنيَّة نزولاً على رسول الله ﷺ؛ فإنَّها نزلت عليه في مبادئ النبوَّة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه [الصلاة و] السلام بالرِّسالة، وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال: ما أنا بقارئِ! فلم يزل به حتى قرأ<sup>(٣)</sup>؛ فأنزل اللَّه [عليه]: ﴿اقرأ باسم ربِّك الذي خَلَقَ﴾: عموم الخلق.

﴿٢﴾ ثم خصَّ الإنسان، وذكرَ ابتداءَ خلقِه ﴿من عَلَقِ﴾؛ فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بدَّ أن يدبِّره بالأمر والنَّهي، وذٰلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان.

(٣-٥) ثم قال: ﴿اقرأ وربُّك الأكرمُ ﴾؛ أي: كثير الصِّفات، واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، الذي من كرمه أن علَّم أنواع العلوم، و ﴿علَّم بالقلم. علَّم الإنسانَ ما لمْ يعلمْ ﴾: فإنَّه تعالى أخرجه من بطن أمِّه لا يعلم شيئاً، وجعل له السَّمع والبصر والفؤاد، ويسَّر له أسباب العلم؛ فعلَّمه القرآن، وعلَّمه الحكمة، وعلَّمه بالقلم، [الذي به تُحفظ العلوم] (٤) وتُضبط الحقوق، وتكون رسلاً للنَّاس تنوب منابَ خطابهم؛ فلله الحمد والمنَّة الذي أنعم على عباده بهذه النَّعم، التي لا يقدرون لها على جزاءٍ ولا شكورٍ، ثمَّ منَّ عليهم بالغنى وسعة الرزق.

﴿٦ ـ ٨﴾ ولكن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى نفسه غنيًا؛ طغى، وبغى، وتجبَّر عن الهدى، ونسي أنَّ لربِّه ﴿الرُّجعى﴾: ولم يخف الجزاء، بل ربَّما وصلت به الحال أنَّه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصَّلاة التى هي أفضل أعمال الإيمان.

﴿٩ ـ ١٤﴾ يقول الله لهذا المتمرِّد العاتي: ﴿أَرأيتَ﴾: أيُّها الناهي للعبد إذا صلَّى، ﴿إِنْ كَانَ﴾: العبد المصلِّي ﴿على الهُدى﴾: العلم بالحقِّ والعمل به، ﴿أَو أَمر﴾: غيره ﴿بالتَّقوى﴾: فهل يحسُنُ أن يُنْهى مَن المصلِّي ﴿على الهُدى﴾: العلم المحادَّة لله والمحاربة للحقِّ؟! فإنَّ النَّهي لا يتوجَّه إلَّا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى، ﴿أَرأيتَ إِن كَذَّبَ﴾: النَّاهي بالحقِّ، ﴿وتولَّى﴾: عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟! ﴿ألمْ يعلمْ بأنَّ اللهَ يرى﴾: ما يعمل ويفعل.

<sup>(</sup>۱) سبب الننوول: أخرج مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة هيئة قال: قال أبو جهل: هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَّ على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله على هو يصلي؛ زعم لِيطأ على رقبته قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة.

فقال رسول الله ﷺ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» قال: فأنزل الله ﷺ ـ لا ندري في حديث أبي هريرة، أو شيء بلغه ـ في لاختطفته الملائكة هي أن زَيَاهُ اسْتَفَقَ هي إِنَّ إِنَّ الرَّجْفَ هي أَرَيْتُ الرَّجْفَ هي أَرَيْتُ اللَّهِ عَلَى الْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي نحوه عن ابن عباس راكا.

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿علق﴾؛ قطعة دم غليظ. ﴿٦﴾ ﴿كلَّه﴾؛ حقًّا. ﴿٦﴾ ﴿ليطغى﴾؛ ليتجاوز الحدّ في العصيان، والكبر. ﴿٧﴾ ﴿أن رآه استغنى﴾؛ بسبب أن رأى نفسه مستغنياً بماله. ﴿٨﴾ ﴿الرَّجعى﴾؛ الرَّجوع، والمصير. ﴿٩﴾ ﴿أرأيت﴾؛ ألا تعجب!! ﴿١٣﴾ ﴿وتولَّى﴾؛ أعرض عن الإيمان. ﴿١٥﴾ ﴿لنسفعاً﴾؛ لنأخذنه أخذاً عنيفاً فنطرحه في النَّار. ﴿١٥﴾ ﴿بالنَّاصية﴾؛ بمقدَّم رأسه. ﴿١٦﴾ ﴿خاطئةٍ﴾؛ آثمةٍ. ﴿١٧﴾ ﴿فليدع﴾؛ فليحضر، وليناد. ﴿١٧﴾ ﴿فائديه﴾؛ أهل مجلسه من قومه، وعشيرته. ﴿١٨﴾ ﴿الزَّبانية﴾؛ ملائكة العذاب. ﴿١٩﴾ ﴿كلَّهُ؛ ليس الأمر على ما يظنُّ أبو جهل. ﴿١٩﴾ ﴿واقترب﴾؛ ادنُ منه بالطَّاعة.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين».
 (٤) كذا في (ب). وفي (أ): «الذي به تحفظ به العلوم».

﴿١٥ ـ ١٦﴾ ثم توعَّده إن استمرَّ على حاله، فقال: ﴿[كلَّا] لئن لم ينتَهِ﴾: عمَّا يقول ويفعل، ﴿لَنَسْفَعَاً بالنَّاصيةِ﴾؛ أي؛ لَناْخُذنَّ بناصيته أخذاً عنيفاً، وهي حقيقةٌ بذلك؛ فإنَّها ﴿ناصيةٌ كاذبةٌ خاطئةٌ﴾؛ أي: كاذبةٌ في قولها، خاطئةٌ في فعلها.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ ﴿فَلْيَدْعُ﴾: لهذا الذي حقَّ عليه العذابُ ﴿نادِيَهُ﴾؛ أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليُعينوه على ما نزل به، ﴿سنَدْعو الزَّبانيةَ﴾؛ أي: خزنة جهنَّم لأخذه وعقوبته. فلينظر أيُّ الفريقين أقوى وأقدر. فلهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة.

﴿١٩﴾ وأمَّا حالة المنهيِّ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى لهذا الناهي، ولا ينقاد لنهيه، فقال: ﴿كلَّا لا تُطِعْهُ﴾؛ أي: فإنَّه لا يأمر إلَّا بما فيه الخسار، ﴿واسجُدْ﴾: لربِّك، ﴿واقْتَرِبْ﴾: منه في السَّجود وغيره من أنواع الطاعات والقُرُبات؛ فإنَّها كلها تدني من رضاه وتقرِّب منه. ولهذا عامٌّ لكلِّ ناه عن الخير ولكلِّ منهيٍّ عنه وإن كانت نازلة في شأنِ أبي جهل حين نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة وعذَّبه وآذاه.

تمت. والحمد لله رب العالمين.

# تفسیر سورة القدر وهی مکیة

#### بِسْمِ اللَّهِ الرُّغُنِ الرَّجَيْمِ إِ

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيَلَةِ الْقَدْدِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيَلَةُ الْقَدْدِ ۞ لَيَلَةُ الْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْدٍ ۞ نَنَزُلُ الْمَلَتِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِى حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ ۞ ﴿ ` ` .

﴿١﴾ يقول تعالى مبيناً لفضل القرآن وعلوِّ قدره: ﴿إِنَّا أَنزَلْناهُ في ليلةِ القَدْرِ﴾: [كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْناهُ في ليلةِ القَدْرِ»: [كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْناه في ليلةٍ مباركة﴾] وذلك أنَّ الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمةً عامّةً لا يقدر العباد لها شكراً، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنَّه يقدِّر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدريَّة.

﴿٢﴾ ثم فخَّم شأنها وعظَّم مقدارها، فقال: ﴿وما أدراكَ ما ليلةُ القَدْرِ﴾؛ أي: فإنَّ شأنها جليلٌ، وخطرها عظيمٌ.

(٣﴾ ﴿ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ ﴾؛ أي: تعادل من فضلها ألف شهرٍ، فالعمل الذي يقع فيها خيرٌ من العمل في ألف شهرٍ خاليةٍ منها، ولهذا مما تتحيَّر فيه الألباب، وتندهش له العقول؛ حيث منَّ [تبارك و] تعالى على لهذه الأمَّة الضعيفة، القوَّة والقوى بليلةٍ يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمَّر عمراً طويلاً نيفاً وثمانين سنةً.

﴿٤﴾ ﴿تَنَزَّلُ الملائكةُ والرُّوحُ فيها﴾؛ أي: يكثر نزولهم فيها، ﴿من كلِّ أمرٍ﴾.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُ مَا لَهُ مِن كُلُ آفَةٍ وَشُرٍّ ، وَذٰلِكُ لَكُثْرَةً خيرِهَا ، ﴿ حَتَّى مطلع الفجرِ ﴾ ؛ أي:

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿أنزلناه﴾؛ أنزلنا القرآن جملةً واحدةً من اللَّوح المحفوظ إلى بيت العزَّة في السَّماء الدنيا. ﴿١﴾ ﴿ليلة القدر﴾؛ ليلة الشَّرف، والعظمة، وكتاب المقادير. ﴿٤﴾ ﴿والرُّوحِ﴾؛ جبريل ﷺ. ﴿٤﴾ ﴿أمرٍ﴾؛ قضاءٍ قدَّره الله في تلك السَّنة. ﴿٥﴾ ﴿سلام﴾؛ أمن، وسلامة، وتسليم من الملائكة.

١٢٦٦ سورة البينة (١ ـ ٤)

مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها (١)، وأنَّها في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، خصوصاً في أوتاره، وهي باقيةٌ في كلِّ سنةٍ إلى قيام الساعة، ولهذا كان النبيُّ ﷺ يَّا يَعْتَكُفُ ويكثرُ من التعبُّد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم.

\* \* \*

# تفسیر سورة لم یکن وهي مدنية

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّجَكِمِ إِ

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ آثَ رَسُولٌ مِّنَ ٱللّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ فيها كُنُبُّ فَيِّمةٌ لَيْنَ أُوتُوا ٱلْكِنْكِ إِلّا مِنْ بَقْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْكِ إِلّا مِنْ بَقْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ وَمَا نَفَرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا ٱللّهَ كُنُبُ فَيْمَا الْمَكْنَةِ وَيُقِتُوا ٱلزَّكُوةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي اللّهُ عَنْهُمْ خَلُولُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا ٱلصَّلُومَ مَثْرُ ٱلْمَرِيَّةِ ﴿ إِلَى اللّذِينَ عَمْلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْمَرِيَّةِ ﴿ يَكُ جَزَاقُهُمْ مَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ إِلَيْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ إِلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ إِلَى اللّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ إِلَيْكِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ إِلَيْ اللّهِ مِنْ عَنْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ إِلَيْكُ الْمَالِكِ فَلَا لَكُولُولِكُ مِن تَعْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَاكُ لِمَنْ خَشِى رَبِيهُ الْفَيْلِكُ لِمَا لَهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبِّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَوْلِكُ لِمَا لَهُ لِلْكُولُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلِي اللّهُ عَنْهُمْ وَلَوْلُكُ لِللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَيْ لَلِكُ لِللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ لِلْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلْهُ لَلِهُ لِلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ لَلّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَاللّهُ عَلْمُ لَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلْمُ لِلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

﴿١﴾ يقول تعالى: ﴿لم يكنِ الذينَ كَفَروا من أهلِ الكتابِ﴾؛ أي: من اليهود والنصارى، ﴿والمشركين﴾: من سائر أصناف الأمم، ﴿مُنفَكِّينَ﴾: عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي: لا يزالون في غيِّهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الأوقات إلَّا كفراً، ﴿حتَّى تأتِيَهُم البيِّنةُ﴾: الواضحة والبرهان الساطع.

﴿٢ - ٣﴾ ثم فسَّر تلكُ البيِّنة، فقال: ﴿رسولٌ من اللهِ ﴾؛ أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحقّ، وأنزل عليه كتاباً يتلوه ليعلِّم الناس الحكمة ويزكِّيهم ويخرجَهم من الظُلُمات إلى النُّور، ولهذا قال: ﴿يتلو صُحُفاً مطهَّرةً ﴾؛ أي: محفوظة من قربان الشياطين، لا يمسُّها إلَّا المطهَّرون؛ لأنَّها أعلى ما يكون من الكلام، ولهذا قال عنها: ﴿فيها ﴾؛ أي: في تلك الصُّحف ﴿كتبٌ قيِّمةٌ ﴾؛ أي: أخبارٌ صادقةٌ وأوامرُ عادلةٌ تهدي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم؛ فإذا جاءتهم لهذه البيِّنة؛ فحينتلٍ يتبين طالب الحقِّ ممَّن ليس له مقصدٌ في طلبه، فيهلك مَن هلك عن بيِّنة ويحيا من حيَّ عن بيِّنةٍ.

﴿٤﴾ وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنَّهم ما تفرَّقوا واختلفوا وصاروا أحزاباً ﴿إِلَّا من بعدِ ما جاءتْهُمُ البيّنةُ ﴾: التي توجب لأهلها الاجتماع والاتِّفاق، ولٰكنَّهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عمىً.

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. و«صحيح مسلم» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) غَريب القرآن: ﴿١﴾ ومنفكين ؟ تاركين كفرهم. ﴿١﴾ ﴿البيّنة ؟ العلامة الَّتي وعدوا بها في الكتب السَّابقة. ﴿٢﴾ ﴿رسول من الله ؟ أي: والبيّنة رسول من الله. ﴿٢﴾ ﴿يتلو﴾ ؛ يقرأ. ﴿٢﴾ ﴿مطهَّرة ﴾ ؛ منزَّهة من الباطل، محفوظة من الشياطين. ﴿٤﴾ ﴿كتب قيِّمة ﴾ ؛ أخبار صادقة، وأوامر عادلة. ﴿٤﴾ ﴿تفرَّق﴾ ؛ اختلف. ﴿٤﴾ ﴿أوتوا الكتاب ﴾ ؛ اليهود والنَّصارى. ﴿٤﴾ ﴿البيِّنة ﴾ ؛ من بعد ما تبيَّنوا أنَّه نبيَّ حقًّا، تفرَّقوا، وكانوا مجتمعين على صحَّة نبوَّته قبل ذلك. ﴿٥﴾ ﴿مخلصين ﴾ ؛ قاصدين وجه الله وحده. ﴿٥﴾ ﴿حنفاء ﴾ ؛ مائلين عن الشِّرك إلى الإيمان. ﴿٥﴾ ﴿البيِّنة ﴾ ؛ الخليقة. ﴿٨﴾ ﴿عدنٍ ﴾ ؛ إقامة ، واستقرار.

﴿٥﴾ مع أنَّ الكتب كلَّها جاءت بأصل واحدٍ ودين واحدٍ؛ فما ﴿أمِروا﴾ في سائر الشرائع، إلا أن يعبدوا ﴿اللهَ مخلصين له الدِّين﴾؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظَّاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزُّلفي لديه، ﴿حنفاء﴾؛ أي: معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التَّوحيد، وخصَّ الصلاة والزَّكاة بالذِّكر مع أنَّهما داخلان في قوله: ﴿ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾؛ لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين مَن قام بهما قام بجميع شرائع الدين، ﴿وذلك﴾؛ أي: التَّوحيد والإخلاص في الدِّين هو ﴿دين القيِّمة﴾؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى جنَّات النَّعيم، وما سواه فطرقٌ موصلةٌ إلى الجحيم.

﴿٦﴾ ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيّنة، فقال: ﴿إِنَّ الذين كفروا من أهل الكتابِ والمشركينَ في نارِ جهنَّم﴾: لا يُفَتَّر عنهم العذاب، وهم في نارِ جهنَّم﴾: لا يُفَتَّر عنهم العذاب، وهم فيها مبلسون. ﴿أُولُئك هم شرُّ البريَّة﴾: لأنَّهم عرفوا الحقَّ، وتركوه، وخسروا الدُّنيا والآخرة.

﴿٧﴾ ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات أولٰئك هم خيرُ البريَّة﴾: لأنَّهم عبدوا الله وعرفوه، وفازوا بنعيم الدُّنيا والآخرة.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا كَانَ عَدَنِ ﴾ ﴾ أي: جناتُ إقامةٍ لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغايةٍ فوقَها ، ﴿ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ : فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه ، ورضوا عنه بما أعدَّ لهم من أنواع الكرامات [وجزيل المثوبات]. ﴿ وَلَكَ ﴾ : الجزاء الحسن ﴿ لِمَنْ خشيَ ربَّه ﴾ ؛ أي : لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه ، وقام بما أوجب عليه .

تمت. والحمد لله.



# تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية

#### بِسْمِ أَلَّهِ ٱلرَّكْنِ ٱلرَّحِيمَةِ

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهُا ۚ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهُا لَيْ مُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴿ النَّاسُ أَشْنَانًا لِيُمُوا أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَمَوُ ۞ ﴿ (١).

﴿١ - ٢﴾ يخبر تعالى عمَّا يكون يوم القيامة، وأنَّ الأرض تتزلزل وترجف وترتجُّ حتى يسقطَ ما عليها من بناءٍ ومَعْلَم، فتندكُّ جبالها، وتسوَّى تلالُها، وتكون قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتا، ﴿وأخرجت الأرضُ أثقالها﴾؛ أي: ما في بطنها من الأموات والكنوز.

﴿٣﴾ ﴿وقال الإنسان﴾: إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم [مستعظمًا لذلك]: ﴿مَا لَهَا﴾؛ أي: أيُّ شيء عرض لها؟!

<sup>(</sup>۱) غریب القرآن: ﴿١﴾ ﴿زلزلت﴾؛ رجَّت وحرِّکت بقوَّق. ﴿١﴾ ﴿زلزالها﴾؛ تحریکها الشَّدید. ﴿٢﴾ ﴿أثقالها﴾؛ ما في بطنها من الموتی والکنوز. ﴿٣﴾ ﴿ما لها﴾؛ ما الَّذي حدث لها؟ ﴿٤﴾ ﴿تحدِّث أخبارها﴾؛ تخبر الأرض بما عمل عليها. ﴿٥﴾ ﴿بأنَّ ربَّك أوحی لها﴾؛ بسبب أنَّ ربَّك أمرها بأن تخبر. ﴿٦﴾ ﴿يصدر النَّاس﴾؛ يرجعون عن موقف الحساب. ﴿٦﴾ ﴿أشتاتاً﴾؛ أصنافاً متفرِّقين. ﴿٦﴾ ﴿ليروا أعمالهم﴾؛ ليريهم الله ما عملوا، ويجازيهم عليه. ﴿٧﴾ ﴿مثقال ذرَّةٍ﴾؛ وزن نملةٍ صغيرةٍ.

﴿٤ \_ ٥﴾ ﴿يومئذٍ تحدِّث﴾: الأرض ﴿أخبارَها﴾؛ أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خيرٍ وشرِّ؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. ذلك ﴿بأنَّ ربَّك أوحى لها﴾؛ أي: أمرها أن تخبر بما عمل عليها؛ فلا تعصي لأمره.

﴿٦﴾ ﴿يومئذٍ يَصْدُرُ الناسُ﴾: من موقف القيامة [حين يقضي اللَّهُ بينهم] ﴿أَشْتَاتًا﴾؛ أي: فرقاً متفاوتين، ﴿لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم﴾؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويريهم جزاءه موفراً.

﴿٧ ـ ٨﴾ ﴿ فَمَن يعمَّلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ. ومَن يعملُ مِثقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ : ولهذا شامل عامٌ للخير والشرِّ كلِّه؛ لأنَّه إذا رأى مثقال الذَّرَة التي هي أحقر الأشياء، وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ تجدُ كلُّ نفس ما عملتُ من خيرٍ محضَراً وما عملتُ من سوءٍ تودُّ لو أنَّ بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾، ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً ﴾، ولهذا فيه الترغيب في فعل الخير، ولو قليلاً ، والترهيب من فعل الشر، ولو حقيراً.

#### \* \* \*

# تفسير سورة العاديات وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّفْنِ ٱلرَّحِينِ

﴿ وَٱلْعَدِيَتِ صَبَّحًا ۚ ۚ فَالْمُورِبَتِ قَدْمًا ۚ ۚ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبَّحًا ۚ ۚ فَالْمُورِبَتِ قَدْمًا ۚ فَ الْمُعُيرَتِ صُبَّحًا ۚ فَالْعَادِيَّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ

﴿١﴾ أقسم [الله تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من آياتِه الباهرة ونعَمِه الظَّاهرة ما هو معلومٌ للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركُها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: ﴿والعادياتِ ضَبْحاً﴾؛ أي: العاديات عدواً بليغاً قويًّا يصدر عنه الضَّبحُ، وهو صوت نَفَسها في صدرها عند اشتداد عَدُوها.

ُ ﴿٢﴾ ﴿فالمورياتِ﴾: بحوافرهنَّ ما يطأنَّ عليه من الأحجار، ﴿قَدْحاً﴾؛ أي: تنقدح النار من صلابة حوافرهنَّ وقوتهنَّ إذا عَدَوْنَ.

﴿٣﴾ ﴿فالمغيراتِ﴾: على الأعداء، ﴿صبحاً﴾: ولهذا أمرٌ أغلبيٌّ أنَّ الغارة تكون صباحاً.

﴿٤ \_ ٥﴾ ﴿فَاثُرِنَ بِه﴾؛ أي: بعدوهنَّ وغارتهنَّ، ﴿نقعاً﴾؛ أي: غباراً، ﴿فوسطن بِه﴾؛ أي: براكبهنَّ ﴿جمعاً﴾؛ أي: توسطن به ﴾؛ أي: براكبهنَّ

﴿٦﴾ والمقسَم عليه قوله: ﴿إِنَّ الإنسانَ لربِّه لَكَنودٌ﴾؛ أي: منوعٌ للخير الذي لله عليه؛ فطبيعة الإنسان وجِبِلَّتُه أنَّ نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق الماليَّة والبدنيَّة؛ إلَّا مَن هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق.

﴿٧﴾ ﴿وإنَّه على ذٰلك لَشهيدٌ ﴾؛ أي: إن الإنسانَ على ما يعرفُ من نفسه من المنع والكَنَد لشاهدٌ بذٰلك

<sup>(</sup>۱) غریب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿والعادیات ضبحاً﴾؛ قسم بالخیل الجاریة فی سبیل الله، حین یظهر صوتها من سرعة عدوها. ﴿٢﴾ ﴿فالمغیرات صبحاً﴾؛ فالمخیل البّی و۲﴾ ﴿فالمغیرات صبحاً﴾؛ فالمخیل البّی تغیر وتباغت العدوَّ صباحاً. ﴿٤﴾ ﴿فاثرن﴾؛ فهیّجن. ﴿٤﴾ ﴿نقعاً﴾؛ غباراً. ﴿٥﴾ ﴿فوسطن به جمعاً﴾؛ فتوسّطن برکبانهنَّ جموع الأعداء. ﴿٢﴾ ﴿لكنود﴾؛ لجحود. ﴿٧﴾ ﴿لشهید﴾؛ لمقرَّ علی جحوده. ﴿٨﴾ ﴿الخیر﴾؛ المال. ﴿٩﴾ ﴿بعثر﴾؛ أثیر، وأخرج. ﴿١٠﴾ ﴿وحصّل﴾؛ استخرج، وأبرز.

لا يجحده ولا ينكره؛ لأنَّ ذٰلك [أمرٌ] بيِّن واضحٌ، ويحتمل أنَّ الضمير عائدٌ إلى الله [تعالى]؛ أي: إنَّ العبد لربّه لكنودٌ، والله شهيدٌ على ذٰلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمَن هو لربّه كنودٌ بأنَّ الله عليه شهيدٌ.

﴿٨﴾ ﴿وإنه﴾؛ أي: الإنسان ﴿لحبِّ الخير﴾؛ أي: المال، ﴿لشديدٌ﴾؛ أي: كثير الحبِّ للمال، وحبُّه لذُلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قَدَّمَ شهوة نفسه على رضا ربِّه، وكلُّ لهذا لأنَّه قصر نظره على للذار، وغفل عن الإخرة.

﴿٩ ـ ١٠﴾ ولهذا قال حاثًا له على خوف يوم الوعيد: ﴿أفلا يعلمُ ﴾؛ أي: هلّا يعلم لهذا المغتر، ﴿إذَا بُعْثِرَ ما في القبورِ ﴾؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، ﴿وحُصِّل ما في الصُّدور ﴾؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشرِّ، فصار السرُّ علانيةً والباطن ظاهراً، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.

﴿١١﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهِم بِهِم يُومِئَذٍ لَحَبِيرٌ ﴾؛ أي: مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفيَّة والجليَّة، ومجازيهم عليها، وخصَّ خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبيرٌ بهم كلَّ وقتٍ؛ لأنَّ المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطِّلاعه.

# تفسير سورة القارعة وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ الرَّحَيْبِ الرَّحِيبِ

﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۚ إِنَّ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۚ إِنَّ وَمَا آذَرَنِكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۚ إِنَّ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبَنُونِ ۚ إِنَّ وَأَمَّا وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهِنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقْلَتْ مَوْزِينُهُ ۚ إِنَّ فَهُوَ فِي عِيشَتِهِ رَاضِيةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ ۚ إِنَّ فَهُو فِي عِيشَتِهِ ﴿ وَمَا أَذَرَنِكَ مَا هِيمَةُ إِنَّ فَهُو فِي عِيشَتِهِ أَنْ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ ۚ إِنَّ مَا مِيمَةً إِنَّ فَي وَمَا آذَرَنِكَ مَا هِيمَةً إِنَّ نَازً خَامِيمَةً اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُولِلَّ اللللْمُولِ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُولِقُلُولُ الللللْمُلْأَلُولُ اللللْمُولِقُلُولُ اللللْمُلْمُلِلْمُ الللْمُ الللللْمُلْمُ ا

﴿١ ـ ٣﴾ ﴿القارعةُ﴾: من أسماء يوم القيامة، سمّيت بذلك لأنَّها تقرع الناس وتزعِجُهم بأهوالها، ولهذا عظّم أمرها وفخّمه بقوله: ﴿القارعةُ. ما القارعةُ. وما أدراكَ ما القارعةُ».

﴿٤﴾ ﴿يومَ يكونُ الناسُ﴾: من شدَّة الفزع والهول، ﴿كالفراشِ المبثوثِ﴾؛ أي: كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض، لا تدري أين توجَّه؛ فإذا أوقد لها نارٌ؛ تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول.

﴿٥﴾ وأما الجبال الصمُّ الصلابُ؛ فتكون ﴿كالعهنِ المنفوشِ﴾؛ أي: كالصُّوف المنفوش الذي بقي ضعيفاً جدًّا تطير به أدنى ريح؛ قال تعالى: ﴿وترى الجبال تحسبُها جامدةً وهي تمرُّ مرَّ السحابِ﴾، ثم بعد ذٰلك تكون هباءً منثوراً، فتضمحلُّ ولا يبقى منها شيءٌ يشاهَد. فحينئذِ تُنْصَبُ الموازينُ، وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء:

﴿٦ ـ ٧﴾ ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوازينُه﴾؛ أي: رجحت حسناتُه على سيئاتِه، ﴿فهو في عيشةٍ راضيةٍ﴾: في جنَّات النعيم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿القارعة ﴾؛ القيامة الَّتي تقرع القلوب بأهوالها. ﴿٤﴾ ﴿المبثوث ﴾؛ المنتشر. ﴿٥﴾ ﴿كالعهن ﴾؛ كالصُّوف المصبوغ بألوانِ مختلفةٍ. ﴿٥﴾ ﴿المنفوش ﴾؛ الَّذي مزِّق، ونفش، فتفرَّقت أجزاؤه. ﴿٦﴾ ﴿ثقلت موازينه ﴾؛ رجحت موازين حسناته. ﴿٩٩﴾ ﴿فأمُّه هاوية ﴾؛ مأواه إلى جهنَّم يهوي على رأسه. ﴿١١﴾ ﴿حامية ﴾؛ حارَّة قد اشتدَّ إيقادها.

﴿٨ ـ ١١﴾ ﴿وأمَّا من خفَّت مَوازينُه﴾: بأن لم تكن له حسناتٌ تقاوم سيئاتِه، ﴿فأمُّه هاويةٌ﴾؛ أي: مأواهُ ومسكنُه النارُ التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأمّ الملازمة؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّ عذابَها كانَ غَراماً﴾. وقيل: إنَّ معنى ذٰلك: فأمُّ دماغه هاويةٌ في النار؛ أي: يُلقى في النار على رأسه، ﴿وما أدراكَ ما هِيهُ﴾: ولهذا تعظيمٌ لأمرها. ثم فسّرها بقوله: ﴿نارٌ حاميةٌ﴾؛ أي: شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً. نستجير بالله منها.

#### \* \* \*

# تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيهِ

﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلنَّكَاثُرُ ۞ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ عُلَمَ ٱلْيَفِينِ ۞ ثُمَّ لَتُرَوُنُهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴿ (١).

﴿١﴾ يقول تعالى موبِّخاً عباده عن اشتغالهم عمَّا خُلِقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبَّته على كلِّ شيءٍ: ﴿الْهَاكُمُ﴾: عن ذٰلك المذكور، ﴿التَّكَاثُرُ﴾: ولم يذكر المُتَكاثَر به؛ ليشمل ذٰلك كلَّ ما يَتَكاثَرُ به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؛ من [التكاثر في] الأموال والأولاد والأنصار والجُنود والخدم والجاه وغير ذٰلك ممَّا يقصد منه مكاثرة كلِّ واحدٍ للآخر، وليس المقصود منه وجه الله.

﴿٢﴾ فاستمرَّت غَفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم ﴿حَتَّى زُرْتُمُ المقابرَ﴾: فانكشف حينئذِ لكم الغطاءُ، ولٰكنْ بعدَما تعذَّر عليكم استئنافه. ودلَّ قولُه: ﴿حَتَّى زَرتُم المقابر﴾: أنَّ البرزخ دارٌ المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة؛ لأن الله سمَّاهم زائرين، ولم يسمِّهم مقيمين، فدلَّ ذٰلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقيةٍ غير فانيةٍ.

﴿٣ ـ ٦ ﴾ ولهذا توعَّدهم: ﴿كلَّا سوف تعلمون. ثم كلَّا سوف تعلمون. كلَّا لو تعلمونَ علمَ اليقينِ ﴾؛ أي: لو تعلمون ما أمامكم علماً يصلُ إلى القلوب؛ لما ألهاكم التَّكاثر، ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقيِّ صيَّركم إلى ما ترون، ﴿لَتَرَوُنَّ الجحيم﴾؛ أي: لَتَرِدُنَّ القيامة، فلَتَرَوُنَّ الجحيم التي أعدَّها الله للكافرين.

﴿٧﴾ ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عين اليقين﴾؛ أي: رؤيةً بصريةً؛ كما قال تعالى: ﴿ورأَى المجرمون النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهم مُواقِعوها ولمْ يَجِدوا عنها مَصْرِفاً﴾.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُمْ لَتُسْأَلُنَ يُومِئَذِ عَنَ النَّعِيمِ ﴾: الذي تنعَّمتم به في دار الدُّنيا؛ هل قمتم بشكره، وأدَّيتم حقَّ الله فيه، ولم تستعينوا به على معاصيه؛ فينعِّمكم نعيماً أعلى منه وأفضل؟ أم اغتررتُم به، ولم تقوموا بشكره، بل ربَّما استعنتم به على المعاصي؛ فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالى: ﴿ ويومَ يُعْرَضُ الذين كفروا على النارِ أَذْهَبْتُم طيباتِكم في حياتكم الدُّنيا واستمتعتم بها فاليوم تُجْزَوْنَ عذاب الهُونِ... ﴾ الآية.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿أَلهاكم﴾؛ شغلكم عن طاعة الله. ﴿١﴾ ﴿التَّكاثر﴾؛ التَّفاخر بكثرة الأموال والأولاد والمتاع. ﴿٢﴾ ﴿زرتم المقابر﴾؛ دفنتم في القبور. ﴿٥﴾ ﴿علم اليقين﴾؛ حقَّ العلم. ﴿٧﴾ ﴿عين اليقين﴾؛ لتبصرنَّ جهنَّم يقيناً بلا ريبٍ. ﴿٨﴾ ﴿النَّعيم﴾؛ كلِّ أنواع النِّعم من الأمن، والأهل، والمطعم، ونحوها.

# تفسير سورة والعصر وهي مكية

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْصَوْا بِٱلصَّارِ ﴿ ١ - ٣﴾ أقسم تعالى بالعصر، الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم؛ أن كلَّ إنسانِ خاسرٌ، والخاسر ضدُّ الرابح، والخسار مراتبُ متعدِّدةٌ متفاوتةٌ: قد يكون خساراً مطلقاً؛ كحال من خسر الدُّنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحقَّ الجحيم.

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعضٍ، وللهذا عمَّم اللهُ الخسار لكلِّ إنسانٍ؛ إلَّا مَن اتَّصف **بأربع** سفات:

الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. والعمل الصالح، ولهذا شامل لأفعال الخير كلِّها، الظاهرة والباطنة، المتعلِّقة بحقوق الله وحقوق عباده، الواجبة والمستحبَّة.

والتّواصي بالحقّ الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ أي: يوصي بعضُهم بعضاً بذلك، ويحثُّه عليه، ويرغَّبه فيه. والتّواصي بالصّبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمِّل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمِّل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالرِّبح العظيم.

#### \* \* \*

### تفسير سورة الهمزة

### وهي مكية

#### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحِيدِ

﴿ وَثِلُّ لِحَكِلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ الَذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُلْبَدُنَ فِي الْطَمَنَةِ ۞ وَمَا أَذَرَكُ مَا ٱلْحُطَنَةُ ۞ نَارُ اللّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۞ الْتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ۞ الْمَوفَدَةُ ۞ الْمَوفَدَةُ ۞ اللّهَ عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ۞ إِنَّهُ عَلَيْهِم مُؤْمِدَةً ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْمِدَةً ۞ إِنَّهُ عَلَيْهِم مُؤْمِدَةً ۞ إِنَّهُ عَلَى اللّهُ إِنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ إِنَّا عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ إِنْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ إِنَّ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ

﴿١﴾ ﴿ويلُ﴾؛ أي: وعيدٌ ووبالٌ وشدَّة عذابٍ، ﴿لكلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾؛ أي: الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله؛ فالهمَّاز: الذي يعيبهم بقوله. ﴿٢﴾ ومن صفة لهذا الهمَّازِ [اللَّمَّازِ] أنَّه لا همَّ له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبةٌ في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والعصر﴾؛ والدَّهر. ﴿٢﴾ ﴿الإنسانَ﴾؛ كلَّ بني آدم. ﴿٢﴾ ﴿خسرٍ﴾؛ خسرانٍ، وهلكةٍ، ونقصانٍ. ﴿٣﴾ ﴿بالحقِّ﴾؛ بالخير كلِّه: اعتقاداً، وعملاً. ﴿٣﴾ ﴿بالصَّبرِ﴾؛ على الطَّاعة، وعن المعصية، وعلى أقدار الله المؤلمة.

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿ويل﴾؛ شرَّ، وهلاك. ﴿١﴾ ﴿همزةٍ﴾؛ مغتابٍ للنَّاس. ﴿١﴾ ﴿لمزةٍ﴾؛ طعَّانِ في النَّاس. ﴿٢﴾ ﴿وعدَّده﴾؛ أحصاه. ﴿٤﴾ ﴿كلَّه﴾؛ ليس ﴿٢﴾ ﴿وعدَّده﴾؛ أحصاه. ﴿٤﴾ ﴿كلَّه﴾؛ ليس الأمر كما يظنُّ. ﴿٤﴾ ﴿لينبذنَّ﴾؛ ليطرحنَّ. ﴿٤﴾ ﴿الحطمة﴾؛ النَّار الَّتي تهشم كلَّ ما يلقى فيها. ﴿٧﴾ ﴿تطّلع على الأفئدة﴾؛ تنفذ لشدَّتها من أجسامهم إلى قلوبهم. ﴿٨﴾ ﴿مؤصدة﴾؛ مطبقة. ﴿٩﴾ ﴿في عمدٍ ممدَّدةٍ﴾؛ يعذَّبون في أعمدةٍ طويلةٍ من النَّار، أو أنَّ أبوابها مغلقة بأعمدةٍ ممدَّدةٍ؛ لئلًا يخرجوا منها.

﴿٣﴾ ﴿يحسبُ﴾: بجهله ﴿أنَّ ماله أَخْلَدَهُ﴾: في الدُّنيا، فلذٰلك كان كدُّه وسعيه [كلُّه] في تنمية ماله، الذي يظنُّ أنَّه ينمي عمره، ولم يدرِ أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البرَّ يزيد في العمر.

﴿٤ ـ ٧﴾ ﴿كلَّا لَيُنبَذَنَّ﴾؛ أي: ليطرحنَّ ﴿في الحُطَمَةِ. وما أدراك ما الحُطَمَةُ ﴾: تعظيمٌ لها وتهويلٌ لشأنها. ثم فسَّرها بقوله: ﴿نار الله الموقَدة ﴾: التي وقودها الناس والحجارة، ﴿التي ﴿: من شدَّتها ﴿تطُّلع على الأفئدة ﴾؛ أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب.

﴿٨﴾ ومع لهذه الحرارة البليغة، هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: ﴿إنَّها عليهم مؤصدةٌ ﴾؛ أي: مغلقة، ﴿في عَمَدٍ ﴾: من خلف الأبواب، ﴿ممدَّدةٍ ﴾: لئلا يخرجوا منها؛ ﴿كلَّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية.

#### \* \* \*

# تفسير سورة الفيل

#### وهي مكية

#### بِسْمِ اللهِ النَّجْنِ الرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِ

﴿ أَلَةَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ إِلَّ أَلَةً بَجْعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَبَرًا أَبَابِيلَ ﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ﴾ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۞ ﴿ ` ` .

﴿١ - ٥﴾ أي: أما رأيتَ من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلَّة توحيده وصدق رسوله [محمد] على ما فعله الله بأصحاب الفيل، الذين كادوا بيته الحرام، وأرادوا إخرابه؛ فتجهَّزوا لأجل ذلك، واستصحبوا معهم الفِيلَة لهدمه، وجاؤوا بجمع لا قبلَ للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكَّة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكَّة من مكّة خوفا [على أنفسهم] منهم - أرسل الله عليهم طيراً أبابيل؛ أي: متفرِّقة، تحمل أحجاراً محمَّاة من سِجِّيلٍ، فرمتُهم بها، وتتبَّعتْ قاصِيَهم ودانِيَهم، فخمدوا وهمدوا، وصاروا كعصفٍ مأكولٍ، وكفى الله شرَّهم، وردَّ كيدهم في نحورهم، وقصَّتُهم معروفةٌ مشهورةٌ، وكانت تلك السنة التي ولِدَ فيها رسول الله على فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلَّة رسالته. فلله الحمد والشكر.

#### \* \* \*

# تفسير سورة لإيلاف قريش

# وهي مكية

#### بِنْهِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرِّيَحَةِ

﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشِ ۞ إِـلَافِهِم رِحْلَةَ ٱلشِّـنَّاءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي ٱلْطَعَمَهُم مِّن جُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ (٢).

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿أَلُم تَر﴾؛ أَلُم تعلم؟ ﴿١﴾ ﴿بأصحاب الفيل﴾؛ وهم: أبرهة الحبشيُّ، وجيشه الَّذين أرادوا تدمير الكعبة. ﴿٢﴾ ﴿كيدهم﴾؛ تدبيرهم وسعيهم لتخريب الكعبة. ﴿٢﴾ ﴿تضليلٍ﴾؛ تضييع، وإبطالِ، وخسارٍ. ﴿٣﴾ ﴿أبابيل﴾؛ جماعاتِ متتابعةً. ﴿٤﴾ ﴿سجِّيلٍ﴾؛ طينِ متحجِّرٍ. ﴿٥﴾ ﴿كعصفِ مأكولٍ﴾؛ محطَّمين؛ كأوراق الزَّرع اليابسة الَّتي أكلتها البهائم، ثمَّ رمت بها.

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿لإيلاف قريشٍ﴾؛ اعجبوا لقريشٍ ما ألفوه واعتادوه من الرِّحلتين، وتركهم عبادة الله، =

﴿١ - ٤﴾ قال كثيرٌ من المفسّرين: إنَّ الجارَّ والمجرور متعلِّقُ بالسورة التي قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريشٍ وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التِّجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوءٍ، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب، حتى احترموهم، ولم يعترضوا لهم في أيِّ سفرٍ أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر، فقال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا ربَّ هٰذا البيتِ﴾؛ أي: ليوحِّدوه ويُخْلِصوا له العبادة، ﴿الذي أَطْعَمَهُم من جوعٍ وآمنَهُم من خوفٍ﴾: فرغدُ الرِّزق والأمن من الخوف من أكبر النَّعم الدنيويَّة الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهمَّ الحمد والشُّكر على نعمك الظَّاهرة والباطنة. وخصَّ الله الربوبيَّة بالبيت لفضله وشرفه، وإلَّا؛ فهو ربُّ كلِّ شيءٍ.



# تفسير سورة الماعون وهي مكية

## بِنْ مِ اللَّهِ النَّفَيْ الرَّحَيْ الرَّحَيْ إِ

﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِيْبِ ﴿ فَلَالِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْمِيْبِ ﴾ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ وَوَيَعْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (١). فَوَيْدُلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ (١).

﴿١﴾ يقول تعالى ذامًّا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: ﴿أَرأيتَ الذي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾؛ أي: بالبعث والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرُّسل.

﴿٢﴾ ﴿فَلَالِكَ الذِّي يَدُعُ اليتيمَ﴾؛ أي: يدفعه بعنفٍ وشدَّةٍ، ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه، ولأنَّه لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً.

﴿٣﴾ ﴿ولا يحضُّ﴾: غيره ﴿على طعام المسكينِ﴾: ومن باب أولى أنَّه بنفسه لا يطعم المسكين.

﴿٤ \_ ٥﴾ ﴿فويلٌ للمصلِّينَ ﴾؛ أي: الملتزمين لإقامة الصلاة، ولكنهم ﴿عن صلاتهم ساهونَ ﴾؛ أي: مضيِّعون لها، تاركون لوقتها، مُخِلُّون بأركانها، ولهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله؛ حيث ضيَّعوا الصلاة التي هي أهمُّ الطاعات، والسَّهو عن الصَّلاة هو الذي يستحقُّ صاحبه الذمَّ واللوم، وأمَّا السَّهو في الصَّلاة؛ فهذا يقع من كلِّ أحدِ، حتَّى من النبيِّ ﷺ (٢).

﴿٦ - ٧﴾ ولهذا وصف الله هؤلاء بالرِّياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: ﴿الذين هم يراؤون﴾؛ أي: يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس، ﴿ويمنعون الماعون﴾؛ أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضرُّ إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة؛ كالإناء والدَّلو والفأس ونحو ذٰلك ممَّا جرت العادة ببذله والسَّماح به، فهؤلاء لشدَّة حرصهم يمنعون الماعون؛ فكيف بما هو أكثر منه؟!

أو المعنى: لتعبد قريش ربَّها؛ لإنعامه عليهم باعتياد الرِّحلتين. ﴿٢﴾ ﴿رحلة الشِّتاء﴾؛ إلى اليمن. ﴿٢﴾ ﴿والصَّيف﴾؛
 إلى الشَّام.

<sup>(</sup>۱) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿بالدِّين﴾؛ بالبعث، والجزاء. ﴿٢﴾ ﴿يدعُ البتيم﴾؛ يدفع البتيم بعنفِ عن حقه. ﴿٣﴾ ﴿ولا يحضُّ﴾؛ لا يحثُّ النَّاس. ﴿٤﴾ ﴿فويل﴾؛ فعذاب شديد. ﴿٥﴾ ﴿ساهون﴾؛ غير مبالين بها؛ يؤخِّرونها عن وقتها، ولا يقيمونها على وجهها. ﴿٦﴾ ﴿يراءون﴾؛ يظاهرون بأعمالهم؛ مراءاةً للنَّاس. ﴿٧﴾ ﴿ويمنعون الماعون﴾؛ يمنعون إعارة ما لا تضرُّ إعارته من الآنية وغيرها؛ لبخلهم.

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح البخاري» (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود أنه ﷺ قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني».

1445

وفي لهذه السورة الحثُّ على إطعام اليتيم والمساكين، والتَّحضيض على ذٰلك، ومراعاة الصَّلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص فيها، وفي سائر الأعمال، والحثُّ على فعل المعروف، وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدَّلو والكتاب ونحو ذٰلك؛ لأنَّ الله ذمَّ من لم يفعل ذٰلك. والله سبحانه أعلم.

#### \* \* \*

# تفسير سورة الكوثر وهي مكية

#### بِسْمِ أَلَّهُ ٱلتَّكْنِ ٱلتِّحَدِيْ

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَدِّ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞ (١) ﴿ (٢)

﴿١﴾ يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ [ممتنًا عليه]: ﴿إِنَّا أَعطيناكَ الْكُوثَرَ﴾؛ أي: الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه ﷺ [يوم القيامة] من النهر الذي يقال له: الكوثر<sup>(٣)</sup>، ومن الحوض؛ طولُه شهرٌ وعرضُه شهرٌ، ماؤه أشدُّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربةً؛ لم يظمأ بعدها أبداً (٤).

﴿٢﴾ ولمَّا ذكر مِنَّتَه عليه؛ أمَرَهُ بشكرها، فقال: ﴿فصلِّ لربِّك وانْحَر﴾: خصَّ هاتين العبادتين بالذِّكر؛ لأنَّهما أفضل العبادات وأجلُّ القربات، ولأنَّ الصلاة تتضمَّن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقله في أنواع العبوديَّة، وفي النحر تقرُّبُ إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراجٌ للمال الذي جُبِلَت النُّفوس على محبَّته والشُّحِّ به.

﴿٣﴾ ﴿إِنَّ شَانِتَكَ﴾؛ أي: مبغضك وذامَّك ومتنقصك، ﴿هو الأبتر﴾؛ أي: المقطوع من كلِّ خيرٍ؛ مقطوعُ الذِّكر، وأمَّا محمدٌ ﷺ؛ فهو الكامل حقًّا، الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع ﷺ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج النسائي عن ابن عباس الله قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهلِ المدينة وسيدهم؟ قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا؟ ونحن ـ يعني: أهل الحجيج وأهل السدانة ـ قال: أنتم خير منه فنزلت: ﴿إِنَ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞﴾ ونزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّلْمُوتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَنْ يَجَدَ لَمُ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّلْمُوتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَنْ يَجَدَ لَمُ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْمُوتِ﴾ الى قوله: ﴿فَلَنْ يَجَدَ لَمُ نَصِيبًا مِن

<sup>(</sup>٢) غريب المقرآن: ﴿١﴾ ﴿الكوثر﴾؛ الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنَّة. ﴿٢﴾ ﴿وانحر﴾؛ اذبح ذبيحتك لله وحده. ﴿٣﴾ ﴿النَّائِكِ﴾؛ مبغضك. ﴿٣﴾ ﴿الأبتر﴾؛ المنقطع أثره، المقطوع من كلِّ خيرٍ.

<sup>(</sup>٣) كما في «صحيح مسلم» (٤٠٠) من حديث أنس رظيم،

<sup>(</sup>٤) كما في «صحيح مسلم» (٢٣٠٠) من حديث أبي ذر رهيه.

# تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّهْنِ الرَّحِيمَةِ

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلاَ أَنتُدَ عَنْبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴿ وَلاَ أَناْ عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ وَلَا أَنتُهُ عَنْبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴿ وَلاَ أَنتُهُ عَلِيدُ مَا أَعَبُدُ ﴿ وَلِي دِينِ ﴿ وَلِي دِينِ ﴿ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي دِينِ ﴿ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي وَيْنِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

﴿١ - ٦﴾ أي: قلْ للكافرين معلناً ومصرِّحاً: ﴿لا أَعبُدُ ما تعبُدون﴾؛ أي: تبرَّأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهراً وباطناً. ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبُدُ﴾: لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله؛ فعبادتُكم له المقترنةُ بالشِّرك لا تسمَّى عبادةً. وكرَّر ذٰلك ليدلَّ الأوَّل على عدم وجود الفعل، والثاني على أنَّ ذٰلك قد صار وصفاً لازماً، ولهذا ميَّز بين الفريقين، وفصل بين الطائفتين، فقال: ﴿لكم دينُكُم وليَ دينٌ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿قلْ كَلُم مَمَّا عَلَى شَاكِلَتِه﴾؛ أنتم بريئون ممَّا أعمل، وأنا بريءٌ ممَّا تعملون.

#### \* \* \*

# تفسير سورة النصر وهي مدنية (٢)

#### بِسْدِ أَلَّهِ النَّخْنِ النِّحِدِ

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَّحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ (٣).

﴿١ ـ ٣﴾ في لهذه السورة الكريمة: بشارةٌ، وأمرٌ لرسوله عند حصولها، وإشارةٌ، وتنبيهٌ على ما يترتَّب على غلى غلى على على غلى غلى المرتبَّب على على المرتبُّ على المرتبِّب المرتبِّب على المرتبِّب المرتبِّب على المرتبِّب المرتبِّب على المرتبِّب المرتب المرتبِّب المرتب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتب المرتبِّب المرتب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتبِّب المرتب المرتبِّب المرتبِّب المرتب المرتب المرتب المرتبِّب المرتبِّب المرتب المرتب المرتب المرتبِّب المرتبِّب المرتب المرتب

فالبشارةُ هي البشارة بنصر الله لرسوله، وفتحه مكَّة، ودخول الناس ﴿في دين الله أفواجاً ﴾ بحيث يكون كثيرٌ منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع لهذا المبشَّر به.

وأما الأمر بعد حصول النَّصر والفتح؛ فأمر [اللَّهُ] رسولَه أنَّ يشكره على ذٰلك، ويسبِّح بحمده، ويستغفره.

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين: إشارة أنَّ النَّصر يستمرُّ للدين ويزداد عند حصول التَّسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن لهذا من الشُّكر، والله يقول: ﴿لئن شكرتُمْ لأزيدَنَكم﴾: وقد وُجِدَ ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في لهذه الأمَّة، لم يزل نصر الله مستمرًّا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتُلوا بتفرُّق الكلمة وتشتّ الأمر، فحصل ما حصل، ومع لهذا؛ فلهذه الأمَّة ولهذا الدِّين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿ولا أنا عابد ما عبدتُم﴾؛ لا أعبد مستقبلاً ما عبدتُم من الآلهة الباطلة. ﴿٦﴾ ﴿لكم دينكم﴾؛ لكم شرككم، وكفركم. ﴿٦﴾ ﴿ولي دين﴾؛ لي إخلاصي، وتوحيدي الَّذي لا أبغي غيره.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «مكية». والمثبت من (ب) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) غَريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿والفتح﴾؛ فتح مكَّة، وكان ذلك في العام النَّامن الهجريِّ. ﴿٢﴾ ﴿أفواجاً﴾؛ جماعاتٍ كثيرةً تلو جماعاتٍ. ﴿٣﴾ ﴿توَّاباً﴾؛ يرجع على المستغفر بالرَّحمة، ويقبل التَّوبة ممَّن تاب.

١٢٧٦ (١ ـ ٥)

وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أنَّ أجلَ رسول الله ﷺ قد قرب ودنا، ووجه ذٰلك أنَّ عمره عمرٌ فاضلٌ، أقسم الله به، وقد عُهِدَ أنَّ الأمور الفاضلة تُخْتَم بالاستغفار؛ كالصلاة والحجِّ وغير ذٰلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في لهذه الحال إشارةٌ إلى أنَّ أجله قد انتهى؛ فلْيستعدَّ ويتهيَّأ للقاء ربِّه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه، فكان [ﷺ] يتأوَّل القرآن ويقول ذٰلك في صلاته؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبحمدك، اللهمَّ! اغفر لي»(١).



# تفسير سورة تبت وهي مكية

#### بِنْهِ اللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرَّجَيْهِ

أبو لهب هو عمُّ النبيِّ ﷺ، وكان شديد العداوة والأذيَّة له؛ فلا فيه دين له، ولا حميَّةٌ للقرابة، قبَّحه الله، فذمَّه الله بهذا الذَّمِّ العظيم، الذي هو خزيٌ عليه إلى يوم القيامة، فقال:

﴿١﴾ ﴿تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾؛ أي: خسرت يداه وشقي، ﴿وتبُّ ﴾: فلم يربح.

﴿٢﴾ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ﴾: الذّي كان عنده؛ فأطغاه، ولا ﴿مَا كَسَبَ ﴾: فلم يردَّ عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به.

وكانت أيضاً شديدة الأذيَّة لرسول الله ﷺ؛ أي: ستحيط به النَّار من كلِّ جانب، هو ﴿وامرأتُه حَمَّالَةَ الحطبِ﴾: وكانت أيضاً شديدة الأذيَّة لرسول الله ﷺ؛ تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشرَّ، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذيَّة الرسول ﷺ، وتجمع على ظهرها الأوزار؛ بمنزلة من يجمع حطباً، قد أعدَّ له في عنقه حبلاً ﴿من مسدٍ ﴾؛ أي: من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلِّدةً في عنقها حبلاً من مسدٍ. وعلى كلِّ؛ ففي لهذه السورة آيةٌ باهرةٌ من آيات الله؛ فإنَّ الله أنزل لهذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا،

وعلى كلّ؛ ففي هَذه السورة اية باهرة من ايات الله؛ فإن الله أنزل هَذه السورة وأبو لهب وامراته لم يهلك وأخبر أنّهما سيعذّبان في النار ولا بدَّ، ومن لازم ذٰلك أنّهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح البخاري» (٤٩٦٧ و ٤٩٦٨)، ومسلم (٤٨٤) عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سبب الننول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس في قال لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَكَ وَلَا لَمْ وَعَدَ النّبِي عَلَى الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر، يا بني حدي» لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: ﴿تَبَتّ يَدَا أَيِي لَهُبُ وَتَبّ ﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُمُ وَمَا كَسَبَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن؛ ﴿١﴾ ﴿تبَّت﴾؛ خسرت، وهذا دعاء عليه. ﴿١﴾ ﴿وتبَّ﴾؛ حصل له الخسار والهلاك، وهذا خبر عنه. ﴿٢﴾ ﴿ومأ أغنى عنه﴾؛ ما دفع عنه الخسار. ﴿٢﴾ ﴿وما كسب﴾؛ وهو ولده. ﴿٣﴾ ﴿سيصلى ناراً﴾؛ سيدخل ناراً يقاسي حرَّها. ﴿٣﴾ ﴿ذات لهبٍ﴾؛ ناراً متأجِّجةً، متَّقدةً. ﴿٤﴾ ﴿حمَّالة الحطب﴾؛ تحمل الشَّوك، فتطرحه في طريق النَّبِيُ ﷺ؛ لتؤذيه. ﴿٥﴾ ﴿جيدها﴾؛ عنقها. ﴿٥﴾ ﴿من مسدٍ﴾؛ من ليفٍ شديدٍ خشنٍ ترفع به في النَّار، ثمَّ ترمى.

# تفسير سورة الإخلاص وهي مكية

#### بنسم ألله التُغَنِّب الرَّحَيْبِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ إِلَّهُ الصَّكَمَدُ ١ إِنَّهُ الصَّكَمَدُ ١ أَنَّهُ الصَّكَمَدُ ١ أَنَّهُ الصَّكَمَدُ ١ أَنَّهُ المُحَدُّ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ الصَّكَمَدُ اللَّهُ الصَّلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الصَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

﴿١﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: قولًا جازماً به، معتقداً له، عارفاً بمعناه: ﴿هو اللَّه أحدٌ ﴾؛ أي: قد انحصرت فيه الأحديَّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدَّسة، الذي لا نظير له ولا مثيل.

﴿٢﴾ ﴿اللهُ الصمدُ﴾؛ أي: المقصود في جميع الحوائج؛ فأهل العالم العلويِّ والسفليِّ مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونَه حوائجَهم، ويرغَبون إليه في مهمَّاتهم؛ لأنَّه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي [قد] كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمتُه كلَّ شيءٍ... وهكذا سائر أوصافه.

ومن كماله أنَّه ﴿لم يَلِدْ ولم يولَدْ﴾؛ لكمال غناه.

﴿٤﴾ ﴿ولم يكن له كُفُواً أحدٌ﴾: لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملةٌ على توحيد الأسماء والصفات.

# تفسیر سورة الفلق وهی مکیة

### بِنْسِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّهَٰنِ ٱلرَّهَائِ ٱلرَّهَائِ

﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ ۚ فَيْ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِّ ٱلنَّفَائَتِ فِ الْمُقَدِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِّ مَا خَلَقَ ۞ (٣).

﴿١﴾ أي: ﴿قل﴾: متعوِّذاً: ﴿أعوذُ﴾؛ أي: ألجأ وألوذُ وأعتصمُ، ﴿بربِّ الفلق﴾؛ أي: فالق الحبِّ والنَّوى، وفالق الأصباح.

﴿٢﴾ ﴿من شرِّ ما خَلَقَ﴾: ولهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنسٍ وجنِّ وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشرِّ الذي فيها.

﴿٣﴾ ثم خصَّ بعدما عمَّ، فقال: ﴿ومن شرِّ غاسقٍ إذا وَقَبَ﴾؛ أي: من شرِّ ما يكون في الليل حين يغشى النّاسَ، وتنتشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشرِّيرة والحيوانات المؤذية.

<sup>(</sup>۱) سبب النزول: أخرج ابن جرير وأبو يعلى عن جابر رضي قال: قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك، فنزلت: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللهُ انسب لنا ربك، فنزلت: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ﴿٢﴾ ﴿الصمد﴾؛ السَّيِّد الَّذي كمل في سؤدده وغناه، والَّذي يقصد في قضاء الحوائج. ﴿٤﴾ ﴿كَفُواَ﴾؛ مكافئاً، ومماثلاً، ونظيراً.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن: ﴿ ا﴾ ﴿ أعوذ ﴾ ؛ أعتصم، وألتجئ. ﴿ ا ﴾ ﴿ الفلق ﴾ ؛ الصَّبح. ﴿ ٣ ﴾ ﴿ غاسق ﴾ ؛ ليل شديد الظَّلمة. ﴿ ٣ ﴾ ﴿إذا وقب ﴾ ؛ إذا دخل ظلامه، وتغلغل. ﴿ ٤ ﴾ ﴿ النقَّاثات في العقد ﴾ ؛ السَّاحرات اللَّواتي ينفخن بلا ريقٍ في عقد الخيط ؛ بقصد السَّحر، سواء كنَّ نساءً، أو أنفساً خبيثة. ﴿ ٥ ﴾ ﴿ حاسدٍ ﴾ ؛ من يتمنَّى زوال النَّعمة عن غيره.

﴿٤﴾ ﴿ومن شرِّ النَّفَّاثات في العقد﴾؛ أي: ومن شرِّ السَّواحر اللاتي يَسْتَعِنَّ على سحرهنَّ بالنَّفْثِ في العقد التي يَعْقِدْنَها على السحر.

﴿٥﴾ ﴿ومن شرِّ حاسدٍ إذا حَسَدَ﴾: والحاسدُ هو الذي يحبُّ زوال النِّعمة عن المحسود؛ فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شرِّه وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاينُ؛ لأنَّه لا تصدر العين إلَّا من حاسدٍ شرِّيرِ الطبع خبيث النفس.

فهُّذه السورة تضمَّنت الاستعادة من جميع أنواع الشُّرور عموماً وخصوصاً، ودلَّت على أنَّ السِّحر له حقيقةٌ؛ يُخشى من ضرره، ويستعاذ بالله منه ومن أهله.

## تفسیر سورة الناس وهی مدنیة

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ إِن الرَّحِيمَةِ

﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ۚ لَكَ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۚ إِلَىٰهِ ٱلنَّاسِ ۚ مِن شَرِّ ٱلْوَسَوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۚ لَكَ النَّاسِ الْحَاسِ الْحَنَّانِ اللَّهِ النَّاسِ أَلَا اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُ

(1- 7) وهذه السورة مشتملةً على الاستعاذة بربِّ النَّاس ومالكهم وإلههم من الشيطان، الذي هو أصل الشُّرور كلِّها ومادتها، الذي من فتنته وشرِّه أنَّه يوسوس في صدور النَّاس؛ فيحسِّن لهم الشرَّ، ويريهم إيَّاه في صورة حسنةٍ، وينشِّط إرادتهم لفعله، ويثبِّطهم عن الخير، ويريهم إيَّاه في صورةٍ غير صورتِه، وهو دائماً بهذه الحال، يوسوس ثم يخسُّن؛ أي: يتأخَّر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربَّه واستعان [به] على دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبيَّة الله للناس كلِّهم، وأنَّ الخلق كلَّهم داخلون تحت الرُّبوبيَّة والملك، فكلُّ دابَّةٍ هو آخذُ بناصيتها، وبألوهيَّته التي خلقهم لأجلها؛ فلا تتمُّ لهم إلَّا بدفع شرِّ عدوِّهم الذي يريد أن يقتَطِعَهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجنِّ يكون من الإنس، ولهذا قال: ﴿من الجِنَّةِ والنَّاس﴾.

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، ونسأله تعالى أن يتم نعمته، وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشرِّ ما عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضَّالُون، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاماً دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي. [غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين].

وقع النقل في ٧ شعبان سنة (١٣٤٥)(٣).

ربَّنا تقبل منَّا واعِف عنَّا إنك أنت الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن: ﴿١﴾ ﴿أعوذ﴾؛ أعتصم، وألتجئ. ﴿١﴾ ﴿بربِّ النَّاس﴾؛ مربِّيهم، وخالقهم، ومدبِّر أحوالهم. ﴿٣﴾ ﴿إِلَه النَّاس﴾؛ معبودهم الحقِّ. ﴿٤﴾ ﴿الوسواس﴾؛ الشَّيطان الَّذي يلقي شكوكه وأباطيله في القلوب عند الغفلة. ﴿٤﴾ ﴿الخنَّاس﴾؛ الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله. ﴿٦﴾ ﴿من الجنَّة والنَّاس﴾؛ الموسوس يكون جنَيًّا وإنسيًّا، أو الموسوس فيهم من الجنَّة والنَّاس.

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): بلغ مقابلة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة محمد ﷺ».

فهرس المواضيع

## فهرس المواضيع

| لصفحة      | الموضوع                                                       | الصفحة | الموضوع                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٠        | • تفسير سورة المؤمنون                                         |        | مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن               |
| 744        | • تفسير سورة النور                                            | ٥      | عقيل العقيل                                                       |
| ۲۲۷        | • تفسير سورة الفرقان                                          | ٦      | مقدمة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .                  |
| ٧٨٠        | • تفسير سورة الشعراء                                          | ٧      | مقدمة المشرف على مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية                  |
| <b>V9V</b> | • تفسير سورة النمل                                            | ١٠     | مقدمة المحقق                                                      |
| ۸۱٤        | • تفسير سورة القصص                                            | ١٤     | ترجمة المؤلف                                                      |
| ۸۳٥        | • تفسير سورة العنكبوت                                         | ١٦     | ثناء العلماء عليه                                                 |
| ۸0٠        | • تفسير سورة الروم                                            | 1٧     | مخطوطات الكتاب                                                    |
| 777        | • تفسير سورة لقمان                                            | ۱۸     | وصف النسخة المعتمدة                                               |
| ۸۷۲        | • تفسير سورة السجدة                                           | ۱۹     | اسم الكتاب                                                        |
| ۸۷۸        | • تفسير سورة الأحزاب                                          | 7.     | تنبيه                                                             |
| ۹.,        | • تفسير سورة سبأ                                              | 71     | مقدمة المؤلف                                                      |
| 918        | • تفسير سورة فاطر                                             |        | تيسير الكريم الرحمٰن                                              |
| 970        | <ul> <li>تفسیر سورة ایس</li></ul>                             |        | في تفسير كلام المنان                                              |
| 977        | <ul> <li>تفسير سورة الصافات</li> <li></li></ul>               | 74     | • تفسير سورة الفاتحة                                              |
| 901        | <ul> <li>تفسیر سورة ص</li></ul>                               | 70     | • تفسير سورة البقرة                                               |
| 978<br>978 | <ul> <li>• تفسير سورة الزمر</li></ul>                         | ١٣٤    | <ul> <li>تفسیر سورة آل عمران</li> </ul>                           |
|            | <ul> <li>تفسیر سورة غافر</li> <li>تفسیر سورة فصّلت</li> </ul> | ۱۷٦    | ● تفسير سورة النساء                                               |
|            | <ul> <li>• تفسیر سورة الشوری</li></ul>                        | 707    | ● تفسير سورة المائدة                                              |
|            | ● تفسیر سورة النزخرف                                          | 797    | ● تفسير سورة الأنعام                                              |
|            | <ul> <li>تفسير سورة الدخان</li></ul>                          | 757    | ● تفسير سورة الأعراف                                              |
|            | <ul> <li>• تفسير سورة الجاثية</li></ul>                       | 477    | • تفسير سورة الأنفال                                              |
|            | <ul> <li>• تفسير سورة الأحقاف</li></ul>                       | ٤٠٨    | ● تفسير سورة التوبة                                               |
|            | <ul> <li>تفسیر سورة محمد</li> </ul>                           | 289    | ● تفسير سورة يونس                                                 |
|            |                                                               | ٤٧٤    | ● تفسیر سورة هود                                                  |
|            | • تفسير سورة الحجرات                                          | 899    | ● تفسير سورة يوسف                                                 |
|            | <ul> <li>تفسیر سورة ق</li> </ul>                              | 770    | ● تفسير سورة الرعد                                                |
| ١٠٩        | <ul> <li>تفسير سورة الذاريات</li> </ul>                       | ۸۳۵    | ● تفسير سورة إبراهيم                                              |
| 11.        | <ul> <li>تفسير سورة الطور</li> </ul>                          | 00.    | ● تفسير سورة الحجر                                                |
| 11.        | ● تفسير سورة النجم                                            | ٥٦٠    | • تفسير سورة النحل                                                |
| 111        | <ul> <li>تفسير سورة القمر</li> </ul>                          | ٥٨٥    | • تفسير سورة الإسراء                                              |
| 117        | ● تفسير سورة الرحمٰن٢                                         | ٦٠٨    | • تفسير سورة الكهف                                                |
| 117        | ● تفسير سورة الواقعة                                          | 777    | ● تفسیر سورة مریم                                                 |
|            | ● تفسير سورة الحديد ٥                                         | 1      | <ul><li>تفسير سورة طه</li><li>تفسير سورة طه</li></ul>             |
|            | ● تفسير سورة المجادلة                                         |        | <ul><li>تفسير سورة الأنبياء</li><li>تفسير سورة الأنبياء</li></ul> |
| 110        | <ul><li>تفسير سورة الحشر</li></ul>                            | 1799   | <ul><li>عفسير سورة الحج</li></ul>                                 |

| الصفحة                                 | الموضوع            | الصفحة | الموضوع                                 |
|----------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|
| شية                                    | • تفسير سورة الغا  | 1101   | • تفسير سورة الممتحنة                   |
| جر                                     | • تفسير سورة الف   | 1178   | <ul> <li>تفسير سورة الصف</li> </ul>     |
| 1707                                   | • تفسير سورة البل  | 1177   | • تفسير سورة الجمعة                     |
| مس                                     | • تفسير سورة الش   | 1171   | • تفسير سورة المنافقون                  |
| ل                                      | • تفسير سورة الليا | 1178   | <ul> <li>تفسير سورة التغابن</li> </ul>  |
| حی                                     | • تفسير سورة الض   | 1174   | <ul> <li>تفسير سورة الطلاق</li> </ul>   |
| رح                                     | • تفسير سورة الش   | 1117   | <ul> <li>تفسير سورة التحريم</li> </ul>  |
| ن                                      | • تفسير سورة التير | 1117   | <ul> <li>تفسير سورة الملك ٰ</li> </ul>  |
| تى                                     | • تفسير سورة العل  | 1191   | <ul> <li>تفسير سورة القلم</li> </ul>    |
| .ر ١٢٦٥                                | • تفسير سورة القد  | 1197   | <ul> <li>تفسير سورة الحاقة</li> </ul>   |
| ٦٢٦٦                                   | • تفسير سورة البين | 17.1   | <ul> <li>تفسير سورة المعارج</li> </ul>  |
| زلةزلة                                 | • تفسير سورة الزل  | l      | • تفسیر سورة نوح                        |
| دیات                                   | • تفسير سورة العا  | l      | <ul> <li>تفسير سورة الجن</li> </ul>     |
| رعة                                    | • تفسير سورة القا  |        | <ul> <li>تفسیر سورة المزمل</li> </ul>   |
| ناثرناثر                               | • تفسير سورة التك  |        | <ul> <li>تفسير سورة المدثر</li> </ul>   |
| مِس١٢٧١                                | • تفسير سورة العد  |        | • تفسير سورة القيامة                    |
| سزة                                    | • تفسير سورة الهـ  |        | <ul> <li>تفسير سورة الإنسان</li> </ul>  |
| لل                                     | • تفسير سورة الفي  |        | <ul> <li>تفسير سورة المرسلات</li> </ul> |
| ئی                                     | • تفسير سورة قريد  |        | <ul> <li>تفسير سورة النبأ</li> </ul>    |
| عونعون                                 | • تفسير سورة الما  |        | • تفسیر سورة النازعات                   |
| رثر                                    | • تفسير سورة الكر  | l      |                                         |
| افرون                                  | • تفسير سورة الك   |        |                                         |
| ٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠, | • تفسير سورة النص  |        | <ul> <li>تفسیر سورة الانفطار</li> </ul> |
| ۲۷۲۱                                   | • تفسير سورة الم   |        | <ul> <li>تفسير سورة المطففين</li> </ul> |
| علاص                                   | • تفسير سورة الإخ  | l      |                                         |
| ق                                      | • تفسير سورة الفل  |        |                                         |
| س                                      | • تفسير سورة النا  | l      | • تفسیر سورة الطارق•                    |
| 1779                                   | • فهرس المواضيع    |        | و تفسير سرود الأعل                      |